

جَمِئِ الْحُقوق مَحْفُ وظة لِدَارِ الْفِحَابِ الْعَرْفِيَ سَنِيوْتُ

ISBN: 9953-27-292-1

الطُّبْعَةُ الأولى ١٤٢٥م - ٢٠٠٥مر

ISBN 9953-27-292-1

# وارالكتاب طاعنى

بيـروت ـ شــارع قـردان ـ بنــايــة بنـك بيبلــوس ـ الطــابــق الثــامــن هاتف 800832 - 861178 - 862905 - 861178 (00961 1) فاكس: 805478 (00961 1) ماتف ص.ب. 11-5769 بيروت 2200 1107 لبنان ـ بريد إلكتروني www.academialnternational.com وwww.academiainternational.com



|   |  |           | \$<br>+ |          |   |
|---|--|-----------|---------|----------|---|
|   |  |           |         |          |   |
|   |  |           | 4       |          |   |
|   |  |           | ú.      | HC.      |   |
|   |  |           |         |          |   |
|   |  |           |         |          |   |
|   |  | - April 1 |         |          |   |
|   |  |           |         |          |   |
|   |  |           |         |          |   |
|   |  |           |         |          | i |
|   |  |           |         |          |   |
|   |  |           |         |          |   |
|   |  |           |         |          |   |
|   |  | 1         |         |          |   |
|   |  |           |         |          |   |
|   |  |           | ÷       |          |   |
|   |  |           | ÷       |          |   |
|   |  |           |         |          |   |
|   |  |           |         |          |   |
|   |  |           |         | 44       |   |
| • |  |           |         |          |   |
|   |  |           |         |          |   |
|   |  |           | 146     |          |   |
|   |  |           | 1 -     |          |   |
|   |  |           |         | Ť.       |   |
|   |  |           |         |          |   |
|   |  |           | *       |          |   |
|   |  |           |         |          |   |
|   |  |           |         |          |   |
|   |  | •         |         | <u>.</u> |   |
|   |  |           |         |          | * |
|   |  |           |         | 4        |   |

## بنسب أللو الكفي التحبية

### مقدمة المحقق

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون.

أما بعد، فإن كتاب الزاد المعاد في هدي خير العبادة للإمام العلامة شمس الدين المعروف بد: ابن قيم الجوزية كتاب نفيس قلّ نظيره، بل هو فريد في ميدانه، فقد جمع المصنف فيه وأوعى ما يتعلق بالنبي على من قول أو فعل أو تقرير، فالكتاب موضوعه حياة النبي وكل ما تحتويه هذه اللفظة من معنى، فهو يتناول سيرة النبي على في ظاهره، لكن المصنف صير هذه السيرة العطرة فقها تارة، وحلالاً وحراماً تارة، وآداباً تارة، وتوحيداً تارة، وتوجيهات وتعليمات تارة أخرى، وطريقة المصنف واضحة كل الوضوح، ومنهجه بين لا خفاء فيه ولا السواهد، ويتكلم مع ذلك على تلك الطرق والروايات فيصحح بعضاً، ويضعف بعضاً، ثم الشواهد، ويتكلم مع ذلك على تلك الطرق والروايات فيصحح بعضاً، ويضعف بعضاً، ثم يستنبط مسائل الفقه من الروايات الراجحة، ويدع الروايات المرجوحة، غير مكترث بها، وإن كان قد أخذ بها جمع من الأعلام، فهو رحمه الله يذهب مع المليل، فأينما كان المليل، فهو من المؤلف وأدن المنائل المدقيقة، والنكت العميقة التي لا يهتدي إليها إلا من آتاه الله علماً واسعاً، وفهما ثاقباً، وذهناً وقاداً، وقلماً سيّالاً، وليس ذلك بعجيب، ولا هو بغريب عن المؤلف رحمه الله. فله البد الطولى في ذلك، وهو أعرف وأشهر من أن نعرف به أو بكتابه.

ولذا ولأهمية هذا الكتاب ومكانة مؤلفه، طبع مرات ومرات، في أماكن شتى من العالم العربي والإسلامي، وقد امتازت بعض تلك الطبعات على بعض إلا أنه جاء كبير الحجم، مرتفع الكلفة، غالي الثمن، لذا رأى السادة أصحاب دار الكتاب العربي طباعة هذا الكتاب في مجلد واحد، بحيث يقرب لطالب العلم فيسهل اقتناؤه حتى على المعسر، وقد أوكلوا لنا هذا العمل على أن يكون موجزاً بحيث يتناسب والطبعة هذه، وقد التزمنا بذلك.

ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة العلم وأهله، ونشر الخير والفضيلة، إنه خير مسؤول، وهو حسبي ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.

### ترجمة المؤلف

هو الإمام العلامة الحافظ الفقيه النظّار، صاحب التصانيف شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أبوب الزّرعي، ثم الدمشقي المعروف بـ: ابن قيم الجوزية، نسبة إلى المدرسة التي أسسها الإمام العلامة يوسف بن عبد الرحمٰن بن علي الجوزي المتوفىٰ سنة ٢٥٦هـ، وذلك لأن أباه كان قيماً عليها. ولد سنة ٢٩١هـ، في بلدة زَرْع، وتسمىٰ اليوم: إزرع، وهي من أعمال مدينة درعا، وتقع جنوب شرقي دمشق، ونشأ وترعرع في بيت علم وفقه.

قال ابن رجب: سمع من الشهاب النابلسي وغيره، وتفقه في المذهب وبرع وأفتى ولازم الشيخ تقي الدين وأخذ عنه وتفنن في علوم الإسلام، وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين وإليه فيه المنتهى، وبالحديث ومعانيه وفقهه ودقائق الاستنباط منه لا يلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله، والعربية وله فيها اليد الطولى، وبعلم الكلام والنحو وغير ذلك، وكان عالماً بعلم السلوك وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم، له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى، وقد عني بالحديث ومتونه وبعض رجاله، وقد حبس مدة لإنكاره شد الرحيل إلى قبر الخليل وتصدر للإشغال ونشر العلم.

وكان رحمه الله ذا عبادة وتهجد وطول صلاة إلى الغاية القصوى وتأله ولهج بالذكر وشغف بالمحبة والإنابة والافتقار إلى الله تعالى والانكسار له والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته. لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علماً ولا أعرف بمعاني القرآن والحديث والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو بالمعصوم، ولكن لم أر في معناه مثله، وقد امتحن وأوذي مرات وحبس مع الشيخ تقي الدين في المرة الأخيرة بالقلعة منفرداً عنه، ولم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ، وكان في مدة حبسه مشتغلاً بتلاوة القرآن وبالتدبر والتفكر ففتح عليه من ذلك خير كثير وحصل له عظيم من الأذواق، والمواجيد الصحيحة، وتسلط بسبب ذلك على الكلام في علوم أهل المعارف والخوض في غوامضهم، وتصانيفه ممتلئة بذلك، وحج مرات كثيرة وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدة العبادة وكثرة الطواف أمراً يتعجب منه. ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة وسمعت عليه قصيدته النونية وكثرة الطويلة في السنة وأشياء من تصانيفه وغيرها. وأخذ عنه العلم خلق كثير في حياة شيخه وإلى أن مات وانتفعوا به، وكان الفضلاء يعظمونه ويسلمون له كابن عبد الهادي وغيره.

وقال القاضي برهان الدين الزرعي عنه: ما تحت أديم السماء أوسع علماً منه، درّس بالصدرية وأمّ بالجوزية مدة طويلة وكتب بخطه ما لا يوصف كثرة، وصنف تصانيف كثيرة جداً في أنواع العلوم، وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته وتصنيفه واقتناء كتبه، واقتنىٰ من الكتب ما لم يحصل لغيره.

### شيوخه:

قرأ بالعربية على مجد الدين أبي بكر محمد المرسي التونسي، وأخذ الفرائص عن والده، والفقه والأصول على شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، وعن

مجد الدين إسماعيل بن محمد الحراني الحنبلي، وعلى صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الهندي الشافعي، وسمع الحديث على زين الدين إبراهيم بن محمد بن أبي النصر الشيرازي الشافعي، وصدر الدين إسماعيل بن يوسف السويدي، وأبي بكر بن عبد الدائم النابلسي، وتقي الدين سليمان بن حمزة المقدسي، وعيسى بن عبد الرحمٰن الصالحي وغيرهم.

#### تلامنته:

أخذ عنه العلم خلق كثير منهم ولداه الحافظ إبراهيم وشرف الدين عبد الرحمٰن، والحافظ ابن عبد الهادي المقدسي، والحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي. وغيرهم.

### من مصنفاته:

لقد صنف رحمه الله كتباً جمة، نافعة مفيدة لا غَناء عنها للطالب المقتصد، ولا للمنتهي المجتهد، فمن ذلك:

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، وإعلام الموقعين عن رب العالمين، وبدائع الفوائد، والتبيان في أقسام القرآن، وتحفة المودود في أحكام المولود، وجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، والجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، والروح، وروضة المحبين ونزهة المشتاقين، وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، والصلاة وحكم تاركها، والطب النبوي، وطريق الهجرتين وباب السعادتين، وعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، والفوائد، والفروسية، ومدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ومفتاح دار السعادة ومنشور ألوية العلم والإرادة، والوابل الصيب من الكلم الطيب، وهذا الكتاب الذي نقدم له: زاد المعاد في هدي خير العباد؛ وهذه المؤلفات جميعها مطبوعة في دار الكتاب العربي بيروت.

توفي رحمه الله وقت العشاء الآخرة ثالث عشر رجب من سنة ٧٥١ هـ. وصُلّي عليه من الغد بالجامع الأموي عقيب الظهر ثم بجامع جراح، ودفن بمقبرة الباب الصغير، رحمه الله تعالى.

### راجع ترجمته في:

البداية والنهاية ١٤/ ٢٣٤، وذيل طبقات الحنابلة ٢/ ٤٤٨ ـ ٤٥١، والدرر الكامنة ٤/ ٢٢، وشذرات الذهب ٦/ ٢٢٠، والنجوم الزاهرة ١/ ٢٤٩، والوافي بالوفيات ٢/ ٢٧٠، وغيرها.

# المنهج العلمي

إن المنهج العلمي الذي سلكناه في هذا الكتاب يتلخص بما يلى:

١ - تخريج الأحاديث الواردة فيه تخريجاً موجزاً، حيث أصل العمل في هذا الكتاب مبناه على
 الاختصار.

٢ ـ الحكم على الكثير من الأحاديث بالصحة أو الضعف.

٣ ـ تخريج الآيات الواردة فيه.

٤ ـ شرح بعض المفردات.

٥ ـ مقابلة الكتاب على عدة نسخ مطبوعة، مع تصحيح ما وقع فيه من تصحيف.

٦ ـ مقدمة مع ترجمة للمؤلف، أضف إلى ذلك فهارس عامة للكتاب.

كما وإنني وبعد شكر الله عز وجل لا يسعني إلا أن أشكر كل من شارك في إخراج هذا الكتاب، سواء كانت المشاركة علمية أو فنية، راجياً من المولى عز وجل التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عبد الرزاق المهدي

# بِنَّ مِ اللَّهِ الْكَثَنِ الْتَكِيَ لِهِ حَسِي الله ونعم الوكيل مقدمة المؤلف

الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عُدوان إلا على الظالمين، ولا إِله إلا الله، إِلهُ الأولين والآخرين، وقيُّوم السماواتِ والأرضين، ومالكُ يوم الدين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عِزَّ إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره، ولا حياة إلا في رضاه، ولا نعيم إلا في قُربه، ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له، وتوحيد حبِّه، الذي إذا أُطبع شكر، وإذا عُصي تاب وغفر، وإذا دُعي أجاب، وإذا عُومل أثاب.

والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميعُ مخلوقاته، وأقرَّت له بالإلهية جميعُ مصنوعاته، وشهدت بأنّه الله الذي لا إِلٰهَ إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته، وبدائع آياته، وسبحان اللّه وبحمده، عدد خلقه، ورِضَى نفسه، وَزِنَة عرشه، ومِدَاد كلماته. ولا إِلٰهَ إلا الله وحده، لا شريك له في إلهيته، كما لا شريك له في ربوبيته، ولا شبيه له في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته، والله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، وسبحان من سبّحت له السماواتُ وأملاكها، والنجومُ وأفلاكها، والأرضُ وسكانها، والبحارُ وحِيتانها، والنجومُ والجبال، والشجر والدواب، والآكامُ والرّمال، وكل ربوبين وكل حي وميت: ﴿ أَيْهُ لَا السَّمَاقِ اللهُ وَلَا مِن فِينَ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا والرّمال، وكلُّ رطب ويابس، وكل حي وميت: ﴿ أَيْمُ لَا السَّمَاوَةُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِينَ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا والرّمال، وكلُّ رطب ويابس، وكل حي وميت: ﴿ أَيْمُ كَانَ عَلِيمًا عَنُولًا ﴾ [الإسراء: ١٤].

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرضُ والسماوات، وخُلِقت لأجلها جميع المخلوقات، وبها أرسل الله تعالى رسلَهُ، وأنزل كتبه، وشرع شرائعه، ولأجلها نُصِبَتِ الموازينُ، ووضِعَتِ الدواوينِ، وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار، والأبرارِ والفجار، فهي منشأ الخلق والأمر، والثوابِ والعقاب، وهي الحقُّ الذي خلقت له الخليقة، وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب، وعليها يقع الثوابُ والعقابُ، وعليها نُصِبَتِ القِبلةُ، وعليها أُسسَتِ المِلة، ولأجلها جُرِّدَتُ سيوفُ الجهاد، وهي حقُّ اللهِ على جميع العباد، فهي كلمةُ الإسلام، ومفتاح دار السلام، وعنها يُسأل الأولون والآخرون، فلا تزول قدما العبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجَبتُم المرسلين؟ فجواب الأولى بتحقيق "لا إله إلا الله» معرفةً وإقراراً، وانقياداً وطاعةً.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وخِيرته من خلقه، وسفيرُه بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم، والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين، وإماماً للمتقين، وحجةً على

<sup>(</sup>١) أي: التلال.

الخلائق أجمعين. أرسله على حين فترة من الرسل، فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، وافترض على العباد طاعته وتعزيره، وتوقيره ومحبته، والقيام بحقوقه، وسدَّ دون جنَّته الطرق، فلن تفتح لأحد إلا من طريقه، فشرح له صدرَه، ورفع له ذِكْره، ووضع عنه وِزره، وجعل الذَّلةَ والصَّغار على من خالف أمره، ففي «المسند» (۱) من حديث أبي منيب الجُرشي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «بُعِثْتُ بالسَّيفِ بَينَ يدي الساعةِ حتى يُعْبَدُ اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له، وجُعِلَ رِزقي تحت ظِلٌ رُمحي، وجُعِلَ الذَّلةُ والصَّغَار على مَنْ خالف أمري، ومن تشبَّه بِقَوم فهو منهم».

وكما أنَّ الذَّلة مضروبة على من خالف أمره، فالعِزَّة لأهل طاعته وَمتابعته، قال الله سبحانه: ﴿وَلَا تَهنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ ٱلأَعْلَوْنَ إِن كُشتُم مُوْمِينِينَ ﴿ ﴾ [آل عسران]. وقبال تبعبالى: ﴿وَيَلَهِ ٱلْمِنْوَا وَلِلَمُ وَلِينَهِ وَلِللّهُ وَلِينَهُ وَلِينَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِينِينَ ﴾ [المنافقون: ٨]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَهِنُوا وَيَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنشُرُ ٱلأَعْلَوْنَ وَاللّهُ مَعَكُمُ ﴾ [محمد: ٣٥]. وقال تعالى: ﴿ وَلَا نَهْنُومِينِكَ ﴾ [الانفال] أي: اللَّهُ وحده كافيك وكافي أتباعِك، فلا تحتاجون معه إلى أحد.

وهنا تقديران: أحدُهما: أن تكون الواو عاطفة لـ «مَنْ» على الكاف المجرورة، ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار، وشواهده كثيرة، وَشُبَهُ المنع منه واهِية.

والثاني: أن تكون الواو وَاوَ «مع» وتكون «مَن» في محل نصب عطفاً على الموضع، فإن حسبك في معنى «كافيك»، أي: الله يكفيك ويكفي مَنِ اتبعك، كما تقول العرب: حسبك وزيداً درهم، قال الشّاعر:

إِذَا كَانَتِ الهَيْجَاءُ وَانْشَقَّتِ العَصَا فَحَسْبُكَ وَالضَّحَّاكَ سَيْفُ مُهَنَّدُ وَمِن وَهَا الْمَانَ العَصَا فَعَ مُوضَع رفع بالابتداء، أي: ومن المؤمنين فحسبُهُم اللَّهُ.

وفيها تقدير رابع: وهو خطأ من جهة المعنى، وهو أن تكون «مَنَ» في موضع رفع عطفاً على اسم «الله»، ويكون المعنى: حسبُك الله وأتباعُك. وهذا وإن قاله بعضُ الناس، فهو خطأ محض، لا يجوز حملُ الآية عليه، فإن «الحسب» و«الكفاية» لله وحده، كالتوكل والتقوى والعبادة، قال الله تعالى: ﴿وَإِن يُرِيدُوا أَن يَغَدَّعُوكَ فَإِنَ حَسْبَكَ الله هُو الْذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِه وبعباده، وأثنى الله سبحانه على أهل الحسب والتأييد، فجعل الحسبَ له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل مِن عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَبَمُوا لَكُمُ فَادَهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَننًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ وَدَ جَبَمُوا لَكُمْ فَادَهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَننًا وقالُواْ حَسْبُنَا اللهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ اللَّذِينَ وَلِي لَهُ واللَّهُ وَقَالُواْ حَسْبُكُ اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَقَيْلُهُ واللَّهُ اللَّهُ وَيَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُكَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَقَيْلِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُكُ اللَّهُ سَيْقَتِينَا اللَّهُ مِن فَقَيْلُوا مِنْ وَلَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ وقَالُواْ حَسْبُكُ اللَّهُ سَيُولُوا مِنْ اللَّهُ مِن فَقَدِيلُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) لأحمد ٢/ ٥٠ و٩٢. وسنده حسن.

(ق) [التوبة]. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله، كما قال تعالى: ﴿وَمَا مَالْنَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُهُ ﴾ [الحشر: ٥٩] وجعل الحسب له وحده، فلم يقل: وقالوا: حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقّه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا إِلَى أَلَيْ رَغِبُونِ ﴾ [التوبة] ولم يقل: وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحدَه، كما قال تعالى: ﴿إِنَا أَنَهُ رَغِبُونِ ﴾ [التوبة] ولم يقل: وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحدَه، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا فَرَغَتَ فَانَسَبَ ﴿ وَإِنَّ مَا أَنَ العبادة والتقوى والسجود لله وحدَه، والنذر والحلف لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ونظيرُ هذا قوله تعالى: ﴿ أَلِيْسَ اللّهُ بِكَافٍ عَبْدَمُ ﴾ [الزمر: ٣٦]. فالحسبُ: هو الكافي، فأخبر سبحانه وتعالى أنّه وحده كافٍ عبدَه، فكيف يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟! والأدلة الدّالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تذكر ها هنا.

والمقصودُ أن بحسب متابعة الرسول تكونُ العزَّة والكفاية والنُّصرة، كما أن بحسب متابعته تكونُ الهدايةُ والفلاح والنجاة، فالله سبحانه علَّق سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شَقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه: الهدى والأمن، والفلاحُ والعزَّة، والكفاية والنصرة، والولاية والتأييد، وطيبُ العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه: الذِّلةُ والصَّغار، والخوفُ والضلالَ، والخِذلان والشقاءُ في الدنيا والآخرة. وقد أقسم عَلِيْ بأن «لا يُؤمِنُ أَحَدُكُم حَتَّى يَكُونَ هو أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِه وَالنَّاس أَجْمَعِينَ»(١)، وأقسم الله سبحانه بأن لا يؤمنُ مَنْ لا يُحكِّمه في كل ما تنازع فيه هو وغيرُه، ثم يَرضي بحُكمه، ولا يَجِدُ في نفسه حرجاً مما حكم به ثم يُسلم له تسليماً، وينقاد له انقياداً. وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرُ أَن يَكُونَ لَمُمْ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]. فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله، فليس لمؤمن أن يختار شيئًا بعد أمره ﷺ، بل إذا أمر فأمرُه حتم، وإنما الخِيَرَةُ في قول غيره إذا خفي أمرُه، وكان ذلك الغيرُ مِن أهل العلم به وبسنته، فبهذه الشروط يكونُ قولُ غيره سائغَ الاتباع، لا واجب الاتباع، فلا يجب على أحد اتباعُ قول أحد سواه، بل غايتُه أنَّه يسوغ له اتباعُه، ولو تَرَكَ الأخذ بقول غيره لم يكن عاصياً لله ورسوله. فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعُه، ويحرم عليهم مخالفتُه، ويجب عليهم تركُ كل قول لقوله؟ فلا حكم لأحد معه، ولا قولَ لأحد معه، كما لا تشريع لأحد معه، وكلُّ من سواه فإنما يجب اتباعُه على قوله إذا أمر بما أمر به، ونهى عما نهى عنه، فكان مبلغاً محضاً ومخبراً لا منشئاً ومؤسساً، فمن أنشأ أقوالاً وأسس قواعدَ بحسب فهمه وتأويله، لم يجب على الأمّةِ اتباعُها ولا التحاكم إليها، حتى تُعرَض على ما جاء به الرسولُ، فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قُبلَتْ حينتذٍ، وإن خالفته وجب ردُّها واطِّراحُها، فإن لم يتبين فيها أحدُ الأمرين جَعِلَتْ موقوفة، وكان أحسنُ أحوالها أن يجوزَ الحكمُ والإِفتاء بها وتركه، وأما أنه يجب ويتعين فكلا ولما.

وبعدُ، فإنَّ الله سبحانه وتعالى هو المنفردُ بالخلق والاختيار من المخلوقات، قال الله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَقُ مَا يَشَكَّهُ وَيَخْتَكَأَرُ ﴾ [القصص: ٢٦]. وليس المراد ها هنا بالاختيار الإرادة التي يُشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار، وهو سبحانه كذلك، ولكن ليس المرادُ بالاختيار ها هنا هذا المعنى، وهذا الاختيار داخل في قوله: ﴿ يَمْلُقُ مَا يَثَلَهُ ﴾ [القصص: ٢٦] فإنه لا يخلقُ إلا باختياره وداخل في قوله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥)، ومسلم (٤٤) من حديث أنس.

تعالى: ﴿مَا يَشَآأُ﴾ فإن المشيئة هي الاختيارُ، وإنما المرادُ بالاختيار ها هنا: الاجتباء والاصطفاء، فهو اختيارٌ بعدَ الخلق، وهذا أخصُّ، وهو متأخر، فهو أعم وأسبق، وهذا أخصُّ، وهو متأخر، فهو اختيارٌ من الخلق، والأول اختيارٌ للخلق.

وأصحُّ القولين أن الوقف التام على قوله: ﴿وَيَغْنَكَأَرُ ﴾ ويكون ﴿مَا كَاكَ لَمُمُ ٱلْجِيرَةُ ﴾ [القصص: ٢٨] نفياً، أي: ليس هذا الاختيار إليهم، بل هو إلى الخالق وحده، فكما أنه المنفرد بالخلق، فهو المنفرد بالاختيار منه، فليس لأحد أن يخلق، ولا أن يختار سواه، فإنه سبحانه أعلم بمواقع اختياره، وَمَحَالٌ رضاه، وما يصلُح للاختيار مما لا يصلح له، وغيرُه لا يُشاركه في ذلك بوجه.

وذهب بعض من لا تحقيق عنده ولا تحصيل، إلى أن «ما» في قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لَمُهُ لَكُمُ مُوصُولَة، وهذا باطل من وجوه: لَلْذِيرَةُ عَلَمُ موصولة، وهذا باطل من وجوه:

أحدُهما: أن الصلة حينئذِ تخلو من العائد، لأن «الخِيرة» مرفوع بأنه اسم «كان» والخبر «لهم»، فيصير المعنى: ويختار الأمر الذي كان الخيرةُ لهم، وهذا التركيبُ محال من القول.

فإنْ قيل: يمكن تصحيحُه بأن يكون العائد محذوفاً، ويكون التقدير: ويختار الذي كان لهم الخِيرةُ فيه، أي: ويختار الأمرَ الذي كان لهم الخِيرةُ في اختياره.

قيل: هذا يفسدُ من وجه آخر، وهو أن هذا ليس من المواضع التي يجوز فيها حذف العائد، فإنه إنما يحذف مجروراً، إذا جُرَّ بحرف جُرَّ الموصولُ بمثله مع اتحاد المعنى، نحو قوله تعالى: ﴿يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُونَ مِنَهُ مِنَّا تَشَرَّوُنَ﴾ [المؤمنون: ٣٣] ونظائره، ولا يجوز أن يقال: جاءني الذي مررتُ، ورأيت الذي رغبتُ، ونحوه.

النَّاني: أنه لو أُريد هذا المعنى لنصب ﴿الخيرة﴾ وشُغِلَ فعل الصلة بضمير يعود على الموصول، فكأنه يقول: ويختارُ ما كان لهم الخيرة، أي: الذي كان هو عينَ الخيرة لهم، وهذا لم يقرأ به أحد البتّّة، مع أنه كان وجه الكلام على هذا التقدير.

النّالث: أن الله سبحانه يَحكي عن الكفار اقتراحَهم في الاختيار، وإرادتهم أن تكون الخيرة لهم، ثم ينفي هذا سبحانه عنهم، ويبين تفرُّده هو بالاختيار، كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلا نُولِ هُولًا اللَّهُ وَالْ عَلَى ثَمْ يَعْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوهُ وَوْ عُمْ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَ

الرَّابع: أنه نزَّه نفسه سبحانه عمَّا اقتضاه شِرْكُهم مِن اقتراحهم واختيارهم فقال: ﴿مَا كَاكَ لَمُهُ

() --- --- ---- ----

ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَقَمَـٰكُنَ عَمَّا يُشْرِكُنَ﴾ [القصص: ٦٦]، ولم يكن شِركهم مقتضياً لإثبات خالقٍ سواه حتى نزَّه نفسه عنه، فتأمله فإنه في غاية اللطف.

14

المخامس: أن هذا نظيرُ قوله تعالى في الحج: [٧٦-٧٦]: ﴿ إِنَّ النَّبِكُ مَنْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ اَجْتَمَعُواْ لَمُ وَإِن يَسَلَّبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْنًا لَا يَسْتَنفِدُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿ مَا فَكَدُواْ اللّهَ حَقَّ فَكَدُوهُ إِنَّ اللّهَ لَقُوتُ عَنِيزُ ﴿ فَ سَم قال: ﴿ اللّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلْتِكِةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَ اللّهَ سَكِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ فَي يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ وَإِلَى اللّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ فَي وَهِ فَي اللّهُ عَلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴿ فَي اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِمُونَ ﴿ فَي اللّهِ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ مَا لَكُنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِمُونَ لَكُونُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِمُونَ فَي هذه الآيات تَجِدُهُ متضمناً لهذا المعنى، والله أعلم، والله أعلم.

السادس: أن هذه الآية مذكورةٌ عَقيبَ قوله: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَّتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَعَيِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَشِّالَةُ يَوْمَيْدِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ۞ فَأَمَا مَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَلَ صَدِيحًا فَعَمَيْنَ أَن يَكُوك مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ۞ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاهُ وَيَغْتَكُأَ ﴾ [القصص: ٦٥ ـ ٦٨] فكما خلقهم وحده سبحانه، اختار منهم من تاب وآمن وعمل صالحاً، فكانوا صفوته من عباده، وخيرته مِن خلقه، وكان هذا الاختيارُ راجعاً إلى حكمته وعلمه سبحانه لمن هو أهلٌ له، لا إلى اختيار هؤلاء المشركين واقتراحِهم، فسبحان الله وتعالى عمّا يشركون.

فصل: وإذا تأملت أحوالَ هذا الخلقِ، رأيتَ هذا الاختيار والتخصيص فيه دالاً على ربوبيته تعالى ووحدانيته، وكمالِ حكمته وعلمه وقدرته، وأنه اللَّهُ الذي لا إله إلا هو، فلا شريك له يخلُق كخلقه، ويختار كاختياره، ويدبِّر كتدبيره، فهذا الاختيارُ والتدبير، والتخصيص المشهود أثرُه في هذا العالم مِنْ أعظم آيات ربوبيته، وأكبر شواهد وحدانيته، وصفات كماله، وصدقِ رسله، فنشيرُ منه إلى يسير يكونُ منبهاً على ما وراءه، دالاً على ما سواه.

فخلق الله السمواتِ سبعاً، فاختار العُليا منها، فجعلها مستقر المقربين مِن ملائكته، واختصها بالقرب مِن كرسيه ومِن عرشه، وأسكنها مَن شاءَ مِن خلقه، فلها مزيةٌ وفضلٌ على سائر السماوات، ولو لم يكن إلا قربُها منه تبارك وتعالى.

وهذا التفضيلُ والتخصيصُ مع تساوي مادة السماوات مِن أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته، وأنه يخلق ما يشاء ويختار.

وَمِن هذا تفضيلُه سبحانه جنّة الفردوس على سائر الجنان، وتخصيصُها بأن جعل عرشه سقفَها، وفي بعض الآثار: «إن الله سبحانه غرسها بيده، واختارها لِخيرته مِن خلقه» .

وَمِن هذا اختياره مِن الملائكة المصطفيْنَ مِنهم على سائرهم، كجبريلَ، وميكائيل، وإسرافيلَ، وكان النبي ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّماوات وَالأرضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَكان النبي ﷺ يقول: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّماوات وَالأرضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْلِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِنْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍ» (١٠ . فذكر هؤلاء الثلاثة مِن الملائكة لكمال اختصاصهم،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٧٠) من حديث عائشة.

واصطفائهم، وقربهم من الله، وكم مِن مَلَك غيرِهم في السماوات، فلم يُسم إلا هؤلاء الثلاثة. فجبريل: صاحب القطر الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل: صاحب القطر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات، وإسرافيل: صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفختُه بإذن الله الأموات، وأخرجتهم مِن قبورهم.

وكذلك اختيارُه سبحانه للأنبياء مِن ولد آدم عليه وعليهم الصلاةُ والسلام، وهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، واختياره الرسل منهم، وهم ثَلاثُمائة وثلاثة عشر، على ما في حديث أبي ذر الذي رواه أحمد، وابن حبان في «صحيحه» ((())، واختيارُه أولي العزم منهم، وهم خمسة المذكورون في سورة (الأحزاب) و(الشورى) في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النِّينِ مَن وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِى أَوْحَيّمَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيّنَا وَحِدَار منهم الخليلينِ: إبراهيمَ ومحمداً صلى الله عليهما وآلهما وسلم.

وَمِنْ هذا اختيارُه سبحانه ولدَ إسماعيل من أجناس بني آدم، ثم اختار منهم بني كِنانة مِن خُزيمة، ثم اختار مِن ولد كِنانة قُريشاً، ثم اختار مِن قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم سَيِّدَ ولدِ آدم محمَّداً ﷺ (٢).

وكذلك اختار أصحابه مِن جملة العَالَمِينَ، واختار منهم السابقينَ الأولين، واختار منهم أهلَ بدر، وأهلَ بيعة الرِّضوان، واختار لهم مِن الدِّين أكملَه، ومِن الشرائع أفضلَها، ومن الأخلاق أزكَاها وأطيبها وأطهَرِها.

واختار أمته ﷺ على سائر الأمم، كما في «مسند الإمام أحمد» وغيره من حديث بَهْز بن حكيم بن معاوية بن حيْدَة، عن أبيه، عن جدِّه قال: قال رسُولُ الله ﷺ: «أَنْتم مُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهُ (٣). قال علي بن المديني وأحمد: حديثُ بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه صحيح.

وظهر أثرُ هذا الاختيار في أعمالهم وأخلاقهم وتوحيدهم ومنازلهم في الجنّة ومقاماتهم في الموقف، فإنهم أعلى من النّاس على تلّ فوقهم يُشرفون عليهم. وفي الترمذي من حديث بُريدة بن الحُصَيْبِ الأسلمي قال: قال رسولُ الله ﷺ: "أهلُ الْجَنّةِ عِشْرُونَ وَمَاثةُ صَفّ، ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْحُصَيْبِ الأسلمي قال: قال رسولُ الله ﷺ: "أهلُ الْجَنّةِ عِشْرُونَ وَمَاثةُ صَفّ، ثَمَانُونَ مِنْهَا مِنْ هَذِهِ الْحُمْ وَأَرْبَعُونَ مِنْ سَائِرِ الْأُمَمِ" قال الترمذي: هذا حديث حسن. والذي في "الصحيح" من حديث أبي سعيد الخُدري، عن النبي ﷺ في حديث بعث النار: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَبِي سعيد الخُدري، عن النبي ﷺ في حديث بعث النار: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ إِنِّي لأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلِ الجَنَّةِ "(٥)، ولم يزد على ذلك، فَإِمَّا أَن يقال: هذا أصح، وإمَّا أَن يُقال: إن النبي ﷺ طمع أن تكون أمتُه شطرَ أهل الجنة، فأعلمه ربه فقال: "إنهم ثمانون صفاً من مائة وعشرين صفاً"، فلا تنافي بين الحديثين، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٥/١٧٨، ١٧٩، وابن حبان (٣٦١) مطولاً، وإسناده ضعيف جداً فيه إبراهيم بن هشام الغساني.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۷۲۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٥/٥، والترمذي (٣٠٠١) وقال: حديث حسن. وابن ماجه (٤٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢٥٤٦). (٥) هو عند مسلم (٢٢٢).

وَمِن تفضيل الله لأمته واختيارِه لها أنه وهبها مِن العلم والحلم ما لم يَهَبْهُ لأُمَّة سواها. وفي المسند البزار» وغيره من حديث أبي الدرداء قال: سمعتُ أبا القاسم ﷺ يقول: "إِنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ لِعبسَى ابْنِ مَرْيَمَ: إِنِّي بَاعِثُ مِنْ بَعْدِكَ أَمَّةً إِنْ أَصَابَهُم مَا يُجِبُّونَ حَمِدُوا وشَكَرُوا، وَإِنْ أَصَابَهم مَا يُجِبُّونَ حَمِدُوا وشَكَرُوا، وَإِنْ أَصَابَهم مَا يَحِبُونَ حَمِدُوا وشَكرُوا، وَإِنْ أَصَابَهم مَا يَحِبُونَ حَمِدُوا وشَكرُوا، وَلا عِلْمَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ هَذَا وَلا حِلْمَ وَلا عِلْمَ؟ قَالَ: أَعْطِيهِمْ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِي»(١٠).

وَمِن هذا اختيارُه سبحانه وتعالى مِن الأماكن والبلاد خيرَهَا وأشرفَها، وهي البلد الحرامُ، فإنه سبحانه وتعالى اختاره لنبيه ﷺ، وجعله مناسك لعباده، وأوجب عليهم الإِتيانَ إليه من القُرْب والبُعْد مِن كلِّ فَجِّ عميقٍ، فلا يَدخلونه إلا متواضعين متخشعين متذللين، كاشفي رؤوسهم، متجردين عن لِباس أهل الدنيا، وجعلَه حَرَماً آمِناً، لا يُسفك فيه دمٌ، ولا تُعضَدُ به شجرة، ولا يُنَفَّر له صيدٌ، ولا يُختلى خلاه، ولا تُلتقط لُقَطَتُه للتمليك بل للتعريف ليس إلا، وجعل قصده مكفراً لما سلف من الذنوب، ماحياً للأوزار، حاطاً للخطايا، كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَن أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُتْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (٢)، ولم يرض لقاصده مِنَ الثواب دون الجنَّة، ففي «السنن» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «قَابِعُوا بَيْنَ الحَجُّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ والذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحدِيدِ والذَّهَب وَالفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ المُبْرُورَةِ ثَوَابٌ دُونَ الجنَّةِ» (٣). وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاةً إِلاَّ الجَنَّةَ»(٤). فلو لم يكن البلدُ الأمين خُيرَ بلاده، وَأُحبُّها إليه، ومختارَه من البلاد، لما جعل عرصَاتِها مناسِكَ لعباده، فَرَضَ عليهم قصدَها، وجعل ذلك من آكدِ فروض الإسلام، وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه، فقال تعالى: ﴿وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞﴾ [التين]، وقال تعالى: ﴿لَا أُنْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ۞﴾ [البلد]، وليس على وجه الأرض بقعةٌ يجب على كل قادر السعيُّ إليها والطوافُ بالبيت الذي فيها غيرَها، وليس على وجه الأرض موضعٌ يُشرع تقبيلُه واستلامُه، وتُحط الخطايا والأوزار فيه غيرَ الحجر الأسود، والركن اليماني. وثبت عن النبي على أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، ففي «سنن النسائي» و «المسند» بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير، عن النبي على أنه قال: «صَلاّةٌ في مُسجدي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ الفِ صَلاَة فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ، وصَلاَةٌ في المَسْجِدِ الحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَة في مَسْجِدِي هَذَا بِمِائَةِ صَلاَة "(٥)، ورواه ابن حبان في اصحيحه". وهذا صريح في أن المسجد الحرام أفضلُ بقاع الأرض على الإطلاق، ولذلك كان شدُّ الرحال إليه فرضاً، ولغيره مما يُستحب ولا يجب، وفي «المسند»،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار (۲۸٤٥)، وانظر «المجمع» ۲۷/۱۰.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٢١)، ومسلم (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٨١٠)، والنسائي ٥/ ١١٥. وأخرجه ابن ماجه (٢٨٨٧) من حديث عمر، وقال البوصيري في «الزوائد»: مداره على عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف، والمتن صحيح من حديث ابن مسعود، رواه الترمذي والنسائي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٤/٥، والطيالسي (١٣٦٧)، والبزار (٤٢٥)، والطحاوي في المشكل؛ ٢٤٦/١، وابن حبان (١٢٦٠). ولم أره عند النسائي في «المجتبى» ولا في «الكبرى» بعد البحث.

والترمذي والنسائي، عن عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع رسول الله ﷺ وهو واقف على راحلته بِالحَزْوَرَةِ مِنْ مَكَّةَ يَقُول: ﴿ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَاحَبُ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، وَلَوْلاَ أَنِّي الْحُرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

بل وَمِن خصائصها كونُها قبلة لأهل الأرض كلُّهم، فليس على وجه الأرض قبلةٌ غيرُها.

ومن خواصها أيضاً أنه يحرم استقبالُها واستدبارُها عند قضاء الحاجة دون سائر بِقاع الأرض. وأصح المذاهب في هذه المسألة: أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان، لبضعة عشر دليلاً قد ذُكِرت في غير هذا الموضع، وليس مع المفرق ما يُقاومها البتة، مع تناقضهم في مقدار الفضاء والبنيان، وليس هذا موضعَ استيفاء الحِجَاج من الطرفين.

ومن خواصها أيضاً أن المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض كما في «الصحيحين» عن أبي ذر قال: سألتُ رسولَ الله على عَنْ أولِ مَسْجِد وُضِعَ في الأرض فقال: «المَسْجِدُ الحَرَامُ» قُلْتُ: ثُمَّ أي ذَر قال: «المَسْجِدُ الأَقْصَى» قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ عَاماً» (٢). وقد أشكل هذا الحديث على من لم يعرف المرادَبه، فقال: معلوم أن سليمان بن داود هو الذي بنى المسجد الأقصى، وبينه وبين إبراهيم أكثر مِن ألف عام، وهذا من جهل هذا القائل، فإن سليمان إنما كان له مِن المسجد الأقصى تجديدُه لا تأسيسُه، والذي أسسه هو يعقوب بن إسحاق صلى الله عليهما وآلهما وسلم بعد بناء إبراهيم الكعبة بهذا المقدار. ومما يدل على تفضيلها أن الله تعالى أخبر أنها أمُّ القرى، فالقرى كلُها تبع لها، وفرعٌ عليها، وهي أصلُ القرى، فيجب ألاً يكون لها في القُرى عَلِيل، فهي كما أخبر النبي عَنْ عن الفاتحة أنها أمُّ القرآن (٣) ولهذا لم يكن لها في الكتب الإلهية عديلٌ.

ومن خصائصها أنها لا يجوزُ دخولُها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا بإحرام، وهذه خاصية لا يُشاركها فيها شيءٌ من البلاد، وهذه المسألةُ تلقاها الناسُ عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد روي عن ابن عباس بإسناد لا يحتج به مرفوعاً «لا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةً إِلّا بِإِخْرَام، مِنْ أَهْلِهَا وَمِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا» ذكره أبو أحمد بن عدي (على الحجاج بن أرطاة في الطريق، وآخر قبله من الضعفاء. وللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال: النَّفْيُ، والإثباتُ، والفرقُ بين من هو داخلُ المواقيتِ ومن هو قبلها، فمن قبلها لا يُجَاوزها إلا بإحرام، ومن هو داخلها، فحكمه حكمُ أهل مكّة، وهو قول أبي حنيفة، والقولان الأولان للشافعي وأحمد.

ومن خواصّه أنه يُعاقب فيه على الهمّ بالسيئات وإن لم يفعلها، قال تعالى: ﴿وَمَن يُرِدّ فِيهِ بِالْحَادِ بِطْلَمِ تُلْوِدُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴾ [الحج: ٢٥] فتأمل كيف عدى فعل الإرادة ها هنا بالباء، ولا يقال: أردت بكذا إلا لما ضُمَّن معنى فعل «هَمَّ»، فإنه يقال: هممت بكذا، فتوعد من هم بأن يَظلم فيه بأن يُذيقه العذَابَ الألِيم.

وَمِن هذا تضاعفُ مقادير السيئات فيه لا كمياتُها، فإن السيئة جزاؤها سيئة، لكن سيئة كبيرة،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٤/ ٣٠٥، والترمذي (٣٩٢١)، والنسائي في «الكبرى» (٢٥٢)، وابن ماجه (٣١٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٦٦)، ومسلم (٥٢٠). (٣) هو عند مسلم (٣٩٥) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) ني ٦/ ٢٧٣.

وجزاؤها مثلها، وصغيرة جزاؤها مثلها، فالسيئة في حَرَم الله وبلده وعلى بساطه آكدُ وأعظمُ منها في طرف من أطراف الأرض، ولهذا ليس من عصى الملكَ على بساط مُلكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبِساطه، فهذا فصلُ النزاع في تضعيف السيئات، والله أعلم.

وقد ظهر سرُّ هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة، وهوى القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلدِ الأمين، فجذبُه للقلوب أعظمُ من جذب المغناطيس للحديد، فهو الأولى بقول القائل:

مَ حَاسِئُهُ مَدُولَى كُلُ حُسْنِ وَمَعْنَاطِيسُ أَفْسُدَةِ الرَّجَالِ

ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابةٌ للناس، أي: يثوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار، ولا يَقضون منه وطراً، بل كلما ازدادوا له زيادة ازدادوا له اشتياقاً:

لا يَرْجِعُ الطَّرْفُ عَنْهَا حِينَ يَنْظُرُها حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهَا الطَّرْفُ مُشْتَاقًا

فلله كم لها مِن قتيل وسليب وجريح، وكم أُنفِقَ في حبها من الأموال والأرواح، وَرَضِيَ المحب بمفارقة فِلَذِ الأكباد والأهل والأحباب والأوطان، مقدِّماً بين يديه أنواع المخاوف والمتالف، والمعاطف والمشاق، وهو يستلِذُّ ذلك كلَّه ويستطيبُه، ويراه لو ظهر سلطانُ المحبة في قلبه أطبب من نِعَم المتحلية وترفهم ولذاتهم.

وَلَيْسَ مُحِبًا مَنْ يَعُدُ شَقَاءَه عَذَابًا إِذَا مَا كَانَ يَرْضَى حَبِيْبُهُ

وهذا كلَّه سرَّ إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله: ﴿ وَطَهَّرَ بَيْتِي ﴾ [الحج: ٢٦] فاقتضت هذه الإضافة الخاصة من هذا الإجلال والتعظيم والمحبة مَا اقتضته، كما اقتضت إضافته لعبده ورسوله إلى نفسه ما اقتضته من ذلك، وكذلك إضافته عبادَه المؤمنين إليه كستهم من الجلال والمحبة والوقار ما كستهم، فكلُّ ما أضافه الرَّبُ تعالى إلى نفسه، فله من المزية والاختصاص على غيره ما أوجب له الاصطفاء والاجتباء، ثم يكسوه بهذه الإضافة تفضيلاً آخر، وتخصيصاً وجلالة زائداً؛ كان له قبل الإضافة، ولم يُوفق لفهم هذا المعنى من سوَّى بين الأعيان والأفعال، والأزمان والأماكن، وزعم أنه لا مزية لشيء منها على شيء، وإنما هو مجرد الترجيح بلا مرجح.

سبحانه أعلمُ بمن يشكره على نعمته فيختصُّه بفضله وَيَمُنُّ عليه ممن لا يشكره، فليس كلُّ محلِّ يصلح لشكره، واحتمال منته، والتخصيص بكرامته. فذواتُ ما اختاره واصطفاه من الأعيان والأماكن والأشخاص وغيرها مشتَمِلَةٌ على صفات وأمور قائمة بها ليست لغيرها، ولأجلها اصطفاها اللَّهُ، وهو سبحانه الذي فضلها بتلك الصفاتِ، وخصها بالاختيار، فهذا خلقُه، وهذا اختيارُه ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَكُّهُ وَيُغْتَكَارُّ﴾ [القمص: ٦٧]، وما أبين بطلانَ رأي يقضي بأن مكان البيت الحرام مساوٍ لسائر الأمكنة، وذاتَ الحجر الأسود مساويةٌ لسائر حجارة الأرض، وذاتَ رسول الله ﷺ مساويةٌ لذات غيره، وإنما التفضيلُ في ذلك بأمور خارجة عن الذات والصفات القائمة بها.

وهذه الأقاويلُ وأمثالُها من الجنايات التي جناها المتكلمون على الشريعة ونسبوها إليها وهي بريئة منها، وليس معهم أكثرُ من اشتراك الذوات في أمر عام، وذلك لا يوجب تساويها في الحقيقة، لأن المختلفات قد تشترك في أمر عام مع اختلافها في صفاتها النفسية، وما سوَّى اللَّهُ تعالَى بين ذات المِسك وذاتِ البول أبداً، ولا بين ذات الماء وذات النَّار أبداً، والتفاوتُ البِّينُ بَيْنَ الأمكنة الشريفة وأضدادها والذواتِ الفاضلة وأضدادها، أعظمُ من هذا التفاوت بكثير، فبين ذاتِ موسى عليه السلام وذاتِ فرعون من التفاوت أعظمُ مما بين المسك والرجيع، وكذلك التفاوت بين نفس الكعبة وبين بيت السلطان أعظم من هذا التفاوت أيضاً بكثير، فكيف تُجْعَلُ البُقعتان سواءً في الحقيقة والتفضيل باعتبار ما يقع هناك من العبادات والأذكار والدعوات؟!

ولم نقصِدِ استيفاءَ الردِّ على هذا المذهب المردودِ المرذول، وإنما قصدنا تصويرَه، وإلى اللبيب العادل العاقل التحاكُم، ولا يَعبأ الله وعبادُه بغيره شيئاً، والله سبحانه لا يُخصِّصُ شيئاً، ولا يُفضله ويرجحه إلا لمعنى يقتضي تخصيصَه وتفضيله. نعم هو معطي ذلك المرجح وواهبُه، فهو الذي خلقه، ثم اختاره بعد خلقه، وربُّك يخلق ما يشاءُ ويختار.

وَمِن هذا تفضيلُه بعض الأيام والشهور على بعض، فخير الأيام عند الله يومُ النحر، وهو يومُ الحج الأكبر كما في «السنن» عنه ﷺ أنه قال: «أَفْضَلُ الأيَّام عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ القر»(١٠). وقيل: يومُ عرفة أفضُّلُ منه، وهذا هو المعروف عند أصحاب أَلشافعي، قالوا: لأنَّه يومُ الحج الأكبر، وصيامُه يكفر سنتين(٢)، ومَا مِنْ يَوْم يَعْتِقُ اللَّهُ فِيهِ الرِّقابَ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي يَوْم عَرَفَةَ (٣)، ولأنه سبحانه وتعالى يَدْنُو فِيهِ مِنْ عِبَادِه، ثم يُبَاهِيُّ مَلاَئِكَته بِأَهْلِ الموقف. والصواب القُول الأول، لأن الحديث الدالُّ على ذلك لا يُعارضه شيء يُقاومه، والصوابُ أن يومَ الحج الأكبر هو يومُ النَّحر، لقوله تعالى: ﴿ وَأَذَنَّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ ﴾ [التوبة: ٣]، وثبت في «الصحيحين» أن أبا بكر وعلياً رضي الله عنهما أَذَّنَا بِذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ لَآ يَوْمَ عَرَفَةً (٤). وفي اسنن أبي داود، بأصح إسناد أن رسول الله ﷺ قال: «يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحرِ» (٥)، وكذلك قال أبو هريرة، وجماعةٌ من الصحابة، ويومُ عرفة مقدِّمة

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٧٦٥)، وأحمد ٤/ ٣٥٠، والحاكم ٢٢١/٤ ـ من حديث عبد الله بن قرط الثمالي ـ وصححه، ووافقه الذهبي. (٢) هو عند مسلم (١١٦٢) من حديث أبي قتادة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٣٤٨)، والنسائي ٥/ ٢٥٠، وابن ماجه (٣٠١٤)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٦٩) و(٤٦٥٥)، ومسلم (١٣٤٧) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١٩٤٥) من حديث ابن عمر.

ليوم النَّحر بين يديه، فإن فيه يكونُ الوقوفُ، والتضرعُ، والتوبةُ، والابتهالُ، والاستقالةُ، ثم يوم النَّحر تكون الوفادةُ والزيارة، ولهذا سمي طوافه طوافَ الزيارة، لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة، ثم أذن لهم ربُّهم يوم النَّحر في زيارته والدخولِ عليه إلى بيته، ولهذا كان فيه ذبحُ القرابين، وحلقُ الرؤوس، ورميُ الجمار، ومعظمُ أفعال الحج، وعملُ يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم.

وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيره من الأيام، فإنَّ أيامه أفضلُ الأيامِ عند الله، وقد ثبت في "صحيح البخاري" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "مَا مِنْ أَيَّامِ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هٰذِهِ الأَيَّامِ المَشْرِ" قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: "وَلاَ الجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: "وَلاَ الجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: "وَلاَ الجِهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ، إِلاَّ رَجُلٌ حَرَجَ بِنَفْسِهِ ومَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيءٍ" أَن وهي الأيامُ العشر التي في سَبِيلِ اللَّهِ، إلاَّ رَجُلٌ حَرَجَ بِنَفْسِهِ ومَالِهِ، ثُمَّ لَمْ يَرْجعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيءٍ" أَن وهي الأيامُ العشر التي أقسم الله بها في كتابه بقوله: ﴿ وَالنَّهْرِ قَلْ وَلَكُ مِنْ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ" أَن ونسبتُهَا إلى والتحميدِ، كما قال النبي ﷺ: "فَاكْثروا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ" أَن ونسبتُهَا إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك في سائر البقاع.

وَمِنْ ذَلك تفضيلُ شهر رمضان على سائر الشهور، وتفضيلُ عشرِهِ الأخير على سائر الليالي، وتفضيلُ ليلة القدر على ألف شهر.

فإن قلت: أيُّ العَشرين أفضلُ: عَشرُ ذي الحِجَّة، أو العشرُ الأخير من رمضان؟ وأيُّ الليلتين أفضلُ: ليلةُ القدرِ، أو ليلة الإسراء؟

قلت: أمّا السؤالُ الأول: فالصوابُ فيه أن يقال: ليالي العشر الأخير من رمضان أفضلُ من ليالي عشر ذي الحجة، وأيّام عشر ذي الحِجَّة أفضلُ من أيام عشر رمضان، وبهذا التفصيلِ يزولُ الاشتباه، ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنما فُضَّلَتْ باعتبار ليلة القدر، وهي من الليالي، وعشرُ ذي الحِجَّة إنما فُضَّلَ باعتبار أيامه، إذ فيه يومُ النحر، ويومُ عرفة، ويوم التروية.

وأما السؤال الثاني: فقد سُئِلَ شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل قال: ليلةُ الإسراء أفضل مِن ليلة القدر، وقال آخر: بل ليلةُ القدر أفضلُ، فَأَيُّهُما المصيبُ؟ فأجاب: الحمدُ للَّهِ، أما القائلُ بأن ليلة الإسراء أفضلُ مِن ليلة القدر:

فإن أراد به أن تكونَ الليلة التي أسري فيها بالنبي ونظائِرُها مِن كل عام أفضلَ لأمَّة محمد ون ليلة القدر بحيث يكونُ قيامُها والدعاء فيها أفضلَ منه في ليلة القدر، فهذا باطل، لم يقله أحدٌ من المسلمين، وهو معلومُ الفساد بالاطراد من دين الإسلام. هذا إذا كانت ليلةُ الإسراء تُعرف عينُها، فكيف ولم يقم دليلٌ معلوم لا على شهرها ولا على عشرها ولا على عينها، بل النقولُ في ذلك منقطعةٌ مختلفة، ليس فيها ما يُقطع به، ولا شُرعَ للمسلمين تخصيصُ الليلة التي يُظن أنها ليلة الإسراء بقيام ولا غيره، يخلاف ليلة القدر، فإنه قد ثبت في «الصحيحين» عن النبي ولا أنه قال: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْر إيمَانًا في العَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ (أُو في «الصحيحين» عنه الله أنه قال: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْر إيمَانًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٦٩)، وأبو داود (٢٤٣٨)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني (١١١١٦) من حديث ابن عباس، وإسناده غير قوي لأجل يزيد بن أبي زياد. انظر «المجمع» ١٧/٤ والفتح ٢/ ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠١٧)، ومسلم (١١٦٩) من حديث عائشة.

واحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١)، وقد أخبر سبحانه أنها خيرٌ مِن ألف شهر، وأنَّه أنزل فيها القرآن.

وإن أراد أن الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي ﴿ وحصل له فيها ما لم يحصُلُ له في غيرها مِن غير أن يُشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة، فهذا صحيح، وليس إذا أعطى الله نبيّه ﴿ فَضيلة في مكان أو زمان، يجب أن يكون ذلك الزمانُ والمكانُ أفضلَ مِن جميع الأمكنة والأزمنة. هذا إذا قدر أنه قام دليل على أن إنعام الله تعالى على نبيه ليلة الإسراءِ كان أعظمَ من إنعامه عليه بإنزال القرآنِ ليلة القدر، وغير ذلك من النعم التي أنعم عليه بها.

والكلام في مثل هذا يحتاج إلى علم بحقائق الأمور ومقادير النعم التي لا تُعرف إلا بوحي، ولا يجوز لأحد أن يتكلم فيها بلا علم، ولا يُعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، لا سيما على ليلة القدر، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصِدُون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور، ولا يذكرونها، ولهذا لا يُعرف أي ليلة كانت، وإن كان الإسراء مِن أعظم فضائله في ومع هذا فلم يُشرع تخصيصُ ذلك الزمانِ ولا ذلك المكانِ بعبادة شرعية، بل غارُ حراء الذي ابتدىء فيه بنزول الوحي، وكان يتحراه قبل النبوة، لم يقصِدهُ هو ولا أحد من أصحابه بعد النبوة مدة مُقامه بمكة، ولا خصَّ اليوم الذي أنزل فيه الوحي بعبادة ولا غيرها، ولا خصَّ المكانَ الذي ابتدىء فيه بالوحي ولا الزمانَ بشيء، ومن خص الأمكنة والأزمنة من عنده بعبادات لأجل هذا وأمثاله، كان مِنْ جنس أهل الكتاب الذين جعلوا زمانَ أحوال المسيح مواسمَ وعبادات، كيوم الميلاد، ويوم التعميد، وغير ذلك من أحواله. وقد رأى عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه جماعة يتبادرون مكاناً يُصلون فيه، فقال: أتُريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟! إنما هلك مَنْ كان قبلكم بهذا، فمن أدركته فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض.

وقد قال بعضُ الناس: إن ليلة الإسراء في حق النبي على أفضلُ مِن ليلة القدر، وليلة القدر بالنسبة إلى الأمّة أفضلُ من ليلة الإسراء، فهذه الليلة في حق الأمّة أفضلُ لهم، وليلة الإسراء في حق رسول الله على أفضلُ له.

فإن قيل: فأيهما أفضلُ: يوم الجمعة أو يوم عرفة؟ فقد روى ابن حبان في «صحيحه» من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لاَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلاَ تَغْرُبُ عَلَى يَوْم أَفْضَلَ مِنْ يَوْم الجُمُعَةِ» (٢٠) وفيه أيضاً حديث أوس بن أوس «خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْس يَوْمُ الجُمعَةِ» (٣٠).

قيل: قد ذهب بعضُ العلماء إلى تفضيل يوم الجمعة على يوم عرفة محتجاً بهذا الحديث، وحكى القاضي أبو يعلى رواية عن أحمد أن ليلة الجمعة أفضلُ من ليلة القدر، والصوابُ أن يوم الجمعة أفضلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٠٨)، ومسلم (٧٥٩) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (٢٧٧٠)، وعبد الرزاق (٥٥٦٣)، وأحمد ٢/ ٢٧٢ بإسناد قوي.

 <sup>(</sup>٣) لم يروه ابن حبان بهذا اللفظ وإنما أخرجه بنحوه برقم (٩١٠)، وكذا أبو داود (١٠٤٦)، والنسائي ٣/ ٩١، ٩٢، وابن ماجه
 (١٠٨٥)، ولفظ المصنف عند مسلم (٨٥٤) من حديث أبي هريرة.

أيام الأسبوع، ويومَ عرفة ويوم النَّحر أفضلُ أيام العام، وكذلك ليلةُ القدر، وليلة الجمعة، ولهذا كان لوقفة الجمعة يومَ عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعدّدة:

أحدها: اجتماعُ اليومين اللذين هما أفضلُ الأيام.

الثاني: أنه اليومُ الذي فيه ساعة محققة الإِجابة، وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر، وأهل الموقف كلُّهم إذ ذاك واقفون للدعاء والتضرع.

الثالث: موافقتُه ليوم وقفة رسول الله ﷺ .

الرَّابع: أن فيه اجتماعَ الخلائق مِن أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، ويُوافق ذلك اجتماعَ أهل عرفة يومَ عرفة بعرفة، فيحصُل مِن اجتماع المسلمين في مساجدهم وموقفهم من الدعاء والتضرع ما لا يحصُل في يوم سواه.

وقد اختلف في حِكَمة استحباب فطر يوم عرفة بعرفة، فقالت طائفة: لِيتقوى على الدعاء، وهذا هو قولُ الخِرقي وغيره، وقال غيرهم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية -: الحِكمة فيه أنه عيد لأهل عرفة، فلا يُستحب صومُه لهم، قال: والدليلُ عليه الحديث الذي في «السنن» عنه ﷺ أنه قال: «يَوْمُ عَرَفَةً، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ مِنَى عِيدُنَا أَهْلَ الإسلام»(٣).

قال شيخنا: وإنما يكون يومُ عرفة عيداً في حق أهلِ عرفة لاجتماعهم فيه، بخلاف أهل الأمصار، فإنهم إنما يجتمعون يوم النَّحر، فكان هو العيد في حقهم، والمقصود أنه إذا اتفق يومُ عرفة ويومُ جمعة فقد اتفق عيدانِ معاً.

السادس: أنه موافق ليوم إكمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين، وإتمام نعمته عليهم، كما ثبت في الصحيح البخاري، عن طارق بن شهاب قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب فقال: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِين، آيَةٌ تَقْرَوونَهَا في كِتابِكُمْ لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ اليَهُودِ نَزَلَتْ وَنَعْلَمُ ذَلِكَ اليَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ لاتَّخَذْنَاهُ عِيداً، قال: ﴿ اَيْوَمَ الْكِوْمَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ وَيَنَكُمْ وَاتَمْتُ عَلَيْكُمْ فِعَلَيْ اللَّهُ وَيَنَكُمْ وَاتَمْتُ عَلَيْكُمْ فِعَلَى وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِيناً ﴾ [المائدة: ٣] فقال عُمرُ بنُ الخَطَّابِ: إِنِّي لأَعْلَمُ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، وَالمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ، نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَمَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ، وَنَحْنُ وَاقِفُونَ مَعَهُ بِعَرَفَةً \*

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٨٣٠)، وكذا أبو داود (٢٤٤٠)، وابن ماجه (١٧٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٨٨)، ومسلم (١١٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٤١٩)، والترمذي (٧٧٣)، وأحمد ١٥٢/٤، من حديث عقبة بن عامر، وصححه الحاكم ١/٤٣٤، ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٥)، ومسلم (٣٠١٧).

السابع: أنه موافق ليوم الجمع الأكبر، والموقفِ الأعظم يوم القيامة، فإن القيامة تقومُ يومَ الجمعة، كما قال النبي ﷺ: "خَيْرٌ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ: فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الجَنَّة، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّه خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِلَّا أَعْطَاهُ إِللَّهُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِللَّا أَعْطَاهُ ولهذا شرع اللَّهُ سبحانه وتعالى لِعباده يوماً يجتمعون فيه، فيذكرون المبدأ والمعاد، والجنَّة والنَّار، وادَّخر اللَّهُ تعالى لهذه الأُمَّة يومَ الجمعة، إذ فيه كان المبدأ، وفيه المعادُ، ولهذا كان النبيُ ﷺ قِرأ في فجره سورتي (السجدة) و(هل أتى على الإنسان) (٢) لاشتمالهما على ما كان وما يكونُ في هذا اليوم بما اليوم: مِن خلق آدم، وذكر المبدإ والمعاد، ودخولِ الجنَّة والنَّار، فكان يُذَكِّرُ الأَمَّة في هذا اليوم بما كان فيه وما يكون، فهكذا يتذكَّر الإنسانُ بأعظم مواقف الدنيا - وهو يومُ عرفة - الموقف الأعظم بين يدي الرب سبحانه في هذا اليوم بعينه، ولا يتنصف حتى يستقرَّ أهلُ الجنة في منازلهم، وأهل النَّار في منازلهم.

الثامن: أن الطاعة الواقِعة مِن المسلمين يومَ الجُمعة وليلة الجمعة، أكثر منها في سائر الأيام، حتى إن أكثر أهل الفجور يَحترِمون يوم الجمعة وليلته، ويرون أن من تَجَرَّأ فيه على معاصي اللهِ عز وجل، عجَّل اللَّهُ عقوبته ولم يُمهله، وهذا أمر قد استقرَّ عندهم وعلموه بالتجارِب، وذلك لِعظم اليومِ وشرفِهِ عند الله، واختيارِ الله سبحانه له من بين سائر الأيام، ولا ريب أن للوقفة فيه مزيةً على غيره.

التاسع: أنه موافق ليوم المزيد في الجنة، وهو اليومُ الذي يُجْمَعُ فيه أهلُ الجنة في واد أَفْيحَ، ويُنْصَبُ لهم مَنَابِرُ مِن لؤلؤ، ومنابِرُ من ذهب، ومنابرُ من زَبَرْجَدٍ وياقوت على كُثبَانِ المِسك، فينظرون الله منابِرُ من أير بهم تبارك وتعالى، ويتجلى لهم، فيرونه عياناً ويكون أسرعُهم موافاة أعجلَهم رواحاً إلى المسجد، وأقربُهم منه أقربَهم من الإمام، فأهلُ الجنة مشتاقون إلى يوم المزيد فيها لما ينالون فيه من الكرامة، وهو يوم جمعة، فإذا وافق يوم عرفة كان له زيادةُ مزية واختصاص وفضل ليس لغيره.

العاشر: أنه يدنو الرّبُّ تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: «ما أراد هؤلاء، أشهدكم أني قد غفرت لهم» (٣) وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا يَرُدُّ فيها سائلاً يسأل خيراً فيقربُون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة، ويقرُب منهم تعالى نوعين من القُرب: أحدهما: قربُ الإجابة المحققة في تلك الساعة، والثاني: قربه الخاص من أهل عرفة، ومباهاته بهم ملائكته، فتستشعرُ قلوبُ أهل الإيمان هذه الأمور، فتزداد قوة إلى قوتها، وفرحاً وسروراً وابتهاجاً ورجاءً لفضل ربها وكرمه.

فبهذه الوجوه وغيرها فُضَّلَتْ وقفةً يوم الجمعة على غيرها. وأمّا ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل ثنتين وسبعين حجة، فباطل لا أصل له عن رسول الله ﷺ، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٥٢)، وأبو داود (١٠٤٦)، والترمذي (٤٨٨)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٩١)، ومسلم (٨٨٠) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) بعضه عند مسلم (١٣٤٨) وهو عند ابن خزيمة (٢٨٤٠)، والبغوي (١٩٣١) من حديث جابر، وفيه عنعنة أبي الزبير وهو مدلس.

فصل: والمقصود أن اللَّهَ سبحانه وتعالى اختار مِن كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبَه، واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره، فإنه تعالى طيبٌ لا يحبُّ إلا الطيب، ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب، فالطيب مِن كل شيء هو مختارُه تعالى.

وأما خلقُه تعالى فعام للنوعين، وبهذا يُعلم عنوانُ سعادة العبد وشقاوته، فإن الطيب لا يناسبه إلا الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يسكُن إلا إليه، ولا يطمئن قلبُه إلا به، فله من الكلام الكَلِمُ الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هو، وهو أشدُّ شيء نُفرة عن الفحش في المقال، والتفحُّش في اللسان والبذاء، والكذب والغيبة، والنميمة والبُهت، وقول الزور، وكل كلام خبيث.

وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطبيها، وهي الأعمال التي اجتمعت على حسنها الفِطرُ السليمةُ مع الشرائع النبوية، وزكتها العقولُ الصحيحة، فاتفق على حسنها الشرعُ والعقلُ والفِطرةُ، مثل أن يَعْبُدَ الله وحده لا يُشرِكُ به شيئاً، ويؤثِرَ مرضاته على هواه، ويتحببَ إليه جُهده وطاقته، ويُحْسِنَ إلى خلقه ما استطاع، فيفعلَ بهم ما يُحب أن يفعلوا به ويُعاملوه به، ويَدَعهم ممّا يحب أن يَدَعُوه منه، وينصحهم بما ينصح به نفسه، ويحكم لهم بما يحب أن يحكم له به، ويحمل أذاهم ولا يحمّلهم أذاه، ويكفّ عن أعراضهم ولا يُقابلهم بما نالوا من عرضه، وإذا رأى لهم حسناً أذاعه، وإذا رأى لهم سيئاً كتمه، ويُقيم أعذارهم ما استطاع فيما لا يُبطِلُ شريعة ولا يُناقضُ شه أمراً ولا نهياً.

وله أيضاً من الأخلاق أطيبُها وأزكاها: كالحلم، والوقار، والسكينة، والرحمة، والصبر، والوفاء، وسهولة الجانب، ولين العريكة، والصدق، وسلامة الصدر من الغِل والغش والحقد والحسد، والتواضع، وخفض الجناح لأهل الإيمان والعزة، والغلظة على أعداء الله، وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله، والعِفة، والشجاعة، والسخاء، والمُروءة، وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر والعقول.

وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، وهو الحلال الهنيء المريء الذي يُغذِّي البدن والروح أحسنَ تغذية، مع سلامة العبد من تَبِعَتِهِ.

ثلاثة: داراً أخلصت للطيبين، وهي حرامٌ على غير الطيبين، وقد جمعت كُلَّ طيب وهي الجنة، وداراً المخبيث والخبيث والخبيث، ولا يدخلها إلا الخبيثون وهي النَّار، وداراً امتزج فيها الطيب والخبيث، وخلط بينهما، وهي هذه الدار، ولهذا وقع الابتلاءُ والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط، وذلك بموجب الحكمة الإلهية، فإذا كان يوم معاد الخليقة، ميز الله الخبيث مِن الطيب، فجعل الطيب وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، فعاد في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم، فعاد الأمر إلى دارين فقط: الجنَّة وهي دار الطيبين، والنار وهي دار الخبيثين، وأنشأ الله تعالى من أعمال الفريقين ثوابَهم وعقابَهم، فجعل طيباتِ أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذاتهم، الفريقين ثوابَهم وعقابَهم، فجعل طيباتِ أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذاتهم، أنشأ لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرور، وجعل خبيثاتِ أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هي عين عذابهم وآلامهم، فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام، حكمة بالغة، وعزة باهرة قاهرة، عين عذابهم وآلامهم، فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام، حكمة بالغة، وعزة باهرة قاهرة، ليري عباده كمال ربوبيته، وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته، وليعلم أعداؤه أنهم كانوا هم المفترين الكذّابين، لا رسلُه البررة الصادقون، قال الله تعالى: ﴿وَأَقَسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَ أَتَكُوبُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنْ يَمُونُ فِيهِ وَلِيعَلَمُ اللَّذِي كَفَرًا أَنْهُمُ اللَّذِي يَعْتَلِمُونَ فِيهِ وَلِيعَلَمُ اللَّذِي كَفُواً أَبُهُمُ اللَّهِ عَلَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللهُ تعالَى اللهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَاهُ وَلَاهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ وَلَاهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاهُ اللّهُ عَلَاهُ ال

والمقصود أن الله سبحانه وتعالى، جعل للسعادة والشقاوة عنواناً يُعرفان به، فالسعيدُ الطيب لا يليق به إلا طيب، ولا يأتي إلا طيباً ولا يصدر منه إلا طيب، ولا يُلابِس إلا طيباً، والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبيث، ولا يأتي إلا خبيثاً، ولا يصدر منه إلا الخبيث، فالخبيث يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه. وقد يكون في الشخص مادتان، فأيهما غلب عليه كان من أهلها، فإن أراد الله به خيراً طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة، فيُوافيه يوم القيامة مطهراً، فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار، فيطهره منها بما يوفّقه له من التوبة النصوب، والحسناتِ الماحية، والمصائب المكفّرة، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، ويُمسك عن الآخر مواد التطهير، فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة، ومادة طيبة، وحكمته تعالى تأبى أن يُجَاوره أحد في داره بخبائثه، فيدخله النار طهرة له وتصفية وسبكاً، فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث، صلّح حينئذٍ لجواره، ومساكنة الطبين من عباده. وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك لجواره، ومساكنة الطبين من عباده. وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطنها، فأسرعهم زوالاً وتطهيراً أسرعهم خروجاً، وأبطؤهم أبطؤهم خروجاً، وعافرهم أبطؤهم خروجاً، وأبطؤهم أبطؤهم خروجاً، وأبطة وفاقاً، وما ربّك بظلام للعبيد.

ولما كان المشرك خبيث العنصر، خبيث الذات، لم تطهر النار خبثه، بل لو خرج منها لعاد خبيثاً كما كان، كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه، فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الجنّة.

ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرَّءاً من الخبائث، كان النار حراماً عليه، إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره بها، فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب، وشهدت فِطَرُ عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين، وربُّ العالمين، لا إله إلا هو.

فصل: ومن ها هنا تعلم اضطرار العباد فوقَ كل ضرورة إلى معرفة الرسول، وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا مِن جهتهم، ولا يُنال

رضى الله البتة إلا على أيديهم، فالطّيب من الأعمال والأقوال والأخلاق، ليس إلا هديهم وما جاؤوا به، فهم الميزانُ الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم تُوزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظمُ مِن ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فأي ضرورة وحاجة فُرِضَتْ، فضرورةُ العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين، فسد قلبُك، وصار كالحوت إذا فارق الماء، ووضع في المِقلاة، فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظمُ، ولكن لا يُحِسُّ بهذا إلا قلب حي و:

مَا لِهُ رَحِ بِهِ مَا لِيهِ لِيهِ الْمُعْلَاثُمُ

وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي ، فيجب على كلِّ من نصح نفسه، وأحب نجاتها وسعادتها، أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه مَا يَخْرُجُ به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشِيعته وجزبه، والناس في هذا بين مستقِلٌ، ومستكثِر، ومحروم، والفضلُ بيد الله يُؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

فصل: وهذه كلمات يسيرة لا يَستغني عن معرفتها مَنْ له أدنى همة إلى معرفة نبيه على وسيرتِه وهديه، اقتضاها الخاطِرُ المَكْدُودُ على عُجَرهِ وبُجَرهِ مع البضاعة المزجاة التي لا تنفتح لها أبوابُ السُّدَدِ، ولا يتنافس فيها المتنافسون مع تعليقها في حال السفر لا الإقامة، والقلبُ بكل وادِ منه شُعبة، والهمة قد تفرقت شَذَرَ مَذَرَ، والكتاب مفقود، ومَنْ يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غيرُ موجود، فَعُودُ العلم النافع الكفيل بالسعادة قد أصبح ذاوياً، وربعه قد أوحش من أهله وعاد منهم خالياً، فلسان العالم قد مُلِيءَ بالغلول مضاربة لغلبة الجاهلين، وعادت موارِدُ شفائه، وهي معاطبه لكثرة المنحرفين والمحرّفين، فليس له مُعَوَّل إلا على الصبرِ الجميل، وما له ناصر ولا معين إلا الله وحده وهو حسبُنا ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>١) عجز البيت للمتنبي، وهو في «الليوان» ٤/٧٧٠.

### فصل: في نسبه ﷺ

وهو خير أهل الأرض نسباً على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذِرُوة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد له به عدوُّه إذ ذاك أبو سفيان بين يدي مَلِك الرّوم(١١)، فأشرف القوم قومُه، وأشرف الأفخاذ فخذه.

فهو محمَّد بن عبد الله بن عبد المُطَّلِب بن هَاشِم بن عَبْدِ مَنَاف بن قُصَيٍّ بنِ كِلاب بنِ مُرَّة بنِ كَعْبِ ابنِ لُوَي بنِ غَالِب بنِ فِهْر بنِ مَالِك بنِ النَّصْرِ بنِ كِنَانَة بنِ خُزَيْمَة بنِ مُدْرِكَة بنِ إلْيَاس بنِ مُضَرَ، بنِ نِزَار ابن مَعَدُ بن عَدْنَان .

إلى ها هنا معلوم الصحة، متفق عليه بين النسابين، ولا خِلاف فيه البتة، وما فوق عدنان مختلف فيه. ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأمّا القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجها، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكِتاب مع أنه باطل بنص كتابهم، فإن فيه: "إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره، وفي لفظ: «وحيده»، ولا يشكُ أهلُ الكِتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده، والذي غرَّ أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم: "أذبح ابنك إسحاق، قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم، لأنها تناقض قوله: "أذبح بكرك ووحيدك»، ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف، وأحبوا أن يكون لهم، وأن يسوقوه إليهم، ويحتازوه لانفسهم دون العرب، ويأبى الله إلا أن يبعل فضله لأهله. وكيف يسوغ أن يُقال: إن الذبيح إسحاق، والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب، فقال تعالى عن الملائكة: إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: ﴿لاَ تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْر لُوطٍ فَ فَلَا تَعْلَى عَلَا الشَارة، فَتَنَاوُلُ البشارة لإسحاق ويعقوب في البشارة، فَتَنَاوُلُ البشارة لإسحاق ويعقوب في البشارة، فَتَنَاوُلُ البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحد، وهذا ظاهر الكلام وسياقه.

فإن قيل: لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان «يعقوب» مجروراً عطفاً على «إسحاق»، فكانت القراءة ﴿ وَمِن وَرَاءَ إِسْحَاق.

قيل: لا يمنع الرفعُ أن يكون يعقوبُ مبشراً به، لأن البشارة قولٌ مخصوص، وهي أولُ خبر سارٌ صادق، وقوله تعالى: ﴿ رَبِن وَرَاوَ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ جملة متضمنة لهذه القيود فتكون بشارة، بل حقيقة البشارة وهي الجملة نصباً على الحكاية البشارة وهي الجملة نصباً على الحكاية

<sup>(</sup>١) انظر حديث أبي سفيان بن حرب في حديث مطوّل عند البخاري (٧).

بالقول، كأن المعنى: وقلنا لها: من وراء إسحاق يعقوب، والقائل إذا قال: بشرتُ فلاناً بِقُدُوم أخيه وَثَقَلِهِ في أثره، لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعاً. هذا ممّا لا يستريبُ ذو فهم فيه البتة. ثم يُضعف الجرَّ أمر آخر، وهو ضعف قولك: مررت بزيد وَمِنْ بعده عمرو، ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجرِّ، فلا يفصل بينه وبين المجرور، كما لا يفصل بين حرف الجار والمجرور. ويدل عليه أيضاً أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة (الصافات) قال: ﴿ فَلَنَّا أَسَلَنَا وَتَلَدُ لِنَجِينِ فَنَ وَتَلَدَنَهُ اللَّمِينَ فَي وَتَلَدَنَهُ اللَّهُ مِن عِبَادِنا أَن يَتِابَهِ مِن اللهُ تعلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تعلى له شكراً على صبره على ما أمِرَ به، وهذا ظاهر جداً في أن المبشّر به غيرُ الأول، بل هو كالنص فيه.

فإن قيل: فالبشارة الثانية وقعت على نبوته، أي: لما صبر الأب على ما أمر به، وأسلم الولد لأمر الله، جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النُّبوة.

قيل: البشارة وقعت على المجموع: على ذاته ووجوده، وأن يكون نبياً، ولهذا نصب ﴿نبياً﴾ على الحال المقدَّر، أي: مقدراً نبوته، فلا يمكن إخراجُ البِشارة أن تقع على الأصل، ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى الفَضْلَةِ، هذا مُحال من الكلام، بل إذا وقعت البِشارةُ على نبوته، فوقوعها على وجوده أولى وأحرى.

وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكّة، ولذلك جُعلت القرابينُ يومَ النَّحر بها، كما جُعِل السعيُ بين الصفا والمروة ورمي الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمّه، وإقامةً لذكر الله، ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللَّذان كانا بمكّة دون إسحاق وأمه، ولهذا اتصل مكانُ الذبح وزمانُه بالبيت الحرام، الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل، وكان النَّحرُ بمكّة مِن تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زماناً ومكاناً، ولو كان الذبح بالشام كما يزعم أهل الكِتاب ومن تلقي عنهم، لكانت القرابين والنَّحر بالشام لا بمكّة.

وأيضاً فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليماً لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه، ولما ذكر إسحاق سماه عليماً، فقال تعالى: ﴿ مَلَ أَنَنكَ حَدِيثُ مَنْفِ إِنَهِمَ الْمُكْرِينَ ۞ إِذَ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَماً قَالَ سَلَما مُ قَرَّمٌ مُنكَرُونَ ۞ [الذاريات] إلى أن قال: ﴿ قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَرُوهُ بِثُلَامٍ عَلِيهِ ﴾ [الذاريات: ٢٨] وهذا إسحاق بلا ريب، لأنه من المرأته، وهي المبشَّرة به، وأمّا إسماعيل فمن السُّريَّةِ. وأيضاً فإنهما بُشُرا به على الكِبرَ واليَّأْسِ من الولد، وهذا بخلاف إسماعيل، فإنه ولد قبلَ ذلك.

وأيضاً فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أنَّ بكر الأولاد أحبُّ إلى الوالدين ممن بعده، وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد ووهبه له، تعلقت شُغبَةٌ من قلبه بمحبته، والله تعالى قد اتخذه خليلاً، والخُلة مَنْصِبٌ يقتضي توحيد المحبوب بالمحبة، وأن لا يُشارك بينه وبين غيره فيها، فلما أخذ الولدُ شعبةً من قلب الوالد جاءت غَيْرةُ الخُلة تنتزعها من قلب الخليل، فأمره بذبح المحبوب، فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الولد، خَلَصَتِ الخلة حينئذِ من شوائب المشاركة، فلم

يبق في الذبح مصلحة، إذ كانت المصلحة إنما هي في العزم وتوطين النفس عليه، فقد حَصَل المقصودُ، فَنُسِخَ الأمر، وَفُدي الذبيح، وَصدَّق الخليلُ الرؤيا، وحصل مراد الرّب. ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود، ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول، بل لم يحصل عند المحلد من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه، وهذا في غاية الظهور.

وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل على غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة، فإنها كانت جارية، فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة، فأمر الله سبحانه أن يُبعد عنها هاجر وابنها، ويسكنها في أرض مكة لتبرد عن سارة حرارة الغيرة، وهذا من رحمته تعالى ورأفته، فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنها ويدع ابن الجارية بحاله، هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وجبره لها، فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية، بل حكمتُه البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السُّريَّة، فحينئذ يرق قلبُ السيدة عليها وعلى ولدها، وتتبدل قسوة الغيرة رحمة، ويظهر لها بركة هذه الجارية وولدها، وأن الله لا يضيع بيتاً، هذه وابنها منهم، وليُري عباده جبره بعد الكسر، ولطفه بعد الشدة، وأن عاقبة صبر هاجر وابنها على البُعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه، من جَعُل صبر هاجر وابنها على البُعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى يوم القيامة، وهذه سنته تعالى فيمن يُريد رفعه مِن خلقه أن يمنَّ عليه بعد استضعافه وذله وانكساره، قال تعالى: ﴿ وَرُبِيهُ أَن نَعْنَ عَلَى الله يُوتِيهُ وَالفضل الله يُؤتيه من الله فضل الله يُؤتيه من الله ذو الفضل الله يُؤتيه من الله والفضل العظيم.

ولنرجع إلى المقصود من سيرته على وهديه وأخلاقه. لا خلاف أنه ولد على بجوف مكّة، وأن مولده كان عامَ الفيل، وكان أمرُ الفيل تقدِمة قدَّمها الله لنبيه وبيته، وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل كِتاب، وكان دينهم خيراً مِن دين أهل مكّة إذ ذاك، لأنهم كانوا عُبَّاد أوثان، فنصرهم الله على أهل الكِتاب نصراً لا صنع للبشر فيه، إرهاصاً وتقدِمة للنبي على الذي خرج من مكّة، وتعظيماً للبيت الحرام.

واختلف في وفاة أبيه عبد الله، هل توفي ورسول الله ﷺ حَمْل، أو توفي بعد ولادته؟ على قولين: أصحهما: أنه توفي ورسول الله ﷺ حمل، والثاني: أنه توفي بعد ولادته بسبعة أشهر. ولا خلاف أن أمّه ماتت بين مكة والمدينة بالأبواء منصرفها من المدينة مِن زيارة أخواله، ولم يستكمل إذ ذاك سبع سنين. وكفلَه جدَّه عبد المطلب، وتُوفي ولمرسول الله ﷺ نحو ثمان سنين، وقيل: ست، وقيل: عشر، ثم كَفلَه عمَّه أبو طالب، واستمرت كفالتُه له، فلما بلغ ثِنتي عشرة سنة، خرج به عمَّه إلى وقيل: كانت سِنَّهُ تسعَ سنين، وفي هذه الخرجة رآه بَحِيرى الراهب، وأمر عمه ألا يَقْدَم به إلى الشام، وقيل: كانت سِنَّهُ تسعَ سنين، وفي هذه الخرجة رآه بَحِيرى الراهب، وأمر عمه ألا يَقْدَم به إلى الشام خوفاً عليه من اليهود، فبعثه عمَّه مع بعض غلمانه إلى مكّة، ووقع في «كتاب الترمذي» (١) وغيره أنه الشام خوفاً عليه من اليهود، فبعثه عمَّه مع بعض غلمانه إلى مكّة، ووقع في «كتاب الترمذي» (١) وغيره أنه بعث معه بلالاً، وهو من الغلط الواضح، فإن بلالاً إذ ذاك لعلّه لم يكن موجوداً، وإن كان، فلم يكن مع

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۳۲۲)، وابن أبي شيبة (۱۸۳۹)، والحاكم ۲/ ٦١٥ من حديث أبي موسى الأشعري. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي: أظنّه موضوعاً وبعضه باطل. وتكلم فيه الحافظ ابن كثير في «السيرة النبوية» ۲/ ۲۶۳، وابن سيد الناس في «عيون الأثير» (ص ٥٥). وقال ابن حجر في «الإصابة»: رجاله ثقات، وذِكرُ أبي بكر وبلال غير محفوظ.

عمه، ولا مع أبي بكر. وذكر البزار في «مسئله» هذا الحديث، ولم يقل: وأرسل معه عمه بلالاً، ولكن قال: رجلاً.

فلمًا بلغ خمساً وعشرين سنة، خرج إلى الشام في تجارة، فوصل إلى بصرى ثم رجع، فتزوج عَقِبَ رجوعه خديجة بنتَ خويلد. وقيل: تزوجها وله ثلاثون سنة. وقيل: إحدى وعشرون، وسنها أربعون، وهي أولُ امرأة تزوجها، وأول امرأة ماتت من نسائه، ولم ينكح عليها غيرها، وأمره جبريلُ أن يقرأ عليها السلام من ربها (١).

ثم حَبَّبَ اللَّهُ إليه الخلوة والتعبدَ لربه، وكان يخلو بـ «غار حراء» يَتَعَبَّدُ فيه الليالي ذواتِ العدد (٢)، وبُغُضَتْ إليه الأوثان ودينُ قومه، فلم يكن شيء أبغضَ إليه من ذلك.

فلما كَمُلَ له أربعون، أشرق عليه نور النبوة، وأكرمه اللَّه تعالى برسالته، وبعثه إلى خلقه، واختصه بكرامته، وجعله أمينة بينه وبين عباده. ولا خلاف أن مبعثه هي كان يوم الإثنين. واختلف في شهر المبعث، فقيل: لثمان مضين من ربيع الأول، سنة إحدى وأربعين من عام الفيل، هذا قول الأكثرين. وقيل: بل كان ذلك في رمضان، واحتج هؤلاء بقوله تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي آنَانِلَ فِيهِ الْمُحْرَينُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله القرآن، وإلى هذا ذهب جماعة، منهم يحيى الصرصري (٢٠) حيث يقول في «نونيته»:

وَأَتَتْ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ فَأَشْرَقَتْ شَمْسُ النَّبوَةِ مِنْهُ في رَمَضَانِ

والأولون قالوا: إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدةً في ليلة القدر إلى بيت العزَّة، ثم أنزل مُنَجَّماً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة. وقالت طائفة: أنزلَ فيه القرآن، أي في شأنه وتعظيمه وفرض صومه. وقيل: كان ابتداءُ المبعث في شهر رجب.

وكمل الله له من مراتب الوحى مراتب عديدة:

إحداها: الرُّؤيا الصادقة، وكانت مبدأ وحيه ﷺ، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الثانية: ما كان يُلقيه الملَكُ في رُوْعه وقلبه من غير أن يراه، كما قال النبي ﷺ: ﴿إِنَّ رُوحَ القُدُسِ نَفَتَ في رُوعي أَنَّه لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تِسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا في الطَّلَبِ، وَلاَ يَحْمِلَنَّكُمُ

اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ عَلَى أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ لاَ يُنَالُ إِلاَّ بِطَاعَتِهِ اللَّهِ،

الثالثة: أَنَّه ﷺ كان يتمثَّلُ له المَلَكُ رجلاً، فيُخاطبه حتى يَعِيَ عنه ما يقول له، وفي هذه المرتبة كان يراه الصحابة أحياناً (٥٠).

<sup>(</sup>١) هو عند البخاري (٣٨٢٠)، ومسلم (٢٤٣٢)، وأحمد ٢/ ٢٣١، والحاكم ٣/ ١٨٥ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) هو عند البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠) من حديث عائشة مطولاً.

 <sup>(</sup>٣) هو يحيى بن يوسف بن يحيى الأنصاري، أبو زكريا، جمال الدين الصرصري: شاعر من أهل صرصر (على مقربة من بغداد) قتله
 التتار يوم دخلوا بغداد. توفي سنة ٦٥٦هـ. «الأعلام» ٨/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٢٠/١٠، ٢٧ من حديث أبي أمامة، وإسناده ضعيف لضعف عفير بن معدان، وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الحاكم ٢/٤، وللحديث شواهد، وقد استوفيتها في «تفسير البغوي» رقم ١٦٣٨.

<sup>(</sup>٥) كما جاء في حديث عمر عند مسلم رقم (٨) وغيره.

الرَّابِعة: أَنَّه كان يأتيه في مثل صَلْصَلَةِ الجرس، وكان أَشدَّه عليه فَيَتَلَبَّسُ به الملكُ حتى إن جبينه ليتفصَّد عرقاً في اليوم الشديد البرد<sup>(۱)</sup> وحتى إن راحلته لتَبْرُكُ به إلى الأرض إذا كان راكبها<sup>(۲)</sup>. ولقد جاءه الوحيُ مرةً كذلك، وفخذه على فخذ زيد بن ثابت، فثقلت عليه حتى كادت ترضُّها<sup>(۳)</sup>.

المخامسة: أنه يَرَى المَلَكَ في صورته التي خلق عليها، فيوحي إليه ما شاء الله أن يُوحِيَه، وهذا وقع له مرتين، كما ذكر الله ذلك في سورة النَّجم (٤).

السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السماواتِ ليلَة المعراج مِن فرض الصلاة وغيرها .

السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة مَلَكِ، كما كلّم اللّهُ موسى بن عِمران، وهذه المرتبة هي ثابتة لموسى قطعاً بنص القرآن، وثبوتها لنبينا ﷺ هو في حديث الإِسراء.

وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة وهي تكليم الله له كفاحاً من غير حجاب، وهذا على مذهب من يقول: إنه ﷺ رأى ربَّه تبارك وتعالى، وهي مسألة خلاف بين السلفِ والخلف، وإن كان جمهور الصحابة بل كُلُهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعاً للصحابة.

### فصل: في خِتانه ﷺ

وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه وُلد مختوناً مسروراً، وروي في ذلك حليث لا يصح، ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات، وليس فيه حديث ثابت، وليس هذا من خواصه، فإن كثيراً من النّاس يُولد مختوناً. وقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: مسألة سئلتُ عنها: خَتَّان ختن صبياً، فلم يستقص؟ قال: إذا كان الختان جاوز نصف الحشفة إلى فوق، فلا يعيد، لأن الحشفة تغلظ، وكلما غلظت ارتفع الختان، فأمّا إذا كان الختان دون النصف، فكنتُ أرى أن يعيد. قلت: فإن الإعادة شديدة جداً، وقد يُخاف عليه من الإعادة؟ فقال: لا أدري، ثم قال لي: فإن ها هنا رجلاً له ولد ابنٌ مختون، فاغتمَّ لذلك غماً شديداً، فقلت له: إذا كان الله قد كفاك المَوْنة فما غمَّك بهذا ؟ انتهى. وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن عثمان الخليلي المحدّث ببيت المقدس أنه وُلِدَ كذلك، وأن أهله لم يختنوه، والناس يقولون لمن ولد كذلك: خَتَنَهُ القمر، وهذا من خرافاتهم.

القول الثاني: أنَّه خُتِنَ ﷺ يومَ شَقَّ قلبَه الملائكةُ عند ظئره حليمة.

القول الثالث: أن جدّه عبد المطلب خَتَنَهُ يومَ سابعه، وصنع له مأدبُة وسمّاه محمّداً. قال أبو عمر بن عبد البرّ: وفي هذا الباب حديث مسند غريب، حدثناه أحمد بن محمد بن أجمد، حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، حدثنا الوليد بن مسلم، عن شعيب، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن عبد المطلب ختن الوليد بن مسلم، عن شعيب، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢) ومسلم (٢٣٣٣) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١١٨/٦، والحاكم ٢/ ٥٠٥ من حديث عائشة وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٥٩٢)، والترمذي (٣٠٣٣)، والنسائي ٦/٩، ١٠، وأحمد ٥/٨٤، من حديث زيد بن ثابت.

<sup>(</sup>٤) هو عند مسلم (١٧٧) من حديث عائشة.

النبي ﷺ يومَ سابعه، وجعل له مأدبُه، وسمَّاه محمداً ﷺ، قال يحيى بن أيوب: طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند ابن أبي السري(١).

وقد وقعت هذه المسألة بين رجلين فاضلين، صنف أحدهما مصنفاً في أنه ولد مختوناً وأجلب فيه من الأحاديث التي لا خطام لها ولا زمام، وهو كمال الدين بن طلحة، فنقضه عليه كمال الدين بن العديم، وبين فيه أنه على عادة العرب، وكان عموم هذه السُّنَّة للعرب قاطبة مغنياً عن نقل معين فيها، والله أعلم.

### فصل: في أمهاته عليه اللاتي أرضعنه

فمنهن تُوبية مولاة أبي لهب، أرضعته أياماً وأرضعت معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي بلبن ابنها مسروح، وأرضعت معهما عمَّه حمزةً بن عبد المطلب. واختلف في إسلامها، فالله أعلم.

ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله أخي أنيسة، وجُدامة، وهي الشيماء أولاد الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي. واختُلِف في إسلام أبويه من الرضاعة، فالله أعلم. وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكان شديد العداوة لرسول الله على أسلم عام الفتح وحسن إسلامه، وكان عمه حمزة مسترضعاً في بني سعد بن بكر فأرضعت أمه رسول الله على يوماً وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول الله على من جهتين: من جهة ثويبة ومن جهة السعدية.

### فصل: في حواضنه ﷺ

فمنهن أُمَّه آمنةُ بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب.

ومنهن ثويبة (٢<sup>)</sup> وحليمة، والشيماء ابنتها، وهي أخته من الرضاعة، كانت تحضنه مع أمها، وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن، فبسط لها رداءه، وأجلسها عليه رعاية لحقها.

ومنهن الفاضلة الجليلة أم أيمن بَرَكة الحبشية، وكان ورِثها مِنْ أبيه، وكانت دايتَه، وزوَّجها من حِبُه زيد بن حارثة، فولدت له أسامة، وهي التي دخل عليها أبو بكر وعمر بعد موت النبي على وهي تبكي، فقالا: يا أم أيمن ما يُبكيك فما عند الله خير لرسوله؟ قالت: إنِّي لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء، فهيجتهما على البكاء، فبكياً

### فصل: في مبعثه ﷺ وأول ما نزل عليه

بعثه الله على رأس أربعين، وهي سنُّ الكمال، قيل: ولها تبعث الرسل، وأما ما يذكر عن المسيح أنه رُفعَ إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنة، فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه.

وأول ما بدىء به رسول الله على من أمر النبوة الرؤيا، فكان لا يَرى رُؤيا إلا جاءتْ مِثْلَ فَلَقِ

<sup>(</sup>١) هنا ينتهي النقل عن ابن عبد البر في «التمهيد» ٢١/٢١ ـ ط. المغرب..

<sup>(</sup>٢) هو عند البخاري (٥١٠١) من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٤٥٤).

الصبُّع (١٠). قيل: وكان ذلك ستة أشهر، ومدة النبوة ثلاث وعشرون سنة، فهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة والله أعلم.

ثم أكرمه الله تعالى بالنبوة، فجاءه المَلَك وهو بغار حِرَاءٍ، وكان يُحبُّ الخلوة فيه، فأول ما أنزل عليه ﴿ أَفَرَأَ بِاَسِّهِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ ۞﴾ [العلق ٢٦] هذا قول عائشة والجمهور. وقال جابر: أول ما أنزل عليه: ﴿ يَأَيُّهُا اللَّمَيِّرُ ۚ إِنَّهُ ۗ المدثر]. والصحيح قول عائشة لوجوه:

أحدها: أن قوله: «مَا أَنَا بِقَارِيء» صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئاً.

الثاني: الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإِنذار، فإنه إذا قرأ في نفسه، أنذر بما قرأه، فأمره بالقراءة أولاً، ثم بالإنذار بما قرأه ثانياً.

الثالث: أن حديث جابر وقوله: أول ما أنزل من القرآن: ﴿يَكَأَبُّمُ ٱلْمُدَّتِرُ ۖ فَوَلَ جَابِر، وعائشة أخبرت عن خبره ﷺ عن نفسه بذلك.

### فصل: في ترتيب الدعوة ولها مراتب

المرتبة الأولى: النبوة. الثانية: إنذار عشيرته الأقربين. الثالثة: إنذار قومه. الرابعة: إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة. الخامسة: إنذارُ جميع مَنْ بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر الدّهر.

فصل: وأقام ﷺ بعد ذلك ثلاث سنين يدعو إلى الله سبحانه مستخفياً، ثم نزل عليه: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﷺ بالدعوة، وجاهر قومه بالعداوة، واشتد الأذى عليه وعلى المسلمين حتى أذن الله لهم بالهجرتين.

### فصل: في أسمائه ﷺ

وكلها نعوت ليست أعلاماً محضة لمجرد التعريف، بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به تُوجِبُ له المدحَ والكمال.

فمنها محمد، وهو أشهرها، وبه سمي في التوراة صريحاً كما بيناه بالبرهان الواضح في كتاب وجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام)(٤) وهو كتاب فرد في معناه لم يُسبق إلى مثله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠)، وأحمد ٢/٣٣٦ من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٩٥٣)، ومسلم (١٦٠)، والترمذي (٣٦٣٤) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤)، ومسلم (١٦١)، وأحمد ٣٠٦/٣.

<sup>(</sup>٤) وهو مطبوع في دار الكتاب العربي بتحقيقنا.

في كثرة فوائده وغزارته، بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه، وصحيحها من حسنها ومعلولها، وبينا ما في معلولها من العلل بياناً شافياً، ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه، وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد، ثم مواطن الصلاة عليه ومحالها، ثم الكلام في مقدار الواجب منها، واختلاف أهل العلم فيه، وترجيح الراجح، وتزييف المزيَّف، وَمَخْبَرُ الكِتابِ فَوْقَ وصفه. والمقصود أن اسمه محمد في التوراة صريحاً بما يوافق عليه كلُّ عالم من مؤمني أهل الكتاب.

ومنها أحمد، وهو الاسم الذي سماه به المسيح، لسرٍّ ذكرناه في ذلك الكِتابِ.

ومنها المتوكّل، ومنها الماحي، والحاشر، والعاقب، والمُقَفّي، ونبيُّ التوبة، ونبيُّ الرحمة، ونبئُ الملحمة، والفاتحُ، والأمينُ.

ويلحق بهذه الأسماء: الشاهد، والمبشّر، والبشير، والنذير، والقاسِم، والضّحوك، والقتّال، وعبد الله، والسراج المنير، وسيد ولد آدم، وصاحبُ لواء الحمد، وصاحب المقام المحمود، وغير ذلك من الأسماء، لأن أسماءه إذا كانت أوصاف مدح فله من كل وصف اسم، لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه ويشتق له منه اسم، وبين الوصف المشترك، فلا يكون له منه اسم يخصه. وقال جبير بن مُظعِم: سمَّى لنا رسول الله عليه أسماء، فقال: «أنا مُحَمَّد، وأنا أحْمَدُ، وأنا الحَاشِرُ الَّذي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ، والعَاقِبُ الَّذي يُعْدَهُ نَبِيًّ» (أنَّا اللهَ والعَاقِبُ الَّذي لَيْ مَعْدَهُ نَبِيًّ» (١٠).

وأسماؤه ﷺ نوغان:

أحدهما: خاص لا يُشارِكُه فيه غيره من الرسل، كمحمد، وأحمد، والعاقب، والحاشر، والمقفى، ونبى الملحمة.

والثاني: ما يشاركه في معناه غيره من الرسل: ولكن له منه كماله، فهو مختص بكماله دون أصله: كرسول الله ، ونبيه، وعبده، والشَّاهِد، والمبشِّر، والنَّذيرِ، ونبيِّ الرحمة، ونبيِّ التوبة.

وأما إن جعل له مِن كل وصف من أوصافه اسم تجاوزت أسماؤه الماثتين: كالصادق، والمصدوق، والرؤوف الرَّحيم، إلى أمثال ذلك. وفي هذا قال من قال من الناس: إن لله ألف اسم، وللنبي عَلَيْهِ أَلفَ اسم، قاله أبو الخطاب بنُ دِحيةً(٢)، ومقصوده الأوصاف.

### فصل: في شرح معاني أسمائه ﷺ

أمّا مُحَمَّد فهو اسم مفعول، من حَمِدَ فهو محمد، إذا كان كثيرَ الخصال التي يُحمد عليها، ولذلك كان أبلغَ من محمود، فإن «محموداً» من الثلاثي المجرد، ومحمد من المضاعف للمبالغة، فهو الذي يحمد أكثر ممّا يحمد غيره من البشر، ولهذا والله أعلم سمِي به في التوراة، لكثرة الخصال المحمودة التي وُصِفَ بها هو ودينه وأمته في التوراة، حتى تَمَنَّى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥٣٢)، ومسلم (٢٣٥٤)، والحميدي (٥٥٥)، والترمذي (٢٨٤٠)، وأحمد ٤/ ٨٠.

 <sup>(</sup>٢) هو عمر بن الحسن، أبو الخطاب، ابن دحية الكلبي: أديب، مؤرخ، حافظ للحديث، من أهل سبتة بالأندلس. من تصانيفه:
 «نهاية السول في خصائص الرسول» و«التنوير في مولد السراج المنير» توفي سنة ٣٣٣هـ. «الأعلام» ٥/٤٤.

منهم، وقد أتينا على هذا المعنى بشواهده هناك، وبينا غلط أبي القاسم السهيلي<sup>(١)</sup> حيث جعل الأمر بالعكس، وأن اسمه في التوراة أحمد.

وأما أحمد، فهو اسم على زِنة أفعل التفضيل، مشتق أيضاً من الحمد. وقد اختلف الناس فيه: هل هو بمعنى فاعل أو مفعول؟ فقالت طائفة: هو بمعنى الفاعل، أي: حَمْدُه لله أكثرُ من حمده غيره له، فمعناه: أحمد الحاملين لربه، ورجحوا هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل أن يُصاغ من فعل الفاعل، لا من الفعل الواقع على المفعول، قالوا: ولهذا لا يقال: ما أضرب زيداً، ولا: زيد أضرب من عمرو باعتبار الضرب الواقع عليه، ولا: ما أشربَه للماء، وآكله للخبز، ونحوه، قالوا: لأن أفعل التفضيل، وفعل التعجب، إنما يُصاغان من الفعل اللازم، ولهذا يقدر نقله من "فَعَلَ» و«فَعِلَ» المفتوح العين ومكسورها، إلى «فَعُلَ» المضموم العين، قالُوا: ولهذا يعدَّى بالهمزة إلى المفعول، فهمزته للتعدية، كقولك: ما أظرف زيداً وأكرم عمراً، وأصلهما: من ظَرُف، وكَرُمَ. قالوا: لأن المتعجَّب منه فاعل في الأصل، فوجب أن يكون فعلُه غيرَ متعد، قالوا: وأما نحو: ما أضرب زيداً لعمرو، فهو منقول من "فَعَلَ» المفتوح العين إلى "فَعُلَ» المضموم العين، ثم عُدي والحالة هذه بالهمزة. قالوا: والدليل على ذلك المفتوح العين إلى «فَعُلَ» المضموم العين، ثم عُدي والحالة هذه بالهمزة. قالوا: والدليل على ذلك مجيثهم باللام، فيقولون: ما أضرب زيداً لعمرو، ولو كان باقياً على تعديه لقيل: ما أضرب زيداً لعمرو، ولو كان باقياً على تعديه لقيل: ما أضرب زيداً عمراً، الأنه متعد إلى واحد بنفسه، وإلى الآخر بهمزة التعدية، فلما أن عدوه إلى المفعول بهمزة التعدية عدوه إلى الأخر باللام، فهذا هو الذي أوجب لهم أن قالوا: إنهما لا يُصاغان إلا من فعل الفاعل، لا من الفعل الواقع على المفعول.

ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: يجوز صوغُهما من فعل الفاعل، ومن الواقع على المفعول، وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه، تقول العرب: ما أشغَلَه بالشيء، وهو من شُغِلَ، فهو مشغول، وكذلك يقولون: ما أولَعه بكذا، وهو من أُولِعَ بالشيء، فهو مُولَع به، مبني للمفعول ليس إلا، وكذلك قولهم: ما أعجبه بكذا، فهو من أُعجِبَ به، ويقولون: ما أحبه إلي، فهو تعجب من فعل المفعول، وكونه محبوباً لك، وكذا: ما أبغضه إليَّ وأمقته إليَّ.

وها هنا مسألة مشهورة ذكرها سيبويه، وهي أنك تقول: ما أبغضني له، وما أحبني له، وما أمقتني له: إذا كنتَ أنتَ المبغِضَ الكارِه، والمحب الماقِت، فتكون متعجباً من فعل الفاعل، وتقول: ما أبغضني إليه، وما أحبني إليه: إذا كنت أنت البغيض الممقوت أو المحبوب، فتكون متعجباً من الفعل الواقع على المفعول، فما كان باللام فهو للفاعل، وما كان به «إلى» فهو للمفعول. وأكثر النحاة لا يعللون بهذا. والذي يقال في علته والله أعلم: إن اللام تكون للفاعل في المعنى، نحو قولك: لمن هذا؟ فيقال: لزيد، فيؤتى باللام. وأما «إلى» فتكون للمفعول في المعنى، فتقول: إلى من يصل هذا الكتاب؟ فتقول: إلى عبد الله، وسر ذلك أن اللام في الأصل للملك والاختصاص، والاستحقاق إنما يكون للفاعل الذي يملك ويستحق، و«إلى» لانتهاء الغاية، والغاية منتهى ما يقتضيه الفعل، فهي بالمفعول أليق، لأنها تمام مقتضى الفعل، ومِن التعجب من فعل المفعول قولُ كعب بن زهير في النبي ﷺ:

<sup>(</sup>۱) هو الإمام أبو القاسم، عبد الرحمٰن بن عبد الله الأندلسي، صاحب كتاب «الروض الأنف» في شرح سيرة ابن هشام المتوفى، سنة ( ٥٨١هـ).

فَلَهُ وَ أَخُوفُ عِنْدِي إِذْ أَكُلُمُهُ وَقِيلً إِنْكَ مَحْبُوسٌ وَمَفْتُولُ مِنْ خَادِرٍ مِنْ لُيُوثِ الأُسْدِ مَسْكَنُهُ بِبَطْنِ عَثْرَ غِيْلٌ دُونَهُ غِيْلُ(')

فأخوف ها هنا، من خيف فهو مَخُوفُ، لا من خاف، وكذلك قولهم: ما أَجَنَّ زيداً، من جُنَّ فهو مجنون، هذا مذهب الكوفيين ومن وافقهم.

قال البصريون: كل هذا شاذ لا يُعوَّل عليه، فلا نُشوش به القواعد، ويجب الاقتصارُ منه على المسموع.

قال الكوفيون: كثرة هذا في كلامهم نثراً ونظماً يمنع حمله على الشذوذ، لأن الشاذ ما خالف استعمالهم ومطَّرِدَ كلامهم، وهذا غيرُ مخالف لذلك، قالواً: وأما تقديركم لزوم الفعل ونقله إلى فَعُلَ، فتحكم لا دليل عليه، وما تمسكتم به من التعدية بالهمزة إلى آخره، فليس الأمر فيها كما ذهبتم إليه، والهمزة في هذا البناء ليست للتعدية، وإنما هي للدلالة على معنى التعجب والتفضيل فقط، كألف "فاعل"، وميم «مفعول» وواوه، وتاء الافتعال، والمطاوعة، ونحوها من الزوائد التي تلحق الفعل الثلاثي لبيان ما لحقه من الزيادة على مجرده، فهذا هو السبب الجالب لهذه الهمزة، لا تعدية الفعل. قالوا: والذي يدل على هذا أن الفعل الذي يُعدَّى بالهمزة يجوز أن يُعدَّى بحرف الجرّ وبالتضعيف، نحو: جلست به، وأجلسته، وقمت به وأقمته، ونظائره، وهنا لا يقوم مقامَ الهمزة غيرها، فعلم أنها ليست للتعدية المجردة أيضاً، فإنها تجامع باء التعدية، نحو: أكْرِمْ بِهِ، وأُحْسِنْ بِهِ، ولا يجمع على الفعل بين تعديتين. وأيضاً فإنهم يقولون: ما أعطاه للدراهم، وأكساه للثياب، وهذا مِن أعطى وكسا المتعدي، ولا يصح تقديرُ نقله إلى «عطو»: إذا تناول، ثم أدخلت عليه همزة التعدية لفساد المعنى، فإن التعجب إنما وقع من إعطائه، لا من عطوه، وهو تناوله، والهمزة التي فيه همزة التعجب والتفضيل، وحذفت همزته التي في فعله، فلا يصح أن يقال: هي للتعدية. قالوا: وأما قولكم: إنه عُدِّي باللام في نحو: ما أضربه لزيد. . . إلى آخره، فالإِتيان باللام ها هنا ليس لما ذكرتم من لزوم الفعل، وإنما أتي بها تقوية له لما ضعف بمنعه من التصرُّفِ، وألزِمَ طريقة واحدة خرج بها عن سَنن الأفعال، فضعف عن اقتضائه وعمله، فقوي باللام كما يقوى بها عند تقدم معموله عليه، وعند فرعيته. وهذا المذهب هو

فلنرجع إلى المقصود فنقول: تقديرُ أحمد على قول الأولين: أحمد الناس لربه، وعلى قول هؤلاء: أحق الناس وأولاهم بأن يُحمد، فيكون كمحمد في المعنى، إلا أن الفرق بينهما أن محمداً هو كثير الخصال التي يحمد عليها، وأحمد هو الذي يُحمد أفضل ممّا يُحْمَدُ غيره، فمحمد في الكثرة والكمية، وأحمد في الصفة والكيفية، فيستحق من الحمد أكثر ممّا يستحق غيره، وأفضلُ ممّا يستحق غيره، فأفضلُ ممّا يستحق غيره، فأفضلُ حمد حَمِدَه البشر. فالاسمان واقعان على المفعول، وهذا أبلغ في مدحه وأكمل معنى. ولو أريد معنى الفاعل لسمي الحماد، أي: كثير الحمد، فإنه على المُعَلَّلُ امتُه. حمداً لربه، فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه لكان الأولى به الحمّاد، كما سميت بذلك أمتُه.

وأيضاً: فإن لهذين الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائصه المحمودة التي لأجلها استحق أن

<sup>(</sup>١) ديوانه ص ٢١. وعثر كبقم: مأسدة باليمن.

يُسمى محمداً على وأحمد وهو الذي يحمدُه أهل السماء وأهلُ الأرض وأهل الدنيا وأهلُ الآخرة، لكثرة خصائله المحمودة التي تفوق عَدَّ العادِّين وإحصاء المحصين، وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب «الصلاة والسلام عليه» (١) على أنها ذكرنا ها هنا كلمات يسيرة اقتضتها حالُ المسافر، وتشتتُ قلبه وتفرق همته، وبالله المستعان وعليه التكلان.

وأما اسمه المتوكل: ففي "صحيح البخاري" عن عبد الله بن عمرو قال: "قرأت في التوراة صفة النبي ﷺ: مُحَمَّدٌ رسولُ الله، عبدي وَرَسُولي، سمَّيتُه المُتَوَكِّل، ليس بِفَظ، ولا خليظ ولا سَخَّابٍ في الأسواق، ولا يجزي بالسَّيئة السَّيئة، بل يعفو ويصفح، ولن أَقْبِضَهُ حَتَّى أُقيمَ بِهِ المِلَّة الْعَوْجَاءَ، بأن يقولوا: لا إله إلا الله الله الله على الله في إقامة الدين توكلاً لم يشرعُه فيه غيرُه.

وأما الماحي، والحاشر، والمقفّي، والعاقب: فقد فسرت في حديث جبير بن مطعم (٣)، فالماحي: هو الذي محا الله به الكفر، ولم يُمحَ الكفر بأحد من الخلق ما مُحي بالنبي على النبي بي فإنه بُعِثَ وأهل الأرض كلهم كفار، إلا بقايا من أهل الكتاب، وهم ما بين عُبّاد أوثان، ويهود مغضوب عليهم، ونصارى ضالين، وصائبة دَهرية، لا يعرفون ربا ولا معاداً، وبين عُبّاد الكواكب، وعُبّاد النار، وفلاسفة لا يعرفون شرائع الأنبياء، ولا يُقرون بها، فمحا الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر دينُ الله على كل دين، وبلغ دينُه ما بلغ الليل والنهار، وسارت دعوته مسيرَ الشمس في الأقطار.

وأما الحاشر: فالحشر هو الضم والجمع، فهو الذي يُحشر الناسُ على قدمه، فكأنه بعث ليحشر لناس..

والعاقب: الذي جاء عَقِبَ الأنبياء، فليس بعده نبي، فإن العاقب هو الآخر، فهو بمنزلة الخاتم، ولهذا سمي العاقب على الإطلاق، أي: عقب الأنبياء جاء بعقبهم.

وأما المقفّي: فكذلك، وهو الذي قفّى على آثار من تقدمه، فقفى اللَّهُ به على آثار من سبقه من الرسل، وهذه اللفظة مشتقة من القفو، يقال: قفاه يقفوه: إذا تأخر عنه، ومنه قافية الرأس، وقافية البيت، فالمقفّي: الذي قفى من قبله من الرسل، فكان خاتمهم وآخرهم.

وأما نبي التوبة: فهو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله. وكان ﷺ أكثر الناس استغفاراً وتوبة، حتى كانوا يَعُدُّون لَهُ في المَجْلِس الوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ: "رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الغَفُورِ» (''). وكان يقول: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ رَبِّكُم، فَإِنِي أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ" (' )، وكذلك توبة أمته أكملُ مِن توبة سائر الأمم، وأسرع قبولاً، وأسهل تناولاً، وكانت توبة من قبلهم مِن أصعب الأشياء، حتى كان من

<sup>(</sup>١) ذكره المصنف صفحة ٣٢ وسماه وجلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام؛.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢١٢٥) و(٤٨٣٨)، وأحمد ٢/١٧٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٥٣٢)، ومسلم (٢٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) أخرَجه أبو داوّد (١٥١٦)، والترمُذي (٣٤٣٤)، والنسائي في «اليوم واللبلة» (٤٥٨)، وابن ماجه (٣٨١٤) من حديث ابن عمر، وهو حديث قوي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٧٠٢)، وأبو داود (١٥١٥) من حديث الأغر بن يسار المزني.

توبة بني إسرائيلَ مِن عبادة العجل قتلُ أنفسهم، وأمّا هذه الأمّة فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندمَ والإقلاع.

وأمّا نبي الملحمة: فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله، فلم يجاهد نبي وأمته قطُّ ما جاهد رسول الله ﷺ وأمّته، والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يُعهد مثلُها قبله، فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب الأعصار، وقد أوقعوا بهم من الملاحم ما لم تفعله أمّة سواهم.

وأما نبيُّ الرحمة: فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فرحم به أهلَ الأرض كلَّهم، مؤمنَهم وكافرَهم، أمّا المؤمنون فنالوا النصيبَ الأوفر مِن الرحمة، وأمّا الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله، وتحت حبله وعهده، وأما من قتله منهم هو وأمنُه، فإنهم عجلوا به إلى النَّار، وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدَّة العذاب في الآخرة.

وأما الفاتح: فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مُرْتَجاً، وفتح به الأعين العمي، والآذان الصَّم، والقلوب الغُلف، وفتح الله به أمصار الكفار، وفتح به أبوابَ الجنَّة، وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح، ففتح به الدنيا والآخرة، والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار.

وأمّا الأمين: فهو أحق العالمين بهذا الاسم، فهو أمين الله على وحيه ودينه، وهو أمينُ مَنْ في السماء، وأمين من في الأرض، ولهذا كانوا يُسمونه قبل النبوة: الأمين.

وأمّا الضحوك القتّال: فاسمان مزدوجان، لا يُفرد أحدهما عن الآخر، فإنه ضحوك في وجوه المؤمنين، غيرُ عابس، ولا مقطّب، ولا غضوب، ولا فظً، قتّال لأعداء الله، لا تأخذه فيهم لومة لائم.

وأمّا البشير: فهو المبشّر لمن أطاعه بالثواب، والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب، وقد سماه الله عبدَه في مواضع من كتابه، منها قوله: ﴿وَأَنَّهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ﴾ [البعن: ٢٠] وقوله: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ ﴾ [الفرقان: ١] وقوله: ﴿فَأَوْمَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْمَى ﴿ اللّهِمَ القوله: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ اللّهُ مِنْ عَبْدِنا ﴾ [البقرة: ٢٣] وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» (١) وسمّاه الله سِراجاً منيراً، وسمى الشمس سراجاً وهاجاً. والمنير: هو الذي ينير من غير إحراق بخلاف الوهاج، فإن فيه نوع إحراق وتَوهُج.

#### فصل: في نكرى الهجرتين الأولى والثانية

لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفارُ، اشتد أذاهم له ﷺ، وفتنتهم إياهم، فأذِن لهم رسولُ الله ﷺ في الهجرة إلى الحبشة وقال: إن بها مَلكاً لا يُظلَم النَّاسُ عنده، فهاجر من المسلمين اثنا عشر رجلاً وأربع نسوة، منهم عثمان بن عفان، وهو أول من خرج ومعه زوجته رُقَيَّةُ بنتُ رسول الله ﷺ، فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار، فبلغهم أنَّ قريشاً أسلمتْ، وكان هذا الخبرُ كذباً، فرجعوا إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٣٦١٥)، وابن ماجه (٤٣٠٨) من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وله شاهد من حديث أنس أخرجه أحمد ٣/ ١٤٤. وفي الباب أحاديث دون لفظ اولا فخر؟.

مكة، فلما بلغهم أن الأمر أشدُّ ممّا كان، رجع منهم مَنْ رجع ودخل جماعة، فَلَقُوا مِنْ قُريش أذى شديداً، وكان ممن دخل عبدُ الله بنُ مسعود.

ثم أذن لهم في الهجرة ثانياً إلى الحبشة، فهاجر مِن الرجال ثلاثةٌ وثمانون رجلاً، إن كان فيهم عمار، فإنه يُشك فيه، ومن النساء ثمان عشرة امرأة، فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال، فبلغ ذلك قريشاً، فأرسلُوا عمرو بن العاص، وعبد الله بن أبي ربيعة في جماعة، ليكيدوهم عند النجاشي، فرد الله كيدهم في نحورهم، فاشتد أذاهم لرسول الله ﷺ، فحصروه وأهل بيته في الشُّعب شعب أبي طالب ثلاث سنين، وقيل: سنتين، وخرج من الحصر وله تسع وأربعون سنة، وقيل: ثمان وأربعون سنة، وبعد ذلك بأشهر مات عمُّه أبو طالب وله سبع وثمانون سنة، وفي الشُّعب وُلد عبدُ الله بن عباس، فنال الكفارُ منه أذى شديداً. ثم ماتت خديجةُ بعد ذلك بيسير، فاشتدَّ أذى الكفار له، فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة يدعو إلى الله تعالى، وأقام به أياماً فلم يجيبوه، وآذَوْه، وأخرجوه، وقاموا له سِماطين، فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه، فانصرف عنهم رسول الله ﷺ راجعاً إلى مكَّة، وفي طريقه لقى عَدَّاساً النصرانيُّ، فآمن به وصدَّقه، وفي طريقه أيضاً بنخلة صُرف إليه نفر من الجن سبعةٌ مِنْ أهلَّ نَصِيبين، فاستمعوا القرآن وأسلموا، وفي طريقه تلك أرسل اللَّهُ إليه مَلَكَ الجبال يأمره بطاعته، وأن يُطبق على قومه أخشبي مكَّة ـ وهما جبلاها ـ إن أراد، فقال: ﴿لَا بَلْ أَسْتَأْنِي بِهِم، لَعَلَّ اللَّه يُخْرَجُ مِنْ أَصْلاَبِهِم مَنْ يَعْبُدُه لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْعاً ١٠٠، وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور: «اللهم إليك أشكو ضعفً تُوَّتي، وقلة حيلتي. . . أ (٢) الحديث. ثم دخل مكّة في جوار المطعم بن عدي، ثم أسري بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى، ثم عُرجَ به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عزَّ وجل، فخاطبه وفرض عليه الصلوات، وكان ذلك مرة واحدة، هذا أصح الأقوال. وقيل: كان ذلك مناماً، وقيل: بل يقال: أسري به، ولا يقال: يقظة ولا مناماً. وقيل: كان الإِسراء إلى بيت المقدس يقظة، وإلى السماء مناماً. وقيل: كان الإسراء مرتين: مرة يقظة ومرة مناماً. وقيل: بل أسري به ثلاث مرات، وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق.

وأمّا ما وقع في حديث شريك (٢٣ أن ذلك كان قبل أن يُوحى إليه، فهذا ممّا عُدَّ من أغلاط شريك الشمانية، وسوء حفظه، لحديث الإسراء. وقيل: إن هذا كان إسراء المنام قبل الوحي، وأمّا إسراء اليقظة فبعد النبوة، وقيل: بل الوحي ها هنا مقيد، وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوة، والمراد: قبل أن يوحى إليه في شأن الإسراء، فأسري به فجأة من غير تقدم إعلام، والله أعلم.

فأقام ﷺ بمكّة ما أقام، يدعو القبائل إلى الله تعالى، وَيَعْرِضُ نفسه عليهم في كل موسم أن يؤووه، حتى يبلُغَ رسالة ربه ولهم الجنّة، فلم تَسْتَجِبُ له قبيلة، وادَّخر الله ذلك كرامة للأنصار، فلما

<sup>(</sup>١) هو بعض حديث أخرجه البخاري (٣٢٣١) و(٧٣٨٩)، ومسلم (١٧٩٥) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن جعفر. قال الهيثمي في «المجمع» ٦/ ٣٥: فيه ابن إسحاق، وهو مدلس، ثقة وبقية رجاله ثقات.

 <sup>(</sup>٣) هو شريك بن عبد الله بن أبي نمر، صدوق يخطىء. قال الذهبي في «الميزان»: ٢٦٩/٢: ووهاه ابن حزم لأجل حديثه في الإسراء. قلت: وحديثه عند البخاري رقم (٧٥١٧)، وانظر «فتح الباري» ٢١/ ٤٨٤ و ٤٨٥ حيث ذكر الحافظ أوهامه وقد زادت على العشر.

أراد الله تعالى إظهار دينه، وإنجاز وعده، ونصر نبيه، وإعلاء كلمته، والانتقام من أعدائه، ساقه إلى الأنصار، لما أراد بهم من الكرامة، فانتهى إلى نفر منهم ستة، وقيل: ثمانية، وهم يحلِقُون رؤوسهم عند عقبةٍ مِني في الموسم، فجلس إليهم، ودعاهم إلى الله، وقرأ عليهم القرآن، فاستجابوا لله ورسوله، ورجعوا إلى المدينة، فَدَعَوْا قومهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم، ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ مِنْ رسول الله على . فأولُ مسجد قُرىء فيه القرآنُ بالمدينة مسجد بني زُريق، ثم قدِم مكة في العام القابل اثنا عشر رجلاً من الأنصار، منهم خمسة من الستة الأولين، فبايعوا رسول الله على بيعة ا النساء عند العقبة، ثم انصرفوا إلى المدينة، فقَدِم عليه في العام القابل منهم ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان، وهم أهلُ العقبة الأخيرة، فبايعوا رسول الله ﷺ على أن يمنعوه ممّا يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم، فترحل هو وأصحابُه إليهم، واختار رسولُ الله عَلَيْ منهم اثني عشر نقيباً، وأذن رسول الله على المحابه في الهجرة إلى المدينة، فخرجوا أرسالاً متسللين، أولهم فيما قيل: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وقيل: مصعب بن عمير، فقدموا على الأنصار في دورهم، فآوؤهم، ونصروهم، وفشا الإسلامُ بالمدينة، ثم أَذِنَ الله لرسول الله ﷺ في الهجرة، فخرج من مكة يوم الإثنين في شهر ربيع الأوّل، وقيل: في صفر، وله إذ ذاك ثلاث وخمسون سنة، ومعه أبو بكر الصديق، وعَامرُ بِن فُهَيْرَةَ مولى أبي بكر، ودليلهم عبد الله بن الأرَيْقِط الليثي، فدخل غَار ثُور هو وأبو بكر، فأقاما فيه ثلاثاً، ثم أخذا على طريق الساحل، فلما انتهَوًا إلى المدينة، وذلك يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خَلَتْ مِنْ ربيع الأوَّل، وقيل غير ذلك، نزل بقُبَاء في أعلى المدينة على بني عمرو بن عوف، وقيل: نزل على كلثوم بن الهذم، وقيل: على سعد بن خيثمة، والأول أشهر، فأقام عندهم أربعة عشر يوماً، وأسس مسجد قُباء، ثم خرج يوم الجمعة، فأدركته الجمعة في بني سالم، فجمع بهم بمن كان معه من المسلمين، وهم ماثة، ثم ركب ناقته وسار، وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم، ويأخذون بخطام الناقة، فيقول: ﴿خَلُوا سَبِيلُهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةً ﴾ فبركت عند مسجده اليوم، وكان مِرْبداً (١) لسهل وسهيل غلامين من بني النجار، فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري، ثم بني مسجده موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجريد واللَّبن، ثم بني مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه، وأقربُها إليه مسكن عائشة، ثم تحول بعد سبعة أشهر من دار أبي أيوب إليها، وبلغ أصحابَه بالحبشة هجرَته إلى المدينة، فرجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلاً، فَحُبِسَ منهم بمكة سبْعَةً، وانتهى بقيتهم إلى رسول الله ﷺ بالمدينة، ثم هاجر بقيتهم في السفينة عام خيبر سنة سبع (٢).

### فصل: في أولاده ﷺ

أولهم القاسم، وبه كان يُكنى، مات طفلاً، وقيل: عاش إلى أن ركب الدابة، وسار على النجيبة. ثم زينب، وقيل: هي أسن من القاسم، ثم رُقَيَّة، وأم كلثوم، وفاطمة. وقد قيل في كل واحدة منهن: إنها أسنًّ من أختيها، وقد ذُكِرَ عن ابن عباس أن رقيّة أسن الثلاث، وأم كلثوم أصغرُهن.

<sup>(</sup>١) قال الأصمعي: المِرْبَد: كل شيء حُبست به الإبل والغنم. والمربد: الجرين الذي يوضع فيه التمر بعد الجداد لييبس. «التاج» للزبيدي ٨/ ٨٢ ـ ط. الكويت ـ.

<sup>(</sup>٢) راجع قصة الهجرة عند البخاري (٣٩٠٥) و•الدلائل؛ للبيهقي ٢/ ٤٧١، ٤٧٢.

ثم ولد له عبد الله، وهل ولد بعد النبوة أو قبلها؟ فيه اختلاف، وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة، وهل هو الطيب والطاهر، أو هما غيره؟ على قولين. والصحيح أنهما لقبان له، والله أعلم. وهؤلاء كلهم من خديجة، ولم يولد له من زوجة غيرها.

ثم ولد له إبراهيم بالمدينة من شُرِّيَتِهِ مارية القبطية سنة ثمان من الهجرة، وبشَّره به أبو رافع مولاه، فوهب له عبداً، ومات طفلاً قبل الفطام. واختلف هل صلى عليه أم لا؟ على قولين.

وكل أولاده توفي قبلَه إلا فاطمة، فإنها تأخرت بعده بستة أشهر فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فُضِّلَتْ به على نساء العالمين. وفاطمة أفضلُ بناته على الإطلاق، وقيل: إنها أفضل نساء العالمين، وقيل: بل أمها خديجة، وقيل: بل عائشة، وقيل: بل بالوقف في ذلك.

### فصل: في أعمامه وعمَّاته ﷺ

فمنهم: أسدُ اللَّهِ وأسدُ رسوله سيدُ الشهداء حمزةُ بن عبد المطلب، والعبّاسُ، وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأبو لهب واسمه عبد العزى، والزبير، وعبد الكعبة، والمقوّم، وضرار، وَقُثَم، والمغيرة ولقبه حَجل، والغيداق واسمه مصعب، وقيل: نوفل، وزاد بعضهم: العوام ولم يُسلم منهم إلا حمزة والعبّاس.

وأمّا عمّاته: فصفية أم الزبير بن العوام، وعاتكة، وبَرَّة، وأروى، وأميمة، وأم حكيم البيضاء. أسلم منهن صفية، واختلف في إسلام عاتكة وأروى، وصحح بعضهم إسلام أروى.

وأسن أعمامه: الحارث، وأصغرهم سناً: العباس، وعَقَب منه حتى ملأ أولادُه الأرض. وقيل: أحصوا في زمن المأمون، فبلغوا ستمائة ألف، وفي ذلك بُغدٌ لا يخفى، وكذلك أعقب أبو طالب وأكثر، والحارث، وأبو لهب، وجعل بعضهم الحارث والمقوّم واحداً، وبعضهم الغيداق وحجلاً واحداً.

### فصل: في ازولجه ﷺ

أولاهن خديجة بنت نُحويلد القرشية الأسدية، تزوجها قبل النبوة ولها أربعون سنة، ولم يتزوجُ عليها حتى ماتت، وأولاده كلُّهم منها إلَّا إبراهيم، وهي التي آزرته على النبوة، وجاهدت معه، وواسته بنفسها ومالها، أرسل الله إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصة لا تُعرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين.

ثم تزوج بعد موتها بأيام سَوْدة بنت زَمْعَة القُرشية، وهي التي وهبت يومها لعائشة.

ثم تزوج بعدها أمَّ عبد الله عائشة الصِّدِّيقة بنت الصِّدِّيق، المبرَّأة من فوق سبع سماوات، حبيبة رسول الله ﷺ عائشة بنت أبي بكر الصِّدِّيق، وعرضها عليه المَلَكُ قبل نكاحها في سَرَقَةٍ من حرير وقال: «هذه زوجتك» (۱) تزوج بها في شوال وعمرها ست سنين، وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين، ولم يتزوج بكراً غيرها، وما نزل عليه الوحي في لِحاف امرأة غيرها، وكانت أحبَّ الخلق إليه، ونزل عذرُهَا مِنُ السماء، واتفقت الأمة على كفر قَاذِفها، وهي أفقه نسائه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٨٩٥)، ومسلم (٢٤٣٨) من حديث عائشة.

وأعلمُهن، بل أفقهُ نساءِ الأمّة وأعلمُهنَّ على الإِطلاق، وكان الأكابرُ مِنْ أصحاب النبي ﷺ يرجعون إلى قولها ويستفتونها. وقيل: إنها أسقطت من النبي ﷺ سِقْطاً، ولم يثبت.

ثم تزوج حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر أبو داود أنه طلقها ثم راجعها(١٠).

ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية، من بني هلال بن عامر، وتوفيت عنده بعد ضمه لها بشهرين.

وقد قيل: إن الذي زوجها من رسول الش ابن عمّها عمر بن الخطاب، والحديث "قم يا عمر فزوج رسول الله ابن ونسب عمر، ونسب أم سلمة يلتقيان في كعب، فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قُرط بن رزاح بن عدي بن كعب، وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب، فوافق اسمُ ابنها عمر اسمَه، فقالت: قم يا عمر، فزوج رسول الله ، فظن بعض الرواة أنه ابنها، فرواه بالمعنى وقال: فقالت لابنها، وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه، ونظير هذا وُهم بعض الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم له، فقال رسول الله الله الله الله علام فزوج أمك قال أبو الفرج ابن الجوزي: وما عرفنا هذا في هذا الحديث، قال: وإن ثبت فيحتَمِلُ أن يكون قاله على وجه المداعبة للصغير، إذ كان له من العمر يومئذ ثلاث سنين، لأن رسول الله تش تزوجها في سنة أربع، ومات ولعمر تسعُ سنين، ورسول الله تش تروجها في سنة أربع، ومات ولعمر تسعُ سنين، ورسول الله تش تروجها في سنة أربع، ومات ولعمر تسعُ سنين، ورسول الله تش تروجها في سنة أربع، ومات ولعمر تسعُ سنين، ورسول الله تشك الله توريد المناهبة المناهبة المناهبة المناهبة المناهبة الله الله تسبُل الله ورسول الله تله على وجه المداهبة المناهبة المناهبة المناهبة المناهبة الله ورسول الله تنه تروجها في سنة أربع، ومات ولعمر تسعُ سنين، ورسول الله تله الله المناهبة المناهبة المناهبة الله المناهبة المناهبة المناهبة الله المناهبة الله المناهبة المناهبة الله المناهبة المناهبة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۲۸۳) بإسنادٍ صحيح. (۲) ۸۸/۸۸.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٣١٣/٦، ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) زيد في النسخ «أبي، وهو خطأ.

نِكَاحُه إلى ولي. وقال ابن عقيل: ظاهر كلام أحمد أن النبي ﷺ لا يُشترط في نكاحه الوليُّ، وأن ذلك من خصائصه.

ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد بن خزيمة وهي ابنة عمته أميمة، وفيها نزل قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ يَنْهَا وَطُلَ زَوِّجَنَكُهَا﴾ [الأحزاب: ٣] وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي ﷺ، وتقول زوجكُنَّ أهاليكُن، وزوجني الله مِن فوق سبع سماوات (١١). ومن خواصها أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذي زوجها لرسوله مِن فوق سماواته، وتوفيت في أول خلافة عمر بن الخطاب، وكانت أولاً عند زيد بن حارثة، وكان رسولُ الله ﷺ تبنًاه، فلما طلقها زيد زوَّجه الله تعالى إيًّاها لتتأسَّىٰ به أُمَّته في نكاح أزواج من تبنَّوْه.

وتزوج ﷺ جُويْريَة بنت الحارث بن أبي ضرار المُصْطَلِقِيَّة، وكانت من سبايا بني المُصْطَلِقِ، فجاءته تستعينُ به على كِتابتها، فأدى عنها كتابتها وتزوجها.

ثم تزوج أمَّ حبيبة، واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية. وقيل: اسمها هند، تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار، وسيقت إليه من هناك، وماتت في أيام أخيها معاوية. هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ، وهو عندهم بمنزلة نكاحه لخديجة بمكّة، ولحفصة بالمدينة، ولصفية بعد خيبر.

وأمّا حديث عكرمة بن عمّار، عن أبي زُميل، عن ابن عباس أن أبا سفيان قال للنبي هذا الحديث وأسَّالُكَ ثَلاَناً، فَاعْطَاهُ إِلَّاهُنْ، مِنْهَا: وَعِنْدِي أَجْمَلُ العَرَبِ أُمْ حَبِيبَةَ أُزَوِّجكَ إِنَّاهَا، (٢) نهذا الحديث غلط لا خفاء به، قال أبو محمد بن حزم: وهو موضوع بلا شك، كَذَبَهُ عكرمة بن عمار، وقال ابن المجوزي في هذا الحديث: هو وهم من بعض الرواة، لا شك فيه ولا تردد، وقد اتهموا به عكرمة بن عمار، لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبد الله بن جحش، وولدت له، وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة، ثم تنصّر، وثبتت أم حبيبة على إسلامها، فبعث رسول الله اللها النجاشي يخطبها عليه، فزوجه إيّاها، وأصدقها عنه صداقاً، وذلك في سنة سبع من الهجرة، وجاء أبو سفيان في زمن الهُذنة فدخل عليها، فثنت فِراش رسول الله على حتى لا يجلسَ عليه، ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان.

وأيضاً ففي هذا الحديث أنه قال له: ﴿وتؤمِّرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين﴾، قال: ﴿نعم﴾. ولا يعرف أن النبي ﷺ أمَّرَ أبا سفيان البتة.

وقد أكثر النَّاسُ الكلام في هذا الحديث، وتعددت طرقهم في وجهه، فمنهم من قال: الصحيح أنه تزوجها بعد الفتح لهذا الحديث، قال: ولا يُرد هذا بنقل المؤرِّخين. وهذه الطريقة باطلة عند من له أدنى علم بالسّيرة وتواريخ ما قد كان.

وقالت طائفة: بل سأله أن يجدد له العقد تطييباً لقلبه، فإنه كان قد تزوجها بغير اختياره. وهذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٤٢١) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٠١) في حديث مطول، وإسناده غير قوي، لأجل عكرمة بن عمار، وهو أحد الأحاديث المتكلم فيها عند مسلم، وحسبك بما ذكرهُ المصنف.

باطل، لا يُظن بالنبي ﷺ، ولا يليق بعقل أبي سفيان، ولم يكن من ذلك شيء.

وقالت طائفة منهم البيهقي والمنذري: يحتمِل أن تكون هذه المسألة من أبي سفيان وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة، وهو كافر حين سمع نعي زوج أم حبيبة بالحبشة، فلما ورد على هؤلاء ما لا حِيلة لهم في دفعه مِن سؤاله أن يؤمره حتى يقاتل الكفار، وأن يتخذ ابنه كاتباً، قالوا: لعل هاتين المسألتين وقعتا منه بعد الفتح، فجمع الراوي ذلك كله في حديث واحد، والتعشف والتكلف الشديد الذي في هذا الكلام يُغني عن رده.

وقالت طائفة: للحديث محمل آخر صحيح، وهو أن يكون المعنى: أرضى أن تكون زوجتك الآن، فإني قبلُ لم أكن راضياً، والآن فإني قد رضيت، فأسألك أن تكون زوجتك، وهذا وأمثاله لو لم يكن قد سُوِّدَتْ به الأوراق، وصنفت فيه الكُتب، وحمله الناس، لكان الأولى بنا الرغبة عنه، لضيق الزمان عن كتابته وسماعه والاشتغال به، فإنه من رُبْدِ الصدور لا من زُبْدها.

وقالت طائفة: لما سمع أبو سفيان أن رسول الله ﷺ طلق نساءه لما آلى منهن، أقبل إلى المدينة، وقال للنبي ﷺ ما قال، ظناً منه أنه قد طلقها فيمن طلق، وهذا من جنس ما قبله.

وقالت طائفة: بل الحديث صحيح، ولكن وقع الغلط والوهم من أحد الرواة في تسمية أم حبيبة، وإنما سأل أن يزوجه أختها رملة، ولا يبعد خفاء التحريم للجمع عليه، فقد خفي ذلك على ابنته، وهي أفقه منه وأعلم حين قالت لرسول الله على الله على أختي بنت أبي سفيان؟ فقال: «أفعل ماذا؟» قالت: تنكِحُها، قال: «أو تحبين ذلك؟» قالت: لست لك بمُخلِية، وأحَبُّ مَنْ شَرِكني في الخير أختي، قال: «فإتها لا تَحِلُّ لي»(۱). فهذه هي التي عرضها أبو سفيان على النبي على في الحديث: فأعطاه أم حبيبة، وهذا الجواب حسن لولا قوله في الحديث: فأعطاه رسول الله على ما سأل، فيقال حنيئذ: هذه اللفظة وهم من الراوي، فإنه أعطاه بعض ما سأل، فقال الراوي: أعطاه ما يجوز إعطاؤه ممّا سأل، والله على فهم المخاطب أنه أعطاه ما يجوز إعطاؤه ممّا سأل،

وتزوج على صفيّة بنتَ حُيي بن أَخْطَبَ سيد بني النضير من ولد هارون بن عمران أخي موسى، فهي ابنة نبي، وزوجة نبي، وكانت مِنْ أجمل نساءِ العالمين، وكانت قد صارت له من الصّفيّ أمة فأعتقها، وجعل عِتقها صداقها، فصار ذلك سُنَّة للأمّة إلى يوم القيامة أن يَعْتِقَ الرجل أمتَه، ويجعل عتقها صداقها، فتصير زوجته بذلك، فإذا قال: أعتقت أمتي وجعلت عِتقها صَدَاقها، أو قال: جعلت عِتق أمتي صداقها، صح العتق والنكاح، وصارت زوجتَه من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي، وهو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث.

وقالت طائفة: هذا خاص بالنبي ﷺ وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة، وهذا قول الأئمة الثلاثة ومن وافقهم، والصحيح القول الأول، لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل، والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة له قال فيها: ﴿ خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلنَّمُ فِينِينَ ﴾ [الاحزاب: ٥٠] ولم يقل هذا في المعتقة، ولا قاله رسول الله ﷺ ليقطع تأسى الأمة به في ذلك، فالله سبحانه أباح

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥١٠١)، ومسلم (١٤٤٩) من حديث أم حبيبة.

له نكاح امرأة مَن تبنّاه لئلا يكون على الأمة حرجٌ في نكاح أزواج من تبنّوه، فدلً على أنه إذا نكح نكاحاً فلأمّتِه التأسي به فيه، ما لم يأتِ عن الله ورسوله نصّ بالاختصاص وقطع التأسي، وهذا ظاهر. ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيها، وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصولِ والقياس موضعٌ آخر، وإنما نبهنا عليه تنبيهاً.

ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها، تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح. وقيل: قبل إحلاله، هذا قول ابن عباس. ووهم رضي الله عنه، فإن السفير بينهما بالنكاح أعلم الخلق بالقِصة، وهو أبو رافع، وقد أخبر أنه تزوجها حلالاً، وقال: كنت أنا السفير بينهما، وابن عباس إذ ذاك له نحو العشر سنين أو فوقها، وكان غائباً عن القصة لم يحضرها، وأبو رافع رجل بالغ، وعلى يده دارت القصة، وهو أعلم بها، ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم. وماتت في أيام معاوية، وقبرها بيسرف (۱).

قيل: ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضرية، وقيل: القرظية، سبيت يوم بني قريظة، فكانت صفيً رسول الله ﷺ، فأعتقها وتزوجها، ثم طلقها تطليقة، ثم راجعها. وقالت طائفة: بل كانت أمتَه، وكان يطؤها بملك اليمين حتى توفي عنها، فهي معدودة في السراري لا في الزوجات، والقول الأول اختيارُ الواقدي، ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي وقال: هو الأثبت عند أهل العلم. وفيما قاله نظر، فإن المعروف أنها من سراريه، وإمائه، والله أعلم.

فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن، وأما من خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها، فنحو أربع أو خمس، وقال بعضهم: هن ثلاثون امرأة، وأهل العلم بسيرته وأحواله والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجها، فدخل عليها ليخطبها، فاستعاذت منه، فأعاذها ولم يتزوجها، وكذلك الكلبية، وكذلك التي رأى بكشحها بياضاً، فلم يدخل بها، والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن، هذا هو المحفوظ، والله أعلم.

ولا خلاف أنه ﷺ توفي عن تسع، وكان يقسم منهن لثمان: عائشة، وحفصة، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، وصفية، وأم حبيبة، وميمونة، وسودة، وجويرية.

وأول نسائه لحوقاً به بعد وفاته ﷺ زينبُ بنت جحش سنة عشرين، وآخِرهن موتاً أم سلمة، سنة اثنتين وستين في خلافة يزيد، والله أعلم.

## فصل: في سراريه ﷺ

قال أبو عبيدة: كان له أربع: مارية وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة، وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش.

### فصل: في مواليه ﷺ

فمنهم زيد بن حارثة بن شراحِيل، حِبُّ رسول الله ﷺ، أعتقه وزوّجه مولاته أمَّ أيمن، فولدت له أسامة.

<sup>(</sup>١) سَرف كَكَتِف: موضع قرب التنعيم، «القاموس».

ومنهم أسلم، وأبو رافع، وثوبان، وأبو كَبْشَة سُلَيْم، وشُقران واسمه صالح، ورباح نُوبي، ويسار نوبي أيضاً، وكان على ثَقَلِه عِنْ وكان يُمسك نوبي أيضاً، وكان على ثَقَلِه عَنْ وكان يُمسك راحلته عند القتال يوم خيبر. وفي «صحيح البخاري» أنه الذي غلَّ الشملة ذلك اليوم فَقُتل، فقال النبي عَنْ الله لَتَلْتَهِبُ مَلَيْهِ نَاراً» (في «الموطأ» أن الذي غلَّها مِدْعَم (٢)، وكلاهما قتل بخيبر، والله أعلم.

ومنهم أنجَشَةُ الحادي، وسَفينة بن فروخ، واسمه مهران، وسماه رسول الله ﷺ: سفينة، لأنهم كانوا يُحَمِّلُونه في السفر متاعَهم، فقال: «أنْتَ سَفِينَةً (٣٠). قال أبو حاتم: أعتقه رسول الله ﷺ، وقال غيره: أعتقته أمُّ سلمة.

ومنهم أنَسة، ويكنى أبا مِشرح، وأفلح، وعُبيد، وطهمان، وهو كيسان، وذكوان، ومهران، ومروان، وميران، ومهران، ومروان، وقيل: هذا خلاف في اسم طهمان، والله أعلم.

ومنهم خُنين، وسندر، وفضالة يماني، ومابور خصي، وواقد، وأبو واقد، وقسام، وأبو عسيب، وأبو مُويهبة.

ومن النساء سلمى أم رافع، وميمونة بنت سعد، وخضرة، ورضوى، ورزينة، وأم ضُميرة، وميمونة بنت أبي عسيب، ومارية، وريحانة.

## فصل: في خدامه ﷺ

فمنهم أنسُ بن مالك، وكان على حوائجه، وعبدُ الله بن مسعود صاحبُ نعله، وسواكه، وعُقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته، يقود به في الأسفار، وأسلع بن شريك، وكان صاحب راحلته، وبلال بن رباح المؤذن وسعد، موليا أبي بكر الصديق، وأبو ذر الغفاري، وأيمن بن عبيد، وأمه أم أيمن، موليا النبي على مطهرته وحاجته.

# فصل في كتَّابِه ﷺ

أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والزبير، وعامر بن فُهيرة، وعمرو بن العاص، وأُبَيّ بن كعب، وعبدُ الله بن الأرقم، وثابتُ بنُ قيس بن شماس، وحنظلةُ بن الربيع الأُسَيْدِيُّ، والمغيرةُ بن شعبة، وعبد الله بن رواحة، وخالد بن الوليد، وخالد بن سعيد بن العاص، وقيل: إنه أول من كتب له، ومعاوية بن أبي سفيان، وزيد بن ثابت، وكان ألزّمهم لهذا الشأن وأخصّهم به.

## فصل: في كتبه رضي التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع

فمنها كتابُه في الصدقات الذي كان عند أبي بكر، وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين (٤) وعليه عمل الجمهور.

<sup>(</sup>۱) أخرج البخاري (٣٠٧٤) من حديث ابن عمر، ومسلم (١١٥) من حديث أبي هريرة، بذكر قصة مدعم، عندما غلَّ الشملة، باللفظ المذكور، أما قصة كركرة، فقد أخرج البخاري (٣٠٧٤) أنه غل عباءة وليس فيها اللفظ المذكور، وإنما فيها قوله عليه الصلاة والسلام: «هو في النار».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك ٢/٤٥٩، بإسنادٍ صحيح. (٣) أخرجه أحمد ٢٢٢، من حديث سفينة، بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٤٥٠)، من حديث أنس.

ومنها كتابه إلى أهل اليمن، وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وكذلك رواه الحاكم في «مستدركه»، والنسائي، وغيرهما مسنداً متصلاً، ورواه أبو داود وغيره مرسلاً (۱)، وهو كتاب عظيم، فيه أنواع كثيرة من الفقه: في الزكاة، والديات، والأحكام، وذكر الكبائر، والطلاق، والعتاق، وأحكام الصلاة في الثوب الواحد، والاحتباء فيه، ومس المصحف، وغير ذلك. قال الإمام أحمد: لا شك أن رسول الله ﷺ كتبه، واحتج الفقهاء كلهم بما فيه من مقادير الديات.

ومنها كتابه إلى بني زهير .

ومنها كتابُه الذي كان عند عمر بن الخطاب في نصب الزكاة، وغيرها<sup>(٢)</sup>.

### فصل: في كتبه ورسله ﷺ إلى الملوك

لما رجع من الحُدَيْبِيَةِ، كتب إلى ملوك الأرض، وأرسل إليهم رسله، فكتب إلى ملك الرُّوم، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا إذا كان مختوماً، فاتخذ خاتماً من فضة، ونقش عليه ثلاثة أسطر: محمَّد سطر، ورسول سطر، والله سطر (٣)، وختم به الكتب إلى الملوك، وبعث ستة نفر في يوم واحد في المحرم سنة سبع.

فأولهم عمرو بن أمية الضَّمْري، بعثه إلى النجاشي، واسمه أصْحمة بن أبجر ـ وتفسير أصحمة بالعربية: عطية ـ فعظم كتاب النبي على ثم أسلم، وشهد شهادة الحق، وكان مِنْ أعلم الناس بالإنجيل، وصلى عليه النبي على يوم مات بالمدينة وهو بالحبشة. هكذا قال جماعة، منهم الواقدي وغيره، وليس كما قال هؤلاء، فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله على ليس هو الذي كتب إليه، هذا الثاني لا يعرف إسلامه، بخلاف الأول، فإنه مات مسلماً. وقد روى مسلم في «صحيحه» أن من حديث قتادة عن أنس قال: كتب رسول الله على إلى كِسْرَى، وإلى قَيْصَر، وإلى النَّجاشي، وَإلَى كُلُ جَبارٍ يَدْعُوهُم إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، ولَيْسَ بِالنجاشِيّ الَّذِي صَلَّى عليه رسول الله على وقال أبو محمد بن حزم: إن هذا النجاشي الذي بَعَثَ إليه رسولُ الله على عمرو بن أمية الضَّمْرِي لم يُسلم. والأول هو اختيار ابن سعد وغيره، والظاهر قول ابن حزم.

وبعث دِحية بن خليفة الكَلْبِي إلى قيصر ملِك الروم، واسمه هِرْقل، وهَمَّ بالإِسلام وكاد، ولم يفعل، وقيل: بل أسلم، وليس بشيء. وقد روى أبو حاتم ابنُ حبان في «صحيحه» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ يَنْطَلِقُ بِصَحِيفَتِي هٰلِهِ إِلَى قَيْصَرَ وَلَهُ الجَنَّة؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: وإنْ لَمْ يَقْبَل؟ قَالَ: «وَإِنْ لَمْ يَقْبُلُ» فَوَافَقَ قَيْصَرَ وَهُوَ يأتِي بَيْتَ المَقْدِس قَدْ جُعِلَ عَلَيْهِ بِسَاطٌ لاَ يَمْشِي عَلَيْهِ غَيْرُه، فَرَمَى بِالْكِتَابِ عَلَى البِسَاطِ وَتَنَحَّى، فَلَمَّا انْتَهَى قَيْصَرُ إِلَى الكِتَابِ أَخَذَهُ، فَنَادَى قَيْصَرُ: مَنْ صَاحِبُ الكِتَابِ؟ فَهُوَ آمِنٌ، فَجَاءَ الرِّجُل فَقَالَ: أَنَا. قَالَ: فَإِذَا قَدِمْتَ فَأْتِنِي، فَلَمَّا قَدِمَ أَتَاهُ، فَأَمَرَ قَيْصَر بِأَبْوَاب

<sup>(</sup>١) حديث عمرو بن حزم أخرجه النسائي ٨/٥٧، ٥٥ والحاكم ١/ ٣٩٦، ٣٩٧، وأبو داود في «المراسيل» (٢٥٧)، وله طرق متعددة بألفاظ مطولة ومختصرة، وقد صححه غير واحد.

<sup>(</sup>٢) هو عند أبي داود (١٥٦٨) من حديث ابن عمر، وفيه سفيان بن الحسين عن الزهري، لكن للحديث طرق وشواهد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٨٧٥) من حديث أنس. (٤) برقم (١٧٧٤).

قَصْرِهِ فَغُلِّقَتْ، ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِياً يُنَادي: أَلاَ إِنَّ قَيْصَرَ قَدِ اتَّبَعَ مُحَمَّداً وَتَرَكَ النَّصْرَانِيَّةَ، فَأَفْبَلَ جُنْدُهُ وَقَدْ تَسَلَّحُوا حَتَّى أَطَافُوا به، فَقَالَ لِرَسُولِ رسولِ اللَّهِ ﷺ: قَدْ تَرَى أَنِّي خَائِفٌ عَلَى مَمْلَكَتِي، ثُمَّ أَمَر مُنَادِيَه فَنَادى: أَلاَ إِنَّ قَيْصَرَ قَدْ رَضِيَ عَنْكُمْ، وإنَّما اخْتَبَرَكُمْ لِيَنْظُرَ كَيْفَ صَبْرُكُمْ عَلَى دِينكُمْ، فَارجِعُوا فَنَادى: أَلاَ إِنَّ قَيْصَرَ قَدْ رَضِيَ عَنْكُمْ، وإنَّما اخْتَبَرَكُمْ لِيَنْظُرَ كَيْفَ صَبْرُكُمْ عَلَى دِينكُمْ، فَارجِعُوا فَنَادى وَكُتَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: اثِي مُسْلِمٌ، وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِدَنَانِيرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اكْذَبَ عَدُو اللَّهِ يَالِيْهِ بَدَنَانِيرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: النَّصْرَائِيَّةِ، وَقَسَمَ الدَّنَانِيرَ اللَّهِ لِيَسْ بِمُسْلِم وَهُوَ عَلَى النَّصْرَائِيَّةٍ، وَقَسَمَ الدَّنَانِيرَ اللَّهُ لِيْسَ بِمُسْلِم وَهُو عَلَى النَّصْرَائِيَّةٍ، وَقَسَمَ الدُّنَانِيرَ الْ

وبعث عبد الله بن حُذافة السَّهمي إلى كسرى، واسمه أبرويز بن هُرمز بن أنوشروان، فمزق كتابَ النبي ﷺ: «اللهمَّ مَزِّقُ مُلْكَه، فمزق الله ملكه، وملك قومه(٢).

وبعث حاطب بن أبي بَلتعة إلى المُقَوْقِس، واسمه جُريج بن ميناء ملك الإِسكندرية عظيم القبط، فقال خيراً، وقارب الأمر ولم يُسلم، وأهدى للنبي على مارية وأختيها سيرين وقيسرى، فتسرى مارية، ووهب سيرين لحسان بن ثابت، وأهدى له جارية أخرى، وألف مثقال ذهباً، وعشرين ثوباً من قباطي مصر وبغلة شهباء وهي ذُلدل، وحماراً أشهب، وهو عُفير، وغلاماً خصياً يقال له: مابور. وقيل: هو ابن عم مارية، وفرساً وهو اللزاز، وقدحاً من زجاج، وعسلاً، فقال النبي على المُخبِيثُ بِملْكِهِ، وَلَا بَقَاءَ لِمُلْكِهِ، (٢).

وبعث شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شَمِر الغساني ملك البلقاء، قاله ابن إسحاق والواقدي. قيل: إنما توجه لِجَبَلَةَ بنِ الأَيْهَمِ. وقيل: توجه لهما معاً، وقيل: توجه لهرقل مع دِحية بن خليفة، والله أعلم.

وبعث سَلِيطٌ بن عمرو إلى هَوْذَةَ بن علي الحنفي باليمامة، فأكرمه. وقيل: بعثه إلى هوذة وإلى ثُمامَة بنِ أثال الحنفي، فلم يُسْلِمُ هَوذة، وأسلم ثمامة بعد ذلك، فهؤلاء الستة قيل: هم الذين بعثهم رسولُ الله ﷺ في يوم واحد.

وبعث العلاء بن الحَضْرمي إلى المنذر بن سَاوَى العبدي ملك البحرين قبل منصرفه من الجِعْرَانَةِ، وقيل: قبل الفتح فأسلم وصدق.

وبعث المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث بن عبد كُلال الحِميري باليمن، فقال: سأنظر في أمري.

ويعث أبا موسى الأشعري، ومعاذَ بن جبل إلى اليمن عند انصرافه من تبوك. وقيل: بل سنة عشر من ربيع الأول داعيين إلى الإِسلام، فأسلم عامة أهلها طوعاً من غير قتال.

ثم بعث بعد ذلك علي بن أبي طالب إليهم، ووافاه بمكة في حجة الوداع.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٤٥٠٤) بإسناد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١٩٩١ وأصله عند البخاري برقم: (٤٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في االطبقات؛ ١/ ٢٠٠ بإسنادٍ واوٍ، فيه محمد بن عمر الواقدي، متروك الحديث.

وبعث جرير بن عبد الله البَجَلي إلى ذي الكَلاع الحِميري، وذي عمرو، يدعوهما إلى الإِسلام، فأسلما، وتوفي رسولُ اللَّهِ ﷺ وجرير عندهم.

وبعث عمرو بن أمية الضَّمْري إلى مسليمَة الكذاب بكتاب، وكتب إليه بكتاب آخر مع السائب بن العوام أخي الزبير فلم يُسلم.

وبعث إلى فروة بن عمرو الجُذَامي يدعوه إلى الإسلام. وقيل: لم يبعث إليه، وكان فروة عاملاً لقيصر بمعان، فأسلم وكتب إلى النبي على بإسلامه، وبعث إليه هدية مع مسعود بن سعد، وهي بغلة شهباء يقال لها: فضة، وفرس يقال لها: الظَّرب، وحمار يقال له: يعفور، كذا قاله جماعة. والظاهر والله أعلم - أن عفيراً ويعفور واحد، عفير تصغير يعفور، تصغير الترخيم.

وبعث أثواباً وقَبَاءً مِنْ سندس مُخَوَّصٍ بالذهب، فقبل هديته، ووهب لمسعود بن سعد اثنتي عشرة أوقية ونشاً.

وبعث عياش بن أبي ربيعة المخزومي بكتاب إلى الحادث، ومسروح، ونعيم بني عبد كُلال من (١). حمير (١).

## فصل: في مؤذنيه ﷺ

وكانوا أربعة: اثنان بالمدينة: بلالُ بنُ رباح، وهو أول من أذن لرسول الله ﷺ، وعمرو بن أم مكتوم القرشي العامري الأعمى، وبقباء سعد القرظ مولى عمار بن ياسر، وبمكّة أبو محذورة واسمه أوس بن مغيرة الجمحي، وكان أبو محذورة منهم يرجِّع الأذان، ويثني الإقامة، وبلال لا يرجِّع، ويفرد الإقامة، فأخذ الشافعي رحمه الله وأهلُ مكّة بأذان أبي محذورة، وإقامة بلال، وأخذ أبو حنيفة رحمه الله وأهل العديث وأهلُ العديث وأهلُ العديث وأهلُ المدينة بأذان بلال وإقامته، وخالف مالك رحمه الله في الموضعين: إعادة التكبير، وتثنية لفظ الإقامة، فإنه لا يكررها.

### فصل: في أمرائه رايعة

منهم باذان بن ساسان، من ولد بهرام جور، أمَّره رسولُ الله ﷺ على أهل اليمن كلِّها بعد موت كسرى، فهو أولُ أمير في الإِسلام على اليمن، وأولُ مَنْ أسلم من ملوك العجم.

ثم أمَّر رسولُ الله ﷺ بعد موت باذان ابنه شهر بن باذان على صنعاء وأعمالها. ثم قُتِلَ شهر، فأمَّر رسول الله ﷺ على صنعاء خالد بن سعيد بن العاص.

وولَّى رسولُ اللَّهِ ﷺ المهاجِرَ بن أبي أمية المخزومي كِنْدَة والصَّدِف، فتوفي رسولُ الله ﷺ ولم يَسِرْ إليها، فبعثه أبو بكر إلى قتال أناس من المرتدين.

وولَّى زيادَ بن أمية الأنصاري حضرموت.

وولَّى أبا موسى الأشعري زبيدَ وعدن والساحل.

<sup>(</sup>١) ذكر هذه الأخبار ابن سعد في «الطبقات» ١٩٨/١ ـ ٢٠٧.

وولَّى معاذ بن جبل الجَنَد.

وولَّى أبا سفيان صخر بن حرب نَجْرَان.

وولَّى ابنه يزيد تيماء.

وولِّي عَتَّابَ بنَ أُسِيد مكَّة وإقامة الموسم بالحج بالمسلمين سنة ثمان وله دون العشرين سنة.

وولَّى على بن أبي طالب الأخماس باليمن والقضاء بها .

وولِّي عمرو بن العاص عُمَان وأعمالها.

وولَّى الصدقاتِ جماعة كثيرة، لأنه كان لكل قبيلة والي يقبض صدقاتها، فمن هنا كثر عمالُ لصدقات.

وولًى أبا بكر إقامة الحج سنة تسع، وبعث في أثرِهِ علياً يقرأ على الناس سورة (براءة) فقيل: لأن أولها نزل بعد خروج أبي بكر إلى الحج. وقيل: بل لأن عادة العرب كانت أنه لا يَجِلُّ العقودَ ويعقدها إلا المطاعُ، أو رجلٌ مِنْ أهل بيته. وقيل: أردفه به عوناً له ومساعداً، ولهذا قال له الصديق: أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور (١٠). وأمّا أعداء الله الرافضة فيقولون: عزله بعلي، وليس هذا ببدع من بهتهم وافترائهم.

والختلف الناس هل كانت هذه الحجةُ قد وقعت في شهر ذي الحجة، أو كانت في ذي القَعدة من أجل النسيء؟ على قولين، والله أعلم.

## فصل: في حرسه ﷺ

فمنهم سعدُ بن معاذ، حرسه يومَ بدر حين نام في العريش، ومحمد بن مسلمة حرسه يوم أُحد، والزبير بن العوام وحرسه يوم الخندق.

ومنهم عبَّاد بن بشر، وهو الذي كان على حرسه. وحرسه جماعة آخرون غير هؤلاء، فلما نزل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَمْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧] خرج على الناس فأخبرهم بها وصرف الحرس (٢).

# فصل: فيمن كان يضرب الأعناق بين يسيه ﷺ

على بن أبي طالب، والزبير بن العوام، والمقداد بن عمرو، ومحمد بن مسلمة، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، والضحاك بن سفيان الكلابي، وكان قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري منه على بمنزلة صاحب الشُّرَطَةِ من الأمير (٣)، ووقف المغيرةُ بن شعبة على رأسه بالسيف يوم الحديبيّةِ.

# فصل: فيمن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه، ومن كان يأذن عليه

كان بلال على نفقاته، ومعيقيب بن أبي فاطمة الدَّوسي على خاتمه، وابنُ مسعود على سواكه ونعله، وأذن عليه رباح الأسود وأنسة مولياه، وأنس بن مالك، وأبو موسى الأشعري.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ٥/٢٤٧، ٢٤٨ بإسناد رجاله ثقات من حديث جابر بن عبد الله .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٠٤٦) من حديث عائشة والحاكم ٣١٣/٢ وصححه، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: هذا حديث غريب.

<sup>(</sup>٣) هو عند البخاري (٧١٥٥) عن أنس.

# فصل: في شعرائه وخطبائه عليه

كان من شعرائه الذين يَذَبُّون عن الإِسلام: كعبُ بن مالك، وعبدُ الله بن رواحة، وحسَّان بن ثابت، وكان أشدَّهم على الكفار حسانُ بن ثابت وكعبُ بن مالك يُعيِّرهم بالكفر والشرك، وكان خطيبَه ثابت بن قيس بن شمَّاس.

# فصل: في حُداته النين كانوا يحدون بين يديه ﷺ في السفر

منهم عبدُ الله بن رواحة، وأنجشة، وعامر بن الأكوع، وعمه سلمة بن الأكوع. وفي اصحيح مسلما: كان لرسول الله ﷺ خَادٍ حَسَنُ الصَّوْتِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: «رُوَيْداً يَا أَنْجشَهُ، لاَ تَكْسِرِ اللَّهَوَارِيرَ» ('') ـ يعنى ضعفة النساء ـ.

# فصل: في غزواته وبعوثه وسراياه ﷺ

غزواتُه كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة عشر سنين، فالغزواتُ سبع وعشرون، وقيل: خمس وعشرون، وقيل: تسع وعشرون، وقيل غير ذلك، قاتل منها في تسع: بدر، وأحد، والخندق، وقريظة، والمصطلق، وخيبر، والفتح، وحنين، والطائف، وقيل: قاتل في بني النضير والغابة ووادى القُرى من أعمال خيبر.

وأمّا سراياه وبعوثه فقريب من ستين، والغزوات الكبار الأمهات سبع: بدر، وأحد، والخندق، وخيبر، والفتح، وحنين، وتبوك. وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن، فسورة (الأنفال) سورة بدر، وفي أحد آخر سورة (آل عمران) من قوله: ﴿وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ بُبُوَى اللهُوْمِنِينَ مَقَلِعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ [آل عمران: وفي أحد آخر سورة (آل عمران) من قوله: ﴿وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ بُبُوَى اللهُوْمِنِينَ مَقَلِعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ [آل عمران: الله قبيل آخرها بيسير، وفي قصة الخندق، وقريظة، وخيبر صدر (سورة الأحزاب)، وسورة (الحشر) في بني النضير، وفي قصة الحديبية وخيبر سورة (الفتح)، وأشير فيها إلى الفتح، وذكر الفتح صريحاً في سورة (النصر).

وجرح منها ﷺ في غزوة واحدة وهي أحد، وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين، ونزلت الملائكة يوم الخندق، فزلزلتِ المشركين وهزمتهم، ورمى فيهم الحصباء في وجوه المشركين فهربوا، وكان الفتحُ في غزوتين: بدر، وحنين. وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدة، وهي الطائف، وتحصَّن في الخندق في واحدة، وهي الأحزاب أشار به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه.

# فصل: في نكر سلاحه وأثاثه ﷺ

كان له تسعة أسياف: مأثور، وهو أول سيف ملكه، ورثه من أبيه. والعضب، وذو الفِقار ـ بكسر الفاء وبفتح الفاء ـ وكان لا يكادُ يُفارقه، وكانت قائمته وقبيعتُه وحلقتُه وذوّابته وبكراتُه ونعلُه مِنْ فضة. والقلعي، والبتار، والحتف، والرَّسوب، والمِخذَمُ، والقضيب، وكان نعلُ سيفه فضةً، وما بين ذلك حلق فضة. وكان سيفه ذُو الفِقار تنفَّله يوم بدر، وهو الذي أري فيها الرؤيا، ودخل يوم الفتح مكة وعلى سيفه ذهب وفضة.

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٣٢٣) ح٧٣ من حديث أنس بن مالك.

وكان له سبعة أدرع: ذات الفضول: وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي على شعير لعياله، وكان ثلاثين صاعاً، وكان الدَّيْن إلى سنة، وكانت الدِّرعُ مِن حديد. وذات الوِشاح، وذات الحواشي، والسعدية، وفضة، والبتراء، والخِرْنِق.

وكمانت له ستُّ قِسيِّ: الزوراء، والرَّوحاء، والصفراء، والبيضاء، والكَتوم، كُسِرَتْ يوم أحد، فأخذها قتادة بن النعمان والسَّداد.

وكانت له جَعْبَة تدعى الكافور، وَمِنْطَقَة من أديم منشور فيها ثلاث حلق من فضة، والإبزيم من فضة، والأبزيم من فضة، وكذا قال بعضهم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يبلغنا أن النبي على وسطه منطقة.

وكان له ترس يقال له: الزَّلوق، وترس يقال له: الفُتَق. قيل: وترس أهدي إليه، فيه صورةُ تمثال، فوضع يده عليه، فأذهب الله ذلك التمثال.

وكانت له خمسة أرماح، يقال لأحدهم: المُثْوِي، والآخر: المُثْنِي، وحربة يقال لها: النبعة، وأخرى كبيرة تدعى: البيضاء، وأخرى صغيرة شبه العكاز يقال لها: العَنْزَة يمشي بها بين يديه في الأعياد، تركز أمامَه، فيتخذها سترة يُصلي إليها، وكان يمشي بها أحياناً.

وكان له مِغْفَر من حديد يقال له: الموشَّح، وشح بِشَبَهِ وَمِغْفَر آخر يقال له: السبوغ، أو: ذو السبوغ.

وكان له ثلاث جِباب يلبسها في الحرب. قيل فيها: جبة سندسٍ أخضر، والمعروف أن عروة بن الزبير كان له يلمق من ديباج، بطانته سندس أخضر، يلبسه في الحرب، والإِمام أحمد في إحدى روايتيه يُجَوِّزُ لبس الحرير في الحرب.

وكانت له راية سوداء يقال لها: العُقاب. وفي «سنن أبي داود» عن رجل من الصحابة قال: رأيتُ راية رسول الله على صفراء، وكانت له ألوية بيضاء، وربما جعل فيها الأسود.

وكان له فُسطاط يسمى: الكن، ومِحجَن قدر ذراع أو أطول يمشي به ويركب به، ويُعلقه بين يديه على بعيره، وَمِخْصَرة تسمى: العرجون، وقضيب من الشوحط يسمى: الممشوق. قيل: وهو الذي كان يتداوله الخلفاء.

وكان له قلح يسمى: الرَّيان، ويسمى مغنياً، وقلح آخر مضبب بسلسلة من فضة.

وكان له قدح من قوارير، وقدح مِن عِيدان يوضح تحت سريره يبول فيه بالليل، وركوة تسمى: الصادر، قيل: وتَوْرٌ من حجارة يتوضأ منه، ومِخْضب من شبّه، وقعب يسمى: السعة، ومغتسل من صُفْر، ومُدهُن، ورَبُعة يجعل فيها المرآة والمشط. قيل: وكان المُشط من عاج، وهو الذّبلُ، ومكحلة يكتجِل منها عند النوم ثلاثاً في كل عين بالإِثمد، وكان في الربعة المقراضان والسواك.

وكانت له قصعة تُسمى: الغراء، لها أربع حلق، يحملها أربع رجال بينهم، وصاع، ومد، وقطيفة، وسرير قوائمه من ساج، أهداه له أسعد بن زرارة، وفراش من أدّم حشوه ليف.

وهذه الجملة قد رويت متفرقة في أحاديث.

وقد روى الطبراني في «معجمه» حديثاً جامعاً في الآنية من حديث ابن عباس قال: كان لرسول الله على سيف قائمته من فضة، وقبيعتُه من فضة، وكان يسمى: ذا الفِقار، وكانت له قوس

تسمى: السداد، وكانت له كِنانة تسمى: الجمع، وكانت له درع موشحة بالنحاس تسمى: ذات الفُضول، وكانت له حربة تسمى: النبعاء، وكان له مِحجن يسمى: الدقن، وكان له ترس أبيض يسمى: الموجز، وكان له فرس أدهم يسمى: السَّكُب، وكان له سرج يسمى: الداج، وكانت له بغلة شهباء تسمى: دُلدُل، وكانت له ناقة تسمى القصواء، وكان له حمار يسمى يعفور، وكان له بساط يسمى: الكن، وكانت له عنزة تسمى: القمرة، وكانت له ركوة تسمى: الصادرة، وكان له مقراض اسمه: الجامع، ومرآة وقضيب شوحط يسمى: الموت(۱).

# فصل: في دولبه ﷺ

فمن الخيل: السَّكُب. قيل: وهو أول فرس ملكه، وكان اسمه عند الأعرابي الذي اشتراه منه بعشر أواقي: الضرس، وكان أغرَّ محجَّلاً، طلَقَ اليمين، كُميتاً. وقيل: كان أدهم.

والمُرْتَجز، وكان أشهب، وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت.

وَاللَّحَيْفُ، وَاللِّزَازُ، وَالظُّرِب، وَسَبْحَة، وَالوَرْدُ. فهذه سبعة متفق عليها، جمعها الإِمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت فقال:

والخَيْلُ سَكُبُ لُحَيْفٌ سَبْحَةٌ ظَرِبٌ لِسِزَاذُ مُسِزتَ جَسِزٌ وَذَهٌ لَهَا اسْسِرَادُ

أخبرني بذلك عنه ولده الإِمام عز الدين عبد العزيز أبو عمرو، أعزه الله بطاعته.

وقيل: كانت له أفراس أخر خمسة عشر، ولكن مختلف فيها، وكان دفتا سرجه من ليف.

وكان له من البغال دُلْدُل، وكانت شهباء، أهداها له المقوقِس، وبغلة أخرى يقال لها: «فضة». أهداها له فروة الجذامي، وبغلة شهباء أهداها له صاحب أيلة، وأخرى أهداها له صاحب دومة الجندل، وقد قيل: إن النَّجاشيَّ أهدى له بغلة فكان يركبها.

ومن الحمير عُفير، وكان أشهب، أهداه له المقوقِس ملك القبط، وحمار آخر أهداه له فروة الجذامي. وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبي على حماراً فركبه.

ومن الإبل القصواء، قيل: وهي التي هاجر عليها، والعضباء، والجدعاء، ولم يكن بهما عضب ولا جدع، وإنما شُمِّيتا بذلك، وقيل: كان بأذنها عضب فسميت به، وهل العضباء والجدعاء واحدة، أو اثْنَتَان؟ فيه خلاف. والعضباء هي التي كانت لا تُسبق، ثم جاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فقال رسول الله على: ﴿إِنَّ حَقًا عَلَى اللَّهِ أَلا يَرْفَعَ مِنَ الدُّنْيَا شَيْناً إِلّا وَضَعَهُ (٢) وغنِم على يوم بدر جملاً مَهْرِيّاً لأبي جهل في أنفه بُرَةُ مِنْ فضة، فأهداه يوم الحديبية ليغيظ به المشركين (٣).

وكانت له خمسٌ وأربعون لِقْحَة، وكانت له مَهْرِيَّةٌ أرسل بها إليه سعد بن عبادة من نَعَم بني عقيل. وكانت له مائة شاة وكان لا يُريد أن تزيد، كلما ولَّد له الراعي بهمة، ذبح مكانها شاة، وكانت له سبعُ أعنُز مَنائحَ ترعاهن أمُّ أيمن.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني (١١٢٠٨) وقال الهيثمي في اللجمع؛ ٥/ ٢٧١، ٢٧٢: فيه علي بن عروة وهو متروك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٠١) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٨١٥) وابن ماجه (٣٠٧٦) من حديث جابر، بإسنادٍ صحيح.

## فصل: في ملابسه ﷺ

كانت له عِمامة تُسمى: السحاب، كساها علياً، وكان يلبسها ويلْبَسُ تحتها القَلَنسُوة. وكان يلبس القلنسُوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوة، وكان إذا اعتمَّ أرخى عمامته بين كتفيه، كما رواه مسلم في "صحيحه" عن عمرو بن حريث قال: رأيتُ رسولَ اللَّهِ عَلَيْ على المنبر وَعَلَيْهِ عِمَامَة سَوْدَاءُ قَذَ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بِينَ كَتِفَيْهِ (۱). وفي مسلم أيضاً، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله على دَخَلَ مَكَّةً وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاء (۲). ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة، فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائماً بين كتفيه. وقد يقال: إنه دخل مكة وعليه أهبةُ القتال والمعْفَرُ على رأسه، فلبسَ في كل مَوْطِنٍ ما يُناسبه.

وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية قدَّس الله روحه في الجنَّة يذكر في سبب الذُّؤابة شيئاً بديعاً، وهو أن النبي ﷺ إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة، لما رأى ربَّ العزَّة تبارك وتعالى، فقال: فيَا مُحَمَّدُ فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلاُ الأَعْلَى؟ قُلْتُ: لاَ أَدْرِي، فَوضَعَ يَدَهُ بَيْن كَتِفَيَّ فَعَلِمْتُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ فقال: في المحديث، وهو في الترمذي (٢)، وسئل عنه البخاري فقال: صحيح. قال: فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه. وهذا مِن العلم الذي تنكره ألسنةُ الجهال وقلوبُهم، ولم أرَ هٰذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره.

ولبس القميص وكان أحبَّ الثياب إليه، وكان كُمُّه إلى الرُّسُغ، ولبس الجُبَّةَ والفَروج وهو شبه القَباء، والفرجية، وليس القَباء أيضاً، ولبس في السفر جُبة ضَيِّقَةَ الكُمَّين، ولبس الإزار والرداء. قال الواقدي: كان رداؤه وبرده طولَ ستة أذرع في ثلاثة وشبر، وإزاره من نسج عُمان طول أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر.

ولبس حُلة حمراء، والحلة: إزار ورداء، ولا تكون الحُلة إلا اسماً للثوبين معاً، وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتاً لا يُخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء: بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحث منهي عنه أشد النهي، ففي "صحيح البخاري، أن النبي على نهى عن المياثر الحمر(1). وفي "سنن أبي داود، عن عبد الله بن عمرو أن النبي على رأى عليه رَيْطة مُضَرَّجة بالعُصفُر، فقال: «مَا لَمْنِه الرَّيْطة الَّتِي عَلَيْك؟، فَعَرَفْتُ مَا كره، فَأَتَيْتُ أهلي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُوراً لَهمْ، فقذفتها فيه، ثُمَّ أنيَّتُهُ مِنَ الغَدِ، فَقَالَ: «مَلاَّ كَسُوتَهَا بَعْضَ أَهْلِك، فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ الغَدِ، فَقَالَ: «مَا عَبْدَ اللَّهِ مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ؟» فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: «هَلاَّ كَسُوتَهَا بَعْضَ أَهْلِك، فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهَا لِلنَسَاءِ» (٥). وفي "صحيح مسلم، عنه أيضاً، قال: رأى النبيُ على رضي الله عنه قال: نهى النبي على منه النبي المُعَضفَر فلا تَلْب المُعَضفَر فلا تَلْب الله معالم، والذلك إنما يصبغ صبغاً أحمر. وفي بعض "السنن، أنهم مع النبي عَن في النبي عَن في النبي عَن النبي منه النبي عَن في النبي عَنه النبي عَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۳۵۹). (۲) أخرجه مسلم (۱۳۵۸).

<sup>(</sup>٣) هو بعض حديث أخرجه الترمذي (٣٢٣٣) من حديث ابن عباس، قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٨٤٩) من حديث البراء بن عازب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٤٠٦٦) بإسناد حسن. (٦) أخرجه مسلم (٢٠٧٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٢٠٧٨).

في سفر، فرأى على رواحلهم أكسيةً فيها خطوطٌ حمراء، فقال: ﴿أَلاَ أَرِى هٰذِهِ الحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ، فَقُمْنَا سِرَاعاً لِقُوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلنَا، فَأَخَذْنَا الأَكْسِيَةَ فَنَزَهْنَاهَا عَنْهَا». رواه أبو داود (١١).

وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جداً، فكيف يُظن بالنبي ﷺ أنه لبس الأحمر القاني، كلا لقد أعاذه اللَّهُ منه، وإنما وقعت الشبهةُ مِن لفظ الحلة الحمراء، والله أعلم.

ولبس الخميصة المُعْلَمَةَ والساذَجَة، ولبس ثوباً أسود، ولبس الفَروة المكفوفة بالسندس. وروى الإمام أحمد، وأبو داود بإسنادهما عن أنس بن مالك أن ملك الروم أهدى للنبي عَلَيْهُ مُسْتَقَةً مِنْ سُنُدُسٍ فلبسها، فَكَأَنِّي أنظرُ إلى يَدَيْهِ تَذَبْذَبانِ (٢٠). قال الأصمعي: المساتق: فراء طوال الأكمام. قال الخطابى: يشبه أن تكون هذه المستقة مكففة بالسندس، لأن نفس الفروة لا تكون سندساً.

فصل: واشترى سراويل. والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبّسها، وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل، وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه.

ولبس الخفين، ولبس النعل الذي يسمى التَّاسُومة.

ولبس الخاتم، واختلفت الأحاديث هل كان في يمناه أو يُسراه؟ وكلها صحيحة السند.

ولبس البيضة التي تسمى الخوذة، ولبس الدرع التي تسمى الزردية، وظاهر يوم أحد بين درعين.

وفي الصحيح مسلم، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: هذه جبة رسول الله على الم الله الله عنه عنه عنه عنه طيالِسة كسروانية لها لِبْنَةُ دِيباج، وفرجاها مكفوفان بالديباج، فقالت: هٰذِهِ كانت عند عائشة حتى قُبِضَت، فلما قبضت قبضتُها، وكان النبي على للبَسُها، فنحنُ نَغْسِلُهَا للمرضى يُسْتَشْفى بها (٣).

وكان له بردان أخضران، وكِساء أسود، وكساء أحمر ملبد، وكساء من شعر.

وكان قميصه من قطن، وكان قصيرَ الطول، قصيرَ الكُمَّين، وأما هذه الأكمام الواسعة الطُّوال التي هي كالأخراج، فلم يلبسها هو ولا أحدٌ من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته، وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء.

وكان أحبُّ الثياب إليه القميصُ والحِبَرَةُ، وهي ضرب من البرود فيه حمرة.

وكان أحبَّ الألوان إليه البياضُ، وقال: (هي مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، فَالْبَسُوهَا، وَكَفُّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، (1). وفي «الصحيح» عن عائشة أنها أخرجت كِساءً ملبَّداً وإزاراً غليظاً فقالت: قُبِضَ رُوحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في لهذين (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٠٧٠) من حديث رافع بن خديج، وفيه من لم يسمّ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٣/ ٢٥١ وأبو داود (٤٠٤٧) بإسنادٍ ضعيف، لأجل علي بن زيد بن جدعان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٨٧٨)، والترمذي (٩٩٤)، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٨١٨)، ومسلم (٢٠٨٠).

ولبس خاتماً من ذهب ثم رمى به ونهى عن التختم بالذهب، ثم اتخذ خاتماً من فضة ولم ينه عنه . وأما حديث أبي دَاود أن النبي على عن أشياء، وذكر منها: ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذي سلطان (١)، فلا أدري ما حال الحديث، ولا وجهه، والله أعلم.

وكان يجعل فصَّ خاتمه مما يلي باطن كفه. وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وصححه، وأنكره أبو داود(٢٠).

فصل: وكان غالبُ ما يلبس هو وأصحابُه ما نُسِجَ مِن القطن، وربما لبسوا ما نُسِجَ من الصوف والكتَّان، وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب قال: دخل الصَّلْتُ بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جُبة صوف، إزار صوف، وعِمامة صوف، فاشمأزَّ منه محمد، وقال: أظن أن أقواماً يلبسون الصوف ويقولون: قد لبسه عيسى ابن مريم، وقد حدثني من لا أتهم أن النبي عَلَيْ قد لبس الكتان والصوف والقطن، وسُنَّةُ نبينا أحقُّ أن تُنَبَعَ.

ومقصود ابن سيرين بهذا أن أقواماً يرون أن لبس الصوف دائماً أفضلُ من غيره، فيتحرَّونه ويمنعون أنفسهم من غيره، وكذلك يتحرَّون زياً واحداً من الملابس، ويتحرَّون رسوماً وأوضاعاً وهيئات يرون الخروج عنها منكراً، وليس المنكرُ إلا التقيد بها، والمحافظة عليها، وترك الخروج عنها. والصواب أن أفضل الطرق طريقُ رسول الله عليها التي سنها، وأمر بِها، ورغَّب فيها، وداوم عليها، وهي أن هدية في اللباس أن يلبس ما تيسر مِنَ اللباس، من الصوف تارة، والقطن تارة، والكتان تارة.

ولبس من البرود اليمانية، والبردَ الأخضر. ولَبسَ الجبة، والقَباء، والقميص، والسراويل، والإزار، والرداء، والخف، والنعل. وأرخى الذؤابة من خَلْفِه تارة، وتركها تارة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٠٤٩) بإسنادٍ ضعيف، فيه من لم يسمّ، وقال أبو داود: والذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۹)، والترمذي (۱۷٤٦)، من حديث أنس، بإسناد ضعيف، فيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس، وقال أبو
 داود: هذا حديث منكر، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٩٤٤) من حديث أنس بن مالك وليس النواس بن سمعان، فلعله سبق قلم من المصنف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٤٠٣١) بإسنادٍ فيه لين، لأجل عبد الرلحن بن ثابت، لكن توبع على المتن، فله شاهد أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٢٨، عن طاووس مرسلاً. وفي الباب أحاديث، انظر (تفسير ابن كثير) ٢/ ٣٢٨ بتخريجي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٢٦٩٥) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن في الشواهد.

وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك.

وكان إذا استجدَّ ثوباً سماه باسمه، وقال: «اللَّهُمَّ أَنْتَ كَسَوْتَنِي لَهٰذا القَويصَ أو الرِّدَاءِ أَوِ العِمَامَةَ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ ما صُنع لَهُ (١٠)

وكان إذا لبس قميصه بدأ بميامنه. ولبس الشعر الأسود، كما روى مسلم في "صحيحه" عن عائشة قالت: خرج رسول الله على وعَلَيْهِ مِرْظٌ مُرَحًل مِنْ شَعَر أَسْوَدُ (٢). وفي "الصحيحين" عن قتادة قلنا لأنس: أيَّ اللباس كان أحبَّ إلى رسول الله على قال: "الحِبَرَةُ (٣). والحبرة: برد من برود اليمن، فإن غالب لباسهم كان مِن نسج اليمن، لأنها قريبة منهم، وربما لبسوا ما يُجلب مِن الشَّام ومصر، كالقباطي المنسوجة من الكتان التي كانت تنسجها القبطُ. وفي "سنن النسائي" عن عائشة أنها جعلت للنبي على أمن أبردة من صوف فلبسها، فلما عَرِق فوجد ربيح الصوف طرحها، وكان يُحبُّ الربيح الطَّلِب (٤). وفي "سنن أبي داود" عن عبد الله بن عباس قال: لَقَدْ رأيتُ عَلَى رسول الله على أحسنَ مَا يَكُونُ مِنَ الحلل (٥). وفي "سنن النسائي" عن أبي رِمْنَة قال: رأيتُ رسولَ اللَّهِ عَلَى يُخْطُبُ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ (٢). والبُرد الأخضر: هو الذي فيه خطوط خضر، وهو كالحلة الحمراء سواء، فمن فهم مِن الحُلة الحمراء الأحمر البحت، فينبغي أن يقول: إنَّ البرد الأخضر كان أخضرَ بحتاً، وهذا لا يقولُه أحد.

وكانت مِخَدَّتُه عَنِي مِن أَدَمٍ حَسُوهُمَا لِيف. فالذين يمتنعون عما أباح اللَّهُ مِن الملابس والمطاعم والمناكح تزهداً وتعبَّداً، بإزائهم طائفة قابلوهم، فلا يلبَسُون إلا أشرف الثياب، ولا يأكلون إلا ألين الطعام، فلا يرون لبس الخَشنِ ولا أكله تكبُّراً وتجبُّراً، وكلا الطائفتين هديه مخالِفٌ لهدي النبي عن ولهذا قال بعض السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب: العالي والمنخفض. وفي «السنن» عن ابن عمر يرفعه إلى النبي عَنِي: «مَنْ لَيسَ نَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ، ثُمَّ تَلَهّبُ فيه النال عمر يرفعه إلى النبي عَنِي: «مَنْ لَيسَ نَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ، كُمَّ تَلَهّبُ فيه النال عمر الله عنه به الأرض، فهو يتجلجلُ فيها إلى يوم القيامة. وفي «المحيحين» عن ابن عمر ثباء قال وسول الله عَنْ عَرْ تَوْبَهُ خُيلاء لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (أَن وفي «السنن» عنه أيضاً قال: قال رسول الله المنال الله النال الله المنال عمر أيضاً قال: مَا قال رَسُولُ الله عَنْ الإزارِ فَهُوَ فِي الْقِيَامَةِ» (أَن وفي «السنن» عن ابن عمر أيضاً قال: مَا قال رَسُولُ الله عَنْ في الإزارِ فَهُوَ فِي القَيَامَةِ» (أَن وفي «السنن» عن ابن عمر أيضاً قال: مَا قال رَسُولُ الله عَنْ في موضع، فيُذم إذا كان شُهرة القَمِيصِ (``)، وكذلك لُبس الذيء من الثباب يُذَمَّ في موضع، ويُحمد في موضع، فيُذم إذا كان شُهرة الشَهرة اللهُ المنال المنيء من الثباب يُذَمَّ في موضع، ويُحمد في موضع، فيُذم إذا كان شُهرة المنال المنهرة المؤتل المنال المنال

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٠٢٠) والترمذي (١٧٦٧) من حديث أبي سعيد الخدري بإسنادٍ رجاله ثقات، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٨١٣)، ومسلم (٢٠٨١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۰۸۱).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٥٦١) أبو داود (٤٠٧٤) وهو حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٤٠٣٧) وكذا الحاكم ٤/ ١٨٢ وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي ٨/ ٢٠٤ بإسنادٍ رجاله ثقات. (٧) أخرجه أبو داود (٤٠٢٩) وابن ماجه (٣٦٠٦).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٥٧٩١)، ومسلم (٢٠٨٥).

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود (٤٠٩٤) والنسائي ٢٠٨/٨ وابن ماجه (٣٥٧٦) من حديث ابن عمر بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه أبو داود (٤٠٩٥) بإسناد قوي.

ونحيلاء، ويمدح إذا كان تواضعاً واستكانة، كما أن لبس الرفيع من الثياب يُذم إذا كان تكبُّراً وفخراً وخيلاء، ويُمدح إذا كان تجملاً وإظهاراً لنعمة الله، ففي «صحيح مسلم» عن ابن مسعود قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلِ مِنْ كَبُرِ، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلِ مِنْ كَبُرِ، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ يَكُونَ ثَوْبِي حَسَناً، وَنَعْلِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبِي اللهِ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبِي حَسَناً، وَنَعْلِي حَسَناً، وَنَعْلِي حَسَناً، وَنَعْلِي مَنْ الكَبْرُ: بَطَرُ الْحقِّ وَغَمْظُ النَّاسِ (١٠).

نصل: وكذلك كان هديه ﷺ، وسيرتُه في الطعام، لا يردُّ موجوداً، ولا يتكلف مفقوداً، فما قُرِّبَ الله شيءٌ من الطيبات إلا أكله إلا أن تعافَه نفسُه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاماً قطَّ، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كما ترك أكل الضَّبِّ لمَّا لَمْ يَعْتَدُهُ، ولم يحرمه على الأمة بل أكِلَ على مائدته وهو ينظر.

وأكل الحلوى والعسل وكان يُحبهما، وأكل لحم الجزور، والضأن، والدجاج، ولحم الحُبارى، ولحم حِمار الوحش، والأرنب، وطعام البحر، وأكل الشواء، وأكل الرُّطبَ والتمرَ، وشرب اللبن خالصاً ومشوباً، والسويق والعسل بالماء، وشرب نقيع التمر، وأكل الخُزيرَة، وهي حَسَاء يتخذ من اللبن والدقيق، وأكل القِفّاء بالرُّطب، وأكل الأقِظ، وأكل التمر بالخبز، وأكل الخبز بالخل، وأكل النويد، وهو الخبز باللحم، وأكل الخبز بالإهالة، وهي الودك، وهو الشحم المذاب، وأكل من الكيد المشويّة، وأكل القديد، وأكل الدبن المسلوقة، وأكل الثريد بالسَّمْن، وأكل الغبز بالزيت، وأكل البطيخ بالرُّطب، وأكل التمر بالزُّبْدِ وكان يُحبه، ولم يكن يردُّ طيبًا ولا يتكلفه، بل كان هديه أكل ما تيسر، فإن أعوزه صَبَرَ، حتى إنه ليربِطُ على بطنه الحجر من الجوع، ويُرى الهلالُ والهلالُ والهلالُ ولا يُوقد في بيته نارٌ. وكان معظمُ مطعمه يُوضع على الأرض في الشفرة، وهي كانت مائدته، وكان يأكل بأصابعه الثلاث، ويلغقها إذا فرغ، وهو أشرفُ ما يكون من الأكلة، فإن المتكبِّر يأكل بأصبع واحدة، والجَشِعُ الحريصُ يأكل بالخمس، ويدفع بالراحة.

وكان لا يأكل مُتَكِناً، والاتكاء على ثلاثة أنواع، أحدها: الاتكاء على الجنب، والثاني: التربُّع، والثالث: الاتكاء على إحدى يديه، وأكله بالأخرى، والثلاث مذمومة.

وكان يسمي اللَّه تعالى على أول طعامه، ويحمده في آخره فيقول عند انقضائه: «الْحَمْدُ للهِ حَمْداً كَثِيراً طَلِّبًا مُبَارَكاً فِيهِ غَيْرَ مَكْفِي ولا مُودَّع وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْه رَبُنَا» (٢). وربما قال: «الْحَمْدُ للهِ الَّذِي يُطُعِمُ وَلاَ مُشَتَغْنَى عَنْه رَبُنَا» (٢). وربما قال: «الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَظْعَمَ مِن وَلاَ مُوتَّع وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْه رَبُنَا» (أَلِمَ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَظْعَمَ مِن الطَّعَام، وَسَقَى مِنَ الشَّراب، وَكَسَا مِنَ الْعُري، وَهَدَى مِنَ الضَّلاَلَةِ، وَبَصَّرَ مِنَ المَمَى، وَفَضَّلَ عَلَى كثير مِنَ الضَّدَ تَفْضِيلاً، الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ» (٣). وربما قال: «الْحَمْدُ للّهِ الَّذِي أَظْعَمَ وَسَقَى، وَسَقَى وَسَقَى وَسَقَى وَسَقَى وَسَقَى، وَسَقَى، وَسَقَى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٤٥٨) وأبو داود (٣٨٤٩)، والترمذي (٣٤٥٦)، وابن ماجه (٣٢٨٤)، من حديث أبي أمامة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان (٥٢١٩) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٨٥١)، من حديث أبي أيوب الأنصاري، بإسنادٍ صحيح.

وكان إذا فرغ مِن طعامه لَعِقَ أصابعه، ولم يكن لهم مناديلُ يمسحون بها أيديهم، ولم يكن عادتهم غسلَ أيديهم كلما أكلوا.

وكان أكثرُ شربه قاعداً، بل زجر عن الشرب قائماً، وشرب مرَّة قائماً، فقيل: هذا نسخ لنهيه، وقيل: بل فعله لبيان جواز الأمرين. والذي يظهر فيه والله أعلم أنها واقعة عين شرب فيها قائماً لعذر، وسياق القصة يدل عليه، فإنه أتى زمزم وهم يستقون منها، فأخذ الدَّلو وشرب قائماً. والصحيح في هذه المسألة: النهي عن الشرب قائماً، وجوازه لعذر يمنع من القعود، وبهذا تجمع أحاديث الباب، والله أعلم.

وكان إذا شرب ناول مَنْ على يمينه وإن كان مَنْ على يساره أكبرَ منه.

# فصل: في هديه في النكاح ومعاشرته ﷺ أهله

صح عنه ﷺ من حديث أنس رضي الله عنه أنه ﷺ قال: الحبّب إليَّ مِن دُنْمِاكُم: النِّسَاءُ، والطَّيْبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي في الصَّلاَقِ (١) هذا لفظُ الحديث، ومن رواه احبب إليَّ من دنياكم ثلاث، فقد وهم، ولم يقل ﷺ: الثلاث، والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تُضاف إليها. وكان النساء والطيب أحبَّ شيء إليه، وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وكان قد أعطي قوة ثلاثين في الجماع وغيره، وأباح الله له من ذلك ما لم يُبحه الأحد من أمته.

وكان يقسم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة، وأما المحبة فكان يقول: «اللَّهُمَّ لهٰذا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلاَ تُلُمْنِي فِيمَا لاَ أَمْلِكُ، فلاَ تُلمُنِي فِيمَا لاَ أَمْلِكُ، فقيل: هو الحب والجماع، ولا تجب التسوية في ذلك لأنه مما لا يملك.

وهل كان القَسْمُ واجباً عليه، أو كان له معاشرتهن من غير قسم؟ على قولين للفقهاء.

فهو أكثر الأمة نساءً، قال ابن عباس: تزوجوا، فَإنّ خيرَ هذه الأُمَّةِ أكثرها نساءً.

وطلق ﷺ، وراجع، وآلى إيلاءً مؤقتاً بشهر، ولم يظاهر أبداً، وأخطأ من قال: إنه ظاهر خطأً عظيماً، وإنما ذكرته هنا تنبيهاً على قبح خطئه ونسبته إلى ما برَّأه الله منه.

وكانت سيرته مع أزواجه حسنَ المعاشرة وحسنَ الخلق.

وكان يُسَرِّبُ إلى عائشة بناتِ الأنصار يلعبن معها (٣). وكان إذا هويت شيئاً لا محذور فيه تابعها عليه، وكانت إذا شربت من الإناء أخذه فوضع فمه في موضع فمها وشرب، وكان إذا تعرقت عَرْقاً وهو العَظْمُ الذي عليه لحم - أخذه فوضع فمه موضع فمها، وكان يتكىء في حَجْرِها، ويقرأ القرآن ورأسه في حِجْرِها، وراسا كانت حائضاً، وكان يأمرها وهي حائض فَتَّزِرُ ثم يُباشرها، وكان يقبلها وهو صائم، وكان من لطفه وحسن خُلُقه مع أهله أنه يمكنها من اللعب، ويريها الحبشة وهم يلعبون في مسجده، وهي متكثة على منكبيه تنظر، وسابقها في السفر على الأقدام مرتين، وتدافعا في خروجهما من المنزل مرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣/ ١٢٨ والنسائي ٧/ ٦٦ بإسنادٍ حسن.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۱۳٤)، والترمذي (۱۱٤۰)، والنسائي ٧/ ٦٤، وابن ماجه (۱۹۷۱)، والحاكم ٢/ ١٨٧ من حديث عائشة، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أي يرسلهن إليها.

وكان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهنَّ خرج سهمها خرج بها معه، ولم يقضِ للبواقي شيئًا، وإلى هذا ذهب الجمهور.

وكان يقول: ﴿خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي، (١).

وربما مديده إلى بعض نساته في حضرة باقيهن (٢).

وكان إذا صلى العصر دار على نسائه، فدنا منهن واستقرأ أحوالهن، فإذا جاء الليل انقلب إلى بيت صاحبة النَّوبة فخصها بالليل. وقالت عائشة: كان لا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ في مُكْثِهِ عِنْدَهُنَّ في القَسْم، وقلَّ يومٌ إلا كان يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو في نوبتها، فيبيت عندها (٢٠).

وكان يقسم لثمان منهن دون التاسعة، ووقع في «صحيح مسلم» (٤) من قول عطاء أن التي لم يكن يقسم لها هي صفية بنت حُيَيٌ، وهو غلط مِن عطاء رحمه الله، وإنما هي سودة، فإنها لما كَبِرَتْ وهبت نوبتها لعائشة (٥).

وكان على يقسِم لعائشة يومها ويوم سودة، وسبب هذا الوهم والله أعلم أنه كان قد وَجَدَ على صفيّة في شيء، فقالت لعائشة: هل لَكِ أن تُرضي رسول الله عني، وأهبَ لَكِ يومي؟ قالت: نعم، فقعدت عائشة إلى جنب النبي على في يوم صفية، فقال: اللَّيْكِ عَنِّي يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّه لَيْسَ يَوْمَكِ، فقالَت: فقلُ اللَّهِ يُوتيه من يَشاء وأخبرته بالخبر، فرضِيَ عنها (١٦). وإنما كانت وهبتها ذلك اليوم وتلك النّوبَة الخاصة، ويتعين ذلك، وإلا كان يكون القسم لسبع منهن، وهو خلاف الحديث الصحيح الذي لا ريب فيه أن القسم كان لثمان، والله أعلم.

ولو اتفقت مثل هذه الواقعة لمن له أكثر من زوجتين، فوهبت إحداهن يومها للأخرى، فهل للزوج أن يُوالِيَ بين ليلة الموهوبة وليلتها الأصلية وإن لم تكن ليلة الواهبة تليها، أو يجب عليه أن يجعل ليلتها هي الليلة التي كانت تستحقها الواهبة بعينها؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره.

وكان ﷺ يأتي أهلَه آخرَ الليل وأوله، فَكَانَ إذا جامع أول الليل، ربما اغتسل ونام، وربما توضأ ونام. وذكر أبو إسحاق السَّبيعي عن الأسود عن عائشة أنه كان ربما نام، ولم يمس ماء (٧) وهو غلط عند أئمة الحديث، وقد أشبعنا الكلام عليه في كتاب «تهذيب سنن أبي داود» وإيضاح علله ومشكلاته.

وكان يطوف على نسائه بغسل واحد، وربما اغتسل عند كل واحدة، فعل هذا وهذا. وكان إذا سافر وَقَدِمَ لم يطرُقُ أهله ليلاً، وكان ينهى عن ذلك(^).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٨٩٥) من حديث عائشة، وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٦٢) من حديث أنس. (٣) أخرجه أبو داود (٢١٣٥) بسنلِ حسن.

<sup>(</sup>٤) (١٤٦٥). (٥) أخرجه مسلم (١٤٦٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (١٩٧٣) وفيه سمية البصرية، مجهولة الحال.

<sup>(</sup>۷) أخرجه أبو داود (۲۲۸)، والترمذي (۱۱۸)، وابن ماجه (۵۸۳) بإسناد قوي، وله شاهد من حديث عمر أخرجه مسلم (۳۰۱) (ح ۲۶).

<sup>(</sup>٨) هُوَ عند البخاري (٥٢٤٤)، ومسلم (٣/ ١٥٢٧) (ح ١٨٢) من حديث جابر.

# فصل: في هديه وسيرته ﷺ في نومه وانتباهه

كان ينامُ على الفراش تارة، وعلى النَّطع تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة بين رِمَالهِ، وتارة على كِساء أسود. قال عبَّاد بن تميم عن عمه: رأيتُ رسول الله ﷺ مُستلقياً في المسجد واضعاً إحدى رِجليه على الأخرى (١٠).

وكان فراشه أَدَماً حشُوهُ لِيف. وكان له مِسْحٌ ينام عليه يثنى بثَنيتين، وثُني له يوماً أربع ثنيات، فنهاهم عن ذلك وقال: "رُدُّوه إلَى حَالِهِ الأُوَّلِ، فَإِنَّه مَنَعَنِي صَلاَتِي اللَّيْلَة» (٢٠). والمقصود أنه نام على الفراش، وتغطى باللِّحاف، وقال لنسائه: "مَا أَتَانِي جِبْريلُ وَأَنَا في لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرَ عَائِشَة» (٣٠). الفراش، وتغطى باللِّحاف، وقال لنسائه: "مَا أَتَانِي جِبْريلُ وَأَنَا في لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ غَيْرَ عَائِشَة» (٣٠). وكانت وسادته أَدَماً حشوُها ليفّ.

وكان إذا أوى إلى فراشه للنوم قال: «بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَٱمُوتُ»(٤).

وكان يجمع كفّيْهِ ثُم ينفُث فيهما، وكان يقرأ فيهما: ﴿فَلْ هُوَ اللّهُ أَحَــُدُ ۚ ۚ ۖ وَ﴿فُلْ أَعُودُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞﴾ و﴿قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النّاسِ ۞﴾ ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه، ووجهه، وما أقبلَ مِنْ جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات (٥).

وكان ينام على شِقّه الأيمن، ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يقول: «اللَّهُمَّ قِني عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ (٢) وكان يقول إذا أوى إلى فراشه: «الْتَحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا، فَكُمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ له وَلاَ مُؤْوِيَ (٧) ذكره مسلم. وذكر أيضاً أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ، وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيم، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوى، مُنْزِلَ النَّوْرَاةِ والإِنْجِيلِ، وَالْفُرْقَانِ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيتِه، أَنْتَ الأَوَّلُ فليس قبلك شيء، وأنت الآخر، فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيءٌ، وأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيءٌ، وأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيءٌ، وأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيءٌ، وَأَنْتَ النَّاطِنُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ اللَّهُمْ وَالْنَ اللَّيْنَ، وَأَفْنِنَا مِنَ الفَقْرِ (١٩).

وكانَ إذا استيقظ من منامه في اللّيل قال: «لاَ إِلَه إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللّهُمَّ زِدْني عِلْماً، وَلاَ تُزِغْ قَلْبي بَعْدَ إِذ هَدَيْتَني، وَهَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْهَ هَاكُ<sup>(٩)</sup>.

وكان إذا انتبه من نومه قال: «الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَخْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورِ،(١٠٠)، ثم يتسوَّك،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٥)، ومسلم (٢١٠٠) من حديث عباد بن تميم عن عمه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٢٢) من حديث عائشة، وهو منقطع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٧٧٥) من حديث أم سلمة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٧١١) من حديث البراء بن عازب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٧٣٥) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٥٠٤٥) من حديث حفصة، والترمذي (٣٣٩٨) من حديث حذيفة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٢٧١٥) من حديث أنس. (٨) أخرجه مسلم (٢٧١٣)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود (٥٠٦١)، والحاكم ١/ ٥٤٠ من حديث عائشة وصححه ووافقه الذهبي، مع أن فيه عبد الله بن الوليد بن قيس التجيبي، غير قوي.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم (٢٧١١)، من حديث البراء.

وربما قرأ العشر الآيات من آخر (آل عمران) من قوله: ﴿إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ﴾ (آل عمران: ١٩٠] إلى آخرها (١٠). وقال: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاواتِ والأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقّ، وَالجَنَّةُ قَيْمُ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقّ، وَالجَنَّةُ حَقَّ، وَالنَّامُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالنَّارُ حَقَّ، وَالنَّبُونَ حَقَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَافْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ، وَمِلَ أَخْرْتُ، وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَشَرُرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ» (٢٠).

وكان ينام أول الليل ويقوم آخره، وربما سهر أول الليل في مصالح المسلمين، وكان تنامُ عيناه، ولا ينامُ قلبُه. وكان إذا عرَّس بليل اضطجع على ولا ينامُ قلبُه. وكان إذا عرَّس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرَّس قبيل الصبح نصب ذراعه، ووضع رأسه على كفه (٢٣)، هكذا قال الترمذي. وقال أبو حاتم في «صحيحه»: كان إذا عرَّس بالليل توسد يمينه، وإذا عرَّس قبيل الصبح نصب ساعده. وأظن هذا وهما، والصواب حديث الترمذي. وقال أبو حاتم: والتعريس إنما يكون قُبيل الصبح.

وكان نومه أعدلَ النوم، وهو أنفع ما يكون من النوم، والأطباء يقولون: هو ثلث الليل والنهار، ثمان ساعات.

# فصل: في هديه ﷺ في الركوب

ركب الخيل والإبل والبغال والحمير، وركب الفرس مُسْرَجَةً تارة، وَعَرِياً أخرى، وكان يُجريها في بعض الأحيان، وكان يركب وحده وهو الأكثر، وربما أردف خلفه على البعير، وربما أردف خلفه، وأركب أمامه، وكانوا ثلاثة على بعير، وأردف الرجال، وأردف بعض نسائه، وكان أكثر مراكبه الخيلُ والإبل. وأمّا البغال، فالمعروف أنه كان عنده منها بغلة واحدة أهداها له بعضُ الملوك، ولم تكن البغال مشهورة بأرض العرب، بل لما أهديت له البغلة قيل: ألا نُنزي الخيل على الحمر؟ فقال: "إنَّمَا يُقْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ" (1).

فصل: واتخد رسول الله على الغنم. وكان له مائة شاة، وكان لا يُحب أن تزيد على مائة، فإذا زادت بهمة، ذبح مكانها أخرى، واتخذ الرقيق من الإماء والعبيد، وكان مواليه وعتقاؤه من العبيد أكثر من الإماء. وقد روى الترمذي في «جامعه» من حديث أبي أمامة وغيره عن النبي على أنه قال: «أيّما امْرى، أَعْتَقَ امْرَأَتَيْن مُسْلِماً كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النّار، يُجْزِىءُ كُلُّ عُضْوِ مِنْهُ عضواً مِنْهُ، وَأَيّما امْرى، مُسْلِم أَعْتَقَ امْرَأْتَيْن مُسْلِماً كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النّادِ، يُجْزِىءُ كُلُّ عُضْوَيْنِ مِنْهُمَا عُضُواً مِنْهُ، وَأَيّما امْرى، وقال: هذا أَعْتَقَ امْرَأْتَيْن مُسْلِم عني النّادِ، يُجْزِىءُ كُلُّ عُضُويْنِ مِنْهُمَا عُضُواً مِنْهُ، وقال: هذا حديث صحيح. وهذا يدل على أن عتق العبد أفضل، وأن عتق العبد يَعْدِلُ عتق أمتين، فكان أكثر عتقائه على النصف من الذكر، عتقائه على النصف من الذكر،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٣)، ومسلم (٧٦٣) من حديث عبد الله بن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣١٧)، ومسلم (٧٦٩) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٢٥٧) وابن حبان (٦٤٣٨) من حديث أبي قتادة بإسنادٍ جيد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٥٦٥)، والنسائي ٦/ ٢٢٤ من حديث علي، بإسنادٍ صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (١٥٤٧).

والثاني: العقيقة، فإنه عن الأنثى شاة، وعن الذكر شاتان عند الجمهور، وفيه عدة أحاديث صحاح وحسان. والثالث: الشهادة، فإن شهادة امرأتين بشهادة رجل. والرابع: الميراث. والخامس: الدية.

فصل: وباع رسول الله ﷺ واشترى، وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله تعالى برسالته أكثر من بيعه، وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يُحفظ عنه البيعُ إلا في قضايا يسيرة أكثرها لغيره، كبيعه القدح والحلس فيمن يزيد، وبيعه يعقوب المدبَّر غلام أبى مذكور، وبيعه عبداً أسود بعبدين.

وأمّا شراؤه فكثير، وآجر، واستأجر، واستثجاره أكثر من إيجاره، وإنما يُحفظ عنه أنه أجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم، وأجر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام.

وإن كان العقد مضاربة، فالمضارب أمين، وأجير، ووكيل، وشريك، فأمين إذا قبض المال، ووكيل إذا تصرف فيه، وأجير فيما يُباشره بنفسه من العمل، وشريك إذا ظهر فيه الربح. وقد أخرج الحاكم في «مستدركه» من حديث الربيع بن بدر، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «آجر رسول الله عليه نفسه مِن خديجة بنت خويلد سفرتين إلى جَرَش كل سَفْرةٍ بِقَلُوصٍ» (١١)، وقال: صحيح الإسناد. قال في «المنهاية»: جُرَش، بضم الجيم وفتح الراء مِن مخاليف اليمن، وهو بفتحهما بلد بالشام.

قلت: إن صح الحديث، فإنما هو المفتوح الذي بالشام، ولا يَصِحُّ، فإن الربيع بن بدر هذا هو عُلَيْلَة، ضعفه أثمة الحديث. قال النسائي والدارقطني والأزدي: متروك، وكأن الحاكم ظنه الربيع بن بدر مولى طلحة بن عبيد الله.

وشارك رسولُ اللَّهِ ﷺ، ولما قدم عليه شريكهُ قال: أما تَغْرِفُني؟قال: «أما كُنْتَ شَرِيكي؟ فَيَعْمَ الشَّرِيكُ كُنْتَ لا تُدَارِي ولا تُمَارِي» (٢٠).

وتدارىء بالهمزة من المدارأة، وهي مدافعة الحق، فإن ترك همزها صارت من المداراة، وهي المدافعة بالتي هي أحسن.

ووكَّلَ وَتَوَكَّل، وكان توكيلُه أكثرَ من توكُّلِه.

وأهدى، وَقَيِلَ الهدية، وأثاب عليها، ووهب واتّهَبّ، فقال لسلمة بن الأكوع، وقد وقع في سهمه جارية: «هَبْهَا لِي، فوهَبَها له، فَفَادَى بها مِنْ أَهْلِ مكّة أُسَارَى مِنَ المُسلمين (٣).

واستدان برهن وبِغير رهن، واستعار، واشترى بالثمن الحالِّ والمؤجَّلِ.

وضمِن ضماناً خاصاً على ربَّه على أعمالٍ مَنْ عَمِلَها كان مضموناً له بالجنَّة، وضماناً عاماً لديون من تُوفي مِن المسلمين ولم يدع وفاءً أنها عليه وهو يُوفيها (٤). وقد قيل: إن هذا الحكمَ عام للأئمة بعده، فالسلطان ضامن لديون المسلمين إذا لم يُخلفوا وفاءً، فإنها عليه يُوفيها من بيت المال، وقالوا:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم ٣/ ١٨٢ بإسناد ضعيف، فيه عنعنة أبي الزبير، وهو مدلس، وما ذكره المصنف من تضعيف الحديث لأجل الربيع بن بدر، لا يصح لأن حماد بن مسعدة تابعه، وهو ثقة. ومع ذلك صححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٨٣٦) وابن ماجه (٢٢٨٧) عن السائب، عن النبي ﷺ بإسنادٍ ضعيف، فيه راوٍ لم يسمّ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٥٥)، من حديث سلمة بن الأكوع.

<sup>(</sup>٤) هو عند مسلم (١٦١٩) من حديث أبي هريرة.

كما يرثه إذا مات ولم يَدَعُ وارثاً، فكذلك يقضي عنه دينَه إذا مات ولم يَدَعُ وفاءً، وكذلك يُنْفِقُ عليه في حياته إذا لم يكن له مَنْ يُنْفِقُ عليه.

وكان ﷺ يَستثني في يمينه تارة، ويكفِّرها تارةً، ويمضي فيها تارةً، والاستثناء يمنع عقد اليمين، والكفارة تَحُلُّهَا بعد عقدها، ولهذا سماها الله تَجلَّة.

وكان يُمازح، ويقول في مُزاحِه الحقّ، ويُورِّي، ولا يقول في توريته إلا الحقَّ، مثل أن يُريد جهة يقصِدها فيسأل عن غيرها كيف طريقُها؟ وكيف مياهُها ومسلكها؟ أو نحو ذلك. وكان يُشير ويستشير.

وكان يعود المريض ويشهدُ الجِنازة، ويُجيب الدَّعْوة، ويمشي مع الأرملة والمسكين والضعيف في حواثجهم، وسمع مديح الشعر، وأثاب عليه، ولكن ما قيل فيه من المديح، فهو جزء يسير جداً مِن محامده، وأثاب على الحق. وأما مدحُ غيره من الناس، فأكثرُ ما يكون بالكذب، فلذلك أَمَرَ أن يُحثَى في وجُوه المدَّاحينَ التُّرابُ(١٠).

فصل: وسابق رسول اللَّهِ ﷺ بنفسه على الأقدام، وصارعَ، وخَصَفَ نعله بيده، ورقَّعَ ثوبه بيده، ورقَّعَ دلوه، وحلب شاته، وَفَلَى ثوبَه، وخدم أهله ونفسه، وحمل معهم اللَّبِنَ في بناء المسجد، وربط على بطنه الحجر من الجوع تارة، وشبع تارة وأضاف وأضيف، واحتجم في وَسَطِ رأسه، وعلى ظهر قدمه، واحتجم في الأخدعين والكاهل وهو ما بين الكتفين، وتداوى، وكوى ولم يَكْتَوِ، ورقى ولم يَشْتَرْقِ، وحمى المريض ممَّا يؤذيه.

وأصول الطب ثلاثة: الجمية، وحِفظُ الصحة، واستفراغُ المادة المضرة، وقد جمعها الله تعالى له ولأمته في ثلاثة مواضع من كتابه، فحمى المريض من استعمال الماء خشية من الضرر، فقال تعالى: ﴿ وَإِن كُنُمُ مِّ هَنَ أَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٠٠٢)، من حديث المقداد بن الأسود.

لصحته، لئلا يجتمع على قوته الصومُ ومشقةُ السفر، فَيُضْعفُ القوة والصحة. وقال في الاستفراغ في حلق الرأس للمحرم: ﴿فَنَ كَانَ مِنكُمْ مَرِيعنًا أَوْ بِهِ آذَى يَن نَأْسِهِ فَينْيَةٌ مِن مِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أَوْ شُكُو ﴾ [البقرة: 197] فَأَبَاحُ للمريض وَمَنْ به أذى من رأسه وهو مُحرِم أن يحلق رأسه ويستفرغ المواد الفاسدة، والأبخرة الرديثة التي تُولد عليه القَمْلَ، كما حصل لكعب بنْ عُجْرَة، أو تُولد عليه المرض، وهذه الثلاثة هي قواعد الطب وأصوله، فذكر من كل جنس منها شيئاً وصورة، تنبيها بها على نعمته على عباده في أمثالها من حِمْيتهم، وحِفظِ صِحَّتهم، واستفراغ مواد أذاهم، رحمةً لعباده، ولطفاً بهم، ورأفة بهم، وهو الرّؤوف الرحيم.

فصل: في هديه ﷺ في معاملته

كان أحسنَ النّاسِ مُعاملةً. وكان إذا استسلف سلفاً قضى خيراً منه (۱). وكان إذا اسْتَسْلَفَ من رجل سَلفاً قضاه إياه، ودعا له، فقال: ﴿بَارَكَ اللّهُ لَكَ في أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنّما جَزَاءُ السّلَفِ الْحَمْدُ وَالأَداءُ (۲). واستسلف من رجل أربعين صاعاً، فاحتاج الأنصاريُّ، فأتاه، فقال ﷺ: ﴿هَا جَاءَنَا مِنْ شَلَفَ شَيءٍ بَعْدُ هِ فقال الرجل: وأراد أن يتكلم، فقال رسول الله ﷺ: ﴿لاَ تَقُلُ إِلا خَيْراً، فَأَنَا خَيْرُ مَنْ تَسَلَّفَ فَاعِطاه أربعين فضلاً، وأربعين سُلفة، فأعطاه ثمانين. ذكره البزار (۱). واقترض بعيراً، فجاء صاحبه يتقاضاه، فأغلظ للنبي ﷺ، فهمَّ به أصحابُه، فقال: «دَمُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالاً (١٠). واشترى مرة شيئاً وليس عنده ثمنُه فأربَح فيه، فباعه وتصدَّق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: ﴿لاَ أَشْتَرِي شَعْدُ هَذَا شَيْئاً إلاَ وَعِنْدِي ثمنُه فَارِيحَ فيه، فباعه وتصدَّق بالربح على أرامل بني عبد المطلب، وقال: ﴿لاَ أَشْتَرِي شَعْدُ هَذَا شَيْئاً إلاَ وَعِنْدِي ثمنُه فَارِيحَ له ديناً فأغلظ عليه، فهمَّ به عمرُ بن الخطاب فقال: ﴿لاَ أَشْتَرِي شَعْد، وهذا شيء، وهذا شيء. وهذا شيء. وهذا شيء. وهذا شيء. وهذا شيء أن تأمُرَهُ بِالصَّبْوِدِي أَنْ تَأْمُرَهُ بِالْوَقَاءِ، وَكَانَ أَخْوَجَ إِلَى أَنْ تَأْمُرَهُ بِالصَّبْوِدِي المَعْلِ الله الله الله الله الله ودي أنه أَلَمْ الله الله ودي أنه أله الله ودي أنه أله الله الله الله ودي : كُلُّ شيء منه قد عرفته من علامات النبوة، وبقيت واحدة، وهي أنه لا تزيدُه شدة الجهل عليه إلا حِلماً، فأردتُ أن أغرفَها، فأسلم اليهودي (٧).

فصل: في هديه ﷺ في مشيه وحده، ومع أصحابه

كان إذا مشى تكفُّأ تكفُّواً، وكان أسرَعَ الناس مِشيةً، وأحسنَها وأسكنها. قال أبو هريرة: ما رأيتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٩٢)، ومسلم (١٦٠١) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي ٧/ ٣١٤ وابن ماجه (٢٤٢٤) من حديث عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي، بإسنادٍ جيد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار (٣٠٧) «كشف» من حديث عبد الله بن عباس، وقال الهيثمي في «المجمّع» ١٤١/٤: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، خلا شيخ البزار، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٣٠٦)، ومسلم (١٦٠١) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣٣٤٤) من حديث ابن عباس بإسنادٍ ضعيف لضعف شريك بن عبد الله حيث ساء حفظه لما تولى القضاء.

<sup>(</sup>٦) أخرج نحوه الحاكم ٢/ ٣٢، وصححه، وتعقبه الذهبي فقال: هو مرسل.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن حبان (٢٨٨) من حديث عبد الله بن سلام مطولاً، وإسناده ضعيف، فيه حمزة بن يوسف، وهو مجهول.

شيئاً أحسنَ من رسول الله على كأنه الشمسَ تجري في وجهه، وما رأيتُ أحداً أسرع في مِشيته من رسول الله على كأنها الأرضُ تُطوى له، وإنا لَنجهَدُ أنفسنا وإنه لغيرُ مُكْتَرِث. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسولُ الله على إذا مشى تكفّأ تكفؤاً كأنها ينحطُّ مِنْ صَبّ، وقال مرة: إذا مشى تقلّم. قلت: والتقلَّم: الارتفاعُ من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب، وهي مِشية أولي العزم والمهانة والسجاعة، وهي أعدلُ المِشيات وأروحُها للأعضاء، وأبعدُها من مِشية الهَرَج والمهانة والتماوت، فإن الماشي، إمّا أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة، وهي مِشية مذمومة أيضاً، مذمومة قبيحة، وإمّا أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج، وهي مِشيةٌ مذمومة أيضاً، وهي دالة على خِفّة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يُكثرُ الالتفات حال مشيه يميناً وشمالاً، وإمّا أن يمشي هَوْناً، وهي مِشية عبادِ الرحمن كما وصفهم بها في كتابه فقال: ﴿وَعَكَادُ الرَّمْنِ اللّبِينَ يَشُونَ عَلَى رسول الله على أالمرن عير تكبُّر ولا تماوت، وهي مِشية رسول الله على فإنه مع هذه المِشية كان كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرضُ تُطوى له، حتى كان الماشي معه يُجْهِدُ نفسه ورسولُ الله على مُكترِث، وهذا يدل على أمرين: أن مِشيته لم تكن مِشية بما وساحبها، عير مُنتوب وهذا يدل على أمرين: أن مِشيته لم تكن مِشية بما وساحبه وله المشية أعدل المشيات.

والمشيات عشرة أنواع، هذه الثلاثة منها، والرابع: السعي. والخامس: الرَّمَل، وهو أسرعُ المشي مع تقارب الخُطّا، ويسمى: الخَبب، وفي «الصحيح» من حديث ابن عمر أن النبي ﷺ خَبَّ في طُوافِهِ ثلاثاً، ومشى أربعاً (۱) السادس: النَّسَلان، وهو العَدُو الخفيف الذي لا يُزعج الماشي ولا يَكُرِثُهُ. وفي بعض المسانيد أن المشاة شَكُوا إلى رسول الله ﷺ من المشي في حجة الوداع، فقال: «اسْتَعِينُوا بالنَّسَلانِ (۱) والسابع: الخَوْزَلى، وهي مِشية التمايل، وهي مِشية يقال: إن فيها تكسراً وتخنثاً. والثامن: القهقرى، وهي المشية إلى وراء. والتاسع: الجَمَزَى، وهي مِشية يَثِبُ فيها الماشي وثباً. والعاشر: مِشية التبخر، وهي مشية أولي العجب والتكبر، وهي التي خَسَفَ الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عِطْفَيْهِ وأعجبته نفسُه، فهو يتجلجلُ في الأرض إلى يوم القيامة.

وأعدلُ هذه المِشيات مِشية الهَوْنِ والتكفُّو.

وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه وهو خلفهم، ويقول: «دَعُوا ظَهْرِي لِلْمَلاَئِكَةِ»، (٣) ولهذا جاء في الحديث: وكان يسوقُ أصحابه. وكان يمشي حافياً ومنتعِلاً، وكان يُماشي أصحابه فُرادى وجماعة، ومشى في بعض غزواته مرة فَدميت أصبُعُه، وسال منها الدمُ، فقال:

هــل أنــت إلا أصــبع دُمــيــت وفي سبيـل الله ما لـقــيتِ وفي السفر ساقة أصحابه: يُزجي الضعيف، ويُردفه، ويدعو لهم (٥). ذكره أبو داود.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٤٤)، ومسلم (١٣٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ١/٤٤٣ من حديث جابر، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٢٤٦) من حديث جابر. وقال البوصيري في الزوائدة: رجال إسناده ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦١٤٦)، ومسلم (١٧٩٦) من حديث جندب بن سفيان.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٢٦٣٩) من حديث جابر، بإسنادٍ رجاله ثقات.

# فصل: في هديه ﷺ في جلوسه واتكائه

كان يجلِس على الأرض، وعلى الحصير، والبِساط. وقالت قَيْلَةُ بنت مَخرَمَة: أتيتُ رسول الله ﷺ وهو قاعد القُرفصاء، قالت: فلما رأيتُ رسول الله ﷺ كالمتخشّع في الجلسة، أرعِدتُ من الفَرَق. ولما قدم عليه عدي بنُ حاتِم، دعاه إلى منزله، فألقت إليه الجاريةُ وِسادة يجلِس عليها، فجعلها بينه وبين عدي، وجلس على الأرض، قال عدي: فعرفتُ أنه ليس بمَلِك. وكان يستلقي أحياناً، وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى، وكان يتكىء على الوسادة، وربما اتكا على يساره، وربما اتكا على يمينه. وكان إذا احتاج في خروجه توكا على بعض أصحابه من الضعف.

## فصل: في هديه ﷺ عند قضاء الحاجة

كان إذا دخل الخلاء قال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ والخَبَائِثِ» (١١)، «الرِّجْسِ النَّجِسِ النَّجِسِ النَّبِعَانِ الرَّجِيمِ» (٢٠). الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» (٢٠).

وكان إذا خرج يقول: ﴿فُفْرَانَكَۥ (٣).

وكان يستنجي بالماء تارة، ويستجمِر بالأحجار تارة، ويجمع بينهما تارة.

وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارَى عن أصحابه، وربما كان يبعُد نحو الميلين. وكان يستتِر للحاجة بالهدف تارة، وَبِحَاثِشِ النَّخل تارة، وبشجر الوادي تارة.

وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض ـ وهو الموضع الصلب ـ أخذ عوداً من الأرض، فنكت به حتى يُثَرَّى، ثم يبول.

وكان يرتاد لبوله الموضع الدَّمِثَ ـ وهو اللين الرخو من الأرض ـ وأكثر ما كان يبول وهو قاعد، حتى قالت عائشة: «مَنْ حدَّثَكم أنه كان يبول قائماً فلا تُصدِّقوه، ما كان يبول إلا قاعداً» وقد روى مسلم في «صحيحه» من حديث حذيفة أنَّه بَالَ قَائِماً (٥) ، فقيل: هذا بيان للجواز، وقيل: إنما فعله مِن وجع كان بِمَأْبِضَيْهِ. وقيل: فعله استشفاءً. قال الشافعي رحمه الله: والعرب تستشفي مِن وجع الصَّلب بالبول قائماً، والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزهاً وبُعداً من إصابة البول، فإنه إنما فعل هذا لما أتى سُباطة قوم وهو ملقى الكُناسة، وتسمى المزبلة، وهي تكون مرتفعة، فلو بال فيه الرجل قاعداً لارتد عليه بولُه، وهو هو ملقى الكُناسة، وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بدّ من بوله قائماً، والله أعلم.

وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: رآني النبيُ ﷺ وأنا أبول قائماً، فقال: «يا عمر لا تبُلُ قائماً»، قال: فما بلت قائماً بعدُ<sup>(٢)</sup>. قال الترمذي: وإنما رفعه عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٢)، ومسلم (٣٧٥) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢٩٩) من حديث أبي أمامة، بإسنادٍ ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٠) والترمذي (٧) وقال: حديث حسن غريب، والحاكم ١٥٨/١ وصححه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (١٢) وابن ماجه (٣٠٧) بإسنادٍ غير قوي، لأجل شريك القاضي، وورد من وجهٍ آخر عند أحمد ٦٣٦/٦ بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٧٣) وكذا البخاري (٢٢٤). (٦) ذكره الترمذي تعليقاً ١/١١.

وفي «مسند البزار» وغيره من حديث عبد الله بن بُريدة عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال: "ثَلاَثٌ مِنَ اللَّجَفَاءِ: أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِماً، أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِه، أَوْ يَنْفُخَ في سُجُودِهِ (``، ورواه الترمذي وقال: هو غير محفوظ، وقال البزار: لا نعلم من وراه عن عبد الله بن بُريدة إلا سعيد بن عبد الله، ولم يجرحه بشيء. وقال ابن أبي حاتِم: هو بصري ثقة مشهور.

وكان يخرج من الخلاء، فيقرأ القرآن، وكان يستنجي ويستجمِر بشماله، ولم يكن يصنع شيئاً مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نَثْر الذَّكْرِ، والنحنحة، والقفز، ومسك الحبل، وطلوع الدرج، وحشو القطن في الإحليل، وصب الماء فيه، وتفقده الفينة بعد الفينة، ونحوِ ذلك مِن بِدَعِ أهلِ الوسواس. وقد روي عنه ﷺ أنه كان إذا بَالَ نَتَرَ ذَكَرَه ثلاثاً (٢)، وروي أنه أمر به، ولكن لا يصح من فعله ولا أمره. قاله أبو جعفر العُقيلي.

وكان إذا سلم عليه أحد وهو يُبول لم يردُّ عليه، ذكره مسلم في (صحيحه) عن ابن عمر (٣).

وروى البزار في «مسنده» في هذه القصة أنه ردَّ عليه، ثم قال: «إنَّما رَدَدْتُ عَلَيْكَ خَشْيَةَ أَنْ تَقُولَ: سلَّمتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْكَ السَّلاَمَ». وقد سلَّمتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْكَ السَّلاَمَ». وقد قيل: لعل هذا كان مرتين، وقيل: حديث مسلم أصح، لأنه من حديث الضحاك بن عثمان، عن نافع، عن ابن عمر، وحديث البزار من رواية أبي بكر رجل من أولاد عبد الله بن عمر، عن نافع، عنه. قيل: وأبو بكر هذا، هو أبو بكر بنُ عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، روى عنه مالك وغيره، والضحاك أوثق منه.

وكان إذا استنجى بالماء ضرب يده بعد ذَلِكَ على الأرض، وكان إذا جلس لحاجته، لم يرفع ثوبَه حتَّى يدنو مِن الأرض.

# فصل: في هديه ﷺ في الفطرة وتوابعها

قد سبق الخلاف هل وُلد ﷺ مختوناً، أو خَتنته الملائكة يومَ شُقَّ صدرهُ لأول مرة، أو ختنه جدُّه عبد المطلب؟

وكان يُعجبه التيمن في تنعُّلِه وترجُّلِه وطهوره وأخذِه وعطائه، وكانت يمينُه لِطعامه وشرابه وطهوره، ويَسارُه لِخَلائه ونحوه من إزالة الأذى.

وكان هديُه في حلق الرأس تركه كلَّه، أو أخذَه كلُّه، ولم يكن يحلِق بعضه، ويدعُ بعضه، ولم يُحفظ عنه حلقُه إلا في نُسك.

وكان يحب السُّواكَ، وكان يستاك مفطراً وصائماً، ويستاك عند الانتباه من النوم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل، وكان يستاك بعُود الأراك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار (٥٤٧) «كشف» و(٣٤٣) «مختصر الزوائد» وقال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ٨٣: رجاله رجال الصحيح. ولم أره عند الترمذي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٢٦) من حديث يزداد اليماني، وقال البوصيري في «الزوائد»: يزداد ويقال له: أزداد لا يصح له صحبة، وزمعة ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٧٠).

وكان يُكثر التطيب، ويجب الطِّيب، وذُكِرَ عنه أنه كان يَطَّلِي بالنُّورة (١١). وكان أولاً يَسْدُلُ شعره، ثم فرقه، والفرق: أن يجعل شعره فِرقتين، كل فرقة ذؤابة، والسدل: أن يسدُله من ورائه ولا يجعله فِرقتين. ولم يدخل حماماً قط، ولعله ما رآه بعينه، ولم يصح في الحمام حديث (٢٦).

وكان له مُكحُلة يكتحِل منها كلَّ ليلة ثلاثاً عند النوم في كل عين (٣). واختلف الصحابة في خِضابه، فقال أنس: لم يخضِب. وقال أبو هريرة: خضب، وقد روى حماد بن سلمة عن حُميد، عن أنس قال: رأيتُ شعر رسول الله على مخضوباً، قال حماد: وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله ﷺ عند أنس بن مالك مخضوباً، وقالت طائفة: كان رسولُ الله ﷺ مما يُكْثِرُ الطيبَ قد احمَرَّ شعره، فكان يُظن مخضوباً، ولم يخضِب. وقال أبو رِمْثة: أتيت رسول الله ﷺ مع ابن لي، فقال: «أهذا ابنُك؟» قلتُ: نعم أشهد به، فقال: «لا تَجني عَلَيْهِ، وَلاَ يَجْنِي عَلَيْكَ»، قال: ورأيت الشيب أحمر (٤). قال الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسرهُ، لأن الروايات الصحيحه أن النبي ﷺ لم يبلغ الشيب. قال حماد بن سلمة عن سِماك بن حرب: قيل لجابر بن سمرة: أكان في رأس النبي ﷺ شيب؟ قال: لم يكن في رأسه شيبٌ إلا شعراتٍ في مَفْرِقِ رأسهِ إذا ادَّهن واراهُنَّ الدُّهن . قال أنس: وكان رسولُ الله ﷺ يُكْثِرُ دُهنَ رأسه ولحيته، ويُكثر القِنَاعَ كأن ثوبه ثوبُ زيات (٥٠). وكان يُحبُّ الترجُّلَ، وكان يرجِّل نفسه تارة، وترجِّله عائشة تارة. وكان شعره فوق الجُمَّة ودُون الوَفْرَةِ(٢٠)، وكانت جُمَّتُه تضرِب شحمةَ أذنيه، وإذا طال جعله غَدَاثِرَ أربعاً، قالت أمُّ هانيء: قدم علينا رسولُ الله ﷺ مكه قَدْمَةً وله أربع غدائر (٧٧)، والغدائر: الضفائر، وهذا حديث صحيح. وكان ﷺ لا يردُّ الطيب، وثبت عنه في حديث "صحيح مسلم" أنه قال: «من عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلاَ يَرُدُّه، فَإِنَّهُ طَيِّبُ الرَّافِحَةِ، خفِيفُ المَحْمِل، (^)، هذا لفظ الحديث، وبعضهم يرويه امَّنْ عُرِضَ عَلَيْه طِيبٌ فَلاَ يَرُدُّه، (٩) وليس بمعناه، فإن الريحان لا تكثُر المِنَّةُ بأخذه، وقد جرت العادةُ بالتسامُح في بذله، بخلاف المسك والعنبر والغَالِية ونحوها، ولكن الذي ثبت عنه من حديث عَزْرة بن ثابت، عن ثُمامة، قال أنس: كان رسولُ الله عليه لا يَرُدُّ الطِّيبَ (١٠). وأمّا حديثُ ابن عمر يرفعه: الثَلاَثُ لا تُرد: الوَسَائِدُ، والدُّهْنُ، واللَّبْنُ (١١) فحديث

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٣٧٥١) من حديث أم سلمة بإسناد فيه إرسال بين حبيب بن أبي ثابت وأم سلمة. وقال البوصيري في «الزوائد»: هذا حديث رجاله ثقات. وهو منقطع، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة.

<sup>(</sup>٢) انظر «الترغيب والترهيب؛ ١/ ٨٨ ـ ٩١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٠٤٨)، وابن ماجه (٣٤٩٩)، من حديث ابن عباس بإسنادٍ ضعيف لأجل عباد بن منصور، مدلس قد عنمن، ولكن للحديث شواهد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٤٤) بإسناد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٣٢) في «الشمائل؛ بإسنادٍ ضعيف، لأجل يزيد بن أبان الرقاشي والربيع بن صبيح، وكلاهما ضعيف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٤١٨٧) والترمذي (١٧٥٥)، وابن ماجه (٣٦٣٥) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي (١٧٨١) وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>A) أخرجه مسلم (٢٢٥٣) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود (٤١٧٢) والنسائي ٨/ ١٨٩، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري (٥٩٢٩).

<sup>(</sup>١١)أخرجه الترمذي (٢٧٩٠) وضعفه بقوله: حديث غريب. بل إسناده لا بأس به، فرجاله ثقات سوى عبد الله بن مسلم =

معلول، رواه الترمذي وذكر علته، ولا أحفظ الآن ما قيل فيه إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب، عن أبيه، عن ابن عمر. ومن مراسيل أبي عثمان النّهدي قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا أُعْطِيَ أَحَدُكُمُ الرَّيْحَانَ، فَلاَ يَرُدُهُ، فَإِنّهُ خَرَجَ مِنَ الجَنّةِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### فصل: في هديه ﷺ في قص الشارب

قال أبو عمر بن عبد البر: روى الحسن بن صالح، عن سِماك، عن عِكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عليه كان يقصُّ شاربه (٣)، ويذكر أن إبراهيمَ كان يَقُصُّ شَارِبَه، ووقفه طائفة على ابن عباس. وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال: قال رسولُ اللّهِ عليهَ: «مَنْ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا» وقال: حديث صحيح (٤). وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللّهِ عليهَ: «قُصُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللّحَي، خَالِفُوا المَجُوسَ» (٥) وفي «الصحيحين» عن ابن عمر، عن النبيُ عليهَ: «خَالِفُوا المُشْرِكِينَ، ووفّرُوا اللّحي، وأحفوا الشواربَ» (١). وفي «صحيح مسلم» عن أنس قال: وَقَّتَ لَنَا النّبيُ عليهُ في قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَار، أَلاَ نَتْرُكَ أَكْثَر مِنْ أَرْبعِين يَوْماً ولَيْلة (٢).

واختلف السلفُ في قصّ الشارب وحلقِه أيهما أفضل؟ فقال مالك في «موطئه»: يُؤخذ من الشارب حتى تبدو أطرافُ الشفة وهو الإطار، ولا يجزُه فَيُمثّلَ بنفسه، وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يُحفي الشارب، ويُعفي اللَّحى، وليس إحفاءُ الشارب حلقه، وأرى أن يُؤذّب من حلق شاربه. وقال ابن القاسم عنه: إحفاءُ الشارب وحلقه عندي مُثلّة، قال مالك: وتفسير حديث النبي على في إحفاء الشارب إنما هو الإطار. وكان يكره أن يُؤخذ من أعلاه، وقال: أشهد في حلق الشارب أنه بدعة، وأرى أنه يُوجع ضرباً من فعله، قال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كرّبهُ أمر نفخ، فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاربه. وقال عمر بن عبد العزيز: السنة في الشارب الإطار. وقال الطحاوي: ولم أجد عن الشافعي شيئاً منصوصاً في هذا، وأصحابهُ اللّذينَ رأينا: المزنيُّ والربيعُ كانا يُحفيان شواربهما، ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي رحمه الله، قال: وأمّا أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد، فكان مذهبُهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضلُ من التقصير. وذكر ابن تُويز منداد المالكي عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة، وهذا قول أبي عمر. وأمّا الإمام أحمد بن حنبل يُحفي شاربه شديداً، وسمعته يُسأل عن السنة في إحفاء فقال الأثرم: رأيتُ الإمام أحمد بن حنبل يُحفي شاربه شديداً، وسمعته يُسأل عن السنة في إحفاء الشارب، فقال: يُحفي كما قال النبي على أخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصاً فلا بأس. الرجُلَ يأخذ شاربه، أو يُحفيه أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصاً فلا بأس.

ابن جندب وثقه ابن حبان والعجلي، وقال أبو زرعة: لا بأس به، واختاره الحافظ في «التقريب» وللحديث شواهد.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٧٩١) هكذا مرسلاً.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (٤١٦٢) من حديث أنس، بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٧٦٠). (٤) أخرجه الترمذي (٢٧٦١).

<sup>(</sup>۵) أخرجه مسلم (۲۲۰). (٦) أخرجه البخاري (٥٨٩٢)، ومسلم (٢٥٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٢٥٨).

وقال أبو محمد بن قدامة المقدسي في «المغني»: وهو مخير بين أن يُحفيه وبين أن يقصه من غير إحفاء. قال الطحاوي: وروى المغيرةُ بن شعبة أن رسولَ اللَّهِ ﷺ أخذ من شاربه على سِوَاكُ(١) وهذا لا يكون معه إحفاء.

واحتج من لم يرَ إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين: «عشر من الفطرة... فذكر منها قص قص الشَّارِبِ» (٢) وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه: «الفِظرَة خَمْسٌ...» وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه الفراب.

واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء، وهي صحيحة، وبحديث ابن عباس أن رسول الله على يَجُزُّ شَارِبَهُ (٤). قال الطحاوي: وهذا الأغلب فيه الإحفاء، وهو يحتمل الوجهين. وروى العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة يرفعه: ﴿جُزُّوا الشَّوَارِبَ، وَأَرْخُوا اللَّحَى (٥). قال: وهذا يحتمل الإحفاء أيضاً، وذكر بإسناده عن أبي سعيد، وأبي أسيئد، ورافع بن خديج، وسهل بن سعد، وعبد الله بن عمر، وجابر، وأبي هريرة أنهم كانوا يُحفون شواربهم. وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب: رأيت ابن عمر يُحفي شاربه كأنه يَنْتِفُه، وقال بعضهم: حتى يُرى بياضُ الجلد. قال الطحاوي: ولما كان التقصير مسنوناً عند الجميع، كان الحلق فيه أفضل قياساً على الرأس، وقد دعا النبي على الممحلقين ثلاثاً وللمقصرين واحدة (٢)، فجعل حلق الرأس أفضل مِنْ تقصيره، فكذلك الشارب.

# فصل: في هديه ﷺ في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه

كان ﷺ أفصحَ خلق الله، وأعذبَهم كلاماً، وأسرعَهم أداءً، وأحلاهم مَنْطِقاً، حتى إن كلامه ليَأْخُذُ بمجامع القلوب، ويَسبي الأرواح، ويشهدُ له بذلك أعداؤه. وكان إذا تكلم تكلّم بكلام مُفصّل مُبَيِّن يعدُّه العادُّ، ليس بِهَذُ مُسرِع لا يُحفظ، ولا منقطع تخلّه السكتات بين أفراد الكلام، بل هديُه فيه أكملُ الهدي، قالت عائشة: ما كان رسول الله ﷺ يَشرُدُ سردَكم هذا، ولكن كان يتكلّم بكلام بَيِّن فَصْلِ يحفظه من جلس إليه (٧). وكان كثيراً ما يُعيد الكلام ثلاثاً لِيُعقلَ عنه، وكان إذا سلّم سلّم ثلاثاً. وكان طويلَ السكوت لا يتكلم في غير حاجة، يفتتحُ الكلام ويختتمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلام، فصل فلا فضول ولا تقصير، وكان لا يتكلم فيما لا يَعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، وإذا كره الشيء فحرف في وجهه، ولم يكن فاحشاً، ولا متفحّشاً، ولاصخّاباً. وكان جُلُ ضحكه التبسم، بل كله التبسم، فكان نهايةُ ضحكِه أن تبدوَ نواجِذُه. وكان يضحكُ مما يُضحك منه، وهو مما يُتعجب من مثله ويُستغرب وقوعُه ويُستندر.

وللضحك أسباب عديدة، هذا أحدها. والثاني: ضحِك الفرح، وهو أن يرى ما يسرُّه أو يُباشره. والثالث: ضحِكُ الغضب، وهو كثيراً ما يعتري الغضبان إذا اشتد غضبه، وسببه تعجب الغضبان مما

<sup>(</sup>١) أخرجه الطحاوي ٤/ ٢٣٠، بإسناد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٨٩١)، ومسلم (٢٥٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۲۱).
 (٤) أخرجه الطحاوى ٤/ ۲۳۰ بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٧٢٨)، ومسلم (١٣٠٢) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٧) أخرَجه البخاري (٣٥٦٨)، ومسلم (٢٤٩٣) مختصراً، وأخرَجه بطوله الترمذي (٣٦٣٩) بإسنادٍ حسن.

أورد عليه الغضبُ، وشعورُ نفسه بالقدرة على خصمه، وأنه في قبضته، قد يكون ضحكُه لِملكه نفسه عند الغضب، وإعراضِه عمن أغضبه، وعدم اكتراثه به.

وأمًّا بكاؤه على أمت فكان مِن جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت كما لم يكن ضحكه بقهقهة، ولكن كانت تدمّعُ عيناه حتى تَهْمُلا، ويُسمع لِصدره أزيزٌ. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفاً على أمته وشفقة عليها، وتارة مِن خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال، مصاحبٌ للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم، دمعت عيناه وبكى رحمة له، وقال: «تَدْمَعُ العَيْنُ، وَيَحْزَنُ القَلْبُ، ولا نَقُولُ إلا مَا يُرْضِي رَبّنا، وَإِنّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ اللهُ والله ويكى لما شاهد إحدى بناته وَنفسُها تَفِيضُ، وبكى لما قرأ عليه ابنُ مسعود سورة (النساء) وانتهى فيها إلى قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِسْنَا مِن كُلُ أُمَّتِم يَشْهِيلِ وَحِشْنَا بِكَ عَلَى هَتُولاتٍ شَهِيدًا ﴿ النساء] ويكى لما مات عثمان بن مظعون، وبكى لما كسفت الشَّمْسُ وصلى صلاة الكُسوف، وجعل يبكي في ويكى لما مات عثمان بن مظعون، وبكى لما كسفت الشَّمْسُ وصلى صلاة الكُسوف، وجعل يبكي في صلاته، وجعل ينفخ ويقول: «رَبِّ أَلَمْ تَعِدْني أَلاَ ثُمَةً بِثُهُم وَأَنَا فِيهِمْ وهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وَنَحْنُ ضَائَا فِيهِمْ وهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُونَ، وَبكى لما جلس على قبر إحدى بناته أَهُ مَانَ يَبكي أحياناً في صلاة اللَّيل.

والبكاء أنواع: أحدها: بكاء الرحمة والرقة.

والثاني: بكاء الخوف والخشية.

والثالث: بكاء المحبة والشوق.

والرابع: بكاءُ الفرح والسرور.

والخامس: بكاء الجَزَع مِن ورود المؤلِم وعدم احتماله.

والسادس: بكاءُ الحزن. والفرق بينه وبين بكاء الخوف: أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه، أو فوات محبوب، وبكاء الخوف يكون لِمَا يتوقع في المستقبل مِن ذلك، والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن، أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان، ودمعة الحُزن حارة والقلب حزين، ولهذا يقال لما يُفرح به: هو قُرَّةُ عَيْنٍ، وأقرَّ اللَّهُ به عينَه، ولما يُحزن: هو سخينةُ العين، وأسخن اللَّهُ عينَه به.

والسابع: بكاء الخور والضعف.

**والثامن**: بكاء النفاق، وهو أن تدمعَ العين والقلب قاسٍ، فيُظهر صاحبُه الخشوع، وهو من أقسى الناس قلباً.

والتاسع: البكاء المستعار والمستأجر عليه، كبكاء النائحة بالأجرة، فإنها كما قال عمر بن الخطاب: تَبِيعُ عَبْرتَها، وَتَبْكى شَجْوَ غَيْرها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۰۳)، ومسلم (۲۳۱۵) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٥٠)، ومسلم (٨٠٠) من حديث عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢/١٥٩ ـ ١٨٨، وأبو داود (١١٩٤)، والنسائي ٣/١٣٧ من حديث عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٤) هو عند البخاري (١٣٤٢) من حديث أنس.

والعاشر: بكاء الموافقة، وهو أن يرى الرجُلُ الناسَ يبكون لأمر ورد عليهم، فيبكي معهم، ولا يدري لأي شيء يبكون، ولكن يراهم يبكون، فيبكي.

وما كان من ذلك دمعاً بلا صوت فهو بكى، مقصور، وما كان معه صوت فهو بكاء، ممدود على بناء الأصوات.

وقال الشاعر:

بَكَتْ عَيْنِي وَحُقُّ لهَا بُكَاهَا وَمَا يُغْنِي الْبُكَاءُ وَلاَ الْعَوِيلُ (١)

وما كان منه مستدعى متكلفاً فهو التباكي، وهو نوعان: محمود، ومذموم. فالمحمود أن يُستجلَب لرِقة القلب، ولخشية الله، لا للرياء والسُّمعة. والمذموم: أن يُجتلب لأجل الخلق، وقد قال عمر بن الخطاب للنبي ﷺ وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن أسارى بدر: أخبرني ما يُبكيك يا رسول الله؟ فإن وجدتُ بكاءً بكيتُ، وإن لم أحد تباكيتُ لبكائكما (٢)، ولم ينكر عليه ﷺ. وقد قال بعض السلف: ابكوا مِن خشية الله، فإن لم تبكوا فتباكوا (٢).

## فصل: في هديه ﷺ في خطبته

خطب ﷺ على الأرض، وعلى المِنْبَرِ، وعلى البعير، وعلى النَّاقة. وكان إذا خطب احمرَّتُ عيناه، وعلا صوتُه، واشتد غضبُه حتى كأنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ» ويقول: «بُعِثْتُ أنا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ» وَيَقُرُنُ بَيْنَ أُصبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ والوُسْطَى، وَيَقُولُ: «أَمّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتابُ اللَّه، وَخَيْر الهَدْي هَذْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأَمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وكُلَّ بِذَعَةٍ ضَلاَلَةً» (٤٠).

وكان لا يخطُب نُحطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قولُ كثير من الفقهاء: إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وخطبة العيدين بالتكبير، فليس معهم فيه سنة عن النبي على البتة، وسنتُه تقتضي خلافه، وهو افتتاحُ جميع الخطب بـ «الْحَمْد للَّهِ»، وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا قدَّس اللَّهُ سِرَّه.

وكان يخطُب قائماً، وفي مراسيل عطاء وغيره أنه كان ﷺ إذا صَعِدَ المِنْبَر أقبل بوجهه على الناس، ثم قال: «السَّلاَمُ عَلَيْكُم» (٥) قال الشعبي: وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك (٦). وكان يختِم خطبته بالاستغفار، وكان كثيراً يخطب بالقرآن. وفي «صحيح مسلم» عن أمِّ هشام بنت حارثة قالت: ما أخذتُ ﴿فَ وَالْتَرْمَانِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا كُلَّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ عَلَى المِنْبَرِ إِذَا

<sup>(</sup>١) أنشده الجوهري في «الصحاح» لابن رواحة، انظر «ديوانه»: ٩٨. وفي «الجمهرة» ٣/ ٢١٠ نسبه إلى حسان بن ثابت. وهو مطلع أبيات لابن رواحة في «الاكتفاء» للكلاعي ٢/ ١٣١، في رثاء حمزة عم النبي ﷺ وقال الكلاعي: وتروى أيضاً لكعب بن مالك. ١.هـ. انظر ديوانه: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١٣٣٧) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً بإسنادٍ ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٦٧) من حديث جابر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق (٥٢٨١) عن ابن جريج، عن عطاء.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٩) عن الشعبي. انظر «المجمع» ٢/ ١٨٤.

خَطَبَ النَّاسَ (١). وذكر أبو داود عن ابن مسعود أنَّ رسُول الله على كان إذا تشهَّد قال: «الحَمْدُ للَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ، فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰه إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَلِيراً بَيْن يَدَي السَّاعَةِ، مَنْ يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لاَ يَضرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ، وَلاَ يَضُرُّ اللَّهُ شيئاً» (٢) وقال أبو داود عن يونس أنه سأل ابنَ شهاب عن تشهد رسول الله على يومَ الجمعة فذكر نحو هذا، إلا أنه قال: «وَمَنْ يَعْصِهمَا فَقَدْ خَوَى» (٣).

قال ابن شهاب: وبلغنا أن رسولَ اللَّهِ ﷺ كان يقول إذا خطب: «كُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَريب، لاَ بُعْدَ لِمَا هُوَ آتِ قَريب، لاَ بُعْدَ لِمَا هُوَ آت، وَلاَ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِمَجَلَةِ أَحَد، وَلاَ يخف لأَمْرِ النَّاسِ، مَا شَاءَ اللَّهُ، لاَ مَا شَاءَ النَّاسُ، يُرِيدُ اللَّهُ عَرُوهُ النَّاسُ، وَلاَ مُبْعِدَ لِمَا قَرِّبَ اللَّهُ، ولاَ مُقرِّبَ لِمَا اللَّهُ، ولاَ مُقرِّبَ لِمَا بَعْدَ اللَّهُ، ولاَ يَحُونُ شَيءً إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى وَلَوْ كَرِهَ النَّاسُ، وَلاَ مُبْعِدَ لِمَا قَرِّبَ اللَّهُ، ولاَ مُقرِّبَ لِمَا بَعْدَ اللَّهُ، ولاَ يَكُونُ شَيءً إلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وكان مدارُ خُطبه على حمد الله، والثناء عليه بآلائه، وأوصافِ كماله ومحامده، وتعليم قواعدِ الإسلام، وذكرِ الجنَّة والنَّار والمعاد، والأمرِ بتقوى الله، وتبينِ موارد غضبه، ومواقعِ رضاه، فعلى هذا كان مدار خطبه.

وكان يقول في خطبه: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا ـ أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا ـ كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بهِ، وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا»<sup>(٥)</sup> .

وكان يخطُب في كل وقت بما تقتضيه حاجةُ المخاطَبين ومصلحتهم، ولم يَكُنُ يخطب خُطبة إلا افتتحها بحمد الله، ويتشهَّدُ فيها بكلمتي الشهادة، ويذكر فيها نفسه باسمه العلم. وثبت عنه أنه قال: «كُل خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهَّدٌ، فَهِيَ كَالْبَكِ الجَدْمَاءِ» (٦).

ولم يكن له شاويش يخرجُ بين يديه إذا خرج من حُجرته، ولم يكن يَلْبسُ لِبَاسَ الخطباء اليوم، لا طُرحة ولا زِيقاً وَاسعاً.

وكان منبرُه ثلاث درجات، فإذا استوى عليه واستقبل الناس أخذ المؤذن في الأذان فقط، ولم يَقُلُ شيئاً قبلَه ولا بعدَه، فإذا أخذ في الخطبة، لم يرفع أحدٌ صوته بشيء البتة، لا مؤذنٌ ولا غيرُه.

وكان إذا قام يخطب أخذ عصاً فتوكًا عليها وهو على المنبر، كذا ذكره عنه أبو داود عن ابن شهاب (٢٠٠). وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك، وكان أحياناً يتوكأ على قوس، ولم يُحفظ عنه أنه توكأ على سيف، وكثيرٌ من الجهلة يظن أنه كان يُمْسِكُ السيفَ على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين، أحدهما: أن المحفوظ أنه على توكأ على العصا وعلى القوس.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٠٩٧) بإسناد ضعيف، لأجل أبي عياض، فإنه مجهول الحال، ولكن للحديث شواهد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٠٩٨). (٤) أخرجه أبو داود في المراسيل؛ (٥٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١٠٩٦)، من حديث الحكم بن حزن الكلفي بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٤٨٤١)، والترمذي (١١٠٦) وحسنه من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في المراسيل؛ (٥٥).

الثاني: أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف، فَلِمَحْقِ أهل الضلال والشرك، ومدينةُ النبي ﷺ التي كان يخطب فيها إنما فُتِحَت بالقُرآن ولم تُفتح بالسيف.

وكان إذا عرض له في خطبته عارض اشتغل به ثم رجع إلى خطبته، وكان يخطّب، فجاء الحسن والحسين يعثُران في قميصين أحمرين، فقطع كلامه، فنزل، فحملهما، ثم عاد إلى منبره، ثم قال: الحسين يعثُران في قميصيهما، وَأَلْتُكُمُ وَأَوْلَلُكُمُ وَأَوْلَلُكُمُ وَأَلَانَهُال: ٢٨] رَأَيْتُ لَمْذَيْنِ يعثُران في قَمِيصَيْهِمَا، فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ كَلامِي فَحَمَلْتُهُمَا اللهُ المُعلِم عَلَيْنِ عَلَيْم اللهُ المُعلِم عَلَيْم اللهُ المُعلِم عَلَيْم اللهُ المُعلِم الله المُعلَم الله المُعلِم الله المُعلَم المُعلَم الله المُعلَم المُعلَم الله المُعلَم المُعل

وَجَاءَ سُلَيْكُ الغَطَفَاني وهو يخطبُ، فجلس، فقال له: «قُمْ يَا سُلَيْكُ فَارْكُعْ رَكْعَتَيْن وَتَجَوَّزُ فِيهما»، ثم قال وهو على المنبر: «إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ والإِمام يَخْطُبُ، فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزُ فِيهما» ثم قال وهو على المنبر: «إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ والإِمام يَخْطُبُ، فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزُ فِيهما) (٢٠).

وكان يُقصر خطبته أحياناً ويُطيلها أحياناً بحسب حاجة الناس. وكانت خطبتُه العارِضة أطولَ من خطبته الراتِبة. وكان يخطُب النِّساء على حِدة في الأعياد ويحرِّضُهُنَّ على الصدقة (٣)، والله أعلم.

## فصول: في هديه ﷺ في العبادات فصل: في هديه ﷺ في الوضوء

كان ﷺ يتوضأ لكل صلاة في غالب أحيانه، وربما صلى الصّلواتِ بوضوء واحد (٤٠). وكان يتوضأ بالمُد تارة، وبثلثيه تارة، وبأزيَد منه تارة، وذلك نحو أربع أواق بالدمشقي إلى أوقيتين وثلاث. وكان مِنْ أيسر النّاس صبّاً لماء الوضوء، وكان يُحَذِّرُ أمته من الإسراف فيه، وأخبر أنه يكون في أمته مَنْ يعتدي في الطهور (٥٠)، وقال: «إنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ الْوَلَهان، فَاتَّقُوا وَسُوَاسَ المَاءِ» أَن يعتدي في الطهور (٥٠)، وقال له: «لاَ تُسْرِفُ في المَاءِ» فقال: وهل في الماء من إسراف؟ قال: «نعم وإن كُنْتَ عَلَى نَهْر جَارٍ» (٧٠).

وصح عُنه أَن توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثاً ثلاثاً، وفي بعض الأعضاء مرتين، وبعضها ثلاثاً.

وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغَرفة، وتارة بغرفتين، وتارة بثلاث. وكان يصل بين المضمضة والاستنشاق، فيأخُذ نصف الغرفة لفمه، ونصفها لأنفه، ولا يُمكن في الغرفة إلا هذا، وأما الغرفتان والثلاث، فيمكن فيهما الفصلُ والوصلُ، إلا أن هديه صلى الموسلَ بينهما، كما في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن زيد أنَّ رسول الله عَلَيْ «تمضمض واستنشق منْ كَفِّ واحدة، فعل ذلك ثلاثاً» وفي

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١١٠٩)، والترمذي (٣٧٧٤) وقال: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٣١)، ومسلم (٨٧٥) (ح ٥٩) من حديث جابر.

<sup>(</sup>٣) هو عند البخاري (٩٦١) من حديث جابر .

<sup>(</sup>٤) هو عند مسلم (٢٧٧)، من حديث بريدة بن الحصيب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٩٦) من حديث عِبد الله بن مغفل بإسنادٍ جيد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (٥٧) من حديث أبي بن كعب بإسنادٍ واهٍ، لأجل خارجة بن مصعب، فإنه متروك.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه (٤٢٥) وقال البوصيري في الزوائدة: إسناده ضعيف، لضعف حُميي بن عبد الله المعافري وابن لهيعة.

لفظ: «تمضمض واستنثر بِثَلاَثِ خَرفَاتٍ» (١) فهذا أصح ما رُوي في المضمضة والاستنشاق، ولم يجى الفصلُ بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة، لكن في حديث طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جدِّه: رأيتُ النبي ﷺ يَفْصِلُ بين المضمضة والاستنشاق (١) ، ولكن لا يُروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جدّه، ولا يعرف لجده صحبة.

وكان يستنشق بيده اليمنى، ويستنير باليُسرى، وكان يمسحُ رأسه كلَّه، وتارة يُقْبِلُ بيديه وَيُدْبِرُ، وعليه يُحملُ حديث من قال: مسح برأسه مرتين. والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غَسلَ الأعضاء، أفرد مسحَ الرأس، هكذا جاء عنه صريحاً، ولم يصحَّ عنه ﷺ خلافه البتة، بل ما عدا هذا، إمّا صحيح غير صريح، كقول الصحابي: توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وكقوله: مسح برأسه مرتين، وإما صريح غير صحيح، كحديث ابن البيلماني، عن أبيه، عن عمر أن النبي ﷺ قال: "مَنْ تَوضًا فَعَسَلَ كَفَيْهِ مريح غير صحيح، كحديث ابن البيلماني، وهذا لا يحتج به، وابن البيلماني وأبوه مضعّفان، وإن كان الأب أحسن حالاً وحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه ﷺ: "مَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاثاً» (أ). وقال أبو داود: أحديثُ عثمان الصحاحُ كلُها تدل على أن مسح الرأس مرة، ولم يصِحَّ عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعضِ رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة أن . فأمّا حديثُ أنس الذي رواه أبو داود: «رأيتُ رسولَ الله ﷺ يتوضأ وعليه عِمَامة وقطريَّةً، فَادْخَلَ يَدَهُ مِنْ تحتِ المِمَامَة، فمسح مسحَ الشعر كلّه، ولم ينفِ التكميلَ على العمامة، وقد أثبته المغيرةُ بن شعبة وغيره، فسكوتُ أنس عنه مسحَ الشعر كلّه، ولم ينفِ التكميلَ على العمامة، وقد أثبته المغيرةُ بن شعبة وغيره، فسكوتُ أنس عنه لا يدل على نفيه.

ولم يتوضأ ﷺ إلا تمضمض واستنشق، ولم يُحفظ عنه أنه أخلَّ به مرة واحدة، وكذلك كان وضوؤه مرتباً متوالياً، لم يُخِلَّ به مرة واحدة البتة، وكان يمسح على رأسه تارة، وعلى العِمامة تارة، وعلى الناصية مجردة، فلم يُحفظ عنه كما تقدم.

وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في خُفين ولا جوربين، ويمسح عليهما إذا كانا في الخفين أو الجوربين. وكان يمسح أذنيه مع رأسه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما، ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديداً، وإنما صح ذلك عن ابن عمر (٧). ولم يَصح عنه في مسح العُنق حديث البتة، ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئاً غير التسمية، وكُلُّ حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فَكَذِبٌ مُخْتَلَق، لم يقُلُ رسولُ الله على شيئاً منه، ولا عَلَّمه لأمنه، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله، وقوله: «أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ الْجَعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨٦)، ومسلم (٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٣٩) بإسنادِ ضعيف، لأجل ليث بن أبي سليم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ١/ ٩٣ فيه صالح بن عبد الجبار، مجهول الحال.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١١٠) بإسنادٍ لين، لأجل عامر بن شقيق بن حمزة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٧٤) (ح ٨٣) من حديث المغيرة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (١٤٧) بإسنادٍ ضعيف، لأجل مولى آل رفاعة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مالك ٢٤/١.

واجْعَلْني مِنَ المُتَطَهِّرينَ»<sup>(١)</sup> في آخرِه. وفي حديث آخر في «سنن النسائي» ممّا يقال بعد الوضوء أيضاً: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»<sup>(٢)</sup>.

وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ فِي أُولُه: نويت رفعَ الحدث، ولا استباحةَ الصلاة، لا هو، ولا أحدٌ من أصحابه البتة، ولم يُرو عنه في ذلك حرف واحد، لا بإسناد صحيح، ولا ضعيف، ولم يتجاوز الثلاث قطَّ، وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز الموفقين والكعبين، ولكن أبو هريرة كان يفعلُ ذلك ويتأوَّل حديث إطالة الغرة (۲). وأما حديثُ أبي هريرة في صفة وضوء النبي ﷺ أنه غسل يديه حتى أشرع في العضُدين، ورجليه حتى أشرع في الساقين (٤) فهو إنما يدل على إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء، ولا يدل على مسألة الإطالة.

ولم يكن رسول الله على يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه في ذلك حديث البتة، بل الذي صح عنه خلافه، وأما حديث عائشة: كان للنبي على خِرقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الُوصُوءِ (٥)، وحديث معاذ بن جبل: رأيت رسول الله على إذا توضأ مسح على وجهه بِطَرَفِ ثوبه (٦)، فضعيفان لا يحتج بمثلهما، في الأول سليمان بن أرقم متروك، وفي الثاني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف، قال الترمذي: ولا يصح عن النبي على في هذا الباب شيء.

ولم يَكُن من هديه ﷺ أن يُصبَّ عليه الماءُ كلما توضاً، ولكن تارة يصبُّ على نفسه، وربما عاونه مَنْ يصبُّ عليه أحياناً لحاجة كما في «الصحيحين» عن المغيرة بن شعبة أنه صبَّ عليه في السفر لما ته ضأ (٧).

وكان يخلل لحيته أحياناً، ولم يكن يُواظبُ على ذلك. وقد اختلف أثمة الحديث فيه، فصحح الترمذي وغيره أنه ﷺ كان يُخَلِّلُ لحيته (^). وقال أحمد وأبو زرعة: لا يثبت في تخليل اللحية حديث.

وكذلك تخليلُ الأصابع لم يكن يُحافظ عليه، وفي «السنن» عن المُستَوْرِدِ بنِ شداد: رأيت النبي ﷺ إذا توضأ يَذُلُكُ أصابعَ رجليه بخنصره (٩)، وهذا إن ثبت عنه، فإنما كان يفعله أحياناً، ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه: كعثمان، وعلي، وعبد الله بن زيد، والرُّبيِّع، وغيرهم، على أن في إسناده عبد الله بنَ لهيعة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٥٥) من حديث عمر بهذا اللفظ، وأصله عند مسلم (٢٣٤) من حديث عقبة بن عامر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٠٢٥٩) من حديث أبي برزة، وفيه إرسال بين أبي العالية وأبي برزة.

<sup>(</sup>٣) أشار المصنف إلى ما أخرجه البخاري (١٣٦)، ومسلم (٢٤٦)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) هو عند مسلم (٢٤٦) (ح ٣٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٥٣) وقال: حديث عائشة ليس بالقائم، ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (٥٤) وقال: هذا حديث غريب، وإسناده ضعيف، ورشدين بن سعد وعبد الرلحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي يضعفان في الحديث.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٢٠٣)، ومسلم (٢٧٤).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي (٣١)، وكذا الحاكم ١٤٩/١، من حديث عثمان، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وللحديث شواهد.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود (١٤٨)، والترمذي (٤٠) وابن ماجه (٤٤٦) بإسنادٍ ضعيف، لأجل ابن لهيعة، لكن للحديث ما يؤيده.

وأمّا تحريكُ خاتمه، فقد رُوي فيه حديث ضعيف من رواية معمر بن محمَّد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جدّه أن النبي ﷺ كان إذا توضأ حرَّك خَاتَمه (١٠). ومعمر وأبوه ضعيفان، ذكر ذلك الدارقطني.

## فصل: في هديه ﷺ في المسح على الخفين

صح عنه أنه مسح في الحضر والسفر، ولم يُنسخُ ذلك حتى تُوفي. ووقَّت للمقيم يوماً وليلة، وللمسافرِ ثلاثة أيام ولياليهن في عدة أحاديث حسان وصحاح. وكان يمسح ظاهر الخفين، ولم يصح عنه مسحُ أسفلهما إلا في حديث منقطع، والأحاديث الصحيحة على خلافه، ومسح على الجوربين والنعلين (٢)، ومسح على الجمامة مقتصِراً عليها، ومع الناصية، وثبت عنه ذلك فعلاً وأمراً في عدة أحاديث، لكن في قضايا أعيان يُحتمل أن تكون خاصة بحال الحاجة والضرورة، ويُحتمل العموم كالخفين، وهو أظهر والله أعلم.

ولم يكن يتكلف ضِدَّ حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم يَنْزِعْهُمَا، وإن كانتا مكشوفتين، غسل القدمين، ولم يلبَسِ الخف لِيمسح عليه، وهذا أعدلُ الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا، والله أعلم.

## فصل: في هديه ﷺ في التيمم

كان ﷺ يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين (٣)، ولم يَصِعَّ عنه أنه تيمم بضربتين، ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد: من قال: إن التيمم إلى المرفقين، فإنما هو شيء زاده مِن عنده، وكذلك كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليها، تراباً كانت أَوْ سَبِخَةُ أو رملاً. وصح عنه أنه قال: «حَيْثُمَا أَدْرَكَتُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي الصَّلاَةُ، فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورُهُ (٤)، وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي الصَّلاَةُ، فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُورُهُ (٤)، وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل، فالرمل له طهور. ولما سافر هو وأصحابُه في غزوة تبوك، قطعوا تلك الرمال في طريقهم، وماؤهم في غاية القِلة، ولم يُرو عنه أنه حمل معه التراب، ولا أمر به، ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب، وكذلك أرضُ الحجاز وغيره، ومن تدبر هذا، قطع بأنه كان يتيمم بالرمل والله أعلم، وهذا قول الجمهور.

وأمّا ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى، ثم إمرارها إلى المرفق، ثم إدارة بطن كفه على بطن الذراع، وإقامة إبهامه اليسرى كالمؤذن، إلى أن يصل إلى إبهامه اليمنى، فَيُطبِقها عليها، فهذا مما يُعلم قطعاً أن النبي على الله لله لله يقعله، ولا علّمه أحداً من أصحابه، ولا أمر به، ولا استحسنه، وهذا هديُه، إليه التحاكُم، وكذلك لم يَصِحَ عنه التيمُّمُ لِكل صلاة، ولا أمر به، بل

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٤٤٩)، والدارقطني ١/ ٩٤ وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده ضعيف لضعف معمر وأبيه محمد بن عبد الله.

<sup>(</sup>٢) راجع هذا البحث في كتاب «العدة شرح العمدة؛ ص (٥٠) بتخريجي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤١)، ومسلم (٣٦٨) (ح ١١٢) من حديث عمار بن ياسر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٥/ ٢٤٨ من حديث أبي أمامة بإسنادٍ رجاله ثقات.

أطلق التيمم، وجعله قائماً مقام الوضوء (١) وهذا يقتضي أن يكون حكمُه حكمَه، إلا فيما اقتضى الدليل خلافه.

## فصل: في هديه ﷺ في الصلاة

كان ﷺ إذا قام إلى الصلاة قال: «اللَّهُ أَكْبُرُ» (٢) ولم يقل شيئاً قبلها ولا تلفَّظ بالنية البتة، ولا قال: أصلي للَّهِ صلاة كذا مُستقبِلَ القبلة أربِعَ ركعات إماماً أو مأموماً، ولا قال: أداء ولا قضاءً، ولا فرض الوقت، وهذه عشرُ بدع لم يَنْقُلُ عنه أحد قد بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل لفظة واحدة منها البتة، بل ولا عن أحد من أصحابه، ولا استحسنه أحد من التابعين، ولا الأثمةُ الأربعة، وإنما غَرَّ بعضَ المتأخرين قولُ الشافعي رضي الله عنه في الصلاة: إنها ليست كالصيام، ولا يدخل فيها أحد إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفَّظُ المصلي بالنية، وإنما أراد الشافعي رحمه لله بالذكر تكبيرةَ الإحرام ليس إلا، وكيف يستجبُّ الشافعيُّ أمراً لم يفعله النبي ﷺ في صلاة واحدة، ولا أحدٌ مِن خلفائه وأصحابِه، وهذا هديُهم وسيرتُهم، فإن أوْجَدَنَا أحدٌ حرفاً واحداً عنهم في ذلك قبلناه، وقابلناه بالتسليم والقبول، ولا هديَ أكملُ من هديهم، ولا سنة إلا ما تلقّوه عن صاحب الشرع ﷺ.

وكان دأبُه في إحرامه لفظةً: «اللَّهُ أَكْبَرُ» لا غيرَها، ولم ينقل أحدٌ عنه سواها.

وكان يرفع يديه معها ممدودة الأصابع، مستقبلاً بها القبلة إلى فروع أذنيه، ورُوي إلى منكبيه، فأبو حميد السَّاعديُّ وَمَنْ معه قالوا: حتى يُحاذيَ بهما المَنْكِبيْنِ، وكذلك قال ابن عمر. وقال وائل بن حُجر: إلى حِيال أُذنيه. وقال البراء: قريباً من أذنيه. وقيل: هو من العمل المخيَّر فيه، وقيل: كان أعلاها إلى فروع أذنيه، وكفّاه إلى منكبيه، فلا يكون اختلافاً، ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع.

ثم يضعُ اليُمني على ظهرِ اليُسرى.

وكان يستفتح تارة بـ «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِب، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ كِمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْذُنُوبِ وَالخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الذَّنُوبِ وَالخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الذَّنُسِ» (٣).

وتارة يقول: «وَجَهْتُ وَجُهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ المُسْرِكِينَ، إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَماتِي للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَبِلْلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلْكُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاحْتَرَفْتُ بِلَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي اللَّهُمَّ أَنْتَ المَلْكُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَق لاَ يَهْدي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، فَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَق لاَ يَهْدي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَق لاَ يَهْدي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاهْدِنِي وَصَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرِ كُلُهُ بِيدَيْكَ، وَالْخَيْر كُلُهُ بِيدَيْكَ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَنُوبُ إِلَيْكَ، وَلَكَن المحفوظ أَن اللَّهُ الاستفتاح إنما كان يقوله في قيام الليل.

<sup>(</sup>١) هو عند أبي داود (٣٣٢)، والترمذي (١٢٤)، والحاكم ١/١٧٦، ١٧٧ وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (١٨٧٠) من حديث أبي حميد الساعدي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٤٤)، ومسلم (٥٩٨) (ح ١٤٧) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧٧١) من حديث علي.

وتارة يقول: «اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، حَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِني لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، (١٠).

وتارة يقول: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَمَنْ فِيهِنَّ... <sup>(۲)</sup> الحديث. وسيأتي في بعض طرقه الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه كبر ثم قال ذلك.

وتارة يقول: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، الله أكبر، الْحَمْدُ للَّهِ كَثِيراً، الْحَمْدُ للَّهِ كَثِيراً، الْحَمْدُ للَّهِ كَثِيراً، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، اللَّهُمَّ إِنِّي كَثِيراً، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَضِيلاً، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيم، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْئِهِ»(٣).

وتارة يقول: «اللَّهُ أَكْبَرُ عَشْرَ مَرَّاتِ، ثُمَّ يُسَبِّحُ عَشْرَ مَرَّات، ثُمَّ يَحْمَدُ عَشْراً، ثُمَّ يُهَلِّلُ عَشْراً، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ عَشْراً»، ثُمَّ يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي وَاهْدِني وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي عَشْراً»، ثُمَّ يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ المُقَام يَوْمَ القيَامَةِ عَشْراً» فَكُل هذه الأنواع صحت عنه ﷺ.

وروي عنه أنه كان يستفتح بـ «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَمَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهِ غَيْرُكَ ادْكُ أَهْلُ «السنن» من حديث علي بن علي الرفاعي، عن أبي المتوكل النَّاجي، عن أبي سعيد، على أنه ربما أرسل (٥٠)، وقد رُوي مثله من حديث عائشة رضي الله عنها (٢٠)، والأحاديث التي قبله أثبتُ منه، ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي على ويجهر به، ويعلَّمه الناس (٧٠) وقال الإمام أحمد: أمّا أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلاً استفتح ببعض ما رُوي عن النبي على من الاستفتاح كان حسناً.

وإنما اختار الإِمام أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتُها في مواضع أخرى:

منها: جهرُ عمر به يعلُّمه الصحابة.

ومنها: اشتمالُه على أفضل الكلام بعد القرآن، فإن أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان اللَّهِ، والله إلا الله، والله أكبر، وقد تضمنها هذا الاستفتاحُ مع تكبيرة الإحرام.

ومنها: أنه استفتاح أخلصُ للثناء على الله، وغيره متضمن للدعاء، والثناء أفضلُ من الدعاء، ولهذا كانت سورة الإخلاص تَعدِلُ ثلث القرآن، لأنها أخلصت لوصف الرحمٰن تبارك وتعالى، والثناء

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٧٠) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣١٧)، ومسلم (٧٦٩) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٧٦٤)، وابن ماجه (٨٠٧)، والحاكم ١/ ٢٣٥ وفيه عاصم بن عمير العنزي ضعيف وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وللحديث شواهد بمعناه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٧٦٦)، وابن ماجه (١٣٥٦) من حديث عائشة بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٧٧٥)، والترمذي (٢٤٢)، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٧٧٦)، والترمذي (٢٤٣)، والحاكم ١/ ٢٣٥، بإسنادٍ رجاله ثقات، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (۳۹۹) عن عبدة وهو ابن أبي لبابة عن عمر، وهو منقطع، ووصله البيهقي ۲۱۱/ من طريق عبدة عن سعيد بن عبد الرخمن بن أبزى عن أبيه عن عمر، وهذا إسناد على شرط البخاري ومسلم، وانظر «العدة» ص ۱۰۹.

عليه، ولهذا كان «سبحان الله، والحمد للَّه، ولا إِله إلا الله، والله أكبر» أفضل الكلام بعد القرآن، فيلزم أن ما تضمنها من الاستفتاحات أفضل من غيره من الاستفتاحات.

ومنها: أن غيرَه من الاستفتاحات عامتُها إنما هي في قيام الليل في النافلة، وهذا كان عمرُ يفعله، ويعلِّمه الناس في الفرض.

ومنها: أن هذا الاستفتاح إنشاء للثناء على الرّب تعالى، متضمن للإِخبار عن صفات كماله، ونعوت جلاله، والاستفتاح بـ «وجهت وجهي» إخبار عن عبودية العبد، وبينهما من الفرق ما بينهما.

ومنها: أن من اختار الاستفتاح بـ «وجهت وجهي» لا يكمله، وإنما يأخذ بقطعة من الحديث، ويذَرُ باقيه، بخلاف الاستفتاح بـ «سبحانك اللهم وبحمدك» فإن من ذهب إليه يقوله كلَّه إلى آخره.

وكان يقول بعد ذلك: «أعود بالله من الشيطان الرجيم» ثم يقرأ الفاتحة، وكان يجهر بـ «بسم الله الرَّحمٰن الرَّحمٰن الرَّحمٰن الرَّحمٰن الرَّحيم» تارة، ويُخفيها أكثر مما يجهر بها(١).

ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل يوم وليلة خمس مرات أبداً، حضراً وسفراً، ويخفى ذلك على خلفائه الرَّاشدين، وعلى جُمهور أصحابه وأهل بلده في الأعصار الفاضلة، هذا مِن أمحل المحال حتى يحتاج إلى التشبُّث فيه بألفاظ مجملة، وأحاديث واهية، فصحيح تلك الأحاديث غيرُ صريح، وصريحها غير صحيح، وهذا موضع يستدعي مجلَّداً ضخماً.

وكانت قراءته مداً، يقِف عند كل آية<sup>(٢)</sup>، ويمدّ بها صوته<sup>(٣)</sup>.

فإذا فرغ من قراءة الفاتحة، قال: «آمين» فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته، وقالها من خلفه(٤).

وكان له سكتتان: سكتة بين التكبير والقراءة، وعنها سأله أبو هريرة. واختلف في الثانية، فروي أنها بعد الفاتحة، وقيل: إنها بعد القراءة وقبل الركوع. وقيل: هي سكتتان غير الأولى، فتكون ثلاثاً. والظاهر إنما هي اثنتان فقط، وأمّا الثالثة، فلطيفة جداً لأجل تراد النفس، ولم يكن يَصِل القراءة بالركوع، بخلاف السكتة الأولى، فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح، والثانية قد قيل: إنها لأجل قراءة المأموم، فعلى هذا: ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة، وأمّا الثالثة، فللراحة والنفس فقط، وهي سكتة لطيفة، فمن لم يذكرها، فلقصرها، ومن اعتبرها، جَعَلها سكتة ثالثة، فلا اختلاف بين الروايتين، وهذا أظهر ما يقال في هذا الحديث. وقد صح حديث السكتين من رواية سمرة، وأبي بن كعب، وعمران بن أطهر ما يقال في هذا الحديث. وقد صح حديث السكتين من رواية سمرة، وأبي بن كعب، وعمران بن السكتين سمرة بن جندب وقد قال: حفظتُ من رسول الله على سكتين: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة ﴿غَيْرِ ٱلْمُغْشُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّالِينَ ﴾ [الفاتحة: ٧]. وفي بعض طرق الحديث: «فإذا فرغ من القراءة سكت» وهذا كالمجمل، واللفظ الأول مفسر مبين، ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمَن: الإمام القراءة سكت» وهذا كالمجمل، واللفظ الأول مفسر مبين، ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمَن: الإمام القراءة سكت» وهذا كالمجمل، واللفظ الأول مفسر مبين، ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمَن: الإمام القراءة سكت» وهذا كالمجمل، واللفظ الأول مفسر مبين، ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمَن: الإمام

<sup>(</sup>١) انظر اصحيح مسلم؛ (٣٩٩) وما بعده وانصب الراية؛ ١/٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو دَاود (٤٠٠١)، والترمذي (٢٩٢٧)، والحاكم ١/ ٢٣٢ من حديث أم سلمة، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٠٤٦)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٩٣٢)، والترمذي (٢٤٨)، من حديث وائل بن حجر، بإسنادٍ رجاله ثقات، وله شواهد.

سكتنان، فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكِتاب إذا افتتح الصلاة، وإذا قال: ﴿ولا الضالين﴾(١) على أن تعيين محل السكتتين إنما هو من تفسير قتادة، فإنه روى الحديث عن الحسن، عن سمرة قال: سكتنان حفظتهما عن رسول الله على فأنكر ذلك عمران، فقال: حفظناها سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، فكتب أبي أن قد حفظ سمرة، قال سعيد: فقلنا لقتادة: ما هاتان السكتنان قال: إذا دخل في الصلاة، وإذا فرغ من القراءة، ثم قال بعد ذلك: وإذا قال: ﴿ولا الضالين ﴾ . قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نَفَسُه، ومن يحتج بالحسن عن سمرة يحتج بهذا .

فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرِها، وكان يُطيلها تارة، وَيُخَفِّفُهَا لعارض مِن سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالباً.

وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى ماثة آية، وصلاها بسورة (ق)، وصلاها برالروم) وصلاها براإذًا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ) وصلاها براإذًا زُلْزِلَتَ) في الركعتين كليهما، وصلاها برالمعوِّذَتْيْنِ) وكان في السفر، وصلاها فافتتح برسورة المؤمِنِين) حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى، أخذته سَعْلَةٌ فركع.

وكان يُصليها يومَ الجمعة برألم تنزيل السَّجدة) وسورة (هل أتى على الإِنسان) كاملتين، ولم يفعل ما يفعلُه كثيرٌ مِن النَّاس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين، وقراءة السجدة وحدَها في الركعتين، وهو خلاف السنة. وأما ما يظنه كثيرٌ مِن الجهال أن صبحَ يوم الجمعة فُضَّلَ بسجدة، فجهل عظيم، ولهذا كره بعضُ الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن، وإنما كان على يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدإ والمعاد، وخلق آدم، ودخولِ الجنَّة والنَّار، وذلك ممّا كان ويكونُ في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم، تذكيراً للأمة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة (ق) و(اقتربت) و(سبع) و(الغاشية).

فصل: وأما الظهر، فكان يُطيل قراءتَها أحياناً، حتى قال أبو سعيد: «كانت صلاةُ الظهر تُقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله، فيتوضأ، ويدرك النبي ﷺ في الركعة الأولى ممّا يطيلُها» رواه مسلم(٢).

وكان يقرأ فيها تارة بقدر (ألم تنزيل) وتارة بـ(سبح اسم ربك الأعلى) و(الليل إذا يغشى) وتارة بـ(السماء ذات البروج) و(السماء والطارق).

وأما العصر، فعلى النصف مِن قراءة صلاة الظهر إذا طالت، وبقدرها إذا قصُرت.

وأما المغرب، فكان هديُه فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلاها مرة بـ(الأعراف) فرَّقها في الركعتين، ومرة بـ(الطور) ومرة بـ(المرسلات).

قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي رضي أنه قرأ في المغرب بـ(المص) وأنه قرأ فيها بـ(الصافات) وأنه قرأ فيها بـ(الصافات) وأنه قرأ فيها بـ(التين بـ(الصافات) وأنه قرأ فيها بـ(التين

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٧٧٩)، والترمذي (٢٥١)، وابن ماجه (٨٤٤)، بإسنادٍ فيه إرسال بين الحسن وسمرة بن جندب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٥٤).

 <sup>(</sup>٣) هو عند النسائي ٢/ ١٦٨ من حديث جابر بإسناد رجاله ثقات.

والزيتون) وأنه قرأ فيها بـ(المعوِّذتين) وأنه قرأ فيها بـ(المرسلات) وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل، قال: وهي كلها آثار صحاح مشهورة. انتهي.

وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائماً، فهو فعلُ مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيدُ بن ثابت وقال: مَا لَكَ تقرأ في المغرب بقصار المفصّل، وقد رأيتُ رسول الله ﷺ يقرأ في المغرب بطولى الطّوليين؟ قال: (الأعراف)(۱). وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن، وذكر النَّسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قرأ في المغرب بسورة (الأعراف) فرقها في الركعتين (۲). فالمحافظة فيها على الآية القصيرة، والسورةِ من قِصار المفُصَّل خلافُ السنة، وهو فعل مروان بن الحكم.

وأما العشاء الآخرة، فقرأ فيها ﷺ برالتين والزيتون) ووقّت لمعاذ فيها برالشمس وضحاها) ورسبّع اسم ربك الأعلى) و(الليل إذا يغشى) ونحوها، وأنكر عليه قراءتَه فيها برالبقرة) بعدما صلّى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف، فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله، وقرأ بهم برالبقرة) ولهذا قال له: «أفتان أنت يا معاذ» (٣) فتعلق النّقّارون بهذه الكلمة، ولم يلتفِتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها.

وأما الجمعةُ، فكان يقرأ فيها بسورتي (الجمعة) و(المنافقين) كَامِلَتَيْنِ، وسورة (سبّح)

وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من ﴿يَكَأَيُّهَا اَلَّذِينَ ءَامَنُوٓا﴾ [الجمعة: ٩] إلى آخرها، فلم يفعله قطّ، وهو مخالف لهديه الذي كان يُحافظ عليه.

وأما قراءته في الأعياد، فتارة كان يقرأ سورتي (ق) و(اقتربت) كاملتين، وتارة سورتي (سبّح) و(الغاشية) وهذا هو الهدي الذي استمر ﷺ عليه إلى أن لقى اللَّه عز وجل، لم ينسخه شيء.

ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده، فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر بسورة (البقرة) حتى سلَّم منها قريباً من طلوع الشمس، فقالوا: يا خليفَة رسول الله ﷺ كادت الشمسُ تطلعُ، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين.

وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بـ(يوسف) و(النحل) وبـ(هود) و(بني إسرائيل) ونحوها من السور، ولو كان تطويلُه ﷺ منسوخاً لم يخف على خلفائه الراشدين، وَيَطَّلِعُ عليه النَّقَّارون.

وأما الحديث الذي رواه مسلم في الصحيحة عن جابر بن سَمُرة أن النبي عَلَى كان يقرأ في الفجر (ق والقرآنِ المجيد) وكانت صلاته بعدُ تخفيفاً (أن فالمراد بقوله البعدُ أي: بعد الفجر، أي: إنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها، وصلاته بعدها تخفيفاً. ويدل على ذلك قولُ أم الفضل وقد سمعت ابن عباس يقرأ و(المرسلات عرفاً) فقالت: إيا بني لقد ذَكَرْتَني بقراءة هذه السورة، إنها لآخِرُ ما سمعتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٦٤)، وأبو داود (٨١٢) والنسائي ٢/ ١٧٠ بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي ٢/ ١٧٠، بإسنادٍ صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦١٠٦)، ومسلم (٤٦٥) من حديث معاذ بن جبل.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٥٤).

من رسولِ الله ﷺ يقرأ بها في المغرب، (١) فهذا في آخر الأمر.

وأيضاً فإن قوله: «وكانت صلاته بعدُ» غايةٌ قد حذف ما هي مضافة إليه، فلا يجوز إضمارُ ما لا يدل عليه السياقُ، وترك إضمار ما يقتضيه السياقُ، والسياقُ إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت تخفيفاً، ولا يقتضي أن صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيفاً، هذا ما لا يدل عليه اللفظ، ولو كان هو المرادَ لم يخف على خلفائه الراشدين، فيتمسكون بالمنسوخ، ويدعون الناسخ.

وأمّا قولُه ﷺ: ﴿أَيْكُم أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفُ (٢) وقول أنس رضي الله عنه: (كان رسولُ اللَّهِ ﷺ وأخّف النَّاسِ صَلاّة في تَمام (٣) فالتخفيف أمر نسبي يَرْجِعُ إلى ما فعله النبي ﷺ وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه ﷺ لم يكن يأمرهم بأمر ثم يُخالفه، وقد عَلِمَ أن مِن ورائه الكبيرَ والضعيف وذَا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيفُ الذي أمر به، فإنه كان يُمكن أن تكون صلاتُه أطولَ مِن ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفةٌ بالنسبة إلى أطول منها، وهديُه الذي كان واظب عليه هو الحاكمُ على كل ما تنازع فيه المتنازعون، ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسولُ الله ﷺ يأمرنا بالتخفيف ويؤمّنا بـ(الصافات)(٤) فالقراءة بـ(الصافات) من التخفيف الذي كان يأمر به، والله أعلم.

وكان من هديه قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطِها، فلم يُحفظ عنه. وأما قراءة السورتين في ركعة، فكان يفعله في النافلة، وأما في الفرض، فلم يُحفظ عنه. وأما حديثُ ابن مسعود رضي الله عنه: «إني لأعرف النظائِرَ التي كان رسولُ الله عنه يقرُن بينهن السورتين في الركعة: (الرحمن) و(النجم) في ركعة و(القتربت) و(الحاقة) في ركعة و(الفاور) و(الذاريات) في ركعة و(إذا وقعت) و(ن) في ركعة أل الحديث فهذا حكاية فعل لم يُعين محلًّه هل كان في الفرض أو في النفل؟ وهو محتمِل. وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معاً فقلما كان يفعله. وقد ذكر أبو داود عن رجل من جُهينة أنه سمع رسول الله على يقرأ في الصبح (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسيَ رسولُ الله على أم قرأ ذلك عمداً (الله عمداً).

فصل: وكان ﷺ يُطيلُ الركعة الأولى على الثانية مِن صلاة الصُّبح ومِن كل صلاة، وربما كان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٦٣)، ومسلم (٤٦٢) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٠٤)، ومسلم (٢٦٧) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٠٦)، ومسلم (٤٦٩) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي ٢/ ٩٥ بإسنادِ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٨١٤) وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (١٣٩٦) وإسناده صحيح، وأصله عند البخاري (٧٧٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٨١٦)، بإسنادٍ قوي.

يُطيلها حتى لا يسمَعَ وَقْعَ قدم، وكان يُطيل صلاة الصبح أكثرَ مِن سائر الصلوات، وهذا لأن قرآن الفجر مشهود، يشهده اللَّهُ تعالَى وملائكتُه، وقيل: يشهدُه ملائكةُ الليلِ والنهارِ، والقولان مبنيان على أن النزولَ الإِلهي هل يدومُ إلى انقضاء صلاة الصبح، أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا.

وأيضاً فإنها لما نقص عددُ ركعاتها، جُعِلَ تطويلُها عوضاً عما نقصته من العدد.

وأيضاً فإنها تكون عقيبَ النوم، والناس مستريحون.

وأيضاً فإنهم لم يأخذوا بَعْدُ في استقبال المعاش وأسباب الدنيا .

وأيضاً فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمعُ واللِّسان والقلبُ لفراغه وعدمِ تمكن الاشتغال فيه، فَيفهمُ القُرآنَ ويتدبره.

وأيضاً فإنها أساس العمل وأولُه، فأعطيت فضلاً من الاهتمام بها وتطويلها، وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وَحِكَمِهَا، والله المستعان.

فصل: وكان ﷺ إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يترادُّ إليه نفسه، ثم رفع يديه كما تقدَّم، وكبَّر راكعاً، ووضع كفّيه على رُكبتيه كالقابض عليهما، ووتَّر يديه، فنحاهما عن جنبيه، وبسط ظهره ومدَّه، واعتدل، ولم يَنْصِبْ رأسه، ولم يَخفِضْه، بل يجعلُه حيالَ ظهره معادِلاً له، وكان يقول: «سُبْحَانَ رَبِّيَ وَاعتدل، وتارة يقول مع ذلك، أو مقتصِراً عليه: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِر لِي، (۲)

وكان ركوعُه المعتادُ مقدارَ عشرِ تسبيحات، وسجودُه كذلك. وأما حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: رَمَقْتُ الصلاةَ خَلْفَ النبي هِ ، فكان قيامُه فركوعُه فاعتدالُه فسجدتُه، فجلستُه ما بين السجدتين قريباً من السواء (٢)، فهذا قد فَهِمَ منه بعضُهم أنه كان يركع بقدر قيامه، ويسجُد بقدره، ويعتلِل كذلك. وفي هذا الفهم شيء، لأنه هي كان يقرأ في الصبح بالمائة آية أو نحوها، وقد تقدم أنه قرأ في المغرب براالأعراف) و(الطور) و(المرسلات)، ومعلوم أن ركوعه وسجوده لم يكن قدر هذه القراءة، ويدل عليه حديثُ أنس الذي رواه أهل «السنن» أنه قال: ما صليتُ وراءَ أحد بعد رسول الله الشبه صلاة برسول الله الله إلا هذا الفتي - يعني عمر بن عبد العزيز - قال: فحزرْنا في ركوعه عشر تسبيحات، وفي سجوده عشر تسبيحات (٤)، هذا مع قول أنس أنه كان يؤمهم براالصافات)، فمرادُ البراء والله أعلم أن صلاته المنحود، وإذا خفف والله أعلم أن صلاته الركوع والسجود، وإذا خفف القيام، خفف الركوع والسجود، وتارة يجعلُ الركوع والسجود بقدر القيام، ولكن كان يفعل ذلك أحياناً في صلاة الليل وحدها، وفعله أيضاً قريباً من ذلك في صلاة الكسوف، وهديه الغالبُ محقة تعديلُ الصلاة وتناسها.

وكان يقول أيضاً في ركوعه: "سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلاَئِكَةِ والرُّوحِ" (٥)، وتارة يقول: "اللَّهُمَّ لَكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٧٢) من حديث حذيفة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٩٤)، ومسلم (٤٨٤) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٩٢)، ومسلم (٤٧١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٨٨٨)، والنسائي ٢/ ٢٢٥، وفيه وهب بن مأنوس وهو مجهول الحال.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٤٨٧)، وأبو داود (٨٧٢)، والنسائي ٢/ ١٩١ من حديث عائشة.

رَكَعْتُ، وَبِك آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي (۱). وهذا إنما خُفظ عنه في قيام الليل.

ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلاً: ﴿ سَمِعَ اللَّهُ لِمِنْ حَمِدَه ﴾ (٢) وَيَرْفَعُ يديه كما تقدم، وروى رفعَ اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفساً، واتفق على روايتها العشرة، ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هديه دائماً إلى أن فارق الدنيا، ولم يصح عنه حديثُ البراء: ﴿ثم لا يعود ﴾ بل هي من زيادة يزيد بن زياد، فليس تركُ ابنِ مسعود الرفعَ ممّا يُقدَّم على هديه المعلوم، فقد تُركَ من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء ليس مُعارِضُها مقارباً ولا مدانياً للرفع، فقد ترك مِنْ فعله التطبيق والافتراش في السجود، ووقوفه إماماً بين الإثنين في وسطهما دون التقدَّم عليهما، وصلاته الفرض في البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء، وأين الأحاديثُ في خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرةً وصحةً وصراحةً وعملاً، وبالله التوفيق.

وكان دائماً يُقيم صُلبه إذا رفع من الركوع، وبينَ السجدتين، ويقول الأ تُجْزِيءُ صَلاَةٌ لاَ يُقِيمُ فِيهَا الرَّجُلُ صُلْبَه فِي الرَّحُوعِ وَالسُّجُودِ، ذكره ابن خزيمة في الصحيحه، (٤).

وكان إذا استوى قائماً، قال: ﴿رَبُّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» وربما قال: ﴿رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ» وربما قال: ﴿اللَّهُمَّ» وَالْوَاوِ اللَّهُمَّ» وَالْوَاوِ اللَّهُمُمُ اللَّهُمَّ» وَالْوَاوِ اللَّهُمُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّالَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّ

وكان من هديه إطالةُ هذا الركن بقدر الركوع والسجود، فصح عنه أنه كان يقول: «سَمِعَ اللَّهُ لِمنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْءَ الأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ النَّنَاءِ وَالمَجْدِ، أَحَقُ مَا قَالَ الْعَبْدُ. وَكُلُنَا لَكَ عَبْدُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَبْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ، أَنْ الْجَدُهُ الْمَا الْجَدُهُ اللهَ الْجَدُهُ اللهَ الْجَدُهُ اللهَ الْجَدُهُ اللهَ الْجَدُهُ اللهَ الْجَدُهُ اللهُ اللهُ الْجَدُهُ اللهُ الْعَبْدُ اللهَ الْعَبْدُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وصح عنه أنه كان يقول فيه: «اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَتَقَّنِي مِنَ النَّنُوبِ
وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ»(٧)

وصح عنه أنه كرر فيه قوله: "لِرَبِّيَ الْحَمْدُ، لِرَبِيَ الْحَمْدُ، حتى كان بقدر الركوع. وصحَّ عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكُث حتى يقول القائل: قد نسِيَ من إِطَالَتِه لهذا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٧١) من حديث علي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٥٦٠)، ومسلم (١٩٧٢) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٧٤٩) بإسنادٍ ضعيف، لأجل يزيد بن أبي زياد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن خزيمة (٩٩١) و(٩٩٢) من حديث ابن مسعود بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) وفي ما قاله المصنف نظر، فالحديث عند البخاري (٧٩٥)، والنسائي ٢/ ١٩٥ من حديث أبي هريرة. انظر ما قاله صاحب «الفتح» ٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٤٧٧) وأبو داود (٨٤٧)، والنسائي ٣/ ١٩٨ من حديث أبي سعيد الحدري.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٦٣٦٨)، ومسلم بإثر حديث (٢٧٠٥) (ح ٤٩)، والترمذي (٣٤٩٥) والنسائي ١٧٦/١، وابن ماجه (٣٨٣٨) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود (٨٧٤)، والنسائي ١٩٩/ من حديث حذيفة بإسنادٍ رجاله ثقات.

الرُّكن. وذكر مسلم عن أنس رضيَ اللَّهُ عنه: كان رسولُ الله ﷺ إذا قال: «سَمِعَ اللَّهُ لِمنْ حَمِدَه» قام حتى نقول: قد أوهم(١).

وصح عنه في صلاة الكُسوف أنه أطال هذا الركنَ بعد الركوع حتى كان قريباً من ركوعه، وكان ركوعه، وكان ركوعه، وكان ركوعه، وكان ركوعه، وكان لا عُعارض له بوجه.

وأما حديثُ البراء بن عازب: الكان ركوعُ رسول الله وسجودُه وبينَ السجدتين، وإذا رَفَعَ رأسه من الركوع ـ ما خلا القيامَ والقعُودَ ـ قريباً مِنَ السواء (٢٠)، رواه البخاري، فقد تشبّت به مَن ظن تقصيرَ لهذين الركنين، ولا متعلق له، فإن الحديث مصرّح فيه بالتسوية بين لهذين الركنين وبين سائر الأركان، فلو كان القيامُ والقعود المستَثنيَيْنِ هو القيامَ بعد الركوع والقعود بين السجدتين، لناقض الحديثُ الواحد بعضَه بعضاً، فتعين قطعاً أن يكون المرادُ بالقيام والقعود قيامَ القراءة، وقعود التشهد، ولهذا كان هديه على فيهما إطالتهما على سائر الأركان كما تقدم بيانُه، وهذا بحمد الله واضح، وهُو مما خفي من هدي رسولِ الله على صلاته على من شاء الله أن يخفى عليه.

قال شيخنا: وتقصيرُ لهذين الركنين مما تصرَّف فيه أمراءُ بني أمية في الصلاة، وأحدثُوه فيها كما أحدثوا فيها ترك إتمام التكبير، وكما أحدثوا التأخيرَ الشديد، وكما أحدثوا غيرَ ذلك مما يُخالف هديّه ﷺ ورُبِّى في ذلك مَنْ رُبِّي حتى ظن أنه من السنة.

فصل: ثم كان يُكبِّر وَيخِرُّ ساجداً، ولا يرفع يديه (٣) وقد روي عنه أنه كان يرفعهما أيضاً (٤) وصححه بعضُ الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه الله، وهو وهم، فلا يَصِحُّ ذلك عنه البتة، والذي غرَّه أن الراويَ غلط من قوله: (كان يُكبر في كل خفض ورفع) إلى قوله: (كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع)، وهو ثقة ولم يفطن لسبب غلط الراوي ووهمه، فصححه. والله أعلم.

وكان ﷺ يَضَعُ رُكبتيه قبل يديه، ثمَّ يديه بعدهما، ثم جبهتَه وأنفَه، هذا هو الصحيح الذي رواه شريك، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حُجر: «رأيتُ رسول الله ﷺ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، أولم يُرو في فِعله ما يُخَالِفُ ذلك (٢٠).

وأما حديثُ أبي هريرة يرفعه: ﴿إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ البَعِيرُ، وَلَيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ (٧) فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فإن أوَّله يُخالف آخره، فإنه إذا وَضَع يديه قبل ركبتيه، فقد بَرَكَ كما يبرُك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولاً، ولما علم أصحابُ هذا القول ذلك، قالوا: ركبتا البعير في يديه لا في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولاً، فهذا هو المنهي عنه، وهو فاسد لوجوه:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۷۹۲). (۲) أخرجه البخاري (۷۹۲)، ومسلم (٤٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٣٦) من حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٧٢٣) من حديث أبي وائل بن حجر بإسناد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٨٣٨)، والترمذي (٢٦٨)، والنسائي ٢٠٧/، وابن ماجه (٨٨٢). قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن، لا نعرف أحداً رواه غير شريك.

<sup>(</sup>٦) بل ورد من حديث ابن عمر، أخرجه الحاكم ٢٢٦/١، وهو حديث إسناده حسن.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٨٤٠)، والنسائي ٢٧٧/ بإسناد صحيح.

أحدها: أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولاً، وتبقى رجلاه قائمتين، فإذا نهض فإنه ينهض برجليه أولاً، وتبقى يداه على الأرض، وهذا هو الذي نهى عنه على وفعل خلافه. وكان أول ما يقع منه على الأرض الأقربُ منها فالأقربُ، وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلى فالأعلى. وكان يضع ركبتيه أولاً، ثم يديه، ثم ركبتيه، وهذا عكسُ فعل البعير، وهو على نهى في الصلاة عن التشبه بالحيوانات، فنهى عن بُروك كبُروكِ البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السَّبُع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب<sup>(۱)</sup> ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشَّمْسِ<sup>(۲)</sup>، فهذي المصلي مخالف لهدي الحيوانات.

الثاني: أن قولهم: رُكبتا البعير في يديه كلام لا يُعقل، ولا يعرفه أهل اللغة وإنما الركبة في الرجلين، وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة، فعلى سبيل التغليب.

الثالث: أنه لو كان كما قالوه لقال: فليبرُك كما يبرك البعير، وإن أول ما يمسُّ الأرضَ من البعير يداه. وسِرُّ المسألة أنَّ من تأمل بُروك البعير وعلم أن النبي على الله عن بُروك كبروك البعير، علم أن حديث وائل بن حُجر هو الصواب، والله أعلم.

وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة كما ذكرنا ممّا انقلب على بعض الرواة متنه وأصله، ولعله: وليضع ركبتيه قبل يديه كما انقلب على بعضهم حديث ابن عمر: ﴿إِنَّ بِلاَلاً يُؤَذِّنُ بِليل ، فكُلُوا واشْرَبُوا حتى يُؤذِّنَ بِلال ، فكلوا واشربوا حتى يُؤذِّنَ بِلال ، وكما انقلب على بعضهم حديث: ﴿لاَ يَزَالُ يلقى في النّارِ فتقول: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ» . . إلى أن قال: ﴿وأَمّا الجَنّةُ وَيُشْمِىءُ اللهُ لهَا خلقاً يُسكنهم إِيّاها ، حتى رأيتُ أبا بكر بن أبي شيبة قد رواه كذلك، فقال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن فضيل، عن عبد الله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة ، عن النبي علي قال ابن أبي شيبة أحدُكُمْ ، فَلْيَبُدُأُ بِرُكُبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَلاَ يَبْرُكُ كَبُرُوكِ الفَحْلِ ( ) ورواه الأثرم في فسننه أيضاً عن أبي بكر كذلك. وقد روي عن أبي هريرة عن كَبُرُوكِ الفَحْل ، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي على الله بن سعيد، عن عبد الله بن سعيد، عن عبد الله بن سعيد، عن أبي هريرة أن النبي الله كان إذا سجد حدثنا ابن فضيل هو محمد، عن عبد الله بن سعيد، عن جدّه، عن أبي هريرة أن النبي على كان إذا سجد حدثنا أبن فضيل هو محمد، عن عبد الله بن سعيد، عن جدّه، عن أبي هريرة أن النبي على كان إذا سجد عدأ البركبتيه قبل الركبتين، فأمرنا بالركبتين قبل اليدين ( ) وعلى هذا فإن كان حديث أبي هريرة أن النبي مورية أن النبي ما أبي هريرة أن النبي ما أبي هريرة أن النبي الله قال: هوكنا نضعُ البدين قبل الركبتين، فأمرنا بالرُّكبتين قبل البدين ( ) وعلى هذا فإن كان حديث أبي هريرة أن المعنى محفوظاً فإنه منسوخ، وهذه طريقة صاحب ( المغنى الهويره ، ولكن للحديث علتان.

إحداهما: أنه من رواية يحيى بن سلمة بن كهيل، وليس ممن يُحتج به، قال النَّسائي: متروك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۸۶۲)، والنسائي ۲/ ۲۱٤، وابن ماجه (۱٤۲۹) من حديث عبد الرخمن بن شبل، بإسنادٍ لين لأجل تميم بن عمود، وأصل الحديث عند مسلم (٤٩٣) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٣٠)، والنسائي ٣/٥، من حديث جابر بن سمرة.

<sup>(</sup>٣) انظر «الفتح» ٢/٥٨.

<sup>(</sup>٤) أخرَجه البخاري (٤٨٥٠)، ومسلم (٢٨٤٦) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٢٣٦/١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن خزيمة (٦٢٨) بإسنادٍ ضعيف، لأجل إسماعيل بن يجيى بن سلمة، متروك.

وقال ابن حبان: منكر الحديث جداً لا يُحتج به، وقال ابن معين: ليس بشيء.

الثانية: أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه هذا إنما هو قصة التطبيق، وقول سعد: «كنا نصنع هذا، فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب».

وأما قول صاحب «المغني» عن أبي سعيد قال: «كنا نضع اليدين قبل الركبتين، فَأُمِرْنَا أن نضع الركبتين، فهذا والله أعلم وهم في الاسم، وإنما هو عن سعد، وهو أيضاً وهم في المتن كما تقدم، وإنما هو في قصة التطبيق، والله أعلم.

وأما حديث أبي هريرة المتقدم، فقد علله البخاري، والترمذي، والدارقطني. قال البخاري: محمد بن عبد الله بن حسن لا يُتابع عليه، وقال: لا أدري أسَمِعَ من أبي الزناد أم لا؟ وقال الترمذي: غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. وقال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز الدراوردي، عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي، عن أبي الزناد، وقد ذكر النسائي عن قتيبة، حدثنا عبد الله بن نافع، عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن النبي على قال: فيعمد أحدثكم في صلاته، فَيَبُرُكُ كما يَبُرُكُ الجَمَلُ (١) ولم يزد. قال أبو بكر بن أبي داود: وهذه سنة تفرد بها أهل المدينة، ولهم فيها إسنادان، هذا أحدهما، والآخر عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي على .

قلت: أراد الحديث الذي رواه أصبغ بن الفرج، عن الدراوردي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يضّع يَدَيْهِ قَبْلَ رُكبتيه، ويقول: كان النبي على يله يله المالي الحاكم في المستدرك، من طريق محرز بن سلمة عن الدراوردي وقال: على شرط مسلم، وقد رواه الحاكم مِن حديث حفص بن غياث، عن عاصم الأحول، عن أنس قال: رأيتُ رسول الله على الحكم المحديث حتى سَبَقَتْ رُكبتاه يَدَيْهِ (٣) قال الحاكم: على شرطهما، ولا أعلم له علة.

قلت: قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألتُ أبي عن هذا الحديث، فقال: هذا الحديث منكر. انتهى. وإنما أنكره والله أعلم لأنه من رواية العلاء بن إسماعيل العطار، عن حفص بن غياث، والعلاء هذا مجهول لا ذكر له في الكتب الستة. فهذه الأحاديث المرفوعة من الجانبين كما ترى.

وأما الآثار المحفوظة عن الصحابة، فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه، ذكره عنه عبد الرزاق<sup>(٤)</sup> وابن المنذر، وغيرهما، وهو المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، ذكره الطحاوي عن فهد عن عمر بن حفص، عن أبيه، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أصحاب عبد الله علقمة والأسود قالا: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خَرَّ بعد ركوعه على ركبتيه كما يَخِرُّ البعير، ووضع ركبتيه قبل يديه، ثم ساق من طريق الحجاج بن أرطاة قال: قال إبراهيم النخعي: حفظ عن عبد الله بن مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان على الأرض قبل يديه، وذكر عن أبي مرزوق عن وهب، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ٢/ ٢٠٧ والترمذي (٢٦٩) وأبو داود (٨٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ٢/٢٦/، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ٢٢٦/١ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) برقم (٢٩٥٥).

شعبة، عن مغيرة قال: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل ركبتيه إذا سجد، قال: أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون؟

قال ابن المنذر: وقد اختلف أهلُ العلم في هذا الباب، فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه: عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه، وبه قال النخعيُّ، ومسلمُ بن يسار، والثوريُّ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق، وأبو حنيفة وأصحابُه، وأهل الكوفة.

وقالت طائفة: يضع يديه قبل ركبتيه، قاله مالك. وقال الأوزاعي: أدركنا النَّاس يضعون أيديَهم قبل رُكبهم. قال ابنُ أبي داود: وهو قول أصحاب الحديث.

قلت: وقد روي حديثُ أبي هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقي، وهو: "إذا سجد أحدكم فلا يبرُك كما يبرُك كما يبرُك البعيرُ، وليضع يديه على ركبتيه الله على أنه يضع يديه قبل ركبتيه عند الإهواء إلى السجود.

وحديث وائل بن حُجر أولى لوجوه:

أحدها: أنه أثبت من حديث أبي هريرة، قاله الخطابي وغيره.

الثاني: أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن كما تقدم، فمنهم من يقول فيه: "وليضع يديه قبل ركبتيه"، ومنهم من يعول بالعكس، ومنهم من يقول: "وليضع يديه على ركبتيه"، ومنهم من يحذف هذه الجملة رأساً.

الثالث: ما تقدم من تعليل البخاري والدارقطني وغيرهما.

الرابع: أنه على تقدير ثبوته قد ادعى فيه جماعة من أهل العلم النسخَ. قال ابن المنذر: وقد زعم بعضُ أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين منسوخ، وقد تقدم ذلك.

الخامس: أنه الموافق لنهي النبي على عن بروك كبروك الجمل في الصلاة، بخلاف حديث أبي هريرة.

السادس: أنه الموافق للمنقول عن الصحابة: كعمر بن الخطاب، وابنه، وعبد الله بن مسعود، ولم ينقل عن أحد منهم ما يُوافق حديثَ أبي هريرة إلا عن عمر رضي الله عنه على اختلاف عنه.

السابع: أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس كما تقدم، وليس لحديث أبي هريرة شاهد، فلو تقاوماً لَقُدُّم حديثُ وائل بن حُجر من أجل شواهده، فكيف وحديثُ وائل أقوى، كما تقدم.

الثامن: أن أكثر الناس عليه، والقول الآخر إنما يُحفظ عن الأوزاعي ومالك، وأمّا قول ابن أبي داود: إنه قول أهل الحديث، فإنما أراد به بعضهم، وإلا فأحمد والشافعي وإسحاق على خلافه.

التاسع: أنه حديث فيه قصة مُحكية سيقت لحكاية فعله ﷺ، فهو أولى أن يكون محفوظاً، لأن الحديث إذا كان فيه قصة محكية، دلَّ على أنه حفظ.

العاشر: أن الأفعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره، فهي أفعال معروفة صحيحة، وهذا واحد منها، فله حكمها، ومعارضُه ليس مقاوماً له، فيتعين ترجيحه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٢/ ١٠٠.

وكان النبي عنه السجودُ على جبهته وأنفه دون كُور العِمامة، ولم يثبُت عنه السجودُ على كُور العِمامة، ولم يثبُت عنه السجودُ على كُور العِمامةِ من حديث صحيح ولا حسن، ولكن روى عبد الرزاق في «المصنف» من حديث أبي هريرة قال: «كان رسول الله على يُسجُد على كُور عِمامته (۱۱)، وهو من رواية عبد الله بن مُحَرَّر، وهو متروك عن وذكره أبو أحمد الزبيري من حديث جابر، ولكنه من رواية عمرو بن شَمر عن جابر الجعفي، متروك عن متروك، وقد ذكر أبو داود في «المراسيل» أن رسول الله على رأى رجلاً يُصلي في المسجد، فسجد بجبينه، وقد اعتم على جبهته، فحسر رسولُ الله على عن جبهته.

وكان رسولُ اللَّهِ ﷺ يسجدُ على الأرض كثيراً، وعلى الماء والطين، وعلى الخُمْرَةِ المتَّخذة من خُوص النخل، وعلى الحصير المتَّخذ منه، وعلى الفروة المدبوغة.

وكان إذا سجد مكَّن جبهته وأنفه من الأرض، ونحَّى يديه عن جنبيه، وجانى بهما حتى يُرى بياضُ إبطيه، ولو شاءت بَهْمَة ـ وهي الشاة الصغيرة ـ أن تُمرَّ تحتهما لمرت.

وكان يضع يديه حَذو منكبيه وأُذنيه، وفي اصحيح مسلم، عن البراء أنه ﷺ قال: ﴿إِذَا سَجَدت، فَضَعْ كَفَيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ، (٢٠).

وكان يعتدِل في سجوده، ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة.

وكان يبسُط كفيه، وأصابعَه، ولا يُفرِّج بينها ولا يقبضها، وفي «صحيح ابن حبان»: «كان إذا ركع، فرج أصابعه، فإذا سَجَدَ، ضَمَّ أصابعه»(٢).

وكان يقول: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى»<sup>(1)</sup> وأمر به.

وكان يقول: "شُبْحَانَكَ اللَّهُم رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَى ( ثُ

وكان يقول: "سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ المَلاَثِكة والرُّوح»(٥)

وكان يقول: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ»(٦).

وكان يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ»(٧).

وكَان يقول: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقينَ» (^ ).

وكان يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّه وَجِلَّه، وَأَوَّلَه وَآخِرَهُ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ» (٩٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۵۲۶). (۲) أخرجه مسلم (۱۹۶).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان (١٩٢٠) من حديث علقمة بن وائل عن أبيه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧٧٢) والترمذي (٢٦٢)، وأبو داود (٨٧١)، والنسائي ٢/ ٢٢٤، وابن ماجه (٨٨٨)، من حديث حذيفة.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٤٨٥) والنسائي ٢/ ٢٢٣ من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٤٨٦)، وأبو داود (٨٧٩)، والنسائي ٢/ ٢٢٢ من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٨) رواه مسلم. وقد تقدم.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم (٤٨٣)، وأبو داود (٨٧٨) من حديث أبي هريرة.

وكان يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَدِّي وَهَرْلي، وَخَطَيْي وَصَمْدِي، وَكُلُّ ذَٰلِكَ عنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ، وَمَا أَغْذِرْ لِي جَدِّي وَهَا أَخْرُتُ، وَمَا أَضْرَرْتُ، وَمَا أَغْلَنْتُ، أَنْتَ إِلهِي، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وكان يقول: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ في قَلْبِي نُوراً، وَفِي سَمْعِي نُوراً، وَفِي بَصَرِي نُوراً، وعن يميني نوراً، وَعَنْ شِمَالِي نُوراً، وَآمَامِي نُوراً، وَخَلْفِي نُوراً، وَفَوْقِي نُوراً، وَيَحْتِي نُوراً، وَاجْعَلْ لِي نُوراً»<sup>(٢)</sup>.

وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال: "الله قَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ»("). وهل هذا أمر بأن يُكثر الدعاء في السجود، أو أمر بأن الداعي إذا دعا في محل، فليكن في السجود؟ وفرق بين الأمرين، وأحسنُ ما يحملُ عليه الحديثُ أن الدعاء نوعان: دعاء ثناء، ودعاء مسألة، والنبي الله كان يُكثر في مسجوده من النوعين، والدعاء الذي أَمَرَ به في السجود يتناول النوعين،

والاستجابة أيضاً نوعان: استجابة دعاء الطالب بإعطائه سؤاله، واستجابة دعاء المُثني بالثواب، وبكل واحد من النوعين فُسِّرَ قوله تعالى: ﴿ أَجِيبُ دَعَوَةً الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] والصحيح أنه يعم النوعين.

فصل: وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيُّهُمَا أفضلُ؟ فرجحت طائفة القيام لوجوه:

أحدُها: أن ذِكْرِه أفضلُ الأذكار، فكان ركنه أفضلَ الأركان.

والثاني: قوله تعالى: ﴿ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِيْتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

الثالث: قوله ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُولُ القُنُوتِ» (1).

وقالت طانفة : السجودُ أفضلُ، واحتجت بقوله ﷺ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ» (٥٠)، ويحديث مَعدان بن أبي طلحة قال: لقيتُ ثوبانَ مولى رسول الله ﷺ، فقلتُ: حدّثني بحديث عسى اللَّهُ أن ينفعني به؟ فقال: «عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ» فإني سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَا مِنْ عَبْدِ يَسْجُدُ للَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً » قال معدان: ثم لقِيتُ أبا الدرداء، فسألتُه، فقال لي مثلَ ذٰلك (١٠).

وقال رسولُ الله ﷺ لِربيعة بنِ كعبِ الأسلمي وقد سأله مرافقتَه في الجنَّة: «أَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكُثْرَةِ السُّجُودِ» (٧).

وَأُولُ سُورَةَ أُنزِلتَ عَلَى رَسُولَ الله ﷺ سُورَةُ (اقْرَأَ) عَلَى الأَصْحَ، وَخَتَمُهَا بِقُولُه: ﴿وَأَسْجُدُ وَأَقْتَرِبَ﴾ [العلن: ١٩].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٩٩)، ومسلم (٢٧١٩) من حديث أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٦٣) (ح ١٨٧) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٤٧٩)، وأبو داود (٨٧٦)، والنسائي ٢/١٧، ٢١٨ من حديث عبد الله بن عباس. وقوله: قمن أي حقيق

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧٥٦)، والترمذي (٣٨٧)، وابن ماجه (١٤٢) من حديث جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٤٨٢)، وأبو داود (٨٧٥) والنسائي ٢/٢٢٦ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) أخرَجه مسلم (٤٨٨) بنحوه، وأخرجه الترمذي (٣٨٨)، والنسائي ٢٧٨/٢ بهذا اللفظ، وابن ماجه (١٤٢٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٤٨٩)، وأبو داود (١٣٢٠)، والنسائي ٢/ ٢٢٧، من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي.

وبأن السجود لله يقع مِن المخلوقات كلِّها علويِّها وسُفليِّها، وبأن الساجد أذلُّ ما يكون لربه وأخضعُ له، وذلك أشرفُ حالات العبد، فلهذا كان أقرب ما يكون من ربِّه في هذه الحالة، وبأن السجودَ هو سرَّ العبودية، فإن العبودية هي الذُّلُّ والخُضوعُ، يقال: طريق معبَّد، أي ذللته الأقدام ووطأته، وأذلُّ ما يكون العبد وأخضع إذا كان ساجداً.

وقالت طائفة: طولُ القيامِ بالليل أفضلُ، وكثرةُ الركوع والسجود بالنهار أفضلُ، واحتجت هذه الطائفةُ بأن صلاة الليل قد خُصَّت باسم القيام، لقوله تعالى: ﴿ أَو الَّهَا ﴾ [العزمل: ١] وقوله ﷺ: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاخْتِسَاباً ﴾ (١)، ولهذا يُقال: قيامُ الليل، ولا يقال: قيامُ النهار، قالوا: وهذا كان هدي النبي ﷺ، فإنه ما زاد في الليل على إحدى عشرة ركعة، أو ثلاثَ عشرة ركعة.

وكان يُصلي الركعة في بعض الليالي بالبقرة وآل عمران والنساء، (٢) وأما بالنهار فلم يُحفظ عنه شيء من ذلك، بل كان يخفف السنن.

وقال شيخنا: الصواب أنهما سواء، والقيام أفضلُ بذكره وهو القراءة، والسجودُ أفضلُ بهيئتَه، فهيئةُ السجود أفضلُ مِن هيئة القيام، وذكرُ القيام أفضلُ من ذكر السجود، وهكذا كان هَذيُ رسول الله على الله على الله القيام، أطال الركوع والسجود، كما فعل في صلاة الكسوف وفي صلاة الليل، وكان إذا خَفَّفَ القيام خَفَّفَ الركوع والسجود، وكذلك كان يفعلُ في الفرض، كما قاله البراء بن عازب: «كان قيامُه وركوعُه وسجُودُه واعتدالُه قريباً من السواء». والله أعلم.

فصل: ثم كان على يرفع رأسه مكبراً غيرَ رافع يديه، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه، ثم يجلِس مفترِشاً، يفرِشُ رجلَه اليُسرى ويجلس عليها وَيَنْصِبُ اليمنى. وذكر النَّسائي عن ابن عمر قال: مِن سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى، واستقبالُه بأصابعها القبلة، والجلوسُ على اليسرى (٣)، ولم يحفظ عنه على هذا الموضع جلسة غير هٰذه.

وكان يضع يديه على فخذيه، ويجعل مِرفقه على فخذه، وطرف يده على رُكبته، ويقبض ثنتين من أصابعه، ويحلُق حلقة، ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويُحرِّكها، هكذا قال وائل بن حُجر عنه (٤٠).

وأما حديث أبي داود عَنْ عبد الله بن الزبير أن النبي على كان يُشير بأصبعه إذا دعا ولا يُحركها (٥)، فهذه الزيادة في صحتها نظر، وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في اصحيحه عنه، ولم يذكر هذه الزيادة، بل قال: كان رسولُ الله على إذا قَعَدَ في الصلاة، جعل قدّمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يَده اليسرى على فخذه اليمنى، وأشار اليمنى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه (٢).

وأيضاً فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٠٨)، ومسلم (٧٥٩) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٧٢) من حديث حذيفة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي ٣/ ٣٦ من حديث ابن عمر بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٩٥٧)، والنسائي ٣/ ٣٥ بإسنادٍ صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٩٨٨) والنسائي ٣٧/٣ بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٥٧٩).

وأيضاً لو كان في الصلاة لكان نافياً، وحديث وائل بن حُجر مثبتاً، وهو مقدَّم، وهو حديث صحيح، ذكره أبو حاتم في «صحيحه»(۱).

مَّم كان يقول [بين السجدتين]: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرنِي وَاهْدِني، وَارْزَقْنِي»، هكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما عنه ﷺ (٢)، وذكر حذيفة أنه كان يقول: «رَبِّ اغْفِرْ لي، رَبِّ اغْفِرْ لِي، (٢).

وكان هديه على إطالة هذا الركن بقدر السجود، وهكذا الثابتُ عنه في جميع الأحاديث. وفي «الصحيح» عن أنس رضي الله عنه: «كانَ رسولُ الله على يقعُد بين السجدتين حتى نقول: قَدْ أَوْهَمَ (٤) وهذه السنةُ تركها أكثرُ الناس مِن بعد انقراض عصر الصحابة، ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه، يمكُث بين السجدتين حتى نقول: قد نسي أو قد أوهم (٥). وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها، فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي.

فصل: ثم كان ﷺ ينهَضُ على صُدور قدميه وركبتيه معتمِداً على فخذيه كما ذكر عنه وائل وأبو هريرة (٦)، ولا يعتمِد على الأرض بيديه، وقد ذكر عنه مالك بن الحُويرث أنه كان لا ينهضُ حتى يستويَ جالساً (٧)، وهذه هي التي تُسمى جلسة الاستراحة.

واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة، فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو ليست من السنن، وإنما يفعلها من احتاج إليها؟ على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه الله. قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يُوسف بن موسى، أن أبا أمامة سئل عن النهوض، فقال: على صُدور قدميه، على حديث رفاعة. وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه، وقد رُوي عن عدة من أصحاب النبي هي، وسائر من وصف صلاته الله على أنه كان ينهض على أنها من الحويرث، ولو كان هديه فعلها دائماً، لذكرها كل من وصف صلاته في، ومجردُ فعله في لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة، إلا إذا عُلِمَ أنه فعلها على أنها سنّة يُقتدى به فيها، وأما إذا قُدر أنه فعلها للحاجة، لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا من تحقيق المَناط في هذه المسألة.

وكان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة، فاختلف الفقهاء: هل هذا موضعُ استعاذة أم لا بعد اتفاقهم على أنه ليس موضعَ استفتاح؟ وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة، أو قراءة كلِّ ركعة مستقلة برأسها؟ ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة، والاكتفاء

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان (۱۹۲۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٨٥٠)، والترمذي (٢٨٤)، وابن ماجه (٨٩٨)، والحاكم ١/ ٢٧١ وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٨٩٧) بإسنادٍ حسن، وأبو داود (٨٧٤)، والنسائي ٢/ ٢٣١، وفيه رجل لم يسم، وأخرجه أيضاً الحاكم ١/ ٢٧١، دون تكرار «رب اغفر لي» وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٨٢١)، ومسلم (٤٧٢).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٤٧٣).
 (٦) انظر «الفتح» ٢٥٠/٢.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٨٢٣)، والترمذي (٢٨٧)، وأبو داود (٨٤٤)، والنسائي ٢/ ٢٣٤.

باستعاذة واحدة أظهر، للحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي عَلَيْكَ كان إذا نهض من الركعة الثانية استعاذة واحدة، لأنه لم يتخلل استفتح القراءة بدالْحُمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين) ولم يسكت (۱) وإنما يكفي استعاذة واحدة، لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمدُ اللَّهِ، أو تسبيح، أو تهليل، أو صلاة على النبي ﷺ ونحو ذلك.

وكان النبيُ ﷺ يصلي الثانية كالأولى سواء، إلا في أربعة أشياء: السكوت، والاستفتاح، وتكبيرة الإحرام، وتطويلها كالأولى، فإنه ﷺ كان لا يستفتِحُ، ولا يسكتُ، ولا يُكبر للإحرام فيها، ويقصرها عن الأولى، فتكون الأولى أطولَ منها في كل صلاة كما تقدم.

فإذا جلس للتشهد، وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه السبابة، وكان لا ينصِبُها نصباً، ولا يُنيمها، بل يَحنيها شيئاً، ويحركها شيئاً، كما تقدم في حديث واثل بن حُجر، وكان يقبِض أصبعين وهما المخنصر والمبنصر، ويُحَلِّق حلقة وهي الوسطى مع الإبهام ويرفع السبابة يدعو بها، ويرمي ببصره إليها، ويبسُط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى، ويتحامل عليها.

وأما صفة جلوسه، فكما تقدم بين السجدتين سواء، يجلس على رجله اليُسرى، وينصِب اليمنى. ولم يُرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة.

وأما حديثُ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في (صحيحه، أنه ﷺ كان إذا قَعَد في الصَّلاة، جعل قَدَمَه اليُسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمني (٢) فهذا في التَّشهد الأخير كما يأتي، وهو أحدُ الصفتين اللتين رُويتا عنه، ففي «الصحيحين» مِن حديث أبي حُميد في صفة صلاته ﷺ: «فإذًا جلس في الركعتين، جَلَس على رِجله اليُسرى، ونصَب الأخرى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة، قدَّم رجله اليسرى، وَنصبَ اليمني، وَقَعَد على مقعدته، (٣) فذكر أبو حُميد أنه كان ينصِب اليمني، وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشها، ولم يقل أحد عنه ﷺ: إن هذه صفة جلوسه في التشهد الأول، ولا أعلم أحداً قال به، بل مِن الناس من قال: يتورَّك في التشهدين، وهذا مذهب مالك رحمه الله، ومِنهم من قال: يفترش فيهما، فينصب اليمني، ويفترش الَّيُسرى، ويجلس عليها، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من قال: يتورَّك في كل تشهد يليه السلام، ويفترش في غيره، وهو قول الشافعي رحمه الله، ومنهم من قال يتورُّك في كلِّ صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، فرقاً بين الجلوسين، وهو قول الإِمام أحمد رحمه الله. ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمني: أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته، فتكون قدمه اليمني مفروشةً، وقدمُه اليُسرى بين فخذه وساقه، ومقعدته على الأرض، فوقع الاختلاف في قدمه اليمني في هذا الجلوس: هل كانت مفروشة أو منصوبة؟ وهذا والله أعلم ليس اختلافاً في الحقيقة، فإنه كان لا يجلس على قدمه، بل يخرجها عن يمينه، فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن، فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصباً لها، جالساً على عقبه، ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالساً على باطنها وظهرها إلى الأرض، فصح قول أبي حُميد ومن

(١) أخرجه مسلم (٥٩٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۵۷۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري فقط (٨٢٨).

معه، وقول عبد الله بن الزبير، أو يقال: إنه ﷺ كان يَفْعَلُ هذا وهذا، فكان ينصِبُ قدمَه، وربما فرشها أحياناً، وهذا أروحُ لها. والله أعلم.

ثم كان ﷺ يتشهد دائماً في هذه الجلسة، وَيُعَلِّم أصحابه أن يقولوا: «التَّحِيَّاتُ للَّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّلِيَّاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ وَالطَّلِيَّاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه، (۱).

وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر قال: كان رسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعلَّمنا التشهد كما يُعلَمنا السورة من القرآن: فبِسْم اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلُواتُ، وَالطَّبُّاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه، أَسْأَلُ اللَّهُ الجَنَّة، وَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ (''). ولم تجيء التسميةُ في أول التشهد إلا في هذا الحديث، وله علة غيرُ عنعنة أبي الزبير.

وكان على يخفّف هذا التشهد جداً حتى كأنه على الرَّضف ـ وهي الحجارة المحماة ـ ولم يُنقل عنه في حديث قطَّ أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد، ولا كان أيضاً يستعيذُ فيه مِن عذاب القبر وعذابِ النَّار، وفِتنة المحيا والممات، وفِتنة المسيح الدَّجال، ومن استحبَّ ذلك، فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيئ موضعها، وتقييدُها بالتشهد الأخير.

ثم كان ينهض مكبراً على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمداً على فخذه كما تقدم. وقد ذكر مسلم في الصحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع (٢)، وهي بعض طرق البخاري أيضاً، على أنَّ هذه الزيادة ليست متفقاً عليها في حديث عبد الله بن عمر، فأكثر رواته لا يذكرونها، وقد جاء ذكرها مصرحاً به في حديث أبي حُميد الساعدي قال: (كان رسولُ اللَّهِ الله الما الله الساهلة كبَّر، ثمَّ رفع يَدَيْه حتى يُحاذِيَ بهما مَنْكِبَيْه، ويُقِيمُ كُلَّ عُضو في موضعه، ثم يَقْراً، ثم يرفعُ يديه حتى يُحاذِيَ بهما مَنْكِبَيْه، ثم يركعُ ويضعه كلَّ عُضو في موضعه، ثم يَقْراً، ولا يُقْنِعُ به، ثمَّ يقولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمنْ حَمِدَه، ويَرفعُ يَدَيْه حتَّى يُحاذِيَ بهما مَنْكِبَيْه، ويَقيعُ كُلُّ عُضو الله يَقيَّ كُلُّ عَظم ولا يُقْنِعُ به، ثمَّ يقولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمنْ حَمِدَه، ويَرفعُ يَدَيْه حتَّى يُحاذِيَ بهما مَنْكِبَيْه، ويَشْعُ راحتيه على رُكبتيه معتدلاً لا يُصوبُ رأسه ولا يُقْنِعُ به، ثمَّ يقولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمنْ حَمِدَه، ويَرفعُ يَدَيْه حتَّى يُحاذِيَ بهما مَنْكِبَيْه، ويَقعُلُ عَلَيْه، عَنْ يُحاذِيَ بهما مَنْكِبَيْه، ويُقعُ لَا عَظم إلى مَوضِعه، ويقعُ وأصابع رِجْلَه إذا سَجَد، ثم يُكبّر، ويَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ اليُسرى حتى يَرجعَ كُلُّ عظم إلى مَوضِعه، ويقتَّمُ أصابع رِجْلَه إذا سَجَد، ثم يُكبّر، ويَجْلِسُ عَلَى رِجْلِهِ اليُسرى حتى يَرجعَ كُلُّ عظم الى مَوضِعه، يُعْمَعُ في الأخرى مِثْلَ ذَلِك، ثم يُولِقُ مَنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَقَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَدِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كما يَعْمَعُ عَنْد المواطنة، ثم يُصَلِّي بَقيةً صَلاتِه مَنَ الرَّكُعَتَيْنِ رَقَعَ يَدَيْهِ حَتَى يُحتَى يُحتَى وهو في الصحيح يَعْمُ الله عنه، عن النبي عَلَيْ مَنْ المَال رضي الله عنه، عن النبي عَلَيْه مَن هذه المواطن أيضاً أنه عن حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي عَلَيْهُ أنه كان يرفع يديه في هذه المواطن أيضاً أن أنهاً أنه على من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي عَلَيْهُ أنه كان يرفع يديه في هذه المواطن أيضاً أنها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨٣١)، ومسلم (٤٠٢) من حديث عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي ٢/٣٤٣، ووابن ماجه (٩٠٢). (٣) أخرجه البخاري (٧٣٩)، ولم أجده عند مسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان (١٨٦٥)، والترمذي (٣٠٤)، والنسائي ٣/ ٣٤، وأبو داود (٧٣٠) و(٩٦٣) وكذا أخرجه البخاري في رفع اليدين ص ٥ ولم أره عند مسلم.

<sup>(</sup>٥) لم أره عند الترمذي.

ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتي الأخريين بعد الفاتحة شيئاً. وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخربين، واحتج لهذا القولِ بحديث أبي سعيد الذي في «الصحيح»: «حزرْنَا قيامَ رسول الله ﷺ في الظهر في الركعتين الأوليين قَدْر قِراءة (ألم تنزيلَ السَّجدة)، وحزرنا قيامَه في الركعتين الأخريين قَدْرَ النصف مِن ذلك، وحزرنا قيامَه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأُخْرَيَيْنِ من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك» (١).

وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهرٌ في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين. قال أبو قتادة رضي الله عنه: "وكانَ رسولُ الله ﷺ يُصلي بنا، فيقرأ في الظُّهر والعَصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتابُ وسُورتين، ويُسمعنا الآية أحياناً»، زاد مسلم: «ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» (٢).

والحديثان غير صريحين في محل النزاع. وأما حديث أبي سعيد، فإنما هو حَزر منهم وتخمين، ليس إخباراً عن تفسير نفس فعله ﷺ. وأما حديث أبي قتادة، فيمكن أن يُراد به أنه كان يقتصر على الفاتحة، وأن يُراد به أنه لم يكن يُخِلُّ بها في الركعتين الأخريين، بل كان يقرؤها فيهما، كما كان يقرؤها في الأوليين، فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وإن كان حديث أبي قتادة في الاقتصار أظهر، فإنه في مُعرض التقسيم، فإذا قال: كان يقرأ في الأوليين بالفاتحة والسورةُ، وفي الْأخريين بالفاتحة، كان كالتصريح في اختصاص كل قسم بما ذكر فيه. وعلى هذا، فيمكن أن يُقال: إن هذا أكثر فعله، وربما قرأ في الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة، كما دل عليه حديثُ أبي سعيد، وهذا كما أن هديك على كان تطويل القراءة في الفجر، وكان يخففها أحياناً، وتحفيف القراءة في المغرب، وكان يُطيلها أحياناً، وترك القنوت في الفجر، وكان يقنت فيها أحياناً، والإسرار في الظهر والعصر بالقراءة، وكان يُسمع الصحابة الآية فيها أحياناً، وترك الجهر بالبسملة (٣)، وكانَ يجهر بَّها أحياناً (١٠).

والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة شيئاً أحياناً لِعارض لم يكن من فعله الراتب، ومن هذا لما بعث ﷺ فارساً طليعة، ثم قام إلى الصلاة، وجعل يلتفِتُ في الصلاة إلى الشُّعْبِ الذي يجيء منه الطليعة (٥)، ولم يكن من هديه ﷺ الالتفاتُ في الصلاة، وفي «صحيح البخارِي» عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتُ رسول الله على عن الالتفاتِ في الصلاة فقال: ﴿ هُوَ اخْتِلاً سُ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَنْدِ»(٦)

وفي الترمذي من حديث سِعيد بن المسيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: هِمَا بُنُيَّ إِيَّاكَ وَالْالْتِفَاتَ فِي الصَّلاَة، فَإِنَّ الالتفاتَ في الصَّلاةِ هَلكُّةٌ، فإن كان وَلا بُدَّ ففي التطوُّع، لا في الفرض؛(٧)، ولكن للحديث علتان: إحداهما: أن رواية سعيد عن أنس لا تعرف. الثانية: أن في طريقه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٥٢). (٢) أخرجه مسلم (٤٥١).

<sup>(</sup>٣) هو عند مسلم (٣٩٩)، من حديث أنس، والترمذي (٣٤٦) وأبو داود (٧٨٢)، والنسائي ٢/ ١٣٥، وابن ماجه (٨١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢٤٥)، من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف، فيه راوٍ لم يسم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٩١٦) من حديث سهل بن الحنظلية، والحاكم ١/ ٢٣٧، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٧٥١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي (٥٨٩)، بإسناد ضعيف، لضعف علي بن زيد بن جدعان، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

فصل: في هنيه ﷺ في الصلاة

علي بن زيد بن جدعان. وقد ذكر البزار في (مسنده) من حديث يُوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ (لا صَلاة لِلملتفت)(١). فأما حديث ابن عباس: ﴿إِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَلْحَظُ في الصلاة يميناً وشمالاً، ولا يلوي عنقه خلف ظهره الفهذا حديث لا يشبُت، قال الترمذي فيه: حديث غريب(٢)، ولم يزد. وقال الخلال: أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له: إن بعض الناس أسند أن النبي ﷺ كان يُلاحظ في الصلاة، فأنكر ذلك إنكاراً شديداً حتى تغير وجهُه، وتغير لونُه، وتحرك بدنُه، ورأيتُه في حال ما رأيتُه في حالٍ قطُّ أسوأ منها، وقال: النبي ﷺ كان يُلاحظ في الصلاة؟! يعني أنه أنكر ذلك، وأحسبه قال: ليس له إسناد، وقال: من روى هذا؟! إنما هذا من سعيد بن المسيب. ثم قال لي بعض أصحابنا: إن أبا عبد الله وَهَّنَ حديثَ سعيد هذا، وضعف إسناده، وقال: إنما هو عن رجل عن سعيد. وقال عبد الله بن أحمد: حدثت أبي بحديث حسان بن إبراهيم عن عبد الملك الكوفي قال: سمعت العلاء قال: سمعت مكحولاً يحدُّث عن أبي أمامة وواثلة: اكان النبي عليه إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت يميناً ولا شمالاً، ورَمَى ببصره في موضع سجوده، فأنكره جداً وقال: أضرب عليه. فأحمد رحمه الله أنكر هذا ولهذا، وكان إنكارُه للأول أشد، لأنه باطل سنداً ومتناً. والثاني: إنما أنكر سنده، وإلا فمتنه غير منكر، والله أعلم.

ولو ثبت الأولُ لكان حكاية فعل فَعَلَهُ، لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة، ككلامه عليه السلام هو وأبو بكر وعمر وذو اليدين في الصلاة لمصلحتها، أو لمصلحة المسلمين، كالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي كبشة السَّلُولي عن سَهْلِ بن الحنظلة قال: «ثُوب بالصلاة - يعني صلاة الصبح - فجعل رسولُ الله عليه يصلي وهو يلتفِتُ إلى الشُّعْبِ، قال أبو داود: يعني وكان أرسل فارساً إلى الشُّعب من الليل يَحْرُسُ (٣). فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة وهو يدخل في مداخل العبادات، كصلاة الخوف، وقريبٌ منه قولُ عمر: «إني لأجهِّز جيشي وأنا في الصلاة». فهذا جمع بين الجهاد والصلاة. ونظيره التفكُّر في معاني القرآن، واستخراجُ كنوز العلم منه في الصلاة، فهذا جمعٌ بين الصلاة والعلم، فهذا لون، والتفاتُ الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخر، وبالله التوفيق.

فهديه الراتب ﷺ إطالةُ الركعتين الأوليين من الرُّباعية على الأخربين، وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية، ولهذا قال سعد لعمر: «أما أنا فأطيلُ في الأوليين، وأحذف في الأخريين، ولا آلُو أن أقتدى بصلاة رسول الله ﷺ ا.

وكذلك كان هديُه ﷺ إطالَة صلاة الفجر على سائر الصلوات، كما تقدم. قالت عائشة رضي الله عنها: "فرض اللَّهُ الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسولُ اللَّه عَيْدٌ، زِيد في صلاة الحضر، إلا الفجر، فإنها أُقِرِّتُ على حالها من أجل طول القراءة، والمغرب، لأنها وتر النهار الله رواه أبو حاتم بن حبان في (صحيحه) وأصله في (صحيح البخاري)(٥) وهذا كان هديَه ﷺ في سائر صلاته إطالةً

<sup>(</sup>١) انظر دمجمع الزوائد، ٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٥٨٧)، وصححه الحاكم ٢٣٦١، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٩١٦) بإسناد رجاله ثقات.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان (۲۷۳۸)، وإسناده لين لأجل محبوب بن الحسن.

<sup>(</sup>٥) برقم (٣٥٠)، وكذا مسلم (٦٨٥).

أولها على آخرها كما فعل في الكسوف، وفي قيام الليل لما صلّى ركعتين طويلتين، ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، حتى أتم صلاته. ولا يُناقض هذا افتتاحه ولا الليل فهما بمنزلة سنة صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وأمره بذلك، لأن هاتين الركعتين مفتاح قيام الليل، فهما بمنزلة سنة الفجر وغيرها، وكذلك الركعتان اللتان كان يُصليهما أحياناً بعد وتره، تارة جالِساً، وتارة قائماً، مع قوله: «اجْعَلُوا آخر صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْراً (۱) فإن هاتين الركعتين لا تُنافيان هذا الأمر، كما أن المغرب وتر للنهار، وصلاة السنة شفعاً بعدها لا يُخرجها عن كونها وتراً للنهار، وكذلك الوتر لما كان عبادة مستقلة، وهو وتر الليل، كانت الركعتان بعده جاريتين مجرى سنة المغرب من المغرب، ولما كان المغرب فرضاً، كانت محافظته على سنة الوتر، وهذا على المغرب فرضاً، كانت محافظته عليه السلام على سنتها أكثر من محافظته على سنة الوتر، وهذا على أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهر جداً، وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله تعالى، وهي مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنف، وبالله التوفيق.

فصل: وكان علم إذا جلس في التشهد الأخيرِ جلس متورًكاً، وكان يُفضي بوركه إلى الأرض، ويُخرج قدمه من ناحية واحدة. فهذا أحد الوجوه الثلاثة التي رُويت عنه علم في التورُّكِ، ذكره أبو داود في حديث أبي حُميد الساعدي من طريق عبد الله بن لهيعة (٢) وقد ذكر أبو حاتم في «صحيحه» هذه الصفة من حديث أبي حميد الساعدي من غير طريق ابن لهيعة، وقد تقدم حديثه.

الوجه الثاني: ذكره البخاري في «صحيحه» من حديث أبي حميد أيضاً قال: «وإذا جلس في الرَّكعة الآخرة، قَدَّم رجله اليُسرى ونصب اليمنى، وقعد على مقعدته»(٣). فهذا هو الموافق للأول في الجلوس على الوَرِك، وفيه زيادة وصف في هيئة القَدَمَين لم تتعرض الرواية الأولى لها.

الوجه الثالث: ما ذكره مسلم في الصحيحه، من حديث عبد الله بن الزبير: أنه على كان يجعل قدمه اليُسرى بين فخذه وساقه، ويفرشُ قدمه اليمنى (٤). وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخِرَقِي في المختصره، وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليُسرى من جانبه الأيمن، وفي نصب اليُمنى، ولعله كان يفعل هذا تارة، وهذا أظهر.

ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة، ولم يُذكر عنه عليه السلام هذا التوركُ إلا في التشهد الذي يليه السلام. قال الإمام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوصٌ بالصلاة التي فيها تشهدان، وهذا التورك فيها جُعِل فرقاً بين الجلوس في التشهد الأول الذي يُسن تخفيفه، فيكون الجالس فيه متهيئاً للقيام، وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مُطمئناً.

وأيضاً فتكونُ هيئة الجلوسين فارقةً بين التشهدين، مذكرة للمصلي حاله فيهما.

وأيضاً فإن أبا حُميد إنما ذكر هذه الصفة عنه ﷺ في الجلسة التي في التشهد الثاني، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول، وأنه كان يجلس مفترشاً، ثم قال: «وإذا جلس في الركعة الآخرة»، وفي لفظ: «فإذا جلس في الركعة الرابعة».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٩٨)، ومسلم (٧٥١) من حديث عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٩٦٥)، بإسنادٍ غير قوي لأجل ابن لهيعة. ولكن للحديث شواهد يتقوى بها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٢٨). (٤)

وأما قوله في بعض ألفاظه: «حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليمُ، أخرج رجله اليُسرى، وجلس على شقه متورَّكاً»، فهذا قد يحتج به من يرى التورك يُشرع في كل تشهد يليه السلام، فيتورك في الثانية، وهو قول الشافعي رحمه الله، وليس بصريح في الدَّلالة، بل سياقُ الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي يليه السلام من الرباعية والثلاثية، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه، ثم قال: «حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليمُ، جلس متورِّكاً» فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد الثاني.

فصل: وكان ﷺ إذا جَلَس في التَّشَهُد، وضع يدَه اليمنى على فخذِه اليمنى، وضمَّ أصابعه الثلاث، ونصَب السبابة. وفي لفظ: «وقبض أصابعه الثلاث، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى». ذكره مسلم عن ابن عمر .

وقال وائِل بن حُجر: «جعل حَدَّ مِرْفَقِه الأيمن على فَخذِه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه، وحلَّق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يُحركها يدعُو بها» وهو في «السنن».

وفي حديث ابن عمر في اصحيح مسلما اعَقَدَ ثَلاثة وَخَمْسِينَا ۖ ...

وهذه الرواياتُ كُلُها وأحدة، فإن من قال: «قبض أصابعه الثلاث»، أراد به: أن الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة، ومن قال: قبض ثنتين من أصابعه، أراد: أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر، بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى، وقد صرَّح بذلك من قال: «وعقد ثلاثة وخمسين»، فإن الوسطى في هذا العقد تكونُ مضمومة، ولا تكون مقبوضة مع البنصر.

وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا، إذ عقدُ ثلاث وخمسين لا يُلائِم واحدة من الصفتين المذكورتين، فإن الخنصر لا بد أن تركب البنصر في هذا العقد.

وقد أجاب عن هذا بعضُ الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان في هذا العقد، قديمة: وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر: تكون فيها الأصابع الثلاث مضمومة مع تحليق الإِبهام مع الوسطى، وحديثة: وهي المعروفة اليوم بين أهل الحساب، والله أعلم.

وكان يبسُط ذراعه على فخذه ولا يجافيها، فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه، وأما اليُسرى، فممدودة الأصابع على الفخذ اليُسرى.

وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه، في ركوعه، وفي سجوده، وفي تشهده، ويستقبل أيضاً بأصابع رجليه القبلة في سجوده، وكان يقول في كل ركعتين: التحيات.

وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة، فسبعة مواطن:

أحدُها: بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح.

الثاني: قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع إن صح ذلك، فإن فيه نظراً.

<sup>(</sup>۱) اخرجه مسلم (۵۸۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۹۵۷)، والنسائي ۲/۱۲۲، ۱۲۷، وابن ماجه (۹۱۲)، ورجاله ثقات.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup>أخرجه مسلم (٥٨٠).

الثالث: بعد الاعتدال من الركوع، كما ثبت ذلك في "صحيح مسلم" من حديث عبد الله بن أبي أوفى: كان رسولُ الله الله وأسه من الركوع قال: "سَمِعَ الله لِمنْ حَمِدَهُ، اللهم رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْ السَّمَاوَاتِ، وَمِلْ اللهم وَمِلْ مَا شِئْتَ مِنْ شَيءٍ بَعْدُ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالنَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَالمَاءِ البَارِدِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْحَطَايَا كَمَا يُنَقِّى النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الْوَسَخِ» (١)

الرَّابِع: في ركوعه كان يقول: "سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغُفُورْ لِي" (٢٠

الخامس: في سجوده، وكان فيه غالب دعائه.

السادس: بين السجدتين.

السابع: بعد التشهد وقبل السلام، وبذلك أمر في حديث أبي هريرة ، وحديث فَضَالة بن عبيد وأمر أيضاً بالدعاء في السجود.

وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين، فلم يكن ذلك مِن هديه ﷺ أصلاً، ولا روي عنه بإسناد صحيح، ولا حسن.

وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر، فلم يفعل ذلك هو ولا أحدٌ من خلفائه، ولا أرشد إليه أُمّته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضاً من السنّة بعدهما، والله أعلم.

وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلَها فيها، وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه، يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلَّم منها، انقطعت تلك المناجاة، وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه، والإقبال عليه، ثم يسأله إذا انصرف عنه؟! ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي، إلا أن ها هنا نكتة لطيفة، وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته، وذكر الله وهلَّله وسبَّحه وَحَمِدَه وكبَّره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة، استحب له أن يُصلي على النبيُّ بعد ذلك، ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقيبَ هذه العبادة الثانية، لا لكونه دبر الصلاة، فإن كل من ذكر الله، وَحَمِدَه، وأثنى عليه، وصلى على رسول الله المناعة عليه، وصلى على رسول الله المناعة عليه، عقيبَ ذلك، كما في حديث فضالة بن عبيد: "إذا صلى أحدثم، فليبدأ وسلى على رسول الله والثناء عليه، ثم يُلفَّلُ على النبي عليه، ومعيخ وسول الله والثناء عليه، ثم يُلفَّلُ على النبي عليه، أم يُلفُعُ بِمَا شَاءً قال الترمذي: حديث صحيح .

فصل: ثم كان الله عن يمينه: السلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله، وَعَنْ يَسَاره كذلك. هذا كَانَ فِعله الراتب، رواه عنه خمسة عشر صحابياً، وهم: عبد الله بن مسعود، وسعدُ بن أبي وقاص، وسهلُ بن سعد الساعدي، وواثل بن حُجر، وأبو موسى الأشعري، وحُذيفة بن اليمان، وعمَّار بن ياسر، وعبد الله بن عمر، وجابر بن سمرة، والبراء بن عازب، وأبو مالك الأشعري، وطلق بن علي، وأوس بن أوس، وأبو رمثة، وعدى بن عميرة، رضى الله عنهم.

وأوس بن أوس، وأبو رمثة، وعدي بن عميرة، رضي الله عنهم. وقد روي عنه الله كان يُسلِّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ولكن لم يثبت عنه ذلك مِن وجه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٦). تقدم تخريجه ص ٨٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٨٨)، وأبو داود (٩٨٣)، والنسائي ٨/٨٥، وابن ماجه (٩٠٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٤٨١)، والترمذي (٣٤٧٦)، والنسائي ٣/ ٤٤، والحاكم ٢١٨/١، وصححه، ووافقه الذهبي. (٥)

هو المتقدم.

<sup>(</sup>٦) هُوَ عند الْترمذي (٢٩٦)، وابن ماجه (٩١٩)، والحاكم ١/ ٢٣٠، من حديث عائشة.

صحيح، وأجودُ ما فيه حديثُ عائشة رضي الله عنها أنه على كان يُسلم تسليمةً واحدة: السلامُ عليكم يرفع بها صوته حتى يُوقِظَنا الله وهو حديث معلول، وهو في «السنن»، لكنه كان في قيام الليل، والذين رَوَوْا عنه التسليمتين رَوَوْا ما شاهدوه في الفرض والنفل. على أن حديثَ عائشة ليس صريحاً في الاقتصار على التسليمة الواحدة، أخبرت أنه كان يسلم تسليمة واحدة ويوقظهم بها، ولم تنف الأخرى بل سكت عنها، وليس سكوتُها عنها مقدماً على رواية من حفظها وضبطها، وهم أكثرُ عدداً، وأحاديثهم أصحّ، وكثير من أحاديثهم صحيح، والباقي حسان.

قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي الله أنه كان يُسلم تسليمة واحدة مِن حديث سعد بن أبي وقاص، ومن حديث عائشة، ومن حديث أنس، إلا أنها معلولة، ولا يصححها أهلُ العلم بالحديث، ثم ذكر علة حديث سعد: أن النبي على كان يُسلم في الصلاة تسليمة واحدة. قال: وهذا وهم وغلط، وإنما الحديث: «كان رسول الله يُسلم عن يمينه وعن يساره» ثم ساق الحديث مِن طريق ابن المبارك، عن مصعب بن ثابت، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: ﴿ أَيتُ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَن يَمِينُهُ وَعَن شِمَالُهُ حَتَّى كَأُنِّي أَنْظُرُ إِلَى صفحة خده (٢) ، فقال الزهريُّ: ما سمِعنا هذا من حديثِ رسول الله ﴿ ، فقال له إسماعيلُ بن محمد: أَكُلُّ حديثِ رسولِ اللَّهِ ﴿ قد سمعتَه؟ قال: لا، قال: فيصفَه؟ قال: لا، قال: فاجْعَل هذا مِن النصف الذي لم تَسْمَعُ " . قال: وأما حديثُ عائشة رضي الله عنها عن النبي عنها : «كان يُسلِّم تسليمةً واحدة ، فلم يرفعه أحدٌ إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، رواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره، وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ لا يحتج به، وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث، فقال: حديث عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان، لا حجة فيهما، قال: وأما حديث أنس فلم يأت إلا من طريق أيوب السختياني عن أنس، ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئاً، قال: وقد روي مرسلاً عن الحسن أن النبي على وابا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يُسلمون تسليمة واحدة، وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة، قالوا: وهو عمل قد توارثوه كابراً عن كابر، ومثله يصح الاحتجاجُ به، لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مراراً، وهذه طريقةٌ قد خالفهم فيها سائرُ الفقهاءِ، والصوابُ معهم، والسننُ الثابتة عن رسول الشُّ لا تُدفع ولا تُرد بعمل أهل بلد كائناً من كان، وقد أحدث الأُمراءُ بالمدينة وغيرِها في الصلاة أموراً استمر عليها العملُ، ولم يُلْتَفَتْ إلى استمراره، وعملُ أهل المدينة الذي يحتج به مَا كان في زمن الخلفاء الراشدين، وأما عملهم بعد موتهم، وبعد انقراض عصر مَنْ كان بها في الصحابة، فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم، والسنة تحكُم بين الناس، لا عملُ أحد بعد رسول الله الله وخلفائه، وبالله التوفيق.

نصل: وكان الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه ال

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٣٤٦) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٨٢)، والنسائي ٣/ ٦١، وابن ماجه (٩١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٢/ ١٧٨، بإسنادٍ غير قوي، لأجل مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٨٣٢)، ومسلم (٥٨٩) من حديث عائشة.

وكان يقول في صلاته أيضاً: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ذَنْبي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا إِنْتَى

وكان يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، وَالمَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْباً سَلِيماً، وَلِسَاناً صَادِقاً، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُهُ('')

وكان يقول في سجوده: «رَبُّ أَعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، 'أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، وَقَد تقدم ذِكر بعض ما كان يقول في ركوعه وسجوده وجلوسه واعتداله في الركوع.

فصل:والمحفوظ في أدعيته ﷺ الصلاة كلِّها بلفظ الإِفراد، كقوله: «رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي الْمُؤ وَاهْدِنِي الْأَنْ وَسَائْرِ الأَدْعِيةِ المحفوظة عنه، ومنها قولُه في دعاء الاستفتاح: «اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالنَّلْجِ وَالماءِ وَالبَرَدِ، اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ» الحديث (٥)

وروى الإمام أحمد رحمه الله وأهل «السنن» من حديث ثوبان عن النبي على الله وقد ذكر حديث فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دونهم، فَإِنْ فَعَل، فَقَدْ خَانَهُمْ (أقال ابن خزيمة في الصحيحه (٧) وقد ذكر حديث «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْن خَطَايَاي الحديث، قال: في هذا دليلٌ على رد الحديث الموضوع: «لا يَوْمُ عَبْدٌ قَوْماً فَيَخُصُّ نَفْسه بِدَعْوَةٍ دُونَهُم، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمامُ لنفسه وللمأمومين، ويشترِكون فيه كدعاء القنوت ونحوه، والله أعلم.

فصل :وكان على الصلاة طأطأ راسه، ذكره الإمام أحمد رحمه الله: وكان في التشهد لا يُجاوز بَصَرُهُ إشارتَه، وقد تقدم. وكان قد جعل الله تعالى قُرة عينه ونعيمه وسروره وروحه في الصلاة، وكان يقول: «وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ» (٩) وكان يقول: «وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ» (٩) ومع هذا لم يكن يشغَلُه ما هو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال المأمومين وغيرهم مع كمال إقباله وقربه من الله تعالى وحضور قلبه بين يديه واجتماعِه عليه.

وكان يدخل في الصلاة وهو يُريد إطالتها، فيسمع بكاءَ الصبي فيخفُّهُا مخافةَ أن يَشُقُّ على أمُّه.

<sup>(</sup>١)أخرجه الترمذي (٣٥٠٠) من حديث أبي هريرة، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٢)أخرجه الترمذي (٣٤٠٧)، من حديث شداد بن أوس، بإسنادٍ ضعيف، فيه راوٍ لم يسمَّ، ولكن للحديث طرق يتقوى بها.

<sup>(</sup>٣)أخرجه أحمد ٢٠٩/، من طريق مجاهد عن عائشة، وفيه إرسال، لكن أصل الحديث عند مسلم (٢٧٢٢) من حديث زيد بن أرقم.

<sup>(</sup>٤)تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٥)أخرجه البخاري (٧٤٤)، ومسلم (٥٩٨) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦)أخرجه أحمد ٥/ ٢٨٠، والترمذي (٣٥٧)، وأبو داود (٩٠) بإسنادٍ لين.

<sup>(</sup>۷)برقم ۱۵۷۹.

<sup>(</sup>٨)أخرجه أبو داود (٤٩٨٥)، وأحمد في «المسند» ٥/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٩)أخرجه النسائي ٧/ ٦٦، وأحمد ٣/ ١٢٨ و ٢٨٥ من حديث أنس بإسنادٍ حسن.

وأرسل مرة فارساً طَليعة له، فقام يصلي، وجعل يلتفِت إلى الشَّعب الذي يجيء منه الفارس<sup>(١)</sup>، ولم يشْغَلُه ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه.

وكذلك كان يُصلي الفرض وهو حاملٌ أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنةَ بنته زينب على عاتقه، إذا قام حملها، وإذا ركع وسجد وضعها<sup>(۲)</sup>.

وكان يُصلي فيجيء الحسنُ أو الحسين فيركبُ ظهره، فيُطيل السجدة كراهية أن يُلقيَه عن ظهره،

وكان يُصلي، فتجيء عائشةُ مِن حاجتها والبابُ مُغلَق، فيمشي، فيفتح لها البابَ، ثمَّ يرجِعُ إلى الصلاة (٤٠).

وكان يَرُدُّ السلام بالإِشارة على من يُسلم عليه وهو في الصلاة. وقال جابر: بعثني رسولُ الله ﷺ لحاجة ثم أدركتُهُ وهو يصلي، فسلمتُ عليه، فأشار إليَّ. ذكره مسلم في (صحيحه)(٥).

وقال أنس رضي الله عنه: كان النبيُّ ﷺ يُشير في الصلاة، ذكره الإِمام أحمد رحمه الله(٦).

وقال صُهيب: مررتُ برسول الله ﷺ وهو يُصلي، فسلمتُ عليه، فرد إشارة، قال الراوي: لا أعلمه، قال: إلا إشارة بأصبعه، وهو في «السنن» و«المسند»(٧).

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «لما قَدِمتُ من الحبشة أتيت النبي ﷺ وهو يصلي، فسلَّمت عليه، فأوما برأسه، ذكره البيهقي (٩).

وأما حديث أبي غطفان عن أبي مُريْرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله عنه أَسَارَ فِي صَلاَتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ، فَلْيُعِدُ صَلاَتَه، فحديث باطل، ذكره الدارقطني (۱٬۰ وقال: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول، والصحيح عن النبي على أنه كان يُشير في صلاته. رواه أنس وجابر وغيرهما.

۱) تقدم تخریجه ص ۹۷.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣) من حديث أبي قتادة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٣/ ٤٩٣، والنسائي ٢/ ٢٢٩، ٢٣٠، والبيهقي ٢/ ٢٦٣ من حديث شداد بن الهاد بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٩٢٢)، والترمذي (٢٠١)، والنسائي ٣/ ١١، من حديث عائشة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٥٤٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٣/ ١٣٨، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ٢/ ١٠، وأبو داود (٩٢٥)، والنسائي ٣/ ٥، والترمذي (٣٦٧)، وابن ماجه (١٠١٧)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۸) رواه الترمذي (۳۲۸)، وأبو داود (۹۲۷)، بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البيهقي ٢/ ٢٦٠ بإسناد حسن.

<sup>(</sup>١٠) أخْرِجه الدارقُطني (١٩٥)، بإسنادِ ضعيف، فيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس.

وكان ﷺ يُصلي وعائشة معترِضَةً بينَه وبين القبلة، فإذا سجد، غَمَزَهَا بيده، فقبضت رجليها، وإذا قام بسطتُهما (١).

وكان ﷺ يُصلي، فجاءه الشيطانُ ليقطع عليه صلاتَه، فأخذه، فخنقه حتى سَالَ لُعابُه عَلَى يَدِه<sup>(٢)</sup>. وكان يُصلي على المنبر ويركع عليه، فإذا جاءت السجدة نزل القَهْقَرى، فَسَجَدَ على الأرض ثم صَعِدَ عليه<sup>(٣)</sup>.

وكان يُصلي إلى جِدار، فجاءت بَهْمَةٌ تمرُّ من بين يديه، فما زال يُدارثها حتى لَصِقَ بطنُه بالجدار، ومرت من ورائه (٤). يدارثها: يفاعلها، من المدارأة وهي المدافعة.

وكان يُصلي، فجاءته جاريتانِ من بني عبد المطلب قد اقتتلتا، فأخذهما بيديه، فَنَزَعَ إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة. ولفظ أحمد فيه: فأخذتا بركبتي النبي ﷺ، فنزع بينهما، أو فرَّق بينهما، ولم يُنْصَرفُ (٥٠).

وكان يُصلي، فمرَّ بين يديه غلام، فقال بيده هكذا، فرجع، ومرت بين يديه جاريةٌ فقال بيده هكذا، فمضت، فلما صلَّى رسولُ الله ﷺ قال: «هُنَّ أَغْلَبُ» (٢٠ ذكره الإِمام أحمد، وهو في «السنن».

وكان ينفُخ في صلاته، ذكره الإِمام أحمد<sup>(٧٧)</sup>، وهو في «السنن».

وأمّا حديث: «النَّفْخُ فِي الصَّلاَةِ كَلاَمٌ» فلا أصل له عن رسول الله ﷺ، وإنما رواه سعيد في اسننه عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله إن صح.

وكان يبكي في صلاته، وكان يَتَنَحْنَحُ في صلاته. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان لي من رسول الله على ساعة آتيه فيها، فإذا أتيتُه استأذنتُ، فإن وجدتُه يُصلي فتنحنح دخلتُ، وإن وجدته فارغاً، أذن لي. ذكره النسائي وأحمد، ولفظ أحمد: كان لي مِن رسول الله على مُذخلانِ بالليل والنهار، وكنتُ إذا دخلتُ عليه وهو يصلي تنحنح. رواه أحمد (٨)، وعمل به، فكان يتنحنحُ في صلاته ولا يرى النحنحة مبطلة للصلاة.

وكان يُصلي حافياً تارةً، ومنتعلاً أخرى، كذلك قال عبد الله بن عمرو عنه (٩)، وَأَمَرَ بالصلاة بالنعل مُخالفة لليهود (١٠٠).

وكان يُصلي في الثوب الواحد تارة، وفي الثوبين تارة، وهو أكثر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥١٥)، ومسلم (٥١٢)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٦١) و(٣٢٨٤)، ومسلم (٥٤١)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٤٤)، من حديث سهل بن سعد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٧٠٨)، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بإسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢/ ٢٣٥ ـ ٢٥٠، وأبو داود (٧١٦)، والنسائي ٢/ ٦٥ من حديث ابن عباس بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٢/ ٢٩٤ وابن ماجه (٩٤٨)، من حديث أم سلمة، بإسنادٍ ضعيف، فيه راوٍ لم يسم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ٢/ ١٥٩، والنسائي ٣/ ١٣٧، ١٣٨ من حديث عبد الله بن عمرو، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد ١/ ٨٠، من حديث علي، بإسنادٍ فيه إرسال بين عبد الله بن نجي وعلي.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود (٦٥٣)، وابن ماجه (١٠٣٨)، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أبو داود (٦٥٢)، بإسنادٍ جيد.

وقنت في الفجر بعد الركوع شهراً، ثم ترك القنوت. ولم يكن مِن هديه القنوتُ فيها دائماً، ومِن المحال أن رسولَ اللّهِ عَلَيْ كان في كل غداة بعد اعتداله من الركوع يقول: «اللّهُمَّ الهدِني فِيمَنْ هَدَيْت، وَتَوَلّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْت .... الخ. ويرفعُ بذلك صوته، ويؤمّن عليه أصحابُه دائماً إلى أن فارق الدنيا، ثم لا يكونُ ذلك معلوماً عند الأمة، بل يُضيعه أكثرُ أمته وجمهورُ أصحابه بل كلّهم، حتى يقولَ من يقول منهم: إنه مُحْدَث، كما قال سعد بن طارق الأشجعي: قلتُ لأبي: يا أبتِ إنّك قد صليتَ خلفَ رسولِ الله على وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، رضي الله عنهم ها هنا، وبالكُوفة منذ خمس سنين، فكانوا يقتنون في الفجر؟ فقال: أيْ بُنَيَّ مُحْدَثُ(١). رواه أهل «السنن» وأحمد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وذكر الدارقطني عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن عباس يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بِدعة (١)، وذكر البيهقي عن أبي مِجلز قال: صليتُ مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنُت، فقلت له: لا أراك تقنُت، فقال: لا أحفظُه عن أحد من أصحابنا(١).

ومن المعلوم بالضرورة أن رسولَ الله و كان يقنت كلَّ غداة، ويدعو بهذا الدعاء، ويؤمِّن الصحابة، لكان نقلُ الأمة لذلك كُلِّهم كنقلهم لجهره بالقراءة فيها وعددها ووقتها، وإن جاز عليهم تضييعُ أمر القنوت منها، جاز عليهم تضييعُ ذلك، ولا فرق، ويهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة كلَّ يوم وليلةٍ خَمسَ مرات دائماً مستمراً ثم يُضَيِّعُ أكثر الأمة ذلك، ويخفى عليها، وهذا مِن أمحل المحال. بل لو كان ذلك واقعاً، لكان نقلُه كنقل عدد الصلوات، وعدد الركعات، والجهر والإخفات، وعدد السجدات، ومواضع الأركان وترتيبها، والله الموفق.

والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف، أنه على جهر، وأسر، وقنت، وترك، وكان إسرارُه أكثرَ من جهره، وتركه القنوتَ أكثر من فعله، فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم، وللدعاء على آخرين، ثم تركه لما قَدِمَ من دعا لهم، وتخلَّصوا من الأسر، وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائبين، فكان قنوتُه لعارض، فلما زال ترك القنوت ولم يختصَّ بالفجر، بل كان يقنُت في صلاة الفجر والمغرب. ذكره البخاري في «صحيحه» عن أنس (1). وقد ذكره مسلم عن البراء (٥). وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قنت رسولُ الله على شهراً متتابعاً في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصَّبح في دُبُرِ كل صلاة إذا قال: سَمِعَ اللَّهُ لِمنْ حَمِدَه من الركعة الأخيرة، يدعو على حيٍّ من بني سليم على رعل وذكوان وعُصية، ويؤمِّن من خلفه (١)، ورواه أبو داود.

وكان هديُه ﷺ القنوت في النوازل خاصة، وتركه عند عدمها، ولم يكن يخصُّه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل، ولاتصالها بصلاة الليل، وقربها من السَّحَر، وساعة الإجابة، وللتنزل الإلهي، ولأنها الصلاةُ المشهودة التي يشهدها الله وملائكتُه، أو ملائكةُ الليل

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣/ ٤٧٢، والترمذي (٤٠٢)، وابن ماجه (١٢٤١)، بإسنادٍ صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني ٢/ ٤١، بإسنادٍ ضعيف، فيه عبد الله بن ميسرة، ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٢/٣١٢، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٠٠٤)، ومسلم (٦٧٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٦٧٨)، وأبو داود (١٤٤٤)، والترمذي (٤٠١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ١/ ٣٠١، وأبو داود (١٤٤٣)، بإسنادٍ رجاله ثقات.

والنهار، كما رُوي هذا وهذا في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَاكَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]. وأما حديثُ ابن أبي فُديك، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبُري، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرة قال: كان رسول الله ﷺ إذا رفع رأسه مِنَ الرُّكُوعِ من صلاة الصَّبح في الرَّكعة الثانية، يرفع يديه فيها، فيدعو بهذا الدعاء: «اللَّهُمَّ اهْدِني فِيمَنْ هَلَيْتَ، وَمَافِني فِيمَنْ هَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَمَاوِكُ لَي فِيمَا الدعاء: «اللَّهُمَّ اهْدِني فِيمَنْ مَلَيْتَ، وَمَاوِكُ لَي فِيمَا أَهُ طَلَيْتَ، وَقَوَلَنِي فِيمَنْ مَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَمَعَنَى مَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَمَعَنَى مَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَدِلُ مِنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَكَانَ مَعْ وَلَا يُقْفَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُ مِنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكُتَ رَبَّنَا وَلَى كان عليه الله المرنى: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا الحاكم صحح حديثه في القنوت عن أحمد بن عبد الله المزني: حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن أبي فديك. . فذكره.

نعم صحَّ عن أبي هُرَيْرَة أنه قال: والله لأنا أقربُكم صلاةً برسول الله ﷺ، فكان أبو هريرة يقنُت في الركعة الآخيرة مِن صلاة الصبح بعدما يقول: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَه، فيدعو للمؤمنين، ويلعنُ الْكُفَّارِ. ولا ريب أن رسولَ اللَّه ﷺ فعل ذلك، ثمَّ تركه، فأحبُّ أبو هريرة أن يُعلِّمهم أن مِثلَ هذا القنوتِ سنة، وأن رسول الله ﷺ فعله، وهذا رد على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقاً، عند النوازل وغيرها، ويقولون: هو منسوخ، وفعله بدعة، فأهلُ الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها، وهم أسعد بالحديث من الطائفتين، فإنهم يقنتون حيثُ قنت رسولُ الله ﷺ، ويتركُونه حيث تركه، فيقتدون به في فعله وتركه، ويقولون: فِعله سنّة، وتركُه سنّة، ومع هذا فلا يُنكرون على من داوم عليه، ولا يكرهون فعله، ولا يرونه بدعة، ولا فاعِلَه مخالفاً للسنّة، كما لا يُنكِرون على من أنكره عند النوازل، ولا يرون تركه بدعة، ولا تارِكه مخالفاً للسنّة، بل من قنت فقد أحسن، ومن تركه فقد أحسن، وركن الاعتدال محل الدعاء والثناء، وقد جمعهما النبي ﷺ فيه، ودعاء القنوت دعاء وثناء، فهو أولى بهذا المحل، وإذا جهر به الإِمام أحياناً لِيعلُّم المأمومين فلا بأس بذلك، فقد جهر عمر بالاستفتاح ليعلم المأمومين، وجهر ابن عباس بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلمهم أنها سنَّة، ومن هذا أيضاً جهرُ الإِمام بالتأمين، وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يُعنَّف فيه من فعله، ولا مَنْ تُركه، وهذا كرفع البدين في الصلاة وتركه، وكالخلاف في أنواع التشهدات، وأنواع الأذان والإِقامة، وأنواع النسك من الإِفراد والقِران والتمتع، وليس مقصودُنا إلا ذَكر هديه ﷺ الذي كَان يفعله هو، فإنه قِبلَةُ القَصد، وإليه التوجُّه في هذا الكتاب، وعليه مدارُ التفتيش والطلب، وهذا شيء، والجائز الذي لا يُنكر فعلُه وتركُه شيء، فنحن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز، ولما لا يجوز وإنما مقصودُنا فيه هديُ النبي ﷺ الَّذي كان يختاره لنفسه، فإنه أكملُ الهدي وأفضلُه، فإذا قلنا: لم يكن مِن هديه المداومةُ على القنوت في الفجر، ولا الجهرُ بالبسملة، لم يدلُّ ذلك على كراهية غيره، ولا أنه بدعة، ولكن هديُه ﷺ أكملُ الهدي وأفضلُه، والله المستعان.

وأما حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس، عن أنس قال: «ما زالَ رسولُ الله ﷺ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا» وهو في «المسند» والترمذي (٢) وغيرهما، فأبو جعفر قد ضعفه أحمد

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن سعيد المقبري، بل هو متروك، كما في «التقريب» ولم أر هذا الحديث في «المستدرك»، والصحيح في هذا الحديث أنه علمه للحسن. انظر «المجمع» ١٣٨/٢.

<sup>(</sup>٢) عزاه المصنفُ للترمذي ولم أجده عنده، وإنما أخرجه أحمد ٣/ ١٦٢، بإسنادٍ ضعيف، لأجل أبي جعفر الرازي.

وغيره. وقال ابن المديني: كان يخلط. وقال أبو زرعة: كان يهم كثيراً. وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير.

وقال لي شيخنا ابن تيمية قدَّس الله روحه: وهذا الإسناد نفسه هو إسناد حديث: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمُ ﴾ [الأعراف: ١٧٢] حديث أبي بن كعب الطويل، وفيه: كان روحُ عيسى عليه السلام من تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم، فأرسل تلك الروحَ إلى مريم عليها السلام حين انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً، فأرسله الله في صورة بشر فتمثل لها بشراً سوياً، قال: فحملت الذي يخاطبها، فدخل مِن فيها أن ، وهذا غلط محض، فإن الذي أرسل إليها الملك الذي قال لها: ﴿إِنَّهَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ عُلْما زَكِياً ﴾ [مريم: ١٩] ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسى ابن مريم، هذا محال.

والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحبُ مناكير، لا يحتج بما تفرد به أحدٌ من أهل الحديث البتة، ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتة، فإنه ليس فيه أن القنوت هذا الدعاء، والو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت، ودوام العبادة، والدعاء، والتسبيح، والخشوع، كما قال القنوت يُطلق على القيام، والسكوت، ودوام العبادة، والدعاء، والتسبيح، والخشوع، كما قال تعالى ﴿ وَلَمْ مَن فِي الشّمَوٰكِ وَإِلاَرْضِ حُلُلٌ لَمْ قَنِينُونَ فَي الرم]، وقال تعالى: ﴿ وَصَدَّفَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّمَ وَكُنْ مَنَ الْقَبْدِ، وَلَا المَعْمَ رَبِّمُ وَرَبُّمُ الْحَمْدُ، وَالله المُلاةِ طُولُ القُنُوتِ، (\*) . وقال زيد بن أرقم: «لما نزل من ألقينين والتعالى: ﴿ وَصَدَّفَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّمَ وَكُنْتُ مِنْ الْقَبْدِ، ولا يعنى الكلام (\*) . وأنس رضي الله عنه لم يقل: لم يزل يقنت بعد الركوع رافعاً صوته «اللَّهُمَّ اهدني فيمن هليت. . . ) إلى آخره ويؤمِّن من خلفه، ولا رب أن قوله: «ربَّنا ولك الحمدُ، على السماواتِ، ومِل الأرضِ، ومِل ما شعت من شيء خلفه، ولا رب أن قوله: «ربَّنا ولك الحمدُ، على آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله، قنوت، وتطويلُ القراءة قنوت، وهذا الدعاء والثناء الذي كان يقوله، قنوت، وتطويلُ هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت؟!

ولا يقال: تخصيصه القنوت بالفجر دون غيرها من الصلواتِ دليل على إرادة الدعاء المعين، إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر وغيرها، وأنس خصَّ الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت، ولا يمكن أن يُقال: إنه الدعاء على الكفار، ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين، لأن أنساً قد أخبر أنه كان قنت شهراً ثم تركه، فتعيَّن أن يكون هذا الدعاء الذي داوم عليه هو القنوت المعروف، وقد قنت أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والبراء بن عازب، وأبو هريرة، وعبد الله بن عباس، وأبو موسى الأشعري، وأنس بن مالك وغيرهم.

والجواب من وجوه:

أحدُها: أن أنساً قد أخبر أنه على كان يقنُت في الفجر والمغرب كما ذكره البخاري، فلم يخصص القنوت بالفجر، وكذلك ذكر البراء بن عازب سواء، فما بال القنوت اختص بالفجر؟!

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ٣٢٤، ٣٢٤، ٣٢٤، وصححه، ووافقه الذهبي، مع أن فيه أبا جعفر الرازي، ضعيف.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٩١. (٣) أخرجه البخاري (٤٥٣٤)، ومسلم (٣٩٥).

فإن قلتم: قنوتُ المغرب منسوخ، قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة: وكذلك قنوتُ الفجر سواء، ولا تأتون بحجة على نسخ قنوت المغرب إلا كانت دليلاً على نسخ قنوت الفجر سواء، ولا يُمكنُكم أبداً أن تُقيموا دليلاً على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوتِ الفجر.

فإن قلتم: قُنوتُ المغرب كان قنوتاً للنوازل لا قنوتاً راتباً، قال منازعوكم من أهل الحديث: نعم كذلك هو، وكذلك قنوتُ الفجر سواء، وما الفرق؟ قالوا: ويدل على أن قنوت الفجر كان قنوتَ نازلة، لا قنوتاً راتباً أن أنساً نفسه أخبر بذلك، وَعُمدَتُكم في القنوت الرابت إنما هو أنس، وأنس أخبر أنه كان قنوتَ نازلة ثم تركه، ففي «الصحيحين» عن أنس قال: «قنَتَ رسولُ الله ﷺ شهراً يدعو على حي مِن أحياءِ العرب، ثم تركه» (١).

الثاني: أن شَبابة روى عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان قال: قلنا لأنس بن مالك: إن قوماً يزعمُون أن النبي علم يزل يقنُت بالفجر، قال: كذبوا، وإنما قَنتَ رسول الله على شهراً واحداً يدعو على حيّ من أحياء العرب، وقيس بن الربيع وإن كان يحيى بن معين ضعفه، فقد وثقه غيره، وليس بدون أبي جعفر الرازي، فكيف يكون أبو جعفر حجة في قوله: «لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا»، وقيس ليس بحجة في هذا الحديث، وهو أوثتُ منه أو مثله، والذين ضعفوا أبا جعفر أكثرُ من الذين ضعفوا قيساً، فإنما يعرف تضعيفُ قيس عن يحيى، وذكر سببَ تضعيفه، فقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: سألت يحيى عن قيس بن الربيع، فقال: ضعيف لا يُكتب حديثه، كان يحدُّث بالحديث عن عبيدة، وهو عنده عن منصور، ومثل هذا لا يُوجب رد حديث الراوي، لأن غاية ذلك أن يكون غلط وهم في ذكر عبيدة بدل منصور، ومن الذي يسلم من هذا من المحدثين؟

الثالث: أن أنساً أخبر أنهم لم يكونوا يقنتون، وأن بدء القنوت هو قنوتُ النبي على يعدو على رعل وذكوان، ففي «الصحيحين» من حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس قال: «بعث رسولُ الله على سبعين رجلاً لحاجة يقال لهم: القُرَّاءُ، فعرض لهم حَيَّانِ من بني سليم: رِعل وذكوان عند بئر يقال له: بئر مَعونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، وإنما نحن مجتازون في حاجة لرسول الله على فقتلوهم، فلاعا رسولُ الله على عليهم شهراً في صلاة الغداة، فذلك بدءُ القنوت، وما كنا نقنت» (٢) فهذا يدل على أنه لم يكن من هديه على القنوت دائماً، وقول أنس: «فذلك بدءُ القنوت، مع قوله: «قنت شهراً ثم تركه»، دليل على أنه أراد بما أثبته من القنوت قنوت النوازل، وهو الذي وقَّته بشهر، وهذا كما قنت في صلاة العتمة شهراً، كما في «الصحيحين» عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله على أنه أراد بما ألمتَمَة شهراً يقول في قنوته: «اللهمَّ أنْج المستضعفين من المؤمنين، اللَّهُمَّ الشُدُدُ وطَلاَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كُسِني يُوسُف». قال أبو هريرة: «وأصبح ذات يوم فلم وظأتك عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كُسِني يُوسُف». قال أبو هريرة: «وأصبح ذات يوم فلم منذكرتُ ذلك له، فقال: أو ما تراهم قد قَلِمُوا» (٣)، فقنوتُه في الفجر كان هكذا، سواء لأجل يدعُ لهم، فذكرتُ ذلك له، فقال: أو ما تراهم قد قَلِمُوا» (٣)، فقنوتُه في الفجر كان هكذا، سواء لأجل مر عارض ونازلة، ولذلك وقَّته أنس بشهر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٠٢)، ومسلم (٦٧٧ ح ٣٠٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۰۸۸)، ومسلم (۱۷۷). (۳) رواه البخاري (۱۰۰۱) ومسلم (۲۷۵).

وقد روي عن أبي هريرة أنه قنت لهم أيضاً في الفجر شهراً، وكلاهما صحيح، وقد تقدم ذكر حديث عكرمة عن ابن عباس: «قنت رسول الله عليه شهراً متتابعاً في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والصبح، ورواه أبو داود (١) وغيره، وهو حديث صحيح.

وقد ذكر الطبراني في «معجمه» من حديث محمد بن أنس: حدثنا مُطرِّف بن طريف، عن أبي الجهم، عن البراء بن عازب، أن النبي على كان لا يُصلي صلاةً مكتوبة إلا قنت فيها (٢). قال الطبراني: لم يروه عن مطرف إلا محمد بن أنس. أنتهى. وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم به حُجة، فالحديث صحيح من جهة المعنى، لأن القنوت هو الدعاء، ومعلوم أن رسول الله على أم يُصل صلاة مكتوبة إلا دعا فيها كما تقدم، وهذا هو الذي أراده أنس في حديث أبي جعفر الرازي إن صح أنه لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، ونحن لا نشك ولا نرتاب في صحة ذلك، وأن دعاءه استمر في الفجر إلى أن فارق الدنيا.

الوجه الرابع: أن طرق أحاديث أنس تُبين المراد، ويصدق بعضها بعضاً ولا تتناقض. وفي «الصحيحين» من حديث عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة فقال: قد كان القنوت، فقلتُ: كان قبلَ الركوع أو بعده؟ قال: قبله، قلتُ: وإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت: قنت بعدَه. قال: كذب، إنما قلت: قنتَ رسول الله على بعد الركوع شهراً (٣). وقد ظن طائفة أن هذا الحديث معلول تفرد به عاصم، وسائر الرواة عن أنس خالفوه، فقالوا: عاصم ثقة جداً، غيرَ أنه خالف أصحابَ أنس في موضع القنوتين، والحافظ قد يهم، والجواد قد يعثر، وحكوا عن الإِمام أحمد تعليله، فقال الأثرم: قلتُ لأبي عبد الله \_ يعني أحمد بن حنبل \_: أيقول أحد في حديث أنس: إن رسول الله ﷺ قنتِ قبل الركوع غيرَ عاصم الأحول؟ فقال: ما علمتُ أحداً يقوله غيرُه. قال أبو عبد الله: خالفهم عاصم كُلُّهم: هشام عن قتادة عن أنس، والتيمي، عن أبي مجلز، عن أنس، عن النبي عليه: «قنت بعد الركوع» وأيوبُ عن محمد بن سيرين قال: سألت أنساً وحنظلة السدوسي عن أنس أربَّعة وجوه. وأما عاصم فقال: قلت له؟ فقال: كذبوا، إنما قنتَ بعد الركوع شهراً. قيل له: من ذكره عن عاصم؟ قال: أبو معاوية وغيره، قيل لأبي عبد الله: وسائر الأحاديث أليس إنما هي بعد الركوع؟ فقال: بلي كلها عن خُفاف بن إيماء بنِ رَحْضَة، وأبي هريرة. قلت لأبي عبد الله: فلم ترخص إذاً في القنوت قبل الركوع، وإنما صح الحديثُ بعد الركوع؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع، وفي الوتر يُختار بعد الركوع، ومن قنت قبل الركوع، فلا بأس، لفعل أصحاب النبي ﷺ واختلافَهم، فأما في الفجر فبعد الركوع.

فيقال: من العجب تعليلُ هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته، ورواه أئمة ثقات أثبات حفاظ، والاحتجاج بمثل حديث أبي جعفر الرازي، وقيس بن الربيع، وعمرو بن أيوب، وعمرو بن عبيد، ودينار، وجابر الجعفي، وقل من تحمَّل مذهباً وانتصر له في كل شيء إلا اضطر إلى هذا المسلك.

<sup>(</sup>١) حديث (١٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني (٩٤٤٦). قال الهيشمي في اللجمع؛ ١٣٨/٢ : رجاله موثوقون.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٠٠٢) ومسلم (٦٧٧) (ح ٣٠١).

فنقول وبالله التوفيق: أحاديث أنس كلها صحاح، يُصدِّق بعضُها بعضاً، ولا تتناقض، والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غيرُ القنوت الذي ذكره بعده، والذي وقته غير الذي أطلقه، فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالةُ القيامُ للقراءة، وهو الذي قال فيه النبي على : «أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُولُ القُنُوتِ، (١) ، والذي ذكره بعده هو إطالةُ القيام للدعاء، فعله شهراً يدعو على قوم، ويدعو لقوم، ثم استمرَّ يُطيل هذا الركنَ للدعاء والثناء، إلى أن فارق الدنيا، كما في «الصحيحين» عن ثابت، عن أنس قال: إني لا أزال أصلي بكم كما كان رسولُ الله يضلي بنا، قال: وكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قَائماً حتى يقول القائلُ: قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة يمكن حتى يقول القائل: قد نسي (٢). فهذا هو القنوتُ الذي ما زال عليه حتى فارق الدنيا. ومعلوم أنه لم يكن يسكُت في مثل هذا الوقوف الطويل، بل كان يُثني على ربه، ويُمجِّده، ويدعوه، وهذا غيرُ القنوتِ الموقَّت بشهر، فإن ذلك دعاء على رِعل وذكوان وعُصيَّة وبني لِحيان، ودُعاء للمستضعفين الذين كانوا بمكة. وأما تخصيصُ هذا بالفجر، فبحسب سؤال السائل، فإنما سأله عن قنوت الفجر، فأجابه عما سأله عنه. وأيضاً، فإنه كان يُطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات، ويقرأ فيها بالستين إلى المائة، وكان كما قال البراء بن عازب: رُكوعُه، واعتدالُه، وسجودُه، وقيامُه متقارباً. وكان يظهرُ مِن تطويله بعد الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات بذلك. ومعلوم أنه كان يدعو ربه، ويثني عليه، ويمجده في هذا الاعتدال، كما تقدمت الأحاديث بذلك، وهذا قنوتٌ منه لا ريبَ، فنحن لا نشكُّ ولا نرتابُ أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا.

ولما صار القنوتُ في لِسان الفقهاء وأكثرِ الناس هو هذا الدعاء المعروف: «اللهم اهدني فيمن هديت» إلى آخره، وسمعوا أنه لم يزل يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرُهم من الصحابة، حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم، ونشأ مَن لا يعرف غير ذلك، فلم يشك أن رسول الله عليه وأصحابه كانوا مداومين عليه كلَّ غداة، وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهورُ العلماء، وقالوا: لم يكنُ هذا من فِعله الراتب، بل ولا يثبُت عنه أنه فعله.

وغاية ما رُوي عنه في هذا القنوت أنه علمه للحسن بن علي، كما «المسند» و«السنن» الأربع عنه قال: علّمني رسولُ الله عليه كلماتٍ أقولهن في قُنوت الوترِ: «اللّهُمَّ الهلِني فِيمَنْ هَلَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلِّنِي فِيمَنْ مَلَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلِّنِي فِيمَنْ مَوَلَّيْتَ، وَبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ ما قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَافَيْتَ، وَتَوَلِّنِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ ما قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّه لاَ يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَمَالَيْتَ، (٣) قال الترمذي: حديث حسن، ولا نعرف في القنوت عن النبي عَنِي شيئاً أحسن من هذا، وزاد البيهقي بعد: «وَلاَ يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُ مَنْ عَالَيْتَ، وَالْمَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُ مَنْ عَالَيْتَ، (٤) .

وممّا يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيامُ للدعاء والثناء ما رواه سليمان بن حرب: حدثنا أبو هلال، حدثنا حنظلة إمامُ مسجد قتادة \_ قلت: هو السدوسي \_ قال: اختلفت أنا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٥٦). (٢) رواه البخاري (٨٢١) ومسلم (٢٧١).

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٤٦٤) وأبو داود (١٤٢٥) وابن ماجه (١١٧٨) والنسائي ٣/ ٢٤٨ وأحمد ١٩٩١.

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» ٢٠٩/٢.

وقتادة في القنوت في صلاة الصبح، فقال قتادة: قبل الركوع، وقلت أنا: بعد الركوع، فأتينا أنس بن مالك، فَذكرنا له ذلك، فقال: أتيتُ النبي ﷺ في صلاة الفجر، فكبر، وركع، ورفع رأسه، ثم سجد، ثم قام في الثانية، فكبر، وركع، ثم رفع رأسه، فقام ساعة ثم وقع ساجداً. وهذا مثل حديث ثابت عنه سواء، وهو يُبين مراد أنس بالقنوت، فإنه ذكره دليلاً لمن قال: إنه قنت بعد الركوع، فهذا القيام والتطويل هو كان مرادَ أنس، فاتفقت أحاديثُه كلُّها، وبالله التوفيق.

وأما المروي عن الصحابة، فنوعان: أحدُهما: قنوت عند النوازل، كقنوتِ الصديق رضى الله عنه في محاربة الصحابة لمسيلِمة، وعِند محاربة أهل الكتاب، وكذلك قنوتُ عمر، وقنوتُ على عند محاربته لمعاوية أهل الشام. الثاني: مطلَق، مرادُ من حكاه عنهم به تطويلُ هذا الركن للدعاء والَّثناء، والله أعلم.

## فصل: في هديه ﷺ في سجود السهو

ثبت عنه ﷺ أنه قال: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَلَكُّرُوني (١١).

وكان سهوه في الصلاة مِن تمام نعمة الله على أمته، وإكمالِ دينهم، لِيقتدوا به فيما يشرعُه لهم عند السهو، وهذا معنى الحديث المنقطع الذي في «الموطأ»: "إِنَّمَا أَنْسَى أَوْ أَنْسَى لأَسُنَّ)(٢).

وكان ﷺ ينسى، فيترتب على سهوه أحكامٌ شرعية تجري على سهو أمته إلى يوم القيامة، فقام ﷺ من اثنتين في الرُّباعية، ولم يجلِس بينهما، فلما قضى صلاته، سجد سجدتين قبل السلام، ثم سلم، فأخِذَ من هذا قاعدة: أن من ترك شيئاً من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهواً، سجد له قبل السلام، وأخِذَ من بعض طرقه أنه: إذا ترك ذلك وشرع في ركن، لم يرجع إلى المتروك، لأنه لما قام، سَبَّحُوا، فأشار إليهم: أن قوموا.

واختلف عنه في محل هذا السجود، ففي (الصحيحين) من حديث عبد الله بن بُحَيْنَة، أنه على الله عنه في من اثْنَتَيْنِ مِن الظهر، ولم يَجْلِس بينهما، فلما قضى صلاته سَجَدَ سَجْدَتَيْن، ثم سلَّم بعد ذلك. وفي رواية متفق عليها: يُكَبِّر في كل سجدة وهو جالِس قبل أن يُسَلِّمُ (٢).

وفي «المسند» من حديث يزيد بن هارون، عن المسعودي، عن زياد بن علاقة قال: ﴿صلَّى بِنا المغيرةُ بن شعبة، فلما صلى ركعتين، قام ولم يجلِس، فَسبَّح به مَنْ خلفه، فأشار إليهم في أن قوموا، فلما فَرَغَ من صلاته سلَّم ثم سجد سجدتين وسلَّم، ثم قال: هكذا صنع بنا رسولُ الله ﷺ ، وصححه الترمذي.

وذكر البيهقي من حديث عبد الرحمن بن شِمَاسَة المِّهْرِي قال: صلَّى بنا عُقبةُ بن عامر الجُهني، فقام وعليه جلوسٌ، فقال الناس: سُبْحانَ اللَّهِ، سبحانَ اللَّهِ، فلم يجلِس، ومضى على قيامه، فلما كَان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢)، من حديث عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك ١/٠٠/ قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي ﷺ مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في (الموطأ) التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٢٢٥)، ومسلم (٥٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٤/ ٢٤٧، والترمذي (٣٦٥ ـ ٣٦٤).

في آخر صلاته، سجد سجدتي السهو وهو جالس، فلما سلَّم قال: إني سمعتُكم آنفاً تقولون: سبحانَ اللَّهِ لكيما أجلس، لكِنَّ السُّنَّةَ الَّذِي صَنَعْتُ (١).

وحديث عبد الله بن بُحينة أولى لثلاثة وجوه:

أحدها: أنه أصعُّ من حديث المغيرة.

الثاني: أنه أصرح منه، فإن قول المغيرة: وهكذا صنع بنا رسول الله هي، يجوز أن يرجع إلى جميع ما فعل المغيرة، ويكون قد سجد النبي هي هذا السهو مرة قبل السلام، ومرة بعده، فحكى ابن بُحينة ما شاهده، وحكى المغيرة ما شاهده، فيكون كِلا الأمرين جائزاً، ويجوز أن يُريد المغيرة أنه هي قام ولم يرجع، ثم سجد للسهو.

الثالث: أن المغيرة لعله نسي السجود قبل السلام وسجده بعده، وهذه صفة السهو، وهذا لا يمكن أن يقال في السجود قبل السلام، والله أعلم.

فصل: وسلّم ﷺ من ركعتين في إحدى صلاتي العَشِيّ، إما الظّهر، وإما العَصْر، ثُمَّ تَكَلَّمَ، ثُمَّ الْتَمَّهَا، ثُمَّ سلّم، ثمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بعد السّلامِ والكلام، يُكبُّر حِين يسجدُ، ثمَّ يُكبُّر حين يرفع .

وذكر أبو داود والترمذي أن النبي ﷺ صَلَّىٰ بهم، فسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلَّم ". وقال الترمذي: حسن غريب.

وصلى يوماً فسلَّم وانصرف وقد بقي مِن الصلاة ركعة، فأدركه طلحةُ بن عبيد الله، فقال: نسيتَ من الصلاة ركعة، فصلى للناس رَكْعَةً، ذكره الإِمام أحمد رحمه الله . .

وصلى الظهر خمساً، فقيل له: زِيدَ في الصلاة؟ قال: ﴿وَمَا ذَاكَ؟ ۗ قَالُوا: صَلَيتَ خمساً، فَسَجَدَ سَجَدَ سَجَدَ سَجَدَ سَجَدَ مَا سَلَم. مَتَفَقَ عَلَيْهُ .

وصلى العصر ثلاثاً، ثم دخل منزله، فذكَّره الناس، فخرج فصلى بهم ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجد تين، ثم سلم .

فهذا مجموعُ مَا حُفِظَ عنه على من سهوه في الصلاة، وهو خمسة مواضع، وقد تضمن سجودُه في بعضه قبل السلام، وفي بعضه بعدَه، فقال الشافعي رحمه الله: كُلَّه قبل السلام، وقال أبو حنيفة رحمه الله: كُلَّه بعد السلام، وقال مالك رحمه الله: كُلَّ سهو كان نقصاناً في الصلاة، فإن سجوده قبل السلام، وكُلُّ سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام، وإذا اجتمع سهوانِ: زيادة ونقصان، فالسجودُ لهما قبل السلام.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٢/ ٣٤٤، بإسنادٍ صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٨٢)، ومسلم (٥٧٣)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٠٣٩)، والترمذي (٣٩٥)، من حديث عمران بن حصين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٦/ ٤٠١، من حديث معاوية بن حديج، بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٢٢٦)، ومسلم (٥٧٢) (ح ٩١)، من حديث أبن مسعود.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٥٧٤)، من حديث عمران بن حصين.

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا مذهبُه لا خلاف عنه فيه، ولو سجد أحد عنده لسهوه بخلاف ذلك، فجعل السجود كلَّه بعد السلام، أو كلَّه قبل السلام، لم يكن عليه شيء، لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده، لاختلاف الآثار المرفوعةِ والسلفِ من هذه الأمة في ذلك.

وأما الإمام أحمد رحمه الله، فقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن سجود السهو: قبل السلام، أم بعده؟ فقال: في مواضع قبل السلام، وفي مواضع بعده، كما صنع النبي على حين سلم من اثنتين، ثم سجد بعد السلام، على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. ومن سلم من ثلاث سجد أيضاً بعد السلام على حديث عمران بن حصين. وفي التحري يسجد بعد السلام على حديث ابن مسعود، وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بُحينة، وفي الشك يَبني على اليقين، ويسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف . قال الأثرم: فقلتُ لأحمد بن حنبل: فما كان سِوى هذه المواضع؟ قال: يسجدُ فيها كلها قبل السلام، لأنه يتُم ما نقص من صلاته، قال: ولولا ما روي عن النبي في الرأيتُ السجودَ كلّه قبل السلام، لأنه من شأن الصلاة، فيقضيه قبل السلام، ولكن أقولُ: كل ما روي عن النبي في أنه سجد فيه بعد السلام، فإنه يسجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام.

وقال داود بن علي: لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول الله ﷺ. انتهي.

وأما الشكّ، فلم يَعرِض له ﷺ، بل أمر فيه بالبناء على اليقين وإسقاط الشك، والسجود قبل السلام. فقال الإِمامُ أحمد: الشكّ على وجهين: اليقين، والتحري، فمن رجع إلى اليقين، ألغى الشك وسجَد سجدتي السهو قبل السلام على حديث أبي سعيد الخدري، وإذا رجع إلى التحرّي وهو أكثرُ الوهم، سجد سجدتي السهو بعد السلام على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور. انتهى.

وأما حديث أبي سعيد فهو: ﴿إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلاَتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كُمْ صَلَّى أَثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً، فَلْيَظْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ۗ.

وأما حديثُ ابن مسعود فهو: ﴿إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ لِيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ، مَنفق عليهما. وفي لفظ «الصحيحين»: «ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَسْجُد سَجْدَتَيْنِ، وهذا هو الذي قال الإمامُ أحمد: وإذا رجع إلى التحري سجد بعد السلام.

والفرق عنده بين التحري واليقين، أن المصلي إذا كان إماماً بنى على غالب ظنّه وأكثر وهمه، وهذا هو التحري، فيسجدُ له بعد السلام على حديثِ ابن مسعود، وإن كان منفرداً بنى على اليقين، وسجد قبل السَّلام على حديثِ أبي سعيد، وهذه طريقةُ أكثر أصحابه في تحصيل ظاهر مذهبه. وعنه: روايتان أخريان: إحداهما: أنه يبني على اليقين مطلقاً، وهو مذهبُ الشافعي ومالك، والأخرى: على غالب ظنه مطلقاً، وظاهر نصوصه إنما يدل على الفرق بين الشك، وبين الظن الغالب القوي، فمع

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۵۷۱)، والترمذي (۳۹۳)، وأبو داود (۱۰۲٤)، والنسائي ۳/ ۲۷، وابن ماجه (۱۲۱۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١٩٠/١ والترمذي (٣٩٨)، وابن ماجه (١٢٠٩)، والحاكم ٢/ ٣٢٤، وصححه ووافقه الذهبي.

الشكِّ يبني على اليقين، ومع أكثرِ الوهم أو الظنِّ الغالب يتحرَّى، وعلى هذا مدارُ أجوبته. وعلى الحالين حملُ الحديثين، والله أعلم.

وقال أبو حنيفة رحمه الله في الشك: إذا كان أوّلَ مَا عَرَضَ له، استأنفَ الصلاة، فإن عرض له كثيراً، فإن كان له ظن بني على اليقين.

فصل: ولم يكن من هديه تغميضُ عينيه في الصلاة، وقد تقدم أنه كان في التشهد يومىء ببصره إلى أصبعه في الدعاء، ولا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إشارتَه .

وذكر البخاري في الصحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: كان قِرَامٌ لعائشة، سترت به جانِب بيتها، فقال النبيُ ﷺ: المُويطي مَنِي قِرَامَكِ هَلَا، فَإِنَّهُ لاَ تَوَالَ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي في صَلاتِه، ولو كان يُعمض عينيه في صلاته، لما عَرَضَتْ له في صلاته. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر، لأن الذي كان يعرِض له في صلاته: هل تذكّر تلك التصاوير بعد رؤيتها، أو نفس رؤيتها؟ هذا محتمل، وهذا محتمل، وأبينُ دلالة منه حديثُ عائشة رضي الله عنها، أن النبي شي صلّى في خَويصة لها أعلامٌ، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: «افَهُبُوا بِخَويصتني هَلِو إلى أبي جَهْم، وأتُونِي بِالْبِحائِيةِ أبي جَهْم، فَإِنَّهَا الْهُتْنِي آنِفاً عَنْ صَلاَتِي، "أ. وفي الاستدلال بهذا أيضاً ما فيه، إذ عَايتُه أنه حانت منه التفاتة إلى الشّعب لما أرسل إليه الفارس طليعة، لأن ذلك النظرَ والالتفات منه كان لِلحاجة، لاهتمامه بأمور الجيش، وقد يدُلُّ على ذلك مَدُّ يده في صلاة الكسوف ليتناولَ العُنقود لما رأى الجنة، وكذلك رؤيتهُ النَّارَ وصاحبة الهرة فيها، وصاحِبَ المحجرَّز "، وكذلك حديثُ مدافعته للبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه، وردُّه الغلامَ والجارية، وحجرُه بين الجاريتين، وكذلك أحاديثُ ردَّ السلام بالإشارة على من سلم عليه وهو في الصلاة، فإنه وحجرُه بين الجاريتين، وكذلك أحديثُ تعرُّضِ الشيطان له فأخذه فخنقه، وكان ذلك رؤيةً عين، إنما كان يُشير إلى من يراه، وكذلك حديثُ تعرُّضِ الشيطان له فأخذه فخنقه، وكان ذلك رؤيةً عين، فهذه الأحاديثُ وغيرُها يُستفاد مِن مجموعها العلمُ بأنه لم يكن يُغْمِضُ عينيه في الصلاة.

وقد اختلف الفقهاء في كراهته، فكرِهه الإِمامُ أحمد وغيرُه، وقالوا: هو فعلُ اليهود، وأباحه جماعة ولم يكرهوه، وقالوا: قد يكونُ أقربَ إلى تحصيل الخشوع الذي هو روحُ الصلاة وسرُّها ومقصودها.

والصواب أن يُقال: إن كان تفتيحُ العين لا يُخِلُّ بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يُشوش عليه قلبه، فهنالك لا يُكره التغميضُ قطعاً، والقولُ باستحبابه في هذا الحال أقربُ إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) هو عند أحمد ٣/٤ وأبي داود (٩٩٠)، والنسائي ٣/ ٢٩، من حديث عبد الله بن الزبير، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۷٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٧٣)، ومسلم (٥٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٠٥٢) من حديث ابن عباس، ومسلم (٩٠٤)، (١٠) من حديث جابر.

فصل: فيما كان رسولُ الله ﷺ يقوله بعد انصرافه من الصلاة، وجلوسِه بعدَها، وسرعةِ الانتقال منها، وما شرعه لأمته من الأنكار والقراءة بعدها

كان إذا سلم استغفر ثلاثاً وقال: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الجَلاَكِ
وَالإَكْوَامِهُ(١) .

ولم يمكث مستقبِلَ القِبلة إلا مقدارَ ما يقولُ ذلك، بل يُسرع الانتقالَ إلى المأمومين.

وكان ينفتِل عن يمينه وعن يساره، وقال ابن مسعود: رأيتُ رسول الله يَعِيدِ كثيراً ينصرِف عن الده.

وقال أنس: أكثرُ ما رأيتُ رسولَ الله عليه ينصرف عن يمينه، والأول في «الصحيحين؟<sup>٢)</sup>، والثاني في «مسلم؟<sup>٣)</sup>.

وَقَالُ عَبِدَ اللهِ بِن عَمْرُو: رَأَيتُ رَسُولُ الله ﷺ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمْيَنُهُ وَعَنْ يَسَارُهُ في الصلافًّا .

ثم كان يُقْبِلُ على المأمومين بوجهه، ولا يخصُّ ناحيةً منهم دون ناحية.

وكان إذا صلى الفجرَ جلس في مصلاه حتى تَطْلُعَ الشمسُ<sup>(ه)</sup>.

وكان يقولُ في دُبُر كلِّ صلاة مكتوبة: ولاَ إِلَٰه إِلاَّ الله وَحْدَه لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شيء قَلِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانعَ لِمَا أَعْطَلِت، وَلاَ مَعْطِيَ لِمَا مَنَعْت، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الْحَدُّ، (٦) . الجَدُّ الْحَدُّ الْحَدُّ مِنْكَ الْحَدُّ، (٦)

وكان يقول: «لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ قَلِيرٌ، وَكَانَ يقول: «لاَ إِلهَ إِلاَّ الله، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ، وَلَهُ الفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ الله، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النَّعْمَةُ، وَلَهُ الفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ الله، مُخْلِصِينَ لَهُ اللّهِنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٧٧٠).

العلى ، و أبو أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أن رسول الله كان إذا سلَّم من الصلاة وذكر أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، أن رسول الله الله كان إذا سلَّم من الصلاة قال: واللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ أَنْتَ المُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ » (٨) .

هذه قطعة من حديث علي الطويل الذي رواه مسلم في استفتاحه عليه الصلاة والسلام، وما كان يقوله في ركوعه وسجوده<sup>(٩)</sup>. ولمسلم فيه لفظان:

أحدُهما: أن النبي ﷺ كان يقوله بين التشهد والتسليم، وهذا هو الصواب.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٩١)، والترمذي (٣٠٠)، وأبو داود (١٥١٣)، والنسائي ٣/ ٦٨، وابن ماجه (٩٢٨) من حديث ثوبان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٥٢)، ومسلم (٧٠٧) عن ابن مسعود.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه مسلم (۷۰۸)، عن أنس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٩٣١) بإسنادٍ حسن، وللحديث شواهد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٦٧٠)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٨٤٤)، ومسلم (٥٩٣)، من طريق وراد كاتب للمفيرة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٩٩٤)، وأبو داود (١٥٠٦)، والنسائي ٣/ ٦٩، من حديث عبد الله بن الزبير.

 <sup>(</sup>۸) أخرجه أبو داود (۱۵۰۹)، بإسناد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>p) أخرجه مسلم (۷۷۱) (ح ۲۰۱) و(۲۰۲).

والثاني: كان يقوله بعد السلام، ولعله كان يقوله في الموضعين، والله أعلم.

وذكر الإِمام أحمد عن زيد بن أرقم قال: كان رسولُ الله ﷺ يقولُ في دُبُرِ كُلِّ صلاة: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيءٍ وَمَلِيْكُهُ، أَنَا شَهِيدُ أَنَّكَ الرَّبُّ وَحُدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، اللَّهُمَّ رَبَّنا وَرَبَّ كُلِّ شَيءٍ، أَنَا شَهِيدُ أَنَّ المِبَادَ كُلَّهُم إِخْوَةً، اللَّهُمَّ رَبَّنا ورَبَّ كُلِّ شَيءٍ، أَنَا شَهِيدُ أَنَّ المِبَادَ كُلَّهُم إِخْوَةً، اللَّهُمَّ رَبَّنا ورَبَّ كُلِّ شَيءٍ، أَنَا شَهِيدُ أَنَّ المِبَادَ كُلَّهُم إِخْوَةً، اللَّهُمَّ رَبَّنا ورَبَّ كُلِّ شَيءٍ، أَنَا شَهِيدُ أَنَّ المِبَادَ كُلَّهُم إِخْوَةً، اللَّهُمَّ رَبَّنا ورَبَّ كُلِّ شَيءٍ، أَنَا شَهِيدُ أَنَّ المِبَادَ كُلَّهُم إِخْوَةً، اللَّهُمَّ رَبَّنا ورَبَّ كُلِّ شَيءٍ، أَنَا شَهِيدُ أَنَّ المِبَادَ كُلَّهُم إِخْوَةً، اللَّهُمَّ رَبَّنا ورَبَّ كُلُّ شَيءٍ، اجْمَلُولِ وَالإِكْرَامِ، اسْمَعْ وَالْمُنْ وَاللَّهُ الْخَبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ الأَكْبَرُ، ورواه أبو داود (١٠).

وندب أمَّته إلى أن يقولُوا في دُبر كل صلاة: سُبحانَ اللَّهِ ثلاثاً وثلاثين والحمدُ للَّهِ كذلك، واللَّهُ أكبرُ كذلك، وتمام المائة: لا إِلٰهَ إِلا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ له، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ على كُلِّ شيءٍ قدير (٢).

وفي صفة أخرى: التكبيرُ أربعاً وثلاثين فتتم به المائة (٣).

وفي صفة أخرى: «خمساً وعشرين تسبيحة، ومثلها تحميدة، ومثلها تكبيرة، ومثلها لا إله إلا اللَّهُ وحدَه لا شَرِيكَ له، له الملكُ وله الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيءٍ قَلِيرٍ»(٤).

وفي صفة أخرى: «عشر تسبيحات، وعشر تحميدات، وعشر تكبيرات» (٥٠).

وفي صفة أخرى: "إحدى عشرة» كما في اصحيح مسلم، في بعض روايات حديث أبي هريرة "وَيُسَبِّحُونَ، وَيَحْمِدُونَ، وَيُكَبِّرُونَ دُبُرَ كُلِّ صلاة ثلاثاً وثلاثين، إحدى عشرة، وإحدى عشرة، وإحدى عشرة، وإحدى عشرة، فالله وثلاثون» (٢٠). والذي يظهر في هذه الصفة، أنها مِن تصرف بعض الرواة وتفسيره، لأن لفظ الحديث: "يُسَبِّحُونَ وَيَحْمَدُونَ، وَيُكَبِّرُونَ دُبُرَ كُلِّ صلاة ثلاثاً وثلاثين» وإنما مُرَادُه بهذا أن يكون الثلاث والثلاثون في كل واحدة من كلماتِ التسبيح والتحميد والتكبير، أي قولوا: "سبحانَ الله، والحمد الله والله أكبر، ثلاثاً وثلاثين» لأن راوي الحديث سُمي عن أبي صالح السمان، وبذلك فسره أبو صالح قال: "قولوا: سبحانَ الله، والحمدُ لله، والله أكبر، حتى يكون منهن كُلهن ثلاث وثلاثون».

وأما تخصيصُه بإحدى عشرة، فلا نظير له في شيء من الأذكار بخلاف المائة فإن لها نظائر، والعشر لها نظائر أيضاً، كما في السنن من حديث أبي ذر أن رسول الله على قال: «مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَهُو ثَانِ رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، لاَ إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي الْفَجْرِ وَهُو ثَانِ رِجْلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَمُوعَ مَلْهُ عَشْرُ سَيَّنَات، وَرُفِعَ لَهُ وَيُومَ لَهُ وَهُو عَلَى كُلُّ شَيْعٍ وَيُومَ لَهُ لِلنَّهِ إِلَى اللَّهُ عِرْزِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهِ، وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَمْ يَنْبَعِ لِلنَّبِ أَنْ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي حِرْزِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهِ، وَحُرِسَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَمْ يَنْبَعِ لِلَنْبِ أَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣٦٩/٤، وأبو داود (١٥٠٨)، بإسنادٍ ضعيف، لأجل أبي مسلم البجلي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٩٧)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥٩٦)، والنسائي ٣/ ٧٥، والترمذي (٣٤١٣) من حديث كعب بن عجرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣٤١٣)، والنسائي ٣/٧٦، من حديث زيد بن ثابت، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي ٣/ ٥١ من حديث أنس، بإسنادٍ حسن، وللحديث شواهد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٥٩٥) من حديث أبي هريرة.

يُدْرِكَهُ في ذٰلِكَ الْيَوْمِ إِلاَّ الشِّرْكَ بِاللَّهِ» قال الترمذي: حديث حسِن صحيح (١).

وفي «مسند اللهِ مَام أحمد» من حديث أم سلمة، أنه على عالمة الما جاءت تسأله الخادم فأمرها أن تسبِّح الله عند النوم ثلاثاً وثلاثين، وتحمد ثلاثاً وثلاثين، وتُكبِّره ثلاثاً وثلاثين، وإذا صلَّت الصبح أن تقول: «لا إِلٰه إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الملك، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، وَبَعْدَ صَلاَةٍ المَعْرِب، عَشْرَ مَرَّات، (٢).

وَفِي الصحيح ابن حبان عن أبي أبوب الأنصاري يرفعه: «مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الملك وله الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ، كُتِبَ لَهُ بِهِنَّ عَشْر حَسَنَاتٍ، وَمُحِيَ عَنْهُ بِهِنَّ عَشْر سَيْتَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهِنَّ عَشْرُ دَرَجَات، وَكُنَّ لَهُ عِدْلَ عَتَاقَةِ أَرْبَع رِقَابٍ، وَكُنَّ لَهُ حَرَساً مِنَ الشَيْطَانِ حَتَّى يُمْسِي، وَمَنْ قَالَهُنَّ إِذَا صَلَّى المَغْرِب دُبُرَ صَلاَتِه فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي، وَمَنْ قَالَهُنَّ إِذَا صَلَّى المَغْرِب دُبُرَ صَلاَتِه فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي،

وقد تقدم قولُ النبي ﷺ في الاستفتاح: «اللَّهُ أكبرُ عشراً، والحمدُ للَّهِ عشراً، وسبحانَ اللَّهِ عشراً، وسبحانَ اللَّهِ عشراً، وقد تقدم قولُ النبي ﷺ في وارزقني عشراً، ويقول: اللَّهُمَّ اغفر لي، وَاهْدِني وارزقني عشراً، ويتعوذ مِن ضِيق المقام يوم القيامة عشراً» فالعشر في الأذكار والدعوات كثيرة. وأما الإحدى عشرة، فلم يجيء ذكرُها في شيء من ذلك البتة إلا في بعض طُرق حديث أبي هريرة المتقدم والله أعلم.

وقد ذكر أبو حاتم في الصحيحه أن النبي ﷺ كان يقولُ عند انصرافه من صلاته: «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذي جَعَلْتَهُ عِصْمَةً أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْقَمُ ذَا الجَدِّهِ مِنْكَ الجَدِّهِ الْمَا مَنَعْتَ،

وذكر الحاكم في المستلركه عن أبي أيوب أنه قال: ما صليتُ وراء نبيكم على الله عنه جين ينصرف مِن صلاته يقول: «اللهم اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَذُنُوبِي كُلَّهَا، اللَّهُمَّ أَنْمِمْنِي وَأَحينِي وَارْدُقْنِي، وَالْمِينِي لِصَالِح الأَعْمَالِ والأَخلاقِ، إِنَّهُ لاَ يَهْدِي لِصَالِحِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ يَصْرِفُ عَنْ سيِّنِهَا إِلاَّ أَنْتَ،

وذكر ابن حبان في «صحيحه» عن الحارث بن مسلم التميمي قالَ: قال لي النبيُ ﷺ: ﴿إِذَا صَلَّيْتَ الطَّبْحَ، فَقُلْ قَبْلَ أَن تَتَكَلَّم: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَإِنْكَ إِنْ مُتَّ مِنْ يَوْمِكَ، كَتَبَ اللَّهُ لَكَ جواراً مِنَ النَّارِ، وَإِذَا صَلَّيْتَ المَغْرِبَ، فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ؛ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ لَلْنَارِ، وَإِذَا صَلَّيْتَ المَغْرِبَ، فَقُلْ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ: اللَّهُمَّ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ؛ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَّ مِنْ لَلْنَارِ» (أَي مِنَ النَّارِ» (أَي مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ اللللَّهُ اللْعُلْمُ اللللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الللللْعُلْمُ الللْعُلِمُ الللللْعُلُمُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الللللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الللْعُلْمُ الللللْعُلْمُ الللْعُلْمُ اللللْعُلُمُ اللْعُلْمُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٤٧٤)، والنسائي في «الكبرى» (٩٩٥٥)، بإسنادٍ غير قوي لأجل شهر بن حوشب، وللحديث شواهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٦/ ٢٩٨، بإسنادٍ كسابقه، وقد أخرج مسلم (٢٧٢٧) من حديث علي صدر الحديث، ولعجزه شواهد.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان (٢٠٢٣)، بإسناد ضعيف، لأجل عبد الله بن يعيش فإنه مجهول.

<sup>(</sup>٤) وأخرجه ابن حبان (٢٠٢٦)، والنسائي ٣/ ٧٣، ابن خزيمة (٧٤٥)، من حديث صهيب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم ٣/ ٤٦٢، فيه محمد بن سنان القزاز، ضعيف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان (٢٠٢٢) وأبو داود (٧٩٠٥)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١١١) وفي سنده الحارث بن مسلم، مجهول الحال.

وقد ذكر النسائي في «السنن الكبرى» من حديث أبي أمامة قال: قال رسولُ الله المنه قراً آية المُوْسِي في دُبُو كُلَّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ، لَمْ يَمْتَعْهُ مِنْ دُخُولِ البَحِيْةِ إِلاَّ أَنْ يَموتَه (١) . وهذا الحديث تفرد به محمد بن حمير، عن محمد بن زياد الألهاني، عن أبي أمامة، ورواه النسائي عن الحسين بن بشر قد قال فيه النسائي : محمد بن حمير. وهذا الحديث بن الناس من يصححه ويقول: الحسين بن بشر قد قال فيه النسائي: لا بأس به، وفي موضع آخر: ثقة. وأما المحمدان، فاحتج بهما البخاري في «صحيحه قالوا: فالحديث على رسمه، ومنهم من يقول: هو موضوع، وأدخله أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه في «المعوضوعات»، وتعلق على محمد بن حمير، وأن أبا حاتم الرازي قال: لا يُحتج به، وقال يعقوب بن سفيان: ليس بقوي، وأنكر ذلك عليه بعضُ الحفاظ، ووثقوا محمداً، وقال: هُو أجلُ من أن يكون له مقالة في الرجال يحيى بن معين، وقد رواه الطبراني في «معجمه» أيضاً من حديث عبد الله بن حسن عن مقالة في الرجال يحيى بن معين، وقد رواه الطبراني في «معجمه» أيضاً من حديث عبد الله بن حسن عن أبي، عن جده قال: قال رسول الله على : قمن قراً آية المُكُوسِيّ في دُبُر الصّلاةِ المَكْتُوبَةِ، كَانَ في ذِمّةِ اللّهِ الصّلاةِ المُحرّى» (١) . وقد رُوي هَذَا الحديث مِن حديث أبي أمامة، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، والمغيرة بن شعبة، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وفيها كُلها ضعف، ولكن وعبد الله بن عمر، والمغيرة بن شعبة، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وفيها كُلها ضعف، ولكن به وعبد الله بن عمر، والمغيرة بن شعبة، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وفيها عقيبَ كُلٌ صلاة. بان ابوضوع. وبلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدّس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقيبَ كُلٌ صلاة.

وفي «المسند» و«السُّنن» عن عُقبة بن عامر قال: «أمرني رسولُ اللَّهِﷺ: أن أقرأ بالمُعَوِّذَاتِ في دُبُرِ كُلِّ صَلاَقٍ<sup>٣١)</sup>. ورواه أبو حاتم ابن حبان في «صحيحه»، والحاكم في «المستدرك»، وقال: صحيح على شرط مسلم. ولفظ الترمذي «بالمعوذتين».

وفي المعجم الطبراني، والمسند أبي يعلى المَوْصِلي، من حديث عمر بن نبهان ـ وقد تُكُلِّم فيه ـ عن جابر يرفعه: «ثَلاثٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ الإِيمَانِ دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الجَنَّةِ شَاءَ، وَزُوَّجَ مِنَ الحُورِ العِينِ جَابر يرفعه: «ثَلاثٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ الإِيمَانِ دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبُوابِ الجَنَّةِ شَاءَ، وَزُوَّجَ مِنَ الحُورِ العِينِ حَيْثُ شَاءَ: مَنْ عَفَا هَنْ قَاتِلِه، وَأَدَّى دَيْناً خَفِياً، وَقَرَأَ فِي دُبُرِ كُلُّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وفقال أبو بَكرِ رضي الله عنه: «أَوْ إِحْدَاهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ» : قَالَ: «أَوْ إِحْدَاهُنَّ أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ الْعَلَالُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللْهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللللّ

وأوصى معاذاً أن يقول في دُبُرِ كُلِّ صلاةٍ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ هِبَادَتِكَ، (°).

وَدُبُر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده، وكان شيخنا يُرجِّح أن يكون قبل السلام، فراجعته فيه فقال: دُبُرُ كُلِّ شيء منه كذُبُر الحيوان.

فصل: وكان رسولُ الله ﷺ إذا صلى إلى الجِدار جعل بينه وبينه قدر ممرِّ الشاة، ولم يكن يتباعَدُ

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٩٢٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٢٧٣٣) وحسنه الهيثمي في «المجمع» ١٤٨/٢ مع أن فيه كثير بن يحيى وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٤/ ٢١١، وأبو داود (١٥٢٣)، والترمذي (٢٩٠٣)، والنسائي ٣/ ٦٨، وابن حبان (٢٣٤٧)، والحاكم ١/ ٢٥٣، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني (٣٣٨٥)، وأبو يعلى (١٧٩٤)، وقال الهيثمي في اللجمع؛ ١٠٢/١٠: فيه ابن نبهان، وهو متروك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١٥٢٢)، والنسائي ٣/٥٣، بإسناد رجاله ثقات.

منه، بل أمر بالقُرب من السُّترة، وكان إذا صلَّى إلى عُود أو عَمود أو شَجرة، جعله على حاجبه الأيمنِ أو الأيسر، ولم يَصْمُد له صمداً، وكان يَرْكُرُ الحَربة في السفر والبريَّة، فيُصلي إليها، فتكون سترتَه، وكان يُعَدِّلُه فيصلي إلى آخِرتِه ، وأمر المصلي أن يستترِ ولو بِسهم أو عصا، فإن لم يجد فليخطَّ خطاً في الأرض ت. قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: الخطُّ عرضاً مثلُ الهلال. وقال عبد الله: الخط بالطول، وأما العصا فتُنصب نصباً، فإن لم يكن سُترة، فإنه صح عنه أنه يقطع صلاتَه والمعراةُ والمحمارُ والكلبُ الأسودُه . وثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر، وأبي هُرَيْرة، وابن عباس، وعبد الله بن مُغَفَّل. ومعارض هذه الأحاديث قسمان: صحيح غير صحيح، فلا يترك العمل بها لمعارض هذا شأنه. وكان رسولُ الله علي يصلي وعائشةُ رضي الله عنها نائمة في قبلته (ع)، وكأنَّ ذلك ليس كالمَارُ، فإن الرجل محرَّم عليه المرورُ بين يدين المصلي، ولا يُكره له أن يكون لابئاً بين يديه، وهكذا المرأة يقطع مرورُها الصلاةَ دون لُبثها، والله أعلم.

### فصل: في هديه ﷺ في السنن الرواتب

كان 難 يُحافظ على عشر ركعات في الحضر دائماً، وهي التي قال فيها ابن عمر: قَمَفِظْتُ مِن النبي 難 عشر ركعات: ركعتين قبل الظّهر، وركعتين بعد ها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين قبل صلاة الصّبح (٥)، فهذه لم يكن يدعُها في الحضر أبداً، ولما فاتته الركعتان بعد الظهر قضاهما بعد العصر وداوم عليهما، لأنه 難كان إذا عَمِلَ عَملاً أثبته، وقضاء السنن الرواتب في أوقات النهي عام له ولأمته، وأما المداومة على تلك الركعتين في وقت النهي، فمختص به كما سيأتي تقريرُ ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله تعالى. وكان يُصلِّي أحياناً قبلَ الظهر أربعاً، كما في المحديح البخاري، عن عائشة رضي الله عنها أنه 難: «كَانَ لاَ يَدَعُ أربعاً قبلَ الظهر، وركعتين قبل الغداة، (أن يُقال: إنه 難كان إذا صلَّى في بيته صلّى أربعاً، وإذا صلَّى في المسجد صلَّى الغداة، أن يُقال: إنه تقلل: إنه يقعلُ هذا، ويفعلُ هذا، فحكى كلَّ مِن عائشة وابن عمر ما شاهده، والحديثان صحيحان لا مطعن في واحد منهما. وقد يُقال: إن هذه الأربعَ لم تكن سنةَ الظهر، رسولَ اللَّهِ شَكَان يُصليها بعد الزوال، كما ذكره الإمام أحمد عن عبد الله بن السائب، أن رسولَ اللَّهِ شَكَان يُصلي أربعاً بعد أن تزولَ الشمس، وقال: في الماعة تُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُ السّمَاء، فَعَلَ صَالَةً وَاللَّهُ السّكان عَمَلُ صَالَةً المُوابُ السّمَاء، وقال الله عَمَلُ صَالَةً المُوابُ السّمَاء، وقال الله عَمَلُ صَالَةً المَوابُ السّمَاء، وقال الله عَمَلُ صَالَةً المَوابُ السّمَاء، وقال الله عَمَلُ صَالَةً المُوابُ السّمَاء، وقال الله عَمَلُ صَالَةً المُوابُ السّمَاء، وقال الله عَمَلُ صَالَةً المُوابُ السّمَاء، وقال الشمس، وقال الشمن عَمَلُ صَالَةً المُوابُ السّمَاء عَمَلُ صَالَةً اللهُ الله عَمَلُ صَالَةً الله المناب الله عَمَلُ صَالَةً المَاء الله عَمَلُ صَالَةً الله عَمَلُ صَالَةً الله الله عَمَلُ صَالَةً الله عَمَلُ عَالَةً الله عَمَلُ صَالَةً الله عَمَلُ عَمَلُ عَالَةً الله عَمَلُ صَالَةً المُعْمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَالَةً الله الله عَمَلُ عَمَلُ عَالَهُ الله عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُهُ الله عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلَ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمِلُ عَالَهُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٧)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٦٨٩) وابن ماجه (٩٤٣) من حديث أبي هريرة، وسنده مضطرب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٥١٠)، من حديث أبي ذر، وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم (٥١١) وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود (٣٠٧)، وابن ماجه (٩٤٩)، وحديث عبد الله بن مغفل أخرجه ابن ماجه (٩٥١)، وإسناده ضعيف، فيه عنعنة الحسن وهو مدلس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥١٤)، ومسلم (٥١٢) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١١٨٠)، ومسلم (٧٢٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١١٨٢) وأبو داود (١٢٥٣)، والنسائي ٣/٢٥٦.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ٣/ ٤١١، والترمذي (٤٧٨)، وسنده حسن.

وفي «السنن» أيضاً عن عائشةَ رضي الله عنها، «أن رسولَ اللَّهِ ﷺ، كان إذا لم يُصلُّ أربعاً قبل الظهر، صَّلاهُنَّ بعدها (١) . وقال ابن ماجه: «كان رسولُ الله ﷺ إذا فاتته الأربعُ قبل الظهر صلاَّهِا بعد الركعتين بعد الطهر؛ (٢). وفي التّرمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يُصلى أربعاً قبل الظهر، وبعدها ركعتين (٣) . وذكر أبن ماجه أيضاً عن عائشة: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ «يُصلي أربعاً قبل الظهر، يُطيل فِيهِنَّ القِيام، ويحسن فيهن الركوعَ والسجود»(؛) فهذه ـ والله أعلم ـ هي الأربعُ التي أرادت عائشة أنه كان لا يدعهن. وأما سنَّةُ الظهر، فالركعتان اللتان قال عبدُ الله بن عمر، يُوضح ذلك أن سائرَ الصلواتِ سنتُها ركعتانِ ركعتانِ، والفجرِ مع كونها ركعتين، والناس في وقتها أفرغُ ما يكونون، ومع هذا سنتُها ركعتانِ، وعلى هذا، فتكونُ هذه الأربعُ التي قبل الظهر وِرداً مُستقِلاً سببُه انتصاف النهار وزوالُ الشمس. وكان عبدُ اللَّهِ بنُ مسعود يُصلى بَعد الزوال ثمان ركعات، ويقول: «إِنَّهِنَّ يَعْدِنْنَ بِمثلهِن مِن قيام الليل»، وسِرُّ هذا والله أعلم أن انتصاف النهار مقابِل لانتصاف الليل، وأبوابُ السماء تُفتح بعد زواًل الشمس، ويحصلُ النزول الإِلْهِي بعد انتصاف الليل، فهما وقتا قرب ورحمة، هذا تُفتح فيه أبوابُ السماء، وهذا ينزِل فيه الربُّ تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. وقد روى مسلم في «صحيحه» من حديث أمِّ حبيبة قالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: «مَنْ صَلَّى في يَوْم وَلَيْلَةٍ ثِنتَيْ عَشْرَةً رَكْعَةً، بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتُ في الجَنَّةِ» (٥). وزاد النسائي والترمذي فيه: «أَرْبَعاً قَبْلَ الظَّهْرِ، وَرُكُعُتَيْنِ بعدها، وركعتينِ بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجرا(١٦). قال النسائي: «وركعتين قبل العصر، بدل (وركعتين بعد العشاء) وصححه الترمذي. وذكر ابن ماجه عن عائشة تُونعه: "مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنَتَيْ عَشْرَةً رَكْعَة مِنْ السُّنَّةِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْناً فِي الجَنَّةِ: أَرْبَعاً قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَها، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ،(٧). وذكر أيضاً عَن أبي هُرَيْرة، عن النبي ﷺ نحوه وقال: (ركعتينِ قبل الفجر، وركعتينِ قبل الظهر، وركعتينِ بعدها، وركعتينِ أظنه قال: قبل العصر، وركعتينِ بعد المغرب أظنه قال: وركعتينِ بعد العشاء الآخرة، (^ ). وهذا التَّفسير، يحتَمِل أن يكونَ مِن كلام بعض الرواة مُذْرَجاً في الحديث، ويحتَمِلُ أن يكون من كلام النبي ﷺ مرفوعاً، والله أعلم.

وأما الأربع قبل العصر، فلم يصحَّ عنه عليه السلام في فعلها شيء إلا حديثُ عاصم بن ضمرة عن علي . . . الحديث الطويل، أنه ﷺ : «كان يُصلي في النهار ست عشرة ركعة، يُصلي إذا كانت الشمس من ها هنا كَهَيْتَتِهَا من ها هنا لصلاة الظهر أربعَ ركعات، وعاد من ها هنا كَهَيْتَتِهَا من ها هنا لصلاة الظهر أربعَ ركعات، وبعد

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٤٢٦)، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (١١٥٨) من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٤٢٤)، وسنده حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (١١٥٦) وقال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده قابوس بن أبي ظبيان لين الحديث.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٧٢٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (٤١٥)، والنسائي ٣/ ٢٦١، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>V) أخرجه ابن ماجه (١١٤٠) والترمذّي (٤١٤)، والنسائي ٣/ ٢٦٠، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن ماجه (١١٤٢) وفيه محمد بن سليمان الأصبهاني ضعيف.

الظهر ركعتين، وقبل العصر أربع ركعات، وفي لفظ: «كان إذا زالتِ الشمس مِن ها هنا كَهَيْئتِها من ها هنا عند الظهر صلَّى ها هنا عند الظهر صلَّى ها هنا عند الظهر صلَّى اربعاً، ويُصلي قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعاً ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين (۱۱). وسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية يُنكر هذا الحديث ويدفعه جداً، ويقول: إنه موضوع. ويذكر عن أبي إسحاق الجُوزجاني إنكاره. وقد روى أحمد، وأبو داود، والترمذي من حديث ابن عمر عن النبي أنه قال: «رَحِمَ اللَّهُ امرءاً صَلَّى قَبْلُ الْعَصْرِ أَرْبُعاً» (۱۰)، وعلله غيرُه، قال ابنُ أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سألت أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى عن أبيه عن ابن عمر، عن النبي الله عشر ركعاتٍ في اليوم والليلة». فلو فقال: قال أبو الوليد: كان ابن عمر يقول: «حفظتُ عن النبي شعر ركعاتٍ في اليوم والليلة». فلو فقال: قال أبو الوليد: كان يقول: «حفظتُ عن النبي عشرة ركعة». وهذا ليس بعلة أصلاً، فإن ابن عمر كان هذا لعدّه. قال أبي: كان يقول: «حفظتُ عن النبي بي عشرة ركعة». وهذا ليس بعلة أصلاً، فإن ابن عمر إنها أخبر بما حفظه من فعل النبي يَقْه ، لم يُخبر عن غير ذلك، فلا تنافي بين الحديثين البتة.

وأما الركعتان قبل المغرب، فإنه لم يُنقل عنه على أنه كان يُصليهما، وصح عنه أنه أقرَّ أصحابه عليهما، وكان يراهم يصلونهما، فلم يأمرهم ولم ينههم، وفي «الصحيحين» عن عبد الله المُزني، عن النبي على أنه قال: «صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ»، قال في التَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ كَرَاهَةَ أَن يتخذها الناسُ سنّة»(٣). وهذا هو الصوابُ في هاتين الركعتين، إنهما مُسْتَحبَّتَانِ مندوبٌ إليهما، وليستا يستّة راتية كسائر السنن الرواتب.

وكان يُصلي عامةً السنن والتطوع الذي لا سبب له في بيته، لا سيما سنّة المغرب، فإنه لم يُنقل عنه أنه فعلها في المسجد البتة.

وقال الإمام أحمد في رواية حنبل: السنّة أن يُصليَ الرجلُ الركعتينِ بعد المغرب في بيته، كذا رُويَ عن النبي على وأصحابه. قال السائب بن يزيد: لقد رأيتُ الناس في زمن عمر بن الخطاب إذا انصرفوا من المغرب، انصرفوا جميعاً حتى لا يَبقى في المسجد أحد، كأنهم لا يُصلون بعد المغرب حتى يصيروا إلى أهليهم انتهى كلامه. فإن صلَّى الركعتين في المسجد، فهل يجزىء عنه، وتقع موقعها؟ اختلف قولُه، فروى عنه ابنُه عبد الله أنه قال: بلغني عن رجل سماه أنه قال: لو أن رجلاً صلَّى الركعتين بعد المغرب في المسجد ما أجزأه، فقال: ما أحسنَ ما قال هذا الرجلُ، وما أجودَ ما انتزع. قال أبو حفص: ووجهه أمر النبي على بهذه الصلاة في البيوت. وقال المروزي: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد يكون عاصياً، قال: ما أعرف هذا، قلتُ له: يُحكى عن أبي ثور أنه قال: هو عاص. قال: لعله ذهب إلى قول النبي على: «اجْعَلُوهَا فِي بُيُوتِكُمْ) (٤). قال أبو حفص: ووجهه أنه لو

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٩٩٥)، وابن ماجه (١١٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢/١١٧، وأبو داود (١٢٧١)، والترمذي (٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٨٣)، ومسلم (٨٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٥/ ٤٢٧، ٤٢٨، من حديث محمود بن لبيد، ورجاله ثقات.

صَلَّى الفرضَ في البيت وترك المسجد أجزأه، فكذلك السنّة. انتهى كلامه. وليس هذا وجهَه عند أحمد رحمه الله، وإنما وجهُه أن السنن لا يُشترط لها مكان معين، ولا جماعة، فيجوزُ فعلها في البيت والمسجد، والله أعلم.

وفي سنة المغرب سنتان: إحداهما: أنه لا يُفصل بيها وبين المغرب بكلام، قال أحمد رحمه الله في رواية الميموني والمروزي: يستحب ألا يكون قبل الركعتين بعد المغرب إلى أن يُصَلِّيهما كلامٌ. وقال الحسن بن محمد: رأيت أحمد إذا سلم من صلاة المغرب قام ولم يتكلم، ولم يركع في المسجد قبل أن يدخل الدار، قال أبو حفص: ووجهه قول مكحول: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ قَبْلُ أَنْ يَتَكُلَّم، رُفِعَتْ صَلاَتُه فِي عِلَيِّينَ»(١) ولأنه يتصِل النفل بالفرض، انتهى كلامه.

والسنة الثانية: أن تفعل في البيت، فقد روى النسائي، وأبو داود، والتَّرمذي من حديث كعب بن عُجرة، أن النبي ﷺ أتى مسجد بني عبد الأشهل، فصلًى فيه المغرب، فلما قَضَوًا صَلاَتهم رآهم يُسَبِّحُونَ بعدها فقال: «هَذِه صَلاَةُ الْبُيُوتِ» (٢). ورواه ابن ماجه من حديث رافع بن خديج، وقال فيها: دارْكَمُوا هَاتَيْن الرَّكُعَتَيْن فِي بُيُوتِكُم، (٢).

والمقصود أن هدي النبي على فعل عامة السنن والتطوع في بيته، كما في الصحيح عن ابن عمر: حَفِظْتُ عن النبي على عشرَ ركعات: ركعتين قبلَ الظُّهر، وركعتينِ بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، (٤).

وفي "صحيح مسلم" عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي الله يُصلي في بيتي أربعاً قبل الظهر، ثم يخرج فيُصلي بالناس، ثم يدخُل فيُصلي ركعتين، وكان يُصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيُصلي ركعتين، وكان يُصلي بالناس المعشاء، ثم يدخل بيتي فيُصلي ركعتين، وكذلك المحفوظ عنه في سنة الفجر، إنما كان يُصليها في بيته كما قالت حفصة (٦). وفي «الصحيحين» عن ابن عمر، أنه على كان يُصلي ركعتين بعد الجُمُعة في بيته (٧). وسيأتي الكلام على ذكر سنة الجمعة بعدها والصلاة قبلها، عند ذكر هديه في الجمعة إن شاء الله تعالى، وهو مُوافِق لقوله على ذكر هذيه في البناسُ صَلُّوا في بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَةِ المَرْءِ في بَيْتِه إلاَّ المَكْتُوبَةَ» (٨).

وكان هديُ النبي ﷺ فعلَ السنن، والنطوع في البيت إلا لِعارض، كما أن هديّه كان فِعلَ الفرائض في المسجد إلا لِعارض من سفر، أو مرض، أو غيره مما يمنعُه من المسجد، وكان تعاهدُه ومحافظته على سنّة الفجر أشدَّ مِن جميع النوافل، ولذلك لم يكن يدعُها هي والوترَ سفراً وحضراً، وكان في السفر

<sup>(</sup>١) انظر «الترغيب والترهيب» للمنذري ١/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٣٠٠)، والترمذي (٦٠٤)، والنسائي ٣/ ١٩٨.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١١٦٥)، وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده ضعيف لأن رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين ضعيفة،
 وعبد الوهاب كذاب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٨٠)، ومسلم (٧٢٩). (٥) أخرجه مسلم (٧٣٠).

<sup>(</sup>٦) هو عند مسلم (٧٢٣). (٧) أخرجه البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٨٨٢).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٧٢٩٠)، ومسلم (٧٨١)، من حديث زيد بن ثابت.

يُواظب على سنة الفجر والوتر أشدَّ مِن جميع النوافل دون سائر السنن، ولم يُنقل عنه في السفر أنه على سنة راتبة غيرَهما، ولذلك كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين ويقول: «سافرتُ مع رسول الله على ومع أبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين، وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربِّعون، إلا أنهم لم يُصلوا السنّة، لكن قد ثبت عن ابن عمر أنه سئل عن سنّة الظهر في السفر، فقال: «لو كنتُ مُسَبِّحاً لا تممتُ» وهذا من فقهه رضي الله عنه، فإن الله سُبحانه وتعالى خفَّف عن المسافر في الرباعية شطرَها، فلو شرع له الركعتانِ قبلها أو بعدها، لكان الإتمام أولى به.

وقد اختلف الفقهاءُ: أيُّ الصلاتين آكدُ، سنّة الفجر أو الوتر؟ على قولين، ولا يمكن الترجيحُ باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر، فقد اختلفوا أيضاً في وجوب سنّة الفجر، وسمعت شيخَ الإسلام ابن تيمية يقول: سنّة الفجر تجري مجرى بداية العمل والوتر خاتمته، ولذلك كان النبي عَظِيمُصلي سنّة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص، وهما الجامعتان لتوحيدِ العلم والعمل، وتوحيدِ المعرفة والإرادة، وتوحيدِ الاعتقادِ والقصد، انتهى.

فسورة "قل هو الله أحد": متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة، وما يجب إثباته للرَّب تعالى من الأحدِيَّة المنافية لمطلق المشاركة بوجه من الوجوه، والصمديَّة المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية، وغناه وَأَحديَّته ونفي الكفء المتضمِّن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير، فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له، ونفي ونفي الكفء المتضمِّن لنفي التشبيه أو مثيل له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه، وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يُباين صاحبُه جميع فرق الضلال والشرك، ولذلك كانت تَعْدِل ثلث القرآن، فإن القرآن مداره على المخبر والإنشاء، والإنشاء ثلاثة: أمر، ونهي، وإباحة. والخبر نوعان: خبر عن المخالق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبر عن خلقه. فأخلصت سورة "قل هو الله أحد» الخبر عنه، وعن أسمائه، وصفاته، فعدلت ثلث القرآن، وخلصت قارئها المؤمن بها من الشرك العلمي، كما خلصت سورة "قل هو الله أحد» تغدل ربع القرآن، فأل القرآن، والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر، و فَقُل يَكانُّكُ الصحيرة والم هو الله أحد، تغدِل ربع القرآن، والحديث بذلك في الترمذي من رواية ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: ﴿ وَفَا مُؤلِلُتُ مَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ، وَقُلْ يَا أَيُهَا الْكَافِرُونَ، تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ، وَقُلْ مَا المحديث بذلك في الترمذي من رواية ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: ﴿ وَفَا مُؤلِلُتُ الْقُرْآنِ، وَقُلْ مُنا الْمَافِرُونَ، تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرْآنِ» أَنْ العلم الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح الإسناد.

ولما كان الشرك العملي الإرادي أغلبَ على النفوس لأجل متابعتها هواها، وكثيرٌ منها ترتكبه مع علمها بمضرَّته وبطلانِه، لِمَا لهَا فيه من نيل الأغراض، وإزالتُه، وقلعُه منها أصعبُ، وأشدُّ من قلع الشرك العلمي وإزالته، لأن هذا يزول بالعلم والحُجَّة، ولا يمكن صاحبُه أن يعلم الشيء على غير ما هو عليه، بخلاف شرك الإرادة والقصد، فإن صاحبه يرتكِب ما يدله العلم على بطلانه وضرره لأجل غلبة هواه، واستيلاء سُلطان الشهوة والغضب على نفسه، فجاء من التأكيد والتكرار في سورة «قل يا

<sup>(</sup>١)أخرجه الترمذي (٢٨٩٤)، والحاكم ١/٥٦٦.

أيها الكافرون" المتضمنة لإزالة الشرك العملي، ما لم يجيء مثله في سورة «قل هو الله أحد»، ولما كان القرآن شطرين: شطراً في الدنيا وأحكامِها، ومتعلقاتِها، والأمورِ الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرها، وشطراً في الآخرة وما يقع فيها، وكانت سورة «إذا زلزلت» قد أُخلِصَتْ من أولها وآخرها لهذا الشطر، فلم يذكر فيها إلا الآخرة، وما يكون فيها من أحوال الأرض وسُكَّانها، كانت تَعدِلُ نصفَ القرآن، فأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحاً والله أعلم، ولهذا كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف، ولأنهما سورتا الإخلاص والتوحيد، كان يفتتح بهما عمل النهار، ويختمه بهما "، ويقرأ بهما في الحج الذي هو شعار التوحيد.

فصل: وكان الله عنها الله عنها الله عنها الله وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عنه الله عنها الله من حديث عائشة رضي الله عنها الله عنها الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عنه الله أله قال: 

إذا صلّى أَحَدُكُمُ الرَّعُعَيْنِ قَبْل صَلاَةِ الصَّبِع ، فَلْيَصْطَعِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ الله عنه ، عنه الفعل حسن صحيح غريب. وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل، وليس بصحيح ، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمرُ بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه ، وأما ابن حزم ومن تابعه ، فإنهم يوجبون هذه الضجعة ، ويُبطل ابنُ حزم صلاةً من لم يضطجعها بهذا الحديث ، وهذا مما تفرد به عن الأمة ، ورأيت مجلداً لبعض أصحابه قد نصر فيه هذا المذهب. وقد ذكر عبد الرَّزاق في «المصنف أن عن معمر ، عن أبوب ، عن ابن سيرين ، أن أبا موسى ، ورافع بن خديج ، وأنسَ بن مالك رضي الله عنهم ، كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر ، ويأمرون بذلك ، وذكر عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر كان يضطجعون بعد ركعتي الفجر ، ويأمرون بذلك ، وذكر عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر كانت تقول: إن النبي لله فيستريح » قال: وكان ابن عمر كانت تقول: إن النبي لله عنه بكن يضطجع لسنة ، ولكنه كان يدأب ليله فيستريح » قال: وكان ابن عمر رأى قوماً اضطجعوا بعد ركعتي الفجر ، فأرسل إليهم فنهاهم ، فقالوا: نريد بذلك السنة ، فقال ابنُ عمر ارمى الله عنه بكم الشيطان . قال ابن عمر وأبهم وأخبرهم أنها بدعة . وقال أبو مِجلز: سألتُ ابن عمر عنها فقال: يلعبُ بكم الشيطان . قال ابنُ عمر رضى الله عنه : ما بالُ الرجل إذا صَلَّى الركعتين يفعل كما يفعل الحمار إذا تمعًك .

وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان، وتوسط فيها طائفةٌ ثالثة، فأوجبها جماعة من أهل الظاهر، وأبطلوا الصلاة بتركها، كابن حزم ومن وافقه، وكرهها جماعة من الفقهاء، وسموها بدعة، وتوسط فيها مالك وغيره، فلم يروا بها بأساً لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استناناً، واستحبها طائفة على الإطلاق، سواء استراح بها أم لا، واحتجوا بحديث أبي هريرة. والذين كرهوها، مِنهم مَن احتج بآثار الصحابة كابن عمر وغيره، حيث كان يحصِبُ مَن فعلها، ومنهم من أنكر فعل النبي الها، وقال: الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوتر، وقبل ركعتي الفجر، كما هو مصرح به في حديث ابن وعاس . قال: وأما حديث عائشة، فاختلف على ابن شهاب فيه، فقال مالك عنه: فإذا فرغ ـ يعني من عباس . قال: وأما حديث عائشة، فاختلف على ابن شهاب فيه، فقال مالك عنه: فإذا فرغ ـ يعني من

<sup>(</sup>۱) هو عند مسلم (۱۲۱۸)، من حدیث جابر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٦٠)، ومسلم (٧٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٤٢٠)، وأبو داود (١٢٦١)، وابن ماجه (١١٩٩).

<sup>(3)</sup> انظر المصنف ٣/ ٤٢. (٥) سيأتي ص ١٢٧.

قيام الليل ـ اضطجع على شِقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيُصلي ركعتين خفيفتين، وهذا صريح أن الضجعة قبل سنة الفجر، وقال غيرهُ عن ابن شهاب: فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر، وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن، قام فركع ركعتين خفيفتين ، ثم اضطجع على شقه الأيمن. قالوا: وإذا اختلف أصحابُ ابن شهاب، فالقول ما قاله مالك، لأنه أثبتُهم فيه وأحفظهم. وقال الآخرون: بل الصواب في هذا مع من خالف مالكاً، وقال أبو بكر الخطيب: روى مالك عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: كان رسولُ الله على شفه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، فيصلي ركعتين خفيفتين . وخالف مالكاً عقيل، اضطجع على شِقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، فيصلي ركعتين خفيفتين . وخالف مالكاً عقيل، ويونس، وشعيب، وابنُ أبي ذِئب، والأوزاعي، وغيرهم، فرووا عن الزهري، أن النبي كان يركع الركعتين للفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن، فيخرج معه. فذكر مالك أن اضطجاعه كان قبل ركعتي الفجر. وفي حديث الجماعة، أنه اضطجع بعدهما، فحكم العلماء أن مالكاً أخطأ وأصاب غيره، انتهى كلامه.

وقال أبو طالب: قلتُ لأحمد: حدثنا أبو الصلت، عن أبي كُدَينة، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي على أنه اضطجع بعد ركعتي الفجر، قال: شعبة لا يرفعه، قلتُ: فإن لم يضطجع عليه شيء؟ قال: لا، عائشة ترويه، وابن عمر ينكره. قال الخلال: وأنبأنا المروزي أن أبا عبد الله قال: حديثُ أبي هريرة ليس بذاك. قلت: إن الأعمش يُحدث به عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال: عبد الواحد وحده يُحدث به. وقال إبراهيم بن الحارث: إن أبا عبد الله سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قال: ما أفعله، وإن فعله رجل، فحسن. انتهى. فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن أبي صالح صحيحاً عنده، لكان أقلُّ درجاته عنده الاستحباب، وقد يُقال: إن عائشة رضي الله عنها روت هذا، وروت هذا، فكان يفعلُ هذا تارة، وهذا تارة، فليس في ذلك خلاف، فإنه من المباح، والله أعلم.

وفي اضطجاعه على شِقه الأيمن سر، وهو أن القلب معلَّق في الجانب الأيسر، فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر، استثقل نوماً، لأنه يكون في دَعة واستراحة، فيثقل نومه، فإذا نام على شقه الأيمن، فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم، لقلق القلب، وطلبه مستقره، وميله إليه، ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام، وصاحب الشرع يستحب النوم على الجانب الأيمن، لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل، فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب، وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن، والله أعلم.

### فصل: في هديه على في قيام الليل

قد اختلف السلفُ والخلف في أنه: هل كان فرضاً عليه أم لا؟ والطائفتان احتجوا بقوله تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلۡتِلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ ۚ نَافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء: ٧٩] قالوا: فهذا صريح في عدم الوجوب، قال الآخرون: أمره بالتهجد في هذه السورة كما أمره في قوله تعالى: ﴿يَّأَيُّهَا ٱلْنُرْمَلُ ۚ ۚ لَهُ اللَّهِ لَلَّهُ ۗ [المزمل: ١،

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك ١/ ١٢٠، ومسلم (٧٣٦)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك ١/١٢٠، ومسلم (٧٣٦).

٢]. ولم يجىء ما ينسخُه عنه، وأما قولُه تعالى: ﴿ نَافِلَةُ لَكَ ﴾ فلو كان المرادُ به التطوعَ لم يخصه بكونه نافلة له، وإنما المياد بالنافلة الزيادة، ومطلقُ الزيادة لا يدل على التطوع، قال تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ السّحَنَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ ﴾ [الانبياء: ٧٦]، أي زيادة على الولد، وكذلك النافلة في تهجد النبي ﷺ زيادة في درجاته وفي أجره، ولهذا خصه بها، فإن قيامَ الليل في حق غيره مباحٌ ومُكفِّر للسيئات، وأما النبي ﷺ فقد غَفَرَ اللهُ له ما تقدم مِن ذنبه وما تأخر، فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلو المراتب، وغيره يعمل في التكفير.

قال مجاهد: إنما كان نافلةً للنبي هم لأنه قد غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت طاعته نافلة، أي: زيادة في الثواب، ولغيره كفارة لذنوبه، قال ابن المنذر في «تفسيره»: حدثنا يعلى بن أبي عبيد، حدثنا الحجاج، عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد قال: ما سوى الكتوبة فهو نافلة مِن أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب، وليست للناس نوافل، إنما هي للنبي تشخاصة، والناس جميعاً يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتها.

حدثنا محمد بنُ نصر، حدثنا عبد الله، حدثنا عمرو، عن سعيد وقبيصة، عن سفيان، عن أبي عثمان، عن الحسن في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النِّلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةً لَكَ قال: لا تكون نافلة الليل إلا للنبي ﷺ وذكر عن الضحاك، قال: نافلة للنبي ﷺخاصة.

وذكر سُليم بن حيان، حدثنا أبو غالب، حدثنا أبو أمامة، قال: إذا وضعتَ الطهورَ مواضعه، قمتَ مغفوراً لك، فإن قمتَ تصلي، كانت لك فضيلةً وأجراً، فقال رجل: يا أبا أمامة، أرأيت إن قام يصلي تكون له نافلة؟ قال: لا، إنما النافلةُ للنبي على فكيف يكون له نافلة، وهو يسعى في الذنوب والخطايا؟! تكون له فضيلة وأجراً (١)

قلتُ والمقصودُ أن النافلة في الآية، لم يُرد بها ما يجوز فعلُه وتركه، كالمستحب والمندوب، وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات، وهذا قدر مشترك بين الفرض والمستحب، فلا يكون قوله: ﴿ الْهِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَةُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ولم يكن تشخيلاع قيام الليل حضراً ولا سفراً، وكان إذا غلبه نوم أو وجع، صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: في هذا دليل على أن الوتر لا يُقضى لفوات محله، فهو كتحية المسجد، وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها، لأن المقصود به أن يكون آخرُ صلاة الليل وتراً، كما أن المغرب آخر صلاة النهار، فإذا انقضى الليل وصُليت الصبح لم يقع الوتر موقعه. هذا معنه كلامه.

وقد روى أبو داود، وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخُدري، عن النبي ﷺ قال: "مَنْ نَامَ عَنِ الوِثْرِ أَوْ نَسِيه، فَلْيُصَلِّه إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ (٢) . ولكن لهذا الحديث عدة علل:

أحدُها: أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١)أخرجه أحمد ٥/ ٢٥٥، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٢)أخرجه أبو داود (١٤٣١)، وابن ماجه (١١٨٨)، والترمذي (٤٦٥)، والحاكم ٢/٣٠٢، ووافقه الذهبي.

الثاني: أن الصحيح فيه أنه مرسل له عن أبيه، عن النبي على الترمذي: هذا أصح ـ يعني المرسل(١) ـ.

الثالث: أن ابن ماجه حكى عن محمد بن يحيى بعد أن روى حديث أبي سعيد: الصحيح أن النبي على قال: «أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا»(٢). قال: فهذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واو.

وكان قيامُه على بالليل إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة، كما قال ابن عباس وعائشة، فإنه ثبت عنهما هذا وهذا، ففي «الصحيحين» عنها: «ما كان رسولُ اللَّهِ على يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة»(٢). وفي «الصحيحين» عنها أيضاً، «كان رسولُ اللَّهِ على يُصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يُوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخِرِهِن (١٤) والصحيح عن عائشة الأول، والركعتان فوق الإحدى عشرة هما ركعتا الفجر، جاء ذلك مبيناً عنها في هذا الحديث بعينه، كان رسول الله على يُصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر (٥)، ذكره مسلم في «صحيحه». وقال البخاري: في هذا الحديث: كان رسول الله على يُصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يُصلي إذا سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين (٦). وفي «الصحيحين» عن القاسم بن محمد قال: سمعتُ عائشة رضي الله عنها تقول: «كانت صلاةُ رسول الله على من الليل عشر ركعات، ويُوتر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر، وذلك ثلاث عشرة ركعة»(٧)، فهذا مفسر مبين.

وأما ابنُ عباس، فقد اختلف عليه، ففي «الصحيحين» عن أبي جمرة عنه: «كانت صلاةُ رسولِ الله على ثلاث عشرة ركعةً يعني بالليل» (٨). لكن قد جاء عنه هذا مفسراً أنها بركعتي الفجر. قال الشعبي: سألت عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ عن صلاةِ رسول الله على الليل، فقالا: ثلاث عشرة ركعة، منها ثمان، ويُوتر بثلاث، وركعتين قبل صلاة الفجر. وفي بالليل، فقالا: ثلاث عشرة مبيته عند خالته ميمونة بنت الحارث، أنه على ثلاث عشرة ركعة، ثم نام حتى نفخ، فلما تبين له الفجر، صلّى ركعتين خفيفتين (٩). وفي لفظ: فصلًى ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذّن، فقام ركعتين، ثم ركعتين، ثم خرج يُصلي الصبح (١٠). فقد حصل الاتفاقُ على إحدى عشرة ركعة.

واختلف في الركعتين الأخيرتين: هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرُهما؟ فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يُحافظ عليها، جاء مجموعُ ورده الراتب بالليل والنهار أربعين ركعة، كان يُحافظ عليها دائماً: سبعة عشر فرضاً، وعشر ركعات، أو ثنتا عشرة سنة راتبة، وإحدى عشرة، أو ثلاث عشرة ركعة قيامه بالليل، والمجموع أربعون ركعة، وما زاد على ذلك فعارض

<sup>(</sup>١) انظر الترمذي (٤٦٦). (٢) أخرجه ابن ماجه (١١٨٩)، ومسلم (٧٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٤٧)، ومسلم (٧٣٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٣٨)، ومسلم (٧٣٧)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١١٧٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١١٤٠)، ومسلم (٧٣٨) (ح ١٢٨) واللفظ له.

 <sup>(</sup>A) أخرجه البخاري (۱۱۳۸)، ومسلم (۷۱۶).
 (P) أخرجه البخاري (۹۹۲)، ومسلم (۷۱۳).

<sup>(</sup>١٠)أخرجه البخاري (٩٩٢).

غيرُ راتب، كصلاة الفتح ثمان ركعات (١)، وصلاة الضحى إذا قَدِمَ من سفر، وصلاته عند من يزوره، وتحية المسجد، ونحو ذلك، فينبغي للعبد أن يُواظب على هذا الورد دائماً إلى الممات، فما أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعُه كلَّ يوم وليلة أربعين مرة. والله المستعان.

فصل: في سياق صلاته ﷺ بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل

قالت عائشةُ رضي الله عنها: «ما صلَّى رسولُ الله ﷺ العِشَاء قطُّ فدخل علَي إلا صلَّى أربع ركعات، أو ست ركعات، ثم يأوي إلى فراشه (٢٠). وقال ابن عباس لما بات عنده: صلَّى العِشاء، ثم جَاء، ثُمَّ صلَّى، ثم نام (٣). ذكرهما أبو داود.

وكان إذا استيقظ بدأ بالسواك، ثم يذكرُ الله تعالى، وقد تقدم ذكر ما كان يقوله عند استيقاظه، ثم يتطهر، ثم يُصلي ركعتين خفيفتين، كما في «صحيح مسلم» عن عائشة قالت: «كان رسولُ الله ﷺ إذا قام من الليل، افتتح صلاتَه بركعتينِ خفيفتين (٤٤). وأمر بذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «إذا قام أحدُكم مِن الليل، فليفتَتح صلاتَه بركعتين خفيفتين، (٥) رواه مسلم. وكان يقومُ تارة إذا انتصف الليلُ، أو قبله بقليل، أو بعدَه بقليل، وربما كان يقوم إذا سمع الصارخَ وهو الدِّيكُ وهو إنما يصيح في النصف الثاني، وكان يقطع ورده تارة، ويصله تارة وهو الأكثر، ويقطعه كما قال ابن عباس في حديث مبيته عنده، أنه ﷺ استيقظ، فتسوَّك، وتوضأ، وهو يقول: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْل وَالنَّهَارِ لَايَنتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ١٠٠ [آل عمران] فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلَّى ركعتين أطال فيهما القيامَ والركوعَ والسجودَ، ثم انصرف، فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات، كل ذلك يُستاك ويتوضأ، ويقرأ لهؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاث، فأذن المؤذِّن، فخرج إلى الصلاة وهو يقول: ﴿اللَّهُمَّ اجْعَلْ في قَلْبِي نُوراً، وَفِي لِسَانِي نُوراً، وَاجْعَلْ في سَمْعِي نُوراً، وَاجْعَل في بَصَرِي نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُوراً، وَمِنْ أَمَامِي نُوراً، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوراً، وَمِنْ تَحْتِي نُوراً، اللَّهُمَّ **أَهْطِنَى نوراً»** رواه مسلم<sup>(٦)</sup>. ولم يذكر ابنُ عباسَ افتتاحَه بركعتين خفيفَتين كما ذكرته عاَّئشة، فَإِمَّا أنهْ كان يَفْعل هذا تارة، وهذا تارة، وَإِمَّا أن تكون عائشةُ حفظت ما لم يحفظ ابن عباس، وهو الأظهر لملازمتها له، ولمراعاته ذٰلك، ولكونها أعلمَ الخلق بقيامه بالليل، وابنُ عباس إنما شاهده ليلة المبيت عند خالته، وإذا اختلف ابنُ عباس وعائشة في شيء من أمر قيامِه بالليل فالقولُ ما قالت عائشة.

وكان قيامُه بالليل ووِترُه أنواعاً، فمِنها هذا الذي ذكره ابن عباس.

النوع الثاني: الذي ذكرته عائشة، أنه كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، ثم يُتمم ورده إحدى عشرة ركعة، يُسلم من كل ركعتين ويُوتر بركعة.

النوع الثالث: ثلاث عشرة ركعة كذلك.

<sup>(</sup>۱) هو عند البخاري (۱۱۷٦)، ومسلم (١/٤٩٧) بإثر حديث (٧١٩) (ح ٨٠) من حديث عبد الرلحن بن أبي ليلي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٣٠٣)، بإسناد ضعيف، لضعف مقاتل بن بشير العجلي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٣٥٧)، بإسنادِ رجاله ثقات. ﴿ ٤) أخرجه مسلّم (٧٦٧)، وأحمد ٦٠/٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٧٦٨)، وأحمد ٢/ ٣٩٩. (٦) أخرجه مسلم (٧٦٣).

النوع الرابع: يُصلي ثمان ركعات، يُسلم من كل ركعتين، ثم يُوتر بخمس سرداً متوالية، لا يجلس في شيء إلا في آخرهن (١).

النوع الخامس: تسع ركعات، يسردُ منهن ثمانياً لا يجلِس في شيء منهن إلا في الثامنة، يجلِس يذكُر الله تعالى ويحمدُه ويدعوه، ثم ينهض ولا يُسلم، ثم يُصلي التاسعة، ثم يقعد، ويتشهد، ويُسلَّم، ثم يُصلي ركعتين جالساً بعدما يسلم (٢).

النوع السادس: يُصلي سبعاً كالتسع المذكورة، ثم يُصلي بعدها ركعتين جالساً.

النوع السابع: أنه كان يُصلي مَثنى مَثنى، ثم يُوتر بثلاث لا يفصِل بينهن. فهذا رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة، أنه كان يُوتِر بثلاث لا فصل فيهن ("). وروى النسائي عنها: كان لا يُسلم في ركعتي الوتر (أن). وهذه الصفة فيها نظر، فقد روى أبو حاتم بن حبان في «صحيحه» عن أبي هريرة، عن النبي على: «لا تُوتِرُوا بِنَكرَثِ، أَوْتِرُوا بِخَمْسِ أَوْ سَبْع، وَلاَ تَشَبَّهُوا بِصَلاةِ الْمَغْرِبِ (أه). قال الدارقطني: رواته كلهم ثقات. قال منها: سألتُ أبا عبد الله: إلى أي شيء تذهب في الوتر، تُسلم في الركعتين قال: نعم. قلتُ: لأي شيء؟ قال: لأن الأحاديث فيه أقوى وأكثر عن النبي في في الركعتين الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي في سلم من الركعتين (ألا وقال حرب: سئل أحمد عن الوتر، قال: يُسلم في الركعتين، وإن لم يسلم رجوتُ ألا يضره، إلا أن التسليم أثبتُ عن النبي في الوتر، قال: أذهب إليها كلها: مَنْ صلَّى المحملة عن النبي الله في آخرهن، وقد روي في حديث زرارة عن عائشة: يُوتر بتسع يجلس في الثامنة (٧). قال: ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة، فأنا أذهبُ إليها علم على مععد ركعة، فقال له سعد أيضاً شيئاً يرد عله.

النوع الثامن: ما رواه النسائي، عن حُذيفة، أنه صلَّى مع النبي ﷺ في رمضان، فركع، فقال في ركوعه: «شُبْحَانَ رَبِيَ الْعَظِيمِ» مثل ما كان قائماً، ثم جلس يقول: «رَبِّ اغْفِرْ لمي، رَبِّ اغْفِرْ لمي» مثل ما كان قائماً. ثم سجد، فقال: «شُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى» مثل ما كان قائماً، فما صلَّى إلا أربع ركعات حتى جاء بلال يدعوه الغداة (٨)، وأوتر أوّل الليل، ووسطَه، وآخره. وقام ليلة تامة بآية يتلوها ويردِّدُها حتى الصباح وهي: ﴿إِن تُمُذِّبُمُ فَإِنَهُمْ عِبَادُكُ ﴾ [المائدة: ١١٨] (٩).

وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٣٧)، من حديث عائشة. (٢) أخرجه مسلم (٧٤٦)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٦/ ١٥٥، ١٥٦، في سنده يزيد بن يعفر، لين.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي ٣/ ٢٣٤، والحاكم ١/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبَّان (٢٤٢٩)، والدارقطني ٢/ ٢٤، والحاكم ٢٠٤/١، وصححه، ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۷۳۱)، وأبو داود (۱۳۳۱).

<sup>(</sup>٨) أخرجه النسائي ٢٢٦/٣.

<sup>(</sup>٩) أخرجه النسائي ٢/ ١٧٧، والحاكم ١/ ٢٤١، من حديث أبي ذر، وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

أحدها ـ وهو أكثرها ـ: صلاته قائماً.

الثاني: أنه كان يُصلي قاعداً ويركع قاعداً.

الثالث: أنه كان يقرأ قاعداً، فإذا بقي يسيرٌ مِن قراءته، قام فركع قائماً، والأنواع الثلاثة صحت عنه.

وأما صفة جلوسه في محل القيام، ففي «سنن النسائي»، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: رأيتُ رسول الله ﷺ يصلي متربِّعا<sup>(۱)</sup> قال النسائي: لا أعلم أحداً روى هذا الحديثُ غيرَ أبي داود، يعني الحفري، وأبو داود ثقة، ولا أحسب إلا أن هذا الحديث خطأ، والله أعلم.

فصل: وقد ثبت عنه هي أنه كان يُصلي بعد الوتر ركعتين جالساً تارة، وتارة يقرأ فيهما جالساً، فإذا أراد أن يركع، قام فركع. وفي الصحيح مسلم، عن أبي سلمة قال: سألتُ عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسولِ الله هي، فقالت: كان يُصلي ثلاث عشرة ركعة، يُصلي ثمان ركعات، ثم يُوتِر، ثم يُصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع، قام فركع، ثم يُصلي ركعتين بين النداء والإقامة مِن صلاة الصبح (٢). وفي المسند، عن أم سلمة، أن النبي هي كان يُصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس (٣). وقال الترمذي: روي نحوُ هذا عن عائشة، وأبي أمامة، وغير واحدٍ عن النبي في وألمسند، عن أبي أمامة، أن رسول الله في كان يُصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس، يقرأ فيهما بداإذا ورقل يا أينها الكافرون) (١٠). وروى الدارقطني نحوَه من حديث أنس رضي الله عنه (٠٠).

وقد أشكل هذا على كثير من الناس، فظنوه معارضاً، لقوله ﷺ: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» (٢). وأنكر مالك رحمه الله هاتين الركعتين، وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنعُ مَنْ فعله، قال: وأنكره مالك، وقالت طائفة: إنما فعل هاتين الركعتين ليبين جواز الصلاة بعد الوتر، وأن فعله لا يقطع التنفُّل، وحملوا قوله: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُم بِاللَّيْلِ وِتْراً» على الاستحباب، وصلاة الركعتين بعده على الجواز.

والصواب أن يقال: إن هاتين الركعتين تجريان مجرى السنّة وتكميل الوتر، فإن الوترَ عبادة مستقلة، ولا سيما إن قيل بوجوبه، فتجري الركعتان بعده مجرى سنّة المغرِب مِن المغرب، فإنها وِتر النهار، والركعتان بعدها تكميل لها، فكذلك الركعتان بعد وتر الليل، والله أعلم.

فصل: ولم يُحفظ عنه ﷺ أنه قنت في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه، عن علي بن ميمون الرَّقي، حدثنا مخلد بن يزيد، عن سفيان، عن زُبيد اليامي، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب، أن رسول الله ﷺ كان يُوتر فيقنُت قبل الركوع (٧). وقال أحمد في رواية ابنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي ۳/ ۲۲٤. (۲) أخرجه مسلم (۷۳۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٦/ ٢٩٨، ٢٩٩ بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٥/ ٢٦٠، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني ٢/ ٤١، بإسنادٍ ضعيف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٩٩٨)، ومسلم (٧٥١)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه (١١٨٢)، والنسائي ٢/ ٢٣٥، بإسناد حسن.

عبد الله: أختار القنوت بعد الركوع، إنَّ كُل شيء ثبت عن النبي ﷺ في القنوت إنما هو في الفجر لمَّا رفع رأسه من الركوع، وقنوت الوتر أختارُه بعد الركوع، ولم يصعَّ عن النبي ﷺ في قنوت الوتر قبلُ أو بعدُ شيء. وقال الخلاَّل: أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال لأبي عبد الله في القنوت في الوتر، فقال: ليس يُروى فيه عن النبي ﷺ شيء، ولكن كان عمر يقنُت من السنة إلى السنة.

وقد روى أحمد وأهل «السنن» من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علّمني رسول الله على الله عنهما قال: علّمني رسول الله على كلمات أقولهن في الوتر: «اللّهُمَّ الهلِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِني فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ مَا تَصَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لاَ يَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ» (). زاد البيهقي والنسائي: «وَلاَ يَعِزُّ مَن عَادَيْتَ». وزاد النسائي في وَالنِّت، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ» (). وزاد الحاكم في «المستدرك» وقال: «علَّمني رسولُ الله على وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود» ()، ورواه ابن حبان في الصحيحه، ولفظه: سمعتُ رسول الله على يدعو ().

قال الترمذي: وفي الباب عن علي رضي الله عنه، وهذا حديث حسن لا نعرِفه إلا مِن هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي، واسمه ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي ﷺ في القنوت في الوتر شيئاً أحسنَ مِن هذا، انتهى.

والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر، وابن مسعود، والرواية عنهم أصحُّ من القنوت في الفجر، والروايةُ عن النبي ﷺ في قنوت الفجر، أصحُّ من الرواية في قنوت الوتر. والله أعلم.

وقد روى أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله على كان يقول في آخر وتره: «اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وسول الله على كَان يقول في آخر وتره: «اللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وهذا يحتمِل أنه قبل فراغه منه وبعده، وفي إحدى الروايات عن النسائي: «كان يقولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاته وتبوَّأ مضجعه» وفي هذه الرواية: «لا أُحْصِي ثَنَاءٌ عَلَيْكَ وَلَوْ حَرَصْتُ». وثبت عنه عَيِنُ أنه قال ذلك في السجود، فلعله قاله في الصلاة وبعدها. وذكر الحاكم في «المستلوك» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، في صلاة النبي عَيْثُ ووتره: «ثم أوتر، فلما قضى صلاته، سمعته يقول: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ في قَلْبي نُوراً، وَفِي بَصَرِي نُوراً، وفي بَصَرِي نُوراً، وأمامِي نُوراً، وعن شمالي نوراً، وفوقي نوراً، وتحتي نُوراً، وأمامِي نُوراً، قالمُعي وُدي، وعَصبي وَشَعْرِي وَبَشَرِي»، وذكر خصلتين، في رواية العباس، فحدثني بهن، فذكر: «لَحْمِي وَدَمِي، وَعَصبي وَشَعْرِي وَبَشَرِي»، وذكر خصلتين، في رواية

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۷۱۸)، وأبو داود (۱٤٢٥)، والنسائي ٣/ ٢٤٨، وابن ماجه (۱۱۷۸)، والحاكم ٣/ ١٧٢ وصححه، والبيهقي ٢٠٩/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي ٣/ ٢٤٨، بسندِ ضعيف. (٣) أخرجه الحاكم ٣/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان (٩٤٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١٤٢٧)، والترمذي (٣٥٦٦)، والنسائي ٣/ ٢٤٨، ٢٤٩، بإسنادِ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم ٣/ ٥٣٦، وصححه، ووافقه الذهبي..

النسائي في هذا الحديث: وكان يقولُ في سجوده (١١). وفي رواية لمسلم في هذا الحديث: فخرج إلى الصلاة يعني صلاة الصبح، وهو يقول... فذكر هذا الدعاء، وفي رواية له أيضاً: «وفي لِسَاني نُوراً وَاجْعَلْ في نَفْسِي نُوراً، وَأَعْظِمْ لِي نُوراً»، وفي رواية له: «وَاجْعَلْني نُوراً».

وذكر أبو داود، والنسائي من حليث أبي بن كعب، قال: «كان رسول الله ﷺ يقرأ في الوتر، بـ بحرَّسَيّج آسَهُ رَبِّكَ ٱلْأَتَلَ ﷺ يقرأ في الوتر، بـ فَيْ اللهُ عَلَيْ الْكَنْ الْكَنْ الْكَنْ الْكَنْ اللهُ ال

وكان ﷺ يُقَطِّعُ قراءتَه، ويقِفُ عِنْدَ كُلِّ آيَةٍ فيقول: ﴿ ٱلْحَكَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنْلَمِينَ ۞﴾، ويقِف: ﴿ ٱلْكَنِّبِ ٱلْكِيَسِيْجُ، ويقِفُ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّبِنِ ۞﴾(١).

وذكر الزهري أن قراءة رسول الله على كانت آية آية، وهذا هو الأفضل، الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها، وذهب بعضُ القُرَّاء إلى تتبع الأغراض والمقاصد، والوقوف عند انتهائها، واتباعُ هدي النبي على وسنته أولى. وممّن ذكر ذلك البيهقيُّ في «شعب الإيمان» وغيره، ورجح الوقوف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها.

وكان ﷺ يُرتِّل السورة حتى تكونَ أطولَ مِنْ أَطْوَلِ منها، وقام بآية يُرَدُّدُهَا حتى الصباح (°).

وقد اختلف الناسُ في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة، أو السرعة مع كثرة القراءة: أيهما أفضلُ؟ على قولين.

فذهب ابنُ مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وغيرُهما إلى أن الترتيلَ والتدبر مع قلة القراءة أفضلُ مِن سرعة القراءة مع كثرتها. واحتج أربابُ هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه وتدبُّره، والفقة فيه والعملُ به، وتلاوتُه وحفظُه وسيلة إلى معانيه، كما قال بعض السلف: نزل القرآن ليعمَل به، فاتخذوا تلاوته عملاً، ولهذا كان أهلُ القرآن هم العالمون به، والعاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه، فليس مِن أهله وإن أقام حروفه إقامة السهم. قالوا: ولأن الإيمان أفضلُ الأعمال، وفهمُ القرآن وتدبُّره هو الذي يُشمر الإيمان، وأما مجردُ التلاوة من غير فهم ولا تدبر، فيفعلها البرُّ والفاجرُ، والمؤمن والمنافق، كما قال النبي على المُنافِق الذي يَشرُأُ الْقُرَآنَ، كَمَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبُ، وَطَعْمُهَا مُرُّهُ (\*). والناس في هذا أربع طبقات: أهلُ القرآن والإيمان، وهم أفضل الناس. والثانية: من عَدِم القرآن والإيمان. الثالثة: من أوتي قرآناً ولم يُؤت

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ٢١٨/٢، من حديث ابن عباس وإسناده قوي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٧٦٣)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي ٣/ ٢٤٤، وأبو داود (١٤٣٠)، وابن ماجه (١١٧١) وإسناده قوي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني ٢/ ٣١ وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٦/ ٣٠٢، وأبو داود (٤٠٠١)، والترمذي (٢٩٢٧)، والحاكم ٢/ ٢٣٢، من حديث أم سلمة، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ١٤٩/٥.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٥٠٢٠)، ومسلم (٧٩٧) من حديث أبي موسى.

إيماناً، الرابعة: من أوتي إيماناً ولم يُؤت قرآناً. قالوا: فكما أن من أوتي إيماناً بلا قرآن أفضلُ ممن أوتي وراعة وسرعتها أوتي قرآناً بلا إيمان، فكذلك من أوتي تدبراً وفهماً في التلاوة أفضلُ ممن أوتي كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر. قالوا: وهذا هدي النبي رضي الله كان يرتّل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وقام بآية حتى الصباح.

وقال أصحابُ الشافعي رحمه الله: كثرة القراءة أفضلُ، واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لاَ أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِف حَرْفٌ، وَلاَمٌ حَرْفٌ، وَمِيمٌ حَرْفٌ». رواه الترمذي وصححه أَ . قالوا: ولأن عثمان بن عفان قرأ القرآن في ركعة، وذكروا آثاراً عن كثير من السلف في كثرة القراءة.

والصواب في المسألة أن يُقال: إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجلُّ وأرفعُ قدراً، وثوابَ كثرة القراءة أكثرُ عدداً، فالأول: كمن تصدَّق بجوهرة عظيمة، أو أعتق عبداً قيمتُه نفيسة جداً، والثاني: كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم، أو أعتق عدداً من العبيد قيمتهم رخيصة وفي «صحيح البخاري» عن قتادة قال: «سألت أنساً عن قراءة النبي على ، فقال: كان يمدُّ مداً (٢٠٠٠).

وقال شعبة: حدثنا أبو جُمرة، قال: قلت لابن عباس: إني رجل سريعُ القِراءة، وربما قرأتُ القرآن في ليلة مرة أو مرتين، فقال ابنُ عباس: لأن أقرأ سورةً واحدة أعجبُ إِلَيَّ من أن أفعل ذَلِكَ الذي تفعل، فإن كنت فاعلاً ولا بد، فاقرأ قِراءَةً تُسْمِعُ أُذُنَيْك وَيعيها قلبُك.

وقال إبراهيم: قرأ علقمةُ على ابن مسعود، وكان حسنَ الصوت، فقال: رتِّل فِداك أبي وأمي، فإنه زينُ القرآن.

وقال ابن مسعود: لاَ تَهُذُّوا القُرْآنَ هَذَّ الشَّغْرِ، وَلاَ تَنْثُرُوه نَثْرَ الدَّقَل، وَقِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِه، وَحَرِّكُوا بهِ القُلُوبَ، وَلاَ يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ.

وقال عبد الله أيضاً: إذا سمعتَ الله يقول: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِيرَ مَامَنُوا ﴾ فأصغِ لها سمعك، فإنه خيرٌ تُؤمر به، أو شرٌّ تُصرف عنه.

وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: دخلت عليَّ امرأة وأنا أقرأً (سورةَ هُود) فقالت: يا عبد الرحمن: هكذا تقرأ سورة هود؟! والله إني فيها منذ ستةِ أشهر وما فرغتُ مِن قراءتها.

وكان رسولُ الله ﷺ يُسِرُّ بالقراءة في صلاة الليل تارة، ويجهر بها تارة، ويُطيل القيام تارة، ويخفِّفه تارة، ويُوتر آخر الليل ـ وهو الأكثر ـ وأوَّله تارة، وأوسطه تارة.

وكان يُصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قِبَلَ أي جهة توجهت به، فيركع ويسجُد عليها إيماء، ويجعل سجودَهُ أخفضَ مِن ركوعه. وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك، قال: كانَ رسولُ الله على إذا أراد أن يُصلي على راحلته تطوعاً استقبل القبلة، فكبر للصلاة، ثم خلّى عن راحلته، ثم صلَّى أينما توجهت به (٣). فاختلف الرواة عن أحمد: هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه؟

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٩١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٤٦)، وأحمد ٣/ ١٢٧ و١٩٨، والنسائي ٢/ ١٧٩، وابن ماجه (١٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٣/ ١٢٦، وأبو داود (١٢٢٥)، بإسنادٍ قوي.

على روايتين: فإن أمكنه الاستدارة إلى القبلة في صلاته كلّها مِثلَ أن يكون في مَحْمِل أو عمارية ونحوها، فهل يلزمه، أو يجوز له أن يُصلّي حيث توجهت به الراحلة ؟ فروى محمد بن الحكم عن أحمد فيمن صلّى في مَحْمِلِ أنه لا يُجزئه إلا أن يستقبل القبلة، لأنه يمكنه أن يدور، وصاحب الراحلة والدابة لا يُمكنه. وروى عنه أبو طالب أنه قال: الاستدارة في المَحْمِلِ شديدة يُصلي حيث كان وجهه. واختلفت الرواية عنه في السجود في المَحْمِلِ، فيسجد. فروى عنه ابنه عبد الله أنه قال: وإن كان مَحمِلاً فقدر أن يسجد في المَحْمِل، فيسجد، وروى عنه الميموني، إذا صلّى في المَحْمِلِ أحبُ إليّ أن يسجد، لأنه يمُكنه. وروى عنه الفضل بن زياد: يسجد في المَحْمِلِ إذا أمكنه. وروى عنه جعفر بن محمد: السجود على المِرْفَقَةِ إذا كان في المَحْمِل، وربما أسند على البعير، ولكن يُومى، ويجعل السجود أخفضَ مِن الركوع، وكذا روى عنه أبو داود (١).

## فصل: في هديه ﷺ في صلاة الضحى

روى البخاري في الصحيحه عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ما رأيتُ رسول الله على يُصلي سُبْحة الضحى، وإني الأسبُحُها (٢). وروى أيضاً من حديث مُورِّقِ العِجلي، قلتُ الابن عمر: أتُصلي الضحى؟ قال: لا، قلتُ: فَعُمَرُ؟ قال: لا، قلتُ: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبيُّ عَلَىٰ؟ قال: لا إخالُه (٣).

وذكر عن ابن أبي ليلى قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي ﷺ يُصلي الضحى غيرَ أم هانى، فإنها قالت: إن النبي ﷺ دخل بيتَها يومَ فتح مكة فاغتسل، وصلًى ثمان ركعات، فلم أر صلاةً قطَّ أخف مِنها، غير أنهُ يُتم الركوعَ والسجود (٤٠).

وفي الصحيح مسلم، عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة هل كان رسولُ الله ﷺ يُصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يَجيءَ مِن مغيبه. قلتُ: هل كان رسولُ اللَّهِ ﷺ يَقُرُنُ بين السور؟ قالت: مِن المفصَّار (٥٠).

وفي "صحيح مسلم" عن عائشة، قالت: كان رسولُ الله على يُصلي الضحى أربعاً، ويزيد ما شاء الله (١٠). وفي "الصحيحين" عن أم هانيء أن رسولَ الله على صلَّى يوم الفتح ثمان ركعات وذلك ضحم (٧٠).

وقال الحاكم في «المستدرك»: حدثنا الأصم، حدثنا الصغاني، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا بكر بن مضر، حدثنا عمرو بن الحارث، عن بكر بن الأشج، عن الضحاك بن عبد الله، عن أنس

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٢٢٧)، والترمذي (٣٥١) من حديث جابر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١١٧٧)، ومسلم (٧١٨)، وأبو داود (١٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٧٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١١٧٦)، ومسلم بإثر حديث (٧١٩) (ح ٨٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٧١٧)، وأبو داود (١٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٧١٩)، وابن ماجه (١٣٨١).

<sup>(</sup>٧) تقدم قبل حديثين.

رضي الله عنه قال: رأيتُ رسول الله ﷺ صلَّى في سفر سُبْحةَ الضَّحى، صلَّى ثمان ركعات، فلما انصرف قال: ﴿ إِنِّي صَلَّيْتُ صَلاَةَ رَفْبَةٍ وَرَهْبَةٍ، فَسَالْتُ رَبِّي ثَلاَثاً، فَأَعْطَانِي اثنتين، وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً، سَأَلْتُهُ أَلاَّ يَقْتُل أُمَّتِي بِالسَّنِينَ فَقَعَلَ، وسألته ألاَّ يُظْهِرَ عَلَيْهِمْ عَدُواً فَفَعَلَ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُلْبِسَهُمْ شِيعاً فَأَبَى عَلَيْهِمْ عَدُواً فَفَعَلَ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُلْبِسَهُمْ شِيعاً فَأَبَى عَلَيْهِمْ عَدُواً فَفَعَلَ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لاَ يُلْبِسَهُمْ شِيعاً فَأَبَى عَلَى اللهُ هذا يُنظر، من هو وما حاله؟

وقال الحاكم في كتاب (فضل الضحى): حدثنا أبو بكر الفقيه، أخبرنا بشر بن يحيى، حدثنا محمد بن صالح الدولابي، حدثنا خالد بن عبد الله بن الحصين، عن هلال بن يساف، عن زاذان، عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلَّى رسولُ الله عَلَى الضحى، ثم قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، وَارْحَمْني، وَتُبُ عَلَى إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ الغَفُورُ، حتى قالها مائة مرة (٢).

حدثنا أبو العباس الأصم، حدثنا أسد بن عاصم، حدثنا الحصين بن حفص، عن سُفيان، عن عمر بن ذر، عن مجاهد أن رسول الله ﷺ، صلَّى الضحى ركعتين، وأربعاً، وستاً وثمانياً (٣٠٠).

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا عثمان بن عبد الملك العمري، حدثنا عائشة بنت سعد، عن أم ذرة، قالت: رأيتُ عائشة رضي الله عنها تُصلي الضُّحى وتقول: ما رأيتُ رسول الله ﷺ يُصلي إلا أربعَ ركعات (٤٠).

وقال الحاكم أيضاً: الحبرنا أبو أحمد بكر بن محمد المروزي، حدثنا أبو قِلابة، حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو عوارة بن عمير، عن ابن الوليد، حدثنا أبو عَوانة، عن حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن مرة، عن عمارة بن عمير، عن ابن جبير بن مطعم، عن أبيه أنه رأى رسول الله علي علي صلاة الضحى ().

قال الحاكم أيضاً: حدثنا إسماعيل بن محمد، حدثنا محمد بن عدي بن كامل، حدثنا وهب بن بقية الواسطي، حدثنا خالد بن عبد الله، أن النبي عن محمد بن قيس، عن جابر بن عبد الله، أن النبي على صلى الضّحى ستّ ركعات.

ثم روى الحاكم عن إسحاق بن بشير المحاملي، حدثنا عيسى بن موسى، عن جابر، عن عمر بن صبح، عن مقاتل بن حيان، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، قالتا: كان رسول الله ﷺ بُصلي صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة، وذكر حديثاً طويلاً .

وقال الحاكم: أخبرنا أبو أحمد بن محمد الصيرفي، حدثنا أبو قِلابة الرقاشي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضُمرة، عن علي رضي الله عنه، أن النبي ﷺ، كان يُصلي الضحي (٧).

وبه إلى أبي الوليد، حدثنا أبو عَوانة، عن خُصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن مرة، عن عِمارة بن عمرة بن عن عِمارة بن عمير العبدي، عن ابن جبير بن مُطعم، عن أبيه، أنه رأى رسول الله عَلَيْ يُصلي الضحى (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ٣١٤/١ وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۳) هو مرسل،

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف.
 (۲) إسناده ضعيف.
 (٤) أخرجه أحمد ٢١٠٦/٦.

<sup>(</sup>٥) رجاله ثقات، وانظر «مجمع الزوائد» ٢٣٨/٢.

<sup>(</sup>٦) سيذكر المصنف أنه حديث موضوع.

<sup>(</sup>٧) رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٨) تقدم تخريجه قبل حديثين.

قال الحاكم: وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، وأبي ذر الغِفاري، وزيد بن أرقم، وأبي هريرة، وبُريدة الأسلمي، وأبي الدرداء، وعبد الله بن أبي أوفى، وعِتبان بن مالك، وأنس بن مالك، وعُتبة بن عبد الله السلمي، ونعيم بن همَّار الغطفاني، وأبي أمامة الباهلي رضي الله عنهم، ومن النساء، عاتشة بنت أبي بكر، وأم هاني، وأم سلمة رضي الله عنهن، كلهم شهدوا أن النبي عَلَيْ كان يُصليها (۱). وذكر الطبراني من حديث علي، وأنس، وعائشة، وجابر، أن النبي عَلَيْ كان يُصلي الضحى ست

فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق، منهم من رجح رواية الفعل على الترك بأنها مثبتة تتضمن زيادة علم خفيت على النافي. قالوا: وقد يجوز أن يذهب علمُ مثل هذا على كثير من الناس، ويُوجد عند الأقل. قالوا: وقد أخبرت عائشة، وأنس، وجابر، وأم هانيء، وعليُّ بنُ أبي طالب أنه صلاها. قالوا: ويؤيد هذا الأحاديثُ الصحيحة المتضمنةُ للوصية بها، والمحافظةِ عليها، ومدح فاعلها، والثناءِ عليه، ففي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي محمدٌ عليه بصيام ثلاثةِ أيام مِن كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتِرَ قبل أن أنام (٣).

وفي اصحيح مسلم انحوه عن أبي الدرداء (٤).

وفي اصحيح مسلم، عن أبي ذريرفعه، قال: المُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مَنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَصْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ مَعْمَانِ يَرْكُمُهُمَا مِنَ الضَّحَى، (٥).

وفي المسند الإمام احمد، عن مُعاذ بن أنس الجُهني، أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ قَعَدَ في مُصَلاَّهُ حينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكِعتَي الضَّحى لا يقُول إِلاَّ خَيْراً، خَفَرَ اللَّهُ لَهُ خَطَابَاهُ وإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ، (٦).

وفي الترمذي، واسنن ابن ماجه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ حَافَظَ على سُبْحَةِ الضَّحَى، فَهْرَ لَهُ ذُنُوبُه وإِنْ كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ، (٧).

وفي «جامع الترمذي» و«سنن ابن ماجه»، عن أنس مرفوعاً : «مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشَرةَ رَكْمَةً، بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْراً مِنْ ذَهَب في الجنَّة» (١٠٠).

<sup>(</sup>١) ستأتي هذه الأحاديث لاحقاً. (٢) انظر فجمع الزوائد، ٢/ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١١٧٨)، ومسلم (٧٢١). (٤) أخرجه مسلم (٧٢٢)، وأبو داود (١٤٣٣).

<sup>(°)</sup> أخرجه مسلم (۷۲۰)، وأبو داود (۱۲۸۵). (٦) أخرجه أحمد ٣/ ٤٣٩، بإسناد ضعيف. (۷) أخرجه الترمذي (٤٧٦)، وابن ماجه (١٣٨٢).

 <sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد ٥/ ٢٨٦، ٢٨٧، وأبو داود (١٢٨٩)، والنسائي في «الكبرى» (٤٦٦) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الترمذي (٤٧٥)، وقال: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الترمذي (٤٧٣)، وابن ماجه (١٣٨٠)، بإسنادٍ ضعيف، فيه موسى بن أنس، مجهول الحال.

وفي «صحيح مسلم»، عن زيد بن أرقم أنه رأى قوماً يُصلُّون من الضحى في مسجد تُباء، فقال: أما لقد عَلِموا أن الصلاة في غير لهذه الساعة أفضلُ، إنَّ رسول الله ﷺ قال: «صَلاَةُ الأوَّابين حينَ تَوْمَضُ الفِصال، أي: يشتد حر النهار، فتجد الفِصال حرارةَ الرمضاء.

وفي «الصحيح» أن النبي ﷺ صلى الضُّحى في بيت عِتبان بن مالك ركعتين(٢٠).

وفي «مستدرك الحاكم» من حديث خالد بن عبد الله الواسطي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «لا يُحافِظُ عَلى صَلاةِ الضَّحَى إلا أوَّاب» (على وقال: هذا إسناد قد احتج بمثله مسلمُ بن الحجاج، وأنه حدث عن شيوخه، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي على: «مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيِّ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ» (أن قال: ولعل قائلاً يقول: قد أرسله حماد بن سلمة، عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوردي، عن محمد بن عمرو، فيقال له: خالد بن عبد الله ثقة، والزيادة من الثقة مقبولة.

ثم روى الحاكم: حدثنا عبدان بن يزيد، حدثنا محمد بن المغيرة السكري، حدثنا القاسم بن الحكم العُرَني، حدثنا سليمان بن داود اليمامي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ لِلْجَنَّةِ بِاباً يُقالُ لَهُ بِابُ الضَّحَى، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ القِيامَة نادَى مُنادٍ: أَيْنَ الَّذِينَ كانوا يُداوِمونَ عَلى صلاة الضَّحَى، هذا بابُكم، فادْخُلُوه بِرَحْمَةِ اللَّهِ (٥٠).

وقال الترمذي في «الجامع»: حدثنا أبو كُريبٍ محمد بن العلاء، حدثنا يُونس بن بُكير، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني موسى بن فلان، عن عمه ثُمامة بن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى الطُّبَحَى ثِنْنَيْ عَشَرَةٌ رَكُعةٌ، بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْراً مِنْ ذَهَبٍ في اللَّبَةَ الله لَهُ لَهُ قَصْراً مِنْ ذَهَبٍ في اللّبَقَة»(٦). قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وكان أحمد يرى أصحَّ شيء في هذا الباب حديث أم هانيء(٧). قلت: وموسى ابن فلان هذا، هو موسى بن عبد الله بن المثنى بن أنس بن مالك.

وفي (جامعه) أيضاً مِن حديث عَطية العَوْفي، عن أبي سعيد الخُدري، قال: كانَ رسول الله عَلَيْ يُصلي الضُّحَى حتى نقولَ: لا يُصليها (١٨). قال: هذا حديث حسن غريب.

وقال الإمام أحمد في «مسنده حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن الحارث الذَّمَاري، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ، قال: «مَنْ مَشى إلى صَلاةٍ مَكْتوبَةٍ وَهُوَ مُتَطّهّر، كانَ لَهُ كَأْجُرِ الْمُعْتَمِر، وَمَنْ مَشى إلى شُبْحَة الشّْحَى كَانَ لَهُ كَأْجُرِ الْمُعْتَمِر، وَصَلاةً عَلى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٤٨)، وأحمد ٢٦٢/٤، ٣٦٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خزيمة (١٢٣١) من حديث عتبان بن مالك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ١/ ٣١٤، وابن خزيمة (١٢٢٤) بسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧٩٢)، وأبو داود (١٤٧٣)، والنسائي ٢/ ١٨٠، وأخرجه البخاري (٥٠٢٣) من غير هذا الطريق.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف لضعف سليمان بن داود. (٦) أخرجه الترمذي (٤٧٣)، وابن ماجه (١٣٨٠).

<sup>(</sup>۷) تقدم ذکره ص ۱۳۶. (۸) أخرجه الترمذي (۲۷۷). (۷)

**إِثْرِ صَلاةٍ لاَ لَغُوّ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ في عِلِّيِّين**، قال أبو أمامة: الغدو والرواح إلى هذ المَساجِدِ مِنَ الجِهادِ في سَبيلِ اللَّهِ عزّ وَجَل<sup>ّ (۱)</sup>.

وقال الحاكم: حدثنا أبو العباس، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني، حدثنا أبو المورُع محاضر بن المورُع، حدثنا الأحوصُ بن حكيم، حدثني عبد الله بن عامر الألهاني، عن منيب بن عيينة بن عبد الله السَّلمي، عن أبي أمامة، عن رسول الله ﷺ أنه كان يقول: «مَنْ صَلَّى الصَّبْحَ في مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ، ثُمَّ ثَبَتَ فيهِ حَتَّى الضَّحَى، ثُمَّ يُصَلِّي سُبْحَةَ الضَّحَى، كانَ لَهُ كَأْجِرِ حاجٍ أَوْ مُعْتَمِرٍ تَام لَهُ حَجَّتُهُ وَعُمْرَتُه، (٢).

وقال ابن أبي شيبة: حدثني حاتم بن إسماعيل، عن حُميد بن صخر، عن المقبري، عن الأعرج، عن أبي هُريرة رضي الله عنه، قال: بعث النبيُّ ﷺ جيشاً، فأعظموا الغنيمة، وأسرعوا الكرَّة. فقال رجل: يا رسول الله، ما رأينا بعثاً قطُّ أسرعَ كرةً ولا أعظم غنيمة من هذا البَعث، فقال: «ألا أُخْيِرُكُمْ بِأَسرَعَ كرَّةً، وَأَعْظَمَ غَنيمة رَجُلٌ توضاً في بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ وُضوءَهُ، ثُمَّ عَمَدَ إلى المَسْجِدِ، فَصَلَّى فيهِ صَلاَةً الفَداةِ، ثُمَّ أَعْقَبَ بِصلاةِ الضَّحَى، فَقَدْ أَسْرَعَ الكرَّة وَاعْظَمَ الغَنيمة، (٣)

وفي الباب أحاديث سوى هذه، لكن هذه أمثلُها. قال الحاكم: صحبتُ جماعةً من أثمة الحديث الحفاظ الأثبات، فوجدتهم يختارون هذا العددَ، يعني أربعَ ركعات، ويُصلون هذه الصلاة أربعاً، لتواتر الأخبار المأثورة، واقتداء بمشايخ الحديث فيه.

قال ابن جرير الطبري - وقد ذكر الأخبارَ المرفوعة في صلاة الضّحى واختلاف عددها -: وليس في هذه الأحاديث حديث يدفع صاحبه، وذلك أن من حكى أنه صلى الضحى أربعاً جائز أن يكون رآه في حال فعلِه ذلك، ورآه غيرُه في حالٍ أخرى صلى ركعتين، ورآه آخرُ في حال أخرى صلاها ثمانياً، وسمعه آخر يحثُّ على أن يُصلي ركعتين، وآخر على عشر، وآخر على وسمعه آخر يحثُ على أن يُصلي ركعتين، وآخر على عشر، وآخر على فيتعي عشرة، فأخبر كلُّ واحد منهم عما رأى وسمع . قال: والدليل على صحة قولنا، ما رُوِيَ عن زيد بن أسلم قال: سمعتُ عبد الله بن عمر يقول لأبي ذر: أوصني يا عم، قال: سالتُ رسول الله على ما المناسني، فقال: همّن صَلَّى الضَّحى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الفَافِلِينَ، وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعاً، كُتِبَ مِنَ الفَافِلِينَ، ومَنْ صَلَّى المَّافِيقِينَ، ومَنْ صَلَّى أَلِيقِمَ ذُنْبُ، وَمَنْ صَلَّى نُمافِياً، كُتِبَ مِنَ القَافِيقِينَ، ومَنْ صَلَّى عَلْمَ اللهُ عَلَيْ يوماً الضَّحى ركعتين، ثم يوما أبني اللهُ لَهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَّدى من القانِينَ، ثم يوما أربعاً، ثم يوما شاهده وعاينه من احتمال خبر كل مُخبِر من تقدم أن يكون إخبارُه لِما أخبر عنه في صلاة الضّحى على قدر ما شاهده وعاينه.

والصواب: إذا كان الأمر كذلك: أن يُصلّيها من أراد على ما شاء من العدد. وقد رُوِيَ هذا عن قوم من السلف: حدثنا ابنُ حميد، حدثنا جرير، عن إبراهيم، سأل رجل الأسود، كم أصلي الضحى؟ قال: كم شئت.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢٦٨/٥، بإسناد حسن. (٢) إسناده ضعيف، لجهالة منيب بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) هو عند ابن حبان (٢٥٣٥) من طريق ابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٤) أُخْرِجه البزَّار (٦٩٤) اكشف، (٤٨٤) المختصر، وفيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم وغيره. انظر المجمع، ٢/ ٢٣٦.

وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك، ورجَّحتها من جهة صحة إسنادها، وعمل الصحابة بموجبها، فروى البخاري عن ابن عمر، أنه لم يكن يُصليها، ولا أبو بكر، ولا عمر. قلت: فالنبي عن قال: لا إخاله (۱). وقال وكيع: حدثنا سفيان الثوري، عن عاصم بن كُليب، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: ما رأيتُ رسول الله على صلاة الضحى إلا يوماً واحداً (۱). وقال علي بن المديني: حدثنا معاذ، حدثنا شعبة، حدثنا فضيل بن فَضالة، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: رأى أبو بكرة ناساً يُصلون الضحى، قال: إنكم لتصلون صلاة ما صلاها رسول الله على ولا عامَّةُ أصحابه (۱). وفي المهوطأ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عُروة، عن عائشة قالت: ما سبّح رسولُ الله شخ سُبحة الضّحى وأني لأسبّحها، وإن كان رسولُ الله الله المناس أيُحب أن يعمل به الناس، فيُغرض عليهم (۱). وقال أبو الحسن علي بن بطّال: فأخذ قوم من السَّلف بحديث عائشة، ولم يَرَوّا صلاة الضحى، وقال قوم: إنها بدعة، روى الشعبي، عن قيس بن عُبيد، قال: كنت أختلِف إلى ابن مسعود عوف، كان لا يُصلي الضحى. وعن مجاهد، قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا ابنُ عمر عوف، كان لا يُصلي الضحى. وعن مجاهد، قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا ابنُ عمر بلاعة، وقال مرة: ونِعْمَتِ البِدْعَةُ. وقال الشعبي: سمعتُ ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون أفضلَ صلاة بداضحى. وسئل أنس بن مالك عن صلاة الضحى فقال: الصلوات خس.

وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب فعلها غِبًا، فتصلى في بعض الأيام دون البعض، وهذا أحدُ الروايتين عن أحمد، وحكاه الطبري عن جماعة، قال: واحتجوا بما روى الجُريري، عن عبد الله بن شقيق، قال: قلتُ لعائشة: أكانَ رسولُ الله علي يُصلي الضحى؟ قالت: لا إلا أن يَجيءَ مِن مغيه (٥٠٠ ثم ذكر حديث أبي سعيد: كان رسولُ الله علي يُصلي الضحى حتى نقولَ: لا يدعُها، ويدعُها حتى نقول: لا يُصليها، وقد تقدم. ثم قال: كذا ذكر من كان يفعل ذلك مِن السلف. وروى شعبة، عن حبيب بن الشهيد، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أنه كان لا يُصلي الضحى، فإذا أتى مسجد قُباء، صلَّى، شعبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أنه كان لا يُصلي الضحى، فإذا أتى مسجد قُباء، صلَّى، وكان يأتيه كلَّ سبت. وروى سفيان، عن منصور، قال: كانوا يكرهون أن يُحافظوا عليها كالمكتوبة، ويُصلون ويدعون، يعني صلاة الضحى. وعن سعيد بن جبير: إني لأدع صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافة أن أراها حتماً علي. وقال مسروق: كنا نقراً في المسجد، فنبقى بعد قيام ابن مسعود، ثم نقوم، فنصلي الضحى، فبلغ ابن مسعود ذلك فقال: لم تُحمَّلون عبادَ الله ما لم يُحمَّلهم الله؟! إن كنتم لا بُدً فنصلي الضحى، فبلغ ابن مسعود ذلك فقال: لم تُحمَّلون عبادَ الله ما لم يُحمَّلهم الله؟! إن كنتم لا بُدً في منزله. قال هؤلاء: وهذا أولى لئلا يتوهم متوهم وجوبها بالمحافظة عليها، أو كونها سنة راتبة، ولهذا قالت عائشة: لو نُشِرَ لي أَبُواي ما تَرَكُتُها (١٠٠). فإنها كانت تُصليها في البيت حيث لا يراها الناس.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۱۳۶. (۲) إسناده صحیح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي ١/ ٤٠٣، بإسناد رجاله ثقات. (٤) أخرجه مالك ١/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه ص ١٣٤.

<sup>(</sup>٦) رواه مالك ١/ ١٥٣.

وذهبت طائفة رابعة إلى أنها تُفعل بسبب من الأسباب، وأن النبي ﷺ إنما فعلها بسبب، قالوا: وصلاته ﷺ يوم الفتح ثمان ركعات ضحى إنما كانت من أجل الفتح وإن سنة الفتح أن تُصلى عنده ثمان ركعات، وكان الأمراء يُسمونها صلاة الفتح. وذكر الطبري في «تاريخه» عن الشعبي قال: لما فتح خالدُ بن الوليد الحِيرة، صلَّى صلاة الفتح ثمان ركعات لم يُسلم فيهن، ثم انصرف. قالوا: وقول أم هانىء: «وذلك ضحى»، تريد أن فعله لهذه الصلاة كان ضحى، لا أن الضحى اسم لتلك الصلاة. قالوا: وأما صلاتُه في بيت عِتْبان بن مالك فإنما كانت لسبب أيضاً، فإن عِتْبان قال له: إنِّي أنكرتُ بسري، وإنَّ السيول تحولُ بيني وبين مسجد قومي، فَودِدْتُ أنك جئتَ فصليتَ في بيتي مكاناً أتخذُه مسجداً، فقال: «أفعلُ إن شاء الله تعالى» قال: فغدا عليَّ رسولُ الله ﷺ وأبو بكر معه بعدما اشتدَّ النهارُ فاستأذن النبيُ ﷺ فأذنت له، فلم يجلِس حتى قال: «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي مِنْ بَيْتِكَ» ؟ فأشرت إليه من فاستأذن الذي أحب أن يصلي فيه، فقام وصففنا خلفه، وصلى، ثم سلم، وسلمنا حين سلم. متفق المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام وصففنا خلفه، وصلى، ثم سلم، وسلمنا حين سلم. متفق عتبان، فقال: إن رسولَ الله ﷺ صلَّى في بيتي سُبحة الضحى، فقاموا وراءه فصلُوا.

وأما قولُ عائشة: لم يكن رسول الله على يُصلي الضحى إلا أن يَقْدَمَ مِنْ مغيبه، فهذا من أبين الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب، فإنه على كان إذا قَدِمَ من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين (٢٠). فهذا كان هديه، وعائشةُ أخبرت بهذا وهذا، وهي القائلةُ: ما صلَّى رسول الله ﷺ صلاةً الضحى قطُّ. فالذي أثبتته فعلها بسبب، كقدومه مِن سَفر، وفتَحه، وزيارتِه لقوم ونحوه، وكذلك إتيانُه مسجد قُباء للصلاة فيه، وكذلك ما رواه يوسف بن يعقوب، حدَّثنا محمد بن أبي بكر، حدَّثنا سلمة بن رجاء، حدَّثتنا الشعثاء، قالت: رأيتُ ابنَ أبي أوفي صلى الضُّحي ركعتين يوم بُشُرَ برأس أبي جهل. فهذا إن صحَّ فهي صلاة شكر وقعت وقت الضحى، كشُكر الفتح، والذي نفته هو ما كان يفعله الناسُ، يُصلونها لغير سبب، وهي لم تقل: إن ذلك مكروه، ولا مخالفٌ لسنته، ولكن لم يكن مِن هديه فعلُها لغير سبب. وقد أوصى بها وندب إليها، وحضَّ عليها، وكان يَستغني عنها بقيام الليل، فإن فيه غُنيةً عنها، وهي كالبدل منه، قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَمَلَ الَّتِلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنَّ أَرَادَ أَن يَنَكَرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۞﴾ [الفرقان] قال ابن عباس، والحسن، وقتادة: عوضاً وخلفاً يقوم أحدُهما مقامَ صاحبه، فمن فاته عمل في أحدهما قضاه في الآخر. قال قتادة: فأدوا لله من أعمالكم خيراً في هذا الليل والنهار، فإنهما مطيَّتان يُقحِمَان الناسَ إلى آجالهم، ويُقرِّبان كلَّ بعيد، ويُبليان كلَّ جديد، ويَجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة. وقال شقيق: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: فاتتنى الصلاةُ الليلة، فقال: أدرك ما فاتك مِن ليلتك في نهارك، فإن الله عزّ وجل جعلّ الليلَ والنهار خِلفة لمن أراد أن يذُّكُّو أو أراد شُكوراً.

قالوا: وفِعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على هذا، فإن ابن عباس كان يُصليها يوماً، ويدعها عشرة، وكان ابنُ عمر لا يصليها، فإذا أتى مسجد قُباء صلاها، وكان يأتيه كلَّ سبت. وقال سفيان عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۱۸٦)، ومسلم (۳۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٧١٦) من حديث كعب بن مالك.

منصور: كانوا يكرهون أن يُحافظوا عليها، كالمكتوبة، ويُصلون ويَدعون، قالوا: ومِن هذا، الحديثُ الصحيح عن أنس أن رجلاً من الأنصار كان ضخماً، فقال للنبي ﷺ: إني لا أستطيعُ أن أصليَ معك، فصنع للنبي ﷺ طعاماً، ودعاه إلى بيته، ونضح له طرف حصير بماء، فصلى عليه ركعتين. قال أنس: ما رأيتُه صلى الضحى غير ذلك اليوم. رواه البخاري(١٠).

ومن تأمل الأحاديث المرفوعة وآثارَ الصحابة، وجدها لا تدلُ إلا على هذا القول، وأما أحاديثُ الترغيب فيها، والوصيةُ بها، فالصحيح منها كحديث أبي هريرة وأبي ذر لا يدلُ على أنها سنة راتبة لكل أحد، وإنما أوصى أبا هريرة بذلك، لأنه قد رُوي أن أبا هريرة كان يختار درسَ الحديث بالليل على الصلاة، فأمره بالضحى بدلاً من قيام الليل، ولهذا أمره ألا ينام حتى يُوتر، ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة.

وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال، ويعضها منقطع، وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به، كحديث يُروى عن أنس مرفوعاً: «مَنْ دَاوَمَ عَلَى صَلاَةِ الضَّحَى ولَمْ يَقْطَعْهَا إلا عَنْ عِلَّة، كُنْتُ أَنَا وَهُو فِي زَوْرَقٍ مِنْ نُورٍ فِي بَحْرٍ مِنْ نُورٍ» وضعه زكريا بن دُويد الكِندي، عن حميد.

وأما حديث يعلى بن أشدق، عن عبد الله بن جراد، عن النبي على: "مَنْ صَلَّى مِنْكُم صَلاَة الضَّحَى، فَلْيُصَلِّها مُتَعَبِّداً، فإنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّبها السَّنة مِن اللَّهْرِ ثَمَّ يَنسَاهَا وَيَدَعُهَا، فَتَحِنُّ إليهِ كَمَا تَحِنُّ النَّاقَةُ إلى وَلَدِهَا إذا فَقَدَتْهُ". فيا عجباً للحاكم كيف يحتج بهذا وأمثاله، فإنه يروي الحديث في كتاب أفرده للضحى، وهذه نسخة موضوعة على رسول الله على ين ينسخة يعلى بن الأشدق وقال ابن عدي: روى يعلى بن الأشدق، عن عمه عبد الله بن جراد، عن النبي على أحاديث كثيرة منكرة، وهو وعمّه غيرُ معروفين، وبلغني عن أبي مسهر، قال: قلت ليعلى بن الأشدق: ما سمع عمّل من حديث رسول الله على عبد الله بن جراد، فلما كبر اجتمع عليه من لا دِين له، فوضعوا له شبهاً بمائتي حديث، فجعل يُحدَّث بها وهو لا يدري، وهو الذي قال له بعضُ مشايخ أصحابنا: أيّ شيء سمعته من عبد الله بن جراد؟ فقال: هذه النسخة، واجامعُ سفيان، لا تحِلُ الروايةُ عنه بحال.

وكذلك حديث عمر بن صبح عن مقاتل بن حيان حديث عائشة المتقدم: كان رسول الله على أيصلي الضحى ثنتي عشرة ركعة، وهو حديث طويل ذكره الحاكم في (صلاة الضحى) (٢) وهو حديث موضوع، المتهم به عمر بن صبح، قال البخاري: حدَّثني يحيى، عن علي بن جرير، قال: سمعت عمر بن صبح يقول: أنا وضعتُ خطبة النبي على، وقال ابن عدي: منكر الحديث. وقال ابن حبان: يضع الحديث على الثقات، لا يحِلُّ كتبُ حديثه إلا على جهة التعجب منه، وقال الدارقطني: متروك، وقال الأزذى: كذاب.

وكذلك حديثُ عبد العزيز بن أبان، عن الثوري، عن حجاج بن فُرَافِصة، عن مكحول، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنْ حَافَظَ عَلَى سُبْحَةِ الضُّحى، غُفِرَتْ ذُنُوبه، وإنْ كَانَتْ بِعَدَدِ الجَرَادِ، وَأَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۱۷۹)، وكذا أحمد ٣/١٣٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٤٧٦)، وابن ماجه (١٣٨٢).

المَبُحُرِ» ذكره الحاكم أيضاً. وعبد العزيز هذا، قال ابن نمير: هو كذّاب، وقال يحيى: ليس بشيء، كذاب خبيث يضع الحديث، وقال البخاري، والنسائي، والدارقطني: متروكُ الحديث.

وكذلك حديث النهاس بن قهم، عن شداد، عن أبي هريرة يرفعه: "مَنْ حَافَظَ عَلَى شُفْعَةِ الشَّحَى، غُفِرَتْ ذُنُوبُه وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَر مِنْ زَبَدِ البَحْرِ" (اللهاس، قال يحيى: ليس بشيء، ضعيف، كان يروي عن عطاء، عن ابن عباس أشياء منكرة، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن عدي: لا يساوي شيئاً، وقال ابن حبان: كان يروي المناكير عن المشاهير ويخالف الثقات، لا يجوز الاحتجاجُ به، وقال الدارقطنى: مضطرب الحديث، تركه يحيى القطان.

وأما حديث حُميد بن صخر، عن المقبري، عن أبي هريرة: لبعث رسول الله ﷺ بعثاً» الحديث، وقد تقدم. فحميد هذا، ضعفه النسائي، ويحيى بن معين، ووثقه آخرون، وأُنكِرَ عليه بعضُ حديثه، وهو ممن لا يُحتج به إذا انفرد. والله أعلم.

وأما حديث محمد بن إسحاق، عن موسى، عن عبد الله بن المثنى، عن أنس، عن عمه ثُمامة، عن أنس يرفعه: «مَنْ صَلَّى الضُّحَىٰ، بنى الله لَهُ قَصْراً في الجَنَّةِ مِنْ ذَهَب»، فمن الأحاديث الغرائب، وقال الترمذى: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وأما حديثُ نعيم بن همَّار: «ابن آدَمَ، لاَ تَعْجِزْ لي عَنْ أَرْبَعِ ركَعَاتِ في أوَّل النَّهَارِ، أَكْفِكَ آخِرَهُ، وكذلك حديثُ أبي الدرداء، وأبي ذر، فسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع عندى هي الفجر وسنتها.

فصل: وكان مِن هديه ﷺ وهدي أصحابه سجودُ الشكر عند تجدُّد نِعمة تسُرُّ، أو اندفاع نِقمة، كما في «المسند» عن أبي بكرة، أن النبي ﷺ كان إذا أتاه أمرٌ يَسُرُّه خرَّ لله سَاجِداً شُكُراً لله تَعَالى (٢).

وذكر ابنُ ماجه، عن أنس أن النبي ﷺ بُشَّرَ بِحَاجَةٍ، فَخَرَّ للهُ سَاجِداً (٣).

وذكر البيهقي بإسناد على شرط البخاري، أن علياً رضي الله عنه، لما كتب إلى النبي على بإسلام همْدَان، خرَّ ساجداً ثم رفع رأسه، فقال: «السَّلاَمُ عَلَى هَمْدَان، السَّلاَم عَلىٰ هَمْدان». وصدر الحديث في «صحيح البخاري» (3) وهذا تمامه بإسناده عند البيهقي (٥).

وفي «المسند» من حديث عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله ﷺ، سجد شكراً لما جاءته البُشرى من ربه، أنه من صلَّى عليك صلَّيْتُ عليه، ومن سلَّم عليك سلمتُ عليه (٦).

وفي اسنن أبي داود، من حديث سعد بن أبي وقاص، أن رسول الله ﷺ رفع يديه فسأل الله ساعة،

<sup>(</sup>١) ذكره المصنف قبل صفحات وسماه افضل الضحي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٥/ ٥٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١٣٩٢)، بإسنادٍ ضعيف، لأجل ابن لهيمة، لكن للحديث شواهد.

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب (المغازي) من صحيح البخاري كتاب ٦٤ باب: ٦٣.

<sup>(</sup>۵) رواه البيهقي ۲/۳۲۹.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ١٩١/١، بإسنادٍ ضعيف، لضعف عبد الواحد بن عوف، لكن للحديث شواهد يتقوى بها.

ثم خرَّ ساجداً ثلاثَ مرات، ثم قال: ﴿إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي، وشَفَعْتُ لأَمَّتِي، فَأَعْطَانِي ثُلُثَ أُمَّتِي، فَخَرَرْتُ سَاجِداً شُكُواً لِرَبِّي، ثُمَّ رَفَعْتُ رَاسي، فَسَأَلْتُ رَبِّي لأَمَّتِي، فَأَعْطَانِي النَّلْثَ الثَانِي، فَخَرَرَتُ سَاجِداً شُكْراً لِرَبِّي، ثُمَّ رَفَعْتُ رَاسي، فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي، فأَعْطَانِي النَّلْثَ الآخَرَ، فَخَررَتُ سَاجِداً لِرَبِّي، (۱) وسجد كعبُ بن مالك لما جاءته البُشرى بتوبة الله عليه، ذكره البخاري (۱).

وذكر أحمد عن علي رضي الله عنه، أنه سجد حين وجد ذا الثُّدَيَّة في قتلى الخوارج<sup>(٣)</sup>. وذكر سعيد بن منصور، أن أبا بكر الصِّديق رضي الله عنه، سجد حين جاءه قتلُ مسيلِمة<sup>(٤)</sup>.

## فصل: في هديه ﷺ في سجود القرآن

كان ﷺ إذا مرَّ بسجدة كبَّر وسجد، وربما قال في سجوده: «سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ (٥٠).

وربما قَالَ: «َاللَّهُم اخْطُط عَنِّي بها وِزْراً، واكْتُب لمي بها أَجْراً، واجْمَلْهَا لمي عِنْدَكَ ذُخْراً، وَتَقَبَّلُها مِنْ عَبْلِكَ داودَه (٢٠). ذكرهما أهلُ «السنن».

ولم يُذكر عنه أنه كان يُكبر للرفع من هذا السجود، ولذلك لم يذكره الخِرقي ومتقدمو الأصحاب، ولا نُقِلَ فيه عنه تشهدٌ ولا سلام البتة. وأنكر أحمد والشافعيُّ السلامَ فيه، فالمنصوص عن الشافعي أنه لا تشهد فيه ولا تسليم، وقال أحمد: أما التسليمُ فلا أدري ما هو. وهذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره.

وصح عنه ﷺ أنه سجد في (الم تنزيل)، وفي (ص)، وفي (النجم) وفي (إذا السَّماء انشقَّت)، وفي (اقرأ باسْم رَبُّكَ الذي خَلَق).

وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص، أن رسول الله ﷺ أقرأه خمسَ عشرة سجدة، منها ثلاث في المفصّل، وفي سورة الحج سجدتان(٧).

وأما حديث أبي الدرداء: السجدت مع رسول الله والمدى عشرة سجدة، ليس فيها من المفصّل شيء: (الأعراف)، و(الرعد)، و(النحل)، و(بني إسرائيل)، و(مريم)، و(الحج)، و(سجدة الفرقان)، و(النمل)، و(السجدة)، و(ص)، و(سجدة الحواميم)، فقال أبو داود: روى أبو الدرداء عن النبي المسجدة، وإسناده واه (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٧٧٥)، بإسنادٍ وأو، وفيه يحيى بن الحسن عن الأشعث بن إسحاق.

<sup>(</sup>٢) برقم (٤٤١٨)، وكذا مسلم (٢٧٦٩)، من حديث كعب بن مالك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١/١٤٧. (٤) وأخرجه البيهقي ٢/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١٤١٤)، والترمذي (٥٨٠)، والنسائي ٢/ ٢٢٢ من حديث عائشة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) أخرَجه الترمذي (٥٧٩)، وابن ماجه (١٠٥٣)، من حُديث ابن عباس بإسنادٍ ضعيف، لأجل الحسن بن محمد بن عبيد الله، وقال الترمذي: هذا حديث حسن.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (١٤٠١)، وابن ماجه (١٠٥٧)، والحاكم ٢٢٣١، وفي سنده الحارث بن سعيد العتقي، ضعيف، وعبد الله بن منه عمه ل.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي (٥٦٨ و ٥٦٩)، وابن ماجه (١٠٥٦)، والإسناد الأول عند الترمذي منقطع، وفيه عمر الدمشقي مجهول، وأما
 الثاني ففيه عمر الدمشقي أيضاً، وشيخه لم يسم، وضعفه الترمذي بقوله: حديث أبي الدرداء غريب.

وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله المعلال المفصل منذ تحول إلى المدينة (۱)، رواه أبو داود فهو حديث ضعيف، في إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد، لا يحتج بحديثه. قال الإمام أحمد: أبو قدامة مضطرِب الحديث. وقال يحيى بن معين: ضعيف، وقال النسائي: صدوق عنده مناكير، وقال أبو حاتم البستي: كان شيخاً صالحاً ممن كثر وهمه. وعلّله ابن القطان بمطر الوراق، وقال: كان يشبهه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعيب على مسلم إخراجُ حديثه، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه، فغلِط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع حديث الثقة، ومن ضعّف جميع حديث سيىء الحفظ، فالأولى: طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية: طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله، وطريقة مسلم هي طريقة أئمة هذا الشأن والله المستعان.

وقد صح عن أبي هريرة أنه سجد مع النبي ﷺ في (اقرأ باسم رَبِّكَ الَّذِي خَلَق)، وفي (إذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتُ) (٢)، وهو إنما أسلم بعد مَقدَم النبي ﷺ المدينة بست سنين أو سبع، فلو تعارض الحديثان من كل وجه وتقاوما في الصحة، لتعين تقديمُ حديث أبي هريرة، لأنه مثبت معه زيادة علم خفيت على ابن عباس، فكيف وحديث أبي هريرة في غاية الصحة متفق على صحته، وحديث ابن عباس فيه من الضعف ما فيه. والله أعلم.

# فصل: في هديه ﷺ في الجمعة ونكر خصائص يومها

ثبت في «الصحيحين» عن النبي ﷺ أنه قال: «نَحْنُ الآخِرُونَ الأَوْلُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ القِيامَة، بَيْدَ أَنَهُم أُوتُوا الكتاب مِنْ قَبْلِنَا، ثُمَّ هذا يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرضَ اللَّهُ صَلَيْهِم، فالحُتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ له، والنَّاسُ لَنا فيه تَبَعَّ، اليَهُودُ غَداً، والنَّصَارَىٰ بَعْدَ غَدِهُ "".

وفي الصحيح مسلم، عن أبي هريرة، وحُذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله ﷺ: «أَضَلَّ اللَّهُ عَن الجُمُعة مَنْ كان قَبْلَنا، فَكانَ لِلْيَهُودِ يَوْم السَّبْتِ، وكَانَ لِلنَّصارى يَوْمُ الأَحَدِ، فجاء اللَّهُ

بِنَا، فَهَدَانَا لِيَوْمِ الجُمُعَةِ، فَجَعَلَ الجُمُعَةِ والسِّبْتَ والأَحَدَ، وكَذْلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ القِيَامَةِ، نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنِيا، والأَوَّلُون يَوْمَ القِيَامَةِ، المَقْضيُّ لهم قَبْلَ الخلائِق، (١٠).

وفي «المسند» و«السنن»، من حديث أوس بن أوس، عن النبي ﷺ: «مِنْ أَفْضل أَيَّامِكُم يَومُ الجُمُعَةِ، فيه خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ، وفيه قُبض، وفيه النَّفْخَةُ، وفيه الصَّعْقَةُ، فأكثِرُوا عليَّ مِنَ الصَّلاةِ فيه، فإنَّ صَلاَتَكُم مَعْرُوضَةٌ عليَّ» قالوا: يا رسولَ الله وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ؟ (يعني: قدْ بَلِيتَ) قال: «إنَّ الله حَرَّمَ على الأرضِ أَنْ تأكُل أَجْسَادَ الأنبياءِ» (وواه الحاكم، في «المستدرك» وابن حبان في «صحيحه».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٥٧٨)، وأبو داود (١٤٠٧)، والترمذي (٥٧٣)، والنسائي ٢/ ١٦٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٧٦)، ومسلم (٨٥٥) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٥٦)، والنسائي ٣/ ٨٧، وابن ماجه (١٠٨٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٨/٤، وأبو داود (١٠٤٧)، والنسائي ٣/ ٩١، وابن ماجه (١٠٨٥)، والحاكم ٢٧٨/١، وصححه، ووافقه الذهبي.

وفي «جامع المترمذي» من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ فيه الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَة، فيه السَّمْسُ عَنْها، ولا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ في يَوْم الجُمُعَة» (١). قال: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم.

وفي «المستدرك» أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً: «سيد الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة»(٢).

وروى مالك في «الموطأ»، عن أبي هريرة مرفوعاً: «خيرُ يَوْم طَلَعَتْ عليه الشَّمْسُ يومُ الجُمُعةِ، فيه خُلِقَ آدمُ، وفيه أَهْبِطَ، وفيه تيبَ عَليه، وفيه مَاتَ، وفيه تقومُ السَّاعَةِ إلاَّ الحِنَّ والإِنسَ، وفيه سَاعَةُ يَوْمَ الجُمُعةِ مِنْ حِين تُصْبِحُ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقاً مِنَ السَّاعَةِ إلاَّ الحِنَّ والإِنسَ، وفيه سَاعَةُ لا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ الله شَيْعاً إلاَّ أَعْطَاهُ إيَّاهِ. قال كعب: ذلك في كُلِّ سنَةٍ يَوْمٌ، فقلتُ: بَلْ في كُلِّ جُمُعَةٍ، فَقَراً كَعْبُ التَّوْراةَ، فَقَال: صدَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ... قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، ثُمَّ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ سَلاَم، فحدَّنْتُهُ بِمَجْلِسي مَعَ كَعْب، قَالَ: فَدْ عَلِمْتُ أَيَّة سَاعَةٍ هِيَ، قُلتُ: فأَخْبِرْنِي بِهَا، عَبْدَ اللَّهِ بْنِ سَلاَم، فحدَّنْتُهُ بِمَجْلِسي مَعَ كَعْب، قَالَ: فَدْ عَلِمْتُ أَيَّة سَاعَةٍ هِيَ، قُلتُ: فأَخْبِرْنِي بِهَا، عَبْدَ اللَّهِ بِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ، فَقُلْتُ: كَيْفَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ الصَّامَةُ لاَ يُصَلِّي بَلَقُلْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى السَّاعَةُ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُو الصَّارَةَ، فَهُو في صَلاَةٍ حَتَّى يُصَلِّى في اللهُ اللهُ عَلَى السَّاعَةُ لاَ يُصَلِّى في عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى السَّاعَةُ لاَ يُصَلِّى اللهُ يَصَلَى اللهُ عَلَى السَّاعَةُ لاَ يُصَلَّى فيها؟ وَلَمُ اللهُ عَلَى السَّاعَةُ لاَ يُصَلِّى فيها؟ وَلَا السَّاعَةُ في صَلاةٍ حَتَّى يُصَلِّى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّاعَةُ لاَ يُصَادِقُها عَلْ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى السَّاعَةُ لاَ يُصَلِّى السَّاعَةُ لاَ يُصَلِّى الْحَدْقُولُ اللهُ عَلَى السَّاعِةُ في صَلاةٍ حَتَّى يُصَلِّى الْمَاعِلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى السَّاعَةُ لا يُصَلِّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وفي (صحيح ابن حبان) مرفوعاً: ﴿لا تَطْلُعُ الشَّمْسُ عَلَى يَوْم خَيْرٍ مِنْ يَوْمِ الجُمُعة اللَّهُ

وفي «مسند الشافعي» من حديث أنس بن مالك رضي اللّه عنه، قال: أتى جبريلُ عليه السلام رسولَ الله ﷺ بمرْآة بَيْضَاء، فِيها نُكتة، فَقَالَ النبيُ ﷺ: ما هذه؟ فقال: «هٰذِه يَوْمُ الجُمُعةِ، فَصُّلْتَ بِهَا أَنْتَ وَأُمَّتُكَ، والنّاسُ لَكُمْ فيها تَبَعّ، اليهودُ والنّصارى، ولكم فيها خَيْرٌ، وفيها سَاعَةٌ لا يُوافِقُها عَبْدٌ مُومِنَ يدعو الله بِخَيْرٍ إلا اسْتُجِبَ لَهُ وهُوَ عِنْدَنَا يَوْمُ المزيد، فقال النبي ﷺ: يا جِبْريلُ! ما يومُ المزيد؟ قال: إِنَّ رَبَّك اتَّخَذَ فِي الفِرْدُوسِ وَادِياً أفيحَ فِيهِ كُثُبٌ مِنْ مِسْكِ، فإذا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ أنزلَ الله سُبْحَانَهُ ما شَاءَ مِنْ مَلاَئِكَتِهِ، وَحَوْلُهُ مَنَابِرُ مِنْ نُورِ عَلِيها مَقَاعِدُ النبيّينَ، وحَفَّ يَلكَ المنابِرَ بِمِنَابِرَ مِنْ ذَهَبِ مُكلّلَةِ بالمِياقوت وَالزَّبَرجَدِ، عليها الشَّهَداءُ والصِّلِيقُونَ، فجلسوا مِنْ وَرَائهم على تِلْكَ الكُثُبِ»، فيقُولُ اللّهُ عز وجَلَّ: «أَنَا رَبُّكم قَدْ صَدَقْتُكم وعدي، فسَلُوني أُعْطِكُم، فيقولون: ربّنا نسألُك رضوانك، فيقول: قَدْ رَضِيتُ عنكُم وَلَكُم مَا تَمَنَّيْتُم وَلَدَيَّ مَزيد، فهم يُحِبُّونَ يَوْمَ الجُمُعةِ لِما يُعطيهم فيه ربُهم مِن الخَيْرِ، وهُو رَضِيتُ عنكُم وَلَكُم مَا تَمَنَّيْتُم وَلَدَيَّ مَزيد، فهم يُحِبُّونَ يَوْمَ الجُمُعةِ لِما يُعطيهم فيه ربُهم مِن الخَيْرِ، وهُو اليومُ الذي اسْتوىٰ فيه ربُك تَبَارَكَ وتَعالى على العرش، وفيه خَلَقَ آدم، وفيه تقوم السَّاعة» (٥٠).

رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد، حدثني موسى بن عُبيدة، قال: حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة، عن عبد الله بن عبيد، عن عمير بن أنس. ثم قال: وأخبرنا إبراهيم قال: حدثني أبو

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٤٨٨)، والحاكم ١/ ٢٧٨ ومسلم (٨٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ١/ ٢٧٧، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك ١/ ١٠٨، ١١٠، وأبو داود (١٠٤٦)، والترمذي (٤٩١)، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن حبان (٢٧٧٠)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي ١/١٤٨، بإسنادٍ ضعيف، فيه إبراهيم بن محمد، لا شيء، وشيخه موسى الربذي ضعيف.

عمران إبراهيم بن الجعد، عن أنس شبيهاً به (١).

وكان الشافعي حسنَ الرأي في شيخه إبراهيم هذا، لكن قال فيه الإِمام أحمد رحمه الله: معتزلي جهمي قدري كُلُّ بلاء فيه.

ورواه أبو اليمان الحكم بن نافع، حدثنا صفوان، قال: قال أنس: قال النبيُ ﷺ: «أتاني جِبْريلُ فَلَكُوه» ورواه محمد بن شعيب، عن عمر مولى غُفرة، عن أنس. ورواه أبو ظبية، عن عثمان بن عُمير، عن أنس. وجمع أبو بكر بن أبي داود طرقه.

وفي المسند أحمد، من حديث علي بن أبي طلحة، عن أبي هريرة، قال: قيل للنبي ﷺ: لأي شيء سُمِّيَ يَوْم الجمعة؟ قال: الأنَّ فيه طُبِعَتْ طِينَةُ أَبِيكَ آدَمَ، وفيه الصَّغْقَةُ، والبَعْنَةُ، وفيه البَطْشَةُ، وفي آخِرِهِ ثَلاثُ سَاعات، منها سَاعَةً منْ دعا الله فيها اسْتُجِيبَ له، (٢٠).

وقال الحسن بن سفيان النَّسوي في «مسنده» حدثنا أبو مروان هشام بن خالد الأزرق، حدثنا الحسن بن يحيى الخشني، حدثنا عمر بن عبد الله مولى غُفرة، حدثني أنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله على يقول: «أتاني جِبْريلُ وفي يده كَهَيْئة المِرْآة البينضاء، فيها نُكْتَةٌ سَوْداء، فقلت: ما لهذه يا جِبْرِيلُ؟ فقال: هٰذه الجُمُعَةُ بُعِثْتُ بها إِلَيْكَ تكُونُ عبداً لكَ وَلأُمَّتِكَ مِنْ بِعْدِك. فقلت: وما لَنا فيها يا جِبْريل؟ قال: لَكُمْ فيها خَيْرٌ كَثير، أَنْتُمُ الآخِرُون السَّابقونَ يَوْمَ القِيَامَة، وفيها سَاعَةٌ لا يُوافِقُها عَبْدٌ مُسْلِّمٌ يُصلِّي يَسْأَلُ اللَّهُ شَيعاً إِلَّا أَعْطاه. قلتُ: فما هذه النُّكْتَةُ السَّوْداء يا جِبْرِيلُ؟ قال: هذه السَّاحة تكون في يوم الجُمُعة وهو سَيِّدُ الأيَّام، ونحنُ نُسميه عندنا يومَ المَزيد. قلتُ: ومَا يومُ المَزيد يا جِبْريل؟ قال: ذلك بِأَنَّ رَبُّكَ اتَّخَذَ في الجَنَّة وادياً أفيحَ مِنْ مِسْكٍ أَبْيض، فإذا كان يَوْمُ الجُمُعة مِنْ أيَّام الأخرة، هَبَطَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَرْشِهِ إِلَى كُرْسِيِّه، ويُحَفُّ الكُرْسيُّ بِمنابِرَ مِنَ النُّورِ فيجلسُ عليها النَّبِيُّونَ وتُحَفُّ المنابِرُ بِكُراسِي مِنْ ذَهَب، فيجلِسُ عليها الصِّلِّيقون والشُّهداء، ويَهْبِطُ أهلُ الغُرَفِ من غُرَفِهم، فيجلسُونَ على كُنْبانِ المِسْكِ لا يرون لأهل المنابِر والكرِاسي فَصْلاً في المَجلِس، ثُمَّ يَتَبدَّى لهم ذو الجلال والإكرام تبارك وتعالى، فيقول: سلوني، فيقولون بأُجْمَعِهم: نَسْأَلُك الرِّضيٰ يا رَثُّ، فيَشْهَدُ لُهم على الرَّضي، ثم يقول: سَلوني، فيسألونه حَتَّى تَنْتَهِيَ نَهْمَةُ كُلِّ عَبْدٍ مِنْهُمْ، قال: ثُمَّ يُسْعى عَلَيْهم بمأ لا عَيْنٌ رَأْتُ، ولا أُذُنَّ سَمِعَتْ، ولا خَطَر علىٰ قُلْبَ بَشَر، ثُمَّ يَرْتَفعُ الجَبَّارُ مِن كُرْسيِّه إلى عَرْشِهِ، وَيْرْتَفَعُ أَهْلُ الغُرَف إلى غُرَفِهم، وهي غُرْفَةً مِنْ لُؤلُؤةِ بَيْضاء، أو ياقُوتَةٍ حَمْراء، أو زُمُرُّدةٍ خضراء، ليس فيها فَصْمٌ وَلاَ وَصْمٌ مُنَوَّرة، فيها أنهارُها، أو قال: مُطَّرِدَةٌ مُتَدَليَةٌ فيها ثِمَارُها، فيها أزْواجُها وَخَدمُها وَمَساكِنُها قال: فأهل الجَنَّة يَتباشَرون في الجنَّة بِيَومَ الجُمُعة، كما يَتَبَاشَرُ أهلُ الدُّنيا

وقال ابن أبي الدنيا في كتاب «صفة الجنة»: حدثني أزهر بن مروان الرقاشي، حدثني عبد الله بن

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي ١٤٨/١، بإسنادٍ ضعيف، لأجل إبراهيم بن محمد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢/ ٣١١، بإسنادٍ فيه إرسال، بين علي بن أبي طلحة وأبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً، لأجل الحسن بن يحيى الخشني، فإنه متروك، وشيخه عمر ضعيف الحديث، وقد ورد هذا المعنى مختصراً من طرق تتأيد بمجموعها، وقد استوفيها في وأحكام ابن العربي، ٤/ ١٨٣، ١٨٤.

عَرَادةِ الشيباني، حدثنا القاسم بن مُطيِّب، عن الأعمش، عن أبي واثل، عن خُليفة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿ إَنَّانِي جِبْرِيل وَفِي كُفِّه مِرْأَةً كَأَحْسَنِ الْمَرَائِي وَأَصْوَئِهَا ، وَإِذَا فِي وَسَطِها لَمْعَةٌ سوداءُ ، فقلت: ما هذه اللَّمْعَةُ التي أرى فيها؟ قال: هذه الجُمُعَةُ، قلت: وما الجُمُعَةُ؟ قال: يَوْمٌ مِنْ أَيَّام رَبُّكَ عظيم، وَسَأُخْبِرُكَ بِشَرَفِهِ وَفَضْلِهِ في الدُّنيا، وما يُرجى فيه لأهله، وأخبرك بأسمه في الآخرة، فأما شرفه وفضله في الدُّنيا، فإن الله عزَّ وجُلَّ جَمَعَ فيه أمر الخلق، وأمَّا ما يُرجَى فيه لأهله، فإنَّ فيه سَاعَةً لا يُوانِقُها عَبْدٌ مُسْلِمٌ أَوْ أَمَةً مُسْلِمَةً يَسْأَلانِ الله تعالى نيها خَيْراً إلا أعطاهما إيّاه، وأمَّا شَرَفُهُ وَفضْلُهُ في الآخِرَة واسْمُه، فإنَّ الله تباركَ وتَعَالَى إذا صَيَّرَ أَهْلَ الجنَّة إلى الجَنَّة، وأَهْلَ النَّار إلى النَّار، جَرَت عليهم هذه الأيَّام وهٰذه اللَّيالي، ليس فيها لَيْلٌ وَلاَ نَهَارٌ إِلاَّ قَدْ علم اللَّهُ عزَّ وَجَلَّ مِقْدَارَ ذَلِكَ وَسَاعَاتِه، فإذا كان يَوْمُ الجُمِّعَة حين يخرج أهل الجمعة إلى جُمُّعَتِهم، نادى أَهْلَ الجنَّة مُنَادٍ: يا أَهْل الجنَّة، اخرجوا إلى وادي المَزيد، ووَادي المَزيد لا يعلم سعَة طوله وعرضه إلَّا اللَّهُ، فيه كُثْبَانُ المِسْك، رؤوسها في السَّمَاء، قال: فَيَخْرُج غِلْمَانُ الْأَنْبِياء بمنابرَ مِنْ نُور، ويخرج غِلْمانُ المؤمنين بِكَراسي مِنْ يَاقوتٍ، فإذًا وُضِعَتْ لَهِم، وَأَخَذَ القَوْمُ مَجَالِسَهِم، بَعَثَ اللَّهُ عليهم ربحاً تدعى المُثيرة، تُثيرُ ذلك المِسْك، وتُدْخِلُه مِن تَحتِ ثِيابِهِم، وتُخرِجُهُ في وجوهِهم واشْعارِهِم، تِلْك الرِّيحُ أَعْلَمُ كَيْفَ تَصْنَعُ بِذَٰلِكَ المِسْكِ مِن امْراةِ أَحَدِكُم، لو دُفعَ إليها كُلُّ طِيبٍ على وَجْه الأرض. قال: ثُمَّ يُوحي الله تبارك وتعالى إلى حَمَلَة عَرْشِهِ: ضَعُوه بَيْن أَظْهُرِهِم، فيكونُ أَوْلَ ما يَسْمَعُونَهُ منه: إليَّ با حبادي الذين أطاعُوني بالغَيْب وَلم يَروني، وصَدَّقوا رُسُلِي، واتَّبَعوا أمْري، سَلُوني فهذا يَوْمُ المَزيد، فَيَجْتَمِعُونَ على كَلِمةٍ وَاحِدَةٍ: رضِيْنا عَنْكَ فَارْضَ عَنَّا، فيرْجِعُ اللَّهُ إِلَيهم: أَنْ يَا أَهْلَ الجَنَّة إِنِّي لَوْ لم أَرْضَ عَنْكُم لَم أُسْكِنْكُم داري، فَسَلُونِي فهذا يَوْمُ المَزيد، فَيَجْتَمِعُونَ على كُلِمَةٍ وَاحِدَةٍ: يا رَبَّنَا وَجْهَكَ نَنْظُرْ إليه، فيَكْشِفُ تلك الحُجُبّ، فَيَتَجَلَّى لهم عَزَّ وَجَلَّ، فَيَغْشَاهُم مِن نُوره شَيءٌ لَوْلا أَنَّه قَضَىٰ أَلَا يَحْتَرِقُوا، لاحْترَقوا لِما يَغْشَاهُم مِنْ نُورِو، ثُمَّ يُقالُ لَهُم: ارْجعوا إلى مُنازِلِكُم، فيَرْجِعُون إلى مَنَازِلِهِم وَقَدْ أَغْطَى كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الضّغف عَلَى مَا كانوا فيه، فَيَرْجِعُون إلى أَزْوَاجِهِم وقد خَفُوا عَلَيْهِنَّ وَخَفِينَ عليْهم ممَّا غَشِيَهمْ مِنْ نُورِهِ، فإذا رَجعُوا تَرادَّ النُّورُ حَتَّى يَرْجِعُوا إلى صُوَرِهم الَّتِي كانوا عَلَيْها، فتقول لَهُم أَزْوَاجُهُم: لَقَدْ خَرَجْتُم مِنْ عِنْدِنَا عِلَى صورة ورَجَعْتُمْ عَلَىٰ غَيْرِهَا، فَيقُولُون : ذلك لأنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَجَلَّى لنا، فَنَظَرْنا مِنْه، قال: وإنَّهُ وَاللَّهِ ما أحاطَ بِهِ خَلْقٌ، وَلَكَنَّهُ قَد أَراهِم مِنْ عَظَمَتِهِ وَجَلاَلِهِ مَا شَاءَ أَنْ يُرِيَهُم قال: فَلْلِكَ قولهم: فَنَظَرْنا مِنْه، قال: فَهُم يَتَقَلَّبُونِ فِي مِسْكِ الجَنَّة ونَعيمِها في كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّام الضَّعْفَ عَلَىٰ مَا كَانُوا فيه، . قال رسول الله على : فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا نَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَهُمْ مِن قُرَّةٍ أَعَيْنِ جَزَّةً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧](١)

ورواه أبو نُعيم في (صفة الجنة) من حديث عِصمة بن محمد، حدثنا موسى بن عقبة، عن أبي صالح، عن أنس شبيهاً به (٢).

وذكر أبو نعيم في «صفة الجنة» من حديث المسعودي، عن المِنهال، عن أبي عبيدة، عن عبد الله

<sup>(</sup>١) إسناده واو لأجل القاسم بن المطيب فإنه متروك الحديث، وعبد الله بن عرادة، ضعيف ومن هذا الوجه أخرجه البزار (٣٥١٨) «كشف» وأعله الهيشمي (١٨٧٢) بالقاسم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم برقم (٣٩٥) بإسنادٍ واو، لأجل عصمة بن محمد فإنه متروك.

قال: سارعوا إلى الجُمُعة في الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى يَبُّرُزُ لأهل الجنة في كل جمعة على كثيب من كافور أبيض، فيكونون منه سبحانه بالقرب على قدر سُرعتهم إلى الجمعة ويُحْدِثُ لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك، فيرجِعون إلى أهليهم وقد أحدث لهم (١).

## فصل: في مبدأ الجمعة

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه، قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك، قال: كنت قائد أبي حين كُفَّ بصرُه، فإذا خرجتُ به إلى الجمعة، فسمع الأذانَ بها، استغفر لأبي أمامة أسعد بن زُرارة، فمكث حيناً على ذلك فقلت: إن هذا لعجز ألا أسأله عَنْ هذا، فخرجتُ به كما كنتُ أخرج، فلما سمع الأذان للجمعة، استغفر له، فقلت: يا أبتاه! أرأيتَ استغفارك لأسعد بنِ زُرارة كلما سمعتَ الأذان يومَ الجمعة؟ قال: أيْ بُنيًّ! كان أسعدُ أولَ من أرأيتَ بنا بالمدينة قبل مَقْدَم رسول الله عَلَيْ في هَزْم النَّبيتِ من حَرَّة بني بياضة في نقيع يُقال له: نقيع الخضماتِ. قلتُ: فكم كُنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلاً (٢٠).

قال البيهقي: ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه من الراوي، وكان الراوي ثقة، استقام الإسناد، وهذا حديث حسن صحيح الإسناد انتهى (٣).

قلت: وهذا كان مبدأ الجمعة، ثم قدم رسولُ الله على المدينة، فأقام بقُباء في بني عمرو بن عوف، كما قاله ابنُ إسحاق يوم الإثنين، ويومَ الثلاثاء، ويومَ الأربعاء، ويومَ الخميس، وأسَّس مسجدهم، ثم خرج يومَ الجمعة، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاً ها في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانت أوَّل جمعة صلاها بالمدينة، وذلك قبل تأسيس مسجده.

قال ابن إسحاق: وكانت أوَّل خطبة خطبها رسولُ الله ﷺ فيهما بلغني عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن - ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله ﷺ ما لم يقُلْ - أنه قام فيهم خطيباً، فحمِد الله واثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: «أمَّا بَعْدُ أيُّها النَّاسُ، فَقَدموا لأنفُسكم تَعْلَمُنَّ وَاللَّه لَيُصعَقَنَّ أَحَدُكم، ثُمَّ لَيدعَنَّ غَنَمه لَيْس لها رَاع، ثُمَّ ليقولَنَّ لَهُ رَبُّه ولَيْس لَهُ تُرْجُمان ولا حاجبٌ يَحْجُبُه دُونه: ألمُ ياتِكَ رسولي فَبَلَّعْك، وأتينتك مَالاً، وأفضَلْتُ عَلَيْك، فَمَا قَدَّمْت لتفسك، فَلَينْظُرنَّ يَميناً وشمالاً، فلا يرى شيئاً، ثُمَّ لينظُرنَّ قُدَّامَه فَلا يرى غَيْر جَهنَّم، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَقِيَ وَجُههُ مِنَ النَّارِ ولو بِشِق مِنْ تَمْرَةٍ، فَلْيَفْعَل، ومن لَمْ يَجد، فَبِكَلِمَة طَيْبَةٍ، فَإِنَّ بِهَا تُجْزى الحَسنة بِعَشْر أمْثالِها إلى سبعمائة ضِعف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

قال ابن إسحاق: ثم خطب رسولُ الله ﷺ مرة أخرى، فقال: "إن الحمد لله، أَحْمَدُهُ وأَسْتَعِينُه، نَعُوذُ بالله مِنْ شُرور أَنفُسِنا، وسَبِّئاتِ أَعْمالِنا مَنْ يَهْدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ، فلا هادِيَ له، وأَشْهَدُ أَن لا إِلّٰه إِلَّا اللَّهُ وَحْدَه لا شَريكَ له. إنَّ أَحَسَن الحَديث كِتابُ الله، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَيَّتُه الله في

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم (٣٩٦).

<sup>(</sup>۲) هو عند ابن هشام في «السيرة» ١/ ٤٣٥، وأخرجه مختصراً أبو داود (١٠٦٩)، وابن ماجه (١٠٨٢)، والحاكم ١/ ٢٨١، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) انظر اسنن البيهقي، ٣/ ١٧٦.

قلبه، وأدخله في الإسلام بعد الكفر، فاختارَه على ما سواه مِنْ أحاديث النَّاس، إنَّه أَحْسَنُ الحديثِ وَأَبْلغُه، أَحِبُّوا ما أَحَبُّ اللَّهُ، أَحِبُّوا اللَّهَ مِنْ كُلِّ قُلوبِكُم، ولا تَمَلُّوا كَلامَ اللَّهِ وذِكْرَه، ولا تَقْسُ عنه قُلوبُكم، فإنَّه مِنْ كُلِّ مَا يَخْلُقُ الله يَخْتَارُ ويَصْطَفِي، قد سمَّاه الله خِيرَته مِنَ الأعمال، ومُصطَفاهُ من العِبَادِ والصَّالِح مِنَ الحديث، ومِنْ كُلِّ مَا أُوتِيَ النَّاسُ من الحَلالِ والحَرَام، فاغبُدوا الله ولا تُشْرِكوا به شَيْئاً، واتَقوه حَقَّ تُقَاتِه، واصْدُقُوا اللَّه صَالِحَ ما تقولون بافواهِكم، وتَحابُّوا بِرُوح اللَّهِ بَيْنكم، إنَّ اللَّه يَغْضَبُ أَنْ يُنْكَثَ عَهْدُه، والسَّلامُ عَلَيْكم وَرَحْمَة الله وبركاته "''.

وقد تقدم طرف من خطبته عليه السلام عند ذكر هديه في الخطب.

فصل: وكان من هديه ﷺ تعظيمُ هذا اليوم وتشريفُه، وتخصيصُه بعبادات يختص بها عن غيره. وقد اختلف العلماء: هل هو أفضلُ أم يومُ عرفة؟ على قولين: هما وجهان لأصحاب الشافعي.

وكان على الإنسان) . ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيصُ هذه الصلاة بسجدة زائدة، ويسمونها سجدة الجمعة، وإذا لم يقرأ أحدُهم هذه السورة، استحبَّ قراءة سورة أخرى فيها سجدة، ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة، دفعاً لتوهم الجاهلين. وسمعت شيخَ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان النبيُ على يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمننا ما كان ويكون في يَومِها، فإنهما اشتملنا على خلق آدم، وعلى ذكر المعاد، وحشر العباد، وذلك يكون يومَ الجمعة، وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكيرٌ للأمة بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعاً ليست مقصودة حتى يقصِدَ المصلي قراءتها حيث اتفقت. فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة.

الخاصة الثانية: استحبابُ كثرة الصلاة على النبي على فيه وفي ليلته، لقوله على: «أكثِرُوا مِنَ الصلاة عَليَّ يوم الجُمعة وَلَيْلَة الجُمعة» (٢). ورسول الله على سيدُ الأنام، ويوم الجمعة سيدُ الأيام، فللصلاة عليه في هذا اليوم مزيةٌ ليست لغيره مع حكمة أخرى، وهي أن كل خير نالته أمتُه في الدنيا والآخرة، فإنما نالته على يده، فجمع الله لأمته به بين خيري الدنيا والآخرة، فأعظمُ كرامة تحصل لهم، فإنما تحصل يوم الجمعة، فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصورِهم في الجنّة، وهو يومُ المزيد لهم إذا دخلوا الجنّة، وهو يوم عيد لهم في الدنيا، ويوم فيه يُسعفهم الله تعالى بطلباتهم وحوائجهم، ولا يَردُ سائلهم، وهذا كلّه إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلى يده، فمِن شكرِه وحمده، وأداء القليل من حقه على أن نُكثِرُ من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته.

الخاصة الثالثة: صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام، ومِن أعظم مجامع المسلمين، وهي أعظمُ مِن كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضُه سوى مجمع عرفة، ومن تركها تهاوناً بها، طبع الله على قلبه، وقُربُ أهل الجنة يوم القيامة وسبقُهم إلى الزيادة يوم المزيد بحسب قُربهم من الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم.

<sup>(</sup>١) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ١/٥٠٠ و٢/٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٧٩)، وأبو داود (١٠٧٤)، والترمذي (٥٢٠)، والنسائي ٢/ ١٥٩ من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٣/ ٢٤٩ من حديث أنس.

الخاصة الرابعة: الأمر بالاغتسال في يومها، وهو أمرٌ مؤكد جداً، ووجوبه أقوى مِن وجوب الوتر، وقراءةِ البسملة في الصلاة، ووجوبِ الوضوءِ من مس النساء، ووجوبِ الوضوءِ من مسّ الذكر، ووجوبِ الوضوءِ من القهقهة في الصلاة، ووجوبِ الوضوءِ من الرُّعاف والحِجامة والقيء، ووجوبِ الصلاة على النهي ﷺ في التشهد الأخير، ووجوبِ القراءة على المأموم.

وللناس في وجوبه ثلاثةُ أقوال: النفيُ والإثبات، والتفصيلُ بين من به رائحة يحتاج إلى إزالتها فيجب عليه، ومن هو مستغن عنه فيستحب له، والثلاثة لأصحاب أحمد.

الخاصة الخامسة: التطيب فيه، وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع.

الخاصة السادسة: السواك فيه، وله مزية على السواك في غيره.

الخاصة السابعة: التبكير للصلاة.

الخاصة الثامنة: أن يشتغل بالصلاة، والذكر، والقراءة حتى يخرج الإمام.

الخاصة التاسعة: الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوباً في أصح القولين، فإن تركه كان لاغياً، ومن لغا فلا جمعة له، وفي «المسند» مرفوعاً: «والذي يقول لِصاحِبه: أنصِتْ، فلا جُمُعَة لَهُ»(١٠).

الخاصة العاشرة: قراءة سورة الكهف في يومها، فقد روي عن النبي ﷺ: «مَنْ قرأ سُورَة الكَهْفِ يَوْمُ الجُمُعَةِ، سَطَعَ لَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إلى عَنَانِ السَّمَاءِ يُضيء بِهِ يَوْمُ القِيَامَةِ، وخُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الجُمُعَيْنِ» (٢). وذكره سعيد بن منصور مِن قول أبي سعيد الخُدري، وهو أشبه.

الحادية عشرة: أنه لا يُكره فعلُ الصلاة فيه وقتَ الزوال عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه، وهو اختيارُ شيخنا أبي العباس بن تيمية، وَلَم يكن اعتمادُه على حديث ليث، عن مجاهد، عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبي على أنه كره الصلاة نِصف النهار إلا يومَ الجمعة وقال: «إنَّ جَهَنَّمَ تُسَجَّرُ إلا يَوْمَ الجُمُعَة» (٢٠)، وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يُستحب له أن يُصلِّي حتى يخرج الإمام. وفي الحديث الصحيح: «لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَظَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ويَدَّهِنُ مِن فِي الإمام، وفي الحديث الصحيح: «لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَيَتَظَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهِبِ بَيْتِه، ثُمَّ يَخُوجُ، فَلاَ يُقُرقُ بَيْن اثْنَيْن، ثُمَّ يُصلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إذا تكلَّمَ الإمام إلا غُور لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعةِ الأَخْرَى». رواه البخاري (٤٠)، فندبه إلى الصلاة ما كُتِب له، ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام، ولهذا قال غيرُ واحد من السلف، منهم عمر بن الخطاب بمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام، ولهذا قال غيرُ واحد من السلف، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل: خروجُ الإمام يمنع الصلاة، وخوجَ الإمام يمنع الكلام، فجعلوا المانع من الصلاة خروجَ الإمام لا انتصاف النهار. وأيضاً، فإن الناس يكونون في المسجد فجعلوا المانع من الصلاة خروجَ الإمام والرجلُ يكون متشاغلاً بالصلاة لا يدري بوقت الزوال، والرجلُ يكون متشاغلاً بالصلاة المنابِ وقت الزوال، والرجلُ يكون متشاغلاً بالصلاة به ولا يشعُون بوقت الزوال، والرجلُ يكون متشاغلاً بالصلاة عن ولا يشوت الزوال، والرجلُ يكون متشاغلاً بالصلاة به ولا يشوت المؤلف ا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٩٣/١ وأبو داود (١٠٥١)، من حديث علي بإسنادٍ ضعيف، فيه راوٍ لم يستم.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الحاكم ٣٦٨/٢، والبيهقي ٣/٢٤٩، من حديث أبي سعيد الخدري، وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي فقال: نعيم بن
 حماد ذو مناكير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٠٨٣)، وسيأتي كلام المصنف عليه.

<sup>(</sup>٤) برقم (٨٨٣) من حديث سلمان الفارسي.

ولا يُمكنه أن يخرج، ويتخطِّي رقاب الناس، وينظُر إلى الشمس ويرجِعَ، ولا يشرع له ذلك.

وحديث أبي قتادة هذا، قال أبو داود: هو مرسل لأن أبا الخليل لم يسمع من أبي قتادة، والمرسل إذا اتصل به عمل، وعَضَدَهُ قياسٌ، أو قولُ صحابي، أو كان مرسله معروفاً باختيار الشيوخ ورغبيته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته، عُمِلَ به. وأيضاً، فقد عضده شواهد أخر، منها ما ذكره الشافعي في اكتابه فقال: روي عن إسحاق بن عبد الله، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة، أن النبي في نهي عَنِ الصّلاةِ نِصفَ النهار حتى تزول الشمسُ إلا يومَ الجمعة (۱). هكذا رواه رحمه الله في كتاب «اختلاف الحليث» ورواه، في «كتاب الجمعة»: حدثنا إبراهيم بن محمد، عن إسحاق، ورواه أبو خالد الأحمر، عن شيخ أهل المدينة، يقال له: عبد الله بن المهيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي في وقد رواه البيهقي في «المعرفة» من حديث عطاء بن عجلان، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: كان النبيُ في ينهى عن الصلاة نِصفَ النهار إلا يومَ الجمعة، ولكن إسناده فيه من لا يحتج به، قاله البيهقي، قال: ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث أبي قتادة أحدثت بعضَ القوة.

قال الشافعي: من شأن الناس التهجيرُ إلى الجمعة، والصلاةُ إلى خروج الإمام، قال البيهقي: الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة، وهو أن النبي على رغّب في التبكير إلى الجمعة، وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء، وذلك يُوافِق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، وروينا الرُّخصة في ذلك عن عطاء، وطاووس، والحسن، ومكحول.

قلت: اختلف الناسُ في كراهة الصلاةِ نصفَ النهار على ثلاثة أقوال أحدها: أنه ليس وقت كراهة بحال، وهو مذهب أبي حنيفة، والمشهور من مذهب أحمد. والثالث: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة، فليس بوقت كراهة، وهذا مذهب الشافعي.

الثانية عشرة: قراءة (سورة الجمعة) و (المنافقين)، أو (سبح والغاشية) في صلاة الجمعة، فقد كان رسول الله على يقرأ بهن في الجمعة، ذكره مسلم في الصحيحه، (٢٠). وفيه أيضاً أنه على كان يقرأ فيهما به (الجُمُعةِ) و (هَلْ أَتَاكُ حَدِيثُ الغاشية) (٢٠)، ثبت عنه ذلك كلَّه. ولا يُستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها، أو يقرأ إحداهما في الركعتين، فإنه خلافُ السنة، وجُهَّالُ الأثمة يُداومون على ذلك.

الثالثة عشرة: أنه يومُ عيد متكرِّر في الأسبوع، وقد روى أبو عبد الله بن ماجه في اسننه، من حديث أبي لُبابة بنِ عبد المُنذر قال: قال رسول الله ﷺ: "إن يَومَ الجُمُعَةِ سَيِّدُ الأَيَّام، وأَعْظَمُها عِنْدَ الله مِنْ يَوْمِ الأَضْحَى، وَيَوْمِ الفِظْر، فيه خَمْسُ خِلالٍ: خَلَقَ الله فيه آدم، وأهْبَطَ فيه آدم إلى الأرض، وفيه توقَّى اللهُ آدم، وفيه ساعَةٌ لا يَسأَلُ الله العَبْدُ فيها شيئاً إلّا أعطاه ما لم

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي ١/ ٥٢، بإسنادٍ ضعيف جداً، فيه إبراهيم بن محمد الأسلمي، وشيخه إسحاق بن عبد الله الفروي، وكلاهما متروك متهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلّم (٨٧٧)، وأبو داود (١١٢٤)، والترمذي (٥١٩)، وابن ماجه (١١١٨)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٧٨)، من حديث النعمان بن بشير -

يسألْ حراماً، وفيه تقومُ السَّاعَةُ، ما مِنْ مَلَكِ مُقَرَّبٍ، ولا سماءٍ، ولا أرْضٍ، وَلاَّ رِيَاحٍ، ولا جِبَالٍ، ولا شَجَرٍ إلا وهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْم الجمعة»(١٠).

الرَّابِعة عشرة: إنه يُستحبُ أن يلبَس فيه أحسَنَ الثياب التي يقلِرُ عليها، فقد روى الإمام أحمد في المسنده، من حديث أبي أيوب قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَنِ اغْتَسَلَ يوم الجُمُعةِ وَمَسَّ مِنْ طيبٍ إِنْ كَانَ له، ولَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثيابِهِ، ثُمَّ خَرَجَ وعليه السَّكِينةُ حتَّى يَأْتِيَ المسجدَ، ثُمَّ يَرْكَعَ إِنْ بَدَا لَه، وَلَمْ يُؤْذِ أحداً، ثُمَّ أَنْصَتَ إذا خرَج إمامُه حتَّى يُصلِّى، كانت كَفَّارةً لما بينهما (٢).

وفي السنن أبي داوده، عن عبد الله بن سلام، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول على المنبَر في يَوْمِ الجُمُعة: دما على أحَدِكم لو اشْترَى ثَوْبين لِيَوم الجُمُعة سِوى ثَوْبيني مِهْنَتِه» (٣).

وفي السنن ابن ماجه، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي ﷺ خطب الناسَ يومَ الجمعة، فرأى عليهم ثِيَابِ النَّمار، فقال: (ما على أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ سَعةً أَنْ يَتَّخِذَ نَوْبَيْن لِجُمعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِه،(١٤).

المخامسة عشرة: أنه يستحب فيه تجميرُ المسجد، فقد ذكر سعيدُ بن منصور، عن نعيم بن عبد الله المُجْمِر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يُجمَّر مسجدُ المدينة كُلَّ جُمعة حين ينتصف النهار. قلت: ولذلك سمى نعيم المُجْمِر.

السادسة عشرة: أنه لا يجوزُ السفرُ في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها بعد دخول وقتها، وأما قبله، فللعلماء ثلاثةُ أقوال، وهي روايات منصوصات عن أحمد، أحدها: لا يجوز، والثاني: يجوز، والثالث: يجوز للجهاد خاصة.

وأما مذهب الشافعي رحمه الله، فيحرم عنده إنشاء السفر يومَ الجمعة بعد الزوال، ولهم في سفر الطاعة وجهان، أحدهما: تحريمه، وهو اختيار النووي، والثاني: جوازه وهو اختيار الرافعي.

وأما السفر قبل الزوال، فللشافعي فيه قولان: القديم: جوازه، والجديد: أنه كالسفر بعد الزوال.

وأما مذهب مالك، فقال صاحب «التفريع»: ولا يسافر أحدٌ يوم الجمعة بعد الزوال حتى يُصليَ الجمعة، ولا بأس أن يُسافر قبل الزوال. والاختيارُ: أن لا يسافر إذا طلع الفجر وهو حاضر حتى يُصلىَ الجمعة.

وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلقاً، وقد روى الدارقطني في «الأفراد»، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ سَافَرَ مِنْ دارِ إِقَامَتِه يوم الجُمُعةِ، دَعَتْ عَلَيهِ المَلاثِكةُ ٱلا يُضحَب في سَفرِه». وهو من حديث ابن لهيعة.

وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث الحكم، عن مِقْسَم، عن ابن عباس قال: بعثَ رسولُ الله ﷺ عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلِكَ يَوْمَ الجمعة، قال: فغدا أصحابُه، وقال: أتخلَّفُ وأصلي مع

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (١٠٨٤)، وقال البوصيري في الزوائد؛ إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٥/ ٤٢٠، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٠٧٨)، وابن ماجه (١٠٩٥)، وقال البوصيري: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (١٠٩٦).

رسولِ الله ﷺ ثم الحقهم، فلما صلَّى النبي ﷺ رآه، فقال: ما مَنَعَك أَنْ تَغْدُوَ مَع أَصْحَابِك؟ فقال: أردت أن أصلي معك ثم الحقهم، فقال: لو أنفقت ما في الأرض ما أَذْرَكْتَ فَضْلَ غَدْوَتِهم (١) وأُعِلَّ هذا الحديثُ بأن الحكم لم يسمع من مقسم.

هذا إذا لم يَخَفِ المسافرُ فَوتَ رفقته، فإن خاف فوت رفقته وانقطاعه بعدهم، جاز له السفرُ مطلقاً، لأن هذا عذر يُسقط الجمعة والجماعة.

ولعل ما روي عن الأوزاعي أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد أسرج دابته، فقال: ليمض على سفره، محمولٌ على هذا، وكذلك قولُ ابن عمر رضي الله عنه: الجمعة لا تحبِسُ عن السفر. وإن كان مرادهم جوازَ السفر مطلقاً فهي مسألة نزاع. والدليل هو الفاصل، على أن عبد الرزاق قد روى في «مصنفه» عن معمر، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين أو غيره، أن عمر بن الخطاب رأى رجلاً عليه ثيابُ سَفَرٍ بعد ما قضى الجمعة، فقال: ما شأنك؟ قال: أردتُ سفراً فكرِهْتُ أن أخرُجَ حتى أصلي، فقال عمر: إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضُرُ وقتُها(٢). فهذا قول من يمنع السفر بعد الزوال ولا يمنع منه قبله.

وذكره عبد الرزاق أيضاً عن الثوري، عن الأسود بن قيس، عن أبيه قال: أبصرَ عمرُ بن الخطاب رجلاً عليه هيئةُ السَّفَرِ، وقال الرجلُ: إن اليومَ يومُ جمعة، ولولا ذلك لخرجتُ، فقال عُمر: إن الجمعة لا تحيِسُ مسافراً، فاخرُج ما لم يَحِنِ الرواح (٣).

وذكر أيضاً عن الثوري، عن ابن أبي ذئب، عن صالح بن كثير، عن الزهري قال: خرج رسول الله عن الجمعة ضُحى قبل الصلاة (١٠).

وذكر عن معمَر قال: سألت يحيى بن أبي كثير: هل يخرج الرجل يومَ الجمعة؟ فكرهه، فجعلت أحدِّثه بالرخصة فيه، فقال لي: قلما يخرج رجل في يوم الجمعة إلا رأى ما يكرهه، لو نظرت في ذلك وجدته كذلك.

وذكر ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن حسان بن أبي عطية، قال: إذا سافر الرجُلُ يوم الجمعة دعا عليه النهارُ أن لا يُعَانَ على حاجته، ولا يُصاحب في سفره.

وذكر الأوزاعي، عن ابن المسيِّب، أنه قال: السفر يومَ الجمعة بعد الصلاة. قال ابن جُريج: قلت لعطاء: أبلغك أنه كان يُقال: إذا أمسى في قرية جامعة مِن ليلة الجمعة، فلا يذهب حتى يُجمِّع؟ قال: إن ذلك ليُكره. قلت: فمِن يوم الخميس؟ قال: لا، ذلك النهار فلا يضره (٥).

السابعة عشرة: أن للماشي إلى الجمعة بكل خُطوة أجرَ سنة، صيامَها وقيامَها، قال عبد الرزاق: عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قِلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن أوس بن أوس،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١/ ٢٢٤، والترمذي (٥٢٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق (۵۵۳٦)، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٥٥٣٧)، بإسناد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٥٥٤٠)، وهو مرسل.

<sup>(</sup>٥) انظر هذه الآثار في مصنف عبد الرزاق ٥٥٤١، ٥٥٤٢، ٥٥٤٣.

وفي «المسند» أيضاً من حديث عطاء الخراساني، عن نُبيشة الهُذلي، أنه كان يُحدُّث عن رُبيشة الهُذلي، أنه كان يُحدُّث عن رُسول الله ﷺ: «إنَّ المُسْلِمَ إذا اغْتَسَل يَوْمَ الجُمُعَةِ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى المَسْجِدِ لا يُؤذِي آحَداً، فَإِن لَمْ يَجِدِ الإمَامَ خَرَجَ، صَلَّى مَا بَدَا لَهُ، وَإِنْ وَجَدَ الإمامَ قد خَرَجَ، جَلَسَ، فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يَقْضِيَ الإمَامُ جُمُعَتَهُ وَكلامَهُ، إن لَمْ يُغْفَرْ لَهُ في جُمُعَتِه تِلْك ذُنُويُه كلها، أن تكون كَفَّارَةً لِلْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيها، (٣)

وفي «صحيح البخاري»، عن سلمان قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الجُمُمَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ويَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ، فلا يُقَرِّقُ بَيْنَ اثنينِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إذا تَكَلَّمَ الإمَامُ، إلا خُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأَخْرَى»(٤)

وفي «مسند أحمد»، من حديث أبي الدرداء، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعة، ثُمَّ لَبِسَ ثِيابَه، وَمَسَّ طيباً إن كان عِنْدَه، ثُمَّ مَشى إلى الجُمُعة وعَلَيْه السَّكِينَةُ، ولم يَتَخَطَّ أَحَداً، ولم يُؤذِه، ورَكَعَ ما قُضِي له، ثُمَّ انتظرَ حَتَّى يَنْصَرِفَ الإمامُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الجُمُعَتَيْنِ» (٥٠).

التاسعة حشرة: أن جهنم تُسَجَّرُ كُلَّ يوم إلا يومَ الجمعة. وقد تقدم حديثُ أبي قتادة في ذلك. وسر ذلك والله أعلم أنه أفضل الأيام عِند الله، ويقعُ فيه من الطاعات، والعبادات، والدعوات، والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، ما يمنع من تسجير جهنم فيه، ولذلك تكونُ معاصي أهل الإيمان فيه أقلَّ من معاصيهم في غيره، حتى إن أهلَ الفجور ليمتنِعون فيه مما لا يمتنِعون منه في يوم السبت وغيره.

وهذا الحديث، الظاهر منه أن المراد سَجْرُ جهنم في الدنيا، وأنها تُوقد كلَّ يُوم إلا يومَ الجمعة، وأما يوم القيامة فإنه لا يُفَتَّر عَذَابُها، ولا يُخَفِّفُ عن أهلها الذين هم أهلُها يوماً من الأيام، ولذلك يَدُعون الخزنة أن يدعوا ربَّهم ليخفف عنهم يوماً من العذاب، فلا يُجيبونهم إلى ذلك.

العشرون: أن فيه ساعة الإجابة، وهي الساعة التي لا يسأل اللَّه عبدٌ مسلم فيها شيئاً إلا أعطاه، ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ في الجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَسَاعَةً لَا يُوافِقُها عبدٌ مُسلمٌ وهو قائِم يُصلِّي يسألُ الله شَيْئاً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وقال بِيدِه يُقلِّلها» (٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۵۷۷۰)، وأحمد ۸/۲، وأبو داود (۳٤٥)، والترمذي (٤٩٦)، وابن ماجه (۱۰۸۷) والنسائي ٣/ ٩٥، وقال الترمذي: حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٥/ ٤٣٩، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٥/ ٧٥. (٤) تقدم تخريجه ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ١٩٨٥، بإسناد فيه إرسال، فإن حرب بن قيس لم يسمع عن أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٨٥٢).

(١) أخرجه أحمد ٣/ ٤٣٠.

وفي «المسند» من حديث أبي لُبابة بن عبد المنذر، عن النبي ﷺ قال: «سيِّدُ الأيَّام يومُ الجُمُعة، وأَعْظَمُها عِنْدَ الله، وأعظم عِنْدَ الله مِنْ يَوْمِ الفِظْرِ، وَيَوْمِ الأَضْحَى، وَفِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ: خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ اَدَمَ، وأَهْبَطَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ إلى الأَرْضِ، وفيه تَوَقَّى الله عَزَّ وَجَلَّ آدَمَ، وفيه ساعةٌ لا يَسْأَلُ اللَّهَ العبدُ فيها شَيْئاً إِلاَّ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ مَا لَم يَسْأَلُ حَرَاماً، وفيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، ما مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، ولا أَرْض، ولا رِياحٍ، ولا بَحْرِ، ولا شَجَرٍ، إلا وهُنَّ يُشْفِقْنَ مِنْ يَوْم الجُمُعَة» (١٠).

فصل: وقد اختلف الناس في هذه الساعة: هل هي باقية أو قد رُفِعت؟ على قولين، حكاهما ابن عبد البر وغيرُه. والذين قالوا: هي باقية ولم تُرفع، اختلفوا، هل هي في وقت من اليوم بعينه، أم هي غيرُ معينة؟ على قولين. ثم اختلف من قال بعدم تعيينها: هل هي تنتقل في ساعات اليوم، أو لا؟ على قولين أيضاً، والذين قالوا بتعيينها، اختلفوا على أحد عشر قولاً.

قال ابن المنذر: روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: هي مِن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعدَ صلاة العصر إلى غروب الشمس.

الثاني: أنها عند الزوالِ، ذكره ابن المنذر عن الحسن البصري، وأبي العالية.

الثالث: أنها إذا أذن المؤذّن بصلاة الجمعة، قال ابن المنذر: روينا ذلك عن عائشة رضي الله عنها.

الرابع: أنها إذا جلس الإمامُ على المنبر يخطُب حتى يفرُغ، قال ابن المنذر: رويناه عن الحسن البصري.

الخامس: قاله أبو بردة: هي الساعة التي اختار الله وقتها للصلاة.

السادس: قاله أبو السوار العدوي، وقال: كانوا يرون أن الدعاء مستجاب ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة.

السابع: قاله أبو ذر: إنها ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلى ذراع.

الثامن: أنها ما بين العصر إلى غروب الشمس، قاله أبو هريرة، وعطاء، وعبد الله بن سلام، وطاووس، حكى ذلك كله ابن المنذر.

التاسع: أنها آخرُ ساعة بعد العصر، وهو قول أحمد، وجمهور الصحابة، والتابعين.

العاشر: أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة، حكماه النووي وغيره.

الحادي عشر: أنها الساعة الثالثةُ من النهار، حكاه صاحب «المغني» فيه. وقال كعب: لو قسم الإنسان جمعة في جمع، أتى على تلك الساعة. وقال عمر: إن طلبَ حاجة في يوم ليسير.

وأرجع هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديثُ الثابتة، وأحدهما أرجع من الآخر:

الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة، وحجة هذا القول ما روى مسلم في «صحيحه» من حديث أبي بُردة بن أبي موسى، أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يُحدِّث عن رسول الله ﷺ في شأن ساعة الجمعة شيئاً؟ قال: نعم سمعتُه يقول: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإمَامُ إلى أن تُقْضَى الصَّلاَةُ» (٢)

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۸۵۳).

وروى ابن ماجه، والترمذي، من حديث عمرو بن عوف المزني، عن النبي ﷺ قال: «إنَّ في الجُمُعة سَاعَةً العبدُ فيها أللهُ إللهُ اللهُ إليَّاهُ» قالوا: يا رسول الله أليَّةُ سَاعَةٍ هِيَ؟ قال: «حِينَ تُقامُ الصَّلاةُ إلى الانْصِراف مِنْها»(١).

والقول الثاني: أنها بعد العصر، وهذا أرجحُ القولين، وهو قول عبد الله بن سلام، وأبي هريرة، والإمام أحمد، وخلق. وحجة هذا القول ما رواه أحمد في «مسنده» من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، أن النبي على قال: "إنَّ في الجُمُعة ساعةً لا يُوافِقُها عَبْدٌ مسلم يَسألُ الله فِيهَا خَبْراً إلَّا أَعْطَاه إيَّاهُ وهِيَ بَعْدَ العَصْر» (٢٠).

وروى أبو داود والنسائي، عن جابر، عن النبي ﷺ، قال: «يومُ الجُمُعةِ اثْنَا عَشَرَ سَاعَة، فِيهَا سَاعَةٌ لاَ يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئاً إلَّا أَعْطَاهُ، فالْتَمِسُوها آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ»(٣).

وفي «سنن ابن ماجه»: عن عبد الله بن سلام، قال: قُلْتُ ورسولُ اللَّهِ عَلَيْ جالِس: إنَّا لَنَجِدُ في كِتَابِ الله (يعني التوراة) في يَوْم الجُمُعَة سَاعَة لا يُوافِقُها عَبْدٌ مُوْمِنٌ يُصلي يسألُ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ شَيْئاً إِلاَّ قَضَى اللَّهُ لَهُ حَاجَتَهُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فأَشارَ إليَّ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ أو بَعْضَ ساعَةٍ. قلت: صدقتَ يا رسُولَ الله، أو بَعْضَ سَاعات النَّهار». قلتُ: رسُولَ الله، أو بَعْضَ سَاعة. قلت: أيُّ ساعةٍ هي؟ قال: «هي آخرُ ساعةٍ من سَاعات النَّهار». قلتُ: إنها ليست ساعةً صلاة، قال: «بلى إن العبدَ المؤمنَ إذا صلَّى، ثم جَلَسَ لا يُجْلِسُهُ إلَّا الصَّلاة، فهو في صَلاةٍ».

وفي «مسند أحمد» من حديث أبي هريرة، قال: قيل للنبي ﷺ: لأي شيء سُمِّيَ يوم الجمعة؟ قال: «لأن فيها طُبِعَتْ طينَةُ أبيك آدَمَ، وفيها الصَّعْقَةُ والبَعْثَةُ، وفيها البَطْشَةُ، وفي آخِر ثَلاثِ سَاعَاتٍ مِنْها سَاعَةٌ مَنْ دَعَا الله فِيهَا استُجِيبَ لَهُ» (٥٠).

وفي "سنن أبي داود"، والترمذي، والنسائي من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «حَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَة، فيه خُلِقَ آدَمُ، وفيه أُهْبِطَ، وفيه يَب عليه، وفيه مات، وفيه تقومُ السَّاعة، وما مِنْ دابَّةٍ إلا وهي مُصيخَةً يَوْمَ الجُمُعَة، من حين تُصبحُ حتَّى تَظْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقاً من السَّاعَةِ إلا الحِنَّ والإنسَ، وفيه ساعةٌ لا يُصادفها عَبْدُ مُسْلِمٌ وهو يُصَلِّي يَسأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حاجَةً إلَّا أعطاهُ إِيَّاها اللَّهُ عَنْ ذلك في كلِّ سنةٍ يوم؟ فقلتُ: بل في كل جُمُعةٍ، قال: فقرأ كعب التوراة، فقال: صدق رسول الله ﷺ. قال أبو هريرة: ثُمَّ لَقِيْتُ عبدَ الله بنَ سلام، قال: فقرأ كعب التوراة، فقال: صدق رسول الله ﷺ. قال أبو هريرة: ثُمَّ لَقِيْتُ عبدَ الله بنَ سلام،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٤٩٠)، وابن ماجه (١١٣٨)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢/ ٢٧٢، من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، بإسنادٍ ضعيف، فيه محمد بن سلمة الأنصاري، مجهول الحال.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٠٤٨)، والنسائي ٣/٩٩، ١٠٠، والحاكم ١/٢٧٩، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (١١٣٩)، وقال البوصيري في «الزوائدة: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>۵) أخرجه أحمد ۲۱۱۱/۲.

فحدثته بمجلِسي مَعَ كَعْبٍ، فَقَالَ عَبْدُ الله بنُ سلام: وقد علمتُ أيَّة سَاعَةٍ هِيَ. قال أَبُو هُرَيْرَة: فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِهَا، فَقَالَ عَبْدُ الله بنُ سَلاَم: هي آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الجُمُعةِ، فقلت: كَيْفَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الجُمُعةِ، فقلت: كَيْفَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُو يُصَلِّي» وَتِلْكَ السَّاعَةُ لا يُصَلَّى فِيها؟ فقال حبدُ الله بن سلام: أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ الله ﷺ: «من جَلَسَ مَجْلِساً يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ في صَلاَةٍ حَتَّى يُصَلِّي» ؟ قال: فقلت: بلى. فقال: هُوَ ذَاكَ<sup>(١)</sup>.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي االصحيحين بعضه.

وأما من قال: إنَّها من حين يفتتح الإمامُ الخطبة إلى فراغه من الصلاة، فاحتج بما رواه مسلم في «صحيحه»، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، قال: قال عبد الله بن عمر: أسمعتُ أباك يُحدُّث عن رسول الله على في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم سمعتُه يقول: سمعتُ رسول الله على يقول: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجلِس الإمامُ إلى أن يقضِيَ الإمام الصلاة» (٢٠).

وأما من قال: هي ساعة الصلاة، فاحتج بما رواه الترمذي، وابن ماجه، من حديث عمرو بن عوف المزني، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إنَّ في الجُمُعة لَسَاعَةً لا يَسْأَلُ اللَّهَ العَبْدُ فِيها شَيْئاً إِلاَّ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ". قالوا: يا رسولَ الله ﷺ يقول: "إنَّ في الجُمُعة لَسَاعَةً لا يَسْأَلُ اللَّهَ العَبْدُ فِيها شَيْئاً فِي البُّمُعة السَّلاة إلى الانْصِرَافِ مِنْهَا اللَّهُ إِيّاهُ". ولكن هذا الحديث ضعيف، قال أبو عمر بن عبد البر: هو حديث لم يروه فيما علمتُ إلا كثيرُ بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، وليس هو ممن يُحتجُّ بحديثه. وقد روى روحُ بن عبادة، عن عوف، عن معاوية بن قرة، عن أبي بردة عن أبي موسى، أنه قال لعبد الله بن عمر: ورحُ بن عبادة، لتي يخرج فيها الإمامُ إلى أن تُقضَى الصلاةُ. فقال ابن عمر: أصابَ اللَّهُ بك.

وروى عبد الرحمن بن حُجَيْرَةَ، عن أبي ذر، أن امرأته سألته عن الساعة التي يُستجابُ فيها يومَ الجمعة للعبد المؤمن، فقال لها: هي مع رفع الشمس بيسير، فإن سألتنِي بعدها فأنت طالق.

واحتج هؤلاء أيضاً بقوله في حديث أبي هريرة: "وهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي» وبعد العصر لا صلاة في ذلك الوقت، والأخذ بظاهر الحديث أولى. قال أبو عمر: يحتج أيضاً من ذهب إلى هذا بحديث علي، عن النبي على أنه قال: "إذا زالت الشَّمْسُ، وفاءت الأفياءُ، ورَاحَتِ الأرْواح، فاطلبوا إلى الله حوائجكم، فإنَّها ساعةُ الأوابين، ثم تلا: ﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّيِبِ كَ فَثُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٥]».

وروى سعيدُ بن جُبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الساعةُ التي تُذكر يومَ الجمعة ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وكان سعيد بن جُبير، إذا صلى العصر، لم يُكلِّم أحداً حتى تغرب الشمس، وهذا هو قول أكثر السلف، وعليه أكثر الأحاديث. ويليه القول بأنها ساعة الصلاة، وبقية الأقوال لا دليل عليها.

وعندي أن ساعة الصلاة ساعة تُرجى فيها الإجابةُ أيضاً، فكلاهما ساعةُ إجابة، وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخِرُ ساعة بعد العصر، فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخر، وأما ساعة الصلاة فتابعة للصلاة، تقدمت أو تأخرت، لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرَّعهم وابتهالِهم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٠٤٦)، والترمذي (٤٩١)، والنسائي ٣/١١٤، ١١٥.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ١٥٥. (٣) تقدم تخريجه ص ١٥٦.

إلى الله تعالى تأثيراً في الإجابة، فساعة اجتماعهم ساعةٌ تُرجى فيها الإجابةُ، وعلى هذا تتفق الأحاديث كلها، ويكون النبي ﷺ قد حضَّ أمته على الدعاء والابتهال إلى الله تعالى في هاتين الساعتين.

ونظير هذا قوله ﷺ وقد سُئل عن المسجد الذي أُسِّسَ على التقوى، فقال: «هُوَ مَسْجِدكُم هذا» وأَشَارَ إلى مَسْجِدِ المَدِينة (١٠). وهذا لا ينفي أن يكون مسجد قُباء الذي نزلت فيه الآية مؤسساً على التقوى، بل كلُّ منهما مؤسَّس على التقوى.

وكذلك قولُه في ساعة الجمعة: «هي ما بَيْنَ أن يجلس الإمامُ إلى أن تنقضي الصلاة» لا يُنافي قوله في الحديث الآخر: «فالتّمِسُوها آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ».

ويشبه هذا في الأسماء ﷺ قوله «ما تَعُدُّون الرَّقوبَ فيكم؟ قالوا: مَنْ لَمْ يُولَد له، قال: «الرَّقُوبُ مَنْ لَمْ يُقَدِّم مِنْ وَلَدِه مَن الأجر ما حصل مَنْ لَمْ يُقَدِّم مِنْ وَلَدِه مَن الأجر ما حصل لمن قَدَّم منهم فرطاً، وهذا لا ينافي أن يسمى من لم يولد له رقوباً.

ومثله قوله: «ما تَعُدُّونَ المُفْلس فيكم؟» قالوا: من لا دِرْهَم له ولا مَتَاع، قال: «المُفْلِسُ منْ يأتي يَومَ القِيامَة بِحَسنَاتٍ أَمْثَال الجِبال، ويأتي وقد لَطَم هذا، وضَرَب هذا، وسَفَكَ دَمَ هذا، فَيأْخُذ هذا مِنْ حَسناتِه، وَهَذَا مِنْ حَسَناتِه» الحديث (٣).

ومثلُه قولُه ﷺ: «ليس المسكينُ بهذا الطَّوَّافِ الَّذي تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ واللَّقْمَتان، والتَّمْرةُ والتَّمْرَتان، وَلكِنَّ المِسْكِينَ الَّذِي لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ، ولا يُتفَطَّنُ لَهُ فَيَتصَدَّقَ عليه» (٤٠).

وهذه الساعة هي آخِر ساعة بعد العصر، يُعظِّمها جميع أهل الملل، وعند أهل الكتاب هي ساعة الإجابة، وهذا مما لا غرض لهم في تبديله وتحريفه، وقد اعترف به مؤمنُهم.

وأما من قال بتنقلها، فرام الجمع بذلك بين الأحاديث، كما قيل ذلك في ليلة القدر، وهذا ليس بقوي، فإن ليلة القدر قد قال فيها النبي ﷺ: «فالتَمِسُوها في خَامِسَةٍ تَبْقَى، في سَابِعَةٍ تَبْقَى، في تَاسِعَةٍ تَبَقَى، تَبَقَى، وَلَ تَبَقَى، وَلَ الجمعة.

وأيضاً فالأحاديث التي في ليلة القدر، ليس فيها حديثٌ صريح بأنها ليلة كذا وكذا، بخلاف أحاديث ساعة الجمعة، فظهر الفرق بينهما.

وأما قول من قال: إنَّها رُفعت، فهو نظيرُ قول من قال: إن ليلة القدر رُفِعَت. وهذا القائل: إن أراد أنَّها كانت معلومة، فرفع علمُها عن الأمة، فيقال له: لم يُرفع علمها عن كُلِّ الأمة وإن رُفعَ عن بعضهم، وإن أراد أن حقيقتها وكونَها ساعة إجابة رُفِعَتْ، فقولٌ باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة، فلا يعول عليه. والله أعلم.

الحادية والعشرون: أن فيه صلاة الجمعة التي خُصَّت من بين سائر الصلوات المفروضات

<sup>(</sup>١) هو عند مسلم (١٣٩٨) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٠٨)، من حديث عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٨١)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٤٧٦)، ومسلم (١٠٣٩)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٠٢١)، من حديث ابن عباس.

بخصائص لا تُوجد في غيرها من الاجتماع، والعدد المخصوص، واشتراط الإقامة، والاستيطان، والجهر بالقراءة. وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأتِ نظيرُه إلا في صلاة العصر، ففي «السنن الأربعة»، من حديث أبي الجَعْدِ الضَّمْري ـ وكانت له صحبة ـ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ تَرَكُ ثَلاثَ جُمَع تَهاوُناً، طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ» (١) قال الترمذي: حديث حسن، وسألت محمد بن إسماعيل عن اسم أبي الجعد الضمري، فقال: لم يُعرف اسمه، وقال: لا أعرِفُ له عن النبي ﷺ إلا هذا الحديث.

وقد جاء في «السنن» عن النبي ﷺ الأمرُ لمن تركها أن يتصدَّق بدينار، فإن لم يجد، فنصف دينار (٢). رواه أبو داود، والنسائي من رواية قدامة بن وبرة، عن سمرة بن جندب، ولكن قال أحمد: قدامة بن وبرة لا يعرف. وقال يحيى بن معين: ثقة، وحُكي عن البخاري أنه لا يصح سماعه من سمرة.

وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرضُ عين إلا قولاً يُحكى عن الشافعي أنها فرض كفاية، وهذا غلط عليه، منشؤه أنه قال: وأما صلاة العيد فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة، فظن هذا القائل أن العيد لما كانت فرضَ كفاية، كانت الجمعة كذلك. وهذا فاسد بل هذا نص من الشافعي أن العيد واجب على الجميع، وهذا يحتمل أمرين، أحدهما: أن يكون فرضَ عين كالجُمُعةِ، وأن يكون فرضَ كفاية، فإن فرض الكفاية يجبُ على الجميع كفرض الأعيان سواء، وإنما يختلفان بسقُوطه عن البعض بعد وجوبه بفعل الآخرين.

الثانية والعشرون: أن فيه الخطبة التي يُقصد بها الثناءُ على الله وتمجيدُه، والشهادةُ له بالوحدانية، ولرسولِه ﷺ بالرسالةِ، وتذكيرُ العباد بأيامه، وتحذيرُهم من بأسه ونقمته، ووصيتُهم بما يُقربُهم إليه، وإلى جِنَانه، ونهيُهم عما يُقربهم من سخطه وناره، فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها.

الثالثة والعشرون: أنه اليوم الذي يُستحب أن يُتفرَّغ فيه للعبادة، وله على سائر الأيام مزية بأنواع مِن العبادات واجبة ومستحبة، فالله سبحانه جعل لأهل كل مِلَّة يوماً يتفرغون فيه للعبادة، ويتخلَّون فيه عن أشغال الدنيا، فيومُ الجمعة يومُ عبادة، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان، ولهذا من صح له يومُ جمعته وسلِم، سلمت له سائرُ جمعته، ومن صح له رمضان وسلم، سَلِمت له، صح له سائرُ عمره، فيومُ الجمعة ميزانُ العمر، وبالله التوفيق.

الرابعة والعشرون: أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيدُ مشتمِلاً على صلاة وقُربان، وكان يومُ الجمعة يومَ صلاة، جعل الله سبحانه التعجيلَ فيه إلى المسجد بدلاً من القربان، وقائماً مقامه، فيجتمع للرائح فيه إلى المسجد الصلاة، والقربان، كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة، عن النبي على الساعة السَّاعة الأولى، فكانما قَرَّبَ بَدَنَة، ومَنْ رَاحَ في السَّاعة التَّانِيَةِ فَكَانَما قَرَّبَ بَدَنَة، ومَنْ رَاحَ في السَّاعة التَّالِئة، فكانَّما قَرَّبَ كَبْشاً اقْرَنَ» (٣٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۰۵۲)، والترمذي (۵۰۰)، والنسائي ۳/۸۸، وابن ماجه (۱۱۲۵)، والحاكم ۱/۲۸۰، وصححه، ووافقه الذهبر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٠٥٣)، والنسائي ٣/ ٨٩، والحاكم ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٨١)، ومسلم (٨٥٠).

وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعة على قولين:

أحدهما: أنها من أول النهار، وهذا هو المعروف في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.

والثاني: أنها أجزاء من الساعة السادسة بعد الزوال، وهذا هو المعروف في مذهب مالك، واختاره بعضُ الشافعية، واحتجوا عليه بحجتين:

إحداهما: أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، وهو مقابلُ الغُدوِّ الذي لا يكون إلا قبل الزوال، قال تعالى: ﴿غُدُوُهُمَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ [سبا: ١٢] قال الجوهري: ولا يكون إلا بعد الزوال.

الحجة الثانية: أن السلف كانوا أحرصَ شيء على الخير، ولم يكونوا يَغْدُونَ إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس، وأنكر مالك التبكيرَ إليها في أول النهار، وقال: لم نُدرك عليه أهل المدينة.

واحتج أصحابُ القول الأول بحديث جابر رضي الله عنه عن النبي على: "يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْنَا عَشْرَة سَاعَةً" (١). قالوا: والساعات المعهودة هي الساعات التي هي ثنتا عشرة ساعة، وهي نوعان: ساعات تعديلية، وساعات زمانية، قالوا: ويدل على هذا القول أن النبي على إنما بَلَغَ بالساعات إلى ست، ولم يزد عليها، ولو كانت الساعة أجزاء صغاراً من الساعة التي تُفعل فيها الجمعة، لم تنحصر في ستة أجزاء، بخلاف ما إذا كان المُرادُ بها الساعات المعهودة، فإن الساعة السادسة متى خرجت ودخلت السابعة، خرج الإمامُ وطُويتِ الصحفُ، ولم يُكتب لأحد قربان بعد ذلك، كما جاء مصرحاً به في السابعة، خرج الإمامُ وطُويتِ الصحفُ، عنه عنه النبي على: "إذا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، غَدَتِ الشَّياطِينُ وسنن أبي داود» من حديث علي رضي الله عنه، عن النبي على: "إذا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، فَدَتِ الشَّياطِينُ مِنْ الجُمُعَةِ، وَتَغُدُو المَلاَئِكَةُ، وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنِ الجُمُعَةِ، وَتَغُدُو المَلاَئِكَةُ، وَالرَّجُلِ مِنْ سَاعَةٍ، والرَّجُل مِنْ سَاعَةِ، والرَّجُل مِنْ سَاعَتِينِ حَتَّى يَخُرُجَ الإمَامِ").

قال أبو عمر بن عبد البر: اختلف أهلُ العلم في تلك الساعات، فقالت طائفة منهم: أراد الساعاتِ مِن طلوع الشمس وصفائِها، والأفضلُ عندهم التبكيرُ في ذلك الوقت إلى الجمعة، وهو قولُ الثوري، وأبي حنيفة والشافعي، وأكثر العلماء، بل كلهم يستحب البكور إليها. قال الشافعي رحمه الله: ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، كان حسناً. وذكر الأثرم، قال: قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجيرُ يومَ الجمعة باكراً، فقال: هذا خلافُ حديث النبي على أوانكره] وقال: هذا خلافُ حديث النبي المؤورة والنكره] وقال: سبحان الله، إلى أي شيء ذهب في هذا، والنبي في يقول: «كالمُهْدِي جَزُوراً»؟ والخدوُ من أول ساعات النهار، أو إنما أراد بهذا القولِ ساعاتِ الرواح؟ فقال ابنُ وهب: سألتُ مالكاً عن هذا، فقال: أما الذي يقع بقلبي، فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكونُ فيها هذه الساعات، من راح من أول تلك الساعة، أو الثانية، أو الرابعة، أو الرابعة، أو السادسة، ولو لم يكن كذلك ما صُلِّيتِ الجُمُعَة حتَّى يكون النهارُ تسعَ ساعات في وقت العصر، أو قريباً من ذلك. وكان ابنُ حبيب عُنكر قول مالك هذا، ويميل إلى القول الأول، وقال: قول مالك هذا تحريف في تأويل الحديث،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٠٤٨)، بإسناد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٠٥١) وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) زيادة من «التمهيد» ـ والنقل منه ـ ٢٢/٢٢ ـ ط. المغرب ـ.

<sup>(</sup>٤) أي ابن عبد البر، كما في التمهيد ٢٢/٢٢ ـ مصدر سابق ..

ومحال من وجوه، وقال: يدلُّك أنه لا يجوز ساعات في ساعة واحدة أن الشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار، وهو وقت الأذان، وخروج الإمام إلى الخطبة، فدل ذلك على أن الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات، فبدأ بأول ساعات النهار، فقال: «من راح في الساعة الأولى فكأنَّما قرب بدنة»، ثم قال: «في الساعة الخامسة بيضة»، ثم انقطع التهجير، وحان وقت الأذان، فشرحُ الحديث بيِّن في لفظه، ولكنه حُرُّف عن موضعه، وشُرحَ بالخُلْفِ من القول، وما لا يكون، وزهد شارحُه الناسَ فيما رغبهم فيه رسولُ الله على التهجير من أول النهار، وزعم أن ذلك كلَّه إنما يجتمع في ساعة واحدة قربَ زوال الشمس، قال: وقد جاءت الآثارُ بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار، وقد سُقنا ذلك في موضعه من كتاب «واضح السنن» بما فيه بيان وكفاية.

هذا كله قول عبد الملك بن حبيب(١). ثم رد عليه أبو عمر وقال: هذا تحامل منه على مالك رحمه الله تعالى، فهو الذي قال القول الذي أنكره [ابن حبيب](٢) وجعله خُلفاً [من القول](٢) وتحريفاً من التأويل، والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح من رواية الأثمة، ويشهد له أيضاً العملُ بالمدينة عنده، وهذا مما يصحُّ فيه الاحتجاجُ بالعمل، لأنه أمر يتردُّد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء. فمن الآثار التي يحتج بها مالك، ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، قَامَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلاَثِكَةً، يَكْتُبُونَ النَّاسَ، الأَوَّلَ، فَالْأُوَّلَ، فَالْمُهَجِّرُ إِلَى الجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي بَقَرةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ كَالْمُهْدِي كَبْشاً، حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالبَيْضَة، فَإِذَا جَلَسَ الإِمَامُ، طُويَتِ الصُّحُفُ، واسْتَمَعُوا الخُطْبَة" (٣). قال: ألا ترى إلى ما في هذا الحديث فإنه قال: «يكتبونَ الناس الأول فالأول، فالمهجِّرُ إلى الجمعة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه،، فجعل الأول مهجراً، وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة والتهجير، وذلك وقت النهوض إلى الجمعة، وليس ذلك وقتَ طلوع الشمس، لأن ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا تهجير، وفي الحديث: «ثمَّ الذي يليه، ثمَّ الذي يليه» ولم يذكر الساعة. قال: والطرق بهذا اللفظ كثيرة، مذكورة في «التمهيد»، وفي بعضها: «المتعجِّلُ إلى الجُمُعَةِ كالمُهْدِي بَدَنَةٌ»، وفي أكثرها: «المهجِّرُ كالمُهْدِي جَزُوراً» الحديث، وفي بعضها ما يدل على أنه جعل الرائح إلى الجمعة في أول الساعة كالمُهدي بدنة، وفي آخرها كذلك، وفي أول الساعة الثانية كالمهدي بقرة، وفي آخرها كذُّلك. وقال بعض أصحاب الشافعي: لم يُرد على بقوله: «المهجِّرُ إلى الجُمُعةِ كالمُهْدِي بَدَنةً» الناهض إليها في الهجير والهاجرة، وإنما أراد التارك لأشغاله وأعماله من أغراض أهل الدنيا للنهوض إلى الجمعة كالمُهدي بدنة، وذلك مأخوذ من الهجرة وهو تركُ الوطن والنهوضُ إلى غيره، ومنه سمِّي المهاجرون، وقال الشافعي رحمه الله: أحبُّ التبكير إلى الجمعة، ولا تُؤتى إلا مشياً هذا كله كلامُ أبي عمر.

قلت: ومدار إنكار التبكير أول النهار على ثلاثة أمور، أحدها: على لفظة الرواح، وأنها لا تكون إلا بعد الزوال، والثاني: لفظة التهجير، وهي إنما تكون بالهاجرة وقت شدة الحر، والثالث: عمل أهل المدينة، فإنهم لم يكونوا يأتون من أول النهار.

<sup>(</sup>١) كما قال ابن عبد البر - فالنقل منه -. (٢) زيادة من التمهيد - مصدر سابق -.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٢٩) ومسلم (٨٥٠).

友

فأما لفظة الرواح، فلا ريب أنها تُطلق على المضي بعد الزوال، وهذا إنما يكون في الأكثر إذا قُرنت بالغُدوِّ، كقوله تعالى: ﴿غُدُوُهُا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾ [سبا: ١٢]، وقوله ﷺ: «مَنْ غَدا إلى المَسْجِد وَرَاحَ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلاً في الجَنَّةِ كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ، (١٠). وقول الشاعر (٢٠):

نَــرُوحُ وَنَــغُــدُو لِــحَــاجَــاتِــنـا وَحَـاجَـةُ مَـنُ عَـاشَ لا تَـنَـقَـضِـي وقد يُطلق الرواحُ بمعنى الذهاب والمضي، وهذا إنما يجيء إذا كانت مجردة عن الاقتران بالغدو.

وقال الأزهري في «المتهليب»: سمعت بعض العرب يستعمِلُ الرواح في السير في كل وقت، يقال: راح القوم: إذا سارُوا وغدَوًا كذلك، ويقول أحدهم لصاحبه: تروَّح، ويخاطب أصحابه فيقول: رُوحوا أي: سيروا، ويقول الآخر: ألا تروحُونَ؟ ومِنْ ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة الثابتة، وهو بمعنى المضي إلى الجمعة والخِفَّة إليها، لا بمعنى الرواح بالعشى.

وأما لفظ التهجير والمهجِّر، فمن الهجير والهاجرة، قال الجوهري: هي نصف النهار عند اشتداد الحر، تقول منه: هجَّر النهارُ، قال امرؤ القيس<sup>(٣)</sup>:

فَدَغُهَا وَسَلُ النَّهَمُّ عَنْهَا بِجَسْرَةً ذَمُّ وَلِ إِذَا صَامَ النَّهَارُ وهَـجُ را ويقال: أتينا أهلنا مُهْجِرين، أي: في وقت الهاجرة، والتهجير والتهجُّر: السير في الهاجرة، فهذا ما يقرر به قولُ أهل المدينة.

قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الرواح، فإنه يطلق ويُراد به التبكير.

قال الأزهري في «التهذيب»: «روى مالك، عن سُمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لو يَعْلَمُ النَّاسُ ما في النَّهجير السُتَبقوا إليه» (٤)، وفي حديث آخر مرفوع: «المهجِّرُ إلى الجُمُعة كالمُهْدِي بَدَنة» (٥). قال: ويذهب كثيرٌ من الناس إلى أن التهجير في هذه الأحاديث تفعيل من الهاجرة وقت الزوال، وهو غلط، والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفي، عن النَّضر بن شُميل أنه قال: التهجيرُ إلى الجمعة وغيرها: التبكير والمبادرة إلى كل شيء، قال: سمعتُ الخليلَ يقول ذلك ـ قاله في تفسير هذا الحديث ـ.

قال الأزهري: وهذا صحيح، وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس، قال لبيد (١٠): رَاحَ القَطِينُ بِهَجْرِ بَعْدَ ما ابْتَكرُوا فَـما تُـواصِلُهُ سَلْمَى وَمَا تَـذَرُ

فقرن الهَجر بالابتكار، والرواحُ عندهم: الذهاب والمضي، يقال: راح القوم: إذا خفُّوا ومَرُّوا أيَّ وقت كان. وقوله ﷺ: الَّوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في النَّهْجِيرِ الاسْتَبْقُوا إليهِ أراد به التبكيرَ إلى جميع الصَّلوات، وهو المضي إليها في أول أوقاتها، قال الأزهري: وسائر العرب يقولون: هجَّر الرجل: إذا خرج وقت الهاجرة، وروى أبو عبيد عن أبي زيد: هجَّر الرجل: إذا خرج بالهاجرة، قال: وهي نصف خرج وقت الهاجرة، وروى أبو عبيد عن أبي زيد: هجَّر الرجل: إذا خرج بالهاجرة، قال: وهي نصف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٢)، ومسلم (٦٦٩)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) هو الصلتان السعدي، انظر «الحيوان» للجاحظ ٣/ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٣) في ديوانه ص ٦٣. (٤) أخرجه البخاري (٦١٥).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخریجه ص ۱٦١. (٦) ديوانه ص ٥١.

النهار. ثم قال الأزهري: أنشدني المنذري فيما روى لثعلب، عن ابن الأعرابي في فنوادره، قال: قال جعينة بن جوَّاس الرَّبعِي في ناقته:

مَا لَا الْكُوبِ وَ الْمَانِ أَوْمَانِ أَلْتِ بِعُرُوضِ الْجَفْرِ الْجَفْرِ الْجَفْرِ الْجَفْرِ الْجَفْرِ الْجَفْرِ الْجَفْرِ الْجَفْرِي إِذْ أَلْتِ مِنْ الْمَاتِ الْمُعْمِونِ الْجَفْرِي إِذْ أَلْتِ مِنْ الْمُحْمِونِ الْمَاتِ الْمُعْمِونِ الْمَاتِ الْمَاتِ الْمُعْمِونِ الْمُونِ الْمُعْمِونِ الْمُعِمْمِونِ الْمُعْمِونِ الْمُعْمِعِيْمِ الْمُعْمِونِ الْمُعْمِونِ الْمُعْمِونِ الْمُعْمِونِ الْمُع

طَيَّ أَخِي السِّتَّحِيرِ بُسرُودَ السِّتَّخِيرِ

قال الأزهري: يُهجِّرون بهجير الفجر، أي: يبكرون بوقت السَّحَرِ».

وأما كون أهل المدينة لم يكونوا يَرُوحون إلى الجمعة أوَّل النهار، فهذا غايةُ عملهم في زمان مالك رحمه الله، وهذا ليس بحجة، ولا عند مَن يقول: إجماعُ أهل المدينة حجة، فإن هذا ليس فيه إلا تركُ الرواح إلى الجمعة من أول النهار، وهذا جائز بالضرورة. وقد يكون اشتغالُ الرجل بمصالحه ومصالح أهله ومعاشه وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضلَ مِن رَوَاحه إلى الجمعة من أول النهار، ولا ريب أن انتظار الصلاة بعد الصلاة، وجلوسَ الرجل في مصلاه حتى يُصليَ الصلاة الأخرى، أفضلُ من ذهابه وعوده في وقت آخر للثانية، كما قال ﷺ: "والَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاَة، ثُمَّ يُصلِيها مَعَ الإمام أَفْضَلُ مِنَ اللّذِي يُصَلِّي، ثُمَّ يَرُوحُ إلى أهلهه (١) وأخبر "أن الملائِكة لم تَزَلْ تُصلي عليه ما دامَ في مُصلاه (٢) وأخبر "أن الملائِكة لم تَزَلْ تُصلي عليه ما دامَ في مُصلاه (٢) وأخبر "أن النه يُبَاهِي مَلاَئِكته بِمَن قَضَى فَرِيضَةً وجَلسَ يَتَنظِرُ أُخْرَى (٤) وهذا يدل على أن من صلَّى الصبح، ثم الله يتنظر الجمعة، فهو أفضلُ ممن يذهب ثم يجيء في وقتها، وكون أهل المدينة وغيرهم لا يفعلون ذلك، لا يدل على أنه مكروه، فهكذا المجيء إليها والتبكيرُ في أول النهار، والله أعلم.

الخامسة والعشرون: أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام، والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر المام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. وشاهدتُ شيخَ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذُ ما وجد في البيت من خبز أو غيره، فيتصدق به في طريقه سراً، وسمعتُه يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله على فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضلُ وأولى بالفضيلة. وقال أحمد بن زهير بن حرب: حدثنا أبي، حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: اجتمع أبو هريرة، وكعب، فقال أبو هريرة: إن في الجمعة منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: اجتمع أبو هريرة، وكعب، فقال أبو هريرة: إن في الجمعة عن يوم الجمعة، إنه إذا كان يومُ الجمعة فَزِعت له السماواتُ والأرضُ، والبرُّ، والبحرُ، والجبال، عن يوم الجمعة، إنه إذا كان يومُ الجمعة فَزِعت له السماواتُ والأرضُ، والبرُّ، والبحرُ، والجبال،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٥١)، ومسلم (٦٦٢)، من حديث أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤٧)، ومسلم (٦٤٩)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥١)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٨٠١)، من حديث عبد الله بن عمرو، وصححه البوصيري في «الزواند».

والشجرُ، والخلائقُ كلُّها، إلا ابن آدم والشياطين، وحقَّت الملائكة بأبواب المسجد، فيكتُبون من جاء: الأول فالأول حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طَوَوْا صُحُفَهم، فمن جاء بعدُ، جاء لحق الله لما كُتب عليه، وحقَّ على كُلِّ حالِم أن يغتسِل يومئذ كاغتساله من الجنابة، والصدقةُ فيه أعظمُ من الصدقة في سائر الأيَّامِ، ولم تطلُع الشمس ولم تغرُب على مثل يوم الجمعة. فقال ابن عباس: هذا حديث كعب وأبي هريرة، وأنا أرى إن كان لأهله طيبٌ يمسُّ منه (١٠).

السادسة والعشرون: أنه يوم يتجلَّى الله عزَّ وجلَّ فيه لأولياته المؤمنين في الجنة، وزيارتهم له، فيكون أقربُهم منه أقربَهم من الإمام، وأسبقهم إلى الزيارة أسبقَهم إلى الجمعة. وروى يحيى بن يمان، عن شريك، عن أبي اليقظان، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، في قوله عز وجل: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٥٣] قال: يتجلَّى لهم في كلِّ جمعة.

وذكر الطبراني في «معجمه» من حديث أبي نعيم المسعودي، عن المنهال بن عمرو، عن أبي عُبيدة قال: قال عبد الله: سارعوا إلى الجُمُعَةِ، فإن الله عز وجل يَبْرُز لأهلِ الجنة في كل جُمعَة في كَثِيبٍ مِنْ كَافُور فيكونون منه في القُرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة، فيُحدِثُ اللَّهُ سُبحانه لهم مِن الكرامة شيئاً لم يكُونوا قد رأوه قبل ذلك، ثم يَرجِعُون إلى أهليهم، فيُحدِّثونهم بما أحدث الله لهم. قال: ثم دخل عبدُ الله المسجد، فإذا هو برجلين، فقال عبدُ الله: رجلان وأنا الثالث، إن يشأ الله يُبارك في الثالث.

وذكر البيهقي في «الشَّعَبِ» عن علقمة بن قيس قال: رُحت مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى جمعة، فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال: رابعُ أربعة، وما رابعُ أربعة ببعيد. ثم قال: إني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنَّ النَّاسَ يَجْلِسُونَ يَوْمَ القِيَامَة مِنَ اللَّهِ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إلى الجُمُعَة، الأول، ثُمَّ رسولَ الله عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إلى الجُمُعَة، الأول، ثُمَّ الثاني، ثُمَّ الرابع». ثم قَالَ: وَمَا أَرْبَعُ أَرْبَعَةٍ بِبَعِيدٍ (٣).

قال الدارقطني في كتاب «الرؤية»: حدثنا أحمد بن سلمان بن الحسن، حدثنا محمد بن عثمان بن محمد، حدثنا عطاء بن أبي ميمونة، محمد، حدثنا مروان بن جعفر، حدثنا نافع أبو الحسن مولى بني هاشم، حدثنا عطاء بن أبي ميمونة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ، رَأَى المُؤْمِنُونَ رَبَّهم، فَأَحْدَنُهُمْ عَهْداً بِالنَّظْرِ إِلَيْهِ مَنْ بَكَرَ في كُلِّ جُمُعَةٍ، وتَرَاهُ المُؤْمِنَاتُ يَوْمَ الفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ»(٤٠).

حدثنا محمد بن نوح، حدثنا محمد بن موسى بن سفيان السكري، حدثنا عبد الله بن الجهم الرازي، حدثنا عمرو بن أبي قيس، عن أبي طيبة، عن عاصم، عن عثمان بن عمير أبي اليقظان، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن رسول الله على قال: «أَتَانِي جِبْرِيْلُ وَفِي يَده كَالْمِرْ آوَ البَيْضَاءِ فِيهَا كَالنَّكْتَةِ السَّوْدَاءِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذِهِ الجُمُعَةُ يَعْرِضُهَا اللَّهُ عَلَيْكَ لِتكُونَ لَكَ عِيداً وَلَقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ. وَلَا يَعْهَا كَنْ فِيها؟ قَالَ: لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، أَنْتَ فِيهَا الأَوَّلُ، وَاليَهُودُ وَالنَّصَارَى مِنْ وَلَقَوْمِكَ مِنْ بَعْدِكَ. قُلْتُ: وَمَا لَنَا فِيها؟ قَالَ: لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، أَنْتَ فِيهَا الأَوَّلُ، وَاليَهُودُ وَالنَّصَارَى مِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٥٥٥٨)، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني (٣٠٨٩)، وقال الهيثمي في «المجمع» ١٧٨/٢: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، فهو منقطع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٢٩٩٥)، وابن ماجه (١٠٩٤) بإسناد حسن كما قال البوصيري في «الزوائد».

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف، فيه من لا يعرف.

بَغْدِكَ، وَلَكَ فِيهَا سَاعَةً لا يَسْأَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ فِيهَا شَيْنًا هُوَ لَهُ قَسْمٌ إِلاَّ اعْطَاهُ، أَوْ لَيْسَ لَهُ قَسْمٌ إِلاَّ اعْطَاهُ افْفَلَ مِنْهُ، وَأَعَادُه اللَّهُ مِنْ فَلِكَ. قَالَ: فَلْتُ: وَمَا لَمْذِهِ النَّكُتَةُ السَّوْداء؟ قَالَ: هِيَ السَّاعَةُ تَقُومُ يَوْمَ الجُمْمَةِ، وَهُوَ عِنْدُنا سَبُدُ الأَيَّامِ، وَيَدْعُوهُ أَهْلُ الآخِرَةِ يَوْمَ المَزيدِ. قَالَ: قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ! وَمَا يَوْمُ المَزيدِ؟ قَالَ: فَلِكَ أَنَّ رَبَّكَ عَزَّ وَجَلَّ الْتَحَذَّ فِي السَّاعَةُ تَقُومُ المَرْدِي قَالَ: فَلِكَ أَنَّ رَبَّكَ عَزَ وَجَلَّ الْتَحَذَّ فِي السَّاعَةُ وَادِيا أَفْيَحَ مِنْ مِسْكِ أَبْيَضَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، نَزَلَ عَلَى كُوسِهِ، ثُمَّ حُفَّ الكُوسِيُ بِمَنَابِرَ مِنْ لَوْبَيَّ وَالشَّهَلَاهُ الجَرِيلُ! وَمَا يَوْمُ الجُمُعَةِ، نَزَلَ عَلَى كُوسِهِ، ثُمَّ حُفَّ الكُوسِيُ بِمَنَابِرَ مِنْ وَهِمَ عَلَى الْكُنُوبِ، فَيَحِيءُ الصَّدِيقُونَ والشَّهَلَاهُ الجَرِّوبُ وَمَنَابِرُ مِنْ ذَعَبِ، فَيَحِيءُ الصَّدِيقُونَ والشَّهَلَاهُ وَمَعْلِ عَلَى الْكُنُوبِ، فَيَنْعُلُ وَنَ يَعْجِيءُ الْمُولِ حَتَّى يَجْلِسُوا عَلَى الكُنُبِ. قَالَ: ثُمَّ يَعْجَلِى لَهُمْ وَعَدَى، وَأَنْهُمْ مَنَّ عَلَيْهُمْ وَعَلَى عَلَى الْمُونِ والشَّهَلَاهُ وَجَلَ الرَّضَى، فَيْفُولُ: أَنَا الَّذِي صَدَّقَتُكُمْ وَعَدي، وأَنْفَعُ رَبُّ العِرَّةِ، وَمُنْ الْمُونِ الْمُوسِ عَلْمُ الْمُرْفِى إِلَى غُرَقِهِم، قَالَ: ثُمَّ يَرْتَفِعُ رَبُ العِرَّقِ عَنْ لَكُونَ الْمُوسِ عَنْ الْوَلَقِ لَا وَعَلَ وَالْمُولُونَ الْمُلُونَةُ مِنْ الْمُولُونَ الْمُوسُ وَعَلَى الْمُوسُ وَعَلَى الْمُوسُ وَلِكَ مَا لَالْمُولُ وَاللَّالَةُ الْمُوسُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقَ الْمُوسُ الْمُوسُ الْمُوسُ الْمُوسُ الْمُوسُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُوسُ الْمُؤْلِقُ الْمُوسُ الْمُؤْلُولُ الْمُوسُ الْمُؤْلُولُ الْمُوسُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

ولهذا الحديث عدة طرق، ذكرها أبو الحسن الدارقطني في كتاب «الرؤية».

السابعة والعشرون: أنه قد فُسِّرَ الشاهد الذي أقسم الله به في كتابه بيوم الجمعة، قال حُميد بن زنجويه: حدثنا عبد الله بن موسى، أنبأنا موسى بن عُبيدة، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «اليَوْمُ المَوْعُودُ: يَوْمُ القِيّامَةِ، والْيَوْمُ المَشْهُودُ: هُو يَوْمُ عَرَفَة، وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الجُمُعَةِ، فِيهِ سَاعَةٌ لا يُوافِقُهَا وَالشَّاهِدُ يَوْمُ اللَّهُ فِيهُ اللَّهُ فِيهَا بِخَبْرِ إلَّا اسْتَجَابَ لَهُ، أَوْ يَسْتَعِيذُهُ مِنْ شَرِّ إلَّا أَعَاذَهُ مِنْهُ " .

ورواه الحارث بن أبي أسامة في «مسئده»، عن روح، عن موسى بن عُبيدة.

وفي «معجم الطبراني» من حديث محمد بن إسماعيل بن عياش، حدثني أبي، حدثني ضَمضم بن زرعة، عن شُريح بن عبيد، عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسولُ الله ﷺ: «اليَوْمُ الموعود: يَوْمُ القِيَامَةِ، والشَّاهِدُ يَوْمُ الجُمُعَةِ، والمَشْهُودُ: يَوْمُ عَرَفَة، وَيَوْمُ الجُمُعَةِ ذَخَرَهُ اللَّهُ لَنَا، وَصلاَةُ الوُسْطَى صَلاَةُ المُسْطَى صَلاَةً المُسْطَى

قلت: والظاهر والله أعلم أنه من تفسير أبي هريرة، فقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شُعبة سمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار مولى بني هاشم، عن أبي

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، لضعف عثمان بن عمير.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٣٣٩) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة، وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث ضعفه يجيى بن سعيد وغيره من قبل حفظه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني (٣٤٥٨)، وقال الهيثمي في «المجمع» ١٣٦/٧: فيه محمد بن إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف.

هريرة. أما علي بن زيد، فرفعه إلى النبي، وأما يونس، فلم يَعْدُ أبا هريرة أنه قال في هذه الآية: ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ ۞ ﴿ وَشَاهِدُ وَمَشْهُودِ ۞ ﴾ [البروج] قال: الشاهِدُ: يومُ الجمعة، والمشهودُ يومُ عرفة، والموعودُ: يوم القيامة (١٠).

177

الثامنة والعشرون: أنه اليوم الذي تفزع منه السماواتُ والأرضُ، والجبالُ والبحارُ، والخلائقُ كُلُها إلا الإنسَ والجِنَّ، فروى أبو الجوَّاب، عن عمّار بن رزيق، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: اجتمع كعب وأبو هريرة، فقال أبو هريرة: قال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ في الجُمُعَةِ لَسَاعَة لا يُوافِقُها عَبْدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّه فيها خَيْرَ الدُّنيَا والآخِرَةِ إلاّ أعطاه إياه». فَقَالَ كَعْبُ: ألا أُحَدُّثُكم عَنْ يَوْم الجُمُعَةِ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، فَزِعَتْ لَهُ السَّماواتُ والأرْضُ، والجِبالُ، والبحار، والخلائق كُلُها الجُمُعَةِ، إنّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، فَزِعَتْ لَهُ السَّماواتُ والأرْضُ، والجِبالُ، والبحار، والخلائق كُلُها إلا ابنَ آدم والشياطين، وحفَّتِ الملائكةُ بأبواب المساجد، فيكتُبُونَ: الأوَّل فالأوَّل حتى يخرِجَ الإمامُ، فَإِذَا خَرَجَ الإمامُ طَوَوْا صُحفَهُم، ومَنْ جَاءَ بَعْدُ جَاءَ لِحَق اللَّهِ، ولِمَا كُتِبَ عَلَيْهِ، ويَحِقُ عَلَى كُلُ حالِم أَنْ يَغْتُسِلَ فِيه كاغتِسالهِ مِنَ الجَنَابَة، والصَّدَقَةُ فيهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ في سَاتِ الأيَّامِ، وَلَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ وَلَمْ يَعْرُبُ عَلَى يَوْم كَيُوم الجُمُعَةِ، قال ابن عباسٌ: هذا حديث كعب وأبي هريرة، وأنا أرى، من كان لأهله طِيب أن يمسَّ منه يَومَئذ (٢).

وفي حديث أبي هُريرة عن النبي على: «لا تطلُعُ الشمسُ ولا تغرُب على يوم أفضلَ مِن يوم الجمعة، وما من دابة إلا وهي تفزّعُ ليوم الجمعة إلا هذين النَّقلين مِن المجن والإنس<sup>(٣)</sup>. وهذا حديث صحيح. وذلك أنه اليوم الذي تقومُ فيه الساعة، ويُطوى العالم، وتَخْرَب فيه الدنيا، ويُبعث فيه الناس إلى منازلهم من الجنة والنار.

التاسعة والعشرون: أنه اليومُ الذي ادَّخره الله لهذه الأمة، وأضلَّ عنه أهلَ الكِتاب قبلهم، كما في «الصحيح»، من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «ما طلعتِ الشَّمْسُ، ولا غَرَبَتْ عَلَى يَوْم خَيْرٍ مِنْ يَوْم الجُمُعَةِ، هَدَانَا اللَّهُ لَهُ، وَضَلَّ النَّاسُ عَنْهُ، فالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، هُوَ لَنَا، وَلليَهُودِ يَوْمُ السَّبْت، وللنَّصَارَى يَوْمُ الأَحْدِ». وفي حديث آخر: «ذخره اللَّهُ لَنَا»<sup>(٤)</sup>.

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن عاصم، عن حُصين بن عبد الرحمن، عن عمر بن قيس، عن محمد بن الأشعث، عن عائشة قالت: بينا أنا عند النبي على التأذن رجلٌ من اليهود فأذِن له، محمد بن الأشعث، عن عائشة قالت: بينا أنا عند النبي على التأثم قالت: ثم دخل الثانية، فقال فقال: السَّامُ عَلَيْكَ، قال النبي على وعَلَيْكَ، قالت: فَهَمَمْتُ أن أتكلَّم، ثم دخل الثالثة، فقال: السَّامُ عليكم مِثلَ ذلك، فقال النبي على السَّامُ عَلَيْكُمْ، وغَضَبُ الله، إخوانَ القردة والخنازير، أتُحَيُّون رسولَ الله بما لم يُحيّه به اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. قالت: فنظر إليَّ فقال: «مَهْ إنَّ الله لا يُحِبُّ الفُحْشَ وَلاَ التَّفَحُش، قَالُوا قَوْلاً فَرَدُناهُ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَضُرَّنَا شَيْعاً، وَلَزِمَهُم إلى يَوْمِ القِيَامَةِ، إنَّهُم لا يَحْسُدُونَنا عَلى شيء كَمَا يَحْسُدُونَنا عَلَى عَلَى الله لها، وضَلُّوا عَنْها، وَعَلَى القِبْلَةِ الّتي هَدَانَا اللَّهُ لَها، وضَلُّوا عَنْها، وعَلَى القِبْلَةِ التي هَذَانَا اللَّهُ لَها، وضَلُّوا عَنْها، وعَلَى القِبْلَةِ التي هَذَانَا اللَّهُ لَها، وضَلَّوا عَنْها، وعَلَى القِبْلَة التي هَذَانَا اللَّهُ لَها، وضَلَّوا عَنْها، وضَلَّا اللَّهُ لَها، وضَلَّا اللَّهُ لَها، وضَلَّا اللَّهُ لَها القَوْلَاءَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَامِ القِبْلَةِ النّبِي الْقَلْمَاء اللهُ اللهُ اللهُ المَامِ القَبْلَةِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَامِ القَرْبُهُ المَامِ المَامِ المِنْهَ المَامِ القَرْبُهُ المَامِ المَامِ القَرْبُهُ اللهُ اللهُ

(٣) تقدم ص ١٥٦.

۲۵. (۲) تقدم تخریجه ص ۱٦٤.

<sup>(</sup>٤) تقدم تحريجه ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٦/ ١٣٤، ١٣٥، وسنده حسن.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢٩٨/٢، والحاكم ٢/ ١١٥.

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: ﴿ نَخُنُ الآخِرُونَ السَّايِقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهمْ، فَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَالْحَتَلَفُوا فِيه، فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُ، اليَهُودُ خَداً، والنَّصَارَى بَعْدَ خَدِه (١٠).

وفي «بيد» لغتان: بالباء، وهي المشهورة، ومَيْدُ بالميم، حكاها أبو عبيد.

وفي هذه الكلمة قولان، أحدهما: أنها بمعنى «غير» وهو أشهر معنييها، والثاني: بمعنى «على» وأنشد أبو عبيد شاهداً له:

عَــمْــداً فَــعَــلْـتُ ذَاكَ بَــنِــدَ أَنْسِي إخَــالُ لَــوْ هَــلَـحُــتُ لَــمْ تَــرِنْسِي (٢) تربّي: تَفعلى مِن الرنين

التلانون: أنه خِيرة الله من أيام الأسبوع، كما أن شهرَ رمضان خيرتُه من شهور العام، وليلة القدر خيرتُه من الليالي، ومكةُ خيرتُه مِن الأرض، ومحمد ﷺ خِيرتُه مِن خلقه.

قال آدم بن أبي إياس: حدثنا شيبان أبو معاوية، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي صالح، عن كعب الأحبار، قال: إن الله عزَّ وجَلَّ اختار الشهور، واختار شهر رمضان، واختار الأيام، واختار يوم الجمعة، واختار الليالي، واختار ليلة القدر، واختار الساعات، واختار ساعة الصلاة، والجمعة تُكفُر ما بينها وبين الجمعة الأخرى وتزيد ثلاثاً، ورمضان يُكفِّرُ ما بينه وبين رمضان، والحجُّ يكفر ما بينه وبين الحج، والعُمْرَةُ تكفِّر ما بينها وبين العمرة، ويموتُ الرجل بين حسنتين: حسنة قضاها، وحسنة ينتظرها يعني صلاتين، وتُصفَّد الشياطين في رمضان، وتُغلَقُ أبواب النار، وتُفتحُ فيه أبوابُ الجنة، ويقال فيه: يا بَاغِيَ الخير: هلم، رمضان أجمع، وما مِن ليالٍ أحب إلى الله العملُ فيهنَّ من ليالي العشر.

الحادية والثلاثون: إن الموتى تدنو أرواحُهم مِن قبورهم، وتُوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زُوَّارهم ومَنْ يَمُرُّ بهم، ويُسلم عليهم، ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام، فهو يوم تلتقي فيه الأحياء والأموات، فإذا قامت فيه الساعة، التقى الأولون والآخِرون، وأهلُ الأرض وأهلُ السماء، والربُّ والعبدُ، والعاملُ وعمله، والمظلومُ وظالِمُه، والشمسُ والقمرُ، ولم تلتقيا قبل ذلك قطَّ، وهو يومُ الجمع واللقاء، ولهذا يلتقي الناسُ فيه في الدنيا أكثر من التقاتهم في غيره، فهو يومُ التلاق. قال أبو التياح يزيد بن حميد: كان مطرِّف بن عبد الله يبادر فيدخل كل جمعة، فأدلج حتى إذا كان عند المقابر يوم الجمعة قال: فرأيت صاحبَ كلِّ قبر جالساً على قبره، فقالوا: هذا مطرِّف يأتي الجمعة، قالوا: نعم، ونعلم ما تقولُ فيه الطير، قلت: وما تقولُ فيه الطير، قلت: وما تقولُ فيه الطير؛ قالوا: تقولُ فيه المؤرف المؤرف

وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب «المنامات» وغيره، عن بعض أهل عاصم الجَحدري، قال: رأيت عاصماً الجحدري في منامي بعد موته لسنتين، فقلتُ: أليس قد مِتَّ؟ قال: بلى، قلتُ: فأينَ أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة، أنا ونفرٌ مِن أصحابي، نجتمعُ كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) نسبه الزبيدي في «التاج» ٢٥/ ١١٦ ـ مادة رنن ـ إلى منظور بن مرثد، إلا أنه أثبت «أخاف» بدل ﴿إخال».

بكر بن عبد الله المزني، فتتلقى أخباركم. قلت: أجسامُكم أم أرواحكم؟ قال: هيهاتَ بَلِيت الأجسامُ، وإنما تتلاقى الأرواحُ، قال: قلتُ: فهل تعلمون بزيارتنا لكم؟ قال: نعلم بها عشيَّة الجمعة، ويومَ الجمعة كله، وليلةَ السبت إلى طُلوع الشمس. قال: قلتُ: فكيف ذلك دونَ الأيام كلِّها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمتِه.

وذكر ابن أبي الدنيا أيضاً عن محمد بن واسع، أنه كان يذهب كل غَداةٍ سبت حتى يأتي الجبَّانة، فيقف على القبور، فيُسلم عليهم، ويدعو لهم، ثم ينصرف، فقيل له: لو صيَّرت هذا اليومَ يوم الإثنين. قال: بلغني أن الموتى يعلمون بزُوَّارِهم يومَ الجمعة، ويوماً قبله، ويوماً بعده.

وذكر عن سفيان الثوري، قال: بلغني عن الضَّحاك أنه قال: من زار قبراً يومَ السبت قبل طلوع الشمس، علم الميتُ بزيارته. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة.

الثانية والثلاثون: أنه يكره إفرادُ يوم الجمعة بالصوم، هذا منصوصُ أحمد، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديثَ النهي عن أن يُفرد، ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه، وأما أن يُفردَ، فلا. قلتُ: رجل كان يصوم يوماً، ويُفطر يوماً، فوقع فطرُه يومَ الخميس، وصومُه يوم الجمعة، وفِطرُه يومَ السبت، فصار الجمعة مفرداً؟ قال: هذا إلا أن يتعمّد صومَه خاصة، إنما كُره أن يتعمد الجمعة.

وأباح مالك وأبو حنيفة صومَه كسائر الأيام. قال مالك: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه ومن يُقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، وصيامه حسن، وقد رأيتُ بعض أهل العلم يصومُه، وأراه كان يتحراه.

قال ابن عبد البر: اختلفت الآثارُ عن النبي على في صيام يوم الجمعة، فروى ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي على كان يصوم ثلاثة أيام مِن كل شهر، وقال: قلّما رأيته مفطِراً يومَ الجمعة (١)، وهذا حديث صحيح. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: ما رأيتُ رسول الله على يُفطر يومَ الجمعة قطّ. ذكره ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث، عن ليث بن أبي سليم، عن عمير بن أبي عمير، عن ابن عمر (٢). وروى ابنُ عباس أنه كان يصومُه ويُواظب عليه. وأما الذي ذكره مالك، فيقولون: إنه محمد بن المنكدر. وقيل: صفوان بن سليم، وروى الدراوردي، عن صفوان بن سليم، عن رجل من محمد بن المنكدر. وقيل: صفوان بن سليم. وروى الدراوردي، عن صفوان بن سليم، عن رجل من محمد بن أنه سمع أبا هُريرة يقول: قال رسولُ الله على: «مَنْ صامَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، كُتِبَ لَهُ عَشْرَةُ أيّام بني جُشَم، أنه سمع أبا هُريرة يقول: قال رسولُ الله على صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع منه فرّرٌ زُهُرٌ مِن أيّامِ الآخِرَة لا يُشاكِلُهُنَّ أيامُ الدُنيا». والأصل في صوم يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع منه إلا بدليل لا معارِض له.

قُلتُ: قد صح المعارِض صحة لا مطعن فيها البتة، ففي «الصحيحين»، عن محمد بن عباد، قال: سألتُ جابراً: أنهى رسول الله على عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٧٤٥٠)، والترمذي (٧٤٢)، وقال: حديث حسن غريب.

 <sup>(</sup>٢) وكذا أخرجه أبو يعلى (٥٧٠٩)، والبزار (١٠٧١)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٩٠٤)، من طرق ثلاث، ونقل ابن
 الجوزي عن ابن حبان قوله: هذا متن موضوع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٨٤)، ومسلم (١١٤٣) (ح ١٤٦).

وفي الصحيح مسلم، عن محمد بن عباد، قال: سألتُ جابر بن عبد الله، وهو يطوفُ بالبيت: أنهى رسول الله عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم وربٌ هذه البَنِيَّةِ (١).

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لا يَصُومَنَّ أَحدُكُمْ يَوْمًا تَبْلُهُ، أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ» (٢٠). واللفظ للبخاري.

وفي «صحيح مسلم»، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: «لا تَخُصُّوا لَيْلَة الجُمُّعَةِ بِقِيامٍ من بين الليالي، ولا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُّعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الأَيَّامِ، إلا أَنْ يَكُونَ في صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمٍ» (٢٠).

وفي «صحيح البخاري»، عن جُويرية بنت الحارث: «أن النبي ﷺ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ: لا. قَالَ: فَتُرِيلينَ أَنْ تَصُومي غداً؟ قالت: لا. قَالَ: فأنظري»(١٠).

وَنِي «مسند أحمد» عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «لا تَصُومُوا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَحْدَهُ» (٥٠).

وفي «مسنده» أيضاً عن جُنادة الأزدي قال: دخلتُ على رسول الله على يوم جمعة في سبعة من الأزد، أنا ثامنهم وهو يتغدَّى، فقال: «هلمُّوا إلى الغداء» فقلنا: يا رسولَ الله إنا صيام. فقال: «أصُمتم أمسِ؟» قلنا: لا. قال: «فأقطروا». قال: فأكلنا مع رسول الله على أملى: قال: فلما خرج وجَلَس على المنبر، دعا بإناء ماء، فشرب وهو على المنبر، والناسُ ينظرون إليه، يُريهم أنه لا يَصومُ يَوْمَ الجمعة (١).

وفي «مسنده» أيضاً، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «يَوْمُ الجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ، فَلاَ تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُم إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ» (٧٧).

وذكر ابن أبي شيبة، عن سفيان بن عُيينة، عن عمران بن ظبيان، عن حُكيم بن سعد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: من كان منكم متطوعاً مِن الشهر أياماً، فليكن في صومه يوم الخميس، ولا يصم يوم الجمعة، فإنه يوم طعام وشراب وذكر، فيجمع الله له يومين صالحين: يوم صيامه، ويوم نسكه مع المسلمين (^).

وذكر ابن جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم: أنهم كرهوا صوم الجمعة لِيَقُوُّوا على الصلاة.

قلتُ: المأخذ في كراهيته: ثلاثة أمور، هذا أحدها، ولكن يُشكل عليه زوال الكراهية بضم يوم قبله أو بعده إليه.

والثاني: أنه يوم عيد، وهو الذي أشار إليه على أن وقد أورِدَ على هذا التعليل إشكالان: أحدهما:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤) (ح ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١١٤٤). (٤) أخرجه البخاري (١٩٨٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢٨٨/١، بإسناد ضعيف، لأجل الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم ٢٠٨/٣.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ٣٠٣/٢، بإسناد ضعيف، لأجل عامر بن الأشعري.

<sup>(</sup>٨) عمران بن ظبيان ضعيف.

أن صومه ليس بحرام، وصوم يوم العيد حرام. والثاني: أن الكراهة تزولُ بعدم إفراده. وأجيب عن الإشكالين، بأنه ليس عيد العام، بل عيد الأسبوع، والتحريمُ إنما هو لصوم عيد العام. وأما إذا صام يوماً قبله، أو يوماً بعده، فلا يكون قد صامه لأجل كونه جمعة وعيداً، فتزول المفسدة الناشئة من تخصيصه، بل يكون داخلاً في صيامه تبعاً، وعلى هذا يحمل ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسئده والنسائي، والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود إن صح قال: قَلَّمَا رأيتُ رسول الله على يُفطر يَوْمَ جُمُعَةِ (١٠). فإن صحّ هذا، تعين حملُه على أنه كان يدخل في صيامه تبعاً، لا أنه كان يُفرده لصحة النهي عنه، وأين أحاديثُ النهي الثابتة في «الصحيحين»، من حديث الجواز الذي لم يروه أحد من أهل الصحيح، وقد حكم الترمذي بغرابته، فكيف تعارض به الأحاديثُ الصحيحة الصريحة، ثم يُقدم عليها؟!

والمأخذ الثالث: سد الذريعة من أن يُلحق بالدِّين ما ليس فيه، ويُوجب التشبه بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرد عن الأعمال الدنيوية. وينضم إلى هذا المعنى أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على الأيام، كان الداعي إلى صومه قوياً، فهو في مِظنَّة تتابع الناس في صومه، واحتفالِهم به ما لا يحتفلون بصوم يوم غيره، وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس منه. ولهذا المعنى والله أعلم نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي، لأنها من أفضل الليالي، حتى فضَّلها بعضهم على ليلة القدر، وحكيت رواية عن أحمد، فهي في مَظِنَّة تخصيصها بالعبادة، فحسم الشارعُ الذريعة، وسدَّها بالنهي عن تخصيصها بالقيام. والله أعلم.

فإن قيل: ما تقولون في تخصيص يوم غيره بالصيام؟ قيل: أما تخصيصُ ما خصصه الشارع، كيوم الإثنين، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، فسُنَّة، وأما تخصيصُ غيره، كيوم السبت، والثلاثاء، والأحد، والأربعاء، فمكروه. وما كان منها أقربَ إلى التشبه بالكفار لتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم والصيام، فأشد كراهةً، وأقربُ إلى التحريم.

الثالثة والثلاثون: أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدإ والمعاد، وقد شرع الله سبحانه وتعالى لكل أمة في الأسبوع يوماً يتفرَّغون فيه للعبادة، ويجتمعون فيه لتذكَّر المبدإ والمعاد، والثواب والعقاب، ويتذكَّرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياماً بين يدي رب العالمين، وكان أحق الأيام بهذا الغرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه المخلائق، وذلك يوم الجمعة، فادَّخره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفها، فشرع اجتماعهم في هذا اليوم لطاعته، وقدَّر اجتماعهم فيه مع الأمم لنيل كرامته، فهو يوم الاجتماع شرعاً في الدنيا، وقلراً في الآخرة، وفي مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة يكون أهل الجتماع شرعاً في الدنيا، وقلراً في الآخرة، وفي مقدار انتصافه وقت الخطبة والصلاة يكون أهل البعنة في منازلهم، وأهل النار في منازلهم، وأهل النار في منازلهم، وأهل النار في منازلهم، وقرأ: ﴿ أَمّ إِنّ مَقِيلُهم لإلى الجَحِيم ﴾، وكذلك هي في يَومَهذ خَيرٌ مُسْتَقَرُّ وَأَحْسَنُ مَقِيلاً إِنها اللهم التي لها كتاب، فأما أمة لا كتاب لها، فلا تعرف ذلك قراءته. ولهذا كون الأيام سبعة إنما تعرفه الأمم التي لها كتاب، فأما أمة لا كتاب لها، فلا تعرف ذلك إلا من تلقًاه منهم عن أمم الأنبياء، فإنه ليس هنا علامة حِسيَّة يُعرف بها كونُ الأيام سبعة، بخلاف

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۱۶۸.

الشهر والسنة، وفصولها، ولما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وتعرَّف بذلك إلى عباده على ألسنة رسله وأنبيائه، شرع لهم في الأسبوع يوماً يُذكِّرهم فيه بذلك، وحكمة الخلق وما خُلقوا له، وبأجَل العالم، وطيِّ السماوات والأرض، وعَودِ الأمر كما بذأه سبحانه وعداً عليه حقاً، وقولاً صدقاً، ولهذا كان النبي على يقرأ في فجر يوم الجمعة سورتي (الم تنزيل) و (هل أتى على الإنسان) لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون من المبدإ والمعاد، وحشر الخلائق، وبعثِهم من القبور إلى الجنة والنار، لا لأجل السجدة كما يظنه من نقص علمه ومعرفته، فيأتي بسجدة من سورة أخرى، ويعتقد أن فجر يوم الجمعة فُضَّل بسجدة، وينكر على من لم يفعلها.

وهكذا كانت قراءته و المجامع الكبار، كالأعياد ونحوها، بالسورة المشتملة على التوحيد، والمبدإ والمعاد، وقصصِ الأنبياء مع أممهم، وما عامل الله به من كذَّبهم وكفر بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن منهم وصدَّقهم من النجاة والعافية.

كما كان يقرأ في العيدين بسورتي (ق والقرآن المجيد)، و (اقتربت الساعةُ وانشقَ القمرُ) (1) وتارة: بـ (سبح اسم ربك الأعلى)، و (هل أتاك حديث الغاشية) (1) ، وتارة يقرأ في الجمعة بسورة (الجمعة) (1) لما تضمّنت من الأمر بهذه الصلاة، وإيجابِ السّعي إليها، وتركِ العمل العائق عنها، والأمر بإكثار ذكر الله ليحصُل لهم الفلاحُ في الدارين، فإن في نسيان ذكره تعالى العطبَ والهلاكَ في الدَّارين، ويقرأ في الثانية بسورة (إذا جاءك المنافقون) تحذيراً للأمة من النفاق المردي، وتحذيراً لهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة، وعن ذِكر الله، وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بد، وحضاً لهم على الإنفاق الذي هو من أكبر أسباب سعادتهم، وتحذيراً لهم من هجوم الموت وهم على حالة يطلبون الإقالة، ويتمنّون الرجعة، ولا يُجابون إليها، وكذلك كان في يفعل عند قدوم وفد يريد أن يسمعهم القرآن، وكان يُطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك، كما صلّى المغرب بـ (الأعراف) وبـ (الطور)، و ران يُصلي الفجر بنحو مائة آية.

وكذلك كانت خطبته على المنار، وما أعد الله الأوليان: من الإيمان بالله وملائكته، وكتبه، ورسله، ولقائه، وذكر الجنة، والنار، وما أعد الله الأوليائه وأهل طاعته، وما أعد الأعدائه وأهل معصيته، فيملا القلوب مِن خُطبته إيماناً وتوحيداً، ومعرفة بالله وأيامه، لا كخُطب غيره التي إنما تُفيد أموراً مشتركة بين الخلائق، وهي النَّوح على الحياة، والتخويف بالموت، فإن هذا أمر لا يُحصِّلُ في القلب إيماناً بالله، ولا توحيداً له، ولا معرفة خاصة به، ولا تذكيراً بأيامه، ولا بعثاً للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه، فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة، غير أنهم يموتون، وتُقسم أموالهم، ويُبلي الترابُ أجسامهم، فيا ليت شعري أيُّ إيمان حصل بهذا؟! وأيُّ توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به؟!

ومن تأمل خطب النبي ﷺ، وخُطب أصحابه، وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد، وذكر صفات الربِّ جل جلاله، وأصولِ الإيمان الكلية، والدعوة إلى الله، وذكر آلائه تعالى، التي تُحبِّبه إلى خلقه،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٩١)، وأبو داود (١١٥٤)، والترمذي (٥٣٤)، والنسائي ٣/ ١٨٣، من حديث أبي واقد الليثي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٧٨)، والترمذي (٣٣٥)، والنسائي ٣/ ١٨٤، من حديث النعمان بن بشير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨٧٧)، وأبو داود (١١٢٤)، من حديث أبي هريرة.

وأيامِه التي تُخوِّفهم من بأسه، والأمر بذكره وشكره الذي يُحبِّبهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه، ما يُحبِّبه إلى خلقه ويأمرون من طاعته وشكره، وذِكره ما يُحبِّبهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبُّوه وأحبهم. ثم طال العهدُ، وخفي نورُ النبوة، وصارت الشرائعُ والأوامرُ رسوماً تُقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فأعطَوْها صورها، وزيَّنوها بما زينوها به، فجعلوا الرسوم والأوضاع سنناً لا ينبغي الإخلالُ بها، وأخلُوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصَّعوا الخطب بالتسجيع والفِقَر، وعلم البديع، فنَقص بل عَدِمَ حظُّ القلوبُ منها، وَفات المقصودُ بها.

فمما خُفظ من خطبه على أنه كان يكثر أن يخطب بالقرآن وسورة (ق). قالت أم هشام بنت الحارث بن النعمان: ما حفظت (ق) إلا مِنْ فِي رسول الله ﷺ مما يخطب بها على المنبر(١

وحُفظ من خطبته على من رواية على بن زيد بن جدعان \_ وفيها ضعف \_: «يا أيُّها الناسُ تُوبوا إلى الله عز وجل قبل أن تَمُوتوا، وبادِرُوا بَالأعمال الصالحة قَبْل أن تُشغَلُوا، وصِلوا الَّذي بينكم وبين ربِّكم بكثرة ذِكركم له، وكثرةِ الصدقة في السرِّ والعلانية تُؤجروا، وتُحمَدوا، وتُرزقوا. وأعلموا أن الله عز وجل، قد فرض عليكم الجمعة فريضةً مكتوبةً في مقامي هذا، في شهري هذا، في عَامي هَذَا، إلى يَوْمِ القِيَامَةِ مَنْ وَجَدَ إليها سَبِيلاً، فَمَنْ تَركَهَا في حياتي، أو بعد مماتي جُحوداً بها، أو استخفافاً بها، وله إمامٌ جائر أو عادِل، فلا جمع الله شمله، ولا بارَك له في أمره، ألا ولا صَلاة له، ألا ولا وُضُوءً له، ألا ولا صَوْمَ له، ألا ولا زَكَاةً له، ألا ولا حجَّ له، ألا ولا بَرَكَة له حتى يتوبَ، فإن تابَ، تابَ اللَّهُ عليه، ألا ولا تؤمَّنَّ امْرأَةٌ رَجُلاً، ألا ولا يؤمَّنَّ أعَرابيٌّ مُهاجِراً، ألا ولا يؤمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤمِناً إلا أن يَقْهَرَهُ سُلُطانٌ فيَخافَ سَيْفَه وَسَوْطه، (٢٠).

وحفظ مِن خطبته أيضاً: «الحمدُ لِلَّه نستعيتُه، ونستغفرُه، ونعوذُ بالله مِنْ شُرور أنفسنا، مَنْ يَهْدِ الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضْلِل فَلا هادي له، وأشهدُ ألاَّ إله إلا اللَّهُ وحدَه لا شَريكَ لَهُ، وأشهدُ أن مُحمداً عبدُه ورسولُه، أرسله بالحقِّ بشيراً ونذيراً بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ، مَنْ يُطع اللَّهَ وَرَسُولَه فَقَدْ رَشَدَ، ومن يَعْصِهِمَا فإنه لا يَضُرُّ إلا نَفْسَهُ، ولا يَضُرُّ الله شيئاً هَ<sup>(٢)</sup>. رواه أبو داود وسيأتي إن شاء الله تعالى ذِكر خطبه في الحج.

## فصل: في هديه ﷺ في خطبه

كان إذا خطب، احمرَّت عيناه، وعلا صوتُه، واشتد غضبُه، حتى كأنَّه منذرُ جيش، يقول: «صَبَّحَكُمْ ومسَّاكم» ويقول: الْبُعِثْتُ أَنَا والسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، ويَقْرُنُ بَيْنَ أَصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالوُسْطَى». ويقول: ﴿أَمَّا بَعْدُ، فإنَّ خَيْرَ الحِدِيثِ كِتَابُ الله، وَخَيْر الهدي هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُها، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلالَةٌ». ثم يقولُ: «أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ مَالاً، فَلاَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً، فَإِلَى وَعَلَى ا<sup>(٤)</sup>. رواه مسلم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۸۷۲)، وأبو داود (۱۱۰۲)، والنسائي ۲/۱۵۷.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (١٠٨١)، وقال البوصيري: إسناده ضعيف، لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٠٩٧)، من حديث ابن مسعود، بإسنادٍ ضعيف، لجهالة أبي عياض المدني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٦٧) (ح ٤٣)، من حديث جابر.

وفي لفظ: كانت خُطبةُ النبي ﷺ يَوْمَ الجُمُعَةِ، يَحْمَدُ الله ويُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ وَقَدْ عَلا صَوْتُه، فَذَكَرُهُ(١).

وَفِي لفظ: يَحْمَدُ الله وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُه، ثُمَّ يَقُولُ: «مَنْ يَهْدِ اللَّهُ، فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُهْدِ اللَّهُ، فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُهْدِ اللَّهُ، فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُهْدِ اللَّهُ، فَلا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ

وَفِي لَفَظُ لَلْنَسَائِي: ﴿ وَكُلُّ بِدْعَةٍ صَلَّالَةٌ ، وَكُلِّ صَلَّالَةٍ فِي النَّارِ ﴾ (٣٠ .

وكان يقول في خطبته بعد التحميد والثناءِ والتشهد: «أَمَّا بَعْدُ»(٤).

وكان يُقصِّرُ الْخُطبة، ويُطيل الصلاة، ويُكثر الذِّكر، ويَقْصِدُ الكلماتِ الجوامع، وكان يقول: «إنَّ طُولَ صلاة الرَّجُل وَقِصَرَ خُطْبَتِه، مَثِنَّةٌ مِنْ فِقْهِه»(٥٠).

وكان يُعَلِّمُ أصحابه في خُطبته قواعِدَ الإسلام، وشرائعَه، ويأمرهم، وينهاهم في خطبته إذا عَرَض له أمر، أو نهي، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يُصلي ركعتين.

ونهى المتخطي رِقابَ الناس عن ذلك، وأمره بالجلوس.

وكان يقطعُ خطبته للحاجة تغرِضُ، أو السؤالِ مِنْ أحدٍ من أصحابه، فيُجيبه، ثم يعود إلى خُطنه، فيتُمُها.

وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة، ثم يعودُ قُيْتِمُّها، كما نزل لأخذ الحسن والحسين رضي الله عنهما، فأخذهما، ثم رَقِيَ بهما المنبر، فأتم خطبته.

وكان يدعو الرجل في خطبته: تعالَ يا فلان، اجلِسٌ يا فُلان، صلِّ يا فُلان.

وكان يأمرهم بمقتضى الحال في خطبته، فإذا رأى منهم ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة، وحضهم عليها.

وكان يُشير بأصبعه السَّبَّابة في خطبته عند ذكر الله تعالى ودعائه.

وكان يستسقى بهم إذا قَحَطَ المطرُ في خطبته.

وكان يُمهِلُ يُوم الْجمعة حتى يجتمعُ الناسُ، فإذا اجتمعوا، خرج إليهم وحدَه من غير شاويش يصيح بين يديه، ولا لبس طيلسان، ولا طرحة، ولا سواد، فإذا دخل المسجد، سلَّم عليهم، فإذا صَعِد المنبر، استقبل الناسَ بوجهه، وسلَّم عليهم، ولم يدعُ مستقبلَ القبلة، ثم يجلِس، ويأخذ بلالٌ في الأذان، فإذا فرغ منه، قام النبي ﷺ، فخطب من غير فصلِ بين الأذان والخطبة، لا بإيراد خبر ولا غيره.

ولم يكن يأخذ بيده سيفاً ولا غيرَه، وإنما كان يعتَمِدُ على قوس أو عصاً قبل أن يتَّخذ المنبر، وكان في الحرب يعتمد على قوس، وفي الجمعة يعتمِد على عصا<sup>(٢)</sup>. ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد على

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٦٧) (ح ٤٤)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٦٧) (ح ٤٥)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي ٣/ ١٨٨ . ١٩٩١، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٩٢٧)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٨٦٩) (ح ٤٧)، من حديث عمار.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (١٠٩٦)، من حديث الحكم بن حزن الكلفي، بإسنادٍ حسن.

سيف، وما يظنه بعضُ الجهال أنه كان يعتمد على السيف دائماً، وأن ذلك إشارة إلى أن الدين قام بالسيف، فَمِن فَرْطِ جهله، فإنه لا يُحفظ عنه بعد اتخاذ المنبرِ أنه كان يرقاه بسيف، ولا قوس، ولا غيره، ولا قبل اتخاذه أنه أخذ بيده سيفاً البتة، وإنما كان يعتمد على عصا أو قوس.

وكان منبره ثلاثَ درجات، وكان قبل اتخاذه يخطب إلى جِذع يستند إليه، فلما تحوَّل إلى المنبر، حنَّ المهار عنه أهل المسجد، فنزل إليه ﷺ وضمَّه (١١). قال أنس: حنَّ لما فقد ما كان يسمع من الوحي، وفقده التصاق النبي ﷺ.

ولم يُوضع المنبر في وسط المسجد، وإنما وضع في جانبه الغربي قريباً من الحائط، وكان بينه وبين الحائط قدر ممر الشاة (٢٠).

وكان إذا جلس عليه النبي ﷺ في غير الجمعة، أو خطب قائماً في الجمعة، استدار أصحابُه إليه بوجوههم، وكان وجهه ﷺ قِبلهم في وقت الخطبة.

وكان يقوم فيخطب، ثم يجلِس جلسة خفيفة، ثم يقوم، فيخطب الثانية، فإذا فرغ منها، أخذ بلال في الإقامة. وكان يأمر الناس بالدنو منه، ويأمرهم بالإنصات، ويُخبرهم أن الرجل إذا قَالَ لِصاحبه: أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَا<sup>(٣)</sup>، ويقول: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الجُمُعَة والإمامُ يَخْطُبُ، فَهُوَ كَمَثَلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً، والَّذِي يَقُولَ لَه: انْصِتْ لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَة، (٥). رواه الإمام أحمد.

وقال ﷺ: فَيَخْضُر الجُمُعَة ثَلاَئَةً نَفَر: رَجُلٌ حَضَرَها يَلْغُو وَهُوَ حَظَّه منها، ورَجُلٌ حَضَرَها يَدْعو، فَهُوَ رَجُلٌ دَعْلَ منها، ورَجُلٌ حَضَرَها يَدْعو، فَلَمْ فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا الله عَزَّ وجَلَّ إِن شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَها بإنْصاتٍ وَسُكُوتٍ، وَلَمْ يَقُومُ الجُمُعَةِ التي تَلِيها، وزِيَادَة ثَلاثَة أيّام، وذَلِكَ يَتَخَطَّ رَقَبة مُسْلِم، وَلَمْ يُؤْهِ أحداً، فهي كَفَّارَةٌ لَه إلى يَوْمِ الجُمُعَةِ التي تَلِيها، وزِيَادَة ثَلاثَة أيّام، وذَلِكَ أَن الله عَزَّ وَجَلَّ يقول: ﴿مَن جَآةَ بِلَهُسَنَةِ فَلَمُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]» (٧) ذكره أحمد وأبو داود.

وكان إذا فرغ بلال من الأذان، أخذ النبي ﷺ في الخطبة، ولم يقم أحدٌ يركع ركعتين البتة، ولم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥٨٣)، من حديث ابن عمر وجابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٩٧)، ومسلم (٥٠٩)، من حديث سلمة بن الأكوع.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ١٥٠. (٤) تقدم تخريجه ص ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢/ ٢٣٠ رقم (٢٠٣٤)، من حديث ابن عباس وقال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ١٨٤: فيه: مجالد بن سعيد، وقد ضعفه الناس، ووثقه النسائي في رواية.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ١٤٣/٥، وابن ماجه (١١١١) من حديث جابر، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ٢/٢١٤، وأبو داود (١١١٣)، من حليث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن.

يكن الأذانُ إلا واحداً، وهذا يدل على أن الجمعة كالعيد، لا سُنّة لها قبلها، وهذا أصحُّ قولي العلماء، وعليه تدلُّ السُّنَّة، فإن النبي على كان يخرج من بيته، فإذا رَقِي المنبر، أخد بلالٌ في أذان الجمعة، فإذا أكمله، أخذ النبيُّ على في الخطبة من غير فصل، وهذا كان رأي عين، فمتى كانوا يُصلون السُّنَّة؟! ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال رضي الله عنه من الأذان، قاموا كلَّهم، فركعوا ركعتين، فهو أجهلُ الناس بالسُّنَّة. وهذا الذي ذكرناه من أنه لا سُنَّة قبلها، هو مذهب مالك، وأحمد في المشهور عنه، وأحدُ الوجهين لأصحاب الشافعي.

والذين قالوا: إن لها سُنَّة، منهم من احتج أنها ظهرٌ مقصورة، فيثبت لها أحكامُ الظهر. وهذه حجة ضعيفة جداً، فإن الجمعة صلاةٌ مستقلة بنفسها تُخالف الظهر في الجهر، والعدد، والخطبة، والشروط المعتبرة لها، وتُوافقها في الوقت، وليس إلحاقُ مسألة النزاع بموارد الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق، بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى، لأنها أكثر مما اتفقا فيه.

ومنهم من أثبت السُّنَة لها هنا بالقياس على الظهر، وهو أيضاً قياس فاسد، فإن السُّنَة ما كان ثابتاً عن النبي هي من قول أو فعل، أو سُنة خلفائه الراشدين، وليس في مسألتنا شيء من ذلك، ولا يجوز إثباتُ السنن في مثل هذا بالقياس، لأن هذا مما انعقد سببُ فعله في عهد النبي هي، فإذا لم يفعله ولم يشرعه، كان تركه هو السُّنَّة، ونظيرُ هذا، أن يُشرع لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها بالقياس، فلذلك كان الصحيحُ أنه لا يُسن الغسل للمبيت بمزدلفة، ولا لرمي الجمار، ولا للطواف، ولا للكسوف، ولا للاستسقاء، لأن النبي هي وأصحابَه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات.

ومنهم من احتج بما ذكره البخاري في الصحيحه فقال: باب الصلاة قبل الجمعة وبعدها. حدثنا عبد الله بن يُوسف، أنبأنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي على كان يُصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وقبل العشاء ركعتين، وكان لا يُصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيُصلي ركعتين في بيته، ولم يُرد به البخاري إثبات السنة قبل الجمعة، وإنما مُراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها أو بعدها شيء؟ ثم ذكر هذا الحديث، أي: أنه لم يُرو عنه فعلُ السنة إلا بعدها، ولم يرد قبلها شيء.

وهذا نظير ما فعل في كتاب العيدين، فإنه قال: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلَّى: سمعت سعيداً عن ابن عباس، أنه كره الصلاة قبل العيد<sup>(۱)</sup>، ثم ذكر حديث سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي على خرج يوم الفطر، فصلَّى ركعتين، لم يصل قبلَهما ولا بعدَهما ومعه بلال. الحديث<sup>(۱)</sup>، فترجم للعيد مثلَ ما ترجم للجمعة، وذكر للعيد حديثاً دالاً على أنه لا تُشرع الصلاةُ قبلَها ولا بعدَها، فدل على أن مراده من الجمعة كذلك.

وقد ظن بعضُهم أن الجمعة لما كانت بدلاً عن الظهر - وقد ذكر في الحديث السنة قبل الظهر وبعدها - دلَّ على أن الجمعة كذلك، وإنما قال: ﴿وكان لا يُصلي بعد الجمعة حتى ينصرِفَ بياناً لموضع صلاة السنة بعد الجمعة، وأنه بعد الانصراف، وهذا الظن غلط منه، لأن البخاري قد ذكر في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٣٧). (٢) أخرجه البخاري (٩٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٨٩)، ومسلم (٨٨٤).

باب التطوع بعد المكتوبة حديث ابن عمر رضي الله عنه: صليتُ مع رسول الله ﷺ سَجْدتينِ قبل الظهر، وسجدتين بعد الجمعة (١٠). فهذا وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد الجمعة عند الصحابة صلاةً مستقِلَة بنفسها غير الظهر، وإلا لم يحتج إلى ذكرها لِدخولها تحتَ اسم الظهر، فلما لم يذكر لها سنةً إلا بعدها، عُلِمَ أنه لا سنة لها قبلها.

ومنهم من احتج بما رواه ابن ماجه في «سننه» عن أبي هريرة وجابر، قال: جاء سُلَيك الغَطفاني ورسولُ الله ﷺ يخطبُ فقال له: «أَصَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ؟» قال: لا. قال: «فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وتَجَوَّز فيهما» (٢٠). وإسناده ثقات.

قال أبو البركات ابن تيمية: وقوله: «قبل أن تجيء» يدل عن أن هاتين الركعتين سنة الجمعة، وليستا تحية المسجد. قال شيخنا حفيدُه أبو العباس: وهذا غلط، والحديث المعروف في «الصحيحين» عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب، فقال: «أَصَلَّهُتَ» قال: لا. قال: «فَصَلُّ رَكُعَتَيْنِ» وقال: ﴿إِذَا جاء أَحدُكُم الجُمُعَة والإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكُعْ رَكُعَتَيْنِ، وَلْيَتَجوَّز فيهما» (٤٠). فهذا محنى علامه.

وقال شيخنا أبو الحجَّاج الحافظ المزي: هذا تصحيف من الرواة، إنما هو: «أصليتَ قبل أن تجلس» فغلط فيه الناسخُ، وقال: و«كتابُ ابنِ ماجه» إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به، بخلاف «صحيحي البخاري ومسلم»، فإن الحفاظ تداولوهما، واعتنَوْا بضبطهما وتصحيحهما، قال: ولذلك وقع فيه أغلاظ وتصحيف.

قلت: ويدل على صحة هذا أن الذين اعتَنَوْا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدها، وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرها، لم يذكر واحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها، وإنما ذكروه في استحباب فعل تحية المسجد والإمام على المنبر، واحتجوا به على من منع مِن فعلها في هذه الحال، فلو كانت هي سنة الجمعة، لكان ذكرها هناك، والترجمة عليها، وحفظها، وشهرتُها أولى من تحية المسجد. ويدل عليه أيضاً أن النبي على الم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحية المسجد، ولو كانت سنة الجمعة لأمر بها القاعدين أيضاً، ولم يخص بها الداخل وحده.

ومنهم من احتج بما رواه أبو داود في «سننه»، قال: حدثنا مسدَّد، قال: حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر يُطيل الصلاة قبل الجمعة، ويُصلي بعدها ركعتين في بيته، وحدث أن رسول الله على كان يفعل ذلك (٥٠). وهذا لا حجة فيه على أن للجمعة سنة قبلها، وإنما أراد بقوله: إن رسول الله على كان يفعل ذلك: أنه كان يُصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته لا يُصليهما في المسجد، وهذا هو الأفضل فيهما، كما ثبت في «الصحيحين» عن ابن عمر أن رسول الله على كان يُصلي بعد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٧٢).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۱۱۳)، وابن ماجه (۱۱۱٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٣٠)، ومسلم (٨٧٥) (ح ٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٧٥) (ح ٥٩)، وأبو داود (١١١٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١١٢٨)، والنسائي ٣/١١٣، وإسناده صحيح.

الجمعة ركعتين في بيته. وفي «السنن» عن ابن عمر أنه إذا كان بمكة، فصلى الجمعة، تقدم، فصلّى ركعتين، ركعتين، ثم تقدم فصلّى أربعاً، وإذا كان بالمدينة، صلى الجمعة، ثم رجع إلى بيته، فصلّى ركعتين، ولم يُصل بالمسجد، فقيل له، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك(١).

وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة، فإنه تطوعٌ مطلق، وهذا هو الأولى لمن جاء إلى الجمعة أن يشتغِل بالصلاة حتى يخرج الإمام، كما تقدم من حديث أبي هريرة، ونُبيشة الهذلي عن النبي على الله قال أبو هريرة عن النبي على: "من اغتسل يوم الجمعة، ثم أتى المسجد، فصلًى ما قُدَّر له، ثم أنصت حتى يَفرُغَ الإمامُ من خُطبته، ثم يُصلي معه، غُفِرَ له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضلُ ثلاثة أيّام، (٢). وفي حديث نُبيشة الهذلي: "إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أقبلَ إلى المسجد لا يُؤذي أحداً، فإن لم يجد الإمام خرج، صلًى ما بدا له، وإن وجد الإمام خرج، جلس، فاستمع وأنصت حتى يقضيَ الإمامُ جمعته وكلامَه، إن لم يُغفر له في جُمعته تلك ذنوبه كلّها أن تكون كفّارةً للجمعة التي تلها» (٣). هكذا كان هديُ الصحابة رضى الله عنهم.

قال ابن المنذر: روينا عن ابن عمر أنه كان يصلى قبل الجمعة ثنتي عشرة ركعة.

وعن ابن عباس، أنه كان يصلي ثمان ركعات. وهذا دليل على أن ذلك كان منهم من باب التطوع المطلق، ولذلك اختلف في العدد المروي عنهم في ذلك. وقال الترمذي في «الجامع»(٤): ورُوي عن ابن مسعود أنه كان يُصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً. وإليه ذهب ابنُ المبارك والثوريُّ.

وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانيء النيسابوري: رأيت أبا عبد الله، إذا كان يوم الجمعة يُصلي إلى أن يعلمَ أن الشمس قد قاربت أن تزول، فإذا قاربت، أمسك عن الصلاة حتى يُؤذّنَ المؤذّن، فإذا أخذ في الأذان، قام فصلى ركعتين أو أربعاً، يَفصِل بينهما بالسلام، فإذا صلى الفريضة، انتظر في المسجد، ثم يخرج منه، فيأتي بعض المساجد التي بحضرة الجامع، فيُصلي فيه ركعتين، ثم يجلس، وربما صلى أربعاً، ثم يجلس، ثم يقوم فيصلي ركعتين أخريين، فتلك ست ركعات على حديث علي، وربما صلى بعد الست ستاً أخر، أو أقل، أو أكثر. وقد أخذ من هذا بعضُ أصحابه رواية: أن للجمعة قبلها سنة ركعتين أو أربعاً، وليس هذا بصريح، بل ولا ظاهر، فإن أحمد كان يُمسك عن الصلاة في وقت النهي، فإذا زال وقت النهي، قام فأتم تطوعه إلى خروج الإمام، فربما أدرك أربعاً، وربما لم يُدرك إلا ركعتين.

ومنهم من احتج على ثبوت السنة قبلها، بما رواه ابن ماجه في «سننه» حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا يزيد بن عبد ربِّه، حدثنا بقية، عن مبشر بن عبيد، عن حجاج بن أرطاة، عن عطية العَوْفي، عن ابن عباس، قال: كان النبي ﷺ يركع قبل الجُمعة أربعاً، لا يفصِل بينها في شيء منها. قال ابن ماجه: باب الصلاة قبل الجمعة، فذكره (٥٠). وهذا الحديث فيه عدة بلايا.

إحداها: بقية بن الوليد: إمام المدلسين وقد عنعنه، ولم يصرح بالسماع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۱۳۰)، وإسناده حسن. (۲) أخرجه مسلم (۸۵۷).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ١٥٤. (٤) ٢/٤٠١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (١١٢٩).

الثانية: مبشر بن عُبيد، المنكر الحديث. وقال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: شيخ كان يقال له: مبشر بن عبيد كان بحمص، أظنه كوفياً، روى عنه بقية، وأبو المغيرة، أحاديث أحاديث موضوعة كذب. وقال الدارقطني: مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها.

الثالثة: الحجاج بن أرطاة الضعيف المدلس.

الرابعة: عطية العوفي، قال البخاري: كان هشيم يتكلم فيه، وضعفه أحمد وغيره. وقال البيهقي: عطية العَوْفي لا يحتج به، ومبشر بن عبيد الحمصي منسوب إلى وضع الحديث، والحجاج بن أرطاة، لا يحتج به.

قال بعضهم: ولعل الحديث انقلب على بعض هؤلاء الثلاثة الضعفاء، لعدم ضبطهم واتقانهم، فقال: قَبْلَ الجُمُعة أربعاً، وإنما هو «بعد الجمعة»، فيكون موافقاً لما ثبت في «الصحيح». ونظير هذا، قول الشافعي في رواية عبد الله بن عمر العمري: «للفارس سهمان، وللراجل سهم»، قال الشافعي: كأنه سمع نافعاً يقول: للفرس سهمان، وللراجل سهم، فقال: للفارس سهمان، وللراجل سهم، حتى يكون موافقاً لحديث أخيه عبيد الله. قال: وليس يشكُ أحد من أهل العلم في تقديم عبيد الله بن عمر على أخيه عبد الله في الحفظ.

قلت: ونظير هذا ما قاله شيخُ الإسلام ابن تيمية في حديث أبي هريرة: «لا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقى فيهَا، وهي تَقُول: هَلْ مِنْ مَزِيد؟ حتى يَضَعَ ربُّ العِزَّةِ فيها قلعَه، فَيَزْوِي بَعْضُها إلى بَعْض، وتقول: قَطْ، قَطْ، وأما الجنةُ: فيُنشىء الله لها خلقاً، فانقلب على بعض الرواة فقال: أما النار، فينشىء الله لها خلقاً.

قلت: ونظيرُ هذا حديثُ عائشة: ﴿إِن بلالاً يُؤذِّن بِلَيل، فَكُلُوا واشْرَبُوا حتى يُؤذِّن ابنُ أم مكتوم، وهو في «الصحيحين»، فانقلب على بعض الرواة، فقال: ابنُ أم مكتوم يؤذِّن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن بلال.

ونظيره أيضاً عندي حديث أبي هريرة: ﴿إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم فَلاَ يَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ البَعيرُ، وليضَعُ يَكَيْه قَبْلَ رُكُبَيّهِ وَاظْنه وَهِمَ ـ والله أعلم ـ فيما قاله رسولُه الصادق المصدوق: ﴿وليضع ركبتيه قبل يديه ، كما قال وائل بن حُجر: كان رسولُ الله ﷺ إذا سجد، وضع رُكبتيه قبل يديه (٢). وقال الخطابي وغيره: وحديثُ وائل بن حُجر، أصح من حديث أبي هريرة. وقد سبقت المسألة مستوفاة في هذا الكتاب والحمد لله.

وكان ﷺ إذا صلى الجمعة دخل إلى منزله، فصلى ركعتين سُنَّتَها، وأمر مَنْ صلاها أن يُصليَ بعدها أربعاً. قال شيخنا أبو العباس ابن تيمية: إن صلى في المسجد، صلى أربعاً، وإن صلى في بيته، صلى ركعتين. قلتُ: وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد، صلى أربعاً، وإذا صلى في بيته، صلى ركعتين (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۸٤٠ و ۸٤۱)، والترمذي (۲۲۹)، والنسائي ۲/۲۰۷.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٨٣٨)، والترمذي (٢٦٨)، والنسائي ٢/٧٠، بإسنادٍ ضعيف، لأجل شريك القاضي فهو سييء الحفظ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١١٣٠)، وهو صحيح.

وفي «الصحيحين»: عن ابن عمر، أن النبي ﷺ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته (١٠). وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الجُمُعَة، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ» (٢). والله أعلم.

## فصل: في هديه على في العيدين

كان ﷺ يُصلي العيدين في المُصَلَّى، وهو المصلَّى الذي على باب المدينة الشرقي، وهو المصلَّى الذي يُوضع فيه مَحْمِلُ الحاج، ولم يُصلُّ العيدَ بمسجده إلا مرةً واحدة أصابهم مطر، فصلَّى بهم العيدَ في المسجد إن ثبت الحديث، وهو في سنن أبي داود وابن ماجه (٢)، وهديُه كان فِعلهما في المصلَّى دائماً.

وكان يلبّس للخروج إليهما أجملَ ثيابه، فكان له حُلَّة يلبّسُها للعيدين والجمعة، ومرة كان يَلبّس بُردَيْن أخضرين، ومرة بُرداً أحمر، وليس هو أحمرَ مُصمَتاً كما يظنَّه بعضُ الناس، فإنه لو كان كذلك لم يكن بُرداً، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية، فسمي أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صح عنه عن يكن غير معارض النهيُ عن لُبس المعصفر والأحمر، وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يَحرِقَهما فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبّسُه، والذي يقوم عليه الدليل تحريمُ لِباس الأحمر، أو كراهية شديدة.

وكان ﷺ يأكُل قبلَ خروجه في عيد الفطر تمرات، ويأكلهن وتراً، وأما في عيد الأضحى، فكان لا يَطْعَمُ حتى يَرجِعَ مِن المصلَّى، فيأكل من أضحيته.

وكان يغتسل للعيدين، صح الحديث فيه، وفيه حديثان ضعيفان: حديث ابن عباس من رواية جبارة بن مُغَلس<sup>(٥)</sup>، وحديث الفاكِه بن سعد، من رواية يوسف بن خالد السمتي<sup>(١)</sup>، ولكن ثبت عن ابن عمر مع شِدة اتّباعه للسُنَّة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه (٧).

وكان ﷺ يخرج ماشياً، والعَنَزَةُ تُحمل بين يديه، فإذا وصل إلى المصلَّى، نُصِبت بين يديه ليصليَ إليها، فإن المصلَّى كان إذ ذاك فضاءً لم يكن فيه بناءٌ ولا حائط، وكانت الحربةُ سُترتَه (٨٠).

وكان يُؤخّر صلاة عيد الفطر، ويُعجّل الأضحى، وكان ابنُ عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرُج حتى تطلعُ الشمسُ، ويُكبّر من بيته إلى المصلى.

وكان ﷺ إذا انتهى إلى المصلِّى، أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة (٩) ولا قول: الصلاة جامعة، والسنة: أنه لا يُقعل شيء من ذلك.

ولم يكن هو ولا أصحابُه يُصلون إذا انتهوا إلى المصلَّى شيئاً قبل الصلاة ولا بعدها(١٠٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۹۳۷)، ومسلم (۸۸۲). (۲) أخرجه مسلم (۸۸۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١١٦٠)، وكذا ابن ماجه (١٣١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرَجه مسلم (٢٠٧٧) (ح ٢٢). (٥) أخرجه ابن ماجه (١٣١٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (١٣١٦). (٧) أخرجه مالك ١٧٧١.

<sup>(</sup>٨) هو عند البخاري (٩٧٣)، من حديث ابن عمر ـ

<sup>(</sup>٩) هو عند البخاري (٩٦٠)، ومسلم (٨٨٦) (ح ٦)، من حديث جابر وابن عباس.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري (٩٨٩)، من حديث ابن عباس.

وكان يبدأ بالصلاة قبلَ الخُطبة، فيُصلِّي ركعتين، يكبِّر في الأولى سبعَ تكبيراتٍ مُتوالية بتكبيرة الافتتاح، يسكتُ بين كُل تكبيرتين سكتةً يسيرة، ولم يُحفَظ عنه ذكرٌ معين بين التكبيرات، ولكن ذُكِرَ عن ابن مسعود أنه قال: يَحمَدُ اللَّه، ويُثني عليه، ويصلي على النبي ﷺ، ذكرَه الخلال، وكان ابنُ عمر مع تحريه للاتباع، يرفع يديه مع كُلِّ تكبيرة.

وكان ﷺ إذا أتم التكبير، أخذ في القراءة، فقرأ فاتحة الكتاب، ثم قرأ بعدها (ق والقرآن المجيد) في إحدى الركعتين، وفي الأخرى (اقتربَتِ السَّاعةُ وانشقَّ القَمَرُ)(١١). وربما قرأ فيهما (سبُح اسمَ ربُك الأعلى)، و (هل أتاك حديثُ الغَاشية)(٢) صح عنه هذا وهذا، ولم يَصِحَّ عنه غيرُ ذلك.

فإذا فرغ من القراءة، كبَّر وركع، ثم إذا أكمل الركعة، وقام من السجود، كبَّر خمساً متوالية، فإذا أكمل التكبير، أخذ في القراءة يليها الركوع، وقد أكمل التكبير، أخذ في القراءة بليها الركوع، وقد رُوي عنه على أنه والى بين القراءتين، فكبر أولاً، ثم قرأ وركع، فلما قام في الثانية، قرأ وجعل التكبير بعد القراءة، ولكن لم يثبت هذا عنه، فإنه من رواية محمد بن معاوية النيسابوري. قال البيهقي: رماه غيرُ واحد بالكذب.

وقد روى الترمذي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه عن جده، أن رسول الله ﷺ كبَّر في العيدين في الأولى سبعاً قَبْلَ القِرَاءةِ، وفي الآخِرَة خمساً قَبْل القراءة (٣). قال الترمذي: سألت محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث، قال: ليس في الباب شيء أصحَّ من هذا، وبه أقول، وقال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في هذا الباب، هو صحيح أيضاً.

قلت: يُريد حديثه أن النبي على كبر في عيد ثِنتي عشرة تكبيرة، سبعاً في الأولى، وخمساً في الآخرة، ولم يُصل قبلها ولا بعدها. قال أحمد: وأنا أذهب إلى هذا. قلت: وكثير بن عبد الله بن عمرو هذا، ضرب أحمد على حديثه في «المسند» وقال: لا يُساوي حديثُه شيئاً، والترمذي تارة يُصحح حديثه، وتارة يُحسنه، وقد صرح البخاريُّ بأنه أصحُّ شيء في الباب، مع حكمه بصحة حديث عمرو بن شعيب، وأخبر أنه يذهب إليه. والله أعلم.

وكان ﷺ إذا أكمل الصلاة، انصرف، فقام مُقايِل الناس، والناسُ جلوس على صفوفهم، فيعِظهم ويُوصيهم، ويأمرهم وينهاهم، وإن كان يُريد أن يقطع بعثاً قطعه، أو يأمر بشيء أمر به. ولم يكن هُنالك مِنبر يرقى عليه، ولم يكن يُخْرِجُ منبر المدينة، وإنما كان يخطبهم قائماً على الأرض. قال جابر: شهدتُ مع رسولِ الله ﷺ الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكثاً على بلال، فأمر بتقوى الله، وحتَّ على طاعته، ووعظ النَّاس، وذكَّرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، فوعظهن وذكَّرهم، ثم مضى حتى أتى

وقال أبو سعيد الخُدري: كانَ النبيُّ ﷺ يخرُج يوم الفِطر والأضحى إلى المُصلَّى، فأول ما يَبدأ به

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٩١)، من حديث أبي واقد الليثي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٧٨)، من حديث النعمان بن بشير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٥٣٦)، وكذا ابن ماجه (١٢٧٩)

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٩٧٨)، ومسلم (٨٨٥).

الصَّلاةُ، ثم ينصرِفُ، فيقُوم مقايِلَ الناس، والناسُ جلوس على صفوفهم. . . الحديث. رواه مسلم (١٠) . وذكر أبو سعيد الخُدري: أنه ﷺ كان يخرج يوم العيد، فيُصلي بالناس ركعتين، ثم يُسَلِّمُ، فيقِف على راحلته مستقبِلَ الناس وهم صفوف جلوسٌ، فيقول: «تَصَدَّقوا»، فأكثرُ من يتصدق النساء، بالقُرط والخاتم والشيء. فإن كانت له حاجة يُريد أن يبعث بعثاً يذكره لهم، وإلا انصرف.

وقد كان يقع لي أن هذا وهم، فإن النبي على إنما كان يخرج إلى العيد ماشياً، والعنزة بين يديه، وإنما خطب على راحلته يوم النحر بمِنى، إلى أن رأيت بَقِي بنَ مَخْلَد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في همسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا عبد الله بن نُمير، حدَّثنا داود بن قيس، حدَّثنا عِياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخُدري، قال: كان رسول الله على يخرُج يَوْمَ العِيد مِنْ يَوْمِ الفِطر، فيُصلي بالناس تَيْنِكَ الركعتين، ثم يُسلم، فيستقبل الناس، فيقول: "تَصَدَّقُوا». وكان أكثرُ من يتصدق النساء، وذكر الحديث، ثم قال: حدَّثنا أبو بكر بن خلاَّد، حدَّثنا أبو عامر، حدَّثنا داود، عن أبي سعيد: كان النبيُّ على يخرُج في يوم الفطر، فيُصلي بالناس، فيبدأ بالركعتين، ثم يستقبلُهم وهم جلوس، فيقول: "تَصَدَّقُوا» فذكر مثله. وهذا إسنادُ ابن ماجه إلا أنه رواه عن أبي كُريب، عن أبي أسامة، عن داود (٢)، ولعله: ثم يقوم على رجليه، كما قال جابر: قام متوكتاً على بلال، فتصحَّف على الكاتب: براحلته. والله أعلم.

فإن قيل: فقد أخرجا في «الصحيحين» عن ابن عباس قال: شهدتُ صلاةَ الفِطر مع نبي الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمانَ رضي الله عنهم، فكلُّهم يُصَلِّيها قبل الخطبة، ثم يخطُب، قال: فنزل نبي الله ﷺ، كأني أنظر إليه حين يُجَلِّسُ الرِّجالَ بيده، ثم أقبل يشقُّهم حتى جاء إلى النساء ومعه بلال، فقال: ﴿ يَكَابُّهُا النَّبِيُ إِذَا جَآءَكَ اَلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعَنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُ يَاللَهِ شَيْنًا ﴾ [المستحنة: ١٢] فتلا الآية حتى فرغ منها. الحديث (٣٠).

وفي «الصحيحين» أيضاً، عن جابر، أن النبي على قام، فبدأ بالصلاة، ثم خطب النَّاسَ بَعْدُ، فلما فرغ نبيُّ الله على أنه كان يخطب على منبر، أو فرغ نبيُّ الله على أنه كان يخطب على منبر، أو على راحلته، ولعله كان قد بُني له منبر من لَبن أو طين أو نحوه.

قيل: لا ريب في صحة هذين الحديثين، ولا ريب أن المِنبر لم يكن يُخْرَج من المسجد، وأول من أخرجه مروانُ بن الحكم، فأنكِرَ عليه. وأما منبر اللَّبن والطين، فأول من بناه كثيرُ بن الصلت في إمارة مروان على المدينة، كما هو في «الصحيحين» (٥)، فلعله على كانَ يقوم في المصلَّى على مكان مرتفع، أو دُكان وهي التي تسمى مصطبة، ثم ينحدر منه إلى النساء، فيقِف عليهن، فيخطبُهن، فيعظهن، ويذكِّرُهن. والله أعلم.

وكان يفتتح خُطّبه كلُّها بالحمد لله، ولم يُحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين

<sup>(</sup>۱) برقم (۸۸۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٣٦/٣، وابن ماجه (١٢٨٨)، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٧٩)، ومسلم (٨٨٤)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٩٧٨)، ومسلم (٨٨٥).

<sup>(</sup>٥) هو عند البخاري (٩٥٦)، ومسلم (٨٨٩)، من حديث أبي سعيد الخدري.

بالتكبير، وإنما روى ابن ماجه في «سننه» عن سعد القرظ مؤذُن النبي على أنَّه كان يُكثر التكبير بَيْنَ أضعافِ الخطبة، ويكثر التكبير في خطبتي العيدين (١٠). وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به. وقد اختلف الناسُ في افتتاح خطبة العيدين والاستسقاء، فقيل: يُفتتحان بالتكبير، وقيل تفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار، وقيل: يُفتتحان بالحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو الصواب (٢٠)، لأن النبي على قال: «كلُّ أَمْرٍ ذي بال لا يُبدَأُ فيهِ بِحَمْدِ الله، فَهُوَ أَجْذَمُ (٢٠).

وكان يفتتح خطبَهُ كلُّها بالحمد لله.

ورخص ﷺ لمن شهد العيد، أن يجلس للخطبة، وأن يذهب، ورخَّص لهم إذا وقع العيدُ يومَ الجمعة، أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة (٤).

وكان ﷺ يُخالف الطريق يوم العيد، فيذهب في طريق، ويرجعُ في آخر، فقيل: ليسلَّمَ على أهل الطريقين، وقيل: لينال بركته الفريقان، وقيل: ليقضيَ حاجة من له حاجة منهما، وقيل: ليظهر شعائر الإسلام في سائر الفِجاج والطرق، وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عِزَّة الإسلام وأهله، وقيام شعائره، وقيل: لتكثر شهادةُ البِقاع، فإن الذاهب إلى المسجد والمصلَّى إحدى خطوتيه ترفعُ درجة، والأخرى تحطُّ خطيئة حتى يرجع إلى منزله، وقيل وهو الأصح: إنه لذلك كُلُه، ولغيره من الحِكم التي لا يخلو فعله عنها.

وروي عنه أنه كان يُكبِّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَللَّهِ الحَمْدُ<sup>(٥)</sup>.

### فصل: في هديه ﷺ في صلاة الكسوف

لما كَسَفَتِ الشَّمسُ، خرجَ ﷺ إلى المسجد مُسرِعاً فزِعاً يجرُّ رداءه، وكان كُسُوفُها في أوَّل النهار على مقدار رُمحين أو ثلاثة مِن طلوعها، فتقدَّم، فصلَّى ركعتين، قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب، وسورة طويلة، جهر بالقراءة، ثم ركع، فأطال الركوع، ثم رفع رأسه من الركوع، فأطال القيام وهو دون القيام الأول، وقال لما رفع رأسه: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِلَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ»، ثم أخذ في القراءة، ثم ركع، فأطال الركوع وهو دون الركوع الأولى، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم سجد سجدة طويلة فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مِثْلَ ما فعل في الأولى، فكان في كُلِّ ركعة ركوعان وسُجودان، فاستكمل في الركعتين أربع ركعات وأربع سجدات، ورأى في صلاته تلك الجنة والنار، وهمَّ أن يأخذ فأستكمل في الركعتين أربع ركعات وأربع سجدات، ورأى في صلاته تلك الجنة والنار، وهمَّ أن يأخذ عُنوعاً وعطشاً، ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءَه في النار، وكان أولَ من غيَّر دين إبراهيم، ورأى فيها جُوعاً وعطشاً، ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءَه في النار، وكان أولَ من غيَّر دين إبراهيم، ورأى فيها سارِقَ الحاج يُعذب، ثم انصرف، فخطب بهم خطبة بليغة، خُفِظَ منها قوله: ﴿إنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله لا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلا لِحَيَاتِهِ، فإذا رَأيتُمْ ذَلِكَ، فادْعُوا الله وكبَّروا، وصَلُّوا، وصَلُّوا،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (١٢٨٧)، وفي سنده ضعف.

<sup>(</sup>٢) سبق للمصنف أن ذكر هذه المسألة في فصل: هديه ﷺ في خطبته. وعما قاله هناك: إنه أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٨٤٠)، وابن ماجه (١٨٩٤)، بإسنادٍ ضعيف، لضعف قرة بن عبد الرلحن المعافري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٠٧٣)، وابن ماجه (١٣١١)، من حديث أبي هريرة، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٥) لم أره مرفوعاً، وإنما ورد عن جماعة من الصحابة، انظر «المستدرك» ٢٩٩٩/١.

وتَصَدَّقُوا يا أُمَّةَ مُحَمَّد، والله مَا أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ الله أَنْ يزْنِيَ عَبْدُهُ، أَوْ تَزْنِيَ أَمتُه، يا أَمَّة مُحَمَّد، والله لَوْ تَعْلَمون ما أَغْلَم لضَحِكتُم قَليلاً، ولَبَكَيْتُمْ كَثِيراً،(١).

وقال: الْقَدْ رَأَيْتُ في مَقَامِي هذا كُلَّ شيءٍ وُعِدتُم به، حَتَّى لَقَدْ رأيتُني أريد أن آخذَ قِطفاً مِن الجنة حِينَ رأيتُمُوني تَأَخَّرْتُ»(٢). الجنة حِينَ رأيتُمُوني تَأَخَّرْتُ»(٢).

وفي لفظ: ﴿ وَرَأَيْتُ النَّارَ فلم أَرَ كَالِيومِ مَنْظَراً قَطُّ أَفْظَعَ منها، ورَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاء. قَالُوا: وَبِمَ يَا رَسُولَ اللهُ؟ قال: بِكُفْرِهنَّ. قيل: أَيكفُرنَ باللهُ؟ قال: يَكْفُرنَ العَشيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَان، لو أَحْسَنْتَ إلى إِحْداهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّه، ثُمَّ رأت مِنكَ شَيْئاً، قالت: مَا رَأَيْتُ مِنكَ خَيْراً قطُّ

ومنها: «ولَقَدْ أُوحِي إليَّ انْكُم تُفْتنون في القُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيباً مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّال، يُونى أَحَدُكُم فَيُقال له: ما هِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُومِنُ أو قال: المُوقِنُ، فيقول: مُحَمَّد رَسُولُ الله، جاءنا بالبيّناتِ وَاللهُدَى، فَأَجَبْنا، وآمَنًا، وأمَّنًا، فيُقَالُ لَهُ: نمْ صَالِحاً فَقَدْ عَلِمْنَا إِن كُنْتَ لمُؤْمِناً، وأمَّا المُنافِقُ أَوْ قَالَ: المُرْقَابُ، فَيَقُول: لا أَدْرِي، سمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُون شَيْعًا، فَقُلْتُه، (٣).

فهذا الذي صح عنه ﷺ من صفة صلاة الكسوف وخطبتها. وقد رُوي عنه أنه صلاًّ ها على صفات

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٤٤)، و(١٠٤٦)، ومسلم (٩٠١)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٠٥٢)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٠٥٣)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١٦/٥، وأبو داود مختصراً (١١٨٤)، والنسائي ٣/ ١٤٠ من حديث سمرة بن جندب، وفي سنده ثعلبة بن عباد العبدي، وهو ضعيف.

أخر، منها: كُلّ ركعة بثلاث ركوعات<sup>(۱)</sup>، ومنها: كل ركعة بأربع ركوعات<sup>(۲)</sup>. ومنها: إنها كإحدى صلاة صُلِّت كل ركعة بركوع واحد، ولكن كِبار الأثمة لا يُصححون ذلك، كالإمام أحمد، والبخاري، والشافعي، ويرونه غلطاً. قال الشافعي وقد سأله سائل، فقال: روى بعضُهم أن النبي على صلَّى بثلاث ركعاتٍ في كل ركعة، قال الشافعي: فقلتُ له: أتقول به أنت؟ قال: لا، ولكن لِم لم تقل به أنت وهو زيادة على حديثكم؟ - يعني حديث الركوعين في الركعة - فقلتُ: هو من وجه منقطع، ونحن لا نثبت المنقطع على الانفراد، ووجو نراه والله أعلم غلطاً. قال البيهقي: أراد بالمنقطع قولَ عبيد بن عمير: حدثني من أصدِّق، قال عطاء: حسبته يُريد عائشة. . . الحديث، وفيه: فركع في كلِّ ركعة ثلاتَ ركوعات وأربع سجدات. وقال قتادة: عن عطاء، عن عُبيد بن عمير، عنها: ست ركعات في أربع سجدات. فعطاء، إنما أسنده عن عائشة بالظن والحسبان، لا باليقين، وكيف يكون ذلك محفوظاً عن عائشة، وقد ثبت عن عُروة، وعَمرة، عن عائشة خلافه، وعروة وعمرة أخصُّ بعائشة وألزمُ لها من عأبيد بن عمير وهما اثنان، فروايتُهما أولى أن تكون هي المحفوظة. قال: وأما الذي يراه الشافعي غلطاً، فأحسبه حديث عطاء عن جابر: «انكسفت الشّمسُ في عهد رسول الله على يومَ مَاتَ إبراهيمُ بن طعلاً، فأحسبه حديث عطاء عن جابر: «انكسفت الشّمسُ لموت إبراهيم، فقام النبي على فصلًى بالنَّاس سِت ركعات في أربع سجدات، الحديث".

قال البيهةي: من نظر في قصة هذا الحديث، وقصة حديث أبي الزبير، علم أنهما قصة واحدة، وأن الصلاة التي أخبر عنها إنما فعلها مرة واحدة، وذلك في يوم توفي ابنه إبراهيم عليه السلام. قال: ثم وقع الخلاف بين عبد الملك ـ يعني ابن أبي سُليمان ـ عن عطاء، عن جابر، وبين هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر في عدد الركوع في كل ركعة، فوجدنا رواية هشام أولى، يعني أن في كل ركعة ركوعين فقط، لكونه مع أبي الزبير أحفظ من عبد الملك، ولموافقة روايته في عدد الركوع رواية عمرة وعروة عن عائشة، ورواية كثير بن عباس، وعطاء بن يسار، عن ابن عباس، ورواية أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو، ثم رواية يحيى بن سليم وغيره، وقد خُولف عبدُ الملك في روايته عن عطاء، فرواه ابن جريج وقتادة، عن عطاء، عن عبيد بن عمير: ست ركعات في أربع سجدات، فرواية هشام عن أبي الزبير عن جابر التي لم يقع فيها الخلاف ويُوافقها عدد كثيرٌ أولى من روايتي عطاء اللتين إنما إسنادُ أحرِهما بالتوهم، والأخرى يتفرد بها عنه عبدُ الملك بن أبي سليمان، الذي قد أُخِذَ عليه الغلطُ في غير حديث.

قال: وأما حديثُ حبيب بن أبي ثابت، عن طاؤوس، عن ابن عباس، عن النبي على أنه صلى في كسوف، فقرأ، ثم ركع، ثم قرأ، ثم ركع، ثم سجد قال: في كسوف، فقرأ، ثم ركع، ثم قرأ، ثم ركع، ثم سجد قال: والأخرى مثلها، فرواه مسلم في اصحيحها(أ) وهو مما تفرد به حبيب بن أبي ثابت، وحبيب وإن كان ثقة، فكان يُدلس، ولم يُبين فيه سماعَه مِن طاووس، فيُشبه أن يكون حمله عن غير موثوق به، وقد خالفه في رفعه ومتنه سليمانُ المكي الأحول، فرواه عن طاووس، عن ابن عباس مِن فعله ثلاث ركعات

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٠١)، وأبو داود (١١٧٧)، والنسائي ٣/١٢٩، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۹۰۹)، وأبو داود (۱۱۸۳)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٠٤)، وأبو داود (١١٧٨). (٤) برقم (٩٠٩).

ني ركعة. وقد خُولف سليمان أيضاً في عدد الركوع، فرواه جماعة عن ابن عباس مِن فعله، كما رواه عطاء بن يسار وغيره عنه، عن النبي ﷺ، يعني في كل ركعة ركوعان.

قال: وقد أعرض محمد بن إسماعيل البخاري عن هذه الروايات الثلاث، فلم يُخرِّج شيئاً منها في «الصحيح» لمخالفتهن ما هو أصح إسناداً، وأكثر عدداً، وأوثق رجالاً، وقال البخاري في رواية أبي عيسى الترمذي عنه: أصحُّ الروايات عندي في صلاة الكسوف أربعُ ركعات في أربع سجدات. قال البيهقي: ورُوي عن حذيفة مرفوعاً: «أربع ركعات في كل ركعة»(۱)، وإسناده ضعيف. ورُوي عن أبيً بن كعب مرفوعاً: «خمس ركوعات في كل ركعة»(۱). وصاحبا «الصحيح» لم يحتجا بمثل إسناد حديثه.

قال: وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد الركعات، وحملوها على أن النبي على النبي على النبي على النبي على النبي على النبي المعلى المناز المراب والمناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز المناز والذي ذهب إليه المنازي والشافعي من ترجيح الأخبار أولى، لما ذكرنا من رجوع الأخبار إلى حكاية صلاته على المناز ا

قلت: والمنصوصُ عن أحمد أيضاً أخذُه بحديث عائشة وحده في كل ركعة ركوعان وسجودان. قال في رواية المروزي: وأذهب إلى أن صلاة الكسوف أربعُ ركعات، وأربعُ سجدات، في كل ركعة ركعتان وسجدتان، وأذهب إلى حديث عائشة، أكثرُ الأحاديث على هذا. وهذا اختيارُ أبي بكر وقدماء الأصحاب، وهو اختيارُ شيخنا أبي العباس ابن تيمية، وكان يُضعِّفُ كُلَّ ما خالفه من الأحاديث، ويقول: هي غلط، وإنما صلَّى النبي ﷺ الكسوف مرة واحدة يومَ مات ابنُه إبراهيم. والله أعلم.

وأمر ﷺ في الكسوف بذكر الله، والصلاة، والدعاء، والاستغفار والصدقة، والعتاقة، والله أعلم.

### فصل: في هديه ﷺ في الاستسقاء

ثبت عنه ﷺ أنه استسقى على وجوه:

أحدها: يومَ الجمعة على المنبر في أثناء خطبته، وقال: «اللَّهُم أَغِثْنا، اللَّهُم أَغِثْنَا،اللهمَّ أغثنا، اللَّهُمَّ اسْقِنا، اللَّهُم اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا»<sup>(٣)</sup>.

الوجه الثاني: أنه ﷺ وعد الناسَ يوماً يخرجُون فيه إلى المصلَّى، فخرج لما طلعت الشمسُ متواضعاً، متبذَّلاً، متخشعاً، مترسِّلاً، متضرعاً (٤)، فلما وافى المصلى، صَعِدَ المنبر ـ إن صح، وإلا ففي القلب منه شيء ـ فحمد الله وأثنى عليه وكبَّره. وكان مما حُفِظ من خطبته ودعائه: «الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمين، الرَّحْمٰن الرَّحيم، مالِكِ يَوْم الدِّين، لا إله إلّا اللَّهُ، يَفْعَلُ ما يُريد، اللَّهُم أَنْتَ اللَّهُ لا إله إلا

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ٣٥٩/٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١١٨٢)، وفيه أبو جعفر الرازي، ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٠١٤)، ومسلم (٨٩٧)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١١٦٥)، والترمذي (٥٥٨)، وابن ماجه (١٢٦٦)، والفسائي ٣/١٥٦، من حديث ابن عباس، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

أنت، تَفْعَل ما تُريدُ، اللَّهُم لا إله إلا أنت، أنت الغنيُ وَنَحْن الفُقراءُ، أنزِلْ عَلَيْنَا الغَيْثَ، واجْعَل ما أَنزَلْتَه علينا قُوَّةً لَنَا، وبَلاغاً إلى حين ((). ثم رفع يديه، وأخذ في التضرُّع، والابتهال، والدعاء، وبالغ في الرفع حتى بدا بياضُ إبطيه، ثم حوَّل إلى الناس ظهرَه، واستقبل القبلة، وحوَّل إذ ذاك رداءَه وهو مستقبل القبلة، فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، وظهر الرداء لبطنه، وبطنه لظهره، وكان الرداء خميصة سوداء، وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة، والناسُ كذلك، ثم نزل فصلَّى بهم ركعتين كصلاة العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة، جهر فيهما بالقراءة، وقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب: ﴿مَنْ عِلْ الْأَنْ لَلْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

الوجه الثالث: أنه على استسقى على منبر المدينة استسقاء مجرداً في غير يوم جمعة (٢)، ولم يُحفظ عنه على هذا الاستسقاء صلاة.

الوجه الرابع: أنه ﷺ استسقى وهو جالس في المسجد، فرفع يديه، ودعا اللَّهَ عز وجل، فُحُفِظَ مِن دعائه حيننذ: «اللَّهُم اسْقِنا غَيْنًا مُغيثاً مُويعاً طَبَقاً عاجِلاً غَيْرَ رَاثِثٍ، نافِعاً غَيْرَ ضَارًا"<sup>(٣)</sup>.

الوجه الخامس: أنه ﷺ استسقى عند أحجار الزيت قريباً من الزَّوراء (١٤)، وهي خارج باب المسجد الذي يُدعى اليوم باب السلام نحو قذفة حجر، ينعطفُ عن يمين الخارج من المسجد.

الوجه السادس: أنه ﷺ استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء، فأصاب المسلمينَ العطشُ، فشكَوًا إلى رسول الله ﷺ. وقال بعضُ المنافقين: لو كان نبياً لاستسقى لقومه، كما استسقى موسى لقومه، فبلغ ذلك النبي ﷺ؛ فقال: «أَوَقَدْ قَالُوها؟ عَسَى رَبُّكم أَنْ يَسْقِيَكُمْ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَيْه، ودعا، فما ردَّ يليه من دعائه، حتى أظلَّهُمُ السَّحابُ، وأُمطِروا، فأفعمَ السيلُ الوادي، فشرب الناس، فارتَوَوْا.

وحُفظ من دعائه في الاستسقاء: «اللَّهُم اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وانْشُر رَحْمَتَك، وأَخي بَلَدَكَ المَيِّتَ»(٥)، «اللَّهُمَّ اسْقِنا غَيْناً مُغِيثاً مَريناً، مريعاً، نافِعاً غير ضارً، عاجِلاً غَيْرَ آجِل». وأُغيث ﷺ في كل مرة استسقى فيها.

واستسقى مرة، فقام إليه أبو لُبابة فقال: يا رسول الله! إن التمر في المَرابد، فقال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا حَتَّى يَقُومَ أبو لُبَابة مُرياناً، فَيَسُدَّ ثَعْلَبَ مِرْبَلِهِ بإزاره، فأمطرت، فاجتمعوا إلى أبي لُبابة، فقالوا: إنها لن تُقلِعَ حتى تقوم عُرياناً، فتسُدَّ ثعلبَ مِربدك (٢) بإزارك كما قال رسول الله ﷺ، ففعل، فاستهلت السماء» (٧).

ولما كثر المطر، سألوه الاستصحاء، فاستصحى لهم، وقال: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنا ولا عَلَيْنَا، اللَّهُمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١١٧٣)، والحاكم ٣٢٨/١، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) هو عند ابن ماجه (١٢٧٠)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١١٦٩)، والحاكم ١/٣٢٧، من حديث جابر، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١١٦٨)، والحاكم ١/٣٢٧، من حديث عمير مولى آبي اللحم وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١١٧٦)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٦) المربد: المكان المعد لتجفيف التمر.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني في «الصغير» رقم (٣٨٥)، وقال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ٢١٥: فيه من لا يعرف.

على الآكام والجِبال، وَالظِّراب، وبُطونِ الأودية، ومَنَابِت الشَّجَر».

وكان ﷺ إذا رأى مطراً، قال: «اللَّهُم صيِّباً نافِعاً»<sup>(١)</sup>.

وكان يحسِرُ ثوبَه حتى يُصيبَه من المطر، فسئل عن ذلك، فقال: «لأنَّهُ حَديثُ عَهْدٍ بِرَبِّه»<sup>(٢)</sup>.

قال الشافعي رحمه الله: أخبرني من لا أتهم عن يزيد بن الهاد، أن النبي ﷺ كان إذا سال السيل قال: «اخرُجُوا بِنَا إلى هَذَا الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ طَهُوراً، فَنَتَطَهَّرَ منه، ونَحْمَدَ اللَّهَ عَلَيْهِ»<sup>(٣)</sup>.

وأخبرني من لا أتَّهم، عن إسحاق بن عبد الله أن عمر كان إذا سال السيلُ ذهب بأصحابه إليه، وقال: ما كان لِيجيء منْ مجيئه أحدٌ إلا تمسَّحنا به.

وكان ﷺ إذا رأى الغيمَ والربح عُرِفَ ذلك في وجهه، فأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سُرِّيَ عنه، وذهب عنه ذلك، وكان يخشى أن يكون فيه العذاب. قال الشافعي: وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعاً أنه كان إذا استسقى قال: «اللَّهُم اسْقِنَا غيثاً مُغيثاً هَنِيئاً مَريئاً مريعاً غَدَقاً مُجلًلاً عَاماً طَبَقاً سَحًا دائماً، اللَّهُم اسْقِنَا الغَيْثَ ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعبادِ والبلادِ والبهائِم والمخلق مِن اللاواءِ والمجهد والضَّنْكِ ما لا نشكُوه إلا إليك، اللَّهم أنْبِتْ لنا الزَّرَع، وأدِرَّ لنا الضَّرْع، وأشِفنا مِن بركات الأرض، اللهم ارفع عنا المجهد والعُري، واكشِف عنا مِن بركات الأرض، اللهم ارفع عنا المجهد والعُري، واكشِف عنا مِن البلاء ما لا يكشِفُه غيرُك، اللهم إنا نستغفِرك، إنك كنتَ غفّاراً، فأرسل السماء علينا مِدراراً» (٤٠).

قال الشافعي رحمه الله: وأحبُّ أن يدعوَ الإمام بهذا، قال: وبلغني أن النبي عَلَيْ كان إذا دعا في الاستسقاء رفع يديه (٥)، وبلغنا أن النبي على كان يتمطَّر في أول مطرة حتى يُصيبَ جسده. قال: وبلغني أن بعض أصحاب النبي على كان إذا أصبح وقد مُطِرَ الناس، قال: «مُطِرنا بِنَوءِ الفَتْح، ثم يقرأ: ﴿مَا يَفَتَح اللهُ لِلنَّاسِ مِن رَّمْهَ فَلا مُتبِكَ لَهُا ﴾ [فاطر: ٢]». قال: وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر، عن مكحول، عن النبي على أنه قال: «اطلبُوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش، وإقامة الصلاة، ونزول الغيث» (١).

وقد حَفظْتُ عن غير واحد طلبَ الإجابة عند نزول الغيث، وإقامة الصلاة. قال البيهقي: وقد روينا في حديث موصول عن سهل بن سعد، عن النبي ﷺ: «الدعاء لا يُرَدُّ عِنْدَ النَّدَاءِ، وَعِنْدَ البَأْس، وتَحْتَ المَطَرِ» (٧). وروينا عن أبي أمامة، عن النبي ﷺ قال: «تُفْتَحُ أبوابُ السماء، ويُستجابُ الدعاء في أربعة مواطن: عند الثقاء الصَّفوف، وعِنْدَ نُزُولِ الغَيْثِ، وعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الكَمْبَةِ» (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٣٢)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٨٩٨) (ح ١٣)، من حديث أنس.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي في «الأم» ١/٢٥٢، ٢٥٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في «الأم) ١/٢٥١.

<sup>(</sup>٥) هو عند الشافعي في «الأم» ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الشافعي في «الأم» ١/٢٢٣ مرسالاً.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٢٥٤٠)، والبيهقي ٣/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البيهقي ٣/ ٣٦٠، بإسنادٍ ضعيف.

### فصل: في هديه ﷺ في سفره وعبائته فيه

كانت أسفاره ﷺ دائرةً بين أربعة أسفار: سفرِه لهجرته، وسفرِه للجهاد وهو أكثرها، وسفرِه للعمرة، وسفرِه للحج.

وكان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيَّتُهُن خرج سهمُها سافر بها معه، ولما حجّ سافر بهن جميعاً.

وكان إذا سافر خرج مِن أول النهار، وكان يستحبُّ الخروجَ يوم الخميس<sup>(۱)</sup>، ودعا الله تبارك وتعالى أن يُبارك لأمَّتِه في بُكورها<sup>(۲)</sup>.

وكان إذا بعث سرية أو جيشاً، بعثهم من أول النهار، وأمرَ المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمِّروا أحدهم (٢٠). ونهى أن يُسافر الرجل وحدَه (٤٠)، وأخبر أن الراكِبَ شَيْطَانٌ، والرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ (٥٠).

وذُكِرَ عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر: «اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ، وبِكَ اعْتَصَمْتُ، اللَّهُم اكْفِني مَا أَهَّمني وَمَا لاَ أَهْتَمُّ بِهِ، اللَّهُمَّ زَوِّدْني التَّقْوَى، وَاغْفِرْ لي ذَنْبِي، وَوَجِّهْنِي لِلخَيْرِ أَينَمَا تَوجَّهْتُ» (``

وكان إذا قُدِّمت إليه دابتُه ليركبها، يقول: "بسم الله حين يضع رجله في الرِّكاب، وإذا استوى على ظهرها، قال: الحمدُ لِلَّهِ الَّذي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ثُمَّ يَقُولُ: الحَمْدُ لِلَّهِ، الخَمْدُ لِلَّهِ، الخَمْدُ لِلَّهِ، الخَمْدُ لِلَّهِ، الخَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، ثم يقولُ: سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِر لِي، إنَّه لاَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ " ().

وكان يقول: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هَذَا البِرَّ والتَّقْوى، وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُم أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، والخَلِيفَةُ في الأهْلِ، اللَّهُمَّ إِني أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وكَآبَةِ المُنْقَلَبِ، وَسُوء المَنْظَرِ في الأهْلِ وَالمَالِ» وإذا رجع قالهن، وزاد فيهن: آيُبون تَاثِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونُ (٨).

وكان هو وأصحابُه إذا عَلُوا الثنايا كبَّرُوا، وإذا هبطوا الأودية سبَّحوا<sup>(٩)</sup>.

وكان إذا أشرف على قرية يُريد دخولَها يقولُ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الأرضين السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَصْلَلْنَ، وَرَبِّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ لهٰذِهِ القَرْيَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٥٠)، من حديث كعب بن مالك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٦٠٦)، والترمذي (١٢١٢)، وابن ماجه (٢٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٦٠٨)، من حديث أبي هريرة، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٩٩٨)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٢٦٠٧)، والترمذي (١٦٧٤)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده بإسناد حسن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» ص ١٨٥ من حديث أنس بإسناد ضعيف، لأجل عمرو بن مساور.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٢٦٠٢)، والترمذي (٣٤٤٦)، من حديث علي بإسنادٍ حسن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (١٣٤٢)، وأبو داود (٢٥٩٩)، والترمذي (٣٤٤٧)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود (٢٥٩٩).

وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا»<sup>(١)</sup>.

وذكر عنه أنه كان يقول: «اللَّهُم إِنِّي أَسَأَلُكَ مِنْ خَيْرٍ لهٰذِهِ القَرْيَةَ وَخَيْرِ مَا جَمَعْتَ فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَمَعْتَ فِيهَا، اللَّهُمَّ ارزُقْنا جَنَاهَا، وَأَعِذْنَا مِنْ وَبَاهَا، وحَبِّبْنَا إِلَى أَهْلِها وَحَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا»(٢).

وكان يَقصُر الرَّباعية، فيُصليها ركعتين من حين يخرُج مسافراً إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبُت عنه أنه أتمَّ الرَّباعية في سفره البتة، وأما حديثُ عائشة: أن النبي على كان يقصُرُ في السفر ويُتمُّ، ويُفطِرُ ويَصُومُ (٢)، فلا يَصحُّ. وسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هو كذب على رسول الله على انتهى. وقد روي: كان يقصُرُ وتُتِمُّ، الأول بالياء آخر الحروف، والثاني بالتاء المثناة من فوق، وكذلك يُفطر وتصوم، أي: تأخذ هي بالعزيمة في الموضعين، قال شيخنا ابن تيمية: وهذا باطل، ما كانت أم المؤمنين لِتُخالف رسول الله على وجميعَ أصحابه، فتصليَ خلاف صلاتهم، كيف والصحيح عنها أنها قالت: «إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فلما هاجرَ رسول الله على إلى المدينة، زيد في صلاة قالحضر، وأقرت صلاة النبي على والمسلمين الحضر، وأقرت صلاة النبي على فكيف يُظن بها مع ذلك أن تُصليَ بخلاف صلاة النبي على والمسلمين معه.

قلت: وقد أتمَّت عائشةُ بعد موت النبي ﷺ، قال ابن عباس وغيره: إنها تأوَّلت كما تأوَّل عثمان، وإن النبي ﷺ كان يقصُر دائماً، فركِّب بعضُ الرواة من الحديثين حديثاً، وقال: فكان رسول الله ﷺ يقصُر وتُتم هي، فغلط بعضُ الرواة، فقال: كان يقصُرُ ويُتِمَّ، أي: هو.

والتأويل الذي تأولته قد اختُرِف فيه، فقيل: ظنت أن القصر مشروط بالخوف في السفر، فإذا زال الخوفُ زال سببُ القصر. وهذا التأويل غيرُ صحيح، فإن النبي ﷺ سافر آبناً وكان يقصُر الصلاة، والآية قد أشكلت على عُمر وعلى غيره، فسأل عنها رسول الله ﷺ، فأجابه بالشّفاء وأن هذا صَدَقَةٌ مِنَ اللّهِ وشرع شرعه للأمة، وكان هذا بيانَ أن حكم المفهوم غيرُ مراد، وأن الجُناح مرتفعٌ في قصر الصلاة عن الآمِن والخائف، وغايتُه أنه نوع تخصيص للمفهوم، أو رفع له. وقد يقال: إن الآية اقتضت قصراً يتناول قصر الأركان بالتخفيف، وقصر العدد بنُقصان ركعتين، وقُيِّد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض، والخوف، فإذا وُجدَ الأمرانِ أبيحَ القصران، فيُصلُّون صلاة الخوف مقصورة عددُها وأركانُها، وإن انتفى القصران، فيُصلُّون صلاة تامة كاملة، وإن وُجِدَ أحدُ السببين ترتب عليه قصرُه وحدَه، فإذا وُجِدَ الخوفُ والإقامة، قُصرت الأركانُ، واستوفي العدد، وهذا السبين ترتب عليه قصرُه وحدَه، فإذا وُجِدَ الخوفُ والإقامة، قُصرت الأركانُ، واستوفي العدد، وهذا نوع قصر، وليس بالقصر المطلق، وقد تُسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار وسميت صلاة أمن، وهذا نوع قصر، وليس بالقصر المطلق، وقد تُسمى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد، وقد تُسمى عذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد، وقد تُسمى عذه الصلاة، وأدنها لم تدخل في قصر الآية، والأول اصطلاح نقصان العدد، وقد تُسمى تامة باعتبار إتمام أركانها، وأنها لم تدخل في قصر الآية، والأول اصطلاح

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٢٧٠٩)، والحاكم ٢/ ١٠٠، من حديث صهيب، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السنى في «عمل اليوم والليلة» ص ١٩٦، من حديث عائشة، بإسنادٍ ضعيف ولكنه يتقوى بحديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) انظر «المجمع» ٢/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٠٩٠)، ومسلم (٦٨٥).

كثير من الفقهاء المتأخرين، والثاني يدل عليه كلام الصحابة، كعائشة وابن عباس وغيرهما، قالت عائشة: «فُرِضَتِ الصلاةُ ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسولُ الله على المدينة، زيد في صلاة الحضر، وأُقِرَّتْ صلاة السفر، فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها غيرُ مقصورة من أربع، وإنما هي مفروضة كذلك، وأن فرض المسافر ركعتان، وقال ابنُ عباس: «فرضَ اللَّهُ الصَّلاَة على لِسان نبيكم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، متفق على حديث عائشة، وانفرد مسلم بحديث ابن عباس. (۱۱).

وقال عمر رضي الله عنه: صلاةُ السفر ركعتان، والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمامٌ غيرُ قصرِ على لسان محمد ﷺ، وقد خاب من افترى (٢٠). وهذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، وهو الذي سألُ النبي ﷺ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ بِهَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتُهُ". «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ بِهَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتُهُ". (صَدَقَتُهُ". (٣٠).

ولا تناقضَ بين حديثيه، فإن النبي على الما أجابه بأن هذه صدقة الله عليكم، ودِينُه اليسر السمح، عَلِم عمرُ أنه ليس المرادُ من الآية قصرَ العدد كما فهمه كثير من الناس، فقال: صلاة السفر ركعتان، تمامٌ غير قصر. وعلى هذا، فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفي عنه الجناح، فإن شاء المصلى فعله، وإن شاء أتم.

وكان رسول الله ﷺ يُواظب في أسفاره على ركعتين ركعتين، ولم يُربِّع قطَّ إلا شيئاً فعله في بعض صلاة الخوف، كما سنذكره هناك، ونبين ما فيه إن شاء الله تعالى.

وقال أنس: خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة، فكان يُصلي ركعتين ركعتين حتى رَجَعْنا إلى المدينة. متفق عليه (٤).

ولما بلغ عبد الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلَّى بمنى أربع ركعات قال: إنَّا لِلَه وإنَّا إليه راجِعون، صليتُ مع رسول الله ﷺ بمنى ركعتين، وصليتُ مع أبي بكر بمنى ركعتين، وصليتُ مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي مِن أربع ركعاتٍ ركْعَتَانِ مُتَقَبَّلْتَانِ (٥٠). متفق عليه. ولم يكن ابنُ مسعود لِيسترجع مِن فعل عثمان أحد الجائزين المخيَّرِ بينهما، بل الأولى على قول، وإنما استرجع لما شاهده مِن مداومة النبي ﷺ وخُلفائه على صلاة ركعتين في السفر.

وفي اصحيح البخاري، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: صحبتُ رسول الله ﷺ، فكان في السفر لا يَزيد على ركعتين، وأبا بكر وعُمَرَ وعُثمان (١٠)، يعني في صدر خلافة عثمان، وإلا فعثمان قد أتم في آخر خلافته، وكان ذلك أحدَ الأسباب التي أُنكِرت عليه. وقد خرج لفعله تأويلات:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۸۷)، وأبو داود (۱۲٤۷)، والنسائي ٣/ ١٦٩.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي ۳/۱۱۸، وابن ماجه (۱۰۲٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٦٨٦) (ح ٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٠٨١)، ومسلم (٦٩٣) (ح ١٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٠٨٤)، ومسلم (٦٩٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١١٠٢).

أحدها: أن الأعراب كانوا قد حجُّوا تلك السنة، فأراد أن يُعلِّمَهم أن فرضَ الصلاة أربع، لثلا يتوهَّموا أنها ركعتان في الحضر والسفر. ورُدَّ هذا التأويلُ بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي ﷺ، فكانوا حديثي عهد بالإسلام، والعهدُ بالصلاة قريبٌ، ومع هذا، فلم يُربِّعُ بهم النبي ﷺ.

التأويل الثاني: أنه كان إماماً للناس، والإمام حيث نزل، فهو عمله ومحل ولايته، فكأنه وطنه. ورُدَّ هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله ﷺ كان هو أولى بذلك، وكان هو الإمام المطلق، ولم يُربِّع.

التأويل الثالث: أن مِنى كانت قد بُنيت وصارت قرية كثر فيها المساكن في عهده، ولم يكن ذلك في عهد رسول الله يكن ذلك في عهد رسول الله يكل بيناً بيطلك مِن الحر؟ فقال: «لا م مِنَى مُنَاحُ مَنْ سَبَق»(١)، فتأوَّل عثمانُ أن القصر إنما يكون في حال السفر. ورُدَّ هذا التأويلُ بأن النبى على أقام بمكة عشراً يقصر الصلاة.

التأويل الرابع: أنه أقام بها ثلاثاً، وقد قال النبي ﷺ: ﴿ يُقيمُ المُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسْكِهِ ثَلاثاً ٥٢٠ فسماه مقيماً ، والمقيم غيرُ مسافر . ورُدَّ هذا التأويلُ بأن هذه إقامة مقيدة في أثناء السفر ليست بالإقامة التي هي قسيم السفر ، وقد أقام ﷺ بمكة عشراً يقصر الصلاة ، وأقام بمِنى بعد نُسُكه أيامَ الجِمار الثلاث يقصر الصلاة .

التأويل المخامس: أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمِنى، واتخاذِها دارَ الخلافة، فلهذا أتم، ثم بدا له أن يَرجع إلى المدينة، وهذا التأويل أيضاً مما لا يقوى، فإن عثمانَ رضي الله عنه من المهاجرين الأولين، وقد منع على المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نُسكهم، ورخَّص لهم فيها ثلاثة أيام فقط، فلم يكن عُثمانُ لِيقيم بها، وقد منع النبيُّ على من ذلك، وإنما رخَّص فيها ثلاثاً وذلك لأنهم تركوها لله، وما تُركَ لله فإنه لا يُعاد فيه، ولا يُسترجع، ولهذا منع النبي على مِن شراء المتصدِّق لصدقته، وقال لعمر: «لا تَشتَرها، وَلاَ تَعُدُ في صَدَقَتِكَ»(٣)، فجعله عائداً في صدقته مع أخذها بالثمن.

التأويل السادس: أنه كان قد تأهّل بمنى، والمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه، أو كان له به زوجة أتم، ويُروى في ذلك حديث مرفوع عن النبي ﷺ. فروى عكرمة بن إبراهيم الأزدي، عن ابن أبي ذُباب، عن أبيه قال: صلى عثمان بأهل مِنى أربعاً وقال: يا أيّها الناسُ! لما قَلِمتُ تأهّلت بها، وإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إذا تَأهّل الرّجُل بِبَلْدَةٍ، فإنّه يُصلّي بها صلاةً مُقيم». رواه الإمام أحمد رحمه الله في «مسنده» أيضاً، وقد أعله البيهقي بانقطاعه، وتضعيفه عكرمة بن إبراهيم. قال أبو البركات ابن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب الضعف، فإن البخاري ذكره في «تاريخه» ولم يطعن فيه، وعادتُه ذكر الجرح والمجروحين، وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۰۱۹)، وابن ماجه (۳۰۰٦)، والترمذي (۸۸۱)، والحاكم ۲۱۲، ۱۹۵، ۵۱۷ من حديث عائشة، بإسنادٍ ضعيف، لجهالة مسيكة أم يوسف، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩٣٣)، ومسلم (١٣٥٢)، من حديث العلاء بن الحضرمي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٩٠)، ومسلم (١٦٢١)، من حديث عمر.

<sup>(</sup>٤) ۲/۱۱ بإسناد ضعيف.

المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك، وأصحابهما، وهذا أحسن ما اعتُذِر به عنمان.

وقد اعتُذِرَ عن عائشة أنها كانت أمَّ المؤمنين، فحيث نزلت كان وطنها، وهو أيضاً اعتذار ضعيف، فإن النبي ﷺ أبو المؤمنين أيضاً، وأمومة أزواجه فرع عن أبوته، ولم يكن يُتم لهذا السبب. وقد روى هشام بن عُروة، عن أبيه، أنها كانت تُصلي في السفر أربعاً، فقلت لها: لو صليتِ ركعتين، فقالت: يا ابن أختى، إنه لا يشق عليَّ (١١).

قال الشافعي رحمه الله: لو كان فرضُ المسافر ركعتين لما أتمها عثمان، ولا عائشة، ولا ابنُ مسعود، ولم يَجُزُ أن يُتمها مسافر مع مقيم، وقد قالت عائشة: كلُّ ذلك قد فعل رسول الله على، أتم وقصر، ثم روى عن إبراهيم بن محمد، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة قالت: كُلُّ ذلك فعل النبي على، قصر الصلاة في السفر وأتم (٢٠). قال البيهقي: وكذلك رواه المغيرة بن زياد، عن عطاء. وأصح إسناد فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثي، عن الدارقطني، عن المحاملي، حدثنا سعيد بن محمد بن ثواب، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عمر بن سعيد، عن عطاء، عن عائشة، أن النبي على كان يقصرُ في الصلاةِ ويُتم، ويُفطر، ويصوم (٢٠). قال الدارقطني: وهذا إسناد صحيح. ثم ساق من طريق أبي بكر النيسابوري، عن عباس الدوري، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا العلاء بن زهير، حدثني عبد الرحمن بن الأسود، عن عائشة، أنها اعتمرت مع النبي من المدينة إلى مكة، حتى إذا قَدِمت مكة، قالت: يا رسول الله! بأبي أنتَ وأمي، قصرتَ وأتممتُ، وصمتَ وأفطرتُ، قال: «أحسنتِ يا عائشة».

وسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذبٌ على عائشة، ولم تكن عائشة لتُصلي بخلاف صلاة رسول الله ﷺ وسائر الصحابة، وهي تُشاهدهم يقصُرون، ثم تُتم هي وحدها بلا موجب. كيف وهي القائلة: «فُرِضتِ الصلاةُ ركعتين ركعتين، فَزِيد في صلاة الحضر، وأُقِرَّت صلاةُ السفر» فكيف يُظن أنها تزيد على ما فرض الله، وتُخالف رسول الله ﷺ وأصحابه.

قال الزهري لعروة لما حدثه عنها بذلك: فما شأنها كانت تُتم الصلاة؟ فقال: تأولت كما تأول عثمان. فإذا كان النبي على قد حسَّن فِعلها وأقرَّها عليه، فما للتأويل حينئذ وجه، ولا يصح أن يُضاف إتمامُها إلى التأويل على هذا التقدير، وقد أخبر ابنُ عمر أن رسول الله على ألم يكن يَزيدُ في السفر على ركعتين، ولا أبو بكر، ولا عمر، أفيُظَنُّ بعائشة أم المؤمنين مخالفتهم، وهي تراهم يقصرون؟ وأما بعد موته على فإنها أتمت كما أتم عثمان، وكلاهما تأول تأويلاً، والحجة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم مع مخالفة غيره له، والله أعلم.

وقد قال أميةُ بن خالد لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر، وصلاة الخوف في القرآن، ولا

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ١٤٣/٣، بإسنادٍ صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في «الأم» ١/١٥٩ وكلَّا الدارقطني ١/٢٤٢، والبيهقي ٣/١٤٢، بإسنادٍ ضعيف، لضعف طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٣/ ١٤١، والدارقطني ٢/ ١٨٩، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي ٣/١٤٢، والدارقطني ٢/ ١٨٨، بإسناد صحيح.

1 -

نجد صلاة السفر في القرآن؟ فقال له ابنُ عمر: يا أخي! إن الله بعث محمداً ﷺ ولا نعلم شيئاً، فإنما نفعل كما رأينا محمداً ﷺ يفعل(١١).

وقد قال أنس: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة، فكان يُصلي ركعتينِ ركعتينِ، حتى رجعنا إلى المدينة (٢٠).

وقال ابن عمر: صحبتُ رسولَ الله ﷺ، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر، وعثمان رضي الله عنهم. وهذه كلُّها أحاديثُ صحيحة.

فصل: وكان من هديه على في سفره الاقتصارُ على الفرض، ولم يُحفظ عنه على أنه صلى سُنة الصلاة قبلَها ولا بعدَها، إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعهما حضراً، ولا سفراً. قال ابنُ عمر وقد سئل عن ذلك فقال: صحبتُ النبي على فلم أره يُسبّح في السفر، وقال الله عز وجل: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١] ومراده بالتسبيح: السنة الراتبة، وإلا فقد صح عنه على أنه كان يُسبّح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. وفي «الصحيحين»، عن ابن عمر قال: كان رسول الله على أنه كان أسفر على راحلته حيث توجهت، يُومىء إيماءً صلاةَ الليل إلا الفرائض، ويُوتر على راحلته على راحلته عيث توجهت، يُومىء إيماءً صلاةَ الليل إلا الفرائض، ويُوتر

قال الشافعي رحمه الله: وثبت عن النبي ﷺ أنه كان يتنفل ليلاً، وهو يقصُر. وفي "الصحيحين": عن عامر بن ربيعة، أنه رأى النبي ﷺ يُصلي السُّبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته (٥). فهذا قيام الليل.

وسئل الإمام أحمد رحمه الله، عن التطوع في السفر، فقال: أرجو أن لا يكون بالتطوَّع في السفر بأسٌ. ورُوي عن الحسن قال: كان أصحابُ رسول الله ﷺ يُسافرون، فيتطوَّعون قبل المكتوبة وبعدها، وروي هذا عن عمر، وعلي، وابنِ مسعود، وجابرٍ، وأنس، وابنِ عباس، وأبي ذر.

وأما ابنُ عمر، فكان لا يتطوع قبلَ الفريضة ولا بعدَها، إلا مِن جوف الليل مع الوتر، وهذا هو الظاهر من هذي النبي على أنه كان لا يُصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئاً، ولكن لم يكن يمنعُ من التطوع قبلها ولا بعدها، فهو كالتطوع المطلق، لا أنه سنة راتبة للصلاة، كسنة صلاة الإقامة، ويؤيد هذا أن الرباعية قد خُففت إلى ركعتين تخفيفاً على المسافر، فكيف يجعل لها سنة راتبة يُحافظ عليها وقد خفف الفرض إلى ركعتين، فلولا قصد التخفيف على المسافر، وإلا كان الإتمام أولى به، ولهذا قال عبد الله بن عمر: «لو كنت مسبّحاً لأتممتُ»، وقد ثبت عنه على أنه صلى يوم الفتح ثمان ركعات ضُحى، وهو إذ ذاك مسافر.

وأما ما رواه أبو داود والترمذي في «السنن»، من حديث الليث، عن صفوان بن سليم، عن أبي بُسرة الغفاري، عن البراء بن عازب، قال: سافرتُ مع رسول الله على ثمانية عشر سفراً، فلم أره ترك

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۱۹۰.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٠٩٨)، ومسلم (٧٠٠).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي ٣/ ١٣٦.
 (٣) أخرجه البخاري (١١٠١)، ومسلم (٦٨٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١١٠٤)، ومسلم (٧٠١).

ركعتين عند زَيْغِ الشمس قبل الظهر (۱). قال الترمذي: هذا حديث غريب. قال: وسألت محمداً عنه فلم يعرفه إلا من حديث الليث بن سعد، ولم يعرف اسم أبي بسرة ورآه حسناً. وبسرة: بالباء الموحدة المضمومة، وسكون السين المهملة.

وأما حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي على كان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتينِ بعدها، فرواه البخاري في السفر، ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة، والرجال أعلم بسفره من النساء، وقد أخبر ابن عمر أنه لم يزد على ركعتين، ولم يكن ابن عمر يُصلي قبلها ولا بعدها شيئاً، والله أعلم.

فصل: وكان من هديه على صلاة التطوع على راحلته حيث توجّهت به، وكان يُومى ايما برأسه في ركوعه وسجوده، وسجوده أخفضُ مِن ركوعه. وروى أحمد وأبو داود عنه، مِن حديث أنس، أنه كان يستقبِل بناقته القِبلَة عند تكبيرة الافتتاح، ثم يُصلي سائر الصلاة حيث توجّهت به (٢٠). وفي هذا الحديث نظر، وسائر من وصف صلاته على راحلته، أطلقوا أنه كان يُصلي عليها قِبَلَ أيِّ جهة توجّهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام، ولا غيرَها، كعامر بن ربيعة، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأحاديثهم أصحّ مِن حديث أنس هذا، والله أعلم.

وصلى على الراحلة، وعلى الحمار إن صح عنه، وقد رواه مسلم في اصحيحه، من حديث ابن عمر (؛).

وصلى الفرضَ بهم على الرواحل لأجل المطر والطين إن صح الخبرُ بذلك، وقد رواه أحمد والترمذي والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام انتهى إلى مضيق هو وأصحابُه وهو على راحلته، والسّماءُ مِن فوقهم، والبِلَّةُ من أسفلَ منهم، فحضرت الصلاةُ، فأمر المؤذّن فأذن، وأقام، ثم تقدَّم رسول الله على راحلته، فصلى بهم يُومي إيماءً، فجعل السجود أخفضَ من الركوع (٥٠). قال الترمذي: حديث غريب، تفرد به عمر بن الرماح، وثبت ذلك عن أنس من فعله.

فصل: وكان من هديه على أنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل، فجمع بينهما، فإن زالت الشمسُ قبل أن يَرتَحِلَ، صلَّى الظهر، ثم ركب. وكان إذا أعجله السير، أخّر المغربَ حتى يجمع بينها وبين العشاء في وقت العشاء. وقد رُوي عنه في غزوة تبوك، أنه كان إذا زاغت الشمسُ قبل أن يرتحِل، جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخّر الظهر حتى ينزل للعصر، فيصليهما جميعاً، وكذلك في المغرب والعشاء، لكن اختلف في هذا الحديث، فمن مصحح له، ومن محسن، ومن قادح فيه، وجعله موضوعاً كالحاكم، وإسناده على شرط الصحيح، لكن رُمى بعلّة عجيبة.

قال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه، حدثنا موسى بن هارون، حدثنا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٢٢٢)، والترمذي (٥٥٠)، بإسنادٍ ضعيف، لأجل أبي بسرة الغفاري.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه ص ۱۱۹.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٣/٢٠٣، وأبو داود (١٢٢٥) بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٧٠٠) (ح ٣٥). (٥) أخرجه أحمد ٤/١٧٤، والترمذي (٤١١).

قُتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بنُ سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطُّفيل، عن معاذ بن جبل، أن النبي ﷺ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخَّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، ويُصليَهما جميعاً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس، صلى الظهر والعصر جميعاً، ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب، أخَّر المغرب حتى يُصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب، عجل العشاء فصلاً ها مع المغرب(١). قال الحاكم: هذا الحديث رواته أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، ثم لا نعرف له علة نُعله بها، فلو كان الحديث عن الليث، عن أبي الزبير، عن أبي الطفيل، لعللنا به الحديث، ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، لعللنا به، فلما لم نجد له العلتين، خرج عن أن يكون معلولاً، ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عن أحد من أصحاب أبي الطفيل، ولا عن أحد ممن روى عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل، فقلنا: الحديث شاذ، وقد حدثوا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قُتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامةً أحمد بن حنبل، وعلى بن المديني، ويحيى بن معين، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي خيثمة، حتى عد قتيبة سبعة من أئمة الحديث كتبوا عنه هذا الحديث، وأثمة الحديث إنّما سمعوه من قتيبة تعجّباً من إسناده ومتنه، ثم لَمْ يَبْلُغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث عِلَّة، ثم قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة ثقة مأمون، ثم ذكر بإسناده إلى البخاري. قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع من كتبت عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد بن القاسم أبي الهيثم المدائني. قال البخاري: وكان خالد المدائني يُدخل الأحاديث على الشيوخ.

قلت: وحكمه بالوضع على هذا الحديث غيرُ مسلم، فإن أبا داود رواه عن يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي، حدثنا المفضل بن فضالة، عن الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن أبي الطفيل، عن معاذ فذكره.... (٢) فهذا المفضل قد تابع قتيبة، وإن كان قتيبة أجلً من المفضل وأحفظ، لكن زال تفرد قتيبة به. ثم إن قتيبة صرح بالسماع فقال: حدثنا ولم يعنعن، فكيف يُقدح في سماعه، مع أنه بالمكان الذي جعله الله به من الأمانة، والحفظ، والثقة، والعدالة. وقد روى إسحاق بن راهويه: حدثنا شبابة، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أنس، أن رسول الله على: كان إذا كان في سفر، فزالت الشمس، صلّى الظهر والعصر، ثم ارتحل (٣). وهذا إسناد كما ترى. وشبابة: هو شبابة بن سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديثه، وقد روى له مسلم في «صحيحه» عن الليث بن سعد بهذا الإسناد على شرط الشيخين، وأقلُّ درجاته أن يكون مقوياً لحديث معاذ، وأصله في «الصحيحين» لكن ليس فيه جمعُ التقديم. ثم قال أبو داود: وروى هشام، عن عروة، عن حسين بن عبد الله، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي في نحو حديث المفضل، يعني حديث معاذ في جمع التقديم، ولفظه: عن حسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عباس، عن كريب، عن ابن عباس، أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة النبي في السفر؟ كان إذا زالتِ الشمس وهو في منزله، عباس، أنه قال: ألا أخبركم عن صلاة النبي في السفر؟ كان إذا زالتِ الشمس وهو في منزله،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٢٢٠)، والترمذي (٥٥٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٣/ ١٦٢.

جمع بين الظهر والعصر في الزوال، وإذا سافر قبل أن تزول الشمس، أخر الظهر حتى يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر، قال: وأحسِبُه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك، ورواه الشافعي من حديث ابن أبي يحيى، عن حسين، ومن حديث ابن عجلان بلاغاً عن حسين.

قال البيهقي: هكذا رواه الأكابر، هشام بن عروة وغيره، عن حسين بن عبد الله. ورواه عبد الرزاق، عن ابن عباس، ورواه أيوب عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن حسين، عن عكرمة، وعن كريب كلاهما عن ابن عباس، قال: ولا أعلمه إلا مرفوعاً.

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا إسماعيل بن أبي إدريس، قال: حدثني أخي، عن سليمان بن مالك، عن هشام بن عروة، عن كريب عن ابن عباس، قال: كان رسول الله ﷺ إذا جدَّ به السير، فراح قبل أن تَزيغ الشمس، ركِب فسار، ثم نزل، فجمع بين الظهر والعصر، وإذا لم يَرُخ حتى تَزيغ الشمس، جمع بين الظهر والعصر، ثم ركب، وإذا أراد أن يركب ودخلت صلاة المغرب، جمع بين المغرب وبين صلاة العشاء.

قال أبو العباس بن سريج: روى يحيى بن عبد الحميد، عن أبي خالد الأحمر، عن الحجاج، عن الحجاج، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله على إذا لم يرتجل حتى تزيغ الشمس، صلى الظهر والعصر جميعاً، فإذا لم تَزغ، أخَرها حتى يجمع بينهما في وقت العصر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر لمصلحة الوقوف، ليتصل وقت الدعاء، ولا يقطعُه بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة، فالجمعُ كذلك لأجل المشقة والحاجة أولى.

قال الشافعي: وكان أرفقَ به يوم عرفة تقديمُ العصر لأن يتَّصِلَ له الدعاءُ، فلا يقطعه بصلاة العصر، وأرفق بالمزدلفة أن يتصِل له المسير، ولا يقطعه بالنزول للمغرب، لما في ذلك من التضييق على الناس، والله أعلم.

فصل: ولم يكن مِن هديه على الجمع راكباً في سفره، كما يفعله كثير من الناس، ولا الجمع حال نزوله أيضاً، وإنما كان يجمع إذا جدَّ به السير، وإذا سار عقيبَ الصلاة، كما ذكرنا في قصة تبوك، وأما جمعه وهو نازل غيرُ مسافر، فلم يُنقل ذلك عنه إلا بعرفة لأجل اتصال الوقوف، كما قال الشافعي رحمه الله وشيخنا، ولهذا خصه أبو حنيفة بعرفة، وجعله من تمام النسك، ولا تأثير للسفر عنده فيه. وأحمد، ومالك، والشافعي، جعلوا سببه السفر، ثم اختلفوا، فجعل الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه التأثير للسفر الطويل، ولم يجوزاه لأهل مكة، وجوز مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه لأهل مكة الجمع والقصر بعرفة، واختارها شيخنا وأبو الخطاب في «عباداته»، ثم طرَّد شيخنا هذا، وجعله أصلاً في جواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره، كما هو مذهب كثير من السلف، وجعله مالك وأبو الخطاب مخصوصاً بأهل مكة. ولم يحدَّ على لأمته مسافة محدودة للقصر والفطر، بل وجعله مالك في مُطلق السفر والضرب في الأرض، كما أطلق لهم التيمم في كل سفر، وأما ما يُروى عنه من التحديد باليوم، أو اليومين، أو الثلاثة، فلم يصح عنه منها شيء البتة، والله أعلم.

# فصل: في هديه ﷺ في قراءة القرآن، واستماعه، وخشوعه، وبكائه عند قراءته، واستماعه وتحسين صوته به وتوابع نلك

كان له على حزب يقرؤه، ولا يُخِلُّ به، وكانت قراءتُه ترتيلاً لا هذاً ولا عجلة، بل قراءةً مفسَّرة حرفاً حرفاً، وكان يُقطِّعُ قراءته آية آية، وكان يمدُّ عند حروف المد، فيمد ﴿ النَّاسِكُ ويمد ﴿ الرَّحِيمُ ﴾، وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في أول قراءته، فيقول: «أعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ»، ورُبَّما كان يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ من هَمْزِهِ ونَفْرِهِ، ونَفْرِهِ، " . وكان تعولُذه قبل القراءة .

وكان يُحبُّ أن يسمع القرآنَ من غيره، وأمر عبد الله بن مسعود، فقرأ عليه وهو يسمع، وخَشَع ﷺ لسماع القرآنِ منه، حتى ذرفت عيناه (٢٠).

وكان يقرأ القرآن قائماً، وقاعداً، ومضطجعاً ومتوضئاً، ومُحْدِثاً، ولم يكن يمنعه من قِراءته إلا الجنابة.

وكان ﷺ يتغَنَّى به، ويُرجِّع صوتَه به أحياناً كما رجَّع يوم الفتح في قراءته: ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَمَا مُبِينَا ﴾ [الفتح]. وحكى عبد الله بن مغفَّل ترجِيعَه، آآآ ثلاث مرات، ذكره البخاري<sup>(٣)</sup>.

وإذا جمعت هذه الأحاديث إلى قوله: «زَيِّنُوا القُرْآن بأضواتِكُم» (قُلْنَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآن» (أنه وقوله: هله الْفِنَ اللَّهُ لِسَيء ، كَأَذَنِهِ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالقُرآن» مع الْفَرْآن اللَّهُ لِسَيء ، كَأَذَنِهِ لِنَبِيِّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالقُرآن» علمت أن هذا الترجيع منه على كان اختياراً لا اضطراراً لهز الناقة له ، فإن هذا لو كان لأجل هز الناقة ، لما كان داخلاً تحت الاختيار ، فلم يكن عبد الله بن مغفَّل يحكيه ويفعلُه اختياراً لِيُؤتسى به ، وهو يرى هز الراحلة له حتى ينقطع صوتُه ، ثم يقول: كان يُرجِّعُ في قراءته ، فنسب التَّرجيع إلى فعله . ولو كان مِن هز الراحلة ، لم يكن منه فعل يسمى ترجيعاً .

وقد استمع ليلة لقراءة أبي موسى الأشعري، فلما أخبره بذلك قال: لو كنتُ أعلم أنك تسمعه، لحبَّرْته لَكَ تَحْبِيراً (٧)، أي: حسَّنته وزيَّنته بصوتي تزييناً. وروى أبو داود في «سننه» عن عبد الجبار بن الورد، قال: سمعتُ ابنَ أبي مُليكة يقول: قال عبد الله بن أبي يزيد: مر بنا أبو لُبابة، فاتَّبعناه حتى دخل بيته، فإذا رجلٌ رثُّ الهيئة، فسمعتُه يقول: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بالقرآنِ». قال: فقلتُ لابن أبي مُليكة: يا أبا محمد! أرأيتَ إذا لم يكن حسنَ الصوت؟ قال: يُحسِّنُه ما استطاع (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٧٦٤)، وابن ماجه (٨٠٧)، والحاكم ١/ ٢٣٥، من حديث جبير بن مطعم، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٥٠)، من حديث عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٥٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٤٦٨)، والنسائي ٢/١٧٩، من حديث البراء بن عازب، بإسنادِ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١٤٧١)، من حديث أبي لبابة بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٥٠٢٣)، ومسلم (٧٩٢)، من حديث أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه أبو يعلى (٧٢٧٩)، من حديث أبي موسى، وقال الهيثمي في «المجمع» ٧/ ١٧١: فيه خالد بن نافع الأشعري، وهو ضعيف. أصله عند البخاري (٥٠٤٨)، ومسلم (٧٩٣).

<sup>(</sup>A) تقدم تخريجه قبل حديثين.

قلت: لا بد من كشف هذه المسألة، وذكر اختلافِ الناس فيها، واحتجاج كلِّ فريق، وما لهم وعليهم في احتجاجهم، وذكر الصواب في ذلك بحول الله تبارك وتعالى ومعونته، فقالت طائفة: تكره قراءة الألحان، وممن نص على ذلك أحمدُ ومالكٌ وغيرهما، فقال أحمد في رواية على بن سعيد في قراءة الألحان: ما تعجبُني، وهو مُحْدَث. وقال في رواية المروزَي: القراءة بالألحان بدعة لا تُسمع، وقال في رواية عبد الرحمن المتطبب: قراءة الألحان بدعة، وقال في رواية ابنه عبد الله، ويوسف بن موسى، ويعقوب بن بختان، والأثرم، وإبراهيم بن الحارث: القراءة بالألحان لا تُعجبني إلا أن يكون ذلك حُزناً، فيقرأ بحزن مثل صوت أبي موسى، وقال في رواية صالح: «زَيِّنُوا القُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُم»، معناه: أن يُحسن الصوت أن يتغنى به وقال معناه: أن يُحسنه، وقال في رواية قوله: «لَيْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالقُرْآنِ»، فقال: كان ابنُ عيينة يقول: يستغني به وقال الشافعي: يرفع صوته، وذكر له حديث معاوية بن قرة في قصة قراءة سورة الفتح والترجيع فيها، فأنكر أبو عبد الله أن يكون على معنى الألحان، وأنكر الأحاديث التي يُحتج بها في الرخصة في الألحان.

وروى ابن القاسم، عن مالك، أنه سئل عن الألحان في الصلاة، فقال: لا تُعجبني، وقال: إنما هو غناءٌ يتغنّون به ليأخذوا عليه الدراهم، وممن رُويت عنه الكراهةُ: أنس بن مالك، وسعيد بن المسيّب، وسعيد بن جبير، والقاسم بن محمد، والحسن، وابن سيرين، وإبراهيم النخعي. وقال عبد الله بن يزيد العكبري: سمعت رجلاً يسأل أحمد، ما تقولُ في القراءة بالألحان؟ فقال: ما اسمك؟ قال محمد. قال: أيسرك أن يقال لك: يا موحمد ممدوداً، قال القاضي أبو يعلى: هذه مبالغة في الكراهة، وقال الحسن بنُ عبد العزيز الجروي: أوصى إليَّ رجل بوصية، وكان فيما خلَّف جارية تقرأ بالألحان، وكانت أكثر تركته أو عامتها، فسألتُ أحمد بن حنبل والحارث بن مسكين، وأبا عُبيد، كيف أبيعها؟ فقالوا: بعها ساذَجة، قال القاضي: وإنما قالوا ذلك، لأن سماع ذلك منها مكروه، فلا يجوز أن يُعاوض عليه كالغناء.

قال ابن بطّال: وقالت طائفة: التغنّي بالقرآن، هو تحسينُ الصوت به، والترجيعُ بقراءته، قال: وممن أجاز والتغني بما شاء مِن الأصوات واللحون هو قول ابن المبارك، والنضرِ بن شُميل، قال: وممن أجاز الألحان في القرآن: ذكر الطبري، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه كان يقول لأبي موسى: ذكّرنا ربّنا، فيقرأ أبو موسى ويتلاحن، وقال: من استطاع أن يتغنى بالقرآن غِناء أبي موسى فليفعل. وكان عقبة بن عامر من أحسن الناس صوتاً بالقرآن، فقال له عمر: اعرض عليَّ سورة كذا، فعرض عليه، فبكى عمر، وقال: ما كنتُ أظن أنها نزلت، قال: وأجازه ابن عباس، وابن مسعود، وروي عن عطاء بن أبي رباح، قال: وكان عبدُ الرحمن بن الأسود بن يزيد، يتبع الصوت الحسن في المساجد في عطاء بن أبي رباح، قال: وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم كانوا يستمعون القرآن بالألحان، وقال محمد بن عبد الحكم: رأيت أبي والشافعي ويوسف بن عمر يستمعون القرآن بالألحان، وهذا اختيارُ ابن جرير والطبري.

قال المجوّزون ـ واللفظ لابن جرير ـ: الدليلُ على أن معنى الحديث تحسينُ الصوت، والغناء المعقول الذي يُطربُ المعقول الذي يُطربُ المعقول الذي يُطربُ سامعه: ما روى سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ، قال: «مَا أَذِنَ اللّهُ

لشيءٍ مَا أَذِنَ لِنبيِّ حسن التَّرنُّم بالقُرْآن، ومعقول عند ذوي الحِجا، أن الترنُّم لا يكون إلا بالصوت إذا حسنه المترنم وطرَّب به. وروي في هذا الحديث: «ما أذِنَ الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهرُ به». قال الطبري: وهذا الحديث من أبين البيان أن ذلك كما قلنا، قال: ولو كان كما قال ابنُ عيينة، يعني: يستغني به عن غيره، لم يكن لذكر حُسن الصوت والجهر به معنى، والمعروف في كلام العرب أن التغنى إنما هو الغناء الذي هو حُسن الصوت بالترجيع، قال الشاعر:

تَخَنُّ بِالشُّعْرِ إِمَّا كُنْتَ قَائِلُه إِنَّ الغِنَاءَ لِهَذَا الشُّعْرِ مِضْمَارُ (١)

قال: وأما ادعاء الزاعم أن تغنّيت بمعنى استغنيت فاشٍ في كلام العرب، فلم نعلم أحداً قال به من أهل العلم بكلام العرب.

وأما احتجاجُه لتصحيح قوله بقولِ الأعشى:

وكُسنْتُ المُسرَءا ذَمَسنا بسالسعِسرَاق عَفِيفَ السُمَنَاخ طَويلَ السُّغَنُ (٢)

وزعم أنه أراد بقوله: طويل التغني: طويل الاستغناء، فإنه غلط منه ، وإنما عنى الأعشى بالتغني في هذا الموضع: الإقامة من قول العرب: غني فلان بمكان كذا: إذا أقام به، ومنه قوله تعالى: ﴿ كَأَن لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا﴾ [الأعراف: ٩٢]، واستشهاده بقول الآخر:

كِ لِلْنَسَا غَسِني عَنْ أَخِسِهِ حَسِبَاتَهُ وَنَهُنُ إِذَا مِنْسَنَا أَشَدُ تَعَانِسِا(٣)

فإنه إغفال منه، وذلك لأن التغاني تفاعل من تغنّى إذا استغنى كل واحد منهما عن صاحبه، كما يقال: تضارب الرجلان، إذا ضرب كل واحد منهما صاحبه، وتشاتما، وتقاتلا. ومن قال: هذا في فعل اثنين، لم يجز أن يقول مثله في فعل الواحد، فيقول: تغانى زيد، وتضارب عمرو، وذلك غير جائز أن يقول: تغنى زيد بمعنى استغنى، إلا أن يريد به قائله أنه أظهر الاستغناء، وهو غير مستغن، كما يقال: تجلّد فلان: إذا أظهر جَلَداً من نفسه، وهو غير جليد، وتشجّع، وتكرّم، فإن وجّه موجّه التغنّي بالقرآن إلى هذا المعنى على بُعده من مفهوم كلام العرب، كانت المُصيبة في خطئه في ذلك أعظم، لأنه يُوجب على من تأوله أن يكون الله تعالى ذِكرُه لم يأذن لنبيه أن يستغني بالقرآن، وإنما أذِنَ له أن يُظهر من نفسه لنفسه خلاف ما هو به من الحال، وهذا لا يخفى فسادُه، قال: ومما يُبين فسادَ تأويل ابن عُيينة أيضاً أن الاستغناء عن الناس بالقرآن مِن المحال أن يُوصف أحد به أنه يُؤذن له فيه أو لا يؤذن، إلا أن يكون الأذن عند ابن عبينة بمعنى الإذن الذي هو إطلاق وإباحة، وإن كان كذلك فهو غلط من وجهين، أحدهما: من اللغة، والثاني: من إحالة المعنى عن وجهه. أما اللغة، فإن الأذن فلان لكلام فلان، فهو يأذن له إذا استمع له وأنصت، كما قال تعالى: ﴿ وَاَفِنَتْ لِنَهَا مصدر قوله: أذن فلان لكلام فلان، فهو يأذن له إذا استمع له وأنصت، كما قال تعالى: ﴿ وَأَوْنَتُ لِنَهَا له إذا استمع له وأنصت، كما قال تعالى: ﴿ وَأَوْنَتُ لِنَهَا له إذا الله عني بن زيد:

إنَّ هَـــــمُـــــي فِــــــي سَـــــمَـــــاع وأذن (٤)

بمعنى: في سماع واستماع، فمعنى قوله: «ما أذن الله لشيء»، إنما هو: ما استمع الله لشيء من

<sup>(</sup>١) البيت لحسان وهو في ديوانه ص ٤٢٠. وفي «اللسان» و«التابع» (بهذا) بدل (لهذا).

<sup>(</sup>٢) هو في ديوانه ص ٢٥. (٣) البيت في الحماسة البصرية؛ ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٤) هو في اديوان عدي، ص ١٧٢.

كلام الناس ما استمع لنبي يتغنى بالقرآن، وأما الإحالة في المعنى، فلأن الاستغناء بالقُرآن عن الناس غيرُ جائز وصفه بأنه مسموع ومأذون له، انتهى كلام الطبري.

قال أبو الحسن بن بطال: وقد وقع الإشكال في هذه المسألة أيضاً، بما رواه ابنُ أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثني موسى بن عليّ بن رباح، عن أبيه، عن عُقبة بن عامر، قال: قال رسول الله على الحباب، قال وتَغَنّوا بِهِ، والْحُتُبُوهُ، فَوالذي نَفْسِي بِيَدِه، لَهُوَ أَشَدٌ تَفَصّياً مِنَ المَخَاضِ رسول الله الله الله القُوْآنَ وتَغَنّوا بِهِ، والْحُتُبُوهُ، فَوالذي نَفْسِي بِيَدِه، لَهُوَ أَشَدٌ تَفَصّياً مِنَ المَخَاضِ مِنَ المُقُلِي (١) . قال: وذكر عمر بن شَبّة، قال: ذكر لأبي عاصم النبيل تأويلُ ابن عيينة في قوله: اليتغنّى بالقرآن يستغني به، فقال: لم يصنع ابن عيينة شيئاً، حدثنا ابنُ جريج، عن عطاء، عن عُبيد بن عُمير، قال: كانت لداود نبيّ الله على مُعْرَفَة يتغنّى عليها يَبكي ويُبكي. وقال ابن عباس: إنه كان يقرأ الزبور بسبعين لحناً، تكون فيهن، ويقرأ قراءة يَظرَبُ منها الجموعُ. وسئل الشافعي رحمه الله، عن تأويل ابن عبينة فقال: نحن أعلمُ بهذا، لو أراد به الاستغناء لقال: «من لم يستغن بالقُرآن»، ولكن لما قال: عينة فقال: نحن أعلمُ بهذا، لو أراد به الاستغناء لقال: «من لم يستغن بالقُرآن»، علمنا أنه أراد به التغنّى.

قالوا: ولأن تزيينه، وتحسين الصوت به، والتطريب بقراءته أوقع في النفوس، وأدعى إلى الاستماع والإصغاء إليه، ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماع، ومعانيه إلى القلوب، وذلك عون على المقصود، وهو بمنزلة الحلاوة التي تُجعل في الدواء لتنفذه إلى موضع الداء، وبمنزلة الأفاويه والطّيب الذي يُجعل في الطعام، لتكون الطبيعة أدعى له قبولاً، وبمنزلة الطّيب والتحلّي، وتجمُّل المرأة لبعلها، ليكون أدعى إلى مقاصد النكاح.

قالوا: ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء، فعُوِّضت عن طرب الغناء بطرب القرآن، كما عُوِّضت عن كل محرَّم ومكروه بما هو خيرٌ لها منه، وكما عُوِّضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة التي هي محضُ التوحيد والتوكل، وعن السِّفاح بالنكاح، وعن القِمار بالمُراهنة بالنُصال وسباق الخيل، وعن السماع المرحماني القرآني، ونظائره كثيرة جداً.

قالوا: والمحرَّم لا بد أن يشتمِل على مفسدة راجحة، أو خالصة، وقراءة التطريب والألحان لا تتضمن شيئاً مِن ذلك، فإنها لا تُخرِجُ الكلام عن وضعه، ولا تحولُ بين السامع وبين فهمه، ولو كانت متضمِّنة لزيادة الحروف كما ظن المانع منها، لأخرجت الكلمة عن موضعها، وحالت بين السامع وبين فهمها، ولم يدر ما معناها، والواقعُ بخلاف ذلك.

قالوا: وهذا التطريب والتلحين، أمر راجع إلى كيفية الأداء، وتارة يكون سليقة وطبيعة، وتارة يكون تكلُّفاً وتعمُّلاً، وكيفيات الأداء لا تُخرِجُ الكلام عن وضع مفرداته، بل هي صِفات لصوت المؤدِّي، جارية مجرى ترقيقه وتفخيمه وإمالته، وجارية مجرى مدود القرَّاء الطويلة والمتوسطة، لكن تلك الكيفيات متعلقة بالحروف، وكيفيات الألحان والتطريب، متعلقة بالأصوات، والآثار في هذه الكيفيات لا يمكن نقلها، بخلاف كيفيات أداء الحروف، فلهذا نُقلت تلك بألفاظها، ولم يمكن نقل هذه بألفاظها، بل نقل منها ما أمكن نقله، كترجيع النبي على سورة الفتح بقوله: ﴿ الله عَلَوا الله عَلَوا الله عَلَوا الله عَلَو الله عَلَو الله عَلَو الله عَلَيْ الله عَلَو الله عَلَيْ الله عَلَو الله عَلَيْ الله عَلَو الله عَلَيْ الله عَلَو الله عَلَو الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَو الله عَلَيْ اله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْه الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١٤٦/٤.

والتطريب والتلحين راجع إلى أمرين: مدٍ وترجيع، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه كان يمد صوته بالقراءة يمد «الرَّحْمٰن؛ ويمد «الرَّحيم»، وثبت عنه الترجيع كما تقدم.

قال المانعون من ذلك: الحجة لنا من وجوه. أحدها: ما رواه حُذيفة بن اليمان، عن النبي ﷺ: 
«اقرؤوا القُرْآن بِلُحُونِ العَرَبِ وأَصْوَاتِهَا، وإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْفِسْقِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ مِنْ بَعْلِي 
أَقُوامٌ يُرَجِّعُونَ بِالقُرْآنِ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ، لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم، مَفْتُونَةً قُلُوبُهُم، وَقُلُوبُ اللِّينَ يُعْجِبُهُم 
شَأْنُهُم، (١) رواه أبو الحسن رَزِينٌ في التجريد الصحاح، ورواه أبو عبد الله الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول». واحتج به القاضي أبو يعلى في «الجامع»، واحتج معه بحديث آخر، أنه ﷺ ذكر شرائط الساعة، وذكر أشياء، منها: «أن يُتخذ القرآنُ مَزاميرَ، يُقدِّمُونَ أَحَدَهُم لَيْسَ بِأَقْرَئِهِم وَلاَ أَفْضَلِهِم ما 
يُقدِّمُونَهُ إلا لِيُعَنِّهُم غِنَاءً» (٢).

قالوا: وقد جاء زياد النهدي إلى أنس رضي الله عنه مع القراء، فقيل له: اقرأ، فرفع صوته وطرَّب، وكان رفيع الصوت، فكشف أنس عن وجهه، وكان على وجهه خِرقة سوداء، وقال: يا هذا! ما هكذا كانُوا يفعلون، وكان إذا رأى شيئاً يُنكره، رفع الخِرقة عن وجهه.

قالوا: وقد منع النبيُّ على المؤذّن المُطّرِّبَ في أذانه من التطريب، كما روى ابنُ جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان لرسول الله على مؤذّن يطرِّب، فقال النبيُّ على: إنَّ الأذان سَهلُّ سَمْحًا، وإلَّا فَلا تُوذّن رواه المراقطني (٣). وروى عبد الغني بن سعيد الحافظ من حديث قتادة، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: كانت قراءةُ رسول الله على المدّ، ليس فيها ترجيع (٤). قالوا: والترجيع والتطريب يتضمن همزَ ما ليس بمهموز، ومدَّ ما ليس بممدود، وترجيع الألف الواحد الفات، والواو واوات، والياء ياءآت، فيؤدِّي ذلك إلى زيادة في القرآن، وذلك غير جائز. قالوا: ولاحدً لما يجوز من ذلك وما لا يجوز منه، فإن حُدَّ بحدُّ معين، كان تحكُّماً في كتاب الله تعالى ودِينه، وإن لم يُحدَّ بحدً أفضى إلى أن يُطلق لفاعله ترديدُ الأصوات، وكثرةُ الترجيعات، والتنويعُ في أصناف الإيقاعات والألحان المشبِهة للغناء، كما يفعل أهلُ الغناء بالأبيات، الترجيعات، والتنويعُ في أصناف الإيقاعات والألحان المشبِهة للغناء، كما يفعل أهلُ الغناء بالأبيات، وكما يفعله كثير من القُرَّاء أمام الجنائز، ويفعله كثيرٌ مِن قراء الأصوات، مما يتضمن تغيير كتاب الله وكما يفعله كثير من القُرَّاء أمام الجنائز، ويفعله كثيرٌ مِن قراء الأصوات، مما يتضمن تغيير كتاب الله وكلاء، وتلاعباً بالقرآن، وركوناً إلى تزيين الشيطان، ولا يُجيز ذلك أحدٌ من علماء الإسلام، ومعلوم وكتابه، والتلحين ذريعةٌ مُفضية إلى هذا إفضاء قريباً، فالمنع منه كالمنع من الذرائع الموصِلة إلى الحرام، فهذا نهايةُ أقدام الفريقين، ومنتهى احتجاج الطائفتين.

وفصل النزاع أن يقال: التطريبُ والتغنّي على وجهين: أحدهما: ما اقتضته الطبيعة، وسمحت به من غير تكلُّف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خُلّي وطبعه، واسترسلت طبيعتُه، جاءت بذلك التطريب

<sup>(</sup>١) ذكره الترمذي في «نوادر الأصول» ٣/ ٢٥٥ وانظر «المغني» ١/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٣/ ٤٩٤ وهو صحيح. (٣) أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٣٩ بإسنادٍ ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني كما في المجمع ٢/ ٢٦٦، وقال الهيشمي: عمرو بن وجيه وهو ضعيف. تنبيه: وقع في النسخ ابكر، وهو تصحيف.

والتلحين، فذلك جائز، وإن أعان طبيعتَه بفضل تزيين وتحسين، كما قال أبو موسى الأشعري للنبي ﷺ: «لَوْ علمتُ أَنَّكَ تَسْمَعُ لَحَبَّرْتُه لَكَ تَحْبِيراً» والحزين ومَنْ هاجه الطربُ والحبُ والشوقُ لا يملك من نفسه دفعَ التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوسَ تقبلُه وتستحيله لموافقته الطبع، وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبع، وكلف لا متكلف، فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع، وعلى هذا الوجه تُحمل أدلة أرباب هذا القول كلها.

الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع، وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصُل إلا بتكلُّف وتصنع وتمرُّن، كما يتعلم أصوات الغِناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة، وأوزانٍ مخترعة، لا تحصل إلا بالتعلُّم والتكلف، فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها، وذمُّوها، ومنعوا القراءة بها، وأنكروا على من قرأ بها، وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه، ويتبين الصوابُ من غيره، وكلُّ من له علم بأحوال السلف، يعلم قطعاً أنهم بُراء من القراءة بألحان الموسيقي المتكلفة، التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بها، ويُسوِّغوها، ويعلم قطعاً أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب، ويُحسِّنون أصواتَهم بالقرآن، ويقرؤونه بِشجى تارة، ويطّرب تارة، ويشوق تارة، وهذا أمر مركوز في ويُحسِّنون أصواتَهم بالقرآن، ويقرؤونه بِشجى تارة، ويطّرب تارة، ويشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه، ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه، وأخبر عن السماع الله لمن قرأ به، وقال: «لَيْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ، وفيه وجهان: أحدهما: أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله، والثاني: أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته على المنافقة الذي كلنا نفعله، والثاني: أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته المن قرأ به، وقال: أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته الله ...

### فصل: في هديه ﷺ في عيادة المرضى

كان ﷺ يعودُ مَنْ مَرِضَ من أصحابه، وعاد غلاماً كان يَخدِمه مِن أهل الكتاب<sup>(۱)</sup>، وعاد عمَّه وهو مشرك<sup>(۲)</sup>، وعرض عليهما الإسلام، فأسلم اليهودي، ولم يسلم عمَّه.

وكان يدنو من المريض، ويجلِسُ عند رأسه، ويسألُه عن حاله، فيقول: كيف تجدُك؟

وذكر أنه كان يسأل المريضَ عماً يشتهيه، فيقول: ﴿هَلُ تَشْتَهِي شَيْئاً ۚ (٣٠٪ فَإِن اشتهى شيئاً وعلِم أنه لا يضرّه، أمر له به.

وكان يمسح بيده اليُمنى على المريض، ويقول: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاس، أَذْهِبِ البَّاسَ، واشْفِه أَنتَ الشَّافي، لا شِفَاءَ إلا شِفاؤك، شِفاءً لا يُغادر سَقَماً»(٤٠).

وكان يقول: ﴿امْسَحِ البَّاسَ رَبُّ النَّاسِ، بِيَلِكَ الشِّفَاءُ، لا كَاشِفَ له إِلَّا أنت؛.

وكان يدعو للمريضُ ثلاثاً كما قاله لسّعد: «اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْداً» (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٥٦) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٦٠)، ومسلم (٢٤)، من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى (٤٠١٦)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٧٤٣)، ومسلم (٢١٩١)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٦٥٩)، ومسلم (١٦٢٨) (ح ٨) من حديث سعد.

وكان إذا دخل على المريض يقول له: (لا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ (١). وربما كان يقول: «كَفَّارَةٌ وطَهورٌ».

وكان يَرْقِي مَن به قَرحة، أو جُرح، أو شكوى، فيضع سبَّابته بالأرض، ثم يرفعها ويقول: 
وبِسْم الله، تُرْبَةُ أَرْضِنا، بِريقَةِ بَعْضِنا يُشْفَى سَقِيمُنَا، بإذْنِ رَبِّنا (٢٠). هذا في «الصحيحين»، وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وأنهم لا يرْقُونَ ولا يَسْتَرْقُونَ أولاً عَنْدُ وَلا يَسْتَرُقُونَ عَلَم من الراوي، سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك. قال: وإنما الحديث: «هم الذين لا يَسْتَرُقُون».

قلت: وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب، لكمال توحيدهم، ولهذا نفى عنهم الاسترقاء، وهو سؤالُ الناس أن يرقوهم، ولهذا قال: ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوكَّلُونَ ، فلكمال توكُّلهم على ربهم، وسُكونهم إليه، وثقتهم به، ورضاهم عنه، وإنزال حوائجهم به، لا يسألون الناس شيئاً، لا رُقيةً ولا غيرها، ولا يحصُلُ لهم طِيرة تصدُّهم عما يقصدونه، فإن الطِّيرة تَنْقُصُ التوحيد وتُضْعِفُه. قال: والراقي متصدِّق مُحسن، والمسترقي سائل، والنبي عَيِّ رَقَى، ولم يسترق، وقال: «مَنْ استطاع مِنْكم أَنْ يَنْفَعَ أَخاه فَلْيَنْفَعُه» (٤٠).

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله هي كان إذا أوى إلى فراشه، جمع كفّيه ثم نَفَث فيهما، فقراً ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴿ ﴾ و ﴿ قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النّاسِ ﴾ ، ويمسح بهما ما استطاع مِن جسده، و إلى أعُودُ بِرَبِّ النّاسِ ﴾ ، ويمسح بهما ما استطاع مِن جسده، ويبدأ بهما على رأسه ووجهه ما أقبل من جسده، يفعلُ ذلك ثلاث مرات، قالت عائشة: فلما اشتكى رسول الله هي كان يأمرني أن أفعل ذلك به (٥٠).

فالجواب: أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ: أحدها: هذا. والثاني: أنه كان ينفُث على نفسه، والثالث: قالت: كنت أنفُث عليه بهن، وأمسح بيد نفسه لبركتها، وفي لفظ رابع: كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوّذات وينفُث، وهذه الألفاظ يُفسِّر بعضها بعضاً. وكان على ينفث على نفسه، وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله، فكان يأمر عائشة أن تُمر يده على جسده بعد نفثه هو، وليس ذلك من الاسترقاء في شيء، وهي لم تقل: كان يأمرني أن أرقيه، وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث على جسده، ثم قالت: كان يأمرني أن أفعل ذلك به، أي: أن أمسح جسده بيده، كما كان هو يفعل.

ولم يكن مِن هديه عليه الصلاة والسلام أن يَخُصَّ يوماً من الأيام بعيادة المريض، ولا وقتاً من الأوقات، بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلاً ونهاراً، وفي سائر الأوقات. وفي «المسند» عنه: «إذا هَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ المُسْلِمَ مَشَى في خُرْفَةِ الجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ، غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ خُدُوةً،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٦٢)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٤٦)، ومسلم (٢١٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٧٥٢)، ومسلم (٢٢٠)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢١٩٩)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٧٤٨)، ومسلم (٢١٩٢).

صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، (١٠). وفي لفظ اما مِنْ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِماً إِلا بَعَثَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْه أيَّ سَاعةٍ مِنَ النَّهار كانت حتَّى يُمْسِى، وأيَّ ساعَة مِن الليل كانت حتَّى يُصْبح، (٢٠).

وكان يعود من الرمد وغيره، وكان أحياناً يضع يده على جبهة المريض، ثم يمسحُ صدره وبطنه ويقول: «اللَّهُمَّ اشْفِهِ»(٣) وكان يمسح وجهه أيضاً.

وكان إذا ينس من المريض قال: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونٍ ﴿ ٤٠ ﴾.

## فصل: في هديه ﷺ في الجنائز والصلاة عليها، واتباعها، ودفنها، وما كان يدعو به للميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوليع ذلك

كان هديّه ﷺ في الجنائز أكملَ الهدي، مخالفاً لهدي سائر الأمم، مشتمِلاً على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعُه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبودية المعين ومعاملته بما ينفعُه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه، وعلى إقامة عبى الحيائز إلى العبي ين أحمل الأحوال، والإحسان إلى الميت، وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلِها، ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفاً يحمَدون الله ويستغفرون له، ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه، ثم المشي بين يديه إلى أن يُودِعُوهُ حفرته، ثم يقوم هو وأصحابُه بين يديه على قبره سائلين له التثبيت أحوَجَ ما كان إليه، ثم يتعاهدُه بالزيارة له في قبره والسلام عليه والدعاء له، كما يتعاهدُ الحيُّ صاحِبَه في دار الدنيا.

فأول ذلك: تعاهدُه في مرضه، وتذكيرُه الآخرة، وأمرُه بالوصية، والتوبّة، وأمرُ مَنْ حضره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه (٥)، ثم النهيُ عن عادة الأمم التي لا تؤمِنُ بالبعث والنُّشور، مِن لطم الخُدُود، وشقٌ الثياب، وحلقِ الرؤوس، ورفع الصوت بالنَّدب، والنَّياحة وتوابع ذلك.

وسَنَّ الخشوعَ للميت، والبكاءَ الذي لا صوت معه، وحُزْنَ القلب، وكان يفعل ذلك ويقول: «تَدْمَعُ العَيْنُ ويَحْزَنُ القَلْبُ وَلاَ نَقُولُ إلا ما يُرضِي الرَّبَّ، (٦٠).

وسنَّ لأمته الحمدَ والاسترجاعَ، والرضى عن الله ولم يكن ذلك منافياً لدمع العين وحُزنِ القلب، ولذلك كان أرضى الخلقِ عن الله في قضائه، وأعظمهم له حَمداً، وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه، ورحمة للولد، ورِقَّة عليه، والقلبُ ممتلىء بالرِّضى عن الله عز وجل وشكره، واللسانُ مشتغل بذِكره وحمده.

ولما ضاق هذا المشهدُ والجمعُ بين الأمرين على بعض العارفين يوم مات ولده، جعل يضحكُ، فقيل له: أتضحك في هذه الحالة؟ قال: إنَّ الله تعالى قضى بِقَضَاءٍ، فأحْبَبْتُ أن أرضى بِقَضَائِه، فأشكل

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦١٢)، وابن ماجه (١٤٤٢)، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٠٩٨)، والترمذي (٩٦٩)، والحاكم ٣/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) أورده الهيشمي في «المجمع» ٢/ ٣٣١ بمعناه عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٩١٦)، وأبو داود (٣١١٧)، والترمذي (٩٧٦)، والنسائي ٤/٥، من حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٣٠٣)، ومسلم (٢٣١٥)، من حديث أنس.

هذا على جماعة من أهل العلم، فقالوا: كيف يبكي رسولُ الله على يوم مات ابنه إبراهيم وهو أرضى الخلق عن الله، ويبلغ الرضى بهذا العارف إلى أن يضحك، فسمعتُ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هَدْيُ نبينا على كان أكمَلَ من هدي هذا العارف، فإنه أعطى العبودية حقها، فاتسع قلبُه للرضى عن الله، ولرحمة الولد، والرقّة عليه، فحمد الله، ورَضِيَ عنه في قضائه، وبكى رحمةً ورأفة، فحملته الرأفةُ على البكاء، وعبوديتُه لله، ومحبته له على الرضى والحمد، وهذا العارف ضاق قلبُه عن اجتماع الأمرين، ولم يتسع باطنه لشهودهما والقِيام بهما، فَشَغَلَتْهُ عبودية الرضى عن عبودية الرحمة والرأفة.

فصل: وكان من هديه ﷺ الإسرائح بتجهيز الميت إلى الله، وتطهيره، وتنظيفِه، وتطييبه، وتكفِينه في الثياب البيض، ثم يُؤتى به إليه، فيُصلِّي عليه بعد أن كان يُدعى إلى الميت عند احتضاره، فيُقيم عنده حتى يقضي، ثم يحضر تجهيزه، ثم يُصلِّي عليه، ويشيِّعه إلى قبره، ثم رأى الصحابةُ أن ذلك يشقُّ عليه، فكانوا إذا قضى الميتُ، دعوه، فحضر تجهيزه، وغسله، وتكفينَه، ثم رأوا أن ذلك يشقُّ عليه، فكانوا هم يُجهِّزون ميتهم، ويحملونه إليه ﷺ على سريره، فيُصلي عليه خارِجَ المسجد.

ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد، وإنما كان يُصلي على الجنازة خارج المسجد، ورُبما كان يصلي أحياناً على الميت في المسجد، كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد (١)، ولكن لم يكن ذلك سنته وعادته. وقد روى أبو داود في «سننه» من حديث صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ صَلَّى على جَنَازَة في المَسْجِد فَلاَ شَيء له» (١). وقد اختلف في لفظ الحديث، فقال الخطيب في روايته لكتاب «السنن»: في الأصل «فلا شيء عَلَيْه» وغيرُه يرويه: «فَلاَ شَيء له» وقد رواه ابن ماجه في «سننه» ولفظه: «فَلَيْسَ لَهُ شَيء»، ولكن قد ضعف الإمام أحمد وغيره هذا الحديث. قال الإمام أحمد: هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة، وقال البيهةي: هذا حديث يُعدُّ في أفراد صالح، وحديث عائشة أصح منه، وصالح مختلف في عدالته، كان مالك يجرحه، ثم ذكر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنه صُلَى عليهما في المسجد.

قلت: وصالح ثقة في نفسه، كما قال عباس الدُّوري عن ابن معين: هو ثقة في نفسه. وقال ابن أبي مريم ويحيى: ثقة حجة، فقلت له: إن مالكاً تركه، فقال: إن مالكاً أدركه بعد أن خَرِف، والثوري إنما أدركه بعد أن خَرِف، وقال علي بن إنما أدركه بعد أن خَرِف، فسمع منه، لكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يَخرَف. وقال علي بن المديني: هو ثقة إلا أنه خَرِف وكبِر فسمع منه الثوري بعد الخرف، وسماع ابن أبي ذئب منه قبل ذلك. وقال ابن حبان: تغير في سنة خمس وعشرين ومائة، وجعل يأتي بما يُشبه الموضوعات عن الثقات، فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم ولم يتميز، فاستحق الترك انتهى كلامه.

وهذا الحديث حسن، فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه، وسماعه منه قديم قبل اختلاطه، فلا يكون اختلاطه موجباً لرد ما حدَّث به قبل الاختلاط. وقد سلك الطحاوي في حديث أبي هريرة هذا، وحديث عائشة مسلكاً آخر، فقال: صلاةُ النبي على سُهيل بن بيضاء في المسجد منسوخة، وترك ذلك آخر الفعلين من رسول الله على بدليل إنكار عامة الصحابة ذلك على عائشة، وما كانوا ليفعلوه إلا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۹۷۳)، وأبو داود (۳۱۸۹)، وابن ماجه (۱۰۱۸)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳۱۹۱)، وابن ماجه (۱۵۱۷).

لما علموا خلاف ما نقلت. ورَد ذلك على الطحاوي جماعة، منهم: البيهقي وغيره. قال البيهقي: ولو كان عند أبي هريرة نسخُ ما روته عائشة، لذكره يوم صُلِّيَ على أبي بكر الصديق في المسجد، ويوم صُلِّيَ على عائشة أمرها بإدخاله المسجد، ولذكره صُلِّيَ على عائشة أمرها بإدخاله المسجد، ولذكره أبو هريرة حين روت فيه الخبر، وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز، فلما روت فيه الخبر سكتوا ولم يُنكروه، ولا عارضوه بغيره.

قال الخطابي: وقد ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صُلِّيَ عليهما في المسجد، ومعلوم أن عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما، وفي تركهم الإنكار الدليلُ على جوازه. قال: ويحتمل أن يكون معنى حديث أبي هريرة إن ثبت متأولاً على نقصان الأجر، وذلك أن من صلى عليها في المسجد، فالغالبُ أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه، وأن من سعى إلى الجنازة، فصلى عليها بحضرة المقابر، شهد دفنه، وأحرز أجر القيراطين، وقد يؤجر أيضاً على كثرة خُطاه، وصار الذي يُصلي عليه في المسجد منقوصَ الأجر بالإضافة إلى من يُصلي عليه خارج المسجد.

وتأولت طائفة معنى قوله: «فلا شيء له»، أي فلا شيء عليه، ليتحد معنى اللفظين، ولا يتناقضان كما قال تعالى: ﴿وَإِنّ أَسَأَتُمْ فَلَهَأَ﴾ [الإسراء: ٧]، أي: فعليها، فهذه طرق الناس في هذين الحديثين.

والصواب ما ذكرناه أولاً، وأن سُنَّته وهديه الصلاةُ على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. والله أعلم.

فصل: وكان من هديه ﷺ تسجيةُ الميت إذا مات، وتغميضُ عينيه، وتغطيةُ وجهه وبدنه، وكان رُبما يُقبِّل الميت كما قبَّل عثمان بن مظعون وبكى (١). وكذلك الصِّدِّيقُ أكبَّ عليه، فقبَّله بعد موته ﷺ (٢).

وكان يأمر بغسل الميت ثلاثاً أو خمساً، أو أكثر بحسب ما يراه الغاسِل، ويأمر بالكافور في الغسلة الأخيرة، وكان لا يُغسِّل الشُّهداءَ قَتْلَى المعركة (٣). وذكر الإمام أحمد أنه نهى عن تغسيلهم، وكان ينزع عنهم الجلود والحديد ويدفِنُهم في ثيابهم (٤)، ولم يُصلِّ عليهم.

وكان إذا مات المُحرِمُ، أمر أن يُغسل بماء وسِدْر، ويُكفن في ثوبيه وهما ثوبا إحرامه: إزاره ورداؤه، وينهى عن تطييبه وتغطية رأسه (٥٠). وكان يأمر من ولي الميتَ أن يُحسن كفنه، ويُكفنه في البياض، وينهى عن المغالاة في الكفن، وكان إذا قصَّرَ الكفن عن سَتر جميع البدن، غطَّى رأسه، وجعل على رجليه من العُشب.

فصل: وكان إذا قُدُم إليه ميت يُصلِّي عليه، سأل: هل عليه دَين، أم لا؟ فإن لم يكن عليه دَين، صلَّى عليه، وأذِن لأصحابه أن يُصلوا عليه، فإن صلاته شفاعة،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣١٦٣)، والترمذي (٩٨٩)، وابن ماجه (١٤٥٦)، من حديث عائشة، وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٤١ و١٢٤٢)، من حديث عائشة وابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٠٧٩)، من حديث جابر مطولاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣١٣٤)، وابن ماجه (١٥١٥) وعبد الرزاق في «المصنف» (٦٥٧٩)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٨٥١)، ومسلم (١٢٠٦)، (ح ٩٩)، من حديث ابن عباس.

وشفاعتُه موجبة، والعبد مرتَهَنَّ بدَينه، ولا يدخل الجنة حتى يُقضى عنه، فلما فتح الله عليه، كان يُصلي على المدِين، ويتحمَّل دينه، ويدع ماله لورثته (١٠).

فإذا أخذ في الصلاة عليه، كبر وحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وصلى ابن عباس على جنازة، فقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب جهراً، وقال: ﴿لِتَعْلَمُوا أَنَهَا سُنَّة ﴾ وكذلك قال أبو أمامة بنُ سهل: إنَّ قراءة الفاتحة في الأولى سنَّة (٢٠). ويُذكر عن النبي ﷺ، أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا يصح إسناده. قال شيخنا: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، بل هي سنة، وذكر أبو أمامة بنُ سهل، عن جماعة من الصحابة، الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة على الجنازة (٤٠).

وروى يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد المقبُري، عن أبي هريرة، أنه سأل عُبادَة بنَ الصامت عن الصلاة على الجنازة فقال: أنا واللَّهِ أُخبرُك: تبدأ فتُكبِّر، ثُمَّ تُصلِّي على النبي ﷺ، وتَقُول: اللَّهُمَّ إِنَّ عَبْدَكَ فُلاناً كَانَ لا يُشْرِك بِك وَانْتَ أَعْلَمُ بِهِ، إنْ كَانَ مُحْسِناً، فَزِدْ في إِحْسَانِهِ، وإِنْ كَانَ مُسِيناً، فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ (٥).

فصل: ومقصودُ الصلاةُ على المجنازة هو الدعاء للميت، لذلك حُفِظَ عن النبي ﷺ، ونُقِلَ عنه ما لم يُنقل مِن قراءة الفاتِحة والصلاة عليه ﷺ.

فَحُفِظَ من دعائه: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وارْحَمْهُ، وَهَافِهِ، واهْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَه، وَوَسِّعْ مَذْخَلَه، واغْسِلْهُ بِالمَاءِ وَالنَّلْجِ وَالبَرْدِ، ونَقُهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنسِ، وأَبْدِلْهُ دَارَاً خَيْراً مِنْ دَارِه، وَأَهْدِهُ مِنْ الدَّنْسِ، وأَبْدِلْهُ دَارَاً خَيْراً مِنْ ذَوْجِهِ، وأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ الثَّارِ» (١٠).

وحُفِظَ من دعائه: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَحَيِّنَا، وَمَيِّنِنَا، وَصَغِيرِنَا، وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا، وأَنْفَانَا، وَشَاهِدِنَا وَخُونِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا، فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلاَم، ومَنْ تَوقَيْتُهُ مِنَّا، فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَا بَعْدَهُ (٧٧).

وحُفِظَ من دُعائه: «اللَّهُمَّ إنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ في ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مَنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وَمِنْ عَنْابِ النَّارِ، فَأَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»(٨). عَذَابِ النَّارِ، فَأَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»(٨).

وَحُنِظَ مِن دُعانه أيضاً: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا، وَأَنْتَ خَلَقْتَها، وَأَنْتَ رَزَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا للإسْلاَمِ، وَأَنْتَ وَجُنِطَ مِن دُعانه أَنْتَ هَدَيْتَهَا للإسْلاَمِ، وَأَنْتَ وَبَضْتَ رُوحَهَا، وتَعْلَمُ سِرَّهَا وَعَلانِيَتُها، جثنا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا» (٩٠).

وكان ﷺ يأمر بإخلاص الدعاء للميت، وكان يُكبِّر أربعَ تكبيرات، وصح عنه أنه كبَّر خمساً،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣٧١)، ومسلم (١٦١٩)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٣٥)، وأبو داود (٣١٩٨)، والترمذي (١٠٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (٦٤٢٨)، والحاكم ١/٣٦٠، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الشافعي في «الأم» ٢٧٠٠/١. (٥) أخرجه البيهقي ٤٠/٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٩٦٣)، والترمذي (١٠٢٥)، والنسائي ٧٣/٤، وابن ماجه (١٥٠٠)، من حديث عوف بن مالك.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٣٢٠١)، والترمذي (١٠٢٤)، والنَّسائي ٤/٤٪، وابن ماجه (١٤٩٨)، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود (٣٢٠٢)، وابن ماجه (١٤٩٩)، من حديث واثلة بن الأسقع، بإسنادِ حسن.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود (٣٢٠٠)، من حديث أبي هريرة بإسنادٍ ضعيف، لضعف على بن شماخ.

وكان الصحابة بعده يُكبِّرون أربعاً، وخمساً، وستاً، فكبَّر زيد بن أرقم خمساً، وذكر أن النبي ﷺ كبرها، ذكره مسلم (١).

وكبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه على سهل بن حُنيف ستاً<sup>(٢)</sup>، وكان يُكبر على أهل بدر ستاً، وعلى غيرهم من الصحابة خمساً، وعلى سائر الناس أربعاً، ذكره الدارقطني<sup>(٣)</sup>.

وذكر سعيد بنُ منصور، عن الحكم بن عُتيبة أنه قال: كانوا يُكبرون على أهل بدر خمساً، وستاً، سبعاً.

وهذه آثار صحيحة، فلا موجب للمنع منها، والنبيُّ على لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابُه من بعده. والذين منعوا من الزيادة على الأربع، منهم من احتج بحديث ابن عباس، أن آخر جنازة صلَّى عليها النبيُّ عليه النبيُّ عليها النبيُّ عليها النبيُ عليه الخال في «العلل»: أخبرني حرب: قال: سئل الإمام أحمد عن فعله عليه هذا. وهذا الحديث، قد قال الخلال في «العلل»: أخبرني حرب: قال: سئل الإمام أحمد عن حديث أبي المليح، عن ميمون، عن ابن عباس، فذكر الحديث. فقال أحمد: هذا كذب ليس له أصل، إنما رواه محمد بن زياد الطحان وكان يضع الحديث. واحتجوا بأن ميمون بن مهران روى عن ابن عباس، أن الملائكة لما صلَّت على آدم عليه الصلاة والسلام، كبَّرت عليه أربعاً، وقالوا: تِلك سنتكم يا بني آدم. وهذا الحديث قد قال في الأثرم: جرى ذكر محمد بن معاوية النيسابوري الذي كان بمكة، فسمعتُ أبا عبد الله قال: رأيت أحاديثه موضوعة، فذكر منها عن أبي المليح، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، أن الملائكة لما صلَّت على آدم، كبَّرت عليه أربعاً، واستعظمه أبو عبد الله وقال: أبو عن ابن عباس، أن الملائكة لما صلَّت على آدم، كبَّرت عليه أربعاً، واستعظمه أبو عبد الله وقال: أبو المليح كان أصح حديثاً وأتقى لله من أن يَروي مثلَ هذا.

واحتجوا بما رواه البيهقي من حديث يحيى، عن أبيّ، عن النبي ﷺ: «أن الملائكة لما صلّت على آدم، فكبّرت عليه أربعاً، وقالت: هذه سنتُكم يا بني آدم». وهذا لا يصح<sup>(٥)</sup>، وقد روي مرفوعاً وموقوفاً.

وكان أصحاب معاذ يُكبِّرون خمساً. قال علقمة: قلتُ لعبد الله: إن ناساً من أصحاب معاذ قدموا من الشام، فكبَّروا على ميت لهم خمساً، فقال عبد الله: ليسَ على الميِّت في التكبير وقتٌ، كبِّر ما كبَّرَ الإمام، فإذا انصرفَ الإمامُ فانصرفُ (٦).

فصل: وأما هديه ﷺ في التسليم من صلاة الجنازة، فروي عنه أنه كان يسلِّم واحدة. وروي عنه أنه كان يسلم تسليمتين.

فروى البيهقي وغيره، من حديث المقبُري، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ صلى على جنازة، فكبر أربعاً، وسلم تسليمة واحدة (٧)، لكن قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: هذا الحديث عندي موضوع، ذكره الخلال في «العلل».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۹۵۷)، والترمذي (۱۰۲۳)، وأبو داود (۳۱۵۷)، والنسائي ۶/۲٪، وابن ماجه (۱۵۰۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ٤/ ٣٦. (٣) أخرجه الدارقطني ٢/ ٧٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي ٤/ ٣٧، بإسنادٍ ضعيف، لأجل النضر بن عبد الرحْمن فإنه متروك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي ٤/٣٦، بإسناد ضعيف، فيه عنعنة الحسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق (٦٤٠٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي ٤٣/٤، والدارقطني ٢/ ٧٢، والحاكم ١/ ٣٦٠، من حديث أبي هريرة.

وقال إبراهيم الهجري: حدَّثنا عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى على جنازة ابنته، فكبر أربعاً، فمكث ساعة حتى ظننا أنه يكبر خمساً، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسولَ اللَّهِ ﷺ يصنعُ، أو هكذا صنع رسولُ الله ﷺ (۱).

قال ابن مسعود: ثلاثُ خِلال كان رسول الله على يفعلُهن تركهُنَّ الناسُ، إحداهن: التسليمُ على الجنازة مثل التسليم في الصلاة (٢)، ذكرهما البيهقي. ولكن إبراهيم بن مسلم العبدي الهجري، ضعفه يحيى بن معين، والنسائي، وأبو حاتم، وحديثه هذا، قد رواه الشافعي في «كتاب حرملة» عن سفيان عنه وقال: كبَّر عليها أربعاً، ثم قام ساعة، فسبَّح به القومُ فسلم، ثم قال: كنتُم ترون أن أزيد على أربع، وقد رأيتُ رسول الله على كبر أربعاً، ولم يقل: ثم سلّم عن يمينه وشماله. ورواه ابن ماجه من حديث المحاربي عنه كذلك، ولم يقل: ثم سلّم عن يمينه وشماله.

وذِكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد بها شريك عنه. قال البيهقي: ثم عزاه للنبيُّ عَلَيْ في التكبير فقط، أو في التكبير وغيره.

قلت: والمعروف عن ابن أبي أوفى خلاف ذلك، أنه كان يسلم واحدة، ذكره الإمام أحمد عنه. قال أحمد بن القاسم، قيل لأبي عبد الله: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يُسلم على الجنازة تسليمتين؟ قال: لا، ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يُسلمون تسليمة واحدة خفيفة عن يمينه، فذكر ابنَ عمر، وابنَ عباس، وأبا هريرة، وواثِلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وزيد بن ثابت. وزاد البيهقي: علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وأبا أمامة بن سهل بن حنيف، فهؤلاء عشرة من الصحابة، وأبو أمامة أدرك النبي على وسماه باسم جده لأمه أبي أمامة: أسعد بن زرارة، وهو معدود في الصحابة ومن كبار التابعين.

وأما رفع اليدين، فقال الشافعي: ترفع للأثر والقياس على السنة في الصلاة، فإن النبي ﷺ كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبَّرها في الصلاة وهو قائم.

قلت: يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمر، وأنس بن مالك، أنهما كانا يرفعان أيديهما كلّما كبّرا على الجنازة (١) ويذكر عنه على اليسرى، ذكره البيهقى في «السنن».

وفي الترمذي من حديث أبي هُريرة، أن النبي ﷺ، وضع يده اليمنى على يده اليسرى في صلاة الجنازة، وهو ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوي (٥).

فصل: وكان من هديه ﷺ إذا فاتته الصلاة على الجنازة، صلى على القبر(٢)، فصلى مرة على قبر

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٤٣/٤، بإسناد لين، لأجل إبراهيم بن مسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ٤٣/٤، وكذا الطبراني (٢٠٠٢) وقال الهيثمي في «المجمع» ٣٤/٣: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١٥٠٣)، بإسنادٍ ضعيف، لأجل إبراهيم الهجري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي ٤٤/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (١٠٧٧) والبيهقي في «السنن» ٣٨/٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٣٣٦)، ومسلم (٩٥٤)، من حديث ابن عباس.

بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث<sup>(١)</sup>، ومرة بعد شهر<sup>(٢)</sup> ولم يُوقت في ذلك وقتاً.

قال أحمد رحمه الله: من يشكُّ في الصلاة على القبر؟! ويُروى عن النبي ﷺ، كان إذا فاتته الجنازةُ، صلى على القبر من ستة أوجه كُلُها حِسَان، فحدَّ الإمام أحمد الصلاة على القبر بشهر، إذ هو أكثر ما روي عن النبي ﷺ أنه صلى بعده، وحدَّه الشافعي رحمه الله بما إذا لم يَبْلَ الميت، ومنع منها مالكٌ وأبو حنيفة رحمهما الله إلا لِلولى إذا كان غائباً.

وكان من هديه ﷺ، أنه كان يقومُ عند رأسِ (٣) الرجل وَوَسُطِ المرأة (٤٠).

فصل: وكان من هديه ﷺ الصلاةُ على الطفل، فصح عنه أنه قال: «الطُّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ» (°°).

وفي اسنن ابن ماجه، مرفوعاً: اصَلُّوا على أَطْفَالِكُم، فإنَّهم مِنْ أَفْراطِكُم، (٦).

قال أحمد بن أبي عبدة: سألتُ أحمد: متى يَجِبُ أن يُصلى على السَّقط؟ قال: إذا أتى عليه أربعة أشهر، لأنه يُنفخ فيه الروحُ.

قلتُ: فحديث المغيرة بن شعبة: «الطفل يُصلى عليه» ؟ قال: صحيح مرفوع، قلتُ: ليس في هذا بيانُ الأربعة الأشهر ولا غيرها؟ قال: قد قاله سعيد بن المسيّب.

فإن قيل: فهل صلى النبيُّ ﷺ على ابنه إبراهيم يوم مات؟ قيل: قد اختلف في ذلك، فروى أبو داود في «سننه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: مات إبراهيمُ ابن النبي ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهراً، فلم يُصلِ عليه رسولُ الله ﷺ (٧).

قال الإمام أحمد: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدَّثني أبي عن ابن إسحاق، حدَّثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة. . . فذكره.

وقال أحمد في رواية حنبل: هذا حديث منكر جداً، ووهِّي ابنَ إسحاق.

وقال الخلال: وقرىء على عبد الله: حدَّثني أبي، حدَّثنا أسود بن عامر، حدَّثنا إسرائيل، قال: حدثنا جابر الجعفي، عن عامر، عن البراء بن عازب، قال: صلَّى رسول الله ﷺ على ابنه إبراهيم ومات وهو ابنُ ستة عشر شهراً (^).

وذكر أبو داود عن البهي، قال: لما مات إبراهيمُ ابن رسولِ الله ﷺ، صلَّى عليه رسولُ الله ﷺ في المقاعد<sup>(٩)</sup>، وهو مرسل. والبهي اسمه عبد الله بن يسار كوفي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٤٧/٤، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ٤٨/٤، من حديث سعيد بن المسيب عن النبي ﷺ وقال: هو مرسل صحيح.

<sup>(</sup>٣) هو عند أبي داود (٣١٩٤)، والترمذي (١٠٣٤)، من حديث أنس بن مالك، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٩٦٤)، من حديث سمرة بن جندب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣١٨٠)، والترمذي (١٠٣١)، وابن ماجه (١٤٨١)، والحاكم ١/٣٥٥، ٣٦٣، من حديث المغيرة بن شعبة، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (١٥٠٩)، بإسنادِ واهِ لأجل البختري بن عبيد.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٣١٨٧)، وأحمد ٢٦٧/١ بإسنادٍ رجاله ثقات

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد ٢٨٣/٤، وإسناده ضعيف، لأجل جابر بن يزيد الجعفي.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود (٣١٨٨).

وذكر عن عطاء بن أبي رباح، أن النبي ﷺ صلَّى على ابنه إبراهيم وهو ابنُ سبعين ليلة (١). وهذا مرسل وهم فيه عطاء، فإنه قد كان تجاوز السنة.

فاختلف الناسُ في هذه الآثار، فمنهم من أثبت الصلاة عليه، ومنع صحةَ حديثِ عائشة، كما قال الإمام أحمد وغيرُه. قالوا: وهذه المراسيلُ، مع حديث البراء، يشدُّ بعضُها بعضاً. ومنهم من ضعَف حديثَ البراء بجابر الجعفي، وضعف هذه المراسيل وقال: حديث ابن إسحاق أصح منها.

ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يُصلُّ عليه، فقالت طائفةٌ: استغنى ببنوة رسول الله ﷺ عن أَرْبة الصلاة التي هي شفاعة له، كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه.

وقالت طائفة أخرى: إنه مات يوم كسفت الشمس، فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه.

وقالت طائفةً: لا تعارض بين هذه الآثار، فإنه أمر بالصلاة عليه، فقيل: صُلِّي عليه، ولم يُباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف، وقيل: لم يُصل عليه، وقالت فرقة: رواية المثبت أولى، لأن معه زيادة علم، وإذا تعارض النفي والإثبات، قُدِّم الإثبات.

فصل: وكان من هديه ﷺ، أنَّه لا يُصلِّي على مَن قتل نفسه (٢)، ولا على مَنْ غَلَّ من الغنيمة (٣).

واختلف عنه في الصلاة على المقتُولِ حداً، كالزاني المرجوم، فصح عنه أنه على على الجُهنية التي رجمها، فقال عمر: تُصلِّي عليها يا رسولَ الله وقد زَنَتْ؟ فقال: ﴿لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَو قُسِمَتْ بِين سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ لَوَسِعَتْهم، وهَل وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِها لله تعالى». ذكره مسلم (٤٠).

وذكر البخاري في «صحيحه» قصة ماعز بن مالك وقال: فقال له النبي ﷺ خَيْراً وَصَلَّى عَلَيْهِ (٥٠). وقد اختُلِف على الزهري في ذكر الصلاة عليه، فأثبتها محمودُ بن غيلان، عن عبد الرزاق عنه، وخالفه ثمانية من أصحاب عبد الرزاق، فلم يذكروها، وهم: إسحاق بن راهويه، ومحمد بن يحيى النَّهلي، ونوح بن حبيب، والحسنُ بن علي، ومحمَّدُ بن المتوكل، وحُميد بن زنجويه، وأحمد بن منصور الرمادي.

قال البيهقي: وقول محمود بن غيلان: إنه صلى عليه، خطأ لإجماع أصحاب عبد الرزاق على خلافه، ثم إجماع أصحاب الزهري على خلافه.

وقد اختلف في قصة ماعز بن مالك، فقال أبو سعيد الخدري: ما استغفر له ولا سَبَّه. وقال بُريدة بن الحصيب: إنه قال: «اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِز بن مَالِك»، فقالوا: غَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِز بْنِ مَالِك، ذكرهما مسلم (٦). وقال جابر: «فصلَّى عليه» ذكره البخاري، وهو حديث عبد الرزاق المعلَّل، وقال أبو برزة الأسلمي: لم يُصلِّ عليه النبي ﷺ، ولم ينه عنِ الصلاة عليه، ذكره أبو داود(٧)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۱۸۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٧٨)، والترمذي (١٠٦٨)، وابن ماجه (١٥٢٦)، من حديث جابر بن سمرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٧١٠)، وابن ماجه (٢٨٤٨)، والنسائي ٤/ ٦٤، والحاكم ٢/ ١٢٧، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٦٩٦)، والترمذي (١٤٣٥)، وأبو داود (٤٤٠)، من حديث عمران بن حصين.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٨٢٠)، من حديث جابر. (٦) برقم (١٦٩٤).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٣١٨٦)، بإسنادِ رجاله ثقات.

قلتُ: حديث الغامدية لم يُختلف فيه أنه صلَّى عليها (١٠). وحديثُ ماعز، إما أن يقال: لا تعارض بين ألفاظه، فإن الصلاة فيه هي تركُه الصلاة على جنازته تأديباً وتحذيراً، وإما أن يُقال: إذا تعارضتْ ألفاظه، عُدِلَ عنه إلى حديث الغامِدية.

فصل: وكان على إذا صلًى على ميت، تبعه إلى المقابر ماشياً أمامه. وهذه كانت سنة خلفائه الراشدين مِن بعده، وسنَّ لمن تبعها إن كان راكباً أن يكون وراءها، وإن كان ماشياً أن يكون قريباً منها، إمّا خلفها، أو أمامها، أو عن يمينها، أو عن شمالها. وكان يأمر بالإسراع بها، حتى إن كانوا ليَرمُلُون بها رَمَلاً، وأما دبيبُ الناسِ اليومَ خُطوة خُطوة، فبدعة مكروهة مخالفة للسنة، ومتضمَّنة للتشبُّه بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو بكرة يرفع السوطَ على من يفعل ذلك، ويقول: لقد رأيتنا ونحنُ مع رسول الله على من يفعل ذلك، ويقول: لقد رأيتنا ونحنُ مع

قال ابن مسعود رضي الله عنه: سألنا نبينا ﷺ عن المشي مع الجنازة، فقال: «ما دُونَ الخَببِ». رواه أهل «السنن» (٢٠) . وكان يمشي إذا تَبعَ الجنازة ويقول: «لم أكُن لأَرْكَبَ والمَلاَئِكَةُ يَمْشُون» (٢٠) . فإذا انصرف عنها، فربَّما مشى، وربَّما ركِب.

وكان إذا تَبِعها لم يجلِسُ حتى تُوضع، وقال: «إذا تَبِعْتُمْ الْحِنَازَة، فلا تَجْلِسُوا حتَّى توضع» (٥). قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمراد: وضعُها بالأرض. قلت: قال أبو داود: روى هذا الحديث الثوريُّ، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. قال: وفيه «حَتَّى تُوضَعَ بالأرض» (٢) ورواه أبو معاوية، عن سهيل وقال: «حَتَّى تُوضَعَ في اللَّحْلِ» (٧). قال: وسفيان أحفظُ من أبي معاوية. وقد روى أبو داود والترمذي، عن عبادة بن الصامت، قال: كانَ رسولُ الله ﷺ يقومُ في الجنازة حتى توضعَ في اللحد (٨)، لكن في إسناده بِشْرُ بن رافع، قال الترمذي: ليس بالقويِّ في الحديث، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه، وقال أحمد: ضعيف، وقال ابن معين: حدث بمناكير، وقال النسائي: ليس بالقوي، يُتابع على حديثه، وقال أسائي: ليس بالقوي، وقال ابنُ حِبان: يروي أشياء موضوعة كأنه المتعمد لها.

فصل: ولم يكن مِن هديه وسنته الصلاة على كُلِّ ميت غائب. فقد مات خلق كثيرٌ من المسلمين وهم غُيَّب، فلم يُصلُّ عليهم، وصح عنه: أنه صلَّى على النجاشي صلاته على الميت المسلمين وهم غُيَّب، فلم يُصلُّ عليهم، وصح عنه: أنه صلَّى على النجاشي وسنةٌ للأمة الصلاة على كل فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة طرق، أحدها: أن هذا تشريعٌ منه، وسنةٌ للأمة الصلاة على كل غائب، وهذا قولُ الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وقال أبو حنيفة ومالك: هذا خاص به،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٩٥) (ح ٢٣)، وأبو داود (٤٤٤٢)، من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣١٨٢)، والنسائي ٤٣/٤، بإسنادٍ رجاله ثقات، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣١٨٤)، والترمذي (١٠١١)، بإسنادٍ ضعيف، لجهالة عائذ بن نضلة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣١٧٧)، من حديث ثوبان، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٣١٠)، ومسلم (٩٥٩)، من حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود بإثر حديث (٣٧١٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود بإثر حديث (٣٧١٣).

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود (٣١٧٦)، والترمذي (١٠٢٠)، وابن ماجه (١٥٤٥).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري (١٣١٨)، ومسلم (٩٥١)، من حديث أبي هريرة.

وليس ذلك لغيره، قال أصحابُهما: ومِن الجائز أن يكون رُفِعَ له سريرُه فصلًى عليه وهو يرى صلاتَه على الحاضر المشاهَد، وإن كان على مسافة من البعد، والصحابة وإن لم يروه، فهم تابعون للنبي على الصلاة. قالوا: ويدل على هذا، أنه لم يُنقَل عنه أنه كان يُصلي على كلِّ الغائبين غيرَه، وتركُه سنة، كما أن فِعله سُنَّةٌ، ولا سبيل لأحد بعده إلى أن يُعاين سرير الميت من المسافة البعيدة، ويُرفع له حتى يُصلِّي عليه، فَعُلِمَ أن ذلك مخصوص به، وقد روي عنه أنه صلى على معاوية بن معاوية الليثي وهو غائب (۱۱)، ولكن لا يصح، فإن في إسناده العلاء بن زيد، ويقال: ابن زيدل، قال علي بن المديني: كان يضع الحديث، ورواه محبوب بن هلال، عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس (۲۱). قال البخاري: لا يتابع عليه.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يُصلَّ عليه فيه، صُلِّيَ عليه صلاة الغائب، كما صلَّى النبي ﷺ على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يُصلَّ عليه، وإن صُلِّي عليه حيثُ مات لم يُصلَّ عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه، والنبي ﷺ صلى على الغائب وتركه، وفِعلُه وتركه سنة، وهذا له موضع، وهذا له موضع، والله أعلم، والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصحها هذا التفصيلُ، والمشهورُ عند أصحابه الصلاةُ عليه مطلقاً.

فصل: وصح عنه ﷺ أنه قام للجنازة لما مرَّت به، وأمرَ بالقيامِ لها، وصح عنه أنه قعد، فاختُلِفَ في ذلك، فقيل: القيامُ منسوخ، والقعودُ آخِرُ الأمرين (٣)، وقيل: بل الأمران جائزان، وفِعلُه بيان للاستحباب، وتركُه بيان للجواز، وهذا أولى من ادعاء النسخ.

فصل: وكان من هديه ﷺ، ألاَّ يدفن الميت عند طلوع الشَّمس، ولا عند غروبها، ولا حين يَقُوم قائمُ الظهيرة (٤). وكَانَ مِن هديه اللَّحدُ وتعميقُ القبر وتوسيعُه مِن عند رأس الميت ورجليه، ويُذكرُ عنه أنه كان إذا وضع الميِّتَ في القبر قال: «بِسْم اللَّهِ، وَبِاللَّهِ، وَصَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّه». وفي رواية: «بِسْم اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّة رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلْة رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلْة وَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلْهِ وَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلْة وَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلْهِ وَسُولِ اللَّهِ، وَعِلْمَ وَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلْهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا وَعَلَى مِلْهُ وَسُولِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا وَعَلَى مِلْهُ وَاللَّهِ مَا عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ مَا لَهُ وَعَلَى مِلْهُ وَسُولُ اللَّهِ مَا وَعَلَى عَلِيْمُ اللَّهِ مَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَهُ مَا لَهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَالْعَالِمُ وَالْهُ وَالْمُولِ اللَّهِ وَالْعَالَةُ وَالْعَالَقُ وَالْعَالِمُ وَالْعَلَالُهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْمُوالِولِ الْعَالِمُ وَالْعِلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْمُولِ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَالْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَالِمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَ

ويُذكر عنه أيضاً أنه كان يحثُو التراب على قبر الميت إذا دُفِنَ مِنْ قِبَل رأسِه ثلاثاً (٢٠).

وكان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره هو وأصحابه، وسألَ له التَّثْبِيتَ، وأَمَرَهُمْ أَن يَسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتُ(٧).

ولم يكن يجلِس يقرأ عند القبر، ولا يُلقِّن الميت كما يفعلُه الناسُ اليوم. وأما الحديث الذي رواه الطبراني في «معجمه» من حديث أبي أمامة، عن النبي ﷺ: ﴿إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِنْ إِخْوَانِكُمْ فَسَوَّيْتُمُ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ، فَلْيَقُمْ أَحَدُكُم عَلَى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلانَ، فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلاَ يُجِيبُ، ثُمَّ يَقُولُ: يا فُلانَ بن فُلانَة، فإنَّه يَقُولُ: أَرْشِدُنَا يَرْحَمَكَ اللَّهُ وَلَكِنْ لاَ فَلانَة، فإنَّه يَقُولُ: أَرْشِدُنَا يَرْحَمَكَ اللَّهُ وَلَكِنْ لاَ تَشْعُرُونَ، ثُمَّ يَقُولُ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا: شَهَادَةً أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٤/٠٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٩٦٢)، وابن ماجه (١٥٤٤)، من حديث علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٨٣١)، وأبو داود (٣١٩٢)، والترمذي (١٠٣٠)، وابن ماجه (١٥١٩)، من حديث عقبة بن عامر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣٢١٣)، الترمذي (١٠٤٦)، وابن ماجه (١٥٥٠)، والحاكم ٢٦٦٦، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (١٥٦٥) من حديث أبي هريرة. وسنده جيد.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٣٢٢١)، والحاكم ١/ ٣٧٠، وصححه، ووافقه الذهبي.

وَرَسُولُه، وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَباً، وبِالإِسْلاَمِ دِيناً، وبِمُحَمَّد نَبِياً، وبِالْقُرْآنِ إِمَاماً، فإنَّ مُنْكُراً وَنَكِيراً يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيدِ صَاحِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْمُذُ عِنْدَ مَنْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللَّهُ حَجِيجَه دُونَهُمَا. كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِيدِ صَاحِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا مَا نَقْمُذُ عِنْدَ مَنْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ، فَيَكُونُ اللَّهُ حَجِيجَه دُونَهُمَا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنْ لَمْ يَغْرِفُ أَمِه؟ قَال: فَيُنْسِبُه إلى حَوَّاه: يا فُلان بن حَوَّاه! (الميتُ يقِفُ حديث لا يصح رفعُه، ولكن قال الأثرم: قلتُ لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعونه إذا دُفِنَ الميتُ يقِفُ الرجلُ ويقول: يا فلان بن فلانة، اذكر ما فارقت عليه الدنيا: شهادةِ أَنْ لا إله إلاّ الله. فقال: ما رأيتُ الرجلُ ويقول: يا فلان بن فلانة، اذكر ما فارقت عليه الدنيا: شهادةِ أَنْ لا إله إلاّ الله. وقال: ما رأيتُ أحداً فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة، جاء إنسان فقالَ ذلك، وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم، عن أشياخهم، أنهم كانوا يفعلونه، وكان ابن عياش يروي فيه. قلت: يريد حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة.

وقد ذكر سعيد بن منصور في «سننه» عن راشد بن سعد، وضمرة بن حبيب، وحكيم بن عمير، قالوا: إذا سُوِّيَ على الميت قبرُه، وانصرف الناسُ عنه، فكانوا يستحبُّون أن يُقال للميت عند قبره: يا فلانُ، قل: لا إله إلاّ الله أللانَ مرات، يا فلانُ، قل: ربي اللَّهُ وديني الإسلامُ، ونبيًى محمد، ثم ينصرف.

فصل: ولم يكن من هديه ﷺ، تعليةُ القبور ولا بناؤها بآجر، ولا بحجَر ولَبِن، ولا تشييدُها، ولا تطيينُها، ولا تطيينُها، ولا بناءُ القِباب عليها، فكُلُّ هذا بدعة مكروهة، مخالفةٌ لهديه ﷺ. وقد بَعثَ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن ألاَّ يَدَع تمثالاً إلا طَمَسَه، وَلاَ قَبْراً مُشْرِفاً إلا سَوَّاه (٢٠)، فسنتُه ﷺ تسويةُ هذه القبور المُشرِفة كلِّها، ونهى أن يُجصص القبرُ، وأن يُبنى عليه، وأن يُكتبَ عليه (٣).

وكانت قبور أصحابه لا مُشرِفة، ولا لاطئة، وهكذا كان قبرُه الكريمُ، وقبرُ صاحبيه، فقبرُه ﷺ مُسَنَّم مَبْطُوحٌ ببطحاء العرصة الحمراء لا مبني ولا مطيَّن، وهكذا كان قبر صاحبيه (٤٠).

وكان يُعلم قبرَ مَنْ يُريدُ تعرُّف قَبرِه بصخرة <sup>(ه)</sup>.

فصل: ونهى رسول الله ﷺ عن اتخاذ القبورِ مساجد، وإيقادِ السُّرج عليها(٢٠)، واشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله، ونهى عن الصلاة إلى القُبور، ونهى أمته أن يتخِذوا قبرَه عيداً، ولعن زوَّراتِ القبور.

وكان هديُهُ أن لا تُهان القبورُ وتُوطأ، وألا يُجلَس عليها، ويُتكأ عليها<sup>(٧)</sup>، ولا تُعظَّم بحيث تُتَّخذُ مساجِدَ فيُصلَّى عندها وإليها، وتُتخذ أعياداً وأوثاناً.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني (٧٩٧٩)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٣/ ٤٥: وفي إسناده جماعة لم أعرفهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٦٩)، وأبو داود (٣٢١٨)، والترمذي (١٠٤٩)، من حديث علي بن أبي طالب.

 <sup>(</sup>۳) أخرجه مسلم (۹۷۰)، من حديث جابر بدون ذكر (أن يكتب عليه) وأخرج هذه الزيادة أبو داود (۳۲۲٦)، والنسائي ٨٦/٤،
 وابن ماجه (١٥٦٣)، بإسناد فيه انقطاع بين سليمان بن موسى وجابر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٣٩٠)، من حديث سفيان التمار.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣٢٠٦)، من حديث المطلب بن أبي وداعة بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٣٢٣٦)، والترمذي (٣٢٠)، والنسائي ٤/٤، ٩٥، وابن ماجه (١٥٧٥)، من حديث ابن عباس، إسناده ضعيف، فيه أبو صالح واسمه باذان، لكن في الباب أحاديث تقويه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٩٧١)، وأبو داود (٣٢٢٨)، والنسائي ٤/ ٩٥، وابن ماجه (١٥٦٦)، من حديث أبي هريرة.

#### فصل: في هديه ﷺ في زيارة القبور

كان إذا زار قبور أصحابه يزورُها للدعاء لهم، والترجُّم عليهم، والاستغفارِ لهم، وهذه هي الزيارةُ التي سنها لأمته، وشرَعها لهم، وأمرهم أن يقُولوا إذا زارُوها: «السَّلامُ عَليكُم أَهْلَ اللَّيار مِنَ المُؤمِنينَ والمُسْلِمينَ، وإنَّا إن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُون، نَسْالُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ»(١).

وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها مِن جنس ما يقولُه عند الصلاة على الميت: من الدعاءِ والترحُم، والاستغفار. فأبَى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به، والإقسام على الله به، وسؤاله الحوائج، والاستعانة به، والتوجُّه إليه، بعكس هديه على فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم، وإلى الميت. وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعوا الميت، أو يدعوا به، أو عنده، ويرون الدعاء عنده أوجبَ وأولى من الدعاء في المساجد، ومن تأمل هدي رسول الله وأصحابه، تين له الفرقُ بين الأمرين. وبالله التوفيق.

فصل: وكان من هديه على تعزيةُ أهلِ الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمعَ للعَزاء، ويُقرأ له القرآن، لا عند قبره ولا غيره، وكُلُّ هذا بدعة حادثة مكروهة.

وكان من هديه السكونُ والرضى بقضاء الله، والحمد لله، والاسترجاع (٢٠)، ويبرأ ممن خرَّق لأجل المُصيبة ثيابَه، أو رفع صوته بالندب والنياحة، أو حلق لها شعره (٣٠).

وكان من هديه ﷺ أن أهل الميت لا يتكلَّفُون الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناسُ لهم طعاماً يُرسلونه إليهم (٤)، وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشَّيم، والحملِ عن أهل الميت، فإنهم في شغل بمصابهم عن إطعام الناس.

وكان من هديه ﷺ تركُ نعي الميت، بل كان ينهى عنه، ويقول: هو مِن عمل الجاهلية، وقد كرِه حذيفةُ أن يُعلم به أهلُه الناسَ إذا مات وقال: أخاف أن يكون من النعي (٥٠).

فصل: وكان من هديه ﷺ في صلاة الخوف، أن أباحَ اللَّهُ سبحانَه وتعالى قصرَ أركانِ الصلاة وعددِها إذا اجتمع الخوفُ والسفرُ، وقصرَ العدد وحدَه إذا كان سفرٌ لا خوف معه، وقصرَ الأركان وحدَها إذا كان خوفٌ لا سفرَ معه، وهذا كان من هديه ﷺ، وبه تُعلم الحِكمةُ في تقييد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف.

وكان من هديه على في صلاة الخوف، إذا كان العدو بينه وبين القبلة، أن يَصُفَّ المسلمين كلَّهم خلفَه، ويكبِّرُ ويكبرون جميعاً، ثم يركعُ فيركعون جميعاً، ثم يرفعُ ويرفعون جميعاً معه، ثم ينحدِرُ بالسجود والصفُّ الذي يليه خاصة، ويقوم الصفُّ المؤخَّرُ مواجِهَ العدُوِّ، فإذا فرغ من الركعة الأولى،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩٧٥)، والنسائي ٤/٤، وأحمد ٥٣٥٣ و٣٥٣ من حديث بريدة.

<sup>(</sup>٢) هو عند مسلم (٩١٨)، وابن مآجه (١٥٩٨)، من حديث أم سلمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري معلقاً بإثر حديث (١٢٩٦)، ومسلم (١٠٤)، موصولاً من حديث أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣١٣٢)، والترمذي (٩٩٨)، وابن ماجه (١٦١٠)، والحاكم ١/ ٣٧٢، من حديث عبد الله بن جعفر وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٩٨٦). وابن ماجه (١٤٧٦)، بإسنادٍ حسن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ونهَض إلى الثانية، سجد الصفُّ المؤخَّر بعد قيامه سجدتين، ثم قاموا، فتقدَّموا إلى مكان الصفُّ الأول، وتأخَّر الصفُّ الأول، وتأخَّر الصفُّ الأولى مكانَهم لتحصُل فضيلة الصفُّ الأولى للطائفتين، ولِيُدرِكَ الصفُّ الثاني مع النبي ﷺ السجدتين في الأولى، فتستوي الطائفتانِ النبي ﷺ السجدتين في الأولى، فتستوي الطائفتانِ فيما أدركوا معه، وفيما قَضَوًا لأنفسهم، وذلك غايةُ العدل، فإذا ركع، صنع الطائفتان كما صنعوا أوَّل مرة فإذا جلس للتشهد، سجد الصفُّ المؤخِّر سجدتين، ولحقوه في التشهد، فيسلم بهم جميعاً (۱).

وإن كان العدوَّ في غير جهة القبلة، فإنَّه كان تارةً يجعلُهم فِرقتين: فِرقةٌ بإزاء العدوِّ، وفِرقة تُصلي معه، فتُصلي معه إحدى الفرقة الأخرى، وتجيءُ الأخرى إلى مكان الفرقة الأخرى، وتجيءُ الأخرى إلى مكان هذه، فتُصلي معه الركعة الثانية، ثم تُسلم، وتقضي كلُّ طائفة ركعةً ركعةً بعد سلام الإمام (٢).

وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتين ركعة، ثم يقوم إلى الثانية، وتقضي هي ركعة وهو واقف، وتُسلم قبل ركوعه، وتأتي الطائفةُ الأخرى، فتُصلي معه الركعة الثانية، فإذا جلس في التشهد قامت، فقضت ركعةً وهو ينتظرها في التشهد، فإذا تشهدت، يُسلم بهم<sup>(٣)</sup>.

وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتين ركعتين، فتُسلم قبله، وتأتي الطائفة الأخرى، فيُصلي بهم الركعتين الأخيرتين، ويُسلم بهم، فتكون له أربعاً، ولهم ركعتين ركعتين <sup>(1)</sup>.

وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتين ركعتين، ويُسلم بهم، وتأتي الأخرى، فيُصلي بهم ركعتين ويُسلم، فيكون قد صلى بهم بكلِّ طائفة صلاة (٥٠).

وتارة كان يُصلي بإحدى الطائفتين ركعةً، فتذهب ولا تقضي شيئاً، وتجيء الأخرى، فيُصلي بهم ركعة، ولا تقضي شيئاً، فيكون له ركعتان، ولهم ركعة ركعة، وهذه الأوجه كُلُها تجوز الصلاةُ بها.

قال الإمام أحمد: كلُّ حديث يُروى في أبواب صلاة الخوف، فالعمل به جائز.

وقال: ستةُ أوجه أو سبعة، تُروى فيها، كُلُها جائزة. وقال الأثرم: قلتُ لأبي عبد الله: تقولُ بالأحاديث كلِّها، كلِّ حديثٍ في موضعه، أو تختارُ واحداً منها؟ قال: أنا أقولُ: من ذهب إليها كلِّها فحسن. وظاهر هذا، أنه جوَّز أن تُصليَ كلُّ طائفة معه ركعةً ركعةً، ولا تقضي شيئاً، وهذا مذهبُ ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وطاووس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، والحكم، وإسحاق بن راهويه. قال صاحب «المغني»: وعمومُ كلام أحمد يقتضي جوازَ ذلك، وأصحابُنا يُنكرونه.

وقد روي عنه ﷺ في صلاة الخوف صِفاتُ أُخَر، ترجع كلُّها إلى هذه وهذه أُصولُها، وربما اختلف بعضُ الفاظِها، وقد ذكرها بعضُهم عشرَ صفات، وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمسَ عشرة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٤٠)، من حديث جابر، وأبو داود (١٢٣٦)، والنسائي ٣/ ١٧٧، من حديث أبي عياش الزرقي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٣٤)، ومسلم (٨٣٩)، من حديث عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤١٢٩)، ومسلم (٨٤٢)، من حديث صالح بن خوات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري معلقاً بإثر حديث (١٣٦)، ووصله مسلم (٨٤٣)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي ٢/ ١٧٨، والدارقطني ١/ ١٨٦، بإسنادٍ ضعيف، فيه عنعنة الحسن.

صفة. والصحيح ما ذكرناه أولاً، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة، جعلوا ذلك وجوهاً من فعل النبي ﷺ، وإنما هو من اختلاف الرواة. والله أعلم.

## فصل: في هديه ﷺ في الصدقة والزكاة

هديُه في الزكاة أكمل هدي في وقتها، وقدْرِها، ونِصابها، وَمَنْ تَجِبُ عليه، ومَصْرِفِها. وقد راعى فيها مصلحة أربابِ الأموال، ومصلحة المساكين، وجعلها الله سبحانه وتعالى طُهرةُ للمال ولصاحبه، وقيَّد النعمة بها على الأغنياء، فما زالت النعمةُ بالمال على من أدى زكاتَه، بل يحفظُه عليه وينميه له، ويدفعُ عنه بها الآفاتِ، ويجعلُها سُوراً عليه، وحِصناً له، وحارساً له.

ثم إنه جعلها في أربعة أصناف من المال، وهي أكثرُالأموال دَوَراناً بين الخلق، وحاجتُهم إليها ضرورية. أحدها: الزرع، والثمار. الثاني: بهيمةُ الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم. الثالث: الجوهران اللذان بهما قوام العالم، وهما الذهب والفضة. الرابع: أموالُ التجارة على اختلاف أنواعها.

ثم إنه أوجبها مرَّةً كلَّ عام، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالِها واستواثها، وهذا أعدلُ ما يكون، إذ وجوبُها كلَّ شهر أو كُلَّ جمعة يضُرُّ بأرباب الأموال، ووجوبُها في العمر مرة مما يضرُّ بالمساكين، فلم يكن أعدلَ مِن وجوبها كُلَّ عام مرة.

ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها، وسهولة ذلك، ومشقته، فأوجب الخُمس فيما صادفه الإنسان مجموعاً محصَّلاً من الأموال، وهو الرَّكاز، ولم يعتبر له حولاً، بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به. وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكُلفته فوق ذلك، وذلك في الثمار والزروع التي يُباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها، ويتولَّى اللهُ سقيها مِن عنده بلا كُلفة من العبد، ولا شراء ماء، ولا إثارة بثر ودولاب. وأوجب نِصف العُشر فيما تولى العبد سقيه بالكُلفة، والدَّوالي، والنواضِح وغيرها. وأوجب نِصفُ ذلك، وهو ربعُ العشر، فيما كان النَّماء فيه موقوفاً على عمل متصل مِن رب المال، بالضرب في الأرض تارة، وبالإدارة تارة، وبالتربص تارة. ولا ريبَ أن كُلفة هذا أعظم مِن كُلفة الزرع والثمار، وأيضاً فإن نمو الزرع والثمار وألفر من نمو التجارة، فكان واجبُها أكثر من واجب التجارة، وظهور النمو فيما يُسقى بالسماء والأنهار أكثر مما يُسقى بالدوالي والنواضح، وظهورهُ فيما وجد محصلاً مجموعاً، كالكنز، أكثر وأظهر من الجميع.

ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساة كلُّ مال وإن قلَّ، جعل للمال الذي تحتمله المواساة نُصُباً مقدَّرة المواساة فيها، لا تُجُحِفُ بأرباب الأموال، وتقع موقِعها من المساكين، فجعل للوَرِقِ مائتي درهم (۱)، وللذهب عشرين مثقالاً، وللحبوبِ والثمار خمسة أوسق (۲)، وهي خمسة أحمال من أحمال إبل العرب. وللغنم أربعين شاة. وللبقر ثلاثين بقرة. وللإبل خمساً، لكن لما كان نِصابها لا يحتمل المواساة من جنسها، أوجب فيها شاة. فإذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت خمساً وعشرين، احتمل نصابها واحداً منها، فكان هو الواجب.

<sup>(</sup>١) هو عند أبي داود (١٥٧٤)، والترمذي (٦٢٠)، وابن ماجه (١٧٩٠) من حديث علي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) هو عند البخاري (١٤٥٩)، ومسلم (٩٧٩)، من حديث أبي سعيد.

ثم إنه لما قَدَّرَ سِنَّ هذا الواجب في الزيادة والنقصان، بحسب كثرة الإبل وقلَّتِها من ابن مَخاض، وبنت مخاض، وبنت مخاض، وفوقه ابنُ لَبُون، وبنت لَبون، وفوقه الحِقُّ والحِقَّة، وفوقه الجَذَعُ والجَذَعَة، وكلما كثرت الإبلُ، زاد السِّنُ إلى أن يصل السِّن إلى مُنتهاه، فحينئذٍ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال.

فَاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قَدْراً يحتمل المواساة ولا يُجحِفُ بها، ويكفي المساكين ولا يحتاجُون معه إلى شيء، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء، فوقع الظلمُ من الطائفتين، الغنيُّ يمنعُ ما وجب عليه، والآخذ يأخذ مالا يستحقه، فتولَّد من بين الطائفتين ضررٌ عظيم على المساكين وفاقةٌ شديدة، أوجبت لهم أنواع الحيل والإلحاف في المسألة.

والربُّ سبحانه تولَّى قَسْمَ الصدقة بنفسه، وجزَّأها ثمانية أجزاء، يجمعُها صنفانِ من الناس: أحدهما: من يأخذ لحاجة، فيأخذ بحسب شدة الحاجة، وضعفها، وكثرتها، وقلَّتِها، وهم الفقراءُ والمساكين، وفي الرقاب، وابن السبيل. والثاني: من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها، والمؤلَّفةُ قلوبُهم، والغارمون الإصلاح ذاتِ البين، والغُزاةُ في سبيل الله، فإن لم يكن الآخِذُ محتاجاً ولا فيه منفعة للمسلمين، فلا سهم له في الزكاة.

فصل: وكان من هديه ﷺ إذا علم من الرجل أنه مِن أهل الزكاة أعطاه، وإن سأله أحدٌ من أهل الزكاة ولم يَعْرف حاله، أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظَّ فيها لِغني ولا لِقوي مكتسب<sup>(۱)</sup>. وكان يأخذها من أهلها، ويضعُها في حقها.

وكان من هديه ﷺ تفريقُ الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال، وما فضلَ عنهم منها حُمِلَت إليه، ففرَّقها هو ﷺ، ولذلك كان يبعث سُعاته إلى البوادي، ولم يكن يبعثهم إلى القرى، بل أمر معاذ بن جبل أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل اليمن، ويُعطيها فقراءهم، ولم يأمره بحملها إليه.

ولم يكن من هديه أن يبعث شعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة مِن المواشي والزروع والثمار، وكان يبعث الخارِصَ فيخرصُ على أرباب النخيل تمرَ نخيلهم، وينظر كم يجيء منه وَسُقاً، فَيحْسِبُ عليهم من الزكاة بقدره (٢). وكان يأمر الخَارِصَ أن يدعَ لهم الثلثَ أو الربعَ، فلا يخرصه عليهم (٣) لما يعرو النخيل مِن النوائب، وكان هذا الخرصُ لكي تُحصى الزكاةُ قبل أن تؤكل الثمارُ وتُصْرَمَ، ولِيتصرَّف فيها أربابها بما شاؤوا، ويضمنوا قدرَ الزكاة، ولذلك كان يبعث الخارِصَ إلى من ساقاه من أهل خيبر وزارعه، فيخرُص عليهم الثمارَ والزروع، ويُضمِّنُهم شطرَها، وكان يبعثُ إليهم عبد الله بن رَواحة، فأرادوا أن يَرشُوه، فقال عبد الله: تُطعموني السُّحتَ؟! والله لقد جئتكم من عند أحبً الناس إلىً،

<sup>(</sup>۱) هو عند أبي داود (۱٦٣٣)، والنسائي ٩٩/٥، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار وإسناده صحيح، وله شاهد من حديث قبيصة بن مخارق، أخرجه مسلم (١٠٤٤).

 <sup>(</sup>۲) هو عند أبي داود (۱۲۰۳)، والترمذي (۱۶٤)، وابن ماجه (۱۸۱۹) من حديث عتاب بن أسيد بسند فيه انقطاع، وسعيد بن المسيب لم يدرك عتاب بن أسيد، وهو وإن كان مرسلاً، لكنه يعتضد بعمل الفقهاء، ومرسلات ابن المسيب صحيحة انظر «أحكام ابن العربي» (۸۷۳) و «العدة» ص ۱۷٦ بتخريجي.

<sup>(</sup>٣) هو عند أبي داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي ٥/٤٢، من حديث سهل بن أبي حثمة، بإسنادٍ ضعيف، فيه عبد الرلحن بن مسعود بن نيار، مجهول الحال.

ولأنتُم أبغضُ إليَّ من عِدَّتِكم مِن القِردةِ والخنازير، ولا يحمِلُني بُغضي لكم وحُبِّي إياه، أن لا أعدل، عليكم فقالوا: بهذا قامت السماواتُ والأرض<sup>(۱)</sup>.

ولم يكن من هديه أخذُ الزكاة من الخيل، والرقيق، ولا البغال، ولا الحمير، ولا الخضراوات ولا المباطخ والمقاتي والفواكه التي لا تُكال ولا تُدَّخر إلا العنب والرُّطب فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملة ولم يفرق بين ما يبس منه وما لم يبس.

فصل: واختلف عنه على في العسل، فروى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء هلالٌ أحد بني مُتْعان إلى رسول الله على بعشُور نحل له، وكان سأله أن يَحمي وادياً يُقال له: سَلَبَة، فحمى له رسول الله على ذلك الوادي، فلما وَلِيَ عُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه، كتب إليه سفيانُ بن وهب يسألُه عن ذلك، فكتب عمر: إن أدَّى إليك ما كان يُؤدِّي إلى رسول الله على مِشور نَحله، فاحم له سَلَبَة، وإلا فإنما هو ذُباب غيثٍ يأكلُه مَنْ يَشَاء (٢).

وفي رواية في هذا الحديث «مِنْ كُل عشر قِرَبٍ قِربة»<sup>(٣)</sup>.

وروى ابن ماجه في «سننه» من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنه أخَذَ مِن العَسَلِ العُشَرِ (٤). العُشْرِ (٤).

وفي «مسند الإمام أحمد»، عن أبي سيَّارة المتعي، قال: قلت: يا رسول الله! إن لي نحلاً. قال: «أَدُّ الْعُشْرَ». قلت: يا رسول الله! احْمِها لي، فحماها ليُّ.

وروى عبد الرزاق، عن عبد الله بن مُحَرَّرِ عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: كتب رسولُ الله ﷺ إلى أهل اليمن، أن يُؤخَذَ مِنَ العَسَلِ العُشْرُ (٢٠).

واختلف أهلُ العلم في هذه الأحاديث وحكمها، فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء

<sup>(</sup>۱) هو عند مالك ۷۰۳/، ۷۰۲، عن سليمان بن يسار، أن رسول الله ﷺ كان يبعث عبد الله بن رواحة، وهذا مرسل، والمرسل من قسم الضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٦٠٠ و١٦٠١)، والنسائي ٥/٤٦، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٦٠٢)، بإسنادِ حسن. (٤) أخرجه ابن ماجه (١٨٢٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢٣٦/٤، وابن ماجه (١٨٢٣)، بإسنادٍ ضعيف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق (٦٩٧٢)، بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الشافعي انمي مسنده ٢٤١، ٢٤١، وأحمد ٧٩/٤، وفي سنده منير بن عبد الله، ضعيف.

يصح. وقال الترمذي: لا يَصِحُّ عن النبي ﷺ في هذا الباب كثيرُ شيء. وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله على ولا إجماع، فلا زكاة فيه. وقال الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، وفي أنه لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز .

قال هؤلاء: وأحاديثُ الوجوب كلُّها معلولة، أما حديث ابن عمر، فهو من رواية صدقة بن عبد الله بن موسى بن يسار، عن نافع عنه، وصدقة، ضعَّفه الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وغيرهما. وقال البخاري: هو عن نافع، عن النبي ﷺ مرسل، وقال النسائي: صدقة ليس بشيء، وهذا حديث منكر.

وأما حديث أبي سيَّارة المتعي، فهو من رواية سليمان بن موسى عنه،قال البخاري: سليمان بن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ.

وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر، أن النبي ﷺ أخذ من العسل العشر، ففيه أسامة بن زيد بن أسلم يرويه عن عمرو، وهو ضعيف عندهم، قال ابن معين: بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشيء، وقال الترمذي: ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة.

وأما حديث الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: فما أظهر دلالته لو سلم من عبد الله بن محرَّر راويه عن الزهري، قال البخاري في حديثه هذا: عبد الله بن محرَّر متروك الحديث، وليس في زكاة العسل شيء يصح.

وأما حديث الشافعي رحمه الله فقال البيهقي: رواه الصلت بن محمد، عن أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن (هو ابن أبي ذباب)، عن منير بن عبد الله، عن أبيه، عن سعد بن أبي ذباب، وكذلك رواه صفوان بن عيسى، عن الحارث بن أبي ذباب. قال البخاري: عبد الله والد منير، عن سعد بن أبي ذباب، لم يصح حديثه، وقال علي بن المديني: منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث، كذا قال لي. قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب، يحكي ما يدل على أن رسول الله ﷺ لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل، وإنما هو شيء رآه فتطوع له به أهله. قال الشافعي: واختياري أن لا يُؤخذ منه، لأن السنن والآثار ثابتة فيما يُؤخذ منه، وليست ثابتة فيه فكأنه عفو.

وقد روى يحيى بن آدم، حدثنا حُسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، قال: ليس في العسل زكاة.

قال يحيى: وسئل حسن بن صالح عن العسل، فلم ير فيه شيئاً. وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئاً. قال الحُميدي: حدثنا سفيان، حدثنا إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس، عن معاذ بن جبل، أنه أتى بوقص البقر والعسل، فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله ﷺ بشيء (١٠).

وقال الشافعي: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، قال: جاءنا كتابٌ من عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي وهو يمنى: أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة(٢). وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف، (٦٩٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك ١/ ٢٧٧ و٢٧٨.

وذهب أحمد، وأبو حنيفة، وجماعة، إلى أن في العسل زكاة، ورأوا أن هذه الآثار يقوي بعضها بعضاً، وقد تعددت مخارجُها، واختلفت طرُقها، ومرسَلُها يُعضَدُ بمسندها. وقد سئل أبو حاتم الرازي، عن عبد الله والد منير، عن سعد بن أبي ذباب، يصح حديثه؟ قال: نعم. قال هؤلاء: ولأنه يتولد من نَوْرِ الشجر والزهر، ويُكال ويُدَّخر، فوجبت فيه الزكاة كالحبوب والثمار. قالوا: والكلفة في اخذه دون الكلفة في الزرع والثمار، ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه العشرُ إذا أخذ من أرض العشر، فإن أخذ من أرض الخراج، لم يجب فيه شيء عنده، لأن أرض الخراج قد وجب على مالكها الخراج لأجل ثمارها وزرعها، فلم يجب فيها حق آخر لأجلها، وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنها، فلذلك وجب الحتَّ فيما يكون منها.

وسوَّى الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك، وأوجبه فيما أُخِذَ مِن ملكه أو موات، عُشرية كانت الأرض أو خراجية.

ثم اختلف الموجبون له، هل له نصاب أم لا؟ على قولين. أحدهما: أنه يجب في قليله وكثيره، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، والثاني: أن له نصاباً معيناً. ثم اختلف في قدره، فقال أبو يوسف: هو عشرة أرطال.

وقال محمد بن الحسن: هو خمسة أفراق، والفرق ستة وثلاثون رطلاً بالعراقي. وقال أحمد: نصابه عشرة أفراق. ثم اختلف أصحابه في الفرق، على ثلاثة أقوال. أحدها: أنه ستون رطلاً، والثاني: أنه ستة وثلاثون رطلاً. والثالث: ستة عشر رطلاً، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، والله أعلم.

فصل: وكان ﷺ إذا جاءه الرجلُ بالزكاة دعا له، فتارةً يقولُ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ فيه وفي إبِلِهِ<sup>(۱)</sup> وتارة يقول: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ<sup>(۲)</sup>. ولم يكن من هديه أخذُ كراثم الأموال في الزكاة، بل وسط المال، ولهذا نهى معاذاً عن ذلك<sup>(۳)</sup>.

فصل: وكان ﷺ ينهى المتصدِّق أن يشتريَ صدقته (<sup>١)</sup>، وكان يُبيح للغني أن يأكل من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير، وأكل ﷺ مِن لحم تُصُدُّقَ به على بَريرَة وقال: (هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ولنا مِنْهَا هدية) (٥).

وكان أحياناً يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة، كما جهّز جيشاً فَنَفِدتِ الإبل، فأمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ من قلائص الصدقة<sup>(١)</sup>. وكان يَسِمُ إبل الصَّدَقَةِ بيده<sup>(٧)</sup>، وكان يَسِمُها في آذانها.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ٥/ ٣٠، من حديث وائل بن حجر، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٩٧)، و(٤٦٦٦)، ومسلم (١٠٧٨)، من حديث عبد الله بن أبي أوفى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٥٨)، ومسلم (١٩)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٩٧١)، ومسلم (١٦٢١)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٤٣٠)، ومسلم (١٥٠٤)، من حديث عائشة.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٣٣٥٧)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي الإسناد، عمرو بن حريش، وهو مجهول الحال، لكن
 ورد من وجه آخر، أخرجه البيهقي ٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨ بسند قوي، وحكم البيهقي بصحته.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١٥٠٢)، ومسلم (٢١١٩).

وكان إذا عراه أمر استسلف الصدقة من أربابها، كما استسلف من العباس رضي الله عنه صدقة عامين (١).

# فصل: في هديه ﷺ في زكاة الفطر

فرضها رسولُ الله على المسلم، وعلى مَنْ يَمُونهُ مِنْ صَغِيرٍ وَكَبِيرِ، ذَكَرٍ وَأَنْفَى، حُرِّ وَعَبْدِ، صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ تَبِيبٍ<sup>(۲)</sup>. وروي عنه: أو صاعاً مِنْ تَبِيبٍ<sup>(۳)</sup>، وروي عنه: أو صاعاً من دقيق<sup>(۳)</sup>، وروي عنه: نصف صاع من بُرِ<sup>(3)</sup>. والمعروف: أن عمر بن الخطاب جعل نصف صاع من بر مكان الصاع من هذه الأشياء، ذكره أبو داود<sup>(٥)</sup>. وفي «الصحيحين» أن معاوية هو الذي قَوَّم ذلك (٢)، وفيه عن النبي عَلَيُّ آثار مرسلة، ومسئدة، يُقوِّي بعضها بعضاً.

وقال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عُن جده، أن النبي ﷺ بعث منادياً في فِجاج مَكَّة، «أَلا إنَّ صَدقَةَ الفِطْرِ وَاجبَةٌ على كُلِّ مُسْلِم، ذَكْرِ أَو أَنْثَى، حُرِّ أَوْ عَبْلٍ، صَغِيرٍ أَو كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ سِوَاهُ صَاعاً مِنْ طَعام، (٨). قال الترمذي: حديث حسن غريب.

وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله ﷺ، أمَرَ عَمْرو بْنَ حَزْمٍ في زَكَاةِ الفِطْرِ بِنِصْفِ صَاع مِنْ حِنْطَةٍ (٩). وفيه سليمان بن موسى، وثقه بعضهم وتكلم فيه بعضهم.

قال الحسنُ البَصِّرِي: خطب ابن عباس في آخر رمضانَ على منبر البصرة فقال: أُخْرِجُوا صَدَقَة صَوْمِكُمْ، فَكَانَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا، فَقَالَ: مَنْ هَا هُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُم فَعَلَّمُوهُم فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ، فَرضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَذِهِ الصَّدَقَة صَاعاً مِن تَمْر، أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرِّ، أَو مملُوكٍ، ذَكْرٍ أَوْ أُنْفَى، صَغِير أَوْ كَبِيرٍ، فلما قَدِمَ عَلي رَضِيَ الله عَنْهُ رأى رُخْصَ السَّعْرِ قَالَ: قَدْ أَوْسَعَ اللهُ عَلَيْكُم، فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعاً مِنْ كُلِّ شَيءٍ». رواه أبو داود وهذا لفظه، والنسائي وعنده: فقال على: أَمَا إذ أُوسِع اللهُ عَلَيْكُم فأُوسِعُوا، اجْعَلُوها صَاعاً مِنْ بُرِّ وَغَيْرِه (١٠٠٠). وكان شيخنا رحمه الله يُقوِّي هذا المذهب ويقول: هو قياس قولِ أحمد في الكفارات، أن الواجبَ فيها من البُرِّ نصفُ الواجب من غيره.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٩)، وابن ماجه (١٧٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٠٦)، ومسلم (٩٨٥)، من حديث أبي سعيد. وأخرجه البخاري (١٥٠٤)، ومسلم (٩٨٤)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٦١٨)، والنسائي ٥/ ٥٢، من حديث أبي سعيد، وقال أبو داود: وزاد سفيان: ﴿أَوْ صَاعاً مَنْ دَقَيقَ، وَهَذَهُ الزيادة وهم من ابن عيينة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني ٢/١٤٧، من حديث ثعلبة بن صُعير، وإسناده ضعيف لأجل النعمان بن راشد.

<sup>(</sup>٥) برقم (١٦١٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٥٠٨)، ومسلم (٩٨٥)، من حديث أبي سعيد الحدري.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ٥/ ٤٣١ و٤٣٢، وأبو داود (١٦١٩)، وفي الحديث ضعفٌ واضطراب، انظر «نصب الراية» ٢/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي (٦٧٤). (٩) أخرجه الدارقطني ٢/ ١٤٥.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أبو داود (١٦٢٢)، والنسائي ٥/ ٥٠.

فصل: وكان من هديه ﷺ إخراج هذه الصدقة قبلَ صلاة العيد. وفي «السنن» عنه أنه قال: «مَنْ الصَّلاة، فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ» (١٠). المَّاها قَبْلَ الصَّلاة، فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ» (١٠).

وفي «الصحيحين» عن ابن عمر قال: أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِزَكَاةِ الفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة (٢).

ومقتضى لهذين الحديثين، أنه لا يجوزُ تأخيرُها عن صلاة العيد، وأنها تفوتُ بالفراغ مِن الصلاة، وهذا هو الصواب، فإنه لا مُعارِض لهذين الحديثين ولا ناسخ، ولا إجماع يدفع القولَ بهما، وكان شيخُنا يُقوِّي ذلك وينصرُه، ونظيرُه ترتيبُ الأضحية على صلاة الإمام، لا على وقتها، وأن من ذبح قبلَ صلاة الإمام، لم تكن ذبيحته أضحيةً بل شاة لحم. وهذا أيضاً هو الصواب في المسألة الأخرى، وهذا هديُ رسول الله ﷺ في الموضعين.

فصل: وكان من هديه ﷺ تخصيصُ المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسِمها على الأصناف الثمانية قبضةً قبضةً، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحدٌ من أصحابه، ولا مَنْ بعدهم، بل أحدُ القولين عندنا: أنه لا يجوزُ إخراجُها إلا على المساكين خاصة، وهذا القولُ أرجحُ من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية.

### فصل: في هديه على في صدقة التطوع

كان ﷺ أعظمَ الناس صدقةً بما ملكت يدُه، وكان لا يستكثِر شيئاً أعطاه للهِ تعالى، ولا يستقِلُه، وكان لا يسألُه أحدٌ شيئاً عنده إلا أعطاه، قليلاً كان أو كثيراً، وكان عطاؤه عطاء مَنْ لا يخافُ الفقر، وكان العطاءُ والصدقةُ أحبَّ شيءٍ إليه، وكان شرورُه وفرحُه بما يعطيه أعظمَ من سرور الآخِذِ بما يأخذه، وكان أجودَ الناس بالخير، يمينه كالريح المرسلة.

وكان اذا عرض له مُحتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه، وتارة بلباسه. وكان يُنوِّع في أصناف عطائه وصدقته، فتارة بالهبة، وتارة بالصدقة، وتارة بالهدية، وتارة بشراء الشيء ثم يُعطي البائع الثمن والسِّلعة جميعاً، كما فعل ببعير جابر (٣). وتارة كان يقترض الشيء، فيرد أكثر منه، وأفضل وأكبر (٤)، ويشتري الشيء، فيعطي أكثر من ثمنه، ويقبل الهديَّة ويُكافىء عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطُّفاً وتنوَّعاً في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن، وكانت صدقته وإحسانُه بما يملكُه، وبحاله، وبقوله، فيُخرجُ ما عنده، ويأمُرُ بالصدقة، ويحضُّ عليها، ويدعو إليها بحاله وقوله، فإذا رآه البخيلُ الشحيح، دعاه حالُه إلى البذل والعطاء، وكان مَنْ خالطَه وصَحِبه ورأى هديَه لا يملِكُ نفسه من السماحة والنَّدى.

وكان هديه ﷺ يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف، ولذلك كان ﷺ أشرحَ الخلق صدراً، وأطيبَهم نفساً، وأنعمَهم قلباً، فإن لِلصدقة وَفِعلِ المعروف تأثيراً عجيباً في شرح الصدر، وانضاف ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧)، والحاكم ١/٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٠٣)، ومسلم (٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) هو عند البخاري (٢٠٩٧)، ومسلم ٣/ ١٣٢١ ـ ١٢٢٢ (ح ١١٠)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٤) هو عند البخاري (٢٣٩٠)، من حديث أبي هريرة.

إلى ما خصَّه الله بهِ من شرح صدره بالنبوة والرسالة، وخصائصها وتوابعها، وشرح صدره حساً وإخراج حظُّ الشيطان منه.

## فصل: في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له ﷺ

فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيدُ، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكونُ انشراحُ صدر صاحبه. قال الله تعالى: ﴿أَفَنَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ الْإِسْلَادِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن رَّبِدِ ﴾ [الزمر: ٢٢] وقال تعالى: ﴿فَنَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِينُهُ يَشْرَحُ صَدِّرُهُ الْإِسْلَادِ وَمَن يُرِدُ أَن يُغِسَلَهُ يَجْمَلُ مَهَدْرَهُ ضَيَقًا حَرَبًا كَأَمّا يَعْمَكُ فِي السّمَلَةِ ﴾ [الانعام: ١٢٥] فالهدى والتوحيدُ مِن أعظم أسبابِ شرح الصدر، والشّركُ والضّلال مِن أعظم أسباب ضِيقِ الصَّدرِ وانحراجه.

ومنها: النورُ الذي يقذِفُه الله في قلب العبد، وهو نورُ الإيمان، فإنه يشِرَح الصدر ويُوسَّعه ويُفْرِحُ القلبَ، فإذا فُقِدَ هذا النور من قلب العبد، ضاقَ وَحرِجَ، وصار في أضيق سجن وأصعبه.

وقد روى الترمذي في «جامعه» عن النبي ﷺ، أنه قال: «إذا دَخَلَ النُّورُ القَلْبَ، انْفَسَحَ وانْشَرَحَ». قالوا: وما عَلاَمةُ ذَلِكَ يَا رسُولَ الله؟ قال: «الإِنَابَةُ إلى دارِ الخُلُودِ، والتَّجَافِي عَنْ دَارِ الغُرُورِ، والاسْتِعْدادُ للمَوْتِ قَبْلَ نُزولهه (۱۰). فيُصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور. وكذلك النورُ الجسي، والظلمة الجسَّية، هذه تشرحُ الصدر، وهذه تُضيَّقه.

ومنها: العلم، فإنه يشرح الصدر، ويوسّعه حتى يكون أوسعَ من الدنيا، والجهلُ يورثه الضّيق والحَصْر والحبس، فكلما اتَّسع علمُ العبد، انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل عِلم، بل للعلم الموروث عن الرسول ﷺ وهو العلمُ النافع، فأهلُه أشرحُ الناس صدراً، وأوسعهم قلوباً، وأحسنُهم أخلاقاً وأطيبُهم عيشاً.

ومنها: الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، ومحبتُه بكلِّ القلب، والإقبالُ عليه، والتنعُّم بعبادته، فلا شيء أشرحُ لصدر العبد من ذلك، حتى إنه ليقولُ أحياناً: إن كنتُ في الجنة في مثل هذه الحالة، فإني إذاً في عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيبٌ في انشراح الصدر، وطيبِ النفس، ونعيم القلب، لا يعرفه إلا من له حِس به، وكلَّما كانت المحبَّة أقوى وأشدَّ، كان الصدرُ أفسحَ وأشرحَ، ولا يَضيق إلا عند رؤية البطَّالين الفارِغين من هذا الشأن، فرؤيتُهم قَذَى عينه، ومخالطتُهم حُمَّى روحه.

ومِنْ أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراضُ عن الله تعالى، وتعلَّقُ القلب بغيره، والغفلةُ عن ذِكره، ومحبةُ سواه، فإن من أحبَّ شيئاً غيرَ الله عُذَّبَ به، وسُجنَ قلبُه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه ولا أكسف بالأ، ولا أنكد عيشاً، ولا أتعب قلباً.

فهما محبتان: محبة هي جنة الدنيا، وسرور النفس، ولذة القلب، ونعيم الروح، وغِذاؤها، ودواؤها، بل حياتُها وقُرَّةُ عينها، وهي محبةُ الله وحده بكُلِّ القلب، وانجذابُ قوى الميل والارادة،

<sup>(</sup>۱) لم نجده في «جامع الترمذي». وفي «إتحاف الزبيدي» ٧/ ٢٥٨: «رواه ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في «الشعب» من طرق. وأخرجه ابن مردويه عن محمد بن كعب القرظي. . . . وأخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» من حديث ابن عمر نحوه ثم أخرجه من طريق أبي جعفر المدايني رفعه نحوه» ١. هـ.

والمحبة كلها إليه، ومحبةٌ هي عذاب الروح، وغمُّ النفس، وسِجْنُ القلب، وضِيقُ الصدر، وهي سببُ الألم والنكد والعناء وهي محبة ما سواه سبحانه.

ومن أسباب شرح الصدر: دوامُ ذِكره على كُلِّ حال، وفي كُلِّ موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر، ونعيم القلب، وللغفلة تأثيرٌ عجيب في ضِيقه وحبسه وعذابه.

ومنها: الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرحُ الناس صدراً، وأطيبهم نفساً، والجاء، والنفع بالبدن، وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرحُ الناس صدراً، وأطيبهم نفساً، وأنعمُهم قلباً، والبخيلُ الذي ليس فيه إحسان أضيقُ الناس صدراً، وأنكدُهم عيشاً، وأعظمهم همّاً وغمّاً. وقد ضرب رسول الله على في المصحيح، مثلاً للبخيل والمتصدّق: «كمثلَ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، كُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ، السَّمَتُ عَلَيْهِ وانْبَسَطَتْ، حَتَّى يَجُرَّ ثِيَابَهُ وَيُعْفِي أَثَرَهُ، وكُلَّمَا هَمَّ البَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ، لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ السَّعَتْ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ (١). فهذا مَثَلُ انشِراحِ صدر المؤمن المتصدّق، وانفساح قلبه، ومثلُ ضِيقِ صدر البخيل وانحصار قلبه.

ومنها: الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر، واسع البطان، متَّسِعُ القلب، والجبانُ أضيق الناس صدراً وأحصرُهم قلباً، لا فرحة له ولا سرور، ولا لذة له، ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيمي. وأما سرور الروح، ولذتُها، ونعيمهُا، وابتهاجُها، فمحّرمٌ على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل، وعلى كُلِّ مُعرِض عن الله سبحانه، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته، ودينه، متعلق القلبِ بغيره. وإن هذا النعيم والسرور، يصير في القبر رياضاً وجنة، وذلك الضيقُ والحصر، ينقلبُ في القبر عذاباً وسجناً، فحال العبد في القبر، كحال القلب في الصدر، نعيماً وعذاباً وسجناً وانطلاقاً، ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض، ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارِضَ تزولُ بزوال أسبابها، وإنما المعوَّلُ على الصَّفة التي قامت بالقلب تُوجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان، والله المستعان.

ومنها بل من أعظمها: إخراجُ دَغَلِ القَلْبِ من الصفات المذمومة التي تُوجب ضيقه وعذابه، وتحولُ بينه وبين حصول البُرء، فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرحُ صدره، ولم يُخرِجُ تلك الأوصاف المذمومة من قلبه، لم يحظُ مِن انشراح صدره بطائل، وغايته أن يكون له مادتان تعتورًا فِ على قلبه، وهو للمادة الغالبة عليه منهما.

ومنها: تركُ فضولِ النظر، والكلام، والاستماع، والمخالطة، والأكل، والنوم، فإن هذه الفضول تستحيلُ آلاماً وغموماً وهموماً في القلب، تحصُرُه، وتحبِسه، وتضيَّقهُ، ويتعذَّب بها، بل غالِبُ عذابِ اللدنيا والآخرة منها، فلا إله إلا الله ما أضيقَ صدرَ من ضرب في كل آفةٍ من هذه الآفات بسهم، وما أنكدَ عيشَه، وما أسوأ حاله، وما أشدَّ حصرَ قلبه، ولا إله إلا الله، ما أنعمَ عيشَ مَنْ ضرب في كل تحصلةِ من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همتُّه دائرةً عليها، حائمةً حولها، فلهذا نصيب وافر مِنْ قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَنِي نَبِيمٍ ﴿ وَإِنَّ ٱلفُجَّارَ لَنِي اللهُ تبارك وتعالى .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٤٤٣)، ومسلم (١٠٢١)، من حديث أبي هريرة، باختلاف يسير.

والمقصود: أن رسولَ الله على كان أكملَ الخلق في كلِّ صفة يحصُل بها انشراحُ الصدر، واتِّساعُ القلب، وقُرةُ العين، وحياةُ الروح، فهو أكملُ الخلق في هذا الشرح والحياة، وقُرَّة العين مع ما خُصَّ به من الشرح الحِسِّيِّ، وأكملُ الخلق متابعة له أكملُهم انشراحاً ولذة وقرة عين، وعلى حسب متابعته ينالُ العبد من انشراح صدره، وقُرة عينه، ولذة روحه ما ينال، فهو على في ذروة الكمال مِن شرح الصدر، ورفع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه، والله المستعانُ.

وهكذا لأتباعه نصيبٌ من حفظ الله لهم، وعصمتِه إياهم، ودفاعِه عنهم، وإعزازه لهم، ونصرِه لهم، بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقِلَّ، ومستكثِر. فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسه (۱).

# فصل: في هديه ﷺ في الصيام

لما كان المقصودُ مِن الصيام حبسَ النّفسِ عن الشهوات، وفِطامَها عن المألوفات، وتعديلَ قوتها الشهوانية لتستعِدَّ لطلب ما فيه غاية سعادتها ونعيمها، وقبول ما تزكو به مما فيه حياتُها الأبدية، ويكسِر الجوعُ والظمأ مِن حِدِّتِها وسَوْرتِها، ويُذكّرها بحال الأكبادِ الجائعةِ من المساكين، وتضيق مجاري الشيطانِ من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب، وتحبس قُوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرُّها في معاشها ومعادها، ويُسكّنُ كُلَّ عضو منها وكُلَّ قوةٍ عن جماحه، وتُلجَمُ بلجامه، فهو لجامُ المتقين، وجُنَّةُ المحاربين، ورياضة الأبرار والمقرَّبين، وهو لربِّ العالمين مِن بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعلُ شيئاً، وإنما يتركُ شهوتَه وطعامَه وشرابَه من أجل معبوده، فهو تركُ محبوبات النفس وتلذَّذاتها إيثاراً لمحبة الله ومرضاته، وهو سِر بين العبد وربه لا يَطَّلِعُ عليهِ سواه، والعبادُ قد يَطَّلِعُونَ منه على تركِ المفطرات الظاهرة، وأما كونُه تركَ طعامَه وشرابَه وشهوتَه من أجل معبوده، فهو أمرٌ لا يطَّلِعُ عليه بشرٌ، وذلك حقيقةُ الصوم.

وللصوم تأثيرٌ عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة، والقوى الباطنة، وحِميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، فالصومُ يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويُعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العونِ على التقوى، كما قال تعالى: ﴿ يَالَيُهَا الّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَيَكُمُ القِبِيامُ كُما كُيْبَ عَلَى الَّذِينَ مِن مَن السَّمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

والمقصود: أن مصالحَ الصومِ لمَّا كانت مشهودةً بالعقول السليمةِ، والفِطَرِ المستقيمة، شرعه اللهُ لعباده رحمة بهم، وإحساناً إليهم، وحِميةً لهم وجُنَّةً.

وكان هدي رسول الله ﷺ فيه أكملَ الهدي، وأعظمَ تحصيل للمقصود، وأسهلَه على النفوس. ولما كان فَطْمُ النفوسِ عن مألوفاتِها وشهواتِها مِن أشق الأمور وأصعبها، تأخَّر فرضُه إلى وسط الإسلام

<sup>(</sup>١) أصل الكلام حديث قدسي أخرجه مسلم (٢٥٧٧)، من حديث أبي ذر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) هو عند البخاري (٥٠٦٦)، ومسلم (١٤٠٠)، من حديث عبد الله بن مسعود.

بعد الهجرة، لما توطَّنَتِ النفوسُ على التوحيد والصلاة، وأَلِفَت أُوامِرَ القرآنِ، فَنُقِلَت إليه بالتدريج. وكان فرضه في السنة الثانية من الهجرة، فتوفِّي رسول الله ﷺ وقد صامَ تِسع رمضانات.

وفُرِضَ أولاً على وجه التخيير بينه وبين أن يُطعِم عن كُلِّ يوم مسكيناً، ثم نُقِلَ مِن ذلك التخيير إلى تحتُّم الصوم، وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يُطيقا الصيام، فإنهما يُفطران ويُطعمان عن كُلِّ يوم مسكيناً (١)، ورخَّص للمريض والمسافر أن يُفطرا ويقضيا، ولِلحامل والْمُرضِع إذا خافتا على أنفسهما كَذَلِكَ، فإن خافتا على ولديهما، زادتا مع القضاء إطعام مِسكين لِكُلِّ يوم (١)، فإن فطرهما لم يكن لِخوف مرض، وإنما كان مع الصَّحة، فجبر بإطعام المسكين كفطر الصحيح في أوَّل الإسلام.

وكان للصوم رُتَبٌ ثلاث، إحداها: إيجابُه بوصف التخيير. والثانية: تحتُّمه، لكن كان الصائمُ إذا نام قبل أن يَطْعَمَ حَرُمَ عليه الطعامُ والشرابُ إلى الليلة القابلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة "، وهي التي استقر عليها الشرعُ إلى يوم القيامة.

وكان من هديه على شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يُدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الربح المرسلة، وكان أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان (13) يُكثر فيه مِن الصدقة والإحسان، وتلاوة القرآن، والصلاة، والأكر، والاعتكاف.

وكان يَخُصُّ رمضانَ من العبادة بما لا يَخُصُّ غيرَه به من الشهور، حتى إنه كان ليُواصل فيه أحياناً لِيُوَفِّرَ ساعات لَيلِهِ ونهاره على العبادة، وكان ينهي أصحابَه عن الوصال، فيقولون له: إنَّك تُواصل، فيقول: «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُم إنِّي أَبِيتُ - وفي رواية: إنِّي أَظَلُّ - عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمني وَيَسْقيني (٥٠).

وقد اختلف الناسُ في هذا الطعام والشراب المذكورَيْنِ على قولين. أحدهما: أنه طعامٌ وشراب حِسِّي للفم، قالوا: وهذه حقيقةُ اللفظ، ولا مُوجِبَ للعدُول عنها. الثاني: أن المرادَ به ما يُغذّيه الله به من معارفه، وما يَفيضُ على قلبه مِن لذة مناجاته، وقُرةِ عينه بقربه، وتنعّمِه بحبه، والشوقِ إليه، وتوابع ذلك من الأحوالِ التي هي غذاءُ القلوب، ونعيمُ الأرواح، وقرةُ العين، وبهجةُ النفوسِ والرُّوح والقلب بما هو أعظمُ غذاء وأجودُه وأنفعه، وقد يقوى هذا الغذاء حتى يُغنيَ عن غِذاء الأجسام مدةً من الزمان،

لَهَا أَحَادِيثُ مِنْ ذِكْرِاكَ تَشْغَلُهَا لَها بوجُهكَ نُوزٌ تَشْتَضيءُ بِهِ إذا شَكَتْ مِن كَلالِ السَّيْرِ أُوعَدَهَا

عَنِ الشَّرَابِ وَتُلْهِيهَا عَنِ الزَّادِ وَمِنْ حَدِيثِك في أَعْقابِهَا حَادِي رُوحُ القُدوم فَتَحْيا عِنْدَ مِيعَادِ

<sup>(</sup>١) هو عند البخاري (٤٥٠٥)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٤٠٨)، والترمذي (٧١٥)، والنسائي ٤/ ١٨٠، ١٨١، وابن ماجه (١٦٦٧)، من حديث أنس بن مالك وهو حديث قوي، وقال الترمذي: حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) هو عند البخاري (١٩١٥)، من حديث البراء بن عازب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٩٠٢)، ومسلم (٢٣٠٧)، من حديث عبد الله بن عباس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك في اللوطأة ١/١١ ومسلم (١١٠٣) (٥٨).

ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء العيواني، ولا سيما المسرور الفرحان الظافر بمطلوبه الذي قد قرَّت عينه بمحبوبه، وتنعَّم بقربه، والرَّضى عنه، وألطاف محبوبه وهداياه، وتحفه تصل إليه كُلَّ وقت، ومحبوبه حفي به، معتن بأمره، مُكرِمٌ له غاية الإكرام مع المحبة التامة له، أفليسَ في هذا أعظمُ غِذاء لهذا المحب؟ فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجلُ منه، ولا أعظم، ولا أجملُ، ولا أحملُ، ولا أعظمُ إحساناً إذا امتلاً قلبُ المُجِبُ بحبه، وملك حبَّه جميع أجزاء قلبه وجوارحه، وتمكن حبَّه منه أعظمَ تمكن. وهذا حاله مع حبيبه، أفليس هذا المُحِبُّ عند حبيبه يُطعمه ويسقيه ليلاً ونهاراً؟ ولهذا قال: "إنِّي أظلُّ عِنْدُ رَبِّي يُظعِمني الله ويسقيه ليلاً ونهاراً؟ ولهذا قال: "أنِّي أظلُّ عِنْدُ رَبِّي يُظعِمني في ذلك عاماً وشراباً للفم لما كان صائماً فضلاً عن كونه مواصلاً، وأيضاً فلو كان ذلك في الليل، لم يكن مُواصِلاً، ولقال لأصحابه إذ قالُوا له: إنَّك تُواصِلُ: "لَسْتُ اواصلُ»، ولم يقل: "لسَّتُ كَهَيْتَكُمْ"، بل أقرَّهم على نسبة الوصال إليه، وقطع الإلحاق بينه وبينهم في ذلك، بما بينه من الفارق، كما في "صحيح مسلم"، من حديث عبد الله بن عمر، أن رسول الله الله على أما من الفارق، كما في "صحيح مسلم"، من حديث عبد الله بن عمر، أن رسول الله الله وأصل من الفارق، كما في "صحيح مسلم"، من حديث عبد الله بن عمر، أن رسول الله الله وأصل من وأسقى" (ا

وسياق البخاري لهذا الحديث: نهى رسولُ الله عَنِ الوِصَال، فقالوا: إنك تُواصِلُ. قال: «إني لَسْتُ مِثْلَكُم إنِّي أَطْعَمُ وَأَسْقَى» (٢) . وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: نهى رسول الله عَنِي عن الوصال، فقال رسولُ الله عَنْي ، «وَأَيْكُم مِثْلِي، إنَّي مَنْ أَبِيت يُطْعِمُني ربِّي وَيَسْقِيني» (٣) .

وأيضاً: فإن النبي ﷺ لما نهاهم عن الوصال، فأبوا أن ينتهوا، واصل بهم يوماً، ثم يوماً، ثم رأوا الهلال فقال: «لو تُأخّر الهلال، لزِدْتُكم كالمُنكُل لهم حينَ أَبُوا أَن يَنتَهوا عَنِ الوصال.

وفي لفظ آخر: «لو مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْنا وِصَالاً يَلَعُ المُتَعَمِّقُون تَعَمُّقُهم، إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ» أو قال: «إِنَّكُم لَسْتُم مِثْلَي، فإنِّي أَظُلُّ يُطْمِمُني ربِّي ويَسْقِيني» (أنه يُطعَم ويُسقى، مع كونه مُواصِلاً، وقد فعل فعلهم منكِّلاً بهم معجِّزاً لهم، فلو كان يأكل ويشرب، لما كان ذلك تنكيلاً، ولا تعجيزاً، بل ولا وصالاً، وهذا بحمد الله واضح.

وقد نهى رسول الله عن الوصال رحمة للأمة، وأذِن فيه إلى السحر. وفي "صحيح البخاري" عن أبي سعيد الخدري، أنه سَمِعَ النبيَّ عَلَيْ يقول: "لا تُواصِلُوا فَأَيْكُم أراد أَنْ يُواصِلُ فَلْيُوَاصِلُ إلى السَّحَرِ» (٥٠).

فإن قيل: فما حُكمُ هذه المسألة؟ وهل الوصال جائز أو محرم أو مكروه؟ قيل: اختلف الناسُ في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۱۰۲). (۲) أخرجه البخاري (۱۹۹۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (١١٠٣)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١١٠٤) (ح ٦٠)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٩٦٧) عن أبي سعيد.

أحدهما: أنه جائز إن قَدَرَ عليه، وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف، وكان ابن الزبير يُواصِل الأيام، ومِنْ حُجةِ أرباب هذا القول، أن النبي على واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال، كما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة، أنه نهى عن الوصال وقال: "إنّي لست كَهَيْتِكُم» فلما أَبُوْا أن يَنْتَهُوا، واصَلَ بِهِمْ يوماً، ثم يوماً (() فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال، ولو كان النهي للتحريم لما أَبُوْا أن ينتهوا، ولما أقرَّهم عليه بعد ذلك. قالوا: فلما فعلُوه بعد نهيه وهو يعلَم ويُقِرُّهم، عُلِمَ أنه أراد الرحمة بهم، والتخفيف عنهم، وقد قالت عائشة: نهى رسول الله على الوصال رحمة لهم ()

وقالت طائفة أخرى: لا يجوز الوصال، منهم: مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، والثوري، رحمهم الله. قال ابنُ عبد البر وقد حكاه عنهم وإنهم لم يُجيزوه لأحد. قلت: الشافعي رحمه الله نصً على كراهته. واختلف أصحابُه، هل هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ على وجهين، واحتج المحرَّمون بنهي النبي هي قالوا: والنهي يقتضي التحريم. قالوا: وقول عائشة: «رحمة لهم» لا يمنع أن يكون للتحريم، بل يُؤكده، فإن مِن رحمته بهم أن حرَّمه عليهم، بل سائرُ مناهيه للأمة رحمة وحمية وصيانة قالوا: وأما مُواصلتُه بهم بعد نهيه، فلم يكن تقريراً لهم، كيف وقد نهاهم، ولكن تقريعاً وتنكيلاً، فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم، وبيانِ الحِكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلها، فإذه ظهرت لهم مفسدةُ الوصال، وظهرت حِكمةُ النهي عنه، كان ذلك أدعى إلى قبولهم وتركِهم له، فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصال، وأحسُّوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهمُّ وأرجحُ مِن وظائف الدِّين من القوةِ في أمر الله، والخشوع في فرائضه، والإتيانِ بحقوقها الظاهرة والباطنة، والجوعُ الشديدُ يُنافي ذلك، ويحولُ بين العبد وبينه، تبين لهم حِكمةُ النهي عن الوصال، والمفسدةُ التي فيه لهم دُونَه هي.

قالوا: وليس إقرارُه لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظمَ مِن إقرار الأعرابي على البول في المسجد لمصلحة التأليف ولئلا يُنقَّر عن الإسلام، ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم على أنها ليست بصلاة، وأن فاعلها غيرُ مصلٌ، بل هي صلاةٌ باطلة في دينه فأقره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ، فإنه أبلغُ في التعليم والتعلُّم، قالوا: وقد قال على المُواعَ مَا مُوتَكم بأمْرٍ فأتوا مِنْه ما اسْتَطَعْتُم، وإذا نَهَيْتُكم عن شيء فاجْتَنِبُوه الله الله الله المتله عن المنابع المنابع

قالواً: وقد ذُكِرَ في الحديث ما يَدُلُّ على أن الوِصال مِن خصائصه، فقال: "إِنِّي لَسْتُ كَهَيْتَتِكُم" ولو كان مباحاً لهم لم يكن من خصائصه.

قالوا: وفي «الصحيحين» من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «اذا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هاهنا، وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هاهنا، وَفَربَت الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَر الصَّائِم، (٥)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (١١٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٦٤)، ومسلم (١١٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٠٢٥) و(٢١٩)، ومسلم (٢٨٤)، من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) أخرَجه البخاري (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠).

وفي «الصحيحين» نحوه من حديث عبد الله بن أبي أوفى (١). قالوا: فجعله مفطراً حكماً بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر، وذلك يُحيل الوصال شرعاً.

قالوا: وقد قال ﷺ: "لا تَزالُ أُمَّتَي على الفِطْرة، أو لا تَزَالُ أُمَّتي بخير ما عَجَّلُوا الفِطْر، (\*) وفي «السنن» عن أبي هريرة عنه: "لا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِراً مَا عَجَّلَ النَّاسُ الفِطْر، إنَّ اليَهودَ والنَّصَارَى يُؤخُرُونَ (\*\*). وفي «السنن» عنه، قال: «قال اللهُ عز وجل: «أَحَبُّ عِبَادِي إليَّ أَعْجَلُهُمْ فِظراً» (\*\*)، وهذا يقتضي كراهة تأخير الفِطر، فكيف تركُه، وإذا كان مكروهاً لم يكن عِبادة، فإن أقلَّ درجاتِ العبادة أن تكونَ مستحبة.

والقول الثالث وهو أعدلُ الأقوال: أن الوصال يجوز من سَحر إلى سَحر، وهذا هو المحفوظ عن أحمد، وإسحاق، لحديث أبي سعيد الخُدري، عن النبي ﷺ: «لاتُواصلوا فأيُّكم أراد أنْ يُواصِل فليواصل إلى السَّحر» (٥) . رواه البخاري. وهو أعدلُ الوصال وأسهلُه على الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر، فالصائم له في اليوم والليلة أكلة، فإذا أكلها في السحر، كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره. والله أعلم.

فصل: وكان من هديه على أن لا يدخُل في صوم رمضان إلا برؤية محقَّقة أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر ، وصام مرة بشهادة أعرابي ، واعتمد على خبرهما، ولم يُكلِّفُهما لفظَ الشهادة. فإن كان ذلك إخباراً فقد اكتفى في رمضان بخبر الواحد، وإن كان شهادة فلم يُكلِّف الشاهدَ لفظَ الشهادة. فإن لم تكن رؤيةٌ ولا شهادةٌ، أكمل عِدَة شعبان ثلاثين يوماً.

فصل: وكان إذا حال ليلةَ الثلاثين دون منظره غيمٌ أو سحاب، أكمل عِدَّة شعبان ثلاثين يوماً، ثم صامه. ولم يكن يصوم يوم الإغمام، ولا أمرَ به، بل أمر بأن تكمَّل عِدة شعبان ثلاثين إذا غُمَّ، وكان يفعل كذلك، فهذا فعله، وهذا أمره. ولا يُناقِضُ هذا قولَه: "فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم فاقْدُرُوا له" أم، فإن القدر هو الحِسابُ المقدَّر، والمراد به الإكمال كما قال: "فأكْمِلُوا العدَّة" والمراد بالإكمال إكمال عدة الشهر الذي غُمَّ، كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: "فأكْمِلُوا عِدَّة شَعبان" أن وقال: "لا تَصُوموا حَمَّى تَروهُ، ولا تُفْطِرُوا حَمَّى تَروهُ، فإن غُمَّ عليكم فأكْمِلوا العدَّة (١٠). والذي أم بإكمال عدته

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٥٥)، ومسلم (١١٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٥٧)، ومسلم (١٠٩٨)، من حديث سهل بن سعد، بذكر «الناس؛ بدل «أمتي».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٣٥٣)، وابن مأجه (١٦٩٨)، وسنده حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٧٠٠)، وأحمد ٢/ ٣٢٩ وابن خزيمة (٢٠٦٢)، من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف، لأجل قرة بن عبد الرحمٰن بن حيوثيل.

<sup>(</sup>٦) هو عند أبي داود (٢٣٤٢)، والحاكم ٢/ ٤٢٣، من حديث ابن عمر، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۷) هو عند أبو داود (۲۳٤٠)، والترمذي (۲۹۱)، والنسائي ٤/ ۱۳۱، وابن ماجه (۱۲۵۲)، من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (١٩٠٠)، ومسلم (١٠٨٠)، من حديث عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري (١٩٠٩)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أبو داود (٢٣٢٧)، والترمذي (٦٨٨)، من حديث ابن عباس، وقال الترمذي: حسن صحيح، وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم (٢٠٨١).

هو الشهرُ الذي يغم، وهو عند صيامه وعند الفطر منه.

وأصرحُ من هذا قوله: «الشَّهْرُ تِسْمَةٌ وعِشْرون، فلا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوه، فإنْ فُمَّ عليكم فأَكْمِلُوا المِدَّة» (١) وهذا راجع إلى أول الشهر بلفظه وإلى آخره بمعناه، فلا يجوز إلغاء ما دل عليه لفظه، واعتبارُ ما دل عليه من جهة المعنى.

وقال: «الشَّهْرُ ثَلاثون، والشَّهْرُ تِسْعَةٌ وعِشْرون، فإنْ خُمَّ عليكم فَعُدُّوا ثَلاثين» (٢٠٠٠.

وقال: «لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيِتِه، فإنْ حَالَتْ دُونَهُ غَمَامَةٌ فاكْمِلُوا ئلاثين<sup>»(٣)</sup>

وقال: «لا تَقدَّموا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الهِلال، أو تُكْمِلوا العِدَّة، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلاَلَ، أَوْ تُكْمِلوا العِدَّة، (٤).

وقالت عائشة رضي الله عنها: كانَ رسولُ الله ﷺ يتحفَّظُ مِنْ هِلالِ شَعْبَان مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غيره، ثم يَصُومُ لِرُوْيَتِهِ، فإن غُمَّ عَلَيْهِ، عَدَّ شَعْبَانَ ثَلاثين يَوْمَاً، ثُمَّ صَامَ (٥٠). صححه الدارقطني وابن حبان.

وقال: «صُومُوا لرؤيتِه، وأفطِروا لِرُؤيتِه، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم، فاقْدُرُوا ثَلاثين» (٢٠٠٠.

وقال: «لا تَصُومُوا حَتَّى تَروْه، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَروْه، فإنْ أُغْمِي عَلَيْكُم، فاقْدُرُوا لَهُ ( ﴿ ﴿

وقال: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَان» وفي لفظ: «لا تَقَدَّمُوا بَيْن يَدَيْ رَمَّضَان بِيَومٍ، أَوْ يَوْمَيْن، إلَّا رَجلاً كان يَصُومُ صِيَاماً فَلْيَصُمْهُ» (٨)

والدليل على أن يوم الإغمام داخلٌ في هذا النهي، حديثُ ابن عباس يرفعه: «لا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضان، صُومُوا لِرُؤيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤيَتِهِ، فإن حَالَتْ دُونَهُ خَمَامةٌ، فأكْمِلُوا ثَلاَثِينَ (٩) ذكره ابن حبان في «صحيحه». فهذا صريح في أن صوم يوم الإغمام مِن غير رُؤية ولا إكمالِ ثلاثين، صومٌ قَبْلَ رمضان.

وقال: «لا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ إِلَّا أَنْ تَرَوُا الهِلالَ، أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّة، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُا الهِلالَ، أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّة»(١٠٠).

وقال: «صُومُوا لِرُؤْمَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْمَتِهِ، فإنْ حَالَ بَيْنَكُم وبَيْنَهُ سَحَاب، فأَكْمِلُوا العِدَّة ثَلاَثين، ولا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالاً»(١١٠. قال الترمذي: حديث حسَن صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٠٧)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۰۸۰) (ح ۱۵)، من حديث ابن عمر.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٣٢٧)، والترمذي (٦٨٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٣٢٦)، والنسائي ٤/ ١٣٥، وابن خزيمة (١٩١١)، من حديث حذيفة بن اليمان بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ١٤٩٦، وأبو داود (٢٣٢٦)، وابن خزيمة (١٩١٠)، والحاكم ١/٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٠٩)، ومسلم (١٠٨١) (ح ١٩)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١٩٠٦)، ومسلم (١٠٨٠)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن حبان (٣٥٩٤)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>١٠) هو حديث حذيفة المتقدم قبل خمسة أحاديث.

<sup>(</sup>١١) تقدم قبل سبعة أحاديث.

وفي النساني: من حديث يونس، عن سِماك، عن عكرمة، عن ابن عباس يرفعه: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم، فَعُدُّوا ثَلاثين يَوْماً، ثُمَّ صُومُوا، ولا تَصُومُوا قَبْلَه يَوْماً، فإن حَال بَيْنَكُم وبينه سَحَاب، فأكْمِلُوا المِدَّة عِدَّة شَعْبَان، (١٠).

وقال سماك عن عكرمة عن ابن عباس: تمارى الناسُ في رؤية هلال رمضان، فقال بعضُهم: اليوم، وقال بعضهم: غداً. فجاء أعرابي إلى النبي على فذكر أنّه رآه، فقال النبي على: «أَتَشْهَدُ أَنْ لا إله إلّا الله، وأنّ مُحَمَّداً رَسولُ الله»؟ قال: نعم. فأمّر النبيُ على بلالاً، فَنَادَى في النّاسِ صُومُوا. ثم قال: «صُومُوا لِرُؤْيَتِه، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم فعدوا ثَلاثين يَوْماً، ثُمَّ صُومُوا، ولا تَصُومُوا قَبْله يَوْماً»(٢).

وكل هذه الأحاديث صحيحة ، فبعضُها في «الصحيحين» وبعضها في «صحيح ابن حبان»، والحاكم، وغيرهما، وإن كان قد أُعِلَّ بعضُها بما لا يقدّحُ في صحة الاستدلال بمجموعها، وتفسير بعضها ببعض، وكلها يُصدُّقُ بعضُها بعضاً، والمراد منها متفق عليه.

فإن قيل: فإذا كان هذا هديَه عليه المحيد وكيف خالفه عُمَرُ بن الخطاب، وعليٌ بنُ أبي طالب، وعبدُالله بن عمر، وأنسُ بن مالك، وأبو هريرة، ومعاوية، وعمرو بن العاص، والحكمُ بن أيوب الغفاري، وعائشةُ وأسماء ابنتا أبي بكر، وخالفه سالمُ بن عبدالله، ومجاهد، وطاووس، وأبو عثمان النّهْدي، ومطرّف بن الشّخير، وميمون بن مِهران، وبكر بن عبدالله المزني، وكيف خالفه إمامُ أهلِ الحديث والسنة، أحمدُ بنُ حنبل، ونحن نُوجدكم أقوال هؤلاء مسندة.

فأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال الوليد بن مسلم: أخبرنا ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، أن عمر بن الخطاب كان يصوم إذا كانت السماء في تلك الليلة مغيمة ويقول: ليس هَذَا بالتقدُّم، ولكنَّه التحرِّي.

وأما الرواية عن علي رضي الله عنه، فقال الشافعي: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدَّراوردي، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن أمه فاطمة بنت حسين، أن علي بن أبي طالب قال: لأن أصوم يوماً من شعبان، أحبُّ إليَّ من أن أَفْطِرَ يوماً من رمضان (٣).

وأما الرواية عن ابن عمر، ففي «كتاب عبد الرزاق»: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن عمر قال: كان إذا كان سحابٌ أصبح صائماً، وإن لم يكن سحاب، أصبح مفطراً (٤٠). وفي «الصحيحين» عنه، أن النبي على قال: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رَأَيْتُمُوه فَأَفْطِرُوا، وإنْ غُمَّ عَلَيْكُم فاقْدُرُوا له» (٥٠). زاد الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن نافع قال: كان عبدالله إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوماً، يَبْعَثُ من ينظُر، فإن رأى، فذاك، وإن لم يَر ولم يَحُلُ دون منظره سحابٌ ولا قتر، أصبح مفطراً، وإن حال دون منظره سحابٌ أو قَرَ أصبح صائماً (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي ٤/ ١٥٣. (٢) أخرجه الدارقطني ٢/ ١٥٧، ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الشافعي ١/ ٢٥١، بإسنادٍ منقطع، فإن فاطمة بنت الحسين لم تدرك جدُّها علياً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (٧٣٢٣). (٥) تقدم تخريجه ص ٣٣١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٢/٥.

وأما الرواية عن أنس رضي الله عنه: فقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال: رأيتُ الهلال إما الظهرَ وإما قريباً منه، فأفطر ناسٌ من الناس، فأتينا أنسَ بن مالِكِ، فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر، فقال: هذا اليوم يكمل لي أحد وثلاثون يوماً، وذلك لأن الحكم بن أيوب أرسل إليَّ قبلَ صيام الناس: إني صائم غداً، فكرهت الخلاف عليه، فصمتُ وأنا مُتِم يومي هذا إلى الليل.

وأما الرواية عن معاوية، فقال أحمد: حدثنا المغيرة، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، قال: حدثني مكحول ويونس بن ميسرة بن حَلْبَس، أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول: لأن أَصُومَ يوماً مِنْ شعبانَ، أحبُّ إلىَّ من أن أَفْطِرَ يوماً مِنْ رمضان.

وأما الروايةُ عن عمرو بن العاص فقال أحمد: حدثنا زيدُ بن الحباب، أخبرنا ابن لهيعة، عن عبد الله بن هُبَيْرَة، عن عمرو بن العاص، أنه كان يصومُ اليومَ الذي يُشَك فيه من رمضان.

وأما الرواية عن أبي هُريرة، فقال: حدثنا عبدُ الرحمن بن مهدي، حدثنا معاويةُ بن صالح، عن أبي مريم مولى أبي هُريرة قال: سمعتُ أبا هُريرة يقول: لأن أتعجَّل في صَوْمِ رَمَضَانَ بيوم، أحبُّ إليَّ من أن أتأخر، لأني إذا تَعَجَّلْتُ لم يَفُتني، وإذا تأخَّرت فاتَني.

وأما الرواية عن عائشة رضي الله عنها، فقال سعيدُ بن منصور: حدثنا أبو عوانة عن يزيد بن خمير، عن الرسول الذي أتى عائشة في اليوم الذي يُشك فيهِ من رمضان قال: قالت عائشة: لأن أُصُوم يَوْماً مِنْ رَمَضَانَ.

وأما الرواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، فقال سعيد أيضاً: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر قالت: ما غُمَّ هلالُ رمضان إلا كانت أسماء متقدِّمة بيوم، وتأمُرُ بتقدُّمه، وقال أحمد: حدثنا روح بن عباد، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء، أنها كانت تصومُ اليوم الذي يُشك فيه من رمضان.

وكل ما ذكرناه عن أحمد، فمن «مسائل الفضل بن زياد عنه». وقال في رواية الأثرم: إذا كان في السماء سحابة أو عِلَّة، أصبح صائماً، وإن لم يكن في السماء عِلَّة أصبح مفطراً، وكذلك نقل عنه ابناه: صالح وعبدالله، والمروزي، والفضل بن زياد، وغيرهم.

فالجواب من وجوه: أحدها: أن يُقال: ليس فيما ذكرتُم عن الصحابة أثرٌ صالح صريح في وجوب صومه حتى يكون فعلُهم مخالفاً لهدي رسول الله على وإنما غايةُ المنقولِ عنهم صومُه احتياطاً، وقد صرح أنس بأنه إنما صامه كراهةً للخلاف على الأمراء، ولهذا قال الإمام أحمد في رواية: الناسُ تبعٌ للإمام في صومه وإفطاره، والنصوصُ التي حكيناها عن رسول الله على من فعله وقوله، إنما تدُلُ على أنه لا يجب صومُ يوم الإغمام، ولا تدُلُ على تحريمه، فَمَنْ أفطره أخذ بالجواز، ومَنْ صامه أخذ بالاحتياط.

الثاني: أن الصحابة كان بعضُهم يصومُه كما حكيتُم، وكان بعضُهم لا يصومُه. وأصحُ وأصرحُ من روي عنه صومُه، عبد الله بن عمر، قال ابن عبد البر: وإلى قوله ذهب طاووس اليماني، وأحمد بن حنبل، ورُوي مثلُ ذلك عن عائشة وأسماء ابنتي أبي بكر، ولا أعلم أحداً ذهب مذهب ابن عمر

غيرهم، قال: وممن رُوي عنه كراهةُ صومٍ يوم الشَّكِ، عُمَرُ بنُ الخطاب، وعليُ بن أبي طالب، وابن مسعود، وحذيفة، وابن عباس، وأبو هريرة، وأنس بن مالك رضي الله عنهم.

قلت: المنقول عن علي، وعمر، وعمار، وحذيفة، وابن مسعود، المنع من صيام آخر يوم من شعبان تطوعاً، وهو الذي قال فيه عمار: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبا القاسِم ﷺ .

فأما صومُ يوم الغيم احتياطاً على أنه إن كان من رمضان فهو فرضُه وإلا فهو تطوعٌ، فالمنقُول عن الصحابة يقتضي جوازه، وهو الذي كان يفعلُه ابنُ عمر، وعائشة هذا مع رواية عائشة أن النبي على الصحابة يقتضي جوازه، وهو الذي كان يفعلُه ابنُ عمر، وعائشة هذا، بأنه لو كان صحيحاً لما خالفته، إذا عُمَّ هلالُ شعبان، عدَّ ثلاثين يوماً ثم صام. وقد رُدَّ حديثُها هذا، بأنه لو كان صحيحاً لما خالفته، وجعل صيامها علةً في الحديث، وليس الأمرُ كذلك، فإنها لم تُوجب صيامه، وإنما صامته احتياطاً، وفهمت من فعل النبي على وأمره أن الصيامَ لا يجبُ حتى تكمُل العدة، ولم تفهم هي ولا ابنُ عمر أنه لا يجوز.

وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وبه تجتمِع الأحاديثُ والآثار. ويدل عليه ما رواه معمر عن أيوب عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي على قال لهلال رمضان: الذا رأيتُموه فصوموا، وإذا رأيتُموه فأفطروا، فإنْ فُمَّ عليكم، فأقدرُوا له ثلاثين يوماً، ورواه ابن أبي روّاد، عن نافع عنه: "فإنْ فُمَّ عليكم، فأكْمِلُوا العدَّة ثَلاَثِين،

وقال مالك وعبيدالله عن نافع عنه: «فَاقْدُرُوا لَه»، فدل على أن ابن عمر لم يفهم من الحديثِ وجوب إكمال الثلاثين، بل جوازه، فإنه إذا صام يوم الثلاثين، فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطاً، ويدل على ذلك أنه رضي الله عنه، لو فهم من قوله على «اقْدُرُوا له تسعاً وعشرين، ثم صُومُوا» كما يقولُه الموجبون لصومه، لكان يأمر بذلك أهلَه وغيرهم، ولم يكن يقتصِرُ على صومه في خاصة نفسه، ولا يأمر به، ولبيَّن أن ذلك هو الواجب على الناس.

وكان ابن عباس رضي الله عنه لا يصُومه ويحتجُّ بقوله ﷺ: ﴿لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوُهُ الْهِلاَلَ، ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ طَلْبُكُم فأكْمِلُوا المِدَّةَ ثلاثين﴾

وذكر مالك في «موطئه» هذا بعد أن ذكر حديث ابن عمر، كأنه جعله مفسراً لحديث ابن عمر وقوله: «فاقْلُرُوا لَه». وكان ابن عباس يقول: عجبتُ ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين، وقد قال رسول الله على: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِيُومٍ وَلاَ يَوْمَيُنِ كأنه يُنكِرُ على ابن عمر.

وكذلك كان لهذان الصاحبان الإمامان، أحدهما يميل إلى التشديد، والآخر إلى الترخيص، وذلك في غير مسألة. وعبد الله بن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يُوافقه عليها الصحابة، فكان يغسِلُ داخل عينيه في الوضوء حتى عَمِيَ من ذلك، وكان إذا مسّح رأسه أفردَ أذنيه بماءٍ جديد، وكان يمنعُ مِن دخول الحمّام، وكان إذا دخله اغتسل منه، وابن عباس كان يدخل الحمّام، وكان ابن عمر يتيمم بضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولا يقتصر على ضربة واحدة، ولا على الكفين، وكان ابن عمر يتوضأ من قُبلة الكفين، وكان ابنُ عمر يتوضأ من قُبلة امرأته، ويُفتي بذلك، وكان إذا قبَّل أولاده تمضمض، ثمَّ صلَّى، وكان ابنُ عباس يقول: ما أبالي قبَّلتها امرأته، ويُفتي بذلك، وكان إذا قبَّل أولاده تمضمض، ثمَّ صلَّى، وكان ابنُ عباس يقول: ما أبالي قبَّلتها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الصوم: باب (۱۱)، ووصله أبو داود (۲۳۳۶)، والترمذي (۲۸٦)، وابن ماجه (۱٦٤٥)، والحاكم ۲۳۳/۱ و۲۲۶، وصححه ووافقه الذهبي.

أو شَمَمْتُ ريحاناً. وكان يأمر من ذكر أنَّ عليه صلاةً وهو في أخرى أن يتمَّها ثم يُصلي الصلاة التي ذكرها، ثم يُعيد الصلاة التي كان فيها، وروى أبو يعلى المُوصِلي في ذلك حديثاً مرفوعاً في «مسنده». والصواب: أنه موقوف على ابن عمر. قال البيهقي: وقد رويَ عن ابن عمر مرفوعاً ولا يصح، قال: وقد رويَ عن ابن عمر كان يسلُك طريق التَّشديد والاحتياط. وقد روى معمر، عن أيوب، عن نافع عنه، أنه كان إذا أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى، فإذا فرغ من صلاته، سجد سجدتي السهو. قال الزهري: ولا أعلم أحداً فعله غيره. قلت: وكأنَّ هذا السجود لِمَا حصَل له مِن الجلوس عقيبَ الركعة، وإنما محلَّه عقيبَ الشفع.

ويدل على أن الصحابة لم يصوُموا هذا اليوم على سبيل الوجوب، أنهم قالُوا: لأن نَصُومَ يوماً من شعبان، أحبُّ إلينا من أن نُفطر يوماً من رمضان، ولو كان هذا اليومُ من رمضان حتماً عندهم، لقالُوا: هذا اليوم من رمضان، فلا يجوز لنا فطره. والله أعلم.

ويدل على أنهم إنما صاموه استحباباً وتحريًا، ما رُوي عنهم من فطره بياناً للجواز، فهذا ابن عمر قد قال حنبل في «مسائله»: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا وكبع، عن سفيان، عن عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: سمعتُ ابن عمر يقول: لو صمتُ السنة كُلها لأفطرتُ اليومَ الَّذي يُشَكُّ فيه. قال حنبل: وحدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبيدة بن حُميدِ قال: أخبرنا عبد العزيز بن حكيم قال: سألوا ابنَ عمر، قالوا: نَسْبِقُ قبل رمضانَ حتى لا يفوتنا منه شيء؟ فَقَال: أَنِّ، أَنِّ، شُومُوا مع الجماعة. فقد صح عن ابنِ عُمَرَ أنه قال: لا يتقدَّمَنَّ الشهرَ منكم أحدٌ، وصح عنه ويه أنه قال: «صُومُوا لِرُوية الهلالِ، وأَفْطِرُوا لِرُويَة، فإنْ غُمَّ عَلَيْكُم، فَعُدُّوا ثَلاثِين يوماً». وكذلك قال عليُّ بن أبي طالب رضيَ الله عنه: إذا رأيتم الهلال فصُومُوا لرؤيته، وإذا رأيتُموه فأفطِروا، فإن غُمَّ عليكم فأكْمِلُوا العِدَّة. وقال ابنُ مسعود رضي الله عنه: فإنْ غُمَّ عليكم فَعُدُّوا ثلاثين يوماً.

فهذه الآثار إن قُدِّرَ أنها معارِضة لتلك الآثارِ التي رُويت عنهم في الصوم فهذه أولى، لموافقتها النصوص المرفوعة لفظاً ومعنى، وإن قُدِّرَ أنها لا تعَارُضَ بينها، فهاهنا طريقتان من الجمع، إحداهما: حملها على غيرِ صورة الإغمام، أو على الإغمام في آخر الشهر كما فعله الموجبون للصوم. والثانية: حملُ آثارِ الصوم عنهم على التحرِّي والاحتياط استحباباً لا وجوباً، وهذه الآثارُ صريحة في نفي الوجوب. وهذه الطريقة أقربُ إلى موافقة النصوص، وقواعدِ الشرع، وفيها السلامةُ من التفريق بين يومين متساويين في الشَّكِ، فيُجعلُ أحدهما يوم شك، والثاني يوم يقين مع حصولِ الشك فيه قطعاً، وتكليفُ العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعاً، مع شكّه هل هو منه، أم لا؟ تكليفٌ بما لا يُطاق، وتفريقٌ بين المتماثلين، والله أعلم.

قصل: وكان من هديه على أمرُ الناس بالصَّوم بشهادةِ الرجل الواحد المسلم، وخروجِهم منه بشهادة اثنين.

وكان من هديه إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العِيد أن يُفْطِرَ، ويأمرَهم بالفِطر، ويُصلى العيد من الغد في وقتها(١).

<sup>(</sup>١) هو عند أبي داود (٢٣٣٩)، والدارقطني ٢/ ١٦٩، من طريق ربعي بن حراش، عن رجل من الصحابة، وصححه الدارقطني.

وكان يُعجِّلُ الفطر، ويحضُّ عليه، ويتسحَّرُ، ويحُثُّ على السَّحور ويؤخِّرُه، ويُرغِّبُ في تأخيره(١).

وكان يحضُّ على الفطر بالتمر، فإن لم يجد، فعلى الماء. هذا من كمال شفقته على أمته ونصحِهم، فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خُلُو المعدّة، أدعى إلى قبوله وانتفاع القُوى به، ولا سيما القوة الباصرة، فإنها تقوى به، وحلاوة المدينة التمرُ، ومرباهم عليه، وهو عندهم قوتٌ، وأدمٌ، ورُطّبُه فاكهة. وأما الماء، فإن الكبِد يحصلُ لها بالصَّوْم نوعُ يبس، فإذا رطبت بالماء، كمل انتفاعُها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع، أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء، ثم يأكلَ بعده، هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمُها إلا أطِبًاءُ القلوب.

فصل: وكان ﷺ يُفْطِر قبل أن يُصلِّيَ، وكان فِطْرُه على رطبات إن وجدها، فإن لم يجدها، فعلى تمرات، فإن لم يجده من ماءِ<sup>(٢)</sup>.

ويُذكر عنه ﷺ أنه كان يقول عِند فطره: «اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ ٱفْطَرْتُ، فَتَقَبَّل مِنَّا، إنَّك أَنْتَ السَّمِيعُ العليم،(٢)، ولا يثبت.

وروي عنه أيضاً أنه كان يقول: «اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ» (٤). ذكره أبو داود عن معاذ بن زهرة، أنه بلغه، أن النبي ﷺ كان يقول ذلك.

وروي عنه أنه كان يقول إذا أفطر: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وابْتَلَّتِ العُروُقُ، وثَبتَ الأجْرُ إن شاء الله تعالى، (٥) ذكره أبو داود من حديث الحسين بن واقد، عن مروان بن سالم المقفع، عن ابن عمر.

ويُذكر عنه ﷺ: ﴿ إِن للصَّائِم عِنْدَ فِطْرِه دَعْوَةً مَا تُرَدُّهُ (٦). رواه ابن ماجه.

وصح عنه أنه قال: ﴿إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هَنا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هَنا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُۥ﴿٧﴾ وفُسَّرَ بأنه قد أفطر حكماً وإن لم ينوه، وبأنه قد دخل وقتُ فِطره، كأصبح وأمسى.

ونهى الصائِم عن الرَّفَث، والصَّخب والسِّباب، وجوابِ السِّباب، فأمره أن يقول لمن سابَّه: ﴿إِنِّيَ صائم، فقيل: يقوله بلسانه وهو أظهرُ، وقيل: بقلبه تذكيراً لنفسه بالصوم، وقيل: يقوله في الفرض بلسانه، وفي التطوع في نفسه، لأنه أبعد عن الرياء.

فصل: وسافر رسول الله ﷺ في رمضان، فصام وأفطر، وخيَّرَ الصحابة بين الأمرين. وكان يأمرهم بالفطر إذا دَنَوْا مِنْ عدوهم ليتقوَّوا على قتالِهِ.

فلو اتفق مثلُ هذا في الحضر وكان في الفطر قُوة لهم على لقاء عدوهم، فهل لهم الفطر؟ فيه

<sup>(</sup>١) هو عند البخاري (١٩٢٠)، ومسلم (١٠٩٨)، من حديث سهل بن سعد.

<sup>(</sup>٢) هو عند أبي داود (٣٥٦)، والترمذي (٦٩٦)، من حديث أنسِّ بنُّ مالك وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السني في اعمل اليوم والليلة؛ (٤٨١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (۲۳۵۸).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٢٣٥٧)، والحاكم ١/ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (١٧٥٣)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١٩٥٤)، ومسلم (١١٠٠)، من حديث عمر رضي الله عنه.

قولان، أصحُهُما دليلاً: أن لهم ذلك وهو اختيارُ ابن تيمية، وبه أفتى العساكر الإسلامية لمّا لَقُوا العدوَّ بظاهر دمشق. ولا ريب أن الفِطر لذلك أولى مِن الفطر لمجرد السفر، بل إباحة ألفطر للمسافر تنبيةٌ على إباحته في هذه الحالة، فإنها أحقُّ بجوازه، لأن القوة هناك تختصُّ بالمسافر، والقوة هنا له وللمسلمين، ولأن مشقة الجهاد أعظمُ مِن مشقة السفر، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظمُ من المصلحة بفطر المسافر، ولأن الله تعالى قال: ﴿وَإِيدُوا لَهُم مَّا السَّطَعْتُم بِن قُوْتٍ ﴾ [الانفال: ٦٠] والفِطرُ عند اللقاء، من أعظم أسباب القوة. والنبي عَيِه قد فسَّر القوة بالرمي(١)، وهو لا يَتِمُّ ولا يحصلُ به مقصوده، إلا بما يُقوي ويعين عليه من الفطر والغذاء، ولأن النبي عَيه قال للصحابة لما دنوا من عدوهم: «إنَّكُمْ قَدُ مَن مَدُوكُم، والفِظر أقوى لَكُم، وكانت رُخصَةً، ثم نَزَلوا مَنزلاً آخَرَ فقال: «إنَّكُمَ مُصَبّحُو عَدُوكُم، والفِظر أقوى لَكُم، فأقطروا،، فكانتُ عزمة فأفطرنا(٢). فعلَّل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم عَدُوكُم، والفِظر أقوى لَكُم، فأقطروا،، فكانتُ عزمة فأفطرنا(٢). فعلَّل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إلى القوة التي يلقون بها العدق، وهذا سبب آخر غير السفر، والسفر مستقِلُ بنفسه، ولم يذكره في تعليله، ولا أشار إليه، فالتعليل به اعتباراً لما ألغاه الشارع في هذا الفطر الخاص، وإلغاءُ وصف القوة التي يُقاوم بها العدو، واعتبارُ السفر المجرد إلغاءً لما اعتبره الشارع وعلل به.

وبالجملة: فتنبيهُ الشارع وحِكمته، يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر، فكيف وقد أشار إلى العِلة، ونبه عليها، وصرَّح بحكمها، وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها. ويدل عليه ما رواه عيسى بن يونس، عن شعبة عن عمرو بن دينار قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول: قالَ رسول الله على الأصحابه يَوْمَ فَتْحِ مَكَّة: «إنَّه يَوْمُ قِتَالِ فَأَفْطِرُوا» (٣)، تابعه سعيد بن الربيع عن شعبة، فعلل بالقتال، ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء، وكل أحد يفهمُ من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال. وأما إذا تجرَّد السفرُ عن الجهاد، فكان رسولُ الله على يقول في الفطر: «هي رُخْصَةٌ مِنَ الله، فمن أخذ بها، فحسن، ومن أحبَّ أن يصوم فلا جناح عليه (٤٠).

وأما ما رواه الدارقطني وغيرُه، عن عائشة قالت: خرجتُ مع رسولِ الله على غُمرة في رمضان فأفطر رسول الله على وصمت، وقصر وأتممت. . . . (٦) فغلط، إما عليها وهو الأظهر، أو منها، وأصابها فيه ما أصاب ابنَ عمر في قوله: اعتمر رسولُ الله على رجب فقالت: يرحم اللهُ أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسولُ الله على على على أعمرُهُ كُلُها في ذي القَعْدَةِ وما اعتمر في رجب قطّ (٧) . وكذلك أيضاً عُمَرُهُ كُلُها في ذي القَعْدَةِ وما اعتمر في رمضان قطّ .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩١٧) من حديث عقبة بن عامر . (٢) أخرجه مسلم (١١٢٠)، من حديث أبي سعيد .

<sup>(</sup>٣) انظر دسنن البيهقي، ١٤١/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١١٢١) (ح ١٠٧) من حديث هزة بن عمرو الأسلمي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٧١٤)، بإسنادٍ ضعيف، لأجل ابن لهيعة، وللحديث شواهد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الدارقطني ٢/ ١٨٨.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (١٢٥٥) (ح ٢٢٠).

فصل: ولم يكن من هديه ﷺ تقديرُ المسافةِ التي يفطر فيها الصائِمُ بحَدُّ، ولا صحَّ عنْهُ في ذَلِكَ شيء. وقد أفطر دِحيةُ بن خليفة الكَلْبي في سَفَرِ ثلاثةِ أميال، وقالَ لمن صامَ: قد رَغِبُوا عَنْ هَدْي مُحَمَّدٍ ﷺ (١).

وكان الصحابة حين يُنشئون السَّفر يُفطِرُون مِن غير اعتبار مجاوزةِ البُيوت، ويُخبرون أن ذلك سنتُه وهديُه عَنِي كما قال عُبيد بن جبر: رَكِبْتُ مع أبي بَصرة الغفاري صاحبِ رسولِ الله عَنِي في سفينةٍ من الفُسْطَاطِ في رَمَضَانَ، فلم يُجَاوِزِ البُيُوتَ حتَّى دَعَا بالسُّفْرَة. قال: اقترِبْ. قلتُ: ألستَ ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سُنةِ رسولِ الله عَنْي؟ رواه أبو داود وأحمد. ولفظ أحمد: ركبتُ مع أبي بَصْرة من الفُسطاط إلى الإسكندرية في سفينة، فلما دَنَوْنَا مِن مَرْسَاها، أمر بسفرته، فقُرُبَتْ، ثم دعاني إلى الخِذاء وذلك في رمضان فقلتُ: يا أبا بَصرة! والله ما تغيبت عنا منازِلُنا بعدُ؟ قال: أترغبُ عن سنة رسول الله عنه؟ فقلتُ: لا. قال: فَكُل. قال: فلم نَزَل مُفطِرينَ حتى بلغنا ٢٠).

وقال محمد بن كعب: أتيتُ أنسَ بنَ مالكَ في رمضاًن وهو يُريد سفراً، وقد رُحِلَتْ له راحِلَتُه، وقد لُبِسَ ثِيابَ السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلتُ له: سُنَّةٌ؟ قال: سُنَّةٌ، ثم رَكِبَ. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الدارقطني فيه: فأكلُ وقد تقارب غروب الشمس(٣).

وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه.

فصل: وكان مِن هديه ﷺ أن يُدركه الفجر وهو جنبٌ من أهله، فيغتسِلُ بعد الفجر ويصوم (٤٠). وكان يُقبِّلُ بعض أزواجه وهو صائم في رمضان (٥٠). وشبَّه قُبلة الصائِم بالمضمضة بالماء(٦٠).

وأما ما رواه أبو داود عن مِصْدَع بن يحيى، عن عائشة، أن النبيّ على كان يُقبِّلُها وهو صَائِم، ويَمُصُّ لِسَانَها (٧)، فهذا الحديث قد اختُلِفَ فيه، فضعفه طائفة بمِصْدع هذا، وهو مختلف فيه. قال السعدي: زائغ جائر عن الطريق، وحسنه طائفة، وقالوا: هو ثقة صدوق، روى له مسلم في «صحيحه»، وفي إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري، مختلف فيه أيضاً، قال يحيى: ضعيف، وفي رواية عنه، ليس به بأس، وقال غيره: صدوق، وقال ابن عدي: قوله: «ويمص لسانها» لا يقوله إلا محمد بن دينار، وهو الذي رواه، وفي إسناده أيضاً سعد بن أوس، مختلف فيه أيضاً، قال يحيى: بصري ضعيف، وقال غيره: ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات».

وأما الحديث الذي رواه أحمد، وابن ماجه، عن ميمونة مولاة النبي ﷺ، قالت: سُئِلَ النبيُّ ﷺ عن رجل قبَّل امرأته وهما صائمان، فقال: «قد أفطر» (٨) فلا يصح عن رسول الله ﷺ، وفيه أبو يزيد

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٤١٣)، بإسنادٍ ضعيف، لجهالة منصور بن سعيد الكلبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٣٩٨/٦، وأبو داود (٢٤١٢)، بإسناد ضعيف، لأجل كليب بن ذهل الحضرمي، فإنه مجهول الحال.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٧٩٩)، والدارقطني ٢/ ١٨٧ و١٨٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٩٣١، ١٩٣١)، ومسلم (١١٠٩) (ح ٧٨) من حديث عائشة وأم سلمة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٩٢٨)، ومسلم (١١٠٦)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٦) هو عند أبي داود (٢٣٨٥)، وابن خزيمة (١٩٩٩)، والحاكم ١/ ٤٣١، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٢٣٨٦)، وابن خزيمة (٢٠٠٣).

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد ٦/ ٤٦٣، وابن ماجه (١٦٨٦).

الضِّنِّي، رواه عن ميمونة، وهي بنت سعد، قال الدارقطني: ليس بمعروف، ولا يثبت هذا، وقال البخاري: هذا لا أحدث به، هذا حديثٌ منكر، وأبو يزيد رجل مجهول.

ولا يَصِعُ عنه على التفريقُ بين الشاب والشيخ، ولم يجيء من وجه يثبت، وأجودُ ما فيه حديث أبي داود عن نصر بن علي، عن أبي أحمد الزبيري: حدثنا إسرائيل، عن أبي العنبس، عن الأغرّ، عن أبي هُريرة، أن رجلاً سأل النبي على عن المباشرة للصَّائِم فرخَّصَ له، وأتاه آخرُ فسأله فنهاه، فإذَا الذي رحص له شَيْخٌ، وإذا الذي نهاه شاب (۱). وإسرائيل وإن كان البخاري ومسلم قد احتجا به وبقية الستة، فعلة هذا الحديث أن بينه وبين الأغرّ فيه أبا العنبس العدوي الكوفي، واسمه الحارث بن عبيد، سكتوا عنه.

فصل: وكان مِنْ هديه ﷺ إسقاطُ القضاءِ عمن أكلَ وشرِب ناسياً، وأن الله سبحانه هو الذي أطعمه وسقاه، فليس هذا الأكل والشربُ يُضاف إليه فَيُفْطِرُ به، فإنما يُفْطِرُ بما فعله، وهذا بمنزلة أكلِه وشُربه في نومه، إذ لا تكليفَ بفعل النائم ولا بفعل الناسي.

فَصْل: والذي صح عنه على أن الذي يُفْطِرُ به الصَّائِمُ: الأكلُ، والشربُ، والحِجامة (٢)، والقيء والحِجامة (٢)، والقيء والقيم والمناه وال

ولا يَصِحُّ عنه أنه احتجَمَ وهو صائم، قاله الإمام أحمد. وقد رواه البخاري في «صحيحه» (٧) قال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد قال: لم يسمع الحكمُ حديثَ مِقْسم في الحِجامة في الصيام ـ يعني حديثَ سعيد ـ عن الحكم، عن مِقْسم، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ، احتجم وهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ.

قال مهنا: وسألتُ أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مِهران، عن ابن عباس، أن النبي على الله المخرِم، فقال: ليس بصحيح، قد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري، إنما كانت أحاديثُ ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو خمسة عشر حديثاً.

وقال الأثرم: سمعتُ أبا عبد الله ذكر هذا الحديثَ فضعفه. وقال مهنا: سألتُ أحمد عن حديث قبيصة، عن سفيان، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: احتجم رسولُ الله على صائماً مُحْرِماً، فقال: هو خطأ مِن قبل قَبيصة، وسألت يحيى عن قبيصة بن عقبة، فقال: رجل صدق،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۳۸۷).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۳۲۹)، وابن ماجه (۱۲۸۱)، من حديث شداد بن أوس.

<sup>(</sup>٣) هو عند أبي داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٢٠)، وابن ماجه (١٦٧٦)، والحاكم ١/٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) هو عند أي داود (٣٣٦٤)، والترمذي (٧٢٥)، وابن خزيمة (٢٠٠٧)، من حديث عامر بن ربيعة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٥/٣٧٦، ٣٨٠، بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٦) هو عند أحمد ٣٣/٤، وأبي داود (١٤٢) وابن ماجه (٤٠٧)، والنسائي ١/٦٦، والحاكم ١٤٧/، ١٤٨، من حديث لقيط بن صبرة، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>V) أخرجه البخاري (١٩٣٨ و١٩٣٩)، من طريقين، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعاً.

والحديث الذي يحدِّث به عن سفيان، عن سعيد بن جبير خطأ من قبله. قال أحمد: في اكتاب الأسجعي، عن سعيد بن جبير مرسلاً أن النبي على احتجم وهو محرم، ولا يذكر فيه صائماً.

قال مهنا: وسألتُ أحمد عن حديث ابنِ عبّاس أن النبي التجاه وهو صائم محرم، فقال: ليس فيه «صائم» إنما هو محرم، ذكره سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس: احتجم رسولُ الله على رأسه وهُوَ مُحْرِمٌ. ورواه عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن نُحثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: احتجم النبي الله وهو محرم. وروح، عن زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، وطاووس، عن ابن عباس، أن النبي الله احتجم وهو محرم. وهؤلاء أصحاب ابن عباس، لا يذكرون «صائماً».

وقال حنبل: حدثنا أبو عبد الله، حدثنا وكيع، عن ياسين الزيات، عن رجل، عن أنس، أن النبي على الله عن أنس، أن النبي الله الله الله الله الله الرجل: أراه أبان بن أبي عباش، يعني ولا يحتج به.

وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: روى محمد بن معاوية النيسابوري، عن أبي عوانة، عن السُّدي، عن أنس، أن النبي الله احتجم وهو صائم، فأنكر هذا، ثم قال: السدي، عن أنس؟ قلت: نعم، فَعَجِبَ مِنْ هذا.

قال أحمد: وفي قوله «أفطر الحاجِمُ والمحجومُ» غيرُ حديث ثابت. وقال إسحاق: قد ثبت هذا مِن خمسة أوجه عن النبي ﷺ. والمقصود أنه لم يصح عنه ﷺ أنه احتجم وهو صائم، ولا صح عنه أنه نهي الصائم عن السواك أوَّل النهار ولا آخره، بل قد روي عنه خلافُه، ويذكر عنه: «مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السَّواكُ»، رواه ابن ماجه (١) من حديث مجالد وفيه ضعف.

فصل: وروي عنه الله أنه اكتحل وهو صائم، ورُوي عنه أنه خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثمِدِ، ولا يَصِعُ. وروي عنه أنه قال في الإثمد: الْيَتَّقِهِ الصَّائِمِ، (٢) ولا يصح. قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر.

# فصل: في هديه ﷺ في صيام التطوع

كان ﷺ يَصُوم حتى يُقال: لا يُفْطِرُ، ويُفْطِرُ حتَّى يُقال: لا يَصُومُ، وما استكمل صِيامَ شهر غيرَ رمضان، وما كان يصومُ في شهر أكثر مما يَصُوم في شعبان .

ولم يكن يخرُج عنه شهر حتى يَصُومَ مِنه.

ولم يَصُمِ الثَّلاثَة الأشهر سرداً كما يفعلُه بعضُ الناس، ولا صام رجباً قطُّ، ولا استحب صِيامَه، بل رُوي عنه النّهي عن صيامه، ذكره ابن ماجه .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (١٦٧٧)، من حديث عائشة.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> أخرجه أبو داود (۲۳۷۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٦٩)، ومسلم (١١٥٦) (ح ١٧٥)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (١٧٤٣)، من حديث ابن عباس بإسنادٍ ضعيف.

وكان يتحرَّى صِيام يوم الإثنين والخميس (١).

وقال ابنُ عباس رضي الله عنه: كان رسولُ الله ﷺ لا يُفْطِرُ أَيَّامَ البِيض في سَفَر ولا حَضَرِ. ذكره النسائي (٢). وكان يحضُّ على صيامها (٣). وقال ابنُ مسعود رضي الله عنه: كان رسولُ الله ﷺ يَضُومُ مِنْ غُرَّةٍ كلِّ شهر ثلاثة أيام. ذكره أبو داود والنسائي (١). وقالت عائشة: لم يكن يُبالي مِن أيَّ الشهر صامها (٥). ذكره مسلم، ولا تناقض بين هذه الآثار.

وأما صيامُ عشرِ ذي الحِجَّةِ، فقد اخْتُلِفَ فيه، فقالت عائشة: ما رأيته صائماً في العشر قط. ذكره مسلم . .

وقالت حفصةُ: أربعُ لم يكن يَدَعُهُن رسولُ الله ﷺ: صيامُ يومِ عاشوراء، والعشرُ، وثلاثةُ أيامٍ من كل شهر، وركعتا الفجر. ذكره الإمام أحمد رحمه الله ...

وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي الله أنه كان يَصوم تسعَ ذي الحِجة، ويَصُومُ عاشوراء، وثلاثةَ أيامٍ من الشهر، أو الإثنين من الشهر، والخميس، وفي لفظ: الخميسين . والمثبِتُ مقدَّم على النافي إن صح.

وأما صيامُ ستة أيام من شوال، فصح عنه ﷺ أنه قال: «صِيامُهَا مَعَ رَمَضَانَ يَعْدِلُ صِيَامَ التَّعْرِ»(١).

وأما صيامُ يوم عاشوراء، فإنه كان يتحرَّى صومَه على سائِر الأيَّام، ولما قَدِمَ المدينة، وجد اليهودَ تصومُه وتعظِّمُه، فقال: «نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسى منكم» فصامه وأمرَ بصيامه، وذلك قبلَ فرض رمضان، فلما فُرِضَ رمضان قال: "مَنْ شَاءً صَامَهُ ومَنْ شَاءً تَركهه (١٠٠).

وفيه إشكال آخر، وهو أنه قد ثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة أنها قالت: كانت قُريشٌ تصومُ يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان عليه الصلاةُ والسلامُ يصُومُه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمرَ بصيامه، فلما فُرِضَ شهرُ رمضانَ قال: "مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَركَه».

وإشكال آخر، وهو ما ثبت في «الصحيحين» أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله بن مسعود وهو يتغدَّى فقال: يا أبا محمد! ادْنُ إلى الغدَاءِ، فقال: أُولَيْسَ اليومُ يومَ عاشُوراء؟ فقال: وهل تدري

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٧٤٥)، والنسائي ٤/ ٢٠٢، وابن ماجه (١٧٣٩)، من حديث عائشة بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) هو عند النسائي ١٩٨/٤، بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي ٤/ ٢٢٢، من حديث أي ذر بإسنادٍ حسن، وله شواهد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٤٥٠)، والنسائي ٢٠٤/٤، بإسنادٍ حسن.

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> أخرجه مسلم (١١٧٦).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١١٦٠).
 (٧) أخرجه أحمد ٦/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد ٦/ ٢٨٨، واللفظ له وأبو داود (٢٤٣٧)، والنسائي ٤٠٥/.

<sup>(</sup>٩) آخرجه مسلم (١١٦٤)، من حديث أبي أيوب.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري (٢٠٠٢)، ومسلم (١١٢٥).

ما يَوْمُ عاشُوراء؟ قال: وما هو؟ قال: إنما هُوَ يومٌ كان رسولُ الله ﷺ يَصُومُه قبل أن يَنْزِلَ رَمَضِانُ، فلما نزل رَمَضَانُ تركه (۱) وقد روى مسلم في اصحيحه عن ابن عباس أن رسولَ الله ﷺ حِينَ صام يَوْمَ عاشُوراء وأَمَر بِصيامِه، قَالُوا: يا رسولَ الله! إنَّهُ يومٌ تُعظَّمُه اليهودُ والنَّصارى، فقال رسولُ الله ﷺ إذا كانَ العَامُ المُقبِلِ إِنْ شَاءَ الله صُمْنَا اليّومَ التَّاسِعِ، فلم يأت العامُ المقبل حتَّى توفّي رسولُ الله ﷺ (۱) فهذا فيه أن هلك كان عند مَقْدَمِه المدينة. فهذا فيه أن صومه والأمر بصيامه قبل وفاته بعام، وحديثُه المتقدِّمُ فيه أن ذلك كان عند مَقْدَمِه المدينة. ثم إن ابن مسعود أخبر أن يومَ عاشوراء تُركَ بِرمضانَ، وهذا يُخالفه حديثُ ابن عباس المذكور، ولا يُمكن أن يُقال: تُركَ فرضُه، لأنه لم يُفرض، لما ثبت في «الصحيحين» عن معاوية بن أبي سفيان، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «هذا يَوْمُ عَاشُوراء، ولم يَكْتُبِ اللهُ عليكم صِيامَه، وأنا صَائِمٌ، فمن شَاءَ فَلْبَصُمْ، ومَنْ شَاءَ فَلْيُقْطِرٍ (۱). ومعاوية إنما سمع هذا بعد الفتح قطعاً.

وإشكال آخر: وهو أن صومَه إن كان واجباً مفروضاً في أول الإسلام، فلم يأمرهم بقضائه وقد فات تبييتُ النيةِ له من الليل، وإن لم يكن فرضاً، فكيف أمر بإتمام الإمساك مَنْ كان أكل، كما في المسند، والسنن من وجوه متعددة، أنه عليه السلام أمر من كان طَعِمَ فيه أن يصُومَ بَقيَّةً يَوْمِه (٥)، وهذا إنما يكون في الواجب؟ وكيف يَصِحُ قولُ ابنِ مسعود: فلما فُرِضَ رمضانُ تُرك عاشوراء، واستحبابه لم يترك؟

وإشكال آخر: وهو أن ابن عباس جعل يوم عاشوراء يوم التاسع، وأخبر أن هكذا كان يصومُه ﷺ، وهو الذي روى عن النبي ﷺ: «صُومُوا يَوْمَ عَاشورَاء، وخَالِفُوا اليهودَ، صُومُوا يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ ( أَنْ يَكُوماً بَعْدَهُ ( أَنْ يَكُوماً بَعْدَهُ ( أَنْ يَوْماً بَعْدَهُ ( أَنْ يَكُوماً اللهُ ﷺ بِصَوْمٍ عَاشُورَاء يَوْمَ العَاشِر ( ) ، ذكره الترمذى .

### فالجواب عن هذه الإشكالات بعون اللهِ وتأييدِه وتوفيقِه:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٥٠٣)، ومسلم (١١٢٧).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> أخرجه مسلم (۱۱۳٤) (ح ۳۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٠٣)، ومسلم (١١٢٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١١٣٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٤/ ٣٨٨، والنسائي ٤/ ١٩٢، وابن ماجه (١٧٣٥)، من حديث ابن صيفي، بإسنادٍ حسن، وله شاهد، أخرجه مسلم (١١٣٥)، من حديث سلمة بن الأكوع.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ١/ ٢٤١ وابن خزيمة (٢٠٩٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي (٧٥٥).

أما الإشكالُ الأول: وهو أنّه لما قَدِمَ المدينة وجدهم يصُومون يومَ عاشوراء، فليس فيه أن يومَ قدومِه وجدَهم يصومُونه، فإنه إنما قَدِمَ يومَ الإثنين في ربيع الأول ثاني عشرة، ولكن أول علمه بذلك بوقوع القصة في العام الثاني الذي كان بعد قدومه المدينة، ولم يكن وهو بمكة، هذا إن كان حسابُ أهل الكتاب في صومه بالأشهر الهلالية، وإن كان بالشمسية زال الإشكالُ بالكلية، ويكونُ اليومُ الذي نجى الله فيه موسى هو يوم عاشوراء من أول المحرم، فضبطه أهلُ الكتاب بالشهور الشمسية، فوافق ذلك مقدّم النبي على المدينة في ربيع الأول، وصوم أهلِ الكتاب إنما هو بحساب سير الشمس، وصومُ المسلمين إنما هو بالشهر من واجب أو مستحبُّ، المسلمين إنما هو بالشهر الهلالي، وكذلك حَجُهم، وجميع ما تعتبر له الأشهر من واجب أو مستحبُّ، فقال النبي على «نَحُنُ أَحَقُ بِمُوسَى مِنْكُم»، فظهر حكمُ هذه الأولوية في تعظيم هذا اليوم وفي تعيينه، وهم أخطؤوا تعيينه لدورانه في السنة الشمسية، كما أخطأ النصارى في تعيين صومهم بأن جعلوه في فصل من السنة تختلِف فيه الأشهر.

وأما الإشكال الثاني: وهو أن قريشاً كانت تصومُ عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله على يصومُه، فلا ريبَ أن قريشاً كانت تُعظم هذا اليوم، وكانوا يكسُون الكعبة فيه، وصومه من تمام تعظيمه، ولكن إنما كانوا يعدُّون بالأهلة، فكان عندهم عاشِرَ المحرم، فلما قَدِمَ النبي على المدينة، وجدهم يُعظَّمون ذلك اليوم ويصومونه، فسألهم عنه، فقالوا: هو اليومُ الذي نجَّى الله فيه موسى وقومَه من فرعون، فقال على: «نحن أحقُّ منكم بموسى»، فصامه وأمر بصيامه تقريراً لتعظيمه وتأكيداً. وأخبر الله وأمَّة أحقُ بموسى من اليهود، فإذا صامه موسى شُكراً لله كنا أحقَّ أن نقتدي به من اليهود، لا سيما إذا قلنا: شَرَّعُ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا مَا لَمْ بُخَالِفُهُ شَرْعُنَا.

فإن قيل: من أين لكم أن موسى صامه؟ قلنا: ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله على لما سألهم عنه فقالوا: يوم عظيم نجّى الله فيه موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكراً لله، فنحن نصومه، فقال رسول الله على ذلك ولم يُكنهم، فَصَامَهُ وأمر بِصِيامِه، فلما أقرهم على ذلك ولم يُكذبهم، عُلِمَ أن موسى صامه شكراً لله، فانضم هذا القدر إلى التعظيم الذي كان له قبل الهجرة، فازداد تأكيداً حتى بعث رسول الله على منادياً يُنادي في الأمصار بصومه وإمساك من كان أكل. والظاهر أنه حتم ذلك عليهم، وأوجبه كما سيأتي تقريره.

وأما الإشكال الثالث: وهو أن رسول الله على كان يصومُ يَوْمَ عاشوراء قبل أن ينزِل فَرضُ رمضان، فلما نزل فرضُ رمضان تركه، فهذا لا يُمكن التخلُّص منه إلا بأن صيامه كان فرضاً قبل رمضان، وحينئذ فيكون المتروكُ وجوب صومه لا استحبابه، ويتعين هذا ولا بُد، لأنه عليه السلام قال قبل وفاته بعام وقد قبل له: إن اليهود يصومونه ولأن عشتُ إلى قَابِل لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» أي: معه، وقال: «خالِفوا اليهود وصُوا يَوْما قَبْلَهُ أو يَوْما بَعْدَهُ»، أي: معه، ولا ريب أن هذا كان في آخر الأمر، وأما في أول الأمر فكان يُحب موافقة أهلِ الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فعلم أن استحبابه لم يترك.

ويلزم من قال: إن صومه لم يكن واجباً أحدُ الأمرين، إما أن يقولَ بترك استحبابه فلم يبق مستحباً، أو يقول: هذا قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برأيه، وخفي عليه استحبابُ صومه، وهذا

بعيد، فإن النبي ﷺ حثَّهم على صيامه، وأخبر أن صومه يُكفر السنة الماضية(١)، واستمر الصحابةُ على صِيامه إلى حين وفاته، ولم يُرُوّ عنه حرف واحد بالنهي عنه وكراهة صومه، فعُلِمَ أن الذي تُرِكَ وجوبُه لا استحبابه.

فإن قيل: حديث معاوية المتفق على صحته صريح في عدم فرضيته، وأنه لم يُفرض قط.

فالجواب: أن حديث معاوية صريح في نفي استمرار وجوبه، وأنه الآن غيرُ واجب، ولا ينفي وجوباً متقدماً منسوخاً، فإنه لا يمتنِعُ أن يقال لما كان واجباً ونُسِخَ وجوبُه: إن الله لم يكتبُه علينا.

وجواب ثان: أن غايته أن يكون النفي عاماً في الزمان الماضي والحاضر، فيُخص بأدلة الوجوب في الماضي، وترك النفي في استمرار الوجوب.

وجواب ثالث: وهو أنه على إنما نفى أن يكون فرضُه ووجوبُه مستفاداً من جهة القرآن، ويدلُّ على هذا قوله: فإن الله لم يكتبه علينا، وهذا لا ينفي الوجوب بغير ذلك، فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده، هو ما أخبرهم بأنه كتبه عليهم، كقوله تعالى ﴿كُنِبُ عَيَتَكُمُ الهِيَامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، فأخبر النصوم يوم عاشوراء لم يكن داخلاً في هذا المكتوب الذي كتبه الله علينا، دفعاً لتوهم من يتوهم أنه داخل فيما كتبه الله علينا، فلا تناقض بين هذا وبين الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخاً بهذا الصيام المكتوب. يوضّح هذا أن معاوية إنما سمع هذا منه بعد فتح مكة، واستقرار فرض رمضان، ونسخ وجوب عاشوراء به. والذين شهدوا أمره بصيامه، والنداء بذلك، وبالإمساك لمن أكل، شَهِدُوا ذلك قبل فرض رمضان عند مقدّمِه المدينة، وفرض رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة، فتُوفي رسولُ الله على وقد صام تسع رمضانات، فمن شهد الأمر بصيامه، شهده قبل نزول فرض رمضان، ومن للمسلك هذا المسلك شهد الإخبار عن عدم فرضه، شهده في آخر الأمر بعد فرض رمضان، وإن لم يسلك هذا المسلك تناقضت أحاديثُ الباب واضطربت.

فإن قبل: فكيف يكون فرضاً ولم يحصُل تبييتُ النية من الليل وقد قال: «لا صِيامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيامَ مِنَ اللَّيلَ (٢)؟ فالجواب: أن هذا الحديث مختلف فيه: هل هو مِن كلام النبي عَنِيه، أو مِنْ قولِ حفصة وعائشة؟ فأما حديثُ حفصة فأوقفه عليها معمرٌ، والزهري، وسفيانُ بن عُيينة، ويونُس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، ورفعه بعضُهم، وأكثر أهلِ الحديثِ يقولون: الموقوف أصحَّ، قال الترمذي: وقد رواه نافع عن ابن عمر قولَه، وهو أصحَّ، ومنهم من يُصحح رفعَه لثقة رافعه وعدالته، وحديث عائشة أيضاً: روي مرفوعاً وموقوفاً، واختلف في تصحيح رفعه. فإن لم يثبت رفعُه فلا كلام، وإن ثبت رفعُه فعملومٌ أن هذا إنما قاله بعد فرض رمضان، وذلك متأخر عن الأمر بصيام يومِ عاشوراء، وذلك تجديدُ حكم واجب وهو التبييتُ، وليس نسخاً لحكم ثابت بخطاب، فإجزاء صيام يومِ عاشوراء بنية من النهار كان قبل فرض رمضان، وقبل فرض التبييت مِن الليلِ، ثمَّ نُسِخَ وُجوبُ صومِه برمضان، وتجدد وجوب التبييت، فهذه طريقة.

وطريقة ثانية هي: طريقة أصحاب أبي حنيفة، أن وجوب صيام يوم عاشوراء تضمَّن أمرين:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٦٠)، من حديث أبي قتادة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٤٥٤)، والنسائي ١٩٦/٤، والترمذي (٧٣٠)، وابن ماجه (١٧٠٠)، من حديث حفصة.

وجوبَ صومِ ذلك اليوم وإجزاء صومِه بنية من النهار، ثم نسخ تعيينُ الواجب بواجب آخر، فبقي حكم الإجزاء بنيةٍ من النهار غير منسوخ.

وطريقة ثالثة: وهي أن الواجب تابع للعلم، ووجوب عاشوراء إنما عُلِمَ من النهار، وحينئذ فلم يكن التبييتُ ممكناً، فالنيةُ وجبت وقت تجدُّدِ الوجوبِ والعلم به، وإلا كان تكليفاً بما لا يُطاق وهو ممتنع. قالُوا: وعلى هذا إذا قامت البينةُ بالرؤية في أثناء النهار، أجزاً صومه بنية مقارِنة للعلم بالوجوب، وأصلُه صومُ يوم عاشوراء. وهذه طريقة شيخنا، وهي كما تراها أصح الطرق، وأقربُها إلى موافقه أصول الشرع وقواعده، وعليها تَدُلُّ الأحاديثُ ويجتمِعُ شملُها الذي يُظن تفرقه، ويُتخلص من دعوى النسخ بغير ضرورة. وغير هذه الطريقة لا بُدَّ فيه من مخالفة قاعدة مِن قواعد الشرع، أو مخالفة بعض الآثار. وإذا كان النبيُّ عَلَيْ لم يأمر أهل قُباء بإعادة الصلاة التي صلَّوا بعضها إلى القبلة المنسوخة بخوب التحول، فكذلك من لم يبلغه وجوبُ فرضِ الصوم، أو لم يتمكن مِن العلم بسبب وجوبه، لم يُؤمر بالقضاء، ولا يُقال: إنه ترك التبييت الواجِب، إذ وجوبُ التبييت تابع للعلم بوجوب المبيت، وهذا في غاية الظهور.

ولا ريب أن هذه الطريقة أصعُّ مِن طريقة من يقول: كان عاشوراء فرضاً، وكان يُجزىء صيامُه بنية من النهار، ثم نُسِخَ الحكمُ بوجوبه، فنُسِخَتْ متعلقاتُه، ومن متعلقاته إجزاء صيامِه بنية من النهار، لأن متعلقاته تابعة له، وإذا زال المتبوع زالت توابعُه وتعلقاتُه، فإن إجزاء الصوم الواجب بنية من النهار لم يكن من متعلقات خصوصِ هذا اليوم، بل من متعلقات الصوم الواجب، والصومُ الواجب لم يَزُلُ، وإنما زال تعيينه، فنقل من محل إلى محل، والإجزاء بنيةٍ من النهار وعدمِه من توابع أصل الصوم لا تعيينه.

وأصحُّ مِن طريقة من يقول: إن صوم يوم عاشوراء لم يكن واجباً قط، لأنه قد ثبت الأمرُ به، وتأكيدُ الأمر بالنداء العام، وزيادة تأكيده بالأمر لمن كان أكل بالإمساك، وكلُّ هذا ظاهر، قوي في الوجوب، ويقول ابن مسعود: إنه لما فُرِضَ رمضان تُرِكَ عاشوراء. ومعلوم أن استحبابه لم يُترك بالأدلة التي تقدمت وغيرها، فيتعين أن يكون المتروكُ وجوبه، فهذه خمس طرق للناس في ذلك. والله أعلم.

وأما الإشكال الرابع: وهو أن رسول الله على قال: «لمِن بَقِيتُ إلى قَابِل لأَصُومَنَّ التَّاسِعُ"، وأنه توفي قبل العام المقبل، وقول ابن عباس: إن رسول الله على كان يصوم التاسع، فابن عباس روى هذا وهذا، ولا تنافي بينهما، إذ من الممكن أن يصوم التاسِع، ويخبر أنه إن بقي إلى العام القابل صامه، أو يكون ابنُ عباس أخبر عن فعله مستنداً إلى ما عزم عليه ووعد به، ويصِحُ الإخبار عن ذلك مقيداً، أي: كذلك كان يفعل لو بقي، ومطلقاً إذا علم الحال، وعلى كل واحد من الاحتمالين فلا تنافى بين الخبرين.

وأما الإشكال الخامس: فقد تقدم جوابه بما فيه كفاية.

وأما الإشكال السادس: وهو قول ابن عباس: اعدُدُ، وأصبح يوم التاسع صائماً. فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبيَّن له زوالُ الإشكال، وسعةُ علم ابن عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، بل قال للسائل: صُمِ اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليومُ

العاشر الذي يعدُّه الناسُ كلُّهم يومَ عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله على الأمر الله على كان يصومُه كذلك. فإما أن يكون فِعلُ ذلك هو الأولى، وإما أن يكون حَمْلُ فعله على الأمر به، وعزمه عليه في المستقبل، ويدلُّ على ذلك أنه هو الذي روى: «صُوموًا يوماً قبله ويوماً بعده»، وهو الذي روى: أمرنا رسولُ الله على بصيام يوم عاشوراء يوم العاشر. وكل هذه الآثار عنه يُصدَّقُ بعضها بعضاً، ويُؤيدُ بعضها بعضاً.

فمراتب صومه ثلاثة: أكملُها: أن يُصام قبله يومٌ وبعده يومٌ، ويلي ذلك أن يُصام التاسع والعاشر، وعليه أكثرُ الأحاديث، ويلي ذلك إفرادُ العاشر وحده بالصوم. وأما إفراد التاسع، فمن نقص فهم الآثار، وعدم تتبع ألفاظها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموفق للصواب.

وقد سلك بعضُ أهل العلم مسلكاً آخر فقال: قد ظهر أن القصدَ مخالفةُ أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتبان بها، وذلك يحصلُ بأحد أمرين: إما بنقلِ العاشر إلى التاسع، أو بصيامِهما معاً، وقوله: «إذا كان العامُ المقبلُ صُمنا التاسع» يحتمِل الأمرين، فتوفي رسول الله عليه قبل أن يتبين لنا مرادُه، فكان الاحتياطُ صيامَ اليومين معاً، والطريقة التي ذكرناها أصوبُ إن شاء الله، ومجموع أحاديثِ ابن عباس عليها تدلُّ، لأن قوله في حديث أحمد: «خالِفوا اليَهُودَ، صُومُوا يَوْماً قَبْلَهُ أو يوماً بَعْدَهُ وقوله في حديث الترمذي: «أُمِرْنَا بِصِيامِ عاشوراء يوم العاشر» يبين صحة الطريقة التي سلكناها. والله أعلم.

فصل: وكان مِن هديه على الفطار يَوْم عرفة بعرفة، ثبت عنه ذلك في «الصحيحين» (١). وروي عنه أنه نهى عَنْ صَوْمٍ يَومٍ عَرَفَةً بِعَرَفَةً، رواه عنه أهل «السنن» (٢). وصح عنه أن صيامَه يُكفِّرُ السنة الماضِية والبَاقِية (٣). ذكره مسلم. وقد ذُكر لِفطره بعرفة عِدَّةُ حِكم. منها: أنه أقوى على الدعاء، ومنها: أن الفِطرَ في السفر أفضلُ في فرض الصوم، فكيف بنفله. ومنها: أن ذلك اليوم كان يوم الجمعة، وقد نهى عن إفراده بالصوم، فأحب أن يرى الناس فطره فيه تأكيداً لنهيه عن تخصيصه بالصوم، وإن كان صومُه لكونه يَوْم عرفة لا يوم جمعة. وكان شيخنا رحمه الله يسلُك مسلكاً آخر، وهو أنه يومُ عيد لأهل عرفة لا جتماعهم فيه، كاجتماع الناس يوم العيد، وهذا الاجتماع يختصُّ بمن بعرفة دون أهل الآفاق. قال: وقد أشار النبي عَنْ إلى هذا في الحديث الذي رواه أهلُ «السنن»: «يَوْمُ عَرَفَةً، وَيَوْمُ النَّخْر، وأيًّام مني، عيدُنَا أَهْلَ الإسلام، (٤)، ومعلوم أن كونه عيداً هو لأهل ذلك الجمع، لاجتماعهم فيه. والله أعلم.

فصل: وقد رُوي أنه عَلَيْ كان يصومُ السبتَ والأحد كثيراً، يقصِدُ بذلك مخالفة اليهود والنصارى كما في «المسند» «وسنن النسائي»، عن كُريب مولى ابن عباس قال: أرسلني ابنُ عباس رضيَ الله عنه، وناسٌ من أصحاب النبيَّ عَلَيْ الى أمُ سلمة أسألها أيُّ الأيَّامِ كَانَ النبيُّ عَلَيْ أكثرها صِياماً؟ قالت: يومُ السبت والأحد، ويقول: «إِنَّهُمَا عِيدٌ للمُشْرِكين، فَأَنا أُحِبُّ أَن أُخَالِفَهُم، (٥٠). وفي صحة هذا الحديث

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٨٨)، ومسلم (١١٢٣)، من حديث أم الفضل بنت الحارث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٤٤٠)، وابن ماجه (١٧٣٢)، من حديث أبي هريرة، بإسنادٍ ضعيف، لجهالة مهدي الهجري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١١٦٢)، من حديث أبي قتادة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٤١٩)، والترمذي (٧٧٣)، والحاكم ١/ ٤٣٤، بإسنادٍ رجاله ثقات وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢/٣٢٣، والنسائي في «الكبرى» (٢٧٧٦)، من حديث أم سلمة.

نظر، فإنه من رواية محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وقد استُنْكِرَ بعضُ حديثه. وقد قال عبد الحق في «أحكامه» من حديث ابن جريج، عن عباس بن عبد الله بن عباس، عن عمّه الفضل: زار النبي عباساً في بادية لنا، ثم قال: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: هو كما ذكر ضعيف، ولا يعرف حال محمد بن عمر، وذكر حديثه هذا عن أم سلمة في صيام يوم السبت والأحد، وقال: سكت عنه عبد المحق مصححاً له. ومحمد بن عمر هذا، لا يُعرف حاله، ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمر، ولا يُعرف أيضاً حاله، فالحديث أراه حسناً. والله أعلم.

فصل: ولم يكن من هديه على سردُ الصوم وصيام الدهر، بل قد قال: "مَنْ صَامَ الدَّهْرَ لاَ صَامَ ولا أَفْطر "". وليس مرادُه بهذا مَنْ صامَ الأيامَ المحرَّمة، فإنه ذكر ذلك جواباً لمن قال: أرأيتَ مَنْ صَامَ الدَّهْر؟ ولا يُقال في جواب من فعل المحرم: لا صامَ ولا أَفْطر، فإن هذا يُؤذن بأنه سواءٌ فِظرُه وصومُه لا يثُاب عليه، ولا يُعاقب، وليس كذلك مَنْ فعل ما حرَّم الله عليه مِن الصيام، فليس هذا جواباً مطابقاً للسؤال عن المحرَّم من الصوم، وأيضاً فإن هذا عند من استحب صوم الدهر قد فعل مستحباً وحراماً، وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيام الاستحباب، وارتكب محرماً بالنسبة إلى أيام التحريم، وفي كلِّ منهما لا يُقال: «لا صَامَ ولا أَفْطَر»، فتنزيل قوله على ذلك غلط ظاهر. وأيضاً فإن أيام التحريم مستثناةٌ بالشرع، غيرُ قابلة للصوم شرعاً، فهي بمنزلة الليل شرعاً، وبمنزله أيّامِ الحيض، فلم يكن الصحابةُ لِيسالوه عن صومها، وقد علموا عدم قبولها للصوم، ولم يكن لِيُجيبهم لو لم يعلموا التحريم بقوله: "لا صَامَ ولا أَفْطَرَ"، فإن هذا ليس فيه بيان للتحريم.

فهديُّه الذي لا شك فيه، أن صيامَ يوم، وفِطر يوم أفضلُ من صوم الدهر، وأحبُّ إلى الله. وسرد صيام الدهر مكروه، فإنه لو لم يكن مكروهاً، لزم أحدُّ ثلاثة أمور ممتنعة: أن يكون أحبَّ إلى الله من

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٦/ ٣٦٨، وأبو داود (٢٤٢١)، والنسائي في «الكبرى» (٢٧٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٨٥)، ومسلم (١١٤٤)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي ٢٠٧/٤، وابن ماجه (١٧٠٥)، والحاكم ١/ ٤٣٥ من حديث عبد الله بن الشخير، وصححه ووافقه الذهبي.

صوم يوم وفطر يوم، وأفضل منه، لأنه زيادة عمل، وهذا مردود بالحديث الصحيح: "إنَّ أَحَبُّ الصَّيام إلى اللهِ صِيّامُ داوُدَه اللهِ صِيّامُ داوُدَه اللهِ صِيّامُ داوُدَه اللهِ صِيّامُ داوُدَه الفضل وهو ممتنع أيضاً، وإما أن يكون مساوياً له في الفضل وهو ممتنع أيضاً، وإما أن يكون مباحاً متساوي الطرفين لا استحبابَ فيه، ولا كراهة، وهذا ممتنع، إذ ليس هذا شأنَ العبادات، بل إما أن تكون راجحةً، أو مرجوحة، والله أعلم.

فإن قيل: فقد قال النبي ﷺ: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَأَثْبَعَهُ سِتَّةَ أَيَّام مِنْ شَوَّال، فَكَأَنَّمَا صَامَ اللَّهُوَ"). وقال فيمن صام ثلاثة أيام من كل شهر: "إنَّ فلِكَ يَعْدِلُ صَوْمَ الدَّهُوِ")، وذلك يدل على أنْ صوم الدهر أفضلُ مما عُدِلَ به، وأنه أمرٌ مطلوب، وثوابُه أكثرُ من ثواب الصائمين، حتى شُبّه به مَنْ صام هذا الصيام.

قيل: نفسُ هذا التشبيه في الأمر المقدَّر لا يقتضي جوازه فضلاً عن استحبابه، وإنما يقتضي التشبيه به في ثوابه لو كان مستحباً، والدليل عليه مِن نفس الحديث، فإنه جعل صيام ثلاثةِ أيام من كل شهر بمنزلة صيام الدهر، إذ الحسنةُ بعشر أمثالها، وهذا يقتضي أن يحصُل له ثوابُ من صام ثلاثمائة وستين يوماً، ومغلوم أن هذا حرامٌ قطعاً، فَعُلِمَ أن المرادَ به حصولُ هذا الثواب على تقدير مشروعية صيام ثلاثمائة وستين يوماً، وكذلك قولُه في صيام ستةِ أيام من شوال، إنه يَعُدِلُ مع صيام رمضان السنة، ثم قرأ: ﴿مَن جَلَةُ بِالْحَسَنَةِ فَلَمُ عَشُرُ أَمَثَالِهاً﴾ [الانعام: ١٦٠]، فهذا صيامُ ستة وثلاثين يوماً، تعدِل صيام ثلاثمائة وستين يوماً، وهو غيرُ جائز بالاتفاق، بل قد يجيءُ مثلُ هذا فيما يمتنع فعلُ المشبّه به عادة، بل يستحيلُ، وإنما شبّه به من فعل ذلك على تقدير إمكانه، كقوله لمن سأله عن عمل يعدِل الجهاد: «هل تستطيع إذا خرج المجاهدُ أن تقومَ ولا تُقُثَرَ، وأن تَصُومَ ولا تُقُطِرًا (٤٠)؟ ومعلوم أن هذا ممتنع عادة، كامتناع صوم ثلاثمائة وستين يوماً شرعاً، وقد شبه العملَ الفاضل بكل منهما. يزيدهُ وضوحاً: أن أحب القيام إلى الله قيام داود، وهو أفضل مِن قيام الليل كُلّه بصريح السنة الصحيحة، وقد وضوحاً: أن أحب القيام إلى الله قيام داود، وهو أفضل مِن قيام الليل كُلّه بصريح السنة الصحيحة، وقد مثل مَنْ صلَّى العشاء الآخرة، والصُّبح في جماعة، بمن قام الليل كلّه بصريح السنة الصحيحة، وقد مثلً مَنْ صلَّى العشاء الآخرة، والصُّبح في جماعة، بمن قام الليل كلّه أنه.

فإن قيل: فما تقولون في حديث أبي موسى الأشعري أمَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيَّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ حَتَّى تكونَ هَكَذَا، وقَبض كَفَّهُ اللهُ (١)، وهو في المسند احمد».

قيل: قد اختلف في معنى هذا الحديث. فقيل: «ضُيِّقَتْ عليه» حصراً له فيها. لتشديده على نفسه وحمله عليها، ورغبته عن هدي رسول الله ﷺ، واعتقاده أن غيره أفضل منه. وقال آخرون: بل ضيقت عليه، فلا يبقى له فيها موضع، ورجَّحت هذه الطائفة هذا التأويل، بأن الصائم لما ضيَّق على نفسه مسالك الشهوات وطرقها بالصوم، ضيَّق الله عليه النار، فلا يبقى له فيها مكان، لأنه ضيَّق طرقها عنه. ورجحت الطائفةُ الأولى تأويلها بأن قالت: لو أراد هذا المعنى لقال: ضُيِّقَتْ عنه، وأما التضييق عليه،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٧٩)، ومسلم (١١٥٩) (ح ١٨٩)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١٦٤)، من حديث أبي أيوب الأنصاري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٧٦)، ومسلم (١١٥٩)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٧٨٥)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٦٥٦)، من حديث عثمان بن عفان.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٤١٤/٤.

فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا: وهذا التأويل موافق لأحاديث كراهة صوم الدهر، وأن فاعله بمنزلة من لم يصم. والله أعلم.

وكان ﷺ إذا كان صائماً ونزل على قوم، أتم صيامه، ولم يُفْطِرُ، كما دخل على أم سُلَيم، فأتته بتمر وسمن، فقال: «أعيدوا سَمْنَكُم في سِقَائِه وتَمْركُم في وِعَائِهِ، فإنِّي صَائم، (<sup>7)</sup>. ولكنَّ أمَّ سُلَيم كانت عنده بمنزلة أهل بيته. وقد ثبت عنه في «الصحيح»: عن أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا دُعِيَ أَحَدُكُم إلى طعام وَهُوَ صائِمٌ فَلْيَقُلْ: إنِّي صَائِم» (<sup>7)</sup>.

وأما الحديث الذي رواه ابنُ ماجه، والترمذيُّ، والبيهقيُّ عن عائشة رضي الله عنها ترفعُه: «مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْم، فَلاَ يَصُومَنَّ تَطَوُّعاً إلَّا بِإِذْنِهِمْ (٤)، فقال الترمذي: هذا الحديث منكر، لا نعرف أحداً من الثقات روَّى هذا الحديث عن هِشَام بنِ عُروة.

فصل: وكان من هديه على كراهة تخصيص يوم الجُمْعَة بالصَّوم فِعلاً منه وقولاً. فصح النهي عن إفراده بالصَّوم من حديث جابر بن عبد الله ، وأبي هريرة ، وجُويرية بنت الحارث، وعبد الله بن عمرو، وجُنادة الأزدي وغيرهم (٥). وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر، يُريهم أنه لا يصومُ يومَ الجمعة ، ذكره الإمام أحمد. وعلل المنع من صومه بأنه يومُ عيد، فروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله على البُحُمُعَة يَوْمُ عِيدٍ، فَلا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدكُم يَوْمَ صِيامِكُم إلّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَه أو بَعْدَه (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ٤/٤/٤، وفي «الكبرى» (٣٢٩٩)، وأبو داود (٢٤٥٧)، والترمذي (٧٣٥)، وأبو يعلى (٢٣٩)، من حديث

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١٩٨٢)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١١٥٠).

<sup>(</sup>ع) أخرجه الترمذي (٧٨٩)، وابن ماجه (١٧٦٣).

<sup>(</sup>٥) انظر هذه الأحاديث في اصحيح ابن حبان ٨ ٢٧٤ ـ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٣٠٣/٢، والحاكم ١/٤٣٧.

فإن قيل: فيومُ العيد لا يُصام مع ما قبله ولا بعده. قيل: لما كان يومُ الجمعة مشبّهاً بالعيد، أخذ من شبهه النهي عن تحري صيامِه، فإذا صامَ ما قبله أو ما بعده، لم يكُنْ قد تحرّاه، وكان حكمُه حكمَ صوم الشهر، أو العشر منه، أو صوم يوم، وفطر يوم، أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا وافق يومَ جمعة، فإنه لا يُكره صومُه في شيء من ذلك.

فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن مسعود؟ قال: ما رأيت رسول الله على يُفُطِر في يَوْمِ الجُمُعَةِ(١)، رواه أهل «السنن». قيل: نقبله إن كان صحيحاً، ويتعيَّن حملُه على صومه مع ما قبله أو بعده، ونردُّه إن لم يصح، فإنه من الغرائب. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب(٢).

## فصل: في هديه ﷺ في الاعتكاف

لما كان صلاحُ القلبِ واستقامتُه على طريق سيره إلى الله تعالى، متوقّفاً على جمعيّتِه على الله، ولم شَعثه بإقباله بالكليّة على الله تعالى، فإن شَعَث القلب لا يَلُمّه إلا الإقبالُ على الله تعالى، وكان فُضولُ الطعام والشراب، وفُضولُ مخالطة الأنام، وفضولُ الكلام، وفضولُ المنام، مما يزيدهُ شَعَثاً، ويُشَتّتُهُ في كُلِّ وادٍ، ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يُضعِفُه، أو يعوقه ويُوقِفه: اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يُذهِبُ فضولَ الطعام والشراب، ويستفرغ مِن القلب أخلاط الشهواتِ المعوّقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة، بحيث ينتفعُ به العبد في دنياه وأخراه، ولا يضرّه ولا يقطعُه عن مصالحه العاجلة والآجلة.

وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصودُه وروحُه عكوفُ القلبِ على الله تعالى، وجمعيَّتُه عليه، والخلوةُ به، والانقطاعُ عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه، والإقبالُ عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلّها، ويصير الهمُّ كُلَّه به، والخطراتُ كلُّها بذكره، والتفكرُ في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصيرُ أنسه بالله بدّلاً عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوّحشة في القبور حين لا أنيس له، ولا ما يفرحُ به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم.

ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم، وهو العشر الأخير من رمضان. ولم يُنقل عن النبي على أنه اعتكف مفطراً قَطَّا، بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم (٣). ولم يذكر اللهُ سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسولُ الله على إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهورُ السلف أن الصوم شرطٌ في الاعتكاف، وهو الذي كان يُرجِّحه شيخُ الاسلام أبو العباس بن تيمية.

وأما الكلامُ، فإنه شُرعَ للأمة حبسُ اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة.

وأما فُضول المنام، فإنه شُرِعَ لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبةً، وهو السهر المتوسِّطُ الذي ينفع القلبَ والبدن، ولا يَعوقُ عن مصلحة العبد. ومدارُ رياضة أربابِ الرياضات

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٧٤٢)، والنسائي ٢٠٤/٤.

<sup>(</sup>٢) سبق للمصنف أن ذكر مسألة تخصيص يوم الجمعة بالصوم في فصل: ذكر خصائص يوم الجمعة، الخصيصة الثانية والثلاثون.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٤٧٣)، وسنده حسن.

والسلوكِ على هذه الأركان الأربعة، وأسعدُهم بها مَنْ سلك فيها المِنهاجَ النبويَّ المحمديَّ، ولم ينحرِف انحراف الغالين، ولا قصَّر تقصير المفرِّطين، وقد ذكرنا هديه ﷺ في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هديه في اعتكافه.

كان ﷺ يعتكِف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وتركه مرة، فقضاه في شوال (١) .

واعتكف مرة في العشر الأول، ثم الأوسط، ثم العشر الأخير، يلتمس ليلة القدر، ثم تبيَّن له أنها في العشر الأخير (٢)، فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل.

وكان يأمر بخباء فيُضرب له في المسجد يخلُو فيه بربه عز وجلّ.

وكان إذا أراد الاعتكاف صلَّى الفجر ثم دخله، فأمر به مرة، فَضُرِب فأمر أزواجه بأخبيتهنَّ، فضُرِبت، فلما صلَّى الفجر، نظر، فرأى تلك الأخبية، فأمر بخبائه فَقُوِّضَ، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال (٣).

وكان يعتكِفُ كل سنة عشرة أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً. وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرَّتين، وكان يَعْرِضُ عليه القرآن أيضاً في كل سنة مرة فعرض عليه تلك السنة مَرَّتين (٤).

وكان إذا اعتكف دخل قُبَّته وحدَه، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وكان يُخْرِجُ رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجِّله وتغسله، وهو في المسجد وهي حائض (٥) وكانَتْ بعضُ أزواجه تزورُه وهو معتكف، فإذَا قامت تذهبُ قامَ معها يَقْلِبُها، وكان ذلك ليلاً . ولم يُباشر امرأة مِن نسائه وهو معتكف لا بِقُبلَة ولا غيرها، وكان إذا اعتكف طُرِحَ له فراشه، ووضِع له سريرُه في معتكفه، وكان إذا خرج لحاجته مرَّ بالمريض وهو على طريقه، فلا يُعرِّجُ عليه ولا يَسْأَلُ عنه (١) عنه (١) واعتكف مرة في قبة تُركية، وجعل على سدتها حصيراً (١) كلّ هذا تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحه، عكسَ ما يفعلُه الجهالُ من اتخاذ المعتكف موضِعَ عشرة، ومجلبة للزائرين، وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون. والله الموفق.

### فصل: في هديه ﷺ في حجه وعمره

اعتمر ﷺ بعدَ الهِجرة أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ في ذي القعدة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٣٦)، ومسلم (١١٧٢ و١١٧٣)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١١٦٧) (ح ٢١٥)، من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٤١)، ومسلم (١١٧٣) (ح ٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٩٩٨)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>a) أخرَجه البخاري (٢٠٤٦)، ومسلم (٢٩٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢٠٣٥)، ومسلم (٢١٧٥)، من حديث صفية.

<sup>(</sup>٧) هو عند أبي داود (٢٤٧٢)، من حديث عائشة بإسنادٍ ضعيف، لضعف ليث بن أبي سليم.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (١١٦٧) (ح ٢١٥)، من حديث أبي سعيد.

الأولى: عُمرةُ الحُديْبِيَة، وهي أولاهُن سنةَ سِت، فصدَّه المشركون عن البيت، فنحرَ البُدْنَ حيثُ صُدَّ بالحُديبيةِ، وحَلَق هو وأصحابُه رؤوسهم، وحلُّوا من إحرامهم، ورجع مِن عامِه إلى المدينة (،)

الثانية: عُمْرَةُ القَضِيَّةِ في العام المقبل، دخل مكة فأقام بها ثلاثاً، ثمَّ خَرجَ بعد إكمال عُمرتِه. واختُلِف: هل كانت قضاءً للعُمرة التي صُدَّ عنها في العام الماضي، أم عُمرةً مستأنفة؟ على قولين للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد، إحداهُما: أنها قضاء، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والثانية: ليست بقضاء وهو قول مالك رحمه الله. والذين قالوا: كانت قضاء، احتجوا بأنها سميت عمرة القضاء، وهذا الاسم تابع للحكم. وقال آخرون: القضاء هنا، من المقاضاة، لأنه قاضى أهلَ مكة عليها، لا أنه مِنْ قَضَى قَضَاءً. قالوا: ولهذا سميّت عُمرة القضيّة. قالوا: والذين صُدُّوا عن البيت كانوا أفا وأربعمائة، وهؤلاء كلَّهم لم يكونوا معه في عُمرة القضيّة، ولو كانت قضاءً، لم يتخلَّف منهم أحد، وهذا القولُ أصح، لأن رسول الله عَلَى عُمرة من كان معه بالقضاء.

الثالثة: عمرتُه التي قرنها مع حجته، فإنه كان قارناً لبضعة عشر دليلاً، سنذكرها عن قريب إن شاء الله.

الرابعة: عُمرتُه من الجِعْرَانَةِ، لما خرج إلى حُنين، ثم رجع إلى مكة فاعتمر مِن الجِعْرَانَة داخلاً (٢) (للهُ اللهُ عَلَيْ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ في ذِي اليها . ففي «الصحيحين»: عن أنس بنِ مالك قال: اعتمرَ رسولُ الله عَلَيُّ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ في ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ العَامِ القَعْدَةِ، إلَّا الَّتِي كَانَتُ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةٌ مِنَ الحُديبِية أَوْ زَمَنَ الحُديبِية في ذي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مِنَ الجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ ظَنَائِمَ حُنَيْنِ في ذي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ .

ولم يُناقِض هذا ما في «الصحيحين» عن البراء بن عازب قال: اعتمر رسولُ الله على في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين ، لأنه أراد العمرة المفردة المستقِلَّة التي تمَّت، ولا ريب أنهما اثنتان، فإن عُمرة القِران لم تكن مستقِلَّة، وعُمرة الحديبية صُدَّ عنها، وجيل بينه وبين إتمامها. ولذلك قال ابنُ عباس: اعتمر رسولُ الله عَمَرٍ : عُمْرة الحُديبية، وعمرة القضاء مِنْ قابل، والثالثة من الجِعْرائة، والرابِعة مع حَجته . ذكره الإمام أحمد.

ولا تناقض بين حديث أنس: أنهن في ذي القعدة، إلا التي مع حجَّته، وبينَ قول عائشة، وابن عباس: لم يعتمِر رسول الله على إلا في ذي القعدة، لأن مبدأ عُمرة القِران، كان في ذي القعدة، ونهايتُها كان في ذي الحِجة مع انقضاء الحج، فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائها، وأنس أخبر عن انقضائها.

فأما قول عبد الله بن عمر: إن النبي ﷺ اعتمر أربعاً إحداهُن في رجب، فوهم منه رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢٥٢)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو داود (١٩٩٦)، والترمذي (٩٣٥)، والنسائي ٥/١٩٩، من حديث محرش الكعبي بإسنادٍ حسن كما قال الترمذي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٧٨٠)، ومسلم (١٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٧٨١)، ولم أره عند مسلم.

<sup>(</sup>٥) أخرَجه أحمد ١/ ٢٢١، وأبو داود (١٩٩٣)، والترمذي (٨١٦)، وابن ماجه (٣٠٠٣)، وإسناده قوي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله ﷺ عُمرةً قطُّ إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط .

وأما ما رواه الدارقطني عن عائشة قالت: خرجتُ مع رسول الله على عُمرة في رمضان فأفظر وصُمتُ، وقصَر وأتممت، فقال: «أَحْسَنْتِ وصُمتُ، وقَصَرْتَ وأتممت، فقال: «أَحْسَنْتِ يَا عَائِشَةُ» (٢) فهذا الحديث غلط، فإن رسول الله على لم يعتمِرْ في رمضان قطً، وعُمَرُه مضبوطةُ العددِ والزمان، ونحن نقول: يرحَمُ اللهُ أمَّ المؤمنين، ما اعتمر رسولُ الله على في رمضانَ قط، وقد قالت عائشةُ رضي الله عنها: لم يعتمِرْ رسول الله على إلا في ذي القعدة (٢) رواه ابن ماجه وغيره.

ولا خلاف أن عُمَرَهُ لم تزِد على أربع، فلو كان قد اعتمر في رجب لكانت خمساً، ولو كان قد اعتمر في رمضان لكانت ستاً، إلا أن يُقال: بعضُهن في رجب، وبعضهن في رمضان، وبعضُهن في ذي القعدة، وهذا لم يقع، وإنما الواقع اعتمارُه في ذي القعدة كما قال أنس رضي الله عنه، وابن عباس رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها. وقد روى أبو داود في «سننه» عن عائشة، أن النبي على المتمر في شوال ألله ولكن إنما أحرم بها في شوال ألله ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة.

فصل: ولم يكن في عُمَرِهِ عُمْرَةٌ واحِدة خارجاً من مكة كما يفعلُ كثيرٌ من الناس اليوم، وإنما كانت عُمَرُهُ كُلُّها داخلاً إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة لم يُنقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً.

فالعمرة التي فعلها رسولُ وشرعها، هي عُمرةُ الداخل إلى مكة، لا عمرةُ من كان بها فيخرج إلى المحل لِيعتمرَ، ولم يفعل هذا على عهده أحد قطُّ إلا عائشة وحدها بين سائر من كان معه، لأنها كانت قد أهلت بالعُمرة فحاضت، فأمرها، فأدخلت الحجَّ على العمرة، وصارت قارِنة، وأخبرها أنَّ طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها، فوجدت في نفسها أن يَرجعَ صواحباتها بحج وعمرة مستقلين، فإنهنَّ كنَّ متمتعات ولم يحضن ولم يقرِنَّ، وترجعُ هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يُعْمِرها من التنعيم تطييباً لقلبها. ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه، وسيأتي مزيد تقرير لهذا وبسط له عن قريب إن شاء الله تعالى.

فصل: دخل رسول الله على مكة بعد الهجرة خمس مرات سوى المرة الأولى، فإنه وصل إلى الحديبية وصدً عن الدخول إليها، أحرم في أربع مِنهن مِن الميقات لا قبله. فأحرم عام الحديبية من ذي الحليفة، ثم دخلها المرة الثانية، فقضى عمرته، وأقام بها ثلاثاً، ثم خرج، ثم دخلها في المرة الثالثة عام الفتح في رمضان بغير إحرام، ثم خرج منها إلى حُنين، ثم دخلها بعمرة من الجعرانة ودخلها في هذه العمرة ليلاً، وخرج ليلاً، فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما يفعل أهل مكة اليوم، وإنما أحرم منها في حال دخوله إلى مكة. ولما قضى عمرته ليلاً، رجع من فوره إلى الجعرانة، فبات بها،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۷۷۷)، ومسلم (۱۲۵۵). (۲) أخرجه الدارقطني ۲/۱۸۸.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٤٧)، وابن ماجه (٢٩٩٧)، وصحح إسناده الشوكاني في انيل الأوطار؛ ٣/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٩٩١)، بإسناد رجاله ثقات.

فلما أصبح وزالتِ الشمسُ، خرج من بطن سَرِفَ حتى جامَع الطريق [طريق جَمْعٍ بِبَطْنِ سَرِف]، ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس.

والمقصود، أن عُمَرَهُ كلُّها كانت في أشهر الحج، مخالفةً لهدي المشركين، فإنهم كانوا يكرهون العُمرة في أشهر الحج العُمرة في أشهر الحج أفضلُ منه في رجب بلا شك.

وأما المفاضلةُ بينه وبين الاعتمار في رمضان فموضع نظر، فقد صح عنه أنه أمر أم مَعقِلِ لما فاتها الحجُ معه، أن تعتمِرَ في رمضان، وأخبرها أنَّ عُمْرَةً في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّة (١).

وأيضاً؛ فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضلُ الزمان، وأفضلُ البقاع، ولكنَّ الله لم يكن لِيختار لنبيه ﷺ في عُمَرِهِ إِلَّا أُولَى الأوقات وأحقَّها بها، فكانت العمرةُ في أشهر الحج نظيرَ وقوع الحج في أشهره، وهذه الأشهر قد خصَّها الله تعالى بهذه العبادة، وجعلها وقتاً لها، والعمرةُ حج أصغر، فأولى الأزمنة بها أشهرُ الحج، وذو القعدة أوسطُها، وهذا مما نستخير الله فيه، فمن كان عنده فضلُ علم فليرشد إليه.

وقد يُقال: إن رسول الله على كان يشتغِل في رمضان مِن العبادات بما هو أهم مِن العُمرة، ولم يكن يُمكنه الجمعُ بين تلك العبادات وبينَ العُمرة، فأخَّر العُمرة إلى أشهر الحج، ووفَّر نفسه على تلك العبادات في رمضانَ مع ما في ترك ذلك من الرحمة بأمته والرأفة بهم، فإنه لو اعتمرَ في رمضان لبادرت الأمة إلى ذلك، وكان يشُقُّ عليها الجمعُ بين العمرة والصوم، وربُما لا تسمح أكثر النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصاً على تحصيل العمرة وصوم رمضان، فتحصُل المشقةُ، فأخرها إلى أشهر الحج، وقد كان يترُك كثيراً من العمل وهو يُحب أن يعمله، خشية المشقة عليهم. ولما دخل البيت خرج منه حزيناً، فقالت له عائشة في ذلك، فقال: "إنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ شَقَقْتُ عَلَىٰ أَمّني، "")، وهمَّ أن ينزل يستسقي مع سُقاة زمزم للحاج، فخاف أن يُغلَبَ أهلُها على سِقايتهم بعده ". والله أعلم.

وهذا الحديث وهم وإن كان محفوظاً عنها، فإن هذا لم يقع قطًّ، فإنه اعتمرَ أربع عُمَر بلا ريب: العمرةُ الأولى كانت في ذي القَعدة، عُمرة الحديبية، ثم لم يعتمر إلى العام القابل، فاعتمر عمرة القضية في ذي القعدة، ثم رجع إلى المدينة ولم يخرج إلى مكة حتى فتحها سنةَ ثمان في رمضان، ولم يعتمر ذلك العام، ثم خرج إلى حُنين في ست من شوال وهزَم الله أعداءه، فرجع إلى مكة، وأحرم بعُمرة،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٩٨٨)، والترمذي (٩٣٩)، وابن ماجه (٢٩٩٣) من حديث أم معقل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٠٢٩)، والترمذي (٨٧٣)، وابن ماجه (٣٠٦٤) من حديث عائشة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٢١٨)، من حديث جابر . (٤) أخرجه أبو داود (١٩٩١).

وكان ذلك في ذي القعدة كما قال أنس، وابنُ عباس، فمتى اعتمر في شوال؟ ولكن لقي العدوَّ في شوال، وخرج فيه من مكة، وقضى عُمرته لما فرغ من أمر العدوَّ في ذي القَعدة ليلاً، ولم يَجْمَعُ ذلك العامَ بين عُمرتين، ولا قبلَه ولا بعدَه، ومَنْ له عِناية بأيامه ﷺ وسيرته وأحواله، لا يشكُّ ولا يرتابُ في ذلك.

فإن قيل: فبأي شيء يستحبُّون العُمرة في السنة مِراراً إذا لم يُثبتوا ذلك عن النبي عَيْدٍ؟

قيل: قد اختُلِفَ في هذه المسألة، فقال مالك: أكره أن يعتمِرَ في السنة أكثرَ من عُمرة واحدة، وخالفه مُطرف من أصحابه وابنُ المَوَّان، قال مطرف: لا بأس بالعُمرة في السنة مِراراً، وقال ابن الموَّان: أرجو أن لا يكون به بأس، وقد اعتمرت عائشةُ مرَّتين في شهر، ولا أرى أن يُمنع أحدٌ من المقرب إلى الله بشيء من الطاعات، ولا من الازدياد من الخير في موضع، ولم يأت بالمنع منه نص، وهذا قولُ الجمهور، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى، استثنى خمسة أيام لا يُعتمر فيها: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق. واستثنى أبو يوسف رحمه الله تعالى: يوم النحر، وأيام التشريق خاصة، واستثنت الشافعية: البائت بمِني لرمي أيام التشريق. واعتمرت عائشة في سنة مرتين، فقيل للقاسم: لم ينكر عليها أحد؟ فقال: أعلى أم المؤمنين؟! وكان أنس إذا حَمَّمَ رَأُسُه، خرج فاعتمر. ويُذكر عن علي رضي الله عنه أنه كان يعتمر في السنة مِراراً، وقد قال على عمرتها التي كانت أهلت بها، وذلك في ويكفي في هذا، أن النبي المحرة عائشة من التنعيم سوى عمرتها التي كانت أهلت بها، وذلك في عام واحد، ولا يُقال: عائشة كانت قد رفضت العمرة، فهذه التي أهلت بها من التنعيم قضاء عنها، لأن العمرة لا يَصِحُ رفضُها، وقد قال لها النبي عَلَيْ «يَسَعُكِ طَوافُك لِحَجِّك وَعُمْرَتِك» وفي لفظ: «حَلَلْتِ

فإن قيل: قد ثبت في المحيح البخاري، أنه عَلَيْ قال لها: «ارفُضي عُمْرَتَك، وانقُضي رَأْسَكِ والمُتَشِطي» (٢)، وفي لفظ: «أَهِلِّي بالحَجِّ، ودَعي المُمْرَة» (٥)، فهذا صريح في رفضها من وجهين: أحدهما: قوله: ارفُضيها ودعيها، والثاني: أمره لها بالامتشاط.

قيل: معنى قوله: ارفُضيها: اتركي أفعالها والاقتصار عليها، وكوني في حجة معها، ويتعين أن يكونَ هذا هو المراد بقوله: «حَلَلْتِ منْهُما جَمِيعاً» لما قضت أعمالَ الحج. وقوله: «يَسَعُكِ طوافك لِحَجِّكِ وعُمْرَتِكِ»، فهذا صريح في أن إحرام العمرة لم يُرفض، وإنما رُفضَتُ أعمالُها والاقتصار عليها، وأنها بانقضاء حجها انقضى حجها وعمرتُها، ثم أعمرها من التنعيم تطييباً لقلبها، إذ تَأتي بعمرة مستقلة كصواحباتها. ويوضح ذلك إيضاحاً بيناً، ما روى مسلم في "صحيحه" من حديث الزهري، عن عروة، عنها قالت: خرجنا مع رسول الله عليه في حجة الوداع، فحضتُ، فلم أزل حائضاً حتى كان يومُ عرفة، ولم أهل إلَّا بِعمرة فأمرني رسول الله عليه أن أنقضَ رأسي وأمتشِطَ، وأهل بالحج، وأترك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٧٣)، ومسلم (١٣٤٩)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢١١) (ح ١٣٢) و(١٢١٣). (٣) أخرجه البخاري (١٧٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣١٧). (٥) أخرجه البخاري (١٧٨٦).

العمرة، قالت: ففعلتُ ذلك، حتى إذا قضيتُ حجي، بعث معي رسول الله على عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمِرَ من التنعيم مكانَ عُمرتي التي أدركني الحجُّ ولم أهِلَّ منها(١). فهذا حديثُ في غاية الصحة والصراحة، أنها لم تكن أحلت من عمرتها، وأنها بقيت محرمة حتى أدخلت عليها الحجّ، فهذا خبرها عن نفسها، وذلك قولُ رسول الله على لها، كُل منهما يوافق الآخر وبالله التوفيق.

وفي قوله ﷺ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرورُ ليس له جزاء إلا الجنة» دليلٌ على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار، وتنبيهٌ على ذلك، إذ لو كانت العمرة كالحج لا تُفعل في السّنة إلا مرة، لسّوى بينهما ولم يفرق. وروى الشافعي رحمه الله، عن علي رضي الله عنه، أنه قال: اعتمر في كل شهر مرة. وروى وكيع، عن إسرائيل، عن شويد بن أبي ناجية، عن أبي جعفر، قال: قال علي رضي الله عنه: اعْتَمِرْ في الشّهْرِ إنْ أَطَقْتَ مراراً. وذكر سعيد بن منصور، عن سفيان بن أبي حسين، عن بعض ولد أنس، أن أنساً إذا كان بمكة فَحَمَّمَ رأسهُ، خرَجَ إلى التَّنْعِيم فاعْتَمَرَ.

## فصل: في سياق هنيه ﷺ في حجته

فإن قيل: فَمِنْ أين لكم تأخير نزول فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه قَدِم وفدُ نجران على رسول الله على وصالحهم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك سنة تسع، وفيها نزل صدرُ سورة آل عمران وناظر أهل الكتاب، ودعاهم إلى التوحيد والمُباهلة، ويدلُّ عليه أن أهلَ مكة وجدوا في نفوسهم على ما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا اللَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّمَا اللَّمْ رَوْنَ بَعَنُ فَلَا يَقَرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَام بَعْدَ عَلِيهِم هَا أنزل الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا اللَّذِينَ عَامِهُم اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى من ذلك بالجزية. ونزولُ هذه الآيات والمناداة بها، إنما كان في سنة تسع. وبعث الصّديق يؤذّن بذلك في مكة في مواسم الحج، وأردفه بعلي رضي الله عنه. وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف. والله أعلم.

فصل: ولما عزم رسول الله ﷺ على الحجِّ أعلم الناس أنه حاج، فتجهزوا للخروج معه، وسبع ذلك مَنْ حول المدينة، فَقَدِمُوا يُريدون الحجَّ مع رسولِ الله ﷺ، ووافاه في الطريق خلائقُ لا يُحصَون، فكانُوا مِن بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله مدَّ البصر. وخرجَ من المدينة نهاراً بعد الظهر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢١١).

لِسِتُّ بَقِينَ مِن ذي القَعدةِ بعد أن صلَّى الظهرَ بها أربعاً، وخطبهم قبل ذلك خُطبةً علَّمهم فيها الإحرام وواجباتِه وسننه.

وقال ابن حزم: وكان خروجُه يومَ الخميس. قلتُ: والظاهر أن خروجَه كان يوم السبت. واحتج ابنُ حزم على قوله بثلاث مقدمات: إحداها: أن خروجه كان لِسِتُ بقين من ذي القعدة. والثانية: أن استهلال ذي الحِجة كان يومَ الخميس، والثالثة: أن يوم عرفة كان يومَ الجمعة. واحتج على أن خروجه كان لِست بقين من ذي القعدة، بما روى البخاري من حديث ابن عباس: انطلق النبيُ عَيْقُ مِن المدينة بعد ما تَرَجَّلَ وادَّهَنَ. . . فذكر الحديث (١) وقال: وذلك لخمس بَقين من ذي القعدة. قال ابن حزم: وقد نصَّ ابنُ عمر على أن يَوْمَ عرفة كان يَوْمَ الجمعة، وهو التاسع، واستهلال ذي الحِجة بلا شك ليلة الخميس، فآخر ذي القعدة يوم الأربعاء، فإذا كان خروجُه لِست بَقين من ذي القعدة، كان يومَ الخميس، إذ الباقي بعده ستُّ ليالٍ سواه.

ووجه ما اخترناه أن الحديث صريحٌ في أنه خرج لِخمس بقين وهي يوم السبت، والأحد، والإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، فهذه خمس. وعلى قوله: يكون خروجه لِسبع بقين، فإن لم يعد يوم الخروج كان لست، وأيَّهما كان فهو خلافُ الحديث. وإن اعتبر الليالي، كان خروجه لست ليال بقين لا لخمس، فلا يَصِحُّ الجمعُ بين خروجه يوم الخميس، وبينَ بقاء خمس من الشهر البتة، بخلافِ ما إذا كان الخروجُ يوم السبت، فإن الباقي بيوم الخروج خمسٌ بلا شك، ويدلُّ عليه أن النبيَّ عَلَيْ ذكر لهم في خطبته على منبره شأن الإحرام، وما يلبَسُ المحرِمُ بالمدينة، والظاهر أن هذا كان يومَ الجمعة، لأنه لم يُنقل أنه جمعهم، ونادى فيهم لحضور الخُطبة، وقد شهد ابنُ عمر رضي الله عنهما هذه الخطبة بالمدينة على منبره. وكان مِن عادته على أن يُعلِّمهم في كلُّ وقت ما يحتاجون إليه إذا حضر فعله، فأولى الأوقات به الجمعة التي يليها خروجُه. والظاهر أنه لم يكن لِيدعَ الجمعة وبينه وبينها بعضُ يوم من غير ضرورة، وقد اجتمع إليه الخلقُ، وهو أحرصُ الناس على تعليمهم الدِّين، وقد حضر ذلك الجمع العظيم، والجمع بينه وبين الحج ممكن بلا تفويت والله أعلم.

ولما علم أبو محمد ابن حزم أن قول ابن عباس رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها: خرج لخمس بقين من ذي القعدة، لا يلتئمُ مع قوله أوَّله: بأن قال: معناه أن اندفاعه من ذِي الحُليفة كان لخمس، قال: وليس بين ذي الحُليفة وبين المدينة إلا أربعة أميال فقط، فلم تُعد هذه المرحلة القريبة لقلّتها، وبهذا تأتلفِ جميعُ الأحاديث، قال: ولو كان خروجُه من المدينة لخمس بقين لذي القعدة، لكان خروجُه بلا شك يؤم الجمعة. وهذا خطأ، لأن الجمعة لا تُصلَّى أربعاً، وقد ذكر أنس أنهم صلوا الظهر معه بالمدينة أربعاً (٢). قال: ويزيده وضوحاً، ثم ساق من طريق البخاري حديث كعب بن مالك: قلما كان رسول الله على يخرج في سفر إذا خرج إلا يومَ الخميس، وفي لفظ آخر: أن رسول الله على كان يُحب أن يخرُج يومَ الخميس (٢)، فبطل خروجه يومَ الجمعة لما ذكرنا عن أنس، وبطل خروجه يوم السبت، لأنه حيثذ يكون خارجاً من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة، وهذا ما لم يقله أحد.

(٢) أخرجه البخاري (١٥٤٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٩٤٩).

قال: وأيضاً قد صحَّ مبيتُه بذي الحُليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من المدينة، فكان يكون اندفاعه من ذي الحُليفة يوم الأحد، يعني: لو كان خروجُه يوم السبت، وصح مبيتُه بذي طُوى ليلة دخوله مكة، وصحَّ عنه أنه دخلها صُبح رابعة من ذي الحِجَّة، فعلى هذا تكونُ مدةُ سفره من المدينة إلى مكة سبعة أيام، لأنه كان يكون خارجاً من المدينة لو كان ذلك لأربع بقين لِذي القعدة، واستوى على مكة لثلاث خَلُونَ من ذي الحِجة، وفي استقبال الليلة الرابعة، فتلك سبعُ ليالٍ لا مزيد. وهذا خطأ بإجماع، وأمرٌ لم يقله أحد، فصحَّ أن خروجه كان لِستِ بقين من ذي القعدة وائتلفت الرواياتُ كلُها، وانتفى التعارُض عنها بحمد الله، انتهى.

قلت: هي متآلفة متوافقة، والتعارض مُنتفِ عنها مع خروجه يوم السبت، ويزولُ عنها الاستكراه الذي أوَّلها عليه كما ذكرناه. وأما قول أبي محمد ابن حزم: لو كان خروجُه من المدينةِ لخمس، ويكون ذي القعدة، لكان خروجُه يوم الجمعة. . . إلى آخره فغيرُ لازم، بل يصح أن يخرج لخمس، ويكون خروجه يوم السبت. والذي غرَّ أبا محمد أنه رأى الراوي قد حذف التاء من العدد، وهي إنما تحذف من المؤنث، ففهم لخمس ليال بقين، وهذا إنما يكون إذا كان الخروجُه يوم الجمعة، فلو كان يوم السبت لكان لأربع ليال بقين، وهذا بعينه ينقِلبُ عليه، فإنه لو كان خروجُه يوم الخميس لم يكن لخمس ليال بقين، وإنما يكون لست ليال بقين، ولهذا اضطر إلى أن يُؤوِّل الخروج المقيَّد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع من ذي الحُليفة، ولا ضرورة له إلى ذلك، إذ من الممكن أن يكون شهرُ ذي القعدة كان ناقصاً، فوقع الإخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناءً على المعتاد من الشهر، وهذه بعد انقضائه، وظهور نقصه كذلك، لئلا يختلِف عليهم التاريخ، فيصِحُ أن يقول القائلُ: يوم الخامس بعد انقضائه، وظهور نقصه كذلك، لئلا يختلِف عليهم التاريخ، فيصِحُ أن يقول القائلُ: يوم الخامس والعشرين، كتب لخمس بقين، ويكون الشهر تسعاً وعِشرين. وأيضاً فإن الباقي كان خمسة أيام بلا شك بيوم الخروج، والعرب إذا اجتمعت الليالي والأيام في التاريخ، غلبت لفظ الليالي لانها. أول الشهر، وهي أسبقُ من اليوم، فتذكر الليالي ومرادُها الأيام، فيصِحُ أن يُقال: لخمس بقين باعتبار الأيالي، ويذكّر وهي أسبقُ من اليوم، فتذكر الليالي ومرادُها الأيام، فيصِحُ أن يُقال: لخمس بقين باعتبار الأيالي، وهمَّ حينذ أن يكون خروجه لخمس بقين، ولا يكون يوم الجمعة.

وأما حديثُ كعب، فليس فيه أنه لم يكن يخرُج قطُّ إلا يومَ الخميس، وإنما فيه أن ذلك كان أكثرَ خروجه، ولا ريب أنه لم يكن يتقيَّد في خروجه إلى الغزوات بيوم الخميس.

وأما قوله: لو خرج يومَ السبت لكان خارجاً لأربع، فقد تُبيَّن أنه لا يلزم، لا باعتبار الليالي ولا باعتبار الأيام.

وأما قوله: إنه بات بذي الحليفة الليلة المستقبلة مِن يوم خروجه من المدينة... إلى آخره، فإنه يلزم من خروجه يوم السبت أن تكون مدة سفره سبعة أيام، فهذا عجيبٌ منه، فإنه إذا خرج يوم السبت وقد بقي من الشهر خمسة أيام، ودخل مكة لأربع مَضين مِن ذي الحجة، فبين خروجه من المدينة ودخوله مكة تسعة أيام، وهذا غيرُ مشكل بوجه من الوجوه، فإن الطريق التي سلكها إلى مكة بين المدينة وبينها هذا المقدار، وسيرُ العرب أسرعُ من سير الحضر بكثير، ولا سيما مع عدم المحامل والكجاوات والزوامِل الثقال. والله أعلم.

عدنا إلى سياق حجه، فصلَّى الظهر بالمدينة بالمسجد أربعاً، ثم ترجُّل وادُّهن، ولبس إزاره

ورداءه، وخرج بين الظهر والعصر، فنزل بذي الحليفة، فصلى بها العصر ركعتين، ثم بات بها<sup>(۱)</sup>، وصلى بها المغرب، والعشاء، والصبح، والظهر<sup>(۲)</sup>، فصلى بها خمس صلوات، وكان نساؤه كُلُهن معه، وطاف عليهن تِلك الليلة<sup>(۳)</sup>، فلما أراد الإحرام اغتسل غسلاً ثانياً لإحرامه غير غسل الجماع الأول، ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة، وقد ترك بعضُ الناس ذِكره، فإما أن يكون تركه سهواً مينه، وقد قال زيدُ بن ثابت: إنه رأى النبي من تجرّد لإهلاله واغتسل<sup>(۱)</sup>. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وذكر الدارقطني عن عائشة قالت: كان رسول الله من إذا أراد أن يُحرِمَ غسل رأسه بخطمي وأشنان<sup>(۵)</sup>.

ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه، حتى كان وبيص المِسك يُرى في مفارقه ولِحيته (٦)، ثم استدامه ولم يغسله، ثم لبس إزاره ورداءه، ثم صلى الظهر ركعتين، ثم أهَلُ بالحجِّ والعُمرة في مصلاه، ولم يُنقل عنه أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. وقلَّد قبل الإحرام بُدنه نعلين، وأشعرَها في جانبها الأيمن، فشقَّ صفحة سَنامِها، وسَلَتَ الدَّمَ عنها (٧).

وإنما قلنا: إنه أحرم قارناً لِبضعة وعشرين حديثاً صحيحة صريحة في ذلك.

أحدها: ما أخرجاه في «الصحيحين» عن ابن عمر، قال: تمتّع رسولُ الله على في حجَّة الوداع بالعُمرة إلى الحج، وأهدى، فساق معه الهَدْيَ مِن ذي الحُليفة، وبدأ رسولُ الله على فأهَلَ بالعُمرة، ثم أهلً بالحج، وذكر الحديث (٨).

وثانيها: ما أخرجاه في «الصحيحين» أيضاً، عن عُروة، عن عائشة أخبرته عن رسولِ الله على بمثل حديث ابن عمر سواء (٩).

وثالثها: ما روى مسلم في «صحيحه» من حديث قُتيبة، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّه قرن الحجَّ إلى العمرة، وطاف لهما طوافاً واحداً، ثم قال: هكذا فعل رسولُ الله ﷺ (١٠٠).

ورابعها: ما روى أبو داود، عن النفيلي، حدثنا زهير هو ابن معاوية، حدثنا إسحاق عن مجاهد: سئل ابنُ عمر: كم اعتمرَ رسولُ الله ﷺ؟ فقال: مرتين. فقالت عائشةُ: لقد عَلِمَ ابنُ عمر أن رسولَ الله ﷺ اعتمر ثلاثاً سوى التي قرن بحجته (١١). ولم يُناقض هذا قولَ ابن عمر: ﴿إِنَّه ﷺ، قرن بين الحجِّ والمُعرة»، لأنه أراد العمرة الكاملة المفردة، ولا ريب أنهما عُمرتان: عمرةُ القضاء وعُمرةُ الجِعرانة، وعائشة رضي الله عنها أرادت العمرتين المستقلتين، وعُمرَة القِران، والتي صُدَّ عنها، ولا ريب أنها أربع.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٤٧)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي ٥/١٢٧، من حديث أنس بإسناد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٦٧)، ومسلم (١١٩٢) (ح ٤٨)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٨٣٠). (٥) أخرجه الدارقطني ٢/٢٢٦، بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٥٣٨)، ومسلم (١١٨٩) (ح ٣٥)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (١٢٤٣)، من حديث ابن عباس. (٨) أخرجه البخاري (١٦٩٢)، ومسلم (١٢٢٧).

<sup>(</sup>٩) أخرَجه البخاري (١٦٩٢)، ومسلم (١٢٢٨). (١٠) أخرجه مسلم (١٢٣٠) (ح ١٨٢).

<sup>(</sup>١١) أخرجه أبو داود (١٩٩٢)، بإسنادٍ صحيح.

وخامسها: ما رواه سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر بن عبدالله، أن رسول الله ﷺ: حجَّ ثلاثَ حِجج: حجتينِ قبل أن يُهاجر، وحجة بعد ما هاجر معها عُمرة. رواه الترمذي وغيره.

وسادسها: ما رواه أبو داود، عن النُّفيلي وقتيبة قالا: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: اعتمر رسولُ الله ﷺ أربعَ عُمَرٍ: عُمرةَ الحُديبية، والثانية: حين تواطؤوا على عُمرةٍ مِن قابل، والثالثة من الجِعرانة، والرابعة التي قرن مع حجته (۱).

وسابعها: ما رواه البخاري في «صحيحه» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ بوادي العَقيق يقول: «أثاني اللَّيْلَة آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّ وجلَّ، فقال: صَلِّ في هَذَا الوَادي المُبارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ في حَجَّة» (٢).

وثامنها: ما رواه أبو داود، عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي رضي الله عنه حين أمَّرَهُ رسولُ الله على على رسول الله على من اليمن على رسول الله على قال: وجدتُ فاطمة رضي الله عنها قد لَبِسَتْ ثياباً صَبيغَات، وقد نضحت البيت بِنَضُوح، فقالت: ما لك؟ فإن رسول الله على قد أمر أصحابَه فأحَلُوا، قال: فقلتُ لها: إني أهللتُ بإهلال النبي على قال: فأتيتُ النبي على فقال لي: كيف صنعت؟ قال: قُلتُ: أهللتُ بإهلال النبي على قال: «فإني قد سُقْتُ الهَدْيَ، وقَرَنْتُ». وذكر الحديث ".

وتاسعها: ما رواه النسائي عن عمران بن يزيد الدمشقي، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش، عن مسلم البطين، عن علي بن الحُسين، عن مروان بن الحكم قال: كنتُ جالساً عند عثمان، فسمع علياً رضي الله عنه يُلبي بِعُمرة وحَجَّة، فقال: ألم تَكُن تُنهى عَنْ هَذَا؟ قال: بلى لكني سمعتُ رسولَ الله ﷺ لِقَوْلِكَ (٤٠).

وعاشرها: ما رواه مسلم في الصحيحه من حديث شُعبة، عن حُميد بن هِلال قال: سمعتُ مُطرِّفاً قال: عمران بن حصين: أحدَّثك حديثاً عسى اللهُ أن ينفعكَ به: إن رسول الله ﷺ جمع بين حَجَّةٍ وعُمرة، ثم لم يَنَّة عنه حتَّى مات، ولم يَنْزِلْ قُرآن يُحرِّمُهُ (٥٠).

وحادي عشرها: ما رواه يحيى بن سعيد القطان، وسفيان بن عُيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: إنما جَمَعَ رسولُ الله ﷺ بَيْنَ الحجِّ والعُمرة، لأنه علم أنه لا يَحُجُّ بَعدها. وله طرق صحيحة إليهما.

وثاني عشرها: ما رواه الإمام أحمد من حديث سُراقة بنِ مالك قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ في الحَجِّ إلَى يَوْمِ القيامة»، قَالَ: وقرن النَّبيُ ﷺ في حَجَّة الوَدَاعِ (١٠). إسناده ثقات.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٩٩٣)، بإسنادٍ رجاله ثقات. (٢) أخرجه البخاري (١٥٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٧٩٧)، والنسائي ٥/١٤٩، بإسنادٍ صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي ١٤٨/٥. (٥) مسلم (١٢٢٦) (ح ١٦٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٤/ ١٧٥.

وثالثُ عشرها: ما رواه الإمام أحمد، وابن ماجه من حديث أبي طَلحَةَ الأنصاريِّ أن رسولَ الله عَلَيْ جَمَعَ بَيْن الحَجِّ والعُمْرَةِ (١). ورواه الدارقطني، وفيه الحجاج بن أرطاة.

ورابعُ عشرها: ما رواه أحمد، مِن حديث الهرْمَاس بن زياد الباهلي أنَّ رسول الله عَلَيْ قرن في حَجَّةِ الوَدَاع بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ<sup>(٢)</sup>.

وخامَسُ عشرها: ما رواه البزار بإسناد صحيح أن ابن أبي أوفى قال: إنما جمع رسول الله على بين الحج والعُمْرَة، لأنه علم أنه لا يحُجُّ بعد عامِه ذلك (٢٠). وقد قيل: إن يزيد بن عطاء أخطأ في إسناده، وقال آخرون لا سبيل إلى تخطئته بغير دليل.

وسادس عشرها: ما رواه الإمام أحمد، مِن حديث جابر بن عبد الله ، أن رَسولَ اللهِ ﷺ قَرَنَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، فَطَافَ لَهُمَا طَوَافاً واحِداً ، ورواه الترمذي، وفيه الحجاجُ بنُ أرطاة، وحديثُه لا ينزِل عن درجةِ الحَسَنِ ما لم ينفرِدْ بشيء، أو يُخالف الثُقات.

وسابعُ عشرها: ما رواه الإمام أحمد، من حديث أمّ سلمة قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقُول: «أَهِلُوا يا آلَ مُحَمَّدِ بِعُمْرَةٍ في حَجِّهُ (٥٠).

وتاسعُ عشرها: ما رواه النسائي، والترمذي، عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، أنه سمِعَ سعد بن أبي وقاص، والضحاك بن قيس عام حجَّ معاوية بنُ أبي سفيان، وهما يذكران التمتع بالعُمرة إلى الحجِّ، فقال الضحاك: لا يصنعُ ذلك إلا مَنْ جَهِلَ أمرَ الله، فقال سعد: بئسَ ما قلت يا ابنَ أخي. قال الضحاك: فإن عمرَ بنَ الخطاب نهى عن ذلك، قال سعد: قد صنعها رسولُ الله ﷺ، وصنعناها معه (٧). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ومراده بالتمتع هنا بالعمرة إلى الحج: أحدُ نوعيه، وهو تمتُع القران، فإنه لغة القرآن، والصحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل شهدوا بذلك، ولهذا قال ابنُ عمر: تمتع رسولُ الله على بالعُمرة إلى الحجِّ، فبدأ فأهلَّ بالعُمرة، ثمَّ أهلَّ بالحجِّ، وكذلك قالت عائشة، وأيضاً فإن الذي صنعه رسول الله على هو مُتعة القِران بلا شك، كما قطع به أحمد، ويدل على ذلك أن عمران بن حصين قال: تمتَّع رسول

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٤/ ٢٨، وابن ماجه (٢٩٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٣/ ٤٨٥، بإسناد ضعيف، لأجل عبد الله بن واقد الحراني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٣/ ٣٨٨ والترمذي (٩٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار (١١٢٤) «كشف».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢٩٧/٦، ٢٩٨، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٦٩٧)، ومسلم (١٢٢٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي (٨٢٣)، والنسائي ٥/١٥٢، ١٥٣، بإسنادٍ حسن.

الله ﷺ، وتمتَّعنا معه. متفق عليه (۱). وهو الذي قال لمطرِّف: أحدِّثك حديثاً عسى اللهُ أن ينفعَك به، إن رسولَ الله ﷺ جمع بَيْن حَجَّ وَعُمْرَةٍ، ثمَّ لم يَنْهَ عنه حتَّى مَاتَ، وهو في الصحيح مسلم، فأخبر عن قرانه بقوله: تمتَّع، وبقوله: جمع بين حج وعمرة.

ويدل عليه أيضاً، ما ثبت في الصحيحين، عن سعيد بن المسيِّب قال: اجتمع عليَّ وعثمانُ بعُسْفَان، فقال: كان عثمانُ ينهى عن المُتعة أو العُمرة، فقال علي: ما تُريد الى أمر فعله رسولُ الله علي تنهى عنه؟ قال عثمانُ: دعنا مِنْك، فقال: إني لا أستطيع أن أدعَك، فلما أن رأى عليِّ ذلك، أهلَّ بِهِما جميعاً. هذا لفظ مسلم (٢). ولفظ البخاري: اختلف علي وعُثمان بِعُسْفَانَ في المتعة، فقال على: ما تريد إلا أن تنهى عن أمرٍ فعله رسولُ الله عليُّ، فلما رأى ذلك عليُّ، أهلَّ بهما جميعاً (٣). وأخرج البخاري وحدَه من حديث مروان بنِ الحكم قال: شهدتُ عثمان وعلياً، وعثمانُ ينهى عن المُتعة، وأن يُجْمَعَ بينهما، فلما رأى عليٌّ ذلك، أهلَّ بهما: لبَّيك بعُمْرَةٍ وحجة، وقال: ما كنتُ لأدع سُنةَ رسولِ الله عليُّ إقول أحد (٤).

فهذا يُبيِّن أن من جمع بينهما كان متمتِّعاً عندهم، وأن هذا هو الَّذي فعله رسولُ الله هَنِّ، وقد وافقه عثمانُ على أن رسولُ الله هَنِّ فعل ذلك، فإنه لما قال له: ما تُريد إلى أمر فعله رسولُ الله هُنِّ تنهى عنه، لم يقل له: لم يفعلُه رسولُ الله هُنِّ، ولولا أنه وافقه على ذلك لأنكره، ثم قصد علي رضي الله عنه إلى موافقة النبي هُنِّ، والاقتداء به في ذلك، وبيان أن فعله لم يُنسخ، وأهلَّ بهما جميعاً تقريراً للاقتداء به ومتابعته في القِران، وإظهاراً لسنة نهى عنها عثمان متأولاً، وحينتذ فهذا دليل مستقل تمام العشرين.

الحادي والعشرون: ما رواه مالك في «الموطأ»، عن ابن شهاب، عن عُروة، عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَه قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَه هَدْيٌ، فَلْيُهْلِلْ بالحَجِّ مَعَ العُمْرَة، ثُمَّ لا يَجِلُّ حَتَّى يَجِلَّ منهما جَمِيعاً» (٥). ومعلوم: أنه كان معه الهديُ، فهو أولى من بادر إلى ما أمر به، وقد دل عليه سائرُ الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها.

وقد ذهب جماعة من السلف والخلف إلى إيجاب القران على من ساق الهدي، والتمتع بالعُمرة المفردة على من لم يَسُق الهدي، منهم: عبدُ الله بن عباس وجماعة. فعندهم لا يجُوز العدولُ عما فعله رسول الله على من لم يَسُق الهدي، فإنه قرن وساق الهدي، وأمر كُلَّ من لا هَدْيَ معه بالفسخ إلى عُمرة مفردة، فالواجب أن نفعل كما فعل، أو كما أمر. وهذا القول أصحُّ مِن قول من حرَّم فسخ الحج إلى العمرة من وجوه كثيرة، سنذكرها إن شاء الله تعالى.

الثاني والعشرون: ما أخرجاه في الصحيحين، عن أبي قِلابة، عن أنس بن مالك قال: صلَّى بنا رسولُ الله ﷺ ونحنُ معه بالمدينة الظهرَ أربعاً، والعصرَ بذي الحُليفة رَكعتين، فباتَ بها حتَّى أصبح، ثم ركِبَ حتَّى استوت به راحِلتُه على البيداء، حَمِدَ الله وسبَّح [وكبَّر] ثم أهلَّ بحج وعُمرة، وأهلَّ الناسُ بهما، فلما قَدِمنَا أمرَ الناس فحلُّوا، حتى إذا كان يومُ التَّرُويَةِ أهلُّوا بالحجِّ (1).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۵۷۱)، ومسلم (۱۲۲۳) (ح ۱۷۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۲۲۳) (ح ۱۵۹). (۳) أخرجه البخاري (۱۵۹۹).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٥٦٣). (٥) أخرجه مالك ١/ ٤١٠ ـ ٤١١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٥٤٨)، ومسلم (٦٩٠).

وفي «الصحيحين» أيضاً: عن بكر بن عبد الله المزني، عن أنس قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يُلبي بالحجِّ والعُمرة جميعاً، قال بكر: فحدثتُ بذلك ابنَ عمر، فقال: لبَّى بالحجِّ وحدَه، فلقيتُ أنساً، فحدَّثتُه بقول ابن عمر، فقال أنس: ما تعدُّوننا إلا صِبْياناً! سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لَبَيْكَ حُمْرةً وحَجاً» (١٠)، وبين أنس وابن عُمر في السِّنِّ سنةً، أو سنةً وشيءً.

وفي الصحيح مسلم عن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب، وحُميد، أنهم سمِعوا أنساً قال: سمعتُ رسولَ الله عَلَيُ أهلً بهما البَيْكَ عُمْرَةً وحَجاً اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وروى أبو يوسف القاضي، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أنس قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ يَشِيرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

وروى النسائي من حديث أبي أسماء، عن أنس قال: سمعت النبيَّ ﷺ يُلَبِي بِهِمَا (٣٠).

وروي أيضاً من حديث الحسن البصري عن أنس أن النبي ﷺ أهلَّ بالحج والعمرة حين صلَّى الظهر (1).

وروى البزار، من حديث زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، عن أنس، أن النبي الله أهلً بحجّ وعُمرة. ومن حديث سُليمان التيمي عن أنس كذلك، وعن أبي قدامة عن أنس مثله. وذكر وكيع: حدثنا مُصعب بن سليم قال: سمعت أنساً مثله، قال: وحدثنا ابنُ أبي ليلى، عن ثابت البناني، عن أنس مثله، وذكر الخشني: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي قزعة، عن أنس مثله.

وني (صحيح البخاري) عن قتادة، عن أنس: اعتمر رسولُ الله ﷺ أربع عمر، فذكرها وقال: وعمرة مع حجته. وقد تقدم.

وذكر عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة وحميد بن هلال، عن أنس مثله. فهؤلاء ستة عشر نفساً من الثقات، كُلَّهم متَّفِقون عن أنس. أن لفظ النبي عَلَى كان إهلالاً بحج وعُمرة معاً. وهم: الحسن البصري، وأبو قِلابة، وحُميد بن هلال، وحُميد بن عبد الرحمن الطويل، وقتادة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وثابت البُناني، وبكر بن عبد الله المزني، وعبد العزيز بن صُهيب، وسليمان التيمي، ويحيى بن أبي إسحاق، وزيد بن أسلم، ومصعب بنُ سليم، وأبو أسماء، وأبو قُدامة عاصم بن حسين، وأبو قزعة وهو سُويد بن حجر الباهلي.

فهذه أخبار أنس عن لفظ إهلاله على الذي سمعه منه، وهذا علي والبراء يُخبران عن إخباره على نفسه بالقِران، وهذا علي أيضاً، يُخبر أن رسول الله في فعله، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يخبر عن رسول الله في أن ربّه أمره بأن يفعله، وعلّمه اللّفظ الذي يقوله عند الإحرام، وهذا علي أيضاً يخبر أنه سمع رسول الله في يُلبي بهما جميعاً، وهؤلاء بقية مَنْ ذكرنا يخبرون عنه بأنه فعله. وهذا هو في إمّرُ به آله، ويأمر به من ساق الهدى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٥٣ و٤٣٥٤)، ومسلم (١٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي ٥/ ١٥٠، بإسناد ضعيف، لأجل أبي أسماء، فإنه مجهول.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي ٥/ ١٢٧، بإسناد رجاله ثقات.

وهؤلاء الذين رَوَوُا القِران بغاية البيان: عائشة أم المؤمنين، وعبدُ الله بن عمر، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عباس، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان بإقراره لعلي، وتقرير علي له، وعمران بن الحُصين، والبراء بن عازب، وحفصة أم ألمؤمنين، وأبو قتادة، وابنُ أبي أوفى، وأبو طلحة، والهِرماس بن زياد، وأمُّ سلمة، وأنسُ بن مالك، وسعدُ بن أبي وقاص، فهولاء هم سبعةَ عشر صحابياً رضي الله عنهم، منهم من روى فعله، ومنهم من روى لفظ إحرامه، ومنهم من روى خبره عن نفسه، ومنهم من روى أمره به.

فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمر، وجابراً، وعائشة، وابن عباس؟ وهذه عائشةُ تقول: أهلً رسول الله على اللحج. وفي لفظ: أفرد الحج<sup>(۱)</sup>. والأول في «الصحيحين»، والثاني في مسلم وله لفظان، هذا أحدهما، والثاني: أهل بالحج مُفرداً (۲). وهذا ابنُ عمر يقول: لبَّى بالحج وحدَه (۳). ذكره البخاري، وهذا ابن عباس يقول: وأهلَّ رسول الله على بالحج. رواه مسلم (٤). وهذا جابر يقول: أفرد الحج. رواه ابن ماجه (٥).

قيل: إن كانت الأحاديث عن هؤلاء تعارضت وتساقطت، فإن أحاديث الباقين لم تتعارض، فهب أن أحاديث من ذكرتم لا حُجة فيها على القِران، ولا على الإفراد لتعارضها، فما الموجبُ للعدول عن أحاديث الباقين مع صراحتها وصحتها؟ فكيف وأحاديثُهم يُصدُّقُ بعضُها بعضاً ولا تعارض بينها، وإنما ظنَّ من ظن التعارض لعدم إحاطته بمراد الصحابة من ألفاظهم، وحملها على الاصطلاح الحادث بعدهم.

ورأيت لشيخ الإسلام فصلاً حسناً في اتفاق أحاديثهم نسوقه بلفظه، قال: والصوابُ أن الأحاديث في هذا الباب متفقة ليست بمختلفة إلا اختلافاً يسيراً يقع مثلُه في غير ذلك، فإن الصحابة ثبت عنهم أنه تمتع، والتمتع عندهم يتناولُ القِران، والذين رُوي عنهم أنه أفرد، رُوي عنهم أنه تمتع. أما الأول: ففي «الصحيحين» عن سعيد بن المسيّب قال: اجتمع علي وعثمان بعُسفان، وكان عثمان ينهى عنه؟ ينهى عن المُتعة أو العُمرة، فقال علي رضي الله عنه: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله عنه تنهى عنه؟ فقال عثمان: دعنا مِنك. فقال: إني لا أستطيعُ أن أدَعك. فلما رأى علي رضي الله عنه ذلك، أهلً بهما جميعاً (٦). فهذا يُبين أن من جمع بينهما كان متمتعاً عندهم، وأن هذا هو الذي فعله النبي على ووافقه عثمان على أن النبي على فعل ذلك، لكن كان النزاعُ بينهما، هل ذلك الأفضل في حقنا أم لا؟ وهل شرع فسخُ الحج إلى العمرة في حقنا كما تنازع فيه الفقهاء؟ فقد اتفق علي وعثمان على أنه تمتّع، والمراد بالتمتع عندهم القران.

وفي «الصحيحين؛ عن مطرف قال: قال عِمران بن حصين: إن رسول الله عِين حجُّ بين حجُّ

أخرجه البخاري (١٥٦٢)، ومسلم (١٢١١) (ح ١١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢١١) (ح ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٣٥٣ و٤٣٥٤) ومسلم (١٢٣٢)، (ح ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٢٤٠) (ح ١٩٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (٢٩٦٦) بإسنادٍ حسن لأجل هشام بن عمار، وقال البوصيري في الزوائدة: إسناد حديث جابر صحيح.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٥٦٩)، ومسلم (١٢١٢) (ح ١٥٩).

وعُمرة، ثم إنه لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرِّمه. وفي رواية عنه: تمتَّع رسول الله على وتمتعنا معه (۱). فهذا عِمران وهو من أجل السابقين الأولين، أخبر أنه تمتع، وأنه جمع بين الحجِّ والعُمرة، والقارِن عند الصحابة متمتِّع، ولهذا أوجبوا عليه الهدي، ودخل في قوله تعالى: ﴿فَنَ تَمنَّعُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْ اللّمَ وَذَكر حديث عمر عن النبي على: «أتاني آتٍ مِنْ ربِّي فقال: صَلِّ في هذَا الوَادِي المُبارَكِ وقل: مُمْرَةً في حَجَّة (۱). قال: فهؤلاء الخلفاء الراشدون: عمر، وعثمان، وعلي، وعِمران بن حُصين، روي عنهم بأصح الأسانيد، أن رسول الله على قرن بين العُمرة والحج، وكانوا يسمون ذلك تمتعاً، وهذا أنس يذكر أنه سمِع النبي على يلبِّي بالحجِّ والعُمرة جميعاً.

وما ذكره بكرُ بن عبد الله المزني، عن ابن عمر، أنه لبَّى بالحج وحده، فجوابه أن الثقات الذين هم أثبتُ في ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه ونافع، رَوَوُا عنه أنه قالَ: تمتَّع رسولُ الله ﷺ بالعُمرة إلى الحج، وهؤلاء أثبتُ في ابن عمر من بكر، فتغليطُ بكر عن ابن عمر أولى من تغليط سالم ونافع عنه، وأولى من تغليطه هو على النبيِّ على أن أبن عمر قال له: أفرد الحج، فظن أنه قال: لبَّى بالحج، فإن إفراد الحج كانوا يُطلَّقونه ويُريدون به إفراد أعمال الحج، وذلك ردٌّ منهم على من قال: إنه قرن قراناً طاف فيه طوافين، وسعى فيه سعيين، وعلى من يقول: إنه حلَّ من إحرامه، فرواية من روى من الصحابة أنه أفرد الحج تردُّ على هؤلاء، يبين هذا ما رواه مسلم في "صحيحه" عن نافع، عن ابن عمر، قال: أهللنا مع رسول الله ﷺ بالحجُّ مُفرداً، وفي رواية: أهل بالحجِّ مفرداً " . فهذه الرواية إذا قيل: إن مقصودها أن النبي ﷺ أهلُّ بحج مفرداً، قيل: فقد ثبت بإسناد أصحُّ من ذلك عن ابن عمر، أن النبي ﷺ تمتع بالعمرة إلى الحج، وأنه بدأ فأهلُّ بالعُمرة ثم أهلُّ بالحج، وهذا مِن رواية الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. وما عارض هذا عن ابن عمر، إما أن يكون غلطاً عليه، وإما أن يكون مقصُّوده موافقاً له، وإما أن يكون ابنُ عمر لما علم أن النبيَّ ﷺ لمَ يجِلُّ، ظنَّ أنه أفرد، كما وَهِمَ في قوله: «إنه اعتمر في رجب،، وكان ذلك نسياناً منه، والنبي ﷺ لما لم يجِلُّ من إحرامه، وكان هذا حال المفرد ظن أنه أفرد، ثم ساق حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه: تمتُّع رسول الله ﷺ الحديث. وقول الزهري: وحدثني عُروة، عن عائشة بمثل حديث سالم عن أبيه قال: فهذا مِن أصح حديثٍ على وجه الأرض، وهو من حديث الزهري أعلم أهل زمانه بالسُّنَّة، عن سالم، عن أبيه، وهو من أصح حديث ابن عمر وعائشة. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين»: أن النبي على اعتمر أربع عُمَر، الرابعة مع حجته، ولم يعتمِرْ بعد الحج باتفاق العلماء، فيتعينُ أن يكون متمتّعاً تمتُّع قِران، أو التمتع الخاص. وقد صح عن ابن عمر، أنه قرن بين الحج والعمرة، وقال: هكذا فعل رسولُ الله على واه البخاري في «الصحيح»(١٠).

قال: وأما الذين نُقِلَ عنهم إفراد الحج، فهم ثلاثة: عائشة، وابن عمر، وجابر، والثلاثة نُقِلَ عنهم التمتع، وحديث عائشة وابن عمر: أنه تمتع بالعمرة إلى الحج أصح من حديثهما، وما صح في ذلك عنهما، فمعناه إفرادُ أعمال الحج، أو أن يكون وقعَ منه غلط كنظائره، فإن أحاديث التمتع متواترة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۵۷۱)، ومسلم (۱۲۲۱). (۲) أخرجه البخاري (۱۵۳٤) و(۲۳۳۷).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٦٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٢٣١).

رواها أكابُر الصحابة، كعمر، وعثمان، وعلي، وعِمران بن حصين، ورواها أيضاً: عائشة، وابنُ عمر، وجابر، بل رواها عن النبي ﷺ بضعة عشر من الصحابة.

قلت: وقد اتفق أنس، وعائشة، وابن عمر، وابن عباس، على أن النبي على أن النبي عمر، وإنما وهم ابن عمر في كون إحداهن في رجب، وكلهم قالوا: وعمرة مع حجته وهم سوى ابن عباس، قالوا: إنه أفرد الحج، وهم سوى أنس، قالوا: تمتع. فقالوا: هذا، وهذا، وهذا، ولا تناقض بين أقوالهم، فإنه تمتع تَمَتُّع قِران، وأفرد أعمال الحج، وقرن بين النَّسكين، وكان قارناً باعتبار جمعه بين النسكين، ومفرداً باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين، ومتمتَّعاً باعتبار ترقُّهه بترك أحد السفرين.

ومن تأمل ألفاظ الصحابة، وجمع الأحاديث بعضها إلى بعض، واعتبر بعضها ببعض، وفهم لغة الصحابة، أسفر له صُبِّحُ الصواب، وانقشعت عنه ظلمة الاختلاف والاضطراب، والله الهادي لسبيل الرشاد، والموفق لطريق السداد.

فمن قال: إنه أفرد الحج وأراد به أنه أتى بالحج مفرداً، ثم فرغ منه، وأتى بالعمرة بعده من التنعيم أو غيره، كما يظن كثيرٌ من الناس، فهذا غلط لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا الأثمة الأربعة، ولا أحد من أثمة الحديث. وإن أراد به أنه حج حجاً مفرداً، لم يعتمِرُ معه كما قاله طائفة من السلف والخلف، فوهم أيضاً، والأحاديث الصحيحة الصريحة ترده كما تَبين، وإن أراد به أنه اقتصر على أعمال الحج وحده ولم يفرد للعمرة أعمالاً، فقد أصاب، وعلى قوله تدل جميع الأحاديث.

ومن قال: إنه قرن، فإن أراد به أنه طاف للحج طوافاً على حدة، وللعمرة طوافاً على حدة، وسعى للحج سعياً، وللعمرة سعياً، فالأحاديث الثابتة ترد قوله. وإن أراد أنه قرن بين النُسكين، وطاف لهما طوافاً واحداً، وسعى لهما سعياً واحداً، فالأحاديث الصحيحة تشهد لقوله، وقولُه هو الصواب.

ومن قال: إنه تمتّع، فإن أراد أنه تمتّع تَمَتُّعاً حلَّ منه، ثم أحرم بالحجِّ إحراماً مستأنفاً، فالأحاديث تردُّ قوله وهو غلط، وإن أراد أنه تمتع تمتعاً لم يَجلَّ منه، بل بقي على إحرامه لأجل سوق الهدي، فالأحاديث الكثيرة تردُّ قولَه أيضاً، وهو أقلُّ غلطاً، وإن أراد تمتع القِران، فهو الصوابُ الذي تدل عليه جميع الأحاديث الثابتة، ويأتلف به شملُها، ويزول عنها الإشكالُ والاختلاف.

فصل: غَلِط في عُمَرِ النبي ﷺ خمسُ طوائف:

إحداها: من قال: إنه اعتمر في رجب، وهذا غلط، فإن عُمَرَهُ مضبوطةٌ محفوظة، لم يخرج في رجب إلى شيء منها البتة.

الثانية: من قال: إنَّه اعتمر في شوَّال، وهذا أيضاً وهم، والظاهر والله أعلم أن بعضَ الرواة غَلِطَ في هذا، وأنه اعتكف في شوال فقال: اعتمر رسول الله على أن التحديث، وقوله: اعتمر رسول الله على أن عائشة أو مَنْ دونها إنما قصد العمرة.

الثالثة: من قال: إنَّه اعتمر من التَّنعيم بعد حجه، وهذا لم يقُلُه أحد من أهل العلم، وإنما يظنُّه العوام، ومن لا خِبرة له بالسنة.

الرابعة: من قال: إنَّه لم يعتمِرُ في حجَّته أصلاً، والسنة الصحيحةُ المستفيضة التي لا يُمكن ردُّها تُبطِلُ هذا القول.

الخامسة: من قال: إنَّه اعتمر عُمرة حل منها، ثم أحرم بعدها بالحج من مكة، والأحاديث الصحيحة تُبطِلُ هذا القول وترده.

فصل: ووهم في حجه خمسُ طوائف:

الطائفة الأولى: التي قالت: حجَّ حجاً مفرداً لم يعتبر معه.

الثانية: من قال: حجَّ متمتعاً تمتعاً حلَّ منه، ثم أحرم بعده بالحج، كما قاله القاضي أبو يعلى وغيره.

الثالثة: من قال: حج متمتعاً تمتعاً لم يُحِلُّ منه لأجل سَوْق الهدي، ولم يكن قارناً، كما قاله أبو محمد بن قدامة صاحب «المغنى» وغيره.

الرابعة: من قال: حجَّ قارناً قِراناً طاف له طوافين، وسعى له سعيين.

الخامسة: من قال: حجَّ حجاً مفرداً، واعتمر بعده من التنعيم.

فصل: وغلط في إحرامه خمسُ طوائف:

إحداها: من قال: لبَّى بالعُمرة وحدَها، واستمر عليها.

الثانية: لبَّى بالحجِّ وحده، واستمر عليه.

الثالثة: من قال: لبَّى بالحجِّ مُفرداً، ثم أدخل عليه العمرة، وزعم أن ذلك خاص به.

الرابعة: من قال: لبَّى بالعُمرة وحدها، ثم أدخل عليها الحج في ثاني الحال.

الخامسة: من قال: أحرم إحراماً مطلقاً لم يعيِّن فيه نُسُكاً، ثم عينه بعد إحرامه.

والصواب: أنه أحرم بالحجّ والعُمرة معاً مِنْ حين أنشأ الإحرام، ولم يحلَّ حتى حلَّ منهما جميعاً، فطاف لهما طوافاً واحداً، وسعى لهما سعياً واحداً، وساق الهدي، كما دلت عليه النصوصُ المستفيضة التي تواترت تواتراً يعلمُه أهلُ الحديث. والله أعلم،

# فصل: في أعذار القائلين بهذه الأقوال، وبيان منشأ الوهم والغلط

أما عُذر من قال: اعتمر في رجب، فحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي على اعتمر في رجب، متفق عليه. وقد غلَّطته عائشة وغيرُها كما في «الصحيحين» عن مجاهد، قال: دخلتُ أنا وعُروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالساً إلى حُجْرَةِ عائشة، وإذا ناسٌ يُصلُّون في المسجد صلاة الضحى، قال: فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. ثم قُلنا له: كم اعتمر رسولُ الله الله قال: أربعاً، إحداهن في رجب، فكرهنا أن تَرُدَّ عليه. قال: وسمعنا استنانَ عائشة أم المؤمنين في الحُجْرَةِ، فقال عروةُ: يا أمَّه، أو يا أمَّ المؤمنين، ألا تسمعينَ ما يقولُ أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقولُ؟ قال: يوحَمُ اللهُ أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة قطَّ إلا وهو شاهِدٌ، وما اعتمر في رجب قط. وكذلك قال أنس، وابنُ عباس: إن عُمَرَه كُلًها كانت في ذي القعدة، وهذا هو الصواب.

فصل: وأما مَنْ قال: اعتمر في شوَّال، فعذره ما رواه مالك في «الموطأ»، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، أن رسولَ الله ﷺ، لم يعتمر إلا ثلاثاً، إحداهُنَّ في شوَّال، واثنتين في ذي القعدة (١٠). ولكن هذا الحديث مرسل، وهو غلط أيضا، إما مِن هشام، وإما مِن عُروة أصابه فيه ما أصاب ابن عمر. وقد رواه أبو داود مرفوعاً عن عائشة، وهو غلط أيضاً لا يَصِحُّ رفعُه. قال ابنُ عبد البر: وليس روايته مسنداً مما يُذكر عن مالك في صحة النقل.

قلت: ويدلُّ على بطلانه عن عائشة: أن عائشة، وابن عباس، وأنسَ بنَ مالك قالوا: لم يَعْتَمِر رسولُ الله ﷺ إلا في ذي القَعدة، وهذا هو الصواب، فإن عمرة الحديبية وعمرة القضية، كانتا في ذي القعدة، وعُمرة الجِعْرانَة أيضاً كانت في أوَّل ذي القعدة، وإنما القعدة، وعُمرة الجِعْرانَة أيضاً كانت في أوَّل ذي القعدة، وإنما وقع الاشتباهُ أنه خرج من مكة في شوال للقاء العدو، وفرغ من عدوه، وقسم غنائِمَهم، ودخلَ مكة ليلاً معتمِراً من الناس، وكذلك قال مُحرشٌ معتمِراً من الناس، وكذلك قال مُحرشٌ الكعبيُّ. والله أعلم.

فصل: وأما من ظن أنه اعتمر مِن التنعيم بعد الحج، فلا أعلم له عُذراً، فإن هذا خلافُ المعلوم المستفيض من حجته، ولم ينقلُه أحدٌ قط، ولا قاله إمامٌ، ولعل ظانَّ هذا سَمِع أنه أفرد الحجَّ، ورأى أنَ كلَّ مَنْ أفرد الحج مِن أهل الآفاق لا بُد له أن يخرج بعده إلى التنعيم، فَنزَّل حجة رسول الله ﷺ على ذلك، وهذا عينُ الغَلَطِ.

فصل: وأما من قال: إنه لم يعتمرُ في حَجته أصلاً، فعذرُه أنه لما سمع أنه أفرد الحج، وعلم يقيناً أنه لم يعتمِرُ بعد حجته قال: إنه لم يَعْتَمِر في تلك الحجة اكتفاء منه بالعُمرة المتقدمة، والأحاديث المستفيضة الصحيحة تردُ قولَه كما تقدم من أكثر من عشرين وجهاً، وقد قال: «هذه عمرة استمتعنا بها» وقالت حفصة: ما شأن الناسِ حلُّوا ولم تَحِلَّ أنت من عُمرتك؟ وقال سراقة بن مالك: تمتَّعَ رسولُ الله على وكذلك قال ابن عمر، وعائشة، وعمران بن حصين، وابن عباس، وصرح أنس، وابن عباس، وعائشة، أنه اعتمر في حجته وهي إحدى عُمَرهِ الأربع.

فصل: وأما من قال: إنه اعتمر عُمرة حلَّ منها، كما قاله القاضي أبو يعلى ومَنْ وافقه، فعذرُهم: ما صحَّ عن ابن عمر وعائشة، وعِمرانَ بنِ حصين وغيرهم أنه ﷺ تمتَّع. وهذا يحتيل أنه تمتُّع حَلَّ منه، ويحتمل أنه لم يَجِلَّ، فلما أخبر معاويةُ أنه قصر عن رأسه بِمِشْقَص على المروة، وحديثه في «الصحيحين» (٢) دلَّ على أنه حَلَّ من إحرامه، ولا يُمكنُ أن يكونَ هذا في غير حَجَّة الوداع، لأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح، والنبيُّ ﷺ لم يكن زمن الفتح مُحرِماً، ولا يُمكن أن يكون في عمرة الجِعْرانة لوجهين: أحدهما: أن في بعض ألفاظ الحديثِ الصحيح «وذلك في حَجَّته».

والثاني: أن رواية النسائي بإسناد صحيح: «وذلك في أيام العشر» (٣) وهذا إنما كان في حجته. وحمل هؤلاء رواية من روى أن المتعة كانت له خاصة، على أن طائفة منهم خصوا بالتحليل من الإحرام مع سوق الهدي دون مَنْ ساق الهدي من الصحابة، وأنكر ذلك عليهم آخرون، منهم شيخُنا أبو

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك ١/ ٣٤٢، عن عروة بن الزبير مرسلاً، وورد موصولاً من حديث عند أبي داود (١٩٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٣٠)، ومسلم (١٢٤٦). (٣) أخرجه النسائي ٥/ ٢٤٥.

العباس. وقالوا: من تأمل الأحاديث المستفيضة الصحيحة، تبيَّن له أن النبيَّ ﷺ لم يَحِلُّ، لا هو ولا أحدٌ ممن ساق الهدى.

#### فصل: في أعذار النين وهموا في صفة حجته

أما من قال: إنه حجَّ حجاً مفرداً لم يعتمِرُ فيه، فعذره ما في «الصحيحين» عن عائشة، أنها قالت: خرجنا مَعَ رسولِ الله ﷺ عامَ حجَّةِ الوداع، فَمِنَّا مَنْ أهلَّ بعُمرة، ومِنَّا مَنْ أهلَّ بحج وعمرة، ومِنَّا مَنْ أهلَّ بحج، وأهلَّ رسولُ الله ﷺ بالحج. وقالوا: هذا التقسيمُ والتنويع، صريح في إهلاله بالحج وحده.

ولمسلم عنها: أن رسول الله ﷺ أهل بالحجُّ مُفرداً.

وفي اصحيح البخاري،، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ لبَّى بالحجِّ وَحُدَهُ.

وفي «صحيح مسلم»، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ أهلَّ بالحج.

وفي «سنن ابن ماجه»، عن جابر، أن رسول الله ﷺ، أفرد الحج.

وفي «صحيح مسلم» عنه: خرجنا مَعَ رسول الله ﷺ لا نَنْوِي إلا الحَجَّ، لسنا نَعرِفُ العُمْرَةَ (١٠).

وفي الصحيح البخاري، عن عُروة بن الزبير قال: حجَّ رسولُ الله عَلَيْهِ، فأخبرتني عائشةُ أنَّ أوَّل شيء بدأ به حين قَدِمَ مكة، أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، [ثم لم تكن عمرةً]، ثم حجَّ أبو بكر رضي الله عنه، فكان أوَّلَ شيء بدأ به الطَّوَافُ بالبيت، ثم لم تكن عُمرةٌ، ثم عُمرُ رضي الله عنه مِثلُ ذلك، ثم حجَّ عُثمانُ، فرأيتُه أوَّلُ شيء بدأ به الطوافُ بالبَيْتِ، ثم لم تكُن عُمرةٌ، ثم مُعاوية، وعبد الله بنُ عمر، ثم حججتُ مع أبي الزبير ابن العوّام، فكان أوَّل شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكُن عُمرة، ثم رأيتُ فعل ذلك ابنُ عمر، ثم لم ينقُضْها عُمْرَةً، وهذا ابن عُمر عندهم، فلا يسألُونَه ولا أحد ممن مَضَى ما كانُوا يبدؤون بِشيء حين يَضَعُون أقدامهم أوَّلَ من الطّواف بالبيت، ثم لا يَجلُون، وقد رأيتُ أمي وخالتي حين تَقْدَمَانِ، لا تبدآن بشيء أوَّل مِن البَيْتِ تطُوفان به، ثم إنهما لا تَجلاً فِ، وقد أخبرتني أمِّي أنها أهلت هي وأختُها والزُبيرُ، وفلانٌ، وفلانٌ بعُمرة، فلما مسَحُوا الرُّكنَ حلُوانً.

وفي السنن أبي داود»: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، ووُهَيْبُ بنُ خالد، كلاهما عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: خرجْنَا مع رَسولِ الله على مُوَافِين لِهلالِ ذي الحِجَّة، فلما كان بذي الحُليفةِ قال: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجِّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَرادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرةٍ». وقال بعُمْرةٍ»، ثم انفرد وهيب في حديثه بأن قال عنه على : «فإنِّي لولا أنِّي أَهدَيْتُ، لأَهْلَلْتُ بمُمْرَةٍ». وقال الآخر: «وأمَّا أنا فأهِلُ بالحَجِّ»(٣). فصحَ بمجموع الروايتين أنه أهلَّ بالحج مفرداً.

فأرباب هذا القولِ عذرهم ظاهر كما ترى، ولكن ما عذرُهم في حُكمه وخبره الذي حكم به على نفسه، وأخبر عنها بقوله: «شُقتُ الهديَ وقرنت» وخبر من هو تحت بطن ناقته، وأقربُ إليه حينئذ من غيره، فهو من أصدق الناس يسمعُه يقول: «لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ»، وخبر مَنْ هُوَ مِنْ أَعْلَم النّاسِ عنه ﷺ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢١٨). (٢) أخرجه البخاري (١٦٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٧٧٨)، بإسنادٍ رجاله ثقات.

عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه، حين يُخبر أنه أهلُّ بهما جميعاً، ولبَّى بهما جميعاً، وخبرُ زوجته حفصةً في تقريره لها على أنه معتمِرٌ بعُمرة لم يَحِلُّ منها، فلم يُنْكِرُ ذُلك عليها، بل صدَّقها، وأجابها بأنه مع ذلك حاجٌّ، وهو ﷺ لا يُقِرُّ على باطل يسمعُه أصلاً، بل يُنْكرُه. وما عذرهم عن خبره ﷺ عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربه، يأمُره فيه أن يُهِلُّ بحَجَّةٍ في عُمْرَةٍ. وما عذرهم عن خبر من أخبر عنه من أصحابه أنه قرن، لأنه علم أنه لا يحُجُّ بعدها، وخبر من أخبر عنه ﷺ أنه اعتمرَ مع حجَّته. وليس مع من قال: إنه أفرد الحجَّ شيءٌ من ذلك البتَّة، فلم يَقُلِ أحدٌ منهم عنه: إنِّي أفردت، ولا أتاني آت من ربي يأمرُني بالإفراد، ولا قال أحدٌ: ما بالُ الناسِ حلُّوا، ولم تَجِلُّ مِن حَجَّتك، كما حلُّوا هم بعُمرة، ولا قال أحدٌ: سمعتُه يقول: لبُّيْكَ بعُمرة مفردة ألبتة، ولا بحج مفرد، ولا قال أحدٌ: إنه اعتمر أربع عُمَر الرابعة بعد حجته، وقد شهد عليه أربعة من الصحابة أنهم سمعوه يُخبرُ عن نفسه بأنه قارن، ولاُّ سبيلَ إلى دفع ذلك إلا بأن يقال: لم يسمعوه. ومعلوم قطعاً أن تطرُّق الوهم والغلطِ إلى من أخبر عما فهمه هو مِن فعله يظنُّه كذلك أولى من تَطَرُّق التكذيب إلى من قال: سمعتِه يقول: كذا وكذا وإنه لم يسمعه، فإن هذا لا يتطرق إليه إلا التكذيب، بخلافِ خبر من أخبر عما ظنَّه مِن فعله وكان واهماً، فإنه لا يُنسب إلى الكذب، ولقد نزَّه الله علياً، وأنساً، والبراء، وحفصة عن أن يقولوا: سمعناه يقول كذا ولم يسمعوه، ونزُّهه ربّه تبارك وتعالى أن يرسل إليه: أن افعل كذا وكذا ولم يفعله، هذا مِن أمحل المُحال، وأبطل الباطل. فكيف والذين ذكروا الإفراد عنه لم يُخالفوا هؤلاء في مقصودهم، ولا ناقضوهم، وإنما أرادوا إفراد الأعمال، واقتصاره على عمل المفرد، فإنه ليس في عمله زيادةٌ على عمل المفرد.

ومن روى عنهم ما يُوهم خلاف هذا، فإنه عبَّر بحسب ما فهمه، كما سمع بكر بن عبد الله ابن عمر يقول: أفرد الحج، فقال: لبَّى بالحجِّ وحده، فحمله على المعنى. وقال سالم ابنه عنه ونافع مولاه: إنه تمتَّع، فبدأ فأهلَّ بالعُمرة، ثم أهلَّ بالحجِّ، فهذا سالم يُخبرُ بخلاف ما أخبر به بكر، ولا يَصِحُّ تأويل هذا عنه بأنه أمر به، فإنه فسَّره بقوله: وبدأ فأهلَّ بالعُمرة، ثم أهلَّ بالحجِّ، وكذا الذين رَوَوُا الإفراد عن عائشة رضي الله عنها، فهما: عُروة، والقاسم، وروى القران عنها عروةُ ومجاهد، وأبو الأسود يروي عن عُروة الإفراد، والزَّهري يروي عنه القِران. فإن قدرنا تساقط الروايتين، سلمت رواية مجاهد، وإن حُمِلَتْ رِوايةُ الإفراد على أنه أفرد أعمال الحج، تصادقت الروايات وصدق بعضها بعضاً.

ولا ريب أن قول عائشة، وابن عمر: أفرد الحجِّ، محتمل لثلاثة معان: أحدها: الإهلال به مفرداً. الثاني: إفرادُ أعماله. الثالث: أنه حجَّ حجةً واحدة لم يحجَّ معها غيرها، بخلافِ العمرة، فإنها كانت أربع مرات.

وأماً قولهما: تمتّع بالعُمرة إلى الحج، وبدأ فأهلَّ بالعُمرة، ثم أهلَّ بالحج، فحكيا فِعلَه، فهذا صريح لا يحتمِل غير معنى واحد، فلا يجوز ردَّه بالمجمل، وليس في رواية الأسود بن يزيد وعمرة عن عائشة أنه أهلَّ بالحجِّ ما يُناقض رِواية مجاهد وعُروة عنها أنه قرن، فإن القارِن حاجٌّ مُهِلِّ بالحجِّ قطعاً، وعمرته جزء من حجته، فمن أخبر عنها أنه أهلَّ بالحج فهو غيرُ صادق. فإن ضُمت رِواية مجاهد إلى رواية عمرة والأسود، ثم ضُمتا إلى رواية عُروة، تبيَّن من مجموع الروايات أنه كان قارناً، وصدَّق بعضُها بعضاً، حتى لو لم يحتَمِلُ قولُ عائشة وابن عمر إلا معنى الإهلال به مفرداً، لَوَجَبَ قَطْعاً أن

يكون سبيله سبيل قول ابن عمر: اعتمر في رجب، وقول عائشة أو عروة: إنه ﷺ اعتمر في شوال، إلا أن تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة لا سبيل أصلاً إلى تكذيب رواتها، ولا تأويلها وحملها على غير ما دلت عليه، ولا سبيل إلى تقديم هذه الرواية المجملة التي قد اضطربت على رواتها، واختُلِفَ عنهم فيها، وعارضهم مَن هو أوثق منهم أو مثلُهم عليها.

وأما قول جابر: إنه أفرد الحج، فالصريح من حديثه ليس فيه شيء من هذا، وإنما فيه إخبارهُ عنهم أنفسهم أنهم لا ينوون إلا الحج، فأين في هذا ما يدل على أن رسول الله على الله على أبي بالحج مفرداً. وأما حديثه الآخرُ الذي رواه ابن ماجه، أن رسول الله على أفرد الحج، فله ثلاث طرق:

أجودها: طريق الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه، وهذا يقيناً مختصر من حديثه الطويل في حجَّة الوداع، ومروي بالمعنى، والناس خالفوا الدراوردي في ذلك، وقالوا: أهلَّ بالحج، وأهلَّ بالتوحيد.

والطريق الثاني: فيها مطرّف بن مُصعب، عن عبد العزير بن أبي حازم، عن جعفر ومطرّف. قال ابن حزم: هو مجهول. قلتُ: ليس هو بمجهول، ولكنه ابنُ أخت مالك، روى عنه البخاري، ويشر بن موسى، وجماعة. قال أبو حاتم: صدوق مضطرب الحديث، هو أحبُّ إليَّ من إسماعيل بن أبي أويس، وقال ابن عدي: يأتي بمناكير. وكأنَّ أبا محمد ابن حزم رأى في النسخة مطرّف بن مُصعب فجهله، وإنما هو مطرف أبو مصعب، وهو مطرف بن عبد الله بن مطرّف بن سليمان بن يسار. وممن غَلِظ في هذا أيضاً، محمد بن عثمان الذهبي في كتابه «الضعفاء» فقال: مطرف بن مُصعب المدني عن ابن أبي ذئب، والدراوردي، ومالك، هو مطرف أبو أبي ذئب منكر الحديث، قال الحديث، وإنما غرَّه قولُ ابنِ عدي يأتي بمناكير، ثم ساق له منها ابنُ عدي جملة، لكن هي من روايةِ أحمد بن داود بن صالح عنه، كذبه الدارقطني، والبلاء فيها منه.

والطريق الثالث: لحديث جابر فيها محمد بن عبد الوهّاب يُنظر فيه من هو وما حالهُ عن محمد بن مسلم، إن كان الطائفي، فهو ثقة عند ابن معين، ضعيف عند الإمام أحمد. وقال ابن حزم: ساقط البتة، ولم أر هذه العبارة فيه لغيره، وقد استشهد به مسلم، قال ابنُ حزم: وإن كان غيره، فلا أدري من هو؟ قلت: ليس بغيره، بل هو الطائفي يقيناً. وبكلِّ حال فلو صح هذا عن جابر، لكان حكمه حكم الممرويٌ عن عائشة وابن عمر، وسائر الرواة الثقات إنما قالوا: أهلَّ بالحج، فلعلَّ هؤلاء حملوه على المعنى، وقالوا: أفرد بالحج، ومعلوم أن المُعمرة إذا دخلت في الحجّ، فمن قال: أهلَّ بالحج، لا يُناقِضُ من قال: أهلَّ بهما، بل هذا فصَّل، وذاك أجمل. ومن قال: أفرد الحجَّ، يحتول ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة، ولكن هل قال أحد قطَّ عنه: إنه سمعه يقول: لبَّيْكَ بِحَجَّةٍ مفردة، هذا ما لا سبيلَ إليه، عنى لو وُجِدَ ذلَك لم يُقَدَّم على تلك الأساطين التي ذكرناها والتي لا سبيل إلى دفعها البتة، وكان تغليظُ هذا أو حملُه على أول الإحرام، وأنه صار قارناً في أثنائه متعيناً، فكيف ولم يثبت ذلك، وقد تقدمنا عن شفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله عنى قرن في حجة الوداع. رواه زكريا الساجي، عن عبد الله بن أبي زياد القطّواني، عن زيد بن الحُباب، عن سفيان. ولا تناقض بين هذا وبين قوله: أهلَّ بالحجّ، وأفرد بالحجّ، ولبي بالحج، كما تقدم.

فصل: فحصل الترجيحُ لرواية من روى القران لوجوه عشرة:

أحدها: أنهم أكثرُ كما تقدُّم.

الثاني: أن طُرق الإخبار بذلك تنوّعت كما بيَّناه.

الثالث: أن فيهم من أخبر عن سماعه ولفظه صريحاً، وفيهم من أخبر عن إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك، وفيهم من أخبر عن أمر ربه له بذلك، ولم يجيء شيءٌ من ذلك في الإفراد.

الرابع: تصديقُ روايات مَن روى أنه اعتمر أربع عمر لها.

الخامس: أنها صريحة لا تحتمِلُ التأويل، بخلاف روايات الإفراد.

السادس: أنها متضمّنة زيادة سكت عنها أهلُ الإفراد أو نَفَوْها، والذاكر الزائد مقدّم على الساكت، والمُثْبِتُ مقدَّم على النافي.

السابع: أن رواة الإفراد أربعة: عائشة، وابنُ عمر، وجابر، وابنُ عباس، والأربعة رَوَوُا القِران، فإن صِرنا إلى تساقُطِ رواياتهم سَلِمَتْ رواية من عداهم للقِران عن معارض، وإن صِرنا إلى الترجيح وجب الأخذُ برواية من لم تضطرب الروايةُ عنه ولا اختلفت، كالبراء، وأنس، وعمرَ بن الخطاب، وعِمران بن حصين، وحفصة، ومن معهم ممن تقدم.

الثامن: أنه النسكُ الذي أُمِرَ به من ربّه، فلم يكن ليعدل عنه.

التاسع: أنَّه النُّسُك الذي أُمر به كُلُّ من ساق الهدي، فلم يكن لِيأمرهم به إذا سَاقُوا الهدي، ثم يسوق هو الهدي ويُخالفه.

العاشر: أنه النسكُ الذي أمر به آله وأهلَ بيتِهِ واختاره لهم، ولم يكن لِيختارَ لهم إلا ما اختار لنفسه.

وَثَمَّتَ ترجيحٌ حادي عشر: وهو قوله «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، وهذا يقتضي أنها قد صارت جُزءاً منه، أو كالجزء الداخل فيه، بحيث لا يفصل بينها وبينه، وإنما تكون مع الحج كما يكون الداخل في الشيء معه.

وترجيح ثاني عشر: وهو قولُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصَّبَيّ بن معبد وقد أهلَّ بحجُّ وعُمرة، فأنكر عليه زيد بن صُوحان، أو سلمان بن ربيعة، فقال له عمر: هُدِيتَ لِسنَّةِ نبيك محمد ﷺ أن الوحي جاءه من الله بالإهلالِ بهما جميعاً، فدل على أن القِران سُنتُه التي فَعَلَها، وامتثَلَ أمرَ الله له بِها.

وترجيح ثالث عشر: أن القارِنَ تقعُ أعمالُه عن كُلِّ من النَّسكين، فيقع إحرامُه وطوافُه وسعيُه عنهما معاً، وذلك أكملُ مِن وقوعه عن أحدهما، وعمل كل فعل على حِدة.

وترجيح رابع عشر: وهو أن النُّسكَ الذي اشتمل على سَوْق الهدي أفضلُ بلا ريب مِن نُسُكِ خلا عن الهدي، فإذا قَرنَ، كان هديُه عن كل واحد من النُّسكين، فلم يَخْلُ نُسُكَّ منهما عن هدي، ولهذا ـ والله أعلم ـ أمرَ رسولُ الله ﷺ من ساق الهدي أن يُهلَّ بالحجِّ والعُمرة معاً، وأشار إلى ذلك في المتفق عليه من حديث البراء بقوله: ﴿إِنِي سُقْتُ الهَدْيَ وَقَرنْتُ».

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ٥/ ١٤٨، وابن ماجه (٢٩٧٠)، بإسنادٍ رجاله ثقات.

وترجيح خامس عشر: وهو أنه قد ثبت أن التمتع أفضلُ من الإفراد لوجوه كثيرة: منها: أنه على أمرهم بفسخ الحج إليه، ومُحالٌ أن يَنْقُلُهُم من الفاضِل إلى المفضُول الذي هو دونه. ومنها: أنه تأسّف على كونه لم يفعله بقوله: «لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْري مَا اسْتَدْبرتُ لَما سُقْتُ الهذي ولَجَعَلْتُها عُمرةً». ومنها: أنه أمر به كُلَّ من لم يَسُقِ الهدي. ومنها: أن الحجَّ الذي استقر عليه فعله وفعل أصحابه القِران لمن ساق الهدي، والتمتع لمن لم يَسُق الهدي، ولوجوه كثيرة غير هذه، والمتمتع إذا ساق الهدي، فهو أفضلُ مِن متمتع اشتراه من مكة، بل في أحد القولين: لا هدي إلا ما جمع فيه بين الحِلِّ والحَرَم. فإذا ثبت هذا، فالقارِن السائق أفضلُ من متمتع لم يسق، ومِن متمتع ساق الهدي، لأنه قد ساق من حين أحرم، والمتمتع إنما يسوقُ الهدي مِن أدنى الحِلِّ، فكيف يُجعل مُفرِدٌ لم يَسُقُ هدياً أفضل من متمتّع ساقه من أدنى الحل؟ وكيف إذا جعل أفضل من قارن ساقه من الميقات، وهذا بحمد الله واضح.

فصل: وأما قول من قال: إنه حج متمتعاً تمتعاً حلَّ فيه من إحرامه، ثم أحرم يومَ التَّرويةِ بالحجِّ مع سوق الهدي، فعذره ما تقدم من حديث معاوية، أنه قصر عن رسول الله على بمِشْقصِ في العشر، وفي لفظ: وذلك في حجته. وهذا مما أنكره الناسُ على معاوية، وغلَّطوه فيه، وأصابه فيه ما أصاب ابنَ عمر في قوله: إنه اعتمر في رجب، فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعددة كلها تدل على أنه على لم يَحِلَّ من إحرامه إلَّا يوم النحر، ولذلك أخبر عن نفسه بقوله: فلَوْلاً أنَّ مَعيَ الهَدْيَ لأَحلَلتُ، وقوله على: ﴿ إنِّي سُقْتُ الهَدْيَ وَقَرَنْتُ فَلاَ أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرًا، وهذا خبرٌ عن نفسه، فلا يدخله الوهمُ ولا الغلط، بخلاف خبر غيره عنه، لا سيما خبراً يخالِفُ ما أخبر به عن نفسه، وأخبر عنه به الجمَّ الغفيرُ، أنه لم يأخذ من شعره شيئاً، لا بتقصير ولا حلق، وأنه بقي على إحرامه حتى حَلَق يومَ النحر، ولعل معاوية قصر عن رأسه في عمرة الجِعْرانة، فإنه كان حينئذ قد أسلم، ثم نسي، فظن أن ذلك كان في العشر، كما نسي ابنُ عمر أن عُمَرَهُ كانت كلَّها في ذي القَعْدة، وقال: كانت [إحداهن] في ذلك كان في العشر، كما نسي ابنُ عمر أن عُمَرَهُ كانت كلَّها في ذي القَعْدة، وقال: كانت [إحداهن] في رجب، وقد كان معه فيها، والوهم جائزٌ على من سوى الرسول على فإذا قام الدليل عليه صار واجباً.

وقد قيل: إن معاوية لعله قصر عن رأسه بقية شعر لم يكن استوفاه الحلاَّقُ يوم النحر، فأخذه معاوية على المروة، ذكره أبو محمد ابن حزم. وهذا أيضاً مِن وهمه، فإن الحلاَّق لا يُبقي غلطاً شعراً يقصر منه، ثم يُبقي منه بعد التقصير بقية يوم النحر، وقد قسم شعر رأسه بين الصحابة، فأصاب أبا طلحة أحد الشُقين، وبقية الصحابة اقتسموا الشُقَ الآخر، الشعرة، والشعرتين، والشعرات (١).

وأيضاً فإنه لم يسعَ بين الصَّفا والمروةِ إلا سعياً واحداً وهو سعيُه الأول، لم يسعَ عقب طوافِ الإفاضة، ولا اعتمر بعد الحجِّ قطعاً، فهذا وهم مَحْضٌ. وقيل: هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطاً، أخطأ فيه الحسن بن عليٍّ، فجعله عن معمر، عن ابن طاووس، وإنما هو عن هشام بن حُجير، عن ابن طاووس. وهشام: ضعيف.

قلت: والحديث الذي في البخاري عن معاوية: قصَّرْتُ عن رأسِ رسولِ الله ﷺ بمشْقَص، وَلَمْ يَزِدْ على هَذَا. والذي عند مسلم: قَصَّرْتُ عَنْ رَأْسِ رَسُولِ الله ﷺ بِمِشْقَصِ عَلَى المَرْوَةِ، ولَيس في «الصحيحين» غير ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٠٥) (ح ٣٢٥)، من حديث أنس بنحوه.

وأما رواية من روى «في أيام العشر» فليست في الصحيح، وهي معلولة، أو وهم من معاوية. قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس عنه: والناس يُنكِرُونَ هذا على معاوية. وصدق قيس، فنحن نحلِفُ بالله: إن هذا ما كان في العشر قطُّ. ويشبه هذا وهم معاوية في الحديث الذي رواه أبو داود، عن قتادة، عن أبي شيخ الهُنائي، أن معاوية قال لأصحاب النبي على: هل تعلمُون أنَّ النبيَّ يَنْ النبيَّ عَنْ كَذَا، وَعَنْ رُكُوبِ جُلُودِ النَّمُورِ؟ قالوا: نَعَم. قال: فَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الحَجُّ والعُمْرَةِ؟ قالوا: أمَّا هذِهِ، فَلاَ. فَقَالَ: أما إنَّهَا مَعَهَا وَلَكِنَّكُمْ نَسِيتُم (۱). ونحن نَشْهَدُ بالله: إن هذا وهم من معاوية، أو كذبٌ عليه، فلم ينه رسولُ الله على عن ذلك قطّ، وأبو شيخ، شيخ لا يحتج به، فضلاً عن أن يقدَّم على الثقات الحفَّاظ الأعلام وإن روى عنه قتادة ويحيى بن أبي كثير، واسمه خيوان بن عز الناخاء المعجمة، وهو مجهول.

فصل: وأما من قال: حجَّ متمتِّعاً تمتَّعاً لم يَحِلَّ منه لأجل سوق الهدي كما قاله صاحب «المغني» وطائفة، فعذرُهم قولُ عائشة وابنِ عمر: تمتَّع رسولُ الله على . وقولُ حفصة: ما شأن الناس حلُّوا ولم تحلَّ من عمرتك، وقول سعد في المتعة: قد صنعها رسولُ الله على وصنعناها معه، وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة الحج هي حلال؟ فقال له السائلُ: وإن أباكَ قد نهى عنها، فقال: أرأيتَ إن كان أبي نهى عنها، وصَنَعَها رسولُ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم، أأمرَ أبي تَتَبع، أم أمرَ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلم؟ فقال الرجلُ: بل أمرَ رسولِ الله صلَّى الله عليه وآلهِ وسلَّم، فقال: لقد صَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وآلهِ وسلَّم، فقال: لقد صَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وآلهِ وسلَّم، فقال القد صَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وآلهِ وسلَّم، فقال المورد).

قال هؤلاء: ولولا الهديُ لحلَّ كما يحلُّ المتمتعُ الذي لا هديَ معه، ولهذا قال ﷺ: «لولا أنَّ مَعيَ الَهذي لأَحْلَلْتُ، فأخبر أن المانع له مِن الحل سوقُ الهدي، والقارنُ إنما يمنعه من الحل القِرانُ لا الهديُ.

وأربابُ هذا القول قد يُسمُّون هذا المتمتعَ قارناً، لِكونه أحرمَ بالحجِّ قبل التحلل من العمرةِ، ولكنَّ القِران المعروفَ أن يُحرم بهما جميعاً، أو يُحرم بالعمرة، ثم يُدخِلَ عليها الحج قبل الطواف. والفرق بين القارِن والمتمتع السائق من وجهين:

أحدهما: من الإحرام، فإن القارن هو الذي يُحرم بالحجِّ قبل الطواف، إما في ابتداء الإحرام، أو في أثنائه.

والثاني: أن القارن ليس عليه إلا سعي واحد، فإن أتى به أولاً، وإلا سعى عقيبَ طواف الإفاضة، والمتمتع عليه سعي ثانٍ عند الجمهور. وعن أحمد رواية أخرى: أنه يكفيه سعي واحد كالقارن، والنبي على لله المنا القول؟ كالقارن، والنبي على الله الله الله الله القول؟

فإن قيل: فعلى الرواية الأخرى يكون متمتعاً، ولا يتوجه الإلزامُ، ولها وجه قوي من الحديث الصحيح، وهو ما رواه مسلم في (صحيحه، عن جابر قال: لم يطفِ النبي على السحابهُ بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً، طوافه الأول (٣). هذا، مع أنَّ أكثرَهم كانُوا متمتَّعين. وقد روى سفيانُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٧٩٤)، وأحمد ٤/ ٩٥. (٢) أخرجه الترمذي (٨٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٢٧٩).

الثوريُّ، عن سلمةَ بن كُهيل قال: حلف طاووس: ما طاف أحدٌ من أصحاب رسولِ الله صلَّى الله عليه والله وسلم لِحَجِّه وعُمرته إلا طوافاً واحداً.

قيل: الذين نظروا أنه كان متمتعاً تمتعاً خاصاً، لا يقولُون بهذا القول بل يُوجِبون عليه سَعيين، والمعلومُ مِن سنته على أنه لم يسعَ إلا سعياً واحداً، كما ثبت في «الصحيح» عن ابن عمر أنه قرن، وقدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم يحلِقُ ولا قصَّر، ولا حَلَّ مِن شيء حرم منه، حتى كان يومُ النحر، فنحَرَ وحلَق رأسه، ورأى أنه قد قضى طواف الحجِّ والعُمرة بطوافِه الأول، وقال: هكذا فعل رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم (١٠). ومراده بطوافه الأول الذي قضى به حجه وعمرته: الطواف بين الصفا والمروة بلا ريب.

وذكر الدارقطني، عن عطاء ونافع، عن ابن عمر، وجابر: أن النبي على إنما طاف لحجه وعُمرته طوافاً واحداً، وسعى سعياً واحداً، ثم قَدِمَ مكة، فلم يسعّ بينهما بعد الصَّدَرِ (٢٠). فهذا يدل على أحدِ أمرين ولا بُد: إما أن يكون قارناً، وهو الذي لا يُمكن من أوجب على المتمتع سعيين أن يقولَ غيرَه، وإما أن المتمتع يكفيه سعين واحد، ولكن الأحاديث التي تقدمت في بيان أنه كان قارناً صريحةً في ذلك، فلا يُعدَل عنها.

فإن قيل: فقد روى شعبةُ، عن حُميد بن هلال، عن مطرِّف، عن عِمران بن حُصين، أن النبيَّ ﷺ طاف طوافين، وسعى سعيين (٢٠). رواه الدارقطني عن ابن صاعد: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، حدثنا عبد الله بن داود، عن شعبة.

قيل: هذا خبر معلول وهو غلط. قال الدراقطني: يقال: إن محمد بن يحيى حدث بهذا من حفظه، فوهم في متنه، والصواب بهذا الإسناد: أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم قرن بين الحج والعُمرة والله أعلم. وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يدل على أن هذا الحديث غلط.

وأظن أن الشيخ أبا محمد بن قدامة، إنما ذهب إلى أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم كان متمتعاً، لأنه رأى الإمام أحمد قد نصَّ على أن التمتع أفضلُ مِن القران، ورأى أن الله سُبحانه لم يكن لِيختارَ لِرسوله إلا الأفضلَ، ورأى الأحاديثَ قد جاءت بأنه تمتع، ورأى أنها صريحةٌ في أنه لم يَجِلَّ، فأخذ من هذه المقدمات الأربع أنه تمتع تمتعاً خاصاً لم يَجلَّ منه. ولكن أحمد لم يُرجح التمتع لكونِ النبي على حجَّ متمتعاً، كيف وهو القائل: لا أشكُ أن رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم كان قارناً، وإنما اختار التمتع لكونه آخِرَ الأمرين مِن رسولِ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم، وهو الَّذي أمر به الصحابة أن يَفسخُوا حجَّهم إليه، وتأسف على فوته. ولكن نقل عنه المروزِي، أنه إذا ساق الهديَ، فالقِران أفضل.

فمِن أصحابه مَنْ جَعل هذا رواية ثانية، ومِنهم من جعل المسألة روايةً واحدةً، وأنه إن ساق الهدي فالقِران أفضلُ، وإن لم يَسُقُ فالتمتُّع أفضلُ، وهذه طريقة شيخنا، وهي التي تليقُ بأصولِ أحمد،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٤٠)، ومسلم (١٢٣٠) (ح ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٦١، بإسناد ضعيف، لأجل سليمان بن أبي داود الحراني.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ٢/٤٢٪.

والنبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلم لم يتمنَّ أنه كان جعلها عمرةً مع سوقه الهدي، بل ودَّ أنه كان جعلها عمرة ولم يَسُقِ الهديَ.

بقي أن يُقال: فأيُّ الأمرين أفضلُ: أن يسوقَ ويَقْرنَ، أو يترك السَّوق ويتمتَّعَ، كما ودَّ النبيُّ ﷺ أنه فعله؟

قيل: قد تعارض في هذه المسألة أمران:

أحدُهما: أنه ﷺ قرن وساق الهدي، ولم يكن الله سبحانه لِيختار له إلا أفضلَ الأمور، ولا سيما وقد جاءه الوحى به من ربه تعالى، وخيرُ الهدي هديه ﷺ.

والثاني: قوله ﷺ: «لو اسْتَقْبَلْتُ من أَمري ما اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الهَدْيَ، وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً». فهذا يقتضي أنه لو كان هذا الوقتُ الذي تكلم فيه هو وقتَ إحرامه، لكان أحرم بعُمرة ولم يَسُق الهدي، لأن الذي استدبره هو الذي لم يفعله بعدُ، بل هو أمامَهُ، فبيَّن أنه لو كان مستقبلاً لما استدبره، وهو الإحرام بالعمرة دون هدي، ومعلوم أنه لا يختارُ أن ينتقِلَ عن الأفضل إلى المفضولِ، بل إنما يختارُ الأفضلَ، وهذا يَدلُّ على أن آخِر الأمرينِ منه ترجيحُ التمتع.

ولمن رجّح القِرانَ مع السّوقِ أن يقولَ: هو ﷺ لم يَقُلُ هذا لأجل أن الذي فعله مفضولٌ مرجُوح، بل لأن الصحابة شقّ عليهم أن يَجِلُوا من إحرامهم مع بقائه هو مُحرِماً، وكان يختار موافقتهم ليفعلوا ما أُمِرُوا به مع انشراح وقبول ومحبة، وقد ينتقِل عن الأفضل إلى المفضول، لما فيه من الموافقة وتأليف القلوب، كما قال لعائشة: «لَوْلاَ أنَّ قَومَكِ حَلِيثو عَهْدٍ بِجَاهِليَّةٍ لَنَقَضْتُ الكعْبَةَ وَجَعَلْتُ لهَا بَابَيْنِ، (۱) فهذا تركُ ما هو الأولى لأجل الموافقة والتأليف، فصار هذا هو الأولى في هذه الحال، فكذلك اختيارُه للمُتعة بلا هدي. وفي هذا جمع بين ما فعله وبين ما ودَّه وتمنّاه، ويكون الله سبحانه قد جمع له بين الأمرين: أحدُهما بفعله له، والثاني بتمنّيه وودّه له، فأعطاه أجرَ ما فعله، وأجرَ ما نواه من الموافقة وتمنّاه، وكيف يكون نُسُكٌ يتخلّلُه التّحلل ولم يَسُقُ فيه الهديَ أفضلَ مِن نُسُكِ لم يتخلّله الحلّل، وقد ساق فيه مائة بَدَنةٍ، وكيف يكون نُسُكٌ أفضل في حقه من نسك اختاره الله له، وأتاه به الوحيُ من ربه.

فإن قيل: التمتع وإن تخلله تحلل، لكن قد تكرَّرَ فيه الإحرامُ، وإنشاؤه عبادة محبوبة للرب، والقِران لا يتكرر فيه الإحرام؟

قيل: في تعظيم شعائر الله بسوق الهدي، والتقرب إليه بذلك من الفضل ما ليس في مجرد تكرر الإحرام، ثم إن استدامته قائمةٌ مقام تكرُّره، وسوقُ الهدي لا مقابل له يقومُ مقامه.

فإن قيل: فأيُّما أفضلُ، إفراد يأتي عقيبَه بالعُمرة أو تمتع يَحِلُّ منه، ثم يُحرِمُ بالحج عقيبَه؟

قيل: معاذ الله أن نظن أن نسكاً قطَّ أفضلُ من النَّسُكِ الذي اختاره الله لأفضل الخلق، وسادات الأمة، وأن نقول في نسك لم يفعله رسولُ الله ﷺ، ولا أحد من الصحابة الذين حجُّوا معه، بل ولا غيرُهم من أصحابه: إنه أفضلُ مما فعلوه بأمره، فكيف يكون حجٌّ على وجه الأرض أفضلَ من الحج

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٨٦)، ومسلم (١٣٣٣).

الذي حجَّه النبي صلواتُ الله عليه، وأُمِرَ به أَفْضَلُ الخلق، واختاره لهم، وأمرهم بفسخ ما عداه من الأنساك إليه، وودَّ أنه كان فعله، لا حجَّ قطُّ أكملُ من هذا.

وهذا وإن صح عنه الأمر لمن ساق الهدي بالقِران، ولمن لم يسقُ بالتمتع، ففي جوازِ خِلافه نظر، ولا يُوحشُك قِلَّةُ القائلين بوجوب ذلك، فإن فيهم البحر الذي لا يَنْزِفُ عبد الله بن عباس، وجماعة من أهل الظاهر، والسُّنَّة هي الحَكَمُ بين الناس، والله المستعان.

فصل: وأما من قال: إنه حج قارِناً قِراناً طاف له طوافين، وسعى له سعيين، كما قاله كثير من فقهاء الكوفة، فعُذْرُه ما رواه الدارقطني من حديث مجاهد، عن ابن عمر، أنه جمع بين حجِّ وعُمرة معاً، وقال: سبيلهما واحد، قال: وطاف لهما طوافين، وسعى لهما سعيين، وقال: هكذا رأيتُ رسول الله على صنع كما صنعت.

وعن علي بن أبي طالب، أنه جمع بينهما، وطاف لهما طوافين، وسَعَى لهما سعيين، وقال: هكذا رأيت رسول الله على صنع كما صنعتُ.

وعن على رضي الله عنه أيضاً أن النبي ﷺ كان قارناً، فطاف طوافين، وسعى سعيين.

وعن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: طاف رسولُ اللهِ ﷺ لحجته وعُمرته طوافين، وسعى سعيين، وأبو بكر، وعمر، وعلى، وابن مسعود.

وعن عِمران بن حُصين، أن النبيُّ عَلَيْ طاف طوافَيْنِ، وسعى سعيين (١).

وما أحسن هذا العذرَ، لو كانت لهذه الأحاديثُ صحيحةً، بل لا يَصِعُ منها حرف واحد.

أما حليث ابن عمر، ففيه الحسن بن عُمارة، وقال الدارقطني: لم يروه عن الحكم غيرُ الحسن بن عُمارة، وهو متروك الحديث.

وأما حديثُ علي رضي الله عنه الأول، فيرويه حفص بن أبي داود. وقال أحمد ومسلم: حفص متروك الحديث، وقال ابن خراش: هو كذاب يضع الحديث، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ضعيف.

وأما حديثه الثاني: فيرويه عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي. حدثني أبي عن أبيه عن جده، قال الدارقطني: عيسى بن عبد الله يقال له: مبارك، وهو متروك الحديث.

وأما حديث علقمة عن عبد الله ، فيرويه أبو بردة عمرو بن يزيد، عن حماد عن إبراهيم، عن علقمة. قال الدارقطني: وأبو بردة ضعيف، ومَنْ دونه في الإسناد ضعفاء انتهى. وفيه عبد العزيز بن أبان، قال يحيى: هو كذاب خبيث. وقال الرازي والنسائي: متروك الحديث.

وأما حليث عمران بن حصين، فهو مما غَلِطَ فيه محمد بن يحيى الأزدي، وحدث به من حفظه، فوهم فيه، وقد حدث به على الصواب مِراراً، ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي.

وقد روى الإمام أحمد، والترمذي، وابن حبان في اصحيحه، من حديث الدراوردي، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ قَرَنَ بين حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ، أَجْزَأَهُ

<sup>(</sup>١) انظر هذه الروايات عند الدارقطني ٢ / ٢٥٨ ـ ٢٦٣ ـ ٢٦٤، على الترتيب.

لَهُمَا طَوافٌ واحِدٌ». ولفظ الترمذي: «مَنْ أَحْرَمَ بالحَجِّ والعُمْرَةِ أَجْزَأُهُ طَوافٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ عنهما، حَتَّى يَحِلَّ مِنهما جَمِيعاً»(١).

وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مَعَ رسول الله على عَجَّةِ الوداع، فأهللنا بعُمرة، ثم قال: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهلَّ بالحَجِّ والعُمْرَةِ، ثُمَّ لا يَحِلَّ حتَى يَحلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً»، فطاف الَّذِينَ أَهَلُوا بالعُمْرةِ، ثُمَّ حَلُوا، ثم طَافُوا طَوَافاً آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الحَجِّ والعُمْرَةِ، فإنَّمَا طَافُوا طَوَافاً واحِداً.

وصح أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال لِعائِشة: «إنَّ طوافكِ بالبَيْتِ وبِالصَّفَا والمروَةِ، يَكُفِيكِ لَحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ، (٢٠).

وروى عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسولَ الله ﷺ، طاف طوافاً واحِداً لحجّه وعُمرته (٣). وعبد الملك: أحد الثقات المشهورين، احتج به مسلم، وأصحاب «السنن». وكان يقال له: الميزان، ولم يُتكلم فيه بضعف ولا جرح، وإنما أنكر عليه حديثُ الشفعة.

# \* وَتِلْكَ شَكَاةً ظَاهِرٌ عنه عَارُهَا \*

وقد روى الترمذي، عن جابر رضي الله عنه، أن النبي هي قرن بين الحج والعُمرة، وطاف لهما طوافا واحداً (٤). وهذا، وإن كان فيه الحجاج بن أرطاة، فقد روى عنه سفيان، وشعبة، وابن نمير، وعبد الرزاق، والخلق عنه. قال الثوري: وما بقي أحد أعرف بما يخرُجُ من رأسه منه، وعيب عليه التدليسُ، وقلَّ من سَلِمَ منه. وقال أحمد: كان من الحفاظ. وقال ابن معين: ليس بالقوي، وهو صدوق يدلس. وقال أبو حاتم: إذا قال: حدثنا، فهو صادق لا نرتاب في صدقه وحفظه. وقد روى الدارقطني، من حديث ليث بن أبي سليم قال: حدثني عطاء، وطاووس، ومجاهد، عن جابر، وعن ابن عباس، أن النبيَّ لي لم يُطُف هو وأصحابه بين الصَّفا والمروة إلا طوافاً واحِداً لعمرتهم وحجهم (٥)، وليث بن أبي سليم، احتج به أهلُ «السنن الأربعة»، واستشهد به مسلم، وقال العمرتهم وحجهم (٥)، وليث بن أبي سليم، احتج به أهلُ «السنن الأربعة»، واستشهد به مسلم، وقال ابنُ معين: لا بأس به، وقال الدارقُطني: كان صاحبَ سنة، وإنما أنكروا عليه الجمعَ بين عطاء وطاووس ومجاهد حسب. وقال عبد الوارث: كان صاحبَ سنة، وإنما أنكروا عليه الجمع بين عطاء ولكن حدث عنه الناس، وضعفه النسائي، ويحيى في رواية عنه، ومثل هذا حديثه حسن وإن لم يبلغ ولكن حدث عنه الناس، وضعفه النسائي، ويحيى في رواية عنه، ومثل هذا حديثه حسن وإن لم يبلغ ربة الصحة.

وفي «الصحيحين» عن جابر قال: دخل رسولُ الله ﷺ على عائشة، ثم وجدَها تبكي فَقَالَ: «ما يُبْكِيكِ؟» فقالت: قد حِضْتُ وقد حَلَّ الناس، ولم أَحِلَّ ولم أَطْفُ بالبَيْتِ، فقال: «افْتسِلي ثُمَّ أهلِّي»، فقالت، ثم وقفت المواقِفَ حتى إذا طهُرت، طافت بالكعبة وبالصفا والمرْوَةِ، ثم قال: «قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعاً» (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲/۲۷، والترمذي (۹٤۸)، وابن حبان (۳۹۱۵)، (۳۹۱٦)، والدارمي ۲/۳۶، وابن ماجه (۲۹۷۵).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٢٥٥، هو والذي قبله ص ٢٦٢. ﴿ ٣) أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٩٤٧). (٥) أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٥٨.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٧٨٥)، ومسلم (١٢١٣)، واللفظ له.

وهذا يدل على ثلاثة أمور، أحدها: أنها كانت قارنة، والثاني: أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، والثالث: أنه لا يجب عليها قضاء تلك العمرة التي حاضت فيها، ثم أدخلت عليها الحج وأنها لم تَرْفُض إحرام العمرة بحيضها، وإنما رفضت أعمالها والاقتصار عليها، وعائشة لَم تَطُفُ أولاً طواف القُدوم، بل لم تَطُفُ إلا بعْدَ التَّعريفِ، وسعت مع ذلك، فإذا كان طواف الإفاضة والسعي بعد يكفي القارِنَ، فلأن يكفيه طواف القدوم مع طواف الإفاضة، وسعي واحد مع أحدهما بطريق الأولى، لكن عائشة تعذَّر عليها الطواف الأولى، فصارت قصَّتها حُجَّة، فإن المرأة التي يتعذَّر عليها الطواف ألاول، فصارت قصَّتها حُجَّة، فإن المرأة التي يتعذَّر عليها الطواف الأول، فالعُمرة، وتصيرُ قارنةً، ويكفيها لهما طواف الإفاضة والسعي عقيه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومما يبين أنه ﷺ لم يَطُفْ طَوافينِ ولا سعى سعيين قولُ عائشة رضي الله عنها: «وأما الذين جمعوا الحجَّ والعُمرة، فإنما طافوا طوافاً واحداً». متفق عليه، وقول جابر: لم يطف النبي ﷺ وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً: طوافه الأول. رواه مسلم. وقوله لعائشة «يُجْزِيء عَنْكِ طَوافَكِ بالصَّفَا والمروة يَكْفِيكِ لَحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» رواه مسلم. وقوله لها في رواية أبي داود: «طَوافَكِ بالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا والمروة يَكْفِيكِ لَحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جميعاً». وقوله لها في الحديث المتفق عليه لما طافت بالكعبة وبين الصفا والمروة: «قد حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جميعاً» قال: والصحابة الذين نقلوا حجة رسول الله ﷺ، كُلُهم نقلوا أنهم لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة، أمرهم بالتحليلِ إلا من ساق الهدي، فإنه لا يَحلُّ إلا يومَ النَّحْوِ، ولم يَنْقُلُ أحد منهم أن أحداً منهم طاف وسعى، ثم طاف وسعى، ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقله أحدٌ من الصحابة عُلِمَ أنه لم يكن.

وعمدة من قال بالطوافين والسعيين أثرٌ يرويه الكوفيون عن علي، وآخر عن ابن مسعود رضي الله عنهما .

وقد روى جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، أن القارنَ يكفيه طوافٌ واحد، وسعيٌ واحد، خلاف ما روى أهل الكوفة، وما رواه العراقيون، منه ما هو منقطع، ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحون، ولهذا طعن علماءُ النقل في ذلك حتى قال ابنُ حزم: كل ما رُوي في ذلك عن الصحابة لا يَصِحُّ منه ولا كلمةٌ واحدة. وقد نُقِلَ في ذلك عن النبي ﷺ، ما هو موضوع بلا ريب. وقد حلف طاووس: ما طاف أحدٌ من أصحاب رسول الله ﷺ لحجته وعمرته إلا طوافاً واحداً، وقد ثبت مثلُ ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وجابر، وغيرهم رضي الله عنهم، وهُمُ أعلمُ الناس بحجة رسول الله ﷺ، فلم يُخالفوها، بل هذه الآثار صريحة في أنهم لم يطوفوا بالصفا والمروة إلا مرة واحدة.

وقد تنازع الناسُ في القارن والمتمتع، هل عليهما سعيان أو سعي واحد؟ على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره.

أحدها: ليس على واحد منهما إلا سعي واحد، كما نص عليه أحمد في رواية ابنه عبد الله . قال عبد الله : قلت لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود، وإن طاف طوافاً واحداً فلا بأس. قال شيخنا: وهذا منقول عن غير واحد من السلف.

الثاني: المتمتع عليه سعيان، والقارن عليه سعي واحد، وهذا هو القول الثاني في مذهبه، وقول من يقوله من أصحاب مالك والشافعي رحمهما الله.

والثالث: أن على كل واحدٍ منهما سعيين، كمذهب أبي حنيفة رحمه الله، ويُذكر قولاً في مذهب أحمد رحمه الله، والله أعلم. والذي تقدم هو بسط قول شيخنا وشرحه والله أعلم.

فصل: وأما الذين قالوا: إنه حجَّ حجاً مفرِداً اعتمر عقيبه من التنعيم، فلا يُعلم لهم عذرٌ البتة إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج، وأن عادةَ المفردين أن يعتَمِرُوا من التنعيم، فتوهموا أنه فعل كذلك.

فصل: وأما الذين غلطوا في إهلاله، فمن قال: إنه لبى بالعمرة وحدها واستمر عليها، فعذرُه أنه سمع أن رسول الله على تمتع، والمتمتع عنده من أهل بعُمرة مفردة بشروطها. وقد قالت له حفصة رضي الله عنها: ما شأنُ النَّاسِ حَلُّوا ولم تَجِلَّ مِن عُمرتك؟ وكل هذا لا يدل على أنه قال: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةِ مُفْرَدَةٍ، ولم يَنْقُلُ هذا أحد عنه البتة، فهو وهم محض، والأحاديثُ الصحيحةُ المستفيضةُ في لفظه في إهلاله تُبْطِلُ هذا.

فصل: وأما من قال: إنه لبَّى بالحج وحده واستمر عليه، فعذرُه ما ذكرنا عمن قال: أفرد الحجَّ ولبَّى بالحج، وقد تقدّم الكلامُ على ذلك، وأنه لم يقل أحد قط: إنه قال: لبيك بحجَّة مفردة، وإن الذين نقلوا لفظه صرَّحوا بخلاف ذلك.

فصل: وأما من قال: إنه لبّى بالحجّ وحده، ثم أدخل عليه العمرة، وظن أنه بذلك تجتمع الأحاديث، فعذره أنه رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة، فحملها على ابتداء إحرامه، ثم إنه أتاه آت من ربّه تعالى فقال: قل: عُمرة في حَجة، فأدخل العمرة حينئذ على الحج، فصار قارناً. ولهذا قال للبراء بن عازب: "إنّي سُقْتُ الهَدْيَ وَقَرَنْتُ، فكان مفرداً في ابتداء إحرامه، قارناً في أثنائه، وأيضاً فإن أحداً لم يَقُل إنه أهل بالعمرة، ولا لبى بالعمرة، ولا أفرد العمرة، ولا قال: خرجنا لا ننوي إلا العمرة، بل قالوا: «أهل بالحجّ» «ولبّى بالحجّ» «وأفرد الحج» «وخرجنا لا ننوي إلا الحجّ» وهذا يدل على أن الإحرام وقع أولاً بالحج، ثم جاءه الوحيُ من ربه تعالى بالقران، فلبّى بهما فسمعه أنس يُلبي بهما، وصدق، وسمعته عائشة، وابنُ عمر، وجابر يُلبّي بالحجّ وحده أولاً وصدقوا. قالوا: وبهذا تتفق الأحاديث، ويزولُ عنها الاضطراب.

وأربابُ لهذو المقالة لا يجيزونَ إدخال العمرة على الحج، ويرونه لغواً، ويقولون: إن ذلك خاصً بالنبي على دون غيره. قالوا: ومما يدل على ذلك أن ابن عمر قال: لبّى بالحج وحده، وأنس قال: أهل بهما جميعاً، وكلاهما صادق فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقِران سابقاً على إهلاله بالحج وحده، لأنه إذا أحرم قارناً لم يمكن أن يحرم بعد ذلك بحج مفرد، وينقل الإحرام إلى الإفراد، فتعين أنه أحرم بالحجّ مُفرِداً، فسمعه ابنُ عمر، وعائشة، وجابر، فنقلوا ما سَمِعُوه، ثم أدخل عليه العُمرة، فأهل بهما بالحجّ مُفرِداً، فسمعه الوحي من ربه، فسمِعه أنس يهل بهما، فنقل ما سمعه، ثم أخبر عن نفسه بأنه قرن، وأخبر عنه من تقدم ذكره من الصحابة بالقران، فاتفقت أحاديثهم، وزال عنها الاضطرابُ والتناقض. قالوا: ويدلُ عليه قولُ عائشة: خرجنا مع رسول الله على فقال: «من أراد منكم أنْ يُهِلَ بِحَجّ وعُمْرَة قالوا: ويدلُ عليه قولُ عائشة: خرجنا مع رسول الله عليه فقال: «من أراد منكم أنْ يُهِلَ بِحَجّ وعُمْرَة

فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَرادَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجِّ فَلْيُهِلَّ، ومَنْ أَرادَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ». قالت عائشةُ: فأهلَّ رسول الله ﷺ بحج، وأهلَّ به ناس معه. فهذا يدل على أنه كان مُفرِداً في ابتداء إحرامه، فعلم أن قِرانه كان بعد ذلك.

ولا ريب أن في هذا القولِ من مخالفة الأحاديث المتقدِّمة، ودعوى التخصيص للنبي على بإحرام لا يَصحُّ في حقَّ الأمة ما يردُّه ويُبطله. ومما يردُّه أن أنساً قال: صلى رسول الله على الظهر بالبيداء، ثم ركب، وصَعِدَ جبل البيداء، وأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر ('). وفي حديث عمر أن الذي جاءه مِن ربه قال له: «صَلِّ في هَذَا الوَادِي المُبارَكِ وقُلْ: عُمْرَةٌ في حَجَّةٍ». فكذلك فعل رسولُ الله على فالذي روى عمر أنه أمِرَ به، وروى أنس أنه فعله سواء، فصلى الظهر بذي الحُليفة، ثم قال: «لبيك حجاً وعُمرة».

واختلف الناسُ في جواز إدخالِ العُمرةِ على الحج على قولين، وهما روايتان عن أحمد، أشهرهما: أنه لا يَصِحُ، والذين قالوا بالصِّحة كأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، بَنَوْه على أصولهم، وأن القارِن يطوف طوافين، ويسعى سعيين، فإذا أدخل العمرة على الحج، فقد التزم زيادة عمل على الإحرام بالحج وحدّه، ومن قال: يكفيه طواف واحد، وسعي واحد، قال: لم يستفد بهذا الإدخال إلا سقوط أحد السفرين، ولم يلتزم به زيادة عمل، بل نُقصانه، فلا يجوز، وهذا مذهب الجمهور.

فصل: وأما القائلون: إنه أحرم بعُمرة، ثم أدخل عليها الحجّ، فعُذرهم قولُ ابنِ عمر: تمتَّع رسولُ الله ﷺ في حَجة الوداع بالعُمرة إلى الحج، وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحُليفة، وبدأ رسولُ الله ﷺ فأهلَّ بالعُمرة ثم أهلَّ بالحج. متفق عليه. وهذا ظاهر في أنه أحرم أولاً بالعمرة، ثم أدخل عليها الحجّ. ويُبين ذلك أيضاً أن ابن عمر لما حجَّ زمن ابن الزبير أهلَّ بعُمرة ثم قال: أشهدُكم أني قد أوجبت حجاً مع عمرتي، وأهدى هدياً اشتراه بقُديد، ثم انطلق يُهِلُّ بهما جميعاً حتى قدِمَ مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر، ولم يحلقُ ولم يُقصَّر، ولم يَحِلَّ من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق، ورأى أن ذلك قد قضى طواف الحج والعمرة بطّوافه الأول، وقال: هكذا فعل رسول الله ﷺ.

فعند هؤلاء، أنه كان متمتعاً في ابتداء إحرامه، قارِناً في أثنائه، وهؤلاء أعذُر مِن الذين قبلهم، وإدخالُ الحجِّ على العُمرة جائز بلا نزاع يُعرف، وقد أمر النبي على عائشة رضي الله عنها بإدخال الحج على العُمرة، فصارت قارِنة، ولكن سياقُ الأحاديث الصحيحة، يردُّ على أرباب هذه المقالة، فإن أنسا أخبر أنه حين صلى الظهر أهلَّ بهما جميعاً. وفي «الصحيح» عن عائشة، قالت: خرجنا مع رسول الله على حِجَّة الوداع مُوَافِينَ لهلال ذي الحِجة، فقال رسولُ الله على: «مَنْ أَرادَ مِنْكُم أَنْ يُهِلَّ بعُمْرةٍ فَلْيُهِلَّ، فلؤلا أنِّي المُعَلِّث بِعُمْرةٍ» قالت: وكان مِن القوم مَن أهلَّ بعُمرة، ومنهم من أهلَّ بالحج. فقالت: فكنتُ أنا ممن أهلَّ بعُمرة، وذكرت الحديث (٢). رواه مسلم. فهذا صريح في أنه لم يُهِل إذ ذاك بعمرةٍ، فإذا جمعت بين قولِ عائشة هذا، وبين قولها في «الصحيح»: تمتع رسول الله على حجة الوداع، وبَيْنَ قولِها: وأهلَّ رسولُ الله على بالحجِّ، والكُلُّ في «الصحيح»، علمتَ أنها إنما في حجة الوداع، وبَيْنَ قولِها: وأهلَّ رسولُ الله على بالحجِّ، والكُلُّ في «الصحيح»، علمتَ أنها إنما

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ٥/ ١٢٧. (٢)

نفت عمرةً مفردة، وأنها لم تنف عُمرة القِران، وكانوا يُسمونها تمتعاً كما تقدم، وأن ذلك لا يُناقض إهلاًله بالحج، فإن عمرة القِران في ضمنه وجزء منه، ولا يُنافي قولها: أفرد الحج، فإن أعمالَ العُمرة لما دخلت في أعمال الحج، وأفِردَتْ أعمالُه، كان ذلك إفراداً بالفعل.

وأما التلبية بالحج مفرداً، فهو إفراد بالقول، وقد قيل: إن حديثَ ابنِ عمر: أن رسول الله على تمتع في حجة الوداع بالعُمرة إلى الحج، وبدأ رسولُ الله على فأهلَّ بالعمرة، ثم أهلَّ بالحج، مروي بالمعنى من حديثه الآخر، وأن ابن عمر هو الذي فعل ذلك عام حجه في فتنة ابن الزبير، وأنه بدأ فأهلَّ بالعمرة، ثم قال: ما شأنهُما إلا واحد، أشهدُكم أني قد أوجبت حجاً مع عُمرتي، فأهلَّ بهما جميعاً، ثم قال في آخر الحديث: هكذا فعل رسولُ الله على وإنما أراد اقتصاره على طواف واحد، وسعي واحد، فَحُمِلَ على المعنى، ورُوي به: أن رسولَ الله على بدأ فأهلَّ بالعُمرة، ثم أهلَّ بالحج، وإنما الذي فعل ذلك ابنُ عمر، وهذا ليس ببعيد، بل متعين، فإن عائشة قالت عنه: «لولا أنَّ مَعِي الهذي الذي فعل ذلك ابنُ عمر، وهذا ليس ببعيد، بل متعين، أوجب حجاً وعُمرة، وعمر رضي الله عنه، أخبر عنه أن الوحي جاءه من ربه فأمره بذلك.

فإن قيل: فما تصنعون بقول الزهري: إن عروة أخبره عن عائشة بمثل حديث سالم عن ابن عمر؟

قيل: الذي أخبرت به عائشة من ذلك، هو أنه ﷺ طاف طوافاً واحداً عن حجه وعمرته، وهذا هو الموافقُ لِرواية عروة عنها في «الصحيحين»: وطاف اللّذين أهلُوا بالعمرة بالبيت وبينَ الصَّفا والمروة، ثم حلُوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من مِنى لحجهم، وأما الذين جمعوا الحجّ والعُمرة، فإنما طافوا طوافاً واحداً. فهذا مثلُ الذي رواه سالم عن أبيه سواء. وكيف تقول عائشة: إن رسول الله ﷺ بدأ فأهلَّ بالعُمرة، ثم أهلَّ بالحج، وقد قالت: إن رسول الله ﷺ قال: «لَوْلاَ أَنَّ مَعِيَ الهذي لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ» وقالت: وأهلَّ رسولُ الله ﷺ بالحجّ؟ فَعُلِمَ، أنه ﷺ لم يُهِلَّ في ابتداء إحرامه بعمرة مفردة، والله أعلم.

فصل: وأما الذين قالوا: إنَّه أحرم إحراماً مطلقاً، لم يعين فيه نُسكاً، ثم عيَّنه بعد ذلك لما جاءه القضاء وهو بين الصفا والمروة، وهو أحدُ أقوال الشافعي رحمه الله، نص عليه في كتاب «اختلاف الحليث». قال: وثبت أنه خرج ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو ما بين الصفا والمروة، فأمر أصحابَه أن من كان منهم أهل ولم يكن معه هدي أن يجعله عُمرةً، ثم قال: ومن وصف انتظار النبي القضاء، إذ لم يحج من المدينة بعد نزول الفرض طلباً للاختيار فيما وسَّع الله من الحج والعمرة، فيشبه أن يكون أحفظ، لأنه قد أتي بالمتلاعِنين، فانتظر القضاء، كذلك حُفِظ عنه في الحجِّ ينتظِرُ القضاء.

وعذر أرباب هذا القول، ما ثبت في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نذكر حَجاً ولا عمرة» وفي لفظ: «يلبي لا يذكر حَجاً ولا عمرة» وفي رواية عنها: «خرجنا مع رسول الله ﷺ مَنْ لم يكن معه «خرجنا مع رسول الله ﷺ مَنْ لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يَجلً وقال طاووس: خرج رسولُ الله ﷺ من المدينة لا يُسمِّي حجاً ولا عُمرة ينتظِرُ القضاء، فنزل عليه القضاءُ وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابَه من كان منهم أهلً بالحجِّ ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة... الحديث.

وقال جابر في حديثه الطويل في سياق حَجة النبي ﷺ: فصلًى رسول الله ﷺ في المسجد، ثم ركب القَصْواءَ حتى إذا استوت به ناقتُه على البيداءِ نَظرتُ إلى مدَّ بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثلُ ذلك، وعن يَسارِه مِثلُ ذلك، ومِنْ خلفه مِثلُ ذلك، ورسولُ الله ﷺ بين أظهُرِنا، وعليه يُثْرِلُ القرآنُ وهو يعلم تأويله، فما عَمِلَ به من شيء، عَمِلْنا بِهِ، فأهلَّ بالتوحيدِ «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ»، وأهلَّ الناسُ بهذا الذي يُهِلُون لا شَرِيكَ لَكَ»، وأهلَّ الناسُ بهذا الذي يُهِلُون به، ولَزِمَ رسولُ الله ﷺ تلبيتهُ (۱)، فأخبر جابر، أنه لم يزد على هذه التلبية، ولم يذكُر أنه أضاف إليها حجاً ولا عُمرة، ولا قِراناً.

YAY

وليس في شيء من هذه الأعذار ما يُناقض أحاديث تعيينه النُّسُكَ الذي أحرم به في الابتداء، وأنه القِران.

فأما حديثُ طاووس، فهو مرسَل لا يُعارَضُ به الأساطينُ المسندَاتُ، ولا يُعرف اتصاله بوجه صحيح ولا حسن، ولو صح، فانتظارُه للقضاء كان فيما بينه وبين الميقات، فجاءه القضاء وهو بذلك الوادي، أتاه آتِ مِنْ ربه تعالى فقال: "صَلِّ في هَذَا الوّادِي المُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ في حَجَّةٍ»، فهذا القضاءُ الذي انتظره، جاءه قبل الإحرام، فعين له القِرانَ. وقول طاووس: نزل عليه القضاءُ وهو بين الصفا والمروة، هو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه، فإن ذلك كان بوادي العقيق، وأما القضاءُ الذي نزل عليه بين الصّفا والمروة، فهو قضاءُ الفسخ الذي أمرَ به الصحابة إلى العمرة، فحينئذ أمر كُلَّ مَنْ لم يكن معه هدي منهم أن يفسَخَ حَجَّهُ إلى عمرة وقال: «لو اسْتَقْبَلْتُ مَنْ أمْرِي ما اسْتَذْبرتُ لما سُقْتُ الهَدْي وَلَجَعَلْتُها عُمْرَةً»، وكان هذا أمرَ حتم بالوحي، فإنهم لما توقّفوا فيه قال: «انظُرُوا الّذِي آمرُكُمْ بِهِ فَافَعَلُوه».

فأما قول عائشة: "خرجنا لا نذكر حجاً ولا عُمرة"، فهذا إن كان محفوظاً عنها وجب حمله على ما قبل الإحرام، وإلا ناقض سائر الروايات الصحيحة عنها أن منهم من أهل عند الميقات بحج، ومنهم من أهل بعمرة، وأنها ممن أهل بعمرة. وأما قولها: "نلبي لا نذكر حجاً ولا عُمرة"، فهذا في ابتداء الإحرام، ولم تقل: إنهم استمروا على ذلك إلى مكة، هذا باطل قطعاً، فإن الذين سمعوا إحرام رسول الله على أهل به، شهدوا على ذلك، وأخبروا به، ولا سبيل إلى رد رواياتهم، ولو صح عن عائشة ذلك، لكان غايتُه أنها لم تحفظ إهلالهم عند الميقات، فنفته وحفظه غيرها من الصحابة فأثبته، والرجالُ بذلك أعلمُ من النساء.

وأما قول جابر رضي الله عنه: وأهلَّ رسولُ اللهِ ﷺ بالتوحيد، فليس فيه إلا إخبارُه عن صفة تلبيته، وليس فيه نفيٌ لتعيينه النسكَ الذي أحرم به بوجه من الوجوه.

وبكل حال، ولو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التعيين، لكانت أحاديثُ أهلِ الإثبات أولى بالأخذ منها، لكثرتها، وصحتها، واتصالها، وأنها مُثْبِتَة مبيَّنة متضمنة لزيادة خفيت على من نفى، وهذا بحمد الله واضح، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢١٨).

## فصل: ولنرجع إلى سياق حجته على

ولبَّد رسول الله ﷺ رأسه بالغِسْل<sup>(۱)</sup>، وهو بالغين المعجمة على وزن كِفل، وهو ما يُغسل به الرأس مِن خَطْمِيِّ ونحوه يُلبَّدُ به الشعر حتى لا ينتشِر. وأهلَّ في مُصلاه، ثم ركب على ناقته، وأهلَّ أيضاً، ثم أهلَّ لما استقلت به على البيداء. قال ابن عباس: وأيمُ الله، لقد أوجب في مصلاه، وأهلَّ حين استقلت به ناقته، وأهلَّ حين علا على شرف البيداء (۱).

وكان يُهِلُّ بالحجِّ والعُمرة تارة، وبالحجِّ تارة، لأن العُمرة جزء منه، فمن ثمَّ قيل: قَرَنَ، وقيل: تمتع، وقيل: أفرد. قال ابن حزم: كان ذلك قبلَ الظُّهر بيسير، وهذا وهم منه، والمحفوظ: أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر، ولم يقل أحد قط: إن إحرامَه كان قبل الظهر، ولا أدري من أين له هذا، وقد قال ابنُ عمر: ما أهلَّ رسول الله ﷺ إلا مِن عند الشجرة حين قام به بعيرُه (٣٠ . وقد قال أنس: إنه صلَّى الظهرَ، ثم ركب (٤٠)، والحديثان في «الصحيح». فإذا جمعت أحدَهما إلى الآخر، تبيَّن أنَّه إنما أهلَّ بعدَ صلاةِ الظُهر، ثم لبَّى فقال: «لبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنَّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَيْكَ، وأمرَهم بأمر الله له أن يرفعُوا أصواتَه بالتلبية (٥).

وكَانَ حجه على رَحْل، لا في مَحْمِلٍ، ولا هَوْدَج، ولا عمَّارِية، وزَامِلُته تحته. وقد اختلف في جواز ركوبِ المحْرِم في المَحْمِلِ، والهَوْدَجِ، والعَمَّارِية، ونحوها على قولين، هما روايتان عن أحمد أحدهما: الجوازُ وهو مذهبُ الشافعي وأبي حنيفة، والثاني: المنع وهو مذهب مالك.

فصل: ثم إنَّه ﷺ خيَّرهم عند الإحرام بين الأنساكِ الثلاثة، ثم ندبَهم عند دُنوَّهم من مكة إلى فسخ الحج والقِران إلى العُمرة لمن لم يكن معه هَدْيٌ، ثم حتَّم ذٰلك عليهم عند المروةِ.

وولَدَتْ أسماءُ بِنتُ عُميسِ زوجةُ أبي بكر رضي الله عنهما بذي الحُليفة محمَّدَ بن أبي بكر، فأمرها رسولُ الله ﷺ أن تغتيلَ، وتَسْتَنْفِرَ، بثوب وتُحرم وتُهلَّ<sup>(١٦)</sup>.

وكان في قِصتها ثلاثُ سُنن: إحداها: غسلُ المحرم، والثانية: أن الحائضَ تغتسِل لإحرامها، والثالثة: أن الإحرام يَصِحُّ مِن الحائض.

ثم سار رسولُ الله ﷺ وهو يُلبي بتلبيتِه المذكورةِ، والناسُ معه يزيدُون فيها ويَنقُصُون، وهو يُقِرُّهم ولا يُنكِرُ عليهم (٧٠).

ولزم تلبِيتَه، فلما كانُوا بالرَّوحاء، رأى حِمار وحْشِ عَقيراً، فقال: «دَعوه فإنَّه يُوشِكُ أَنْ يَأْتي

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٧٤٨)، من حديث ابن عمر بإسنادٍ صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٧٧٠)، والحاكم ١/ ٤٥١، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١١٨٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٧٧٤)، والنسائي ٥/ ١٦٢ وهو عند البخاري (١٥٤٨)، دون لفظ دركب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١٨١٤)، والنسائي ٥/١٦٢، والترمذي (٨٢٩)، وابن ماجه (٢٩٢٢)، والحاكم ١/٤٥٠ من حديث السائب بن يزيد، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٢١٨)، وأبو داود (٩٠٥)، وابن ماجه (٢٩١٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١٥٤٩)، ومسلم (١١٨٤)، من حديث عبد الله بن عمر .

صَاحِبُه \* فَجاء صَاحِبُه إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ! شَأْنَكُم بِهَذَا الحِمَارِ، فَأَمرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ (١٠).

وفي هذا دليل على جواز أكلِ المُحرِمِ مِن صيد الحَلال إذا لم يَصِدُه لأجله، وأما كونُ صاحبه لم يُحرم، فلعلَّه لم يمرَّ بذي الحُليفة، فهو كأبى قتادة في قصته.

وتدل هذه القصةُ على أن الهِبة لا تفتقِرُ إلى لفظ: وهبتُ لك، بل تَصِحُ بما يَدُلُّ عليها، وتدُلُّ على قسمته اللحم مع عظامه بالتحرِّي، وتَدُلُّ على أن الصيدَ يُملَكُ بالإثبات، وإزالة امتناعه، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه، وعلى حِلِّ أكلِ لحم الحِمار الوحشي، وعلى التوكيل في القِسمة، وعلى كون القاسم واحداً.

فصل: ثم مضى حتى إذا كان بالأُثايَةِ بين الرُّويئَةِ والعَرْجِ، إذا ظبيٌ حَاقِفٌ في ظِلِّ فيه سهم، فأمر رجلاً أن يقف عنده لا يَرِيبُه أحدٌ من الناس حتى يُجاوِزوا. والفرقُ بين قصة الظبي، وقصةِ الحمار، أن الذي صاد الحمار كان حلالاً، فلم يمنع من أكله، وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرِمون، فلم يأذن لهم في أكله، ووكَّلَ من يَقِفُ عنده، لئلا يأخذه أحدٌ حتى يُجاوزوه.

وفيه دليل على أن قتلَ المحرم للصيد يجعلُه بمنزلة الميتة في عدم الحِلِّ، إذ لو كان حلالاً لم تَضِعْ ماليَّتُه .

فصل: ثم سار حتى إذا نزل بالعَرْج، وكانت زِمالته وزِمالَةُ أبي بكر واحدة، وكانت مع غلام لأبي بكر، فجلس رسولُ الله على وأبو بكر إلى جانبه، وعائشةُ إلى جانبه الآخر، وأسماءُ زوجته إلى جانبه، وأبو بكر ينتظِر الغلام والزمالة، إذ طلع الغلام ليس معه البعير، فقال: أين بعيرُك؟ فقال: أضللتُه البارحة، فقال أبو بكر: بعير واحد تُضِلَّه. قال: فَطفِق يضربُه ورسولُ الله على يتبسم ويقول: «انظُروا إلى هذا المحرم ما يصنعُ»، وما يزيد رسولُ الله على أن يقول ذلك ويتبسم. ومن تراجم أبي داود على هذه القصة: «باب المحرم يودِّب فلامه» (٢٠).

فصل: ثم مضى رسولُ الله ﷺ حتى إذا كان بالأبواء، أهدى له الصَّعبُ بن جَنَّامَةَ عَجُزَ حِمَارِ وحشيّ، فردَّه عليه، فقال: "إنّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إلّا أَنَّا حُرُمٌ». وفي "الصحيحين»: "أنه أهدى له حِماراً وحشياً»، وفي لفظ لمسلم: "لحم حمار وحش» (").

وقال التحميدي: كان سفيانُ يقولُ في التحديث: أُهْدِيَ لرسولِ اللهِ ﷺ لحمُ حِمار وحُشٍ، وربما قال التحميدي: كان سفيانُ يقلُ ذلك، وكان سفيان فيما خلا ربما قال: حِمارَ وحش، ثم صار إلى لحم حتَّى مات. وفي رواية: شقَّ حِمارِ وحشٍ، وفي رواية: رِجل حمار وحشٍ.

وروى يحيى بن سعيد، عن جعفر، عن عمرو بن أُميَّة الضَّمْرِي، عن أبيه، عن الصَّعبِ: أهدى للنبي ﷺ عَجُزَ حِمارِ وحُشِ وهو بالجُحفة، فأكل منه وأكل القوم. قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح (١٠). فإن كان محفوظاً، فكأنه ردَّ الحي وقبل اللَّحم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣/ ٤٥٢، والنسائي ٥/ ١٨٢، ١٨٣، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۸۱۸).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي ١٩٣/٥.

وقال الشافعي رحمه الله: فإن كان الصَّعبُ بن جَثَّامة أهدى للنبي ﷺ الحمارَ حيًّا، فليس للمحرم ذبحُ حمار وحش، وإن كان أهدى له لحم الحمار، فقد يحتمِلُ أن يكون علم أنه صِيد له، فردَّه عليه، وإيضاحه في حديث جابر. قال: وحديثُ مالك: أنه أهدى له حماراً أثبتُ من حديث مَن حدَّث أنه أهدى له من لحم حمار.

قلت: أما حديث يحيى بن سعيد، عن جعفر، فغلط بلا شك، فإن الواقعةَ واحدة، وقد اتفق الرواةُ أنه لم يأكل منه، إلا هذه الرواية الشاذَّة المنكرة. وأما الاختلافُ في كون الذي أهداه حياً، أو لحماً، فرواية من روى لحماً أولى لثلاثة أوجه:

أحدها: أن راويها قد حفظها، وضبط الواقعة حتى ضبطها: أنه يقطر دماً، وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر الذي لا يُؤبه له.

الثاني: أن هذا صريح في كونه بعضَ الحِمار، وأنه لحم منه، فلا يُناقض قوله: أهدى له حماراً، بل يُمكن حمله على رواية من روى لحماً، تسمية للحم باسم الحيوان، وهذا مما لا تأباه اللغة.

الثاث: أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه، وإنّما اختلفوا في ذلك البعض، هل هو عجزُه، أو شِقّه، أو رِجله، أو لحم منه؟ ولا تناقض بين لهذه الروايات، إذ يمكن أن يكون الشّق هو الذي فيه العجز، وفيه الرّجل، فصح التعبيرُ عنه بهذا وهذا، وقد رجع ابنُ عيينة عن قوله: «حماراً» وثبت على قوله: «لعم حماراً حتى مات. وهذا يدل على أنه تبين له أنه إنما أهدى له لحماً لا حيواناً. ولا تعارض بين هذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة، فإنّ قصة أبي قتادة كانت عام الحديبية سنة ست، وقصة الطّعب قد ذكر غيرُ واحد أنها كانت في حجة الوداع، منهم: المحبُّ الطبري في كتاب «حجة الوداع» له، أو في بعض عمره وهذا مما ينظر فيه. وفي قصة الظبي وحمار يزيد بن كعب السلمي البَهزي، هل كانت في حجة الوداع، أو في بعض عمره والله أعلم؟ فإن حمل حديث أبي قتادة على أنه لم يصده لأجله، وحديث الصّعب على أنه صيد لأجله، زال الإشكال، وشهد لذلك حديث جابر الممرفوع: «صَيْدُ البَرِّ لَكُم حَلالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ الله النسائي.

قال الطبري في «حجة الوداع» له: فلما كان في بعض الطريق، اصطاد أبو قتادة حماراً وحشياً ولم يكن مُحرماً، فأحلّه النبي على الأصحابه بعد أن سألهم: هل أمره أحد منكم بشيء، أو أشار إليه؟ وهذا وهم منه رحمه الله، فإن قِصة أبي قتادة إنما كانت عام الحُديبية، هكذا روي في «الصحيحين» من حديث عبد الله ابنه عنه قال: انطلقنا مع النبي على عام الحُديبية، فأحرم أصحابُه ولم أحرم. فذكر قِصة الحمار الوحشي (٢).

فصل: فلما مرَّ بوادي عُسْفَان، قال: «ياأبا بكر! أيُّ وادٍ هذا» ؟ قال: وادي عُسْفان. قال: «لقد مَرَّ به هُودٌ وصَالِحٌ على بَكْرَيْنِ أَحْمَرَيْن خُطُمُهُما الليفُ وَأُزُرُهُم العبَاءُ، وأَرْدِيتُهُم النّمارُ، يُلَبُّونَ يَحَجُّونَ البَيْتَ العَتِيقَ» ذكره الإمام أحمد في «المسند»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي ٥/ ١٨٧ وأبو داود (١٨٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٤/ ٢٣، ٢٤، ومسلم (١١٩٦) (ح ٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١/ ٢٣٢، من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف، لضعف زمعة بن صالح.

فلما كان بَسَرِف، حاضت عائشةُ رضي الله عنها، وقد كانت أهلَّت بعُمرة، فدخل عليها النبيُّ ﷺ وهي تبكي، قال: «هَذَا شيءٌ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ وهي تبكي، قال: «هَذَا شيءٌ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، افْعَلَي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفي بالبَيْتِ» (١٠).

وقد تنازع العلماءُ في قصة عائشة: هل كانت متمتعة أو مفرِدة؟ فإذا كانت متمتعة، فهل رفضت عُمرتَها، أو انتقلت إلى الإفراد وأدخلت عليها الحجَّ، وصارت قارنةً، وهل العُمرة التي أتت بها مِن التنعيم كانت واجبة أم لا؟ وإذا لم تكن واجبةً، فهل هي مُجزِئةٌ عن عُمرة الإسلام أم لا؟ واختلفوا أيضاً في موضع حيضها، وموضع طُهرها، ونحن نذكر البيان الشافي في ذلك بحول الله وتوفيقه.

واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة، وهي أن المرأة إذا أحرمت بالعُمرة، فحاضت، ولم يُمكنها الطواف قبل التعريف، فهل ترفُضُ الإحرامَ بالعُمرة، وتُهِلُّ بالحجِّ مفرداً، أو تُدخل الحج على العمرة وتصير قارنة؟ فقال بالقول الأول: فقهاءُ الكُوفة، منهم أبو حنيفة وأصحابه، وبالثاني: فقهاء الحجاز، منهم: الشافعي ومالك، وهو مذهبُ أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه.

قال الكوفيون: ثبت في «الصحيحين» عن عُروة، عن عائشة، أنها قالت: «أهللتُ بعُمرة، فقدِمتُ مكّة وأنا حائِض لم أطُف بالبَيْتِ ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «انقُضِي رأسكِ، وامْتشِطي، وأهلِّي بالحَجِّ، ودَعِي العُمْرَة». قَالَتْ: فَفَعَلْتُ فَلَما فَضَيْتُ الحَجَّ، أَرْسَلَني رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَ عَبْدِ الرَّحمٰنِ بْنِ أبي بَكْرٍ إلى التَّنْعِيم، فَاعْتَمَرْتُ مِنْه، فَقَالَ: «هٰذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِك» (أَن الله عَلَيْ مَعَ عَبْدِ الرَّحمٰنِ بْنِ أبي بَكْرٍ إلى التَّنْعِيم، فَاعْتَمَرْتُ مِنْه، فَقَالَ: «هٰذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِك» (أَن الله على أنها كانت متمتعة، وعلى أنها رفضت عُمرتها وأحرمَتْ بالحج، لقوله على «دعي عُمْرَتَك» ولقوله: «انقُضي رأسكِ وامْتَشِطي»، ولو كانت باقية على إحرامها، بالحج، لقوله عَلى «دعي عُمْرَتَكِ» ولقوله: «انقُضي رأسكِ وامْتَشِطي»، ولو كانت باقية على إحرامها، لما جاز لها أن تمتشِط، ولأنه قال للعمرة التي أتت بها من التنعيم: «هٰذه مكانُ عُمْرَتِكِ». ولو كانت عُمرةُ مستقلةً.

قال الجمهور: لو تأملتم قِصة عائشة حتى التأمَّل، وجمعتُم بين طرقها وأطرافها، لتبيَّن لكم أنها قرنت ولم ترفُضِ العمرة، ففي «صحيح مسلم»: عن جابر رضي الله عنه، قال: أهلَّت عائشة بعمرة، حتى إذا كانت بِسَرِفَ، عَرَكَتْ، ثم دخل رسول الله ﷺ على عائشة، فوجدها تبكي، فقال: «ما شأنُكِ»؟ قالت: شأني أني قد حِضت وقد أحلَّ الناس ولم أحِلَّ، ولم أطُف بِالبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إلى الحَجِّ الآن، قال: "إنَّ هذا أمر قد كَتَبَهُ اللهُ على بَنات آدم، فاغتسلي، ثُمَّ أهلي بالحَجِّ ففعلت، ووقفتِ المواقِف كُلَّها، حتى إذا طَهُرت، طافت بالكعبِة وبالصّفا والمروة، ثم قال: "قَدْ حَلَلْتِ منْ حَجِّكِ المواقِف كُلَّها، حتى حججتُ، قال: ففاذَهَبْ فِفا يَا عَبْدَ الرَّحْمَن فَاعْمِرْها منَ التَّعِيم» (٣).

وفي اصحيح مسلم، من حديث طاووس عنها: أهللتُ بعُمرة وقَدِمْتُ ولم أَطُفْ حتَّى حِضْتُ، فَنَسَكْتُ المناسِكَ كُلُّها، فقالَ لها النبيُّ ﷺ يَوْمَ النَّفر: «يَسَعُكِ طَوَافُكِ لحجِّكِ وعُمْرَتِكِ» (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٤)، ومسلم (١٢١١) (ح١٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٥٦)، ومسلم (١٢١١). (٣) أخرجه مسلم (١٢١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٢١١) (ح ١٣٢).

فهذه نصوص صريحة أنها كانت في حجِّ وعُمرة، لا في حجِّ مفرد، وصريحة في أن القارِن يكفيه طوافٌ واحد، وسعيٌ واحِد، وصريحةٌ في أنها لم ترفُضْ إحرامَ العُمرة، بل بقيت في إحرامها كما هي لم تَحِلَّ منه. وفي بعض ألفاظ الحديث: «كوني في عُمْرَتِك، فَعَسى اللهُ أَنْ يَرزُقَكيها»(١). ولا يناقض هذا قوله: «دَعي عُمْرَتَكِ»، فلو كان المرادُ به رفضَها وتركها لما قال لها: «يسعُكِ طوافك لِحجِّك وهُمرتِكِ»، فعلم أن المراد: دعي أعمالها ليس المرادُ به رفضَ إحرامها.

وأما قوله: «انقُضِي رَأْسَكِ وامتَشِطِي»، فهذا مما أعضل على الناس، ولهم فيه أربعة مسالك.

أحدُّها: أنه دليل على رفض العمرة، كما قالت الحنفية.

المسلك الثاني: أنه دليلٌ على أنه يجوز للمحرم أن يمشُط رأسه، ولا دليلَ من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك، ولا تحريمهِ، وهذا قولُ ابن حزم وغيره.

المسلك الثالث: تعليلُ هذه اللفظة وردُّها بأن عروةَ انفرد بها، وخالف بها سائرَ الرواة، وقد روى حديثها طاووس والقاسم والأسود وغيرهم، فلم يذكر أحد منهم لهذه اللفظة. قالوا: وقد روى حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، حديثَ حيضها في الحج فقال فيه: حدثني غيرُ واحد أن رسول الله ﷺ قال لها: «دَعِي عُمْرَتَكِ وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامتَشِطِي» وذكر تمام الحديث. قالوا: فهذا يدلُّ على أن عروة لم يسمع لهذه الزيادة من عائشة.

المسلك الرابع: أن قوله: «دَعِي العُمْرَة»، أي دَعِيها بحالها لا تخرجي منها، وليس المرادُ تركها، قالوا: ويدل عليه وجهان: أحدُهما: قوله: «يسَعُكِ طَوَافُكِ لِحَجكِ وَعُمْرَتِكِ». الثاني: قوله: «كوني في عُمرَتِكِ». قالوا: وهذا أولى مِن حمله على رفضها لسلامته من التناقض. قالوا: وأما قوله: «لهٰذِه مَكَانُ عُمْرَتِكِ» فعائشة أحبَّت أن تأتي بعمرة مفردة، فأخبرها النبي على أن طوافها وقع عن حجتها وعُمرتها، وأن عُمرتها قد دخلت في حَجِها، فصارت قارنة، فأبت إلا عُمرة مفردة كما قصدت أولاً، فلما حصل لها ذلك، قال: «لهٰذِه مَكَانُ عُمْرَتِكِ». وفي «سنن الأثرم»، عن الأسود، قال: قلتُ لِعائشة: اعتمرتِ بَعْدَ الحجِّ؟ قالت: واللهِ ما كانت عُمرة، ما كانت إلا زيارة زُرتُ البَيْتَ. قال الإمام أحمد: إنما أعمر النبيُ عَيْرِعا عنشة حين ألحَت عليه فقالت: يَرْجِعُ الناسُ بنسكين، وأرجِعُ بِنُسُكِ؟ فقال: «يا عبد الرحمن، أغْمِرْها» فنظر إلى أدنى الحِلُ فأعمرها مِنْه.

فصل: واختلف الناسُ فيما أحرمت به عائشة أولاً على قولين:

أحدهما: أنه عُمرة مفردة، وهذا هو الصواب لِما ذكرنا من الأحاديث. وفي «الصحيح» عنها قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ في حَجَّةِ الوداع مُوافين لهلال ذي الحِجَّةِ، فقال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أَادَ مِنْكُم أَن يُهِلَّ بِمُمْرَةٍ». قالت: وَكان مِنَ القَوْمِ مَنْ أَهلَّ بِمُمْرَةٍ». قالت: وَكان مِنَ القَوْمِ مَنْ أَهلَّ بِعُمْرَةٍ» وَمِنْهُمْ مَنْ أَهلً بالحَجِّ، قالت: فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهلً بعُمْرَةٍ» وَذكرَتِ الحَديث. وقوله في الحديث: «دَعِي المُمْرَةُ وأَهلِي بالحَجِّ» قاله لها بِسَرِف قريباً من مكة وهو صريح في أن إحرامَها كان بعَمرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٨٨)، ومسلم (١٢١١) (ح ١٢٣)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

القول الثاني: أنها أحرمت أولاً بالحجِّ وكانت مُفردة. قال ابنُ عبد البرِّ: روى القاسِمُ بنُ محمد، والأسودُ بن يزيد، وعَمْرةُ كلُهم عن عائشة ما يَدُلّ على أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة، منها: حديث عمرة عنها: خرجنا مع رسولِ الله على لا نرى إلا أنَّه الحجُّ، وحديثُ الأسود بن يزيد مثله، وحديث القاسم: «لبَّينَا مَعَ رسولِ اللهِ على بالحجِّ». قال: وغلَّطوا عُروة في قوله عنها: «كُنتُ فِيمَنُ أَهَلَّ بِعُمْرَةً عَلل إسماعيل بن إسحاق: قد اجتمع هؤلاء، يعني الأسود، والقاسم، وعَمرة، على الروايات التي ذكرنا، فعلمنا بذلك أن الرواياتِ التي رُويت عن عُروة غلط، قال: ويُشبه أن يكون الغلطُ إنما وقع فيه أن يكون لم يُمكنها الطوافُ بالبيت، وأن تَحِلَّ بعُمرةٍ كما فعل من لم يَسُقِ الهدي، فأمرها النبيُّ عَلَى العج، فتوهَمُوا بهذا المعنى أنها كانت معتبرة، وأنها تركت عُمرتها، وابتدأت بالحجِّ. قال أبو عمر: وقد روى جابرُ بن عبد الله ، أنها كانت مُهِلَّة بعُمرةٍ، كما روى عنها عُروة. قالوا: والغلطُ الذي دخل على عروة، إنما كان في قوله: «انقُضِي رَأْسَكِ، وامْتَشِطي، وَدُعِي مُمْرَةً في واحد، أن العُمرة، وأهلِي بالحجِّ». وروى حماد بن زيد، عن هِشام بن عُروة، عن أبيه: حدثني غيرُ واحد، أن رسول الله على قال لها: «دَعِي عُمْرَتَكِ، وانْقُضِي رَأْسَكِ، وامْتَشِطِي، وافْعَلي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ». فبين رسول الله على اللها: «دَعِي عُمْرَتَكِ، وانْقُضِي رَأْسَكِ، وامْتَشِطِي، وافْعَلي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ». فبين حماد، أن عُروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة.

قلت: مِن العجب ردّ لهذه النصوصِ الصحيحةِ الصريحةِ التي لا مدفع لها، ولا مطعنَ فيها، ولا تحتمِل تأويلاً البتة بلفظ مجمل ليس ظاهراً في أنها كانت مفردة، فإن غاية ما احتج به من زعم أنها كانت مفردة قولُها: «خرجنا مع رسول الله ﷺ لا نرى إلا أنَّه الحَج». فيا لله العجب! أيُظن بالمتمتِّع أنه خرج لغير الحج، بل خرج للحج متمتعاً، كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضاً لا يمتِنعُ أن يقول: خرجتُ لِغسلِ الجنابة؟ وصدقت أمُّ المؤمنين رضي الله عنها، إذ كانت لا ترى إلا أنَّه الحجُّ حتَّى أحرمت بعُمرة بأمره ﷺ، وكلامُها يُصَدُّقُ بعضُه بعضاً.

وأما قولُها: «لبينًا مع رسول الله على بالحج»، فقد قال جابرٌ عنها في «الصحيحين»: إنها أهلّت بعُمرة، وكذلك قال طاووس عنها في «صحيح مسلم»، وكذلك قال مجاهد عنها، فلو تعارضت الرواياتُ عنها، فروايةُ الصحابة عنها أولى أن يُؤخذَ بها مِن رواية التابعين، كيف ولا تعارُض في ذلك البتة، فإن القائلَ: فعلنا كذا، يصدق ذلك منه بفعله، وبفعل أصحابه.

ومن العجب أنهم يقولون في قول ابن عمر: تمتّع رسولُ الله على بالعُمرة إلى الحجّ، معناه: تمتع أصحابُه، فأضاف الفعل إليه لأمره به، فهلا قُلتم في قول عائشة: لبّينا بالحجّ، أن المراد به جنسُ الصحابة الّذين لَبّوا بالحجّ، وقولها: فعلنا، كما قالت: خرجنا مع رسولِ الله على وسافرنا معه ونحوه. ويتعينُ قطعاً \_ إن لم تكن هذه الرواية غلطاً \_ أن تُحمل على ذلك للأحاديثِ الصحيحةِ الصريحةِ، أنها كانت أحرمت بعُمرة، وكيف يُنسب عُروة في ذلك إلى الغلط، وهو أعلمُ الناس بحديثها، وكان يسمعُ منها مشافهةً بلا واسِطة.

وأما قوله في رواية حماد: حدثني غيرُ واحد أن رسولَ الله على قال لها: «دَعِي عُمْرَتَكِ» فهذا إنما يحتاجُ إلى تعليله وردِّه إذا خالف الرواياتِ الثابتة عنها، فأما إذا وافقها وصدَّقها، وشهد لها أنها أحرمت بعُمرة، فهذا يدل على أنه محفوظ، وأنَّ الذي حدَّث به ضبطه وحفظه، هذا مع أن حمادَ بن زيد انفرد بهذه الرواية المعلَّلة، وهي قوله: فحدَّثني غيرُ واحد، وخالفه جماعة، فرووه متصلاً عن

غُروة، عن عائشة. فلو قُدُّرَ التعارضُ، فالأكثرون أولى بالصواب، فيا لله العجب! كيف يكون تغليطُ أعلم الناس بحديثها وهو عروة في قوله عنها: "وكنت فيمن أهلَّ بعمرة سائغاً بلفظ مجمل محتمل، ويُقضى به على النص الصحيح الصريح الذي شهد له سياقُ القِصة من وجوه متعددة قد تقدم ذكر بعضها؟

فهؤلاء أربعة رووا عنها أنها أهلّت بعمرة: جابر، وعروة، وطاووس ومجاهد، فلو كانت روايةُ القاسم، وعَمرة، والأسود، معارضة لرواية هؤلاء، لكانت روايتُهم أولى بالتقديم لكثرتهم، ولأن فيهم جابراً، ولفضل عُروة وعلمه بحديث خالته رضي الله عنها.

ومن العجب قوله: إن النبي على لما أمرها أن تترك الطواف وتمضي على الحج، توهموا لهذا أنها كانت معتمِرة، فالنبي على إنما أمرها أن تدع العُمرة وتُنشىء إهلالاً بالحج، فقال لها: «وأهلي بالحجّ ولم يقل: استمري عليه، ولا: امضي فيه، وكيف يُغلَّظ راوي الأمر بالامتشاط بمجرَّد مخالفته لمذهب الرادُ؟ فأين في كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة ما يُحرم على المحرم تسريح شعره، ولا يسوغ تغليط الثقات لنصرة الآراء والتقليد. والمحرِم وإن أمن من تقطيع الشعر، لم يمنع مِن تسريح رأسه، وإن لم يأمن من سقوط شيء من الشعر بالتسريح، فهذا المنعُ منه محلُّ نزاع واجتهاد، والدليل يَقْصِلُ بين المتنازعين، فإن لم يدل كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه فهو جائز.

فصل: وللناس في هذه العُمرة التي أتت بها عائشةُ من التنعيم أربعةُ مسالك:

أحدها: أنها كانت زيادة تطييباً لقلبها وجبراً لها، وإلا فطوافها وسعيها وقع عن حجّها وعُمرتها، وكانت متمتعة، ثم أدخلت الحجّ على العمرة، فصارت قارنة، وهذا أصحُّ الأقوالِ، والأحاديثُ لا تدل على غيره، وهذا مسلك الشافعي وأحمد وغيرهما.

المسلك الثاني: أنها لما حاضت أمرها أن ترفُضَ عُمرتَهَا، وتنتقِلَ عنها إلى حج مفرد، فلما حلَّت من الحج، أمرها أن تعتمِر قضاءً لعمرتها التي أحرمت بها أولاً، وهذا مسلكُ أبي حنيفة ومن تبعه، وعلى هذا القول، فهذه العُمرةُ كانت في حقِّها واجبة، ولا بُد منها، وعلى القول الأول كانت جائزة، وكل متمتعة حاضت ولم يمكنها الطوافُ قبل التعريف، فهي على لهذين القولين: إما أن تُذخِلَ الحجَّ على العُمرة، وتصيرَ قارنة، وإما أن تنتقلَ عن العُمرة إلى الحج، وتصيرَ مفردة، وتقضي العمرة.

المسلك الثالث: أنها لما قرنت، لم يكن بُدُّ من أن تأتي بعُمرة مفردة، لأن عُمرة القارن لا تُجزىء عن عمرة الإسلام، وهذا أحد الروايتين عن أحمد.

المسلك الرابع: أنها كانت مُفردة، وإنما امتنعت من طوافِ القُدوم لأجل الحيض، واستمرت على الإفراد حتى طهُرت، وقضت الحجَّ، وهذه العمرةُ هي عمرة الإسلام، وهذا مسلك القاضي إسماعيل بن إسحاق وغيره من المالكية. ولا يخفى ما في هذا المسلك مِن الضعف، بل هو أضعفُ المسالك في الحديث.

وحديث عائشة هذا، يُؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك:

أحدها: اكتفاء القارِن بطواف واحد وسعى واحد.

الثاني: سقوطٌ طوافِ القدوم عن الحائض، كما أن حديثَ صفيَّة زوج النبي ﷺ أصل في سُقوط طواف الوداع عنها.

الثالث: أن إدخال الحجِّ على العمرة للحائض جائز، كما يجوز للطاهر وأولى، لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك.

الرابع: أن الحائضَ تفعل أفعال الحجِّ كلُّها، إلا أنها لا تطوفُ بالبيت.

الخامس: أن التنعيم مِن الحل.

السادس: جوازُ عُمرتين في سنة واحدة، بل في شهر واحد.

السابع: أن المشروع في حق المتمتّع إذا لم يأمنِ الفوات أن يُدْخِلَ الحجَّ على العمرة، وحديث عائشة أصل فيه.

الثامن: أنه أصل في العمرة المكية، وليس مع من يستحبُّها غيره، فإن النبي على الم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجاً منها إلا عائشة وحدها، فجعل أصحابُ العمرة المكية قصة عائشة أصلاً لقولهم، ولا دلالة لهم فيها، فإن عُمرتها إما أن تكون قضاء للعمرة المرفوضة عند من يقول: إنها رفضتها، فهي واجبة قضاء لها، أو تكون زيادة محضة، وتطييباً لقلبها عند من يقول: إنها كانت قارنة، وإن طوافها وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتها، والله أعلم.

فصل: وأما كونُ عُمرتها تلك مجزئةً عن عُمرة الإسلام، ففيه قولانِ للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد، والذين قالوا: لا تُجزىء، قالوا: العمرة المشروعة التي شرعها رسولُ الله على ثالثَ لهما: عُمرة التمتع، وهي التي أذن فيها عند الميقات، وندب إليها في أثناء الطريق، وأوجبها على من لم يَسُقِ الهدي عند الصفا والمروة. الثانية: العمرة المفردة التي يُنشأ لها سفر، كعُمَره المتقدِّمة، ولم يُشرع عمرة مفردة غير هاتين، وفي كلتيهما المعتمِر داخل إلى مكة. وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحل، فلم تُشرع. وأما عمرة عائشة، فكانت زيارة محضة، وإلا فعُمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله على أن عُمرة القارن تُجزىء عن عُمرة الإسلام، وهذا هو الصواب المقطوع به، فإن النبي على قال لعائشة: «يَسَعُكِ طَواقُكِ لحجِّكِ وعُمرتِكِ» وفي لفظ: «يجزئك» وفي لفظ: «يجزئك» وفي لفظ: «يجزئك» وفي لفظ: «يجزئك» وقال: «دخلتِ العُمرة في الحجِّ إلى يوم القِيامَة» وأمر كلَّ من ساق الهدي أن يقرِنَ بين الحجِّ والعُمرة، ولم يأمر أحداً ممن قرن معه وساق الهدي بعمرة أخرى غير عمرة القِران، فصحَّ إجزاء عُمرة القارن عن عُمرة الإسلام قطعاً، وبالله التوفيق.

فصل: وأما موضعُ حيضِها، فهو بِسَرِف بلا ريب، وموضعُ طُهرها قد اختُلِف فيه، فقيل: بعرفة (١) هكذا روى مجاهد عنها. وروى عُروةُ عنها أنها أظلّها يومُ عرفة وهي حائض (٢). ولا تنافي بينهما، والحديثان صحيحان، وقد حملهما ابنُ حزم على معنيين، فطهر عرفة: هو الاغتسال للوقوف بها عنده، قال: لأنها قالت: تطهرتُ بعرفة، والتطهر غيرُ الطهر، قال: وقد ذكر القاسم يوم طُهرها أنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۱) (ح ۱۳۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٨٣)، ومسلم (١٢١١) (ح ١٢٠).

يوم النحر، وحديثُه في «صحيح مسلم». قال: وقد اتفق القاسم وعروةُ على أنها كانت يومَ عرفة حائضاً، وهما أقربُ الناس منها.

وقد روى أبو داود: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عنها: خرجنا مع رسول الله ﷺ مُوافين هلال ذي الحجة. . . فذكرت الحديث، وفيه: فلما كانت ليلة البطحاء، طَهُرَتُ عائِشةً، وهذا إسناد صحيح (۱). لكن قال ابنُ حزم: إنه حديث منكر، مخالف لما روى هؤلاء كلهم عنها، وهو قوله: إنها طَهُرت ليلة البطحاء، وليلة البطحاء كانت بعد يوم النحر بأربع ليال، وهذا محالٌ إلا أننا لما تدبرنا وجدنا هذه اللفظة ليست مِن كلام عائشة، فسقط التعلّق بها، لأنها ممن دون عائشة، وهي أعلمُ بنفسها. قال: وقد روى حديث حماد بن سلمة هذا وهيبُ بن خالد، وحماد بن زيد، فلم يذكرا هٰذه اللفظة .

قلت: يتعين تقديمُ حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن سلمة لوجوه: أحدها: أنه أحفظُ وأثبت من حماد بن سلمة.

الثاني: أن حديثَهم فيه إخبارُها عن نفسها، وحديثه فيه الإخبار عنها.

الثالث: أن الزهري روى عن عُروة عنها الحديث، وفيه: فلم أزل حائضاً حتى كان يومُ عرفة، ولهذه الغاية هي التي بيَّنها مجاهد والقاسم عنها، لكن قال مجاهد عنها: فتطهرت بعرفة، والقاسم قال: يوم النحر.

وقد روى عنه ﷺ الأمر بفسخ الحجّ إلى العُمرة أربعة عشرَ مِن أصحابه، وأحاديثُهم كلُها صحاح، وهم: عائشةُ، وحفصة أمَّا المؤمنين، وعليُّ بن أبي طالب، وفاطمةُ بنتُ رسول الله ﷺ وأسماءُ بنت أبي بكر الصديق، وجابرُ بن عبد الله ، وأبو سعيد الخُدري، والبراءُ بن عازب، وعبدُ الله بن عمر، وأنسُ بن مالك، وأبو موسى الأشعري، وعبدُ الله بن عباس، وسَبْرَةُ بنُ معبَدِ الجُهني، وسُرَاقةُ بن مالكِ المُدْلِحِيُّ رضي الله عنهم، ونحن نشير إلى هذه الأحاديث.

ففي «الصحيحين» عن ابن عباس: قَدِمَ النبيُّ ﷺ وأصحابه صَبِيحَةَ رابعةٍ مُهلِّين بالحجِّ، فأمرهم أن يجعلُوها عُمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله! أيُّ الحلُّ؟ فقال: «الحِلُّ كُلُّه»(٤).

وفي لفظ لمسلم: قدِم النبي ﷺ وأصحابُه لأربع خَلَوْنَ من العشر إلى مكة، وهم يُلبُّون بالحج،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۷۷۸). (۲) أخرجه البخاري (۱۵۹۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٧٨٥)، ومسلم (١٢١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٨٣٢)، ومسلم (١٢٤٠ و١٢٤١).

فأمرهم رسولُ الله ﷺ أن يجعلوها عُمرةً. وفي لفظ: وأمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم بعُمرة إلا مَن كان معه الهدي.

وفي «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله : أهلَّ النبيُّ ﷺ وأصحابه بالحجِّ، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي ﷺ وطلحة، وقَدِمَ عليُّ رضي الله عنه من اليمن ومعه هَدي، فقال: أهللتُ بما أهلَّ به النبي ﷺ، فأمرهم النبيُ ﷺ أن يجعلوها عُمرة، ويطوفوا، ويقصروا، ويَحِلُّوا إلا مَن كان معه الهديُ، قالوا: ننطلِقُ إلى منى وَذَكَرُ أحدنا يقطُرُ، فبلغ ذلك النبيَّ ﷺ فقال: «لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، ولَوْلا أنَّ معيَ الهَدْيَ لأَحْلَلْتُ». وفي لفظ: فقام فينا فقال: «لَقَدْ عَلِمْتُم أنِي أَنْقاكُم لله، وأَصْدَقُكُم، وأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلاً أنَّ معيَ الهَدْي لحَلَلْت كما تَحِلُّون، ولَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ آمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ لم أَسُق الهَدْي، فحلُّوا» فَحَلَلْنا، وسَمعنا وأطعنا.

وفي لفظ: أمرنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا أَحللُنا، أَن نُحْرِمَ إِذَا تَوجَّهُنَا إِلَى مِنَى. قال: «فَأَهْلَلْنا من الأَبْطَح»، فَقَالَ سُرَاقَةُ بنُ مَالِك بْنِ جُعْشُم: يَا رَسُولَ اللهِ! لِعَامِنَا هَذَا أَمْ للأَبْدِ؟ قال: «لِلأَبْدِ» (١). وهذه الألفاظُ كلُّهَا في «الصحيح» وهذا اللفظُ الأخيرُ صريح في إبطال قولِ مَنْ قال: إن ذلك كان خاصاً بهم، فإنه حينئذ يكون لِعامهم ذلك وحده، لا للأبد، ورسولُ الله ﷺ يقول: إنَّهُ لِلأَبَدِ.

وني «المسند»: عن أبن عمر: قَدِمَ رسول الله ﷺ مكة وأصحابُه مُهلِّينَ بالحجِّ، فقال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَها عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَه الهَدْيُ». قالُوا: يا رسولَ الله! أيروحُ أحدُنا إلى مِنى وَذَكَرُه يَقَطُرُ منياً؟ قال: «نَعَمْ» وسَطَعتِ المَجَامِرُ (٢).

وفي «السنن»: عن الرَّبيع بن سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيه، خرجْنَا مع رسولِ اللهِ ﷺ، حتى إذا كُنَّا بعُسْفَان، قال سُراقة بن مَالك المُدْلجيُّ: يا رسول الله! اقْضِ لنَا قَضَاء قَوْمٍ كَأَنَّما وُلِدُوا الْيَوْمَ، فقَال: «إنَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ قَدْ أَدْخَلَ عَلَيْكُم في حَجَّة عُمْرَةً، فإذا قَدِمْتم، فَمن تَطَوَّفَ بَالبَيْتِ وسَعَىٰ بيْن الصَّفَا والمَرْوَة، فَقَدْ حَلَّ إِلَّا مَنْ مَعَهُ هَدْي \* "".

وفي «الصحيحين» عن عائشة: خرجْنَا معَ رسول الله ﷺ، لا نَذْكُرُ إلا الحَجَّ... فذكرتِ الحديث، وفيه: فلما قَدِمْنَا مكة، قال النبيُّ ﷺ لأصحابه: «اجْعَلُوهَا عُمْرَةً» فأحلَّ الناسُ إلا مَنْ كان معه الهدي... وذكرَتْ باقي الحديث.

وفي لفظ للبخاري: خرجْنَا مع رسولِ الله ﷺ لا نَرى إلا الحَجَّ، فلما قَدِمْنَا تطوَّفْنَا بالبيت، فأمر النبيُّ ﷺ من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يَسُفُن، فأحلل (1).

وفي لفظ لمسلم: دخل عليَّ رسولُ الله ﷺ وهو غضبانُ، فقلتُ: مَنْ أغضَبكَ يا رسولَ اللهِ أدخله الله النار. قال: «أَوَ ما شَعَرْتِ أَنْي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ، فإذا هُم يترَدَّدُون، ولو اسْتَقْبَلْتُ من أَمْري ما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٨٥)، ومسلم (١٢١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢/ ٢٨ بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٨٠١)، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٥٦١)، ومسلم (١٢١١).

## اسْتَذْبَرتُ ما سُقْتُ الهذي معي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أُحِلَّ كما حَلُّوا (١)

وقال مالك: عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، قالت: سمعتُ عائشة تقولُ: خرجْنَا معَ رسولِ الله ﷺ لخمس ليالِ بَقِينَ مِن ذي القَعدة، ولا نَرى إلا أنه الحجُّ، فلما دَنُونا مِن مكة، أمرَ رسولُ الله ﷺ من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يَحِلَّ، قال يحيى بن سعيد: فذكرتُ هذا الحديثَ للقاسم بن محمد، فقال: أتتك واللهِ بالحديثِ على وجهه (٢٠).

وفي «صحيح مسلم»: عن ابن عمر، قال: حدثتني حفصةُ، أن النبيَّ ﷺ أمر أزواجه أن يَخْلِلْنَ عَامَ حَجَّةِ الوَداعِ، فَقُلْتُ: ما مَنَعَكَ أَنْ تَحِلًّ؟ فقال: ﴿إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وقَلَّدْتُ هَلْدِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ الهَدْى».

وفي "صحيح مسلم": عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: خرجنا مُحرِمينَ، فقال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَخْلِلْ"... وذكرتِ الحديث.

وفي الصحيح مسلم، أيضاً: عن أبي سعيد الخُدري، قال: خرجْنَا مَعْ رَسولِ اللهِ ﷺ، نَصْرُخُ بِالحج صُراخاً، فلما قَدِمْنَا مكَّة أَمَونا أَن نَجْعَلَها عُمرةً إلا مَنْ سَاقَ الهَدْيَ. فلما كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَرُحْنَا إلى مِنَى، أهللنَا بالحَجُّ (٣).

وفي الصحيح البخاري): عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أَهَلَّ المهاجرون والأنصارُ، وأَزواجُ النبي ﷺ: «اجْعَلُوا إِهْلاَلَكُم وأزواجُ النبي ﷺ في حَجَّةِ الوَدَاع وأهللنَا، فلما قَدِمْنَا مَكَّة، قال رسولُ اللهِ ﷺ: «اجْعَلُوا إِهْلاَلَكُم بالحَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الهَدْي،... وذكر الحديث(٤).

وفي «السنن» عن البراء بن عازب: خرج رسولُ الله على وأصحابُه، فأحرمْنَا بالحجّ، فلما قَدِمنَا مكة، قال: «اجْعَلُوا حَجَّكُم عُمْرَة». فقال الناسُ: يا رسولَ الله! قد أحرمنا بالحجّ، فكيف نجعلُها عُمْرَةً؟ فقال: «انظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوهُ»، فردَّدُوا عليه القولَ، فَغَضِبَ، ثم انطلق حتَّى دخل على عائشة وهو غَضْبانُ، فرأتِ الغضَب في وجهه فقالت: مَنْ أَغْضَبَكَ أَغضبه اللهُ. فَقَالَ: «وَمَا لِيَ لا أَغْضَبُ وَأَنَا آمُرُ أَمْراً فَلا يُتَبَعُ» (٥٠).

ونحن، نُشهِدُ الله علينا أنّا لو أحرمنا بحجٌ لرأينا فرضاً علينا فسخهُ إلى عُمرة تفادياً مِن غضبِ رسولِ الله ﷺ، واتباعاً لأمره. فواللهِ ما نُسِخَ هذا في حَياتِهِ ولا بَعْدَهُ، ولا صحَّ حَرْفٌ واحِد يُعارضه، ولا خصَّ به أصحابَه دُونَ مَنْ بعدهم، بل أجرى الله سبحانه على لِسان سُراقة أن يسأله: هل ذلك مختص بهم؟ فأجاب بأنّ ذلك كائن لأبد الأبد، فما ندري ما نقدّم على هذه الأحاديث، وهذا الأمر المموكّد الذي غضب رسول الله ﷺ على من خالفه. ولله دَرُّ الإمام أحمد رحمه الله إذ يقول لسلمة بن شبيب وقد قال له: يا أبا عبد الله، كُلُّ أمرِك عِندي حَسن إلا خَلَّةٌ واحِدةً: قال: وما هي؟ قال: تقولُ

(٤) أخرجه البخاري (١٥٧٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۱) (ح ۱۲۵، ۱۲۸، ۱۳۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٣٩٣/١، والبخاري (١٧٠٩)، ومسلم (١٢١١) (ح ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) هذه الروايات عند مسلم (١٢٢٩ و١٢٣٦ و١٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (۲۹۸۲).

بفسخ الحَجِّ إلى العُمرة. فقال: يا سلمة! كنتُ أرى لكَ عقلاً، عندي في ذلك أحد عشر حديثاً صحاحاً عن رسول الله ﷺ، أأتركُها لِقَوْلكَ؟!

وفي «السنن» عن البراء بن عازب، أن علياً رضي الله عنه لما قَدِمَ على رَسُولِ اللهِ ﷺ من اليمن، أدرك فاطمة وقد لبست ثياباً صَبِيغاً، ونَضَحَتِ البَيْتَ بِنَصُوحٍ، فَقَالَ: مَا بَالُكِ؟ فَقالَت: إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمْر أَصْحَابَه فَحَلُوا (١٠).

وقال ابنُ أبي شيبة: حدثنا ابنُ فضيل، عن يزيد، عن مجاهد، قال: قال عبدُ اللهِ بنُ الزبير: أفردُوا الحجَّ، ودَعُوا قولَ أعماكُم هَذَا. فقال عبدُ اللهِ بنُ عباس: إن الَّذي أعمى اللهُ قلبَه لأنتَ، ألا تسألُ أمَّك عَنْ هذا؟ فأرسلَ إليها، فقالَتْ: صَدَقَ ابْن عَبَّاس، جثنا مَعَ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم حُجَّاجاً، فجعلناها عُمْرَةً، فحللنا الإحلال كُلَّه، حتَّى سَطَعَتِ المَجَامِرُ بَيْنَ الرِّجَالِ والنِّساءِ (٢٠).

وني اصحيح البخاري، عن ابن شِهاب، قال: دخلتُ على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابرُ بنُ عبد الله أنه حجَّ مع النبي ﷺ يوم ساق البُدن معه وقد أهلُوا بالحجِّ مفرداً، فقال لهم: «أَجِلُوا مِنْ إِحْرامِكُم بِطَوَافٍ بِالْبَيْتِ، وبَيْنَ الصَّفَا والْمروَة وقَصِّرُوا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلاَلاً، حَتَّى إِذَا كَانَ يَومُ التَّرْويَةِ، فَاهِرُامِكُم بِطَوَافٍ بِالْبَيْتِ، وبَيْنَ الصَّفَا والْمروَة وقصَّرُوا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلاَلاً، حَتَّى إِذَا كَانَ يَومُ التَّرْويَةِ، فَاهِلُوا بِالحَجِّ واجْعَلُوا التي قَلِمْتُم بها مُتْعَةً». فقالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُها مُتْعَةً وقَدْ سَمَّيْنَا الحَجِّ؟ فقال: «افْعَلُوا مَا آمُرْتُكُم بِهِ، وَلَكِنْ لا يحِلُّ مِنِي حَرَامٌ، حَرَامٌ، عَنَى يَبْلُغَ الهَدِيُ مَحِلَّه، فَعَلُوا (").

وَنِي (صحيحه) أيضاً عنه: أهلَّ النبيُّ ﷺ وأصحابه بالحج... وذكر الحديث، وفيه: فأمر النبيُّ ﷺ أصحابه أن يجعلوها مُمرةً، ويطوفوا، ثم يقصِّروا إلا من ساق الهدي. فقالوا: أننطلق الي منى وذكرُ أحدنا يقطُر؟ فبلغ النبيَّ ﷺ فقال: «لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ ما أَهْدَيْتُ ولؤلا أن معي الهَدْي، لأَخْلَلْتُ» (أَنَّ).

وفي "صحيح مسلم": عنه في حَجة الوداع: حتى إذا قَدِمنا مكَّة طُفنا بالكعبة وبالصَّفا والمروة، فأمرنَا رسولُ الله ﷺ، أن يَجِلَّ مِنَّا مَنْ لم يكُن معه هدي، قال: فقُلنا: حل ماذا؟ قال: "الحِلُّ كُلَّه"، فواقعنا النِّسَاء، وتَطيبنَا بالطيب، ولَبِسْنَا ثيابَنا، ولَيْسَ بيننا وبَيْنَ عَرفة إلا أربعُ ليال، ثم أهللنا يَوْمَ التروية. وفي لفظ آخر لمسلم: "فمَنْ كَانَ منْكُم لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْها هُمْرَةً، فحلَّ الناسُ كُلُّهُم وقصَّروا إلا النبيَ ﷺ ومَنْ كَان مَعَهُ هَدْي، فلما كان يَوْمُ التروية، توجَّهُوا إلى مِنَى، فَأَهَلُوا بالحَجِّ (٥).

وفي «مسند البزار» بإسناد صحيح: عن أنس رضيَ الله عنه، أن النبيَّ ﷺ، أهلَّ هُوَ وأصحابُه بالحجِّ والعُمرة، فلما قدموا مكة، طافوا بالبيت والصفا والمروة، وأمرهم رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يَجِلُّوا، فهابوا ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَجِلُّوا فَلَوْلاَ أَنَّ مَعي الهدْي، لأَخْلَلْتُ» فأحلُوا حَتَّى حَلُّوا إلى النِّسَاءِ (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٧٩٧)، والنسائي ٥/ ١٤٤، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٥٦٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٤٣٠٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٢١٣) و(١٢١٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٦٥١) عن جابر.

<sup>(</sup>٦) انظر «مجمع الزوائد» ٣/ ٢٣٥.

وفي "صحيح البخاري" عن أنس قال: صلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ ونحنُ معه بالمدينة الظهرَ أربعاً، والعصر بذي الحُليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به راحلتُه على البيداءِ، حَمِدَ اللهَ، وسبَّح، ثم أهلَّ بحَجِّ وعُمرة، وأهلَّ الناسُ بهما، فلما قَدِمْنَا أمر الناس فحلُّوا، حتى إذا كان يومُ التَّروية، أهلُوا بالحَجِّ... وذكر باقي الحديث (١٠).

وفي الصحيحه» أيضاً: عن أبي موسى الأشعري، قال: بعثني رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومي باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فَقَالَ: ابِمَ أَهْلَلْتُ، ؟ فَقُلْتُ: أَهْلَلْتُ بِإِهلاَلِ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ: اللهُ عَكُ مِنْ هَدْي، ؟ قلتُ: لا، فأمَرني، فطُفْتُ بالبَيْتِ وَبِالصَّفَا والمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرني فَأَحْلَلْتُ (٢).

وفي «صحيح مسلم»: أن رجلاً من بني الهُجَيْم قال لابن عبَّاس: ما هَذِه الفُتيا التي قَدْ تشغبَت بالنَّاس، أَنَّ مَنْ طَافَ بالبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيْكُم صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآله وسَلَّم وإنْ رَغِمْتُم (٣).

وصدق ابنُ عباس، كُلُّ من طاف بالبيت ممن لا هدي معه مِن مفرِد، أو قارن، أو متمتِّع، فقد حلَّ إما وجوباً، وإما حكماً، هذه هي السنةُ التي لا رادَّ لها ولا مدفع، وهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إذَا أَذْبَرَ النَّهارُ مِنْ هاهنا، وأقبَلَ اللّيْلُ مِنْ هاهنا، فقد أَفْطَرَ الصَّائِم، (٤)، إما أن يكونَ المعنى: أفطر حكماً، أو دخل وقت إفطاره، وصار الوقتُ في حقه وقتَ إفطار. فهكذا هذا الذي قد طاف بالبيت، إما أن يكون قد حلَّ حُكماً، وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس وقتَ إحرام، بل هو وقتُ حِلَّ ليس إلا، ما لم يكن معه هدي، وهذا صريحُ السنة.

وفي «صحيح مسلم» أيضاً عن عطاء قال: كان ابنُ عباس يقولُ: لا يطوف بالبيتِ حَاجٌّ ولا غير حاجٌّ إلا حَلَّ. وكانَ يقولُ: هُوَ بَعْدَ المُعَرَّفِ وَقَبْلُهُ، وكان يأخُذ ذٰلك مِن أمر النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، حين أمرهم أن يَجِلُوا في حَجَّةِ الوَدَاعِ (٥).

وفي "صحيح مسلم": عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «هذه عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بها، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الهَدْيُ، فَلْيَحِلُ الحِلَّ كُلَّهُ فَقَدْ دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ إلى يَوْم القِيَامَة»(١).

وقال عبد الرزاق (٧): حدثنا معمر، عن قتادة، عن أبي الْشَعثاء، عن ابنِ عباس قال: مَنْ جَاءَ مُهِلاً بالحَجِّ فإنَّ الطَّوافَ بالبَيْتِ يُصَيِّرُه إلى عُمْرَةٍ شَاءَ أَوْ أَبَى. قُلْتُ: إن النَّاسَ يُنْكِرُونَ ذَلِكَ عَلَيْكَ. قَالَ: هِيَ سُنَّةُ نَبِّيهِمْ وإنْ رَغِمُوا. وقد روى هذا عنِ النبي ﷺ مَنْ سمَّينا وغيرهم، وروى ذلك عنهم طوائفُ مِن كبار التابعين، حتى صار منقولاً نقلاً يرفع الشكَّ، ويُوجب اليقينَ، ولا يُمكن أحداً أن ينكره، أو يقول: لم يقع، وهو مذهبُ أهل بيت رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومذهبُ حَبْر الأمة وبحرها ابنِ عباس وأصحابه، ومذهبُ أبي موسى الأشعري، ومذهبُ إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه، وأهل الحديث معه، ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، ومذهب أهل الظاهر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧١٤). (٢) أخرجه البخاري (١٥٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٩٥٤) ومسلم (١١٠٠) عن عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٢٤٥). (٦) أخرجه مسلم (١٢٤١).

<sup>(</sup>٧) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

والذين خالفوا هذه الأحاديث، لهم أعذار. العذر الأول: أنها منسوخة. العذر الثاني: أنها مخصوصة بالصحابة، لا يجوزُ لِغيرهم مشاركتُهم في حكمها. العذر الثالث: معارضتها بما يدُلُّ على خلاف حُكمها، وهذا مجموعُ ما اعتذروا به عنها. ونحن نذكر هذه الأعذار عُذْراً عُذْراً، ونبيِّنُ ما فيها بمعونة الله وتوفيقه.

أما العدر الأول: وهو النسخ، فيحتاج إلى أربعة أمور، لم يأتوا منها بشيء: يحتاج إلى نصوص أخر، تكون تلك النصوصُ معارضة لهذه، ثم تكونُ مع هذه المعارضة مقاومة لها، ثم يُثبت تأخُرها عنها. قال المدعون للنسخ: قال عمر بن الخطاب السُجستاني: حدثنا الفريابي، حدثنا أبان بن أبي حازم، قال: حدثني أبو بكر بن حفص، عن ابنِ عُمر عن عُمَر بنِ الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما ولي: «يا أيُّها الناس، إن رسولَ الله صلّى الله عليه وآله وسلم، أحلَّ لنا المُتعة ثم حرَّمها علينا». رواه البزار في «مسنده» عنه (۱).

قال المبيحون للفسخ: عجباً لكم في مُقاومة الجبال الرَّواسي التي لا تُزعزِعُها الرِّياحُ بِكَثِيبٍ مَهيلٍ، تسفيه الرِّياحُ يميناً وشمالاً، فهذا الحديثُ لا سند ولا متن، أما سندُه، فإنه لا تقومُ به حُجة علينا عند أهلِ الحديث، وأما متنه، فإن المراد بالمتعة فيه مُتعة النساء التي أحلَّها رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم حرَّمها، لا يجوز فيها غيرُ ذلك البتة، لوجوه.

أحدها: إجماعُ الأمة على أنَّ مُتعة الحج غيرُ محرَّمة، بل إما واجبة، أو أفضلُ الأنساكُ على الإطلاق، أو مستحبة، أو جائزة، ولا نعلم للأمة قولاً خامساً فيها بالتحريم.

الثاني: أن عُمَرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه، صحَّ عنه مِن غير وجه أنه قال: لو حججتُ لتمتعتُ، ثم لو حججتُ لتمتعتُ. ذكره الأثرم في «سننه» وغيره.

وذكر عبد الرزاق في «مصنفه»: عن سالم بن عبد الله، أنه سئل: أنهى عمر عن متعة الحج؟ قال: لا، أَبَعْدَ كِتَابِ الله تعالى؟ وذكر عن نافع أن رجلاً قال له: أنهى عمر عن مُتعة الحج؟ قال: لا. وذكر أيضاً عن ابن عباس أنه قال: هذا الذي يزعمون أنه نهى عن المُتعة \_ يعني عمر \_ سمعتُه يقول: لو اعتمرت، ثم حججتُ، لتمتَّعتُ.

قال أبو محمد بن حزم: صح عن عمر الرجوعُ إلى القول بالتمتع بعد النهي عنه، وهذا محال أن يرجع إلى القول بما صح عنده أنه منسوخ.

الثالث: أنه من المحال أن ينهى عنها، وقد قال الله له المدن سأله: هل هي لِعامِهم ذلك أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد» (٢)، وهذا قطع لتوهم ورود النسخ عليها، وهذا أحدُ الأحكام التي يستحيل ورود النسخ عليها، وهو الحكمُ الذي أخبر الصادق المصدوق باستمراره ودوامه، فإنه لا خلف لِخبره.

فصل: العذر الثاني: دعوى اختصاص ذلك بالصحابة، واحتجوا بوجوه:

أحدها: ما رواه عبدُ اللهِ بنُ الزبير الحُميدي، حدثنا سُفيان، عن يحيى بن سعيد، عن المرَقِّع،

<sup>(</sup>١) فيه أبان بن أبي حازم: عبد الله، وهو غير قوي، انظر: «الميزان» ١٩/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٨٥)، ومسلم (١٢١٦).

عن أبي ذر أنه قال: كان فسخُ الحجِّ مِن رسولِ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم لنَا خاصة (١١).

وقال وكيع: حدثنا موسى بن عُبيدة، حدثنا يعقوب بنُ زيد، عن أبي ذر قال: لم يَكُنُ لأَحَدٍ بَعْدَنَا أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَهُ عُمْرَةً، إِنَّها كَانَتْ رُخْصَةً لَنَا أَصْحَابَ محَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم.

وقال البزار: حدّثنا يوسف بن موسى، حدثنا سلمةُ بنُ الفضل، حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن الأسدي، عن يزيد بن شريك، قُلنا لأبي ذر: كيف تمتّع رسولُ الله ﷺ وأنتُم معه؟ فقال: ما أَنتُمْ وَذَاكَ، إِنَّمَا ذَاكَ شَىءٌ رُخُصَ لَنَا فِيه، يعنى المتعة.

وقال أبو داود: حدثنا هنّاد بن السَّري، عن ابن أبي زائدة، أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود، عن سليمان أو سليم بن الأسود، أن أبا ذر كان يقولُ فيمن حَجَّ ثُمَّ فَسَخَها إلى عُمْرَةٍ: لم يَكُنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلرَّكْبِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ (٢).

وفي الصحيح مسلم،: عن أبي ذر قال: كانتِ المُتْعَةُ في الحَجِّ الأَصْحَابِ مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَاللهِ وَسَلَّم خَاصَّة، وفي لفظ آخر: الآ تَصِحُّ المُتْعَة في الحَجِّ»، وفي لفظ آخر: الآ تَصِحُّ المُتْعَتَانِ إِلَّا لَنَا خَاصَة، يَعنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ ومُتْعَةَ الحَجِّ، وفي لفظ آخر: اإنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَة دُونَكُم، يَعْنِي مُتْعَةَ النَّسَاءِ ومُتْعَة الحَجِّ، وفي لفظ آخر: اإنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَة دُونَكُم، يَعْنِي مُتْعَة النَّسَاءِ ومُتْعَة الحَجِّ،

وفي اسنن النسائي، بإسناد صحيح: عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر، في مُتَعةِ الحجِّ: لَيْسَتُ لَكُم، ولَسْتُم مِنْهَا في شَيءٍ، إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً لَنَا أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (1).

وفي «سنن أبي داود والنسائي»، من حديث بلال بن الحارث قال: قلت: يا رسول الله، أرأيتَ فَسخَ الحجِّ إلى العُمرة، لنا خاصَّة أم للناس عامة؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَلْ لَنَا خَاصَّة»، ورواه الإمام أحمد (٥٠).

وفي «مسند أبي عوانة» (٦٠ بإسناد صحيح: عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: سُئِلَ عُثْمَانُ عن مُتْعَةِ الحَجِّ فَقَال: كَانَتْ لَنَا، لَيْسَتْ لَكُم.

هذا مجموعُ ما استدلوا به على التخصيص بالصحابة.

قال المجوِّزون للفسخ والموجِبُون له: لا حُجة لكم في شيء من ذلك، فإنَّ هذه الآثار بين باطل لا يَصِحُّ عمن نُسِب إليه البتة، وبين صحيح عن قاتل غيرِ معصوم لا تُعارَض به نصوصُ المعصوم.

أما الأول: فإن المُرَقِّع ليس ممن تقوم بروايته حُجة، فضلاً عن أن يُقدُّم على النصوص الصحيحة

<sup>(</sup>١) أخرجه الحميدي في «مسنده» (١٣٢). (٢) أخرجه أبو داود (١٨٠٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي ٥/١٧٩، ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٣/٤٦٩، وأبو داود (١٨٠٨)، والنسائي ٥/١٧٩، بإسنادٍ ضعيف، لجهالة الحارث بن بلال.

<sup>(</sup>٦) في نسخة مطبوعة السنن أبي داوده، وهو تحريف.

غيرِ المدفوعة. وقد قال أحمد بن حنبل ـ وقد عُورِضَ بحديثه ـ: ومن المُرَقِّع الأسدي؟ وقد روى أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة. وغاية ما نقل عنه ـ إن صح ـ أن ذلك مختصَّ بالصحابة، فهو رأيه. وقد قال ابن عباس وأبو موسى الأشعري: إنَّ ذلك عام للأمة، فرأي أبي ذر معارض برأيهما، وسلمت النصوصُ الصحيحةُ الصريحة. ثم من المعلوم أن دعوى الاختصاص باطلةٌ بنص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تلك العمرة التي وقع السؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأبد الأبد، لا تختص بقرن دون قرن، وهذا أصح سنداً من المروي عن أبي ذر، وأولى أن يُؤخذ به منه لو صحَّ عنه.

وأيضاً، فإذا رأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد اختلفوا في أمر قد صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله وأمر به، فقال بعضهم: إنه منسوخ أو خاص، وقال بعضهم: هو باقي إلى الأبد، فقولُ من ادَّعى نسخه أو اختصاصه مخالف للأصل، فلا يُقبَل إلا ببرهان، وإنَّ أقلَّ ما في الباب معارضتُه بقول من ادَّعى بقاءه وعمومه، والحجةُ تفصِل بين المتنازعين، والواجبُ الرَدُّ عند التنازع إلى الله ورسوله، فإذا قال أبو ذر وعثمان: إن الفسخ منسوخ أو خاص، وقال أبو موسى وعبد الله بن عباس: إنه باقي وحكمه عام، فعلى من ادعى النسخ والاختصاص الدليل.

وأما حديثه المرفوع - حديث بلال بن الحارث - فحديث لا يُكتَبُ، ولا يُعارَض بمثله تلك الأساطين الثابتة.

قال عبد الله بن أحمد: كان أبي يرى للمُهِل بالحج أن يفسخَ حجَّه إن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة. وقال في المتعة: هي آخِرُ الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اجْعَلُوا حَجَّكُم عُمْرَةً». قال عبد الله : فقلت لأبي: فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج - يعني قوله: «لنا خاصة» -؟ قال: لا أقول به، لا يُعرف هذا الرجل، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف، ليس حديث بلال بن الحارث عندي يثبتُ. هذا لفظه.

قلت: ومما يدل على صحة قول الإمام أحمد وأن هذا الحديث لا يَصِحُ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجّهم إليها أنها لأبد الأبد، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة؟ هذا من أمحل المحال، وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول: «دَحَلَتِ المُمْرَةُ في بعد هذا أنها لهم خاصة من أن ذلك مختص بالصحابة دون من بعدهم؟! فنحن نَشْهَدُ باللهِ أن حديث بلال بن الحارث هذا، لا يصح عن رسول الله وهو غلط عليه، وكيف تقدَّم رواية بلال بن الحارث على روايات الثقات الأثبات، حملة العلم الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلاف روايته. ثم كيف يكون هذا ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وابن عباس رضي الله عليه يُقتي بخلاف، ويناظر عليه طول عمره بمشهد من الخاص والعام، وأصحابُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوافِرون، ولا يقول له رجلٌ واحد منهم: هذا كان مختصاً بنا ليس لغيرنا، حتى يظهر بعد موت الصحابة، أن أبا ذر كان يرى اختصاص ذلك بهم؟

وأما قول عثمان رضي الله عنه في متعة الحج: إنها كانت لهم ليست لغيرهم، فحكمه حكم قول أبي ذر سواء. على أن المروي عن أبي ذر وعثمان يحتمل ثلاثة أمور:

أحدها: اختصاص جواز ذلك بالصحابة، وهو الذي فهمه مَنْ حرَّم الفسخ.

الثاني: اختصاصُ وجوبه بالصحابة، وهو الذي كان يراه شيخنا قدَّس اللهُ روحه يقول: إنهم كانوا قد فرض عليهم الفسخ لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم به، وحتمه عليهم، وغضبه عندما توقفوا في المبادرة إلى امتثاله. وأما الجواز والاستحباب، فللأمة إلى يوم القيامة، لكن أبى ذلك البحرُ ابنُ عباس، وجعل الوجوب للأمة إلى يوم القيامة، وأن فرضاً على كل مفرد وقارن لم يسق الهدي أن يحلَّ ولا بد، بل قد حَلَّ وإن لم يشاً، وأنا إلى قوله أميلُ مني إلى قول شيخنا.

الاحتمال الثالث: أنه ليس لأحد من بعد الصحابة أن يبتدىء حجاً قارناً أو مفرداً بلا هدي، بل هذا يحتاج معه إلى الفسخ، لكن فرض عليه أن يفعل ما أَمَرَ به النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في آخر الأمر من التمتع لمن لم يَسُقِ الهديّ، والقِران لمن ساق، كما صح عنه ذلك.

وأمّا أن يحرم بحج مفرد، ثم يفسخه عند الطواف إلى عُمرة مُفردةٍ، ويجعله متعة، فليس له ذلك، بل هذا إنما كان للصحابة، فإنهم ابتدؤوا الإحرام بالحج المفرد قبل أمر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بالتمتع والفسخ إليه، لم يكن لأحد أن يُخالفه ويُفرد، ثم يفسخه.

وإذا تأملت لهذين الاحتمالين الأخيرين، رأيتهما: إما راجحين على الاحتمال الأول، أو مساويين له، وتسقط معارضةُ الأحاديث الثابتة الصريحة به جملة، وبالله التوفيق.

وأما ما رواه مسلم في الصحيحه: عن أبي ذر، أن المتعة في الحج كانت لهم خاصَّة، فهذا إن أريد به أصل المتعة، فهذا لا يقول به أحد من المسلمين، بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة. وإن أريد به متعة الفسخ، احتمل الوجوه الثلاثة المتقدِّمة.

وقال الأثرم في «سننه»: وذكر لنا أحمد بن حنبل، أن عبد الرحمن بن مهدي حدثه عن سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبي ذر، في متعة الحج كانت لنا خاصة. فقال أحمد بن حنبل: رحم الله أبا ذر، هي في كتاب الله عز وجل﴿فَنْ تَمَثَّعُ بِالْمُبْرَةِ إِلَى لَلْمَيِّ﴾ [البقرة: ١٩٦].

قال المانعون من الفسخ: قول أبي ذر وعثمان: إن ذلك منسوخ أو خاص بالصحابة، لا يُقال مثله بالرأي، فمع قائله زيادة علم خفيت على من ادَّعى بقاءه وعمومه، فإنه مستصحِب لحال النص بقاء وعموماً، فهو بمنزلة صاحب اليد في العين المدَّعاة، ومدِّعي فسخه واختصاصه بمنزلة صاحب البينة التي تُقدَّم على صاحب اليد.

قال المجوزون للفسخ: هذا قول فاسد لا شك فيه، بل هذا رأي لا شك فيه، وقد صرَّح بانه رأي مَنْ هو أعظمُ من عثمان وأبي ذر رضي الله عنهم عِمرانُ بن حصين، ففي «الصحيحين» واللفظ للبخاري: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل القُرآنُ، فقال رجل برأيه ما شاء. ولفظ مسلم: نزلت آيةُ المتعة في كتاب الله عز وجل: يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى وأله وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ مُتعة الحج، ولم ينه عنها رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات، قال رجلٌ برأيه ما شاء. وفي لفظ: يريد عمر (۱۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٧١)، ومسلم (١٢٢٦) (ح ١٦٥، ١٦٦، ١٧٢).

وقال عبد الله بن عمر لمن سأله عنها وقال له: إن أباك نهى عنها: أأَمْرُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم أحقُّ أن يُتَّبَعَ أو أَمْرُ أبي؟ (١٠) .

وقال ابن عباس لمن كان يُعارِضه فيها بأبي بكر وعمر: يُوشِكُ أَن تَنْزِلَ عليكم حِجَارَةٌ من السماء، أقولُ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقولُون: قال أبو بكر وعمر(٢)

فهذا جوابُ العلماء لا جوابُ من يقول: عثمانُ وأبو ذر أعلمُ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منكم، فهلاً قال ابنُ عباس، وعبدُ الله بن عمر: أبو بكر وعمرُ أعلمُ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منا، ولم يكن أحدٌ مِن الصحابة، ولا أحدٌ من التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص عن رسولِ الله على، وهم كانوا أعلمَ باللهِ ورسوله وأتقى له من أن يُقدِّمُوا على قول المعصوم رأيَ غيرِ المعصوم، ثم قد ثبت النصُّ عن المعصوم بأنها باقية إلى يوم القيامة. وقد قال ببقائها: على بن أبي طالب رضي الله عنه، وسعدُ بن أبي وقّاص، وابن عمر، وابن عباس، وأبو موسى، وسعيد بن المسيِّب، وجمهور التابعين، ويدل على أن ذلك رأي محض لا يُنسب إلى أنه مرفوع إلى النبيُ على أن عمرَ بن الخطّاب رضي الله عنه لما نهى عنها قال له أبو موسى الأشعري: يا أمير المؤمنين! ما أحدثتَ في شأنِ النُسُك؟ فقال: إن نَأخُذُ بِكِتَاب رَبُنَا فإنَّ الله يقُول: ﴿وَأَيثُوا لَمُتَع وَاللهُ عَلْه واللهِ وسلم أَحدثَ عَى شأنِ اللهُ عله اللهُ عَلَيه وَآلِهِ وَسَلَّم، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلم الم يَحِلَّ حَتَّى نَحَر. فَهَذا اتّفَاقٌ من أبي موسى وعمر، على أن منع الفسخ إلى المتعة والإحرام بها ابتداءً إنما هو رأي مِنه أحدثه في النُّسُك، ليس عن رسول الله عنه كُلها، وصدراً من خلافة عمر حتى موسى كان يُفتي الناسَ بالفسخ في خلافة أبي بكر رضي الله عنه كُلها، وصدراً من خلافة عمر حتى فاوض عمرُ رضي الله عنه في نهيه عن ذلك، واتفقا على أنه رأي أحدثه عمر رضي الله عنه في نهيه عن ذلك، واتفقا على أنه رأي أحدثه عمر رضي الله عنه في النسك، ثم صح عنه الرجوءُ عنه.

فصل: وأما العذر الثالث: وهو معارضةُ أحاديث الفسخ بما يدل على خلافها، فذكروا منها ما رواه مسلم في "صحيحه" من حديث الزهري، عن عُروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسولِ الله ﷺ في حَجة الوداع، فمنا من أهلَّ بعُمرة، ومنا مَنْ أهلَّ بحج، حتى قَدِمْنَا مكة فقالَ رسولُ الله عليه وآله وسلم: "مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرة وَلَمْ يُهْدِ، فَلْيَحْلِلْ، ومَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَة وأهْدَى، فَلاَ يَجِلَّ حَتَّى يَنْحَرَ هَذْيَه، ومَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ، فَلْيُتُمْ حَجَّه». وذكر باقي الحديث (٣).

ومنها: ما رواه مسلم في اصحيحه أيضاً من حديث مالك، عن أبي الأسود، عن عُروة عنها: خَرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم عام حَجَّةِ الوَداع، فمِنا مَن أهلَّ بعُمرة، ومنَّا من أهلً بحج وعُمرة، ومِنا مَنْ أهلً بالحجِّ، وأهلَّ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلم بالحجِّ، فأمَّا مَنْ أهلَ بعمرة فحلَّ، وأمَّا مَنْ أهلَ بحجِّ، أو جَمَعَ الحجِّ والعُمرة، فلم يَجِلُّوا حتى كان يومُ النحر (٤٠).

ومنها: ما رواه ابنُ أبي شيبة (٥٠): حدثنا محمد بن بشر العبدي، عن محمد بن عمرو بن علقمة،

<sup>(</sup>١) انظر نيل الأوطار ٣/ ٣٣٤. (٢) أخرجه أحمد ١/ ٣٣٧، بإسنادِ ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٢١١) (ح ١١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٢١١) (ح ١١٢).

<sup>(</sup>٥) بإسناد حسن.

حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن حاطِب، عن عائشة، قالت: خَرَجْنَا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم لِلحجِ على ثلاثة أنواع: فمِنَّا مَنْ أهلَّ بعُمرةٍ وحَجَّةٍ، ومنا مَن أهلَّ بِحَج مُفرد، ومِنَّا مَنْ أهلَّ بعُمرة مفردة، فمن كانَ أهلَّ بحجِّ وعُمرةٍ معاً لم يحِلَّ مِن شيء مما حَرُمَ منه حتى قضى مناسِكَ الحج، ومن أهلَّ بعُمرةٍ مفردةٍ، ومن أهلَّ بعُمرةٍ مفردةٍ، فطافَ بالبيتِ وبالصَّفا والمروة، حلَّ مما حرم منه حتى استقبل حجاً.

ومنها: ما رواه مسلم في الصحيحه من حديث ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن محمد بن نؤفل، أنَّ رجُلاً مِن أهلِ العِراق قال له: سل لي عُروة بن الزبير عن رجل أهلَّ بالحجِّ، فإذا طاف بالبيت، أيجِلُّ أم لا؟ فذكر الحديث، وفيه: قد حجَّ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلم، فأخبرتني عائشة، أن أول شيء بدأ به حين قدِمَ مكة أنه توضأ، ثمَّ طَافَ بالبَيْتِ، ثم حجَّ أبو بكر، ثم كان أوَّل شيء بدأ سيء بدأ به الطوافُ بالبيت، ثم لم تكن عُمْرةٌ، ثم عمر مثلُ ذلك، ثم حجَّ عثمانُ، فرأيتُه أوَّلُ شيء بدأ به الطوافُ بالبيت، ثم لم تكن عُمْرةٌ ثم معاوية وعبدُ الله بنُ عمر، ثم حججتُ مع أبي الزبير بن العوَّام، فكان أوَّلَ شيء بدأ به الطوافُ بالبيت، ثم لم تكن عُمْرةٌ. ثمَّ رأيتُ المهاجرين والأنصار يفعلُون ذلك، ثم لم تكن عُمْرةٌ، ثم آخِرُ مَن رأيت فعل ذلك ابنُ عمر، ثم لم ينقُضها بعُمرة، فهذا ابن عمر عندهم، أفلا يسالونه؟ ولا أحدٌ ممن مضى، ما كانوا يَبدؤون بشيء حِينَ يضعون أقدامَهم أوَّلَ مِن الطواف بالبَيْتِ، ثم لا يَحِلُون، وقد رأيتُ أمي وخالتي حين تَقْدَمَانِ لا تَبْدآنِ بشيء أوَّلَ من الطواف بالبيت، تطوفان بِه ثم لا يَحِلُون، وقد رأيتُ أمي وخالتي حين تَقْدَمَانِ لا تَبْدآنِ بشيء أوَّلَ من الطواف بالبيت، تطوفان بِه ثم لا تَحِلُّ نِ (١٠).

فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديثَ الفسخ، ولا مُعارضة فيها بحمدالله ومَنَّهِ.

أما الحديثُ الأول وهو حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة فَغَلِظ فيه عبدُ الملك بن شعيب، أو أبوه شعيب، أو جَدُّه الليث، أو شيخه عقيل، فإن الحديث رواه مالك ومعمر، والناسُ، عن الزهري، عن عروة، عنها، وبيَّنُوا أن النبي على أمر من لم يَكُنْ معه هدي إذا طاف وسعى أن يَحِلَّ. فقال مالك: عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرةً، عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال مالك: عن يحيى بن سعيد، ولا نرى إلا الحجَّ، فلما دنونا مِن مكة، أمر رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، أن يَحلَّ. وذكر الحديث. قال يحيى: فذكرتُ هذا الحديث للقاسم بن محمد، فقال: أتتك والله بالحديثِ على وجهه.

وقال منصور: عن إبراهيم، عن الأسود، عنها: خرجنا مع رسول اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلم ولا نرى إلا الحجَّ، فلما قَلِمنَا، تَطَوَّفْنَا بالبَيْتِ، فأمر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم من لم يكن سَاقَ الهديَ أن يَحِلَّ، فحلَّ من لم يكن ساق الهديَ أن يَحِلَّ، فحلَّ من لم يكن ساق الهديَ ونساؤه لم يَسُقْنَ فأخْلُلُنَّ (٢٠).

وقال مالك ومعمر كلاهُما عن ابن شهاب، عن عروة، عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَ مَعَهُ وآله وسلم عام حَجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَة، ولاَ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلُّ منهما جَميعا»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٦١)، ومسلم (١٢١١) (ح ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك ١/ ٤١٠، والبخاري (١٥٦٢)، ومسلم (١٢١١).

وقال ابن شهاب: عن عروة عنها بمثل الذي أخبر به سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ، ولفظه: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج، فأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحُليفة، وبدأ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأهل بالعُمرة، ثم أهل بالحج، وتمتع الناسُ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم بالعُمرة إلى الحج، فكانَ مِنَ الناس من أهدى، فساق معه الهدي، ومنهم من لم يُهُد، فلمَّا قَدِمَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مَكَّة، قال للناس: «مَنْ كَانَ مِنْ الْمُدَىٰ، فإنَّه لاَ يَجِلُّ مِنْ شيء حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضَى حَجَّهُ، ومَنْ لمْ يَكُنْ أهدَىٰ فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ وبَيْنَ الْمَدَىٰ، فإنَّه لاَ يَجِلُّ مِنْ شيء حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضَى حَجَّهُ، ومَنْ لمْ يَكُنْ أهدَىٰ فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ وبَيْنَ الْمَدَىٰ وَلَيُحِلُ مِنْ شيء حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضَى حَجَّهُ، ومَنْ لمْ يَكُنْ أهدَىٰ فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ وبَيْنَ المَحَجِّ، وسَبْعَةٍ إذا رَجَعَ إلىٰ أهلِه،، وذكر باقي الحديث(١).

وقال عبد العزيز الماجِشُون: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: خرجنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نَذْكُرُ إلا الحَجِّ... فذكر الحديث. وفيه: قالت: فلما قَدمْتُ مَكَّة، قال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلمَ لأصحابه: «اجْعَلُوها عُمْرَةً، فأحَلَّ النَّاسُ إلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدْي (٢).

وقال الأعمش: عن إبراهيم، عن عائشة: خرجنا مع رَسُولِ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلم لاَ نُذكُر إلا الحَجَّ، فلما قَدِمْنَا، أُمِرْنَا أَنْ نَجِلَّ وذكرَ الحديثَ (٣).

وقال عبد الرحمن بن القاسم: عن أبيه، عن عائشة: خرجنا مَعَ رسولِ الله صلّى الله عليه وآله وسلم، ولا نذكر إلا الحجّ، فلما جِئنًا سَرِفَ، طَمِئتُ. قالت: فدخلَ عَلَيَّ رسولُ الله صلّى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي فقال: «ما يُبْكِيك» ؟ قالت: فَقُلْتُ: واللهِ لَوِدِدْتُ أنِّي لاَ أُحُجُّ العَامَ... فذكر الحديثَ. وفيه: فلما قَدِمْتُ مكة، قال النبي صلّى الله عليه وآله وسلم: «اجْعَلُوهَا عُمرةً»، قالت: فَحَلَّ الناسُ إلاَّ مْن كَانَ مَعَهُ الهَدْيُ (٤).

وكل هذه الألفاظ في «الصحيح»، وهذا موافق لما رواه جابر، وابن عمر، وأنس، وأبو موسى، وابن عباس، وأبو سعيد، وأسماء، والبراء، وحفصة، وغيرهم، من أمره صلى الله عليه وآله وسلم أصحابة كُلَّهم بالإحلال، إلا مَنْ ساق الهدي، وأن يجعلوا حجهم عُمْرةً. وفي اتفاق هؤلاء كُلُهم على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أمر أصحابه كلَّهم أن يحلوا، وأن يجعلوا الذي قدموا به مُتعة، إلا مَنْ ساق الهدي - دليلٌ على غلط هذه الرواية، ووهم وقع فيها، يُبين ذلك أنها من رواية الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، والليث بعينه هو الذي روى عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، والميث بعينه هو الذي روى عن عقيل، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، في تمتع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأمره لمن لم يكن أهدى أن يُحِلً.

ثم تأملنا، فإذا أحاديث عائشة يُصدَّقُ بعضُها بعضاً، وإنما بعضُ الرواة زاد على بعض، وبعضهم اختصر الحديث، وبعضهم اقتصر على بعضه، وبعضهم رواه بالمعنى، والحديث المذكور ليس فيه منع من أهلَّ بالحجِّ من الإحلال، وإنما فيه أمره أن يُتِمَّ الحج، فإن كان هذا محفوظاً، فالمراد به بقاؤه على

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۲۹۱)، ومسلم (۱۲۲۷). (۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۱) (ح ۱۲۰).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٢١١) (ح ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٢١١) (ح ١٢٩).

إحرامه، فيتعين أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال وجعله عمرة، ويكون هذا أمراً زائداً قد طرأ على الأمر بالإتمام، كما طرأ على التخيير بين الإفراد والتمتع والقِران، ويتعين هذا ولا بُد، وإلا كان هذا ناسخاً للأمر بالفسخ، والأمر بالفسخ ناسخاً للإذن بالإفراد، وهذا محالٌ قطعاً، فإنه بعد أن أمرهم بالحِلِّ لم يأمرهم بنقضه والبقاء على الإحرام الأول، هذا باطل قطعاً، فيتعيَّنُ إن كان محفوظاً أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ، ولا يجوز غير هذا البتة، والله أعلم.

فصل: وأما حديثُ أبي الأسود، عن عروة، عنها وفيه: «وأما مَنْ أهلَّ بحجٌ أو جمعَ الحجَّ والعُمرة، فلم يَجلُّوا حتى كان يوم النحر». وحديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عنها: فمن كان أهلَّ بحجٌ وعُمرة معاً لم يَجلَّ من شيء مما حَرُمَ منه حتى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الحَجِّ، ومَنْ أهلً بِحجٌ مُفْرِدٍ كَنْ أَهلً بحجٌ وعُمرة معاً لم يَجلً من شيء مما أهل أن يُنكرا، قال الأثرم: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك بن أنس، عن أبي الأسود، عن عُروة، عن عائشة: «خرجنا مع رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فمناً مَنْ أهلً بالحَجِّ، وَمِنًا مَنْ أهلً بالعُمْرةِ، وَمِنًا مَنْ أهلً بالحَجِّ والعُمرةِ، وأمنًا مَنْ أهلً بالحَجِّ والعُمرةِ، فَلَمْ يَجلُوا إلى يَوْم النَّحْرِ» فقال أحمد بن عائشة، بخلافه والمروة. وأمًا مَنْ أهلً بالحَجِّ والعُمْرةِ، فلَمْ يَجلُوا إلى يَوْم النَّحْرِ» عن عروة، عن عائشة، بخلافه؟ فقال: نعم، وهشام بن عروة.

وقال الحافظ أبو محمد بن حزم: هذان حديثان منكران جداً، قال: ولأبي الأسود في هذا النحو حديثٌ لا خفاء بِنُكرَتِه، وَوَهْنِهِ، وبُطلانه. والعجب كيف جاز على من رواه؟ ثم ساق من طريق البخاري عنه، أن عبد الله مولى أسماء، حدثه أنه كان يَسْمَعُ أسماء بنتَ أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تقول كُلما مَرَّتُ بالحَجُونِ: صلَّى الله على رسوله، لقد نزلنا معه هاهنا، ونحنُ يومئذ خِفافٌ، قليلٌ ظهرُنا، قليلةٌ أزوادُنا، فاعتمرتُ أنا وأختي عائشة، والزبيرُ، وفلان، وفلان. فلما مسحنا البيتَ، أَخلَلْنَا مِنَ المَشِيِّ بَالحَجِّ (١). قال: وهذه وهلةٌ لا خَفاءَ بها على أحد ممن له أقلُّ علم بالحديثِ لوجهين باطلين فيه بلا شك:

أحدُهما: قوله: "فاعتمرتُ أنا وأختي عائشة"، ولا خلاف بين أحد من أهل النقل، في أن عائشة لم تعتمر في أول دخولها مكة، ولذلك أعمرها من التنعيم بعد تمام الحج ليلة الحصبة، هكذا رواه جابر بن عبد الله ، ورواه عن عائشة الأثبات، كالأسود بن يزيد، وابنِ أبي مُليكة، والقاسم بن محمد، وعروة، وطاووس، ومجاهد.

الموضع الثاني: قوله فيه: "فلما مسحنا البيت، أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج" وهذا باطل لا شكّ فيه، لأن جابراً، وأنسَ بن مالك، وعائشة، وابنَ عباس، كُلُّهم روّوًا أن الإحلال كان يومَ دخولهم مكة، وأن إحلالهم بالحجّ كان يوم التروية، وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيام بلا شك.

قلت: الحديثُ ليس بمنكر ولا باطل، وهو صحيح، وإنما أتي أبو محمد فيه مِن فهمه، فإن أسماء أخبرت أنها اعتمرت هي وعائشة، وهكذا وقع بلا شك. وأما قولها: "فلما مسحنا البيت

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٩٦)، ومسلم (١٢٣٧).

أَحْلَلْنَا»، فإخبار منها عن نفسها، وعمن لم يُصبه عذرُ الحيض الذي أصابَ عائشة، وهي لم تُصرِّحْ بأن عائشة مسحت البيت يوم دخولهم مكة، وأنها حلَّت ذلك اليوم، ولا ريبَ أن عائشة قدمت بعُمرة، ولم تزل عليها حتى حاضتُ بِسَرِف، فأدخلت عليها الحجَّ وصارت قارِنةً، فإذا قيل: اعتمرت عائشة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قدمت بعمرة، لم يكن هذا كذباً.

وأما قوله: «ثم أهللنا مِن العَشِيِّ بالحج»، فهي لم تَقُلْ: إنهم أهلوا من عشي يوم القدوم ليلزم ما قال أبو محمد، وإنما أرادت عشيَّ يوم التروية، ومثل هذا لا يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرح فيه بعشي ذلك اليوم بعينه، لعلم الخاص والعام به، وأنه مما لا تذهبُ الأوهام إلى غيره، فردُّ أحاديث الثقات بمثل هذا الوهم مما لا سبيل إليه.

قال أبو محمد: وأسلمُ الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة - يعني اللذين أنكرَهُما - أن تُخرَّجَ والله وايتُهما على أن المراد بقولها: ﴿إن الَّذِينَ أهلُوا بحجِّ ، أو بحجِّ وعُمرة لم يَجلُوا حتى كان يومُ النحر حين قَضُوا مناسِك الحجِ ، إنما عنت بذلك من كان معه الهدي . وبهذا تنتفي النكرةُ عن هذين الحديثين وبهذا تأتِلف الأحاديث كلها ، لأن الزهري عن عُروة يذكر خلاف ما ذكره أبو الأسود عن عروة ، والزهري بلا شك أحفظُ من أبي الأسود ، وقد خالف يحيى بن عبد الرحمن عن عائشة في هذا الباب من لا يُقرَن يحيى بن عبد الرحمن إليه ، لا في حفظ ، ولا في ثقة ، ولا في جَلالة ، ولا في بطانة لعائشة ، كالأسود بن يزيد ، والقاسم بن محمد بن أبي بكر ، وأبي عمرو ذكوان مولى عائشة ، وعَمْرة بنت عبد الرحمن ، وكانت في حجر عائشة ، وهؤلاء هم أهلُ الخصوصية والبطانة بها ، فكيف؟ ولو لم يكونوا كذلك لكانت روايتُهم أو روايةُ واحد منهم لو انفرد هي الواجبُ أن يؤخذ بها ، لأن فيها زيادة على رواية أبي الأسود ويحيى ، وليس من جَهِلَ أو غَفَلَ حجة على من علم وذكر وأخبر ، فكيف وقد وافق هؤلاء الجلّة عن عائشة فسقط التعلّق بحديث أبي الأسود ويحيى اللذين ذكرنا .

قال: وأيضاً، فإن حديثي أبي الأسود ويحيى، موقوفان غير مسندين، لأنهما إنما ذكرا عنها فعل من فعل ما ذكرت، دون أن يذكُرا أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن لايَحِلُوا، ولا حُجة في أحد دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لا هدي معه بالفسخ، فتمادى المأمورُون بذلك، ولم يَحِلُوا للكانوا عصاة لله تعالى، وقد أعادهم الله من ذلك، وبرَّاهم منه، فثبت يقيناً أن حديث أبي الأسود ويحيى، إنما عنى فيهما من كان معه هدي، وهكذا جاءت الأحاديث الصحاح التي أوردناها بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر من معه الهدي، بأن يجمع حجاً مع العُمرة، ثم لا يَحِلَّ حتى يحلَّ منهما جميعاً، ثم ساق من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عنها ترفعه: «مَنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُهُلِلْ بالحَجِّ والعُمْرَةِ، ثُمَّ لاَ يَحِلَّ حتَى يحلَّ منهما جميعاً، ثم ساق من طريق مالك، عن مِنْ شهاب، عن عروة، عنها ترفعه: «مَنْ كانَ مَعَهُ هَدْيٌ، فَلْيُهُلِلْ بالحَجِّ والعُمْرَةِ، ثُمَّ لاَ يَحِلَّ حتَى يحلَّ منهما بميعاً، قال: فهذا الحديث كما ترى، من طريق عروة، عن عائشة، يُبين ما ذكرنا أنه المراد بلا شك، في حديث أبي الأسود، عن عروة، وحديث يحيى عن عائشة، وارتفع الآن الإشكال جملة، والحمد شه رب العالمين.

قال: ومما يُبيِّنُ أن في حديثِ أبي الأسود حذفاً قوله فيه: عن عُروة: أن أمَّه وخالَته والزُّبير، أقبلوا بعُمرة فقط، فلما مسحُوا الركن، حلُّوا. ولا خلاف بين أحد أن من أقبل بعُمرة لا يَحِلُّ بمسح الرّكن، حتى يسعى بين الصَّفا والمرْوَةِ بعد مسح الركن، فصحَّ أن في الحديث حذفاً بيَّنه سائرُ

الأحاديث الصحاح التي ذكرنا، وبطل التشغيبُ به جملة، وبالله التوفيق.

فصل: وأما ما في حديث أبي الأسود، عن عروة، من فعل أبي بكر، وعمر، والمهاجرين، والأنصار، وابن عمر، فقد أجابه ابن عباس فأحسن جوابه، فيُكتفى بجوابه. فروى الأعمش، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس: تمتع رسولُ الله على فقال عروة: نهى أبو بكر وعُمَرُ عن المُتعة، فقال ابن عباس: أراكم ستهلكون، أقول: قال رسول الله على وتقول: قال أبو بكر وعمر.

وقال عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>: حدثنا مَعمر، عن أيوب، قال: قال عُروة لابن عباس: ألا تتَّقي الله تُرَخُّصُ في المُتعة؟! فقال ابنُ عباس: سل أُمَّك يا عُرَيَّةُ. فقال عُروة: أمَّا أبو بكر وعمر، فلم يفعلا، فقال ابنُ عباس: واللهِ ما أراكم مُنتهين حتى يُعَذِّبكُمُ الله، أُحدُّثُكم عن رسول الله ﷺ، وتُحدُّثُونا عن أبي بكر وعمر؟ فقال عُروة: لَهُما أعلمُ بسنة رسول الله ﷺ، وأتبعُ لها منك.

وأخرج أبو مسلم الكجي (٢) عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن أبي مُلَيكة، عن عُروة بن الزبير، قال لرجل مِن أصحابِ رسول الله ﷺ: تأمُّو النَّاس بالعُمرَةِ في هؤلاء العَشْر، وليس فيها عُمرة؟! قال: أوّلا تَسالُ أمَّك عن ذلك؟ قال عُروة: فإن أبا بكر وعُمرَ لم يفعلا ذلك، قال الرجل: مِن ها هنا هلكتم، ما أرى الله عَز وجَلَّ إلا سَيُعَذَّبُكم، إنِّي احدَّثكم عن رسول الله ﷺ وتُخبروني بأبي بكر وعمر. قال عروة: إنهما والله كانا أعلم بسنة رسولِ الله ﷺ مِنْكَ، فسكت الرجُل - ثم أجاب أبو محمد بن حزم عُروة عن قوله هذا، بجواب نذكره، ونذكر جواباً أحسَن منه لشيخنا ..

قال أبو محمد: ونحن نقول لعروة: ابنُ عباس أعلمُ بسنة رسول الله على وبأبي بكر وعمَر منك، وخيرٌ منك، وأولى بهم ثلاثتهم منك، لا يشكُّ في ذلك مسلم. وعائشةُ أم المؤمنين أعلم وأصدق منك. ثم ساق من طريق الثوري، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، عن عبد الله قال: قالت عائشة: من استُغمِلَ على المَوْسِم؟ قالوا: ابن عباس. قالت: هو أعلم الناس بالحج. قال أبو محمد: مع أنه قد روي عنها خلاف ما قاله عروة، ومن هو خير من عروة، وأفضل، وأعلم، وأصدق، وأوثق. ثم ساق من طريق البزار، عن الأشج، عن عبد الله بن إدريس الأودي، عن ليث، عن عطاء، وطاووس، عن ابن عباس: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو بكر، وعمر، وأول من نهى عنها معاوية. ومن طريق عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس: تمتع رسول الله عليه وأول من نهى عنها معاوية. بكر حتى مات، وعمر وعثمان كذلك، وأول من نهى عنها معاوية.

قلت: حديث ابن عباس هذا، رواه الإمام أحمد في «المسند» والترمذي وقال: حديث حسن (٣). وذكر عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: قال أبي بن كعب، وأبو موسى لعمر بن الخطاب: ألا تقومُ فتبيّنَ للنّاسِ أمر هذه المتعة؟ فقال عمر: وهل بَقي أحد إلا وقد عَلِمَهَا، أما أنا فأفعلُها.

<sup>(</sup>۱) بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل اصحيح مسلم، والمثبت من احجة الوداع، لابن حزم ص ٢٦٨ ـ والمصنف صرح بالنقل منه ..

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١/ ٢٩٢، والترمذي (٨٢٢).

وذكر علي بنُ عبدِ العزيز البغوي، حدثنا حجاجُ بن المنهال، قال: حدثنا حمادُ بنُ سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، أو حميد، عن الحسن، أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة، وقال: الكعبة غَنِيَّة عن ذُلِكَ المالِ، وأراد أن يَنهى أهل اليمن أن يَضبِغُوا بالبَولِ، وأراد أن ينهى عن مُتعة الحج، فقال أبيُ بنُ كعب: قد رأى رسولُ الله على وأصحابُه هذا المالَ، وبه وبأصحابه الحاجةُ إليه، فلم يأخذه، وأنت فلا تأخذه، وقد كان رسولُ الله على وأصحابه يلبَسون الثيابَ اليمانية، فلم ينه عنها، وقد علم أنها تُصْبَعُ بالبول، وقد تمتَّعنا مع رسول الله على عنها، ولم يُنزِلِ اللهُ تعالى فيها نهياً.

وقد تقدم قولُ عمر: لو اعتمرتُ في وسط السنة، ثم حججتُ، لتمتعتُ، ولو حججتُ خمسين حَجة، لتمتعتُ. ورواه حماد بن سلمة عن قيس، عن طاووس، عن ابن عباس، عنه: لو اعتمرتُ في سنة مرتين، ثم حججت، لجعلت مع حَجتي عُمرة. والثوري، عن سلمة بن كهيل، عن طاووس، عن ابن عباس، عنه: لو اعتمرتُ، ثم اعتمرتُ، ثم حججت، لتمتعت. وابن عيينة: عن هشام بن حجير (۱)، وليث، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: هذا الذي يزعمُون أنه نهى عن المتعة \_ يعني عمر \_ سمعتُه يقول: لو اعتمرتُ، ثم حججت، لتمتعت. قال ابن عباس: كذا وكذا مرة، ما تمت حجة رجل قط إلا بمتعة.

وأما الجواب الذي ذكره شيخنا، فهو أن عُمَرَ رضي الله عنه، لم ينه عن المتعة البتة، وإنما قال: إنَّ أَتَمَّ لِحَجِّكم وعُمرتِكم أن تَفْصِلُوا بينهما، فاختار عُمَرُ لهم أفضلَ الأمور، وهو إفرادُ كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده، وهذا أفضل من القِران والتمتع الخاص بدون سَفرة أخرى، وقد نصَّ على ذلك: أحمد، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي رحمهم الله تعالى وغيرهم. وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان عُمر يختاره للناس، وكذلك عليَّ رضي الله عنهما.

وقال عمر وعلي رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿وَأَتِنُواْ الْمَحَّ وَالْمُرَوَّ لِلَّهُ البَعْرة: ١٩٦] قالا: إتمامهُما أن تُحرِمَ بهما مِن دُويْرَةِ أهلكِ وقد قال ﷺ لعائشة في عُمرتها: «أَجْرُكُ عَلَىٰ قَدْرِ نَصَبِك (٢٠) فإذا رجع الحاجُ إلى دُويْرَةِ أهله، فأنشأ العُمرة منها، واعتمر قبل أشهرِ الحجِّ، وأقام حتى يحجَّ، أو اعتمر في أشهره، ورجع إلى أهله، ثم حجَّ، فها هنا قد أتى بكل واحدٍ من النسكين من دُويرةِ أهله، وهذا إتيانٌ بهما على الكمال، فهو أفضلُ من غيره.

قلت: فهذا الذي اختاره عمر للناس، فظنَّ من غَلِظَ منهم أنه نهى عن المتعة، ثم مِنهم من حمل نهيه على متعة الفسخ، ومنهم من حمله على تركِ الأولى، ترجيحاً للإفراد عليه، ومنهم من عارض رواياتِ النهي عنه بروايات الاستحباب، وقد ذكرناها، ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر، كما عنه روايتان في غيرهما من المسائل، ومنهم من جعل النهي قولاً قديماً، ورجع عنه أخيراً، كما سلك أبو محمد بن حزم، ومنهم من يَعُدُّ النهي رأياً رآه من عنده لكراهته أن يَظَلَّ الحاجُّ مُعرِسِينَ بِنسائهم في ظارِّ الأرَاكِ.

قال أبو حنيفة: عن حماد، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد، قال: بينما أنا واقف مع

<sup>(</sup>١) في المطبوع امحمد؛ وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٨٧)، ومسلم (١٢١١) (ح ١٦).

غُمَرَ بن الخطاب بعرفة عشية عرفة، فإذا هو برجل مُرَجُلٍ شعره، يفوحُ منه ريحُ الطيب، فقال له عمر: أمحرِمُ أنت؟ قال: نعم. فقال عمر: ما هيئتك بهيئة محرم، إنما المحرِمُ الأشْعَثُ الأَغْبَرُ الأَذْفَرُ. قال: إني قَدِمتُ متمتّعاً، وكان معي أهلي، وإنما أحرمتُ اليومَ. فقال عمر عند ذلك: لا تتمتّعُوا في هذه الأيام، فإني لو رَخَّصْتُ في المتعة لهم، لعرَّسُوا بِهِنَّ في الأراك، ثم راحوا بِهِنَّ حُجَّاجاً. وهذا يبين، أن هذا من عمر رأي رآه.

قال ابن حزم: فكان ماذا؟ وحبذا ذلك؟ وقد طاف النبي ﷺ على نسائه، ثم أصبح محرِماً، ولا خلاف أن الوطء مباح قبل الإحرام بطرفة عين، والله أعلم.

فصل: وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين، نذكرهُما ونبيِّنُ فسادهما.

الطريقة الأولى: قالوا: إذا اختلف الصحابَةُ ومَنْ بعدهم في جواز الفسخ، فالاحتياطُ يقتضي المنعَ منه صِيانةً للعبادة عما لا يجوزُ فيها عند كثير من أهل العلم، بل أكثرهم.

والطريقة الثانية: أن النبي على أمرهم بالفسخ ليبين لهم جوازَ العُمرة في أشهر الحج، لأن أهْلَ المَّالَةِ الجاهلية كانوا يكرهون العُمرة في أشهر الحج، وكانوا يقُولون: إذا بَرَأَ الدَّبَرُ، وعَفَا الأَثْرُ، وانْسَلَخَ صَفَرُ، فقد حلَّتِ العُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ، فأمرهم النبيُّ على بالفسخ (۱)، ليبين لهم جوازَ العُمرة في أشهر الحج. وهاتان الطريقتان باطلتان.

أما الأولى: فلأن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السُّنَةُ، فإذا تبيَّنت فالاحتياطُ هو اتَّباعُها وتركُ ما خالفها، فإن كان تركُها لأجل الاختلاف احتياطاً، فتركُ ما خالفها واتباعُها أحوطُ وأحوطُ، فالاحتياطُ نوعان: احتياط للخروج مِن خلاف العلماء، واحتياطٌ للخروج من خِلاف السُّنَّة، ولا يخفى رُجحانُ أحدهما على الآخر.

وأيضاً، فإن الاحتياط ممتنعٌ هنا، فإنَّ للناس في الفسخ ثلاثةَ أقوال: أحدها: أنه محرَّم. الثاني: أنه واجب، وهو قولُ جماعة من السَّلَف والخَلَف. الثالث: أنه مستحَبَّ، فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من أوجبه. وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من خلاف من أوجبه. وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من الخلاف، تعيَّن الاحتياطُ بالخروج من خلاف السُّنَّة.

فصل: وأما الطريقة الثانية: فأظهر بُطلاناً من وجوه عديدة:

أحدُها: أن النبيَّ ﷺ اعتمر قبل ذلك عُمَرَهُ الثلاث في أشهر الحج في ذي القَعدة، كما تقدم ذلك، وهو أوسطُ أشهرِ الحج، فكيف يُظن أن الصحابة لم يعلموا جوازَ الاعتمار في أشهر الحج إلا بعد أمرهم بفسخ الحج إلى العُمرة، وقد تقدم فعله لذلك ثلاثَ مرات؟

الثاني: أنه قد ثبت في «الصحيحين» أنه قال لهم عند الميقات: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَل، ومَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجَّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلُ (٢) فبيَّن لهم جوازَ الاعتمار في أشهر الحج عند الميقات، وعامةُ المسلمين معه، فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ؟ ولعمرُ الله إن لم يكونوا يعلمون جوازَها بذلك، فهم أجدرُ أن لا يعلموا جوازَها بالفسخ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٦٤)، ومسلم (١٣٤١) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٦٢) ومسلم (١٢١١).

الثالث: أنه أمَرَ من لم يَسُقِ الهديَ أن يتحلَّل، وأمر مَن ساق الهديَ أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي مَحِلَه. ففرق بين محرِم ومحرِم، وهذا يدل على أن سوق الهدي هو المانعُ من التحلل، لا مجردُ الإحرام الأول، والعلة التي ذكروها لا تختص بمحرِم دون محرم، فالنبيُّ عَلَيْهُ جعل التأثير في الحِل وعدمه للهدي وجوداً وعدماً لا لغيره.

الرابع: أن يقال: إذا كان النبيُ على قصد مخالفة المشركين، كان هذا دليلاً على أن الفسخ أفضلُ لهذه العلة، لأنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة المشركين، كان يكونُ دليلاً على أن الفسخ يبقى مشروعاً إلى يوم القيامة، إما وجوباً وإما استحباباً، فإن ما فعله النبي على وشرعه لأمته في المناسك مخالفة لهدي المشركين، هو مشروع إلى يوم القيامة، إما وجوباً أو استحباباً، فإن المشركين كانوا يُفيضُون من عرفة قبل غروب الشمس، وكانوا لا يُفيضون من مزدلفة حتى تَطْلُع الشمس، وكانوا يقولون: أشرِقُ ثَبِيرَ كَيْما نُغِير، فخالفهم النبيُ على وقال: «خَالَفَ هَدْيُنا هذي المُشْرِكِين، فَلَمْ نفِضْ مِنْ عَرَفَةً حَتَّى خَرَبَتِ الشَّمْسُ» (١).

وهذه المخالفة، إما ركن كقول مالك، وإما واجبٌ يَجبرُه دم، كقول أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي في أحد القولين، وإما سنة، كالقول الآخر له. والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين، وكذلك قريشٌ كانت لا تقفُ بعرفة، بل تفيض من جَمْع، فخالفهم النبي على وقف بعرفات، وأفاض منها، وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيهُوا مِن حَيْثُ أَفَكَاضَ النّاسُ ثم [البقرة: بعرفات، وأفاض منها، وفي ذلك نزل قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيهُوا مِن حَيْثُ أَفَكاضَ النّاسُ ثم اللّه المشركين هي المسلمين، فالأمُور التي نُخَالِفُ فيها المشركين هي الواجبُ أو المستحبُّ، ليس فيها مكروه، فكيف يكون فيها محرم؟ وكيف يُقال: إن النبيَّ على أصحابه بِنُسُكِ يُخالِفُ نُسكَ المشركين مع كون الذي نهاهم عنه أفضلَ مِن الذي أمرهم به؟ أو يقال: أصحابه بِنُسُكِ يُخالِفُ نُسكَ المشركين مع كون الذي نهاهم عنه أفضلَ مِن الذي أمرهم به؟ أو يقال: والأنصار، بأمر رسول الله على .

المخامس: أنه قد ثبت في "الصحيحين" عنه أنه قال: "دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ إلى يَوْم القِيامَة". وقيل له: عُمْرَتُنَا لهٰذِهِ لِعَامِنَا هَذَا، أم لِلأبَدِ؟ فَقَالَ: "لا ، بَلْ لأبدِ الأبدِ، دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ إلى يَوْم القِيامَة"). وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ، كما جاء صريحاً في حديث جابر الطويل. قال: حتى إذا كان آخرُ طوافه عَلَى المروّة، قال: الو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمرِي مَا اسْتَدْبَرتُ، لَمْ أَسُق الهَدْيَ، ولَجَعَلْتُها عُمْرَةً، فَمِنْ كَانَ مِنْكُم لَيْسَ مَعَهُ هَدْي، فَلْيُحِلَّ، وَلْيَجْعَلْها عُمْرَةً»، فقامَ شراقة بنُ مالك فقال: يا رسول الله! العامنا هذا، أم للأبد؟ فشبَّكَ رسولُ الله على أصابِعَه واحِدةً في الأخرى، وقال: "دَحَكَتِ العُمْرة في الحَجِّ، مَرَّتَيْن "لا بَلْ لأبد الأبد». وفي لفظ: قَدِمَ رسولُ عَلَيْ صبح رابِعةٍ مَضَتْ مِن ذي الحِجة، في الحَجّ» مَرَّتَيْن "لا بَلْ لأبد الأبد». وفي لفظ: قَدِمَ رسولُ عَلَيْ صبح رابِعةٍ مَضَتْ مِن ذي الحِجة، فأمرنا أن نحلً، فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خَمْسٌ أَمْرَنَا أَنْ نُفْضِيَ إلى نِسَائِنا، فَنَأْتِي عَرَفَة فَعُلْ مُذَاكِرُنَا المنِيَّ... فذكر الحديث. وفيه: فقال سُراقة بنُ مالك: لِعامنا هذَا أم للأبد؟ فقال: "لأبد".

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٨٤)، وابن ماجه (٣٠٢٢)، من حديث عمر بن ميمون.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٢٩٣.

وفي اصحيح البخاري؛ عنه: أن سُراقة قال للنبيّ ﷺ: ﴿ أَلَكُمْ خَاصةً هَذِهِ يَا رسولَ اللهِ؟ قَالَ: اللهِ لِلأَبَلِهِ فَبيّن رسولُ الله ﷺ أن تلك العُمرة التي فسخ من فسخ منهم حجّه إليها لِلأبد، وأن العُمرة دخلت في الحجّ إلى يومِ القيامة، وهذا يُبيّن أن عمرة التمتع بعضُ الحج.

وقد اعترض بعضُ الناس على الاستدلال بقوله: ﴿ بَلْ لَأَبَدِ الأَبَدِ، باعتراضين:

أحدهما: أن المراد، أن سقوط الفرض بها لا يختصُّ بذلك العام، بل يُسقِطُه إلى الأبد. وهذا الاعتراضُ باطل، فإنه لو أراد ذلك لم يَقُلُ: للأبد، فإن الأبد لا يكون في حق طائفة معينة، بل إنما يكون لجميع المسلمين، ولأنه قال: « دَخَلَتِ المُعْرَةُ في الحَجِّ إلى يَوْم القِيَامَةِ ، ولأنهم لو أرادوا بذلك يكون لجميع المسلمين، ولأنه قال: « دَخَلَتِ المُعْرة ، بل كان السؤالُ عن الحج ، ولأنهم قالوا له : السؤالُ عن تكرار الوجوب لما اقتصروا على العُمرة ، بل كان السؤالُ عن الحج ، ولأنهم قالوا له : همرتنا هذه لِعامِنَا هَذَا، أم لِلأبدِ ؟ ولو أرادوا تكرار وجوبها كُلَّ عام، لقالُوا له، كما قالوا له في الحج : أكلَّ عام يا رسولَ الله ؟ ولأجابهم بما أجابهم به في الحج بقوله : «ذَروني مَا تَرَكْتكم، لَوْ قُلْتُ : الحج : أكلَّ عام يا رسولَ الله ؟ ولأجابهم بما أجابهم به في الحج بقوله : «ذَروني مَا تَرَكْتكم، لَوْ قُلْتُ : نَعَمْ لَوَجَبَتُ ، ولأنهم قالوا له : هذه لكم خاصة ، فقال : «بَلْ لأَبَدِ الأَبُد» . فهذا السؤال والجواب ، صريحان في عدم الاختصاص .

الثاني: قوله: إن ذلك إنما يُريد به جوازَ الاعتمار في أشهرِ الحجِّ. وهذا الاعتراضُ أبطلُ مِن الذي قبله، فإن السائلُ إنما سأل النبيَّ ﷺ فيه عن المُتعة التي هي فَسخُ الحجِّ، لا عن جواز العُمرة في أشهرِ الحجِّ، لأنه إنما سأله عَقِبَ أمره من لا هَذي معه بفسخ الحجِّ، فقال له سراقة حينئذ: هذا لِعامِنا، أم للأبد؟ فأجابه ﷺ عن نفس ما سأله عنه، لا عمَّا لم يسأله عنه. وفي قوله: «دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ أم للأبد؟ فأجابه ﷺ عن نفس ما سأله عنه، لا عمَّا لم يسأله عنه. وفي قوله: «دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ الى يومِ القِيامَة، إلى يومِ القِيامَة، فبطل دعوى الخصوص، وبالله التوفيق.

السادس: أن هذه العلة التي ذكرتموها ليست في الحديث، ولا فيه إشارةٌ إليها، فإن كانت باطلةً بطل اعتراضُكم بها، وإنْ كانت صحيحةً، فإنها لا تلزم الاختصاص بالصحابة بوجه مِن الوجوه، بل إن صحّت اقتضت دوامَ معلولها واستمراره، كما أن الرَّمَلَ شُرعَ لِيُرِيَ المشركينَ قوَّتَه وقوَّةَ أصحابه، واستمرت مشروعيتُه إلى يوم القيامة، فبطل الاحتجاجُ بتلك العِلة على الاختصاص بهم على كل تقدير.

السابع: أنَّ الصحابَةَ رضي الله عنهم، إذا لم يكتفوا بالعلم بجواز العُمرة في أشهر الحجِّ على فعلهم لها معه ثلاثة أعوام، ولا بإذنه لهم فيها عند الميقات حتى أمرهم بفسخ الحجِّ إلى العُمرة، فَمَنْ بعدهم أحرى أن لا يَكْتَفيَ بذلك حتى يَفْسَخَ الحجِّ إلى العُمرة، اتَّباعاً لأمر النبي عَلَيْ، واقتداءً بأصحابه، إلا أن يقولَ قائل: إنا نحن نكتفي من ذلك بدون ما اكتفى به الصحابة، ولا نحتاج في الجواز إلى ما احتاجوا هم إليه، وهذا جهلٌ نعوذُ بالله منه.

الثامن: أنه لا يُظَنُّ برسول الله ﷺ، أن يأمر أصحابَه بالفسخ الذي هو حرام، لِيعلِّمهم بذلك مباحاً يُمكن تعليمُه بغير ارتكاب هذا المحظور، وبأسهل منه بياناً، وأوضح دلالةً، وأقل كلفةً.

فإن قيل: لم يكن الفسخ حين أمرهم به حراماً. قيل: فهو إذاً إما واجب أو مستحب. وقد قال بكل واحد منهما طائفة، فمن الذي حرَّمه بعد إيجابه أو استحبابه، وأيُّ نص أو إجماع رفع هذا الوجوبَ أو الاستحباب، فهذه مطالبة لا محيص عنها.

التاسع: أنه ﷺ قال: «لو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَذْبَرْتُ، لَمَا سُقْتُ الهَدْيَ، ولَجَعَلْتُها عُمْرَةً»، أفترى تجدّد له ﷺ عند ذلك العلم بجواز العمرة في أشهر الحج، حتى تأسّف على فواتها؟ هذا من أعظم المحال.

العاشر: أنه أمر بالفسخ إلى العُمرة، مَن كان أفرد، ومَنْ قرن، ولم يَسُقِ الهدي، ومعلوم أن القارن قد اعتمر في أشهر الحج مع حجته، فكيف يأمره بفسخِ قِرانه إلى عُمرة ليبيَّن له جواز العمرة في أشهر الحج، وقد أتى بها، وضم إليها الحج؟

المحادي عشر: أن فسخ الحجّ إلى العُمرة موافق لقياس الأصول لا مخالف له، ولو لم يرد به النصّ لكان القياس يقتضي جوازه، فجاء النصّ به على وفق القياس، قاله شيخ الإسلام، وقرره بأن المحرِم إذا التزم أكثرَ مما كان لزمه جاز باتفاق الأئمة، فلو أحرم بالعُمرة ثم أدخل عليها الحج، جاز بلا نزاع، وإذا أحرم بالحجّ، ثم أدخل عليه العُمرة، لم يجز عند الجمهور، وهو مذهب مالك، وأحمد، والشافعي في ظاهر مذهبه، وأبو حنيفة يُجوّز ذلك بناءً على أصله في أن القارن يطوف طوافين، ويسعى سعيين. قال: وهذا قياس الرواية المحكيّة عن أحمد في القارن أنه يطوف طوافين، ويسعى سعيين. وإذا كان كذلك، فالمحرِم بالحج لم يلتزم إلا الحج، فإذا صار متمتعاً، صار ملتزماً لعُمرة وحج، فكان ما التزمه بالفسخ أكثرَ مما كان عليه، فجازَ ذلك. ولما كان أفضل كان مستحباً، عُمرة مفردة، لم يجز بلا نزاع، وإنما الفسخ جائز لمن كان مِن نيّته أن يحج بعد العُمرة، والمتمتع من عين يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج، كما قال النبي على ودخلتِ المُعْرَةُ في الحج إلى يؤم القيامة، وأما إحرامُه بالحج بعد ذلك، فكما يبدأ الجنبُ بالوضوء، ثم يغتيلُ بعده. وكذلك كان النبيُ على فعل وأما إحرامُه بالحج بعد ذلك، فكما يبدأ الجنبُ بالوضوء، ثم يغتيلُ بعده. وكذلك كان النبيُ على غمل ابنته: قابُدُأنَ بِمَيَامِنِهَا، ومَوَاضِع الوُضُوء مِنْهَا، "ن فعسل واضم الوضوء بعض الغسل.

فإن قيل: هذا باطل لثلاثة أوجه:

أحدها: أنه إذا فسخ، استفاد بالفسخ حِلاًّ كان ممنوعاً منه بإحرامه الأول، فهو دون ما التزمه.

الثاني: أن النُّسُكَ الَّذي كان قد التزمه أولاً، أكملُ مِن النُّسُكِ الذي فسخ إليه، ولهذا لا يحتاج الأول إلى جُبران، والذي يُفسخ إليه يحتاج إلى هدي جُبراناً له، ونسكٌ لا جُبران فيه أفضلُ من نُسُكِ مجبور.

الثالث: أنه إذا لَم يَجُزُ إدخالُ العمرة على الحج، فلأن لا يجوزُ إبدالها به وفسخه إليها بطريق الأولى والأحرى.

فالجواب عن هذه الوجوه من طريقين: مجمل ومفصل.

أما المجمل: فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السنة، والجواب عنها بالتزام تقديم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٢٥٥)، ومسلم (٩٣٩) (ح ٤٢ ـ ٤٣).

الوحي على الآراء، وأن كل رأي يُخالف السنة، فهو باطل قطعاً، وبيان بطلانه لمخالفة السنة الصحيحة الصريحة له، والآراء تبع للسنة، وليست السنة تبعاً للآراء.

وأما المفصّل: وهو الذي نحن بصدده، فإنا التزمنا أن الفسخ على وفق القياس، فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام، وعلى هذا فالوجه الأول جوابه: بأن التمتع وإن تَخلّله التحلل، فهو أفضل من الإفراد الذي لا حِلّ فيه، لأمر النبي على من لا هدي معه بالإحرام به، ولأمره أصحابه بفسخ الحجّ إليه، ولتمنّيه أنه كان أحرم به، ولأنه النّسكُ المنصوصُ عليه في كتاب الله، ولأن الأمة أجمعت على جوازه، بل على استحبابه، واختلفُوا في غيره على قولين، فإن النبي على غَضِبَ حين أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحج فتوقفوا، ولأنه من المُحال قطعاً أن تكون حجة قطَّ أفضلَ من حجة خَير القرون، وأفضلِ الإحرام بالحج فتوقفوا، ولأنه من المُحال قطعاً أن تكون حجة قطَّ أفضلَ من حجة خَير القرون، وأفضلِ العالمين مع نبيهم على وقد أمرهم كُلَّهم بأن يجعلوها متعة إلا مَنْ ساق الهدي، فمن المحال أن يكون غيرُ هذا الحج أفضلَ منه، إلا حج من قرن وساق الهدي، كما اختاره الله سبحانه لنبيّه، فهذا هو الذي اختاره الله لنبيّه، واختار لأصحابه التمتع، فأيُّ حج أفضلُ من هذين، ولأنه من المحال أن ينقُلَهم من النسط أن الفاضِل إلى المفضول المرجوح، ولوجوه أخر كثيرة ليس هذا موضِعَها، فرجحان هذا النّسُك أفضلُ من البقاء على الإحرام الذي يفوته بالفسخ، وقد تبين بهذا بطلانُ الوجه الثاني.

وأما قولُكم: إنه نسك مجبور بالهدي، فكلام باطل من وجوه:

أحدها: أن الهديَ في التمتع عبادة مقصودة، وهو مِن تمام النسك، وهو دم شُكران لادم جُبران، وهو بمنزلة الأضحية للمقيم، وهو من تمام عبادة هذا اليوم، فالنُّسُكُ المشتمِل على الدم، بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية، فإنه ما تُقُرِّبَ إلى الله في ذلك اليوم بمثل إراقة دم سائل. وقد روى الترمذي وغيره، من حديث أبي بكر الصديق، أن النبي ﷺ سئل: أيُّ الحجِّ أَفْضَلُ؟ فقال: «العَجُّ والنَّجُ» (١٠). والعجُّ رفعُ الصوت بالتلبية، والثَّجُّ: إراقةُ دم الهدي.

فإن قيل: يُمكِنُ المفردُ أن يُحصُّلَ هذه الفضيلة. قيل: مشروعيتها إنما جاءت في حق القارِن والمتمتّع، وعلى تقدير استحبابها في حقه، فأين ثوابُها من ثواب هدي المتمتع والقارن؟

الوجه الثاني: أنه لو كان دمَ جُبران، لما جاز الأكلُ منه، وقد ثبت عن النبيِّ ﷺ أنه أكلَ مِن هديه، فإنه أمَرَ مِن كل بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ في قِدْرِ، فأكلَ مِن لحمها، وشَرِبَ مِن مَرَقِها (٢٠). وإن كان الواجبُ عليه سُبْعَ بدنة، فإنَّه أكلَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ مِنَ المِائة، والواجبُ فيها مُشاعٌ لم يتعيَّن بقسمة.

وأيضاً: فإنه قد ثبت في «الصحيحين»: أنه أطعَم نِسَاءَه مِنَ الهَدْي الَّذِي ذَبِحَهُ عَنْهُنَّ وَكُنَّ مُتَمَتِّعَاتٍ، احتج به الإمام أحمد، فثبت في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها، أنَّه أهدى عَنْ نسائه، ثم أَرْسَلَ إليهنَّ مِن الهَدْي الذي ذَبَحَهُ عَنْهنَّ (٣).

وأيضاً: فإن الله سبحانه وتعالى قال فيما يُذبح بِمنى مِنَ الهدي: ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا وَالْمَمِواُ ٱلْمَآلِسَ ٱلْفَقِيرَ﴾ [الحج: ٢٨]، وهذا يتناولُ هديَ التمتع والقِران قطعاً إن لم يختصُّ به، فإن المشروعَ هناك ذبحُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٨٢٧)، وابن ماجه (٢٩٢٤)، والحاكم ١/ ٤٥٠، ٤٥١، وصححه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢١٨)، والترمذي (٨١٥)، وابن ماجه (٣٠٧٤)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٧٠٩)، ومسلم (١٢١١) (ح ١٢٠).

هدي المُتعة والقِران. ومن هاهنا وَاللَّهُ أعلمُ أمر النبيُّ ﷺ من كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، فُجعِلَتْ في قِدر امتثالاً لأمر ربه بالأكل لِيَعُمَّ به جميع هديه.

الوجه الثالث: أن سبب الجُبران محظورٌ في الأصل، فلا يجوز الإقدامُ عليه إلا لعذر، فإنه إما تركُ واجب، أو فعلُ محظور، والتمتُع مأمور به، إما أمر إيجاب عند طائفة كابن عباس وغيره، أو أمر استحباب عند الأكثرين، فلو كان دَمُّهُ دَمَ جُبران، لم يَجُزِ الإقدامُ على سببه بغير عذر، فبطل قولُهم: إنه دم جُبران، وعلم أنه دم نُسُك، وهذا وسَّعَ الله به على عباده، وأباح لهم بسببه التحلل في أثناء الإحرام لما في استمرار الإحرام عليهم من المشقة، فهو بمنزلة القصر والفِطر في السفر، وبمنزلة المسح على الخُفِّين. وِكَانَ مَنَ هَدِي النَّبِي ﷺ وهدي أصحابه فعلُ هذا وهذا «واللَّهُ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يُؤخَذَ بِرُخَصِهِ، كُما يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيتُهُ»(أ). فمحبتُه لأخذ العبد بما يَسَّرَه عليه وسهَّله له، مثلُ كراهته منه لارتكاب ما حرَّمه عليه ومنعه منه. والهديُّ وإن كان بدلاً عن ترفُّهه بسقُوط أحد السفرين، فهو أفضلُ لمن قدم في أشهر الحج من أن يأتيَ بحجُّ مفرد ويعتمِر عقيبه، والبدل قد يكون واجباً كالجمعة عند من جعلها بدلاً، وكالتيمم للعاجز عن استعمال الماء، فإنه واجب عليه وهو بدل، فإذا كان البدلُ قد يكون واجباً، فكونه مستحباً أولى بالجواز، وتخلل التحلُّلِ لا يمنع أن يكون الجميعُ عبادة واحدة كطواف الإفاضة، فإنه ركن بالاتفاق، ولا يُفعل إلا بعد التحلُّل الأولِّ، وكذلك رميُ الجمار أيام مِني، وهو يفعل بعد الحِلِّ التام، وصومُ رمضان يتخلِّله الفطرُ في ليَّاليه، ولا يمنع ذلك أن يكون عبادةً واحدة. ولهذا قال مالك وغيره: إنه يجزىء بِنيَّة واحدة للشهر كله، لأنه عبادة واحدة. والله أعلم.

فصل: وأما قولُكم: إذا لم يجز إدخالُ العُمرة على الحجِّ، فلأن لا يجوزَ فسخُه إليها أولى وأحرى، فنسمع جَعْجَعَةً ولا نرى طِحناً. وما وجهُ التلازُم بين الآمرين؟ وما الدليلُ على هذه الدعوى التي ليس بأيديكم برهانٌ عليها؟ ثم القائلُ بهذا إن كان مِن أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، فهو غيرُ معترف بفساد هذا القياس، وإن كان من غيرهم، طولب بصحة قياسه فلا يجد إليه سبيلاً. ثم يُقال: مُدْخِلُ العُمرة قد نقص مما كان التزمه، فإنه كان يطوف طوافاً للحجِّ، ثم طوافاً آخر للعمرة، فاذا قرن كفاه طوافٌ واحد وسعي واحد بالسنَّة الصحيحة، وهو قول الجمهور، وقد نقص مما كان يلتزمه. وأما الفاسخ، فإنه لم ينقُصُ مما التزمه، بل نقل نسكه إلى ما هو أكملُ منه وأفضلُ وأكثر واجبات، فبطل القياسُ على كل تقدير، ولله الحمد.

فصل: عُدنا إلى سياق حَجته ﷺ. ثمَّ نهض ﷺ إلى أن نزل بذي طُوى، وهي المعروفة الآن بآبار الزاهر، فبات بها ليلةَ الأحد لأربع خَلَوْنَ من ذي الحِجة، وصلَّى بها الصُّبح، ثم اغتسلَ مِنْ يومه، ونهض إلى مكة، فدخلها نهاراً مِن أعلاها مِن الثنيَّة العُليا التي تُشْرِفُ على الحَجُونِ، وكان في العُمرة يدخل من أسفلها، وفي الحج دخل من أعلاها، وخرج مِن أسفلها، ثم سار حتى دخلَ المسجد وذلك ضحى.

وذكر الطبراني أنه دخلَه من بابِ بني عبد مناف الذي يُسميه الناسُ اليومَ بابَ بني شيبة <sup>(٢)</sup>. وذكر الإمام أحمد: أنه كان إذاً دخل مكاناً من دار يعلى، استقبل البيت فدعا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢/ ١٠٨، من حديث ابن عمر بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٩٥)، من حديث ابن عمر، وقال الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٢٣٨: فيه مروان بن أبي مروان، قال السليماني: فيه نظر، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وذكر الطبراني أنه كان إذا نظر إلى البيت، قال: «اللَّهُمَّ زِذْ بَيْتَكَ هَذَا تَشْرِيفاً وَتَعظِيماً وَتَكْرِيماً وَمَهَابَةً» (١٠). وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفعُ يديه، ويُكبّر ويقُول: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ ومِنْك السَّلامُ حَيِّنا رَبَّنا بَالسَّلام، اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا البَيْتَ تَشْرِيفاً وَتَعْظِيماً وَتَكْرِيماً وَمَهَابَةً، وزِدْ مَنْ حَجَّهُ أَوْ اعْتَمَرَهُ تَكْرِيماً وَتَشْرِيفاً وتَعْظيماً وبِراً» (٢) وهو مرسل، ولكن سمع هذا سعيدُ بن المسيِّب من عُمَرَ بنِ الخَطَّاب رضي الله عنه يقوله (٣).

فلما دخل المسجد، عَمَدَ إلى البيت ولم يركع تحيةَ المسجد، فإنَّ تحيةَ المسجدِ الحرام الطُّواف، فلما حاذي الحجرَ الأسود، استلمه ولم يُزاحِمُ عليه، ولم يتقدّم عنه إلى جهة الرُّكن اليماني، ولم يرفع يديه، ولَم يَقُلُ: نويتُ بطوَافي هذا الأسبوع كذا وكذا، ولا افتتحه بالتَّكْبِير كما يفعله من لا علم عنده، بل هو مِنْ البِدَع المُنكرات، ولا حاذى الحَجَر الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجَعله على شِقه، بل استقبلَه واستَلْمَه، ثم أخذ عن يمينه، وجعل البيتَ عن يساره، ولم يدعُ عند الباب بدُعاء، ولا تحت الميزاب، ولا عِند ظهر الكعبة وأركانها، ولا وقَّتَ لِلطَّوَافِ ذِكراً معيناً، لا بفعله، ولا بتعليمِه، بل حُفِظُ عَنه بين الركنين: «رَبَّنَا آتِنا في الدُّنيا حَسَنَةً وفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وقِنَا عَذَابَ النَّارِ»(٤) ورمَل في طوافه هَذَا الثلاثة الأشواط الأول، وكان يُسرع في مشيه، ويُقارِبُ بين خُطاه، واضطبع بردائه فجعل طرفيه على أحد كتفيه، وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه، وكلما حاذى الحجر الأسود، أشار إليه أو استلمه بمحجنه، وقبّل المحجن، والمحجنُ عصا محنية الرأس. وثبت عنه أنه استلم الركن اليماني، ولم يثبتُ عنه أنه قبَّله، ولا قبَّل يده عند استلامه، وقد روى الدارقطني عن ابن عباس: كان رسول الله ﷺ يُقبِّلُ الركن اليماني، ويضع خده عليه (٥) وفيه عبد الله بن مسلم بن هُرمز، قال الإمام أحمد: صالحُ الحديثِ، وضعَّفه غيره. ولكن المرادَ بالرُّكن اليماني هاهنا الحجرُ الأسود، فإنه يُسمَّى الركنَ اليماني ويُقالُ له مع الركن الآخر اليمانيان، ويقال له مع الركن الذي يلي الحِجر من ناحية الباب: العراقيان، ويقال للرُّكنينَ اللذين يليان الحجر: الشاميان. ويقال للركن اليماني، والذي يلي الحجر مِن ظهر الكعبة: الغربيان. ولكن ثبت عنه ﷺ أنه قبَّل الحجر الأسود. وثبت عنه أنه استلمه بيده، فوضع يده عليه، ثم قبَّلها. وثبت عنه أنه استلمه بمحجن. فهذه ثلاث صفات، وروي عنه أيضاً أنه وضع شفَّتيه عليه طويلاً يبكي.

وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد: أنه كان إذا استلم الرُّكن اليماني، قال: «بسُم الله والله أَكْبَر»<sup>(١)</sup>. وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال: «اللهُ أكبر»<sup>(٧)</sup>.

وذكر أبو داود الطيالسي، وأبو عاصم النبيل، عن جعفَر بن عبد الله بن عثمان، قال: رأيتُ محمد بن عباس يُقبِّلُه ويسجدُ عليه، وقال محمد بن عباس يُقبِّلُه ويسجدُ عليه، وقال

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني (٣٠٥٣)، من حديث حذيفة بن أسيد بإسناد واو، وقال الهيثمي في «المجمع» ٢٣٨/٣: فيه عاصم بن سليمان الكوزي، وهو متروك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي ٣٣٩/١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٥/ ٧٣ وإسناده ضعيف لجهالة حميد بن يعقوب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٨٩٢)، والحاكم ١/ ٤٥٥ وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٩٠. (٦) انظر «المجمع» ٢٤٠ ـ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١٦١٣)، من حديث ابن عباس.

ابن عبَّاس: رأيتُ عمر بن الخطاب قبَّلَه وسجَدَ عليه، ثم قال: رأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ فعل هكذا ففعلتُ (١).

وروى البيهقيُّ عن ابن عباس: أنه قبَّل الرُكن اليماني، ثم سَجَدَ عليه، ثم قبَّله، ثم سَجَدَ عليه ثلاثَ مرات (٢٠). وذكر أيضاً عنه، قال: رأيتُ النبي ﷺ سجد على الحَجَرِ (٣٠).

ولم يستِلمْ ﷺ، ولم يَمَسَّ مِن الأركان إلا اليمانيين فقط. قال الشافعي رحمه الله: ولم يَدَعُ أُحدُّ ا استلاَمَهما هِجرة لبيتِ الله، ولكن اسْتَلَم ما اسْتَلَمَ رسولُ الله ﷺ، وأمْسَكَ عَمَّا أَمْسَكَ عَنْهُ.

فصل: فلما فرغ مِن طوافه، جاء إلى خلف المقام، فقراً: ﴿وَأَغَيْدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِتَدَ مُصَلِّ ﴾ [البقرة: ١٢٥]، فصلَّى ركعتين، والمَقَامُ بينه وبينَ البيت، قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص (٤)، وقراءته الآية المذكورة بيانٌ منه لتفسير القرآن، ومراد الله منه بفعله ﷺ، فلما فرغ من صَلاته، أقبل إلى الحجر الأسودِ، فاستلمه، ثم خرج إلى الصَّفا مِن الباب الذي يقابله، فلما قَرُب منه قرأ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَامِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٩] «أبدأ بما بدأ الله به» وفي رواية النسائي: «ابدؤوا» (٥)، بصيغة الأمر. ثم رَقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة، فوحَدَ الله وكبَّره، وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شَريك له، له المُلكُ وَلُهُ المَحمدُ وَهُوَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قلير، لا إله إلا الله وحده وعَدَهُ، ونصَرَ عَبْدَه، وهَزَمَ الأحرَابَ وحُدَه، ثم دعا بين ذلك، وقال مِثلَ هذا ثلاثَ مرات.

وقام ابنُ مسعود على الصَّدْع، وهو الشُّقُ الذي في الصَّفا، فقيل له: هاهنا يا أبَا عبد الرحمن؟ قال: هَذَا، والَّذِي لا إِلَه غَيْرُه مَقَامُ الذي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سورةُ البقرة. ذكره البيهقي<sup>(٦)</sup>.

ثم نزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتًى إذا جاوز الوادي وأضعَد، مشى. هذا الذي صحَّ عنه، وذلك اليوم قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى وآخره. والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه، هكذا قال جابر عنه في الصحيح مسلم (٧٠). وظاهر هذا: أنه كان ماشياً. وقد روى مسلم في الصحيحه عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: طاف النبيُ على حَجَّةِ الوَدَاعِ على رَاحِلَتِه بالبَيْتِ، وبَيْنَ الصَّفَا والمروّةِ لِيَراهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ ولِيَسْأَلُوه فَإِنَّ النَّاسِ قَد غشوه (٨٠).

وروى مسلم عن أبي الزبير عن جابر: لم يطف رسول الله ﷺ، ولا أصحابُه بين الصَّفَا والمروة الا طَوَافه الأول (٢٠).

قال ابنُ حزم: لا تعارُض بينهما، لأن الراكب إذا انصبَّ به بعيره، فقد انصبَّ كُلُّه، وانصبَّتْ قدماه أيضاً مع سائر جسده.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطيالسي ١/ ٢١٥، ٢١٦، والبيهقي ٥/ ٧٤، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي ٥/٥٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٥/ ٧٥، بإسنادٍ ضعيف، لأجل يحيى بن يمان.

<sup>(</sup>٤) هما: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ و﴿قُلْ هُو أَلُّهُ أَحَدُ﴾.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي ٥/ ٢٣٦ بإسنادِ حسن. (٦) أخرجه البيهقي ٥/ ٩٥.

<sup>(</sup>٧) برقم (١٢١٨). (٨) أخرجه مسلم (١٢٧٣).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم (١٢١٥).

وعندي في الجمع بينهما وجه آخر أحسنُ مِن هذا، وهو أنه سَعَى ماشِياً أولاً، ثم أتم سعيَه راكباً، وقد جاء ذلك مصرَّحاً به، ففي «صحيح مسلم»: عن أبي الطُّفيل، قال: قلت لابن عباس: أخبرني عن الطَّوافِ بين الصَّفَا والمروةِ راكباً، أسنَةٌ هو؟ فإن قومَك يزعُمون أنه سنة. قال: صدقُوا وكذبُوا؟ قال: إِنَّ رَسولَ اللهِ عَلَيْهِ النَّاسُ يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ، هَذَا مُحَمَّدٌ، هَذَا مُحَمَّدٌ، هَذَا مُحَمَّدٌ، حَتَى خَرَجَ العَوَاتِقُ مِنَ البُيُوتِ. قال: وكانَ رسولُ الله عَلَيْهُ لا يُضْرَبُ النَّاسُ بَيْنَ يَدُيهُ. قَالَ: فَلَمَا كَثُرَ عَلَيْهِ، رَكِبَ، والمشي والسَّعي أفضلُ (۱).

فصل: وأما طوافُه بالبيت عند قدومه، فاختُلِفَ فيه، هل كان على قدميه، أو كان راكباً؟ ففي «صحيح مسلم»: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: طافَ النبي ﷺ في حَجَّةِ الوَدَاع حَوْلَ الكعبة على بعيره يستلمُ الرُّكْنَ كراهية أن يُضْرَبَ عنْه الناسُ (٢).

وفي «سنن أبي داود»: عن ابن عباس، قال: قَدِمَ النبيُّ ﷺ مكة وهو يَشْتَكِي، فَطافَ على راحِلته، كلَّمَا أتى على الرُّكْنِ، استلمه بمِحْجَنِ، فلما فَرَغَ مِن طوافه، أناخ، فصلَّى ركعتين (٣).

قال أبو الطفيل: رأيتُ النبي ﷺ يطوفُ حولَ البيتِ على بعيره، يَسْتَلِمُ الحجر بِمِحْجنِه، ثم يقبِّله. رواه مسلم دون ذِكر البعير. وهو عند البيهقي، بإسناد مسلم بِذِكْرِ البَعيرِ (٤). وهذا واللهُ أعلم في طواف الإفاضة، لا في طوافِ القُدوم، فإن جابراً حكى عنه الرملَ في الثلاثة الأول، وذلك لا يكون إلا مع المشى.

قال الشافعي رحمه الله: أما سبعه الذي طافه لمقدّمِه، فعلى قدميه، لأن جابراً حكى عنه فيه أنه رمل ثلاثة أشواط، ومشى أربعة، فلا يجوز أن يكون جابرٌ يحكي عنه الطواف ماشياً وراكباً في سُبع واحد، وقد حفظ أن سبعه الذي ركب فيه في طوافه يوم النحر. ثم ذكر الشافعي عن ابن عُيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ أمّر أصحابَه أن يُهجّروا بالإفاضة، وأفاض في نسائه ليلاً على راحلته يستلم الرُّكن بِمحْجَنِه، أحسِبه قال: فيقبِّل طرف المحجن (٥).

قلت: هذا مع أنه مرسل، فهو خلاف ما رواه جابر عنه في «الصحيح» أنه طاف طواف الإفاضة يوم النحر نهاراً، وكذلك روت عائشة وابنُ عمر، كما سيأتي. وقول ابن عباس: إن النبي على قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، كلما أتى الركن استلمه، هذا إن كان محفوظاً، فهو في إحدى عمره، وإلا فقد صح عنه الرمل في الثلاثة الأول من طواف القدوم، إلا أن يقول كما قال ابن حزم في السعي: إنه رمل على بعيره، فإن من رمل على بعيره فقد رمل، لكن ليس في شيء من الأحاديث أنه كان راكباً في طواف القدوم. والله أعلم.

فصل: وقال ابن حزم: وطاف ﷺ بين الصفا والمروة أيضاً سبعاً، راكباً على بعيره يَخُبُّ ثلاثاً، ويمشي أربعاً. وهذا مِن أوهامه وغلطه رحمه الله، فإن أحداً لم يقلُ هذا قطُّ غيره، ولا رواه أحد عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۲۶). (۲) أخرجه مسلم (۱۲۷۶).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٨٨١)، وفيه يزيد بن أبي زياد، ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٢٧٥)، والبيهقي ٥/ ١٠١، ١٠١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي ٢٩/٢ هكذا مرسلاً.

النبي ﷺ البتة. وهذا إنما هو في الطواف بالبيت، فغلط أبو محمد، ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة. وأعجبُ من ذلك استدلالُه عليه بما رواه من طريق البخاري، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ طاف حين قَدِم مكة، واستلم الركنَ أوَّل شيء، ثم خَبَّ ثلاثة أطواف، ومشى أربعاً، فركع حين قَضَى طوافه بالبيت، وصلَّى عند المَقَام رَكعتين، ثم سلم فانصرف، فأتى الصَّفا، فطاف بالصفا والمروةِ سبعة أشواط... وذكر باقي الحديث (١). قال: ولم نجد عدد الرَّمَل بين الصَّفا والمروة منصوصاً، ولكنه متفق عليه، هذا لفظه.

قلت: المتفقُ عليه: السعيُ في بطن الوادي في الأشواط كلّها. وأما الرَّمَلُ في الثلاثة الأُول خاصَّة، فلم يقُله، ولا نقله فيما نعلمُ غيرُه. وسألت شيخنا عنه، فقال: هذا مِن أغلاطه، وهو لم يحجَّ رحمه الله تعالى.

ويشبه هذا الغلط، غلط من قال: إنه سعى أربَع عشرةَ مرة، وكان يحتسِبُ بذهابه ورجوعِه مرة واحدة. وهذا غلط عليه ﷺ، لم ينقله عند أحد، ولا قاله أحدٌ من الأثمة الذين اشتهرت أقوالُهم، وإن ذهب إليه بعضُ المتأخرين من المنتسبين إلى الأثمة. ومما يبين بُطلان هذا القول، أنه ﷺ لا خلاف عنه، أنه ختم سعيه بالمروة، ولو كان الذهابُ والرجوعُ مرة واحدة، لكان ختمُه إنما يقع على الصفا.

وكان ﷺ إذا وصل إلى المروة، رَقِيَ عليها، واستقبل البيتَ، وكبَّر اللهَ ووحَّدَه، وفعل كما فعل على على الصَّفا، فلما أكمل سعيه عند المروة، أمرَ كُلَّ من لا هدي معه أن يَجلَّ حتماً ولا بُدَّ، قارناً كان أو مفرداً، وأمرهم أن يَجلُّوا الحِلَّ كُلَّهُ: مِن وَطْءِ النَّساءِ، والطُّيب، ولُبس المخيط، وأن يبقوا كذلك إلى يوم التَّرْوِية، ولم يَجِلَّ هو مِن أجلِ هديه. وهناك قال: «لو اسْتَقْبَلْتُ من أَمْري ما أَسْتَذْبَرْتُ لما سُقْتُ اللهَدْي، ولَجَعَلْتُها عُمْرَةً».

وقد روي أنه أحلُّ هو أيضاً، وهو غلط قطعاً، قد بينَّاه فيما تقدم.

وهُناك دَعا للمحلِّقين بالمغفرة ثلاثاً، وللمقصِّرين مرة (٢). وهناك سأله سراقةُ بن مالك بن جُعْشُم عقيبَ أمره لهم بالفسخ والإحلال: هل ذلك لِعامِهم خاصة، أم للأبد؟ فقال: "بَلْ لِلأَبد». ولم يَحِلَّ أبو بكر، ولا عُمر، ولا عليَّ ولا طلحةُ، ولا الزبيرُ من أجل الهدي.

وأما نساؤه ﷺ، فأحللن، وكُنَّ قارنات، إلا عائشةَ فإنها لم تَحِلَّ من أجل تعذُّر الحل عليها لحيضها، وفاطمة حلَّت، لأنها لم يكن معها هدي، وعلي رضي الله عنه لم يَحِلَّ مِن أجل هديه، وأمر ﷺ من أهلَّ بإهلالِ كإهلاله أن يُقيم على إحرامه إن كان معه هدي، وأن يَحِلَّ إن لم يكن معه هدى.

وكان يُصلي مدة مُقامه بمكة إلى يوم التروية بمنزله الذي هو نازِل فيه بالمسلمين بظاهِر مكة، فأقام بِظَاهِر مكّة أربعة أيّام يَقْصُرُ الصَّلاَة يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، فلما كان يومُ الخميس ضُحى، توجَّه بمن معه مِن المسلمين إلى مِنى، فأحرم بالحجِّ مَنْ كان أحلَّ منهم مِن رحالهم، ولم يدخُلُوا إلى المسجد، فأحرمُوا منه، بل أحرمُوا ومكةُ خلفَ ظهورهم، فلما وصل إلى مِنى نزل بها،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٢٧، ١٧٢٨)، ومسلم (١٣٠١، ١٣٠٢)، من حديث ابن عمر وأبي هريرة.

وصلًى بها الظهرَ والعصرَ، وبات بها، وكان ليلةَ الجمعة، فلما طلعتِ الشمسُ، سار منها إلى عرفة، وأخذ على طريق ضبٌ على يمين طريق النَّاس اليوم.

وكان مِن أصحابة الملبي، ومنهم المُكبِّر، وهو يسمَعُ ذٰلك ولا يُنْكِرُ على هٰولاء ولا على هٰولاء (١) فوجد القُبَّة قد ضُرِبَتْ له بنَمِرَة بأمره، وهي قرية شَرقي عرفات، وهي خرابٌ اليوم، فنزل بها، حتى إذا زالت الشمسُ، أمر بناقته القصواء فَرُجِلتْ، ثم سار حتى أتى بَطن الوادي من أرض عُرَنَة، فخطب النَّاسَ وهو على راجِلته خُطبة عظيمة قرَّرَ فيها قواعِد الإسلام، وهَدَمَ فيها قواعِدَ الشَّرُكِ فلجا هلية، وقرَّر فيها تحريم المحرَّمات التي اتفقت المِللُ على تحريمها، وهي الدِّماءُ والأموال، والأعراض، ووضع فيها أمورَ الجاهلية تحت قدميه، ووضع فيها ربا الجاهلية كُلَّه وأبطله، وأوصاهم والأعراض، وذكر الحقَّ الذي لهن والذي عليهن، وأن الواجبَ لهن الرزقُ والكِسوةُ بالمعروف، ولم يُقدِّر ذلك بتقدير، وأباح للأزواج ضربَهن إذا أَذْخَلْن إلى بيوتهن مَنْ يكرهه أزواجُهن، وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يَضِلُّوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون فيها بالاعتصام بكتاب الله، وأخبر أنهم لن يَضِلُّوا ما داموا معتصمين به، ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه، واستنطقهم: بماذا يقولُون، وبماذا يشهدون، فقالوا: نشهد أنك قد بَلَّغْتَ وأَدَّيْتَ ونَصَحْتَ، فرفع أصبعه إلى السماء، واستشهد الله عليهم ثلاث مرات، وأمرهم أن يبلغ شاهدُهم غائبهم (٢).

قال ابن حزم: وأرسلت إليه أمُّ الفضل بنت الحارث الهلالية وهي أمُّ عبد الله بن عباس، بقدح لبن، فشربه أمامَ النَّاسِ وهو على بعيره (٣)، فلما أتم الخُطبة، أمر بلالاً فأقام الصلاة. وهذا من وهمه رحمه الله، فإن قِصة شربه اللبن، إنما كانت بعد هذا حِين سار إلى عرفة ووقف بها، هكذا جاء في «الصحيحين» مصرَّحاً به عن ميمونة: أن الناسَ شكوا في صِيام النبي ﷺ يومَ عرفة، فأرسلت إليه بمحلاب وهو واقف في الموقف، فشرب منه والناسُ ينظرون. وفي لفظ: وهو واقف بعرفة (٤).

وموضعُ نُحطبته لم يكن من الموقف، فإنه خطب بِعُرنَة، وليست من الموقف، وهو على نزلَ بِنَمِرَةً، وخطب بِعُرنَة، ووقف بِعَرفَة، وخطب خُطبة واحدة، ولم تكن خطبتين، جلس بينهما، فلما أتمها، أمر بلالا فأذن، ثم أقام الصلاة، فصلى الظهر ركعتين أسرَّ فيهما بالقراءة، وكان يومَ الجمعة، فعدل على أن المسافِر لا يُصلِّي جمعة، ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضاً ومعه أهل مكة، وصلَّوا بصلاتِه قصراً وجمعاً بلا ريب، ولم يأمرهم بالإتمام، ولا بترك الجمع، ومن قال: إنه قال لهم: «أتِتمُّوا صَلاَتَكُم فإنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ»، فقد غلط فيه غلطاً بيناً، ووهم وهماً قبيحاً، وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة، حيث كانوا في ديارهم مقيمين. ولهذا كان أصحَّ أقوال العلماء: أن أهلَ مَكة يَقُصُرُون ويجمعون بعرفة، كما فعلُوا مع النبي على في قصر الصلاة البتة، وإنما التأثيرُ لما جعله الله سبباً وهو معلومة، ولا بأيام معلومة، ولا وجه لما ذهب إليه المحددون.

فلما فرغ من صلاته، ركب حتى أتى الموقف، فوقف في ذيل الجبل عند الصَّخُراتِ، واستقبل القِبلة، وجعل حَبْلَ المُشاة بين يديه، وكان على بعيره، فأخذَ في الدُّعاء والتضرُّع والابتهال إلى غروب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٦٥٩)، ومسلم (١٢٨٥)، من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). (۳) أخرجه البخاري (۱۲۵۸)، ومسلم (۱۱۲۳).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٩٨٩)، ومسلم (١١٢٤).

الشمس، وأمر النَّاس أن يرفعُوا عن بطن عُرَنَةً، وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك، بل قال: «وقَفْتُ هاهنا وعَرَفَةُ كُلُها مَوْقِفٌ»(١).

وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعِرهم، ويقفوا بها، فإنها مِن إرث أبيهم إبراهيم (٢) وهناك أقبل ناسٌ من أهل نَجْدِ، فسألوه عن الحجِّ، فقال: "الحَجُّ عَرَفَةُ، من جَاءَ قَبْلَ صَلاَةِ الصَّبْعِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْع، تَمَّ حَجُّهُ، أَيَّامُ مِنَى ثَلاَثَةً، فَمَنْ تَعَجَّلُ في يَوْمَيْن، فلا إنْمَ عَلَيْدِ، ومَنْ تَأَخَّرَ فَلاَ إِنْمَ عليه" .

وكان في دعائه رافعاً يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، وأخبرهم أنَّ «خَيْرَ الدَّعُاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةً»(٤).

وذكر من دعائه ﷺ في الموقف: «اللَّهُمَ لَكَ الحَمْدُ كالَّذِي نَقُولُ، وخَيْراً مِمَّا نَقُولُ، اللَّهُمَّ لَكَ صَلاتي وَنُسُكي، ومَحْيَايَ، ومَمَاتي وإلَيْكَ مَآبي، ولَكَ ربِّي تُراثي، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تِجِيء به الرِّيحُ». ذكره التهذي (٥).

وَمَمَا ذُكِرَ مِن دُعانه هناك: «اللَّهُمَّ تَسْمَعُ كَلامي، وتَرَى مَكَاني، وتَعْلَمُ سرِّي وعَلانيتي، لا يخفى علَيْك شَيءٌ مِنْ أَمْرِي، أَنَا البَائسُ الفَقيرُ، المُسْتَغيثُ المُسْتَجيرُ، وَالوَجلُ المُشْفِقُ، المقِرُّ المعترِفُ بِذُنُوبِي، أَسْأَلكَ مَسْأَلةَ المِسْكِين، وأبْتَهِلُ إليْكَ ابْتهالَ المُذْنِبِ الذَّلِيلِ، وأَذْعوكَ دُعَاءَ الخَائِفِ الضريرِ، بِذُنُوبِي، أَسْأَلكَ مَسْأَلةً المِسْكِين، وأبْتَهِلُ إليْكَ ابْتهالَ المُذْنِبِ الذَّلِيلِ، وأَذعوكَ دُعَاءَ الخَائِفِ الضريرِ، مَنْ خَضَمَتْ لَكَ رَقَبَتُهُ، وفَاضَتْ لَكَ عَيْنَاهُ، وذَلَّ جَسَدُهُ، ورَخِمَ أَنْفُهُ لَكَ، اللَّهُمَّ لا تَجْعلني بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِياً، وكُن بِي رَوُوفاً رحيماً، يا خيْرَ المَسْؤُولين، ويَا خَيْرَ المُعْطِينَ». ذكره الطبراني (١٠).

وذكر الإمام أحمد: من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه قال: كان أكثرُ دُعاءِ النَّبِيِّ عَنْ عَرَفة: «لا إله إلَّا اللهُ وحَدَه لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملْكُ ولَهُ الحَمْدُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شرع قَدْه، لا قَدْم عَرَفة: «لا إله إلّا اللهُ وحَدَه لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملْكُ ولَهُ الحَمْدُ، بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شمع قَدْم، (٧٠).

وذكر البيهقيُّ من حديث على رضي اللهُ عنه، أنه على قال: «أَكُثَرُ دُعاني ودُعاءِ الأنبياء مِنْ قَبْلي بِعَرَفَةَ: لا إله إلّا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ لَه، لهُ المُلكُ ولهُ الحَمْدُ وهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيء قَلِير، اللَّهُمَّ اجْعَل في قلبي نُوراً، وفي صَدْرِي نُوراً، وفي سَمْعي نُوراً، وفي بَصَري نُوراً، اللَّهُمَّ اشْرَخ لي صَدْرِي، ويسَّرْ لي المُري، واعُوذُ بِكَ مِنْ وَسُواسِ الصَّدْرِ، وشَتَات الأمْر، وفِتْنَةِ القَبْرِ، اللَّهُمَّ إني أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما يَلِجُ في النّهارِ، وشَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرّياحُ، وشَرِّ بَوافِق الدَّهْرِ» (٨). وأسانيدُ هذه الأدعية في اللّهار، وشَرِّ مَا تَهُبُّ بِهِ الرّياحُ، وشَرِّ بَوافِق الدَّهْرِ» (٨). وأسانيدُ هذه الأدعية فيها لين.

<sup>(</sup>۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) (ح ۱٤۹)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٩١٩)، والترمذي (٨٨٣)، والنسائي ٥/ ٢٥٥، والحاكم ١/ ٤٦٢ وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه أبو داود (١٩٤٩)، والترمذي (٨٨٩)، والنسائي ٥/٢٥٦، وابن ماجه (٣٠١٥)، والحاكم ١/٤٦٤ وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجهُ مالك ١/ ٤٢٢، ٤٢٣ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٣٥٢٠) وقال: حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني (١١٤٠٥)، وفي «الصغير» (٦٩٦)، من حديث ابن عباس، وقال الهيثمي في «المجمع» ٣/ ٢٥٢: فيه يحيى بن صالح الأيلي، قال العقيلي: روى عنه يحيى بن بكير مناكير، وبقية رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ٢/ ٢١٠. (٨) أخرجه البيهقي ٥/ ١١٧٠ .

وهـنـاك أُنــزِلَـتُ عـلـيـه: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ (١) [المائدة: ٣].

وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات، فأمر رسول الله ﷺ أن يُكفَّنَ في ثَوْبَيْهِ، ولا يُخبَرُ أَنَّ الله تَعَالَى يَبْعَثُهُ ثَوْبَيْهِ، ولا يُمَسَّ بِطِيبٍ، وأن يُغَسَّل بمَاءٍ وَسِدْر، ولا يُغَطَّى رَأْسُه، ولا وَجْهُهُ، وأَخْبَرَ أَنَّ الله تَعَالَى يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ يُلَبِّيُ<sup>(۲)</sup>.

وفي هذه القصة اثنا عشر حُكماً.

الأول: وجوبُ غسل الميت، لأمر رسول الله ﷺ به.

الحكم الثاني: أنه لا يَنْجُسُ بالموت، لأنه لو نجس بالموت لم يَزِدْهُ غسلُه إلا نجاسة، لأن نجاسة الموتِ للموتِ للحيوان عينية، فإن ساعد المنجُسون على أنه يَظْهُرُ بالغَسل، بطل أن يكون نَجساً بالموت، وإن قالوا: لا يطهُرُ، لم يزد الغسلُ أكفانَه وثيابه وغاسله إلا نجاسة.

الحكم الثالث: أن المشروع في حقّ الميت أن يُغسَّل بماءٍ وسِدْرٍ، لا يُقتصر به على الماء وحده، وقد أمر النبي ﷺ بالسدر في ثلاثة مواضع، هذا أحدُها. والثاني: في غسل ابنته بالماء والسدر. والثالث في غسل الحائض (٣). وفي وجوب السَّدرِ في حقَّ الحائِض قولان في مذهب أحمد.

الحكم الرابع: أن تغيَّر الماء بالطاهرات لا يسلُبُه طهوريَّته، كما هو مذهب الجمهور، وهو أنصُّ الروايتين عن أحمد، وإن كان المتأخرون من أصحابه على خلافها. ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قراح، بل أمر في غَسْلِ ابنته أن يجعلْنَ في الغسلة الأخيرة شيئاً من الكافور، ولو سلبه الطَّهوريَّة لنهى عنه. وليس القصدُ مجردَ اكتساب الماء من رائحته حتى يكونَ تغير مجاورة، بل هو تطييب البدنِ وتصليبه وتقويتُه، وهذا إنما يحصُل بكافُور مخالِط لا مجاور.

الحكم المخامس: إِباحةُ الغسل للمحرم، وقد تناظر في هذا عبدُ اللهِ بنُ عباس، والمِسْوَرُ بنُ مَخْرَمَةً، فَفَصَلَ بينهما أَبُو أيوب الأنصاري، بأن رسولَ الله ﷺ اغتسلَ وهو مُحْرِمٌ (٤). واتفقوا على أنه يغتسِل من الجنابة، ولكن كره مالك رحمه الله أن يُغَيِّبَ رأسه في الماءِ، لأنه نوع سِتر له. والصحيحُ أنه لا بأس به، فقد فعله عمرُ بن الخطاب وابنُ عباس.

الحكم السادس: أن المحرم غيرُ ممنوع من الماء والسُّدْرِ. وقد اختُلِفَ في ذلك، فأباحه الشافعيُّ وأحمد في أظهر الروايتين عنه، ومنع منه مالك، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية ابنه صالح عنه. قال: فإن فعل، أهدى، وقال صاحبا أبي حنيفة: إن فعل، فعليه صدقة.

وللمانعين ثلاث علل. إحداها: أنه يقتُل الهَوَامَّ من رأسه، وهو ممنوع من التفلِّي. الثانية: أنه ترفَّه، وإزالةُ شَعَثٍ يُنافي الإحرام. الثالثة: أنه يستَلِذُ رائحتَه، فأشبه الطَّيب، ولا سيما الخطمي. والعلل الثلاث واهية جداً، والصواب: جوازه للنص، ولم يُحرِّم اللهُ ورسوله على المحرِم إزالة الشَّعَثِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٦٠٦)، ومسلم (٣٠١٧) (ح ٥٥) عن عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٦٧، ١٢٦٨)، ومسلم (١٢٠٦) (ح ٩٨)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٣٣٢) (ح ٦١)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٨٤٠)، ومسلم (١٢٠٥)، من حديث عبد الله بن حنين عن أبيه.

بالاغتسال، ولا قتل القمل، وليس السُّلْدُ من الطيب في شيء.

الحكم السابع: أن الكفنَ مقدَّم على الميراث، وعلى الدَّيْن، لأن رسولَ الله ﷺ أمر أن يُكفَّن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه، ولا عن دَيْنِ عليه. ولو اختلف الحالُ لسأل. وكما أن كِسوته في الحياة مقدَّمة على قضاء دَينه، فكذلك بعد الممات. هذا كلامُ الجمهور، وفيه خلاف شاذ لا يُعَوَّلُ عليه.

الحكم الثامن: جواز الاقتصارِ في الكفن على ثوبين، وهما إزارٌ ورداء، وهذا قول الجمهور. وقال القاضي أبو يعلى: لا يجوز أقلُ من ثلاثة أثواب عند القدرة، لأنه لو جاز الاقتصارُ على ثوبين، لم يجز التكفين بالثلاثة لمن له أيتام. والصحيح: خلاف قوله، وما ذكرهُ يُنقض بالخشن مع الرفيع.

الحكم التاسع: أن المحرم ممنوعٌ من الطيب، لأن النبي على نهى أن يُمَسَّ طيباً، مع شهادته له أنه يُبعث ملبِّياً، وهذا هو الأصل في منع المحرم مِن الطّيب. وفي «الصحيحين»: من حديث ابن عمر «لا تَلْبَسُوا مِنَ الثَّيَابِ شَيْئاً مَسَّه وَرْسٌ أَو زَعْفَرَان» (١). وأمر الذي أحرم في جُبَّة بعد ما تضمَّغَ بالخُلُوق، أن تُنْزَعَ عَنْهُ الجُبَّةُ، ويُغْسَلَ عَنْهُ أَثْرُ الحَلُوقِ (٢). فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدارُ منع المحرم من الطيب. وأصرحُها هذه القصة، فإن النهي في الحديثين الأخيرين، إنما هو عن نوع خاصٌ من الطيب، لا سيما الخُلُوق، فإن النهي عنه عام في الإحرام وغيره.

وإذا كان النبي على قد نهى أن يُقرب طيباً، أو يمس به، تناول ذلك الرأس، والبدن، والثياب، وأما شمّه من غير مس، فإنما حرَّمه من حرَّمه بالقياس، وإلا فلفظُ النهي لا يتناوله بصريحه، ولا إجماع معلومٌ فيه يجب المصير إليه، ولكن تحريمُه من باب تحريم الوسائل، فإنَّ شمه يدعو إلى ملامسته في البدنِ والثياب، كما يحرم النظر إلى الأجنبية، لأنه وسيلة إلى غيره، وما حَرُمُ تحريم الوسائِل، فإنه يباح للحاجة، أو المصلحة الرَّاجِحة، كما يُباح النظر إلى الأمة المستَامَةِ، والمخطُوبة، ومن شَهِدَ عليها، أو يعاملها، أو يَطُابُها.

وعلى هذا، فإنما يُمنع المحرمُ مِن قصد شمِّ الطيب للترفَّه واللذة، فأما إذا وصلت الرائحةُ إلى أنفه من غير قصد منه، أو شمه قصداً لاستعلامه عند شرائه، لم يُمنع منه، ولم يجب عليه سدُّ أنفه، فالأول: بمنزلة نظر الفجأة، والثاني: بمنزلة نظر المستام والخاطب. ومما يُوضِّح هذا، أن الذين أباحوا للمحرم استدامَة الطيب قبل الإحرام، منهم من صرح بإباحة تعمَّد شَمَّه بعد الإحرام، صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة، فقالوا: في «جوامع الفقه» لأبي يوسف: لا بأس بأن يشم طيباً تطيَّب به قبل إحرامه، قال صاحب «المفيد»: إن الطيب يتصلُ به، فيصير تبعاً له ليدفع به أذى التعب بعد إحرامه، فيصير كالسَّحور في حق الصائم يدفعُ به أذى الجوع والعطش في الصوم، بخلاف الثوب، فإنه بائن عنه.

وقد اختلف الفقهاء، هل هو ممنوع من استدامته، كما هو ممنوع من ابتدائه، أو يجوز له استدامته؟ على قولين. فمذهب الجمهور: جوازُ استدامته اتباعاً لما ثبت بالسنة الصحيحة عن النبي على أنه كان يتطيّبُ قَبْلَ إِحْرَامِهِ، ثم يُرَى وَبِيصُ الطّيبِ في مَفَارِقِه بَعْدَ إِحْرَامِهِ (٣). وفي لفظ: «وهو يُلبي»

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٤٢)، ومسلم (١١٧٧)، من حديث عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٣٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٥٣٩)، ومسلم (١١٩٠)، من حديث عائشة.

وفي لفظ: «بَعْدَ ثَلاَثٍ». وكل هذا يدفع التأويل الباطلَ الذي تأوَّله من قال: إن ذلك كان قبل الإحرام، فلما اغتسل ذهب أثره. وفي لفظ: كان رسولُ الله ﷺ إذا أراد أن يُحرِمَ، تَطيَّبَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، ثم يُرَى وَبِيصُ الطَّيبِ في رَأْسِهِ وَلحيَتِهِ بَعْدَ ذلِكَ (۱). ولله ما يصنعُ التقليدُ، ونصرة الآراء بأصحابه.

وقال آخرون منهم: إن ذلك كان مختصاً به. ويردُّ هذا أمران: أحدهما: أن دعوى الاختصاص لا تُسْمَعُ إلا بِدليل. والثاني: ما رواه أبو داود، عن عائشة: كنا نخرُجُ مع رسولِ الله ﷺ إلى مكة، فَنُضَمَّدُ جِبَاهَنَا بالسُّكُ المُطَيَّبِ عِنْدَ الإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إحدَانَا، سَالَ عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهُ النَّبِيُ ﷺ فَلاَ يُنْهَانَا (٢).

الحكم العاشر: أن المحرِم ممنوع مِن تغطية رأسه، والمراتبُ فيه ثلاث: ممنوع منه بالاتفاق، وجائزٌ بالاتفاق، ومختلف فيه.

فالأول: كلَّ متصل ملامس يُرادُ لستر الرأس، كالعِمَامَةِ، والقُبَّعَةِ، والطَّاقيةِ، والخُوذَة، وغيرها. والثاني: كالخيمة، والبَيْتِ، والشَّجَرةِ، ونحوها، وقد صحّ عنِ النبي ﷺ أنه ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ بِنَمِرةَ وهُوَ مُحْرِمٌ إلا أن مالكاً منع المحرِم أن يضَعَ ثوبَه على شجرة لِيستَظِلَّ به، وخالفه الأكثرون، ومنع أصحابُهُ المحرِم أن يَمْشِيَ في ظِلِّ المحْمِل.

والثالث: كالمخمِل، والمَحَارَةِ، والهَوْدَجِ، فيه ثلاثة أقوال: الجواز، وهو قولُ الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله، والثاني: المنع. فإن فعل افتدى، وهو مذهبُ مالكِ رحمه الله. والثالث: المنع، فإن فعل، فلا فِديةَ عليه، والثلاثةُ رواياتٌ عن أحمد رحمه الله.

الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه، وقد اختُلِف في هذه المسألة. فمذهب الشافعي وأحمد في رواية: إباحته، ومذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية: المنع منه. وبإباحته قال ستة من الصحابة: عثمان، وعبدُ الرحمن بن عوف، وزيدُ بن ثابت، والزبير، وسعدُ بن أبي وقاص، وجابرٌ رضي الله عنهم. وفيه قول ثالث شاذ: إن كان حيًّا، فله تغطية وجهه، وإن كان ميتًا، لم يجز تغطيةً وجهه، قاله ابنُ حزم، وهو اللائق بظاهريته.

واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة، وبأصل الإباحة، وبمفهوم قوله: "ولا تُخَمِّرُوا رَأسَه". وأجابوا عن قوله: "ولا تخمروا وجهه"، بأن هذه اللفظة غير محفوظة فيه. قال شعبة: حدثنيه أبو بشر، ثم سألتُه عنه بعد عشر سنين، فجاء بالحديث كما كان، إلا أنه قال: "لا تُخَمِّروا رَأْسَهُ، ولا وَجُهَه". قالوا: وهذا يدل على ضعفها. قالوا: وقد روي في هذا الحديث "خَمِّرُوا وَجْهَهُ، وَلاَ تُحَمِّروا رَأْسَهُ».

الحكم الثاني عشر: بقاءُ الإحرامِ بعد الموت، وأنه لا ينقطِعُ به، وهذا مذهبُ عثمانَ، وعليّ، وابن عباس، وغيرهم رضي الله عنهم، وبه قال أحمدُ، والشافعي، وإسحاق، وقال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي: ينقطع الإحرامُ بالموت، ويصنع به كما يصنع بالحَلال، لقوله ﷺ: "إذَا مَاتَ أَحَدُكُم انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلّا مِنْ ثَلاَثٍ»."

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١٩٠) (ح ٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٨٣٠)، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٦٣١)، من حديث أبي هريرة.

قالوا: ولا دليلَ في حديث الذي وقصته راحلتُه، لأنه خاص به، كما قالُوا في صلاته على النَّجَاشِيِّ: إنها مختصة به.

قال الجمهور: دعوى التخصيص على خلاف الأصل، فلا تُقبل، وقوله في الحديث: "فإنّه يُبْعَثُ يَوْمَ القِيامَةِ مُلبّياً" إشارة إلى العِلّة، فلو كان مختصاً به، لم يُشر إلى العِلة، ولا سيما إن قيل: لا يصح التعليلُ بالعلة القاصرة. وقد قال نظير هذا في شُهداء أحد، فقال: "زَمُلُوهُمْ في ثيابهِم بكُلُومهم، فإنّهُم يُبْعَثُونَ يَوْمَ القيامَةِ اللّوْنُ لَوْنُ الدّم، والرّبحُ رِيحُ المِسْكِ"(١). وهذا غيرُ مختص بهم، وهو نظيرُ قوله: "كَفّنُوهُ في تَوْبِيهِ، فإنه يبعث يوم القيامة مُلبّياً"، ولم تقولوا: إن هذا خاص بشهداء أحد فقط، بل عدّيتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه، وما الفرق؟ وشهادة النبي عَيْلِهُ في الموضعين واحدة، وأيضاً: فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي رتب عليها المعاد، فإن العبد يبعث على ما مات عليه، ومن مات على حالة بعث عليها، فلو لم يرد هذا الحديث لكان أصول الشرع شاهدة به. والله أعلم.

فصل: عدنا إلى سِياق حَجته ﷺ .

فلما غربت الشمسُ، واستحكم غروبُها بحيثُ ذهبت الصُّفرة، أفاض من عرفة، وأردف أسامةَ بنَ زيد خلفه، وأفاض بالسكينة، وضمَّ إليه زِمام ناقتِه، حتى إن رأسَها ليُصيب طَرَفَ رَحُلِهِ وهُو يقول: «أَيُّها النَّاسُ عَلَيْكم السَّكِينَةَ، فإنَّ البِرَّ لَيْسَ بالإيضَاعِ»(٢)، أي: ليس بالإسراع.

وأَفَاضَ مَنْ طَرِيقَ الْمَأْزِمَيْنِ، ودخل عرفة من طريق ضَبّ، وهكذا كانت عادتُه صلواتُ الله عليه وسلامُه في الأعيادِ، أن يُخالف الطريق، وقد تقدم حكمةُ ذلك عند الكلام على هديه في العيد.

ثم جعل يسيرُ العَنَقَ، وهو ضربٌ من السَّير ليس بالسَّريع ولا البَطيء. فإذا وجد فجُوةً وهو المتَّسعُ، نَصَّ سيره، أي: رفعه فوق ذلك، وكلما أتى ربوةً من تلك الرَّبى، أرخى للناقة زِمامها قليلاً حتى تصعد.

وكان يُلبِّي في مسيره ذلك، لم يقطع التلبيةَ. فلما كان في أثناء الطريق، نزل صلواتُ اللهِ وسلامه عليه، فبال، وتوضأ وضوءاً خفيفاً، فقال له أسامة: الصلاة يا رَسول الله، فقال: «الصلاة ـ أو المُصَلَّى ـ أَمَامَك».

ثم سار حتى أتى المزدلفة، فتوضأ وضوء الصَّلاة، ثم أمر بالأذان، فأذَن المؤذِّنُ، ثم أقام، فَصَلَّى المغربَ قبل حطَّ الرِّحَال، وتبريكِ الجمال، فلما حطُّوا رِحالهم، أمر فأقيمتِ الصَّلاةُ، ثم صلى عِشاء الآخِرة بإقامة بلا أذان، ولم يُصلِّ بينهما شيئاً<sup>٣٧</sup>. وقد رُوي: أنه صلاَّهما بأذانين وإقامتين، ورُوي بإقامتين بلا أذان، والصحيح: أنه صلاهما بأذان وإقامتين، كما فعل بعرفة (٤٠).

ثم نام حتى أصبح، ولم يُحْي تلك الليلة، ولا صحَّ عنه في إحياء لَيْلتي العيدين شيءُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٥/ ٤٣١، من حديث عبد الله بن ثعلبة بإسناد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٦٧١)، من حديث ابن عباس، ومسلم (١٢١٨)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٦٧٢، ١٦٧٣)، ومسلم (١٢٨٠) (ح ٢٧٧، ٢٧٨) من حديث أسامة بن زيد.

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل هذه الروايات في فنصب الراية؛ للزيلعي ٣/ ٦٨، ٦٩.

<sup>(</sup>٥) هو عند ابن ماجه (١٧٨٢)، من حديث أبي أمامة بإسنادٍ ضعيف، لأجل بقية بن الوليد، مدلس، وقد عنعن، والخبر منكر.

«وأَذِنَ في تلك الليلة لِضعفة أهلِه أن يتقدَّمُوا إلى مِنى قَبْلَ طُلوعِ الفجر، وكانَ ذلك عند غيبوبة القَمَرِ، وأمرهم أن لا يَرْمُوا الجَمْرَةَ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، حديث صحيح صححه الترمذي وغيره (١٠).

قال الخلال: سها الأثرم في حكايته عن وكيع «تُوافيه»، وإنما قال وكيع: توافي مِنى. وأصاب في قوله: «تُوافي» كما قال أصحابه، وأخطأ في قوله: «مِنى». قال الخلال: أنبأنا علي بن حرب، حدثنا هارون بن عِمران، عن سليمان بن أبي داود، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: أخبرتني أم سلمة، قالت: قدَّمني رسولُ الله على فيمن قدَّم من أهله لَيلَة المزدلِفَة. قالت: فرميتُ بليل، ثم مضيتُ إلى مِنى.

قلت: سليمان بن أبي داود هذا: هو الدمشقي الخولاني، ويقال: ابن داود. قال أبو زرعة عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء. وقال عثمان بن سعيد: ضعيف.

قلت: ومما يدل على بطلانه، ما ثبت في الصحيحين عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: استأذنت سَوْدة رسولَ الله ﷺ لَيْلَةَ المزدَلِقَة أَن تَذْفَعَ قَبْلَه، وقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرَأَة بَيْطَةً، قالَت: استأذنت سَوْدة رسولَ الله ﷺ لَيْلَةَ المزدَلِقَة أَن تَذْفَعَ قَبْلَه، وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتِ امْرَأَة بَعْدَ اللهِ ﷺ كَمَا اسْتَأَذَنْتُ سَوْدَة أَحَبُ إِليَّ مِنْ مَفْرُوح بِهِ . فهذا الحديث الصحيح، يُبيِّن أن نساءه غير سودة، إنما دفعن معه.

قيل: يرده محمد بن حميد أحد رواته، كذَّبَه غيرُ واحد. ويردُّه أيضاً: حديثُها الذي في «الصحيحين» وقولها: وَدِدْتُ أنى كنت استأذنتُ رسولَ الله ﷺ كما استأذنتُه سودةُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۸۹۳)، وأبو داود (۱۹٤۱)، والنسائي ٥/ ٢٧٢، وابن ماجه (٣٠٢٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۹۶۲). (۳) أخرجه البخاري (۱۹۸۰)، ومسلم (۱۲۹۰).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٧٣.

وإن قيل: فَهَبْ أنكم يُمكنكم ردُّ هذا الحديث، فما تصنعونَ بالحديث الذي رواه مسلم في اصحيحه (١٠)، عن أم حبيبة، أن رسول الله ﷺ، بعث بها مِن جَمْعِ بليل؟

قيل: قد ثبت في «الصحيحين» أن رسولَ الله ﷺ قَدَّم تِلْكَ اللَّيْلَةَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، وكَانَ ابْنُ عبَّاسٍ فيمَنْ قدم. وثبت أنه قدّم سودَة، وثبت أنه حبس نِساءه عنده حتى دفعن بدفعه. وحديثُ أم حبيبةَ انفرد به مسلم، فإن كان محفوظاً، فهي إذاً من الضعفة التي قدَّمها.

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الإمامُ أحمد، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ: بعث به مع أهله إلى منى يَوْمَ النَّحْرِ، فَرَمَوُا الجمرةَ مع الفجر (٢٠).

قيل: نُقدِّمُ عليه حديثَه الآخر الذي رواه أيضاً الإمامُ أحمد، والترمذي وصححه، أن النبيَّ عَلَمُ ضعفة أهلهِ وقال: «لا تُرْمُوا الجَمْرَةَ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ». ولفظ أحمد فيه: قَدَّمَنا رسولُ الله عَلَى حُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْع، فَجَعَل يَلْظَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ: «أَيْ بُني لا تَرْمُوا أَغَيْلِمَةَ بني عَبْدِ المُطلبِ عَلَى حُمُرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْع، فَجَعَل يَلْظَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ: «أَيْ بُني لا تَرْمُوا الجَمْرَةَ حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»، لأنه أصح منه، وفيه نهى النبي عَلَيْ عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس، وهو محفوظ بذكر القصة فيه. والحديث الآخر: إنما فيه أنهم رموها مع الفجر، ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بَيْنَ هذه الأحاديث، فإنه أمر الصبيان أن لا يرمُوا الجمرة حتى تطلُعَ الشمس، فإنه لا عُذر لهم في تقديم الرمي، أما من قدَّمه من النساء، فرمَيْنَ قبل طلوع الشَّمْسِ للعُذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحَظْمِهِم، وهذا الذي دلت عليه السنةُ جواز الرمي قبل طلوع الشمس، للعذر بمرض، أو كِبَرِ الناس لأجله، وأما القادِرُ الصحيحُ، فلا يجوز له ذلك.

وفي المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها: الجوازُ بعد نصف الليل مطلقاً للقادر والعاجز، كقول الشافعي وأحمد رحمهما الله. والثاني: لا يجوزُ إلا بعد طلوع الفجر، كقول أبي حنيفة رحمه الله. والثالث: لا يجوزُ لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس، كقول جماعة من أهل العلم. والذي دلَّت عليه السنة، إنما هو التعجيلُ بعد غيبوبة القمر، لا نصف الليل، وليسَ مع من حدَّه بالنصف دليل، والله أعلم.

فصل: فلما طلع الفجرُ، صلاَّها في أول الوقت لا قبلَه قطعاً بأذان وإقامة يومَ النحر، وهو يومُ العيد، وهو يومُ العيد، وهو يومُ الحجِّ الأكبر، وهو يومُ الأذان ببراءة الله ورسولِه مِن كُلِّ مشرك.

ثم رَكِبَ حتى أتى موقِفَه عند المَشْعَرِ الحَرَامِ، فاستقبل القِبلة، وأخذ في الدَّعاء والتضرُّع، والتكبير، والتهليلِ، والذُكرِ، حتى أسفر جدًّا، وذلك قبلَ طُلوع الشمس.

وهنالك سأله عُرُوةُ بنُ مُضَرِّس الطَّاني، فقال: يا رسُولَ اللهِ! إنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طيِّء، أَكُلَلْتُ رَاحِلتي، وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي، وَاللهِ مَا تَرَكْتُ مِنْ جَبَلِ إلَّا وَقَفْتُ عَلَيْه، فَهَلْ لي مِنْ حَجِّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا لَهٰذِه وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّىٰ نَذْفَعَ وقَدْ وقَفَ بِمَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ ليلاً أَوْ نَهاراً، فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّه، وقضى تَفَنَه». قال الترمذي: حديث حسن صحيح "".

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۹۲). (۲) أخرجه أحمد ١/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٨٩١)، وأبو داود (١٩٥٠)، والنسائي ٥/٢٦٣.

وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمُزدلفَة والمبيت بها ركن كعرفة، وهو مذهبُ اثنين مِن الصحابة: ابنِ عباس، وابنِ الزَّبير رضي الله عنهما، وإليه ذهب إبراهيمُ النَّخعي، والشَّعبي، وعلقمة، والحسنُ البصري، وهو مذهب الأوزاعي، وحماد بن أبي سليمان، وداود الظاهري، وأبي عُبيد القاسم بن سلاَّم، واختاره المحمَّدان: ابنُ جرير، وابن خُزيمة، وهو أحد الوجوه للشافعية، ولهم ثلاثُ حجج. هذه إحداها. والثانية: قوله تعالى: ﴿ فَاذَكُوا اللهُ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٨]. والثالثة: فعلُ رسول الله ﷺ الذي خرج مخرجُ البيانِ لهذا الذّكر المأمور به.

واحتجَّ من لم يره رُكناً بأمرين، أحدهما: أن النبي ﷺ مدَّ وقتَ الوقوف بعرفة إلى طُلوع الفجر، وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صح حجُّه، ولو كان الوقوفُ بمزدلفة رُكناً لم يصعَّ حجُّه.

الثاني: أنه لو كان ركناً لاشترك فيه الرجالُ والنساءُ، فلما قَدَّمَ رسولُ الله ﷺ النساء بالليل، عُلِمَ أنه ليس برُكن. وفي الدليلين نظر، فإن النبي ﷺ إنما قدَّمهن بعد المبيت بمزدلفة، وذكر الله تعالى بها لصلاة عشاء الآخرة، والواجبُ هو ذلك. وأما توقيتُ الوقوف بعرفة إلى الفجر، فلا يُنافي أن يكونَ المبيت بمزدلفة رُكناً، وتكونُ تلك الليلة وقتاً لهما كوقت المجموعتين من الصلواتِ، وتضييق الوقت لأحدهما لا يُخرجه عن أن يكون وقتاً لهما حال القدرة.

فصل: وقف ﷺ في موقفه، وأعلم الناس أن مزدلفة كُلَّها موقف، ثم سار مِن مُزْدَلِفَةَ مُرْدِفاً للفضل بن عباس وهو يُلبِّي في مسيره، وانطلق أسامةُ بنُ زيد على رجليه في سُبَّاقِ قُريش.

وفي طريقه ذلك أمر ابنَ عباس أن يَلْقُطَ له حَصى الجِمار سبعَ حصياتٍ، ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعلُ من لا عِلم عنده، ولا التقطها بالليل، فالتقط له سبع حصيات مِنْ حَصَى الخَذْفِ، فجعل يَنْفُضُهُنَّ في كَفِّهِ ويَقُولُ: «بِأَمْثَال هؤلاء فارْموا، وإيَّاكُم والغُلُوَّ في الدِّين، فإنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم الغُلُوُ في الدِّين، فإنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ

وفي طريقه تلك، عَرَضَتْ له امرأةٌ مِن خَنْعَمَ جَمِيلةٌ، فسألتْه عن الحجِّ عَنْ أبيها وَكَان شَيْخاً كَبِيراً لا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فأَمَرَهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهُ، وجَعَلَ الفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْها وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ، وَصَرَفَهُ إلى الشَّقُ الآخرِ، وَكَان الفَصْلُ وَسِيماً، فَقِيلَ: صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْ نَظَرِهَا إلَيْهِ. وقِيلَ: صَرَفَهُ عَنْ نَظْرِهِ إِلَيْهَا، وَالصَّوَابُ: أَنَّه فَعَلَهُ للأمرين فإنه في القِصة جعل يَنْظُرُ إليها وَتَنْظُرُ إلَيْهِ (٢).

وسأله آخرُ هنالك عن أمّه، فقال: إنَّها عَجُوزٌ كَبِيَرةٌ، فإن حَمَلْتُها لَمْ تَسْتَمْسِكْ، وإنْ رَبَطْتُها خَشِيتُ أَنْ أَفْتُلَها، فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَىٰ أَمِّكَ دَيْنَ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَحُجَّ عَنْ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَحُجَّ عَنْ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» وَأَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ أَمِّكَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّ اللّهُ عَلَّا اللّهُ ع

فلما أتى بَطْنَ مُحَسِّرٍ، حَرَّكُ ناقتَه وأسرع السَير، ولهذه كانت عادتَه في المواضع التي نزل فيها بأسُ اللهِ بأعدائه، فإن هُنالِكَ أصابَ أصحَابَ الفيل ما قصَّ الله علينا، ولذلك سُمِّي ذلك الوادي واديَ

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ٥/ ٢٦٨، وابن ماجه (٣٠٢٩)، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٨١٢)، ورجاله ثقات.

مُحَسِّر، لأن الفيل حَسَرَ فيه، أي: أعيى وانقطع عن الذهاب إلى مكة، وكذلك فعل في سُلوكه الحِجْرَ دِيارَ ثمود، فإنه تقنَّع بثوبه، وأسرع السَّيْرَ<sup>(١)</sup>.

ومحسّر: برزخٌ بين مِنى وبين مُزكلِفة، لا مِن هذه، ولا مِن هذه. وعُرَنَةُ: برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، فبين كُلِّ مشعرين برزخ ليس منهما، فمنى: من الحرم، وهي مَشعر، ومُحسِّر: من الحرم، وليس بمشعر، ومزدلفة: حرم ومشعر، وعُرنَةُ ليست مَشعراً، وهي من الحل. وعرفة: حِل ومشعر.

وسلك ﷺ الطريق الوُسطى بين الطريقين، وهي التي تخرُج على الجمرة الكُبرى حتى أتى مِنى، فأتى جمرة العقبة، فوقف في أسفلِ الوادي، وجعل البَيْتَ عن يسارِه، ومِنى عن يمينه، واستقبلَ الجمرة وهو على راحلته، فرماها راكباً بعد طلوع الشمس، واحدة بعد واحدة، يُكبَّرُ مَعَ كُلِّ حصاةٍ، وحينئذ قطع التلبية.

وكان في مسيره ذلك يُلبِّي حتى شرع في الرمي، ورمى وبلالٌ وأسامةُ معه، أحدهما آخِذٌ بِخِطام ناقته، والآخر يُظلِّلُه بثوب من الحر<sup>(٢)</sup>. وفي هذا: دليل على جواز استظلال المُخرِم بالمُحمِلِ ونحوه إن كانت قصة هذا الإظلال يَومَ النَّحر ثابتة، وإن كانت بعده في أيام مِنى فلا حجة فيها، وليس في الحديث بيانٌ في أي زمن كانت. والله أعلم.

فصل: ثم رجع إلى مِنى، فخطب الناسَ خُطبة بليغة أعلمهم فيها بحُرمة يومِ النحر وتحريمه، وفضله عند الله، وحُرمة مكة على جميع البلاد، وأمرهم بالسَّمْع والطَّاعَةِ لِمَن قَادَهُم بِكِتَابِ اللهِ. وأَمَرَ النَّاس بِأَخْذِ مَنَاسِكِهِمْ عَنه، وقال: «لَعَلِّي لا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي لهذا» (٣).

وَعلَّمهُم مَناسَكُهم، وأنزلَ المهاجرين والأنصارَ منازِلَهم، وأمرَ الناسَ أن لا يَرجعُوا بَعْدَهُ كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُهُم رِقَابَ بَعْض، وَأَمَرَ بِالتَّبْلِيغِ عَنْهُ، وأَخْبَرَ أَنَّهُ رَبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ<sup>(١)</sup>. وقال في خطبته: «لا يَجْني جَانٍ إلَّا عَلىٰ نَفْسِه» (٥٠).

وأنزل المهاجرين عن يمين القِبلة، والأنصارَ عن يسارها، والناسُ حولهم، وفتح الله له أسماعَ الناس حتى سمعها أهلُ مِنى في منازلهم.

وقال في خطبته تلك: «اغْبُدوا رَبَّكم، وصَلُّوا خَمْسَكُم، وصُومُوا شَهْرَكُم، وأَطيعُوا ذا أَمْرِكُم، تَدْخُلوا جَنَّة رَبَّكُم» (٢).

وودع حينئذ الناس، فقالوا: حَجة الوداع.

وهناك سُتلَ عمن حلق قبل أن يَرميَ، وعمَّن ذبح قبل أن يَرميَ، فقال: «لا حَرَجَ» قال عبدُ اللهِ بن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٤١٩)، ومسلم (٢٩٨١)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢٩٨) (ح ٣١٢)، من حديث أم الحصين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٢١٨)، وأبو داود (١٩٧٠) من حديث جابر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٥٥٠)، ومسلم (١٦٧٩)، من حديث أبي بكرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٢١٥٩)، وابن ماجه (٣٠٥٥)، من حديث عمرو بن الأحوص، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (٦١٦)، والحاكم ٩/١، من حديث أبي أمامة، وصححه ووافقه الذهبي.

عمرو: ما رأيتُه ﷺ سئِلَ يومئذٍ عن شيء إلا قال: ﴿افْعَلُوا وَلاَ حَرَجَ ﴾ (١٠).

قال ابن عباس: إنه قيل له ﷺ في الذبح، والحلق، والرمي، والتقديم، والتأخير، فقال: «لا حَرَجَ»(٢).

وقال أسامه بنُ شريك: خرجتُ مع النبي ﷺ حاجًا، وكان الناسُ يأتونه، فَمِنْ قَائِل: يا رسولَ الله سعيتُ قبل أن أطوف، أو قدَّمت شيئاً أو أخَّرتُ شيئاً فكان يقول: «لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ إلا على رَجُلِ الله سعيتُ قبل أن أطوف، أو قدَّمت شيئاً أو أخَّرتُ شيئاً فكان يقول: «لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ إلا على رَجُلِ الله الله عَرْجَ وهَلَكَ»(٣).

وقوله: «سعيتُ قبل أن أطوف» في هذا الحديث ليس بمحفوظ، والمحفوظ تقديم الرمي، والنحر والحلق بعضها على بعض.

ثم انصرف إلى المنْحَرِ بِمنى، فنحر ثلاثاً وستين بَدَنة بيده، وكان ينحرُها قائِمةً، معقولةً يدُها النُسرى (٤). وكان عددُ هذا الذي نحره عددَ سِني عمره، ثم أمسك وأمر علياً أن يَنْحَرَ ما غبر من المائة، ثم أمر علياً رضي الله عنه أن يتصدق بِجلالِها ولُحومِها وجُلودِها في المساكِين، وأمره أن لا يُعِطيَ ثم أمر علياً رضي الله عنه أن يتصدق بِجلالِها ولُحومِها وجُلودِها في المساكِين، وأمره أن لا يُعِطيَ الجَزَّار في جِزَارتِها شيئاً منها، وقال: «تَحْنُ نَعْطِيهِ مِن عِنْدِنَا» وَقَالَ: «مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ» (٥٠).

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديثِ الذي في «الصحيحين» عن أنس رضي الله عنه، قال: صلَّى ركِبَ رسولُ الله ﷺ الظهرَ بالمدينة أربعاً، والعصرَ بذي الحُليفة ركعتين، فباتَ بها، فلما أصبح، ركِبَ راجلته، فجعل يُهَلِّل ويُسَبِّحُ، فلما عَلاَ عَلَى البيداء، لبَّى بِهِمَا جَمِيعاً، فلما دَخَل مَكَّة، أَمَرَهُم أَن يَجِلُّوا، وَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِياماً، وضَحَّى بِالمدِينَةِ كَبْشَيْن أَمْلَحَيْن، (١).

فالجواب: أنه لا تعارض بين الحديثين. قال أبو محمد بنُ حزم: مخرج حديث أنس، على أحد وجوهِ ثلاثةٍ:

أحدها: أنه ﷺ لم ينحر بِيده أكثرَ مِن سبع بُدن، كما قال أنس، وأنه أمر من ينحرُ ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين، ثم زال عن ذلك المكانِ، وأمر علياً رضي الله عنه، فنحرَ ما بقي.

الثاني: أن يكون أنس لم يُشاهد إلا نحره على سبعاً فقط بيده، وشاهد جابر تمام نحره على للباقي، فأخبر كُلٌ منهما بما رأى وشاهد.

الثالث: أنه ﷺ نحر بيده منفرداً سبع بُدن كما قال أنس، ثم أخذ هو وعلي الحربة معاً، فنحرا كذلك تمام ثلاث وستين، كما قال غَرَفَةُ بن الحارث الكِندي أنه شاهد النبي ﷺ يومئذ قد أخذ بأعلى الحَرْبَةِ، وأمر علياً فأخذ بأسفلها، ونحرا بها البدن (٧)، ثم انفرد عليَّ بنحر الباقي من المائة، كما قال جابر. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٣٧)، ومسلم (١٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٣٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٠١٥)، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٧٦٧)، من حديث جابر بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٧١٦، ١٧١٧)، ومسلم (١٣١٧) من حديث علي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٧١٤)، وأبو داود (٢٧٩٣)، وأحمد ٩٩/،٩ ، ١١٥، ١٧٠، وطرفه عند مسلم (١٩٦٦).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (١٧٦٦)، بإسنادٍ ضعيف لجهالة عبد الله بن الحارث الكنديّ.

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديثِ الذي رواه الإمامُ أحمد، وأبو داود عن علي قال: لما نَحَرَ رسولُ اللهِ ﷺ بُدْنَه، فنحر ثلاثِينَ بِيَدِهِ، وأمرني فنحرتُ سَائِرَها(١).

قلنا: هذا غلطٌ انقلب على الراوي، فإن الذي نحرَ ثلاثين هو عليٌّ، فإن النبي ﷺ نحر سبعاً بيده لم يُشاهده علي، ولا جابر، ثم نحر ثلاثاً وستين أخرى، فبقي من المائة ثلاثون، فنحرها عليٌّ، فانقلب على الراوى عددُ ما نحره على بما نحره النبيُّ ﷺ.

فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بن قُرْطٍ، عن النبيِّ ﷺ، قال: "إنَّ أَفْظُمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحر، ثُمَّ يَوْمُ القرِّ، وهو اليومُ الثاني. قال: وقُرُّبَ لِرسُولِ اللهِ ﷺ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ فَطَفِقُنَ يَزْدَلِفْن إلَيْهِ بأَيِّتِهِنَّ يَبْدَأَ؟ فَلَمَّا وَجَبَتْ جُنُوبُها قَالَ: فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيَّةٍ لَمْ أَفْهَمْهَا، فَقُلْتُ: مَا قَالَ؟ قال: "مَنْ شَاءَ اقْتَطُعِهُ(\*).

قيل: نقبله ونصدِّقه، فإن المائة لم تُقرَّبْ إليه جُملة، وإنما كانت تُقرب إليه أَرْسَالاً، فَقُرَّبَ منهن إليه خمسُ بَدَنَات رَسَلاً، وكان ذلك الرَّسَلُ يُبَادِرْنَ ويَتَقَرَّبْنَ إِلَيْهِ لِيبدَأَ بكُلِّ واحدة منهن.

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين» من حديث أبي بكرةً في خُطبة النبي ﷺ يومَ النحر بمنى، وقال في آخره: ثُمَّ انْكَفَأَ إلى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، وإلى جُزَيْعَةٍ مِنَ الغَنَمِ فقسمها بَيْنَنَا (٢٠). لفظه لمسلم. ففي هذا، أن ذبح الكبشين كان بمكة، وفي حديث أنس، أنه كان بالمدينة.

قيل: في هذا طريقتانِ للناس.

إحداهما: أن القول قولُ أنس، وأنه ضحَّى بالمدينة بكبشين أملحين أقرنين، وأنه صلى العيد، ثم انكفأ إلى كبشين، ففصَّل أنس، وميَّز بين نحرِه بمكة للبُدن، وبين نحره بالمدينة للكبشين، وبيَّن أنهما قِصتان، ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر النبي ﷺ بِمنى، إنما ذكروا أنه نحر الإبِل، وهو الهديُ الذي ساقه، وهو أفضلُ من نحر الغنم هناك بلا سوق، وجابر قد قال في صفة حجة الوداع: إنه رجع من الرمي، فنحر البُدن، وإنما اشتبه على بعض الرواة، أن قصة الكبشين كانت يومَ عيد، فظن أنه كان بمنى فوهِم.

الطريقة الثانية: طريقة ابن حزم، ومن سلك مسلكه، أنهما عملانِ متغايرًانِ، وحديثان صحيحان، فذكر أبو بكرة تضحيته بمكة، وأنس تضحيته بالمدينة. قال: وذبح يومَ النحر الغنَم، ونحر البقرَ والإبلَ، كما قالت عائشة: ضحى رسولُ الله على يَوْمَثِذِ عن أزواجه بالبقر، وهو في «الصحيحين» (أنك وفي «صحيح مسلم»: ذبحَ رسولُ الله على عن عائشة بقرةً يَومَ النحر (٥). وفي «السنن»: أنَّه نحرَ عَنْ آلِ محمَّد في حَجَّةِ الوَدَاع بقرةً واحِدَةً (١). ومذهبه: أن الحاجَّ شُرعَ له التضحيةُ مع الهدي.

والصحيُّحُ إن شاء الله الطريقةُ الأولى، وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم، ولم يَنْقُلُ أحدٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١/١٥٩، وأبو داود (١٧٦٤)، فيه عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۷۲۵). (۳) أخرجه البخاري (۵۵۵۰)، ومسلم (۱۲۷۹) (ح ۳۰).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٧٠٩)، ومسلم (١٢١١) (ح ١١٩)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٣١٩)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (١٧٥٠)، وابن ماجه (٣١٣٥)، من حديث عائشة بإسنادٍ صحيح.

أن النبي ﷺ، ولا أصحابَه، جمعوا بين الهدي والأضحية، بل كان هديُهم هو أضاحيهم، فهو هدي بمنى، وأضحية بغيرها.

وأما قول عائشة: ضحّى عن نِسائه بالبقر(١)، فهو هدي أُطْلِقَ عليه اسمُ الأضحية، وأنهن كُنَّ متمتعات، وعليهن الهديُ، فالبقرُ الذي نحره عنهن هو الهديُ الذي يلزمُهن. ولكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع: إشكال، وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة. وأجاب أبو محمد بن حزم عنه بجواب على أصله: وهو أن عائشة لم تكن معهن في ذلك، فإنها كانت قارنة وهُنَّ متمتعات، وعنده لا هديَ على القارِن، وأيَّد قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هِشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة: خرجنا مع رسولِ الله على مُوافين لهلال ذي الحِجَّة، فكنتُ فيمن أهلَّ بِعُمرة، فخرجنا حتى قَلِمنَا مكَّة، فأدركني يومُ عرفة وأنا حائضٌ لم أجلً من عُمرتي، فشكوتُ ذلك إلى النبيُّ عَيِّقُ، فقال: «دعي عُمْرَتَك وأنقضي رأسكِ، وامْتشِطي، وأهلي بالحَجِّه. قالت: ففعلتُ. فلما كانت ليلةُ الحَصْبَةِ وقد قضى الله حجنا، أرسلَ معي عبد الرحمن بن أبي بكر، فأردَفني، وخرج إلى التَّنعيم، فأهللتُ بعُمرة، فقضى الله حجنا، أرسلَ معي عبد الرحمن بن أبي بكر، فأردَفني، وخرج إلى التَّنعيم، فأهللتُ بعُمرة، فقضى الله حَجَنا وعُمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي ولا صَدقةً ولا صَوْمٌ (١).

وهذا مسلك فاسد تفرد به ابن حزم عن الناس. والذي عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم، أن القارِن يلزمه الهدي، كما يلزم المتمتّع، بل هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم، وأما هذا الحديث، فالصحيح: أن هذا الكلام الأخير مِن قول هشام بن عروة، جاء ذلك في «صحيح مسلم» مصرحاً به، فقال: حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. . . فذكرت الحديث، وفي آخره: قال عروة في ذلك: إنه قَضَى الله حَجَّهَا وَعُمْرَتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هَديّ، ولا صِيام، ولا صدقة (٣).

قال أبو محمد: إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام، فابنُ نمير وعبدة أدخلاه في كلام عائشة، وكُلِّ منهما ثقة، فوكيع نسبه إلى هشام، لأنه سمع هشاماً يقوله، وليس قولُ هشام إياه بدافع أن تكون عائشةُ قالته، فقد يَروي المرءُ حديثاً يُسنده، ثم يُفتي به دون أن يُسنده، فليس شيء من هذا بمتدافع، وإنما يتعلَّل بمثل هذا من لا يُنْصِفُ، ومن اتبع هواه، والصحيح من ذلك: أن كُلَّ ثقة فمصدق فيما نقل، فإذا أضاف عبدة وابنُ نمير القولَ إلى عائشة، صُدَّقاً لعدالتهما، وإذا أضافه وكيع إلى هشام، صُدِّقَ أيضاً لعدالته، وكُلُّ صحيح، وتكون عائشة قالته، وهشام قاله.

قلت: هذه الطريقةُ هي اللاثقةُ بظاهريته وظاهرية أمثاله ممن لا فِقه له في عِلل الأحاديث، كفقه الأثمة النُّقَّاد أطباء علله، وأهلِ العناية بها، وهؤلاء لا يلتفِتُون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوقُهم ومعرفتُهم، بل يقطعون بخطئه بمنزلة الصَّيارِفِ النُّقَّاد، الذين يُميزون بين الجيدِ والرديء، ولا يلتفِتُون إلى خطإٍ من لم يَعرِف ذلك.

ومن المعلوم، أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام: قالت عائشة، وإنما أدرجاه في

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢١١) (ح ١١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٧١)، ومسلم (١٢١١) (ح ١١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٢١١) (ح ١١٧).

الحديث إدراجاً، يحتمِل أن يكون من كلامهما، أو من كلام عُروة، أو من هِشام، فجاء وكيع، ففصَّل وميَّز، ومن فصَّل وميَّز، فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره. نعم لو قال ابنُ نمير وعبدة: قالت عائشةُ، وقال وكيع: قال هشامٌ، لساغ ما قال أبو محمد، وكان موضِعَ نظر وترجيح.

وأما كونهن تسعاً وهي بقرة واحدة، فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ، أحدها: أنها بقرة واحدة بينهن، والثاني: أنه ضحى عنهن يومئذ بالبقر، والثالث: دخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلتُ: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله على عن أزواجه.

وقد اختلف الناسُ في عدد من تُجزىء عنهم البدنة والبقرة، فقيل: سبعة وهو قولُ الشافعي، وأحمد في المشهور عنه، وقيل: عشرة، وهو قول إسحاق. وقد ثبت أن رسولَ الله على فَسَمَ بينهم المغانِم، فَعَدَلَ الجَزُورَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ (١٠). وثبت هذا الحديثُ أنه على ضحَّى عن نسائه وهن تِسع ببقرة.

وقد روى سفيانُ، عن أبي الزَّبير، عن جابر، أنهم نحرُوا البَدَنَةَ في حَجهم مع رَسُولِ الله ﷺ عَنْ عَشرةٍ وهو على شرط مسلم ولم يخرجه، وإنما أخرج قوله: خرجنا مع رَسُولِ الله ﷺ مُهلِّينَ بالحجِّ معنا النساءُ والولدانُ، فلما قَدِمنا مكة، طُفنا بالبيتِ وبالصَّفا والمروة، وأَمَرَنَا رسولُ الله ﷺ أَنَ نشترِكُ في الإبلِ والبقرِ كُلُّ سبعةٍ منا في بَدَنة (٢).

وفي «المسند» من حديث ابن عباس: كنَّا مع النبي ﷺ في سفر، فحضَرَ الأضحى، فاشتركُنَا في البقرةِ سَبْعَةً، وفي الجَزُورِ عشرةً. ورواه النَّسائي والترمذي، وقال: حسن غريب<sup>(٣)</sup>.

وقال حذيفةُ: شَرَّكَ رسولُ اللهِ ﷺ في حَجته بين المسلمين، في البقرة عن سبعة. ذكره الإمامُ أحمد رحمه الله (٥).

وهذه الأحاديث، تُخَرَّجُ على أحد وجوه ثلاثة: إما أن يُقالَ: أحاديثُ السبعة أكثر وأَصَحُّ، وإما أن يُقال: عَدْلُ البعيرِ بعشرة مِن الغنم، تقويمٌ في الغنائم لأجل تعديلِ القِسمة، وأما كونُه عن سبعة في الهدايا، فهو تقديرٌ شرعي، وإما أن يُقال: إن ذلك يختلِفُ باختلاف الأزمِنة والأمكِنة، والإبل، ففي بعضها كان البعيرُ يَعْدِلُ عشر شياه، فجعله عن عشرة، وفي بعضها يَعْدِلُ سبعة، فجعله عن سبعة، والله أعلم.

وقد قال أبو محمد: إنه ذبح عن نسائه بقرةً للهدي، وضحَّى عنهن ببقرة، وضحَّى عن نفسه بكبشين، ونحر عن نفسه ثلاثاً وستين هَدْياً، وقد عرفتَ ما في ذلك من الوهم، ولم تكن بقرة الضَّحِية غيرَ بقرة اللهدي، بل هي هي، وهديُ الحاجِّ بمنزلة ضحية الآفاقي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٥٠٧)، من حديث رافع بن خديج.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣١٨) (ح ٣٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١/ ٢٧٥، والترمذي (٩٠٥)، والنسائي ٧/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٣١٨) من حديث جابر، منفرداً.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٥/٤٠٦، بإسناد لين، لأجل إسماعيل بن خليفة العبسي.

فصل: ونحر رسولُ الله ﷺ بِمَنْحَرِهِ بِمنى، وأعلمهم «أن مِنى كُلَّها مَنْحَرٌ، وأَنَّ فِجاجَ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ اوفي هذا دليلٌ على أن النحرَ لا يختصُّ بمنى، بل حيث نحر من فجاج مكة أجزأه، كما أنه لما وقف بعرفة قال: «وَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّها مَوْقِفٌ»، ووقَفَ بمزدَلِفَة، وقال: «وَقَفْتُ هَاهنا وَمُؤْدَلِفَةُ كُلُّها مَوْقِفٌ "(۱). وسُئل ﷺ أن يُبنى له بِمنى بِنَاءٌ يُظِلَّه مِنَ الحَرِّ، فَقَال: «لاَ، مِنَى مُنَاخٌ لِمَنْ سَبقَ إلَيْهِ (۱) وفي هذا دليل على اشتراك المسلمين فيها، وأن من سبق إلى مكان منها، فهو أحقُ به حتى يرتَجِلَ عنه، ولا يَمْلِكُه بذلك.

فصل: فلما أكملَ رسولُ اللهِ ﷺ نحره، استدعى بالحلاَّق، فحلق رأسه، فَقَال لِلحلاَّق ـ وهو مَعْمر بن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى ونَظَر في وَجْهِهِ ـ وقَالَ: «يَا مَعْمَرُ! أَمْكَنَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ شَخْمَةِ أُذْنِهِ وَفي يَدِكَ المُوسى، فَقَال معمر: أمّا واللهِ يا رَسُولَ اللهِ! إنَّ ذلك لَمِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيَّ وَمُنْهِ، قَالَ: «أَجَلْ إِذاً أَقَرُ لَكَ»، ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله (٣٠).

وقال البخاري في «صحيحه»: وزعموا أن الذي حَلَقَ للنبي ﷺ، معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف. انتهى، فقال للحلاق: «خُذْه، وأَشَارَ إلى جَانبِهِ الأَيْمَنِ، فَلما فَرَغَ مِنْه، فَسَمَ شَعْرَهُ بَيْنَ مَنْ يَلِيه، ثُمَّ أَشَارَ إلى الحَلاق، فَحَلَق جَانِبهُ الأَيْسَر، ثُمَّ قَالَ: «هاهنا أبو طلحة» ؟ فدفعه إليه. هكذا وقع في «صحيح مسلم» (٤٠).

وفي «صحيح البخاري»: عن ابن سيرين، عن أنس أن رسول الله على الما حلق رأسه، كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره (٥)، وهذا لا يُناقِضُ رواية مسلم، لِجواز أن يُصيب أبا طلحة مِن الشَّقُ الأيمنِ، مثلُ ماأصاب غيرَه، ويختصُّ بالشِّقِ الأيسرِ، لكن قد روى مسلم في «صحيحه» أيضاً من حديث أنس، قال: لما رَمَى رسولُ الله على الجمرة، ونحرَ نُسُكه، وحلَقَ، ناولَ الحَلاَّقَ شِقَّه الأَيْمَنَ فحلقه، فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري، فأعطاه إياه، ثم ناوله الشُّقَ الأَيْسَرَ، فقال: «اخلِق، فحلقه، فأعطاه أبا طلحة، فقال: «اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ» (١٠).

ففي هذه الرواية كما ترى، أن نصيب أبي طلحة كان الشّق الأيمن، وفي الأولى: أنه كان الأيسر. قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي: رواه مسلم مِن رواية حفص بن غياث، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أنس، أن النبي على أبي طلحة شعر شقه الأيسر، ورواه من رواية سفيان بن عيينة، عن هشام بن حسان، أنه دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن. قال: ورواية ابن عَون، عن ابن سيرين أراها تقوي رواية سفيان، والله أعلم.

قلت: يريدُ بروايةِ ابن عون، ما ذكرناه عن ابن سيرين، من طريق البخاري، وجعل الذي سبق إليه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱۹۳۷)، وابن ماجه (۳۰٤۸)، من حديث جابر بإسنادٍ حسن، وأصله عند مسلم (۱۲۱۸) (۱٤۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٠١٩)، وابن ماجه (٣٠٠٦)، والحاكم ٢/٢١ من حديث عائشة، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه أحمد ٢/ ٤٠٠)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٧١)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٣٠٥)، وأبو داود (١٩٨١، ١٩٨٢)، والترمذي (٩١٢)، وابن حبان (٣٨٧٩).

أبو طلحة، هو الشّق الذي اختص به والله أعلم. والذي يقوى أن نصيبَ أبي طلحة الذي اختص به كان الشّق الأيْسَر، وأنّه ﷺ عمّ، ثمّ خصّ، وهذه كانت سنته في عطائه، وعلى هذا أكثرُ الرواياتِ، فإن في بعضها أنه قال للحلاقِ: «خُذْ» وأشَارَ إلى جَانِبهِ الأَيْمَنِ، فقسم شعرهَ بَيْنَ مَنْ يليه، ثم أشار إلى الحلاق إلى الحلاق الي الجانِبِ الأيسر، فحلقه فأعطاه أمّ سُليم. ولا يُعارض هذا دفعه إلى أبي طلحة، فإنها امرأتُه. وفي لفظ آخر: فبدأ بالشّق الأيمن، فوزّعه الشعرة والشعرتين بين الناس، ثم قال: بالأيسر، فصنع به مثل فظل أخر: شم قال: هما هنا أبو طلحة "فور في لفظ ثالث: دفع إلى أبي طلحة شَعْرَ شِقَ رأسه الأيسر، ثم قلّم أظفاره وقسمها بين الناس.

وذكر الإمام أحمد رحمه الله، من حديث محمد بن عبد الله بن زيد، أن أباه حدثه، أنه شَهِدَ النبي عِيدٍ عند المنحر، ورجُلٌ من قريش وهو يَقْسِمُ أضاحِيّ، فلم يُصِبْهُ شيءٌ ولا صاحبه، فحلق رسولُ الله عِيدٌ رأسَه في ثوبه، فأعطاه، فقسم منه على رجالٍ، وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه، قال: فإنَّه عِنْدَنا مخضوب بالحِنَّاء والكَتَم \_ يعنى شعرَه \_(١).

ودعا للمحَلِّقِين بالمغْفِرَةِ ثَلاثًا، وَلِلمُقَصِّرِينَ مَرَّةً. وحلق كثيرٌ من الصحابة، بل أكثرُهم، وقصَّر بعضُهم، وهذا مع قوله تعالى: ﴿ لَتَنْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءً اللهُ عَلِمِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧] ومع قول عائشة رضي الله عنها، طبَّبتُ رسولَ الله ﷺ لإحرامه قبل أن يُحْرِمَ، ولإحلاله قَبْلَ أن يَحلَّ، دليل على أن الحلق نُسُكُ وليس بإطلاق من محظور.

فصل: ثم أفاض عَيْرُ إلى مكة قبل الظهر راكباً، فطاف طواف الإفاضة، وهو طواف الزَّيَارة، وهو طواف الزَّيَارة، وهو طواف الطواف الطواف. وقد خالف في ذلك ثلاث طوائف: طائفة زعمت أنه طاف طوافين، طوافاً للقُدوم سوى طواف الإفاضة، ثم طاف للإفاضة، وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه كان قارناً، وطائفة زعمت أنه لم يَطُف في ذلك اليوم، وإنما أخّر طواف الزيارة إلى الليل، فنذكر الصَّواب في ذلك، ونبين منشأ الغلط وبالله التوفيق.

قال الأثرم: قلتُ لأبي عبد الله : فإذا رجَعَ ـ أعني المتمتعَ ـ كم يطوفُ ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافاً آخر للزيارة، عاودناه في هذا غير مرة، فثبت عليه.

قال الشيخ أبو محمد المقدسي في «المغني»(٢): وكذلك الحكم في القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النّحر، ولا طافا للقدوم، فإنهما يبدآن بطواف القُدوم قبل طواف الزيارة، نص عليه أحمد رحمه الله، واحتج بما روت عائشة رضي الله عنها، قالت: «فطاف الّذين أهلّوا بالعُمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم حلّوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا مِن مِنى لحجّهم، وأما الذين جَمعُوا الحجّ والعُمرة، فإنما طافوا طوافاً واحداً»، فحمل أحمدُ رحمه الله قولَ عائشة على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم، قال: ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع، فلم يكن طواف الزيارة مسقطاً له، كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبُّس بالصلاة المفروضة.

وقال الخرقي في «مختصره»: وإن كان متمتعاً، فيطوف بالبيت سبعاً وبالصَّفا والمروة سبعاً كما

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٤٢/٤، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) ج ٣/ ٤٦٨ ـ تصوير دار الكتاب العربي ـ لبنان ـ .

فعل للعُمرة، ثم يعود فيطوف بالبيت طوافاً ينوي به الزيارة، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَيَطَّوَفُواْ بِالْبَيْ الْمَسِيّ الْمَسِيّ النَّالِ اللهِ اللهُ كَانَ متمتعاً كالقاضي وأصحابه عندهم، هكذا فعلَ، والشيخ أبو محمد عنده، أنه كان متمتعاً التمتع الخاص، ولكن لم يفعل هذا. قال: ولا أعلم أحداً وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي، بل المشروع طواف واحد للزيارة، كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فإنه يكتفى بها عن تحية المسجد، ولأنه لم يُنقلُ عن النبي عليه ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع، ولا أمر النبيُ عليه أحداً. قال: وحديث عائشة دليل على هذا، فإنها قالت: قطافوا طوافاً واحداً بعد أن رجعوا مِن مِنى لحجهم، وهذا هو طواف الزيارة، ولم تذكر طوافاً آخر. ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم، لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركنُ الحج الذي لا يَتِمُّ إلا به، وذكرت ما يستغنى عنه، وعلى كل حال، فما ذكرت إلا طوافاً واحداً، فمن أين يُستدل به على طوافين؟ وأيضاً، فإنها لما حاضت، فقرنت الحج إلى العمرة بأمر واحداً، فمن أين يُستدل به على طوافين؟ وأيضاً، فإنها لما حاضت، فقرنت الحج إلى العمرة بأمر لم يسقط بالطواف الواجب، لَشُرعَ في حق المعتمر طواف القدوم مع طواف العمرة، لأنه أول قدومه لم يسقط بالطواف الواجب، لَشُرعَ في حق المعتمر طواف القدوم مع طواف العمرة، لأنه أول قدومه إلى البيت، فهو به أولى من المتمتع الذي يَعُودُ إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به . انتهى كلامه.

قلت: لم يرفع كلامُ أبي محمد الإشكال، وإن كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره، والصوابُ في إنكاره، فإن أحداً لم يقل: إن الصحابة لما رجعوا مِن عرفة، طافوا للقدوم وسَعَوًا، ثم طافوا للإفاضة بعده، ولا النبيُ على هذا لم يقع قطعاً. ولكن كان منشأ الإشكال، أن أمَّ المؤمنين فرَّقت بين المعتمتّع والقارن، فأخبرت أن القارنين طافوا بعد أن رجعوا من مِنى طوافاً واحداً، وأن الذين أهلوا بالعُمرة طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا مِن مِنى لحجُهم، وهذا غيرُ طواف الزيارة قطعاً، فإنه يشترِك فيه القارنُ والمتمتع، فلا فرق بينهما فيه، ولكنّ الشيخ أبا محمد، لما رأى قولَها في المتمتعين: إنهم طافوا طوافين، والذي طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا مِن مِنى، قال: ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين، والذي قاله حق، ولكن لم يرفع الإشكال. فقالت طائفة: هذه الزيادة من كلام عروة أو ابنه هشام، أدرجت في الحديث، وهذا لا يتبين، ولو كان، فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال، فالصواب: أن الطواف الذي أخبرت به عائشة، وفرقت به بين المتمتع والقارن، هو الطواف بين الصفا والمروة، لا الطواف بالبيت، وزال الإشكال جملة، فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما، لم الطواف بالبيت، وزال الإشكال جملة، فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما، لم يعد الرجوع مِن مِنى للحج، وذلك الأول كان للعمرة، وهذا قولُ الجمهور، وتنزيل الحديث على هذا موافق لحديثها الآخر، وهو قول النبي على قذا موافق لحديثها الآخر، وهو قول النبي يلهذا في المجمهور، وتنزيل الحديث على هذا موافق لحديثها الآخر، وهو قول النبي يله في المجمهور، وتنزيل الحديث على هذا وافق لحديثها الآخر، وهو قول النبي المهمور، وهذا قولُ الجمهور، وتنزيل الحديث على هذا وافق لحديثها الآخر، وهو قول النبي المهمهور، وها قول النبي المهمور، وكانت قارنة، ويوافق قول النبي المهمور، وهو قول النبي المهمور، وكانت قارنة، ويوافق قول الجمهور.

ولكن يُشكِلُ عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في «صحيحه»: «لم يطف النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً» طوافه الأول. هذا يوافق قول من يقول: يكفي المتمتع سعيٌّ واحد كما هو إحدى الروايتينِ عن أحمد رحمه الله، نص عليها في رواية ابنه عبد الله وغيره. وعلى هذا، فيقال: عائشة أثبت، وجابر نفى، والمثبِت مُقدَّم على النافي، أو يقال: مراد جابر، من قرن مع النبي ﷺ وساق الهدي، كأبي بكرٍ وعمر وطلحة وعلى رضي الله عنهم، وذوي

اليسار، فإنهم إنما سَعَوْا سعياً واحداً. وليس المراد به عمومَ الصحابة، أو يعلَّلُ حديث عائشة بأن تلك الزيادة فيه مدرجة من قول هشام، وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها، والله أعلم.

وأما من قال: المتمتعُ يطوفُ ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحجِّ قبل خروجه إلى مِنى، وهو قولُ أصحاب الشافعي، ولا أدري أهُوَ منصوصٌ عنه أم لا؟ قال أبو محمد: فهذا لم يفعله النبي على ولا أحد من الصحابة البتة، ولا أمرهم به، ولا نقله أحد، قال ابن عباس: لا أرى لأهلِ مكَّة أن يطُوفوا، ولا أن يَسْعَوْا بين الصفا والمروةِ بعد إحرامهم بالحجِّ حتى يَرْجِعُوا من منى. وعلى قول ابن عباس: قول الجمهور، ومالك، وأحمد، وأبي حنيفة وإسحاق، وغيرهم.

والذين استحبُّوه، قالوا: لما أحرم بالحج، صار كالقادم، فيطوفُ ويسعى للقُدوم. قالوا: ولأن الطواف الأولَ وقع عن العمرة، فيبقى طوافُ القدوم، ولم يأت به، فاستجبَّ له فِعُلُه عقيبَ الإحرامِ بالحجِّ، وهاتان الحُجَّتانِ واهيتانِ، فإنه إنما كان قارناً لما طاف لِلعُمرة، فكان طوافُه للعُمرة مغنياً عن طواف القدوم، كمن دخل المسجد، فرأى الصلاة قائمة، فدخل فيها، فقامت مقامَ تَحية المسجد، وأغنته عنها.

وأيضاً فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع النبي على الم يطوفوا عقيبه، وكان أكثرهم متمتعاً. وروى محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، أنه إن أحرم يوم التروية قبل الزوال، طاف وسعى للقدوم، وإن أحرم بعد الزوال، لم يَطُف، وفَرَّق بين الوقتين، بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى مِنى، فلا يشتغِل عن الخروج بغيره، وقبل الزوال لا يخرج فيطوف. وقولُ ابن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل الصحابة، وبالله التوفيق.

فصل: والطائفة الثانية قالت: إنه على سعّى مع هذا الطواف وقالوا: هذا حُجَّة في أن القارن يحتاج إلى سعيين كما يحتاج إلى طوافين. وهذا غلطٌ عليه كما تقدم، والصواب: أنه لم يَسْعَ إلا سعيه الأول، كما قالته عائشة، وجابر، ولم يَصِحَّ عنه في السعيين حرفٌ واحد، بل كلُّها باطلة كما تقدم، فعليك بمراجعته.

فصل: والطائفة الثالثة: الذين قالوا: أخَّرَ طوافَ الزيارة إلى الليل، وهم طاووس، ومجاهد، وعروة، ففي «سنن أبي داود»، والنسائي، وابن ماجه، من حديث أبي الزبير المكي، عن عائشة وابن عباس أن النبيَّ ﷺ، أخَّرَ طوافَه يومَ النحر إلى الليل. وفي لفظ: طوافَ الزِّيارة، قال الترمذي: حديث حسن (١٠). وهذا الحديث غلظ بيِّن خلاف المعلوم من فعله ﷺ الذي لا يَشُكُّ فيه أهلُ العلم بحجَّته ﷺ، فنحنُ نذكر كلاَم الناسِ فيه.

قال الترمذي في كتاب «العلل» (٢) له: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، وقلت له: أَسَمعَ أبو الزبير من عائشة وابن عباس؟ قال: أمَّا مِن ابن عباس فنعم، وفي سماعه من عائشة نظر. وقال أبو الحسن القطان: عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح، إنما طاف النبيُّ ﷺ يومنذ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۰۰۰)، والنسائي في «الكبرى» (۲۱۹)، وابن ماجه (۳۰۵۹)، وذكره البخاري معلقاً بإثر حديث (۱۷۳۱)، وانظر «إرواء الغليل» ۲٦٤/٤.

<sup>(</sup>۲) ۱/۸۸۸ باب ۱۳۸.

نهاراً، وإنما اختلفُوا: هل صلَّى الظهر بمكة أو رجع إلى مِنى فصلى الظهر بها بعد أن فرغ من طوافه؟ فابنُ عمر يقولُ: إنه رجع إلى مِنى فصلى الظهر بها، وجابرٌ يقول: إنه صلَّى الظهر بمكة، وهو ظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنه أخر الطواف إلى الليل، وهذا شيء لم يُرو إلا من هذا الطريق، وأبو الزبير مدلس لم يذكر هاهنا سماعاً من عائشة، وقد عهد أنه يروي عنها بواسطة، ولا عن ابن عباس أيضاً، فقد عُهدَ كذلك أنه يروي عنه بواسطة، وإن كان قد سمع منه فيجب التوقّفُ فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يَذْكُرُ فيه سماعَه منهما، لما عُرِف به من التدليس، لو غيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يَذْكُرُ فيه سماعة منهما، لما عُرِف به من التدليس، لو وإنما يعتبل عنها يقبل العلماء في قبول حديث المدلس إذا كان عمن قد علم لِقاؤه له وسماعُه منه هاهنا، يقول قوم: يُقبل، ويقول آخرون: يُرد ما يُعنعنه عنهم حتى يتبيّن الاتصالُ في حديث حديث، وأما ما يُعنعنه المدلسُن، عمن لم يعلم لِقاؤه له ولا سماعُه منه، فلا أعلم الخلاف في حديث حديث، وأما ما يُعنعنه مسلم: بأن مُعنعن المتعاصِرين محمولٌ على الاتصال ولو لم يُعلم التقاؤهما، فإنما ذلك في غير مسلم: بأن مُعنعن المتعاصِرين محمولٌ على الاتصال ولو لم يُعلم التقاؤهما، فإنما ذلك في عير المدلسين حتى يعلم اتصالُه، أو قبوله حتَّى يعلم انقطاعه، إنما هو إذا لم يُعارضه ما لا شكَّ في صحته، المدلسين حتى يعلم اتصالُه، أو قبوله حتَّى يعلم انقطاعه، إنما هو إذا لم يُعارضه ما لا شك في صحته. انتهى كلامه.

ويدل على غلط أبي الزَّبيرِ على عائشة، أن أبا سلمة بنَ عبد الرحمن روى عن عائشة أنَّها قالت: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ. وروى محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها، أن النبي ﷺ، أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة، وزار رسول الله ﷺ مع نسائه ليلاً (۱). وهذا غلط أيضاً.

قال البيهقي: وأصحُّ هذه الرواياتِ حديثُ نافع عن ابن عمر، وحديثُ جابر، وحديثُ أبي سلمة عن عائشة، يعنى: أنه طاف نهاراً.

قلت: إنما نشأ الغلط مِن تسمية الطوافِ، فإن النبي الله أخّر طواف الوَدَاعِ إلى الليل، كما ثبت في «الصحيحين» من حديث عائشة، قالت: خرجنا مع النبي الله المُحَصَّب، فدعا عَبْدَ الرحمن بنَ أبي بكر، فقال: «اخْرُجْ باخْتِكَ مِنَ الحَرَم، ثم افْرُغَا مِن طَوَافنا مِن المُحَصَّب، فدعا عَبْد الرحمن بنَ أبي بكر، فقال: «اخْرُجْ باخْتِكَ مِنَ الحَرَم، ثم افْرُغَا مِن طَوافنا في جَوْفِ طَوَافِكُما، ثم اثتياني ها هنا بالمُحَصَّب، . قالت: فَقَضَى الله العُمرة، وفرغنا مِن طوافنا في جَوْفِ اللّيل، فأتيناه بالمحَصَّب، فقال: «فَرَغْتُمَا» ؟ قُلنا: نعم. فأذَّن في الناسِ بالرحيل، فمرَّ بالبيتِ، فطاف اللّيل، فأتيناه بالمحصَّب، فغلط فيه أبو به، ثم ارتحل متوجها إلى المدينة (٢) فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب، فغلط فيه أبو الزبير، أو مَنْ حدَّثه به، وقال: طواف الزيارة، والله الموفق.

ولم يَرْمُلْ ﷺ في هذا الطواف، ولا في طَوافِ الوَدَاعِ (٣)، وإنما رَمَلَ في طوافِ القُدوم. فصل: ثمَّ أتى زمزمَ بعد أن قضى طوافَه وهم يسقون، فقال: «لَوْلاَ أَنْ يَغْلِبَكُم النَّاسُ، لنَرَّلْتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٥/ ١٤٤، من طريق عمر بن قيس.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۵۲۰)، ومسلم (۱۲۱۱) (ح ۱۲۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٠٠١)، وابن ماجه (٣٠٦٠)، والحاكم ١/ ٤٧٥، من حديث ابن عباس؛ وصححه ووافقه الذهبي.

فَسَقَيْتُ مَعَكُمْ»، ثُمَّ ناولُوه الدَّلوَ، فَشَربَ وهُوَ قَاثِم<sup>(۱)</sup>. فقيل: هذَا نسخٌ لنهيه عن الشرب قائماً، وقيل: بل بيان منه أن النهي على وجه الاختيار وترك الأولى، وقيل: بل للحاجة، وهذا أظهر.

وهل كان في طوافه هذا راكباً أو ماشياً؟ فروى مسلم في «صحيحه» عن جابر قال: طافَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بالبَيْتِ في حَجَّةِ الوَدَاعِ على رَاحِلته يَستلِم الرُّكنَ بِمحْجَنِه لأن يراه الناسُ وليُشْرِفَ، ولِيسألُوه، فإنَّ الناسَ غَشُوْهُ (٢٠).

وفي «الصحيحين» عن ابنِ عباس قال: طافَ النبيُّ ﷺ في حَجة الوداع، على بعير يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمحْجَنِ (٢٠). وهذا الطواف، ليس بطواف الوداع، فإنه كان ليلاً، وليس بطواف القُدوم لوجهين:

أَحدهما: أنه قد صعَّ عنه الرَّمَلُ في طواف القدوم، ولم يقل أحد قطُّ: رَمَلَتْ بِه رَاحِلَتُه، وإنما قالوا: رَمَلَ نَفْسُهُ (٤).

والثاني: قول الشريد بن سويد: أفضتُ مع رسولِ الله ﷺ، فما مَسَّتُ قدماه الأرْضَ حتَّى أتى جَمعاً (٥٠). وهذا ظاهره أنه من حين أفاض معه، ما مسَّت قدماه الأرض إلى أن رجع، ولا ينتقِضُ هذا بركعتى الطواف، فإن شأنَهما معلوم.

قلت: والظاهر أن الشريد بن سويد، إنما أراد الإفاضة معه من عرفة، ولهذا قال: حتى أتى جمعاً وهي مزدلفة، ولم يُرد الإفاضة إلى البيت يومَ النحر، ولا ينتقِضُ هذا بنزوله عند الشُّعب حين بال ثم رَكِبَ، لأنه ليس بنزول مستقر، وإنما مسَّت قدماه الأرضَ مساً عارِضاً. والله أعلم.

فصل: ثم رجع إلى مِنى، واختُلِفَ أين صلَّى الظهر يومئذ، ففي «الصحيحين»: عن ابن عُمر، أنه عَلَيْ أفاضَ يوم النحر، ثم رجع، فصلى الظهرَ بِمنَى (١). وفي «صحيح مسلم»: عن جابر أنه علَيْ صلَّى الظَّهرَ بمكَّة وكذلك قالت عائشةُ.

واختُلِفَ في ترجيح أحدِ لهذينِ القولين على الآخر، فقال أبو محمد بن حزم: قول عائشة وجابر أولى وتَبِعَه على هذا جماعة، ورجَّحوا هذا القولَ بوجوه:

أحدها: أنه روايةُ اثنين، وهما أولى من الواحد.

الثاني: أن عائشة أخصُّ الناسِ به ﷺ، ولها من القُرب والاختصاص به والمزية ما ليس لغيرها.

الثالث: أن سياق جابر لِحجةِ النبي على من أولها إلى آخرها أتم سياق، وقد حَفِظَ القِصَّةَ وضبطها، حتى ضبط جزئياتها، حتى ضبط منها أمراً لا يتعلَّق بالمناسك، وهو نزولُ النبي على لَيْلَةَ جَمْع في الطَّريق، فقضَى حاجَته عند الشَّعب، ثم توضأ وضوءاً خفيفاً، فمن ضبط هذا القدر فهو بضبط مكانِ صلاته يوم النحر أولى.

الرابع: أن حجة الوداع كانت في آذار، وهو تساوي الليلِ والنهارِ، وقد دفع مِن مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى مِنى، وخطب بها الناسَ، ونحر بُدْناً عظيمة، وقَسَمَها، وطُبِخَ له من لحمها، وأكل منه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)، من حديث جابر . (۲) أخرجه مسلم (۱۲۷۳)، من حديث جابر .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٦٠٧)، ومسلم (١٢٧٢). (٤) أخرجه مسلم (١٢٦٣)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٣٨٩/٤، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٣٠٨)، والبخاري لكن معلقاً بإثر حديث (١٧٣٢).

ورمى الجمرة، وحلَقَ رأسَه، وتطيَّب، ثم أفاض، فطاف وشرب من ماء زمزم، ومِن نبيذ السِّقاية، ووقف عليهم وهم يسقون، وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدارٍ يُمكِنُ معه الرجوعُ إلى مِنى، بحيثُ يُدرِكُ وقت الظهر في فصل آذار.

الخامس: أن هذين الحديثين، جاريانِ مجرى الناقِل والمبقي. فقد كانت عادتُه ﷺ في حَجته الصلاة في منزله الذي هو نازِل فيه بالمسلمين، فجرى ابن عمر على العادة، وضبط جابر، وعائشة رضي الله عنهما الأمر الذي هو خارج عن عادته، فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ.

ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر لوجوه:

أحدها: أنه لو صلى الظُّهر بمكة، لم تُصَلِّ الصحابة بِمنى وحداناً وزَرَافاتٍ، بل لم يكن لهم بُدُّ من الصلاة خلف إمام يكون نائباً عنه، ولم يَنْقُلْ هذا أحدٌ قطَّ، ولا يقول أحد: إنه استناب من يُصلي بهم، ولولا علمُه أنه يرجع إليهم فُيصلي بهم، لقال: إن حَضَرَتِ الصلاةُ ولستُ عندكم، فليُصلُّ بكم فلان. وحيث لم يقع هذا ولا هذا، ولا صلَّى الصحابة هناك وحداناً قطعاً، ولا كان مِن عادتهم إذا اجتمعوا أن يُصلُّوا عِزِين، عُلِمَ أنهم صلَّوا معه على عادتهم.

الثاني: أنه لو صلَّى بمكة، لكان خَلْفَهُ بعضُ أهل البلد وهم مقيمون، وكان يأمرهم أن يُتِمُّوا صلاتهم، ولم ينقل هذا ولا هذا، بل هو معلوم الانتهاء ولم ينقل هذا ولا هذا، بل هو معلوم الانتفاء قطعاً، عُلِمَ أنه لم يُصلِّ حينئذ بمكة. وما ينقلُه بعض من لا علم عنده أنه قال: «يا أَهْلَ مَكَّة أَيْمُوا صَلاتَكُم فإنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ»، فإنما قاله عامَ الفتح لا في حَجته.

الثالث: أنه من المعلوم، أنه لما طاف، ركع ركعتي الطواف، ومعلوم أن كثيراً من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه، فلعله لما ركع ركعتي الطواف، والناس خلفه يقتدُون به، ظن الظانُّ أنها صلاةُ الظهر، ولا سيما إذا كان ذلك في وقت الظهر، وهذا الوهمُ لا يُمكن رفعُ احتماله، بخلاف صلاته بِمنى، فإنها لا تحتمِل غير الفرض.

الرابع: أنه لا يُحفظ عنه في حجه أنه صلَّى الفرض بجوف مكة، بل إنما كان يُصلي بمنزله بالأبطح بالمسلمين مُدَّة مقامه، كان يُصلي بهم أين نزلوا لا يُصلي في مكان آخر غير المنزل العام.

المخامس: أن حديث ابن عمر متفق عليه، وحديث جابر من أفراد مسلم. فحديث ابن عمر أصح منه، وكذلك هو في إسناده، فإن رواته أحفظ، وأشهر، وأتقن، فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله بن عمر العمري، وأين يقع حفظ جعفر مِن حفظ نافع؟

السادس: أن حديث عائشة قد اضطربَ في وقت طوافه، فرُوي عنها على ثلاثة أوجه. أحدها: أنه طاف نهاراً، الثاني: أنه أخر الطَّواف إلى الليل، الثالث: أنه أفاض مِن آخر يومه، فلم يضبط فيه وقت الإفاضة، ولا مكان الصلاة، بخلاف حديث ابن عمر.

السابع: أن حديثَ ابنِ عمر أصحُّ منه بلا نزاع، فإن حديثَ عائشة من رواية محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها، وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به، ولم يُصرُّخ بالسماع، بل عنعنه، فكيف يُقدَّم على قول عُبيد الله: حدثني نافع، عن ابن عمر.

الثامن: أن حديث عائشة، ليس بالبيِّن أنه على صلَّى الظهر بمكة، فإن لفظه هكذا: أفاض

رسولُ اللَّهِ ﷺ مِن آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهر، ثم رجع إلى مِنى، فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات. فأين دلالة هذا الحديثِ الصريحة على أنه صلَّى الظهر الظهر يومئذ بمكة، وأين هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر: أفاض يوم النحر، ثم صلَّى الظهر بمنى - يعني راجعاً - وأين حديث اتفق أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديثِ اختُلِفَ في الاحتجاج به. والله أعلم.

فصل: قال ابن حزم: وطافت أمَّ سلمة في ذلك اليوم على بعيرها مِن وراء الناس وهي شاكية، استأذنت النبيَّ عَلَيْ في ذلك اليوم، فأذن لها. واحتج عليه بما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: شكوتُ إلى النبيُّ عَلَيْ أني أشتكي، فقال: «طُوفي مِنْ وَداءِ النَّاس وأَنْت رَاكبة» قالت: فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ حِينَئِذٍ يُصلِّي إلَى جَنْبِ البَيْتِ، وهُوَ يَقُرَأً: ﴿وَالطُودِ لَلَّ وَكُنْ مَسَطُورٍ لَ ﴾ (١٠). ولا يتبيَّنُ أن هذا الطواف هُوَ طوافُ الإفاضَة، لأن النبيَّ عَلَيْه لم يقرأ في ركعتي ذلك الطواف بالطور، ولا جهر بالقراءة بالنهار بحيث تسمعه أمَّ سلمة من وراء الناس، وقد بين أبو محمد غلط من قال: إنه أخره إلى الليل، فأصاب في ذلك.

وقد صع من حديث عائشة أنَّ النبيَّ ﷺ أرسل بأمِّ سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت (٢)، فكيف يلتئمُ هذا مع طوافها يومَ النحر وراءَ الناس، ورسولُ الله ﷺ إلى جانب البيت يُصلِّي ويقرأ في صلاته: ﴿ وَاللَّورِ إِنَّ وَكُنْبِ مَسْطُورٍ إِنَّ الْمُحال. فإن هذه الصلاة والقراءة، كانت في صلاة الفجر، أو المغرب، أو العشاء، وأمَّا أنها كانت يومَ النحر، ولم يكن ذلك الوقت رسولُ الله ﷺ بمكة قطعاً، فهذا من وهمه رحمه الله.

فطافت عائشةُ في ذلك اليوم طوافاً واحداً، وسعت سعياً واحداً أجزاها عن حجِّها وعُمرتها، وطافت صفيَّةُ ذلك اليوم، ثُمَّ حاضت فأجزاها طوافها ذلك عن طواف الوداع، ولم تُودِّعُ (٢٠). فاستقرَّت سنتُه ﷺ في المرأة الطاهرة إذا حاضت قبل الطواف أو قبل الوقوف، أن تَقْرِنَ، وتكتفي بطواف واحد، وسعي واحد، وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف الوداع.

فصل: ثم رجع ﷺ إلى مِنى مِن يومه ذلك فباتَ بها. فلما أصبَحَ، انتظرَ زوالَ الشَّمْسِ، فلما زالت مشى مِن رحله إلى الجِمَارِ، ولم يَرْكُبْ، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مَسْجِدَ الخَيْفِ، فرماها بسبع حَصَياتٍ واحدةً بعد واحدةٍ، يقول مع كُلِّ حصاة: «اللَّهُ أَكْبُرُ»، ثم تقدَّم على الجمرة أمامها حتى أسهلَ، فقام مستقبلَ القِبلة، ثم رفعَ يديهِ وَدَعَا دُعَاءً طَوِيلاً بقدر سُورَةِ البقرة. ثم أتى إلى الجَمرة الوسطى، فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسارِ مما يلي الوادِي، فوقف مستقبِلَ القِبلة رافعاً يديه يدعو قريباً مِن وقُوفِه الأولِ، ثم أتى الجمرة الثَّالِثةَ وهي جمرة العقبة، فاستبطن الوادِي، واستعرض الجَمرة، فجعل البَيْتَ عَن يسارِه، ومِنى عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك (٤٠). ولم يرمِها مِن أعلاها كما فجعل البَيْتَ عَن يسارِه، ومِنى عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كذلك (٤٠). ولم يرمِها مِن أعلاها كما

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو دأود (١٩٤٢)، وهو حديثٌ ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٧٥٧ و١٧٧٢)، ومسلم (١٢١١) (ح ٣٨٣)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٧٤٧)، ومسلم (١٢٩٦) (ح ٣٠٦) من حديث عبد الله بن مسعود.

يفعل الجُهَّال، ولا جعلها عن يمينه واستقبل البيتَ وقت الرمي كما ذكره غيرُ واحد من الفقهاء.

فلما أكمل الرمي، رجع مِن فوره ولم يقف عندها، فقيل: لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو أصح: إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة، فرغ الرميُ، والدعاءُ في صُلب العبادة قبل الفراغ منها أفضلُ منه بعد الفراغ منها، وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة، إذ كان يدعو في صُلبها، فأما بعد الفراغ منها، فلم يثبت عنه أنه كان يعتادُ الدعاء، ومن روى عنه ذلك فقد عَلِط عليه، وإن رُوي في غير الصحيح أنه كان أحياناً يدعو بدعاءٍ عارِض بعد السلام، وفي صحته نظر.

وبالجملة: فلا ريبَ أن عامة أدعيته التي كان يدعو بها وعلَّمها الصَّدِّيق إنما هي في صُلب الصلاة. وأما حديثُ معاذ بن جبل: «لاَ تَنْسَ أَنْ تَقُولَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ: اللَّهُمَّ أَعِنِي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ، وحُسْن عِبَادتِك، (١)، فدُبُر الصلاة يُراد به آخرها قبل السلام منها، كدُبُر الحيوان، ويراد به ما بعد السلام كقوله: «تُسَبِّحُونَ الله وتكبُّرون وتحمدون دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ» (٢)؟ الحديث. والله أعلم.

فصل: ولم يزل في نفسي، هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدَها؟ والذي يغلِبُ على الظن أنه كان يرمي قبل الصلاة ثم يَرجع فيصلي، لأن جابراً وغيرَه قالوا: كانَ يرمي إذا زالتِ الشمس، فعقبوا زوالَ الشمس برميه. وأيضاً، فإن وقت الزوال للرمي أيامَ مِنى، كطلوع الشمس لرمي يوم النحر، والنبي عليه يوم النحر لما دخل وقتُ الرمي، لم يُقَدِّمْ عليه شيئاً من عِبادات ذلك اليوم. وأيضاً فإن الترمذي، وابنَ ماجه، رويا في فسننهماه (٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسولُ الله عليه يرمي الجمارَ إذا زالت الشمس. زاد ابن ماجه: قَدْرَ ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. وقال الترمذي: حديث عسن، ولكن في إسناد حديث الترمذي الحجاج بن أرطاة، وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيمُ بن عثمان أبو شيبة، ولا يُحتج به؛ ولكن ليس في الباب غيرُ هذا.

وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكباً، وأيام مِنى ماشياً، في ذهابه ورجوعه. فصل: فقد تضمنت حَجَّته ﷺ سِتَّ وقفات للدعاء.

الموقف الأول: على الصفا. والثاني: على المروة. والثالث: بعرفة. والرابع: بمزدلفة. والخامس: عند الجمرة الأولى. والسادس: عند الجمرة الثانية.

فصل: وخطب على الناس بمنى خطبتين: خطبة يوم النحر وقد تقدَّمت، والخطبة الثانية في أوسط أيّام التشريق، فقيل: هو ثاني يوم النحر، وهو أوسطها، أي: خيارها. واحتج من قال ذلك بحديث سَرًاء بنت نبهان، قالت: سمعتُ رسول الله على يقول: «أتدرونَ أيُّ يَوْم لهٰذَا؟ قَالَت: وهُو اليَوْمُ الَّذِي تَدْعُونَ يَوْمَ الرُّووس. قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ. قَالَ: لهٰذَا أَوْسَطُ أَيَّامٌ التَّشْرِيقِ. هَلْ تَدْرُونَ أيُّ بلد لهٰذَا؟ قالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ، قَالَ: لهٰذَا أَوْسَطُ أَيَّامٌ التَّشْرِيقِ. هَلْ تَدْرُونَ أيُّ بلد لهٰذَا؟ قالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هذَا المَشْعَرُ الحَرَامُ. ثُمَّ قَال: إنِّي لاَ أَفْوي لَعَلِي لاَ أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عامي لهٰذَا، ألاَ وَإِنَّ دَمَاءَكُم، وأَمُوالَكُم، وَأَعْرَاضَكُم عَلَيْكُم حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُم لهٰذَا، في شهركم هذا، في بَلدِكُمْ لهٰذَا، حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكم، فَيَسْأَلُكُم عَنْ أَصْمَالِكُم، ألاَ فَلْيُبَلِغُ أَذْنَاكُم أَقصاكم، ألاَ هَلْمُ مَنْ أَصْمَالِكُم، ألاَ فَلْيُبَلِغُ أَذْنَاكُم أَقصاكم، ألاَ هَلْ مَا يَعْمَلُ عَلْ عَلْ الْعَلْمُ مَنْ أَصْمَالِكُم، ألاَ فَلْيُبَلِغُ أَذْنَاكُم أَقصاكم، ألاَ هَلْ عَلْ اللهُ عَلْهُ عَنْ أَعْمَالِكُم، ألاَ فَلْيُبَلِغُ أَذْنَاكُم أَقصاكم، ألاَ هَلْ مَا يَعْمَلُهُ اللّهُ عَلْ أَيْهُ الْمُذَاء فَالْهُ الْمُولِكُم، ألاَ فَلْيُكُم خَوْمَة مِنْ أَوْمَالِكُم، ألاَ فَلْيُبَلِغُ أَذْنَاكُم أَقْصَاكم، ألاَ هَلْ مُسْلَعُهُمْ مَنْ أَصْمِي هُذَا، في بَلَدِكُمْ لَمُنْ الْمُعْرَامِ اللّهُ عَلْمُ الْمُعْمِ عَلْهُ الْمُ الْمُعْمَالِهُمْ الْمُعْمِ الْمُعْرِقِيلُهُمْ الْمُؤْمِ الْمُعْمَالِهُمْ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَاء المُشْعِلُهُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَاء الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٥٢٢)، من حديث معاذ بن جبل بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٨٤٣)، ومسلم (٥٩٥)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٨٩٨)، وابن ماجه (٣٠٥٤).

بَلَّقْتُ» فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينة، لَمْ يَلْبَثْ إِلَّا قَلِيلاً حَتَّى مَاتَ ﷺ (١٠)، رواه أبو داود. ويوم الرؤوس: هو ثاني يوم النحر بالاتفاق.

وذكر البيهقي، من حديث موسى بن عُبيدة الرّبَذِي، عن صدقة بن يسار، عن ابنِ عمر، قال: أُنْزِلَتْ هَـٰذِه السَّورَةُ: ﴿إِذَا جَآهَ نَصَّـرُ اللّهِ وَٱلْفَـتُمُ ﴿ على رسولِ الله ﷺ في وسط أيّامِ التشريقِ، وعُرِفَ أنه الوداعُ، فأمر براحلته القصواء، فَرُحِلْتْ، واجتمع الناسُ فقال: «يا أيها النّاسُ». ثم ذكر الحديث في خطبته (٢).

فصل: واستأذنه العباسُ بنُ عبد المطلب أن يَبيت بمكة لياليَ مِني مِن أجل سقايته، فأذن له(٣).

واستأذنه رِعاءُ الإبِلِ في البيتوتة خارِجَ مِنى عند الإبل، فأرخص لهم أن يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثم يَجْمَعُوا رميَ يومين بَعْدَ يوم النحر يرمُونَه في أحدهما (٤). قال مالك: ظننتُ أنه قال: في أول يوم منهما، ثم يرمُون يومَ النَّفْرِ.

وقال ابنُ عيينة: في هذا الحديث رخَّص للرِّعاء أن يرموا يوماً وَيَدعوا يوماً، فيجوز لِلطَّائفتين بالسُّنَّة تركُ المبيت بمنَى، وأما الرمي، فإنهم لا يتركُونه، بل لهم أن يُؤخِّروه إلى الليل، فيرمُون فيه، ولهم أن يجمعوا رميَ يومين في يوم، وإذا كان النبي ﷺ قد رخَّصَ لأهل السقاية، وللرِّعاء في البيتوتة، فمن له مال يخافُ ضياعه، أو مريض يَخافُ مِن تخلُّفه عنه، أو كان مريضاً لا تمكنه البيتوتة، سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء، والله أعلم.

فصل: ولم يتعجل على في يومين، بل تأخر حتَّى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة. وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المُحَصَّب، وهو الأبطح، وهو خَيْف بني كِنانة، فوجد أبا رافع قد ضرب له فيه قبة هناك. وكان على ثقلِه توفيقاً من الله عز وجل، دون أن يأمرَه به رسولُ الله على فصلًى الظُهر، والعصر، والمغرب، والعِشاء، ورقد رقدة (٥٠). ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلاً سحراً، ولم يَرْمُلُ في هذا الطَّوافِ. وأخبرته صفية أنها حائض، فقال: «أَحَابِسَتُنا هِي؟» فقالُوا له: إنها قَد أَفَاضَت، قال: «فَلْتَنْفِرْ إِذاً» (٢٠). ورَغِبَتُ إليه عائشة تلك الليلة أن يُعْمِرَها عُمرة مفردة، فأخرها أن طوافها بالبيت وبالصفا والمروة قد أجزاً عن حجها وعُمرتها، فأبت إلا أن تعتمِرَ عُمرة مفردة، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يُعْمِرَها مِن التنعيم، فَفَرَغَتْ مِن عُمرتها لَيلاً ثمَّ وافَتِ المُحَصَّبَ مَعَ أخيها، فأتيا في جَوْفِ الليل، فقال رسولُ الله على: «فَرَغْتُمَا» ؟ قالت: نَعَمْ، فنادَى بالرَّحِيل في أصحابه، فارتحلَ الناسُ ثم طافَ بالبيت قبلَ صَلاةِ الصَّبح. هذا لفظ البخاري (٧٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٩٥٣) مختصراً بإسنادٍ غير قوي، لأجل ربيعة بن عبد الرلحن الغنوي، وأخرجه بطوله البيهقي ٥/ ١٥١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ٥/ ١٥٢، بإسنادٍ ضعيف، لأجل موسى بن عبيدة الربذي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٦٣٤)، ومسلم (١٣١٥) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك ١/ ٤٠٨ وأبو داود (١٩٧٥) والترمذي (٩٥٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٧٥٦)، ومسلم (١٣١٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٧٥٧)، ومسلم ٢/ ٩٦٤ (ح ٣٨٣ و٣٨٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (١٧٨٨).

فإن قيل: كيف تجمعون بين هذا، وبين حديث الأسود عنها الذي في «الصحيح» أيضاً؟ قالت: خرجنا مع رسول الله على ولم نَرَ إلا الحَجَّ... فذكرتِ الحديث، وفيه: فلما كانت ليلة الحَصْبَة، قلتُ: يا رسول الله يَلِهُ النَّاس بِحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ، وأَرْجِعُ أَنا بِحَجَّةٍ؟ قَالَ: «أَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِي قَدِمْنَا فَلتُ: يا رسول الله! يرجعُ النَّاس بِحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ، وأَرْجِعُ أَنا بِحَجَّةٍ؟ قَالَ: «أَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِي قَدِمْنَا مَكَةً؟ قَالَ: «قَالَ: «فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إلى التَّنْعِيم، فَأَهلِي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا مَكَةً؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْها وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَةً، وأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْها، أَوْ أَنَا مُضعِدةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا» (١٠).

ففي هذا الحديث أنهما تلاقيا في الطَّريق، وفي الأول أنه انتظرها في منزله، فلما جاءت نادى بالرحيلِ في أصحابه. ثمَّ فيه إشكالُ آخر، وهو قولُها: لقيني وهو مُضعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وأَنَا مُنْهَبِطَة عليها، أو بالعكس، فإن كان الأول، فيكون قد لقيها مُصعداً منها راجعاً إلى المدينة، وهي منهبطة عليها للعمرة، وهذا يُنَافي انتظاره لها بالمحصَّب.

قال أبو محمد بن حزم: الصوابُ الذي لا شك فيه، أنها كانت مُضعدةً مِنْ مَكَة، وهو منهبط، لأنها تقدّمت إلى العُمرة، وانتظرها رسولُ الله على حاءت، ثم نهض إلى طواف الوّداع، فلقيها منصرفة إلى المحصّب عن مكة. وهذا لا يصح، فإنها قالت: وهو منهبط منها، وهذا يقتضي أن يكون بعد المحصّب والخروج من مكة، فكيف يقول أبو محمد: إنه نهض إلى طواف الوّداع وهو منهبط مِن مكة؟ هذا محال، وأبو محمد لم يحج. وحديث القاسم عنها صريح كما تقدم في أن رسولَ الله النظرها في منزله بعد النَّفْرِ حتى جاءت، فارتحل، وأذّن في الناسِ بالرحيل. فإن كان حديث الأسود هذا محفوظاً، فصوابُه: لقيني رسولُ الله على وأنا مُصعِدة من مكة، وهو منهبط إليها، فإنها طافت وقضت عُمرتها، ثم أصعدت لميعاده، فوافته قد أخذ في الهُبوط إلى مكّة للوداع، فارتحل، وأذّن في النّاسِ بالرحيل، ولا وجه لحديث الأسود غير هذا. وقد جُمِعَ بينهما بجمعين آخرين، وهما وهم:

أحدهما: أنه طاف للوداع مرتين: مرةً بعد أن بعثها وقبل فراغها، ومرة بعد فراغها للوداع. وهذا مع أنه وَهمٌ بيّن، فإنه لا يرفع الإشكال، بل يزيده فتأمله.

الثاني: أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على المسلمين في التحصيب، فَلَقِيَته وهي منهبطة إلى مكة، وهو مصعد إلى العقبة، وهذا أقبحُ من الأول، لأنه ﷺ لم يخرج من العقبة أصلاً، وإنما خرج من أسفل مكة من التَّنِيَّةِ السُّفلي بالاتفاق. وأيضاً: فعلى تقدير ذلك، لا يحصلُ الجمع بين الحديثين.

وذكر أبو محمد بن حزم أنه رجع بعد خروجه مِن أسفل مكة إلى المحصَّب، وأمر بالرحيل. وهذا وهم أيضاً، لم يَرجعُ رسول الله ﷺ بَعْدَ وداعه إلى المحصَّب، وإنما مرَّ مِن فوره إلى المدينة.

وذكر في بعض تآليفه أنه فعل ذلك، ليكون كالمحلِّق على مكة بدائرة في دخوله وخروجه، فإنه بات بذي طُوى، ثم دخل من أعلى مكة، ثم خرج مِن أسفلها، ثم رجع إلى المحصَّب، ويكون هذا الرجوعُ من يماني مكة حتى تحصلُ الدائرةُ، فإنه على لما جاء، نزل بذي طُوى، ثم أتى مكَّة مِن كَدَاء، ثم نزل به لما فرغ من الطواف، ثم لما فرغ من جميع النَّسُكِ، نزل به، ثم خرج من أسفل مَكَّة وأخذ من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٦٢)، ومسلم (١٢١١) (ح ١٢٨).

يمينها حتى أتى المحصّب، ويحمل أمرُه بالرحيل ثانياً على أنه لقي في رجوعه ذلك إلى المحصّب قوماً لم يرحلوا، فأمرهم بالرحيل، وتوجه مِن فوره ذلك إلى المدينة.

ولقد شان أبو محمد نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذي يُضحَك منه، ولولا التنبيهُ على أغلاط من غَلِطَ عليه على لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام. والذي كأنك تراه مِن فعله أنه نزل بالمحصّب، وصلّى به الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ورقد رقدة، ثم نهض إلى مكة، وطاف بها طواف الوداع ليلاً، ثم خرج مِن أسفلها إلى المدينة، ولم يرجع إلى المحصّب، ولا دار دائرة، ففي مصحيح البخاري، عن أنس، أن رسول الله على الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ورقد رقدة بالمحصّب، ثم ركب إلى البيت، وطاف به(١).

وفي «الصحيحين»: عن عائشة: خرجنا مَعَ رَسولِ الله ﷺ، وذكرتِ الحديث، ثم قالت: حِين قضى اللّهُ الحجَّ، ونَفَرْنَا مِن مِنَى، فنزلنا بالمحصَّب، فَدَعَا عَبْدَ الرحمنِ بنَ أبي بكر فقال له: «الحُرُجُ فِضَى اللّهُ الحَمْرة، مُمَّ افْرُغَا مِنْ طَوَافِكُما، ثُمَّ اثْتِيَانِي ها هنا بِالمُحَصَّب، قالَتْ: فَقَضَى اللّهُ العُمْرة، وَفرغنا مِنْ طَوَافِنَا في جَوْفِ اللّيْلِ، فأتيناه بالمُحَصَّب، فَقَالَ: «فَرغْتُمَا» ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. فَأَذَّن في النَّاسِ بالرَّحِيل، فَمَرَّ بِالبَيْتِ فَطَافَ بِهِ، ثُمَّ ارتَحَلَ مُتَوَجِّها إلى المدّينَةِ. فهذا من أصح حديث على وجه الأرض، وأدله على فساد ما ذكره ابنُ حزم وغيرُه مِن تلك التقديرات التي لم يقع شيء منها، ودليل على أن حديث الأسود غيرُ محفوظ، وإن كان محفوظاً فلا وجه له غير ما ذكرنا وبالله التوفيق.

وقد اختلف السلفُ في التحصيب هل هو سنة، أو منزل اتفاق؟ على قولين. فقالت طائفة: هو من سنن الحج، فإن في «الصحيحين» عن أبي هريرة، أن رسولَ الله على قال حين أراد أن يَنفِرَ مِنْ مِنى: «تَحُنُّ نَازِلُون خَداً إن شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بني كِنَانَةً حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَىٰ الكُفْرِ» (٢)، يعني بذلك المحصّب، وذلك أن قريشاً وبني كنانة، تقاسَموا على بني هاشم، وبني المطّلِب، ألا يُناكحوهم، ولا يكونَ بينهم وينيهم شيءٌ حتى يُسلموا إليهم رسولَ الله على الله النبي المطّلِب، ألا يُناكحوهم، ولا يكونَ بينهم أظهرُوا فيه شعائِر الكُفر، والعداوة لله ورسوله، وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه، أن يُقيم شِعارَ التَّوحيد في مواضع شعائِر الكُفر والشُرك، كما أمر النبي الله أن يُبنى مسجدُ الطَّائِفِ مَوْضِعَ اللاَّت والعُذى.

قالوا: وفي اصحيح مسلمه: عن ابن عمر، أن النبي ﷺ، وأبا بكر، وعمر، كانوا ينزلونه. وفي رواية لمسلم، عنه: أنه كان يرى التَّحصِيبَ سُنَّة (٣). وقال البخاري عن ابن عمر: كان يُصَلِّي به الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ويَهْجَعُ، ويذكر أن رسولَ الله ﷺ فعل ذلك (١٤).

وذهب آخرون، منهم ابنُ عباس، وعائشةُ، إلى أنه ليس بسنة، وإنما هو منزل اتفاق، ففي «الصحيحين» عن ابن عباس: لَيْسَ المُحَصَّبُ بِشَيءٍ وإنَّما هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ(٥٠). وفي «صحيح مسلم» عن أبي رافع: لم يأمُوني رسولُ اللَّهِ ﷺ أن أنزلَ بمن معي بالأبطح،

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۵۹۰)، ومسلم (۱۳۱٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٧٦٩).

<sup>(</sup>۳) أخرجه مسلم (۱۳۱۰) (ح ۳۳۷).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٧٦٦)، ومسلم (١٣١٢).

ولكن أنا ضربتُ قُبَنَه، ثم جاء فنزل<sup>(١)</sup>، فأنزله الله فيه بتوفيقه، تصديقاً لقول رسوله: «نَحْنُ نَازِلُونَ غَداً بِخَيْفِ بني كِنَانَة»، وتَنْفِيذاً لِمَا عَزَمَ عَلَيْهِ، وَمُوَافَقَةً مِنْهُ لِرَسُولِهِ صلواتِ الله وسلامه عليه.

455

فصل: ها هنا ثلاثُ مسائل: هل دخل رسولُ اللَّهِ ﷺ البيت في حجته، أم لا؟ وهل وقف في الملتزم بعد الوداع، أم لا؟ وهل صَلَّى الصُّبح ليلةَ الوَداع بمكة، أو خارجاً منها؟

فأما المسألة الأولى: فزعم كثيرٌ من الفقهاء وغيرهم، أنه دخل البيت في حَجَّتِه، ويرى كثيرٌ من الناس أن دخول البيتِ منْ سُنن الحج اقتداءً بالنبيِّ على والذي تَدُلُّ عليه سنتُه، أنه لم يَدْخُلِ البيتَ في حَجته ولا في عُمرته، وإنما دخله عام الفتح، ففي «الصحيحين» عن ابن عمر قال: دخل رسولُ اللَّهِ على يوم فتح مكة على ناقة لأسامة، حتى أناخ بفناء الكعبة، فدعا عُثمان بن طلحة بالمفتاح، فجاءه به، ففتح، فدخلَ النبي على وأسامة، وبلال، وعثمانُ بن طلحة، فأجافُوا عليهم الباب مَلِيّاً، ثم فتحوه. قال عبدُ الله: فبادرتُ الناس، فوجدتُ بلالاً على الباب، فقلت: أين صلَّى رسول الله على العمودين المقدَّمين. قال: ونسيتُ أن أسأله: كمْ صلَّى؟ (٢)

وفي اصحيح البخاري عن ابن عباس، أنَّ رسولَ الله ﷺ، لما قَدم مكة، أبى أن يَدْخُلَ البيتَ وفيه الآلِهَة، قال: فأمر بِهَا فَأُخْرِجَت، فأخرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وإسمَاعِيلَ في أَيْديهِمَا الأَزْلاَمُ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَالَتُهُمُ اللَّهُ أَمَا وَاللهُ لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِما بِها قَطَّهُ. قال: فَدَخَلَ البَيْتَ، فكَبَرَ في نَوَاحِيه، ولم يُصَلِّ فِيهِ "".

فقيل: كان ذلك دُخولين: صلَّى في أحدهما، ولم يُصلُّ في الآخر. وهذه طريقةُ ضعفاء النقد، كلما رأوا اختلاف لفظ جعلُوه قِصة أخرى، كما جعلوا الإسراء مِراراً لاختلاف ألفاظه، وجَعلُوا اشتراءَه مِن جابر بَعيرَه مِراراً لاختلاف ألفاظِه، وجعلوا طواف الوَداع مرَّتين لاختلاف سياقه، ونظائر ذلك. وأما الجهابذة النُقاد، فيرغبون عن هذه الطريقةِ، ولا يجبُنُون عن تغليط مَنْ ليس معصوماً مِن الغَلَطِ ونسبته إلى الوهم. قال البخاري وغيرُه من الأثمة: والقولُ قولُ بلال، لأنه مثبت شاهدَ صلاته، بخلاف ابن عباس.

والمقصود: أن دخوله البيت إنما كان في غزوةِ الفتح، لا في حَجهِ ولا عُمَرِهِ، وفي الصحيح البخاري، عن إسماعيل بنِ أبي خالد، قال: قلتُ لعبد الله بن أبي أوفى: أدخلَ النبيُ عَلَيْ في عُمْرَتِهِ البَيْت؟ قال: لا (٤٠). وقالت عائشةُ: خرجَ رسولُ الله على من عندي وهو قريرُ العَيْنِ، طيِّبُ النَّفْسِ، ثم رجع إليَّ وهو حزينُ القلب، فقلتُ: يا رَسُولَ الله! خرجتَ من عندي وأنتَ كذا وكذا، فقال: "إني دخلتُ الكعبة، وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ، إنِّي أَخَافُ أَنْ أكونَ قَدْ أَتْمَبْتُ أُمِّتِي مِنْ بَعْدِي، (٥)، فهذا ليس فيه أنه كان في حَجته، بل إذا تأملتَه حقَّ التأمُّل، أطلعَكَ التَّامُّلُ على أنه كان في عَزاة الفتح، والله أعلى. وسألته عائشة أن تدخل البيت، فأمرها أن تُصَلِّي في الحِجْرِ رَكْعَتَيْن.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣١٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۹۸۸ و ۵۰۱ و ٤٤٠٠)، ومسلم (۱۳۲۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٦٠١). (٤) أخرجه البخاري (١٦٠٠)، ومسلم (١٣٣٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٢٠٢٩)، والترمذي (٨٧٣)، وابن ماجه (٣٠٦٤)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، مع أن فيه إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير، ضعفه غير واحد.

فصل: وأما المسألة الثانية: وهي وقوفُه في الملتزم، فالذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح، ففي اسنن أبي داوده، عن عبد الرحمن بن أبي صفوان، قال: لما فتح رسولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّة، انطلقتُ، فرأيتُ رسولَ الله ﷺ قَد خَرَجَ مِنَ الكَعْبَةِ هُوَ وأَصْحَابُه وقد استلَمُوا الرُّكْنَ مِنَ البَابِ إلى الحَطِيم، وَوَضَعُوا خُدُودَهُم على البَيْتِ، ورسولُ الله ﷺ وَسطَهُم (١٠).

وروى أبو داود أيضاً: مِن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: طُفْتُ مَعَ عَبدِ الله، فَلَّمَا حَاذَى دُبُرَ الكَعْبَةِ قُلْتُ: أَلاَ تَتَعَوَّدُ؟ قال: نَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ النادِ، ثُمَّ مَضَى حَتَّى اسْتَلَمَ الحَجَرَ، فَقَامَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالبَاب، فَوَضَعَ صَدْرَهُ وَوَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ هَكَذَا، وبَسَطَهُمَا بَسْطاً، وقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ (٢).

فهذا يحتمل أن يكونَ في وقت الوداع، وأن يكونَ في غيره، ولكن قال مجاهد والشافعيُّ بعده وغيرُهما: إنه يُستحب أن يَقِفَ في الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو، وكان ابنُ عباس رضي الله عنهما يلتزِمُ ما بين الرُّكن والبَابِ وكان يقول: لا يلتزمُ ما بينهما أحدٌ يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إيَّاه، والله أعلم.

فصل: وأما المسألة الثالثة: وهي موضِعُ صلاته على صلاة الصبح صبيحة ليلة الوداع، ففي «الصحيحين»: عَن أمِّ سلمة، قالت: شكوتُ إلى رَسولِ الله على أنِّي أَشْتكِي، فَقَالَ: «طُوفي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةً». قالت: فطفتُ ورسولُ الله على جينئذ يُصلي إلى جنبِ البَيْتِ، وهُو يَقْراً به ﴿وَالطُورِ اللهِ وَيَكْنِ مَسْطُورِ اللهِ مَ فَهذا يحتمل أن يكونَ في الفجر وفي غيرها، وأن يكونَ في طواف الوَداع وغيره، فنطرنا في ذلك، فإذا البخاريُّ قد روى في «صحيحه» في هذه القصة، أنه على لما أراد الخروج، ولم تكن أمُّ سلمة طافت بالبيت، وأرادتِ الخُروج، فقال لها رسولُ اللَّهِ على: «إذا أُقِيمَتْ صَلاةُ الصَّبْح، فَطُوفي عَلىٰ بَعِيرِكِ، والنَّاسُ يُصَلُّونَ»، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ فَلَمْ تُصَلِّ حَرَّجَتْ» (الله على محال قطعاً أن يكون يومَ النحر، فهو طواف الوداع بلا ريب، فظهر أنَّه صلَّى الصَّبْحَ يومئذ عند البيت، وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور.

فصل: ثم ارتب عليهم، وقال: «مَنِ المَوْمُ» ؟ فَقَالُو: ثم ارتب عليهم، وقال: «مَنِ المَوْمُ» ؟ فَقَالُوا: المُسْلِمُونَ، قالوا: فَمَنِ القَوْمُ؟ فَقَالَ: رسُولُ الله ﷺ، فَرَفَعَتِ الْمَرَأَةُ صَبيًا لَهَا مِنْ مِحقَّتِها، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلِهَذَا حَجُّ؟ قال: «نَعَمْ، ولَكِ أَجْرٌ»(٤).

فلما أتى ذَا الحُلَيْفَةِ باتَ بِهَا، فَلَمَّا رَأَى المَدِينَةُ كَبَّرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وقال: «لا إله إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير، آيبُون تَاثبونَ عَابِدُون سَاجِدوُنَ، لِرَبِّنا حَامدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، ونَصَرَ عَبْدَهُ، وهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه». ثم دخلها نهاراً مِن طَرِيق المُعَرَّسِ، وخَرَج مِن طرِيق الشَّجَرَةِ<sup>(٥)</sup>. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٨٩٨)، وفيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٨٩٩)، وفيه المثنى بن الصباح، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٦١٩) عن أم سلمة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٣٣٦)، وأبو داود (١٧٣٦)، من حديث عبد الله بن عباس.\*

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٧٩٩)، من حديث ابن عمر.

#### فصل: في الأوهام

فمنها: وهم لأبي محمد بن حزم في حَجَّة الوداع، حيث قال: إن النبيَّ ﷺ أَعُلَم النَّاسَ وقتَ خروجه «أَنَّ عُمْرَةً في رَمَضَانَ، تَعْدِلُ حَجَّةً وهذا وهم ظاهر، فإنه إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من حجَّته، إذ قال لأمِّ سِنَان الأَنْصَارِية: «ما مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنا» ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنا» ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنا ؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا مَضَانُ، فَحَجَّ أَبُو وَلَدي وَابْنِي عَلَى نَاضِح، وتَرَكَ لَنَا ناضحاً نَنْضَحُ عَلَيْهِ، قَالَ: «فَإِذَا جَاءَ رمَضَانُ، فاغتمري، فإنَّ عُمْرَةً في رَمَضَانَ تَقْضي حَجَّةً ». هكذا رواه مسلم في «صحيحه» (١٠).

وكذلك أيضاً قال هذا لأم معقل بعد رجوعه إلى المدينة، كما رواه أبو داود من حديث بوسف بن عبد الله بن سلام، عن جدَّته أم مَعْقِل، قالت: لما حجَّ رسولُ الله ﷺ حجَّة الوَدَاع، وكان لنا جمل، فجعله أبو مَعْقِل في سبيل الله، فأصابنا مرضٌ، فهلك أبو مَعْقِل، وخرج رسول الله ﷺ، فلما فَرَغَ من حَجَّه جئتُه، فقال: «مَا مَنعَكِ أَنْ تَخْرُجي مَعَنا» ؟ فقالت: لقد تهيَّانا، فهلك أبو مَعقِل، وكان لنا جمل وهو الذي نَحُجُّ عليه، فأوصى به أبو مَعْقل في سبيل الله. قال: "فَهَلاَّ خَرَجْتِ عَلَيْمِ؟ فإنَّ الحجَّ في سَبيل الله، فَأَمَّا إذْ فَاتَمْكِ هٰذِه الحَجَّةُ مَعَنَا فاغتَمري في رَمَضَانَ، فإنَّها كحجَّة» (٢).

فصل: ومنها: وهم آخر له، وهو أن خروجه كان يومَ الخميس لِست بَقين من ذي القَعْدَةِ، وقد تقدَّم أنه خرج لخمس، وأن خروجه كان يومَ السبت.

فصل: ومنها: وهم آخر لبعضهم، ذكر الطبري في «حجة الوداع» أنه خرج يوم الجمعة بعد الصَّلاة. والذي حمله على هذا الوهم القبيح، قوله في الحديث: خرج لِست بقين، فظن أن هذا لا يُمكن إلا أن يكون الخروجُ يوم الجمعة، إذ تمامُ الست يوم الأربعاء، وأولُ ذِي الحِجة كان يوم الخميس بلا ريب، وهذا خطأ فاحش، فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه أنه صلَّى الظهر يوم خروجه بالمدينة أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثبت ذلك في «الصحيحين».

وحكى الطبري في «حجته» قولاً ثالثاً: إن خروجه كان يوم السبت، وهو اختيارُ الواقدي، وهو القول الذي رجحناه أولاً، لكن الواقدي وهم في ذلك ثلاثة أوهام: أحدها: أنه زعم أن النبي على صلى يوم خروجه الظهر بذي الحُليفة ركعتين. الوهم الثاني: أنه أحرم ذلكَ اليومَ عَقِيبَ صلاةِ الظهر، وإنما أحرم من الغد بعد أن بات بذي الحُليفة. الوهم الثالث: أن الوقفة كانت يوم السبت، وهذا لم يقله غيره، وهو وهم بين.

فصل: ومنها: وهم للقاضي عياض رحمه الله وغيره، أنه على تطيَّب هُناكَ قبل غسله، ثم غسل الطَّيب عنه لما اغتسل. ومنشأ هذا الوهم مِن سياق ما وقع في «صحيح مسلم» في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «طَيَّبُتُ رَسُول الله ﷺ، ثُمَّ طاف عَلى نِسَائِه بَعدَ ذلِك، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِماً» (٣٠).

والذي يردُّ هذا الوهم، قولُها: طيَّبتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ الإحرامه، وقولُها: كأني أنظر إلى وَبِيصِ الطَّيب، أي: بريقه في مفارِق رسول الله ﷺ وهو مُحرِم. وفي لفظ: وهو يُلبَّي بعد ثلاثٍ من

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٩٨٨)، والترمذي (٩٣٩) بإسنادٍ صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١١٩٢).

إحرامه (١٠). وفي لفظ: كان رسولُ الله ﷺ، إذا أراد أن يُحرم، تطيَّب بأطيبِ ما يجد، ثم أرَى وَبيصَ الطِّيب في رأسه ولحيته بعد ذلك (٢٠). وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحيح.

وأما الحديثُ الذي احتج به فإنه حديث إبراهيم بن محمد بن المنتَشِر، عن أبيه، عنها: كُنْتُ أَطَيِّبُ رسولَ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِماً. وهذا ليس فيه ما يمنع الطيب الثاني عند إحرامه.

فصل: ومنها: وهم آخر لأبي محمد بن حزم أنه ﷺ أحرم قبل الظهر، وهو وهم ظاهر، لم يُنقل في شيء من الأحاديث، وإنما أهل عقيب صلاة الظهر في موضع مصلاه، ثم ركب ناقته واستوت به على البيداء وهو يُهِلُّ، وهذا يقيناً كان بعد صلاة الظهر، والله أعلم.

فصل: ومنها: وهم آخر له وهو قوله: وساق الهدي مع نفسه، وكان هدي تطوع، وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الأثمة، أن القارِن لا يلزمه هدي، وإنما يلزم المتمتع، وقد تقدم بطلانُ هذا القول.

فصل: ومنها: وهم آخر لمن قال: إنه لم يُعيِّن في إحرامه نسكاً، بل أطلقه، ووهم من قال: إنه عيَّن عُمرة مفردة كان متمتعاً بها، كما قاله القاضي أبو يعلى وصاحب «المغني» وغيرهما، ووهم من قال: إنه عين حَجّاً مفرداً مجرداً لم يعتمِر معه، ووهم من قال: إنه عيَّن عُمرة، ثم أدخل عليها الحجِّ، ووهم من قال: إنه عيَّن عُمرة، ثم أدخل عليها الحجِّ، ووهم من قال: إنه عيَّن حجاً مفرداً، ثم أدخل عليه العُمرة بعد ذلك، وكان من خصائصه، وقد تقدم بيانُ مستند ذلك، ووجهُ الصواب فيه. والله أعلم.

فصل: ومنها: وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في احجة الوداع، له: أنهم لما كانوا ببعض الطريق، صاد أبو قتادة حِماراً وحشياً ولم يكن محرماً، فأكل منه النبي على الله النبي الما كان في عُمرة الحديبية، كما رواه البخاري.

فصل: ومنها: وهم آخر لبعضهم، حكاه الطبري عنه ﷺ: أنه دخل مكة يوم الثلاثاء. وهو غلط، فإنما دخلها يوم الأحد صُبح رابعةٍ من ذي الحِجة.

قصل: ومنها: وهم من قال: إنَّه ﷺ حلَّ بعد طوافه وسعيه، كما قاله القاضي أبو يعلى وأصحابُه، وقد بيَّنا أن مستند هذا الوهم وهمُ معاوية، أو مَنْ روى عنه أنه قصَّر عن رسول ألم بِمِشْقَصٍ على المروة في حجته.

فصل: ومنها: وهم من زعم أنه ﷺ كان يُقبِّل الرُّكن اليماني في طوافه، وإنما ذلك الحجرُ الأسود، وسماه اليماني، لأنه يُطلق عليه وعلى الآخر اليمانيين، فعبَّر بعضُ الرواة عنه باليماني منفرداً.

فصل: ومنها: وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رَمَلَ في السعي ثلاثة أشواط، ومشى أربعة، وأعجبُ من هذا الوهم، وهمُه في حكاية الاتفاق على هذا القول الذي لم يقله أحد سواه.

فصل: ومنها: وهم من زعم أنه طاف بين الصَّفا والمروة أربعةَ عشر شوطاً، وكان ذهابُه وإيابُه مرةً واحدة، وقد تقدم بيانُ بطلانه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي ٥/١٤٠، وإسناده صحيح. (۲) أخرجه مسلم (١١٨٩) (ح ٣٨).

فصل: ومنها: وهم من زعم أنّه ﷺ صلَّى الصَّبْحَ يومَ النَّحر قبل الوقت. ومُسْتَنَدُ هذا الوهم حديثُ ابن مسعود، أن النبي ﷺ صلَّى الفجر يومَ النحر قبلَ ميقاتها (١). وهذا إنما أراد به قبلَ ميقاتها الذي كانت عادتُه أن يُصليَها فيه، فعجَّلها عليه يومئذ، ولا بُدَّ من هذا التأويل، وحديث ابن مسعود إنما يدل على هذا، فإنه في «صحيح البخاري» عنه، أنه قال: هُمَا صَلاَتَانِ تُحَوَّلانِ عَنْ وَقْتِهِمَا: صَلاَهُ المَغْرِب بَعْدَمَا يأتي الناسُ المُزْدَلِفة، والفَجْرِ حِينَ يَبْزُغُ الفَجْرُ (١). وقال في حديث جابر في حجَّة الوداع: فصلَّى الصَّبْحَ حين تَبَيَّن لَهُ الصَّبْحُ بأَذَانِ وَإِقَامَةٍ (١).

فصل: ومنها: وهم من وهم في أنه صلَّى الظُّهر والعَصْرَ يومَ عرفة، والمغربَ والعِشاء، تلك الليلة بأذانين وإقامتين، ووهم من قال: جمع بينهما بإقامَةٍ واحِدة. والصحيح: أنه صلاً هُما بأذان واحد، وإقامة لِكلِّ صلاة.

فصل: ومنها: وهم من زعم أنه خطب بعرفة نُحطبتين، جلس بينهما، ثمَّ أذَّن المؤذِّنُ، فلما فرغ أخذ في الخُطبة الثانية، فلما فرغ منها أقام الصَّلاة. وهذا لم يجيء في شيء من الأحاديث البتة، وحديث جابر صريح في أنه لما أكمل نُحطبته أذَّن بلال، وأقامَ الصلاَة، فصلَّى الظهر بعد الخطبة.

فصل: ومنهاً: وهم لأبي ثور أنه لما صَعِدَ أذَّن المؤذِّن، فلما فرغ قام فخطب. وهذا وهم ظاهر، فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة.

فصل: ومنها: وهم من روى أنه قدَّم أمَّ سلمة ليلةَ النحر، وأمرها أن تُوافيه صلاة الصبح بمكة، وقد تقدم بيانه.

فصل: ومنها: وهم من زعم أنه أخّر طواف الزيارة يومَ النحر إلى الليل. وقد تقدم بيانُ ذلك، وأن الذي أخّره إلى الليل إنما هو طوافُ الوداع، ومستند هذا الوهم والله أعلم أن عائشة قالت: أفاضَ رسولُ اللّهِ على من آخر يومه، كذلك قال عبدُ الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عنها، فحمل عنها على المعنى، وقيل: أخّر طواف الزيارة إلى الليل.

فصل: ومنها: وهم من وهم وقال: إنه أفاض مرتين: مرةً بالنهار، ومرةً مع نسائه بالليل. ومستند هذا الوهم، ما رواه عمر بن قيس، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، أن النبي على أَذِنَ لأصحابه، فزارُوا البيتَ يَوْمَ النَّحرِ ظهيرةً، وزارَ رسولُ الله على مع نسائه ليلاً. وهذا غلط، والصحيحُ عن عائشة خلاف هذا: أنه أفاض نهاراً إفاضة واحدة، وهذه طريقة وخيمة جداً، سلكها ضِعافُ أهل العلم المتمسكون بأذيال التقليد، والله أعلم.

فصلَ: ومنها: وهم من زعم أنه طاف للقدوم يومَ النحر، ثم طافَ بعده للزيارة، وقد تقدم مستندُ ذلك وبطلانُه.

فصل ومنها: وهم من زعم أنه يومئذ سعى مع هذا الطواف. واحتج بذلك على أن القارِن يحتاجُ إلى سعيين، وقد تقدم بطلانُ ذلك عنه، وأنه لم يسع إلا سعياً واحداً، كما قالت عائشةُ وجابر رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۲۸۲)، ومسلم (۱۲۸۹). (۲) أخرجه البخاري (۱۲۷۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٢١٨).

فصل: ومنها: على القول الراجح وهم من قال: إنه صلَّى الظهر يومَ النحر بمكة، والصحيح: أنه صلاها بمنى كما تقدم.

فصل: ومنها: وهم طاووس وغيره أن النبي الله كان يُفيضُ كُلَّ ليلة من ليالي مِنى إلى البيت، وقال البخاري في «صحيحه»: ويُذكر عن أبي حسان، عن ابن عباس أنَّ النبيَّ الله كان يزورُ البيتَ أيامَ مِنَى (٢٠). ورواه ابنُ عَرْعَرَةَ، قال: دفع إلينا مُعاذُ بنُ هِشام كتاباً قال: سمعتُه من أبي ولم يقرأه، قال: وكان فيه: عن أبي حسان، عن ابن عباس أن رسولَ الله كان يزورُ البيت كُلَّ ليلةٍ ما دام بمنى. قال: وما رأيتُ أحداً واطأه عليه. انتهى (٤). ورواه الثوري في «جامعه» عن ابن طاووس عن أبيه مرسلاً، وهو وهم، فإن النبيَّ على لم يَرْجِعُ إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة، وبقي في مِنى إلى حين الوداع، والله أعلم.

فصل: ومنها وهم من قال: إنه ودَّع مرتين، ووهم من قال: إنه جعل مكة دائرة في دخوله وخروجه، فبات بذي طُوى، ثم دخل من أعلاها، ثم خرج من أسفلها، ثم رجع إلى المحصَّب عن يمين مكة، فكملت الدائرة.

فصل: ومنها: وهم من زعم أنه انتقل من المحصَّب إلى ظهر العقبة. فهذه كلُّها من الأوهام نبَّهنا عليها مفصَّلاً ومجملاً وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١/٢٤٤، وقال الهيشمي في «المجمع» ٣/٢٥٦: رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٩٢٠)، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) ذكره البخاري معلقاً بإثر حديث (١٧٣١)، بصيغة التمريض.

<sup>(</sup>٤) انظر «الفتح» ٣/ ٥٦٧، ٥٦٨. وابن عرعرة هو إبراهيم بن محمد.

#### فصل: في هديه ﷺ في الهدايا والضحايا والعقيقة

وهي مختصة بالأزواج الثمانيةِ المذكورةِ في سُورة الأنعام، ولم يُعرف عنه ﷺ ولا عن الصَّحابة هدي، ولا أضحية، ولا عقيقةٌ من غيرها، وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات:

إحداها: قوله تعالى: ﴿ أُجِلَّتَ لَكُم يَهِيمَةُ ٱلْأَنْفَدِ ﴾ [الماندة: ١].

والشانية: قولُه تعالى: ﴿وَيَدْكُرُواْ أَسْمَ اللَّهِ فِي آَيَاهِ مَعْلُومَنَتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِبَمَةِ ٱلْأَنْفَارِّ﴾ [العج: ٢٨].

والثالثة: قولُه تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرَشَا ۚ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّبَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ ﴿ ثَلَ تَنْبِعُوا خُطُونَتِ الْاَنعَامِ: ١٤٣،١٤٢] ثم ذكرها.

الرابعة: قولُه تعالى: ﴿ مَدَّيًّا بَلِغَ ٱلْكَمَّيْرَ ﴾ [المائدة: ٩٥].

فدل على أنَّ الذي يبلُغ الكعبةَ من الهدي هو هذه الأزواجُ الثمانية، وهذا استنباطُ علي بن أبي طالب رضى الله عنه.

والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة هي ثلاثة: الهديُّ، والأُضحية، والعقيقةُ.

فأهدى رسول الله ﷺ الغنَم، وأهدى الإبل، وأهدى عن نسائه البقرَ، وأهدى في مقامه، وفي عُمرته، وفي عُمرته، وفي عُمرته، وفي حُجته؛ وكانت سُنتُه تقليدَ الغنم دون إشعارها.

وكان إذا بعث بهديه وهو مُقيم لم يَحْرُمْ عَلَيْهِ شيء كان مِنه حَلالاً.

وكان إذا أهدى الإبل، قلَّدها وأَشْعَرَها، فيشُقُّ صفحة سَنَامِها الأيمنِ يسيراً حتى يَسيلَ الدم. قال الشافعي: والإشعار في الصفحة اليمني، كذلك أشعر النَّبيُّ ﷺ.

وكان إذا بعث بهديه، أمرَ رسولَه إذا أشرف على عَطَبِ شيءٌ منه أن يَنحره، ثم يَضبغَ نعلَه في دمه، ثم يجعلَه على صفحته، ولا يأكل منه هو، ولا أحدٌ من أهل رفقته أ. ثم يقسِمُ لحمه، ومنعه من هذا الأكل سداً للذريعة، فإنه لعلَّه ربَّما قصَّر في حفظه ليُشارِفَ العطّب، فينحره، ويأكل منه، فإذا علم أنه لا يأكلُ منه شيئًا، اجتهدَ في حفظه.

وشرَّك بين أصحابه في الهدى كما تقدَّم: البدنةُ عن سبعة، والبقرةُ كذلك.

وأباح لسائق الهدي ركوبَه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يَجِدَ ظهراً غيرَه (٢). وقال علي رضى الله عنه: يشرَبُ مِن لَبنها ما فضَل عن ولدها (٣).

وكان هديُه ﷺ نحرَ الإبل قياماً، مقيَّدة، معقولَة اليُسرى، على ثلاث. وكان يُسمِّي اللَّهُ عِند نحره، ويُكبِّرُ. وكان يذبح نُسُكه بيده، وربما وكَّل في بعضه، كما أمر علياً رضي اللَّهُ عنه أن يذبح ما بقي من المائة. وكان إذا ذبح الغنم، وضع قدّمه على صِفاحها ثم سمَّى، وكبَّر، وذبح (٤). وقد تقدم أنه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٣٢٥)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٢٤)، من حديث جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك ٢/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٥٥٨)، ومسلم (١٩٦٦)، من حديث أنس رضى الله عنه.

نحر بمِنى وقال: ﴿إِنَّ فِجاجَ مَكَّةَ كُلَّهَا مَنْحَرٌ». وقال ابنُ عباس: مناحِرُ البُدن بمكة، ولكنها نُزُّهَتْ عن الدماء، ومِنى مِن مكة، وكان ابنُ عباس ينحرُ بمكة.

وأباحَ ﷺ لأمَّتِه أن يأكُلوا من هداياهم وضحاياهم، ويتزوَّدوا منها، ونهاهم مرةً أن يدَّخِروا منها بعد ثلاثٍ لدافَّةٍ دَفَّتْ عليهم ذلكَ العامَ مِن الناس، فأحبَّ أن يُوسِّعوا عليهم (١٠).

وذكر أبو داود من حديث جُبير بن نفير، عن ثوبان قال: ضَحَّى رسولُ اللَّهِ ﷺ ثم قَالَ: «يا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَنَا لَحْمَ هَذِهِ الشَّاةِ، قال: فَمَا زِلْتُ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ المَدِينَةَ (٢).

وروى مسلم هذه القصة، ولفظه فيها: أن رسولَ الله ﷺ قال له في حَجة الوداع: «أَصْلِحْ لهٰذَا اللَّحْمَ» قال: فَأَصْلُحْتُه، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ المَدِينَة (٣٠).

وكان رُبَّما قسم لُحوم الهدي، ورُبما قال: «مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ»<sup>(٤)</sup> فعل هذا. وفعل هذا، واستدل بهذا على جواز النُّهبة في النُّثار في العُرس ونحوه، وفُرِّقَ بينهما بما لا يَتَبَيْنُ.

فصل: وكان مِن هديه ﷺ ذبحُ هدي العُمرة عند المروة، وهدي القران بِمني، وكذلك كان ابنُ عمر يفعل، ولم ينحر هديه ﷺ قطَّ إلا بعد أن حَلَّ، ولم ينحره قبل يوم النحر، ولا أحدٌ مِن الصحابة البتة، ولم ينحره أيضاً إلا بعد طُلوع الشمس، وبعد الرمي، فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر. أولها: الرميُ، ثم النَّحرُ، ثمَّ الحلقُ، ثم الطواف، وهكذا رتَّبها ﷺ ولم يُرخُص في النحر قبل طلوع الشمس البتة، ولا رببَ أن ذَلكَ مخالف لهديه، فحكمُه حكمُ الأضحية إذا ذُبحت قبلَ طلوع الشمس.

فصل: وأما هديه في الأضاحي فإنه ﷺ لم يكن يَدَعُ الأضحية، وكان يُضَحِّي بكبشين، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد، وأخبر أن «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ، فَلَيْسَ مِنَ النَّسُكِ في شَيءٍ، وإنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ» (٥٠). هذا الَّذي دلَّت عليه سُنَّته وهديه، لا الاعتبارُ بوقت الصلاة والخطبة، بل بنفس فِعلها، وهذا هو الذي ندينُ الله به. وأمرهم أن يَذبحوا الجَذَعَ مِن الضَّانِ (٢٠)، والنَّنِيَّ مِمَّا سِوَاهُ، وهي المِسَنة.

وروي عنه أنه قَال: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْعٌ ۗ (٧) لكنَّ الحديثَ مُنقطعٌ لا يثبت وصلُه.

وأما نهيه عن ادِّخارِ لحوم الأضاحي فوقَ ثلاثٍ، فلا يدُل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، لأن الحديث دليل على نهي الذابح أن يدَّخِرَ شيئاً فوق ثلاثة أيام مِن يوم ذبحه، فلو أخَّر الذبح إلى اليوم الثالث، لجاز له الادِّخارُ وقت النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام. واللَّذين حدَّدوه بالثلاث، فهموا من نهيه عن الادِّخار فوقَ ثلاث أنَّ أولها من يوم النحر، قالوا: وغيرُ جائز أن يكون الذبحُ مشروعاً في وقت يحرُم فيه الأكلُ، قالوا: ثم نُسِخَ تحريم الأكل فبقي وقت الذبح بحاله.

فيقال لهم: إن النبيَّ عَلِيمٌ لم يَنْهُ إلا عن الادِّخارِ فوق ثلاث، لم ينه عن التضحية بعد ثلاث، فأين

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٧١) من حديث عائشة. (٢) أخرجه أبو داود (٢٨١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٩٧٥)، من حديث ثوبان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٧١٨)، ومسلم (١٣١٧)، من حديث على.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٦٠٠)، ومسلم (١٩٦١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٥٥٤٧)، ومسلم (١٩٦٥)، من حديث عقبة بن عامر.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ٤/ ٨٢، من حديث جبير بن مطعم.

أحدهما من الآخر، ولا تلازم بين ما نهى عنه، وبين اختصاصِ الذبح بثلاث لوجهين:

أحدهما: أنه يسوغُ الذبحُ في اليوم الثاني والثالثِ، فيجوزُ له الادِّخار إلى تمام الثلاث من يوم الذبح، ولا يَتِمُّ لكم الاستدلالُ حتى يثبت النهيُ عن الذبح بعد يوم النحر، ولا سبيلَ لكم إلى هذا.

الثاني: أنه لو ذبح في آخر جزءٍ من يوم النحر، لساغ له حينئذ الأدّخارُ ثلاثة أيام بعده بمقتضى المحديث، وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أيامُ النحر: يوم الأضحى، وثلاثة آيام بعده، وهو مذهبُ إمام أهلِ البصرةِ الحسنِ، وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وإمام أهلِ الشام الأوزاعي، وإمام فقهاء أهلِ الحديث الشافعي رحمه الله، واختاره ابنُ المنذر، ولأن الثلاثة تختصُّ بكونها أيام مِنى، وأيام الرمي، وأيام التشريق، ويحرُم صيامُها، فهي إخوة في هذه الأحكام، فكيف تفترِق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع. وروي من وجهين مختلفين يَشُدُّ أحدُهما الآخر عن النبي على أنه قال: الألُّ مِنى مَنْحَرٌ، وكُلُّ أيامِ التشريقِ ذَبْحٌ، وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع، ومن حديث أسامة بن زيد، عن عطاء، عن جابر. قال يعقوب بن سفيان: أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون.

وفي هذه المسألة أربعةُ أقوال، هذا أحدُها.

والثاني: أنَّ وقتَ الذبح، يومُ النَّحر، ويومانِ بعده، وهذا مذهبُ أحمد، ومالك، وأبي حنيفة رحمهم الله، قال أحمد: هو قولُ غيرِ واحدٍ مِن أصحابٍ محمدٍ ﷺ، وذكره الأثرم عن ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم.

الثالث: أنَّ وقتَ النحريومٌ واحد، وهو قولُ ابنِ سيرين، لأنه اختصَّ بهذه التسميةِ، فدلَّ على اختصاص حكمِها به، ولو جاز في الثلاثة لقيل لها: أيامُ النحر، كما قيل لها: أيامُ الرمي، وأيامُ مِنى، وأيامُ التشريقِ، ولأن العيد يُضاف إلى النَّحر، وهو يومٌ واحد، كما يقال: عيد الفطر.

الرابع: قولُ سعيدِ بنِ جبير، وجابرِ بن زيد: أنه يوم واحد في الأمصار، وثلاثةُ أيام في مِنى، لأنها هناك أيام أعمالِ المناسكِ من الرميِ والطواف والحلقِ، فكانت أياماً للذبح، بخلاف أهلِ الأمصار.

فصل: ومن هديه ﷺ: أن من أراد التَّضحية، ودخل يومُ العشر، فلا يأخُذُ مِن شعره وبشره شيئًا، ثبت النهيُ عن ذلك في اصحيح مسلم، (۱)، وأما الدارقطني فقال: الصحيحُ عندي أنه موقوف على أمَّ سلمة.

وكان مِن هديه ﷺ اختيارُ الأضحيةِ، واستحسانُها، وسلامتها مِن العُيوب، ونهى أَنْ يُضَحَّى بِعضْبَاءِ الأَذُنِ والقَرْنِ، أَي: مقطوعة الأذن، ومكسورة القَرن، النصف فما زاد، ذكره أبو داود (٢٠). وأمرَ أَنْ تُسْتَشْرَفَ العَيْنُ والأَذُنُ، أي: يُنظر إلى سلامتها، وأن لا يُضحَّى بِعَوْرَاء، ولا مُقابَلَة، ولا مُدَابَرَة، ولا شرقاءَ ولا خَرْقَاء. والمُقَابَلَةُ: هي التي قُطِعَ مُقَدَّمُ أُذُنِها، والمُدَابَرَةُ: الَّتِي قُطِعَ مُؤَخَّرُ أُذُنِهَا، والشَّرْقَاءُ: الَّتِي شُقِّتُ أُذُنُها، ذكره أبو داود (٣٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٧٧)، من حديث أم سلمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٨٠٥)، والترمذي (١٥٠٤)، والحاكم ٢٢٤/٤ من حديث علي وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٨٠٤)، من حديث علي، والحاكم ٢٢٢٢، وصححه، ووافقه الذهبي.

وذكر عنه أيضاً: "أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِيءُ في الأَضَاحِي: العَوْرَاءُ البَيْنُ عَوَرُهَا، والمَرِيضَةُ البَيْنُ مَرَضُهَا، والمَرْجَاءُ البَيْنُ مَرَجُهَا، والكسيرَةُ الَّتي لا تُنْقي، والعَجْفَاءُ التي لاَ تُنْقي، (' أي: من هزالها لا مُخَ فيها. وذكر أيضاً أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن المُضفرة، والمُسْتَأْصَلَةِ، والبَخْقَاء، والمُسْيَعةِ، والكَسْراء. فالمُضفَرة: التي تُستأصل أَذُنها حتى يَبْدُو صِمَاخُها، والمُستَأْصَلَةُ: التي استُؤصِلَ قَرْنُها مِنْ أَصْلِهِ، والبَخْقَاء: التي بخقت عينُها، والمشيَّعة: التي لا تتبع الغنم عَجَفاً وضَعْفاً، والكَسْرَاءُ: الكيبيرة ('') والله أعلم.

فصل: وكان مِن هديه ﷺ أن يُضحِّيَ بالمُصلَّى، ذكره أبو داود عن جابر أنه شَهِدَ معه الأضحى بالمصلَّى، فلم وقال: "بِسْمِ الله، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، هذَا بالمصلَّى، فلما قَضَى خُطبته نزل مِن منبره، وأتي بِكَبْشٍ، فلنبحه بيده وقال: "بِسْمِ الله، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، هذَا عَنِّى وَعَمَّن لَمْ يُضَحِّ مِنْ أمتي الله، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، هذَا

وفي (الصحيحين) أنَّ النبيَّ ﷺ كان يَلْبَحُ وينحَرُ بالمصَلَّى(٤).

وذكر أبو داود عنه: أنه ذبح يوم النحر كبشين أفرنين أَمْلَكَيْنِ مَوْجُوءَينِ، فلما وجَّهَهُمَا قال: «وجَّهْتُ وَجُهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضَ حَيْفاً ومَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ المَالَمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ وَمَمَاتِي للَّهِ رَبِّ المَالَمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ، بِسْمِ اللَّهِ، واللَّهُ أَكْبَرُ » ثُمَّ ذَبَح (٥٠).

وَأَمرَ النَّاسُ إِذَا ذَبِحُوا أَن يُحسِنُوا الذَبِح، وإذَا قَتلُوا أَن يُحسِنوا القِتلة، وقال: «إِن اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلُّ شَيءٍ» (٦)

وكان من هديه ﷺ أن الشاةَ تُجزِىءُ عَنِ الرَّجُلِ وعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ولُو كَثُرَ عددُهم، كما قال عطاءُ بن يسار: سألتُ أبا أيوبِ الأنصاريَّ: كيف كانت الضَّحايا على عهدِ رسولِ الله ﷺ؟ فقال: إنْ كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ. قال الترمذي: حديث حسن صحيح (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، وابن ماجه (٣١٤٤)، من حديث البراء بن عازب، بإسنادٍ قوي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٨٠٣)، بإسنادٍ ضعيف، لأجل عتبة بن عبدِ السلمي، وشيخه يزيد ذو مضر، ضعيفان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٨١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٥٥٢)، والنسائي ٧/٢١٣، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٢٧٩٥)، بإسنادٍ ضعيف، لأجل ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٩٥٥)، من حديث شداد بن أوس.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي (١٥٠٥).

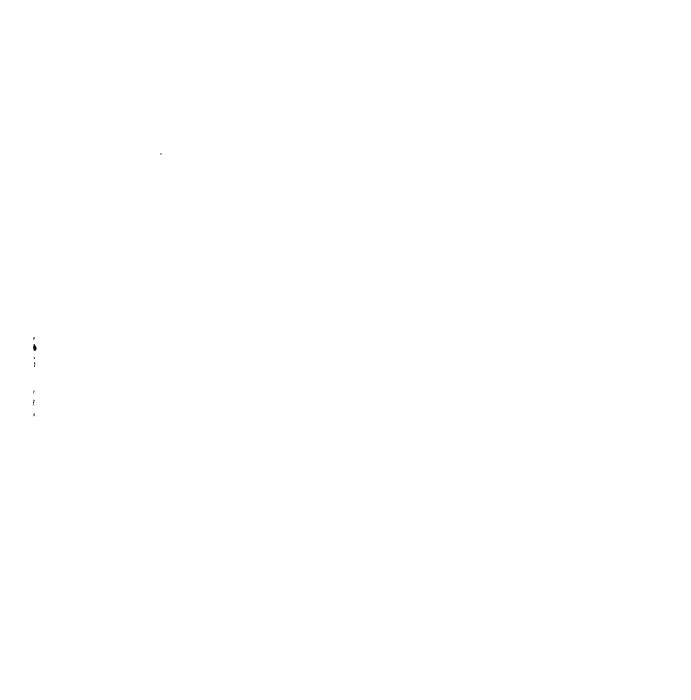



تحقيدين الشكيخ عَبُدالرزّاق كَ للهُ ديّي

ألجزء الشاين

## بنسب ألمَّو النَّهُنِ الْعَجَبُ يَ

401

### فصل: في هديه ﷺ في العقيقة

في «الموطأ» أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهِ سُئِلَ عَنِ الْعَقِيقَةِ، فقالَ: «لاَ أُحِبُّ الْعُقُوقَ» كأنه كَرِهَ الاسم(۱)، ذكره عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني ضَمْرَةَ، عن أبيه. قال ابن عبد البر: وأحسنُ أسانيده ما ذكره عبد الرزاق: أنبأ داود بن قيس، قال: سمعتُ عمرو بن شعيب يُحدُّث عن أبيه، عن جده قال: سئل رسولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْعَقِيقَةِ، فقال: «لا أُحِبُّ الْمُقُوقَ» وكَانَّهُ كَرِهَ الاسْمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ يَنْسُكُ عَنْ وَلَدِهِ، فَلْيَفْعَلْ: عَنِ الْفُلام شَاتَانِ، وَهَنِ الجَارِيةِ شَاقًانَ: «مَنْ أَحَبُّ مِنْكُم أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ، فَلْيَفْعَلْ: عَنِ الفُلام شَاتَانِ، وَهَنِ الجَارِيةِ شَاقًانَ.

وصح عنه مِن حديث عاثِشَةَ رضي الله عنها: «عَنِ الغُلاَم شَاتَانِ وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةً»<sup>(٣)</sup>.

وقال: الكُلُّ غُلام رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى (٤). قال الإمام أحمد: معناه: أنه محبوسٌ عن الشفاعة في أبويه. والرهن في اللغة: الحبس، قال تعالى: ﴿ كُلُ نَبْسِ بِنَا كَنَبَ رَهِينَةٌ فَي نفسه، ممنوعٌ محبوس عن خير يُراد به، ولا يلزمُ من ذلك أن يُعاقب على ذلك في الآخرة، وإن حُبِسَ بترك أبويه العقيقة عما ينالُه مَنْ عَقَّ عنه أبواه، وقد يفوتُ الولدَ خير بسبب تفريطِ الأبوين وإن لم يكن مِن كسبه، كما أنَّهُ عند الجماع إذا سمَّى أبوه لم يضرً الشيطانُ ولَده، وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الجفظُ. وأيضاً فإنَّ هذا إنما يدُلُّ على أنها لازمة لا بُد منها، فشبه لزومَها وعدَمَ انفكاك المولود عنها بالرهن. وقد يَسْتَدِلُّ بهذا من يرى وجوبَها كالليث بن سعْد والحسن البصري، وأهل الظاهر. والله أعلم.

فإن قيل: فكيف تصنعون في رواية همَّام عن قتادة في هذا الحديث: «ويُدَمَّى» قال همام: سُئِلَ قتادة عن قوله: و «يُدَمَّى» كيف يصنعُ بالدم؟ فقال: إذا ذُبِحَت العقيقةُ، أُخِذَتْ منها صوفة، واستُقبلَت بها أوداجُها، ثم تُوضعُ على يافوخِ الصّبي حتى تَسِيلَ على رأسه مثلَ الخيط، ثم يُغسل رأسه بعد ويُحلق.

قيل: اختَلَف الناسُ في ذلك، فمن قائل: هذا من رواية الحسن عن سَمُرَةَ، ولا يَصِحُّ سماعُه عنه، وَمِنْ قائل: سماعُ الحسن عن سَمُرَةَ حديثَ العقيقة هذَا صحيح، صحَّحه التِرمِذيُّ وغيرُه، وقد ذكره البخاريُّ في (صحيحه) عن حبيب بن الشهيد قال: قال لي محمَّدُ بنُ سيرين: اذهب فَسَلِ الحَسَنَ ممن سمِع حديثَ العقيقة؟ فسأله فقال: سمعته من سمرة (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك (٢/٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٧٩٦١)، وأحمد ٢/ ١٨٢، بإسنادٍ قوي.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه الترمذي (١٥١٣)، وابن ماجه (٣١٦٣)، وابن حبَّان (٥٣١٠)، بإسنادِ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٨٣٨)، والترمذي (١٥٢٣)، من حديث سمرة بن جندب، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٤٧١، ٥٤٧٢).

ثم اختُلِفَ في التدمية بعدُ: هل هي صحيحة، أو غلط؟ على قولين. فقال أبو داود في «سننه» هي وهم مِن همّام بن يحيى. وقوله: «ويُدَمّى»، إنما هو «ويُسَمّى» وقال غيرُه: كان في لسان هَمّام لُثْفَةٌ فقال: «ويُدَمّى» وإنما أراد أن يُسمى. وهذا لا يصح، فإن هماماً وإن كان وهم في اللفظ ولم يُقِمه لِسانُه، فقد حَكى عن قتادة صفة التدمية، وأنه سئل عنها فأجاب بذلك، وهذا لا تحتيلُه اللّغنة بوجه، فإن كان لفظ التدمية هنا وهما، فهو من قتادة، أو من الحسن. والذين اثبتوا لفظ التدمية قالوا: إنه من سنة العقيقة، وهذا مروي عن الحسن وقتادة، والذين منعوا التدمية، كمالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: «ويُدَمّى» غلط، وإنما هو «ويُسمّى» قالوا: وهذا كان من عمل أهلِ الجاهلية، فأبطله الإسلام، بدليل ما رواه أبو داود، عن بُريدة بن الحُصَيْبِ قال: كُنّا في الجَاهِلِيَّة إِذَا وُلِدَ لأَحَلِنَا غُلامٌ ذَبَحَ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنَلُطُخُه بِزَعْفَرَان (١٠) قالوا: وهذا وأن كَانَ في إسناده الحسين بن واقد، ولا يُحتَجُّ به، فإذا انضاف إلى قولِ النبيِّ عَلَيْ قالوا: ومعلومٌ أن النبيَّ عَلَيْ قَلَ الحَسَنِ والدَى؟ قالوا: ومعلومٌ أن النبيَّ عَلَى عَلَى الحَسَنِ والدَى وَلَا المَا العَالَا: وكيف يكونُ هن سنته تنجيسُ رأسِ المولود، وأين لهذا شاهدٌ ونظيرٌ في سنته، وإنما يَليقُ هذا بأهل الجَاهلية.

فصل: فإن قيل: عَقَّه عن الحسن والحُسين بِكَبْش كَبْش، يَدُنُّ على أن هدَيه أن على الرأسِ رَاساً، وقد صحح عبدُ الحق الإشبيلي من حديثِ ابنِ عبّاس (٣) وأنس (٤) أنَّ النبي ﷺ عَنَّ عَنِ الحَسَنِ بِكَبْش، وَعَنِ الحُسينِ بِكَبْش، وكَانَ مولدُ الحسن عامَ أُحُد والحسين في العام القابل منه. وروى الترمذيُّ من حديث علي رضي الله عنه قال: عَقَّ رسولُ اللَّه ﷺ عن الحسنِ شاة، وقال: "يا فَاطِمَةُ الترمذيُّ من حديث علي رضي الله عنه قال: عَقَّ رسولُ اللَّه ﷺ عن الحسنِ شاة، وقال الله يكن الحليقي رَأْسَهُ، وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً فوزنَّاه فَكَانَ وزنُه دِرهماً أوْ بعض دِرهم (٥)، وهذا وإن لم يكن إسناده متصلاً فحديثُ أنس وابنِ عباس يكفيان. قالُوا: لأنه نُسُكُ، فكان على الرأس مثله، كالأضحية ودم التمتع.

فالجواب أن أحاديثَ الشَّاتين عن الذكر والشاة عن الأنثى، أولى أن يؤخذ بها لوجوه:

أحدُها: كثرتها، فإن رواتَها: عائشةً، وعبدُ الله بن عمرو، وأمُّ كُرْز الكعبية، وأسماءُ. فروى أبو داود عن أمَّ كُرز قالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: "عَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئتَانِ، وَعَنِ الجَارِيةِ £ المُاتَانِ مُكَافِئتَانِ، وَعَنِ الجَارِيةِ

قال أبو داود: وسمعتُ أحمد يقولُ: مُكافئتانِ: مستويتانِ أو مقارِبتان. قلتُ: هو مُكَافَأتانِ بفتح الفاء، ومُكَافِئتان بكسرها، والمحدِّثون يختارونَ الفتحَ. قال الزمخشري: لا فرقَ بين الروايتين، لأن كل مَنْ كافأته فقد كافأك. وروي أيضاً عنها ترفعُه: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «أقِرُّوا الطَّيرَ عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٨٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٤٧٢) معلقاً أحمد ٤/١٧، ١٨، والدارمي ٢/ ٨١ وأبو داود (٢٨٣٩)، والترمذي (١٥١٥)، وابن ماجه (٣١٦٤)، والطحاوي (١٠٤٨)، وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٨٤١)، والطحاوي ١/ ٤٥٧، والطبراني (١١٨٣٨)، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو يعلى (٢٩٤٥)، والبزار (١٢٣٥)، وابن حبان (٥٣٠٩)، وقال الهيثمي في المجمع؛ ٤/٥٧: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (١٥١٩). (٦) أخرجه أبو داود (٢٨٣٥)، وابن ماجه (٣١٦٢)، وأحمد ٦/ ٣٨١.

مَكِنَاتِهَا» وسمعتُه يقوله: "هَن الغُلاَم شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَهَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ، لاَ يَضُرُّكُم أَذُكْرَاناً كُنَّ أَمْ إِنَاناً» وعنها أيضاً ترفعه: "هَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ مِثْلاَنِ، وَهَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ» (١) وقال الترمذي: حديث صحيح.

وقد تقدَّم حديثُ عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جدَّه في ذلك، وعَنُ عائِشة أنَّ النبيَّ ﷺ أَمَرهُم، عَنِ الغُلاَمِ شَاتَانِ مُكَافِئتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاقً<sup>٢١</sup> قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وروى إسماعيل بن عَيَّاش، عن ثابت بنِ عَجلان، عن مجاهد عن أسماء، عَنِ النبي قَلَّ قال: «يُعَقُّ عَنِ الغُلاَمِ شَاتًانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَن الجَارِيَةِ شَاةً» (٢) . قال مهنا: قلتُ لأحمد: من أسماء؟ فقال: ينبغي أن تكون أسماء بنتَ أبي بكر.

وفي «كتاب الخلال»: قال مهنا: قلتُ لأحمد: حدثنا خَالِدُ بنُ خِداش، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا عمرو بن الحارث أن أيوب بن موسى حدثه أن يزيد بن عبد المزني حدثه، عن أبيه، أن النبي على قال: «بَعَقُ عَنِ الفُلاَم، وَلاَ يُمَسُّ رَأْسُهُ بَدَمٍ» (3) وقال: «في الإبلِ الفَرَعُ، وَفي الغَنَمِ الفَرَعُ» فقال أحمد: ما أعرفه، ولا أعرِف عبد بن يزيد المزني، ولا هذَا الحديث. فقلتُ له: أتنكره؟ فقال: لا أعرِفه، وقصةُ الحسنِ والحسين رضي الله عنهما حديثٌ واحد.

الثاني : أنها من فعل النبي الله ، وأحاديث الشاتين من قوله، وقولُه عام، وفِعْلُه يحتمل الاختصاص.

الثالث: أنها متضمَّنة لزيادة، فكان الأخذُ بها أولى.

الرابع: أن الفعل يدُلُّ على الجواز، والقول على الاستحباب، والأخذُ بهما ممكن، فلا وجه لتعطيل أحدهما.

الخامس: أن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذي بعده، وأم كُرز سَمعت مِن النبي عليه المُديبية سنة ست بعد الذبح عن الحسن والحسين، قاله النسائي في الكتابه الكبير».

السادس: أن قِصة الحسنِ والحُسين يحتمِل أن يُراد بها بيان جنسِ المذبوح، وأنه مِن الكِباش لا تخصيصه بالواحد، كما قالت عائشة: ضحَّى رسولُ الله على عن نسائه بقرة، وكن تسعاً، ومرادها: الجنس لا التخصيص بالواحدة.

السابع: أن الله سُبْحَانَه فضل الذَّكَرَ على الأنثى، كما قال﴿وَلَيْسَ الذَّكُرَ كَالْأَنْفُ ﴾ [آل عمران: ٢٧] ومقتضى هذا التفاضل ترجيحُه عليها في الأحكام، وقد جاءت الشريعةُ بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين: في الشهادة، والميراثِ، والديةِ، فكذلك أُلْحِقَتِ العقيقةُ بهذه الأحكام.

الثامن: أن العقيقة تُشبه البِتق عن المولود، فإنه رهينٌ بعقيقته، فالعقيقةُ تَفُكُّه وتعتِقه، وكانَ الأولى أن يُعَقَّ عن الذكر بشاتين، وعن الأنثى بشاة، كما أن عِتق الأنثيين يقومُ مقام عتق الذكر، كما في دجامع الترمذي، وغيره عن أبي أمامة قال: قال رسولُ الله ﷺ: "أَيُّمَا امْرِيءٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَءاً

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٥١٦)، وابن حبان (٣١٢). (٢) أخرجه الترمذي (١٥١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٦/٢٥٦. (٤) أخرجه ابن ماجه (٣١٦٦).

مُسْلِماً، كَانَ فِكَاكُهُ مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنْهُ، وَائْهُمَا الْمُرِيءِ مُسْلِم أَغْتَق الْمُرَاتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، يُجزي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْواً مِنْهُ، وأَيْمَا الْمِرَأَةِ مُسْلِمَةً فِكَاكَهَا مِنَ النَّارِ، يُجْزِي كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْهَا»<sup>(١)</sup> وهذا حديث صحيح.

فصل: ذكر أبو داود في «المراسيل» عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي عَلَيْهُ قال في العقيقة التي عقَّنُها فاطِمةُ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما، أن ابْعَثُوا إِلَى بَيْتِ القَابِلَةِ بِرِجْلٍ وَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَلاَ تَكْسِرُوا مِنْهَا عَظْماً (٢).

فصل: وذكر ابنُ أيمن مِن حديث أنس رضي الله عنه، أن النبيَّ عَنَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ أَنْ جَاءَتُهُ النَّبُوّةُ،، وهذا الحديثُ قال أبو داود في «مسائله»: سمعتُ أحمد حدثهم بحديث الهيثم بن جميل، عن عبد الله بن أمامة عن أنس أن النبيَّ عَنِّ عن نفسه، فقال أحمد: عبد الله بن محرر عن قتادة عن أنس أن النبي عَنِّ عن نفسه، قال مهنا: قال أحمد: هذا منكر، وضعف عبد الله بن المحرر.

فصل: ذكر أبو داود عن أبي رافع قال: رأيتُ النبيَّ ﷺ أَذَّنَ في أَذُنِ الحَسَنِ بِنْ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتُهُ أُمُّهُ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا بالصَّلاَةِ (٣٠).

### فصل: في هديه ﷺ في تسمية المولود وختانِه

قد تقدَّم قولُه في حديث قتادة عن الحسن، عن سَمُرةً في العقيقة: «تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى» قال الميموني: تذاكرنا لِكُم يُسَمَّى الصبيُّ؟ قال لنا أبو عبد الله: يُروى عن أنس أنه يسمى لثلاثة، وأما سمرة، فقال: يُسمَّى في اليوم السابع. فأمّا الخِتَان، فقال ابنُ عبّاس: كانوا لا يختنون الغلام حتى يُدرك. قال الميموني: سمعتُ أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يُختن الصبيُّ يومَ سابعه. وقال حنبل: إن أبا عبد الله قال: وإن خُتِنَ يومَ السابع، فلا بأس، وإنما كره الحسن ذلك لئلا يتشبه باليهود، وليس في هذا شيء. قال مكحول: ختن إبراهيمُ ابنه إسحاق لسبعة أيام، وختن إسماعيل لئلاث عشرة سنة، ذكره الخلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار خِتان إسحاق سنة في ولده، وخِتان إسماعيل سنة في ولده، وخِتان إسماعيل سنة في ولده، وخِتان إسماعيل سنة في

# فصل: في هديه ﷺ في الأسماء والكُني

ثبت عنه ﷺ أنه قال: ﴿إِنَّ أَخْنَعَ اسْمِ هِنْذَ اللَّهِ رَجُلٌّ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ، لاَ مَلِكَ إلَّا اللَّهُۥ'' وثبت عنه أنه قال: ﴿أَحَبُّ الأَسْمَاءُ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَٰنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثَ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌۥ (°).

وثبت عنه أنه قال: «لا تُسَمِينَّ غُلاَمَكَ يَسَاراً وَلاَ رَبَاحاً وَلاَ نَجِيحاً وَلاَ أَفْلَحَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: أَثْمَّتَ هُوَ؟ فَلاَ يَكُونُ، فَيُقَالُ: لا، (٦٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٥٤٧). وابن ماجه (٢٥٢٢)، وأبو داود (٣٩٦٧)، من حديث مرة بن كعب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في «المراسيل» (٣٧٩)، والبيهقي ٩/ ٣٠٢. (٣) أخرجه أبو داود (٥١٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٢٠٦)، ومسلم (٢١٤٣)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ٢/ ٢٧٧، وأبو داود (٤٩٥٠)، والنسائي ٦/ ٢١٨، من حديث أبي وهب الجشمي، بإسناد ضعيف، عقيل بن شبيب، مجهول الحال.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢١٣٧)، والترمذي (٢٨٣٨)، وأبو داود (٤٩٥٨)، من حديث سمرة بن جندب.

وثبت عنه أنه غيَّر اسم عاصية، وقال: «أنتِ جَميلَةً»<sup>(١)</sup>.

وكان اسم جُوَيْرِيَةَ بَرَّةً، فغيَّره رسول الله ﷺ باسم جُوَيْرِيَة (٢٠).

وقالت زينبُ بنتُ أمِّ سلمة: نهى رسولُ الله ﷺ أَن يُسَمَّى بِهذا الاسمِ، فَقَالَ: «لاَ تُزَكُّوا أَنْفسَكُم، اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ البِرِّ مِنْكُم» (").

وغُيُّر اسَم أَصْرَم بُزُرعة (٤)، وغيَّر اسمَ أبي الحَكَم بأبي شُرَيْحٍ (٥). وغيَّرَ اسم حَزْنٍ جدُّ سعيد بن المسيب وجعله سَهلاً فأبَى، وقال: «السَّهْلُ يُوطَأْ وَيُمْتَهَنُ (٦).

قال أبو داود: وغيّر النبيُّ ﷺ اسمَ العَاصِ وعَزِيز وعَثْلَةَ وشَيطَان والحَكُم وغُراب وحُباب وحُباب وشهاب، فسماه هِشاماً، وسمَّى حرباً سِلْماً، وسمَّى المضطجِعَ المنبعِث، وأرضاً عَفْرَةَ سمَّاها خَضِرَةً، وشِعْبُ الضَّلالَةِ سماه شِعْبَ الهُدى، وبنو الزُّنية سماهم بني الرُّشدة، وسمَّى بني مُغوِيَةَ بني رِشْدَةُ (٧).

#### فصل: في فقه هذا الباب

لما كانت الأسماء قوالِبَ للمعاني ودالَّة عليها، اقتضتِ الحكمةُ أن يكونَ بينها وبينها ارتباطً وتناسب، وأن لا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحضِ الذي لا تعلَّق له بها، فإن حِكمة الحكيم تأبى ذٰلك، والواقِعُ يشهد بِخِلافه، بل للأسماء تأثيرٌ في المسميّات، وَلِلْمُسَمَّيَاتِ تأثُّر عن أسمائها في الحُسن والقبح، والخِفَّة والثَّقُل، واللطافة والكَثَافة، كما قيل:

وقالما أَبْصَرَتْ عَنْ نَاكَ ذَا لَقَبِ إِلاَّ وَمَعْنَاهُ إِن فَكُرتَ فِي لَقَبِهُ إِ.

وكان ﷺ يستجبُّ الاسم الحسن، وأمر إذا أَبْرَدُوا إليهِ بَرِيداً أَن يَكُونَ حَسَنَ الاسْمِ حَسَنَ الرَّجُهِ (^^). وكَانَ يَأْخذ المعاني من أسمائِهَا في المنام واليقظة، كما رأى أنه وأصحابَه في دار عُقبة بن رافع، فأتُوا بِرُطَبٍ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَابَ، فأوَّله بأن لَهم الرفعة في الدنيا، والعاقبة في الآخرةِ، وأنَّ الذينَ الذي قد اختاره الله لهم قد أرطب وطَابَ (٩٠).

وتَأوَّلَ سُهولة أمرِهم يومَ الحديبية مِن مجيء سُهيل بن عمرو إليه (١٠٠٠.

وندب جماعة إلى حلب شاة، فقام رجّل يحلّبها، فقال: «ما اسْمُك؟» قال: «مُرَّة، فقال: «اجْلِسُ»، فَقَامَ آخَرُ فقال: «اجْلِسُ»، فَقَامَ آخَرُ فقال: «اجْلِسُ»، فَقَامَ آخَرُ فقال: «اجْلِسُ»، فَقَامَ آخَرُ فقال: «اجْلِسُ»، فَقَال: «احلّبها» (۱۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٣٩)، وأبو داود (٤٩٥٢)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٤٠)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١٤٢) (ح ١٩)، من حديث زينب بنت أبي سلمة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٤٩٥٤) من حديث أسامة بن أحدري، بإسنادِ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٤٩٥٥)، والنسائي ٨/٢٢٦، بإسنادِ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦١٩٠)، وأبو داود (٤٩٥٦). (٧) هو عند أبي داود بإثر حديث (٤٩٥٦).

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي؛ رقم (٧٩٦)، من حديث أبي هريرة، بإسنادٍ ضعيف، لضعف عمر بن راشد.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم (٢٢٧٠)، من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>١٠)هو عند البخاري برقم (٢٧٣١، ٢٧٣٢)، عن عكرمة مرسلاً، وانظر «الفتح» ٥/ ٣٣١.

<sup>(</sup>١١) أخرجه مالك في «للوطأ» ٢/ ٩٧٣، عن يجيى بن سعيد مرسلاً.

وكان يكره الأمكِنةَ المنكرةَ الأسماء، ويكره العُبُورَ فيها، كمَا مَرَّ في بعضِ غزواته بين جبلين، فسأل عن اسميهما فقالوا: فاضِحٌ ومُخزِ، فعدلَ عنهما، ولَم يَجُزُ بينهما.

ولما كان بين الأسماء والمسميات مِن الارتباط والتناسُب والقرابة، ما بين قوالبِ الأشياءِ وحقائِقها، وما بينَ الأرواحِ والأجسام، عَبَرَ العَقْلُ مِن كل منهما إلى الآخر، كما كان إياسُ بن معاوية وغيرُه يرى الشخص، فيقولُ: ينبغي أن يكونَ اسمُه كَيْتَ وكَيْتَ، فلا يكادُ يخطىء، وضِدُّ هذا العبور من الاسم إلى مسماه، كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً عن اسمه، فقال: جَمْرَةُ، فقال: واسمُ أبيك؟ قال: شِهَابٌ، قال: مِمَّن؟ قال: مِنَ الحُرَقَةِ، قال: فمنزلُك؟ قال: بِحرَّة النَّار، قال: فأينَ مسكنُك؟ قال: بِذَاتِ لَظَى: قال: اذَهَبُ فقد احترق مسكنك، فذهب فوجد الأمرَ كذلك (١٠). فَعَبَرَ عمر من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيها، كما عَبَر النبي عَيْقُمن اسم سُهيل إلى سهولة أمرهم يَوْمَ الحُديبية، من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيها، كما عَبَر النبي عَيْقُمن اسم سُهيل إلى سهولة أمرهم يَوْمَ القِيَامَةِ بها. وفي فكان الأمرُ كذلك، وقد أمر النبي عَيْقُمات المناسبة لتحسين الأسماء، لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد هذا والله أعلم تنبية على تحسين الأعماء، لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن، والوصفِ المناسب له.

وتأمل كيف اشتُقَّ للنبيِّ ﷺ من وصفه اسمان مطابِقان لمعناه، وهما أحمد ومحمَّد، فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمَّد، ولِشرفها وفضلها على صفات غيره أحمد، فارتبط الاسمُ بالمسمى ارتباط الروح بالجسد، وكذلك تكنيتُه ﷺ لأبي الحكم بن هشام بأبي جهل كنية مطابقة لوصفه ومعناه، وهو أحقّ الحُلْقِ بهذه الكُنية، وكذلك تكنيةُ الله عز وجل لعبد العُزَّى بأبي لهب، لما كان مصيره إلى نار ذات لهب، كانت لهذه الكُنية أليق به وأوفق، وهو بها أحقُّ وأخلتُ.

ولما قَدِمَ النبيُ ﷺ المدينة واسمها يَثْرِبُ لا تُعرف بغير هذا الاسم، غيَّره بِطَيْبَة (٢) لمَّا زال عنها ما في لفظ يثرب من التثريب بما في معنى طَيبة من الطَّيب، استحقت هذا الاسم، وازدادت به طيباً آخر، فأثَّر طِيبُها في استحقاق الاسم وزادها طِيباً إلى طيبها.

ولما كان الاسمُ الحسنُ يقتضي مسمًاه، ويستدعيه من قرب، قال النبي ﷺ بعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده: «يَا بَني عَبْد اللّهِ إِنَّ اللّهَ قَدْ حَسَّنَ اسْمَكُم واسْمَ أَبِيكُم، فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بحسن اسم أبيهم، وبما فيه من المعنى المقتضي للدعوة، وتأمل أسماء الستة المتبارذينَ يومَ بدر كيف اقتضى القَدَرُ مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ، فكان الكفارُ: شيبة، وعُتبة، والوليدَ، ثلاثة أسماء من الضعف، فالوليدُ له بداية الضعف، وشيبة له نهاية الضعف، كما قال تعالى: وأللهُ اللّذي خَلقَكُم مِن ضَعفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعفٍ ثُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوْةٍ ضَعفًا وَشَيْبَةً إلله السماء من المسلمين: وعُتبة من العتب، فدلت أسماؤهم على عتبٍ يَحِلُّ بهم، وضَعفٍ ينالُهم، وكان أقرانهم من المسلمين: وعُتبة من العتب، فدلت أسماؤهم على عتبٍ يَحِلُّ بهم، وضَعفٍ ينالُهم، وكان أقرانهم من المسلمين: عليَّ، وعبيدة، والحارث، رضي الله عنهم، ثلاثة أسماء تُناسب أوصافهم، وهي العلو، والعبودية، والسعي الذي هو الحرث، فعَلَوْا عليهم بعبوديتهم وسعيهم في حرث الآخرة. ولما كان الاسم مقتضياً لمسماه، ومؤثّراً فيه، كان أحبُّ الأسماء إلى الله ما اقتضى أحبَّ الأوصاف إليه، كعبدِ الله،

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك ٢/٩٧٣، عن يحيى بن سعيد عن عمرو وهذا منقطع بينهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٨٧٢)، ومسلم (١٣٩٢)، من حديث أبي الحميد.

وعبدِ الرحمن، وكان إضافةُ العبودية إلى اسم الله، واسم الرحمن، أحبُّ إليه من إضافتها إلى غيرهما، كالقاهر، والقادر، فعبدُ الرحمن أحبُّ إليه من عبد القادر، وعبدُ اللَّهِ أحبُّ إليه من عبد ربّه، وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبوديةُ المحضة، والتعلُّقُ الذي بين اللَّه وبينَ العبد بالرحمة المحضة، فبرحمته كان وجُوده وكمالُ وجوده، والغايةُ التي أوجده لأجلها أن يتألّه له وحده محبةً وخوفاً، ورجاءً وإجلالاً وتعظيماً فيكون عَبْداً لِلَّهِ وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيلُ أن تكون لغيره، ولما غلبت رحمتُه غضبَه وكانت الرحمةُ أحبَّ إليه من الغضب، كان عبدُ الرحمن أحبَّ إليه من عبد القاهر.

فصل: ولما كان كلَّ عبد متحركاً بالإرادة، والهمُّ مبدأً الإرادة، ويترتب على إرادته حركتُه وكسبُه، كان أصدقَ الأسماء اسم همَّام واسمُ حارث، إذ لا ينفكُّ مسماهما عن حقيقة معناهما، ولما كان المُلكُ الحقُّ لِلَّهِ وحده، ولا ملك على الحقيقة سواه، كان أخنعَ اسم وأوضعَه عند الله، وأغضبَه له اسمُ «شاهان شاه» أي: ملكُ الملوك، وسلطانُ السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير الله، فتسميةُ غيره بهذا من أبطل الباطل، والله لا يُحب الباطل.

وقد ألحقَ بعضُ أهلِ العلم بهذا «قاضي القضاة» وقال: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي الحقُّ وهو خيرُ الفاصلين، الذي إذا قضى أمراً فإنما يقول له: كن فيكون.

ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب: سيَّدُ الناس، وسيَّدُ الكل، وليس ذلك إلا لرسول الله ﷺ خاصة، كما قال: «أنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَّامَةِ وَلاَ فَخْرَ»(١) فلا يجوز لأحد قطَّ أن يقول عن غيره: إنَّه سيَّدُ الناس وسيَّدُ الكل، كما لا يجوز أن يقول: إنَّه سيَّد ولدِ آدم.

فصل: ولما كان مسمى الحرب والمُرَّة أكرهَ شيء للنفوس وأقبَحَها عندها، كان أقبحُ الأسماء حرباً ومرة، وعلى قياس هذا حنظلة وحَزْن، وما أشبههما، وما أجدرَ هذه الأسماء بتأثيرها في مسمياتها، كما أثر اسم «حَزْن» الحزونة في سعيد بن المسيِّب وأهل بيته.

فصل: ولما كان الأنبياءُ سادات بني آدم، وأخلاقُهم أَشرفَ الأخلاق، وأعمالُهم أَصَحَّ الأعمال، كانت أسماؤهم أشرفَ الأسماء، فندب النبيُّ الله إلى التسمي بأسمائهم، كما في «سنن أبي داود والنسائي» عنه «تَسَمَّوا بأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ» (٢) ولو لم يكن في ذلك من المصالح إلا أن الاسمَ يُذَكِّرُ بمسماه، ويقتضي التعلَّق بمعناه، لكفى به مصلحةً مع ما في ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرها، وأن لا تُنسى، وأن تُذكّر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم.

فصل: وأما النهي عن تسمية الغلام به: يسار وأفلحَ ونجيح ورباح، فهذا لمعنى آخر قد أشار إليه في الحديث، وهو قوله: «فإنك تقولُ: أَثَمَّتَ هو؟ فيُقال: لا الله أعلم على هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع، أو مدرجةٌ من قول الصحابي، وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد تُوجب تطيُّراً تكرَهه النفوس، ويَصُدُّها عما هي بصدده، كما إذا قلت لرجل: أعندك يَسار، أو رَبَاح، أو أفلَح؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد والترمذي (٣٦١٥) وابن ماجه (٤٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٩٥٠)، والنسائي ٦/٢١، من حديث أبي وهب الجشمي بإسنادٍ ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١٣٦).

قال: لا، تطيَّرتَ أنْتَ وهو مِن ذلك، وقد تقع الطَّيرَةُ لا سيما على المتطيِّرين، فقلَّ من تطيَّر إلا ووقعت به طِيرَتُه، وأصابه طائرُه، كما قيل:

تَسعَسلُهُ أنَّسه لاَ طَسيْسرَ إلاَّ عَسلَى مُشَطَيُّرِ فَهُ وَالشُّبُورُ

اقتضت حكمة الشارع، الرؤوف بأمته، الرحيم بهم، أن يمنَعهم من أسباب تُوجب لهم سماع المكروه أو وقوعه، وأن يعدل عنها إلى أسماء تُحَصِّلُ المقصود من غير مفسدة، هذا أولى، مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم عليه، بأن يُسمى يساراً من هو مِن أعسر الناس، ونجيحاً من لا نجاح عنده، ورباحاً من هو من الخاسرين، فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله، وأمر آخر أيضاً وهو أن يُطالب المسمّى بمقتضى اسمه، فلا يُوجد عنده، فيجعل ذلك سبباً لذمّه وسبّه، كما قيل:

سَمَّوْكَ مِنْ جَهْلِهِم سَدِيداً والسَّلَهِ مَا فِيكَ مِنْ سَدَادِ أَنْ سَدَادً أَنْ سَدَادًا أَنْ سَدَادً أَنْ سَدَادًا أَنْ سَدَادًا

وَسَمَّيْتُه صَالِحاً فَاغْتَدَى بَضَدُ اسْمِهِ فِي الوَرَى سَائِراً وَظَنْ بِانَ اسْمَهُ سَائِراً لأَوْصَافِهِ فَعَدَا شَاهِراً

وهذا كما أن من المدح ما يكون ذماً وموجباً لسقوط مرتبة الممدوح عند الناس، فإنه يُمدح بما ليس فيه، فتُطالبه النفوسُ بما مُدحَ به، وتظنّه عنده، فلا تجدهُ كذلك، فتنقلِبُ ذمًّا، ولو تُرِكَ بغير مدح، لم تحصُل له هذه المفسدة، ويُشبه حاله حال مَن ولي ولاية سيئة، ثم عُزِلَ عنها، فإنه تَنْقُصُ مرتبتُه عما كان عليه قبل الولاية، وينقُصُ في نفوس الناس عما كان عليه قبلها، وفي هذا قال القائل:

إذَا مَسَا وَصَسَفْتَ امْسَرَءاً لامْسَرِى وَ فَسَلاَ تَسَغُلُ فَسَي وَصَّفِهِ وَاقْسَصِدِ فَسَإِنِّكَ إِنْ تَسَغُلُ السَّفُّخُو نُ فِسِيهِ إلَّسَى الأمَسَدِ الأَبْسَعَدِ فَسَإِنِّكَ إِنْ تَسَغُلُ السَّفُّخُو فَ فَ فِسَيهِ إلَّسَى الأَمْسَدِ الْأَبْسَعَدِ فَسَيْنَ عَنْ المَشْهَدِ فَسَيْنَ عَنْ المَشْهَدِ فَسَيْنَ عَنْ المَشْهَدِ فَسَيْنَ عَنْ المَشْهَدِ المَشْهَدِ فَسَيْنَ عَنْ المَشْهَدِ فَسَيْنَ عَنْ المَشْهَدِ فَسَيْنَ عَنْ المَشْهَدِ فَالْمُسْهَدِ فَالْمُسْمِدُ فَالْمُسْهَدِ فَالْمُسْهَدِ فَالْمُسْمِدُ فَالْمُسْهَدِ فَالْمُسْهَدِ فَالْمُسْمِدُ فَالْمُسْمُ فَالْمُسْمِدُ فَالْمُسْمِدُ فَالْمُسْمُ فَالْمُسْمُ لَلْمُسْمُ اللَّهُ فَالْمُ لَلْمُسْمُ لَلْمُسْمُ اللَّهُ فَالْمُسْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُسْمِ اللْمُسْمُ الْمُسْمِدُ فَالْمُ لَلْمُسْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُسْمُ اللَّهُ فَالْمُ لَلْمُ لْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَل

وأمر آخر: وهو ظنَّ المسمى واعتقادُه في نفسه أنه كذلك، فيقعُ في تزكية نفسه وتعظيمِها وترفَّعِهَا على غيره، وهذا هو المعنى الذي نهى النبيُّ ﷺ لأجله أن تُسمى «بَرَّة» وقال: ﴿ لا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُم، اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ البِرِّ مِنْكُم» (١٠).

وعلى هذا فتُكره التسمية بـ: التَّقي، والمتَّقِي، والمُطيعِ، والطائع، والراضي، والمُحسن، والمخلِص، والمنيب، والرشيدِ، والسديد. وأما تسميةُ الكفار بذلك، فلا يجوز التمكينُ منه، ولا دُعاؤُهُم بشيءٍ من هذه الأسماء، ولا الإخبارُ عنهم بها، والله عز وجل يغضَب مِن تسميتهم بذلك.

فصل: وأما الكنية فهي نوعُ تكريم لِلمَكْنيُّ وتنويةٌ به كما قال الشاعر:

أَكْسَسِهِ حِسَنَ أُنَادِيهِ لِأَكْسِرَمَهُ وَلاَ أُلِهَّنَهُ وَالسَّوْءَةُ السَّقَبَ الله الحسن، وكنَّى النبي ﷺ صُهيباً بأبي يحيى، وكنَّى علياً رضي الله عنه بأبي تراب إلى كنيته بأبي الحسن،

وكانت أحبُّ كنيته إليه، وكنَّى أخا أنس بن مالك وكان صغيراً دون البلوغ بأبي عُمير .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٤٢) (١٩).

وكان هديُه ﷺ تكنيةً من له ولد، ومن لا ولد له، ولم يثبُت عنه أنه نهى عن كُنية إلا الكنية بأبي القاسم، فصح عنه أنه قال: «تسمَّوا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنَّوا بِكُنْيتي،(١) فاختلف الناسُ في ذلك على أربعة أقوال:

أحدها: أنه لا يجوزُ التَّكنِّي بكُنيته مطلقاً، سواء أفردها عن اسمه، أو قرنها به، وسواء محياه وبعدَ مماته، وعمدتُهم عمومُ هذا الحديث الصحيح وإطلاقُه، وحكى البيهقي ذلك عن الشافعي، قالوا: لأن النهي إنما كان لأنَّ معنى هذه الكُنية والتسمية مختصة به على وقد أشار إلى ذلك بقوله: "والله لا أُغطِي أَحَداً، وَلاَ أَمْنَعُ أَحَداً، وَلاَ هذه الصفة ليست على الكمال لغيره. واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسم، فأجازه طائفة، ومنعه آخرون، والمجيزون نظروا إلى أن العلة عدمُ مشاركة النبي على الكنية موجود مثله هنا في الاسم موجود في الاسم، والمانعون نظروا إلى أن المعنى الذي نهى عنه في الكنية موجود مثله هنا في الاسم سواء، أو هو أولى بالمنع. قالوا: وفي قول: "إنما أنا قاسم» إشعار بهذا الاختصاص.

القول الثاني: أن النهي إنما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته، فإذا أفرد أحدُهما عن الآخر فلا بأس. قال أبو داود: قباب من رأى أن لا يجمع بينهما ثم ذكر حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي على قال: قمن تسمى باسمي فلا يَتَكَنَّ بكنيتي، ومن تكتَّى بكنيتي فلا يتسَمَّ باسمي (٢٠) ورواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وقد رواه الترمذي أيضاً من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة وقال: حسن صحيح، ولفظه: نَهَى رَسُولُ اللهِ على أن يَجْمَعَ أَحَدٌ بَيْنَ اسمِهِ وكُنيته، ويُسمِّي مُحَمداً أبا القاسم (٤٠). قال أصحابُ هذا القول: فهذا مقيد مفسِّر لما في قالصحيحين من نهيه عن التكني بكنيته. قالوا: ولأن في الجمع بينهما مشاركةً في الاختصاص بالاسم والكُنية، فإذا أَفْرِدَ أحدُهما عن الآخر زال الاختصاص.

القول الثالث: جوازُ الجمع بينهما وهو المنقولُ عن مالك، واحتجَّ أصحابُ هذا القول بما رواه أبو داود، والترمذي من حديث محمد بن الحنفية، عن علي رضي الله عنه قال: قلت: يا رسولَ الله إِنْ وَلِدَ لِي وَلَدٌ مِنْ بَعْدِكَ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأَكْنِيهِ بِكُنْيتك؟ قال: «نعم» (٥) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي اسنن أبي داود، عن عائشة قالت: جاءت امرأة إلى النبي على فقالت: يا رَسُولَ الله إني وَلَدْتُ غُلاماً فسميتُه محمداً وكنَّيته أبا القاسم، فذُكِرَ لي أنك تكره ذلك؟ فقال: «ما الَّذي أَحَلَّ اسْمِي وَحَرَّمَ كُنْيَتِي وَأَحَلَّ اسْمِي (٢٠ قال له وَلاء: وأحاديث المنع منسوخة بهذين الحديثين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١٨٨)، ومسلم (٢١٣٤)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١١٧)، من حديث أبي هريرة، ومسلم (٢١٣٣)، من حديث جابر بلفظ: ﴿لا أعطيكم ولا أمنعكم،

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٩٦٦)، والترمذي (٢٨٤٥)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٤٩٦٧)، والترمذي (٢٨٤٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢٨٤١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٤٩٦٨)، بإسنادٍ ضعيف.

القول الرابع: أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعاً منه في حياة النبي على وهو جائز بعد وفاته. قالوا: وسببُ النّهي إنّما كان مختصاً بحياته، فإنه قد ثبت في «الصحيح» من حديث أنس قال: نادى رجل بالبَقيع: يا أبا القاسم، فالتفتَ إليه رسولُ الله على فقال: يا رسولَ الله إني لَمْ أُعْنِكَ، إنما دعوتُ فلاناً، فقال رسول الله على «تَسَمَّوا باسْمِي وَلا تَكنَّوا بكنيتي» (١). قالوا: وحديثُ على فيه إشارة إلى فلك بقوله: إن وُلِدَ لي مِنْ بعدك وَلَدٌ، ولم يسأله عمن يولد له في حياته، ولكن قال على رضي الله عنه في هذا الحديث: «وكانت رخصة لي».

وقد شذ من لا يُؤبّه لقوله، فمنع التسمية باسمه على النهي عن التّكني بكنيته. والصواب أن التسمي باسمه جائز، والتكني بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته أشد، والجمعُ بينهما ممنوع منه، وحديثُ عائشة غريب لا يُعارَض بمثله الحديث الصحيح، وحديث علي رضي الله عنه في صحته نظر، والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح، وقد قال علي: إنها رخصة له، وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه، والله أعلم.

فصل: وقد كره قومٌ من السلف والخلف الكنية بأبي عيسى، وأجازها آخرون، فروى أبو داود عن زيد بن أسلم أن عُمَرَ بنَ الخطاب ضرب ابناً له يُكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بنَ شعبة تكنَّى بأبي عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تُكنَى بأبي عبد الله؟ فقال: إنَّ رسولَ الله ﷺ كنَّاني، فقال: إن رسولَ الله قَد غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وما تأخر، وإنا لفي جَلْجَزِنَا، فلم يَزَل يُكنى بأبي عبد اللهِ حتى مَلكَ (٢). وقد كنَّى عائشة بأمَّ عَبْدِ اللهِ (٢)، وكان لنسائه أيضاً كنى كامٌ حبيبة، وأمٌ سلمة.

فصل: ونهى رسولُ الله على عن تسميةِ العِنَبِ كُرْماً وقال: «الكُرْمُ قُلْبُ المؤمِنِ» (على هذه اللفظة تَدُلُ على كثرة الخير والمنافع في المسمَّى بها، وقلبُ المؤمن هو المستجنَّ لذلك دون شجرة العِنَب، ولكن: هل المرادُ النهيُ عن تخصيصِ شجرة العِنب بهذا الاسم، وأن قلب المؤمن أولى به منه، فلا يُمنع من تسميته بالكرم كما قال في «العِسكين» (٥) و «الرَّقُوب» (١) و «المُفلِسِ» (٧) أو المرادُ أنَّ تسميتَه بهذا مع اتخاذ الخمرِ المحرَّم منه وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيثِ المحرَّم، وذلك ذريعة إلى مدح ما حرَّم الله وتهييجِ النفوس إليه؟ هذا محتمل، والله أعلم بمراد رسوله على والأولى أن لا يُسمى شجرُ العنب كرماً.

فصل: قال ﷺ: ﴿ لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَغْرَابُ عَلَى اسم صَلاتِكُم، أَلاَ وَإِنَّهَا العِشَاءُ، وَإِنَّهُمْ يُسَمُّونَهَا الْعَشَمَةَ ( الْمَقَمَةُ ( الْمَقَمَةُ ( الْمَقَمَةُ ( الْمَقَمَةُ ( الْمَقَمَةُ ( الله عَنْمُ الله عَلَى الْمَقَمَةُ ( الله عَلَى الله عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٢٠)، ومسلم (٢١٣١)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (٤٩٦٣)، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٩٧٠)، من حديث عائشة بإسناد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦١٨٢)، ومسلم (٢٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) هو عند البخاري (١٤٧٦)، ومسلم (١٠٣٩) (ح ١٠٢)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٦٠٨)، من حديث عبد الله بن مسعود. (٧) أخرجه مسلم (٢٥٨١)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٦٦٥). (٩) أخرجه البخاري (٦١٥)، ومسلم (٤٣٧).

الحديثين، فإنه لم يَنْهُ عن إطلاق اسم العتمة بالكُلّية، وإنما نهى عن أن يُهْجَرَ اسمُ العشاء، وهو الاسمُ الذي سماها الله به في كتابه، ويَغْلِبَ عليها اسمُ العَتَمَةِ، فإذا سُميت العشاءَ وأطلق عليها أحياناً العتمة، فلا بأس، والله أعلم. وهذا محافظة منه علي على الأسماء التي سمّى الله بها العبادات، فلا تُهجر، ويؤثر عليها غيرُها، كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص، وإيثار المصطلحات الحادثة عليها، ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما الله به عليم، وهذا كما كان يُحافظ على تقديم ما قدَّمه اللهُ وتأخير ما أخّره، كما بدأ بالصفا، وقال: "أَبْدَأ بما بَدَأَ اللهُ بِهِ") وبدأ في العيد بالصلاة، ثم جعل النَّحْرَ بعدها، وأخبر أن «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَهَا، فَلا نُسَكَ لَهُ" تقديماً لما بدأ الله به في قوله: ﴿فَسَلِ لِرَبِكَ وَالْعَرَى وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرَّجلين، تقديماً لما قدَّمه وقده، وتأخيراً لما أخّره، وتوسيطاً لما وسَّطه. وقدَّم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديماً لما قدَّمه في قوله: ﴿قَدُ أَلِنَحَ مَن تَرَبِّي فَسَلَ الله في قوله، وقدَّم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديماً لما قدَّمه في قوله: ﴿قَدْ أَلِنَحَ مَن تَرَبِّي فَسَلَ فَي فَسَلَ فِي الأعلى] ونظائره كثيرة.

### فصل: في هديه ﷺ في حفظ المنطق واختيار الألفاظ

كان يتخيَّر في خِطابه، ويختارُ لأمته أحسنَ الألفَاظ، وأجملها، وألطفها، وأبعدَها من ألفاظ أهلِ الجفاء والغِلظة والفُحش، فلم يكن فاحشاً ولا متفحِّشاً ولا صَخَّاباً ولا فَظَّاً. وكان يكرهُ أن يُسْتَعْمَلَ اللفظُ الشريفُ المصونُ في حقَّ مَنْ ليس كذلك، وأن يُسْتَعملَ اللفظُ المهين المكروه في حقَّ من ليس مِن أهله.

فمِن الأول منعُه أن يُقال للمنافق: «يا سيدنا» وقال: «فإنَّه إِنْ يكُ سَيِّداً فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُم عَزَّ وَجَلَّ»<sup>(۲)</sup> ومنعُه أن تُسمى شجرةُ العِنب كرماً، ومنعُه تسمية أبي جهل بأبي الحَكم، وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة بأبي شريح، وقال: «إن الله هو الحكم، وإليه الحكمُ»<sup>(۳)</sup>.

ومِن ذلك نهيه للمملوك أن يقولَ لسيّده أو لسيدته: ربّي وَرَبَّتِي، وللسَّيدِ أن يقولَ لمملوكِهِ: عَبْدِي، ولكَين يَقُولُ المالِكُ: فَتَايَ وفَتَاتِي، ويَقُولُ المملوكُ: سيّدي وسيّدتي (٤٠)، وقال لمن ادَّعى أنه طبيب: «أَنْتَ رجلٌ رَفِيقٌ، وَطَبيبُها الَّذِي خَلَقَهَا» (٥٠) والجاهِلون يُسمُّون الكافر الذي له عِلْمٌ بشيء من الطبيعة حكيماً، وهو مِن أسفه الخلق.

ومن هذا قولُه للخطيب الذي قال: مَنْ يُطع اللهَ وَرَسُولَه فَقَدْ رَشَدَ، ومَنْ يَعْصِهِمَا فَقَد غَوَى: "بئسَ الخَطِيبُ أَنْتَ»(٦٠).

ومن ذلك قولُه: «لا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وشَاءَ فُلاَن، وَلَكِن قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ مَا شَاءَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۲۱۸)، وأخرجه أبو داود (۱۹۰۵)، والترمذي (۸۶۲)، والنسائي ۲۳۹، وابن ماجه (۲۰۷٤) من حديث جابر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٩٧٧)، من حديث بريدة الأسلمي، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٩٥٥)، والنسائي ٨/٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٣٤٩)، والبخاري ٥/ ١٣٠، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٤٢٠٧)، من حديث أبي رمثة بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٨٧٠)، وأبو داود (١٠٩٩)، من حديث عدي بن حاتم.

فُلاَنَّ»(١١). وقال له رجل: ما شَاءَ اللهُ وشِنْتَ، فَقَالَ: ﴿أَجَعَلْتَنِي لِلهِ نِداً؟ قُل: مَا شَاءَ اللهُ وحْدَهُ»(٢٠).

وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قولُ من لا يتوقَّى الشرك: أنا باللهِ وَبِكَ، وأنا في حَسْبِ اللهِ وَحَسْبِكَ، ومالي إلا اللهُ وأنت، وأنا متوكِّل على الله وعليك، وهذا من اللهِ ومِنك، واللهُ لي في السماء وأنت لي في الأرض، ووالله وحياتك، وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل فيها قائِلُهَا المخلوقَ نِدَا للخالق، وهي أشدُّ منعاً وقُبْحاً من قوله: ما شَاءَ الله وشئتَ. فأما إذا قال: أنا باللهِ، ثم بك، وما شاء اللهُ ثم شئت، فلا بأس بذلك، كما في حديث الثلاثة: «لا بَلاَغَ لِيَ اليَوْمَ إلا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ اللهُ وَكما في الحديث الثلاثة. «لا بَلاغَ لِيَ المَوْمَ الإنالهِ ثُمَّ بِكَ وَكما في الحديث الثلاثة.

فصل: وأما القِسْمُ الثاني وهو أن تُطلق ألفاظُ الذمِّ على مَن ليس مِن أهلها، فمثلُ نهيه ﷺ عن سبِّ الدهرِ، وقال: "إنَّ اللهَ هُوَ الدَّهُرُ" في حديث آخر: "يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَل: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ فيسُبُّ اللَّهُ مَن اللهُ عَزَّ وَجَل: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ فيسُبُّ اللَّهُرَ، وأنا الدَّهْرُ، بِيَدي الأَمْرُ أقلِّبُ اللَّيْلَ والنَّهَارَ "( في حديث آخر: "لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُم: يَا خَيْبَةَ اللَّهْرِ "( ). في هذا ثلاثُ مفاسد عظيمة:

إحداها: سَبُّه مَنْ ليس بأهلٍ أن يُسَب، فإن الدهرَ خَلْقٌ مُسَخَّرٌ مِن خلق الله، منقادٌ لأمره، مذلَّلٌ لتسخيره، فسابُّه أولى بالذمّ والسبُّ منه.

الثانية: أن سبَّه متضمِّن للشرك، فإنه إنما سبَّه لظنَّه أنه يضرُّ وينفع، وأنه مع ذلك ظالم قد ضرَّ من لا يستحق الضرر، وأعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرِّفعة، وحرم من لا يستحق الحِرمان، وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة، وأشعارُ هؤلاء الظلمة الخونة في سبّه كثيرةٌ جداً. وكثيرٌ من الجهال يُصرِّح بلعنه وتقبيحِه.

الثالثة: أن السبّ منهم إنما يقعُ على من فعل هذه الأفعال التي لو اتَّبعَ الحقُ فيها أهواءَهم لفسدتِ السماواتُ والأرض، وإذا وقعت أهواؤهم، حَمِدُوا الدهرَ، وأثنوا عليه. وفي حقيقةِ الأمر، فربُّ الدهر تعالى هو المعطي المانعُ، الخافِضُ الرافعُ، المعرُّ المذِلُ، والدهرُ ليس له من الأمر شيء، فمسبّتهم للدهر مسبّة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للربِّ تعالى، كما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «قالَ اللهُ تَعالَى: يُؤذِيني ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهُرُ» فسابُّ الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما: إما سبّه لِلهِ، أو الشَّركُ به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسبُّ مَن فعله، فقد سب الله. ومن هذا قولُه ﷺ: «لاَ يَقُولُنَ إِنَّهُ يَتَعَاظَمُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ البَيْتِ، فَيقُولُ: بِقُوتِي صَرَعْتُهُ، وَلكِنْ لِيَقُلْ: بِسمِ اللهِ، فَإِنَّهُ يَتَصَاغَرُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذَّبَابِ» (اللهِ، فَإِنَّهُ يَتَصَاغَرُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذَّبَابِ» (اللهِ، فَإِنَّهُ يَتَصَاغَرُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذَّبَابِ» (الهِ، فَإِنَّهُ يَتَصَاغَرُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذَّبَابِ» (اللهِ، فَإِنَّهُ يَتَصَاغَرُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الذَّبَابِ» (المَالِهُ المَالِهُ اللهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ الْمَالِهُ اللهُ المُدَادِ اللهُ المُلْكُونَ مِثْلُ الذَّبُونَ مِثْلُ المُنْ المَالِهُ المَالِهُ الْمُؤْرُ عَلَى المُنْ المُنْ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المُؤْرُ المَالِقِ المَالِهُ المُؤْرُ المَنْ المُنْ المَالِهُ المُنْ المُنْ المَالْمُ المَالِهُ المَالْمُ المُنْ المَالِهُ المُؤْرُ المَالْمُ المُنْ المَالِهُ المَالِهُ المَالْمُ المَالَّةُ المَالِهُ المَّالِقُ المَّالِقُولُ المَالِلْمُ المُلْكُ المَالْمُ المُلْمُ المَالِهُ المَّالِمُ المَالْمُ المَالِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٩٨٠)، من حديث حذيفة، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢١٤/١ و٢٢٤ من حديث ابن عباس بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٦٥٣)، ومسلم (٢٩٦٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٢٤٦) (ح ٤، ٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٨٢٦)، ومسلم (٢٢٤٦) (ح ٣) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦١٨٢)، ومسلم (٢٢٤٦) (ح ٣) في حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٤٩٨٢)، وأحمد في المسندة ٥/ ٥٩ بُسندٍ رجاله ثقات.

الشَّيْطَانَ يَقُولُ: إِنَّكَ لَتَلْعَنُ مُلَعَّناً».

ومثل هذا قولُ القائل: أخزى اللهُ الشيطان، وقبَّح اللهُ الشيطان، فإن ذلك كُلَّه يُفْرِحُه ويقول: علم ابنُ آدم أني قد نِلته بقوتي، وذلك ممَّا يُعينه على إغوائه، ولا يُفيده شيئًا، فأرشد النبيُّ على مسّه شيء من الشيطان أن يذكر الله تعالى، ويذكر اسمَه، ويستعيذ بالله منه، فإن ذلك أنفعُ له، وأغيظُ للشيطان.

فصل: مِن ذلك: نهيُه ﷺ أن يقولَ الرجل: «خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي، (١) ومعناهما واحد، أي: غَثَتْ نفسي، وساء خُلُقُها، فكره لهم لفظَ الخُبث لما فيه من القُبح والشنَاعة، وأرشدهم إلى استعمال الحسن، وهِجران القبيح، وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه.

ومِن ذلك: نهيه ﷺ عن قول القائل بعد فواتِ الأمر: «لَو أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا»، وقال: "إنَّ لو تَفْتَحُ حَمَلَ الشَّيْطَانِ» وأرشده إلى ما هو أنفعُ له من هذه الكلمة، وهو أن يقول: «قَدَّرَ اللهُ ومَا شَاءَ فَعَلَ» (٢) وذلك لأن قوله: لو كنتُ فعلتُ كذا وكذا، لم يَقْتَنِي ما فاتني، أو لم أقع فيما وقعتُ فيه، كلامٌ لا يُجدي عليه فائدةً البتة، فإنه غيرُ مستقبِل لما استدبر من أمره، وغيرُ مستقبِل عَثْرَتَه به الوا ، وفي ضمن الو الأمر لو كان كما قدَّره في نفسه، لكان غيرَ ما قضاه الله وقدَّره وشاءه، فإنَّ ما وقع مما يتمنَّى خلافه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته، فإذا قال: لو أني فعلتُ كذا، لكان خلاف ما وقع فهو مُحال، إذ خلاف المقدّر المقضيِّ مُحال، فقد تضمَّن كلامهُ كذباً وجهلاً ومحالاً، وإن سَلِمَ من التكذيب بالقدر لم يَسْلَم مِن معارضته بقوله: لو أني فعلتُ كذا، لدفعتُ ما قدر اللهُ عليً.

فإن قيل: ليس في هذا ردٌّ للقدر ولا جَحدٌ له، إذ تلك الأسبابُ التي تمنَّاها أيضاً مِن القدر، فهو يقول: لو وقفت لهذا القدر، لاندفع به عني ذلك القدر، فإن القدر يُدفع بعضُه ببعض، كما يُدفع قَدَرُ المرض بالدواءِ، وقدرُ الذنوب بالتوبةِ، وقدرُ العدوُّ بالجهاد، فكلاهما من القدر..

قيل: هذا حقّ، ولكن هذا ينفعُ قبل وقوع القدر المكروه، وأما إذا وقع فلا سبيلَ إلى دفعه، وإن كان له سبيلٌ إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخر، فهو أولى به من قوله: لو كنتُ فعلته، بل وظيفتُه في هذه الحالة أن يستقبلَ فعله الذي يدفع به أو يخفف أثرَ ما وقع، ولا يتمنّى ما لا مطمع في وقوعه، فإنه عجز محضّ، والله يلومُ على العجز، ويُحب الكيْسَ، ويأمر به، والكيْسُ: هو مباشرةُ الأسباب التي ربطَ اللهُ بها مُسبِّباتِها النافعة للعبد في معاشه ومعاده، فهذه تفتحُ عمل الخير، وأما العجزُ فإنه يفتحُ عمل الشيطان، فإنه إذا عَجَزَ عما ينفعُه، وصار إلى الأماني الباطِلة بقوله: لَوْ كَانَ كَذَا وكذَا، ولو فعلتُ كذَا، يفتح عليه عمل الشيطان، فإن بابَه العجزُ والكسل، ولهذا استعاذ النبيُ على منهما، وهما مفتاحُ كلِّ شر، ويصدر عنهما الهمُّ، والحَرَنُ، والجُبْنُ، والبُخلُ، وَصَلَعُ الدَّيْنِ، وغَلَبُهُ الرِّجَال، فمصدرُها كُلها عن العجز والكسل، وعنوانها «لو»، فلذك قال النبي على الفيظان والمعتمني مِن أعجز الناس وأفلسهم، فإن التمني رأسُ أموال المفاليسِ، والعجزُ مفتاح كُلِّ شر.

وأصل المعاصي كُلها العجزُ، فإن العبدَ يَعجِز عن أسبابُ أعمالِ الطاعات، وعن الأسباب التي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١٧٩)، ومسلم (٢٢٥١)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٦٤)، وابن ماجه (٧٩)، من حديث أبي هريرة.

تُبْعِدُه عن المعاصي، وتحول بينه وبينها، فيقعُ في المعاصي، فجمع هذا الحديثُ الشريف في استعاذته على أصولَ الشر وفروعه، ومبادِيَه وغاياتِه، وموارِدَه ومصادرَه، وهو مشتمل على ثماني خصال، كُلُّ خصلتين منها قرينتان فقال: «أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهمِّ والحَزَنِ»(١)وهما قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب ينقسِمُ باعتبار سببه إلى قسمين: فإنه إما أن يكون سببُه أمراً ماضياً فهو يُحدِثُ الحَزَنَ، وإما أن يكون توقع أمر مستقبل فهو يُحدِث الهم، وكلاهما مِن العجز، فإن ما مضى لا يُدفع بالحزن، بل بالرضى، والحمد، والصبر، والإيمان بالقدر، وقول العبد: قُدَّرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ. وما يُستقبل لا يُدفع أيضاً بالهمِّ، بل إما أن يكون له حيلة في دفعه فلا يعجز عنه، وإما أن لا تكون له حيلة في دفعه، فلا يجزع منه، ويلبسُ له لباسه، ويأخذُ له عُدته، ويتأهَّبُ له أُهبته اللائقة به، ويَسْتَجِنُّ بجُنَّةٍ حصينة من التوحيد، والتوكل، والانطراح بين يدي الرب تعالى، والاستسلام له والرضى به رباً في كل شيء، ولا يرضى به رباً فيما يحب دون ما يكره، فإذا كان هكذا، لم يرضَ به رباً على الإطلاق، فلا يرضاه الرب له عبداً على الإطلاق، فالهمُّ والحَزَّنُ لا ينفَعَانِ العبد البتة، بل مضرَّتُهما أكثرُ من منفعتهما، فإنهما يُضعفان العزم، ويُوهنان القلب، ويحولان بينَ العبدِ وبين الاجتهاد فيما ينفعُه، ويقطعان عليه طريقَ السير، أو يُنكسانه إلى وراء، أو يَعوقَانِهِ ويَقِفَانه، أو يَحْجُبانه عن العَلَم الذي كلَّما رآهُ، شمَّر إليه، وجدَّ في سيره، فهما حِمل ثقيل على ظهر السائر، بل إن عاقه الهمُّ والحزن عن شهواته وإراداته التي تضرُّهُ في معاشه ومعاده، انتفع به من هذا الوجه، وهذا من حكمة العزيز الحكيم أن سلَّط هَٰذَيْنِ الْجَنْدَيْنِ عَلَى الْقُلُوبِ الْمُعْرَضَةُ عَنْهُ، الْفَارَغَةِ مَنْ مُحْبَتُهُ، وَخُوفُهُ، وَرَجَائُهُ، وَالْإِنَابَةُ إِلَيْهُ، وَالْتُوكُلُ عليه، والأنسِ به، والفِرار إليه، والانقطاع إليه، ليردُّهَا بما يبتليها به من الهموم والغموم، والأحزان والآلام القلبية عن كثير من معاصبها وشهواتها المُردِية. وهذه القلوبُ في سجن من الجَحيم في هذه الدار، وإن أريد بها الخيرُ كان حفُّها من سجن الجحيم في معادها، ولا تزال في هذا السجن حتى تتخلُّص إلى فضاء التوحيد. والإقبال على الله، والأنس به، وجعل محبته في محل دبيبِ خواطِر القلب ووساوسه، بحيث يكون ذِكْرُه تعالى وحُبُّه وخوفُه ورجاؤه والفرحُ به والابتهاجُ بذكره، هو المستوليَ على القلب، الغالبَ عليه، الذي متى فقده، فقد قُوتَهُ الذي لا قِوام له إلا به، ولا بقاء له بدونه، ولا سبيل إلى خلاصِ القلب مِن لهذه الآلام التي هي أعظمُ أمراضِه وأفسدُها له إلا بذلك. ولا بلاغَ إلا بالله وحدَه، فإنه لا يُوصِل إليه إلا هو، ولا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يَصرِف السيئاتِ إلا هو، ولا يدُلُّ عليه إلا هو، وإذا أرادَ عَبْدُه لأمر، هيَّأُهُ له، فمنه الإيجاد، ومنه الإعداد، ومنه الإمداد. وإذا أقامه في مقام أيِّ مقام كان، فبحمده أقامه فيه وبحكمته أقامه فيه، ولا يليق به غيرهُ ولا يصلحُ له سواه، ولا مانِع لما أعطى اللهُ، ولا مُعطِيَ لما منع، ولا يمنع عبدَه حقاً هو للعبد، فيكون بمنعه ظالماً له، بل إنما منعه لِيتوسَّل إليه بمحابُّه ليعبُدُه، وليتضرَّع إليه، ويتذلَّل بين يديه، ويتملَّقه، ويُعطي فقرَه إليه حقَّه، بحيث يشهد في كل ذرَّةٍ من ذراته الباطنةِ والظاهرةِ فاقة تامةً إليه على تعاقُب الأنفاس. وهذا هو الواقعُ في نفس الأمر وإن لم يشهده العبدُ، فلم يمنع الربُّ عبده ما العبدُ محتاج إليه بخلاً منه، ولا نقصاً مِن خزائنه، ولا استنثاراً عليه بما هو حقٌّ للعبد، بل منعه ليردُّه إليه، ولِيعزُّه بالتَّذَلُّل له، وليُغنيَه بالافتقار

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٦٣).

إليه، ولِيَجْبُرَهُ بالانكسار بين يديه، وليذيقه بمرارةِ المنع حلاوةَ الخضوع له، ولذةَ الفقر إليه، وليُلبسه خلعة العبودية، ويولِّيه بعزله أشرفَ الولايات، ولِيُشْهِدَهُ حكمتَه في قُدرته، ورحمتَه في عزته، ويرَّه ولطفّه في قهره، وأنَّ منعه عطاء، وعزلَه تولية، وعقوبتَه تأديبٌ، وامتحانَه محبةٌ وعطية، وتسليطُ أعدائه عليه سائقٌ يسوقه به إليه.

وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه، وحكمته وحمدُه أقاماه في مقامه الذي لا يليقُ به سواه، ولا يَحْسُنُ أن يتخطّاه، والله أعلمُ حيثُ يجعلُ مواقع عطائِه وفضله، والله أعلمُ حيثُ يَجعلُ رسالته ولا يَحْسُنُ أَن يَتَخَطّاه، والله أعلمُ حيثُ يَجعلُ رسالته وكنالك فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِتَعُولُوا أَهْتُولُا آهَتُولُا مَن الله عَلَيْهِم مِن بَيْناً اليّسَ الله بأعلم بأيشَ بِأَعْلَم بالشّاكِينَ آلَ الانعام: ومحال الجمده وحكمته وحكمته أعطى، ومحال الجرمان، فبحمده وحكمته أعطى، ويحمده وحكمته حرم، فمن ردَّه المنعُ إلى الافتقار إليه والتذلّل له، وتملّقه، انقلب المنعُ في حقه علاءً، ومن شغله عطاؤه وقطعه عنه، انقلب العطاء في حقّه منعاً، فكلُّ ما شغل العبدَ عن الله، فهو مشؤوم عليه، وكلَّ ما ردَّه إليه فهو رحمة به، والربُّ تعالى يُريد من عبده أن يفعل، ولا يقع الفعلُ حتى يُريد من نفسه إعانتنا عليها ومشيئته لنا، فهما إرادتان: إرادة من عبده أن يفعل، كما قال هذا المراد لا يقع حتى يُريد من نفسه إعانتنا عليها ومشيئته لنا، فهما إرادتان: إرادة من عبده أن يفعل، وارادة من نفسه أن يُعينه، ولا سبيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة، ولا يملِك منها شيئاً، كما قال تعالى: ﴿وَمَا تَشَادُنَ إِلاَ أَن يُشَاءُ اللهُ رَبُ الْعَلَيدِنَ ﴿ اللهِ مِن نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد ووح أخرى، نسبتُها إلى فمحله غير قابلٍ للعطاء، وليس معه إناء يوضع فيه العطاء، فمن جاء بغير إناء، رجع بالجرمان، ولا يلومنً إلا نفسه.

والمقصودُ أنَّ النبي على استعاد مِن الهمِّ والحَزَنِ، وهما قرينانِ، ومِنَ العَجز والكَسَلِ، وهما قرينان، فإن تَخلُف كمالِ العبد وصلاحِهِ عنه، إما أن يكون لِعدم قدرته عليه فهو عجز، أو يكونَ قادراً عليه، لكن لا يُريدُ فهو كسل، وينشأ عن هاتين الصفتين، فواتُ كُلِّ خير، وحصولُ كلِّ شر، ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه، وهو الجبن، وعن النفع بماله وهو البخل، ثم ينشأ له بذلك غلبتان: غلبة بحق، وهي غلبة الدِّين، وغلبة بباطل، وهي غلبة الرِّجال، وكلُّ هذه المفاسد ثمرة العجز والكسل، ومن هذا قولُه في الحديثِ الصحيح للرجل الذي قضى عليه، فقال: حَسْيِيَ اللهُ وَيْعُمَ الوَكِيلُ، فَقَالَ: ومن هذا قال: حَسْيِيَ اللهُ وَيْعُمَ الوَكِيلُ، فَقَالَ: عَسْيِيَ اللهُ وَيْعُمَ الوَكِيلُ، فَقَالَ: فَهِذَا قال: حَسْيِيَ اللهُ وَيْعُمَ الوَكِيلُ، فَقَالَ: عَسْيِيَ اللهُ وَيْعُمَ الوَكِيلُ، فَقَالَ: فَعْدَا الأسبابَ الذي لو قام به، لقضي له على خصمه، فلو فعلَ الأسبابَ التي يكون بها كيُساً، ثمَّ غُلِبَ فقال: حسبي اللهُ ويْعم الوكيلُ، لكانت الكلمةُ قد وقعت فعل الأسباب المأمورَ بها، ولم يعجِزْ بتركِها، ولا بتركِ شيء منها، ثم غلبهُ عدوًّه، وألقَوْه في النار، قال في تلك الحال: حَسْبِيَ اللهُ ويْعُمَ الوَكِيلُ، فوقعت الكلمةُ منها، ثم غلبهُ عدوًّه، وألقَوْه في النار، قال في تلك الحال: حَسْبِيَ اللهُ ويْعُمَ الوَكِيلُ، فوقعت الكلمة منها، واستقرت في مظانها، فأثَّرت أثرها، وترتَّب عليها مقتضاها.

وكذلك رسولُ الله على وأصحابُه يوم أحد لما قيل لهم بعد انصرافهم من أحد: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٦٢٧)، من حديث عوف بن مالك، بإسنادٍ ضعيف، لجهالة سيف الشامي.

جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ الله عمران: ١٧٣ فتجهزوا وخرجوا للقاء عدوهم، وأعظوهم الكَيْسَ من نفوسهم، ثم قالوا: ﴿حَسَبُنَا اللهُ وَيَعْمَ الْوَحِيلُ اللهِ عَمْرَان ١٧٣] فاثرت الكلِمة أثرَهَا، واقتضت موجبَها، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مِعْرَبًا ﴿ وَيَرَزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَيبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللّهِ فَهُو حَسَبُهُ وَالطلاق: ٢، ٣] فجعل التوكل بعد التقوى الذي هو قيامُ الأسباب المأمور بها، فحينئذ إن توكّل على الله فهو حسبُه، وكما قال في موضع آخر: ﴿وَاتَقُوا اللّهُ وَعَلَى اللّهِ فَلَيْتَوَكِّلِ اللّهُ مِنْوَن اللهُ عن التوكل، فهو توكُّل والحسب بدون قيام الأسباب المأمور بها عجز محض، فإن كان مشوباً بنوع من التوكل، فهو توكُّل عجز، فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكُّلهُ عجزاً، ولا يجعل عجزه توكلاً، بل يجعل توكَّلهُ مِن جملة الأسباب المأمور بها التي لا يَتِمُّ المقصودُ إلا بها كلها.

ومن هاهنا غلط طائفتان من الناس:

إحداهما: زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل كافي في حصول المراد، فعطّلت له الأسباب التي اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى مسبباتها، فوقعوا في نوع تفريط وعجز بحسب ما عطّلوا من الأسباب، وضَعُف توكُّلُهم من حيث ظنوا قوته بانفراده عن الأسباب، فجمعوا الهم كُله وصيَّروه هما واحداً، وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه، ففيه ضَعف من جهة أخرى، فكلما قوي جانبُ التوكل بإفراده، أضعفه التفريط في السبب الذي هو محلُّ التوكل، فإن التوكل محلَّه الأسباب، وكماله بالتوكل على الله في زرعه على الله فيها، وهذا كتوكل الحرَّاثِ الذي شق الأرض، وألقى فيها البِذر، فتوكل على الله في زرعه وإنباتِه، فهذا قد أعطى التوكُل حقه، ولم يضعُف توكُّله بتعطيل الأرض وتخليتها بوراً. وكذلك توكُّل المسافر في قطع المسافة مع جِدِّه في السَّيْر، وتوكُّل الأكباسِ في النجاة من عذاب الله والفوزِ بثوابه مع المسافر في قطع المسافة مع جِدِّه في النّي يترتَّبُ عليه أثرُه، ويكون اللهُ حَسْبَ من قام به. وأما توكل العجز والتفريط، فلا يترتبُ عليه أثرُه، وليس الله حَسْبَ صاحِبه، فإن الله إنما يكون حَسْبَ المتوكّل عليه إذا اتقاه، وتقواه فعلُ الأسباب المأمور بها لا إضاعتُها.

والطائفة الثانية: التي قامت بالأسباب، ورأت ارتباط المسببات بها شرعاً وقدراً، وأعرضت عن جانب التوكل. وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالته، فليس لها قوة أصحاب التوكل، ولا عونُ الله لهم وكفايتُه إياهم ودفاعُه عنهم، بل هي مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل. فالقوّة كلُّ القُوَّة في التوكل على الله كما قال بعضُ السلف: من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، فالقوة مضمونة للمتوكل، والكفاية والحَسْبُ والدفع عنه، وإنما يَنْقُصُ عليه من ذلك بقدر ما يَنْقُصُ من التقوى والتوكل، وإلا فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل الله له مخرجاً مِن كُلِّ ما ضاق على الناس، ويكونُ اللهُ حسنه وكافه.

والمقصودُ أن النبي ﷺ أرشد العبدَ إلى ما فيه غايةُ كماله، ونيلُ مطلوبه، أن يحرصَ على ما ينفعُه، ويبذُل فيه جهده، وحينتذ ينفعُه التحسَّب وقولُ: «حسبي اللهُ ونِعْمَ الوكيلُ» بخلاف من عجز وفرَّط حتى فاتته مصلحته، ثم قال: «حَسْبِيَ اللهُ ونِعْمَ الوَكِيلُ» فإن الله يلومه، ولا يكون في هذا الحال حَسْبَه، فإنما هو حَسْبُ من اتقاه، وتوكَّل عليه.

<sup>(</sup>١) هو عند البخاري (٤٥٦٣)، و(٤٦٤٤)، عن ابن عباس قال...

# فصل: في هديه ﷺ في الذُّكُر

كان النبيُ ﷺ أكملَ الخلق ذِكْراً شه عز وجل، بل كان كلامُه كُلَّهُ في ذِكر الله وما والاه، وكان أمرُهُ ونهيه وتشريعُه للأمة ذِكْراً منه للهِ، وإخبارُهُ عن أسماء الربِّ وصِفاتِه، وأحكامِه وأفعاله، ووعدِه ووعيده، ذِكراً منه له، وثناؤه عليه بآلائه، وتمجيدُه وحمدُه وتسبيحُه ذكراً منه له، وسؤالُه ودعاؤه إياه، ورغبتُه ورهبتُه ذِكراً منه له، وسكوته وصمتُه ذِكراً منه له بقلبه، فكان ذاكراً لله في كل أحيانه، وعلى جميع أحواله، وكان ذِكْرُهُ لِلهِ يجري مع أنفاسه، قائماً وقاعداً وعلى جنبه، وفي مشيه وركوبه ومسيره، ونزوله وظعنه وإقامته.

وكان إذا استيقظَ قال: «الْحَمْدُ لِلهِ الَّذي أَحِيَّانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وإلَيْهِ النُّشُورُ»(١).

وقالت عائشةُ: كان إذَا هَبَّ مِنَ اللَّيْلِ، كَبَّرِ اللهَ عَشْراً، وَحَمِد الله عَشْراً، وقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ ويِحَمْدِهِ عَشْراً، سُبْحَانَ الملِكِ القُدُّوسِ عَشْراً، واسْتَغَفْرَ اللهَ عَشْراً، وهَلَّلَ عَشْراً، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ إنِّي أَهُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ الدُّنيَا، وَضِيقِ يَوْم القِيَامَةِ، عَشْراً، ثُمَّ يَسْتَفْتِحُ الصلاة (٢٠).

وقالَت أَيْضًا: كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظُ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: ﴿لَا إِلَٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ اَسْتَغْفِرُكَ لِلَنْبِي، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ، اللَّهُمَّ زِنْنِي عِلْماً وَلاَ تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الوَهَّابُ» (٣) ذكرهما أبو داود.

وأخبر أنَّ من استيقظ من اللَّيْل فَقَالَ: "لاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، الحمدُ لِلهِ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَلاَ إِلهَ إِلَّا اللهُ، واللهُ أَكبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ [العليُ العظيم]» ثُمَّ قَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِر لِي» \_ أَوْ دعا بدعاء آخر \_ استُجِيبَ لَهُ، فإِنْ تَوَضَّأُ وَصَلَّى، فَبِلَتْ صَلاَتُه، ذكره البخاري<sup>(٤)</sup>.

وقال ابنُ عباس عنه ﷺ لَيْلَةَ مَبيتِهِ عِنْدَهُ: إِنَّهُ لَمَّا اسْتَيْفَظَ، رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَرَأُ العَشْرَ الآيَاتِ الحَوَاتِيمَ مِنْ سُورَة آلِ عِمْرَانَ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠] إلى آخِرِها (٥)، الكَيْلَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ولَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ولَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ولَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيْمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ولَكَ الحَمْدُ أَنْتَ الحَقُّ، وَوَهُدُكَ الحَقُّ وَقَوْلُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقَّ، وَالجَنَّةُ حَقَّ، وَالجَنَّةُ حَقَّ، وَالنَّيْبُونَ حَقَّ، وَالجَنَّةُ حَقَّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ وَاللَّالُ حَقْدُ لِي مَا قَدَّمَتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ الْهَا إِلَهُ إِلاَ إِللَهِ العَلِي الفِي المَنْ الْمَالِي الفِيلِي الفِيلِي الفَالِي الفَوْرُ لِي مَا قَدَّمَتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَشْرَدُتُ وَمَا أَشَالِهُ العَلِي الفِيلِي الفِيلِي الفِيلِي الفِيلِي الفِيلِي الفِيلِي الفَوْرُ العَلْمُ الْكَالِ العَلِي الفِيلِي الفَوْرُ الْمَالِي الفِيلِي الفَالِي الفَيلِي الفِيلِي الفَالِقِي الْمَلْمُ الْمَالَ الْمَلِي الفِيلِي الفِيلِي الفِيلِي الفَيلِي الفِيلِي الفِيلِي الفَيلِي الفَيلِي الفِيلِي الفَيلِي الفَيلِي الفِيلِي الفِيلِي الفَيلِي الفِيلِي الْفِيلِي الفِيلِي الفِيلِي الفِيلِي الفِيلِي الفِيلِي الفِيلِي الْهُ المُنْتُ الْمَالِي الفِيلِي الفَيلِي الفَيلِي الفِيلِي الفَيلِي الفِيلِي الفِيلِي الفِيلِي الفِيلِي الفِيلِي الفِيلِي الفِيلِي الفَيلِي الفَيلِي الفِيلِي الفِيلِي الفِيلِي الفِيلِي الفِيلِيلِي الفِيلِي الفَيلِي الفِيلِي الفِيلِي الْفِيلِي الْفِيلِي الْفَيلِي الْفِيلِي الْفِيلِي الْ

وقد قالت عَانشةُ رضي الله عنها: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيلِ قال: "اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَاثِيلَ وَمِكَاثِيلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣١٢)، من حديث حذيفة بن اليمان.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (٥٠٨٥)، بإسناد ضعيف، فيه عنعنة بقية بن الوليد، وهو مدلس، وأخرجه أبو داود (٧٦٦)، والنسائي ٣/ ٢٠٩، من وجه آخر، بسند حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٥٠٦١)، بإسنادٍ غير قوي، فيه عبد الله بن الوليد بن قيس التجيبي، لين الحديث.

<sup>(</sup>٤) أخرَجه البخاري (١١٥٤)، دون لفظ «العلي العظيم» فهذه اللفظة عند ابن ماجه (٣٨٧٨)، بإسنادٍ صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٥٦٩ ـ ٤٥٧٠)، ومسلم (٧٦٣) (ح ١٩١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٧٣٨٥)، ومسلم (٧٦٩)، من حديث ابن عباس.

وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْلِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بإذنك، إِنَّكَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، (١). ورُبَّمَا قالت: كان يفتيحُ صلاتَهُ بِذَلكَ.

وكانَ إِذَا آُوتر، ختَم وتره بعدَ فَراغِهِ بِقولِه: «سُبْحَانَ الملِكِ القُدُّوسِ» ثلاثاً، ويَمُدُّ بالثَّالِثَةِ صَهْ تَهُ (٢).

وكَانَ إِذَا خَرِجَ مِن بَيتِه يَقُولُ: «بسم الله، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَو أَضَلَّ، أَو أَزِلَّ أَوْ أَزَلَ، أو أَظْلَم أو أُظْلَم أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ»<sup>(٣)</sup> حَدِيث صحيح.

وقال ﷺ : «مَنْ قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ: بِسْمِ اللهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ، يُقَالُ لَهُ: هُلِيتَ، وَكُفِيتَ، وَوُقِيتَ، وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانُ» (٤) حديث حسن.

وقال ابنُ عباس عنه ليلةَ مبيته عِندهُ: إنَّهُ خرج إلى صَلاةِ الفجر وهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اجْعَلُ في قَلْبِي نُوراً، واجْعَلْ في لِسَانِي نُوراً،واجعل في سمعي نوراً، واجعل في بصري نوراً، واجعل من خلفي نوراً، ومن أمامي نوراً، واجعل من فوقي نوراً، وَاجْعَلْ مِنْ تَحْتِي نُوراً، اللَّهُمَّ أَعْظِمْ لِي نُوراً» (°).

وقال فُضيل بن مرزوق، عَن عَطِيَّة العَوْفِي، عن أبي سعيدِ الخُدْرِيِّ قال: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَا خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ بَيْنِهِ إلى الصَّلاَةِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إني أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا إِلَيْكَ، فَإِنِي الشَّائِكِ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَبِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا إِلَيْكَ، فَإِنِّي لَمْ أَخُرِجْ بَطَرًا وَلاَ أَشَرًا، وَلاَ رِيَاءً، وَلاَ سُمْعَةً، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ، وَابْتِهَاءَ مَرْضَاتِكَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَنْقِلَنِي مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ اللَّذُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، إِلاَّ وَكُلَ اللهُ بِهِ سَبْمِينَ أَلْفَ مَلَكِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، وَأَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ بِوجْهِهِ حَتَّى يَقْضِى صَلاَتِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ بِوجْهِهِ حَتَّى يَقْضِى صَلاَتِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ بِوجْهِهِ حَتَّى يَقْضِى صَلاَتِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ بِوجْهِهِ حَتَّى يَقْضِى صَلاَتِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ بِوجْهِهِ حَتَّى يَقْضِى صَلاَتِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ بِوجْهِهِ حَتَّى يَقْضِى صَلاَتِهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلْ اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا لَاللهُ عَلَيْهِ إِللهُ إِللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إِللْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ إِلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ إِلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وذكر أَبُو داود عنه ﷺ أنه كان إذاً دخل المسجدَ قَال: وَأَعُوذُ بِاللَّهِ العَظِيمِ، وبِوَجْهِهِ الكَرِيمِ، وَشُلطَانِهِ الطَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِّى سَائِرَ اليَوْمِ، ﴿ ﴿ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الطَّيْطَانُ: حُفِظَ مِنِّى سَائِرَ اليَوْمِ، ﴿ ﴾ .

وقال ﷺ : ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ ٱلْمُسَجِدَ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ الْفَتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، فَإِذَا خَرَجَ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، (^)

وَذُكرَ عنه ﷺ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا ذَخَلَّ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذنوبي وافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، فَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّم، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَح لِي أَبْوَابَ فَضلكَ»<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٧٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٤٣٠)، والنسائي ٣/ ٢٣٥، من حديث أبي بن كعب بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٤٢٧)، وأبو داود (٥٠٩٤)، والنسائي ٨/ ٢٨٥، والحاكم ١/٥١٩، من حديث أم سلمة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣٤٢٦)، من حديث أنس بن مالك. (٥) أخرجه البخاري (٦٣١٦)، ومسلم (٧٦٣) (-١٩١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (٧٧٨)، بإسنادٍ ضعيف لأجل عطية بن سعد العوقي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٤٦٦)، بإسناد رجاله ثقات من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود (٤٦٥)، وابن ماجه (٧٧٢)، من حديث أبي حَيد، أو أبي أُسيد، وسنده حسن، وأخرجه مسلم (٧١٣)

 <sup>(</sup>٩) أخرجه الترمذي (٣١٤)، وابن ماجه (٧٧١) من حديث فاطمة، وفيه انقطاع بين فاطمة بنت الحسين، وفاطمة الزهراء، كما قال الترمذي، لكن للحديث شواهد.

وكَانَ إِذَا صِلَّى الصُّبْحَ، جَلَسَ في مُصلاَّه حَتَّى تطلُعَ الشَّمْسُ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

وكان يقولُ إِذَا أَصْبَحَ: «اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النَّشُورُ»(١)حديث صحيح.

وكان يَقُولُ: «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ المُلْكُ لِلهِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَلِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْم، وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْكَسَلِ، وَسُوء الْكِبَر، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِن الْكَسَلِ، وَسُوء الْكِبَر، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِن عَذَابٍ فِي النَّار، وَعَذَابٍ فِي القَبْرِ » وإِذَا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى المُلْكُ لِلهِ. . . "إلى آخِرِهِ. ذكره مسلم (٢).

وقال له أبو بَكرِ الصِّدِّيقُ رضيَ اللهُ عنهُ: مُرْني بِكَلِمَاتِ أَقُولهنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وإِذَا أَمْسَيْتُ، قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاواتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيءٍ وَمَلِيكَهُ وَمَالِكه، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرَّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءاً أَوْ أَبْتَهُ إِلاَّ إِلاَّ أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرَّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءاً أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِم،قال: قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ، وإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ، (٣) حديث صحيح.

وقال ﷺ «مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ في صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيُلَةٍ: بِسْمِ اللهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيءٌ في الأَرْضِ وَلاَ في السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيمُ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، إِلاَّ لَمْ يَضُرَّهُ شَيءٌ (٤)حديث صحيح.

وقال: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: رَضِيتُ بِاللهِ رَبّاً وَبِالإِسْلاَمِ دِيناً، وَبِمُحَمَّدِ نَبِيّاً، كَانَ حَقًا عَلَى اللهِ أَنْ يُرْضِيَهُ (٥٠ صححه الترمذي والحاكم.

وقال: «منْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: اللَّهُمَّ إنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهِدُكَ، وَأَشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَنْكَ انتَ اللهُ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، أَعْتَقَ اللهُ وَمُلاَئِكَتَكَ، وَجَمِيعَ خَلْقِكَ، أَنْكَ انتَ اللهُ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، أَعْتَقَ اللهُ وَلَا اللهُ عَنَى اللهُ فَلاَئَة أَرْبَاعِهِ مِنَ النَّارِ، وَإِنْ قَالَهَا ثَلاَثًا، أَعْتَقَ اللهُ فَلاَئَة أَرْبَاعِهِ مِنَ النَّارِ، وَإِنْ قَالَهَا أَرْبَعًا، أَعْتَقَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ» (1) حديث حسن.

وقاًل: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، لَكَ الحَمْدُ، وَلَكَ الشَّكْرُ، فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِيْنَ يُمْسِي، فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِيْنَ يُمْسِي، فَقَدْ أَدَّى شُكْرَ لَيْلَتِهِ، (٧) حديث حسن.

وكَانَ يدعو حينَ يُصبح وحِينَ يُمْسِي بِهذِهِ الدعواتِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيَةَ في الدُّنْيَا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٥٠٦٨)، والترمذي (٣٣٨٨)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٢٣) (ح ٧٥)، من حديث عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٣٩٢)، والحاكم ١٣/١٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٥٠٨٨)، والترمذي (٣٣٨٥)، وابن ماجه (٣٨٦٩)، والحاكم ١/٤١٥.

<sup>(</sup>٥) أخَرِجه الترمذي (٣٣٨٩)، من حديث وأبو داود (٥٠٧٢)، والحاكم ١٩١٨/١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٥٠٦٩)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٧٣°٥)، من حديث عبد الله بن غنام البياضي.

والآخِرَة، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ وَالعَافِية في دِيني وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وآمِنْ رَوْهَاتِي، اللَّهُمَّ احْفظْنِي مِنْ بَيْن يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَهَنْ يميني وَهَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَهُوذُ بِعَظَمَنِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، (١٠ صححه الحاكم.

وقال: إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُم فَلْيَقُلْ: «أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الملْكُ لِلهِ رَبِّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هذَا الْيَوْمِ: فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَه وَهِدَايَتَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، ثُمَّ إِذَا أَمْسَى، فَلْيُقُلْ مِثْلُ ذَلِكَ» (٢) حديث حسن.

وذكرَ أبو داود عنه ﷺ أنه قال لِبعضِ بناتِهِ: قُولِي حِيْنَ تُصْبِحِينَ: «سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظيمِ، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأُ لَمْ يَكُنْ، أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَلِيرٌ، وأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً، فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحْ، حُفظَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِى حُفِظَ حَتَّى يُصْبِحَ» (٢٠).

وقال ﷺ لرجل مِن الأنصار: «ألا أُعَلِّمُكَ كَلاَماً إِذَا قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللهُ هَمَّكَ، وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قالَ: «قُل إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، وأعوذبك من العجز والكسل، وأعوذبك من الجبن والبخل، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ» قال: فقلتهن، فأذَهَبَ الله همِّي، وقضَى عنى دينى (١٠).

وكان إذا أصبح قال: «أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلاَمِ، وَكَلِمَةِ الإِخْلاَصِ، وَدِينِ نَبيُّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ، وَمِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً، وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ» (٥٠).

هكذًا في الحديث: «ودين نبينا محمَّد ﷺ، وقد استشكله بعضهُم، وله حُكُمُ نظائِره كقوله في الخُطّبِ والتشهَّد في الصلاة: «أشهدُ أن محمداً رسولُ الله ﷺ مكلَّف بالإيمان بأنه رسولُ الله ﷺ الخُطّب والتشهَّد في الصلاة: «أشهدُ أن محمداً رسولُ الله» فإنه ﷺ مكلَّف بالإيمان بأنه رسولُ الله ﷺ إلى خلقه، ووجوبُ ذلك عليه أعظمُ من وجوبه على المرسَل إليهم، فهو نبي إلى نفسه وإلى الأمَّة التي هو منهم، وهو رسول الله إلى نفسه وإلى أمته.

ويُذكَرُ عنه ﷺ أنه قال لِفاطمة ابنته: «مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ بِهِ: أَنْ تَقُولِي إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ: يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ، بِكَ أَستغبث، فأصلح لي شأني، ولا تَكِلْنِي إلى نفسي طرفةَ عَيْنٍ» (٦٠).

ويُذكرُ عنه ﷺ أنه قال لِرجل شكا إليهِ إصابةَ الآفاتِ: «قُل إِذَا أَصْبَحْتَ: بِسْمِ اللهِ عَلَى نَفْسِي، وَأَهْلِي وَمَالِي، فَإِنَّهُ لاَ يَذْهَبُ عَلَيْكَ شَيءً، (٧٪.

ويُذكّر عنه أنه كان إذًا أصبح قالَ: «اللهم إنّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً، وَرِزقاً طَلِيّاً، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً» (^ ).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٥٠٧٤)، والحاكم ٥١٧/١، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٥٠٨٤)، من حديث أبي مالك الأشعري. (٣) أخرجه أبو داود (٥٠٧٥)، بإسنادٍ ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٥٥٥)، من حديث أبي سعيد، وفيه غسان بن عوف ضعفه الأزدي، وقال الذهبي: ليس بالقوي. وأصل الحديث له شواهد دون القصة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٣/ ٤٠٦، ٤٠٧، والدارمي (٢٦٩١)، وابن السني (٣٤)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الحاكم ١/ ٥٤٥، وابن السني (٤٨)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن السني (٥٠)، من حديث ابن عباس، بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن ماجه (٩٢٥)، من حديث أم سلمة، وفيه راوٍ لم يسمّ، وبه أعلَّه البوصيري في «الزوائدة لكن للحديث شواهد.

ويُذكر عنه ﷺ: إن العبد إذا قالَ حِينَ يُصبِحُ ثلاثَ مرات: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ مِنْكَ في نِعْمَةٍ وَعَافِيةٍ وَسنْرٍ، فَأَثْمِمْ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وَعَافِيتَكَ وَسِنْرَكَ في الدُّنيَا وَالأَخِرَةِ، وإِذَا أَمْسَى قَالَ ذلِكَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُنِمَّ عَلَيْهِ (۱).

وَيَذَكُرَ عَنه ﷺ أنه قال: "مَنْ قَالَ في كُلِّ يَوْم حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، كُفَاهُ اللهُ مَا أَهَمَّهُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ" (٢٠.

وَيذكر عنه ﷺ أنه من قالَ هذِهِ الكَّلِمَاتِ في أُوَّلِ نَهَارِهِ، لَمْ تُصِبْهُ مُصِيبَةٌ حَتَّى يُمْسِيَ، وَمَنْ قَالَهَا آخِرَ نَهَارِهِ لَمْ تُصِبْهُ مُصِيبَةٌ حَتَّى يُصْبِحَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ، عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَأَنْتَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيم، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، لاَ حَوْلُ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بَاللهِ العَلِيِّ العَظِيم، أَعْلَمُ العَرْشِ العَظِيم، مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، لاَ حَوْلُ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيم، أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى عُلْ مَنْ شَلِّ نَفْسِي، أَعْلَمُ اللهُ عَلَى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ». وقد قِيلَ لأبي الدرداء: قد احترق بيتُكَ وَشَرٌ كُلُّ دَالِي اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ». وقد قِيلَ لأبي الدرداء: قد احترق بيتُكَ فقالَ: ما احترقَةً ولم يكن اللهُ عز وجل ليفعل، لِكَلِمَاتِ سمعتهُنَّ مِنْ رسِولِ اللهِ عَلَى فَذَكِرِها (٣).

وقال: ﴿سَيِّدُ الْاَسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبدُ: اللَّهُمَّ أَنْتُ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَهْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، مَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ موقِناً بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَومِهِ، دَخَلَ الجَنَّةَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ لِكَابَةِ، دَخَلَ الجَنَّةَ ﴿ وَمَنْ يَمْسِي مُوقِناً بِهَا ، فَمَاتَ مِنْ لَلْكَتِهِ، دَخَلَ الجَنَّة ﴿ (١).

«ومَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمسِي: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ مَائَةً مَرَّةٍ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بَأَنْضَلَ مِمَّا جَاءَ به إِلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ ما قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ» (٥٠).

وَقَالَ: «مَنْ قَالَ حِينَ يُضِيِحُ عَشْرَ مَرَّاتٍ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَه، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا عَشْرَ سَيَّنَاتٍ، وَكَانَتْ كَوْمَهُ مِنَ اللهُ يَوْمَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَإِذَا أَمْسَى فَمِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ (()).

وقال: (مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَخْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، في الْيَوْمِ مِائَةً مَرَّةٍ، كَانَتْ لَهُ عَدلَ عَشْر رِقَابٍ، وَكُتِبَ لَهُ مائةً حَسَنَةٍ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِائةً سَيِّئَة، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذلِكَ حتى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ (٧).

وَفِي المسند، وغيرهِ أَنه ﷺ علَّم زيدَ بنَ ثابت، وأمره أَن يتعَاهَدَ بهِ أَهله في كلِّ صباح: «لبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، لَبَيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ في يَدَيْكَ، وَمِنْكَ وَبِكَ وَإِلَيْكَ، اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ حَلَفْتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن السني (٥٥)، من حديث ابن عباس، وإسناده واو.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السني (٧٠)، من حديث أبي الدرداء، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السني (٥٦)، من حديث أبي الدرداء، وفيه الأغلب بن تميم متروك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٣٠٦)، من حديث شداد بن أوس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٦٩٢)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٧٧٠٥)، وابن ماجه (٣٨٦٧)، من حديث أبي عياش الزرقي، بإسنادِ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٦٤٠٣)، ومسلم (٢٦٩١)، من حديث أبي هريرة.

مِنْ حَلِفٍ، أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ، فَمَشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلّه، ما شِئْتَ كَانَ، وَمَا لَمْ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إِلاَّ بِكَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ، اللَّهُمَّ مَا صلَيْتَ مِنْ صَلاَةٍ فَعَلَى مَنْ صَلَيْتَ، وَمَا لَعَنْتَ مِنْ لَعْنَةٍ، فَعَلَى مَنْ لَعَنْتَ، أَنْتَ وَلِيّي فِي اللَّنْيَا والآخِرَةِ، تَوَقَنِي مُسْلِماً وَٱلْحِفْنِي بالصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّماواتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهادَةِ، ذَا الجَلاَلِ وَالإَكْرَامِ، فَإِنِّي أَعْهَدُ إَلَيْكَ في هَذِهِ الحَيَاةِ السَّماواتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهادَةِ، ذَا الجَلاَلِ وَالإَكْرَامِ، فَإِنِّي أَعْهَدُ إَلَيْكَ في هَذِهِ الحَيَاةِ الشَّماواتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الغَيْبِ والشَّهادَةِ، ذَا الجَلاَلِ وَالإكْرَامِ، فَإِنِّي أَعْهَدُ إَلَيْكَ في هَذِهِ الحَيَاةِ الشَّهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحُدُكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، لَكَ المُمْلُكُ، وَأَشْهِدُ أَنَّ وَعُدَكَ حَقِّ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ آتِيَةً لاَ رَبْبَ فِيهَا، وَأَنْكَ بَرْحَمَدُكَ مَنْ في القُبُور، وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعُدَكَ حَقِّ، وَالسَّاعَةُ حَقَّ آتِيَةً لاَ رَبْبَ فِيهَا، وَأَنْكَ بَرْخَمَدِكَ مَنْ في القُبُور، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا يَعْفُرُ الذُّنوبَ إلى ضَعْفِ وَعُورَةٍ وَذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ، وَإِنِّي لاَ أَيْقُ إِلاّ بِرَحْمَتِكَ، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي كُلَهَا إنه لاَ يَغْفِرُ الذُنوبَ إِلاَ أَنْتَ، وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ» (١٠).

# فصل: في هديه ﷺ في الذكر عند لبس الثوب ونحوِهِ

كَانَ ﷺ إذا استجدَّ ثوباً سمَّاه باسمه: عِمامةً، أو قميصاً، أو رِدَاءً، ثم يقول: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ، وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَهُوذُ بِكَ مِنْ شَرَّهِ، وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ، \* حديث صحيح.

ويذكر عنه أنه قال: «مَنْ لَبِسَ ثَوْباً فَقَالَ: الحَمْدُ لِلهِ الَّذي كُسَانِي هذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ منِّي وَلاَ قُوَّة، خَفَرَ اللهُ له مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ، (٣٠٠ .

وفي (جامع الترمذي) عن عُمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنْ لَبِسَ ثَوْياً جَدِيداً فَقَالَ: الحَمْدُ لِلهِ الَّذي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ في حيّاتِي، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّوْبِ الَّذِي أَخْلَقَ فَتَصَدَّقَ به، كَانَ في حِفْظِ اللهِ، وفي كَنَفِ اللهِ، وَفِي سَبِيل اللهِ، حَيًّا وَمَيْتًا، (١٠).

ي رَ رَ رَ بِي سِبِيلِ اللهِ، حيا ومَيْتا، ''. . وصح عنه أنه قال لأمٌ خالد لما ألبسها الثوب الجديد: «أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثم أبلي وأخلقي مَرَّتَيْنِ» (٥) .

وفي اسنن ابن ماجه أنه ﷺ رأى على عُمَرَ ثوباً فقالَ: «أَجَدِيدٌ هَذَا، أَمْ غَسِيلٌ؟» فَقَالَ: بَلْ غَسِيلٌ، فقالَ: «الْبَسْ جَدِيداً، وَعشْ حَمِيداً، وَمُتْ شَهِيداً»(١٠).

# فصل: في هديه عند بخوله إلى منزله

لم يكن ﷺ لِيفجأ أهله بغتةً يتخوَّنُهم، ولكن كان يدخلُ على أهله على عِلْم منهم بدخوله، وكان يُسَلِّمُ عليهم، وكان إذا دخل بدأ بالسؤال، أو سأل عنهم، وربما قال: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ ظَدَاءٍ؟»(٧) وربما سكت حتى يحضرَ بين يديه ما تسرّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٥/ ١٩١، بإسنادِ ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٠٢٠)، والترمذي (١٧٦٧)، من حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٠٢٣)، والحاكم ٤/ ١٩٢، من حديث معاذ بن أنس وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣٥٦٠)، وابن ماجه (٣٥٥٧)، بإسناد ضعيف لأجل أبي العلاء فهو مجهول.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (٣٥٥٨)، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٨٤٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (١١٥٤)، من حديث عائشة.

ويذكر عنه ﷺ أنه كان يقولُ إذا انقلب إلى بيته: «الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي كَفَانِي، وَآوَانِي، وَالحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي وَسَقَانِي، وَالْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي مَنَّ عَلَىَّ فَأَفْضَلَ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُجِيرَنِي مِنَ النَّارِ»(١).

وثبت عنه ﷺ أنه قال لأنس: «إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِكَ (٢) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وَفِي «السنن» عنه ﷺ: ﴿إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ، وَخَيْرَ المَخْرَج، بِسْم اللهِ وَلَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبُنَا تَوَكَّلْنَا، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ» (٣٠).

وَفيها عُنه ﷺ: "قَلاَقَة كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ: رَجُلٌ خَرَجَ غَازِياً في سَبِيلِ اللهِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ الجَنَّةَ أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَل

وصح عنه ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ الشَّيْطَان: لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، قَالَ الشَيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ المبيتَ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ المبيتَ وَالعَشَاء» (٥) ذكره مسلم.

### فصل: في هديه ﷺ في النكر عند بخوله الخلاء

ثبت عنه ﷺ في «الصحيحين» أنه كان يقولُ عند دخوله الخلاء: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَمَائِثِ»(١).

وذكر أحمد عنه أنه أمر مَنْ دخل الخلاء أن يقولَ ذلك (٧).

ويُذكر عنه: «لا يَعْجز أَحَدُكُم إِذَا دَخَلَ مَرْفِقَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّجْسِ النَّجِسِ، الخَبِيثِ المُخْبِثِ، الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ» (٨٠).

ويذكر عنه ﷺ قال: «سَتْرُ مَا بَيْنَ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الكَنِيفَ أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللهِ (٩٠).

وثبت عنه ﷺ أن رجلاً سلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْهِ (١٠).

وأخبر أن الله سبحانه يمقُت الحديث على الغائط فَقَالَ: ﴿لاَ يَخْرُجِ الرَّجُلاَنِ يَضْرِبَانِ الغَائِط

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن السني (١٥٧) وفيه واوِ لم يسمَّ، وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود (٥٠٥٨)، بسند حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٦٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٥٠٩٦)، من حديث أبي مالك الأشعري بإسناد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٤٩٤)، والبخاري في االأدب المفرد؛ (١٠٩٤)، وابن السني (١٦٠)، من حديث أبي أمامة .

<sup>(</sup>۵) أخرجه مسلم (۲۰۱۸)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٤٢)، ومسلم (٣٧٥)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ١/ ٢٦٩، وأبو داود (٦)، وابن ماجه (٢٩٦) من حديث زيد بن أرقم بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن ماجه (٢٩٩)، من حديث أبي أمامة، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الترمذي (٦٠٦)، وابن ماجه (٢٩٧)، من حديث علي بإسنادٍ ضعيف.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم (٣٧٠)، وأبو داود (١٦)، والترمذي (٩٠)، والنسائي ١/ ٣٥، وابن ماجه (٣٥٣)، من حديث ابن عمر .

كَاشِفينِ عَنْ عَوْرَاتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ»(١٠).

وقد تقدَّمَ أنه كان لا يستقبِلُ القِبلة ولا يستدبِرُهَا ببولٍ ولا بغائط، وأنه نهى عن ذلك في حديث أبي أيوب، وسلمان الفارسي، وأبي هريرة، ومعقل بن أبي معقل، وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمر، رضي الله عنهم. وعامة هذه الأحاديث صحيحة ، وسائرُها حسن، والمعارِضُ لها إما معلول السندِ، وإما ضعيفُ الدلالة، فلا يُرد صريحُ نهيه المستفيضُ عنه بذلك، كحديث عراك عن عائشة، ذُكِر لرسول الله على أن أناساً يكرهون أن يستقبلوا القِبلة بفرُوجهم، فقال: «أوقد فعلُوها، حوّلوا مَقْعَدتي قِبَلَ القِبْلَةِ» رواه الإمام أحمد (٢)، وقال: هو أحسن ما رُوي في الرخصة وإن كان مرسلاً، ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاريُّ وغيرُه من أثمة الحديث ولم يُثيِتُوه، ولا يقتضي كلامُ الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينَه. قال الترمذي في كتاب «العلل الكبير» له: سألتُ أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: هذا حديثُ فيه اضطراب، والصحيحُ عندي عن عائشة من قولها. انتهى.

قلت: وله عِلة أخرى، وهي انقطاعه بين عراك وعائشة، فإنه لم يسمع منها، وقد رواه عبد الوهّاب الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عائشة، وله عِلة أخرى، وهي ضعف خالد بن أبي الصلت.

ومن ذلك حديثُ جابرِ: نهى رسولُ الله على أن تُستقبل القبلةُ ببولٍ، فرأيتهُ قبل أن يُقبض بعام يستقبلها (٣). وهذا الحديث أستغربه الترمذي بعد تحسينه. وقال الترمذي في كتاب «العلل»(٤): سألت محمداً يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث صحيح، رواه غيرُ واحد عن ابنِ إسحاق، فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق، لم يدل على صحته في نفسه، وإن كان مراده صَحته في نفسه، فهي واقعة عين، حكمُها حكم حديث ابن عمر الما رأى رسولَ الله على يقضي حاجَته مستدبر الكعبة المعرف، وهذا يحتمِلُ وجوهاً ستة: نسخُ النهي به، وعكسُه، وتخصيصُه به ﷺ، وتخصيصُه بالبنيان، وأن يكونَ لعذر اقتضاه لمكان أو غيره، وأن يكون بياناً، لأن النهي ليس على التحريم، ولا سبيلَ إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين، وإن كان حديثُ جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها، فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتَّمَل. وقولُ ابنِ عمر: إنما نهى عن ذلك في الصحراء، فَهُم منه لاختصاص النهي بها، وليس بحكايةِ لفَظ النهي، وهو معارَض بفهم أبي أيوب للعموم مع سلامة قولِ أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرِّقين بين الفضاء والبنيان، فإنه يقال لهم: ما حدُّ الحاجز الذي يجوزُ ذلك معه في البنيان؟ ولا سبيل إلى ذكر حدٌّ فاصل، وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزاً لذلك، لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبينه جبل قريب أو بعيد، كنظيره في البنيان، وأيضاً فإن النهي تكريمٌ لجهة القبلة، وذلك لا يختلِف بفضاء ولا بنيان، وليس مختصاً بنفس البيت، فكم مِن جبل وأَكْمَةٍ حائل بين البائل وبين البيت بمثل ما تحول جُدرانُ البنيان وأعظم، وأما جهّةُ القبلة، فلا حائل بين البائل وبينها، وعلى الجهة وقع النهي، لا على البيت نفسه فتأمله.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٥)، وأحمد ٣٦/٣، من حديث أبي سعيد الخدري، بإسنادٍ ضعيف، لأجل هلال بن عياض فهو مجهول.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٦/ ١٣٧، وابن ماجه (٣٢٤). (٣) أخرجه الترمذي (٩).

<sup>(</sup>٤) ١/٨٧، لكن ليس فيه اهذا حديث صحيح. (٥) أخرجه مسلم (٢٦٦) (ح ٢٦).

فصل: وكان إذا خرج من الخلاء قال: «فُقْرَانَكَ»(١)، ويذكر عنه أنه كان يقول: «الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى، وَعَافَانِي»(٢)، ذكره ابن ماجه.

#### فصل: في هديه ﷺ في أذكار الوضوء

ثبت عنه ﷺ أنه وضع يديه في الإناء الذي فيه الماء، ثم قال للصحابة: «تُوَضَّؤُوا بِسُمِ اللهِ»<sup>(٣)</sup>.

وثبت عنه أنه قال لجابر رضي الله عنه: «نَادِ بِوَضُومٍ» فجيء بالماء، فقال: «خُذْ يَا جَابِرُ فَصُبَّ عليَّ وقُلْ بِسْمِ اللهِ» قال: فَصَبَبْتُ عَلَيه وقُلْتُ: بسم الله، قال: فرأيت الماء يَفورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعه (٤٠).

وذكر أحمد عنه من حديث أبي هريرة (٥)، وسعيد بن زيد (٢)، وأبي سعيد الخدري (٧) رضي الله عنهم: «لا وُضُوءَ لِمَن لَمْ يَذْكُرِ اسمَ اللهِ عَلَيْهِ» وفي أسانيدها لين.

وصعَّ عنه ﷺ أنه قال: «مَن أَسْبَغَ الوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءً» (() ذكره مسلم. وزاد الترمذي بعد التشهد: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ المَتَطَهِّرِينَ (() وزاد الإمام أحمد: ثمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلى السَّمَاءِ (() وزاد ابن مَاجه مع أحمد قول ذلك ثلاث مرات (()).

وذكر بقيُّ بن مَخْلد في قمسنده من حديثِ أبي سعيد الخدري مرفوعاً: "مَنْ تَوَضَّا فَفَرغَ مِنْ وَضُوثِهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، كُتِبَ في رَقَّ وَطُبعَ عَلْيْهَا بِطَابِع، ثُمَّ رُفِعَتْ تَحْتَ العَرْشِ فَلَمْ يُكْسَرُ إِلى يَوْمِ القِيَامَةِ (١٢) ورواه النسائي في اكتابه الكبير، من كلام أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال النسائي: باب هما يقول بعد فراغه من وضوئه فذكر بعض ما تقدم. ثم ذكر بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال: أتيتُ رسولَ الله عَلَيْ في دَوْقِهُ بوضوءِ فتوضَّأ، فسمعتُه يقول ويدعو: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي في دَادِي، وبَادِكْ لِي في دِرْقِي، فقل بين ظهراني وضوئه. . . ) فذكره (١٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٠)، والترمذي (٧)، والحاكم ١/١٥٨، وصححه، ووافقه الذهبي، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه (۳۰۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي ١/ ٦١، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤١٥٢)، ومسلم (٣٠١٣)، من حديث جابر، وله قصة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١٠١)، والحاكم ١٤٦/١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٤/ ٧٠، والترمذي (٢٥)، وابن ماجه (٣٩٨).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ٣/ ٤١، وابن ماجه (٣٩٧).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (٢٣٤)، من حديث عمر.

<sup>(</sup>٩) هو عند الترمذي (٥٥)، من حديث عمر أيضاً.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أحمد ٤/ ١٥١، من حديث عقبة بن عامر، بإسنادٍ ضعيف، فيه راوٍ لم يسمُّ.

<sup>(</sup>١١) أخرجه ابن ماجه (٤٦٩)، من حديث أنس بإسنادٍ ضعيف، لضعف زيد العمي.

<sup>(</sup>١٢) أخرجه النسائي في فعمل اليوم والليلة؛ (٨١)، وقال: هذا خطأ والصواب موقوف، ثم كرره موقوفاً برقم (٨٣)، و(٨٣).

<sup>(</sup>١٣) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٨٠)، وابن السني (٢٨)، وأحمد ٤/٣٩٩، ورجاله ثقات.

### فصل: في هديه ﷺ في الأذان وأنكاره

ثبت عنه ﷺ أنه سنَّ التأذين بترجيع وبغير ترجيع، وشرع الإقامَةَ مثنى وفُرادى، ولكن الذي صح عنه تشيهُ كلمةِ الإقامَةِ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ» ولم يصح عنه إفرادُهَا البتة، وكذلك صحَّ عنه تكرارُ لفظ التكبير في أول الأذان أربعاً، ولم يَصِحَّ عنه الاقتصارُ على مرتين. وأما حديثُ: «أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَة» (١) فلا ينافي الشفع بأربع، وقد صحّ التربيعُ صريحاً في حديث عبد الله بن زيد، وعمر بن الخطاب، وأبي محذورة، رضي الله عنهم.

وأما إفرادُ الإقامة، فقد صحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناءُ كلمة الإقامة، فقال: إنما كانَ الأذانُ على عَهْدِ رسُولِ الله ﷺ مرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، والإِقَامةُ مرَّةً مرَّةً، غيرَ أنه يقول: «قَد قَامَتِ الصَّلاةُ، قَد قَامَتِ الصَّلاةُ». وفي اصحيح البخاري، عن أنس: أُمِرَ بِلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، ويُوتِرَ الإقامة، إلاَّ الاَقامة: «قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ». الإقامة الإقامة: «قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ». وصح من حديث أبي محذورة تثنيةُ كلمةِ الإقامة مع سائر كلماتِ الأذانِ. وكُلُّ هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة في شيء منها، وإن كان بعضُها أفضلَ مِن بعض، فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته، والشافعي أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة، ومالك أخذ بما رأى عليه عملَ أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين، وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة، رحمهم الله كلهم، فإنهم اجتهدوا في متابعة السُّنَة.

فصل: وأمَّا هديُه ﷺ في الذُّكر عند الأذان وبعدَه، فشرع لأمته منه خمسة أنواع:

أحدها: أن يقول السامع كما يقول المؤذن، إلا في لفظ: «حي على الصلاة» «حي على الله» الفلاح» (٢) فإنه صح عنه إبدالهما بـ «لا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةً إلَّا باللهِ» (٤) ولم يجيء عنه الجمعُ بينها وبين: «حي على الصلاة» «حي على الفلاح» ولا الاقتصارُ على الحيعلة، وهديُه ﷺ الذي صح عنه إبدالهما بالحوقلة، وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذّن والسامع، فإن كلمات الأذان ذِكْرٌ، فَسَنَّ للسامع أن يَشتَعِينَ على هٰذه الدعوة بكلمة الإعانة وهيَ: «لاحَوْلَ ولا قُوَّةً إلَّا باللَّهِ العلى العظيم».

الثاني: أن يقول: «وأَنا أَشْهَدُ أَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ، وأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّاً، وَبَالإِسْلاَم دِيناً، وبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً»، وَأَخْبَرَ أَنَّ مَنْ قَالَ ذَلِك «فُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ» (٥٠).

الثالث: أن يُصَلِّي على النبيِّ على النبي على فراغه من إجابة المؤذِّن، وأَكْمَلُ ما يُصلَّى عليهِ بِهِ، ويصل إليه، هي الصلاة الإبراهيمية كما علَّمه أمنه أن يُصلُّوا عليه، فلا صلاة عليه أكملُ منها وإن تحذلق المتحذلقون.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٠٥)، ومسلم (٣٧٨)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦١١)، ومسلم (٣٨٣)، من حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣٨٥)، من حديث عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٣٨٦)، من حديث سعد بن أبي وقاص.

الرابع: أن يقولَ بعد صلاته عليه على اللهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ والصَّلاةِ القَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّداً الوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الذي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ المِيعَادَ» (١٠ هكذا جاء بهذا اللفظ «مقاماً محموداً» بلا ألف ولا لام، وهكذا صح عنه ﷺ.

الخامس: أن يدعوَ لنفسه بعد ذلك، ويسألَ الله من فضله، فإنه يُسْتَجَاب له، كما في «السنن» عنه ﷺ: ﴿قُلْ كُمَا يَقُولُونَ يَعْنِي الْمُؤَذِّنِينَ، فَإِذَا انْتَهِيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ (٢٠).

وذكر الإمام أحمد عنه ﷺ: "مَنْ قَالَ حِينَ يُنَادِي المُنَادِي: اللَّهُمَّ رَبَّ لهٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّة وَالصَّلاَةِ النَّافِعَةِ، صَلِّ على مُحَمَّدٍ وَارْضَ عَنْهُ رِضَىً لاَ سَخَطَ بَعْدَهُ، اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ دَعْوَتَهِ

وقَالت أمُّ سلمة رضي الله عنها: علَّمَني رسولُ الله ﷺ أن أقول عند أذانِ المغربِ: «اللَّهُمَّ إنَّ هَذا إِثْبَالُ لَيْلِكَ، وَإِذْبَارُ نَهَادِكَ، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، فَاغْفِرْ لِي (٤٠) ذكره الترمذي.

وذكر الحاكم في «المستدرك» من حديث أبي أمامة يرفعه أنه كان إذا سمع الأذان قال: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوةِ التَّامَّةِ المُسْتَجَابَةِ، والمُسْتَجَابِ لَهَا، دَعْوَةِ الحَقِّ وَكَلِمَةِ التَّقْوَى، تَوَفَّني عَلَيْهَا وَأَحْيِني عَلَيْهَا، وَأَجْعَلْنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا عَمَلاً يَوْمَ القِيَامَةِ وذكره البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنه موقوفاً عليه (٥٠).

وذُكر عنه ﷺ أنه كان يقول عند كلمةِ الإقامة: «أَقَامَهَا اللَّهُ وأَدَامَهَا»(٦).

وفي «السنن» عنه ﷺ : «الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ بينَ الأَذَانِ والإقامَةِ» قالوا: فما نقولُ يا رسول الله؟ قال: «سَلُوا اللهُ الْعَافِيةَ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ» (٧) حديث صحيح.

وفيها عنه: «سَاعَتَانِ، يَفْتَحُ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ، وقلَّمَا ثُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُه، عِنْد حُضُورِ النُّذَاءِ، والصَّفُّ في سَبِيلِ اللَّهِ»<sup>(٨)</sup> .

وقد تقدم هديّه في أذكار الصلاة مفصَّلاً والأذكار بعد انقضائها، والأذكار في العيدين، والجنائز، والكسوف، وأنه أمر في الكسوف بالفزع إلى ذكر الله تعالى، وأنه كان يسبِّح في صلاتها قائماً رافعاً يديه يُهلِّل ويُكبِّر ويَحْمَدُ ويدعو حتى حُسِر عن الشمس، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦١٤)، و(٤٧١٩)، وأبو داود (٥٢٩)، والترمذي (٢١١)، من حديث جابر، من دون زيادة لفظ «إنك لا تخلف الميعاد»، وأخرج هذه الزيادة البيهقي ١٠/٤١، وهي ضعيفة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٧٤٥)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بإسنادٍ حسن.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٣/ ٣٣٧، من حديث جابر، بإسناد ضعيف، فيه عنعنة أبي الزبير، وضعف ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣٥٨٩)، وأبو داود (٥٣٠)، والحاكم ١٩٩/١ وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي ١/ ٤١١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٥٢٨)، من حديث أبي أمامة أو عن بعض أصحاب النبي ﷺ ، بإسنادٍ ضعيف، فيه راوٍ لم يسمّ، وشهر بن حوشب، فيه كلام.

 <sup>(</sup>۷) أخرجه الترمذي (۳۵۹٤)، من حديث أنس. وورد صدره من وجه آخر. أخرجه أحمد ۳/ ۱۵۵، وابن خزيمة (٤٢٧)، وإسناده قوى.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود (٢٥٤٠)، والحاكم ١٩٨/١، بإسنادٍ قوي.

فصل: وكان ﷺ يُكثرُ الدعاء في عَشْرِ ذي الحِجَّة، ويأمُر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد (١٠).

ويُذكر عنه أنه كان يُكبِّر من صلاة الفجر يومَ عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، فيقول: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، واللهُ أَكْبَرُ ولِلَّهِ الحَمْدُ»(٢) وهذا وإن كان لا يصح إسناده، فالعمل عليه، ولفظه هكذا يشفع التكبير، وأما كونه ثلاثاً فإنما رُوي عن جابر وابن عباس مِن فعلهما ثلاثاً فقط، وكِلاهما حسن. قال الشافعي: إن زاد فقال: الله أكبرُ كبيراً، والحمدُ لله كثيراً، وسُبْحَانَ اللَّه بُكْرةً وأصيلاً، لا إِله إلا اللَّهُ، ولا نعبدُ إلا إيًّاه، مخلصين له الدِّينَ ولو كره الكافرون، لا إله إلا اللَّهُ وحدَه، وعده، وعده، وعده، وعده، وعدم، وقدم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله واللَّهُ أكبرُ، كان حسناً.

فصل: يُذكر عنه أنه كان يقول: «اللَّهُمَّ أَهِلَّه عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمانِ، وَالسَّلاَمَةِ والإِسْلاَمِ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ»<sup>(٣)</sup> قال الترمذي: حديثُ حسن.

ويُذكر عنه أنه كان يقول عند رؤيته: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ، والسَّلاَمَةِ وَالإِسْلاَم وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ (٤٠) ذكره الدارمي.

وذَكر أبو داود عن قتادة أنه بلغه أن نبيَّ الله ﷺ كان إذا رأى الهلال قال: «هِلاَلُ خَيْر وَرُشْدٍ، هِلاَلُ خَيْر وَرُشْدٍ، آمَنْتُ بِالَّذِي خَلَقَكَ ثَلاَث مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ: الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ بشهرِ كَذَا، وَجَاءَ بشَهْر كَذَا» (٥٠). وفي أسانيدها لين.

ويُذكر عن أبي داود وهو في بعض نسخ (سننه) أنه قال: ليس في هذا الباب عن النبي ﷺ حديثٌ مسند صحيح.

#### فصل: في هديه ﷺ في أنكار الطعام قبله ويعده

كان إذا وضع يده في الطعام قال: «بسم اللَّهِ» ويأمر الآكل بالتسمية، ويقول: «إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ في أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ في أَوَّلِه وَآخِرِهِ» (٦) حديث صحيح.

والصحيحُ وجوبُ التسمية عند الأكل (٧)، وهو أحدُ الوجهين لأصحاب أحمد، وأحاديثُ الأمر بها صحيحة صريحة، ولا مُعارِضَ لها، ولا إجماعَ يسوِّغُ مخالفتها ويُخْرِجُهَا عن ظاهرها، وتارِكُهَا شريكهُ الشيطان في طعامه وشرابه.

فصل: وها هنا مسألة تدعو الحاجة إليها، وهي أن الآكلين إذا كانوا جماعة، فسمَّى أحدُهم، هل تزولُ مشاركة الشيطان لهم في طعامهم بتسميته وحدّه، أم لا تزول إلا بتسمية الجمع؟

<sup>(</sup>١) هو عند البخاري (٩٦٩)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني ٢/ ٥٠، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي ٢/٤، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٤٥١).(٥) أخرجه أبو داود (٥٠٩٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٣٧٦٧)، والترمذي (١٨٥٨)، والحاكم ١٠٨/٤، من حديث عائشة وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٧) هو عند البخاري (٥٣٧٦) و(٥٣٧٧)، ومسلم (٢٠٢٢)، من حديث عمر بن أبي سلمة.

فنصَّ الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين، وجعله أصحابُه كردِّ السلام، وتشميت العاطس. وقد يُقال: لا يُرفع مشاركةُ الشيطان للآكل إلا بتسميته هو، ولا يكفيه تسميةُ غيره، ولهذا جاء في حديث حذيفة: «إنا حضرنا مع رسول الله ﷺ طعاماً، فجاءت جارية كأنما تُذفَع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذَ رسولُ الله ﷺ بيدها، ثمَّ جاء أعرابي كَأنَّمَا يُذفَعُ، فأخذ بيده، فقال رسول الله ﷺ: «إنَّ الشَّيْطَانَ لَيَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لاَ يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وإنَّهُ جَاء بِهذِهِ الجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلُّ بِهِا، فَأَخَذْتُ بِيدِهِ، والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ يَدَهُ لَغِي يَدِي بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيدِهَا، فَجَاء بِهذَه الأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلُّ بِهِ، فَأَخَذْتُ بِيدِه، والَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ يَدَهُ لَغِي يَدِي مَعَ يَدَيْهِمَا»، ثم ذكرَ اسمَ الله وأكلَ (١٠)، ولو كانت تسمية الواحد تكفي، لما وضع الشيطان يده في ذلك الطعام.

ولكن قد يُجاب بأن النبي على لم يكن قد وضع يده وسمَّى بعدُ، ولكنَّ الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية، وكذلك الأعرابيُّ، فشاركهما الشيطانُ، فمِن أين لكُم أن الشيطان شارك من لم يُسم بعد تسمية غيره؟! فهذا مما يُمكن أن يُقالَ، لكن قد روى الترمذيُّ وصححه من حديث عائشة قالت: كان رسولُ الله على يأكلُ طعاماً في سِتَّة مِن أصحابه، فجاء أعرابي فَأَكلَهُ بِلُقُمَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ (أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ» (٢) ومِن المعلوم أن رسولَ الله على وأولئك الستة سَمُوا، فلما جاء هذا الأعرابي فأكل ولم يسمَّ، شاركه الشيطانُ في أكله فأكل الطعام بِلُقمتين، ولو سمَّى لكفى الجميع.

وأمّا مسألةُ ردِّ السلام، وتشميتِ العاطس، ففيها نظر، وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: "إِذَا عَظَسَ أَحَدُكُم فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقَّ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمَّتُهُ" وإن سُلِّمَ الحُكم فيهما، فالفرقُ بينهما وبين مسألة الأكل ظاهِرٌ، فإن الشيطانُ إنما يتوصل إلى مشاركة الآكِل في أكله إذا لم يُسمِّ، فإذا سمَّى غيرُه، لم تجزِ تسميةُ من سمَّى عمن لم يُسم مِن مقارنة الشيطانِ له، فيأكل معه، بل تَقِلُّ مشاركة الشيطان بتسمية بعضهم، وتبقى الشركةُ بين من لم يُسم وبينه، والله أعلم.

ويُذكر عن جابر عن النبي ﷺ: «مَنْ نَسِيّ أَنْ يُسَمِّيَ عَلَى طَعَامِهِ، فَلْيَقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد إِذَا فَرَغَ» (٤) وفي ثبوت هذا الحديث نظر.

وكان إذا رُفِعَ الطعامُ مِن بين يديه يقول: «الحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ، غيرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُودًع وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبُّنَا» عَزَّ وَجَلَّ. ذكره البخاري<sup>(ه)</sup>.

وربمًا كانَ يقول: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ» (٦٠).

وكان يقول: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وسوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا ۗ (٧٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠١٧)، وأبو داود (٣٧٦٦)، من حديث حذيفة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٨٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٢٢٣)، بنحوه من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن السني في اعمل اليوم والليلة؛ (٤٦٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٤٥٨)، من حديث أبي أمامة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٣٨٥٠)، والترمذي (٣٤٥٧)، بإسنادٍ ضعيف، لاضطرابه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٣٨٥١)، من حديث أبي أيوب الأنصاري، بإسناد رجاله ثقات.

وذكر البخاريُّ عنه أنه كان يقولُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانا وآوَانَا﴾(١).

وذكر الترمذي عنه أنه قال: «مَنْ أكَلَ طَعَاماً فَقَالَ: الحَمْدُ لله الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا مَنْ غَيْرِ حَوْلٍ منْي وَلا قُوَّةٍ، خَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، (٢) حديث حسن.

ويُذكر عنه ﷺ أنه كان إِذَا قُرُّبَ إليه الطعامُ قال: "بِسْمِ اللَّهِ" فإِذَا فَرَغَ مِن طعامه قال: "اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ، وَهَدَيْتَ وَأَخْيَيْتَ، قُلُكَ الحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ" وَإِسْنَاده صحيح ...

وفي «السنن» عنه أنه كان يقولُ إذا فرغ: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا وَهَدَانَا، والَّذِي أَشْبَعَنَا وَأَرْوَانَا، ومِنْ كُلِّ الإِحْسَانِ آتَانَا» (٤) حسن.

وفي «السنن» عنه أيضاً: «إِذَا أَكُلَّ أَحَدُكُم طَعَامَاً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَناً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ، فإنه ليس شيء ويُجزِىء عن الطعام والشراب غير اللبن<sup>(۵)</sup> حديث حسن.

ويُذكر عنه أنه كَانَ إِذَا شَرِبَ في الإِنَاءِ تَنَفَّسَ ثَلاَئَة أَنْفَاسٍ<sup>(٦)</sup>، وَيَحْمَدُ اللَّهُ في كُلِّ نَفَسٍ، وَيَشْكُرُهُ في آخِرهِنَّ

فَصل: وكان ﷺ إذا دخل على أهلِهِ رُبَّمَا يسألُهم : "هَلْ عِنْدَكُم طَعَامٌ" ؟ وَمَا عَابَ طَعَاماً قطّ، بَلْ كَانَ إِذَا اشتهاهُ أَكَلُهُ، وإنْ كَرِهَهُ تَركَهُ وَسَكَت (٨) وربما قال: "أَجِدُني أَعَافُهُ إِنِّي لاَ أَشْتَهِيهِ" (٩).

وكان يمدح الطعامَ أحياناً، كقوله لما سأل أهلَهُ الإِدامَ، فقالُوا: ما عِندنا إلا خَلَّ، فدعا به فجعل يأكُلُ مِنْهُ ويقُولُ: «نِغْمَ الأَدْمُ الخَلُّ» (١٠٠ وليس في هذا تفضيل له على اللبن واللحم والعَسلَ والمَرَق، وإنمَا هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيها، ولو حَضَرَ لحم أو لبن، كان أولى بالمدح منه، وقال هٰذَا، جبراً وتطييباً لقلب من قدَّمه، لا تفضيلاً له على سائر أنواع الإدام.

وكان إذا قُرِّبَ إليه طعام وهو صائم قال: ﴿إِنِّي صَائِمٌۥ (١١) ﴿

وأمر من قُرِّبَ إليه الطعامُ وهو صائم أن يُصَلِّي، أي يدعو لمن قدَّمه، وإن كان مفطراً أن يأكل (١٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٤٥٩)، من حديث أبي أمامة بلفظ: ﴿وَأَرُوانَا ۗ بِدَلُّ مِن ﴿وَآَوَانَا ۗ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٢/٤، ٥/ ٣٧٥، وابن السني (٤٦٦).

رواه ابن السني (٤٦٩). (٥) أخرجه الترمذي (٣٤٥١).

<sup>(</sup>٦) هو عند البخاري (٥٦٣١)، ومسلم (٢٠٢٨)، من حديث أنس.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه ابن السني في اعمل اليوم والليلة) (٤٧٢)، من حديث ابن مسعود، بإسناد واو، لأجل المعلى بن عرفان.

أخرجه البخاري (٥٤٠٩)، ومسلم (٢٠٦٤)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري (٥٤٠٠)، ومسلم (١٩٤٦)، من حديث خالد بن الوليد.

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه مسلم (۲۰۵۲)، وأبو داود (۲۸۲۰)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>١١) أخرجه البخاري (١٩٨٢)، من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>١٢) أخرجه مسلم (١٤٣١)، من حديث أبي هريرة.

وكان إذا دُعِيَ لِطعام وتبعه أحد أعلمَ به ربَّ المنزل، وقال: «إنَّ لهٰذَا تَبِعَنَا، فَإِنْ شِفْتَ أَنْ تأذَنَ لَهُ، وَإِنْ شِفْتَ رَجَعَ»(١).

وكان يتحدَّث على طعامه، كما تقدم في حديث الخل، وكما قال لِربيبه عمر بن أبي سلمة وهو يُؤاكِلهُ: «سَمِّ اللَّهَ، وَكُلُ ممَّا يَليكَ»(٢).

وربما كان يُكرِّر على أُضيافه عرض الأكل عليهم مِراراً، كما يفعلُه أهلُ الكرم، كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة شُرب اللبن وقولِهِ له مِراراً: «اشْرَبْ»، فَمَا زَالَ يَقُولُ: «اشْرَبْ» حَتَّى قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكاً(٣).

وكان إِذَا أكلَ عند قوم لم يخرُج حتى يَدْعُو لهم، فدعا في منزل عبد الله بن بُسر، فقالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُم فِيمَا رَزَقْتَهُم، وَاغْفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ ذكره مسلم (٤).

ودُعا في منزل سعد بنِ عُبادة فقال: «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكُلَ طَعَامَكُم الأَبْرَارُ، وصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلاَئكَةُ» (٥)

وذكر أبو داود عنه عَلَيْهِ أنه لما دعاه أبو الهيثم بن النَّيهان هو وأصحابُه فأكلوا، فلما فرغُوا قال: «أَثِيبُوا أَخَاكُمْ» قَالُوا: يا رَّسُولَ اللَّهِ وما إثابتهُ؟ قال: ﴿إِنَّ الرَّجِلَ إِذَا دُخِلَ بَيْتُهُ، فأكِلَ طَعَامُهُ، وشُرِبَ شَرَابُهُ، فَدَعَوْا لَهُ، فَذَٰلِكَ إِثَابَتُهُ»(٦)

وصح عنه ﷺ أنه دَخل منزله ليلةً، فالتمس طعاماً فلم يجده، فقال: «اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي، (٧٠).

َ وَذَّكِرَ عَنهُ أَن عَمْرِو بِنَ الحَمِق سقاه لبناً فقال: «اللَّهُمَّ ٱمْتِعْهُ بِشَبَابِهِ» فَمَرَّتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً لَمْ يَرَ شَعْرَةً بَيْضَاءُ (٨).

وكان يدعو لمن يُضيف المساكينَ، ويثني عليهم، فقالَ مرَّة: «ألا رَجُلُّ يُضِيفُ لهٰذَا رحِمَهُ اللَّهُ»، وقال للأنصاري وامرأته اللَّذَيْنِ آثرا بقُوتِهما وقُوتِ صِبيانهما ضَيْفَهُمَا: «لَقَدُّ صَحِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ»(٩).

وكَانَ لا يأنَفُ مِن مؤاكلة أحدٍ، صغيراً كان أو كبيراً، حُراً أو عبداً، أعرابياً أو مهاجراً، حتى لقد روى أصحابُ السنن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة فقال: الكُلْ بِسْمِ اللَّهِ ثِقَةً بِاللَّهِ، وتَوَكُّلاً عَلَيْهِ، (١٠٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٤٦١)، من حديث أبي مسعود الأنصاري.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص ٣٨٤. (٣) أخرجه البخاري (٦٤٥٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٠٤٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣٨٥٤)، من حديث أنس، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٣٨٥٣)، من حديث جابر بإسناد ضعيف، فيه راوٍ لم يسمَّ.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٢٠٥٥)، من حديث المقداد، وله قصة.

 <sup>(</sup>A) أخرجه ابن السني في (عمل اليوم والليلة) (٤٧٥)، بإسناد واو، فيه إسحاف بن عبد الله بن أبي فروة، متروك.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري (٤٨٨٩)، ومسلم (٢٠٥٤)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أبو داود (٣٩٢٥)، والترمذي (١٨١٨)، من حديث جابر رفيه المفضل بن فضالة بن أبي أمية وهو ضعيف.

وكان يأمُرُ بالأكل باليمين، وينهى عن الأكل بالشمال، ويقول: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ»(۱)، ومقتضى هذا تحريمُ الأكل بها، وهو الصحيح، فإن الآكل بِها: إما شيطان، وإما مشبَّه به. وصحَّ عنه أنه قال لرجل أكل عنده، فأكل بشماله: "كُلُ بِيَوِينِكَ»، فقال: لا أستطيعُ، فقال: «لا أستطيعُ، فقال: لا أستطيعُ، فقال: «لا أستطيعُت» فما رفع يده إلى فيه بعدها(۲)، فلو كان ذلك جائزاً لما دعا عليه بفعله، وإن كان كِبْرُهُ حمله على ترك امتثال الأمر، فذلك أبلغُ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه.

وأمر من شَكَوْا إليه أنهم لا يشبعُونَ أن يجتمعوا على طعامهم ولا يتفرَّقُوا، وأن يذكُروا اسمَ اللَّهِ عليه يُبارك لهم فيه<sup>(٣)</sup>.

وصحَّ عنه أنه قال: «إنَّ اللَّهَ لَيرضَى عَنِ العَبْدِ يَأْكُلُ الأَكْلَةَ يَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ يَحْمَدُهُ عَلَيْهَا» (٤٠)

وروي عنه أنه قال: «أَفِيبُوا طَعَامَكُم بِذِكْر اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ والصَّلاَة، وَلا تَنَامُوا عَلَيْهِ فَتَقْسُو قُلُوبُكُم،(٥) وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحاً، والواقع في التجربة يشهدُ به.

# فصل: في هديه ﷺ في السلام والاستئذانِ وتشميت العاطس

ثبت عنه ﷺ في «الصحيحين؛ عن أبي هُريرة أن أَفْضَلَ الْإِسْلاَمِ وَخَيْرَهُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَأَنْ تَقْرَأ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفُ<sup>(٦)</sup>.

وفيهما: أن آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ لمَّا خلقَه اللَّهُ قَالَ لَهُ: اذْهَبْ إلى أُولَئِكَ النَّفَرِ مِنَ المَلاَئِكَةِ، فَسَلَّم عَلَيْهِمْ، وَاسْتَمِعْ مَا يُحيُّونَكَ بِهِ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ (٧٧). السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ (٧٧).

وفيهما: أنه ﷺ أَمَرَ بِإِفْشَاءِ السَّلاَم وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام بَيْنَهُمُ تَحَابُّوا، وَأَنَّهُم لاَ يَذْخُلُونَ الجَنَّةَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، وَلاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَتَحَابُوا (^).

وقال البخاري في (صحيحه): قال عمَّار: ثلاثٌ مَنْ جمعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الإيمَانَ: الإنصَافُ مِنْ فَشَدْ جَمَعَ الإيمَانَ: الإنصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَيَذْلُ السَّلام لِلعَالَم، والإِنْفَاقُ مِنَ الإِقْتَارُ (٩).

وقد تضمنت هذه الكلماتُ أصول الخير وفروعه، فإن الإنصاف يُوجب عليه أداء حقوق الله كاملة موفَّرة، وأداء حقوق الناس كذلك، وأن لا يُطالبهم بما ليس له، ولا يُحمِّلهم فوق وُسعهم، ويُعامِلَهم بما يُحبُّ أن يُعفُوه منه، ويحكم لهم وعليهم بما يحكُمُ بِهِ لنفسه بما يحكُمُ بِهِ لنفسه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٠٢٠)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٢١)، من حديث سلمة بن الأكوع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٧٦٤)، وابن ماجه (٣٢٨٦)، من حديث وحشي بن حرب، بإسنادٍ ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٧٣٤)، والترمذي (١٨١٦)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن حبان في «الضعفاء» ١/ ١٩٩، وابن السني (٤٨٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٢)، ومسلم (٣٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٦٢٢٧)، ومسلم (٢٨٤١)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٩٨٠)، ومسلم (٥٤)، من حديث أبي هريرة، ولم أره في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري معلقاً بإثر الحديث (٢٧).

وعليها. ويدخلُ في هذا إنصافُه نفسه من نفسه، فلا يدَّعي لها ما ليس لها، ولا يُخبثها بتدنيسه لها، وتصغيرهِ إياها، وتحقيرِها بمعاصي الله، ويُنميها ويكبِّرُها ويرفعُها بطاعة الله وتوحيده، وحبه وخوفِه، ورجائِه، والتوكل عليه، والإنابة إليه، وإيثار مرضاتِه ومحابِّه على مراضي الخلق ومحابِّهم، ولا يكونُ بها مع المخلق ولا مع الله، بل يعزِلُها من البين كما عزلها الله، ويكون بالله لا بنفسه في حُبه وبُغضه، وعطائه ومنعه، وكلامِهِ وسكوتِه، ومدخلهِ ومخرجِه، فينجي نفسه مِن البين، ولا يرى لها مكانة يعمل عليها، فيكون ممن ذمهم الله بقوله: ﴿ أَمَّ مَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُ ﴾ [الانعام: ١٣٥].

فالعبدُ المحض ليس له مكانة يعمل عليها، فإنه مستحقُ المنافع والأعمال لسيده، ونفسه ملك لسيده، فهو عامل على أن يؤدي إلى سيده ما هو مستحق له عليه، ليس له مكانة أصلاً، بل قد كُوتب على حقوق مُنَجَّمَةٍ، كلما أدَّى نجماً حلَّ عليه نجمٌ آخر، ولا يزال المكاتَبُ عبداً ما بقي عليه شيء من نجوم الكتابة.

والمقصود: أن إنصافه من نفسه يُوجب عليه معرفة ربه، وحقّه عليه، ومعرفة نفسه، ومَا خُلِقَتْ له، وأن لا يُزاحِم بها مالكها وفاطرَها، ويدَّعي لها الملكة والاستحقاق، ويزاحم مرادَ سيده، ويدفَعه بمراده هو، أو يقدِّمه ويؤثِرَه عليه، أو يقسِم إرادته بين مراد سيده ومُراده، وهي قسمة ضِيزي، مثل قسمة السنيس في قسمة ضيري، مثل قسمة السنيس في السنيس في السنيس في الله ومُكالم وماله وماله ومُكالم الله وماله ومال

فلينظر العبد لا يكونُ مِن أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه، وبين الله لجهله وظلمه وإلا لُبُسَ عليه وهو لا يشعرُ، فإن الإنسان خُلِقَ ظلوماً جهولاً، فكيف يُظلَبُ الإنصاف ممن وصفُهُ الظلمُ والجهل؟ وكيف يُنصِفُ الخَلقَ من لم يُنْصِفِ الخَالِقَ؟ كما في أثر إلهي، يقول اللهُ عز وجل: "أبْنَ آدَمَ مَا أَنْصَفْتَني، خَيْرِي إِلَيْكَ نَازِلٌ، وشَرُّكُ إِليَّ صَاعِدٌ، كَمْ أَتَحَبَّبُ إِلَيْكَ بِالنِّعَمِ، وَأَنَا غَنِي عَنْكَ، وَكُمْ تَتَبَعَّضُ إليَّ بِالمَعَاصِي وَأَنْتَ فَقِيرٌ إِليَّ، ولا يَزَالُ المَلَكُ الكريمُ يَعْرُجُ إِلَيَّ مِنْكَ بِعَمَلٍ قَبِيحٍ" (١٠ . وفي أثر آخر: "أَبْنَ آدَمَ مَا أَنْصَفْتَنِي، خَلَقتُكَ وَتَعْبُدُ غَيْرِي، وَأَرْزُقُكَ وَتَشْكُرُ سِوَايَ "٢٠ .

ثم كيف يُنصِفُ غيرَه من لم يُنْصِفُ نفسه، وظَلَمَهَا أقبحَ الظُّلْم، وسعَى في ضررها أعظمَ السعي، ومنعَهَا أعظمَ لذَّاتِهَا من حيث ظن أنه يُعطيها إيَّاهَا، فأتعبها كُلَّ التعب، وأشقاها كُلَّ الشقاء من حيث ظن أنه يريحها ويُسعدها، وجدَّ كل الجدِّ في حِرمانها حظّها من الله، وهو يظن أنه ينيلها حظوظها، ودسًّاها كُلَّ التدسيةِ، وهو يظنُّ أنه يعظمها، فكيف يُرجى الإنصافُ ممن هذا إنصافُه لنفسه؟ إذا كان هذا فعلَ العبد بنفسه، فماذا تراه بالأجانب يفعل؟

والمقصود أن قول عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار، كلام جامع لأصول الخير وفروعه.

وبذل السلام للعالم يتضمن تواضعَه وأنَّه لا يتكبَّر على أحد، بل يبذُلُ السلام للصغير والكبير،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم ٢/٣٥٧، عن مالك بن دينار قال: قرأت في بعض الكتب...

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم ٢/ ١٤٨، عن الحسن قوله. . .

والشريفِ والوضيع، ومن يعرِفه ومن لا يعرفه، والمتكبِّر ضِدُّ هذا، فإنه لا يَرُدُّ السلام على كُلِّ من سلم عليهِ كبراً منه وتِيهاً، فكيف يبذُلُ السلامَ لِكل أحد.

وأما الإنفاق من الإقتار: فلا يصدُر إلا عن قوةِ ثِقة بالله، وأنَّ الله يُخلِفُه ما أنفقه، وعن قوة يقين، وتوكُّل، ورحمة، وزُهد في الدنيا، وسخاءِ نفس بها، ووثوق بوعد مَنْ وعده مغفرةٌ منه وفضلاً، وتكذيباً بوعد من يعدُه الفقر، ويأمر بالفحشاء، والله المستعان.

فصل: وثبت عنه ﷺ أنه مر بِصبيان، فسلَّم عليهم (١). ذكره مسلم. وذكر الترمذي في «جامعه» عنه ﷺ مرَّ يَوْماً بجماعةِ نسوة فألوى بيده بالتسليم (٢).

وقال أبو داود: عن أسماء بنت يزيد: مرَّ علينا النبي ﷺ في نسوة، فسلَّم علينا، وهي راوية حديثِ الترمذي، والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن بيده (٢٠).

وفي «صحيح البخاري»: أن الصحابة كانوا ينصرفُونَ مِن الجمعة فَيَمُرُّونَ عَلَى عجوز في طريقهم، فَيُسُلِّمُونَ عليها، فتُقدِّم لهم طعاماً من أصول السلق والشَّعِيرِ<sup>(٤)</sup>. وهذا هو الصوابُ في مسألة السلام على النساء، يُسلِّم على العجوز وذواتِ المحارم دونَ غيرهن.

فصل: وثبت عنه في «صحيح البخاري» وغيره تسليمُ الصغير على الكبير والمارِّ على القاعد، والراكب على الماشي، والقليل على الكثير (٥٠).

وفي «جامع الترمذي» عنهُ: يُسلِّم الماشي على القائم(١٠).

وفي المسند البزار، عنه: يسلّم الراكبُ على الماشي، والماشي على القاعِد، والماشيان أيهما بدأ، فهو أفضل (٧).

وفي "سنن أبي داود" عنه: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلاَمِ، ﴿^›.

وكان من هديه ﷺ السلامُ عند المجيء إلى القوم، والسلامُ عند الانصراف عنهم، وثبت عنه أنه قال: وإذًا قَعَدَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُسَلِّمْ، وَلَيْسَتِ الأُولَى أَحَقَّ مِنَ الآخِرَةِ»(١).

وذكر أبو داود عنه: ﴿إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَلْيُسَلِّم عَلَيْهِ، فَإِنْ حَالَ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَو جِدَارٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ أَيْضاً»(١٠٠.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٦٨)، من حديث أنس.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۲۹۹۷)، من حديث أسماء بنت يزيد، وشهر بن حوشب متكلم فيه لكن حديثه حسن عن أسماء خاصة،
 وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وللحديث طرق وشواهد، يتقوى بها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٥٢٠٤)، بالإسناد السابق.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٢٤٨)، من حديث سهل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٢٣١ ـ ٦٢٣٢)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) أُخْرِجِه الترمذي (٢٧٠٥)، من حديث فضالة بن عبيد وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البزار (٢٠٠٦)، من حديث جابر وقال الهيشمي في «المجمع» ٨/٣٦: رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود (٥١٩٧)، من حديث أبي أمامة بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود (٥٢٠٨)، والترمذي (٢٧٠٧)، من حديث أبي هريرة، بإسنادٍ حسن صحيح.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أبو داود (٥٢٠٠)، من حديث أبي هريرة، وإسناده حسن.

وقال أنس: كانَ أصحابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَمَاشَوْنَ، فَإِذَا اسْتَقْبَلَتْهُم شَجَرَةٌ أَوْ أَكَمَةٌ، تَفَرَّقُوا يَمِيناً وَشِمالاً، وَإِذَا الْتَقُوا مِنْ وَرَائِهَا، سَلَّمَ بَعْضُهُم عَلَى بَعْضِ (١٠ .

فصل: ومن هديه على أن الداخِل إلى المسجد يبتدىء بركعتين تحية المسجد، ثم يجيء فيُسلَم على القوم، فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله، فإن تلك حتَّ اللَّهِ تعالى، والسلامُ على الخلق هو حقّ لهم، وحتَّ اللَّهِ في مثل هذا أحتَّ بالتقديم، بخلاف الحقوق المالية، فإن فيها نزاعاً معروفاً، والفرقُ بينهما حاجةُ الآدمي وعدمُ اتساع الحق المالي لأداء الحقين، بخلاف السلام.

وعلى هذا: فيُسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاثُ تحيات مترتبة: أن يقولَ عند دخولِه: بسم الله والصلاةُ على رسول الله، ثم يصلِّي ركعتينِ تحيةَ المسجد، ثم يُسلِّمُ على القوم.

فصل: وكان إِذَا دخَلَ على أهله بالليل، يُسلِّم تسلِيماً لا يُوقِظُ النَّائِمَ ويُسْمِعُ اليَقْظَانَ ذكره سلم "".

فصل: وذكر الترمذي عنه عليه السلام: «السَّلامُ قَبْلَ الكَلاَمِ» (1) . وفي لفظ آخر: «لا تَدْعُوا أَحَداً إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسلِّمَ» (٥) .

وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفاً، فالعمل عليه.

وقد روى أبو أحمد بإسناد أحسن منه من حديث عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ : «السَّلامُ قَبْلُ السَّوَال، فَمَنْ بَدَأَكُم بِالسَّوَال قَبْلَ السَّلاَمِ، فَلاَ تُحِيبُوهُ (٢٦) .

ويُذكر عنه أنه كانَ لا يَاذَنُ لِمَن لَمْ يَبْدَأُ بِالسَّلام. ويذكر عنه: ﴿لاَ تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ﴾.

وأُجود منها ما رواه الترمذي عن كُلَدَةَ بن خُنْبَلِ، أَنَّ صفوان بن أُمية بعثه بِلَبَن وَلَبَا وَجِدَايَة وَضَغَابِيْسَ إِلَى النبي ﷺ والنبي ﷺ بِأَعْلَى الوَادِي قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، وَلَمْ أُسَلَمْ، وَلَمْ أَسْتَأْذِنْ، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: • ارْجِعْ فَقُلْ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟»، قال: هذا حديث حسن غريب

وكان ﷺ إذَا أتى باب قوم، لم يسْتَقْبِلِ البابَ مِن تلقاءِ وجهه، ولكن مِن رُكنهِ الأيمن، أو الأيسَرِ، فيقول: «السَّلامُ عَلَيْكُم، السَّلامُ عَلَيْكُمْ» (^)

(٣) أخرجه مسلم (٢٠٥٥)، من حديث المقداد.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن السني (٢٤٥) بإسنادٍ قوي.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو داود (٨٥٧ ـ ٨٥٨)، والترمذي (٣٠٢)، والحاكم ٢٤٢، ٢٤٢، ٢٤٦ وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢٦٩٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي بإثر الحديث المتقدم.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٣٠٣/٢.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي (٢٧١٠)، وأبو داود (١٧٦).

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود (١٨٦٥)، من حديث عبد الله بن بسر، بإسنادٍ حسن.

فصل: وكان يُسلم بنفسه على من يُواجهه، ويُحَمَّلُ السَّلامَ لمن يُريد السَّلامِ عليه مِن الغائبين عنه (١)، ويتحمَّل السلام مِن الله عز وجل على صِدِّيقةِ النساء خديحة بنتِ خويلد رضي الله عنها لما قال له جبريلُ: «هَذِهِ خَدِيجَةٌ قَدْ أَتَتْكَ بِطَعَامٍ، فَاقْرَأُ [عليها] السَّلامَ مِنْ رَبِّهَا، [وَمني] وبَشَرْها بِبَيْتٍ في الجَنَّةِ، (٢).

وقال للصِّدِّيقة الثانية بنت الصِّديق عائشةَ رضي الله عنها: ﴿هَٰذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمُ ۗ فَقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، يَرَى مَا لاَ أَرَى (٢٠).

فصل: وكان هديُه انتهاءَ السلام إلى «وبركاتُهُ» فذكر النَّسائي عنه أن رجلاً جاء فقال: السَّلاَمُ عليكم، فَرَدَّ عَلَيْهِ النبيُ ﷺ وَقَالَ: العَشْرَةُ» ثُمَّ جلس، ثم جَاءَ آخَرُ، فَقَال: السَّلاَمُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُ ﷺ وَقَالَ: «عِشْرُونَ» ثُمَّ جَلَسَ وَجَاءَ آخَرُ، فَقَال: السَّلاَمُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه، فَرَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: «فَلاَثُونَ» ثُمَّ رَواه النسائي، والترمذي من حديث عمران بن حصين، وحسنه.

وذكره أبو داود من حديث معاذ بن أنس، وزاد فيه: ثُمَّ أَتَى آخَرُ فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ فَقَالَ: «أَرْبَعُونَ» فقالَ: «هكَذَا تكُونُ الفَضَائِلُ» (٥). ولا يثبت هذا الحديث، فإن له ثلاث علل: إحداها: أنه من رواية أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون، ولا يُحتج به. الثانية: أن فيه أيضاً سهل بن معاذ وهو أيضاً كذلك. الثالثة: أن سعيد بن أبي مريم أحدَ رواته لم يجزم بالرواية، بل قال: أظنُّ أني سمعتُ نافع بن يزيد.

وأضعفُ مِن هذَا، الحديثُ الآخر عن أنس: كان رجل يمُرُّ بالنبيِّ ﷺ يقول: السَّلامُ عَلَيْكَ يا رسولَ الله، فيقولُ له النبي ﷺ: ﴿ وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه وَمَغْفِرَتُه وَرِضُوانُه ، فقيل له: يا رسول الله تُسَلِّم على هذا سلاماً ما تُسلِّمه على أحدٍ من أصحابك؟ فقال: ﴿ ومَا يَمْنَعُني مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ يَنْصَرِفُ بِأَجْرِ بِضْمَةً عَشَرَ رَجُلاً ، وكَانَ يَرْعَى عَلَى أَصْحَابِهِ ، (٢).

فصل: وكان من هديه هي أن يُسلِّم ثلاثاً كما في «صحيح البخاري» عن أنس رضي الله عنه قال: كانَ رسولُ الله هي إذَا تَكلَّم بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثلاثاً حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِم سَلَّمَ كَانَ رسولُ الله هي إذا تكلَّم بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثلاثاً حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّم عَلَيْهِم سَلَّم وَاحد، أو هديه في ثَلاثاً (٧). ولعل هذا كان هديه في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد، أو هديه في إسماع السلام الثاني والثالث، إن ظنَّ أن الأولَ لم يحصل به الإسماع، كما سلَّم لما انتهى إلى منزل سعد بن عُبادة ثلاثاً، فلما لم يُجبه أحد رجع (٨)، وإلا فلو كان هديُه الدائمُ التسليمَ ثلاثاً لكان أصحابُه يُسلِّمونَ عليه كذلك، وكان يُسلَّمُ على كُلِّ من لقيه ثلاثاً، وإذا دخل بيته ثلاثاً، ومن تأمل هديّه، علم أن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٨٩٤)، من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٨٢٠)، ومسلم (٢٤٣٢)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٧٦٨)، ومسلم (٢٤٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢٦٨٨)، والنسائي في «الكبرى» ٦/ ٩١، وأبو داود (٥١٩٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن السني (٢٣٤).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١٩٦٥).
 (٧) أخرجه البخارى (٩٥).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في االأدب المفرد، (١٠٧٣)، بإسناد ضعيف.

الأمر ليس كذلك، وأنَّ تكرار السلام كان منه أمراً عارضاً في بعض الأحيان، والله أعلم.

فصل: وكان يبدأ من لقيه بالسلام، وإذا سلَّم عليه أُحدٌ ردَّ عليهِ مِثلَ تحيته أو أفضلَ منها على الفور من غير تأخير، إلا لِعذر، مثل حالة الصلاة، وحالة قضاء الحاجة.

وكان يُسمِعُ المسلم ردَّهُ عليه، ولم يكن يَرُدُّ بيده ولا رأسه ولا أصبعه إلا في الصلاة، فإنه كان يرد على من سلَّم عليه إشارة، ثبتَ ذلك عنه في عدة أحاديث، ولم يجيء عنه ما يعارضها إلا بشيء باطل لا يصح عنه كحديث يرويه أبو غطفان رجل مجهول، عن أبي هريرة عنه ﷺ: «مَنْ أَشَارُ في صَلاَتِه إِشَارَةً تُفْهِمُ مَنْهُ، فَلْيُعِدُ صَلاَتَهُ (١) قال الدارقطني: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول. والصحيح عن النبي ﷺ أنه كان يُشير في الصلاة، رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي ﷺ.

فصل: وكان هديه في ابتداء السلام أن يقول: «السَّلاَمُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللَّهِ» وكان يكره أن يقول المبتدىء: عليك السلام. قال أبو جريًّ الهُجيميُّ: أتبتُ النبيَّ ﷺ فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «لا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ، فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ تَجِيةُ المَوْتَيِ»(١) حديث صحيح.

وقد أشكل هذا الحديث على طائفة، وظنُّوهُ معارضاً لما ثبت عنه ﷺ في السَّلاَم على الأموات بلفظ: «السَّلاَمُ عَلَيْكُم» بتقديم السلام، فظنوا أن قوله: «فإن عليكَ السلام تَحيَّةُ المَوْتَى» إخبار عن المشروع، وغلِطُوا في ذلك غلطاً أوجب لهم ظنَّ التعارض، وإنما معنى قوله: «فإنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحيَّةُ المَوْتَى» إخبار عن الواقع، لا المشروع، أي: إن الشعراء وغيرَهم يحيُّون الموتى بهذه اللفظة، كقول قائلهم:

عَلَيْكَ سَلاَمُ اللَّهِ قَيْسَ بْنَ عَاصِمِ وَرَحْمَتُهُ مَا شَاءً أَنْ يَسَرَحُمَا فَا مَاءً أَنْ يَسَرَحُمَا فَا كَانَ قَيْسٌ هُلُكُه هُلُكَ واحِدً وَلَكَنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمِ تها مُمَا كَانَ قَيْسٌ هُلُكُه هُلُكَ واحِدً وَلَكَنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمِ تها دُمَا

فكره النبيُّ ﷺ أن يُحيَّى بتحية الأموات، ومِن كراهته لذلك لم يردُّ على المسلِّم بها.

وكان يردُّ على المُسَلِّم "وَعَلَيْكَ السَّلاَّمُ" بالواو، وبتقديم "عَلَيْكَ" على لفظ السلام.

وَتَكُلُمُ النَّاسُ هَا هَنَا فِي مَسَالَة، وهُنِي لُو حَذْفَ الرَّادُ ﴿الْوَاوِ ۗ فَقَالَ: ﴿عَلَيْكَ السَّلَامُ ۗ هَلُ يَكُونُ صحيحاً؟

فقالت طائفة منهم المتولي وغيرُه: لا يكون جواباً، ولا يسقط به فرضُ الردِّ، لأنه مخالِف لسنة الرِدِّ، ولأنه لا يُعلم: هل هو رد، أو ابتداء تحية؟ فإن صورته صالحة لهما، ولأن النبي عَلَيْ قال: "إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُم أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وعَلَيْكُم "" فهذا تنبيه منه على وجوب الواو في الردِّ على أهلِ الإسلام، فإن «الواو» في مثل هذا الكلام تقتضي تقريرَ الأول، وإثبات الثاني، فإذا أمرَ بالواو في الرد على أهل الكتاب الذين يقولون: السام عليكم، فقال: «إذَا سَلَّمَ عَلَيْكُم أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُم فَذِكُرُها في الردِّ على المسلمين أولى وأحرى.

وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك ردٌّ صحيح، كما لو كان بالواو، ونص عليه الشافعي رحمه الله

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٩٤٤)، والدارقطني ٢/ ٨٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٥٢٠٩)، والترمذي (٢٧٢٢)، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٢٥٨)، ومسلم (٢١٦٣)، من حديث أنس.

في اكتابه الكبير، واحتج لهذا القول بقوله تعالى: ﴿ مَلْ أَنْكَ حَدِثُ صَيْفِ إِرَهِمَ الْمُكْرَمِينَ ﴿ إِذَ مَنُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَكَنَا قَالَ سَكَمٌ ﴾ [الذاريات: ٢٤، ٢٥] أي: سلام عليكم، لا بد من هذا، ولكن حسن الحذف في الرد، لأجل الحذف في الابتداء، واحتجوا بما في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي على قال: وحَلَقَ اللَّهُ آدَمَ طُولُهُ سِتُونَ فِرَاعاً، فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ لَهُ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفر مِنَ المَلاَئِكَةِ، فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فَإِنَّهَا تَحِيَّةُ ذُرِيَّتِكَ، فقالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللهِ، (١) فقد أخبر النبيُ عَلَيْهُ أن هذه تحيتُهُ وتحيةُ ذريته. قالوا: ولأن المسلم عَلَيْهِ مَا يُحيِّي المُسلَمَ بمثل سلامه، كان قد أتى مَالعدل.

وأما قوله: «إذًا سَلَّمَ طَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَطَلَيْكُم، فهذا الحديثُ قد اختُلِفَ في لفظة «الواو» فيه، فروي على ثلاثة أوجه، أحدها: بالواو، قال أبو داود: كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار، فقال فيه: «فعليكم» وحديث سفيان في «الصحيحين» ورواه النسائي من حديث ابن عُيينة عن عبد الله بن دينار بإسقاط «الواو»، وفي لفظ لمسلم والنسائي: فقل: «عليك» بغير واو.

وقال الخطابي: عامةُ المحدثين يروونه: «وعليكم» بالواو، وكان سفيان بن عيبنة يرويه «عليكم» بحذف الواو، وهو الصواب، وذلك أنه إذا حذف الواو، صار قولهم الذي قالوه بعينه مردوداً عليهم، وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم، والدخول فيما قالوا، لأن الواو حرفٌ للعطف والاجتماع بين الشيئين. انتهى كلامه.

وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكل، فإن «السَّام» الأكثرون على أنه الموت، والمسلِّم والمسلَّم والمسلَّم عليه مشتركون فيه، فيكون في الإتيان بالواو بيان لعدم الاختصاص وإثبات المشاركة، وفي حذفِهَا إشعار بأن المسلَّم أحقُ به وأولى من المسلَّم عليه، وعلى هذا فيكون الإتيانُ بالواو هو الصواب، وهو أحسنُ من حذفها، كما رواه مالك وغيرُهُ، ولكن قد فسر السام بالساّمة، وهي الملالة وساّمة الدين. قالوا: وعلى هذا، فالوجه حذف الواو ولا بدَّ، ولكن هذا خلافُ المعروف من هذه اللفظة في اللغة، ولهذا جاء في الحديث: ﴿إِنَّ الحَبَّةُ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إلَّا السَّامَ» (٢) ولا يختلفون أنه الموت. وقد فهب بعض المُتحذلقين إلى أنه يرد عليهم السِّلام بكسر السين، وهي الحجارة، جمع سَلِمة، وردُ هذا الرَّدُ متعيَّن.

فصل: في هديه ﷺ في السلام على أهلِ الكتاب

صَحَّ عنه ﷺ أنَّه قال: ﴿لاَ تَبُدَؤُوهُمْ بِالسَّلاَمِ، وَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمْ فِي الطَّرِيقِ، فَاضْطَّرُوهُمْ إِلَى أَضْيَقِ الطَّرِيقِ، لَكن قَد فِيل: إن هذا كان في قضيةٍ خاصةٍ لمَّا سارُوا إلى بني قُريظة قال: ﴿لاَ تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلاَمِ فَهل هذا حُكمٌ عام لأَهْلِ الذَّمَة مطلقاً، أو يختَصُّ بِمَنْ كَانَتْ حالُه بمثل حالِ أولئك؟ هذا موضِعُ نظر. ولكن قد روى مسلم في (صحيحه) من حديث أبي هُريرة أن النبيَّ ﷺ قال: ﴿لاَ تَبْدَؤُوا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٢٦)، ومسلم (٢٨٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٨٧)، ومسلم (٢٢١٥)، من حديث عائشة.

اليَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى بالسَّلاَمِ، وَإِذَا لَقِيْتُم أَحَدَهُم في الطَّرِيقِ، فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ (١) والظَّاهر أن هذا حكم عام.

وقد اختلف السلفُ والخلفُ في ذلك، فقال أكثرُهم: لا يُبدؤون بالسلام، وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يُردُّ عليهم، رُوي ذلك عن ابن عباس، وأبي أمامة وابْنِ مُحَيْرِيز، وهو وجه في مذهب الشافعي رحمه الله، لكن صاحبُ هذا الوجه قال: يُقال له: السَّلامُ عَلَيْكَ فقط بدونِ ذكر الرحمة، وبلفظ الإفراد.

وقالت طائفة: يجوزُ الابتداءُ لِمصلحة راجحة مِن حاجة تكون له إليه، أو خوف مِن أذاه، أو لِقرابةٍ بينهما، أو لِسبب يقتضي ذلك، يُروى ذلك عن إبراهيم النَّخعي، وعلقمَة. وقال الأوزاعيُّ: إن سلَّمْتَ، فقد سلَّمَ الصالحونَ، وإن تركتَ فقد ترك الصَّالِحون.

واختلفوا في وجوب الرد عليهم، فالجمهورُ على وجوبه، وهو الصوابُ، وقالت طائفة: لا يجبُ الردُّ عليهم، كما لا يجبُ على أهل البدع وأولى. والصواب الأول، والفرق أنَّا مأمورون بهجر أهلِ البدع تعزيراً لهم، وتحذيراً منهم، بخلاف أهل الذمة.

فصل: وثبت عنه ﷺ أنه مرَّ على مجلس فيه أخلاظ مِن المُسْلِمِينَ والمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ، واليَهُودِ، فَسَلَّم عليْهم (٢). وصحّ عنه ﷺ أنه كتب إلى هِرَقلَ وَغَيْرِهِ: السَّلاَمُ على مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى (٣).

فصل: وكان مِن هديه إذا بلَّغَهُ أحدٌ السلامَ عن غيره أن يردَّ عليه وعلى المبلِّغ، كما في «السنن» أن رجلاً قال له: إنَّ أبي يُقْرِثُكَ السَّلاَمُ» (٥٠).

وكان من هديه ﷺ تركُ السَّلام ابتداءً ورَداً على مَن أحدث حدثاً حتى يتوبَ منه، كما هجر كعبَ بنَ مالك وصاحبَيْه، وكان كعب يُسلِّم عليه ولا يَدري هَلْ حَرَّكَ شَفتيه بردِّ السَّلام عَلَيْهِ أَم لا الاَّنَّ. وسلم عليه عمارُ بنُ ياسرٍ، وقد خَلَّقه أهلُهُ بزَعفران، فلم يردَّ عليه، فقال: «أفْهَبْ فافْسِلْ هَذَا وسلم عليه عمارُ بنُ ياسرٍ، وقد خَلَّقه أهلُهُ بزَعفران، فلم يردَّ عليه، فقال: «أفْطِي صفيَّة ظهراً لما اعتلَّ بعيرُها» فَقَالَت: أَنا أُعْطِي صِفيَّة ظهراً لما أبو داود.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٦٧).

<sup>(</sup>٢) هو عند البخاري (٦٢٥٤)، ومسلم (١٧٩٨)، من حديث أسامة بن زيد.

<sup>(</sup>٣) هو عند البخاري (٦٢٦٠)، ومسلم (١٧٧٣)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٢٣١٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٥٢١٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦٢٥٥)، ومسلم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٤١٧٦) و(٤٦٠١)، من حديث عمار بن ياسر، وفيه إرسال، فإن يحيى بن يعمر لم يسمع من عمار.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود (٤٦٠٢)، بإسناد ضعيف، لجهالة سمية البصرية.

#### فصل: في هديه ﷺ في الاستئذان

وصحَّ عنه ﷺ أنه قال: «الاسْتِتذَانُ ثَلاَثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ» (١٠).

وصح عنه ﷺ أنه قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِثْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ».

وصح عنه ﷺ، أنه أراد أن يَفْقاً عَيْنَ الَّذِي نَظَر إِلَيْهِ مِنْ جُحْرٍ في حجرته، وقال: «إِنَّمَا جُعِلَ الاسْتِثْذَانُ مِنْ أَجْل البَصَر»<sup>(٢)</sup>.

وصح عنه ﷺ أنه قال: «لَوْ أَنَّ امْرِءًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ ﴾(٣).

وصح عنه ﷺ أنه قال: «مَنِ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ في بَيْتِهِمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِم، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَووا عَيْنَهُ ( ) .

وصح عنه ﷺ أنه قال: «مَنِ اطَّلَعَ في بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرٍ إِنْنِهِمْ، فَفَقَووا عَيْنَهُ، فلاَ دِيةَ لَهُ، ولا قِصَاصَ» (٥٠).

وصح عنه ﷺ التسليمُ قبل الاستئذان فعلاً وتعليماً، واستأذن عليه رجلٌ، فقالَ: أَالِجُ؟ فقال رسولُ الله ﷺ لِرَجُلِ: «الحُرُجُ إِلَىٰ هَذَا، فَعَلَّمُهُ الاسْتِقْدَان». فَقَالَ لَهُ: قل: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، أَأَذْخُل؟ فسمعه الرَّجُلُ، فقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُم، أَأَذْخُلُ؟ فَأَذِنَ له النبي ﷺ فَذَخَلَ (٢).

ولمَّا اسْتَأَذَنَ عليه عُمَرُ رَضِيَ الله جنه، وهو في مَشْرُبَتِهِ مُؤلِياً مِنْ نِسَائِهِ، قال: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رسولَ الله، السَّلامُ عليكم، أَيَدْخُلُ عُمَرُ (٧).

وقد تقدَّم قولهُ ﷺ لِكَلَدَةَ بْنِ حَنْبَل لما دخلَ عليه ولم يُسلِّم: «ارْجِعْ فَقُلْ: السَّلامُ عَلَيْكُم أَأَدْخُل؟» (^^).

وفي هذه السنن ردِّ على من قال: يُقدَّمُ الاستئذانُ على السلام، وردٌّ على من قال: إن وقعت عينُه على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسَّلام، وإن لم تقع عينه عليه بدأ بالاستئذان، والقولان مخالفان للسنة.

وكان مِن هديه ﷺ إذا استأذَنَ ثلاثاً ولم يُؤذن له، انصرف، وهو ردٌّ على من يقول: إن ظنَّ أنهم لم يسمعوا، زاد على الثلاث، وردٌّ على من قال: يُعيدُهُ بلفظٍ آخر، والقولان مخالفان للسنة.

فصل: وكان من هديه أن المستأذِنَ إذا قِيلَ له: مَنْ أَنْتَ؟ يقول فلانُ بنُ فلان، أو يذكر كُنيته، أو

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٢٤٥)، ومسلم (٢١٥٣)، من حديث أبي سعيد الخندي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٢٤١)، ومسلم (٢١٥٦)، من حديث سهل بن سعد.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه البخاري (٦٨٨٨)، ومسلم (٢١٥٨)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢١٥٨)، (ح ٤٣)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي ٨/ ٦١، من حديث أبي هريرة، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٥١٧٧، ٥١٧٨، ٥١٧٩)، من حديث ربعي بن حراش بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٤٩١٣)، ومسلم (١٤٧٩).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي (٢٧١٠)، بإسنادٍ صحيح.

لَقبه، ولا يقول: أنا، كما قال جِبْرِيلُ للملائكة في ليلة المعراج لما استفتح بابَ السماء فسألوه مَنْ؟ فقال: جِبريلُ. واستمر ذلك في كل سماء سماء. وكذلك في «الصحيحين» لما جَلَس النبي على في البُسْتَان، وجاء أبو بكر رضي الله عنه، فاستأذن فقال: «من؟» قال: أبو بكر، ثم جاء عمر فاستأذن فقال: «من؟» قال: عمر، ثم عثمانُ كذلك(١).

وفي «الصحيحين» عن جابر: أتيتُ النبي ﷺ فدققتُ البابَ، فقال: «من ذا؟» فقلت: أنَا، فَقَالَ: «أَنَا أَنَا»، كأنَّهُ كَرهَهَا(٢).

ولما استأذنت أمَّ هانىء قال لها: «مَنْ هٰذِهِ؟» قالت: أمُّ هانىء (٣)، فلم يكره ذِكرها الكُنية، وكذلك لما قال لأبي قتادة: «مَنْ هَذَا؟» قال: أبو ذر (٤)، وكذلك لما قال لأبي قتادة: «مَنْ هَذَا؟» قال: أبو قتادة.

فصل: وقد روى أبو داود عنه على من حديث قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هُريرة: «رَسُولُ الرَّجُلِ إِذْنُه»، وفي لفظ: «إذا دُعِيَ أَحَدُكُم إلى طَعَام، ثُمَّ جَاءَ مَعَ الرَّسُولِ، فَإِنَّ ذَلِكَ إِذْنُ لَكَ الرَّسُولِ، فَإِنَّ ذَلِكَ إِذْنُ لَكَ الْأَنْ وَهِذَا الحديث فيه مقال، قال أبو علي اللؤلؤي: سمعتُ آبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع. وقال البخاري في «صحيحه»: وقال سعيد عن قتادة، عن أبي رافع، عن أبي هربرة، عن النبي على: «هو إذنه»، فذكره تعليقاً لأجل الانقطاع في إسناده.

وذكر البخاري في هذا الباب حديثاً يدلُّ على أن اعتبار الاستئذان بعد الدعوة، وهو حديثُ مجاهد عن أبي هريرة: دخلتُ مع النبي ﷺ، فوجدتُ لبناً في قدح، فقال: «اذْهَبْ إلى أَهْلِ الصَّفَةِ، فادْعهُمُ إلىً قال: فَأَنْيَتُهم، فدعوتُهم، فأقبلوا، فاستأذنوا، فأذن لهم، فدخَلُوا(١٠).

وقد قالت طائفةً: بأن الحديثين على حالين، فإن جاء الداعي على الفور مِن غير تراخ لم يحتج إلى استئذان، وإن تراخى مجيئه عن الدعوة، وطال الوقتُ، احتاجَ إلى استئذان.

وقال آخرون: إن كان عند الداعي مَن قد أذِن له قبل مجيء المدعو، لم يحتج إلى استئذان آخر، وإن لم يكن عنده من قد أذِنَ له، لم يدخل حتى يستأذن.

وكان رسولُ الله عليه إذا دخل إلى مَكَان يُحب الانفراد فيه أمَرَ من يُمْسِكُ البابَ، فلم يَدخلُ عليه أحد إلا بإذن(١٠).

فصل: وأما الاستئذانُ الذي أمر الله به المماليكَ، ومَنْ لم يَبْلُغِ الحُلُمَ، في العوراتِ الثلاثِ: قبلَ الفجر، ووقتَ الظهيرة، وعند النوم، فكان ابنُ عباس يأمرُ به، ويقول: ترك الناسُ العملَ بها، فقالت طائفة: الآيةُ منسوخة، ولم تأتِ بحُجة. وقالت طائفة: أمرُ ندبٍ وإرشاد، لا حتم وإيجاب،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳٦٩٥)، ومسلم (۲٤٠٣) (ح ۲۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٢٥٠)، ومسلم (٢١٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٨٠)، ومسلم (٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٤٤٣)، من حديث أبي ذر.

<sup>(</sup>٥) أخرَجه أبو داود (٥١٨٩، ٥١٩٠)، والبخاري في االأدرب المفرد؛ (١٠٧٥)، وذكره البخاري تعليقاً بإثر الحديث (٦٢٤٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦٢٤٦).

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (١٨٨٥)، من حديث نافع بن الحارث، بإسنادٍ حسن.

وليس معها ما يدلُّ على صرف الأمر عن ظاهره، وقالت طائفة: المأمور بذلك النساءُ خاصة، وأما الرجالُ فيستأذِنون في جميع الأوقات. وهذا ظاهرُ البطلان، فإن جمع «الذين» لا يختصُّ به المؤنث، وإن جاز إطلاقه عليهن مع الذكور تغليباً. وقالت طائفة عكس هذا: إن المأمورَ بذلك الرجال دون النساء، نظراً إلى لفظ «الذين» في الموضعين، ولكن سياقُ الآية يأباه فتأمله.

وقالت طائفة: كان الأمرُ بالاستئذان في ذلك الوقت للحاجة، ثم زالت، والحكمُ إذا ثبت بعلَّة زال بزوالها. فروى أبو داود في «سننه» أن نفراً من أهل العراق قالوا لابن عباس: يا ابن عباس! كيف ترى هٰذه الآيةَ التي أُمِرْنَا فيها بمَا أُمِرْنَا، ولا يَعملُ بها أحدٌ: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامُوا لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلكَتَ اللّهِ النور: ٨٥] فقال ابنُ عباس: إن الله حكيمٌ رحيمٌ بالمؤمنين، يُحِبُّ السّتر، وكان الناسُ ليسَ لِبُيوتهم سُتُور ولا حِجَال، فربما دخل الخادمُ، أو الولدُ أو يتيمةُ الرجل، والرجلُ على أهله، فأمرهم اللهُ بالسُّتُور والخير، فلم أر أحداً يَعْمَلُ بذلك بَعْدُ (١).

وقد أنكر بعضُهم ثبوتَ هذا عن ابن عباس، وطعن في عِكرمة، ولم يصنع شيئاً، وطعن في عَمْرِو بنِ أبي عمرو مولى المطلب، وقد احتج به صاحبا «الصحيح»، فإنكارُ هذا تعنُّت واستبعاد لا وجه له.

وقالت طائفة: الآية محكمة عامة لا مُعارِضَ لها ولا دافع، والعملُ بها واجب، وإن تركه أكثرُ الناس..

والصحيح: أنه إن كان هناك ما يقوم مقامَ الاستئذانِ من فتح باب فتحُه دليل على الدخول، أو رفع ستر، أو تردَّد الداخل والخارج ونحوه، أغنى ذلك عن الاستئذان، وإن لم يكن ما يقومُ مقامه فلا بدُ منه، والحكم معلَّلٌ بعلة قد أشارت إليها الآية، فإذا وُجِدَتْ وُجِدَ الحكمُ، وإذا انتفت انتفى. والله أعلم.

# فصل: في هديه ﷺ في انكار العطاس

ثبت عنه ﷺ: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ العُطَاسَ، وَيَكُرَهُ التَّنَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُم وَحَمِدَ الله، كَانَ حَقًا عَلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وأَمَّا التَّفَاؤُبُ، فإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَفَاءَبَ اللَّهُ عُلَى كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وأَمَّا التَّفَاؤُبُ، فإنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانُ، فَإِذَا تَفَاءَبَ أَحَدُكُم، فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ آحَدَكُم إِذَا تَفَاءَبَ، ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ الْحَدره البخاري (٢٠).

وثبت عنه في اصحيحه»: "إذا عَطَسَ أَحَدُكُم فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُل: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمِ»(").

وفي «الصحيحين» عن أنس: أنه عَطَسَ عِنْدَهُ رَجُلاَن، فشمَّتَ أَحَدَهُمَا، ولم يُشمِّتِ الآخَر، فَقَالَ الَّذي لم يُشَمَّتُهُ: عَطَسَ فُلاَنُ فَشَمَّتُهُ، وَعَطَسْتُ فَلَم تُشَمَّتُنِي، فَقَالَ: «هَذَا حَمِدَ اللَّه، وأَنْتَ لَمْ تَحْمَدِ اللَّه، وأَنْتَ لَمْ تَحْمَدِ اللَّه،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٥١٩٢)، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٢٢٦)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٢٢٤)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٢٢٥)، ومسلم (٢٩٩١).

وثبت عنه ﷺ في "صحيح مسلم": «إذا عَطَسَ أَحَدُكُم فَحَمِدَ اللَّهَ، فَشَمُّتُوهُ، فإنْ لَمْ يَحْمَدِ الله، فَلاَ تُشَمِّتُوهُ\*(۱)·

وثبت عنه على اصحيحه من حديث أبي هريرة: «حَقُّ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم سِتُّ: إِذَا لَقِيتُهُ فَسَلُّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَاجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ وَخُمِدَ اللَّهَ، فَشَمَّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ، فَعُدُه، وَإِذَا مَاتَ فَاتُبُعُهُ \*(٢).

ورَوى أبو داود عنه بإسناد صحيح: ﴿إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُم فَلْيَقُلْ: الحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَلْيَقُلْ

أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُه: يَرْحَمُكَ الله، وَلْيَقُلْ هُوَ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمِ» (٣٠٠. وروى الترمذي أن رَجُلاً عَطَسَ عِندَ ابنِ عمر، فقال: الْحَمْدُ لِلَّه، والسلامُ عَلَى رسولِ اللَّهِ. فَقَالَ ابِنُ عُمَرَ: وَأَنَا أَقُولُ: الحمدُ لِلَّهِ والسلامُ على رَسُول الله ﷺ، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسولُ الله ﷺ، وَلَكِن عَلَّمَنَا أَنْ نَقُولَ: «الحمدُ لِلَّهِ على كُلِّ حال»(٤٠٠.

وذكر مالك، عن نافع، عن ابن عمر: «كَانَ إِذَا عَظَسَ فَقِيلَ لَهُ: يرْحَمُكَ اللَّهُ، قَالَ: يَرْحَمُنَا اللَّهُ وايَّاكُم، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمُ اللَّهُ . فظاهر الحديثِ المبدوء به أن التشميتَ فرضُ عين على كُلُّ مَنْ سمع العاطس يحمَدُ الله، ولا يُجْزِيء تشميتُ الواحد عنهم، وهذا أحدُ قولي العلماء، واحتاره ابنُ أبي زيد، وأبو بكر بن العربي المالكيان، ولا دافع له.

وقد روى أبو داود: أن رِجلاً عَطَسَ عند النبي ﷺ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: «وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَعَلَىٰ أُمِّكَ» ثُمَّ قَالَ: «إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُم، فَلْيَحْمَدِ الله، قال: فذكر بعَضَ المَحَامِدِ، وَلَيْقُلْ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ ۚ ﴿ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، وَلِيَرِّدَّ ـَ يَعْنِي عَلَيْهِم ـ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ ۗ ('' ·

وفي السلام على أمُّ هذا المُسَلِّم نُكتةٌ لطيُّفةٌ، وَهٰي إشعارُه بأن سلاَمه قد وقع في غير موقعه اللائقِ به، كما وقع هذا السلامُ على أمُّه، فكما أن سلامه هَذَا في غير موضعه كذلك سلامه هو. ونكتةٌ أخرى الطفُ منها. وهي تذكيرُه بأمِّه، ونسبه إليها، فكأنه أميٌّ محض منسوب إلى الأم، باقي على تربيتها لم تربُّه الرجالُ، وهذا أحدُ الأقوال في الأمي، أنه الباقي على نسبته إلى الأم. وأما النبي الأمي: فهو الذي لا يُحسِنُ الكِتَابة، ولا يقرأُ الكِتَابَ. وأمَّا الأمنُ الذي لا تَصِحُ الصلاةُ خلفه: فهو الذي لا يُصحح الفاتحة، ولو كان عالماً بعلوم كثيرة.

ونظيرُ ذكر الأم ها هنا ذكرُ هَنِ الأب لمن تعزَّى بعزاءِ الجاهلية (٧) فيقال له: اعضُضْ هَنَ أَبِيكَ، وكَانَ ذِكرُ هَنِ الأب ها هنا أحسنَ تذكيراً لهذا المتكبِّرِ بدعوى الجاهلية بالعُضو الذي خَرَجَ منه، وهو هَنُ أبيه، فَلاَّ يَنْبَغِي لَهُ أن يتعدَّى طَوْرَهُ، كما أن ذِكرَ الأم ها هنا أحسنُ تذكيراً له، بأنه باقي على أميته. والله أعلم بمراد رسوله ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٩٢)، من حديث أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢٧٤١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٥٠٣٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك ٢/ ٩٦٥.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٥٠٣١)، والترمذي (٢٧٤١)، والحاكم ٤/٢٦٧، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٧) هو عند أحمد ١٣٦/٥، والطبراني ١/٢٧، من حديث أبي بن كعب، بإسنادٍ رجاله ثقات.

ولما كان العاطِسُ قد حصلت له بالعُطاسِ نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقِنة في دِماغه التي لو بقيت فيه أحدثت له أدواءً عَسِرة، شُرع له حمدُ الله على هَلِهِ النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها، ولهذا يقال: سمَّته وشمَّت ومُسمَّتُ. وقيل: فقيل: هما بمعنى واحد، قاله أبو عبيدة وغيره. قال: وكلُّ داع بخير فهو مُسمَّتُ ومُسمَّتُ. وقيل: بالمهملة دعاء له بحُسن السَّمتِ، وبعوده إلى حالته من السكون والدعة، فإن العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجاً، وبالمعجمة: دعاء له بأن يصرفَ الله عنه ما يُشمَّتُ به أعداء، فشَّمته: إذا أزال عنه الشماتة، كقرَّد البعير: إذا أزال قُرادَه عنه. وقيل: هو دعاء له بثباته على قوائمه في طاعة الله، مأخوذ من الشوامِت، وهي القوائم. وقيل: هو تشميتٌ له بالشيطانِ، الإغاظته بحمُد اللهِ على نِعمة العُطاس، وما حصل له به من محابِّ الله، فإن الله يُحبه، فإذا ذكر العبدُ اللَّه وَحَمِدَه، ساء ذلك الشيطان من وجوه، منها: نفسُ العُطاس الذي يُحبُّه اللَّه، وحمدُ اللهِ عليه، ودعاءُ المسلمين له بالرحمة، ودعاؤه من وجوه، منها: نفسُ العُطاس الذي يُحبُّه اللَّه، وحمدُ اللهِ عليه، ودعاءُ المسلمين له بالرحمة، ودعاؤه في ضمنه من شماتته بعدوه، وهذا معنى لطيف إذا تنبه لهم بالهداية، وإصلاحُ البال، وذلك كُلُّه غائظ للشيطان، محزن له، فتشميتُ المؤمن بغيظ عدوه وجزنه وكابته، فسمي الدعاءُ له بالرحمة تشميتاً له، لما في ضمنه من شماتته بعدوه، وهذا معنى لطيف إذا تنبه له العاطِسُ والمشمَّت، انتفعا به، وعَظُمَتْ عندهما منفعةُ نعمةِ العُطاس في البدن والقلب، وتبيّن السَّر في محبة الله له، فللَّه الحمُدُ الذي هو أهلُه كما ينبغي لكريم وجهه وعِرٌ جلاله.

فصل: وكان من هديه ﷺ في العطاس ما ذكره أبو داود والترمذي عن أبي هريرة: «كَانَ رَسولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا عَطَس، وَضعَ يَدَهُ أَوُ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ، وَخَفَضَ، أو غَضَّ بِهِ صَوْتَه» (١) قال الترمذي: حديث صحيح.

ويُذكر عنه ﷺ: «أنَّ التَّنَاؤُبَ الشَّدِيدَ، والعَطْسَةَ الشَّدِيدَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ»<sup>(۲)</sup>. ويُذكر عنه ﷺ: «أنَّ اللَّهَ يَكُرَهُ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالثَّنَاؤُبِ والعُطَاسِ»<sup>(۳)</sup>.

وصح عنه: أنه عطسَ عنده رجلٌ، فقال له: "يَرْحَمُكَ اللَّهُ»، ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَى فقالَ: "الرَّجُلُ مَزْكُومٍ». هذا لفظ مسلم أنه قال في المرة الثانية، وأما الترمذي: فقال فيه عَنْ سلمة بن الأكوع: عَطَس رجلٌ عِند رسولِ اللَّهِ ﷺ وأنا شاهد، فقالَ رسولُ الله ﷺ: "يَرْحَمُكَ اللَّهُ»، ثُمَّ عَطَسَ الثَّانِيَةَ والثَّالِثة، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "هٰذَا رَجُلٌ مَرْكُومٌ» (٤٤ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وقد روى أبو داود عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة موقوفاً عليه: «شَمَّتْ أَخَاكَ ثلاثاً، فَمَا زَادَ، فَهُوَ زُكَامً» (٥٠).

وفي رواية عن سعيد، قال: لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي ﷺ بمعناه. قال أبو داود: رواه أبو نعيم، عن موسى بن قيس، عن محمد بن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٥٠٢٩)، والترمذي (٢٧٤٥)، وأحمد ٢/ ٤٣٩، وابن السني (٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السني (٢٦٤)، من حديث أم سلمة، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السني (٢٦٨)، من حديث عبد الله بن الزبير بإسنادٍ ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٩٩٣)، والترمذي (٢٧٤٣)، من حديث سلمة بن الأكوع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٥٠٣٤) موقوفًا، (٥٠٣٥) مرفوعًا، بإسنادٍ حسن.

انتهى. وموسى بن قيس هذا الذي رفعه هو الحضرمي الكوفي يُعرف بعُصفور الجنَّة. قال يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به.

وذكر أبو داود، عن عُبيد بن رِفاعة الزُّرَقِي، عن النبي ﷺ قال: التُسَمِّتُ المَعاطِسَ ثَلاَثاً، فَإِنْ شِفْتَ، فَشَمِّتُهُ، وإِنْ شِفْتَ فَكُفَّ، (١)، ولكن له علتان، إحداهما: إرساله، فإن عبيداً هذا ليست له صحبة، والثانية: أن فيه أبا خالد يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، وقد تكلم فيه.

وفي الباب حديث آخر، عن أبي هريرة يرفعه: الذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُشَمِّتُهُ جَلِيسُه، فإنْ زادَ عَلَى الثَّلاَثَةِ، فَهُوَ مَوْكُومٌ، ولا تُشَمِّتُهُ بَعْدَ الثَّلاثُ، (٢) وهذا الحديثُ هو حديثُ أبي داود الذي قال فيه: رواه أبو نعيم، عن موسى بن قيس، عن محمد بن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة، وهو حديث حسن.

فإن قيل: إذا كان به زُكام، فهو أولى أن يُدعى له ممن لا عِلَّة به؟ قيل: يُدعى له كما يُدعى للمريض، ومَن بِه داء ووجع، وأما سُنة العُطاس الذي يُحبه الله، وهو نَعمة، ويدلُّ على خِفة البدنِ وخُروج الأبخرة المحتَقِنَةِ، فإنما يكون إلى تمام الثلاث وما زاد عليها يُدعى لصاحبه بالعافية.

وقوله في هذا الحديث: «الرَّجُلُ مَرْكُومٌ» تنبيه على الدعاء له بالعافية، لأن الزكمة علة، وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد الثلاث، وفيه تنبية له على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها، فيصعبَ أمرُها، فكلامه على كله حكمة ورحمة، وعلم وهدى.

وقد اختلف الناس في مسألتين:

إحداهما: أن العاطِسَ إذا حَمَدَ اللَّه، فسمعه بعضُ الحاضرين دون بعض، هل يُسَنُّ لمن لم يسمعه تشميته فيه قولان، والأظهر: أنه يُشمته؟ إذا تحقَّق أنه حَمِدَ الله، وليس المقصود سماعَ المشمّت للحمد، وإنما المقصود نفس حمده، فمتى تحقق ترتب عليه التشميتُ، كما لو كان المشمت أخرس، ورأى حركة شفتيه بالحمد، والنبي عليه قال: «فإن حمد الله، فشمّتوه» هذا هو الصواب.

الثانية: إذا ترك الحمد، فهل يُستحبُّ لمن حضره أن يُذكِّره الحمد؟ قال ابن العربي: لا يُذكِّره، قال: وهذا جهل من فاعله. وقال النووي: أخطأ من زعم ذلك، بل يُذكِّره، وهو مروي عن إبراهيم النخعي. قال: وهو من باب النصيحة، والأمر بالمعروف، والتعاون على البرِّ والتقوى. وظاهر السنة يقوي قول ابن العربي لأنَّ النبيَّ عَظِي لم يُشمِّبِ الذي عَطَسَ، وَلَمْ يَحْمَدِ الله، ولم يذكره، وهذا تعزير له، وحرمانٌ لبركة الدعاء لما حرم نفسه بركة الحمد، فنسي الله، فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء له، ولو كان تذكيره سنة، لكان النبي عَظِيمُ أولى بفعلها وتعليمِها والإعانة عليها.

ُ فَصَل: وصح عَنْه ﷺ: أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يَتَعَاطَّسُونَ عِنْدَهُ، يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ، فَكَان يقولُ: «يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيَصْلِحُ بِالْكُم»(٢٠).

## فصل: في هديه ﷺ في أنكار السفر وآدابه

صح عنه ﷺ أنه قال: ﴿إِذَا هَمَّ أَحَدُكُم بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَخْيِرُكِ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ

<sup>(</sup>۱) آخرجه أبو داود (۵۰۳۱). (۲) أخرجه أبو داود تعليقاً بإثر حديث (۵۰۳۵).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٥٠٣٨)، والترمذي (٢٧٣٩)، والحاكم ٢٦٦/٤، وصححه.

وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الغُيوب، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَم أَنَّ لهٰذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لي في دِيني وَمَعَاشِي، وَعَاجِل أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاقْدُرُهُ لي، وَيَسِّرُهُ لي، وَبَارِكُ لي فيهِ، وإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُه شَراً لي في دِينِي وَمَعَاشِي، وَعَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّني به» قال: ويُسَمِّي حاجته، قال: رواه البخاري (١).

فعوَّض رسول الله على أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهلُ الجاهلية من زجر الطَّيْرِ والاستقسام بالأزلام الذي نظيرُه هذه القرعة التي كان يفعلُها إخوانُ المشركين، يطلبُون بها عِلمَ ما قُسِمَ لهم في الغيب، ولهذا سُمي ذلك استقساماً، وهو استفعال من القسم، والسين فيه للطلب، وعوَّضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيدٌ وافتقارٌ، وعبوديةٌ وتوكُّلٌ، وسؤالٌ لِمن بيده الخيرُ كلَّهُ، الذي لا يأتي بالحسناتِ الا هو، ولا يصرِفُ السيئاتِ إلا هُو، الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطِع أحدٌ حبسها عنه، وإذا أمسكها لم يستطع أحدٌ إرسالَها إليه من التطيرِ والتَّنجيم، واختيارِ الطالع ونحوه. فهذا الدعاءُ، هو الطالعُ المعدد، طالعُ أهل السعادة والتوفيق، الذين سبقت لهم من الله الحسنى، لا طالِع أهل الشرك والشقاء والخذلان، الذين يجعلون مع الله إلها آخر، فسوف يعلمون.

فتضمن هذا الدعاءُ الإقرار بوجوده سبحانَه، والإقرارَ بصفاتِ كماله من كمال العِلم والقُدرة والإرادة، والإقرار بربوبيته، وتفويضَ الأمر إليه، والاستعانة، والتوكُّلَ عليه، والخروجَ من عُهدة نفسه، والتبرِّي مِن الحول والقوة إلا به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها، وإرادته لها، وأن ذلك كلَّه بيد وَليه وفاطِرهِ وإلَّههِ الحقِّ.

وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث سعد بن أبي وقاص، عن النبي ﷺ أنه قال: «مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ اسْتِخَارَةُ اللَّهِ ورضَاهُ بما قَضَى الله، ومِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ آدَمَ تَرْكُ اسْتِخَارَةِ الله، وَسَخطُهُ بِمَا قَضَى اللهُ(٢).

فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفاً بأمرين: التوكل الذي هو مضمونُ الاستخارة قبله، والرِّضى بما يقضي الله له بعده، وهما عنوانُ السعادة. وعنوان الشقاء أن يكتنفه تركُ التوكل والاستخارة قبله، والسخط بعده، والتوكّل قبل القضاء. فإذا أبرم القضاء وتم، انتقلت العبودية إلى الرضى بعده، كما في «المسند»، وزاد النسائي في الدعاء المشهور: «وَأَسْأَلُكَ الرَّضَى بَعْدُ القَضَاء»، وهذا أبلغ من الرضى بالقضاء، فإنه قد يكون عزماً، فإذا وقع القضاء تنحل العزيمةُ، فإذا حصل الرضى بعد القضاء، كان حالاً أو مقاماً.

والمقصودُ أن الاستخارة تَوكُّلٌ على الله وتفويضٌ إليه، واستقسَام بقُدرته وعلمه، وحسن اختياره لعبده، وهي من لوازم الرضى به رباً، الذي لا يذوق طعم الإيمان مَنْ لم يكن كذلك، وإِنْ رضي بالمقدورِ بعدها، فذلك علامةُ سعادته.

وذكر البيهقي وغيره، عن أنس رضي الله عنه قال: لم يُرد النبيُ ﷺ سَفَراً قطُّ إلا قال حين ينهض من جلوسه: «اللَّهُمَّ بِكَ انْتَشَرْتُ، وَإِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ، وبكَ اغْتَصَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۳۸۲)، وأبو داود (۱۵۳۸)، والنسائي ٦/ ٨٠ وفي «الكبرى» ٣/ ٣٣٧، و«اليوم والليلة» (٥٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١٦٨/١، والترمذي (٢١٥١).

وَأَنْتَ رَجَامِي، اللَّهُمَّ اكْفِنِي مَا أَهَمَّنِي وَمَا لاَ أَهْتَمُّ لَهُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، ولا إِلٰه غَيْرُكَ، اللَّهُمَّ زَوِّدني التَّقْوَى، وَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَجُهْنِي لِلْخَيْرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ " (١)، ثم يخرج.

فصل: وكانَ إذا ركب راحِلته، كبَّر ثلاثاً، ثم قال: «سُبْحَانَ الَّذي سَخَّر لَنَا هٰذا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْن، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ». ثم يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ في سَفَرنَا هٰذَا البِرَّ والتَّقْوَى، ومِنَ المَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذا، واطو عنَّا بُعْدَه، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ في السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ في اللَّهُمِّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَلَيْنَا في السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ في اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَلَيْنَا في السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ في اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ الللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الللَّهُمَّ الللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ ال

وذكر أحمد عنه ﷺ أنه كانَ يقول: «أنْتَ الصَّاحَبُ في السَّفَر، وَالخَلِيفَةُ في الأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضَّبْنَةِ في السَّفَرِ والكَآبَةِ في المُنْقَلَبِ، اللَّهُمَّ اقْبِضْ لَنَا الأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرِ». وَإِذَا أَعُوذُ بِكَ مِنَ الضَّبْنَةِ في السَّفَرِ والكآبَةِ في المُنْقَلَبِ، اللَّهُمَّ اقْبِضْ لَنَا الأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرِ». وإذَا دخل أَهْلَهُ قالَ: «تَوْبَاً تَوْباً» لِرَبُنَا أَوْباً، لِرَبُنَا أَوْباً، لا يُغايِرُ عَلَيْنَا حَوْباً» (").

لا يُغايِرُ عَلَيْنَا حَوْباً» (").

وفي الصحيح مسلما: أنه كان إذا سافر يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المُنْقَلَبِ، وَمنَ الحَوْرِ بَعْدَ الكَوْرِ، ومِنْ دَعْوَةِ المَظْلُومِ، ومِنْ سُوءِ المَنْظَر في الأَهْلِ والمَالُّ(٤).

فصل: وكان إِذَا وَضَعَ رِجْلَه فِي الرِّكَابِ لِرُكُوبِ دَابَّتِهِ، قال: "بِسْمِ الله" فَإِذَا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَا قَالَ: «الحَمدُ لِلَّهِ" ثَلاَثًا «اللَّهُ أَكْبَرُ» ثَلاَثًا، ثُمَّ يَقُولُ: «شُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا لَهُذَا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُون» ثمَّ يقولُ: «المَحْمَدُ لِلَّهِ» ثَلاثًا، «اللَّهُ أَكْبَرُ» ثَلاثًا، ثمَّ يقولُ: «شُبْحَانَ الله» ثلاثًا، ثمَّ يقول: «لا إللهَ إلَّا أَنْتَ شُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، شُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي، إِنَّه لا يَغْفِر الذَّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، شُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي، إِنَّه لا يَغْفِر الذَّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، شُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي، إِنَّه

وكانَ إِذَا ودَّع أصحابَه في السفر يقولُ لأحدهم: «أَسْتَوْدِعُ الله دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتيمَ عَمَلِكَ» (٢٠٠٠).

وجاء إليه رجل وقال: يا رسولَ اللَّهِ: إِنِّي أُرِيدُ سَفَراً فَزَوِّدُنِي، فقال: ﴿زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى﴾. قال: زِدْنِي. قال: ﴿وَيَسَّرَ لَكَ الخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ﴾ ﴿

وقال له رجل: إنِّي أريدُ سفراً، فقال: «أُوصِيكَ بِتَقْوَى الله، والتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ» فلمًا ولَّى، قال: «اللَّهُمَّ ازْوِ لَهُ الأَرْضَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ السَّفَرَ» (^^).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٥/٢٥٠، من حديث أنس بن مالك، وابن السني (٤٩٦)، وفيه عمر بن مساور، ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٤٢)، وأبو داود (٢٥٩٩)، والترمذي (٣٤٤٤)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٥٦/١، و٢٩٩ و٣٠٠ عن ابن عباس وسنده ضعيف لضعف سماك في عكرمة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٣٤٣)، وأبو داود (٢٥٩٩)، والترمذي (٣٤٣٩)، من حديث عبد الله بن سرجس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٢٦٠٢)، والترمذي (٣٤٤٣)، من حديث علي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٢٦٠٠)، والترمذي (٣٤٤٢)، والحاكم ١/٤٤٢، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي (٣٤٤٤)، والحاكم ٢/ ٩٧.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي (٣٤٤٥)، والحاكم ٧/ ٩٨، وصححه ووافقه الذهبي.

وكان النبيُّ ﷺ وأصحابُه، إذَا عَلُوا الثنايا كبَّرُوا، وَإِذَا هَبَطُوا سبَّحُوا، فوضعت الصلاة على ذلك <sup>(۱)</sup>.

وقال أنس: كان النبيُّ ﷺ إذا عَلا شَرَفاً مِنَ الأَرْضِ أو نَشْزاً، قال: «اللَّهُمَّ لَكَ الشَّرَفُ عَلى كلِّ شَرَفٍ، وَلَكَ الحَمْدُ عَلَى كُلِّ حَمْدٍ، (٢).

وكَانَ سِيرُهُ فِي حَجُّهُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فجوةً، رَفَعَ السَّيرَ فوقَ ذَٰلكَ، وكَانَ يقول: ﴿لا تُضحَبُ المَلائِكَةُ رفْقَةً فيها كَلْبٌ وَلا جَرَسٌ (٣٠).

وكان يكرهُ للمُسَافر وحْدَهُ أن يسيرَ بالليل، فقالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما في الوحْدَةِ ما سَار أَحَدُّ وَخْدَه بِلَيْلٍ (٤٠). بل كان يَكْرَهُ السفَر للواحد بلا رفقة، وأخبر: «أنَّ الوَاحِدَ شَيْطَانُ والإثنَانِ شَيْطَانَانِ، والثَّلاَثَةُ رَكِّبٌ»(٥).

وكان يقول: «إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلاً فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِكَلماتِ الله التَّامَّات مِنْ شَرِّ ما خَلَق، فَإِنَّهُ لا يَضُرُّهُ شِيءٍ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ ٩. ولفظ مسلم: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثم قالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّاتِ مِنْ شَرٌّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيءٌ حَتَّى يَرْتَعِلَ مِنْ مَنْزِله ذلك (١٠).

وذكر أحمَّد عنه أنه كانَ إِذَا غزَا أو سافر، فَأَدرَكُهُ الليل، قال: ﴿يَا أَرْضُ رَبِّي وَرَبُّكِ الله، أَعُوذُ باللَّهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيكِ، وَشَرِّ ما خُلِقَ فِيكِ، وَشَرِّ ما دَبَّ عَلَيْك، أعوذُ بالله مِنْ شَرِّ كُلِّ أسَدٍ وأَسْود، وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ، ومِنْ شَرِّ سَاكِنِ البَلَد، ومِنْ شَرِّ وَالد ومَا وَلَدَ»(٧).

وكان يقولُ: ﴿إِذَا سَافَرْتُم فِي الخِصْبِ، فَأَعْطُوا الإِبلَ حَظَّهَا مِنَ الأرضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ، فبادروا نِقْيَها». وفي لفظ: «فأُسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ، وَإِذَا عَرَّسْتُم فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ، فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ»<sup>(٨)</sup>.

وكان إذا رأى قرية يُريد دخولها قال حين يراها: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْع وما أَظْلَلْنَ، وَرَبّ الأرضين السَّبْع ومَا أَقْلَلْنَ، وَرَبِّ الشَّياطِينِ وَمَا أَصْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيحِ وَمَا ذَرَيْن، إَنَّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ لهٰذِهِ القَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرٌّ مَا فِيهَا»(٩).

وكَانَ إِذَا بِدَا لَهُ اِلْفَجِرُ فِي السَّفْرِ قَالَ: ﴿ سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وحُسْنِ بَلاثِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِداً باللَّهِ مِنَ النَّارِ»(```.َ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود بإثر حديث (٢٥٩٩)، والصحيح في قوله: «فوضعت الصلاة...» أنه من كلام ابن جريج مدرج، كذا أخرجه عبد الرزاق (٥١٦٠) عن ابن جريج قوله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٣/ ١٢٧ و ٢٣٩، وإسَّناده ضعيف لأجل زياد بن عبد الله النميري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢١١٣)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (۲۹۹۸) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٢٦٠٧)، والترمذي (١٦٧٤)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٢٧٠٨)، والترمذي (٣٤٣٧)، من حديث خولة بنت حكيم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ٢/ ١٣٢، وأبو داود (٢٦٠٣)، والحاكم ٢/ ١٠٠ وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (١٩٢٦)، وأبو داود (٢٥٦٩)، والترمذي (٢٨٥٨)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن السني (٥٢٩)، والحاكم ٢٤٤٦/١، من حديث صهيب وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم (٢٧١٨)، وأبو داود (٥٠٨٦)، وابن السني (٥١٥)، من حديث أبي هريرة.

وكانَ يَنْهَى أَن يُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوُّ مَخَافَةً أَنْ يَنَالَهُ العَدُو (١٠).

وكَانَ يَنْهِى المَوْأَةَ أَنْ تُسَافِرَ بِغَيْرِ مَحْرَمٌ، وَلَوْ مَسَافَةَ بَرِيدٍ (٢).

وكَانَ يَأْمُرُ المُسَافِرَ إِذَا قَضَى نَهْمَتُهُ مِنَّ سَفَرِهِ أَنْ يُعَجِّلَ الأَوْبَةَ إِلَى أَهْلِهِ (٣٠.

وَكَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ سَفَرِهِ يُكَبِّرَ عَلَى كُلِّ شَرَفَ مِنَ الأَرْضِ ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلُكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ، آيبُونَ تَايِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ (٤٠).

وكان ينهى أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلاً إِذَا ۚ طَالَتْ غَيْبَتُهُ عَنْهُمْ (٥٠). وفي «الصحيحين»: كان لا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلاً، يَدْخُلُ عَلَيْهِنَّ غُدُوةً أَوْ عَشِيَّةً (٦٠).

وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ يُلَقَّى بِالْوِلْدَانِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. قالَ عبد الله بنُ جعفر: وإنه قَدِمَ مَرَّةً مِن سفر، فَسُبِقَ بي إليه، فَحَمَلَني بَيْنَ يَدَيْهِ، ثم جِيءَ بأَحَدِ ابني فاطمَةَ، إما حَسَن وإما حُسين، فأردفه خلفه. قال: فدخلنا المَدِينَةَ ثَلاَثَةً على دَابَّةٍ (٧).

وكان يعتنِق القادِمَ مِنْ سَفَرِهِ، ويُقَبَّلُه إِذَا كَان مِنْ أَهْلِهِ. قال الزهري: عن عُروة، عن عائشة: قدم زيدُ بنُ حارثة المدينةَ، ورسولُ الله ﷺ في بيتي، فأتاه، فَقَرَعَ البَابَ، فَقَامَ إليه رسولُ الله ﷺ عُرياناً يَجُرُّ ثَوْبَهُ، والله ما رأيتُه عُرياناً قَبْلُه ولا بَعْدَه، فاعْتَنْقَهُ وَقَبَّلُهُ (^).

قالت عائشةُ: لما قَدِمَ جعفرٌ وأصحابُه، تلقاه النبيُّ ﷺ، فَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَاعْتَنَقَهُ (٩).

قال الشعبي: وكان أصحابُ رسولِ الله ﷺ إذا قَلِمُوا مِنْ سَفْرٍ تَعَانَقُوا .

وكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، بَدَأَ بِالمَسْجِدِ، فَرَكَع فِيهِ رَكْعَتَيْنِ (١٠٠.

### فصل: في هديه ﷺ في أنكار النكاح

ثبت عنه ﷺ أنه علمهم نحطبة الحاجّةِ: «الحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، ونَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، ونَعُوذُ باللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيُّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ، فَلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ له، وأَشْهَدُ أَن لا إِله إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبدُه وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَقْرَأُ الآيَاتِ الظَّلاَثَ: ﴿ يَا أَيُّا الَّذِينَ مَامَنُوا اللَّهُ حَقَّ ثَقَالِهِ وَلاَ مَنْوَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْوَا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْوَا اللهَ عَلَيْهِ وَلَا مَنْوَا اللهَ عَلَيْهِ وَلَمْ مَنْ اللهِ وَاللهِ مَنْ مُنْ يَعْلِمُ وَمُنْ مِنْهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ رَفِيهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ مُنْ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩)، وأبو داود (٢٦١٠)، وابن ماجه (٢٨٧٩)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٧٢٥)، والحاكم ١/ ٤٤٢، من حديث أبي هريرة، وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه البخاري (١٨٦٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٨٠٤)، ومسلم (١٩٢٧)، وابن ماجه (٢٨٨٢)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٧٩٧)، وأبو داود (٢٧٧٠)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٥) أخرَجه البخاري (٢٤٤)، ومسلم ٣/١٥٢٧ رقم (١٨٢ و١٨٣)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (١٨٠٠)، ومسلم (١٩٢٨)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي (٢٧٣٢)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۷) أخرجه مسلم (۲٤۲۸).

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود (٥٢٢٠)، عن الشعبي مرسلاً.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩)، وأبو داود (٢٧٨١)، من حديث كعب بن مالك.

اَلَذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اَللَّهَ وَقُولُواْ فَوَلَا سَدِيدًا ﴿ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اَللَّهَ وَرَسُولُمُ فَقَدْ فَازَ فَرَنَّا عَظِيمًا ﴿ اللَّاحْزَابِ آ ' . قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: لهذه في خطبة النكاح، أو في غيرها؟ قال: في كل حاجة.

وَقَالَ: ﴿إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُم امْرَأَةً، أَو خَادِماً، أَو دَابَّةً، فَلْيَأْخُذْ بِناصِيتِها، وَلْيَدْعُ اللَّهَ بِالبَرَكَةِ وَيُسَمِّي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَها وَخَيْرَ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ ما جُبلَتْ عَلَيْهِ»(٢)

وكان يقولُ للمتزوج: ﴿بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا في خَيْرٍ ۗ (٣)

وقال: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُم إِذَا أَراد أَنْ يَأْتِي أَهْلُه، قال: بِسْم اللَّهِ، اللَّهُمَّ جَنَّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فإنه إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ في ذٰلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَداً»(٤).

# فصل: في هديه ﷺ فيما يقول مَنْ رأى ما يُعجبه مِن أهله ومالِه

يُذكر عن أنس عنه أنه قال: «ما أنعم اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةٌ في أهل، ولا مَالٍ، أو ولدٍ، فيقول: ما شَاءَ اللَّهُ، لا قُوَّة إِلَّا بالله، فَيَرى فِيهِ آفَةً دُونَ المَوْتِ» وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلَتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآةَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ [الكهف: ٣٩]<sup>(٥)</sup>.

# فصل: فيما يقول من رأى مبتلى

صح عنه ﷺ أنه قال: «ما مِنْ رَجُلٍ رَأَىٰ مُبْتَلَى فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي ممَّا ابتَلاكَ بهِ، وَفَضَّلَنِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ مَا كَانَ (١٠).

# فصل: فيما يقوله من لحقته الطُّيرَةُ

ذُكِرَ عنه ﷺ أنه ذُكِرَتِ الطَّيْرَةُ عِنْدَهُ، فَقَالَ: «أَحْسَنُهَا الفَأْلُ وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِماً، فَإِذَا رَأَيْتَ مِنَ الطَّيْرَةِ مَا تَكْرَهُ فَقُلْ: اللَّهُمَّ لا يَأْتِي بالحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ، وَلا يَدْفَع السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ، ولا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا لِكَ»(٧)

وكَانَ كَعب يقول: «اللَّهُمَّ لا طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ، وَلاَ خَيْرَ إِلا خَيْرُكَ، وَلاَ رَبَّ غَيْرُكَ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ، والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهَا لرأْسُ التَّوَكُّلِ، وَكَنْزُ العَبْدِ في الجَنَّةِ، ولا يقُولُهُنَّ عَبْدٌ عِنْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَمْضِى إِلاَّ لَمْ يَضُرَّهُ شَىءٍ».

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١١٠٥)، والنسائي ٦/٨٩، وابن ماجه (١٨٩٢)، من حديث ابن مسعود، وقال الترمذي: حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢١٦٠)، وابن ماجه (١٩١٨)، والحاكم ٢/ ١٨٥، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢١٣٠)، والترمذي (١٠٩١)، وابن ماجه (١٩٠٥)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٣٨٨)، ومسلم (١٤٣٤)، وأبو داود (٢١٦١)، والترمذي (١٠٩٢)، وابن ماجه (١٩١٩)، من حديث ابن عماس..

<sup>(</sup>٥) رواه ابن السني (٣٥٧)، وإسناده ضعيف لضعف عبد الملك بن زرارة، وانظر «المجمع» (١٤٣/١٠).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (٣٤٣٢)، وحسنه، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (٣٤٣٢)، وابن ماجه (٣٨٩٢)، وإسناده ضعيف، لضعف عبد الملك العمري، فهذا يقوي ما قبله.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٣٩١٩)، بإسناد ضعيف، فيه حبيب بن ثابت مدلس، وقد عنعن.

#### فصل: فيما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه

صَحَّ عنهُ ﷺ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ، والحُلمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَى رُوْيَا يَكُرَهُ مِنْهَا شَيْئًا، فَلْيَنْفُفْ عَنْ يَسَارِهِ ثلاثًا، وَلْيَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ، وَلاَ يُخْبِرْ بِهَا أَحَداً، وَإِنْ رَأَى رُوْيَا حَسَنَةً، فَلْيَسْتَبْشِرْ، وَلاَ يُخْبِرْ بِهَا إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ»(١٠.

وَأَمْرَ مَنْ رَأَى مَا يَكُرَهُهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، وَأَمْرَهُ أَنْ يُصَلِّي (٢). فأمره بخمسة أشياء: أن ينفُثَ عَنْ يساره، وَأن يستعيذَ باللَّهِ مِن الشَّيطان، وأن لا يُخبر بها أحداً، وأن يتحوَّل عن جنبه الذي كان عليه، وأن يقومَ يُصلي، ومتى فعل ذلك، لم تضرَّه الرؤيا المكروهة، بل هذا يدفعُ شرَّها.

وقال: «الرُّلِيَا عَلَىٰ رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ، فإِذَا عُبِّرَتْ، وَقَعَتْ، ولا يَقُصُّهَا إِلاَّ على وَادِّ، أَوْ ذِي رَأْيِ (٣).

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذَا قُصَّت عليه الرؤيا، قال: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ خَيْراً فَلَنَا، وَإِنْ كَانَ شَراً فَلِعَدُوِّنَا.

ويُذكر عن النبي ﷺ: «مَنْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ رُؤيَا ، فَلْيَقُلْ لِمَنْ عَرَضَ عَلَيْهِ خَيْراً». ويُذكر عنه أنه كان يقول للرائي قبل أن يعبرُها له: «خَيْراً رَأَيْتَ» ثم يَعْبُرُهَا.

وذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: كان أبو بكر الصَّديق إذا أراد أن يَعْبُر رُوْيًا، قال: إن صَدَقَتْ رُوْيَاكَ يكونُ كذا وكذا.

### فصل: فيما يقولُه ويفعلُه من ابتُلي بالوَسْوَاسِ، ومَا يستعينُ به على الوسوسة

روى صالحُ بن كَيْسان، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن مسعود يرفعه: «إنَّ لِلمَلَكِ المَوكَّلِ بِقَلْبِ ابْنِ آدَمَ لَمَّةً، وَلِلْشَّيْطَانِ لَمَّةً، فَلَمَّةُ المَلَكِ ايعَادٌ بِالخَيْرِ، وَتَصْدِيقٌ بِالحَقِّ، وَرَجَاءُ صَالِح ثُوابه. وَلَمَّةُ الشَّيْطَانِ، إِيعَادٌ بِالضَّقِ، وَقُنُوطٌ مِنَ الخَيْرِ، فَإِذَا وَجَدْتُمْ لَمَّةَ المَلَكِ، فَاسْتَعِيدُوا باللهَ، وَسَلُوه مِنْ فَصْلِهِ، وَإِذَا وَجَدْتُمْ لَمَّةَ الشَّيْطَانِ، فَاسْتَعِيدُوا بِالله وَاسْتَغْفِرُوه» (١٠).

وقال له عثمان بنُ أبي العاص: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشيطانَ قد حال بيني وَبَيْنَ صَلاَتِي وقِراءتي، قال: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ له: خِنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، وانْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثًاً»<sup>(٥)</sup>.

وشَكى إليه الصحَابَةُ أَنَّ أحدهم يَجِدُ في نفسِهِ - يُعرِّض بالشيء - لأن يَكُونَ حُمَمَةً أحبُّ إليه مِن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٩٩٥)، ومسلم (٢٢٦١) (ح ٣) واللفظ له من حديث أبي قتادة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٦٢)، من حديث جابر.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٥٠٢٠)، والترمذي (٢٢٧٩)، وابن ماجه (٣٩١٤)، والحاكم ٤/ ٣٩٠، وصححه ووافقه الذهبي، مع أنه فيه
 وكيع بن عُدُس، وهو مجهول الحال.

<sup>(</sup>٤) إسناده منقطع وأخرجه الترمذي (٢٩٩١)، بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٢٠٣).

أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، فقال: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إلى الوَسْوَسَةِ، (١).

وأرشد من بُلي بشيءٍ مِن وسوسة التسلسلِ في الفاعلين، إذا قيل له: هذَا اللَّهُ خَلَق الخلق، فمن خَلَقَ اللَّهُ؟ أن يقرأ: ﴿هُوَ اللَّهُ وَالظَّيْهِرُ وَالظَّيْهِرُ وَالْطَائِقُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۗ إلى الحديد].

فأرشدهم بهذه الآية إلى بطلانِ التسلسل الباطل ببديهة العقل، وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أولِ ليس قبله شيء، كما تنتهي في آخرِها إلى آخر ليس بعده شيء، كما أن ظهورَه هو العلوُّ الذي ليس فوقَه شيء، وبُطونَه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء، ولو كان قبله شيء يكون مؤثّراً فيه لكان ذلك هو الربَّ الخلاق، ولا بدَّ أن ينتهيَ الأمر إلى خالقٍ غيرِ مخلوقٍ، وغني عن غيره، وكلُّ شيء فقير إليه، قائم بنفسه، وكل شيء قائم به، موجود بذاته، وكل شيء موجود به، قديمٌ لا أول له، وكُلُّ ما سواه فوجودهُ بعد عدمه، باقي بذاته، وبقاءً كل شيء به، فهو الأوَّلُ الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطِنُ الذي ليس دونه شيء.

وقال ﷺ: الا يَزالُ النَّاسُ يَتَسَاءلُونَ حَتَّى يقول قَائِلُهم: هذا الله خَلَقَ الخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ الله؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعاً فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، (٢)، وقدْ قال تَعالَى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَنْغٌ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعاً فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، (٢). وقدْ قال تَعالَى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغُنُكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَنْغٌ اللهِ عَلَيْهُ ﴾ [نصلت: ٣٦].

ولما كان الشيطانُ على نوعين: نوع يُرى عياناً، وهو شيطانُ الإنس، ونوع لا يُرى، وهو شيطانُ الجن، أمر سبحانه وتعالى نبيَّه ﷺ أن يكتفي مِن شر شيطانِ الإنس بالإعراضِ عنه، والعفوِ، والدفعِ بالتي هي أحسنُ، ومِن شيطان الجن بالاستعادة باللَّهِ منه، وجمع بينَ النوعين في سورة الأعراف وسورة المعرمنين وسورة فصلت والاستعادة في القراءة والذِّكر أبلغُ في دفع شر شياطين الجن، والعفو والإعراضُ والدفعُ بالإحسان أبلغُ في دفع شرّ شياطين الإنس. قال:

ف ما هو إلا الاستِ عاذَةُ ضَارِعاً أَو الدَّفْعُ بالحُسْنَى هُمَا خَيْرُ مَطْلُوبِ فَ مَا خَيْرُ مَطْلُوبِ فَ هَا ذَوَاءُ الدَّاء مِنْ شَرَ مَحْبُوبِ فَهَا ذَوَاءُ الدَّاء مِنْ شَرَ مَحْبُوبِ

### فصل: فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه

أمره ﷺ أن يُطفىء عَنْهُ جَمْرَةَ الغضب بالوُضُوءِ، والقعودِ إِنْ كَانَ قَائِماً، والاضطِجَاع إِن كَانَ قَاعِداً، والاستعاذةِ بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٥١١٢)، من حديث ابن عباس بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٥١١٠)، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٢٧٦)، ومسلم (١٣٥)، وأبو داود (٤٧٢١)، من حديث أبي هريرة.

ولما كان الغضبُ والشهوةُ جمرتين مِن نارٍ في قلبِ ابن آدم، أمر أن يُطفئهما بالوضوء، والصلاة، والاستعاذةِ من الشيطان الرجيم، كما قال تعالى: ﴿ أَتَأْثُرُكُ النَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ الآية [البقرة: ٤٤]. وهذا إنما يحمل عليه شدَّة الشهوةِ، فأمرهم بما يُطفئون بها جمرتها، وهو الاستعانةُ بالصبرِ والصلاة، وأمر تعالى بالاستعاذةِ من الشيطان عند نزغاته.

ولما كانت المعاصي كلها تتولد مِن الغضب والشهوة، وكان نهايةُ قوةِ الغضبِ القتل، ونهايةُ قوةِ الشهوة الزِّنى، جمع الله تعالى بين القتل والزنى، وجعلهما قرينين في سورة الأنعام وسورة الإسراء وسورة الفرقان وسورة الممتحنة.

والمقصودُ: أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شرَّ قوتَي الغضب والشهوة من الصلاة والاستعاذة.

فصل: وكان ﷺ إذا رَأَى مَا يُحِبُّ، قال: «الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنَعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ»، وَإِذَا رَأَى مَا يَحْرُهُ وَال: «الحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالِ» (١٠).

فصل: وكان ﷺ يدعو لِمَن تقرَّب إليه بما يُحِبُّ وبما يُنَاسِبُ، فلما وَضَعَ لهُ ابن عبَّاس وَضُوءَهُ قال: «اللَّهُمَّ فَقُهْهُ في الدِّين، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ<sup>»(٢)</sup>.

رِين ولمَّا دُعَّمَهُ أَبُو قَتَادَة في مَسيرِهِ بالليل لمَّا مالَ عن راحِلته، قال: «حَفِظُكَ اللَّهُ بِما حَفِظْتَ بِهِ نَبِيَّهُ (٢٠).

وقال: «مَنْ صُنِعَ إليهِ مَعْرُونٌ، فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً، فَقَدْ ٱبْلَغَ في النَّنَاءِ،(؛).

واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالاً، ثم وفَّاه إياه، وقال: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ في أَهْلِكَ وَمالِكَ، إنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الحَمْدُ والأَدَاءُ»(٥).

ولمَّا أَرَاحَهُ جَرِير بن عبد الله البَجَلِي مِن ذِي الخَلَصَةِ: صَنَمِ دَوْس، بَرَّكَ عَلَى خَيْلِ قَبِيلَتِهِ أَحْمس وَرَجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ (٦٠).

وكان ﷺ إذا أُهديت إليه هديةٌ فقبلها، كافأ عليها بأكثر منها (٧)، وإن ردّهَا اعتذَرَ إلى مُهْدِيهَا، كَقَوْلِهِ ﷺ لِلصَّغْبِ ابن جَنَّامةَ لما أَهْدَى إِلَيْهِ لَحْمَ الصّيْدِ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ أَنَّا حُرُمٌ» (٨) والله أعلَمُ.

فصل: وأمر ﷺ أُمَّته إِذا سَمِعُوا نَهِيقَ الحِمَارِ أَن يتعوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم، وإِذَا سَمِعُوا صِيَاحَ الدِّيَكَةِ، أَنْ يَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ (٩)

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٣٨٠٣)، وابن السني (٣٨٠)، من حديث عائشة بإسنادٍ ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١/ ٢٦٦، ٢٦٤، بإسنادٍ صَحيح، وأخرج البخاري (١٤٣)، ومسلم (٢٤٧٧)، بلفظ «اللهم فقهه في الدين».

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۸۱).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢٠٣٥)، من حديث أسامة بن زيد بسند حسن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي (٧/ ٣١٤)، وابن ماجه (٢٤٢٤)، وسنده حسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٤٣٥٧)، ومسلم (٢٤٧٦)، (١٣٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٢٥٨٥)، وأبو داود (٣٥٣٦)، والترمذي (١٩٥٣)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري (٣٣٠٣)، ومسلم (٢٧٢٩)، من حديث أبي هريرة.

ويُروى عنه ﷺ، أنه أَمَرَهُم بالتَّكْبِيرِ عِنْدَ رؤية الحَرِيق، فَإِنَّ التَّكْبِيرَ يُطْفِئُه (١٠).

وكره ﷺ لأهلِ المجلسِ أن يُخْلُوا مَجْلِسَهُم مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عز وجل، وقال: «مَا مِنْ قَوْمٍ يقومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لا يَذْكُرونَ اللَّهَ فيهِ إلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفةِ المِجمَارِ»(٢).

وقال: «مَنْ قَعَدَ مَقعَداً لم يَذكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ، ومَنِ اضطجع مضجعاً لا يذكرُ اللَّهَ فيه، كانت عليه من اللَّهِ تِرَةً» (٣٠ والتِّرَةُ: الحسرة.

وني لفظ: (وما سَلَكَ أَحَدٌ طَرِيقاً لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ، إِلاَّ كَانَتْ عَلَيْهِ تِرَةٌ (٤٠٠.

وقَالَ ﷺ : "مَنْ جَلَسَ في مَجْلِسٍ، فَكَثُرَ فيهِ لَغَطُهُ، فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبحَمْدِكَ أشْهَدُ أَنْ لا إله إلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ إلا غُفِرَ لَهُ ما كانَ في مَجْلِسه ذَلِكَ» (٥٠).

وفي السنن أبي داود، و المستدرك الحاكم، أنه ﷺ كَانَ يقُولُ ذَٰلِكَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلاً مَا كُنْتَ تَقُولُه فِيمَا مَضَى، قال: «ذَلِكَ كَفَّارةً لِمَا يَكُونُ في المَجْلِس»(`` .

فصل: وشكى إليه خالدُ بنُ الوليد الأرقَ بالليل، فقال له: ﴿إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فقل: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّماواتِ السَّبْع وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لَي السَّماواتِ السَّبْع وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ، كُنْ لَي جَاراً مِنْ شَرِّ خَلْقَكَ كُلِّهِم جَميماً، مِنْ أَنْ يَفْرُطَ أَحَدٌ مِنْهُم عَلَيَّ، أَوْ أَنْ يَظْمَىٰ عَلَيَّ، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، ولاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا إِلٰهَ إِلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهُ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰ اللّٰهُ إِلَٰ اللّٰهُ إِلَٰ اللّٰهُ إِلَىٰ إِلَٰ اللّٰهُ إِلَىٰ اللّٰهُ إِلّٰهُ إِلَٰ اللّٰهُ إِلَٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ

وكان ﷺ يَعَلِّمُ أصحابَه من الفزع: «أَهُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ النَّامَّة مِنْ غَضَبِهِ وَمِنْ شَرِّ عباده، ومن شرِّ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِين، وأَنْ يَحْضُرُون (٨٠٪.

ويُذكر أن رجلاً شَكَى إِلَيْهِ ﷺ أنه يفزع في مَنَامِه، فقال: "إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فقل...» ثم ذكرها، فقالها، فذهب عنه.

## فصل: في الفاظ كانَ ﷺ يَكْرَهُ أَن تُقَال

فَمِنْهَا: أن يقول: خَبْئَتْ نَفْسِي، أَوْ جَاشَتْ نَفْسِى، وَلْيَقُلْ: لَقِسَتْ<sup>(٩)</sup>.

ومنها: أن يُسَمِّي شَجَرَ العِنَبِ كَرْماً، نَهَى عَنْ ذَلِكَ وقال: «لا تَقُولُوا: الكَرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: العَبْلُهُ» (١٠٠). العِنَبُ وَالعَبَلَةُ» (١٠٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن السنى (٢٩٤ و٢٩٥ و٢٩٦ و٢٩٧)، ومداره على القاسم بن عبد الله بن عمر وهو متروك الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٨٥٥)، وأحمد ٢/ ٣٨٩، ٥٢٧، من حديث أبي هريرة بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٨٥٦) من حديث أبي هريرة بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢/ ٤٣٢، والحاكم ١/ ٥٥٠، وابن السني (١٧٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (٣٤٣٣)، وأبو داود (٤٨٥٩)، والحاكم ٧٦٦/١، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٤٨٥٩)، والحاكم ١/ ٥٣٧، من حديثُ أبي برزة الأسلمي وسنده حسن.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي (٣٥٢٣)، من حديث بريدة بإسنادٍ واهِ.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود (٣٨٩٣)، والترمذي (٣٥٢٨)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري (٦١٧٩)، ومسلم (٢٢٥٠)، وأبو داود (٤٩٧٨)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم (٢٢٤٧)، والبخاري (٦١٨٢)، من حديث أبي هريرة.

وكرِه أَن يقولَ الرجلُ: هلكَ النَّاسُ، وقال: «إِذَا قَالَ ذَلِكَ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ»(١). وفي معنى هذا: فسد الناسُ، وفسد الزمانُ ونحوهُ.

ونهى أن يُقَالَ: ما شَاءَ اللَّهُ، وَشَاءَ فُلانٌ، بَلْ يُقَالُ: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلانٌ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِنْتَ. فَقَالَ: «أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدَّا؟ قَل: مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ» (٢٠).

وفي معنى هذَا: لولا اللَّهُ وفلانٌ، لما كانَ كذا، بل هو أقبحُ وأنكر، وكذلك: أنا باللَّهِ وبفُلان، وأعوذُ بالله وبفُلان، وأنا متَّكِل على الله وعلى فلان، فقائلُ هذا، قد جعل فلاناً فذ وجل. جعل فلاناً نِداً لله عز وجل.

ومنها؛ أن يُقال: مُطِرْنا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، بل يقُولُ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمتهِ (٣٠).

ومنها: أن يحلِفَ بغير الله. صحَّ عنه ﷺ أنه قال: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ» (٤٠٠.

ومنها: أن يقول في حَلِفِهِ: هو يَهُودِي، أو نصراني، أو كافر، إن فعل كذا(٥).

ومنها: أن يقولُ لِمسلم: يَا كَافِرُ<sup>(١)</sup>.

ومنها: أن يقولَ للسلطَّان: مَلِكُ المُلُوكِ(٧٧)، وعلى قياسه قاضي القضاة.

ومنها: أن يقول السَّيِّدُ لِغلامه وجارِيته: عَبْدِي، وأُمَتِي، ويقول الغلامُ لسيده: ربي، وليقُل السَّيِّدُ: فَتَاي وفتاتي، وليقُل الغلامُ: سيِّدي وسيِّدتي (^).

ومنها: سبُّ الرِّيحِ إِذَا هبَّتُ، بل يسأَلُ اللَّهَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَيَعُوذُ باللَّهِ مِنْ شرِّهَا وشر ما أرسلت به<sup>(۹)</sup>.

ومنها: سبُّ الحُمَّى، نهى عنه، وقال: ﴿إِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الكِيْرُ خَبَثَ الحَدِيدِهِ (١٠).

ومنها: النَّهِيُ عن سبِّ الدِّيكِ، صحَّ عنه ﷺ أنه قال: «لا تَسُبُّوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يُوقِظُ للصَّلاةِ»(١١).

ومنها: الدعاء بدعوى الجاهلية، والتَّعَزِّي بعزائهم (١٢)، كالدُّعَاء إلى القبائل والعَصبِيَّة لها وللأنساب، ومثلُه التعصبُ لِلمذاهب، والطرائِق، والمشايخ، وتفضيلُ بعضها على بعض بالهوى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٢٣)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢١٤/١، ٢٢٤، من حديث ابن عباس، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٠٣٨)، ومسلم (٧١)، من حديث زيد بن خالد الجهني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (١٥٣٥)، وأحمد ٢/ ٣٤ و٦٧، والحاكم ٤/ ٢٩٧، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣٢٥٨)، والنسائي ٧/٦، وابن ماجه (٢١٠٠)، من حديث بريدة، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦١٠٤)، ومسلم (٦٠)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٦٢٠٥)، ومسلم (٢١٤٣)، وأبو داود (٤٩٦١)، والترمذي (٢٨٣٧)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٨) أخرَجه البخاري (٢٥٥٢)، ومسلم (٢٢٤٩)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الترمذي (٢٢٥٢)، من حديث أبي بن كعب، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۱۰) أخرجه مسلم (۲۵۷۵)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>١١) أخرجه أبو داود (٥١٠١)، من حديث زيد بن خالد الجهني، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>١٢) أخرجه أحمد ٥/ ١٣٣، والبخاري في الأدب المفرد؛ (٩٦٣)، من حديث أبي بن كعب.

والعصبية، وكونُهُ منتسباً إليه، فيدعو إلى ذٰلك، ويُوالي عليه، ويُعادِي عليه، ويَزِنُ الناس به، كُلُّ هذا مِن دعوى الجاهلية.

ومنها: تسميةُ العِشَاء بِالعَتَمَةِ (١) تسمية غالبة يُهجرُ فيها لفظُ العِشَاء.

ومنها: النهيُ عَن سِبَابِ المُسْلِم<sup>(٢)</sup>، وأن يتناجى اثنانِ دُونَ الثَّالِث<sup>(٣)</sup>، وأن تُخْبِرَ المرأةُ زَوْجَها بِمَحَاسِنِ امرأةٍ أُخْرَى<sup>(٤)</sup>.

ومنها: أن يقولَ في دُعائه: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي إِنْ شِفْتَ، وارْحَمْني إِنْ شِفْتَ»<sup>(ه)</sup>.

ومنها: الإكثارُ مِنَ الحَلِفِ.

ومنها: كراهةُ أن يقول: قَوْسُ قُزَح لِهذَا الذي يُرى في السَمَاء (٦).

ومنها: أن يسأل أحَداً بِوَجِهِ اللَّهِ (٧).

ومنها: أن يسمَّىَ المدينة بيثرب.

ومنها: أن يُسألَ الرجلُ فيم ضَربَ امرأته، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

ومنها أنْ يقولَ: صُمْتُ رمضانَ كُلَّهُ، أو قمتُ اللَّيْلَ كُلَّهُ.

فصل: ومن الألفاظِ المكروهَةِ الإفصاحُ عَنِ الأشياءِ التي ينبغي الكنايةُ عنها بأسمائها الصَّريحة.

ومنها: أن يقولَ: أطالَ اللَّهُ بقاءَك، وأدامَ أيَّامَكَ، وعِشتَ ألفَ سنة ونحو ذلك.

ومنها: أن يقول الصائِمُ: وحقُّ الذي خَاتِمه على فم الكافر.

ومنها: أن يقول للمُكُوس حقوقاً، وأن يقول لِمَا يُنْفِقُهُ في طاعةِ الله: غَرِمْتُ أو خَسِرْتُ كَذَا وَكَذَا، وأن يقولَ: أنفقتُ في لهذه الدنيا مالاً كثيراً.

ومنها: أن يقولَ المفتي: أحلَّ اللَّهُ كذًا، وحرَّم الله كذا في المسائل الاجتهادية، وإنما يقولُه فيما ورد النصُّ بتحريمه.

ومنها: أن يُسَمِّيَ أدلةَ القرآن والسنة ظواهِرَ لفظية ومجازاتٍ، فإن هذه التسمية تُسْقِطُ حُرمَتها مِن القلوب، ولا سيما إذا أضَافَ إلى ذلك تسميةَ شُبَهِ المتكلمينَ والفلاسفة قُواطِعَ عَقلية، فلا إله إلا الله، كم حَصَلَ بهاتين التسميتين مِن فساد في العقول والأديان، والدنيا والدين.

فصل: ومنها: أن يُحدُّث الرجلُ بجِمَاع أهله، وما يكونُ بينه وبينها، كما يفعله السَّفَلَةُ.

ومما يكره من الألفاظ: زعموا، وذكروا، وقالوا، ونحوه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٦٤٤)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٠٤٤)، من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٢٨٨)، ومسلم (٢١٨٣)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٢٤٠)، من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٣٣٩)، ومسلم (٢٦٧٩)، من حديث أبي العريرة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم في الحلية؛ ٢/ ٣٠٩، من حديث ابن عباس، إباسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (١٦٧١)، من حديث جابر بإسنادٍ ضعيف لألجل سليمان بن معاذ التميمي.

ومما يُكره منها أن يقول للسلطان: خليفةُ اللَّهِ، أو نائبُ اللَّهِ في أرضه، فإن الخليفة والنائبَ إنما يكونُ عن غائب، واللَّهُ سبحانَه وتعالى خليفةُ الغَائِبِ في أهلهِ، ووكيلُ عبده المؤمن.

فصل: وليحذر كُلَّ الحذر مِن طغيان «أنا»، و«لي»، و«عندي»، فإن لهذه الألفاظ الثلاثة ابتُلي بها إبليسُ، وفرعون، وقارون فـ ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ﴾ [س: ٧٦] لإبليس، و﴿ لِي مُلَكُ مِصْرَ﴾ [الزخرف: ٥١] لفرعون، و﴿ إِنَّمَا أُوبِيْتُمُ عَلَى عِلْدِعَ ﴾ [القصص: ٧٨] لِقارون.

وأحسن ما وُضعت «أنا» في قول العبد: أنا العبد المذنب، المخطىء، المستغفر، المعترف، ونحوه. و«لي» في قوله: والذنب، ولي الجرم، ولي المسكنة، ولي الفقر والذل، و«عندي» في قوله: «اغفر لي جِدِّي، وهزلي، وخطئي، وعمَّدي، وكل ذلك عندي».

# فصل: في هديه رضي الجهاد والمغَازي والسَّرايا وَالبُعُوث

لما كان الجِهَاد ذِروةَ سَنَامِ الإسلامِ وقُبَتَه، ومنازِلُ أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرَّفعةُ في الدنيا، فهم الأَعْلَوْنَ في الدُّنيَا والآخِرَةِ، كان رسول اللَّهِ ﷺ في الذَّروةِ العُليا منه، واستولى على أنواعه كُلُها، فجاهد في اللَّهِ حقَّ جهاده: بالقلب، والجَنانِ، والدَّعوة، والبيان، والسيفِ، والسنّانِ، وكانت ساعاته موقوفةً على الجهاد: بقلبه، ولسانه، ويده. ولهذا كان أرفعَ العَالَمِينَ ذِكراً، وأعظمَهم عند اللَّهِ قدراً.

وأمره الله تعالى بالجهاد مِن حينَ بعثه، وقال: ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَبَعْثَنَا فِي كُلِ قَرْيَةٍ فَرْيَلُو اللهُ قَلَمُ وَالْمَالِينَ وَجَهْدَهُم بِهِ جِهَادًا كَيْرًا اللهُ الل

ولما كان مِن أفضل الجهاد قولُ الحقّ مع شدة المُعارِضِ، مثلَ أن تتكلم به عند من تُخاف سَطوتهُ وأذاه، كان لِلرسلِ صلواتُ اللَّهِ عليهم وسلامُهُ مِن ذلك الحظُّ الأوفَرُ، وكان لنبِّينا صلواتُ الله وسلامُه عليه من ذلك أكملُ الجهاد وأتمُّه.

ولما كان جهاد أعداءِ اللَّهِ في الخارج فرعاً على جهادِ العبد نفسه في ذاتِ اللَّهِ، كما قال النبيُ ﷺ: «المجاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طَاعَةِ الله، والمُهاجِرُ مَنْ هَجَرَ ما نَهَى اللَّهُ عنه»(١) ، كان جهادُ النفس مُقدَّماً على جِهَادِ العدوِّ في الخارج، وأصلاً له، فإنه ما لم يُجاهِدُ نفسه أَوَّلاً لِتفعل ما أُمِرَتْ به، وتتركَ ما نُهيت عنه، ويُحارِبْهَا في الله، لم يُمكِنهُ جهادُ عدوه في الخارج، فكيف يُمكِنهُ جهادُ عدوه والانتصاف منه، وعدوَّه الذي بين جنبيه قاهرٌ له، متسلَطٌ عليه، لم يُجاهده، ولم يُحاربه في الله، بل لا يُمكنه الخروجُ إلى عدوًه حتى يُجاهِدَ نفسَه على الخروج.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢/ ٢١، والحاكم ١/ ١١، من حديث فضالة، وصححه، ووافقه الذهبي.

فهذان عدوًّان قد امْتُحِنَ العبدُ بجهادهما، وبينهما عدوٌ ثالث، لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يُثَبُّطُ العبدَ عن جهادهما، ويُخَذِّلُه، ويُرجِفُ به، ولا يزالُ يُخيِّل له ما في جهادهما مِن المشاق، وتركِ الحظوظ، وفوتِ اللذاتِ، والمشتهيات، ولا يُمكنه أن يُجاهِدَ ذَيْنِكَ العدونِن إلا بجهاده، فكان جهادُه هو الأصلَ لجهادهما، وهو الشيطان، قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُولًا فَأَيَّدُوهُ عَدُولًا فَا لَمُ اللهُ عَدُولًا فَا اللهُ على استفراغ الوسع في مُحاربته ومجاهدته، كأنَّهُ عدو لا يَقْتُر، ولا يُقصِّر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس.

فهذه ثلاثة أعداء، أُمِرَ العبدُ بمحاربتها وجهادها، وقد بُلي بمحاربتها في هذه الدار، وسُلَطَتْ عليه امتحاناً من الله له وابتلاء، فأعطى اللَّهُ العبدَ مدداً وعُدَّةً وأعواناً وسلاحاً لهذا الجِهَادِ، وأعطى أعداءه مدداً وعُدَّةً وأعواناً وسلاحاً، وبَلاَ أحدَ الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة لِيَبْلُوَ أخبارهم، ويمتحِنَ من يَتولاً، ويتولَّى رسُلَهُ ممن يتولَّى الشيطانَ وجِزبه، كما قال تعالى: ﴿وَيَعَمَلُنَا أَخْبارهم، ويمتحِنَ من يَتولاً، ويتولَّى رسُلَهُ ممن يتولَّى الشيطانَ وجِزبه، كما قال تعالى: ﴿وَيَعَمَلُنَا بَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونُ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرً﴾ [الفرقان: ٢٠] وقال تعالى: ﴿وَاللّه وَلَوْ بَنْكُ اللّه لاَنْتَرَا لَنْهَرَ اللّهَ لِهِ اللّه الله الله الله على عبده الأسماع والأبصار، والعُقول والقُوى، وأنزل عليهم كُتُبه، وأرسلَ إليهم رسُلَه، وأمدًهم بملائكته، وقال لهم: ﴿ إِنْ مَعَكُمْ فَنْبَتُوا الّذِينَ مَامَواً ﴾ [الأنفال: ١٢].

وأمرهم من أمره بما هو مِن أعظم العونِ لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنّهم إن امتثلوا ما أمرهم به، لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوّهم، وأنه إن سلّطه عليهم، فلتركهم بعض ما أمروا به، ولمعصيتهم له، ثم لم يُؤيسهُم، ولم يُقنّظهُمْ، بل أمرهم أن يستقيلُوا أمرهم، ويُداووا جِراحَهُم، ويَعُودوا إلى مُناهضة عدوهم فينصرَهم عليهم، ويُظفرَهم بهم، فأخبرهم أنه مع المتقين مِنهم، ومع المحسنين، ومع المؤمنين، وأنه يُدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم، المحسنين، ومع التخطفهم عدوّهم، واجتاحهم. وهذه بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوّهم، ولولا دفاعُه عنهم لتخطفهم عدوّهم، واجتاحهم. وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانِهم، وعلى قَلْرِهِ، فإن قَوِيَ الإيمانُ قويتِ المُدافعة، فمن وجد خيراً فليحمَدِ الله، ومن وجد غير ذُلِكَ فلا يلومنَ إلا نفسه.

وأمرهم أن يُجاهدوا فيه حقَّ جهاده، كما أمرهم أن يتَّقوه حقَّ تُقاته، وكما أن حقَّ تُقاته أن يُطاع فلا يُعصى، ويُذكرَ فلا يُنسى، ويُشكّر فلا يُكفر، فحقَّ جهاده أن يُجاهِدَ العبد نفسَه لِيُسْلِم قلبه ولِسانه وجوارِحه لِلَّه، فيكون كُلَّه لله، وباللَّه، لا لنفسه، ولا بنفسه، ويُجاهدَ شيطانه بتكذيبِ وعدِه، ومعصيةِ أمره، وارتكابِ نهيه، فإنه يَعِدُ الأمانِيَّ، ويُمنِّي الغُرورَ، ويَعِدُ الفقرَ، ويأمرُ بالفحشاء، وينهى عن التُقى والهُدى، والعِفة والصبرِ، وأخلاقِ الإيمان كُلُهَا، فجاهده بتكذيبِ وعده، ومعصيةِ أمره، فينشأ له من لهذين الجهادين قوةٌ وسلطان، وعُدَّة يُجاهد بها أعداءَ الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله، لِتكونَ كلمةُ الله هي العليا.

واختلفت عبارات السلف في حقّ الجهاد: فقال ابن عباس: هو استفراغُ الطاقة فيه، وألا يَخافَ في اللّهِ لومةَ لائم. وقال مقاتل: اعملوا لِلّهِ حقّ عمله، واعبدُوه حقّ عِبادته. وقال عبد الله بنُ المبارك: هو مجاهدةُ النفس والهوى. ولم يُصِبُ من قال: إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يُطاق، وحق تُقاته وحق جهاده: هو ما يُطيقه كلُّ عبد في نفسه، وذلك يختلِف باختلافِ أحوال المكلفين في القُدرةِ، والعجزِ، والعلم، والجهلِ. فحقُّ التقوى وحقُّ الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء، وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله: ﴿هُوَ الْعالم شيء وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله: ﴿هُوَ الْحَبُنَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي اللِّينِ مِنْ حَرَجُ السّجِ: ١٧ والحَرَج: الضّيقُ، بل جعله واسعاً يسَعُ كُل أحد، كما جعل رزقه يسع كُل حي، وكلّف العبد بما يسعه العبد، ورزق العبد ما يسعُ العبد، فهو يسعُ تكليفه، ويسعه رزقه، وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما، قال النبيُ ﷺ: "بُعِفْتُ بِالحَنيفِيَةِ السّمْحَةِ» أي العمل.

وقد وسّع اللَّهُ سبحانه وتعالى على عباده غاية التَّوسِعة في دينه، ورِزْقه، وعفوه، ومغفرتِه، وبسط عليهم التوبة ما دامت الروحُ في الجسد، وفتح لهم باباً لها لا يُغلِقُهُ عنهم إلى أن تَطْلُعَ الشمسُ مِن مغربها، وجعلَ لِكلِّ سيئة كفارةً تُكفرها من توبة، أو صدقة، أو حسنة ماحية، أو مُصيبة مكفرة، وجَعل بكل ما حرَّم عليهم عِوضاً مِن الحلال أنفعَ لهم منه، وأطيّب، وألذً، فيقومُ مقامه لِيستغني العبدُ عن الحرام، ويسعه الحلال، فلا يَضيقُ عنه، وجعل لِكل عُسْر يمتحنهم به يُسراً قبله، ويُسراً بعده، فلن يَغلِبَ عُسْرٌ يُسَرَيْنِ، فإذَا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده، فكيف يُكلِّفُهم ما لا يسعهم، فضلاً عما لا يُطيقونه ولا يقدِرُونَ عليه.

فصل: إِذَا عُرِفَ هذا، فالجهادُ أربع مراتب: جهادُ النفس، وجهادُ الشيطان، وجهادُ الكفار، وجهادُ الكفار، وجهاد النفس أربعُ مراتب أيضاً:

إحداها: أَنْ يُجاهِدَها على تعلُّم الهُدى، ودين الحق الذي لا فلاح لها، ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها عِلمُه، شقيت في الدَّارين.

الثانية: أن يُجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرَّدُ العلم بلا عمل إن لم يَضُرَّها لم ينفعُها.

الثالثة: أن يُجاهدها على الدعوة إليه، وتعليمه مَنْ لا يعلمهُ، وإلا كان مِن الذين يكتُمون ما أنزل الله مِن الهُدى والبينات، ولا ينفعُهُ علمُهُ، ولا يُنجِيه مِن عذاب اللَّهِ.

الرابعة: أن يُجاهِدَها على الصبر على مشاقً الدعوة إلى الله، وأذى الخلق، ويتحمَّل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع، صار من الرَّبَّانِيينَ، فإن السلفَ مُجمِعُونَ على أن العَالِمَ لا يَستحِقُ أن يُسمى ربانياً حتى يعرِف الحقَّ، ويعملَ به، ويُعَلِّمَه، فمن علم وعَمِلَ وعلَّمَ فذاك يُدعى عظيماً في ملكوتِ السماوات.

فصل: وأما جهادُ الشيطان، فمرتبتان، إحداهما: جهادُه على دفع ما يُلقي إلى العبد مِن الشبهات والشُّكوكِ القادحة في الإيمان.

الثانية: جِهادهُ على دفع ما يُلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهادُ الأول يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعدَه الصبر، قال تعالى: ﴿ وَيَحَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةُ يَهْدُونَكَ بِأَثْرِنَا لَمَّا صَبُرُواْ وَكَانُواْ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢٦٦٧ من حديث أبي أمامة بسند ضعيف، والخطيب ٧/ ٢٠٩، من حديث جابر، بزيادة «ومن خالف سنتي فليس مني،

بِكَائِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤] فأخبر أن إمامة الدين إنما تُنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادات الفاسدة، واليقينُ يدفع الشكوكَ والشبهات.

فصل: وأما جهادُ الكفار والمنافقين، فأربع مراتب: بالقلب، واللِّسان، والمالِ، والنفس. وجهادُ الكفار أخصُّ باليد، وجهادُ المنافقين أخصُّ باللسان.

فصل: وأما جهادُ أرباب الظلم، والبِدع، والمنكرات، فثلاث مراتبَ: الأولى: باليدِ إذا قَدَرَ، فإن عَجَزَ انتقل إلى اللسان، فإن عَجَزَ جاهد بقَلبه. فهذِهِ ثلاثةً عشرَ مرتبةً من الجهاد، و «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالغَزُو، مَاتَ عَلَى شُغْيَةٍ مِنَ النَّفَاقِ»(١).

فصل: ولا يَتِمُّ الجهِادُ إلا بالهِجْرَةِ، ولا الهِجْرة والجهادُ إلا بالإيمَانِ، والرَّاجُونَ رحمة الله هم الذين قامواً بهذه الثلاثة. قَال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ [البقرة].

وكما أن الإيمان فرضٌ على كل أحد، ففرضٌ عليهِ هِجرتان في كل وقت: هجرةٌ إلى اللَّهِ عزًّ وجلُّ بالتوحيدِ، والإخلاص، والإنابة، والتَّوكُّل، والخوفِ، والرجاءِ، والمحبةِ، والتوبةِ، وهِجرةٌ إلى رسوله بالمُتابعة، والانقيادِ لأمره، والتَّصدِيقِ بخبره، وتقديم أمره وخبره على أمر غيرِهِ وخبره: «فمن كانت هِجرتُهُ إلى اللَّهِ ورسُولِهِ، فَهِجْرتُهُ إلى اللَّهِ ورسولِهِ، ومن كانت هِجْرتُهُ إلى دُنيا يُصيبها، أو امرأةٍ يتزوجهَا، فَهِجْرته إلى ما هاجر إليه، (٢). وفرضَ عليه جهادَ نفسه في ذات الله، وجِهادَ شيطانه، فهذا كُلهُ فرضُ عين لا ينوبُ فيه أحدٌ عن أحد.

وأما جِهَادُ الكُفار والمنافقين، فقد يُكتفى فيه ببعضِ الأمَّةِ إذا حَصَلَ منهم مقصود الجهاد.

فصل: وأكملُ الخُلْقِ عند اللَّهِ، من كَمَّلَ مراتِبَ الجِهَادِ، كُلَّهَا، والخلق متفاوِتونَ في منازلهم عند الله، تفاوتهم في مراتب الجهاد، ولهذا كان أكملَ الخلقِ وأكرمهم على اللَّهِ خاتِمُ أنبيائهِ ورُسُلِهِ، فإنه كمُّل مراتبَ الجهاد، وجاهد في الله حقَّ جهاده، وشرع في الجهاد من حِينَ بُعِثَ إلى أن توفَّاهُ الله عز وجل، فإنَّه لما نزل عليه: ﴿ يَكَأَيُّنَا ٱلْمُنَزِّرُ ۞ ثُرُ فَأَنذِرْ ۞ وَرَبُّكَ فَكَيْرٍ ۞ وَيُبَابَكَ فَطَغِر ۞ ۗ [المدثر] شَمَّر عن ساق الدعوة، وقام في ذاتِ الله أتمَّ قيام، ودعا إلى الله ليلاً ونهاراً، وسرّاً وجهاراً، ولمَّا نزل عليه: ﴿ فَأَصَّدَعُ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [الحجر: ٩٤] فصدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائم، فدعا إلى اللَّهِ الصغيرَ والكبيرَ، والحرُّ والعبدُ، والذكرَ والأنثى، والأحمرَ والأسودَ، والجِنَّ والإنسَ.

ولما صَدَعَ بأمرِ الله، وصرَّحَ لقومه بالدَّعوة، وناداهم بسب آلهتهم، وعَيبٍ دينهم، اشتد أذاهم له، ولمن استجاب له مِن أصحابه، ونالوه ونالوهم بأنواع الأذى، ولهٰذِهِ سُنَّة اللَّهِ عَزَّ وجلَّ في خلقه كما قال تعالى: ﴿مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ اللَّهِ لِلرُّسُلِ مِن فَبْلِكَ ﴾ [نصلت: ٤٣] وقال: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُبِّن نَبِّي عَدُوًّا شَمَنطِينَ ٱلْإِنْسِ وَٱلْجِينِ﴾ [الانعام: ١١٢] وقال: ﴿كَنَالِكَ مَا أَنَّى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاجِرُ أَوْ بَمُنَّوَّنَّ ﴿ الْمُ أَنْوَاصَوْا بِدِّء بَلَ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ۞﴾ [الذاريات].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩١٠)، وأبو داود (٢٥٠٢)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١ و٦٩٥٣)، ومسلم (١٩٠٧)، وأبو داود (٢٠١١)، والترمذي (١٦٤٧)، والنسائي ١/٥٨ ـ ٦٠، وابن ماجه (٤٢٢٧) من حديث عمر .

فليتاً مل العبدُ سياقً لهذِهِ الآياتِ، وما تضمَّنته من العِبَرِ وكُنوز الحِكَم، فإنَّ الناسَ إذَا أُرسِلَ إليهم الرُّسُلُ بين أمرين: إما أن يقولَ أحدهُم: آمنا، وإما ألا يقولَ ذلك، بل يستمرَّ على السَّيئاتِ والكُفر، فمن قال، آمنا امتحنه ربَّه وابتلاه وفتنه، والفتنة: الابتلاء والاختبار، ليتبينَ الصادِقُ مِن الكاذِب. ومن لم يقل؛ آمنا، فلا يَحْسَبُ أنه يُعْجِزُ الله ويفوتُه ويَسبِقُه، فإنه إنما يطوي المراجِلَ في يديه.

وكَيْفَ يَفِرُ الْمَرْءُ عَنْهُ بِذَنْبِهِ ﴿ إِذَا كَانَ تُطُوى فِي يَدَيْهِ الْمَرَاحِلُ

فمن آمن بالرُّسُلِ وأطاعهم، عاداه أعداؤهم وآذوه فابتُلي بما يُؤلِمه، وإن لم يُؤمن بهم ولم يُطعهم، عُوقِبَ في الدنيا والآخرة، فَحَصَلَ له ما يُؤلمه، وكان هذا المؤلمُ له أعظَمَ ألماً وأدومَ مِن ألم اتباعهم، فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمُعرِضُ عن الإيمان تحصلُ له اللذة ابتداء، ثم يَصير إلى الألم الدائم. وسئل الشافعي رحمه الله أيما أفضلُ للرجل، أن يُمكِّن أو يُبتلى؟ فقال: لا يُمكِّن حتى يُبتلى. والله تعالى ابتلى أولي العَزْم مِن الرسل فلما صَبَرُوا مكَّنهم، فلا يَظُنَّ أحد أنه يخلص من الألم البتة، وإنما يتفاوت أهلُ الآلام في العُقُول، فأعقلُهم من باع ألماً مستمِراً عظيماً بألم منقطع يسير، وأشقاهُم مَنْ باع الألمَ المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر.

فإن قيل: كيف يختار العاقلُ هذا؟ قيل: الحاملُ له على هذا النَّقْدُ، والنَّسيئة: والنَّسيئة: والنَّسيئة: والنَّسيئة:

 الحزم في الأخذ بما قالت عائشة أم المؤمنين لمعاوية: «مَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَخَطِ النَّاسِ، كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنْ أَرْضَى اللَّهَ بِسَخَطِ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ لم يُغْنُوا عَنْهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا (١٠).

ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيراً فيمن يُعينُ الرؤساءَ على أغراضهم الفاسدة، وفيمن يُعينُ أهلَ البِدَع على بِدعهم هَرَباً من عُقوبتهم. فمن هداه الله، وألهمه رُشده، ووقاه شرَّ نفسه، امتنع مِن الموافقة على فِعل المحرم، وصَبَرَ على عُدوانهم، ثم تكونُ له العاقبةُ في الدنيا والآخرة، كما كانت للرُسل وأتباعِهم، كالمهاجرين، والأنصار، ومن ابتُلي مِن العلماء، والعبّاد، وصالحِي الوُلاة، والتجار، وغيرهم.

ولما كان الألمُ لا محيصَ منه البتة، عزَّى اللَّهُ سُبحانه من اختار الألم اليسير المنقطِع على الألم العظيم المستمِرِ بقوله: ﴿ مَن كَانَ بَرَجُواْ لِقِلَة اللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّهِ لَاَتَ وَهُوَ السَيعِمُ الْمَكِيمُ فَلَى المنكبوت]. فضرب لمدة هذا الألم أجلاً لا بُدَّ أن يأتي، وهو يومُ لقائه، فيلتذ العبدُ أعظم اللذة بما تحمَّل من الألم من الألم من الألم الله ولله، وأكّد هذا من أجله، وفي مرضاته، وتكون لَذتُهُ وسرورُهُ وابتهاجُهُ بقدرِ ما تحمَّل من الألم في الله ولله، وأكّد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه، ليحمل العبد اشتياقُه إلى لِقاء ربه ووليهِ على تحمُّل مشقة الألم العاجل، بل ربما غيبه الشَّوقُ إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به، ولهذا سأل النبي على ربه الشَّوقُ إلى لِقائه، وقلاني المنافق الله المنافق المنافق، المنافق، وأشألك بولميك الغيب وقذرَتِك على الخلق، وأشيئي وأذا كانت الوقاهُ خيراً لي، وأشألك خشيئتك في الغيب والشَّهادَة، وأشألك تحشيئاتُك في الغيب وأشألك القضد في الفقر والغني، وأشألك نعيما لا يَنفَد، وأشألك تحراه أحد في المنقس بعد القضاء، وأشألك برد المنشِ بعد المَوْت، وأشألك لذَّة النَّفْر والغني، وأشألك المُوت، وأشألك لذَّة النَّفْر والغني، وأشألك المُوت، وأشألك لذَّة النَّفْر إلى وجهك، وأشألك الشَّوق إلى لِقائِك في غير ضرَّاء مُضرَّة، ولا فِننة مُضلَّة، اللَّهُمُ اللهُ المُنافِق المناف المُناف في غير ضرَّاء مُضرَّة، ولا فِننة مُضلَّة، اللَّهُمَّ المَنْ المَنْ المَناف ألك المُناف المُناف المُناف المَناف المُناف المُناف المُناف المُناف المُناف المَناف المُناف المُناف المناف ا

فالشوقُ يحمل المشتاقَ على الجدِّ في السير إلى محبوبه، ويُقرِّبُ عليه الطريق، ويطوي له البعيد، ويهوِّنُ عليه الآلامَ والمشاقَ، وهو مِن أعظم نِعمةِ أنعمَ اللَّهُ بها على عبده، ولكن لِهٰذِهِ النعمة أقوالُ واعمالٌ، هما السببُ الذي تُنال به، واللَّهُ سبحانه سميعٌ لتلك الأقوال، عليم بتلك الأفعال، وهو عليم بمن يصلُح لهذه النعمة، ويشكرها، ويعرف قدرها، ويُحب المنعمَ عليه، فتصلح عنده هذه النعمة، ويصلح بها، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِعَضِ لِيَتُولُوا أَهَلُولَا مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ اللَّهُ بِعَضِ اللَّهُ عَلَيْهِم وَنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ اللَّهُ بِعَمْنَ عِلْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِم وَنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِم وَنْ بَيْنِنَا أَلْيَسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِم عَلَى نفسه: ﴿ أَلْيَسَ اللَّهُ مِا اللهُ عَلَيْهِم وَاللهُ عَلَيْهِم وَاللَّهُ عَلَيْهُم وَاللهُ عَلَيْهُم وَاللهُ عَلَيْهِم وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُم وَاللهُ عَلَيْهِم وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم وَلَا عَلَى نفسه: ﴿ أَلَيْسَ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِم وَلَا قَالَ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِم وَلَا اللهُ الله

ثمَّ عزَّاهم تعالى بعزاءٍ آخر، وهو أن جِهادهم فيه، إنما هو لأنفسهم، وثمرته عائدة عليهم، وأنه غني عن العالمين، ومصلحة هذا الجهاد ترجعُ إليهم، لا إليه سُبحانه. ثم أخبر أنَّه يُدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زُمرة الصالحين. ثم أخبر عن حال الدَّاخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲٤۱٦)، وابن حبان (۲۷٦ و۲۷۷)، مرفوعاً لكن آخره «وكله الله إلى الناس» بدل «لم يغنوا. . . . . وكرره الترمذي بأثره موقوفاً، وكلاهما قوي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٤/ ٢٦٤، والنسائي ٣/ ٥٥، ٥٥، بسند قوي.

جعل فتنة الناسِ له كعذاب الله، وهي أذاهم له، ونيلهم إياه بالمكروه والألم الذي لا بد أن يناله الرسلُ وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منهم، وتركِه السبب الذي ناله، كعذابِ الله الذي فرَّ منه المؤمنون بالإيمان، فالمؤمنون لكمال بصيرتهم، فرُّوا مِن ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحمَّلُوا ما فيه من الألم الزائل المُفارق عن قريب. ولهذا لضعف بصيرته، فرَّ من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففرَّ مِن ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفِرار منه، بمنزلة ألم عذاب الله، وغُينَ كُلَّ الغَبن إذ استجار مِن الرَّمضاءِ بالنار، وفرَّ مِن ألم ساعة إلى ألم الأبد، وإذا نصر الله بحده وأولياءه، قال: إني كنتُ معكم، والله عليم بما انطوى عليه صدرُه من النفاق.

والمقصود: أن الله سبحانه اقتضت حكمتُه أنه لا بد أن يمتحن النفوسَ ويبتَليها، فيُظْهِرَ بالامتحان طيبها مِن خبيثها، ومن يصلُح لموالاته وكراماته، ومن لا يصلُح، وليُمحِّص النفوسَ التي تصلُح له ويُخلُّصَها بِكِير الامتحان، كالدَّهب الذي لا يخلُص ولا يصفو مِن غِشه إلا بالامتحان، إذ النفسُ في الأصل جاهلة ظالمة، وقد حصل لها بالجهل والظلم مِن الخُبث ما يحتاجُ خروجه إلى السبكِ والتصفية، فإن خرج في لهذه الدار وإلا ففي كِير جهنم، فإذا هُذب العبدُ ونُقُيّ، أذنَ له في دخولِ الجنة.

فصل: ولما دعا ﷺ إلى اللّهِ عزَّ وجَلَّ، استجاب له عِبادُ اللّهِ مِن كل قبيلة، فكَانَ حاثِزَ قصبِ سَبْقِهِم، صِدِّيقُ الأمة، وأسبقُها إلى الإسلام، أبو بكر رضي الله عنه، فآزره في دين الله ودعا معه إلى اللّهِ على بصيرة، فاستجابَ لأبي بكر عثمانُ بن عفان، وطلحةُ بن عُبيد الله، وسعدُ بنُ أبي وقاص.

وبادر إلى الاستجابة له على صِدِّيقةُ النِّساءِ: خديجةُ بنت خُويلد، وقامت بأعباء الصِّدِيقيَّة، وقال لها: "لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي"، فَقَالَتْ لَهُ: أَبْشِرْ فَوَاللَّهِ لاَ يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَداً (). ثم استَدَلَّتْ بما فيه من الصفات الفاضلة، والأخلاق والشيم، على أن من كان كذلك لا يخزى أبَداً، فعلمت بكمال عقلها وفطرتها، أن الأعمال الصالحة، والأخلاق الفاضلة، والشَّيم الشريفة، تُناسِبُ أشكالها من كرامة الله وتأييده، وإحسانه، ولا تُناسِبُ الخزي والخِذلان، وإنما يُناسبه أضدادُها، فمن ركَّبه اللَّهُ على أحسنِ الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليقُ به كرامتُه وإتمامُ نعمته عليه، ومن ركَّبه على أقبح الصفاتِ وأَسْوَإِ الأخلاق والأعمال إنما يليقُ به كرامتُه وإتمامُ نعمته عليه، ومن ركَّبه على أقبح الصفاتِ وأَسْوَإِ الأخلاق والأعمال إنما يليق به ما يناسبُها، وبهذا العقل والصديقية استحقَّت أن يُرْسِلَ إلَيْهَا رَبُّها بالسَّلاَم مِنْهُ مَعَ رَسُولَيْهِ جِبْرِيل ومُحَمَّدٍ ﷺ (٢٠).

فصل: وبادر إلى الإسلام عليُّ بنُ أبي طالب رضي الله عنه وكان ابنَ ثمان سنين، وقيل: أكثرَ من ذلك، وكان في كفالةِ رسولِ الله ﷺ، أخذه من عمهِ أبي طالب إعانةً له في سَنَةِ مَحْلٍ.

وبادر زَيدُ بنُ حارثة حِبُّ رسولِ الله ﷺ، وكانَ غُلاماً لخديجة، فوهبته لرسول الله ﷺ لما تزوَّجَها، وقَدِمَ أبوه وعمَّه في فِدائه، فِسألا عن النبيِّ ﷺ، فقيل: هو في المسجد، فدخلا عليه، فقالا: يا ابنَ عبدِ المطلب، يا ابنَ هاشم، يا ابنَ سيِّدِ قومه، أنتُم أهلُ حَرَم الله وجيرانه، تفكُّون العاني وتُطعِمُونَ الأسير، جئناكَ في ابننا عِندك، فامنُن علينا، وأُحْسِنُ إلينا في فِدائه، قال: «ومن هو» قالوا:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣)، ومسلم (١٦٠)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري (٣٨٢٠)، ومسلم (٢٤٣٢)، من حديث أبي هريرة.

زيدُ بنُ حارثة، فقال رسولُ اللَّهِ عَيْنَ أَفْلِكَ عَبْرَ ذَلِكَ اللهِ عَلَى مَن اخْتَارَني آخداً الآذ قد رددتنا اخْتَارَكُم، فَهُو لَكُم، وَإِن اخْتَارَني، فَوَاللَّهِ مَا أَنَا بِالَّذِي أَخْتَارُ عَلَى مَن اخْتَارَني أَحَداً الآذ قد رددتنا على النَّصَفِ، وأحسنت، فدعاه فقال: «هل تعرفُ هؤلاء؟» قال: نعم، قال: «مَن هٰذَا؟» قال: هذا أبي، وهذا عمي، قال: «فأنا من قد علمت ورأيت، وعرفت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما الله ما أنا بالذي أختارُ عليك أحداً أبداً، أنت مني مكان الأب والعم، فقالا: ويحكَ يا زيد، أتختارُ العبودية على الحرية، وعلى أبيك وعمك، وعلى أهل بيتك؟ قال: نعم، قد رأيتُ من هذا الرجل شيئاً ما أنا بالذي أختارُ عليه أحداً أبداً، فلما رأى رسولُ الله عَيَّةُ ذلك، أخرجه إلى الحِجْر، فقال: «أَشْهِدُكُم أَنَّ زَيْداً ابني، يَرِثُني وأرِثُه» فلما رأى ذلك أبوه وعمَّه، طابت نفوسُهما، فانصرفا، ودعي شأشهِدُكُم أنَّ زَيْداً ابني، يَرثُني وأرثُه» فلما رأى ذلك أبوه وعمَّه، طابت نفوسُهما، فانصرفا، ودعي زيدَ بن محمد، حتى جاء الله بالإسلام: فنزلت: ﴿ آدَعُوهُمْ لِا بَالِهِ اللهِ عَلَى الدِبِ بن حارثة (٢)، وهو زيدَ بن حارثة (٢). قال معمر في «جامعه» عن الزهري: ما علمنا أحداً أسلم قبل زيدِ بن حارثة (٢)، وهو زيدَ بن حارثة (١). قال معمر في «جامعه» عن الزهري: ما علمنا أحداً أسلم قبل زيدِ بن حارثة (٢)، وهو الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه أنعم عليه، وأنعم عليه رسوله، وسماه باسمه.

وأسلم القسُّ ورقةُ بنُ نوفل، وتمنَّى أَنْ يَكُونَ جَذَعاً إِذ يُخرِجُ رسولَ اللَّهِ ﷺ قومُه. وفي «جامع الترمذي» أن رسول الله ﷺ رآه في المنام في هيئة حسنة، وفي حديث آخر: أنه رآه في ثياب بياض (٣).

ودخل الناسُ في الدين واحداً بعد واحد، وقريشٌ لا تُنكِرُ ذلك، حتى بادأهم بعيب دِينهم، وسبً اللهتهم، وأنها لا تَضُرُّ ولا تنفعُ، فحينتذ شمَّروا له ولأصحابه عن سَاقِ العداوة، فحمى اللَّهُ رسولَهُ بعمّه أبي طالب، لأنه كان شريفاً معظَّماً في قريش، مُطاعاً في أهله، وأهل مكة لا يتجاسَرونَ على مُكاشفته بشيءُ من الأذى. وكان مِن حكمةِ أحكم الحاكمين بقاؤه على دين قومه، لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تأمَّلها.

وأما أصحابُه، فمن كان له عشيرةٌ تحميه، امتنع بعشيرته، وسائرهُم تَصَدَّوا له بالأذى والعذاب، منهم عمّار بن ياسر، وأمَّه سُمَيَّة، وأهلُ بيته، عُذْبُوا في الله، وكان رسولُ الله ﷺ إذا مرَّ بهم وهم يُعذبون يقول: «صَبْراً يا آلَ يَاسِر، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الجَنَّةُ» (٤٠). ومنهم بلالُ بنُ رباح، فإنه عُذَّبَ في اللَّهِ أشدً ليعذبون يقول: هَانَ على قومه، وهانت عليه نَفْسُهُ في اللَّهِ، وكان كلما اشتدَّ عليه العذابُ يقول: أحدٌ أحدٌ، المعذاب، فهانَ على فيقول: إي واللهِ يا بلال أحدٌ أحدٌ، أما واللَّهِ لَئِن قتلتُمُوهُ، لأتَّخِذَنَّه حَنَاناً.

فصل: ولما اشتدَّ أذى المشركين على من أسلم، وفُتِنَ منهم من فُتِنَ، حتى يقولوا لأحدهم: اللاتُ والعُزَّى إلْهُكَ مِن دون الله؟ فيقول: نعم، وحتى إن الجُعَلَ ليمُرُّ بهم، فيقولونَ: وهذا إلْهُكَ مِن دون الله، فيقول: نعم. ومرَّ عدوُّ الله أبو جهل بسُمَيَّة أم عمار بن ياسر، وهي تُعذَّبُ وزوجُهَا وابنها، فطعنها بَحَرْبَةِ في فرجها حتى قتلها.

وكان الصِّدِّيقُ إذا مرَّ بأحدٍ من العبيد يُعذَّب، اشتراهُ منهم، وأعتقه، منهم بلالٌ، وعامِرُ بن فُهَيْرَةَ، وأم عُبيس، وزِنُيرَة، والنهدية، وابنتها، وجارية لبني عدي كان عمر يُعذِّبها على الإسلام قبل إسلامه،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٨٢)، ومسلم (٢٤٢٥)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق ٥/ ٣٢٥. (٣) أخرجه الترمذي (٢٢٨٨)، بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٤) ورد هذا المعنى من وجوه متعددة تراجع في «مجمع الزوائد» ٩/ ٢٩٣.

وقال له أبوه: يا بنيَّ أراك تَعْتِقُ رِقاباً ضِعافاً، فلو أنك إذ فعلتَ ما فعلتَ أعتقتَ قوماً جُلْداً يمنعونك، فقال له أبو بكر: إني أُرِيدُ ما أُرِيدُ.

فلما اشتد البلاء، أذِنَ اللَّه سبحانه لهم بالهجرة الأولى إلى أرض الحبشة، وكان أوَّلَ من هاجر إليها عثمانُ بن عفان، ومعه زوجته رُقيَّة بنتُ رسول الله على، وكان أهلُ لهذه الهجرة الأولى اثني عشرَ رجلاً، وأربع نسوة: عثمانُ، وامرأته، وأبو حذيفة، وامرأتهُ سهلة بنت سهيل، وأبو سلمة، وامرأتهُ أم سلمة هند بنت أبي أمية، والزبير بن العوّام، ومصعب بن عمير، وعبدُ الرحمن بن عوف، وعثمانُ بن مظعون، وعامرُ بن ربيعة، وامرأتهُ ليلى بنت أبي حثمة، وأبو سَبْرَة، بن أبي رُهْم، وحاطب بن عمرو، وسهيل بن وهب، وعبد الله بن مسعود. وخرجوا متسللين سراً، فوقَّق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجار، فحملُوهم فيهما إلى أرضِ الحبشة، وكان مخرجُهم في رجب في السنة الخامسة من المبعث، وخرجت قريشُ في آثارهم حتى جاؤوا البحر، فلم يُدرِكُوا منهم أحداً، ثم بلغهم أن قريشاً قد كفُّوا عن النبي على، فرجعوا، فلما كانوا دون مكة بساعة من نهار، بلغهم أن قريشاً أشدُّ ما النبي وهو في الصَّلاقِ، فلم يَرُدَّ عليه، فنعاظم ذلك على ابن مسعود، حتى قال له النبيُ على: "إنّ النبي على وهو في الصَّلاقِ، فلم يَرُدَّ عليه، فنعاظم ذلك على ابن مسعود، حتى قال له النبيُ على: "إنّ النبي عدو لم يدخُلُ، وأنه رجع إلى الحبشةِ حتى قَدِمَ في المرة الثانية إلى المدينةِ معَ مَنْ قَدِمَ. ورُدُّ هٰذَا بأن مسعود لم يدخُلُ، وأنه رجع إلى الحبشةِ حتى قَدِمَ في المرة الثانية إلى المدينةِ معَ مَنْ قَدِمَ. ورُدُّ هٰذَا بأن مسعود شهد بدراً، وأجهز على أبي جهل، وأصحابُ هذه الهِجْرة إنما قَدِمُوا المدينة مع جعفر بن أبي طالب وأصحابِ بعد بدر بأربع سنين أو خمس.

قالوا: فإن قيل: بل هَذَا الذي ذكره ابنُ سعد يُوافق قولَ زيدِ بن أرقم: «كنَّا نتكلَّم في الصَّلاة، يكلَّم الرَّجُلُ صاحبه، وهو إلى جنبه في الصلاة حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿وَقُومُواْ بِلَّهِ قَلَيْتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] فأُمِرْنَا بالسُّكُوتِ ونُهِينَا عن الكلام (٢٠٠ وزيدُ بن أرقم من الأنصار، والسُّورةُ مدنية، وحينئذ فابن مسعود سلّم عليه لما قدم وهو في الصلاة، فلم يَرُدَّ عليه حتى سلم، وأعلمه بتحريمِ الكلام، فاتفق حديثه وحديث ابن أرقم.

قيل: يُبطِلُ هذا، شهود ابن مسعود بدراً، وأهلُ الهِجرة الثانية إنما قَدِمُوا عامَ خيبر مع جعفرِ وأصحابه، ولو كان ابنُ مسعود ممن قَدِمَ قبل بدر، لكان لِقدومه ذِكر، ولم يذكر أحد قدومَ مهاجري الحبشة إلا في القَدْمَةِ الأولى بمكة، والثانية عامَ خيبر مع جعفر، فمتى قدم ابن مسعود في غير هاتين المرتين ومع من؟ وبنحو الذي قلنا في ذلك قال ابن إسحاق. قال: وبلغ أصحابَ رسول الله الني النين خرجوا إلى الحبشة إسلامُ أهل مكة، فأقبلُوا لما بلغهم من ذلك، حتى إذا دَنَوًا من مكة، بلغهم أن إسلام أهلِ مكة كان باطلاً، فلم يدخل مِنهم أحد إلا بجوار، أو مستخفياً. فكان ممن قدم منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة، فشهد بدراً وأحداً، فذكر منهم عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي ۱/ ۹۵، وأبو داود (۹۲٤)، وابن حبان (۲۲٤۳)، من حديث ابن مسعود، وإسناده قوي، وأصله عند البخاري (۳۸۷۵)، ومسلم (۵۳۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٠٠)، و(٤٥٣٤)، ومسلم (٥٣٩)، وأبو داود (٩٤٩)، والترمذي (٤٠٥)، والنسائي ٣/ ١٨.

فإن قيل: فما تصنعون بحديثِ زيد بن أرقم؟ قيل: قد أُجيب عنه بجوابين، أحدهما: أن يكون النهيُ عنه قد ثبت بمكة، ثم أُذِنَ فيه بالمدينة، ثم نُهِيَ عنه. والثاني: أن زيدَ بنْ أرقم كان مِن صغار الصحابة، وكان هو وجماعة يتكلمون في الصلاة على عادتهم، ولم يبلغهم النهيُ، فلما بلغهم انتَهَوًا، وزيد لم يُخبر عن جماعة المسلمين كُلهم بأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة إلى حين نزولِ هٰذه الآية، ولو قُدُر أنه أخبر بذلك لكان وهما منه.

ثم اشتد البلاء مِن قريش على من قَدِمَ من مهاجري الحبشة وغيرهم، وسطت بهم عشائِرُهم، ولَقُوا منهم أذى شديداً، فأذِنَ لهم رسولُ الله ﷺ في الخروج إلى أرضِ الحبشة مرَّة ثانية، وكان خروجهم الثاني أشقَّ عليهم وأصعب، ولَقُوا من قريش تعنيفاً شديداً، ونالوهم بالأذى، وصَعُب عليهم ما بلغهم عن النجاشي مِن حسن جواره لهم، وكان عِدَّةُ من خرج في لهذه المرة ثلاثة وثمانين رجلاً، إن كان فيهم عمارُ بن ياسر، فإنه يُشك فيه، قاله ابن إسحاق، ومِن النساء تِسعَ عشرة امرأة.

قلتُ: قد ذُكرَ في هذه الهجرة الثانية عثمانُ بن عفان وجماعةٌ ممن شهد بدراً، فإما أن يكونَ هذا وهماً، وإما أن يكونَ لهم قدمةٌ أخرى قبل بدر، فيكون لهم ثلاثُ قدمات: قَدمة قبل الهجرة، وقدمة قبل بدر، وقدمة عامَ خيبر، ولذلك قال ابنُ سعد وغيرُه: إنهم لما سَمِعُوا مُهَاجَرَ رسولِ الله ﷺ إلى المدينة، رجع منهم ثلاثةٌ وثلاثون رجلاً، ومن النساء ثمانُ نسوة، فمات منهم رجلانِ بمكة، وحُبِسَ بمكة سبعة، وشَهِدَ بدراً منهم أربعةٌ وعشرون رجلاً.

فلما كان شهرُ ربيع الأول سنةَ سبع من هِجرة رسولِ الله ﷺ إلى المدينة، كتبَ رسولُ الله ﷺ كتاباً إلى النَجاشيِّ يدعوه إلى الإسلام، وبعث به مع عمرو بن أُميَّة الضَّمْرِي، فلما قُرِىء عليه الكتابُ أُسلمَ، وقال: لَيْنَ قَدَرْتُ أَنْ آتِيَهُ لاَتِيَنَّهُ.

وكتب إليه أن يُزَوجَه أمَّ حبيبة بنتَ أبي سُفيان، وكانت فيمن هاجَرَ إلى أرضِ الحبَشَةِ مع زوجها عُبيدِ الله بن جحش، فَتنصَّرَ هُنَاكُ وماتَ، فزوَّجَهُ النجاشيُّ إياها، وأصدقها عنه أربعَمائةِ دِينارٍ، وكان الذي وَلى تزويجَها خالد بنُ سعيد بن العاص.

وكتب إليه رسولُ اللَّهِ ﷺ أَن يَبْعَثَ إليهِ مَنْ بقي عِنْدَه من أصحابه ويحمِلَهم، ففعل، وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أميَّة الضَّمْرِي، فَقَدِمُوا على رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بخَيْبَر، فوجدوهُ قد فَتَحَهَا، فكلَّم رَسُولُ اللَّهِ ﷺ المُسْلِمينَ أَن يُدخِلُوهم في سِهَامِهم، فَفَعَلُوا (١٠).

وعلى هذا، فيزول الإشكال الذي بينَ حديثِ ابنِ مسعود وزيدِ بن أرقم، ويكون ابنُ مسعود قَدِمَ في المرة الوسطى بعد الهِجرة قبل بدر إلى المدينة، وسلم عليه حيننذ، فلم يردَّ عليه، وكان العهدُ حديثاً بتحريم الكلام، كما قال زيدُ بن أرقم، ويكون تحريمُ الكلامِ بالمدينةِ لا بمكة، وهذا أنسبُ بالنسخ الذي وقع في الصلاة والتغيير بعد الهجرة، كجعلها أربعاً بعد أن كانت ركعتين، ووجوب الاجتماع لها.

فإن قيل: ما أحسنه مِن جمع وأثبته لولا أن محمد بن إسحاق قد قال: ما حكيتُم عنه أن ابن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢٣٠)، ومسلم (٢٥٠٢ و٢٥٠٣)، من حديث أبي موسى.

مسعود أقام بمكة بعد رجوعه مِن الحبشة حتى هاجر إلى المدينة، وشهد بدراً، وهذا يدفع ما ذكر.

قيل: إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذا، فقد قال محمد بن سعد في «طبقاته»: إن ابنَ مسعود مكث يسيراً بعد مقدمه، ثم رجع إلى أرض الحبشة، وهذا هو الأظهر، لأن ابن مسعود لم يكن له بمكة من يَحميه، وما حكاه ابنُ سعد قد تضمَّن زيادة أمر خفي على ابن إسحاق، وابنُ إسحاق لم يذكر من حدَّثه، ومحمد بن سعد أسند ما حكاه إلى المطلب بن عبد الله بن حنطب، فاتفقت الأحاديث، وصدَّق بعضها بعضاً، وزالَ عنها الإشكال، ولله الحمد والمنة.

وقد ذكر ابنُ إسحاق في لهذه الهجرة إلى الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وقد أَنْكَرَ عليه ذلك أهل السَّير، منهم محمد بن عمر الواقدي وغيرُه، وقالوا: كيف يخفى ذلك على ابن إسحاق أو على من دونه؟

قلت: وليس ذلك مما يخفى على مَنْ دون محمد بن إسحاق فضلاً عنه، وإنما نشأ الوهمُ أن أبا موسى هاجر من اليمن إلى أرض الحبشة إلى عند جعفر وأصحابه لما سمع بهم، ثم قَدِمَ معهم إلى رسول الله على بخيبر، كما جاء مصرحاً به في «الصحيح» فعد ذلك ابن إسحاق لأبي موسى هِجرة، ولم يقل: إنه هاجر من مكة إلى أرض الحبشة لينكر عليه.

فصل: فانحاز المهاجرون إلى مملكة أصحمة النجاشي آمِنين، فلما عَلِمَتْ قريشٌ بذلك، بعثت في أثرهم عبد الله بن أبي ربيعة، وعمرو بن العاص، بهدايًا وتُحَفِ مِن بلدهم إلى النجاشي ليردهم عليهم، فأبى ذلك عليهم، وشَفَعُوا إليه بعظماء بطارقته، فلم يجبهم إلى ما طلبوا، فَوَشَوْا إليه أن هُولاء يقولون في عيسى قولاً عظيماً، يقولون: إنه عبد الله، فاستدعى المهاجرين إلى مجلسه، ومُقَدَّمُهم جعفرُ بن أبي طالب، فلما أرادوا الدخول عليه، قال جعفر: يستأذِنُ عليك حِرْبُ الله، فقال للآذِنِ: قل له يُعيد استئذانه، فأعاده عليه، فلما دخلوا عليه قال: ما تقولون في عيسى؟ فتلا عليه جعفر صدراً من سورة (كهيعص)، فأخذ النجاشي عُوداً من الأرض فقال: ما زاد عيسى عَلَى هذا ولا لهذا العود، فتناخرت بطارقتهُ عنده، فقال: وإن نخرتم، قال: اذهبوا فأنتم سَيوم بأرضي، من سبّكم غُرُم. والسيوم: الآمنون في لسانهم، ثم قال للرسولين: لو أعطيتموني ذَبراً من ذهب \_ يقول: جبلاً من ذهب مأسلمتهم إليكما، ثم أمر فَرُدَّت عليهما هداياهما، ورجعا مقبوحين (۱).

فصل: ثم أسلم حمزة عمَّه وجماعة كثيرون، وفشا الإسلام، فلما رأت قريشٌ أمرَ رسولِ الله على يعلو، والأمور تتزايد، أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم، وبني عبد المطلب، وبني عبد مناف، أن لا يُبايعوهم، ولا يُناكِحوهم، ولا يُكلِّموهم، ولا يُجالِسُوهُم، حتى يُسلِّموا إليهم رسولَ الله على وكتبوا بذلك صحيفة، وعلَّقوها في سقفِ الكعبةِ، يقال: كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم، ويقال: النَّضرُ بن الحارث، والصحيح: أنه بغيض بن عامر بن هاشم، فدعا عليه رسولُ الله على ويقال: النَّضرُ بن الحارث، وبنو المطلِّب مؤمنُهم وكافرهُم، إلا أبا لهب، فإنه ظاهر قريشاً على رسولِ الله على وبني هاشم، وبني المطلب، وحُبِسَ رسولُ الله على ومَنْ معه في الشَّعب شِعْب أبي طالب

<sup>(</sup>۱) هو بعض حديث أخرجه ابن هشام في «السيرة» ١/٢١٧، ٢١٧، وأحمد ١/٢٠٢ و٥/٢٩٠، ٢٩٢، من حديث أم سلمة، ورجاله ثقات.

لَيْلَة هِلال المحرم، سنة سبع من البعثة، وعُلِّقَتِ الصحيفة في جوف الكعبة، وبقُوا محبوسينَ ومحصورينَ، مضيَّقاً عليهم جداً، مقطوعاً عنهم المِيرةُ والمادةُ، نحوَ ثلاثِ سنين، حتى بلغهم الجَهْدُ، وسُمِعَ أصواتُ صِبيانِهم بالبُكاء مِن وراء الشَّعب، وهناك عَمِلَ أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة، أولها:

جَزَى اللَّهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلا عُنْهُ مَنَّا عَبْدَ آجِل (١٠)

وكانت قريش في ذلك بين راضٍ وكاره، فسعى في نقضِ الصحيفةِ من كان كارِهاً لَها، وكان القائمُ بذلك هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك، مشى في ذلك إلى المُطعِم بن عدي وجماعة من قريش، فأجابوه إلى ذلك، ثم أطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم، وأنه أرسل عليها الأرضَة فأكلت جميع ما فيها من جَوْر وقطيعةٍ وظُلم، إلا ذكر الله عز وجل، فأخبر بذلك عمّه، فخرج الى قريش فأخبرهم أن ابنَ أخيه قد قال كذا وكذا، فإن كان كاذباً خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقاً، رجعتُم عن قطيعتنا وظُلمِنا، قالوا: قد أنصفت، فأنزلُوا الصَّحِيفَة، فلما رأوا الأمرَ كما أخبر به رسولُ الله عَلَي وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الشَّعب. قال ابن عبد البر: بعد عشرة أعوام من المبعث، ومات أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر، وماتت خديجة بعده بثلاثة أيام، وقيل: غير ذلك.

فلما نزل بنخلة مَرْجِعَهُ، قام يُصَلِّي مِن الليل، فَصُرِف إليهِ نَفَرٌ مِنَ الجن، فاستمَعُوا قراءته، ولم

<sup>(</sup>١) انظر اسيرة ابن هشام، ١/ ٢٧٢، ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا الخبر بطوله ابن هشام في «السيرة» ١/ ٢٦٠، ٢٦٢، عن ابن إسحاق عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي، وهذا مرسل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٢٣١)، ومسلم (١٧٩٥)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

يَشْعُرْ بهم رسولُ الله ﷺ حتى نَوْلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسْتَبِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَا حَمْرُوهُ قَالُواْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ

وأقام بنخلة أياماً، فقال له زيدُ بنُ حارثة: كيف تدخلُ عليهم وقد أخرجوك؟ ـ يعني قريشاً ـ فقال: «يا زيدُ إن الله جاعِلٌ لما ترى فرجاً ومخرجاً، وإن اللّه ناصرٌ دِينَه ومظهر نبيه».

ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلاً مِنْ خُزاعة إلى مُطعم بن عدى: "أَذْخُلُ في جِوَارِكَ" ؟ فقال: نعم، ودعا بنيه وقومه، فقال: البِسُوا السِّلاَحَ، وكونوا عِنْدَ أركانِ البيت، فإني قد أجرتُ محمداً، فدخلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ ومعه زيد بن حارثة، حتى انتهى إلى المسجد الحَرام، فقام المطعمُ بن عدي على راحلته، فنادى: يا معشرَ قريش إني قد أجرتُ محمداً، فَلا يَهِجْهُ أَحَدٌ مِنْكُم، فانتهى رسولُ الله ﷺ إلى الرُّكنِ، فاسْتَلَمَه، وصلّى ركعتين، وانصرف إلى بيته، والمطعمُ بن عدي وولده محدِقون به بالسِّلاح حتى دخل بيته ".

فصل: ثم أسري برسول الله ﷺ بِجَسَدِهِ على الصحيح، مِن المسجد الحرام إلى بيتِ المقدس، راكباً على البُراقِ، صُحبة جبريل عليهما الصلاةُ والسَّلام، فنزل هُناكَ، وَصَلَّى بالأنبياء إِماماً ٢٠ وربط البُراق بحَلْقَةِ بابِ المسجد. وقد قيل: إنه نزل ببيتِ لحم، وصلَّى فيه، ولم يَصِحَّ ذلكَ عَنْهُ البتة.

ثمَّ عُرِجَ بِهِ تِلكَ الليلةَ مِنْ بَيْتِ المقدس إلى السَّمَاءِ الدُّنيا، فاستفتح لَهُ جِبْرِيلُ، فَقُتِحَ لَهُ، فَرَأَى مَالِكَ آدَمَ أَبَا البَشَرِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ، ورحَّبَ بِهِ، وَأَقَرَّ بِنُبُوّتِهِ، وَأَرَاهُ اللَّهُ أَرْوَاحَ السَّعَدَاءِ عَنْ يَمِينِهِ، وَأَرْوَاحَ الأَشْقِيَاءِ عَنْ يَسَارِهِ. ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ التَّالِيَةِ، فَاسْتَفْتَحَ لَهُ، فَرَأَى فِيهَا يَحْيَى بن زَكِرِيَّا وَعِيسَى بْنَ مَرْيَمَ، فَلَقِيَهُمَا وَسَلَّمَ عَلَيْهِمَا، فَرَدًّا عليه، ورحَّبَ به، وأقر بنبوتهِ ثُمَّ عُرِج بِهِ إِلَى السَّمَاءِ النَّالِيَةِ، فَرَأى فِيها يوسف، فسلَّمَ عليه، فردَّ عليه، ورحَّبَ به، وأقر بنبوتهِ ثُمَّ عُرِج بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّالِينَةِ، فَرَأى فِيها يوسف، فسلَّمَ عَلَيْهِ ورَحَّبَ بِهِ، وَأَقَرَّ بِنُبُوَّتِهِ. ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّالِينَةِ، فَرَأى فِيها مَارون بْنَ عِمْرَان، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ورَحَّبَ بِهِ، وَأَقَرَّ بِنُبُوَّتِهِ، ثُمَّ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّامِينَةِ، فَرَأَى فِيهَا مُوسَى بْن عِمْرَان، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ورَحَّبَ بِه، وَأَقَرَّ بِنُبُوَّتِهِ، ثُمَّ عُرجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِينَةِ، فَلَقِي فِيهَا إِبْرَاهِيمَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ورَحَّبَ بِه، وَأَقَرَّ بِنُبُوَّتِهِ، ثُمَّ عُرجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، فَلَاتَ يُعْدِي، يَدْخُلُ الجَنَّةِ مِنْ أُمَّتِي فِيهَا إِبْرَاهِيمَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَرَحَبَ بِهِ، وَأَقَرَّ بِنُبُوتِهِ، فَأَقَرَ بِنَعْمَى مُنَ عَلَى عَبْرِهِ عَلَى الْمَعْمُورُ. ثُمَّ عُرجَ بِهِ إِلَى الجَبَّلِ خَلْلُهُ، فَلَنَا مِنْهُ حَتَّى مَرَّ عَلَى الْمَعْرَةِ إِلَى الْمَعْمُورُ الْمَعْمُورُ. ثُمَّ عُرجَ بِهِ إِلَى الجَبْلِ فَلْكَ، فَلَنَا مِنْ عَلْهُ وَلَعَ لَكُ الْمُعْمُورُ الْمُعْمُورُ الْمَعْمُ والْمُ الْمُعْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُ إِلَى الْمَعْمُ إِلَى الْمُعْمُ إِلَى الْمَعْمُ إِلَى

<sup>(</sup>١) ذكر هذا الخبر بطوله ابن كثير في «السيرة» ٢/ ١٥٣، ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٢)، من حديث أبي هريرة.

جِبْرِيلُ حَتَّى أَتَى بِهِ الجَبَّارَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وهُوَ في مَكَانِهِ - هذا لفظُ البخاري في بعض الطرق - فَوضَعَ عَنْهُ عَشْراً، ثُمَّ أَنْزِلَ حَتَّى مَرَّ بِمُوسَى، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ، فَاسْأَلُهُ التَّخْفِيف، فَلَمْ يَزَلُ يَتَرَدَّهُ بَنْ مُوسَى بالرُّجُوعِ وَسُوْالِ التَّخْفِيف، فَقَالَ: قَدِ بَيْنَ مُوسَى بالرُّجُوعِ وَسُوْالِ التَّخْفِيفِ، فَقَالَ: قَدِ اسْتَخْيَيْتُ مِنْ رَبِّي، وَلٰكِنْ أَرْضَى وَأُسلِّمُ، فَلَمَّا بَعُدَ نَادَى مُنَادٍ: قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي، وَخَفَّفْتُ عَنْ عَبْادِي (۱).

واختلف الصحابةُ هل رأى ربَّهُ تلك الليلةَ، أم لا؟ فصعَّ عن ابن عَبَّاسٍ أنه رأى ربَّهُ، وصعَّ عنه أنه قال: رَآهُ بِفُؤَادِهِ<sup>(٢)</sup>.

وصحَّ عَنْ عَائِشَةً (٣) وابْن مَسْعُودٍ (١) إِنْكَارُ ذَٰلِكَ، وَقَالاً: إِنَّ قَوْلَه: ﴿ وَلَقَدْ رَاهُ نَزَلَةُ أُخْرَىٰ ﴿ آَلَهُ عَنَ عَائِشَةً وَالْهَ عَنْ الْبَيْ فَرَّ أَنَّهُ سَأَلَهُ: هَلُ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ فقالَ ﷺ: وَنُورٌ اللَّهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ: هَلُ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ فقالَ ﷺ: وَنُورٌ أَنَّى أَرَاهُ اللَّهِ عَالَ اللَّهُ عَنْ أَبِي لَفظ آخر: ورَأَيْتُ نُوراً (٥). وقد حكى عثمانُ بن سعيد الدَّارِمي اتفاق الصَّحَابة على أنه لم يره.

قال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية قدَّس اللَّهُ روحَه: وليس قولُ ابن عباس: إنه رآه، مناقِضاً لهذا، ولا قولُه: «رآهُ بفُؤاده» وقد صحَّ عنه أنه قال: «رأيتُ ربِّي تَبَارُكُ وَتَعَالَى» (١) ولكن لم يكن هذا في الإسراء، ولكن كان في المدينةِ لما احتُبِسَ عنهم في صلاة الصبح، ثم أخبرهم عن رؤيةِ ربِّه تبارك وتعالى تِلْكَ اللَّيْلَةَ في منامه، وعلى هذا بنى الإمامُ أحمد رحمه الله تعالى، وقال: نعم رآه حقاً، فإنَّ رؤيا الأنبياء حتى ولا بُدَّ، ولكن لم يَقُلُ أحمد رحمه الله تعالى: إنَّه رآهُ بِعَيْنَيْ رأسِهِ يقظةً، ومن حكى عنه ذلك، فقد وَهِمَ عليه، ولكن قال مرّة: رآه، ومرّة قال: رآه بفؤاده، فَحُكِيَتْ عنه روايتان، وحُكِيَت عنه الثالثة مِن تصرُّفِ بعض أصحابه: أنه رآه بعيني رأسه، وهذه نصوصُ أحمد موجودة، ليس فيها ذلك.

وأمَّا قولُ ابنِ عباس: إنَّه رآهُ بفُؤادِهِ مرتين، فإن كان استنادُه إلى قوله تعالى: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿ النَّجَمَا وَالْطَاهِرِ أَنَّهُ مَسْتَنَدُه، فقد صبَّ عنه ﷺ أَن مَا النجم الله عباس هذا هو مُسْتَنَدُ الإمام أحمد هذا المرثي جبريلُ، رآهُ مرَّتَيْنِ في صُورته التي خُلِقَ عَلَيْهَا، وقول ابن عباس هذا هو مُسْتَنَدُ الإمام أحمد في قوله: قرآه بفؤاده،، والله أعلم.

وأما قولُهُ تعالى في سورة النجم: ﴿ثُمَّ دَكَا فَلَدَكُ ۞ فهو غير الدُّنو والتَّدلي في قصة الإسراء، فإنَّ الذي في سورة النجم هو دنوُّ جبريل وتدلِّيه، كما قالت عائشةُ وابنُ مسعود، والسياقُ يَدُلُ عليه، فإنه قال: ﴿مَلَّمُهُ شَدِيدُ ٱلْفُوىٰ ۞ ﴾ [النجم] وهو جبريل ﴿ذُو مِرَّو فَآسَتَوَىٰ ۞ وَهُو بِالْأَنْيَ ٱلْأَمَلَ ۞ ثُمَّ دَنَا فَلَكَ ﴾ وهو جبريل ﴿ذُو مِرَّو فَآسَتَوَىٰ ۞ وهو ذُو المِرَّة، أي: القوة، فَدَلَ هِ النجم]، فالضمائر كُلُها راجعة إلى هذا المعلِّم الشديد القوى، وهو ذُو المِرَّة، أي: القوة، وهو الذي استوى بالأفق الأعلى، وهو الذي دنى فتدلى، فكان من محمد ﷺ قَدْرَ قوسين أو أدنى،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٠٧)، ومسلم (١٦٤)، من حديث أنس عن مالك بن صعصعة.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الصواب، وهو عند مسلم (١٧٦/ ٢٨٤، ٢٨٥)، عن ابن عباس رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٨٥٥)، ومسلم (١٧٧). (٤) أخرجه البخاري (٤٨٥٦)، ومسلم (١٧٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٧٨).

<sup>(</sup>٦) مراده حديث: ﴿ رأيت ربي في أحسن صورة... ﴾ أخرجه أحمد ٣٦٨/١، والترمذي (٣٢٣٣ و٣٢٣٣)، من حديث ابن عباس.

فأما الدُّنُوُّ والتَّدلي الذي في حديث الإسراء، فذلك صريحٌ في أنه دنوُّ الربِّ تبارك وتدلِّيه ولا تَعَرُّض في سورة النجم لِذلك، بل فيها أنه رآه نزلةً أخرى عِند سِدرةِ المنتهى، وهذا هو جبريلُ، رآهُ محمد ﷺ على صُورته مرتين: مرة في الأرض، ومرة عند سدرة المنتهى. والله أعلم.

فصل: فلما أصبحَ رسولُ الله ﷺ في قومهِ، أخبرهم بما أراه اللَّهُ عز وجل من آياتهِ الكبرى، فاشتَدَّ تكذيبُهم له، وأذاهُم وضراوتهم عليه، وسألوه أن يَصِفَ لَهُمْ بَيْتَ المَقْيسِ، فجلاً هُ الله له حَتَّى عَايَنَهُ، فَطَفِقَ يُخبِرُهم عن آياتِهِ، وَلا يَسْتَطِيعُونَ أَن يَرُدُّوا عَلَيْهِ شَيْئاً ((). وأخبرَهُم عَنْ عِيرهم في مَسْرَاهُ ورجوعِه، وأخبرَهُم عن وقتِ قُدومِهَا، وأخبرهم عن البعير الذي يَقْدُمُها. وكان الأمرُ كما قال (())، فلم يَرْدُهُم ذلك إلا نفوراً، وأبي الظالمون إلا كُفوراً.

فصل: وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا: إنما كان الإسراء بروحه، ولم يفقد جسدَه، ونُقِلَ عن الحسن البَصري نحو ذلك، ولكن ينبغي أن يُعلم الفرقُ بين أن يُقال: كان الإسراءُ مناماً، وبين أن يُقال: كان بروحه دونَ جسده، وبينهما فرقٌ عظيم، وعائشة ومعاوية لم يقولا: كان مناماً، وإنما قالا: أُسْرِيَ بِرُوحِهِ ولم يَفْقِدْ جَسَدَهُ، وَفَرْقٌ بين الأمرين، فإن ما يراه النائم قد يكون أمثالاً مضروبة للمعلوم في الصُّورَ المحسوسة، فيرى كأنَّه قد عُرِجَ به إلى السماء، أو ذُهِبَ به إلى مكة وأقطار الأرض، وروحُه لم تصعد ولم تذهب، وإنما مَلَكُ الرؤيا ضَرَبَ له المِثَال، والَّذِينَ قالوا: عُرِجَ برسولِ الله ﷺ طائفتان: طائفةٌ قالت: عُرِجَ بروحه ويدنه، وطائفة قالت: عرج بروحه ولم يَفْقِذْ بدَنه. وهؤلاء لم يُريدُوا أن المِعراجَ كان مناماً ، وإنما أرادوا أن الرُّوحَ ذاتَها أُسْرِيَ بها ، وعُرِجَ بِهَا حقيقةً ، وباشرت مِنْ جنس ما تُباشِرُ بعد المفارقة، وكان حالُهَا في ذلك كحالها بعد المفارقة في صُعودها إلى السَّماواتِ سماءً سماءً حتى يُنتهى بها إلى السماء السابعة، فَتَقِفُ بَيْنَ يدي اللَّهِ عز وجل، فيأمرُ فيها بمَا يَشَاءُ، ثم تنزل إلى الأرض، والذي كان لِرسولِ الله ﷺ ليلةَ الإسراءِ أكملُ مما يحصُلُ للروح عند المفارقة. ومعلوم أن هذا أمرٌ فوقَ ما يراهُ النائمُ، لكن لما كان رسولُ اللَّهِ ﷺ في مقام خَرْقِ العَوائِدِ، حتى شُقَّ بطنُهُ، وهو حي لا يتألم بذلك، عُرِجَ بذاتِ روحه المقدسة حقيقةً من غير إماتة، ومَنْ سِوَاهُ لا ينالُ بذاتِ روحِهِ الصُّعود إلى السماء إلا بَعْدُ الموتِ والمُفارقةِ، فالأنبياءُ إنما استقرَّت أرواحُهُم هناك بعد مفارقة الأبدان، وروحُ رسول الله ﷺ صَعِدَت إلى هُنَاكَ في حال الحياة ثم عادَت، وبعد وفاتِه استقرَّت في الرفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع هذا، فلها إشراف على البِّدَنِ وإشراقٌ وتعلُّق به، بحيث يَرُّدُّ السَّلامَ على من سَلَّمَ عَلَيْهِ، وبهذا التعلق رأى موسى قائماً يُصَلِّي في قبره، ورآهُ في السماء السادسة، ومعلوم أنه لم يُعْرَجُ بموسَى مِن قبره ثم رُدَّ إليه، وإنما ذلك مقامُ رُوحِه واستقرارُها، وقبرُه مقامُ بدنه واستقراره إلى يوم معاد الأرواح إلى أجسادها، فرآه يُصَلِّي في قبره، ورآه في السماء السَّادِسَةِ، كما أنه ﷺ في أرفع مكان في الرفيق الأعلى مستقِراً هناك، وبَدَنُه في ضريحه غيرُ مفقود، وإذا سلَّم عليه المسلِّم ردَّ الله عليه روحه حتى يَرُدَّ عليه السلام، ولم يفارق الملأ الأعلى، ومن كَتُفَ إِدِراكُهُ، وغلظت طباعه عن إدراك هذا، فلينظرُ إلى الشَّمْس في عُلُوُّ محلها، وتعلُّقِهَا، وتأثيرهَا في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧١٠)، ومسلم (١٧٠)، من حديث جابر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١/ ٣٧٤ بسند حسن من حديث ابن عباس.

الأرض، وحياة النبات والحيوان بها. هذا وشأنُ الروح فوق هذا، فلها شأنٌ، وللأبدان شأن، وهذه النارُ تكون في محلها، وحرارتُها تؤثَّر في الجسم البعيد عنها، مع أنَّ الارتباط والتعلُّقَ الذي بَيْنَ الروحِ و البدنِ أقوى وأكملُ مِن ذلك وأتم، فشأنُ الروح أعلى من ذلك وألطف:

فَقُلْ لِلعُيُونِ الرُّصْدِ إِيَّاكِ أَنْ تَرَيْ سَنَا الشَّمْسِ فَاسْتَغْشِي ظَلاَمَ اللَّيَالِيَا

فصل: قال موسى بن عُقبة عن الزهري: عُرِجَ برُوحِ رسولِ اللَّهِ ﷺ إلى بيتِ المقدس وإلى السماء قبلَ خروجه إلى المدينة بسنة. وقال ابن عبد البر وغيره: كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران انتهى.

وكان الإسراءُ مرَّةُ واحدة. وقيل: مَرَّتين، مرة يقظةً، ومرة مناماً، وأربابُ هذا القول كأنَّهُم أرادوا أن يجمعوا بين حديثِ شريك، وقوله: ثم استيقظت، وبين سائر الروايات. ومنهم مَنْ قال: بل كان هذا مرتين: مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك: «وذلك قبل أن يُوحى إليه» ومرة بعد الوحي، كما دلت عليه سائر الأحاديث. ومنهم من قال: بل ثلاثُ مرات: مرة قبل الوحي، ومرَّتين بعده. وكل هذا خبط، وهذه طريقةُ ضعفاء الظاهرية مِنْ أرباب النَّقْلِ الذين إذا رأوا في القصة لفظة تُخالِفُ سياقَ بعض الروايات، حدَّدوا الوقائع، والصوابُ الذي عليه أثمةُ النقل أن الإسراء كان مرة واجدةً بمكَّة بعد البعثة.

ويا عجباً لهؤلاء الذين زعموا أنه مراراً، كيف ساغ لهم أن يظنّوا أنه في كل مرة تُفرض عليه الصلاة خمسين، ثم يتردَّد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمساً، ثم يقول: «أمضيتُ فريضتي، وخففتُ عن عبادي» ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين، ثم يحطها عشراً عشراً، وقد غلَّط الحفاظُ شريكاً في ألفاظ مِن حديث الإسراء(١)، ومسلم أورد المسند منه ثم قال: «فقدَّم وأخر وزاد ونقص، ولم يسرد الحديث، فأجاد رحمه الله.

فصل: في مبدأ الهجرة التي فرَّق اللَّهُ فيها بين أوليائه وأعدائه، وجعلها مبدأ لإعزازِ دِينه ونصرِ عبده ورسُوله.

قال الواقدي: حدَّثني محمدُ بن صالح، عن عاصم بنِ عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهما قالوا: أقام رسول الله ﷺ بِمَكّة ثلاثَ سِنِينَ مِن أُوَّلِ نُبُوته مُستخفياً، ثم أعلنَ في الرَّابِعة، فدعا النَّاسَ إلى الإسلام عَشْرَ سِنِينَ، يُوافي المَوْسِمَ كُلَّ عام، يتَّبعُ الحاجَّ في منازلهم، وفي المواسم بعُكاظ، ومَجَنَّة، وذي المَجَاز، يدعوهم إلى أن يمنَعُوهُ حتى يُبَلِّغ رِسَالاتِ ربِّه ولهم الجنةُ، فلا يَجِدُ أحداً ينصُره ولا يجبه، حتى إنه ليسألُ عن القبائل ومنازِلها قبيلة قبيلة، ويقول: «يا أيَّها النَّاسِ قُولُوا: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ تَعْبِيه، حتى إنه ليسألُ عن القبائل ومنازِلها قبيلة قبيلة، ويقول: «يا أيَّها النَّاسِ قُولُوا: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ تَعْبِيهُ وَابَو لَهُ اللَّهُ مُلُوكًا في الجَنَّةِ، وأبو لَهَ بِ وراءَه تَقْلِحُوا، وتَمْلِكُوا بِهَا العَرَب، ويَذِلُ لَكُمْ بِهَا العَجَم، فَإِذَا آمَنْتُمْ، كُنْتُمْ مُلُوكًا في الجَنَّةِ، وأبو لَهب وراءَه يقولُ: لا تُطِيعُوهُ فإنَّهُ صَابِىء كَذَّاب، فيردُّونَ على رسول الله ﷺ أقبحَ الرَّذ، ويُؤذونه، ويقولون: أسرتُك يقولُ: لا تُطِيعُوهُ فإنَّهُ صَابِىء كَذَّاب، فيردُّونَ على رسول الله الله، ويقول: «اللَّهُمَّ لَوْ شِئْتَ لَمْ يَكُونُوا له كَذَا» وعشيرتُك أعلمُ بِكَ حيثُ لم يتَبِعُوك، وهُوَ يدعُوهم إلى الله، ويقول: «اللَّهُمَّ لَوْ شِئْتَ لَمْ يَكُونُوا له كَذَا» قال: وكان ممن يسمَّى لنا مِن القبائِلِ الَّذِينَ أتاهُم رسولُ اللهِ ﷺ ودعاهم، وعَرَضَ نفسَه عليهم: بنو عامر بن صَعْصَعَة، ومحارب بن حَصَفَة، وفرَّارَة، وغسَّان، ومُرَّة، وحيفة، وسُليم، وعَشِس، وبنو النَّضر،

<sup>(</sup>۱) حديث شريك أخرجه البخاري (۷۵۱۷)، ومسلم (۱۹۲ ح ۲۹۲)، وهو من حديث أنس بن مالك، وقد ذكر الحافظ في «الفتح» ۱۳/ ٤٨٥، أن شريكاً خالف في حديث الإسراء في عشرة أشياء، بل تزيد عن ذلك، ثم سردها واحدة واحدة.

وبنو البكاء، وكِندة، وكلب، والحارث بن كعب، وعُذرة، والحضَارِمة، فلم يستجب منهم أحد<sup>(١)</sup>.

244

فصل: وكانَ مِما صنع اللَّهُ لِرسوله أن الأوسَ والخزرجَ كانُوا يسمعُونَ مِن حُلفاتهم مِن يهودِ المدينةِ أن نبياً من الأنبياء مبعوثٌ في لهذَا الزمانِ سَيَخْرج، فنَتَّبِعُهُ ونقتُلكُم معه قَتْلَ عَادٍ وإرَم، وكانت الأنصارُ يحجُّونَ البيتَ كما كانتِ العربُ تحجُّه دونَ اليهود، فلما رأى الأنصارُ رسولَ الله على يدعو الناسَ إلى اللَّهِ عزَّ وجَلَّ، وتأمَّلُوا أحوَاله، قال بعضُهم لبعض: تَعْلَمُونَ واللَّهِ يا قَوْمُ أَنَّ هٰذا الَّذِي تَوَعَّدُكُم بِهِ يَهُودُ، فَلا يَسْبِقُنَّكُم إِلَيْهِ، وكانَ سُويدُ بنُ الصَّامِت من الأوسِ قد قَدِمُ مَكَّةَ، فدعاه رسولُ الله ﷺ، فلم يُبْعِدُ وَلَمْ يُجِبْ حتَّى قَدِمَ أنس بن رافع أبو الحيسر في فِتيةٍ مِن قومِه من بني عَبْدِ الأَشْهَل يَطْلُبُونَ الْحِلْف، فدعاهم رسولُ الله ﷺ إلى الإسلام، فقال إياسُ بنُ معاذ وكان شاباً حَدَثاً: يا قومُ لهذا واللَّهِ خَيْرٌ مِما جثنا له، فضربَه أبو الحيسر وانتهره، فسكتَ، ثم لم يَتِمَّ لهم الحِلْفُ، فانصرَفُوا إلى المدينةِ<sup>(٢)</sup>.

فصل: ثم إنَّ رسولَ الله ﷺ لَقِيَ عِنْدَ العَقَبَةِ في المَوْسِمِ سِنَّةَ نَفَرٍ مِنَ الأنصارِ كُلُّهم مِن الخزرج، وهم: أبو أمامة أسعدُ بنُ زُرَارَة، وعوفُ بن الحارث، ورافِعُ بن مالَك، وقُطبةُ بن عامر، وعُقبة بن عامر، وجابرُ بن عبد الله بن رئاب، فَدَعَاهُم رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى الإِسْلام فأسلمُوا. ثم رجعوا إلى المدينةِ، فَدَعَوْهُم إلى الإسلام، ففشا الإسلامُ فيها حتَّى لم يبق دارٌ إلَّا وقدُّ دخلها الإسلامُ، فلما كان العامُ المقبلُ، جاء مِنهم اثنا عشَرَ رَجُلاً، الستة الأوَل خلا جابر بن عبد الله، ومعهم معاذ بن الحارث بن رفاعة أخو عوف المتقدِّم، وذكوان بن عبد القيس، وقد أقامَ ذَكوان بمكة حتى هاجر إلى المدينة، فيقال: إنه مُهاجري أنصاري، وعُبادة بن الصامت، ويزيدُ بن ثعلبة، وأبو الهيثم بن التَّيهان، وعُويمر بن مالك هم اثنا عشر.

وقال أبو الزبير: عن جابر: إن النبي على لَبِثَ بِمَكَّةَ عشرَ سِنين يَتَّبِعُ الناسَ في منازلهم في المواسم، وَمَجَنَّة، وعُكَاظ، يقول: "مَنْ يؤويني مَنْ يَنْصُرُنِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالاًتِ رَبِّي، ولُهُ الجَنَّةُ؟" فَلاَّ يَجِدُ أَحَداً يَنْصُرُهُ وَلاَ يُؤْوِيهِ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْحَلُ مِنْ مُضَرَ أَوْ الْيَمَنِ إِلَى ذِي رَحِمِهِ، فَيَأْتِيهِ قَوْمَهُ فَيَقُولُونَ له: احْذَرْ غُلاَمَ قُرَيْشِ لاَ يَفْتِنْكَ، وَيَمْشِي بَيْنَ رجَالهم يَدْعُوهُمْ إلى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَهُمْ يشيرُونَ إِلَيْهِ بِالأَصَابِع، حَتَّى بَعَثْنَا اللَّهُ مِنْ يَثْرِبَ، فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ مِنَّا فَيُؤْمِنُ به وَيُشْرِثُهُ القُرْآنَ، فَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ، فَيُسْلِمُونَ بِإِسَّلاَمِهِ، حَتَّى لَمْ يَبْقَ دَارٌ مِنْ دورِ الأنْصَارِ إِلا وَفِيهَا رَهْظٌ مِنَ المُسْلِمِينَ، يُظْهرُونَ الإِسْلاَمَ، وَبَعَثَنَا اللَّهُ ۚ إَلَيْهِ، فَائْتَمَوْنَا واجْتَمَعْنَا وقلنا: حتى مَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطرَّد في جِبَالِ مَكَّةَ وَيَخَافُ، فَرَحَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَيْهِ فِي المَوْسِم، فَوَاعَدَنَا بَيْعَةَ العَقَبَةِ، فَقَالَ لَهُ عَمُّه العَبَّاسُ: يَا ابنَ أَخِى مَا أَدْرِي مَا هُؤُلاءِ القَوْمُ الَّذِينَ جَاوُوكَ، إِنِّي ذُو مَعْرِفَةٍ بِأَهْلِ يَثْرِبَ، فَاجْتَمَعْنَا عِنْذَهُ مِنْ رَجُلِ وَرَجُلَيْنِ، فَلَمَّا نَظَرَ العَبَّاسُ في وُجُوهِنَا، قَالَ: هٰؤُلاَءِ قَوْمٌ لاَ نَعْرِفَهُم، هٰؤُلاءِ أَحْدَاتٌ، فَقُلْنَا: يَا رَشُولَ اللَّهِ عَلامَ نُبَايعُكَ؟ قَالَ: ۖ «تُبَايِعُونِي عَلَى السَّمْعَ وَالطُّاعَةِ، فَي الْتَشَاطِ وَالْكَسَلِ، وَعَلَى النَّفَقَةِ في العُسْر وَاليُسْرِ، وَعَلَى الأَمْرِ بِالْمَغْرُونِ، والنَّهْي عَنِّ المُنْكِرِ، وَعَلَى أَنْ تَقُولُوا ني اللَّهِ لا تَأْخُذُكُم لَوْمَةٌ لاَثِم، وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُوني إِذاً

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٢١٦/١، ٢١٧، عن شيخه الواقدي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن هشام في «السيرة» ١/٤٢٧، ٤٢٨، من حديث محمود بن لبيد بإسنادٍ حسن.

قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ، وتَمْنَعُونِي مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمُ الجَنَّةُ» فَقُمْنَا نُبَايِعُهُ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ أَسْعَدُ بْن زُرَارَةَ، وهُوَ أَصْغَرُ السَّبْعِينَ، فَقَالَ: رُوَيْداً يَا أَهْلَ يَثْوِبَ، إِنَّا لَمْ نَضْوِبْ إِلَيْهِ أَكْبَادَ المَطِيِّ إِلاَّ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، وإنَّ إِخْرَاجَهُ البَوْمَ مُفَارَقَةُ العَرَبِ كَافَّةً، وَقَتْلُ خِيَارِكُم، وأَنْ تَعَضَّكُم السَّيُوفُ، فَإِمَّا أَنْتُمْ تَضَيْرُونَ مِنْ أَنْفُسِكُم خِيفَةَ السَّيْوفُ، فَإِمَّا أَنْتُمْ تَضَيْرُونَ مِنْ أَنْفُسِكُم خِيفَةً فَذَرُوهُ، فَهُو أَعْذَرُ لَكُمْ عِنْد اللّهِ، فَقَالُوا: يَا أَسْعَدُ أُمِطْ عَنَّا يَدَكَ، فَوَاللّهِ لاَ نَذَرُ لَمْذِهِ البَيْعَةَ، ولا نَسْتَقِيلُها، فَقُمْنَا إِلَيْهِ رَجُلاً رَجُلاً، فَأَخَذَ عَلَيْنَا وشرط، يُعْطِينَا بِذَٰلِكَ الجَنَّةُ (١).

ثمَّ انصرفوا إلى المدينةِ، وبعثَ معهم رسولُ الله على عمرو بنَ أمِّ مكتوم، ومُضعَبَ بن عُمير يعلَّمان من أسلم منهم القرآن، ويدعوانِ إلى الله عز وجل، فنزلا على أبي أمامة أسعدَ بن زُرارة، وكان مُصعبُ بن عمير يَوْمُهم، وجمَّع بهم لما بلغوا أربعين، فأسلم على يديهما بشرٌ كثيرٌ، منهم أُسَيْدُ بنُ الحُضَيْرِ، وسعدُ بن معاذ، وأسلم بإسلامهما يومئذ جميع بني عبد الأشهل الرجالُ والنساء، إلا أصيرم عمرو بن ثابت بن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، وأسلم حينئذ، وقاتل فقتل قبل أن يَسجد لِلّهِ سجدة، فأخبر عنه النبي على فقال: «عَمِلَ قَليلاً، وَأَجِرَ كَثِيراً» (٢).

وكثر الإسلامُ بالمدينة وظهر، ثم رَجَعَ مُصِعبٌ إلى مكة، ووافى الموسِمَ ذلك العامَ خلقٌ كثير من الأنصار مِن المسلمين والمشركين، وزعيمُ القومِ البراءُ بنُ معرور، فلما كانت لَيْلَةُ العقبةِ الثلثَ الأول مِن الليل تسلَّلِ إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثلاثةٌ وسبعونَ رَجُلاً وامرأتانِ، فبايعُوا رسولَ اللَّهِ ﷺ خِفية مِن قومهم، ومن كُفَّارِ مكة، على أن يمنعُوه مما يمنعونَ مِنه نساءهم وأبناءهم وأزرَهم. فكانَ أوَّلَ مَنْ بَايَعَهُ ليلتنذِ البَرَاءُ بن معرور، وكانت له اليدُ البيضاء، إذ أكَّدَ العقدَ، وبادر إليه، وحضرَ العباسُ عمُّ رسولِ الله ﷺ مؤكداً لبيعته كما تقدم، وكان إذ ذاك على دينِ قومه، واختارَ رسولُ الله ﷺ منهم تلك الليلةَ اثني عشر نقيباً، وهم: أسعدُ بن زرارة، وسعدُ بنُ الربيع، وعبدُ الله بن رواحة، ورافِعُ بن مالك، والبَراءُ بن معرور، وعبد الله بن عمرو بن حرام والله جابر، وكان إسلامُه تلك الليلة، وسعدُ بنُ عبادة، والمنذرُ بن عمرو، وعبادةُ بن الصامت، فهؤلاء تِسعةٌ من الخزرج، وثلاثةٌ من الأوس: أسيدُ بنُ والمناذر بن عمرو، وعبادةُ بن عمرو، وهي التي قَتَلَ مُسَيِّلمةُ ابنَهَا حبيبُ بْنَ زيد، وأسماء المرأتان: فأم عُمارة نُسيبة بنتُ كعبِ بنِ عمرو، وهي التي قَتَلَ مُسَيِّلمةُ ابنَهَا حبيبُ بْنَ زيد، وأسماء بنت عمرو بن عدي.

فلما تمت لهذه البيعةُ استأذنوا رسول الله ﷺ أن يميلوا على أهلِ العقبةِ بأسيافهم، فلم يأذَنُ لهم في ذلك، وصرخَ الشيطانُ عَلَى العَقَبَةِ بأنفَذ صوت سُمِع: يا أهلَ الجباجب هل لكم في مُذَمَّم والصُّبَاةُ معه قد اجتمعوا على حربكم؟ فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «هذا أَزَبُّ العقبة، هذا ابنُ أَزيْب، أما واللَّه يا عدُوَّ اللهُ لأَتَفَرَّغَنَّ لَكَ»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣/ ٣٢٢، ٣٢٩، والحاكم ٢/ ٦٣٤، ٦٢٥، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) انظر «السيرة» لابن هشام ١/ ٤٣٥ ـ ٣٣٦، واللفظ المرفوع أخرجه البخاري (٢٨٠٨)، ومسلم (١٨٩٩)، من حديث البراء بن عازب، وليس فيه تسمية الرجل لكن ذكر الحافظ في «الفتح» ٦/ ٢٥ من وجوه متعددة أنه عمرو بن ثابت.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن هشام في «السيرة» ٤٤٠/١، ٤٤٠، وأحمد ٣/ ٤٦٠، ٤٦١، والطيالسي ٧/ ٩٣، من حديث كعب بن مالك، وإسناده قوي. انظر «المجمع» ٢/ ٢٤ ـ ٥٥.

ثم أمرهم أن ينفضُوا إلى رِحالهم، فلما أصبحَ القومُ، غدَتْ عليهم جِلَّةُ قريش وأشرافهُم حتى دخلوا شِعب الأنصارِ، فقالوا: يا معشرَ الخزرج، إنه بلغنا أنكم لَقِيتُم صاحِبنَا البارحة، وواعدتمُوه أن تُبايعُوه على حربنا، وأيمُ اللَّهِ ما حيَّ مِن العرب أبغض إلينا من أن يَنْشَبَ بيننا وبينه الحربُ مِنكم، فانبعثَ مَن كان هُناك من الخزرج مِن المشركين، يحلِقُونَ لهم بالله ما كان هذا وما عَلِمْنا، وجعل عبدُ اللَّهِ بنُ أبي بن سلول يقول: هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتاتُوا عَلَيَّ مِثل هذا، لو كنتُ بيثربَ ما صنع قومي هذا حتى يُؤامروني، فرجعتْ قريش مِن عندهم، ورحل البراءُ بن معرور، فتقدَّم إلى بطنِ يَأجَج، وتلاحق أصحابُه مِن المسلمين، وتطلَّبتهُم قريشٌ، فأدركوا سعدَ بْنَ عُبادة، فربطوا يديهِ إلى عُنقهِ بِنسْع رحله، وجعلوا يضرِبُونه، ويَجرُّونه، ويَجْذِبُونَهُ بِجُمَّتِهِ حتى أدخلُوه مكَّة، فجاء مُظعِمُ بنُ عدي والحارث بن حرب بن أمية، فخلصاه من أيديهم، وتشاوَرَتِ الأنصارُ حين فقدُوه أن يَكِرُّوا إليه، فإذا سَعْدٌ قد طَلَعَ عليهم، فوصلَ القومُ جميعاً إلى المدينةِ.

فأذِنَ رسولُ الله ﷺ للمسلمين بالهِجْرةِ إلى المدينة، فبادرَ الناسُ إلى ذلك، فكان أوَّلَ مَنْ خرج إلى المدينة أبُو سلمة بن عبد الأسد، وامرأتُهُ أمُّ سلمة، ولكنها احتبست دونه، ومنعت من اللَّحَاق به سنة، وحِيلَ بينها وبين ولدِها سلمة، ثم خرجت بعد السَّنة بولدها إلى المدينة، وشيَّعها عثمانُ بنُ أبي طلحة (١).

ثم خرَجَ الناسُ أرسالاً يتبعُ بعضُهم بعضاً، ولم يبق بمكة مِن المسلمين إلا رسولُ الله ﷺ، وأبو بكر وعلي، أقاما بأمره لهما، وإلا مَن احتبسه المشركُونَ كرهاً، وقد أعدَّ رسولُ الله ﷺ جهّازَه ينتظر متى يُؤمر بالخروج، وأعدَّ أبو بكر جَهَازَهُ.

فصل: فلما رأى المشركون أصحاب رسولِ الله على قد تجهّرُوا، وخرجُوا وحملُوا، وساقوا النَّرادِي والأطفالَ والأموالَ إلى الأوس والخزرَج، وعرفُوا أن الدارَ دارُ مَنَعَةٍ، وأن القومَ أهلُ حلْقَةٍ وَشُوكَةٍ وبأسٍ، فخافوا خروجَ رسولِ اللَّهِ على إليهم ولحوقه بهم، فيشتد عليهم أمره، فاجتمعوا في دار الندوة، ولم يتخلَّف أحدٌ من أهل الرأي والحجا منهم ليتشاوروا في أمره، وحضرهم وليهم وشيخُهم إليس في صُورة شيخ كبير من أهل نجد مشتمل الصَّمَّاء في كِسائه، فتذاكرُوا أمرَ رسول الله على فأشار كُلُّ أحد منهم برأي، والشيخُ يردُّهُ ولا يرضاه، إلى أن قال أبو جهل: قد فُرقَ لي فيه رأي ما أراكم قد وقعتُم عليه، قالوا: ما هو؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة من قريش غلاماً نَهْداً جَلْداً، ثمَّ نعطيهِ سَيْفاً صارماً، فيضربونه ضربة رجل واحد، فيتفرَّقُ دمه في القبائل، فلا تدري بنو عبد مناف بعد ذلك كيف تصنعُ، ولا يُمكِنُهَا معاداة القبائل كلها، ونسوقُ إليهم ديته، فقال الشيخ: لله دَرُّ الفتى، هذا واللَّهِ الرأيُ، قال: فتفرَّقوا على ذلك، واجتمعوا عليه، فجاءه جبريلُ بالوحي من عند ربه تبارك وتعالى، فأخبره بذلك، وأمره أن لا ينام في مَضجعهِ تلكَ الليلة (٢).

وجاء رسولُ الله ﷺ إلى أبي بكر نِصفَ النهارِ في ساعةٍ لم يكن يأتيه فيها مَتَقَنَّعاً، فقالَ له: «أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَك» فقالَ: إنما هُم أهلُكَ يا رسولَ اللَّهِ، فقال: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِي في الخُرُوج» فقال أَبُو

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن هشام في السيرة؟ ١/٤٦٩، عن ابن إسحاق بسند رجاله ثقات، عن أم سلمة.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١/ ٤٨٠، ٤٨٣.

بكر: الصحابة يا رسولَ الله؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «نعم» فقال أبو بكر: فخذ بأبي وأمّي إحدَى راحلتيَّ هاتين، فقال رسولُ الله ﷺ: «بالثمن»(١).

وأمر علياً أن يبيت في مَضْجَعِهِ تلكَ الليلة، واجتمع أولئكَ النفرُ مِن قريش يتطلعون من صِيْرِ الباب ويرصُدُونه، ويُريدون بياته، ويأتمرونَ أيهم يكونُ أشقاها، فخرج رسول الله على عليهم فأخذ حَفْنَةً من البطحاء، فجعل يَدُرُهُ على رؤوسهم، وهم لا يرونه، وهو يتلو: ﴿وَمَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْرِهِمْ سَدًا فَعْمَ سَدًا فَأَغْمَيْنَهُمْ فَهُمْ لا يُشِرُونَ ﴿ إِس الله ومضى رسولُ الله على إلى بيت أبي بكر، فخرجا مِن خَوْخَةٍ في دار أبي بكر ليلاً، وجاء رجلٌ، ورأى القوم ببابه، فقال: ما تنتظرون؟ قالوا: محمداً، قال: خِبْتُم وخَسِرْتُم، قد واللَّهِ مرَّ بِكُمْ وذرَّ على رؤوسكم التراب، قالوا: والله ما أبصرناه، وقاموا ينفضُون التراب عن رؤوسهم، وهم: أبو جهل، والحكمُ بنُ العاص، وعُقْبَةُ بن أبي مُعيط، والنَّضرُ بن الحارث، وأميَّة بن خلف، وزمعةُ بن الأسود، وطُعيمة بن عدي، وأبو لهب، وأبيُّ بن خلف، ونبيه ومنبّه ابنا الحجاج، فلما أصبحوا، قام علي عن الفراش، فسألوه عن رسول الله على فقال: لا عِلم لي به.

ثم مضى رسولُ الله على وأبو بكر إلى غارلور، فدخلاه، وضربَ العنكبوتُ على بابه. وكانا قد استأجرًا عبدَ اللهِ بن أُريُقِطِ الليشي، وكان هادِياً ماهِراً بالطريق، وكان على دِين قومه من قريش، وأمناه على ذلك، وسلَّما إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث. وجدَّت قريش في طلبهما، وأخذوا معهم القافَة، حتى انتهوا إلى بابِ الغار، فوقفوا عليه. ففي «الصحيحين» أن أبا بكر قال: يا رسولَ اللَّهِ معهم القافَة، حتى انتهوا إلى ما تحت قَدَمْيِه لأبصرنا فقال: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنْكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِئُهُمَا لاَ تَحْزَنْ فإنَّ لو أَنْ أَحَدُهُم نظر إلى ما تحت قَدَمْيِه لأبصرنا فقال: «يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنْكَ بِاثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِئُهُمَا لاَ تَحْزَنْ فإنَّ اللَّهُ مَعَنَا» (٢٠ وكان النبيُ عَلَي وأبو بكر يسمعان كلامَهم فوقَ رؤوسهما، ولكن اللَّه سبحانه عمَّى عليهم أمرَهما، وكان عامِر بن فُهيرة يرعى عليهما غنماً لأبي بكر، ويتسمَّع ما يُقالُ بمكة، ثم يأتيهما بالخبر، أمرَهما، وكان عامِر بن فُهيرة يرعى عليهما غنماً لأبي بكر، ويتسمَّع ما يُقالُ بمكة، ثم يأتيهما بالخبر، فإذا كان السحر سَرَحَ مع الناس(٣). قالت عائشة: وجهَّزناهُما أحث الجِهاز، ووضَعْنَا لهمَا سُفرة في جراب، فَقَطَعَتْ أسماءُ بنتُ أبي بكر قطعة مِنْ نِطاقها، فأوْكَتْ بهِ الجِراب، وقطعتِ الأخرى فصيَّرتها عصاماً لِفم القِربة، فلِذلك لُقَبَتْ ذاتَ النطاقين (٤).

وذكر الحاكم في «مستدركه» عن عمر قال: خرج رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى الغار، ومعه أبو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه، وساعة خلفه، حتى فَطِنَ له رسولُ الله ﷺ، فسأله، فقال له: يا رسول الله أذكر الطلبّ، فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد، فأمشي بين يديك، فقال: «يا أبا بكر لو كان شيء أحببتَ أن يكون بِكَ دوني؟» قال: نعم والَّذي بعثك بالحقّ، فلما انتهى إلى الغار قال أبو بكر: مكانَكَ يا رسولَ الله حتى أستبرىء للجحَرَة، فقال: مكانك يا رسولَ الله عنه أستبرىء الجحَرَة، فقال: مكانك يا رسولَ الله، فنزل (٥٠). فمكثا في الغار ثلاث

<sup>(</sup>١) هو عند البخاري (٣٩٠٥)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩٢٢)، ومسلم (٢٣٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر البخاري (٣٩٠٥). (٤) أخرجه البخاري (٣٩٠٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم ٦/٣ عن محمد بن سيرين مرسلاً.

ليالٍ حتى خمدت عنهما نارُ الطلب، فجاءهما عبد اللَّهِ بن أُريقط بالراحلتين، فارتحلا، واردف أبو بكر عامر بن فُهيرة، وسار الدليلُ أمامهما، وعينُ الله تكلؤهما، وتأييدُه يصحبُهما، وإسعاده يرحلُهما ويُنزلهما.

ولما يئس المشركون مِن الظّفرِ بهما، جعلُوا لمن جاء بهما دِيةً كل واحد منهما، فجدً الناسُ في الطّلب والله على أمره، فلما مرَّوا بحي بني مُدُلج مُصعدِين من قُديد، بَصُرَ بهم رجلٌ من الحيّ، فوقف على الحيّ فقال: لقد رأيتُ آنِفاً بالساحل أسْوِدَةً ما أراها إلا محمداً وأصحابه، فَفَطِنَ بالأمر سُراقة بن مالك، فأراد أن يكون الظفرُ له خاصة، وقد سبق له من الظَّفرِ ما لم يكن في حسابه، فقال: بل هم فلان وفلان، خرجا في طلب حاجة لهما، ثم مكث قليلاً، ثم قام فدخل خِباءه وقال لخادمه: اخرُجْ بالفرس من وراءِ الخِباء، وموعِدُك وراء الأكمة، ثم أخذ رُمحه، وخفض عاليه يَخطُّ به الأرض حتى رَكِبَ فرسه، فلما قَرُبَ منهم وسمع قِراءة رسولِ الله على، وأبو بكر يُحْثِرُ الالتفات، ورسول الله على لا يلتفت، فقال أبو بكر: يا رسولَ الله هذا سُراقة بن مالك قد رَهَقَنَا، فدعا عليه رسولُ الله على فساخت يدا فرسه في الأرض، فقال: قد علمتُ أن الذي أصابني بدعائكما، فادعوا الله لي، ولكما عليَّ أن أردً الناسَ عنكما، فدعا له رسولُ الله عَيْجُ، فأطلق، وسأل رسولَ الله عَيْجُ أن يكتُب له كتاباً فكتب له أبو بكر بأمره في أديم () وكان الكتابُ معه إلى يوم فتح مكة، فجاءه بالكِتاب، فوقًاه له رسولُ الله عَيْجُ، وقال: بأمره في أديم () وكان الكتابُ معه إلى يوم فتح مكة، فجاءه بالكِتاب، فوقًاه له رسولُ الله عَيْجُ، وقال: يَوْمُ وَقَاءٍ وَيِرٌ، وعرض عليهما الزاد والحِملان، فقالا: لا حاجة لنا به، ولكن عَمْ عَنَّا الطلب، فقال: قد كُفيتم، ورجع فوجَدَ الناسَ في الطلب، فجعل يقول: قد استبرأتُ لكم الخبر، وقد كفيتم ما هاهنا، وكان أول النهار جاهداً عليهما، وآخره حارساً لهما.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩٠٦)، من حديث سراقة، واستدركه الحاكم ٦/٣، ٧.

مِن بعيد، وأحسنُه وأحلاه من قريب، حُلُوُ المنطق، فَصْلٌ، لا نَزْر ولاَ هَذْر، كَأَنَّ منطقه خرزاتُ نَظْم يَتَحَدَّرْنَ، ربعةٌ، لا تقحمُه عينٌ مِن قصر، ولا تشنؤه مِن طول، غصنٌ بين غُصنين، فهو أنضرُ الثلاثةُ منظراً، وأحسنُهم قَدْراً، له رُفقاء يحفُّون به، إذا قال، استمعوا لقوله، وإذا أمر، تبادرُوا إلى أمره، محفودُ محشودٌ، لا عابسٌ ولا مُفْنِدٌ، فقال أبو معبد: واللَّهِ هذا صاحبُ قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممتُ أنْ أصحَبه، ولأفعلنَّ إن وجدتُ إلى ذلك سبيلاً، وأصبح صوت بمكة عالياً يسمعُونه ولا يرون القائل:

جَزَى اللَّهُ ربُّ العَرْشِ خَيْرِ جَزَالِهِ هُمَا نَزلاً بِالبِرُّ وَارْتَحَلاً بِهِ سَلُوا أُخْتَكُمْ عَنْ شَاتِهَا وَإِنَائِهَا ﴿ فَإِنَّكُمُ إِنْ تَسْأَلُوا السَّاءَ تَشْهَدِ (١)

رَفِيفَيْن حَلاً خَيْمَتَى أُمُّ مَعْبَدِ وَأَفْلُحَ مَنْ أَمْسَى رَفِيتَ مُحَمَّدِ فَيَا لَقُصَيُّ مَا زُوَى اللَّهُ عَنْكُمُ بِيهِ مِنْ فَعَالِ لا يُسجازَى وَسُودَدٍ لِيَهُن بَنِي كَعْبِ مَكَانُ فَتَاتِهِمْ وَمَقْعَدُهَا لِلْمُومِنِينَ بِمَرْصَدِ

قالت أسماء بنت أبى بكر: ما دَرَيْنَا أين توجه رسولُ الله على، إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة، فأنشد هذه الأبيات، والنَّاس يتَّبعونه ويسمعونَ صوته، ولا يرونه حتى خرج من أعلاها، قالت: فلما سَمِعْنَا قُولُه، عُرِفْنا حَيْثُ تُوجِه رَسُولُ الله ﷺ، وأن وجههُ إلى المدينة.

فصل: وبلغ الأنصارَ مخرجُ رسول الله ﷺ مِن مكَّةً، وقصدُه المدينة، وكانوا يخرجونَ كُلَّ يوم إلى الحرَّة يَنتظِرونه أول النهار، فإذا اشتد حرُّ الشمس، رجعُوا على عادتهم إلى منازلهم، فلما كان يومُ الإثنين ثاني عشر ربيع الأول على رأس ثلاث عشرة سنةً مِن النبوة، خرجُوا على عادتهم، فلما حَمِيَ حرَّ الشمس رجعوا، وصَعِدَ رجل من اليهود على أطم من آطام المدينة لبعض شأنه، فرأى رسولَ الله ﷺ وأصحابه مُبيِّضِينَ، يزولُ بهم السرابُ، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قَيْلَةَ هذا صَاحِبُكم قد جاء، هذا جَدُّكُم الذي تنتظرونه، فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقُّوا رسولَ الله ﷺ، وسُمِعَتِ الرَّجَّةُ والتَّكْبيرُ في بني عمرو بن عوف، وكبَّر المسلمون فرحاً بقُدومه، وخرجوا للقائه، فتلقَّوْه وحيَّوْه بتحية النبوة، فَأَحَدَقُوا بِهِ مَطْيَفَينَ حُولُهُ، والسَّكِينَةُ تَعْشَاهُ، والوَّحِي يَنْزَلُ عَلَيْهُ: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهُ هُوَ مُؤَلِّنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَٱلْمَالَيْكَةُ بَقَدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [التحريم: ٤] فسار حتى نزل بقُباء في بني عمرو بن عوف، فنزل على كُلْثُوم بْنِ الهِدْم، وقيل: بل على سَعْدِ بن خَيْثَمَةَ، والأول أثبت، فأقام في بني عمرو بن عوف أربع عشرةً ليلةً وأسَّسَ مسجدَ قُبَاء، وهو أوَّلُ مسجد أُسِّسَ بعد النبوة(٢).

فلما كان يوم الجمعة رُكِبَ بأمر الله له، فأدركته الجمعةُ في بني سالم بن عوف، فجمَّع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي.

ثم رَكِبَ، فأخذوا بِخِطَام راحلته، هَلُمَّ إلى العدد والعُدَّة والسلاح والمنعة، فقال: «خَلُّوا سَبِيلَهَا ، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةً ، فلم تزل ناقته سائرة به لا تمرُّ بدارٍ من دُور الأنصار إلا رغِبُوا إليه في النزول علَّيهم، ويَقُول: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةً» فسارت حتَّى وصلت إلى موضع مسجده اليومَ، وبركت، ولم

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ٣/٩، ١٠، من حديث هشام بن حبيش، انظر «المجمع» ٦/٥٨، ٥٩، و«الطبقات؛ لابن سعد ١/٢٣٠، ٢٣١.

<sup>(</sup>٢) أورده ابن سعد في «الطبقات» ١/ ٢٣٣، وأخرجه ابن هشام ١/ ٤٩٢، من طريق عبد الرلحن بن عويمر بن ساعدة.

ينزل عنها حتى نَهَضَتْ وسَارَتْ قليلاً، ثم التفتت، فرجعت، فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها، وذلك في بني النجار أخوالِهِ على. وكان من توفيق الله لها، فإنه أحبُّ أن ينزل على أخواله، يُكرمهم بذلك، فجعل الناس يُكلِّمون رسولَ الله صلى النزول عليهم، وبادر أبو أيوب الأنصاري إلى رحله، فَادِخُلِه بِيتَه، فجعل رسولُ الله ﷺ يقول: «المَرْءُ مَعَ رَحْلِهِ» وجاء أسعدُ بن زرارة، فأخذ بزمام راحلته، وكانت عنده(١). وأصبح كما قال أبو قيس صِرمة الأنصاري، وكان ابن عباس يختلِف إليه يتحفُّظُ منه

ثَوَى في قُرَيْسْ بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةً وَيَعْرِضُ فِي أَهْلِ الدَّوَاسِم نَفْسَهُ فَلَمَّا أَتَانَا واسْتَقَرَتْ بِهِ النَّوَى وأضبَحَ لا يَخْشَى ظُلامَة ظَالِم سَذَلْتَا لَـهُ الْأَمْـوَالَ مِنْ حِلِّ مَالِـناً نُعَادِى الَّذِي عَادَى مِنَ النَّاس كُلهم جَمِيعاً وَإِنْ كَانَ الحَبِيبِ المُصَافِيَا وَنَسِعُسَامُ أَنَّ السَّلَّمَ لاَ رَبُّ غَسِيْرُهُ وَأَنْ كِسَّابَ السَّلِّهِ أَصْبَحَ هَادِيَا(٢)

يُلذَكُ رُكُو يَلْقَى حَبِيباً مُوَاتِيَا فَلَمْ يَرَ مَنْ يُووِي وَلَمْ يَرَ دَاعِيَا وأضبت مسرودا بطيبة واضيا بَعِيدِ وَلاَ يَخْشَى مِنَ النَّاسِ بَاغِيَا وأنفسنا عنذ الوغي والتآسيا

قال ابنُ عباس: كان رسولُ اللَّهِ ﷺ بمكة، فأمِرَ بالهِجْرَةِ وأُنزِلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَقُل نَدِّ أَدْخِلْن مُدْخَلَ صِدْفِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجٌ صِدْقِ وَأَجْعَل لَى مِن لَّدُنكَ سُلْطَكنَا نَصِيرًا ﴿ ١ الْإِسراء] (٣).

قال قتادة: أخرجه اللَّهُ مِن مكَّة إلى المدينة مخْرَجَ صدق ونبيُّ اللَّهِ يعلم أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل الله سُلطاناً نصيراً، وأراه اللَّهُ عَزَّ وجلَّ دار الهِجرة، وهو بمكَّة فَقَالَ: «أُريتُ دَارَ هِجْرَنِكُمْ بِسَبْخَةٍ ذَاتِ نَخْلِ بَيْنَ لابَتَيْنِ (١٠).

وذكر الحاكم في (مستدركه) عن علي بن أبي طالب أن النبيَّ ﷺ قال لجبريل: «مَنْ يُهَاجِرُ مَعِي؟ قال: أَبُو بَكر الصُّدِّيقُ)<sup>(ه)</sup>

قال البراء: أوَّلُ مَن قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أصحاب رسولِ الله عَلَيْ مُصْعَبُ بنُ عُمير وابنُ أمُّ مكتوم، فجعلا يُقْرِثانِ النَّاسَ القرآنَ، ثم جاء عمارٌ وبِلالٌ وسعدٌ، ثم جاء عمرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه في عشرين راكباً، ثُمَّ جاء رَسُولُ اللَّهِ عِلى اللَّهِ عَلَى النَّاسَ فَرِخُوا بشيءٍ كَفَرحِهِمْ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ النَّسَاءَ والصُّبْيَانَ والإمَّاءَ يَقُولُونَ: هٰذَا رَسُولُ اللَّهِ قَدْ جَاءَ (٦٠).

وقال أنس: شهدتُه يومَ دخلَ المدينة فما رأيتُ يوماً قطُّ كان أحسنَ ولا أضوأ مِنْ يوم دخلَ

<sup>(</sup>١) انظر «السيرة» لابن هشام ١/ ٤٩٥، و«الطبقات» ١/ ٢٣٧، و«المجمع» ٦٣/٦، وبعض هذا الخبر أخرجه البخاري (٣٩١١)، ومسلم (٣/ ١٦٢٣ ح ١٧١).

<sup>(</sup>٢) انظر «السيرة» لابن هشام ١/ ٥١٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢/٣٢١، والترمذي (٣١٣٩)، والطبري (٢٢٦٤٤)، وفيه قابوس بن أبي ظبيان، ضعفه غير واحد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم ٣/٣ ـ ٤، والمرفوع منه أخرجه البخاري (٢٢٩٧، ٣٩٠٥) عن الزهري عن عروة عن عائشة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم ٣/٥، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٣٩٢٥).

المدينة علينا، وشهدتُه يَوْمَ ماتَ، فما رأيتُ يوماً قطُّ كان أقبِحَ ولا أظلمَ مِن يوم مات(١).

فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حُجَرَه ومسجدَه، وبعثَ رسولُ الله ﷺ وهو في منزل أبي أيوب زيدَ بْنَ حارثة وأبا رافع، وأعطاهما بَعِيريْنِ وخمسمائة درهم إلى مكة فَقَدِمَا عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه، وسودة بنتِ زمعة زوجته، وأسامة بنِ زيد، وأمّه أم أيمن، وأما زينبُ بنت رسول الله ﷺ فلم يُمكّنها زوجُها أبو العاص بن الربيع من الخروج، وخَرج عبدُ الله بن أبي بكر معهم بعِيال أبي بكر، ومنهم عائشة فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان (٢).

# فصل: في بناء المسجد

قال الزهري: بَرَكَتْ ناقةُ النبيِّ عَلَيْ مَوْضِعَ مسجده وهو يومئذ يُصلِّي فيه رجالٌ من المسلمين، وكان مِرْبَداً لِسَهْلِ وَسُهَيْل غلامين يتيمين من الأنصار، كانا في حجْر أسعد بنِ زُرَارة، فساوم رسولُ اللَّهِ عَلَيْ الغَلامَيْنِ بالْمِرْبَدِ، لِيتخذَهُ مسجداً، فقالا: بل نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ فَابْتَاعَهُ مِنْهُمَا بِعَشْرَة دَنَانِيرَ، وكانَ جِدَاراً لَيْسَ لَهُ سَقْفٌ، وقِبلتهُ إلى بَيْتِ المقدِس، وكانَ يُصلِّي فِيهِ ويُجَمِّعُ أسعدُ بن زرارة قبل مَقْدَم رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، وكان فيهِ شَجَرةً غَرْقَلِ وخِرَبٌ ونَخلُ وكانَ يُصلِّي فِيهِ ويُجَمِّعُ أسعدُ بن زرارة قبل مَقْدَم رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ، وكان فيهِ شَجَرةً غَرْقَلِ وخِرَبٌ ونَخلُ وكانَ يُصلِّي فِيهِ ويُجَمِّعُ أسعدُ بن زرارة قبل مَقْدَم رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وكان فيهِ شَجَرةً غَرْقَلِ وخِرَبٌ ونَخلُ وكانَ يُصلِّي فيهِ ويُجَمِّعُ أسعدُ بن زرارة قبل مَقْدَم رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وكان فيهِ شَجَرةً غَرْقَلِ وخِرَبٌ ونَخلُ والشَّجَو فقطعت وَقبودٌ لِلمُشْوِكِينَ، فَأَمَرَ رسولُ اللَّهِ عَلَيْ بالقبود فَنْبشَتْ، وبالخرب فسُويت وبالنَّخلِ والشَّجَو فقطعت وصفت في قِبلة المسجد، وجعَلَ طولَه مما يلي القبْلَة إلى مؤخره مائة ذراع، والجانبين مثل ذلك أو دونَهُ، وجعل أساسه قريباً من ثلاثة أذرع، ثم بنوه باللبن، وجعل رسولُ اللَّهِ عَلَيْ يبني معهم، ويَنْقُلُ اللَّهِ وَلَاحِبَارَةً بنفسه ويقول:

السلمه م لا عَيْشَ إلاَّ عَيْشُ الآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِسلاَنْ صَادِ وَالسَّمُ هَاجِرَهُ وَكَانَ يَقُولُ:

لهذا العجمالُ لاَ جمالُ خَيْبَر لها أَبَانُ وَيَقُولُ اللَّبِنَ، ويقول بعضهم في رجزه:

لَيْسِنْ قَعَدْنا وَالرَّسُولُ يَعْملُ لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُصْلُّلُ

وجعل قِبلته إلى بيتِ المقدس، وجعل له ثلاثة أبواب: باباً في مؤخره، وباباً يقال له: باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسولُ الله ﷺ، وجعل عمده الجذوع، وسَقفَه بالجريد، وقيل له: ألا تُستَقفه، فقال: "لا، عَرِيشٌ كَعَرِيشٍ مُوسَى" وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللَّبِن، وسقفها بالجريدِ والجذوع، فلما فرغ من البناء بنى بعائشة في البيت الذي بناهُ لها شرقي المسجد قبليه، وهو مكان حُجرته اليوم، وجعل لسودة بنتِ زمعة بيتاً آخر(؟).

فصل: ثمَّ آخى رسولُ اللَّهِ ﷺ بين المهاجرينَ والأنصار في دار أنسِ بن مالك، وكانوا تسعين رجلاً، نِصفهم مِن المهاجرينَ، ونِصفُهم مِن الأنصارِ، آخى بينهم على المواساة، يتوارثون بعدَ الموتِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٣/ ١٢٢، ورجاله ثقات. ﴿ (٢) انظر ﴿الطبقات؛ لابن سعد ١/ ٢٣٧، ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ١/ ٢٣٩، والبخاري (٣٩٠٦)، عن ابن شهاب عن عروة بنحوه، وفيه البيتان من الرجز، وأخرج بعضه مسلم (٥٢٤)، من حديث أنس، وفيه البيت الأول من الرجز.

<sup>(</sup>٤) الخبر بطوله عند ابن سعد في «الطبقات» ١/٠٤٠.

دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر، فلما أنزل اللَّهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ وَأُولُواْ ٱلْأَرْعَامِ بَمْشُهُمْ ٱولَكَ بِبَعْضِ فِي صَحَتَّبِ اللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٦] رد التوارث إلى الرَّحِم دون عقد الأخوة (١٠). وقد قيل: إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية، واتخذ فيها علياً أخاً لنفسه. والثبت الأول. والمهاجرين مع كانوا مستغنين بأخوة الإسلام، وأخوة الدار، وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة بخلاف المهاجرين مع الأنصار، ولو آخى بَيْنَ المهاجرينَ، كان أحقَّ الناسِ بأخوته أحبُّ الخلق إليه ورفيقُه في الهجرة، وأنيسُه في الغارِ، وأفضلُ الصحابة وأكرمُهم عليهِ أبو بكر الصديق وقد قال: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذاً مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ خَلِيلاً لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكُر خَلِيلاً، وَلَكِنْ أُخوَّةُ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ وفي لفظ: "وَلَكِنْ أَخِي الأَرْضِ خَلِيلاً لاتَّخَذْتُ أَبَا بَكُر خَلِيلاً، وَلَكِنْ أُخوَّةُ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ " وهَدِدْتُ أَنْ قَدْ رَأَيْنَا إِخُوانَنَا، قَالُوا: الشَّعَامِي، وإِخْوَانِي قَوْمٌ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يُؤْمِنُونَ بي وَلَمْ يَروْنِي (٢٠) \_ فللصّديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها، كما له من الصّحبة أعلى مراتبها، فالصحابة لهم الأخوة، ومزيةُ الصحبة، ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة.

فصل: ووادع رسولُ الله ﷺ مَن بالمدينة مِن اليهود، وكتب بينه وبينهم كتاباً، وبادر حَبْرهم وعالمُهم عبدُ اللّهِ بنُ سلام، فدخل في الإسلام (٤٠)، وأبى عامّتُهم إلا الكفرَ.

وكانوا ثلاثَ قبائل: بنو قَيْنُقَاع، وبنو النَّضير، وبنو قُرَيْظَة، وحاربه الثلاثة، فمنَّ على بني قَيْنُقَاع، وأجلى بني النَّضِير، وقتل بني قُريظة، وسبى ذُرِيَّتهم، ونزلت سورة الحشر في بَني النَّضيرِ، وسورة الأحزاب في بني قُريظة.

فصل: وكان يُصلِّي إلى قِبلة بيت المقدس، ويُحِبُّ أن يُصرَفَ إلى الكعبة، وقال لجبريل: "وَدِدْتُ أَنْ يَصْرِفَ اللَّهُ وَجْهِي عَنْ قِبْلَةِ اليَهُودِ" فقال: "إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ فَادْعُ رَبَّكَ، واسْأَلُهُ" فَجَعَلَ يُقَلِّبُ وجهه في السماء يرجُو ذٰلك حتى أنزلَ اللَّهُ عليه: ﴿قَدْ زَكَ تَقَلَّبُ وَجَهِكَ فِي السَّمَآةِ فَلَنُولَيْمَنَكَ قِبْلَةً رَّضَنَهَا فَوَلِ السماء يرجُو ذٰلك حتى أنزلَ اللَّهُ عليه: ﴿قَدْ زَكَ تَقَلَّبُ وَجَهِكَ فِي السَّمَآةِ فَلَنُولَيْمَنَكَ قِبْلَةً وَمَنْهَا فَوَلِ وَعَةِ بدر وَجَهَكَ شَعْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤] وذلك بعد ستة عشر شهراً مِنْ مَقْدَمِهِ المَدِينة قبل وقعة بدر بشهرين (٥).

قال محمد بن سعد: أخبرنا هاشمُ بنُ القاسم، قال: أنبأنا أبو معشر عن محمد بْنِ كعبِ القُرَظيِّ قال: ما خَالَفَ نَبِيَّ نَبِيًّا قَطُّ في قِبْلَةٍ، وَلا في سُنَّةٍ إلا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ استَقْبَلَ بَيْتَ المَقْدِسِ حِينَ قَدِمَ المَدِينةَ سِتَّةً عَشَرَ شَهراً، ثم قَرَأً: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ يِدِ نُوحًا وَاللَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ [الشورى: ١٣] الآية (٢٠).

وكان لِلَّهِ في جعل القِبلة إلى بيت المقدس، ثم تحويلِها إلى الكعبة حِكَمٌ عظيمة، ومِحْنةٌ للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين.

<sup>(</sup>١) انظر اصحيح البخاري، (٤٥٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦٥٦)، من حديث ابن عباس ومسلم (٢٣٨٢)، من حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٤٩)، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٩٣٨)، من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن سعد في الطبقات، ١/ ٢٤١. (٦) المصدر السابق ١/ ٣٤٣.

فأما المسلمون، فقالوا: سمِعنا وأطّعنا وقالُوا: آمنًا به كلٌ من عند ربنا، وهم الذين هدى الله، ولم تكن كبيرةً عليهم.

وأماالمشرِكُونَ، فقالُوا: كما رجع إلى قبلتنا يُوشِكُ أن يَرْجعَ إلى ديننا، وما رجع إليها إلا أنه الحقُّ.

وأما اليهودُ، فقالوا: خالف قِبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبياً، لكان يُصلِّى إلى قبلة الأنبياء.

وأما المنافقون، فقالوا: ما يدري محمد أين يتوجه، إن كانت الأولى حقاً فقد تركها، وإن كانت الثانية هي الحق، فقد كان على باطل، وكثرت أقاويلُ السفهاء مِن الناس، وكانت كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ عَلَى عَقِبَيْه.

ولما كان أمرُ القِبلة وشأنُها عظيماً، وطَّأ سبحانه قبلها أمر النسخ وقُدرته عليه، وأنَّه يأتي بخيرٍ مِن المنسوخ أو مثلِه، ثم عقَّب ذلك بالتوبيخ لمن تعنَّت رسول الله ﷺ، ولم يَنْقَدْ له، ثم ذكر بعدُه اختلاف اليهود والنصاري، وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء، وحذَّر عباده المؤمنين من موافقتهم، واتباع أهوائهم، ثم ذكر كُفرهم وشِركَهم به، وقولهم: إن له ولداً، سبحانه وتعالى عما يقولون عُلواً، ثم أخبر أن له المشرِقَ والمغرب، وأينما يُولِّي عِبَادُه وجوهَهُم، فثمَّ وجهُه، وهو الواسِع العليم، فلعظمته وسعته وإحاطته أينما يُوجِّه العبدُ، فثمَّ وجهُ اللَّهِ. ثم أخبرَ أنه لا يَسألُ رسولَه عن أصحاب الجحيم الذين لا يُتَابِعونه ولا يُصدقونه، ثم أعلمه أن أهل الكِتاب من اليهود والنصاري لن يَرْضَوْا عنه حتى يَتَّبِعَ ملتهم، وأنه إن فعل، وقد أعاذه اللَّهُ مِن ذلك، فما له مِن اللَّهِ مِن ولي ولا نصير، ثم ذَكَّرَ أهل الكتاب بنعمته عليهم، وخوَّفَهُمْ مِن بأسه يومَ القيامة، ثم ذكر خَلِيلَه باني بيته الحرام، وأثنى عليه ومدحه وأخبر أنه جعله إماماً للناس، يأتَمُّ به أهلُ الأرض. ثم ذكر بيتَه الحرام، وبناءَ خليله له، وفي ضمن هذا أن باني البيت كما هو إمامٌ للناس، فكذلك البيتُ الذي بناه إمام لهم، ثم أخبر أنه لا يَرْغَبُ عن مِلَّة هذا الإمام إلا أسفهُ الناس، ثم أمر عبادَه أن يأتمُّوا برسوله الخاتم، ويُؤمنوا بما أُنْزلَ إليه وإلى إبراهيم، وإلى سائر النبيين. ثم ردَّ على من قال: إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هوداً أو نصارى، وجعل هذا كلَّهُ توطئة ومُقدِّمة بين يدي تحويل القبلة، ومع هذا كله، فقد كُبُر ذٰلِكَ على الناس إلا مَنْ هدى الله مِنهم، وأكَّد سُبحانه هذا الأمر مَرَّةً بعد مرَّةٍ، بعد ثالثة، وأمر به رسوله حيثما كان، ومِن حيث خرج، وأخبر أن الذي يَهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلة، وأنها هي القبلَّة التي تليق بهم، وهم أهلُها، لأنها أوسط القِبَل وأفضلُها، وهم أوسطُ الأمم وخيارُهم، فاختار أفضلَ القِبل لأفضل الأمم، كما اختار لهم أفضلَ الرسل، وأفضلَ الكتب، وأخرجهم في خير القرون، وخصهم بأفضل الشرائع، ومنحهم خير الأخلاق، وأسكنهم خير الأرض، وجعل منازلهم في الجنة خيرَ المنازل، وموقفهم في القيامة خيرَ المواقف، فهم على تلُّ عالِ والناسُ تحتهم، فسبحان من يختصُّ ا برحمته من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون لِلناس عليهم حُجَّةٌ، ولْكِنِ الظالِمون الباغون يحتجُّونَ عليهم بتلك الحجج التي ذُكِرَتْ، ولا يُعارِضُ الملحدون الرسلَ إلا بها وبأمثالها مِن الحجج الداحضة،

وكُلُّ من قدَّم على أقوال الرسول سِواها، فحجَّتُه مِن جنس حُجج هؤلاء.

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لِيُرَمَّ نعمتَه عليهم، وليهديَهم، ثم ذكرهم نعمه عليهم بإرسال رسوله إليهم، وإنزال كتابه عليهم، ليزكيهم ويُعلَّمهم الكتابَ والحِكمة، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ثم أمرهم بذكره وبشكره، إذ بهذين الأمرين يستوجِبُونَ إتمامَ نعمه، والمزيدَ من كرامته، ويستجلبون ذكره لهم، ومحبته لهم، ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به، وهو الصبرُ والصلاة، وأخبرهم أنه مع الصابرين.

فصل: وأتمَّ نعمتَه عليهم مع القِبلة بأن شرع لهم الأذانَ في اليوم والليلة خمسَ مرات، وزادهم في الظهر والعصر والعشاء ركعتين أخريين بعد أن كانت ثنائية (١١)، فكل هذا كان بعد مَقْدَمِه المدينة.

فصل: فلما استقرَّ رسولُ الله عَلَيْ بالمدينة، وأيَّده الله بنصره، بعباده المؤمنين الأنصار، وألفَّ بين قلوبهم بعد العداوة والإِحَنِ التي كانت بينهم، فمنعته أنصارُ الله وكتيبةُ الإسلام من الأسود والأحمر، وبذلُوا نفوسهم دونه وقدَّموا محبتَه على محبة الآباء والأبناء والأزواج، وكان أولى بهم مِن أنفسهم، رمتهُمُ العربُ واليهودُ عن قوس واحدة، وشمَّروا لهم عن سَاقِ العداوة والمحاربة، وصاحوا بهم مِن كُلُّ جانب، والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكةُ، واشتد الجناحُ، فأذن لهم حينئذ في القتال، ولم يفرضه عليهم، فقال تعالى: ﴿أَيْنَ لِلَّذِينَ بُقُنَتُلُوكَ بِأَنَهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَلْمُوا وَلِنَ اللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَلْمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ المَامِي اللهِمَ عَلَى اللهِمُ اللهِمُ اللهُمُ عَلَى اللهُمُ عَلَى اللهُمُ عَلَى اللهُمُ عَلَى اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ الهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُمُ اللهُمُلِيمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُومُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُنْ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُلِمُ اللهُمُلُولُ اللهُمُلُولُهُ اللهُمُمُ اللهُمُمُلِمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُم

وقد قالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة، والسُّورة مكية. وهذا غلط لوجوه:

أحدها: أن الله لم يأذن بمكة لهم في القتال، ولا كان لهم شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة.

الثاني: أن سِياقَ الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة وإخراجهم من ديارهم، فإنّه قال: ﴿الَّذِينَ الْمُعْرَجُواْ مِن دِينرِهِم بِغَيْرِ حَقّ إِلّآ أَت يَقُولُواْ رَبُّنَا اللَّهُۗ﴾ [الحج: ٤٠] وَلهؤلاء هم المهاجرون.

الثالث: قوله تعالى: ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْلَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ﴾ [الحج: ١٩] نَزَلَتْ في الَّذِينَ تَبَارَزُوا يومَ بدر من الفريقين<sup>(٢)</sup>.

الرابع: أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الحج: ٧٧] والخطابُ بذلك كله مدنى، فأما الخطاب ﴿يَنَائِيُهَا النَّاسُ﴾ فمشترك.

الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد الذي يَعُمُّ الجهادَ باليد وغيره، ولا ريبَ أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة، فأمَّا جهادُ الحُجَّة، فأمر به في مكة بقوله: ﴿ فَلَا تُولِم اَلْكَنْفِينَ وَبَحَنِهِ لَهُم بِدِ ﴾ أي: بالقرآن ﴿ جِهَادًا كَ بَيْكُ الفرقان: ٥٢] فهذه سورة مكية، والجهاد فيها هو التبليغُ وجهادُ الحجة، وأما الجهادُ المأمور به في سورة الحج فيدخل فيه الجهادُ بالسيف.

السادس: أن الحاكم روى في «مستدركه» من حديث الأعمش، عن مسلم البَطِين، عن سعيد بن جُبير عن ابنِ عباس قال: لما خَرَجَ رسولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ مكَّة قال أبو بكر: أخرجُوا نبيَّهم، إنا لِلَّهِ وإنا إليه

<sup>(</sup>۱) مراده ما أخرجه البخاري (۱۰۹۰)، ومسلم (٦٨٥)، عن عائشة قالت: «الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة المسافر وأتمت صلاة الحضر».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٧٤٣)، من حديث أبي ذر.

رَاجِعُونَ لَيَهْلِكُنَّ، فأنزل الله عز وجل: ﴿أَنِنَ لِلَّذِينَ يُقَنَّتُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواً﴾ [الحج: ٣٩] وهي أول آية نزلت في القتال(١)، وإسناده على شرط «الصحيحين»، وسياق السورة يدل على أن فيها المكيَّ والمدنيَّ، فإن قصة إلقاء الشيطان في أمنية الرسول مكية، والله أعلم.

قصل: ثم فرضَ عليهم القِتَالَ بعدَ ذُلك لمن قاتلهم دون من لم يُقاتِلْهم فقال: ﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَكِيلِ اللّهِ اللّذِينَ يُقَاتِلُونَكُو البقرة: ١٩٠]. ثم فرض عليهم قتالَ المشركِينَ كافّة، وكان محرَّماً، ثم مأذوناً به، ثم مأموراً به لجميع المشركين إما فرضَ عينٍ على أحد القولين، أو فرضَ كِفاية على المشهور.

والتحقيق أن جنسَ الجهادِ فرضُ عين: إما بالقلب، وإما باللَّسان، وإما بالمال، وإما باليد، فعلى كُلِّ مسلم أن يُجاهد بنوع مِن هذه الأنواع.

أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية. وأما الجهاد بالمال، ففي وجوبِه قولانِ. والصحيح: وجوبه لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء، كما قال تعالى: ﴿ اَنفِرُوا خِفَافًا وَيْقَالًا وَجَهِهُ وَا لِمَا اللهُ اللهُ وَالنفس في القرآن سواء، كما قال تعالى: ﴿ النوبة ] وعلَّق النجاة من النار به، ومغفرة وَانفُسِكُمْ فِي سَيِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّ مَامُوا مَلَ الْأَلُمُ عَلَى فِيرَو نُوجِكُم يَنْ عَذَلِ البِهِ فَقال: ﴿ يَكُمُ اللهُ اللهُ عَلَى فِيرَو نُوجِكُم يَنْ عَذَلِ البِهِ فَقَال: ﴿ يَكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَيَكُو وَلِدُ عِلَى اللهِ وَيَعْوَلُ وَلِيرُونَ وَاللهُ وَيَسُولِهِ وَيَعْوَلُ اللهُ وَيَعْوَلُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَيُعْرَفُونَ اللهُ وَيَعْرَفُونَ اللهُ وَيَعْمُ وَلِيرُونَ اللهُ وَيَعْمُ وَلِكُمْ عَلَى اللهُ وَيَعْمُ وَلِكُمْ عَلَى اللهُ وَلِمُ وَيَعْمُ وَلِكُمْ وَلِمُ عَلَى اللهُ وَيَعْمُ وَلِكُمْ وَلَكُمُ اللهُ وَيَعْمُ وَلِكُمْ عَلَى اللهُ وَيَعْمُ وَلِكُمْ عَلَى اللهُ وَيَعْمُ وَلِكُمْ عَلَى اللهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ عَلَى اللهُ وَلَمْ عَلَى اللهُ وَلَمْ عَلَى اللهُ وَلَعْمُ وَلَكُمْ وَلَمْ وَلَعْمُ وَلِعْمُ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِكُمْ وَلِلهُ وَلِعُولُ وَلَعْمُ وَلَعُولُ العَظِيمُ وَلَعُولُ العَلْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلَعْمُ وَلَعُولُ وَلِعُلْمُ وَلَعْمُ وَلِعُلْمُ وَلَعُلْمُ وَلَعُولُ وَلِعُلْمُ وَلِهُ وَلِعُولُ وَلِعُلْمُ وَلِعُلُولُ وَلِعُلْمُ وَلِعُلْمُ وَلِعُولُولُ وَلِعُلْمُ وَلِعُلْمُ وَلِعُلُولُ وَلِعُلْمُ وَلِعُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَلِعُولُولُ وَلِعُلْمُ وَلِعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

فَليتأملِ العاقِد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظمَ خَطَره وأجلّه، فإن الله عز وجل هو المشتري، والثمن جناتُ النعيم، والفوزُ برضاه، والتمتعُ برؤيته هناك، والذي جرى على يده هذا العقدُ أشرفُ رسله وأكرمُهم عليه مِن الملائكة والبشر، وإِن سِلْعَةً هذا شأنُها لقد هُيَّتُ لأمرٍ عَظِيمٍ وخَطْبٍ جَسيمٍ:

قَـذُ هَـيَّـوُوكَ لأَمـرِ لَـوْ فَـطِـنْـتَ لَـهُ فَارْباً بِنَفْسِكَ أَنْ تَرْعَى مَعَ الهَمَل

مَهْرُ المحبةِ والجَنَّةِ بذلُ النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين، فما لِلجبان المُعرِضِ المُفْلِس وسَوْمِ لهذه السلعة، باللَّهِ ما هُزِلَتْ فيستامها المفلسون، ولا كَسَدَت فيبيعَهَا بالنسيئة المُعسِرُونَ، لقد أقيمت للعرض في سوق من يُريد، فلم يرضَ رَبُّهَا لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطَّالون، وقام المحبُّونَ ينتظرون أَيُّهُمْ يصلُح أَن يكون نفسُه الثمن، فدارت السَّلعة بينهم، ووقعت في يد أَذِلةٍ على المؤمنين أعزة على الكافرين.

لما كَثُرَ المدَّعون للمحبة، طُولِبُوا بإقامة البينة على صحة الدعوى، فلو يُعطى الناسُ بدعواهم،

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ٢/٦٦، وأحمد ٢١٦/، والترمذي (٣١٧١).

لادًا الله المنطقة عرفة الشَّجِي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل: لا تثبت هذه الدعوى إلا بِبيّنة : ﴿ فُلُ إِن كُنتُم تُوجُونَ الله فَاتَيْمُونِ يُمّعِبَكُمُ الله فَلُولِبُوا بعدالة البَيّنة، وقيل: لا تُقبَلُ العدالة إلا بتزكية : ﴿ يُجُهِدُونَ فِي سَيلِ الله واقوالِه وهديه وأخلاقِه، فطُولِبُوا بعدالة البَيّنة، وقيل: لا تُقبَلُ العدالة إلا بتزكية : ﴿ يُجُهِدُونَ فِي سَيلِ الله واقوالِه وهديه وأخلاقِه، فطُولِبُوا بعدالة البَيّنة، وقيل: لا تُقبَلُ العدالة إلا بتزكية : ﴿ يَجُهِدُونَ فِي سَيلِ الله المحبين وأموالهم ليست لهم، فسلموا ما وقع عليه العقد، فإن الله اشترى مِن المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وعقدُ التبايع يُوجِبُ التسليم مِن الجانبين، فلما رأى التجارُ عظمة المشتري وقدُرُ الثمن، وجَلالة قَدْرِ مَن جرى عقدُ التبايع على يديه، ومِقدارَ الكتاب الذي أثبِتَ فيه هذا العقد، عرفُوا أن للسلعة قدراً وشأناً ليس لِغيرها من السّلع، فرأوا مِن الخسران البَيِّن والنَبْنِ الفاحش أن يبيعوها بثمن بَخْس دَرَاهِم معدودة، تذهب لذَّتُهَا وشهوتُهَا، وتبقى تَبِعَتُهَا وحسرتُها، فإن فاعل ذلك معدود في جملة السفهاء، فعقدوا مع المشتري بيعة الرّضوان رضى واختياراً مِن غير ثبوت خيار، وقالوا: والله لا نَقِيلُكَ ولا نَسْتَقِيلُكَ، فلما تمَّ العقدُ، وسلموا المبيع، قيل لهم: قد صارت أنفسكم وأموالكم لنا، والآن فقد رددناها عليكم أوفَر ما كانت وأضعاف أموالكم معها: ﴿ وَلَا تَحْسَنَ النِّينَ قُيلُوا وَلَمُ المَعْرِن والمثمّ، بل ليظهر أثرُ الجود والكرم في قبول المعيب والإعطاء عليه أجل الأثمان، ثم جمعنا لكم بين الثمن والمثمّن.

تأمل قصة جابر بن عبد الله «وقد اشترى منه ﷺ بعيرَه، ثمَّ وقَاهُ الثَمَنَ وزادَهُ، ورَدَّ عليه البعير» (۱) وكان أبوه قد قُتِلَ مع النبيّ ﷺ في وقعة أحد، فذكَّره بهذا الفعل حالَ أبيه مع الله، وأخبره: «أنَّ الله أحياه، وكلَّمهُ كِفَاحاً وقَالَ: يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ (۱) فسبحان مَنْ عَظُمَ جودُه وكرمُه أن يُحيط به علمُ الخلائق، فقد أعطى السلعة، وأعطى الثمنَ، ووقَّقَ لتكميلِ العقد، وقبل المبيعَ على عيبه، وأعاض عليه أجلَّ الأثمان، واشترى عبدَه من نفسه بماله، وجمع له بين الثَّمَنِ والمُثمَّنِ، وأثنى عليه، ومدحه بهذا العقد، وهو سبحانه الذي وفقه له، وشاءه منه.

فَحيَّهَ لِلْ كُنْتَ ذَا هِمَّةٍ فَقَدْ وَقُلْ لَمنادي حُبُهِم وَرِضَاهُمُ وَلاَ تَسْظُرِ الأَطْلاَلَ مِن دُونِهِم فَإِنْ ولا تَسْتَظِرْ بالسَّيْرِ رِفْقَةَ فاعد وكُذُ مِنْهُمُ زاداً إِلَيْهِم وَسِرْ عَلَى وَخُذْ مِنْهُمُ زاداً إِلَيْهِم وَسِرْ عَلَى وَأَحْدي بِيذِحُرَاهُم شِرَاكَ إِذَا دَنَتْ وَإِمَّا تَحَافَنُ الكَلاَلُ فَقُلْ لَهَا وَإُمَّا تَحَافَنُ الكَلاَلُ فَقُلْ لَهَا وَخُذْ قَبَساً مِن نُورِهم مُثمَّ سِرْبِهِ

حَدًا بِكَ حَادِي الشَّوْقِ فَاطُوِ المَرَاحِلاَ إِذَا مَسا دَعَسا لَبَّسِيْكَ أَلْسَفا كَسَوَامِسلاَ نَظُرْتَ إِلَى الأَطْلاَلِ عُدْنَ حَوَائِسلاَ وَدَعْهُ فَإِنَ الشَّوْقَ يسكفيك حاملا طَرِيقِ الهُدَى وَالحُبُ تُصْبِحُ وَاصِلاَ رِكَابُكَ فَالدُّكُرَى تُعِيدُكُ عَامِلاَ أَمَامَكِ وِرْدُ الوَصْلَ فَابْغِي المَنَاهِلاَ فَنُورُهُم يَهْدِيكَ لَيْسَ الْمَشَاعِلاَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٠٩)، ومسلم (٧١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٠١٠)، وابن ماجه (١٩٠)، و(٢٨٠٠)، من حديث جابر بن عبد الله، ورجاله ثقات.

وَحَسَى عَسَلَسَى وَادِي الأَرَاكِ فَسَقِسَلْ بِسِهِ وَإِلا فَفِي نَعْمَانَ عِنْدِي مُعَرِّفُ ال وَإِلاَّ فَفِي جَمْع بِلَيْلَتِهِ فَإِنْ وَحَيُّ عَـلَى جَـنَّاتِ عَـذُنِ فَبإنْها وَلْكِن سَبَاكَ الكَاشِحُونَ الْأَجُل ذا وَحَيٌ عَلَى يَوْم المَزِيدِ بِجَنَّةِ ال فَدَعْهَا دُسُوماً دَادِسَاتِ فَحَا بِهَا رُسُوماً عَفَتْ يَنْتَابُهَا الخَلْقُ كَمْ بِهَا وَخُذْ يَمْنَةً عَنْهَا عَلَى المَنْهَجِ الَّذِي وَقُلْ سَاعِدِي يَا نَفْسُ بِالصَّبرِ سَاعَةً فَعِنْدَ اللَّقَا ذَا الكَدُّ يُصْبِحُ زَائِلاً

عَسَاكَ تَرَاهُم ثَمَّ إِنْ كُنْتَ قَائِلاً أَحِبُّةِ فَاظُلُبْهُمْ إِذَا كُنْتَ سَائِلاً تَفُتْ فَمِنِّي يَا وَيْحَ مَنْ كَانَ خَافِلاً مَسْنَاذِلُكَ الأولَى بِهَا كُنْتَ نَاذِلاً وَقَفْتَ عَلَى الْأَطْلَالِ تَبْكِى المَنَازِلاَ خُلُودِ فَجُذ بالنَّفْس إِنْ كُنْتَ بَاذِلاً مَقِيلٌ وَجَاوِزُهَا فَلَيْسَتْ مَنَازِلاً قَتِيلٌ وَكُمْ فِيهَا لِذَا الخَلْق قَاتِلاً عَـلَيْهِ سَرَى وَفُـدُ الأَحِيَّة آهـلاً فَمَا هِيَ إِلاَّ سَاعَةٌ ثُمَّ تَسْفَضِي وَيُصْبِحُ ذُو الأَحْزَانِ فَرَحَانَ جَاذِلاً

لقد حرك الداعي إلى الله، وإلى دار السلام النفوسَ الأبيَّة، والهِممَ العالية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أُذُنُّ واعية، وأسمع الله من كان حياً، فهزه السماعُ إلى منازل الأبرار، وحدا به في طَرِيق سيره، فما حطَّت به رِحالُه إلا بدار القَرَارِ فَقَالَ ﷺ: «اَنْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ اِيمَانٌ بِي، وتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي أَن أَرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ أَوْ أُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ غَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَودِدْتُ أَنِّي أَقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ، ثُمَّ أُخْيَا، ثُمَّ أُفْتَلُ، ثُمَّ أُخْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، (١)

وقال: "مَثَلُ المُجَاهِدِ في سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ القَائِمِ القَانِتِ بآيَاتِ اللَّهِ لاَ يَفْتُرُ مِنْ صِيَامٍ وَلاَ صَلاَة حَنَّى يَرْجِعَ المُجَاهِدُ في سُبيلَ اللَّهِ، وتوكَّلُ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ ٰ في سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةُ، أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِماً مَعَ أَجْرِ أَو غَنِيمَةٍ،<sup>(٢)</sup>.

وقال: اغَدُوَّةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ١٣٠٠.

وقال فيما يَروي عن ربِّه تبارك وتعالى: ﴿أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِداً فِي سَبيلي إبْتِغاءَ مَرْضَانِي، ضَمِئْتُ لَهُ أَنْ أَرْجَعُهُ إِنْ أَرْجَعْتُهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ وَأَرْحَمَهُ

وقال: ﴿جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فإِنَّ الجِهَادَ في سَبِيلِ اللَّهِ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ يُنْجِي اللَّهُ به مِنَ الهمُّ والغَمُّ»<sup>(ه)</sup>.

وقالَ: ﴿ أَنَا زَعِيمٌ - وَالزَّعِيمُ الْحَمِيلُ - لِمَنْ آمَنَ بِي، وأَسْلَمَ وهَاجَرَ بِبَيْتٍ في رَبَضِ الْجَنَّةِ، وبِبَيْتٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦)، والنسائي ٨/١١٩، وابن ماجه (٢٧٥٣)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٧٨٧)، ومسلم (١٨٧٨)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٧٩٢)، ومسلم (١٨٨٠ و١٨٨٠)، من حديث أنس وسهل بن سعد وأبي هريرة، وله شواهد آخری.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي ١٨/٦، من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٥/٣١٤، والحاكم ٢/٧٥، من حديث عبادة، وصححه ووافقه الذهبي.

ني وَسَطِ الجَنَّةِ، وَأَنَا زَعِيمٌ لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ، وَجَاهَدَ في سَبِيلِ اللَّهِ بِبَيْتٍ في رَبَضِ الجَنَّةِ، وَبِبَبْتٍ في وَسَطِ الجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ في أَسَلَمَ، وَجَاهَدَ في سَبِيلِ اللَّهِ بِبَيْتٍ في أَعلَى غُرَفِ الجَنَّة، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، لَم يَدَعْ لِلْخَيْرِ مَطْلَباً، ولا مِنَ الشَّرِّ مَهْرَباً، يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ أَنْ يموت "(۱).

وقال: «مَنْ قَاتَلَ في سَبيلِ اللَّهِ من رَجُل مُسْلِم فُواقَ نَاقَةٍ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّة»<sup>(٢)</sup>.

وقالَ: ﴿إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةً مَرَجَةٍ أَعَدَهَا اللَّهُ للتُمجاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الفِرْدَوْس، فإنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنْ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنهَارُ الْجَنَّةِ» "".

وقال لأبي سعيد: «مَنْ رَضيَ باللَّهِ رباً، وبالإسلام دِيناً، وبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّهُ» فعجب لها أبو سعيدٍ، فقال: أعِدْهَا عليَّ يا رَسولَ اللَّهِ، فَفَعَل، ثم قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وأُخْرَى يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا العَبْدَ مِائَةَ دَرَجَةٍ في الجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلُّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ» قال: وما هي يا رسول اللَّهِ؟ قال: «الجهَادُ في سَبيل اللَّهِ»(٤٠).

وقال: «مَنْ أَنْفَقَ زُوْجَيْنِ فِي سَبِّيلِ اللَّهِ، دَعَاهُ خَزَنَهُ الجنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ، أَيْ فُلُ هَلُمَّ، فمنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الحِهَادِ، ومَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الحِهَادِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الحِهَادِ، ومَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الحَّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الحِهَادِ، ومَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ»، فقال أبو مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ»، فقال أبو بكر: بأبي أنْتَ وأمي يا رسولَ اللَّهِ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبُوابِ كُلِّهَا؟ قال: «نَعَمْ وأرجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُم» (٥٠).

وَقَالَ: ﴿ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فَي سَبِيلِ اللّهِ، فَبِسَبْعمائةٍ، وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ، وَعَادَ مَرِيضاً أَوْ أَمَاطَ الأَذَى عَنْ طَرِيقٍ، فالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقْهَا، وَمَنِ ابْتَلاَه اللّهُ في جَسَدِهِ فَهُوَ لَهُ حِطَّةً » (17).

ُ وَذَكُر ابن ماجه عنه: «مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ في سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَقَامَ في بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَم سَبْعُمائَةِ دِرْهَم، وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ في سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنْفَقَ في وَجْهِهِ ذَلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُمائَةِ ٱلْفِ دِرْهَمٍ» ثم تلا هذه الآية: ﴿وَاللّهُ يُعْنِفُ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [البقرة: ٢٦١] (٧٠).

وقال: «مَنْ أَعَانَ مُجَاهِداً في سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَارِماً في غُرْمِهِ أَوْ مُكَاتَبَأَ في رَقَبَتِهِ أَظَلَّهُ اللَّهُ في ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّهُ »(^).

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ٦/ ٢١، والحاكم ٣/ ٧١، من حديث فضالة بن عبيد وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو داود (٢٥٤١)، والترمذي (١٦٥٧)، والنسائي ٦/ ٢٥، وابن ماجه (٢٧٩٢)، من حديث معاذ بن جبل، وإسناده صححه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٧٩٠)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٨٨٤)، والنسائي ٦/ ١٩، ٢٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٨٩٧)، ومسلم (١٠٢٧)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١/١٩٥، ١٩٦، من حديث أبي عبيدة، وفي سنده عياض بن غطيف، وهو مجهول.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه (٢٧٦١)، وقال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده الخليل بن عبد الله. قال الذهبي: لا يعرف، وكذا قال ابن عبد الله دي.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد ٣/ ٤٨٧، والحاكم ٢/٢١٧، من حديث سهل بن حنيف.

وقال: «مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ»<sup>(١)</sup>.

وقالَ: «لاَ يَجْتَمِعُ شُح وَإِيمَانٌ في قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَلاَ يَجْتَمِعُ غُبَارٌ في سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ في وَجْهِ عَبْدٍ» وفي لفظ «في مَنْخَرَيْ مُسْلِمٍ» (٢).

وذكر الإمامُ أحمد رحمه الله تعالى: «مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلِ اللَّهِ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُمَا حَرَامٌ عَلَى النَّارِ»<sup>(٣)</sup>.

وذكر عنه أيضاً أنَّهُ قال: «لا يَجْمَعُ اللَّهُ في جَوْفِ رَجُلٍ غُبَاراً في سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانَ جَهَنَّم، وَمَن اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ في سَبِيلِ اللَّهِ، حَرَّمَ اللَّهُ سَاثِرَ جَسَدِهِ على النَّارِ، ومَنْ صَامَ يَوْمَا في سَبِيلِ اللَّهِ، بَاعَدَ اللَّهُ عَنْهُ النَّارَ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ لِلرَّاكِبِ المُسْتَفْجِلِ، وَمَنْ جُرِحَ جِرَاحَةً في سَبِيلِ اللَّهِ، خُتِمَ لَهُ بِخَاتَمِ الشَّهَدَاءِ، لَهُ نُورٌ يَوْمَ القِيَامَةِ لَوْنُهَا لَوْنُ الزَّعْفَرَانِ، وَيِعُهَا رِيحُ المِسْك يَعْرِفُه بِهَا الأَوَّلُونَ والآخِرُونَ، ويَقُولُونَ: لَهُ الجَنَّهُ اللَّا اللَّهِ مُواتِي نَاقَةٍ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ الْأَبُ

وذكر ابن ماجه عنه: «مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فَي سَبِيلِ اللَّهِ، كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الغُبَارِ مِسْكًا يَوْمَ القِيَامَةِ» (٥٠).

وذكر أحمد رحمه الله عنه: «مَا خَالَظَ قَلْبَ امْرِىءَ رَهَجٌ في سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ»<sup>(٦)</sup>. وقال: «رِبَاطُ يَوْم في سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا»<sup>(٧)</sup>.

وقال: «رِبَاطُ يَوْمُ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَإِنْ مَاتَ، جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُه وَأَمِنَ الفَتَّانَ»<sup>(٨)</sup>.

وقالَ: «كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إلا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطاً في سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، ويُؤمَّنُ مِنْ فِثْنَةِ القَبْرِ» (٩).

وقال: «رِبَاطُ يَوْمٍ في سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَنَازِلِ» (١٠٠). وذكر ابنُ ماجه عنه: «مَنْ رَابَطَ ليْلَة في سَبِيلِ اللَّهِ، كَانَتْ لَهُ كَأَلْفِ لَيْلَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا» (١١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٩٠٧)، والترمذي (١٦٣٢)، من حديث أبي عبس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢/٢٥٦، والنسائي ٦/٢، ١٤، والحاكم ٢/٧٪، من حديث أبي هريرة، وفيه ابن اللجلاج، وورد من وجه آخر أخرجه أحمد ٢/٣٤٠، والنسائي ٦/٢، ١٣، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٥/ ٢٢٥، ٢٢٦، من حديث مالك بن عبد الله الحثعمي، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٣/ ٤٤٣، ٤٤٤، من حديث أبي الدرداء، ورجاله ثقات لكن اختلف في سماع خالد بن دريك عن أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (٢٧٧٥)، من حديث أنس، قال البوصيري وفي الزوائدة: هذا إسناد حسن...

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٦/ ٨٥، من حديث عائشة بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٢٨٩٢)، من حديث سهل بن سعد.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم (١٩١٣)، من حديث سلمان الفارسي.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود (٢٥٠٠)، والترمذي (١٦٢١)، من حديث فضالة بن عبيد، ورجاله ثقات، وقال: حديث صحيح.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أحمد ١/ ٢٢، والترمذي (١٦٦٧)، والنسائي ٦/ ٣٩، ٤٠ من حديث عثمان، ورجاله ثقات سوى أبي صالح مولى عثمان.

<sup>(</sup>١١) أخرجه ابن ماجه (٢٧٦٦).

رَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَبَادَةِ آحَدِكُمْ في أَهْلِهِ سِتِّينَ سَنَةً، أَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ وَتَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، جَاهِدُوا في سَبِيلِ اللّهِ، مَنْ قَاتَلَ في سَبِيلِ اللّهِ فُوَاقَ نَاقَةٍ، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ»(١). وقال: «مُقَامُ أَحَدِكُم في سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ أَحَدِكُمْ فِي أَهْلِهِ سِتْيِنَ سَنَةً، أَمَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرُ

220

وذكر أحمد عنه: «مَنْ رَابَطَ في شَيءٍ مِنْ سَوَاحِلِ المُسْلِمِينَ ثَلاَثَةَ آيَّام، أَجْزَأَتْ عَنْهُ رِبَاطَ سَنَةٍ»(٢٠).

وذُكِرَ عنه أيضاً: «حَرَسُ لَيْلَةٍ في سَبِيلِ الله أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ لَيْلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا، ويُصَامُ نَهَارُهَا "<sup>(٣)</sup>.

وقال: «حَرُمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ دَمَعَتْ أَوْ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَحَرُمتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ سَهِرَتْ في

وذكر أحمد عنه: «مَنْ حَرَسٍ مِنْ وَرَاءِ المُسْلِمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مُتَطَوِّعاً لاَ يَأْخُذُهُ سُلْطَانٌ، لَمْ يَرَ سَبِيلِ اللَّهِ» (١). النَّارَ بِعَيْنَيْهِ إِلاَّ تَحِلَّةَ القَسَمِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ وَإِن مِنكُرْ إِلَّا ۚ وَارِدُهَا ۚ ﴿ [مريم: ٧١] (٥٠].

وقالَ لِرجل حَرَسَ المسلمين ليلةً في سفرهم مِنْ أوَّلِها إلى الصباح عَلَى ظَهْرِ فرسه لم يَنزِلُ إلا لصلاةٍ أو قَضَاءِ حَاجَةٍ: «قَدْ أَوْجَبْتَ فَلاَ عَلَيْكَ ٱلاَّ تَغْمَلَ بَعْدَهَا» (٦).

وقال: «مَنْ بَلَغَ بِسَهْمٍ في سَبِيلِ اللَّهِ، فَلَهُ دَرَجَةٌ في الجَنَّةِ» (٧٠).

وقَالَ: «مَنْ رَمَى بِسَهُم في سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُوَ عِدْلُ مُحَرَّرٍ وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً في سَبِيلِ اللَّهِ، كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ القِيَامَةِ» (^^. وعند النسائي تفسير الدرجة بمائة عام.

وقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ بالسَّهْم الوَاحِدِ الجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ في صَنْعَتِهِ الخَيْرَ، والمعِدَّ بِهِ، والرَّامِيَ بِدِ، واَرْمُوا وَارْكَبُوا ، وأَنْ تَرَّمُوا أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أَنْ تَرْكِبُوا ، وكُلُّ شِّيءٍ يَلْهُو به الرجلُ فباطلَّ الآ رَمْيَهُ بِقُوسَه، أو تَأْدِيبَه فرسَه، وملاعبتَه امرأته، ومَنْ علَّمهُ اللَّهُ الرَّميَ، فتركه رغبةً عنه، فنِعْمَةٌ كفرها» رواه أحمد وأهل السنن(٩).

وعند ابن ماجه: «مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْي ثُمَّ تَرَكَهُ، فَقَدْ عَصَانِي» (١٠٠٠.

وذكر أحمد عنه أنّ رجلاً قال له: أوصِني، فَقَالَ: «أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيءٍ، وَعَلَيْكَ بِالجِهَادِ، فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ الإِسْلاَمِ، وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلاَوَةِ الفُرْآنِ، فَإِنَّهُ رُوحُكَ في السَّمَاءِ، وَذِكْرٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢/٢٤٦، والترمذي (١٦٥٠)، والحاكم ٢٨/٢، من حديث أبي هريرة، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٦/ ٣٦٢، من حديث أم الدرداء بسندٍ ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١/١١، ٦٥، من حديث عثمان بن عفان، وفيه مصعب بن ثابت ضعفه غير واحد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢/ ١٣٤، والنسائي ٦/ ١٥، من حديث أبي ريحانة بسندٍ ضعيف لأجل محمد بن شمير، فإنه مجهول الحال.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٣/ ٤٣٧، من حديث معاذ بن أنس الجهني بسندٍ ضعيف.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٢٥٠١)، من حديث سهل بن الحنظلية، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٣٩٦٥)، والنسائي ٢٧/٦، من حديث أبي نجيح السلمي، ورجاله ثقات. (٨) أخرجه أحمد ١١٣/٤، والترمذي (١٦٣٨)، والنسائي ٢٦/٦، من حديث أبي نجيح السلمي، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد ١٤٤/٤، ١٤٨، وأبو داود (٢٥١٣)، والنسائي ٢٨٢، وابن ماجه (٢٨١١)، والحاكم ٢/٩٥، من حديث

عقبة بن عامر، وفيه خالد بن زيد، مجهول الحال، وباقي الإسناد ثقات.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه ابن ماجه (٢٨١٤).

. . . . .

لَكَ في الأَرْضِ»(١) وقال ﷺ: «ذِرْوَةُ سَنَامِ الإِسْلاَمِ الحِهَادُ»(٢).

وقال: «ثَلاَثَةٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُّ: المُجَاهِدُ في سَبِيلِ اللَّهِ، وَالمُكَاتَبُ الَّذِي يريدُ الأَذَاءَ، وَالمُكَاتَبُ الَّذِي يريدُ الأَذَاءَ، والنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ العَفَافَ»(٣).

وقال: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ» (١٠).

وذكر أبو داود عنه: "مَنْ لَمْ يَغْزُ، أَوْ يُجَهِّزْ غَازِياً، أَوْ يُخَلِّفْ غَازِياً في أَهْلِهِ بِخَيْرٍ، أَصَابَهُ اللَّهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(°).

وَقَالَ: ﴿ إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّيَنارِ والدُّرْهَمِ، وَتَبَايَعُوا بِالعِينَةِ، واتَّبَعُوا أَذْنَابَ البَقَرِ، وَتَرَكُوا الجِهَادَ في سَبِيلِ اللَّهِ، أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ بَلاَءً، فلم يَرْفَعْهُ عَنْهُمْ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينهُم»(١٠).

وذكر ابن ماجه عنه: «مَنْ لَقِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَيْسَ لَهُ أَثَرٌ في سَبِيلِ اللَّهِ، لَقِيَ اللَّهَ وَفِيهِ ثُلْمَة»(٧٠).

وقالَ تعالى: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ لِلَ النَّلْكُمُّ ﴾ [البقرة: ١٩٥] وفسر أبو أيوب الأنصاري الإلقاء باليد إلى التهلُكةِ بتَركِ الجِهَادِ (^).

وصحُّ عنه ﷺ: ﴿إِنَّ أَبْوَابَ الجُّنَّةِ تَخْتَ ظِلاَلُ السُّيُونِ، ﴿٩٠ُ.

وصحَّ عنه: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ العُلْيَا، فَهُوَ فِي سِبيلِ اللَّهِ» (١٠٠).

وصحَّ عنه: «إنَّ النَّارَ أَوَّلُ ما تُسَعَّرُ بِالْعَالِمِ والمُنْفِقِ وَالمَقْتُولِ في الجِهَادِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ لِيُقَالٍ (١١)

وصَحَّ عنه: «أَنَّ مَنْ جَاهَدَ يَبْتَغِي عَرَضَ الدُّنيَا، فَلاَ أَجْرَ لَهُۥ (١٣٠.

وصعَّ عنه أنه قال لعبدِ الله بن عمرو: «إِنْ قَاتَلْتَ صَابِراً مُحْتَسِباً، بَعَنْكَ اللَّهُ صَابِراً مُحْتَسِباً، وإِنْ قَاتَلْتَ مُرَاثِياً مُكَاثِراً، بَعَنْكَ اللَّهُ مُرَاثِياً مُكَاثِراً، يا عَبْدَ اللَّهِ بن عَمْرو عَلَى أيِّ وَجْهٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُتِلْتَ، بَعَثُكَ اللَّهُ عَلَى تِلْكَ الحَالِ»(١٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣/ ٨٢، من حديث أبي سعيد الخدري، وإسناده حسن في الشواهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٥/ ٢٣١، والترمذي (٢٦١٦)، من حديث معاذ في حديث مطول، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢/ ٢٥١، والترمذي (١٦٥٥)، والنسائي ٦/ ٦٦، وابن ماجه (٢٥١٨)، والحاكم ٢/ ٢١٧، من حديث أبي

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٩١٠)، وأبو داود (٢٥٠٢)، والنسائي ٨/٦، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) أخرَجه أبو داود (٢٥٠٣)، وابن ماجه (٢٧٦٢)، من حديث أبي أمامة، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٣٤٦٢)، من حديث ابن عمر، بإسناد رجاله ثقات، وللحديث طرق أخرى.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي (١٦٦٦)، وأبن ماجه (٢٧٦٣)، من حديث أبي هريرة بسند ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود (٢٥١٢)، والترمذي (٢٩٧٢)، والحاكم ٢/ ٢٧٥، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم (١٩٠٢)، والترمذي (١٦٥٩)، من حديث أبي موسى الأشعري، وقد ساقه المصنف بالمعنى.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري (٢٨١٠)، ومسلم (١٩٠٤)، من حديث أبي موسى.

<sup>(</sup>١١) أخرجه مسلم (١٩٠٥)، والترمذي (٢٣٨٢)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١٢) أخرجه أحمد ٢/٣٦٦، وأبو داود (٢٥١٦)، والحاكم ٢/ ٨٥، من حديث أبي هريرة، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١٣) أخرجه أبو داود (٢٥١٩)، بسند ضعيف لجهالة علاء بن عبد الله وحنان بن خارجة، لكن في الباب أحاديث تؤيده.

فصل: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ القِتَالَ أُوَّلَ النَّهَارِ، كَمَا يَسْتَحِبُّ الخُرُوجَ لِلسَّفَرِ أُوَّلَه، فَإِنْ لَمْ يُقَاتِلُ أُوَّلَ النَّهَارِ، أَخْرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ، وَتَهُبَّ الرِّيَاحُ وَيَنْزِلَ النَّصْرُ (١)

فصل: قَال: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ـ واللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ ـ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، والرَّبِحُ رِيحُ الْمِسْكِ»(۲).

وفي الترمذي عنه: «لَيْسُ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ أَوْ أَثَرَيْنِ، قَطْرَةِ دَمْعَةٍ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَقَطْرَةٍ دَمِ تُهْرَاقَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الأثرانِ، فَأَثَرٌ في سَبيلِ اللَّهِ، وَأَثْرٌ في فَريضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ (٣).

وصَّحَّ عنه أنه قال: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ، لَهُ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لاَ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إلى الدُّنْيَا، وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلاَّ الشَّهِيدَ، لما يَرَى مِنْ فَصْلِ الشَّهَاءَةِ، فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا، فَبُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى، وفي لفظ: "فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَىٰ مِنَ الكَرَامَةِ»(١٠).

وقالَ لأُمِّ حَارِثَةَ بِنْتِ النُّعْمَانِ، وَقَدْ قُتِلَ ابْنُهَا مَعَهُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَسَأَلْتُه أَيْنَ هُو؟ قال: "إِنَّهُ في الْفِرْدُوسِ الأَّفْلَى" (٥٠).

وقال: "إِنَّ أَرْوَاحَ الشَّهَدَاءِ في جَوْفِ طَلْي خُضْر، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ مَاءَتُ، ثمَّ تَأْوي إِلى تِلْكَ القَنَادِيلِ، فاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطَّلاَعَةً، فَقَالَ: هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْعًا ؟ فَقَالُوا: أَيَّ شَاءَتُ، ثمَّ تَأْوي إِلى تِلْكَ القَنَادِيلِ، فاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمُ اطُلاَعَةً، فَقَالَ: هَلْ تَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأُوا انَّهُمْ لَنْ يُنْرَكُوا شَيْءٍ نَشْتَهِي، وَنَحْنُ نَشْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شِفْنَا، فَقَعَلَ بِهِمْ ذٰلكَ ثَلاَتَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا رَأُوا انَّهُمْ لَنْ يُنْرَكُوا مَنْ أَنْ يَرِدُ أَنْ تَردَّ أَرُواحَنَا فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أَلْحَرَى، فَلَمَّا رَأَنْ لَوْ اللهَ مُرَّةً أَلْحَرَى، فَلَمَّا رَأَنْ لَوْ اللهَ مُرَّةً أَلْحَرَى، فَلَمَّا رَأَنْ لَوْ اللهُمْ حَاجَةً تُركُوا "٢٠).

وقال: "إِنَّ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ خِصَالاً أَنْ يُغْفَرَ لَهُ مِنْ أَوَّل دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، ويُرَى مَقْعَده مِنَ الجَنَّةِ، وَيُحَلَّى حِلْيَةَ الإِيْمَانِ، وَيُزَوَّجَ مِنَ الحُورِ العيْنِ، وَيُجَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنَ مِنَ الْفُزَعِ الأَكْبَرِ، وَيُخَلِّى حِلْيَةَ الإِيْمَانِ، وَيُزَوَّجَ مِنَ الحُورِ العيْنِ، وَيُجَارَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنَ مِنَ الْفُزَعِ الأَكْبَرِ، وَيُحَلِّى حِلْيَةً الْإِيْمَانِ، وَيُؤَوِّجَ الْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنَ الْحُورِ وَيُوضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوقَارِ، النَّاقُونَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُزَوَّجَ النَّنَيْنِ وَسَبْعِينَ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، وَسَجْعِينَ إِنْسَاناً مِنْ أَقَارِبِهِ، (٧) ذكره أحمد وصححه الترمذي .

وقال لجابر: «أَلاَ أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللَّهُ لأَبِيكَ؟» قال: بَلَى، قَالَ: «مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَداً إِلاَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحاً، فَقَالَ: يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ، قَالَ: يَا رَبْ تُحيِينِي فَأُقْتَلَ فِيكَ ثَانِيَةً، حِجَاب، وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحاً، فَقَالَ: يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطِكَ، قَالَ: يَا رَبُ فَأَبْلِغُ مَنْ وَرَائِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعالى لهذه الآية: قال: أَيَّهُ سَبَقَ مِنِّي أَنْهُمْ إِلَيْهَا لاَ يُرْجِعُونَ قالَ: يَا رَبِّ فَأَبْلِغُ مَنْ وَرَائِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعالى لهذه الآية: ﴿ وَلاَ غَسَبَنَ النِّينَ فَيْلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُونَا بَلْ أَحْيَاهُ عِندَ رَبِهِمْ يُرْذَفُونَ ﴾ (أل عمران: ١٦٩].

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٦٠٦)، والترمذي (٢٢١٢)، من حديث صخر بن وداعة وللحديث شواهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٧٦)، وأحمد ٢/ ٢٣١، من حديث أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١٦٦٩)، من حديث أبي أمامة، بإسناد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٨١٧)، ومسلم (١٨٧٧)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٨٠٩)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٨٨٧)، من حديث عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ١٣١/٤، والترمذي (١٦٦٣) من حديث المقدام ابن معديكرب.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي (٣٠١٠)، وابن ماجه (٢٨٠٠)، بإسنادٍ رجاله ثقات.

وقَالَ: «لَمَّا أُصِيبَ إِخْوَانُكُمْ بأُحْدٍ جَعَلَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ في أَجْوافِ طَيْرٍ خُضْرٍ، تَرِدُ أَنْهَارَ الجَنَّةِ، وَتَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِهَا، وَتَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مِنْ ذَهَبٍ في ظِلِّ الْعَرْشِ، فِلَمَّا وَجَدُوا طِيبٌ مَأْكَلِهِمْ وَمَشْرَبِهِمْ وَحُسْنَ مَقِيلِهِمْ، قَالُوا: يَا ۚ لَيْتَ إِلِحُوانَنَا يَعْلَمُونَ مَا صَنَعَ اللَّهُ لَنَا لِثَلاَّ يَزْهَدُوا في الجِهَادِ، وَلاَ يَنْكُلُوا عَنْ الْحَرْبِ، فَقَالُ اللَّهُ: أَنَا أَبَلُغُهُمْ عَنْكُم»، فَأَنزل اللَّهُ على رسوله لهذه الآيات: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ فَيَلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتًا ﴾ (١) [آل عمران: ١٦٩].

وَفِي ﴿الْمُسْنَدُ﴾ مَرْفُوعاً: ﴿الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ نَهْرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ، في قُبَّةٍ خَضْرَاء، يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقَهُمْ مِنَ الْحَنَّةُ بُكْرَةً وَعَشيَّةٍ»(٢).

وقال: ﴿ لاَ تَجِفُ الأَرْضُ مِنْ دَم الشَّهِيدِ حتَّى يَبْتَدِرَهُ زَوْجَتَاهُ، كَأَنَّهُمَا طَيْرَانِ أَضَلَّنَا فَصيلَيْهِمَا بِبَرَاحٍ مِنَ الأَرْضِ بِيدِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا ومَا فِيهَا»(٣).

وفي «المستدرك» والنسائي مرفوعاً: «لأنْ أُقْتَلَ في سَبيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي أَهْلُ المَدَرِ وَالْوَبَرِ»(٤).

وفيهما: «مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنَ القَتْلِ إِلاَّ كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ»(°). وفي «السنن»: «يَشْفَعُ الشَّهِيدُ في سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتُه»<sup>(1)</sup>.

وَفَى «المسند»: «أَفْضَلُ الشُّهَدَاء الَّذِينَ إِنْ يَلْقَوْا فَي الصَّفِ لا يَلْفِتُونَ وجوهَهُمْ حَتَّى يُقْتَلُوا، أُولْنِكَ يَتَلَبُّطُونَ فِي الْغُرَفِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، وَيَضْحَكُ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ، وَإِذَا ضَحِكَ رَبُّكَ إِلَى عَبْدٍ في الدُّنْيَا، فَلاَ

وفيهِ: "الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةً: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيْمَانِ لَقِيَ العَدُوَّ، فصدَقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ، فَذٰلِكَ الَّذِي يَرْفَعُ إِلَيْهِ النَّاسُ ِ أَعْنَاقَهُمْ، ورفع رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ حَتَّى وَقَعَتْ قَلَنْسُوتُهُ، ورَجُلُ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الإِيْمَانِ، لَقِيَ الْعَدُوَّ فَكَأَنَّمَا يُضْرَبُ جِلَّاهُ بِشَوْكِ الطَّلْحِ أَنَّاهُ سَهْمُ عَرْبٍ، فَقَتَلَهُ، هُوَ في الدَّرَجَةِ النَّانِيَةِ، وَرَجُلٌ مُؤْمِنُ جَيِّدُ الإِيْمَانِ، خَلَطَ عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَ سَيِّناً لَقِي الْعَدُوُّ فَصَدَقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ، فَذَاكَ فَي الدَّرَجَةِ الثَّالِئَةِ، وَرَجُلُ مُومِنٌ أَسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ إِسْرَافاً كَثِيراً لَقِيَّ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ، فَلْلِكَ فِي الدَّرَجَةِ

وَفِي «المسند» و«صحيح ابن حبان»: «القَتْلَى ثَلاَثَةٌ: رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَاهَدَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ في سَبِيل اللَّهِ حَتَّى إِذًا لَهِيَ الْمَدُوَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى يُقْتَلَ، فَذَاكَ الشَّهِيدُ المُمْتَحَنِّ في خَيْمَةِ اللَّهِ تَحْتَ عَرْشِهِ، لاَ يَفْضُلُهُ النَّبيُّونَ إِلاَّ بِدَرَجَةِ النُّبُوَّةِ، وَرَجُلُ مُؤْمِنَ فَرِقَ على نَفْسِهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا، جاهد بِنفسِهِ وَمَالِهِ في

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢/٢٦٦، وأبو داود (٢٥٢٠)، والحاكم ٢/٢٩٧، من حديث ابن عباس وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٦٦٦، والحاكم ٢/ ٧٤، من حديث ابن عباس وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢/ ٢٩٧، وابن ماجه (٢٧٩٨)، من حديث أبي هريرة، وفيه هلال بن أبي زينب وهو مجهول.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢١٦/٤، والنسائي ٦٣/٦، عن عبد الرلحن بن أبي عميرة، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢/ ٢٩٧، والترمذي (١٦٦٨)، والنسائي ٦/ ٣٦، من حديث أبي هريرة، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٢٥٢٢)، من حديث أبي الدرداء.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ٥/ ٢٨٧، من حديث نعيم بن همار، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد ١/ ٢٢، والترمذي (١٦٤٤)، من حديث عمر، بسندٍ ضعيف لضعف ابن لهيعة.

سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ، قَاتَلَ حَتَّى يُقْتَلَ، فَتِلْكَ مُمَصْمِصَةٌ مَحَثْ ذُنُوبَهُ وَخَطَايَاهُ، إِنَّ السَّيْفَ مَحَّاءُ الخَطَايَا، وَأُدْخِلَ مِنْ أَيُّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، فَإِنَّ لَهَا ثَمَانِيَةَ أَبْوَابٍ، وَلِجَهَنَّم سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، وَبْعْضُهَا الْخَطَايَا، وَأَدْخِلَ مِنْ أَيُّ أَبْوَابٍ، وَبْعْضُهَا أَفْضَلُ مِنَ بَعْض، وَرَجُلُ مُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، حَتَّى إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ، قَاتَلَ في سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يُقْتَلَ، وَأَنْ ذَلِكَ في النَّارِ، إِنَّ السَّيْفَ لاَ يَمْحُو النَّفَاقُ (().

وصحّ عنه: ﴿ أَنَّهُ لاَ يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ في النَّارِ أَبَداً ﴾ (٢).

وسئل أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ» قيل: فَأَيَّ القَّتْلِ أَفْضَلُ؟ قال: «مَنْ أُهْرِيقَ دَمُهُ، وعُقِرَ جَوَادُهُ في سَبِيلِ اللَّهِ»(٣).

وَفِي «سنن ابن ماجه»: «إِنَّ مِنْ أَعْظَم الجِهَادِ كَلِمَةَ عَذْلِ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ» (٤) وهو الأحمد والنسائي مرسلاً.

وصحَّ عنه: «أَنَّهُ لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُم مَنْ خَذَلَهُمْ، ولا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، (٥). وني لفظ: «حتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ».

فصل: وكان النبي ﷺ يُبايعُ أصحابَه في الحربِ على ألا يفِرُّوا، وربَّما بايعهم على الموتِ، وبايعهم على الموتِ، وبايعهم على البوحيد، وبايعهم على التوحيد، والتجهم على البوحيد، والتجهم طاعةِ الله ورسوله، وبايع نفراً من أصحابه ألا يسألوا الناس شيئاً.

! وكانَ السَّوطُ يَسْقُطُ مِن يَدِ أَحَدِهِم، فينزلُ عن دابته، فيأخُذُه، ولا يَقُولُ لأحدِ: نَاولْني إيَّاهُ (١٠)

وكان يُشاوِر أصحابه في أمر الجهاد، وأمر العدو، وتخير المنازل. وفي «المستدرك» عن أبي هريرة: ما رأيت أحداً أكثر مشورةً لأصحابه مِن رسول الله عليه.

وكان يتخلَّفُ في ساقَتِهم في المسير، فيُزجي الضعيف، ويُردِفُ المنقطع، وكان أرفق النَّاسِ بهم في المسير (٧).

وكان إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها (٨)، فيقول مثلاً إذا أراد غزوة حنين: كيف طريقُ نجد ومياهُها ومَن بها من العدوِّ ونحو ذلك.

وكان يقولُ: ﴿الْحَرْبُ خَدْعَةُۥ (٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٤/ ١٨٥، وابن حبان (٤٦٦٣) من حديث عتبة بن عبد السلمي، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٩١)، وأبو داود (٢٤٩٥)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٤٤٩)، والنسائي ٥٨/٥، من حديث عبد الله بن حبشي، بسندٍ حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٤٠١١)، والترمذي (٢١٧٤)، وأبو داود (٤٣٤٤)، من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف، لكن للحديث شواهد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧٣١١)، ومسلم (١٩٢١)، من حديث المغيرة.

<sup>(</sup>١) أخرَجه مسلم (١٠٤٣)، وأبو داود (١٦٤٢)، من حديث عوف بن مالك.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٢٦٣٩)، من حديث جابر، بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٢٩٤٧)، ومسلم (٢٧٦٩) (ح ٥٤)، من حديث كعب بن مالك.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري (٣٠٣٠)، ومسلم (١٧٣٩)، من حديث جابر.

وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوُّه، ويُطلِعُ الطلائعَ، ويبيُّتُ الحرسَ (١).

وكان إذا لقي عدوَّه، وقف ودعا، واستنصرَ اللهُ، وأكثر هو وأصحابُه مِن ذكر الله، وخفضوا أصواتهم (٢).

20.

وكان يرتُّبُ الجيش والمقاتلة، ويجعلُ في كل جنبةٍ كُفْنًا لَها.

وكان يُبارَزُ بين يديه بأمرِهِ، وكانَ يَلْبَسُ لِلحرب عُدَّتَه، ورُبَّمَا ظاهر بين دِرْعَيْنِ <sup>(٣)</sup>. وكان له الألويةُ والراياتُ <sup>(٤)</sup>.

وكان إذا ظهر على قوم، أقام بِعَرْصَتِهِمْ ثَلاثاً، ثم قفل<sup>(ه)</sup>.

وكان إذا أراد أن يُغير، انتظر، فإن سمع في الحيِّ مؤذناً، لم يُغِرُّ وإلا أغارَ (٦).

وكان ربما بيَّت عدوَّهُ، وربَّما فاجأهم نهاراً<sup>(٧)</sup>.

وكان يحب الخروج يوم الخميس (٨) بكرة النهار .

وكان العسكرُ إذا نزل انضمَّ بعضه إلى بعض حتى لو بُسطَ عليهم كساء لعمهم (٩).

وكان يرتب الصفوف (١٠٠ ويُعَبِّنُهُم عند القتال بيده، ويقول: «تقدم يا فلان، تأخر يا فلان».

وكان يستحب للرجُلِ منهم أن يُقاتل تحت راية قومِه.

وكان إذا لَقِيَ العدوَّ قال: «اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ ومُجْرِيَ السَّحَابِ وهَازِمَ الأَحْزَابِ الهَٰزِمْهُمْ وانصُرْنَا عَلَيْهِمِ،(۱۱)، وربما قال: ﴿سَبُهْزَمُ لَلْمَتْعُ وَيُوْلُونَ الدُّبُرُ ۞ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمْرُ (۱۲) [القمر].

وكان يقولُ: «اللَّهُمَّ أَنْزِلْ نَصْرَكَ» وكان يقولُ: «اللهمَّ أَنْتَ عَضُدِي وأَنتَ نَصِيرِي، وَبِكَ أُقَائِلُ»(١٣٠).

وكان إذا اشتد له بأسُّ، وَحَمِي الحربُ، وقصده العدوُّ، يُعلِمُ بنفسه ويقولُ:

1 1

•

•

<sup>(</sup>۱) انظر صحیح مسلم (۱۹۰۱)، وأبو داود (۲۵۰۱).

<sup>(</sup>٢) انظر اصحيحا مسلم (١٧٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٥٩٠)، والترمذي في «الشمائل» ١٩٧/، وابن ماجه (٢٨٠٦)، من حديث السائب بن يزيد، بإسنادٍ حسن، وله شواهد.

<sup>(</sup>٤) انظر اسنن أبي داود؛ (٢٥٩١)، والترمذي (١٦٨١)، وابن ماجه (٢٨١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٠٦٥)، وأبو داود (٢٦٩٥)، عن أبي طلحة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦١٠)، ومسلم (١٣٦٥)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٧) انظر (صحيح مسلم) (١٧٣٠)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٢٩٤٩)، من حديث كعب بن مالك.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد ٤/١٩٤، وأبو داود (٢٦٢٨)، من حديث أبي ثعلبة الحشني، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري (٢٩٣٠)، من حديث البراء.

<sup>(</sup>١١) أخرجه البخاري (٤١١٥)، ومسلم (١٧٤٢)، من حديث عبد الله بن أبي أوفي.

<sup>(</sup>١٢) أخرجه المخاري (٣٩٥٣)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>١٣) أخرجه أبو داود (٢٦٣٢)، والترمذي (٣٥٨٤)، عن أنس، بإسنادٍ رجاله ثقات.

أنسا النبي في لا كسنب في الكراب المسلم الله المسلم الله المسلم الله المعدود. وكانَ الناسُ إذا اشتدًا الحروبُ اتّقوا به على العالم الله العدود.

وكان يجعلُ لأصحابه شِعَاراً في الحرب يُعْرَفُونَ به إذا تكلَّموا، وكَانَ شِعَارُهُمْ مَرَّة: «أَمِتْ أَمِتْ أَمِتْ وَكَانَ شِعَارُهُمْ مَرَّة: «أَمِتْ أَمِتْ وَمَرةً: «يَا مَنْصُورُ» (٤٠) ومرة: (حَم لاَ يُنصَرُونَ) (٥٠).

وكان يلبَسُ الدُّرعَ والخُوذَةَ، ويتقلُّدُ السيف، ويَحْمِلُ الرَّمح والقوسَ العربية، وكان يتترَّسُ التَّدس.

وكان يُحِبُّ الخُيلاء في الحربِ وقال: ﴿إِنَّ مِنْهَا مَا يُحِبُّهُ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُهُ اللهُ، فأمَّا الخُيلاءُ الَّتِي يُحبهَا اللهُ، فالحتيالُ الرَّجُلِ بِنَفْسِهِ مِنْد اللَّقاءِ، والحَتِيَالُهُ مِنْدَ الصَّدَقَةِ، وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَاخْتِيَالُهُ في البَغي وَالفَخْرِ» (١٠).

وقاتل مرة بالمنجنيق نصبَه على أهل الطائفِ.

وكان ينهى عن قتل النساءِ والولدانِ<sup>(٧)</sup>.

وكان ينظُرُ في المقَاتِلَةِ، فمن رآهُ أُنْبَتَ، قَتَلَهُ، ومن لم يُنْبِث، استحياه (^).

وكان إذا بعث سريَّة يُوصيهم بتقوى اللهِ، ويقول: «سيرُوا بِسْم اللهِ وفي سَبِيلِ اللهِ، وقَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ باللهِ، وَلاَ تُمَثِّلُوا، وَلاَ تَقْدُرُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدَاً،(٩).

وكان ينهى عن السَّفَرِ بالقُرآنِ إلى أرضِ العدوِّ.

وكان يأمر أميرَ سريَّته أن يدعوَ عدوَّه قبل القِتال إمَّا إلى الإسلاَم والهِجرةِ، أو إلى الإسلامِ دون الهِجرة، ويكونون كأعرابِ المسلمين، ليس لهم في الفيء نصيب، أو بذل الجِزية، فإن هُمُّ أجابُوا إليه، قَبلَ منهم، وإلا استعان بالله وقاتلهم.

وكان إذا ظفر بعدوَّه أمر منادياً، فجمع الغنائم كلَّها، فبدأ بالأسلابِ فأعطاها لأهلها، ثم أخرج خُمُسَ الباقي، فوضعه حيث أراه الله، وأمره به مِن مصالح الإسلام، ثم يَرْضَخُ (١٠) من الباقي لمن لا سهم له مِن النساءِ والصِّبيانِ والعبيدِ، ثم قسم الباقي بالسَّويَّة بين الجيش، للفارسِ ثلاثةُ أسهم: سهم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٨٦٤)، ومسلم (١٧٧١)، من حديث البراء بن عازب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٧٦)، من حديث البراء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٥٩٦ ـ ٢٦٣٨)، والحاكم ٢/١٠٧، من حديث سلمة بن الأكوع وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو الشيخ في اأخلاق النبي؛ ص ١٥٥، عن زيد بن علي بن الحسين مرسلاً.

<sup>(</sup>٥) أخرَجه أحمد ٤/ ٦٥، ٥/ ٣٧٧، وأبو داود (٢٥٩٧)، والترمذي (١٦٨٢)، والحاكم ٢/ ١٠٧، من حديث المهلب بن أبي صفرة وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٢٦٥٩)، والنسائي ٧٨/٥، من حديث جابر بن عتيك، وسنده ضعيف، لكن للحديث ما يقويه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٣٠١٥)، ومسلم (١٧٤٤)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>A) أخرجه أبو داود (٤٠٤)، والترمذي (١٥٨٤)، والنسائي ٦/ ١٥٥، وابن ماجه (٢٥٤١)، من حديث عطية القرظي بإسناد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم (١٧٣١)، والترمذي (١٦١٧)، وأبو داود (٢٦١٣)، من حديث بريدة بن الحصيب.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم (١٨١٢)، من حليث ابن عباس.

له، وسهمانِ لفرسه، وللراجل سهم (١٠). هذا هو الصحيح الثابت عنه.

وكان يُنَفِّلُ مِن صُلْب الغنيمةِ بحسب ما يراه مِن المصلحةِ. وقيل: بل كان النَّفَلُ مِن الخمس، وقيل وهو أضعف الأقوال: بل كان من خُمُسِ الخُمُسِ.

وجمع لِسلمةً بنِ الأكوع في بعض مغازيه بين سهمِ الراجل والفارس، فأعطاه أربعةً أسهم لِعظم عَنائِهِ في تلك الغزوة (٢).

وكان يُسَوِّي الضعيف والقوي في القِسمة ما عدا النفل (٣).

وكان إذا أغار في أرض العدوِّ، بعثَ سَرِيَّة بين يديه، فما غَنِمتُ أخرج خُمُسَهُ، وَنَقَّلَهَا رُبُعَ الباقي، وقسم الباقي بينها وبين سائر الجيش، وإذا رجع، فعل ذلك، ونقَّلها الثلث (٤) ومع ذلك، فكان يكرهُ النَّفَلَ، ويقولُ: (لِيَرُدَّ قَويُّ المؤمِنِينَ عَلَى ضَعِيفِهمْ) (٥).

وكانَ له ﷺ سَهْمٌ من الغنيمة يُدْعَى الصَّفِيَّ، إن شاء عبداً، وإن شاء أمةً وإن شاءَ فرساً يختارُه قبل خمس (٦).

قالت عائشةُ: «وكَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَفِيِّ» (٧) رواه أبو داود، ولهذا جَاءَ في كتابه إلى بني زهير بن أُفَيْش: «إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُم أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وأَنَّ مَحَمَّداً رسُولُ اللهِ، وأَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ، وآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، وَأَنَّيْتُمُ النَّيْقُمُ النَّيْقُمُ النَّيْقُمُ النَّيْقُمُ النَّيْقِيُّ أَنْتُمْ آمِنُونَ بَأَمَانِ اللهِ وَرَسُولِهِ، (٨).

وكان سيفُهُ ذُو الفَقَارِ مِن الصَّفِيِّ (٩).

وكان يُسهِمُ لمن غاب عن الوقعةِ لمصلحةِ المُسلمِينَ، كما أسهم لِعثمان سهمَه مِن بدر، ولم يحضُرْهَا لِمكان تمريضه لامرأتِهِ رُقيَّةَ ابنة رسولِ الله ﷺ فقالَ: ﴿إِنَّ عُثْمَانَ انْطَلَقَ في حَاجَةِ اللهِ وحاجة رَسُولِهِ، فَضَرَبَ لَهُ سَهْمَه وَأَجْرَهُ (١٠).

وكانوا يشترون معه في الغزو ويبيعونَ، وهو يراهم ولا ينهاهم، وأخبره رجل أنَّهُ رَبِعَ ربحاً لم يَرْبِخُ أَحَدٌ مِثْلَهُ، فقال: «ما هو؟»قال: ما زلتُ أبيعُ وأبتاعُ حتى رَبِخْتُ ثلاثَمائةِ أُوقيَّة، فقالَ: «أَنَا أُنْبُلُكَ بِخَيْرِ رَجُلٍ رَبِعَ»قَالَ: مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلاة»(١١).

وكانُوا يستَأجرُون الأُجراء للغزو على نوعين:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢٢٨)، ومسلم (١٧٦٢)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٨٠٧)، وأبو داود (٢٧٥٢)، من حديث سلمة بن الأكوع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٧٣٩)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٧٥٠)، من حديث حبيب بن مسلمة بإسناد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٣٢٣/٥، من حديث عبادة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٢٩٩١)، مرسلاً.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٢٩٩٤)، بسند رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أبو داود (٢٩٩٩)، وسنده حسن.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أحمد ١/ ٢٧١، والترمذي (١٥٦١)، وابن ماجه (٢٨٠٨)، من حديث ابن عباس، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أبو داود (٢٧٢٦)، من حديث ابن عمر، بسند حسن.

<sup>(</sup>١١) أخرجه أبو داود (٢٧٨٥).

أحدُهما: أن يخرُج الرجلُ، ويستأجِرَ مَنْ يَخْدِمه في سفرِهِ.

والثاني: أن يستأجرَ من ماله من يخرج في الجهاد، ويسمون ذلك الجعائل، وفيها قال النبي ﷺ: «للغازي أجرُه، وللجاعِلِ أَجْرُهُ وَأَجْرُ الغَازِي» (١٠).

وكانوا يتشاركون في الغنيمة على نوعين أيضاً، أحدهما: شركة الأبدان، والثاني: أن يدفع الرَّجلُ بعيره إلى الرجل أو فرسه يغزُو عليه على النصف مما يغنمُ، حتى ربما اقتسما السَّهُمَ، فأصابَ أحدُهُما قِدْحَهُ، والآخر نصلَه ورِيشَه.

وقال ابنُ مسعود: اشتركتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وسَعْدٌ فيما نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ، فَجَاءَ سَعْدٌ بِأَسِيْرَيْنِ، وَلَمْ أَجِيءُ أَنَا وَعَمَّارٌ بِشَيءٍ (٢).

وكان يبعثُ بالسريَّة فُرساناً تارةً، ورِجالاً أُخْرَى، وكان لا يُسْهِمُ لِمن قَدِمَ مِن المَدَدِ بعدَ الفتح (٢٠).

فصل: وكان يُعطي سهمَ ذي القُربي في بني هاشم وبني المطلب دون إخوتهم من بني عبدِ شمس وبني نوفل، وقال: «إِنَّهُمْ لَمْ وَبَنُو هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وقَالَ: «إِنَّهُمْ لَمْ يُقَارِقُونَا في جَاهِلِيةٍ ولاَ إِسْلاَم،(٤٠).

فصل: وكان المسلمون يُصيبُونَ معه ﷺ في مغازِيهم العَسَلَ والعِنَبَ والطَّعَامَ فيأكلونه، ولا يرفعُونه في المغانم (٥). قال ابنُ عمر: "إِنَّ جَيْشاً غَنِمُوا في زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ طَعَاماً وَعَسَلاً، ولم يُؤخَذْ مِنْهُمُ الخُمُسُ» ذكره أبو داود(٢).

وانفرد عبدُ الله بنُ المغفَّل يَوْمَ خَيبَر بِجِرَابِ شَحْمٍ، وقال: لا أُعْطِي اليوم أحداً مِنْ هذا شيئاً، فسيعَهُ رسولُ اللهِ ﷺ فتبسَّم ولم يَقُلُ له شيئاً (٧٠).

وقيل لابن أبي أوفى: كُنتُم تخمِّسُونَ الطعامَ في عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: أصبنا طعاماً يومَ خيبر، وكان الرجلُ يجيء فيأخذ منه مِقدَارَ ما يكفيه، ثم ينصرفُ (^^).

وقال بعضُ الصحابةِ: «كنا نأكُلُ الجَوْزَ في الغَزْوِ، ولا نَقْسِمُه حتى إنْ كُنَّا لَنَرْجِعُ إلى رِحالِنَا وأَجْرِبَتُنَا منه مملوءة (٩٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢/ ١٧٤، وأبو داود (٢٥٢٦)، من حديث عبد الله بن عمرو، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) أخرَجه أبو داود (۳۳۸۸)، والنسائي ٧/ ٥٧، وابن ماجه (۲۲۸۸)، وهو منقطع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٢٣٨)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٢٢٩)، وأبو داود (٢٩٧٨)، من حديث جبير بن مطعم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣١٥٤)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٢٧٠١)، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٤٢١٤)، ومسلم (١٧٧٢).

<sup>(</sup>A) أخرجه أبو داود (۲۷۰٤)، بإسناد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود (٢٧٠٦)، بسند ضعيف.

فصل: وكان ﷺ ينهى في مغازيه عن النَّهْبَة والمُثْلَةِ وقال: «مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا» (١) «وأمرَ بالقُدُورِ التي طُبِخَتْ مِن النَّهِبَى فَأَكْفِئَتْ» (٢).

وذكر أبو داود عَنْ رجلٍ من الأنصار قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في سفر، فأصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ سُديدةٌ وجَهْدٌ، وأصابُوا غنماً فانتَهبُوها، وإنَّ قُدورنَا لتغلي إذ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يمشي على قوسه، فَأَكْفَأ قُدورنَا بقوسِهِ، ثُمَّ جعلَ يُرْمِلُ اللحمَ بالترابِ، ثمَّ قال: ﴿إِنَّ النَّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ المَيْتَةِ ﴾ أو إنَّ المَيْتَة لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنَ النَّهْبَةِ (٣).

وكان ينهى أن يركبَ الرجلُ دابةً مِن الفيء حتَّى إذا أعجفَهَا ردَّهَا فيه، وأن يَلْبَسَ الرَّجُلُ ثوباً مِن الفيء حتى إذا أخلقَه ردَّه فيه <sup>(٤)</sup>، ولم يمنع من الانتفاع به حال الحرب.

فصل: وكان يُشدِّدُ في الغُلُولِ جداً، ويقول: «هُوَ عارٌ ونَارٌ وشَنَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ»<sup>(٥)</sup>.

ولما أُصيبَ غلامهُ مِدْعَمٌ قالوا: هنيئاً لَهُ الجَنَّةُ قال: «كَللَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَلِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الغَنَائِمِ، لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَاراً» فجاء رجل بِشرَاكِ أو شِرَاكَيْنِ لما سمِعَ ذٰلِكَ، فقال: قشِرَاكُ أَوْ شِرَاكَانِ مِن نارِ»(٦).

وقال أبو هريرة: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ الغُلُولَ وعَظَمهُ، وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، فَقَالَ: «لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُم يَوْمَ القِيّامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةً لَهَا ثُغَاءً، عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفِئْنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، عَلَى رَقَبَتِهِ صَامتٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفِئْنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ، عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَفِئْنِي، فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ (٧٠.

وقال لمن كانَ عَلَى ثَقَلِهِ وقد مَات: «هُوَ في النَّارِ» فَذَهَبُوا يَنْظُرُوُنَ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا (^).

وقالوا في بعض غَزَواتِهم: فُلانٌ شَهِيدٌ وفُلانُ شَهِيدٌ حتَّى مرُّوا على رجُلٍ، فَقَالُوا: وفُلانٌ شَهِيدٌ، فقال: «كَلاَّ إِنِّي رَأَيْتُهُ في النَّارِ في بُرُدَةٍ خَلَّهَا أَوْ عَبَاءَة» ثمَّ قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «اذْهَبْ يَا ابنَ الخَطَّابِ، انْهَبْ فَنَادِ في النَّاسِ: إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا المُؤْمِنُونَ»<sup>(٩)</sup>.

وتُوفي رجلٌ يومَ خيبر، فذكُروا ذٰلكَ لرسول اللهِ ﷺ فقال: ﴿صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُم، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣/١٤٠، والترمذي (١٦٠١)، من حديث أنس بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٠٧٥)، ومسلم (١٩٦٨)، من حديث رافع بن خديج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٧٠٥)، عن رجل من الصحابة، ورجاله ثقات، وله شواهد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (۲۷۰۸)، وأحمد ۲۰۸/٤، من حديث رويفع بن ثابت، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢/ ١٨٤، والنسائي ٦/ ٢٦٢، وابن ماجه (٢٨٥٠)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس، لكن للحديث شواهد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مالك ٢/ ٥٩٪.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٣٠٧٣)، ومسلم (١٨٣١).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٣٠٧٤)، وابن ماجه (٢٨٤٩).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم (١١٤)، والترمذي (١٥٧٤)، من حديث عمر.

وكَانَ إِذَا أَصَابَ غَنِيمَةً أَمرَ بِلالاً، فَنَادَى فِي النَّاسِ، فَيجيؤُونَ بِغَنَائِمِهِم، فَيُخَمَّسُه، ويَقْسمُه، فَجَاء رجلٌ بعد ذٰلك بِزِمَامٍ مِن شَعر، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "سَمِعْتَ بِلاَلاَّ نَادَى ثَلاَثاً؟، قالَ: نَعَمْ، فَجَاء رجلٌ بعد ذٰلك بِزِمَامٍ مِن شَعر، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "سَمِعْتَ بِلاَلاَّ نَادَى ثَلَاثًا؟، قالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَجِيءٌ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَلَنْ أَثْبَلَهُ مِنْكَ، (٢٠).

فصل: وأمر بتحريق متاع الغَالُ وضربِهِ، وحَرَقَهُ الخليفتانِ الراشِدانِ بعده (٣)، فقيل: هذا منسوخٌ بسائِرِ الأحاديثِ التي ذكرُتُ، فإنه لم يَجيء التحريقُ في شيءٍ منها. وقيل: وهو الصواب: إِنَّ هذَا مِن باب التعزيرِ والعقوباتِ المالية الراجعةِ إلى اجتهاد الأئمة بحسبِ المصلحة، فإنه حَرَقَ وتَرَكَ، وكذلِكَ خلفاؤهُ مِن بعده. ونظيرُ هذا قتلُ شارِب الخمر في الثّالثة أو الرَّابعة، فليسَ بِحَدُّ ولا منسوخ، وإنما هو تعزيرٌ يتعلَّق باجتهاد الإمام.

# فصل: في هديه ﷺ في الأسارى

كان يَمُنُّ على بعضهم، ويقتُلُ بعضَهُم، ويُفادِي بعضَهم بالمال، وبعضَهم بأسرى المسلمينَ، وقد فعل ذلك كلَّه بِحَسَبِ المصلحة، ففاَدى أسارى بدر بمال، وقَالَ: «لَوْ كَانَ المُظْعِمُ بنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ عَلَى في هٰولاً والنتنى، لَتَركُتُهُم له»(٤).

وهبط عليه في صُلح الحديبية ثمانون متسلِّحُونَ يُرِيدون غِرَّته، فأسرهم ثمَّ مَنَّ عليهم (٥)، وأسرَ ثُمامة بن أثال سيَّدَ بني حَنيفَة، فرَبَطَه بِسَارِيَةِ المَسْجِدِ، ثم أطلقه فأسلم (٢).

وقد تكلُّمَ النَّاسُ في أيِّ الرأيينِ كان أصوَب. فرجَّحتْ طائِفةٌ قولَ عُمَرَ لهذا الحديث، ورجَّحت

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٧١٠)، والنسائي ٤/٤، وابن ماجه (٢٨٤٨)، من حديث زيد بن خالد، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢/٢١٣، وأبو داود (٢٧١٢)، والحاكم ٢/١٢٧، من حديث عبد الله بن عمرو، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه أبو داود (٢٧١٣)، والترمذي (١٤٦١)، من حديث عمر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣١٣٩).

<sup>(</sup>٥) أخرَجه مسلم (١٨٠٨)، وأحمد ٣/ ١٢٤، من حديث أنس وله شواهد.

<sup>(</sup>٦) أخرَجه البخاري (٤٦٢)، ومسلم (١٧٦٤)، من حليث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (١٧٦٣)، من حديث عمر.

ظَائِفةٌ قولَ أبي بكر، لاستقرار الأمر عليه، وموافقتِهِ الكِتابَ الذي سَبَقَ مِن اللهِ بإحلال ذلك لهم، ولمموافقته الرحمة التي غلبتِ الغضب، ولتشبيه النبيِّ ﷺ له في ذلك بإبراهيم وعيسى، وتشبيهه لعمر بنوح وموسى (۱)، ولمحصول الخيرِ العظيم الذي حصل بإسلام أكثرِ أولئكَ الأشرى، ولخروجِ مَن خرج مِن أصلابهم مِن المسلمين، ولحصولِ القوة التي حصلت للمسلمين بالفِداء، ولموافقةِ رَسولِ اللهِ ﷺ لأبي بكر أوَّلاً، ولِموافقةِ اللهِ له آخراً حيثُ استقر الأمرُ على رأيه، ولِكمال نظر الصَّدِّيق، فإنه رأى ما يستقِرُّ عليه حُكْمُ اللهِ آخِراً، وغلَّب جانبَ الرحمةِ على جانبِ العُقُوبة.

قالوا: وأما بكاءُ النبيِّ ﷺ فإنَّمَا كان رحمةً لِنزول العذابِ لمن أراد بلْلك عرضَ الدنيا، ولم يُرِدُ ذُلِكَ رسولُ الله ﷺ ولا أبو بكر، وإن أرادَه بعضُ الصحابة، فالفتنةُ كانت تَمُمُّ ولا تُصيبُ من أرادَ ذلك خاصة، كما هُزِمَ العسكرُ يومَ حُنَين بقول أحدهم: لَنْ نُغْلَبَ اليَوْمَ مِنْ قِلَّةٍ، وبإعجاب كثرتهم لِمن أعجبته منهم، فهزم الجَيْشُ بذلك فِتنة ومحنة، ثم استقر الأمرُ على النصر والظفر والله أعلم.

واستأذنه الأنصارُ أن يترُكُوا لِلعباس عَمِّهِ فِلَاءَه، فَقَالَ: ﴿ لا تَلَقُوا مِنْهُ دِرْهُماً ﴾ (٢).

واستوهب مِن سلمة بنِ الأكوع جارية نَفَلَه إيَّاها أبو بكر في بعض مغازيه، فوهبها له، فبعثَ بها إلى مكَّة، ففدى بها ناساً مِن المسلمين <sup>(٣)</sup>.

وفدى رجلين من المسلمين برجل من عقيل، ورد سبي هوازن عليهم بعد القِسْمَةِ، واستطابَ قلوبَ الغانمين، فطيَّبوا له، وعوَّض من لم يُطيب من ذلك بِكُلِّ إنسانٍ سِتَّ فرائض (٤).

وقتل عُقبةً بن أبي مُعيط مِن الأسرى، وقتل النَّضرَ بنَ الحارث لشدة عداوتِهما لله ورسوله.

وذكر الإمامُ أحمد (٥) عن ابن عباس قال: كانَ ناسٌ مِن الأسرى لم يَكُنْ لهم مال، فجعلَ رسولُ الله ﷺ فِداءَهم أن يُعلِّمُوا أولادَ الأنصارِ الكِتَابة. وهذا يدل على جواز الفداء بالعمل كما يجوز بالمال.

وكان هديُه أن مَن أسلم قبل الأسر لم يُسترق، وكانَ يسترق سَبْيَ العربِ، كما يَسْتَرِقُ غيرَهم مِن أهل الكتاب، وكان عند عائشة سبيةٌ منهم فقال: «أَعْتِقيها فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ»<sup>(٦)</sup>.

وفي الطبراني مرفوعاً: «مَنْ كَانَ عَلَيْهِ رَقَبَةً مِنْ وَلَدِ إِسماعيلَ، فَلْيَغْتِقْ مِنْ بَلْعَنْبَرِ، (٧٪

ولما قسم سبايا بني المُصْطَلِقِ، وقعت جُويْرِيَةُ بِنْتُ الحارث في السَّبي لثابتِ بنِ قَيْس بن شَمَّاس، فكاتبتُهُ على نفسها، فَقَضَى رسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابَتَهَا وَتَزَوَّجَها، فأعتَقَ بِتَزَوَّجِهِ إِياها مائَةً مِنْ أَهْلِ بَيْتِ بني الْمَصْطَلِقِ إِكراماً لصهرِ رسولِ الله ﷺ أَنْ مَن صريح العرب، ولم يكونوا يتوقَّفُون في

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١/٣٨٣، من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٠١٧ و٤٠١٨)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٣١٨ و٤٣١٩) من حديث مروان والمسور بن مخرمة.

<sup>(</sup>٥) في «المسند» ١/٢٤٧.

<sup>(</sup>٦) أُخرجه البخاري (٢٥٤٣)، ومسلم (٢٥٢٥)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني (٩٢٩٨)، من حديث زبيب بن ثعلبة.

<sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد ٦/ ٢٧٧، وأبو داود (٣٩٣١)، من حديث عائشة، بإسناد صحيح.

وطء سبايا العرب على الإسلام، بل كانوا يطؤونهن بعد الاستبراء، وأباحَ اللهُ لهم ذلك، ولم يشترط الإسلام، بل قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ مَنَكُ مِنَ اللِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤]، فأباح وَظُءَ مُلكِ اليمين، وإن كانت محصنة إذا انقضت عدتُها بالاستبراء.

وقال له سلمة بن الأكوع، لما استوهبه الجارية الفزارية من السبي: والله يا رسول الله! لقد أعجبتني، وما كشفتُ لها ثوباً، ولو كان وطؤها حراماً قبل الإسلام عندهم، لم يكن لهذا القول معنى، ولم تكن قد أسلمت، لأنه قد فَدَى بها ناساً مِن المسلمين بمكة، والمسلِمُ لا يُفادى به. وبالجملةِ فلا نعرِفُ في أثر واحِدٍ قطَّ اشتراط الإسلام منهم قولاً أو فعلاً في وطء المسبية، فالصوابُ الذي كان عليه هديهُ وهديُ أصحابه استرقاقُ العرب، ووطء إمائهن المسبيات بملك اليمين من غير اشتراط الإسلام.

فصل: وكان ﷺ يمنعُ التفريقَ في السَّبي بين الوالدة وولدِها، ويقول: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِلَةٍ وَوَلَدِهَا، ويقول: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِلَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» (١٠). وكان يؤتى بالسبي، فيعطي أهلَ البيت جميعاً كراهية أن يُهرَّق بينهم.

### فصل: في هديه فيمن جَسَّ عليه

ثبت عنه أنه قتل جاسوساً مِن المشركين (٢). وثبت عنه أنه لم يقتُل حاطباً وقد جَسَّ عليه ، واستأذنه عمرُ في قتله فقال: «وما يُلْريكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فقال: اعْمَلُوا مَا شِئتُم فَقَدْ غَفَرْتُ وَاستأذنه عمرُ في قتله فقال: «وما يُلْريكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فقال: اعْمَلُوا مَا شِئتُم فَقَدْ خَفَرْتُ لَكُم (٣) فاستدل به من لا يرى قتل المسلم الجاسوس، كالشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة رحمهم الله واستدل به مَنْ يرى قتله، كمالك، وابن عقيل مِن أصحاب أحمد رحمه الله وغيرهما. قالوا: لأنه علل بعلة مانعة مِن القتل منتفية في غيره، ولو كان الإسلامُ مانعاً من قتله، لم يُعلَّل بأخصَّ منه، لأن الحكم إذا عُلِّلَ بالأعم، كان الأخص عديم التأثير. وهذا أقوى. والله أعلم.

#### قصل

وكان هديه ﷺ عِتقَ عبيد المشركين إذا خرجوا إلى المسلمين وأسلموا، ويقول: «هُمْ عُتَقَاءُ اللهِ عَرَّ وَجَلًا (٤٠) .

وكان هديُه أنَّ من أسلم على شيء في يده، فهو له، ولم ينظُرُ إلى سببه قبل الإسلام، بل يُقِرُّه في يدهِ كما كان قبل الإسلام، ولم يكن يُضَمِّنُ المشركينَ إذا أسلموا ما أتلفُوه على المسلمين مِن نفس، أو مال حالَ الحرب ولا قبلَه، وعزم الصِّدِّيقُ على تضمينِ المحاربينَ مِن أهل الرَّدة دياتِ المسلمينَ وأموالهم، فقال عمر: تلك دماءٌ أصيبت في سبيل الله، وأجوزُهم على الله، ولادية لشهيد، فاتفق الصحابةُ على ما قالَ عمر.

ولم يكن أيضاً يَرُدُّ على المسلمين أعيان أموالهم التي أخذها مِنهم الكفارُ قهراً بعد إسلامهم، بل كانوا يرونها بأيديهم، ولا يتعرَّضُون لها، سواء في ذلك العقار والمنقول، هذا هديُه الذي لا شك فيه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٥٦٦)، والحاكم ٢/ ٥٥، من حديث أبي أيوب الأنصاري وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) هو عند البخاري (٣٠٥١)، من حديث سلمة بن الأكوع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٠٠٧)، ومسلم (٢٤٩٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٧٠٠)، من حديث علي.

ولما فتح مكة قام إليه رجال من المهاجرين يسألونه أن يرد عليهم دورهم التي استولى عليها المشركون، فلم يرد على واحد منهم داره، وذلك لأنهم تركوها لله، وخرجوا عنها ابتغاء مرضاته، فأعاضهم عنها دوراً خيراً منها في الجنة، فليس لهم أن يرجِعُوا فيما تركوه لله، بل أبلغُ من ذلك أنه لم يُرخِّصُ للمهاجر أن يُقيم بمكة بعد نُسُكِه أكثرَ مِن ثلاثِ(١)، لأنه قد ترك بلده لله، وهاجر منه، فليسَ له أن يعودَ يستوطِنُه، ولهذا رثى لسعد بن خولة، وسمَّاه بائساً أن ماتَ بمكة، ودُفِنَ بها بعد هجرته منها (٢).

## فصل: في هديه في الأرض المغنومة

ثبت عنه أنه قَسَّمَ أرضَ بني قُريظة وبني النَّضير وخيبر بينَ الغانمين. وأما المدينة، ففتحت بالقرآن، وأسلم عليها أهلُها، فأقِرَّت بحالها. وأما مكة، ففتحها عَنْوَةً ولم يقسمها، فأشكل على كُلُّ طائفةٍ من العلماء الجمعُ بين فتحها عنوة وتركِ قسمتها.

فقالت طائفة: لأنها دارُ المناسِكِ، وهي وقفٌ على المسلمين كلّهم، وهم فيها سواء، فلا يُمْكِنُ قسمتُها. ثم من هؤلاء من منع بيعها وإجارتها، ومنهم من جوَّز بيع رِباعها، ومنع إجارتها. والشافعي لما لم يجمع بين العَنوةِ وبين عدم القسمة قال: إنها فُتِحتْ صُلحاً، فلذلك لم تُقسم. قال: ولو فُتِحتْ عَنوة لكانت غنيمة، فيجبُ قسمتها كما تجب قسمةُ الحيوان والمنقول، ولم يرَ بأساً من بيع رباع مكة وإجارتها، واحتج بأنها ملك لأربابها تُورث عنهم وتُوهب، وقد أضافها اللهُ سبحانه إليهم إضافةَ الملك إلى مالكه. واشترى عمرُ بن الخطاب داراً مِن صفوان بنِ أمية. وقيل للنبي على: أين تنزل غداً في دارك بمكة؟ فقال: «وَهَلُ ثَرَكُ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعِ أو دُورٍ» (٢٠ وكان عقيلٌ ورثَ أبا طالب. فلمّا كان أصل الشافعي أن الأرضَ من الغنائم، وأن الغنائم تجبُ قسمتُها، وأن مكّة تُملك وتُباع، ورِباعها ودُورها لم تقسم، لم يجد بُداً من القولِ بأنها فُتِحَتْ صُلْحاً. لكن من تأمل الأحاديث الصحيحة وجدها كلّها دالة على قول الجمهور أنها فتحت عَنوة.

ثم اختلفوا لأي شيء لم يقسمها؟ فقالت طائفة: لأنها دار النُّسُك ومحلُّ العبادة، فهي وقف من الله على عباده المسلمين. وقالت طائفة: الإمام مُخَيِّرٌ في الأرض بين قسمتها وبين وقفها، والنبيُّ ﷺ قسم خيبرَ، ولم يقسم مكة، فدل على جوازِ الأمرين.

قالوا: والأرضُ لا تدخلُ في الغنائم المأمورِ بقسمتها، بَل الغنائمُ هي الحيوانُ والمنقولُ، لأن الله تعالى لم يُجلَّ الغنائم لأمة غير هذه الأمة، وأحل لهم ديارَ الكفر وأرضهم، كما قال تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَنَقَوْمِ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [السمائدة: ٢٠] إلى قوله ﴿يَنَقُومِ ادْخُلُوا ٱلأَرْضَ المُقَدَّسَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٢١]، وقال في ديارِ فرعونَ وقومِهِ وأرضهم: ﴿كَذَلِكَ وَأَوْرَثَنَهَا بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ﴿ كَذَلِكَ وَأَوْرَثَنَهَا بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ﴿ كَذَلِكُ وَأَوْرَثَنَهَا بَنِيَ السِرَةِ بِلَ ﴿ كَذَلِكُ وَأَوْرَثَنَهَا بَنِيَ السِرَةِ بِلَ اللهِ اللهِ عَلَى على حالها وضرب عليها خراجاً مستمراً في رقبتها رسولُ اللهِ ﷺ وترك، وعُمَرُ لم يقسم، بل أقرَّها على حالها وضرب عليها خراجاً مستمراً في رقبتها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٩٣٣)، ومسلم (١٣٥٢)، من حديث العلاء بن الحضرمي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨)، من حديث سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٥٨٨)، ومسلم (١٣٥١)، من حديث أسامة بن زيد.

يكون للمقاتلة، فهذا معنى وقفها، ليس معناه الوقف الذي يمنع مِن نقل الملك في الرقبة، بل يجوزُ بيعُ هٰذهِ الأرض كما هو عملُ الأمة، وقد أجمعوا على أنها تورث، والوقف لا يُورث. وقد نص الإمامُ أحمد رحمه الله تعالى على أنها يجوزُ أن تُجعل صداقاً، والوقف لا يجوز أن يكون مهراً في النكاح، ولأن الوقف إنما امتنع بيعهُ ونقل الملك في رقبته لما في ذلك من إبطال حقّ البطون الموقوف عليهم من منفعته، والمقاتلة حقهم في خراج الأرض، فمن اشتراها صارت عنده خراجية، كما كانت عند البائع سواة، فلا يبطلُ حق أحدٍ من المسلمين بهذا البيع، كما لم يبطل بالميراث والهبة والصّداق، ونظيرُ هذا بيعُ رقبة المكاتب، وقد انعقد فيه سببُ الحرية بالكتابة، فإنه ينتقل إلى المشتري مكاتباً كما كان عند البائع، ولا يبطل ما انعقد في حقه من سبب العتق ببيعه، والله أعلم.

ومما يدلُّ على ذلك أن النبيَّ على قسم نِصفَ أرضِ خيبر خاصة، ولو كان حكمُها حكمَ الغنيمة، لقسمها كلها بعد الخمس. ففي «السنن» و«المستدرك»: أن رسولَ الله على لما ظهر على خيبر قسمَها على ستة وثلاثين سهماً، جَمَعَ كُلُّ سَهْم مِائَةَ سَهْم، فكان لرسول الله على وللمسلمين النّصفُ من ذلك، وعَزَلَ النّصفَ الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائبِ الناسِ. هذا لفظ أبي داود. وفي لفظ: «عزلَ رسولُ الله على ثمانيةَ عَشَرَ سهماً، وهو الشطرُ لِنوائيه، وما ينزلُ بهِ من أمر المسلمين، وكان ذٰلِكَ الرّطِيحَ والكُتيبَة، والسّلالِمَ وتوابِعَها». وفي لفظ له أيضاً: «عزل نِصفها لنوائبه وما نزل به: الوَطيحة والكُتيبة، وما أحيزَ مَعَهُمَا، وعزل النصفَ الآخر، فقسمه بين المسلمين: الشّقُ والنّطَاة، وما أحيزَ معهما، وكان سهمُ رسول الله على فيما أحيز معهما» (١٠).

فصل: والذي يدل على أن مكة فتحت عنوة وجوه:

أحدها: أنه لم ينقُلُ أحدٌ قطُّ أن النبيَّ على صالح أهلها زمنَ الفتح، ولا جاءه أحدٌ مِنهم صالحه على البلد، وإنما جاءه أبو سفيان، فأعطاه الأمانَ لِمن دخلَ دارَهُ، أو أغلقَ بابه، أو دخل المسجد، أو ألقى سلاحه (٢)، ولو كانت قد فتحت صُلحاً لم يقل: من دخل داره، أو أغلق بابه، أو دخل المسجد فهو آمن، فإن الصلح يقتضي الأمان العام.

الثاني: أن النبي ﷺ قال: "إِنَّ اللَّهُ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ والمُؤْمِنِينَ، وإِنَّهُ أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارِ وفي لفظ: "إِنَّهَا لاَ تَجِلُّ لاَحَدٍ قَبْلِي، ولَنْ تَجِلَّ لاَحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا أُجِلَّتُ لِي سَاعَةً مِنْ نهارٍ». وفي لفظ: "فَإِنْ أَحَدُ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ الله ﷺ فَقُولُوا: إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَن لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهارٍ، وقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرمَتِهَا بالأمسِ" ("). وهذا صريح في أَنَّهَا فتحت عنوة.

وأيضاً، فإنه ثبتَ في «الصحيح»: أنه جعلَ يومَ الفتحِ خالدَ بْنَ الوليدِ على المُجَنَّبَةِ اليُمُنَى، وجعل الزُّبَيْرَ على المُجَنِّبَةِ السِمرى، وجعَلَ أبا عُبيدة على الحُسَّرِ وبَطْنِ الوَادِي، فَقَالَ: "يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ادْعُ لي الأَنْصار» فجاؤوا يُهَرُّولُونَ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ الأَنْصَادِ، هَلْ تَرَوْنَ أَوْبَاشَ قُرَيْش؟» قالُوا: نعم، قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٠١٠)، من حديث سهل بن أبي حثمة، بإسنادٍ صحيح. وللحديث شواهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢/ ٢٩٢، ومسلم (١٧٨٠)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٤)، من حديث أبي شريح الخزاعي.

«انْظُرُوا إذا لَقِيتُمُوهُم خَداً أَنْ تَحْصِدُوهُم حَصْداً»، وَأَخْفَى بِيَدِهِ، وَوَضَعَ يَمِينَهُ على شِمَالِهِ، وقال: «مَوْعِدُكُم الصَّفا»، قال: فما أشرف يَوْمَثِذِ لهم أحدٌ إلا أناموه، وصَعِدَ رسولُ اللَّهِ ﷺ الصَّفا، وجَاءَت الأَنْصَارُ، فأطافُوا بالصَّفَا، فجاء أَبُو سفيانَ فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ! أَبِيدَتْ خَضْرَاءُ قريشٍ، لا قُرَيْشَ بَعْدَ النَّهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى السِّلاحَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَخْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَلْقَى السِّلاحَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ أَخْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ،

وأيضاً، فإنَّ أمَّ هانىء أجارَتْ رجُلاً، فأراد عليُّ بنُ أبي طالب قتله، فقالَ رسولُ الله ﷺ: «قَدْ أَجَرَنا مَنْ أَجَرْتِ يا أُمَّ هانىء» وفي لفظ عنها: لمَّا كان يومُ فتح مكة، أجرتُ رجلين مِن أحمائي، فأدخلتُهما بيتاً، وأغلقتُ عليهما بالسَّيْفِ، فذكرتُ حديثَ فأدخلتُهما بيتاً، وأغلقتُ عليهما بالسَّيْفِ، فذكرتُ حديثَ الأمانِ، وقول النبي ﷺ: ﴿قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يا أُمَّ هانىء » وذلك ضُحى بجوف مكة بعد الفتح (٢٠). فإجارتُها له، وإرادةُ على رضي الله عنه قتله، وإمضاءُ النبي ﷺ إجارتَها صريحٌ في أنها فُتِحَتْ عنوةً.

وأيضاً فإنه أمر بقتل مَقِيسِ بْنِ صُبابة، وابنِ خطل، وجاريتين، ولو كانت فُتِحَتْ صُلْحاً لم يأمر بقتل أحد من أهلها، ولكان ذكرُ هؤلاء مستثنى من عقد الصلح.

وأيضاً ففي «السنن» بإسناد صحيح: أن النبي ﷺ لمَّا كان يَوْمُ فتحِ مكة، قال: «أَمُّنُوا النَّاسَ إلَّا امْرَأَتَيْنِ، وَأَرْبَعَةَ نَفَرٍ، اقْتُلُوهُم وإن وَجَدْتُموهُم مُتَعَلِّقينَ بأَسْتَارِ الكَعْبَة، (٣) والله أعلم.

فصل: ومنع رسولُ اللَّهِ ﷺ من إقَامَةِ المُسْلِم بين المُشْرِكِينَ إِذَا قَدَرَ على الهِجْرَةِ مِن بينهم، وقال: «أنا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِم يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ المُشْرِكِينَ». قيل: يا رسُول اللَّه! وَلِمَ؟ قَالَ: «لاَ تَراءى نَاراهُمَا» (٤٠). وقال: «لاَ تَنْقَطِعُ الهجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْهجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْهجْرَةُ وَسَكَنَ مَعَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ (٥٠). وقال: «لاَ تَنْقَطِعُ الهجْرَةُ بَعْدَ هِجْرَة، فَخِيَارُ التَّوْبَةُ ولا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَظْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبها (٢)، وقال: «سَتَكُونُ هجْرَةُ بَعْدَ هِجْرَة، فَخِيَارُ التَّوْبَةُ ولا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَظْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبها (٢)، وقال: «سَتَكُونُ هجْرَةُ بَعْدَ هِجْرَة، فَخِيَارُ أَهْلِ الأَرْضِ أَلْزَمُهُم مُهَاجَرَ إِبْرَاهِيمَ، وَيَبْقَى في الأَرْضِ شِرَارُ أَهْلِهَا، تَلْفِظُهُمْ أَرَضُوهُم، تَقْذَرُهُم نَفْسُ اللَّهِ، وتَحْشُرُهُم النَّارُ مَعَ القِرَدَةِ والمَخَنَازِيرِ (٧).

فصل: في هديه في الأمان، والصلح، ومعاملةِ رسل الكفار، وأخذِ الجزية، ومعاملةِ أهل الكتاب، والمنافقين، وإجارة من جاءه من الكفار حتى يسمَعَ كلامَ الله، وردِّه إلى مامنه، ووفائِهِ بالعهدِ، وبراءتِهِ من الغدر

ثبت عنه أنه قال: «ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةً، يَسْعَىٰ بِهَا أَذْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِماً، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ والمَلاثِكَةِ، والنَّاسِ أَجْمَعِينَ،، لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ صَرْفاً ولا عَدْلاً»(^).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٨٠)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١٧١)، ومسلم بإثر حديث (٧١٩) (ح ٨٢)، من حديث أم هانيء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٦٨٣)، والنسائي ٧/ ١٠٥، من حديث سعد بن أبي وقاص. أ

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٦٤٥)، والترمذي (١٦٠٤)، والنسائي ٨/٣٦، من حديث جرير، سنده حسن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (۲۷۸۷)، والحاكم ٢/ ١٤١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ٩٩/٤، وأبو داود (٢٤٧٩)، من حديث معاوية، وفيه أبو هند البجلي، وهو مجهول الحال.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد ٢/ ٨٤، وأبو داود (٢٤٨٢)، من حديث عبد الله بن عمرو.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (١٨٧٠)، ومسلم (١٣٧٠)، من حديث على.

وقال: «المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُم، وهُمْ يدُّ علىٰ مَنْ سِواهُمْ، ويَسْعَى بِلِمَّتِهِمْ أَذَناهُم، لا يُقْتَلُ مُؤمِنٌ بِكَافِرٍ، ولا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً فَعلىٰ نَفْسِهِ، ومَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوىٰ مُحْدِثاً، فَعَلَيْهِ لَغَنَةُ اللّهِ والمَلائِكَةِ والنّاسِ أَجْمَعِينَ (١٠).

وثبت عنه أنه قال: ( مَمَنْ كُمَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلا يَحُلَّنَّ عُقْدَةً وَلاَ يَشُدَّهَا حتَّى يَمْضِي أَمَدُهُ، أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ (٢٠).

وقال: «مَنْ أَمَّنَ رَجلاً عَلَى نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ، فَأَنَا بَرِيء مِنَ القَاتِل». وفي لفظ: "أُعْطِي لِوَاءَ غَدْر»<sup>(٣)</sup>. وقال: «لِكُلِّ غَادِر لِواءٌ عِندَ اسْتِه يَوْمَ القِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ يُقال: لهٰذِهِ غَدْرَةُ فُلانِ بْنِ فُلانٍ»<sup>(٤)</sup>. ويُذكر عنه أنه قال: «مَا نَقَضَ قَوْمٌ العَهْدَ إِلَّا أُديلَ عَلَيهمُ العَدُقُ»<sup>(٥)</sup>.

فصل: ولما قَدِمَ النبيُّ عَلَيْ المدينة، صارَ الكفارُ معه ثلاثة أقسام: قِسم صالحهم ووادعهم على الا يحاربوه، ولا يُظاهِروا عليه، ولا يوالوا عليه عدوَّه، وهم على كُفرهم آمِنُونَ على دمائهم، وأموالهم. وقسم حاربوه ونصبوا له العَدَاوة. وقسم تاركُوه، فلم يُصالِحوه، ولم يُحاربوه، بل انتظروا ما يؤول إليه أمرُه، وأمرُ أعدائه.

ثم مِن هؤلاء مَن كان يُجِبُّ ظهورَه وانتصاره في الباطن، ومنهم من كان يُجِبُّ ظهورَ عدوه عليه وانتصارَهم، ومنهم: من دخل معه في الظاهر، وهو مع عدوِّه في الباطن، ليأمن الفريقين، وهؤلاء هم المُنافقون، فعامَلَ كُلَّ طائِفةٍ مِن هذه الطوائف بما أمره به ربُّه تبارك وتعالى. فصالح يهودَ المدينةِ، وكتب بينهم وبينه كتابَ أمن، وكانوا ثلاث طوائف حولَ المدينة: بني قَيْنُقَاع، وبني النَّضير، وبني قُريظة، فحاربته بنو قَيْنُقَاع بعد ذلك بعدَ بدرٍ، وشَرَقُوا بوقعة بدرٍ، وأظْهروا البّغيَ والحسَدَ، فسارتُ إليهم جُنود اللَّهِ يَقْدَمُهم عبدُ الله ورسولُه يومَ السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً مِن مُهاجَره وكانوا خُلفًاءَ عبدِ الله بن أُبيّ بن سَلول رئيس المنافقين، وكانوا أشجعَ يهودِ المدينة. وحامِلُ لواء المسلمين يومئذٍ حمزةُ بنُّ عبد المطلب، واستخلف على المدينة أبا لبابة بنَ عبد المنذر. وحاصرهم خمسة عشر ليلة إلى هلال ذي القَعْدَةِ، وهم أوَّلُ مَنْ حارب مِن اليهود، وتحصَّنُوا في حصونهم، فحاصرهم أشدَّ الحِصار، وقذفَ اللَّهُ في قلوبهم الرُّعبَ الذي إذا أراد خذلان قوم وهزيمتهم أنزله عليهم، وقذفَه في قلوبهم، فنزلوا على حُكم رسولِ الله على في رِقابهم وأموالِهم، ونِسائهم وَذُرِّيَتِهم، فأمر بهم فكُتُّفُوا، وكلَّمَ عبدُ الله بنُ أبي فيهِمَ رسولَ الله ﷺ، وألحَّ عليه، فوهبهم له، وأمرهم أن يَخرجوا مِن المدينة، ولا يُجاوِرُوه بها، فخرجوا إلى أُذْرِعَاتٍ من أرض الشام، فقلُّ أن لَيِثُوا فيها حتى هَلَكَ أكثرهُم، وكانوا صَاغة وتُجاراً، وكانوا نحوَ الستمائة مقاتل، وكانت دارُهم في طرفِ المدينة، وقَبَض مِنهم أموالَهم، فأخذ منها رسولِ الله ﷺ ثلاثَ قِسَى ودِرعين، وثلاثةَ أسياف، وثلاثَةَ رماح، وخَمَّسَ غَنَاثِمهم، وكان الذي تولى جمع الغنائم محمدُ بن مسلمة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٥٣٠)، من حديث علي، بإسنادٍ قوي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٧٥٩)، والترمذي (١٥٨٠)، من حديث عمرو بن عبسة، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٧٢٣/٥، وابن ماجه (٢٦٨٨)، من حديث عمرو بن الحمق، بإسنادٍ قوي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣١٨٨)، ومسلم (١٧٣٥)، من حديث عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم ٢/١٢٦، من حديث بريدة، وصححه ووافقه الذهبي.

فصل: ثم نقض العهد بنُو النضير، قال البخاري: وكان ذْلِكَ بعد بدرِ بستَّةِ أشهر، قاله عروة (١٠). وسببُ ذلكَ أنه ﷺ خرج إليهم في نَفَرٍ من أَصْحَابه، وكلَّمهم أن يُعينُوهُ في دِية الكِلاَبِيَيْنِ اللَّذيْنِ قَتلَهُمَا عمرُو بن أميَّة الضَّمْرِي، فقالوا: نَفعلُ يا أبا القاسم، اجلِس ها هنا حتى نَقْضِيَ حاجَتَك، وخلاً بعضُهم ببعض، وسوَّلَ لهُم اَلشيطانُ الشقاء الَّذِي كُتِبَ عليهم، فتآمروا بقتله ﷺ، وقالوا: أيُّكُم يأخذ هذه الرَّحا ويصعَدُ، فيُلقيها على رأسه يَشْدَخُه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جِحَاشٍ: أنا، فقال لهم سلامُ بن مِشْكُم: لا تفعلوا، فوالله ليُخَبَّرَنَّ بما هممتُم به، وإنه لنقضُ العهدِ الذي بيننا وبينَه، وجاء الوحيُ على الفور إليه من ربه تبارك وتعالى بما همُّوا به، فنهض مسرعاً، وتوجُّه إلى المدينة، ولَحِقَّهُ أصحابُه، فقالُوا: نهضْتَ ولم نَشْعُرْ بِكَ، فأخبرهم بما همَّتْ يهود به، وبعث إليهم رسولُ الله ﷺ أن اخرجُوا مِن المدِينةِ، ولا تساكِنُوني بها، وقد أجَّلتُكم عشراً، فمن وجدتُ بعد ذلك بها، ضَرَبْتُ عُنُقَهُ، فأقاموا أياماً يتجهَّزُونَ، وأرسل إليهم المنافِقُ عبدُ الله بن أبي أن لا تَخْرُجُوا مِنْ دياركم، فإن معي ألفين يدخلُونَ معكم حِصنَكم، فيموتون دونكم، وتَنْصُرُكم قُريظةُ وحلفاؤكم مِن غَطفَان، وطَمِعَ رئيسُهم حُيّى بنُ أخطبَ فيما قال له، وبعثَ إلى رسول الله ﷺ يقول: إنا لا نَخْرُجُ مِن دِيَارِنَا، فاصْنَعْ ما بَدَا لك، فكبّر رسولُ الله ﷺ وأصحابُه، ونهضُوا إليه، وعليُّ بن أبي طالب يحمِل اللواء، فلما انتهى إليهم قامُوا على حُصونهم يرمُون بالنَّبل والحِجارة، واعتزلتهم قُريظة، وخانهم ابنُ أبيٌّ وحُلفاؤهم مِن غَطفَان، ولهذا شبَّه سبحانه وتعالى قِصتهم وجعل مثلَهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلَّما كفر قال إني بريء منك، فإن سورة الحشر هي سورة بني النضير، وفيها مبدأ قِصتهم ونِهايتها. فحاصرَهُم رسولُ الله ﷺ، وقطَّعَ نخلهم، وحرَّق (٢) قارسلوا إليه: نحن نخرج عن المدينة، فأنزلَهم على أن يخرجوا عنها بنفوسِهم وذراريهم، وأن لهم ما حَمَلَتِ الإبلُ إلا السَّلَاح، وقبض النبيُّ ﷺ الأموالُ والحَلقَّة، وهي السلاح، وكانتُ بنو النضير خالِصةً لرسول الله ﷺ لِنوائبه ومصالح المُسلمين، ولم يُخمُّسها لأن الله أَفَاءَهَا عَلَيْهُ، وَلَمْ يُوجِفِ المُسْلِمُونَ عَلَيْهَا بِخَيْلِ وَلَا رِكَابٍ. وخَمَّسَ ۖ قُرَيْظَةً<sup>٣٧</sup>َ.

قال مالك: خمَّس رسولُ اللَّهِ ﷺ قُريظة، ولم يُخُمِّسْ بني النضير، لأن المسلمين لم يُوجِفُوا بخيلهم ولا رِكابهم على بني النَّضِير، كما أوجفوا على قُريظة وأجلاهم إلى خيبر، وفيهم حُيي بنُ أَخطَب كبيرُهم، وقبضَ السَّلاح، واستولى على أرضهم وديارِهِم وأموالِهم، فوجد من السَّلاح خمسينَ دِرعاً وخمسينَ بيضةً، وثلاثمَاتةٍ وأربعين سيفاً، وقالَ: "هُولاءِ في قَوْمِهِمْ بِمَنْزِلَةِ بني المُغيرَةِ في قُريْشٍ» وكانت قصتُهم في ربيع الأول سنة أربع من الهجرة (١٤).

فصل: وأما قُريظة، فكانت أشدً اليهودِ عداوة لرسول الله ﷺ، وأغلظهم كُفراً، ولذلك جرى عليهم ما لم يجرِ على إخوانهم. وكان سببُ غزوهم أنَّ رسول الله ﷺ لما خرج إلى غزوة الخندق والقوم معه صُلْحٌ، جاء حُيي بن أخطبَ إلى بني قُريظة في ديارهم، فقال: قد جثتُكم بعزُّ الدَّهر، جئتكم بقُريش على سادتها، وغَطفَان على قادتها، وأنتم أهلُ الشَّوْكَةِ والسلاح، فهلمَّ حتى نناجِزَ محمداً ونفرغ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري معلقاً بإثر حديث (٤٠٢٧)، ووصله عبد الرزاق في المصنف؛ (٩٧٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٨٨٤)، ومسلم (١٧٤٦)، من حديث عبد الله بن عمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٨٨٥)، ومسلم (١٧٥٧)، من حديث عمر.

<sup>(</sup>٤) انظر االسيرة النبوية، لابن هشام ٢/ ١٩٠.

منه، فقالَ لهُ رئيسُهم: بل جئتني والله بذُلِّ الدهر، جئتني بسحاب قد أراق ماءه، فهو يرعُدُ ويبرُق، فلم يزل حُيي يُخادعه ويَمِده ويُمنيه حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حِصنه، يُصيبه ما أصابهم، ففعل، ونقضُوا عهدَ رسول الله ﷺ، وأظهروا سبَّه، فبلغ رسولَ الله ﷺ الخبرُ، فأرسلَ يستعلِمُ الأمرَ، فوجدهم قد نقضُوا العهد، فكبر وقال: «أبْشِرُوا يا مَعْشرَ المسلمين».

فلما انصَرَف رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلى المدينة، لم يكن إلا أن وضع سِلاحه، فجاءه جبريلُ، فقال: أوضعتَ السَّلاح، واللَّهِ إن الملائكة لم تضعُ أسلحَتها، فانهض بمن معكَ إلى بني قُريظة، فإني سائرٌ أمامك أزلزل بهم حصونَهم، وأقذِف في قلوبهم الرُّعب، فسار جبريلُ في موكبه من الملائكة، ورسولُ اللَّهِ ﷺ على أثره في موكبه مِن المهاجرين والأنصار(١)، وقال لأصحابه يومئذ: «لا يُصَلِّنَ أَحَدُكُم العَصْرَ إلَّا في بني قُريْظة»، فبادروا إلى امتثال أمرِه، ونهضُوا مِن فورهم، فأدركتهم العصرُ في الطريق، فقال بعضُهم: لا نُصليها إلا في بني قُريظة كما أمرنا، فصلوها بعد عشاء الآخرة، وقال بعضهم: لم يُرِدْ منًا ذلك، وإنما أراد سُرعة الخروج، فَصَلَّوها في الطريق، فلم يُعنِّف واحدة من الطائفتين (١).

واختلف الفقهاء أيّهما كان أصوَب؟ فقالت طائفة: الذين أخروها هم المُصيبُون، ولو كُنّا معهم الأخرناها كما أخّرُوها، ولما صلّيْنَاها إلا في بني قُريظة امتئالاً لأمره وتركاً للتأويل المخالف للظاهر. وقالت طائفة أخرى: بل الذين صَلّوها في الطريق في وقتها حازوا قصب السّبْق، وكانوا أسعد بالفضيلتين، فإنهم بادروا إلى امتثال أمره في الخروج، وبادرُوا إلى مرضاته في الصلاة في وقتها، ثم بادرُوا إلى المحاق بالقوم، فحازوا فضيلة الجهاد، وفضيلة الصلاة في وقتها، وفهمُوا ما يُراد منهم، وكانوا أفقة من الآخرين، ولا سيما تلك الصلاة، فإنها كانت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى بنص رسول الله على الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن فيه، ومجيء السنة بالمحافظة عليها، والمبادرة إليها، والتبكير بها، وأن من فاتته فقد وُيّرَ أهله وماله، أو قد حَبِط عمله (٢٠). فالذي جاء فيها أمر لم يجيء مثله في غيرها، وأما المؤخّرون لها، فغايتهم أنهم معذورون، بل مأجورون أجراً واحداً لتمسّكِهم بظاهر النص، وقصدهم امتِثال الأمر، وأما أن يكونوا هم المصيبين في نفس الأمر، ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطئاً، فحاشا وكلا، والّذِينَ صلّوا في الطريق، جمعوا بين الأدلة، وحصّلُوا الفضيلتين، فلهم أجران، والآخرون مأجورون أيضاً رضي الله عنهم.

فإن قيل: كان تأخيرُ الصلاة للجهاد حينئذ جائزاً مشروعاً، ولهذا كان عقِبَ تأخير النبي ﷺ العصر يوم الخندق إلى الليل، كتأخيره ﷺ لها يَوم الخندق إلى الليل سواء، ولا سيما أن ذلك كان قبل شروع صلاة الخوف.

قيل: هذا سؤال قوي، وجوابه من وجهين.

أحدهما: أن يقال: لم يثبت أن تأخيرَ الصلاةِ عن وقتها كان جائزاً بعد بيانِ المواقيت، ولا دليلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤١١٧)، ومسلم (١٧٦٩)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٤٦ و٤١١٩)، ومسلم (١٧٧٠)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٥٣)، من حديث بريدة، ومسلم (٦٢٦)، من حديث ابن عمر.

على ذُلِكَ إلا قصةُ الخندق، فإنها هي التي استدلّ بها مَنْ قال ذلك، ولا حُجَّة فيها لأنه ليس فيها بيانُ أن التأخير من النبي على كان عن عمد، بل لعله كان نسياناً، وفي القصة ما يُشْعِرُ بذلك، فإن عمر لما قال له: يا رسول الله! ما كِذْت أصّلي العصر حتى كادت الشمس تغرُب، قال رسول الله على: «واللّهِ مَا صَلّيْتُها» ثم قام، فصلاها (۱). وهذا مشعر بأنه على كان ناسياً بما هو فيه مِن الشغل، والاهتمام بأمر العدو المحيطِ به، وعلى هذا يكون قد أخّرها بعذر النسيان، كما أخّرها بعذر النوم في سفره، وصلاها بعد استيقاظه، وبعد ذكره لِتَنَاسًى أمّتُه به.

والجواب الثاني: أن هذا على تقدير ثبوته إنما هو في حال الخوف والمُسايفة عند الدَّهش عن تعقُّلِ أفعالِ الصلاة، والإتيان بها، والصحابةُ في مسيرهم إلى بني قُريظة لم يكونوا كذلك، بل كان حكمُهم حكمَ أسفارهم إلى العدو قبل ذلك وبعدُه، ومعلومٌ أنهم لم يكونوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، ولم تكن قريظة ممن يخاف فوتهم، فإنهم كانوا مقيمين بدارهم. فهذا منتهى أقدام الفريقين في هذا الموضع.

فصل: وأعطى رسول الله ﷺ الرايةَ عليَّ بن أبي طالب، واستخلفَ على المدينة ابنَ أمِّ مكتومٍ، ونازل حصُون بني قُريظة، وحصرهم خمساً وعشرين ليلةً، ولمّا اشتد عليهم الحِصَارُ عرض عليهم رئيسُهم كعبُ بن أسد ثلاثَ خِصال: إما أن يُسْلِمُوا ويدخُلوا مع محمد في دينه، وإما أن يقتلوا ذراريَهم، ويخرجوا إليه بالسيوف مُصلتة يناجِزُونه حتى يظفروا بهِ، أو يُقتلوا عن آخرهم، وإما أن يهجمُوا على رسول الله ﷺ وأصحابِه ويكبِسُوهم يومَ السبت، لأنهم قد أمِنُوا أن يُقاتِلوهم فيه، فأَبَوْا عليه أن يُجِيبُوهُ إلى واحدة منهن، فبعثوا إليه أن أرسل إلينا أبا لُبابة بنَ عبد المنذر نستشيرُه، فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون، وقالوا: يا أبا لُبابة كيف ترى لنا أن ننزِل على حكم محمد؟ فقال: نعم، وأشارَ بيده إلى حلقه يقول: إنه الذَّبح، ثم عَلِمَ مِن فوره أنه قد خانَ الله ورسولَه، فمضى على وجهه، ولم يَرْجِعْ إلى رسولِ الله على حتى أتى المسجد مسجد المدينة، فربط نفسه بسارية المسجد، وحلف ألا يحلُّه إلا رسولُ الله ﷺ بيده، وأنه لا يدخلُ أرضَ بني قريظة أبداً، فلما بلغ رَسول الله ﷺ ذلك، قال: «دَهُوهُ حَتَّى يَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ» ثم تاب الله عليه، وحلَّه رسولُ اللَّهِ ﷺ بيده، ثم إنهم نزلوا على حُكم رسول الله ﷺ، فقامَت إليه الأوسُ، فقالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ! قد فعلتَ في بني قَيْنُقَاع ما قد علِمْتَ وهم حلفاء إخواننا الخزرج، وهؤلاء موالينا، فأحسِنْ فيهم فقال: ﴿ أَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَحْكُمْ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْكُم؟ ﴾ قالوا: بلى. قال: «فَذَاكَ إلى سَعْدِ بْنِ مُعَاذًا. قالوا: قد رضينا، فأرسلَ إلى سعد بن معاذ، وكان في المدينة لم يخرُج معهم لجُرح كان به، فأركِبَ حماراً وجاء إلى رسولِ الله ﷺ، فجعلُوا يقولون له وهم كَنَفتاهُ: يا سَعْدُ! أجمل إلى مواليك، فأحسن فيهم، فإن رسولَ الله ﷺ قد حكَّمك فِيهم لِتُحْسِنَ فيهم، وهو ساكت لا يرجع إليهم شيئًا، فلما أكثروا عليه، قال: لقد آن لِسعد ألا تأخذه في الله لومةُ لائم، فلما سَمِعُوا ذٰلكَ منه، رجعَ بعضُهم إلى المدينة، فنعى إليهم القومَ، فلما انتهى سعد إلى النبيِّ ﷺ، قال للصحابة: «قُومُوا إِلَى سَيِّدَكُم» فلما أنزلُوهُ، قالوا: يا سعدًا إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حُكمك، قال: وحكمي نافِذٌ عليه؟ قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤١١٢)، والترمذي (١٨٠)، من حديث جابر.

وأعرض بوجههِ، وأشار إلى ناحية رسولِ اللَّهِ عَلَيْ إجلالاً له وتعظيماً، قال: «نعم، وحليّ» قال: فإني أحكم فيهم أن يُقتل الرِّجَالُ، وتسْبَى الذَّريَّةُ، وتقسمَ الأموالُ، فقال رسول الله عَلَىٰ : «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكُم اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمَاوَات، (۱) . وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول، وهرب عمرو بن سعد، فانطلق فلم يُعلم أين دُهب، وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد، فلما حكم فيهم بذلك أمر رسولُ الله على بقتل كُلِّ من جرت عليه الموسى منهم، ومن لم يُنبتُ ألحِقَ بالذرية (۱)، فحفر لهم خنادِقَ في سوق المدينة، وضُرِبَتُ أعناقهم، وكانوا ما بين الستمائة إلى السبعمائة، ولم يُقتل مِن النساء أحد سوى امرأة واحدة كانت طَرَحَت على رأس سويد بن الصامت رحى، فقتلته، وجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالاً أرسالاً، فقالوا لرئيسهم كعب بن أسد: يا كعبُ، ما تراه يصنَعُ بنا؟ فقال: أفي كل موطن لا تعقِلُون؟ أما ترون الدَّاعي لا يَنزعُ، والذاهِبُ منكم لا يرجعُ؟ هو والله القتلُ.

قال مالك في رواية ابن القاسم: قال عبد الله بنُ أبي لِسعد بن معاذ في أمرهم: إنهم أحد جناحيً، وهم ثلاثمائة دارع، وستمائة حاسر، فقال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، ولما جيء بحُيي بن أخطب إلى بين يديه، ووقع بصرُه عليه، قال: أما والله ما لُمت نفسي في معاداتك، ولكن مَنْ يُغَالِب اللّه يُغلب، ثم قال: يا أيّها الناس، لا بأسَ قدر الله وملحمةٌ كتبت على بني إسرائيل، ثم حبس، فضربت عنقه. واستوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا وأهله ومالله من رسول الله، فوهبهم له، فقال له ثابت بن قيس: قد وهبك لي رسول الله على وهب لي مالك وأهلك، فهم لك. فقال: سألتُكَ بيدي عندك يا ثابتُ إلا ألحقتني بالأحبّة، فضرب عنقه، وألحقه بالأحبة من اليهود.

فهذا كُلُّهُ في يهود المدينة، وكانت غزوة كل طائفة منهم عَقِبَ كُلِّ غزوة من الغزوات الكبار. فغزوة بني قينقاع عقب بدر، وغزوة بني النضير عقب غزوة أحد، وغزوة بني قُريظة عقب الخندق<sup>(٣)</sup>. وأما يهود خيبر، فسيأتي ذكر قصتهم إن شاء الله تعالى.

فصل: وكان هديه على أنه إذا صالح قوماً فَنَقَضَ بعضُهم عهده، وصُلْحه، وأقرَّهم الباَقُونَ، ورضُوا به، غزا الجميع، وجعلهم كُلَّهُم ناقضين، كما فعل بِقُريظة، والنَّضير، وبني قَيْنُقَاع، وكما فعل في أهل مكة، فهذه سنته في أهل العهد، وعلى هذا ينبغي أن يَجرِيَ الحُكُمُ في أهل الذمة كما صرح به الفقهاءُ من أصحاب أحمد وغيرهم، وخالفهم أصحابُ الشافعي، فخصُوا نقض العهد بمن نقضه خاصةً دون من رَضِيَ به، وأقرَّ عليه، وفرَّقُوا بينهما بأن عقد الذَّمة أقوى وآكدُ، ولهذا كان موضوعاً على التأبيد، بخلافِ عقد الهدنة والصلح. والأولون يقولون: لا فَرْقَ بَيْنَهُما، وعقد الذمة لم يُوضع للتأبيد، بل بشرط استمرارهم ودوامهم على التزام ما فيه، فهو كعقدِ الصَّلح الذي وضع للهدنة بشرط التزامِهم أحكامَ ما وقع عليه العقدُ.

قالوا: والنبئ على لم يُوقِّتُ عقدَ الصلح والهدنة بينه وبين اليهود لما قدم المدينة، بل أطلقه ما داموا كافين عنه غير محاربين له، فكانت تِلك ذمَّتهم، غير أن الجِزيةَ لم يكن نزل فرضُها بعد، فلما

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن هشام في «السيرة» ٢/ ٢٤٠، عن علقمة بن وقاص موسلاً.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو داود (٢٥٤١)، والترمذي (١٥٨٤)، والنسائي ٦/ ١٥٥، وابن ماجه (٢٥٤١)، من حديث عطية القرظي بإسناد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ٢/٣٣٣.

نزل فرضُها، ازداد ذلك إلى الشروط المشترطة في العقد، ولم يغير حكمه، وصار مقتضاها التأبيد، فإذا نقض بعضهُم العهد، وأقرَّهم الباقُون، ورضُوا بذلك، ولم يُعلموا به المسلمين، صارُوا في ذلك كنقض أهل الصلح، وأهل العهد والصلح سواء في هذا المعنى، ولا فرق بينهما فيه، وإن افترقا من وجه آخر. يُوضِّحُ هذا أن المقرَّ الراضي الساكت إن كان باقياً على عهده وصلحه، لم يجز قِتَالُه ولا قتله في الموضعين، وإن كان بذلك خارجاً عن عهده وصلحه راجعاً إلى حاله الأولى قبل العهد والصلح، لم يفترقِ الحالُ بين عقد الهُدنة وعقد الذمة في ذلك، فكيف يكون عائداً إلى حاله في موضع دون موضع؟ هذا أمر غيرُ معقول.

توضيحُه: أن تجدد أخذِ الجزيةِ منه، لا يُوجب له أن يكونُ مُوفياً بعهده مع رضاه، وممالأته ومواطأته لمن نقض، وعدم الجزية يُوجب له أن يكون ناقضاً غادراً غير موفٍ بعهده، هذا بيّن الامتناع.

فالأقوال ثلاثة: النقض في الصورتين، وهو الذي دلت عليه سنة رسول الله ﷺ في الكفار، وعدم النقض في الصورتين، وهو أبعدُ الأقوالِ عن السُّنة، والتفريق بين الصورتين. والأولى أصوبها، وبالله التوفيق.

وبهذا القول أفتينا وليَّ الأمرِ لما أحرقت النصارى أموالَ المسلمين بالشام ودورَهم، ورامُوا إحراقَ جامِعهم الأعظم حتى أحرقوا منارته، وكاد، لولا دفعُ الله أن يحترِقَ كُلُّه، وعلم بذلك مَن علم من النصارى، وواطؤوا عليه وأقروه، ورضوا به، ولم يُعلمُوا وليَّ الأمر، فاستفتى فيهم وليُّ الأمرِ من حضره من الفقهاء، فأفتيناه بانتقاض عهد من فعل ذلك، وأعان عليه بوجه من الوجوه، أو رضي به، وأقر عليه، وأن حدَّه القتلُ حتماً، لا تخيير للإمام فيه، كالأسير، بل صار القتل له حداً، والإسلام لا يسقط القتل إذا كان حداً ممن هو تحت الذمة، ملتزماً لأحكام الله بخلاف الحربي إذا أسلم، فإن الإسلام يعصم دمه وماله، ولا يُقتلُ بما فعله قبل الإسلام، فهذا له حُكم، والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له حكم آخر، وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوصُ الإمام أحمد وأصوله، ونص عليه شيخُ أسلم له حكم آخر، وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوصُ الإمام أحمد وأصوله، ونص عليه شيخُ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وأفتى به في غير موضع.

فصل: وكان هديّه وسنتُه إذا صالح قوماً وعاهدهم، فانضاف إليهم عدوٌ له سواهم، فدخلوا معهم في عقدهم، وانضاف إليه قوم آخرون، فدخلوا معه في عقده، صار حُكم مَن حارب من دخل معه في عقده من الكفار حكم من حاربه، وبهذا السبب غزا أهل مكة، فإنه لما صالحهم على وضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين، تواثبت بنو بكر بن وائل، فدخلت في عهد قريش، وعقدها، وتواثبت نُخزاعة، فدخلت في عهد رسول الله على وعقده، ثم عدت بنو بكر على خُزاعة فبيتتهم، وقتلت منهم، وأعانتهم قريشٌ في الباطن بالسلاح، فعد رسول الله على قريشاً ناقضين للعهد بذلك، واستجاز غزو بني بكر بن وائل لِتعديهم على حُلفائه، وسيأتي ذكر القصة إن شاء الله تعالى.

وبهذا أفتى شيخُ الإسلام ابن تيمية بغزو نصارى المشرق لما أعانُوا عدوَّ المُسلمين على قتالهم، فأمدُّوهم بالمالِ والسلاح، وإن كانوا لم يَغزونا ولم يُحاربونا، ورآهم بذلك ناقضين للعهد، كما نقضت قريشٌ عهد النبي ﷺ بإعانتهم بني بكر بن وائل على حرب حلفائه، فكيف إذا أعان أهلُ الذمة المشركينَ على حرب المسلمين. والله أعلم.

فصل: وكانت تَقْدَمُ عليه رُسُلُ أعدائه، وهم على عداوته، فلا يَهيجُهم، ولا يقتُلُهُم، ولما قَدِمَ

عليه رسولا مُسَيْلِمَةَ الكذاب: وهما عبد الله بن النواحة وابنُ أثال، قال لهما: «فَمَا تَقُولانِ أَنْتُمَا؟» قالا: نقول كما قال، فقال رسول الله ﷺ: «لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُلَ لا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا (١٠) فجرت سنته ألاً يُقتلُ رسولٌ.

وكان هديه أيضاً ألا يحبس الرسول عنده إذا اختار دِينه، فلا يمنعه مِن اللحاق بقومه، بل يردُّه إليهم، كما قال أبو رافع: بعثتني قُريشٌ إلى النبي ﷺ، فلما أتيتُهُ، وقع في قلبي الإسلام، فقلت: يا رَسولَ الله! لا أرجع إليهم، فقال: ﴿إني لا أَخِيسُ بِالعَهْدِ، ولا أَخْبِسُ البُرُدَ، ارْجِعْ إليهم، فَإِنْ كَانَ في قَلْبِكَ الَّذِي فيه الآن، فارْجع (٢). قال أبو داود: وكان هذا في المدة التي شرط لهم رسولُ اللَّهِ ﷺ أن يردُّ إليهم مَن جاء منهم وإن كان مسلماً، وأما اليومَ فلا يصلُح هذا. انتهى.

وفي قوله: «لا أَحْيِسُ البُّرُد» إشعار بأن هذا حكم يختص بالرسُل مطلقاً، وأما ردَّه لمن جاء إليه منهم وإن كان مسلماً، فهذا إنما يكون مع الشرط، كما قال أبو داود، وأما الرسلُ فلهم حكم آخر، ألا تراه لم يتعرض لرسولي مسيلمة وقد قالا له في وجهه: نشهد أن مسيلمة رسول الله.

وكان من هديه أن أعداءه إذا عاهدوا واحداً من أصحابه على عهد لا يضُرُّ بالمسلمين من غير رضاه أمضاه لهم، كما عاهَدُوا حُذَيْفَةَ وَأَبَاهُ الحُسَيلَ أن لا يُقَاتِلاهم مَعَه ﷺ، فأمضى لهم ذلك وقال لهما: «انْصَرِفا نَفِي لَهُم بعهدهم، ونَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيهم» (٣٠).

فصل: وصالح قريشاً على وضع الحرب بينة وبينهم عشر سنين، على أن من جاءه منهم مسلماً ردَّة إليهم، ومَنْ جاءَهُم مِن عنده لا يردُّونه إليه (٤٠٠٠). وكان اللفظُ عاماً في الرجال والنساء، فنسخَ اللَّهُ ذلك في حقّ النساء، وأبقاء في حقّ الرجال، وأمر اللَّهُ نبيّة والمؤمنين أن يمتحنُوا مَن جاءهم مِن النساء، فإن عَلِمُوهَا مؤمِنة، لم يردُّوها إلى الكُفَّار، وأمرهم بردِّ مهرها إليهم لما قات على زوجها مِن منفعة بُضعها، وأمر المسلمين أن يردُّوا على من ارتدتِ امرأتُهُ إليهم مهرَها إذا عاقبوا، بأن يجبَ عليهم ردُّ مهرِ المهاجرةِ، فيردونه إلى من ارتدت امرأتُهُ، ولا يردونها إلى زوجها المشرك. فهذا هو العقاب، وليس مِن العذاب في شيء، وكان في هذا دليل على أن خروج البُضع مِن مُلك الزوج متقوَّم، وأنه متقوَّمٌ بالمسمِّى الذي هو ما أنفق الزوج لا بمهرِ المثل، وأن أنكحة الكفار لها حُكم الصحة، لا يُحكم عليها بالبطلان، وأنه لا يجوز ردُّ المسلمة المهاجرة إلى الكفَّار ولو شرط ذلك، وأن المسلمة لا يَحِلُ لها نكاحُ الكافر، وأن المسلم له أن يتزوَّجَ المرأة المهاجرة إذا انقضت عدتُها، وآتاها مهرَها، وفي هذا أبينُ دلالة على خروج بُضعها مِن ملك الزوج، وانفساخِ نكاحها منه بالهجرة والإسلام، وفيه دليلٌ على تحريم نكاح المشركة على المسلم، كما حرم نكاحُ المسلمة على الكافر.

وهذه أحكام استفيدت من هاتين الآيتين، وبعضُها مجمع عليه، وبعضُها مختلف فيه، وليس مع من ادعى نسخُها حُجَّةٌ البتة، فإن الشرطَ الذي وقع بين النبي ﷺ وبين الكفار في ردِّ من جاءه مسلماً

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣/ ٤٨٧، وأبو داود (٢٧٦١)، من حديث نعيم بن مسعود، وإسناده لا بأس به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٦/٨، وأبو داود (٢٧٥٨)، من حديث أبي رافع بإسنادٍ صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٨٧)، من حديث حذيفة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٧٣١ و٢٧٣٢)، من حديث مروان بن الحكم والمسور بن غرمة، وهو بعض حديث.

إليهم، إن كان مختصاً بالرجال لم تدخل النساء فيه، وإن كان عاماً للرجال والنساء فالله سبحانه وتعالى خصّص منه ردَّ النساء ونهاهم عن ردِّهن، وأمرهم بِرَدِّ مهورِهنّ، وأن يردوا منها على من ارتدت امرأتُه إليهم من المسلمين المهرَ الذي أعطاها، ثم أخبر أن ذلك حكمُه الذي يحكُمُ به بين عباده، وأنه صادر عن علمه وحِكمته، ولم يأت عنه ما يُنَافي هذا الحكم، ويكونُ بعده حتى يكون ناسخاً.

ولما صالحهم على ردِّ الرجال، كان يُمكُنهم أن يأخذوا من أتى إليه منهم، ولا يُكْرِهُهُ على العود، ولا يأمره به، وكان إذا قتل منهم، أو أخذ مالاً، وقد فصل عن يده، ولما يلحق بهم، لم يُنْكِرُ عليه ذلك، ولم يضمنه لهم، لأنه ليس تحت قهره ولا في قبضته، ولا أمرَه بذلك، ولم يقتض عقد الصلح الأمانَ على النفوس والأموال إلا عمن هو تحت قهره وفي قبضته، كما ضَمِنَ لبني جُذَيْمَة ما أتلفه عليهم خالد مِن نفوسهم وأموالهم، وأنكره وتبرأ منه (الله على إصابتُه لهم عن نوع شبهة، إذ لم يقولوا: أسلمنا، وإنما قالوا: صبأنا، فلم يَكُنْ إسلاماً صريحاً، ضَمِنهم بنصف دياتِهم لأجل التأويل والشبهة، وأجراهم في ذلك مجرى أهل الكتاب الذين قد عصمُوا نفوسَهم وأموالهم بعقدِ الذمة (١) ولم يدخلوا في الإسلام، ولم يقتض عهدُ الصلح أن ينصُرَهم عَلى من حاربهم ممن ليس في الذمة (١)، ولم يدخلوا في الإسلام، ولم يقتض عهدُ الصلح أن ينصُرَهم عَلى من حاربهم ممن ليس في قبضه النبي على وتحت قهره، فكان في هذا دليل على أن المعاهلِينَ إذا غزاهُم قوم ليسوا تحت قهر الإمام وفي يده، وإن كانوا من المسلمين أنه لا يجبُ على الإمام ردُهم عنهم، ولا منعُهم من ذلك، ولا ضمانُ ما أتلفوه عليهم.

وأخذُ الأحكام المتعلقةِ بالحرب، ومصالح الإسلام، وأهلهِ، وأمره، وأمورِ السياسات الشرعية من سيره، ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجال، فهذا لون وتلك لون، وبالله التوفيق.

فصل: وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يُجْلِيهُمْ منها، ولَهُمْ ما حملَتْ رِكَابُهم، ولرسول الله على السلاح. واشترط في عقد الصلح ألا يكتُموا ولا يُغيَّبوا شيئاً، فإن فعلُوا فلا ذِمة لهم ولا عهد، فغيَّبُوا مَسْكاً فيه مال وَحُلِيَّ لِحُيي بنِ أَخطَب كان احتمله معه إلى خيبر حين أُجليت النضيرُ، فقال رسولُ الله الله العم حُيي بنِ أَخطب، واسمه سَعْيةُ: «مَا فَعَلَ مَسْكُ حُييً الّذِي جَاءً بهِ مِنَ النضير، فقال: أذهبته النفقات والحروب، فقال: «العَهْدُ قُرِيبٌ، والمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ». وقد كان حُيي قُتِلَ مع بني قُريظة لمّا دخل معهم، فدفع رسولُ اللّه عَلَّه عَمه إلى الزّبير ليستقِرَّه، فَمَسَّهُ بعذاب، فقال: «قد رَائيتُ حُبياً يَطُوفُ في خَربَةٍ ها هنا، فذهبوا فطافُوا، فوجدوا المَسك في الخَربَة، فقتلَ رسولُ الله عليه ابني أبي الحُقيْق، وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى في الخَربَة، فقتلَ رسولُ الله عليه ابني أبي الحُقيْق، وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسبى نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنَّكُثِ الَّذِي نَكَثُوا، وأرادَ أن يُجليهم مِن خيبر، فقالوا: دعنا نكون في هٰذه الأرض نُصلِحُهَا ونقُوم عليها، فنحنُ أعلمُ بها منكم، ولم يكن لِرسول اللَّهِ عَلَيْ ولا لأصحابه في هٰذه الأرض نُصلِحُهَا ونقُوم عليها، فنحنُ أعلمُ بها منكم، ولم يكن لِرسول اللَّهِ عَلَى أَنْ يُقِرَّهُم فِيهَا مَا شَاء(")

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١٨٩)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذّي (١٤١٣)، والنسائي ٨/ ٤٥، وابن ماجه (٢٦٤٤)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده...، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٠٠٦)، من حديث ابن عمر، بإسنادٍ حسن.

ولم يعمَّهم بالقتل كما عمَّ قُريظة لاشتراك أولُنك في نقض العهد، وأما لهؤلاء فالذين عَلِمُوا بالمَسك وغيَّبوه، وشرطوا له إن ظهر فلا ذِمة لهم ولا عهد، فإنه قتلهم بشرطهم على أنفسهم، ولم يتعدَّ ذلك إلى سائر أهلِ خيبر، فإنه معلوم قطعاً أن جميمَهم لم يعلمُوا بمَسك حُيي، وأنه مدفون في خَرِبَةٍ، فهذا نظيرُ الذميِّ والمعاهدِ إذا نقض العهدَ، ولم يُمالئه عليه غيرُه، فإن حكم النقض مختصَّ به.

ثم في دفعه إليهم الأرضَ على النصف دليل ظاهر على جواز المساقاة والمزارعة، وكون الشجر نخلاً لا أثر له البتة، فحكم الشيء حكم نظيره، فَبَلَدٌ شجرُهم الأعناب والتين وغيرهما من الثمار في الحاجة إلى ذلك حكمه حكم بلد شجرُهُمُ النخل سواء، ولا فرق.

وفي ذلك دليل على أنه لا يُشترط كونُ البذر من ربِّ الأرضِ، فإنَّ رسول الله على أنه لا يُشترط كونُ البذر من ربِّ الأرضِ، فإنَّ رسول الله على صالحهم عن الشطر، ولم يُعطِهم بذراً البتة، ولا كان يُرسِلُ إليهم بِبذر، وهذا مقطوع به مِن سِيرته حتى قال بعضُ أهل العلم: إنه لو قِيل باشتراط كونه مِن العامل لكان أقوى من القول باشتراط كونِه من ربِّ الأرض، لموافقته لِسنة رسولِ الله على في أهل خيبر.

والصحيح: أنه يجوز أن يكون من العامل، وأن يكونَ مِن ربِّ الأرض، ولا يُشترط أن يختص به أحدُهما، والذين شرطُوه من ربِّ الأرض ليس معهم حُجةٌ أصلاً أكثرَ من قياسهم المزارعة على المُضاربة، قالوا: كما يُشترط في المضاربة أن يكون رأسُ المالِ من المالك والعملُ من المضارب، فهكذا في المزارعة، وكذلك في المساقاة يكون الشجرُ مِن أحدهما، والعملُ عليها من الآخر. وهذا القياسُ إلى أن يكون حجةً عليهم أقربُ من أن يكون حجةً لهم، فإن في المضاربة يعودُ رأسُ المال إلى المالك، ويقتسمان الباقي، ولو شرط ذلك في المزارعة فسدت عندهم، فلم يُجرُوا البِذْرَ مجرى رأس المال، بل أجرَوْهُ مجرى سائر البقل، فبطل إلحاق المزارعة بالمضاربة على أصلهم.

وأيضاً فإن البذر جارٍ مجرى الماء، ومجرى المنافع، فإن الزرع لا يتكون وينمُو به وحده، بل لا بُد من السقي والعمل، والبِذرُ يموتُ في الأرض، ويُنشىء الله الزرعَ مِن أجزاء أخر تكون معه من الماء والربح، والشمس والتراب والعمل، فحكم البذرِ حكمُ هذه الأجزاء.

وأيضاً فإن الأرض نظيرُ رأس المال في القِراض، وقد دفعها مالكُها إلى المُزارع، وبِذرُها وحرثُهَا وسقيُهَا نظيرُ عمل المضارب، وهذا يقتضي أن يكون المزارع أولى بالبِذر مِن ربِّ الأرض تشبيهاً له بالمضارب، فالذي جاءت به السنة هو الصواب الموافق لقياس الشرع وأصوله.

وفي القصةِ دليل على جواز عقدِ الهُدنة مطلقاً مِن غير توقيت، بل ما شاء الإمامُ، ولم يجىء بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة، فالصواب جوازه وصحته، وقد نصَّ عليه الشافعيُّ في رِواية المزني، ونص عليه غيرُه من الأثمة، ولكن لا ينهضُ إليهم ويُحاربهم حتى يُعْلِمَهُمْ على سواء ليستووا هُمْ وهُوَ في العلم بنقض العهد.

وفيها دليل على جواز تَعزيرِ المتهم بالعُقُوبة، وأن ذلك مِن السياسات الشرعية، فإنَّ الله سبحانه كان قادراً على أن يَدُلُّ رسولَ الله ﷺ على موضع الكنز بطريق الوحي، ولكن أراد أن يَسُنَّ لِلأُمَّةِ عقوبةً المتهمين، ويُوسِّعَ لهم طُرُقَ الأحكام رحمة بهم، وتيسيراً لهم.

وفيها دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صِحةِ الدُّعوى وفسادها، لقوله ﷺ لِسِعْيَةَ لما

ادعى نفاذ المال: «العَهْدُ قَرِيبٌ، والمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ». وكذلك فعل نبي الله سليمان بن داود في استدلاله بالقرينة على تعيين أم الطفل الذي ذهب به الذئب، وادعت كل واحدة من المرأتين أنه ابنها، واختصمتا في الآخر، فقضى به داود للكبرى، فخرجتا إلى سُليمان، فقال: بِمَ قَضَى بَيْنَكُما نَبِيُّ اللَّه، فأخبرتاه. فقال: التعملُ رحمك الله، هو ابنها، فقضى فأخبرتاه. فقال: التعملُ رحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى! لا تفعلُ رحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى! لا تفعلُ رحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى! . فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة التي في قلبها وعدم سماحتها بقتله وسماحة الأخرى بذلك، لتصير أسوتها في فقد الولد على أنه ابن الصغرى.

فلو اتفقت مثلُ هذه القضية في شريعتنا، لقال أصحابُ أحمد والشافعي ومالك رحمهم الله: عمل فيها بالقافة، وجعلوا القافة سبباً لترجيح المدعي للنسب، رجلاً كان أو امرأةً. قال أصحابُنا: وكذلك لو ولدت مسلمةٌ وكافرةٌ وَلَدَيْنِ، وادَّعَتِ الكافرةُ ولد المسلمة، وقد سئل عنها أحمد، فتوقف فيها، فقيل له: ترى القافة؟ فقال: ما أحْسَنَهَا. فإن لم تُوجد قافةٌ، وحكم بينهما حاكم بمثل حُكم سليمان لكان صواباً، وكان أولى من القُرعة، فإنَّ القُرعة إنما يصار إليها إذا تساوى المدعيانِ من كل وجه، ولم يترجَّحْ أحدُهما على الآخر، فلو ترجَّح بيد أو شاهد واحد، أو قرينة ظاهرة مِن لَوْثٍ أو نُكولِ خصمه عن اليمين، أو موافقةِ شاهد الحال لصدقه، كدعوى كل واحد من الزوجين ما يصلُح له من قماش عن اليمين، أو موافقةِ شاهد الحال لصدقه، كدعوى كل واحد من الزوجين ما يصلُح له من قماش البيت والآنية، ودعوى كل واحد من الصانعين آلات صنعته، ودعوى حاسِر الرأس عن العمامة عمامة من بيده عمامة، وهو يشتد عدواً، وعلى رأسه أخرى، ونظائر ذلك، قُدَّمَ ذٰلِكَ كله على القرعة.

ومن تراجم أبي عبد الرحمن النسائي على قصة سليمان: (هذا باب، الحكم يُوهم خِلافَ الحق، ليستعلم به الحق) والنبيُ على يقص علينا هذه القصة لنتخذها سمراً، بل لنعتبرَ بها في الأحكام، بل الحكم بالقسامة وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذا استناداً إلى القرائن الظاهرة، بل ومن هذا رجمُ الملاعنة إذا التعن الزوج، ونكلتُ عن الالتعان. فالشافعي ومالك رحمهما الله يقتلانِها بمجرد التعان الزوج ونكولها، استناداً إلى اللوثِ الظاهر الذي حصل بالتعانه ونكولها.

ومن هذا ما شرعه اللّهُ سبحانه وتعالى لنا مِن قبول شهادة أهلِ الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر، وأن وليي الميت إذا اطّلعا على خيانة من الوصيين، جاز لهما أن يحلفا ويستحقا ما حلفا عليه، وهذا لوثٌ في الأموال، وهذا نظير اللَّوثِ في الدماء، وأولى بالجواز منه، وعلى هذا إذا اطلع الرجلُ المسروقُ ماله على بعضه في يد خائِن معروفٍ بذلك، ولم يتبين أنه اشتراه من غيره، جاز له أن يَحْلِفَ أن بقية ماله عنده، وأنه صاحبُ السرقة استناداً إلى اللوث الظاهر، والقرائن التي تكشف الأمر وتوضحه، وهو نظيرُ حَلفِ أولياءِ المقتولِ في القسامَةِ أن فلاناً قتله سواء، بل أمرُ الأموالِ أسهلُ وأخفُ، ولذلك ثبت بشاهد ويمين، وشاهدٍ وامرأتين، ودعوى ونكولٍ بخلاف الدماء، فإذا جاز إثباتُها والموثِ فإثباتُ الأموال به بالطريق الأولى والأحرى. والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذا، وليس مع من اخر على نسخَ ما دلَّ عليه القرآن من ذلك حُجَّةُ أصلاً، فإن هذا الحكم في سورة المائدة، وهي مِن آخر ما نَزَلَ مِن القرآن، وقد حكم بموجبِها أصحابُ رسول الله ﷺ بعدَه، كابي موسى الأشعري، وأقرَّه الصحابةُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٠)، من حديث أبي هريرة.

ومن هذا أيضاً ما حكاه الله سبحانه في قصة يوسف مِن استدلال الشاهد بِقرينةِ قَدُّ القميصِ مِنْ 
دُبُرِ على صِدقه وكذبِ المرأة، وأنه كان هارباً مُولِّياً، فأدركته المرأةُ من ورائه، فجبذته، فقدَّت قميصه 
مِنْ دُبُر، فعلم بعلُها والحاضرونَ صدقه، وقبلوا هذا الحكم، وجعلوا الذنبَ ذنبها، وأمروها بالتوبة، 
وحكاه الله سبحانه وتعالى حكاية مقرِّر له غيرِ منكر، والتَّأسِّي بذلك وأمثاله في إقرار الله له، وعدم 
إنكاره، لا في مجرَّد حكايته، فإنه إذا أخبر به مقراً عليه، ومثنياً على فاعله، ومادحاً له، دل على رضاه 
به، وأنه موافق لحكمه ومرضاته، فليُتذبَّر هذا الموضعُ، فإنه نافع جداً.

ولو تتبعنا ما في القرآن والسنة، وعمل رسول الله ﷺ وأصحابه من ذلك لطال، وعسى أن نُفْرِدَ فيه مصنفاً شافياً إن شاء الله تعالى. والمقصود: التنبيه على هديه واقتباس الأحكام من سيرته ومغازيه ووقائعه، صلواتُ الله عليه وسلامه.

ولما أقرَّ رسولُ الله ﷺ أهل خيبر في الأرض، كان يبعثُ كلَّ عام من يَخْرُصُ<sup>(١)</sup> عليهم الثمارَ، فينظُرُ كَمْ يُجنى منها، فيُضمنهم نصيبَ المسلمين، ويتصرفون فيها.

وكان يكتفي بخارص واحد. ففي هذا دليل على جواز خَرْصِ الثمار البادي صلاحُها كشمر النخل، وعلى جواز قسمة الثمار خرصاً على رؤوس النخل، ويصيرُ نصيبُ أحد الشريكين معلوماً وإن لم يتميز بعد لمصلحة النماء، وعلى أن القسمة إفراز لا بيع، وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد، وقاسم واحد، وعلى أنَّ لِمن الثمارُ في يده أن يتصرَّف فيها بعد الخرص، ويَضْمَن نصيبَ شريكه الذي خرص عليه. فلما كان في زمن عمر، ذهب عبدُ الله ابنه إلى ماله بخيبر، فَعَدَوْا عليه، فألقوه من فوق بيت، ففكُوا يده، فأجلاهم عمر منها إلى الشام، وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية.

فصل: وأما هديه في عقد اللّمة وأخذِ الجزية، فإنّه لم يأخذ مِن أحد من الكفار جزية إلا بعد نزول سورة براءة في السنة الثامنة من الهجرة، فلما نزلت آية الجزية، أخذها مِن المجوس، وأخذها مِن أهل الكتاب، وأخذها من النصارى، وبعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن، فعقد لمن لم يُسلّم مِن يهودها اللّمة، وضرب عليهم الجزية، ولم يأخذها من يهود خيبر، فظن بعض الغالِطين المخطئين أن هذا حكم مختص بأهل خيبر، وأنه لا يؤخذ منهم جزية وإن أخِذَت من سائر أهل الكتاب، وهذا مِن علم فقهه في السير والمغازي، فإن رسول الله على قاتلهم وصالحهم على أن يُقرَّهم في الأرض ما شاء، ولم تكن الجزية نزلت بعده، فسبق عقد صلحهم وإقرارهم في أرض خيبر نزول الجزية، ثم أمره الله مسحانه وتعالى أن يُقاتِلُ أهلَ الكِتاب حتى يُعطوا الجزية، فلم يدخل في هذا يهودُ خيبر إذ ذاك، لأن العقد كان قديماً بينه وبينهم على إقرارهم، وأن يكونوا عمالاً في الأرض بالشطر، فلم يُطالبهم بشيء غير ذلك، وطالبَ سواهم من أهل الكتاب ممن لم يكن بينه وبينهم عقد كعقدهم بالجزية، كنصارى نجران، ويهودِ اليمن، وغيرهم، فلما أجلاهم عمرُ إلى الشام، تغيّر ذلك العقدُ الذي تضمن إقرارهم في أرض خيبر، وصار لهم حكمُ غيرهم مِن أهل الكتاب.

ولما كان في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وأعلامها، أظهر طائفة منهم كتاباً قد عَتَّقُوهُ وزوَّروهُ، وفيه: أن النبيَّ ﷺ أسقط عن يَهودِ خيبر الجزية، وفيه شهادةُ علي بن أبي طالب، وسعد بن

<sup>(</sup>١) أي يُمصي.

معاذ، وجماعة مِن الصحابة رضي الله عنهم، فراج ذلك على مَنْ جَهِلَ سنةَ رسولِ اللَّهِ ﷺ ومغازيَه وسِيَرَه، وتوهَّموا، بل ظنوا صِحته، فَجَروا على حُكم هذا الكتاب المزور، حتى ألقي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وطُلِبَ منه أن يُعين على تنفيذه، والعملِ عليه، فبصق عليه، واستدلّ على كذبه بعشرة أوجه:

منها: أن فيه شهادة سعد بن معاذ، وسعد توفي قبل خيبر قطعاً. ومنها: أن في الكتاب أنه أسقط عنهم الجزية، والجزية لم تكن نزلت بعد، ولا يعرفها الصحابة حينئذ، فإن نزولها كان عام تبوك بعد خيبر بثلاثة أعوام. ومنها: أنه أسقط عنهم الكُلفَ والسُّخَر، وهذا محال، فلم يكن في زمانه كُلفٌ ولا سُخَرٌ تُؤخذ منهم، ولا مِن غيرهم، وقد أعاذه اللَّه وأعاذ أصحابَه مِن أخذ الكُلفِ والسُّخَر، وإنما هي من وضع الملوكِ الظّلمة، واستمر الأمر عليها. ومنها: أن هذا الكتاب لم يذكره أحد من أهل العلم على اختلاف أصنافهم، فلم يذكره أحدٌ من أهل المغازي والسير، ولا أحدٌ من أهل الحديث والسنة، ولا أحد من أهل الفقه والإفتاء، ولا أحدٌ من أهل التفسير، ولا أظهروه في زمان السلف، لعلمهم أنهم إن زوَّروا مثلَ ذلك، عرفوا كذبَه وبُطلانه، فلما استخفُّوا بعض الدول في وقت فتنة وخفاء بعض السنة، زوَّروا ذلك، وعتَّقوهُ وأظهروه، وساعدهم على ذلك طمعُ بعضِ الخائنين لله ولرسوله، ولم يستمرَّ لهم ذلك حتى كشف الله أمره، وبيَّن خلفاءُ الرسل بطلانه وكذبَه.

فصل: فلما نزلت آية الجزية، أخذها على من ثلاث طوائف: مِن المجوس، واليهود، والنصارى، ولم يأخذها من عُبَّادِ الأصنام. فقيل: لا يجوزُ أخذُها مِن كافر غيرِ هؤلاء، ومن دان بدينهم، اقتداء بأخذه وتركه. وقيل: بل تُؤخذ من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار كعبدة الأصنام من العجم دون العرب. والأول: قول الشافعي رحمه الله، وأحمد في إحدى روايتيه. والثاني: قولُ أبي حنيفة، وأحمد رحمهما الله في الرواية الأخرى.

وأصحاب القول الثاني يقولون: إنما لم يأخذها مِن مشركي العربِ، لأنها إنما نزَلَ فرضُها بعد أن أسلمت دارَةُ العرب، ولم يبق فيها مُشرِك، فإنها نزلت بعد فتح مكة، ودخولِ العربِ في دين الله أفواجاً، فلم يبق بأرض العرب مشرك، ولهذا غزا بعد الفتح تبوكَ وكانُوا نصارى، ولو كان بأرض العرب مشركون، لكانُوا يلونه، وكانوا أولى بالغزو من الأبعدين.

ومن تأمَّل السَّيْرَ وأيامَ الإسلام، علم أن الأمرَ كذلك، فلم تؤخذ منهم الجزيةُ لعدم من يُؤخذ منه لا لأنهم ليسوا مِن أهلها. قالوا: وقد أخذها من المجوس وليسوا بأهلِ كتاب، ولا يَصح أنه كان لهم كتاب ورفع، وهو حديث لا يُثبت مثله، ولا يصح سنده(۱).

ولا فرق بين عبَّادِ النَّار، وعبَّاد الأصنام، بل أهلُ الأوثانِ أقربُ حالاً من عُبَّادِ النَّار، وكان فيهم مِن التمسك بدين إبراهيم ما لم يكُن في عباد النار، بل عباد النار أعداءُ إبراهيم الخليل، فإذا أُخِذَتُ منهم الجزية، فأخذها من عباد الأصنام أولى، وعلى ذلك تدل سنة رسول الله على الله منهم أنه قال: «إذا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ، فادْعهُم إلى إِحْدَىٰ خِلاَلٍ ثَلاَثٍ، فَأَيَّتهنَ المُشْرِكِينَ، فادْعهُم إلى إِحْدَىٰ خِلاَلٍ ثَلاَثٍ، فَأَيَّتهنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٢٩) وقد حَسَّن سنده ابن حجر في ﴿الفتح؛ ٦/ ١٨٦ .

أَجَابُوكَ إِلَيْهَا، فَاقْبَلْ مِنْهُم، وَكُفَّ عنهم». ثم أمرَه أن يَدْعُوهُم إلى الإسلام، أو الجزْيَةِ، أو يُقَاتِلَهم (''. وقال المغيرة لعامل كسرى: أمرنا نبيُّنَا أن نُقاتِلكم حتى تعبدوا الله، أو تؤدُّوا الجزية (''. وقال رسولُ اللَّهِ ﷺ لِقريش: ﴿هَلْ لَكُمْ فِي كَلِمَةٍ تَلِينُ لَكُمْ بِهَا الْعَرَبُ، وتُؤدِّي الْعَجَمُ إِلَيْكم بِهَا الْجِزْيَةَ؟ وقال: ما هي؟ قال: ﴿لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ﴿ '' .

فصل: ولما كان في مرجعه من تبوك، أخذت خَيْلُه أَكْيدر دُوْمَةَ، فصالحه على الجزية، وحقن له نمه.

والصالح أهلَ نجران مِن النصارى على ألفي خُلَّةٍ: النَّصْفُ في صفر، والبقيةُ في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعاريَّة ثلاثين دِرعاً، وثلاثين فرساً، وثلاثين بعيراً، وثلاثين مِن كُلِّ صِنف من أصناف السلاح، يغزُون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردُّوها عليهم إن كان باليمن كَيْدٌ أو غَذرَةٌ، على ألا تُهدم لهم بِيعة، ولا يُخرِج لهم قَسِّ، ولا يُفتنوا عن دينهم ما لم يُحْدِثُوا حَدَثاً أو يَأْكُلُوا الرِّبا (أَنَّ وَفِي هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث، وأكلِ الرِّبا إذا كان مشروطاً عليهم.

ولَما وجه معاذاً إلى اليمن أمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ مُخْتَلِم دِيناراً أَوْ قِيمَتَهُ مِنَ المَعَافِرِيِّ، وهي ثيابً تكون باليمن (٥). وفي هذا دليل على أن الجزية غيرُ مقدرة الجنس، ولا القدرِ، بل يجوز أن تكونَ ثياباً وخُللاً، وتزيدُ وتنقُصُ بحسب حاجة المسلمين، واحتمال من تؤخذ منه، وحاله في الميسرة، وما عنده من المال.

ولم يفرِّق رسول الله على ولا خلفاؤه في الجزية بين العربِ والعجم، بل أخذها رسولُ الله على من نصارى العرب، وأخذها مِن مجوس هجر، وكانوا عرباً، فإن العرب أمةٌ ليس لها في الأصل كتاب، وكانت كل طائفة منهم تدين بدين من جاورها من الأمم، فكانت عربُ البحرين مجوساً لمجاورتها فارِسَ، وتنوخَ، وبُهْرَة، وبنو تغلب نصارى لمجاورتهم للروم، وكانت قبائلُ من اليمن يهود لمجاورتهم ليهود اليمن، فأجرى رسولُ الله المجاورتهم الجزية، ولم يعتبر آباءهم، ولا متى دخلُوا في دينِ أهل الكتاب: هل كان دخولهم قبل النسخ والتبديل أو بعده؟ ومن أين يعرِفُونَ ذلك، وكيف ينضبط؟ وما الذي دلَّ عليه؟ وقد ثبت في السير والمغازي أن من الأنصار من تهود أبناؤهم بعد النسخ بشريعة عيسى، وأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام، فأنزل الله تعالى: ﴿لاَ إِكْرَاهُ فِي الدِينِ البقرة: ١٥٥]

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه عبد الرزاق في «مصنفه» وأبو عبيد في «الأموال» أن النبي على أمر معاذ بن جبل أن يأخذ مِن اليمن الجزية مِن كل حالم أو حالمة، زاد أبو عبيد: عبداً أو أمة، ديناراً أو قيمته من المعافري» فهذا فيه أخذها من الرجل والمرأة، والحر والرقيق؟

قيل: هذا لا يصح وصله، وهو منقطع، وهذه الزيادة مختلف فيها، لم يذكرها سائر الرواة،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٣١)، من حديث بريدة. (٢) أخرجه البخاري (٣١٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١/ ٢٢٧، والترمذي (٣٢٣٣)، من حديث ابن عباس، وقال النرمذي: حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٠٤١)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>ه) أخرجه أبو داود (۳۰۳۸)، والترمذي (۲۲۳)، والنسائي ٥/ ٢٥، وابن ماجه (۱۸۰۳)، والحاكم ٣٩٨/١، من حديث معاذ، وصححه ووافقه الذهبي.

ولعلها من تفسير بعض الرواة. وقد روى الإمام أحمد، وأبو داود والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم هذا الحديث، فاقتصروا على قوله: «أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً» ولم يذكروا هذه الزيادة، وأكثر من أخذ منهم النبي على الجزية العرب من النصارى واليهود، والمجوس، ولم يكشف عن أحد منهم متى دخل في دينه، وكان يعتبرهم بأديانهم لا بآبائهم.

### فصل: في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين، من حين بعث إلى حين لقى الله عز وجل

ثم أذِنَ له في الهجرة، وأذن له في القتال، ثم أمره أن يُقاتِلَ من قاتله، ويَكُفَّ عمن اعتزله ولم يُقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكونَ الدِّينُ كُلَّه لله، ثم كان الكفارُ معه بعد الأمرِ بالجهاد ثلاثة أقسام؛ أهلُ صُلْح وهُدنة، وأهلُ حرب، وأهلُ ذمة، فَأْمِرَ بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم، وأن يُوفي لهم به ما استقامُوا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذَ إليهم عهدهم، ولم يُقاتِلْهم حتى يُعُلِمَهم بِنَقْضِ العهد، وأمِرَ أن يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمره فيها أن يُقاتل عدوَّه مِن أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزيّة، أو يدخلوا في الإسلام، وأمره فيها بجِهَادِ الكُفَّارِ والمنافقين والخِلطة عليهم، فجاهد الكفار بالسيفِ والسنانِ، والمنافقين بالحُجَّةِ واللسان.

 وأهلِ ذِمة، ثم آلت حالُ أهل العهد والصلح إلى الإسلام، فصاروا معه قسمين: محاربين، وأهل ذمة، والمحاربون له خائفون منه، فصار أهلُ الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمِن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب.

وأما سيرته في المنافقين، فإنه أُمِرَ أن يَقبل مِنهم علانيتَهم، ويَكِلَ سرائِرَهم إلى الله، وأن يُجاهِدَهم بالعِلم والحُجَّة، وأمره أن يُعرِضَ عنهم، ويُغلِظَ عليهم، وأن يَبُلُغَ بالقولِ البليغ إلى نفوسهم، ونهاه أن يُصلِّيَ عليهم، وأن يقومَ على قبورهم، وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم، فهذه سيرتُه في أعدائه مِن الكفار والمنافقين.

فصل: وأما سيرتُه في أوليائه وجِزبه، فأمرهُ أن يَصْبِرَ نفسَه مع الذين يدعون ربَّهم بالغداة والعشي يُريدون وجهه، وألا تعدُو عيناه عنهم، وأمره أن يعفو عنهم، ويستغفِرَ لهم، ويُشَاوِرَهم في الأمر، وأن يُصلِّي عليهم. وأمره بهجر من عصاهُ، وتخلَّف عنه، حتى يتوب، ويُراجِعَ طاعته، كما هجر الثلاثة الذين خُلِّفُوا. وأمره أن يُقِيمَ الحدودَ على من أتى موجباتِها منهم، وأن يكونُوا عنده في ذلك سواء شريفُهم ودنيتُهم.

وأمره في دفع عدوّه مِن شياطينِ الإنس، بأن يدفع بالتي هي أحسنُ، فَيُقابِل إساءة من أساء إليه بالإحسان، وجهلَه بالحِلم، وظلمَه بالعفو، وقطيعتَه بالصلة، وأخبره أنه إن فعل ذلك، عاد عدوُّه كأنه ولى حميم.

وأمره في دفعه عدوه من شياطين الجن بالاستعادة بالله منهم. وجمع له لهذين الأمرين في ثلاثة مواضع مِن القرآن: في سورة الأعراف و المؤمنين وسورة حم فصلت، فقال في سورة الأعراف: ﴿ غُنِهُ الْمُنْوَ وَأَمْنُ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ الجُهِلِينَ ﴿ وَإِمَا يَنزَغُنَكَ مِنَ الشّيطانِ نَرَعُ فَاسَتَعِدَ بِاللّهِ اللّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الشّهَو وَأَعْرِضَ عَنِ الجُهِلِينَ ﴿ وَإِمَا يَا يَرَغُنَكَ مِنَ الشّيطان بالاستعادة منه، وجمع له في لهذه الآية مكارِمَ الأخلاق والشيم كلها، فإن وليّ الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال: فإنه لا بدّ له مِن حقّ عليهم يلزمهم القيامُ به، وأمر يأمرُهم به، ولا بُدّ مِن تفريط وعُدوان يقع منهم في حقه، فأمِر بأن يأخذ من الحق الذي عليهم ولم يشق، وهو العفو الذي من الحق الذي عليهم بذله ضررٌ ولا مشقة. وأمر أن يأمرهم بالعرف، وهو المعروف الذي تَعرفُه العقُول السليمة، والفِطُرُ المستقيمة، وتُقر بحسنه ونفعه، وإذا أمر به يأمر بالمعروف أيضاً لا بالعنف والغلظة. وأمره أن يُقابِلُ جهلَ الجاهلين منهم بالإعراض عنه، دون أن يُقابلُه بمثله، فيذلك يكتفي شرهم.

وقال تعالى في سورة المؤمنين: ﴿ فُل رَبِّ إِمَّا زُيكِيّ مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَكَلَ جَمَّكُنِي فِ الْقَوْرِ ٱلظَّلِلِينَ ۞ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن زُرِيكَ مَا نَيدُهُمْ لَقَلَدِرُونَ ۞ ٱدْفَعْ بِالنِّي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةُ غَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَصِيفُونَ ۞ وَقُل رَبّ أَعُودُ بِكَ مِنْ مَمَرُتِ الشَّبَطِينِ ۞ وَأَعُودُ بِكَ رَبّ أَن يَعْشُرُونِ ۞﴾.

وقال تعالى في سورة حم فصلت: ﴿وَلَا شَتَوِى الْمَسَنَةُ وَلَا السَّيِئَةُ اَدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي رَبِينَ كَانَمُ عَلَاقً كَا أَنَهُ وَلِئَ حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَاۤ إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلُهَاۤ إِلَّا ذُو حَظِ عَظِيمٍ ۞ وَإِمَّا يَلَقَلُهُ إِلَّا اللَّهِ عَلَيمٍ ۞ وَإِمَّا يَلَقَلُهُ مَن الشَّيْطُانِ نَنْعٌ فَاسْتَعِذَ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ فَهٰذِه سيرته مع أهل الأرض: إنسهم وجنهم، مُؤمنهم وكافرهم.

## فصل: في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار

وكان أوَّل لواء عقده رسول الله ﷺ لحمزة بن عبد المطلب في شهر رمضان، على رأس سبعة أشهر من مُهَاجَرِه، وكان لواءً أبيض، وكان حامِله أبو مَرْثَد كَنَّاز بن الحُصين الغَنَوي حليف حمزة، وبعثه في ثلاثين رَجُلاً مِن المهاجرين خاصّة، يعترِضُ عِيراً لقريش جاءت من الشام، وفيها أبُو جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل، فبلغوا سِيْفَ البحرِ من ناحية العِيص، فالتَقَوْا واصطفُّوا للقتال، فمشى مجدي بن عمرو الجُهني، وكان حليفاً للفريقين جميعاً، بين هُولاء وهؤلاء، حتى حَجَزَ بينهم ولم يقتبلوا.

فصل: ثم بعث عُبَيْدَة بنَ الحارث بن المطلب في سرية إلى بَطنِ رَابغ في شوال على رأسِ ثمانية أشهر من الهجرة، وعقد له لواء أبيض، وحمله مِسْطَحُ بن أثاثة بن عبد المطلب بن عبد مناف، وكانوا في ستين من المهاجرين ليس فيهم أنصاري، فلقي أبا سفيان بنَ حرب، وهو في مائتين على بَطن رابغ، على عشرة أميالٍ من الجحفّة، وكان بينهم الرميُ، ولم يَسُلُوا السيوف، ولم يصطفوا للقتال، وإنما كانت مناوشة، وكان سعدُ بن أبي وقاص فيهم، وهو أوَّلُ من رمى بسهم في سبيل الله، ثم انصرف الفريقانِ على حاميتهم. قال ابن إسحاق (۱): وكان على القوم عِكرمة بنُ أبي جهل، وقدم سرية عُبيدة على سرية حمزة.

فصل: ثم بعثَ سعدَ بن أبي وقاص إلى الخرَّارِ في ذي القَعدة على رأس تسعة أشهر، وعقد له لواءً أبيض، وحمله المقدادُ بنُ عمرو، وكانوا عشرين راكباً يعترِضُونَ عيراً لقريش، وعَهدَ أن لا يُجاوِزَ الخرَّار، فخرجوا على أقدامهم، فكانوا يكمنُون بالنهار، ويسيرون بالليل، حتى صبَّحوا المكان صَبِيحةً خمس، فوجدوا العير قد مرَّت بالأمس.

فصل: ثم غزا بنفسه غزوة الأبواء، ويقال لها: وَدَّان، وهي أولُ غزوة غزاها بنفسه، وكانت في صَفَر على رأس اثني عشر شهراً مِن مُهَاجَرِه، وحمل لواءه حمزة بنُ عبد المطلب، وكان أبيض، واستخلف على المدينة سعد بن عبادة، وخرج في المهاجرين خاصة يعترض عِيراً لقريش، فلم يلق كيداً. وفي هٰذه الغزوة وادع مخشيً بن عمرو الضَّمْرِي وكان سيَّدَ بني ضَمْرة في زمانه على ألا يغزو بني ضَمْرة، ولا يغزوه، ولا أن يُكثروا عليه جمعاً، ولا يُعِينُوا عليه عدواً، وكتب بينه وبينهم كتاباً، وكانت غيبتُه خمسَ عشرة ليلة.

فصل: ثم غزا رسولُ الله ﷺ بُوَاطَ في شهر ربيع الأول، على رأس ثلاثةَ عشرَ شهراً مِن مُهَاجَرِهِ، وحمل لواءَه سعد بنُ أبي وقاص، وكان أبيض. واستخلف على المدينة سعد بن معاذ، وخرج في مائتين مِن أصحابه يعترِض عيراً لقُريش، فيها أميةُ بنُ خلف الجُمحي، ومائة رجل من قريش، وألفان وخمسمائة بعير، فبلغ بُواطاً، وهما جبلان فرعان، أصلهما واحد من جبالِ جُهينة، مما يلي طريقَ الشام، وبين بُواط والمدينة نحوُ أربعةِ بُرُد، فلم يلق كيداً فرجع.

فصل: ثم خرج على رأسِ ثلاثة عشر شهراً مِن مُهَاجَرِه يطلب كُرُز بن جابر الفهري، وحمل لِواءه على بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان أبيض. واستخلف على المدينة زيد بن حارثة، وكان كُرز قد

<sup>(</sup>١) انظر «السيرة النبوية؛ لابن هشام ١/ ٥٩٥.

أغار على سرح المدينة، فاستاقه، وكان يرعى بالجمى، فطلبه رسولُ الله ﷺ حتى بلغ وادياً يقال له: سَفَوان مِن ناحية بدر، وفاته كُرز ولم يلحقه، فرجع إلى المدينة.

فصل: ثم خرج رسول الله على في جُمادى الآخرة على رأس ستة عشر شهراً، وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب، وكان أبيض. واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، وخرج في خمسين ومائة، ويقال: في مائتين من المهاجرين، ولم يُكْرِه أحداً على الخروج، وخرجوا على ثلاثين بعيراً يَعْتَقِبُونَها يَعْتَرِضُون عيراً لقريش ذاهبة إلى الشام، وقد كان جاءه الخبرُ بفصولها مِن مكة فيها أموالٌ لقريش، فبلغ ذا العُشيرَة، وقيل: العُشيراء بالمد، وقيل: العُسيرة بالمهملة، وهي بناحية ينبع، وبين ينبع والمدينة تسعة برد، فوجد العِيرَ قد فاتته بأيام، وهذه هي العيرُ التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام، وهي التي وعده الله إياها، أو المقاتلة وذات الشوكة، ووقى له بوعده.

وفي هذه الغزوة وادع بني مُذْلِج وحُلفاءهم من بني ضَمْرَةً. قال عبد المؤمن بن خلف الحافظ: وفي هذه الغزوة كنى رسولُ الله ﷺ علياً أبا تُراب. وليس كما قال، فإن النبي ﷺ إنما كَنَّاهُ أبا تراب بعد نكاحه فاطمة، وكان نِكاحُها بعد بدر، فإنه لما دخل عليها وقال: «أَيْنَ ابْنُ عَمَّكِ؟» قالت: خَرَجَ مُغاضِباً، فجاء إلى المسجد، فوجده مضطجعاً فيه، وقد لصق به التراب، فجعل ينفُضه عنه ويقول: «اجْلِسْ أبا تُرابِ» (١) وهو أول يوم كُني فيه أبا تراب.

فصل: ثمَّ بعثَ عبدَ الله بن جَحْش الأسَدِيُّ إلى نَخْلَةَ في رجب، على رأس سبعة عشر شهراً مِن الهجْرة، في اثنى عشر رجلاً مِن المهاجرين، كُلُّ اثنين يعتقبان علَى بعير، فوصلُوا إلى بطن نخلة يرصُدُون عِيراً لقريش. وفي هذِهِ السَّريَّة سمَّى عبدَ الله بن جحش أميرَ المؤمنين، وكان رسولُ الله ﷺ كتب له كِتاباً، وأمره أن لا ينظُرَ فيه حَتى يسيرَ يومين، ثم ينظُرَ فيه، ولما فتَحَ الكِتاب، وجد فيه: ﴿إذَا نَظَرْتَ فِي كِتَابِي هٰذَا، فَامْضِ حَتَّى تَنْزِلَ نَخْلَةً بَيْنَ مَكَّةً والطَّائِفِ، فَتَرْصُدَ بِهَا قُرَيْشاً، وتَعْلَمَ لنا مِنْ أَخْبَارِهُم، فقال: سمعاً وطاعةً، وأخبَر أصحابَه بذلكَ، وبأنه لا يستكرِهُهم، فمن أحبُّ الشهادة فلينهضَ، ومن كرِهَ الموت فليرجِعْ، وأما أنا فناهض، فَمَضَوْا كُلُّهم، فلما كان في أثناء الطريق، أضلَّ سعدُ بن أبي وقاص، وعتبة بنُ غَزوان بعيراً لهما كانَا يَعْتَقِبَانِهِ، فَتَخَلَفًا في طَلْبُه. وبَعُدَ عبدُ الله بنُ جحش حتى نزل بنخلة، فمرَّت به عِيرٌ لقريش تَحْمِلُ زبيباً وأَدَماً وتِجارةً فيها عمرو بن الحَضْرَمِي، وعثمان، ونوفل: ابنا عبد الله بن المغيرة، والحكمُ بنُ كيسان مولى بني المغيرة، فتشاور المسلمُون وقالوا: نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم، انتهكنا الشهرَ الحرام، وإن تركناهم الليلةَ دخلوا الحَرَم. ثم أجمعوا على مُلاقاتهم، فرمي أحدُهم عمرو بن الحضرمي فقتله، وأسروا عثمان والحكم، وأَفْلَتَ نُوفَلَ، ثم قَدِمُوا بالعِير والأسيرين، وقد عزلوا مِن ذلك الخمس، وهو أول خمس كان في الإسلام. وأول قتيل في الإسلام، وأول أسيرين في الإسلام، وأنكر رسُول الله ﷺ عليهم ما فعلوه واشتدَّ تعنُّتُ قريش وإنكارُهم ذلِك، وزعموا أنهم قد وجدوا مقالاً، فقالوا: قد أحلَّ محمد الشهرَ الحرَامَ، واشتد على المسلمين ذلك، حتى أنزل الله تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْعَرَامِ فِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالًا فِيهِ كَبَيْرٌ وَمَدَدُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ. وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ. مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِشْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٤١)، ومسلم (٢٤٠٩)، من حديث سهل بن سعد.

اَلْقَتْلِ﴾ [البقرة: ٢١٧] (١). يقول سبحانه: هذا الذي أنكرتموه عليهم، وإن كان كبيراً، فما ارتكبتموه أنتم مِن الكفر بالله، والصدِّ عن سبيله، وعن بيتِه، وإخراج المسلمين الذين هم أهلُه منه، والشرك الذي أنتم عليه، والفتنة التي حصلت منكم به أكبرُ عند اللَّهِ مِن قِتالهم في الشهر الحرام.

وأكثرُ السلف فسروا الفتنة ها هنا بالشرك، كقوله تعالى ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لاَ نَكُونَ فِنَنَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٣]، ويدل عليه قوله: ﴿ وُنُمَّ لَرَ تَكُن فِنَنَئُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِنَا مَا كُمَّا مُشْرِكِينَ ﴿ وَالانعام] أي: لم يكن مآلُ شركهم، وعاقبته وآخرُ أمرهم، إلا أن تبرؤوا منه وأنكروه. وحقيقتها أنها الشرك الذي يدعو صاحبُه إليه، ويُعاقب من لم يَفتَين به، ولهذا يُقال لهم وقت عذابهم بالنار وفتنتهم بها: ﴿ وُرُونُوا فِنَنَكُمُ ﴾ [الذاريات: ١٤] قال ابن عباس: تكذيبكم. وحقيقته: ذوقوا نهاية فتنتكم، وغايتَها، ومصير أمرها، كقوله: ﴿ وُرُونُوا مِنَا لَكُنُمُ تَكُمِبُونَ ﴾ [الزمر: ٢٤]. وكما فتنوا عباده على الشرك، فَتِنُوا على النار وقيل لهم: ﴿ وُرُونُوا فِنَنَكُمُ ﴾ ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ فَنَنُوا المُؤمنينَ وَالمُؤمنينَ وَالمُؤمنينَ مُمَ لَا بَعُولُهُ ﴾ [البروج: ١٠]، فسرت الفتنةُ ها هنا بتعذيبهم المؤمنين، وإحراقهم إياهم بالنار. واللفظُ أعمُّ من ذلك، وحقيقته: عذَّبُوا المؤمنين ليفتتُوا عن دينهم، فهذه الفتةُ المضافةُ إلى المشركين.

وأما الفتنة التي يضيفها اللَّهُ سبحانه إلى نفسه أو يُضيفها رسولُه إليه كقوله: ﴿ وَكَنْ اللَّهُ فَتَنَّا بَعْفَهُم بِعَضِ ﴾ [الانعام: ٥٥] وقول موسى: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِلْنَكُ تُضِلُ عِهَا مَن تَشَاءٌ وَتَهْدِى مَن تَشَاهُ ﴾ [الاعراف: ١٥٥]، فتلك بمعنى آخر، وهي بمعنى الامتحان، والاختبار، والابتلاء من الله لعباده بالخير والشر، بالنعم والمصائب، فهذه لون، وفتنة المشركين لون، وفتنة المؤمن في ماله وولده وجاره لون آخر، والفتنة التي يوقعها بين أصحاب على ومعاوية، وبين أهل الجمل وصفين، وبين أهل الجمل وصفين، وبين المسلمين، حتى يتقاتلوا ويتهاجروا، لون آخر، وهي الفتنة التي قال فيها النبي ﷺ: «سَتَكُونُ وبين المسلمين، والماشي فيها خَيْرٌ مِنَ القَائِم، والقائِم، فيها خَيْرٌ مِن السَّاعي، (٢)، وأحاديثُ الفتنة التي أمر رسولُ الله ﷺ فيها باعتزال الطائفتين هي هٰذه الفتنة.

وقد تأتي الفتنة مراداً بها المعصية كقوله تعالى: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ اَثَذَن لِي وَلاَ نَفْتِنَيُّ ﴾ [التوبة: ٤٩]، يقوله الجدُّ بنُ قيس لما ندبه رسولُ الله ﷺ إلى تبوكَ، يقول: ائذن لي في القُعود، ولا تفتني بتعرضي لبنات بني الأصفر، فإني لا أُصْبِرُ عنهن، قال تعالى: ﴿أَلَا فِي الْفِتْـنَةِ سَتَعْلُواً ﴾ [التوبة: ٤٩] (٢٣)، أي: وقعوا في فتنة النفاق، وفروا إليها مِن فتنة بناتِ الأصفر.

والمقصود: أن اللَّه سبحانه حكم بين أوليانه وأعدائه بالعدلِ والإنصافِ، ولم يُبرىء أولياءَه من ارتكاب الإثم بالقتالِ في الشهر الحرام، بل أخبر أنه كبير، وأن ما عليه أعداؤه المشركون أكبرُ وأعظمُ مِن مجردِ القتالِ في الشهر الحرام، فهم أحقُّ بالذمِّ والعيبِ والعُقوبَةِ، لا سيما وأولياؤه كانوا متأوِّلين في قتالهم ذلك، أو مقصِّرين نوع تقصير يغفِره الله لهم في جنب ما فعلوه مِن التوحيد والطاعات، والهجرة مع رسوله وإيثارِ ما عند الله، فهم كما قيل:

<sup>(</sup>١) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ١/ ٦٠١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٠٨١)، ومسلم (٢٨٨٦)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) راجع تفسير ابن كثير ٣/ ٣٩٦، طبع دار الكتاب العربي.

وإِذَا الْسَحَسِيبُ أَتَى بِسَذُنْتِ وَاحِلِ جَاءَتْ مَحَاسِئُه بِأَلْفِ شَفِيع فكيف يُقاس ببغيضٍ عدوٍ جاء بكُلِّ قبيح، ولم يأت بشفيع واحد مِن المحاسن. فصل: ولما كان في شعبان من هذه السنة، حُوِّلت القبلة، وقد تقدم ذكرُ ذلك.

### فصل: في غزوة بدر الكبرى

فلما كان في رمضانَ مِن هذه السنة، بلغ رسولَ الله ﷺ خبرُ العِير المقبلة من الشام لقريش صُحبةَ أبي سفيان، وهي العِير التي خرجوا في طلبها لما خرجت مِن مكة، وكانوا نحو أربعين رجلاً، وفيها أموالٌ عظيمة لِقريش، فندب رسولُ الله ﷺ الناسَ للخروج إليها، وأمر من كان ظهرُه حاضراً بالنهوض، ولم يحْتَفِلُ لها احتفالاً بليغاً، لأنه خرج مُسْرِعاً في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً، ولم يكن معهم من الخيل إلا فَرَسانِ: فرس للزبير بن العوام، وفرسٌ للمِقداد بن الأسود الكِندي، وكان معهم سبعون بعيراً يَعْتَقِبُ الرجلان والثلاثةُ على البعير الواحد، فكان رسولُ الله ﷺ، وعلى، ومَرْثَذُ بنُ أبي مَرْثَدِ الغَنوي، يعتقبون بعيراً. وزيدُ بن حارثة، وابنُه وكبشةُ موالي رسول الله ﷺ، يعتَقِبُونَ بعيراً وأبو بكر، وعمر، وعبدُ الرحمن بن عوف، يعتقِبُونَ بعيراً. واستخلف على المدينةِ وعلى الصلاة ابنَ أمُّ مكتوم، فلما كان بالرَّوحاءِ رد أبا لُبابة بنَ عبد المنذر، واستعمله على المدينة، ودفع اللواء إلى مُصعب بنِ عمير، والراية الواحدة إلى عليٌّ بن أبي طالب، والأخرى التي للأنصار إلى سعد بن معاذ، وجعل على الساقة قيسَ بنَ أبي صَعْصَعَةً، وسار، فلما قَرُبَ مِن الصَّفْرَاء، بعث بَسْبَسَ بنَ عمرو الجهني، وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسَّسان أخبارَ العِيرِ. وأما أبو سفيان، فإنه بلغه مخرج رسول الله ﷺ وقصده إياه، فاستأجر ضَمْضَم بنَ عمرو الغفاري إلى مكة، مُشْتَصْرِخاً لقريش بالنَّفير إلى عِيرهم، ليمنعوه من محمد وأصحابه، وبلغ الصريخُ أهلَ مكة، فنهضوا مُسرعين، وأوعبوا في الخروج، فلم يتخلُّف من أشرافهم أحدُّ سوى أبي لهب، فَإِنَّه عوَّض عنه رجلاً كان لَه عليه دين، وحشدُوا فيمن حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم أحد من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يخِرجُ معهم منهم أحد، وخرجوا مِن ديارهم كما قال تعالى: ﴿ بَطَرًا وَرِدَآهُ أَلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٤٧]. وأقبلوا كما قال رسول الله عليم: "بِحَدِّهِمْ وَحَدِيدِهِم تُحَادُّهُ وَتُحَادُّ رَسُولَه»، وجاؤوا على حَرْدٍ قادرين، وعلى حميَّةٍ، وغضب، وحَنَقِ على رسول الله على وأصحابِه، لما يُريدون مِن أخذ عيرهم، وقتل من فيها، وقد أصابُوا بالأمسِ عمرو بن الحضرمي، والعِير التي كانت معه، فجمعهم اللَّهُ على غير ميعاد كما قال الله تعالى: ﴿وَلَّوْ تَوَاعَدَنُدَ ۚ لَاخْتَلَفْتُدْ فِي ٱلْمِيعَـٰذِ وَلَكِينَ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْتُولًا ﴾ [الأنفال: ٤٢].

ولما بلغ رسول الله على خروج قريش، استشار أصحابه، فتكلّم المهاجِرون فأحسَنُوا، ثم استشهارهم ثانياً، فتكلم المهاجِرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثالثاً، ففهمت الأنصار أنه يَعنيهم، فبادر سعد بن معاذ، فقال: يا رسول الله! كَأَنَّكَ تُعرِّضُ بنا؟ وكان إنما يعنيهم، لأنهم بايعوه على أن يمنعوه من الأحمر والأسود في ديارهم، فلما عزم على الخروج، استشارهم ليعلم ما عندهم، فقال له سعد: لَعلَّكَ تَخْشَى أَنْ تَكُون الأنصار ترَى حقاً عليها أن لا ينصروك إلا في ديارها، وإني أقول عن الأنصار، وأجِيب عنهم: فاظْعَنْ حَيْثُ شِنْت، وَصِلْ حَبْلَ مَنْ شِنْت، واقطّعْ حَبْلَ مَنْ شِنْت، وحُذْ مِنْ أَمْوالِنَا مَا شِنْت، وَاعظِنا مَا شِنْت، وَمَا أَخَذْتَ مِنّا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِمًا تَرَكْت، ومَا أَمَرْتَ فِيهِ مِنْ أَمْرٍ فَأَمْرُنَا تَبَعْ

لأَمْرِكَ، فَواللَّهِ لَيْن سِرْتَ حَتَّى تَبْلُغ البَرْكَ مِنْ غمدَان، لَنَسِيرَنَّ مَعَكَ، وَوَاللَّهِ لَيْنِ استَعْرَضْتَ بِنَا لَهٰذَا البَحْرِ خُضْنَاهُ مَعَكَ. وقَالَ لَهُ المِقْدَادُ: لا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسى: ﴿ فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ البَحْرِ خُضْنَاهُ مَعَكَ. وقَالَ لَهُ المِقْدَادُ: لا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى لِمُوسى: ﴿ فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَائِلًا إِنّا هَهُمَا لَكُ مَعْنَ الْمَعْدِنَ ﴾ وقبل الله تَلْفَقَلْ وَعُنْ شِمَالِكَ، وَمِنْ السَّعْ مِنْ أصحابِه، وقال: "سِيرُوا وأَبْشروا، فإنَّ اللّهَ قَذْ وَعَدَىٰ الظَّائِفَتَيْنِ، وإِنِّي قَذْ رَأَيْتُ مَصادِعَ القَوْمِ».

وسار المشركون سِراعاً يريدون الماء، وبعث علياً وسعداً والزبير إلى بدر يلتمِسُون الخبر، فَقَدِمُوا بعبدين لقريش، ورسولُ الله على قائم يُصلي، فسألهما أصحابُه: مَنْ أنتما؟ قالا: نحن سُقاةٌ لقريش، فكره ذلك أصحابه، وودُّوا لو كان لِعير أبي سفيان، فلما سلَّم رسولُ الله على قال لهما: «أخرانِي أَيْنَ وَمِ؟» فَرَيْشٌ؟ قالا: وراء لهذا الكثيب. فقال: «كم القومُ؟» فقالا: لا علم لنا، فقال: «كم ينحرونَ كُلَّ يوم؟» فقالا: يوماً عشراً، ويوماً تسعاً، فقال رسولُ الله على «القومُ ما بينَ تسعمائة إلى الألف، فأنزل الله عزَّ وجلً في تلك الليلة مطراً واحداً، فكان على المشركين وابلاً شديداً منعهم من التقدم، وكان على المسلمين ظلاً طهرهم به، وأذهب عنهم رِجْسَ الشيطان، ووطًا به الأرضَ، وصلَّب به الرملَ، وثبت الأقدام، ومهَّد به المنزل، وربط به على قلوبهم، فسبق رسول الله الشواصحابه إلى الماء، فنزلوا عليه شطر الليل، وصنعوا الحياض، ثم غوَّروا ما عداها من المياه، ونزل رسول الله الشواصحابه على الحياض. وبني لرسول الله الشعركة، ومشى في موضع المعركة، وجعل يُشير بيده: هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان إن شاء الله، فما تعدى أحد منهم موضع إشارته (\*).

فلما طلع المشركون، وتراءى الجمعانِ قال رسول الله ﷺ: «اللَّهُمَّ لهٰذه قُرَيْشٌ جَاءَتْ بِخيلائِها وَفَخْرِهَا، جَاءَتْ تُحادُك، وَتَكَذَّبُ رَسُولَكَ، وقام، ورفع يديه، واستنصر ربَّه وقال: «اللَّهُمَّ أَنْحِزْ لي مَا وَهَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَهْدَكَ، فالتزمه الصديق من وراثه، وقال: يا رسولَ اللَّهِ! أبشر، فوالذي نفسي بيده، لَيُنجِزَنَّ اللَّهُ لكَ ما وَعَدَكَ (٢).

<sup>(</sup>۱) راجع أحمد ١١٧/١، من حديث علي، بإسنادٍ رجاله ثقات، ومسلم (١٧٧٩)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه مسلم (١٧٦٣)، من حديث عمر.

واستنصر المسلمون الله، واستغاثُوه، وأخلصوا له، وتضرَّعُوا إليه، فَأَوْحَى اللَّهُ إلى مَلاَئِكَتِهِ: ﴿ وَاللَّهُ اللهِ مَلاَئِكَتِهِ: ﴿ وَاللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فإن قيل: ها هنا ذكر أنه أمدَّهم بألف، وفي سورة آل عمران قال: ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنَ يَكُنِيكُمْ أَن يُمِذَكُمْ رَبَّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَكِ مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ بَلَ ثَمْ بِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْدِهِمْ هَذَا يُمُدِدْكُمْ رَبُّكُم جَنَسَةِ ءَالَكِ مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ ﴾، فكيف الجمع بينهما؟

قيل: قد اختُلِفَ في هذا الإمداد الذي بثلاثة آلاف والذي بالخمسة على قولين:

أحدهما: أنه كان يومَ أحد وكان إمداداً معلَّقاً على شرط، فلما فات شرطُه، فات الإمدادُ، وهذا قولُ الضحاك ومقاتِل، وإحدى الروايتين عن عِكرمة.

يوضح هذا أن قوله: ﴿وَرَاتُوكُم مِن فَوْرِهِم هَذَا﴾ [آل عمران: ١٢٥]، قد قال مجاهد: إنه يومُ أُحد وهذا يستلزِمُ أن يكونَ الإمدادُ المذكور فيه، فلا يَصِحُ قولُه: إن الإمداد بهذا العدد كان يومَ بدر، وإنيانُهم من فورهم هذا يومَ أُحد، والله أعلم.

فصل: وباتَ رسولُ الله ﷺ يصلي إلى جِذْع شجرة هُناك، وكانت ليلةَ الجمعة السابع عشرَ مِن رمضان في السنة الثانية، فلما أصبحوا، أقبلتْ قريشٌ في كتائبها، واصطَف الفريقانِ، فمشى حكيمُ بنُ جِزام، وعُتبةُ بن ربيعة في قريش أن يرْجعُوا ولا يقاتلوا، فأبى ذلك أبو جهل، وجرى بينه وبين عتبة كلامٌ أَخفَظُهُ، وأمر أبو جهل أخا عمرو بن الحضرمي أن يطلب دَمَ أخيه عمرو، فكشف عن اسْتِه، وصرخ: واعَمْراهُ، فحمي القومُ، ونشَبتِ الحربُ، وعَدَّلَ رسولُ الله على الصفوف، ثم رجع إلى العَريشِ هو وأبو بكر خاصة، وقام سعدُ بن معاذ في قوم من الأنصار على باب العريشِ، يحمون رسولَ الله على اللهُ ا

وخرج عتبة وشيبة ابنا ربيعة، والوليد بن عُتبة، يطلبون المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار: عبد الله بن رواحة، وعوف، ومُعَوِّذ ابنا عفراء، فقالوا لهم: من أنتم؟ فقالوا: من الأنصار. قالوا: أكفَاءٌ كِرام، وإنما نُريد بني عمنا، فبرز إليهم عليٌّ وعُبيدة بن الحارث وحمزة، فقتل عليٌّ قِرْنَه الوليد، وقتل حمزة قِرنه عُتبة، وقيل: شيبة، واختلف عُبيدة وقِرنه ضربتين، فكرَّ علي وحمزة على قِرن عبيدة، فقتلاه واحتملا عبيدة وقد قطعت رجله، فلم يزل ضَمِناً حتى مات بالصَّفْراءِ (١).

وكان على يُقسِمُ بالله لنزلت هذه الآيةُ فيهم: ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصَمُوا فِي رَبِّهِم ﴾ الآية [الحج:

ثم حمي الوطيس، واستدارت رَحى الحرب، واشتدًّ القِتال، وأخذَ رسولُ اللَّهِ ﷺ في الدعاء والابتهال، ومناشدة ربَّه عز وجل، حتى سقط رِداؤه عن منكبيه، فردَّه عليه الصديق، وقال: بعض مُناشَدَتِكَ ربَّكَ، فإنَّهُ منجزٌ لَكَ ما وَعَدَكُ<sup>(٣)</sup>. فأغفى رسول الله ﷺ إغفاءة واحدة، وأخذ القومَ النعاسُ في حال الحرب، ثم رفعَ رسولُ الله ﷺ رأسَه فقال: «أَبْشِرْ يا أَبَا بَكُر! لهذا جِبْرِيلُ عَلَى ثَنَايَاه النَّقْع، (٤). وجاء النصر، وأنزل الله جنده، وأيد رسوله والمؤمنين، ومنحهم أكتاف المُشركِينَ أسراً وقتلاً، فقتلوا منهم سبعين وأسرُوا سبعينَ.

فصل: ولما عزموا على الخروج ذكروا ما بينهم وبينَ بني كِنانة مِن الحرب، فتبدَّى لهم إبليسُ في صورة سُراقة بن مالك المُذلجي، وكان مِن أشراف بني كنانة، فقال لهم: لا غَالِبَ لكم اليومَ من الناس، وإني جارٌ لكم من أن تأتيكم كِنانة بشيء تكرهُونه، فخرجوا والشيطانُ جارٌ لهم لا يُفارقهم، فلما تعبَّووا للقتال، ورأى عدوُّ الله جندَ اللَّهِ قد نزلت مِن السماء، فرَّ ونكَصَ على عَقِبَيْه، فقالوا: إلى أين يا سُراقة؟ ألم تكن قُلْتَ إنك جار لنا لا تُفارِقُنَا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، واللَّهُ شديدُ العِقَاب، وصدق في قوله: إني أرى ما لا ترون، وكذب في قوله: إني أخاف الله. وقيل: كان خوفه على نفسه أن يَهْلِكَ معهم. وهذا أظهر.

ولما رأى المنافقون ومن في قلبه مرض قِلَّة حزبِ الله وكثرة أعدائه، ظنُّوا أن الغلبة إنما هي بالكثرة، وقالوا: ﴿غَرَّ هَوُلاَ فِينُهُمُ الانفال: ٤٩]، فأخبر سبحانه أن النصر بالتوكل عليه لا بالكثرة، ولا بالعدد، والله عزيز لا يُغالب، حكيم ينصر من يستحق النصر وإن كان ضعيفاً، فعزتُه وحكمتُه أوجبت نصر الفئة المتوكِّلةِ عليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱/۱۱۷، وأبو داود (۲٦٦٥)، من حديث علي، بسندٍ حسن، دون لفظ «وقد قطعت...» فقد أخرجه الحاكم ٣/ ١٨٧ ـ ١٨٨، عن ابن عباس، وإسناده لا بأس به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٧٤٣)، من حديث أبي ذر. " (٣) أخرجه مسلم (١٧٦٣)، من حديث عمر.

<sup>(</sup>٤) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ١/٦٢٦.

ولما دنا العدو وتواجه القوم، قام رسول الله على في الناس، فوعظهم، وذكَّرهم بما لهم في الصبر والثبات مِن النصر، والظفر العاجل، وثوابِ اللَّهِ الآجل، وأخبرهم أن الله قد أوجب الجنة لمن استشهد في سبيلهِ، فقام عميرُ بنُ الحُمَامِ، فقال: يا رسولَ اللَّه، جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّماواتُ والأَرْضُ؟ قال: «نَعَمْ». قال: بَخ بَخ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «مَا يَحْمِلكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخ بَخ؟» قال: لا واللَّهِ قال: «نَعَمْ» قال: بَخ بَخ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا» قال: فأخرَج تَمَرَاتِ مِنْ قَرَنِه، فَجَعَلَ يا رَسُولَ الله إلَّا رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قال: «فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا» قال: فأخرَج تَمَرَاتِ مِنْ قَرَنِه، فَجَعَلَ يا رَسُولَ الله إلَّا رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قال: «فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا» قال: فأخرَج تَمَرَاتِ مِنْ قَرَنِهِ، فَجَعَلَ يَا يَسُولُ الله إلَّا رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قال: «فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا» قال: فأخرَج تَمَرَاتِ مِنْ قَرَنِهِ، فَجَعَلَ يَاكُلُ مِنْ أَهْلِهَا، فَالَ: فأخرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ التَّهْرِ، يَا قَالَ حَيَّاةً طَوِيلَةٌ، فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ التَّهْرِ، فَمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ (١٠)، فكان أول قتيل.

£AT

وَأَخَذَ رَسُولَ الله ﷺ مِلَءَ كُفِّهِ مِنَ الحصباءِ، فَرَمَى بِهَا وَجُوهَ الْعَدُوُ، فَلَمْ تَتَرَكُ رَجُلاً مِنهُمْ إِلَّا ملأَتْ عينيه، وشُغِلُوا بالتراب في أعينهم، وشُغِلَ المسلمُونَ بقتلهم، فأنزل الله في شأن هذه الرمية على رسوله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِحَ اللَّهَ رَمَيْهُ [الأنفال: ١٧].

وقد ظن طائفة أن الآية دلَّت على نفي الفعل عن العبد وإثباته لله، وأنه هو الفاعلُ حقيقة، وهذا غلط منهم من وجوه عديدة مذكورة في غير هذا الموضع. ومعنى الآية: أن الله سبحانه أثبت ليرسوله ابتداء الرَّمي، ونفى عنه الإيصال الذي لم يحصل برميته، فالرميُ يُرادُ به الحذفُ والإيصال، فأثبت لنبيه الحذف، ونفى عنه الإيصال.

وكانت الملائكة يومئذ تُبادِرُ المسلمين إلى قتل أعدائهم، قال ابن عباس: «بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثْرِ رَجُلٍ مِنَ المُشْرِكِينَ أَمَامَهُ، إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةٌ بِالسَّوْطِ فَوْقَه، وَصَوْتُ الفَارِسِ فَوْقَهُ يَقُولُ: ٱقْدِمْ حَيْزُوم، إِذْ نَظَرَ إَلَى المُشْرِكِ آمَامَهُ مُسْتَلْقِياً، فَنَظَرَ إلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ، وَشُقَ وَجُهُهُ، كَضَرْبَةِ السَّوْطِ، فَاخْضَرَّ ذٰلِكَ اجْمَعُ، فَجَاءَ الأَنْصَارِيُّ، فَحَدَّثَ بِذٰلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى، فَقَالَ: وَصَدَقْتَ، ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثالثة» (٢٠).

وقال أبو داود المَازِني: «إنِّي لأتْبَعُ رَجُلاً مِن المُشْرِكِينَ لأَضْرِبَه، إِذْ وَقَعَ رَأْسُه قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَيْهِ سَيْفِي، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ قَدْ فَتَلَهُ غَيْرِي \*(٣).

وجاء رجلٌ من الأنصارِ بالعبَّاسِ بنِ عبد المطلب أسيراً، فقال العباسُ: إنَّ لهذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح، مِن أحسن النَّاسِ وجهاً، على فرسِ أَبْلَق، ما أراه في القوم، فقال الأنصاري: أنا أسرتُه يا رسول اللَّهِ، فقال: «اسْكُتْ فَقَدْ أَيْدَكَ اللَّهُ مِمَلَكٍ كَرِيم». وأسر من بني عبد المطلب ثلاثة: العباسُ، وعقيلٌ، ونوفل بن الحارث (٤٠).

وذكر الطبراني في «معجمه الكبير» عن رِفاعة بن رافع، قال: لما رأى إبليسُ ما تفعّلُ الملائكةُ بالمشرِكِينَ يومَ بدر، أشفق أن يَخْلُصَ القتلُ إليه، فتشبَّثَ بِهِ الحارث بن هشام، وهو يظنُّه سُراقَةَ بنَ مالك، فوكز في صَدْرِ الحارث فألقاه، ثم خَرَجَ هارِباً حتى ألقى نفسَه في البحر، ورفع يديه وقال: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَظِرَتَكَ إِيَّاي، وخاف أن يخلُصَ إليه القتل، فأقبل أبو جهل بن هشام، فقال: يا معشر

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣/ ١٣٦، ومسلم (١٩٠١)، والحاكم ٣/ ٤٢٦، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٦٣). (٣) أخرجه أحمد ٥/ ٤٥٠، بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١١٧/١، من حديث علي، وسنده حسن.

النَّاسِ! لا يَهْزِمَنَّكُم خِذْلانُ سُرَاقَةَ إِيَّاكُم، فإنَّهُ كَانَ عَلَى مِيعاد مِنْ مُحَمَّدٍ، ولا يَهولَنَّكُم قَتْلُ عُتْبَةَ وَشَيْبَةَ وَشَيْبَةَ وَالْوَلِيدِ، فإنَّهُم بالحِبال، ولا أُلفِيَنَّ رَجُلاً مِنْكُم والوَلِيدِ، فإنَّهُم بالحِبال، ولا أُلفِيَنَّ رَجُلاً مِنْكُم قَتَلَ رجلاً مِنهم، ولكن نُحذوهم أخذاً حتى نُعرَّفهم سوء صنيعهم (۱).

واستفتح أبو جهل في ذلك اليوم، فقال: اللَّهُمَّ أفطعنا للرحم، وآتانا بما لا نعرفه فأحِنهُ الغداة، اللهم أيُّنَا كان أحبَّ إليكَ، وأرضى عِنْدَكَ، فانصره اليومَ، فأنزل الله عز وجل: ﴿إِن تَسْتَقْلِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُّ وَلَن تُنْفِى عَنكُمْ فِقَدُكُمْ شَيْئًا وَلَوَ كَثُرَتُ وَأَنَّ اللهَ مَمَ النَّوْمِينِ فَلَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ولما وضع المسلمون أيديَهم في العدو يقتلون ويأسِرون، وسعدُ بن معاذ واقفٌ على بابِ الخيمة التي فيها رسولُ الله على العَرِيشُ متوشِّحاً بالسيف في ناسٍ مِن الأنصار، رأى رسولُ الله على وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنَعُ الناسُ، فقال رسول الله على: «كأنَّكَ تَكُونُهُ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ»؟ قال: أجَلْ واللهِ كانت أولَ وقعةٍ أوقعها الله بالمشركين، وكان الإِثخانُ في القتل أحبَّ إِليَّ من استبقاء الرجال (٢).

ولما بردت الحربُ، وولَّى القومُ منهزمينَ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَّنْظُرُ لَنَا مَا صَنَعَ آبُو جَهْلِ»؟ فانطلقَ ابنُ مسعودٍ، فوجَدَهُ قد ضَرَبَهُ ابنا عَفْراء حتَّى بَرَدَ، وأَخَذَ بِلِحْيَتِهِ فقال: أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ: لِمَن الدَّاثِرَةُ اليوم؟ فقال: فِقلَ فَوْق رَجُل قَتَلهُ قَوْمُهُ؟ لِمَن الدَّاثِرةُ اليوم؟ فقال: في وَلِرَسوله، وهَلْ أَخْرَاكَ الله يَا عَدُوَّ اللهِ؟ فقال: وهَلْ فَوْق رَجُل قَتَلهُ قَوْمُهُ؟ فَقَالَ: هاله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ هُو اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وأسر عبدُ الرحمن بنُ عوف أُميَّة بن خلف، وابنَه علياً، فأبصره بلالٌ، وكان أميَّة يُعذَّبُه بمكة، فقال: رأسُ الكفر أمية بن خلف، لا نَجَوْتُ إن نَجَا، ثم اسْتَوْخَى جماعةً مِنَ الأَنْصَارِ، واشتد عبد الرحمن بهما يحرِزهما مِنهم، فأدركُوهم، فشغَلهم عَنْ أُميَّة بابنه، ففَرَغُوا مِنْه، ثم لَحِقُوهما، فقالَ لَهُ عَبْدُ الرحمن: ابرُك، فَبَرَكَ فألْقَى نَفْسَه عَلَيْه، فَضَربُوهُ بالسَّيُوفِ مِنْ تَحتِه حَتَّى قَتَلُوهُ، وأصابَ بعضُ السيوف رِجْلَ عبد الرحمن بن عوف، قال له أمية قبل ذلك: مَن الرَّجُلُ المُعَلَّمُ في صَدْره بِرِيشَةِ نَعامَة؟ فقال: ذَلِكَ حمزةُ بنُ عبد الرحمن أدراعٌ قد النافاعيل، وكانَ مع عبد الرحمن أدراعٌ قد استلبها، فلما رآه أُميَّة قال له: أنا خَيْرٌ لَكَ مِنْ هذه الأدراع، فألقاها وأخذه، فَلَمَّا قتله الأنصَارُ، كَانَ يَقُولُ: يَرْحَمُ اللهُ بِلالاً، فَجَعَنِي بأَدْرَاعِي وبِأُسِيري.

وانقطع يومئذ سيف عُكَّاشةَ بنِ مِحْصَنِ، فأعطاهُ النبيُّ ﷺ جِذْلاً مِنْ حَطَبٍ، فَقَالَ: «دُونَكَ لهذَا»، فلما أخذه عُكَّاشَةُ وهزَّه، عاد في يده سيفاً طويلاً شديداً أبيض، فلم يزل عنده يُقاتِلُ به حتَّى قُتِلَ في الرَّدة أيام أبي بكر (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٥٥٠)، وفيه عبد العزيز بن عمران، وهو ضعيف، قاله الهيثمي في «المجمع» ٦/٧٧.

<sup>(</sup>٢) راجع «السيرة النبوية» لابن هشام ١/ ٦٣٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١/ ٤٤٤، من حديث ابن مسعود، رجاله ثقات، لكن فيه إرسال بين أبي عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود. وهو بعض الحديث عند البخاري (٤٠٢٠)، ومسلم (١٨٠٠)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٤) راجع «السيرة النبوية» لابن هشام ١/ ٦٣٢ ـ ٦٣٧.

ولقي الزبيرُ عُبيدة بن سعيد بنِ العاص، وهو مُدَجَّجٌ في السلاح لا يُرَى مِنه إلا الحَدَقُ، فحمل عليه الزبيرُ بحربته، فطعنه في عَينه، فمات، فوضع رجله على الحربة، ثم تمطّى، فكان الجَهْدُ أن نزعها، وقد انثنى طرفاها، قال عروة: فسأله إياها رسولُ الله ﷺ، فأعطاه إياها، فلما قُبِضَ رسولُ الله ﷺ أخذَها، ثم طلبها أبُو بكر، فأعطاه إياها، فلما قُبِض أبو بكر، سأله إيَّاها عمر، فأعطاه إياها، فلما قُبِض عُمرُ أخذها، ثم طلبها عثمان، فأعطاه إياها، فلما قُبضَ عثمانُ، وقعت عِند آلِ علي، فطلبها عبدُ الله بن الزبير، وكانت عنده حتى قُتِلَ<sup>(۱)</sup>.

وقال رِفاعةُ بنُ رافع: رُمِيتُ بسهمٍ يومَ بدر، فَفُقِتَتْ عيني، فَبَصَقَ فيها رَسولُ اللهِ ﷺ ودعا لى، فما آذاني منها شيء.

ولما انقضتِ الحربُ، أقبلَ رسولُ اللهِ ﷺ حَتَّى وقَفَ عَلَى القَتْلَى فقال: "بِنْسَ عشيرةُ النبي كُنْتُم لِنَبِيّكُم، كَذَّبْتُمُوني وصَدَّقَني النَّاسُ، وخَذَلْتُموني ونَصَرَني النَّاسُ، وأَخْرَجْتمُوني وآواني النَّاسُ، (٢).

ثم أمر بهم، فسُحِبوا إلى قَلِيبِ مِن قُلُب بدر، فطُرِحُوا فيه، ثم وقف عليهم، فقال: "يا حُبُّهَ بْنَ رَبِيعَة، ويا فلانُ، ويا فُلانُ، هَل وَجَدْتُمْ مَا وَهَدَكُمْ رَبُّكُم حَقًا، فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَهَدَكُمْ رَبُّكُم حَقًا، فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَهَدَكُمْ رَبُّكُم حَقًا، فَإِنِّي وَجَدْتُ مَا وَهَدَيْ رَبِّي حَقَّا»، فقال عُمَرُ بِنُ الخطاب: يا رَسُولَ الله! ما تُخَاطِبُ مِنْ أقوام قَدْ جَيَّفُوا؟ فقالَ: «والَّذِي نَفْسِي بِيَدِه، مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُم وَلَكِنَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الجَوَابَ (٢٠٠٠). ثم أقامَ رسولُ الله ﷺ بِالعَرْصَةِ ثَلاثاً، وكانَ إذا ظَهَرَ عَلَى قَوْم أَقَامَ بِعَرْصَتِهِم ثلاثاً (٢٠٠٠).

ثم ارتحل مؤيَّداً منصوراً، قريرَ العين بنصر الله له، ومعه الأسارى والمغانمُ، فلما كان بالصَّفراء، قسمَ الغنائم، وضرب عُنُقَ النَّضْرِ بن الحارث بن كلدة، ثُمَّ لما نَزَلَ بِعِرْقِ الظَّبْيَةِ، ضرب عُنُقَ عُقبةَ بن أبى مُعَيْطٍ.

ودخل النبي ﷺ المدينةَ مؤيداً مظفّراً منصوراً قد خافه كُلُّ عدوٍ له بالمدينة وحولَها، فأسلم بشر كثير مِن أهل المدينة، وحينئذ دخل عبد الله بن أبيّ المنافقُ وأصحابُه في الإسلام ظاهراً.

وجملة من حضر بدراً من المسلمين ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً، من المهاجرين ستة وثمانون، ومن الأوس أحد وستون، ومن الخزرج ماثة وسبعون، وإنما قَلَّ عَدَد الأوسِ عن الخزرج، وإن كانوا أشدَّ منهم، وأقوى شوكة، وأصبرَ عند اللقاء، لأن منازِلهم كانت في عوالي المدينة، وجاء النفيرُ بغتة، وقال النَّبِيُ ﷺ: ﴿لا يَتْبَعُنَا إِلاَّ مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِراً ﴾، فاستأذنه رِجالٌ ظُهورُهم في عُلو المدينة أن يستأنيَ بهم حتى يذهبُوا إلى ظهورهم، فأبى (٥) ولم يَكُن عَزْمُهُم عَلَى اللَقَاءِ، ولا أعدُوا لهُ عدته، ولا تأهبوا له أهبتَه، ولكن جمع الله بينهم وبينَ عدوهم على غير ميعاد.

واستشهد من المسلمين يومثذ أربعةَ عشرَ رجلاً : ستةٌ من المهاجرينَ، وستة من الخزرج، واثنانِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۹۹۸).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن هشام ١/٦٣٩، عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم، وهذا مرسل، أو معضل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٨٧٤)، من حديث أنس، وأخرجه بمعناه البخاري (٣٩٧٦)، ومسلم (٢٨٧٥)، من حديث أبي طلحة الأنصاري.

لمحة المتقدم. (٥) أخرجه مسلم (١٩٠١)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٤) هو بعض حديث أبي طلحة المتقدم.

من الأوس، وفرغ رسولُ الله ﷺ من شأن بدر والأسارى في شوال.

فصل: ثم نهض بنفسه صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه بعد فراغه بسبعةِ أيَّام إلى غَزوِ بني سُليم، واستعمل على المدينةِ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةً، وقيل: ابنَ أمِّ مكتوم، فبلغ ماءً يُقال له: الكُذْرُ، فأقام عليه ثلاثاً، ثم انصرف، ولم يلق كيداً.

فصل: ولما رجع فَلُ المشرِكِينَ إلى مكَّةَ موتُورين، محزونين، نَذَرَ أبو سفيان أن لا يَمَسَّ رأسَه ماءٌ حتى يغزوَ رسولَ اللهِ ﷺ، فخرج في مائتي راكِب، حتى أتى العُرَيْضَ في طرفِ المدينة، وبات ليلةً واحدة عند سلام بن مِشْكُم اليهودي، فسقاه الخمر، وبَطَنَ له مِن خبر الناس، فلما أصبح، قطع أصواراً (١) مِنَ النخل، وقتل رجلاً من الأنصار وحليفاً له، ثم كرَّ راجعاً، ونَلِرَ به رسولُ الله ﷺ، فخرج في طلبه، فبلغ قَرْقَرَة الكُذرِ، وفاته أبو سفيان، وطرحَ الكفارُ سويقاً كثيراً مِن أزوادِهم يتخفَّفُونَ به، فأخذها المسلمون، فَسُمِّيتُ غزوة السويق، وكان ذلك بعد بدر بشهرين.

فأقامَ رسولُ الله ﷺ بالمدينةِ بَقيَّةَ ذِي الحِجَّة، ثم غزا نجداً يُرِيدُ غطفان، واستعملَ على المدينةِ عُثمانَ بنَ عفان رضي الله عنه، فأقام هُناك صَفَراً كُلَّهَ مِن السنة الثالثة، ثم انصرف، ولم يلق حرباً.

فصل: فأقامَ بالمدينة ربيعاً الأول، ثم خرجَ يُريدُ قريشاً، واستخلف على المدينة ابنَ أمَّ مكتوم، فبلغ بُحرَانَ مَعْدِناً بالحِجَاز من ناحية الفُرْع، ولم يَلْقَ حَرباً، فأقام هُنَالك ربيعاً الآخر، وجُمادَى الأولى، ثم انصرف إلى المدينة.

فصل: ثم غزا بني قَيْنُقَاع، وكانُوا مِن يهودِ المدينة، فنقضُوا عهدَه، فحاصرهم خمسة عشرَ ليلةً حتى نزلُوا على حُكمه، فَشَفَعَ فيهم عبدُ اللهِ بن أبي، وألحَّ عليه، فأطلقهم له، وهم قومُ عبدِ الله بن سلام، وكانوا سبعمائة مقاتل، وكانوا صاغة وتجاراً (٢).

#### فصل: في قتل كعب بن الأشرف

وكان رجلاً مِن اليهود، وأمَّه مِن بني النضير، وكان شديدَ الأذى لرسول الله على وكان يُشَبِّبُ في أشعاره بنساء الصحابة، فلما كانت وقعةُ بدر، ذهب إلى مكة، وجعل يُؤلِّبُ على رسول الله على وعلى المؤمنين، ثم رجع إلى المدينةِ على تلك الحالِ، فقال رسولُ الله على: "مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ، فإنَّهُ قَدْ آذَى الله ورَسُولُهُ، فانتدب له محمدُ بنُ مَسْلَمَة، وعَبَّادُ بْنُ بِشْر، وأبو نَائِلة واسمه سِلْكَانُ بْنُ سلامة، وهو أخو كعبٍ من الرضاع والحارث بن أوس، وأبُو عَبْسِ بنُ جَبر، وأذن لهم رسولُ الله على أن يقولوا ما شاؤوا مِنْ كلام يخدعونه به، فذهبوا إليه في ليلة مُقْمِرَةٍ، وشيَّعهم رسولُ الله على إلى بَقيع الغَرْقَدِ، فلما انْتهوا إليه عن رسولِ الله على الانحرافِ عن رسولِ الله على فلما انتهوا إليه في ليلة مُقْمِرَةٍ، وشيَّعهم يلاَحهم الإنحرافِ عن رسولِ الله عَلَم فلما أنتهوا إليه ضِيقَ حاله، فكلَّمهُ في أن يَبيعه وأصحابَه طعاماً، ويَرْهَنُونَه سِلاَحَهم، فأجابَهم إلى ذلك.

وَرَجَع سِلْكَانَ إلى أصحابه، فأخبرهم، فأثوه، فخرج إليهم مِن حِصنه، فَتَماشَوًا، فوضَعُوا عليه سُيُوفَهم، ووضع محمد بن مَسْلَمَة مِغُولاً كان معه في ثُنَّتِهِ، فقتله، وصاحَ عدوَّ الله صيحةً شديدة أفزعت مَنْ حوله. وأوقدوا النيرانَ، وجاء الوفدُ حتى قَدِمُوا على رسول الله ﷺ مِن آخر الليل، وهو قائم

<sup>(</sup>١) صغار النخل.

يُصلي، وجُرِحَ الحارث بن أوس ببعض سيوفِ أصحابه، فتفل عليه رسولُ الله ﷺ، فبرىء، فَأَذِنَ رسولُ الله ﷺ في قتل مَنْ وجد مِن اليهود لنقضهم عهده ومحاربتِهم الله ورسوله(١).

# فصل: في غزوة أحد

ولما قتل اللهُ أشراف قريش ببدر، وأصيبُوا بمصيبةٍ لم يُصابُوا بمثلها، ورَأْسَ فيهم أبو سفيانَ بنُ حرب لِذهاب أكابرهم، وجاء كما ذكرنا إلى أطرافِ المدينة في غزوة السَّويق، ولم يَنَلُ ما في نفسه، أخذ يُولُبُ على رسول الله على وعلى المسلمين، ويجمع الجموع، فجمع قريباً مِن ثلاثةِ آلافِ من قريش، والحلفاء، والأحابيش، وجاؤوا بنسائهم لثلا يَفِرُوا، وليحاموا عنهن، ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريباً مِن جبل أحد بمكان يقال له: عَيْنَيْنِ، وذلك في شوال مِن السنة الثالثةِ، واستشار رسولُ الله على أصحابه أيخرُج إليهم، أم يمكن في المدينة؟ وكان رأيه ألا يخرجُوا من المدينة، وأن يتحصنوا بها، فإن دخلوها قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة، والنساء مِن فوق البيوت، ووافقه على هذا الرأي عبدُ الله بن أبي، وكان هو الرأي، فبادر جماعةٌ مِن فُضلاء الصحابة ممن فاته الخروجُ يوم بدر، وأشاروا عليه بالخروج، وألحُوا عليه في ذلك، وأشار عبد الله بن أبي بالمقام في المدينة، وتابعه على ذلك بعضُ الصحابة، فألتَّ أولئك على رسول الله على الخروج، فنهض ودخل بيته، ولَبِسَ لأمَنة، وخرج عليهم، وقد انثنى عزمُ أولئك، وقالوا: أكْرَهْنَا رَسُولُ اللهِ على الخُروج، فقالوا: يا رسولَ الله؛ إن أحببَتُ أن تَمْكُثَ في المدينة فافعَلْ، فقال رسول الله على ينبَغِي لِنَبِي لِنَبِي إِذَا لَبِسَ لأَمتهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَى يَبَغِي لِنَبِي إِنَالَ وَلَوْلَ اللهِ إِنْ المَعْنَى النَّهِ وَالْ يَسَلَعُ وَالْ يَصَعَمُا حَتَى يَنبَغِي لِنَبِي إِنْ وَالَوْلَ اللهِ إِنْ يَضَعَهُا حَتَى يَبَعُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَيُنْ علوهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

فخرج يوم الجمعة، فلما صار بالشَّوْط بَيْنَ المدينةِ وأُحُد، انخزَلَ عبدُ الله بن أبي بنحو ثُلثِ العسكر، وقال: تُخالفني وتسمَعُ مِن غيري، فتبعهم عبدُ الله بن عمرو بن حرام، والد جابر بن عبد الله يُوبِّخهم ويحضُّهم على الرجوع، ويقول: تعَالَوْا قاتِلُوا في سبيل الله، أو ادفعوا. قالوا: لو نَعلُمُ أنكم تُقاتلون لم نرجع. فرجع عنهم، وسبَّهم، وسأله قوم من الأنصار أن يستعينوا بحُلفائهم مِن يهود، فأبى، وسلك حرَّة بني حارثة، وقال: «مَنْ رَجُلٌ يَخُرُجُ بِنَا عَلَىٰ القَوْم مِنْ كَثَبٍ؟»، فخرج به بعضُ الأنصار حتى سلك في حائط لِبعض المنافقين، وكان أعمى، فقام يحثُو الترابَ في وجوه المسلمين ويقول: لا أحلى أن تدخُلَ في حائطي إن كنتَ رسولَ اللهِ، فابتدره القومُ لِيقتلوه، فقال: «لا تقتُلوه فهذا أعمى القلب أعمى البصر».

<sup>(</sup>١) راجع «السيرة» لابن هشام ٢/ ٥١ ـ ٥٨، وخبر مقتل كعب بن الأشرف في البخاري (٤٠٣٧)، ومسلم (١٨٠١)، من حديث حاد .

 <sup>(</sup>۲) أورده ابن هشام ۲/ ۱۳ ـ ۱۳ عن ابن إسحاق عن الزهري وغيره، به، وأخرجه مع اختلاف يسير أحمد ۳ / ۳۵۱، من حديث جابر وإسناده حسن.

ونفذ رسولُ الله عَلِي حتى نزلَ الشَّعبَ مِن أُحُد في عُذْوَةِ الوَادِي، وجعلَ ظهرَه إلى أُحد، ونهى الناسَ عَنِ القِتَال حتى يأمرهم، فلما أصبحَ يومَ السبت، تَعَبَّى لِلقتال، وهو في سبعِمائة، فيهم خمسون فارساً، واستعمل على الرَّماة \_ وكانوا خمسين \_ عبدَ الله بن جُبير، وأمره وأصحابَه أن يَلزمُوا مركزهم، وألا يُفارقُوه، ولو رأى الطيرَ تتخطفُ العسكر، وكانوا خلفَ الجيش، وأمرَهُم أَنْ يَنْضَحُوا المشرِكِينَ بالنَّبُلِ، لِنَلا يأتُوا المشلِمِينَ مِنْ وَرَائِهِمِ (۱).

فظاهر رسولُ الله ﷺ بَيْن دِرعَيْن يومثِذِ، وأعطى اللواء مُضْعَبَ بنَ عُمير، وجعل على إحدى المجنّبَتينِ الزبيرَ بن العوام، وعلى الأخرى المنذرَ بن عمرو، واستعرض الشبابَ يومئذٍ، فردَّ مَن استصغره عن القتال، وكان منهم عبدُ الله بن عمر، وأسامة بن زيد، وأُسَيْدُ بن ظَهير، والبراءُ بن عازب، وزيد بن أرقم، وزيدُ بن ثابت، وعَرَابةُ بن أوس، وعمرو بنُ حَرْم، وأجازَ مَن رأه مُطِيقاً، وكان منهم سَمُرةُ بن جُنْدُب، ورافعُ بن خديج، ولهما خمسَ عشرة سنة. فقيلُ: أجاز من أجاز لبلوغه بالسِّنِ عمر عشرة سنة، وردَّ مَن رَدَّ لِصغره عن سِنَّ البُلُوغ. وقالت طائفة: إنما أجازَ مَنْ أجاز لإطاقته، وردَّ من رَدَّ لِعدم إطاقته، ولا تأثيرَ للبلوغ وعدمِه في ذلك. قالوا: وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر: "فلمًا رَآني مُطِيقاً أَجَازَني».

وتعبَّتْ قريشٌ للقتال، وهم في ثلاثةِ آلافٍ، وفيهم مائتا فارسٍ، فجعلوا على ميمنتهم خالدَ بن الوليد، وعلى الميسرةِ عكرمةَ بنَ أبي جهل، ودفعَ رسولُ الله ﷺ سيفَه إلى أبي دُجَانَة سِمَاكِ بنِ خَرَشَةَ، وكان شُجاعاً بطلاً يَخْتَالُ عِند الحرب.

وكان أوَّلَ مَنْ بَدَر مِن المشركين أبو عامر الفاسِقُ، واسمه عبدُ عَمْرِو بن صَيْفِي، وكان يُسَمَّى: الرَّاهب، فسمَّاه رسولُ اللهِ ﷺ الفاسق، وكان رأس الأوسِ في الجاهلية، فلما جاء الإسلام، شَرِق بِه، وجاهر رسول الله ﷺ بالعَدَاوة، فخرج مِنَ المدينة، وذهب إلى قُريش يُوَلِّبُهُم عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ويحضُّهم على قِتاله، ووعدَهم بأن قومَه إذا رأوه أطاعُوه، ومالُوا معه، فكان أوَّل مَنْ لَقِيَ المسلمينَ، فنادى قومَه، وتعرَّف إليهم، فَقَالُوا له: لا أنعم اللهُ بكَ عيناً يَا فَاسِقُ. فقال: لقد أصابَ قومي بعدي شرّ، ثم قاتل المسلمين قِتالاً شديداً، وكان شِعارُ المسْلِمِينَ يَوْمَنِذٍ أَمِتْ (٢).

وأبلى يومئذ أبو دُجَانَةَ الأنصاريُّ، وطلحةُ بنُ عبيد الله، وأسدُ الله وأسدُ رسوله حمزةُ بنُ عبد المطَّلب، وعليُّ بنُ أبي طالب، وأنسُ بن النضر، وسعدُ بنُ الربيع.

وكانت الدولةُ أوَّلَ النهارِ للمسلمين على الكفَّار، فانهزم عدوُّ اللهِ، وولَّوا مُدْبِرِينَ حتى انتَهَوْا إلى نِسائهم، فلما رأى الرُّمَاةُ هزيمتَهم، تركوا مركزَهم الذي أمرهم رسولُ الله على بحفظه، وقالوا: يا قومُ الغنيمة، فذكَّرهم أميرُهم عهدَ رسولِ الله على فلم يسمعُوا، وظنوا أن ليس للمشركين رجعة، فذهبُوا في طلب الغنيمة، وأخلُوا الثَّغْر، وكرَّ فُرسَانُ المشركين، فوجدوا الثَّغْر خالياً، قد خلا مِن الرُّماة، فجازُوا منه، وتَمكَّنُوا حتى أقبل آخِرهُم، فأحاطُوا بالمسلمين، فأكرم اللهُ مَنْ أكرمَ منهم بالشهادة، وهم سبعون، وتولَّى الصَّحَابة، وخلَصَ المشركون إلى رسولِ الله على فجرحُوا وجهَه، وكسروا رَباعِيَّته سبعون، وتولَّى الصَّحَابة، وخلَصَ المشركون إلى رسولِ الله على فجرحُوا وجهَه، وكسروا رَباعِيَّته

<sup>(</sup>١) راجع «السيرة» لابن هشام ٢/ ٦٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٤٦/٤، وأبو داود (٢٥٩٦) و(٢٦٣٨)، والحاكم ٢/١٠٧، من حديث سلمة بن الأكوع، وصححه.

اليُمْنى، وكانت السُّفلى، وهَشَمُوا البيضة على رأسه (١) ورمَوْهُ بالحِجَارة حتى وقع لِشقه، وسقط في حُفرة مِن الحُفَرِ التي كان أبو عامر الفاسِقُ يَكيدُ بها المسلمين، فأخذ علي بيده، واحتضنه طلحةُ بنُ عُبيد الله، وكان الذي تولَّى أذاه ﷺ عَمْرُو بنُ قَمِئَةَ، وعُتُبةُ بنُ أبي وقاص، وقيل: إن عبد الله بن شهاب الزهري، هو الذي شجَّهُ.

وقُتِلَ مصعبُ بن عمير بينَ يديه، فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب، ونشبت حلقتان من حلق المِغفَرِ في وجهه، فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح، وعضً عليهما حتى سقطت ثنيتاه مِن شدَّةِ غوصِهِمَا في وجْهِهِ، وامتصَّ مَالكُ بنُ سنان والد أبي سعيد الخدري الدَّمَ مِن وجنته، وأدركه المشركون يُريدُونَ ما اللهُ حائلٌ بينَهُم وبينَه، فحال دُونَه نفرٌ مِن المسلمين نحوُ عشرة حتى قُتِلُوا، ثم جالدهم طلحةُ حتى أجهضهم عنه، وترَّسَ أبو دُجانة عليه بظهره، والنبل يقع فيه، وهو لا يتحرَّك. وأصيبت يومئذ عينُ قتادة بن النعمان، فأتى بها رسولَ الله ﷺ، فردَّها عليهِ بيده، وكانَتْ أصحَّ عينيه وأحسنَهما، وصرخ الشيطانُ بأعلى صوتِهِ: إنَّ محمداً قَد قُتِلَ، ووقع ذلك في قلوب كثيرٍ من المسلمين، وفرَّ أكثرُهم، وكان أمرُ اللهِ قدراً مقدوراً.

ومر أنسُ بنُ النَّضر بقوم من المسلمين قد أَلْقُوا بأيديهم، فقال: ما تنتظِرُونَ؟ فقالوا: قُتِلَ رسولُ اللهِ ﷺ، فقال: ما تَضنَعُونَ في الحياة بعده؟ قومُوا فموتُوا على ما مَاتَ عليه، ثم استقبلَ الناسَ، ولقي سعدَ بنَ معاذ فقال: يَا سَعْدُ إني لأَجِدُ رِيحَ الجَنَّةِ مِنْ دُونِ أُحُد، فقاتل حتى قُتِلَ، ووُجِدَ به سبعونَ ضربة. وجُرحَ يومئذ عبد الرحمن بن عوف نحواً من عشرينَ جِراحة.

وأقبل رسولُ اللهِ ﷺ نحوَ المسلمين، وكان أوَّل من عرفه تحتَ المِغْفَرِ كعبُ بن مالك، فصاحَ بأعلى صوته: يا معشرَ المسلمين، أَبْشِرُوا، هذا رسولُ الله ﷺ، فأشار إليه أن اسْكُت، واجتمع إليه المسلمونَ ونهضُوا معه إلى الشّعب الذي نزل فيه، وفيهم أبُو بكر، وعمر، وعلي، والحارث بنُ الصّمَّة الأنصاري وغيرُهم، فلما استندوا إلى الجبل، أدركَ رسولَ الله ﷺ أبي بنُ خَلَف على جواد له يُقال له: العَوْذ، زعم عدوُّ اللهِ أنه يقتُل عليه رسولَ الله ﷺ، فلما اقترب منه، تناول رسولُ الله ﷺ الحربةَ مِن الحارث بنِ الصّمَّة، فطعنَه بها فجاءت في تَرْقُوتِه، فكرَّ عدوُّ اللهِ منهزِماً، فقال له المشركون: واللهِ ما الحارث بنِ الصّمَّة، فطعنَه بها فجاءت في تَرْقُوتِه، فكرَّ عدوُّ اللهِ منهزِماً، فقال له المشركون: واللهِ ما بك مِن بأس فقال: واللهِ لو كان ما بي بأهلِ ذِي المجاز، لماتُوا أجمعُون، وكانَ يَعْلِفُ فرسَه بمكة ويقولُ: أقْتُلُه إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى \* فلما طعنَه ويقولُ: أقْتُلُه إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى \* فلما طعنَه ويقولُ: أقْتُلُه أنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى \* فلما طعنَه عنه في طريقه بِسَرِفَ مَرْجِعةُ إلى مَعْ اللهِ عَنْهُ عَالَى المَعْ وقال مِن ذلِك الجرح، فمات منه في طريقه بِسَرِفَ مَرْجِعةُ إلى معَ اللهُ عَلَهُ عَالَى اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَتَالَى \* مَا اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلْ اللهُ عَلَهُ عَلَى المَرْح، فمات منه في طريقه بِسَرِفَ مَرْجِعةُ إلى معَ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ المَّذَا المَعْ اللهُ اللهُ عَلَهُ عليه اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ المَا عَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ المُن المَالمُ اللهُ المُورِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المؤلِّلُ اللهُ ا

وجاءَ علي إلى رسولِ الله على بماء ليشرب منه، فوجده آجناً، فرده، وغسل عن وجهه الدم، وصب على رأسه، فأراد رسولُ الله على أن يعلُوَ صخرةً هُنالك، فلم يَسْتَطِع لِما به، فجلس طلحةُ تحته حتى صَعِدَهَا، وحانتِ الصلاةُ، فصلًى بهم جالساً. وصار رسولُ الله على في ذلك اليوم تحت لواء الأنصار.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠٧٥)، ومسلم (١٧٩٠)، من حديث سهل بن سعد.

<sup>(</sup>٢) راجع «السيرة» لابن هشام ٢/ ٨٤.

وشدَّ حنظلةُ الغسيل ـ وهو حنظلةُ بن أبي عامر ـ على أبي سفيان، فلما تمكَّن منه، حَمَلَ على حنظلة شَدَّادُ بنُ الأسود فقتله، وكان جُنُباً، فإنه سَمِعَ الصَّيْحَة، وهو على امرأته، فقَامَ مِن فَوره إلى الجهاد، فأخبَرَ رسولُ اللهِ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنَّ المَلائِكَةَ تُغَسِّلُهُ ثم قال: «سَلُوا أَهْلَهُ، مَا شَأَنُهُ وَ فَسَالُوا المَهادُ، فَأَخْبَرَ ثَهُمُ الخَبَرَ (١). وجعل الفقهاءُ هذا حُجة أن الشهيدَ إذا قُتِلَ جُنباً يغسّل اقتداءً بالملائكة.

وقتل المسلمون حامِلَ لواءِ المشركينَ، فرفَعَتْهُ لهم عَمْرَةُ بنتُ علقمةَ الحارِثِيَّة، حتى اجتمعوا إليه، وقاتلت أُمَّ عُمارةً، وهي نُسيبة بنتُ كعب المازنية قِتالاً شديداً، وضَرَبَتْ عمرَو بنَ قَمِئَةَ بالسَّيْفِ ضَرَبَاتٍ فَوَقَتْهُ دِرعانِ كانتا عليه، وضربها عمرو بالسَّيْفِ، فجرحها جُرحاً شديداً على عاتقها.

وكان عمرو بن ثابت المعروف بالأصيرم من بني عبد الأشهل يأبى الإسلام، فلما كان يَوْمَ أُحُدٍ، قذف اللهُ الإسلامَ في قلبه للحُسْنى التي سبقت له منه، فأسلم وأخذ سيفَه، ولَحِقَ بالنبي عَلَى فقاتل فأنْبِتَ بالجِرَاحِ، ولم يعلم أحد بأمره، فلما انجلت الحرب، طاف بنو عبد الأشهل في القتلى، يلتمِسُونَ قتلاهم، فوجَدوا الأصيرمَ وبه رَمَقُ يسير، فقالوا: والله إن هذا الأصيرمَ، ما جاء به لقد تركناه وإنه لَمُنْكِرٌ لهذا الأمر، ثم سألوه ما الَّذِي جاء بك؟ أَحَدَبٌ عَلَى قَوْمِكَ، أم رغبةٌ في الإسلام؟ فقال: بل رغبةٌ في الإسلام، آمنتُ بالله ورسوله، ثم قاتلتُ مع رسول الله على حتى أصابني ما تَرَوُنَ، ومات من وقته، فذكروه لرسول الله عَلَى قال: «هُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ». قال أبو هريرة: ولم يُصَلِّ لِلهِ صَلاَةً قَطُّ (١).

ولما انقضَتِ الحربُ، أشرف أبو سفيان على الجبل، فنادى: أفيكُم محمد؟ فلم يُجِيبُوهُ، فقال: أفيكُمُ ابنُ أبي قُحَافة؟ فلم يُجِيبُوه. فقال: أفيكُم عُمَرُ بنُ الخطاب؟ فلم يجيبوه، ولم يَسْأَلُ إِلاَّ عن هؤلاء الثلاثة لِعلمه وعِلم قومه أن قِوَامَ الإسلام بهم، فقال: أمَّا هَوْلاء، فقد كُفيتُموهم، فلم يَملِكُ عُمَر نفسه أن قال: يَا عَدُوَّ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ ذكرتَهُمْ أَحِياءٌ، وقد أبقى اللهُ لَكَ ما يَسُوءُكَ، فقال: قَدْ كان في القوم مُثْلَةٌ لم آمر بها، ولم تسؤني، ثم قال: أعْلُ هُبَلُ. فقال النبي ﷺ: «ألا تُجيبُونَه» فَقَالُوا: ما نُقولُ؟ قال: «قُولُوا: اللهُ أَعْلَىٰ وأَجَلُّ»، ثم قال: لَنَا العُزَى ولا عُزَى لكم. قال: «ألا تُجِيبُونَه» قالُوا: ما نقول؟ قال: «قولُوا: اللهُ مَوْلاَنَا وَلاَ مَوْلَىٰ لَكم» (٣٠).

فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته ويشرْكِهِ، تعظيماً للتوحيد، وإعلاماً بعزة مَنْ عبده المسلمون، وقوةِ جانبه، وأنه لا يُغلب، ونحن حزبُه وجُنده، ولم يأمرهم بإجابته حين قال: أفيكم محمد؟ أفيكم ابنُ أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ بل قد رُوي أنه نهاهم عن إجابته، وقال «لا تُجيبوه» لأن كَلمَهُمْ لم يكن بَرَدَ بَغُدُ في طلب القوم، ونارُ غيظهم بعد متوقّدة، فلما قال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كُفيتموهم، حمي عمر بنُ الخطاب، واشتد غضبُه وقال: كذبُت يا عدوَّ الله، فكان في هذا الإعلام من الإذلال، والشجاعة، وعدم الجُبن، والتعرفِ إلى العدو في تلك الحال ما يُؤذِنُهم بقوة القوم وبسالتهم، وأنهم لم يهنُوا ولم يَضْعُفُوا، وأنه وقومَه جديرون بعدم الخوفِ منهم، وقد أبقى اللهُ لهم ما يسوؤهُم منهم، وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد ظنَّه وظنً قومه أنهم قد أصيبوا من المصلحة، وغيظ العدو

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ٣/ ٢٠٤ ـ ٢٢٥، من حديث الزبير، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٥/ ٤٢٨ ـ ٤٢٩ ، بسندٍ حسن، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٠٣٩)، من حديث البراء.

وحِزبِهِ، والفتّ في عَضُدِهِ ما ليس في جوابه حين سأل عنهم واحداً واحداً، فكان سؤالُه عنهم، ونعيهم لِقومه آخر سهام العدو وكيده، فصبر له النبي على حتى استوفى كيده، ثم انتدب له عُمَرُ، فرد سِهَام كيدِهِ عليه، وكان ترك الجوابِ أولاً عليه أحسن، وذكره ثانياً أحسن، وأيضاً فإن في ترك إجابته حين سأل عنهم إهانةً له، وتصغيراً لشأنه، فلما منّته نفسه موتَهم، وظنَّ أنهم قد قتلُوا، وحصل له بذلك من الكِبر والأشر ما حصل، كان في جوابه إهانة له، وتحقيرٌ، وإذلالٌ، ولم يكن هذا مخالفاً، لقول النبي عن «لا تُجِيبُوهُ» فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل: أفيكم محمّدٌ، أفيكم فلانٌ، أفيكم فلانٌ؟ ولم ينه عن إجابته حين قال: أما هؤلاء فَقَد قُتِلُوا، وبكل حال، فلا أحسنَ من ترك إجابته أولاً، ولا أحسنَ من إجابته ثانياً.

ثمَّ قال أبو سفيان: يَوْمٌ بِيومِ بَدْرٍ، والحَرْبُ سِجَالٌ، فأجابه عُمَرُ، فقال: لاَ سَوَاء، قَتْلاَنَا في النَّار.

وقال ابن عباس: ما نُصِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ في مَوْطِنِ نَصْرَه يَوْمَ أُحُد، فأُنْكِرَ ذَٰلِكَ عليه، فَقَالَ: بيني وَبَيْنَ من يُنكِرُ كِتابُ الله، إنَّ الله يَقُولُ: ﴿وَلَقَكَدُ مَكَنَكُمُ اللّهُ وَعَدَهُ إِذَ تَحُسُّونَهُم بِإِذَٰنِهِ ۗ آل عمران: ٢٥١]، قال ابنُ عباس: والحَسُّ: القتلُ، ولقد كان لِرسولِ اللهِ عَلَيْ ولأصحابه أوَّلُ النهار حَتَّى قُتِلَ مِن أصحاب المشركينَ سبعة أو تسعة. وذكر الحديث (١).

وَأَنزِلَ اللهُ عليهم النُّعَاسَ أَمنةً مِنْهُ في غَزاةِ بدرٍ وأُحدٍ، والنعاسُ في الحرب وعند الخوفِ دليل على الأمن، وهو من الله، وفي الصَّلاة ومجالِس الذكر والعِلم مِن الشيطان.

وقاتلت الملائكةُ يومَ أحدِ عن رسول الله ﷺ ، ففي «الصحيحين»: عن سعدِ بن أبي وقاص، قال: «رأيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدِ وَمَعَهُ رَجُلاَنِ يُقَاتِلاَنِ عَنْهُ، عليهمَا ثِيَابٌ بِيْضٌ كَأَشَدُ القِتَالِ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلاَ بَعْدُ» (٢).

وفي الصحيح مسلم : أنه عَيِّة أُفْرِدَ يَوْمَ أُحُدِ في سَبْعَةٍ مِنَ الأنصارِ ، وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْش ، فلما رَهِقُو ، قَالَ : امَنْ يَرُدُهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّة ، أو هُوَ رَفِيقي في الجَنَّة » فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، ثم رَهِقُوه ، فقال : امَنْ يَرُدُهُم عنَّا ، ولهُ الجَنَّة ، أو هُوَ رَفِيقِي في الجَنَّة » فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَاتَل حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَة ، فَقَالَ رسولُ الله عَيِّة : «ما أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا» (٢٣ .

وهذا يُروى على وجهين: بسكون الفاء ونصبِ: «أصحابنا» على المفعولية، وفتح الفاء ورفع «أصحابنا» على الفاعلية.

ووجه النصب: أن الأنصار لما خرجُوا للقتال واحداً بعد واحد حتى قُتِلُوا، ولم يخرج القرشيان، قال ذلك، أي: ما أنصفت قريشٌ الأنصار.

ووجه الرفع: أن يكون المراد بالأصحاب، الذين فرُّوا عن رسولِ الله على حتى أُفْرِدَ في النفر القليل، فَقُتِلُوا واحداً بعد واحد، فلم يُنصِفُوا رسول الله على ومَنْ ثبت معه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١/ ٢٨٧، من حديث ابن عباس، إسناده لا بأس به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٠٥٤)، ومسلم (٢٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٨٩).

وفي الصحيح ابن حبان عن عائشة، قالت: قال أبو بكر الصّديق: لمّا كان يومُ أُحُدٍ، انصرفَ النَّاسُ كُلُّهُمْ عَنِ النبيِّ عَلَيْ فَكنتُ أُوّلَ مَنْ قَاءً إِلَى النبيِّ عَلَيْهِ، فرأيتُ بَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلاً يُقَاتِلُ عنه ويَخمِيهِ، قلتُ: كُنْ طَلْحَة فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، كُنْ طَلْحَة فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي، فلم أَنْشَبْ أَنْ أَذْرَكَنِي أبو عُبَيْدة بنُ اللجرَّاحِ، وإِذَا هُوَ يَشتَدُّ كَانَه طيرٌ حتى لحقني، فلفعنا إلى النبيُ عَلَيْه، فإذا طلحة بَيْنَ يَدَيْهِ صَرِيعاً، فقال النبي عَلَيْه: «دُونَكُمْ أَخَاكُم فقد أَوْجَبَ»، وقد رُمِي النبيُ عَلَيْه في جبينه - وروي: في وَجْنَتِهِ - حتَّى غَابَثُ النبي عَلَيْه مِن حَلَق المِغْفَرِ في وَجْنَتِهِ، فَلَمَبْتُ لِأَنْزِعها عَن النبيُ عَلَيْه فقال أَبُو عبيدة: نَشَدْتُك باللهِ يا أبا عَلَى اللهِ عَلَى يُنَضْنِضُهُ كَرَاهَةً أَنْ يُؤْذِي رَسُولَ اللهِ عَبْدَة السَّهُم بَفِيه، فَجَعَلَ يُنَضْنِضُهُ كَرَاهَةً أَنْ يُؤْذِي رَسُولَ اللهِ عَبْدَة السَّهُم بَفِيه، فَجَعَلَ يُنَضْنِضُهُ كَرَاهَةً أَنْ يُؤْذِي رَسُولَ اللهِ عَبْدَة السَّهُم بَفِيه، فَنَدَرَتْ ثَنِيَّةُ أَبِي عُبيدة، قال أبو بكر: ثم ذَهَبْتُ لاَخُذَ الاَحْرَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة السَّدُ بَاللهِ يا أبا بَكُو، إلا تَركَتَني، قال: فَأَخَذُهُ، فَجَعَلَ يُنَضْنِضُهُ حَتَّى اسْتَلَّهُ، فَنَدَرَتْ ثَنِيَّةُ أَبِي عُبَيْدَة الأَخْرَى، ثمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ " «دُونَكُمْ أَخَاكُمْ فَقَدْ أَوْجَبَ»، قال: فأقبلنا على طلحة نُعالِجُه، وقد أصابته بضعة عَشَر ضربة (١٠).

وفي «مغازي الأموي»: أن المشرِكِينَ صَعِدُوا على الجبل، فقال رَسُولُ اللهِ ﷺ لِسَعْدِ: «اجنبُهُمْ» يقول: اردُدْهم. فقال: كيف أَجْنُبُهُمْ وَحْدِي؟ فقال: ذلك ثلاثاً، فأخذ سعد سهماً من كِنانته، فرمى به رجلاً فقتله، قال: ثم أخذتُ سهمي أغرِفُه، فرميتُ بِه آخر فقتلتُه، ثم أخذتُه أغرِفُه، فرميتُ به آخر فقتلتُه، فهبطُوا مِن مَكَانِهم، فقلتُ: هذا سهمٌ مبارك، فجعلته في كِنانتي، فكان عند سعد حتى مات، ثمَّ كان عند بنيه.

وفي «الصحيحين» عن أبي حازم، أنه سئلَ عن جُرح رسولِ الله ﷺ، فقال: واللهِ إِنِّي لأَغْرِفُ مَنْ كَانَ يَشْكُبُ المَاءَ، وبِمَا دُووي، كَانَتْ فَاطِمَةُ ابنتُه تَغْسِلُه، كَانَ يَغْشِلُه، وعليُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالمِجَنِّ، فَلَمَّا رَأْتُ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لاَ يَزِيدُ الدَّمَ إِلا كَثْرَةً، أَخَذَتْ قطعة مِنْ حَصير، فَأَخْرَقَتْهَا، فَأَلْصَقَتْهَا فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ (٢).

وفي «الصَحيح»: أنه كُسِرَت رَبَاعِيتُه، وشُجَّ في رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّم عنه، ويقُول: «كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا وَجْهَ نبيِّهمْ، وكَسَرُوا رَبَاعِيَّتُه، وهُوَ يَدْعُوهم، فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿لِيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْ يَوْبُ عَلَيْمٌ أَوْ يُهَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ اللهُ عَالِنَا (٣٠).

ولما انهزم الناسُ، لَم ينهزِمُ أنسُ بِنُ النضر؟ وقال: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ لَمؤلاءِ ـ يعني المَسْلِمِينَ ـ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ لَمؤلاءِ ـ يعني المُشْوِكِينَ ـ ثم تقدَّم، فَلَقِيَه سعدُ بن معاذ، فقال: أينَ يا المسلِمِينَ ـ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ لَمؤلاءِ ـ يعني المُشُوكِينَ ـ ثم تقدَّم، فَلَقِيه سعدُ بن معاذ، فقال: أينَ يأ عُمرُ؟ فَقَالَ أَنَسٌ: واها لِرِيحِ الجَنَّةِ يَا سَعْدُ، إِنِّي أَجدُهُ دُونَ أُحُدٍ، ثُمَّ مَضَى، فَقَاتَلَ القَوْمَ حَتَّى قُتِلَ، فَمَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتْهُ أَخْتُه بِبَنَانِهِ، وَبِهِ بِضْعٌ وثَمَانُونَ، مَا بَيْنَ طَعْنَةٍ بِرُمْحٍ، وَضَرْبَةٍ بِسَيْفٍ، وَرَمْيَةٍ بِسَهْم (٤٠٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان (۲۹۸۰)، والبيهقي في «الدلائل» ۲۶۳٪، وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة، وهو ضعيف، لكن لبعض الحديث شواهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٠٧٥)، ومسلم (١٧٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري معلقاً بإثر حديث (٤٠٦٨)، ومسلم (١٧٩١)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٠٤٨)، ومسلم (١٩٠٣)، من حديث أنس.

وانهزم المشركون أوَّل النهارِ كما تقدَّم، فصرخ فيهم إبليسُ! أيْ عِبادَ الله، أخزاكم الله، فارجِعُوا مِن الهؤيمة، فاجتلدوا. ونظر حُذيفة إلى أبيه، والمُسْلِمُونَ يُرِيدُونَ قتله، وهم يظنُّونه مِن المُشْرِكِينَ، فقال: أيْ عِبَادَ اللهِ! أبي، فَلَمْ يَفْهَمُوا قولَه حتَّى قتلُوه، فَقَالَ: يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ، فأرادَ رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَدِيه، فَقَالَ: قَدْ تَصَدَّقْتُ بديته عَلَى المُسْلِمِينَ، فزادَ ذٰلِكَ حُذَيْفَةَ خَيْراً عِنْدَ النبيِّ ﷺ أَنْ

وقال زيدُ بنُ ثابت: بعثني رسُولُ الله على يوم أُحُدِ أطلُب سعدَ بنَ الرَّبيع، فقال لي: «إِن رَأَيْتَهُ فَاقْرِقه منِّي السَّلاَم، وقُلْ لهُ: يقولُ لَكَ رَسُول الله على: كَيْفَ تَحِدُكَ»؟ قالَ: فجعلَتُ أطوفُ بَيْنَ القَتْلَى، فأتيتُه، وهو بآخِرِ رَمَق، وفيه سبعونَ ضربةً، ما بين طعنة برمح، وضربة بسيف، ورمية بسهم، فقلت: يا سعدُ، إِنَّ رسولَ الله على يقرأ عليكَ السَّلامَ، ويقول لك: أخبرني كيف تَجِدُك؟ فقال: وعلى رسُولِ الله على الله الله على الله، أجِدُ ريحَ الجنة، وقل لقومي الأنصار: لا عُذْرَ لكم عند الله إن رَسُولِ الله على وفيكم عَيْنٌ تَطْرِف، وفاضتْ نفسُهُ من وقته (۱).

ومرَّ رجل مِن المهاجرين برجُل مِن الأنصار، وهو يَتَشَحَّطُ في دَمِهِ فقال: يا فلانُ أشعرتَ أن محمَّداً قد قُتلَ؟ فقال الأنصَارِيُّ: إن كان محمد قد قُتلَ، فقد بلَّغ، فقاتِلُوا عَنْ دِينكم، فنزل: ﴿وَمَا مُحمَّداً إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ الآية [آل عمران: ١٤٢].

وقال عبد الله بن عمرو بن حرام: رأيت في النَّومِ قَبْلَ أُحُد، مبشِّرَ بنَ عبدِ المنذر يقول لي: أنت قادِمٌ علينا في أيَّام، فقلتُ: وأين أنتَ؟ فقال: في الجنّة نَسْرَحُ فيها كَيْفَ نشاء. قلت له: ألم تُقتَلْ يومَ بدرِ؟ قال: بلى، ثم أُحْيِيْتُ، فذكر ذٰلِكَ لِرسول الله ﷺ فقال: «لهذِهِ الشَّهَادةُ يَا أَبا جَابِر».

وقال خيثمة أبو سعد، وكان ابنه استُشْهِدَ مع رسولِ الله ﷺ يومَ بدر: لَقَدْ أَخْطَأْتْنِي وَقْعَةُ بَدْرٍ، وَكُنْتُ واللهِ عليها حَرِيصاً، حتى سَاهَمْتُ ابني في الخُرُوجِ، فَخْرَجَ سهمُه، فَرُزِقَ الشَّهَادَةَ، وقد رأيتُ البَارِحَةَ ابني في النوم في أَحْسَنِ صُورةٍ يَسْرَحُ في ثِمارِ الجَنَّةِ وَأَنْهَارِهَا، ويقولُ: الْحَقْ بِنَا تُرَافِقْنَا في الجَنَّةِ، فَقَدْ وَجَدْتُ مُشْتَاقاً إلى مُرَافَقَتِهِ في الجَنَّةِ، اللهِ أَصْبَحْتُ مُشْتَاقاً إلى مُرَافَقَتِهِ في الجَنَّةِ، وقد كَبِرَتْ سِنِّي، وَرَقَّ عَظْمِي، وأحبَبْتُ لِقَاءَ رَبِّي، فَاذَعُ اللهَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ يَرْزُقَنِي الشَّهَادَة، ومُرَافقة سَعْدِ في الجَنَّةِ، فَدْعَا له رسولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ، فَقُتِلَ بِأَحُدِ شَهِيداً.

وقال عبدُ الله بنُ جَحْشِ في ذلك اليوم: اللَّهُمَّ إِنِّي أُفْسِمُ عَلَيْكَ أَنْ أَلْقَى العَدُوَّ غَداً، فَيَقْتُلُونِي، ثُمَّ يَبْقُرُوا بَطْنِي، ويَجْدَعُوا أَنْفِي، وَأَذْنِي، ثُمَّ تَسْأَلُنِي: فيمَ ذَلِكَ؟ فَأَقُولُ: فيكَ<sup>٣</sup>).

وَكَانَ عَمْرُو بِنُ الجَمُوحِ أَعْرَجَ شَدِيدَ العَرَجِ، وكانَ له أَربَعَةُ بَنينَ شَبَابِ يَغْزُونَ مَعَ رسولِ الله ﷺ إِذَا غَزَا، فَلمَّا تَوَجَّهَ إِلَى أُحُدِ، أَرادَ أَن يَتَوجَّهَ مَعَهُ، فَقَالَ لَهُ بَنُوهُ: إِنَّ اللهَ قد جعلَ لك رخصةً، فَلُو قَعَدْتَ ونحنُ نَكْفِيكَ، وقد وَضَعَ اللهُ عَنْكَ الجِهَادَ. فأتى عَمْرُو بْنُ الجَمُوحِ رسُولَ اللهِ ﷺ، فقال: يا رسُولَ اللهِ إِنَ بَنِيَّ هؤلاء يمنعُوني أَن أُخْرُجَ مَعَكَ، وواللهِ إِني لأَرْجُو أَن أُسْتَشْهِدَ فأطأ بِعَرْجَتِي هٰذِهِ في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠٦٥)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن هشام في «السيرة» ۲/ ٩٤ ـ ٩٠ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم ٣/ ١٩٩ ـ ٢٠٠، عن ابن المسيب قال: قال عبد الله بن جحش . . . ورجاله ثقات، لكن عبارة ابن المسيب ظاهرة
 الإرسال، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين لولا إرسال فيه، ووافقه الذهبي .

الجَنَّةِ، فَقَال له رسول الله ﷺ: «أمَّا أَنْتَ، فَقَدْ وَضَعَ اللهُ عَنْكَ الحِهَادَ» وَقَالَ لِبَنِيهِ: «ومَا عَلَيْكُم أَنْ تَدَعُوهُ، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ أَنْ يَرْزُقَهُ الشَّهَادَةَ» فخرجَ مَعَ رسول الله ﷺ، فَقُتِلَ يَوْمَ أُحُدِ شهيداً.

وانتهى أنسُ بنُ النَّضرِ إلى عُمَرَ بنِ الخطاب وطلحة بن عبيد الله في رِجالٍ من المهاجرين والأنصار، وقد ألقَوْا بأيديهم، فقال: ما يُجْلِسُكم؟ فَقَالُوا: قُتِلَ رسولُ اللهِ ﷺ، فقال: فما تَصْنَعُونَ بِالحَيَاةِ بَعْدَهُ؟ فَقُومُوا فَمُوتُوا عَلَى مَا مَات عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثمَّ استقبلَ القَوْمَ، فقاتَلَ حتَّى قُتِلَ.

وأقبل أبيُّ بنُ خَلَفٍ عَدُوُّ اللهِ، وهو مُقَنَّعٌ في الحديد، يقول: لا نجوتُ إِنْ نجا محمَّد، وكان حَلَفَ بمكة أن يقتُل رسولَ اللهِ ﷺ عَلَى فاستقبلهُ مُضعَبُ بنُ عُمَيْر، فَقُتِلَ مُضعَبٌ، وأبصَرَ رسُولُ اللهِ ﷺ تَرْقُوةَ أُبيِّ بن خَلَف مِنْ فُرْجةٍ بَيْنَ سَابِغَةِ الدرْع والبَيْضَةِ، فطعنه بِحَرْبتِه، فوقَعَ عَنْ فَرَسِه، فاحتمله أصحابه، وهو يخُور خُوارَ النَّور، فقالُوا: ما أُجزعَك؟ إنما هو خَدْشٌ، فذكر لهم قول النبي ﷺ: "بل أن اقتله إن شاء الله تعالى فمات برابغ (١).

قال ابن عمر: إني لأسيرُ ببطنِ رَابغ بعد هُويٌّ من الليل، إذا نارٌ تأجَّجُ لي، فيممتُها، وإذا رجل يخرج منها في سِلْسِلَة يجتذبُها يصيحُ العطش، وإذا رجلٌ يقول: لا تَسْقِهِ، لهذا قتيلُ رسولِ الله ﷺ، لهذا أبئُ بنُ خلف.

وقال نافعُ بنُ جبير: سمعتُ رجلاً من المهاجرين يقولُ: شَهِدْتُ أُحُداً، فنظرتُ إلى النّبل يأتي من كُلِّ ناحية، ورسولُ الله بن شهاب الزهري من كُلِّ ناحية، ورسولُ الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ: دُلُّوني على محمد، لا نجوتُ إن نَجا، ورسولُ الله بي إلى جنبه ما معه أحد، ثم جاوزه، فعاتبه في ذلك صَفوان، فقال: واللهِ ما رأيتُهُ، أَحْلِفُ باللهِ، إنه مِنَّا ممنوعٌ، فخرجنا أربعةً، فتعاهدنا، وتعاقدنا على قتله، فلم نخلُص إلى ذلك.

ولما مصَّ مالك أبو أبي سَعِيدِ الخُدْرِيّ جرحَ رسولِ اللهِ ﷺ حتى أنقاهُ، قال له: «مُجَّهُ» قال: والله لا أَمُجُهُ أبداً ثم أدبر. فقال النبي ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

قالَ الزُّهري، وعاصم بن عمر، ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرُهم: كان يومُ أحد يومَ بلاء وتَمجِيص، اختبر اللهُ عزَّ وجلَّ به المؤمنين، وأظهر به المنافقين ممن كان يُظْهِرُ الإسلام بلسانِه، وهو مُستخفِ بالكُفر، فأكْرَمَ اللهُ فيه من أراد كرامَته بالشهادةِ من أهل ولايته، فكان مما نزل من القرآن في يوم أحد ستون آية مِن آل عمران، أولها: ﴿وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ [آل عمران: 1٢١] إلى آخر القصة.

### فصل: فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفِقه

منها: أن الجهادَ يلزمُ بالشُّروع فيه، حتى إن مَنْ لَبِسَ لأَمَتَه وَشَرَعَ في أَسْبَابِهِ، وتأَهَّبَ لِلخُروج، ليس له أن يرْجِعَ عن الخروج حتى يُقاتِلَ عدوَّه.

انظر «السيرة» لابن هشام ٢/ ٨٣ ـ ٩١.

 <sup>(</sup>۲) ذكره الحافظ في «الإصابة» ٣/ ٣٤٥ ـ ٣٤٦، رقم ٧٦٣٥، بترجمة مالك بن سنان، وعزاه لابن أبي عاصم والبغوي، بسند فيه جهالة، عن أبي سعيد، لكن ذكر الحافظ ما يقويه.

ومنها: أنه لا يَجِبُ على المسلمين إذا طَرَقَهُمْ عدوَّهم في ديارهم الخروجُ إليه، بل يجوزُ لهم أن يلزمُوا دِيارهم، ويُقاتلوهم فيها إذا كانَ ذلك أنصرَ لهم على عدوِّهم، كما أشار به رسولُ الله ﷺ عليهم يومَ أُحد.

ومنها: جوازُ سُلُوكِ الإمام بالعسكرِ في بعضِ أملاك رعيَّته إذا صادف ذلك طريقَه، وإن لم يرضَ المالكُ.

ومنها: أنه لا يأذنُ لِمن لا يُطيق القِتَالَ من الصبيان غيرِ البالغين، بل يردُّهم إذا خرجوا، كما رد رسولُ الله ﷺ ابنَ عمر ومن معه.

ومنها: جوازُ الغزوِ بالنساء، والاستعانةُ بِهِنَّ في الجهاد.

ومنها: جوازُ الانغماس في العدو، كما انغمسَ أنسُ بنُ النضر وغيرُه.

ومنها: أن الإِمَامَ إذا أصابته جِراحة صلّى بهم قاعداً، وصلوا وراء، قعوداً، كما فَعَلَ رسولُ الله ﷺ في هذِهِ الغزوة، واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته.

ومنها: جوازُ دعاءِ الرجل أن يُقتَلَ في سَبيل الله، وتمنيه ذلك، وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه، كما قال عبد الله بن جحش: اللهم لقّني من المشركين رجلاً عظيماً كفره، شديداً حَردُه، فأقاتله، فيقتلني فيك، ويسلبني، ثم يجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتُك، فقلت: يا عبدَ الله بن جحش، فيم جُدِعْت؟ قلت: فيك يا رَبُ.

ومنها: أن المسلِمَ إذا قتل نفسه فهو من أهل النار، لقوله ﷺ في قُزْمَانَ الذي أبلى يوم أُحُدِ بلاءً شديداً، فلما اشتدَّت بِهِ الجِراحُ نَحَرَ نفسه، فقال ﷺ: ﴿هُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ﴾(١).

ومنها: أن السُّنَّةُ في الشهيدِ أنه لا يُغَسَّل، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُكَفَّنَ في غير ثيابه، بل يُدفَن فيها بدمه وكُلومه، إلا أن يُسْلَبَهَا، فيكفنَ في غيرها.

ومنها: أنه إذا كان جُنباً غُسِّلَ كما غسَّلَتِ الملائكةُ حنظلةَ بن أبي عامر.

ومنها: أن السنة في الشهداء أن يُدفنوا في مصارِعهم، ولا يُنقلوا إلى مكان آخر، فإن قوماً من الصحابة نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فنادى منادي رسولِ اللهِ عَلَيْ بالأمرِ بردِّ القتلى إلى مصارعهم، قال جابر: بينا أنا في النَّظَّارَةِ، إذ جاءت عمَّتي بأبي وخالي عَادَلْتُهُمَا على ناضِح، فلخَلَتُ بهما المدينة، لنَذْ فِنهُما في مقابرنا، وجاء رجل يُنادي: ألا إنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ يَأْمُرُكُم أن تَرْجعُوا بِالقَتْلَى، فَتَذْفِنُوهَا في مَصَارِعها حَيثُ قُتِلا، فبينا أنا في خلافة معاوية بنِ مَصَارِعها حَيثُ قُتِلا، فبينا أنا في خلافة معاوية بنِ أبي سُفيان، إذ جاءني رجلٌ، فقال: يا جابر، واللهِ لقد أثار أباكَ عُمَّالُ معاوية فبدا، فخرجَ طائفة منه، قال: فاريتُه، فصارت سُنة في الشهداء أن يُدْفَنُوا في مصارِعهم (٢).

ومنها: جوازُ دفن الرجلينِ أو الثلاثة في القبر الواحد، فإنَّ رسولَ الله ﷺ كَانَ يَدْفِنُ الرجلين

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٦٢)، ومسلم (١١١)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٣/ ٣٠٨، وأبو داود (٣١٦٥)، والترمذي (١٧١٧)، من حديث جابر وقال حسن صحيح.

والثلاثة في القبر، ويقول: ﴿أَيُّهُم أَكْثُرُ أَخَذًا لِلقُرآنِ ۗ، فإذا أَشَارُوا إلى رَجُلِ قَدَّمه في اللحد (١٠).

ودفن عبدَ الله بنَ عمرِو بن حرام، وعمرَو بنَ الجموح في قبر واحد، لِمَا كان بينهُمَا مِن المحبة فقال: «ادْفِنُوا لهٰنَيْنِ الْمُتَحَابَيْنِ في اللَّنْيَا في قَبْرٍ واحد»(٢)، ثمَّ حُفِرَ عنهما بعد زمن طويل، ويدُ عبدِ الله بن عمرو بن حرام على جرحه كما وضعها حين جُرِحَ، فأُمِيطَتْ يدُه عن جرحه، فانبعثَ الدَّمُ، فَرُدَّت إلى مكانهَا، فسكن الدم.

وقال جابر: رأيتُ أبي في حُفرته حين حُفِرَ عليه كأنَّه نائم، وما تغيَّر مِن حاله قليلٌ ولا كثير. قيل له: أفرأيتَ أكفانَه؟ فقال: إنما دُفن في نمرة خُمر وجُهُه، وعلى رجليه الحَرْمَلُ، فوجدنا النَّمِرَةَ كما هي، والحرملَ على رجليه علَى هَيْئَتِهِ، وبين ذلك ست وأربعون سنة <sup>٣٦)</sup>.

وقد اختلف الفقهاء في أمرِ النبيُ ﷺ أن يُدفن شهداءُ أحد في ثيابهم، هل هو على وجه الاستحبابِ والأولويَّة، أو على وجه الوجوب؟ على قولين، الثاني أظهرُهما، وهو المعروفُ عن أبي حنيفة، والأول: هو المعروف عن أصحاب الشافعي وأحمد.

فإن قيل: فقد روى يعقوبُ بن شيبة وغيرُه بإسناد جيد، أن صفيَّة أرسلت إلى النبي ﷺ ثوبَيْنِ لِيكفُّن فيهما حمزة، فكفَّنه في أحدهما، وكفَّن في الآخر رجلاً آخر (٤).

قيل: حمزةً، كان الكفارُ قد سلبوه، ومثَّلُوا به، وبقَرُوا عن بَطنه، واستخرجوا كَبدَه، فَلِذَٰلِكَ كُفُنَ في كَفَنِ آخر. وهذا القولُ في الضعف نظيرُ قول من قال: يُغسَّلُ الشهيدُ، وسنةُ رسول الله ﷺ أَوْلَىٰ بالاتباع.

ومنها: أن شهيدَ المعركة لا يُصلَّى عليه، لأن رسول الله ﷺ لم يُصَلُّ على شُهَدَاء أحد، ولم يعرف عنه أنه صلَّى على أحد ممن استشهد معه في مغازيه، وكذلك خلفاؤه الراشِدُون، ونوابُهم مِن بعدهم.

فإن قيل: فقد ثبت في «الصحيحين» من حديث عُقبة بنِ عامر، أن النبي ﷺ خرج يوماً، فصلًى على أهل أُحُدِ صلاتَه على الميت، ثم انصرف إلى المنبر (٥٠). وقال ابنُ عباس: صلَّى رسولُ اللهِ ﷺ على قتلى أحد.

قيل: أما صلاتُه عليهم فكانت بعد ثمانِ سنين مِن قتلهم قُرْبَ موته كالمودِّع لهم، ويُشبِهُ هذا خروجُه إلى البقيع قبل موته، يستغفِرُ لهم كالمودِّع للأحياء والأموات، فهذه كانت توديعاً منه لهم، لا أنها سنةُ الصلاة على الميت، ولو كان ذلك كذلك، لم يُؤخِّرها ثمان سنين، لا سيما عند مَنْ يقول: لا يُصلَّى على القبر، أو يصلَّى عليه إلى شهر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠٧٩)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن هشام في «السيرة» ٩٨/٢، عن ابن إسحاق، عن أبيه، عن أشياخ من بني سلمة. وهذا مرسل وفيه جهالة، وورد معناه من حديث أبي قتادة، أخرجه أحمد ٥/٢٩٩، وإسناده لا بأس به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٣/ ٥٦٢ ـ ٥٦٣، من حديث جابر، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ١/ ١٦٥، بإسنادٍ حسن، وله شواهد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٠٤٢)، ومسلم (٢٢٩٦).

ومنها: أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج، يجوز له الخروجُ إليه وإن لم يجب عليه، كما خرج عمرُو بن الجموح وهو أعرج.

ومنها: أن المسلمين إذا قَتَلُوا واحداً منهم في الجهاد يظنُّونه كافراً، فعلى الإمام ديتُه مِن بيتِ المالِ، لأن رسولَ اللهِ ﷺ أراد أن يَدِيَ اليمانَ أبا حُذيفة، فامتنع حُذيَفةُ من أخذ الدية، وتصدَّقَ بها على المسلمين.

## فصل: في نكر بعضِ الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد

وقد أشار اللَّهُ سبحانه وتعالى إلى أمهاتِها وأصولها في سورة آل عمران حيث افتتح القصة بقوله: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴾ [آل عمران: ١٢١]، إلى تمام ستين آية.

فمنها: تعريفُهم سوء عاقبة المعصية، والفَشَل، والتنازُع، وأن الذي أصابهم إنما هو بِشُوم ذٰلِكَ، كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَكَدُ صَكَنَكُمُ اللّهُ وَعَدَهُۥ إِذَ تَحُسُّونَهُم بِإِذَنِهِ مَّ حَتَّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَكِنْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَىكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنصَكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنِيكَ وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلآخِرةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِبَنْتَلِيكُمُ وَلَقَدَ عَفَا عَنكُمُ ﴾ [آل عمران: ١٥٢]. فلما ذاقُوا عاقبة معصيتهم للرسول، وتنازعهم، وفشلهم، كانُوا بعد ذلك أشدً حذراً ويقظة، وتحرُّزاً مِن أسبابِ الخِذلان.

ومنها: أن حِكمة الله وسنّته في رُسله، وأتباعِهم، جرت بأن يُدَالوا مَرَّةً، ويُدَالَ عليهم أخرى، لكن تكونُ لهم العاقبةُ، فإنهم لو انتصرُوا دائماً، دخلَ معهم المؤمنون وغيرُهم، ولم يتميّز الصّادق مِن غيره، ولو انتُصِرَ عليهم دائماً، لم يحصل المقصودُ من البعثة والرسالة، فاقتضت حِكمة الله أن جمع لهم بينَ الأمرين ليتميز من يتبعُهم ويُطيعهُم للحق، وما جاؤوا به ممن يتبعُهم على الظهور والغلبة خاصة.

ومنها: أن هذا مِن أعلام الرسل، كما قال هِرَقْلُ لأبي سفيان: هَلْ قَاتَلْتُمُوه؟ قال: نعم. قَالَ: كَيْفَ الحَرْبُ بَيْنَكُم ويَيْنَه؟ قالَ: سِجَال، يُدالُ علينا المرة، ونُدالُ عليه الأخرى. قال: كَذْلِكَ الرُّسُل تُبْتَلَى، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ العَاقِبَةُ (۱).

ومنها: أن يتميَّز المؤمن الصَّادِقُ مِن المنافقِ الكاذبِ، فإنَّ المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر، وطار لهم الصَّيتُ، دخل معهم في الإسلام ظاهراً مَنْ ليس معهم فيه باطناً، فاقتضت حِكمةُ اللَّهِ عز وجل أن سَبَّبَ لعباده مِخنَةً ميَّزت بين المؤمن والمنافق، فأظلَعَ المنافقون رُوؤسَهم في هذه الغزوة، وتكلَّموا بما كانوا يكتمونه، وظهرت مُخبَّاتهم، وعاد تلويحُهم تصريحاً وانقسم الناسُ الى كافر، ومؤمن، ومنافق انقساماً ظاهراً، وعَرَفَ المؤمنون أن لهم عدواً في نفس دُورهم، وهم معهم كافر، ومؤمن، فاستعدُّوا لهم، وتحرَّزوا منهم. قال الله تعالى: ﴿مَّا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ المُؤْمِنِينَ عَلَى مَا اللهُ يَعْلِيكُمْ عَلَى اللهُ لِيُغَلِيكُمْ عَلَى اللهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ إلى اللهُ يَمِيزُ أهلَ الإيمانِ مِن أهل النفاق، كما ميَّزهم بالمحنة يومَ أحد، وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يَمِيزُ به بينَ مِن أهل النفاق، كما ميَّزهم بالمحنة يومَ أحد، وما كان الله ليطلعكم على الغيب الذي يَمِيزُ به بينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٤١)، من حديث أبي سفيان في خبر سؤالات هرقل المشهور، وهذا بعضه.

هُؤلاء وهُؤلاء، فإنهم متميزُون في غيبه وعلمه، وهو سبحانه يُريد أن يميزهم تمييزاً مشهوداً، فيقع معلومهُ الذي هو غيبٌ شهادةً. وقوله: ﴿وَلَكِئَ اللّهَ يَجْتَى مِن رُسُلِهِ. مَن يَثَلَهُ ﴾ استدراك لما نفاه من إطلاع خلقه على الغيب، سوى الرسل، فإنه يُطلعهم على ما يُشاء مِن غيبه، كما قال: ﴿عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَنْ غَيْبِهِ آَمَدًا ﴿ إِلّا مَن ارْتَفَقَ مِن رَسُولِ ﴾ [الجن: ٢٦، ٢٧] فحظكم أنتم وسعادتُكم في الإيمان بالغيبِ الذي يُطْلِعُ عليه رسله، فإن آمنتم به وأيقنتم، فلكم أعظمُ الأجر والكرامة.

ومنها: استخراجُ عبوديةِ أوليائه وحزبِه في السَّراء والضَّراء، وفيما يُحبُّون وما يكرهون، وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم، فإذا ثبتُوا على الطاعة والعبودية فيما يُحبون وما يكرهون، فهم عبيدهُ حقاً، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد مِن السَّراء والنعمة والعافية.

ومنها: أنه سبحانه لو نصرهم دائماً، وأظفرهم بعدوَّهم في كُلِّ موطن، وجعل لهم التَّمْكِينَ والقهرَ لأعدائهم أبداً، لطغتُ نفوسُهم، وشمخت وارتفعت، فلو بسط لهم النصرَ والظفرَ، لكانُوا في الحال التي يكونون فيها لو بَسَطّ لهم الرِّزْقَ، فلا يُصْلِحُ عِباده إلا السَّراءُ والضَّراءُ، والشدةُ والرخاءُ، والقبضُ والبسط، فهو المدبِّرُ لأمر عباده كما يليقُ بحكمته، إنه بهم خبير بصير.

ومنها: أنه إذا امتحنهم بالغَلَبَةِ، والكَسْرَةِ، والهزيمة، ذلُّوا وانكسَروا، وخضعُوا، فاستوجبوا منه العِزَّ والنَّصْرَ، فإن خِلعة النصر إنما تكونُ مع ولاية الذَّلِّ والانكسارِ، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَالنَّصْرَ، فإن خِلعة النصر إنما تكونُ مع ولاية الذَّلِّ والانكسارِ، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذَلُهُ إِلَّا عَمَران: ١٢٣]. وقال: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَمْ تُمَنِّ عَنصَكُمْ شَيْعًا﴾ [النوبة: ٥٦]، فهو سبحانه إذا أراد أن يُعِزَّ عبدَه، ويجبُرَه، وينصُرَه، كسره أوَّلاً، ويكونُ جبرُه له ونصره على مِقدار ذُلُه وانكساره.

ومنها: أنه سبحانه هيَّأ لِعباده المؤمنين منازِلَ في دارِ كرامته، لم تبلُغُها أعمالهم، ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاءِ والمحنةِ، فقيَّض لهم الأسبابَ التي تُوصِلُهُم إليها من ابتلائه وامتحانه، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها.

ومنها: أن النفوسَ تكتسِبُ من العافية الدائمة والنصر والغنى طغياناً ورُكوناً إلى العاجلة، وذلك مرض يَعُوقُها عن جِدِّها في سيرها إلى الله والدارِ الآخرة، فإذا أراد بها ربُّها ومالِكُها وراحِمُها كرامته، قيَّض لها من الابتلاء والامتحانِ ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليلَ الدواء الكريه، ويقطع منه العروقَ المؤلمةَ لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لَغَلَبَتُهُ الأدواء حتى يكون فيها هلاكه.

ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقرَّبون من عباده، وليس بعد درجة الصُّدِّيقيَّة إلا الشهادة، وهو سبحانه يُحب أن يتّخِذَ مِن عباده شهداء، تُراقُ دماؤهم في محبته ومرضاته، ويُؤثرونَ رضاه ومحابَّه على نفوسهم، ولا سبيلَ إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسليط العدو.

ومنها: أن الله سبحانه إذا أراد أن يُهْلِكَ أعداءه ويمحقّهم، قيَّض لهم الأسبابَ التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقّهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم، وطغيانُهم، ومبالغتُهم في أذى أوليائه، ومحاربتُهم،، وقتالُهم، والتسلطُ عليهم، فيتمحَّصُ بذلك أولياؤه مِن ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك

ثم أخبرَ أنه يُدَاوِلُ أيامَ لهذه الحياة الدنيا بين الناسِ، وأنها عَرَضٌ حاضِر، يقسمها دُوَلاً بين أوليائه وأعدائهِ، بخلاف الآخِرةِ، فإن عزَّها ونصرَها ورجاءَها خالصٌ للذين آمنُوا.

ثم ذكر حِكمة أخرى، وهي أن يتميَّز المؤمنون من المنافقين، فيعلمُهم عِلْمَ رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومِين في غيبه، وذلك العلم الغيبي لا يترتَّب عليه ثوابٌ ولا عقاب، وإنَّما يترتب الثوابُ والعقابُ على المعلوم إذا صار مشاهداً واقعاً في الحسِ.

ثم ذكر حكمة أخرى، وهي اتخاذُه سبحانه منهم شهداء، فإنه يُحبُّ الشهداء من عباده، وقد أعدًّ لهم أعلى المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فلا بدَّ أن يُنيلهم درجة الشهادة. وقوله ﴿وَاللهُ لا يُجِبُّ الطّالِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩] تنبيه لطيفُ الموقع جداً على كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذَلُوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه، ولم يَتَّخِذُ منهم شهداء، لأنه لم يُحبهم، فأركسَهم وردَّهُم لِيَحْرِمَهُم ما خص به المؤمنين في ذٰلكَ اليوم، وما أعطاهُ من استشهِدَ منهم، فثبط هُؤلاء الظالمين عن الأسباب التي وفق لها أولياءَهُ وجزبه.

ثم ذكر حِكمة أخرى فيما أصابهم ذلك اليوم، وهو تمحيص الذين آمنوا، وهو تنقيتُهم وتخليصُهم من الذنوب، ومن آفاتِ النفوس، وأيضاً فإنه خلَّصهم ومحَّصهم من المنافقين، فتميَّزوا منهم، فحصل لهم تمحيصان: تمحيص من نفوسهم، وتمحيص ممن كان يُظهِرُ أنه منهم وهو عدوُّهم.

ثم ذكر حكمة أخرى، وهي محقُ الكافرين بطغيانهم، وبغيهم، وعُدوانهم، ثم أنكر عليهم حُسبانَهم، وظنَّهُم أن يدخلُوا الجنَّة بدون الجهاد في سبيله، والصبر على أذى أعدائه، وإن هذا ممتنع بحيثُ يُنْكُرُ على من ظنه وحَسِبَه، فقال: ﴿أَمْ حَسِبُمُ أَن تَدَّخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَا يَقَلِ اللَّهُ الَّذِينَ جَلهكُوا مِنكُم وَيَعْلَمُ الْقَبْدِينَ ﴿ لَلَّ عَمرانَ اللهِ اللهُ اللهِ وقع لعلمه، فجازاكم عليه بالجنة، فيكونَ الجزاء على الواقع المعلوم، لا على مجرد العلم، فإن الله لا يجزي العبدَ على مجرد علمه فيه دون أن يقعَ معلومُه، ثم وبَّخهم على هزيمتهم مِن أمر كانوا يتمنَّونه ويودُّون لِقاءه فقال: ﴿ وَلَقَدْ عَلَى اللهُ لَا عَلَى عَمراناً .

قال ابن عباس: ولما أخبرهم الله تعالى على لسانه نبيه بما فعل بشهداء بدر من الكرامة، رغبوا في الشهادة، فتمنوا قتالاً يستشهدونَ فيه، فيلحقونَ إخوانَهم، فأراهم الله ذلك يوم أحد وسبّبه لهم، فلم يَلْبَثُوا أَن انهزموا إلا من شاء الله منهم، فأنزل الله تعالى: ﴿وَلَقَدَ كُنتُمْ تَمَنَّوَنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبَلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدَ زَأَيْتُمُوهُ وَآنَتُمْ لَنظُرُونَ ﷺ﴾.

ومنها: أن وقعة أحد كانت مُقدِّمة وإرهاصاً بين يدي موتِ رسول الله عليهم ، ووبَّخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسولُ الله عليه أو قُتِلَ ، بل الواجبُ له عليهم أن يثبتُوا على دينه وتوجيده ويموتوا عليه ، أو يُقتلُوا ، فإنهم إنما يعبدُون ربَّ محمد ، وهو حيَّ لا يموت ، فلو ماتَ محمد أو قُتِلَ ، لا ينبغي لهم أن يَضرِفَهم ذلكَ عن دينه وما جاء به ، فكلُّ نفس ذائِقةُ الموت ، وما بُعِث محمد على ليعبدُلد لا هُوَ ولا هُم ، بل ليموتُوا على الإسلامِ والتَّوحيدِ ، فإن الموت لا بُدَّ منه ، سواء مات رسول الله على أو بَقِي ، ولهذا وبَّخهُم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشَّيطَانُ : إنَّ محمداً قَد قُتِلَ ، فقال : ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبِلهِ الرُّسُلُّ أَنْإِين مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبَتُمْ عَلَى أَعْقَدِكُمُ وَمَن يَعْبَرُ وَلَى يَعْبَرُ الله عَنْ الله عَلَى عَقِبيه ، وثبت السَّاكِرُون على دينهم ، فنصرهم الله وأعزَّهم مات رسولُ الله على ، وجعل العاقبة لهم .

ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلاً لا بُدَّ أن تستوفيه، ثم تلحَقَ به، فَيرِدُ الناسُ كُلُّهم حوضَ المنايا مَوْرِداً واحِداً، وإن تنوَّعت أسبابه، ويصدُرونَ عن موقف القِيامة مصادِرَ شتَّى: فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير. ثم أخبر سبحانه أن جماعةً كثيرةً من أنبيائه قُتِلوا وقُتِلَ معهم أتباعٌ لهم كثيرون، فما وَهَنَ مَنْ بقيَ منهم لِما أصابهم في سبيله، وما ضَعُفُوا، وما استكانوا، وما وَهَنُوا عندَ القتل، ولا ضعفُوا، ولا استكانوا، بل تَلَقَّوا الشهادة بالقُوَّةِ، والعزيمةِ، والإقْدَامِ، فلم يُسْتَشْهَدُوا مُدبِرِينَ مستكينين أذلةً، بل استُشْهِدُوا أعزَّة كِراماً مقبلينَ غير مدبرين. والصحيح أن الآية تتناول الفريقين كليهما.

ثم أخبر سُبحانه عما استنصرت به الأنبياءُ وأممهم على قومهم من اعترافهم وتوبتهم واستغفارهم وسؤالهم ربهم، أن يُثَبِّت أقدامَهم، وأن ينصُرَهم على أعدائهم، فقال: ﴿وَمَا كَانَ فَوَلَهُمْ إِلَا أَن قَالُواْ رَبَّنَا اَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فَا لَهُ نَوَابَ الدُّنَيَا وَحُسْنَ الْعَارِبَ اللَّهَ اللهُ اللهُ

لما علم القومُ أن العدو إنما يُدَالُ عليهم بذنوبهم، وأن الشيطانَ إنما يستزِلُهم ويهزِمُهم بها، وأنها نوعان: تقصيرٌ في حق أو تجاوزٌ لحد، وأن النصرةَ منوطة بالطاعة، قالُوا: ﴿رَبَّنَا آغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آمْرِنَا﴾.

ثم عَلِمُوا أن ربَّهم تبارك وتعالى إن لم يُثبِّتْ أقدامَهم ويَنْصُرُهم، لم يَقْدِرُوا هُم على تثبيتِ أقدامٍ أنفسهم، ونصرها على أعدائهم، فسألُوه ما يعلمون أنَّهُ بيده دُونهم، وأنه إن لم يُثبِّتْ أقدامَهم وينصرهم لم يثبتُوا ولم ينتصِرُوا، فَوَفُوا المقامَيْنِ حقَّهما: مقامَ المقتضي، وهو التوحيد والالتجاء إليه سبحانه، ومقامَ إزالةِ المانع من النصرة، وهو الذنوبُ والإسرافُ.

ثم حلَّرهم سبحانه مِن طاعة عدوِّهم، وأخبر أنَّهم إن أطاعوهم خَسِرُوا الدنيا والآخِرَة، وفي ذلك تعريضٌ بالمنافقينَ الذين أطاعوا المشركين لما انتصروا وظفِروا يومَ أُحد.

ثم أخبر سبحانه أنه مولى المؤمنين، وهو خير الناصرين، فمن والاه فهو المنصور.

ثم أخبرهم أنه سيُلقي في قلوب أعدائهم الرعب الذي يمنعهم من الهُجُومِ عليهم، والإقدام على حربهم، وأنَّه يُؤيِّد حزبَه بجند مِن الرعب ينتصِرونَ به على أعدائهم، وذلك الرعبُ بسبب ما في قلوبهم مِن الشركِ باللَّه، وعلى قدرِ الشركِ يكون الرعبُ، فالمشركُ بالله أشدُّ شيءٍ خوفاً ورُعباً، والذين آمنوا ولم يَلْبِسُوا إيمانَهم بالشَّرْكِ، لهم الأمنُ والهُدى والفلاحُ، والمشركُ له الخوفُ والضلالُ والشقاءُ.

ثم أخبرهم أنه صَدَقَهُمْ وعدَه في نُصرتهم على عدوهم، وهو الصادقُ الوعد، وأنهم لو استمرُّوا على الطاعة، وفارقُوا مركزهم، على الطاعة، ولزوم أمر الرسول لاستمرت نُصرتهم، ولكن انخلعوا عن الطاعة، وفارقُوا مركزهم، فانخلعوا عن عصمة الطاعة، ففارقتهم النصْرَةُ، فصرفهم عن عدوهم عقوبةً وابتلاء، وتعريفاً لهم بسوء عواقِب المعصية، وحُسن عاقبة الطاعة.

ثم أخبر أنه عَفَا عنهم بعد ذٰلكَ كُله، وأنه ذو فضل على عباده المؤمنين. قيل للحسن: كيف يعفو عنهم وقد سلَّط عليهم أعداءهم حتى قتلُوا منهم من قتلُوا، ومثَّلُوا بهم، ونالُوا منهم ما نالوه؟ فقال: لولا عفوه عنهم لاستأصلَهم، ولكن بعفوه عنهم دَفَعَ عنهم عدوَّهم بعد أن كانوا مُجمعين على استثصالهم.

ثمَّ ذُكَّرهم بحالهم وقتَ الفرارِ مُصعدينَ، أي: جادِّين في الهربِ والذهاب في الأرضِ، أو صاعدين في الجبلِ لا يَلُوونَ على أحدٍ من نبيهم ولا أصحابهم، والرسولُ يدعوهم في أخراهم: إليَّ عِبَادَ اللَّهِ، أنا رَسُولُ اللَّهِ، فأثابهم بهذا الهرب والفرارِ، غماً بعدَ غَمَّ : غَمَّ الهزيمة والكسرةِ، وغمَّ صرخةِ الشيطان فيهم بأن محمداً قد قتل. وقيل: جازاكم غماً بما غممتُم رسولَه بفراركم عنه، وأسلمتمُوه إلى عدوِّه، فالغمُّ الذي حصل لكم جزاءً على الغمِّ الذي أوقعتموه بنبيه. والقولُ الأولُ أظهر لوجوه:

أحدها: أن قوله: ﴿ لِكَ يُلَا تَحْ زَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَاۤ أَصَبُكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٣] تنبية على حِكمة هذا الغم بعد الغمّ، وهو أن يُنسيَهم الحزنَ على ما فاتهم مِن الظفر، وعلى ما أصابهم مِن الهزيمةِ والحِراح، فنسُوا بذلك السبب، وهذا إنما يحصُل بالغمّ الذي يعقبُهُ عَم آخر.

الثاني: أنه مطابق للواقع، فإنَّه حَصَلَ لهم غمَّ فواتِ الغنيمة، ثم أعقبه غمُّ الهزيمةِ، ثم غمُّ الجراح التي أصابتهم، ثم غَمُّ القتلِ، ثم غَمُّ سماعِهم أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قد قُتِلَ، ثم غَمُّ ظهور أعدائهم على الجبل فوقهم، وليس المراد غمَّين اثنين خاصة، بل غماً متنابعاً لتمام الابتلاء والامتحان.

الثالث: أن قوله ﴿ بِغَمْرِ ﴾ [آل عمران: ١٥٣] من تمام الثوابِ، لا أنه سببُ جزاء الثواب، والمعنى: أثابكم غماً متَّصِلاً بغم، جزاء على ما وقع منهم من الهروب وإسلامهم نبيَّهم ﷺ وأصحابه، وترك استجابتهم له وهو يدعوهم، ومخالفتهم له في لزوم مركزهم، وتنازعهم في الأمر، وفشلهم، وكُلُّ واحد من هٰذه الأمور يُوجب غمّاً يخصُّه، فترادفت عليهم الغمومُ كما ترادفت منهم أسبابُها وموجباتُها، ولولا أن تداركهم بعفوه، لكان أمراً آخَرَ.

وَمِن لطفه بهم، ورأفته، ورحمته، أن هذه الأمور التي صدرت منهم، كانت من موجبات الطباع، وهي من بقايا النفوس التي تمنع من النصرة المستقرة، فقيَّض لهم بلطفه أسباباً أخرجها من القوة إلى الفعل، فترتَّب عليها آثارُها المكروهة، فعلموا حينئذ أن التوبةَ منها والاحترازَ مِن أمثالها، ودفعها بأضدادها أمرٌ متعيَّنٌ، لا يتم لهم الفلاحُ والنصرةُ الدائمة المستقرة إلا به، فكانوا أشد حذراً بعدها، ومعرفة بالأبواب التي دخل عليهم منها.

## ودُبِّ مَسا صَحِّتِ الأَجْسَامُ بِسالِعِ لَسل

ثم إنه تداركهم سُبحانه برحمته، وخفَّف عنهم ذلك الغَمَّ، وغيَّبه عنهم بالنُّعاسِ الذي أنزله عليهم آمناً منه ورحمة، والنعاسُ في الحرب علامة النصرة والأمنِ، كما أنزله عليهم يومَ بدر، وأخبر أن من لم يُصبُه ذلك النعاسُ، فهو ممنَ أهمته نفسُه لا دِينُه ولا نبيُّه وَلا أصحابُه، وأنهم يظنون باللَّهِ غيرَ الحقّ ظنَّ الجاهلية. وقد فُسِّرَ هذا الظنُّ الذي لا يليقُ باللَّهِ بأنه سبحانه لا ينصُرُ رسولَه، وأن أمْرَهُ سيضمحِلُّ، وأنه يُسلِمُه للقتل، وقد فُسِّرَ بظنهم أن ما أصابَهم لم يكن بقضائه وقدره، ولا حِكمة له فيه، ففسر بإنكارِ الحِكمة، وإنكارِ القدر، وإنكارِ أن يُتمَّ أمرَ رسوله ويُظهِرَه على الدِّين كُلُّه، وهذا هو ظنُّ السَّوْءِ الذي ظَنَّهُ المنافِقُونَ والمشرِكُونَ به سبحانه وتعالى في سورة الفتح حيث يقول: ﴿ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُتَفِقِينَ وَٱلْمُتَفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكُنِ أَلْظَ أَذِيكَ بِاللَّهِ ظَلَ السَّوَّةِ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ السَّرَةِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتُ مُصِيرًا ﴿ إِلَّهِ ﴾ [الفتح] وإنما كان هذا ظنَّ السُّوءِ، وظنَّ الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل، وظنَّ غير الحق، لأنَّه ظنَّ غير ما يليق بأسمائه الحسني، وصفاتِهِ العُليا، وذاته المبرَّأة من كُلِّ عيبٍ وسوء، بخلافٍ ما يليقُ بحكمته وحمدِهِ، وتفرُّدِهِ بالربوبية والإلهيَّة، وما يَليق بوعده الصادِقِ الذي لا يُخلفُهُ، وبكلمته التي سبقت لرسوله أنه ينصُرُهم ولا يخذُلُهم، ولجنده بأنهم هُمُ الغالبون، فمن ظنَّ بأنه لا ينصرُ رسولَه، ولا يُتِمُّ أمرَه، ولا يؤيِّده، ويؤيدُ حزبه، ويُعليهم، ويُظفرهم بأعدائه، ويُظهرهم عليهم، وأنه لا ينصرُ دينه وكتابه، وأنه يُديل الشركَ على التوحيدِ، والباطلَ على الحقِّ إدالة مستقرة يضمحِلُ معها التوحيد والحق اضمحلالاً لا يقوم بعده أبداً، فقد ظنَّ بالله ظن السَّوْء، ونسبه إلى خلاف ما يليقُ بكماله وجلاله، وصفاته ونعوته، فإنَّ حمدَه وعزَّته، وحِكمته وإلْهيته تأبي ذٰلك، وتأبي أن يَذِلُّ حزبُه وجندهُ، وأن تكون النصرةُ والمستقرة، والظفرُ الدائم لأعدائه المشركين به، العادلين به، فمن ظنَّ به ذٰلك، فما عرفه، ولا عرف أسماءًه، ولا عرف صفاتِه وكماله، وكذلك من أنكر أن يكونَ ذلك بقضائه وقدره، فما عرفه، ولا عرف ربوبيتَه، وملكه وعظمتَه، وكذلك من أنكر أن يكون قدَّر ما قدَّره من ذلك وغيره لِحكمة بالغة، وغاية محمودة يستحقُّ الحمدَ عليها، وأن ذلك إنما صدر عن مشيئة مجردةٍ عن حكمة، وغايةٍ مطلوبة هي أحبُّ إليه من فوتها، وأن تلك الأسبابُ المكروهةَ المفضية إليها لا يخرج تقديرُها عن الحكمةِ لإَفْضائِهَا إلى ما يُحِبُّ، وإن كانت مكروهة له، فما قدرها سُدى، ولا أنشأها عبثاً، ولا خلقها باطلاً: ﴿ ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّارِ ﴾ [ص: ٢٧] وأكثرُ النَّاسِ يظنون بالله غيرَ الحقِّ ظنَّ السُّوءِ فيما يختصُّ بهم وفيما يفعلُه بغيرهم، ولا يسلُّمُ عن ذٰلك إلا من عرف الله، وعرف أسماءَه وصفاتِهِ، وعرفَ موجبَ حمدِهِ وحكمته، فمن قَنِطَ مِن رحمته، وأيسَ مِن رَوحه، فقد ظن به ظنَّ السوءِ. ومن جوَّز عليه أن يعذَّبُ أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم، ويسوي بينهم وبين أعدائه، فقد ظُنَّ به ظنَّ السوء.

ومن ظنَّ به أن يترُكَ خلقه سُدى، معطَّلينَ عن الأمر والنهي، ولا يُرسل إليهم رسله، ولا ينزَّل عليهم كتبه، بل يتركهم هَمَلاً كالأنعام، فقد ظَنَّ به ظنَّ السوء.

ومن ظن أنه لن يجمع عبيدَه بعد موتِهم للثوابِ والعقابِ في دار يُجازي المحسنَ فيها بإحسانه، والمسيءَ بإساءته، ويبيِّنُ لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهرُ للعالمين كلُّهم صدقَه وصدقَ رسله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظنَّ به ظن السوءِ.

ومن ظنَّ أنه يُضَيِّعُ عليه عملَه الصالحَ الذي عملَه خالصاً لوجهه الكريمِ على امتثال أمره، ويُبْطِلَه عليه بلا سبب من العبد، أو أنه يُعاقِبُه بما لا صُنعَ فيه، ولا اختيار له، ولا قدرة، ولا إرادة في حصوله، بل يُعاقبه على فعله هو سبحانه به، أو ظنَّ به أنه يجوزُ عليه أن يؤيِّدُ أعداءَه الكاذبين عليه بالمعجزاتِ التي يُؤيِّدُ بها أنبياءه ورسله، ويُجرِيها على أيديهم يُضِلُّونَ بها عباده، وأنه يحسنُ منه كُلُّ شيء حتى تعذيبُ من أفنى عمره في طاعته، فيخلدُه في الجحيم أسفلَ السافلينَ، ويُنعِمُ من استنفد عُمرَه في عداوته وعداوة رسله ودينه، فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين عنده في الحسن سواء، ولا يعرف امتناعُ أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحُسنِ يعرف امتناعُ أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحُسنِ الآخر، فقد ظَنَّ به ظَنَّ السَّوْء.

ومن ظن به أنه أخبرَ عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل، وتشبيه، وتمثيل، وترك الحقّ، لم يُخبر به، وإنما رَمزَ إليه رموزاً بعيدة، وأشار إليه إشارات مُلْفِرةً لم يُصرح به، وصرَّح دائماً بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد مِن خلقه أن يُعبُوا أذهانهم وقُواهم وأفكارَهم في تحريفِ كلامه عن مواضعه، وتأويله على غير تأويله، ويتطلّبوا له وجوة الاحتمالات المستكرهة، والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاتِه على عقولهم وآرائهم، لا على كتابِه، بل أراد منهم أن لا يحمِلوا كلامَه على ما يعرِفُون من خطابهم ولغتهم، مع قدرته على أن يُصرِّح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به، ويُريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل، بل سلك بهم خلاف طريقِ الهدى والبيان، فقد ظنّ به ظنَّ السَّوْء، فإنه إن قال: إنه غيرُ قادر على التعبير عن الحقِّ باللفظ الصريح الذي عبَّر به هو وسلفُه، فقد ظن بقُدرته العجز، وإن قال: إنه عرف والاعتقاد الفاسد، فقد ظنَّ بحكمته ورحمته ظنَّ السَّوء، وظنَّ أنه هو وسلفُه عبروا عن الحقّ بصريحه والاعتقاد الفاسد، فقد ظنَّ بحكمته ورحمته ظنَّ السَّوء، وظنَّ أنه هو وسلفُه عبروا عن الحقّ بصريحه دُونَ الله ورسوله، وأن الهُدى والحقّ في كلامهم وعباراتهم. وأما كلام الله، فإنما يؤخذ مِن ظاهره الشبيه، والتمثيل، والضلال، وظاهر كلام المتهوّكين (١) الحيارى، هو الهُدى والحق، وهذا من أسوا الشبه، فكلُّ هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين به غير الحق ظن الجاهلية.

ومن ظن به أن يكونَ في ملكه ما لا يشاء ولا يَقْدِرُ على إيجاده وتكوينه، فقد ظنَّ به ظنَّ السوء. ومن ظن به أنه كان مُعَطَّلاً مِن الأزل إلى الأبدِ عن أن يفعلَ، ولا يُوصفُ حينئذ بالقُدرة على الفعل، ثم صارَ قادراً عليه بعد أن لم يكن قادراً، فقد ظنَّ به ظنَّ السَّوء.

ومن ظنَّ به أنه لا يَسمع ولا يُبصِرُ، ولا يعلم الموجودات، ولا عدَد السماواتِ والأرضِ، ولا النجوم، ولا بني آدمَ وحركاتهم وأفعالهم، ولا يعلم شيئاً من الموجودات في الأعيان، فقد ظنَّ به ظنَّ السَّوء.

<sup>(</sup>١) المتهوك: المتحير، المتردد.

ومن ظنَّ أنه لا سمع له، ولا بصرَ، ولا عِلم له، ولا إرادة، ولا كلامَ يقولُ به، وأنه لم يُكلم أحداً من الخلق، ولا يتكلَّمُ أبداً، ولا قال ولا يقولُ، ولا له أمرٌ ولا نهي يقومُ به، فقد ظَنَّ به ظنَّ السَّوء.

ومن ظنَّ به أنه فوقَ سماواتِه على عرشه باثناً من خلقه، وأن نِسبة ذاته تعالى إلى عرشه كنِسبتها إلى أسفلِ السافلين، وإلى الأمكنة التي يُرغب عن ذكرها، وأنه أسفلُ كما أنه أعلى، فقد ظنَّ به أقبحَ الظنِّ وأسوأه.

ومن ظنَّ به أنه يُحِبُّ الكفر، والفسوقَ، والعِصيانَ، ويحبُّ الفسادَ كما يُحبُّ الإيمان، والبر، والطاعة، والإصلاح، فقد ظنَّ به ظن السَّوء.

ومن ظنَّ به أنه لا يُحبُّ ولا يَرضى، ولا يَغضب ولا يَسخط، ولا يُوالي ولا يُعادِي، ولا يقرب من أحد من خلقه، ولا يقرب منه أحد، وأن ذواتِ الشياطين في القُرب مِن ذاته كذوات الملائكة المقربين وأوليائه المفلحين، فقد ظنَّ به ظنَّ السَّوء.

ومن ظنَّ أنه يُسوي بين المتضادَّيْن، أو يفرُق بين المتساويين من كل وجه، أو يُخبِطُ طاعاتِ العمر المديد الخالصةَ الصوابَ بكبيرة واحدة تكون بعدها، فيخلد فاعل تلك الطاعات في النار أبدَ الأبدين بتلك الكبيرة، ويُحبطُ بها جميع طاعاته ويُخلِّدُه في العذاب، كما يخلد من لا يؤمن به طرفة عين، وقد استنفد ساعاتِ عمره في مساخِطه ومعاداة رسله ودينه، فقد ظنَّ به ظنَّ السَّوء.

وبالجملة فمن ظنَّ به خِلاَفَ ما وصف به نَفسه ووصفَه به رسله، أو عطَّل حقائقَ ما وصف به نفسه، ووصفته به رُسله، فقد ظنَّ به ظنَّ السَّوء.

ومن ظن أن له ولداً، أو شريكاً أو أن أحداً يشفعُ عنده بدون إذنه، أو أن بينَه وبين خلقه وسائطً يرفعون حواثجهم إليه، أو أنه نَصَبَ لعباده أولياء مِن دونه يتقرّبون بهم إليه، ويتوسلون بهم إليه، ويجعلونَهم وسائط بينهم وبينه، فيدعونهم، ويحبونهم كحبه، ويخافونهم ويرجونهم، فقد ظنَّ به أقبحَ الظن وأسوأه.

ومن ظن به أنه ينالُ ما عنده بمعصيته ومخالفته، كما يناله بطاعته والتقربِ إليه، فقد ظنَّ به خلافَ حِكمته وخلاف موجب أسمائه وصفاته، وهو من ظن السوء.

ومن ظنَّ به أنه إذا ترك لأجله شيئاً لم يُعوِّضه خيراً منه، أو من فعل لأجله شيئاً لم يُعطه أفضلَ منه، فقد ظنَّ به ظن السَّوءِ.

ومن ظنَّ به أنه يغضبُ على عبده، ويُعاقبه ويحرمه بغير جُرم، ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة، ومحض الإرادة، فقد ظنَّ به ظن السوءِ.

ومن ظنَّ به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة، وتضرَّع إليه، وسأله، واستعان به، وتوكَّل عليه أنه يُخيبُه ولا يُعطيه ما سأله، فقد ظنَّ به ظنَّ السَّوءِ، وظنَّ به خلافَ ما هو أهلُه.

ومن ظنَّ به أنهُ يُثيبه إذا عصاه بما يُثيبه به إذا أطاعه، وسأله ذلك في دعائه، فقد ظنَّ به خلافَ ما تقتضيه حِكمتُه وحمده، وخلاف ما هو أهلُه وما لا يفعله.

ومن ظن به أنه إذا أغضبه، وأسخطه، وأوضع في معاصيه، ثم اتخذ من دونه ولياً، ودعا مِن دونه

مَلَكاً أو بشراً حَياً، أو ميتاً يرجُو بذلك أن ينفَعَه عند ربِّه، ويُخَلِّصَه مِن عذابه، فقد ظنَّ به ظَنَّ السوء، وذلك زيادة في بعده من الله، وفي عذابه.

ومن ظنَّ به أنه يُسلُّطُ على رسولِهِ محمَّد ﷺ أعداءَهُ تسليطاً مستَقِراً دائماً في حياته وفي مماته، وابتلاه بهم لا يُفارقونه، فلما مات استبدُّوا بالأمر دون وصية، وظلمُوا أهلَ بيتِهِ، وسلبوهم حقَّهُم، وأذلُّوهم، وكانت العزَّةُ والغلبةُ والقهرُ لأعدائِه وأعدائِهم دائماً مِن غير جرم ولا ذنب لأوليائه، وأهل الحق، وهو يرى قهرَهم لهم، وغصبهم إياهم حقَّهم، وتبديلَهم دين نبيهم، وهو يقدر على نصرة أوليائه وحزبه وجنده، ولا ينصُرُهم ولا يُديلهم، بل يُديل أعداءهم عليهم أبداً، أو أنَّه لا يقدِرُ على ذٰلِكَ، بل حصل هذا بغير قُدرته ولا مشيئته، ثم جعل المبدلين لدينه مضاجعيه في حفرته، تُسَلِّمُ أمتُه عليه وعليهم كل وقت كما تظنه الرافضةُ، فقد ظنَّ به أقبحَ الظنِّ وأسوأه، سواءً قالوا: إنه قادرٌ على أن ينصرَهم، ويجعل لهم الدولةَ والظفرَ، أو أنه غيرُ قادر على ذلك، فهم قادِحون في قُدرته، أو في حِكمته وحمده، وذلك مِن ظنِّ السَّوءِ به، ولا ريب أن الربَّ الذي فعل هذا بغيضٌ إلى من ظنَّ به ذلك غير محمود عندهم، وكان الواجبُ أن يفعل خلافَ ذلك، لكن رَفَوًا هذا الظنَّ الفاسِدَ بخرق أعظمَ منه، واستجاروا من الرَّمضاءِ بالنار، فقالوا: لم يكن هذا بمشيئة الله، ولا له قدرةٌ على دفعه ونصر أوليائه، فإنه لا يَقْدِرُ على أفعال عباده، ولا هي داخلةٌ تحت قدرته، فظنُّوا به ظَنَّ إخوانهم المجوس والثَّنَويةِ بربهم، وكل مبطل، وكافر، ومبتدِع مقهور مستذل، فهو يظن بربه هذا الظن، وأنه أولى بالنصر والظَّفر، والعلو من خصومه، فأكثر الخلق، بل كلهم إلا من شاء الله يظنون باللَّهِ غيرَ الحقُّ ظنَّ السوء، فإن غالبَ بني آدم يعتقد أنه مبخوسُ الحق، ناقصُ الحظ وأنه يستحق فوقَ ما أعطاهُ اللَّهُ، ولِسان حاله يقول: ظلمني ربًى، ومنعنى ما أستحقُه، ونفسُه تشهدُ عليه بذلك، وهو بلسانه يُنكره ولا يتجاسرُ على التصريح به، ومن فتش نفسَه، وتغلغل في معرفة دفائِنها وطواياها، رأى ذلك فيها كامناً كُمونَ النار في الزُّناد، فاقدح زنادَ مَن شئت يُنبئك شَرَارهُ عما في زِناده، ولو فتَّشت من فتشته، لرأيت عنده تعتُّباً علَّى القدر وملامة له، واقتراحاً عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقِلٌّ ومستكثر، وفَتُشْ نفسك هل أنت سالم مِن ذلك؟

فَإِنْ تَنجُ مِنْهَا تنج مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلاَّ فَإِنَّسِي لاَ إِخَالُكَ نَاجِياً

فليعتنِ اللبيبُ الناصحُ لنفسه بهذا الموضع، وليتُبُ إلى الله تعالى وليستغفِرُه كلَّ وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظنَّ السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء، ومنبعُ كل شر، المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السّوءِ من أحكم الحاكمين، وأعدل العادلين، وأرحم الراحمين، الغنيِّ الحميد، الذي له الغني التام، والحكمةُ التامة، المنزهُ عن كل سوء في ذاته وصفاتِه، وأفعالِه وأسماته، فذاتُه لها الكمالُ المطلقُ مِن كل وجه، وصفاتُه كذلك، وأفعالُه كذلك، كُلُها حِكمة ومصلحة، ورحمة وعدل، وأسماؤه كُلُها حسنى.

فَلا تَسْظُنُ نَ بِسَرَبُ كَ ظَنَ سَوْءِ وَلا تَسْظُنُ نَ بِسَفْسِكَ فَسطُ خَيْسِراً وَقُلْ يَسا نَفْسُ مَسَأْوَى كُلُ سُوءِ وظُنَ بِنَفْسِكَ السُواَى تَجِذْهَا

فَ إِنَّ السلَّمة أَوْلَى بِسالْتَجَسِيلِ وَكَسَيْفَ بِظَسالِم جَسانِ جَسهُ ولِ أَيُرجَى الخَيْرُ مِنْ مَيْتٍ بَخِيلِ كَدَاكَ وَخَيْرُهَا كَالْمُ شَيِّحِيلِ وَمَا بِكَ مِنْ تُسَىّ فِيهَا وَخَيْرٍ فَيَلْكَ مَوَاهِبُ الرَّبُ الجَلِيلِ وَلَيْسَ بِهَا وَلاَ مِنْهَا وَلَكِنْ مِنَ الرَّحْمُن فَاشْكُرْ لِلدَّلِيلِ

والمقصود ما ساقنا إلى هذا الكلام مِن قوله: ﴿وَطَآلِهَةٌ قَدَ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظُنَّ لَلْمُهُلِيَّةً﴾ [آل عمران: ١٥٤] ثم أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل، وهو قولهم: ﴿ هَلَ لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن ثَنَوْ﴾ [آل عمران: ١٥٤] وقولهم: ﴿ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّهُ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَّأَ ﴾ [آل عمران: ١٥٤]، فليس مقَصودُهم بالكلمةِ الأولى والثانية إثباتَ القدر، ورد الأمرِ كُلِّه إلى الله، ولو كان ذلك مقصودهم بالكلمة الأولى، لما ذمُّوا عليه، ولما حَسُنَ الردُّ عليه بقوله: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٤]، ولا كان مصدرُ هذا الكلام ظُنَّ الجاهلية، ولهذا قال غيرُ واحد من المفسرين: إن ظنَّهم الباطل هاهنا: هو التكذيب بالقدر، وظنهم أن الأمرَ لو كان إليهم، وكان رسولُ الله ﷺ وأصحابُه تبعاً لهم يسمعُون منهم، لما أصابهم القتلُ، ولكان النصرُ والظفرُ لهم، فأكذبهم اللَّهُ عزَّ وجل في هذا الظنِّ الباطل الذي هو ظُنُّ الجاهلية، وهو الظنُّ المنسوب إلى أهل الجهل الذين يزعمون بعد نفاذِ القضاء والقدر الذي لم يكن بُد من نفاذه أنهم كانوا قادرين على دفعه، وأن الأمرَ لو كان إليهم، لما نفذ القضاء، فأكذَّبَهُم اللَّهُ بقوله: ﴿ قُلُّ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلُّمُ لِلَّهِ ﴾ ، فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدرُه ، وجرى به عِلمه وكتابه السابق، وما شاء اللَّهُ كان ولا بُدَّ، شاءَ الناسُ أم أَبُوا، وما لم يَشَأ لم يكن، شاءه الناسُ أم لم يَشاؤوه، وما جرى عليكم من الهزيمةِ والقتل، فبأمره الكوني الذي لا سبيلَ إلى دفعه، سواء كان لكم من الأمر شيء أو لم يكن لكم، وأنَّكُم لو كنتم في بيوتكم، وقد كُتِبَ القتلُ على بعضكم لخرج الذين كتب عليهم القتل من بيوتهم إلى مضاجعهم ولا بُد، سواء كان لهم من الأمر شيء، أو لم يكن، وهذا مِن أظهر الأشياء إبطالاً لقول القَدَرِيَّةِ النفاة، الذين يجوزون أن يقع ما لا يشاؤُه اللَّهُ، وأن يشاء ما لا يقع.

فصل: ثم أخبر سبحانه عن حِكمة أخرى في هذا التقديرِ، هي ابتلاءُ ما في صدورهم، وهو اختبار ما فيها من الإيمانِ والنفاق، فالمؤمنُ لا يزدادُ بذلك إلا إيماناً وتسليماً، والمنافقُ ومن في قلبه مرضٌ، لا بد أن يظهر ما في قلبه على جوارحه ولسانه.

ثم ذكر حِكمة أخرى: وهو تمحيصُ ما في قلوب المؤمنين، وهو تخليصهُ وتنقيتُه وتهذيبه، فإن القلوبَ يُخالطها بِغلبات الطبائع، وميل النفوس، وحكم العادة، وتزيينِ الشيطانِ، واستيلاءِ الغفلة ما يُضَادُّ ما أُودعَ فيها من الإيمانِ والإسلام والبر والتقوى، فلو تركت في عافية دائمة مستمرة، لم تَتخَلَّص من هذه المخالطة، ولم تتمحص منه، فاقتضت حِكمةُ العزيزِ أن قَيَّض لها مِن المِحن والبلايا ما يكون كالدواء الكريه لمن عرض له داء إن لم يتداركه طبيبه بإزالته وتنقيته من جسده، وإلا خِيف عليه منه الفسادُ والهلاكُ، فكانت نعمتهُ سبحانه عليهم بهذه الكسرة والهزيمة، وقتل من قتل منهم، تُعادِلُ نعمته عليهم بنصرهم وتأييدهم وظفرهم بعدوهم، فله عليهم النعمةُ التامةُ في هذا وهذا.

ثم أخبر سبحانه وتعالى عن تولِّي مَنْ تَولَّى من المؤمنين الصادقين في ذلك اليوم، وأنه بسبب كسبهم وذنوبهم، فاستزلَّهُمُ الشيطان بتلك الأعمال حتى تولَّوا، فكانت أعمالهم جنداً عليهم، ازداد بها عدوهم قوة، فإن الأعمال جند للعبد وجندٌ عليه ولا بُدَّ، فللعبد كلَّ وقت سَرِيَّةٌ مِن نفسه تَهْزِمه، أو تنصره، فهو يمُدُّ عدوَّه بأعماله من حيث يظن أنه يُقاتله بها، ويبعث إليه سرية تغزوه مع عدوه من حيث

يظن أنه يغزو عدوه، فأعمالُ العبد تسوقُهُ قسراً إلى مقتضاها مِن الخير والشر، والعبدُ لا يشعر أو يشعر ويتعامى، ففرارُ الإنسان من عدوه وهو يُطيقه، إنما هو بجُند مِن عمله، بعثه له الشيطان واستزلَّه به ِ

ثم أخبر سبحانه أنه عفا عنهم، لأن هذا الفرارَ لم يكن عن نفاق ولا شكِ، وإنما كان عارضاً عفا الله عنه، فعادت شجاعةُ الإيمانِ وثباتُه إلى مركزها ونصابِها.

ثم كرَّر عليهم سُبحانه أن هذا الذي أصابهم إنما أتوا فيه مِن قِبَل أنفسهم، وَبِسبب أعمالهم، فَصِيبَةُ فَدَ أَصَبَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدَ أَصَبَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدَ أَصَبَتُكُم مُّصِيبَةً قَدَ أَصَبَتُكُم مُّصِيبَةً قَدَ أَصَبَتُكُم مُّصِيبَةً فَدَ أَصَبَتُكُم مُّصِيبَةً فَدَ أَصَبَتُكُم مُّصِيبَةً فَي السور المكية فقال: ﴿ وَمَا أَصَبَتُ مِن فَلِي السور المكية فقال: ﴿ وَمَا أَصَبَتُ مِن سَيْتَةٍ فِن نَفْسِكُ ﴾ [النساء: ٧٩]، فالحسنة والسيئة هاهنا: النعمة والمصيبة ، فالنعمة مِن اللّهِ مَن الله مَن بها عليك، والمصيبة إنما نشأت مِن قبل نفسِك وعملك، فالأول فضلُه، والثاني عدلُه، والعبد يتقلّب بين فضلِه وعدله، جارٍ عليه فضلُه ، ماض فيه حكمه، عدلٌ فيه قضاؤه. وختم الآية الأولى بقوله: ﴿ إِن اللّهِ عَادلٌ قادر، وفي ذلك إثباتُ القدرِ والسبب، فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عمومَ القدرة وأضافها إلى نفسه. فالأول ينفي الجَبْر، والثاني ينفي القول بإبطال القدر، فهو يشاكل قوله: ﴿ لِمَن شَلَة مِنكُم اللهُ مِن مَا المَعْبَر الله الله وَمَا القدر والسبب، فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عمومَ القدرة وأضافها إلى نفسه. فالأول ينفي الجَبْر، والثاني ينفي القول بإبطال القدر، فهو يشاكل قوله: ﴿ لِمَن شَلَة مِنكُم أَن يَشَاتُهُ اللهُ وَلَهُ أَلَهُ مَنْ أَلَهُ اللهُ وَلَا المَدر، وَلَه وَمَا كُولُ وَلَا الله وَلَا الله القدر، وَلَا قَلْ وَلَا الله الله وَلَا القدر والمَّذِ والمَّن الله والمُن المَّذِ والمَّن الله والمُن الله والمُن المَّذَ اللهُ والمُن المَّذَ اللهُ المُن المُن المُن المُن المَّذَ اللهُ والمُن المُؤلِد المُن المُن

وَفَي ذكر قدرته هاهنا نكتة لطيفة، وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرتِهِ، وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم، فلا تطلُبوا كشفَ أمثاله من غيره، ولا تتَّكِلُوا على سواه، وَكَشَفَ هذا المعنى وأوضَحه كُلَّ الإيضاح بقوله: ﴿وَمَا أَصَنَبَكُمْ يَوْمَ الْتَنَى لَلْجَمَعَانِ فَإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٦] وهو الإذن الكوني القدري، لا الشرعي الديني، كقوله في السحر: ﴿وَمَا هُم بِضَكَادِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

ثم أخبر عن حِكمة هذا التقدير، وهي أن يعلم المؤمنين مِن المنافقين عِلم عَيان ورؤية يتميز فيه أحدُ الفريقين من الآخر تمييزاً ظاهراً، وكان مِن حكمة هذا التقدير تكلُّمُ المنافقين بما في نفوسهم، فسمعه المؤمنون، وسمعوا ردَّ اللَّهِ عليهم وجوابه لهم، وعرفوا مؤدَّى النفاق وما يؤول إليه، وكيف يُحرم صاحبُه سعادة الدنيا والآخرة، فيعودُ عليه بفساد الدنيا والآخرة. فللَّهِ كم من حكمة في ضِمن هذه القِصة بالغة، ونعمة على المؤمنين سابغة، وكم فيها من تحذيرٍ وتخويفٍ وإرشاد وتنبيه، وتعريف بأسباب الخير والشر وما لهما وعاقبتهما.

ثم عزَّى نبيه وأولياء عمن قتل منهم في سبيله أحسنَ تعزية ، وألطفها وأدعاها إلى الرضى بما قضاه لها ، فقال: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاةً عِندَ رَبِهِمْ يُرْدَقُونَ ﴿ فَرَجِبنَ بِمَا عَالَمْهُمُ اللّهُ مِن فَضَلِهِ وَلَا هُمْ يَحْرَثُونَ ﴿ فَرَحِبنَ بِمَا عَالَمْهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَلِسَتَبْشِرُونَ بِاللَّهِ مَنزلةَ القُربِ منه ، وأنهم عنده ، وجريان الرزق المستمر عليهم ، وفرحهم بما أتاهم من فضله ، وهو فوق الرضى ، بل هو كمال الرضى ، واستبشارهم بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يَتمُّ سُرورُهم ونعيمُهم ، واستبشارهم بما يُجدِّدُ لهم كُلَّ وقت مِن نعمته وكرامته . وذكرهم سبحانه في اثناء لهذه المحنة بما هو مِن أعظم مننه ونعمه عليهم التي إن قابلوا بها كُلَّ محنة تنالهم وبلية ، تلاشت في جنب هذه المنة والنعمة ، ولم يبق لها أثر البتة ، وهي مِنتُهُ عليهم بإرسال رسولِ من أنفسهم إليهم ،

يتلُو عليهم آياتِه، ويُزكيهم، ويُعلمهم الكتابُ والحِكمة، ويُنقلُهم مِن الضلال الذي كانُوا فيه قبل إرساله إلى الهدى، ومِن الشقاء إلى الفلاح، ومن الظّلمة إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، فكُلُّ بليةٍ ومحنة تنالُ العبد بعد حصول هذا الخيرِ العظيم له أمرٌ يسيرٌ جداً في جنب الخير الكثير، كما ينالُ الناس بأذى المطرِ في جنب ما يحصل لهم به من الخير، فأعلمهم أن سببَ المُصيبة من عند أنفسهم ليحذروا، وأنها بقضائه وقدره لِيوحِّدوا ويتَّكِلُوا، ولا يخافوا غيره، وأخبرهم بما لهم فيها مِن الحكم لئلا يتهموه في قضائه وقدره، وليتعرَّف إليهم بأنواع أسمائه وصفاته، وسلاَّهم بما أعطاهم مما هو أجلُّ قدراً، وأعظمُ خطراً مما فاتهم من النصر والغنيمة، وعزَّاهم عن قتلاهم بما نالُوه من ثوابه وكرامته، لينافِسوهم فيه، ولا يحزنُوا عليهم، فله الحمدُ كما هو أهلُه، وكما ينبغي، لكرم وجهه وعزَّ جلاله.

فصل: ولما انقضت الحربُ، انكفأ المشركون، فظنَّ المسلمون أنهم قَصَدُوا المدينة لإحراز الذراري، والأموال، فَشَقَّ ذٰلك عليهم، فقال النبيُّ ﷺ لعلي بن أبي طالب رضي اللهِ عنه: "اخْرُخ في آثارِ القَوْم فانْظُرْ مَاذَا يَصْنَعُونَ وَمَاذَا يُرِيدُونَ، فَإِنْ هَمْ جَنَّبُوا الخَيْلَ وَامْتَطَوُا الإِبلَ، فَإِنَّهُمْ يُرِيدُونَ مَكَّةً، وَإِنْ رَكِبُواَ الْخَيْلَ وَسَاقُوا الْإِبْلَ فَإِنَّهُمْ يُرِيدُونَ الْمَلِينَةَ، فوالَّذِي نَفْسِي بِيَلِهِ لِثَنْ أَرَادُوهَا لأسِيرَنَّ إِلَيْهِمْ، ثُمَّ لْأَنَاجِزَنَّهُم فِيهَا». قال علي: فخرجتُ في آثارهم أنظُر ماذا يصنعون، فجنَّبوا الخيلَ، وامتطوا الإبل، ووجُّهوا إلى مكة، ولما عزمُوا على الرجوع إلى مكة، أشرف على المسلمين أبو سفيان، ثم ناداهم: مَوْعِدُكم المَوْسِمُ ببدر، فقال النبي على: «قولوا: نَعَمْ قَدْ فَعَلْنَا» قال أبو سفيان: فَذَٰلِكُم المَوْعِد. ثم انصرف هو وأصحابه، فلما كان في بعض الطريق، تلاوموا فيما بينهم، وقال بعضهم لبعض: لم تصنعُوا شيئاً، أصبتُم شوكتَهم وحدَّهم، تم تركتُموهم، وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم، فارجِعُوا حتى نستأصِل شأفَتَهم، فبلغ ذلكِ رسول الله على الله على الناس، وندبَهم إلى المسيرِ إلى لقاء عدوهم، وقال: «لا يَخْرُجُ مَعَنَا إِلاَّ مَنْ شَهِدَ القِتَالَ»، فقال له عبد الله بن أبي: أركبُ معك؟ قال: «لا»، فاستجاب له المسلمون على ما بِهم من القرح الشديدِ والخوفِ، وقالُوا: سمعاً وطاعةً. واستأذنه جابرُ بنُ عبد الله، وقال: يا رَسُولَ اللهَ؛ إني أحب آلاً تشهدَ مشهداً إلا كنتُ معك، وإنما خلَّفني أبي على بناتِهِ، فأذَنْ لي أسيرُ معك، فأذِن له، فسارَ رسول الله عليه والمسلمون معه حتى بَلغُوا حمراء الأسد، وأقبل معبدُ بن أبي معبد الخُزاعي إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ، فأسلم، فأمره أن يلحقَ بأبي سفيان، فيخذله، فلحقه بالروحاء، ولم يعلم بإسلامه، فقال: ما وراءك يا معبدٌ؟ فقال: محمدٌ وأصحابه، قد تحرَّقوا عليكم، وخرجُوا في جمع لم يخرجُوا في مثله. وقد نَدِم من كان تخلُّف عنهم من أصحابهم، فقال: ما تقولُ؟ فقال: ما أرى أن ترتَجِلَ حتى يطلع أولُ الجيش من وراء هذه الأكمَة. فقال أبو سفيان: والله لقد أجمعنا الكرَّة عليهم لنستأصلهم. قَال: فلا تفعل، فإني لك ناصح، فرجعوا على أعقابهم إلى مكة، ولقي أبو سفيان بعضَ المشركين يريد المدينة، فقال: هل لك أن تُبَلِّغَ محمداً رسالة، وأُوقِرَ لك راحلتَكَ زبيباً إذا أتيتَ إلى مكة؟ قال: نعم. قال: أبلغْ محمداً أنا قد أجمعنا الكرَّةَ لِنَستاصِلُه ونَسْتَأْصِلَ أَصِحَابَه، فلما بلغهم قولُه، قالُوا: ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَيِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ۞ فَانْقَلَهُمُا بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمَ يَمْسَسَهُمْ شُوَّهُ وَانْسَعُوا مِضْوَنَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيعٍ ﴿ إِلَّا حِمران [(' ) رَ

<sup>(</sup>١) انظر ودلائل النبوة، ٣/٣١٣ ـ ٣١٥، واتفسير الطبري، ٣٢٣٣ ـ ٣٢٣، واتفسير ابن كثير، ٢/١٤٨ ـ ١٥١.

فصل: وكانت وقعةُ أحدٍ يومَ السبتِ في سابع شوال سنةَ ثلاثٍ كما تَقَدَّمَ، فرجعَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى المدينةِ، فأقام بها بقية شوالٍ وذَا القَعدة وذا الحِجة والمحرَّم، فلما استهلَّ هِلالُ المحرم، بلغه أن طلحةَ وسلمة ابني خُويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوان بني أسدِ بنِ خُزيمة إلى حرب رسول الله ﷺ، فبعث أبا سلمة، وعقد له لواء، وبعث معه مائة وخمسين رجلاً من الأنصارِ والمهاجرين، فأصابوا إبلاً، وشاءً، ولم يَلْقَوْا كيداً، فانحدَرَ أبو سلمة بذلك كله إلى المدينة.

فصل: فلما كان خامِسُ المحرم، بلغه أنَّ خالدَ بنَ سُفيان بن نُبَيْح الهُذَلي قد جمع له الجموع، فبعث إليه عبدَ اللَّهِ بنَ أُنيس فقتله، قال عبدُ المؤمن بن خلف (١٠): وجاءه برأسه، فوضعه بين يديه، فأعطاه عصاً، فقال: «هَذِهِ آية بَيْنِي وبَيْنَكَ يَوْمَ القِيَامَةِ» فلما حضرته الوفاةُ أوصى أن تُجعل معه في أكفانه، وكانت غيبتُه ثمانَ عشرةَ لَيلة، وَقَدِمَ يومَ السبت لسبع بَقين مِن المحرم (١٠).

فلمًا كان صفر، قدِمَ عليه قَوْمٌ مِن عَضَلِ والقَارةِ، وذكروا أن فيهم إسلاماً، وسألُوهُ أن يَبْعثَ معهم من يُعَلَّمُهم الدِّينَ، ويُقرئهُمُ القُرآن، فبعث معهم سِتَّة نَفَرٍ في قول ابن إسحاق، وقال البخاري: كانُوا عشرة، وأمَّر عليهم مَرْثَدَ بنَ أبي مَرْثَدِ الغَنوِي، وفيهم خُبيب بنُ عدي، فذهبوا معَهم، فلما كانُوا بالرَّجيع، وهو ما \* لهُذَيْلِ بناحيةِ الحِجاز غدرُوا بهم، واستصرخُوا عليهم هُذيلاً، فجاؤوا حتَّى أحاظوا بهم، فقتلُوا عامَّتَهُم، واستأسرُوا خُبَيْبَ بْنَ عدِيِّ، وزَيْدَ بن الدَّيْنَةِ، فذهبُوا بهما، وباعُوهما بمكة، وكانا قتلا مِن رؤوسهم يَوْمَ بدر. فأما خُبيب، فمكث عندهم مسجوناً، ثم أجمعُوا قتله، فخرجُوا به مِن الحَرَم إلى التنعيم، فلما أجمعُوا على صَلبه، قال: دَعُوني حَتَّى أَرْكَعَ رَكُعَتَيْنِ، فتركُوهُ فصلاهما، فلمَّا الحَرَم إلى التنعيم، فلما أجمعُوا على صَلبه، قال: دَعُوني حَتَّى أَرْكَعَ رَكُعَتَيْنِ، فتركُوهُ فصلاهما، فلمَّا سَلَّمَ قال: واللَّهِ، لَوْلاً أَنْ تَقُولُوا أَنَّ مَا بي جَزَعٌ لَزِدْتُ، ثُمَّ قال: اللَّهُمَّ أخصِهم عَدَداً واقْتُلْهُمْ بِدَداً، ولا تُبقِ مِنْهُم أحداً. ثم قال:

لَقَدْ أَجْمَعُ الأَحْزَابُ حَوْلِي، وَٱلبُوا وكلُّهُمُ مسدي العداوة جاهدٌ وقد قَربُوا أَبسَاءَهُم ونسَاءَهُم إلَى اللَّهِ أَشْكُوا غُربَتِي بَغدَ كُربَتِي فَذَا العَرْشِ صَبُرْني عَلَى مَا يُرادُ بي وقَدْ خَيرُوني الكُفْرَ، والمَوْتُ دُونَهُ وَمَا بِي حِذَارُ المَوْت إنِّي لَمَيْتُ وَلَسْتُ أَبَالِي حِينَ أَقْتَلُ مُسْلِماً وَذَٰلِكَ في قَاتِ الإلهِ وإِنْ يَسَشَا فَلَسْتُ بِمبدِ للعدو تَخَشُعاً

قَبَائِلَهُم واسْتَجْمَعُوا كُلَّ مَجْمَعِ عَلَى لَأَنْسَ فِي وِثَاقِ بِسَمَ ضَيَعِ وقُرُبْتُ مِنْ جِذْعِ طَوِيلٍ مُسَنَّعِ وَمَا أَرْصَدَ الأَخْزَابُ لِي عِنْدَ مَصْرَعِي فَقَذْ بَضَّعُوا لَحْمِي وَقَدَ يَاسَ مَطْمَعِي فَقَذْ ذَرَفَتْ عَيْنَايَ مِنْ غَيْرِ مَجْزَعِ وإنَّ إلى ربِّي إِيَسابِي ومَسْرِجِعي عَلَى أَيْ شِقُ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْجَعِي يُبارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شَلْعٍ مُمَنَّعِي ولا جَزَعاً، إني إلى الله مَرجِعي

<sup>(</sup>١) الدمياطي، الحافظ، النسابة، توفي عام ٧٠٥هـ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٣/ ٤٩٦، من حديث عبد الله بن أنيس، وفيه راوٍ لم يسم.

فقال له أبو سفيان: أيسرُّك أنَّ محمداً عندنا تُضْرَبُ عنقُه وإنك في أهلك، فقال: لا واللَّهِ، ما يسرُّني أني في أهلي، وأنَّ محمداً في مكانهِ الَّذِي هُوَ فيه تُصيبُهُ شَوْكَةٌ تُؤذِيهِ.

وفي «الصحيح»: أن خبيباً أوَّلُ مَنْ سنَّ الركعتين عِند القتل. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر، عن الليثِ بن سعد، أنه بلغه عن زيدِ بن حارثة، أنه صلاهما، في قصةٍ ذكرها، وكذلك صلاهما حِجْرُ بنُ عدي حين أمر معاوية بقتله بأرض عذراء من أعمالِ دمشق (١).

ثم صَلبوا خُبَيْباً، ووكَّلوا به من يَحْرُسُ جُثَّته، فجاء عمرو بنُ أمية الضَّمْرِي، فاحتمله بجذعه ليلاً، فذهب به، فدفنه.

ورؤي خُبيبٌ وهو أسيرٌ يأكل قِطْفاً مِن العِنَبِ، وما بمكة ثَمَرَةٌ. وأما زيدُ بن الدَّثِنَةِ، فابتاعه صفوانُ بنُ أمية، فقتله بأبيه (٢).

وأما موسى بن عقبة، فذكر سبب هذه الوقعة، أن رسولَ الله ﷺ بعث هؤلاء الرهط يتحسَّسُون له أخبار قُريش، فاعترضهم بنو لَحيان.

فصل: وفي هذا الشهر بعينه، وهو صفر من السنة الرابعة، كانت وقعة بئر مَعُونة. وملخَّصُها أن أبا براء عامِرَ بنَ مالك المدعو ملاعبَ الأسِنَّة، قَدِمَ على رسولِ اللَّهِ ﷺ المدينةَ، فدعاه إلى الإسلام، فلم يُسلم، ولم يبعد، فقال: يا رسولَ اللَّهِ، لو بعثتَ أصحابَك إلى أهل نَجْدٍ يدعونهُم إلى دِينك، لرجوتُ أن يُجيبُوهم. فقال: «إني أخَافُ عَلَيْهِمْ أَهْلَ نَجْدٍ» فقال أبو براءً: أنا جارٌ لهم، فبعث معه أربعينَ رجلاً في قول ابن إسحاق. وفي «الصحيح»: أنَّهم كانُوا سبعينَ والذي في «الصحيح» هو الصحيح. وأمَّر عليهم المنذر بن عمرو \_ أحد بني ساعِدة الملقب بالمُغنِق ليموت \_ وكانوا من خِيار المسلمينَ، وفُضلائهم، وساداتِهم، وقرائِهم، فسارُوا حتى نزلوا بثرَ مَعُونة، وهي بين أرض بني عامر، وحرَّة بني سُليم، فنزلوا هناك، ثم بعثوا حَرامَ بنَ ملحان أخا أمَّ سليم بكتاب رسول الله ﷺ إلى عدوُّ الله عامِر بن الطفيل، فلم ينظُرْ فيه، وأمرَ رجلاً، فطعنه بالحربةِ من خلفه، فلَما أنفذها فيه، ورأى الدَّمَ، قال: ﴿ فُوزْتُ وَرَبِّ الكَمْبَةِ ﴾ ثم استَنفَرَ عدوُّ اللَّهِ لِفوره بني عامر إلى قتال الباقين، فلم يُجيبُوهُ لأجل جِوار أبي بَراء، فاستنفر بني سليم، فأجابته عُصَيَّةُ وَرِعْلٌ وذَكْوَانُ، فجاؤوا حتى أحاطُوا بأصحاب رسول الله ﷺ، فقاتلُوا حتى قُتِلُوا عن آخرهم إلا كعبَ بنَ زيدِ بن النجار، فإنه ارتُثَّ بين القتلي، فعاش حتَّى قُتِلَ يومَ الخندق، وكان عمرو بن أمية الضمري، والمنذرُ بن عقبة بن عامر في سَرْح المسلمينَ، فرأيا الطيرَ تحومُ على موضع الوقعة، فنزل المنذر بن محمد، فقاتلَ المشركين حتى قُتِلَ مَع أصحابه، وأُسِرَ عَمرُو بن أمية الضَّمْرِي، فلما أخبر أنه من مضر، جَزَّ عامِرٌ ناصيتَه، وأعتقه عن رقبة كانت على أمُّه، ورجع عمرُو بن أمية، فلما كان بالقَرْفَرَةِ مِن صدرِ قناة نزل في ظِلِّ شجرة، وجاء رجلان من بني كِلاب، فنزلا معه، فلما ناما، فتكَ بهما عمرٌو، وهُو يرى أنه قد أصاب ثأراً من أصحابه، وإذا معهما

<sup>(</sup>١) تبعد عنها اليوم نحو ٢٠كم، وتعرف بـ (عدرا).

 <sup>(</sup>۲) هذا الحبر عند ابن هشام ۲/ ۱۷۰ ـ ۱۸۱ ، وقد أخرج البخاري أصل الحبر برقم (٤٠٨٦)، من حديث أبي هريرة ، فذكر بعض الألفاظ دون بعض ، والذي عند البخاري أن عاصم بن ثابت هو الذي أمرً ، رسول الله ﷺ على السرية .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٠٩٢)، ومسلم (٦٧٧)، ص ١٥١١، من حديث أنس.

عهدٌ مِنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ لم يشعُرْ به، فلما قَدِمَ، أخبرَ رسولَ الله ﷺ بما فعلَ، فقال: «لَقَدْ قَتَلْتَ قَتِيلينِ الْأُدَنَّقُهُمَا» (١).

فكان هذا سبب غزوة بني النضير، فإنه خرج إليهم ليعينوه في ديتهما لما بينه وبينهم من الحلف، فقالوا: نعم، وجلس هو وأبو بكر وعمر وعلي، وطائفة من أصحابه، فاجتمع اليهود وتشاوروا، وقالوا: مَن رجل يُلقِي على محمَّد هذه الرَّحى فيقتله؟ فانبعث أشقاها عمرو بن جِحاش لعنه الله، ونزل جبريلُ مِن عند رب العالمين على رسولِه يُعلمه بما همُّوا به، فنهض رسولُ الله على من وقته راجعاً إلى المدينة، ثم تجهَّز وخرج بنفسه لِحربهم، فحاصرهم سِتَّ ليال، واستعمل على المدينة ابنَ أمِّ مكتوم، وذلك في ربيع الأول.

قال ابن حزم: وحينئذ حُرِّمَتِ الخمرُ، ونزلوا على أن لهم ما حملت إبلُهم غيرَ السلاح، ويرحلُون مِن ديارهم، فترحَّل أكابِرُهم كحُيّي بن أَخْطَبَ، وسلام بنِ أبي الحُقَيْق إلى خيبر، وذهبت طائفة منهم إلى الشام، وأسلم منهم رجلانِ فقط، يامين بن عمرو، وأبو سعد بن وهب، فأحرزا أموالهما، وقسم رسولُ الله على أموالَ بني النضير بين المهاجرينَ الأولين خاصة، لأنها كانت مما لم يُوجِفِ المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، إلا أنه أعطى أبا دُجانة، وسهل بنَ حُنيُفِ الأنصاريين لِفقرهما.

وفي هذه الغزوة نزلت سورةُ الحشر(٢). هذا الذي ذكرناه هو الصحيح عند أهل المغازي والسير.

وزعم محمد بن شهاب الزهري، أن غزوة بني النضير كانت بعد بدر بستة أشهر وهذا وهم منه أو غلط عليه، بل الَّذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد، والتي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قَيْنُقاع، وقُريظة بعد الخندق، وخيبر بعد الْحُدَيْبية، وكان له مع اليهود أربعُ غزوات، أولها: غزوة بني قينقاع بعد بدر، والثانية: بني النضير بعد أحد، والثالثة: قُريظة بعد الخندق، والرابعة: خيبر بعد الحُديبية.

فصل: وقنت رسول الله ﷺ شَهْراً يَدْعُو عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا القُرَّاء أَصْحَابَ بِنْرِ مَعُونَةَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، ثم تَرَكَهُ لَمَّا جَاؤُوا تَاثِينَ مُسْلِمِينَ ٣٠٠.

فصل: ثُمَّ غزا رسولُ اللَّهِ اللهِ المحرَّم، يُريدُ مُحَارِب، وَبني ثعلبة بن سَعْدِ بن غَطَفَان، واستعمل الأولى مِن السنة الرابعة، وقيل: في المحرَّم، يُريدُ مُحَارِب، وَبني ثعلبة بن سَعْدِ بن غَطَفَان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغِفاريَّ، وقيل: عثمانَ بن عفان، وخرج في أربعمائة من أصحابه. وقيل: سبعمائة، فلقي جمعاً مِن غَطَفَان، فتواقفُوا، ولم يكن بينهم قِتال، إلا أنه صلَّى بهم يومئذ صلاة الخوف، هكذا قال ابن إسحاق، وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزاة، وصلاة الخوف بها، وتلقَّاه الناسُ عنهم، وهو مُشْكِل جداً، فإنه قد صحَّ أن المشركين حَبسُوا رسولَ اللَّهِ اللهِ عَلَى مَا الشَّمْسُ (٤٠).

وفي «السَّنن» و«مسند أحمد والشافعي» رحمهما الله، أنَّهُم حَبَسُوهُ عن صَلاَةِ الظُّهْرِ، والعَصْرِ،

<sup>(</sup>۱) راجع «السيرة» لابن هشام ٢/ ١٨٣، ١٨٧. (٢) أخرجه البخاري (٤٨٨٢)، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٠٨٨)، ومسلم (٦٧٧) (ح ٣٠٤)، من حديث أنس، وقد ساقه المصنف بالمعنى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤١١١)، ومسلم (٦٢٧)، من حديث علي.

والمغْرِبِ، والعشَاء، فصلاهُنَّ جميعاً(١)، وذلك قبلَ نزولِ صلاةِ الخوفِ، والخندقُ بعدَ ذاتِ الرِّقاع سنةَ خمس.

والظاهرُ أنَّ النبيَّ ﷺ أول صلاة صلاها للخوف بِعُسْفَان، كما قال أبو عيَّاش الزُّرَقِي: كنَّا مع النبيِّ ﷺ بعُسْفان، فَصَلَّى بِنَا الظَّهْرَ، وعلى المشركين يومئذ خالدُ بن الوليد، فقالوا: لقد أصبْنَا مِنهُم غفلةً ثُمَّ قَالُوا: إِنَّ لَهُمْ صَلاَةً بَعْدَ هَذِهِ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِم مِن أَمْوَالِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَنَزَلَتْ صَلاةُ الخَوْفِ بَيْنَ الظَّهْرِ وَالعَصْرِ، فَصَلَّى بِنَا العَصْرَ، فَفَرقَنَا فِرْقَتَيْنِ. . . . وذكر الحديث، رواه أحمد وأهلُ السنن(٢).

وقال أبو هُريرة: كَانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ نَازِلاً بَيْنَ ضَجْنَانَ وعُسْفَانَ مُحاصِراً للمُشْرِكِينَ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّ لِهُؤُلاَءِ صَلاةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، أَجْمِعُوا أَمْرَكُم، ثُمَّ مِيلُوا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، فَجَاءَ جِبْرِيلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ أَصْحَابَه نِصْفَيْنِ... وذكر الحديث، قال الترمذيُّ: حديثُ حسنٌ صحيح (٣).

ولا خِلاَفَ بينهم أن غزوةَ عُسْفَانَ كانت بعدَ الخندق، وقد صحَّ عنه أنه صلَّى صلاة الخوفِ بِذَاتِ الرِّقاع، فعُلِمَ أنها بعد الخندقِ وبعد عُسْفَان، ويؤيِّدُ هذا أنَّ أبا هُريرة، وأبا موسى الأشعري شهدا ذاتَ الرِّقاع، كما في «الصحيحين» عن أبي موسى، أنه شهد غزوة ذات الرقاع، وأنَّهُمْ كَانُوا يَلفُّونَ عَلَى أَرْجُلِهمُ الخِرَقَ لَمَّا نَقِبَتُ (٤).

وأمّا أبو هُريرَة، ففي «المسند» و«السنن» أن مروانَ بنَ الحكم سأله: هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رسولِ الله عَلَيْ الخوف؟ قال: نعم، قال: متى؟ قال: عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ<sup>(٥)</sup>. وهذا يَدُلُ على أن غزوة ذاتِ الرّقاع بعد خيبر، وأنّ من جعلها قبل المخندق، فقذ وهم وهما ظاهراً، ولمّا لَمْ يَفْطَن بعضُهم لهذا، ادّعى أن غزوة ذاتِ الرقاع كانت مرّتين، فمرة قبل الخندق، ومرة بعدها على عادتهم في تعديدِ الوقائع إذا اختلفت ألفاظُهَا أو تاريخُها، ولو صعّ لهذا القائل ما ذكره، ولا يَصِعُ ، لم يمكن أن يكونَ قد صلّى بهم صلاة الخوف في المرة الأولى لما تقدم مِن قصة عُسْفَان، وكونها بعد الخندق. ولهم أن يُجيبوا عن هذا بأن تأخيرَ يوم الخندق جائزٌ غيرُ منسوخ، وأن في حال المسايفة يجوزُ تأخيرُ الصلاة إلى أن يتمكّن من فعلها، وهذا أحدُ القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره، لكن لا حِيلة لهم في قصة عُسفان أن أول صلاة صلاها للخوف بها، وأنها بعد الخندق. فالصواب تحويل غزوةِ ذات الرّقاع مِن هذا الموضع إلى ما بعدَ الخندق، بل بعدَ خَيبر، وإنما ذكرناها ههنا تقليداً لأهل المغازي والسير، ثم تبيّن لنا وهمُهم والله الته فقي.

ومما يدلُّ على أن غزوةَ ذاتِ الرِّقاع بعد الخندق، ما رواه مسلم في «صحيحه» عن جابر قال: أقبلْنَا مَعَ رسولِ اللَّهِ ﷺ، حتّى إذا كُنَّا بذات الرِّقاعِ، قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة، تركناها

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي ١/ ٥٥، وأحمد ٣/ ٢٥، والنسائي ٢/ ١٧، من حديث أبي سعيد، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٤/٥٩، وأبو داود (١٢٣٦)، والنسائي ٣/١٧٧، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٠٣٥)، وأحمد ٢/ ٥٢٢، والنسائي ٣/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤١٢٨)، ومسلم (١٨١٦).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢/ ٣٢٠، والنسائي ٣/ ١٧٣، وإسناده صحيح.

لرسول الله على الله على المشركين، وسيف رسول الله على السَّجرة، فَأَخَذَ السَّيْف، فَاخْذَ السَّيْف، فَاخْتَرَطَهُ، فَذَكَر القِصَّة، وقال: فنُودي بالصَّلاة، فصلَّى بطائفة رَكعتين، ثمَّ تأخَّرُوا، وصلَّى بالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى رَكعتين، فكانت لِرسولِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، ولِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ (١٠). وصلاة الخوف إنما شُرِعَتْ بعدَ الخندقِ، بل هذا يدُلُّ على أنها بعد عُسْفَان والله أعلم.

وقد ذكروا أن قصَّةً بَيْع جَابِر جَمَلَه مِن النبيِّ ﷺ كانت في غزوة ذَاتِ الرقاع، وقيل: في مرجعه مِن تبوك، ولكن في إخباره للنبي ﷺ في تلك القضية، أنَّه تزوج امرأة ثيباً تقومُ على أخواتِهِ، وتكفلُهن إشعارٌ بأنه بادر إلى ذلك بعد مقتل أبيه، ولم يُؤخِّر إلى عام تبوك، والله أعلم.

وفي مرجعهم مِن غزوةِ ذات الرَّقاع، سَبُوا امرأةً مِن المشركين، فنَذَرَ زُوجُهَا أَلاَ يَرْجِعَ حَتَّى يُهْرِيقَ دماً في أصحابِ محمَّدٍ ﷺ، فجاء ليلاً، وقد أرصدَ رسولُ اللَّه ﷺ رَجُلَيْنِ رَبِيئَةً لِلمسلمين مِن العدو، وهما عبَّادُ بنُ بِشر، وعمَّارُ بنُ ياسر، فضرب عباداً، وهو قائمٌ يُصلِّي بسهم، فنزعه، ولم يُبطل صلاته، حتى رَشَقَه بثلاثة أسهم، فلم ينْصَرِف مِنها حَتَّى سَلَّمَ، فَأَيْقَظَ صاحِبَه فقالُ: سبحان الله، هلاَ أنبهتني؟ فقال: إنِّي كُنْتُ في سُورةٍ، فكرِهْتُ أن أقطعَهَا(٢).

وَقَالَ مُوسَى بِن عَقَبَة فِي ﴿مغازِيهِ﴾: ولا يُدرى متى كانت هذه الغزوةُ قَبْلَ بدرٍ، أو بعدَهَا، أو فيما بَيْنَ بدرٍ وأُحُد أو بعد أُحد. ولقد أبعَدَ جِدّاً إذ جوّز أن تكون قبْلَ بدرٍ، وهذا ظاهِرُ الإحالة، ولا قَبْلَ أَحُدٍ، ولا قَبْلَ الخندق كما تقدم بيانُه.

فصل: وقد تقدّم أن أبا سُفيانَ قال عِند انصرافِهِ من أُحُد: مَوْعِدُكُم وإيانا العامُ القابلُ ببدر، فلما كان شعبانُ، وقيل: ذو القَعدةِ مِن العامِ القابِلِ، خرجَ رسولُ اللَّهِ عَيْقُ لِموعِده في ألفِ وخمسمائة، وكانتِ الخيلُ عشرةَ أفراس، وحَمَلَ لِواءَهُ عليُّ بن أبي طالب، واستخلَفَ على المدينةِ عبدَ الله بنَ رواحة، فانتهى إلى بدر، فأقام بها ثمانيةَ أيام ينتظِرُ المشركِين، وخرجَ أبو سفيان بالمشركين مِن مكَّة، وهم ألفانِ، ومعهم خمسون فرساً، فلما انتَّهُوا إلى مَرِّ الظَّهْرَانِ على مَرْحَلَة مِنْ مكَّة - قال لهم أبو سفيان: إن العامَ عامُ جَدْبٍ، وقد رأيتُ أني أرجِعُ بكم، فانصرَفُوا راجعين، وأخلفوا الموعِد، فسُمِّيت لهذهِ بدرَ الموعد، وتسمى بدرَ الثانية.

## فصل: في غزوة دُومَة الجندل

وهي بضم الدَّال، وأما دَومة بالفتح، فمكان آخر. خرج إليها رسولُ اللَّه ﷺ في ربيع الأول سنة خمس، وذلك أنه بلغه أن بها جمعاً كثيراً يُريدُونَ أن يَدْنُوا مِن المدينةِ، وبينها وبينَ المدينة خَمْسَ عشرةَ ليلة، وهي مِن دمشق على خمس ليال، فاستعمل على المَدينةِ سِبَاعَ بنَ عُرْفُطَةَ الغِفاري، وخرج في ألفٍ من المسلمين، ومعه دليلٌ من بني عُذْرة، يقال له: مذكور، فلما دنا مِنهم، إذا هُم مُغرَّبُونَ، وإذا آثار النعم والشاءِ، فهجَمَ على ماشيتهم ورُعاتهم، فأصابَ من أصاب، وهَرَبَ مَنْ هَرَبَ، وجاء الخبرُ أهلَ دُومَة الجَنْدَلِ، فتفرَّقُوا، ونزل رسولُ الله ﷺ بِسَاحَتِهِم، فلم يَجِدْ فيها أحداً، فأقامَ بها أياماً، وبث

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٤٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ٣٤٤/٣، ٣٥٩، وأبو داود (١٩٨)، من حديث جابر، وفي إسناده عقيل بن جابر بن عبد الله، وهو مقبول كما
 في «التقريب»، وانظر «تلخيص الحبير» ١٠٥/١.

السرايا، وفرَّق الجيوش، فلم يصِبْ منهم أحداً، فرجَعَ رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى المدينة، ووادع في تلك الغزوة عُيينةَ بْنُ حصن (١٠).

## فصل: في غزوةِ المُرَيْسِيع

وكانت في شعبانَ سنة خمس. وسببها أنه لما بلغه ان الحارث بن أبي ضِرار سيّد بن المُصْطَلِق سار في قومه ومن قَدَر عليه مِن العرب، يُريدونَ حربَ رسول الله في ، فبعث بُريْدة بن الحصيب الأسلمي يَعْلَمُ له ذلك فأتاهم، ولقي الحارث بن أبي ضِرار، وكلَّمه، ورجَعَ إلى رسولِ الله في الخروج، وخرج معهم رسولِ الله في المنافقين، لم يخرُجوا في غَزاةٍ قبلها، واستعمل على المدينة زيدَ بنَ حارِنّة، وقيل: أبا ذر، وقيل: نُمَيْلَة بن عبد الله الليثي، وخرج يوم الإثنين للبلتين خَلتا مِن شعبان، وبلغ الحارث بنَ أبي ضوار ومَنْ معه مسيرُ رسولِ الله في، وقتله عينه الذي كان وجهه ليأتيه بخبرهِ وخبرِ المسلمين، فخافُوا خوفاً شديداً، وتقرق عنهم من كان معهم مِن العرب، وانتهى رسولُ الله في إلى المُريشيع، وهو مكانُ الماءٍ، فضرب عليه قُبّتَه، ومعه عائشةُ وأمَّ سلمة، فتهيؤوا للقتال، وصفَّ رسولُ الله في أصحابَه، ورايةُ الأنصارِ مع سعد بن عُبادة، فترامُوا بالنَّبُلِ ساعة، ثم أمر رسولُ الله في المسركون، وقُتِلَ مَن قُتِل مَن قُتِل مَن قُتِل مَن قُتل مِن المسلمين إلا رجلُ واحد، مناهم، وسبَى رسولُ الله في النساءَ والدَّراري، والنّعمَ والشّاء، ولم يُقتَلُ مِن المسلمين إلا رجلُ واحد. منهم، وسَبَى رسولُ الله في النساء والدَّراري، والنّعمَ والشّاء، ولم يُقتَلُ مِن المسلمين إلا رجلُ واحد. هكذا قال عبدُ المؤمن بن خلف في «سيرته» وغيرُه، وهو وهم، فإنه لم يكن بينهم قِتال، وإنما أغارَ معلم على الماء، فَسَبَى ذَرَارِيَهم، وأموالَهم، كما في «الصحيح»: أغارَ رسولُ الله على على بني عليهم على الماء، فَسَبَى ذَرَارِيهم، وأموالَهم، كما في «الصحيح»: أغارَ رسولُ الله على على بني المُمْ غَارُونَ. وذكر الحديث".

وكان مِن جُملة السبي جُوَيْرِيَةُ بنتُ الحارث سَيِّدِ القوم، وقعت في سَهْمِ ثابتِ بنِ قيس، فكاتبها، فأدَّى عنها رسُولُ الله ﷺ، وتزوَّجها، فأعتقَ المسلمون بسبب هذا التزويج ماثة أهْلِ بيتٍ من بني المُضْطَلِق قد أسلمُوا، وقالُوا: أصهارُ رَسُولِ الله ﷺ .

قال ابنُ سعد: وفي هذه الغزوةِ سقط عِقْدٌ لعائِشَة، فاحتبسُوا على طَلَبِه، فنزلت آيةُ التيمم. وذكر الطبراني في «معجمه» من حديث محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة قالت: ولمَّا كانَ مِن أَمْرِ عِقْدي ما كان، قال أهلُ الإفك ما قالُوا، فخرجتُ مع النبي ﷺ في غزاةٍ أُخرى، فسقطَ أيضاً عِقدي حتَّى حَبَسَ التماسُه الناس، ولقيتُ مِن أبي بكر ما شاء الله، وقال لي: يا بُنيَّةُ في كُلِّ سفرٍ تكونين عَناءً وبلاءً، وليس مع الناس ماء، فأنزل اللَّهُ الرُّخصةَ في التَّيمُم (أ). وهذا يدل على أن قِصة العقد التي نزل التيممُ لأجلها بعد هذه الغزوة، وهو الظاهرُ، ولكن فيها كانت قِصة يدل على أن قِصة العقد التي نزل التيممُ لأجلها بعد هذه الغزوة، وهو الظاهرُ، ولكن فيها كانت قِصة

<sup>(</sup>١) انظر «السيرة» لابن هشام ٢١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٤١)، ومسلم (١٧٣٠)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٦/ ٢٧٧، من حديث عائشة، بسند حسن.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني ٢٣/ ١٢١ ـ ١٢٢، وفي الإسناد محمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف، وفيه أيضاً عنعنة ابن إسحاق، وانظر ما يأتى.

الإفك بسبب فقد العقد والتماسه، فالتبسَ على بعضِهم إحدى القِصتين بالأخرى، ونحن نشير إلى قصة الإفك:

وذلَك أن عائشة رضي اللَّهُ عنها كانت قد خَرَجَ بها رسولُ اللَّهِ عِيدٌ معه في هذه الغَزوةِ بقُرعة أصابَتْهَا، وكانَت تِلكَ عادته مع نسائه، فلما رجعُوا مِن الغزوة، نزلُوا في بعض المنازل، فخرجَتْ عائشةُ لِحاجتها، ثمَّ رجعت، فَفَقَدَتْ عِقْداً لأختها كانت أعارتها إياه، فرجَعَتْ تلتمسُه في الموضع الذي فَقَدَتُهُ فيه، فجاء النَّفَرُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ هَوْدَجَهَا، فظنُّوها فيه، فحملوا الهودجَ، ولا يُنكرون خِفته، لأنها رضيَ الله عنها كانت فَتِيَّةَ السِّن، لم يغشها اللَّحْمُ الذي كان يُثْقِلُهَا، وأيضاً، فإن النفرَ لما تساعدوا على حمّل الهودج، لم يُنكِرُوا خِفَّته، ولو كان الذي حمله واحداً أو اثنين، لم يَخْفَ عليهما الحالُ، فرجعت عائشةُ إلى منازلهم، وقد أصابتِ العِقد، فإذا ليس بها داع ولا مُجيب، فقعدت في المنزل، وظنَّت أنهم سيفقدونها، فيرجِعُون في طلبها، واللَّهُ غالِبٌ على أُمُّو، يُدبُّرُ الأمرَ فَوقَ عرشه كما يشاءُ، فغلبتها عيناهَا، فنامَتْ، فلم تستيقِظُ إلا بِقَوْلِ صَفْوَانَ بنِ المُعَطِّل: إنَّا لِلَّهِ وإنَّا إليه رَاجِعُونَ، زوجةُ رسول اللَّهِ ﷺ. وكان صفوان قد عرَّسَ في أُخريات الجيشَ، لأنه كان كثيرَ النوم، كما جاء عنه في «صحيح أبي حاتم» وفي «السنن»: فلما رآها عَرفها، وكانَ يَراها قبلَ نزولِ الحِجَابِ، فاسترجع، وأَناخَ راحِلَتُه، فَقرَّبِها إليهَا، فركِبَتْهَا، وما كلَّمَها كلمةً واحدة، ولم تَسْمَعْ منه إلا استرجاعِه، ثم سار بها يَقُودُهَا حتَّى قَدِمَ بها، وقد نزل الجيشُ في نحرِ الظهيرة، فلما رأى ذلك الناسُ، تكلَّم كُلُّ منهم بشاكِلته، وما يَلينُي به، ووجد الخبيثُ عدوُّ اللَّهِ ابنُ أَبي متنفَّساً، فتنفَّس مِن كَرْبِ النفاق والحسدِ الذي بين ضُلوعه، فجعل يَستحكي الإفك، ويَسَتوشِيه، ويُشِيعه، ويُلْدِيعه، ويَجمعُه، ويُفرِّقه، وكان أصحابُه يتقرَّبُونَ به إليه، فلما قَدِمُوا الْمدينة، أفاضَ أهلُ الإفكِ في الحديثِ، ورسولُ الله ﷺ ساكِتٌ لا يتكلُّم، ثم استشار أصحابَه في فراقها، فأشار عليه عليٌّ رضي الله عنه أن يُفارِقَهَا، ويأخُذَ غيرها تلويحاً لا تصريحاً، وأشار عليه أسامةُ وغيرُه بإمساكِها، وألا يلتفِتَ إلى كلام الأعداء. فعلي لما رأى أن ما قِيل مشكوكٌ فيه، أشار بترك الشُّكِّ والرِّيبة إلى اليقين ليتخلُّص رسولُ اللَّهِ ﷺ من الهمُّ والغمُّ الذي لحقه مِن كلام الناس، فأشار بحسم الداء، وأسامة لما عَلِمَ حُبَّ رسولِ اللَّهِ ﷺ لها ولأبيها، وعلم مِن عِفتها وبراءتها، وحَصانتها ودِيانتها ما هي فوقَ ذلك، وأعظمُ منه، وعرفَ مِن كرامةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ على ربّه ومنزلته عنده، ودفاعِه عنه، أنه لا يجعلُ ربةَ بيته وحبيبته من النساء، وبنتَ صِدِّيقه بالمنزلة التي أنزلها بهِ أربابُ الإفك، وأن رسولَ الله ﷺ أكرمُ على ربه، وأعزُّ عليه من أن يجعل تحته امرأة بغياً، وعلم أنَّ الصِّدِّيقةَ حبيبةَ رسول الله ﷺ أكرمُ على ربها مِن أن يَبْتَلِيهَا بالفَاحِشَةِ، وهي تحتَ رسوله. ومَنْ قَويَتْ معرفته لله ومعرفته لرسوله وقدره عندَ اللَّهِ في قلبه، قال كما قال أبو أيوب وغيره مِن سادات الصحاَّبة، لما سمعوا ذلك: ﴿ شُبْحَنْكَ هَاذَا بُهْتَنُّ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٦].

وتأمل ما في تسبيحهم لِلَّهِ، وتنزيههم له في هذا المقام مِن المعرفةِ به، وتنزيهه عما لا يليقُ به، أن يجعلَ لِرسوله وخليلِه وأكرم الخلق عليه امرأة خبيثة بغياً، فمن ظنَّ به سُبحانه لهذا الظَّنَّ، فقد ظَنَّ به ظنَّ السوءِ، وعرف أهلُ المعرفة باللَّهِ ورسوله أن المرأة الخبيثة لا تليقُ إلا بمثلها، كما قال تعالى ﴿ لَهُ يَهُ نَنُ اللّهِ عَلْمَ ، وفِريةٌ ظاهرة.

فإن قيل: فما بالُ رسولِ الله ﷺ توقَّفَ في أمرها، وسألَ عنها، وبحَثَ، واستشارَ، وهو أعرفُ

باللَّهِ، وبمنزلتِهِ عِندهُ، وبما يليقُ به، وهَلاَّ قال: ﴿شُبْحَنكَ هَلاَا بُهْتَنُّ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٦] كما قاله فضلاءُ الصحابة؟

فالجوابُ: أن هذا مِن تمامِ الحِكمِ البَاهِرةِ التي جعلِ اللَّهُ هذهِ القِصةَ سبباً لها، وامتحاناً وابتلاء لرسولهِ ﷺ، ولجميع الأمة إلى يومِ القيامة، ليرفع بهذه القصة أقواماً، ويضعَ بها آخرينَ، ويزيدَ اللَّهُ الذين اهتَدَوْا هُدى وإيماناً، ولا يزيدُ الظالمين إلا خَساراً، واقتضى تمامُ الامتحان والابتلاء أن حُسِسَ عن رسول الله ﷺ الوحيُ شهراً في شأنها، لا يُوحى إليه في ذلك شيء لتتم حِكمتُهُ التي قدَّرها وقضاها، وتظهرَ على أكمل الوجوه، ويزدادَ المؤمنونَ الصادِقُونَ إيماناً وثباتاً على العدل والصدق، وحُسْنِ الظنِّ باللَّهِ ورسولهِ، وأهلِ بيتهِ، والصَّدَّقينَ مِن عباده، ويزدادَ المنافقون إفكاً ونفاقاً، ويُظهِر وحُسْنِ الظنِّ باللَّهِ ورسولهِ، ولتتم العبوديةُ المرادة مِن الصَّدِّيقةِ وأبويها، وتتم نعمةُ اللَّهِ عليهم، ولتشتد لرسوله وللمؤمنين سراثرهم، ولتتم العبوديةُ المرادة مِن الصَّدِّيقةِ وأبويها، والرجاء له، ولينقطع الفاقةُ والرغبةُ مِنها ومِن أبويها، والافتقارُ إلى اللَّهِ والذلُّ له، وحُسن الظن به، والرجاء له، ولينقطع رجاؤها من المخلوقين، وتيأسَ مِن حصول النُصرةِ والفرج على يد أحد من الخلق، ولهذا وقت هذا والمقام حقَّه لما قال لها أبواها: قُومي إليه، وقد أنزلَ اللَّهُ عليه براءتَها، فقالت: واللَّهِ لا أقُومُ إلَيْهِ، ولا أَحْمَدُ إلاَّ اللَّهَ هُو الَّذِي أَزْلَ بَرَاءَتِي.

وأيضاً فكان مِن حكمةِ حَبِّسِ الوحي شهراً، أن القضية مُحَّصَتْ وتمحَّضْ، واستشرفَت قلوبُ المؤمنين أعظمَ استشرافِ إلى ما يُوحيه اللَّهُ إلى رسوله فيها، وتطلَّعت إلى ذلك غاية النطلَّع، فوافى المومنين أعظمَ استشرافِ إلى ما يُوحيه اللَّهُ إلى رسوله فيها، وتطلَّعت إلى ذلك غاية النطلَّع، فوافى الوحيُ أحوجَ ما كان إليه رسولُ الله ﷺ، وأهلُ بيته، والصَّدِيقُ وأهلُه، وأصحابُه والمؤمنون، فورد عليهم ورودَ الغيثِ على الأرضِ أحوجَ ما كانت إليه، فوقع منهم أعظمَ موقع وألطَفَه، وسُرُّوا به أتمَّ السَّرودِ، وحصل لهم به غايةُ الهناء، فلو أطلع اللَّهُ رسولَه على حقيقة الحالِ مِن أوَّلِ وَهلة، وأنزل الوحيَ على الفور بذلك، لفاتت لهذه الحِكمُ وأضعافُها بل أضعافُ أضعافها.

وأيضاً فإن الله سُبحانه أحبَّ أن يُظْهِرَ منزلَةَ رسوله وأهلِ بيته عنده، وكرامتهم عليه، وأن يُخرِجَ رسولَه عن هذه القضية، ويتولَّى هو بنفسه الدفاعَ والمنافحَة عنه، والردَّ على أعدائه، وذمهم وعيبهم بأمر لا يكون له فيه عمل، ولا يُنسب إليه، بل يكونُ هو وحدَه المتولي لذلك، الثائرَ لرسوله وأهله بيته.

وأيضاً فإن رسولَ اللَّهِ ﷺ كان هو المقصودَ بالأذى، والتي رُمِيَتْ زوجتُه، فلم يكن يليقُ به أن يشهد ببراءتها مع علمه، أو ظنه الظنَّ المقاربَ للعلم ببراءتها، ولم يظنَّ بها سُوءاً قطَّ، وحاشاه، وسهد ببراءتها مع علمه، أو ظنه الظنَّ المقاربَ للعلم ببراءتها، ولم يظنَّ بها سُوءاً قطَّ، وحاشاه، وللله وحاشاها، ولذلك لما استعذر مِن أهل الإفك، قال: "مَنْ يَعْذِرُني في رَجُلِ بَلَغَني أَذَاهُ في أَهْلي، والله مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْراً، ومَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَىٰ أَهْلِي إِلاَّ مَا عَلَىٰ أَهْلِي إِلاَّ خَيْراً، ومَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَىٰ أَهْلِي إِلاَّ مَعْنَا، ومَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَىٰ أَهْلِي إِلاَّ مَعْنَا، وكان لِكمال صبره معيه (١)، فكان عنده مِنَ القرائن التي تشهدُ ببراءة الصَّدِيقة أكثر مما عند المؤمنين، ولكن لِكمال صبره وثباته، ورفقه، وحُسنِ ظنه بربه، وثِقته به، وفي مقامَ الصبر والثبات، وحسن الظن بالله حقَّه، حتى جاءه الوحيُ بما أقرَّ عينه، وسرَّ قلبه، وعظمَ قدرَه، وظهر لأمته احتفالُ ربه به، واعتناؤه بشأنه.

<sup>(</sup>۱) هو بعض حديث الإفك المشهور، أخرجه عبد الرزاق (٩٧٤٨)، وأحمد ١٩٧٧، والبخاري (٤١٤١) و(٤٧٥٠)، ومسلم (٢٧٧٠) (ح ٥٦)، وأبو داود (٤٧٣٥). والنسائي في «عشرة النساء» (٤٥)، وأبو يعلى (٤٩٢٧)، وابن حبان (٤٣١٢)، من حديث عاتشة.

ولما جاء الوحيُ ببراءتها، أمرَ رسولُ الله على بمن صرَّح بالإفك، فَحُدُّوا ثمانين ثمانين، ولم يُحد المخبيثُ عبد الله بن أبي، مع أنه رأسُ أهل الإفك، فقيل: لأن الحدودَ تخفيفٌ عن أهلها وكفارة، والخبيثُ ليس أهلاً لذلك، وقد وَعَدَهُ الله بالعذابِ العظيمِ في الآخرةِ، فيكفيهِ ذلك عن الحد، وقيل: بل كان يستوشي الحديث ويجمعُه ويحكيه، ويُخرجه في قوالب من لا يُنسب إليه، وقيل: الحدُّ لا يثبتُ إلا بالإقرار، أو ببيئة، وهو لم يُقر بالقذف، ولا شهد به عليه أحد، فإنه إنما كان يذكره بين أصحابه، ولم يشهدُوا عليه، ولم يكن يذكره بين المؤمنين. وقيل: حدُّ القذف حقُّ الآدمي، لا يُستوفى إلا بمطالبته، وإن قيل: إنه حقُّ لله، فلا بُدَّ مِن مطالبة المقذوف، وعائشة لم تُطالب به ابنَ أبي. وقيل: بل ترك حدَّه لمصلحة هي أعظمُ مِن إقامته، كما ترك قتله مع ظهورِ نفاقه، وتكليه بما يُوجب قتله مراراً، وهي تأليفُ قومه، وعدمُ تنفيرهم عن الإسلام، فإنه كان مطاعاً فيهم، رئيساً عليهم، فلم تُؤمن إثارة وهي تأليفُ قومه، ولعله تُرك لهذِهِ الوجوهِ كُلّها. فجلد مِسْطَحَ بنَ أثاثة، وحسانَ بن ثابت، وحَمْنةً بنتَ الفتنة في حدِّه، ولعله تُرك لهذِهِ الوجوهِ كُلّها. فجلد مِسْطَحَ بنَ أثاثة، وحسانَ بن ثابت، وحَمْنةً بنتَ أهل ذاك.

فصل: ومن تأمَّل قولَ الصِّدِيقةِ وقد نزلت براءتها، فقال لها أبواها: قُومي إلى رسولِ اللَّهِ عَلَى فقالت: «والله لا أقومُ إلَيْهِ، ولا أَحْمَدُ إلا اللَّه» علم معرفتها، وقوة إيمانها، وتوليتها النعمة لربها، وإفرادَه بالحمد في ذلك المقام، وتجريدَها التوحيد، وقوة جأشها، وإدلالها ببراءة ساحتها، وأنها لم تفعل ما يُوجب قيامَها في مقام الراغب في الصُّلح، الطالب له، وثقتها بمحبة رسولِ اللَّهِ عَلَى الله الله الله على حبيبه، ولا سيما في مثل هذا المقام الذي هو أحسنُ مقامات الإدلال، فوضعته موضِعة، ولِلَّهِ ما كان أحبَّها إليه حين قالت: لا أحمد إلا الله، فإنه هو الذي أنزل براءتي، ولله ذلك الثباتُ والرزانة منها، وهو أحبُّ شيء إليها، ولا صبرَ لها عنه، وقد تنكَّر قلبُ حبيبها لها شهراً، ثم صادفَتِ الرِّضي منه والإقبال، فلم تُبادِرْ إلى القيام إليه، والسرور برضاه وقربه مع شدة محبتها له، وهذا غاية الثبات والقوة.

فصل: وفي هذه القضية أنَّ النبيَّ إلى الما قال: "مَنْ يَعْذِرُنِي في رَجُلِ بَلَغَنِي أَذَاهُ في أَهْلِي؟" قام سعدُ بن معاذ أخو بني عبد الأشهل، فقال: أنا أعذِرُكَ مِنْهُ يا رسولَ اللَّهِ. وقد أشكلَ هذا على كثيرٍ من أهلِ العلم، أنه تُوفي عقيبَ حُكمه في بني قُريظة أهلِ العلم، أنه تُوفي عقيبَ حُكمه في بني قُريظة عقيبَ المختدق، وذلك سنة خمس على الصحيح، وحديث الإفك لا شك أنه في غزوة بني المُصْطَلِق هذه، وهي غزوة المُريسيع، والجمهُورُ عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة ست، فاختلفت طرقُ الناسِ في الجوابِ عن هذا الإشكال، فقال موسى بن عقبة: غزوة المُريسيع كانت سنة أربع قبلَ الخندق، وقال على المختدق، وقال الواقدي: كانت سنة خمس، قال: وكانت قريظة والخندق بعدها. وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق: اختلفوا في ذلك، والأولى أن تكون المريسيع قبل الخندق، وعلى هذا، فلا إشكال، ولكن الناس على خلاف، وفي حديث الإفك ما يدل على خلاف ذلك أيضاً، لأن عائشة قالت: إن القضية كانت بعدما أنزل الحجاب، وآيةُ الحجاب نزلت في شأن زينب بنت جحش، وزينبُ إذ ذاك كانت تحته، فإنه على سألها عن عائشة، فقالت: «أحمي سَمْعِي وَبَصَرِي». قالت عائشة : وهي القيدة كانت تعته، فإنه على الله عن عائشة، فقالت: «أحمي سَمْعِي وَبَصَرِي». قالت عائِشة : وهي القيدة كانت تعته، فإنه على النها عن عائشة، فقالت: «أحمي سَمْعِي وَبَصَرِي». قالت عائِشة : وهي القيدة كانت تعته، فإنه على ما لله عن عائشة القالت: «أحمي سَمْعِي وَبَصَرِي». قالت عائِشة عن القعدة التي كانت تعته، فإنه على الله عن عائشة القالت: «أحمي سَمْعِي وَبَصَرِي». قالت عائِشة عن القعدة الذي كانت تحته، فإنه في ذي القعدة المناه عن عائشة القالة القور ذكر أربابُ التواريخ أن تزويجه بزينب كان في ذي القعدة التي كانت تحته بزينب كان في ذي القعدة المناه عن عائشة المناه عن عائشة القور ذكر أربابُ التواريخ أن تزويجه بزينب كان في ذي القعدة المناه عن عائسة المناه عن المناه عن عائلة المناه عن أنه المناه عن المناه عن المناه عن المناه عن المناه عن المناه عن عائسة المناه عن عائسة المناه عن المناه عن المناه عن المناه عن المناه ع

سنة خمس، وعلى هذا فلا يصح قولُ موسى بن عقبة. وقال محمد بن إسحاق: إن غزوة بني المُضطلق كانت في سنة ست بعد الخندق، وذكر فيها حديث الإفك، إلا أنه قال عن الزهري، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن عائشة، فذكر الحديث، فقال: فقام أسيدُ بن الحضير، فقال: أنا أعذِرُكَ منه، فردً عليه سعدُ بن عبادة، ولم يذكر سعد بن معاذ. قال أبو محمد بنُ حزم: وهذا هو الصحيحُ الذي لا شك فيه، وذكر سعد بن معاذ وهم، لأنَّ سعدَ بن معاذ مات إثر فتح بني قريظة بلا شك، وكانت في آخِرِ ذي القعدةِ مِن السنة الرابعة، وغزوة بني المصطلِق في شعبان من السنة السادسة بعد سنة وثمانية أشهر من موت سعد، وكانت المقاولة بين الرجلين المذكورين بعد الرجوع من غزوة بني المُصطَلِق بأزيدَ من خمسين ليلة.

قلت: الصحيح: أن الخندق كان في سنة خمس كما سيأتي.

فصل: ومما وقع في حديث الإفك، أن في بعض طُرق البخاري، عن أبي واثل عن مسروق، قال: سألتُ أمَّ رُومان عن حديثِ الإفك، فحدَّثتني (١). قال غيرُ واحد: وهذا غلط ظاهر، فإن أمَّ رُومان ماتت على عهدِ رسولِ الله على ونزل رسولُ الله على في قبرها، وقال: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الحُورِ العين، فَلْيَنْظُرْ إلى هٰذه (٢). قالوا: ولو كان مسروقٌ قَدِمَ المدينةَ في حياتها وسألها، للقي رسولَ الله علي وسمع منه، ومسروق إنما قَدِمَ المدينة بعد موتِ رسولِ اللَّهِ عَلَيْهِ. قالوا: وقد روى مسروق، عن أمُّ رومان حَديثاً غير هذا، فأرسلَ الروايةَ عنها، فظنَّ بعضُ الرواة أنه سمع منها، فحمل هذا الحديث على السماع. قالوا: ولعل مسروقاً قال: سئلت أم رومانَ فتصحُّفت على بعضهم: سألت، لأن من الناس من يكتب الهمزة بالألف على كل حال. وقال آخرون: كل هذا لا يَرُدُّ الرواية الصحيحة التي أدخلها البخاري في اصحيحها. وقد قال إبراهيم الحربي وغيره: إن مسروقاً سألها وله خمسَ عشرة سنة، ومات وله ثمان وسبعون سنة، وأمُّ رومان أقدمُ مَنْ حدَّثَ عنه. قالوا: وأما حديثُ موتها في حياة رسول الله ﷺ، ونزوله في قبرها، فحديثٌ لا يَصِحُّ، وفيه علتان تمنعان صِحته، إحداهما: رواية علي بن زيد بن جدعان له، وهو ضعيفُ الحديث لا يحتجُّ بحديثه، والثانية: أنه رواه عن القاسم بن محمد، عن النبي ﷺ، والقاسم لم يُدرك زمنَ رسول الله ﷺ، فكيف يقدم هذا على حديثٍ إسناده كالشمس يرويه البخاري في اصحيحه، ويقول فيه مسروق: سألتُ أمَّ رومان، فحدثتني، وهذا يرد أن يكون اللفظ: سئلت. وقد قال أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة»: قد قيل: إن أم رومان توفيت في عهد رسول الله ﷺ، وهو وهم.

فصل: ومما وقع في حديث الإفك أن في بعض طرقه: أن علياً قال للنبي ﷺ لما استشاره: سل المَجَارِيَة تصدُقك، فدعا بَرِيرَة، فسألها، فقالَتْ: ما عَلِمْتُ عليها إلا ما يَعْلَمُ الصائغُ على التَبْرِ، أو كما قالت. وقد استُشْكِلَ هذا، فإن بريرة إنما كاتبت وعتقَتْ بعد هذا بمدَّة طويلة، وكان العباسُ عمُّ رسول الله ﷺ وقد الفتح، ولهذا قال له النبيُ ﷺ وقد

<sup>(</sup>١) هو عند البخاري برقم (٤١٤٣)، وقد ذكر الحافظ ابن كثير ٥١٩/٤: أن قوله (فحدثتني، أنكره جماعة من الحفاظ كالخطيب البغدادي وغيره.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد ٨/ ٢٠٢، والسهمي في قتاريخ جرجان (١٩٩)، من طريق علي بن زيد عن القاسم بن عمد، به، وهذا مرسل، ومع إرساله علي بن زيد ضعيف، فالخبر واو.

شَفِعَ إلى بَريرة: أن تُراجِعَ زوجَها، فأبت أن تُراجعه .: «يا حبَّاسُ! ألا تَعْجَبُ مِنْ بغض بَرِيرَةَ مُفِيثاً وحُبِّهِ لَهَا» (١٠) . ففي قصة الإفك، لم تكن بريرةُ عند عائشة. وهذا الذي ذكروه، إن كان لازِماً فيكون الوهمُ مِن تسميته الجارية بريرة، ولم يَقُل له علي: سَلْ بريرة، وإنما قال: فسل الجارية تصدُقك، فظن بعضُ الرواة أنها بريرة، فسماها بذلك، وإن لم يلزم بأن يكون طلب مغيث لها استمر إلى بعد الفتح، ولم ييأس منها، زال الإشكال. والله أعلم.

فصل: وفي مرجعهم مِن هذه الغزوة، قال رأسُ المنافقين ابنُ أبي: لئن رجعنا إلى المدينةِ ليُخرِجَنَّ الأعزُّ منها الأذَلَّ، فبلَّغها زيدُ بن أرقم رسول الله ﷺ، وجاء ابنُ أبي يعتذِرُ ويحلِفُ ما قال، فَسَكَتَ عنهُ رَسُول الله ﷺ، فأنزل اللَّهُ تصديقَ زَيْدٍ في سُورة المنافقين، فأخذ النبيُ ﷺ بأذنه، فقال: «أَبْشِرْ فَقَدْ صَدَقَكَ اللَّهُ مُ ثُمَّ قَالَ: «لهذَا الَّذِي وفي لِلَّهِ بأذنه، ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يا رَسُولَ الله! مُرْ عبًادَ بْنَ بشر، فَلْيَضْربُ عُنْقُه، فقال: «فَكَيْفَ إِذَا تَحَدَّتَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَقْتُلُ أَصْحَابُه» (٢٣).

#### فصل: في غزوة الخندق

وكانت في سنة خمس مِن الهجرةِ في شوال على أصح القولين، إذ لا خِلاَف أن أُحُداً كانت في شوال سنة ثلاث، وواعد المشرِكُون رسولَ اللَّهِ عَلَيْ في العام المُقبلِ، وهو سنة أربع، ثم أخلفُوه لأجل جَدْبِ تلك السنة، فرجعُوا، فلما كانت سنة خمس، جاؤوا لِحربه. هذا قولُ أهلِ السَّيرِ والمغازي. وخالفهم موسى بنُ عقبة وقال: بل كانت سنة أربع. قال أبو محمد بن حزم: وهذا هو الصحيحُ الذي لا شَكَّ فيه، واحتج عليه بحديثِ ابنِ عُمَرَ في «الصحيحين» أنه عُرِضَ على النبيَّ عَلَيْ يومَ أُحُدٍ، وهو ابنُ أربع عشرة سنة، فلم يُجِزْهُ، ثم عُرِضَ عليه يومَ الخندقِ، وهو ابنُ خَمسَ عشرةَ سنة، فأجازة ". قال: فصحّ أنه لم يكن بينهما إلا سنة واحدة.

وأجيب عن هذا بجوابين، أحدهما: أن ابنَ عمر أخبرَ أن النبيَّ اللهِ ، ردَّهُ لما استصغَرَهُ عَنِ القِتال، وأجازه لمَّا وَصَلَ إلى السِّنُ التي رآه فيها مطيقاً، وليس في هذا ما يَنفي تجاوُزَها بسنةٍ أو نحوها. الثاني: أنه لعلَّه كان يومَ أُحُدٍ في أوَّلِ الرابعة عشرة ويومَ الخندق في آخرِ الخامسة عشرة.

فصل: وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رَأُوا انتصارَ المشركين على المسلمين يَوْمَ أُحد، وعلِمُوا بميعادِ أبي سفيان لِغزو المسلمين، فخرج لذلك، ثم رجع لِلعام المُقْبِلِ؛ خرج أشرافُهم، كسلام بن أبي الحُقيق، وسلام بن مِشْكَم، وكِنَانة بن الرَّبيع وغيرِهم إلى قريش بمكة يُحرِّضُونهم عَلَى غَرو رسولِ الله عَلَيْ ، ويؤلِّبُونهم عليه، ووعدوهم مِن أنفسهم بالنَّصرِ لهم، فأجابَتُهُم قريش، ثم خرجُوا إلى غَطَفَان فدعَوْهُم، فاستجابُوا لهم، ثمَّ طافُوا في قبائل العرب، يدعونَهم إلى ذلك، فاستجابَ لهم من استجاب، فخرجت قُريشٌ وقائدُهم أبو سفيان في أربعةِ آلافِ، ووافَتْهُم بنو سليم بِمَرِّ الظهرَان، وخرجت بنُو أسد، وفَزَارَة، وأشجع، وبنو مُرَّة، وجاءت غَطَفَانُ وقائدُهم عُيينةُ بنُ حِصْنٍ. وكان مَن الخندقَ مِن الكفار عشرة آلاف.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٨٣)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٩٠٤)، ومسلم (٢٧٧٢)، من حديث زيد بن الأرقم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٠٩٧)، ومسلم (١٨٦٨).

فلما سَمِعَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بمسيرهم إليه، استشار الصحابة، فأشار عليه سلمانُ الفارسي بحفر خندقٍ يحُول بين العدوِّ وبينَ المدينة، فأمر به رسولُ اللَّهِ ﷺ، فبادر إليه المسلمون، وعَمِلَ بنفسه فيه، وبادروا هجومَ الكُفّارِ عليهم، وكان في حَفرِه من آياتِ نُبوته، وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبرُ به، وكان حفرُ الخندقُ المنهم وبين الكفار.

وخرج رسولُ الله ﷺ في ثلاثة آلاف من المسلمين، فتحصَّن بالجبل من خلفه، وبالخندق أمامهم. وقال ابن إسحاق: خرج في سبعمائة، وهذا غلط مِن خروجه يوم أُحُدٍ. وأمر النبيُّ ﷺ بالنِّسَاءِ والذراري، فَجُعِلُوا في آطام المدينةِ، واستخلف عليها ابنَ أمَّ مكتوم.

وانطلق حُيي بنُ أَخْطَب إلى بني قُريظة، فدنا مِن حصنهم، فأبى كعبُ بن أسد أن يفتَح له، فلم يَزَلْ يُكلِّمُهُ حتى فتح له، فلما دخل عليه، قال: لقد جئتُكَ بعزِّ الدهر، جئتُكَ بقريش وغَطَفَان وأسَدٍ على قادتها لِحرب محمد، قال كعب: جِئتني والله بذُلِّ الدهر، وبِجَهَامٍ قد هراقَ مَاؤُه، فهو يَرْعُد ويَبْرُق ليس فيه شيء. فلم يزل به حتَّى نقضَ العَهد الذي بينَه وبينَ رسول الله عَلَيْ. ودخل مع المشركين في مُحاربته، فَسُرَّ بذلك المشركون، وشرط كعب على خُيي أنه إن لم يظفُروا بمحمد أن يجيء حتى يدخُلَ معه في حِصنه، فيصيبه ما أصابه، فأجابه إلى ذٰلك، ووقى له به.

وبلغ رسولَ الله على خبرُ بني قُريظة ونقضهم للعهد، فبعث إليهم السَّعُديْنِ، وخَواتَ بن جُبير، وعبدَ اللَّهِ بن رواحة لِيَعْرِفُوا: هل هم على عهدهم، أو قد نقضُوه؟ فلما دَنوا منهم، فوجدُوهم على أخبث ما يكون، وجاهروهم بالسبِّ والعداوة، ونالُوا مِن رسول الله على فانصرفُوا عنهم، ولحنوا إلى رسول الله على لحناً يُخبرونه أنهم قد نقضُوا العَهد وغدروا، فعظُمَ ذٰلك على المسلمين، فقال رسولُ اللَّهِ عند ذلك: «اللَّهُ أَكْبَرُ، أَبْشِرُوا يَا مَعْشَرَ المُسْلِمين»، واشتدَّ البلاء، ونَجَم النَّفَاق، واستأذن بعضُ بني حارثة رسولَ الله على في الذهاب إلى المدينة وقالُوا: ﴿إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي يِعَورَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلاَ فِيرَالُ الاحزاب: ١٣] همَّ بنو سلمَة بالفَشَلِ، ثم ثبت اللَّهُ الطائفتين.

وأقام المشركُون محاصِرِينَ رسولَ الله ﷺ شهراً، ولم يكن بينهم قِتال لأجل ما حال اللَّه به مِن الخندق بينهم وبين المسلمين، إلا أن فَوارِسَ مِن قُريش، منهم عمرُو بن عبد ودَّ وجماعة معه أقبلُوا نحوَ الخندق، فلما وقفُوا عليه، قالوا: إن هٰذه مَكيدةً ما كانت العربُ تعرفُها، ثم تيمَّمُوا مكاناً ضيَّقاً من الخندق، فاقتحمُوه، وجالت بهم خيلُهم في السبخة بين الخندق وسلّع، وَدَعَوْا إلى البِرَاز، فانتدب ليعمرو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فبارزه، فقتله الله على يديه، وكان مِن شُجعان المشركين وأبطالِهم، وانهزمَ الباقون إلى أصحابهم، وكان شِعارُ المسلمين يومئذ: «حم لا يُنْصَرُونَ».

ولما طالت لهذه الحالُ على المسلمين، أراد رسولُ الله على أن يُصالح عُيينة بنَ حِضن، والحارِث بنَ عوف رئيسي غَطَفَان، على ثُلثِ ثِمار المدينةِ، وينصرفا بقومهما، وجرت المراوضةُ على ذلك، فاستشار السَّعدين في ذلك، فقالا: يا رسولَ اللَّهِ! إن كان اللَّهُ أمَرَكَ بهذا، فسمعاً وطاعةً، وإن كان شيئاً تصنعُه لنا، فلا حاجةً لنا فيه، لقد كُنَّا نحن وهؤلاء القومُ على الشَّركِ باللَّهِ وعِبادةِ الأوثان، وهم لا يطمعُون أن يأكلُوا منها ثمرة إلا قِرى أو بيعاً، فحين أكرمنا اللَّهُ بالإسلام، وهدانا له، وأعَزَّنا بك، نُعطيهم أموالنَا؟ والله لا نُعطيهم إلا السيف، فصوَّبَ رأيَهما، وقال: ﴿إِنَّمَا هُوَ شَيء أَصْنَعُهُ لَكُمْ لَكُمْ مَنْ قَوْسِ وَاحِدَةٍ».

ثم إن الله عزَّ وجلَّ وله الحمدُ، صنع أمراً مِنْ عنده، خَذَلَ به العدوَّ، وهزم جموعَهم، وفَلَّ حدَّهم، فَكَانَ مِمَا هَيَّأَ مِن ذلك، أن رجلاً مِن غَطَفَانَ يُقَالُ له: نُعَيْمُ بنُ مسعود بنِ عامر رضي الله عنه، جاء إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ، فقال: يا رسولَ اللَّهِ! إني قد أسلمتُ، فمُرني بما شئت، فقالَ رسولُ اللَّهِ: «إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ وَاحِدٌ، فَخَذُلُ عَنَّا مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ الحَوْبَ خَدْعَة، . فذهب مِن فوره ذلك إلى بنى قُريظة، وكان عشيراً لهم في الجاهلية، فدخل عليهم، وهم لا يعلمون بإسلامه، فقال: يا بني قُريظة، إنكم قد حاربتُم محمداً، وإن قريشاً إن أصابُوا فُرصة انتهزوها، وإلا انشمَرُوا إلى بلادهم راجعين، وتركُوكُم ومحمداً، فانتقم منكم. قالوا: فما العملُ يا نُعيم؟ قال: لا تُقاتِلُوا معهم حتى يُعطوكم رهائِن، قالوا: لقد أشرتَ بالرأي، ثم مضى على وجهه إلى قُريش، فقال لهم: تعلمون وُدِّي لكم، ونُصحي لكم، قالوا: نعم. قال: إن يهودَ قد نَلِمُوا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه، وإنهم قد راسلُوه أنهم يأخذون منكم رَهائِنَ يدفعونَها إليه، ثمَ يُمالِثُونه عليكم، فإن سألوكم رهائِنَ فلا تُعطوهم، ثم ذهب إلى غَطَفَان، فقال لهم مِثْلَ ذٰلِكَ. فلما كان ليلةُ السبت من شوال، بعثوا إلى اليهود: إنا لسنا بأرض مُقام، وقد هلك الكُراعُ والخُفُّ، فانهضُوا بنا حتى نُنَاجِزَ محمَّداً، فأرسل إليهم اليهُود: إن اليومَ يوم السبت، وقد علمتم ما أصاب مَنْ قبلنا حين أحدثُوا فيه، ومع هذا فإنا لا نُقاتِلُ معكم حتى تبعثوا إلينا رَهائِنَ. فلما جاءتهم رُسُلُهُم بذلك، قالت قُريش: صدقَكُم واللَّهِ نُعيم، فبعثوا إلى يهود: إنا والله لا نُرسِلُ إليكم أِحداً، فاخرجُوا معنا حتى نُناجِزَ محمداً فقالت قُريظة: صدقكم والله نُعيم، فتخاذلَ الفريقانِ، وأرسلَ اللَّهُ على المشركين جُنداً من الربح، فجعلتْ تُقوِّضُ خِيامَهم، ولا تَدَعُ لهم قِدراً إلا كَفَأَتُها، ولا طُنُبًا، إلا قَلَعَتُه، ولا يَقِرُّ لهم قرار، وجَندُ اللَّهِ مِن الملائكة يزلزلونهم، ويُلقُون في قلوبهم الرُّغْبَ والخوفَ، وأرسل رسولُ اللَّهِ ﷺ حُذيفةً بن اليمان يأتيه بخبرهم، فوجدهم على لهذه الحال، وقد تهيؤوا للرحيل، فرجع إلى رسولِ الله ﷺ، فأخبره برحيل القوم.

فأصبح رسولُ الله ﷺ، وقد ردَّ اللَّهُ عدوَّهُ بغيظه، لم ينالُوا خيراً، وكفاهُ الله قِتالهم، فصدق وعدَه، وأعزَّ جندَه، ونصر عبدَه، وهزم الأحزابَ وحده، فدخل المدينةَ ووضعَ السلاح، فجاءه جبريلُ عليه السلامُ، وهو يغتسِلُ في بيت أمِّ سلمة، فقال: أوضَعْتُمُ السَّلاَحَ، إنَّ المَلائِكَةَ لَمْ تَضَعْ بَعْدُ السِلاحَ الْهَوْ الْهَالِئِكَةَ لَمْ تَضَعْ بَعْدُ أَسْلِحَتُهَا، انْهَضْ إِلَى غَزْوَةٍ لهُوْلاءِ - يَعْنِي بني قُريْظَةَ - فَنادَى رسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَن كَانَ سَامِعاً مُطِيعاً، فَلاَ يُصَلِّبَنَّ العَصْرَ إلا في بني قُريْظَة ما قدمناه، يُصَلِّبَنَّ العَصْرَ إلا في بني قُريْظَة ما قدمناه، واستشهد يومَ الخندق ويومَ قريظة نحوُ عشرةٍ مِن المسلمين (۱).

<sup>(</sup>١) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ٢/ ٢١٤، ٣٣٣، وكذا «السيرة» لابن كثير ٣/ ١٧٨، ٢٢٢.

وكُلُّهُمُ ادَّعى قتله، فقال: «أَرُوني أَسْيَافَكُم» فلما أَرَوْهُ إِيَّاهَا، قال لِسيفِ عبدِ اللَّهِ بن أُنيس: «لهذَا الَّذِي قَتَلَهُ أَرى فيهِ أَثَرَ الطَّعَام»(١٠).

فصل: ثم خرج رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى بني لِحْيَان بَعْدَ قُرِيْظَةَ بستة أشهر ليغزوهم، فخرج رسولُ الله ﷺ في مائتي رجل، وأظهر أنه يُريد الشام، واستخلف على المدينة ابنَ أمَّ مكتوم، ثم أسرعَ السير حتى انتهى إلى بطن غُرَانَ وادٍ من أودية بلادهم، وهُو بين أمّج وعُسفان حيث كان مُصابُ أصحابه، فترحَّم عليهم ودعا لهم، وسَمِعَتْ بنو لِحيان، فهربُوا في رؤوسِ الجبال، فلم يقدر مِنهم على أحد، فأقام يومين بأرضهم، وبعث السرايا، فلم يَقْدِرُوا عليهم، فسار إلى عُسفان، فبعث عشرة فوارس إلى كُراع الغَمِيم لِتسمعَ به قُريش، ثم رجع إلى المدينة، وكانت غيبتُه عنها أربعَ عشرة ليلة.

## فصل: في سرية نجد

ثم بعث رسولُ اللّهِ ﷺ إلى ساريةٍ مِن سواري المسجد، ومر به، فقال: (هَا عِنْدُكَ يَا ثُمَامَةُ افقال: يا مُحَمَّدُ، إنْ رسولُ اللّهِ ﷺ إلى ساريةٍ مِن سواري المسجد، ومر به، فقال: (هَا عِنْدُكَ يَا ثُمَامَةُ افقال: يا مُحَمَّدُ، إنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وإن تنْعِمْ تَنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ، وإنْ كُنتَ تُرِيدُ المالَ، فَسَلُ تُعطّ منه ما شئت، فتركه، ثم مرَّ به مرةً أخرى، فقال له مِثْلَ ذَلَكَ، فردَّ عليه كما رَدَّ عليه أولاً، ثم مرَّ مرةً ثالثة، فقال: ﴿أَطْلِقُوا مُرَّ به مَرةً أَخرى، فقال له مِثْلَ ذَلَكَ، فردَّ عليه كما رَدَّ عليه أولاً، ثم جاءه، فأسلم وقال: واللّهِ ما كان على شماعةً فأطلقوه، فذهب إلى نخل قريبٍ من المسجد، فاغتسلَ، ثم جاءه، فأسلم وقال: واللّهِ ما كان على على وجه الأرض وجه أبغض إليَّ من وجهك، فقد أصبح دينُك أحبً الأديانِ إليَّ، وإنَّ خيلك أخذتني، وأنا أريدُ العُمرة، فبشره رسولُ الله ﷺ وأمره أن يعتمر، فلما قدم على قريشٍ، قالوا: صَبَوْتَ يا ثَمَامَةُ: واللهِ لا يأتيكم من اليمَامَةِ حَبَّةُ حِنظَةٍ حَتَّى ياذَنَ فيها رسولُ الله ﷺ وكانت اليمامة ريف مكة، فانصرف إلى بلاده، ومنع الحمل إلى مكة حتى جَهِدَتُ وريش، فكتبوا إلى رسولِ اللّه ﷺ سألونه بأرحامهم أن يكتُب إلى تُمامة يُخلِّي إليهم حمل الطعام، فعلى رسولُ الله ﷺ

#### فصل: في غزوة الغابة

ثم أغار عُيَيْنَةُ بنُ حِصْنِ الفَزَارِيُّ في بني عبد اللَّهِ بن غَطَفَانَ على لِقَاحِ النبي ﷺ التي بالغابة، فاستاقها، وقتل راعِيَهَا وهو رجلٌ من عُسفان، واحتملوا امرأته. قال عبدُ المؤمن بن خلف: وهو ابن أبي ذر، وهو غَرِيبٌ جداً، فجاء الصريخُ، ونودي: يا خَيْلَ اللَّهِ ارْكَبِي، وكان أول ما نُودي بها، ورَكِبَ رسولُ اللَّهِ ﷺ مُقنَّعاً في الحديد، فكان أول مَنْ قدم إليه المقدادُ بن عمرو في الدرع والمِغْفَر، فَعَقَدَ له رسولُ الله ﷺ اللواءَ في رُمحه، وقال: «امْضِ حتَّى تلحقك الخيولُ، إنَّا عَلَىٰ أَثْرِكَ، واستخلف رسولُ الله ﷺ المنواءَ في رُمحه، وقال: «امْضِ حتَّى تلحقك الخيولُ، إنَّا عَلَىٰ أَثْرِكَ، واستخلف رسولُ الله ﷺ ابنَ أمَّ مكتوم، وأدركَ سلمةُ بنُ الأكوع القومَ، وهو على رِجليه، فجعلَ يرميهم بالنَّبْلِ ويقول:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن هشام ٢٧٣/٢، ٢٧٥، عن عبد الله بن كعب بن مالك، وهذا مرسل، رجاله ثقات، وخبر قتل أبي رافع أخرجه البخاري (٤٠٣٨ و٤٠٣٩)، دون اللفظ المرفوع الذي ذكره المصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣٧٢)، من حديث أبي هريرة.

خُدِذَهُ اللَّهُ الأَخْدُوع والْدِيَدُومُ يَدُومُ السَّرُضُدع خُدُدُ لَا الْبِينُ الأَخْدُوعُ والْدِينَ وَمُ السَّرُضُدع

حتى انتهى إلى ذي قَرَدٍ وقد استنقذَ مِنهم جميعَ اللَّقَاحِ وثلاثين بُردة، قال سلمة: فَلَحِقَنَا رَسولُ اللَّه عَلَيْ والخيلُ عِشاءً، فقلتُ: يا رسولَ اللَّه! إن القومَ عِطاش، فلو بعثتني في مائة رجل استنقذتُ ما في أيديهم من السَّرْح، وأخذتُ بأعناق القوم، فقال رسولُ الله عَلَيْ : «مَلَكُتَ فَاسْجِحُ» ثم قال: ﴿ إِنَّهُم الآنَ لَيُقْرَوْنَ في غَطَفَانَ ﴾ .

وَذَهْبِ الصَّرِيخُ بِالمُدِّينَة إلى بني عمرو بن عوف، فجاءت الأمدادُ ولم تزلِ الخيلُ تأتي، والرجالُ على أقدامهم وعلى الإبل، حتى انْتَهَوْا إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ بِذِي قَرَدٍ. قال عبد المؤمن بن خلف: فاستنقذوا عَشْرَ لِقاح، وأُفلتَ القومُ بما بقي، وهو عشر.

قلت: وهذا غلط بين، والذي في «الصحيحين»: أنهم استنقذوا اللَّقَاحَ كُلَّها، ولفظ مسلم في «صحيحه» عن سلمة: «حتى ما خلق اللَّهُ مِن شيءٍ مِن لِقاح رسولِ اللَّهِ ﷺ إلا خلَّفتُه وراء ظهري، واستلبتُ مِنهم ثلاثِينَ بُردةً»(١).

فصل: أوهذه الغزوة كانت بعد الحديبية، وقد وَهِمَ فيها جماعة مِن أهلِ المغازي والسير، فذكرُوا أنها كانت قَبْلَ الحُدَيْبِية، والدليلُ على صِحةِ ما قُلناه: ما رواه الإمام أحمد، والحسن بن سفيان، عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا هاشمُ بنُ القاسم، قال: حدثنا عكرمة بنُ عمار، قال: حدثني إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: قَدِمْتُ المدينةَ زَمَنَ الحُديبيةِ مَعَ رَسولِ الله على ، قال: «خَرَجْتُ أنا ورَبَاح بفرس لطلحة أُتنَّيهِ مع الإبل، فلما كان بِغَلَس، أخارَ عبدُ الرحمن بنُ عينة على إبل رسول الله على أبل رسول الله على أبل رسول الله الله وربَاح بفرس لطلحة أُتنَّيهِ مع الإبل، فلما كان بِغَلَس، أخارَ عبدُ الرحمن بنُ عينة على إبل رسول الله الله الله عنها والقيار واها مسلم في «صحيحه» بطولها.

ووهم عبدُ المؤمن بن خَلَف في «سيرته» في ذلك وهماً بيناً، فذكر غَزاة بني لِحيان بعد قُريظة بستة أشهر، ثم قال: لما قَدمَ رسولُ الله على المدينة، لم يمكُث إلا ليالي حتى أغار عبد الرحمن بن عُيينة، وذكر القصة. والذي أغار عبدُ الرحمن، وقيل: أبوهُ عُيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، فأين هذا مِن قول سلمة: قدمتُ المدينة زمن الحُديبية.

وقد ذكر الواقدي عِدة سرايا في سنة ستٍ مِن الهجرة قبل الحُديبية، فقال: بعث رسولُ الله عَلَيْ في ربيع الأول ـ أو قال: الآخر ـ سنة ستٍ مِن قدومه المدينة عُكَّاشَة بْنَ مِحْصن الأسدي في أربعين رجلاً إلى الغَمْرِ، وفيهم ثابت بن أقرم، وسِباع بن وهب، فأجَدَّ السير، ونَذِرَ القَومُ بهم، فهربوا، فنزل على مياههم، وبعث الطلائِعَ فأصابُوا مَن دلَّهُم على بعض ماشيتهم، فوجدوا مائتي بعير، فساقُوها إلى المدينة.

وبعث سرية أبي عُبيدة بن الجراح إلى ذي القَصَّة، فساروا ليلَتهم مُشاةً، ووافَوُهَا مع الصُّبُح، فأغَارُوا عليهم، فأعجزوهم هرباً في الجبال، وأصابُوا رجلاً واحداً فأسلم.

وبعث محمد بنَ مسلمة في ربيع الأولِ في عشرة نفر سَريَّة، فَكَمَنَ القَوْمُ لهم حتى ناموا، فما شَعَرُوا إلا بالقوم، فَقُتِلَ أصحابُ محمد بن مسلمة، وأفلتَ محمد جريحاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤١٩٤)، ومسلم (١٨٠٦)، من حديث سلمة بن الأكوع مطولاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٤/٢٥، ومسلم (١٨٠٧).

وفي هذه السنة وهي سنةُ ست كانت سرية زيد بن حارثة بالجَمُوم، فأصاب امرأة مِن مُزنية يقال لها: حليمة، فدلتهم على محلّة من محالً بني سُليم، فأصابُوا نَعَماً وشَاءً وأسرى، وكان في الأسرى زوجُ حَليمة، فلما قَفَلَ زيد بن حارثة بما أصاب، وهَبَ رسولُ الله ﷺ للمُزنية نفسَها وزوجها.

وفيها ـ يعني: سنة ست ـ كانت سريةُ زيدِ بن حارثة إلى الطَّرِفِ في جُمادى الأولى إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلاً، فهربت الأعرابُ، وخافُوا أن يكونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سارَ إليهم، فأصاب مِنْ نَعْمِهِم عِشرينَ بعيراً، وغاب أربَع ليال.

وفيها كانت سريَّةُ زيدِ بنِ حارثة إلى العيص في جُمادى الأولى، وفيها: أُخِلُتِ الأموالُ التي كانت مع أبي العاص بن الربيع زوجِ زينبَ مَرجِعَه مِنَ الشَّامِ، وكانت أموالَ قريش. قال ابن إسحاق: حدثني عبدُ الله بن محمد بن حزم، قال: خرج أبو العاص بنُ الربيع تاجراً إلى الشام، وكان رجلاً مأموناً، وكانت معه بضائعُ لقريش، فأقبل قافلاً فلقيّتهُ سَرِيَّةٌ لرسولِ اللهِ ﷺ، فاستاقُوا عِيره، وأفلت، وقلِمُوا على رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فاستاقُوا عِيره، وأفلت، رسولِ اللهِ ﷺ، فاستاقُوا عِيره، وأفلت، رسولِ الله ﷺ، فاستجار بها، وسألها أن تطلُبَ له مِن رسولِ اللَّهِ ﷺ، قلهُ عَلِمتُم، وقد أَصَبْتُم لَهُ أموال الناس، فدعا رسولُ اللَّهِ ﷺ السَّرِيَّة، فقال: «إِنَّ هٰذا الرَّجُلُ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمتُم، وقد أَصَبْتُم لَهُ مَالاً وَلِغَيْرِه، وهُو فَيهُ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ السَّرِيَّة، فقال: «إِنَّ هٰذا الرَّجُلُ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمتُم، وقد أَصَبْتُم لَهُ مَالاً وَلِغَيْرِه، وهُو فَيهُ اللَّهِ اللَّهِ ﷺ السَّرِيَّة، فقال: «إِنَّ هٰذا الرَّجُلُ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمتُم، وقد أَصَبْتُم لَهُ وَحَقَّكُم»، فقالُوا: بل نردُه عليه يا رسولَ الله، فردوا عليه ما أصابُوا، حتى إن الرجلَ ليأتي بالشَّنُ، وكُوّ عَلَيه باللهِ الله عليه عا رسولَ الله، فردوا عليه ما أصابُوا، حتى إن الرجلَ ليأتي بالشَّنُ ، وكُوّ عَلَيه العبل الحبل، فما تركوا قليلاً أصابوه ولا كثيراً إلا ردُّه عليه، ثم خرج حتى قَدِمَ مكة، فأدَّى إلى الناس بضائِعَهم، حتى إذا فرغ قال: يا معشرَ قريش، هل بقي لأحدٍ منكم معي مالٌ لم مكة، فأدَّى إلى الناس بضائِعَهم، حتى إذا فرغ قال: يا معشرَ قريش، ها بقي اللهدُ أن لاَ إلهَ إلا اللهُ أن أَقدَمُ عليكم إلا تخوفاً أن تَظنُّوا أني إنما أسلمتُ لأذهبَ بأموالِكم، فإني أشهدُ أن لاَ إلهَ إلا اللهُ أن محمداً عبدُه ورسولُه (١٠).

وهذا القولُ من الواقدي وابن إسحاق يدل على أن قصة أبي العاص كانت قَبْلَ الحُدَيبية، وإلا فبعدَ الهُدنة لم تتعرَّضْ سرايا رسولِ الله ﷺ لقريش، ولكن زعم موسى بن عقبة أن قصة أبي العاص كانت بعد الهُدنة، وأن الذي أخذ الأموال أبُو بصير وأصحابُه، ولم يكن ذلك بأمر رسول الله ﷺ، لأنهم كانوا مُنحازِين بِسِيفِ البحر، وكانت لا تمرُّ بهم عِيرٌ لقريش إلا أخذوها. هذا قولُ الزهري.

<sup>(</sup>١) انظر «الطبقات؛ لابن سعد ٢/ ٨٥ ـ ٨٧.

فصل: في غزوة الغابة

زاد المعاد في هدي خير العباد (٢)

وإنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الشَّام في أَصْحَابٍ لَهُ مِنْ قُرَيْشِ، فَأَخَذَهُمْ أَبُو جَنْدَلٍ وَأَبُو بَصِيرٍ؛ وأَخَذُوا مَا كَانَ مَعَهُمْ، وَلَمْ يَقْتُلُوا مِنْهُمْ أَخُداً ، وإِنَّ زَيْنُبَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ سَأَلَتْنِي أَنْ أُجِبِرَهُم، فَهَلَّ أَنْتُمْ مُجِيرُونَ أَبَا العَاصِ وَأَصْحَابَه؟؛ فقال الناسُ: نعم، فلَما بلغَ أبا جندل وأصَّحابَهَ قَوْلُ رسولَ اللهِ عَلَيْ في أبي العاصَّ وأصحابِه الذين كانوا عنده مِن الأسرى، ردَّ إليهم كُلَّ شيء أخذ منهم، حتى العقالَ، وكتُّب رسولُ الله ﷺ إلى أبي جندل وأبي بصير، يأمرهم أن يَقْدَمُوا عليه، ويأمُرُ مَن معهما مِن المسلمين أن يَرجِعُوا إلى بلادهم وأهليهم، وألا يتعرَّضُوا لأحد مِن قريش وعِيرها، فَقَدِمَ كتابُ رسول الله عِينَ على أبي بصير، وهو في الموت، فمات وهو على صدره، ودفنه أبو جندل مكانَه، وأقبل أبو جندل على رسول الله ﷺ، وأمِنَتْ عِيرُ قريش. وذكر باقى الحديث.

وقول موسى بن عقبة أصوب، وأبو العاص إنما أسلم زمنَ الهُدنة، وقُريش إنما انبسطت عِيرُها إلى الشام زَمَنَ الهُدنة، وسياقُ الزهري للقصة بيِّنٌ ظاهر أنها كانت في زمن الهُدنة.

قال الواقدي: وفيها أقبل دِحْيَةُ بن خليفة الكلبي مِن عند قيصر، وقد أجازه بمالٍ وكُسوة، فلما كان بِحِسْمي(١)، لِقيه ناسٌ مِن جُذَام، فقطعُوا عليه الطريقَ، فلم يتركُوا معه شيئاً، فجاء رسولَ الله ﷺ قبل أن يدخُلَ بيته فأخبره، فبعثَ رسولُ الله ﷺ زيدَ بن حارثة إلى حِسْمي. قلت: وهذا بعد الحُديبية

قال الواقدي: وخرج علي في ماثة رجل إلى فَدَك إلى حيٍّ مِن بني سعد بنِ بكر، وذلك أنه بلَغَ رسول الله ﷺ أن بها جمعاً يُريدون أن يَمُدُّوا يهودَ خيبر، فسار إليهم، يسيرُ اللَّيل، ويَكُمُنُ النهارَ، فأصاب عيناً لهم، فأقرَّ له أنهم بعثُوه إلى خيبر، فعرضُوا عليهم نُصرتهم على أن يجعلوا لهم ثمرَ خيبر.

قال: وفيها سريَّةُ عبدِ الرحمن بن عوف إلى دُومة الجندل في شعبان، فقال له رسولُ الله ﷺ: «إن أطاعوك، فتزوَّج ابنةً ملكهم، فأسلم القومُ، وتزوَّج عبد الرحمن تُماضِرَ بنتَ الأَصْبَغ، وهي أم أبي سلمة، وكان أبوها رأسَهم ومُلِكُهم(٢).

قال: وكانت سريةُ كُرز بن جابر الفِهْري إلى العُرَنِيِّينَ الذين فَتَلُوا راعيَ رسولِ الله ﷺ، واستاقُوا الإبلَ في شوال سنةَ سِتُّ، وكانت السَّريَّةُ عشرين فارساً.

قلت: وهذا يدُلُّ على أنها كانت قبلَ الحُديبية، كانت في ذي القَعدة كما سيأتي. وقصة العُرَنيِّينَ **في «الصحيحين»** من حديث أنس، أن رهطاً من عُكُل وَعُرَيْنَةَ أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا أَهْلُ ضَرْعٍ، ولم نَكُنْ أَهْلَ ريف، فَاسْتَوْخَمْنَا المَّدِينَة، فَأَمَرَ لهم رَسُول اللهِ ﷺ بِذَوْدٍ، وأَمَرَهُم أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وأَبْوَالِهَا ، فَلَمَّا صَحُّوا ، قَتَلُوا راعِيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، واسْتَاقُوا الذَّوْدَ ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِم (٣). وفي لفظ لمسلم: سَمَلُوا عَيْنَ الرَّاعي، فبعثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ في طَلَبِهم، فَأَمَرَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُم وَأَرْجُلَهُم، وَتَرَكَهُم في ناحِيَةِ الحَرَّةِ حتَّى ماتُّوا<sup>(٤)</sup>.

وفي حديث أبي الزُّبير، عن جابر، فقَال رسولُ الله ﷺ: «اللَّهُمَّ عَمِّ عَلَيْهِم الطَّرِيقَ، واجْعَلْهَا

<sup>(</sup>٢) انظر «الطبقات» لابن سعد ٢/ ٨٩. (١) موضع وراء وادي القرى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٠١٨ و٣٠١٦ ـ ٦٩٩٨)، ومسلم (١٦٧١) (ح ٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٦٧١) (ح ١٤).

عَلَيْهِمْ أَضْيَقَ مِنْ مَسْكِ جَمَلٍ ، فعمَّى اللهُ عليهم السبيلَ، فأُدْرِكُوا. وذكر القِصَّة (١٠).

وفيها من الفقه جوازُ شُربِ أبوال الإبل، وطهارةُ بول ماكول اللحم، والجمع للمحارب إذا أخذ المال وقتل بين قَطْع يَدِه ورِجُلِهِ وقتله، وأنه يُفعل بالجَاني كما فعل، فإنهم لما سَمَلُوا عَيْنَ الراعي، سملَ أعينهم. وقد ظهر بهذا أن القِصة محكمةٌ ليست منسوخة، وإن كانت قبل أن تنزِل الحدودُ، والحدودُ نزلت بتقريرها لا بإبطالها. والله أعلم.

### فصل: في قصة الحديبية

قال نافع: كانت سنةً سِتُّ في ذي القّعدة. وهذا هو الصحيحُ، وهو قولُ الزهري، وقتادةً، وموسى بن عقبة، ومحمَّد بن إسحاق، وغيرهم.

وقال هشام بن عروة، عن أبيه: خرجَ رسولُ الله ﷺ إلى الحُديبيةِ في رمضان، وكانت في شوال. وهذا وهم، وإنما كانت غزاةُ الفتح في رمضان، وقد قال أبو الأسود عن عروة: إنها كانت في ذي القعدة على الصواب.

وفي «الصحيحين» عن أنس، أن النبي ﷺ اعتمر أربَعَ عُمَر، كُلُهنَّ في ذي القَعْدَةِ، فذكر منها عُمرة الحديبية (٢).

وكان معهُ ألفٌ وخمسُمائة، هكذا في «الصحيحين» (٣) عن جابر. وعنه فيهما: «كانوا ألفاً وأربعمائة» (٤) وفيهما: عن عبد الله بن أبي أوفى: «كُنَّا أَلْفاً وثَلاثمائة» (٥).

قال قتادة: قلتُ لِسعيد بن المسيَّب: كم كان الذينَ شَهِدُوا بيعةَ الرِّضوان؟ قال: خمسَ عشرةَ مائة. قال: قلتُ: فإن جابرَ بنَ عبد الله قال: كانُوا أربعَ عشرةَ مائة، قال: يرحمُه الله أَوْهَمَ هو حدَّثني أنهم كانوا خمسَ عشرة مائة (1).

قلت: وقد صح عن جابر القولانِ، وصح عنه أنَّهُم نحرُوا عامَ الحُديبية سبعينَ بَكَنةً، البدنةُ عن سبعةٍ، فقيل له: كم كنتُم؟ قال: ألفاً وأربعمائة بِخيلنا ورَجِلنا، يعني فَارِسَهم وراجلهم. والقلبُ إلى هذا أميل، وهو قولُ البراء بن عازب، ومَعْقِلِ بنِ يسار، وسلمةَ بنِ الأكوعِ في أصحِّ الروايتين، وقولُ المسيّب بن حَزْن، قال شعبةُ: عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه: كنَّا معَ رسولِ اللهِ عَلَيْ تحتَ الشجرةِ ألفاً وأربَعمائة.

وغلط غلطاً بيناً من قال: كانوا سبعمائة، وعُذْرُه أنهم نحرُوا يومئذ سبعينَ بَدَنَةً، والبدنةُ قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة، وهذا لا يدُلُّ على ما قاله هذا القائل، فإنه قد صرَّح بأن البدنَة كانت في هٰذه العمرة عن سبعة، فلو كانت السبعون عن جميعهم، لكانُوا أربعمائة وتسعين رجلاً، وقد قال في تمام الحديث بعينه: إنَّهم كانُوا ألفاً وأربعمائة.

فصل: فلما كانوا بذي الحُليفة، قلَّد رسولُ الله ﷺ الهديّ وأشعَرَه، وأحرمَ بالعُمرة، وبعث بينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الدلاثل» ٨٨/٤ بإسنادٍ ضعيف، لضعف محمد بن عبيد الله العرزمي الفزاري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٧٨)، ومسلم (١٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤١٥٣)، ومسلم (١٨٥٦)، (ح ٧٧ و٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٨٤٠)، ومسلم (١٨٥٦). (٥) أخرجه البخاري (١١٥٥)، ومسلم (١٨٥٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٤١٥٣)، عن قتادة به.

يديه عيناً له مِن خُزَاعَة يُخبِرُه عن قريش، حتى إذا كان قريباً من عُسفان، أتاه عَيْنُه، فقال: إني تركتُ كعبَ بنَ لُؤي قد جمعوا لك الأحَابِيشَ، وجمعوا لك جموعاً، وهم مقاتِلوك وصادُوك عن البيت ومانعوك، واستشار النبيُ عَنِي أصحابَه وقال: «أترون أن نمِيلَ إلى ذَراري هؤلاء الذين أعانُوهم فَنُصِيبَهم، فإن قعدُوا، قعدُوا موتُورين محروبين، وإن يجيؤوا تَكُن عُنقاً قطعها اللهُ، أم ترون أن نؤمً البيت، فمن صدَّنا عنه قاتلناه، فقالَ أبو بكر: اللهُ ورسولُه أعلم، إنما جِئنا معتمرِين، ولم نجىء لِقتال البيت، فلان مَن حال بيننا وبينَ البيت، قاتلناه، فقال النبي عَنِي: «فَرُوحُوا إذاً» فراحوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال النبي عَنِي: «إنَّ خَالِدَ بْنَ الوَلِدِ بالغَمِيمِ في خَيْلٍ لِقُرَيْش طَلِيعَة، فَخُدُوا ذَاتَ اليَمِينِ، فواللَّهِ ما شعر بهم خالد حتى إذا هُمْ بِقَتَرَةِ الجيش، فانطلق يركُض نذيراً لقريش، وسار النبيُ عَنِي حتى القَصْوَاء، خلاتِ القَصْوَاء، ومَا ذَاكَ لَهَا بِحُلُقٍ مَنَسَها القَصْوَاء، خلاتِ القَصْوَاء، ومَا ذَاكَ لَهَا بِحُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا القَصْوَاء، خلاتِ القَصْواء، فقال النبيُ عَنِي عَنْ بير رَاحِلتُه، فقال الناسُ: حَلْ حَلْ، فألمَتُ فقالُوا: خَلاَتِ القَصْوَاء، ومَا ذَاكَ لَهَا بِحُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا القَصْواء، ومَا ذَاكَ لَهَا بِحُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَها القَصْواء، فقال النبيُ عَنْ فقالُوا: خَلات القَصْوَاء، ومَا ذَاكَ لَهَا بِحُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَها عَلَى النبي مَنْ الْفِيلِ، مُنْ مَنْ الناسُ اللهُ الله المَاء، إنما يتبرّضُهُ النّاسُ أن نَرْحُوه، فَشَكُوا إلى رسول الله عَلَي المَعَلَش، فانتزع سهما مِنْ كِنَانَتِه، ثمَ أَمْره أن يَجْعلُوه فيه، قال: فواللهِ ما زالَ يَجِيشُ لهم بالرَّيُّ، حتى صدرُوا عنه (۱٬ ).

وَفَزِعَتْ قريشٌ لنزوله عليهم، فأحبَّ رسولُ الله على أن يبعَثَ إليهم رجلاً من أصحابه، فدعا عمر بنَ الخطّاب لِيبعثه إليهم، فقال: يا رسولَ الله، ليس لي بمكة أحدٌ من بني كعب يغضَبُ لي إن أوذيتُ، فَأَرْسِلْ عُثْمَانَ بن عفان، فإن عشيرته بها، وإنه مبلغٌ ما أردت، فدعا رسولُ الله على عثمان بنَ عفان فأرسله إلى قريش، وقال: أخبرهم أنا لم نأتِ لقتال، وإنما جئنا عُمَّاراً، وادعهم إلى الإسلام، وأمره أن يأتي رجالاً بمكة مؤمنين، ونساء مؤمنات، فيدخُلَ عليهم، ويبشرَهم بالفتح، ويخبرَهم أن الله عزَّ وجلَّ مظهرٌ دينه بمكة، حتى لا يُسْتَخفى فيها بالإيمان. فانطلق عثمان، فمر على قريش ببلدح، فقالوا: أين تريد؟ فقال: بعثني رسولُ الله على أدعوكُم إلى الله وإلى الإسلام، وأخبركُم أنا لم نأتِ لقتال، وإنما جئنا عُمَّاراً. فقالوا: قد سمعنا ما تقُولُ، فانفُذْ لِحاجتك. وقام إليه أبانُ بنُ سعيد بن العاص، فرحَّب به، وأسرج فرسَه، فحمل عُثمان على الفرس، وأجاره، وأردفَه أبانُ حتى جاء مكة. وقال المسلمون قبل أن يَرْجِعَ عثمانُ: خَلَص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به، فقال رسولُ الله على أظنَّه طَافَ بالبَيْتِ ونَحْنُ مَحْصُورُونَ»، فقالُوا: وما يمنعُه يا رسول الله وقد خَلَص؟ قال: «ذَاكَ طَنِّي به، أظ يُطُوفَ بالْكَعْبَةِ حَتَّى نُطُوفَ مَعَهُ.

واختلط المسلمون بالمشركين في أمر الصلح، فرمى رجلٌ من أحد الفريقين رجلاً مِن الفريق الفريق الأخر، وكانت معركة، وترامَوْا بالنَّبلِ والحِجارة، وصاح الفريقانِ كلاهما، وارتهن كُلُّ واحدٍ مِن الفريقين بمن فيهم، وبلغ رسُولَ اللهِ ﷺ أن عثمانَ قد قُتِلَ، فدعا إلى البيعة، فثار المسلمون إلى رسول اللهِ ﷺ وهو تحت الشجرة، فبايعُوه على ألاَّ يَفِرُّوا، فأخذ رسولُ الله ﷺ بيد نفسه، وقال: «هٰذِهِ عَنْ عُثْمَان» (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٣١ و٢٧٣٢)، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم.

<sup>(</sup>٢) انظر االسيرة؛ لابن هشام ٣/ ٢٤١، واتفسير ابن كثير، ٥/ ٦١٥.

ولما تَمَّتِ البيعة رجع عُثمان، فقال له المسلمون: اشتفيتَ يا أبا عبد الله مِن الطواف بالبيت، فقال: بنس ما ظننتُم بي، والذي نفسي بيده، لو مكثتُ بها سنةً، ورسولُ الله هُ مقيمٌ بالحُدَيْبِيَةِ، ما طُفْتُ بِها حتى يَطُوفَ بها رَسُولُ اللهِ هُ ، ولقد دعتني قريشٌ إلى الطوافِ بالبيت، فأبيتُ، فقال المسلمون: رسولُ اللهِ هُ كان أعلمنا باللهِ، وأحسننا ظنًا، وكان عمر آخِذاً بِيدِ رسول الله في للبيعةِ المسلمون وكُلُهُم إلا الجدَّ بْنَ قَيْسِ (۱). وكانَ مَعْقِلُ بنُ يسار آخذاً بِعُصنها يرفَعهُ عن رسول الله هُ الأكوع ثلاثَ مرات، عن رسول الله هؤ الأكوع ثلاثَ مرات، في أول الناس، وأوسطِهم، وآخِرِهم (٤).

فبينما هم كذلك، إذ جاء بَدَيْلُ بنُ ورقاءَ الخُزاعي في نَفر مِن خُزاعة، وكانُوا عَيْبَةَ نُضحِ رسول الله عَلَيْ مِن أهل تِهامَة، فقال: إني تركتُ كعبَ بنَ لُؤي، وعامر بن لؤي نزلوا أعدَادَ مِياه الحُدَيْبية معهم الله عَلَيْ مِن أهل تِهامَة، فقال: إني تركتُ كعبَ بنَ لُؤي، وعامر بن لؤي نزلوا أعدَادَ مِياه الحُدَيْبية معهم العُوذُ المطّافِيلُ، وهم مقاتِلُوكَ، وصادُّوك عن البيت. قال رسول الله عَلَيْ: ﴿إِنَّا لَمْ نَحِيءُ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنْ جِثْنَا مُعْتَمِرِينَ، وإنَّ قُرَيْشاً قَدْ نُهَكَتْهُمُ الحَرْبُ، وأَضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِنْ شَاؤُوا مَادَدْتُهُم، ويُخلُّوا بيني وبَيْنَ النّاس، وَإِنْ شَاؤُوا أَنْ يَذْخُلُوا فِيمَا دخل فيهِ الناس، فَعَلُوا وإلاَّ فَقَدْ جَمُّوا، وإنْ هُم آبَوْا إلاَّ وبَنْ مَا لَوْنَ اللهُ أَمْرَهُ اللهُ أَمْرَهُ اللهُ أَمْرَهُ اللهُ أَمْرَهُ اللهُ أَمْرَهُ اللهَ أَمْرَهُ اللهُ اللهُ أَمْرَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَمْرَهُ اللهُ المُونَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال بُديل: سأبلغهم ما تقول، فانطلق حتى أتى قُريشاً، فقال: إني قد جئتُكم مِن عند هذا الرجل، وقد سمعته يقول قولاً، فإن شئتم عرضتُه عليكم. فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن تُحدَّثنا عنه بشيء. وقال ذوو الرأي منهم: هاتٍ ما سمعته، قال: سمعته يقول: كذا وكذا. فحدثهم بما قال النبي على فقال عُروة بن مسعود الثّقفي: إن هذا قد عَرَضَ عليكم خُطّة رُشد فاقبلوها، ودعوني آبِه، فقالوا: ائته، فأتاه، فجعل يُكلمه، فقال له النبي على نحواً من قوله لِبُديل، فقال له عروة عند ذلك: أي فقالوا: ائته، فأتاه، فجعل يُكلمه، فقال له النبي على نحواً من قوله لِبُديل، فقال له عروة عند ذلك: أي محمد، أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد مِن العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، فوالله إني لأرى وجوها، وأرى أوباشاً من الناس خليقاً أن يَفِرُّوا ويدعوك، فقال له أبو بكر: امْصُص بُظْرَ اللّاتِ، أنحن نَفِرُ عنه وندعه. قال: من ذا؟ قالُوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يَدُ شُعبة عِند رأسِ النبي على ومعه السيف، وعليه المِعفر، فكلما أهوى عُروة إلى لحية النبي على ضرب عنه المعنوة بن شعبة عِند رأسِ النبي على وقال: أخر يَدَك عَن لِحية رسول الله على فرفع عروة رأسه وقال: من ذا؟ قالوا: المعنورة بن شعبة. فقال: أموالهم، ثم جاء فأسلم. فقال النبي على وكان المغيرة صحب قوماً في الجاهلية، فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم. فقال النبي على «كان المغيرة صحب قوماً في فلست منه في غَدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوماً في فلست منه في غَدرتك؟ وكان المغيرة صحب قوماً في فلست منه في في نه في في هيء «أمّا الإسلام فاقبَلُ، وأمّا المال فلست منه في في منه في في شيء».

ثم إن عروة جعلَ يَرْمُق أصحابَ رسول اللهِ ﷺ بعينيه، فواللهِ مَا تَنَخَّمَ النبيُّ ﷺ نُخامة إلا وقعت في كفٌ رَجُلِ منهم، فَدَلَكَ بها جِلدَه ووجهَه، وإذا أمرهم ابتدروا أمرَه، وإذا توضأ، كادُوا يقتتلُون على

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۸۵٦) (ح ۲۹)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۸۵۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الدلائل» ٤/١٣٧، عن الشعبي مرسلاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٨٠٧)، (ح ١٣٢)، والبيهقي في «الدلائل؛ ١٣٩/٤.

وضوئه، وإذا تكلُّم خفضوا أصواتهم عنده، وما يُجِدُّون إليه النظرَ تعظيماً له. فرجع عروةُ إلى أصحابه، فقال: أَيْ قَوْمٍ، وَالله لقد وفدتُ على الملوكِ: على كسرى، وقيصرَ، والنجاشيُّ، والله ما رأيتُ ملكاً يُعظمه أصحابُه ما يُعظُّمُ أصحابُ محمدٍ محمداً، والله إن تنخَّم نُخامة إلا وقَعَتْ في كفُّ رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادُوا يقتتلُون على وضوئه، وإذا تكلُّم، خفضُوا أصواتهم عنده، وما يُحِدُّون إليه النظرَ تعظيماً له، وقد عرض عليكم خُطَّةَ رُشد، فاقبلُوها، فقال رجل من بني كِنانة: دعوني آتِهِ فقالوا: اثتِهِ، فلما أشرفَ على النبيُّ ﷺ وأصحابه قال رسولُ الله ﷺ: «لهذا فُلانٌ، وهو من قوم يُعظّمون البُدْنَ، فابعثُوها له؛ فبعثوها له، واستقبله القومُ يُلَبُّون، فلما رأى ذلك قال: سُبْحَانَ اللهِ مَا يَنْبَغِي لِهٰؤُلاء أن يُصَدُّوا عَنِ البَيتِ. فرجع إلى أصحابه، فقال: رأيتُ البُدن قد قُلِّدَتْ وأَشْعِرَتْ، وما أرى أن يُصَدُّوا عن البيت، فقام مِكْرَزُ بنُ حَفْص، فقال: دعوني آته. فقالوا: اثتهِ. فلما أشرف عليهم، قال النبئ ﷺ: "هذا مِكْرَزُ بن حَفْصٍ، وهو رجل فاجر" فجعل يُكلِّم رسول الله ﷺ، فبينا هُوَ يكلمه ، إذ جاء سُهيلُ بنُ عمرو، فقال النبي ﷺ: "قَدْ سُهِّلَ لَكُمْمٍ من أَمْرَكُم"، فقال: هاتِ، اكتُب بيننا وبينكم كِتاباً، فدعا الكاتب، فقال: «اكتُبّ بسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الَّرحيم». فقال سهيل: أما الرحمنُ، فوالله ما ندري ما هُو، ولكن اكتب: باسمِكَ اللهمّ كما كنتَ تكِتبُ، فَقال المسلمون: واللهِ لا نكتُبها إلا بسم اللهِ الرَّحمن الرحيم، فقال النبيُّ ﷺ: «اكْتُبْ باسْمِكَ اللَّهُمُّ»، ثم قال: «اكْتُبْ: هٰذا ما قَاضِي عَلَيْهِ مُحَّمَّدٌ رسُولُ اللهِ"، فقال سُهيل: فواللهِ لو كنَّا نعلمُ أنك رسولُ اللهِ ما صددناك عن البيت، ولا قاتلناك، ولكن اكتب: محمد بن عبد الله، فقال النبي ﷺ: ﴿إِنِّي رَسُولُ اللهِ وإِنْ كَذَّبْتُمُوني، اكْتُبْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ۚ فَقَالِ النبيِّ ﷺ: "علىٰ أَنْ تَخَلُّوا بَيْنَنَا ۖ وَبَيْنِ البَيْتِ، فَنَطُونَ بِهِ ۗ فقال سهيل: والله لا تتحدَّثُ العربُ أنا أُخِذْنَا ضَغُطَةً، ولكن ذٰلك مِن العام المقبل، فكتب، فقال سهيل: على أن لا يأتِيكَ مِنَّا رجل وإن كان على دِينك إلا رددتَه إلينا، فقال المسلمون: سُبْحَانَ اللهِ، كيف يُردُّ إلى المشركين وقد جاء مسلماً. فبينا هُم كذلك، إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسُفُ في قيوده قَدْ خَرَج من أسفل مكة حتى رَمَى بنفسه بين ظُهورِ المُسلمين، فقال سهيل: هذا يا محمدُ أول مَّا أقاضيكَ عليه أن تَرُدَّهُ إلى، فقال النبي على: «إنا لم نقض الكتاب بعد» فقال: فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبداً، فقال النبي ع الله: «فَأُجِزُّهُ لي " قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: "بلى فافعل" قال: ما أنا بفاعل. قال مِكرز: بلي قد أجزناه. فقال أبو جندل: يا معشرَ المسلمين أُرَدُّ إلى المشركين وقد جئتُ مسلماً، ألا ترون ما لقيتُ \_ وكان قد عُذِّبَ في اللهِ عذاباً شديداً \_ قالَ عُمَرُ بنُّ الخطاب : والله ما شككت منذ أسلمتُ إلا يومئذ، فأتيتُ النبي عَلِينٌ، فقلت يا رسولَ الله: ألستَ نبي الله حقاً؟ قال: "بلي" قلتُ: ألسنا على الحق وعدوُّنا على الباطل؟ قال: "بلى" فقلتُ: علامَ نُعطى الدُّنيَّةَ في ديننا إذاً، ونَرْجِعَ ولما يَحْكُم اللهُ بيننا وبينَ أعدائنا؟ فقال: "إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَهُوَ نَاصِري، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ" قُلتُ: أو لستَ كنتَ تُحدثنا أنا سنأتي البيتَ ونطوفُ به؟ قال: "بَلَىٰ، أَفَأَخْبَرْتُكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ العَامَ؟» قلت: لا. قال: «فإنَّكَ آتيهِ ومُطَّوِّفٌ به»ً. قال: فأتيتُ أبا بكر، فقلتُ له كما قلتُ لِرسول اللهِ ﷺ، وردَّ عليَّ أبو بكر كما ردًّ عليّ رسول الله ﷺ سواء، وزاد: فاستَمْسِك بِغَرْزِهِ حَتَّى تَمُوتَ، فواللهِ إنَّه لَعَلَىٰ الحَقُّ. قال عُمر: فعملت لذلك أعمالاً.

فلمًّا فرغ مِن قضية الكتاب، قال رسولُ الله ﷺ: ﴿قُومُوا فَانْحَرُوا، ثُمُ احْلِقُوا ۗ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ

رجلٌ واحد حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم يقُمْ مِنهم أحد، قام فلخل على أُمَّ سلمة، فذكر لها مَا لَقِيَ مِنَ الناس، فقالت أمّ سلمة: يا رسُولَ الله: أَتُحِبُّ ذلك؟ اخرُجُ ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تَنْحَرَ بُدْنَك، وتدعو حَالِقك فيحلقك. فقام، فخرج، فلم يُكَلِّمُ أحداً منهم حتى فعل ذلك: نحر بُدنه، ودعا حَالِقه فحلقه، فلما رأى الناسُ ذلك، قامُوا فنحروا، وجعل بعضهم يَحْلِقُ بعضاً، حتى كادَ بعضهم يقتُلُ بعضاً عماً، ثم جاءه نِسوةٌ مؤمنات، فأنزل الله عز وجل: ﴿ يَكَانِّمُ اللَّيْنَ مَامَنُوا إِذَا جَانَكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الله عَلَى المدينة، وفي مرجعه أنزل في الشرك، فتزوج إحداهُما معاوية، والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع إلى المدينة، وفي مرجعه أنزل في الله عليه عَنْ وَيَعْمَرُكُ الله عَنْ عَبْدُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ وَجل الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ وَجل الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ وَجل الله عَنْ وجل : ﴿ هُوَ اللَّذِي اللَّهُ الله عَنْ وجل : ﴿ هُو اللَّذِي اللَّهُ الله عَنْ وجل : ﴿ هُو اللَّذِي اللَّهِ اللَّهُ عَنْ الله عَنْ وجل : ﴿ هُو اللَّهِ الله عَنْ الله عَنْ وجل : ﴿ هُو اللَّذِي الله عَنْ الله عَنْ وجل : ﴿ هُو اللَّهِ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ وجل : ﴿ هُو اللَّهِ الله عَنْ الله عَنْ وجل : ﴿ هُو اللَّهِ الله عَنْ والله الله عَنْ والله عَنْ والله عَنْ والله عَنْ والله الله عَنْ والله الله عَنْ والله عَنْ والله عَنْ والله عَنْ والله عَنْ والله عَنْ والله عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الله عَنْ والله عَنْ والله الله عَنْ والله عَنْ الله عَنْ والله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ والله عَنْ الله عَنْ والله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ والله عَنْ الله عَن

ولما رجع إلى المدِينةِ، جاءه أبو بصير رجل من قريش مسلماً، فأرسلوا في طلبه رجلين، وقالوا: العهدَ الذي جعلتَ لنا، فدفعه إلى الرَّجلين، فخرجا به حتى بلغا ذا الحُكِيْفَةِ، فنزلوا يأكلون مِن تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إنّي لأرى سيفَكَ هذا جيداً، فاستلَّه الآخرُ، فقال: أجَلْ والله إنه لجيد، لقد جربتُ به ثم جربت، فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه فأمكنه منه، فضربه به حتى برد، وفر الآخرُ يعدو حتى بلغ المدينة، فدخل المسجد، فقال رسولُ الله على حين رآهُ: فلقد رَأىٰ هٰذَا وُخُراً» فلما انتهى إلى النبي على قال: قُتِلَ واللهِ صاحبي، وإني لمقتول، فجاء أبو بصير، فقال: يا نبيً الله، قد واللهِ أوفى الله زَمِّتك، قد رددتني إليهم، فأنجاني الله منهم، فقال النبيُ على: ووَيْلُ اللهِ مِسْمَر حَرْب، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ، فلما سمِع ذلك، عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيفَ البَحرِ، مِسْمَر حَرْب، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ، فلما سمِع ذلك، عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيفَ البَحرِ، بصير، حتى اجتمعت منهم عِصابة، فوالله لا يسمعُونَ بعير لقُريش خرجت إلى الشام إلا اعترضُوا لها، بصير، حتى اجتمعت منهم عِصابة، فوالله لا يسمعُونَ بعير لقُريش خرجت إلى الشام إلا اعترضُوا لها، فقتلوهم، وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريشٌ إلى النبي تَشَيَّ تَنَاشِدُه الله والرحم لما أرسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن، فأنزل الله عز وجل: ﴿وهُو الّذِي كُفّ أَيْدِيثُمْ وَايَدِينَكُمْ عَبْمُ بِيَلْنِ مَكُمَ مِنْ ابيم، ومالُوا بينهم وبين البيت (١٠).

قلتُ: في «الصحيح»: أن النبي ﷺ «توضأ، ومجَّ في بثر الحديبية من فمه، فجاشتُ بالماءِ» كذلك قال البراء بنُ عازب، وسلمةُ بنُ الأكوع في «الصحيحين» (٢).

وقال عروة: عن مروان بن الحكم، والمِسور بن مَخْرَمَة، أنه غَرز فيها سهماً مِن كنانته، وهو في «الصحيحين» أيضاً (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٣١، ٢٧٣٢)، من حديث المسور بن غرمة ومروان بن الحكم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤١٥٠)، ومسلم (١٨٠٧).

<sup>(</sup>٣) هو بعض المتقدم قبل حديث، لكن تفرد به البخاري دون مسلم.

وفي «مغازي أبي الأسود» عن عروة: توضأ في الدَّلْوِ، ومضمض فاه، ثم مجَّ فيه، وأمر أن يُصَبَّ في البثر، وذعا الله تعالى، فَغَارَتْ بالماء حتى جعلُوا يغترِفُونَ بالبثر، ودعا الله تعالى، فَغَارَتْ بالماء حتى جعلُوا يغترِفُونَ بالبديهم منها، وهم جلوس على شقِّها، فجمع بين الأمرين. وهذا أشبه والله أعلم.

وفي «صحيح البخاري»: عن جابر، قال: عَطِشَ الناسُ يومَ الحُديبية، ورسولُ اللهِ ﷺ بين يديه رَكْوَة يتوضأ منها، إذ جَهَشَ الناسُ نحوه، فقال: «ما لكم؟» قالوا: يا رسُولَ الله! ما عندنا ماء نشرب، ولا ما نتوضأ إلا ما بينَ يديكَ، فوضع يده في الرَّكوة، فجعل الماءُ يفورُ من بين أصابعه أمثال العيون، فشربوا، وتوضؤوا، وكانوا خمسَ عشرة مائة (١). ولهذِهِ غيرُ قصة البئر.

وفي هذه الغزوة أصابهم ليلة مطر، فلما صلى النبي على الصَّبَحَ، قال: «أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُم اللَّيْلَةَ؟» قالوا: اللَّهُ ورسُوله أعلم. قال: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَصْلِ اللَّهِ ورَحْمَتهِ، فَذَٰلِكَ مُؤمِنٌ بِي، كَافرٌ بالكَوْكَبِ، وأمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وكَذَا، فَذَٰلِكَ كَافرٌ بِي مُؤمِنٌ بالكوكب»(٢).

فصل: وجرى الصلحُ بين المسلمين وأهلِ مكة على وضع الحربِ عشرَ سنين، وأن يأمنَ الناسُ بعضهم من بعض، وأن يَرجعَ عنهم عامَهُ ذلك، حتى إذا كان العامُ المقبل قَدِمهَا. وخَلَوْا بينَه وبين مكّة، فأقام بها ثلاثاً، وأن لا يدخُلَهَا إلا بسلاح الراكب، والسيوف في القرب، وأنَّ من أتانا من أصحابكَ لم نرده عليك، ومن أتاكَ من أصحابنا رددتَه علينا، وأنَّ بيننا وبينَكَ عَيْبَةً مكفوفةً، وأنه لا إسْلاَلَ ولا إغْلاَل. فقالوا: يا رسولَ الله! نُعطيهم هذا؟ فقال: «مَنْ أتاهم منا فأبعدَهُ اللَّهُ، ومن أتانا منهم فرددناه إليهم، جَعَلَ اللَّهُ له فرجاً ومخرجاً» (٣).

وفي قِصة الحُديبية أنزل اللَّهُ عزَّ وجلَّ فِديةَ الأذى لمن حلق رأسَه بالصيام، أو الصَّدقة، أو النُّسك في شأن كعب بن عُجرة.

وفيها دعا رسولُ اللَّهِ ﷺ للمُحَلِّقِينَ بالمَغْفِرَة ثلاثاً، ولِلمُقَصِّرِينَ مَرَّةً.

وفيها نحرُوا البَدَنَةَ عن سَبْعَةِ، والبَقَرَةَ عَنْ سَبعَةٍ.

وفيها أهدى رسولُ اللَّهِ ﷺ في جملة هَذْيهِ جملاً كان لأبي جهلٍ كان في أنفه بُرَةٌ مِنْ فِضَّةٍ لِيغيظَ بهِ المشركين (٤).

وفيها أُنزِلَتُ سورةُ الفتح، ودخلت خُزاعة في عَقْدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ وعهده، ودخَلتْ بنو بكر في عقد قريش وعهدهم، وكان في الشرط أن من شاء أن يدخل في عقده ﷺ دخل، ومن شاء أن يدخل في عقد قريش دخل.

ولما رجع إلى المدينة جاءه نساء مؤمناتٌ، مِنهن أمُّ كُلثُوم بنتُ عقبة بن أبي معيط، فجاء أهلُهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤١٥٢)، ومسلم (١٨٥٦) (ح ٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤١٤٧)، ومسلم (٧١)، من حديث زيد بن خالد الجهني.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٣٢٣ ـ ٣٢٣ ـ ٣٢٤ وأبو داود (٢٧٦٦)، من حديث المسور ومروان بن الحكم ورجاله ثقات، لكن فيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، واللفظ المرفوع عند مسلم (١٧٨٤)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٤) انظر دمسند أحمد ١/ ٣١٤، ٣١٥.

يسألونها رسولَ اللَّهِ ﷺ بالشرط الذي كانَ بينهم، فلم يَرْجعُها إليهم، ونهاهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ عن ذٰلك، فقيل: هذا نسخ للشرط في النساء. وقيل: تخصيص للسنة بالقرآن، وهو عزيزٌ جداً. وقيل: لم يقع الشرطُ إلا على الرجال خاصة، وأراد المشركون أن يُعَمِّمُوهُ في الصنفين، فأبى الله ذلك.

# فصل: في بعض ما في قصة الحُديبية مِن الفوائِدِ الفِقهية

فمنها: اعتمارُ النبي ﷺ في أشهر الحجِّ، فإنه خرج إليها في ذي القعدة.

ومنها: أن الإحرامَ بالعُمرة من الميقات أفضلُ، كما أن الإحرامَ بالحجِّ كذلك، فإنه أحرم بهما مِن ذي الحُليفة، وبينها وبينَ الممدينة ميلٌ أو نحوُه. وأما حديث: «مَنْ أَحْرَمَ بِعُمرَة مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ومَا تَأَخَّرَ وفي لفظ: «كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ» (١)، فحديث لا يثبُت، وقد اضطرب فيه إسناداً ومتناً اضطراباً شديداً.

ومنها: أن سوقَ الهدي مسنونٌ في العُمرة المفرَدَة، كما هو مسنون في القِران.

ومنها: أن إشْعَارَ الهدى سنة لا مُثلَّةٌ منهى عنها.

ومنها: استحبابُ مُغايظة أعداءِ اللَّهِ، فإن النبيَّ ﷺ أهدى في جُملة هديه جملاً لأبي جهل في أَنْفِهِ بُرَةٌ مِن فضة يَغيظُ به المشركين، وقد قال تعالى في صفة النبي ﷺ وأصحابه: ﴿وَمَنْلُعُرْ فِي الْإِخِيلِ كَزَرْجٍ أَخْرَجَ شَطْعَمُ فَازَرُمُ فَاسَتَغَلْظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ ٱلكُفَّارُ ﴾ [الفتح: ٢٩]، وقال عزَّ وجـــل: ﴿ فَالِكَ إِنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَا أَولًا نَصَبُ وَلا مَخْمَهُ فَي سَهِيلِ اللّهِ وَلا يَطُونَ مَوْطِئا يَضِيلُ وَحِلْ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَلا يَطُونَ مَوْطَئا يَضِيلُ اللّهِ عَمَلُ مَكَامً إِنَّ اللّهُ لا يُغِيمِهُمُ أَجَرَ المُحْسِنِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

ومنها: أن أميرَ الجيشِ ينبغي له أن يبعثَ العُيونَ أمامه نحوَ العدو.

ومنها: أن الاستعَانَة بالمُشرِكِ المأمونِ في الجهاد جائزةٌ عند الحاجة، لأن عيينة الخزاعيَّ كَانَ كافراً إذ ذاك، وفيه مِن المصلحة أنه أقربُ إلى اختلاطه بالعدوّ، وأخذه أخبارهم.

ومنها: استحبابُ مشورةِ الإمامِ رعيَّته وجيشه، استخراجاً لوجه الرأي، واستطابةً لنفوسهم، وأمناً لِعَتْبِهِم، وتعرفاً لمصلحةِ يختصُّ بعلمها بعضُهم دونَ بعض، وامتثالاً لأمر الربَّ في قوله تعالى ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَرْبُ وَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ومنها: جواز سبي ذراري المشركينَ إذا انفردُوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال.

ومنها: ردُّ الكلامِ الباطِل ولو نسب إلى غير مُكلَّفٍ، فإنهم لما قالوا: خلاتِ القَصْوَاءُ، يعني: حَرَنَتْ وألحَّتْ فلَمْ تَسِرْ - والخِلاء في الإبل بكسر الخاء والمدِّ، نظير الحِران في الخيل - فلما نسبُوا إلى الناقة ما ليس من خُلُقِهَا وطبعها، ردَّهُ عليهم، وقال: «ما خَلاَتْ ومَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُق»، ثم أخبر عَلَيْ عن سبب بروكها، وأن الذي حَبَسَ الفيلَ عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها، وما جرى بعده.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٧٤١)، وابن ماجه (٣٠٠١).

ومنها: أن تسمية ما يُلابسه الرجلُ مِن مراكبه ونحوها سنة.

ومنها: جوازُ الحَلِف، بل استحبابُه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، وقد حُفِظَ عن النبي ﷺ الحلف في أكثر من ثَمَانِينَ موضعاً، وأمره الله تعالى بالحَلِفِ على تصدِيقِ ما أخبر به في ثلاثة مواضِعً: في سورة يونس، و سبأ، و التغابن.

ومنها: أن المُشْرِكِين، وأهلَ البدَع والفجور، والبُغاة والظَّلَمة، إذا طَلَبُوا أمراً يُعَظِّمُونَ فيه حُرمةً مِن حُرُماتِ الله تعالى، أجيبُوا إليه وأعطوه، وأعينوا عليه، وإن منعوا غيره، فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله تعالى، لا على كفرهم وبَغيهم، ويُمنعون مما سوى ذلك، فكُلُّ من التمس المعاونة على محبوب لِلَّهِ تعالى مُرْضِ له، أجيبَ إلى ذلك كائِناً من كان، ما لم يترتَّب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوضٌ لله أعظمُ منه. وهذا مِن أدقُ المواضع وأصعبِهَا، وأشقَهَا على النفوس، ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق، وقال عمر ما قال، حتَّى عَمِلَ له أعمالاً بعده، والصَّدِيقُ تلقاه بالرضى والتسليم، حتى كان قلبُه فيه على قلبِ رسولِ الله على وأجاب عُمَرَ عما سأل عنه من ذلك بعين جواب رسول الله على، وذلك يدل على أن الصَّدِيق رضي الله عنه أفضلُ الصحابة وأكملُهم، وأعرفُهم باللَّهِ تعالى ورسوله على وأللك لم يسأل عمر عما عالى ورسوله الله يشيء واحديقه خاصة دونَ سائر أصحابه.

ومنها: أن النبي عَلَى عَدَلَ ذاتَ اليمين إلى الحُديبية. قال الشافعي: بعضُهَا مِن الحِل، وبعضُها مِن الحِل، وبعضُها مِن الحَرم، وهو مضطرب في مِن الحَرم، وروى الإمام أحمد في هذه القصة أن النبي على كان يُصلِّي في الحرم، وهو مضطرب في الحِل (۱). وفي هذا كالدّلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخصُّ بها المسجد الذي هو مكانُ الطواف، وأن قوله: «صَلاةً في المَسْجِدِ الحَرَام أَفْضَلُ مِنْ مائة صَلاةٍ في مَسْجِدي» (٢) كقوله تعالى: ﴿ مُلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَام ﴾ [التربة: ٢٨]، وقوله تعالى: ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي آسَرَىٰ بِمُبّدِهِ لَيُلاً مِن المَسْجِدِ الْحَرَام ﴾ وكان الإسراء مِن بيت أم هانىء.

ومنها: أن من نزل قريباً مِن مكة، فإنَّهُ ينبغي له أن ينزل في الحِلَّ، ويصلي في الحَرم، وكذلك كان ابنُ عمر يصنعُ.

ومنها: جوازُ ابتداءِ الإمام بطلب صلح العَدُوِّ إذا رأى المصلحةَ للمسلمين فيه، ولا يتوقَّفُ ذُلكَ على أن يكون ابتداءُ الطلب منهم.

وفي قِيام المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله ﷺ بالسيف، ولم يكن عادته أن يُقام على رأسه، وهو قاعد، سنةٌ يُقتدى بها عند قدوم رسل العدو من إظهار العزِّ والفخر، وتعظيم الإمام، وطاعته، ووقايته بالنفوس، وهذه هي العادة الجارية عند قدوم رسل المؤمنين على الكافرين، وقدوم رسل الكافرين على المأومنين، وليس هذا من هذا النوع الي ذمَّه النبي ﷺ بقوله: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلُ لَهُ الرِّجَالُ قِيَاماً فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِن النَّارِ»(٢)، كما أن الفخرَ والخُيلاء في الحرب ليسا من هذا النوع المذموم في غيره.

<sup>(</sup>۱) انظر «مسند أحمد» ۲۲۲/۶. (۲) انظر البخاري (۱۱۹۰)، ومسلم (۱۳۹٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٥٢٢٩)، والترمذي (٢٧٥٦)، من حديث معاوية بن أيّ سفيان، وهو حديث قوى.

وفي بعث البُدْنِ في وجه الرسول الآخر دليل على استحباب إظهار شعائر الإسلام لرسل الكفار .

وفي قول النبي ﷺ للمغيرة: «أمَّا الإسْلاَمُ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا المَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ في شيءً»، دليل على أن مال المشرك المعاهد معصوم، وأنه لا يملكُ، بل يرد عليه، فإن المغيرة كان قد صحبهم على الأمان، ثم غدر بهم، وأخذ أموالهم، فلم يتعرَّض النبي ﷺ لأموالهم، ولا ذبَّ عنها، ولا ضمنها لهم، لأن ذلك كان قبل إسلام المغيرة.

وفي قول الصُّدِّيق لعروة: امصُصْ بَظْرَ الَّلاتِ، دليلٌ على جواز التصريح باسم العورة إذا كان فيه مصلحة تقتضيها تلك الحال، كما أذن النبي ﷺ أن يُصرَّح لمن ادَّعى دعوى الجاهلية بِهَنِ أبيه، ويقال له: اعضُض أير أبيك، ولا يُكُنّى له، فلكل مقام مقال.

ومنها: احتمالُ قِلَّةِ أَدْبِ رَسُولِ الكُفَارِ، وجهلِه وجفوته ولا يقابل على ذلك، لما فيه من المصلحة العامة، ولم يُقابل النبيُّ ﷺ عُروةً على أخذِه بلحيته وقتَ خطابه، وإن كانت تلك عادة العرب، لكن الوقارَ والتعظيمَ خلافُ ذلك. وكذلك لم يُقابل رَسُولُ الله ﷺ رَسُولي مسليمةَ حين قالا: نشهدُ أنه رَسُول الله وقال: «لَوْلا أَنَّ الرُّسُلَ لا تُقْتَلُ لَقَتَلْتُكُمّا»(۱).

ومنها: طهارة النُّخَامَةِ، سواءٌ كانت من رأس أو صدر.

ومنها: طهارةُ الماءِ المستعمل.

ومنها: استحبابُ التفاؤُل، وأنَّهُ ليس مِن الطُّيرَةِ المَكْرُوهَة، لقوله لما جاء سهيل: ﴿سَهُلَ أَمْرُكُم﴾.

ومنها: أن المشهود عليه إذا عُرِف باسمه واسم أبيه، أغنى ذلك عن ذِكر الجَدِّ، لأن النبيَّ عَلَيْهُ لم يزد على محمد بن عبد الله، وقَنِعَ مِن سهيل بذكر اسمه واسم أبيه خاصة، واشتراطٌ ذِكر الجد لا أصل له، ولما اشترى العَدَّاءُ بُنُ خَالِد بن هَوْذَةً، (٢) له، ولما اشترى العَدَّاءُ بُنُ خَالِد بن هَوْذَةً، (١) فذكر جده، فهو زيادةُ بيان تَدُلُّ على أنه جائز لا بأس به، ولا تَدُلُّ على اشتراطه، ولما لم يكُنْ في الشهرة بحيث يُكتفى باسمه واسم أبيه ذكر جده، فيُشترط ذِكْرُ الجد عند الاشتراك في الاسم واسم الأب، وعند عدم الاشتراك، اكتُفي بذكر الاسم واسم الأب والله أعلم.

ومنها: أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَيَّمٌ على المُسلمينَ جائزةٌ للمصلحة الراجحة، ودفع ما هو شر منه، ففيه دفعُ أعلى المفسدتين باحتمالِ أدناهما.

ومنها: أن من حَلَفَ على فِعْلِ شيء، أو نَذَره، أو وَعَدَ غيرَه به ولم يُعيِّن وقتاً، لا بلفظه، ولا بنيته، لم يكن على الفور، بل على التراخي.

ومنها: أن الحلاقَ نُسُكُ، وأنه أفضلُ من التقصير، وأنه نُسُكٌ في العُمرةِ كما هو نُسُكٌ في الحجّ، وأنه نُسُكٌ في عُمرة المحصور، كما هو نسك في عُمرة غيره.

ومنها: أن المُحْصَرَ ينحرُ هديَه حيث أُحْصِرَ من الْحِلِّ أو الحرَم، وأنه لا يجب عليه أن يُواعِدَ من ينحرُهُ في الحرم إذا لم يَصِل إليه، وأنه لا يتحلل حتى يصل إلى محله، بدليل قوله تعالى: ﴿وَالْمَذَىٰ مَعَكُونًا أَنْ يَبْلُغُ عَِلَامُ﴾ [الفتح: ٢٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٧٦١)، والحاكم ٢/١٤٣، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٢١٦)، وابن ماجه (٢٢٥١)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

ومنها: أن الموضِعَ الذي نحر فيه الهدي كان من الحِلِّ لا من الحرم، لأن الحَرَمَ كُلَّهُ محلُّ الهدي.

ومنها: أن المُحْصَرَ لا يجب عليه القضاء، لأنه على أمرَهم بالحلق والنحر، ولم يأمر أحداً منهم بالقضاء، والعُمْرَةُ من العام القابل لم تكن واجبة، ولا قضاء عن عُمرة الإحصار، فإنهم كانُوا في عمرة الإحصار ألفاً وأربعمائة، وكانوا في عُمرة القضية دُون ذلك، وإنما سُمِّيت عُمرةَ القضية والقضاء، لأنها العمرة التى قاضاهم عليها، فأضيفت العُمرة إلى مصدر فعله.

ومنها: أن الأمر المطلق على الفور وإلا لم يَغْضَبُ لِتأخيرهم الامتثال عن وقت الأمر، وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنَّهُم كانوا يَرْجُون النسخ، فأخَّروا متأوَّلين لذلك. وهذا الاعتذارُ أولى أن يُعتذر عنه، وهو باطل، فإنه ﷺ لو فَهِمَ منهم ذلك، لم يشتَدَّ غضبُه لتأخير أمره، ويقول: «مَالي لا أَخْضَبُ، وأَنَا آمُرُ بالأَمْر فلا أُتَّبِعُ»، وإنما كان تأخيرُهم مِن السعي المغفور لا المشكور، وقد رضيَ الله عنهم، وغفر لهم، وأوجب لهم الجنة.

ومنها: أن الأصل مشارَكَةُ أُمَّتِه له في الأحكام، إلا ما خصَّه الدليلُ، ولذلك قالت أُمُّ سلمة: «اخرُجُ ولا تُكلِّمُ أحداً حتى تَحْلِقَ رأسك وتنحر هديك»، وعلمت أن الناس سيتابعونه.

فإن قيل: فكيف فعلوا ذلك اقتداء بفعله، ولم يمتثِلُوه حين أمرهم به؟ قيل: هذا هو السببُ الذي لأجله ظنَّ من ظنَّ أنهم أخروا الامتثال طمعاً في النسخ، فلما فعلَ النبيُّ ﷺ ذلك، عَلِمُوا حينئذ أنه حكم مُسْتَقِرُّ غيرُ منسوخ، وقد تقدم فسادُ هذا الظن، ولكن لما تغيَّظَ عليهم، وخرج ولم يُكلمهم، وأراهُم أنه بادر إلى امتثال ما أمر به، وأنه لم يؤخر كتأخيرهم، وأن اتباعهم له وطاعتَهم تُوجِبُ اقتداءهم به، بادرُوا حينئذ إلى الاقتداء به وامتثالِ أمره.

ومنها: جوازُ صُلحِ الكُفَّارِ على ردِّ من جاء منهم إلى المسلمين، وألا يُرد مَنْ ذهب من المسلمين إليهم. هذا في غير النساء، وأما النساء، فلا يجوزُ اشتراطُ رَدهن إلى الكفار، وهذا موضعُ النسخ خاصة في هذا العقد بنص القرآن، ولا سبيلَ إلى دعوى النسخ في غيره بغير موجب.

ومنها: أن خُروجَ البُضع من ملك الزوج متقوَّم، ولذلك أوجبَ اللَّهُ سبحانه ردَّ المهر على من هاجرت امرأتُه، وحِيل بينَه وبينها، وعلى من ارتدت امرأتُه مِن المسلمين إذا استحق الكفارُ عليهم ردَّ مهورِ من هاجر إليهم مِن أزواجهم وأخبر أن ذلك حُكمُه الذي حكم به بينهم، ثم لم ينسخه شيءٌ. وفي إيجابه ردَّ ما أعطى الأزواجُ من ذلك دليلٌ على تقوَّمه بالمسمَّى، لا بمهر المثل.

ومنها: أن ردَّ من جاء من الكفار إلى الإمام لا يتناول من خرج منهم مسلماً إلى غير بلدِ الإمام، وأنه إذا جاء إلى بلد الإمام، لا يجبُ عليه ردُّه بدون الطلب، فإن النبي ﷺ لم يردَّ أبا بصير حين جاءه، ولا أكرهه على الرجوع، ولكن لما جاؤوا في طلبه، مكَّنهم من أخذه ولم يكرههُ على الرجوع.

ومنها: أن المعاهدين إذا تسلَّموه وتمكَّنُوا منه فقتل أحداً منهم لم يضمنه بديةٍ ولا قَوَدٍ، ولم يضمنه الإمام، بل يكون حكمه في ذلك حُكمَ قتله لهم في ديارهم حيث لا حكم للإمام عليهم، فإن أبا بصيرٍ قتل أحد الرجلين المعاهَدَيْنِ بذي الحُلَيْفَةِ، وهي مِن حُكم المدينة، ولكن كان قد تسلَّموه، وقُصِلَ عن يد الإمام وحكمه.

ومنها: أن المعاهَدِينَ إذا عاهدوا الإمام، فخرجت منهم طائفة، فحاربتهم، وغَنِمَتْ أموالهم، ولم يَتَحَيِّزُوا إلى الإمام، لم يجب على الإمام دفعُهم عنهم، ومنعُهم منهم، وسواءٌ دخلوا في عقدِ الإمام وعهده ودينه، أو لم يدخلوا، والعهدُ الذي كان بين النبيِّ على وبين المشركين، لم يكن عهداً بين أبي بصير وأصحابه وبينهم. وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوكِ المسلمين وبعض أهل الذمَّةِ من النصارى وغيرهم عهد، جاز لملك آخر مِن ملوك المسلمين أن يَغْزُوهُم، ويغنمَ أموالهم إذا لم يكن بينه وبينهم عهد، كما أفتى به شيخُ الإسلام في نصارى مَلَظيَة وسبيهم، مستدلاً بقصة أبي بصير مع المشركين.

# فصل: في الإشارة إلى بعضِ الحِكم التي تضمَّنتها هذه الهدنة

وهي أكبرُ وأجَلُّ مِن أن يُحيط بها إلا اللَّهُ الذي أحكم أسبابَها، فوقعت الغايةُ على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمدُه.

منها: أنها كانت مُقَدِّمةً بين يدي الفتح الأعظم الذي أعزَّ اللَّهُ بهِ رسولَه وجندَه، ودخل الناس به في دين الله أفواجاً، فكانت لهذه الهُدنة باباً له، ومفتاحاً، ومؤذِناً بين يديه. وهذه عادةُ الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها قدراً وشرعاً، أن يُوطِّىءَ لها بين يديها مقدمات وتوطئات، تُؤذِنُ بها، وتدُلُّ عليها.

ومنها: أن هذه الهُدنة كانت من أعظم الفُتوح، فإن الناسَ أمِنَ بعضُهم بعضاً، واختلطَ المسلمون بالكفار، وبادؤوهم بالدعوة، وأسمعوهم القُرآن، وناظرُوهم على الإسلام جهرةً آمنين، وظهر من كان مختفياً بالإسلام، ودخل فيه في مُدة الهُدنة من شاء الله أن يدخل، ولهذا سماه الله فتحاً مبيناً، قال ابن قتيبة: قضينا لك قضاءً عظيماً، وقال مجاهد: هو ما قضى الله له بالحُديبية.

وحقيقة الأمر: أن الفتح في اللغة: فتحُ المغلق، والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدوداً مُغلقاً حتى فتحه الله، وكان مِن أسباب فتحه صدَّ رسولِ اللَّهِ عَلَى وأصحابِهِ عن البيت، وكان في الصورة الظاهرة ضيماً وهضماً للمسلمين، وفي الباطن عزَّا وفتحاً ونصراً، وكان رسولُ الله عَلَى ينظر إلى ما وراءَهُ مِن الفتح العظيم، والعزِّ، والنصرِ من وراء ستر رقيق، وكان يُعطي المشركين كلَّ ما سألوه مِن الشروط، التي لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم، وهو عَلَيْ يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكَرِّهُواْ شَيْكا وَهُو خَيِّرٌ لَحَمُ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

# وَدُبِّما كَانَ مَكُرُوهُ النُّفُوسِ إلى مَحْبوبِهَا سَبَباً مَا مِثْلُه سَبَبُ

قكان يَدْخُلُ على تلك الشروط دخول واثِق بنصر الله له وتأييده، وأن العاقِبة له، وأن تلك الشروط واحتمالها هو عينُ النصرة، وهو مِن أكبر الجند الذي أقامه المشترطون، ونصبُوه لحربهم وهم لا يشعرون، فذلُوا مِن حيث طلبوا العز، وقُهِرُوا من حيثُ أظهروا القدرة والفخر والغلبة، وعزَّ رسولُ الله عَيْ وعساكِرُ الإسلام من حيث انكسروا لله، واحتملُوا الضَّيْم له وفيه، فدار الدَّورُ وانعكس الأمرُ، وانقلب العزُّ بالباطل ذُلاً بحق، وانقلبت الكسرة لله عزاً بالله، وظهرت حِكمة اللَّه وآياتُه، وتصديقُ وعده، ونصرةُ رسوله على أتم الوجوهِ وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها.

ومنها: ما سبَّبه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإذعان، والانقيادِ على ما أحبُّوا وكرهوا، وما حصل لهم في ذلك من الرضى بقضاء الله، وتصديق موعودِه، وانتظارِ ما وُعِدُوا به، وشهودِ مِنَّة الله

ونِغْمَتِه عليهم بالسَّكِينةِ التي أنزلها في قُلوبهم، أحوج ما كانوا إليها في تلك الحال التي تَزَغْزَعُ لها الجبالُ، فأنزل الله عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلوبُهم، وقويت به نفوسُهم، وازدادوا به إيماناً.

ومنها: أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لِرسوله وللمؤمنين سبباً لما ذكره مِن المغفرة لرسوله ما تقدَّم مِن ذنبه وما تأخر، والإتمام نعمتِه عليه، ولهدايته الصِّراط المستقيم، ونصره النصر العزيز، ورضاه به، ودخوله تحته، وانشراح صدره به مع ما فيهِ من الضيم، وإعطاء ما سألوه، كان من الأسباب التي نال بها الرسول وأصحابه ذلك، ولهذا ذكره اللَّهُ سبحانه جَزَاءٌ وغاية، وإنما يكون ذلك على فِعل قام بالرسول والمؤمنين عند حكمه تعالى وفتحه.

وتأمل كيف وصف سبحانه النصر بأنه عزيزٌ في هذا الموطن، ثم ذكر إنزالَ السكينة في قلوبِ المؤمنين في هذا الموطنِ الذي اضطربت فيهِ القلوبُ، وقَلِقَتْ أشدَّ القلق، فهي أحوجُ ما كانت إلى السكينة، فازدادوا بها إيماناً إلى إيمانهم.

ثم ذكر سُبحانه بيعَتهم لِرسوله، وأكَّدها بكونها بيعةً له سبحانه، وأن يَده تعالى كانت فوقَ أيديهم، إذ كانت يدُ رسول الله على كذلك، وهو رسولُه ونبيَّه، فالعقدُ معه عقدٌ مع مُرْسِلِه، وبيعته بيعته، فمن بايعه، فكأنما بايع الله ويدُ الله فوقَ يده، وإذا كان الحجرُ الأسودُ يمينَ الله في الأرض، فمن صافحه وقبَّله، فكأنما صافح الله، وقبَّل يمينه، فيدُ رسول الله على أولى بهذا مِن الحجر الأسود.

ثم أخبر أن ناكِثَ لهٰذَه البيعة إنما يعود نكثُه على نفسه، وأن للمُوَفِّي بها أجراً عظيماً، فكُلُّ مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله بيعة على الإسلام وحقوقه، فناكِث ومُوفٍ.

ثم ذكرَ حالَ من تخلَّفَ عنه من الأعراب، وظنهم أسوأ الظَّنُ باللَّهِ، أنَّهُ يخذُل رسولَه وأوليَاءه، وجندَه، ويُظْفِرُ بهم عدوهم، فلن ينقلبوا إلى أهليهم، وذلك مِن جهلهم بالله وأسمائِهِ وصِفاتِهِ، وما يليق به، وجهلهم برسوله وما هُوَ أهل أن يُعامِلَه به ربُّه ومولاه.

ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله، وأنه سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ مِن الصِّدق والوفاء، وكمال الانقياد، والطاعة، وإيثار الله ورسولِهِ على ما سواهُ، فأنزل الله السكينة والطَّمَأْنِينة، والرِّضى في قلوبهم، وأثابهم على الرِّضى بحُكمه، والصبر لأمره فتحاً قريباً، ومغانِم كثيرة يأخذونها، وكان أوَّلُ الفتح والمغانم فتحَ خَيْبَرَ، ومغانمها، ثم استمرت الفتوحُ والمغانم إلى انقضاء الدهر.

ووعدهم سبحانه مغانِم كثيرة يأخذونها، وأخبرهم أنه عجل لهم لهذه الغنيمة، وفيها قولان: أحدهما: أنه الصلحُ الذي جرى بينهم وبين عدوهم. والثاني: أنها فتحُ خيبر وغنائمُها.

ثم قال: ﴿وَكُفَّ أَيْرِى ٱلنَّاسِ عَنكُمُ ﴾ [الفتح: ٢٠]، فقيل: أيدي أهلِ مكة أن يقاتلوهم، وقيل: أيدي اليهود حين همُّوا بأن يغتالُوا مَنْ بالمدينة بعد خروج رسول الله ﷺ بمن معه من الصحابة منها. وقيل: هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من أسد وغطفان. والصحيح تناول الآية للجميع.

وقوله: ﴿ وَلِنَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٠] قيل: لهذه الفعلة التي فعلها بكم، وهي كفُّ أيدي أعدائكم عنكم مع كثرتهم، فإنَّهُم حينئذٍ كان أهل مكة ومن حولها، وأهلُ خيبر ومَنْ حولها، وأسدٌ وغَطفَان، وجمهورُ قبائل العرب أعداءً لهم، وهم بينَهم كالشَّامَةِ، فلم يَصِلُوا إليهم بسوء، فمِن آيات الله

سبحانه كفُّ أيدي أعدائهم عنهم، فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم، وشدةِ عداوتهم، وتولي حراستهم، وحفظهم في مشهدهم ومغيبهم.

وقيل: هي فتح خيبر، جعلها آية لعباده المؤمنين، وعلامة على ما بعدها من الفتوح، فإن الله سبحانه وعدهم مغانِم كثيرة، وفتوحاً عظيمة، فعجّل لهم فتح خيبر، وجعلها آية لما بعدها، وجزاءاً لصبرهم ورضاهم يوم الحديبية وشكراناً، ولهذا خصّ بها وبغنائمها مَنْ شهد الحديبية. ثم قال: ﴿وَيَمَهْدِيكُمْ صِرَطَا مُسْتَقِماً﴾ [الفتح: ٢٠]، فجمع لهم إلى النصرِ والظَّفَرِ والغنائم الهداية، فجعلهم مهديين منصورين غانمين، ثم وعدهم مغانِم كثيرة وفتوحاً أخرى لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليها، فقيل: هي مكّة، وقيل: هي فارس والروم. وقيل: الفتوحُ التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها.

ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءَه لولًى الكفارُ الأدبارَ غيرَ منصورين، وأن لهذه سنته في عباده قبلَهم، ولا تبديلَ لسنته.

فإن قيل: فقد قاتلُوهم يوم أحد، وانتصروا عليهم، ولم يولُّوا الأدبار؟

قيل: هذا وعد معلَّق بشرط مذكور في غير هذا الموضع، وهو الصبر والتقوى، وفات هذا الشرط يومَ أحد بِفَشَلِهم المنافي للصبر، وتنازعهم، وعصيانهم المنافي للتقوى، فصرفهم عن عدوهم، ولم يحصلُ الوعدُ لانتفاء شرطه.

ثم ذكر سبحانه أنه هو الذي كفّ أيدي بعضِهم عن بعض من بعد أن أظفر المؤمنين بهم، لما لَه في ذلك من الحِكم البالغة التي منها: أنه كان فيهم رجالٌ ونساء قد آمنوا، وهم يكتُمون إيمانَهم، لم يعلم بهم المسلمون، فلو سلَّطكم عليهم لأصبتم أولئك بمعرَّة الجيش، وكان يُصيبكم منهم معرَّة العُدوان والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به، وذكر سبحانه حصول المعرَّة بهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين بهم، لأنها موجبُ المعرة الواقعة منهم بهم، وأخبر سبحانه أنهم لو زايلوهم وتميَّزوا منهم، لعذب أعداءه عذاباً أليماً في الدنيا، إما بالقتل والأسر، وإما بغيره، ولكن دفع عنهم هذا العذاب لوجود هؤلاء المؤمنين بَيْنَ أظهرهم، كما كان يدفعُ عنهم عذابَ الاستئصال، ورسولُه بين أظهرهم.

ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفارُ في قلوبهم مِن حَمِية الجاهلية التي مصدرها الجهلُ والظُّلم، التي لأجلها صدُّوا رسولَه وعِبَاده عن بيته، ولم يُقِرُّوا ببسم الله الرحمن الرحيم، ولم يُقِرُّوا لمحمد بأنه رسول الله مع تحققهم صدقه، وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة عشرين سنة، وأضاف هذَا الجَعْلَ إليهم وإن كان بقضائه وقدره، كما يُضاف إليهم سائر أفعالهم التي هي بقُدرتهم وإرادتهم.

ثم أخبر سُبحانه أنه أنزل في قلب رسوله وأوليائه مِن السكينة ما هو مقابل لما في قلوب أعدائه مِن حَمِيَّة الجاهلية، فكانت السكينةُ حظَّ رسوله وحِزبه، وحميةُ الجاهلية حظَّ المشركين وجندهم، ثم ألزم عِبادَه المؤمنين كلمة التقوى، وهي جِنس يَعُمُّ كُلَّ كلمةٍ يُتقى الله بها، وأعلى نوعِها كلمةُ الإخلاص، وقد فُسرَتُ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي الكلمةُ التي أبت قريش أن تلتزمها، فالزمَها اللهُ أولياءَهُ وحزبه، وإنما حَرَمَها أعداءَهُ صيانة لها عن غير كفئها، وألزمها من هو أحقُّ بها وأهلها، فوضعها في موضعها، ولم يُضيعها بوضعها في غير أهلها، وهو العليم بمحالٌ تخصيصه ومواضعه.

ثم أخبر سبحانه أنه صدَقَ رسُولَه رؤياه في دخولهم المسجدَ آمنين، وأنه سيكون ولا بُدَّ، ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك في هذا العام، واللَّهُ سبحانه عَلِمَ مِن مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم، فأنتم أحببتُم استعجال ذلك، والربُّ تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلمُوه، فقدَّم بين يدي ذلك فتحاً قريباً، توطئة له وتمهيداً.

ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودينِ الحقّ ليظهره على الدِّين كُلِّه، فقد تكفَّل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهلِ الأرض، ففي هذا تقوية لقلوبهم، وبِشارة لهم وتثبيت، وأن يكونوا على ثقة مِن هذا الوعد الذي لا بُدَّ أن ينجزه، فلا تظنُّوا أن ما وقع من الإغماض والقهر يومَ الحُديبية نصرة لعدوه، ولا تخلياً عن رسوله ودينه، كيف وقد أرسله بدينه الحقّ، ووعده أن يُظهِرَه على كل دِينِ سواه.

ثم ذكر سبحانه رسولَه وحزبَه الذين اختارهم له، ومدحهم بأحسن المدح وذكر صفاتهِم في التوراة والإنجيل، فكان في هذا أعظمُ البراهين على صدق من جاء بالتوراة والإنجيل والقرآن، وأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهم، لا كما يقول الكفار عنهم: إنهم متغلّبون طالبُو ملك ودنيا، ولهذا لما رآهم نصارى الشام، وشاهدوا هديَهم وسيرتَهم، وعدلهم وعلمهم، ورحمتَهم وزهدَهم في الدنيا، ورغبتهم في الآخرة، قالوا: ما الذين صَحِبُوا المسيحَ بأفضل مِن هؤلاء، وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة أعدائهم، والرافضة تصفهُم بضد ما وصفهم الله به في هذه الآية وغيرها و ﴿مَن يَهْدِ اللهُ فَهُو المُهْتَدِّ وَمَن يُعْدِلُ فَكَن يَهِدَ لَمُ وَلِيًا

## فصل: في غزوة خيبر

قال موسى بنُ عقبة: ولما قَدِمَ رسولُ الله ﷺ المدينةَ مِن الحُديبية، مَكَثَ بها عشرين ليلةً أو قريباً منها، ثم خرج غازياً إلى خيبر، وكان اللَّهُ عزَّ وجلَّ وعده إياها، وهو بالحُديبية.

وقال مالك: كان فتحُ خيبرَ في السنة السادسة، والجمهور على أنها في السابعة. وقطع أبو محمد بنُ حزم بأنها كانت في السادسة بلا شك. ولعل الخلاف مبنيٌّ على أوَّل التاريخ، هل هو شهر ربيع الأول شهرُ مَقدَمهِ المدينة، أو من المحرم في أوَّل السنة؟ وللناس في هذا طريقان. فالجمهورُ على أن التاريخُ وقع مِن المحرم، وأبو محمد بن حزم يرى أنه مِن شهر ربيع الأول حين قَدِمَ، وكان أوَّلَ من أن التاريخُ وقع مِن أمية باليمن، كما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح (١١)، وقيل: عمرُ بن الخطاب رضى الله عنه، سنة ست عشرة مِن الهجرة.

وقال ابنُ إسحاق: حدثني الزُّهري: عن عُروة، عن مروانَ بن الحكم والمِسور بنِ مَخْرَمَة، أنهما حدثاه جميعاً، قالا: انصرف رسولُ اللَّهِ ﷺ عامَ الحُديبية، فنزلت عليه سورةُ الفتح فيما بينَ مكة والمدينة، فأعطاه اللَّهُ عزَّ وجلَّ فيها خيبرَ ﴿وَعَدَّكُمُ اللَّهُ مَغَانِدَ كَثِيرَةٌ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِوبِ [الفتح:

 <sup>(</sup>١) عزاه الحافظ في «الفتح» ٧/ ٢٦٨ لأحمد، وقال: بإسناد صحيح، لكن فيه انقطاع بين عمرو بن دينار ويعلى. ثم ذكر الحافظ
روايات متعددة في كون عمر هو الذي أرخ، وهو الصحيح انظر «الفتح».

٢٠] خيبر، فقدِم رسولُ الله ﷺ المدينةَ في ذي الحجة، فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرَّم، فنزلَ رسولُ الله ﷺ بالرَّجِيعِ: وادِ بين خيبرَ وغَطفَانَ، فتخوَّف أن تمدهم غَطفَانُ، فبات به حتَّى أصبح، فغدا إليهم، انتهى.

واستخلف على المدينة سِباعَ بنَ عُرْفَطَةً، وقَدِمَ أبو هريرة حينئذ المدينة، فوافي سِباعَ بنَ عُرفُطة في صلاة الصَّبح، فسمِعه يقرأ في الركعة الأولى: ﴿كَهِبَمَّسَ ﴿ اللهُ الثانية ﴿ وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ لَكُ اللهُ المسلمينَ، فأشركُوه في سُهمانهم (١).

وقال سلمةُ بنُ الأكوع: خرجنا مع رسولِ الله ﷺ إلى خيبر، فسِرْنا ليلاً، فقال رجلٌ مِن القَومِ لِعامر بنِ الأكوع: ألا تُسمِعُنَا مِن هُنَيْهَاتِك؟ \_ وكان عامر رجلاً شاعراً \_ فنزل يحدُو بالقوم يقول:

اللّه م لَولا النّ مَا اله قَدَيْنَا وَلاَ تَصَدُّفُنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا فَاغْ فِر فِيدَاءً لِكَ مِا الْفَقَفَيْنَا وَقَبْسِتِ الأَفْسِدَامَ إِنْ لاَقْسِيْنَا وَقَبْسِتِ الأَفْسِينَ إِنَّا الْأَسْفِينَا وَأَنْسِينَ إِنِّنَا أَتَسْفِينَا وَإِنْ أَرَادُوا فِيضِينَ إِنِّنَا أَتَسْفِينَا وَإِنْ أَرَادُوا فِيضِينَ إِنِّنَا أَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِيضِينَ إِنِّنَا أَلَيْنِينَا وَإِنْ أَرَادُوا فِيضِينَ عَوْلُوا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِيضِينَا وَلاَ أَرَادُوا فِيضَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

فقال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ هٰذَا السّائِقُ"؟ قالوا: عامر. فقال: "رَحِمَهُ اللَّهُ" فقال رجلٌ مِن القوم: وجبت يا رسولَ اللهِ لولا أمتعتنا به. قال: فأتينا خيبر، فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصمة شديدة. ثم إنَّ الله تعالى فتح عليهم، فلما أمسوا، أوقدوا نيراناً كثيرة، فقال رسولُ الله ﷺ: "مَا هٰذِهِ النِّيرانُ، عَلَى أَيِّ شَيء تُوقِدُونَ؟" قالوا: على لحم حمر أنسية. فقال رسولُ اللهِ ﷺ: "أهريقُوها وانحسِرُوها"، فقال رجل: يا رسول الله أو نُهْرِيقُها ونخسِلُها؟ فقال: "أو رسولُ اللهِ عَلَى لَا عَرِي عَرْجَب يخطرُ بسيفه وهو يقول:

قَد عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِي مَرْحَبُ شَاكِي السَّلاحِ بَسَطَلُ مُسجَرَّبُ إِنْ السَّلاحِ بَسَطَلُ مُسجَرَّبُ إِذَا السِحُسرُوبُ أَفْسبَسلَسْتُ تَسلَسهُ بُ

فنزل إليه عامر وهو يقول:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرُ شَاكِي السَّلاح بَطَلُ مُغامِرُ

فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مَرْحَب في ترس عامر، فذهب عامر يَسْفُلُ له، وكان سيفُ عامر فيه قِصر، فرجع عليه ذُباب سيفه، فأصابَ عينَ ركبته، فمات منه، فقال سلمة للنبيُ ﷺ: زعمُوا أن عامراً حَبِطَ عملُه، فقال: «كَذَبَ مَنْ قَالَهُ، إنَّ لَهُ أَجْرَيْنِ»، وجمع بين أصبعيه "إنه لَجَاهِدٌ مُجاهِدٌ، قلَّ عربيٌ مشى بها مِثْله، (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢/ ٣٤٥، ٣٤٦، من حديث أبي هريرة ورجاله ثقات، سوى خيثم بن عراك، فقد قال الحافظ في «التقريب»: لا بأس به، مع أنه ذكر عنه من رجال البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤١٩٦)، ومسلم (١٨٠٢).

فصل: ولما قَدَمَ رسولُ الله ﷺ خيبر، صلَّى بها الصُّبحَ، وركب المسلمون، فخرج أهلُ خيبر بمساحِيهم ومكاتِلهم، ولا يَشْعُرونَ، بل حرجُوا لأرضهم، فَلما رأوا الِحِيش، قالوا: مَحَمَّدٌ والِلَّهِ، محمَّدٌ والخميسُ، ثم رجعوا هاربين إلى حصونهم، فقال النبيُّ ﷺ: ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْم فَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذرين﴾(١).

ولما دِنا النبيُّ ﷺ وأشرف عليها، قال: "قفوا" فوقف الجيش، فقال: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّماواتِ السَّبْع وَمَا أَظْلَلْنَ، ورَبَّ الْأَرضَينَ السَّبْع ومَا أَقْلَلْنَ، ورَبُّ الشَّيَاطِينَ وَمَا أَضْلَلْنَ، فإنَّا نُسْأَلُكَ خَيْرَ لهذه القِرْيَةِ وخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا، ونَعُوَّذُ بِكَ مِنْ شَرِّ لهٰذِهِ القَرْيَة وشَرِّ أَهْلِهَا وشَرِّ مَا فيها، أثْلِمُوا بِسْم الله(٢)

ولما كانَت لِيلة الدخول، قال: ﴿ لأَعْطِينَ لَهٰذِهِ الرَّايَةَ غَدَاً رَجُلاً يُحبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ويُحِبُّهُ اللَّهُ ورَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ»، فبات الناسُ يدوكون أيُّهم يُعطاها، فلما أصبح الناس، غَدَوا على رسول الله ﷺ كلهم يرجو أن يُعطاها، فقال: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالَب؟» فقالُوا: يا رسولُ اللَّهِ! هو يشتكى عينيه. قال: ﴿فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ ﴾، فأتيَ به، فبصق رسول الله ﷺ في عينيه، ودعا لهُ، فَبَرَأ حِتَّى كأنْ لم يَكُنْ به وَجَعٌ، فأعطاهُ الرايَةَ، فقال: يا رسولَ اللَّهِ! أَقاتِلهم حتىَ يكُونُوا مثلنا؟ قال: "انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تِنْزِلُ بِسَاحَتِهم، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلى الإسْلام، وأُخْبِرْهُم بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقّ اللَّهِ فيهِ، فَوَاللَّهِ لَّأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ». فخرج مَرْحَبٌ وهو يقول:

أنَّسَا الَّذِي سَسَمَّتْسَنِي أَمْسِي مَسْرَحَبُ ﴿ شَسَاكِسِي ٱلسَّسَلاحِ بَسَطُلٌ مُسَجَّرَبُ إذا السحروبُ أقب كنت تسليق مُسكنت

فبرز إليه عليٌّ وهو يقول:

أنَّسَا الَّـذِي سَمَّتْ فِي أُمِّي حَيْدَرَهُ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْظَرَهُ أُوف يسله مَ بسال صَّاعِ كَايُسِلَ السَّالَ السَّالَ السَّالَ السَّالَ الْسَالَ الْسَالَ الْفَاتِ (٣) . فضرب مَرْحَباً، ففلَق هامَته، وكان الفتح (٣) .

ولما دنا علي رضيَ الله عنه من حُصونهم، اطلع يهوديٌّ مِن رأسي الحصن، فقال: مَنْ أنت؟ فقال: أنا عليُّ بنُ أبى طالب. فقال اليهودي: علوتُم وما أُنْزِلَ عَلَى مُوسَى. هكذا في «صحيح مسلم» أن على بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي قتل مَرْحَباً.

وقال موسى بن عُقبة: عن الزهري وأبي الأسود، عن عروة ويونس بن بكير، عن ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن سهل، أحد بني حارثة، عن جابر بن عبد الله، أن محمَّد بن مسلمة هو الذي قتله. قال جابر في حديثه: خرج مَرْحبُ اليهوديُّ مِن حصن خيبر قد جمع سِلاحه، وهو يرتجزُ ويقول: من يُبارزُ؟ فقالُ رسول الله ﷺ: "مَنْ لِهِذَا؟" فقال محمَّد بنُ مسلمة: أنا له يا رسولَ الله، أنا واللَّهِ المَوْتُورُ الثائرُ، قتلوا أخى بالأمس ـ يعني محمودَ بن مسلمة، وكان قُتِل بخيبر ـ فقال: ﴿قُمْ إِلَيْهِ، اللَّهُمَّ أَعِنْهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٨٤)، ومسلم (١٣٦٥)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>۲) انظر «سیرة ابن هشام» ۲/ ۳۲۹.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٢٠٩)، ومسلم (١٨٠٧)، واللفظ له من حديث سلمة بن الأكوع.

عَلَيْهِ"، فلما دنا أحدُهما مِن صاحبه، دخلت بينهما شجرة فجعل كُلُّ واحد منهما يلوذ بها من صاحبه، كلما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه ما دونه منها، حتى برز كُلُّ واحد منهما لصاحبه، وصارت بينهما كالرجل القائم، ما فيها فَنَن، ثُمَّ حملَ على محمد فضربه، فاتقاه باللَّرقة، فوقع سيفُه فيها، فعظَّتْ به، فأَمْسَكَتْهُ، وضربه محمَّدُ بن مسلمة فقتله (۱). وكذلك قال سلمة بن سلاَّمة، ومجمع بن حارثة: إن محمد بن مسلمة قتل مرحباً.

قال الواقدي: وقيل: إن محمَّد بن مسلمة ضرب ساقي مَرْحب فقطعهما، فقال مرحب: أجهز عليَّ يا محمد. فقال محمد: فُق الموت كما ذاقه أخي محمود، وجاوزه، ومرَّ به علي رضي الله عنه، فضرب عُنقه، وأخذ سَلبه، فاختصما إلى رسول الله ﷺ في سَلَبِه، فقال محمَّدُ بن مسلمة: يا رسولَ الله! ما قطعتُ رجليه ثم تركتُه إلا لِيذوقَ الموتَ، وكنت قادراً أن أُجهِزَ عليه. فقال علي رضي الله عنه: صَدَق، ضربتُ عنقه بعد أن قطع رجليه، فأعطى رسولُ الله ﷺ محمَّد بن مسلمة سيفَه ورمحه، ومِغفره وبَيْضَته، وكان عند آلِ محمد بن مسلمة سيفُه فيه كتاب لا يُدرى ما فيه، حتى قرأه يهودي، فإذا فيه:

هـــذَا سَــنِــفُ مَــزحَــب مَــن يَــذُقْــهُ يَــغــطــب

ثم خرج [بعد مرحب أخوه] ياسر، فبرز إليه الزبير، فقالت صفيَّةُ أمه: يا رسولَ اللَّهِ! يقتلُ ابني؟ قال: «بَلُ ابنُكِ يَقْتُلُهُ إِنْ شَاءَ الله»، فقتله الزبير.

قال موسى بن عقبة: ثم دخل اليهودُ حِصناً لهم منيعاً يقال له: القَمُوص، فحاصرهم رسولُ الله على قريباً مِن عشرينَ ليلة، وكانت أرضاً وَخْمَةً شَدِيدَةَ الحرِّ، فجُهِدَ المسلمون جَهْداً شديداً، فذبحوا المحمرُ، فنهاهم رسول الله على عن أكلها، وجاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر كان في غنم لسيده، فلما رأى أهل خيبر قد أخذوا السلاح، سألهم ما تريدون؟ قالوا: نُقاتل هذا الذي يزعم أنه نبيِّ، فوقع في نفسه ذكر النبي على فأقبل بغنمه إلى رسول الله على فقال: ماذا تقول وما تدعو إليه؟ قال: «أَدْهُو إلى الإسلام، وأن تشهد أن لا إله إلا الله، وأني رَسُولُ الله، وأن لا تَعْبُد إلا الله. قال العبدُ: فمالي إن شهدتُ وآمنتُ بالله عز وجل؟ قال: «لكَ الجَنَّةُ إنْ مِتَ على ذلكَ»، فأسلم، ثم قال: يا نبيَ الله، إن هذه الغنم عندي أمانة، فقال له رسول الله على: «أَخْوِجُها مِنْ عِنْدِكَ وارْمِها بالحَصْباءِ، فإنَّ الله سَيوَدِّي عَنْكَ أَمَانَتَكَ»، ففعل، فرجعت الغنم إلى سيّدها، فعلم اليهودي أن غلامه قد أسلم، فقام رسولُ الله عَنْكَ أَمَانَتَكَ»، ففعل، فرجعت الغنم إلى سيّدها، فعلم اليهودي أن غلامه قد أسلم، فقام رسولُ الله عَنْ الناس، فوعَظهم، وحضَهم على الجهاد، فلما التقى المسلمون واليهودُ، قُتِلَ فيمن قُتِلَ العبدُ في الناس، فوعَظهم، وحضَهم على الجهاد، فلما التقى المسلمون واليهودُ، قُتِلَ فيمن قُتِلَ العبدُ الفُسطاط، ثم أقبل على أصحابه وقال: «لَقَدْ أَكْرَمَ اللهُ هٰذا العَبْدَ، وسَاقَهُ إلى خَيْرٍ، ولَقَدْ رَأَيْتُ عِنْدَ وَلَا المُعْرَة وَقُلْ».

قال حماد بن سلمة: عن ثابت، عن أنس، أتى رسولَ الله على رجلٌ فقال: يا رسولَ الله! إني رجل أسودُ اللون، قبيحُ الوجه، مُنْتِنُ الرِّيح، لا مالَ لي، فإن قاتلتُ هؤلاء حتى أُقْتَلَ أأدخلُ الجنة؟ قال: نعم، فتقدم، فقاتلَ حتَّى قُتِلَ، فأتى عليه النبيُّ على وهو مقتول، فقال: «لَقَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ وَجُهَكَ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن هشام في «السيرة» ٢/ ٣٣٣، ٣٣٤، من طريق ابن إسحاق، به. وأخرجه أحمد ٣/ ٣٨٥، والحاكم ٣/ ٤٣٦، من حديث جابر.

وطَيَّبَ رِيحَكَ، وكَثَّرَ مَالَكَ»، ثم قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ زَوْجَتَيْهِ مِنَ الحُورِ العينِ يَنْزِعَان جُبَّتَهُ عَنْهُ، يدْخُلانِ فِيما بَيْنَ جِلْدِهِ وَجبَّته»(١١).

وقال شدادُ بنُ الهاد: جاء رجل من الأعرابِ إلى النبي على ، فآمنَ به واتَّبعه ، فقَالَ: أَهَاجِرُ معكَ ، فأوصى به بعضَ أصحابِه ، فلما كانت غزوةً خيبر ، غَنِمَ رسولُ الله على شيئاً ، فقسمه ، وقسم للأعرابي ، فأعطى أصحابه ما قسمه له ، وكان يَرعى ظهرَهم ، فلما جاء ، دفعُوه ؟ إليه فقال : ما هَذَا ؟ قالوا: قَسْمٌ قَسَمَهُ لَكَ رَسُولُ الله على ، فأخذه ، فجاء به إلى النبي على ، فقال : ما هَذَا يا رسول الله ؟ قال : «قَسْمٌ قَسَمْتُهُ لَكَ» ، قال : ما على هذا اتبعتك ، ولكن اتبعتك على أن أرمى ها هنا ، وأشار إلى خَلْقِه بسهم ، فأموتَ فأدخل الجنة ، فقال : «إنْ تَصْدُقِ اللّه يَصْدُقْكَ » ثم نهض إلى قتال العدو ، فأتِي به إلى النبي على وهو مقتول ، فقال : «أهو هو؟ » قالوا : نعم . قال : «صَدَقَ اللّه فَصَدَقَهُ » ، فكفّنه النبيُ على في جبته ، ثم قدَّمه ، فصلَى عليه ، وكان من دعائه له : «اللّهُمَّ هٰذا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِراً في سَبِيلِك ، فُتِلَ في جبته ، ثم قلَّه شَهِيدٌ » (٢) .

قال الواقدي: وتحوَّلت اليهود إلى قلعة الزبير، حصن منيع في رأس قُلةً، فأقام رسولُ اللَّهِ اللهِ ثلاثةَ أيام،، فجاء رجل من اليهود يقال له عزال فقال: يا أبا القاسم، إنك لو أقمت شهراً ما بَالوا، إن لهم شراباً وعُيوناً، تحتَ الأرض، يخرجُون بالليل، فيشربُون منها، ثم يرجعون إلى قلعتهم، فيمتنعون منك، فإن قطعت مشربَهم عليهم أصحَرُوا لك، فسار رسول الله إلى ماتهم، فقطعه عليهم، فلما قطع عليهم خرجوا، فقاتلُوا أشد القتال، وقُتِلَ مِن المسلمين نَفَرٌ، وأصيب نحو العشرة من اليهود، وافتتحه رسول اللهِ في أم تحوَّل رسولُ الله إلى أهلِ الكُتيبَةِ والوَطِيح والسُّلالِم حصنِ ابن أبي الحُقيق، فتحصَّن أهلهُ أشد التحصن، وجاءهم كل فَلِّ كان انهزم مِن النَّطاة والشق، فإن خيبر كانت جانبين: الأول: الشَّق والنَّطاة و وهو الذي افتتحه أو لا والجانب الثاني: الكُتيبة والوطيح والسُّلالم، فجعلوا لا يخرجُون مِن حصُونهم حتى همَّ رسولُ الله اللهِ أن ينصبَ عليهم المنجنيق، فلما أيقنُوا المُحقيق إلى رسولِ اللَّهِ الصُّلِح، وأرسل ابنُ أبي الحقيق، فصالَح رسول الله على حقن دماء مَن في حُصونهم من المقاتلة وتركِ الذَّريَّة لهم، ويخرُون من خيبر رسول الله على حقن دماء مَن في حُصونهم من المقاتلة وتركِ الذَّريَّة لهم، ويخرُون من خيبر والبيضاء، والكُراع والحلقة إلا ثوباً على ظهرِ إنسان، فقال رسولُ الله على: "وَبَرِكُ مُنْكُم فِمُّةُ اللَّه وَيْمَةُ اللَّه وَيْمَةُ اللَّه وَيْمَةُ اللَّه وَيْمَةُ اللَّه وَيْمَةُ اللَّه وَيْمَةُ اللَّه وَيْمَةً اللَّه وَيْمَةُ اللَّه وَيْمَةً اللَّه وَيْمَةً اللَّه وَيْمَةً اللَّه وَيْمَةً اللَّه وَيْمَةُ اللَّه وَيْمَةً الله وَلْ كَنْمُتُمُونِي شَيْمًا ، فصالحوه على ذلك.

قال حمادُ بن سلمة: أنبأنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسولَ الله على قاتل أهل خيبر حتى ألجاهم إلى قصرهم، فغلبَ على الزرع والنخل والأرض، فصالحُوه على أن يُجلوا منها ولهم ما حملت ركابُهم ولِرسول الله على الصفراءُ والبيضاءُ، واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يُغَيِّبُوا شيئاً، فإن فعلُوا فلا ذِمَّةَ لهم ولا عهد، فغيَّبوا مَسْكاً فيه مال وحُلي لحيي بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضيرُ، فقال رسول الله على إلى على بن أخطب: «ما فَعَلَ مَسْكُ حُيي الذي جَاءَ بِهِ مِنَ النَّضِير؟»

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الدلائل» ٢٢١/٤. (٢) أخرجه النسائي ١٠/٤، والحاكم ٣/ ٥٩٥.

قال: أذهبته النفقاتُ والحروب، فقال: «العَهْدُ قَرِيبٌ، والمَالُ أكثرُ مِنْ ذُلِكَ»، فدفعه رسولُ الله على إلى الربير، فمسه بعذاب، وقد كان قبل ذلك دخل خربة فقال: «قد رائيتُ حُينًا يَطُوف في خربة هاهنا»، فلهبوا، فطافوا، فوجدوا المَسْكَ في الخربة، فقتل رسول الله على ابني البحقيق، وأحدُهما زوج صفية بنت حيى بن أخطب، وسبى رسولُ الله على نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم بالنّكثِ الذي نكتُوا، وأراد أن يُجليهم منها، فقالوا: يا محمد! دعنا نكون في هٰذه الأرض نُصلِحُها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم، ولم يكن لرسول الله على ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغُون يقومون عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر مِن كل زَرع وكل ثمرٍ ما بدا لرسول الله على أن يقرهم (١٠ - وكان عبد الله بن رواحة يخرصُه عليهم كما تقدم - ولم يقتل رسول الله على بعد الصلح إلا ابني أبي الحقيق عبد الله بن رواحة يخرصُه عليهم كما تقدم - ولم يقتل رسول الله على فمة أله وذمة رسوله على فغيبوا، للنكث الذي نكثوا، فإنهما شرطوا إن غيبوا، أو كتموا، فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله على فلك، فعالم الله عن المال الذي خرجتم به من المدينة حين أجليناكم، ؟ قالوا: ذهب، فحلفوا على ذلك، فاعترف ابنُ عمّ كِنانة عليهما بالمال حين دفعه رسولُ الله يمن إلى الزّبير يُعذبه، فدفع رسول الله على خانة فاعترف ابنُ عمّ كِنانة عليهما بالمال حين دفعه رسولُ الله يَسْ إلى الزّبير يُعذبه، فدفع رسول الله على ذلك، فاعترف ابنُ عمّ كِنانة ويقال: إن كِنانة هو كان قتل أخاه محمود بن مسلمة .

وشك الصحابة: هل اتخذها سُرِّيَّة أو زوجة؟ فقالوا: انظروا: إن حجبها فهي إحدى نِسائه، وإلا فهي مما ملكتْ يمينُه، فلما رَكِب، جعل ثَوبه الذي ارتدى به على ظهرها ووجهها، ثم شدَّ طرفه تحته، فتأخَرُوا عنه في المسير، وعَلِمُوا أنها إحدى نسائه، ولما قدم لِيحملها على الرحل أجلَّته أن تضع قدمها على فخذه، فوضعت ركبتها على فخذه ثم ركبت (٥٠).

ولما بنى بها، بات أبو أيوب ليلته قائماً قريباً من قُبته، آخذاً بقائم السيف حتى أصبح، فلما رأى رسولَ الله ﷺ: «مالك يا أبا أيوب؟» فقال له: أرِقْتُ ليلتي هٰذِهِ يا رسولَ اللهِ لما دخلتَ بهذه المرأة، ذكرتُ أنك قتلتَ أباها وأخاها، وزوجَها وعامةً عشيرتها، فخِفْتُ أن تغتالك، فضحِكَ رسولُ اللهِ قال له معروفاً(٢).

فصل: وقسم رسولُ الله على الله على ستة وثلاثين سهماً، جمع كُلُّ سهم مائةً سهم، فكانت

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٠٠٦)، بإسنادٍ حسن. (٢) أخرجه البيهقي في الدلائل؛ ٤/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٠٨٦)، ومسلم ٢/١٠٤٣ (١٣٦٥)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٤) انظر «المجمع» للهيشمي ٩/ ٢٥١.

<sup>(</sup>٥) هو عند البخاري (٤٢١١)، و(٤٢١٣)، ومسلم ٢/١٠٤٦، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٦) انظر فسيرة ابن هشام، ٢/ ٣٣٩.

ثلاثة آلافٍ وستَّمائة سَهْم، فكان لِرسولِ الله عَلَيْ وللمسلمين النصفُ مِن ذلك، وهو ألف وثمانمائة سهم سهم، لرسول الله على سهم أحدِ المسلمين، وَعَزَلَ النصفَ الآخر، وهو ألف وثمانمائة سهم لنوائبه وما ينزلُ به مِن أمور المسلمين<sup>(۱)</sup>. قال البيهقي: وهذا لأن خيبر فُتحَ شَظْرُهَا عَنْوَةً، وشطرُهَا صُلحاً، فقسم ما فتح عنوة بين أهلِ الخمس والغانمين، وعزل ما فتح صلحاً لِنوائبه وما يحتاجُ إليه من أمور المسلمين.

قلت: وهذا بناء منه على أصل الشافعي رحمه الله، أنه يجب قسم الأرض المفتتحة عنوة كما تُقسم سائرُ المغانم، فلما لم يجده قسم النصفَ مِن خيبر، قال: إنه فتح صلحاً. ومن تأمّل السير والمغازي حقَّ التأمل، تبيَّن له أن خيبر إنما فُتحت عَنوة، وأن رسولَ الله الله الشولى على أرضها كُلُهَا بالسيفِ عنوة، ولو فتح شيء منها صُلحاً، لَم يُجلهم رسولُ الله الله منها، فإنه لما عزم على إخراجهم منها، قالوا: نحن أعلمُ بالأرض منكم، دعونا نكون فيها، ونعمُرها لكم بشطرِ ما يخرُج منها، وهذا صريح جداً في أنها إنما فُتِحَتْ عنوة، وقد حصل بينَ اليهود والمسلمين بها مِن الحراب والمبارزة والقتل مِن الفريقين ما هو معلوم. ولكن لما ألجئوا إلى حِصنهم، نزلوا على الصلح الذي بذلوه، أن لرسولِ الله على الصفراء والبيضاء، والحَلْقَة والسلاح، ولهم رِقابُهم وذُريتُهم، ويجلوا من الأرض، فهذا كان الصلح، ولم يقع بينهم صلح أن شيئاً من أرض خيبر لليهود، ولا جرى ذلك البتة، ولو كان كذلك، لم يَقُلُ: نُقِرُّكُم ما شنا، فكيف يُقِرُّهم في أرضهم ما شاء؟ ولما كان عمرُ أجلاهم كُلَّهم مِن الأرضِ، ولم يُصالحهم أيضاً على أن الأرض للمسلمين، وعليها خراجٌ يؤخذ منهم، هذا لم يقع، فإنه لم يضرب على خيبر خراجاً البتة.

فالصوابُ الذي لا شكَّ فيه: أنها فتحت عَنوة، والإمام مخير في أرض العَنوة بين قَسْمها ووقفها، أو قَسْم بعضها ووقف البعض. وقد فعل رسولُ الله على الأنواع الثلاثة؛ فقسم قُريظة والنضير، ولم يَقْسِمُ مكة، وقسم شَطْرَ خيبر، وترك شطرها، وقد تقدم تقريرُ كون مكة فتحت عنوة بما لا مدفع له.

وإنما قُسِمَتْ على ألف وثمانمائة سهم، لأنها كانت طُعمة مِن الله لأهل الحُديبية، من شهد منهم ومن غاب، وكانوا ألفاً وأربعمائة، وكان معهم مائتا فرس، لكل فرس سهمان، فَقُسِمَتْ على ألف وثمانمائة سهم، ولم يغب عن خيبر من أهل الحُديبية إلا جابرُ بن عبد الله، فقسم له رسولُ الله كَسَهْم مَنْ حضرها.

ُ وقسم للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهماً، وكانُوا ألفاً وأربعمائة وفيهم مائتا فارس، هذا هو الصحيحُ الذي لا ريبَ فيه.

ت. وروى عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أعطى الفارِس سهمين والراجِلَ سهماً.

قال الشافعي رحمه الله: كأنه سمع نافعاً يقول: للفرس سهمين، وللراجل سهماً، فقال: للفارس، وليس يَشُكُ أحد مِن أهل العلم في تقدَّم عُبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ، وقد أنبأنا الثقة من أصحابنا، عن إسحاق الأزرق الواسطي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسولَ الله ﷺ ضرب للفرس بسهمين، وللفارس بسهم. ثم روى من حديث أبي معاوية، عن عُبيد الله بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۰۱۰، ۳۰۱۲)، ورجاله ثقات.

عُمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسولَ الله ﷺ أسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وهو في «الصحيحين» (١) وكذلك رواه الثوري، وأبو أسامة عن عُبيد الله.

قال الشافعي رحمه الله: وروى مجمع بن جارية أن النّبيّ على قسم سهام خيبر على ثمانية عشر سهماً، وكان الجيش ألفاً وخمسمائة، منهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارسَ سهمين، والراجل سهماً (٢).

قال الشافعي رحمه الله: ومجمع بن يعقوب ـ يعني راوي هذا الحديث، عن أبيه، عن عمه عبد الرحمن بن يزيد، عن عمه مجمع بن جارية ـ شيخ لا يعرف، فأخذنا في ذلك بحديث عُبيد الله، ولم نر له مثله خبراً يُعارضه، ولا يجوز ردُّ خبر إلا بخبر مثله.

قال البيهقي: والذي رواه مجمع بن يعقوب بإسناده في عدد الجيش وعدد الفرسان، قد خُولِفَ فيه، ففي رواية جابر، وأهلِ المغازي: أنّهم كانوا ألفاً وأربعمائة، وهم أهلُ الحُديبية، وفي رواية ابن عباس، وصالح بن كيسان، وبشير بن يسار، وأهلِ المغازي: أن الخيل كانت مائتي فرس، وكان لِلفرس سهمان، ولصاحبه سهم، ولكل راجل سهم.

وقال أبو داود: حديثُ أبي معاوية أصحُّ، والعملُ عليه، وأرى الوهم في حديث مجمع أنه قال: ثلاثمائة فارس، وإنما كانوا مائتي فارس.

وقد روى أبو داود أيضاً من حديث أبي عمرة، عن أبيه، قال: «أتينا رَسُولَ الله على أربعة نفر، ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهماً، وأعطى الفرس سهمين (٣). وهذا الحديث في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود، وهو المسعودي، وفيه ضعف. وقد رُوي الحديثُ عنه على وجه آخر، فقال: أتينا رسول الله على ألاثة نَفَرٍ، معَنَا فرس، فكان للفارس ثلاثة أسهم، ذكره أبو داود (١) أيضاً.

فصل: وفي هذه الغزوة، قدم عليه على ابن عمه جعفرُ بنُ أبي طالب وأصحابه، ومعهم الأشعريون، عبدُ الله بنُ قيس أبو موسى، وأصحابُه، وكان فيمن قَدِمَ معهم أسماءُ بنت عميس. قال أبو موسى: بلغنا مَخْرَجُ النبي على ونحن باليمن، فخرجنا مُهاجرين أنا وأخوانِ لي، أنا أصغرُهما، أحدهُما أبو رُهْم، والآخر أبو بُردة، في بضع وخمسين رجلاً من قومي، فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتُنا إلى النجاشيِّ بالحبشة، فوافَقْنَا جَعْفَر بنَ أبي طالب وأصحابَه عنده، فقال جعفر: إنَّ رسولَ الله على بعثنا، وأمرَنَا بالإقامة، فأقيمُوا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعاً، فوافَقْنَا رَسُولَ الله على حينَ افتتَحَ خيبر، فأسهم لنا، وما قسم لأحدِ غابَ عن فتح خيبر شيئاً إلا لمن شهد معه، إلا لأصحابِ سفينتنا مع جعفر وأصحابه، قسم لهم معهم، وكان ناس يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة، قال: ودخَلَتُ أسماءُ بِنتُ عميس على حفصة، فدخل عليها عمر، فقال: مَنْ لهذِهِ؟ قالت: أسماءُ. فقال عُمَرُ: سبقناكم بالهجرة، نحن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢٢٨)، ومسلم (١٧٦٢)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٧٣٦)، والحاكم ٢/ ١٣١، وهو منقطع، فإن مجمع بن يعقوب، لم يدرك عمه مجمع بن جارية، وعند أبي داود رادٍ مجهول.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٧٣٤). (٤) برقم (٢٧٣٥).

أحقُ برسول الله عِيْمِنكم، فَغَضِبَتْ، وقالت: يا عُمَرُ، كلا واللهِ، لقد كنتم مع رسول الله عِيْم يُطعِمُ جائعكم، ويَعِظُ جاهِلَكُم، وكنا في أرض البُعداء البُغضاء، وذلك في اللهِ، وفي رسوله، وأيمُ اللهِ لا أطعَمُ طَعَاماً، ولا أشربُ شراباً حتى أذكر ما قلتَ لِرسول الله عِيْه، ونحن كنا نُؤذى ونخاف، وسأذكر دلك لرسول الله عَيْه، والله لا أكذب ولا أزيه ولا أزيدُ على ذلك، فلما جاء النبيُّ عَيْه، قالت: يا رسول الله، إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله عَيْه: «ما قلتِ له» قالت: قلت له: كذا وكذا. فقال: «لَيْسَ بِأَحَقَّ بي مِنْكُم، ولَهُ ولأصحابه هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهُلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَان»، وكان أبو موسى وأصحابُ السفينة يأتون أسماء أرسالاً يسألونها عن هذا الحديث، ما مِن الدنيا شيء، هم به أفرحُ ولا أعظمُ في أنفسهم مما قال لهم رسولُ الله عِيْراً.

ولما قَدِمَ جعفرٌ على النبيِّ ﷺ، تلقاه وقبَّل جبهته، وقال: «واللهِ ما أدري بأيَّهما أَفْرَحُ، بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَمْ بِقُدُوم جَعْفَر؟) (٢).

وأَمَا ما رُوي في لهذه القِصة، أن جعفراً لما نظر إلى النبيّ ﷺ، حجَل ـ يَعني: مشى على رِجل واحدةٍ إعظاماً لرسول الله ﷺ، وجعله أشباهُ الدِّبابِ الرَّقَاصُونَ أَصَلاً لهم في الرقص ـ فقال البيهقي ـ وقد رواه مِن طريق الثوري عن أبي الزبير عن جابر ـ: وفي إسناده إلى الثوري من لا يعرف.

قلت: ولو صح، لم يكن في هذا حُجة على جواز التشبُّه بالدّباب، والتكسر والتخنُّث في المشي المنافي لهدي رسول الله ﷺ فإن هذا لعله كان مِن عادة الحبشة تعظيماً لِكبرائها، كضرب الجُوك عند الترك ونحو ذلك، فجرى جعفر على تلك العادة وفعلها مرة، ثم تركها لِسنة الإسلام، فأين هذا من القفز والتكسر، والتثني والتخنُّث. وبالله التوفيق.

قال موسى بن عقبة: كانت بنو فَزارة ممن قدم على أهل خيبر ليعينوهم، فراسلهم رسولُ الله عليه الله يُعلِم الله عليه خيبَر، أَتَاهُ مَن يُعينوهم، وأن يخرجوا عنهم، ولكم من خيبر كذا وكذا، فأبُوّا عليه، فلما فتح اللهُ عليه خيبَر، أَتَاهُ من كان ثُمَّ من بني فزارة، فقالوا: وعدك الذي وعدتنا، فقال: «لكم ذو الرُّقيبة» - جبل من جبال خبير - فقالوا: إذاً نُقاتلك. فقال: «مَوْعِدُكم كذا» فلما سَمِعُوا ذلك مِن رسول الله عليه، خرجوا هاربين.

وقال الواقدي: قال أبو شُييم المزني - وكان قد أسلم فحسن إسلامه -: لما نفرنا إلى أهلنا مع عيينة بن حصن، رجع بنا عُيينة، فلما كان دون خيبر، عرَّسنا من الليل، ففزعنا، فقال عُيينة: أبشروا، إني أرى الليلة في النوم أنني أعطيت ذا الرُّقيبة جبلاً بخيبر قد واللهِ أخذتُ برقبة محمد، فلما قدمنا خيبر، قدم عُيينة، فوجد رسولَ الله عَيْق قد فتح خيبر. فقال: يا محمد أعطني ما غنمتَ من حُلفائي، فإني انصرفتُ عنك، وقد فرغنا لك، فقال رسول الله عَيْق: «كَذَبْتَ ولْكِنَّ الصِّيَاحَ الَّذِي سَمِعْتَ نَفَّرَكَ إلى أهلِك». قال: أجزني: يا محمد! قال: «لك ذو الرقيبة». قال: وما ذو الرقيبة؟ قال: «الجبلُ الذي رأيتَ في النوم أنك أخذته». فانصرف عُيينة، فلما رجع إلى أهله، جاءه الحارث بن عوف، فقال: ألم أقل لك: إنك تُوضِع في غير شيء، والله لَيَظْهَرَنَّ محمد على ما بين المشرق والمغرب، يهود كانوا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٣١)، ومسلم (٢٥٠٢، ٢٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ٣/ ٢١١، والبيهقي في «الدلائل» ٤/ ٢٤٦، من حديث جابر، وإسناده ضعيف، ورجح الحاكم وكذا الذهبي الارسال.

يُخبروننا بهذا، أشهد لسمِعْتُ أبا رافع سلام بن أبي الحُقيق يقول: إنا نحسُد مُحمداً على النبوة حيث خرجت من بني هارون، وهو نبي مرسل، ويهود لا تُطاوعني على هذا، ولنا منه ذَبْحَانِ، واحد بيثرب وآخر بخيبر، قال الحارث: قلت لسلام: يملِكُ الأرض جميعاً؟ قال: نعم والتوراةِ التي أنزلت على موسى، وما أُحِبُّ أن تعلم يهودُ بقولي فيه.

فصل: وفي هذه الغزاق، سُمَّ رسولُ اللهِ عَلَى، أهدت له زينبُ بنتُ الحارث اليهوديةُ امرأةُ سلام بن مِشْكَم شاةً مشويَّةً قد سمَّتها، وسألت: أيُّ اللحم أحبُّ إليه؟ فقالوا: الذِّراعُ، فأكثرت من السُّمِّ في الذراع، فلما انتهش من ذِراعها، أخبره الذَّراعُ بأنه مسموم، فلفظ الأكلة، ثم قال: «اجْمَعُوا لي مَنْ الذراع، فلما انتهش من ذِراعها، فقالَ لهم: «إنِّي سَائِلُكُم عَن شَيءٍ، فَهَلُ أنتمْ صَادِقيَّ فيه؟» قالوا: نَعَم الله عَلَى الله القاسم، فقال لهم رسول الله عَلَى: «مَنْ أَبُوكُم؟» قالوا: أبونا فلان. قال: «كَذَبْتُمْ أَبُوكُم فُلان». قالوا: صدقتَ وبَرِرْت، قال: «هَلُ أَنْتُمْ صَادِقيَّ عَنْ شيءٍ إنْ سَأَلْتُكُم عَنْهُ؟» قالوا: نحون فيها قالوا: نكون فيها وإن كذَبْناكُ عرفتَ كذبنا كما عرفتَه في أبينا. فقال رسول الله عَلَى: «مَنْ أَهْلُ النَّار؟» فقالوا: نكون فيها وإن كذبنا كما عرفتَه في أبينا. فقال رسول الله عَلَى: «أَخَعَلْتُمْ في هٰمِذِهِ الشَّاةِ سُمَّا؟»، ثم يسيراً، ثم تَخُلُفُوننا فيها. فقال لهم رسولُ الله عَلَى: «أَخَسَؤُوا فيها، فَوَالله لاَ نَخْلُفُكُم فيها أبَداً؟»، ثم قال: «هَلُ أَنْتُم صَادِقيَّ عَن شَيءٍ إن سَأَلْتُكُم عَنْهُ؟» قالوا: نعم. قال: «أَجَعَلْتُمْ في هٰمِوْ الشَّاةِ سُمَّا؟» قالوا: نعم. قال: «فَمَا حَمَلَكُم على ذَلك؟» قالوا: أردنا إن كنت كاذِباً نستريحُ منك، وإن كنت نبياً لم يشرًا؛ الله الله الله المَّاةِ سُمَّاكُاهُ الله الله المَّاةِ سُمَّاكُاهُ على أَلْك؟» قالوا: أردنا إن كنت كاذِباً نستريحُ منك، وإن كنت نبياً لم

وجيء بالمرأة إلى رسول الله ﷺ، فقالت: أردتُ قتلَكَ. فقال: «ما كان اللهُ لِيُسَلِّطُكِ عَلَيَّ»، قالوا: ألا نقتُلها؟ قال: «لا»، وَلم يتعرض لها، ولم يُعاقبها (٢)، واحتجم على الكاهِلِ، وأمَر من أكل منها فاحتجم، فماتَ بعضُهم. واختلف في قتل المرأة، فقال الزهري: أسلمت فتركها، ذكره عبد الرزاق، عن معمر، عنه، ثم قال معمر: والناسُ تقول: قتلها النبيُّ ﷺ.

قال أبو داود: حدثنا وهب بن بقية، قال: حدثنا خالد، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، أن رسولَ الله ﷺ أهدت له يهوديةٌ بخيبرَ شاةً مَصْلِيَّةً. وذكر القصة وقال: فمات بشرُ بن البراء بن مَعرور، فأرسل إلى اليهودية: ما حملك على الذي صنعتِ؟ قال جابر: فأمر بها رسولُ الله ﷺ فَقُتِلَتْ (٣٠).

قلت: كلاهما مرسل، ورواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة متصلاً: «أنه قتلها لما مات بشر بن البراء».

وقد وُفِّقَ بين الروايتين بأنه لم يقتُلُها أولاً، فلما مات بشر قتلها.

وقد اختلف: هل أكل النبيُّ ﷺ منها أو لم يأكل؟ وأكثرُ الروايات أنه أكل منها، وبقي بعد ذلك ثلاثَ سنين حتى قال في وجعه الذي مات فيه: «مَا زِلْتُ أَجِدُ مِن الأَكْلَةِ الَّتِي أَكَلْتُ مِنَ الشَّاةِ يَوْمَ خَيْبَر، فَهذَا أُوانُ انْقِطَاعِ الأَبْهَرِ منِّي، (٤).

<sup>(</sup>١) خبر الذراع المسمومة أخرجه البخاري (٥٧٧٧)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦١٧)، ومسلم (٢١٩٠)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٥١١)، وهو مرسل.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٤٢٨)، معلقاً عن يونس وهو ابن يزيد عن الزهري، عن عروة عن عائشة، وأخرجه من وجه آخر الحاكم
 ٣/ ٢١٩، من حديث أم مبشر، وصححه ووافقه الذهبي. وللحديث شواهد، انظر (تفسير) ابن كثير ٢/٦٦/١ بتخريجي.

قال الزهري: فتوفي رسول الله ﷺ شهيداً.

قال موسى بن عقبة وغيره: وكان بين قريش حين سمعوا بخروج رسول الله على الله الله الله عبر تراهُن عظيم، وتبايع، فمنهم من يقول: يظهر محمد وأصحابُه، ومنهم يقول: يظهر الحليفان ويهودُ خيبر، وكان الحجّاج بن علاط السَّلَمي قد أسلم وشَهِدَ فتح خيبر، وكانت تحتهُ أمُّ شيبة أختُ بني عبد الدار بن قصي، وكان الحجاج مُكثِراً مِن المال، كانت له معادِن بأرضِ بني سُليم، فلما ظهر النبيُ على خيبر، قال الحجاج بن علاط: إن لي ذهباً عند امرأتي، وإن تعلم هي وأهلُها بإسلامي فلا مال لي، فأذَن لي، فلأسرع السَّيرَ وأسبقِ الخبر، ولأخبِرنَّ أخباراً إذا قدمت أدراً بها عن مالي ونفسي، فأذِن له رسولُ الله على فلما قَدِمَ مكة، قال لامرأته: أخفي على واجمعي ما كان لي عندك مِن مال، فإني أريد أن أستريَ مِن غنائم محمد وأصحابه، فإنهم قد استُبيحُوا، وأصيبت أموالُهم، وإن محمداً قد أُسِر، وتفرَّق عنه أصحابُه، وإن اليهودَ قد أقسموا: لتَبْعَثَنَّ به إلى مكة ثم لتقتلنَّه بقتلاهم بالمدينة، وفشا ذلك بمكة، واشتد على المسلمين، وبلغ منهم، وأظهر المشركون الفرحَ والسَّرور، فبلغ العباسَ عمَّ ملى القيام، فدعا ابناً له يقال له: قُثُمُ، وكان يُشبه رسولَ الله على معمل العباس يرتَجِزُ، ويرفع صوته لئلا يشمتَ به أعداء الله:

حِبْ فَ فَ مَا مِبْ الْأَسْمِ الْمُسْمِ وَ الْأَلْسِمُ الْأَسْمِ الْمُسْمِ وَ الْأَلْسِمُ الْمُسْمِ اللَّهِ الْمُسْمِ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ

وحشر إلى باب داره رجالٌ كثيرون من المسلمين والمشركين، منهم المظهِرُ للفرح والسرور، ومنهم الشامِتُ المغري، ومنهم مَنْ به مثلُ الموت من الحُزْن والبلاء، فلما سمّع المسلمون رجزَ العباس وتجلُّدَه، طابت نفوسُهم، وظن المشركون أنه قد أتاه ما لم يأتهم، ثم أرسلَ العباسُ غلاماً له إلى الحجاج، وقال له: اخلُ به، وقل له: ويلَك ما جئتَ به، وما تقول، فالذي وعَد الله خيرٌ مما جئت به؟ فلما كلُّمه الغلامُ قال له: اقرأ على أبي الفضل السلام، وقل له: فَلْيَخْلُ بي في بعض بيوته حتى آتيَه، فإن الخبرَ على ما يَشُرُّه، فلما بلغ العبدُ باب الدار، قال: أبشر يا أبا الفضل، فوثب العباسُ فرحاً كأنه لم يُصبه بلاءٌ قطُّ، حتى جاءه وقبَّل ما بين عينيه، فأخبره بقول الحجاج، فأعتقه، ثم قال: أخبرني. قال: يقولُ لك الحجاج: أُخُلُ بِهِ في بعض بيوتِك حتى يأتيكَ ظهراً، فلما جاءه الحجاج، وخلا به، أخذ عليه لتكتمَنَّ خبري، فوافقه عباس عَلَى ذلك، فقال له الحجاج: جنتُ وقد افتتح رسولُ الله ﷺ خيبر، وغنم أموالهم، وجرت فيها سهامُ الله، وإنَّ رسولَ الله ﷺ قدَّ اصطفى صفيَّةً بِنت حُيي لنفسه، وأعرسَ بها، ولكن جَنتُ لمالي، أردت أن أجمعه وأذهب به، وإني استأذنتُ رسولَ ألله ﷺ أن أقول، فَأَذِنَ لِي أَن أقول ما شئت فأخَّفِ عليَّ ثلاثاً، ثم اذكرُ ما شئت. قال: فجمعت له امرأتُه متاعه، ثم انشمر رَاجعاً، فلما كان بعدَ ثلاث، أتَّى العباسُ أمرأة الحجاج، فقال: ما فعل زوجُكِ؟ قالت: ذهب، وقالت: لاَ يَحْزُنُك اللهُ يا أبا الفضل، لقد شقَّ علينا الذي بلغك. فقال: أجل، لا يَحْزُنُني الله، ولم يكن بحمد الله إلا ما أُحِبُّ، فتح اللهُ على رسوله خبيرَ، وجرت فيها سهامُ الله، واصطفى رسولُ الله ﷺ صفيَّة لنفسه، فإن كان لكِ في زُوجك حاجة، فالحقي به. قالت: أظنُّك والله صادقاً. قال: فإنى واللهِ صادق، والأمرُ على ما أقول لك. قالت: فمن أخبرك بهذا؟ قال: الذي أخبركِ بما أخبركِ. ثم ذهب

حتَّى أتى مجالسَ قريش، فلما رأوه قالوا: هذا واللهِ التجلَّدُ يا أبا الفضل، ولا يصيبُك إلا خير. قال: أجل لم يُصبني إلا خيرٌ، والحمد لله، أخبرني الحجَّاج بكذا وكذا، وقد سألني أن أكتُمَ عليه ثلاثاً لحاجة، فردَّ الله ما كان للمسلمين مِن كآبة وجزَع على المشركين، وخرج المسلمون مِن مواضعهم حتى دخلوا على العباس، فأخبرهم الخبرَ، فأشرقت وجوهُ المسلمين (١١).

## فصل: فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية

فمنها محاربة الكفار ومقاتلتُهم في الأشهر الحُرُم، فإن رسولَ الله ﷺ رجع مِن الحُديبية في ذي الحِجَّة، فمكث بها أيَّاماً، ثم سار إلى خيبرَ في المحرّم. كذلك قال الزُهريُّ عن عُروة، عن مروان والمِسور بن مخرمة، وكذلك قال الواقدي: خرج في أول سنة سبع من الهِجرة. ولكن في الاستدلال بذلك نظر، فإن خُروجَه كان في أواخر المحرم لا في أوله، وفتحُها إنما كان في صفر. وأقوى من هذا الاستدلال بيعة النبي ﷺ أصحابَه عندَ الشجرة بيعة الرضوان على القتال، وألا يَفِرُوا، وكانت في ذي القعددة، ولكن لا دليلَ في ذلك، لأنه إنما بايعهم على ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم يُريدون قتاله، فحيننذ بايع الصحابة. ولا خلاف في جواز القتال في الشهر الحرام إذا بدأ العدو، إنما الخلاف أن يُقاتل فيه ابتداء، فالجمهور: جوَّزوه، وقالوا: تحريمُ القِتّال فيه منسوخٌ، وهو مذهبُ الأثمة الأربعة، رحمهم الله. وذهب عطاء وغيرُه إلى أنه ثابتٌ غيرُ منسوخ، وكان عطاء يحلِفُ بالله: ما يَحِلُ القِتَالُ في الشهر الحرام، ولا نسَخَ تحريمَه شيءٌ.

وأقوى من لهذين الاستدلالين الاستدلال بحصار النبي الله المنائف، فإنه خرج إليها في أواخرِ شوال، فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة، فبعضُها كان في ذي القعدة، فإنه فتح مكة لِعَشر بقينَ مِن رمضان، وأقام بها بعد الفتح تسع عشرة يقصُرُ الصلاة، فخرج إلى هَوازن وقد بقي من شوال عشرون يوماً، ففتح الله عليه هَوازِنَ، وقسم غنائمها، ثم ذهب منها إلى الطائف، فحاصرها بضعاً وعشرين ليلة، وهذا يقتضي أن بعضها في ذي القعدة بلا شك.

وقد قيل: إنما حاصرهم بضع عشرة ليلة. قال ابنُ حزم: وهو الصحيح بلا شك. وهذا عجيب منه، فمن أين له هذا التصحيح والجزم به؟ وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك في قصة الطائف، قال: «فحاصرناهُم أربعينَ يوماً، فاستعصوا وتمنعوا» وذكر الحديث (٢) فهذا الحصار وقع في ذي القَعدة بلا ريب، ومع هذا فلا دليل في القصة، لأن غزو الطائف كان مِن تمام غزوة هَوازن، وهم بدؤوا رسول الله على الهزموا، دخل ملكهم، وهو مالكُ بنُ عوف النَّضري مع ثقيف في حِصن الطائف محاربينَ رسول الله على، فكان غزوهُم مِن تمام الغزوة التي شرع فيها، والله أعلم.

وقال الله تعالى في سورة المائدة [٢] وهي من آخر القرآن نزولاً، وليس فيها منسوخ: ﴿يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا يَجِلُوا شَعَكَيْرَ اللَّهِ وَلَا النَّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْمَدَّى وَلَا الْقَاتِيدَ﴾.

وقال في سورة البقرة [٢١٧]: ﴿ يَتَعَلُّونَكَ عَنِ النَّهْرِ الْعَرَامِ قِتَالِ فِيدٌ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيَّ وَمَدَّ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ فهاتان آيتان مدنيتان، بينهما في النزول نحو ثمانيةِ أعوام، وليس في كتاب الله ولا سنةِ رسوله

<sup>(</sup>١) **انظر «المجمع» للهيشمي ٦/١٥٤.** 

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٣٣٣)، ومسلم (١٠٥٩)، واللفظ له.

ناسخٌ لحكمهما، ولا أجمعتِ الأمةُ على نسخه، ومن استدل على نسخه بقوله تعالى: ﴿وَقَالِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَافَةَ ﴾ [التوبة: ٣٦] ونحوها من العمومات، فقد استدلَّ على النسخ بما لا يدُلُّ عليه، ومن استدل عليه بأن النبي على أبا عامر في سريَّةٍ إلى أوطاس في ذي القعدة، فقد استدل بغير دليل، لأن ذلك كان مِن تمام الغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال، ولم يكن ابتداءٌ منه لقتالهم في الشهر الحرام.

فصل: ومنها: قِسمة الغنائم: للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم، وقد تقدم تقريره.

ومنها: أنه يجوز لآحادِ الجيش إذا وجد طعاماً أن يأكلُه ولا يُخمِّسَه، كما أخذ عبد الله بن المغفل جِراب الشَّحْمِ الذي دُلِّي يومَ خيبر، واختص به بمحضر النبي ﷺ.

ومنها: أنه إذا لَحق مددّ بالجيش بعد تَقضّي الحرب، فلا سهمَ له إلا بإذن الجيش ورضاهم، فإن النبيّ على كلّم أصحابه في أهل السفينة حينَ قَلِمُوا عليه بخيبر - جعفر وأصحابه - أن يُسهِمَ لهم، فأسهم لهم.

فصل: ومنها: تحريمُ لحوم الحُمُرِ الإنسية، صح عنه تحريمُها يومَ خيبر، وصح عنه تعليلُ التحريم بأنها رِجْسٌ. وهذا مقدَّمٌ على قول من قال من الصحابة: إنما حرمها لأنها كانت ظهرَ القوم وحَمُولَتهم، فلما قيل له: فني الظهرُ وأكلت الحمر، حرّمها. وعلى قول من قال: إنما حرمها لأنها لم تخمس. وعلى قول من قال: إنما حرمها لأنها كانت حول القرية، وكانت تأكّلُ العَذِرةَ. وكل هذا في «الصحيح»(۱)، لكن قولُ رسول الله على إنها رِجْسٌ، مقدَّم على هذا كلّه، لأنه مِن ظنَّ الراوي، وقولِه بخلاف التعليل بكونها رجساً.

ولا تعارُض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى: ﴿قُلُ لَا آَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْمَمُهُمُ اللهِ وَلا تعارُض بين هذا التحريم وبين قوله تعالى: ﴿قُلُ لَا آَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَظْمَمُهُمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهِ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

فصل: ولم تُحرَّم المتعةُ يومَ خيبر، وإنما كان تحريمُها عامَ الفتح. هذا هو الصوابُ. وقد ظنَّ طائفة مِن أهل العلم أنه حرمها يومَ خيبر، واحتجوا بما في «الصحيحين» من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أن رسولَ الله على نهى عن مُتعة النساء يومَ خيبر، وعَنْ أكل لحوم الحمر الإنسية (٢٠) وفي «الصحيحين» أيضاً: أن علياً رضي الله عنه، سمع ابن عباس يُليِّنُ في مُتعة النساء، فقال: مهلاً يا ابنَ عباس، فإنَّ رسول الله على «نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية»، وفي لفظ للبخاري عنه، أن رسول الله عن مُتعة النساء يومَ خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية (٢٠).

ولما رأى هؤلاء أن رسولَ الله على أباحها عامَ الفتح، ثم حرَّمها، قالوا: حُرِّمَتْ، ثُمَّ أبيحت، ثمَّ

<sup>(</sup>١) انظر (صحيح البخاري) (٢٢٠٠ ـ ٤٢٢٧)، ومسلم (١٧٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٢١٦)، ومسلم (١٤٠٧) (ح ٢٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٩٦١)، ومسلم (١٤٠٧) (ح ٣١).

حُرِّمَتْ. قال الشافعي: لا أعلمُ شيئاً حُرِّم، ثم أبيح، ثم حُرِّمَ إلا المتعة، قالُوا: نُسِخَتْ مرتين، وخالفهم في ذلك آخرون، وقالوا: لم تُحرم إلا عامَ الفتح، وقبل ذلك كانت مباحة. قالوا: وإنما جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين الإخبار بتحريمها، وتحريم الحُمُر الأهلية، لأن ابن عباس كان يُبيحهما، فروى له علي تحريمهما عن النبي على رداً عليه، وكان تحريمُ الحُمُرِ يومَ خيبر بلا شك، وقد ذكر يومَ خيبر ظرفاً لتحريم الحُمُر، وأطلَقَ تحريمَ المتعة، ولم يُقيده بزمن، كما جاء ذلك في «مسند الإمام أحمد، بإسناد صحيح، أن رسول الله على «حرَّم لحومَ الحُمُر الأهلية يومَ خيبر، وحرَّم مُتعة النساء، وحرم لحومَ الحُمُر الأهلية يومَ خيبر (۱)، هكذا رواه سفيان بن عينة مفصلاً مميزاً، فظن بعضُ الرواة أن يومَ خيبر زمن للتحريمين، فقيدهما به، ثم جاء بعضُهم فاقتصر على أحد المحرَّمين وهو تحريمُ الحمر، وقيده بالظرف، فمن هاهنا نشأ الوهم. وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات، ولا استأذنوا في ذلك رسول الله على، ولا نقلَه أحدٌ قطٌ في هذه المؤوة، ولا كان للمُتعة فيها ذكرٌ البتة، لا فِعلاً ولا تحريماً، بخِلاف غزاة الفتح، فإن قصةَ المتعة كانت فيها فعلاً وتحريماً مشهورة، وهذه الطريقة أصحُ الطريقية.

وفيها طريقة ثالثة: وهي أن رسول الله ﷺ لم يُحرمها تحريماً عاماً البتة، بل حرَّمها عند الاستغناء عنها، وأباحها عند الحاجة إليها، وهذه كانت طريقة ابن عباس حتى كان يُفتي بها ويقولُ: هي كالميتة والدمّ ولحم الخنزير، تُباح عند الضرورة وخشيةِ العنت، فلم يفهم عنه أكثرُ الناسِ ذلك، وظنوا أنه أباحها إباحة مطلقةً، وشبَّبوا في ذلك بالأشعار، فلما رأى ابنُ عباس ذلك رجع إلى القول بالتحريم.

فصل: ومنها: جوازُ المساقاة والمزارعة بجُزء مما يخرُج مِن الأرض مِن ثمر أو زرع، كما عامل رسولُ اللَّهِ ﷺ أهلَ خيبر على ذلك، واستمر ذلك إلى حين وفاته لم يُنسخ البتة، واستمر عملُ خلفائه الراشدين عليه. وليس هذا مِن باب المؤاجرة في شيء، بل مِن باب المشاركة، وهو نظيرُ المضاربة سواء، فمن أباح المضاربة وحرَّم ذلك فقد فرق بين متماثلين.

فصل: ومنها: أنه دفع إليهم الأرض على أن يعملُوها مِن أموالهم، ولم يدفع إليهم البِذْر، ولا كان يَحمِلُ إليهم البِذرَ من المدينة قطعاً، فدل على أن هديّه عدمُ اشتراط كونِ البذر مِن ربِّ الأرض، كان يَحمِلُ إليهم البِذرَ من المدينة قطعاً، فدل على أن هديّه عدمُ اشتراط كونِ البذر مِن ربِّ الأرض، وأنه يجوز أن يكون من العامل. وهذا كان هديّ خلفائه الراشدينَ مِن بعده، وكما أنه هو المنقولُ، فهو الموافقُ للقياس، فإن الأرضَ بمنزلة رأس المال في القراض، والبِذر يجري مجرى سقي الماء، ولهذا يموتُ في الأرض، ولا يرجعُ إلى صاحبه، ولو كان بمنزلة رأس مال المضاربة لاشتُرط عودُه إلى صاحبه، وهذا يُفسِدُ المزارعة، فعلم أن القياسَ الصحيح هو الموافق لهدي رسول الله على وخلفائه الراشدين في ذلك. والله أعلم.

فصل: ومنها: خَرْصُ الثمار على رؤوس النخل وقِسمتها كذلك، وأن القسمة ليست بيعاً.

ومنها: الاكتفاءُ بخارِصِ واحد، وقاسِمِ واحد.

ومنها: جواز عقدِ المُهادنة عقداً جائزاً، للإمام فسخُه متى شاء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٧٩/١، من حديث علي أنه قال لابن عباس: «أن رسول الله نهى عن نكاح المتعة...» وأخرجه ١٩٣/٤ ـ ١٩٥، بذكر لفظ «حرم نكاح المتعة...» بدون ذكر فزمن خيبر».

ومنها: جوازُ تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط، كما عَقَدَ لهم رسولُ الله ﷺ بشرط أن لا يُغيِّبوا ولا يَكْتُموا.

ومنها: جوازُ تقريرِ أربابِ التُّهم بالعُقوبة، وأن ذلك من الشريعة العادلة لا مِن السياسة الظالمة.

ومنها: الأخذُ في الأحكَام بالقرائن والأمارات، كما قال النبي ﷺ لِكنانة: «المَالُ كَثيرٌ، والعَهْدُ قَريبٌ، (١)، فاستدل بهذا على كذبه في قوله: أذهبته الحروبُ والنفقة.

ومنها: أن من كان القولُ قولُه إذا قامت قرينةٌ على كذبه، لم يُلتفت إلى قوله، ونُزُّلُ منزلة الخانن.

ومنها: أن أهلَ الذّمة إذا خالفوا شيئاً مما شُرِطٌ عليهم، لم يبق لهم ذِمة، وحلّت دِماؤُهم وأموالهم، لأن رسولَ الله ﷺ عقد لهؤلاء الهدنة، وشرط عليهم أن لا يُغيّبوا ولا يَكتُموا، فإن فعلوا حلّت دِماؤهم وأموالُهم، فلما لم يفُوا بالشرط، استباحَ دماءَهم وأموالَهم، وبهذا اقتدى أميرُ المؤمنين عمرُ بن الخطاب في الشروط التي اشترطها على أهل الذمة، فشرط عليهم أنهم متى خالفُوا شيئاً منها، فقد حلَّ له منهم ما يَجلُّ مِن أهل الشّقاق والعَداوة.

ومنها: جوازُ نسخ الأمر قبل فِعله، فإن النبيِّ ﷺ أمرهم بكسرِ القُدور، ثم نسخه عنهم بالأمر فَسْلِهَا.

ومنها: أن ما لا يُؤكل لحمُه لا يَطْهُر بالذَّكاة لا جِلدهُ ولا لحمه، وأن ذبيحته بمنزلة موته، وأن الذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم.

ومنها: أن من أخذ مِن الغنيمة شيئاً قبل قسمتها لم يملكه وإن كان دونَ حقه، وأنه إنما يملِكُه بالقسمة، ولهذا قال في صاحب الشَّملة التي غلها: «إنَّها تَشْتَعلُ عَلَيْهِ نَاراً»، وقال لصاحب الشُّراك الذي غله: «شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ».

ومنها: أن الإمام مُخيَّر في أرض العَنوة بين قِسمتها وتركها، وقَسْم بعضها، وتَرْكِ بعضها.

ومنها: جواز التفاؤل بل استحبابُه بما يراه أو يسمعه مما هو من أسباب ظهورِ الإسلام وإعلامه، كما تفاءل النبيُّ ﷺ برؤية المُساحي والفؤوس والمكاتِل مع أهل خيبر، فإن ذلك فألٌ في خرابها.

ومنها: جواز إجلاء أهل الذَّمةِ من دار الإسلام إذا اسْتُغِنيَ عنهم، كما قال النبي ﷺ: «نُقِرُّكُم مَا أَقَرَّكُم مَا أَقَرَّكُم اللَّهُ» وقال لكبيرهم: «كَيْفَ بكَ إذا رَقَصَتْ بِكَ رَاحِلَتُكَ نَحْوَ الشَّام يَوْماً ثُمَّ يَوْماً»، وأجلاهم عمرُ بعد موته ﷺ، وهذا مذهبُ محمد بن جرير الطبري، وهو قولٌ قوي يسوغُ العملُ به إذا رأى الإمامُ فيه المصلحة.

ولا يُقال: أهل خيبر لم تكن لهم ذِمة، بل كانُوا أهلَ هُدنة، فهذا كلام لا حاصِل تحته، فإنهم كانوا أهلَ ذِمة، قد أمِنوا بها على دمائهم وأموالهم أماناً مستمراً. نعم لم تكن الجزيةُ قد شُرِعَت، ونزل فرضُ الجزية، استُؤنِفَ ضربُها على من يُعقد له الذمة مِن أهل الكِتاب والمجوس، فلم يكن عدمُ أخذ الجزية منهم لكونهم ليسوا أهلَ ذِمة، بل لأنها لم تكن نزل فرضُها بعد.

<sup>(</sup>١) انظر الفتح ٧/ ٤٧٩ واسنن البيهقي ٩/ ١٣٧.

وأما كونُ العقد غير مؤيَّد، فذاك لمدة إقرارهم في أرض خيبر، لا لمدة حقنِ دمائهم، ثم يستبيحها الإمامُ متى شاء، فلهذا قال: ونُقِرُّكُمْ ما أقرَّكُمُ الله أَوْ مَا شِئْنَا»، ولم يقل: نحقِنُ دماءكم ما شئنا، وهكذا كان عقدُ الذمة لقُريظة والنَّضير عقداً مشروطاً، بأن لا يُحاربوه، ولا يُظاهِرُوا عليه، ومتى فعلوا فلا ذِمة لهم، وكانوا أهلَ ذِمة بلا جزية، إذ لم يكن نزلَ فرضُها إذ ذاك، واستباحَ رسولُ الله سَبْيَ نسائهم وذرارِيهم، وجعل نقضَ العهد سارياً في حق النِّساء والذرية، وجعل حُكم الساكت والمقر حُكمُ الناقِضِ والمحارب، وهذا موجبُ هديه عَيَّةُ في أهل الذَّمة بعد الجزية أيضاً، أن يسريَ نقضُ العهد في ذريتهم ونسائهم، ولكن هذا إذا كان الناقضُ واحداً مِن طائفة لم يُوافقه بقيتهم، فهذا لا يسري النقضُ إلى زوجته وأولاده، كما أن من أهدر النبيُّ عَيْفُ دماءهم ممن كان يسبُه، لَمْ يَسْبِ نساءَهم وذريتهم، فهذا هديُه في هذا، وهو الذي لا محيدَ عنه وبالله التوفيق.

ومنها: جوازُ عِتق الرجل أمنه، وجعل عِتقها صَداقاً لها، ويجعلها زوجته بغير إذنها، ولا شهودٍ، ولا ولي غيره، ولا لفظِ إنكاح ولا تزويج، كما فعل على الصحابة: إن هذا لا يصلُح لغيره، بل رَوَوُا أشار إلى ذلك مع علمه باقتداء أمنه به، ولم يقُلُ أحد من الصحابة: إن هذا لا يصلُح لغيره، بل رَوَوُا القِصة ونقلُوها إلى الأمة، ولم يمنعوهم، ولا رسولُ الله على الاقتداء به في ذلك، والله سبحانه لمنا خصّه في النكاح بالموهوبة قال: ﴿ عَالِمَ اللّه عَن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينُ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] فلو كانت لهذه خالِصة له من دون أمنه، لكان هذا التخصيصُ أولى بالذكر لكثرة ذلك من السادات مع إمائهم، بخلاف المرأة التي تَهَبُ نفسَها للرجل لنُدرته، وقلته، أو مثله في الحاجة إلى البيان، ولا سيما والأصل مشاركة الأمة له، واقتداؤها به، فكيف يسكت عن منع الاقتداء به في ذلك الموضع الذي لا يجوز مع قيام مقتضى الجواز، هذا شبهُ المحال، ولم تجتمع الأمة على عدم الاقتداء به في ذلك، فيجب المصيرُ إلى إجماعهم وبالله التوفيق.

والقياس الصحيحُ: يقتضي جوازُ ذلك، فإنه يملِكُ رقبتَها، ومنفعة وطثها، وخدمتها، فله أن يُسقظَ حقَّه مِن مِلك الرقبة، ويستبقي مِلك المنفعة، أو نوعاً منها، كما لو أعتق عبدَه، وشرط عليه أن يخدِمه ما عاش، فإذا أخرج المالك رقبة ملكه، واستثنى نوعاً مِن منفعته، لم يُمنع من ذلك في عقد البيع، فكيف يُمنع منه في عقد النكاح؟ ولما كانت منفعةُ البُضع لا تُستباح إلا بعقلِ نكاح أو ملك يمين، وكان إعتاقُها يُزِيلُ ملكَ اليمين عنها، كان مِن ضرورة استباحة لهذه المنفعة، جعلُها زوجة، وسيدها كان يلي نكاحها، وبيعها ممن شاء بغير رضاها، فاستثنى لنفسه ما كان يَملِكُه منها، ولما كان مِن ضرورته عقدُ النكاح ملكه، لأن بقاء ملكه المستثنى لا يَتِمُّ إلا به، فهذا محضُ القياس الصحيح الموافق للسنة الصحيحة والله أعلم.

ومنها: جوازُ كذب الإنسانِ على نفسه وعلى غيره، إذا لم يتضمَّن ضرَر ذُلك الغير إذا كان يُتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجَّاجُ بن عِلاط على المسلمين حتى أخذَ مالَه مِن مكة مِن غير مضرَّة لحقت المسلمين من ذُلك الكذب، وأما ما نال مَن بمكة من المسلمين من الأذى والحزن، فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب، ولا سيما تكميلَ الفرح والسرور، وزيادة الإيمان الذي حصل بالخبرِ الصَّادِق بعد هذا الكذب، فكان الكذبُ سبباً في حصول هذه المصلحة الراجحة، ونظيرُ

هذا، الإمامُ والحاكمُ يوهِمُ الخصمَ خلافَ الحق لِيتوصل بذلك إلى استعلام الحقّ، كما أوهم سليمانُ بن داود إحدى المرأتين بِشَقّ الولد نِصفين (١) حتى توصّل بذلك إلى معرفة عين الأم.

ومنها: جوازُ بناء الرجل بامرأته في السفر، وركوبها معه على دابة بين الجيش.

ومنها: أن مَنْ قتل غيره بسُمٌ يَقْتُلُ مثله، قُتِلَ بهِ قِصاصاً، كما قُتِلَتِ اليهوديةُ ببشر بن البواء رضى الله عنه.

ومنها: جوازُ الأكل من ذبائح أهل الكتاب، وحِلُّ طعامهم.

ومنها: قبولُ هديةِ الكافر.

فإن قيل: فلعل المرأة قُتِلَتْ لنقض العهد لِحرابها بالشُّمِّ لا قِصاصاً. قيل: لو كان قتلُها لنقض العهد لقُتلَت من حين أقرت أنها سمت الشاة، ولم يتوقف قتلُها على موت الآكل منها.

فإن قيل: فهلاً قُتِلَتْ بنقضِ العهد؟ قيل: هذا حجةُ من قال: إن الإمام مخيَّر في ناقض العهد، كالأسير.

فإن قيل: فأنتم تُوجبون قتله حتماً كما هو منصوص أحمد، وإنما القاضي أبو يعلى ومَن تبعه قالوا: يُخير الإمامُ فيه. قيل: إن كانت قِصةُ الشاة قبلَ الصَّلح، فلا حجةَ فيها، وإن كانت بعدَ الصلح، فقد اختُلِفَ في نقضِ العهد بقتل المسلم على قولين، فمن لم ير النقضَ به فظاهر، ومن رأى النقضَ به، فهل يتحتمُ قتلُهُ، أو يُخيَّر فيه، أو يفصِلُ بينَ بعض الأسباب الناقضة وبعضها، فيتحتم قتلُه بسبب فهل يتحتمُ قتلُه، أو يُخير فيه إذا نقضه بحرابه، ولحوقه بدار الحرب، وإن نقضه بسواهما كالقتل، والزنى بالمسلمة، والتجسُّس على المسلمين، وإطلاع العدو على عوراتهم؟ فالمنصُوصُ: تعينُ القتل، وعلى هذا، فهذه المرأةُ لما سمَّتِ الشاةَ، صارت بذلك محاربة، وكان قتلُها مخيراً فيه، فلما مات بعضُ المسلمين من السَّم، قُتِلَتْ حتماً: إما قصاصاً، وإما لنقض العهد بقتلها المسلم، فهذا محتمل. والله أعلم.

واختُلِف في فتح خيبر: هل كان عنوة، أو كان بعضُها صلحاً، وبعضُها عنوة؟ فروى أبو داود من حديث أنس: «أن رسولَ الله ﷺ غزا خَيْبَرَ، فأصبناها عنوة فَجُوعَ السَّبي (٢٠).

وقال ابنُ إسحاق: سألتُ ابنَ شهاب، فأخبرني أن رسولَ الله ﷺ افتتح خيبرَ عَنوةً بعد القتال.

قال ابنُ عبد البر: هذا هو الصحيح في أرض خيبر، أنها كانت عَنوة كلّها مغلوباً عليها، بخلافِ فَدَكُ فإنَّ رسولَ الله على المنافعين عليها بالخيلِ والركاب، وهم أملُ الحُديبية، ولم يختلفِ العلماءُ أن أرض خيبرَ مقسومة، وإنما اختلفوا: هل تُقسم الأرض إذا غُنِمَتِ البلادُ أو توقف؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٢٦) و(٣٤٢٧)، ومسلم (١٧٢٠)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳۰۰۹)، ورجاله ثقات. (۳) برقم (۳۰۱۸)

فقال الكوفيون: الإمام مخيَّرٌ بين قِسمتها كما فعل رسولُ الله ﷺ بأرضِ خيبر، وبين إيقافها كما فعل عُمَرُ بسوادِ العراق.

وقال الشافعي: تُقسم الأرض كُلُّهَا كما قَسَمَ رسولُ الله ﷺ خيبرَ، لأن الأرضَ غنيمةٌ كساثر أموال الكفار.

وذهب مالك إلى إيقافها اتباعاً لعمر، لأن الأرض مخصوصة من سائر الغنيمة بما فعل عمر في جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأتي بعده من المسلمين، وروى مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: سمعتُ عمر يقول: «لَوْلاَ أَنْ يُتْرَكَ آخِرُ النَّاسِ لا شَيء لَهُمْ ما افْتَتَحَ المُسْلِمُونَ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمْتُها سُهْمَاناً كَمَا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ سُهْمَاناً (١٥). وهذا يدل على أن أرضَ خيبر قُسِمَتْ كُلُّهَا سُهماناً كما قال ابنُ إسحاق.

وأما من قال: إن خيبر كان بعضُها صلحاً، وبعضُها عنوة، فقد وهم وغَلِطَ، وإنما دخلت عليهم الشبهةُ بالحِصنين اللذينِ أسلمهما أهلُهُما في حقن دمائهم، فلما لم يكن أهلُ ذينك الحِصنين مِن الرجال والنساء والذرية مغنومين، ظن أن ذلك لِصلح، ولعمري إن ذلك في الرجال والنساء والذرية، كضربٍ من الصلح، ولكنهم لم يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتالِ، فكان حكمُ أرضهما حكمَ سائر أرض خيبر كلّها عَنوة غنيمة مقسومةً بين أهلها.

وربما شُبّه على من قال: إن نصف خيبر صُلحٌ، ونصفها عنوة، بحديث يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار: «أن رسولَ الله ﷺ قسم خيبرَ نِصفين: نصفاً له، ونصفاً لِلمسلمين، (٢).

قال أبو عمر: ولو صح هذا، لكان معناه أنَّ النَّصْفَ له مع سائر من وقع في ذلك النصف معه، الأنها قُسمت على ستة وثلاثين سهماً، فوقع السهمُ للنبي على وطائفة معه في ثمانية عشر سهماً، ووقع سائرُ الناس في باقيها، وكُلُّهُم ممن شهد الحُديبية ثم خيبر، وليست الحصونُ التي أسلمها أهلُها بعد الحصار والقتال صُلحاً، ولو كانت صلحاً لملكها أهلُها كما يملك أهلُ الصَّلْحِ أرضَهم وسائر أموالهم، فالحق في هذا ما صُلحاً، ولو كانت صلحاً لملكها أهلُها كما يملك أهلُ الصَّلْحِ أرضَهم وسائر أموالهم، فالحق في هذا ما قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهاب. هذا آخر كلام أبي عمر.

قلت: ذكر مالك، عن ابن شهاب، أن خيبر كان بعضُها عَنوة، ويعضُها صلحاً، والكُتيبة أكثُرها عنوةً وفيها صلح. قال مالك: عن الزهري، عنوةً وفيها صلح. قال مالك: عن الزهري، عن ابن المسيّب: «أن رسولَ الله ﷺ افتتح بعضَ خَيبَر عَنوة» (٣).

فصل: ثم انصرف رسولُ اللَّهِ ﷺ مِن خَيبر إلى وادي القُرى، وكان بها جماعةٌ من اليهود، وقد انضاف إليهم جماعةٌ من العرب، فلما نزلوا استقبلهم يهودُ بالرمي، وهم على غير تعبئةٍ، فقُتِلَ مِدْعَمٌ عبدُ رسول الله ﷺ: «كَلاَّ والَّذي نَفْسِي بِيَلِو، إنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ المَعَانِم، لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ لتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَاراً»، فلما سمع بذلك الناس، جاء التي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ المَعَانِم، لَمْ تُصِبْهَا المَقَاسِمُ لتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَاراً»، فلما سمع بذلك الناس، جاء رجل إلى النبي ﷺ: «شِرَاكُ مِنْ نَارٍ أَوْ شراكان مِنْ نارٍ»(٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٣٣٤)، وأبو داود (٣٠٢٠). (٢) أخرجه أبو داود (٣٠١٠)، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٠١٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك ٢/٤٥٩، والبخاري (٦٧٠٧)، ومسلم (١١٥)، من حديث أبي هريرة.

فعبًا رسولُ الله على أصحابه لِلقتال، وصفّهم، ودفع لواءه إلى سعدِ بْنِ عُبادة، ورايةً إلى المحباب بن المنذر، ورايةً إلى سَهل بن حُنيف، وراية إلى عبًاد بن بشر، ثم دعاهم إلى الإسلام، وأخبرهم أنهم إن أسلموا أحرزوا أموالهم، وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله، فبرز رجل منهم، فبرز إليه الزبيرُ بن العوّام، فقتله، ثم برز آخرُ، فقتله، ثم برز آخر، فبرز إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقتله، حتى قتل منهم أحد عشر رجلاً، كلما قُتِلَ منهم رجلٌ، دعا من بقي إلى الإسلام، وكانت الصلاة تحضُر ذلك اليوم، فيصلي بأصحابه، ثم يعودُ فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله، فقاتلهم حتى أمسوا، وغدا عليهم، فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أعطوا ما بأيديهم، وفتحها عنوة، وغنمه الله أموالهم، وأصابُوا أثاثاً ومتاعاً كثيراً، وأقام رسول الله عليه بوادي القُرى أربعة أيّام، وقسم ما أصابَ على أصحابه بوادي القُرى، وترك الأرضَ والنخل بأيدي اليهود، وعاملَهم عليها، فلما بلغ يهودَ تيماء ما واطأ عليه رسولُ الله على أمل خيبر وفَذَك ووادي القُرى، صالحوا رسولَ الله على، وأقاموا بأموالهم، فلما كانَ زمنُ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه، أخرج يهود خيبر وفدك، ولم يُخرج أهلَ تيماء ووادي القُرى، لأنهما داخلتان في أرض الشام، ويرى أن ما دون وادي القُرى إلى المدينة حِجاز، وأن ما وراء ذلك من الشام.

وانصرف رسولُ الله على راجعاً إلى المدينة. فلما كانَ ببعضِ الطريق، سار ليلَه حتَّى إذا كان ببعض الطريق أدركهم الكرى، عرَّس، وقال لبلال: «اكلاً لنا اللَّيْلَ»، [فصلى بلال ما قُلُر له، ونام رسول الله على واصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر] فغلبت بلالاً عيناه، وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ النبيُّ على ولا بلال، ولا أحدٌ من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسولُ الله على أقلى: «أيْ بلالُ؟» فقال: أخذَ بنفسي الذي أخذَ بِنفسِكَ، بأبي أنتَ وأمِّي يا رسولَ اللهِ، فاقتادوا رواجِلهم شيئاً حتى خرجُوا مِن ذلك الوادي، ثم أمل الله أفسان الله أفاقام الصلاة، وصلَّى بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم وقال: «يَا أَيُهَا النَّاسُ إنَّ بلالاً، فأقام الصلاة، ولَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إلَيْنَا في حِين غَيْرِ هذا، فإذا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاةِ أَوْ نَسِيهَا، ثُمَّ اللَّه قَبضَ أَرْوَاحَنا، ولَوْ شَاءَ لَرَدَّهَا إلَيْنَا في حِين غَيْرِ هذا، فإذا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلاةِ أَوْ نَسِيهَا، ثُمَّ الشَّيْطَانَ أَلِي بلالاً وهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي، فَأَصْجَعَه فَلَمْ يَرَلْ يُهدِّتُه كَمَا يُهدَّأُ الصَّبيُّ حَتَّى نام، ثم دعا رسول الله عَيْنَ الطَّبيُ حَتَّى نام، ثم دعا رسول الله عَيْنَ الطَّبيُ حَتَّى نام، ثم دعا رسول الله عَيْنَ بلالاً ، فأخبره بمثل ما أخبر به أبا بكر(١).

وقد رُوي أن لهذه القصة كانت في مرجعهم مِن الحُديبية، ورُوي أنها كانت في مرجعهم مِن غزوة تبوك. وقد روى قِصَّة النوم عن صلاةِ الصبح عِمرانُ بن حُصين، ولم يُوقِّت مدتَها، ولا ذكر في أي غزوة كانت، وكذلك رواها أبو قتادة كلاهما في قصة طويلة محفوظة.

وروى مالك، عن زيد بن أسلم، أن ذلك كان بطريق مكة، وهذا مرسل.

وقد روى شعبة، عن جامع بن شداد، قال: سمعتُ عبد الرحمن بن أبي علقمة، قال: سمعت

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك ۱۱٤/۱ من زيد بن أسلم مرسلاً، وأخرجه بنحوه ۱۳/۱ من الم المسيب. وأصل الحديث عند مسلم (۱۸)، من حديث أبي هريرة، وهو أيضاً بنحوه عند البخاري ومسلم (۱۸۲)، من حديث عمران.

عبد الله بن مسعود، قال: أقبلنا مع رسولِ الله على زمن الحديبية، فقال النبي على: «مَنْ يَكُلُونا؟» فقال بلال: أنا، فذكر القصة (١). لكن قد اضطربت الرواة في هذه القصة، فقال عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة، عن جامع: إن الحارس فيها كان ابن مسعود. وقال غُنْدَرٌ عنه: إن الحارس كان بلالاً، واضطربت الرواية في تاريخها، فقال المعتمِرُ بنُ سليمان عن شعبة عنه: إنها كانت في غزوة تبوك. وقال غيره عنه: إنها كانت في مرجعهم من الحُديبية، فدل على وهم وقع فيها، ورواية الزهري عن سعيد سالمة مِن ذلك، وبالله التوفيق.

### فصل: في فقه هذه القصة

فيها: أن من نام عن صلاة أو نسيها، فوقتُها حينَ يستيقظ أو يذكرُها.

وفيها: أن السنن الرواتبَ تُقضى كما تُقضى الفرائض، وقد قضى رسولُ الله ﷺ سُنَّة الفجر معها، وقضى سُنَّة الظهر وحدها، وكان هديُه ﷺ قضاءَ السنن الرواتب مع الفرائض.

وفيها: أن الفائتة يؤذَّن لها ويُقام، فإن في بعض طرق هذه القصة أنه أمر بلالاً، فنادى بالصلاة، وفي بعضها فأمر بلالاً، فأذن وأقام، ذكره أبو داود .

وفيها: قضاء الفائتة جماعة.

وفيها: قضاؤها على الفور لقوله: "فليصلها إذا ذكرها" (")، وإنما أخرها عن مكان مُعرَّسِهم قليلاً، لكونه مكاناً فيه شيطان، فارتحل منه إلى مكان خير منه، وذلك لا يفُوِّت المبادرة إلى القضاء، فإنهم في شغل الصلاة وشأنها.

وفيها: تنبيه على اجتناب الصلاة في أمكنة الشيطان، كالحمام، والحُسُّ بطريق الأولى، فإن هذه مناذِلُه التي يأوي إليها ويسكُنها، فإذا كان النبئ على ترك المبادرة إلى الصلاة في ذلك الوادي، وقال: "إن به شيطاناً» فما الظن بمأوى الشيطان وبيته؟

فصل: ولما رجع رسولُ اللَّهِ ﷺ إلى المدينة، ردَّ المهاجرون إلى الأنصار منافِحَهم التي كانوا منحُوهم إياها مِن النخيل حين صار لهم بخيبر مالٌ ونخيلٌ، فكانت أمُّ سُليم ـ وهي أم أنس بن مالك ـ أعطت رسولَ الله ﷺ على أعطت رسولَ الله ﷺ على أم سليم عِذاقها، وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه مكانَ كل عَذق عشرة (١٤).

فصل: وأقام رسولُ الله ﷺ في المدينة بعد مقدّمه مِن خيبر إلى شوال، ويعث في خلال ذلك السرايا.

فمنها: سريةُ أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى نجدٍ قِبَلَ بني فَزارة، ومعه سلمةُ بنُ الأكوع، فوقع في سهمه جاريةٌ حسناء، فاستوهبها مِنه رسولُ اللَّهِ ﷺ، وفادى بها أسرى من المسلمين كانوا مكة (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣٨٦/١، وأبو داود (٤٤٧)، وإسناده قوي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٣٧)، من حديث أبي هريرة. (٣) هو بعض المتقدم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٦٣٠)، ومسلم (١٧٧١)، من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٥) هو عند مسلم (١٧٥٥).

ومنها: سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ثلاثين راكباً نحو هوازن، فجاءهم الخبر، فهربوا وجاؤوا محالهم، فلم يَلْقَ منهم أحداً، فانصرف راجعاً إلى المدينة، فقال له الدليل: هل لك في جمع من خَثْعَم جاؤوا سائرين، وقد أجدبت بلادُهم؟ فقال عمر: لم يأمرني رسولُ الله على بهم، ولم يَعْرِضُ لهم.

ومنها: سرية عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكباً، فيهم عبد الله بن أنيس إلى يسير بن رِزَام اليهودي، فإنه بلغ رسول الله على أنه يجمع غَطفان لِيغزوه بهم، فأتوه بخيبر فقالوا: أرسلنا إليك رسولُ الله على ليستعملك على خيبر، فلم يزالوا - حتى تَبِعَهم في ثلاثين رجلاً مع كُلِّ رجل منهم رديف من المسلمين، فلما بلغوا قرقرة نيار وهي من خيبر على ستة أميال ـ ندم يسير، فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أنيس، ففطن له عبد الله بن أنيس، فزجر بعيره، ثم اقتحم عن البعير يسوقُ القوم حتى إذا استمكن مِن يسير، ضرب رجله فقطعها، واقتحم يسير وفي يده مِخرش من شوحط، فضرب به وجه عبد الله فشجّه مأمومة، فانكفأ كُلُّ رجل من المسلمين على رديفه، فقتله غيرَ رجل مِن اليهود أعجزهم شداً، ولم يُصَبْ مِن المسلمين أحدً، وقدموا على رسول الله على في شجة عبد الله بن أنيس، فلم تَقِحْ، ولم تُؤذه حتى مات.

ومنها: سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مُرَّة بفدك في ثلاثين رجلاً، فخرج إليهم، فلقي رعاء الشاء، فاستاق الشاء والنَّعم، ورجع إلى المدينة، فأدركه الطلبُ عند الليل، فباتُوا يرمونهم بالنبل حتى فني نَبْلُ بشير وأصحابه، فولّى منهم مَنْ ولَّى، وأصيب منهم مَنْ أصيب، وقاتل بشير قتالاً شديداً، ورجع القومُ بنعمهم وشائهم، وتحامل بشيرٌ حتى انتهى إلى فدك، فأقام عند يهود حتى برئت جِراحه، فرجع إلى المدينة.

ثم بعث رسولُ الله على سرية إلى الحُرَقَةِ من جُهينة، وفيهم أسامةُ بن زيد، فلما دنا منهم، بعث الأميرُ الطلائع، فلما رجعوا بخبرهم، أقبل حتى إذا دنا منهم ليلاً، وقد احتلبوا وهدؤوا، قام فحمد الله، وأثنى عليه بما هو أهلهُ، ثم قال: أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريكَ له، وأن تُطيعوني، ولا تعصوني، ولا تُخالفوا أمري، فإنه لا رأي لمن لا يُطاع، ثم رتبهم وقال: يا فلان، أنت وفلان، ويا فلان أنت وفلان، لا يُفارِقُ كلُّ منكما صاحبه وزميله، وإياكم أن يَرْجِع أحد منكم، فأقول: أين صاحبك؟ فيقول: لا أدري، فإذا كبَّرتُ فكبِّروا، وجردوا السيوف، ثم كبروا، وحملوا حملة واحدة، وأحاظوا بالقوم، وأخذتهم سيوف الله، فهم يضعونها منهم حيث شاؤوا، وشعارهم: أمِتْ أمِتْ أمِتْ. وخرج أسامة في أثر رجل منهم يقال له مرداسُ بن نَهيك، فلما دنا منه، وَلَحَمهُ بالسيف، قال: لا إله إلا الله، فقتله، ثم استاقوا الشَّاءَ والنَّعم والذُّريَّة، وكانت سُهمائهم عشرة أبعرة لكل رجُل أو عِذْلَها من النَّعم، فلما قَلِمُوا على رسول الله على أخبر بما صنع أسامة، فكبُر ذلك عليه، وقال: «أَقتُلْتُهُ بَعْدُ مَا قَالَ لا إله إلا إله إلا إله إلا إله إلا الله، عهداً ألا أقتُل رجلاً يقول: لا إله إلا الله، فقال رسولُ الله عهداً ألا أقتُل رجلاً يقول: لا إله إلا الله، فقال رسولُ الله عهداً ألا أقتُل رجلاً يقول: لا إله إلا الله، فقال رسولُ الله عهداً ألا أقتُل رجلاً يقول: لا إله إلا الله، فقال رسولُ الله عهداً ألا أقتُل رجلاً يقول: لا إله إلا الله، فقال رسولُ الله عهداً ألا أقتُل رجلاً يقول: لا إله إلا الله، فقال رسولُ الله عهداً ألا أقتُل رجلاً يقول: لا إله إلا الله، فقال رسولُ الله عهداً ألا ألا أله أسماء بعدك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٢٦٩)، ومسلم (٩٦)، من حديث أسامة بن زيد، مع اختلاف يسير.

فصل: وبعث رسول الله ﷺ غالب بن عبد الله الكَلبي إلى بني المُلَوَّح بالكَدِيد، وأمره أن يُغير عليهم.

قال ابن إسحاق: فحدثني يعقوبُ بن عتبة، عن مسلم بن عبد الله الجهني، عن جندب بن مُكيث الجُهني، قال: كنتُ في سريته، فمضينا حتى إذا كنا بِقَدِيد لَقِينَا به الحارث بن مالك بن البَرْصَاء الليثي، فأخذناه، فقال: إنما جئتُ لأسلم، فقال له غالب بن عبد الله: إن كنتَ إنما جئتَ لِتسلم، فلا يضرُّك رباطُ يوم وليلة، وإن كنتَ على غير ذلك، استوثقنا مِنك، فأوثقه رباطاً وخلَّف عليه رُويجلاً أسود، وقال له: امكث معه حتى نمر عليك، فإذا عازَّك فاحتزَّ رأسَه، فمضينا حتى أتينا بطن الكَّدِيد، فنزلناه عشيةً بعد العصر، فبعثني أصحابي إليه، فَعَمَدْتُ إلى تل يُطلعني على الحاضر، فانبطحتُ عليه وذلك قبلَ غروب الشمس، فخرج رجل منهم، فنظر فرآني منبطِحاً على التل، فقال لامرأته: إني لأرى سُواداً على هذا التلُّ ما رأيتُه في أوَّلِ النهار، فانظري لا تكونُ الكِلابُ اجترَّت بعضَ أوعيتك، فنظرت، فقالت: لا والله لا أفقد شيئًا. قال: فناوليني قوسي وسهمين من نبلي، فناولته، فرماني بسهم، فوضعه في جنبي، فنزعتُه فوضعتُه ولم أتحرك، ثم رماني بالآخر، فوضعه في رأس منكبي، فنزعتُه فوضعتُه ولم أتحرك، فقال لامرأته: أما والله، لقد خالطه سهامي، ولو كان ربيئةً لتحرُّك، فإذا أصبحتِ فابتغى سَهْمَيَّ فَخُذيهِما لا تمضغهما الكلاب عليَّ، قال: فأمهلناهم حتى إذا راحت روائحهم، واحتلبُوا وسكنوا، وذهبت عَتَمَةُ الليل، شننا عليهم الغارة، فقتلنَا مَن قتلنا، واستقنا النَّعم، فوجهنا قافلين به، وخرج صريخُهم إلى قومهم، وخرجنا سِراعاً حتى نمر بالحارث بن مالك وصاحِبه، فانطلقنا به معنا، وأتانا صريخُ الناس، فجاءنا ما لا قِبَلَ لنا به، حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطنُ الوادي من قُدَيْدٍ، أرسل اللَّهُ عزَّ وجَلَّ من حيث شاء سيلاً، لا واللَّهِ ما رأينا قبل ذلك مطراً، فجاء بما لا يقدر أحد يقدَمُ عليه، فلقد رأيتُهم وقوفاً ينظرون إلينا ما يَقْدِرُ أحد منهم أن يقدَم عليه، ونحن نَحْدُوها، فذهبنا سِراعاً حتى أسندناها في المُشلَّل، ثم حدرناها عنه، فأعجزنا القومَ بما في أيدينا (١).

وقد قيل: إن هذه السرية هي السرية التي قبلها. والله أعلم.

فصل: ثم قدم حُسيل بن نُويرة، وكان دليلَ النبي ﷺ إلى خيبر، فقال له النبيُ ﷺ: «ما وراءك؟» قال: تركتُ جمعاً من يَمَن وغَطفَان وحيَّان، وقد بعث إليهم عُبينة: إما أن تسيروا إلينا، وإما أن نَسيرَ إليكم، فأرسلوا إليه أن سِرُ إلينا، وهم يريدونك، أو بعضَ أطرافك، فدعا رسول الله ﷺ أبا بكر وعمر، فذكر لهما ذلك، فقالا جميعاً: ابعث بشير بن سعد، فعقد له لواء، وبعث معه ثلاثمائة رجل، وأمرهم أن يسيروا الليل، ويكمنوا النهار، وخرج معهم حُسيل دليلاً، فساروا الليل وكمنوا النَّهارَ، حتى أتوا أسفلَ خيبر، حتى ذَنوًا مِن القوم، فأغاروا على سرحهم وبلغ الخبرُ جمعهم فتفرَّقوا، فخرج بشير في أصحابه حتى أتى محالهم، فيجدُها ليس بها أحد، فرجع بالنَّعم، فلما كانوا بسلاح، لَقُوا عيناً لِعُبينة، فقتلوه، ثم لَعُوا جمع عُبينة وعُبينة وتبعهم أصحابُ رسول الله ﷺ، فأصابُوا منهم رجلين، فَقَلِمُوا بهما على النبي ﷺ، فأسلما فأرسلهما.

وقال الحارث بن عوف لعيينة وقد لقيه منهزماً تعدُو به فرسه: قف. قال: لا أقدِرُ خلفي الطلب،

<sup>(</sup>١) انظر «السيرة» لابن هشام ٢/ ٢٢٩ ـ ٦٣٠.

فقال له الحارث: أما آن لك أن تُبصرَ بعضَ ما أنت عليه، وأن محمداً قد وطأ البلادَ، وأنت تُوضع في غير شيء؟ قال الحارث: فأقمتُ مِن حين زالت الشمس إلى الليل، وما أرى أحداً، ولا طلبوه إلا الرعبَ الذي دخله (١).

فصل: وبعث رسول الله عَلِيمُ ابن أبي حَدْرَدِ الأسلمي في سَرِيَّة، وكان مِن قصته ما ذكر ابن إسحاق، أن رجلاً من جُشم بنِ معاوية، يقال له: قيس بن رفاعة، أو رفاعة بن قيس، أقبل في عدد كثير حتى نزلوا بالغابة يُريد أن يجَمع قيساً على محاربة رسول الله ﷺ، وكان ذا اسم وشَرَفٍ فَي جُشَمَ، قال: فدعاني رسول الله ﷺ ورجلين من المسلمين، فقال: "اخرُجُوا إلى هذا الرَّجُل حَتَّى تَأْتُوا مِنْهُ بِخَبَر وعِلْم؛ فقدم إلينا شارفاً عجفًاء، فَحُمِلَ عليها أحدُنا، فوالله ما قامت به ضعفاً حتى دعمها الرجالُ من خلفهًا بأيديهم حتى استقلت وما كادت، وقال: «تَبَلُّغُوا عَلَى هٰذِهِ». فخرجنا ومعنا سِلاحُنا من النبل والسيوف، حتى إذا جئنا قريباً من الحاضر مع غروب الشمس، فكَمَنْتُ في ناحيةٍ، وأمرتُ صاحبي، فكمنا في ناحية أخرى مِن حاضر القوم، قلت لهما: إذا سمعتماني قد كبرتُ وشددتُ في ناحية العسكر، فكبِّرا وشدًّا معي، فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى غِرة أو نرى شيئاً، وقد غَشِيَنَا الليلُ حتى ذهبت فحمة العشاء، وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد، فأبطأ عليهم، حتى تخوَّفُوا عليه، فقام صاحبُهم رفاعة بن قيس، فأخذ سَيفه، فجعله في عنقه، وقال: واللَّهِ لأتبَعَنَّ أثر راعينا لهذا، واللَّهِ لقد أصابه شرٌّ، فقال نفر ممن معه: واللَّهِ لا تذهبُ نحنُ نكفيكَ، فقال: واللَّهِ لا يذهبُ إلا أنا. قالوا: فنحن معك، وقال: والله لا يتبعُني منكم أحد، وخرج حتى يمرَّ بي، فلما أمكنني، نفحتُه بسهم فوضعتُه في فؤاده، فواللَّهِ ما تكلم، فوثبتُ إليه فاحتززتُ رأسه، ثم شددتُ في ناحية العسكر، وكبَّرتُ، وشد صاحبًاى فكبَّرا. فواللَّهِ ما كان إلا النجاءُ ممن كان فيه: عندك عندك بكلِّ ما قدرُوا عليه من نسائهم وأبنائهم، وما خفٌّ معهم من أموالهم، واستقنا إبلاً عظيمة، وغنماً كثيرة، فجئنا بها إلى رسول الله ﷺ، وجئتُ برأسه أحمله معي، فأعطاني من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيراً في صداقي، فجمعتُ إليَّ أهلي، وكنتُ قد تزوجتُ امرأة من قومي، فأصدقتها مائتي درهم، فجثتُ رسول الله ﷺ أستعينُه على نكاحي، فقال: «والله ما عندي ما أعينك»، فلبثتُ أياماً. ثم ذكر هذه السرية.

فصل: وبعث سرية إلى إضم، وكان فيهم أبو قتادة، ومُحلِّم بن جثامة في نفر من المسلمين، فمر بهم عامِرُ بن الأضبط الأشجعي على قَعودٍ له معه مُتَيِّعٌ له، ووطَبٌ مِن لَبن، فسلم عليهم بتحية الإسلام، فأمسكوا عنه، وحمل عليه مُحلِّم بنُ جَثَّامة فقتله لشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيرَه ومُتَيِّعه، فلما قَدِمُوا على رسول الله ﷺ أَخْبرُوه الخبر، فنزل فيهم القرآن: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامُنُواْ إِذَا صَرَبَّتُم فِي سَبِيلِ اللهِ فَنَيْنَا وَلِينَ اللهِ فَنَيْنَا اللهِ فَنَيْنَا اللهِ فَنَيْنَا اللهِ مَنَافِلُ وَمَنَا اللهُ عَلَيْتُ مُؤْمِنَا تَبْتَعُونَ عَرَضَ الْحَيَوْقِ الدُّنِيَا فَوندَ اللهِ مَنَافِهُ حَيْمِيلُ اللهِ مَنَافِهُ حَيْمِيلًا اللهِ مَنَافِهُ عَلَيْكُمُ لَا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ فَمَالُونَ خَيْمِيلُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) انظر «الطبقات» لابن سعد ٢/١٢٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٦/ ١١، وقال الهيشمي في الملجمع؛ ٨/٧: رجاله ثقات.

ولما كان عامُ خيبر، جاء عُيينةُ بن بدرٍ يطلبُ بِدَم عامر بن الأضبط الأشجعي وهو سيّدُ قيس، وكان الأقرعُ بنُ حابس يردُّ عن مُحَلِّم، وهو سيدُ خِنْدِف، فقال رسول الله ﷺ لقوم عامر: «هَلْ لَكُمْ أَنْ تَأَخُذُوا الآن مِنَّا خَمْسِينَ بَعيراً وحَمْسِينَ إذا رَجَعْنَا إلى المدينة؟» فقال عُيينةُ بنُ بدر: والله لا أدعُه حتى أذيقَ نساءه من الحُرقة مثل ما أذاق نسائي، فلم يزل به حتَّى رضُوا بالدية، فجاؤوا بمُحلِّم حتى يستغفر له رسولُ الله ﷺ، فلما قام بين يديه، قال: «اللهم لا تَغْفِرْ لمحلِّم» وقالها ثلاثاً، فقام وإنه ليتلقى دموعه بطرف ثوبه (۱).

قال ابن إسحاق (٢): وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. قال ابن إسحاق: وحدثني سالم أبو النضر، قال: لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرعُ بنُ حابس فخلا بهم، فقال: يا معشر قيس؛ سألكم رسولُ الله على قتيلاً تتركُونه ليصلحَ به بين النَّاسِ، فمنعتُموه إياه. أفأمِنْتُم أن يغضَبَ عليكم رسولُ الله على فيغضبَ اللَّهُ عليكم لِغضبه، أو يلعَنكُم رسولُ الله على فيلعَنكُم الله بلعنته، واللهِ لتُسْلِمُنه إلى رسولِ الله على أو لآتِينَ بخمسين من بني تميم كُلُهم يشهدُون أن القتيل ما صلَّى قَط فلاطلَّنَ دمه، فلما قال ذلك أخذُوا الدية.

#### فصل: في سرية عبد الله بن خُذافة السُّهمي

ثبت في الصحيحين، من حديث سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: نزلَ قولُه تعالى: ﴿ يَا أَيُّهُ النَّهِ مَا مَنُوا اللَّهِ عَلَيْهُ النَّهُ وَأَوْلِ الْأَرْمِ مِنكُرُ ﴾ [النساء: ٥٩]، في عبد الله بن حُذافة السهمي بعثه رسولُ الله عَلَيْهُ في سريَّة (٣).

وثبت في الصحيحين أيضاً من حديث الأعمش، عن سعيد بن عُبيدة، عن أبي عبد الرحمن الشّلَمي، عن عليٌ رضي الله عنه، قال: استعمل رسولُ الله على رجُلاً مِنَ الأنصارِ على سَرِيَّة، بعثَهم وأمرهم أن يسمعُوا له ويطيعوا، قال: فأغضبُوه في شيء، فقال: اجمعُوا لي حَطَباً، فجمعوا، فقال: أوقِدُوا ناراً، فأوقَدوا، ثم قال: ألم يَأْمُرْكُم رسولُ اللَّهِ عَلَيْ أن تسمعُوا لي وتُطيعوا؟ قالُوا: بَلَى، قال: فادْخُلُوهَا، قال: فنظر بعضُهم إلى بعض، وقالُوا: إنما فَرَرْنَا إلى رسولِ اللَّهِ عَلَيْ مِن النَّار، فَسكن غَضَبُهُ، وطُفِئتِ النَّارُ، فلما قَدِمُوا على رسولِ الله عَيْ ذكرُوا ذَلِكَ له، فقال: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا، إنَّمَا الطَّاعَةُ في المَعْرُوف» (ق) وهذا هو عبد الله بن حُذافة السَّهمي.

فإن قيل: فلو دخلُوها دخلوها طاعة لِلَّهِ ورسُولِه في ظنهم، فكانوا متأولين مخطئين، فكيف يُخَلَّدُون فيها؟ قيل: لما كان إلقاءً نفوسهم في النار معصيةً يكونون بها قاتِلي أنفسهم، فهمُّوا بالمُبادرة إليها من غير اجتهاد منهم: هل هُوَ طاعةٌ وقُربة، أو معصيةٌ؟ كانوا مُقْدِمينَ على ما هو محرَّم عليهم، ولا تَسوعُ طاعةً ولي الأمر فيه، لأنه لا طاعةً لمخلوق في معصيةِ الخالق، فكانت طاعةُ مَنْ أمرهم بدخولِ النار معصيةً لله ورسوله، فكانت لهذه الطاعة هي سببَ العُقوبة، لأنها نفسُ المعصية، فلو دخلُوها،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٥٠٣)، وابن ماجه (٢٦٢٥)، وفيه زياد بن سعد، مجهول الحال.

<sup>(</sup>۲) قالسيرة ۲/۸۲۲.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٥٨٤)، ومسلم (١٨٣٤)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٣٤٠)، ومسلم (١٨٤٠).

لكانُوا عُصاةً لله ورسولِه، وإن كانوا مطيعين لولي الأمر، فلم تدفع طاعتُهم لولي الأمرِ معصيتَهم لله ورسوله، لأنهم قد عَلِمُوا أن من قتل نفسه، فهو مستحِقٌ للوعيد، والله قد نهاهم عن قتل أنفسهم، فليس لهم أن يُقْلِمُوا على هذا النهي طاعة لمن لا تَجِبُ طاعتُه إلا في المعروف.

فإذا كان هذا حُكُمَ مَنْ عذب نفسه طاعة لولي الأمر، فكيف من عذَّب مسلماً لا يجوز تعذيبُه طاعة لولي الأمر.

وأيضاً فإذا كان الصحابةُ المذكورون لو دخلُوها لما خرجوا منها مع قصدِهم طاعةَ اللَّهِ ورسوله بذلك الدخولِ، فكيف بمن حمله على ما لا يجوزُ مِن الطاعة الرغبةُ والرهبةُ الدنيوية.

وإذا كان هؤلاء لو دخلُوها لما خرجوا منها مع كونهم قصدُوا طاعة الأمير، وظنُّوا أن ذلك طاعةٌ لله ورسوله، فكيف بمن دخلها مِن هؤلاء المُلبَّسين إخوان الشياطين، وأوهمُوا الجُهَّالُ أن ذٰلكَ ميراتُ من إبراهيم الخليل، وأن النار قد تصيرُ عليهم برداً وسلاماً، كما صارت على إبراهيم، وخيارُ هؤلاء ملبوسٌ عليه يظنُّ أنه دخلها بحال رحماني، وإنما دخلها بحال شيطاني، فإذا كان لا يعلم بذلك، فهو ملبوس عليه، وإن كان يعلم به، فهو مُلبَّسٌ على الناس يُوهمهم أنه مِن أولياء الرحمن، وهو مِن أولياء الشيطان، وأكثرهم يدخلها بحال بُهتاني وتحيَّل إنساني، فهم في دخولها في الدنيا ثلاثةُ أصناف: ملبوسٌ عليه، وملبِّس، ومتحيَّل، ونار الآخرة أشد عذاباً وأبقى.

### فصل: في عمرة القضيَّةِ

قال نافع: كانت في ذي القَعدة سنةَ سبع، وقال سليمان التَّيمي: لما رجعَ رسولُ الله عَلَيْهِ من خيبر، بعث السَّرايا، وأقام بالمدينةِ حتى استهل ذو القَعدة، ثم نادى في النَّاس بالخروج.

قال موسى بن عقبة: ثم خرج رسولُ الله من العام المقبل مِن عام الحديبية معتمراً في ذي القعدة سنة سبع، وهو الشهر الذي صدَّه فيه المشركون عن المسجدِ الحرام، حتى إذا بلغ يَأجُج، وضع الأداة كُلَّهَا الحَجَف والمِجَانَّ، والنَّبل والرَّماح، ودخلوا بسلاح الراكبِ السيوف، وبعث رسولُ الله عن جعفرَ بنَ أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنتِ الحارث بن حَزْنِ العامِريَّة، فخطبها إليه، فجعلت أمرها إلى العبَّاس بن عبد المطلب، وكانت أختها أم الفضل تحتّه، فزوَّجَهَا العباسُ رسولَ الله من فلما قَدِمَ رسول الله من أمر أصحابه فقال: «اكْشِفُوا عَنِ المناكِب، واسْعَوْا في الطَّوَاف»، لِيَرَى المُشْرِكُونَ جَلدَهم وقُوَّتَهم (۱). وكان يُكايدُهم بكُلُّ ما استطاع، فوقف أهل مكة: الرجالُ والنساءُ والصبيانُ، ينظرون إلى رسول الله من وأصحابه وهم يطوفون بالبيت، وعبدُ الله بنُ رواحة بين يدي رسول الله يه يتجز متوشَّحاً بالسيف يقول:

خَلُوا بَني الكُفَّادِ عَنْ سَبِيلِهِ في صُحُفِ تُتلَى على رَسُولِهِ إنَّي رَأَيْتُ السَحَقُ في قبُولِهِ ضَرْباً يُزِيلُ الهَامَ عَنْ مَقِيلِهِ

قَدْ أَلْدَلُ السِرِّحُدُنُ في تَشْرِيكِهِ يَسَا رَبُّ إِنِّسِي مُسؤْمِسَنُ بِسقسيدلِهِ السَدَوْمَ نَسفسرِبْ كُدمْ عَدَى تَسأُومِكِهِ وَيُدُومِلُ السَّخَدِيلَ عَنْ خَدِيدِهِ

<sup>(</sup>١) الخبر أخرجه أحمد ٣٠٦/١، عن ابن عباس، بإسناد حسن.

وتغيّب رجال من المشركين كراهية أن ينظُروا إلى رسول الله على حَنقاً وغيظاً. فأقام رسول الله على بمكة ثلاثاً، فلما أصبح مِن اليوم الرابع، أتاه سُهَيْلُ بنُ عمرو، وحُويطِبُ بنُ عبد العُزَّى، ورسولُ الله على مجلسِ الانصارِ يتحدَّث مع سعدِ بن عُبادة، فصاح حُويطب نناشدُك الله والعقد لما خَرجْتَ مِن أرضِنا، فقد مضت الثلاث، فقال سعد بن عُبادة: كذبت لا أمَّ لك، ليست بأرضِك ولا أرضِ آبائك، واللهِ لا نخرُج. ثم نادى رسولُ الله على حُويطِباً أو سُهيلاً، فقال: ﴿إِنِّي قَدْ نَكَخْتُ مِنْكُم المُرَاةُ فما يَشُرُّكُم أَنْ أَمْكُنَ حَتَّى أَدْخُلَ بِهَا، ونَضَعَ الطَمّامَ، فَنَأْكُل، وَتأكُلونَ مَعَنَا»، فقالوا: نُناشِدُك الله والعقد الا خرجتَ عنا، فأمر رسولُ الله على أبا رافع، فأذّن بالرحيل، وركِبَ رسول الله على حتى نزل بطنَ سَرف، فأقام بها، وخلف أبا رافع ليحمِلَ ميمونة إليه حين يُمسي، فأقام حتى قَدِمَتْ ميمونةُ ومَنْ معها، وقد لَقُوا أذى وعَناءً مِن سُفهاء المشركين وصِبيانهم، فبنى بها بِسَرف، ثم أدلجَ وسار حتَّى قَدِمَ المدينة، وقدًّر اللهُ أن يكون قبر ميمونةً بِسَرِف حيث بنى بها بِسَرف، ثم أدلجَ وسار حتَّى قَدِمَ المدينة، وقدًّر اللهُ أن يكون قبر ميمونةً بِسَرِف حيث بنى بها بِسَرف، ثم أدلجَ وسار حتَّى قَدِمَ المدينة، وقدًّر اللهُ أن يكون قبر ميمونةً بِسَرِف حيث بنى بها أَسْ واللهُ أن يكون قبر ميمونة بِسَرِف حيث بنى بها أَسْ اللهُ أن يكون قبر ميمونة بِسَرِف حيث بنى بها أَسَالُهُ اللهُ أن يكون قبر ميمونة بِسَرِف حيث بنى بها اللهُ أن يكون قبر ميمونة بِسَرِف حيث بنى بها أَنْ اللهُ أن يكون قبر ميمونة بِسَرِف حيث بنى بها اللهُ اللهُ أن يكون قبر ميمونة بَسَرَ وحيث بنى بها اللهُ اللهُ أن يكون قبر ميمونة بي المُن عيم المُنْ اللهُ أن يكون قبر ميمونة بيش بها المُن المُن اللهُ المُن المِن اللهُ اللهُ

فصل: وأمَّا قولُ ابنِ عباس: إن رسولَ الله ﷺ تزوَّج مَيْمُونَةَ وهُوَ مُحْرِمٌ، وبَنَى بِهَا وهُوَ حَلالٌ<sup>(۲)</sup> فمما استُدركَ عليهِ، وعُدَّ من وهمه، قال سعيدُ بنُ المسيِّب: ووهم ابن عباس وإن كانت خالته، ما تَزَوَّجها رسولُ الله ﷺ إلا بعد ما حلَّ. ذكره البخاري<sup>(۳)</sup>.

وقال يزيدُ بن الأصم عن ميمونة: «تزوَّجني رسولُ الله ﷺ ونَحْنُ حَلاَلاَنِ بِسَرِفَ» رواه مسلم (''). وقال أبو رافع: «تزوَّجَ رسولُ اللَّهِ ﷺ مَيمونَة وهُوَ حلالٌ، وبَنَى بها وهُوَ حلال، وكُنْتُ الرَّسُولَ بينهما» صحَّ ذٰلك عنه (۰۰).

وقال سعيدُ بنُ المسيّب: هذا عبدُ الله بن عباس يزعُمُ أن رسولَ الله ﷺ نكح ميمونَة وهو مُحْرمٍ، وإنما قَدِم رسولُ الله ﷺ مكّة، وكان الحِلُّ والنكاحُ جميعاً، فشُبّة ذلك على الناس.

وقد قيل: إنه تزوَّجها قبل أن يُحرم، وفي هذا نظر إلا أن يكونَ وَكَّلَ في العقد عليها قبل إحرامه، وأظنُّ الشافعيَّ ذكر ذلك قولاً، فالأقوال ثلاثة:

أحدها: أنه تزوَّجها بعد حلِّه من العُمرة، وهو قولُ ميمونة نفسها، وقولُ السفير بينها وبين رسول الله على وهو أبو رافع، وقولُ سعيد بن المسيِّب، وجمهور أهل النقل.

والثاني: أنه تزوَّجها وهو مُحرم، وهو قولُ ابن عباس، وأهل الكوفة وجماعة.

والثالث: أنه تزوَّجها قبل أن يُحرم.

وقد حُمِل قولُ ابنِ عباس أنه تزوجها وهو مُحْرِمٌ على أنه تزوجها في الشهر الحرام، لا في حال الإحرام، قالوا: ويُقال: أحرم الرجُل: إذا عقد الإحرام، وأحرم: إذا دخل في الشهر الحرام وإن كان حلالاً بدليل قول الشاعر:

قَتلُوا الْن عَفَّانَ الخَليفَة مُحْرِماً وَدِعاً فَلَمْ أَرْمِثْلَهُ مَفْتُولاً

<sup>(</sup>۱) انظر «السيرة» ۲/ ۳۷۱\_ ۳۷۲. (۲) أخرجه البخاري (۲۵۸)، ومسلم (۱٤١٠).

<sup>(</sup>٣) لم أره عند البخاري، وإنما أخرجه أبو داود (١٨٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٤١١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٣٩٣/٦، والترمذي (٨٤١)، وقال: حديث حسن.

وإنما قتلُوه في المدينة حلالاً في الشهر الحرام.

وقد روى مسلم في «صحيحه» من حديث عُثمانَ بنِ عفّان رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلا يَنْكَحُ، وَلا يَخْطُبُ ((). ولو قُدُر تعارضُ القولِ والفعلِ ها هنا، لوَجب تقديمُ القولِ، لأن الفِعلَ موافق للبراءة الأصلية، والقولُ ناقل عنها، فيكون رافعاً لحكم البراءة الأصلية، وهذه موافق لقاعدة الأحكام، ولو قُدِّمَ الفِعلُ لكان رافعاً لموجب القول، والقولُ رافع لموجب البراءة الأصلية، فيلزمُ تغييرُ الحكم مرتين، وهو خلاف قاعدة الأحكام. والله أعلم.

فصل: ولما أراد النبي الخروج مِن مكة، تبعتهم ابنة حمزة تُنادِي: يا عَمُّ يَا عَمُّ، فتناولها عليُّ بنُ أبي طالب رضي الله عنه، فأخذ بيدها، وقال لِفاطمة: دونكِ ابنة عمَّكِ، فحملتها، فاختصم فيها عليٌّ وزيدٌ وجعفرٌ، فقال علي: أنا أخذتُها، وهي ابنة عمي، وقال جعفرٌ: ابنة عمي، وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها رسولُ الله ﷺ لِخالتها: وقال: «الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمُّ»، وقال لعلي: «أنت مِنْي وأنا مِنْكَ»، وقال لجعفر: «أَشْبَهْتَ خَلْقي وخُلُقي»، وقال لزيد: «أَنْتَ أَخُونَا وَمُولانَا»، متفق على صحته (٢٠).

وفي هذه القصة مِن الفقه: أن الخالة مقدَّمة في الحَضانة على سائر الأقارِبِ بعد الأبوين، وأن تزوّج الحاضِنة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها. نص أحمد رحمة الله تعالى في رواية عنه على أن تزويجها لا يسقط حضانتها في الجارية خاصة، واحتج بِقصة بنتِ حمزة هٰذه، ولما كان ابنُ العم ليس مَحْرَماً لم يُفرُق بينه وبين الأجنبي في ذلك، وقال: تزوجُ الحاضنة لا يسقط حضانتها للجارية، وقال الحسن البصري: لا يكون تزوَّجها مسقطاً لحضانتها بحال، ذكراً كان الولد أو أنثى. وقد اختُلف في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال:

أحدها: تسقط به، ذكراً كان أو أنثى، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايات عنه.

والثاني: لا تسقط بحال، وهو قول الحسن، وابن حزم.

والثالث: إن كان الطفل بنتاً لم تسقط الحضانةً، وإن كانت ذكراً سقطت، ولهذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وقال في رواية مهنا: إذا تزوجتِ الأمُّ وابنُها صغير، أخذ منها، قيل له: والجارية مِثْلُ الصبيّ؟ قال: لا، الجاريةُ تكون معها إلى سبع سنين. وحكى ابنُ أبي موسى روايةً أخرى عنه: أنها أحقُ بالبنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ.

والرابع: أنها إذا تزوَّجت بنسيب مِن الطفل لم تسقط حضانتُها، وإن تزوَّجت بأجنبي سقطت، ثم اختلف أصحابُ هذا القول على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يكفي كونُه نسيباً فقط، مَحْرَماً كان أو غيرَ محرم، وهذا ظاهرُ كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٩) و(٤٢٥١)، وأحمد ٤/ ٢٩٨، والدارمي ٢/ ٢٣٧ ـ ٢٣٨، ولم أره عند مسلم.

الثاني: أنه يُشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم، وهو قولُ الحنفية.

الثالث: أنه يُشترط مع ذٰلك أن يكون بينه وبين الطفل وِلادة، بأن يكون جداً للطفل، وهذا قولُ بعض أصحاب أحمد، ومالك، والشافعي.

وفي القصة حُجة لمن قدَّم الخالَة على العمة، وقرابة الأم على قرابة الأب، فإنه قضى بها لخالتها، وقد كانت صفيَّةُ عمَّتها موجودةً إذ ذاك، وهذا قولُ الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وعنه رواية ثانية: أن العمة مقدَّمة على الخالة، وهي اختيارُ شيخنا. وكذلك نساءُ الأب يُقدَّمن على نساء الأم، لأن الولاية على الطفل في الأصل للأب، وإنما قُدِّمتْ عليه الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته، وشفقتها وحنوها، والإناثُ أقومُ بذلك من الرجال، فإذا صار الأمر إلى النساء فقط، أو الرجال فقط، كانت قرابةُ الأب أولى من قرابة الأم، كما يكون الأبُ أولى مِن كل ذكر سواه، وهذا قوي جداً.

ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتها بأن العمة لم تَطْلُبِ الحضانة، والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه، بخلاف الخالة، فإن جعفراً كان نائباً عنها في طلب الحضانة، ولهذا قضى بها النبيُ على لها في غيبتها.

وأيضاً فكما أن لِقرابة الطفل أن يمنع الحاضنة مِن حضانة الطفل إذا تزوجت، فللزوج أن يمنعها مِن أخذه وتفرغها له، فإذا رضيَ الزوج بأخذه ـ حيث لا تسقطُ حضانتُها لِقرابته، أو لكون الطفل أنثى على رواية، مُكِّنَتْ من أخذه وإن لم يرض ـ فالحق له، والزوج ها هنا قد رضيَ وخاصم في القصة، وصفية لم يكن منها طلب.

وأيضاً فابنُ العم له حضانةُ الجارية التي لا تُشتهى في أحد الوجهين، بل وإن كانت تُشتهى فله حضانتها أيضاً، وتُسلَّم إلى امرأةٍ ثقة يختارها هو، أو إلى محرمه، وهذا هو المختارُ لأنه قريبٌ من عصباتها، وهو أولى من الأجانب والحاكم، وهذه إن كانت طفلة فلا إشكال، وإن كانت ممن يُشتهى، فقد سُلَّمتُ إلى خالتها، فهي وزوجها من أهل الحضانة، والله أعلم.

وقول زيد: ابنة أخي، يُريد الإنجاء الذي عقده رسولُ الله ﷺ بينه وبين حمزةً لما واخى بينَ المهاجرين، فإنه واخى بين أصحابه مرتين، فواخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبلَ الهجرة على الحقّ والمواساة، وآخى بين أبي بكر وعمر، وبين حمزة وزيد بن حارثة، وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وبين الزبير وابن مسعود، وبين عبيدة بن الحارث وبلال، وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص، وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة، وبين سعيد بن زيد، وطلحة بن عبيد الله. والمرة الثانية: آخى بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك بعد مقدمه المدينة.

فصل: واختُلِفَ في تسمية لهذه العمرة بعُمرة القضاء، هل هو لكونها قضاءً للعمرة التي صُدُّوا عنها، أو من المقاضاة؟ على قولين تقدما. قال الواقدي: حدثني عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: لم تكن لهذه العُمرة قضاء، ولكن كان شرطاً على المسلمين أن يعتمِرُوا في الشَّهر الذي حاصرهم فيه المشركون. واختلف الفقهاءُ في ذلك على أربعة أقوال:

أحدها: أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدي والقضاء، وهذا إحدى الروايات عن أحمد، بل أشهرُها عنه.

والثاني: لا قضاء عليه، وعليه الهدي، وهو قول الشافعي، ومالك في ظاهر مذهبه، ورواية أبي طالب عن أحمد.

والثالث: يلزمه القضاء، ولا هدي عليه، وهو قول أبى حنيفة.

والرابع: لا قضاء عليه، ولا هدي، وهو إحدى الروايات عن أحمد.

فمن أوجب عليه القضاء والهدي، احتج بأن النبي على وأصحابه نحرُوا الهدي حين صُدُّوا عن البيت، ثم قَضَوًا مِن قابل. قالوا: والعمرة تلزم بالشروع فيها، ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها، ونحر الهدي لأجل التحلل قبل تمامها، وقالوا: وظاهِرُ الآية يُوجب الهدي، لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحْيِرُمُ فَا السَّيْسَرُ مِنَ الْمُدَيِّ ﴾ البقرة: 191].

ومن لم يُوجبهما قالوا: لم يأمُر النبيُّ ﷺ الذين أحصروا معه بالقضاء ولا أحداً منهم، ولا وقف الحِلُّ على نحرهم الهديّ، بل أمرهم أن يَحْلِقُوا رؤوسهم، وأمر من كان معه هدي أن ينحر هديه.

ومن أوجب الهديَ دون القضاء احتج بقوله: ﴿ فَإِنْ لُمُعِيرَثُمُ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدَيِّ ﴾.

ومن أوجب القضاء دون الهدي، احتج بأن العمرة تلزم بالشروع، فإذا أُحْصِرَ جاز له تأخيرُها لعذر الإحصار، فإذا زال الحصر أتى بها بالوجوب السابق، ولا يُوجب تخلل التحلل بين الإحرام بها أولاً وبين فعلها في وقت الإمكان شيئاً: وظاهر القرآن يردُّ هذا القول، ويُوجب الهديّ دون القضاء، لأنه جعل الهديّ هو جميعٌ ما على المُحْصَرِ، فدل على أنه يُكتفى به منه. والله أعلم.

فصل: وفي نحره على المحرماً بعمرة، وإن كان مفرداً أو قارناً، ففيه قولان: أحدهما: أن الأمر كذلك، لا خلاف فيه إذا كان محرماً بعمرة، وإن كان مفرداً أو قارناً، ففيه قولان: أحدهما: أن الأمر كذلك، وهو الصحيح لأنه أحد النسكين، فجاز الحل منه، ونحرُ هديه وقت حصره كالعمرة، لأن العُمرة لا تفوتُ، وجميعُ الزمان وقتٌ لها، فإذا جاز الحِلُّ منها ونحر هديها مِن غير خشية فواتها، فالحجُّ الذي يُخشى فواته أولى. وقد قال أحمد في رواية حنبل: إنه لا يَحلُّ، ولا ينحرُ الهدي إلى يوم النحر، ووجه لهذا أن للهدي محلَّ زمانٍ ومحلَّ مكانٍ، فإذا عجز عن محل المكان لم يسقُطُ عنه محلُّ الزمان لتمكنه من الإتيان بالواجب في محله الزماني، وعلى هذا القول لا يجوزُ له التحللُ قبلَ يوم النحر، لقوله: ﴿وَلَا عَبْلُومُ مَنَّ بَيْلُهُ المَنْدُ عَلَمُ فَهِ البَعرة: ١٩٦].

فصل: وفي نحره ﷺ وحِلُه، دليلٌ على أن المحصرَ بالعُمرة يتحلل، وهذا قولُ الجمهور. وقد رُوي عن مالك رحمه الله، أن المعتمر لا يتحلل، لأنه لا يخاف الفوت، وهذا تبعُدُ صحته عن مالك رحمه الله لأن الآية إنما نزلت في الحُديبية، وكان النبيُّ ﷺ وأصحابُه كُلُهم مُحرِمينَ بعُمرة، وحلُّوا كُلُهم، وهذا مما لا يَشُكُّ فيه أحد مِن أهل العلم.

فصل: وفي ذبحه على بالحديبية وهي مِن الحل بالاتفاق، دليلٌ على أن المحصر ينحر هديه حيث أخصِر مِن حِل أو حَرَم، وهذا قولُ الجمهور وأحمد، ومالك، والشافعي. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى، أنه ليس له نحرُ هديه إلا في الحرم، فيبعثُه إلى الحرم، ويُواطىء رجلاً على أن ينحرَه في وقت يتحلل فيه، وهذا يُروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، وجماعة من التابعين، وهو قول أبي حنيفة. وهذا إن صح عنهم فينبغي حملُه على الحصر الخاص، وهو أن يتعرَّضَ ظالِمٌ لجماعة أو لواحد، وأما

الحصرُ العام، فالسنة الثابتة عن رسول الله على تدلُّ على خلافه، والحُديبية من الحل باتفاق الناس، وقد قال الشافعي: بعضُها من الحل وبعضُها من الحرم. قلت: ومراده أن أطرافها من الحرم وإلا فهي من الحل باتفاقهم.

وقد اختلف أصحابُ أحمد رحمه الله في المحصر إذا قدر على أطراف الحرم، هل يلزمه أن ينحر فيه؟ فيه وجهان لهم. والصحيحُ: أنه لا يلزمُه، لأن النبي ﷺ نحرَ هديَه في موضعه مع قُدرته على أطراف الحرم، وقد أخبر اللَّهُ سبَّحانه أن الهديّ كان محبوساً عن بلوغ مَحلُّه، ونصبُ الهَّدي بوقوع فعل الصَّدُّ عليه، أي: صدُّوكم عن المسجد الحرام، وصدُّوا الهدي عنَ بلوغ محله، ومعلوم أن صَدَّهم وصدًّ الهدي استمر ذلك العام ولم يزل، فلم يَصِلُوا فيه إلى محل إحرامهم، ولم يَصِلِ الهديُّ إلى محل نحره، والله أعلم.

### فصل: في غزوة مؤتة

وهي بأدنى البلقاءِ من أرض الشام، وكانت في جُمادي الأولى سنةَ ثمان، وكان سببُها أنَّ رسولَ الله ﷺ بعث الحارث بن عمير الأزْدِي أَحَد بني لِهْب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بُصري، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه رباطاً، ثم قدّمه فضرب عنقه، ولم يُقتَل لِرسول الله ﷺ رسولٌ غيره، فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر، فبعث البعوث، واستعمل عليهم زيد بن حارثة، وقال: ﴿إِنْ أُصِيبَ فَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالَبِ عَلَى النَّاسِ، فإنْ أُصِيبَ جَعْفَرٌ، فَعَبْدُ اللهَ بْنُ رَواحته (١٠).

فتجهز الناس وهم ثلاثةُ آلاف، فلما حضر خروجُهم، ودَّع الناسُ أمراءَ رسول الله ﷺ، وسلَّمُوا عليهم، فبكى عبدُ الله بنُ رواحة، فقالوا: ما يُبكيك؟ فقال: أما والله ما بي حُبُّ الدنيا ولا صَبابَةٌ بكم، ولكني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقرأ آيةً مِن كتاب الله يذكرُ فيها النار: ﴿ وَإِن يَنكُرُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَيِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ١ ﴿ اللَّهِ المسلمون: صحبكم اللَّهُ الورُّودِ: فقال المسلمون: صحبكم اللَّهُ بالسلامة، ودفعَ عنكم، وردِّكم إلينا صالِحين، فقال عبد الله بن رواحة:

لَكِنَّ نِي أَسْأَلُ الرَّحْمُنَ مَغْفِرةً وَضَرْبَعةً ذَاتَ فَرْغ تَنْفَذِف السزَّبدا أَوْ طَعْنَةً بِيَدِي حَرَّان مُنجِهِزَةً بِحَرْبَةٍ تُنْفِذُ الْأَحْشَاءَ والكَبِدا حَتَّى يُقَالَ إِذَا مَرُوا عَلَىٰ جَدَّثْنِي يَا أَرْشَدُ اللَّهُ مِنْ غَازِ وَقَدْ رَشَدا

ثم مَضَوْا حتى نزلوا مَعَان، فبلغ الناسَ أن هِرَقْل بالبلقاء في مائة ألفٍ مِن الروم، وانضمَّ إليهم من لَخم، وجُذام، وَيَلْقَيْن وبَهْرَاء، وبَلَي، مائةُ ألف، فلما بلغ ذلك المسلمين، أقامُوا على مَعان ليلتين ينظرون في أمرهم وقالوا: نكتُبُ إلى رسول الله ﷺ، فنُخبرُهُ بعدد عدونا، فإما أن يُمِدَّنا بالرجال، وإما أَن يَأْمُرُنَا بِأَمْرِهِ، فَنَمْضِي لَه، فشجع الناسَ عبدُ الله بن رواحة، فقال: يا قوم، واللَّهِ إنَّ الذي تكرهون للتي خرجتُم تطلبون: الشهادة، وما نُقاتِلُ الناسُ بعدد ولا قُوَّة ولا كثرة، ما نُقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا به الله، فانطلِقُوا، فإنما هي إحدى الحُسنيين: إما ظَفَرٌ وإما شَهَادَةٌ.

فمضى الناسُ حتَّى إذا كانوا بتُخُوم البَلقاء، لقيتهم الجموعُ بقرية يقال لها: مَشَارف، فدنا العدوُّ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٥/ ٢٩١، ٣٠١، من حديث أبي قتادة، بإسنادٍ صحيح.

وانحاز المسلمون إلى مؤتة، فالتقى الناس عندها، فتعبَّى المسلمون، ثم اقتتلوا والرايةً في يد زيدِ بن حارثة، فلم يزل يُقاتل بها حتى شَاطَ في رماح القوم وخرَّ صريعاً، وأخذها جعفرٌ، فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال، اقتحم عن فرسه، فعقرَها، ثم قاتل حتَّى قُتِلَ، فكان جعفر أوَّل من عَقرَ فرسَه في الإسلام عند القتال، فقُطعَتْ يمينُه، فأخذ الراية بيساره، فَقُطِعَتْ يساره، فاحتضن الراية حتى قُتِلَ وله ثلاث وثلاثون سنة، ثم أخذها عبدُ الله بن رواحة، وتقدَّم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزلُ نفسه ويتردد بعض التردد، ثم نزل، فأتاه ابنُ عم له، بعرق من لحم فقال: شُدّ بها صُلْبَك، فإنك قد لقيتَ في أيَّامِكَ هٰذهِ ما لقيت، فأخذها من يده، فانتهس منها نهسة، ثم سمع الحَطْمَةَ في ناحية الناس، فقال: وأنت في الدنيا، ثم ألقاه مِن يده، ثم أخذ سيفه وتقدَّم، فقاتل حتَّى قُتِلَ، ثم أخذ الراية ثابتُ بن أقْرَم أخو بني عجلان، فقال: يا معشرَ المسلمين! اصطلحُوا على رجل منكم، قالوا: أنتَ، قال: ما أنا بفاعل، فاصطلح الناسُ على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية، دافع القومَ، وحاش بهم، ثم انحاز بالمسلمين، واضرف بالناس.

وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين. والذي في «صحيح البخاري» أن الهزيمة كانت على الروم. والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى.

وأطلع الله سبحانه على ذلك رسولَه مِن يومهم ذلك، فأخبر به أصحابه، وقال: "لَقَدُ رُفِعُوا إليَّ في الجَنَّةِ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ عَلَىٰ سُرُرٍ مِنْ ذَهَبٍ فَرَأَيْتُ في سَرِيرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رواحة ازْوِرَاراً عَنْ سَرِيرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رواحة ازْوِرَاراً عَنْ سَرِيرٍ صَاحِبَيْهِ"، فقلت: «عَمَّ هٰذا؟» فقيل لي: مَضَياً، وَتَرَدَّدَ عَبْدُ اللَّهِ بَعْضَ التَّرَدُّدِ ثُمَّ مَضَى "(٢).

وذكر عبدُ الرزاق<sup>(٣)</sup> عن ابن عينة، عن ابن جدعان، عن المسيب، قال رسول الله ﷺ: «مُثْلَ لي جَعْفَرٌ وَزَيدٌ وابْنُ رَوَاحةَ في جَعْفَرٌ وَزَيدٌ وابْنُ رَوَاحةَ في جَعْفَرٌ وَبَنْهُمْ عَلَى سَرِير، فَرَأَيْتُ زَيْداً وابْنَ رَواحَةَ في أَخْنَاقهما صُدُود، ورَأَيْتُ جَعْفَراً مُسْتَقِيماً لَيْسَ فِيهِ صُدُودٌ قال: «فَسَأَلْتُ أَوْ قِيلَ لي: إِنَّهما حِينَ غَشِيَهُمَا المَوْتُ أَغْرَضَا أَو كَأَنَّهُمَا صَدًّا بِوُجُوهِهما، وأمَّا جَعْفَرٌ فَإِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ».

وقال رسول الله ﷺ في جعفر: ﴿إِنَّ اللَّهَ ٱبْدَلَهُ بِيَكَيْهِ جَنَاحَيْنِ يَطيرُ بِهِمَا في الجَنَّةِ حَيْثُ شَاء﴾(١).

قال أبو عمر: وروينا عن ابن عمر أنه قال: وجدنا ما بين صدرِ جعفر ومنكبيه وما أقبلَ منه، تِسعين جراحةً ما بين ضربةٍ بالسيف وطعنة بالرمح.

وقال موسى بن عقبة: قدم يعلى بن منية على رسول الله على بخبر أهلِ مُؤتة، فقال له رسولُ الله على : أخبرني يا رسولَ الله ، فأخبره على خبرَهم كُلَّهُ، ووصفَهُم له، فقال: والَّذِي بعثَكَ بالحقُ، ما تركتَ من حديثهم حرفاً واحداً لم تذكُره، وإن أمرهم لكما ذكرتَ، فقال رسولُ الله على: ﴿إنَّ اللَّهُ رَفَعَ لَي الأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ مُعْتَرَكَهُمْ».

<sup>(</sup>۱) باب غزوة مؤتة ٧/ ٣٩٤. (٢) ذكره ابن هشام ٢/ ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) (٩٥٦٢)، ومراسيل ابن المسيب صحاح لو ثبت الإسناد، لكن ههنا علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف. ﴿

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني (١٤٦٦ و١٤٦٧)، والحاكم ٢٠٩/٣، من حديث ابن عباس، وله شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه ابن حبان (٧٠٤٧)، وإسناده حسن في الشواهد. وله شواهد عن البراء، أخرجة الحاكم ٣/ ٤٠، وفي الباب أحاديث لا تخلو من مقال، لكنها تتقوى بمجموعها.

واستُشهدَ يومئذ جعفرٌ، وزيدُ بن حارثة، وعبدُ الله بن رواحة، ومسعود بن الأسود، ووهبُ بن سعد بن أبي سَرْح، وعبَّادُ بن قيس، وحارثةُ بن النعمان، وسُراقة بنُ عمرو بن عطية، وأبو كُليب، وجابر ابنا عمرو بن زيد، وعامر، وعمرو ابنا سعيد بن الحارث وغيرهم.

قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حُدَّثَ عن زيد بن أرقم قال: كنتُ يتيماً لعبد لله بن رواحة في حجره فخرج بي في سفره ذلك مُردفي على حَقيبة رَحلِه، فوالله إنه ليسيرُ ليلةً إذ سمعتُه وهو يُنشد:

إِذَا أَذْنَيْتَ نِي وَحَمَلْتِ رَحُلِي مَسِيرةً أَرْبَعِ بَعْدَ السِيسَاءِ فَسَأَن لِي وَحَمَلُكِ ذُمُّ وَلاَ أَرْجِعُ إلَى الْمُلِي وَرَائي وَرَائي وَجَاءَ السُمُ سُلِمُونَ وَخَاذَرُوني يِأَرْضِ الشَّامِ مُسْتَنْهَى النَّواءِ (١)

فصل: وقد وقع في الترمذي (٢) وغيره أن رسولَ الله ﷺ دخل مكَّة يومَ الفتح وعبدُ الله بن رواحة بين يديه ينشد:

# خَـلُـوا بَسنِسي السكـفُـادِ عَـنْ سَـبِـيـلِـهِ...

الأبيات. وهذا وهم، فإن ابنَ رواحة قتل في لهذه الغزوة، وهي قبل الفتح بأربعة أشهر، وإنما كان يُنْشَدُ بين يديه شعر ابن رواحة، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل النقل.

#### فصل: في غزوة ذات السلاسل

وهي وراء وادي القُرى ـ بضم السين الأولى وفتحها لغتان ـ وبينها وبينَ المدينة عشرةُ أيام، وكانت في جُمادي الآخرة سنة ثمان.

قال ابن سعد (٢٠): بلغ رسول الله الله المعاص، فعقد له لواء أبيض، وجعل معه راية سوداء، وبعثه في المدينة، فدعا رسول الله عمرو بن العاص، فعقد له لواء أبيض، وجعل معه راية سوداء، وبعثه في ثلاثمائة مِن سَراة المهاجرين والأنصار، ومعهم ثلاثون فرساً، وأمره أن يستعينَ بمن مرّ به من بَلِيّ، وعُذْرَةَ، وَبَلْقَينِ، فسار الليل، وكمّن النهار، فلما قَرُبَ مِن القوم، بلغه أن لهم جمعاً كثيراً، فبعث رافعُ بن مَكِيثٍ الجُهني إلى رسولِ الله الله يستمدّه، فبعث إليه أبا عُبيدة بنَ الجراح في مائتين، وعقد له لواء، وبعث له سَراة المهاجرين والأنصار، وفيهم أبو بكر، وعمر، وأمره أن يلحق بعمرو، وأن يكونا جميعاً ولا يختلِفا، فلما لحق به، أراد أبو عبيدة أن يَوْمً الناسَ، فقال عمرو: إنما قَدِمْتَ عليَّ مدداً وأنا الأمير، فأطاعه أبو عبيدة، فكان عمرو يُصلِّي بالناس، وسار حتى وطيء بلاد قضاعة، فدوَّخها حتى المي إلى أقصى بلادهم، ولقي في آخر ذلك جمعاً، فحمل عليهم المسلمون فهربُوا في البلاد، وتفرَّقُوا، وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريداً إلى رسول الله على فأخبره بقُفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم.

وذكر ابنُ إسحاق نزولَهم على ماء لجُذام يقال له: السلسل، قال: وبذلك سميت ذات السلاسل.

<sup>(</sup>۱) انظر «السيرة» لابن هشام ۲/۲۷۲، ۳۷۷. (۲) (۲۰۵۱)، والنسائي ٥/٢٠٢، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٣) في «الطبقات» ٢/ ١٣١.

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن داود، عن عامر قال: بعث رسولُ الله على جيش ذاتِ السَّلاسلِ، فاستعمل أبا عُبيدة على المهاجرينَ، واستعمل عَمْرو بنَ العاص على الأعراب، وقال لهما: «تَطَاوَعا» قال: وكانوا أُمِرُوا أن يُغيرُوا على بَكر، فانطلق عمرو، وأغار على قُضاعة لأن بكراً أخوالُه، قال: فانطلق المغيرةُ بن شعبة إلى أبي عُبيدة فقال: إنَّ رسول الله على استعملك علينا، وإن ابن فلان قد اتبع أمر القوم، فليس لك معه أمرٌ، فقال أبو عبيدة: إنَّ رسولَ الله على أمرنا أن نَطَاوَعَ، فأنا أُطيع رسولَ الله على وإن عصاه عمرو(١).

فصل: وفي لهذه الغزوة احتلم أميرُ الجيش عمرُو بن العاص، وكانت ليلةً باردة، فخاف على نفسه من الماء، فتيمَّمَ وصلَّى بأصحابه الصُّبح. فذكرُوا ذلك للنبي ﷺ، فقال: فيا عمرو، صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟، فأخبره بالذي منعه مِن الاغتسال، وقال: إني سمعتُ اللهَ يقول: ﴿وَلاَ نَقْتُلُواْ أَنْسُكُمُ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، فضَحِكَ رسولُ الله ﷺ ولم يَقُلُ شيئاً(٢).

وقد احتجَّ بهذه القِصَّةِ مَنْ قال: إنَّ التيممَ لا يرفعُ الحدث، لأن النبيَّ ﷺ سماهُ جنُباً بعد تيممه. وأجابَ من نازعهم في ذلك بثلاثة أجوبة:

أحدها: أن الصحابة لما شَكَوْه قالوا: صلَّى بنا الصبحَ وهو جنب، فسأله النبيُ عَلَيْ عن ذُلك وقال: «صَلَّيْتَ بِأَصحابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟»، استفهاماً واستعلاماً، فلما أخبره بعُذره، وأنه تيمَّم للحاجة، أقره على ذلك.

الثاني: أن الرواية اختلفت عنه، فرُوي عنه فيها أنه غسل مغابِنه وتوضًا وضوءه لِلصلاة، ثم صلَّى بهم، ولم يذكر التيمم. وكأن هذه الرواية أقوى مِن رواية التيمم، قال عبد الحق وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلها، ثم قال: وهذا أوصلُ من الأول، لأنه عن عبد الرحمن بن جُبير المصري، عن أبي القيس مولى عمرو، عن عمرو<sup>(٣)</sup>. والأولى التي فيها التيمُم من رواية عبد الرحمن بن جبير، عن عمرو بن العاص، لم يذكر بينهما أبا قيس.

الثالث: أن النبي ﷺ أراد أن يستعلِمَ فقة عمرو في تركه الاغتسال، فقال له: «صَلَّيْتَ بأَصْحَابِكَ وَآنْتَ جُنُبٌ؟»، فلما أخبره أنه تيمَّم للحاجة علم فقهه، فلم يُنكر عليه. ويدل عليه أن ما فعله عمرو من التيمم ـ والله أعلم ـ خَشيةَ الهلاك بالبرد كما أخبر به، والصلاة بالتيمم في لهذه الحال جائزة غيرُ منكر على فاعلها، فعلم أنه أراد استعلام فقهه وعلمه. والله أعلم.

# فصل: في سرية الخَبَط

وكان أميرها أبا عُبيدة بن الجراح، وكانت في رجَب سنة ثمانٍ فيما أنبأنا به الحافظ أبو الفتح محمد بن سيِّد الناس في كتاب «عيون الأثر» له، وهو عندي وهم، كما سنذكره إن شاء الله تعالى.

قالوا: بعث رسولُ الله على أبا عُبيدة بن الجراح في ثلاثمائة رجل من المهاجرين والأنصار،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٣٤)، والحاكم ١/١٧٧، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٣٥).

قلتُ: وهذا السياقُ بدل على أن هذه الغزوةَ كانت قبل الهُدنة، وقبلَ عُمرةِ الحُديبية، فإنه مِن حين صالح أهلَ مكة بالحُديبية لم يكن يرصُدُ لهم عِيراً، بل كان زمن أمنٍ وهُدنة إلى حين الفتح، ويبعُدُ أن تكون سرية الخَبطِ على هذا الوجه مرتين: مرة قبل الصَّلح، ومرَّة بعده. والله أعلم.

## فصل: في فقه هذه القصة

ففيها: جوازُ القِتال في الشَّهرِ الحَرامِ إن كان ذِكُرُ التاريخ فيها برجب محفوظاً، والظاهر والله أعلم أنه وهم غيرُ محفوظ، إذ لم يُحفظ عن النبي ﷺ أنه غزا في الشهر الحرام، ولا أغار فيه، ولا بعث فيه سريَّة، وقد عيَّر المشركون المسلمين بقتالهم في أوَّل رجب في قصة العلاء بن الحضرمي، فقالُوا: استحل محمَّدٌ الشهر الحرامَ، وأنزل الله في ذلك: ﴿ يَمْ تَلُونُكُ عَنِ النَّهْرِ الْحَرَارِ قِتَالِ فِيهُ قُلْ قِتَالُ فِيهُ كَبِيرٌ ﴾ الآية [البقرة: ٢١٧]، ولم يثبت نسخُ هذا بنص يجبُ المصيرُ إليه، ولا أجمعتِ الأمةُ على نسخه. وقد استُدِلَّ على تحريم القِتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا النَّلَخَ الْأَنْهُرُ المُؤمُّ فَاقْنُلُوا السَّمرِ كِينَ عَنْ الله وَمَا هم الشهر التسيير الله فيها المشركين حَيثُ وَجَدْنُوهُمُ المشركين في الأرض يأمنون فيها، وكان أولها يومَ الحج الأكبر عاشرَ ذي الحِجَة، وآخِرُها عاشِر ربيع الآخر، هذا هو الصحيحُ في الآية لوجوه عديدةٍ، ليس هذا موضِعَها.

وفيها: جوازُ أكل ورق الشجر عند المخمَصَةِ، وكذلك عُشْبُ الأرض.

وفيها: جواز نهي الإمام وأميرِ الجيش للغُزاة عن نحر ظهورهم وإن احتاجُوا إليه خشية أن يحتاجوا إلى خشية أن يحتاجوا إلى ظهرهم عِند لقاء عدُوَّهم، ويجب عليهم الطاعةُ إذا نهاهم.

وفيها: جوازُ أكل ميتة البحر، وأنها لم تدخل في قوله عز وجل: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ [المائدة: ٣] وقد صح عن أبي بكر [المائدة: ٥]، وقد صح عن أبي بكر الصَّدِّيق، وعبدِ الله بن عباس، وجماعةٍ من الصحابة، أن صيدَ البحر ما صِيد منه، وطعامَه ما مات فيه. وفي «السنن» عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ ودَمَانِ، فَأَمَّا المَيْتَتَانِ: فَالسَّمَكُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٣٦٢)، ومسلم (١٩٣٥).

والجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فالكَبِدُ والطِّحَالُ<sup>(۱)</sup>. حديث حسن. وهذا الموقوف في حكم المرفوع، لأن قولَ الصحابي: أُحِلَّ لنا كذا وحُرَّمَ علينا، ينصَرِفُ إلى إحلال النبيِّ ﷺ وتحريمه.

فإن قيل: فالصحابةُ في لهذه الواقعة كانوا مضطرين، ولهذا لما همّوا بأكلها قالُوا: إنها ميتة، وقالوا: نحنُ رسلُ رسولِ الله ﷺ، ونحنُ مضطرون، فأكلُوا، وهذا دليلٌ على أنهم لو كانوا مستغنين عنها لما أكلُوا منها.

قيل: لا ريب أنهم كانوا مضطرين، ولكن هيأ الله لهم مِن الرزق أطيبه وأحلَّه، وقد قال النبي على الهم بعد أن قَدِمُوا: "هَلُ بَقِيَ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيء؟" قالوا: نعم، فأكل منه النبي على وقال: "إنَّمَا هُوَ رِزْقُ سَاقَهُ اللهُ لَكُم"، ولو كان هذا رِزق مضطر لم يأكل منه رسولُ الله على في حال الاختيار. ثم لو كان أكلهم منها للضرورة، فكيف ساغ لهم أن يدَّهِنُوا من وَدَكهَا ويُنجِّسوا به ثيابهم وأبدانهم؟ وأيضاً فكثير من الفقهاء لا يُجَوِّز الشبع مِن الميتة، إنما يجوزون منها سدَّ الرمق، والسَّرِيَّة أكلت منها حتى ثابت إليهم أجسامهم وسمِنُوا، وتزوَّدوا منها.

فإن قيل: إنما يتم لكم الاستدلال بهذه القصة إذا كانت تلك الدابَّة قد ماتت في البحر ثم ألقاها ميتة، ومن المعلوم، أنه كما يُحتَمَلُ ذلك يُحتمل أن يكون البحرُ قد جَزَرَ عنها وهي حية، فماتت بمُفارقة الماء، وذلك ذكاتُها وذكاةُ حيوان البحر، ولا سبيلَ إلى دفع هذا الاحتمال، كيف وفي بعض طرق الحديث: «فَجَزَرَ البَحْرُ عَنْ حُوتٍ كالظَّرِبِ».

قيل: لهذا الاحتمالُ مع بُعده جِداً، فإنه يكاد يكون خرقاً للعادة، فإن مثلَ هذه الدابة إذا كانت حية إنما تكون في لُجَّةِ البحر وثَبَجِهِ دون ساجِلِهِ، وما رقَّ منه ودنا من البر، وأيضاً فإنه لا يكفي ذلك في الحل، لأنه إذا شك في السبب الذي مات به الحيوان، هل هو سبب مبيح له أو غير مبيح؟ لم يَجِلَّ الحيوانُ، كما قال النبي ﷺ في الصيد يرمى بالسهم، ثم يُوجد في الماء: "وإنْ وَجَدْتَه فَرِيقاً في الماء، فلا تأكلهُ فإنَّك لا تَدْرِي: الماء قَتَلَه أوْ سهمك" (١) فلو كان الحيوانُ البحريُّ حراماً إذا مات في البحر، لم يُبَخ. وهذا مما لا يعلم فيه خلاف بين الأثمة.

وأيضاً فلو لم تكن هذه النصوصُ مع المبيحين لكان القياسُ الصحيحُ معهم، فإن الميتة إنما حُرِّمَتْ لاحتقان الرُّطوباتِ والفضلاتِ والدمِ الخبيث فيها، والذكاةُ لما كانت تُزيل ذلك الدم والفضلات، كانت سببَ الحِلِّ، وإلا فالموتُ لا يقتضي التحريم، فإنه حاصل بالذكاة كما يحصُلُ بغيرها، وإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلاتُ تُزيلها الذكاة، لم يَحْرُمُ بالموت، ولم يُشترط لحله ذكاة كالجراد، ولهذا لا ينجَسُ بالموت ما لا نفس له سائلة، كالنُّباب والنَّحلة، ونحوهما، والسمكُ من هذا الضرب، فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقِن بموته، لم يَحِلَّ لموته بغير ذكاة، ولم يكن فرق بينَ موته في المر لا يُذْهِبُ تلك الفضلات التي تُحرَّمُه عند المحرمين إذا مات في البحر، ولو لم يكن في المسألة نصوص، لكان هذا القياسُ كافياً، والله أعلم.

فصل: وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي ﷺ، وإقراره على ذلك، لكن

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي ٢/١٧٣، وأحمد ٢/ ٩٧، وابن ماجه (٣٣١٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٤٨٤)، ومسلم (١٩٢٩) (ح ٦)، من حديث عدي بن حاتم.

هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهاد، وعدم تمكنهم مِن مراجعة النص، وقد اجتهد أبو بكر، وعمر رضي الله عنهما بينَ يدي رسولِ الله ﷺ في عدَّةٍ من الوقائع، وأقرَّهُما على ذٰلك، لكن في قضايا جزئية معينة، لا في أحكام عامة وشرائع كلية، فإن هذا لم يَقَعْ منْ أحدٍ من الصحابة في حضوره ﷺ ألبتة.

### فصل: في الفتح الأعظم

الذي أعزَّ اللهُ به دينَه، ورسولَه ﷺ، وجنده، وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيتَه الذي جعله هُدئ للعالمين مِن أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتحُ الذي استبشر به أهلُ السماءِ، وضربت أطنابُ عِزُّه على مَناكِب الجوزاء، ودخل الناسُ به في دين الله أفواجاً، وأشرق به وجهُ الأرض ضِياءَ وابتهاجاً، خرج له رسولُ الله ﷺ بكتائِبِ الإسلام، وجنُود الرحمٰن سنةَ ثمانٍ لعشر مَضَيْنَ مِن رَمضان، واستعمل على المدينة أبا رُهْم كُلثوم بن حُصين الغِفاري. وقال ابن سعد: بل استعمل عبدَ الله بْنَ أمِّ مكتوم.

وكان السببُ الذي جرَّ إليه وحدا إليه ـ فيما ذكر إمامُ أهل السير والمغازي والأخبار محمد بن إسحاق بن يسار ـ أن بني بَكر بن عبدِ مناة ابن كِنانة عَدَتْ على خُزاعة، وهُمْ على ماءٍ يُقال له: الوتير، فبيَّتُوهم وقتلُوا منهم، وكان الذي هاج ذٰلك أن رجلاً من بني الحضرمي يقال له: مالكُ بن عبَّاد خرج تاجراً، فلما توسَّط أرضَ خُزاعة، عَدَوْا عليه فقتلُوه، وأخذُوا مالَه، فعدت بنُو بكر على رجل من بني خُزاعة فقتلُوه، فعدت خُزاعة على بني الأسود، وهم سَلْمَى وكُلثوم وذُوَّيب، فقتلوهُم بِعَرَفة عند أنصاب

هذا كُلُّهُ قَبْلَ المبعث، فلما بُعِثَ رسولُ اللهِ ﷺ وجاء الإسلام، حجز بينهم، وتشاغلَ الناسُ بشأنه. فلما كان صُلْحُ الحُديبية بينَ رسول الله ﷺ وبينَ قريش، وقع الشرطُ: أنه من أحبُّ أن يدخل في عَقد رسول الله ﷺ وعهدِهِ، فَعَلَ، ومن أحبُّ أن يدخلُ في عَقد قريش وعَهدهم، فعل. فدخلت بنو بكر في عَقد قُريش وعهدهم، ودخلت خُزاعة في عَقد رسول الله ﷺ وعهده، فلما استمرَّت الهُدنة، اغتنمها بنو بكر من خُزاعة، وأرادوا أن يُصيبُوا منهم الثارَ القديم، فخرج نوفلُ بنُ معاوية الدِّيلي في جماعة مِن بني بكر، فبيَّت خُزاعة وهم على الوَتير، فأصابُوا منهم رِجالاً، وتناوشُوا واقتنلوا، وأعانت قَريش بني بكر بالسُّلاح، وقاتلَ معهم مِن قريش من قاتل مستخفياً ليلاً، ذكر ابن سعد منهم: صفوان بن أمية، وحُويطب بن عبد العزى، ومِكْرز بن حفص، حتى حازوا خُزاعة إلى الحرم، فلما انتهوا إليه، قالت بنو بكر: يا نوفل، إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك. فقال كلمة عظيمة: لا إله لَهُ اليوم، يا بني بكر أصيبُوا ثاركم، فلعمري إنكم لتسرقُون في الحرم، أفلا تُصيبُونَ ثاركُم فيه؟ فلما دَخَلَتْ خُزاعة مكة، لجؤوا إلى دار بُديل بن ورقاء الخُزَاعي ودار مولى لهم يقال له رافع، ويخرج عمرو بن سالم الخُزاعي حتى قَدِمَ على رسولِ الله ﷺ المدينة، فوقف عليه، وهو جالس في المسجد بين ظهراني أصحابه فقال:

يا دبّ إنِّي نَساشِدٌ مُسحَسمُدا حِسلُفَ أَسِسنَا وَأَسِسِهِ الأَسْلَدا قسد كُسنتُسم وُلْسداً وَكُسنسا والسدا للمُستَّتُ أَسْسَلَمسَنَا وَلَسمُ لَسُرَعُ يسدا فَانْتُ صُدْ هَدَاكَ الله نَسْراً أَبَدا واذعُ عِبَسادَ الله يَسأَتُ وا مَددا فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ قَد تَجَرُدا إنْ سِيمَ خَسْفاً وَجَهُهُ تَرَبُدَا

أَبْيَضَ مِثْلَ البَدْرِيَسُمُو صُعُدًا فى فَيْلَق كالبَخر يَجْرى مُزْبِدا

إِنَّ قُرَيْسًا أَخْلَفُوكَ المَوْعِدَا وَنَقَضُوا مِيشَاقَكَ المُسَوَّكُ اللهُ وَكُلاً وَجَعَلُوا لِي في كَذَاءِ رَصَدَا وَزَعَهُ وا أَنْ لَسُتَ تَدْعُو أَحَدَا وَجَعَلُوا أَنْ لَسُتَ تَدْعُو أَحَدَا وَهُ سِيمُ أَذَلُ وَأَقَسِلُ عَسِدَدَا هُمْ بَيَّتُ ونَا بِالوَتِدِ مُحَجَدًا وَهُسِمُ أَذَلُ وَأَقَسِدٍ هُمَ جَدَا وَهُسِمُ اللهَ وَسَدِدًا وَهُسَمُ اللهَ وَسَدِدًا

يقول: قُتِلْنَا وقَدْ أَسْلَمْنَا، فقال رسولُ الله ﷺ: «نُصِرْتَ يَا حَمْرو بنَ سالم». ثم عرضَتْ سحابةً لرسول الله ﷺ فقال: ﴿إِنَّ هٰذِه السَّحَابةَ لَتَسْتَهِلُّ بِنَصْرِ بني كَعْبِ »، ثم خرج بُديل بنُ ورقاء في نفر من خُزاعة، حتى قَدِمُوا على رسول الله ﷺ، فأخبروه بما أصيب منهم، وبمُظَاهَرَةِ قريش بني بكر عليهم، ثم رجعُوا إلى مكة، فقال رسول الله ﷺ للناس: «كَانَّكُم بأبِي سُفْيانَ وَقَد جَاءَ لِيَشُدَّ المَقْدَ وَيَزِيدَ في المُدَّة ».

ومضى بُديل بنُ ورقاء في أصحابه حتى لَقُوا أبا سفيان بنَ حرب بعُسفان وقد بعثته قريش إلى رسول الله على أبو سفيان بُديلَ بن المدة، وقد رَهِبُوا الذي صنعوا، فلما لقي أبو سفيان بُديلَ بن ورقاء، قال: من أين أقبلت يا بُديل؟ فظنَّ أنه أتى النبي على فقال: سِرتُ في خُزاعة في هذا الساحل، وفي بطن هذا الوادي، قال: أو ما جثتَ محمداً؟ قال: لا، فلما راح بُديل إلى مكة، قال أبو سفيان: لئن كان جاء المدينة لقد علف بها النوى، فأتى مَبْرَكَ راحِلته، فأخذ من بعرها، ففته، فرأى فيها النوى، فقال: أحلِفُ باللهِ لقد جاء بُديل محمداً.

ثم خرج أبو سفيان حتى قَدِمَ المدينة، فدخل على ابنتِه أمٌ حبيبة، فلما ذهب لِيجلس على فِراش رسول الله ﷺ، طَوَتُهُ عنه، فقال: يا بُنية ما أدري أرغبتِ بي عن لهذا الفراش، أم رغبتِ به عني؟ قالت: بل هو فِراشُ رسول الله ﷺ وأنت مُشرك نَجَسٌ، فقال: والله لقد أصابك بعدي شر.

قالوا: وبم أمرك؟ قال: أمرني أن أجير بين الناس ففعلتُ، فقالُوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: ويلَك والله إن زاد الرجلُ على أن لعب بك، قال: لا واللهِ ما وجدت غير ذلك.

وأمر رسولُ الله ﷺ الناس بالجَهَازِ، وأمر أهله أن يُجهزوه، فدخل أبو بكر على ابنته عائشة رضي الله ﷺ بتجهيزه؟ رضي الله عنها وهي تُحَرِّكُ بعض جهاز رسول الله ﷺ ، فقال: أي بنية، أمركن رسول الله ﷺ بتجهيزه؟ قالت: لا والله ما أدري.

ثم إن رسول الله ﷺ أعلم الناس أنه سائر إلى مكة، فأمرهم بالجد والتجهيز، وقال: «اللَّهُمَّ خُلِه العُيُونَ والأَخْبَارَ عَنْ قُرَيْشِ حَتَّى نَبْغَتَها في بِلاَدِهَا، فتجهز الناسُ(١). فكتب حاطِبُ بن أبي بَلْتَعَةُ إلى قُريش كتاباً يخبرهم بمسير رسول الله ﷺ إليهم، ثم أعطاه امرأة، وجعل لها جعلاً على أن تُبلُّغه قريشاً، فجعلته في قُرون في رأسها، ثم خرجَتْ به، وأتى رسول الله ﷺ الخبرُ مِن السماء بما صنع حاطب، فبعث علياً والزُّبير ـ وغير ابن إسحاق يقول: بعث علياً والمقداد والزبير ـ فقال: «انطلقا حتَّم تأتيا رَوْضَةَ خاخ، فإنَّ بها ظعينة معها كِتاب إلى قُريش، فانطلقا تَعَادى بهما خَيْلُهما، حتى وجدا المرأةَ بذلك المكانِ، فاستنزلاها، وقالا: معكِ كتابٌ؟ فقالت: ما معى كتاب، ففتشا رَحْلها، فلم يجدا شيئًا، فقال لها على رضي الله عنه: أُحلِفُ باللهِ ما كذبَ رسولُ اللهِ ﷺ ولا كذبنا، والله لَتُخْرِجنَّ الكِتَابَ أو لنُجَرِّدَنَّكِ، فلما رأت الجدَّ منه، قالت: أَعْرِضْ، فأعرض، فحلَّت قُرون رأسها، فاستخرجت الكِتاب منهًا، فدفعته إليهما، فأتيا به رسولَ الله ﷺ، فإذا فيه: مِن حاطب بن أبي بَلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله ﷺ إليهم، فدعا رسول الله ﷺ حاطباً، فقال: «ما هذا يا حَاطِبُ؟» فقال: لا تَعْجَل عليَّ يا رسولَ الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما ارتددتُ، ولا بدُّلْتُ، ولكني كُنْتُ امرءاً ملصقاً في قريش لست من أنفسهم، ولي فيهم أهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان مَنْ معك لهم قراباتٌ يحمونهم، فأحببتُ إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يداً يحمون بها قرابتي، فقال عُمَرُ بنُ الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عُنْقَهُ، فإنه قد خانَ اللهَ ورسوله وقد نافق، فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا ، وما يُدْرِيكَ يَا حُمَرُ ، لَعَلَّ اللهُ قَدِ اطَّلَعَ حَلَىٰ أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ: اعْملُوا مَا شِئْتُم ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُم» فَذَرَفَتْ عَيْنَا عمر وقال: الله ورسوله أعلم<sup>(٢).</sup>

ثم مضى رسولُ الله ﷺ وهُوَ صائم والناسُ صِيامٌ، حتى إذا كانوا بالكُدَيد ـ وهو الذي تسميه النَّاسُ اليومَ قُدَيْداً ـ أفطرَ وأفطرَ الناسُ معه (٣) .

ثم مضى حتى نزلَ مرّ الظَّهْرانِ، وهو بطن مَرٌ، ومعه عشرةُ آلاف، وعمَّى اللهُ الأخبارَ عن قريش، فهم على وَجَلِ وارتقاب، وكان أبو سفيان يخرج يتحسَّسُ الأخبار، فخرج هو وحكيمُ بنُ حِزام، وبُدَيْلُ بنُ ورقاءً يتحسَّسُونَ الأخبار، وكان العبَّاسُ قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلماً مهاجراً، فلقي رسولَ الله عَلَيْ بالجُحْفَة، وقيل: فوق ذلك، وكان مِمن لقيه في الطريق ابنُ عمه أبو سفيان بن الحارث، وعبدُ الله بنُ أبي أمية لقياه بالأبواء، وهما ابنُ عمه وابنُ عمته، فأعرض عنهما لِما كان يلقاه مِنهما مِن

<sup>(</sup>١) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام ٢/ ٣٨٩، ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٩٨٣)، ومسلم (٢٤٩٤)، من حديث على.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٢٧٦)، ومسلم (١١١٣)، من حديث ابن عباس.

شِدَّةِ الأذى والهَجْوِ، فقالت له أمَّ سلمة: لا يَكُن ابنُ عمَّكَ وابنُ عمتك أشقى الناس بك، وقال علي لأبي سفيان فيما حكاه أبو عمر: اثتِ رسول الله ﷺ مِنْ قِبَل وجهه، فقل له ما قال إخوةُ يوسف ليوسف: ﴿ نَالَةُ لَقَدْ ءَاثَرَكَ اللهُ عَلَيْسَنَا وَإِن كَنَا لَخَطِيبَنَ ﴾ [يوسف: ١٩] فإنه لا يرضي أن يكون أحد أحسنَ منه قولاً، ففعل ذلك أبو سفيان، فقال له رسول الله ﷺ: ﴿لاَ تَنْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمَّ وَهُو آرَحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ [يوسف: ٩٢] فأنشده أبو سفيان أبياتاً منها:

لَعَمْ رُكُ إِنِّي حَيِنَ أَحْمِلُ رَايِةً لِتَغْلِبَ خَيْلُ اللَّاتِ خَيْلَ مُحَمَّد لَكَ الْمُذْلِجِ الْحَيْرَانِ أَظْلَمَ لَيْلُه فَهٰذَا أُواني حِينَ أَهْدَى فَأَهْتَدِي مَلَائِي هَادٍ غَيْرُ نَفْسِي وَدَلَّنِي عَلَى اللهِ مَنْ طَرَّدْت كُلَّ مُطَرَّدٍ فَضرب رسول الله عَلَيْ صدرَه وقال: ﴿ أَنْتَ طَرَّدْتَنِي كُلَّ مُطَرَّدٍ اللهِ مَن اللهُ ا

ويقال: إنه ما رفع رأسه إلى رسول الله ﷺ منذ أسلم حياءً منه، وكان رسول الله ﷺ يُحبه، وشهد له بالجنة، وقال: ﴿ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ خَلَفاً مِنْ حَمْزَة ﴾، ولما حضرته الوفاةُ، قال: لا تَبْكُوا عليّ، فوالله ما نطقت بخطيئة منذ أسلمتُ.

فلما نزل رسولُ الله ﷺ مرَّ الظهران، نزله عشاء، فأمر الجيشَ، فأوقدوا النيران، فأوقِدَت عشرةً آلاف نار، وجعل رسولُ الله ﷺ على الحَرَس عُمَرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه، وركب العباسُ بغلة رسول الله ﷺ البيضاء، وخرج يلتمِسُ لعله يجد بعضَ الحطَّابة، أو أحداً يخبر قريشاً ليخرجوا يستأمنون رسولَ الله ﷺ قبل أن يدخلُها عَنْوَةً، قال: والله إني لأسير عليها إذ سمعتُ كلامَ أبي سفيان، وبُديل بن ورقاء وهُما يتراجعان، وأبو سفيان يقول: ما رأيتُ كالليلة نيراناً قطُّ ولا عسكراً، قال: يقولُ بديل: لهذه واللَّهِ خزاعة حَمَشَتْهَا الحَرْبُ، فيقول أبو سفيان: خُزاعة أقلُّ وأذلُّ من أن تكون هذه نيرانها وعسكرَها، قال: فعرفتُ صوته، فقلت: أبا حنظلة! فعرف صوتى، فقال: أبا الفضل! قلتُ: نعم، قال: مالك فِداك أبي وأمي؟ قال: قلتُ: هذا رسول الله ﷺ في الناس واصباحَ قُريش واللَّهِ، قال: فما الحيلةُ فِداك أبي وأمّي؟ قلَّت: والله لئن ظَفِرَ بك لَيَضْرِبَنَّ عُنقَكَ، فاركب في عَجز لهذه البغلة حتى آتي بِكَ رَسُولَ الله ﷺ فَاسْتَأْمُنه لِك، فركب خَلْفي ورجع صَاحِبَاه، قال: فجئتُ به، فكلما مررتُ به على نار من نيران المسلمين، قالوا: مَنْ لهذَا؟ فإذا رَأَوْا بغلة رسول الله على وأنا عليها، قالوا: عمُّ رسول الله ﷺ على بغلته، حتى مررتُ بنارِ عمر بن الخطاب، فقال: من هذا؟ وقام إلى، فلما رأى أبا سفيان على عَجز الدابة، قال: أبو سفيان عَدُوُّ اللَّهِ، الحمد لِلَّه الذي أَمْكَنَ مِنْكَ بغير عقد ولا عهد، ثم خرج يشتد نحوَّ رسول الله على الله وركضتُ البغلة، فَسَبَقَتْ، فاقتحمتُ عن البغلة، فدخلتُ على رسول الله ﷺ، ودخل عليه عُمَرُ، فقال: يا رسولَ الله؛ هذا أبو سفيان، فدعني أَضْرَبْ عنقه، قال: قلتُ: يا رسول الله إني قد أجرته، ثم جلستُ إلى رسول الله ﷺ، فأخذتُ برأسه، فقلتُ: والله لا يُناجِيه الليلةَ أحد دونيُّ، فلما أكثر عُمَرُ في شأنه، قلتُ: مهلاً يا عمر، فوالله لو كان مِن رجال بني عدي بن كعب ما قُلْتَ مِثْلَ هذا. قال: مهلاً يا عبَّاسُ، فوائلهِ لإسْلامُكَ كَانَ أَحَبَّ إِليَّ مِنْ إسْلامً الخَطَّابُّ لَوْ أَسْلَمَ، ومَا بِي إلا أنِّي قَدْ عَرَفْتُ أنَّ إِسْلاَمَكَ كَانَ أحبُّ إلى رسول الله ﷺ من إسلامُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ٣/٤٤، ٤٤.

الخطّاب، فقال رسول الله ﷺ: «اذْهَبْ بِهِ يا عبّاسُ إلى رَحْلِك، فإذا أَصْبَحْتَ فَاتني به» فذهبت فلما أصبحتُ، غدوتُ به إلى رسول الله ﷺ، فلما رآه رسولُ الله ﷺ قال: «وَيْحَكَ يَا أَبَا سُفْيَان، أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنْ لاَ إِلٰه إلّا الله؟» قال: بأبي أنتَ وأمي، ما أحلمك، وأكرمك، وأوصلك، لقد ظننتُ أن لك أَنْ تَعْلَمَ أَنِي لو كان مع اللّه إلله إله إله أله أله أله أله أن تَعْلَمَ أَنِي رَسُولُ اللّه؟ قال: بأبي أنتَ وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما لهذه، فإن في النفس حتى الآن منها شيئاً، فقال له العباس: ويحك أسلم، واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، قبل أن تُضْرَبَ عنقُك. فأسلم وشَهِدَ شهادةَ الحق، فقال العباسُ: يا رسولَ اللّهِ! إن أبا سفيان رَجُلٌ يُحِبُّ الفخر، فاجعل له شيئاً، قال: «نَعَمْ مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سُفيان فهُوَ آمِنٌ، ومَنْ أَفْلَقَ عَلَيْهِ بَابَه فَهُوَ آمِنْ، ومَنْ أَفْلَقَ عَلَيْهِ بَابَه فَهُوَ آمِنْ،

وأمر العباس أن يَحبِسَ أبا سفيان بمضيقِ الوادي عند خَطْمِ الجبلِ حتى تَمُرَّ به جنودُ الله فيراها، ففعل، فمرَّتِ القبائلُ على راياتها، كلما مرَّتْ به قبيلةٌ قال: يا عباسُ، مَنْ هٰذه؟ فأقول: سُليم، قال: فيقول: مالي ولِسُليم، ثم تمرُّ به القبيلة، فيقول: يا عباسُ! مَنْ هٰؤلاء؟ فأقول: مُزَيْنَة، فيقول: مالي ولبني فلان ولمزينة، حتى نَفَدتِ القبائلُ، ما تَمُرُّ به قبيلة إلا سألني عنها، فإذا أخبرتُه بهم قال: مالي ولبني فلان حتى مرَّ به رسولُ الله على كتيبتِه الخضراء، فيها المهاجرون والأنصار، لا يُرى منهم إلا الحَدق مِن المعاجرين الحديد، قال: سبحان الله يا عباس، من هؤلاء؟ قال: قلتُ: هذا رسولُ الله عَلَيْ في المهاجرين والأنصار، قال: ما لأحد بهؤلاء قِبَلُ ولا طاقة، ثم قال: واللّه يا أبا الفضل! لَقَدْ أَصْبَحَ مُلْكُ ابن أخيك الْيُومَ عظيماً، قال: قلتُ يا أبا سفيان: إنها النّبوة، قال: فنعم إذاً، قال: قلتُ: النّجاء إلى قومك.

وكانت رايةُ الأنصار مع سعد بن عُبادة، فلما مرَّ بأبي سفيان قال له: اليَوْم يَوْمُ المَلْحَمَةِ، اليومَ تُسْتَحَلُّ الحُرْمةُ، اليَوْمَ أَذَلَّ اللهُ قُرَيْشاً.

فلما حاذى رسولُ الله ﷺ أبا سفيان، قال: يا رسولَ الله، ألم تسمعُ ما قال سعد؟ قال: «وما قال؟»، فقال: كذا وكذا، فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف: يا رسولَ الله! ما نأمن أن يكون له في قُريش صولة، فقال رسول الله ﷺ: «بَلِ اليَوْمَ يَوْمٌ تُعَظّمُ فيهِ الكَعْبَةُ، اليَوْمَ يَوْمٌ أَعَزَّ اللَّهُ فيه قُرَيْشاً». ثم أرسل رسول الله ﷺ إلى سعد، فنزع منه اللواء، ودفعه إلى قيس ابنه، ورأى أن اللواء لم يخرجُ عن سعد إذ صار إلى ابنه، قال أبو عمر: ورُوي أن النبي ﷺ لما نزع منه الراية دَفَعَها إلى الزبير.

<sup>(</sup>۱) انظر البخاري (۲۸۰)، ومسلم (۱۷۸۰).

مكة من أعلاها، وضُرِبَتْ له هنالك قُبة، وأمر رسول الله ﷺ خالد بنَ الوليد أن يدخلها من أسفلها، وكان على المُجَنِّبةِ اليُمنى، وفيها أسلم، وسُليم، وغِفار، ومُزينة، وجُهينة، وقبائل مِن قبائل العرب، وكان أبو عُبيدة على الرجالة والحُسَّر، وهم الذين لا سلاح معهم، وقال لخالد ومن معه: إن عرض لكم أحدٌ من قُريش فاحصدوهم حصداً حتى تُوافوني على الصفا، فما عرض لهم أحد إلا أنامُوه، وتجمَّع سفهاء قريش وأخِفًا وُها مع عِكرمة بن أبي جهل، وصفوان بنِ أمية، وسهيل بن عمرو بالخَنْدَمَةِ ليقاتِلُوا المسلمين، وكان حِمَاسُ بنُ قيس بن خالد أخو بني بكر يُعِدُّ سلاحاً قبل دخول رسول الله ﷺ، فقالت له امرأتُه: لماذا تُعِدُّ ما أرى؟ قال: لِمحمد وأصحابه، قالت: والله ما يقومُ لِمحمد وأصحابه شيء، قال: إني واللَّهِ لأرجو أنْ أُخدِمَك بعضهم، ثم قال:

إِنْ يُدَفِّبِكُ وا اليَوْمَ فَمَالي عِلْهُ لَمُ السِلاَحُ كَسامِلٌ وألَّهُ وَلَّهُ وَأَلْهُ وَأَلْهُ وَأَلْهُ

ثم شهد الخَنْدَمَة مع صفوان وعكرمة وسهيل بن عمرو، فلما لَقِيَهُم المسلمون ناوشوهم شيئاً من قتال، فقتل كُرز بن جابر الفهري، وخنيس بن خالد بن ربيعة من المسلمين، وكانا في خيل خالد بن الوليد، فشذًا عنه، فسلكا طريقاً غيرَ طريقه، فقتلا جميعاً، وأصيبَ مِن المشركين نحو اثني عشر رجلاً، ثم انهزموا، وانهزم حِماس صاحبُ السلاح حتى دخل بيته، فقال لامرأته: أغلقي عليَّ بابي، فقالت: وأين ما كنت تقول؟ فقال:

إِنْكِ لَوْ شَهِ ذَتِ يَوْمَ النَحَدُمَه إِذْ فَرْ صَفْوالُ وَفَرٌ عِنْمِهُ وَاسْتَقْبَلَتْنَا بِالسَّيوف المُسْلِمَه يَقْطَعْنَ كُلَّ سَاعِدٍ وَجُمْجُمَه وَاسْتَقْبَلَ فِلْ سَاعِدٍ وَجُمْجُمَه ضَرْبَا فِلا نَسْمَعُ إِلاَّ عَمْعَمَه لَهُمْ نَهِيتُ حَوْلَنَا وَحَمْهَمَهُ ضَرْبَا فِلا نَسْمَعُ إِلاَّ عَمْعَمَه لَهُ لَهُمْ نَهِيتُ حَوْلَنَا وَحَمْهَمَهُ لَهُمْ نَهِيتُ حَوْلَنَا وَحَمْهَمَهُ لَهُمْ نَهِيتُ حَوْلَنَا وَحَمْهَمَهُ لَلْمُ اللَّهُمْ أَنْهِيتُ حَوْلَنَا وَحَمْهَمَهُ لَلْمُ اللَّهُمُ أَنْهُ مِنْ اللَّهُمُ أَنْهُ مِنْ اللَّهُمُ الْعَلَى كَلِيمَهُ

وقال أبو هريرة: أقبل رسولُ الله على فدخل مكة، فبعث الزبيرَ على إحدى المجنبتين، وبعث خالد بن الوليد على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عُبيدة بنَ الجراح على الحُسَّر، وأخذوا بطن الوادي ورسولُ الله على في كتيبته، قال: وقد وبَّشت قريش أوباشاً لها، فقالوا: نُقدَّم هُؤلاء، فإن كان لِقريش شيء كنا معهم، وإن أصيبُوا أعطينا الذي سئلنا، فقال رسول الله على: «يا أبا هريرة» فقلتُ: لبيك رسولَ الله وسعدَيك، فقال: «اهْتِفْ لي بالأنصارِ، ولا يَأْتِيني إلَّا أَنْصارِي»، فهتف بهم، فجاؤوا، فأطافوا برسول الله على، فقال: «أترون إلى أوباش قُرَيْش وَأَتْبَاعِهِم» ثمَّ قال بيديه إحداهما على الأخرى: «احْصُدُوهُم حَصْداً حتَّى توافُونِي بالصَّفَا» فانطلقناً، فما يشاءُ أحد منا أن يقتُلَ منهم إلا شاء، وما أحد منهم وجَّه إلينا شيئاً (۱).

ورُكِزَتْ رايةُ رسول الله ﷺ بالحَجُونِ عند مسجد الفَتْح. ثم نهض رسولُ الله ﷺ، والمهاجرون والأنصار بينَ يديه وخلفَه وحولَه، حتى دخل المسجِدَ، فأقبل إلى الحجر الأسود، فاستلمه، ثم طاف بالبيتِ وفي يده قوس، وحول البيت وعليه ثلاثمائة وستون صنماً، فجعل يطْعَنُها بالقوسِ ويقول: ﴿جَآةَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٨٠)، وأبو داود (٣٠٢٤).

ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَنطِلُ إِنَّ ٱلْبَنطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسـراء: ٨١] ﴿جَأَة ٱلْمَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَنطِلُ وَمَا يُمِيدُ ﴿ إِلَهُ السِّساءُ: ٤٩]، والأصنامُ تتسَاقَطُ على وجوهها (١).

ثم جلس في المسجد، فقام إليه عليَّ رضي الله عنه، ومفتاحُ الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله! الجمَعْ لنا الحِجَابَة مع السُّقَاية صلى الله عليك، فقال رسُول الله ﷺ: «أَيْنَ عُثْمَانُ بُنُ طَلْحَة» فدعي له، فقال له: «هَاكَ مِفْتَاحَكَ يا عُثْمَانُ، اليَوْمُ يَوْمُ بِرِّ وَوَفَاء»(٣).

وذكر ابن سعد في «الطبقات» (٤) عن عثمان بن طلحة ، قال: كنا نفتحُ الكعبة في الجاهلية يومَ الإثنين، والخميس، فأقبلَ رسولُ الله ﷺ يوماً يُريد أن يدخُلَ الكعبة مع الناس، فأغلظتُ له، ونِلتُ منه ، فحلمَ عني ، ثم قال: "يا عثمانُ لعلَّك سترى هذا المفتاح يوماً بيدي أضعُه حيثُ شِئتُ» فقلتُ: لقد هلكت قريشٌ يومئذ وذلَّت، فقال: "بل عَمَرَتْ وعزَّتْ يومئذ» ودخل الكعبة ، فوقعت كلمتُه مني موقِعاً ظننتُ يومئذ أن الأمرَ سيصيرُ إلى ما قال، فلما كان يومُ الفتح، قال: يا عثمان اثنني بالمفتاح، فأتيتُه به ، فأخذه مني ، ثم دفعه إليَّ وقال: "خُذُوها خَالِدةً تَالِدةً لاَ يَنْزِعُها مِنْكُم إلَّا ظَالِمٌ ، يا عُثمانُ إنَّ اللَّه استَأْمَنكُم عَلَى بَيْته ، فَكُلُوا مِمَّا يَصِلُ إليْكُم مِنْ هٰذا البَيْت بالمَعْرُوف»، قال: فلما ولَيتُ، ناداني، فرجَعْتُ إليه فقال: "أَلَمْ يَكُنِ الَّذي قُلْتُ لَك؟» قال: فذكرتُ قوله لي بمكة قبل الهجرة: "لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شِئتُ» فقلتُ: بلى أَشْهَدُ أنَّكَ رَسُولُ الله.

وذكر سعيدُ بن المسيِّب أن العباس تطاولَ يومئذٍ لأخذ المفتاح في رجال من بني هاشم، فردَّه رسولُ الله ﷺ إلى عثمان بن طلحة.

١). (٢) انظر «السيرة» لابن هشام ٢/ ٤١١.

<sup>.177/7 (1)</sup> 

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٧٨)، ومسلم (١٧٨١).

<sup>(</sup>٣) انظر «السيرة» لابن هشام ٢/ ٤١٢.

وأمر رسولُ الله على بلالاً أن يصعَد فيؤذّنَ على الكعبة، وأبو سفيان ابنُ حرب، وعتَّابُ بنُ أسيد، والحارثُ بنُ هِشام، وأشرافُ قريش جُلوسٌ بِفِناء الكعبة، فقال عتَّاب: لقد أكرم الله أسيداً ألاّ يكون سَمِعَ هذا، فيسمعَ منه ما يُغِيظُه، فقال الحارث: أما واللّه لو أعلم أنه حقّ لاتبعته، فقال أبو سفيان: أما والله لا أقول شيئاً، لو تكلمتُ لأخبرت عني لهذه الحصباءُ، فخرج عليهم النبيُ على فقال لهم: «قَدْ عَلِمْتُ الّذِي قُلْتُم، ثم ذكر ذلك لهم، فقال الحارث وعتَّاب: نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا، فنقول: أخبرك.

فصل: ثم دخل رسولُ الله على دارَ أم هانى، بنت أبي طالب، فاغتسل، وصلًى ثمانَ ركعات في بيتها، وكانت ضحى، فظنها من ظنها صلاة الضحى، وإنما لهذه صلاة الفتح. وكان أمراءُ الإسلام إذا فتحوا حِصناً أو بلداً، صلَّوا عَقِيبَ الفتح لهذه الصلاة اقتداء برسول الله على وفي القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكراً لله عليه، فإنها قالت: ما رأيتُه صلاها قبلَها ولا بعدَها.

وأجارت أم هانيء حَمَوَيْنِ لهَا، فقال لها رسول الله ﷺ: قِدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هانيء الله ﷺ:

فصل: ولما استقر الفتح، أمَّنَ رسولُ الله ﷺ النَّاسَ كُلَّهُم إلا تسعة نفر، فإنه أمر بقتلهم وإن وُجِدُوا تحتَ أستارِ الكعبةِ، وهم عبدُ الله بن سعد بن أبي سَرْح، وعِكْرِمةُ بن أبي جهل، وعبد العزى بن خَطَل، والحارثُ بنُ نُفيل بن وهب، ومَقِيس بن صُبابة، وهبّار بن الأسود، وقينتان لابن خَطَل، كانتا تُغَيِّان بهجاءِ رسول الله ﷺ، وسارةُ مولاةٌ لبعض بني عبد المطلب.

فأما ابنُ أبي سَرْح فأسلم، فجاء به عثمانُ بن عفان، فاستأمن له رسول الله ﷺ، فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقومَ إليه بعضُ الصحابة فيقتله، وكان قد أسلم قبل ذلك، وهاجر، ثم ارتد، ورجع إلى مكة.

وأما عكرمةُ بنُ أبي جهل، فاستأمَنَت له امرأتُه بعد أن فر، فأمنه النبي ﷺ، فَقَدِمَ وأسلم وحَسُنَ إسلامه.

وأما ابنُ خطل، والحارث، ومَقِيس، وإحدى القَينتين، فقُتِلُوا، وكان مقيسٌ قد أسلم، ثم ارتدًّ وقَتَلَ، ولَجِقَ بالمشركين.

وأما هبَّار بن الأسود، فهو الذي عرض لزينبَ بنتِ رسول الله ﷺ حين هاجرت، فنخَس بها حتى سقطت على صخرة، وأسقطت جنينَها، ففرَّ، ثم أسلم وحَسُنَ إسلامُه.

واستؤمن رسولُ الله ﷺ لِسارة ولإحدى القَينتين، فأمَّنَهُمَا فأسلمتا.

فلما كان الغدُ مِن يوم الفتح، قامَ رسولُ الله ﷺ في الناس خطيباً، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثنى عليه، ومجَّده بما هُوَ أهلُه، ثم قال: «يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاواتِ والأَرْضَ، فهي حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَلاَ يَحِلُّ لامْرِى، يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيُوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فيها دَمَّا أَوْ يَغْضُدُ بِهَا شَجَرَةً، اللَّهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَلاَ يَحِلُّ لامْرِى، يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيُوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ فيها دَمَّا أَوْ يَغْضُدُ بِهَا شَجَرَةً، فإنْ اللَّهَ آذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وإنَّمَا حَلَّتْ لي سَاعَةً مِنْ نِهارٍ، وقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا البَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بالأَمْس، فَلْيُتَلِعِ الشَّاهِدُ الغائبَ ('').

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٦/ ١٩٥، ١٩٦، ومسلم بإثر حديث (٧١٩) (ح ٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٢٩٥)، ومسلم (١٣٥٤)، من حديث أبي شريح، وله شواهد.

ولما فتح اللَّهُ مكة على رسوله، وهي بلدُه، ووطنُه، ومولدُه، قال الأنصار فيما بينهم: أترون رسولَ الله ﷺ إذ فتحَ الله عليه أرضَه وبلَده أن يُقيمَ بها، وهو يدعو على الصفا رافِعاً يديه؟ فلما فرغ من دُعانه، قال: «ماذا قلتم؟؛ قالوا: لا شيء يا رسولَ الله، فلم يَزَلُ بهم حتَّى أخبروه، فقال رسولُ الله ﷺ: «مَعَاذَ الله، المحيا مَحياكُم، والمَمَاتُ مَمَاتُكم»<sup>(١)</sup>.

وهمَّ فضالةً بن عُمير بن الملوِّح أن يقتُلَ رسولَ الله ﷺ وهو يطوف بالبيت، فلما دنا منه، قال له رسولُ الله ﷺ: ﴿ أَفْضَالَة؟ ﴾ قال: نعم فضالة يا رسولَ الله ، قال: ﴿ مَاذَا كُنْتَ تُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَك؟ ﴾ قال: لا شيء كنتُ أذكر الله، فَضَحِكَ النبيُّ ﷺ ثم قال: السُّتَغْفِرِ الله، ثم وضع بده على صدره، فسكن قلبُه، وكان فضالة يقول: والله ما رَفَعَ يدُه عن صدري حتى ما خَلَقَ اللَّهُ شَيَّنًا أحبَّ إليَّ منه، قال فَضالة: فرجعتُ إلى أهلي، فمررتُ بامراًة كنتُ أتحدث إليها، فقالت: هلمَّ إلى الحديث، فقلت: لا، وانبعث فضالة يقول:

قَالَتْ هَلُمٌ إلى الحَدِيثِ فَقُلْتُ لا يسأبسى عَسلَينك السلَّمة والإنسلام لَـوْ قَـدْ رَأَيْتِ مُـحَـمُـداً وقَـبِـيـلـهُ بِالْفَتْحِ يَوْمَ تُكَسَّرُ الأَصْنَامُ لَـرَأَيْـتِ دِيـنَ الـلَّـهِ أَضْـحَـىٰ بَـيُّـناً والشرك يَنغشى وَجْهَه الإظلامُ

وفرَّ يومئذ صفوانُ بن أمية، وعكرمةُ بنُ أبي جهل: فأما صفوانُ، فاستأمن له عُميرُ بنُ وهب الجُمَحِي رسولَ الله ﷺ، فأمَّنه وأعطاه عِمامته التي دخل بها مكة، فلحقه عميرٌ وهو يُريدُ أن يركب البحر فردُّه، فقال: اجعلني فيه بالخيار شهرين، فقال: أنت بالخيار فيه أربعة أشهر.

وكانت أمُّ حكيم بنتُ الحارث بن هشام تحتّ عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت، واستأمنت له رسولَ الله ﷺ، فأمنه، فَلَحِقَتْ بِهِ باليمن، فأمنته فردَّته، وأقرهما رسولُ الله ﷺ هو وصفوان على نكاحهما الأول (٢).

ثم أمرَ رسولُ الله ﷺ تميم بن أسيد الخُزاعي فجدد أنصاب الحرم.

وبعث رسول الله على سراياه إلى الأوثان التي كانت حولَ الكعبة، فكُسِّرَتْ كُلُّهَا، مِنها اللات والعُزَّى ومنَاةُ الثالثةُ الأخرى، ونادى منادِيهِ بمكة: ﴿ لَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فلا يَدَعْ في بَيْتِهِ صَنماً إلَّا كسره".

فبعث خالد بن الوليد إلى العُزَّى لِخمس ليال بقينَ من شهر رمضان ليهدمها، فخرج إليها في ثلاثين فارساً مِن أصحابِهِ حتَّى انْتَهَوا إليها، فهدمها ثم رجع إلى رسولِ الله ﷺ فأخبره، فقال: «هَلْ رَأَيْتَ شَيْناً؟» قال: لا، قَال: «فإنَّك لم تَهْدِمْهَا، فارْجِعْ إليها فاهدِمْهَا» فرجع خالد وهو متغيِّظ فجرَّد ميغَه، فخرجت إليه امرأة عجوز عُريانة سوداءُ ناشرة الرأس، فجعل السَّادِنُ يصيحُ بِها، فضربها خالد فجزلَها بِاثنتين، ورجع إلى رسول الله ﷺ فأخبره، فقال: ﴿ نَعَمْ تِلْكَ الْعُزَّى، وَقَدْ أَبِسَتْ أَنْ تُعْبَدَ في بِلاَدِكُمْ أَبَداً» وكانت بنخلة، وكانت لِقريش وجميع بني كِنانة، وكانت أعظمَ أصنامِهم، وكان سدنتُها بني شبيان.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧٨٠)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) انظر االسيرة؛ لابن هشام ٢/٤١٧، ٤١٨.

ثم بعثَ عمرَو بن العاص إلى سُواع، وهو صنم لهُذَيْل ليهدمه، قال عمرو: فانتهيتُ إليه وعنده السادِن، فقال: لا تَقدِرُ على ذلك، قلت: لم؟ السادِن، فقال: لا تَقدِرُ على ذلك، قلت: لم؟ قال: تمنع. قلتُ: حتَّى الآن أنت عَلَى الباطِل، ويحك فهل يَسْمَعُ أو يُبْصِرُ؟ قال: فدنوتُ منه فكسرتُه، وأمرتُ أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم نجدُ فيه شيئاً، ثم قلتُ للسَّادِن: كيفَ رأيتَ؟ قال: أسلمتُ الهُ (١).

ثم بعث سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة، وكانت بالمُشَلَّل عند قُديد للأوس والخزرج وغسان وغيرهم، فخرج في عشرين فارساً حتى انتهى إليها وعندها سادِنٌ، فقال السَّادِنُ: ما تُريدُ؟ قلتُ: هَدُمَ مَنَاة، قال: أنت وذاك، فأقبل سعدٌ يمشي إليها، وتخرج إليه امرأة عُريانة سوداء، ثائرة الرأس، تدعو بالويل، وتَضْرِبُ صدرَها، فقال لها السَّادِنُ: مناة دونك بعض عُصاتك، فضربها سعد فقتَلها، وأقبل إلى الصنم، ومعه أصحابه فهدمه، وكسروه، ولم يجدوا في خزانته شيئاً"

#### نكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جنيمة

قال ابنُ سعد (٣): ولما رجع خالدُ بن الوليد من هَذَم العُزَّى، ورسول الله على مقيمٌ بمكة، بعثه إلى بني جُذيمة داعياً إلى الإسلام، ولم يبعثه مقاتلاً، فخرج في ثلاثمائة وخمسين رجلاً مِن المهاجرين والأنصار وبني سُليم، فانتهى إليهم، فقال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون قد صلَّينا وصدَّقنا بمحمد وبنينا المساجدَ في ساحتنا، وأذنًا فيها، قال: فما بالُ السلاح عليكم؟ قالوا: إن بيننا وبَيْنَ قوم من العرب عداوة، فخفنا أن تكونُوا هم، وقد قيل: إنهم قالوا صبأنا، ولم يُحسِنُوا أن يقولُوا: أسلمنا، قال: فضعُوا السلاح، فوضعُوه، فقال لهم: استأسِرُوا، فاستأسر القومُ، فأمر بعضَهم فكتف بعضاً، وفرَّقهم في أصحابه، فلما كان في السحر، نادى خالدُ بن الوليد: من كان معه أسيرٌ فليضرِبُ عُنُقَه، فأما بنو سليم، فقتلُوا من كان في أيديهم، وأما المهاجرون والأنصار، فأرسلوا أسراهم، فبلغ النبي ما صنع خالِدٌ، فقال: «اللهم إنِّي أَبْرَأُ إلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ»، وبعث علياً يُودي لهم قتلاهم وما ذهب منهم.

وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلامٌ وشرٌ في ذلك، فبلغ النبي على الله مَا أَذْرَكْتَ غَدْوَةً رَجُلٍ مِنْ دَعْ عَنْكَ أَصْحَابِي، فَوَاللَّهِ لَوْ كَانَ لَكَ أَحُدٌ ذَهَبا ثُمَّ أَنْفَقْتَهُ في سَبِيلِ اللَّهِ مَا أَذْرَكْتَ غَدُوةً رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِي وَلاَ رَوْحَتَه (٤٤).

فصل: وكان حسانُ بن ثابت رضي الله عنه قد قال<sup>(ه)</sup> في عمرة الحُديبية:

عَفَتْ ذَاتُ الأَصَابِعِ فَالْجِوَاءُ إِلَى عَذْراءَ مَنْ زِلْهَا خَلاَءُ دِيَارٌ مِنْ بَنِي الْحَسْحَاسِ قَفْرٌ تُعَفِّيها الرَّوَامِسُ والسَّماءُ

<sup>(</sup>١) انظر «الطبقات» لابن سعد ٢/١٤٦.

<sup>(</sup>٢) انظر «الطبقات» لابن سعد ١٤٦/٢، ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) ٢/ ١٤٧ . ١٤٨ ، وأصل الحديث أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٥٤١)، من حديث أبي سعيد بمعناه.

<sup>(</sup>٥) انظر «الديوان» ١٧/١، ١٨.

خِسلالً مُسرُوجِهِا نَسعَهُ وشَساءُ يُسؤَرُ فُسنِسى إِذَا ذَهَسبَ السعِسشَاءُ فكيس لقلب منها شفاه يَسكُسونُ مِسزَاجَسها عَسسَلُ وَمَساءُ فَسَهُ فَ لِسَطَّتِ بِ السِرَّاحِ السِفِداءُ إذَا مَساكَسانَ مَسغُستُ أَوْ لِسحَساءُ وأشدا مَسا يُستَه نِسهُ نِسا السلِّقياءُ تُشِيدُ السُّف مَ مَوْعِدُهَا كَدَاءُ عَـلَى أَكْسَافِهَا الأَسَلُ الطُّمَاءُ تُلَطُّمُهُ نَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ وَكَانَ النَفَتْحُ والْكَشَفَ النِطَاءُ يُسعِسزُ السلُّسةُ فِسِسهِ مَسنُ يَسشَساءُ وَدُوحُ السقُدُس لَنِيسَ لَهُ كِفَاءً يَسقُولُ السحَدِقُ إِنْ نَسفَعَ السبَسلاءَ هُدمُ الأنْدِصَارُ عُرْضَتُهَا اللَّفَاءُ سِسبَسابٌ أَوْ قِستَسالٌ أَوْ هِسجَساءُ وَنَسْسِربُ حِينَ تَختَهِ لَطُ الدُّمياءُ مُغَلُغَلَةً فَقَدْ بَرِحَ الْخَفَاءُ وَعَسَبْدُ السَّدَّادِ سسادَتُسهَا الإِمَساءُ وَعِسنُسدَ السلُّسِهِ فسى ذَاكَ السجَسزَاءُ فَسَرُّكُمَا لِخَيْرِكُمَا اللهِدَاءُ أمسيسنَ السلِّهِ شِسِيمَسُّهُ السوَفَاءُ وَيَسَخَسَدُحُسَةُ وَيَسَنِّسُ صُسِرُهُ سَسَوَاءُ ليعسرض مستحسك مسننكسم وقساء وبَــخــرى لا تُــكَــدُوهُ الــدلاء

وكَسانَستْ لاَ يَسزَالُ بِسهَسا أَنِسيسٌ فَدَعُ لِمُسلَا ولْسِجَسن مَسنُ لِسطَسِيفٍ لشغشاء النبي قدد تَدِحَدَه كَانًا خبيئة مِنْ بَيْتِ رأس إِذَا مِنَا الْأَشْسِرِبِنَاتُ ذُكِسِرُنَ يَسِوْمَنَا نُـوَلُـدِهـا الـمَـلاَمَـةَ إِن أَلَـمُـئـا وتششربها فنشفركنا مبكوك عَدِمْ خَا خَيْدُ لَمَا إِنْ لَهُ تَرَوْهَا يُسنَساذِعُسنَ الأَعِسنُسةَ مُسصَعِسدَاتٍ تَسظَلُ جسيدادُنَسا مُستَسمَسطُراتِ فَإِمَّا تُعُرِضُوا عَنَّا اعْتَمَرْنَا وَإِلاَّ فُساصْبِرُوا لسجِسلاد يَسوم وَجِسْرِيسلٌ دَشُولُ السَلْسِهِ فِسِيسَنَا وَقَسَالَ الْسَلِّسَةُ قَسَدُ أَرْسَسَلْتُ عَسِيداً شبهدنت بسب فسقر ومدوا صدقه وَقَسَالَ السَّلِيهُ قَسَدُ سَيْسَوْتُ جُسِنْداً لَـنَـا فـي كُـلُ يَــؤم مِــنْ مَـعَــدُ فَنُحْكِمُ بِالقَوَافِي مَنْ هَجَانَا أَلاَ أَبْسِلِسِغُ أَبْسَا شُسَفْسِيانَ عَسَنْسِي سِأَذُ سَيُسوفَسَا تَسرَكَتُكَ عَبْداً مُحَوْثَ مُحَمداً ف أَجَبُتُ عَنْهُ أتَسهُ جُسوهُ وَلَسْتَ لَـهُ بِـكُـف: خَجَوْتَ مُسِبَادَكاً بَسَرًّا حَسِيفاً أَمَنْ يَسَهُجُو دَسُولَ السَّهِ مِسْكُمُ فسإذً أبسي وَوَالِسدَهُ وَعِسرُضِسي لِسَالِسِ صَادِمٌ لاَ عَدْبَ فِدِهِ

### فصل: في الإشارة إلى ما في الغزوة مِن الفقه واللطائف

كان صلحُ الحديبية مقدِّمةً وتوطئة بينَ يدي هذا الفتح العظيم، أمِنَ الناسُ به، وكلَّم بعضُهم بعضاً وناظره في الإسلام، وتمكن مَن اختفى مِن المسلمين بمكة من إظهار دينه، والدعوةِ إليه، والمناظرةِ عليه، ودخل بسببه بشرٌ كثيرٌ في الإسلام، ولهذا سماه الله فتحاً في قوله: ﴿إِنَّا فَتَحَا لَكَ فَتَمَا تُهِبَنَا ۗ ﴾

زاد المعاد في هدي خير العباد (٢)

[الفتح]، نزلت في شأن الحُديبية، فقال عمر: يا رسول الله؛ أو فتح هو؟ قال: «نعم» (١). وأعاد سبحانه وتعالى ذكر كونه فتحاً، فقال: ﴿لَقَدْ صَدَفَ اللهُ رَسُولُهُ ٱلرُّهَا بِالْحَقِ ﴾ إلى قوله ﴿فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَمَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتَمَا فَرِيبًا ﴾ [الفتح: ٢٧] وهذا شأنه سبحانه، أن يُقدِّم بين يدي الأمور العظيمة مقدِّمات تكونُ كالمدخل إليها، المنبهة عليها، كما قدَّم بين يدي قصة المسيح وخلقه مِن غير أب قِصة زكريا، وخلقِ الولد له مع كونه كبيراً لا يُولد لمثله. وكما قدَّم بين يدي نسخ القبلة قصة البيت وبنائه وتعظيمه، والتنويه بِه، وذكر بانيه، وتعظيمه، ومدحه، ووطأ قبل ذلك كُله بذكر النسخ، وحكمته المقتضية له، وقدرته الشاملة له. وهكذا، ما قدَّم بين يدي مبعث رسوله على من قصة الفيل، وبشارات الكُهّان به، وغير ذلك، وكذلك الرُّويا الصالحة لرسول الله كانت مقلِّمة بين يدي الوحي في اليقظة، وكذلك المِجرة كانت مقدمة بين يدي الأمر بالجهاد، ومن تأمل أسرار الشرع والقدر، رأى من ذلك ما تَبْهَرُ عِكمتُه الألبات.

فصل: وفيها: أن أهل العهد إذا حاربُوا مَن هم في ذمة الإمام وجواره وعهده، صارُوا حرباً له بذلك، ولم يبق بينهم وبينه عهد، فله أن يُبَيَّتُهم في ديارهم، ولا يحتاجُ أن يُعلِمَهُمْ على سواء، وإنما يكون الإعلامُ إذا خاف منهم الخيانة، فإذا تحقَّها صاروا نابذين لعهده.

فصل: وفيها: انتقاضُ عهد جميعهم بذلك، رِدْئهم ومُباشِرِيهم إذا رضُوا بذلك، وأقرُّوا عليه ولم يُنكروه، فإن الذين أعانُوا بني بكر مِن قُريش بعضُهم، لم يُقاتِلُوا كُلَّهم معهم، ومع هذا فغزاهم رسولُ الله على كلَّهم وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعاً، ولم ينفرِذ كلُّ واحد منهم بصُلح، إذ قد رَضُوا به وأقرُّوا عليه، فكذلك حُكم نقضهم للعهد، هذا هديُ رسولِ اللَّهِ على الذي لا شك فيه كما ترى.

وطردُ هذا جريانُ هذا الحكم على ناقضي العهد مِن أهل الذمة إذا رضي جماعتُهم به، وإن لم يُباشر كُلُّ واحد منهم ما ينقُضُ عهدَه، كما أجلى عُمَرُ يهود خيبر لما عدا بعضُهم على ابنه، ورَمَوْه مِن ظهر دار قَفَدَعُوا يده، بل قد قتل رسولُ الله ﷺ جميع مقاتلة بني قُريظة، ولم يسأل عن كل رجل منهم: هل نقض العهد أم لا؟ وكذلك أجلى بني النَّضير كُلُهم، وإنما كان الذي هَمَّ بالقتلِ رجلان. وكذلك فعلَ ببني قَنْنُقَاع حتى استوهبهم منه عبدُ الله بن أبي، فهذه سيرتُه وهديُه الذي لا شك فيه. وقد أجمع المسلمون على أن حكم الرِّدء حكمُ المباشِرِ في الجهاد، ولا يُشترط في قسمة الغنيمة، ولا في الثواب مباشرةُ كل واحد واحد القتال.

وهذا حكمٌ قطاع الطريق، حكمٌ ردثهم حكمٌ مباشرهم، لأن المباشِرَ إنما باشر الإفساد بقوة الباقين، ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه. وهذا هو الصوابُ الذي لا شك فيه، وهو مذهبُ أحمد، ومالك، وأبى حنيفة، وغيرهم.

فصل: وفيها: جوازُ صلح أهلِ الحرب على وضع القِتال عشرَ سنين، وهل يجوزُ فوق ذلك؟ الصواب: أنه يجوزُ للحاجة والمصلحة الراجِحة، كما إذا كان بالمسلمين ضعفٌ وعدوُّهم أقوى منهم، وفي العَقد لِما زاد عن العشر مصلحةٌ للإسلام.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۷۳٦)، من حديث مجمع بن جارية.

فصل: وفيها: أن الإمام وغيرَه إذا سُئل ما لا يجوز بذلُه، أو لا يجبُ، فسكت عن بذله، لم يكن سكوتُه بذلاً له، فإن أبا سفيان سأل رسولَ الله على تجديدَ العهد، فسكتَ رسولُ الله على ولم يجبه بشيء، ولم يكن بهذا السكوتِ معاهِداً له.

فصل: وفيها: أن رسولَ الكفار لا يُقتل، فإن أبا سفيان كان ممن جَرَى عليه حُكُمُ انتقاضِ العهد، ولم يقتُلُه رسولُ الله ﷺ، إذ كان رسولَ قومه إليه.

فصل: وفيها: جوازُ تبييتِ الكفار، ومُغافَضَتُهم في ديارهم إذا كانت قد بلغتهم الدعوةُ، وقد كانت سرايا رسول الله ﷺ يُبيَّتُون الكفَّار، ويُغيرون عليهم بإذنه بعد أن بلغتهم دعوتُه.

فصل: وفيها: جوازُ قتل الجاسوسِ وإن كان مسلماً، لأن عمر رضي الله عنه سأل رسولَ الله ﷺ قتلَ حاطب بن أبي بَلتعة لما بعثَ يُخبر أهلَ مكة بالخبر، ولم يقل رسولُ الله ﷺ: لا يَجِلُّ قتله، إنه مسلم، بل قال: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُم، (١) فأجاب بأن فيه مانعاً من قتله، وهو شهودهُ بدراً، وفي الجواب بهذا كالتنبيه على جواز قتل جاسوس ليس له مِثْلُ هذا المانع، وهذا مذهب مالك، وأحد الوجهين في مذهب أحمد. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يُقتل، وهو ظاهر مذهب أحمد، والفريقان يحتجون بقصة حاطِب. والصحيح أن قتله راجع إلى رأي الإمام، فإن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله، وإن كان استبقاؤه أصلحَ استبقاه. والله أعلم.

فصل: وفيها: جوازُ تجريدِ المرأة كُلُها وتكشيفها للحاجة والمصلحةِ العامة، فإن علياً والمقداد قالا للظعينة: لتُخرِجِنَّ الكتابَ أو لنكْشِفَنَّك، وإذا جاز تجريدُها لحاجتها إلى ذٰلك حيث تدعو إليها، فتجريدُها لمصلحة الإسلام والمسلمين أولى.

فصل: وفيها: أن الرجل إذا نَسَبَ المسلم إلَى النفاقِ والكُفْرِ متأوِّلاً وغضباً لله ورسوله ودينه لا لهواه وحظه، فإنه لا يكفُر بذلك، بل لا يأثمُ به، بل يُثاب على نيته وقصده، وهذا بِخِلاف أهل الأهواء والبدع، فإنهم يُكفِّرون ويُبدِّعُون لمخالفة أهوائهم ونحلهم، وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدَّعوه.

فصل: وفيها: أن الكبيرة العظيمة مما دون الشركِ قد تُكفّرُ بالحسنةِ الكبيرةِ الماحية، كما وقع الجَسَّ مِن حاطب مكفّراً بشهوده بدراً، فإن ما اشتملت عليه هٰذه الحسنة العظيمة مِن المصلحة، وتضمنته مِن محبة الله لها ورضاه بها، وفرجِه بها، ومباهاتِه للملائكة بفاعلها، أعظمُ مما اشتملت عليه سيئة الجسّ مِن المفسدة، وتضمّنته مِن بغضِ الله لها، فغلب الأقوى على الأضعف، فأزاله، وأبطل مقتضاه، وهٰذه حكمة الله في الصحة والمرض الناشئين من الحسنات والسيئات، الموجبينِ لصحةِ القلب ومرضه، وهي نظيرُ حكمته تعالى في الصحة والمرضِ اللاحِقين للبدن، فإن الأقوى منهما يَقْهَرُ المغلوب، ويصير الحكمُ له حتى يذهبَ أثرُ الأضعف، فهٰذه حِكمتُه في خلقه وقضائه، وتلك حِكمته في شرعه وأمره.

وهذا كما أنه ثابت في محو السيئاتِ بالحسنات، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّعَاتِۗ﴾ [مرد: ١٤] وقوله تعالى: ﴿إِنْ أَخْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرٌ عَنكُمُ سَيِّعَانِكُمُ ﴾ [السساء: ٣٦]

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٠٧)، ومسلم (٢٤٩٤)، من حديث على.

وبالجملة فقوة الإحسان ومرضُ العصيان متصاولان ومتحارِبان، ولهذا المرض مع لهذه القوة حالة تزايد وترام إلى الهلاك، وحالةُ انحطاط وتناقص، وهي خيرُ حالات المريض، وحالةُ وقوف وتقابل إلى أن يقهرَ أحدُهما الآخر، وإذا دخل وقتُ البُحران وهو ساعة المناجزة، فحظَّ القلب أحدُ الخطتين: إما السلامةُ وإما العطبُ، وهذا البُحران يكونُ وقتَ فعلِ الواجبات التي تُوجِبُ رضل الربِّ تعالى ومغفرتَه، أو تُوجِبُ سُخْطَه وعقوبَته. وفي الدعاء النبوي: «أَسْأَلْكُ مُوجِبَاتٍ رَحْمَتِكَ» (3)، وقال عن طلحة يومئذ: «أَوْجَبُ طَلْحَةُ» (6). ورفع إلى النبيِّ عَلَيْ رجلٌ وقالوا: يا رسولَ الله إنه قد أوجب، فقال: «أَعْتِقُوا عَنْهُ» (7). وفي الحديث الصحيح: «أَتَدْرُونَ مَا المُوجِبَان؟» قالوا: اللهُ ورسولهُ أعلم، قال: «مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ باللّهِ شَيْعًا دَخَلَ الجَنَّة، ومَنْ مَاتَ يُشْرِكُ باللّهِ شَيْعًا دَخَلَ النَّار» (٧)، يريد أن التوحيد والشّرك رأس الموجبات وأصلها، فهما بمنزلة السمِّ القاتِل قطعاً، والترياق المنجي قطعاً.

وكما أن البدن قد تَعْرِضُ له أسبابٌ رديئة لازمة تُوهِنُ قوَّته وتُضِعفُها، فلا ينتفعُ معها بالأسباب الصالحة والأغذية النافعة، بل تُحيلُها تلك المواد الفاسدة إلى طبعها وقوَّتها، فلا يزدادُ بها إلا مرضاً، وقد تقومُ به موادٌ صالحة وأسبابٌ موافِقة تُوجِبُ قوَّتَه، وتُمكّنُه مِن الصحة وأسبابها، فلا تكادُ تضرُّه الأسبابُ الفاسِدةُ، بل تُحيلها تلك الموادُّ الفاضلة إلى طبعها، فهكذا موادُّ صحة القلبِ وفسادِه.

فتأمل قوة إيمانِ حاطب التي حملته على شهودِ بدر، وبذلهِ نفسَه مع رسولِ الله ﷺ، وإيثارِهِ اللّهَ ورسولَه على قومه وعشيرتهِ وقرابتهِ وهم بين ظهراني العدُوِّ، وفي بلدهم، ولم يَثُنِ ذٰلكَ عنَانَ عزمِه، ولا فَلَّ مِن حَدَّ إيمانه ومواجهته للقتال لمن أهلهُ وعشيرته وأقاربُه عندهم، فلما جاء مرضُ الجسِّ، برزت إليه هذه القوةُ، وكان البُحرانُ صالحاً، فاندفع المرض، وقام المريض، كأن لم يكن به قَلَبَةٌ ولما رأى

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٩٨٧)، من حديث أبي ذر، وكرره من حديث معاذ، والإسناد الأول حسن، وأما حديث معاذ فمنقطع، وصحح الترمذي حديث أبي ذر، وللحديث شواهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني ٢/ ٣١١، والبيهقي ٥/ ٣٣٠، وفيه العالية امرأة أبي إسحاق، وهي مجهولة الحال.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٥٣)، من حديث بريدة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٤٧٩١)، وابن ماجه (١٣٨٤)، من حديث عبد الله بن أبي أونى، وسنده ضعيف، وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الحاكم ١/٥٢٥، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ١٦٥/، والترمذي (٣٧٣٨)، والحاكم ٣/٤٧٣، وصححه ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حديث حسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٣٩٦٤)، من حديث واثلة بن الأسقع، وفيه الغريف بن الديلمي، وهو مجهول الحال.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (٩٣)، من حديث جابر.

الطبيبُ قوةَ إيمانه قد استعلت على مرض جَسَّه وقهرته، قال لمن أراد فصده: لا يحتاجُ هذا العارض إلى نصاد، «ومَا يُدْرِيكَ لَعُلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِنْتُم، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُم».

وعكس هذا ذو الخُويصِرَة التميمي وأضرابه مِن الخوارج الذين بلغ اجتهادُهم في الصلاةِ والصَّيَامِ والقَراءة إلى حد يَخْقِرُ أحدُ الصحابة عملَه معه، كيف قال فيهم: ﴿فَيْنُ أَدْرَكُتُهُم لأَقْتُلَنَّهُم قَتْلَ عَادٍ، (١٠)، وقال: «اقْتُلُوهُم فإنَّ في قَتْلِهِمْ أَجْرَاً عِنْدَ اللَّهِ لِمَنْ قَتَلَهُمْ، (٢٠). وقال: «شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، (٣٠) فلم ينتفِعُوا بتلك الأعمال العظيمةِ مع تلك المواد الفاسدة المهلكةِ واستحالت فاسدةً.

وتأمَّل في حال إبليس لما كانت المادةُ المهلكة كامنة في نفسه، لم ينتفعْ معها بما سلف مِن طاعاته، ورجع إلى شاكلته وما هُوَ أولى به.

وكذَّلك الذي آتاه اللَّهُ آياتِه، فانسلخَ مِنها، فأتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، فكان مِن الغاوين وأضرابُه وأشكالُه، فالمعوَّلُ على السرائر والمقاصد والنِّياتِ والهِمم، فهي الإكسير الذي يَقْلِبُ نحاسَ الأعمال ذهباً، أو يرُدُّها خَبَثاً، وبالله التوفيق.

ومن له لُبٌّ وعقل، يعلم قَدْرَ لهٰذِهِ المسألة وشِدَّةَ حاجته إليها، وانتفاعه بها، ويطَّلِعُ منها على باب عظيم مِن أبواب معرفة الله سبحانه وحكمته في خلقه، وأمره، وثوايِه، وعِقابه، وأحكام الموازنة، وإيصالِ اللذة والألم إلى الروح والبدن في المعاش والمعاد، وتفاوتِ المراتب في ذٰلك بأسباب مقتضية بالغة ممن هو قائمٌ على كُلٌ نفس بما كسبت.

فصل: وفي لهذه القصة جوازُ مباغتة المعَاهَدِينَ إذا نقضُوا العهد، والإغارةُ عليهم، وألا يُعلمهم بمسيره إليهم، وأما ما داموا قائمين بالوفاء بالعهد، فلا يجوزُ ذٰلك حتى يَنْنِذَ إليهم على سواء.

فصل: وفيها: جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لرسل العدوِّ إذا جاؤوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الإسلام، كما أمر النبي ﷺ بإيقاد النيران ليلة الدخول إلى مكة، وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان عند خطم الجبل، وهو ما تضايق منه حتى عرضت عليه عساكر الإسلام، وعصابة التوحيد وجند الله، وعرضت عليه خاصِكية رسول الله ﷺ وهم في السلاح منهم إلا المحدق، ثم أرسله، فأخبر قريشاً بما رأى.

فصل: وفيها: جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام، كما دخل رسول الله ﷺ والمسلمون، وهذا لا خلاف فيه، ولا خلاف أنه لا يدخلها من أراد الحج أو العمزة إلا بإحرام. واختُلِفَ فيما سوى ذلك إذا لم يكن الدخولُ لحاجة متكررة، كالحشّاش والحطّاب، على ثلاثة أقوال:

أحدها: لا يجوزُ دخولُها إلا بإحرام، وهذا مذهب ابنِ عباس رضي الله عنه، وأحمد في ظاهر مذهبه، والشافعي في أحد قوليه.

والثاني: أنه كالحشَّاشِ والحطَّاب، فيدخُلها بغير إحرام، وهذا القولُ الآخر للشافعي، ورواية عن أحمد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (١٠٦٤)، من حديث أبي سعيد، وهو عجز حديث مطول.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠٦٦)، من حديث على.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٥٣/٥ و٢٥٦، والترمذي (٣٠٠٠)، من حديث أبي أمامة، وإسناده لين، لكن للحديث شواهد تقويه.

والثالث: أنه إن كان داخِلَ المواقيت، جاز دخولُه بغير إحرام، وإن كان خارجَ المواقيت، لم يدخُلُ إلا بإحرام، وهذا مذهب أبي حنيفة. وهديُ رسول الله على معلومٌ في المجاهد، ومريدِ النَّسك، وأما مَنْ عداهما فلا واجبَ إلا ما أوجبه اللَّهُ ورسولُه، أو أجمعت عليه الأمةُ.

فصل: وفيها البيانُ الصريح بأن مكة فُتِحَتْ عَنْوَةً كما ذهب إليه جمهورُ أهل العلم، ولا يُعرف في ذلك خلاف إلا عن الشافعي وأحمد في أحد قوليه، وسياق القصة أوضحُ شاهد لمن تأمله لقول الجمهور، ولما استهجن أبو حامد الغزالي القول بأنها فُتِحَتْ صلحاً، حكى قول الشافعي إنها فُتِحَتْ عَنوة في «وسيطه»، وقال: هذا مذهبُه.

قال أصحاب الصلح: لو فتحت عَنوة لقسمها رسولُ الله على بين الغانمين كما قسم خيبر، وكما قسم سائر الغنائم مِن المنقولات، فكان يُخمسها ويَقْسِمُها. قالوا: ولما استأمن أبو سفيان لأهل مكة لما أسلم، فأمنهم، كان هذا عقد صلح معهم، قالوا: ولو فُتِحَتْ عَنوة، لملك الغانمون رِباعها ودورها، وكانوا أحقَّ بها مِن أهلها، وجاز إخراجهم منها، فحيثُ لم يحكم رسولُ الله على فيها بهذا الحكم، بل لم يَرُدَّ على المهاجرين دُورَهُم التي أُخْرِجُوا منها، وهي بأيدي الذين أخرجوهم، وأقرَّهم على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناها، والانتفاع بها، وهذا مناف لأحكام فتوح العَنوة، وقد صرح بإضافة الدور إلى أهلها، فقال: "مَنْ دَخَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ دَارَهُ فَهُوَ آمِنٌ».

قال أرباب العنوة: لو كان قد صالحهم لم يكن لأمانه المقيَّد بدخول كُلِّ واحد داره، وإغلاقِه بابه، وإلقائه سلاحه فائدة، ولم يُقاتِلُهم خالدُ بن الوليد حتى قتل منهم جماعة، ولم يُنكر عليه، ولَمَا قَتَلَ مَقيسَ بن صُبابة وعبدَ الله بن خَطَل ومن ذُكِرَ معهما، فإن عقد الصلح لو كان قد وقع، لاستثني فيه هؤلاء قطعاً، ولنقل هذا وهذا، ولو فَتِحَتْ صُلحاً لم يُقاتِلُهم، وقد قال: "فإنْ أَحَدُ تَرخَّصَ بقتال رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُولُوا: إنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأَذَنْ لَكُمْ»، ومعلوم أن هذا الإذن المختصَّ برسول الله ﷺ إنما هو الإذن في القتال لا في الصلح، فإن الإذن في الصلح عام.

وأيضاً فلو كان فتحُها صلحاً لم يقل: إن الله قد أحلها له ساعةً من نهار، فإنها إذا فُتِحَت صُلحاً كانت باقية على حرمتها، ولم تخرج بالصُّلْح عن الحرمة، وقد أخبر بأنها في تلك الساعة لم تكن حراماً، وأنها بعد انقضاء ساعة الحربِ عادت إلى حُرمتها الأولى.

وأيضاً فإنها لو فُتِحَتْ صُلحاً لم يعبى عبي عبي التهم ورجالتهم مَيمنة ومَيسرة، ومعهم السّلاح، وقال لأبي هريرة: «اهتِفْ لي بالأنصَارِ»، فهتف بهم، فجاؤوا، فأطافُوا برسولِ الله ﷺ، فقال: «أتَرُونَ إلى أَوْبَاشِ قُرَيْش وأَنْبَاعِهِمْ»، ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: «احْصُدُوهُمْ حَصْداً حَتَّى توافُوني عَلَى الصّفاء، حتى قال أبو سفيان: يا رسول الله: أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، فقال رسول الله ﷺ: همَنْ أَخْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمِنٌ». وهذا محال أن يكون مع الصلح، فإن كان قد تقدم صلح وكلاً \_ فإنه ينتقِضُ بدون هذا.

وأيضاً فكيف يكون صلحاً، وإنما فتحت بإيجاف الخيلِ والرُّكاب، ولم يَحبِسِ اللَّهُ خيلَ رسوله ورِكابه عنها، كما حبسها يومَ صُلح الحُدَيبية، فإن ذلكَ اليومَ كان يومَ الصلح حقاً، فإن القَصواء لما بركت به، قالوا: خَلاَتِ القَصْوَاءُ، قال: «ما خلات وما ذَاكَ لَهَا بِخُلْقٍ، وَلْكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الفِيلِ»،

ثم قال: ﴿وَاللَّهِ لاَ يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرْمَةً مِنْ حُرُماتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمُوهَا».

وكذلك جرى عقدُ الصلح بالكتاب والشهود، ومحضرِ ملاٍ من المسلمين والمشركين، والمسلمون يومئذ ألف وأربعمائة، فجرى مثلُ هذا الصلح في يوم الفتح، ولا يُكتب ولا يُشهد عليه، ولا يحضُرُه أحد، ولا ينقل كيفيته والشروط فيه، هذا مِن الممتنع البيّنِ امتناعه.

وتأمل قوله: «إن اللَّه حَبَسَ عَنْ مكَّة الفيلَ، وسلط عليها رسولَه والمؤمنين»، كيف يفهم منه أن قهر رسوله وجنده الغالبين لأهلها أعظم مِن قهر الفيل الذي كان يدخلُها عليهم عنوة، فحبسه عنهم، وسلَّط رسولَه والمؤمنين عليهم حتى فتحوها عنوة بعد القهر، وسلطان العنوة، وإذلال الكفر وأهله، وكان ذلك أجَلَّ قدراً، وأعظمَ خطراً، وأظهر آيةً، وأتمَّ نُصرةً، وأعلى كلمةً من أن يدخلهم تحت رقً الصلح، واقتراح العدو وشروطهم، ويمنعهم سلطان العنوة وعِزَّها وظفرها في أعظم فتح فتحه على رسوله، وأعزَّ به دينه، وجعله آيةً للعالمين.

قالوا: وأما قولكم: إنها لو فُتِحَت عنوة لقُسِمت بين الغانمين، فهذا مبنيَّ على أن الأرض داخلةً في الغنائم التي قسمها اللَّهُ سبحانه بين الغانمين بعد تخميسها، وجمهورُ الصحابة والأئمةِ بعدهم على خِلافِ ذلك، وأن الأرضَ ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمتُها، ولهذه كانت سيرةَ الخُلَفَاءِ الراشدين، فإن بلالاً وأصحابَه لما طلبوا مِن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقسِمَ بينهم الأرض التي افتتحوها عَنوة وهي الشامُ وما حولَها، وقالوا له: خُذ خُمسها واقسِمْها، فقال عمر: هذا غيرُ المال، ولكن أحبسه فيثاً يجري عليكم وعلى المسلمين، فقال بلال وأصحابه رضي الله عنهم: اقسمها المال، ولكن أحبسه فيثاً يجري عليكم وعلى المسلمين، فقال بلال وأصحابه رضي الله عنهم: اقسمها بيننا، فقال عمر: «اللهمَّ الحُفِني بلالاً وذُويهِ» فما حال الحولُ ومنهم عين تَظرِفُ. ثم وافق سائِرُ الصحابة رضي الله عنهم عمر رضي الله عنه على ذلك. وكذلك جرى في فتوح مِصرَ والعِراق، وأرضِ فارس، وسائرِ البلاد التي فُتحتُ عَنوة لم يَقْسِمْ منها الخلفاءُ الراشدون قريةً واحدة.

ولا يَصحُّ أن يُقال: إنه استطابَ نفوسَهم، ووقفها برضاهم، فإنَّهم قد نازعُوهُ في ذلك، وهو يأبى عليهم، ودعا على بلالٍ وأصحابه رضي الله عنهم، وكان الذي رآه وفعله عينَ الصواب ومحضَ التوفيق، إذ لو قُسِمَتْ، لتوارثها ورثةُ أولئك وأقاربُهم، فكانت القريةُ والبلدُ تصير إلى امرأة واحدة، أو صبيِّ صغير، والمقاتلة لا شيء بأيديهم، فكان في ذلك أعظمُ الفسادِ وأكبرُه، وهذا هو الذي خاف عمرُ رضي الله عنه منه، فوقّته الله سبحانه لترك قسمة الأرض، وجعلها وقفاً على المقاتلةِ تجري عليهم فيئاً حتى يغزوَ منها آخِرُ المسلمين، وظهرت بركةُ رأيه ويُمنه على الإسلام وأهله، ووافق جمهور الأئمة.

واختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة، فظاهر مذهب الإمام أحمد وأكثرُ نصوصه، على أن الإمام مخيَّر فيها تخييرَ مصلحة لا تخييرَ شهوة، فإن كان الأصلحُ للمسلمين قسمتها قسمها، وإن كان الأصلحُ أن يَقِفَها على جماعتهم وقفها، وإن كان الأصلح قِسمة البعض ووقف البعض فعلَه، فإن رسول الله عَلَيْهُ فعل الأقسام الثلاثة، فإنه قَسمَ أرض قُريظة والنَّضير، وترك قِسمة مكة، وقسمَ بعض خيبر، وترك بعضَها لما يَنُوبُه مِن مصالح المسلمين.

وعن أحمد روايةٌ ثانية: أنها تصير وقفاً بنفس الظهور والاستيلاء عليها من غير أن يُنشىء الإمام وقفها، وهي مذهب مالك. وعنه رواية ثالثة: أنه يقسمُها بين الغانمين كما يَقسِمُ بينهم المنقولَ، إلا أن يتركوا حقوقَهم منها، وهي مذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة: الإمام مخيَّر بين القسمة، وبين أن يُقِرَّ أربابَها فيها بالخراج، وبين أن يُجليَهم عنها وينفذ إليها قوماً آخرين يضرِبُ عليهم الخراجَ.

وليس هذا الذي فعل عمرُ رضي اللَّهُ عنه بمخالف للقرآن، فإن الأرض ليست داخلةً في الغنائم التي أمر الله بتخميسها وقسمتها، ولهذا قال عمر: إنها غيرُ المال. ويدل عليه أن إباحة الغنائم لم تكن لغير لهذه الأمة، بل هو مِن خصائصها، كما قال على الحديث المتفق على صحته: «وَأُحِلَّتُ لي الغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لأحد قَبْلِي، وقد أحلَّ اللَّهُ سبحانه الأرض التي كانت بأيدي الكفارِ لمن قبلنا مِن أتباع الرسل إذا استؤلؤا عليها عنوة، كما أحلها لِقوم موسى، فلهذا قال موسى لقومه: ﴿ يَفَور ادَّخُلُوا النَّرَضَ المُقدَّسَةَ الَّتي كَلَبَ اللهُ لَكُمْ وَلا زَنَدُوا عَلَ أَدَبَارِكُم فَنَنقِلِبُوا خَسِينَ ﴿ المائدة عموسى وقومه قاتلوا الكفار، واستولؤا على دِيارهم وأموالهم، فجمعُوا الغنائم، ثمَّ نزلت النارُ مِن السماء فأكلتها، وسكنُوا الأرض والدِّيار، ولم تُحرَّم عليهم، فعلم أنها ليست مِن الغنائم، وأنها لله يُورِثُها مَنْ يشاء.

فصل: وأما مكة، فإن فيها شيئاً آخر يمنع مِن قسمتها ولو وجبت قسمةً ما عداها مِن القُرى، وهي أنها لا تُملك، فإنها دارُ النسك، ومتعبَّدُ الخلق، وحَرَمُ الربِّ تعالى، الذي جعله للناس سواءً العاكِفُ فيه والباد، فهي وقف من الله على العالمين، وهم فيها سواء، ومِنى مُنَاخُ مَنْ سَبَق، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْقَيْرِي كَفُرُواْ وَيَمُدُونَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَالسَّبِدِ الْحَرَامِ اللّهِ عَمَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَّاةً الْمَنكِفُ فِيهِ وَالْبَاذِ وَمَن بُرِدِ اللّهِ عِلْمَا لَهُ اللّهُ وَلَلْسَبِدِ الْحَرَامِ اللّهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَالسَّبِدِ اللّهَ اللهُ وَالسَّبِدِ اللّه وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَى اللهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَ

ولهذا ذهب جمهورُ الأثمة مِن السلف والخلف، إلى أنه لا يجوزُ بيعُ أراضي مكة، ولا إجارةُ

<sup>(</sup>١) كونه ﷺ أسري به من بيت أم هانىء لم يرد في أحد الصحيحين وإنما أخرجه الطبراني في «الكبير» ٢٤/ ٤٣٢ - ٤٣٤، من حديث أم هانىء، بإسناد ضعيف جداً، وقال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ٧٦ (٢٣٩): فيه عبد الأعلى بن أبي المساور وهو متروك كذاب، وانظر فتفسير ابن كثير» ٢/ ١١٣ - ١١٣ بتخريجي.

<sup>(</sup>٢) مضى في بحث الحج.

بيوتها، هذا مذهبُ مجاهد وعطاء في أهل مكة، ومالك في أهل المدينة، وأبي حنيفة في أهل العراق، وسفيان الثوري، والإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه.

وروى الإمام أحمد رحمه الله، عن علقمة بن نضلة، قال: كانت رِباعُ مكة تُدعى السَّوائب على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن.

وروى أيضاً عن عبد الله بن عمرو: "مَن أكل أجورَ بيوتِ مكة، فإنما يأكُلُ في بطنه نار جهنم» . رواه الدارقطني مرفوعاً إلى النبي ﷺ، وفيه: «إنَّ الله حَرَّمَ مَكَّة، فَحَرامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَأَكُلُ ثَمَنِهَا» (١١).

وقال الإمام أحمد: حدثنا معمر، عن لَيْثٍ، عن عطاء، وطاووس وَمُجاهد، أنهم قالوا: يُكره أن تُباع رِباعُ مكَّة أو تُكرى بيوتها.

وذكر الإمام أحمد، عن القاسم بن عبد الرحمن، قال: من أكل من كِراء بيوتِ مكة، فإنما يأكُلُ في بطنه ناراً.

وقال أحمد: حدثنا هُشيم، حدثنا حجَّاج، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر، قال: نَهَى عَنْ إِجارَةِ بُيوتِ مَكَة. إِجارَةِ بُيوتِ مَكَة.

وقال أحمد: حدثنًا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا عبد الملك، قال: كتب عُمَرُ بنُ عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوتِ مكة، وقال: إنه حرام. وحكى أحمد عن عمر، أنه نهى أن يتَّخِذَ أهلُ مكّة للدورِ أبواباً، لينزِلَ البادي حيث شاء. وحكي عن عبد الله بن عمر، عن أبيه، أنه نهى أن تُغْلَقَ أبوابُ دورِ مكة، فنهى من لا باب لداره أن يتَّخِذَ لها باباً، ومن لداره باب أن يُغْلِقَه، وهذا في أيام المَوْسِم.

قال المجوّزون للبيع والإجارة: الدليلُ على جواز ذلك، كتابُ الله وسنةُ رسولهِ، وعملُ أصحابه وخُلفائه الراشدين. قال الله تعالى: ﴿ لِلْفَقْرَلَةِ اللّهَهَجِرِينَ اللّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَدِهِم وَأَمْرَلِهِم ﴾ [الحشر: ٨]، وقال: ﴿ فَالّذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِن دِيَدِهِم ﴾ [آل عسمران: ١٩٥]: وقال: ﴿ فَا النبي عَلَيْهُ مَن اللّذِينَ وَلَغَرُحُكُم يَن دِيَرَكُم ﴾ [المستحنة: ١٩] فأضاف الدورَ إليهم، وهذه إضافة تمليك، وقال النبي على الإن فقال النبي على المنافقة على الإضافة، وأخبر أن عقيلاً استولى عليها ولم ينزعُها مِن يده. وإضافة دورهم إليهم في الأحاديث أكثرُ من أن تذكر، كدار أم هانىء، ودار خديجة، ودار أبي أحمد بن جحش وغيرها. وكانوا يتوارثُونها كما يتوارثون المنقول، ولهذا قال النبي على ذو على رضي الله عنه، لاختلاف الدين بينهما، عورث دورَ أبي طالب، فإنه كان كافراً، ولم يرثه على رضي الله عنه، لاختلاف الدين بينهما، فاستولى عقيل على الدور. ولم يزالوا قبل الهجرة وبعدها، بل قبل المبعث وبعده، من مات، وَرِتَ فاستولى عقيلً على الآن، وقد باع صفوانُ بنُ أمية داراً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بأربعة آلاف درهم، فاتخذها سجناً، وإذا جاز البيمُ، والميراث، فالإجارة أخوزُ وأجوز.

فهذا موقف أقدام الفريقين كما ترى، وحججُهم في القوة والظهور لا تُدفع، وحُجج الله وبيناتُه لا

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ٣/ ٥٧، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وإسناده ضعيف، وصحح الدارقطني وقفه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٨٨).

يُبِطِلُ بعضُها بعضاً بل يُصَدِّقُ بعضُها بعضاً، ويجبُ العمل بموجبها كُلِّها، والواجبُ اتباعُ الحق أين كان. فالصوابُ القولُ بموجب الأدلة مِن الجانبين، وأنَّ الدورَ تملك، وتُوهب، وتُورث، وتُباع، ويكون نقلُ الملك في البناء لا في الأرض والعرصة، فلو زال بناؤه، لم يكن له أن يبيعَ الأرض، وله أن يَبنيها ويُعيدُها كما كانت، وهو أحقُ بها، يسكُنها ويُشكِنُ فيها من شاء، وليس له أن يُعاوض على منفعة السكنى بعقد الإجارة، فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يقدّم فيها على غيره، ويختصُ بها لسبقه وحاجته، فإذا استغنى عنها، لم يكن له أن يُعاوض عليها، كالجلوس في الرِّحاب، والطرقِ الواسعة، والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع والأعيان المشتركة، التي من سبق إليها فهو أحق بها ما دام ينتفع، فإذا استغنى لم يكن له أن يُعاوض، وقد صرح أربابُ هذا القول بأن البيعَ ونقلَ الملك في رباعها إنما يقع على البناء لا على الأرض، ذكره أصحاب أبي حنيفة.

فإن قيل: فقد منعتم الإجارة، وجوزتُم البيع، فهل لهذا نظيرٌ في الشريعة، والمعهود في الشريعة أن الإجارة أوسعُ من البيع، فقد يمتنع البيع، وتجوز الإجارة، كالوقف والحر، فأما العكس، فلا عهد لنا به؟

قيل: كُلُّ واحد من البيع والإجارة عقدٌ مستقل غيرُ مستلزم للآخر في جوازه وامتناعه، وموردهما مختلف، وأحكامُهما مختلفة، وإنما جاز البيعُ لأنه وارد على المحل الذي كان البائعُ أخصَّ به من غيره، وهو البناء، وأما الإجارة فإنما ترد على المنفعة، وهي مشتركة، وللسابق إليها حقُّ التقدم دون المعاوضة، فلهذا أجزنا البيع دون الإجارة، فإن أبيتم إلا النظير، قيل: هذا المكاتبُ يجوزُ لسيده بيعُه، ويصيرُ مكاتباً عند مشتريه، ولا يجوزُ له إجارتُه إذ فيها إبطالُ منافعه وأكسابه التي ملكها بعقد الكتابة والله أعلم. على أنه لا يمنعُ البيع، وإن كانت منافع أرضها ورباعها مشتركة بين المسلمين، فإنها تكون عند المشتري كذلك مشتركة المنفعة، إن احتاج سكن، وإن استغنى أسكن، كما كانت عند البائع، فليس في بيعها إبطالُ اشتراك المسلمين في هذه المنفعة، كما أنه ليس في بيع المكاتب إبطالُ ملكه لمنافعه التي ملكها بعقد المكاتبة، ونظيرُ هذا جوازُ بيع أرض الخراج التي وقفها عمر رضي الله عنه على الصحيح الذي استقر الحال عليه من عمل الأمة قديماً وحديثاً، فإنها تنتقل إلى المشتري خَراجية، كما كانت عند البائع، وحق المقاتلة إنما هو في خَراجها، وهو لا يَبْطُلُ بالبيع، وقد اتفقت الأمة على كما كانت عند البائع، وحق المقاتلة إنما هو في خَراجها، وهو لا يَبْطُلُ بالبيع، وقد اتفقت الأمة على نص أحمد على جواز جعلها صداقاً في النكاح، فإذا جاز نقلُ الملك فيها بالصداق والميراث والهبة، والبيعُ فيها قياساً وعملاً وفقهاً. والله أعلم.

فصل: فإذا كانت مكةً قد فُتِحَتْ عنوة، فهل يُضرب الخراجُ على مزارعها كسائر أرض العَنوة، وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم لا؟ قيل: في هذه المسألة قولان لأصحاب العَنوة:

أحدهما: المنصوصُ المنصور الذي لا يجوز القولُ بغيره، أنه لا خراج على مزارعها وإن فتحت عنوة، فإنها أجلُّ وأعظم من أن يُضرب عليها الخراج، لا سيما والخراجُ هو جزية الأرض، وهو على الأرض كالجزية على الرؤوس، وحرَمُ الرَّبُ أجلُّ قدراً وأكبرُ من أن تضرب عليه جزية، ومكة بفتحها عادت إلى ما وضعها الله عليه مِن كونها حرماً آمناً يشترِكُ فيه أهلُ الإسلام، إذ هو موضع مناسِكهم ومتعبدهم وقبلةُ أهل الأرض.

والثاني: وهو قول بعض أصحاب أحمد: أن على مزارعها الخراج، كما هو على مزارع غيرها من أرض العنوة. وهذا فاسد مخالف لنص أحمد رحمه الله ومذهبه، ولفعل رسول الله ﷺ وخلفائه الراشدين من بعده رضي الله عنهم، فلا التفات إليه، والله أعلم.

وقد بنى بعضُ الأصحاب تحريمَ بيع رِباع مكَّة على كونها فُتِحَتْ عنوة، وهذا بناء غيرُ صحيح، فإن مساكن أرض العَنوة تُباع قولاً واحداً، فظهر بطلان هذا البناء والله أعلم.

ولا ريبَ أن المحاربة بسَبُ نبينا أعظمُ أذيّةً ونِكاية لنا من المحاربة باليد، ومنع دينار جزيةٍ في السنة، فكيف يُنقض عهدُه ويُقتل بذلك دون السبّ، وأيُّ نسبة لمفسدة منعه ديناراً في السنة إلى مفسدة منع مجاهرته بسبّ نبينا أقبحَ سبّ على رؤوس الأشهاد؟ بل لا نِسبة لمفسدة محاربته باليد إلى مفسدة محاربته بالسبّ، فأولى ما انتقض به عهدُه وأمانُه سبُّ رسول الله ﷺ، ولا ينتقض عهدُه بشيء أعظمَ مِنه إلا سبّة الخالق سبحانه، فهذا محضُ القياس، ومقتضى النصوص، وإجماعُ الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وعلى هذه المسألة أكثرُ من أربعين دليلاً.

فإن قيل: فالنبي ﷺ لم يقتُلُ عبد الله بن أبي وقد قال: ﴿ لَإِن رَجَعْنَا ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ ٱلْأَذَّ مِنَهَا ٱلْأَذَلُ ﴾ [المنافقون: ٨]. ولم يقتل ذَا الخُويصرة التميمي وقد قال له: اعْدِلْ، فإنك لم تَعْدِل، ولم يقتل من قال له: يقولون: إنك تنهى عن الغي وتستخلي به (٣). ولم يقتل القائل له: إِنَّ هٰذِهِ القِسْمَةَ ما أُرِيدَ بِهَا وَجُهُ اللَّهِ. ولم يقتل من قال له لما حكم للزبير بتقديمه في السقي: أن كان ابنَ عمتك. وغيرُ هؤلاء ممن كان يبلغُه عنهم أذى له وتنقُص.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٣٦١)، والنسائي ٧/ ١٠٧، من حديث ابن عباس، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) تقدم في خبر مقتل كعب بن الأشرف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢/٥، من حديث بهز بن حكيم، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٩٠٥)، ومسلم (٢٥٨٤)، من حديث جابر مع اختلاف يسير.

ولا ريب أن مصلحة هذا التأليف، وجمع القلوب عليه كانت أعظمَ عنده وأحبَّ إليه مِن المصلحة الحاصلة بقتل من سبَّه وآذاه، ولهذا لما ظهرت مصلحة القتل، وترجَّحت جداً، قتل السابَّ، كما فعل بكعب بن الأشرف، فإنه جاهر بالعداوة والسَّبِّ فكان قتلُه أرجحَ من إبقائه، وكذلك قتلُ ابنِ خَطَل، ومقيس، والجاريتين، وأم ولدِ الأعمى، فَقَتَلَ للمصلحة الراجحة، وكفَّ للمصلحة الراجحة، فإذا صار الأمر إلى نُوَّابه وخلفائه، لم يكن لهم أن يُسقطوا حقه.

# فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم

فمنها قولُه: "إنَّ مَكَّة حَرَّمَها اللَّهُ، وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ")، فهذا تحريمٌ شرعي قَلَري سبق به قدرُه يوم خلق هذا العالم، ثم ظهر به على لسان خليله إبراهيم، ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما كما في «الصحيح» عنه، أنه على قال: "اللَّهُمَّ إنَّ إِبْرَاهِيمَ خَليلَكَ حَرَّمَ مَكَّةَ، وإنِّي أُحرِّمُ المدينة»(٢)، فهذا إخبارٌ عن ظهور التحريم السابق يومَ خلق السماواتِ والأرضَ على لسان إبراهيم، ولهذا لم يُنازع أحد من أهل الإسلام في تحريمها، وإن تنازعُوا في تحريم المدينة، والصوابُ المقطوعُ به تحريمها، إذ قد صحَّ فه بضعة وعِشرونَ حديثاً عن رسولِ الله على لا مطعن فيها بوجه.

ومنها: قوله: «فلا يَحلُّ لأَحَدِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً»، هذا التحريمُ لسفك الدم المختصِّ بها، وهو الذي يُباح في غيرها، ويُحرم فيها لكونها حرماً، كما أن تحريم عَضْدِ الشجر بها، واختلاءِ خلائها، والتقاط لُقطتها، هو أمر مختصِّ بها، وهو مباحِّ في غيرها، إذ الجميعُ في كلام واحد، ونظام واحد، وإلا بطلت فائدة التخصيص، وهذا أنواعٌ:

أحدها: \_ وهو الذي ساقه أبو شريح العدوي لأجله \_: أن الطائفة الممتنعة بها من مبايعة الإمام لا تُقاتَل، لا سيما إن كان لها تأويل، كما امتنع أهلُ مكة مِن مبايعة يزيد، وبايعُوا ابنَ الزبير، فلم يكن قِتالهُم، ونصبُ المنجنيق عليهم، وإحلالُ حَرَمِ الله جائزاً بالنص والإجماع، وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد الفاسق وشيعتُه، وعارض نصَّ رسول الله عليه برأيه وهواه، فقال: إنَّ الحَرَمَ لا يُعِيذُ عاصياً، فيقال له: هو لا يُعيذ عاصياً مِن عذاب الله، ولو لم يُعِذُه من سفك دمه لم يكن حرماً بالنسبة إلى الآدميين، وكان حرماً بالنسبة إلى الطير والحيوان البهيم، وهو لم يزل يُعيذُ العصاة مِن عهد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامُه، وقام الإسلام على ذلك، وإنما لم يُعِذ مقيس بن صُبابة، وابن خَطَل، ومن سُمِّيَ معهما، لأنه في تلك الساعة لم يكن حَرَماً، بل حِلاً، فلما انقضت ساعةُ الحرب، عاد إلى ما وضع عليه يوم خلق الله السماوات والأرض.

وكانت العربُ في جاهليتها يرى الرجلُ قاتِلَ أبيه، أو ابنه في الحرم، فلا يَهيجُه، وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التي صار بها حرماً، ثم جاء الإسلام، فأكَّذ ذلك وقواه، وعلم النبيُّ الله أن مِن الأمة من يتأسَّى به في إحلاله بالقتال والقتل، فقطع الإلحاق، وقال لأصحابه: "فإنْ أحَدُّ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ الله عَلَيْ، فقولوا: إنَّ اللَّه أَذِنَ لِرَسُولِهِ، وَلَمْ يَأَذُنْ لَكَ اللَّه علىه هذا، فَمَن أتى حداً أو قِصاصاً خارجَ الحرم يُوجِبُ القتل، ثم لجأ إليه، لم يَجُزْ إقامتُه عليه فيه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٠٤)، ومسلم (١٣٥٤)، من حديث أبي شريح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٧٤)، وله شواهد كثيرة. (٣) تقدم قبل حديث.

وذكر الإمام أحمد عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو وجدتُ فيه قاتِلَ الخطاب ما مُسِسْتُه حتَّى يخرُجَ منه. وذكر عن عبد الله بن عمر أنه قال: لو لقيتُ فيه قاتِلَ عمر مَا نَدَهْتُه. وعن ابن عباس، أنه قال: لو لقيتُ قاتِلَ أبي في الحرم ما هِجتُه حتى يخرُجَ منه.

وهذا قولُ جمهورِ التابعين ومَنْ بعدهم، بل لا يُحفظ عن تابعي ولا صحابي خلافُه، وإليه ذهب أبُو حنيفةً ومَنْ وافقه من أهل العراق، والإمامُ أحمد ومن وافقه من أهل الحديث.

وذهب مالك والشافعيُّ إلى أنه يُستوفى منه في الحرم، كما يُستوفى منه في الحِلِّ، وهو اختيارُ ابن المنذر. واحتج لهذا القول بعمومِ النُّصوص الدالة على استيفاء الحدودِ والقِصاص في كُلِّ مكانٍ وزمانٍ، وبأن النبيُّ عُلِیَّ قتل ابن خطل، وهو متعلِّق باستار الكعبة، وبما يُروى عن النبي عُلِیْ أنه قال: «إنَّ الحَرَمَ لا يُعِيدُ عَاصِياً وَلا فَاراً بِدَم وَلاَ بِخَرْبَةٍ» (١)، وبأنه لو كان الحدودُ والقِصاصُ فيما دونَ النفسِ لم يُعِذُهُ الحرم، ولم يمنعه من إقامته عليه، وبأنه لو أتى فيه بما يُوجب حداً أو قصاصاً، لم يعذَه الحرم، ولم يمنع من إقامته عليه، فكذلك إذا أتاه خارِجَه، ثم لجأ إليه، إذ كونُه حَرَماً بالنسبة إلى عصمته، لا يختلفُ بين الأمرين، وبأنه حيوان أبيح قتلُه لِفساده، فلم يفترق الحالُ بين قتله لاجئاً إلى الحرم، وبين كونه قد أوجب ما أبيح قتلُه فيه، كالحية، والحدَاقِ، والكَلْبِ العَقُور، ولأن النبي عَلَيْ قال: «حَمْسٌ فَواسِقُ يُقْتَلْنَ في الحِلُّ والحَرَم» (٢)، فنبه بقتلهن في الحل والحرم على العِلة، وهي قال: «حَمْسٌ فَواسِقُ يُقْتَلْنَ في الحِلُّ والحَرَم مانِعاً مِن قتلهن، وكذلك فاسق بني آدم الذي قد استوجب في المتاءهن إلى الحرم مانِعاً مِن قتلهن، وكذلك فاسق بني آدم الذي قد استوجب القتارَ.

قال الأولون: ليس في هذا ما يُعارِضُ ما ذكرنا من الأدلة ولا سيما قوله تعالى: ﴿ وَمَن دَخَلَةُ كَانَ المَعْلَةُ وَاللّهُ عَمِرانَ : [م] وهذا: إما خبر بمعنى الأمر الستحالة الخُلف في خبره تعالى، وإما خبرٌ عن شرعه ودينه الذي شرعه في حرمه، وإما إخبارٌ عن الأمر المعهود المستمِرِّ في حرمه في الجاهلية والإسلام، كما قال تعالى: ﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنّا جَمَلنا حَرَمًا عَامِنا وَيُنْخَطّفُ النّاسُ مِنْ حَوْلِهِم ﴾ [العنكبوت: ٢٧] وقوله تعالى: ﴿ وَقَالُوْا إِن نَلْجَ المُدَى مَكَ نُنْخَطّفُ مِن أَرْضِنا أَوْلَمْ نُمُكِن لَهُمْ حَرَمًا عَامِنا يَجْبَى إِلَيْهِ نَمَرَتُ كُلِّ وقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ إِن نَلْجَ الْمُدَى مَكَ نُنْخَطّفُ مِن أَرْضِنا أَوْلَمْ نُمُكِن لَهُمْ حَرَمًا عَامِنا يَجْبَى إِلَيْهِ نَمَرتُ كُلِّ وقوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ إِن نَلْجُ اللّهُ اللّه الله عَلَى اللّه الله الله عليه على الإسلام، ونحو ذلك، فكم ممن دخله وهو قعر الجحيم.

وأما العموماتُ الدالة على استيفاء الحدودِ والقصاص في كل زمان ومكان، فيقال أولاً: لا تعرَّضَ في تلك العموماتِ لِزمان الاستيفاء، ولا مكانه، كما لا تعرَّضَ فيها لشروطه وعدم موانعه، فإن الفظ لا يدل عليها بوضعه ولا بتضمَّنه، فهو مطلَقٌ بالنسبة إليها، ولهذا إذا كان للحكم شرط أو مانع، لم يُقَلُ: إن توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام فلا يقول محصل: إن قوله تعالى: ﴿وَأُصِلَ لَكُمُ مَّا لَمْ مَا وَرَامَة ذَلِكُمُ مَا المنكوحة في عِدتها، أو بغير إذن وليها، أو بغير شهود، فهكذا النصوص العامة في استيفاء الحدود والقصاص لا تعرض فيها لزمنه، ولا مكانه، ولا شرطه، ولا

<sup>(</sup>١) هو من كلام عمرو بن سعيد الأشدق الفاسق، يرد به حديث أبي شريح، وقد جاء ذلك في «الصحيحين»، وتقدم قبل حديثين.

<sup>(</sup>٢) مضى في بحث الحج.

مانعه، ولو قدر تناول اللفظ لذلك، لوجب تخصيصُه بالأدلة الدالة على المنع، لئلا يبطُل موجبها، ووجب حملُ اللفظ العام على ما عداها كسائِر نظائره، وإذا خصصتُم تلك العموماتِ بالحامل، والمرضِع، والمريضِ الذي يُرجى برؤه، والحال المحرمةِ للاستيفاء، كشِدَّةِ المرض، أو البردِ، أو الحر، فما المانع من تخصيصها بهذه الأدلة؟ وإن قلتم: ليس ذلك تخصيصاً، بل تقييداً لمطلقها، كِلنا لكم بهذا الصاع سواء بسواء.

وأما قتلُ ابن خطل، فقد تقدم أنه كان في وقت الجِلِّ، والنبيِّ قطع الإلحاق، ونصَّ على أن ذلك مِن خصائصه، وقوله ﷺ: «وإنَّمَا أُجِلَّت لمي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، صريح في أنه إنما أُجِلَّ له سفك دم حلال في غيرِ الحرم في تلك الساعة خاصة، إذ لو كان حلالاً في كل وقت، لم يختصَّ بتلك الساعة. وهذا صريحٌ في أن الدم الحلالَ في غيرها حرام فيها، فيما عدا تلك الساعة.

وأما قوله: «الحَرَمُ لا يُعِيدُ عَاصِياً» فهو مِن كلام الفاسِق عمرو بن سعيد الأشدق، يردُّ به حديثَ رسولِ الله ﷺ حِين روى له أبو شُريح الكعبي هذا الحديث، كما جاء مبيناً في «الصحيح»، فكيف يُقَدَّمُ عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟

وأما قولُكم: لو كان الحدُّ والقِصاصُ فيما دون النفس لم يُعِذُهُ الحرمُ منه، فهذه المسألةُ فيها قولان للعلماء، وهما روايتان منصوصتان عن الإمام أحمد. فمن منع الاستيفاء نظر إلى عموم الأدلة العاصِمة بالنسبة إلى النفس وما دونها، ومن فرَّق قال: سفكُ الدم إنما ينصرِفُ إلى القتل، ولا يلزمُ من تحريمه في الحرم تحريمُ ما دونه، لأن حرمة النفس أعظم، والانتهاك بالقتل أشدُّ، قالوا: ولأن الحد بالجلد أو القطع يجري مجرى التأديب، فلم يمنع منه كتأديب السَّيِّدِ عبدَه. وظاهرُ هذا المذهب أنه لا فرق بين النفس وما دُونها في ذلك. قال أبو بكر: هذه مسألة وجدتها لحنبل عن عمَّه، أن الحدود كلَّها تُقام في الحرم إلا القتل، قال: والعمل على أن كل جانِ دخل الحرمَ لم يقُم عليه الحدُّ حتى يخرُجَ منه، قالوا: وحينئذ فنجيبُكم بالجواب المركِّب، وهو أنه إن كان بينَ النفس وما دونَها في ذلك فرق مؤثر، بطل الإلزام، وإن لم يكن بينهما فرق مؤثر، سوَّينا بينهما في الحكم، وبطل الاعتراض، فتحقق بطلانُه على التقليرين.

قالوا: وأما قولكم: إن الحرم لا يُعيذ من انتهك فيه الحرمة إذ أتى فيه ما يُوجب الحد، فكذلك اللاجيء إليه، فهو جمع بينَ ما فَرَّقَ اللَّهُ ورسولُه والصحابةُ بينهما، فروى الإمام أحمد، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: مَنْ سَرَقَ أو قَتَلَ في الحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ الحَرَم، فإنه لا يُجَالَسُ ولا يُكلَّم، ولا يُؤوى، ولكنَّه يُناشدُ حَتَّى يَخْرُج، فَيُؤْخَذ، فَيُقَامَ عَلَيْهِ الحَرَم الحَرَم، وإنْ سَرَقَ أو قَتَلَ في الحَرَم، أُقِيم عَلَيْهِ في الحَرَم (١١). وذكر الأثرم، عن ابن عباس أيضاً: منْ أحدَثَ حَدَثاً في الحَرَم، أقِيمَ عليهِ ما أَحْدَثَ فيهِ من شيء. وقد أمر الله سبحانه بقتل مَنْ قاتل في الحرم، فقال: ﴿ وَلَا لا لَهُ اللّهِ مَا أَحْدَثَ فيهِ من شيء. وقد أمر الله سبحانه بقتل مَنْ قاتل في الحرم، فقال: ﴿ وَلَا لا لَهُ اللّهِ وَلَا لَا لَكُولُم عِندَ الْمَسْعِدِ الْمُزَادِ حَتَّى يُقَنِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَنَلُوكُمْ اللّه اللهِ 191.

والفرق بين اللاجيء والمنتهك فيه من وجوه:

أحدها: أن الجاني فيه هاتِكٌ لحرمته بإقدامه على الجِنَاية فيه، بخلاف مَنْ جَنَى خارِجَه ثم لجأ

<sup>(</sup>١) هو في المصنف، (٩٢٢٦)، وإسناده على شرط البخاري ومسلم.

إليه، فإنَّه معظِّمٌ لحُرمته مستشعِرٌ بها بالتجائه إليه، فقياس أحدهما على الآخر باطلٌ.

الثاني: أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساطِ الملك في دارِهِ وحَرَمِه، ومَنْ جنى خارِجَه، ثم دخل إلى حَرَمِه مستجيراً. خارِجَه، ثم دخل إلى حَرَمِه مستجيراً.

الثالث: أن الجاني في الحرم قد انتهك حُرمة الله سبحانه، وحُرمة بيته وحَرَمه، فهو هاتِك لحرمتين بخلاف غيره.

الرابع: أنه لو لم يُقم الحدُّ على الجُناة في الحرم، لعمَّ الفسادُ، وعَظُمَ الشَّرُّ في حرم الله، فإن أهلَ الحرم كغيرهم في الحاجة إلى صِيانة نفوسهم، وأموالهم، وأعراضهم، ولو لم يُشرع الحد في حق من ارتكب الجرائم في الحرم، لتعطلت حدودُ الله، وعمَّ الضررُ للحرم وأهله.

والخامس: أن اللاجىء إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل، اللاجىء إلى بيت الرب تعالى، المتعلق بأستاره، فلا يُناسب حالُه ولا حالُ بيته وحرمه أن يُهاج، بخلاف المُقْدِم على انتهاك حرمته، فظهر سِرُّ الفرق، وتبيَّن أن ما قاله ابن عباس هو محض الفقه.

وأما قولُكم: إنه حيوان مفسد، فأبيحَ قتلُه في الحِلِّ والحَرَمِ كالكلبِ العَقور، فلا يَصِحُّ القياسُ، فإن الكلبَ العقور طبعُه الأذى، فلم يُحرمه الحرمُ ليدفع أذاه عن أهله، وأما الآدميُّ فالأصل فيه الحرمةُ، وحرمتُه عظيمة، وإنما أبيحَ لِعارض، فأشبه الصائلَ مِن الحيوانات المباحة مِن المأكولات، فإن الحرم يَعْصِمُهَا. وأيضاً فإن حاجةَ أهلِ الحرم إلى قتل الكلب العَقُور، والحية، والحِدَأة كحاجة أهل الحرم يَعْصِمُهَا. فلو أعاذها الحرم لَعظمَ عليهم الضررُ بها.

فصل: ومنها: قوله ﷺ: "ولا يُعْضَدُ بِهَا شَجَرٌ»، وفي اللفظ الآخر: "ولا يُعْضَدُ شَوْكُهَا»(١)، وفي لفظ في "صحيح مسلم»: "ولا يُخْبَطُ شَوْكُهَا»(٢) لا خلاف بينهم أن الشجر البريَّ الذي لم يُنْبِتْهُ الآدميُّ على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظ، واختلفوا فيما أنبته الآدميُّ مِن الشجر في الحرم على ثلاثة أقوال، وهي في مذهب أحمد:

أحدها: أن له قلعُه، ولا ضمانَ عليه، وهذا اختيارُ ابن عقيل، وأبي الخطاب، وغيرهما.

والثاني: أنه ليس له قلعُه، وإن فعل ففيه الجزاء بكل حال، وهو قولُ الشافعي، وهو الذي ذكره ابن البناء في «خصاله».

الثالث: الفرق بين ما أنبته في الحِل، ثم غرسه في الحرم، وبين ما أنبته في الحَرم أوَّلاً، فالأول: لا جزاء فيه، والثاني: لا يُقلع وفيه الجزاء بكل حال، وهذا قول القاضي.

وفيه قول رابع: وهو الفرقُ بين ما ينبت الآدمي جنسه كاللوز، والجوز، والنخل، ونحوه، وما لا ينبت الآدمي جنسه، كالدَّوح، والسَّلَم، ونحوه، فالأول يجوز قلعُه ولا جزاء فيه، والثاني: لا يجوزُ، وفيه الجزاء.

قال صاحب «المغني»: والأولى الأخذ بعُموم الحديث في تحريم الشجر كُلُّه، إلا ما أنبتَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥٨٧)، ومسلم (١٣٠٤)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٣٥٥)، من حديث أبي هريرة.

الآدميُّ مِن جنس شجرهم بالقياس على ما أنبتوه من الزرع، والأهلي من الحيوان، فإننا إنما أخرجنا مِن الصيد ما كان أصلُه إنسياً دون ما تأنَّسَ مِن الوحشي، كذا هاهنا، وهذا تصريح منه باختيار هذا القول الرابع، فصار في مذهب أحمد أربعةُ أقوال.

والحديث ظاهر جداً في تحريم قطع الشوك والعَوْسَج. وقال الشافعي: لا يحرُم قطعه، لأنه يُؤذي الناس بطبعه، فأشبه السباع، وهذا اختيارُ أبي الخطاب، وابن عقيل، وهو مروي عن عطاء ومجاهد وغيرهما.

وقوله ﷺ: ﴿لا يُعْضَدُ شَوْكُهَا»، وفي اللفظ الآخر: ﴿لا يُخْتَلَى شُوكُها» صريح في المنع، ولا يُصِحُّ قياسُه على السباع العادِية، فإن تلك تَقْصِدُ بطبعها الأذى، وهذا لا يُؤذي من لم يَذْنُ منه.

والحديثُ لم يفرق بين الأخضر واليابس، ولكن قد جوَّزُوا قَطْعَ اليابس، قالوا: لأنه بمنزلة الميت، ولا يُعرف فيه خلاف. وعلى هذا فسياقُ الحديث بدل على أنه إنما أراد الأخضر، فإنه جعله بمنزلة تنفيرِ الصيد، وليس في أخذ اليابسِ انتهاكُ حرمة الشجرة الخضراء التي تُسبِّحُ بحمدِ ربِّها، ولهذا غرس النبيُّ ﷺ على القبرين غُصنين أخضرين، وقال: ولَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا اللهُ اللهُ

وفي الحديث دليل على أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسها، أو انكسر الغصنُ، جاز الانتفاعُ به، لأنه لم يَعْضُدُهُ هوَ، وهذا لا نزاع فيه.

فإن قيل: فما تقولون فيما إذا قلعها قالِع، ثم تركها، فهل يجوز له أو لِغيره أن ينتفع بها؟ قيل: قد سئل الإمام أحمد عن لهذه المسألة، فقال: من شبهه بالصيد، لم ينتفع بحطبها، وقال: لم أسمع إذا قطعه ينتفع بد. وفيه وجه آخر، أنه يجوز لغير القاطع الانتفاع به، لأنه قطع بغير فعله، فأبيح له الانتفاع به كما لو قلعته الريح، وهذا بخلاف الصيد إذا قتله محرم حيث يَحْرُمُ على غيره، فإنَّ قَتْلَ المحرم له جعله ميتة. وقوله في اللفظ الآخر: «ولا يُخْبَطُ شَوْكُها» صريح، أو كالصريح في تحريم قطع الورق، وهذا مذهبُ أحمد رحمه الله. وقال الشافعي: له أخذه، ويُروى عن عطاء، والأول أصح لظاهر النصّ والقياس، فإن منزلته من الشجرة منزلة ريش الطائر منه، وأيضاً فإن أخذ الورق ذريعة إلى يبس الأغصان، فإنه لباسها ووقايتُها.

فصل: وقوله ﷺ: ﴿ولا يُخْتَلَى خلاها ﴾ لا خلاف أن المراد مِن ذلك ما يَنْبُتُ بنفسه دون ما أنبته الآدميون، ولا يدخل اليابسُ في الحديث، بل هو للرَّطبِ خاصة، فإن الخلا بالقصر: الحشيش الرطب ما دام رطباً، فإذا يبس فهو حشيش، وأخلت الأرض: كَثُرَ خَلاها، واخْتلاء الخَلَى: قطعه، ومنه الحديث: (كان ابن عمر يَخْتَلي لِفرسه)، أي: يقطع لها الخلى، ومنه سميت المخلاة: وهي وعاء الخلى. والإذخر: مستثنى بالنص، وفي تخصيصه بالاستثناء دليل على إرادة العموم فيما سواه.

فإن قيل: فهل يتناول الحديثُ الرعي أم لا؟ قيل: هذا فيه قولان، أحدهما: لا يتناولُه، فيجوز الرعي، وهذا قولُ الشافعي. والثاني: يتناولُه بمعناه، وإن لم يتناوله بلفظه فلا يجوز الرعي، وهو مذهب أبى حنيفة، والقولان لأصحاب أحمد.

قال المحرِّمون: وأيُّ فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة، وبين إرسالِ الدابة عليه ترعاه؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٦١)، ومسلم (٢٩٢)، من حديث ابن عباس.

قال المبيحون: لما كانت عادةُ الهدايا أن تدخل الحرم، وتكثُر فيه، ولم يُنقل قطُّ أنها كانت تُسَدُّ أفواهُها، دل على جواز الرعي.

قال المحرمون: الفرقُ بين أن يُرسلها ترعى، ويُسلطها على ذلك، وبين أن تَرعى بطبعها مِن غير أن يُسلِّطُهَا صاحِبُهَا، وهو لا يجب عليه أن يَسلُدَّ أفواهها، كما لا يجب عليه أن يَسلُدَّ أنفَه في الإحرام عن شمَّ الطيب، وإن لم يجز له أن يتعمَّد شمَّه، وكذلك لا يجبُ عليه أن يمتنع من السير خشية أن يُوطىء صيداً في طريقه، وإن لم يجز له أن يقصد ذلك، وكذلك نظائرهُ.

فإن قيل: فهل يدخُلُ في الحديث أخذ الكمأة والفقع، وما كان مغيباً في الأرض؟ قيل: لا يدخل فيه، لأنه بمنزلة الثمرة، وقد قال أحمد: يُؤكل من شجر الحرم الضغابيسُ والعِشْرِق.

فصل: وقوله ﷺ: «ولا يُنقَرُ صَيْدُهَا» صريحٌ في تحريم التسبُّب إلى قتل الصيد واصطيادِهِ بكل سبب، حتى إنه لا يُنفِّره عن مكانه، لأنه حيوان محترَم في هذا المكان، قد سبق إلى مكان، فهو أحقُّ به، ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان، لم يُزعج عنه.

فصل: وقوله ﷺ: «ولا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتُها إلا مَنْ عَرَّفَهَا»، وفي لفظ: «ولا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إلا لِمُنْ عَرَّفَهَا»، وفي لفظ: «ولا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إلا لِمُنْ عَرَفَهَا لا تُلتعريف لا للتعليك، وإلا لم يَمُنْشِدٍ»، فيه دليل على أن لُقطة الحرم لا تُملك بحال، وأنها لا تُلتقط إلا للتعريف لا للتعليك، وإلا لم يكن لِتخصيص مكة بذلك فائدة أصلاً. وقد اختُلِفَ في ذلك، فقال مالك وأبو حنيفة: لُقطة الحِلُ والحَرم سواء، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وأحد قولي الشافعي، ويُروى عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم، وقال أحمد في الرواية الأخرى، والشافعي في القول الآخر: لا يجوز التقاطها للتمليك، وإنما يجُوزُ لِحفظها لِصاحبها، فإن التقطها، عرَّفها أبداً حتى يأتي صَاحبُها، وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي، وأبي عُبيد، وهذا هو الصحيح، والحديث صريحٌ فيه. والمُنشِدُ: المعرّف. والناشد: الطالب، ومنه قوله:

## إضباخية السنسانيسيد لسلسنسنسيد

وقد روى أبو داود في «سننه»<sup>(۱)</sup>: أن النبي ﷺ «نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الحَاجِّ»، وقال ابنُ وهب: يعني: يترُكُها حتى يَجدَها صاحبُها.

قال شيخنا: وهذا من خصائص مكة، والفرقُ بينها وبين سائر الآفاق في ذلك، أن الناس يتفرَّقون عنها إلى الأقطار المختلفة، فلا يتمكن صاحبُ الضالةِ مِن طلبها والسؤالِ عنها، بخلاف غيرها من البلاد.

فصل: وقوله ﷺ في الخطبة: «ومَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ، وَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللِمُولَالِمُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ اللَ

أحدها: أن الواجب أحد شيئين: إما القصاص، وإما الدية، والخيرةُ في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء: العفوِ مجاناً، والعفوِ إلى الدية، والقصاصِ. ولا خلاف في تخييره بين لهذه الثلاثة. والرابع: المصالحة على أكثر من الدية، فيه وجهان: أشهرهما مذهباً: جوازه، والثاني: ليس له العفو

<sup>(</sup>١) (١٧١٩) من حديث عبد الرلحن بن عثمان التميمي، وإسناده حسن.

على مال إلا الدية أو دونها. وهذا أرجحُ دليلاً، فإن اختار الدية سقط القودُ، ولم يملِكُ طلبَه بعد، وهذا مذهبُ الشافعي، وإحدى الروايتين عن مالك.

والقول الثاني: أن موجِبَه القَود عيناً، وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا برضى الجاني، فإن عدل إلى الدية ولم يرض الجاني، فقودُه بحاله، وهذا مذهبُ مالك في الرواية الأخرى وأبي حنيفة.

والقولُ الثالث: أن موجِبَه القودُ عيناً مع التخيير بينه وبين الدية، وإن لم يرض الجاني، فإذا عفا عن القصاص إلى الدية، فرضيَ الجاني، فلا إشكالَ، وإن لم يرض، فله العودُ إلى القصاص عيناً، فإن عفا عن القود مطلقاً: فإن قلنا: الواجبُ أحدُ الشيئين، فله الدية، وإن قلنا: الواجبُ القصاص عيناً، سقط حقَّه منها.

فإن قيل: فما تقولون فيما لو مات القاتل؟ قلنا: في ذلك قولان: أحدهما: تسقطُ الدية، وهو مذهبُ أبي حنيفة، لأن الواجبَ عندهم القصاصُ عيناً، وقد زال محلُّ استيفائه بفعل الله تعالى، فأشبه ما لو مات العبدُ الجاني، فإن أرشَ الجناية لا ينتقِلُ إلى ذِمَّة السيدِ، وهذا بخلافِ تلف الرهن وموت الضامن، حيثُ لا يسقطُ الحقُّ لثبوته في ذِمة الراهن والمضمونِ عنه، فلم يسقط بتلف الوثيقة.

وقال الشافعي وأحمد: تتعينُ الديةُ في تركته، لأنه تعذَّر استيفاءُ القصاصِ من غير إسقاط، فوجب الديةُ لئلا يذهبُ الورثة من الدم والدية مجاناً.

فإن قيل: فما تقولون لو اختار القِصَاص، ثم اختار بعده العفو إلى الدِّية، هل له ذلك؟ قلنا: هذا فيه وجهان، أحدهما: أن له ذلك، لأن القصاص أعلى، فكان له الانتقالُ إلى الأدنى، والثاني: ليس له ذلك، لأنه لما اختار القصاص، فقد أسقط الدية باختياره له، فليس له أن يعودَ إليها بعد إسقاطها.

فإن قيل: فكيف تجمعون بين هذا الحديث، وبينَ قوله ﷺ: "مَنْ قَتَلَ عَمْداً، فَهُوَ قَوَدًا". قيل: لا تعارُضَ بينهما بوجه، فإن هذا يدل على وجوبِ القود بقتل العمد، وقوله: "فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ" يدل على تعارض؟! وهذا الواجب له وبين أخذ بدله، وهو الديةُ، فأيُّ تعارض؟! وهذا الحديثُ نظيرُ قوله تعالى: ﴿كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ ﴾ [البقرة: ١٧٨]، وهذا لا ينفي تخيير المستحق له بين ما كُتِبَ له، وبين بدله. والله أعلم.

فصل: وقوله ﷺفي الخطبة: ﴿إِلَّا الإِذْخِرَ» بعد قولِ العباس له: إلا الإِذْخِرَ - يدل على مسألتين: إحداهما: إباحة قطع الإذخر. والثانية: أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويَه من أول الكلام، ولا قبل فراغه، لأن النبي ﷺلو كان ناوياً لاستثناء الإذخر من أول كلامه، أو قبلَ تمامه، لم يتوقف استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك، وإعلامِه أنهم لا بدَّ لهم منه لِقَيْنِهِمُ وبيوتهم، ونظير هذا استثناؤه ﷺلسهيل بن بيضاء من أسارى بدر بعد أن ذكرهُ به ابنُ مسعود، فقال: ﴿لاَ يَنْفَلِتَنَّ أَحَدُّ مِنْهُم الا بِفِدَاء أَوْ ضَرْبَةٍ مُنْقِ فقال ابنُ مسعود: إلا سهيلَ بْنَ بيضاء، فإني سمعتُه يذكر الإسلام، فقال: ﴿إِلّا سَهْبُلُ بْنَ بَيْضَاء اللهُ وَمُنْ المعلوم أنه لم يكن قد نوى الاستثناء في الصورتين من أول كلامه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٥٣٩)، والنسائي ٨/ ٣٩، وابن ماجه (٢٦٣٥)، من حديث ابن عباس، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) آخرجه أحمد ١/ ٣٨٣، في أثناء حديث مطول من طريق أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله بن مسعود، وهو منقطع، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، وقيل: سمع منه يسيراً.

ونظيره أيضاً قولُ المَلَك لِسليمان لما قال: «لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ تَلِدُ كُلُّ امرأَةٍ غُلاَماً يُقَاتِلُ في سَبيلِ اللَّهِ»، فقال له المَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، فَلَمْ يَقُلْ، فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، لَقَاتَلُوا في سَبيلِ اللَّهِ أَجمَعُون» وفي لفظ «لَكَانَ دَرَكاً لِحَاجَتِهِ» (١٠ فأخبر أن هذا الاستثناء لو وقع منه في هذه الحالة لنفعه، ومن يشترط النية يقول: لا ينفعُه.

فصل: وفي القصة: أن رجلاً مِن الصحابة يقال له: أبو شاه، قام، فقال: اكتبوا لي، فقال النبي ﷺ: «اكْتُبُوا لأبي شَاه» (٢) ، يُريدُ خطبته، ففيه دليل على كتابة العلم، ونسخ النهي عن كِتابة الحديث، فإن النبي ﷺ قال: «مَنْ كَتَبَ عَنِي شَيْعاً خَيْرَ القُرْآنِ، فَلْيَمْحُهُ (٤) وهذا كان في أول الإسلام خشية أن يختلِط الوحي الذي يُتلى بالوحي الذي لا يُتلى، ثم أذِن في الكتابة لحديثه.

وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتُب حديثه (٥) ، وكان مما كتبه صحيفة تُسمَّى الصادقة ، وهي التي رواها حفيده عمرو بن شعيب، عن أبيه عنه ، وهي من أصح الأحاديث ، وكان بعض أئمة أهل الحديث يجعلها في درجة أيوب عن نافع عن ابن عمر ، والأئمة الأربعة وغيرهم احتجوا به .

فصل: وفي القصة: أن النبي ﷺ دخل البيت، وصلًى فيه، ولم يدخله حتى مُحيت الصورُ منه. ففيه دليل على كراهة الصلاة في الحمام، لأن المصورِ، وهذا أحقُّ بالكراهة من الصلاة في الحمام، لأن كراهة الصلاة في الحمام، إما لكونه مَظِنَّة النجاسة، وإما لكونه بيتَ الشيطان، وهو الصحيح، وأما محلُّ الصور، فَمَظِنَّةُ الشَّرُكِ، وغالِبُ شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور.

فصل: وفي القصة: أنه دخل مكة، وعليه عمامة سوداء، ففيه دليل على جواز لبس السواد أحياناً، ومِنْ ثَمَّ جعل خلفاء بني العباس لبس السواد شعاراً لهم، ولولاتهم، وقضاتهم، وخطبائهم، والنبي على للبسه لباساً راتباً، ولا كان شعارَه في الأعياد، والجمع، والمجامع العظام البتة، وإنما اتفق له لبسُ العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة، ولم يكن سائرُ لباسه يومئذ السواد، بل كان لواؤه أبيض.

فصل: ومما وقع في لهذه الغزوة إباحةُ مُتعة النساء، ثم حرَّمها قبلَ خروجه مِن مكة. واخْتُلِفَ في الوقت الذي حرمت فيه المتعة على أربعة أقوال:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٦٣٩)، ومسلم (١٦٥٤)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٢٨٥) و(٣٢٨٦)، من طريقين عن سماك عن عكرمة، به، وهذا مرسل، ومع إرساله سماك ضعيف في عكدمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٣٥٥)، من حديث أبي هريرة، وهو بعض حديث تحريم مكة المشهور.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣٠٠٤)، من حديث أبي سعيد، وهو بعض حديث.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١١٣)، عن أبي هريرة.

أحدها: أنه يوم خيبر، وهذا قولُ طائفة من العلماء، منهم: الشافعي وغيره.

والثاني: أنه عامَ فتح مكة، وهذا قولُ ابنِ عيينة، وطائفة.

والثالث: أنه عام حنين، وهذا في الحقيقة هو القولُ الثاني، لاتصال غزاة حنين بالفتح.

والرابع: أنه عامَ حجة الوداع، وهو وهم من بعض الرواة، سافر فيه وهمُه من فتح مكة إلى حَجَّةِ الوداع، كما سافر وهم معاوية من عمرةِ الجِعرانة إلى حَجَّةِ الوداع حيث قال: «قصرت عن رسول الله ﷺ بمشقص على المروة في حجته»، وقد تقدم في الحج، وسفرُ الوهم مِن زمان إلى زمان، ومِن مكان إلى مكان، ومِن واقعة إلى واقعة، كثيراً ما يعرض للحفاظ فمن دونهم.

والصحيح: أن المتعة إنما حرمت عام الفتح، لأنه قد ثبت في «صحيح مسلم» أنهم استمتعوا عام الفتح مع النبي على المؤنف، ولو كان التحريمُ زمنَ خيبر، لزم النسخُ مرتين، وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة، ولا يقعُ مثلُه فيها. وأيضاً: فإن خيبر لم يكن فيها مسلمات، وإنما كُنَّ يهوديات، وإباحة نساء أهل الكتاب لم تكن ثبتت بعد، إنما أبِحْنَ بعد ذلك في سورة المائدة بقوله: ﴿ الْكُوْمَ أُمِلَ لَكُمُ الطَّيِبَتُ وَلَمُعامُمُ اللَّيِنَ أُوتُوا الْكِثَبَ حِلَّ لَكُرُ وَ وَطَعَامُكُم حِلَّ لَمُّمَ وَللَّعَمَيْتُ مِنَ اللَّهِيَاتُ وَلَا لَكُمُ وَ المائدة: ٥] وهذا متصل بقوله: ﴿ الْيُومَ أَكُمْ وَينَكُم ﴾ [المائدة: ٣]، وبقوله: ﴿ الْيُومَ الْحَدَلُ لَكُمْ وِينَكُم ﴾ [المائدة: ٣]، وبقوله: ﴿ اللَّومَ الْحَدِر الأمر بعد حجة الوداع، أو فيها، فلم تكن يُسِلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُم ﴾ [المائدة: ٣]، وهذا كان في آخِر الأمر بعد حجة الوداع، أو فيها، فلم تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمنَ خيبر، ولا كان للمسلمين رغبة في الاستمتاع بنساء عدوهم قبل الفتح، وبعد الفتح استُرقَ من استُرقَ منهن، وصِرْنَ إماءً للمسلمين.

فإن قيل: فما تصنعون بما ثبت في «الصحيحين» من حديث علي ابن أبي طالب: «أن رسولَ الله على ابن أبي طالب: «أن رسولَ الله على عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكُلِ لُحُوم الحُمُر الإنسية» وهذا صحيح صريح؟

قيل: هذا الحديثُ قد صحَّت روايتُه بلفظين: هذا أحدُهما. والثاني: الاقتصار على نهي النبي ﷺ عن نِكاح المتعة، وعن لُحوم الحمر الأهلية يومَ خيبر، هذه رواية ابن عُيينة عن الزهري. قال قاسم بن أصبغ: قال سفيان بن عيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمنَ خيبر، لا عن نكاح المتعة، ذكره أبو عمر في «التمهيد» ثم قال: على هذا أكثرُ الناس، انتهى، فتوهم بعضُ الرواة أن يومَ خيبر ظرف لتحريمهن، فرواه: حرم رسول الله ﷺ المتعة زمن خيبر، والحُمُرَ الأهلية، واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث، فقال: حرم رسول الله ﷺ المتعة زَمن خيبر، فجاء بالغلط البين.

فإن قيل: فأي فائدة في الجمع بين التحريمين، إذا لم يكونا قد وقعا في وقت واحد؟ وأين المتعةُ مِن تحريم الحُمُر؟

قيل: هذا الحديث رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه محتجاً به على ابن عمه عبد الله بن عباس في المسألتين، فإنه كان يبيح المتعة ولحوم الحمر، فناظره علي بن أبي طالب في المسألتين، وروى له التحريمين، وقيَّد تحريم الحمر بزمن خيبر، وأطلق تحريم المُتعة وقال: إنك امرؤ تائه، إن رسول الله ﷺ حرَّم المتعة، وحرَّم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كما قاله سفيانُ بنُ عُيينة، وعليه أكثرُ الناس، فروى الأمرين محتجاً عليه بهما، لا مقيِّداً لهما بيوم خيبر. وإلله الموفق.

ولكن ها هنا نظر آخر، وهو أنه: هَلْ حرمها تحريمَ الفواحش التي لا تُباح بحال، أو حرمها عند

الاستغناء عنها، وأباحها للمضطر؟ هذا هو الذي نظر فيه ابنُ عباس وقال: أنا أبحتُها للمضطر كالميتة والدم، فلما توسَّع فيها مَنْ توسع، ولم يقف عند الضرورة، أمسك ابنُ عباس عن الإفتاء بحلها، ورجع عنه.

وقد كان ابنُ مسعود يرى إباحتها ويقرأ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَنَ مَا آطَلَ اللّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٧]، ففي «المصحيحين» عنه قال: كنّا نغزو مع رسول الله على وليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصِي؟ فنهانا، ثم رخَّص لنا أن ننكح المرأة بالثوبِ إلى أجل، ثم قرأ عبد الله: ﴿ يَكَايُّهَا اللّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَدَتِ مَا أَطَلَ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَصَّتَدُواْ إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ المائدة]. وقراءة عبد الله لهذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين:

أحدهما: الردُّ على من يحرمها، وأنها لو لم تكن مِن الطيبات لما أباحها رسولُ الله ﷺ.

والثاني: أن يكونَ أراد آخِرَ لهذِهِ الآية، وهو الرد على من أباحها مطلقاً، وأنه معتد، فإن رسولَ الله ﷺ إنما رخص فيها للضرورة، وعند الحاجة في الغزو، وعند عدم النساء، وشدة الحاجة إلى المرأة. فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء، وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى، والله لا يُحب المعتدين.

فإن قيل: فكيف تصنعون بما روى مسلم في «صحيحه» من حديث جابر، وسلمة بن الأكوع، قالا: خرج علينا منادي رسول الله ﷺ قد أذن لكم أن تستمتعوا ـ يعني: متعة ـ النساء (٢٠).

قيل: هذا كان زمنَ الفتح قبل التحريم، ثم حرَّمها بعد ذلك بدليلِ ما رواه مسلم في «صحيحه». عن سلمة بن الأكوع قال: رخِّص لنا رسولُ الله ﷺ عامَ أوطاسٍ في المُتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها<sup>(٣)</sup>. وعام أوطاس: هو عام الفتح، لأن غزاة أوطاس متصلة بفتح مكة.

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في الصحيحه، عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نستمتع بالقَبْضَةِ مِن التمر والدقيق الأيامَ على عهدِ رسول الله على وأبي بكر حتى نهى عنها عُمرُ في شأن عمرو بن حريث (1)، وفيما ثبت عن عمر أنه قال: مُتعتانِ كانتا على عهدِ رسول الله على أنا أنهى عنهما: متعة النساء ومتعة الحج (٥).

قيل: الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول: إن عمر هو الذي حرَّمها ونهى عنها، وقد أمر رسولُ الله ﷺ باتباع ما سنَّه الخلفاءُ الراشدون، ولم تر هذه الطائفة تصحيحَ حديث سَبْرة بن معبد في تحريم المتعة عام الفتح، فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه، عن جده، وقد تكلم فيه ابنُ معين، ولم ير البخاريُّ إخراجَ حديثه في «صحيحه» مع شدة الحاجة إليه وكونه أصلاً من أصول الإسلام، ولو صح عنده، لم يصبر عن إخراجه والاحتجاج به. قالوا: ولو صح حديثُ سبرة، لم يخفَ على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوها، ويحتجّ بالآية، وأيضاً، ولو صح لم يقل عمر: إنها كانت

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٤٠٥) (ح ١٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٧٥)، ومسلم (١٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٤٠٥) (ح ١٨).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٣/ ٣٢٥، وأنظر مسلم (١٢١٧).

على عهد رسول الله ﷺ وأنا أنهى عنها، وأعاقب عليها، بل كان يقول: إنه ﷺ حرَّمها ونهى عنها. قالوا: ولو صح لم تفعل على عهد الصديق وهو عهدُ خلافة النبوة حقاً.

والطائفة الثانية: رأت صحة حديثِ سَبْرَة، ولو لم يصح فقد صحَّ حديثُ علي رضي الله عنه أن رسولَ الله ﷺ حرَّم متعة النساء، فوجب حملُ حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريمُ، ولم يكن قد اشتهر حتى كان زمنُ عمر رضي الله عنه، فلما وقع فيها النزاعُ، ظهر تحريمُها واشتهر، وبهذا تأتَلِفُ الأحاديثُ الواردة فيها. وبالله التوفيق.

فصل: وفي قصة الفتح من الفقه: جوازُ إجارة المرأةِ وأمانِها للرجل والرجلين، كما أجاز النبيُّ ﷺ أمانَ أمّ هانيء لِحمرَيْها.

وفيها من الفقه جوازُ قتل المرتد الذي تغلظت ردَّتُه من غير استتابة، فإن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد أسلم وهاجر، وكان يكتُب الوحي لرسول الله على ثم ارتدًّ، ولحق بمكة، فلما كان يومُ الفتح، أتى به عثمان بن عفان رسول الله على ليبايعه، فأمسك عنه طويلاً، ثم بايعه، وقال: إنما أمسكت عنه ليقوم إليه بعضُكُم، فيضربَ عنقه، فقال له رجل: هلا أومأت إليَّ يا رسول الله؟ فقال: "مَا يَنْبَغِي لِنَبِيِّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأُغْيُنِ" فهذا كان قد تغلّظ كفرُه بردته بعد إيمانه، وهجرته، وكتابة الوحي، ثم ارتدَّ ولَحِق بالمشركين يطعن على الإسلام ويعيبُه، وكان رسولُ الله على يُريدُ قتله، فلما جاء به عثمانُ بنُ عفان وكان أخاه مِن الرضاعة، لم يأمر النبي على بقتله حياءً مِن عثمان، ولم يُبايعه ليقوم إليه بعضُ أصحابه فيقتله، فهابُوا رسولَ الله على أن يُنْهِمُوا على قتله بغير إذنه، واستحيى رسولُ الله من معنمان، وساعدَ القدرُ السَّابقُ لما يريد الله سبحانه بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح، فبايعه وكان ممن استثنى الله بقوله: ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَرْمًا حَفَرُوا بَعَدَ إِيمَنِيمَ وَسَهِدُوّا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَبَاتَهُمُمُ الْمَدَابُ وَلا مُعْ يُنْهُ وَالْمَهُمُ الْمَدُونُ وَلَّ اللهِ عَنْهُمُ الْمَدَابُ وَلا مُعْ يُنْبُغِي لِنَبِي أَن تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ»، أي: أن النبي على لا يُخالِفُ طَاهِرُه، باطِنَه، ولا سِرُّه علائيَة، وإذا نفذ حكمُ اللهِ وأمرُه، لم يُوم به، بل صرَّح به، وأعلنه، وأطنه، وأطنه، وألا سِرُّه علاينَة، وإذا نفذ حكمُ اللهِ وأمرُه، لم يُوم به، بل صرَّح به، وأعلنه، وأطنه، وأله سِرُّه علائيَة، وإذا نفذ حكمُ اللهِ وأمرُه، لم يُوم به، بل صرَّح به، وأعلنه، وأعلنه المؤلفة علائينه وأعلنه المؤلفة المؤلف

### فصل: في غزوة حنين، وتُسمى غزوة أوطاس

وهما موضعان بينَ مكة والطائف، فسُمِّيت الغزوةُ باسم مكانها، وتُسمى غزوةَ هَوازن، لأنهم الذين أَتَوْا لِقتال رسولِ الله ﷺ.

قال ابن إسحاق: ولما سمعت هوازنُ برسولِ الله على وما فتح اللَّهُ عليه مِن مكة، جمعها مالكُ بنُ عوف النَّصْرِي، واجتمع إليه مع هوازن ثقيفٌ كُلُها، واجتمعت إليه مُضَرُ وجُشَمُ كُلُها، وسعدُ بن بكر، وناسٌ مِن بني هلال، وهم قليل، ولم يشهدها من قيس عَيلان إلا هُؤلاء، ولم يحضُرُهَا مِن هَوازِن كعب، ولا كِلاب، وفي جشم دريدُ بنُ الصِّمة شيخ كبير ليس فيه إلا رأيهُ ومعرفتُه بالحرب، وكان شجاعاً مجرَّباً، وفي بني مالك سُبيع بن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٦٨٣)، والنسائي ٧/ ١٠٥، والحاكم ٣/ ٤٥، من حديث سعد بن أبي وقاص، وصححه ووافقه الذهبي.

الحارث وأخوه أحمر بن الحارث، وجِماعُ أمر الناس إلى مالك بن عوف النَّصري. فلما أجمع السيرَ إلى رسول الله ﷺ، ساق مع الناس أموالهم ونساءَهم وأبناءهم، فلما نزل بأوطاس، اجتمع إليه الناسُ وفيهم دُرَيْدُ بن الصِّمة، فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاوس، قال: نِعْمَ مَجَالُّ الخيل، لا حَزْنٌ ضِرْس، ولا سَهْلٌ دَهْسٌ، مالي أسمع رُغاء البعير، ونُهاق الحمير، وبُكاء الصبي، ويُعار الشاء؟ قالوا: ساق مالِكُ بن عوفٍ مع الناس نِساءَهُم وأموالَهم وأبناءهم. قال: أَيْنَ مالك؟ قيل: هذا مالك، ودُعي له. قال: يا مالك إنك قد أصبَحت رئيسَ قومك، وإن هذا يومٌ كائن له ما بعده من الأيام، مالي أسمع رُغاء، البعير، ونُهاق الحمير، وبُكاء الصغير، ويُعار الشاء؟ قال: سقتُ مع الناس أبناءهم، ونساءَهم، وأموالَهم. قال: ولِمَ؟ قال: أردت أن أجعل خلفَ كُلُّ رجل أهلَه وماله ليقاتل عنهم. فقال: راعي ضأنِ واللَّهِ، وهل يردُّ المنهزمَ شيء، إنها إن كانت لك لم ينفعُك إلا رجلٌ بسيفه ورمحه، وإن كانت عليكَ، فُضِحْتَ في أهلك ومالك، ثم قال: ما فعلت كعبٌ وكِلاب؟ قالوا: لم يشهدُها أحدٌ منهم. قال: غاب الحَدُّ والجِدُّ، لو كان يوم علاءٍ ورِفعة، لم تَغِبْ عنه كعبٌ ولا كِلاب، ولوَدِدْت أنكم فعلتُم ما فعلت كعبٌ وكلاب، فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر، وعوف بن عامر. قال: ذَانِكَ الجَذَعَانِ من عامر، لا ينفعان ولا يضران. يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هوازن إلى نحور الخيل شيئاً، ارفعهم إلى مُتمنَّع بلادهم وعُليا قومهم، ثم الق الصُّباة على متون الخيل، فإن كانت لك، لحقَ بك مَنْ وراءَك، وإن كانت عليك، أَلْفاك ذٰلك، وقد أحرزتَ أهلك ومالك. قال: واللَّهِ لا أفعلُ، إنك قد كَبرُت وَكَبرَ عقلُكَ، واللَّهِ لتُطِيعُنَّني يا معشَرَ هوازن، أو لأتَّكِثنَّ على هذا السيف حتى يخرُجَ مِن ظهري، وكره أن يكون لِدُريد فيها ذِكر ورأي، فقالوا: أطعناك، فقال دُريد: هذا يوم لم أشهده ولم يَفُتْني.

يَالَيْ تَنِي فِيهَا جَلَعُ أَخُبُ فِيهَا وَأَضَعَ أَقُودُ وَطُهُ عَلَا السَرِّمَعُ كَالَّهَا شَاةً صَدِعُ

ثم قال مالك للناس: إذا رأيتمُوهم فاكسروا جُفون سيوفكم، ثم شُدُّوا شدةَ رجل واحد، وبعث عيوناً مِن رجاله، فأتَوْه وقد تفرَّقت أوصالُهم، قال: ويلكم ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رِجالاً بيضاً على خيل بُلتِ، واللَّهِ ما تماسكنا أن أصابَنَا ما ترى، فواللَّهِ ما ردَّه ذلك من وجهه أن مَضَى على ما يُريدُ.

ولما سمع بهم نبيُّ الله ﷺ، بعث إليهم عبد الله بن أبي حَذَرَدِ الأسلمي، وأمره أن يدخُل في الناس، فيُقيم فيهم حتى يعلَم علمهم، ثم يأتيه بخبرهم، فانطلق ابن أبي حدرد، فدخل فيهم حتى سمِعَ وعلم ما قد جمعوا له من حرب رسول الله ﷺ، وسَمِعَ مِن مالك وأمر هوازن ما هُم عليه، ثم أقبل حتى أتى رسولَ الله ﷺ فأخبره الخبر (١٠).

فلما أجمع رسولُ اللَّهِ ﷺ السير إلى هوازن، ذُكِرَ له أن عند صفوان بنِ أُمية أدراعاً وسلاحاً، فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك، فقال: «يا أبا أمية! أعِرْنا سِلاحك هذا نلقى فيه عدونا غداً»، فقال فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك، فقال: «بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ حَتَّى نُؤَدِّيهَا إِلَيْكَ»(٢)، فقال: ليس بهذا بأس، صفوان: أغصباً يا محمد؟ قال: ليس بهذا بأس،

انظر «السيرة» لابن هشام ٢/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ٣/ ٤٨، من حديث جابر، وإسناده حسن، وله شواهد.

فأعطاه ماثة دِرع بما يكفيها مِن السلاح، فزعموا أن رسول الله ﷺ سأله أن يكفيَهم حملها، ففعل.

ثم خرج رسولُ الله ﷺ معه ألفان مِن أهل مكة، مع عشرة آلاف مِن أصحابه الذين خرجوا معه، ففتح الله بهم مكة، وكانوا اثني عشر ألفاً، واستعمل عتَّابَ بن أسيد على مكة أميراً، ثم مضى يُريد لقاء هوازن.

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه جابر بن عبد الله، قال: لما استقبلنا وادي حنين، انحدرنا في وادٍ من أودية تِهامة أجوف حَطوط، إنما ننحدر فيه انحداراً. قال: وفي عماية الصبح، وكان القومُ قد سبقونا إلى الوادي، فكَمَنُوا لنا في شِعابه وأخنائه ومضايقه، قد أجمعوا، وتهيؤوا، وأعدوا، فوالله ما راعنا ونحن منحطُّون إلا الكتائب، قد شدُّوا علينا مشدَّة رجل واحد، وانشمر الناسُ راجعين لا يَلُوي أحدٌ منهم على أحد، وانحاز رسولُ الله في ذات اليمين، ثم قال: فإلى أَيْنَ أَيُهَا النَّاسُ؟ هَلُمَّ إليَّ أنا رَسُولُ الله، أنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ، وبقي مع رسول الله في نفر من المهاجرين والأنصارِ وأهلِ بيته، وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي والعباس وأبو سفيان بن الحارث وابنه، والفضل بن العباس، وربيعة بن الحارث، وأسامةُ بن زيد، وأيمن ابن أم أيمن، وقُتِلَ يومئذ. قال: ورجل من هوازن على جمل له أحمر، بيده رابع سوداء في رأس رُمح طويل أمامَ هوازن، وهوازنُ خلفه، إذا أدرك، طعن برمحه، وإذا فاته الناسُ، رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه، فبينا هو كذلك إذ أهوى عليه علي بن أبي طالب، ورجل من الأنصار يُريدانه، قال: فاتى علي مِنْ خَلْفِه، فضرب عرقوبي الجمل، فوقع على عجزه، ووثب الأنصاريُ على يُريدانه، قال: فاتب طبيه ضرية أطن قدَمه بنصف ساقه، فانجعف عن رحله، قال: فاجتلد الناسُ. قال: فوالله ما رجعت راجعة الناس مِن هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى عند رسول الله يَهْ الناسُ.

قال ابن إسحاق: ولما انهزم المسلمون، ورأى مَنْ كان مع رسول الله على مِن جُفاة أهل مكة الهزيمة، تكلَّم رجال منهم بما في أنفسهم من الضِّغن، فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتُهم دونَ البحر، وإن الأزلامَ لمعه في كِنانته، وصرخ جَبَلَة بن الحنبل، وقال ابن هشام: صوابه كَلَدَة؛ ألا بطل السَّحْرُ اليوم، فقال له صفوانُ أخوه لأمه وكان بعدُ مشركاً: اسكت فضَّ اللَّهُ فاك، فوالله لأن يَرُبَني رَجُلٌ مِن قريش، أحبُّ إليَّ من أن يربَّني رجلٌ مِن هوازن.

وذكر ابنُ سعد عن شيبة بن عُثمان الحَجَبي، قال: لما كان عامُ الفتح، دخل رسول الله عَنوة، قلت: أسيرُ مع قريش إلى هوازن بحُنين، فعسى إن اختلطوا أن أصيب مِن محمد غِرَّة، فأثارَ منه، فأكون أنا الذي قمتُ بثار قريش كُلُها، وأقولُ: لو لم يبنَ مِن العرب والعجم أحد إلا اتبع محمداً ما تبعتُه أبداً، وكنت مُرْصداً لما خرجتُ له لا يزدادُ الأمر في نفسي إلا قوةً، فلما اختلط الناسُ، اقتحم رسولُ الله على عن بغلته، فأصلت السيف، فدنوتُ أريدُ ما أريدُ منه، ورفعتُ سيفي حتى كِدتُ أشعره إياه، فرُفِعَ لي شُواظٌ مِن نار كالبرق كاد يمحشني، فوضعتُ يدي على بصري خوفاً عليه، فالتفتَ إلي رسول الله على فناداني: "بَا شَيْبُ ادْنُ مِنِي» فَدَنُوتُ مِنْهُ، فَمَسَحَ صَدْرِي، ثم قال: "اللَّهُمْ أَعِذُهُ مِن الشَّيْطَانِ" قال: فواللَّهِ لهو كان ساعتَيْذِ أحبَّ إلَى مِن سمعي، وبصري، ونفسى، وأذهبَ اللَّهُ ما كان في

<sup>(</sup>١) ذكره ابن هشام ٢/ ٤٤٢، جذا الإسناد وهو قوي، حيث صرح ابن إسحاق بالتحديث.

نفسي، ثم قال: «ادْنُ فقاتلْ»، فتقدمت أمامَه أضربُ بسيفي، الله يعلمُ أني أحب أن أقيَه بنفسي كُلَّ شيء، ولو لقيتُ تلك الساعة أبي لو كان حياً لأوقعتُ به السيف، فجعلت ألزمُه فيمن لزمه حتى تراجَع المسلمون، فكرُّوا كرةَ رجل واحد، وقُرِّبَتْ بغلةُ رسولِ الله ﷺ، فاستوى عليها، وخرج في أثرهم حتى تفرَّقوا في كُلِّ وجه، ورجع إلى معسكره، فدخل خِباءه، فدخلتُ عليه، ما دخل عليه أحدٌ غيري حباً لرؤية وجهه، وسروراً به، فقال: «يا شَيْبُ! الذي أرادَ اللَّهُ بكَ خَيْرٌ ممَّا أرَدْتَ لِنَفْسِكَ»، ثم حدثني بكلً ما أضمرتُ في نفسي ما لم أكن أذكره لأحد قط، قال: فقلتُ: فإني أشهدُ أن لا إله إلا اللَّهُ، وأنكَ رسولُ الله، ثم قلت: استغفر لي. فقال: «فَقَرَ اللَّهُ لَك».

1.8

وقال ابن إسحاق: وحدثني الزهري، عن كثير بن العباس، عن أبيه العباس بن عبد المطلب، قال: إني لمع رسولِ الله ﷺ آخذ بِحَكَمةِ بغلته البيضاء، قد شَجَرْتُها بها، وكنت امرءاً جسيماً شديد الصوت، قال: رسُولُ الله ﷺ يقول حين رأى ما رأى من الناس: ﴿إِلَى أَيْنَ أَيُّهَا النَّاسُ؟ قال: فلم أر الناس يَلُوون على شيء، فقال: ﴿يا عَبّاسُ اصْرَحْ: يا مَعْشَر الأَنْصَارِ، يَا مَعْشَرَ أَصْحَابِ السَّمُرَةِ ، فأجابوا: لَبَيْكَ لَبَيْكَ. قال: فيذهبُ الرجلُ لينني بَعيرَه، فلا يقيرُ على ذٰلك، فيأخذ دِرعه فيقذفها في غُنقه، ويأخذ سيفَه وقوسه وتُرسَه، ويقتحِمُ عن بعيره، ويخلي سبيلَه، ويؤم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله ﷺ، حتى إذا اجتمع إليه منهم مائة، استقبلُوا النَّاس، فاقتتلُوا فكانت الدعوة أوَّلُ ما كانت: يا للأنصار، ثم خلصت آخراً: يا للخزرج، وكانوا صُبراً عند الحرب، فأشرف رسولُ الله ﷺ في يركائبه، فنظر إلى مُجْتَلَدِ القوم، وهم يَجْتَلِدُونَ، فقال: ﴿الأَنْ حَمِيَ الوَطِيسُ اللهِ اللهُ وزادَ غيره:

أنَا النَّابِيُّ لاَ كَاذِبُ أَنا الْن عَبْدِ المُطَّلِبُ

وفي «صحيح مسلم»: ثم أخذ رسولُ اللَّهِ ﷺ حَصيَاتٍ، فرمى بها في وجوه الكُفَّارِ، ثم قال: «انْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ»، فما هو إلا أن رماهم، فما زِلْتُ أرى حَدَّهُم كليلاً، وأمرَهم مُدْبِراً (٢٠).

وفي لفظ له: إنه نزل عن البغلة، ثم قبضَ قَبضة مِن تُرابِ الأرض، ثم استقبل بها وجوهَهم، وقال: «شَاهَتِ الوُجُوهُ» فما خلق اللَّهُ منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة، فولوا مدبرين<sup>(٣)</sup>.

وذكر ابن إسحاق عن جُبير بن مطعم، قال: لقد رأيت قبل هزيمةِ القوم، والناس يقتتلون يومَ حُنينِ مثلَ البَجادِ الأسود، أقبل مِن السماء حتى سقط بيننا وبينَ القوم، فنظرتُ فإذا نمل أسودُ مبثوث قد ملا الوادي، فلم يكن إلا هزيمة القوم، فلم أشك أنها الملائكة.

قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون، أتوا الطائف، ومعهم مالكُ بن عوف، وعسكر بعضُهم بأوطاس، وتوجَّه بعضُهم نحو نخلة، وبعث رسولُ اللَّهِ ﷺ في آثار من توجّه قِبل أوطاس أبا عامر الأشعريَّ، فأدرك مِن الناس بعضَ من انهزم، فناوشُوه القِتَال، فرُمِي بسهم فقتل، فأخذ الراية أبو موسى الأشعري، وهو ابن أخيه، فقاتلهم، ففتح الله عليه، فهزمهم اللَّهُ. وقتل قاتل أبي عامر، فقال

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن هشام في «السيرة» ٢/ ٤٤٤ ـ ٥٤٠، عن ابن إسحاق، وهذا إسناد رجاله رجال البخاري ومسلم سوى ابن إسحاق روى له مسلم متابعة، وهو ثقة حيث صرح بالتحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٧٥)، من حديث العباس دون الشعر فقد رواه البخاري ومسلم (١٧٧٦)، من حديث البراء بن عازب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧٧٧)، من حديث أبي سلمة.

رسولُ الله ﷺ : «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْد أبي عَامِرٍ وَأَهْلِهِ، واجْعَلْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ، واستغفر لأبي موسى(١) .

ومضى مالكُ بن عوف حتى تحصَّن بحصن ثقيف، وأمر رسولُ الله على بالسَّبْي والغنائم أن تُجْمَعَ فَجُمِعَ ذٰلك كُلُّهُ، ووجهوه إلى الجِغْرَانَةِ، وكان السّبيُ ستةَ آلاف رأس، والإبلُ أربعةً وعشرين ألفاً، والغنم أكثرَ من أربعين ألف شاة، وأربعة آلاف أوقية فضة، فاستأنى بهم رسولُ الله علىه أن يقدَموا عليه مسلمين بضْعَ عشرة ليلة.

ثم بدأ بالأموال فقسمها، وأعطى المؤلفة قلوبهم أوَّلَ الناسِ، فأعطى أبا سفيان بنَ حرب أربعين الوقية، ومائة من الإبل، فقال: ابني يزيد؟ فقال: «أعْطُوهُ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً وَمِائةً مِنَ الإبل»، فقال: ابني معاوية؟ قال: «أَعْطُوهُ أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً، وَمِائةً من الإبل»، وأعطى حكيم بن حِزام مائة من الإبل، ثم سأله مائة أخرى فأعطاه، وأعطى النضر بن الحارث بن كلدة مائة من الإبل، وأعطى العلاء بن حارثة الثقفي خمسين، وذكر أصحاب المائة، وأصحاب الخمسين، وأعطى العباسَ بن مرداس أربعين، فقال في ذلك شعراً، فكمل له المائة.

ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس، ثم فضَّها على الناس، فكانت سهامهُم لكل رجل أربعاً من الإبل وأربعينَ شاة.

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن أبي سعيد الخدري قال: لما أعطى رسولُ الله على ما أعطى مِن تلك العطايا في قريش، وفي قبائل العرب، ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحيُّ من الأنصار في أنفسهم، حتى كَثُرت فيهم القالةُ، حتى قال قَاتُلُهم: لقى واللَّهِ رسولُ الله ﷺ قومَه، فدخل عليه سعدُ بنُ عبادة، فقال: يا رسولَ الله! إن هذا الحيّ من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لِما صنعتَ في هذا الفيءِ الذي أصبتَ، قسمت في قومك، وأعطيت عطايا عِظاماً في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحيِّ من الأنصار منها شيء. قال: «فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَٰلِكَ يَا سَعْدُ؟» قال: يا رسولَ الله؛ ما أنا إلا مِن قومِي. قال: «فاجْمَعْ لي قومَكَ في لهٰذِهِ الْحَظِيرَةِ، قال: فجاء رجالٌ من المهاجرينَ، فتركهم، فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا، أتى سعدٌ، فقال: قد اجتمع لك هذا الحيُّ من الأنصار، فأتاهم رسولُ الله ﷺ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وأثنى عليه بِمَا هُو أَهَلُهُ، ثُمُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا قَالَةٌ بَلَغَتْنِي عَنْكُمْ، وجِدَةٌ وَجَدْتُمُوهَا في أَنْفُسِكُمْ، أَلَمْ آتِكُمْ ضُلاَّلاً فَهَدَاكُم اللَّهُ بِي، وعَالَةً فَأَغْنَاكُمُ اللَّهُ بِي، وأَغْدَاءً فَأَلَّفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُم؟» قالوا: ألله ورسولُه أَمَنُّ وأَفضلُ. ثم قال: «أَلاَ تُجِيبُوني يا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ؟» قالوا: بماذَا نجيبُك يا رسولَ اللَّهِ، لِلَّهِ ولِرسُولِه المنُّ والفَضْلُ. قال: «أَمَا واللَّهِ لَوْ شِثْتُم، لَقُلْتُم، فَلَصَدَثْتُم ولَصُدُّثْتُمْ: أَتَيْتَنَا مُكَذَّبًا فَصَدَّثْنَاكَ، ومَخْذُولاً فَنَصَرْنَاكِ، وَطَرِيداً فَآوَيْنَاكَ، وعائِلاً فآسيناكَ، أوجَدْتم عليَّ يَا مَعْشَرَ الأنْصارِ في أَنْفُسِكُم في لُعَاعَةٍ مِنَ الدُّنْيَا تَأَلَّفْتُ بِهَا قوماً لِيُسْلِمُوا، وَوَكَالِتُكُمْ إِلَىٰ إِسْلاَمِكُمْ، إلَّا تَرْضَوْنَ يا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَلْأَهَبَ النَّاسُ بالشَّاء والبَعيرِ، وتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَى رِحَالِكم، فُوالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيِدِهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بهِ خيرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ، وَلَوْلاَ الهَجْرَةُ، لَكُنْتُ امرءاً مِن الانْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شِعْباً وَوَادباً، وسَلَكَت الانصار

<sup>(</sup>١) هذا مرسل، وذكره ابن هشام ٢/ ٤٥٤. وأصله عند البخاري (٢٨٨٤)، وبمسلم (٢٤٩٨).

شِعْباً وَوَادِياً لَسَلَكُتُ شِعْبَ الأَنْصَارِ ووادِيها، الأَنصَارُ شِعَارٌ، والنَّاسُ دِثَارٌ، اللَّهُمَّ ارْحَمِ الأَنْصَارَ وَأَبْنَاءَ الأَنْصَارِ، وأَبنَاءَ أَبنَاءَ أَبنَاءِ الأَنْصَارِ، وأَبنَاءَ أَبنَاءِ اللهِ عَلَيْهِ وتَفرقوا (١٠).

وقدمت الشَّيماءُ بنت الحارث بن عبد العُزى أختُ رسولِ الله على من الرّضاعة، فقالت: يا رسول الله إلى أختُك مِن الرضاعة، قال: "وما علامَةُ ذلك؟» قالت: عضَّةٌ عَضَضتنيها في ظهري، وأنا متورِّكتُك. قال: فعرف رسولُ الله على العلامة، فبسط لها رداءَهُ، وأجلسها عليه وخيَّرها، فقال: "إِنْ أَخْبَبْتِ الإقامَةَ فَعِنْدِي مُحَبَّبةً مُكَرَّمَةً، وإنْ أَخْبَبْتِ أَنْ أَمَتِّعَكِ فَتَرْجِعي إلى قَوْمِكِ» قالت: بل تُمتِّعني وتردُّني إلى قومي، ففعل، فزعمت بنو سعد أنه أعطاها عُلاماً يقال له: مكحول وجارية، فزوجت إحداهما مِن الآخر، فلم يزل فيهم مِن نسلهما بقية. وقال أبو عمر: فأسلمت، فأعطاها رسولُ الله على ثلاثة أعبد وجارية، ونعماً، وشاءً، وسماها حذافة. وقال: والشيماء لقب (٢٠).

فصل: وقدم وفد هوازنَ على رسول الله ﷺ، وهم أربعةَ عشر رجلاً، ورأسهم زهيرُ بن صرد، وفيهم أبو بُرقان عمَّ رسول الله ﷺ من الرضاعة، فسألوه أن يَمُنَّ عليهم بالسَّبْي والأموال، فقال: فإنَّ مَعِي مَنْ مَرُوْنَ، وإنَّ أَحَبُّ الحَدِيثِ إليَّ أَصْدَقُهُ، فَأَبْنَا وُكُم ونِسَاؤُكُم أَحَبُّ إِلَيْكُمْ أَمْ أَمْوَالُكُمْ؟ قالوا: ما كنا نعدلُ بالأحساب شيئاً. فقال: "إذا صَلَّيْتُ الغَدَاةَ فَقُومُوا فقولوا: إنّنا نَسْتَشْفِعُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْنَا سَبْيَنَا»، فلما صلَّى الغداة، قاموا المهومِنينَ، ونَسْتَشْفِعُ بِالمُؤْمنين إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرُدُّوا عَلَيْنَا سَبْيَنَا»، فلما صلَّى الغداة، قاموا فقالُوا ذَلِكَ، فقال رسولُ اللَّهِ ﷺ، فقال الأقرعُ بنُ حابس: أما أنا وبنُو وبنُو تميم، فلا، وقال عُبينة بن حِصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباسُ بنُ مرداس: وهَنتموني، وبنُو تميم، فلا، وقال عُبينة بن حِصن: أما أنا وبنو فزارة فلا. وقال العباسُ بنُ مرداس: وهَنتموني، منذا رسولُ الله ﷺ، فقالت بنو سليم: ما كان لنا فهو لرسول الله ﷺ، فقال العباسُ بنُ مرداس: وهَنتموني، فقال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ هُؤُلاء القَوْمَ قَدْ جَاؤُوا مُسْلِمِينَ، وقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ سَبْيَهُم، وقَدْ جُزَّتُهم، فَلَمْ يَعْدُلُوا بالأبناء والنساء شَينًا، فمن كَانَ عِندَهُ مِنْهُنَّ شيء، فَطَابَتْ نَفْسُهُ بان يَرُدَّه، فسبيلُ ذلكَ، ومن يَعْدُلُوا بالأبناء والنساء شَينًا، فمن كَانَ عِندَهُ مِنْهُنَّ شيء، فَطَابَتْ نَفْسُهُ بان يَرُدَّه، فسبيلُ ذلكَ، ومن يَعْبُ أَنْ يَسْتَمُسِكَ بِحَقَّه، فليرُدَّ عليهِم، ولَهُ بِكُلُّ فَرِيضَةٍ ستُ فرائضَ مِنْ ثَمْ مِمَّنْ لَمْ يَرْضَ، فارْجِعُوا حَتَى يَشْعُمُ مِمَّنْ لَمْ يَرْضَ، فارْجِعُوا حَتَى يَرْفَعَ إلينَا عرفاؤكم أَمْرَكُم، فردوا عليهم نساءهم وأبناءهم "".

ولم يتخلف منهم أحد غير عُيينة بن حصن، فإنه أبى أن يرد عجوزاً صارت في يديه، ثم ردَّها بعد ذلك، وكسا رسولُ الله ﷺ السَّبى قُبطية قُبطية.

### فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنُّكت الحكمية

كان اللَّهُ عز وجل قد وعد رسولَه، وهو صادقُ الوعد، أنه إذا فتح مكَّة، دخل النَّاسُ في دينه

<sup>(</sup>١) ذكره ابن هشام ٤٩٨/٢ ـ ٤٩٩، عن ابن إسحاق له، وهذا إسنادٌ قوي.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن هشام ٢/ ٤٥٨، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن عبيد السعدي مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن هشام ٢/ ٤٨٩، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده به، وهذا إسناد حسن.

أفواجاً، ودانت له العربُ بأسرها، فلما تمَّ له الفتحُ المبين، اقتضت حِكمتُه تعالى أن أمسك قلوبَ هوازِنَ ومن تَبِعَهَا عن الإسلام، وأن يجمعوا ويتألَّبوا لحرب رسول الله عَلَيُّ والمسلمين، ليظهر أمرُ الله، وتمامُ إعزازه لرسوله، ونصره لدينه، ولِتكون غنائمُهم شكراناً لأهل الفتح، وليُظهرَ اللَّهُ سبحانه رسولَه وعِبادَه، وقهرَه لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلق المسلمون مثلها، فلا يُقاومهم بعدُ أحدٌ من العرب، ولغير ذلك مِن الحكم الباهرة التي تلوحُ للمتأملين، وتبدو للمتوسمين.

واقتضت حكمتُه سبحانه أن أذاق المسلمين أولاً مرارة الهزيمة والكسرة مع كثرة عددهم، وقوة شوكتهم لِيُطامِنَ رُؤوساً رُفِعَت بالفتح، ولم تدخل بلدَه وحرمه كما دخله رسولُ الله الله واضعاً رأسه منحنياً على فرسه، حتى إن ذقنه تكادُ تَمَسُّ سرجه تواضعاً لربه، وخضوعاً لعظمته، واستكانة لعزته، أن أحلَّ له حَرَمهُ وبلده، ولم يَحِلَّ لأحد قبله ولا لأحد بعدَه، وليبين سُبحانه لمن قال: لَنْ نُغْلَبَ اليَوْمَ عن قِلّةٍ، أن النصرَ إنما هو من عنده، وأنه من ينصرُه فلا غالب له، ومن يخلُه فلا غاصر له غيره، وأنه سبحانه هو الذي تولَّى نصر رسوله ودينه، لا كثرتُكم التي أعجبتكم، فإنها لم تُغن عنكم شيئاً، فوليتُم مُدبرين، فلما انكسرت قلوبُهم، أرسلت إليها خِلَعُ الجبر مع بَرِيلِ النصر، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنوداً لم تروها. وقد اقتضت حكمتُه أن خِلَعَ النصرِ وجوائزَه إنما تفِيضُ على أهل الانكسار: ﴿وَرُبِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى اللّذِيكِ اسْتُصْوِفُوا فِ الأَرْضِ وَجُعَلَهُمْ أَبِعَةً وَهَعَلَهُمْ أَبُونِ وَجُعَلَهُمْ أَبِعَهُمُ النَّرِيْكِ فَلَا يَعَدَرُكُ فَيَعَلَهُمُ الوَرْبِيكَ فَهُ وَنُوكِ مَا يَعْوَلَ وَهُمَا مِنْهُم مَا صَانُوا يَعَدَرُك فَهُ اللّذِيكِ النقومِ اللهُ المَومنين، وأنزل جنوداً لم تروها. وقد اقتضت حكمتُه أن خِلَعَ النصرِ وجوائزَه إنما تفِيضُ على أهل الانكسار: ﴿وَرُبِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى اللّذِيكِ اسْتُصْوفُوا فِ الأَرْضِ وَجُعَلَهُمْ أَبِيهُمُ الْوَرْبِيكَ فَي وَنُوكَ فَرَقُونَكَ وَهَدَينَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا صَانُوا يَعَدَرُك فَي اللّذِيكِ النقومِ.].

ومنها: أن الله سبحانه لما منع الجيش غنائم مكة، فلم يغنمُوا منها ذهباً، ولا فضة، ولا متاعاً، ولا سبياً، ولا أرضاً كما روى أبو داود (١) عن وهب بن منبه، قال: سألت جابراً: هَلْ غَنِمُوا يَوْمَ الفَتْح شَيْتاً؟ قال: لا. وكانوا قد فتحوها بإيجافِ الخيل والركاب، وهُم عشرةُ آلاف، وفيهم حاجة إلى ما يحتاج إليه الجيشُ مِن أسباب القوة، فحرَّك سبحانه قلوبَ المشركين لغزوهم، وقذف في قلوبهم إخواجَ أموالهم، ونَعمهم، وشائهم، وسبيهم معهم نُزُلاً، وضِيافة، وكرامة، ليحزبه وجنده، وتمم تقديره سبحانه بأن أطمعهم في الظفر، وألاح لهم مبادىء النصر، ليقضي الله أمراً كان مفعولاً، فلما أنزل الله نصره على رسوله وأوليائه، وبردت الغنائم لأهلها، وجرت فيها سهام الله ورسوله، قيل: لا حاجة لنا في دمائكم، ولا في نسائكم وذراريكم، فأوحى الله سبحانه إلى قلوبهم التوبة والإنابة، فجاؤوا مسلمين. فقيل: إن مِن شُكْرِ إسلامِكم وإتيانكم، أن نَرُدً عليكم نِسَاءَكُم وأَبْنَاءَكُم وسَبْيَكُم و ﴿ إِن يَمْلَمُ مُلِكُمُ وَاللهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الانفال: ٧٠].

ومنها: أن الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة بدر، وختم غزوهم بغزوة حنين، ولهذا يُقْرَنُ بين هاتين الغزاتين بالذكر، فيقال: بدر وحنين، وإن كان بينهما سبعُ سنين، والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزاتين، والنبي على رمى في وجوه المشركين بالحصباء فيهما، وبهاتين الغزاتين طُفِئَت جمرةُ العرب لغزو رسول الله على والمسلمين، فالأولى: حوَّفتهم وكسرت مِن حَدِّهم، والثانية: استفرغت قواهم، واستنفدت سهامَهم، وأذلَّت جمعَهم حتى لم يجدوا بُداً من الدخول في دين الله.

<sup>(</sup>١) (٣٠٢٣) بإسنادِ حسن.

ومنها: أن الله سبحانه جَبَرَ بها أهلَ مكة، وفرَّحهم بما نالُوه من النصر والمغنم، فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم، وإن كان عينَ جبرهم، وعرفهم تمامَ نعمته عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن، فإنه لم يكن لهم بهم طاقة، وإنما نُصِرُوا عليهم بالمسلمين، ولو أفردوا عنهم، لأكلهم عدوُهم، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يُحيط بها إلا الله تعالى.

فصل: وفيها: من الفقه أن الإمام ينبغي له أن يبعث العيونَ ومَنْ يدخلُ بين عدوه لِيأتيه بخبرهم، وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوًه له، وفي جيشه قوة ومَنَعَة لا يقعُد ينتظرهم، بل يسيرُ إليهم، كما سار رسولُ الله ﷺ إلى هوازن حتى لقيهم بحُنين.

ومنها: أن الإمام له أن يستعيرَ سلاحَ المشركين وعُدتهم لِقتال عدوه، كما استعار رسولُ الله ﷺ أدراع صفوان، وهو يومئذ مشركُ.

ومنها: أن مِن تمام التوكل استعمالَ الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها قدراً وشرعاً، فإن رسولَ الله ﷺ وأصحابَه أكملُ الخلق توكُّلاً، وإنما كانوا يَلْقُونَ عدوهم وهم متحصِّنُون بأنواع السَّلاح، ودخل رسولُ الله ﷺ مكّة، والبَيْضة على رأسه، وقد أنزل الله عليه: ﴿وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٧٧].

وكثير ممن لا تحقيق عنده، ولا رسوخ في العلم يستشكلُ هذا، ويتكايس في الجواب: تارة بأن هذا فعله تعليماً للأمة، وتارة بأن هذا كان قبلَ نزول الآية. ووقعت في مصر مسألة سأل عنها بعضُ الأمراء، وقد ذُكِرَ له حديثُ ذكره أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه الكبير» أن رسول الله على كان بعد أن أهدت له اليهوديةُ الشاةَ المسمومةَ لا يأكل طعاماً قُدِّمَ له حتى يأكل منه من قدَّمه. قالوا: وفي هذا أسوة للملوك في ذلك. فقال قائل: كيف يُجمع بين هذا وبين قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ يَمْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ فإذا كانَ الله سبحانه قد ضمن له العِصْمةَ، فهو يعلم أنه لا سبيلَ لبشر إليه.

وأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف الحديث، وبعضهم بأن هذا كان قبل نزولِ الآية، فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدَها. ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العِصمة، لا يُنافي تعاطيه لأسبابها، لأغناهم عن هذا التكلَّف، فإن هذا الضمان له من ربه تبارك وتعالى لا يُناقِضُ احتراسه مِن الناس ولا يُنافيه، كما أن إخبار الله سبحانه له بأنه يُظهر دينه على الدين كُله، ويُعليه، لا يُناقض أمره بالقتال، وإعداد العُدة، والقوة، ورباط الخيل، والأخذ بالجد، والحذر، والاحتراس من عدوه، ومحاربته بأنواع الحرب، والتورية، فكان إذا أراد الغزوة، ورَّى بغيرها، وذلك لأن هذا إخبار من الله سبحانه عن عاقبة حاله ومآله بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها الله مُفضية إلى ذلك، مقتضية له، وهو الله بربه، وأتبع لأمره من أن يعطل الأسباب التي جعلها الله له بحكمته موجبة لما وعده به من النصر والظفر، وإظهار دينه، وغلبته لعدوه، وهذا كما أنه سبحانه ضمن له حياتَه حتَّى يبلغ رسالاتِه، ويظهر وينه، وهو يتعاطى أسباب الحياة مِن المأكل والمشرب، والملبس والمسكن. وهذا موضع يغلط فيه دينه، وهو يتعاطى أسباب الحياة مِن المأكل والمشرب، والملبس والمسكن. وهذا موضع يغلط فيه كثير مِن الناس، حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدُّعاء، وزعم أنه لا فائدة فيه، لأن المسؤول إن كان قد قُدر، ناله ولا يد، وإن لم يقدر، لم ينله، فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء؟ ثم تكايسَ في الجواب، بأن قال: الدعاء عبادة، فيقال لهذا الغالِط: بقي عليك قسم آخر وهو الحقُّ، أنه قد قدَّر له مطوبَه بسبب إن تعاطاه، حصل له المطلوبُ، وإن عطل السبب فاته المطلوب، والدعاء من أعظم مططوبَه بسبب إن تعاطاه، حصل له المطلوبُ، وإن عطل السبب فاته المطلوب، والدعاء من أعظم

الأسباب في حصول المطلوب، وما مثل هذا الغالط إلا مثلُ من يقول: إن كان الله قد قدَّر لي الشبع فأنا أشبع، أكلتُ أو لم آكل، فما فائدة الأكل؟ وأمثال هذه التُرَّهات الباطلة المنافية لحكمة الله تعالى وشرعه، وبالله التوفيق.

فصل: وفيها: أن النبي ﷺ شرط لصفوان في العارية الضمان، فقال: "بَلُ حَارِيَّةٌ مَضْمُونَةً" فهل هذا إخبار عن شرعه في العارية، ووصف لها بوصفِ شرعه الله فيها، وأن حكمها الضمانُ كما يُضمن المغصوب، أو إخبار عن ضمانها بالأداء بعينها، ومعناه: أني ضامن لك تأديتها، وأنها لا تذهب، بل أردها إليك بعينها؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء.

فقال الشافعي وأحمد بالأول، وأنها مضمونة بالتلف. وقال أبو حنيفة ومالك بالثاني، وأنها مضمونة بالرد على تفصيل في مذهب مالك، وهو أن العين إن كانت مما لا يُغاب عليه، كالحيوان والعَقار، لم تضمن بالتلف إلا أن يظهر كَذِبه، وإن كانت مما يُغاب عليه كالحلي ونحوه، ضمنت بالتلف إلا أن يأتي ببينة تشهد على التلف، وسر مذهبه أن العارية أمانة غيرُ مضمونة كما قال أبو حنيفة، إلا أنه لا يقبل قوله فيما يخالف الظاهر، فلذلك فرق بين ما يُغاب عليه، وما لا يغاب عليه.

ومأخذ المسألة أن قوله ﷺ لصفوان: «بَلُ عَارِيَّة مَضْمُونَةٌ»، هل أراد به أنها مضمونة بالرد أو بالتلف؟ أي: أضمنها إن تلفت، أو أضمن لك ردَّها، وهو يحتمل الأمرين، وهو في ضمان الرد أظهرُ لئلاثة أوجه:

أحدها: أن في اللفظ الآخر: «بَلُ عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ»، فهذا يبينُ أن قوله: «مضمونة»، المراد به: المضمونة بالأداء.

الثاني: أنه لم يسأله عن تلفها، وإنما سأله هل تأخذها مني أخذَ غصب تحولُ بيني وبينها؟ فقال: «لا بل أخذ عارية أؤديها إليك». ولو كان سأله عن تلفها وقال: أخاف أن تذهب، لناسب أن يقول: أنا ضام: لها إن تلفت.

الثالث: أنه جعل الضمانَ صِفة لها نفسها، ولو كان ضمانَ تلف، لكان الضمانُ لِبدلها، فلما وقع الضمانُ على ذاتها، دل على أنه ضمانُ أداء.

فإن قيل: ففي القصة أن بعض الدروع ضاع، فعرض عليه النبي ﷺ أن يضمنها، فقال: أنا اليوم في الإسلام أرغبُ.

قيل: هل عرض عليه أمراً واجباً أو أمراً جائزاً مستحباً الأولى فعله، وهو من مكارم الأخلاق والشيم، ومن محاسن الشريعة؟ وقد يترجح الثاني بأنه عرض عليه الضمان، ولو كان الضمان واجباً، لم يعرضه عليه، بل كان يفي له به، ويقول: هذا حقُّك، كما لو كان الذاهب بعينه موجوداً، فإنه لم يكن ليعرض عليه رده، فتأمله.

فصل: وفيها: جوازُ عقرِ فرسِ العدو ومركُوبه إذا كان ذلك عوناً على قتله، كما عقر علي رضي الله عنه جمل حامل راية الكفار، وليس هذا مِن تعذيب الحيوان المنهي عنه.

وفيها: عفُو رسولِ الله ﷺ عمن همَّ بقتله، ولم يُعاجله، بل دعا له ومسح صدره حتى عاد، كأنه ولي حميم.

ومنها: ما ظهر في لهذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة، من إخباره لشيبة بما أضمر في نفسه، ومن ثباته، وقد تولى عنه الناسُ، وهو يقول:

أنَّ السَّنْ عَنْدِ السَّمْ لِينَ الْسَلَّالِ الْسَلَّالِ الْسَلَّالِ السَّلَّالِ السَّلَّالِ السَّلَا المُسْركين.

ومنها: إيصالُ الله قبضته التي رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منه، وبركتُه في تلك القبضة، حتى ملأت أعينَ القوم، إلى غير ذلك من معجزاته فيها، كنزول الملائكة للقتال معه، حتى رآهم العدوُّ جهرة، ورآهم بعض المسلمين.

ومنها: جوازُ انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلامَ الكفار ودخولَهم في الطاعة، فيرد عليهم غنائِمَهم وسبيَهم، وفي هذا دليل لمن يقول: إن الغنيمة إنما تُملك بالقسمة، لا بمجرد الاستيلاء عليها، إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء، لم يستأنِ بهم النبيُّ على اليردها عليهم، وعلى هذا فلو مات أحد من الغانمين قبل القسمة، أو إحرازها بدار الإسلام، رُدَّ نصيبُه على بقية الغانمين دون ورثته، وهذا مذهب أبي حنيفة، لو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء، ولو مات بعد القسمة، فسهمه لورثته.

فصل: وهذا العطاء الذي أعطاه النبي ﷺ لقريش، والمؤلفة قلوبُهم، هل هو مِن أصل الغنيمة أو من الخمس، أو من خمس الخمس؟

فقال الشافعي ومالك: هو من خُمس الخمس، وهو سهمُه على الذي جعله الله له من الخمس، وهو عير الصَّفيِّ وغيرُ ما يُصيبه من المغنم، لأن النبي على لم يستأذن الغانمين في تِلك العطية. ولو كان العطاءُ من أصل الغنيمة لاستأذنهم، لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليها، وليس من أصل الخمس، لأنه مقسوم على خمسة، فهو إذاً من خُمس الخُمُس.

وقد نص الإمام أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماسِ الغنيمة، وهذا العطاءُ هو من النفل، نَفَلَ النبيُ عَلَيْ به رؤوسَ القبائِلِ والعشائِرِ ليتألفهم به وقومَهم على الإسلام، فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد الخمس، والربع بعده، لما فيه من تقوية الإسلام وشوكته وأهله، واستجلاب عدوه إليه. هكذا وقع سواء كما قال بعضُ هؤلاء الذين نفلهم: «لقد أعطاني رسول الله على وإنه لأبغض الخلق إليَّ، فما زال يُعطيني حتى إنه لأحب الخلق إليَّ، فما ظنك بعطاء قوَّى الإسلام وأهله، وأذلَّ الكفرَ وجزبه، واستجلب به قلوبَ رؤوس القبائل والعشائر، الذين إذا غضِبُوا غَضِبَ لغضبهم أتباعهم، وإذا رضوا لرضاهم. فإذا أسلم لهؤلاء، لم يتخلف عنهم أحدٌ مِن قومهم، فَلِلَّهِ ما أعظم موقِعَ هذا العطاء، وما أجداه وأنفعه للإسلام وأهله.

ومعلوم أن الأنفال لله ولرسوله يقسِمُها رسوله حيث أمره لا يتعدى الأمر، فلو وضع الغنائم بأسرها في لهؤلاء لمصلحة الإسلام العامة، لما خرج عن الحكمة والمصلحة والعدل، ولمَا عَمِيَتُ أَبِصارُ ذي الخويصرة التميمي وأضرابه عن لهذه المصلحة والحكمة، قال له قائلهم: اعْدِل فإنَّكَ لم تعدل. وقال مشبِهُه: إن لهذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. ولعمر الله إن لهؤلاء من أجهل الخلق برسوله، ومعرفته بربه، وطاعته له، وتمام عدله، وإعطائه لله، ومنعه لله، ولله سبحانه أن يقسم الغنائم كما يحب، وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة، وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم، وله أن يُسلط

عليها ناراً من السماء تأكلها، وهو في ذلك كله أعدلُ العادلين، وأحكمُ الحاكمين، وما فعل ما فعله من ذلك عبثاً، ولا قدَّرَهُ سُدى، بل هو عين المصلحة والحكمة والعدل والرحمة، مصدره كمال علمه، وعزته، وحكمته، ورحمته، ولقد أتمَّ نعمته على قوم ردهم إلى منازلهم برسوله على يقودونه إلى ديارهم، وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعير، كما يعطي الصغير ما يناسب عقله ومعرفته، ويعطي العاقل اللبيب ما يناسب. وهذا فضله، وليس هو سبحانه تحت حجر أحد من خلقه، فيوجبون عليه بعقولهم، ويُحرمون، ورسولُه منقُذُ لأمره.

فإن قيل: فلو دعت حاجةُ الإمام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع عدوه، هل يسوغ له ذلك؟

قيل: الإمام نائب عن المسلمين يتصرَّفُ لمصالحهم وقيام الدين، فإن تعيَّن ذلك للدفع عن الإسلام، والذب عن حوزته، واستجلاب رؤوس أعدائه إليه ليأمن المسلمون شرهم، ساغ له ذلك، بل تعين عليه، وهل تجوز الشريعة غير هذا، فإنه وإن كان في الحرمان مفسدة، فالمفسدة المتوقَّعةُ مِن فوات تأليف هذا العدو أعظم، ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما، وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل بناء مصالح الدنيا والدين على لهذين الأصلين. وبالله التوفيق.

فصل: وفيها: أن النبي ﷺ قال: «من لم يُطيِّبُ نَفْسَه، فَلَهُ بِكُلِّ فريضَةٍ ستُّ فرائض مِنْ أوَّل ما يفيء الله عَلَيْنَا». ففي هذا دليل على جواز بيع الرقيق، بل الحيوان بعضه ببعض نسيئة ومتفاضلاً.

وفي «السنن» من حديث عبد الله بن عمرو، أن رسول الله على أمره أن يجهز جيشاً، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، وكان يأخذُ البعير بالبعيرين إلى إبل الصَّدَقَةِ (١).

وفي «السنن» عن ابن عمر، عنه ﷺ أنه نهى عن بَيْع الحَيَوانِ بالحيوان نسيئةً (٢)، ورواه الترمذي من حديث الحسن عن سمرة، وصححه (٣).

وفي الترمذي من حديث الحجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «الحَيَوَانُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لا يَصْلُحُ نَسِيناً، ولا بَأْسَ بهِ يَداً بيد» قال الترمذي: حديث حسن (١٠٠).

فاختلف الناس في هذه الأحاديث على أربعة أقوال، وهي روايات عن أحمد:

أحدها: جواز ذلك متفاضلاً ومتساوياً، نسيئة ويداً بيدٍ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. والثاني: لا يجوز ذلك نسيئة، ولا متفاضلاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٣٥٧)، والطحاوي في «المعاني» ٤/ ٦٠، والحاكم ٢/ ٥٦، ٥٧، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، مع أن فيه مسلم بن جبير، وهو مجهول، لكن أخرجه البيهقي ٥/ ٢٨٧ ـ ٢٨٨، من وجه آخر بإسنادٍ حسن، وقال: صحيح.

 <sup>(</sup>٢) عزاه المصنف اللسنن، ولم أره في شيء منها، وإنما أخرجه الطحاوي في «المعاني» ٤٠/٤ بإسناد ضعيف، لضعف محمد بن دينار الطاحي.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٥٦)، والنسائي ٧/ ٢٩٢، وفي الكبرى؛ (٦٢١٣) و(٦٢١٤)، وابن ماجه (٢٢٧٠)، ورجالة ثقات،
 لكن فيه عنعنة الحسن وهو مدلس، ولم يسمع من سمرة سوى حديث العقيقة على الصحيح، لكن للحديث شواهد تقويه، وانظر القرطبي، ٣/ ٥٣، ٥٤، بتخريجي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (١٢٣٨).

والثالث: يحرم الجمع بين النَّساء والتفاضل، ويجوز البيع مع أحدهما، وهو قولُ مالك رحمه الله.

والرابع: إن اتحد الجنس جاز التفاضُلُ وحرمَ النَّساء، وإن اختلف الجنس جاز التفاضل والنَّساء.

وللناس في هذه الأحاديث والتأليفِ بينها ثلاثة مسالك:

أحدها: تضعيفُ حديث الحسن عن سمرة، لأنه لم يسمع منه سوى حديثين ليس هذا منهما، وتضعيفُ حديث الحجاج بن أرطاة.

والمسلك الثاني: دعوى النسخ وإن لم يتبين المتأخِّر منها من المتقدِّم، ولذلك وقع الاختلاف.

والمسلك الثالث: حملُها على أحوال مختلفة، وهو أن النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إنما كان لأنه ذريعة إلى النسيئة في الربويات، فإن البائع إذا رأى ما في هذا البيع من الربح لم تقتصر نفسه عليه، بل تجره إلى بيع الربوي كذلك، فسد عليهم الذريعة، وأباحه يداً بيدٍ، ومنع من السَّاء فيه، وما حرم للذريعة يُباح للمصلحة الراجحة، كما أباح مِن المُزابنة العرايا للمصلحة الراجحة، وأباح ما تدعو إليه الحاجة منها، وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلاً في هذه القصة، وفي حديث ابن عمر إنما وقع في الجهاد، وحاجة المسلمين إلى تجهيز الجيش، ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجح من المفسدة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والشريعة لا تُعطّلُ المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة، ونظير هذا جواز لبس الحرير في الحرب، وجوازُ الخُيلاء فيها، إذ مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه، وخبره، وكان هذا بعد النهي عن لباس الحرير كما بيناه مستوفى في كتاب «التخير فيما يحل ويحرم من وجبره، وكان هذا بعد النهي عن لباس الحرير كان قبل ذلك، بدليل لبس الحرير، وبينا أن هذا كان عام الوفود سنة تسع، وأن النهي عن لباس الحرير كان قبل ذلك، بدليل المنعى عمر عن لبس الحُلة الحرير التي أعطاه إياها، فكساها عمر أخا له مشركاً بمكة، وهذا كان قبل الفتح، ولباسه علي هدية ملك أيلة كان بعد ذلك. ونظير هذا نهيه عن الصلاة قبل طلوع الشمس الفتح، ولباسه على الذريعة النشبه بالكفار، وأباح ما فيه مصلحة راجحة مِن قضاء الفوائت، وقضاء الفوائت، وقضاء المنن، وصلاة الجنازة، وتحية المسجد، لأن مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهي. والله أعلم.

وفي القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلاً غير محدود، جاز إذا اتفقا عليه ورضيا به، وقد نص أحمد على جوازه في رواية عنه في الخيار مدة غير محدودة، أنه يكون جائزاً حتى يقطعاه، وهذا هو الراجع، إذ لا محذور في ذلك، ولا عنر(١)، وكل منهما قد دخل على بصيرة ورضى بموجب العقد، فكلاهما في العلم به سواء، فليس لأحدهما مزية على الآخر، فلا يكون ذلك ظلماً.

فصل: وفي هذه الغزوة أنه قال: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً، لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَةً، فَلَهُ سَلَبُه»(٢) وقاله في غزوة أخرى قبلها، فاختلف الفقهاء، هل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط؟ على قولين، هما روايتان عن

<sup>(</sup>١) في «مختصر الزاد» للإمام ابن عبد الوهاب ص ١٥٨ ـ ط. دار الكتاب العربي ـ (غرر).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١)، من حديث أبي قتادة.

أحمد: أحدهما: أنه له بالشرع، شرطه الإمامُ أو لم يَشرِطه، وهو قول الشافعي. والثاني: أنه لا يستحق إلا بشرط الإمام، وهو قول أبي حنيفة. وقال مالك رحمه الله: لا يستحق إلا بشرط الإمام بعد القتال، فلو نص قبله لم يجز. قال مالك: ولم يبلغني أن النبي على قال ذلك إلا يوم حُنين، وإنما نقَّل النبيُ على بعد أن برد القتال.

ومأخذ النزاع أن النبي ﷺ كان هو الإمام، والحاكم، والمفتي، وهو الرسول، فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة، فيكون شرعاً عاماً إلى يوم القيامة كقوله: «مَنْ أَحْدَثَ في أَمْرِنَا لهذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رَده (۱)، وقوله: «مَنْ زَرَعَ في أَرْضِ قَوْم بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيَّة، وَلَهُ نَفَقَتُهُ (۲) وكحكمه «بالشَّاهدِ، واليمين (۲) و «بالشَّفعة فيما لم يُقْسَم» (۱).

وقد يقول بمنصب الفَتوى، كقوله لِهند بنتِ عُتبة امرأة أبي سُفيان، وقد شَكَتْ إليه شُحَّ زوجها، وأنه لا يُعطيها ما يكفيها: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» (٥) فهذه فتيا لا حكم، إذ لم يدعُ بأبي سفيان، ولم يسألُه عن جواب الدعوى، ولا سألها البينة.

وقد يقوله بمنصب الإمامة، فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت، وذلك المكان، وعلى تلك الحال، فيلزم من بعده من الأثمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبي على زماناً ومكاناً وحالاً، ومن ها هنا تختلِفُ الأثمة في كثير من المواضع التي فيها أثر عنه على كقوله على: "مَنْ قَتَلَ وَحالاً، ومن ها هنا تختلِفُ الأثمة في كثير من المواضع التي فيها أثر عنه المنصب الرسالة والنبوة، قتيلاً فَلَهُ سَلَبُهُ هل قاله بمنصب الإمامة، فيكون حكمه متعلقاً بالأثمة، أو بمنصب الرسالة والنبوة، فيكون شرعاً عاماً؟ وكذلك قوله: "مَنْ أَحْيا أَرْضاً مَيتَةً فَهِيَ لَهُ" هل هو شرع عام لكل أحد، أذن فيه الإمام أو لم يأذن، أو هو راجع إلى الأثمة، فلا يُملك بالإحياء إلا بإذن الإمام؟ على القولين، فالأول: للشافعي وأحمد في ظاهر مذهبهما، والثاني: لأبي حنيفة. وفرق مالك بين الفلوات الواسعة، وما لا يتشاح فيه الناس، وبين ما يقع فيه التشاح، فاعتبر إذن الإمام في الثاني دون الأول.

فصل: وقوله ﷺ: «له عليه بينة» دليل على مسألتين:

إحداهما: أن دعوى القاتل أنه قتل هذا الكافِرَ، لا تُقبل في استحقاق سَلَبِهِ.

الثانية: الاكتفاء في ثبوت لهذه الدعوى بشاهد واحد من غير يمين، لما ثبت في «الصحيح» عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ عام حنين، فلما التقينا، كانت للمسلمين جولة، فرأيتُ رجلاً من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيتُه مِن ورائه، فضربتُه على حبل عاتقه، وأقبل عليّ، فضمني ضمة، وجدتُ منها ريحَ الموت، ثم أدركه الموتُ، فأرسلني، فلحقتُ عمر بن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٤٠٣)، وابن ماجه (٢٤٦٦)، من حديث رافع بن خديج، بإسناد ضعيف، فيه شريك قد ساء حفظه لما تولى القضاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٧١٢)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٢٥٧)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (١٣٧٩)، وأبو يعلى (٢١٩٥)، وابن حبان (٥٢٠٥)، من حديث جابر، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي الباب أحاديث.

الخطاب فقال: ما للناس؟ فقلت: أمر الله، ثم إن الناس رجعُوا، وجلس رسولُ الله على فقال: "مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيْنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ"، قال: فقمتُ فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال مثل ذلك، قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم قال ذلك الثالثة، فقمت، فقال رسول الله على: "ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصتُ عليه القِصَّة، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، وسلبُ ذلك القتيل عندي، فأرضه من حقه، فقال أبو بكر الصديق: لا هَا اللهِ إذا لا يَعْمِدُ إلى أَسَدِ مِن أُسْدِ الله يُقَاتِلُ عَنْ الله ورسوله، فيُعطيك سلبه، فقال رسول الله يَظِيد هي الإسلام (۱).
سلمه، فقال رسول الله على: "صَدَقَ فَاعْطِهِ إِيَّاهُ"، فأعطاني، فبعث الدرع، فابتعت بهِ مَخرَفاً في بني سلمة، فإنه لأوَّل مال تأثّلتُه في الإسلام (۱).

وفي المسألة ثلاثة أقوال، هذا أحدها، وهو وجه في مذهب أحمد. والثاني: أنه لا بد من شاهد ويمين، كإحدى الراويتين عن أحمد. والثالث، وهو منصوص الإمام أحمد: أنه لا بُدَّ من شاهدين، لأنها دعوى قتل، فلا تقبل إلا بشاهدين.

وقد تنازع الإمام أحمد وعلي بن المديني في الشهادة للعشرة بالجنة، فقال علي: أقول: هُم في الجنة، ولا أقول: هم في الجنة، ولا أقول: أشهد أنهم في الجنة، فقد شهدت. وهذا تصريح منه بأنه لا يُشترط في الشهادة لفظ أشهد. وحديث أبي قتادة من أبين الحجج في ذلك.

فإن قيل: إخبار من كان عنده السلب إنما كان إقراراً بقوله: هو عندي، وليس ذلك من الشهادة في شيء. قيل: تضمن كلامه شهادةً وإقراراً بقوله: «صدق، شهادة له بأنه قتله، وقوله: «هو عندي» إقرارٌ منه بأنه عنده، والنبي على إنما قضى بالسلب بعد البينة، وكان تصديق هذا هو البينة.

فصل: وقوله ﷺ: «فله سلبه»، دليل على أن له سلبه كله غيرَ مخمَّس، وقد صرح بهذا في قوله لسلمة بن الأكوع لما قتل قتيلاً: «له سَلَبُهُ أَجْمَعُ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١).

وفي المسألة ثلاثة مذاهب، هذا أحدها.

والثاني: أنه يُخمس كالغنيمةِ، وهذا قولُ الأوزاعي وأهل الشام، وهو مذهب ابن عباس لدخوله في آية الغنيمة.

والثالث: أن الإمام إن استكثره خمّسه، وإن استقله لم يخمّسه وهو قول إسحاق، وفعله عمر بن الخطاب، فروى سعيد في «سننه» عن ابنِ سيرين، أن البراء بن مالك بارز مرزُبانَ المرازِبة بالبحرين، فظعنه، فَدَقَّ صُلْبَه، وأخذ سِوَارَيْهِ وسلبه، فلما صلَّى عمرُ الظهرَ، أتى البراء في داره فقال: إنا كنا لا نُخَمِّسُ السَّلَبَ، وإن سلب البراء قد بلغ مالاً، وأنا خامِسُه، فكان أوّلَ سلب خُمِّس في الإسلام سلب البراء، وبلغ ثلاثين ألفاً. والأول أصح، فإن رسول الله على لم يُخَمِّسِ السلب وقال: هو له أجمع، ومضت على ذلك سنته وسنةُ الصديق بعده، وما رآه عمرُ اجتهاد منه أداه إليه رأيه.

والحديث يدل على أنه من أصل الغنيمة، فإن النبي على قضى به للقاتل، ولم ينظُرُ في قيمته، وقدره، واعتبار خروجه من خمس الخمس، وقال مالك: هو من خمس الخمس، ويدل على أنه يستحقه من يسهم له، ومن لا يسهم له من صبي وامرأة، وعبد مشرك. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يستحق السلب إلا من يستحق السهم، لأن السهم المجمع عليه إذا لم يستحقه العبد والصبي، والمرأة والمشرك، فالسلبُ أولى. والأول أصحُّ للعموم، ولأنه جار مجرى قول الإمام: من فعل كذا وكذا، أو دل على حصن، أو جاء برأس، فله كذا مما فيه تحريض على الجهاد والسهم مستحق بالحضور، وإن لم يكن منه فعل، والسلب مستحق بالفعل، فجرى مجرى الجعالة.

قصل: وفيه دلالة على أنه يستحق سلبَ جميع من قتله، وإن كثُروا. وقد ذكر أبو داود أن أبا طلحة قتل يوم حنين عشرين رجلاً، فأخذ أسلابهم<sup>(۱)</sup>.

## فصل: في غزوة الطائف

في شوال سنة ثمان. قال ابن سعد: قالواً: ولما أراد رسولُ اللَّهِ ﷺ المسير إلى الطائف، بعث الطَّفيل بن عمرو إلى ذي الكَفَّيْنِ: صنم عمرو بن حُمَمَة الدوسي يَهدِمه، وأمره أن يستمدَّ قومه، ويُوافيه بالطائف، فخرج سرِيعاً إلى قومه، فهدم ذا الكَفَّيْنِ، وجعل يَحُشُّ النارِ في وجههِ ويحرُّقه ويقول:

يَا ذَا الْكَفَيْنِ لَسْتُ مِنْ عُبُادِكا َ مِيلادُنَا أَفْدَمُ مِن مِيلاَدِكا الْكَفَيْنِ لَسْتُ مِن مُيلادُنَا أَفْدَا وَلَي

وانحدر معه من قومه أربعمائة سراعاً، فوافَوا النبي ﷺ بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام، وقدم بدَّبَّابَةٍ ومنجنيق.

قال ابن سعد (٢): ولما خرجَ رسولُ الله ﷺ مِن حنين يُريد الطائف، قَدِمَ خالدُ بن الوليد على مقدمته، وكانت ثقيف قد رَمُّوا حِصنهم، وأدخلوا فيه ما يصلحُ لهم لسنة، فلما انهزموا من أوطاس، دخلوا حِصنهم وأغلقوه عليهم، وتهيؤوا للقتال، وسار رسول الله ﷺ، فنزل قريباً من حصن الطائف،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٧١٨)، من حديث أنس، وقال: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) انظر «الطبقات» ٢/ ١٥٨، ١٥٩.

وعسكر هناك، فرَمُوا المسلمين بالنبل رمياً شديداً، كأنه رِجُلُ جَرَادٍ حتى أُصيب ناسٌ من المسلمين بجراحة، وتُتِلَ منهم اثنا عشر رجلاً، فارتفع رسولُ الله ﷺ إلى موضع مسجد الطائف اليوم، وكان معه من نسائه أمُّ سلمة وزينب، فضرب لهما قُبَّتين، وكان يُصلي بين القبتين مدة حصار الطائف، فحاصرهم ثمانية عشر يوماً. وقال ابن إسحاق: بِضعاً وعشرين ليلة. ونصب عليهم المنجنيق، وهو أول ما رمي به في الإسلام.

وقال ابن سعد: حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن ثور بن يزيد، عن مكحول أن النبي ﷺ نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوماً.

قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يوم الشَّدْخَةِ عند جِدار الطائف، دخل نفر مِنْ أصحاب رسول الله ﷺ تحت دبابةٍ، ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف ليحرقوه، فأرسلت عليهم ثقيف سِكَكَ الحديد مُحماة بالنار، فخرجوا من تحتها، فرمتهم ثقيف بالنَّبل، فقتلُوا منهم رجالاً، فأمر رسولُ الله ﷺ بقطع أعناب ثقيف، فوقع الناسُ فيها يقطعون.

قال ابن سعد: فسألوه أن يدعها لِلَّهِ وللرحم، فقال رسولُ الله ﷺ: «فإني أدَّعُهَا لِلَّهِ ولِلرَّحمِ»، فَنَادى منادي رسول الله ﷺ: أيَّما عبدِ نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر، فخرج منهم بضعة عشر رجلاً، منهم أبو بكرة، فأعتقهم رسولُ الله ﷺ، ودفع كُلَّ رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونهُ، فشق ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة.

ولم يُؤذن لرسول الله ﷺ في فتح الطائف. واستشار رسولُ الله ﷺ نوفلَ بنَ معاوية الدِّيلي، فقال: «ما ترى؟» فقال: ثَعْلَبٌ في جحر، إن أقمتَ عليه أخذتَه، وإن تركتَه لم يضرك. فأمر رسولُ الله ﷺ عمرَ بن الخطاب، فأذن في الناس بالرحيل، فضجَّ الناسُ من ذلك، وقالوا: نرحل ولم يُفتح علينا الطائف؟ فقال رسول الله ﷺ: «فاغدُوا على القتال» فَغَدَوْا، فأصابت المسلمين جراحات، فقال رسول الله ﷺ: «إنَّا قَافِلُونَ غَداً إن شاء اللَّهُ»، فسروا بذلك وأذعنوا، وجعلوا يرحلون، ورسولُ الله ﷺ يضحك، فلما ارتحلوا واستقلُّوا، قال: قولوا: «آيبُون، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ» (١٠)، وقيل: يا رسولَ الله! ادعُ الله على ثقيف، فقال: «اللَّهُمَّ الهٰدِ ثَقِيفاً واثنتِ بِهِمْ» (٢٠).

واستشهدَ مع رسولِ الله ﷺ بالطائف جماعةٌ، ثم خرج رسول الله ﷺ من الطائف إلى الجِعرانة، ثم دخل منها محرماً بعُمرة، فقضى عمرتَه، ثم رجع إلى المدينة.

فصل: قال ابن إسحاق: وقدم رسولُ الله ﷺ المدينة مِن تبوك في رمضانَ، وقَدِمَ عليه في ذُلك الشهر وفدُ ثقيف، وكان مِن حديثهم: أن رسول الله ﷺ لما انصرف عنهم اتَّبع أثَره عروةُ بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخلُ المدينة، فأسلم وسأله أن يرجعَ إلى قومه بالإسلام، فقال له رسول الله ﷺ: كما يتحدث قومُك أنهم قاتلوك،، وعرف رسول الله ﷺ أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم، فقال عروة: يا رسول الله؛ أنا أحبُّ إليهم مِن أبكارهم، وكان فيهم كذلك محبَّباً مطاعاً، فخرج يدعو قومه

<sup>(</sup>١) ذكره ابن سعد في «الطبقات» ٢/١٥٩، وأصله عند البخاري (٤٣٢٥)، ومسلم (١٧٧٨) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٩٤٢)، بإسنادٍ حسن، ورجاله رجال مسلم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

إلى الإسلام رجاء ألا يُخالفوه لمنزلته فيهم، فلما أشرف لهم على عُلِيَّة له، وقد دعاهم إلى الإسلام، وأظهر لهم دينَه، رمَوْه بالنبل مِن كل وجه، فأصابه سهم فقتله، فقيل لعروة: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بها، وشهادة ساقها الله إلى، فليس فيَّ إلا ما في الشهداء الذين قُتِلُوا مع رسول الله عَلَيْ قبل أن يرتجل عنكم، فادفِنوني معهم، فدفنوه معَهم، فزعموا أن رسول الله عَلَيْ قال فيه: «إنَّ مَثَلَه في قَوْمِهِ» .

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراً، ثم إنهم ائتمروا بينهم، ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب مَن حولهم مِن العرب، وقد بايعوا وأسلموا، فأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله وحلا كما أرسلوا عروة، فكلموا عبد ياليل بن عمرو بن عُمير، وكان في سن عروة بن مسعود، وعرضوا عليه ذلك، فأبى أن يفعل وخشي أن يصنع به كما صنع بعروة، فقال: لست بفاعل حتى ترسلوا معي رجالاً، فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف، وثلاثة من بني مالك، فيكونون ستة، فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف، ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص، وأوس بن عوف، ونمير بن خرشة، فخرج بهم، فلما ذَنوا من المدينة، ونزلوا قناة لَقُوا بها المغيرة بن شعبة، فاشتد ليبشر رسول الله على بالله لا تسبقني إلى رسول الله على حتى أكونَ أنا أحدثه، ففعل، فدخل أبو بكر على رسولِ الله في فأخبره بقدومهم عليه، ثم خرج المغيرة إلى أصحابه، فروع الظهر معهم، وأعلمهم كيف يُحيّون رسولَ الله على ، فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية، فلما قَدِمُوا على رسول الله الله على رسول الله قائم من على رسول الله قائم من على المناهنة فلما قدمُوا على رسول الله قائم من على المنهنة في ناحية مسجده كما يزعمون.

وكان خالدُ بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسولِ الله على حتى اكتتبوا كِتابهم، وكان خالد هو الذي كتبه، وكانوا لا يأكلون طعاماً يأتيهم من عند رسول الله على حتى يأكُلَ منه خالد، حتى أسلموا.

وقد كان فيما سألوا رسول الشينة أن يدع لهم الطاغية، وهي اللات لا يَهدمها ثلاث سنين، فأبى رسول الشينة عليهم، فما برخوا يسألونه سنة سنة، ويأبى عليهم، حتى سألوه شهراً واحداً بعد قدومهم، فأبى عليهم أن يدعها شيئاً مسمّى، وإنما يريدون بذلك فيما يُظهرون أن يَسْلَمُوا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم، ويكرهون أن يُروّعوا قومهم بهدمها حتى يدخُلَهُمُ الإسلام، فأبى رسولُ الله ين إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها، وقد كانوا يسألونه مع ترك الطاغية أن يُعفيهم مِن الصلاة، وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم، فقال رسول الله ين الما كسرُ أوثانكم بأيديكم، فسنُعفيكم منه، وأما الصلاة، فلا خير في دين لا صلاة فيه». فلما أسلمُوا وكتب لهم رسولُ الله ين كتاباً، أمّر عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان من أحدثهم سنا، وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه في الإسلام، وتعلم القرآن.

فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين، بعث رسولُ الله على معهم أبا سفيان بن حرب، والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية، فخرجا مع القوم، حتى إذا قدموا الطائف، أراد المغيرة بن شعبة أن يُقَدِّمَ أبا سفيان، فأبى ذلك عليه أبو سفيان، فقال: ادخل أنت على قومك، وأقام أبو سفيان بماله بذي الهَدْم، فلما دخل المغيرةُ بن شعبة، علاها يضربُها بالمعول، وقام دونَه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة، وخرج نساء ثقيف حُسَّراً يبكين عليها، ويقول أبو سفيان ـ والمغيرة

يضربها بالفأس ـ: «واهاً لك واهاً لك» فلما هدمها المغيرةُ، وأخذ مالها وحُليها، أرسل إلى أبي سفيان مجموعَ مالها مِن الذهب والفضة والجَرْع.

وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله على قبل وفد ثقيف حين قُتِلَ عُروة يريدان فراق ثقيف، وأن لا يُجامعاهم على شيء أبداً، فأسلما، فقال لهما رسول الله على «تولَّيا مَنْ شِئْتُمَا» قالا: نتولَّى الله ورسوله، فقال رسول الله على: «وخالكُمَا أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، فقالا: وخالنا أبا سفيان.

فلما أسلم أهل الطائف، سأل أبو مليح رسول الله هيأن يقضي عن أبيه عروة ديناً كان عليه من مال الطاغية، فقال له رسول الله هيز: «نعم» فقال له قارب بن الأسود: وعن الأسود يا رسول الله فأقضِه، وعروة والأسود أخوان لأب وأم فقال رسول الله هيز: «إنَّ الأَسْوَدَ مَاتَ مُشْرِكاً وقال قارب بن الأسود: يا رسول الله ؛ لكن تَصِلُ مسلماً ذا قرابة، يعني نفسه، وإنما الدَّينُ عليَّ، وأنا الَّذي قارب به، فأمر النبي هيزاً با سفيان أن يَقضي دينَ عُروة والأسود من مال الطاغية، ففعل.

وكان كتابُ رسول الله ﷺ الذي كتب لهم: «بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين، إن عِضَاه وج وصيدَه حرام، لا يُعضد، من وُجِدَ يصنعُ شيئاً مِن ذلك فإنه يُجلد، وتنزع ثيابه، فإن تعدّى ذلك، فإنه يؤخذ، فيبلغ به إلى النبي محمد، وإن هذا أمرُ النبي محمد رسول الله ﷺ. فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله، فلا يتعداه أحد، فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله (١).

فهذه قصة ثقيف من أولها إلى آخرها، شقناها كما هي، وإن تخلل بين غزوها وإسلامها غزاةً تبوك وغيرها، لكن آثرنا أن لا نقطع قِصتهم، وأن ينتظمَ أوَّلُهَا بآخرها، ليقع الكلام على فقه هذه القصة وأحكامها في موضع واحد، فنقول:

فنقول: فيها مِن الفقه: جوازُ القتال في الأشهر الحرم، ونسخُ تحريم ذلك، فإن رسول الله على خرج من المدينة إلى مكة في أواخر شهر رمضان بعد مضي ثمان عشرة ليلة منه. والدليل عليه ما رواه أحمد في «مسنده»: حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء، عن أبي قِلابة، عن أبي الأشعث، عن شدادِ بن أوس، أنه مر مع رسول الله على رُرَّ رَا الفتح على رجل يحتجِمُ بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان وهو آخذ بيدي، فقال: «أفظر الحاجِمُ والمخجومُ» (٢)، وهذا أصح من قول من قال: إنه خرج لعشر خلون من رمضان، وهذا الإسناد على شرط مسلم، فقد رَوى به بعينه: «إنَّ اللَّه كَتَبَ الإحسَانَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ» (٣).

وأقام بمكة تسع عشرة ليلة يقصرُ الصلاة، ثم خرج إلى هوازن فقاتلهم، وفرغ منهم، ثم قصد الطائف، فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة في قول ابن إسحاق وثمان عشرة ليلة في قول ابن سعد، وأربعين ليلة في قول مكحول. فإذا تأملت ذلك، علمت أن بعض مدةِ الحصار في ذي القعدة ولا بُد،

<sup>(</sup>١) انظر «السيرة» لابن هشام ٢/ ٥٣٧ ـ ٥٤٣، وابن كثير ٣/ ٦٥٢، ٦٦٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١٢٣/٤ ـ ١٢٥، وهو حديثٌ قوي، وله شواهد، والجمهور على أنه منسوخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٩٥٥).

ولكن قد يُقال: لم يبتدىء القتال إلا في شوال، فلما شرع فيه لم يقطعه للشهر الحرام، ولكن من أين لكم أنه يَجِيرُ ابتدأ قِتالاً في شهر حرام، وفرق بين الابتداء والاستدامة؟

فصل: ومنها: جواز غزوِ الرجل وأهلُه معه، فإن النبي على كان معه في هذه الغزوة أم سلمة وزينب.

ومنها: جوازُ نصب المنجنيق على الكفار، ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم يُقاتل مِن النساء والذرية.

ومنها: جوازُ قطع شجر الكُفار إذا كان ذلك يُضعفهم ويَغيظهم وهو أنكى فيهم.

ومنها: أن العبد إذا أَبَقَ من المشركين ولحق بالمسلمين، صار حراً. قال سعيد بن منصور: حدثنا يزيد بن هارون، عن الحجاج، عن مِقْسَم، عن ابن عباس، قال: كان رسولُ الله عنه العبيد إذا جاؤوا قَبْلَ مواليهم (١٠).

وروى سعيد بن منصور أيضاً، قال: قضى رسولُ اللَّهِ ﷺ في العبد وسيده قضيتين: قضى أن العبدَ إذا خرجَ مِن دار الحرب قبل سيده أنه حر، فإن خرج سيدًه بعده لم يُرد عليه، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد، ثم خرج العبد، رُدَّ على سيده.

وعن الشعبي، عن رجل مِن ثقيف، قال: سألنا رسولَ الله ﷺ أن يَرُدَّ علينا أبا بَكْرَةً، وكان عبداً لنا أتى رسول اللهﷺ وهو محاصِر ثقيفاً، فأسلم، فأبى أن يَرُدَّه علينا، فقال: اهُوَ طَلِيقُ اللَّهِ، ثمَّ طَلِيقُ رَسُولِهِ، (٢) فلم يرده علينا.

قال ابن المنذر: وهذا قول كل من يُحفظ عنه من أهل العلم.

فصل: ومنها: أن الإمام إذا حاصر حِصناً، ولم يُفتح عليه، ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنه، لم يَلزمه مصابرتُه، وجاز له ترك مصابرته، وإنما تلزم المصابرة إذا كان فيها مصلحة راجحة على مفسدتها.

فصل: ومنها: أنه أحرم من الجِعْرَانَةِ بعمرة، وكان داخلاً إلى مكة، ولهذه هي السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه، وأما ما يفعلُه كثير ممن لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجِعْرَانة ليحرم منها بعمرة، ثم يرجع إليها، فهذا لم يفعله رسولُ الله على ولا أحدٌ من أصحابه البتة، ولا استحبَّه أحدٌ من أهل العلم، وإنما يفعله عوام الناس، زعموا أنه اقتداء بالنبي وغلطوا، فإنه إنما أحرم منها داخلاً إلى مكة، ولم يخرج منها إلى الجِعرانة ليحرم منها، فهذا لون، وسنته لون، وبالله التوفيق.

فصل: ومنها: استجابةُ الله لرسوله ﷺ دعاءه لثقيف أن يهديَهم، ويأتي بهم، وقد حاربوه وقاتلوه، وقتلوا جماعةً من أصحابه، وقتلوا رسول رسوله الذي أرسله إليهم يدعوهم إلى الله، ومع هذا كُلّه، فدعا لهم ولم يدع عليهم، وهذا من كمال رأفته، ورحمته، ونصيحته، صلوات الله وسلامه عليه.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، لأجل الحجاج، وهو ابن أرطأة، فإنه كثير الخطأ، ثم هو مدلس.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ٤/١٦٨ و٣١٠، ورجاله ثقات.

فصل: ومنها: كمالُ محبة الصِّدِّيق له، وقصدُه التقربَ إليه، والتحبب بكل ما يمكنه، ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يُبشر النبي ﷺ بقدوم وفد الطائف، ليكون هو الذي بشَّره وفرَّحه بذلك، وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثِرَهُ بقُربة من القُرب، وأنه يجوز للرجل أن يُؤثر بها أخاه. وقول من قال من الفقهاء: لا يجوز الإيثار بالقُرَب، لا يصح. وقد آثرتْ عائشةُ عمرَ بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي على وسألها عمرُ ذلك، فلم تكره له السؤال، ولا لها البذل. وعلى هذا، فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول، لم يكره له السؤال، ولا لذلك البذل، ونظائره. ومن تأمل سيرةَ الصحابة، وجدهم غيرَ كارهين لذلك، ولا ممتنعين منه، وهل هذا إلا كرمٌ وسخاء، وإيثارٌ على النفس بما هو أعظمُ محبوباتها تفريحاً لأخيه المسلم، وتعظيماً لقدره، وإجابة له إلى ما سأله، وترغيباً له في الخير، وقد يكون ثواب كل واحد من لهذه الخصال راجحاً على ثواب تلك القربة، فيكون المؤثر بها ممن تاجر، فبذل قربة، وأخذ أضعافها، وعلى هذا فلا يمتنع أن يُؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو إذا كان لا بُد مِن تيمم أحدهما، فآثر أخاه، وحاز فضيلة الإيثار، وفضيلة الطُّهر بالتراب، ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة، ولا مكارم أخلاق، وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة، وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء، فآثر على نفسه، واستسلم للموت، كان ذلك جائزاً، ولم يقل: إنه قاتل لنفسه، ولا إأنه فعل محرماً، بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى: ﴿وَيُؤْتِرُونَ عَكَن أَنْفُسِهُمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾ [الحشر: ٩]، وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام، وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم، وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميتِ إلا إيثارٌ بثوابها، وهو عين الإيثار بالقرب؟ فأي فرق بين أن يُؤثره بفعلها ليحرز ثوابَها، وبين أن يعمل، ثم يؤثره يثوابها؟ وبالله التوفيق.

فصل: ومنها: أنه لا يجوزُ إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القُدرة على هدمها وإبطالها يوماً واحداً، فإنها شعائرُ الكفر والشرك، وهي أعظمُ المنكرات، فلا يجوز الإقرارُ عليها مع القدرة البتة، وهذا حكمُ المشاهد التي بُنيت على القبور التي اتخذت أوثاناً وطواغيت تعبد من دون الله، والأحجار التي تُقصد للتعظيم والتبرك، والنذر والتقبيل، لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، أو أعظم شركاً عندها، وبها، والله المستعان.

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق، وتميت وتحيي، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعلُه إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم، وسلكوا سبيلهم حذو القُدَّة بالقُدَّة، وأخذوا مأخذهم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكراً، والمنكر معروفاً، والسنة بدعة، والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير، وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام، واشتدت غربة الإسلام، وقل العُلماء، وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر، واشتد البأسُ، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزالُ طائفة مِن العِصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين، إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين.

فصل: ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت في الجهاد

ومصالح المسلمين، فيجوز للإمام، بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تُساق إليها كلها، ويصرفها على الجند والمقاتلة، ومصالح الإسلام، كما أخذ النبيُّ عَلَيْهُ أموال اللات، وأعطاها لأبي سفيان يتألفه بها، وقضى منها دين عروة والأسود، وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بُنيت على القبور التي اتخذت أوثاناً، وله أن يقطعها للمقاتلة، أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين، وكذلك الحكم في أوقافها، فإن وقفها، فالوقف عليها باطل، وهو مال ضائع، فيُصرف في مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله، فلا يَصِحُ الوقف على مشهد، ولا قبر يُسرج عليه ويُعظم، ويُنذر له، ويحج إليه، ويُعبد من دون الله، ويتخذ وثناً من دونه، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام، ومن اتبع سبيلهم.

فصل: ومنها: أن وادي وَج \_ وهو واد بالطائف \_ حرم يحرم صيدُه، وقطعُ شجره. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، والجمهور قالوا: ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة، وأبو حنيفة خالفهم في حرم المدينة، وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: وج عرم يحرم صيده وشجره. واحتج لهذا القول بحديثين: أحدهما: هذا الذي تقدم، والثاني: حديث عروة بن الزبير، عن أبيه الزبير، أن النبي قال: "إنَّ صَيْدَ وَج وعِضَاهَه حَرَم مُحَرَّم شه رواه الامام أحمد وأبو داود (١). وهذا الحديث يعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة، قال البخاري في «تاريخه»: لا يتابع عليه. قلت: وفي سماع عروة من أبيه نظر، وإن كان قد رآه. والله أعلم.

فصل: ولما قدم رسولُ الله الله المدينة، ودخلت سنة تسع، بعث المصدِّقين يأخذون الصدقات من الأعراب. قال ابن سعد: ثم بعث رسول الله المصدقين، قالوا: لما رأى رسول الله المحرم سنة تسع، بعث المُصَدِّقِين يصدقون العرب، فبعث عُيينة بن حِصن إلى بني تميم، وبعث يزيد بن المحصين إلى أسلم وغِفار، وبعث عبَّاد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومُزينة، وبعث رافع بن مكيث إلى جهينة، وبعث عمرو بن العاص إلى بني فَزَارَة، وبعث الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب، وبعث بشر بن سفيان إلى بني كعب، وبعث ابن اللَّتِيَّة الأزدي إلى بني ذبيان، وأمر رسول الله المُصَدِّقين أن يأخذوا العفو منهم، ويتوقَّوْا كرائم أموالهم. قيل: ولما قدم ابن اللَّتِيَّة حاسبه. وكان في هذا حجة على محاسبة العمال والأمناء، فإن ظهرت خيانتُهم عزلهم، وولى أميناً.

قال ابن إسحاق: وبعث المهاجر بنَ أبي أمية إلى صنعاء، فخرج عليه العَنسي وهو بها، وبعث زياد بن لبيد إلى حضرموت، وبعث عديًّ بنَ حاتم إلى طيء وبني أسد، وبعث مالك بن نُويرة على صدقات بني حنظلة. وفرق صدقات بني سعد على رجلين، فبعث الزُّبرقان بن بدر على ناحية، وقيس بن عاصم على ناحية، وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين، وبعث علياً رضوان الله عليه إلى نجران ليجمع صدقاتهم، ويقدم عليه بجزيتهم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ١/ ١٦٥، وأبو داود (٢٠٣٢)، والبخاري في «التاريخ الكبير» ١/ ١٤٠، والحميدي ٦٣ بإسناد ضعيف، لضعف محمد بن عبد الله الطائفي، وقد ضعف حديثه البخاري وابن القطان وأحمد والعقيلي، وانظر «تلخيص الحبير» ٢/ ٢٨٠ (١١٠٤)، فائدة: العضاه: الشجر لا شوك له.

## فصل: في السرايا والبعوث في سنة تسع

ذكر سريةِ عُبينة بن حصن الفَزَاري إلى بني تميم، وذلك في المحرم من هذه السنة، بعثه إليهم في سرية لِيغزوهم في خمسين فارساً ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري، فكان يسيرُ الليل ويكمُن النهار، فهجم عليهم في صحراء، وقد سرَّحوا مواشيهم، فلما رأوا الجمع ولَّوًّا، فأخذ منهم أحد عشر رجلاً وإحدى وعشرين امرأة وثلاثين صبيًا، فساقهم إلى المدينة، فأنزلُوا في دار رملة بنت الحارث، فقدم فيهم عدة من رؤسائهم عطارد بن حاجب، والزبرقان بن بدر، وقيس بن عاصم، والأقرع بن حابس، وقيس بن الحارث، ونعيم بن سعد، وعمرو بن الأهتم، ورباح بن الحارث، فلما رأوا نِساءهم وذراريَهم، بكوا إليهم، فَعَجِلُوا، فجاؤوا إلى باب النبي ﷺ، فنادوا: يا محمد اخرُج إلينا، فخرج رسولُ الله ﷺ، وأقام بلالُ الصلاة، وتعلَّقُوا برسول الله ﷺ يكلمونه، فوقف معهم، ثم مضى فصلى الظهرَ، ثم جلس في صحن المسجد، فقدموا عُطارد بن حاجب، فتكلم وخطب، فأمر رسول الله عليه ثابت بن قيس بن شماس، فأجابهم، وأنزل الله فيهم: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجْرَتِ ٱكْتُومُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١ وَلَوْ أَنْهُمْ صَارَاهُما حَتَّى غَرْجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ تَرْصِدٌ ﴾ [الحجرات: ١، ٥] فود عليهم رسول الله على الأسرى والسبي، فقام الزبرقان شاعر بني تميم فأنشد مفاخراً:

وكسم فَسَرْنَا مِن الأخيباءِ كُلُهِم ونَحْنُ يُطْحِمُ عِنْدَ القَحْطِ مُطْعِمُنَا بِمَا تَوَىٰ النَّاسَ تَأْتِينًا سَرَاتُهُمُ فَنَنْحَرُ الكُومَ عُبُطاً فهي أَرُومَتِنَا فلا ترانا إلى حيّ نُفاخِرُهم فَعَنْ يُنْفَاخِرُنَا فِي ذَاكَ نَعْرِفُه إنسا أبَسِسُسُنا وَلاَ يَسَأْبُسِي لَسَسُا أَحَسِدُ فقام شاعر الإسلام حسان بن ثابت، فأجابه على البديهة:

إِنَّ السِّذُوائِسَبَ مِسنَ فِسِهُ رِ وَإِخْسَوَتِسِهِمْ يَرْضَىٰ بِهِا كُلُّ مَنْ كَانَتْ سَرِيرَتُهُ قَسُومٌ إذا حَسَارَبُسُوا ضَسَرُوا عَسَدُوهُ عَسَدُوهُ مَسَ سَجِيَّةً تِلْكَ فِيهِمْ غَيْرُ مُحْدَثَةٍ إِنْ كَانَ فِي النَّاسِ سَبَّاقُونَ بَعْدَهُمُ لاَ يَرْفَعُ السُّاسُ مَا أَوْهَتْ أَكُفُّهُمُ إِنْ سَابَقُوا النَّاسَ يَوْمَا فَازَ سَبْقُهُم أَعِفَّةً ذُكِرَتْ في الوَحْي عِفْتُهُمْ لأيَبْخَلُونَ عَلَىٰ جَارِ بِفَضْلِهِمُ

نحن الحِرامُ فَلا حَيَّ يُعادِلُنَا مِنَّا الملُوكُ، وفينا تُنْصَبُ البِيَعُ عند النَّهابِ وفَضْلُ العزُّ يُتَّبعُ مِسن السَّواءِ إذا لسم يُسؤنَس السَّرَعُ مِنْ كُلُّ أَدْضَ خُدُوبًا ثُدُمٌ نَصْطَيْعُ للنباذليين إذا ما أنرلُوا شبعُوا إلا استقفادُوا فَكَانُوا الرَّأْسَ يُفتَطَعُ فَيَرْجِعُ القَوْمُ والأَخْبَارُ تُسْتَمَعُ إنَّا كَلْلِكَ عِنْدَ الفَخْرِ نَرْتَفِعُ

قَدْ بَسِينُوا سُنَّةَ لِلنَّاسِ تُسَبِّعُ تَقُوىٰ الإله وَكُلُ الخَيْر مُصْطَنَعُ أَوْ حَاوَلُوا النَّفْعَ في أَشْيَاعِهِمْ نَفَعُوا إِنَّ الْخَلاثِقَ فَاغْلُم شَرُّهَا الْبِدَعُ فَكُلُّ سَبْقِ لأَذْنَى سَبْقِهِمْ تَبَعُ عِنْدَ الدُّفَاعِ ولاَ يُوهُونَ مَا رَقَعُوا أَوْ واذَّنُوا أَهْلَ مَجْدٍ بِالنَّدِيٰ مَتَعُوا لاَ يَـطْبَعُونَ وَلا يُسرُدِيهُمُ الطَّمَعُ وَلا يَمَسُهُمُ مِنْ مَطْمَع طَبَعُ

كَمَا يَدِبُ إلى الوَحْشِيَّةِ النَّرُعُ النَّهُ النَّرُعُ النَّهُ والسَّلَعُ النَّهُ النَّهُ والسَّلَعُ النَّهُ النَّهُ والسَّلَعُ النَّهُ النَّهُ والسَّلَعُ النَّهُ والسَّلِعُ النَّهُ والسَّلِعُ النَّهُ والسَّلِعُ مَنْعُ النَّهُ والسَّلِعُ النَّهُ والسَّلِعُ النَّهُ والنَّهُ مَنْعُ النَّهُ والنَّهُ والنَّهُ مَنْعُ النَّهُ والنَّهُ وا

فلما فرغ حسان، قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لَمُؤتَّى له، لخطيبُه أخطبُ مِن خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، ولأصواتهم أعلى من أصواتنا، ثم أسلموا، فأجازهم رسولُ الله ﷺ فأحسن جوائزهم.

فصل: قال ابن إسحاق (١): فلما قدم وفد بني تميم، دخلوا المسجد، ونادوا رسول الله هيأان اخرج إلينا يا محمد، فأذى ذلك رسول الله هيؤبن صياحهم، فخرج إليهم، فقالوا: جثنا لِنفاخِرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا قال: «نعم قد أؤنتُ لخطيبكم فليقم»، فقام عُطارد بن حاجب، فقال: الحمدُ لله الذي جعلنا ملوكاً، الذي له الفضل علينا، والذي وهب لنا أموالاً عظاماً نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثرَه عدداً، وأيسرَه عُدة، فمن مثلًنا في الناس؟ ألسنا رؤوس الناس، وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا، فليعد مثل ما عَدَدُنا، فلو شتنا لأكثرنا من الكلام، ولكن نستحيي من الإكثار لما أعطانا، أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا، أو أمر أفضل مِن أمرنا، ثم جلس، فقال رسول الله للهابت بن قيس بن شماس: «قُمْ فَأَجِنُهُ»، فقام فقال: الحمد لله الذي السَّماواتُ والأرضُ خلقه، قضى فيهن أمرَه، ووسع كرسيَّه علمه، ولم يكن شيء قط إلا من فضله، ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكاً، فايهن أمرَه، وكان خير خلقه رسولاً، أكرمه نسباً، وأصدقه حديثاً، وأفضلَه حسباً، فأنزل عليه كِتاباً، وائتمنه على خلقه، وكان خيرة الله مِن العالمين، ثم دعا الناسَ إلى الإيمان بالله، فآمن به المهاجرون من قومه ذي رحمه، أكرم الناس أحساباً، وأحسنهم وجوهاً، وخير الناس فعلاً، ثم كان أول الخلق إجابة واستجابة لله حين دعاه رسول الله على نحن فنحن أنصار الله، ووزراء رسولِ الله عَنى أمراً الناسَ حتى يؤمنوا، فمن آمن بالله ورسولِه منع ماله ودمه، ومن نكث جاهدناه في الله أبداً، وكان قتلُه علينا يسيراً، وأول هذا، وأستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم.

ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشاده، وجواب حسان له بالأبيات المتقدمة، فلما فرغ حسان من قوله، قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل خطيبُه أخطبُ مِن خطيبنا، وشاعِرُه أشعر من شاعرنا، وأقوالُهم أعلى من أقوالنا، ثم أجازهم رسول الله ﷺ فأحسن جوائزهم.

<sup>(</sup>١) انظر «السيرة» لابن هشام ٢/ ٥٦٢ - ٥٦٧.

# فصل: في ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم

وكانت في صفر سنة تسع. قال ابن سعد (١): قالُوا: بعث رسولُ الله على عشرة أبعرة يعتقِبُونها، رجلاً إلى حيِّ مِن خثعم بناحية تَبَالة، وأمره أن يَشُنَّ الغارة، فخرجوا على عشرة أبعرة يعتقِبُونها، فأخذوا رجلاً، فسألوه، فاستعجم عليهم، فجعل يصيحُ بالحاضرة ويحذَّرهم، فضربوا عنقه، ثم أقاموا حتى نام الحاضرة، فشنُّوا عليهم الغارة، فاقتتلوا قِتالاً شديداً حتى كَثُر الجرحى في الفريقين جميعاً، وقتَل قُطبةُ بن عامر من قتل، وساقُوا النَّعم والنساءَ والشَّاء إلى المدينة. وفي القصة: أنه اجتمع القوم وركبوا في آثارهم، فأرسل اللهُ سبحانه عليهم سيلاً عظيماً حال بينهم وبين المسلمين، فساقُوا النعم والشاءَ والسبى، وهم ينظرون لا يستطيعون أن يعبرُوا إليهم حتى غابوا عنهم.

## فصل: نكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول سنة تسع

قالوا: بعث رسولُ الله على جيشاً إلى بني كلاب، وعليهم الضحاك بن سفيان بن عوف الطائي، ومعه الأُصْيَدُ بن سلمة، فلقوهم بالزُّج زُجُ لاوة، فدعَوْهم إلى الإسلام، فأبَوًا، فقاتلوهم، فهزموهم، فلحق الأصيد أباه سلمة، وسلمة على فرس له في غدير بالزُج، فدعاه إلى الإسلام، وأعطاهُ الأمان، فسبه وسبَّ دينه، فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه، فلما وقع الفرس على عرقوبيه، ارتكز سلمة على الرمح في الماء، ثم استمسك حتى جاءه أحدُهم فقتله، ولم يقتله ابنه.

## فصل: نكر سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة سنة تسع في شهر ربيع الآخر

قالوا: فلما بلغ رسول الله على أن ناساً من الحبشة تراياهم أهلُ جدة، فبعث إليهم علقمة بن مجزز في ثلاثمائة، فانتهى إلى جزيرة في البحر، وقد خاض إليهم البحر، فهربُوا منه، فلما رجع تعجَّل بعض القوم إلى أهليهم، فأذن لهم، فتعجَّل عبد الله بن حذافة السهمي، فأمَّره على من تعجَّل، وكانت دُعابة، فنزلوا ببعض الطريق، وأوقدوا ناراً يصطلُون عليها، فقال: عزمتُ عليكم إلا تواثبتم في هذه النار، فقام بعضُ القوم، فتجهَّزوا حتى ظن أنهم واثبون فيها، فقال: اجلسوا إنما كُنتُ أضحكُ معكم، فذكروا ذلك لرسول الله على فقال: «مَنْ أَمَرَكُم بِمَعْصِيةٍ فلا تُطِيعُوهُ» (٢).

قلت: في «الصحيحين» عن علي بن أبي طالب قال: بعث رسول الله على سرية، واستَعملَ عليهم رجلاً من الأنصار، وأمرهم أن يسمعوا له ويُطيعوا، فأغضبوه، فقال: اجمعوا لي حطباً، فجمعوا، فقال: أوقدوا ناراً، ثم قال: ألم يأمرُكُم رسولُ الله على أن تسمعوا لي؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها، فنظر بعضُهم إلى بعض، وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله على من النار، فكانُوا كذلك حتى سكن غضبُه، وطُفئت النار، فلما رجعوا، ذكروا ذلك لرسول الله على فقال: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَداً» وقَال: «لا طَاعَة في مَعْصِيَةِ الله، إنَّمَا الطَّاعَةُ في المعْروف» (٣٠).

<sup>(</sup>۱) انظر «الطبقات» لابن سعد ٢/ ١٦٢. (٢) انظر «الطبقات» ٢/ ١٦٣ . ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧١٤٥)، ومسلم (١٨٤٠).

فهذا فيه أن الأمير كان من الأنصار، وأن رسول الله ﷺ هو الذي أمره، وأن الغضب حمله على ذلك.

وقد روى الإمام أحمد في «مسنده» عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى اللَّهَ مِن مِنْ وَيَّى اللَّهِ مِن عَدَى، بعثه رسول الله ﷺ في سرية (١)، فإما أن يكونا واقعتين، أو يكون حديث عليّ هو المحفوظ. والله أعلم.

## فصل: في ذكر سرية على بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صنم طيىء ليهدمه في هذه السنة

قالوا: وبعث رسول الله على بن أبي طالب في مائة وخمسين رجلاً من الأنصار على مائة بعير، وخمسين فرساً، ومعه راية سوداء، ولواء أبيض إلى الفُلس، وهو صنم طبىء ليهدمه، فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر، فهدموه، وملؤوا أيديهم من السبي والنعم والشاء، وفي السبي أختُ عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام، ووجدوا في خزانته ثلاثة أسياف، وثلاثة أدراع، فاستعمل على السبي أبو قتادة، وعلى الماشية والرثَّة عبد الله بن عتيك، وقسم الغنائم في الطريق، وعزل الصفي لرسول الله على قلم يقسم على آل حاتم حتى قَدِمَ بهم المدينة.

قال ابن إسحاق(٢): قال عدي بن حاتم: ما كان رجل من العرب أشدَّ كراهية لرسول الله على مني حين سمعتُ به على وكنت امرءاً شريفاً، وكنت نصرانياً، وكنت أسير في قومي بالمرباع، وكنت في نفسى على دين، وكنت ملكاً في قومي، فلما سمعتُ برسول الله على كرهتهُ، فقلت لغلام عربي كان لي، وكان راعياً لإبلي: لا أبا لك اعدد لي من إبلي أجمالاً ذللاً سماناً فاحبسها قريباً مني، فإذا سمعتَ بجيش لمحمد قد وطيء هذه البلاد فآذِنِّي، ففعل، ثم إنه أتاني ذات غداة، فقال: يا عدي، ما كنتَ صانعاً إذا غشيتكَ خيلُ محمد، فاصنعه الآن، فإني قد رأيتُ رأيات، فسألت عنها فقالوا: لهذه جيوشُ محمد قال: فقلت: فقرب إليَّ أجمالي، فقربها، فاحتملتُ بأهلي وولدي، ثم قلت: ألحق بأهل ديني مِن النصاري بالشام، وخلفتُ بنتاً لحاتم في الحاضرة، فلما قدمتُ الشام، أقمت بها، وتحالفني خيلٌ رسول الله ﷺ، فتُصيبُ ابنة حاتم فيمن أصابت، فَقُدِمَ بها على رسول الله ﷺ في سبايا من طبيء، وقد بلغ رسول الله على هربي إلى الشام، فمرَّ بها رسول الله على فقالت: يا رسول الله، غاب الوافد، وانقطع الوالد، وأنا عجوز كبيرة، ما بي من خدمة، فَمُنَّ عليَّ، مَنَّ اللهُ عليك، قال: «من وافدك؟» قالت: عديُّ بن حاتم. قال: «الذي قرَّ من الله ورسوله؟» قالت: فمنَّ عليَّ. قال: فلما رجع ورجل إلى جنبه يرى أنه على، قال: سليه الحملان، قالت: فسألتُه، فأمر لها به. قال عدي: فأتتنى أختى، فقالت: لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلُها، اثته راغباً أو راهباً، فقد أتاه فلان، فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه. قال عدي: فأتيتُه وهو جالس في المسجد، فقال القومُ: هذا عديُّ بنُ حاتم، وجئتُ بغير أمان ولا كتاب، فلما دُفِعْتُ إليه، أخذ بيدي، وقد كان قبل ذلك قال: «إني أرجو أن يجعل الله يدَه في يدي»،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١/٣٣٧ والبخاري (٤٥٨٤)، ومسلم (١٨٣٤).

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن هشام في «السيرة؛ ۲/ ۷۷۸. وأصل هذا الحديث أخرجه أحمد ٣٧٨/٤ والترمذي (٢٩٥٦)، من حديث عدي بن
 حاتم، بإسناد ضعيف، وكرره أحمد ٤/ ٢٥٧ من وجه آخر ضعيف، لكن هذه الروايات تتقوى بمجموعها.

قال: فقام لي، فلقيّتُهُ امرأة، ومعها صبي، فقالا: إن لنا إليكَ حاجة، فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى داره، فألقت له الوليدة وسادة، فجلس عليها، وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «ما يُفِرُّكَ أَيْفِرُكَ أَن تقول: لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله» قال: قلت: لا. قال: ثم تكلم ساعة، ثم قال: «إنما تغِرُّ أن يقال: الله أكبر، وهل تعلم شيئاً أكبرُ من الله» قال: قلت: إنى حيف مسلم. قلت: لا. قال: «فإن اليهود مغضوبٌ عليهم، وإن النصارى ضالون» قال: فقلت: إنى حيف مسلم. قال: فرأيتُ وجهه ينبسِطُ فرحاً. قال: ثم أمرني فأنزلتُ عند رجل من الأنصار، وجعلت أغشاه، آتيه طرفي النهار، قال: فبينا أنا عنده، إذ جاء قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار، قال: فصلى وقام، فحث عليهم، ثم قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْضَخوا من الفَصْل ولَوْ بِصِقَ تَمْرةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدوا فَيكِلْمَةٍ وَلُوْ بِسِقُ تَمْرةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدوا فَيكِلْمَةٍ وَلُوْ بِسِقُ تَمْرةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدوا فَيكِلْمَةٍ وَلُوْ بِسَعْضَ قَبْضَةٍ، يقي أَحَدُكُمْ وَجُهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ أو النَّارَ وَلَوْ بِتَعْرَةٍ، وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرةٍ، فَإِنْ لَمْ تَجِدوا فَيكِلْمَةٍ عَلَيْهُ مَنْ أَلَى مَالاً وَوَلَداً؟ فيقول: بَلَى، فيقول: وَلَوْ بِسَعْضَ قَبْضَةٍ، يقي أَحَدُكُمْ وَجُهَهُ حَرَّ جَهَنَّمَ أو النَّارَ وَلَوْ بِتَعْرَةٍ، وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَبكلمةٍ طَيَّبَةٍ، فإني لا أخافُ عَلَيْكُم الفَاقَة، وَانَ اللهَ نَاصِرُكُم ومُعْطيكم حَتَّى تَسِيرَ الظَّوينَةُ مَا بَيْنَ يَثْرِبَ والحيرة، وأكثر ما يُخافُ عَلَى مَطيَّتِها السُّرق، قال: فجعلتُ أقول في نفسى: فأين لصوص طيىء.

# فصل: نكر قصة كعب بن زهير مع النبي ﷺ

وكانت فيما بين رجوعه من الطائف وغزوة تبوك.

قال ابن إسحاق<sup>(۱)</sup>: ولما قدم رسول الله هم من الطائف، كتب بُجير بن زُهير إلى أخيه كعب يُخبره أن رسول الله هم قتل رجالاً بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزَّبَعْرَى، وهُبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كلِّ وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة، فَطِرْ إلى رسول الله هم، فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً مسلماً، وإن أنت لم تفعل، فانج إلى نجائك، وكان كعب قد قال:

أَلاَ أَبْسِلِغَا عَنْي بُحَيْراً دِسَالَةً فَبَيِّنْ لَنَا إِنْ كُنْتَ لَسْتَ بِفَاعِلٍ عَلَى خُلُق لَمْ تُلْفِ أُمُّا ولا أَبا فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَلَسْتُ بِآسِفٍ سَقَاكَ بِهَا المَأْمُونُ كَأْساً رَويُـةً

فَهَلْ لَكَ فيما قلْتَ وَيْحَكَ مَلْ لَكَا عَـلَىٰ أَيُّ شَيءٌ غَيْر ذٰلِكَ دَلْكَا عَلَيْهِ وَلَمْ تُدُدِكُ عليه أَخا لَكَا وَلاَ قَسَائِلٍ إِمْسا عَسَرْتَ لَعَا لَكَا فَأَنْهَ لَكَ المَأْمُونُ مِنْهَا وَعَلَّكَا

قال: وبعث بها إلى بُجير، فلما أتت بُجيراً كره أن يكتمها رسولَ الله ﷺ، فأنشده إياها، فقال رسولُ الله ﷺ: «سَقَاكَ المَأْمُونُ، صَدَقَ وإِنَّهُ لَكَذُوبٌ، أَنَا المَأْمُونُ، ولما سمع اعلى خلق لم تلف أما ولا أبا عليه، فقال: أجل. قال: لم يلف عليه أباه ولا أمه، ثم قال بجير لكعب:

مَنْ مُبْلِغٌ كَعْباً فَهَلْ لَكَ في الَّتِي تَلُومُ عليها بَاطِلاً وهي أَحْزَمُ

<sup>(</sup>١) انظر «السيرة» ٢/١٠٥، ٥١٥.

إلى السُّلَّهِ لا السُّمزَّى ولا السَّلاتِ وَحْـدَهُ

فَتَنْجُو إِذَا كَانَ النَّجَاءُ وتَسْلَمُ لَدَى يَوْمَ لا يَنْجُو وليس بِمُفْلِتِ مِنَ النَّاسِ إلا طَاهِرُ القَلْبِ مُسْلِمُ فَـدِين نُ زُهَـيْدِ وهدو لا شَـيء دِينه ودِين أبي سُلْمى عَليّ مُحَرّم مُ

فلما بلغ كعباً الكتاب، ضاقت به الأرضُ، وأشفق على نفسه، وأرجف به من كان في حاضِره من عدوه، فقال: هو مقتول، فلما لم يجد من شيء بُداً، قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله ﷺ، وذكر خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه، ثم خرج حتى قدم المدينة، فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جُهينة، كما ذُكِر لي، فغدا به إلى رسولِ الله ﷺ حين صلَّى الصبح، فصلى مع رسول الله ﷺ، ثم أشار إلى رسول الله على ، فقال: هذا رسولُ الله ، فقم إليه فاستأمِنُه ، فَذُكِرَ لِي أنه قام إلى رسول الله على حتى جلس إليه، فوضع يده في يده، وكان رسول الله ﷺ لا يعرِفُه، فقال: يا رسول الله؛ إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمِنَكَ تائباً مسلماً، فهل أنتَ قابل منه إن أنا جَنتُك به؟ قال رسول الله على: «نعم». قال: أنا يا رسولَ الله كعب بن زهير.

قال ابن إسحاق(١): فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، أنه وثب عليه رجل من الأنصار، فقال: يا رسولَ الله، دعني وعدو الله أضرب عنقه، فقال رسول الله ﷺ: «دعه عنك، فقد جاء تائباً نازعاً عما كان عليه، قال: فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبُهم، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير، فقال قصيدته اللامية التي يصف فيها محبوبته وناقته التي أولها:

يَسْعَىٰ الغُوَاةُ جَنَابَيْهَا وَقَوْلُهُمُ إِنَّكَ يَا الْبِنَ أَبِي سُلْمَى لَمَقْتُولُ وَقَالَ كُلُ صَابِيقَ كُنُتُ آمُلُهُ فَقُلْتُ خَلُوا طَرِيَقِي لاَ أَبَالَكُم كُلُّ ابِن أَنْفَى وإن طَالَتْ سَلاَمَتُه يَوْماً عَلَى آلَةٍ حَذْبَاءَ مَحْمُولُ نُبِّنْتُ أَنَّ رَسُولَ السَّلِهِ أَوْعَدَنِي والعَفْوُ عِنْدَ رَسُولِ السَّهِ مَأْمُولُ مَـهُـلاً حَـدَاكَ الَّـذي أَعْـطَـاكَ نَـافِـلَـةَ لاَ تَسَأُخُسَذَنِّس بِسَأَقْسَوَال السؤنشَساةِ ولَسمُ لَقَدْ أَقُومُ مَقَاماً لَوْ يَفُومُ سِهِ لَـظَـلُ تُـرِعَـدُ مِـن خَـوْفِ بَـوادِرُهُ حَتَّى وَضَعْتُ يَجِيني مَا أُنَادُعُهَا فَلَهُوَ أَخُوفُ عِندي إِذْ أُكَلُّمُه مِنْ ضَيْغَم بِنصَراءِ الأَرْضِ مُخْدَدُهُ يَغُدُو فُيلُحِمُ ضِرغَامَيْن عَيْشُهُمَا إذا يُسسَساورُ قِسزنساً لاَ يَسجِسلُ لَسهُ

بَانَتْ شُعَادُ فَقَلْبِي اليَوْمَ مَتْبُولُ مُتَيِّمٌ إِثْرَهَا لَمْ يُفَدَّ مَكْبُولُ لا أَلْهِ يَنِذُكَ إِنِي عَنْكَ مَشْغُولُ فَكُلُ مِنا قَنَدُرَ الرَّحْمُنُ مَفْعُولُ الفزآن فيها مواحيظ وتفصيل أُذْنِبُ ولِهِ كَنْشُرَتْ فِينَ الْأَقْسَاوِيسِلُ ا أرى وأشمَعُ مَا لَوْ يَسْمَعُ الفِيلُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ تَسُويلُ فى كَفّ ذِي نَقِماتٍ قَوْلُه القِيلُ وقبيل إنك منسوب ومسؤول في بَـطُن عَـثُرَ غِيـلٌ دُونَـه غِيـلُ لَحْمَ مِنَ النَّاس، مَعْفُودٌ خَرَادِيلُ أَنْ يَسِتُ إِنَّ الْبَعْدِ فَ إِلاَّ وَحِدُ مَنْ لُولُ ا

<sup>(</sup>١) انظر السيرة؛ لابن هشام ٢/ ٥١٥، والسيرة؛ لابن كثير ٤/ ٥٠ .٥٠.

مِسْهُ تَظُلُ سِبَاعُ الْجَوْنَافِرَةً وَلاَ يَسزَالُ بِسوَادِيسهِ أَخُسو بِسقَة إِنَّ الرَّسُولَ لَسُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ في عُضبَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ قَائِلُهُمْ ذَالُوا فَسما ذَالَ أَنْكَاسٌ ولا حُشُفْ يمْشُونَ مَشْيَ الجِمالِ الزُّغْرِ يَعْصِمُهُم شمُ الْعَرانِينِ أَبْطَالٌ لَبُوسُهُمُ بيضٌ سَوَابِغُ قَدْ شُكُتْ لها حَلَق ليسُوا مَفَارِيحَ إِنْ نَالَتْ رِمَاحُهُمُ لاَ يَقِع الطَّعْنُ إِلاَّ في نُحُورِهمُ

وَلاَ تَسَمَسُنَى بَسوادِي الأرَاجِيلُ مصحرَّج البَسزُ والدُّرْسَانِ مَاكُولُ مُهَنَّدُ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ مَسْلُولُ بِبَطْنِ مَكَّةَ لَما أَسْلَمُوا زُولُوا عِنْدَ اللَّقَاءِ وَلا مِيلُ مَعَازِيلُ ضَرَبٌ إِذَا عَرَّدَ السُودُ التَّنابِيلُ مِنْ نَسْجِ دَاوُدَ في الهَيْجا سَرَابيلُ مِنْ نَسْجِ دَاوُدَ في الهَيْجا مَرَابيلُ مَا لَهُا حَلَى القَفْعاءِ مَجُدُولُ قَوْماً ولَيْسُوا مَجَازِيعاً إذا نِيلُوا وَمَا لَهُمْ عَنْ حِياضِ المَوْتِ تَهْلِيلُ

قال ابن إسحاق: قال عاصم بن عمر بن قتادة: فلما قال كعب: «إذا عرد السودُ التنابيل» وإنما عنى معشر الأنصار لِما كان صاحبنا صنع به ما صنع، وخص المهاجرين بمدحته، غضبت عليه الأنصارُ، فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار في قصيدته التي يقول فيها:

مَن سَرَهُ كَرَمُ الْحَينَاةِ فَلاَ يَسزَلُ وَرِثُسُوا السَمَكَارِمَ كَابِراً عَن كَابِرِ السَبَاذِلِينَ نُفُوسَهِمْ لِنَبِينُهِمْ السَبَاذِلِينَ نُفُوسَهِمْ لِنَبِينُهِمْ وَاللَّهُ الْبَينِينِهُمْ وَاللَّهُ الْبَينِينِهُمْ وَاللَّبَائِيمِينَ نُفُوسَهِم لِنَبِينَهِمْ وَاللَّبَائِيمِينَ نُفُوسَهِم لِنَبِينَهِمْ وَاللَّبَائِيمِينَ نُفُوسَهِم لِنَبِينَهِمْ وَاللَّبَائِيمِهُمْ وَاللَّبَائِيمِهُمُ لَلْهُمْ مَنْ فُلُوسَهُمْ لَلْهُمْ لَلْهُمْ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُعُمُ وَلَا اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَالْمُعُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَلَّهُ اللَّهُمُ وَلِيَالِمُ وَالْمُوالِكُولِ اللْمُعُمُولُ وَالْمُوالِكُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعُمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَلَا الْمُعْمِلُولُ وَالْمُعُمُولُ ولَا الْمُعْمِلُولُ الْمُعُمِلِيمُ وَالْمُولِيمُ الْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُوالِمُ الْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُولُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُ وَلِمُ الْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُولُ وَالْ

في مِفْنَبٍ مِنْ صَالِحي الأَنْصَارِ إنَّ السِخِيبَارَ هُمُ بَسُسُو الأَخْسِارِ يَسُومَ السِهِيبَاجِ وسَسطُوةِ السَجَبَّادِ مِسالسَمَشْرَفِي وبِسالفَنَا السَخَطَّادِ لِسلْمَسُوتِ يَسُومُ تَسعانُسِيَ وَكِرادِ لِسلْمَاء مَنْ عَلِقُوا مِنَ السَحُفَّادِ السَّمَاء مَنْ عَلِقُوا مِنَ السَّحُفَّادِ السَّمَاء مَنْ عَلِقُوا مِنَ السَّحُفَادِ السَّمَاء مَنْ عَلِقُوا مِنَ السَّعَادِي

وكعب بن زهير من فحول الشعراء، هو وأبوه، وابنه عقبة، وابن ابنه العوام بن عقبة، ومما يُستحسن لكعب قوله:

لَوْ كُنْتُ أَعْجَبُ مِنْ شَيء لأَعْجَبَني يَسْعَىٰ الفَتَى لأُمُورِ لَيْسَ يُلْرِكُهَا وَالسَمَرُءُ مَا عَاشَ مَمْدُودٌ لَهُ أَمَلٌ ومما يستحسن له أيضاً قوله في النبي ﷺ: تُخدىٰ بِهِ النَّاقَةُ الأَذْمَاءُ مُعْتَجِراً في عيطافيهِ أو أَنْسَاء مُعْتَجِراً

سَعْيُ الفَتَى وهو مَخبُوءٌ له القَدَرُ فَسالسَّفْسُ وَاحِدَةٌ وَالهَمُ مُسْتَشِرُ لاَ تَنْتَهِي العَيْنُ حَتَّى يَنْتَهِي الأَثَرُ

لِلُبرْدِ كَالْبَدْرِ جُلِّي لَيْلَة الظَّلَمِ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْ دِينٍ وَمِنْ كَرَمِ



تحقیدیق الشتیخ عَبُدالرزّاقت کی لله دی

أبحزع الثالث

# ينسبه أقو الأنفي التجيسة

#### فصل: في غزوة تبوك

ثُم إن رسول الله على المنطقة على سفره، وأمر الناسَ بالجَهَاز، وحضَّ أهلَ الغنى على النفقة والحُملان في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبُوا، وأنفق عثمانُ بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم يُنفِقُ أحدٌ مِثلها.

قلت: كانت ثلاثمائة بعير بأخلاسها وأقتابِها وعُدَّتها، وألفَ دينار عَيناً.

وأرسل أبا موسى أصحابُه إلى رسولِ الله ﷺ لِيحمِلهم، فوافاه غضبان، فقال: "والله لا أحملكم، ولا أَجِدُ ما أحمِلُكم، ولا أَجِدُ ما أحمِلُكم عليه»، ثم أتاه إبل، فأرسل إليهم، ثم قال: "مَا أَنَا حَمَلْتُكُم، وَلٰكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُم، وإلي وَاللَّهِ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِين، فَأَرَى غَيْرُهَا خَيْراً مِنْهَا، إلَّا كَفَرْتُ عَنْ يَمِينى وَأَتَيْتُ الَّذي هُوَ خَيْرٌ " (٢٠ .

فصل: وقام عُلبة بن زيد فصلًى من الليل وبكى، وقال: اللهم إنَّك قد أمرتَ بالجهاد، ورغَّبتَ فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوَّى به مع رسولك، ولم تجعل في يد رسولك ما يحمِلُني عليه، وإني أتصدَّق على كل مسلم بكل مَظْلِمَةٍ أصابني فيها مِن مال، أو جسد، أو عِرض، ثم أصبح مع الناس، فقال النبي المُتَصَدِّقُ، هَلْيَقُمْ»، فَقَام فقال النبي المُتَصَدِّقُ، هَلْيَقُمْ»، فَقَام إليه أحد، ثم قال: «أَيْنَ المُتَصَدِّقُ، فَلْيَقُمْ»، فَقَام إليه، فأخبرَه، فقال النبي الله عَلَيْ المُتَصَدِّقُ، فَوالذي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَقَدْ كُتِبَتْ في الزَّكَاةِ المتَقَبَّلَة» (٣٠).

<sup>(</sup>١) ٢/ ١٦٥. (٢) أخرجه البخاري (٤٤١٥)، ومسلم (١٦٤٩)، من حديث أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٣) انظر دالإصابة، ٢/ ٤٩٩ . ٥٠٠ (٧٥٥٥).

وجاءَ المعذُّرُونَ من الأعرابِ لِيؤذن لهم، فلم يَعْذِرْهم. قال ابن سعد: وهم اثنان وثمانون رجلاً، وكان عبدُ اللَّهِ بنُ أبيّ بن سَلول، قد عسكر على ثنية الوَداع في حُلفائه مِن اليهود والمنافقين، فكان يقال: ليس عسكره بأقلُّ العسكرين. واستخلف رسولُ الله على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري، وقال ابن هشام: سباع بن عُرْفُطَةً. والأول أثبت.

فلما سار رسولُ الله ﷺ، تخلَّف عبدُ الله بن أبيّ ومَنْ كان معه، وتخلَّف نفر مِن المسلمين مِن غير شك ولا ارتياب، منهم: كعبُ بن مالك، وهِلال بن أُمية، ومُرَارَةُ بنُ الربيع، وأبو خَيثمة السالمي، وأبو ذر، وشهدها رسولُ الله ﷺ في ثلاثين ألفاً مِن الناس، والخيلُ عشرة آلاف فرس، وأقام بها عشرين ليلة يقصُر الصَّلاة، وهرقلُ يومِئذ بحمص.

قال ابن إسحاق: ولما أراد رسولُ الله ﷺ الخروجَ، خلَف عليَّ بنَ أبي طالب على أهله، فأرْجَفَ به المنافقونَ، وقالوا: ما خلَفه إلا استثقالاً وتخففاً منه، فأخذ على رضي الله عنه سلاحه، ثم خرج حتى أتى رسول الله ﷺ وهو نازل بالجُرْفِ، فقال: يا نبيَّ الله! زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استثقلتني وتخففتَ مني، فقال: «كَذَبُوا ولكِنِّي خَلَفْتُكَ لما ترَكْتُ وَرَاثِي، فارْجِعْ فَاخْلُفْني في لأنك استثقلتني وتخففتَ مني، فقال: «كَذَبُوا ولكِنِّي خَلَفْتُكَ لما ترَكْتُ وَرَاثِي، فارْجِعْ فَاخْلُفْني في أَهْلِي وَأَهْلِكَ، أَفَلاَ تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُون مِنْ مُوسى؟ إلا أَنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدِي (١) فرجع علي إلى المدينة.

ثُمَّ إِن أَبَا خَيْمَة رَجِع بعد أَن سَار رَسُولُ الله ﷺ أَيَاماً إِلَى أَهله في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشينِ لهما في حائطه، قد رشَّت كُلُّ واحدة منهما عريشَها، وبرَّدَتْ له ماء، وهيأت له فيه طعاماً، فلما دخل، قام على باب العريش، فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له، فقال: رسولُ الله ﷺ في الضَّحُ والرِّيح، والحر، وأبو خيثمة في ظِلِّ بارد، وطعام مهيا، وامرأة حسناء، في ماله مقيم؟ ما هذا بالنَّصَفِ، ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسولِ الله ﷺ، فهيئا لي زاداً، ففعلتا، ثم قدَّم ناضِحه، فارتحله، ثم خرج في طلب رسول الله ﷺ حتى أدركه حين نزل تبوك، وقد كان أدرك أبا خيثمة عُميرُ بن وهب الجمحي في الطريق يطلُب رسولَ الله ﷺ، فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك، قال أبو خيثمة لِعُمير بن وهب: إنّ لي ذنباً، فلا عليك أن تتخلَّف عني حتى آتيَ رسولَ الله ﷺ، ففعل حتى إذا دنا مِن رسولِ الله ﷺ وهو نازل بتبوك، قال الناس: هذا راكبٌ على الطريق مُقبل، فقال رسول الله ﷺ: "كُنْ أَبَا خَيْثَمَة"، فأخبرَ رسولَ الله ﷺ خبرَه، فقال له رسولُ الله ﷺ، فقال له رسولُ الله ﷺ فقال له رسولُ الله ﷺ وهو الله إلى خيثمة. فلما أناخَ أقبل، فسلم على رسول الله ﷺ خيرًا ودعا له بخير.

وقد كان رسول الله ﷺ حين مرَّ بالحِجر بديار ثمود، قال: "لا تَشْرَبُوا مِنْ مَاثِها شَيْئاً، وَلا تَتَوَضَّووا مِنْهُ لِلصَّلاةِ، وما كَانَ مِنْ عَجِينٍ عَجَنْتُمُوه فَاعْلِفُوهُ الإِبلَ، ولا تَأكُلُوا مِنْهُ شَيْئاً، ولا يَخْرُجَنَّ أَحَدٌ منكم إلا ومعه صَاحِبٌ له"، ففعل النَّاسُ، إلا أن رجلين من بني ساعدة خرج أحدُهما لحاجته، وخرج الآخرُ في طلب بعيره، فأما الذي خرج لحاجته، فإنه خُنِق على مذهبه، وأما الذي خرج في طلب بعيره، فاحتملته الريحُ حتى طرحته بجبلي طيىء، فأخبرَ بذلك رسولُ الله ﷺ، فقال: "ألمُ أنْهَكُم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٠٦) و(٤٤١٦)، ومسلم (٢٤٠٤)، من حديث سعد.

أَنْ لا يَخْرُجَ أَحَدٌ مِنْكُم إِلاَّ وَمَعَهُ صَاحِبُهِ»، ثم دعا للذي خُنِقَ على مذهبه فشُفي، وأما الآخر فأهدته طيىء لرسول الله ﷺ حين قدم المدينة (١).

قلت: والذي في «صحيح مسلم»، من حديث أبي حُميد: انطلقنا حتى قَدِمْنَا تبوكَ، فقال رسولُ الله ﷺ: «سَتَهُبُّ عَلَيْكُم اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلا يَقُمْ مِنْكُم أَحَدٌ، فَمنْ كَانَ لَهُ بَعِيرٌ فَلْيَشُدَّ عِقَالَهُ» فهبَّت رِيحٌ شَدِيدَة، فقامَ رجل فحملته الريحُ حتى ألقته بِجَبَلْي طَيِّى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قال ابن هشام (٣): بلغني عن الزهري أنه قال: لما مرَّ رسول الله ﷺ بالحِجر، سجَّى ثوبه على وجهه، واستحثَّ راحلته، ثم قال: «لا تَدْخُلُوا بُيوتَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُم إلَّا وَأَنْتُم بَاكُونَ خَوْفاً أَنْ يُصِيبَكُم مَا أَصَابَهُمْ».

وفي «صحيح البخاري»: أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه ...

وفي «صحيح مسلم»: أنه أمرهم أن يَعْلِفُوا الإبلَ العجِينَ، وأن يُهرِيقُوا المَاء، ويستقوا من البئر التي كانت تَرِدُها الناقة (٦). وقد رواه البخاريُّ أيضاً، وقد حفظ راوِيه ما لم يحفظه مَنْ روى الطرح.

وذكر البيهةيُّ: أنه ﷺ نادى فيهم: "الصلاةَ جامعة"، فلما اجتمعوا، قال: "علامَ تدخُلُون على قوم غَضِبَ اللَّهُ عليهم" فناداه رجل فقال: نَعْجَبُ مِنهم يا رسول الله! فقال: "أَلاَ أُنْبِئُكُم بِما هُوَ أَعْجَبُ مِنْ ذُلِكَ؟ رَجُلٌ مِنْ أَنْفُسِكُم يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كَانَ قَبْلَكُم وَمَا هُو كَائِنٌ بَعْدَكُم، اسْتَقِيمُوا وَسَدُّدُوا، فإنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَعْبَأُ بِعَذَابِكُم شَيْئًا، وَسَيَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ لا يَدْفَعُونَ عَنْ أَنْفُسِهِم شيئًا».

فصل: قال ابن إسحاق (٧٠): وأصبح النَّاسُ ولا ماء معهم، فَشَكَوْا ذلك إلى رسول الله ﷺ، فدعا رسولُ الله ﷺ، فارسلَ الله سُبحانه سحابةً، فأمطرت حتى ارتوى الناسُ، واحتملُوا حاجتَهم من الماء.

ثم إن رسولَ الله ﷺ سار حتى إذا كان ببعضِ الطريق، ضلَّت ناقتُه، فقال زيد بن اللَّصَيْتِ وكان منافقاً: أليس يزعُمُ أنه نبي، ويُخبركم عن خبر السماء، وهو لا يدري أين ناقتُه؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ رَجُلاً يَقُولُ ـ وذَكرَ مَقَالَتَهُ ـ وإنِّي والله لا أَعْلَمُ إِلاَّ ما عَلَّمني اللَّهُ، وقَدْ دَلَّني اللَّهُ عَلَيْهَا، وهي في الوَادي في شِعْبِ كَذا وكذًا، وقَدْ حَبَسَتُها شَجَرَةً بِزِمَامِها، فانْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُونِي بها اللهُ فذهبوا فأتؤهُ بها.

وفي طريقه تلك خَرُصَ حديقة المرأة بعشرة أوسق ..

ثم مضى رسولُ الله ﷺ، فجعل يتخلُّف عنه الرجلُ فيقولون: تخلُّف فلان، فيقول: «دَعُوه فإنْ

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم بإثر حديث (۲۲۸۱) (ح ۱۱).

 <sup>(</sup>۱) انظر «السيرة» لابن هشام ۲/۰۲۰ ـ ۵۲۱.
 (۳) في السيرة ۲/ ۲۲۰.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٧٠٢)، ومسلم (٢٩٨٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣٣٧٨)، من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٣٣٧٩)، ومسلم (٢٩٨١) من حديث نافع عن ابن عمر. (٧) انظر «السيرة» ٢/ ٥٢٣.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (١٤٨٢)، ومسلم (١٣٩٢)، من حديث أبي حميد الساعدي.

يَكُ فِيهِ خَيْرٌ، فَسَيُلْحِقُهُ اللَّهُ بِكُم، وإِنْ يَكُ غَيْرَ ذَٰلِكَ، فَقَدْ أَرَاحَكُمُ اللَّهُ مِنْهُ».

وتلوَّم على أبي ذر بعيرُه، فلما أبطأ عليه، أخذ متاعه على ظهره، ثم خرج يتبعُ أثر رسول الله على ماشياً، ونزل رسول الله على ماشياً، ونزل رسول الله على ماشياً، ونزل رسول الله على المسلمين فقال: يا رسول الله الله الرجل يمشي على الطريق وحده، فقال رسول الله على الله أبا ذَرٍ »، فلما تأمله القومُ، قالوا: يا رسول الله الله أبا ذَرٍ يَمْشِي وَحْدَهُ، ويَمُوتُ وَحْدَهُ، ويُمُوتُ وَحْدَهُ، ويُمُوتُ وَحْدَهُ،

قال ابن إسحاق (٢): فحد ثني بريدة بن سفيان الأسلمي، عن محمد بن كعب القُرظي، عن عبد الله بن مسعود قال: لما نفى عثمانُ أبا ذر إلى الرَّبَذَةِ، وأصابه بها قَدَرُه، لم يكن معه أحد إلا امرأتُه وغلامُه، فأوصاهما: أن غسلاني وكفناني، ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأوَّل ركب يمرُّ بكم فقولُوا: هٰذا أبو ذر صاحبُ رسولِ الله هُ ، فأعينونا على دفنه، فلما مات، فعلا ذلك به، ثم وضعاه على قارعة الطريق، وأقبل عبدُ الله بن مسعود في رهط معه من أهل العِراق عُمَّاراً فلم يَرُعُهُمْ إلا بالجِنازة على ظهر الطَّريق قد كادت الإِبلُ تَطَوُّها، وقام إليهم الغلام، فقال: هذا أبو ذر صاحبُ بالجِنازة على ظهر الطَّريق قد كادت الإِبلُ تَطَوُّها، وقام إليهم الغلام، فقال: هذا أبو ذر صاحبُ رسول الله في فأعينونا على دفنه، قال: فاستهلَّ عبدُ الله يبكي ويقول: صدقَ رسولُ الله في المَّمْ الله معود وأصحابُه، فوارَوْه، ثم حَدَّثهم عبدُ الله بن مسعود حديثه، وما قال له رسولُ الله في مسيره إلى تبوك.

قلت: وفي هذه القصة نظر، فقد ذكر أبو حاتم بن حبان في الصحيحة وغيره في قصة وفاته، عن مجاهد، عن إبراهيم بن الأشتر، عن أبيه، عن أم ذر، قالت: لما حضرت أبا ذر الوفاة، بَكيْتُ، فقال: ما يُبكيك؟ فقلت: ما لي لا أبكي وأنت تموتُ بفلاة من الأرض، وليس عندي ثوبٌ يسعُك كفَناً، ولا يبكيك؟ فقلت: ما لي لا أبكي وأنت تموتُ بفلاة من الأرض، وليس عندي ثوبٌ يسعُك كفَناً، ولا يبدان لي في تغييبك؟ قال: أبشري ولا تبكي، فإني سمعتُ رسول الله على يقول لنفر أنا فيهم: "لَيمُوتَنَّ وَبِكُل منكم بِفلاةٍ مِنَ الأرض يَشْهَدُه عِصَابةٌ من المُسْلمين، وليس أحد من أولئِكَ النَّفرِ إلا وقد مات في قريةٍ وجَماعةٍ، فأنا ذلِكَ الرَّجُل، فواللَّهِ ما كَذَبْتُ ولا كُذِبْتُ، فأبصري الطريق. فقُلت: أنَّى وقد ذهب الحاجُّ، وتقطعت الطُّرُقُ؟ فقال: اذهبي فتبصَّري. قالت: فكنتُ أسنِدُ إلى الكَثِيبِ أتبصَر، ثم أرجع فأمرضه، فبينا أنا وهو كذلك، إذ أنا برجال على رحالهم كأنهم الرَّخَمُ تَخُبُّ بهم رواحِلُهم، قالت: فأمرَّث إليهم، فأسرعوا إليَّ حتى وقفُوا عليَّ فقالوا: يا أمة الله؛ مالك؟ قلت: امرؤ من المسلمين يَشْهُرت تُكفنونه. قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو ذر. قالوا: صاحِبُ رسولِ الله على إسولَ الله يُقول بَبائهم وأمهاتِهم، وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، فقال لهم: أبشِروا فإني سمعتُ رسولَ الله يُق يقول بنائهم وأمهاتِهم، وأسرعوا إليه حتى دخلوا عليه، فقال لهم: أبشِروا فإني سمعتُ رسولَ الله يقي يقول لنفر أنا فيهم: "لَيمُوتَنَّ رَجُلٌ منكم بِفَلاةٍ مِن الأرض يَشْهُدُه عِصَابةٌ من المؤمنين، وَلَيْسَ مِنْ أُولئِكَ النَّفر أحد إلا وقد هَلكَ في بَعَل عنو بي مُولي أو لها، فإني أنشُدُكُم الله أن لا يكفَّني رجل منكم كان أميراً، أو بريفاً، أو بريداً، أو نقيباً، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار عريفاً، أو بويداً، أو نقيباً، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار عريفاً، أو بويداً، أو نقيباً، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ٣/ ٥٠، ٥١، من حديث ابن مسعود وصححه ووافقه الذهبي لكن قوله: فيه إرسال.

 <sup>(</sup>٢) ذكره ابن هشام في «السيرة» عن ابن إسحاق (٢/ ٢٤٥) وإسناده ضعيف كما تقدم.

قال: أنا يا عمُّ، أُكَفَّنُك في رِدائي هذا، وفي ثوبين مِن عَيبتي من غزل أمي. قال: أنتَ فكفِّني، فكفنه الأنصاري، وقاموا عليه، ودفنوه في نفر كُلُّهم يمان<sup>(١)</sup>.

رجعنا إلى قصة تبوك. وقد كان رهظ من المنافقين، منهم: وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف، ومنهم رجل مِن أشجع حليف لبني سلمة يقال له: مَخْشي بن حُمَيِّر، قال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر، كقتال العرب بَعضِهم لبعض؟ والله لكأنًا بكم غداً مقرَّنِين في الحِبال إرجافاً وترهيباً للمؤمنين. فقال مَخْشِي بن حُميِّر: والله لودِدت أني أقاضي على أن يُضرب كُل منا مائة جَلدة، وإنّا ننفلِتُ أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسولُ الله على لعمار بن ياسر: «أَدْرِك القَوْم، فإنهم قد احْتَرَقُوا فَسَلْهُم عَمَّا قالوا، فإن أنكروا، فَقُلْ بل قُلتُم كذا وكذا». فانطلق إليهم عمار، فقال لهم ذلك، فأتوا رسولَ الله على يعتفِرُون إليه، فقال وديعة بن ثابت: كنا نخوضُ ونلعب، فأنزل الله فيهم: ﴿وَلَهُن سَأَلْتُهُمْ لَيُقُولُ إِنَّ الْكُومُ وَلَمْنَ اللهِ عنه في هذه الآية، وتسمَّى عبد الرحمن، يا رسولَ الله أن يُقتل شهيداً لا يُعلم بمكانه، فقتل يومَ اليمامة، فلم يوجد له أثر.

وذكر ابن عائذ في امغازيه، أن رسول الله ﷺ نزل تبوكَ في زمان قلَّ ماؤها فيه، فاغترف رسول الله ﷺ غَرفة بيده من ماء، فمضمض بها فاه، ثم بصقه فيها، ففارت عينُها حتى امتلأت، فهي كذلك حتى الساعة.

قلت: في «صحيح مسلم» أنه قال قبل وصوله إليها: "إِنَّكُم سَتَأْتُونَ خداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَيْنَ نَبُوك، وإِنَّكُم لَنْ تَأْتُوها حَتَّى يُضْحِيَ النَّهارُ، فمن جَاءَهَا فلا يَمَسنَّ مِنْ مائِها شَيئاً حتى آتي». قال: «فبخناها وقَدْ سَبَقَ إليها رَجُلانِ، والعين مِثْلُ الشُّرَاكِ تَبِضُّ بشيء من ماءٍ، فسألهما رسولُ الله ﷺ: «هل مَسَسْتُما مِن مائها شيئاً؟» قالا: نعَم، فسبَّهُمَا النبي ﷺ، وقال لهما ما شاء اللَّهُ أن يقول، ثُمَّ غرفُوا مِن العين قليلاً حتى اجتمع في شيء، وغسل رسول الله ﷺ فيه وجهه ويكنيه، ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء مُنهمِر، حتى استقى النَّاسُ، ثم قال رسول الله ﷺ: «يُوشِكُ يا مُعاذُ إن طالتُ بكَ حَياةً أن ترى ما ها هنا قَدْ مُلِيء جِنَانًه".

فصل: ولما انتهى رسول الله على إلى تبوك، أتاه صاحبُ أَيْلَة، فصالحَه وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جَرْبا، وأذْرُح، فأعطَوْه الجزية، وكتب لهم رسولُ الله على كتاباً، فهو عندهم، وكتب لصاحب أيلة: «بسم الله الرحمن الرحيم، لهذا أَمَنَةً مِن الله، ومحمد النبي رسول الله لِيُحَنَّة بن رُوْبَة، وأهلِ أَيْلَة، سُفنهم، وسيارتهم في البرِّ والبحرِ، لهم ذِمةُ اللَّه، ومحمد النبي، ومَنْ كان معهم مِن أهل الشام، وأهل اليمن، وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثاً، فإنه لا يَحولُ ماله دونَ نفسه، وإنَّه لمن أخذه مِن الناس، وإنه لا يجلُّ أن يمنعوا ماءً يردونه، ولا طريقاً يردونه من بحر أو بر "".

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان (۲۲۷۰ ـ ۲۲۷۱)، والحاكم ٣/ ٣٤٤ ـ ٣٤٦، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٦/ ٤٠١ ـ ٢٠٢، وإسناده قوي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم بإثر حديث (٢٢٨١) (ح ١٠)، من حديث معاذ.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن هشام ٢/ ٥٢٥، ٢٦٥ بلا سند.

## فصل: في بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد إلى أكَيْدِر دُومة

قال ابن إسحاق (۱): ثم إنَّ رسول الله على بعث خالد بن الوليد إلى أُكيُدر دُومة، وهو أكيدر بن عبد الملِك، رجل مِن كِندة، وكان نصرانياً، وكان ملكاً عليها، فقال رسول الله على لخالد: «إِنَّكَ سَتَجِدُه يَصِيدُ البَقرَ»، فخرجَ خالد حتى إذا كان مِن حصنه بمنظر العين، وفي ليلة مُقمرة صَافية، وهو على سطح له، ومعه امرأته، فباتَتِ البقرُ تَحُكُّ بِقُرونها بابَ القصر، فقالتُ له امرأته: هل رأيتَ مثل هذا قطُّ؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذه؟ قال: لا أحد، فنزل، فأمر بفرسه، فأسرِجَ له، وركب معه نفر مِن أهل بيته فيهم أخ له يقال له: حسان، فركب وخرجُوا معه بمطاردهم، فلما خرجُوا، تلقَّتهم خيلُ رسول الله على أخذته، وقتلوا أخاه، وقد كان عليه قَباء مِن دِيباج مخوَّصٌ بالذهب، فاستلبه خيلُ رسول الله على رسول الله على رسول الله على رسول الله على من خريه الم وربته.

وقال ابنُ سعد: بعث رسول الله على خالداً في أربعمائة وعشرين فارساً، فذكر نحو ما تقدم. قال: وأجار خالد أُكَيْدر من القتل حتى يأتي به رسولَ الله على أن يَفتح له دُومة الجندل، ففعلَ وصالحه على ألفي بعير، وثمانمائة رأس، وأربعمائة دِرع، وأربعمائة رُمح، فعزل للنبي على صَفِيّة خالِصاً، ثم قسم الغنيمة، فأخرج الخمس، فكان للنبي على ثم قسم ما بقي في أصحابه، فصار لِكل واحد منهم خمسُ فرائض.

وذكر ابنُ عائذ في هذا الخبر، أنَّ أكيْدر قال عن البقر: والله ما رأيتها قط أتتنا إلا البارحة، ولقد كنتُ أُضْمِرُ لها اليومينِ والثلاثة، ولكن قدر الله.

قال موسى بن عُقبة: واجتمع أكيدر، ويُحَنَّة عند رسول الله ﷺ، فدعاهما إلى الإسلام، فأبيا، وأقرا بالجزية، فقاضاهما رسولُ الله ﷺ على قضية دُومة، وعلى تَبوك، وعلى أيلة، وعلى تيماء، وكتب لهما كتاباً.

قلت: ثبت في «صحيح مسلم» أن رسول الله على قال لهم: «إنَّكُم سَتَأْتُونَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَيْنَ تَبوك، وإنَّكُم لَنْ تَأْتُوها حَتَّى يُضْحِيَ النَّهارُ، فَمَنْ جَاءَهَا فَلاَ يَمسّ مِنْ مَائِها شَيْئاً» الحديث، وقد تقدم.

<sup>(</sup>۱) انظر اسیرة ابن هشام، ۲/ ۲۲۵.

فإن كانت القصة واحدة، فالمحفوظُ حديث مسلم، وإن كانت قصتين، فهو ممكن.

قال (1): وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، أن عبد الله بن مسعود كان يُحَدِّثُ، قال: قُمت مِن جوفِ الليل، وأنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فرأيت شُعلة من نار في ناحية العسكر، فاتبَعْتُها أنظُرُ إليها، فإذا رسولُ الله ﷺ، وأبو بكر، وعمر، وإذا عبدُ الله ذو البِجادَيْنِ المزني قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسولُ الله ﷺ في حُفرته، وأبو بكر وعمر يُدليانه إليه، وهو يقول: «أدنيا إليّ أخاكما»، فدلياه إليه، فلما هيأه لشقه، قال: «اللّهُمّ إني قَدْ أَمْسَيْتُ رَاضِياً عَنْهُ، فَارْضَ عَنْهُ قال: يقولُ عبد الله بن مسعود: يا ليتني كنتُ صاحِبَ الحُفرة.

وقال رسول الله ﷺ مَرْجَعَه مِن غزوة تبوك: "إِنَّ بالمَلِينَةِ لأَقْواماً ما سِرْتُم مَسيراً، ولا قَطَعْتُمْ وادياً إِلاَّ كَانُوا مَعَكُم"، قالوا: يا رسول الله؛ وهُمْ بالمدينة؟ قال: "نَعَمْ حَبَسَهُم الْعُذْرُ» (٢).

# فصل: في خطبته ﷺ بتبوك وصلاته

ذكر البيهقي في «الدلائل»، والحاكم من حديث عُقبة بن عامر، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فأسترقد رسولُ الله ﷺ ليلة لمَّا كان منها عَلَى ليلة، فلم يستيقِظ فيها حتَّى كانت الشمسُ قِيدَ رُمَح قال: «أَلَمْ أَقُلْ لَكَ يَا بِلالُ اكْلاً لَنا الفَجْرَ»، فقال: يا رسولُ اللَّه! ذهب بي من النوم الذي ذَهَبَ بك، فانتقلَ رسولُ الله ﷺ من ذلكَ المنزل غيرَ بعيد، ثم صِلِّي، ثم ذِهب بقِية يومه وليلتهٍ، فَأَصِبح بتبوكَ، فحمد الله وأثنى عليه بما هو إهلُه، ثم قال: ﴿أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ أَصْدُقَ الْحَدِّيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وأَوْثَق الْعُرَى كَلِمَةُ التَّقْوَى، وَخَيْرِ الْمِلَلِ مِلَّةُ إِبِراهِيمْ، وخَيْرِ السَّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ، وأَشْرَف الحَدِيثِ ذِكْرُ اللَّهِ، وأَحْسَن القَصَص لهذا القُرآنُ، وخَيْر الأُمُورِ عَوَازِمُها، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُها، وأَحْسَن الهَدْي هَدْيُ الأَنْبِيَاءِ، وأَشْرَفَ المؤتِ قَتْلُ الشُّهَداءِ، وأَعْمَىٰ العَمَىٰ الضَّلالةُ بَعْدَ الهُدَىٰ، وخَيْر الأَعْمَالِ مَا نَفَعَ، وَخَيْرَ الهُدَىٰ مَا ٱتَّبِعَ، وشرَّ العَمَىٰ عَمَى القَلْبِ، واليَد العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَىٰ، ومَا قَلَّ وَكَفَىٰ خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَٱلْهَىٰ، وَشَرَّ المَعْلِرَةِ حِينَ يَحْضُرُ الْمَوْت، وشَرَّ النَّدامَةِ يَوْمَ القيَامَةِ، ومِنَ النَّاسِ مَنْ لاَ يأْتِي الجُمُعَةَ إلا دُبُرًا، ومِنْهُم مَنْ لاَ يَذْكُرُ اللَّهُ إلا هُجْراً، ومنْ أَعْظَم الخَطَايَا اللِّسانُ الكَذَّابُ، وخَيْر الغِنيّ غِنى النَّفْسِ، وخَيْر الزَّادِ التَّقْوى، وَرَأْس الحُكْم مَخَافَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وخَيْر مَا وَقَرَ في القُلوب الْيَقِينُ، والارْتيابَ مِنَ الكُفْرِ، والنِّياحَة مِنْ عَمَلِ الجَاْهِلِيَّةِ، وَالغُلُول مِنْ جُثَا جَهَنَّمَ، والسُّكُّر كَيٌّ مِّنَ النَّارِ، والشِّعْر مِنْ إِبْلِيسَ، وَالخَمْر جماعُ الإِثْم، وشَرّ الَمأكلِ مَالُ الْبَتِيم، والسَّعِيد مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِه، والشَّقِيّ مَنْ شَقي في بَظُنِ أُمِّهِ، وإنَّما يَصِيرُ أَحَدُكُم إلى مَوْضِعَ أَرْبَعَةِ أَذْرُع، والأَمْر إلى الآخِرَةِ، ومَلاك العَمَلِ خَوَاتِّمُهُ، وشرَّ الرَّوَايا رَوَايا الكَذِب، وكُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ، وسِبَّابِ المُؤْمِن فُسوقٌ، وقِتَاله كُفْرٌ، وأَكُلُ لَخْمِهِ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَخُرْمَة مَالِهِ كَخُرْمَةِ دَمِهِ، ومَنْ يَتْأَلُّ عَلَى اللَّهِ يُكَذُّبُهُ، ومَنْ يَغْفِرْ يُغْفَرْ لَه، ومَنْ يَعْفُ، يَعْفُ اللَّهُ عَنْهُ، ومَنْ يَكْظِم الغَيْظَ يَأْجُرْهُ اللَّهُ، ومَنْ يَصْبِرْ عَلَيْ الرَّزِيَّةِ يُعَوِّضه اللَّهُ، ومَنْ يَبْتَغ السُّمْعَةَ، يُسَمِّع اللَّهُ بهِ، ومَنْ يَتَصَبَّرْ، يُضْعِفِ اللَّهُ لَهُ، ومَنْ يَعْصِ اللَّهَ يُعَذُّبُه الله ' ثم استغفر ثلاثاً <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) قال: أي ابن إسحاق، والخبر في «السيرة» ٢/ ٥٢٧، وهو منقطع، فإن التيمي لم يدرك ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٩١١)، من حديث جابر، وله شواهد.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الدلائل» ٥/ ٢٤١ ـ ٢٤٢، بإسناد ضعيف لضعف يعقوب بن محمد الزهري وشيخه عبد العزيز بن =

وذكر أبو داود في «سننه» (١) من حديث ابن وهب: أخبرني معاوية ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبيه أنه نزل بتبوك ، وهو حاج ، فإذا رجل مُقْعَد ، فسألتُه عن أمره ، قال: سأحد ثُك حديثاً ، فلا تُحدّث به ما سمعت أنّي حيّ : إن رسول الله ﷺ نزل بتبوك إلى نخلة ، فقال: «هذه قبلكتنا» ، ثم صلّى إليها ، قال : فاقبلتُ وأنا غلام أسعى ، حتى مررت بينه وبينها ، فقال: "قطع صلاتنا ، قطع الله أثره » قال : فما تُمتُ عليهما إلى يومي هذا . ثم ساقه أبو داود (١) من طريق وكيع ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن مولى ليزيد بن نمران ، عن يزيد بن نمران ، قال : رأيت رجلاً بتبوك مقعداً ، قال : مررث بين يدي رسول الله ﷺ على حمار وهو يصلي ، فقال : «اللّهُمّ اقْطَعْ أَثَرَهُ » ، فما مشيتُ عليهما بعد . وفي هذا الإسناد والذي قبله ضعف .

## فصل: في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك

قال أبو داود: حدثنا قُتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن عامِر بن واثلة، عن معاذ بن جَبل، أن النبيَّ ﷺ كان في غزوةِ تبوك إذا ارتحل قبلَ أن تَزِيغَ الشَّمسُ، أخَّر الظُّهر حتى يجمعها إلى العصر، فيُصَلِّيهما جميعاً، وإذا ارتحل قَبْلَ المغرب، أخَّرَ المغرب حتَّى يُصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب، عَجَّلَ العِشاء، فصلاها مع المغرب.

وقال الترمذي: إذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ، عَجَّلَ العَصْرَ إِلَى الظُّهْرِ وَصَلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ جَمِيعاً (٣). وقال: حديثٌ منكر، وليس في تقديم الوقتِ حديثٌ مُنكر، وليس في تقديم الوقتِ حديثٌ قائِم.

وقال أبو محمد بن حزم: لا يَعْلَمُ أحدٌ مِن أصحابِ الحديثِ ليزيد بنِ أبي حبيب سماعاً مِن أبي الطُّفَيْل.

وقال الحاكم في حديث أبي الطفيل هذا: هو حديثٌ رواتُه أئمة ثقات، وهو شاذ الإسناد والمتن، لا نعرف له علة نُعلله بها، فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وذكر عن البخاري: قلت لقُتيبة بن سعيد: مع من كتبتَ عن الليث حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطُّقيُّل؟ قال: كتَبتُه مع خالد المدائني، وكان خالد المدائني يُدخل الأحاديث على الشيوخ. ورواه أبو داود (أ) أيضاً: حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرَّملي، حدثنا مفضَّل بن فضالة، والليث بن سعد عن هِشام بن سعد، عن أبي الطُّفيل، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله ﷺ كان في غزوة تبوكَ إذا زاغَت الشَّمسُ قبل أن يرتَحِلَ جمع بين الظُّهر والعصر، وفي المغرب مِثْلَ ذلك: إن غابَتِ الشَّمسُ قبل أن يرتَحِلَ، جمع بين المغرب والعِشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيبَ الشمسُ، أخَّر المغرب حتَّى يَنْزِلَ لِلمِشَاء، ثم يجمع بينهما.

<sup>=</sup> حمران، وأعله أيضاً ابن كثير في ﭬالبداية والنهاية، ٥/ ١٤ ـ ١٥، بقوله: حديث غريب، فيه نكارة، وفي إسناده ضعف ولم أره في المستدرك.

<sup>(</sup>١) (٧٠٧) بسندِ ضعيف ـ كما قال المصنف ـ لجهالة سعيد بن غزوان .

<sup>(</sup>٢) (٧٠٥) وسنده ضعيف، كما قال المصنف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٢٢٠)، والترمذي (٥٥٣).

<sup>(</sup>٤) (١٢٠٨)، إسناده غير قوي لأجل هشام بن سعد، وأبو الزبير مدلس وقد عنعن.

وهشام بن سعد: ضعيف عندهم، ضعفه الإمام أحمد، وابنُ معين، وأبو حاتم، وأبو زُرعة، ويحيى بن سعيد، وكان لا يُحدث عنه، وضعفه النسائيُّ أيضاً. وقال أبو بكر البزار: لم أر أحداً توقّف عن حديث هشام بن سعد، ولا اعتلَّ عليه بعلة تُوجب التوقف عنه. وقال أبو داود: حديث المفضل والليث حديث منكر.

## فصل: في رجوع النبي ﷺ من تبوك وما همَّ المنافقون به من الكَيْدِ به وعِصمة الله إياه

ذكر أبو الأسود في المغازيه، عن عروة قال: ورجع رسولُ اللَّهِ ﷺ قافلاً مِن تبوك إلى المدينة، حتى إذا كان ببعض الطريق، مكر برسولِ الله ﷺ ناسٌ من المنافقين، فتآمرُوا أن يطرحُوه من رأس عَقَبَةٍ في الطريق، فلما بلغوا العقبة، أرادوا أن يسلكُوها معه، فلما غشيَهم رسولُ الله ﷺ، أخبر خبرهم، فقال: «مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَأْخُذَ بِبَطْنِ الوَادِي، فإنَّه أَوْسَعُ لَكُمْ» وأخذ رسولُ الله ﷺ العَقَبة، وأخذ الناسُ ببطن الوادي إلا النفر الذين هَمُّوا بالمكر برسول الله على الما سمعوا بذلك، استعدُّوا وتلتَّموا، وقد هَمُوا بأمر عظيم، وأمر رسولُ الله ﷺ حُذيفةً بنَ اليمان، وعمارَ بن ياسر، فمشيا معه، وأمر عماراً أن يأخذ بزمام الناقة، وأمر حُذيفة أن يسوقها، فبينا هُم يسيرون، إذ سمعوا وكزة القوم مِن وراثهم قد غَشَوْه، فَغَضِبَ رسولُ الله عِينَ ، وأمر حُذيفة أن يردهم، وأبصرَ حذيفة غضبَ رسولُ الله عين ، فرجع ومعه مِحجن، واستقبل وجوهَ رواحلهم، فضربها ضرباً بالمحجن، وأبصرَ القومَ وهم متلثَّمون، ولا يشعُر إلا أن ذلك فعل المسافر، فأرعبهم اللَّهُ سبحانه حين أبصروا حُذيفة، وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه، فأسرعُوا حتى خالَطُوا الناسَ، وأقبل حُذيفة حتى أدرك رسول الله على ، فلما أدركه، قال: «اَشْرِبِ الرَّاحِلَة يَا حُذَيْفَة، وَامْشِ أَنْتَ يَا عَمَّارُ» فأسرعوا حتى استووا بأغلاهًا، فخرجوا من العَقَبَةِ ينتظرُون الناسَ، فقال النبي ﷺ لَحذيفَة: «هَلْ عَرَفْتَ مِنْ لهؤلاءِ الرَّهْطِ أَو الرَّكْبِ أَحَداً؟» قال حُذيفة: عرفتُ راحِلة فلان وفلان، وقال: كانت ظلمة الليل، وغشيتهم وهم متلثِّمونَ، فقال رسول الله ﷺ: «هل عَلِمْتُم ما كانَ شأن الرَّكْبِ وما أرادوا؟» قالوا: لا والله يا رسول الله قال: «فإنهم مَكَّرُوا لِيَسِيرُوا مَعِي، حَتَّىٰ إذا اطَّلَعتُ في العَقَبَةِ طَرحُوني منها»، قالوا: أولا تأمُّرُ بهم يا رسول الله إذاً، فنضرِبَ أعناقهم، قال: «أكره أن يتحدَّث الناسُ ويقولوا: إن محمداً قد وضع يده في أصحابه، فسماهم لهما، وقال: اكتماهم»(۱) .

<sup>(</sup>١) أخرج معناه أحمد ٥/ ٤٥٣، من حديث عامر بن واثلة، وفيه الوليد بن الجميع، لين الحديث.

وَيُحُكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى هٰذَا؟ فقال: حملني عليه أني ظننتُ أن الله لا يُطلعك عليه، فأما إذا أطلعك الله عليه، وعلمته، فأنا أشهد اليوم أنك رسُولُ الله، وإني لم أؤمن بك قطَّ قبل هذه الساعة، فأقال رسولُ الله على عشرته، وعفا عنه، وأمره أن يدعو طُعيمة بن أبيرق، وعبدَ الله بن عُيينة، وهو الذي قال لا صحابه: اسهرُوا هذه الليلة تسلمُوا الدهر كُلّه، فواللَّهِ ما لكم أمر دون أن تقتلُوا هذا الرجل، فدعاه فقال: "وَيُحَكَ مَا كَانَ يَنْفَعُكَ مِنْ قَتْلِي لَوْ أَنِّي قُتِلْتُ؟ فقال عبد الله: فواللَّهِ يا رسولُ الله لا نزالُ بخير ما أعطاك الله النصرَ على عدوك، إنما نحن بالله وبك، فتركه رسولُ الله على، وقال: ادع مُرَّة بن الربيع، وهو الذي قال: نقتل الواحد الفرد، فيكون الناسُ عامةً بقتله مطمئنين، فدعاه رسولُ الله الله ويحكَ مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ أَنْ تَقُولُ الَّذِي قُلْت؟ فقال: يا رسولَ الله؛ إن كنتُ قلتُ شيئاً من ذلك إنك لعالم به، وما قلتُ شيئاً من ذلك، فجمعهم رسولُ الله على وسرهم، وعلانيتهم، وأطلع اللّه ورسولَه وأرادوا قتله، فأخبرهم رسولُ الله على بقولهم، ومنطقهم، وسرهم، وعلانيتهم، وأطلع اللّه سبحانه نبيه على ذلك بعلمه، ومات الاثنا عشر منافقين محاربين لله ولرسوله، وذلك قوله عز وجل: سبحانه نبيه على ذلك بعلمه، ومات الاثنا عشر منافقين محاربين لله ولرسوله، وذلك قوله عز وجل: هوكمُ أن يَقال له: الراهب، فسماه رسول الله على الفاسق، وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة، فأرسلوا إليه، فقدم عليهم، فلما قدم عليهم، أخزاه الله وإناهم، فإنهارت تلك البقعة في نار جهنم.

فصل: قلت: وفي سياق ما ذكره ابن إسحاق وهم من وجوه:

أحدُها: أن النبي على أسرَّ إلى حُذيفة أسماء أولئك المنافقين، ولم يُطلع عليهم أحداً غيره، وبذلك كان يُقال لحذيفة: إنه صاحبُ السِّرُ الذي لا يعلمهُ غيرُه، ولم يكن عمر، ولا غيرُه يعلمُ أسماءهم، وكان إذا مات الرجل وشكُّوا فيه، يقول عمر: انظروا، فإن صلَّى عليه حذيفة، وإلا فهو منافق منهم.

الثاني: ما ذكرناه من قوله: فيهم عبد الله بن أبي، وهو وهم ظاهر، وقد ذكر ابن إسحاق نفسه، أن عبد الله بن أبي تخلف في غزوة تبوك.

الثالث: أن قوله: وسعد بن أبي سرح وهم أيضاً، وخطأ ظاهرٌ، فإن سعد بن أبي سرح لم يُعرف له إسلام البتة، وإنما ابنُه عبد الله كان قد أسلم وهاجر، ثم ارتدَّ ولَحِقَ بمكة، حتى استأمن له عثمان النبي على على على على الفتح، فأمنه وأسلم، فَحَسُنَ إسلامُه، ولم يظهر منه بعد ذلك شيء يُنكر عليه، ولم يكن مع هؤلاء الاثني عشر البتة، فما أدري ما هذا الخطأ الفاحش.

الرابع: قوله: وكان أبو عامر رأسَهم، وهذا وهم ظاهر لا يخفى على مَنْ دونَ ابن إسحاق، بل هو نفسُه قد ذكر قِصة أبي عامر هذا في قصة الهجرة، عن عاصم بن عمر بن قتادة، أن أبا عامر لما هاجر رسولُ الله ﷺ مكة، هاجر رسولُ الله ﷺ الى المدينة، خرج إلى مكة بِبضعةً عشرَ رجلاً، فلما افتتح رسولُ الله ﷺ مكة، خرج إلى الطائف، فلما أسلم أهلُ الطائف، خرج إلى الشام، فمات بها طريداً وحيداً غريباً، فأين كان الفاسقُ وغزوة تبوك ذهاباً وإياباً.

# فصل: في أمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله أن يقومَ فيه، فهدمه عليه

وأقبل رسول الله على مِنْ تبوك، حتى نزل بذي أوّان، وبينها وبين المدينة ساعة، وكان أصحابُ مسجد الضّرار أتَوْه وهو يتجهّز إلى تبوك، فقالوا: يا رسولَ الله! إنا قد بنينا مسجداً لِذي العلة

والحاجة، والليلة المطيرة الشاتية، وإنا نُحِبُّ أن تأتيَنا فتصَلَّى لنا فيه، فقال: ﴿إِنِّي عَلَىٰ جَناح سَفَر، وحَالِ شُغْل، وَلَوْ قَدِمْنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لأَتَيْنَاكُم فَصَلَّيْنَا لَكُم فيه»، فلما نزل بذي أوانَ جاءه خبرُ المسجد من السماء، فدُعا مالك بن الدُّخْشم أخا بني سلمة بن عوف، ومَعن بن عدي العجلاني، فقال: «انطلقا إلى هذا المسجدِ الظالِم أهلُه، فأهدِماه، وحرِّقاه»، فخرجا مُسرعَين، حتى أتيا بني سالم بن عوف، وهم رهطُ مالك بن الدُّخُشم، فقال مالك لمعن: أنْظِرْني حتى أخرُج إليك بنارٍ مِن أهلي، ودخل إلى أهله، فأخذ سعفاً من النخل، فأشعل فيه ناراً، ثم خرجا يشتدان حتى دخلاه وفيه أهلُه فحرقاه وهدماه، فَتَفَرَّقُوا عَنه، فأَنزِل الله فيه: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَغَرِّبِهَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١٠٧]، الى آخر القصة<sup>(١)</sup>.

وذكر ابن إسحاق الذين بنوه، وهم اثنا عشر رجلاً، منهم: ثعلبةُ بن حاطب.

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبى طلحة، عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا ﴾، هم أناس من الأنصار ابتَّنَوْا مسجداً فقال لهم أبو عامر: ابنُوا مسجدكم، واستمِدُّوا ما استطعتم مِن قوة ومِن سلاح، فإني ذاهبٌ إلى قيصر ملكِ الروم، فآتي بجند من الروم، فأخرجُ محمداً وأصحابه، فلما فرغوا مِن مسجدهم، أتوا النبي ﷺ فقالوا: إنا قد فرغنا من بناء مسجدناً، فنحب أن تصلى فيه، وتدعو بالبركة، فأنزلَ الله عز وجل: ﴿ لا نَشَدُ فِيهِ أَبِكُما لَمُسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ ﴾ يعنى مسجد قباء ﴿أَحَقُ أَن تَغُومَ فِيدِّهِ [التوبة: ١٠٨] إلى قوله: ﴿ فَٱنَّهَارَ بِدِ فِي نَارِ جَهَنَّمْ ﴾ [التوبة: ١٠٩] يعني قواعده ﴿لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ اَلَّذِي بَنَوَّا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمَ ﴾ [النوبة: ١١٠] يعني: الشكَ ﴿إِلَّا أَن تَفَطَّعَ قُلُوبُهُمَّ ﴾ يعني بالموت(٢).

فصل: فلما دنا رسولُ اللَّهِ ﷺ من المدينة، خرج الناس لتلقيه، وخرج النساءُ والصبيان والولائد يقلن:

ط لَعَ السبَدُرُ عَلَيْ نَاتِ السودَاعِ السودَاعِ السودَاعِ وَجَبَ السُّخُرُ عَلَيْنَا مَا دَعَالِلُهِ دَاعِسَ

وبعضُ الرواة يَهِمُ في هذا ويقولُ: إنما كان ذلك عند مقدَّمِه إلى المدينة من مكَّةً، وهو وهم ظاهر، لأن ثنياتِ الوداع إنما هي من ناحية الشام، لا يراها القادمُ من مكة إلى المدينة، ولا يمرُّ بها إلا إذا توجه إلى الشام. فلما أشرف على المدينة، قال: «لهٰذِهِ طَابَةُ، وَلهٰذَا أُحُدَّ جَبَلٌ يُحِبُّنَا ونُحِبُّه».

فلما دَخَل قال العباسُ: يا رسول الله! اثذن لي أمتدِحك. فقال رسول الله ﷺ: «قل، لا يَفْضُض اللَّهُ فَاكَ، فقال:

مِنْ قَبْلِهَا طِبْتَ فِي الظُّلاَلِ وَفِي مُسْتَوْدَع حَيْثُ يُخْصَفُ الوَدَقُ ثُمَّ هَبَ طُتَ البَالاَدَ لا بَسَدَّ أَلْتَ ولا مُسَخَّفَةً وَلا عَسَلْتُ بَـلْ نُـطْفَةٌ تَـرْكَبُ السِّفِينَ وَقَـذَ الْسَجِـمَ نَـسُـراً وَأَهْـكَـه السعَـرَقُ

<sup>(</sup>١) انظر «السيرة» لابن هشام ٢/ ٢٩٥، ٥٣٠.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن صالح وانقطاعه، فإن علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، لكن لأصل الحديث شواهد

تُسنْفَ لُ مِسنْ صَالِبِ إلى رَحِم إذَا مَسضَى عَسالَمٌ بَدَا طَبَقُ حَتَّى احَتَوَى بَيْتُكَ المُهَيْمِنُ مِنْ حِنْدِفَ عَلْيَا تَحْتَها النُّطُقُ وَأَنْتَ لَـمَّا وُلِـذْتَ أَشَـرَقَـتِ الـ أَرض وَضَـاءَتْ بِـنُـودِكَ الأُفُــةُ فَنَحْنُ فِي ذَٰلِكَ الضياءِ وَفِي النِ نَصُورِ وَسُبُلَ الرَّشَادِ نَحُتَرِقُ (١)

فصل: ولما دخل رسولُ الله على المدينة، بدأ بالمسجد فصلًى فيه ركعتين، ثم جلس للنَّاس، فجاءه المخلِّفون، فطفِقُوا يعتذِرون إليه، ويحلِفُون له، وكانُوا بضعةً وثمانين رجلاً، فقبل منهم رسولُ الله ﷺ علانيتهم، وبايعهم، واستغفر لهم، وَوَكُل سَراثِرَهم إلى الله. وجاءه كعبُ بنُ مالك، فلما سلُّم عليه، تبسم تبسُّمَ المُغْضَب، ثم قال له: «تعال» قال: فجئتُ أمشى حتى جلستُ بين يديه، فقال لي: «ما خَلَّفَكَ، ألم تَكُنْ قَدِ اَبْتَعْتَ ظَهرَك؟، فقلتُ: بَلَى إني واللَّهِ لو جلستُ عندَ غيرِك مِن أهل الَّدنيا، لرأيتُ أن أخرُجَ مِن سخطه بعُذرٍ، وَلقد أُعطِيتُ جدلاً، وَلكني واللَّهِ لقد عَلِمْتُ إن حَدثتُكَ اليومَ حديثَ كذب تَرضى به عليَّ، ليوشِكَنَّ ٱللَّهُ أَن يُسْخِطَك عَليَّ، ولئن حَدَّثْتُكَ حَديثَ صِدقٍ، تجِدُ عليّ فيه، إنِّي لأرجُو فيه عفوَ اللَّهِ عني، والله ما كان لي مِن عذر، والله ما كنتُ قَطُّ أقوى ولا أيسرَ مِني حينَ تخلفتُ عنك. فقال رسول الله ﷺ: «أما لهٰذَا فَقَدْ صَدَقَ، فقُم حتى يقضيَ اللَّهُ فيك» فقمتُ، وثار رجالٌ من بني سلمة، فاتبعوني يُؤنِّبوني، فقالوا لي: والله ما علمناكَ كنت أذنبتَ ذنباً قبلَ هذا، ولقد عَجَزْتَ ألا تكونَ اعتذرتَ إلى رسول الله على بما اعتذر إليه المخلِّفون، فقد كان كافيك ذنبَك استغفارُ رسولِ الله ﷺ لك. قال: فوالله ما زالوا يُؤنبوني حتى أردتُ أن أرجِع، فأكذِبَ نفسى، ثم قلتُ لهم: هل لقي هذا معي أحدٌ؟ قالوا: نعم رَجُلانِ قالا مِثْلُ ما قلتَ. فقيل لهما مثلُ ما قيلَ لك، فقلتُ: من هما؟ قالوا: مُرارة بنُ الربيع العامري، وهِلالُ بنُ أمية الواقفي، فذكروا لي رجلين صالِحين شهدا بدراً فيهما أسوةٌ، فمضيتُ حين ذكروهما لي.

ونهى رسولُ الله ﷺ المسلمين عن كلامِنا أيُّها الثَّلاَئَةُ مِن بين مَنْ تخلُّف عنه، فاجْتَنَبَنَا النَّاسُ، وتغيَّروا لنا، حتى تنكرت لي الأرضُ، فما هي بالتي أعرفُ، فلبثنا على ذلك خمسينَ ليلةً، فأما صاحباي، فاستكانا وقعدا في بيوتِهما يَبكيانِ، وأما أنا فكَنتُ أشبُّ القوم وأجلدَهم، فكنتُ أخرج، فأشهدُ الصلاةَ مع المسلمين، وأطوفُ في الأسواق، ولا يُكلمني أحد، وآتي رسول الله عليه، فأسَلُّمُ عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرَّك شفتيه بردِّ السلام عليَّ أم لا؟ ثم أصلي قريبًا منه، فأَسارِقه النظر، فإذا أقبلتُ على صلاتي، أقبل إليّ، وإذا التفتُّ نحوه، أعرضَ عني، حتى إذا طالَ عليَّ ذٰلك مِن جفوة المسلمين، مشيتُ حتى تسوَّرت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابنُ عمى، وأحبُّ النَّاسِ إليَّ، فسلمتُ عليه، فواللَّهِ ما ردَّ عليَّ السلامَ، فقلت: يا أبا فتادة؛ أنشدُك باللَّهِ، هل تَعَلَّمُني أُحِبُّ الله ورسولَه ﷺ؟ فسكت، فعُدت، فناشدتُه، فسكت، فعُدت فناشدتُه، فقال: اللَّهُ ورَسُولُه أعلمُ، ففاضت عيناي، وتولّيتُ حتَّى تسورتُ الجِدَارِ.

فبينا أنا أمشي بسوق المدينة، إذا نُبَطِي من أنباطِ الشام ممن قَدِمَ بالطعامِ يَبيعه بالمدينة يقولُ: مَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ٣٢٧/٣، وفي الإسناد من لا يُعرف، وقال الحاكم: هذا حديث تفرد به رواته الأعراب عن آبائهم، وأمثالهم من الرواة لا يضعون، وسكت عنه الذهبي.

يدُلُّ على كعبِ بْنِ مالك، فطفِقَ الناسُ يُشِيرون لهُ حتَّى إذا جاءني، دفع إليَّ كتاباً من ملك غسان، فإذا فه:

أما بعدُ: فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان، ولا مضيعة، فالحق بنا نُواسِك، فَقُلْتُ لما قرأتها: وهذا أيضاً مِن البلاء، فتيممتُ بها التنور، فسجرتُها حتى إذا مضت أربعون ليلةً مِن الخمسين، إذا رسولُ رسولِ الله على يأتيني، فقال: إن رسولَ الله على يأمُرُك أن تعتزلَ أمرأتك، فقلتُ: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا ولكن اعتزلها ولا تقربها، وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك، فقلتُ لامرأتي: الحقي بأهلك، فكوني عندهم حتى يَقْضِيَ اللَّهُ في هذا الأمر، فجاءت امرأةُ هلال بن أمية، فقالت: يا رسول الله! إن هلالَ بنَ أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدُمه؟ قال: لا ولكن لا يقرَّبُك، قالت: إنه واللَّهِ ما به حركة إلى شيء، واللَّهِ ما زال يبكى منذ كان مِن أمره ما كان إلى يومه هذا، قال كعب: فقال لي بعضُ أهلي: لو استأذنتَ رسولَ الله على أمرأتك كما أذن لامرأة هِلال بن أمية أن تخدُّمه، فقلت: والله لا أستأذِنُ فيها رسولَ الله على ، وما يُدريني ما يقولُ رسول الله على إذا استأذنتُه فيها، وأنا رجل شاب، ولبثت بعد ذلك عشرَ ليالِ حتى كَمُلَت لنا خمسون ليلةً من حين نهي رسول الله عن كلامنا، فلما صليت صلاة الفجر صُبْحَ خمسين ليلةً على سطح بيت من بيوتنا، بينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى، قد ضاقت عليَّ نفسي، وضاقت عليَّ الأرضُ بما رحُبت، سمعتُ صوتَ صارخ أوفي علِي جبل سَلْع بأعلى صوتِه: يَا كعبُ بنَ مالك؛ أبشر، فخرجتُ ساجداً، فعرفتُ أن قد جاء فرجٌ مِن اللَّهِ، وآذن رسُّول الله ﷺ بتوبة الله علينا حين صلَّى الفجر، فذهب الناسُ يُبشرونَنا، وذهب قِبَلَ صاحبي مبشرون، وركضَ إليَّ رجل فرساً، وسعى ساع مِن أسلمَ، فأوفى على ذِرُوة الجبل، وكان الصوتُ أسرعَ مِن الفرس، فلما جاءني الذي سمعتُ صوته يبشرني، نزعتُ له ثوبيَّ فكسوتُه إياهما ببُشراه، واللَّهِ ما أملك غيرهما، واستعرتُ ثوبين، فلبستُهما، فانطلقتُ إلى رسول الله ﷺ، فتلقاني الناسُ فوجاً فوجاً يُهنئونني بالتوبة يقولون: لِيهْنِكَ توبةُ الله عليك. قال كعب: حتى دخلتُ المسجد، فإذا رسولُ الله ﷺ جالس حولَه الناس، فقام إلىَّ طلحةُ بنُ عُبيد الله يُهرولُ حتى صافحني وهنَّأني، واللَّهِ ما قام إليَّ رجل من المهاجرين غيره، ولست أنساها لِطلحة، فلما سلَّمتُ على رسول الله ﷺ ، قال وهو يَبْرُقُ وجَهُه من السرور: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ» . قال: قلتُ: أمِن عندك يا رسولَ الله، أم مِن عند الله؟ قال: «لاَ بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ»، وكان رسولُ الله ﷺ إذا سُرَّ استنار وجهُه حتى كأنه قِطعةُ قمر، وكنا نعرفُ ذُلك منه، فلما جلستُ بين يديه، قلت: يا رسول الله! إن مِنْ توبتي أن أنخلِع مِن مالي صدقة إلى الله، وإلى رسوله، فقال: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالك، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ» ، قلت: فإني أمسِكُ سهمي الذي بخيبر. فقلتُ: يا رسول الله! إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي ألاَّ أحدث إلا صدقاً ما بقيتُ، فولله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرتُ ذلك لرسول الله ﷺ إلى يومي هذا ما أبلاني، والله ما تعمدتُ بعد ذلك إلى يومى هذا كذباً، وإنى لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيتُ، فأنزلَ الله تعالى على رسوله: ﴿لَقَدَ تَابَ اللَّهُ عَلَ ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَكَارِ﴾ [النوبة: ١١٧] إلى قوله ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّلَمَةِينَ ﴿ النَّالِينَ اللَّهُ وَالْمَوْمَةُ السَّمَا لِيقِينَ ﴿ النَّوْبَةُ الْمَاءُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ السَّمَا لِللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الل فوالله ما أنعم الله عليَّ نعمة قَطُّ بعد أن هداني للإسلام، أعظمَ في نفسي من صدقي رسولَ الله عليُّ ، أن لا أكون كذبتُه، فأهْلِكَ كما هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، فإن الله قال للذين كذَّبُوا حين أنزل الوحي شر ما قال

لأحد، قال: ﴿ سَيَحْلِنُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا اَنْفَلَتْنُدُ إِلَيْهِمَ ﴾ [النوبة: ٩٥] إلى قوله: ﴿ فَإِنَ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ اَلْقَوْمِ ٱلْفَسِفِينَ ﴾ [النوبة: ٩٦].

قال كعب: وكان تخلَّفنا أيَّها الثَّلاثَةُ عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسولُ الله ﷺ حين حلفوا له، فبايعهم، واستغفر لهم، وأرجأ أمرَنا حتى قضى اللَّهُ فيه، فبذلك قال الله: ﴿ وَعَلَى النَّلَنَةِ الَّذِينَ خُلِنُوا ﴾ [التوبة: ١١٨]، وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفُه إيَّانا، وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له، واعتذر إليه فقبل منه (١).

وقال عثمان بن سعيد الدارمي: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في قُوله: ﴿ وَمَاخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ يِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِيعًا وَمَاخَرَ سَيِّتًا ﴾ [التوبة: ١٠٢] قال: كانوا عشرةَ رهط تخلُّفوا عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فلما حضر رسولُ الله ﷺ أوثقَ سبعةٌ منهم أنفسَهم بسواري المسجد، وكان يمُرُّ النبيُّ ﷺ إذا رجع في المسجد عليهم، فلما رآهم قال: «مَنْ هؤلاء المُوثِقُون أَنْفُسَهُم بالسوارِي؟» قالوا: هذا أبو لُبابة وأصحابٌ له تخلُّفوا عنك يا رسولَ الله، أُوثِقُوا أَنْفِسَهم حِتى يُطلِقِهُم النبي ﷺ ويعذرهم. قال: «وأَنَا أُقْسِمُ بِاللَّهِ لا أُطْلِقُهُم ولاَ أَعْذِرُهُم حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يُطْلِقُهُمْ، رَغِبُوا عَنِّي وتَخَلَّفُوا عَن الغَزْو مَعَ المُسْلِمِينَ»، فلما بلغهم ذلك، قالوا: ونحن لا نُطْلِقُ أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَمَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوجِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِيمًا وَءَاخَرَ سَيِقًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ [النوبة: ١٠٢] وعسى من الله واجب ﴿إِنَّهُ لَهُو النَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾. فلما نزلت، أرسل إليهم النبي على الله فأطلقهم، وعذرهم، فجاؤوا بأموالهم، فقالوا: يا رسول الله، لهذه أموالنا، فتصدَّق بها عنا، واستغفر لنا، قال: «ما أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ أَمْوَالَكُم» فأنزل الله: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَثُرَّكُمِهِم بِهَا وَسَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ١٠٣] يقول: استغفر لهم، ﴿ إِنَّ صَلَوْنَكَ سَكُنٌّ لَمُمَّ﴾ فأخذ منهم الصدقة، واستغفر لهم، وكان ثلاثة نفر لم يُوثقوا أنفسهم بالسواري، فأرجنوا لا · يَدرونَ أَيُعذبونَ أَمْ يُتَابِ عليهم؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ لَقَدَ نَاكَ أَلَتُهُ عَلَ ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ﴾ إلى قوله ﴿ وَعَلَى الظَّلَنَةِ ٱلَّذِينَ خُلِفُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّجِيعُ ﴾ [النوبة: ١١٧، ١١٧] تـابـعَـه عـطـيـة بـن سعد (۲)

### فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد

فمنها: جوازُ القتال في الشهر الحرام إن كان خروجُه في رجب محفوظاً على ما قاله ابن إسحاق، ولكن ها هنا أمر آخر، وهو أن أهلَ الكتاب لم يكونوا يحرِّمون الشهرَ الحرام، بخلاف العرب، فإنها كانت تُحرمه، وقد تقدم أن في نسخ تحريم القتال فيه قولين، وذكرنا حجج الفريقين.

ومنها: تصريحُ الإمام للرعية، وإعلامُهم بالأمر الذي يضرُّهم سترُه وإخفاؤُه، ليتأهبوا له، ويُعِدُّوا له عُدته، وجوازُ ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة.

ومنها: أن الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفيرُ، ولم يجز لأحد التخلفُ إلا بإذنه، ولا يشترطُ في وجوب النفير تعيينُ كلِّ واحد منهم بعينه، بل متى استنفر الجيش لزم كُلَّ واحد منهم الخروجُ معه،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، وتقدم الكلام على هذا الإسناد قبل حديثين، لكن للحديث طرق يتقوى بها.

فصل: في بعض ما تضمنته غزوة تبوك

وهذا أحدُ المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض عين. والثاني: إذا حضر<sup>(١)</sup> العدوُّ البلد. والثالث: إذا حضر بين الصفين.

ومنها: وجوبُ الجهاد بالمال كما يجبُ بالنفس، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهي الصوابُ الذي لا ريب فيه، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينُه، بل جاء مقدَّماً على الجهاد بالنفس في كُلِّ موضع، إلا موضعاً واحداً، وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وآكدُ من الجهاد بالنفس، ولا ريبَ أنه أحدُ الجهادين، كما قال النبي عَيِنُ : "مَنْ جَهَّزَ فَازِياً فَقَدْ فَرَا) (٢)، فيجب على القادر عليه كما يجب على القادر بالبدن، ولا يَتِمُّ الجهادُ بالبدن إلا ببذله، ولا ينتصر إلا بالعدد والعُدد، فإن لم يقدر أن يكثر العَدد، وجب عليه أن يمد بالمال والعُدة، وإذا وجب الحجُّ بالمال على العاجز بالبدن، فوجوبُ الجهاد بالمال أولى وأحرى.

ومنها: ما برز به عُثمانُ بن عفان من النفقةِ العظيمة في هذه الغزوة، وسبق به الناس، فقال النبي ﷺ: «غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يا عُثْمَانُ ما أَسْرَرْتَ، ومَا أَعْلَنْتَ، ومَا أَخْفَيْتَ، وما أَبْدَيْتَ». ثم قال: «ما ضَرَّ عُثْمَانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ اليَوْم»، وكان قد أنفق ألفَ دينار، وثلاثمائة بعير بعُدتها وأحلاسها وأقتابِها.

ومنها: أن العاجزَ بماله لا يُعذرُ حتى يَبْذُلَ جهده، ويتحقَّقَ عجزُهُ، فإن الله سبحانه إنما نفى الحرجَ عن هؤلاء العاجزين بعد أن أتوا رسولَ الله على ليحملهم، فقال: ﴿لاَ آجِدُ مَا آمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ [التربة: ٩٦]، فرجعوا يبكون لما فاتهم من الجهاد، فهذا العاجز الذي لا حرج عليه.

ومنها: استخلاف الإمام إذا سافر رجلاً من الرعية على الضعفاء، والمعذورين، والنساء، والذرية، ويكون نائبه مِن المجاهدين، لأنه من أكبر العون لهم. وكان رسولُ الله على يستخلِف ابنَ أمَّ مكتوم، فاستخلف بضع عشرة مرة، وأما في غزوة تبوك، فالمعروف عند أهل الأثر أنه استخلف عليً بن أبي طالب، كما في الصحيحين، عن سعد بن أبي وقاص، قال: خلَّف رسولُ الله على علياً رضي الله عنه في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله! تُخلِفني مع النساء والصبيان، فقال: «أما تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنْ مِن مُوسَى غَيْر أَنَّهُ لا نَبِي بَعْدِي "(")، ولكن هذه كانت خلافة خاصة على أهله على أهله الاستخلاف العام، فكان لمحمد بن مسلمة الأنصاري، ويدل على هذا أن المنافقين لما أرجفُوا به، وقالوا: خلّفه استثقالاً، أخذ سلاحه ثم لحق بالنبي على فأخبره، فقال: «كَذَبُوا ولكِنْ خَلَّفتُكَ لِمَا تَرْتُتُ وَرائي، فارْجِعْ فَاخْلُفْني في أهلي وَأَهْلِكَ».

ومنها: جواز الخَرْصِ للرُّطَبِ على رؤوس النخل، وأنه من الشرع، والعمل بقول الخارص، وقد تقدم في غزاة خيبر، وأن الإمامَ يجوز أن يخرِصَ بنفسه، كما خرصَ رسول الله ﷺ حديقة المرأة.

ومنها: أن الماء الذي بآبار ثمود، لا يجوز شُربه، ولا الطبخُ منه، ولا العجينُ به، ولا الطهارة به، ويجوز أن يُسقى البهائم إلا ما كان من بئر الناقة، وكانت معلومةً باقية إلى زمن رسول الله ﷺ، ثم

<sup>(</sup>١) في المختصر الزادة لابن عبد الوهاب ص ١٦٧ ـ ط. دار الكتاب العربي ـ: ـ حاصر ..

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٨٤٣)، ومسلم (١٨٩٥) من حديث زيد بن خالد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٤١٦)، ومسلم (٢٤٠٤).

استمر عِلْم الناسِ بها قرناً بعد قرن إلى وقتنا هذا، فلا يرِدُ الركوبُ بثراً غيرها، وهي مطويَّةٌ محكمة البناء، واسعة الأرجاء، آثار العِتق عليها بادية، لا تشتبه بغيرها.

ومنها: أن من مرَّ بديار المغضوب عليهم والمعذبين، لم ينبغ له أن يدخُلَها، ولا يُقيم بها، بل يُسرع السير، ويتقنَّع بثوبه حتى يُجاوِزَها، ولا يدخل عليهم إلا باكياً معتبراً. ومن هذا إسراعُ النبي ﷺ السير في وادي مُحَسِّر بين مِنى وعَرفة، فإنه المكانُ الذي أهلك الله فيه الفيلَ وأصحابه.

ومنها: أن النبي ﷺ كان يجمعُ بين الصلاتين في السفر، وقد جاء جمعُ التقديم في هذه القصة في حديث معاذ كما تقدم، وذكرنا علة الحديث ومن أنكره، ولم يجيء جمع التقديم عنه في سفر إلا هذا، وصح عنه جمعُ التقديم بعرفة قبل دخوله إلى عرفة، فإنه جَمَعَ بين الظهر والعصر في وقت الظهر، فقيل: ذلك لأجل النسك، كما قال أبوحنيفة. وقيل: لأجل السفر الطويل، كما قاله الشافعي وأحمد. وقيل: لأجل الشغل، وهو اشتغاله بالوقوف، واتصاله إلى غروب الشمس، قال أحمد: يجمع للشغل، وهو قول جماعة من السلف والخلف، وقد تقدم.

ومنها: جوازُ التيمم بالرمل، فإن النبي ﷺ وأصحابَه قطعوا الرمال التي بين المدينة وتبوك، ولم يحملوا معهم تراباً بلا شك، وتلك مفاوز مُعْطِشة شكوا فيها العطش إلى رسول الله ﷺ، وقطعاً كانوا يتيممون بالأرض التي هم فيها نازلون. هذا كُلُّه مما لا شك فيه مع قوله ﷺ: «فَحَيْثُمَا أَدْرَكَتْ رَجُلاً مِنْ أُمِّتِي الصَّلاةُ، فَعِنْدُهُ مَسْجِدُه وَطَهُورُه، (۱).

ومنها: أنه ﷺ أقام بتبوك عشرين يوماً يَقْصُر الصلاة، ولم يقل للأمّة: لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفقت إقامتُه هذه المدة، وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر، سواءً طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع.

وقد اختلف السلفُ والخلف في ذلك اختلافاً كثيراً، ففي «صحيح البخاري» (٢٠ عن ابن عباس، قال: «أقامَ رسولُ الله ﷺ في بعض أسفاره تسعَ عشرةَ يصلي ركعتين، فنحن إذا أقمنا تشعَ عشرةَ نصلي ركعتين، وإن زدنا عل ذلك أتممنا»، وظاهرُ كلام أحمد أن ابن عباس أراد مدة مقامه بمكة زمنَ الفتح، فإنه قال: أقام رسول الله ﷺ بمكة ثمان عشرة زمنَ الفتح، لأنه أراد حُنيناً، ولم يكن ثَمَّ أجمعَ المُقام، وهذه إقامته التي رواها ابنُ عباس. وقال غيرُه: بل أراد ابنُ عباس مقامه بتبوك، كما قال جابر بن عبد الله: أقام النبي ﷺ بتبوك عشرينَ يوماً يقصرُ الصلاة. رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٣٠).

وقال عبد الرحمن بن المِسور بن مَخْرَمَة: أقمنا مع سعد ببعض قرى الشام أربعين ليلة يقصُرُها سعد ونُتِمُها.

وقال نافع: أقام ابنُ عمر بأذَربيجَانَ ستةَ أشهر يُصلي ركعتين، وقد حال الثلجُ بينه وبين الدخول. وقال حفص بن عُبيد الله: أقام أنسُ بنُ مالك بالشام سنتين يُصلي صلاةَ المسافر.

وقال أنس: أقام أصحابُ رسولِ الله ﷺ بِرَامَهُرْمُزَ سبعة أشهر يقصُرون الصلاة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢٤٨/٥، من حديث أبي أمامة، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۰۸۰). (۳) ۳/ ۲۹۵.

وقال الحسن: أقمتُ مع عبد الرحمن بن سمرة بكابُل سنتين يقصرُ الصلاة ولا يجمع.

وقال إبراهيم: كانوا يُقيمون بالري السنة وأكثر من ذلك، وسجستان السنتين.

فهذا هدي رسول الله ﷺ وأصحابه كما ترى، وهو الصوابُ.

وأما مذاهبُ الناس، فقال الإمام أحمد: إذا نوى إقامةَ أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر، وحمل لهذه الآثار على أن رسول الله ﷺ وأصحابه لم يُجمعوا الإقامة البتة، بل كانوا يقولون: اليوم نخرج، غداً نخرج. وفي هذا نظر لا يخفي، فإن رسولَ الله ﷺ فتح مكة وهي ما هي، وأقام فيها يُؤسِّسُ قواعِدَ الإسلام، ويهدِمُ قواعِدَ الشرك، ويُمهِّد أمر ما حولها مِن العرب، ومعلوم قطعاً أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأتَّى في يوم واحد، ولا يومين، وكذلك إقامته بتبوك، فإنه أقام ينتظر العدو، ومن المعلوم قطعاً أنه كان بينه وبينهم عِدَّةُ مراحل يحتاج قطعها إلى أيام، وهو يعلم أنهم لا يُوافون في أربعة أيام، وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر يقصرُ الصلاة من أجل الثلج، ومن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحللُ ويذوب في أربعة أيام بحيث تنفتح الطُّرُق، وكذلك إقامة أنس بالشام سنتين يقصر، وإقامةُ الصحابة برامهرمز سبعة أشهر يقصُرون، ومن المعلوم أن مثل هذا الحِصار والجهاد يعلم. أنه لا ينقضي في أربعة أيام. وقد قال أصحاب أحمد: إنه لو أقام لجهاد عدو، أو حبس سلطان، أو مرض، قصر، سواء غلب على ظنّه انقضاءُ الحاجة في مدة يسيرة أو طويلة، وهذا هو الصواب، لكن شرطوا فيه شرطاً لا دليل عليه من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا عمل الصحابة، فقالُوا: شرط ذلك احتمالُ انقضاء حاجته في المدة التي لا تقطع حكم السفر، وهي ما دُون الأربعة الأيام، فيقال: من أين لكم هذا الشرط، والنبي لما أقام زيادة على أربعة أيام يقصر الصلاة بمكة وتبوك لم يقل لهم شيئاً، ولم يُبين لهم أنه يَعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام، وهو يعلم أنهم يقتدون به في صلاته، ويتأسُّونَ به في قصرها في مدة إقامته، فلم يقل لهم حرفاً واحداً: لا تقصروا فوق إقامة أربع ليال، وبيان هذا مِن أهم المهمات، وكذلك اقتداءُ الصحابة به بعدَه، ولم يقولُوا لمن صلى معهم شيئاً من

وقال مالك والشافعي: إن نوى إقامةَ أكثرَ مِن أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر.

وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يوماً أتمَّ، وإن نوى دونها قصر، وهو مذهب الليث بنِ سعد، ورُوي عن ثلاثة من الصحابة: عمر، وابنه، وابن عباس. وقال سعيد بن المسيب: إذا أقمت أربعاً فصل أربعاً، وعنه كقول أبى حنيفة.

وقال عليُّ بن أبي طالب: إن أقامَ عشراً أتم، وهو روايةٌ عن ابن عباس.

وقال الحسن: يقصرُ ما لم يقدمَ مصراً.

وقالت عائشةُ: يقصرُ ما لم يضع الزاد والمزاد.

والأثمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: اليوم أخرج، غداً أخرج، فإنه يقصر أبداً، إلا الشافعيّ في أحد قوليه، فإنه يقصرُ عنده إلى سبعة عشر، أو ثمانية عشر يوماً، ولا يقصر بعدها. وقد قال ابن المنذر في الشرافه: أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يُجمع إقامة وإن أتى عليه سنون.

فصل: ومنها جوازُ بلِ استحبابُ حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرَها خيراً منها، فيكفُرُ عن يمينه ويفعلُ الذي هو خير، وإن شاء قدَّم الكفارةَ على الجنث، وإن شاء أخرها. وقد رُوي حديث أبي موسى هذا ﴿إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ أَخْيَرُ وَتحلَّلتُها وفي لفظ: ﴿إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيني وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ أَخْيَرُ وَتحلَّلتُها وفي لفظ: ﴿إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيني وَاتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيني وكلُّ هٰذه الألفاظ في «الصحيحين» (١)، وهي تقتضي عدم الترتيب.

وفي «السنن» من حديث عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي ﷺ: "إذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ فَرَأَيْتَ عَيْرٌ» أَمُّ اثْتِ الَّذي هُوَ خَيْرٌ» (أنه في «الصحيحين» (أنه في الصحيحين) أنه في أَمْرُهَا خَيْرًا وأصله في «الصحيحين» أن فذهب أحمد، ومالك، والشافعي إلى جواز تقديم الكفارة على الجنث، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم، فقال: لا يجوزُ التقديمُ، ومنع أبو حنيفة تقديمَ الكفارة مطلقاً.

فصل: ومنها: انعقادُ اليمين في حال الغضب إذا لم يَخْرُج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول، وكذلك ينفُذ حكمه، وتَصِحُّ عقُودُه، فلو بلغ به الغضبُ إلى حد الإغلاق، لم تنعقِدْ يمينه ولا طلاقه. قال أحمد في رواية حنبل في حديث عائشة: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا طَلاَقَ وَلا عَتَاقَ في إغْلاَقٍ» (٤) يريد الغضب.

فصل: ومنها: قولُه ﷺ: «ما أنا حملتُكم، ولكن اللَّه حملكم». قد يتعلق به الجبريُّ، ولا متعلق له به، وإنما هذا مثل قوله: «واللَّهِ لا أُعْطي أَحَداً شَيْئاً، ولا أَمْنَعُ، وإنّما أنَا قَاسِمٌ، أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ (٥) فإنه عبد الله ورسوله، إنما يتصرف بالأمر، فإذا أمره ربه بشيء نفذه، فالله هو المعطي، والمانع، والحامل، والرسول منفذ لما أمر به. وأما قوله تعالى: ﴿وَمَا رَبَيْتَ وَلَاكِحَ اللهُ وَوَلَمَا نَعْ وَلَا اللهُ عَيُونَ وَالمَانِع، فوصلت إلى عُيون رَبَيْ الأنفال: ١٧]، فالمرادُ به القبضةُ من الحصباء التي رمى بها وجوه المشركين، فوصلت إلى عُيون جميعهم، فأثبتَ اللَّهُ سبحانه له الرميّ باعتبار النبلِ والإلقاء، فإنه فعله، ونفاه عنه باعتبار الإيصال إلى جميع المشركين، وهذا فعلُ الرب تعالى، لا تَصِلُ إليه قدرةُ العبد، والرميُ يطلق على الخَذف وهو مبدؤه، وعلى الإيصال، وهو نهايتُه.

فصل: ومنها: تركُه قتل المنافقين، وقد بلغه عنهم الكفرُ الصريحُ، فاحتج به من قال: لا يُقْتَلُ الزنديق إذا أظهر التوبة، لأنهم حلفوا لرسول الله ﷺ أنهم ما قالوا، وهذا إذا لم يكن إنكاراً، فهو توبة وإقلاع، وقد قال أصحابُنا وغيرهم: ومن شهد عليه بالردة، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، لم يكشف عن شيء عنه بعد، وقال بعض الفقهاء: إذا جحد الردة كفاه جحدها. ومن لم يقبل توبة الزنديق، قال: هؤلاء لم تَقُمُ عليهم بينة، ورسول الله ﷺ لا يحكُم عليهم بعلمه، والذي بلَّغ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٤١٥ و٣٢٧٦ و ٦٧١٨)، ومسلم (١٦٤٩) (ح ٧ ـ ٨)، وأبو داود (٣٢٧٦)، والنسائي ٧/٩ وابن ماجه ٢١٠٧، بألفاظ متقاربة وانظر اصحيح ابن حبان، ١٩٤/ ١٩٣١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳۲۷۸)، والنسائي ٧/ ١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٦٢٢)، ومسلم (١٦٥٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦)، والحاكم ١٩٨/٢، من حديث عائشة، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وتعقبه الذهبي بقوله: محمد بن عبيد لم يحتج به مسلم وقال: أبو حاتم ضعيف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٣١١٧)، من حديث أبي هريرة.

رسول الله ﷺ عنهم قولَهم لم يبلُّغه إياه نصابُ البينة، بل شهد به عليهم واحد فقط، كما شهد زيدُ بن أرقم وحدَه على عبد الله بن أبي، وكذلك غيرُه أيضاً، إنما شهد عليه واحد.

وفي هذا الجواب نظر، فإن نفاق عبد الله بن أبي، وأقواله في النفاق كانت كثيرة جداً، كالمتواترة عند النبي على وأصحابه، وبعضهم أقرَّ بلسانه، وقال: «إنما كنا نخوضُ ونلعب» وقد واجهه بعضُ الخوارج في وجهه بقوله: إنَّكَ لم تَعْدِلُ، والنبي على له: ألا تقتلهم؟ لم يقل: ما قامت عليهم بينةٌ، بل قال: «لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّداً يَقْتُلُ أَصْحَابَه»(١).

فالجوابُ الصحيح إذن أنه كان في ترك قتلهم في حياة النبي على مصلحة تتضمن تأليفَ القلوب على رسول الله على وجمع كلمة الناس عليه، وكان في قتلهم تنفير، والإسلام بعدُ في غربة، ورسولُ الله على أحرصُ شيء على تأليف الناس، وأتركُ شيء لما يُنَفَّرُهم عن الدخول في طاعته، وهذا أمر كان يختصُّ بحال حياته على وكذلك تركُ قتل من طعن عليه في حكمه بقوله في قصة الزبير وخصمه: أنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكُ (٢). وفي قسمه بقوله: إنَّ هذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجُهُ اللَّهِ. وقول الآخر له: إنك لم تعدِل (٢)، فإنّ هذا محضُ حقه، له أن يستوفِيه، وله أن يتركه، وليس للأمة بعده تركُ استيفاء حقّه، بل يتيعنُ عليهم استيفاؤه ولا بُدَّ، ولتقرير هذه المسائل موضع آخر، والغرضُ التنبيه والإشارة.

فصل: ومنها: أن أهل العهد والدُّمة إذا أحدث أحد منهم حدثاً فيه ضرر على الإسلام، انتقضَ عهدهُ في ماله ونفسه، وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام، فدمُه وماله هدر، وهو لمن أخذه، كما قال في صلح أهل أيلة: "فمن أحدث منهم حدثاً، فإنه لا يحول مالُه دون نفسه، وهو لمن أخذه من الناس»، وهذا لأنه بالإحداث صار محارباً، حكمه حكم أهل الحرب.

فصل: ومنها: جواز الدفن بالليل، كما دفن رسولُ الله ﷺ ذا البجادين ليلاً. وقد سئل أحمد عنه، فقال: وما بأسّ بذلك. وقال أبو بكر: دُفِنَ ليلاً، وعلي دفن فاطمة ليلاً. وقالت عائشة: سمعت صوت المساحي من آخِر الليل في دفن النبي ﷺ انتهى. ودفن عُثمان، وعائشة، وابنُ مسعود ليلاً.

وفي الترمذي عن ابن عباس، أن النبيِّ ﷺ دخل قبراً ليلاً، فأُسْرِجَ له سِراج، فأخذه من قبل القبلة، وقال: "رحمك الله إن كُنْتَ لأَوَّاهاً تَلاَّءً لِلْقُرْآنَّ. قال الترمذي: حديث حسن ('').

وفي البخاري: أن رسولَ الله ﷺ سأل عن رجل فقال: "مَنْ لهٰذَا؟" قالُوا: فُلانٌ دُفِنَ البَارِحَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ (٥).

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في «صحيحه» (١) أن النبي ﷺ خطب يوماً، فذكر رجلاً مِن أصحابِه قُبضَ فكُفُن في كَفَن غَيْرِ طَائِل وَقُبِرَ لَيْلاً، فزجَرَ النَّبيُّ ﷺ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ باللَّيْلِ حتَّى يُصَلَّى عليه إلا أَنْ يُضطرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذٰلِكَ. قال الإمام أحمد: إليه أذهب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨ ٣٥) ومسلم (٢٨٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري (٢٣٥٩) و(٢٣٦٠)، ومسلم (٢٣٥٧)، وأبو داود (٣٦٣٧)، من حديث عبد الله بن الزبير.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٣/ ٣٥٣. ٣٥٤، ومسلم (١٠٦٣)، والنسائي في افضائل القرآن؛ (١١٢)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (١٠٥٧)، وابن ماجه (١٥٢٠)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٣٤٠)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٦) برقم (٩٤٣).

قيل: نقول بالحديثين بحمد اللَّهِ، ولا نردُّ أحدَهما بالآخر، فنكره الدفنَ بالليل، بل نزجُر عنه إلا لضرورة أو مصلحة راجحة، كميت مات مع المسافرين بالليل، ويتضرَّرون بالإقامة به إلى النهار، وكما إذا خِيف على الميت الانفجارُ، ونحو ذلك من الأسباب المرجحة للدفن ليلاً. وبالله التوفيق.

فصل: ومنها: قولُه ﷺ: إنَّ بالمَدينَةِ أقواماً مَا سِرْتُمْ مَسِيراً، وَلا قَطَعْتُمْ وَادِياً إِلَّا كَانُوا مَعَكُم»، فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم، لا كما يظنه طائفة من الجهال أنهم معهم بأبدانهم، فهذا محال، لأنهم قالوا له: وهم بالمدينة؟ قال: "وهم بالمدينة، حَبَسَهُمُ العُذْرُ»، وكانوا معه بأرواحهم، وبدار الهجرة بأشباحهم، وهذا من الجهاد بالقلب، وهو أحد مراتبه الأربع، وهي: القلب، واللسان، والمال، والبدن. وفي الحديث: "جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بَالْسِتَتَكُمْ وَقُلُوبِكُم وَأَمْوَالِكُم»(۱).

فصل: ومنها: تحريقُ أمكنة المعصية التي يُعصى الله ورسولُه فيها وهدمُها، كما حرقَ رسول الله على الله والمربهدمه، وهو مسجدٌ يُصلى فيه، ويذكر اسمُ الله فيه، لما كان بناؤه ضراراً وتفريقاً بين المؤمنينَ، ومأوى للمنافقين، وكُلُّ مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيلُه، إما بهدم وتحريق، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وُضِعَ له. وإذا كان هذا شأنَ مسجد الضّرادِ فمشاهِدُ الشّرُكِ التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ مَنْ فيها أنداداً من دون الله أحقُ بالهدم وأوجب، وكذلك محالُ المعاصي والفسوق، كالحاناتِ، وبيوت الخمارين، وأرباب المنكرات. وقد حرق عُمر بن الخطاب قريةً بكمالها يُباع فيها الخمر، وحرق حانوت رُويشد الثقفي وسماه فويسقاً، وحرق قصرَ سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية، وهمَّ رسول الله على بتحريق بيوت تَاركي حضور الجماعة والجمعة، وإنما منعه مَن فيها من النساء والذرية الذين لا تجبُ عليهم كما أخبر هو عن ذلك.

ومنها: أن الوقف لا يصح على غير برَّ ولا قُربة، كما لم يصحَّ وقفُ هذا المسجد، وعلى هذا: فيُهدم المسجد إذا بني على قبر، كما يُنبش الميتُ إذا دُفِنَ في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيرُه، فلا يجتمع في دين الإسلام مسجدٌ وقبر، بل أيُهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق، فلو وضعاً معاً، لم يجز، ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز، ولا تَصِحُّ الصلاة في هذا المسجد لنهي رسولِ الله على عن ذلك، ولعنه من اتخذ القبر مسجداً أو أوقد عليه سراجاً، فهذا دينُ الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه، وغربتُه بينَ الناس كما ترى.

فصل: ومنها: جواز إنشادِ الشعر للقادم فرحاً وسروراً به ما لم يكن معه محرم من لهو: كمزمار، وشبابة، وعود، ولم يكن غناءً يتضمن رُقية الفواحش، وما حرَّم الله، فهذا لا يُحَرِّمُه أحد، وتَعَلَّقُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٥٠٤)، وأحمد ٣/ ١٢٤، والنسائي ٦/٧، والحاكم ٢/ ٨١، وصححه ووافقه الذهبي.

أربابِ السماع الفِسقي به كتعلق من يستجِلُّ شُربَ الخمر المسكر قياساً على أكل العنب، وشرب العصير الذي لا يُسكر، ونحو هذا من القياسات التي تشبه قياس الذين قالوا: ﴿إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلْرِيَوَا ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

ومنها: استماعُ النبي ﷺ مدحَ المادحين له، وتركُ الإنكار عليهم، ولا يَصِحُ قياسُ غيره عليه في هذا، لما بين المادحين والممدوحين من الفروق، وقد قال: «احْثُوا في وُجُوه المَدَّاحِينَ التُّرابَ»(١).

ومنها: ما اشتملت عليه قصةُ الثلاثة الذين خُلِّفُوا مِن الحِكَم والفُّوائد الجمَّة، فنشيرُ إلى بعضها:

قمنها: جوازُ إخبار الرجل عن تفريطه وتقصِيرهِ في طاعة الله ورسوله، وعن سببِ ذُلك، وما آل إليه أمرُه، وفي ذلك مِن التحذير والنصيحة، وبيانِ طُرُقِ الخير والشر، وما يترتب عليها ما هو من أهم الأمور.

ومنها: جوازُ مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع.

ومنها: تسلية الإنسان نفسَه عما لم يُقدر له من الخير بِما قدر له مِن نظيره أو خير منه.

ومنها: أن بيعةَ العَقَبَةِ كانت مِن أفضل مشاهد الصحابة، حتى إن كعباً كان لا يراها دونَ مشهد بدر.

ومنها: أن الإمام إذا رأى المصلحة في أن يستر عن رعيته بعض ما يهم به ويقصِدُه من العدو، ويُورِّي به عنه، استُحِبَّ له ذلك، أو يتعين بحسب المصلحة.

ومنها: أن السترَ والكِتمان إذا تضمن مفسدة لم يجز.

ومنها: أن الجيشَ في حياة النبي ﷺ لم يكن لهم دِيوان، وأول من دوَّن الدِّيوان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا مِن سنته التي أمر النبي ﷺ باتباعها، وظهرت مصلحتُها، وحاجةُ المسلمين إليها.

ومنها: أن الرجلَ إذا حضرت له قُرصةُ القُربة والطاعة، فالحزمُ كُلُّ الحزم في انتهازها، والمبادرة إليها، والعجزُ في تأخيرها، والتسويف بها، ولا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها، فإن العزائم والهمم سريعةُ الانتقاض قلما ثبتت، والله سُبحانه يُعاقب مَنْ فتح له باباً من الخير فلم ينتهزه، بأن يحول بين قلبه وإرادته، فلا يُمكنه بعد من إرادته عقوبةً له، فمن لم يَستجِبُ لله ورسوله إذا دعاه، حالَ بينه وبين قلبه وإرادته، فلا يمكنه الاستجابةُ بعد ذلك. قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّ اللَّينَ اللَّينَ اللَّي اللَّينَ اللَّي اللَّينَ اللَّي اللَّينَ الله عَلَى الله على الله على

ومنها: أنه لم يكن يتخلَّفُ عن رسول الله ﷺ إلا أحد رجال ثلاثة: إما مغموصٌ عليه في النفاق، أو رجلٌ من أهل الأعذار، أو من خلَّفَهُ رسولُ الله ﷺ واستعمله على المدينة، أو خلفه لمصلحة.

ومنها: أن الإمام والمطاع لا ينبغي له أن يُهمِلَ مَنْ تخلُّفَ عنه في بعض الأمور، بل يذكِّره

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٣٠٠٢)، وأبو داود (٤٨٠٤)، من حديث المقداد بن الأسود، وله قصة.

ليراجع الطاعة ويتوب، فإن النبي على قال بتبوك: «مَا فَعَلَ كَعْب؟» ولم يذكر سِواه من المخلَّفين استصلاحاً له، ومُراعاةً وإهمالاً للقوم المنافقين.

ومنها: جوازُ الطعنِ في الرجل بما يغلِبُ على اجتهادِ الطاعن حميةً، أو ذبّاً عن الله ورسوله، ومن هذا: طعنُ أهل الحديث فيمن طعنوا فيه من الرواة، ومن هذا: طعنُ ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم.

ومنها: جوازُ الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الرادِّ أنه وهم وغلط، كما قال معاذ للذي طعن في كعب: «بئس ما قلتَ، والله يا رسولَ الله على في كعب: «بئس ما قلتَ، والله يا رسولَ الله على واحد منهما.

ومنها: أن السنة للقادم من السفر أن يدخل البلّد على وضوء، وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته، فيُصَلِّي فيه ركعتين، ثم يجلس للمسلّمين عليه، ثم ينصرفُ إلى أهله.

ومنها: أن رسول الله ﷺ كان يقبل علانية من أظهر الإسلام من المنافقين، ويَكِلُ سريرته إلى الله، ويُجري عليه حكم الظاهر، ولا يُعاقبه بما لم يعلم مِن سِرَّه.

ومنها: تركُ الإمام والحاكم ردَّ السلام على من أحدث حدثاً تأديباً له، وزجراً لغيره، فإنه ﷺ لم ينقل أنه رد على كعب، بل قابل سلامه بتبسم المُغْضَب.

ومنها: أن التبسم قد يكون عن الغضب، كما يكون عن التعجب والسرور، فإن كلاً منهما يُوجب انبساط دم القلب وثورانه، ولهذا تظهر حمرةُ الوجه لسرعة ثورانِ الدم فيه، فينشأ عن ذلك السرور، والغضب تعجّب يتبعُه ضحك وتبسم، فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه في وجهه، ولا سيما عند المُعتبَةِ كما قيل (١):

# إذا رَأَيْتَ نُعُوبَ اللَّهِ بَارِزَة فَالاَتَظُنَّ أَنَّ اللَّهَ مُهُدَّتِهِ مُ

ومنها: معاتبةُ الإمام والمطاع أصحابه، ومن يعز عليه، ويَكُرُم عليه، فإنه عاتب الثلاثة دونَ سائِر من تخلَّف عنه. وقد أكثر الناسُ من مدح عتاب الأحبة، واستلذاذه، والسرور به، فكيف بعتاب أحبً الخلق على الإطلاق إلى المعتوب عليه، ولله ما كان أحلى ذلك العتاب، وما أعظم ثمرتَه، وأجلً فائدته، ولله ما نال به الثلاثةُ مِن أنواع المسرات، وحلاوةِ الرضى، وخِلَع القبول.

ومنها: توفيقُ اللَّهِ لكعب وصاحبيه فيما جاؤوا به من الصدق، ولم يخذلهم حتى كذبوا واعتذروا بغير الحق، فصلُحت عاجلتهم، وفسدت عاقبتُهم كلَّ الفساد، والصادقون تعبوا في العاجلة بعض التعب، فأعقبهم صلاح العاقبة، والفلاح كُلَّ الفلاح، وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة، فمراراتُ المبادي حلاوات في العواقب، وحلاوات المبادي مرارات في العواقب.

وقول النبي ﷺ لكعب: «أما هذا، فقد صدق، دليلٌ ظاهر في التمسك بمفهوم اللقب عند قيام قرينة تقتضي تخصيص المذكور بالحكم، كقوله تعالى: ﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْكُنَ إِذْ يَمْكُمُانِ فِي ٱلْحَرَٰنِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِلْكُمِيمِ شَهِدِينَ ۞ فَعَهَمَنَهَا سُلَيْكُنَّ ﴾ [الانبياء: ٧٨، ٧٩]، وقوله ﷺ: «جعلت لى

<sup>(</sup>١) القائل هو المتنبي، انظر ديوانه ٤/ ٨٥.

الأرضُ مسجداً وتُرْبَتُها طهوراً»(١) وقوله في هذا الحديث: «أما هذا فقد صدق»، وهذا مما لا يشك السامع أن المتكلم قصد تخصيصه بالحكم.

وقول كعب: ﴿هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا: نعم، مرارة بن الربيع، وهلال بن أمية»، فيه أن الرجل ينبغي له أن يردَّ حرَّ المصيبة بروح التأسي بمن لقي مثل ما لقي، وقد أرشد سبحانه إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْرِ إِن تَكُونُواْ تَالْمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالْمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَرَجُونَ مِن اللهِ مَا لَكُونُ إِن تَكُونُواْ تَالْمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَرَجُونَ مِن اللهِ مَا لَكُونُ مِنْ اللهِ مَا اللهِ فيها بقوله: ﴿وَلَن يَنفَعَكُمُ اللهُ مَا النارِ فيها بقوله: ﴿وَلَن يَنفَعَكُمُ اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ في اللهُ اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مِنْ إِلَيْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ إِلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ إِلَيْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

وقوله: «فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً، لي فيهما أسوة» لهذا الموضع مما عُدَّ من أوهام الزهري، فإنه لا يُحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البتة ذِكرُ لهذين الرجلين في أهل بدر، لا ابن إسحاق ولا موسى بن عقبة، ولا الأموي، ولا الواقدي، ولا أحد ممن عدَّ أهل بدر، وكذلك ينبغي ألا يكونا من أهل بدر، فإن النبي عَيِي لَمْ يَهْجُرْ حاطباً، ولا عاقبه وقد جس عليه، وقال لعمر لما هم بقتله: «وما يُدريكَ أن الله اطلع على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شِئتُم فقد غفرتُ لكم» (٢)، وأين ذنب التخلف من ذنب الجسّ.

قال أبو الفرج بن الجوزي: ولم أزل حريصاً على كشف ذلك وتحقيقه حتى رأيتُ أبا بكر الأثرم قد ذكر الزهري، وذكر فضله وحفظه وإتقانه، وأنه لا يكاد يحفظ عليه غلط إلا في هذا الموضع، فإنه قال: إن مرارة بن الربيع، وهلال بن أمية شهدا بدراً، وهذا لم يقله أحدٌ غيره، والغلط لا يعصم منه إنسان.

فصل: وفي نهي النبي عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر من تخلّف عنه دليلٌ على صدقهم وكذب الباقين، فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا الذنب، وأما المنافقون فجُرمهم أعظمُ من أن يُقابل بالهجر، فدواء هذا المرض لا يعمل في مرض النفاق، ولا فائدة فيه، وهكذا يفعلُ الرب سبحانه بعباده في عقوبات جرائمهم، فيؤدِّبُ عبده المؤمن الذي يحبُه وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة، فلا يزال مستيقظاً حَذِراً، وأما من سقط من عينه وهان عليه، فإنه يُخلي بينه وبين معاصيه، وكلما أحدث ذنباً أحدث له نِعمة، والمغرورُ يظن أن ذلك مِن كرامته عليه، ولا يعلم أن ذلك عينُ الإهانة، وأنه يُريد به العذابَ الشديد، والعقوبة التي لا عاقبة معها، كما في الحديث المشهور: "إذا أرّادَ اللَّه بِعَبْدِ خَيْراً عَجَّلً لَهُ عُقُوبَتَهُ في الدَّنْيَا، فَيَرِدُ يَوْمَ القِيَامَة بَنُونُوهِ» (٣).

وفيه دليل أيضاً على هِجران الإمام، والعالم، والمطاع لمن فعل ما يستوجِبُ العَتب، ويكون هِجرانه دواء له بحيث لا يضعُف عن حصول الشفاء به، ولا يزيدُ في الكمية والكيفية عليه فيهلكه، إذ المرادُ تأديبُه لا إتلاقُه.

وقوله: «حتى تنكرت لي الأرض، فما هِيَ بالتي أُعرِفُ؛ هذا التنكرُ يجده الخائفُ والحزينُ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۷۷. (۲) سیأتی ص ۹۳۰

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٣٩٦)، وإسناده ضعيف لضعف سعد بن سنان، ويقال سنان بن سعد، لكن للحديث شواهد تقويه.

والمهمومُ في الأرض، وفي الشجر، والنبات حتى يجدَه فيمن لا يعلم حاله من الناس، ويجده أيضاً المذنبُ العاصي بحسب جرمه حتى في خُلُقِ زوجته وولده، وخادمه ودابته، ويَجِدُه في نفسه أيضاً، فتتنكر له نفسُه حتى ما كأنَّه هو، ولا كأنَّ أهلَه وأصحابَه، ومَن يُشْفِقُ عليه بالَّذِينَ يعرِفُهم، وهذا سر من الله لا يخفى إلا على من هو ميتُ القلب، وعلى حسب حياة القلب يكون إدراكُ هذا التنكر والوحشة. وما لجرح بميت إيلام.

ومن المعلوم أن هذا التنكر والوحشة كانا لأهل النفاق أعظم، ولكن لموت قلوبهم لم يكونوا يشعرون به، وهكذا القلبُ إذا استحكم مرضه، واشتد ألمه بالذنوب والإجرام، لم يجد هذه الوحشة والتنكر، ولم يحس بها، ولهذه علامةُ الشقاوة، وأنه قد أيسَ من عافية هذا المرض، وأعيا الأطباء شِفاؤه، والخوفُ والهمُّ مع الريبة، والأمنُ والسرورُ مع البراءةِ مِن الذنب.

خَـمَـا في الأَرْضِ أشـجَـعُ مِـنْ بـريء ولا فـي الأَرْضِ أَخـوَفُ مِـنْ مُـرِيـبِ

وهذا القدرُ قد ينتفع به المؤمنُ البَصيرُ إذا ابتُلِيَ به ثم راجع، فإنه ينتفع به نفعاً عظيماً مِن وجوه عديدة تفوتُ الحصرَ، ولو لم يكن منها إلا استثمارُه من ذلك أعلام النبوة، وذوقه نفس ما أخبر به الرسولُ فيصير تصديقه ضرورياً عنده، ويصيرُ ما ناله مِن الشر بمعاصيه، ومن الخير بطاعاته من أدلة صدق النبوة الذوقية التي لا تتطرقُ إليها الاحتمالات، وهذا كمن أخبرك أن في هذه الطريق من المعاطب والمخاوف كيتَ وكيتَ على التفصيل، فخالفته وسلكتها، فرأيتَ عين ماأخبرك به، فإنك تشهدُ صِدقه في نفس خِلافك لهُ، وأما إذا سلكت طريقَ الأمن وحدها، ولم تجد من تلك المخاوف شيئاً، فإنه وإن شهد صدق المخبر بما ناله من الخير والظفر مفصلاً، فإن علمه بتلك يكون مجملاً.

فصل: ومنها: أن هلال بنَ أمية ومرارة قعدا في بيوتهما، وكانا يُصليان في بيوتهما، ولا يحضُران الجماعة، وهذا يدل على أن هجران المسلمين للرجل عذر يُبيح له التخلف عن الجماعة، أو يقال: من تمام هجرانه أن لا يحضر جماعة المسلمين، لكن يقال: فكعب كان يحضر الجماعة ولم يمنعه النبي على ولا عتب عليهما على التخلف، وعلى هذا فيقال: لما أُمِرَ المسلمون بهجرهم تركوا: لم يؤمروا، ولم يُنهوا، ولم يُكلموا، فكان من حضر منهم الجماعة لم يمنع، ومن تركها لم يُكلم، أو يقال: لعلهما ضَعُفًا وعَجزا عن الخروج، ولهذا قال كعب: وكنت أنا أجلدَ القوم وأشبَّهم، فكنتُ أخرج فأشهدُ الصلاة مع المسلمين.

وقوله: «وآتي رسول الله ﷺ فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول: هل حرك شفيته برد السلام علي أم لا؟، فيه دليل على أن الرد على من يستحق الهجرَ غيرُ واجب، إذ لو وجب الرد لم يكن بد من إسماعه.

وقوله: «حتى إذا طال ذٰلك علي تسورتُ جدار حائط أبي قتادة»، فيه دليل على دخول الإنسان دَار صاحبه وجاره إذا علم رضاه بذلك، وإن لم يستأذِنُه.

وفي قول أبي قتادة له: «الله ورسوله أعلم»، دليل على أن هذا ليس بخطاب ولا كلام له، فلو حلف لا يكلمه، فقال مثلَ هذا الكلام جواباً له لم يحنث، ولا سيما إذا لم ينو به مكالمته، وهو الظاهر من حال أبى قتادة.

وفي إشارة الناس إلى النَّبطي الذي كان يقول: «من يدل على كعب بن مالك» دون نطقهم له

تحقيقٌ لمقصود الهجر، وإلا فلو قالوا له صريحاً: ذاك كعب بن مالك، لم يكن ذلك كلاماً له، فلا يكونون به مخالفين للنهي، ولكن لِفرط تحريهم وتمسكهم بالأمر لم يذكروه له بصريح اسمه. وقد يقال: إن في الحديث عنه بحضرته وهو يسمع نوع مكالمة له، ولا سيما إذا جعل ذلك ذريعة إلى المقصود بكلامه، وهي ذريعة قريبة، فالمنع من ذلك من باب منع الحيل وسد الذرائع، ولهذا أفقه وأحسن.

وفي مكاتبة ملك غسان له بالمصير إليه ابتلاء من الله تعالى، وامتحان لإيمانه ومحبته لله ورسوله، وإظهار للصحابة أنه ليس ممن ضعف إيمانه بهجر النبي على والمسلمين له، ولا هو ممن تحملُه الرغبة في الجاه والملك مع هجران الرسول والمؤمنين له على مفارقة دينه، فهذا فيه من تبرئة الله له مِن النفاق، وإظهار قوة إيمانه، وصدقه لرسوله وللمسلمين ما هو من تمام نعمة الله عليه، ولطفه به، وجبره لكسره، ولهذا البلاء يُظهر لُبَّ الرجل وسره، وما ينطوي عليه، فهو كالكِير الذي يخرج الخبيث من الطب.

وقوله: «فتيممت بالصحيفة التنورَ»، فيه المبادرة إلى إتلاف ما يُخشى منه الفساد والمضرة في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يُؤخره، ولهذا كالعصير إذا تخمّر، وكالكتاب الذي يُخشى منه الضررُ والشر، فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه.

وكانت غسان إذ ذاك \_ وهُم ملوك عرب الشام \_ حرباً لرسول الله على الله وكانوا ينعلُون خيولَهم لمحاربته، وكان لهذا لما بعث شجاع بن وهب الأسدي إلى ملكهم الحارث بن أبي شمر الغساني يدعوه إلى الإسلام، وكتب معه إليه، قال شجاع: فانتهيتُ إليه وهو في غوطة دمشق، وهو مشغول بتهيئة الأنزال والألطاف لِقيصر، وهو جاءٍ من حمصَ إلى إيلياء، فأقمتُ على بابه يومين أو ثلاثة، فقلتُ لِحاجبه: إني رسول رسولِ الله ﷺ إليه، فقال: لا تَصِلُ إليه حتى يخرُجَ يومَ كذا وكذا، وجعل حاجبُه -وكان رومياً اسمه مري \_ يسالُني عن رسول الله ﷺ، وكنتُ أحدُّنُه عن رسول الله ﷺ وما يدعو إليه، فيرقُّ حتى يغلِبَ عليه البكاء، ويقول: إني قرأتُ الإنجيل، فأجِدُ صفة لهذا النبي بعينه، فأنا أؤمن به وأصدُّقه، فأخافُ من الحارث أن يقتلني، وكان يُكرمني، ويُحسن ضيافتي. وخرج الحارث يوماً فجلس، فوضع التاجَ على رأسه، فأذِن لي عليه، فدفعتُ إليه كتابَ رسول الله ﷺ، فقرأه، ثمّ رمى به، قال: من ينتزعُ مِني ملكي؟ وقال: أنا سائر إليه، ولو كان باليمن جنتُه، عليَّ بالناس، فلم تزل تُعرض حتى قام، وأمر بالخيول تُنعل، ثم قال: أخبر صاحِبَكَ بما ترى، وكتب إلى قيصر يخبره خبري، وما عزم عليه، فكتب إليه قيصر: أن لا تُسِرُّ، ولا تَعْبُرْ إليه، والهُ عنه، ووافني بإيلياء، فلما جاءه جوابُ كتابه، دعاني فقال: متى تُريد أن تخرج إلى صاحبك؟ فقلت: غداً، فأمر ليّ بمائةِ مثقالٍ ذهباً، ووصلنى حاجبُه بنفقة وكُسوة، وقال: اقرأ على رسول الله على مني السلام، فقدمتُ على رسول الله على ، فأخبرته، فقال: «بادَ مُلْكُه»، وأقرأته من حاجبه السلام، وأخبرته بما قال، فقال رسولُ الله ﷺ: «صدق»، ومات الحارث بن أبي شمر عام الفتح، ففي هذه المدة أرسل ملكُ غسان يدعو كعباً إلى اللحاق به، فأبت له سابقة الحسنى أن يرغب عن رسول الله ﷺ ودينه 🗥 .

<sup>(</sup>١) انظر «نصب الراية» ٤٢٤/٤.

فصل: في أمر رسول الله على لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما مضى لهم أربعون ليلة، كالبشارة بمقدمات الفَرَج والفتح مِن وجهين: أحدهما: كلامُه لهم، وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا برسوله. الثاني: مِن خصوصية أمرهم باعتزال النساء، وفيه تنبيه وإرشاد لهم إلى الجد والاجتهاد في العبادة، وشد المئزر، واعتزال محل اللهو واللذة، والتعوض عنه بالإقبال على العبادة، وفي هذا إيذان بقرب الفرج، وأنه قد بقي من العتب أمر يسير.

وفقه لهذه القصة أن زمن العبادات ينبغي فيه تجنبُ النساء، كزمن الإحرام، وزمن الاعتكاف؟ وزمن الصيام، فأراد النبيُ على أن يكون آخرُ لهذه المدة في حق لهؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والصيام في توفرها على العبادة، ولم يأمرهم بذلك من أول المدة رحمةً بهم، وشفقةً عليهم، إذ لعَلهم يضعف صبرهم عن نسائهم في جميعها، فكان من اللطف بهم والرحمة أن أمروا بذلك في آخر المدة، كما يؤمر به الحاج من حين يحرم، لا من حين يعزم على الحج.

وقول كعب لامرأته: «الحقي بأهلك»، دليل على أنه لم يقع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوه. والصحيح: أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة، وإخراج الرقيق عن ملكه، لا يقع به طلاق ولا عتاق، لهذا هو الصواب الذي ندينُ الله به، ولا نرتابُ فيه البتة. فإذا قيل له: إن غلامك فاجر أو جاريتك تزني، فقال: ليس كذلك، بل هو غلام عفيف حر، وجارية عفيفة حرة، ولم يُرد بذلك حرية العتق، وإنما أراد حرية العفة، فإن جاريته وعبده لا يعتقان بهذا أبداً، وكذا إذا قيل له: كم لغلامك عندك سنة؟ فقال: هو عتيق عندي، وأراد قدم ملكه له، لم يعتق بذلك، وكذا إذا قيل له: كم لغلامك عندك سنة؟ فقال: هو عتيق عندي، وأراد قدم ملكه له، لم يعتق بذلك، وكذاك إذا ضرب امرأته الطلق، فسئل عنها، فقال: هي طالق، ولم يخطر بقلبه إيقاع الطلاق، وإنما أراد أنها في طلق الولادة، لم تطلق بهذا، وليست لهذه الألفاظ مع لهذه القرائن صريحة إلا فيما أريد بها ودل السياق عليها، فدعوى أنها صريحة في العتاق والطلاق مع لهذه القرائن مكابرة، ودعوى باطلة قطعاً.

فصل: وفي سجود كعب حين سمع صوت المبشّر دليل ظاهر أن تلك كانت عادة الصحابة، وهي سجودُ الشكر عند النعم المتجددة، والنقم المندفعة، وقد سجد أبو بكر الصديق لما جاءه قتلُ مسيلمة الكذاب، وسجد علي بن أبي طالب لما وجد ذا الثُّديَّةِ مقتولاً في الخوارج، وسجد رسول الله على حين بشّره جبريلُ أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشراً، وسجد حين شفع لأمته، فشفعه الله فيهم ثلاث مرات (۱). وأناه بشير فبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة، فقام فخرَّ ساجداً، وقال أبو بكرة: كان رسول الله على إذا أناه أمر يسرُّه خرَّ لله ساجداً (۱)، وهي آثار صحيحة لا مطعن فيها.

وفي استباق صاحب الفرس والراقي على سلع ليبشرا كعباً دليل على حرص القوم على الخير، واستباقهم إليه، وتنافُسهم في مسرة بعضهم بعضاً.

<sup>(</sup>۱) أحمد ١/ ١٩١، والحاكم ١/ ٥٥٠، والبيهقي ٢/ ٣٧٠- ٣٧١، من حديث عبد الرلحن بن عوف، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٧٧٤)، والترمذي (١٥٧٨)، وابن ماجه (١٣٩٤).

وفي نزع كعب ثوبيه وإعطائهما للبشير، دليل على أن إعطاء المبشرين من مكارم الأخلاق والشيم، وعادة الأشراف. وقد أعتق العباس غلامه لما بشَّره أن عند الحجاج بن علاط من الخبر عن رسول الله على الله ما يسره.

وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه.

وفيه دليل على استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية، والقيام إليه إذا أقبل، ومصافحته، فهذه سنة مستحبة، وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية، وأن الأولى أن يقال له: لِيهنك ماأعطاك الله، وما منَّ الله به عليك، ونحو لهذا الكلام، فإن فيه تولية النعمة ربَّها، والدعاء لمن نالها بالتهني بها.

وفيه دليل على أن خير أيام العبد على الإطلاق وأفضلها يومُ توبته إلى الله، وقبول الله توبته، لقول النبي ﷺ: «أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ».

فإن قيل: فكيف يكون لهذا اليوم خيراً من يوم إسلامه؟ قيل: هو مكمل ليوم إسلامه، ومن تمامه، فيومُ إسلامه بداية سعادته، ويومُ توبته كمالها وتمامها، والله المستعان.

وفي سرور رسول الله ﷺ بذلك وفرحه به واستنارة وجهه دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة، والرحمة بهم والرأفة، حتى لعل فرحه كان أعظم مِن فرح كعب وصاحبيه.

وقول كعب: «يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي». دليل على استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال.

وقول رسول الله ﷺ: "أَمْسِكُ عَلَيْكُ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُو خَيْرٌ لَكَ، دليل على أن من نذر الصدقة بكُلُّ ماله، لم يلزمه إخرائج جميعه، بل يجوز له أن يبقي له منه بقية. وقد اختلفت الرواية في ذلك، ففي «الصحيحين» أن النبي ﷺ قاله له: "أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ» ولم يعين له قدراً، بل أطلق ووكله إلى اجتهاده في قدر الكفاية، ولهذا هو الصحيح، فإن ما نقص عن كفايته وكفاية أهله لا يجوز له التصدق به، فنذره لا يكون طاعة، فلا يجب الوفاء به، وما زاد على قدر كفايته وحاجته، فإخراجه والصدقة به أفضل، فيجب إخراجه إذا نذره، لهذا قياسُ المذهب، ومقتضى قواعِد الشريعة، ولهذا تقدم كفاية الرجل، وكفاية أهله على أداء الواجبات المالية، سواء كانت حقاً لله كالكفارات والحجّ، أو حقاً للآدميين كأداء الديون، فإنا نترك للمفلس ما لا بُدَّ منه من مسكن، وخادم، وكسوة، والتح حرفة، أو للآدميين كأداء الديون، فإنا نترك للمفلس ما لا بُدَّ منه من مسكن، وقد نص الإمام أحمد على أن من للآد الصدقة بماله كُله أجزاه أثلثه. واحتج له أصحابُه بما رُوي في قصة كعب هذه أنه قال: يا رسول الله! إن من توبتي إلى الله ورسوله أن أخرُجَ من مالي كُله إلى الله ورسوله صدقة، قال: "لا" قلت: فنصفه. قال: "لا" قلت: فنائه قال: "نعم، قلت: فإنى أمسك سهمي الذي بخير. رواه أبو داود ". وفي ثبوت قلذا ما فيه، فإن الصحيح في قصة كعب هذه ما رواه أصحاب الصحيح من حديث الزهري، عن ولد كعب بن مالك عنه أنه قال: "أمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِك» مِن غير تعيين لقدره، وهم أعلم بالقصة مِن غيره، فإنهم ولدُه، وعنه نقلوها.

<sup>(</sup>۱) (۳۳۲۱) ورجاله ثقات.

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد في «مسنده» (١) أن أبا لُبابةً بن عبد المنذر لما تابَ اللهُ عليه، قال: يا رسولَ الله! إنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَهْجُرَ دَارَ قَومِي وأُساكِنَكَ، وأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً للهِ عَزْ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يُجْزىءُ عَنْكَ الثَّلْثُ».

قيل: هذا هو الذي احتج به أحمد، لا بحديث كعب، فإنه قال في رواية ابنه عبد الله: إذا نذر أن يتصدَّق بماله كُلِّه أو ببعضه، وعليه دينٌ أكثر مما يملكه، فالذي أذهبُ إليه أنه يُجزئه من ذلك الثلث، لأن النبي ﷺ أمر أبا لُبابة بالثلث، وأحمد أعلمُ بالحديث أن يحتج بحديث كعب لهذا الذي فيه ذكر الثلث، إذ المحفوظ في لهذا الحديث: «أمسك عليك بعض مالك» وكأنّ أحمد رأى تقييد إطلاق حديثِ كعب لهذا بحديث أبى لبابة.

وقوله فيمن نذر أن يتصدَّق بماله كله أو ببعضه وعليه دين يستغرِقه: إنه يجزئه من ذٰلك الثلث، دليل على انعقاد نذره، وعليه دين يستغرِقُ ماله، ثم إذا قضى الدين، أخرج مقدار ثلث ماله يومَ النذر، ولمكذا قال في رواية ابنه عبد الله: إذا وهب ماله، وقضى دينه، واستفاد غيره، فإنما يجبُ عليه إخراجُ ثلث ماله يوم حِنثه، يريد بيوم حِنثه يومَ نذره، فينظر قدر الثلث ذٰلك اليوم، فيخرجه بعد قضاء دينه.

وقوله: أو ببعضه، يُريد أنه إذا نذر الصدقة بمعين مِن ماله، أو بمقدار كألُف ونحوها، فيجزئه ثُلثُه كنذر الصدقة بجميع ماله. والصحيح من مذهبه لزومُ الصدقة بجميع المعين. وفيه روايةٌ أخرى، أن المعين إن كان ثلث ماله فما دونه، لزمه الصدقةُ بجميعه، وإن زاد على الثلث لزمه منه بقدر الثلث، وهي أصحُّ عند أبي البركات (٢).

وبعد، فإن الحديث ليس فيه دليل على أن كعباً وأبا لبابة نذرا نذراً منجَّزاً، وإنما قالا: إن مِن توبتنا أن ننخلع مِن أموالنا، وهذا ليس بصريح في النذر، وإنما فيه العزمُ على الصدقة بأموالهما شكراً لله على قبول توبتهما، فأخبر النبيُّ ﷺ أن بعض المال يُجزىء من ذلك، ولا يحتاجان إلى إخراجه كله، ولهذا كما قال لسعد وقد استأذنه أن يُوصى بماله كله، فأذن له في قدر الثلث.

فإن قيل: لهذا يدفعُه أمران: أحدهما: قوله: فيجزئك»، والإجزاء إنما يستعمل في الواجب، والثاني: أن منعه مِن الصدقة بما زاد على الثلث دليل على أنه ليس بقربة، إذ الشارع لا يمنع من القرب، ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاءُ به.

قيل: أما قوله: «يُجزئك»، فهو بمعنى يكفيك، فهو من الرباعي، وليس من «جزى عنه» إذا قضى عنه، يقال: أجزأني: إذا كفاني، وجزى عني: إذا قضى عني، ولهذا هو الذي يستعمل في الواجب، ومنه قوله ﷺ لأبي بُردة في الأضحية: «تَجْزِي عَنْكَ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»(٣) والكفاية تُستعمل في الواجب والمستحب.

وأما منعُه مِن الصدقة بما زاد على الثلث، فهو إشارة منه عليه بالأرفق به، وما يحصل له به منفعة دينه ودنياه، فإنه لو مكّنه من إخراج ماله كُلّه لم يصبِرُ على الفقر والعدم، كما فعل بالذي جاءه بالصُّرة

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣/٤٥٣، والدارمي ١/٣٩٠ـ ٣٩١، من طريقين يقوي أحدهما الآخر، وله شواهد تقويه.

<sup>(</sup>٢) هو ابن تيمية الجد، واسمه عبد السلام بن عبد الله الحرّاني المتوفى سنة ١٥٢هـ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٦٨) ومسلم ١٩٦١/٤.

ليتصدق بها، فضربه بها (١)، ولم يقبلها منه خوفاً عليه من الفقر، وعدم الصبر. وقد يقال ـ وهو أرجحُ إن شاء الله تعالى ـ: إن النبي على عامل كُلَّ واحدٍ ممن أراد الصدقة بماله بما يعلم من حاله، فمكن أبا بكر الصديق من إخراج مالِه كُلُه، وقال: «ما أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟» فقال: أبقيتُ لهم الله ورسوله (٢)، فلم يُنكر عليه، وأقرَّ عمر على الصدقة بِشَطْرِ ماله، ومنع صاحب الصَّرةِ من التصدُّق بها، وقال لكعب: «أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ»، وهذا ليس فيه تعيين المخرج بأنه الثلث، ويبعد جداً بأن يكون الممسك ضعفي المخرج في هذا اللفظ، وقال لأبي لبابة: «يُجزئك الثلث» ولا تناقض بين هذه الأخبار. وعلى هذا، فمن نذر الصدقة بماله كُلُه، أمسك منه ما يحتاجُ إليه هو وأهلُه، ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناسِ مدة حياتِهم من رأس مال أو عقار، أو أرض يقومُ مَعَلُها بكفايتهم، وتصدَّق بالباقي. والله أعلم.

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: يتصدَّقُ منه بقدر الزكاة، ويُمسك الباقي. وقال جابر بن زيد: إن كان ألفين فأكثر، أخرج عُشْرَهُ، وإن كان ألفاً فما دون فسُبْعَهُ، وإن كان خمسمائة فما دُون فَخُمْسهُ. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يتصدَّق بكلِّ ماله الذي تجبُ فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة، ففيه روايتان: أحدهما: يُخرجه والثانية: لا يلزمه منه شيء. وقال الشافعي: تلزمه الصدقةُ بماله كله. وقال مالك، والزهري، وأحمد: يتصَّدقُ بثلثه. وقالت طائفة: يلزمه كفارة يمين فقط.

فصل: ومنها: عظم مقدارِ الصَّدق، وتعليقُ سعادة الدنيا والآخرة، والنجاة مِن شرهما به، فما أنجى الله من أنجاه إلا بالصدق، ولا أهلك من أهلكه إلا بالكذب، وقد أمر اللَّهُ سبحانه عِباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا التَّهُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّلَدِقِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

وقد قسم سبحانه الخلق إلى قسمين: سعداء وأشقياء، فجعل السعداء هم أهلَ الصدق والتصديق، والأشقياء هم أهلَ الكذب والتكذيب، وهو تقسيم حاصِر مطَّرد منعكِس، فالسعادةُ دائرة مع الصدق والتصديق، والشقاوةُ دائرة مع الكذب والتكذيب.

وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينفعُ العبادَ يومَ القيامة إلا صدقهم، وجعل علم المنافقين الذي تميزوا به هو الكذبَ في أقوالهم وأفعالهم، فجميعُ ما نعاه عليهم أصلُه الكذبُ في القول والفعل، فالصدقُ بريدُ الإيمان، ودليله، ومركبه، وسائقه، وقائده، وجليته، ولباسُه، بل هو لبه وروحه. والكذب بريدُ الكفر والنفاق، ودليلهُ، ومركبه، وسائقه، وقائدُه، وحليته، ولباسه، ولبه، فمضادة الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد، فلا يجتمعُ الكذب والإيمان إلا ويطرُد أحدهما صاحبه، ويستقِرُ موضعه، والله سبحانه أنجى الثلاثةَ بصدقهم، وأهلكُ غيرَهم من المخلَّفين بكذبهم، فما أنعم اللهُ على عبدِ بعد الإسلام بنعمةِ أفضلَ من الصدق الذي هو غِذاء الإسلام وحياتُه، ولا ابتلاه ببلية أعظمَ من الكذب الذي هو مرضُ الإسلام وفساده، والله المستعان.

وقولُه تعالى: ﴿ لَقَدَ تَابَ اللَّهُ عَلَ ٱلنَّيِيّ وَٱلْمُهَايِجِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱنَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْمُسَرَةِ مِنْ بَعَـدِ مَا كَادَ يَنِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَدَ تَابَ عَلِيَهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَهُوفٌ تَجِيمُ ﴾ [التوبة: ١١٧]، هذا من أعظم

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٦٧٣)، ورجاله ثقات.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۱۲۷۸)، والترمذي (۳۲۷۵)، والدارمي ۱/ ۳۹۱ برقم (۱۲۱۵)، ورجاله رجال الصحيح سوى
 هشام بن سعد، وهو حسن الحديث، في روايته عن زيد بن أسلم خاصة، وهذا منها.

ما يُعَرِّفُ العبد قدرَ التوبة وفضلَها عند الله، وأنها غاية كمال المؤمن، فإنَّه سبحانه أعطاهم لهذا الكمال بعد آخر الغزواتِ بعد أن قَضَوْا نحبَهم، وبذلوا نفوسهم، وأموالهم، وديارهم لله، وكان غاية أمرهم أن تاب عليهم، ولهذا جعل النبي على يوم توبة كعب خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه إلى ذلك اليوم، ولا يعرفُ لهذا حق معرفته إلا من عرف الله، وعرف حقوقه عليه، وعرف ما ينبغي له من عبوديته، وعرف نفسه وصفاتِها وأفعالها، وأن الذي قام به مِن العبودية بالنسبة إلى حق ربه عليه كقطرة في بحر، لهذا إذا سلم من الآفات الظاهرة والباطنة، فسبحان من لا يسعُ عبادَه غيرُ عفوه ومغفرته، وتغمده لهم بمغفرته ورحمته، وليس إلا ذلك أو الهلاك، فإن وضع عليهم عدله، فعذب أهل سماواته وأرضه عذبهم، وهو غيرُ ظالم لهم، وإن رحمهم فرحمتُه خير لهم من أعمالهم، ولا يُنجي أحداً منهم عملُه.

فصل: وتأمل تكريرَه سبحانه توبتَه عليهم مرتين في أول الآية وآخِرها، فإنه تاب عليهم أولاً بتوفيقهم للتوبة، فلما تابوا تاب عليهم ثانياً بقبولها منهم، وهو الذي وفقهم لِفعلها، وتفضل عليهم بقبولها، فالخير كله منه وبه، وله وفي يديه، يعطيه من يشاءُ إحساناً وفضلاً، ويحرمه من يشاء حكمةً وعدلاً.

فصل: وقوله تعالى: ﴿وَعَلَ النَّلْنَةِ الَّذِيكَ غُلِنُوا﴾ [التوبة: ١١٨]، قد فسرها كعبٌ بالصواب، وهو أنهم خُلِفُوا من بين من حلف لرسول الله ﷺ، واعتذر من المتخلفين، فخلَف لهؤلاء الثلاثة عنهم، وأرجأ أمرهم دونهم، وليس ذلك تخلُفهم عن الغزو، لأنه لو أراد ذلك لقال: تخلفوا، كما قال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ اللّهِ وَمَن عَرْفُكُم يَنَ الْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلِّفُوا عَن رَّسُولِ اللّهِ ﴾ [التوبة: ١٢٠]، وذلك لأنهم تخلفوا بأنفسهم بخلاف تخليفهم عن أمر المتخلفين سواهم، فإن اللّه سبحانه هو الذي خلفهم عنهم، ولم يتخلفوا عنه بأنفسهم. والله أعلم.

# فصل: في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة تسع بعد مقدمه من تبوك

قال ابن إسحاق<sup>(۱)</sup>: ثم أقام رسولُ الله ﷺ منصرفَه مِن تبوك بقيةَ رمضانَ وشوالاً وذا القَعدة، ثم بعث أبا بكر أميراً على الحج سنةَ تسع لِيقيم للمسلمين حَجَّهم، والناس من أهل الشرك على منازلهم من حجهم، فخرج أبو بكر والمؤمنون.

قال ابن سعد<sup>(۲)</sup>: فخرج في ثلاثمائة رجل من المدينة، وبعث معه رسول الله ﷺ بعشرين بدنة، قلَّدها وأشعرها بيده، عليها ناجية بن جُندب الأسلمي، وساق أبو بكر خمس بدنات.

قال ابن إسحاق: فنزلت براءة في نقض ما بين رسول الله على وبين المشركين مِن العهد الذي كانوا عليه، فخرج عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه على ناقة رسول الله على العضباء.

قال ابن سعد: فلما كان بالعَرْج ـ وابن عائذ يقول: بضَجَنان ـ لحقه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المعضباء، فلما رآه أبو بكر قال: أميرٌ أو مأمورٌ؟ قال: لا بل مأمور، ثم مضيا.

وقال ابن سعد: فقال له أبو بكر: أستعملك رسولُ اللهِ ﷺ على الحج؟ قال: لا، ولكن بعثني

<sup>(</sup>١) انظر «السيرة» لابن هشام ٢/٥٤٣، و«السيرة» لابن كثير ١٦٨/٤.

<sup>.178/(1)</sup> 

أقرأ براءة على الناس، وأنبذ إلى كل ذي عَهدٍ عهده، فأقام أبو بكر للناس حَجَّهم، حتى إذا كان يومُ النحر، قام علي ابن أبي طالب، فأذن في الناس عند الجمرة بالذي أمره رسول الله على ونبذ إلى كل ذي عهد عهده، وقال: أيها الناس! لا يدخُلُ الجنة كافر، ولا يحجُّ بعد العام مشرك، ولا يطوفُ بالبيت عُريان، ومن كان له عهد عِند رسول الله على أله الله على مُدَّته.

وقال الحميدي (١): حدثنا سفيان، قال: حدثني أبو إسحاق الهَمْدَاني، عن زيد بن يُثَيِّع، قال: سألنا علياً، بأي شيء بُعِثْتَ في الحجة؟ قال: بُعِثْتُ بأربع: لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إلا نفسٌ مُؤمِنة، ولا يَظُوفُ بالبيت عُريان، ولا يجتمِعُ مُسلم وَكافر في المسجد الحرام بعد عامِه هذا، ومَنْ كان بينَه وبَيْن النبيُ عَلَيْهُ عهد، فعهد، فعهد، فعهد، فأجلُه إلى أربعةِ أشهرِ.

وفي «الصحيحين»: عن أبي هُريرة، قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مُؤذِّنِنَ بعثهم يومَ النحر يؤذنون بمِنى: ألا يَحُجَّ بعدَ هذا العام مُشرِك، ولا يَطُوف بالبيت عُريان، ثم أردف النبيُّ ﷺ أبا بكر بعليٌ بنِ أبي طالب رضِي الله عنهما، فأمره أن يُؤذن ببراءة، قال فأذن معنا علي في أهل مِنى يَوْمَ النحرِ ببراءة، وألا يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِك، ولا يَطُوف بِالبَيْتِ عُرْيان (٢).

وني لهذه القصة دليل على أن يوم الحج الأكبر يوم النحر. واختلف في حجة الصديق لهذه، هل هي التي أسقطت الفرض، أو المسقطة هي حجة الوداع مع النبي الله على قولين، أصحهما: الثاني، والقولان مبنيان على أصلين:

أحدُهما: هل كان الحج فُرضَ قَبْلَ عام حجة الوداع أو لا؟

والثاني: هل كانت حَبَّةُ الصِّدِيق رضي الله عنه في ذي الحجة، أم وقعت في ذي القَعدَة من أجل النسيء الذي كان الجاهليةُ يؤخرون له الأشهر ويُقَدِّمونها؟ على قولين، والثاني: قولُ مجاهد وغيره. وعلى لهذا، فلم يُؤخِّر النبي ﷺ الحج بعد فرضه عاماً واحداً، بل بادر إلى الامتثال في العام الذي فرض فيه، ولهذا هو اللائق بهديه وحاله ﷺ، وليسَ بِيدِ من ادَّعي تقدَّم فرض الحج سنةَ ست أو سبع أو شمانٍ أو تسع دليل واحد. وغايةُ ما احتج به من قال: فُرِضَ سنة ست قوله تعالى: ﴿ وَأَنِينُوا المُجَّ وَالْمُنَوَ البَورَةِ البَورَةِ ١٩٦]، وهي قد نزلت بالحُديبية سنة ست، ولهذا ليس فيه ابتداءُ فرض الحج، وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه، فأين هذا مِن وجوب ابتدائه، وآيةُ فرض الحج وهي قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُ ٱلبَيْتِ مَنِ السَّعَلَاعَ إِلَيْهِ سَهِيلاً ﴾ [آل عمران: ١٩٧]، نزلت عامَ الوفود أواخرَ سنة تسع.

# فصل: في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي ﷺ

فَقَدِم عليه وفدُ ثقيف، وقد تقدَّم مع سياق غزوة الطائف.

قال موسى بن عقبة: وأقام أبو بكر لِلناس حجَّهم، وقدم عروةُ بن مسعود الثقفيُّ على رسول الله ﷺ، فاستأذن رسولَ الله ﷺ ليرجع إلى قومه، فذكر نحوَ ما تقدم، وقال: فقدم وفدهم، وفيهم: كِنانة بن عبد ياليل، وهو رأسُهم يومئذ، وفيهم: عُثمان بنُ أبي العاص، وهو أصغرُ الوفد، فقال المغيرةُ بن شعبة: يا رسولَ الله: أنزل قومي عليَّ فأكرمهم، فإني حديثُ الجرح فيهم، فقال رسول

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦٩)، ومسلم (١٣٤٧).

<sup>(</sup>۱) في دمسنده (٤٨).

الله ﷺ : ﴿ لَا أَمْنَعُكَ أَنْ تُكْرِمَ قَوْمَكَ ، ولكِنْ أَنْزِلْهُمْ حَيْثُ يَسْمَعُونَ القُرْآنِ ، وكان من جُرح المغيرة في قومه أنه كان أجيراً لثقيفٍ، وأنهم أقبلوا مِن مُضَرَ حتى إذا كانوا ببعض الطريق، عدا عليهم وهُمْ نيام، فقتلهم، ثم أقبل بأموالِهم حتى أتى رسول الله ﷺ ، فقال رسولُ الله ﷺ : «أَمَّا الإِسْلاَمُ فَنَقْبَلُ، وأمَّا الْمَالُ فَلاَ ، فَإِنَّا لاَّ نَغْدِرُ» ، وأبى أن يُخَمِّسَ ما معه، وأنزل رسولُ الله ﷺ وفدَ ثقيف في المسجد، وبني لهم خِياماً لكي يسمعوا القرآن، ويَروا الناسَ إذا صَلَّوْا، وكان رسولُ الله ﷺ إذا خطبُ لا يذكرُ نفسه، فلمًا سمعه وفدُّ ثقيف، قالوا: يأمُرنا أن نشهد أنه رسول الله، ولا يشهدُ به في خُطبته، فلما بلغه قولُهم، قال: «فإني أول من شهد أني رسولُ الله». وكانوا يغدُون إلى رسول الله ﷺ كُلَّ يوم، ويخلُّفونَ عثمان بن أبي العاص على رحالهم، لأنه أصغرُهم، فكان عثمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا بالهاجرة، عمد إلى رسول الله ﷺ، فسأله عن الدين، واستقرأه القرآن، فاختلف إليه عثمان مراراً حتى فَقُه في الدين وعلم، وكان إذا وجدَ رسولَ الله ﷺ نائماً، عَمَدَ إلى أبي بكر، وكان يكتم ذٰلك من أصحابه، فأعجب ذٰلك رسولَ الله ﷺ وأحبه، فمكث الوفد يختلِفُون إلى رسولِ الله ﷺ وهو يدعوهم إلى الإسلام، فأسلموا، فقال كِنانة بنُ عبدِ ياليل: هل أنتَ مقاضينا حتى نرجِعَ إلى قومنا؟ قال: انعم، إن أنتم أقررتُم بالإسلام أُقاضيكم، وإلا فلا قضية، ولا صُلْحَ بيني وبينكم، ۚ قال: أفرأيت الزني، فإنا قوم نغترِبُ، ولا بد لنا منه؟ قَالَ: ﴿ هُوَ عَلَيْكُم حَرَامٌ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ وَلَا نَقَرَاوُا ٱلزِّئَةُ إِنَّامُ كَانَ فَنَحِشَةً وَسَآةً سَيِيلًا ﴿ الإسراء]، قالوا: «أفرأيتَ الرِّبا فإنه أموالُنا كلها قال: «لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُم إن الله تعالى يقول: ﴿ يَكَأَنُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْإِيْوَا إِن كُنتُم تُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [السفرة]. قالوا: افرأيت الخمر، فإنه عصير أرضنا لا بد لنا منها؟ قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا» ، وقرأ : ﴿ يُكَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّنَا ٱلْمَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَالْأَصَابُ وَالْأَنْكُمُ بِجِسُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ فَأَجْتَيْبُوهُ لَعَلَّكُمْ فَتْلِحُونَ ٢٠٠٠ [المماندة]، فارتفع القوم، فخلا بعضُهم ببعض، فقالوا: ويحكم إنا نخاف إن خالفناه يوماً كيوم مكة، انطلِقُوا نُكاتبه على ما سألناه، فَأَتَوْا رَسُولَ الله على فقالوا: نعم لك ما سألت، أرأيت الرَّبَّة ماذا نصنعُ فيها؟ قال: «اهدِمُوها». قالوا: هيهاتَ لو تعلمُ الرَّبَّةُ أنك تُريد هدمها لقتلت أهلها، فقال عمر بن الخطاب: ويحَك يا ابنَ عبد ياليل، ما أجهلَك، إنما الربة حجر، فقالوا: إنا لم نأتك يا ابن الخطاب، وقالوا لِرسول الله على: تَوَلَّ أنت هدمها، فأما نحن، فإنا لا نهدِمُها أبداً. قال: "فسَأَبْعَثُ إِلَيْكُم مَنْ يَكْفِيكُم هَدْمَها، فَكاتبوه، فقال كِنانة بنُ عبد يا ليل: ائذن لنا قبلَ رسولِك، ثم ابعث في آثارنا، فإنا أعلمُ بقومنا، فأذِنَ لهم رسول الله ﷺ، وأكرمهم وحبًاهم، وقالوا: يا رسولَ الله أمَّر علينا رجلاً يؤمنا مِن قومنا، فأمَّر عليهم عثمانَ بن أبي العاص لِما رأى مِن حرصه على الإسلام، وكان قد تعلم سوراً مِن القرآن قبل أن يخرج. فقال كِنانة بن عبد ياليل: أنا أعلمُ الناس بثقيف، فاكتموهُمُ القضية، وخوِّفُوهم بالحرب والقتال، وأخبروهم · أن محمداً سألنا أموراً أبيناها عليه، سألنا أن نَهْدِمَ اللاتَ والعُزى، وأن نُحَرِّمَ الخمرَ والزني، وأن نُبْطِلَ أموالنا في الربا.

فخرجت ثقيف حين دنا منهم الوفدُ يتلقونهم، فلما رأوهم قد ساروا العَنَق، وقطروا الإبل، وتغشَّوا ثيابهم كهيئة القوم قد حزِنُوا وكربوا، وَلم يرجعوا بخير، فقال بعضهم لبعض: ما جاء وفدُكم بخير، ولا رجعوا به، وترجَّل الوفد، وقصدُوا اللات، ونزلوا عندها ـ واللات وثن كان بين ظهراني الطائف، يُستر ويُهدى له الهدي كما يُهدى لبيت اللهِ الحرام ـ فقال ناسٌ من ثقيف حين نزل الوفدُ إليها:

إنَّهم لا عهد لهم برؤيتها، ثم رجع كُلُّ رجل منهم إلى أهله، وجاء كلاً منهم خَاصَّتُه مِن ثقيف، فسألوهم ماذا جئتُم به وماذا رجعتم به؟ قالوا: أتينا رجلاً فظاً غليظاً يأخُذ مِن أمره ما يشاءُ، قد ظهر بالسيفِ، وداخ له العرب، ودان له الناس، فعرض علينا أموراً شداداً: هدمَ اللات والعُزى، وتركَ الأموال في الربا إلا رؤوس أموالكم، وحرم الخمر والزنى، فقالت ثقيف: والله لا نقبل هذا أبداً. فقال الوفدُ: أصلحوا السلاح، وتهيؤوا للقتال، وتعبَّؤوا له، ورُمُّوا حِصنكم. فمكثت ثقيفَ بذُّلك يومين أو ثلاثة يُريدون القِتال، ثم ألقى اللهُ عز وجل في قلوبهم الرعب، وقالوا: والله ما لنا به طاقة، وقد داخ له العرب كُلُّها، فارجعُوا إليه، فأعطُوه ما سأل، وصالِحُوه عليه. فلما رأى الوفد أنهم قد رغبوا، واختاروا الأمان على الخوف والحرب، قال الوفد: فإنا قد قاضيناه، وأعطيناه ما أحببنا، وشرطنا ما أردنا، ووجدناه أتقى الناس، وأوفاهم، وأرحمهم، وأصدقهم، وقد بُورك لنا ولكم في مسيرنا إليه، وفيما قاضيناه عليه، فاقبلوا عافية الله، فقالت ثقيف: فلِم كتمتمُونا لهٰذا الحديث وغممتُمونَا أشدَّ الغم؟ قالوا: أردنا أن ينزع الله مِن قلوبكم نخوة الشيطان، فأسلموا مكانهم، ومكثوا أياماً. ثم قدم عليهم رُسُلُ رسول الله ﷺ قد أمر عليهم خالدُ بن الوليد، وفيهم المغيرةُ بن شعبة، فلما قَدِمُوا، عَمَدُوا إلى اللات ليهدموها، واستكفَّتْ ثقيف كُلُّها، الرِّجالُ والنساءُ والصبيانُ، حتى خرج العواتِق مِن الحِجال لا ترى عامةُ ثقيف أنها مهدومة يظنُّون أنها ممتنعة، فقام المغيرةُ بنُ شعبة، فأخذ الكِرْزِين(١١)، وقال لأصحابه: والله لأضحكنَّكم من ثقيف، فضرب بالكرزين، ثم سقط يركُض، فارتجَّ أهلُ الطائف بضجَّةِ واحدة، وقالوا: أبعد اللهُ المغيرة، قتلته الرَّبَّة، وفرحوا حين رأوه ساقطاً، وقالوا: من شاء منكم فليقرب، وليجتهد على هدمها، فوالله لا تُستطاع، فوثب المغيرة بن شعبة، فقال: قبَّحكم الله يا معشر ثقيف، إنما هي لَكَاع حِجَارة وَمَدَر، فاقبلوا عافيةَ اللهِ واعبدوه، ثم ضرب البابَ فكسره، ثم علا سورَها، وعلا الرجالُ معه، فما زالوا يهدِمُونها حجراً حجراً حتى سؤَّوْها بالأرض، وجعل صاحب المفتاح يقول: ليغضبن الأساس، فليخسِفَنَّ بهم، فلما سمع ذلك المغيرة، قال لِخالد: دعني أحفر أساسهاً، فحفره حتى أخرجوا تُرابها، وانتزعوا حُليها ولباسها، فبُهِتَتْ ثقيف، فقالت عجوز منهم: أسلمها الرُّضَّاعُ، وتركوا المِصَاعَ (٢). وأقبل الوفدُ حتى دخلوا على رسول الله ﷺ بحُليها وكِسوتها، فقسمه رسول الله على أنه أعطاه الله على نصرة نبيه وإعزاز دينه، وقد تقدم أنه أعطاه لأبى سفيان بن حرب. لهذا لفظ موسى بن عقبة.

وزعم ابن إسحاق أن النبي ﷺ قدم من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذٰلك الشهر وفد ثقيف. وروينا في «سنن أبي داود»<sup>(٣)</sup> عن جابر قال: اشترطتْ ثقيفٌ عَلَى النَّبِي ﷺ أَلاَّ صَدَقَة عليها ولا جِهَادَ، فقال النبي ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ: «سَيَتَصَدَّقون ويُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا».

وروينا في اسنن أبي داود الطيالسي»، عن عثمان بن أبي العاص، أن النبي على أمره أن يجعل مَسْجدَ الطائِفِ حيث كانت طاغيتُهم.

وفي «المغازي» لمعتمِر بن سليمان قال: سمعتُ عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يُحدِّث عن

<sup>(</sup>١) الفأس. (٢) الرضاع: اللثام، المصاع: الجلاد.

<sup>(</sup>٣) (٣٠٢٥) إسناده حسن.

عثمان بن عبد الله، عن عمه عمرو بن أوس، عن عثمان بن أبي العاص، قال: استعملني رسولُ اللهِ ﷺ وأنا أصغرُ السُّنَّة الذين وفدُوا عليه من ثقيف، وذلك أني كنتُ قرأتُ سورة البقرة، فقلت: يا رسولَ الله! إن القرآن يتفلُّتُ منِّي، فوضع يدَه على صدري وقال: «ياشَيْطَانُ اخْرُجْ مِنْ صَدْرِ مُثْمان، فما نسيتُ شيئاً بعده أريد حفظه (١).

وفي (صحيح مسلِم) عن عثمان بن أبي العاص، قلتُ: يا رسول الله! إن الشَيطانَ قد حَالَ بيني وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقُرَاءَتِي قَالَ: ﴿ فَاكَ شَيْطَانُ يُقَالُ لَهُ: خِنْزِبَ، فإذا أَحْسَسْتُهُ، فَتَمَوَّذُ باللهِ مِنْهُ، واتْفِلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثاً»، ففعلتُ، فأذهبَه اللهُ عنِّي (٢).

فصل: وفي قصة هذا الوفد مِن الفقه، أن الرجلَ من أهل الحرب إذا غَدَر بقومه، وأخذ أموالَهم، ثم قدِم مسلماً، لم يتعرَّض له الإمامُ، ولا لما أخذه مِن المال، ولا يضمنُ ما أتلفه قبلَ مجيئه من نفس ولا مال، كما لم يتعرض النبيُّ ﷺ لما أخذه المغيرةُ من أموال الثقفيين، ولا ضَمِنَ ما أتلفه عليهم، وقال: «أما الإسلام فأقبلُ، وأما المال فلست منه في شيء».

ومنها: جوازُ إنزال المشرك في المسجد، ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه، وتمكينه من سماع القرآن، ومشاهدة أهل الإسلام، وعبادتهم.

ومنها: حسنُ سياسة الوفد وتلطفهم، حتى تمكَّنوا من إبلاغ ثقيف ما قدموا به فتصوَّروا لهم بصُورة المنكر لِما يكرهونه، الموافق لهم فيما يَهْوَوْنه حتى ركنوا إليهم واطمأنوا، فلما علموا أنه ليس لهم بُد من الدحول في دعوة الإسلام أذعنوا، فأعلمهم الوفدُ أنهم بذلك قد جاؤوهم، ولو فاجؤوهم به من أول وهلة لما أقرُّوا به، ولا أذعنوا، وهذا مِن أحسن الدعوة، وتمام التبليغ، ولا يتأتَّى إلا مع ألبَّاءِ الناس وعُقلائهم.

ومنها: أن المستحق لإمرة القوم وإمامتِهم أفضلُهم وأعلمُهم بكتاب الله، وأفقهُهم في دينه.

ومنها: هذمُ مواضع الشرك التي تُتخذ بيوتاً للطواغيت، وهدمُها أحبُّ إلى الله ورسوله، وأنفعُ للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير، ولهذا حالُ المشاهد المبنية على القبور التي تُعبد مِن دون الله، ويُشرك بأربابها مع الله، لا يَحِلُّ إبقاؤها في الإسلام، ويجب هدمُها، ولا يَصحُّ وقفُها، ولا الوقفُ عليها، وللإمام أن يقطِعُها وأوقافها لجند الإسلام، ويستعينَ بها على مصالح المسلَّمين، وكذُّلك ما فيها من الآلات، والمتاع، والنذور التي تُساق إليها، يُضاهَى بها الهدايا التي تُساق إلى البيت الحرام، للإمام أخذُها كلها، وصرفها في مصالح المسلمينَ، كما أخذ النبي ﷺ أموال بيوت لهذه الطواغيت، وصرفها في مصالح الإسلام، وكان يفعل عندها ما يفعل عند لهذه المشاهد، سواء من النذور لها، والتبركِ بها، والتمسح بها، وتقبيلها، واستلامها، لهذا كان شركَ القوم بها، ولم يكونوا يعتقِدون أنها خَلَقَتِ السَّماواتِ والأرضَ، بل كان شِركُهم بها كشركِ أهلِ الشرك من أرباب المشاهدِ

ومنها: استحبابُ اتخاذِ المساجد مكانَ بيوت الطواغيت، فيُعبد اللهُ وحدَه، لا يشرك به شيئاً في الأمكنة التي كان يُشرَكُ به فيها، وهٰكذا الواجبُ في مثل هٰذه المشاهد أن تُهدَمَ، وتُجعلَ مساجِدَ إنّ

<sup>(</sup>١) إسناده لا بأس به.

احتاج إليها المسلمون، وإلا أقطعها الإمامُ هي وأوقافُها للمقاتلة وغيرهم.

ومنها: أن العبدَ إذا تعوَّذ بالله من الشيطان الرجيم، وتَفَلَ عن يساره، لم يضُرَّه ذٰلك، ولا يقطعُ صلاته، بل لهذا مِن تمامها وكمالها، والله أعلم.

فصل: قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسولُ الله ﷺ مكة، وفرغ من تبوك، وأسلمت ثقيف وبايعت، ضَرَبَتْ إليه وفُود العرب مِن كل وجه.

فصل: وقد تقدم ذكر وفد بني تميم ووفد طيء.

ذكر وفد بني عامر، ودعاء النبيِّ ﷺ على عامر بن الطُّفيل، وكفاية الله شره وشر أَرْبَد بن قيس بعد أن عصم منهما نبيه.

روينا في كتاب «الدلائل» للبيهقي، عن يزيد بن عبد الله أبي العلاء، قال: وفد أبي في وفد بني عامر إلى النبي على فقال: «مَهْ مَهْ، قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلا يَسْتَجْرِينَكُمُ الشَّيْطَان، السَّيِّدُ الله»(١).

روينا عن ابن إسحاق، قال: لما قدم على رسولِ اللَّهِ وَفَدُ بني عامر فيهم عامرُ بن الطفيل، وأربَدُ بن قيسٍ بن جزء بن خالد بن جعفر، وجبًار بن سلمى بن مالك بن جعفر، وكان هؤلاء النفر رؤساء القوم وشياطينهم، فقدم عدُو الله عامرُ بن الطُّفيل على رسول الله وهُو يريد الغدر به، فقال له قومُه: يا عامر! إن الناس قد أسلموا، فقال: واللَّه لقد كنتُ آليتُ ألا أنتهي حتَّى تتبع العرب عَقِبي، وأنا أتبعُ عَقِبَ هذا الفتى مِن قريش، ثم قال لأزبَد: إذا قليمنا على الرجل، فإني شاغل عنك وجهه، فإذا فعلتُ ذلك، فاعلهُ بالسَّيفِ. فلما قَدِموا على رسول الله على قال عامر: يا محمد! خالني. قال: لا والله حتى تُؤمِن بالله وحده لا شريك له»، فلما أبى عليه رسولُ الله على عليك خيلاً ورِجالاً. فلما ولى، قال رسولُ الله على: «اللَّهُمَّ اكْفِنِي عَامِرَ بْنَ الطُّفَيْل»، فلما خرجوا مِن عند رسولِ الله على قال عامر لأزبد: ويحك يا أربد، أين ما كُنتُ أَمَرْتُك بِه؟ واللَّهِ ما كان على وجه الأرض أخوفُ عندي على نفسِي منك، وأيمُ الله لا أخافُك بعد اليوم أبداً. قال: لا أبا لك، لا تَعْجَلُ عليَّ، فوالله ما هممتُ بالذي أمرتني به إلا دخلت بيني وبين الرجل، أفاضربُك بالسيف؟

ثم خرجوا راجعين إلى بلادهم، حتى إذا كانوا ببعض الطريق، بعث الله على عامر بن الطُّفيل الطاعونَ في عنقه، فقتله الله في بيت امرأة من بني سَلول. ثم خرج أصحابُه حين رأوه حتى قَدِمُوا أرض بني عامر، أتاهم قومُهم فقالوا: ما وراءك يا أربَد؟ فقال: لقد دعاني إلى عبادة شيء لوددتُ أنه عندي فأرمِيَه بنبلي هذه حتى أقتُلَه، فخرج بعد مقالته بيوم أو بيومين معه جمل يتبعه، فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتهما، وكان أربد أخا لبيد بن ربيعة لأمه، فبكى ورثاه (٢).

وفي اصحيح البخاري، أن عامِرَ بنَ الطُّفيل أتى النبي ﷺ، فقال: أخيِّرُك بَيْنَ ثَلاثِ خِصال:

<sup>(</sup>١) ذكره البيهقي في «الدلائل» ٣١٨/٥، وقد أخرجه ابن سعد ٧/ ٢٥، بسنده عن يزيد، به، وأصل الحديث أخرجه أحمد ٤/٤٠ــ ٢٥، وأبو داود (٤٨٠٦)، من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) ورد خبر عامر بن الطفيل وأربد من وجوه متعددة ذكرها ابن كثير في «التفسير» ٣/ ٦٣٢، ٣٣٣ بتخريجي.

يكونُ لك أهلُ السهلِ، ولي أهلُ المدر، أو أكونُ خليفَتك من بعدك، أو أغزوك بغَطَفَان بألف أشقر، وألف شقراء، فطُلعِنَ في بيت امرأة فقال: أغُدَّة كَغُدَّةِ البكر في بيت امرأة من بني فلان، ائتوني بفرسي، فركِب، فمات على ظهر فرسه(۱).

### فصل: في قدوم وفد عبد القيس

قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله على الجارود بن بشر بن المعلّى وكان نصرانياً، فجاء رسولَ الله على دين، وإني تاركُ ديني لِدينك، وسولَ الله على دين، وإني تاركُ ديني لِدينك، فتضمنُ لي بما فيه؟ قال: «نعم أَنا ضَامِنُ لِلْكِ، إِنَّ اللَّذِي أَدْعُوكَ إِلَيْهِ خَيْرٌ مِنَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ»، فأسلم فتضمنُ لي بما فيه؟ قال: يا رسولَ الله! احملنا. فقال: «واللَّهِ مَا عِندِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ» فقال: يا رسولَ الله! احملنا. فقال: «واللَّهِ مَا عِندِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ» فقال: يا رسولَ الله! إِنَّ بَيْنَنَا وبَيْنَ بلادِنا ضَوَالً من ضوالُ الناس، أفنتبلغُ عليها؟ قال: «لا، تِلْكَ حَرَقُ النَّارِ»(").

فصل: ففي هذه القصة: أن الإيمانَ باللَّهِ هو مجموعُ لهذه الخصالِ مِن القول والعمل، كما على ذلك أصحابُ رسول الله ﷺ والتابعون، وتابعوهم كُلُّهم، ذكره الشافعي في «المبسوط»، وعلى ذلك ما يُقارب مائة دليل مِن الكتاب والسنة.

وفيها: أنه لم يَعُدَّ الحجَّ في لهٰذِهِ الخصال، وكان قدومُهم في سنة تِسع، وهذا أحدُ ما يُحتج به على أن الحج لم يكن فُرِضَ بعد، وأنه إنما فرض في العاشرة، ولو كان فُرِضَ لعدَّه من الإيمان، كما عدَّ الصوم والصلاة والزكاة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠٩١)، من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۵۳)، ومسلم (۱۷).(۳) انظر «السيرة» لابن هشام ۲/ ۵۷۵.

وفيها: أنه لا يُكره أن يُقال: رمضان للشهر خلافاً لمن كره ذلك، وقال: لا يُقال: إلا شهر رمضان. وفي «الصحيحين»: «مَن صَامَ رمضان إيمَاناً واحْتِسَاباً، خُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه»(١).

وفيها: وجوبُ أداءِ الخُمس من الغنيمة، وأنه من الإيمان.

وفيها: النهيُ عن الانتباذ في لهذه الأوعية، وهل تحريمُه باق أو منسوخ؟ على قولين، وهما روايتان عن أحمد. والأكثرون على نسخه بحديث بريدة الذي رواه مسلم وقال فيه: "وكُنْتُ نَهَيْتُكُم عَن الأَوْعِيَةِ فَانْتَبِدُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ، ولا تَشْرَبُوا مُسْكِراً" . ومن قال: بإحكام أحاديث النهي، وأنها غير منسوخة، قال: هي أحاديث تكادُ تبلغ التواتر في تعددها وكثرة طُرقها، وحديث الإباحة فرد، فلا يبلُغ مقاومَتها، وسر المسألة أن النّهي عنها لصلابتها، وأن الشراب يُسكر فيها، ولا يُعلم به بخلاف الظروف الإسكارُ فيها. وقيل: بل النهي عنها لصلابتها، وأن الشراب يُسكر فيها، ولا يُعلم به بخلاف الظروف غير المزفتة، فإن الشرابَ متى غلا فيها وأسكر انشقت، فيُعلم بأنه مسكر، فعلى هذه العلة يكون الانتباذ في الحجارة والصُّفر أولى بالتحريم، وعلى الأول لا يحرم، إذ لا يُسرعُ الإسكار إليه فيها، كإسراعه في الأربعة المذكورة، وعلى كلا العلتين، فهو من باب سدِّ الذريعة، كالنهي أولاً عن زيارة القبور سداً لذريعة الشركِ، فلما استقر التوحيدُ في نفوسهم، وقويَ عندهم، أذِن في زيارتها، غير أن لا يقولوا أخرارا حديثي عهد بشربه، فلما استقر تحريمُه عندهم، واطمأنت إليه نفوسُهم، أباح لهم الأوعية كُلها غير أن لا يشربوا مسكراً، فهذا المسألة وسِرُّها.

وفيها: مدح صفتي الحِلم والأناة، وأن الله يحبهما، وضِدهما الطيشُ والعَجَلة، وهما خُلُقَانِ مذمومانِ مفسدان للأخلاق والأعمال.

وفيه دليل على أن الله يُحِبُّ من عبده ما جبله عليه من خصال الخير، كالذكاء، والشجاعة، والجلم.

وفيه دليل على أن الخُلُقَ قد يحصل بالتخلُّق والتكلف، لقوله في هذا الحديث: خُلُقَيْنِ تَخَلَّقْتُ بِهِمَا، أَوْ جَبَلَني اللَّهُ عَلَيْهِما؟ فقال: "بَلْ جُبِلْتَ عَلَيْهِمَا» (٣) .

وفيه دليل على أنه سُبحانه خالقُ أفعالِ العباد وأخلاقِهِم، كما هو خالقُ ذَوَاتِهِم وصفاتِهِم، فالعبدُ كُلُّه مخلوق ذاتُه وصفاتُه وأفعالُه، ومن أخرج أفعالَه عن خلق الله، فقد جعل فيه خالقاً مع الله، ولهذا شبه السَّلَفُ القَدَرِيَّة النفاة بالمجوس، وقالوا: هم مجوسُ لهذه الأمة، صح ذٰلك عن ابن عباس.

وفيه إثباتُ الجَبْلِ لا الجَبْرِ للَّهِ تعالى، وأنه يَجْبِل عبده على ما يريد، كما جبل الأشجَّ على الحِلم والأناة، وهما فِعلان ناشئان عن خُلقين في النفس، فهو سبحانه الذي جبل العبدَ على أخلاقه وأفعاله، ولهذا قال الأوزاعي وغيرُه من أثمة السلف: نقول: إن الله جبلَ العبادَ على أعمالهم، ولا نقول: جَبَرَهم عليها. ولهذا من كمال علم الأثمة، ودقيقِ نظرهم، فإن الجبر أن يُحْمَل العبد على خلاف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٨)، ومسلم (٧٦٠) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٧٧)، ص ١٥٨٤.

<sup>(</sup>٣) هذه اللفظة عند البخاري في «الأدب المفرد» (٥٨٤)، من رواية أشج عبد القيس.

مراده، كجبر البكر الصغيرة على النكاح، وجبرِ الحاكم من عليه الحق على أدائه، والله سبحانه أقدرُ من أن يجبر عبده لبهذا المعنى، ولكنه يجبُلُه على أن يفعل ما يشاء الرب بإرادة عبده واختياره ومشيئته، فهذا لون، والجبر لون.

وفيها: أن الرجلَ لا يجوزُ له أن ينتفع بالضالة التي لا يجوز التقاطُها، كالإبل، فإن النبي ﷺ لم يَجَوِّزُ للجارود ركوب الإبل الضالة، وقال: «ضالَّةُ المُسْلمِ حَرَقُ النَّارِ»، وذٰلك لأنه إنما أمر بتركها، وأن لا يلتقطها حفظاً على ربِّها حتى يَجِدَها إذا طلبها، فلو جوَّز له ركوبَها والانتفاعَ بها، لأفضى إلى أن لا يقدر عليها ربَّها، وأيضاً تطمع فيها النفوس، وتتملكها، فمنع الشارع من ذلك.

# فصل: في قدوم وفد بني حنيفة

قال ابن إسحاق ((): قدم على رسول الله ﷺ وفد بني حنيفة، فيهم مسيلِمةُ الكذاب، وكان منزلُهم في دار امرأة من الأنصار من بني النجار، فأتوا بمسيلِمَةَ إلى رسول الله ﷺ يُسْتَرُ بالثياب، ورسولُ الله ﷺ وهم يسترونه جالس مع أصحابه، في يده عَسِيبٌ من سَعَفِ النخل، فلما انتهى إلى رسول الله ﷺ وهم يسترونه بالثياب، كلَّمه وسأله، فقال له رسول الله ﷺ: «لَوْ سَأَلتني لهذا العَسِيبَ الَّذِي في يدي مَا أَعْطَيْتُك».

قال ابن إسحاق: فقال لي شيخ من أهل اليمامة من بني حنيفة: إن حديثه كان على غير لهذا، زعم أن وفد بني حنيفة أتوا رسول الله على وخلفوا مسيلمة في رحالهم، فلما أسلموا، ذكروا له مكانه، فقالُوا: يا رسول الله! إنا قد خلفنا صاحباً لنا في رحالنا وركابنا يحفظها لنا، فأمر له رسول الله على إمر به للقوم، وقال: «أما إنه ليس بِشَرِّكُم مكاناً»، يعني حِفظه ضيعة أصحابِه، وذلك الذي يريد رسول الله على أمر به للقوم، وقال: «أما إنه ليس بِشَرِّكُم مكاناً»، فلما قدموا اليمامة، ارتدَّ عدوَّ الله وتنباً، وقال: إني أشرِكتُ في الأمر معه، ألم يَقُلُ لكم حين ذكرتموني له: «أما إنه ليس بشرِّكم مكاناً»، وما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه، ثم جعل يسجع السجعات، فيقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن: لقد أنعم الله على الحُبلى، أخرج منها نسمة تسعى، من بين صِفَاقٍ وَحَشا، ووضع عنهم الصلاة، وأحل لهم الخمر والزنى، وهو مع ذلك يشهد لرسول الله على أنه نبيّ، فأصفقت معه بنو حنيفة على ذلك.

قال ابن إسحاق: وقد كان كتب لرسول الله ﷺ: مِن مسيلمة رسول الله إلى محمَّد رسولِ الله، أما بعد: فإني أَشْرِكُتُ في الأمر معك، وإن لنا نِصفَ الأمر، ولقريش نصفَ الأمر، وليس قريش قوماً يَعْدِلُون، فقدِم عليه رسولُه بهذا الكتاب، فكتب إليه رسولُ الله ﷺ: "بسم الله الرحمن الرحيم: مِنْ محمّدِ رسولِ الله، إلى مُسَيْلِمَة الكذاب، سلام على من اتّبع الهُدى. أما بعد: فإن الأرض لله يُورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين وكان ذلك في آخر سنة عشر.

قال ابن إسحاق (٢٠): فحدثني سعدُ بنُ طارق، عن سلمة بن نُعيم بن مسعود، عن أبيه، قال: سمعتُ رسول اللَّهِ ﷺ حين جاءه رَسُولا مسيلِمة الكذاب بكتابه يقولُ لهما: «وأَنْتُمَا تَقُولان بِمِثْلِ مَا

<sup>(</sup>١) هذا الخبر بطوله ذكره ابن هشام ٢/٥٧٦ ـ ٧٧٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٧٦١)، من طريق ابن إسحاق، والإسناد حسن، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث.

يَقُولُ؟» قالا: نعم. فقال: «أمّا واللَّهِ لَوْلاً أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُقْتَلُ، لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُما»·

وروينا في «مسند أبي داود الطيالسي» (١) عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: جاء ابنُ النَّوَاحة وابنُ أَثَال رَسولِين لمسيلِمة الكذاب إلى رسولِ الله ﷺ، فقال لهما رسولُ الله ﷺ: «تشهدان أنِّي رَسُول الله؟» فقالا: نشهد أن مسيلِمَة رسولُ الله. فقال رسولُ الله ﷺ: «آمَنْتُ بِاللَّهِ ورَسُولِهِ، وَلَوْ كُنْتُ قَاتِلاً رَسُولاً لَقَتَلُدَى مَا لَا تُقتل.

وفي «صحيح البخاري» (٢) عن أبي رجاء العُطَارِدي، قال: لما بُعِثَ النبيُ ﷺ، فَسَمِعْنَا به، لحقنا بمسيلِمة الكذاب، فلحقنا بالنار، وكنا نعبُدُ الحجرَ في الجاهلية، فإذا وجدنا حجراً هو أحسنُ منه، القينا ذلك وأخذناه، فإذا لم نجد حجراً، جمعنا جُثْوَةً من تراب، ثم جئنا بالشاةِ فحلبناها عليه، ثم طُفنا به، وكنا إذا دخل رجب قلنا: جاء مُنْصِلُ الأسنة، فلا نَدَعُ رُمحاً فيه حديدة، ولا سهماً فيه حديدة إلا نوعناها.

قلت: وفي «الصحيحين» من حديث نافع بن جُبير، عن ابن عباس، قال: قَدِمَ مسيلِمةُ الكذابُ على عهد رسولِ اللَّهِ ﷺ المدينة، فجعل يقولُ: إن جعل لي محمدٌ الأمرَ مِن بعده، تبعته، وقَدِمَها في بشر كثير من قومه، فأقبل النبيُ ﷺ ومعه ثابتُ بنُ قيس بن شَمَّاس، وفي يدِ النبيُ ﷺ قِطعةُ جريد، حتى وقف على مسيلِمة في أصحابه، فقال: «إن سَألتني هٰذِهِ القِطعَةَ مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعٰدُو أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ، وَقَفَ على مسيلِمة في أصحابه، فقال: «إن سَألتني هٰذِهِ القِطعَة مَا أَعْطَيْتُكَهَا، وَلَنْ تَعٰدُو أَمْرَ اللَّهِ فِيكَ، وَلَيْنُ أَدْبَرْتَ، ليَعْقِرَنَكَ اللَّهُ، وإنِّي أُراكَ الَّذِي أُرِيثُ فيهِ ما أُريتُ، وهذا ثابت بن قيس يُجيبك عني "ثم انصرف. قال ابنُ عباس: فسألتُ عن قول النبي ﷺ: «إنك الَّذِي أُرِيتُ فيه ما أُريتُ هي يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَب، فَأَهُمَّني شَأَنْهُما، فأوجي إليَّ هي المَنامِ أَن انْفُخهُما فَنَفْختُهُما، فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُما كَذَّابُ صَاحِبُ اليَمَامَةِ» أَن وهذا أصح من حديث ابن العنسِي صَاحِبُ صَنْعَاء، والآخَرُ مُسَيْلِمةُ الكَذَّابُ صَاحِبُ اليَمَامَةِ» ("). وهذا أصح من حديث ابن إسحاق المتقدم.

وفي «الصحيحين» مِن حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «بَينا أَنا نَاثِمٌ إِذ أُنيتُ بِخَزَاثِنِ الأَرْضِ، فَوُضِعَ في يَدَيَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَكَبُرَا عَليَّ وَأَهَمَّاني، فأُوْحي إِليَّ أَن انفُخْهُما، فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا، فأَوَّلْتُهُمَا الكذَّابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنا بَيْنَهُمَا، صَاحِبَ صَنَعَاءَ وصَاحِبَ اليَمَامَةِ» (٤٠).

# فصل: في فقه هذه القصة

فيها: جوازُ مكاتبةِ الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة، ويكتب لهم ولإخوانهم من الكفار: «سلام على من اتبع الهدى».

ومنها: أن الرسول لا يُقتل ولو كان مرتداً، لهذه السنة.

ومنها: أن للإمام أن يأتي بنفسه إلى من قدم يُريد لقاءه من الكفار.

<sup>(1) ÷ 1\</sup>ATT. (7) (FVT3).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٣٧٣)، ومسلم (٢٢٧٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٣٧٤ ـ ٤٣٧٥)، ومسلم (٢٢٧٤).

ومنها: أن الإمام ينبغي له أن يستعينَ برجل من أهل العلم يُجيب عنه أهلَ الاعتراض والعِناد.

ومنها: توكيلُ العالمِ لبعض أصحابِه أن يتكلُّم عنه، ويُجيب عنه.

ومنها: أن هذا الحديث من أكبر فضائلِ الصّديق، فإن النبي ﷺ نفخ السّوارين بروحه فطارا، وكان الصّديق هو ذلك الرُّوح الذي نفخ مسيلمة وأطاره. قال الشاعر (١):

فَقُلْتُ لَهُ ارْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَحْيِهَا بِرُوحِكَ وافْتَتْهُ لَهَا قِيتَةً قَدْرًا

ومن ها هنا دلَّ لباس البحلي للرجل على نكدٍ يلحقه وهمَّ يناله، وأنبأني أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نِعمة بن سرور المقدسي المعروف بالشهاب العابِر قال: قال لي رجل: رأيتُ في رجلي خلخالاً، فقلتُ له: تتخلخل رجلك بألم، وكان كذلك.

وقال لي آخر: رأيت كأن في أنفي حلقةً ذهبٍ، وفيها حب مليح أحمر، فقلت له: يقع بك رعاف شديد، فجرى كذلك.

وقال آخر: رأيت كُلاباً معلقاً في شفتي، قلت: يقع بك ألم يحتاج إلى الفصد في شفتك، فجرى كذلك.

وقال لي آخر: رأيت في يدي سِواراً والناس يُبصرونه، فقلتُ له: سوء يُبصره الناس في يدك، فعن قليل طلع في يده طلوع. ورأى ذلك آخر لم يكن يُبصره الناس، فقلت له: تتزوجُ امرأةً حسنة، وتكون رقيقة. قلتُ: عبر له السُّوار بالمرأة لما أخفاه، وستره عن الناس، ووصفها بالحسن لحسن منظر الذهب وبهجته، وبالرقة لشكل السوار.

والحلية للرجل تنصرف على وجوه: فربما دلت على تزويج العُزَّاب لكونها من آلات التزويج، وربما دلَّت على الإماء والسراري، وعلى الغَناء، وعلى البنات، وعلى الخدم، وعلى الجهاز، وذلك بحسب حال الرائي وما يليق به.

قال أبو العباس العابر: وقال لي رجل: رأيت كأن في يدي سواراً منفوخاً لا يراه الناس، فقلت له: عندك امرأة بها مرض الاستسقاء. فتأمل كيف عبّر له السوار بالمرأة، ثم حكم عليها بالمرض لصُفرة السوار، وأنه مرض الاستسقاء الذي ينتفخ معه البطن.

قال: وقال لي آخر: رأيتُ في يدي خلخالاً وقد أمسكه آخر، وأنا ممسك له، وأصيحُ عليه وأقول: اترك خلخالي، فتركه، فقلتُ له: فكان الخلخالُ في يدك أملس؟ فقال: بل كان خشناً تألمتُ منه مرةً بعد مرةً، وفيه شراريف، فقلت له: أمك وخالُك شريفان، ولستَ بشريف، واسمُك عبد القاهر، وخالك لسانه نجس رديء يتكلم في عرضك، ويأخذ مما في يدك، قال: نعم، قلت: ثم إنه يقع في يد ظالم متعد، ويحتمي بك، فتشدُّ منه، وتقولُ: خلِّ خالي، فجرى ذلك عن قليل.

قلت: تأمل أُخْذَه الخال من لفظ «الخلخال»، ثم عاد إلى اللفظ بتمامه حتى أخذ منه خل خالي، وأخذ شرفه من شراريف الخلخال، ودل على شرف أمه، إذ هي شقيقة خاله، وحكم عليه بأنه ليس بشريف، إذ شرفات الخال الدالة على الشرف اشتقاقاً هي في أمر خارج عن ذاته. واستدل على أن

<sup>(</sup>۱) هو ذو الرمة، انظر ديوانه ٣/ ١٤٢٩.

لسان خاله لسان رديء يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بخشونة الخلخال مرة بعد مرة، فهي خشونة لسان خاله في حقه. واستدل على أخذ خاله ما في يديه بتأذيه به، وبأخذه من يديه في النوم بخشونته. واستدل بإمساك الأجنبي للخلخال، ومجاذبة الرائي عليه على وقوع الخال في يد ظالم متعد يطلب منه ما ليس له. واستدل بصياحه على المجاذب له، وقوله: خل خالي على أنه يعين خاله على ظالمه، وبشد منه. واستدل على قهره لذلك المجاذب له، وأنه القاهر يده عليه على أنه اسمه عبد القاهر، وهذه كانت حال شيخنا هذا، ورسوخه في علم التعبير، وسمعتُ عليهِ عدة أجزاء، ولم يتفق لى قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له، رحمه الله تعالى.

# فصل: في قدوم وفد طيىء على النبي على

قال ابن إسحاق (١٠): وقدم على رسولِ الله على وفد طيى، وفيهم زيدُ الخيل، وهو سيّدُهم، فلما انتَهَوْا إليه، كلَّمهم، وعرض عليهم الإسلام، فأسلموا وحسن إسلامهم، وقال رسول الله على : «ما ذُكِرَ لي رَجُلٌ مِنَ العَرَبِ بِفَصْلِ ثُمَّ جَاءَني إلَّا رَأَيْتُه دُونَ ما يُقَالُ فيه إلَّا زَيْدَ الخَيْلِ: فَإِنَّه لَمْ يَبُلُغ كُلَّ ما فِيهِ» ، ثم سماه: زيد الخير، وقطع له فيداً وأرضين معه، وكتب له بذلك، فخرج من عند رسولِ الله على راجعاً إلى قومه، فقال رسولُ الله على المَدينَةِ»، فإنَّهُ قال: وقد سماها رسولُ الله على المما عير الحمى وغير أمَّ مَلْدَم، فلم يُثبته. فلما انتهى إلى ماء مِن مياه نجد يقال له: فَرْدَة، أصابته الحسل عير الحمى وغير أمَّ مَلْدَم، فلم يُثبته. فلما انتهى إلى ماء مِن مياه نجد يقال له: فَرْدَة، أصابته الحسل على المات، فلما أحس بالموت أنشد:

أَمُرْتَحِلٌ قَوْمِي السَشَارِقَ عُدُوةً وَأُثْرَكُ فِي بَدِيْتٍ بِفَرْدَةَ مُسْجِد ألا رُبُّ يَدُوم لَوْ مَرِضْتُ لَعَادَنِي عَوَائِدُ مَنْ لَمْ يُبْرَ مِسْهُنُ يَجْهَدِ

قال ابن عبد ألبر: وقيل: مات في آخر خلافة عمر رضي الله عنه، وله ابنان: مُكْنِف، وحُريث، أسلما، وصحبا رسول الله ﷺ، وشهدا قِتال أهل الردة مع خالدِ بن الوليد.

# فصل: في قدوم وفد كندة على رسول الله ﷺ

قال ابن إسحاق: حدثني الزهري، قال: قدم الأشعثُ بنُ قيس على رسول الله على ثمانين أو ستين راكباً من كِندة، فدخلُوا عليه على مسجده قد رَجَّلُوا جُمَمَهم، وتسلَّحوا، ولبسوا جِبَابَ الحِبَرَاتِ مكفَّفة بالحرير، فلما دخلوا، قال رسول الله على: «أَوَ لَمْ تُسْلِموا؟» قالوا: بلى، قال: «فَما بالُ هٰذا الحرير في أَعْنَاقِكُم؟»، فشقُّوهُ، ونزعوه، وألقَوْه، ثم قال الأشعث: يا رسول الله؛ نحنُ بنو آكلِ المرار، فضحك رسولُ الله على: «ناسِبُوا بهذا النَّسَبِ رَبِيعَة بن الحارث، والعَبَّس بن عَبْد المُطّلب».

قال الزهري وابن إسحاق: كانا تاجرين، وكانا إذا سارا في أرض العرب، فسئلا من أنتُما؟ قالا: نحن بنو آكِلِ المرار، يتعزَّزون بذلك في العرب، ويدفعون به عن أنفسهم، لأن بني آكلِ المرار من كِندة كانوا ملوكاً. قال رسول الله ﷺ: «نَحْنُ بَنُو النَّصْرِ بن كِنَانَة لا نَقْفُو أُمَّنا، ولا ننْتَفِي مِنْ أَبِينًا »(٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن هشام ۲/ ۵۷۷.

وفي «المسئد» أن من حديث حماد بن سلمة، عن عقيل بن طلحة، عن مسلم بن هيضم، عن الأشعث بن قيس، قال: قدمنا على رسول الله الله وفد كندة، ولا يَرون إلا أني أفضلُهم، قلتُ: يا رسول الله! الستُم منا؟ قال: «لا، نَحْنُ بَنُو النَّصْر بن كِنَانَة، لا نَقْفُو أُمَّنا ولا نَنْتَفي مَنْ أبينا»، وكان الأشعث يقول: لا أوتى برجل نفى رجلاً مِن قريش من النضر بن كنانة إلا جلدتُه الحد.

وفي هذا من الفقه: أن من كان من ولد النَّضر بن كنانة، فهو من قريش.

وفيه: جوازُ إتلاف المالِ المحرَّم استعمالُه، كثياب الحرير على الرجال، وأن ذلك ليس بإضاعة.

والمرار: هو شجر من شجر البوادي، وآكل المرار: هو الحارث بن عمرو بن حِجر بن عمرو بن معاوية بن كندة، وللنبي على الله على الله عنه عند مناوية بن كندة، وللنبي على الله عنه عنه عنه عنه المارة، وهي أم كلاب بن مرة، وإياها أراد الأشعث.

وفيه: أن من انتسب إلى غير أبيه، فقد انتفى من أبيه، وقفى أمه، أي: رماها بالفجور.

وفيها: أن كِندة ليسوا من ولد النضر بن كنانة.

وفيه: أن من أخرج رجلاً عن نسبه المعروف، جُلِدَ حَدَّ القذف.

## فصل: في قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن

روى يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس، أن النبي ﷺ قال: «يَقْدَمُ قَوْمٌ هم أَرَقُّ منكم قُلُوباً» ، فقدِم الأشعريون، فجعلوا يرتجزون:

غَداً نَسَلَسَقَسَىٰ الأَحِبُهِ مُسحَمَّداً وحِرْزَسَه (٢)

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «جَاءَ أَهْلُ اليَمَنِ، هُمْ أَرَقُ أَفْئِدَةً وأَضْعَفُ قلوباً، والإِيمَانَ يَمانٍ، والحِكْمَة يَمَانِيَةً، والسَّكِينةُ في أَهْل الغَنَم، والفَخْرُ والخُيلاَءُ في الفَدَّادِين مِنْ أَهْلِ الوَبَر قِبَلَ مَطْلِعِ الشَّمْسِ»(٣).

وروينا عن يزيد بن هارون، أنبأنا ابنُ أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال: كنا مَع رسول الله على الله على سفر، فقال: "أَتَاكُم أَهْلُ اليّمَنِ كَأَنّهُم السّحَابُ، هُمْ خِيَارُ مَنْ في الأَرْضِ"، فقال رجلٌ من الأنصار: إلا نحنُ يا رسولَ الله، فسكت، ثم قال: إلا نحنُ يا رسولَ الله، فسكت، ثم قال: "إلّا أَنْتُم" كَلِمَةً ضَعِيفَةً".

وفي الصحيح البخاري»: أن نفراً من بني تميم، جاؤوا إلى رسولِ الله ﷺ، فقال: "أَبْشِرُوا يا بني تَمِيم"، فقالوا: بَشَرْتَنَا فَأَعَطَنَا، فتغيَّر وجهُ رسول الله ﷺ، وجاء نفرٌ من أهل اليمن، فقال: "اقْبَلُوا البُشرىٰ إِذْ لَمْ يَقْبَلَهَا بَنُو تَمِيم"، قالوا: قد قَبِلْنَا، ثم قالُوا: يا رسول الله، جئنا لنتفقه في الدين، ونسألك عن أول هٰذا الأمر، فقال: "كَانَ اللّهُ، ولَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْره، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَىٰ السَاءِ، وكَتَبَ في الذّيرِ كُلُ شَيْءٌ غَيْره، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَىٰ السَاءِ، وكَتَبَ في الذّيرِ كُلُ شَيء".

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ه/ ۲۱۱ والهيهقي في «الدلائل» ه/ ۳۷۱، وإسناده حسن، وله شواهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٣/١٠٥ و١٠٥، وإسناده صحيح.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> أخرجه مسلم (٥٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٤/٤٨، وإسناده صحيح.

### فصل: في قدوم وفد الأزدِ على رسول الله ﷺ

قال ابن إسحاق (١٠) : وقدم على رسول الشي صُردُ بنُ عبد الله الأزدي، فأسلم وحسن إسلامُه في وفد من الأزد، فأمّره رسولُ الشي على من أسلم مِن قومه، وأمره أن يُجاهد بمن أسلم من كان يليه مِن أهل الشركِ من قبائل اليمن، فخرج صُردُ يسيرُ بأمر رسول الشي حتى نزل بِجُرَش، وهي يومنذ مدينة مغلقة، وبها قبائلُ من قبائل اليمن، وقد ضوت إليهم تَخْعَمُ، فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير المسلمين إليهم، فحاصرُوهم فيها قريباً من شهر، وامتنعوا فيها، فرجع عنهم قافلاً، حتى إذا كان في جبل لهم يقال له؛ شَكرَ، ظن أهلُ جُرشَ أنه إنما ولَّى عنهم منهزماً، فخرجُوا في طلبه، حتى إذا أدركوه علف عليهم، فقاتلهم، فقتلهم قتلاً شديداً، وقد كان أهلُ جُرَش بعثُوا إلى رسولُ الشَّ رجلين منهم عرادان وينظُران، فبينا هما عند رسولِ الله عشية بعدَ العصر، إذ قالَ رسولُ الله الله : ﴿ اللهِ اللهِ قَلل : ﴿ اللهُ عَنْهُم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

### 

### فصل: في قدوم وفد هَمْدَانَ عليه ﷺ

وقدم عليه وفدُ هَمْدَانَ، منهم: مَالك بن النَّمَط، ومالك بن أيفع؛ وضِمام بن مالك، وعمرُو بن

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن هشام في «السيرة» ٢/ ٥٨٧ ـ ٥٨٨. (٢) ذكره ابن هشام في «السيرة ٣٦/ ٩٢ ٥٠.

فصل: في قدوم وفد نوس على رسول الله ﷺ

مالك، فلقُوا رسولَ الله ﷺ مرجِعَه مِن تبوك، وعليهم مُقَطَّعَاتُ الْحِبَرَاتِ والعمائم العَدَنية على الرواحل المَهْرِية والأَرْحَبِيَّة، ومالك بن النَّمط يرتجِزُ بين يدي رسول الله ﷺ ويقول:

إلَـيْكَ جَـاوَزْنَ سَـوَادَ الـرِّيـفِ في هَبَوَاتِ الصَّيْفِ والخَرِيفِ مُخَطَّمَاتٍ بِحِبَالِ اللَّيفِ وذكروا له كلاماً حسناً فصيحاً، فكتب لهم رسولُ الله ﷺ كتاباً أقطعهم فيه ما سألوه، وأمَّر عليهم مالك بن النمط، واستعمله على من أسلم من قومه، وأمره بقتال ثَقيف، وكان لا يخرُج لهم سرحٌ إلا أغارُوا عليه.

وقد روى البيهقي(١) بإسناد صحيح، من حديث أبي إسحاق، عن البراء، أن النبي على بعث خالدَ بن الوليد إلى أهل اليمن يدعُوهم إلى الإسلام، قال البراء: فكُنت فيمن خرج مع خالد بن الوليد، فأقمنا ستةَ أشهر يدعُوهم إلى الإسلام، فلم يُجيبوه. ثم إنَّ النبيَّ ﷺ بعث عليَّ بنَ أبي طالب رضي الله عنه، فأمره أن يُقْفِلَ خالداً إلا رجلاً ممن كان مع خالد أحبُّ أن يُعقِبَ مع علي رضي الله عنه، فليُعقب معه، قال البَراء: فكنتُ فيمن عقب مع علي، فلما دنونا مِن القوم، خرجوا إلينا، فصلَّى بنا على رضي الله عنه، ثم صفَّنا صفاً واحداً، ثم تقدَّم بين أيدينا، وقرأ عليهم كتابَ رسول الله ﷺ، فأسلمت هَمْدَانُ جميعاً، فكتب عليٌّ رضى الله عنه إلى رسول الله ﷺ بإسلامهم، فلما قرأ رسولُ الله ﷺ الكتاب، خَرَّ ساجِداً، ثم رفع رأسه فقال: «السَّلاَمُ عَلَىٰ هَمْدَانَ، السَّلاَمُ عَلَى هَمْدَانَ». وأصل الحديث في «صحيح البخاري»(٢). وهذا أصحُّ مما تقدم، ولم تكن همدانُ أن تُقاتل ثقيفاً، ولا تُغير على سرحهم، فإن همدَان باليمن، وثقيفاً بالطائف.

### فصل: في قدوم وفد مُزينة على رسول الله ﷺ

روينا من طريق البيهقي (٣)، عن النُّعمان بن مُقرِّن، قال: قَدِمنا على رسول الله ﷺ أربعمائة رجل من مُزينة، فلما أردنا أن ننصرف، قال: «يا عُمَرُ، زَوِّدِ القَوْمَ» فقال: ما عندي إلا شيءٌ مِن تمر، ما أَظنُّه يقعُ من القوم موقِعاً، قال: «انطلق فَزَوُّدْهُم» قال: فانطلق بهم عمر، فأدخلهم منزله، ثم أصعدهم إلى عُلِّيَّةً، فلما دخلنا، إذا فيها مِن التمر مِثْلُ الجَمَلِ الأوْرَقِ، فأخذ القومُ منه حاجَتَهم، قال النعمان: فكنت في آخر من خرج، فنظرتُ فما أفقد موضع تمرَّة مِن مكانها.

#### فصل: في قدوم وفد دوس على رسول الله ﷺ قبل نلك بخيير

قال ابن إسحاق: كان الطُّفيل بن عمرو الدُّوسي يُحدِّث أنه قَدِمَ مكة، ورسولُ الله ﷺ بها، فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيلُ رجلاً شريفاً شاعراً لبيباً، قالوا له: إنك قَدِمْتَ بلادنا، وإن هذا الرجلَ وهو الذي بين أظهرنا فَرَّق جماعتنا، وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يُفَرِّقُ بين المرءِ وابنه، وبينَ المرء وأخيه، وبين المرءِ وزوجه، وإنما نخشى عليك وعلى قومك ما قد حلٌّ علينا، فلا تُكلُّمه، ولا تَسْمَعْ منه، قال: فواللَّهِ ما زالُوا بي حتى أجمعتُ أن لا أسمعَ منه شيئاً، ولا أَكَلُّمَه حتى حشوتُ في أُذنيَّ حين غدوتُ إلى المسجد كُرسُفاً فَرَقاً من أن يَبْلُغَني شيءٌ مَن قوله. قال: فغدوتُ إلى المسجد،

<sup>(</sup>٢) (٤٣٤٩) من حديث البراء. (1) 0/0PT.

<sup>(</sup>٣) ٥/ ٣٦٥ ورجاله ثقات.

فإذا رسولُ الله ﷺ قائمٌ يُصلي عند الكعبة، فقمتُ قريباً منه، فأبي اللَّهُ إلا أن يُسمِعَني بعضَ قوله، فسمعتُ كلاماً حسناً، فقلتُ في نفسى: واثكل أمياه، والله إني لرجل لبيب شاعر، ما يَخفي عليَّ الحسنُ من القبيح، فما يمنعُني أن أسمّع من هذا الرجل ما يقولًا فإن كان ما يقولُ حسناً قبلتُ، وإنّ كان قبيحاً تركتُ. قال: فمكثتُ حتى انصرف رسولُ الله ﷺ إلى بيته، فتبعثُه حتى إذا دخل بيتَه دخلتُ عليه، فقلتُ: يا محمد؛ إن قومَك قد قالُوا لي كذا وكذا، فَواللَّهِ ما بَرِحُوا يُخوفوني أمرَك حتى سددتُ أذني بِكُرْسُفِ لئلا أسمعَ قولَك، ثم أبي الله إلَّا أن يُسمِعَنيه، فسمعتُ قَولاً حسناً، فَاعرض عليَّ أمرك، فعرض عليَّ رسولُ الله ﷺ الإسلامَ، وتلا عليَّ القرآن، فلا واللَّهِ ما سمعتُ قولاً قطُّ أحسنَ مَّنه، ولا أمراً أعدلَ منه، فأسلمتُ، وشهدتُ شهادةَ الحق، وقلتُ: يا نبي الله؛ إني امرؤ مُطاع في قومي، وإني راجع إليهم، فداعيهم إلى الإسلام، فادعُ الله لى أن يجعل لى آية تكون عوناً لى عليهم فيما أدعوهم إليه، فقال: «اللَّهُمَّ اجْعَلُ لَهُ آيَةً». قال: فخرجتُ إلى قومي حتَّى إذا كنتُ بثنية تُطلعني على الحاضر، وقع نورٌ بين عيني مثلَ المصباح، قلتُ: اللهم في غير وجَّهي إني أخشى أن يظنوا أنها مُثلة وقعت في وجهي لِفراقي دينهم، قال: فتحول، فوقع في رأس سوطي كالقنديل المعلَّق، وأنا أنهبطُ إليهم من الثَّنيَّة حتى جئتُهم، وأصبحتُ فيهم، فلما نزلتُ، أتانى أبي، وكان شيخاً كبيراً، فقلتُ: إليك عني يا أبتِ، فلستَ مني ولستُ منك، قال: لم يا بني؟ قلتُ: قد أسلمتُ، وتابعتُ دينَ محمد. قال: يا بني فديني دينُك. قال: فقلت: اذهب فاغتسِلْ، وطهِّرْ ثيابَك، ثم تَعالَ حتى أُعلِّمك ما عَلِمْتُ. قال: فذهب فاغتسل، وطهَّر ثيابه، ثم جاء فعرضتُ عليه الإسلام فأسلم، ثم أتتني صاحِبتي، فقلتُ لها: إليكِ عنِّي، فلستُ منكِ ولستِ منى. قالت: لم بأبى أنت وأمى؟ قلتُ: فرق الإسلامُ بينى وبينَكِ، أسلمتُ وتابعتُ دين محمد. قالت: فديني دينُك. قال: قلتُ: فاذهبي فاغتسلي، ففعلت، ثم جاءت، فعرضتُ عليها الإسلام فأسلمت، ثم دعوتُ دوساً إلى الإسلام فأبطؤوا على، فجئتُ رسول الله على، فقلتُ: يا رسول الله! إنه قد غلبني على دوس الزنى، فادعُ الله عليهم، فقال: «اللَّهُمَّ الهدِ دوساً»، ثم قال: «ارجع إلى قومِك فادعُهم إلى الله، وارفُق بهم» فرجعتُ إليهم، فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الله، ثم قدمتُ على رسول الله ﷺ ورسولُ الله ﷺ بخيبرَ، فنزلتُ المدينة بسبعين أو ثمانين بيتاً مِن دوس، ثم لحقنا برسول الله على بخيبر، فأسهم لنا مع المسلمين.

قال ابن إسحاق: فلما قُبِضَ رسولُ اللَّهِ ﷺ وارتدت العربُ، خرج الطفيلُ مع المسلمين حتى فرغوا مِن طُليحة، ثم سار مع المسلمين إلى اليمامَةِ، ومعه ابنه عمرو بن الطفيل، فقال لأصحابه: إني قد رأيتُ رؤيا فاعبرُوها لي: رأيت أن رأسي قد حُلِنَ، وأنه قد خرج مِن فمي طائر، وأن امرأة لقيتني فأدخلتني في فرجها، ورأيتُ أن ابني يطلبني طلباً حثيثاً، ثم رأيتُه حُبِسَ عني. قالوا: خيراً رأيت. قال: أما والله إني قد أولتُها. قالوا: وما أولتَها؟ قال: أما حلق رأسي فَوضْعُه، وأما الطائر الذي خرج من فمي، فروحي، وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها، فالأرض تحفر، فأغيب فيها، وأما طلب ابني إياي وحبسه عني، فإني أراه سيجهد لأن يصيبه من الشهادة ما أصابني، فقتل الطفيل شهيداً باليمامة، وجرح ابنه عمرو جرحاً شديداً، ثم قتل عام اليرموك شهيداً في زمن عمر رضي الله عنه (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر «الدلائل» للبيهقي ٥/ ٣٦٠. ٣٦٣.

# فصل: في فقه هذه القصة

فيها: أن عادة المسلمين كانت غسلَ الإسلام قبل دخولهم فيه، وقد صح أمرُ النبي ﷺ به (۱). وأصح الأقوال: وجوبُه على من أجنب في حال كفره ومن لم يُجنب.

وفيها: أنه لا ينبغي للعاقل أن يُقلِّد الناسَ في المدح والذم، ولا سيما تقليدَ من يَمدح بهوى ويذُمُّ بهوى، فكم حَالَ هذا التقليدُ بينَ القُلُوبِ وبين الهُدى، ولم ينجُ منه إلا مَن سبقت له مِن الله الحسنى.

ومنها: أن المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب، أسهم لهم.

ومنها: وقوعُ كرامات الأولياء، وأنها إنما تكون لحاجة في الدِّين، أو لمنفعةِ للإسلام والمسلمين، فهذه هي الأحوال الرحمانية، سَببُها متابعة الرسول، ونتيجتُها إظهارُ الحق، وكسرُ الباطل، والأحوال الشيطانية ضِدُّها سبباً ونتيجة.

ومنها: التأني والصبرُ في الدعوة إلى الله، وأن لا يُعجل بالعقوبةِ والدعاء على العصاة، وأما تعبيرُه حلق رأسه بوضعه، فهذا لأن حلق الرأس وضعُ شعره على الأرض، وهو لا يدُلُ بمجرده على وضع رأسه، فإنه دال على خلاص من هم، أو مرض، أو شدة لمن يليقُ به ذلك، وعلى فقر ونَكدِ، وزوالِ رياسة وجاه لمن لا يليق به ذلك، ولكن في منام الطُّفَيْل قرائن اقتضت أنه وضعُ رأسه، منها أنه كان في الجهاد، ومقاتلة العدو ذي الشوكة والبأس.

ومنها: أنه دخل في بطن المرأة التي رآها، وهي الأرض التي هي بمنزلة أمه، ورأى أنه قد دخل في الموضع الذي خرج منه، ولهذا هو إعادته إلى الأرض، كما قال تعالى: ﴿ مِنْهَا خَلَقْتَنَكُمْ وَفِهَا نُعِيدُكُمْ ﴾ [طه: ٥٥]، فأوَّلَ المرأة بالأرض، إذ كلاهما محلُ الوطء، وأوَّلَ دخولَه في فرجها بعودِه إليها كما خُلِقَ منها، وأوَّل الطائر الذي خرج مِن فيه بروحه، فإنها كالطائر المحبوس في البدن، فإذا خرجت منه كانت كالطائر الذي فارق حبسه، فذهب حيثُ شاء، ولهذا أخبر النبيُّ عَلَيْ "أنَّ نَسْمَةَ المُؤْمِنِ طَائِرٌ يعلقُ في شَجَرِ الجَنَّةُ» (٢١)، وهذا هو الطائرُ الذي رُوِي داخلاً في قبر ابن عباس لما دُفِنَ، وسُوعَ قارىء يقرأ: ﴿ يَكَانِنُهُ النَّقُسُ المُقْلَمِينَةُ ﴿ إِلَى رَبِّكِ رَبِيْكَ مَرْفِيقَ ﴾ [الفجر: ٢٧، ٢٨]. وعلى حسب بياض هذا الطائر وسواده وحسنِه وقُبحِه، تكونُ الروح، ولهذا كانت أرواحُ آلِ فرعون في صورة طيور سود تَرِدُ النارَ بكرةً وعشيةً، وأوَّل طلبَ ابنه له باجتهاده في أن يلحق به في الشهادة، وحبسه عنه هو مدة حياته بين وقعة اليمامة واليرموك. والله أعلم.

### فصل: في قدوم وفد نجران عليه ﷺ

قال ابن إسحاق: وفد على رسول الله على وفد نصارى نجران بالمدينة، فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير، قال: لما قدم وفد نجران على رسول الله على دخلُوا عليه مسجدَه بعد صلاة العصر، فحانت صلاتُهم، فقاموا يُصَلَّون في مسجده، فأراد الناسُ منعهم، فقال رسول الله على: «دَعُوهُم» فاستَقْبَلُوا المَشْرَق، فَصَلَّوا صَلاَتَهُمْ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٥٥)، والنسائي ١٠٩/، من حديث قيس بن عاصم، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك ١/ ٢٤٠، (ح ٤٩)، والنسائي ١٠٨/٤، ورجاله ثقات.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقى في «الدلائل» ٥/ ٣٨٢، وهذا مرسل، وانظر «السيرة» لابن هشام ١/ ٥٧٣.

قال: وحدثني بريدة بنُ سفيان، عن ابن البيلماني، عن كُرز بن علقمة، قال: قدم على رسولِ الله و فد نصارى نجران ستون راكباً، منهم: أربعة وعشرون رجلاً من أشرافهم، والأربعة والعشرون، منهم ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرُهم: العاقِبُ أميرُ القوم، وذو رأيهم، وصاحِبُ مشورتهم، والذي لا يَصْدُرون إلا عن رأيه وأمره، واسمُه عبد المسيح، والسيد: ثيمالهم، وصاحِبُ رحلهم، ومجتمعهم، واسمه الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن وائل أسقُفهم وحَبُرُهم وإمامُهم، وصاحِبُ مدراسهم. وكان أبو حارثة قد شَرُف فيهم، وَدَرَسَ كتبَهم، وكانت ملوكُ الروم مِن أهل النصرانية قد شرَّفوه، ومؤلّوه، وأخدَموه، وبَنَوْا له الكنائِسَ، وبسطوا عليه الكراماتِ، لِما يبلغهم عنه مِن علمه واجتهاده في دينهم. فلما وجهوا إلى رسول الله في مِن نجران، جلس أبو حارثة على بغلة له مُن علمه واجتهاده في دينهم. فلما وجهوا إلى رسول الله في مِن نجران، جلس أبو حارثة أبي حارثة، فقال له كرز: تعس الأبعدُ عريدُ رسولَ الله في - فقال له أبو حارثة: بل أنت تَعِسْتَ. فقال: ولم فقال له كرز: فما يمنعك من اتباعه وأنت تعلمُ عذا؟ فقال: ما صنع بنا هؤلاء القومُ: شرَّفونا، ومؤلونا، وأكرمونا، وقد أبو إلا نجلافه، ولو فعلتُ نووا منا كُلَّ ما ترى، فأضمر عليها مِنه أخوه كُرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك (١٠).

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت، قال: حدثني سعيد بن جبير، وعكرمة، عن ابن عباس، قال: اجتمعت نصارى نجران، وأحبارُ يهود عند رسول الله على المنازعُوا عنده، فقالت الأحبارُ: ما كان إبراهيمُ إلا يهوديّاً، وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانياً، فأنزل الله عز وجل فيهم قبل الأحبارُ: ما كان إبراهيمُ إلا يهوديّاً، وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانياً، فأنزل الله عز وجل فيهم قبل الأحبارُ فيكانمُ مَتُولاً مَعَجَنُهُ فِيما لَكُم بِهِ، عِلمٌ فَلِمَ تُعَاجُونُ فِيما لَسَ لَكُم بِهِ، عِلمٌ وَاللهُ يَسْلَمُ وَاللهُ وَمَا كَانَ بِنَ المُشْرِكِينَ إللهُ إلى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلَلُهُ وَلَكُ اللهُ عَنِي اللهُ عَلَيْ وَاللهُ وَمَا كَانَ مِن اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ وَمَا كَانَ مِن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ وَمَا كَانَ بِعَبُدُوا اللهُ عَلَيْ وَلِكُ اللهُ عَلَيْ وَلِكُ اللهُ عَلْ وَاللهُ عَلْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وحدثني محمد بن سهل بن أبي أمامة، قال: لما قدم وفدُ نجران على رسول الله ﷺ يسألونه عن عيسى ابن مريم، نزل فيهم فاتحةُ آل عمران إلى رأس الثمانين منها (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الدلائل» ٥/ ٣٨٢ ـ ٣٨٣، وهذا مرسل، ومع إرساله فيه ابن البيلماني واسمه محمد بن عبد الرلحن، وهو ضعيف متروك الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في والدلائل؟ ٥/ ٣٨٤، من طريق ابن إسحاق، به، وإسناده ضعيف لجهالة محمد شيخ ابن إسحاق.

 <sup>(</sup>٣) هو في دالدلائل، ٥/ ٣٨٥.

وروينا عن أبي عبد الله الحاكم، عن الأصم، عن أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بكير، عن سلمة بن عبد يسوع، عن أبيه، عن جده - قال يونس: وكان نصرانياً فأسلم -: أن رسول الله على كتب إلى أهل نجران «باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب: أمَّا بَعْدُ فَإِني أَدْعُوكُم إلى عِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ العباد وأَدْعُوكُم إلى وِلْاَيَةِ اللهِ مِنْ وِلاَيَةِ العِبَادِ، فإنْ أَبَيْتُمْ فَالجِزْيَةُ، فَإِنْ أَبَيْتُمْ، فَقَدْ آذَنْتُكُمْ بِحَربِ، والسَّلام؛ ! فلما أتى الأسقف الكتابُ فقرأه، فَظِعَ به، وذعر به ذعراً شديداً، فبعث إلى رجل من أمَّل نجران يُقال له: شُرحبيل بن وداعة، وكان من همدان، ولم يكن أحد يُدعى إذا نزل مُعضِلة قبله، لا الأيهم، ولا السيدُ، ولا العاقِبُ، فدفع الأسقف كتابَ رسول الله ﷺ إليه، فقرأه، فقال الأسقف: يا أبا مريم، ما رأيُك؟ فقال شُرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة، فما يؤمن أن يكون هذا هو ذلك الرجل، ليس لي في النبوة رأي، لو كان مِن أهل نجران يقال له: عبد الله بن شرحبيل، وهو من ذي أصبح من حِمير، فأجلِس، فتنحَّى شُرحبيل، فجلس ناحية، فبعث الأسقف إلى رجل مِن أهل نجران يقال له عبد الله بن شرحبيل، وهو من ذي أصبح من حِمير، فأقرأه الكتاب، وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثلَ قول شُرحبيل. فقال له الأسقف: تنح فاجلِس، فتنحَّى، فجلس ناحية، فبعث الأسقفُ إلى رجل من أهل نجران يقال له: جبار بن فيض من بني الحارث بن كعب، فأقرأه الكتاب، وسأله عن الرأي فيه، فقال له مثلَ قولِ شُرحبيل، وعبد الله، فأمره الأسقف فتنحى. فلما اجتمع الرأيُّ منهم على تلك المقالة جميعاً، أمر الأسقفُ بالناقوس، فضُرِبَ به، ورُفِعَتِ المسوحُ في الصوامع، وكذلك كانُوا يفعلون إذا فزعُوا بالنهار، وإذا كان فزَّعُهم بالليل ضرب الناقوس، ورفعت النيران في الصوامع، فاجتمع - حين ضرب بالناقوس، ورفعت المسوح - أهلُ الوادي أعلاه وأسفله، وطولُ الوادي مسيرةُ يوم للراكب السريع، وفيه ثلاثٌ وسبعون قرية، وعشرون ومائة ألف مقاتل، فقرأ عليهم كتابٌ رسول الله على أن وسألهم عن الرأي فيه، فاجتمع رأيُّ أهل الوادي منهم على أن يبعثوا شُرحبيل بن وداعة الهَمْدَاني، وعبد الله بن شرحبيل، وجبار بن فيض الحارثي، فيأتوهم بخبر رسول الله على.

فانطلق الوفد حتى إذا كانُوا بالمدينة، وضعُوا ثيابَ السفر عنهم، ولبسوا حُللاً لهم يجرُّونها من الحِبرَةِ، وخواتيم الذهب، ثم انطلقوا حتى أَتُوا رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فسلموا عليه، فلم يُردَّ عليهم السلامَ، وتصدَّوا لِكلامه نهاراً طويلاً، فلم يُكلمهم، وعليهم تِلك الحُلل والخواتيم الذهب، فانطلقوا يتبعون عثمانَ بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، وكانا معرفة لهم، كانا يُخرِجان العِيرَ في الجاهلية إلى نجرانَ، فيُشترى لهما مِن بُرها وثمرها وذرتها، فوجدوهما في ناس من الأنصار والمهاجرين في مجلس، فقالوا: يا عثمان، ويا عبد الرحمن، إن نبيكم كتب إلينا بكتاب، فأقبلنا مجيبين له، فأتيناه فسلمنا عليه، فلم يَردُّ علينا سلامنا، وتصدَّيناً لكلامه نهاراً طويلاً، فأعيانا أن يُكلمنا، فما الرأيُ منكما، أنعود؟ فقالا لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهما: أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم، ويلبسوا ثبابَ علي لعثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهما: أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم، ويلبسوا ثبابَ على مندها الوفدُ ذلك، فوضعوا حُللهم وخواتيمهم، ثم عادُوا إلى رسول الله يَسِيُّ في في السلموا عليه، فردَّ سلامهم، ثم سألهم وسألوه، فلم تزل به وبهم المسألةُ حتى قالُوا له: ما تقول فيه عيسى عليه السلام؟ فإنا نرجع إلى قومنا، ونحنُ نصارى، فيسرَّنا إن كنت نبياً أن نعلم ما تقول فيه؟

فقال رسولُ الله ﷺ: "مَا عِنْدِي فِيهِ شَيْءٌ يَوْمِي هذا، فَأَقِيمُوا حَتَى أُخْبِرَكُم بِمَا يُقَالُ لَي في عِيسى عَلَيْهِ السَّلام». فأصبح الغدُ وقد أنزل الله عز وجل: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثُلِّ ءَادَمٌ خَلَقَكُم مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ ٱلْحَقُّ مِن زَنِكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ ٱلسُّنَدَينَ ۞ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْمِدِلَمِ فَقُلْ تَعَالَواْ نَدْعُ أَبْنَاهَنَا وَأَبْنَاهَكُمْ وَنِسَاهَنَا وَفِسَاةَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَكُل لَفَنتَ اللَّهِ عَلَى الْكَنبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عمران: ٥٩ - ٦١] فأبوا أن يُقِروا بذلك، فلما أصبح رسولُ الله على الغَد بعدما أخبرهم الخبر، أقبل مشتملاً على الحسن والحسين رضي الله عنهما في خميل له، وفاطمةُ رضي الله عنها تمشي عند ظهره للمُباهلة، وله يومئذ عِدةُ نِسوة، فقال شُرحبيل لصاحبيه: يا عبدَ الله بن شُرحبيل، ويا جبار بن فيض، قد علمتما أن الوادِي إذا اجتمع أعلاه وأسفلُه لم يَرِدُوا ولم يصدُرُوا إلا عن رأيي، وإني والله أرى أمراً مقبلاً، وأرى واللهِ إن كان هذا الرجلُ ملكاً مبعوثاً، فكنا أولَ العرب طعن في عينه، وردَّ عليه أمره لا يذهب لنا من صدره، ولا مِن صدور قومه حتى يُصيبونا بجائحة، وإنا أدنى العرب منهم جواراً، وإن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً، فلاعنَّاه، فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرةٌ ولا ظفرٌ إلا هَلكَ، فقال له صاحباه: فما الرأيُّ، فقد وضعتك الأمورُ على ذِراع، فهاتِ رأيك؟ فقال: رأيي أن أحكُّمَه، فإني أرى رجلاً لا يحكم شطَّطاً أبداً. فقالا له: أنتَ وذاك. أُفلقي شُرحبيلُ رسولَ الله ﷺ، فقال: إني قد رأيتُ خيراً مِن مُلاعنتك، فقال: «وما هو؟» قال شُرحبيل: حُكمك اليومَ إلى الليل وليلتك إلى الصَّباح، فمهما حكمتَ فينا فهو جائز. فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿لَعَلَّ وَرَاءَكَ أَحَداً يُثَرِّبُ عَلَيْكَ ۗ ، فقال له شُرحبيل: سل صاحبيٌّ، فسألهما، فقالا: ما يَردُ الوادي، ولا يصدُر إلا عن رأي شُرحبيل، فقال رسول الله عليه: «كافر»، أو قال: «جاحد مُوَفِّق». فرجع رسولُ الله ﷺ ولم يُلاعنهم، حتى إذا كان من الغد أتَوْه، فكتب لهم في الكتاب:

قبسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب محمد النبيُّ رسولُ اللهِ لنجرانَ إذ كان عليهم حُكمه في كل ثمرة، وفي كل صفراء، وبيضاء، وسوداء، ورقيق، فأفضَل عليهم، وتركَ ذلك كُلَّه على الفي حُلة، في كل رَجَب النَّ حُلة، وفي كُلِّ صَفَر الفُ حُلة، وكل حُلة أوقية، ما زادت على الخراج أو نقصت على الأواقي فبحساب، وما قَضَوًا مِن دروع، أو خيل، أو ركاب، أو عَرَض، أُخِذَ منهم بحساب، وعلى نجران مثواةُ رسلي، ومتعتهم بها عشرين فلونه، ولا يُحبس رسول فوقَ شهر، وعليهم عاريةٌ ثلاثين درعاً، وثلاثين فرساً، وثلاثين بعيراً إذا كان كيد باليمن ومغدرة، وما هلك مما أعارُوا رسولي مِن دروع، أو خيل، أو ركاب، فهو ضَمانُ على رسولي حتى يؤدّيه إليهم، ولنجرانَ وحسبها جوارُ الله وذمةُ محمد النبيّ على أنفسهم، ويلتهم، وأموالهم، وغايبهم، وشاهِدهم، وعشيرتهم، وتبعهم، وأن لا يُغيّروا مما كانوا عليه، ولا يُغيّر حق من حقوقهم ولا ملتهم، ولا يُغيّرُ أسقفٌ من وتبعهم، وأن لا يُغيّر المنهم، ولا يُغيّر أسقفٌ من عليهم ريبة ولا دمُ جاهلية، ولا يُحصَروُنَ ولا يُعَشَّرُون، ولا يطأ أرضهم جيش. ومن سأل منهم حقاً فينهم النصّف غير ظالمين ولا مظلومين، ومن أكل ربا مِن ذي قبل، فذمني منه بريئة، ولا يُؤخذ رجل منهم بظلم آخر، وعلى ما في هذه الصحيفة جوارُ الله وذِمّةُ محمد النبي رسول الله حتى يأتي الله بأمره ما نصحُوا وأصلحُوا فيما عليهم غير منقلبين بظلمة.

شهد أبو سفيان بن حرب، وغيلان بن عمرو، ومالك بن عوف، والأقرع بن حابس الحنظلي،

والمغيرة بن شعبة، وكتب: حتى إذا قبضوا كتابهم، انصرفوا إلى نجران، فتلقاهم الأسقف ووجوه نجران على مسيرة ليلة، ومع الأسقف أخ له من أمه، وهو ابنُ عمه من النسب، يقال له: بشر بن معاوية، وكنيته أبو علقمة، فلفع الوفل كتاب رسول الله عليه إلى الأسقف، فبينا هو يقرؤه، وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ كَبَتْ ببشر نافتُه، فَتَعَس بِشْرٌ، غير أنه لا يكني عن رسول الله على فقال له الأسقف عند ذلك: قد تَعَسْتَ واللهِ نبياً مرسلاً، فقال بشر: لا جرم والله لا أحُلُّ عنها عقداً حتى آتيه، فضرب وجه ناقته نحو المدينة، وثنى الأسقف ناقته عليه، فقال له: افهم عني، إنما قلتُ هذا لتبلغ عني العرب مخافة أن يقولوا: إنا أخِذُنا حُمقة أو نخعنا لهذا الرجل بما لم تَنْخَعْ به العرب، ونحن أعزهم وأجمعهم داراً، فقال له بشر: لا والله، لا أقيلُك ما خرج من رأسك أبداً، فضرب بشر ناقته، وهو مُولُ ظهره للأسقف وهو يقول

إلَيْكَ تَعْدُو قَلِقاً وَضِيئُها مُعْتَرِضاً في بَطْنِهَا جَنِينُها مُخَالِفاً دِينَ النَّصاري دِينُها حتى أتى النبي ﷺ ولم يزل مع النبي ﷺ حتى استشهد أبو علقمة بعد ذلك.

ودخل الوفد نجران، فأتى الراهب ابن أبي شمر الزبيدي، وهو في رأس صومعة له، فقال له: إن نبياً قد بعث بتهامة، وإنّه كتب إلى الأسقف، فأجمع أهلُ الوادي أن يُسبّروا إليه شُرحبيل بن وداعة، وعبد الله بن شُرحبيل، وجبار بن فيض، فيأتونهم بخبره، فسارُوا حتى أتَوْه، فدعاهم إلى المباهلة، فكرهوا ملاعنته، وحكمه شُرحبيل فحكم عليهم حكماً، وكتب لهم كتاباً، ثم أقبل الوفدُ بالكتاب حتى دفعُوه إلى الأسقف، فبينا الأسقف يقرؤه ويشر معه حتى كبت بيشر ناقته فتعسّه، فشهد الأسقف أنه نبي مرسل، فانصرف أبو علقمة نحوه يُريد الإسلام، فقال الراهب: أنزلوني وإلا رميتُ بنفسي مِن هٰذه الصومعة، فأنزلوه، فانطلق الراهبُ بِهَدِية إلى رسولِ الله على منها هذا البُردُ الذي يَلبَسُهُ الخلفاء والقعب والعصا، وأقام الراهبُ بعد ذلك يسمع كيف ينزل الوحيُّ، والسنن، والفرائض، والحدودُ، وأبى الله لِلراهب الإسلام، فلم يُسلم، واستأذنَ رسولَ الله على قومه، وقال: إن لي حاجةً ومعاداً إن شاء الله تعالى، فرجع إلى قومه، فلم يعد حتى قُبضَ رسول الله على .

وإن الأسقف أبا الحارث أتى رسول الله على ومعه السّيد والعاقِب ووجوه قومه، وأقامُوا عنده يستمعون ما ينزل الله عليه، فكتب للأسقف هذا الكتاب وللأساقفة بنجران بعده: «بسم الله الرَّحْمُن الرَّحيم، منْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ إلى الأسقَف أبي الحارث وأَسَاقِفَةٍ نَجْرانَ وكَهَنَتِهِم، ورُهْبَانِهِمْ، وأهْلِ بيعِهم، ورَقِيقِهِم، ومِلَّتِهم، وسَوقِتِهِم، وعَلَى كُلُّ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِم مِنْ قَلِيلٍ وكَثِير، جِوارُ اللهِ ورَسُولِه، لا يُغَيَّرُ أَسْقُفَتِهِ ولا رَاهِبٌ مِنْ رَهْبَانيَّتِه، ولا كَاهِنْ مِنْ كَهَانَتِه، ولا يُعَيِّرُ حَقَّ مِنْ حُقُوقِهِم، ولا مُشْقَف مِنْ أَسْقُفَتِهِ ولا رَاهِبٌ مِنْ رَهْبَانيَّتِه، ولا كَاهِنْ مِنْ كَهَانَتِه، ولا يُعَيِّرُ حَقَّ مِنْ حُقُوقِهِم، ولا مُشْقَلنهم، ولا مِما كَانُوا عَلَيْهِ عَلَى ذٰلِكَ جِوَارُ اللهِ ورَسُولِه أَبَداً ما نصحوا وأَصْلَحوا عَلَيْهِم، غَيْرَ منقلِبين بِظَالِم، ولا ظَالِمِينَ. وكتب المغيرة بن شعبة، فلما قبض الأسقف الكتاب، استأذن في منقرب معه، فأذن لهم، فانصرفوا (١٠).

وروى البيهقي (٢) بإسناد صحيح إلى ابن مسعود، أن السيد والعاقب أتيا رسول الله ﷺ، فأراد أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في ادلائل النبوة، ٥/ ٣٨٥ ـ ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) في ددلائل النبوة، ٥/ ٣٩٢.

يُلاعنهما، فقال أحدُهما لصاحبه: لا تُلاعِنْه، فوالله إن كان نبياً فلاعنته لا نُفْلِحُ نحن، ولا عَقِبُنا مِن بَعْدِنا، قالوا له: نُعطيك ما سألتَ، فابعث معنا رجلاً أميناً، ولا تبعثُ معنا إلا أميناً، فقال رسول الله عَلَيْهُ مَعَدُم رَجُلاً أميناً حَقَّ أمِين»، فاستشرف لها أصحابُه، فقال: «قُمْ يا أبا عُبَيْدَة بنَ الجَرَّاح» فلمّا قَامَ، قال: «هذا أمِينُ هذِهِ الأمّة». ورواه البخاري في "صحيحه» من حديث حذيفة بنعوه (أ).

وفي «صحيح مسلم» (٢) من حديث المُغيرة بن شُعبة قال: بعثني رسولُ الله عَلَيْ إلى نجران، فقالُوا فيما قالوا: أرأيتَ ما يقرؤون: ﴿ يَا أَخْتَ هَنُرُونَ ﴾ [مريم: ٢٨]، وقد كان بينَ عيسى وموسى ما قد علمتم، قال: فأتيتُ النبي عَلَيْ فأخبرتُه، قال: «أفَلا أَخْبَرْتَهُم أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ بِأَسماءِ أَنْبِيَاثِهِمْ والصَّالِحينَ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَهُم،

وروينا عن يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، قال: وبعث رسولُ الله ﷺ علي بن أبي طالب إلى أهل نجران ليجمَع صدقاتِهم، ويَقْدَمَ عليه بجزيتهم.

#### فصل: في فقه هذه القصة

ففيها: جوازُ دُخولِ أهلِ الكتاب مساجدَ المسلمين.

وفيها: تمكينُ أهلِ الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضاً إذا كان ذلك عارضاً، ولا يُمكّنون من اعتباد ذلك.

وفيها: أن إقرارَ الكاهن الكِتابي لرسول الله بين بأنه نبي لا يُدخله في الإسلام ما لم يلتزِمْ طاعتَه ومتابعته، فإذا تمسَّكَ بدينه بعد هذا الإقرار لا يكونُ رِدة منه، ونظيرُ هذا قول الحَبرينِ له، وقد سألاه عن ثلاث مسائل، فلما أجابهما، قالا: نشهد أنك نبي، قال: «فما يمنعُكما مِن اتباعي؟» قالا: نخاف أن تقتُلنا اليهودُ، ولم يُلزمهما بذلك الإسلام. ونظيرُ ذٰلِكَ شهادةُ عمه أبي طالب له بأنه صادق، وأن دينَه مِن خير أديان البرية ديناً، ولم تُدخِلُه لهذه الشهادةُ في الإسلام. ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له على بالرسالة، وأنه صادق، فلم تدخلهم لهذه الشهادة في الإسلام، علم أن الإسلام أمر وراء ذلك، وأنه ليس هو المعرفة فقط، ولا المعرفة والإقرار الشهادة بل المعرفة والإقرار.

وقد اختلف أثمة الإسلام في الكافر إذا قال: أشهدُ أن محمداً رسولُ اللهِ ولم يَزِدْ، هل يُحكم بإسلامه بذلك؟ على ثلاثة أقوال، وهي ثلاثُ روايات عن الإمام أحمد، إحداها: يحكم بإسلامه بذلك. والثانية: لا يحكم بإسلامه حتى يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله. والثالثة: أنه إذا كان مقراً بالتوحيد حُكِم بإسلامه، وإن لم يكن مقراً لم يحكم بإسلامه حتى يأتي به. وليس هذا موضعَ استيفاء هذه المسألة، وإنما أشرنا إليه إشارة، وأهلُ الكتابين مجمعون على أن نبياً يخرج في آخر الزمان، وهم ينتظرونه، ولا يَشُك علماؤهم في أنه محمدُ بنُ عبد الله بن عبد المطلب، وإنما يمنعُهم من الدخول في الإسلام رئاستُهم على قومهم، وخضوعُهم لهم، وما ينالونه منهم مِن المال والجاه.

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۱۳۵). (۲) برقم (۲۱۳۵).

فصل: ومنها: جوازُ مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم، بل استحبابُ ذٰلك، بل وجوبُه إذا ظهرت مصلحتُه من إسلام من يُرجى إسلامُه منهم، وإقامة الحجة عليهم، ولا يهربُ من مجادلتهم إلا عاجزٌ عن إقامة الحجة، فليوَلِّ ذٰلك إلى أهله، وليُخَلِّ بَيْنَ المطِيِّ وحَاديها، والقوسِ وباريها، ولولا خشيةُ الإطالة لذكرنا مِن الحُجج التي تلزمُ أهل الكتابَيْنِ الإقرارَ بأنه رسولُ الله بما في كتبهم وبما يعتقدونه، بما لا يُمكنهم دفعُه ما يزيد على مائة طريق، ونرجو من الله سبحانه إفرادَها بمصنف مستقل.

ودار بيني وبين بعض علمائهم مناظرةٌ في ذلك، فقلت له في أثناء الكلام: ولا يتم لكم القَدح في نبوة نبينا ﷺ إلا بالطعن في الربِّ تعالى والقدح فيه، ونسبته إلى أعظم الظلم والسفه والفساد، تعالى الله عن ذٰلك، فقال: كيف يلزمُنا ذٰلك؟ قلت: بل أبلغ مِن ذلك، لا يَتمُّ لكم ذٰلك إلا بجحوده وإنكار وجوده تعالى، وبيانُ ذٰلك أنه إذا كان محمد عندكم ليس بنبي صادق، وهو بزعمكم ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتريَ على الله، ويتقوَّل عليه ما لم يقُلُه، ثم يتم له ذٰلك، ويستمر حتى يُحلِّل، ويُحَرِّمَ، ويفرِضَ الفرائضَ، ويشرع الشرائع، وينسخَ المِلل، ويضربَ الرقاب، ويقتلَ أتباعَ الرسل، وهم أهلُ الحقُّ، ويسبي نساءُهم وأولادُهم، ويَغْنَم أموالهم وديارُهم، ويتِمُّ له ذٰلك حتى يفتَّحَ الأرض، وينسب ذْلك كله إلى أمر الله تعالى له به ومحبته له، والربُّ تعالى يُشاهده، وما يفعل بأهل الَحقُّ وأتباع الرسل، وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثاً وعشرين سنة، وهو مع ذلك كُلِّه يُؤيده وينصُره، ويُعلى أمره، ويُمكِّن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر، وأعجَب من ذلك أنه يُجيب دعواته، ويُهلِكُ أعداءَه من غير فعل منه نفسه ولا سبب، بل تارة بدعائه، وتارة يستأصِلُهم سبحانه من غير دعاء منه ﷺ، ومع ذٰلك يقضي له كل حاجة سأله إياها، ويعده كل وعد جميل، ثم ينجز له وعده على أتمِّ الوجوه، وأهنئها، وأكملها. لهذا وهو عندكم في غاية الكذب والافتراءِ والظّلم، فإنه لا أكذبَ ممن كذبَ على اللهِ، واستمرَّ على ذٰلك، ولا أظلمَ ممن أبطل شرائعَ أنبيائه ورسله، وسعى في رفعها من الأرض، وتبديلها بِمَا يُريد هو، وقتل أولياءه وحزبه وأتباع رسله، واستمرت نصرتُه عليهم دائماً، والله تعالى في ذٰلك كُلِّهِ يقره، ولا يأخُذ منه باليمين، ولا يقطّعُ منه الوتين، وهو يُخبِرُ عن ربه أنه أوحى إليه أنه لا أظلمُ ممَّن افترى على اللَّهِ كذِباً أو قال أُوحِيَ إليَّ ولم يُوح إليه شيءٌ ومَن قال سأنزلُ مثل ما أنزلَ اللَّهُ فيلزمُكم معاشِرَ مَنْ كذَّبه أحدُ أمرين لا بد لكم منهما:

إما أن تقُولوا: لا صانِع للعالم، ولا مُدَبِّرَ، ولو كان للعالم صانع مدبرٌ قديرٌ حكيم، لأخذ على يديه، ولقابله أعظمَ مقابلة، وجعله نكالاً للظالمينَ إذ لا يليقُ بالملوك غيرُ لهذا، فكيف بملك السماواتِ والأرض، وأحكم الحاكمين؟

الثاني: نِسبةُ الربِّ إلى ما لا يليق به من الجور، والسفه، والظلم، وإضلال الخلق دائماً أبد الآباد، لا بَلْ نصرة الكاذب، والتمكين له من الأرض، وإجابة دعواته، وقيام أمره مِن بعده، وإعلاء كلماته دائماً، وإظهار دعوته، والشهادة له بالنبوة قرناً بعد قرن على رؤوس الأشهاد في كل مجمع وناد، فأين هذا من فعل أحكم الحاكمين، وأرحم الراحمين؟ فلقد قدحتم في رب العالمين أعظم قدح، وطعنتم فيه أشد طعن، وأنكرتموه بالكلية، ونحن لا ننكر أن كثيراً من الكذابين قام في الوجود، وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم له أمرُه، ولم تطل مدته، بل سلط عليه رسله وأتباعهم، فمحقوا أثره، وقطعوا دابره، واستأصلوا شأفته. هذه سنته في عباده منذ قامت الدنيا، وإلى أن يرث الأرض ومن عليها.

فلما سمع مني هذا الكلام، قال: معاذَ الله أن نقول: إنه ظالم أو كاذب، بل كُلُّ منصف من أهل الكتاب يُقِرُّ بأن من سلك طريقه، واقتفى أثره، فهو مِن أهل النجاة والسعادة في الأخرى. قلتُ له: فكيف يكون سالكُ طريق الكذاب، ومقتفي أثره بزعمكم مِن أهل النجاة والسعادة؟ فلم يجد بداً من الاعتراف برسالته، ولكن لم يُرسل إليهم. قلت: فقد لزمك تصديقُه، ولا بد وهو قد تواترت عنه الأخبار بأنه رسولُ رب العالمين إلى الناس أجمعينَ، كِتَابِيهم وأمِّيهم، ودعا أهل الكتاب إلى دينه، وقاتل من لم يدخُلْ في دينه منهم حتى أقروا بالصغار والجزية، فَبُهِتَ الكافِرُ، ونهض مِن فوره.

والمقصود: أن رسول الله على لم يزل في جِدالِ الكفار على اختلاف مِللهم ونِحَلِهم إلى أن تُوفي، وكذلك أصحابُه من بعده، وقد أمره الله سبحانه بجدالهم بالتي هي أحسن في السورة المكية المدنية، وأمره أن يدعوَهم بعد ظهور الحُجَّةِ إلى المُباهلة، وبهذا قام الدينُ، وإنما جعل السيفُ ناصِراً للحجة، وأعدلُ السيوفِ سيفٌ ينصُرُ حُجَجَ اللهِ وبيناتهِ، وهو سيفُ رسوله وأمته.

فصل: ومنها: أن من عظّم مخلوقاً فوقَ منزلته التي يستجقُها، بحيثُ أخرجه عن منزلة العبودية المحضة، فقد أشرك بالله، وعبد مع الله غيره، وذلك مخالف لجميع دعوة الرسل. وأما قوله: إنه على كتب إلى نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فلا أظن ذلك محفوظاً، وقد كتب إلى هرقل: «بِسم الله الرَّحْمُن الرَّحِيم، وهذه كانت سنَّته في كُتبه إلى الملوك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وقد وقع في لهذه الرواية لهذا، وقال ذلك قبل أن ينزِل عليه: ﴿ طَسَنَّ يَلِكَ مَايَتُكُ الْفُرُوانِ وَكِتَابٍ ثُمِينٍ ﴿ الله النمل] وذلك غلط على غلط، فإن لهذه السورة مكيَّة باتفاق، وكتابه إلى نجران بعد مرجعه من تبوك.

وفيها: جواز إهانةِ رسل الكفار، وتركِ كلامهم إذا ظهر منهم التعاظمُ والتكبر، فإن رسول الله ﷺ لم يُكلم الرسل، ولم يرُدَّ السلام عليهم حتى لبسوا ثياب سفرهم، وألقوا خُللهم وحُلاهم.

ومنها: أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجةُ اللهِ ولم يرجعوا، بل أصرُّوا على العناد أن يدعوَهم إلى المباهلة، وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله، ولم يقل: إنَّ ذلك ليس لأمتك مِن بعدك، ودعا إليه ابنُ عمَّه عبدُ الله بن عباس لمن أنكر عليه بعضَ مسائل الفروع، ولم يُنكر عليه الصحابة، ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين، ولم ينكر عليه ذلك، ولهذا من تمام الحجة.

ومنها: جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال ومِن الثباب وغيرها، ويجري ذلك مجرى ضربِ الجزية عليهم، فلا يحتاج إلى أن يُفرد كل واحد منهم بجزية، بل يكون ذلك المالُ جزية عليهم يقتسِمُونها كما أحبوا، ولما بعث معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً، أو عَدُله معافرياً. والفرق بين الموضعين أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلم، وكانوا أهل صلح، وأما اليمن فكانت دار الإسلام، وكان فيهم يهود، فأمره أن يضرِبَ الجزية على كل واحد منهم، والفقهاء يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول، وكلاهما جزية، فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام.

ومنها: جواز ثبوت الحلل في الذمة كما تثبت في الدية أيضاً، وعلى لهذا يجوز ثبوتُها في الذمة بعقد السلم وبالضَّمان وبالتَّلَفِ، كما تثبت فيها بعقد الصداق والخلع. ومنها: أنه يجوز معاوضتُهم على ما صالحوا عليه من المال بغيره من أموالهم بحسابه.

ومنها: اشتراطُ الإمام على الكفار أن يُؤووا رُسُلَه ويُكرموهم، ويُضيفوهم أياماً معدودة.

ومنها: جوازُ اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه مِن سلاح، أو متاع، أو حيوان، وأن تلك العارية مضمونة، لكن هل هي مضمونة بالشرط أو بالشرع؟ هذا محتمل، وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين، وقد صرح ها هنا بأنها مضمونة بالرد، ولم يتعرض لضمان التلف.

ومنها: أن الإمامَ لا يُقِرُّ أهلَ الكتاب على المعاملات الربوية، لأنها حرام في دينهم، ولهذا كما لا يُقِرُّهم على السّكر، ولا على اللّواط والزني، بل يحدُّهم على ذلك.

ومنها: أنه لا يجوزُ أن يُؤخذ رجلٌ من الكفار بظلم آخر، كما لا يجوز ذلك في حق المسلمين، وكلاهما ظلم.

ومنها: أن عقدَ العهد والذمَّة مشروطٌ بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهم، فإذا غشُّوا المسلمين وأفسدوا في دينهم فلا عهد لهم ولا ذمة، وبهذا أفتينا نحن وغيرُنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا الحريق العظيمَ في دمشق حتى سرى إلى الجامِع، وبانتقاض عهد من واطأهم وأعانهم بوجه ما، بل ومن علم ذلك ولم يرفعه إلى ولي الأمر، فإن لهذا مِن أعظم الغش والضرر بالإسلام والمسلمين.

ومنها: بعثُ الإمام الرجل العالم إلى أهل الهُدنة في مصلحة الإسلام، وأنه ينبغي أن يكون أميناً، وهو الذي لا غرض له ولا هوى، وإنما مرادُه مجردُ مرضاة الله ورسوله، لا يشوبُها بغيرها، فهذا هو الأمين حقُّ الأمين، كحال أبي عُبيدة بن الجراح.

ومنها: مناظرةُ أهل الكتاب وجوابُهم عما سألوه عنه، فإن أشكل على المسؤول سأل أهل العلم. ومنها: أن الكلام عند الإطلاق يُحمل على ظاهره حتى يقوم دليلٌ على خلافه، وإلا لم يُشكل على المغيرة قوله تعالى: ﴿ يَتَأَخَّتَ هَنُونَ ﴾ [مريم: ٢٨]. هذا وليس في الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران حتى يلزم الإشكال، بل المورد ضمَّ إلى هذا أنه هارون بن عمران، ولم يكتف بذلك حتى ضم إليه أنه أخو موسى بن عمران، ومعلوم أنه لا يدل اللفظ على شيء من ذلك، فإيرادُه إيراد فاسد، وهو إما من سوء الفهم، أو فساد القصد.

وأما قول ابنِ إسحاق: إن النبي على بعث على بن أبي طالب رضي الله إلى أهل نجرانَ ليجمع صدقاتِهم، ويقدم عليه بجزيتهم، فقد يظن أنه كلامٌ متناقضٌ، لأن الصدقة والجزية لا تجتمعان، وأشكلُ منه ما ذكره هو وغيرُه أن النبي على بعث خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر، أو جُمادى الأولى سنة عشر إلى بني الحارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعُوهم إلى الإسلام قبل أن يُقاتِلَهم ثلاثًا، فإن استجابُوا فاقبل منهم، وإن لم يفعلوا فقاتلهم، فخرج خالد حتى قدم عليهم، فبعث الركاب يضربون في كل وجه، ويدعون إلى الإسلام، فأسلم الناس، ودخلوا فيما دعوا إليه؛ فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام، وكتب بذلك إلى رسولِ الله على فكتب إليه رسولُ الله الله أن يُقبل، ويُقبل إليه بوفدهم، وقد تقدم أنهم وفدُوا على رسول الله على أنفي حلة، وكتب لهم كتاب أمن وأن لا يغيروا عن دينهم، ولا يُعشروا، ولا يُعشروا.

وجواب هذا: أن أهل نجران كانوا صنفين: نصارى وأميين، فصالح النصارى على ما تقدم،

وأما الأميون منهم، فبعث إليهم خالد بن الوليد، فأسلموا وقدم وفدهم على النبي على ، وهم الذين قال لهم رسول الله على: "بِمَ كُنتُم تَغْلِبُونَ مَنْ قَاتَلَكُم في الجَاهِلِيَّة؟"، قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرق، ولا نبدأ أحداً بظلم، قال: "صدقتم"، وأمَّر عليهم قيس بن الحصين، ولهؤلاء هم بنو الحارث بن كعب. فقوله: بعث علياً إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم أو جزيتهم، أراد به الطائفتين من أهل نجران، صدقات من أسلم منهم، وجزية النصارى.

# فصل: في قدوم رسول فَرْوَةَ بِنِ عمرو الجُذَامي ملك عرب الروم

أَلاَ مَلْ أَنْى سَلْمَىٰ بِأَنَّ حَلِيلها عَلَىٰ مَاءِ عَفْرَا فَوْقَ إِحْدَى الرَّوَاحِلُ عَلَىٰ مَاءِ عَفْرَا فَوْقَ إِحْدَى الرَّوَاحِلُ عَلَىٰ نَاقَةٍ لَم يَضْرِب الفَحْلُ أُمَّها مُشَلَّبَةً أَظْرَافُها بِالمَنَاجِلُ

قال ابن إسحاق: وزعم الزهري أنهم لما قدَّموه ليقتُلوه قال:

بَلِّغُ سَرَاةَ المُسْلِمِينَ بِأَنْسِي سِلْمٌ لِرَبِي أَعْظُمي ومَقَامي

ثم ضربوا عنقه، وصلبوه على ذلك الماء، يرحمه الله تعالى.

### فصل: في قدوم وفد بني سعد بن بكر على رسول الله ﷺ

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن الوليد بن نويفع عن كُريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضِمَام بن تَعلبة وافداً إلى رسولِ الله على ، فقلِمَ عليه ، فقال: أيُّكم ابنُ المسجد، فعقله، ثم دخلَ على رسولِ الله على وهو في المسجد جالس في أصحابه، فقال: أيُّكم ابنُ عَبْدِ المُطَّلِب؟ فقال رسولُ الله على رسولِ الله على المسالة ، فقال: محمد؟ فقال: "نعم" ، فقال: يا ابنَ عبد المطلب؛ إني سائِلُك ومُغلِظٌ عليك في المسألة ، فلا تجدَن في نفسك . فقال: "لاَ أَجِدُ في نَفْسِي عبد المطلب؛ إني سائِلُك ومُغلِظٌ عليك في المسألة ، فلا تجدَن في نفسك . فقال: "لاَ أَجِدُ في نَفْسِي مَسَلُ عَمَّا بدا لك" فقال: أنشُدُكَ اللَّه إلهك وإله أهلِك ، وإله مَنْ كان قبلك، وإله مَنْ كان قبلك، وإله مَنْ عدك، والله مَنْ كان قبلك، وإله من هو كائِنٌ بعدك ، كائِنٌ بعدك ، اللَّهُ أَمْرَكَ أن نعبُده لا نُشرِكُ به شيئاً ، وأن نخلعَ هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبُدون؟ فقال رسولُ الله على: "اللَّهُ عَمْ نعم" ، ثم جعل يذكُر فرائِضَ الإسلام فريضة فريضة : الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، وفرائض الإسلام كُلُها، ينشُدُه عند كُلُّ فريضة كما نشدَه في الَّتي قبلها حتى إذا فرغ والصيام ، والحج ، وفرائض الإسلام كُلُها، ينشُدُه عند كُلُّ فريضة كما نشدَه في الَّتي قبلها حتى إذا فرغ ما نهيتني عنه، لا أزيدُ ولا أنقُصُ ، ثم انصرف راجعاً إلى بعيره ، فقال رسول الله على حين ولَى: "إنْ يَصُدُقُ ذُو العَقِيصَتُيْنِ ، يَدُخُلِ الجَنّة وكان ضِمام رجلاً جلداً أشعرَ ذا غليرتين ، ثم أتى بعيره ، فأطلق يَقومه ، فاجتمعوا عليه ، وكان أوَلَ ما تكلم به أن قال: بئستِ اللاتُ عقاله ، ثم خرجَ حتَّى قَدِمَ على قومه ، فاجتمعوا عليه ، وكان أوَلَ ما تكلم به أن قال: بئستِ اللاتُ

<sup>(</sup>۱) انظر (سيرة ابن هشام) ۲/ ۵۹۲.

والعُزَّى، فقالُوا: مَهْ يا ضِمام، اتق البرصَ، والجنونَ، والجُذام. قال: ويلكم، إنهما ما يَضُران ولا ينفَعانِ، إن الله قد بعث رسولاً، وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهدُ أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبدُه ورسوله، وإني قد جئتُكم مِن عنده بما أمركم به ونهاكم عنه، فوالله ما أمسى من ذلك اليوم في حاضِرتِه رجلٌ ولا امرأة إلا مسلماً. قال ابن إسحاق: فما سمعنا بوافد قوم أفضل مِن ضِمام بن ثعلبة (۱). والقصة في «الصحيحين» من حديث أنس بنحو لهذه (۲).

وذكر الحج في هذه القصة يدل على أن قدوم ضمام كان بعد فرض الحج، وهذا بعيد، فالظاهر أن هذه اللفظة مدرجة من كلام بعض الرواة والله أعلم.

## فصل: في قدوم طارق بن عبد الله وقومه على رسول الله ﷺ

روينا في ذلك لأبي بكر البيهقي، عن جامع بن شداد، قال: حدثني رجل يُقال له: طارق بن عبد الله، قال: إني لقائم بسوق المجاز، إذا أقبل رجل، عليه جُبة له وهو يقول: فيا أيّها الناس، قولُوا: لا إله إلا اللّه تُقلِحُوا»، ورجل يتبعّه يَرميه بالحِجارة يقول: يا أيّها الناسُ! لا تُصدُقوه فإنه كذاب، فقلتُ: مَنْ هٰذَا؟ فقالوا: هذا علم عن بني هاشم الذي يزعمُ أنه رسولُ الله، قال: قلتُ: من هذا الذي يفعل به هذا؟ قالوا: هذا عمّه عبدُ العُزَّى، قال: فلما أسلم الناسُ، وهاجرُوا، خَرجنا من الرَّبذَةِ نُرِيدُ المدينة نمتارُ مِن تمرها، فلما دنونا مِن حيطانها ونخلها، قلنا: لو نزلنا فلبسنا ثياباً غيرَ هذه، فإذا رجل في طِمرين له، فسلم وقال: «مِن أين أقبلَ القومُ؟» قلنا: من الرَّبذَةِ. قال: ومعنا ظعينة لنا، ومعنا قلنا: نُريدُ هٰذه المدينة، قال: «ما حاجتُكم فيها؟» قلنا: نمتارُ من تمرها. قال: ومعنا ظعينة لنا، ومعنا على المدينة ونخلها، قلنا: جمل أحمر مخطوم، فقال: «أتبيعُون جملكم هذا؟» قالوا: نعم بكذا وكذا صاعاً من تمر، قال: فما استوضعنا مما قلنا شيئاً، فأخذ بخطام الجمل، فانطلق، فلما توارَى عنا بحيطان المدينة ونخلها، قلنا: ما صنعنا، والله ما يعنا جملنا ممن نعرف، ولا أخذنا له ثمناً، قال: تقولُ المرأةُ التي معنا: واللّهِ لقد رأيتُ رجلاً كأن وجهه شِقَةُ القمر ليلةَ البدر، أنا ضامنة لئمن جملكم.

وفي رواية ابن إسحاق قالت الظعينة: فلا تلاوموا، فلقد رأيت وجه رجل لا يغير بكم، ما رأيتُ شيئاً أشبة بالقمر ليلة البدر من وجهه، فبينما هم كذلك إذ أقبل رجلٌ فقال: «أنا رسولُ رسولِ الله على الميناً أشبة بالقمر ليلة البدر من وجهه، فبينما هم كذلك إذ أقبل رجلٌ فقال: «أنا رسولُ رسولِ الله على إليكم، هذا تمركم، فكُلوا، واشبعوا، واكتالُوا، واستوفينا، ثم دخلنا المدينة فدخلنا المسجد، فإذا هو قائم على المنبر يخطبُ الناس، فأدركنا من خطبته وهو يقول: «تَصَدَّقُوا فَإِنَّ الصَّدَقَة خَيْرٌ لَكُمْ، اليَدُ المُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْليٰ، أُمَّكَ وأَبَاكَ وأَخَاكَ وأَخَاكَ وأَذَاكَ وأَذَاكَ إذ أقبل رجل من بني يربوع، أو قال: من الأنصار، فقال: يا رسول الله! لنا في هؤلاء دماء في الجاهلية، فقال: إنَّ أُمَّاً لا تَجْنى عَلَى وَلَدِ، ثلاث مرات (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في الدلائل؛ ٥/ ٣٧٤ ـ ٣٧٥، من طريق ابن إسحاق به، وإسناده حسن. وانظر االسيرة؛ لابن هشام ٢/ ٥٧٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣)، ومسلم (٥)، والترمذي (٦١٤)، وله شواهد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في «الدلائل» ٥/ ٣٨٠، ٣٨١.

## فصل: في قدوم وفد تُجيب

وقدم عليه ﷺ وفد تُجيب، وهم من السَّكُونِ ثلاثةً عشر رجلاً قد ساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم، فسُرٌّ رسول الله ﷺ بهم، وأكرم منزلهم، وقالوا: يا رسول الله! سقنا إليك حق الله في أموالنا، فقال رسول الله على: «رُدُّوها فَاقْسِمُوها على فُقَرَائِكُم» قالوا: يا رسول الله! ما قدمنا عليك إلا بما فَضَل عن فقرائنا، فقال أبو بِكر: يا رسولَ الله! ما وفَدَ مِن العِرب بمثل مَا وفد به هذا الحي من تُجيب، فقال رسول الله عِلى: ﴿إِنَّ الهُدَىٰ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَنْ أَرَادَ بِهِ خَيْراً شَرَحَ صَدْرَهُ للإيمَان، وسألوا رسول الله ﷺ أشياء، فكتب لهم بها، وجعلوا يسألونه عن القرآن والسنن، فازداد رسول الله على بهم رغبة، وأمر بلالاً أن يُحسن ضيافتهم، فأقاموا أياماً، ولم يُطيلوا اللبث، فقيل لهم: ما يُعجبكم؟ فقالوا: نرجعُ إلى من وراءنا فنخبِرهُم برؤيتنا رسولَ الله ﷺ وكلامِنا إياه، وما ردَّ علينا، ثم جاؤوا إلى رسول الله ﷺ يُودُّعُونه، فأرسل إليهم بلالاً، فأجازهم بأرفع ما كان يُجيز به الوفود. قال: «هَلْ بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ؟» قالوا: نعم، غلام خلفناه على رحالنا هو أحدثنا سناً، قال: «أرسلوه إلينا»، فلما رجعوا إلى رِحالهم، قالوا للغلام: انطلق إلى رسول الله على فاقض حاجتَك منه، فإنا قد قضينا حوائجنا منه وودعناه، فأقبل الغلامُ حتى أتى رسولَ الله ﷺ فقال: يا رَسُولَ الله! إني امرؤ مِن بني أَبْذَى - يقول: مِن الرهط الذين أتوك آنفاً \_ فقضيتَ حوائِجَهم، فاقض حاجتي يا رسول الله. قال: «وما حاجتُك؛ قال: إنَّ حاجتي ليست كحاجة أصحابي، وإن كانوا قَدِمُوا راغبين في الإسلام، وساقُوا ما ساقُوا من صدقاتهم، وإني واللَّهِ ما أعمَلني من بلادي إلا أن تسألَ اللَّهَ عزَّ وجلَّ أنْ يغفر لي ويرحمني، وأن يجعل غِناي في قلبي، فقال رسولُ الله ﷺ وأقبل إلى الغلام: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وارْحَمْهُ، وَاجْعَلْ غناهُ في قُلْبِهِ، ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه، فانطلقوا راجعين إلى أهليهم، ثم وافَوْا رسولُ الله عليه الموسم بمِني سنة عشر، فقالوا: نحن بنو أبذي، فقال رسولُ الله عَلِينَ: "مَا فَعَلَ الغُلامُ الَّذِي أَتَانِي مَعَكُم" قالوا: يا رسولَ الله! ما رأينا مثله قطُّ، ولا حُدُّثنا بأقنعَ منه بِما رزقه الله، لِو أن الناسَ اقتسموا الدنيا ما نظر نحوَها ولا التفتَ إليها، فقال رسولُ الله ﷺ: "الحَمْدُ لِلَّهِ إِنِي لأَرْجُو أَنْ يَمُوتَ جَمِيعاً"، فقال رجل منهم: أو ليس يموتُ الرجلُ جميعاً يا رسولَ الله؟ فقال رسول الله ﷺ: "تَشَعَّبُ أَهْوَاؤه وهُمُومُه في أَوْدِيَةِ الدُّنْيَا، فَلَعَلَّ أَجَلَهُ أَنْ يُلْرِكَهُ في بَعْضِ تِلْكَ الأَوْدِيَةِ فَلَّا يُبالِي اللَّهُ عزَّ وجَلَّ في أَيُّها هَلَك، قالُوا: فعاش ذلك الغلامُ فينا على أفضلِ حال، وأزهده في الدنيا، وأقنعه بما رُزِقَ، فلما توفي رسول الله ﷺ، ورجعَ مَنْ رجع من أهل اليمن عَنَ الإسلام، قام في قومه، فذكرهم اللَّهَ والإسلام، فلم يرجع منهم أحد، وجعلِ أَبُو بكر الصديق يَذْكُره ويسأل عنه حتى بلغَه حالُه، وما قام به، فكتب إلى زياد بن لبيد يوصيه به خيراً (٢)

## فصل: في قدوم وفد بني سَعد هُنَيْم مِن قُضاعة

قال الواقدي، عن أبي النعمان، عن أبيه من بني سعد مُذيم: قدمتُ على رسول الله ﷺ وافداً في نَفَرٍ من قومي، وقد أوطأ رسولُ الله ﷺ البلادَ غلبةً، وأداخَ العرب، والناسُ صِنفَان: إما داخل في الإسلام راغبٌ فيه، وإما خائفٌ من السيف. فنزلنا ناحيةً من المدينة، ثم خرجنا نؤُمُّ المسجدَ حتى

<sup>(</sup>١) انظر «الطبقات» لابن سعد ١/٣٢٣.

انتهينا إلى بابه، فنجدُ رسول الله على جِنازة في المسجد، فقُمنا ناحية، ولم ندخل مع الناس في صلاتهم حتى نلقى رسول الله في ونبايعَه، ثم انصرف رسولُ الله في فنظر إلينا، فدعا بنا، فقال: «مَنْ أَنْتُم؟» فقلنا: نعم. قال: «فَهَلاَ صَلَيْتُم عَلَىٰ «مَنْ أَنْتُم؟» قلنا: نعم. قال: «فَهَلاَ صَلَيْتُم عَلَىٰ أَخِيكُمْ؟» قلنا: يا رسول الله! ظننا أنّ ذلك لا يجوز لنا حتى نُبايعك،، فقال رسولُ الله في «أَيْنَمَا أَسُمْتُمُ فَأَنْتُم مُسْلِمُون، قالوا: فأسلمنا وبايعنا رسولَ الله في على الإسلام، ثم انصرفنا إلى رحالنا قد خلفنا عليها أصغرنا، فبعث رسولُ الله في في طلبنا، فأتِي بنا إليه، فتقدَّم صاحبُنا إليه، فبايعه على الإسلام، فقُلنا: يا رسولَ الله! إنه أصغرُنا وإنه خادِمُنا، فقال: «أَصْغَرُ القَوْم خَادِمُهُم، بَارَكَ اللّهُ عَلَيْهِ» وقال: فكان واللّهِ خيرنا وأقرأنا للقرآن، لدعاء رسول الله في له، ثم أمَّره رسولُ الله في علينا، فكان فرجعنا إلى قومنا، فرقهم اللّه الإسلام.)

فصل: في قدوم وفد بني فَزَارة

قال أبو الربيع بن سالم في كتاب «الاكتفاء»: ولما رجع رسولُ الله على مِن تبوك، قَدِمَ عليه وفلُ بني فَزارة بضعة عشر رجلاً، فيهم خارجة بنُ حِصن، والحُرَّ بن قيس ابن أخي عيبنة بنِ حصن، وهو أصغرُهم، فنزلوا في دار رملة بنت الحارث، وجاؤوا رسول الله على مقريِّنَ بالإسلام وهو مُسنِتُونَ على ركاب عِجافِ، فسألهم رسولُ الله على عن بلادهم، فقال أحدُهم: يا رسولَ الله! أسنتَت بلادُنا، وَهَلَكَتْ مواشينا، وأجدب جنابُنا، وغَرتَ عيالنا، فادعُ لنا ربك يُنيئنا، واشفعُ لنا إلى ربك، وليشفع لنا ربك أليك، فقال رسول الله على: شبُحانَ الله وَبْلكَ لهذا إنَّما شَفَعْتُ إلى رَبِّي عَزَّ وجلً، فَمَنِ الَّذِي يَشْفَعُ رَبُّنَا إليه؟ لا إلله إلا هُو العَظِيمُ، وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَاواتِ والأَرْضَ، فَهي تَعِظُّ مِنْ عَظَمَتِه وجَلاَلِهِ كُما يَئِظُّ الرَّحُلُ الجَدِيد، وقال رسولُ الله يَلِيد، وأن الله عَزَّ وجلًا لَيضحكُ مِنْ شَغَفِكُمْ وأَزلكمْ، وقُرْبِ كَما يَئِظُّ الرَّحُلُ الجَدِيد، وقال رسولُ الله؛ ويضحكُ ربُنا عز وجل؟ قال: «نعم»، فقال الأعرابي: يا رسولُ الله؛ ويضحكُ ربُنا عز وجل؟ قال: «نعم»، فقال الأعرابي: يا رسولُ الله؛ ويضحكُ ربُنا عز وجل؟ قال: «نعم»، فقال الأعرابي: لَنْ نَعْدَمَ مِنْ رَبِّ يضحَكُ خيراً، فضحِكَ النبيُ عَيْ من قوله، وصَعِدَ المنبَر، فتكلم بكلمات، وكان لا يرفع نعدمَ من الدعاء إلا رفع الاستسقاء، فرفع يديه حتى رؤي بياضُ إبطيه، وكان مما حُفِظَ من عليه عنى اللهُمَّ الشقِنا عَيْناً مُغِناً مَرْفَا، واللهمَّ سُقْيا رَحْمَةٍ لا سُقِبَا عَذَابٍ، ولا هَذْمٍ، ولا هذمٍ، ولا هَرْقٍ، ولا مَحْق، اللَّهُمَّ الشقِنا الغيثُ وانصُرنا على الأَعْدَاء (۱۲).

فصل: في قدوم وفد بني أسَد

وقَدَم عليه ﷺ وفدُ بني أسد عشرةُ رهط، فيهم وابصة بن معبد، وطلحةُ بن خُويلد، ورسولُ الله ﷺ جالسٌ مع أصحابه في المسجد، فتكلَّمُوا، فقال متكلِّمهم: يا رسولَ الله؛ إنا شهدنا أن الله وحدَه لا شريكَ له، وأنك عبدُه ورسوله، وجئناك يا رسولَ اللَّهِ، ولم تَبْعَث إلينا بعثاً، ونحن لمن وراءنا. قال محمد بن كعب القرظي: فأنزل الله على رسوله: ﴿يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُلُ لاَ نَمْنُواْ عَلَى إِسَلَامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد ١/٣٢٩، عن شيخه الواقدي، واسمه محمد بن عمر، وهو متروك متهم.

<sup>(</sup>٢) انظر «الطبقات» ١/ ٢٩٧.

عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَنكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ الحجراتِ وكان مما سألوا رسولَ الله عَلَيْ عنه يومئذ العِيَافَةُ والكَهَانَةُ وضربُ الحصى، فنهاهم رسول الله على عن ذلك كله، فقالوا: يا رسول الله؛ إِن لهذه أُمُورٌ كنا نفعلها في الجاهلية، أرأيتَ خصلةً بقيت؟ قال: «وما هِي؟» قالوا: الخَطُّ. قال: «عُلِّمَهُ نَبِيُّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَمَنْ صَادَفَ مِثْلَ عِلْمِهِ عَلِمَ» (١٠).

#### فصل: في قدوم وَفدِ بَهْراء

#### فصل: في قدوم وفد عُذرة

وقدم على رسول الله على رسول الله وقد عُذرة في صفر سنة تسع اثنا عشرَ رجلاً، فيهم جمرة بن النعمان، فقال رسول الله على: «مَن القَوْم؟» فقال متكلمهم: من لا تُنْكِرُه، نحن بنو عُذرة إخوة قُصَي لأمه، نحن الذين عضدوا قُصياً، وأزاحوا مِن بطن مكة خُزاعة وبني بكر، ولنا قرابات وأرحام، قال رسول الله على: «مرحباً بكم وأهلاً، مَا أعرَفَني بكم؟» فأسلموا، وبشَّرهم رسولُ الله على بفتح الشام، وهرب هِرقل إلى ممتنع مِن بلاده، ونهاهم رسولُ الله على عن سؤال الكاهنة، وعن الذبائح التي كانوا يذبحونها، وأخبرهم أن ليس عليهم إلا الأضحية، فأقاموا أياماً بدار رملة، ثم انصرفُوا وقد أُجيزوا(٢).

#### فصل: في قدوم وفد بَلِيّ

وقدم عليه وفد بَلِيٍّ في ربيع الأول من سنة تسع، فأنزلهم رُويفع بن ثابت البَلَوي عنده، وقَدِمَ بهم على رسول الله ﷺ، وقال: هؤلاء قومي، فقال له رسولُ الله ﷺ: «مَرْحَباً بِكَ وَبِقَوْمِكَ»، فأسلموا،

<sup>(</sup>۲) انظر «الطبقات» ۱/ ۳۳۱.

<sup>(</sup>١) انظر «العلبقات» ٢٩٢/١.

وقال لهم رسول الله ﷺ: "الحَمْدُ للَّهِ الَّذِي هَداكُمْ للإسْلاَم، فَكُلُّ مَنْ مَاتَ عَلَىٰ غَيْرِ الإسْلام، فَهُوَ في النّارِ»، فقال له أبو الضَّبَيْب شيخُ الوفد: يا رسول الله! إِنَّ لي رغبة في الضيافة، فهل لي في ذَلِكَ أَجْر؟ قال: "نَعَمْ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَنَعْتُهُ إلى غَنِيٍّ أو فَقِيرٍ، فَهُوَ صَدَقَة»، قال: يا رسول الله! ما وقتُ الضَّيافة؟ قال: "فَكُرْ جَك"، قال: قال: "فَلاَثَة أَيام، فما كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، ولا يَحلُّ لِلضَّيْفِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَكَ فَيُحْرِجَك"، قال: يا رسولَ الله، أَرَايتَ الضَّالة من الغنم أجدها في الفلاة من الأرض؟ قال: "هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ للنَّبِ"، قال: فالبعير؟ قال: "مَا لَكَ وَلَهُ، دعه حَتَى يَجِدَهُ صَاحِبُه"، قال رويفع: ثم قاموا فرجعُوا إلى للذَّبِ"، قاذا رسولُ الله ﷺ يأتي منزلي يحمِلُ تمراً، فقال: "اسْتَعِنْ بِهٰذَا التَّمَر"، وكانوا يأكلون منه ومن عنوى، فأقاموا ثلاثاً، ثم ودعُوا رسول الله ﷺ، وأجازهم، ورجعوا إلى بلادهم (١٠).

فصل: في هٰذه القصةِ مِن الفقه: أن للضيف حقاً على مَن نزل به، وهو ثلاثُ مراتب: حقَّ واجب، وتمامٌ مستحب، وصدقةٌ من الصدقات. فالحقُّ الواجب يومٌ وليلة، وقد ذكر النبيُّ ﷺ المراتب الثلاثة في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي شريح الخُزاعي، أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَوْم الآخِر، فَلْيُكُومْ ضَيْفَهُ جَائِزَته، قالوا: ومَا جَائزته يا رسول الله؟ قال: «يَوْمُه وليَّلِنُه، والضِّيَافَةُ ثَلَائَةُ أيَّام، فَما كَانَ وَرَاءَ ذَلكَ فَهُوَ صَدَقَة، ولا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَنْوِيَ عِنْدَه حَتَّى يُحْرِجَه» (٢).

وفيه: جوازُ التقاط الغنم، وأن الشاة إذا لم يأتِ صاحبُها، فهي ملك الملتقط. واستدل بهذا بعضُ أصحابنا على أن الشاة ونحوَها مما يجوزُ التقاطه يُخيِّرُ الملتقط بين أكله في الحال وعليه قيمته، وبين بيعه وحفظ ثمنه، وبين تركِه والإنفاق عليه من ماله، وهل يَرجعُ به؟ على وجهين، لأنه عَلَيْ جعلها له، إلا أن يظهر صاحبُها، وإذا كانت له خُيِّرَ بين هذه الثلاثة، فإذا ظهر صاحبُها دفعها إليه أو قيمتها. وأما متقدمو أصحاب أحمد، فعلى خلاف هذا. قال أبو الحسين: لا يتصرَّفُ فيها قبلَ الحول رواية واحدة، قال: وإن قلنا: يأخُذُ ما لا يستقِلُّ بنفسه كالغنم، فإنه لا يتصرَّف بأكل ولا غيره رواية واحدة، وكذلك قال ابن عقيل. ونص أحمد في رواية أبي طالب في الشاة: يُعرِّفُها سنة، فإن جاء صاحبها ردها إليه، وكذلك قال الشريفان: لا يملك الشاة قبل الحول روايةً واحدة. وقال أبو بكر: وضالةُ الغنم إذا أخذها يُعرِّفُها سنة، وهو الواجب، فإذا مضت السنةُ ولم يَعْرِفُ صاحِبَها كانت له. والأولُ أفقهُ وأقربُ إلى مصلحة الملتقِط والمالك، إذ قد يكون تعريفُها سنة مستلزماً لتغريم مالكها أضعاف قيمتها إن قلنا: يرجِعُ عليه بنفقتها، وإن قلنا: لا يرجِعُ، استلزمَ تغريم الملتقط ذلك، وإن قيل: يدعُها ولا يلتقِطُها، يرجِعُ عليه بنفقتها، وإن قلنا: لا يرجِعُ، استلزمَ تغريم الملتقط ذلك، وإن قيل: يدعُها ولا يلتقِطُها، كانت للذئب وتَلِفَتُ، والشارع لا يأمر بضياع المال.

فإن قيل: فهذا الذي رجحتموه مخالف لنصوص أحمد، وأقوالِ أصحابه، وللدليل أيضاً.

أما مخالفة نصوص أحمد، فمما تقدم حكايته في رواية أبي طالب، ونص أيضاً في روايته في مضطرٍ وجد شاة مذبوحة وشاة ميتة، قال: يأكُلُ من الميتة، ولا يأكل من المذبوحة، الميتة أُحِلَّت، والمذبوحة لها صاحب قد ذبحها، يُريد أن يعرفها، ويطلبَ صاحبَها، فإذا أوجب إبقاء المذبوحة على حالها، فإبقاءُ الشاة الحيةِ بطريق الأولى. وأما مخالفةُ كلام الأصحاب فقد تقدم. وأما مخالفةُ الدليل،

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٦٠١٩)، ومسلم (٤٨).

<sup>(</sup>١) انظر «الطبقات» ١/ ٣٣٠.

ففي حديث عبد الله بن عمرو: يا رسولَ الله! كيف ترى في ضالة الغنم؟ فقال: «هي لَكَ أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذَّئْب، احْبِسْ عَلَىٰ أَخِيكَ ضَالَّتُهُ». وفي لفظ: «رُدَّ عَلى أَخِيكَ ضَالَّتَه»<sup>(١)</sup>، وهذا يمنع البيع والذبح.

قيل: ليس في نص أحمد أكثرُ من التعريف، ومن يقول: إنه مخيَّرٌ بين أكلِها وبيعِها وحفظها، لا يقول بسقوط التعريف، بل يُعرفها مع ذلك، وقد عرف شِيتَها وعلامَتها، فإن ظهر صاحبُها أعطاه القيمة. فقول أحمد: يعرفها أعم من تعريفها وهي باقية، أو تعريفها وهي مضمونة في الذمة لمصلحة صاحبها وملتقطها، ولا سيما إذا التقطها في السفر، فإن في إيجاب تعريفها سنةً من الحرج والمشقة ما لا يرضى به الشارعُ، وفي تركها مِن تعريضها للإضاعة والهلاك ما يُنافي أمره بأخذها، وإخبارَه أنه إن لم يأخذها كانت للذئب، فيتعينُ ولا بد: إما بيعُها وحِفظُ ثمنها، وإما أكلُها وضمانُ قيمتها أو مثلها.

وأما مخالفة الأصحاب، فالذي اختار التخيير من أكبر أئمة الأصحاب ومن يُقاس بشيوخ المذهب الكبار الأجلاء، وهو أبو محمد المقدسي قدس الله روحه، ولقد أحسن في اختياره التخيير كُلَّ الإحسان.

وأما مخالفة الدليل، فأين في الدليل الشرعي المنع من التصرف في الشاة الملتقطة في المفازة وفي السفر بالبيع والأكل، وإيجابِ تعريفها والإنفاقِ عليها سنة مع الرجوع بالإنفاق، أو مع عدمه؟ هذا ما لا تأتي به شريعة فضلاً أن يقوم عليه دليل، وقوله ﷺ: «اخبِسْ عَلَىٰ أَخيكَ ضَالَتَهُ صريح في أن المراد به أن لا يستأثِر بها دونه، ويُزيل حقه، فإذا كان بيعها وحفظ ثمنها خيراً له من تعريفها سنة، والإنفاقِ عليها، وتغريم صاحبها أضعاف قيمتها، كان حبسها وردَّها عليه هو بالتخيير الذي يكون له فيه الحظ، والحديث يقتضيه بفحواه وقوته، وهذا ظاهر. وبالله التوفيق.

ومنها: أن البعيرَ لا يجوز التقاطُه، اللهم إلا أن يكون فَلُواً صغيراً لا يمتنِعُ من الذئب ونحوه، فحكمه حكم الشاة بتنبيه النص ودلالته.

#### فصل: في قدوم وفد ذي مُرة

وقدِمَ على رسول الله على وفد ذي مُرة ثلاثة عشر رجلاً رأسهُم الحارث بن عوف، فقالوا: يا رسول الله؛ إنا قومُك وعشيرتُك، نحن قوم من بني لؤي بنِ غالب، فتبسم رسول الله على وقال للحارث: «أين تركت أهلك؟» قال: يسلاح وما والاها. قال: «وكيف البلادُ؟» قال: والله إنا لمُسْتِتُون، ما في المال مخ، فادعُ الله لنا. فقال رسولُ الله على: «اللَّهُمَّ اسْقِهِمُ الغَيْثَ» فأقاموا أياماً، ثم أرادوا الانصراف إلى بلادهم، فجاؤوا رسول الله على مُودِّعين له، فأمر بلاًلا أن يُجيزهم، فأجازهم بعشر أواق فضة، وفضل الحارث بن عوف أعطاه اثنتي عشرة أوقية، ورجعوا إلى بلادهم، فوجدُوا البلاد مطيرة، فسألوا: متى مُطِرْتُم؟ فإذا هو ذلك اليوم الذي دعا رسول الله على فيه، وأخصبَتُ بعد ذلك المؤمرة).

<sup>(</sup>١) قد ساقه المصنف بالمعنى، والحديث أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» ٣/ ١١١ دون لفظ «احبس على أخيك ضالته» فهذا اللفظ عما لم أجده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده ضعيف لضعف ذُئيب بن عمامة.

<sup>(</sup>٢) انظر (الطبقات) ١/٢٩٧، ٢٩٨.

#### فصل: في قدوم وفد خُولان

وقدِمَ عليه ﷺ في شهر شعبان سنة عشر وفدُ خولان، وهم عشرة، فقالوا: يا رسول الله؛ نحن على مَن وَرَاءَنَا مِن قومنا، ونحن مؤمنون بالله عز وجل، ومصدِّقون برسوله، وقد ضربنا إليك آباطً الإبل، وركبنا حُزُونَ الأرض وسهولَها، والمنة لله ولِرسوله علينا، وقدمنا زائرين لك، فقال رسبولُ الله عِنْ : ﴿ أَمَّا مَا ذَكُرْتُمْ مِنْ مَسيرِكُم إِليَّ فَإِنَّ لَكُم بِكُلِّ خَطْوَة خَطاهَا بَعِيرُ أَحَدِكُم حَسَنَة، وأما قولُكم: زافِرِينَ لك، فإنه مَنْ زَارَني بِالمَدِينَةِ، كَانَ في جِواري يَوْمَ القِيَامَةِ»، قالوا: يَا رسول الله! لهذا السفرُ الذي لا تَوَى عَلَيْهِ، ثم قال رسولُ الله ﷺ: "مَا فَعَلَ حَم أَنَسٍ؟" ـ وهو صنم خولان الذي كانوا يعبدونه ـ قالوا: أبشِرْ، بدّلنا اللَّهُ به ما جنت به، وقد بقيت منا بقايا مِن شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسَّكون به، ولو قدمنا عليه لهدمناه إن شاء الله، فقد كنا منه في غُرور وفِتنة. فقال لهم رسول الله ﷺ: ﴿ وَمَا أَغْظُمُ مَا رَأَيْتُم مِنْ فِتْنَتِه؟ ۚ قالوا: لقد رأيتنا أَسْنَتْنَا حَتَّى أَكُلْنَا الرُّمة؛ فجمعنا ما قَدَرْنا عليه، وابتعنا به مِائة ثور، ونحرناها لعم أنس قرباناً في غَداةٍ واحدةٍ، وتركناها تَردُها السباع، ونحن أحوَجُ إليها من السباع، فجاءنا الغيثُ مِن ساعتنا، ولقد رأينا العُشْبَ يُواري الرجالَ، ويقول قائِلُنا: أنعم علينا عم أنس، وذكروا لرسول الله على ما كانوا يَقسِمُون لصنمهم هذا من أنعامهم وحُروثهم، وأنهم كانوا يجعلون من ذلك جزءاً له، وجزءاً لله بِزعمهم، قالوا: كنا نزرعُ الزرعُ، فنجعلُ له وسطَّه، فنسميه له، ونسمي زرعاً آخر حجرة لله، فإذا مالت الريحُ فالذي سميناه لله جعلناه لعم أنس، وإذا مالت الريح، فالذي جعلناه لعم أنس لم نجعله لله، فذكر لَهم رسولُ الله عليُّ أن الله أنزل عليَّ في ذلك: ﴿وَجَمَلُواْ يَتِّهِ مِمَّا ذَرَّأً مِنَ ٱلْحَكْرِثِ وَٱلْأَنْمَكِمِ نَصِيبًا﴾ الآية [الانعام: ١٣٦] قالوا: وكنا نتحاكم إليه فيتكلم، فقال رسولُ الله ﷺ: «تِلْكَ الشَّيَاطِينُ تُكَلِّمُكُم»، وسألوه عن فرائض الدين، فأخبرهم، وأمرهم بالوفاء بالعهد، وأداءِ الأمانةِ، وحُسن الجوار لمن جاورُوا، وأن لا يظلِمُوا أحداً. قال: «فإن الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ»، ثم ودعوه بعد أيام، وأجازهم، فرجعُوا إلى قومهم، فلم يَحُلُّوا عقدة حتى هدموا عم

#### فصل: في قدوم وفد محارب

وقَدِمَ على رسولِ الله على رسولِ الله على وفدُ محارب عامَ حجَّة الوداع، وهم كانوا أغلظ العرب، وأفظهم على رسولِ الله على الله الله الله الله المواسم أيامَ عَرْضِهِ نَفْسَهُ على القبائل يدعوهم إلى الله، فجاء رسولَ الله على منهم عشرة نائبين عمن وراءَهم مِن قومهم، فأسلموا، وكان بِلالٌ يأتيهم بِغَداء وَعشاء إلى أن جلسُوا مع رسولِ الله على يوماً من الظهر إلى العصر، فعرف رجلاً منهم، فأمدَّه النظر، فلما رآه المحاربي يُديمُ النظرَ إليه، قال: كأنك يا رسولَ الله توهمني؟ قال: "لقد رأيتُك"، قال المحاربيُّ: أي والله، لقل رأيتني وكلمتني، وكلمتُك بأقبح الكلام، ورددتُك بأقبح الرد بعُكاظ، وأنت تطوف على الناس، فقال رسولَ الله على الناس، فقال المحاربيُّ: يا رسولَ الله؛ ما كان في أصحابي أشدُّ عليكَ يومئذ، ولا أبعدُ عن الإسلام مني، فأحمد الله الذي أبقاني حتى صدقتُ بك، ولقد مات أولئك النفرُ الذين كانوا معي على دينهم، فقال رسول الله على إنه الله عَرَّ وَجَلَّ»، فقال المحاربيُّ:

<sup>(</sup>١) انظر «الطيقات» ١/ ٣٢٤.

يا رسولَ اللَّهِ! استغفر لي مِن مراجعتي إيَّاك، فقال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ الإسْلاَمَ يَجُبُّ مَا كَانَ قَبْلُهُ مِنَ الكُفْرِ»، ثم انصرفُوا إلى أهليهم (١٠).

فصل: في قدوم وفد صُدَاء في سنة ثمان

وقَدِمَ عليه ﷺ وفد صُدَاء، وذلك أنه لما انصرف من الجِعْرَانَةِ بعث بعوثًا، وهيأ بعثًا، استعمل عليه قيسَ بنَ سعدِ بن عبادة، وعقد له لواءً أبيض، ودفع إليه رايةً سوداء، وعسكر بناحية قناة في أربعمائةٍ مِن المسلمين، وأمره أن يطأ ناحيةً من اليمن كان فيها صُداء، فقدم على رسول الله على رجل منهم، وعلم بالجيش، فأتى رسولَ الله ﷺ فقال: يا رسولَ اللَّهِ؛ جنتُك وأفداً على من ورائي فاردُدِ الجيشُ وأنا لك بقومي، فردَّ رسول الله ﷺ قيسَ بن سعد من صَدْرِ قَنَاة، وخرج الصَّدائي إلى قومه، فقدِم على رسولِ الله على خمسة عشر رجلاً منهم، فقال سعدُ بن عُبادة: يا رسول الله؛ دعهم ينزلوا عليَّ، فنزلُوا عليه، فحيًّاهم وأكرمهم، وكساهم، ثم راح بهم إلى رسول الله ﷺ، فبايعُوه على الإسلام، فقالوا: نحنُ لك على مَن وراءنا من قومنا. فرجعوا إلى قومهم، ففشا فيهم الإسلام، فوافي رسولَ الله ﷺ منهم مائةُ رجل في حَجة الوداع. ذكر هذا الواقدي عن بعض بني المُصْطَلِقِ. وذكر من حديث زياد بن الحارث الصُّدائي أنه الذي قدم على رسول الله على، فقال له: اردُدِ الجيشَ وأنا لك بقومي، فردَّهم، قال: وقدم وفدُ قومي عليه، فقال لي: «يا أخا صُداءٍ، إِنَّكَ لَمُطَاعٌ في قَوْمِكَ؟» قالَ: قلتُ: بل يا رسولَ الله مِن الله عز وجل، ومن رسوله. وكان زيادٌ هذا مع رسولِ الله ﷺ في بعض أسفاره، قال: فاعتَشى رسول الله ﷺ \_ أي سار ليلاً \_ واعتشينا معه، وكنت رجلاً قويّاً، قال: فجعل أصحابُه يتفرَّقون عنه، ولزِمْتُ غَرْزَهُ، فلما كان في السَّحر، قال: «أذِّن يا أخا صُداء» فأذَّنْتُ على راحلتي، ثم سرنا حتى ذهبنا، فنزل لحاجته، ثم رجع، فقال: «يا أخا صُداء، هل معك ماء؟» قلت: معي شيء في إداوتي، فقال: «هاته» فجئت به، فقال: «صُبَّ» فصببتُ ما في الإداوة في القعب، فجعل أصحابُه يتلاحقون، ثم وضع كفَّه على الإناء، فرأيتُ بين كل أصبعين من أصابعه عيناً تفورُ، ثم قال: «يا أخا صُدَاء، لولا أني أستحيي من ربِّي عز وجل، لسقينا واستقينا» ثم توضأ وقال: «أذن في أصحابي، من كانت له حَاجة بالوضُّوء فَلْيَرِدْ» قال: فوردُوا من آخرهم، ثم جاء بلال يُقيم، فقال: «إنُّ أَخَا صُدَّاءٍ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ الْقَمْتُ، ثم تقدَّم رسول الله ﷺ فصلى بنا، وكنتُ سألتُه قَبْلُ أن يؤمِّرَني على قومي، ويكتُبَ لي بذلك كتاباً، ففعل، فلما فرغ مِن صلاته قام رجل يتشكى من عامله، فقال: يا رسول الله! إنه أخذنا بذُحولٍ كانت بيننا وبينه في الجاهلية، فقال رسول الله ﷺ: «لا خَيْرَ في الْإِمَارَةِ لِرَجُلِ مُسلِم»، ثم قام آخر، فقال: يا رسولَ الله؛ أعْطني مِن الصدقة، فقال رسول الله ﷺ: «إنَّ اللَّهَ لَم يَكِلْ قِسْمَتَهَا إِلَىٰ مَلَكِ مُقَرَّب، ولا نَبِيِّ مُرْسَل، حتَّىٰ جَرَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فإِنْ كُنْتَ جُزْءاً منها أَعْطَيْتُكَ، وإِنْ كُنْتَ غَنِيّاً عنها، فإِنَّمَا هِيَ صُداعٌ في الرَّأْسِ، ودَاءٌ في البَّطْنِ»، فقُلتُ في نفسي: هاتان خصلتان حين سألت الإمارة، وأنا رجل مسلم، وسألته مِن الصدقة، وأنا غني عنها، فقلتُ: يا رسولَ الله؛ هذان كتاباك فاقبلُهُما، فقال رسول الله ﷺ: «وَلِمَ؟» فقلت: إني سمعتك تقولُ: ﴿لا خَيْرَ ني الإِمَارَةِ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ» وأنا مسلم، وسمعتك تقول: «مَنْ سَأَلَ ٰمِنَ الصَّدَقةِ، وَهُوَ غَنِيٌّ عنها، فإنَّما هِيَ

<sup>(</sup>١) انظر «الطبقات» ١/٢٩٩.

صُداعٌ في الرَّأْسِ، ودَاءٌ في البَطْنِ، وأنا غَنِيَّ، فقالَ رسول الله ﷺ: "أَمَا إِنَّ الَّذِي قلتُ كَمَا قُلتُ،، فقبلهما رسولُ الله ﷺ، فدللتُه على رجل منهم، فقبلهما رسولُ الله ﷺ، فدللتُه على رجل منهم، فاستعملَه، قلتُ: يا رسول الله؛ إن لنا بثراً إذا كان الستاءُ كفانا ماؤها، وإذا كان الصيفُ قَلَّ علينا، فتفرقنا على المياه، والإسلامُ اليومَ فينا قليل، ونحن نخاف، فادعُ الله عز وجل لنا في بثرنا، فقال رسول الله ﷺ: «ناولني سَبْعَ حَصَيَاتٍ، فناولتُه، فَعَرَكُهُنَّ بيده، ثم دفعهن إليَّ وقال: (إذا انتهيتَ إليها، فاليّ فيها حصاةً حصاةً، وسمَّ الله، قال: ففعلت، فما أدركنا لَها قعراً حتَّى الساعة (١).

## فصل: في فقه هذه القصة

ففيها: استحبابُ عقد الألوية والرايات للجيش، واستحبابُ كونِ اللواء أبيض، وجواز كونِ الراية سوداء مِن غير كراهة.

وفيها: قبولُ خبرِ الواحد، فإن النَّبيِّ ﷺ ردَّ الجيش من أجل خبر الصُّدَائي وحده.

وفيها: جوازُ سير الليل كُلِّه في السفر إلى الأذان، فإن قوله: «اعتشى» أي: سار عشية، ولا يُقال لما بعد نصف الليل.

وفيها: جوازُ الأذان على الراحلة.

وفيها: طلبُ الإمام الماءَ من أحد رعيته للوضوء، وليس ذلك من السؤال.

وفيها: أنه لا يتيممُ حتى يطلُبَ الماء فيُغُوِزه.

وفيها: المعجزةُ الظاهرة بفورانِ الماء من بين أصابعه، لما وضعها فيه، أمدَّه الله به وكثَّره، حتى جعل يفورُ مِن خلال الأصابع الكريمة، والجهال تَظُن أنه كان يشق الأصابع، ويخرج من خلال اللحم والدم، وليس كذلك، وإنما بوضعه أصابعه فيه حلَّت فيه البركة من الله والمدد، فجعل يفور حتى خرج من بين الأصابع، وقد جرى له هذا مراراً عديدة بمشهد أصحابه.

وفيها: أن السُّنة أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، ويجوزُ أن يؤذن واحد، ويقيم آخر، كما ثبت في قصة عبد الله بن زيد أنه لما رأى الأذان، وأخبر به النبي على قال: «الْقِهِ على بلالٍ»، فألقاه عليه، ثم أراد بلال أن يقيم، فقال عبد الله بن زيد: يا رسولَ الله؛ أنا رأيتُ، أريد أن أقيم، قال: «فأقم»، فأقام هو، وأذّن بلال، ذكره الإمام أحمد رحمه الله ".

وفيها: جوازُ تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفئاً، ولا يكون سؤاله مانعاً من توليته، ولا يُناقِض هذا قوله في الحديث الآخر: ﴿إِنَّا لَنْ نُولِّي عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ (٣)، فإن الصُّدائي إنما سأله أن يؤمِّره على قومه خاصة، وكان مطاعاً فيهم، محبباً إليهم، وكان مقصودُه إصلاحَهم، ودُعاءهم إلى الإسلام، فرأى النبيُ عَلَي أن مصلحة قومِه في توليته، فأجابه إليها، ورأى أن ذلك السائل إنما سأله الولاية لحظ نفسه ومصلحته هو، فمنعه منها، فولَّى للمصلحة، ومنع للمصلحة، فكانت توليتُه لله، ومنعه لله.

<sup>(</sup>۱) انظر الطبقات» ۱/۳۲۱، ۳۲۷. (۲) ٤٢/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧١٤٩)، ومسلم بإثر حديث (١٨٢٣) (ح ١٤)، من حديث أبي موسى، وله قصة.

وفيها: جواز شِكاية العمال الظلمة، ورفعهم إلى الإمام، والقدح فيهم بظلمهم، وأن تركَ الولاية خيرٌ للمسلم مِن الدخول فيها، وأن الرجل إذا ذكر أنه من أهل الصدقة، أعطي منها بقوله ما لم يظهر منه خلافه.

ومنها: أن الشخصَ الواحد يجوز أن يكون وحده صنفاً من الأصناف لقوله: «إِنَّ اللَّهَ جَزَّاًها ثَمَانِيَة أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كنتَ جُزْءاً منها أَعْطَيْتُكَ».

ومنها: جوازُ إقالةِ الإمامِ لولاية من ولاَّهُ إذا سأله ذلك.

ومنها: استشارةُ الإمام لذي الرأي مِن أصحابه فيمن يُولِّيه.

ومنها: جوازُ الوضوء بالماء المبارَك، وأن بركته لا تُوجب كراهةَ الوضوء منه، وعلى هذا فلا يُكره الوضوء مِن ماء زمزم، ولا مِن الماء الذي يجري على ظهر الكعبة. والله أعلم.

#### فصل: في قدوم وفد غسان

وقدموا في شهر رمضانَ سنةَ عشر، وهم ثلاثةُ نفر، فأسلمُوا وقالُوا: لا ندري أيتبعُنا قومُنا أم لا! وهم يُحبُّون بقاءَ ملكهم، وقربَ قيصر، فأجازهم رسولُ الله ﷺ بجوائز، وانصرفوا راجعين، فقدِمُوا على قومهم، فلم يستجيبُوا لهم، وكتمُوا إسلامهم حتى مات منهم رجلان على الإسلام، وأدرك الثالث منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام اليرموك، فلقي أبا عبيدة، فأخبره بإسلامه، فكان يُكرمه.

#### فصل: في قدوم وفد سلامان

وقدم عليه على وفد سكلامان سبعة نفر، فيهم حبيبُ بن عمرو، فأسلموا. قال حبيب: فقلت: أي رسول الله! ما أفضلُ الأعمالِ؟ قال: «الصّلاةُ في وَقْتِهَا»، ثم ذكر حديثاً طويلاً، وصلُوا معه يومئذ الظهر والعصر، قال: فكانت صلاةُ العصر أخف مِن القيام في الظهر، ثم شَكُوا إليه جَدْبَ بِلادهم، فقال رسولُ الله على بيده: «اللَّهُمَّ اسْقِهِمُ الغَيْثَ في دَارِهم»، فقلتُ: يا رسول الله؛ ارفع يديك، فإنه أكثرُ وأطيبُ، فتبسم رسول الله على، ورفع يديه حتى رأيتُ بياض إبطيه، ثم قام وقُمنا عنه، فأقمنا ثلاثاً، وضِيافتُه تجري علينا، ثم ودعناه، وأمر لنا بجوائز، فأعطينا خمسَ أواقي لكل رجل منا، واعتذر إلينا بلال، وقال: ليس عندنا اليوم مال، فقلنا: ما أكثرَ هذا وأطيبَه، ثم رحلنا إلى بلادنا، فوجدناها قد مُطِرَت في اليومِ الله يه رسول الله على قي تلك الساعة. قال الواقدي: وكان مقدمُهم في شوال سنة عشر (۱).

## فصل: في قدوم وفد بني عَبْس

وقَدِمَ عليه وفدُ بني عبس، فقالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ؛ قدم علينا قُرَّاوْنا، فأخبرونا أنه لا إسلامَ لمن لا هِجرة له، فلا خيرَ في أموالنا، هِجرة له، ولنا أموالٌ ومواش، وهي معايشنا، فإن كان لا إسلامَ لمن لا هِجرة له، فلا خيرَ في أموالنا، بعناها وهاجَرْنا من آخرنا، فقال رسول الله ﷺ: «اتَّقُوا اللَّهَ حَيْثُ كُنْتُم، فَلَن يَلِتكُمُ اللَّهُ مِنْ أَعْمَالِكُم

<sup>(</sup>١) انظر «الطبقات» ١/ ٣٣٢.

شَيْئاً، وسألهم رسول الله ﷺ عن خالد بن سنان، هل له عَقِبٌ؟ فأخبروه أنه لا عَقِبَ له، كانت له ابنة فانقرضت، وأنشأ رسول الله ﷺ يحدث أصحابه عن حالد بن سنان، فقال: «نَبِيَّ ضَيَّعَهُ قَوْمُه»(١).

## فصل: في قدوم وفد غامد

قال الواقدي (٢): وقَلِمَ على رسولِ الله على وفد غامد سنة عشر، وهم عشرة، فنزلوا ببقيع الغُرْقَدِ، وهو يومئذ أَفْلُ وطرفاء، ثم انطلقُوا إلى رسولِ الله على وخلَفوا عند رحلهم أحدثهم سِنّا، فنام عنه، وأتى سارِق، فسرق عيبة لأحدهم فيها أثوابٌ له، وانتهى القومُ إلى رسول الله على فسلَموا عليه، وأقرُّوا له بالإسلام، وكتب لهم كتاباً فيه شرائعُ مِن شرائع الإسلام، وقال لهم: «مَنْ خَلَفْتُم في رِحَالِكُمُ؟» فقال له بالإسلام، وكتب لهم كتاباً فيه شرائعُ مِن شرائع الإسلام، وقال لهم: «مَنْ خَلَفْتُم في رِحَالِكُمُ؟» فقال فقالوا: أحدثنا يا رسول الله؛ ما لأحد من القوم عيبةٌ غيري، فقال رسول الله على: «فَقَدْ أُخِذَتْ ورُدَّتْ إلى مَوْضِعِها»، فخرج القومُ سِراعاً حتى أتوا رحلهم، فوجدوا صاحِبَهم، فسألوه عما أخبرَهُم رسولُ الله على، فقالوا: قال: فزعتُ مِن نومي، ففقدتُ العَيبة، فقمتُ في طلبها، فإذا رجل قد كان قاعداً، فلما رآني، فثار يعدو مني، فانتهيث إلى حيث انتهى، فإذا أثر حفر، وإذا هو قد غيب العيبة، فاستخرجتها، فقالوا: يعدو مني، فانتهيث إلى حيث انتهى، فإذا أثر حفر، وإذا هو قد غيب العيبة، فاستخرجتها، فقالوا: نشهد أنه رسول الله، فإنه قد أخبرنا بأخذها، وأنها قد رُدَّت، فرجعوا إلى النبي على فأخبروه، وجاء الغلامُ الذي خلَفوه، فأسلم، وأمر النبي على أبيً بنَ كعب، فعلمهم قرآناً، وأجازهم كما كان يجيز الوفود وانصر فوا.

## فصل: في قدوم وفد الأزد على رسول الله عليه

ذكر أبو نعيم في كتاب «معرفة الصحابة»، والحافظ أبو موسى المديني، من حديث أحمد بن أبي الحواري، قال: سمعت أبا سليمان الداراني قال: حدثني علقمة بن يزيد بن سويد الأزديّ، قال: حدثني أبي عن جدي سويد بن الحارث قال: وفدت سابع سبعة مِن قومي على رسول الله من المناه، أعجبه ما رأى مِن سمتنا وزيّنا، فقال: «ما أَنتُم؟» قلنا: مؤمنون، فتبسم رسول الله وقال: "إنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةٌ، فمَا حَقِيقَةٌ قَوْلِكُم ولِيمَانِكم؟» قلنا: خمس عشرة خصلة، خمس منها أمرتنا بها رسُلُك أن نُومِن بها، وخمس أمرتنا أن نَعْمَل بها، وخمس تخلقنا بها في الجاهلية، فنحن عليها الآن، إلا أن تكره منها شيئاً، فقال رسول الله عن ورسله، والبعث بعد الموت. بها رسُلي أن تُؤمِنُوا بها؟» قلنا: أمرتنا أن نقولَ: لا إله إلا الله، ونُقيمَ الصلاة، ونوتيَ الزكاة، ونصومَ رمضان، ونحجَّ البيت الحرام من استطاع إليه سبيلاً، فقال: "ومَا الحَمْسُ الَّتِي وَنُوتِيَ اللهُ وَالمَانِي وَلَوْمَى بِمُرَّ القضاء، وناصدة في مواطن اللقاء، وترك الشماتة بالأعداء. فقال رسول الله عن البلاء، والرضى بمرًّ القضاء، والصدق في مواطن اللقاء، وترك الشماتة بالأعداء. فقال رسول الله عن المُحَمَّاةُ عُلَمَاء كَادُوا مِن وقهِهِمْ أَنْ يَكُونُوا أَنْبَيَاء»، ثم قال: "وأنا أزيدُكُم حَمْساً، فَتَتِمُ لَكُم عِشْرُونَ خَصْلَةً إنْ كُنتُم كما تَقُولُونَ، وقهِهِمْ أَنْ يَكُونُوا أَنْبَيَاء»، ثم قال: "وأنا أزيدُكُم حَمْساً، فَتَتِمُ لَكُم عِشْرُونَ خَصَلَةً إنْ كُنتُم كما تَقُولُونَ،

<sup>(</sup>١) انظر «الطبقات» ١/ ٢٩٥ وخبر خالد بن سنان هذا واه، ولا تثبت له نبوة.

<sup>(</sup>٢) انظر «الطبقات» ١/ ٣٤٥، وتقدم أن الواقدي متروك الحديث، لكنه إمام في المغازي والسير.

فَلا تَجْمَعُوا مَا لاَ تَأْكُلُونَ، ولا تَبْنُوا مَا لا تَسْكُنون، ولا تُنافِسُوا في شَيْءٍ أَنتم عَنْه غَداً تَزُولُونَ، واتَّقُوا الله الذي إليه تُرْجَعُونَ وَعَلَيْهِ تُعْرَضُون، وارْغَبُوا فِيما عَلَيْهِ تَقْدَمُونَ وفيه تَخْلُدون، ، فانصرف القوم مِن عند رسول الله ﷺ، وحفظوا وصيته، وعملوا بها(۱) .

## فصل: في قدوم وفد بني المُنْتَفِق على رسول الله ﷺ

روينا عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في «مسند أبيه»، قال: كتب إليَّ إبراهيم بنُ حمزة بن محمد بن حمزة بن مُصعب بن الزبير الزبيري: كتبتُ إليك بهذا الحديث وقد عرضتُه وسمعته على ما كتبتُ به إليك، فحدِّث بذلك عني، قال: حدثني عبدُ الرحمن بن المغيرة الحِزامي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عياش السَّمَعي الأنصاري، عن دُلْهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتَفِق العقيلي، عن أبيه، عن عمه لقيط بن عامر، قال ذلهم: وحدثنيه أيضاً أبي الأسود بن عبد الله، عن عاصم بن لقيط، أن لقيط بن عامر خرج وافداً إلى رسول الله على ومعه صاحِبٌ له يقال له: نهيك بن عاصم بن مالك بن المُنْتَفِق، قال لقيط: فخرجتُ أنا وصاحبي حتَّى قَدِمنا على رسول الله ﷺ، فوافيناه حَيْنَ انصرفِ من صلاة الغداة، فقام في النَّاسِ خطيبًا، فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنِّي قَدْ خَبَّأْتُ لَكُم صَوْتي مُنْذُ أَرْبَعَة أَيَّام، ألا لِتَسْمَعوا اليَّوْمَ، ألا فَهَلْ مِن امْرى مِ بَعَثَهُ قَوْمُه؟ " فقالوا له: اغلَمْ لَنَا مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلاَ ثُمَّ رَجُلٌ لَعَلَّهُ يُلْهِيه حَلِيثُ نَفْسِهِ، أَوْ حَلِيثُ صَاحِبه، أَو يُلْهِيهِ ضَالُّ، أَلاَّ إِنِّي مَسْؤُولٌ، هَلْ بَلَّغْتُ، أَلاُّ اسْمَعُوا تَعِيشُوا، أَلاَ اجْلِسُوا»، فجلس الناسُ، وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤادُه ونظره، قلت: يا رسول الله، ما عندك من علم الغيب؟ فضحك: لَعَمْرُ اللَّهِ، عَلِمَ أني أَنْتَغِي السَّقْطَةَ، فقال: "ضَنَّ رَبُّكَ بِمَفَاتِيح خَمْسٍ مِنَ الغَيْبِ لَا يَعْلَمُها إِلَّا الله"، وأشار بيده، فقلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: "عِلْمُ المَنِيَّة، قَدْ عَلِمَ مُتى مَنيَّةُ أَحَدِكُم ولا تَعْلَمُونَه، وعِلْمُ المَنِيِّ حِينَ يَكُونُ نِي الرَّحِم قَدْ عَلِمَهُ ومَا تَعْلَمُونَهُ، وعِلْمُ ما في غَلِا قَدْ عَلِمَ مَا أَنْتَ طَاعِمٌ ولا تَعْلَمُه، وعِلْمُ يَوْم الغيْثِ يُشْرِف عَلَيْكُم أَزِلِين مُشْفِقين فَيَظَلُّ يَضْحَكُ، قَدْ عَلِمَ أَنَّ غَوْنَكُم إلى قَرِيبٍ». قال لقيظ: فقلتُ: كن نَعْدَمَ مِن ربِّ يضحكُ خيراً يا رَسول اللَّهِ، قال: «وعِلْمُ يَوْم السَّاعَةِ»، قلنا: يا رَسولَ الله! علمنا مما تُعلُّم الناسَ وتعلم، فإنا مِن قبيل لا يُصدُّقون تصديقنا أحداً مِن مذحج التي تربو علينا، وخثعم التي تُواليناً وعشيرتنا التي نحن منها، قال: "تَلْبَثُونَ مَا لَبِثْتُم، ثُمَّ يُتَوَقَّى نَبِيْكُم، ثُمَّ تَلْبَثُونَ مَا لَبِثْتُم، ثُمَّ تُبْعَثُ الصَّائِحةُ، فَلَعَمْرُ إِلِهَكَ مَا تَدَعُ عَلَىٰ ظَهْرِهَا شَيْئاً إِلَّا مَاتَ، وَالْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ مَعَ رَبُّكَ، فَأَصْبَحَ رَبُّكَ عَزَّ وجَلَّ يَطُوفُ في الأرْضِ، وخَلَتْ عَلَيْهِ البِلادُ، فأَرْسَلَ رَبُّكَ السَّمَاءَ تَهْضِبُ مِنْ حِنْد العَرْش، فَلَعَمْرُ إلْهك ما تَدَعُ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ مَصْرَعِ قَتِيلٍ، ولا مَدْفَنِ مَيِّتٍ إلا شَقَّت القَبْرَ عَنْهُ حَتَّى تَخْلُفَهُ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ فَيَسْتَوِي جَالِسًا، فَيَقُولُ رَبُّك: مَهْيَم، لما كان فيه يقول: يَا ربِّ، أَمْسِ، اليوم، لعهده بالحياة، يحسبه حديثاً بأهله»، فقلتُ: يا رِسُولَ الله فكيف يجمعُنا بعد ما تمزُّقنا الرياحُ والبِلَى والسباعُ؟ قالِ: «أُنْبِئُكِ بِمثلِ ذَٰلِكَ في آلاءِ اللهُ؛ الأَرْضُ أَشْرَفْتَ عليها وهيَ في مَكَرة بَالْيَةِ، فقلت: لاَ تحيَّى أبداً. ثم أَرْسَلَ اللَّهُ عَلَيْهَا السَّمَاءَ، فَلَمْ تَلْبَثْ عَلَيكَ إِلَّا أَيَّاماً حَتَّى أَشْرَفْتْ عَلَيْهَا وهي شَرْبَةٌ واحِدَةٌ، ولَعَمْرُ الْهِكَ لَهُوَ أَقْدَرُ على أن يَجْمَعَكُم مِنَ المَاءِ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ نَباتَ الأَرْضِ نتَخْرُجُونَ مِن الأَصْواءِ، ومِنْ مَصارِعِكُم،

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، لضعف علقمة بن يزيد بن سويد.

فتنظُرُونَ إِلَيْهِ ويَنْظُرُ إِليكُم»، قال: قلتُ: يا رسولَ الله! كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال: «أُنْبِئُك بمثل هذا في آلاء اللَّهِ؛ الشَّمْسُ والقَّمَرُ آيَةٌ منه صَغِيرَةٌ تَرَونَهُما وَيَرَيَانِكُمْ سَاعَةً واحِدَةً ولا تُضارُّون في رُؤيَتهما، ولعمر إلهكَ لهوَ أقدرُ على أن يراكم وترونه من أن تروا نورهما ويريانكم لا تضارُّون في رؤيَّتهما". قلت: يا رسول اللَّهِ! فما يفعل بنا ربُّنا إذا لقيناه؟ قال: «تُعرَضُونَ عليه بادِيَةً له صَفَحَاتُكُم لا يخْفي عليه منكم خَافِيةٌ، فيأْخُذُ رَبُّكَ عَزَّ وجَلَّ بيدِهِ غُرْفَةً من ماءٍ، فَينْضَحُ بها قبلَكُم، فَلَعَمْرُ اللَّهَكَ مَا يُخْطَىء وَجْه أَحَدٍ منكم منها قَطْرة، فأمَّا المُسْلِمُ فَتَدَعُ وَجْهَهُ مِثْلِ الرَّيْطَةِ البَيْضَاءِ، وأمَّا الكَافِرُ فَتَنْضَحُه، أو قال: فتخطَمُهُ بمثلُ الحُمَم الأَسُود، ألا ثم يَنْصَرِكُ نَبِيُّكُمْ ويفترق على أثَرِهِ الصَّالِحُونَ فَيَسْلُكُونَ جِسْرًا مِنَ النَّارِ يَطَأُ أَحَدُكُم الجَمْرَة يقول: حِسٍّ، يقول َرَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ، أو أنه؛ الا فَتَطلعون على حَوْض نَبيُّكُم عَلَىٰ أَظَماءٍ ـ والله ـ نَاهِلَة عليها قَطُّ رَأَيتُها، فَلَعَمْرُ إِلْهِكَ مَا يَبْسُطُ أَحَدٌ مِنْكُم يَدَهُ إِلَّا وَقَعَ عليها قَدَحٌ يُطَهِّرُه مِنَ الطَّوْفِ والبَّوْلِ، والأذى، وتُخنس الشَّمْسُ والقَمَرُ فلا تَرَوْنَ منهما واحداً». قَالَ: قلتُ: يَا رَسُولَ اللهُ! فَبُمَ نَبُصُرِ؟ قالَ: ﴿بِمِثْلِ بَصَرِكَ سَاعَتُكَ لَهٰذِهِ، وِذَٰلِكَ قبل طُلُوع الشَّمْسِ في يَوْمِ أَشْرَقَت الأَرْضُ وواجَهَتْ بِه الجِبالَ» ، قالَ: قَلتُ: َيا رسولَ الله! فبم نُجزَى من سيئاتناً وحسناً تنا؟ قَالُ ﷺ: «الحَسَنَةُ بَعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِها إِلَّا أَنْ يَعْفَق»، قال: قلتُ: يا رسول الله! ما الجنةُ وما النارُ؟ قال: «لَعَمْرُ إِلْهَكَ إِنَّ النَّارَ لها سَبْعَةِ ٱبْوَابٍ مَا مِنْها بَابَانِ إِلَّا يَسِيرُ الرَّاكِبُ بَيْنَهُمَا سَبْعِينَ عَاماً، وإنَّ الجَنَّة لها ثَمَانِيَةُ أبوابٍ ما منها بَابَانِ إلَّا يُسِيِّرُ الرَّاكِبُ بينهما سَبْعِينَ عَاماً»، قلتُ: يا رسول الله! فعلام نطلع من الجنة؟ قالَّ: «على أَنْهَادٍ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّىٰ، وأَنْهَادٍ مِنْ خَمْرٍ ما بِها صُدَاعً ولا نَدَامَةُ، وأَنْهارٍ مِنْ لَبَنِ ما يَتَغَيَّرُ طَعْمُه، ومَاءٍ غَيْرِ آسِنِ، وفاكِّهةٍ، ولَعَمْرُ إلهكَ مَا تَعْلَمُونَ وَخَيْرٌ مِنْ مِثْلِهِ مَعَهُ وَأَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ» . قلت: يا رسول الله! أُولناً فيها أزواج أو منهن مصلحات؟ قال: «المُصْلِحاتُ لِلصَّالِحِينِ»، وفي لفظ: «الصالِحاتُ لِلصَّالِحِينَ تَلَذُّونَهُنَّ ويلَذُّونَكُم مثلَ لذَّاتكم في الدُّنيا غَيْرَ أَنْ لا تَوَالُد»، قال لقيط: فقلت: يا رسول الله! أقصى ما نحنُ بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يُجبه النبيُّ ﷺ، قال: قلتُ: يا رسولَ الله! علام أبايعُك؟ فبسط النبيُّ ﷺ يده، وقال: «عَلَىٰ إقام الصَّلاةِ وإيتَاءِ الزَّكاةِ، وزِيالِ المُشْرِكِ، وَأَنْ لا تُشْرِكَ باللَّهِ إلها خَيْرَهُ، قال: قلتُ: يا رسولَ الله! وإنَّ لنا ما بين المشرق والمُعْرِب، فَقَبَض رسول اللهُ ﷺ يده، وظن أني مشترط ما لا يعطينيه، قال: قلت: نحلُّ منها حيث شئنا، ولا يجني امرؤ إلا على نفسه، فبسط يده، وقال: «لك ذُّلك تَحِلُّ حَيْثُ شِئْتَ، ولا يَجْنِي عَلَيْكَ إِلَّا نَفْسُكَ "، قال: فانصرفنا عنه، ثم قال: «ها إنَّ ذَيْن، ها إنَّ ذَيْن ـ مرتين ـ لعمرُ إلهك من أتقى الناسِ في الأُولَىٰ والآخِرَة، ، فقال له كعب بن الخدرية أحدُّ بني بكر بن كلاب، مَنْ هُمْ يا رسولَ الله؟ قال: «بنو المنتفِق، بنو المنتفِق، بنو المنتفق، أهل ذلك منهم»، قال: فانصرفنا، وأقبلتُ عليه، فقلتُ: يا رسول الله، هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل مِن عُرْضِ قريش: والله إنَّ أباكَ المنتفِق لفي النار، قال: فكأنه وقع حرّ بينَ جِلد وجهي ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهممتُ أن أقول: وأبوك يا رسولَ الله؟ ثم إذا الأخرى أجمل، فقلتُ: يا رسول الله، وأهلك؟ قال: «وأَهْلِي لَعَمْرُ اللَّهِ، حَيْثُ ما أَتَيْتَ على قَبْرِ عامِريِّ، أو قُرَشي من مشرك قُلْ: أرسلني إليك مُحَمَّد، فَأَبُشُرُكَ بِمَا يَسُوؤُكَ، تُجَرُّ عَلَىٰ وجْهِكَ وبَطْنِكَ في النَّارِ»، قال: قلتُ: يا رسولَ الله! ومَّا فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يُحسنون إلاّ إياه، وكانوا يُحسِبُون أنهم مصلحون؟ قال ﷺ : ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ بَعَكَ ني آخِرِ كُلِّ سَبْعِ أُمَم نَبِيّاً، فمن عَصىٰ نَبِيَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، ومَنْ أَطاعَ نَبِيَّهُ كان مِنَ المُهْتَلِين<sup>،(۱)</sup>.

هذا حديث كبير جليل، تُنادي جلالتُه وفخامتُه وعظمتُه على أنه قد خرج مِن مِشكاة النّبوة، لا يُعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد الرحمن المدني، رواه عنه إبراهيم بن حمزة الزبيري، وهما من كبار علماء المدينة، ثقتان محتج بهما في «الصحيح»، احتج بهما إمامُ أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، ورواه أئمةُ أهل السنة في كتبهم، وتلقّؤه بالقبول، وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحدٌ منهم فيه، ولا في أحد من رُواته.

فممن رواه: الإمام ابن الإمام، أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل في «مسئد أبيه»، وفي كتاب «السنة» وقال: كتب إليّ إبراهيمُ بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير الزبيري: كتبتُ إليك بهذا الحديثُ وقد عرضتُه، وسمعتُه على ما كتبتُ به إليك، فحدَّث به عني.

ومنهم: الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل في كتاب «السنة» له.

ومنهم: الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسال في كتاب «المعرفة».

ومنهم: حافظٌ زمانه، ومحدثُ أوانه، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني في كثير من كتبه.

ومنهم: الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن حَيَّان أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب «السنة».

ومنهم: الحافظ ابن الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده، حافظ أصبهان.

ومنهم: الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه.

ومنهم: حافظ عصره، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن إسحاق الأصبهاني، وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم.

وقال ابن منده: روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني، وعبد الله بن أحمد بن حنبل وغيرهما، وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة مِن الأئمة منهم أبو زرعة الرازي، وأبو حاتم، وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل، ولم يُنكره أحد، ولم يتكلم في إسناده، بل رَوَوْه على سبيل القبول والتسليم، ولا يُنكِر هذا الحديث إلا جاحِد، أو جاهل، أو مخالف للكتاب والسنة. هذا كلام أبى عبد الله بن منده.

وقوله: تَهضِبُ: أي تُمطر. والأصواء: القبور. والشَّربة ـ بفتح الراء ـ الحوضُ الذي يجتمع فيه الماء، وبالسكون والياء: الحنظلة، يُريد أن الماء قد كثر، فمن حيث شئت تشرب. وعلى رواية السكون والياء: يكون قد شبه الأرض بخُضرتها بالنبات بخضرة الحنظلة واستوائها.

وقوله: حس: كلمة يقولُها الإنسانُ إذا أصابه على غفلة ما يحرِقُه أو يُؤلمه، قال الأصمعي: وهي مثل أوه. وقوله: يقولُ ربُّك عز وجل: «أو أنه»، قال ابنُ قتيبة: فيه قولان: أحدهما: أن يكون «أنه»

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الله بن أحمد في فزوائد المسند، ١٣/٤، ١٤، وابن أبي عاصم في «السنة» (٦٣٦)، والطبراني ٢١١/١٩، بإسناد ضعيف. دلهم بن الأسود وجده عبد الله بن حاجب، قال الذهبي: لا يعرفان. وفيه أيضاً عبد الرلحمن بن عياش مقبول كما في «التقريب» ولبعض ألفاظ هذا الحديث شواهد، ولبعضها الآخر منكر. وانظر «المجمع» ١٠/٣٣٨\_ ٣٣٩.

بمعنى نعم، والآخر: أن يكون الخبر محذوفاً كأنه قال: أنتم كذلك، أو أنه على ما يقول. والطوف: الغائط. وفي الحديث: لا «يُصَلِّ أَحَدُكم وهو يُدافِعُ الطَّوْفَ والبَوْلَ». والجسر: الصراط. وقوله: «فيقول ربك: مَهيم»: أي ما شأنُك وما أمرُك، وفيم كنتَ.

وقوله: «يشرف عليكم أزلين»: الأزل ـ بسكون الزاي ـ الشدة، والأزل على وزن كَتِف؛ هو الذي قد أصابه الأزل، واشتد به حتى كاد يقنطُ.

وقوله: «فيظُلُّ يضحكُ» هو من صفات أفعاله سبحانه وتعالى التي لا يُشبهه فيها شيءٌ مِن مخلوقاته، كصفات ذاته، وقد وردت هذه الصفة في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ردها، كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفها، وكذلك: «فأصبح ربك يطوفُ في الأرضِ»، هو من صفات فعله، كقوله: ﴿وَجَانَهُ وَأَلْمَلُكُ ﴾ والفجر: ٢٦] ﴿ عَلَى يَظُرُونَ إِلَا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ وَأَوْ يَأْتِى رَبُّكَ ﴾، و«ينْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيا»، وهينْزُلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيا»، وهينْنُو عَشِيَّة عَرَفَة، فَيُبَاهِي بِأَهْلِ المَوْقِفِ المَلاَوْكَة»، والكلام في الجميع صراط واحد مستقيم، إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل.

وقوله: «والملائكة الذين عند ربك»: لا أعلم موت الملائكة جاء في حديث صريح إلا هذا، وحديث إلى هذا، وحديث إلى هذا، وحديث إسماعيل بن رافع الطويل، وهو حديث الصور، وقد يستدل عليه بقوله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الشُهورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءً اللَّهُ ﴾ [الزمر: ٦٨].

وقوله: «فلعمر إلهك»: هو قسم بحياة الرب جل جلالُه. وفيه دليل على جوازِ الإقسام بصفاته، وانعقادِ اليمين بها، وأنها قديمة، وأنه يُطلق عليه منها أسماء المصادر، ويُوصف بها، وذلك قدر زائد على مجرد الأسماء، وأن الأسماء الحسنى مشتقة مِن هذه المصادر دالة عليها.

وقولُه: «ثم تجيء الصائحة»: هي صيحة البعث ونفخته.

وقوله: «حتى يخلفه مِن عند رأسه»: هو من أخلف الزرع: إذا نبت بعد حصاده، شبه النشأة الآخرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعد ما حصد، وتلك الخلفة مِن عند رأسه كما ينبت الزرع.

وقوله: «فيستوي جالساً»: هذا عند تمام خِلقته وكمال حياته، ثم يقومُ بعد جلوسه قائماً، ثم يُساق إلى موقف القيامة إما راكباً وإما ماشياً.

وقوله: «يقول: يا رب أمس، اليوم»، استقلال لمدة لبثه في الأرض، كأنه لبث فيها يوماً، فقال: أمس، أو بعض يوم، فقال: اليوم، يحسب أنه حديثُ عهد بأهله، وأنه إنما فارقهم أمسِ أو اليوم.

وفيه دليل على أنهم يُورِدُون على رسول الله على ما يُشْكِلُ عليهم من الأسئلة والشبهات، فيُجيبهم عنها بما يُثلِجُ صدورهم، وقد أورد عليه على الأسئلة أعداؤه وأصحابه، أعداؤه: للتعنت والمغالبة، وأصحابه: للفهم والبيان وزيادة الإيمان، وهو يُجيب كلاً عن سؤاله إلا ما لا جواب عنه، كسؤاله عن وقت الساعة. وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرَّقها، وينشئها نشأة

أخرى، ويخلقه خلقاً جديداً كما سماه في كتابه، كذلك في موضعين منه. وقوله: «أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله»، آلاؤه: نِعمه وآياتُه التي تعرَّف بها إلى عباده.

وفيه: إثبات القياس في أدلة التوحيد والمعاد، والقرآن مملوء منه.

وفيه: أن حكم الشيء حكم نظيره، وأنه سبحانه إذا كان قادراً على شيء فكيف تعجزُ قدرتُه عن نظيره ومثله؟ فقد قرر اللَّهُ سبحانه أدلة المعاد في كتابه أحسنَ تقرير وأبينَه وأبلغَه، وأوصَله إلى العقول والفِطر، فأبى أعداؤه الجاحدون إلا تكذيباً له، وتعجيزاً له، وطعناً في حِكمته، تعالى عما يقولون عُلواً كبيراً.

وقوله في الأرض: «أشرفت عليها، وهي مدرة بالية» هو كقوله تعالى: ﴿ يُمْيِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ ﴾ [الـــروم: ١٩] وقـــولـــه: ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا ٱلْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاتَةَ ٱهْتَزَتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ (١) [الحج: ٥] ونظائره في القرآن كثيرة.

وقوله: «فتنظرون إليه وينظر إليكم»، فيه إثبات صفة النظر لله عز وجل، وإثباتُ رؤيته في الآخرة. وقوله: «كيف ونحن ملءُ الأرض وهو شخص واحده، قد جاء هذا في هذا الحديث، وفي قوله في حديث آخر: «لا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ» (٢) والمخاطبون بهذا قوم عرب يعلمون المرادَ منه، ولا يقع في قلوبهم تشبيهُه سبحانه بالأشخاص، بل هم أشرفُ عقولاً، وأصحُّ أذهاناً، وأسلمُ قلوباً من ذلك، وحقق على وقوعَ الرؤية عياناً برؤية الشمس والقمر تحقيقاً لها، ونفياً لتوهم المجاز الذي يظنه المعطّلون.

وقوله: «فيأخذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم»، فيه إثبات صفة اليد له سبحانه بقوله، وإثبات الفعل الذي هو النضحُ. والريطة: الملاءة. والحمم: جمع حممة، وهي الفحمة.

وقوله: «ثم ينصرف نبيكم»، هذا انصراف من موقف القيامة إلى الجنة.

وقوله: «ويَقْرَقُ على أثره الصالحون»: أي يفزعون ويمضون على أثره.

وقوله: «فتطلعون على حوض نبيكم»: ظاهر هذا أن الحوض من وراء الجِسر، فكأنهم لا يصلون إليه حتى يقطعوا الجسر، وللسلف في ذلك قولان حكاهما القرطبي في «تذكرته»، والغزالي، وغلَّطا من قال: إنه بعد الجسر، وقد روى البخاري (٣): عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ على الحَوْضِ إِذَا زُمْرَةٌ حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُم حَرَجٌ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وبَيْنِهم، فقال لهم: هَلُمَّ، فقلتُ: إلى أين؟ فقال: إلى النَّارِ واللَّهِ، قلتُ: ما شأنهم؟ قال: إنَّهُم ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم، فَلا أَرَاهُ يَخْلُصُ مِنْهُم إلا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَم». قال: فهذا الحديث مع صحته أدلُّ دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن الصراط،

 <sup>(</sup>١) في المطبوعة (ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج) وهي خلط بين
 آية فصلت: ٣٩ والحج: ٥، والمثبت من المصحح.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٩٩)، من حديث المغيرة بن شعبة، وله قصة. وقوله: اولا شخص؛ أي: لا أحد، وإنما قال: لا شخص استعارة، وقيل: معناه لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله تعالى، ولا يتصور ذلك منه.

<sup>(</sup>۳) برقم (۱۵۸۷).

قلتُ: وليس بين أحاديث رسول الله على تعارض ولا تناقض ولا اختلاف، وحديثُه كُلُه يصدِّق بعضه بعضاً، وأصحابُ هذا القول إن أرادوا أن الحوض لا يُرى ولا يُوصل إليه إلا بعد قطع الصَّراط، فحديث أبي هريرة هذا وغيره يردُّ قولَهم، وإن أرادوا أن المؤمنين إذا جازوا الصراط وقطعوه بدا لهم المحوضُ فشربوا منه، فهذا يدل عليه حديث لقيط هذا، وهو لا يُناقض كونَه قبل الصراط، فإن قوله: طولُه شهر، وعرضُه شهر، فإذا كان بهذا الطول والسعة، فما الذي يُحيل امتدادَه إلى وراء الجسر، فيرده المؤمنون قبل الصراط وبعدَه، فهذا في حيز الإمكان، ووقوعه موقوفٌ على خبر الصادق، والله أعلم.

وقوله: «والله على أظمأ ناهلة قط»: الناهلة: العطاش الواردون الماء، أي: يردونه أظمأ ما هم إليه، وهذا يُناسِب أن يكون بعد الصراط، فإنه جسرُ النار، وقد وردوها كُلُّهم، فلما قطعوه اشتد ظمؤهم إلى الماء، فوردوا حوضَه ﷺ، كما وردوه في موقف القيامة.

وقوله: «تخنس الشمس والقمر» أي: تختفيان فتحتبسان ولا يُريان، والاختناس: التواري والاختفاء، ومنه قول أبي هريرة: فانخنستُ منه.

وقوله: «ما بين البابين مسيرة سبعين عاماً»، يحتملُ أن يُريد به أن ما بين الباب والباب هذا المقدار، ويحتملُ أن يريد بالبابين المصراعين، ولا يُناقِضُ هذا ما جاء مِن تقديره بأربعين عاماً لوجهين: أحدهما: أنه لم يُصرِّح فيه راويه بالرفع، بل قال: ولقد ذُكِرَ لنا أن ما بين المصراعين مسيرة أربعين عاماً. والثاني: أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطئه. والله أعلم.

وقوله: «في خمر الجنة أنه ما بها صداع ولا ندامة»، تعريض بخمر الدنيا وما يلحقُها مِن صُداع الرأس، والندامة على ذهابِ العقلِ والمال، وحصول الشر الذي يُوجبه زوالُ العقل. والماء غير الآسن: هو الذي لم يتغير بطول مكثه.

وقوله في نساء أهل المجتة: «غير أن لا توالد»: قد اختلف الناس، هل تلدُ نساءُ أهل الجنة؟ على قولين، فقالت طائفة: لا يكون فيها حبل ولا ولادة، واحتجت هذه الطائفة بهذا الحديث، وبحديث آخر أظنه في «المسند» وفيه «غير أن لا مني ولا منية» (١)، وأثبتت طائفة من السلف الولادة في الجنة، واحتجت بما رواه الترمذي في «جامعه» من حديث أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد قال: قال رسولُ الله ﷺ: «المُؤمِنُ إذا اشْتَهَىٰ الوَلَدَ في الجَنّةِ كَانَ حَمْلُه وَوَضْعُهُ وسِنّه في سَاعَةٍ كَما يَشْتَهِي». قال الترمذي: حسن غريب، ورواه ابن ماجه (٢).

قالت الطائفة الأولى: هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنة، فإنه علقه بالشرط، فقال: «إذا اشتهى»، ولكنه لا يشتهي، وهذا تأويل إسحاق بن راهويه، حكاه البخاري عنه. قالوا: والجنة دارُ جلود لا موتَ فيها، فلو توالد جزاء على الأعمال، وهؤلاء ليسوا من أهل الجزاء. قالوا: والجنة دارُ خلود لا موتَ فيها، فلو توالد فيها أهلُها على الدوام والأبد لما وسعتهم، وإنما وسعتهم الدنيا بالموتِ.

وأجابت الطائفة الأخرى عن ذلك كُلِّه وقالت: «إذا» إنما تكون لمحققِ الوقوع، لا المشكوك

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني (۷٤۷۹)، من حديث أبي أمامة وإسناده ضعيف جداً، لأجل خالد بن يزيد بن أبي مالك، فإنه متروك، وعنه سويد بن سعيد، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٥٦٣)، وابن ماجه (٤٣٣٨).

فيه، وقد صح أنه سبحانه يُنشىء للجنة خلقاً يسكنهم إياها بلا عمل منهم، قالوا: وأطفالُ المسلمين أيضاً فيها بغير عمل. وأما حديث سعتها: فلو رزق كُلُّ واحد منهم عشرة آلاف من الولد وسعتهم، فإن أدناهم من ينظر في ملكه مسيرة ألفي عام.

وقوله في عقد البيعة: «وزيال المشرك»: أي مفارقته ومعاداته، فلا يُجاورُه ولا يُواليه كما جاء في الحديث الذي في «السنن»: «لا تراءى ناراهما»(١)، يعني المسلمين والمشركين.

وقوله: «حيثما مررت بقبر كافر فقل: أرسلني إليك محمد»، هذا إرسال تقريع وتوبيخ، لا تبليغ أمر ونهي. وفيه دليل على سماع أصحاب أهل القبور كلام الأحياء وخطابهم لهم، ودليل على أن من مات مشركاً فهو في النار وإن مات قبل البعثة، لأن المشركين كانُوا قد غيَّروا الحنيفية دينَ إبراهيم، واستبدلوا بها الشرك، وارتكبوه، وليس معهم حجة من الله به، وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوماً من دين الرسل كُلُهم من أولهم إلى آخرهم، وأخبار عقوباتِ الله لأهله متداولة بين الأمم قرناً بعد قرن، فلله الحجة البالغة على المشركين في كل وقت، ولو لم يكن إلا ما فَطَرَ عِبَادَه عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لِتوحيد إلهيته، وأنه يستحيلُ في كل فِطرة وعقل أن يكون معه إله آخر، وإن كان سبحانه لا يُعذب بمقتضى هذه الفطرة وحدَها، فلم تزل دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض معلومة لأهلها، فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة الرسل، والله أعلم.

#### فصل: في قدوم وفدِ النخع على رسول الله على

وقدم عليه وَفَدُ النَّخْعِ، وهُمْ آخِرُ الوفود قدوماً عليه في نصف المحرم سنة إحدى عشرة في مائتي رجل، فنزلُوا دارَ الأضيافِ، ثم جاؤوا رسول الله ﷺ مقرِّينَ بالإسلام، وقد كانُوا بايعوا معاذَ بن جبل، فقال رجل منهم ـ يقال له: زُرارة بن عمرو ـ: يا رسولَ الله؛ إني رأيتُ في سفري هذ عجباً، قال: "وما رأيت؟" قال: رأيتُ أتاناً تركتُها في الحيِّ كأنها ولدت جدياً أسفَع أحوى، فقال له رسولُ الله ﷺ: "هَلْ تَرَكْتَ أَمَةً لَكَ مُصِرَّةً عَلَىٰ حَمْلٍ؟" قال: نعم، قال: "فإنَّها قَدْ وَلَدَتْ غُلاماً وهُو آبُنُكَ"، قال: يا رسولَ الله؛ فما بالله أسفعَ أحوى؟ فقال: "أذنُ مِنْي"، فدنا منه، فقال: "هَلْ بِكَ مِنْ بَرَصٍ تَكْتُمه؟"، قال: والذِي بَعَنَكَ بالحقِّ مَا عَلِمَ بِهِ أَحَدٌ، ولا اطلَعَ عَلَيْهِ غَيْرُكَ، قال: "فَلُو ذَلِكَ"، قال: يا رسولَ الله! ورأيتُ النعمان بن المنذر عليه قُرطان مُدَملجَانِ ومَسكتان، قال: "فَلِكَ مَلِكُ العَرَبِ، رَجَعَ إلى أَحْسَن ورأيتُ النعمان بن المنذر عليه قُرطان مُدَملجَانِ ومَسكتان، قال: "فلِكَ مَلِكُ العَرَبِ، رَجَعَ إلى أَحْسَن إلَيْهِ وبَهْ جَتِهِ"، قال: يا رسول الله؛ ورأيتُ عجوزاً شمطاء قد خرجت مِن الأرض، قال: "قِلْكَ بَقِيَّةُ لَكُ بَوَيَةً لَكُونُ في الشَّي وبين ابنِ لي يُقال له: عمرو وهي تقولُ: لَظَى، بصير، وأعمى، أطعموني آكلكم أهلكم ومالكم. قال رسول الله ﷺ: "قِلْكَ فِئْنَةٌ تَكُونُ في أَخِلُ مَالَدُ يا رسول الله؛ وما الفتنةُ؟ قال: "يَقْتُلُ النَّاسُ إمَامَهُمْ، ويَشْتَجِرُونَ الشَتِجَارَ أَطْبَاقِ آخِرِ الزَّمانَ قال: يا رسول الله؛ وما الفتنةُ؟ قال: "يَقْتُلُ النَّاسُ إمَامَهُمْ، ويَشْتَجِرُونَ الشَتِجَارَ أَطْبَاقِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٦٤٥)، والترمذي (١٦٠٤)، والنسائي ٨/٣٦، من حديث جرير بن عبد الله، وهو حديث صحيح.

الرَّأْسِ، وخالفَ رسولُ الله ﷺ بين أصابعه ـ "يَحسبُ المسيءُ فيها أنه محسن ـ ويَكُونُ دمُ المُؤْمِن عِنْدَ المُؤْمِن فيها أنه محسن ـ ويَكُونُ دمُ المُؤْمِن عِنْدَ المُؤْمِن فيها أَخْلَىٰ مِنْ شُرْبِ المَاءِ، إِنْ مَاتَ ابنُكَ أَدْرَكُتَ الفِتْنَة، وإِن مِتَّ أنت أَدْرَكُها ابْنُك، فقال: يا رسول الله ﷺ: "اللَّهُمَّ لا يُدْرِكُها»، فمات وبقي ابنه، وكان ممن خلعَ عثمان ".

# فصل: في نكر هديه ﷺ في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم

ثبت في «الصحيحين» عنه ﷺ، أنه كتب إلى هِرَقل: "بسْم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم، مِنْ محمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، إلى هِرَقْلَ عَظِيم الرُّوم، سَلامٌ عَلَى مَن اتَّبِعَ المُهُدى، أَمَّا بَعْدُ: فَإِني أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلامِ، أَسُلِمْ تَسُلَمْ، يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ، فَإِنْ عَلَيْكَ إِثْمَ الأريسيِّينَ، و ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنَبِ تَمَالُوا إِلَى صَلِمَةِ سَوْمَ بَيْنَكُمْ وَ لَكُنْ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ ، فَإِنْ عَلَيْكَ إِنْمَ الأريسيِّينَ، و ﴿ يَكَأَهُ لَلَهُ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ ﴾ ولا الله الله عمران: ٤٦] "(٢) عمران: ٤٤] "(٢) عمران: ٤٤] "(٢) عمران: ٤٤] أن الله الله كُذُوا اللهُ اللهُ

وكَتَبَ إلى كِسرَى ("): "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله، إلى كِسْرَىٰ عَظِيمٍ فَارِسٍ، سَلاَمٌ عَلَىٰ مَن اتَّبَعَ الهُدَىٰ وآمَنَ باللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَشُهدَ أَنْ لاَ إِله إِلَّا الله وحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه ورَسُولُهُ، أَدْعُوكَ بِدِعَايَة اللَّهِ، فإني أَنا رَسُول اللَّهِ إلىٰ النَّاسِ كَافَّةٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ المَجُوسِ"، فلما قُرىءَ عليه الكتابُ مزَّقه، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال: "مرَّق اللَّهُ مُلْكَه».

وكتبَ إلى النجاشي: "بِسْم اللَّه الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم، مِنْ محمدٍ رسُولِ اللَّهِ إلى النَّجاشِي مَلِكِ المُحَبَشَةِ، أَسْلِم أَنْتَ، فإني أَحْمَد إلَيْكَ اللَّه الذي لا إله إلاّ هُوَ المَلِكُ القُدُّوسُ السَّلامُ المُؤْمِنُ المُهَيْمِنُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيسى ابْنَ مَرْيَم رُوحُ اللَّهِ وكلمتُهُ القَاهَا إلى مَرْيَم البَتُولِ الطَّيِّبَةِ الحَصِينَةِ، فَحَمَلَتْ بِعِيسى، فَخَلَقَهُ اللهِ مِنْ رُوحِهِ ونفخه، كَمَا خَلَقَ آدَم بِيدِهِ، وإني أَدْعُوكَ إلى اللَّهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له، والمُوالاَة عَلَىٰ طَاعَتِه، وأَنْ تَشِيعني، وتُؤْمِنَ باللّذِي جَاءَني، فَإِني رَسُولُ اللَّهِ، وإني أَدْعُوكَ وجُنُودَكَ إلى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ طَلَى طَاعَتِه، وأَنْ تَشِيعني، وتُؤْمِنَ باللّذِي جَاءَني، فَإِني رَسُولُ اللّهِ، وإني أَدْعُوكَ وجُنُودَكَ إلى اللّهِ عَزَّ عمرو بن أمية الضَّمْرِي، فقال ابن إسحاق: إن عمراً قال له: يا أصحَمة! إن عليَّ القولَ وعليكُ عمرو بن أمية الضَّمْرِي، فقال ابن إسحاق: إن عمراً قال له: يا أصحَمة! إن عليَّ القولَ وعليك الاستِمَاع، إنَّك كَانك في الرِّقةِ علينا، وكأن في الثقة بك منك، لأنا لم نَظُنَّ بكَ خَيراً قطَّ إلا لِلناه، ولم نَخْفُكَ على شيء قطَّ إلا أمِنَاه، وقد أخذنا الحُجة عليك مِن فيك، الإنجيلُ بيننا وبينك شاهدٌ لا يُرد، وقاض لا يُجور، وفي ذلك موقع الحَزُ وإصابة المَقْصِل، وإلا فأنتَ في هذا النبي الأمي كاليهود في عليه بخير سالف وأجر يُنتظر. فقال النجاشي: أسهدُ باللّهِ أنّه النبيُّ الأمي الذي ينتظِرهُ أهلُ الكتاب، عليه بخير سالف وأجر يُنتظر. فقال النجاشي: أسهدُ باللّهِ أنّه النبيُّ الأمي الذي ينتظرهُ أهلُ الكتاب، وأن بشرارة موسى براكب الحِمَار، كبشارةِ عيسى براكب الجمل، وأن العِيان ليس بأشفى مِن النجاشي وأن بشرارة مواب كتابِ النبي ﷺ: فيسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله، من النجاشي كتب النجاشي جواب كتابِ النبي يَشْخُون فيسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله، من النجاشي

<sup>(</sup>١) انظر «الطبقات؛ لابن سعد ٢٤٦/١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۹٤۱)، ومسلم (۱۷۷۳).

<sup>(</sup>٣) كتب النبي إلى الملوك والأمراء تقدم ذكرها في أوائل الجزء الأول.

أصحمة، سلامٌ عليك يا نبيَّ الله من الله ورحمةُ الله وبركاته، الله الذي لا إله إلا هُوَ، أما بعد: فقد بلغني كِتابُك يا رسول الله فيما ذكرتَ مِن أمر عيسى، فوربِّ السماءِ والأرضِ، إن عيسى لا يزيدُ على ما ذكرتَ ثُفْروقاً، إنه كما ذكرت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قربنا ابنَ عمك وأصحابه، فأشهدُ أنَّك رسول الله صادقاً مصدقاً، وقد بايعتُك، وبايعتُ ابنَ عمك، وأسلمتُ على يديه لله رب العالمين».

والثفروق: عِلاقة ما بين النواة والقشر.

وتوفي النجاشيُّ سنةَ تسَّع، وأُخبر رسولُ الله ﷺ بموته ذلك اليوم، فخرج بالناسِ إلى المصلَّى، فصلَّى عليه، وكبر أربعاً.

قلت: وهذا وهم ـ والله أعلم ـ وقد خلط راويه، ولم يُميز بينَ النجاشِيِّ الذي صلى عليه، وهو الذي آمنَ به وأكرمَ أصحَابه، وبينَ النجاشيِّ الذي كتب إليه يدعوه، فهما اثنانِ، وقد جاء ذلك مبيَّناً في الصحيح مسلم، أن رسول الله ﷺ كتب إلى النجاشي، وليس بالذي صَلَّى عليه.

فِصل: وكتب إلى المقوقِس مُلكِ مصرَ والإسكندرية: «بِسْم اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيم، مِن محمد عبدِ اللَّهِ ورسُولِه، إلى المُقَوْقِس عَظِيم القِبْطِ، سَلامٌ علىٰ من اتَّبَعَ الهُّذَى، أما بَعْدُ: فإني أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإشلام، أَسْلِم تَسْلَمْ، وأَسْلِم يُؤْتِكَ اَللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فإنْ تَوَلَّيْتَ، فإنَّ عَلَيْكَ إثْمَ القِبْطُ ﴿يَتَأَهْلَ ٱلْكِسَبِ تَمَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوْلَمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا فَصْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ، شَكِيْتًا وَلَا يَشَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ قَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤] ، وبعث به مع حاطب بن أبي بَلتعة، فلما دخل عليه قال له: إنه كان قبلَك رجلٌ يزعم أنه الربُّ الأعلى، فأخذه الله نَكَالَ الآخِرَةِ وَالْأُولَى، فانتقم به، ثم انتقمَ مِنه، فاعتبر بغيرك، ولا يعتبر غيرُك بك. فقال: إن لنا دِيناً لن ندعَه إلا لما هو خيرٌ منه، فقال حاطبٌ: ندعُوك إلى دِين الله، وهو الإسلام الكافي به الله فَقُدَ ما سِواه، إنَّ هذا النبي دعا الناسَ، فكان أشدَّهم عليه قريشٌ، وأعداهم له اليهودُ، وأقرَبهم منه النصاري، ولعمري ما بِشارةُ موسى بعيسى إلا كبشارَةِ عيسى بمحمد، وما دعاؤنا إيَّاك إلى القرآن إلا كدُّعائك أهلَ التوراةِ إلى الإنجيل، وكل نبي أدرك قوماً فَهُمْ مِن أمَّتهِ، فالحقُّ عليهم أن يُطيعوه، وأنتَ ممن أدركه هذا النبيُّ، ولسنا ننهاك عن دين المسيح، ولكنا نأمرُك به. فقال المقوقِسُ: إني قد نظرتُ في أمر هذا النبيّ، فوجدتُه لا يأمر بمزهود فيه، ولا ينهى عَن مرغوبِ فيه، ولم أجده بالساحِرِ الضَّالِ، ولا الكَاهِن الكَاذِب، ووجدتُ معه آيةً النبوةِ بإخراجِ الخَبءِ، والْإِخبار بالنَّجوى، وسأنظر. وأخذ كتابَ النبيُّ ﷺ، فجعله في حُقٌّ مِنْ عَاج، وختم عليه، ودفعه إلى جارية له، ثم دعا كاتباً له يكتبُ بالعربية، فكتبَ إلى رسولِ الله ﷺ : بسم ألله الرحمن الرحيم، لمحمد بن عبد الله، من المقوقِس عظيم القبط، سلام عليك، أما بعد: فقد قرأتُ كتابَك، وفهمتُ ما ذكرتَ فيه، وما تدعو إليه، وقد علمتُ أن نبياً بقي، وكنتُ أظن أنه يخرُج بالشام، وقد أكرمتُ رسولَك، وبعثتُ إليك بجاريتين لهما مكانٌ في القبط عظيم، وبِكسوة، وأهديتُ إليك بغُلة لتركبها، والسلام عليك. ولم يزد على هذا، ولم يُسلم، والجاريتان: مارية وسيرين، والبغلةُ دُلُّدُل، بقيت إلى زمن معاوية .

فصل: وكتب إلى المنذر بن ساوى، فذكر الواقدي بإسناده، عن عكرمة قال: وجدت هذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۷۷٤).

فصل(١): وكتب إلى ملك عُمَانَ كتاباً، وبعثه مع عمرو بن العاص:

وبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم، مِن محمد بن عبد الله، إلى جَيفَرٍ وعَبدِ ابني الجُلَندى، سَلامٌ علىٰ من اتَّبعَ اللهُدىٰ، أَمَّا بَعْدُ: فإني رَسولُ اللهِ إلىٰ النَّاسِ كَافَةً الْإَسْلام، أَسْلِما تَسْلَما، فإني رسولُ اللهِ إلىٰ النَّاسِ كَافَةً لأنذِرَ منْ كَانَ حَيَّا ويَحِقَّ القَوْلُ عَلَىٰ الكَافِرِين، فإنَّكُما إِنْ أَقْرَرْتُمَا بالإسْلام، ولَيْتُكُمَا، وإن أَبَيْتُما أَنْ تُقِرًّا بالإسْلام، فإنَّ مُلْكَكُمَا زَائِلٌ عَنْكُمَا، وَخَيْلي تَحُلُّ بسَاحَتِكُمَا، وتَظْهَرُ نَبُوَّتي على مُلْكِكُمَا». وكتب أبيُّ بن كعب، وختم الكتابَ.

قالَ عمرو: فخرجتُ حتى انتهيتُ إلى عمان، فلما قدمتها، عَمَدُتُ إلى عبد، وكان أحلمَ الرجلين وأسهلَهما خُلُقاً، فقلتُ: إني رسولُ رسولِ الله ﷺ إليك، وإلى أخيك، فقال: أخي المقدَّمُ عليَّ بالسِّن والمهلك، وأنا أوصِلُك إليه حتى يقرأ كتابك، ثم قال: وما تدعو إليه؟ قلت: أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وتخلَعَ ما عُبِدَ مِن دونه، وتشهد أن محمداً عبده ورسوله. قال: يا عمرو إنك ابنُ سيِّدِ قومك، فكيف صنع أبوك، فإن لنا فيه قُدوة؟ قلتُ: مات ولم يُؤمن بمحمد ﷺ، ووَدِدْتُ أنه كان أسلم وصدَّق به، وقد كنتُ أنا على مثل رأيه حتى هداني اللهُ للإسلام، قال: فمتى تبعته؟ قلتُ: قريباً، فسألني أين كان إسلامُك؟ قلت: عند النجاشي، وأخبرته أن النجاشي قد أسلم، قال: انظر يا عمرو ما تقول، إنه ليس مِن خصلة في رجل أفضحَ له مِن الكذب، قلت: ما كذبتُ، وما نستجلُه في ديننا، شم قال: ما أرى هِرقل علم بإسلام النجاشي، قلت: بلى. قال: بأي شيء علمت ذلك؟ قلت: كان النجاشي يُخرِجُ له خَرجاً، فلما أسلم وصدَّق بمحمد ﷺ، قال: لا واللهِ، لو سألني درهماً واحداً ما النجاشي يُخرِجُ له خَرجاً، فلما أسلم وصدَّق بمحمد ﷺ، قال: لا واللهِ، لو سألني درهماً واحداً ما أعطيته، فبلغ هرقل قوله، فقال له يَنَّاقُ أخوه: أتدعُ عبدك لا يُخرج لك خرجاً، ويدين دِيناً محدثاً؟ قال انظر ما تقولُ يا عمرو، قلت: والله صدقتُك. قال عبد: فأخبرني ماالذي يأمرُ به وينهى عنه؟ قلتُ: يأمر الظر ما تقولُ يا عمرو، قلت: والله صدقتُك. قال عبد: فأخبرني ماالذي يأمرُ به وينهى عنه؟ قلتُ: يأمر بطاعة الله عز وجل، وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وَصِلة الرحم، وينهى عن الظلم والعُدوان، وعن

<sup>(</sup>١) انظر انصب الراية، ٤٢٣/٤ ـ ٤٢٤.

الزني، وعن الخمر، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. قال: ما أحسنَ هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يُتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد، ونصدق به، ولكن أخي أضنُّ بملكه من أن يدَّعَه ويصير ذَنَباً. قلت: إنه إن أسلم، ملَّكه رسول الله على قومه، فأخذ الصدقة مِن غنيهم، فردُّها على فقيرهم. قال: إن هذا لخلق حسن، وما الصدقة؟ فأخبرتُه بما فرض رسولُ الله ﷺ من الصدقات في الأموالُ حتى انتهيتُ إلى الإبل. قال: يا عمرو، وتُؤخذ من سوائم مواشينا التي ترعى الشجر، وتُرِد المياه؟ فقلت: نعم. فقال: والله ما أرى قومي في بُعد دارهم، وكثرةِ عددهم يُطيعون بهذا، قال: فمكثتُ ببابه أياماً وهو يصل إلى أخيه، فُيخبره كُلُّ خبري، ثم إنه دعاني يوماً، فدخلتُ عليه، فأخذ أعوانُه بضَبُعيَّ، فقال: دعوه، فأرسلت، فذهبت لأجلِس، فأبوا أن يدعوني أجلس، فنظرت إليه، فقال: تكلم بحاجتك، فدفعت إليه الكتاب مختوماً، ففض خاتَمه، وقرأ حتى أنتهي إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه، فقرأه مثل قراءته، إلا أني رأيت أخاه أرقَّ منه، قال ألا تُخبرني عن قريش كيفَ صنعت؟ فقلت: تَبِعُوه إما راغبٌ في الدين، وإما مقهور بالسيف. قال: ومن معه؟ قلت: الناس قد رغبوا في الإسلام، واختاروه على غيره، وعرفوا بعقولهم مع هُدَى الله إياهم أنهم كانوا في ضلال، فما أعلم أحداً بقي غيرَك في هذه الحَرجَة، وأنت إن لم تُسلِّم اليومَ وتتبعه، يُوطئك الخيل، ويُبيدُ خَضْرَاءكَ، فأسلم تَسْلَمْ، ويَسْتعمِلك على قومك، ولا تدخل عليك الخيل والرجال. قال: دعني يومي هذا، وارجع إليَّ غداً، فرجعتُ إلى أخيه، فقال: يا عمرو! إني لأرجو أن يُسْلِمَ إن لم يَضِنَّ بمُلكه، حتى إذا كان الَّغد أُتيتُ إليه، فأبي أن يأذن لي، فانصرفتُ إلى أخيه، فأخبرتُه أني لم أصل إليه، فأوصلني إليه، فقال: إني فكرتُ فيما دعوتَني إليه، فإذا أنا أضعفُ العرب إن ملَّكتُ رَجلاً ما في يدي، وهو لا تبلغ خيلُه ها هنا، وإن بلغت خيلًه أَلْفَتْ قِتالاً ليس كقتال من لاقي. قلت: وأنا خارج غداً، فلما أيقن بمخرجي، خلا به أخوه، فقال: ما نحنُ فيما قد ظهر عليه، وكُلُّ من أرسل إليه قد أجابه، فأصبح فأرسل إليَّ فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعاً، وصدقا النبي ﷺ، وخليا بيني وبينَ الصدقة وبين الحكم فيما بينهم، وكانا لي عوناً على من خالفني.

فصل: وكتب النبي على إلى صاحب اليمامة هوذة بن على، وأرسل به مع سَليط بن عمرو العامري: ديسم الله الرَّحْمْنِ الرَّحِيم، مِنْ محمد رَسُولِ اللهِ إلى هؤذة بن على، سَلامٌ على من اتَّبِعَ اللهُدى، واغلَمْ أنَّ ديني سَيَظْهَرُ إلى مُتتهى النَّفق والحافر، فأسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَجْعَلُ لَكَ ما تَحتَ يَدَيْكَ، اللهُدى، واغلَمْ أنَّ ديني سَيَظْهَرُ إلى مُتتهى النَّفق والحافر، فأسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَجْعَلُ لَكَ ما تَحتَ يَدَيْكَ، فلمًا قدم عليه سليط بكتاب رسول الله على مختوماً أنزله وحيًاه، واقترأ عليه الكتاب، فرد رداً دونَ رد، وكتب إلى النبي على ما أحسن ما تدعو إليه وأجمَله، والعربُ تهابُ مكاني، فاجعل إلي بعض الأمر أتبعك، وأجاز سَليطاً بجائزة، وكساه أثواباً من نسج هَجَر، فَقَدِمَ بذلك كُله على النبي على افخبره، وقرأ النبيُ على كتابه، فقال: «لو سألني سَيَابَةً من الأرض ما فعلتُ، باد وباد ما في يديه». فلما انصرَفَ رسولُ الله على من الفتح، جاءه جبريلُ عليه السلام، بأن هوذة قد مات، فقال النبيُ على : «أمَا إنَّ اليَمَامَة سَيَخُرُجُ بِهَا كَذَّابٌ يَتَنَبًا، يُقْتَلُ بَعْدِي» فقال قائل: يا رسول الله من يقتُلُهُ؟ فقال له رسول الله على ذلك.

وذكر الواقدي: أن أركون دمشق عظيم من عظماء النصارى، كان عند هَوذة، فسأله عن النبي على فقال: جاءني كتابه يدعوني إلى الإسلام، فلم أجبه، قال الأركون: لِمَ لا تُجيبه؟ قال:

ضننت بديني وأنا ملك قومي، وإن تبعتُه لم أملك، قال: بلى والله، لَثن تبعتَه ليُمَلِّكَنَّكَ، فإن الخِيرَة لك في اتباعه، وإنه للنبي العربيُّ الذي بشَّر به عيسى بن مريم، وإنه لمكتوب عندنا في الإنجيل: محمد رسول الله.

## فصل: في كتابه إلى الحارث بن أبي شِمرِ الغَسَّاني

وكان بدمشق بغُوطتها، فكتب إليه كتاباً مع شجاع بن وهبَ مَرْجِعَه مِن الحُدَيْبِية: ﴿يِسْمِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيم، من محمد رَسُولِ الله، إلى الحارث بن أبي شِمْرٍ: سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الهُدَى، وَآمَنَ باللهِ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، يَبْقَى لَكَ مُلْكُكَ، وقد تقدم ذلك.

#### فصل: الطب النبوي

وقد أتينا على جمل من هديه ﷺ في المغازي والسير والبعوث والسرايا والرسائل، والكتب التي كتب بها إلى الملوك ونوابهم. ونحن نتبع ذلك بذكر فصول نافعة في هديه في الطب الذي تطبَّب به، ووصفه لغيره، ونبيِّنُ ما فيه من الحِكمة التي تَعْجِزُ عقولُ أكثرِ الأطباء عن الوصول إليها، وأن نسبة طبهم إليها كنِسبة طِب العجائز إلى طبِهم، فنقول وبالله المستعان، ومنه نستمد الحول والقوة:

المرض نوعان: مرضُّ القلوب، ومرضُ الأبدان، وهما مذكوران في القرآن.

وأما مرض الشهوات فقال تعالى: ﴿ يَلِيْكَاةَ النِّيَى لَشَكَّنَّ كَأَمَّدِ مِنَ اللِّمَـٰكَةُ إِنِ اتَّقَيْتُنُّ فَلَا تَخْضَمْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِـ مَرَضٌ ﴾ [الاحزاب: ٣٦] فهذا مرض شهوة الزني، والله أعلم.

فصل: وأما مرض الأبدان: فقال تعالى: ﴿ لَيْنَ عَلَ ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَ الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَبِ حَرَبٌ ﴾ [النور: ٢١]، وذكر مرض البدن في الحج والصوم والوضُوء لِسرِّ بديع يبين لك عظمة القرآن، والاستغناء به لمن فهمه وعقله عن سواه، وذلك أن قواعد طِب الأبدان ثلاثة: حِفظُ الصحة، والحِمية عن المؤذي، واستفراغُ المواد الفاسدة، فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع الثلاثة.

فقال في آية الصوم: ﴿فَمَن كَاكَ مِنكُمْ مَرِيشًا أَوْ عَلَىٰ سَغَرِ فَمِـدَّهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٌ ﴾ [البقرة: ١٨٤]، فأباح الفطر للمريض لعذر المرض، وللمسافر طلباً لحفظ صحته وقوته لئلا يُذْهِبَها الصومُ في السفر لاجتماع شِدةِ الحركة، وما يُوجبه من التحليل، وعدم الغذاء الذي يخلف ما تحلّل، فتخورُ القوة، وتضعف، فأباح للمسافر الفطرَ حفظاً لصحته وقوته عما يُضعفها.

وقــال فــي آيــة الــحــج: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَهِيمُنا أَوْ بِهِۦْ أَذَى مِن زَأْسِهِ. فَفِذْنَيَةٌ مِن مِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُلُوْ﴾

[البقرة: ١٩٦]، فأباح للمريض ومن به أذى من رأسه، من قمل، أو حِكَّة، أو غيرهما، أن يحلِق رأسه في الإحرام استفراغاً لمادة الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقانها تحت الشعر، فإذا حلق رأسه، تفتحتِ المسام، فخرجت تلك الأبخرة منها، فهذا الاستفراغ يُقاس عليه كُلُّ استفراغ يؤذي انحباسه ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج، والمني إذا تبيَّغ، والبول، والغائط، والريح، والقيء، والعطاس، والنوم، والجوع، والعطش، وكل واحد من هذه العشرة يُوجب حبسُه داء من الأدواء بحسبه.

وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها ـ وهو البخارُ المحتقِن في الرأس ـ على استفراغ ما هو أصعبُ منه، كما هي طريقةُ القرآن التنبيهُ بالأدنى على الأعلى.

وأما الحِمية: فقال تعالى في آية الوضوء: ﴿وَإِن كُنُكُم مِّهَ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَمَاةً آحَدُّ يِنكُم مِّن الْفَآيِطِ أَوْ لَنَمَسُكُمُ اللِّسَاءَ فَلَمْ يَجِمدُوا مَاكَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦]، فأباح للمريض العدول عن الماء إلى التراب حِمية له أن يُصيب جسده ما يُؤذيه، وهذا تنبية على الحمية عن كل مؤذِ له من داخل أو خارج، فقد أرشد سُبحانه عِباده إلى أصول الطب ومجامع قواعده، ونحن نذكر هدي رسول الله ﷺ في ذلك، ونبين أن هديه فيه أكمل هدي.

فأما طب القلوب: فمسلَّم إلى الرُّسلِ صلوات الله وسلامه عليهم، ولا سبيل إلى حصوله إلا مِن جهتهم وعلى أيديهم، فإن صلاح القلوب أن تكون عارِفة بربِّها، وفاطرِها، وبأسمائه، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه، وأن تكون مُؤثِرة لمرضاته ومحابِّه، متجنبة لمناهيه ومساخطه، ولا صحة لها ولا حياة البتة إلا بذلك، ولا سبيل إلى تلقيه إلا مِن جهة الرسل، وما يُظن من حصول صِحَّة القلب بدون اتباعهم، فغلط ممن يَظُنُّ ذلك، وإنما ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية، وصِحَّتها وقُوَّتها، وحياة قلبه وصحته، وقوته عن ذلك بمعزل، ومن لم يميز بين هذا وهذا، فليبك على حياة قلبه، فإنه من الأموات، وعلى نوره، فإنه منغمِسٌ في بحار الظلمات.

فصل: وأما طب الأبدان فإنه نوعان: نوع قد فطر الله عليه الحيوان ناطقه وبهيمه، فهذا لا يحتاج فيه إلى معالجة طبيب، كطِب الجوع، والعطش، والبرد، والتعب بأضدادها وما يُزيلها. والثاني: ما يحتاج إلى فكر وتأمل، كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة في المزاج، بحيثُ يخرج بها عن الاعتدال: إما إلى حرارة، أو بُرودة، أو يبوسة، أو رطوبة، أو ما يتركب من اثنين منها، وهي نوعان: إما مادية، وإما كيفية، أعني: إما أن يكون بانصِبابِ مادة، أو بحدوث كيفية، والفرقُ بينهما أن أمراض الكيفية تكون بعد زوال المواد التي أوجبتها، فتزولُ موادها، ويبقي أثرُها كيفية في المزاج.

وأمراض المادة: أسبابها معها تمدُّها، وإذا كان سببُ المرض معه، فالنظر في السبب ينبغي أن يقع أولاً، ثم في المرض ثانياً، ثم في الدواء ثالثاً، أو الأمراض الآلية وهي التي تُخرجُ العضو عن هيئته: إما في شكل، أو تجويفٍ، أو مجرى، أو خشونةٍ، أو ملاسةٍ، أو عددٍ، أو عظم، أو وضعٍ، فإن هٰذه الأعضاء إذا تألَّفت وكان منها البدن سمي تألُّفها اتصالاً، والخروج عن الاعتدال فيه يسمى تفرق الاتصال، أو الأمراض العامة التي تعم المتشابهة والآلية.

والأمراض المتشابهة: هي التي يخرجُ بها المزاجُ عن الاعتدال، وهذا الخروجُ يسمى مرضاً بعد

أن يضُرَّ بالفعل إضراراً محسوساً. وهي على ثمانية أضرب: أربعة بسيطة، وأربعة مركبة. فالبسيطة: البارد، والحار، والرطب، والبارد الرابس، والمركبة: الحارّ الرطب، والحار اليابس، والبارد الرطب، والبارد اليابس، وهي إما أن تكون بانصباب مادة، أو بغير انصباب مادة، وإن لم يضر المرض بالفعل يُسمى خروجاً عن الاعتدال صحة.

وللبدن ثلاثة أحوال: حال طبيعية، وحال خارجة عن الطبيعية، وحال متوسطة بين الأمرين، فالأولى: بها يكون البدن صحيحاً، والثانية: بها يكون مريضاً. والحال الثالثة: هي متوسطة بين الحالتين، فإن الضد لا ينتقِل إلى ضده إلا بمتوسط، وسببُ خروج البدن عن طبيعته، إما مِن داخله، لأنه مركب من الحار والبارد، والرطب واليابس، وإما من خارج، فلأن ما يلقاه قد يكونُ موافقاً، وقد يكون غيرَ موافق، والضررُ الذي يلحق الإنسان قد يكون من سوء المزاج بخروجه عن الاعتدال، وقد يكون مِن فساد في العضو، وقد يكون من ضعف في القوى، أو الأرواح الحاملة لها، ويرجع ذلك إلى زيادة ما الاعتدال في عدم زيادته، أو نقصانُ ما الاعتدال في عدم نقصانه، أو تفرق ما الاعتدال في وضع وشكل من وضعه وشكله بحيث يُخرجه عن اعتداله.

فالطبيب هو الذي يفرق ما يضرُّ بالإنسان جمعه، أو يجمع فيه ما يضره تفرُّقه، أو ينقُصُ منه ما يضرُّه زيادتَه، أو يزيدُ فيه ما يضره نقصُه، فيجلِب الصحة المفقودة، أو يحفظُها بالشكل والشبه، ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض، ويخرجها أو يدفعُها، بما يمنع من حصولها بالجمية، وسترى هذا كله في هدي رسول الله على الله على الله وقوته، وفضله ومعونته.

فصل: فكان مِن هديه ﷺ فِعلُ التداوي في نفسه، والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه، ولكن لم يكن مِن هديه ولا هدي أصحابه استعمالُ هٰذه الأدوية المركَّبة التي تسمى أقرباذين، بل كان غالبُ أدويتهم بالمفردات، وربما أضافُوا إلى المفرد ما يُعاونه، أو يَكْسِر سَوْرته، وهذا غالبُ طِبِّ الأمم على اختلاف أجناسِها من العرب والتُّرك، وأهلِ البوادي قاطبة، وإنما عُنِي بالمركبات الرومُ واليونانيون وأكثر طِبِّ الهند بالمفردات.

وقد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوي بالغذاء لا يُعدل عنه إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسيط لا يُعدل عنه إلى المركب. قالوا: وكل داء قدر على دفعه بالأغذية والحمية، لم يُحاول دفعه بالأدوية. قالوا ولا ينبغي للطبيب أن يولع بسقي الأدوية، فإن الدواء إذا لم يجد في البدن داءً يُحلِّله، أو وجد داءً لا يُوافقه أووجد ما يوافقه فزادت كميته عليه، أو كيفيته، تشبَّث بالصحة، وعبث بها. وأربابُ التجارِب من الأطباء طِبُهم بالمفردات غالباً، وهم أحد فرق الطب الثلاث.

والتحقيق في ذلك أن الأدوية من جنس الأغذية، فالأمة والطائفة التي غالبُ أغذيتها المفردات، أمراضُها قليلة جداً، وطبُّها بالمفردات، وأهلُ المدن الذين غلبت عليهم الأغذية المركبة يحتاجون إلى الأدوية المركبة، وسبب ذلك أن أمراضَهم في الغالب مركَّبة، فالأدويةُ المركبة أنفعُ لها، وأمراضُ أهل البوادي والصحاري مفردة، فيكفي في مداواتها الأدوية المفردة، فهذا برهانٌ بحسب الصناعة الطبية.

ونحن نقول: إن هاهنا أمراً آخر، نسبة طِب الأطبّاء إليه كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طِبهم،

وقد اعترف به حُذَّاقُهم وأثمتُهم، فإن ما عندهم من العلم بالطّب، منهم من يقول: هو قياس، ومنهم من يقول: هو تجربة، ومنهم من يقول: هو إلهامات ومنامات، وحَدْس صائب، ومنهم من يقول: أخذ كثير منه من الحيوانات البهيمية، كما نشاهد السنانير إذا أكلت ذوات السموم تعمد إلى السراج، فَتَلَغُ في الزيت تتداوى به، وكما رؤيت الحياتُ إذا خرجت مِن بطون الأرض، وقد عَشيت أبصارُها تأتي إلى ورق الرازيانج، فتُمِرُّ عيونها عليها، وكما عُهد مِن الطير الذي يحتقِن بماء البحر عند انحباس طبعه، وأمثال ذلك مما ذكر في مبادىء الطب.

وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يُوحيه الله إلى رسوله بما ينفعه ويضره، فنسبة ما عندهم مِن الطب إلى هذا الوحي كنِسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء، بل هاهنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتد إليها عقولُ أكابر الأطباء، ولم تصل إليها عُلومُهم وتجاربهم وأقيستهم، من الأدوية القلبية، والروحانية، وقوة القلب، واعتماده على الله، والتوكل عليه والالتجاء إليه، والانطراح والانكسار بين يديه، والتذلُّل له، والصدقة، والدعاء، والتوبة، والاستغفار، والإحسانِ إلى الخلق، وإغاثةِ الملهوف، والتفريج عن المكروب، فإن هذه الأدوية قد جَرَّبتها الأممُ على اختلاف أديانها ومِللها، فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علمُ أعلم الأطباء، ولا تجربتُه، ولا قياسُه.

وقد جرّبنا نحن وغيرنا من هذا أموراً كثيرة، ورأيناها تفعلُ ما لا تفعل الأدوية الحسية، بل تصيرُ الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند الأطباء، وهذا جارٍ على قانون الحكمة الإلهية ليس خارجاً عنها، ولكن الأسباب متنوعة، فإن القلبَ متى اتصل برب العالمين، وخالق الداء والدواء، ومدبر الطبيعة ومصرفها على ما يشاء، كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي يعانيها القلبُ البعيد منه المعرضُ عنه، وقد علم أن الأرواحَ متى قويت، وقويت النفسُ والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره، فكيف يُنكر لمن قويت طبيعتُه ونفسُه، وفرحت بقُربها مِن بارتها، وأنسها به، وحُبّها له، وتنعّبها بذِكره، وانصرافِ قواها كُلُها إليه، وجمعِها عليه، واستعانتِها به، وتوكلها عليه، أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية، وأن توجب لها هذه القوة دفعَ الألمِ بالكلية، ولا يُنكر هذا إلا أجهلُ الناس، وأغلظهم حجاباً، وأكثفُهم نفساً، وأبعدُهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية، وسنذكر إن شاء الله السببَ الذي به أزالت قراءةُ الفاتحة داء اللذُغَةِ عن اللديغ التي رُقي بها، فقام حتى كأنَّ ما به قَلَبَةً.

فهذان نوعان من الطب النبوي، نحن بحولِ الله نتكلم عليهما بحسب الجهد والطاقة، ومبلغ علومنا القاصرة، ومعارفنا المتلاشية جداً، وبضاعتِنا المزجاة، ولكنا نستوهِبُ مَن بيدهِ الخيرُ كلُّه، ونستمد من فضله، فإنه العزيز الوهَّاب.

فصل: روى مسلم في «صحيحه» من حديث أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ، أنه قال: الكُلِّ داء دواء، فإذا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ، بَرَاً بإذنِ الله عَزَّ وجَلَّ (١١).

وفي (الصحيحين) عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (مَا أَنْزَلَ الله مِنْ دَاءٍ إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً)(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) عزاه المصنف للصحيحين من حديث أبي هريرة، ولم أجده عند مسلم، وإنما أخرجه البخاري (٥٦٧٨)، والنسائي في «الكبرى» (٧٥٥٥)، وابن ماجه (٣٤٣٩).

وفي (مسند الإمام أحمد): من حديث زياد بن عِلاقة، عن أسامةً بن شَرِيك، قال: كنتُ عندَ النبيِّ ﷺ، وجاءت الأعرابُ، فقالوا: يا رسولَ الله، أنتداوى؟ فقال: انْعَمْ يا عِبادَ الله تَداوَوْا، فَإِنَّ الله عَزَّ وجلَّ لم يَضَعْ داءً إلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً غير دَاءٍ وَاحِدٍ، قالوا: ما هو؟ قال: «الهَرَمُ»(١).

وفي لفظ: ﴿إِنَّ الله لَم يُنْزِلُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنُ عَلِمَه وجَهِلَهُ مَنْ جَهلَهُ (٧).

وفي «المسند»: من حديث ابن مسعود يرفعه: «إنَّ الله عَزَّ وجَلَّ لم يُنْزِلْ دَاءً إلَّا انْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَه مَنْ عَلِمَهُ، وجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ (<sup>77</sup>.

وفي «المسند» و«السنن»: عن أبي خِزَامة، قال: قلتُ: يا رسولَ الله! أرأيتَ رُقى نسترقيها، ودواءً نتداوى به، وتُقاةً نتَّقِيها، هل ترُدُّ من قدر الله شيئاً؟ فقال: «هِيَ مِنْ قَلَرِ الله)(٤).

فقد تضمنت هذه الأحاديثُ إثبات الأسباب والمسببات، وإبطالَ قولِ من أنكرها. ويجوزُ أن يكون قوله: ولكل داء دواء، على عمومه حتى يتناول الأدواء القاتِلة، والأدواء التي لا يُمكن لطبيب أن يُبرثها، ويكون الله عز وجل قد جعل لها أدوية تُبرئها، ولكن طوى عِلمَها عن البشر، ولم يجعل لهم إليه سبيلاً، لأنه لا عِلم للخلق إلا ما علمهم الله، ولهذا علق النبي الشفاء على مصادفة الدواء للداء، فإنه لا شيء مِن المخلوقات إلا له ضِد، وكلُّ داء له ضد من الدواء يعالج بضده، فعلق النبي البرء بموافقة الداء للدواء، وهذا قدر زائد على مجرد وجوده، فإن الدواء متى جاوز درجة الداء في الكيفية، أو زاد في الكمية على ما ينبغي، نَقَلَه إلى داء آخر، ومتى قصر عنها لم يَفِ بمقاومته، وكان العلاج قاصراً، ومتى لم يقع المداوي على الدواء، أو لم يقع الدواء على الداء، لم يحصُلِ الشفاء، ومتى لم يكن الزمان صالحاً لذلك الدواء، لم ينفع، ومتى كان البدن غير قابل له، أو القوة عاجزة عن حمله، أو ثَمَّ مانع يمنع من تأثيره، لم يحصل البُرء لعدم المصادفة، ومتى تمت المصادفة حصل البرء عمله، أو ثَمَّ مانع يمنع من تأثيره، لم يحصل البُرء لعدم المصادفة، ومتى تمت المصادفة حصل البرء به بإذن الله ولا بد، وهذا أحسنُ المحملين في الحديث.

والثاني: أن يكون مِن العام المراد به الخاصُ، لا سيما والداخل في اللفظ أضعاف أضعاف الخارج منه، وهذا يُستعمل في كل لسان، ويكون المرادُ أن الله لم يضع داءً يَقْبَلُ الدواء إلا وضع له دواء، فلا يدخل في هذا الأدواء التي لا تقبل الدواء، وهذا كقوله تعالى في الربح التي سلَّطها على قوم عاد: ﴿ تُكَمِّرُ كُلُّ مُومَعٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ [الاحقاف: ٢٥] أي: كل شيء يقبلُ التدمير ومِن شأن الربح أن تدمَّره، ونظائره كثيرة.

ومن تأمل خلق الأضداد في هذا العالم، ومقاومة بعضها لبعض، ودفعَ بعضها ببعض، وتسليطَ بعضها على بعض، تبيَّن له كمالُ قدرة الرب تعالى وحكمتُه، وإتقانُه ما صنعه، وتفرُّدُه بالربوبية،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٤/ ٢٧٨، وأبو داود (٣٨٥٥)، والترمذي (٢٠٣٨)، وابن ماجه (٣٤٣٦)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٧٨/٤، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١/ ٤٤٣ و٤٤٦، وابن ماجه (٣٤٣٨)، والحاكم ١٩٦/٤ وصححه، ووافقه الذهبي، وقال البوصيري في الزوائد»: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٣/ ٤٢١، والترمذي بإثر حديث (٢٠٦٥)، وابن ماجه (٣٤٣٧)، والحاكم ١٩٩/٤.

والوحدانية، والقهر، وأن كل ما سواه فله ما يُضاده ويُمانعه، كما أنه الغنيُّ بذاته، وكُلُّ ما سِواه محتاج بذاته.

وفي الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا يُنافي التوكل، كما لا يُنافيه دفع داء الجوع، والعطش، والحر، والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقةُ التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها، قدراً وشرعاً، وأن تعطيلها يقدَّحُ في نفس التوكل، كما يَقُدَحُ في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطِّلُها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجزاً يُنافي التوكلَ الذي حقيقتُه اعتمادُ القلب على الله في حصولِ ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضرُّه في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطَّلاً للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً، ولا توكَّلَه عجزاً.

وفيها رد على من أنكر التداوي، وقال: إن كان الشفاء قد قُدِّر فالتداوي لا يفيد، وإن لم يكن قد قُدِّر فكذلك، وأيضاً فإن المرض حصل بقدر الله، وقَدَرُ الله لا يُدفع ولا يُرد، وهذا السؤال هو الذي أورده الأعراب على رسول الله على أما أفاضلُ الصحابة فأعلم بالله وحكمته وصفاتِه من أن يُوردوا مِثْل هذا، وقد أجابهم النبيُّ على بما شفى وكفى، فقال: هذه الأدويةُ والرُّقى والتُّقى هي من قدر الله، فما خرج شيء عن قدره، بل يُردُّ قدره بقدره، وهذا الردُّ مِن قدره، فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ما، وهذا كرد قدر الجوع، والعطش والحر، والبرد بأضدادها، وكرد قدر العدو بالجهاد، وكلُّ من قدر الله والمدفوع والدفع.

ويقالُ لمُورد لهذا السؤال: هذا يُوجب عليك أن لا تُباشر سبباً من الأسباب التي تجلِب بها منفعة ، أو تَدفَعُ بها مضرة ، لأن المنفعة والمضرة إن قُدِّرَتا لم يكن بد من وقوعهما ، و إن لم تُقدَّرا لم يكن سبيل إلى وقوعهما ، وفي ذلك خرابُ الدين والدنيا ، وفسادُ العالم ، وهذا لا يقولُه إلا دافعٌ للحق ، معانِدٌ له ، فيذكر القَدَرُ ليدفع حُجَّة المحقِّ عليه ، كالمشركين الذين قالوا: ﴿ لَوَ شَآءَ اللهُ مَا آشَرَكَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عليه ، المحل الله عليهم بالرسل .

وجواب هذا السائل أن يقال: بقي قسمٌ ثالث لم تذكره، وهو أن الله قدَّر كذا وكذا بهذا السبب، فإن أتيتَ بالسَّبب حَصَلَ المسببُ، وإلا فلا.

فإن قال: إن كان قَدَّر لي السبب فعلتُه، وإن يُقدِّره لي لم أتمكن من فعله.

قيل: فهل تقبل هذا الاحتجاجَ مِن عبدك، وولدك، وأجيرك إذا احتج به عليك فيما أمرتَه به، ونهيتَه عنه فخالفك؟ فإن قبلته فلا تُلُمْ مَنْ عصاك، وأخذ مالك، وقَذَفَ عرضك، وضيَّع حقوقك، وإن لم تقبله، فكيف يكون مقبولاً منك في دفع حُقوق الله عليك. وقد روي في أثر إسرائيلي: أن إبراهيم الخليل قال: يا رَبِّ مِمَّن الدَّاء؟ قال: «منيي». قال: فَمِمَّن الدَّواء؟ قال: «منيي». قال: فَمَا بَالُ الطَّبِيبِ! قال: «رَجُلٌ أُرْسِل الدَّواء عَلَىٰ يَدَيْهِ».

وفي قوله ﷺ: «لكل داء دواء»، تقوية لنفس المريض والطبيب، وحثٌ على طلب ذلك الدواء والتفتيش عليه، فإن المريض إذا استشعرت نفسه أن لِدائه دواءً يُزيله، تعلَّق قلبُه بروح الرجاء، وبردت عنده حرارة اليأس، وانفتح له بابُ الرجاء، ومتى قويت نفسُه انبعثت حرارتُه الغريزية، وكان ذلك سبباً

لقوة الأرواح الحيوانية والنفسانية والطبيعية، ومتى قويت لهذه الأرواح، قويت القوى التي هي حاملة لها، فقهرت المرض ودفعته. وكذلك الطبيبُ إذا علم أن لهذا الداء دواء أمكنه طلبُه والتفتيش عليه. وأمراض الأبدان على وزان أمراض القلوب، وما جعل الله للقلب مرضاً إلا جعل له شفاء بضده، فإن علمه صاحبُ الداء واستعمله، وصادف داءَ قلبه، أبرأه بإذن الله تعالى.

# فصل: في هديه ﷺ في الاحتماء من التخم، والزيادة في الأكل على قدر الحاجة، والقانون الذي ينبغي مراعاتُه في الأكل والشرب

في «المسند» وغيره عنه ﷺ أنه قال: «مَا مَلاً آدَمِيٌّ وَعَاءٌ شَراً مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابنِ آدَمَ لُقَيْماتُ يُقِمْنَ صُلْبَه، فإنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً، فَثُلُثُ لِطَعامِهِ، وثُلُثُ لِشَرَابِه، وثُلُثٌ لِنَفَسِه»(١٠).

الأمراض نوعان: أمراض مادية تكون عن زيادة مادة أفرطت في البدن حتى أضرَّت بأفعاله الطبيعية، وهي الأمراض الأكثرية، وسببها إدخالُ الطعام على البدن قبل هضم الأوّل، والزيادةُ في القدر الذي يحتاج إليه البدن، وتناولُ الأغذية القليلة النفع، البطيئة الهضم، والإكثارُ من الأغذية المحتلفة التراكيب المتنوعة، فإذا ملأ الآدميُّ بطنه مِن لهذه الأغذية، واعتاد ذلك، أورثته أمراضاً متنوعة، منها بطيءُ الزوال وسريعُه، فإذا توسَّط في الغذاء، وتناول مِنه قدرَ الحاجة، وكان معتدلاً في كميته وكيفيته، كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير.

ومراتب الغذاء ثلاثة: أحدها: مرتبة الحاجة، والثانية: مرتبة الكفاية، والثالثة: مرتبة الفضلة. فأخبر النبي على أنه يكفيه لُقيمات يُقمن صلبه، فلا تسقط قوتُه، ولا تضعف معها، فإن تجاوزها، فليأكل في ثُلُبِ بطنه، ويدع الثلث الآخر للماء، والثالث للنفس، وهذا مِن أنفع ما للبدن والقلب، فإن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب، فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس، وعرض له الكربُ والتعب بحمله، بمنزلة حامل الحمل الثقيل، هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب، وكسلِ الجوارح عن الطاعات، وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشّبَعُ، فامتلاءُ البطن من الطعام مضر للقلب والبدن.

هذا إذا كان دائماً أو أكثرياً. وأما إذا كان في الأحيان، فلا بأس به، فقد شرب أبو هريرة بحضرة النبي على من اللبن، حتى قال: والذي بعثك بالحقّ، لا أجد له مسلكاً (٢٠)، وأكل الصحابة بحضرته مراراً حتى شَبِعوا. والشبع المفرط يُضعف القوى والبدن وإن أخصبه، وإنما يَقُوى البَدَنُ بحسب ما يَقُبَل مِن الغذاء، لا بِحَسَبِ كثرته. ولما كان في الإنسان جزء أرضي، وجزء هوائي، وجزء مائي، قسم النبي على هنامه وشرابه ونفسه على الأجزاء الثلاثة.

فإن قيل: فأين حظ الجزء الناري؟

قيل: لهذه مسألة تكلم فيها الأطباء، وقالوا: إن في البدن جزءاً نارياً بالفعل، وهو أحد أركانه واسْطُقْسَاته (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٤/ ١٣٢، والترمذي (١٣٨١)، وابن ماجه (٣٣٤٩)، من حديث المقدام بن معديكرب، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤٥٢)، والترمذي (٢٤٧٧)، وابن حبان (٦٥٣٥)، وهو بعض حديث.

<sup>(</sup>٣) أي أصوله، وهو لفظ يوناني.

ونازعهم في ذلك آخرون مِن العقلاء من الأطباء وغيرِهم، وقالوا: ليس في البدن جزءٌ ناري بالفعل، واستدلوا بوجوه:

أحدُها: أن ذلك الجزء الناري إما أن يُدعى أنه نزل عن الأثير واختلط بهذه الأجزاء المائية والأرضية، أو يقال: إنه تولد فيها وتكوَّن، والأول مستبعد لوجهين، أحدهما: أن النار بالطبع صاعدة، فلو نزلت لكانت بقاسِر من مركزها إلى هذا العالم. الثاني: أن تلك الأجزاء النارية لا بُدَّ في نزولها أن تعبُرُ على كُرة الزمهرير التي هي في غاية البرد، ونحن نشاهد في هذا العالم أن النار العظيمة تنطفىء بالماء القليل، فتلك الأجزاء الصغيرة عند مرورها بكُرة الزمهرير التي هي في غاية البرد ونهاية العظم، أولى بالانطفاء.

وأما الثاني: وهو أن يقال: إنها تكونت هاهنا، فهو أبعد وأبعد، لأن الجسم الذي صار ناراً بعد أن لم يكن كذلك، قد كان قبل صيرورته إما أرضاً، وإما ماءً، وإما هواء، لانحصار الأركان في هذه الأربعة، وهذا الذي قد صار ناراً أولاً كان مختلطاً بأحد لهذه الأجسام، ومتصلاً بها، والجسم الذي لا يكون ناراً إذا اختلط بأجسام عظيمة ليست بنار ولا واحدٍ منها، لا يَكُونُ مستعداً لأن ينقلب ناراً لأنه في نفسه ليس بنار، والأجسام المختلطة باردة، فكيف يكون مستعداً لانقلابه ناراً؟

فإن قلتم: لم لا تكون هناك أجزاء نارية تقلب هذه الأجسام، وتجعلها ناراً بسبب مخالطتها الما؟

قلنا: الكلام في حصول تلك الأجزاء النارية كالكلام في الأول.

فإن قلتم: إنا نرى مِن رش الماء على النَّورة (١٠ المطفأة تنفصِل منها نار، وإذا وقع شعاعُ الشمس على البِلُّورة، ظهرت النار منها، وإذا ضربنا الحجر على الحديد ظهرتِ النار، وكل لهذه النارية حدثت عند الاختلاط، وذلك يُبطل ما قررتموه في القسم الأول أيضاً.

قال المنكرون: نحن لا نُنْكِرُ أن تكون المصاكَّة الشديدة محدثة للنار، كما في ضرب الحجارة على الحديد، أو تكون قوة تسخين الشمس محدثة للنار، كما في البلورة، لكنا نستبعد ذلك جداً في أجرام النبات والحيوان، إذ ليس في أجرامها من الاصطكاك ما يُوجب حدوث النار، ولا فيها مِن الصفاء والصِّقال ما يبلغ إلى حدِّ البلورة، كيف وشعاعُ الشمس يقع على ظاهرها، فلا تتولد النار ألبتة، فالشُّعاع الذي يصل إلى باطنها كيف يولد النار؟

الوجه الثاني في أصل المسألة: أن الأطباء مجمعون على أن الشراب العتينَ في غاية السخونة بالطبع، فلو كانت تلك السخونة بسبب الأجزاء النارية لكانت محالاً، إذ تِلك الأجزاء النارية مع حقارتها كيف يُعقل بقاؤها في الأجزاء المائية الغالبة دهراً طويلاً، بحيث لا تنطفىء، مع أنا نرى النارَ العظيمة تطفأ بالماء القليل؟

الوجه الثالث: أنه لو كان في الحيوان والنبات جزءٌ ناري بالفعل، لكان مغلوباً بالجزء المائي الذي فيه، وكان الجزءُ الناري مقهوراً به، وغلبةُ بعض الطبائع والعناصر على بعض يقتضى انقلاب

<sup>(</sup>١) هي حجر الكلس.

طبيعة المغلوب إلى طبيعة الغالب، فكان يلزمُ بالضرورة انقلابُ تلك الأجزاء النارية القليلة جداً إلى طبيعة الماء الذي هو ضد النار.

الوجه الرابع: أن الله سبحانه وتعالى ذكر خلق الإنسان في كتابه في مواضع متعددة، يُخبر في بعضها أنه خلقه من ماء، وفي بعضها أنه خلقه مِن تراب، وفي بعضها أنه خلقه مِن المركب منهما وهو الطين، وفي بعضها أنه خَلقهُ مِن صَلصال كالفخار، وهو الطينُ الذي ضربته الشمسُ والريح حتى صار صلصالاً كالفخار، ولم يخبر في موضع واحد أنه خلقه من نار، بل جعل ذلك خاصية إبليس. وثبت في صحيح مسلم، عن النبي على قال: «خُلِقَتِ المَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ، وخُلِقَ الجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وخُلِقَ الجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وخُلِقَ المَكانِكَةُ مِنْ نُورٍ، وخُلِقَ الجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وخُلِقَ المَكانِكة مِنْ نَارٍ، وخُلِقَ الجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وخُلِقَ الجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وخُلِقَ المَكانِه فقط، ولم يصف لنا سبحانه أنه خلقه من نار، ولا أن في مادته شيئاً من النار.

الوجه الخامس: أن غاية ما يستدلون به ما يُشاهدون مِن الحرارة في أبدان الحيوان، وهي دليل على الأجزاء النارية، وهذا لا يدل، فإن أسباب الحرارة أعمُّ من النار، فإنها تكون عن النار تارة، وعن الحركة أخرى، وعن انعكاس الأشعة، وعن سخونة الهواء، وعن مجاورة النار، وذلك بواسطة سخونة الهواء أيضاً، وتكون عن أسباب أخر، فلا يلزم من الحرارة النار.

قال أصحاب النار: من المعلوم أن التراب والماء إذا اختلطا فلا بد لهما من حرارة تقتضي طبخهما وامتزاجهما، وإلا كان كُلِّ منهما غير ممازج للآخر، ولا متحداً به، وكذلك إذا ألقينا البذر في الطين بحيث لا يصِلُ إليه الهواء ولا الشمسُ فسد، فلا يخلو: إما أن يحصل في المركَّب جسم منضج طابخ بالطبع أو لا، فإن حصل، فهو الجزء الناري، وإن لم يحصل، لم يكن المركَّبُ مسخناً بطبعه، بل إن سخن كان التسخين عرضياً، فإذا زال التسخينُ العرضي، لم يكن الشيء حاراً في طبعه، ولا في كيفيته، وكان بارداً مطلقاً، لكن من الأغذية والأدوية ما يكون حاراً بالطبع، فعلمنا أن حرارتها إنما كانت، لأن فيها جوهراً نارياً.

وأيضاً فلو لم يكن في البدن جزء مسخن لوجب أن يكون في نهاية البرد، لأن الطبيعة إذا كانت مقتضية للبرد، وكانت خالية عن المعاون والمعارض، وجب انتهاءُ البرد إلى أقصى الغاية، ولو كان كذلك لما حصل لها الإحساس بالبرد، لأن البرد الواصل إليه إذا كان في الغاية كان مثله، والشيء لا ينفعِلُ عن مثله، وإذا لم ينفعِلُ عنه لم يُحِسَّ به، وإذا لم يحس به لم يتألم عنه وإن كان دونه، فعدم الانفعال يكون أولى، فلو لم يكن في البدن جزء مسخن بالطبع لما انفعل عن البرد، ولا تألم به. قالوا: وأدلتكم إنما تُبْطِلُ قولَ من يقول: الأجزاء النارية باقية في هذه المركبات على حالها، وطبيعتها النارية، ونحن لا نقول بذلك، بل نقول: إن صورتها النوعية تفسد عند الامتزاح.

قال الآخرون: لم لا يجوز أن يقال: إن الأرض والماء والهواء إذا اختلطت، فالحرارةُ المنضجة الطابخة لها هي حرارةُ الشمس وسائر الكواكب، ثم ذلك المركّب عند كمال نضجه مستعد لقبول الهيئة التركيبية بواسطة السخونة، نباتاً كان أو حيواناً أو معدناً، وما المانع أن تلك السخونة والحرارة التي في

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٩٩٦)، من حديث عائشة.

المركبات هي بسبب خواص وقوى يُحدثها الله تعالى عند ذلك الامتزاج لا من أجزاء نارية بالفعل؟ ولا سبيل لكم إلى إيطال هذا الإمكان البتة، وقد اعترف جماعة من فضلاء الأطباء بذلك.

وأما حديث إحساس البدن بالبرد، فنقول: هذا يدل على أن في البدن حرارة وتسخيناً، ومن ينكر ذلك؟ لكن ما الدليل على انحصار المسخن في النار؟ فإنه وإن كان كل نار مسخناً، فإن لهذه القضية لا تنعكس كلية، بل عكسها الصادق بعض المسخن نار.

وأما قولكم بفساد صورة النار النوعية، فأكثر الأطباء على بقاء صورتها النوعية، والقول بفسادها قول فاسد قد اعترف بفساده أفضلُ متأخريكم في كتابه المسمى به «الشفاء»(١)، وبرهن على بقاء الأركان أجمع على طبائعها في المركبات. وبالله التوفيق.

قصل: وكان علاجُه ﷺ للمرض ثلاثة أنواع: أحدها: بالأدوية الطبيعية. والثاني: بالأدوية الإلهية. والثالث: بالمركب من الأمرين. ونحن نذكر الأنواع الثلاثة من هديه ﷺ، فنبدأ بذكر الأدوية الطبيعية التي وصفها واستعملَها، ثم نذكر الأدوية الإلهية، ثم المركبة.

وهذا إنما نُشير إليه إشارة، فإن رسولَ الله على إنما بُعِثَ هادياً، وداعياً إلى الله، وإلى جنته، ومعرفاً بالله، ومبيناً للأمة مواقع رضاه وآمراً لهم بها، ومواقع سخطه وناهياً لهم عنها، ومخبرهم أخبار الأنبياء والرسل وأحوالهم مع أممهم، وأخبار تخليق العالم، وأمر المبدأ والمعاد، وكيفية شقاوة النفوس وسعادتها، وأسباب ذلك.

وأما طب الأبدان: فجاء من تكميل شريعته، ومقصوداً لغيره، بحيث إنما يُستعمل عند الحاجة إليه، فإذا قدر على الاستغناء عنه، كان صرفُ الهمم والقوى إلى علاج القلوب والأرواح، وحفظ صحتها، ودفع أسقامها، وجميتها مما يُفسِدُها هو المقصودُ بالقصد الأول، وإصلاحُ البدن بدون إصلاح القلب لا ينفع، وفساد البدن مع إصلاح القلب مضرته يسيرة جداً، وهي مضرة زائلة تعقبها المنفعة الدائمة النامة، وبالله التوفيق.

# ذكر القسم الأول وهو العلاج بالأدوية الطبيعية فصل في هديه في علاج الحمِّي

ثبت في «الصحيحين»: عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي على قال: «إِنَّمَا الحُمَّى أو شِدَّةُ الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم، فَأَبْرِدُوهَا بِالمَاءِ»(٢).

وقد أشكل هذا الحديثُ على كثير مِن جهلة الأطباء، ورأوه منافياً لدواء الحمى وعلاجها، ونحن نبيِّن بحول الله وقوته وجهه وفقهه، فنقول: خطاب النبي ﷺ نوعان: عام لأهل الأرض، وخاص ببعضهم، فالأول: كعامة خطابه، والثاني: كقوله: ﴿لا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَة بِغَاثِطٍ، ولا بَوْلٍ، ولا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَة بِغَاثِطٍ، ولا بَوْلٍ، ولا تَسْتَدْبِرُوهَا، ولْكِنْ شَرِّقُوا، أَوْ غَرِّبُوا، أَنْ فَهذا ليس بخطاب لأهل المشرق والمغرب ولا العراق،

<sup>(</sup>١) هو لأبي على، الحسين بن عبد الله بن سينا، المتوفَّى سنة ٤٢٨هـ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٢٣)، ومسلم (٢٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٩٤)، ومسلم (٢٦٤)، من حديث أبي أيوب.

ولكن لأهل المدينة وما على سَمْتِها، كالشام وغيرها، وكذلك قوله: "مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ والْمَغْرِبِ قِبْلَة"(١).

وإذا عُرِفَ هذا، فخطابه في هذا الحديث خاصٌّ بأهل الحجاز وما والاهم، إذ كان أكثرُ الحُمَّيات التي تعرض لهم من نوع الحُمَّى اليومية العرضية الحادثة عن شِدة حرارة الشمس، وهذه ينفعها الماء الباردُ شُرباً واغتسالاً، فإن الحمَّى حرارةٌ غريبة تشتعل في القلب، وتنبث منه بتوسط الروح والدم في الشرايين والعروق إلى جميع البدن، فتشتعل فيه اشتعالاً يضر بالأفعال الطبيعية. وهي تنقسم إلى قسمين: عرضية: وهي الحادثة إما عن الورم، أو الحركة، أو إصابة حرارة الشمس، أو القيظ الشديد ونحو ذلك. ومرضية: وهي ثلاثة أنواع، وهي لا تكون إلا في مادة أولى، ثم منها يسخن جميع البدن. فإن كان مبدأ تعلقها بالأوح سميت حُمَّى يوم، لأنها في الغالب تزول في يوم، ونهايتها ثلاثة أيام، وإن كان مبدأ تعلقها بالأحلاط سميت عفنية، وهي أربعة أصناف: صفراوية، وسوداوية، وبلغمية، ودموية. وإن كان مبدأ تعلقها بالأعضاء الصلبة الأصلية، سميت حمَّى دِق، وتحت هذه الأنواع أصناف كثيرة.

وقد ينتفع البدن بالحمَّى انتفاعاً عظيماً لا يبلغه الدواء، وكثيراً ما يكون حمَّى يوم وحمَّى العفن سبباً لإنضاج مواد غليظة لم تكن تنضِجُ بدونها، وسبباً لتفتح سُدَدٍ لم يكن تصل إليها الأدوية المفتحة.

وأما الرمدُ الحديث والمتقادِم، فإنها تُبرىء أكثرَ أنواعه بُرءاً عجيباً سريعاً، وتنفع مِن الفالج، واللَّقْوَة (٢٠)، والتشنُّج الامتلائي، وكثيراً من الأمراض الحادثة عن الفضول الغليظة.

وقال لي بعض فضلاء الأطباء: إن كثيراً من الأمراض نستبشر فيها بالحمَّى كما يستبشر المريض بالعافية، فتكون الحمَّى فيه أنفعَ مِن شرب الدواء بكثير، فإنها تُنضج من الأخلاط والمواد الفاسدة ما يضُرُّ بالبدن، فإذا أنضجتها صادفها الدواء متهيئة للخروج بنضاجها فأخرجها، فكانت سبباً للشفاء.

وإذا عرف هذا، فيجوز أن يكون مرادُ الحديثِ من أقسام الحُمَّيات العرضية، فإنها تسكن على المكان بالانغماس في الماء البارد، وسقي الماء البارد المثلوج، ولا يحتاج صاحبها مع ذلك إلى علاج آخر، فإنها مجردُ كيفية باردة تسكنها، وتخمد لهبها من غير حاجة إلى استفراغ مادة، أو انتظار نضج.

ويجوز أن يُراد به جميعُ أنواع الحميات، وقد اعترف فاضل الأطباء جالينوس بأن الماء البارد ينفع فيها، قال في المقالة العاشرة من كتاب «حيلة البرء»: ولو أن رجلاً شاباً حسنَ اللحم، خصب البدن في وقت القيظ، وفي وقت منتهى الحمَّى، وليس في أحشائه ورم، استحم بماء بارد، أو سبح فيه لانتفعَ بذلك، قال: ونحن نأمر بذلك بلا توقف.

وقال الرازي في «كتابه» (٣) الكبير: إذا كانت القوة قوية، والحمَّى حادَّة جداً، والنضج بيُّن ولا ورم في الجوف، ولا فتق، ينفع الماء البارد شرباً، وإن كان العليل خِصب البدن، والزمان حارٌ، وكان معتاداً لاستعمال الماء البارد من خارج، فليؤذن فيه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٤٤)، وابن ماجه (١٠١١)، والحاكم ١/ ٢٠٥، من حديث أبي هريرة وهو صحيح.

 <sup>(</sup>۲) اللقوة: داء يعوج منه الشدق.
 (۳) هو كتاب «الحاوي».

وقوله: «الحمَّى من فيح جهنم»، هو شدة لهبها، وانتشارُها، ونظيره: قوله: «شدة الحر مِن فيح جهنم»، وفيه وجهان:

أحدهما: أن ذلك أنموذج ورقيقة اشتُقت مِن جهنم ليستَدِلَّ بها العبادُ عليها، ويعتبروا بها، ثم إن الله سبحانه قدَّر ظهورها بأسبابٍ تقتضيها، كما أن الروحَ والفرح والسرور واللذة من نعيم الجنة أظهرها الله في لهذه الدار عِبرة ودلالة، وقدَّر ظهورها بأسباب توجبها.

والثاني: أن يكون المراد التشبيه، فشبه شدة الحمَّى ولهبها بفيح جهنم، وشبه شدة الحر به أيضاً تنبيهاً للنفوس على شدة عذاب النار، وأن هذه الحرارة العظيمة مشبهة بفيحها، وهو ما يصيب من قرب منها من حرها.

وقوله: «فأبردوها»، روي بوجهين: بقطع الهمزة وفتحها، رباعي، من أبرد الشيء: إذا صيره بارداً، مثل أسخنه: إذا صيره سخناً. والثاني: بهمزة الوصل مضمومة من برد الشيء يبردُهُ، وهو أفصح لغة واستعمالاً، والرباعي لغة رديئة عندهم، قال(١):

إذا وَجَدْتُ لَهِيبَ الحُبُّ في كَبِدِي أَفْبَلْتُ نَحْوَ سِفَاءِ الفَوْمِ أَبْتَرِهُ هَبْني بَرِدْتُ ببرد الماء ظَاهِرَه فَمنْ لِنَارِ عَلَىٰ الأَحْشَاءِ تَتَقِدُ

وقوله: «بالماء»، فيه قولان: أحدهما: أنه كل ماء وهو الصحيح. والثاني: أنه ماء زمزم. واحتج أصحابُ هذا القول بما رواه البخاري في «صحيحه»، عن أبي جمرة نضر بن عمران الضَّبَعِي، قال: كنتُ أجالس ابنَ عباس بمكة، فأخذتني الحُمَّى، فقال: أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسولَ الله على قال: إنَّ الحُمَّى مِنْ فيح جَهَنَّم فأبُرِدُوها بالمَاءِ، أو قال: بماءِ زَمْزَمَ»(٢). وراوي هذا قد شك فيه، ولو جزم به لكان أمراً لأهل مكة بماء زمزم، إذ هو متيسر عندهم، ولغيرهم بما عندهم من الماء.

ثم اختلف من قال: إنه على عمومه، هل المراد به الصدقة بالماء، أو استعماله؟ على قولين. والصحيح أنه استعماله، وأظن أن الذي حمل من قال: المراد الصدقة به أنه أشكل عليه استعمال الماء البارد في الحمّى، ولم يفهم وجهه مع أن لقوله وجها حسناً، وهو أن الجزاء مِن جنس العمل، فكما أخمد لهيب العطش عن الظمآن بالماء البارد، أخمد الله لهيب الحمّى عنه جزاءً وفاقاً، ولكن هذا يُؤخذ من فقه الحديث وإشارته، وأما المراد به فاستعماله.

وقد ذكر أبو نعيم وغيره من حديث أنس يرفعه: «إذا حُمَّ أَحَدُكُم، فَلْيَرُسُّ عَلَيْهِ المَاءَ البَارِد ثَلاثَ لَيالٍ مِنَ السَّحَرِ»(٣).

وفي «سنن ابن ماجه» عن أبي هريرة يرفعه: «الحُمَّى كِيرٌ مِن كيرِ جَهَنَّم، فَنَحُوهَا عَنْكُم بِالماءِ البَارِد» (٤).

<sup>(</sup>١) هو: عروة بن أذينة انظر «الشعر والشعراء» له (٥٨٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٢٦١)، وابن حبان (٦٠٦٨). والفيح: سطوع الحر.

 <sup>(</sup>٣) عزاه المصنف لأبي نعيم، ولم أره في الخلية، وإنما هو في الطب، ولم يطبع بعد، وأخرجه النسائي في الكبرى، (٧٦١٢)،
 وأبو يعلى (٣٧٩٤)، والحاكم ٤/ ٢٠٠، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٣٤٧٥)، وقال البوصيري: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

وفي «المسند» وغيره، من حديث الحسن، عن سمرة يرفعه: «الحُمَّى قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَأَبْرِدُوها عَنْكُم بالمَاءِ البَّارِد»، وكان رسولُ الله ﷺ إذا حُمَّ دعا بِقربة من ماء، فأفرغها على رأسه فاغتسل(١).

VYE

وفي «السنن»: من حديث أبي هريرة قال: ذُكرَت الحُمَّى عندَ رسول الله ﷺ فسبها رجل، فقال رسول الله ﷺ فسبها رجل، فقال رسول الله ﷺ: «لا تَسُبَّها فإنَّها تَنْفِي الذُّنُوبَ، كَما تَنْفي النَّارُ خَبَثَ الحَلِيدِ»(٢).

لما كانت الحمَّى يتبعها حمية عن الأغذية الرديئة، وتناول الأغذية والأدوية النافعة، وفي ذلك إعانة على تنقية البدن، ونفي أخباثه وفضوله، وتصفيته من مواده الرديئة، وتفعل فيه كما تفعل النار في المحديد في نفي خبثه، وتصفية جوهره، كانت أشبه الأشياء بنار الكير التي تُصَفِّي جوهر الحديد، وهذا القدرُ هو المعلوم عند أطباء الأبدان.

وأما تصفيتها القلب من وسخه ودرنه، وإخراجها خبائثه، فأمر يعلمه أطباءُ القلوب ويجدونه، كما أخبرهم به نبيُّهم رسول الله على ولكن مرض القلب إذا صار مأيوساً من برئه، لم ينفع فيه هذا العلاج.

فالحمَّى تنفع البدن والقلب، وما كان بهذه المثابة فسبه ظلم وعُدوان، وذكرت مرة وأنا محمومٌ قول بعض الشعراء يسبُّها:

زَارَتْ مُسكَفَّرَةُ السَّذُنُوبِ وَوَدَّعَتْ تَسبُّا لَسهَا مِسنَ زَائِسٍ ومُسوَدُعِ قَالَتْ وَقَدْ عَزَمَتْ عَلَىٰ تَرْحَالِسها مَاذَا تُرِيدُ فَقَلَتُ أَن لا تَرْجِعِي فَقَلَت: تباً له إذ سب ما نهى رسولُ الله عَلَىٰ عن سبه، ولو قال:

زَارَتْ مُكَفِّرَةُ اللَّذُنُوبِ لِصَبِّها أَهْلِا بِسها مِنْ زَائِسٍ ومُودِّعِ قَالَتْ ومُلَا بِسها مِنْ زَائِسٍ ومُودِّعِ قَالَتْ وقَدْ عَزَمَتْ عَلَىٰ تَرْحَالِها مَاذَا تُرِيدُ فَقَلَت: أَنْ لا تُقَلِعِي

لكان أولى به ولأقلعت عنه، فأقلعت عني سريعاً. وقد روي في أثر لا أعرف حاله: وحميًّى يَوْم كُفّارَةُ سَنَةٍ (٢٠)، وفيه قولان أحدُهما: أن الحميِّى تدخل في كل الأعضاء والمفاصِل، وعدتها ثلاثمائة وستون مَفْصِلاً، فتكفر عنه بعدد كل مفصل، ذنوب يوم. والثاني: أنها تؤثر في البدن تأثيراً لا يزول بالكلية إلى سنة، كما قيل في قوله ﷺ: (مَنْ شَرِبَ المَخْمرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً) (٤): إن أثر الخمر يبقى في جوف العبد، وعروقه، وأعضائه أربعين يوماً والله أعلم. قال أبو هريرة: ما من مرض يُصببني أحبُّ إليَّ من الحمِّى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله سبحانه يُعطي كل عضو حظه من الأج.

وقد روى الترمذي في «جامعه» من حديث رافع بن خديج يرفعه: ﴿إِذَا أَصَابَتْ أَحَدُكُمُ الحُمَّى

 <sup>(</sup>۱) عزاه المصنف لأحمد في «المسند» ولم أره عنده، وإنما أخرجه الطبراني (٦٩٤٤)، والحاكم ٤٤٧/٤، وقال الهيثمي في «المجمع»
 ٥/ ٩٤: فيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٤٦٩)، وقال البوصيري: في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف، لكن للحديث شواهد.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» برقم (٦٢)، من حديث ابن مسعود، وفيه صالح بن أحمد الهروي وهو ضعيف، وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٩٨٦٩)، عن أبي الدرداء قوله وهو أصح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢/ ٣٥، وابن ماجه (٣٣٧٧)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو حديث صحيح.

- وإنَّ الحُمَّى قِطْعَةً مِنَ النَّارِ - فَلْيُطْفِعُها بالمَاءِ البَارِدِ، ويَسْتَقْبِل نَهْراً جَارِياً، فليستقبل جَرْيَةَ المَاءِ بَعْدَ الفَجْرِ وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وليقل: بِسْم الله اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَك، وصَدِّقْ رَسُولَك، وينغمِسُ فيه ثَلاثَ عَمْسَات ثلاثَةَ أيام، فإن بَرِىء، وإلا ففي خمس، فإن لم يبرأ في خمس، فسبع، فإن لم يبرأ في سبع فينها لا تكاد تُجاوز تسعاً بإذن الله (۱).

قلت: وهو ينفع فعله في فصل الصيف في البلاد الحارة على الشرائط التي تقدَّمت، فإن الماء في ذلك الوقت أبردُ ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمس، ووفور القوى في ذلك الوقت لما أفادها النوم، والسكون، وبرد الهواء، فتجتمع فيه قوة القوى، وقوة الدواء، وهو الماء البارد على حرارة الحمَّى العرضية، أو الغب الخالصة، أعني التي لا ورم معها، ولا شيء من الأعراض الرديئة والمواد الفاسدة، فيُطفئها بإذن الله، لا سيما في أحد الأيام المذكورة في الحديث، وهي الأيام التي يقع فيها بُحران الأمراض الحادة كثيراً، سيما في البلاد المذكورة لرقة أخلاط سكانها، وسُرعة انفعالهم عن الدواء النافم.

## فصل: في هديه في علاج استطلاق البطن

في «الصحيحين»: من حديث أبي المتوكّل، عن أبي سعيد الخدري، أن رجلاً أتى النبيّ ﷺ، فقال: إن أخي يشتكِي بطنه ـ وفي روايةٍ: استطلق بطنه ـ فقال ﷺ: «اسْقِهِ عَسَلاً»، فذهب ثم رجع، فقال: قد سقيتُه فلم يُغْنِ عنه شيئاً. وفي لفظ: فلم يَزِدْه إلا استطلاقاً مرتين أو ثلاثاً، كل ذلك يقولُ له: «اسْقِه عَسَلاً»، فقال له في الثالثة أو الرابعة: «صَدَقَ الله، وَكَذَبَ بَطْنُ أُخِيكَ»(٢).

وفي «صحيح مسلم» في لفظ له: «إن أخي عَرِبَ بطنه»(٣)، أي فسد هضمُه، واعتلَّت مَعِدَتُه، والأرب أيضاً.

والعسل فيه منافعُ عظيمة، فإنه جِلاء للأوساخ التي في العروق والأمعاء وغيرها، محلل للرطوبات أكلاً وطلاء، نافع للمشايخ وأصحاب البلغم، ومن كان مزاجه بارداً رطباً، وهو مُغذِ ملين للطبيعة، حافِظ لقوى المعاجين ولما استودع فيه، مذهب لكيفيات الأدوية الكريهة، منتي للكبد والصدر، مُدِرَّ للبول، موافِقٌ للسعال الكائن عن البلغم، وإذا شُرِبَ حاراً بدُهن الورد، نفع من نهش الهوام، وشرب الأفيون، وإن شُرِبَ وحده ممزوجاً بماء نفع من عضة الكلبِ الكلبِ، وأكل الفُطُرِ القتال، وإذا جُعِل فيه القِثاء، والحيارُ، والقرعُ، والباذنجان، ويحفظ كثيراً من الفاكهة ستة أشهر، ويخفظ جثة الموتى، ويسمى الحافظ والقرعُ، والباذنجان، ويحفظ كثيراً من الفاكهة ستة أشهر، ويحفظ جثة الموتى، ويُسمى الحافظ الأمين. وإذا لطخ به البدن المقمل والشعر، قتل قَملَه وصِئبانَه، وطوَّل الشعر، وحسنه ونعَمه، وإن اكتحل به، جلا ظُلمة البصر، وإن استُنَّ به، بيَّضَ الأسنان وصقلَها. وحَفِظ صحتها، وصحة اللثةِ، الفضلات عنها، ويسخنها تسخيناً معتدلاً، ويفتح سُدَدَها، ويفعل ذلك بالكبد والكِلى والمثانة، وهو الفضلات عنها، ويسخنها تسخيناً معتدلاً، ويفتح سُدَدها، ويفعل ذلك بالكبد والكِلى والمثانة، وهو أقلَّ ضرراً لسُدَد الكبد والطحال من كل حلو.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٠٨٤) من حديث ثوبان، وضعفه بقوله: حديث غريب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (٢٢١٧). (٣) أخرجه مسلم (٢٢١٧).

وهو مع هذا كله مأمونُ الغائلة، قليلُ المضار، مُضِرَّ بالعرض للصفراويين، ودفعها بالخل ونحوه، فيعودُ حينتذ نافعاً له جداً.

وهو غِذاء مع الأغذية، ودواء مع الأدوية، وشراب مع الأشربة، وحلو مع الحلوى، وطِلاء مع الأطلية، ومُفرِّح مع المفرِّحات، فما خُلِقَ لنا شيءٌ في معناه أفضلَ منه، ولا مثله، ولا قريباً منه، ولم يكن معوّلُ القدماء إلا عليه، وأكثرُ كتب القدماء لا ذِكر فيها للسكر البتة، ولا يعرفونه، فإنه حديثُ العهد حدث قريباً، وكان النبي على يشربه بالماء على الريق، وفي ذلك سِرٌّ بديع في حفظ الصحة لا يُدركه إلا الفطن الفاضل، وسنذكر ذلك إن شاء الله عِند ذكر هديه في حفظ الصحة.

وفي «سنن ابن ماجه» مرفوعاً من حديث أبي هريرة: «مَنْ لَعِقَ الْعَسَلِ ثُلاكَ غَدُواتٍ كُلَّ شَهْرٍ، لَمْ يُصِبْه عَظِيمٌ مِنَ البَلاءِ»(١)، وفي أثر آخر: «عَلَيْكُم بِالشِّفَاءَيْنِ، الْعَسَلِ والقُرآنِ»(٢) فجمع بين الطب البشري والإلهي، وبين طب الأبدان، وطب الأرواح، وبين الدواء الأرضي والدواء السمائي.

إذا عُرِفَ هذا، فهذا الذي وصف له النبيُ على العسل، كان استطلاق بطنه عن تُخمَة أصابته عن امتلاء، فأمره بشُرب العسل لدفع الفُضول المجتمعة في نواحي المَعِدَة والأمعاء، فإن العسل فيه جلاء، ودفع للفضول، وكان قد أصاب المعدة أخلاط لَزِجَةٌ، تمنع استقرارَ الغذاء فيها للزوجتها، فإن المعدة لها خَمْلُ كخمل القطيفة، فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة، أفسدتها وأفسدت الغِذاء، فدواؤها بما يجلُوها من تلك الأخلاط، والعسل جِلاء، والعسل مِن أحسن ما عُولج به هذا الداء، لا سيما إن مزج بالماء الحار.

وفي تكرار سقيه العسل معنى طبي بديع، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار وكمية بحسب حال الداء، إن قصر عنه لم يُزله بالكلية، وإن جاوزه أوهى القُوى، فأحدث ضرراً آخر، فلما أمره أن يسقيه العسل، سقاه مقداراً لا يفي بمقاومة الداء، ولا يبلُغ الغرض، فلما أخبره علم أن الذي سقاه لا يبلُغ مقدار الحاجة، فلما تكرر تردادُه إلى النبي على الله المعاودة ليصل إلى المقدار المقاوم للداء، فلما تكررت الشرباتُ بحسب مادة الداء، بَرَأ بإذن الله، واعتبار مقادير الأدوية، وكيفياتها، ومقدار قوة المرض والمريض من أكبر قواعد الطب.

وفي قوله ﷺ: «صَدَقَ الله وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ»، إشارة إلى تحقيق نفع هذا الدواء، وأن بقاء الداء ليس لِقصور الدواء في نفسه، ولكن لكَذِب البطن، وكثرة المادة الفاسدة فيه، فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة.

وليس طِبُّه ﷺ كِطِبُّ الأطباء، فإن طب النبي ﷺ متيقن قطعي إلهي، صادر عن الوحي، ومشكاةِ النبوة، وكمالِ العقل، وطِبُّ غيره أكثره حَدْس وظنون، وتجارب، ولا يُنْكَرُ عدمُ انتفاع كثير من المرضى بطِب النبوة، فإنه إنما ينتفِعُ به من تلقّاه بالقبول، واعتِقاد الشفاء به، وكمال التلقي له بالإيمان

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٣٤٥٠)، وقال البوصيري: إسناده لين، ومع ذلك فهو منقطع. وقال البخاري: لا نعرف لعبد الحميد سماعاً من أبي هريرة.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه (۳٤٥٢)، من حديث ابن مسعود، والحاكم ٤/ ٢٠٠، وصححه، ووافقه الذهبي، وقال البوصيري: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

والإذعان، فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور، إن لم يتلق هذا التلقي، لم يحصل به شفاء الصُّدور مِن أدوائِها، بل لا يزيدُ المنافقين إلا رجساً إلى رجسهم، ومرضاً إلى مرضهم، وأين يقعُ طب الأبدان منه، فطب النبوة لا يُناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أن شِفاء القرآن لا يُناسب إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية، فإعراض الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع، وليس ذلك لقصور في الدواء، ولكن لخبث الطبيعة، وفساد المحل، وعدم قبوله. والله الموفق.

فصل: وقد اختلف الناس في قوله تعالى: ﴿ يَغُرُّهُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ ثُمْنِيْكُ أَلْوَاتُهُ فِيهِ شِفَاتٌ لِلنَّاسِ ﴾ [النحل: ٢٩]، هل الضميرُ في ﴿ فِيهِ ﴾ راجع إلى الشراب، أو راجع إلى القرآن؟ على قولين، الصحيح: رجوعُه إلى الشراب، وهو قول ابنِ مسعود، وابن عباس، والحسن، وقتادة، والأكثرين، فإنه هو المذكور، والكلامُ سِيق لأجله، ولا ذِكر للقرآن في الآية، وهذا الحديثُ الصحيح وهو قوله ﷺ: «صَدَقَ الله كالصريح فيه، والله تعالى أعلم.

# فصل: في هديه في الطَّاعون، وعلاجه، والاحتراز منه

في «الصحيحين» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، أنه سمعه يسألُ أسامة بن زيد: ماذا سبعت من الصحيحين، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، أنه سمعه يسألُ أسامة بن زيد: ماذا سبعت مِن رسولِ الله على على على على مَنْ كَانَ قَبْلَكُم، فإذا سَمِعْتُم بِهِ بأَرْضٍ، فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وإذا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَانْتُم بِهِا، فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِ، وإذا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُم بِها، فَلاَ تَدْخُلُوا مِنْها فِرَاراً مِنها ().

وفي «الصحيحين» أيضاً: عن حفصة بنت سيرين، قالت: قال أنسُ بن مالك: قال رسول الله ﷺ: «الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم»(٢)

الطاعون من حيث اللغة: نوع من الوباء، قاله صاحب «الصحاح»، وهو عند أهل الطب: ورم رديء قتال يخرج معه تلهُّب شديد مؤلم جداً يتجاوز المقدار في ذلك، ويصير ما حوله في الأكثر أسود أو أخضر، أو أكمد، ويؤول أمره إلى التقرح سريعاً، وفي الأكثر يحدث في ثلاثة مواضع: في الإبط، وخلف الأذن، والأرنبة، وفي اللحوم الرخوة.

وفي أثر عن عائشة أنها قالت للنبي على: الطعن قد عرفناه، فما الطاعون؟ قال: ﴿ فَذَّةٌ كَغُدَّةِ البَعيرِ يَخُرُجُ في المَراقُ والإَبْطِ (٣٠).

قال الأطباء: إذا وقع الخَرَّاجُ في اللحوم الرخوة، والمغابن، وخلف الأذن والأرنبة، وكان من جنس فاسد، سُمِّي طاعوناً، وسببُه دم رديء مائل إلى العُفونة والفساد، مستحيل إلى جوهر سُمِّي، يفسِدُ العضوَ ويُغيِّر ما يليه، وربما رَشَح دماً وصديداً، ويُؤدي إلى القلب كيفية رديئة، فيحدث القيء والخفقان والغَشي، وهذا الاسم وإن كان يَعُمُّ كُلَّ ورم يؤدي إلى القلب كيفية رديئة حتى يصيرَ لذلك قتالاً، فإنه يختصُّ به الحادث في اللحم الغُددي، لأنه لرداءته لا يقبلُه من الأعضاء إلا ما كان أضعف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٢٨)، ومسلم (٢٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٣٢)، ومسلم (١٩٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٦/ ١٤٥ و ٢٥٥، وأبو يعلى (٤٤٠٨)، بإسنادٍ ضعيف، فيه عمرة العدوية، وهي مجهولة. وانظر (المجمع) ٢/ ٣١٤.

بالطبع، وأردؤه ما حدث في الإبط وخلفَ الأذن لقربهما من الأعضاء التي هي أرأس، وأسلمه الأحمر، ثم الأصفر، والذي إلى السواد، فلا يفلت منه أحدٌ.

ولما كان الطاعون يكثر في الوباء، وفي البلاد الوبيئة، عبر عنه بالوباء، كما قال الخليل: الوباء: الطاعون. وقيل: هو كل مرض يعم. والتحقيق أن بين الوباء والطاعون عموماً وخصوصاً، فكل طاعون وباء، وليس كل وباء طاعوناً، وكذلك الأمراض العامة أعم من الطاعون، فإنه واحد منها، والطواعين خراجات وقروح وأورام رديئه حادثة في المواضع المتقدم ذكرها.

قلت: هذه القروح، والأورام، والجراحات، هي آثار الطاعون، وليست نفسَه، ولكن الأطباء لما لم تُدرك منه إلا الأثر الظاهر، جعلوه نفسَ الطاعون.

والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور:

أحدها: هذا الأثر الظاهر، وهو الذي ذكره الأطباء.

والثاني: الموت الحادث عنه، وهو المراد بالحديث الصحيح في قوله: «الطاعونُ شهادةً لكل مسلم».

والثالث: السبب الفاعل لهذا الداء، وقد ورد في الحديث الصحيح: «أنه بقية رجز أُرسِلَ على بني إسرائيل» (١)، وورد فيه «أنه وخُزُ الجِن» (٢)، وجاء أنه دعوة نبى.

وهذه العلل والأسباب ليس عند الأطباء ما يدفعها، كما ليس عندهم ما يدل عليها، والرسل تخبر بالأمور الغائبة، وهذه الآثار التي أدركوها من أمر الطاعون ليس معهم ما ينفي أن تكون بتوسط الأرواح: فإن تأثير الأرواح في الطبيعة وأمراضها وهلاكها أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وتأثيراتها، وانفعال الأجسام وطبائعها عنها، والله سبحانه قد يجعل لهذه الأرواح تصرفاً في أجسام بني آدم عند حدوث الوباء، وفساد الهواء، كما يجعل لها تصرفاً عند بعض المواد الرديثة التي تتحدث للنفوس هيئة رديئة، ولا سيما عند هيجان الدم، والمِرَّة السوداء، وعند هيجان الممني، فإن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض ما لا تتمكن من غيره، ما لم يدفعها دافع أقوى من هذه الأسباب من الذكر، والدعاء، والابتهال، والتضرع، والصدقة، وقراءة القرآن، فإنه يستنزل بذلك من الأرواح الملكية ما يقهَرُ هذه الأرواح الخبيثة، ويبطل شرها ويدفع تأثيرها، وقد جربنا نحنُ وغيرُنا هذا مراراً لا يُحصيها إلا الله، ورأينا لاستنزال هذه الأرواح الطيبة واستجلابٍ قُربها تأثيراً عظيماً في تقوية الطبيعة، ودفع المواد الرديئة، وهذا يكون قبل استحكامها وتمكنها، ولا يكاد ينخرم، غفن وفقه الله بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التي تدفعها عنه، وهي له من أنفع فمن وفقه الله بادر عند إحساسه بأسباب الشر إلى هذه الأسباب التي تدفعها عنه، وهي له من أنفع بالدواء، وإذا أراد الله عز وجل إنفاذ قضائه وقدره، أغفل قلب العبد عن معرفتها وتصويرها وإرادتها، فلا يشعر بها، ولا يُريدها، ليقضى الله فيه أمراً كان مفعه لاً.

وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى إيضاحاً وبياناً عند الكلام على التداوي بالرُّقى، والعُوذ النبوية، والأذكار، والدعوات، وفعل الخيرات، ونبين أن نِسبة طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٧٣)، ومسلم (٢٢١٨)، من حديث أسامة بن زيد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢٩٥/٤، والحاكم ١/ ٥٠، وصححه، ووافقه الذهبي.

كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم، كما اعترف به حذاقهم وأثمتهم، ونبين أن الطبيعة الإنسانية أشد شيء انفعالاً عن الأرواح، وأن قوى العوذ، والرقى، والدعوات، فوق قوى الأدوية، حتى إنها تُبطل قوى السموم القاتلة.

والمقصود: أن فساد الهواء جزء من أجزاء السبب التام، والعلة الفاعلة للطاعون، فإن فساد جوهر الهواء الموجب لحدوث الوباء وفساده، يكون لاستحالة جوهره إلى الرداءة، لغلبة إحدى الكيفيات الرديئة عليه، كالعفونة، والنتن والسَّمية في أي وقت كان من أوقات السنة، وإن كان أكثر حدوثه في أواخر الصيف، وفي الخريف غالباً لكثرة اجتماع الفضلات المرارية الحادة وغيرها في فصل الصيف، وعدم تحللها في آخره، وفي الخريف لبرد الجو، وردغة الأبخرة والفضلات التي كانت تتحلل في زمن الصيف، فتنحصر، فتسخن، وتعفن، فتحدث الأمراض العفنة، ولا سيما إذا صادفت البدن مستعداً، قابلاً، رهِلاً، قليل الحركة، كثير المؤاد، فهذا لا يكاد يُقلِت من العطب.

وأصحُّ الفصول فيه فصلُ الربيع. قال بقراط: إن في الخريف أشد ما تكون من الأمراض، وأقتل، وأما الربيعُ، فأصحُ الأوقات كلها وأقلُهَا موتاً، وقد جرت عادةُ الصيادلة، ومجهزي الموتى أنهم يستدينونَ، ويتسلَّفون في الربيع والصيف على فصل الخريف، فهو ربيعُهم، وهُمُ أشوقُ شيء إليه، وأفرحُ بقدومه، وقد رُوي في حديث: ﴿إذا طَلَعَ النَّجُمُ ارْتَفَعَتِ العَاهَةُ عَنْ كُلِّ بَلَدٍ» (١)، وفسر بطلوع الثريا، وفسر بطلوع النبات زمن الربيع، ومنه: ﴿وَالنَّجُمُ وَالشَّجُرُ بَسَّجُدَانِ ﴿ الرحلن: ١]، فإن كمالَ طلوعه وتمامَه يكون في فصل الربيع، وهو الفصلُ الذي ترتفع فيه الآفات.

أما الثُّريا، فالأمراض تكثر وقتَ طلوعها مع الفجر وسقوطها.

قال التميمي في كتاب «مادة البقاء»: أشد أوقات السنة فساداً، وأعظمُهَا بلية على الأجساد وقتان: أحدهما: وقتُ سقوط الثريا للمغيب عند طلوع الفجر. والثاني: وقت طلوعها من المشرق قبل طلوع الشمس على العالم، بمنزلة من منازل القمر، وهو وقت تصرم فصل الربيع وانقضائه، غير أن الفساد الكائن عند طلوعها أقل ضرراً من الفساد الكائن عند سقوطها.

وقال أبو محمد بن قتيبة: يُقَال: ما طلعت الثريا، ولا نأت إلا بعَاهة في النَّاس والإبل، وغروبُها أعوَهُ (٢) من طلوعها.

وفي الحديث قول ثالث، ولعله أولى الأقوال به، أن المراد بالنجم: الثريا، وبالعاهة: الآفة التي تلحق الزروع والثمار في فصل الشتاء وصدر فصل الربيع، فحصل الأمن عليها عند طلوع الثريا في الوقت المذكور، ولذلك نهى عن بيع الثمرة وشرائها قبل أن يبدُو صلاحها. والمقصود: الكلام على هديه عند وقوع الطاعون.

فصل: وقد جمع النبئ على للأمة في نهيه عن الدخول إلى الأرض التي هو بها، ونهيهِ عن الخروج منها بعد وقوعه كمال التحرز منه، فإن في الدخول في الأرض التي هو بها تعرضاً للبلاء، وموافاةً له في محل سلطانه، وإعانةً للإنسان على نفسه، وهذا مخالف للشرع والعقل، بل تجنُّبُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢/ ٣٤١، والطبراني في (الصغير، (١٠٤)، من حديث أبي هريرة، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) من عاه الشيء: إذا أصابته عاهة.

الدخول إلى أرضه من بابِ الحِمية التي أرشد الله سبحانه إليها، وهي حمية عن الأمكنة، والأهوية المؤذية.

وأما نهيه عن الخروج من بلده، ففيه معنيان:

أحدُهما: حمل النفوس على الثقة بالله، والتوكل عليه، والصبرِ على أقضيته، والرُّضي بها.

والثاني: ما قاله أثمة الطب: أنه يجب على كل محترز مِن الوباء أن يُخْرِجَ عن بدنه الرطوبات الفضلية، ويُقلل الغذاء، ويميل إلى التدبير المجفف من كل وجه إلا الرياضة والحمام، فإنهما مما يجب أن يُحذرا، لأن البدن لا يخلو غالباً من فضل رديء كامن فيه، فتثيرُه الرياضة والحمام، ويخلطانه بالكيموس<sup>(۱)</sup> الجيد، وذلك يجلب علة عظيمة، بل يجب عند وقوع الطاعون السكون والدَّعة، وتسكين هيجان الأخلاط، ولا يمكن الخروجُ من أرضِ الوباءِ والسفر منها إلا بحركة شديدة، وهي مضرة جداً، هذا كلام أفضل الأطباء المتأخرين، فظهر المعنى الطبي من الحديث النبوي، وما فيه مِن علاج القلب والبدن وصلاجهما.

فإن قيل: ففي قول النبي ﷺ: (لا تخرجوا فراراً منه)، ما يُبطل أن يكونَ أراد هذا المعنى الذي ذكرتموه، وأنه لا يمنع الخروجَ لعارض، ولا يحبس مسافراً عن سفره.

قيل: لم يقل أحدٌ، طبيبٌ ولا غيرُه: إن الناس يتركون حركاتِهم عند الطواعين، ويصيرون بمنزلة الجمادات، وإنما ينبغي فيه التقلُّل من الحركة بحسب الإمكان، والفارُّ منه لا موجب لحركته إلا مجرد الفيرار منه، ودعتُه وسكونُه أنفع لقلبه وبدنه، وأقربُ إلى توكله على الله تعالى، واستسلامه لقضائه. وأما من لا يستغني عن الحركة، كالصناع، والأجراء، والمسافرين، والبُرُد، وغيرهم، فلا يقال لهم: اتركوا حركاتِكم جملة، وإن أُمِرُوا أن يتركوا منها ما لا حاجة لهم إليه، كحركة المسافر فارًا منه. والله تعالى أعلم.

وفي المنع من الدخول إلى الأرض التي قد وقع بها عِدة حِكم:

أحدها: تجنب الأسباب المؤذية، والبعدُ منها.

الثاني: الأخذُ بالعافية التي هي مادةُ المعاشِ والمعاد.

الثالث: أن لا يستنشِقُوا الهواءَ الذي قد عَفِنَ وفَسَدَ فيمرضونَ.

الرابع: أن لا يُجاوروا المرضى الذين قد مَرِضُوا بذلك، فيحصل لهم بمجاورتهم مِن جنس أمراضهم. وفي «سنن أبي داود» مرفوعاً: «إن مِن القرفِ التلف»(٢). قال ابن قتيبة: القرف: مداناة الوباء، ومداناة المرضى.

الخامس: حمية النفوس عن الطيرة والعَدوى، فإنها تتأثر بهما، فإن الطِّيرة على من تطيرَ بها.

وبالجملة ففي النهي عن الدخول في أرضه الأمر بالحذر والجمية، والنهي عن التعرض لأسباب التلف، وفي النهي عن الفرار منه الأمر بالتوكل، والتسليم، والتفويض، فالأول: تأديب وتعليم، والثاني: تفويض وتسليم.

<sup>(</sup>١) كلمة يونانية، تطلق على الطعام بعد هضمه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٩٢٣)، من حديث فروة بن مسيك، بإسنادٍ ضعيف فيه راوٍ لم يسمُّ.

وفي «الصحيح»: أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، حتى إذا كان بِسَرْغ، لقيه أبو عُبَيدة بنُ الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال لابن عباس: ادعُ لي المهاجرين الأولين، قال: فدعوتُهم، فاستشارهم، وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال له بعضهم: خرجتَ لأمر، فلا نرى أن تَرْجِعَ عنه. وقال آخرون: معك بقيةُ الناس، وأصحابُ رسول الله هم نرى أن تُقْلِمَهم على هذا الوبّاء، فقال عمر: ارتفعوا عني، ثم قال: ادعُ لي الأنصار، فدعوتُهم له، فاستشارهم، فسلكوا سبيلَ المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني، ثم قال: ادع لي من ها هنا مِن مشيخة قريش مِن مُهاجِرة الفتح، فدعوتهم له، فلم يختلف عليه منهم رجلان، قالوا: نرى أن ترجعَ بالناس ولا تُقْلِمهُم على هذا الوباء، فأذّن عمر في الناس إني مصبح على ظَهْرٍ، فأصبحوا عليه، فقال أبو عبيدة بن الجراح: يا أميرَ المؤمنين؛ أفرَاراً من قدر اللهِ تعالى؟ قال: لو غيرك قالها يا أبا عُبيدة، نعم نَفِرُ مِنْ قَدْرِ الله تعالى؛ أن رعيتها الخصبة رعيتها بقدر الله تعالى، وإن أبا عبيدة رعيتها بقدر الله تعالى؟ قال: فجاء عبدُ الرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض حاجاته، وعني عندي في هذا علماً، سمعتُ مِن رسول الله علي يقول: "إذا كانَ بِأرْضٍ وَأنتُمْ بِهَا، فَلا تَخْرُجُوا فِرَاراً مِنهُ، وَإذا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَقْدَمُوا عَلَيْه».

#### فصل: في هديه في داء الاستسقاء وعِلاجِه

في «الصحيحين»: من حديث أنس بن مالك، قال: "قَدِمَ رهط مِنْ عُرَيْنَة وعُكُل على النَّبِي ﷺ فاجْتَوَوُا المدينة، فشكوا ذلك إلى النبي ﷺ فقال: "لو خرجتُم إلى إبل الصدقة فشربتم مِن أبوالها وألبانها»، ففعلوا، فلما صحُّوا، عمدوا إلى الرُّعَاةِ فقتلُوهم، واستاقُوا الإبل، وحَاربُوا الله ورسوله، فبعث رسولُ الله ﷺ في آثارهم، فأخِذُوا، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُم وأَرْجُلَهُم، وسَمَلَ أَعْيَنَهُمْ، وألقاهم في الشمس حتَّى ماتوا (٢).

والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء، ما رواه مسلم في «صحيحه» في هذا الحديث أنهم قالوا: «إنا اجتوينا المدينة، فعظمت بطوننا، وارتهشت أعضاؤنا» وذكر تمام الحديث. . والجوى: داء من أدواء الجوف، والاستسقاء: مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلّل الأعضاء فتربو لها إما الأعضاء الظاهرة كلها، وإما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذاء والأخلاط، وأقسامه ثلاثة: لحمى وهو أصعبها، وزقي، وطبلي.

ولما كانت الأدوية المحتاجُ إليها في علاجه هي الأدوية الجالبة التي فيها إطلاق معتدل، وإدرار بحسب الحاجة، وهذه الأمور موجودة في أبوال الإبل وألبانها، أمرهم النبي على بشربها، فإن في لبن اللقاح جلاءً وتلييناً، وإدراراً وتلطيفاً، وتفتيحاً للسدد، إذ كان أكثرُ رعيها الشيح، والقيصوم، والبابونج، والأقحوان، والإذخر، وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٣٠)، ومسلم (٢٢١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٨٥)، ومسلم (١٦٧١).

وهذا المرضُ لا يكون إلا مع آفة في الكبد خاصة، أو مع مشاركة، وأكثرها عن السدد فيها، ولبن اللَّقاح العربية نافع من السدد، لما فيه من التفتيح والمنافع المذكورة.

قال الرازي: لبن اللّقاح يشفي أوجاع الكبد، وفساد المزاج، وقال الإسرائيلي: لبن اللقاح أرقً الألبان، وأكثرها مائية وحِدَّة، وأقلها غذاء، فلذلك صار أقواها على تلطيف الفضول، وإطلاق البطن، وتفتيح السدد، ويدل على ذلك ملوحتُه اليسيرة التي فيه لإفراط حرارة حيوانية بالطبع، ولذلك صار أخصَّ الألبان بتطرية الكبد، وتفتيح سددها، وتحليلِ صلابة الطحال إذا كان حديثاً، والنفع من الاستسقاء خاصة إذا استُعمل لحرارته التي يخرج بها من الضرع مع بول الفصيل، وهو حار كما يخرج من الحيوان، فإن ذلك مما يزيد في ملوحته، وتقطيعه الفضول، وإطلاقه البطن، فإن تعذر انحداره وإطلاقه البطن، وجب أن يُطلق بدواء مسهل.

قال صاحب «القانون»: ولا يلتفت إلى ما يقال من أن طبيعة اللبن مضادة لِعلاج الاستسقاء. قال: واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء برفق، وما فيه مِن خاصية، وأن هذا اللبن شديدُ المنفعة، فلو أن إنساناً أقام عليه بدل الماء والطعام شُفِيَ به، وقد جُرَّبَ ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العرب، فقادتهم الضرورةُ إلى ذلك، فعُوفوا. وأنفع الأبوال: بول الجمل الأعرابي، وهو النجيب، انتهى.

وفي القصة: دليل على التداوي والتطبب، وعلى طهارة بول مأكول اللحم، فإن التداوي بالمحرمات غير جائزُ، ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم، وما أصابته ثيابُهم من أبوالها للصلاة، وتأخيرُ البيان لا يجوزُ عن وقت الحاجة،

وعلى مقاتلة الجاني بمثل ما فعل، فإن هؤلاء قتلوا الراعي، وسملُوا عينيه، ثبت ذلك في «صحيح مسلم»،

وعلى قتل الجماعة، وأخذ أطرافهم بالواحِد،

وعلى أنه إذا اجتمع في حق الجاني حدَّ وقصاص استوفيا معاً، فإن النَّبي ﷺ قطع أيديَهم وأرجُلَهم حداً لله على حِرابهم، وقَتَلَهُم لِقتلهم الراعِي،

وعلى أن المحارب إذا أخذ المال، وقتل، قُطِعَت يده ورجله في مقام واحد وقُتِلَ،

وعلى أن الجنايات إذا تعددت، تغلُّظت عقوباتُها، فإن هؤلاء ارتدُّوا بعد إسلامهم، وقتلوا النفس، ومثلُوا بالمقتول، وأخذوا المال، وجاهروا بالمحاربة،

وعلى أن حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم، فإنه مِن المعلوم أن كُلَّ واحد منهم لم يُباشر القتل بنفسه، ولا سأل النبي ﷺ عن ذلك،

وعلى أن قتل الغيلة يُوجب قتل القاتل حداً، فلا يُسقطه العفو، ولا تعتبر فيه المكافأة، وهذا مذهبُ أهل المدينة، وأحدُ الوجهين في مذهب أحمد، اختاره شيخنا، وأفتى به.

#### فصل: في هديه في علاج الجرح

في «الصحيحين»: عن أبي حازم، أنه سمع سهلَ بن سعد يسأل عما دُووي به جرحُ رسول الله ﷺ يومَ أُحد، فقال: «جُرِحَ وَجهُه، وكُسِرَت رَبَاعِيته، وهُشِمَتِ البيضةُ على رأسه، وكانت فاطمة بنت

رسول الله ﷺ تغسِل الدم، وكان عليُّ بن أبي طالب يسكب عليها بالمِجَنِّ، فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة، أخذت قطعة حصير، فأحرقتها حتى إذا صارت رماداً ألصقته بالجرح فاستمسك الدم (() برماد الحصير المعمول من البَرْدِي، وله فِعل قوي في حبس الدم، لأن فيه تجفيفاً قوياً، وقلة لَذع، فإن الأدوية القوية التجفيف إذا كان فيها لذع هيَّجت الدم وجلبته، وهذا الرمادُ إذا نُفِخَ وحده، أو مع الخل في أنف الراعف قطعَ رُعافه.

وقال صاحب «القانون»: البَرْدِي ينفع مِن النزف، ويمنَعه، ويُذَرُّ على الجراحات الطرية، فَيَدْمُلُها، والقرطاس المصري كان قديماً يُعمل منه، ومزاجُه بارد يابس، ورمادُه نافع مِن أَكلَةِ الفم، ويحبِس نفث الدم، ويمنع القروح الخبيثة أن تسعى.

#### فصل: في هديه في العلاج بشرب العسل، والحجامة، والكي

في «صحيح البخاري»: عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، عن النَّبيِّ ﷺ، قال: «الشَّفَاءُ في أَلَاثٍ: شُرْبَةِ عَسَلٍ، وشُرْطَةٍ مِحْجَم، وَكَيَّةٍ نَار، وأَنَا أَنْهي أُمَّتي عَن الكَيِّ "''.

قال أبو عبد اللَّه المازَري: الأمراض الامتلائية: إما أن تكون دموية، أو صفراوية، أو بلغمية، أو سوداوية. فإن كانت دموية، فشفاؤها إخراج الدم، وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية، فشفاؤها بالإسهال [بالمسهل] (الله الذي يليق بكل خِلْط منها، وكأنَّه ﷺ نبه بالعسل على المسهلات، وبالحجامة على الفصد، وقد قال بعضُ الناس: إن الفصد [قد] الدخل في قوله: «شرطة محجم»، فإذا أعيا الدواء، فآخِرُ الطب الكيُّ، فذكره ﷺ في الأدوية، لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقُوى الأدوية، وحيث لا ينفع الدواء المشروب. وقولُه: «وأنا أنهى أمتي عن الكي»، وفي الحديث الآخر: «وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتُوي (الله على المناوي به) (١٠) لما فيه كُتُوي الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي. انتهى كلامه.

وقال بعض الأطباء: الأمراض المزاجية: إما أن تكون بمادة، أو بغير مادة، والمادية منها: إما حارة، أو باردة أو رطبة، أو يابسة، أو ما تركب منها، وهذه الكيفيات الأربع، منها كيفيتان فاعلتان؛ وهما الحرارة والبرودة، وكيفيتان منفعلتان؛ وهما الرطوبة واليبوسة، ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين استصحاب كيفية منفعِلة معها، وكذلك كان لكل واحد من الأخلاط الموجودة في البدن، وسائر المركبات كيفيتان: فاعلة ومنفعلة.

فحصل مِن ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هي التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط التي هي الحرارة والبرودة، فجاء كلام النبوة في أصل معالجة الأمراض التي هي الحارة والباردة على طريق التمثيل، فإن كان المرض حاراً عالجناه بإخراج الدم، بالفصد كان أو بالحجامة، لأن في ذلك استفراغاً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩١١)، ومسلم (١٧٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٨١).

<sup>(</sup>٣) زيادة من المملم، للمازري ـ والنقل منه ـ ٣/ ٩٨ ـ دار الغرب الإسلامي ط. الثانية ـ ١٩٩٢ ـ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٧٠٤)، ومسلم (٢٢٠٥)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٥) في «المعلم» للمازري ص ٩٩ ـ مصدر سابق (ولا يوجد الشفاء إلا فيه) إلخ. . .

للمادة، وتبريداً للمزاج، وإن كان بارداً عالجناه بالتسخين، وذلك موجود في العسل، فإن كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة، فالعسلُ أيضاً يفعل في ذلك لما فيه من الإنضاج، والتقطيع، والتلطيف، والجلاء، والتليين، فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق وأمن من نكاية المسهلات القوية.

وأما الكي: فلأن كلَّ واحد من الأمراض المادية، إما أن يكون حاداً فيكون سريع الإفضاء لأحد الطرفين فلا يحتاج إليه فيه، وإما أن يكون مزمناً، وأفضلُ علاجه بعد الاستفراغ الكيُّ في الأعضاء التي يجوز فيها الكيِّ، لأنه لا يكون مزمناً إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضو، وأفسدت مِزاجَه، وأحالت جميع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرها، فيشتعل في ذلك العضو، فيستخرج بالكي تلك المادة من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء الجزء الناري الموجود بالكي لتلك المادة.

فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أخذ معالجة الأمراض المادية جميعها، كما استنبطنا معالجة الأمراض الساذجة من قوله ﷺ: "إن شِدَّة الحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّم، فَأَبْرِ دُوهَا بالمَاءِ" (١).

فصل: وأما الحجامة، ففي «سنن ابن ماجه» من حديث جبارة بن المُغَلِّس، ـ وهو ضعيف ـ عن كثير بن سليم، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ﷺ: «مَا مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بي بِمَلإ إِلّا قَالُوا: يَا مُحَمدُا مُرْ أُمَّتَكَ بالحِجَامَة»(٢).

وروى الترمذي في الجامعه، من حديث ابن عباس هذا الحديث، وقال فيه: الحليك بالحِجَامَةِ يَا مُحَمَّد، (٣).

وفي (الصحيحين): من حديث طاووس، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ: «احتجم وأعطى الحجَّامَ أَجْرَه» (٤).

وفي «الصحيحين» أيضاً، عن حُميد الطويل، عن أنس، أن رسول الله ﷺ حجمَه أبو طَيبة، فأمر له بصاعين من طعام، وكلم مواليه، فخفَّفُوا عنه من ضَريبته، وقال: «خَيْرُ مَا تَداوَيْتُم بِهِ الحِجَامَة» (٥٠).

وفي «جامع الترمذي» عن عباد بن منصور، قال: سمعت عكرمة يقول: كان لابن عباس غِلمة ثلاثةٌ حَجَّامون، فكان اثنان يُغلَّان عليه، وعلى أهله، وواحد لحجمه، وحجم أهله. قال: وقال ابن عباس: قال نبي الله ﷺ: «نِعْمَ العَبْدُ الحَجَّامُ يَذْهَبُ بالدَّم، وَيُخِفُّ الصَّلْب، وَيَجْلُو البَصَر»، وقال: إن رسول الله ﷺ حيثُ عُرِجَ به، ما مرَّ على ملا مِن الملائكة إلا قالوا: «عَلَيْكَ بالحِجَامَةِ»، وقال: "إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فيه يَوْمَ سَبْعَ عَشَرة، ويَوْمَ تِسع عَشْرَة، ويَوْمَ إِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ» وقال: «إِنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُم بِهِ السَّعُوطُ واللَّذُودُ والحِجَامَةُ والمَشِيُّ»، وإن رسول الله ﷺ لُذَّ نقال: «مَنْ لَدَّني»؟ فكلُهم أمسكُوا، فقال: «لا يَبْقَىٰ أَحَدٌ في البَيْتِ إلا لُدَّ إلَّا العباس». قال: هذا حديث غريب، ورواه ابن ماجه (٢٠).

<sup>(</sup>١) تقدم في أول فصل: هديه في علاج الحمى ص ٧٢١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٤٧٩)، وهو ضعيف كما ذكر المصنف ولكنه صحيح بشواهده.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٦٩١)، ومسلم (١٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) هو بعض الآتي بعد حديثين. (٥) أخرجه البخاري (٥٦٩٦)، ومسلم (١٥٧٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (٢٠٥٣)، وابن ماجه (٣٤٧٨)، وكذا أحمد ١/ ٣٥٤، بسندٍ ضعيف لأجل عباد بن منصور.

قصل: وأما منافع الحجامة: فإنها تُنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصدُ لأعماق البدن أفضلُ، والحِجامة تستخرِجُ الدم من نواحي الجلد.

قلت: والتحقيق في أمرها وأمر الفصد، أنهما يختلفان باختلاف الزمان، والمكان، والأسنان، والأمزجة، فالبلاد الحارة، والأزمنة الحارة، والأمزجة الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير، فإن الدم ينضج ويرق ويخرج إلى سطح الجسد الداخل، فتُخرِجُ المحجامة ما لا يُخرجه الفصد، ولذلك كانت أنفع للصبيان مِن الفصد، ولمن لا يقوى على الفصد، وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة فيها أنفع وأفضل من الفصد. وتُستحب في وسط الشهر، وبعد وسطه. وبالجملة، في الربع الثالث من أرباع الشهر، لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ، وفي آخره يكون قد سكن، وأما في وسطه وبُعَيْدَه، فيكون في نهاية التزيد.

قال صاحبُ «القانون»: ويُؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر، لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت، ولا في آخره لأنها تكون قد نقصت، بل في وَسَطِ الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها لتزايد النور في جُرم القمر. وقد رُوي عن النبي ﷺ، أنه قال: «خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُم بِهِ الحِجَامَةُ والفَصد». انتهى.

وقوله ﷺ: ﴿ خَير ما تداويتم به الحجامة ﴾ إشارة إلى أهل الحجاز ، والبلاد الحارة ، لأن دِماءهم رقيقة ، وهي أميلُ إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسد ، واجتماعها في نواحي الجلد ، ولأن مسام أبدانهم واسعة ، وقواهم متخلخِلة ، ففي الفصد لهم خطر ، والحِجامة تفرُّق اتصالي إرادي يتبعه استفراغ كُلي من العروق ، وخاصة العروق التي لا تُفصد كَثيراً ، ولِفصد كُلِّ واحد منها نفع خاص :

ففصدُ الباسليق: ينفع مِن حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدم، وينفع من أورام الرئة، وينفع من الشَّوْصَة (٢) وذات الجنب وجميع الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الوَرك.

وفصد الأكحل: ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دموياً، وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن.

وفصد القيفال(٣٠): ينفع مِن العِلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة الدم أو فساده.

وفصد الودجين: ينفع من وجع الطُّحال، والربو، والبَّهَر، ووجع الجبين.

والحجامة على الكاهل: تنفع من وجع المَنْكِبِ والحلق.

والحجامة على الأخدعين، تنفع من أمراض الرأس، وأجزائه، كالوجه، والأسنان، والأذنين، والعينين، والأنف، والحلق إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده، أو عنهما جميعاً. قال أنس

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٩٦)، ومسلم (١٥٧٧)، من حديث أنس، بدون ذكر «الفصد»، وإنما وردت في حديث علي كما في اشرح الزرقاني» ٤٩٠/٤ وقال: في إسناده حسين بن عبد الله بن ضميرة، كذبه مالك وغيره.

<sup>(</sup>٢) وجع بسبب ريح في بطن الإنسان. (٣) عرق في الذراع.

رضي الله تعالى عنه: كان رسولُ الله على يحتجِمُ في الأَخْدَعَيْنِ والكَاهِلِ('). وفي «الصحيحين" عنه: كان رسولُ الله على يَحتجِم ثلاثاً: واحدةً على كاهله، واثنتين على الأَخْدَعَيْنِ(''). وفي «الصحيح": عنه، أنه احتجم وهو محرم في رأسه لِصُداع كان به (''). وفي «سنن ابن ماجه» عن علي، نزل جبريلُ على النبي على النبي على بحجامة الأخدعين والكاهل (نا). وفي «سنن أبي داود» من حديث جابر، أنّ النبي على «احتجم في وركه من وثء كان به (٥٠).

فصل: واختلف الأطباءُ في الحِجامة على نُقرة القَفا، وهي القَمَحْدُوَة. وذكر أبو نعيم في كتاب «الطب النبوي» حديثاً مرفوعاً: «عَلَيْكُم بالحِجَامَةِ فِي جَوْزَةِ القَمَحْدُوَة، فإنَّها تَشْفِي مِنْ خَمْسَةِ أَدُواءٍ»، ذكر منها الجُذَام (١٦).

وفي حديث آخر: «عَلَيْكُم بالحِجَامة في جَوْزَةِ القَمَحْدُوَة، فإنَّها شِفَاءٌ مِنْ اثْنَيْن وسَبْعِينَ دَاءً»(٧٠).

فطائفة منهم استحسنته وقالت: إنها تنفعُ مِن جَحْظِ العين، والنُّتوءِ العارض فيها، وكثير من أمراضها، ومن ثِقل الحاجبين والجَفن، وتنفع مِن جَرَبه. وروي أن أحمد بن حنبل احتاج إليها، فاحتجم في جانبي قفاه، ولم يحتجم في النُّقرة. وممن كرهها صاحب «القانون» وقال: إنها تُورث النسيان حقاً كما قال سيدنا ومولانا وصاحب شريعتنا محمد على الله ، فإن مؤخر الدماغ موضع الحفظ، والحجامة تذهبه. انتهى كلامه.

ورد عليه آخرون، وقالوا: الحديث لا يثبت، وإن ثبت فالحجامة إنما تُضعف مؤخر الدماغ إذا استعملت لِغير ضرورة، فأما إذا استعملت لغلبة الدم عليه، فإنها نافعة له طباً وشرعاً، فقد ثبت عن النبي على أنه احتجم في عدة أماكن مِن قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك، واحتجم في غير القفا بحسب ما دعت إليه حاجتُه.

فصل: والحِجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم، إذا استُعْمِلَت في وقتها، وتُنقي الرأس والفكين، والحِجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافِن، وهو عِرق عظيم عند الكعب، وتنفع من قُروح الفخذين والساقين، وانقطاع الطمث، والحِكة العارِضة في الأنثيين، والحِجامة في أسفل الصدر نافعة مِن دماميل الفخذ، وجَربه وبُثُورِه، ومن النَّقرِس والبواسير، والفيل<sup>(٨)</sup> وحِكة الظهر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۸۹۰)، والترمذي (۲۰۵۲)، وابن ماجه (۳٤۸۳)، بإسناد رجاله ثقات، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

 <sup>(</sup>٢) عزاه المصنف للصحيحين، ولم أجده عندهما، وإنما أخرجه أحمد ٣/ ١٩٢، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٩، وأصحاب السنن كما في
الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٦٩٨)، من حديث عبد الله بن بحينة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٣٤٨٢)، وفيه: أصبغ بن نباتة ضعيف، متروك الحديث.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣٨٦٣)، بإسناد صحيح. والوشه: وجع في العضو من غير كسر.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الجامع الصغير؛ لأبي نعيم من حديث صهيب، وهو في اضعيف الجامع؛ (٣٧٥٨).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبراني (٧٣٠٦)، من حديث عبد الحميد بن صيفي عن أبيه، عن جده. وقال الهيثمي في «المجمع» ٥/ ٩٤: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٨) داء يحدث من غلظ في القدم.

## فصل: في هديه في أوقات الحجامة

روى الترمذي في «جامعه»: من حديث ابن عباس يرفعه: «إِنَّ خَيْرَ ما تَحتَجِمُون فيه يَوْمُ سَابِعَ عَشرَة، أو تاسِعَ عشرة، ويومُ إحدى وعشرين (١٠).

وفيه عن أنس: كان رسولُ الله ﷺ يحتجم في الأخدعين والكاهِلِ، وكان يحتجم لِسبعة عشر، وقي إحدى وعشرين (٢).

وفي «سنن ابن ماجه» عن أنس مرفوعاً: «مَنْ أَرادَ الحِجَامَة فَلْيَتَحَرَّ سَبْعَةَ عَشَرَ، أَوْ تَسْعَة عَشَرَ، أَو إِخْدَى وعشرين، لا يَتَبَيَّغ بِأَحَلِكُم الدَّمُ فَيَقْتُلُه»<sup>(٣)</sup>.

وفي «سنن أبي داودً» مِن حديث أبي هريرة مرفوعاً : «مَن احْتَجَم لِسَبْع عَشْرَةً ، أَوْ تِسْعَ عَشْرَةً ، أَوْ إِحْدَىٰ وَهِشْرِين ، كَانَتْ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ»<sup>(٤)</sup> ، وهذا معناه : من كل داء سببُه غلبة الدم.

وهذه الأحاديث موافقة لما أجمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني، وما يليه من الربع الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره، وإذا استُعمِلَتْ عند الحاجة إليها نفعت أي وقت كان من أول الشهر وآخره.

قال الخلاَّل: أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجِمُ أيَّ وقت هاج به الدم، وأيَّ ساعة كانت.

وقال صاحب «القانون»: أوقاتُها في النهار: الساعة الثانية أو الثالثة، ويجبُ توقيها بعد الحمَّام إلا فيمن دَمُه غليظ، فيجب أن يستجمً، ثم يستجم ساعة، ثم يحتجم، انتهى.

وتكره عندهم الحجامة على الشبع، فإنها ربما أورثت سُدَداً وأمراضاً رديثة، لا سيما إذا كان الغداء رديثاً غليظاً. وفي أثر: «الحجامة على الريق دواء، وعلى الشبع داء، وفي سبعة عشر من الشهر شفاء»(٥).

واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز من الأذى وحفظاً للصحة، وأما في مُداواة الأمراض، فحيثما وُجد الاحتياجُ إليها وجب استعمالها. وفي قوله: «لا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله»، دلالة على ذلك، يعني: لئلا يتبيغ، فحذف حرف الجر مع (أن)، ثم حذفت (أن). والتبيغ: الهَيْج، وهو مقلوب البغي، وهو بمعناه، فإنه بغي الدم وهيجانه. وقد تقدم أن الإمام أحمد كان يحتجم أيَّ وقت احتاج من الشهر.

فصل: وأما اختيارُ أيامِ الأسبوع للحجامة، فقال الخلال في الجامعه»: أخبرنا حرب بن إسماعيل، قال قلتُ لأحمد: تكره الحجامة في شيء من الأيام؟ قال: قد جاء في الأربعاء والسبت.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٠٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٠٥١)، وقال: حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٣٤٨٦)، وقال البوصيري: الإسناد ضعيف لضعف النهاس بن قهم، وأشار إلى أن المتن صحيح، لكن للحديث ما يؤيده كما ترى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٨٦١)، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٥) ذكره الديلمي في المأثور الخطاب، (٢٧٧٦)، بلا سند عن أنس.

وفيه: عن الحسين بن حسان، أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الحجامة: أي يوم تُكره؟ فقال: في يوم السبت، ويوم الأربعاء، ويقولون: يوم الجمعة.

وروى الخلال، عن أبي سلمة وأبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعاً: «مَنِ احْتَجَمَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ، فَأَصَابَهُ بَيَاضٌ أَوْ بَرَصٌ، فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ (١).

وقال الخلال: أخبرنا محمد بن علي بن جعفر، أن يعقوب بن بختان حدثهم، قال: سئل أحمد عن النَّورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء، فكرهها وقال: بلغني عن رجل أنه تنوَّر واحتجم ـ يعني يوم الأربعاء ـ، فأصابه البَرَصُ. قلتُ له: كأنه تهاون بالحديث؟ قال: نعم.

وفي كتاب «الأفراد» للدارقطني، من حديث نافع قال: قال لي عبد اللَّه بن عمر: تبيَّغ بي الدم، فابْغ لي حجَّاماً، ولا يكن صبياً ولا شيخاً كبيراً، فإني سمعتُ رسول الله على يقول: «الحجَّامَةُ تَزِيدُ الحَافِظُ حِفْظاً، والعَاقِلَ عَقْلاً، فاختجمُوا عَلَىٰ اسْم اللَّهِ تعَالىٰ، ولا تَحْتَجمُوا الخَمِيسَ، والجُمُعَة، والسَّبت، والأحَد، واحْتَجمُوا الإثنين، وما كانَ مِنْ جُذَامٍ ولا بَرَص، إلا نَزلَ يوم الأربعاء»(٢). قال الدارقطني: تفرَّد به زياد بن يحيى. وقد رواه أيوب عن نافع، وقال فيه: «واحتجمُوا يَوْمَ الاثنين والثلاثاء، ولا تَحْتَجمُوا يومَ الأربعاء».

وقد روى أبو داود في اسننه من حديث أبي بكرة، أنه كان يكره الحِجَامَةَ يَوْمَ الثلاثاء، وقال: إن رسول الله ﷺ قال: «يَوْمُ الثَّلاَثَاءِ يَوْمُ الدَّم وفِيهِ سَاعَةٌ لا يَرْقَأُ فِيهَا الدَّمُ» (٣).

فصل: وفي ضمن هذه الأحاديث المتقدمة استحبابُ التداوي، واستحبابُ الحِجَامَة، وأنها تكون في الموضع الذي يقتضيه الحالُ، وجوازُ احتجام المحرم وإن آل إلى قطع شيء مِن الشعر، فإن ذلك جائز، وفي وجوب الفدية عليه نظر، ولا يقوى الوجوبُ، وجوازُ احتجام الصائم، فإن في اصحيح البخاري، أن رسول الله على المحتجم وهو صائم، أن ولكن هل يفطر بذلك، أم لا؟ مسألة أخرى، الصواب: الفطر بالحجامة، لصحته عن رسول الله على من غير معارض، وأصح ما يعارض به حديث حجامته وهو صائم؛ ولكن لا يدل على عدم الفطر إلا بعد أربعة أمور: أحدها: أن الصوم كان فرضاً. الثاني: أنه كان مقيماً. الثالث: أنه لم يكن به مرض احتاج معه إلى الحجامة. الرابع: أن هذا الحديث متأخر عن قوله: «أفطر الحَاجِمُ والمَحْجُوم» (٥).

فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع، أمكن الاستدلالُ بفعله ﷺ على بقاء الصوم مع الحجامة، وإلا فما المانع أن يكون الصومُ نفلاً يجوزُ الخروجُ منه بالحجامة وغيرها، أو مِن رمضان لكنه في السفر، أو يكون من رمضان في الحضر، لكن دعت الحاجة إليها كما تدعو حاجة مَن به مرض إلى الفطر، أو يكون فرضاً من رمضان في الحضر مِن غير حاجة إليها، لكنه مُبقًى على الأصل، وقوله ﷺ: «أفطر الحاجم

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ٤٠٩/٤، والبيهقي ٩/ ٣٤٠، وسكت عنه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: سليمان بن أرقم متروك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٤٨٧)، والحاكم ٤٠٩/٤، وقال الحاكم: رواة هذا الحديث كلهم ثقات غير عثمان بن جعفر فإني لا أعرفه بعدالة أو جرح، وتعقبه الذهبي بقوله: هو واو.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٨٦٢)، وفيه كيسة بنت أبي بكرة، قال الحافظ في «التقريب»: لا يعرف حالها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٩٣٩)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) أخرَجه أبو داود (٢٣٦٩)، وابن ماجه (١٦٨١)، والحاكم ٤٢٨/١، من حديث شداد بن أوس، وهو حديث صحيح.

والمحجوم»، ناقل ومتأخر، فيتعيَّن المصيرُ إليه، ولا سبيل إلى إثبات واحدة من هذه المقدمات الأربع، فكيف بإثباتها كلها.

وفيها دليل على استئجار الطبيب وغيره مِن غير عقد إجارة، بل يُعطيه أجرة المثل، أو ما يُرضيه. وفيها دليل على جواز التكسب بصناعة الحِجامة، وإن كان لا يَطيب للحر أكلُ أجرته من غير تحريم عليه، فإن النبي عليه أعطاه أجره، ولم يمنعه من أكله، وتسميته إياه خبيثاً كتسميته للثوم والبصل خبيثين، ولم يلزم مِن ذلك تحريمهما.

وفيها دليل على جواز ضرب الرجل الخراجَ على عبده كُلَّ يوم شيئاً معلوماً بقدر طاقته، وأن للعبد أن يتصرف فيما زاد على خراجه، ولو منع من النصرف لكان كسبه كله خراجاً ولم يكن لتقديره فائدة، بل ما زاد على خراجه فهو تمليك من سيده له يتصرف فيه كما أراد، والله أعلم.

#### فصل: في هديه ﷺ في قطع العروق والكي

ثبت في «الصحيح» من حديث جابر بن عبد الله، أن النبي ﷺ بعث إلى أبي بن كعب طبيباً، فقطع له عِرقاً وكواه عليه (١).

ولما رُمي سعد بن معاذ في أَكْحَلِهِ حسمه النبيُّ ﷺ ثم وَرِمَتْ، فحسمه الثانية (٢). والحسم: هو الكي.

وفي طريق آخر: أن النبي ﷺ كوى سعدَ بن معاذ في أكحله بِمِشْقَصٍ، ثم حسمه سعد بن معاذ أو غيرهُ من أصحابه.

وفي لفظ آخر: أن رجلاً من الأنصار رُمِي في أَكْحَلِهِ بِمِشْقَص، فأمر النبيُّ ﷺ به فكُوي<sup>(٣)</sup>. وقال أبو عبيد: وقد أتى النبي ﷺ برجل نُعِتَ له الكَيُّ، فقال: «ا**كْوُوه وارْضِفُوه**» (٤). قال أبو

عبيد: الرضْفُ: الحجارة تُسخنُ، ثم يُكمد بها.

وقال الفضل بن دُكين: حَدثنا سَفيان، عن أبي الزَّبير، عن جابر، أن النبي ﷺ كواه في أَكْحلِه. وفي الصحيح البخاري، من حديث أنس، أنه كُوِيَ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ والنَّبِيُ ﷺ حَيُّ (٥٠).

وَفِي الترمذي، عن أنْس، أن النبي ﷺ «كوى أُسعدُ بْنَ زُرَارَةَ مِنَ الشَّوْكَةَ»<sup>(٢)</sup>. وقد تقدم الحديث المتفق عليه وفيه: «وما أحِبُّ أنْ أَكْتَوِي» وفي لفظ آخر: «وأنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الكَيِّ»(٧).

وفي اجامع الترمذي، وغيره عن عِمران بن حصين، أن النبي ﷺ نهى عن الكيّ قال: فابْتُلِينَا فَاتْتَوَيْنَا فِما أَفْلَحْنَ وَلا أَنْجَحْنَ (^^).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۲۰۷). (۲) أخرجه أحمد ۱۳/۳۱۳، ومسلم (۲۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٣٠٣/٣، والحاكم ٤١٧/٤، من حديث جابر، وسكت عنه الحاكم وكذا الذهبي، وفيه عنعنة الأعمش، وهو مدلس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (١٩٥١٧)، وأحمد ٢٩٠/١، والحاكم ٤١٧/٤، من حديث ابن مسعود، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٧١٩). (٦) رواه الترمذي (٢٠٥٠)، وقال: حسن غريب.

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه ص ٧٣٣.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي (٢٠٤٩)، وأبو داود (٣٨٦٥)، وابن ماجه (٣٤٩٠)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

قال الخطابي: إنما كوى سعداً ليرقأ الدمُ مِن جرحه، وخاف عليه أن يَنْزِفَ فيهلِك، والكي مستعمل في هذا الباب، كما يُكوى من تُقطع يدُه أو رجله. وأما النهي عن الكي، فهو أن يكتوي طلباً للشفاء، وكانوا يعتقِدُون أنه متى لم يكتو هلك، فنهاهم عنه لأجل هذه النية. وقيل: إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة، لأنه كان به ناصور، وكان موضعه خطراً، فنهاه عن كيَّه، فيُشبه أن يكون النهي منصرفاً إلى الموضع المخوف منه، والله أعلم.

وقال ابن قتيبة: الكي جنسان: كي الصحيح لئلا يعتَلَّ، فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل مَن اكتوى، لأنه يُريد أن يدفع القدر عن نفسه. والثاني: كي الجرح إذا نَغِلَ، والعضوِ إذا قُطِعَ، ففي هذا الشفاءُ. وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوزُ أن ينجَع، ويجوز أن لا ينجع، فإنه إلى الكراهة أقرب. انتهى.

وثبت في «الصحيح» في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب «أنهم الذين لا يَسْتَرَقُون ولا يَكتوون ولا يتطيّرون، وعلى ربهم يتوكلون»(١١).

فقد تضمنت أحاديثُ الكي أربعةً أنواع، أحدُها: فعله؛ والثاني: عدمُ محبته له، والثالث: الثناء على من تركه، والرابع: النهي عنه، ولا تعارضَ بينها بحمدِ الله تعالى، فإن فعله يدل على جوازه، وعدمَ محبته له لا يدلُّ على المنع منه. وأما الثناءُ على تاركه، فيدل على أن تركه أولى وأفضل. وأما النهي عنه، فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه، بل يفعل خوفاً من حدوث الداء، والله أعلم.

# فصل: في هديه ﷺ في علاج الصرع

أخرجا في «الصحيحين» من حديث عطاء بن أبي رباح، قال: قال ابنُ عباس: ألا أربك امرأةً من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأةُ السوداء، أتت النبيَّ ﷺ فقالت: إني أصرع، وإني أتكشّف، فادع الله لي، فقال: ﴿إِنْ شِعْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنّةُ، وإنْ شِعْتِ دَعَوْتُ الله لَكِ أَنْ يُعافِيَكِ»، فقالت: أصبر. قالت: فإني أتكشّف، فادعُ الله أن لا أتكشف، فدعا لها (٢٠).

قلتُ: الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيئة الأرضية، وصرعٌ من الأخلاطِ الرديئة. والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعِلاجه.

وأما صرئ الأرواح، فأثمتهم وعقلاؤهم يعترفون به، ولا يدفعونه، ويعترفون بأن علاجه بمقابلة الأرواح الشريفة الخيِّرة العُلوية لتلك الأرواح الشَّريرة الخبيثة، فتدافع آثارها، وتعارض أفعالها وتُبطلها، وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه، فذكر بعض عِلاج الصرع، وقال: هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببُه الأخلاط والمادة، وأما الصرع الذي يكون من الأرواح، فلا ينفع فيه هذا العلاج.

وأما جهلة الأطباء وسَقَطُهم وسِفْلَتُهم، ومن يعتقِدُ بالزندقة فضيلة، فأولئك يُنكِرون صرع الأرواح، ولا يُقرون بأنها تُؤثر في بدن المصروع، وليس معهم إلا الجهل، وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك، والحسُّ والوجود شاهد به، وإحالتهم ذلك على غلبة بعض الأخلاط هو صادق

<sup>(</sup>١) هو بعض حديث أخرجه البخاري (٥٧٥٢)، ومسلم (٢٢٠)، من حديث أبن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٥٢)، ومسلم (٢٢٦٥).

في بعض أقسامه لا في كلها. وقدماء الأطباء كانوا يُسمون هذا الصرع: المرضَ الإلهي، وقالوا: إنه من الأرواح، وأما جالينوس وغيرُه، فتأوَّلُوا عليهم لهذه التسمية، وقالوا: إنما سموه بالمرض الإلهي لكون هذه العلة تحدُث في الرأس، فتضر بالجزء الإلهي الطاهر الذي مسكنه الدماغ. وهذا التأويل نشأ لهم مِن جهلهم بهذه الأرواح وأحكامها، وتأثيراتِها، وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده. ومن له عقل ومعرفة بهذه الأرواح وتأثيراتِها يضحَكُ مِن جهل لهؤلاء وضعف عقولهم.

وعلاجُ هذا النوع يكون بأمرين: أمرٍ من جهة المصروع، وأمرٍ من جهة المعالج.

فالذي من جهة المصروع يكون بقوة نفسه، وصدق توجهه إلى فاطر هذه الأرواح وبارئها، والتعوّذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلبُ واللسان، فإن هذا نوعُ محاربة، والمحارب لا يتم له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرين: أن يكون السلاح صحيحاً في نفسه جيداً، وأن يكون الساعد قوياً، فمتى تخلّف أحدُهما لم يُغن السلاح كثير طائل، فكيف إذا عُدِمَ الأمران جميعاً، يكون القلب خراباً من التوحيد، والتوكل، والتقوى، والتوجه، ولا سلاح له.

والثاني: من جهة المعالج، بأن يكون فيه لهذان الأمران أيضاً، حتى إن من المعالجين من يكتفي بقوله: اخرُج منه، أو بقول: بسم الله، أو بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، والنبيُّ عَلَيْهُ كان يقول: الخرج عدو الله أنا رسول الله (١٠).

وشاهدتُ شيخنا يُرسِلُ إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه، ويقول: قال لك الشيخُ: اخرجي، فإن هذا لا يحِلُّ لك، فيُفيق المصروعُ وربما خاطبها بنفسه، وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب، فيُفيق المصروع ولا يُحِس بألم، وقد شاهدنا نحنُ وغيرُنا منه ذلك مراراً.

وكان كثيراً ما يقرأ في أذن المصروع: ﴿ أَفْكَ بِنُتُمْ أَنَّمَا خُلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا نُرْجَعُونَ ﴿ المومنون]. وحدثني أنه قرأها مرة في أذن المصروع، فقالت الروح: نعم، ومد بها صوته. قال: فأخذت له عصا، وضربته بها في عروق عنقه حتى كُلْت يداي من الضرب، ولم يَشُكُّ الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب، ففي أثناء الضرب قالت: أنا أُحِبُّه، فقلتُ لها: هو لا يحبك، قالت: أنا أريد أن أحبَّ به، فقلت لها: هو لا يريد أن يَحُجَّ معك، فقالت: أنا أدعه كرامةً لك، قال: قلتُ: لا ولكن طاعة لله ولرسوله، قالت: فأنا أخرجُ منه، قال: فقعد المصروع يلتفتُ يميناً وشمالاً، وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ، قالُوا له: وهذا الضرب كُلُّه؟ فقال: وعلى أي شيء يضرِبُني الشيخ ولم أذنب، ولم يشعر بأنه وقع به ضرب ألبة.

وكان يُعالَج بآية الكرسي، وكان يأمر بكثرة قراءتها المصروع ومن يُعالَجه بها، وبقراءة المعودتين.

وبالجملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه، لا يُنكره إلا قليلُ الحظ مِن العلم والعقل والمعرفة، وأكثرُ تسلط الأرواح الخبيثة على أهله تكونُ من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم وألسنتهم مِن حقائق الذكر، والتعاويذ، والتحصُّنات النبوية والإيمانية، فَتَلْقَى الروحُ الخبيثة الرجلَ أعزلَ لا سِلاح معه،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٤/ ١٧٠، من حديث يعلى بن مرة، وقال الهيشمي في اللجمع؛ ٦/٩: أخرجه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

وربما كان عُرياناً فيُؤثر فيه هذا. ولو كُشِفَ الغِطاء لرأيت أكثر النفوس البشرية صرعى لهذه الأرواح الخبيثة، وهي في أسرها وقبضتها تسوقُها حيث شاءت، ولا يُمكنها الامتناعُ عنها ولا مخالفتها، وبها الصرعُ الأعظم الذي لا يُفيق صاحبُه إلا عند المفارقة والمعاينة، فهناك يتحقق أنه كان هو المصروعَ حقيقة، وبالله المستعان.

وعلاج هذا الصرع باقتران العقل الصحيح إلى الإيمان بما جاءت به الرسلُ، وأن تكون الجنة والنارُ نُصبَ عينيه وقبلة قلبه، ويستحضر أهل الدنيا، وحلول المَثلات والآفات بهم، ووقوعَها خِلال ديارهم كمواقع القطر، وهُم صَرعى لا يُفيقون، وما أشدَّ داءَ هذا الصرع، ولكن لما عمَّتِ البليَّةُ به بحيث لا يرى إلا مصروعاً، لم يصر مستغرباً ولا مستنكراً، بل صار لكثرة المصروعين عينَ المستنكر المستغرَب خِلافه. فإذا أراد الله بعبد خيراً أفاق من لهذه الصرعة، ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين حوله يميناً وشمالاً على اختلاف طبقاتهم، فمنهم من أطبق به الجنون، ومنهم من يُفيق أحياناً قليلة، ويعود إلى جنونه، ومنهم من يُفيق مرة، ويُجن أخرى، فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقل، ثم يُعاوِدُه الصرع فيقع في التخبط.

فصل: وأما صرع الأخلاط فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب منعاً غير تام، وسببُه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير تامة، فيمتنعُ نفوذُ الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذاً تاماً مِن غير انقطاع بالكُلية، وقد تكون لأسباب أخر كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح، أو بُخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء، أو كيفية لاذعة، فينقبضُ الدماغُ لدفع المؤذي، فيتبعه تشنَّجُ في جميع الأعضاء، ولا يُمكن أن يبقى الإنسان معه منتصباً، بل يسقُطُ، ويظهر في فيه الزبدُ غالباً.

وهذه العلة تُعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤلم خاصة، وقد تُعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثها، وعُسر بُرئها، لا سيما إن تجاوز في السن خمساً وعشرين سنة، وهذه العلة في دماغه، وخاصةً في جوهره، فإن صرع لهؤلاء يكون لازماً. قال أبقراط: إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى يموتوا.

إذا عرف هذا، فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تُصرع وتتكشف، يجوز أن يكون صرعُها من هذا النوع، فوعدها النبي ﷺ الجنة بصبرها على هذا المرض، ودعا لها أن لا تتكشف، وخيَّرها بين الصبر والجنة، وبين الدعاء لها بالشفاء مِن غير ضمان، فاختارت الصبر والجنة.

وفي ذلك دليل على جواز تركِ المعالجة والتداوي، وأن علاج الأرواح بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل ما لا ينالُه عِلاجُ الأطباء، وأن تأثيره وفعله وتأثر الطبيعة عنه وانفعالها أعظمُ مِن تأثير الأدوية البدنية، وانفعال الطبيعة عنها، وقد جربنا هذا مراراً نحن وغيرنا، وعقلاء الأطباء معترفون بأن لفعل القوى النفسية وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب، وما على الصناعة الطبية أضرُّ مِن زنادقة القوم، وسِفَلتهم وجُهالهم. والظاهر: أن صرع هذه المرأة كان من هذا النوع، ويجوزُ أن يكونَ من جهة الأرواح، ويكون رسول الله ﷺ قد خيَّرها بين الصبر على ذلك مع الجنة، وبين الدعاء لها بالشفاء، فاختارت الصبر والستر. والله أعلم.

## فصل: في هديه ﷺ في علاج عِرق النَّسا

روى ابن ماجه في «سننه» من حديث محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «دَوَاءُ عِرْق النّسا أَلْيَةُ شَاةٍ أَعْرَابِيَّةٍ تُذَابُ، ثُمَّ تُجَرَّأُ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُشْرَبُ عَلَى الرِّيقِ في كُلُّ يَوْم جُزْءً» (١٠).

عِرق النساء: وجع يبتدىء مِن مَفْصل الوَرِك، وينزِل مِن خلف على الفخذ، وربما على الكعب، وكلما طَالت مدتُه، زاد نزولُه، وتُهزل معه الرجل والفَخِذُ. وهذا الحديثُ فيه معنى لغوي، ومعنى طبي، فأما المعنى اللغوي: فدليلٌ على جواز تسمية هذا المرض بعرق النَّسا خلافاً لمن منع هذه التسمية، وقال: النسا هو العرق نفسه، فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وهو ممتنع. وجواب هذا القائل من وجهين:

أحدهما: أن العرق أعم من النسا، فهو من باب إضافة العام إلى الخاص، نحو: كُل الدراهم أو يعضها.

الثاني: أن النسا هو المرض الحال بالعرق، والإضافة فيه من باب إضافة الشيء إلى محلُّهِ وموضعه. قيل: وسمي بذلك لأن ألمه يُنسِي ما سواه، وهذا العرق ممتد من مَفْصِلِ الوَرِك، وينتهي إلى آخر القدم وراءَ الكعب من الجانب الوحشي فيما بين عظم الساق والوتر.

وأما المعنى الطبي؛ فقد تقدم أن كلام رسولِ الله ولله والمان : أحدهما : عام بحسب الأزمان، والأماكن، والأشخاص، والأحوال. والثاني: خاص بحسب هذه الأمور أو بعضها، وهذا من هذا القسم، فإن هذا خطاب للعرب، وأهل الحجاز، ومن جاورهم، ولا سيما أعراب البوادي، فإن هذا العبلاج من أنفع العلاج لهم، فإن هذا المرض يحدث من يُبس، وقد يحدث من مادة غليظة لَزِجَة، فعلاجُها بالإسهال، والأليّة فيها الخاصيتان: الإنضاج، والتليين، ففيها الإنضاج، والإخراج. وهذا المرضُ يحتاج عِلاجُه إلى هذين الأمرين، وفي تعيين الشاة الأعرابية لِقلة فضولها، وصغر مقدارها، ولطف جوهرها، وخاصية مرعاها، لأنها ترعى أعشاب البر الحارة، كالشّيح، والقيشوم، ونحوهما، ولمنات إذا تغذّى بها الحيوانُ، صار في لحمه من طبعها بعد أن يُلطّفها تغذيه بها، ويُكسبها مزاجاً الطفّ منها، ولا سيما الألية، وظهور فعل هذه النباتات في اللبن أقوى منه في اللحم، ولكن الخاصية التي في الألية من الإنضاج والتليين لا تُوجد في اللبن، وهذا كما تقدم أن أدوية غالب الأمم والبوادي هي الأدوية المفردة، وعليه أطباء الهند. وأما الروم واليونان، فيعتنون بالمركّبة، وهم متفقون كُلّهم على أن مِن مهارة الطبيب أن يداوي بالغِذاء، فإن عجز فبالمُفرد، فإن عجز، فبما كان متفقون كُلّهم على أن مِن مهارة الطبيب أن يداوي بالغِذاء، فإن عجز فبالمُفرد، فإن عجز، فبما كان أقلًا تركساً.

وقد تقدم أن غالب عاداتِ العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة، فالأدوية البسيطة تُناسبها، وهذا لبساطة أغذيتهم في الغالب، وأما الأمراضُ المركبة، فغالباً ما تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافها، فاختيرت لها الأدوية المركبة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٣٤٦٣)، وقال البوصيري في «الزوائد» ٢١٦١: إسناده صحيح.

## فصل: في هديه ﷺ في علاج يبس الطبع، واحتياجه إلى ما يُمشيه ويُلينه

روى الترمذي في «جامعه» وابن ماجه في «سننه» من حديث أسماء بنت عميس، قالت: قال رسول الله ﷺ: «بِماذًا كُنْتِ تَسْتَمْشِينَ» ؟ قالت: بالشُّبْرُم، قال: «حَارٌ جَارٌ»، قالت: ثم استمشيتُ بالسَّنا، فقال: «لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَشْفِي مِنَ المَوْتِ لكَانَ السَّنا»؟(١).

وفي «سنن ابن ماجه» عن إبراهيم بن أبي عَبلة، قال: سمعت عبد اللَّه بن أمِّ حرام، وكان قد صلَّى مع رسول الله ﷺ يقول: «عَلَيْكُم بالسَّنا والسَّنُوت، فإنَّ فيما شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ داءٍ إلا السَّامُ»، قيل: يا رسول الله! وما السَّامُ؟ قال: «المَوْتُ»(٢).

قوله: «بماذا كنتِ تستمشين»؟ أي: تلينين الطبع حتى يمشي ولا يصير بمنزلة الواقف، فيؤذي باحتباس النجو، ولهذا سمي الدواء المسهل مَشِياً على وزن فعيل. وقيل: لأن المسهول يكثر المشي والاختلاف للحاجة، وقد روي: «بماذ تستشفين» ؟ فقالت: بالشبرم، وهو من جملة الأدوية اليتوعية (٣)، وهو قِشر عرق شجرة، وهو حارٌ يابس في الدرجة الرابعة، وأجوده المائل إلى الحمرة، الخفيفُ الرقيق الذي يُشبه الجلد الملفوف. وبالجملة فهو من الأدوية التي أوصى الأطباءُ بترك استعمالها لخطرها، وفرط إسهالها.

وقوله ﷺ: (حارٌ جارٌ) ويروى: (حارٌ يارٌ)، قال أبو عبيد: وأكثرُ كلامهم بالياء. قلت: وفيه قولان:

أحدهما: أن الحار الجار بالجيم: الشديد الإسهال، فوصفه بالحرارة، وشدة الإسهال وكذلك هو، قاله أبو حنيفة الدِّينَورِي.

والثاني ـ وهو الصواب ـ أن هذا من الإتباع الذي يُقصد به تأكيد الأول، ويكون بين التأكيد اللفظي والمعنوي، ولهذا يُراعون فيه إتباعه في أكثر حروفه، كقولهم: حَسَنٌ بَسَن، أي: كامل الحسن، وقولهم: حَسَن قَسَن بالقاف، ومنه شَيطان لَيْطَان، وحَار جَار، مع أن في الجار معنى آخر، وهو الذي يجر الشيء الذي يُصيبه مِن شدة حرارته وجذبه له، كأنه ينزعه ويسلخه. ويار: إما لغة في جار، كقولهم: صِهري وصِهريج، والصهاري والصهاريج، وإما إتباع مستقل.

وأما السنا: ففيه لغتان: المد والقصر، وهو نبت حِجازي أفضلُه المكي، وهو داوء شريف مأمون الغائلة، قريبٌ مِن الاعتدال، حارَّ يابس في الدرجة الأولى، يُسهِلُ الصفراء والسوداء، ويقوي جِرْمَ القلب، وهذه فضيلة شريفة فيه، وخاصيته النفعُ من الوسواس السوداوي، ومِن الشّقاق العارض في البدن، ويفتح العضل وينفع من انتشار الشعر، ومن القُمَّل والصُّداع العتيق، والجرب، والبثور، والبحرة، والصَّرع، وشرب مائه مطبوحاً أصلحُ مِن شربه مدقوقاً، ومقدارُ الشربة منه ثلائة دراهم، ومِن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۲۰۸۱)، وابن ماجه (۳٤٦١)، وأحمد ٣٦٩/٦، والحاكم ٢٠٠/٤، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه (۳٤٥٧)، والحاكم ٤/ ٢٠١، وقال البوصيري: في إسناده عمرو بن بكر السكسكي لا يحل الاحتجاج به،
 وصححه الحاكم، ورده الذهبي بقوله: عمر بن بكر اتهمه ابن حبان، وقال ابن عبدي: له مناكير.

<sup>(</sup>٣) كل نبات مسهل، وأشهره: الشيرم.

مائه خمسة دراهم، وإن طبخ معه شيء من زهر البنفسج والزبيب الأحمر المنزوع العَجَم، كان أصلح. قال الرازي: السناء والشاهترج يسهلان الأخلاط المحترقة، وينفعان من الجرب والحِكة، والشَّربة مِن كل واحد منهما من أربعة دراهم إلى سبعة دراهم.

وأما السنوت، ففيه ثمانية أقوال؛ أحدها: أنه العسل. والثاني: أنه رُبُّ عُكة السمن يخرجُ خططاً سوداء على السمن، حكاهما عمرو بن بكر السكسكي. الثالث: أنه حبُّ يشبه الكمون وليس به، قاله ابن الأعرابي. الرابع: أنه الكمون الكرماني. الخامس: أنه الرازيانج. حكاهما أبو حنيفة الدِّينوري عن بعض الأعراب. السادس: أنه الشَّبِتُ. السابع: أنه التمر، حكاهما أبو بكر بن السَّني الحافظ. الثامن: أنه العسل الذي يكون في زِقاق السمن، حكاه عبد اللطيف البغدادي. قال بعض الأطباء: وهذا أجدر بالمعنى، وأقرب إلى الصواب، أي: يخلط السناء مدقوقاً بالعسل المخالط للسمن، ثم يلعق فيكون أصلح من استعماله مفرداً لما في العسل والسمن من إصلاح السنا، وإعانته له على الإسهال. والله أعلم.

وقد روى الترمذيُّ وغيره من حديث ابن عباس يرفعه: «إنَّ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُم بِهِ السَّعُوطُ واللَّدُودُ والحِجامَةُ والمَشِيُّ؟ (١) والمَشِيُّ: هو الذي يمشي الطبعَ ويُلَيَّنُه ويُسَهِّلُ خُروجَ الخَارِجِ.

## فصل: في هديه ﷺ في علاج حِكة الحِسم وما يولد القَمل

في «الصحيحين» من حديث قتادة، عن أنس بن مالك قال: رخَّص رسولُ الله ﷺ لعبد الرحمٰن بن عوف، والزبيرِ بن العوَّام رضي الله تعالى عنهما في لُبس الحرير لِحكَّةٍ كانت بِهما(٢).

وفي رواية: أن عبد الرحمٰن بن عوف، والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما، شَكَوَا القَمْلَ إلى النبي ﷺ في غزاةٍ لهما، فرخَّص لهما في قُمُصِ الحريرِ، ورأيتُه عليهما (٣).

هذا الحديثُ يتعلق به أمران: أحدهما: فقهي، والآخر طبي.

فأما الفقهي: فالذي استقرت عليه سنتُه ﷺ إباحةُ الحرير للنساء مطلقاً، وتحريمه على الرجال إلا لحاجة ومصلحة راجحة، فالحاجة إمَّا مِن شدة البرد، ولا يجد غيره، أو لا يجد سُترةً سواه. ومنها: لباسه للجرب، والمرض، والحِكة، وكثرة القَمْل كما دل عليه حديثُ أنس هذا الصحيح.

والجواز: أصح الروايتين عن الإمام أحمد، وأصحُ قولي الشافعي، إذ الأصل عدمُ التخصيص، والرخصةُ إذا ثبتت في حقَّ بعض الأمة لمعنى تعدَّت إلى كُلِّ من وُجِدَ فيه ذلك المعنى، إذ الحُكْمُ يَعُم بعُمُوم سببه.

ومن منع منه، قال: أحاديثُ التَّحريم عامة، وأحاديثُ الرخصة يُحتمل اختصاصُها بعبد الرحمٰن بن عوف، والزبير، ويحتمل تعديها إلى غيرهما، وإذا احتُمِلَ الأمران كان الأخذ بالعموم أولى، ولهذا قال بعض الرواة في هذا الحديث: فلا أدري أبلغتِ الرُّخصةُ مَنْ بعدهما، أم لا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٠٤٨)، بإسنادِ ضعيف، لضعف عباد بن منصور.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٩١٩)، ومسلم (٢٠٧٦)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٧٦).

والصحيح: عمومُ الرخصة، فإنه عُرف خطاب الشرع في ذلك ما لم يُصرِّحُ بالتخصيص، وعدم إلحاق غير من رخَّص له أولاً به، كقوله لأبي بُردة في تضحيته بالجذعة من المَعْز: «تَجزيكَ ولَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدِ بَعْدَكَ» (١)، وكقوله تعالى لنبيه ﷺ في نكاح من وهبت نفسها له: ﴿ غَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠].

وتحريم الحرير إنما كان سداً للذريعة، ولهذا أبيح للنساء، وللحاجة، والمصلحة الراجحة، وهذه قاعدة ما حُرِّم لسد الذرائع، فإنه يُباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة، كما حَرُمَ النظر سداً لذريعة الفعل، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة، وكما حَرُمَ التنفلُ بالصلاة في أوقات النهي سداً لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس، وأبيحت للمصلحة الراجحة، وكما حَرُمَ ربا الفضل سداً لذريعة ربا النسيئة، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرايا، وقد أشبعنا الكلام فيما يَحِلُّ ويَحْرُمُ من لباس الحرير في كتاب: «التَّحبِير لما يَحِلُّ ويحرُم مِن لباس الحرير».

فصل: وأما الأمر الطبي: فهو أن الحرير من الأدوية المتخذة من الحيوان، ولذلك يعد في الأدوية الحيوانية، لأن مخرجَه مِن الحيوان، وهو كثيرُ المنافع، جليلُ الموقع، ومِن خاصيته تقويةُ القلب، وتفريحُه، والنفعُ من كثير من أمراضه، ومِن غلبة المِرة السوداء، والأدواء الحادثة عنها؛ وهو القلب، وتفريحُه، والنفعُ من كثير من أمراضه، وهو المستعمل في صناعة الطب حار يابس في الدرجة الأولى، وقيل: حار رطب فيها، وقيل: معتدل. وإذا اتَّخِذَ منه ملبوسٌ كان معتدل الحرارة في مزاجه، مسخناً للبدن، وربما برد البدن بتسمينه إياه.

قال الرازي: الإبريسَمُ أسخن من الكتان، وأبردُ من القطن، يربي اللحم، وكل لباس خشن، فإنه يُهزِل، ويصلب البشرة وبالعكس.

قلت: والملابسُ ثلاثة أقسام: قسم يُسخن البدن ويُدفئه، وقسم يُدفئه ولا يسخنه، وقسم لا يُسخنه ولا يسخنه، وقسم لا يُسخنه ولا يدفئه، إذ ما يسخنه فهو أولى بتدفئته، فملابس الأوبار والأصواف تُسخن وتُدفىء، وملابس الكتان والحرير والقطن تُدفىء ولا تُسخن، فثيابُ الكتّان باردة يابسة، وثيابُ الصوف حارة يابسة، وثياب القطنِ معتدلةُ الحرارة، وثيابُ الحريرِ ألينُ مِن القطن وأقل حرارة منه.

قال صاحب «المنهاج»: ولُبسه لا يُسخن كالقُطن، بل هو معتدل، وكُلُّ لباس أملسَ صقيل، فإنه أقلُّ إسخاناً للبدن، وأقلُّ عوناً في تحلل ما يتحلل منه، وأحرى أن يُلبس في الصيف، وفي البلاد الحارة. ولما كانت ثيابُ الحرير كذلك، وليس فيها شيء من اليُبس والخشونة الكائنين في غيرها، صارت نافعة مِن الحِكة، إذ الحِكة لا تكون إلا عن حرارة ويبس وخشونة، فلذلك رخَّص رسولُ الله على للزبير وعبد الرحمٰن في لباس الحرير لمداواة الحِكة، وثيابُ الحرير أبعدُ عن تولد القمل فيها، إذ كان مزاجها مخالفاً لمزاج ما يتولد منه القمل. وأما القسم الذي لا يُدفىء ولا يسخن، فالمتخذ مِن الحديد والرصاص، والخشب والتُراب، ونحوها.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۲۳۲.

فإن قيل: فإذا كان لباس الحرير أعدل اللباس وأوفَقَه للبدن، فلماذا حرمته الشريعة الكاملة الذي أباحت الطيبات، وحرمت الخبائث؟

قيل: هذا السؤال يجيب عنه كُلُّ طائفة مِن طوائف المسلمين بجواب، فمنكرو الحِكم والتَّعليل لما رُفعت قاعدة التعليل من أصلها لم يحتاجوا إلى جواب عن هذا السؤال. ومثبتو التعليل والحِكم وهم الأكثرون، منهم من يُجيب عن هذا بأن الشريعة حرَّمته لِتصبِرَ النفوسُ عنه، وتتركه لله، فتتاب على ذلك لا سيما ولها عوض عنه بغيره. ومنهم من يجيب عنه بأنه خلق في الأصل للنساء، كالحلية بالذهب، فَحَرُمَ على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء، ومنهم من قال: حرَّم لما يُورثه بملامسته للبدن من الأنوثة والتخنَّث، وضد الشهامة والرجولة، فإن لُبسه يكسب القلب صفة من صفات الإناث، ولهذا لا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنث والتأنث والرَّخاوة ما لا يخفى، حتى لو كان مِن أشهم الناس وأكثرِهم فحولية ورُجولية، فلا بد أن يَنْقُصَه لبسُ الحرير منها وإن لم يُذهبها، ومن غلظت طِباعُه وكَثُفَتُ عن فهم هذا، فليُسلَم للشارع الحكيم، ولهذا كان أصح القولين: أنه يحرُم على الولي أن يُلبسه الصبيً عن فهم هذا، فليُسلَم للشارع الحكيم، ولهذا كان أصح القولين: أنه يحرُم على الولي أن يُلبسه الصبيً عن فهم هذا، فليُسلَم للشارع الحكيم، ولهذا كان أصح القولين: أنه يحرُم على الولي أن يُلبسه الصبيً عن فهم هذا، فليُسلَم للشارع الحكيم، ولهذا كان أصح القولين: أنه يحرُم على الولي أن يُلبسه الصبيً عن فهم هذا، فليُسلَم للشارع الحكيم، ولهذا كان أصح القولين: أنه يحرُم على الولي أن يُلبسه الصبيً

وقد روى النسائي من حديث أبي موسى الأشعري، عن النبع على أنه قال: إن الله أحل لإناث أمتي الحرير والذهب، وحرمه على ذكورها، ، وفي لفظ: «حُرِّمَ لِباسُ الحريرِ والذَّهَبِ عَلَىٰ ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لإِنَائِهِم،(١)

وَفِي اصحيح البخاري، عن حذيفة قال: نهى رسولُ الله على عن لُبس الحرير والديباج، وأن يُجْلَسَ عليه، وقال: الهُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيا، وَلَكُم فِي الأَخِرَة، (٢).

#### فصل: في هديه ﷺ في علاج ذاتِ الجنب

روى الترمذي في «جامعه» من حديث زيدِ بن أرقم، أن النبي ﷺ قال: «تَداوَوْا مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ بالقُسْطِ البَحْرِي والزَّيْتِ، (٣٠٠ .

وذاتُ الجنب عند الأطباء نوعان: حقيقي وغيرُ حقيقي. فالحقيقي: ورم حار يَعْرِضُ في نواحي الجنب عن رياح المجنب في الغشاء المستبطن للأضلاع، وغير الحقيقي: ألم يُشبهه يَعْرِضُ في نواحي الجنب عن رياح غليظة مؤذية تحتقِن بين الصفاقات، فتحدِثُ وجعاً قريباً من وجع ذات الجنب الحقيقي، إلا أن الوجعَ في لهذا القسم ممدود، وفي الحقيقي ناخس.

قال صاحبُ: «القانون»: قد يعرِضُ في الجنب، والصِّفاقات، والعَضَل التي في الصدر، والأضلاع، ونواحيها أورام مؤذية جداً موجعة، تسمى شؤصة ويرساماً، وذات الجنب. وقد تكون أيضاً أوجاعاً في لهذه الأعضاء ليست مِن ورم، ولكن مِن رياح غليظة، فيظن أنها من لهذه العلة، ولا تكون منها. قال: واعلم أن كُلَّ وجع في الجنب قد يُسمى ذاتَ الجنب اشتقاقاً من مكان الألم، لأن

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ٨/ ١٦١، والترمذي (١٧٢٠)، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٣١)، بدون ذكر ﴿أَنْ يَجِلُسُ عَلَيْهَا﴾.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٠٧٩)، والحاكم ٢٠٢/٤، بإسناد ضعيف.

معنى ذات الجنب صاحبةُ الجنب، والغرض به ها هنا وجعُ الجنب، فإذا عَرَضَ في الجنب ألمٌ عن أي سبب كانَ نُسِبَ إليه، وعليه حُمِلَ كلام بقراط في قوله: إن أصحابَ ذات الجنب ينتفِعُون بالحمام. قيل: المراد به كُلُّ من به وجع جنب، أو وجعُ رثة مِن سوء مزاج، أو مِن أخلاط غليظة، أو لذاعة من غير ورم ولا حُمى.

قال بعضُ الأطباء: وأما معنى ذات الجنب في لغة اليونان، فهو ورم الجنب الحار، وكذلك ورم كل واحد من الأعضاء الباطنة، وإنما سمي ذاتَ الجنب ورم ذلك العضو إذا كان ورماً حاراً فقط.

ويلزم ذاتَ الجنب الحقيقي خمسةُ أعراض وهي: الحمى، والسعال، والوجع الناخِس، وضيق النفس، والنبض المنشاري<sup>(۱)</sup>.

والعلاج الموجود في الحديث، ليس هو لهذا القسم، لكن للقسم الثاني الكائن عن الريح الغليظة، فإن القسط البحري، وهو العود الهندي على ما جاء مفسراً في أحاديث أخر صنف من القُسط إذا دُق دقاً ناعماً وخلط بالزيت المسخن، ودُلِكَ به مكانُ الريح المذكور، أو لعق، كان دواءً موافقاً لذلك، نافعاً له، محللاً لمادته، مُذْهِباً لها، مقوياً للأعضاء الباطنة، مفتحاً للسُّد، والعودُ المذكور في منافعه كذلك.

قال المسبحي (٢): العود: حاريابس، قابض يحبِسُ البطن، ويُقوي الأعضاء الباطنة، ويطرُد الريح، ويفتح السُّدد، نافع من ذات الجنب، ويُذهب فضلَ الرطوبة، والعُود المذكور جيد للدماغ. قال: ويجوز أن ينفع القُسط مِن ذات الجنب الحقيقية أيضاً إذا كان حدوثها عن مادة بلغمية لا سيما في وقت انحطاط العلة، والله أعلم.

وذاتُ الجنب: من الأمراض الخطرة؛ وفي الحديث الصحيح عن أم سلمة، أنها قالت: بدأ رسولُ الله ﷺ بمرضه في بيت ميمونة، وكان كلما خَفَّ عليه، خرجَ وصلَّى بالناس، وكان كلما وجَد ثقلاً قال: «مُرُوا أبا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بالنَّاسِ»، واشتد شكواه حتى غُمِرَ عليه مِن شدة الوجع، فاجتمع عنده نساؤه، وعمَّه العباس، وأم الفضل بنت الحارثِ وأسماء بنت عميس، فتشاورُوا في لدَّه، فلدُّوه وهو مغمور، فلما أفاق قال: «مَنْ فعَلَ بي هٰذا، هٰذا مِنْ عَمَلِ نِسَاءٍ جِئْنَ مِنْ ها هنا»، وأشار بيده إلى أرض مغمور، فلما أفاق قال: «مَنْ فعَلَ بي هٰذا، هٰذا مِنْ عَمَلِ نِسَاءٍ جِئْنَ مِنْ ها هنا»، وأشار بيده إلى أرض الحبشة، وكانت أمُّ سلمة وأسماءُ لدَّتاه، فقالوا: يا رسول الله! خشينا أن يكون بكَ ذاتُ الجنب. قال: «فَيمَ لَذنتُموني؟» قالوا: بالعُود الهندي، وشيء من وَرْسٍ، وقطرات من زيت. فقال: «مَا كَانَ الله لِيُقْلِفَنِي بِلْلِكَ الدَّاءِ»، ثم قال: «حَرَمْتُ عَلَيْكُم أَنْ لا يَبْقَى في البَيْتِ أَحَدٌ إلَّا لُدَّ إلَّا عَمِّى العَبَّس» (٣).

وَفِي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لددنا رسولَ الله ﷺ، فأشار أن لا تلأُوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: «أَلَمْ أَنْهَكُم أَنْ تَلُدُّوني، لا يَبْقَى مِنْكُم أَحَدٌ إِلَّا لُدٌ غَيْرَ حَمّى العباس، فإنَّه لَمْ يَشْهَدْكُم»(٤).

<sup>(</sup>١) ألم في الصدر سببه التهاب حاد.

<sup>(</sup>۲) هو عيسى بن يحيى الجرجاني، طبيب معروف. توفي ٣٩٠ هـ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٢/ ٢٣٥، وفيه شيخه عمد بن عمر الواقدي، وهو متروك الحديث، وورد من حديث أسماء بنت عميس بمعناه، أخرجه عبد الرزاق (٩٧٥٤)، وابن حبان (٢٥٨٧)، والحاكم ٢٠٢/٤، وصححه، ووافقه الذهبي.
 (٤) أخرجه البخاري (٧١٢)، ومسلم (٢٢١٣).

قال أبو عبيد عن الأصمعي: اللدود: ما يُسقى الإنسان في أحد شقي الفم، أخذ مِن لَدِيدَي الوادي، وهما جانباه. وأما الوَجُور: فهو في وسط الفم.

قلت: واللَّدود ـ بالفتح ـ هو الدواء الذي يُلَد به، والسَّعوط: ما أدخل من أنفه.

وفي هذا الحديث من الفقه معاقبةُ الجاني بمثل ما فعل سواء، إذا لم يكن فِعلُه محرماً لحق الله، وهذا هو الصوابُ المقطوع به لبضعة عشر دليلاً قد ذكرناها في موضع آخر، وهو منصوص أحمد، وهو ثابت عن الخلفاء الراشدين، وترجمة المسألة بالقصاص في اللطمة والضربة، وفيها عدةُ أحاديث لا معارض لها ألبتة، فيتعين القولُ بها.

## فصل: في هديه ﷺ في علاج الصُّداع والشقيقة

روى ابن ماجه في «سننه» حديثاً في صحته نظر: أن النبي ﷺ كان إذا صُدِعَ غَلَّفَ رأسَه بالحناء، ويقول: «إِنَّهُ نَافِعٌ بإِذْنِ الله مِنَ الصَّدَاعِ»(١).

والصُّداع: أَلَم في بعض أجزاء الرأسِ أو كله، فما كان منه في أحدِ شِقي الرأس لازماً يُسمَّى شقيقة، وإن كان شاملاً لجميعه لازماً، يسمى بَيضةً وخُودة تشبيهاً ببيضة السلاح التي تشتمل على الرأس كله، وربما كان في مؤخّر الرأس أو في مقدمه. وأنواعه كثيرة، وأسبابه مختلفة.

وحقيقة الصَّداع سخونةُ الرأس، واحتماؤه لما دار فيه مِن البخار يطلب النفوذ من الرأس، فلا يجد منفذاً فيصدَعُه كما يصدع الوعيُ إذا حمي ما فيه وطلب النفوذ، فكل شيء رطب إذا حمي طلب مكاناً أوسع من مكانه الذي كان فيه، فإذا عرض هذا البخار في الرأس كله بحيث لا يمكنه التفشي والتحلل، وجال في الرأس، سمي السَّدر.

والصُّداع يكون عن أسباب عديدة:

أحدها: من غلبة واحد من الطبائع الأربعة.

والخامس: يكون من قروح تكون في المعدة، فيألم الرأس لذلك الورم لاتصال العصب المنحدر من الرأس بالمعدة.

والسادس: مِن ربح غليظة تكون في المعدة، فتصعّدُ إلى الرأس فتصدعه.

والسابع: يكون من ورم في عروق المعدة، فيألمُ الرأسُ بألم المعدة للاتصال الذي بينهما.

والثامن: صُداع يحصل عن امتلاء المعدة من الطعام، ثم ينحدر ويبقى بعضُه نيئاً، فيصدَع الرأس ويثقله.

والتاسع: يعرض بعد الجماع لتخلخل الجسم، فيصل إليه مِن حر الهواء أكثرُ من قدره.

والعاشر: صداع يحصُل بعد القيء والاستفراغ، إما لغلبة اليبس، وإما لتصاعد الأبخرة من المعدة إليه.

والحادي عشر: صُداع يعرِضُ عن شدة الحر وسخونة الهواء.

<sup>(</sup>١) لم أره بهذا التمام، وأخرج صدره ابن ماجه (٣٥٠٢)، من حديث أم رافع، بإسنادٍ غير قوي، لأجل عبيد الله بن أبي رافع، وأما اللفظ المرفوع فلم أقف عليه.

والثاني عشر: ما يَعْرِضُ عن شدة البرد، وتكاثفِ الأبخرة في الرأس وعدم تحَلُّلها.

والثالث عشر: ما يحدث من السهر وعدم النوم.

والرابع عشر: ما يحدُث مِن ضغط الرأس وحمل الشيء الثقيل عليه.

والخامس عشر: ما يحدُث مِن كثرة الكلام، فتضعف قوةُ الدماغ لأجله.

والسادس عشر: ما يحدث من كثرة الحركة والرياضة المفرطة.

والسابع عشر: ما يحدثُ من الأعراض النفسانية، كالهموم، والغموم، والأحزان، والوساوس، والأفكار الرديئة.

والثامن عشر: ما يحدث مِن شدة الجوع، فإن الأبخرة لا تجد ما تعمل فيه، فتكثر وتتصاعد إلى الدماغ فتؤلمه.

والتاسع عشر: ما يحدث عن ورم في صِفاق الدماغ، ويجد صاحبُه كأنه يُضرب بالمطارق على رأسه.

والعشرون: ما يحدث بسبب الحمى لاشتعال حرارتها فيه فيتألم، والله أعلم.

فصل: وسبب صُداع الشقيقة مادة في شرايين الرأس وحدها حاصلة فيها، أو مرتقية إليها، فيقبلُها الجانب الأضعف من جانبيه، وتلك المادةُ إما بُخارية، وإما أخلاط حارة أو باردة، وعلامتُها الخاصة بها ضربان الشرايين، وخاصة في الدموي. وإذا ضبطت بالعصائب، ومنعت من الضرَبان، سكن الوجع.

وقد ذكر أبو نعيم في كتاب «الطب النبوي» له: أن هذا النوع كان يُصيب النبي ﷺ، فيمكُث اليوم واليومين، ولا يخرج (١٠).

وفيه: عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله ﷺ، وقد عَصَبَ رأسَه بعِصَابة (٢٠).

وفي «الصحيح»، أنه قال في مرض موته: «وارَأْسَاهُ»(٣)، وكان يُعصَّبُ رأسه في مرضه، وعَصبُ الرأس ينفع في وجع الشقيقة وغيرها مِن أوجاع الرأس.

فصل: وعِلاجه يختلف باختلاف أنواعه وأسبابه، فمنه ما علاجُه بالاستفراغ، ومنه ما علاجُه بتناول الغذاء، ومنه ما علاجُه بالتبريد، ومنه ما علاجُه بالتبريد، ومنه ما علاجُه بالتبريد، ومنه ما علاجُه بالتبريد، ومنه ما علاجُه بأن يجتنب سماعَ الأصواتِ والحركات.

إذا عُرِفَ هذا، فعلاجُ الصَّداع في هذا الحديث بالجناء، هو جزئي لا كُلِّي، وهو علاج نوع من أنواعِه، فإن الصّداع إذا كان مِن حرارة ملهبة، ولم يكن من مادة يجب استفراغها، نفع فيه الحناء نفعاً ظاهراً، وإذا دُقَّ وضُمِّدَتْ به الجبهةُ مع الخل، سكن الصَّداع، وفيه قوة موافقة للعصب إذا ضمد به، سكنت أوجاعُه، وهذا لا يختصُّ بوجع الرأس، بل يعُمُّ الأعضاء، وفيه قبض تشد به الأعضاء، وإذا ضُمَّدَ به موضعُ الورم الحار والملتهب، سكنه.

<sup>(</sup>١) وذكره السيوطي في االجامع الصغير، ٤٩٠/٤، من حديث بريدة، وانظر (الفتح، ١٥٣/١٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني (١١٦٨٤)، وانظر «الفتح» ١٥٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٦٦٦)، والنسائي في «الكبرى؛ (٧٠٧٩)، وابن ماجه (١٤٦٥)، وأبو يعلى (٤٥٧٩)، من حديث عائشة.

وقد روى البخاري في «تاريخه» وأبو داود في «السنن» أن رسول الله ﷺ ما شكى إليه أحد وجعاً في رأسه إلا قال له: «احْتَجِمْ»، ولا شكى إليه وجعاً في رجليه إلا قال له: «احْتَضِبْ بِالحِنَّاء»(١٠).

وفي الترمذي: عن سلمى أم رافع خادمة النبي ﷺ قالت: كان لا يُصِيبُ النبيَّ ﷺ قرحةٌ ولا شُوكة إلا وضَع عليها الحِناء(٢٠).

فصل: والحناء بارد في الأولى، يابسٌ في الثانية، وقوة شجر الحناء وأغصانها مركَّبة مِن قوة محللة اكتسبتها من جوهر فيها مائي، حار باعتدال، ومِن قوة قابضة اكتسبتها مِن جوهر فيها أرضي بارد.

ومن منافعه أنه محلِّل نافع من حرق النار، وفيه قوةٌ موافقة للعصب إذا ضُمَّدَ به، وينفع إذا مُضِغ مِن قروح الفم والسُّلاق<sup>(٣)</sup> العارض فيه، ويبرىء القُلاع الحادث في أفواه الصبيان، والضُّماد به ينفعُ مِن الأورام الحارة الملهبة، ويفعَلُ في الجراحات فِعل دم الأخوين. وإذا خلط نورهُ مع الشمع المصفَّى، ودُهن الورد، ينفع من أوجاع الجنب.

ومِن خواصه أنه إذا بدأ الجُدريُّ يخرج بصبي، فخُضِبَت أسافل رجليه بحناء، فإنه يُؤمن على عينيه أن يخرُج فيها شيء منه، وهذا صحيح مجرَّب لا شك فيه. وإذا جعل نَوْرُه بين طي ثياب الصوف طيبها، ومنع السوس عنها، وإذا نُقِعَ ورقُه في ماء عذب يغمُره، ثم عُصِرَ وشُرِبَ من صفوه أربعين يوماً كلَّ يوم عشرون درهماً مع عشرة دارهم سكر، ويُغذَّى عليه بلحم الضأن الصغير، فإنه ينفع من ابتداء الجُذام بخاصية فيه عجيبة.

وحكي أن رجلاً تشقَّقَتُ أظافيرُ أصابع يده، وأنه بذل لمن يُبرئه مالاً، فلم يجد، فوصفت له امرأة أن يشرب عشرة أيام حِناء، فلم يُقْدِم عليه، ثم نقعه بماء وشربه، فبرأ ورجعت أظافيرُه إلى حسنها.

والجناء إذا ألزمت به الأظفار معجوناً حسنها ونفعها، وإذا عُجِنَ بالسمن وضُمَّدَ به بقايا الأورام الحارة التي تَرْشَحُ ماء أصفر، نفعها ونفع مِن الجرب المتقرِّح المزمن منفعة بليغة، وهو يُنْبت الشعرَ ويقويه، ويحسنه ويُقوي الرأس، وينفع من النَّفَّاطات، والبُثور العارضة في الساقين والرجلين، وسائر الدن.

#### فصل: في هديه ﷺ في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام والشراب، وأنهم لا يُكرهون على تناولهما

روى الترمذي في «جامعه»، وابنُ ماجه، عن عقبة بن عامر الجُهَنِي، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا تُكْرِهوا مَرْضَاكُم عَلَىٰ الطَّمَامِ والشَّرابِ، فَإِنَّ الله عَزَّ وَجلَّ يُطْعِمُهُم ويَسْقِيهِمْ (''

قال بعضُ فضلاء الأطباء: ما أغزرَ فوائد لهذه الكلمة النبوية المشتملة على حكم إلهية، لا سيما للأطباء، ولمن يُعالج المرضى، وذلك أن المريضَ إذا عاف الطعامَ أو الشراب، فذلك لاشتغال الطبيعة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في التاريخ، ١/ ٤١١، وأبو داود (٣٨٥٨)، من حديث سلمي امرأة أبي رافع، وسنده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٠٥٤)، وابن ماجه (٣٥٠٢).

<sup>(</sup>٣) بئر تخرج على أصل اللسان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢٠٤٠)، وابن ماجه (٣٤٤٤)، وإسناده قوي بها.

بمجاهدة المرض، أو لسقوط شهوته، أو نُقُصانها لضعف الحرارة الغريزية أو خمودها، وكيفما كان، فلا يجوز حينتذِ إعطاءُ الغِذاء في لهذه الحالة.

واعلم أن الجوع إنما هو طلبُ الأعضاء للغذاء لتُخلِف الطبيعة به عليها عوض ما يتحلل منها، فتجذب الأعضاء القصوى من الأعضاء الدنيا حتى ينتهي الجذبُ إلى المعدة، فيُحِسُّ الإنسان بالجوع، فيطلبُ الغذاء، وإذا وُجِدَ المرض، اشتغلت الطبيعة بمادته وإنضاجها وإخراجها عن طلب الغذاء، أو الشراب، فإذا أكْرِهَ المريضُ على استعمال شيء من ذلك، تعطّلت به الطبيعة عن فعلها، واشتغلت بهضمه وتدبيره عن إنضاج مادة المرض ودفعه، فيكون ذلك سبباً لضرر المريض، ولا سيما في أوقات البُحران، أو ضعفِ الحار الغريزي أو خموده، فيكون ذلك زيادة في البلية، وتعجيل النازلة المتوقعة، ولا ينبغي أن يُستعمل في هذا الوقتِ والحال إلا ما يحفظُ عليه قوته ويقويها مِن غير استعمال مزعج للطبيعة ألبتة، وذلك يكونُ بما لَطُف قِوامه من الأشربة والأغذية، واعتدلَ مِزاجه كشراب اللَّينوفر، والتفاح، والورد الطَّرِي، وما أشبه ذلك، ومن الأغذية مرق الفراريج المعتدلة الطبية فقط، وإنعاش قواه بالأرابيح العَطِرة الموافقة، والأخبار السارة، فإن الطبيبَ خادُم الطبيعة، ومعينها لا معيقها.

واعلم أن الدم الجيد هو المغذي للبدن، وأن البلغم دم فج قد نضج بعضَ النضج، فإذا كان بعض المرضى في بدنه بلغم كثير، وعدم الغذاء، عطفت الطبيعةُ عليه، وطبخته، وأنضجته، وصيَّرته دماً، وغذت به الأعضاء، واكتفت به عما سواه، والطبيعةُ هي القوة التي وكلها الله سبحانه بتدبير البدن وحفظه وصحته، وحراسته مدة حياته.

واعلم أنه قد يحتاج في النَّدرة إلى إجبار المريض على الطعام والشراب، وذلك في الأمراض التي يكون معها اختلاط العقل، وعلى هذا فيكون الحديثُ من العام المخصوص، أو من المطلق الذي قد دل على تقييده دليل، ومعنى الحديث: أن المريض قد يعيش بلا غذاء أياماً لا يعيش الصحيحُ في مثلها.

وفي قوله ﷺ: «فإن الله يُطعِمُهم ويَسْقِيهِم» معنى لطيف زائد على ما ذكره الأطباء لا يعرفه إلا مَن له عناية بأحكام القُلوب والأرواح، وتأثيرِها في طبيعة البَدن، وانفعالِ الطبيعة عنها، كما تنفعل هي كثيراً عن الطبيعة، ونحن نُشير إليه إشارة، فنقول:

النفس إذا حصل لها ما يشغَلُها مِن محبوب أو مكروه أو مخوف، اشتغلت به عن طلب الغِذاء والشراب، فلا تُحِسُّ بجوع ولا عطش، بل ولا حر ولا برد، بل تشتغل به عن الإحساس المؤلم الشديد الألم، فلا تُحِسُّ به، وما مِن أحد إلا وقد وجد في نفسه ذلك أو شيئاً منه، وإذا اشتغلت النفس بما دهمها، وورد عليها، لم تُحِسَّ بألم الجوع، فإن كان الوارد مفرِّحاً قويَّ التفريح، قام لها مقام الغِذاء، فشبعت به، وانتعشته قواها، وتضاعفت، وجرت الدمويةُ في الجسد حتى تظهر في سطحه، فيشرِقُ وجهه، وتظهر دمويتُه، فإن الفرح يُوجب انبساط دم القلب، فينبعثُ في العروق، فتمتلىء به، فلا تطلب الأعضَاءُ حَظَّها مِن الغذاء المعتاد لاشتغالها بما هو أحبُّ إليها، وإلى الطبيعة منه، والطبيعةُ إذا ظَفِرَت بما تحب، آثرته على ما هو دونه.

وإن كان الوارد مؤلماً أو محزناً أو مخوفاً، اشتغلت بمحاربته ومُقاومته ومُدافعته عن طلب

الغذاء، فهي في حال حربها في شغل عن طلب الطعام والشراب، فإن ظفرت في هذا الحرب، انتعشت قواها، وأخلفت عليها نظير ما فاتها من قوة الطعام والشراب، وإن كانت مغلوبة مقهورة، انحطت قواها بحسب ماحصل لها مِن ذُلك، وإن كانت الحربُ بينها وبين لهذا العدو سِجالاً، فالقوة تظهر تارة وتختفي أخرى. وبالجملة فالحربُ بينهما على مثال الحرب الخارج بين العدوين المتقاتلين، والنصر للغالب، والمغلوب: إما قتيل وإما جريح وإما أسير.

فالمريض: له مدد مِن الله تعالى يُغذيه به زائداً على ما ذكره الأطباء مِن تغذيته بالدم، وهذا المدد بحسب ضعفه وانكساره وانطِراحِه بين يدي ربه عز وجل، فيحصُل له من ذلك ما يُوجب له قرباً من ربه، فإن العبدَ أقربُ ما يكون من ربه إذا انكسر قلبُهُ، ورحمةُ ربه عندئذ قريبة منه، فإن كان ولياً له، حصل له من الأغذية القلبية ما تقوى به قوى طبيعته، وتنتعش به قواه أعظمَ مِن قوتها، وانتعاشها بالأغذية البدنية، وكلما قوي إيمانه وحُبُّه لربه، وأنسه به، وفرحُه به، وقوي يقينه بربه، واشتد شوقه إليه ورضاه به وعنه، وجد في نفسه مِن هٰذه القوة ما لا يُعبَّرُ عنه، ولا يُدركه وصف طبيب، ولا ينالُه علمه.

ومن غلظ طبعُه، وكثفت نفسُه عن فهم هذا والتصديق به، فلينظر حالَ كثير مِن عُشَّاقِ الصور الذين قد امتلأت قلوبُهم بحُب ما يعشقونه من صُورة، أو جاه، أو مال، أوعلم، وقد شاهد الناسُ من هذا عجائب في أنفسهم وفي غيرهم.

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي على انه كان يُواصِلُ في الصَّيامِ الأيامَ ذواتِ العدد، وينهى أصحابه عن الوصال ويقول: «لَسْتُ كَهَيْتَتِكُمْ إِنِي أَظَلُّ يُطْعِمُنِي رَبِّي ويَسْقِيني»(۱). ومعلوم أن هذا الطعام والشراب ليس هو الطعام الذي يأكله الإنسان بفمه، وإلا لم يكن مواصلاً، ولم يتحقق الفرق، بل لم يكن صائماً، فإنه قال: «أَظَلُّ يُطْعِمُني ربِّي ويسْقِيني».

وأيضاً فإنه فرق بينه وبينهم في نفس الوصال، وأنه يَقدِرُ منه على ما لا يقدِرُون عليه، فلو كان يأكلُ ويشرب بفمه، لم يقل: «لست كهيئتكم»، وإنما فهِمَ هذا مِن الحديث مَنْ قَلَّ نصيبُه مِن غذاء الأرواح والقلوب، وتأثيره في القوة وإنعاشها، واغتذائها به فوق تأثير الغِذاء الجسماني، والله الموفق.

# فصل: في هديه ﷺ في علاج العُذْرة، وفي العلاج بالسّعوط

ثبت عنه ﷺ في «الصحيحين» أنه قال: «خَيْرُ ما تَدَاوَيْتُم به الحِجَامَةُ، والقُسُطُ البَحْرِي، ولا تُعَذِّبوا صِبْيَانَكُمْ بالغَمْزِ مِن العُذْرَة»(٢).

وفي «السنن» و«المسند» عنه من حديث جابر بن عبد اللَّه قال: دخلَ رسول الله على عائشة ، وعندها صبي يسيلُ مَنخراه دماً ، فقال: «مَا هٰذا» ؟ فقالوا: به العُذرة ، أو وجعٌ في رأسه ، فقال: «وَيُلكُنَّ لا تَقْتُلْنَ أَوْلاَدَكُنَّ ، أَيُّما امْرَأَةٍ أصابَ وَلَدَها عُذْرَةٌ أَوْ وَجَعٌ في رَأْسِه ، فَلْتَأْخُذْ قُسْطاً هِنْدِياً فَلْتَحُكَّه بِماءٍ ، ثم تُسْعِظُهُ إِيَّاهُ » فأمرت عائشةُ رضي الله عنها فصُنِعَ ذلك بالصبي ، فبرأ (٣) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٦٦)، ومسلم (١١٠٣)، من حديث أبي هريرة بلفظ «أبيت».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٩٦)، ومسلم (١٥٧٧) (ح ٦٣)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٣/ ٣١٥، والنسائي في «الكبرى» (٧٥٨٤)، وأبو يعلى (١٩١٢)، والبزار (٣٠٢٤)، وقال الهيثمي في «المجمع» ٥/ ٨٩: أخرجه أبو يعلى والبزار، ورجالهم رجال الصحيح.

قال أبو عبيد عن أبي عُبَيْدَة: العُذرة: تهيَّج في الحَلْقِ من الدم، فإذا عُولج منه، قيل: قد عُذِرَ به، فهو معذور انتهى. وقيل: العذرة: قرحة تخرج فيما بين الأذن والحلق، وتعرض للصبيان غالباً.

وأما نفع السَّعوط منها بالقُسط المحكوك، فلأن العذرة مادتها دم يغلب عليه البلغم، لكن تولده في أبدان الصبيان أكثر، وفي القُسط تجفيف يَشُدُّ اللهاة ويرفعها إلى مكانها، وقد يكون نفعه في هذا الداء بالخاصية، وقد ينفع في الأدواء الحارة، والأدوية الحارة بالذات تارة، وبالعرض أخرى. وقد ذكر صاحب القانون، في معالجة سقوط اللهاة القُسط مع الشب اليماني، وبزر المرو.

والقُسط البحري المذكور في الحديث: هو العود الهندي، وهو الأبيض منه، وهو حلو، وفيه منافع عديدة، وكانوا يُعالجون أولادَهم بغمز اللهاة، وبالعِلاق، وهو شيء يُعلُقونه على الصبيان، فنهاهم النبيُّ عن ذلك، وأرشدهم إلى ما هو أنفعُ للأطفال، وأسهلُ عليهم.

والسَّعُوط: ما يُصَبُّ في الأنف، وقد يكون بأدوية مفردة ومركبة تُدق وتُنخل وتُعجن وتُجفف، ثم تُحلُّ عند الحاجة، ويُسعط بها في أنف الإنسان، وهو مستلق على ظهره، وبين كتفيه ما يرفعهما لتنخفض رأسه، فيتمكن السعوظ من الوصول إلى دماغه، ويستخرج ما فيه من الداء بالعطاس، وقد مدح النبي عَلَيْ التعاليم المتعط(١).

## فصل: في هديه ﷺ في علاج المفؤود

روى أبو داود في «سننه» من حديث مجاهد، عن سعد، قال: مرضت مرضاً، فأتاني رسولُ الله ﷺ يَعُودني، فوضع يده بين ثديي حتى وجدتُ بردها على فؤادي، وقال لي: «إِنَّكَ رَجُل مَفْوودٌ فَأْتِ الحارث بن كَلَدَة مِنْ ثَقِيفٍ، فَإِنَّه رَجُلُ يَتَطَبَّبُ، فَلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَراتٍ مِنْ عَجْوَةِ المَدِينَةِ، فَلْيَجَأْهُنَّ بِنَواهُنَّ، ثمَّ لِيَلُدَّكَ بِهِنَّ» (٢).

المفؤود: الذي أصيب فؤادُه، فهو يشتكيه، كالمبطون الذي يشتكي بطنه.

واللدود: ما يُسقاه الإنسان من أحد جانبي الفم.

وفي التمر خاصية عجيبة لهذا الداء، ولا سيما تمرَ المدينة، ولا سيما العجوةَ منه. وفي كونها سبعاً خاصية أخرى، تُدرك بالوحي، وفي «الصحيحين»: مِن حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ تَصَبَّحُ بسَبْعِ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ العَالِيَة لَمْ يَضَرَّهُ ذَلك اليَوْمَ سَمُّ ولا سِحْرٌ» (٢). وفي لفظ: «مَنْ أكل سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِمَّا بَيْنَ لابَتَيْها حِينَ يُصْبِحُ، لَمْ يَضُرَّهُ سَمٌّ حَتَّى يُمْسِي» (٤).

والتَّمْرُ حَارٌ في الثانية، يابس في الأولى. وقيل: رطب فيها. وقيل: معتدل، وهو غذاء فاضل حافظ للصحة لا سيما لمن اعتاد الغذاء به، كأهلِ المدينة وغيرهم، وهو من أفضلِ الأغذية في البلاد الباردة والحارة التي حرارتها في الدرجة الثانية، وهو لهم أنفعُ منه لأهل البلاد الباردة، لبرودة بواطن سكانها، وحرارة بواطن سكان البلاد الباردة، ولذلك يُكثِرُ أهلُ الحجاز واليمن والطائف، وما يليهم

<sup>(</sup>١) وأخرجه أبو داود (٣٨٦٧)، من حديث ابن عباس، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٨٧٥)، ورجاله ثقات. (٣) أخرجه البخاري (٥٤٤٥)، ومسلم (٢٠٤٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٠٤٧).

مِن البلاد المشابهة لها من الأغذية الحارة ما لا يتأتى لغيرهم، كالتمر والعسل، وشاهدناهم يضعون في أطعمتهم من الفلفل والزنجبيل فوق ما يضعه غيرُهم نحو عشرة أضعاف أو أكثر، ويأكلون الزَّنجبيل كما يأكل غيرُهم الحَلُوى، ولقد شاهدتُ من يَتَنَقَّل به منهم كما يتنقل بالنقْل، ويُوافقهم ذلك ولا يضرُّهم لبرودة أجوافهم، وخروج الحرارة إلى ظاهر الجسد، كما تُشاهد مياهُ الأبار تبرُدُ في الصيف، وتسخن في الشتاء، وكذلك تنضج المعدة من الأغذية الغليظة في الشتاء ما لا تنضجه في الصيف.

وأما أهل المدينة، فالتمر لهم يكاد أن يكونَ بمنزلة الحنطة لغيرهم وهو قوتُهم ومادتُهم، وتمرُ العاليةِ مِن أَجود أصناف تمرهم، فإنه متينُ الجسم، لذيذُ الطعم، صادق الحلاوة، والتمر يدخل في الأغذية والأدوية والفاكهة، وهو يُوافق أكثر الأبدان، مقو للحار الغريزي، ولا يتولد عنه من الفَضلات الرديئة ما يتولد عن غيره من الأغذية والفاكهة، بل يمنع لمن اعتاده مِن تعفن الأخلاط وفسادِها.

وهذا الحديثُ من الخطاب الذي أريد به الخاصُّ، كأهلِ المدينة ومَن جاورهم، ولا ريبَ أن للأمكنة اختصاصاً بنفع كثير من الأدوية في ذلك المكان دونَ غيره، فيكون الدواء الذي قد ينبت في هذا المكان نافعاً من الداء، ولا يوجد فيه ذلك النفع إذا نبت في مكان غيره لتأثير نفس التُّربة أو الهواء، أو هما جميعاً، فإن للأرض خواص وطبائع يُقارب اختلافُها اختلاف طبائع الإنسان، وكثيرٌ من النبات يكون في بعض البلاد غذاءً مأكولاً، وفي بعضها سُماً قاتلاً، ورب أدوية لقوم أغذية لآخرين، وأدوية لقوم من أمراض هي أدوية لآخرين في أمراض سواها، وأدوية لأهل بلد لا تُناسب غيرهم، ولا تنفعهم.

وأما خاصية السبّع، فإنها قد وقعت قدراً وشرعاً، فخلق الله عز وجل السماوات سبعاً، والأرضين سبعاً، والأيام سبعاً، والإنسان كمل خلقه في سبعة أطوار، وشرع الله سبحانه لعباده الطواف سبعاً، والسعي بين الصفا والمروة سبعاً، ورمي الجمار سبعاً سبعاً، وتكبيرات العيدين سبعاً في الأولى، وقال ﷺ: «مُرُوهم بالصّلاةِ لِسَبْع» (() و«إذا صَارَ لِلْغُلام سَبْعُ سِنِينَ خُيِّر بَيْنَ أَبَويْه» (ت) في رواية، وفي رواية أخرى: «أبُوه أحَقُّ بِهِ مِنْ أُمِّه» وفي ثالثة: «أُمُّهُ أحَقُّ بِهِ» (ت) وأمر النبيُ ﷺ في مرضه أن يُصَبَّ عليه مِن سبع قِرب (٤)، وسخر الله الريح على قوم عاد سبع ليال، ودعا النبيُ ﷺ أن يُعينه الله على قومه بسبع كسبع يوسف ()، ومثل الله سبحانه ما يُضاعِفُ به صدقة المتصدِّق بحبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة، والسنابل التي رآها صاحبُ يوسف سبعاً، والسنين التي زرعوها دأباً سبعاً، وتُضاعف الصدقة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ويدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب سبعون ألفاً.

فلا ريب أن لهذا العدد خاصية ليست لغيره، والسبعة جمعت معاني العدد كله وخواصه، فإن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٩٤)، والترمذي (٤٠٧)، من حديث سبرة، وقال: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٣٥٧)، وأحمد (٣٤٦)، وابن ماجه (٢٣٥١)، من حديث أبي هريرة أنه ﷺ خيَّر غلاماً بين أبيه وأمه، وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) هذا اللفظ لم أره في المرفوع، وكذا ما قبله، وانظر هذا البحث في فنتح القدير؛ لابن همام ٤/ ٣٣٠ـ ٣٣٦ بتخريجي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٤٤٢)، والنسائي في «الكبرى» (٧٠٨٣)، وابن حبان (٢٥٩٦)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (١٠٠٧)، والترمذي (٣٢٥٤)، وابن حبان (٤٧٦٤)، من حديث ابن مسعود.

العددُ شفع ووتر. والشفع: أول وثان. والوتر كذلك، فهذه أربع مراتب: شفع أول وثان، ووتر أول وثان، ولا تجتمع هذه المراتبُ في أقلُّ مِن سبعة، وهي عدد كامل جامع لمراتب العدد الأربعة، أعني الشفع والوتر، والأوائل والثواني، ونعني بالوتر الأول الثلاثة، وبالثاني الخمسة، وبالشفع الأول الإثنين، وبالثاني الأربعة، وللأطباء اعتناء عظيم بالسبعة، ولا سيما في البحارين. وقد قال بقراط: كل شيء من هذا العالم فهو مقدَّر على سبعة أجزاء، والنجوم سبعة، والأيام سبعة، وأسنان الناس سبعة، أولها طفل إلى سبع، ثم صبي إلى أربع عشرة، ثم مُرَاهِق، ثم شاب، ثم كهل، ثم شيخ، ثم هرم إلى منتهى العمر، والله تعالى أعلم بحكمته وشرعه، وقدره في تخصيص هذا العدد، هل هو لهذا المعنى أو

ونفع هذا العدد، مِن هذا التمر، من هذا البلد، من هذه البقعة بعينها، مِن السم والسحر، بحيث تمنع إصابته، من الخواص التي لو قالها بقراط وجالينوس وغيرهما من الأطباء، لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإذعان والانقياد، مع أن القائل إنما معه الحَدس والتخمين والظن، فمن كلامُه كله يقين وقطع وبرهان ووحي، أولى أن تُتلقى أقوالُه بالقبول والتسليم، وترك الاعتراض. وأدوية السموم تارة تكون بالكيفية، وتارة تكون بالخاصية كخواص كثير من الأحجار والجواهر واليواقيت، والله أعلم.

فصل: ويجوز نفعُ التمر المذكور في بعض السموم، فيكونُ الحديثُ مِن العام المخصوص، ويجوز نفعُه لخاصية تلك البلد، وتلك التُّربة الخاصة من كل سم، ولكن ها هنا أمر لا بد مِن بيانه، وهو أن مِن شرط انتفاع العليل بالدواء قبولَه، واعتقادَ النفع به، فتقبله الطبيعة، فتستعين به على دفع العلة، حتى إن كثيراً من المعالجات ينفع بالاعتقاد، وحسن القبول، وكمال التلقي، وقد شاهد الناس من ذلك عجائب، وهذا لأن الطبيعة يشتد قبولُها له، وتفرحُ النفس به، فتنتعشُ القوة، ويقوى سلطانُ الطبيعة، وينبعث الحار الغريزي، فيساعد على دفع المؤذي، وبالعكس يكون كثير من الأدوية نافعاً لتلك العلة، فيقطعُ عملَه سوءُ اعتقاد العليل فيه، وعدمُ أخذ الطبيعة له بالقبول، فلا يجدي عليها شيئًا.

واعتبر هذا بأعظم الأدوية والأشفية، وأنفعها للقلوب والأبدان، والمعاش والمعاد، والدنيا والآخرة، وهو القرآن الذي هو شفاء مِن كل داء، كيف لا ينفع القلوب التي لا تعتقد فيه الشفاء والنفع، بل لا يزيدها إلا مرضاً إلى مرضها، وليس لِشفاء القلوب دواءٌ قط أنفعَ مِن القرآن، فإنه شفاؤها التام الكامل الذي لا يُغادر فيها سقماً إلا أبرأه، ويحفظ عليها صحتها المطلَّقة، ويحميها الحمية التامة مِن كل مؤذ ومضر، ومع هذا فإعراضُ أكثرِ القلوب عنه، وعدم اعتقادها الجازم الذي لا ريب فيه أنه كذلك، وعدمُ استعماله، والعدول عنه إلى الأدوية التي ركبها بنو جنسها حال بينها وبين الشفاء به، وغلبت العوائدُ، واشتد الإعراض، وتمكنت العللُ والأدواء المزمنة من القلوب، وتربى المرضى والأطباء على علاج بني جنسهم وما وضعه لهم شيوخهم، ومَنْ يُعظمونه ويحسنون به ظنونهم، فعظم المصابُ، واستحكم الداءُ، وتركبت أمراض وعلل أعيا عليهم عِلاجُها، وكلما عالجوها بتلك العلاجات الحادثة تفاقم أمرها، وقويت، ولسانُ الحال يُنادي عليهم:

ومِنَ الْعَجَائِبِ والْعَجَائِبُ جَمَّةً قُرْبُ السَّفَاء وما إلىه وصولُ كالعِيس في البَيْدَاءِ يَقْتُلُهَا الظُّما والمَاءُ فَوْقَ ظُهُ ودِهَا مَحْمُولُ

### فصل: في هديه ﷺ في دفع ضرر الأغنية والفاكهة، وإصلاحها بما يدفع ضررها ويقوي نفعها

ثبت في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن جعفر، قال: رأيتُ رسولَ الله عن عاكل الرُّطَبَ بالقِثاء (۱).

والرُّطب: حار رطب في الثانية، يُقوي المعدة الباردة، ويُوافقها، ويزيد في الباه، ولكنه سريعُ التعفن، معطش معكر للدم، مصدع مولد للسدد، ووجع المثانة، ومضر بالأسنان، والقثاء بارد رطب في الثانية، مسكن للعطش، منعِش للقوى بشمه لما فيه من العطرية، مطفىء لحرارة المعدة الملتهبة، وإذا جفف بزره، ودُق واستحلب بالماء، وشرب، سكن العطش، وأدرَّ البول، ونفع من وجع المثانة. وإذا دُق ورقه وعمل منه ضماد مع المَيْبَخْتَج (٢)، نفع من عضة الكلب الكلِب.

وبالجملة، فهذا حار، وهذا بارد، وفي كل منهما صلاح الآخر، وإزالة لأكثر ضرره، ومقاومة كل كيفية بضدها، ودفع سورتها بالأخرى، وهذا أصل العِلاج كله، وهو أصل في حفظ الصحة، بل علم الطب كله يستفاد من هذا. وفي استعمال ذلك وأمثاله في الأغذية والأدوية إصلاح لها وتعديل، ودفع لما فيها من الكيفيات المضرة لِمَا يُقابلها، وفي ذلك عون على صحة البدن، وقوته وخصبه، قالت عائشة رضي الله عنها: سمَّنوني بكُلِّ شيء فلم أسمن، فسمنوني بالقثاء والرُّطَب، فسمنت.

وبالجملة، فدفعُ ضرر البارد بالحار، والحار بالبارد، والرطبِ باليابس، واليابس بالرطب، وتعديل أحدهما بالآخر مِن أبلغ أنواع العلاجات، وحفظ الصحة، ونظير هذا ما تقدم من أمره بالسنا والسنوت، وهو العسل الذي فيه شيء من السمن يصلح به السنا، ويُعدله، فصلوات الله وسلامه على من بُعث بعمارة القلوب والأبدان، وبمصالح الدنيا والآخرة.

#### فصل: في هديه ﷺ في الحِمية

الدواء كله شيئان: حِمية وحِفظ صحة، فإذا وقع التخليط، احتيج إلى الاستفراغ الموافق، وكذلك مدارُ الطب كله على لهذه القواعد الثلاثة. والحمية حميتان: حمية عما يجلِبُ المرض، وحمية عما يزيده، فيقف على حاله. فالأول: حمية الأصحاء، والثانية: حمية المرضى، فإن المريض إذا احتمى، وقف مرضه عن التزايد، وأخذت القوى في دفعه.

والأصل في الحمية قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنُّمُ مَرْفَقَ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُّ مِنكُم مِنَ ٱلْفَالِطِ أَوْ لَنَمَسُنُمُ ٱللِّمَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣]، فحمى المريض من استعمال الماء، لأنه يضرُّه.

وفي «سنن ابن ماجه» وغيره عن أمِّ المنذِر بنت قيس الأنصارية، قالت: دخل عليَّ رسولُ الله ﷺ ومعه علي، وعلي نَاقِه من مرض، ولنا دوالي معلَّقة، فقام رسولُ الله ﷺ يأكل منها، وقام علي يأكُل منها، فطفِق رسول الله ﷺ يقول لعلي: «إنَّكَ نَاقِهٌ» حَتَّى كَفَّ. قالت: وصنعتُ شعيراً وسِلقاً، فجثت

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٤٤٠)، ومسلم (٢٠٤٣).
 (٢) الميبختج: مطبوخ العنب وهي كلمة فارسية.

به، فقال النبي ﷺ لعلي: «مِنْ لهٰذا أَصِبْ، فَإِنَّهُ أَنْفَعُ لَكَ» وفي لفظ فقال: «مِنْ لهٰذا فَأَصِبْ، فَإِنَّه أَوْفَقُ لَكَ»(١).

وفي «سنن ابن ماجه» أيضاً عن صُهيب قال: قدمتُ على النبيِّ عَلَى وبين يديه خبز وتمر، فقال: «اذْنُ فَكُلْ»، فأخذتُ تمراً فأكلتُ، فقال: «أَتَأْكُلُ تَمْراً وبِكَ رَمَدٌ؟» فقلت: يا رسول الله؛ أَمْضُعُ مِن الناحية الأخرى، فتبسَّم رسول الله ﷺ (٢).

وفي حديث محفوظ عنه ﷺ: «إنَّ الله إذا أَحَبَّ عَبْداً، حَمَاهُ مِنَ الدُّنيا، كَمَا يَحْمِي أَحَدُكُمْ مَريضَه عَنِ الطَّمَامِ والشَّرَابِ». وفي لفظ: «إنَّ الله يَحْمِي عَبْدَه المؤمِنَ مِنَ الدَّنيا»(٣).

وأما الحديث الدائرُ على ألسنة كثير من الناس: «الحِميةُ رأسُ الدواء، والمَعِدَةُ بيتُ الداء، وعَرِّدُوا كُلَّ جسم ما اعتاد». فهذا الحديث إنما هو من كلام الحارث بن كَلَدَة طبيب العرب، ولا يَصِعُ رفعُه إلى النبي عَلَى قاله غيرُ واحد من أثمة الحديث. ويذكر عن النبي عَلَى: «أن المَعِدَة حوضُ البدن، والعُروق إليها واردة، فإذا صحَّت المَعِدَةُ صدرت العروقُ بالصحة، وإذا سَقِمَتِ المعدَةُ، صدرت العروقُ بالسحة، وإذا سَقِمَتِ المعدَةُ، صدرت العروقُ بالسحة، وأذا سَقِمَتِ المعدَةُ،

وقال الحارث: رأس الطّبُ الحمية، والحمية عندهم للصحيح في المضرة بمنزلة التخليط للمريض والنّاقِه، وأنفعُ ما تكون الحمية للنّاقِه مِن المرض، فإن طبيعته لم ترجع بعد إلى قوتها، والقوة الماضمة ضعيفة، والطبيعة قابلة، والأعضاء مستعدة، فتخليطُه يُوجب انتكاسَها، وهو أصعب من ابتداء مرضه.

واعلم أن في منع النبي على للأكل بمنزلة عناقيد العنب، والفاكهة تضرُّ بالناقه من المرض لسرعة أَقْنَاءٌ مِن الرُّطَبِ تُعلَّق في البيت للأكل بمنزلة عناقيد العِنَب، والفاكهة تضرُّ بالناقه من المرض لسرعة استحالتها، وضعف الطبيعة عن دفعها، فإنها لم تتمكن بعد من قوتها، وهي مشغولة بدفع آثار العلة، وإزالتها مِن البدن. وفي الرُّطَبِ خاصة نوع ثقل على المعدة، فتشتغل بمعالجتِه وإصلاحه عما هي بصدده من إزالة بقية المرض وآثاره، فإما أن تقف تلك البقية، وإما أن تتزايد، فلما وضع بين يديه السَّلق والشعيرُ، أمره أن يُصيب منه، فإنه من أنفع الأغذية للناقِه، فإن في ماء الشعير مِن التبريد والتغذية، والتلطيف، والتليين، وتقوية الطبيعة ما هو أصلَح للناقِه، ولا سيما إذا طُبِخَ بأصول السلق، فهذا مِن أوفق الغذاء لمن في مَعِدَتِهِ ضعف، ولا يتولّد عنه من الأخلاط ما يخُاف منه.

وقال زیدُ بن أسلم: حَمَى عُمَرُ رضي الله عنه مریضاً له، حتى إنه من شدة ما حماه كان يَمَصُّ النوى.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٣٤٤٢)، والترمذي (٢٠٣٧)، وأبو داود (٣٨٥٦)، بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٤٤٣)، وقال البوصيري في «الزوائد» ٢/٣١٪: إسناده صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٠٣٦)، والحاكم ٣٠٩/٤، من حديث قتادة بن النعمان، وصححه ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وللحديث شواهد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤٣٤٠)، من حديث أبي هريرة، وقال الهيثمي في «المجمع» ٨٦/٥: فيه يحيى بن عبد الله البابلتي، وهو ضعيف.

وبالجملة، فالحمية من أنفع الأدوية قبل الداء، فتمنع حصولَه، وإذا حصل، فتمنع تزايدَه وانتشارَه.

فصل: ومما ينبغي أن يُعلم أنَّ كثيراً مما يُحمى عنه العليلُ والناقِه والصحيحُ، إذا اشتدت الشهوة إليه، ومالت إليه الطبيعة، فتناول منه الشيء اليسيرَ الذي لا تَعْجِزُ الطبيعة عن هضمه، لم يضرَّه تناولُه، بل ربما انتفع به، فإن الطبيعة والمَعِدة تتلقيانه بالقبول والمحبة، فيصلحان ما يُخشى مِن ضرره، وقد يكون أنفعَ مِن تناول ما تكرهه الطبيعةُ، وتدفعهُ من الدواء، ولهذا أقر النبيُّ عَلَى صُهيباً وهو أرمدُ على تناول التمراتِ اليسيرة، وعلم أنها لا تَضُرُّه. ومن هذا ما يُروى عن على أنه دخل على رسول الله على وهو أرمدُ، وبين يدي النبيُّ عَلَى تمر يأكله، فقال: "يا عليُّ، تشتهيه، ورمى إليه بتمرة، ثم بأخرى حتَّى رمى إليه سبعاً، ثم قال: «حَسُبُكَ يَا عليُّ»(١).

ومن هذا ما رواه ابن ماجه في اسننه، من حديث عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي على عاد رجلاً، فقال له: امَا تَشْتَهِي؟، فقال: أَشْتَهِي خُبْزَ برَّ، وفي لفظ: أَشتهي كعكاً، فقال النبي عَلَىٰ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ برَّ فَلْيَتْهُمْهُ، لَى أَخِيه، ثم قال: "إذَا اشْتَهَىٰ مَرِيضُ أَحدِكُم شَيْئاً، فَلْيُظْمِمْهُ، (٢).

ففي هذا الحديث سر طبي لطيف، فإن المريض إذا تناول ما يشتهيه عن جُوع صادق طبيعي، وكان فيه ضرر ما، كان أنفع وأقلَّ ضرراً مما لا يشتهيه، وإن كان نافعاً في نفسه، فإن صدق شهوته، ومحبة الطبيعة يدفع ضرره، وبغض الطبيعة وكراهتها للنافع، قد يَجْلِبُ لها منه ضرراً. وبالجملة: فاللذيذ المشتهى تُقبل الطبيعة عليه بعناية، فتهضِمُه على أحمدِ الوجوه، سيما عند انبعاث النفس إليه بصدق الشهوة، وصحة القوة، والله أعلم.

### فصل: في هديه ﷺ في علاج الرَّمدِ بالسكون، والدَّعةِ، وتركِ الحركة، والحِمية مما يَهيج الرمد

وقد تقدَّم أن النبيَّ ﷺ حمى صهيباً من التمر، وأنكر عليه أكله، وهو أرمد، وحمى علياً مِن الرُّطَب لما أصابه الرمد.

وذكر أبو نُعيم في كتاب «الطب النبوي»: أنه على كان إذا رَمِدَت عينُ امرأةٍ من نسائِه لم يأتها حتى تبرأ عينُها (٣).

الرمد: ورم حار يعرِضُ في الطبقة الملتحمة من العين، وهو بياضُها الظاهر، وسببُه انصبابُ أحد الأخلاط الأربعة، أو ربح حارة تكثُر كميتها في الرأس والبدن، فينبعِثُ منها قِسط إلى جوهر العين، أو ضربةٌ تُصيب العين، فترسل الطبيعة إليها مِن الدم والروح مقداراً كثيراً، ترومُ بذلك شفاءَها مما عَرَضَ لها، ولأجل ذلك يرمُ العضو المضروب، والقياسُ يوجب ضده.

واعلم أنه كما يرتفِعُ من الأرض إلى الجو بُخاران: أحدهما حار يابس، والآخر حار رطب،

<sup>(</sup>١) ذكره الهندي في اكنز العمال؛ برقم (٧٨٤٧١)، ولم أره في موضع آخر، وهذا دليل وهنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (١٤٣٩)، وقال البوصيري في «الزوائد»: في سُنده صفوان بن هبيرة، وهو لين الحديث.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» ١/ ١٦٠، وعزاه لأبي نعيم في «الطب» من حديث عائشة.

فينعقدان سحاباً متراكماً، ويمنعان أبصارنا مِن إدراك السماء، فكذلك يرتفعُ من قعر المعدة إلى منتهاها مثل ذلك، فيمنعانِ النظر، ويتولَّد عنهما علل شتى، فإن قويت الطبيعة على ذلك ودفعته إلى الخياشيم، أحدث الرُّكام، وإن دفعته إلى اللهاة والمَنْخِرين أحدث الخُناق، وإن دفعته إلى الجَنْبِ، أحدث الشوصة، وإن دفعته إلى الصدر أحدث النَّزلة، وإن انحدر إلى القلب، أحدث الخَبْطَة، وإن دفعته إلى العين أحدث رمداً، وإن انحدر إلى الجوف، أحدث السَّيلان، وإن دفعته إلى منازل الدِّماغ أحدث النسيان، وإن ترطبت أوعية الدماغ منه، وامتلات به عروقه أحدث النوم الشديد، ولذلك كان النوم رطباً، والسهر يابساً. وإن طلب البخار النفوذ من الرأس، فلم يقير عليه، أعقبه الصُّداع والسهر، وإن مال البخار إلى أحد شقي الرأس، أعقبه الشقيقة، وإن ملك قمة الرأس ووسط الهامة، أعقبه داءُ البيضة، وإن برد منه حِجابُ الدماغ، أو سخن، أو ترطب وهاجت منه أرياح، أحدث العُطاس، وإن أهاج المرة السوداء حتى أظلم هواءُ الدماغ، أحدث الوسواس، وإن فاض ذلك إلى مجاري العصب، أحدث الصُّرع الطبيعي، وإن ترطبت مجامعُ عصب الرأس وفاض ذلك في مجاريه، أعقبه الفالج، وإن كان الشُخار مِن مِرَّةٍ صفراء ملتهبة محمية للدماغ، أحدث البِرْسام (۱)، فإن شركه الصدر في ذلك، كان البُخار مِن مِرَّةٍ صفراء ملتهبة محمية للدماغ، أحدث البِرْسام (۱)، فإن شركه الصدر في ذلك، كان سرماء (۱)، فافهم هذا الفصل.

والمقصُودُ: أن أخلاط البدن والرأس تكون متحركة هائجة في حالِ الرمد، والجماعُ مما يَزيد حركتها وثورانها، فإنَّه حركة كلية للبدن والروح والطبيعة. فأما البدن، فيسخُن بالحركة لا محالة، والنفس تشتدُّ حركتها طلباً للذة واستكمالها، والروحُ تتحرك تبعاً لحركة النفس والبدن، فإنَّ أول تعلق الروح من البدن بالقلب، ومنه ينشأ الروحُ، وتنبَث في الأعضاء. وأما حركة الطبيعة، فلأجل أن تُرسِلَ ما يجب إرسالُه مِن المنى على المقدار الذي يجبُ إرسالُه.

وبالجملة؛ فالجماعُ حركة كلية عامة يتحرَّك فيها البدن وقواه، وطبيعته وأخلاطه، والروحُ والنفس، فكلُ حركة فهي مثيرة للأخلاط مرققة لها تُوجب دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة، والعين في حال رمدها أضعفُ ما تكون، فأضر ما عليها حركةُ الجماع.

قال بقراط في كتاب «القصول»: وقد يَدُلُّ ركوبُ السفن أن الحركة تُتُورُ الأبدان. هذا مع أن في الرمد منافع كثيرة، منها ما يستدعيه مِن الحِمية والاستفراغ، وتنقيةِ الرأس والبدن مِن فضلاتهما وعُفوناتهما، والكفُّ عما يُؤذي النفس والبدن من الغضب، والهم والحزن، والحركات العنيفة، والأعمال الشاقة. وفي أثر سلفي: لا تكرهوا الرمد، فإنه يقطع عروق العمى.

ومن أسباب علاجه ملازمةُ السكون والراحة، وتركُ مس العين والاشتغال بها، فإن أضداد ذلك يُوجب انصبابَ المواد إليها. وقد قال بعضُ السلف: مَثَلُ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ مَثَلُ العَيْنِ، ودَوَاءُ العَيْنِ تَوْكُ مَسَّها. وقد رُوي في حديث مرفوع، الله أعلمُ بهِ: «علاجُ الرمدِ تقطيرُ الماءِ الباردِ في العين» وهو من أنفع الأدوية للرمد الحار، فإن الماء دواء بارد يُستعان به على إطفاء حرارةِ الرمد إذا كان حاراً، ولهذا

<sup>(</sup>١) البرسام: التهاب في الحجاب الذي بين الكبد والقلب.

<sup>(</sup>٢) السرسام: ورم في حجاب الدماغ.

قال عبدُ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه لامرأته زينب وقد اشتكت عينُها: لو فَعَلْتِ كما فَعَلَ رسول الله ﷺ كان خيراً لك وأجدرَ أن تُشْفي، تنضحِينَ في عينك المَاء، ثم تقولين: «أَذْهِبِ البَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، واشْفِ أَنْتَ الشَّافي، لاَ شِفَاءَ إلا شِفَاؤُكَ، شِفَاء لاَ يُعَادِرُ سَقَماً» (١).

وهذا مما تقدم مراراً أنه خاص ببعض البلاد، ويعضِ أوجاع العين، فلا يُجعل كلامُ النبوة الجزئيُّ الخاص كُلياً عاماً، ولا الكليُّ العام جزئياً خاصاً، فيقع من الخطأ، وخلاف الصواب ما يقع، والله أعلم.

## فصل: في هديه ﷺ في علاج الخَدَرَان الكلي الذي يَجْمُدُ معه البدنُ

ذكر أبو عبيد في «غريب الحديث» من حديث أبي عثمان النّهدي: أن قوماً مرَّوا بشجرة فأكلُوا منها، فكأنما مرَّت بهم ريح، فأجمدتهم، فقال النبي ﷺ: «قرِّسُوا الماءَ في الشّنَان، وصُبُّوا عليهم فيما بين الأذانين» (٢)، ثم قال أبو عبيد: قرسوا: يعني بردوا. وقول الناس: قد قَرَس البردُ، إنما هو من هذا بالسين ليس بالصاد. والشّنان: الأسقية والقِرب الخُلقان، يُقال للسّقاء: شَن، وللقربة: شَنَّة. وإنما ذكر الشّنان دون الجُدُدِ لأنها أشدُّ تبريداً للماء. وقوله: «بين الأذانين»، يعني أذان الفجر والإقامة، فسمى الإقامة أذانًا. انتهى كلامه.

قال بعضُ الأطباء: وهذا العلاجُ مِن النبيِّ عَلَيْهُ من أفضل علاج هذا الداء إذا كان وقوعُه بالحجاز، وهي بلاد حارة يابسة، والحارُ الغريزي ضعيف في بواطن سكانها، وصبُّ الماء البارد عليهم في الوقت المذكور \_ وهو أبردُ أوقات اليوم \_ يوجب جمع الحار الغريزي المنتشر في البدن الحامل لجميع قواه، فيقوي القوة الدافعة، ويجتمعُ من أقطار البدن إلى باطنه الذي هو محلُّ ذاك الداء، ويستظهر بباقي القوى على دفع المرض المذكور، فيدفعه بإذن الله عزَّ وجلَّ، ولو أن بقراط، أو جالينوس، أو غيرهما، وصف هذا الدواء لهذا الداء، لخضعت له الأطباء، وعَجِبُوا من كمال معرفته.

### فصل: في هديه ﷺ في إصلاح الطعام الذي يقع فيه النباب، وإرشاده إلى دفع مضرات السموم باضدادها

في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة، أن رسول الله على قال: «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ اَحَدِكُم، فَامْقُلُوه، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وفي الآخرِ شِفَاءً» (٣).

ُوفي (سنن ابنَ ماجّه) عن أبي سعيد الخُدري، أنَ رسول الله ﷺ قال: «أَحَدُ جَنَاحَي اللَّبَابِ سَمَّ، والآخَرُ شِفَاءً، فَإِذَا وَقَعَ فِي الطّعامِ، فامْقُلُوه، فَإِنّه يُقَدِّمُ السُّمّ، ويُؤخِّرُ الشّفَاءَ» (١٠).

هذا الحديث فيه أمران: أمرَ فقهي، وأمر طبي.

فأما الفقهي: فهو دليلٌ ظاهر الدلالة جداً على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع، فإنه لا يُنجُّسه، وهذا قول جمهور العلماء، ولا يُعْرَف في السلف مخالف في ذٰلك. ووجهُ الاستِدْلالِ به أن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٨٨٣)، وابن ماجه (٣٥٣٠)، بإسنادٍ صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٦٣ وهذا مرسل، وذكره أبو عبيد في الغريب؛ ١/ ٢٣٠ هكذا بلا إسناد.

<sup>(</sup>٣) عزاه المصنف للصحيحين من حديث أبي هريرة، ولم أجده عند مسلم، وإنما أخرجه البخاري (٥٧٨٢)، وابن حبان (١٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٣٥٠٤)، ورجاله ثقات.

النّبي ﷺ أمر بمَقْلِه، وهو غمسُه في الطعام، ومعلومٌ أنه يموت من ذلك، ولا سيما إذا كان الطعامُ حاراً، فلو كان يُنجسه لكان أمراً بإفساد الطعام، وهو ﷺ إنما أمر بإصلاحه، ثم عُدِّيَ هذا الحكمُ إلى كل ما لا نفس له سائلة، كالنحلة والزنبور، والعنكبوت وأشباهِ ذلك، إذ الحكم يعُمُّ بعُموم علته، وينتفي لانتفاء سببه، فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته، وكان ذلك مفقوداً فيما لا دم له سائل انتفى الحكمُ بالتنجيس لانتفاء علته. ثم قال من لم يحكم بنجاسة عظم الميتة: إذا كان هٰذا ثابتاً في الحيوان الكامل مع ما فيه من الرُّطوبات، والفضلات، وعدم الصلابة، فثبوته في العظم الذي هو أبعدُ عن الرطوبات والفضلات، واحتقان الدم أولى، وهذا في غاية القوة، فالمصيرُ اليه أولى. وأول من حفظ عنه في الإسلام أنه تكلم بهذه اللفظة، فقال: ما لا نفسَ له سائلة؛ إبراهيم النخعي، وعنه تلقاها الفقهاء. والنفس في اللغة يعبر بها عن الدم، ومنه: نَفَسَت المرأة \_ بفتح النون \_ إذا حاضت، ونُفست \_ بضمها \_ إذا ولدت.

وأما المعنى الطبي: فقال أبو عبيد: معنى امقلوه: اغمسوه ليخرج الشفاء منه كما خرج الداء، يقال للرجلين: هما يتماقلان، إذا تغاطًا في الماء.

واعلم أن في الذباب عندهم قوةً سُمِّيَةً يدل عليها الورم، والحِكة العارِضة عن لسعه، وهي بمنزلة السَّلاح، فإذا سقط فيما يؤذيه، اتقاه بسلاحه، فأمر النبيُّ عَلَيْ أن يُقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه في جناحه الآخر من الشفاء، فيُغمس كُلُه في الماء والطعام، فيقابل المادة السُّمية المادة النافعة، فيزول ضررُها، وهذا طِب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأثمتهم، بل هو خارجٌ من مشكاة النبوة، ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموقّق يخضع لهذا العلاج، ويُقِرُّ لِمن جاء به بأنه أكملُ الخلق على الإطلاق، وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوى البشرية.

وقد ذكر غيرُ واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب إذا دُلِك موضِعه بالذُّبَاب نفع منه نفعاً بيناً، وسكنه، وما ذاك إلا للمادة التي فيه من الشفاء، وإذا دُلِك به الورمُ الذي يخرج في شعر العين المسمى شَعْرة بعد قطع رؤوس الذباب، أبرأه.

### فصل: في هديه ﷺ في علاج البَثرة

ذكر ابن السَّني في اكتابه، عن بعض أزواج النبي ﷺ قالت: دَخَلَ عليَّ رسول الله ﷺ وقد خرج في أصبعي بَثْرَةٌ، فقال: «عِنْدُكِ ذَرِيرَةٌ؟، قلت: نعم، قال: «ضَعيها عَلَيْهَا» وقُولي: اللَّهُمَّ مُصَغِّرَ الكَبِيرِ، ومُكَبِّرَ الصَّغِيرِ، صَغِّرْ مَا بِي،(١٠).

الذريرة: داوء هِندَي يُتخذ من قصب الذَّريرة، وهي حارة يابسة تنفع مِن أورام المعدة والكبدِ والاستسقاء، وتُقَوي القلب لطِيبها، وفي «الصحيحين» عن عائشة أنها قالت: طيبتُ رسول الله ﷺ بِيدِي بِذَرِيرَةٍ في حَجَّةِ الوَادع للحلِّ والإِحْرَام (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن السني (٦٣٥)، وأحمد ٥/ ٣٧٠، والنسائي في «اليوم والليلة» (١٠٣١)، والحاكم ٢٠٧/٤، وقال الحافظ في «القومات» ٤٨/٤، ٤٩ : أخرجه ابن السني وخالف في سياق المتن ظاهره، واتفاق الأثمة على خلاف راويته دال على أنه وقع في سنده وهم، فإنه قال: بنت أبي كثير. قلت: إسناده عند النسائي صحيح وصححه الحاكم، وهو كما قال. وانظر «الأذكار» (٣٩١) بتخريجي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٩٣٠)، ومسلم (١١٨٩).

البَثرة: خراج صغير يكون عن مادة حارة تدفعها الطبيعة، فتسترق مكاناً من الجسد تخرج منه، فهي محتاجة إلى ما يُنضجها ويُخرجها، والذريرةُ أحدُ ما يفعل بها ذلك، فإن فيها إنضاجاً وإخراجاً مع طيب رائحتها، مع أن فيها تبريداً للنارية التي في تلك المادة، وكذلك قال صاحب «القانون»: إنه لا أفضل لحرق النار مِن الذريرة بدُهنِ الورد والخل.

## فصل: في هديه ﷺ في علاج الأورام، والخُرَاجات التي تبرأ بِالبَطِّ والبَرْلِ

يذكر عن على رضي الله عنه أنه قال: دخلتُ مع رسول الله على رجل يعودُه بظهره ورم، فقالوا: يا رسول الله؛ بهذه مِدَّةٌ. قال: «بُطُوا عنه»، قال علي: فما برحتُ حتى بُطَّتُ، والنبي على شاهد (۱۱).

ويذكر عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ أمر طبيباً أن يبط بطن رجل أَجُوى البطن، فقيل: يا رسول الله: هل ينفع الطب؟ قال: «الَّذي أنْزل الداء، أنزل الشَّفاء، فيما شَاء» (٢).

الورم: مَادَة في حجم العضو لفضل مادة غير طبيعية تنصبُّ إليه، ويُوجد في أجناس الأمراض كُلها، والموادُ التي تكون عنها من الأخلاط الأربعة، والماثية، والريح، وإذا اجتمع الورم سمي خُواجاً، وكُلُّ ورم حار يؤول أمره إلى أحد ثلاثة أشياء: إما تحلل، وإما جمع مِدَّة، وإما استحالة إلى الصَّلابة. فإن كانت القوة قوية، استولت على مادة الورم وحللته، وهي أصلحُ الحالات التي يؤول حالُ الورم إليها، وإن كانت دون ذلك، أنضجت المادة، وأحالتها مِدَّة بيضاء، وفتحت لها مكاناً أسالتها منه. وإن نقصَت عن ذلك أحالت المادة مِدَّة غير مستحكمة النُّضج، وعجزت عن فتح مكان في العضو تدفعُها منه، فيُخاف على العضو الفساد بطول لبثها فيه، فيحتاجُ حينئذ إلى إعانة الطبيب بالبط، أو غيره لإخراج تلك المادة الرديئة المفسدة للعضو. وفي البط فائدتان: إحداهما: إخراج المادة الرديئة المفسدة. والثانية: منع اجتماع مادة أخرى إليها تقويها.

وأما قوله في الحديث الثاني: إنه أمر طبيباً أن يبطّ بطنَ رجل أجوى البطن، فالجَوى يُقال على معان منها: الماءُ المنتن الذي يكون في البطن يحدثُ عنه الاستسقاء.

وقد اختلف الأطباء في بزله لخروج هذه المادة، فمنعته طائفة منهم لخطره وبعد السلامة معه، وجوزته طائفة أخرى، وقالت: لا علاج له سواه، وهذا عندهم إنما هو في الاستسقاء الزَّقي، فإنه كما تقدم ثلاثة أنواع:

طَبُلي: وهو الذي ينتفخ معه البطن بمادة ريحية إذا ضربت عليه سمع له صوتٌ كصوت الطبل.

ولحمي: وهوالذي يربُو معه لحم جميعِ البدن بمادة بلغمية تفشو مع الدم في الأعضاء، وهو أصعبُ من الأول.

وزقي: وهو الذي يجتمع معه في البطن الأسفل مادة رديئة يُسمع لها عند الحركة خضخضة كخضخضة الماء في الزّق، وهو أردأ أنواعه عند الأكثرين من الأطباء. وقالت: طائفة: أردأ أنواعه

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى (٤٥٤)، وقال الهيثمي في «المجمع» ٥/٩٩: فيه أبو الربيع السمان، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ٢٠٠/، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

اللحمي لعموم الآفة به. ومن جملة علاج الزّقي إخراج ذلك بالبزل، ويكون ذلك بمنزلة فصد العروق لإخراج الدم الفاسد، لكنه خطر كما تقدم، وإن ثبت هذا الحديث، فهو دليل على جواز بزله، والله أعلم.

## فصل: في هديه على علاج المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم

روى ابن ماجه في «سننه» من حديث أبي سعيد الخُدري، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَىٰ المَرِيضِ، فَنَفْسُوا لَهُ فِي الأَجَلِ، فَإِنَّ ذَٰلِكَ لاَ يَرُدُّ شَيْئاً، وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَ المَرِيضِ» (١٠).

وفي هذا الحديث نوعٌ شريف جداً من أشرف أنواع العلاج، وهو الإرشاد إلى ما يطيبُ نفسَ العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعةُ، وتنتعشُ به القوة، وينبعِثُ به الحار الغريزي، فيتساعدُ على دفع العلة أو تخفيفها الذي هو غاية تأثير الطبيب.

وتفريح نفس المريض، وتطييبُ قلبه، وإدخالُ ما يُسرُّه عليه، له تأثير عجيب في شفاء علته وخفتها، فإن الأرواح والقُوى تقوى بذلك، فتُسَاعِدُ الطبيعة على دفع المؤذي، وقد شاهد الناس كثيراً من المرضى تنتعِشُ قواه بعيادة من يُحبونه، ويُعظِّمونه، ورؤيتهم لهم، ولُطفهم بهم، ومكالمتهم إياهم، وهذا أحدُ فوائد عيادة المرضى التي تتعلق بهم، فإن فيها أربعة أنواع من الفوائد: نوع يرجع إلى المريض، ونوع يعود على العائد، ونوع يعود على أهل المريض، ونوع يعود على العامة.

وقد تقدم في هديه على أنه كان يسأل المريض عن شكواه، وكيف يجده، ويسأله عما يشتهيه، ويضع يده على جبهته، وربما وضعها بين ثدييه، ويدعو له، ويصف له ما ينفعه في علته، وربما توضأ وصب على المريض من وضوئه، وربما كان يقولُ للمريض: «لا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله»(٢)، وهذا من كمال اللطف، وحسن العلاج والتدبير.

### فصل: في هديه ﷺ في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية والأغنية دون ما لم تعتده

هذا أصل عظيم من أصول العِلاج، وأنفع شيء فيه، وإذا أخطأه الطبيب، أضرَّ المريضَ من حيث يظن أنه ينفعه، ولا يَعْدِلُ عنه إلى ما يجِده من الأدوية في كتب الطب إلا طبيب جاهل، فإن ملاءمة الأدوية والأغذية للأبدان بحسب استعدادها وقبولها، وهؤلاء أهل البوادي والأكارون وغيرُهم لا ينجَعُ فيهم شراب اللينوفر والورد الطري ولا المغلي، ولا يؤثر في طباعهم شيئاً، بل عامة أدوية أهل الحضر وأهل الرفاهية لا تجدي عليهم، والتجربة شاهدة بذلك، ومن تأمل ما ذكرناه من العلاج النبوي، رآه كُلَّه موافقاً لعادة العليل وأرضه، وما نشأ عليه، فهذا أصلٌ عظيم من أصول العلاج يجب الاعتناء به، وقد صرح به أفاضلُ أهل الطب حتى قال طبيب العرب بل أطبُّهم الحارث بن كَلدة، وكان فيهم كأبقراط في قومه: «الجمية رأس الدواء، والمعدة بيت الداء، وعَوِّدُوا كُلَّ بَدَنِ مَا اعتَادَ». وفي فيهم كأبقراط في قومه: «الجمية رأس الدواء، والمعدة بيت الداء، وعَوِّدُوا كُلَّ بَدَنِ مَا اعتَادَ». وفي شفاء

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (١٤٣٨)، والترمذي (٢٠٨٧)، بإسنادٍ ضعيف، لأجل موسى بن إبراهيم التيمي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٦٢)، وابن حبان (٢٩٥٩)، من حديث ابن عباس.

الأمراض الامتلائية كلها بحيث إنه أفضل في عِلاجها من المستفرغات إذا لم يخف من كثرة الامتلاء، وهيجان الأخلاط، وحِدَّتها أو غليانها.

770

وقوله: «المعدةُ بيتُ الداء». المعدة: عضو عصبي مجوف كالقَرْعةِ في شكلها، مركب من ثلاث طبقات، مؤلفة من شظايا دقيقةٍ عصبية تُسمى الليف، ويُحيط بها لحم، وليفُ إحدى الطبقات بالطول، والأخرى بالعرض، والثالثة بالورب، وفمُ المعدة أكثر عصباً، وقعرُها أكثر لحماً، وفي باطنها خَمْل، وهي محصورة في وسط البطن، وأميلُ إلى الجانب الأيمن قليلاً، خُلِقَت على هذه الصفة لحكمة لطيفة من الخالق الحكيم سبحانه، وهي بيتُ الداء، وكانت محلاً للهضم الأول، وفيها يَنْضَجُ الغذاء وينحلِرُ منها بعد ذلك إلى الكبد والأمعاء، ويتخلف منه فيها فضلات قد عجزت القوةُ الهاضمة عن تمام هضمها، إما لكثرة الغذاء، أو لرداءته، أو لسوء ترتيبٍ في استعماله، أو لمجموع ذلك، وهذه الأشياء بعضها مما لا يتخلّص الإنسان منه غالباً، فتكون المعدة بيت الداء لذلك، وكأنه يُشير بذلك إلى الحثُ على تقليل الغذاء، ومنع النفس مِن اتباع الشهوات، والتحرُّزِ عن الفضلات.

وأما العادة فلأنها كالطبيعة للإنسان، ولذلك يُقال: العادة طبع ثان، وهي قوة عظيمة في البدن، حتى إن أمراً واحداً إذا قيس إلى أبدان مختلفة العادات، كان مختلف النسبة إليها وإن كانت تلك الأبدان متفقة في الوجوه الأخرى، مثال ذلك أبدان ثلاثة حارةُ المزاج في سن الشباب: أحدها: عُوَّدَ تناول الأشياء الحارة. والثالث: عُوِّد تناول الأشياء المتوسطة، فإن الأول متى تناول عسلاً لم يضر به، والثاني: متى تناوله أضرَّ به، والثالث: يضر به قليلاً، فالعادة ركن عظيم في حفظ الصحة، ومعالجة الأمراض، ولذلك جاء العلاج النبوي بإجراء كل بدن على عادته في استعمال الأغذية والأدوية وغير ذلك.

## فصل: في هديه ﷺ في تغنية المريض بالطفِ ما اعتاده مِن الأغنية

في «الصحيحين» من حديث عُروة عن عائشة، أنها كانت إذا مات الميتُ مِن أهلها، واجتمع لذلك النساء، ثم تفرَّقن إلى أهلهن، أمرت بِبُرْمة من تلبينة فطُبِخَت، وصنعت ثريداً، ثم صبت التلبينة عليه، ثم قالت: كلوا منها، فإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «التَّلْبِيْنَةُ مَجَمَّةٌ لِفُوادِ المَرِيضِ تَذْهَبُ بِعضِ الحُزْنِ» (١٠).

وفي «السنن» من حديث عائشة أيضاً، قالت: قال رسول الله ﷺ: «عَلَيْكُم بِالبَفِيضِ النَّافِعِ التَّلْبِينِ»، قالت: وكان رسول الله ﷺ إذا اشتكى أحد من أهله لم تزل البُرمة على النار حتى ينتهي أحد طرفيه. يعنى يبرأ أو يموت (٢٠).

وعنها: كان رسول الله ﷺ إذا قبل له: إن فلاناً وَجِعٌ لا يَظْعَمُ الطَّعام، قال: «عَلَيْكُم بالتَّلْبِينَةِ فَحشُوه إِياها»، ويقول: «والَّذي نَفْسي بِيدِه، إنَّها تَغْسِلُ بَطْنَ أَحَدِكُم كَمَا تَغْسِلُ إِحْدَاكُنَّ وَجْهَهَا مِنَ الوَسَخِهُ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٨٩)، ومسلم (٢٢١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٤٤٦)، والنسائي في «الكبرى» (٧٥٧٥)، وأحمد ٦/ ٢٤٢، والحاكم ٤/ ٢٠٥، وفيه أم كلثوم القرشية، واسمها: كلثم، لا يعرف حالها في «التقريب».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٦/ ٧٩، وإسناده كسابقه.

التلبين: هو الحساء الرقيقُ الذي هو في قوام اللبن، ومنه اشتق اسمه، قال الهروي: سميت تلبينة لشبهها باللبن لبياضها ورقتها، وهذا الغِذاء هو النافع للعليل، وهو الرقيقُ النضيج لا الغليظ النّيء، وإذا شبهها باللبن لبياضها ورقتها، وهذا الغِذاء هو النافع للعليل، وهو الرقيقُ النضيج لا الغليظ النّيء، وإذا شبتُ أن تعرِفَ فضل التلبينة، فاعرف فضل ماءِ الشعير، بل هي ماءُ الشعير لهم، فإنها حساء متّخذ من دقيق الشعير بنخالته، والفرق بينها وبين ماء الشعير أنه يُطبخ صحاحاً، والتلبينة تُطبخ منه مطحوناً، وهي أنفع منه لخروج خاصية الشعير بالطحن، وقد تقدم أن للعادات تأثيراً في الانتفاع بالأدوية والأغذية، وكانت عادة القوم أن يتخذوا ماء الشعير منه مطحوناً لا صحاحاً، وهو أكثرُ تغذية، وأقوى فعلاً، وأعظمُ جلاءً، وإنما اتخذه أطباء المدن منه صحاحاً ليكون أرق وألطف، فلا يثقل على طبيعة المريض، وهذا بحسب طبائع أهل المدن ورخاوتها، وثقل ماء الشعير المطحون عليها. والمقصود: أن المريض، وهذا بحسب طبائع أهل المدن ورخاوتها، وثقل ماء الشعير المطحون عليها. والمقصود: أن ماء الشعير مطبوخاً صحاحاً ينفُذُ سريعاً، ويجلو جلاءً ظاهراً، ويُغذي غذاءً لطيفاً، وإذا شرب حاراً كان جلاؤه أقوى، ونفوذُه أسرع، وإنماؤه للحرارة الغريزية أكثر، وتلميسُه لسطوح المعدة أوفق.

وقوله ﷺ فيها: «مجمة لفؤاد المريض» يروى بوجهين. بفتح الميم والجيم، وبضم الميم وكسر الحيم. والأول: أشهر، ومعناه: أنها مُريحة له، أي: تُريحه وتُسكنه من الإجمام، وهو الراحة.

وقوله: «تذهب ببعض الحزن»، هذا والله أعلم لأن الغم والحزن يُبرِّدان المزاج، ويُضعفان الحرارة الغريزية لميل الروح الحامل لها إلى جهة القلب الذي هو منشؤها، وهذا الحساء يقوي الحرارة الغريزية بزيادته في مادتها، فتزيلُ أكثر ما عرض له من الغم والحزن.

وقد يقال ـ وهو أقرب ـ: إنها تذهب ببعض الحزن بخاصية فيها من جنس خواص الأغذية المفرحة، فإن من الأغذية ما يفرح بالخاصية، والله أعلم.

وقد يقال: إن قُوى الحزين تضعُفُ باستيلاء اليبس على أعضائه، وعلى مَعِدته خاصة لتقليل الغذاء، وهذا الحِساء يرطبها، ويقويها، ويغلِّيها، ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض، لكن المريض كثيراً ما يجتمع في معدته خَلْطٌ مراري، أو بلغمي، أو صَديدي، وهذا الحِساء يجلُو ذلك عن المعدة ويَسْرُوه، ويَحْدُره، ويُعدِّل كيفيته، ويكسِرُ سَوْرَته، فيريحها ولا سيما لمن عادتُه الاغتذاء بخبز الشعير، وهي عادة أهل المدينة إذ ذاك، وكان هو غالبَ قوتهم، وكانت الحنطة عزيزة عندهم. والله أعلم.

### فصل: في هديه ﷺ في علاج السُّمِّ الذي أصابه بخيبرَ من اليهود

ذكر عبدُ الرزاق، عن معمر، عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك: أن امرأة يهودية أهدت إلى النبيِّ على شاةً مصليَّةً بخيبر، فقال: «ما هذه» ؟ قالت: هدية، وحَذِرَت أن تَقُولَ: مِن الصدقة فلا يأكلُ منها، فأكل النبيُّ على وأكلَ الصحابة، ثم قال: «امْسِكُوا»، ثم قال للمرأة: «هَلْ سَمَمْتِ هٰذِه الشَّاة» قالت: مَنْ أخبرك بهذا؟ قال: «هٰذَا العَظْم لِسَاقِها؟»، وهو في يده! قالت: نعم. قال: «لمَ؟»؟ قالت: أردتُ إن كنت كاذباً أن يستريحَ منك النَّاسُ، وإن كنت نبياً لم يَضرَّك، قال: فاحتجم النبيُ على الكاهل، وأمر أصحابه أن يحتجِمُوا، فاحتجموا، فمات بعضُهم (١١).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (١٩٨١٤)، ورجاله رجال الصحيح، لكنه مرسل.

وفي طريق أخرى: واحتجم رسولُ الله على كاهِلِه مِنْ أَجْلِ الَّذِي أَكُلَ مِن الشَّاة، حجمَه أَبُو هند بالقرن والشفرة، وهو مولى لبني بياضَة من الأنصار، وبقي بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعُه الذي تُوفي فيه، فقال: «ما زلْتُ أَجدُ مِن الأَكْلَةِ الَّتِي أَكَلْتُ مِنَ الشَّاة يَوْمَ خَيْبَرَ حَتَّى كَانَ هٰذا أَوانَ الذي تُوفي فيه، فقال: «ما زلْتُ أَجدُ مِن الأَكْلَةِ الَّتِي أَكَلْتُ مِنَ الشَّاة يَوْمَ خَيْبَرَ حَتَّى كَانَ هٰذا أَوانَ الذي تُوفي فيه، فتوفي رسول الله ﷺ شهيداً، قاله موسى بن عقبة (۱).

معالجة السَّمُ تكونُ بالاستفراغات، وبالأدوية التي تُعارض فعل السم وتبطله، إما بكيفياتها، وإما بخواصها، فمن عَلِمَ الدواء، فليبادر إلى الاستفراغ الكلي، وأنفعُه الحجامة، ولا سيما إذا كان البلد حاراً، والزمان حاراً، فإن القوة السمية تسري إلى الدم، فتنبعِثُ في العروق والمجاري حتى تصِلَ إلى القلب، فيكون الهلاك، فالدمُ هو المنفذ الموصل للسم إلى القلب والأعضاء، فإذا بادر المسمُومُ، وأخرج الدم، خرجت معه تلك الكيفية السمية التي خالطته، فإن كان استفراغاً تاماً لم يضرَّه السم، بل إما أن يذهب، وإما أن يضعف فتقوى عليه الطبيعة، فتبطل فعله أو تضعفه.

ولما احتجم النبي على الحجم في الكاهل، وهو أقربُ المواضع التي يمكن فيها الحجامة إلى القلب، فخرجت المادة السمية مع الدم لا خروجاً كلياً، بل بقي أثرها مع ضعفه لما يُريد الله سبحانه من تكميل مراتب الفضل كُلها له، فلما أراد الله إكرامَه بالشهادة، ظهر تأثيرُ ذلك الأثر الكامِن من السم ليقضي الله أمراً كان مفعولاً، وظهر سِرُّ قوله تعالى لأعدائه من اليهود: ﴿ أَفَكُلُما جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا خَوَى الْبَعْرَةُ مُنْ الله الله الله الله الله الله عنه الله وقع الله الذي قد وقع منه وتحقق، وجاء بلفظ: ﴿ نَعْنُلُوكِ ﴾ المستقبل الذي يتوقعونه وينتظرونه، والله أعلم.

## فصل: في هديه ﷺ في علاج السُّحر الذي سحرته اليهُود به

قد أنكر هذا طائفة من الناس، وقالوا: لا يجوزُ لهذا عليه، وظنوه نقصاً وعيباً، وليس الأمر كما زعموا، بل هو مِن جنس ما كان يعتريه على من الأسقام والأوجاع، وهو مرض من الأمراض، وإصابته به كإصابته بالسَّم لا فرق بينهما، وقد ثبت في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «سُجِرَ رسولُ الله على حتَّى إنْ كان لَيُخَيَّلُ إليه أنَّه يأتي نِساءَه، وَلمْ يأتِهِنَّ، وذلك أشدُّ ما يكون مِن السحر» (٢).

قال القاضي عِياض: «والسحر مرض من الأمراض وعارض من العلل، يجوز عليه هيئ، كأنواع الأمراض مما لا يُنكر، ولا يَقُدَحُ في نبوته، وأما كونه يُخيَّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من صدقه، لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا، وإنَّما هذا فيما يجوز طُرُوَّه عليه في أمر دنياه التي لم يُبعث لسببها، ولا فُضُّل من أجلها، وهو فيها عُرضة للآفات كسائر البشر، فغيرُ بعيد أنه يُخيَّلَ إليه مِن أمورها ما لا حقيقةَ له، ثم ينجلي عنه كما كان (٢٠).

والمقصود: ذِكر هديه في علاج هذا المرض. وقد رُوي عنه فيه نوعان:

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ في «الفتح» ٢٤٧/١٠، وعزاه لموسى بن عقبة في «المغازي» وهو مرسل، ولكن للحديث شواهد استوفيتها في «تفسير ابن كثير» ٢٨٦/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٦٥)، ومسلم (٢١٨٩).

<sup>(</sup>٣) الشفا للقاضي عياض ٢/ ٨٦٦ ـ تحقيق البجاوي ـ.

أحدهما وهو أبلغهما: استخراجه وإبطاله، كما صعَّ عنه ﷺ أنه سأل ربه سبحانه في ذلك، فدل عليه، فاستخرجه مِن بئر، فكان في مِشْطِ ومُشَاطة، وجُف طَلْعَةِ ذَكَر، فلما استخرجه ذهب ما به، حتى كأنما أنْشِطَ مِن عِقال(١)، فهذا من أبلغ ما يُعالج به المطبوب، وهذا بمنزلة إزالةِ المادة الخبيثة وقلعِها مِن الجسد بالاستفراغ.

والنوع الثاني: الاستفراغ في المحل الذي يصل إليه أذى السّحر، فإن للسحر تأثيراً في الطبيعة، وهيجان أخلاطها، وتشويشِ مزاجها، فإذا ظهر أثره في عضو، وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو، نفع جداً.

وقد ذكر أبو عبيد في كتاب «غريب الحديث» له بإسناده، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلي، أن النبي ﷺ احتجم على رأسه بقَرْنٍ حين طُبَّ (٢) قال أبو عبيد: معنى طبَّ: أي سحر.

وقد أشكل هذا على من قل علمه، وقال: ما للحجامة والسحر، وما الرابطة بين هذا الداء وهذا الدواء، ولو وجد هذا القائل أبقراط، أو ابن سينا، أو غيرهما قد نص على هذا العلاج، لتلقاه بالقبولِ والتسليم، وقال: قد نصَّ عليه من لا يُشك في معرفته وفضله.

فاعلم أن مادة السحر الذي أصيب به ﷺ انتهت إلى رأسه إلى إحدى قُواه التي فيه بحيث كان يُخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، وهذا تصرف من الساحر في الطبيعة والمادة الدموية بحيث غلبت تلك المادة على البطن المقدم منه، فغيرت مزاجه عن طبيعته الأصلية.

والسحر: هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيئة، وانفعال القُوى الطبيعية عنها، وهو أشد ما يكون من السحر، ولا سيما في الموضع الذي انتهى السحر إليه، واستعمالُ الحجامة على ذلك المكان الذي تضررت أفعالُه بالسحر مِن أنفع المعالجة إذا استُعْمِلَتْ على القانُونِ الذي ينبغي. قال أبقراط: الأشياء التي ينبغي أن تُستَفْرَغَ يجب أن تُستفرغ مِن المواضع التي هي إليها أميلُ بالأشياء التي تصلُح لاستفراغها.

وقالت طائفة من الناس: إن رسولَ الله ﷺ لما أصيب بهذا الداء، وكان يُخيَّل إليهِ أنه فعل الشيء ولم يفعله، ظنَّ أن ذلك عن مادة دموية أو غيرها مالت إلى جهة الدماغ، وغلبت على البطن المقدّم منه، فأزالت مِزاجه عن الحالة الطبيعية له، وكان استعمالُ الحجامة إذ ذاك مِن أبلغ الأدوية، وأنفع المعالجة، فاحتجم، وكان ذلك قبل أن يُوحى إليه أن ذلك من السحر، فلما جاءه الوحيُ من الله تعالى، وأخبره أنه قد سُحِرَ، عدل إلى العِلاج الحقيقي وهو استخراجُ السحر وإبطالُه، فسأل الله سبحانه، فدلة على مكانه، فاستخرجه، فقام كأنما أنشِط مِن عِقال، وكان غايةُ هٰذا السحر فيه إنما هو في جسده، وظاهِر جوارحه، لا على عقلِه وقلِه، ولذلك لم يكن يعتقدُ صحة ما يُخيَّل إليه من إتيان النساء، بل يعلم أنه خيال لا حقيقة له، ومثلُ هذا قد يحدُثُ من بعض الأمراض، والله أعلم.

فصل: ومن أنفع علاجات السحر الأدوية الإلهية، بل هي أدويتُه النافعة بالذات، فإنه مِن تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودفعُ تأثيرها يكون بما يُعارِضُها ويُقاومها من الأذكار، والآيات، والدعواتِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۷٦١٥)، وابن ماجه (۳٥٤٥)، من حديث لبيد بن عاصم.

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في «الفتح» ٢/٨/١٠، وعزاه لأبي عبيد من مرسل عبد الرحمن بن أبي ليلي، والمرسل من قسم الضعيف.

التي تُبُطِلُ فعلها وتأثيرها، وكلما كانت أقرى وأشد، كانت أبلغَ في النَّشْرةِ<sup>(۱)</sup>، وذلك بمنزلة التقاء جيشين مع كل واحدٍ منهما عُدَّتُه وسلاحُه، فأيُّهما غلب الآخر قهره، وكان الحكم له، فالقلبُ إذا كان ممتلئاً من الله مغموراً بذكره، وله من التوجهات والدعوات والأذكار والتعوذات ورد لا يُخِلُّ به يُطابق فيه قلبه لسانه، كانَ هذا مِن أعظم الأسباب التي تمنع إصابة السحر له، ومن أعظم العلاجات له بعد ما يُصيبه.

وعند السحرة: أن سِحرهم إنما يَتِمُّ تأثيره في القلوب الضعيفة المنفجلة، والنفوس الشهوانية التي هي معلقة بالسُّفليات، ولهذا فإن غالب ما يؤثر في النساء، والصبيان، والجُهال، وأهل البوادي، ومن ضَعُف حظه من الدين والتوكل والتوحيد، ومن لا نصيبَ له من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوُّذات النبوية. وبالجملة، فسلطانُ تأثيره في القُلوب الضعيفة المنفعلة التي يكون ميلُها إلى السُّفليات.

قالوا: والمسحورُ هو الذي يُعين على نفسه، فإنا نجد قلبه متعلقاً بشيء كثير الالتفات إليه، فيتسلط على قلبه بما فيه مِن الميل والالتفات، والأرواح الخبيثة إنما تتسلط على أرواح تلقاها مستعِدَّة لتسلَّطها عليها بميلها إلى ما يناسب تلك الأرواح الخبيثة، ويفراغها من القوة الإلهية، وعدم أخذها للعدة التي تُحاربها بها، فتجدها فارغة لا عدة معها، وفيها ميل إلى ما يُناسبها، فتتسلط عليها، ويتمكَّن تأثيرُها فيها بالسحر وغيره، والله أعلم.

#### فصل: في هديه ﷺ في الاستفراغ بالقيء

روى الترمذي في «جامعه» عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء، أن النبي ﷺ قاء فتوضًا، فلقيتُ ثوبانَ في مسجد دمشق، فذكرتُ له ذلك، فقال: صَدَقَ، أنَا صَبَبْتُ له وَضُوءَه. قال الترمذي: وهذا أصح شيء في الباب<sup>(۲)</sup>.

القيء: أحد الاستفراغات الخمسة التي هي أصول الاستفراغ، وهي: الإسهال، والقيء، وإخراج الدم، وخروج الأبخرة، والعرق، وقد جاءت بها السنة.

فَأَمَا الإسهال: فقد مرَّ في حديث: «خير ما تداويتم به المشِيُّ» وفي حديث السنا.

وأما إخراج الدم: فقد تقدم في أحاديث الحجامة.

وأما استفراغ الأبخرة: فنذكره عقيبَ هذا الفصل إن شاء الله.

وأما الاستفراغ بالعرق: فلا يكون غالباً بالقصد، بل بدفع الطّبيعة له إلى ظاهر الجسد، فيُصادف المسام مفتّحة، فيخرج منها.

والقيء: استفراغٌ مِن أعلا المعدة، والحُقنة مِن أسفلها، والدواء من أعلاها وأسفلها.

والقيء نوعان: نوع بالغلبة والهَيجان، ونوعٌ بالاستدعاء والطلب. فأما الأول: فلا يَسُوعُ حبسُه ودفعه إلا إذا أفرط وخيف منه التلفُ، فيقطع بالأشياء التي تُمسكه. وأما الثاني: فأنفعُه عند الحاجة إذا رُوعى زمانُه وشروطه التي تذكر.

<sup>(</sup>١) نوع من الرقية يعالج به من فيه مسٌ من الجن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٨٧)، وكذا النسائي في «الكبرى» (٣١٢٦)، بنحوه، وعبد الرزاق (٥٢٥)، وأحمد ٦/٣٤٢.

وأسباب القيء عشرة:

أحدها: غلبة المِرَّة الصفراء، وطُلفوُّها على رأس المعدة، فتطلب الصعودَ.

الثاني: من غلبة بلغم لَزِجٍ قد تحرُّك في المعدة، واحتاج إلى الخروج.

الثالث: أن يكون مِن ضعّف المعدة في ذاتها، فلا تَهْضم الطعامَ، فتقذفه إلى جهة فوق.

الرابع: أن يُخالطها خلط رديء ينصبُّ إليها، فيسيء هضَمها، ويُضعف فعلها.

الخامس: أن يكون مِن زيادة المأكول أو المشروب على القدر الذي تحتمله المعدة، فتعجز عن إمساكه، فتطلب دفعه وقذفه.

السادس: أن يكون مِن عدم موافقة المأكول والمشروب لها، وكراهتِها له، فتطلب دفعه وقذفه.

السابع: أن يحصُل فيها ما يُثوِّر الطعام بكيفيته وطبيعته، فتقذف به.

الثامن: القَرَف، وهو مُوجب غثيان النفس وتهوعها.

المتاسع: من الأعراض النفسانية، كالهمّ الشديد، والغم، والحزن، وغلبة اشتغال الطبيعة والقوى الطبيعية به، واهتمامها بوروده عن تدبير البدن، وإصلاح الغِذاء، وإنضاجه، وهضمه، فتقلِفُه المعدة، وقد يكون لأجل تحرُّكُ الأخلاط عند تخبُّط النفس، فإن كل واحد من النفس والبدن ينفعل عن صاحبه، ويؤثر في كيفيته.

العاشر: نقل الطبيعة بأن يرى من يتقيأ، فيغلبه هو القيء مِن غير استدعاء، فإن الطبيعة نقالة.

وأخبرني بعض حُذَّاق الأطباء، قال: كان لي ابْن أخت حَذِق في الكحْل، فجلس كحالاً، فكان إذا فتح عينَ الرجل، ورأى الرمد وكحَّله، رَمِدَ هو، وتكرر ذلك منه، فترك الجلوس، قلتُ له: فما سببُ ذلك؟ قال: نقلُ الطبيعة، فإنها نقالة. قال: وأعرف آخر، كان رأى خُراجاً في موضع من جسم رجل يحكُّه، فحك هو ذلك الموضع، فخرجت فيه خُراجة. قلتُ: وكل هذا لا بد فيه من استعداد الطبيعة، وتكون المادة ساكنة فيها غير متحركة، فتتحرك لِسبب من هٰذه الأسباب، فهذه أسبابٌ لتحرك المادة لا أنها هي الموجبة لهذا العارض.

فصل: ولما كانت الأخلاط في البلاد الحارة، والأزمنة الحارة تَرِقُّ وتنجذب إلى فوق، كان القيء فيها أنفع، ولما كانت في الأزمنة الباردة والبلاد الباردة تغلظ، ويصعب جذبها إلى فوق، كان استفراغها بالإسهال أنفع.

وإذالة الأخلاط ودفعها تكون بالجذب والاستفراغ، والجذبُ يكون من أبعد الطرق، والاستفراغ مِن أقربها، والفرق بينهما أن المادة إذا كانت عاملة في الانصباب أو الترقي لم تستقر بعد، فهي محتاجة إلى الجذب، فإن كانت متصاعدة جذبت من أسفل، وإن كانت منصبة جذبتُ مِن فوق، وأما إذا استقرت في موضعها، استفرغت مِن أقرب الطرق إليها، فمتى أضرت المادة بالأعضاء العليا، اجتذبت من أسفل، ومتى استقرت استفرغت من أقرب من أسفل، ومتى أضرت بالأعضاء السفلى، اجتذبت من فوق، ومتى استقرت استفرغت من أقرب مكان إليها، ولهذا احتجم النبي على كاهله تارة، وفي رأسه أخرى، وعلى ظهر قدمه تارة، فكان يستفرغ مادة الدم المؤذي من أقرب مكان إليه. والله أعلم.

فصل: والقيء يُنَقِّي المعدةَ ويُقويها، ويُحِدُّ البصر، ويزيل ثقل الرأس، وينفع قروح الكُلِّي،

والمثانة، والأمراض المزمنةَ كالجذام والاستسقاء، والفالج والرعشة، وينفع اليرقان.

وينبغي أن يستعمله الصحيح في الشهر مرتين متواليتين من غير حفظ دور، ليتدارك الثاني ما قصر عنه الأول، وينقي الفضلات التي انصبّت بسببه، والإكثار منه يضر المعدة، ويجعلها قابلة للفضول، ويضر بالأسنان والبصر والسمع، وربما صَدَعَ عرقاً، ويجب أن يجتنبه من به ورم في الحلق، أو ضعف في الصدر، أو دقيق الرقبة، أو مستعد لنفث الدم، أو عسر الإجابة له.

وأما ما يفعله كثير ممن يسيء التدبير، وهو أن يمتلىء من الطعام، ثم يقذِفه، ففيه آفات عديدة، منها: أنه يُعَجِّلُ الهرم، ويُوقع في أمراض رديئة، ويجعل القيء له عادة. والقيء مع اليبُوسة، وضعف الأحشاء، وهُزال المَرَاقُ، أو ضعفِ المُستقىء خطر.

وأحمد أوقاته الصيف والربيع دون الشتاء والخريف، وينبغي عند القيء أن يَعْصِبَ العينين، ويقمط البطن، ويغسِلَ الوجه بماء بارد عند الفراغ، وأن يشرب عقيبه شراب التفاح مع يسير من مُصْطَكَى (١)، وماء الورد ينفعه نفعاً بيناً.

والقيء يستفرغ من أعلى المعدة، ويجذب من أسفل، والإسهال بالعكس. قال أبقراط: وينبغي أن يكون الاستفراغ في الصيف من فوق أكثر من الاستفراغ بالدواء، وفي الشتاء من أسفل.

## فصل: في هديه ﷺ في الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين

ذكر مالك في «موطئه»: عن زيد بن أسلم، أن رجلاً في زمان رسولِ الله ﷺ أصابه جُرْحٌ، فاحتقَن الجرحُ الدَّم، وأن الرجلَ دعا رجلين من بني أنمار، فنظرا إليه فزعما أن رسول الله ﷺ قال لهما: «أيْكُما أطبٌ» ؟ فقال: أو في الطبٌ خيرٌ يا رسول الله؟ فقال: «أنزل الدواءَ الذي أنزل الداء» (٢).

ففي هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانةُ في كل عِلم وصِناعة بأحذقِ مَنْ فيها فالأحذق، فإنه إلى الإصابة أقربُ. وهكذا يجب على المُستفتي أن يستعينَ على ما نزل به بالأعلم فالأعلم، لأنه أقرب إصابة ممن هُو دُونه. وكذلك من خَفِيت عليه القبلة، فإنه يقلد أعلم من يجده، وعلى هذا فطر الله عباده، كما أن المسافر في البرَّ والبحر إنما سكونُ نفسه وطمأنينتُه إلى أحذقِ الدليلين وأخبرِهما، وله يقصِدُ وعليه يعتَمِدُ، فقد اتفقت على هذا الشريعة والفطرة والعقل.

وقوله ﷺ: «أنزل الدواء الذي أنزل الداء»، قد جاء مثله عنه في أحاديث كثيرة، فمنها ما رواه عمرو بن دينار، عن هِلال بن يساف، قال: دخلَ رسولُ الله ﷺ على مريض يعوده، فقال: «أرْسِلُوا إلى طَبِيب»، فقال قائل: وأنتَ تقولُ ذلك يا رسول الله؟ قال: «نَعَمْ إنَّ الله عَزَّ وجَلَّ لَمْ ينْزِلْ دَاءً إلَّا أَنْزَلَ لَهُ كُواء»(٣).

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة يرفعه: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء»(٤)، وقد تقدم هذا الحديثُ وغيرُه.

<sup>(</sup>١) المصطكئ: شجر طعمه مر يستخرج منه صمغ يعلك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك ٩٤٣/٢، وهذا مرسل، لكن للحديث شواهد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٣٥٩، ورجاله ثقات، لكنه مرسل.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه ص ٧١٥.

واختُلِفَ في معنى: «أنزل الداء والدواء»، فقالت طائفة: إنزالُه: إعلامُ العِباد به. وليس بشيء، فإن النبيَّ ﷺ أخبر بعموم الإنزال لكل داء ودوائه، وأكثرُ الخلق لا يعلمون ذلك، ولهذا قال: «عَلِمَه مَنْ علمه، وجَهله مَنْ جهله»(١).

وقالت: طائفة: إنزالُهما: خلقُهما ووضعُهما في الأرض، كما في الحديث الآخر: «إنَّ الله لَمْ يَضَعْ داءً إلا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً» (٢)، وهذا وإن كان أقربَ مِن الذي قبله، فلفظة الإنزال أخصُّ من لفظة الخلق والوضع، فلا ينبغي إسقاط خصوصية اللفظة بلا موجب.

وقالت طائفة: إنزالهما بواسطة الملائكة الموكلين بمباشرة الخلق مِن داء ودواء وغيرِ ذلك، فإن الملائكة موكَّلة بأمر هذا العالَم، وأمر النوع الإنساني مِن حين سقوطه في رحم أمه إلى حين موته، فإنزالُ الداء والدواء مع الملائكة، وهذا أقربُ من الوجهين قبله.

وقالت طائفة: إن عامة الأدواء والأدوية هي بواسطة إنزال الغيثِ مِن السماء الذي تتولد به الأغذية، والأقوات، والأدوية، والأدواء، وآلات ذلك كله، وأسبابه ومكملاته، وما كان منها مِن المعادن العلوية، فهي تنزل مِن الجبال، وما كان منها من الأودية والأنهار والثمار، فداخل في اللفظ على طريق التغليب والاكتفاء عن الفعلين بفعل واحد يتضمنهما، وهو معروف من لغة العرب، بل وغيرها من الأمم، كقول الشاعر:

عَسَلَ فُ تُسَهَا تِبْنَا وماء بَارِداً حَتَّى غَدَتْ هَمَّالَةً عينَاها(") وقول الآخر:

وَرَأَيْتُ ثَوْجَ كِ قَدْ غَدا مُتَقَلِّداً سَيْفاً ورُمْحاً ('' وقول الآخر:

إذا مَسا السغَسانِ بَسرَزْنَ يَسوْمساً وَزَجَّه جُسنَ السَحَسواجِبَ والسُعُيسونَسا<sup>(٥)</sup> وهذا أحسنُ مما قبله من الوجوه. والله أعلم.

وهذا مِن تمام حكمة الربِّ عزَّ وجلَّ، وتمام رُبوبيته، فإنه كما ابتلى عبادَه بالأدواء، أعانهم عليها بما يسَّرَهُ لهم مِن الأدوية، وكما ابتلاهم بالذنوب أعانهم عليها بالتوبة، والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، وكما ابتلاهم بالأرواح الخبيثة مِن الشياطين، أعانهم عليها بجُنْد مِن الأرواح الطيبة وهم الملائكة، وكما ابتلاهم بالشهوات أعانهم على قضائها بما يسَّرَهُ لهم شرعاً وقدراً من المشتهيات اللذيذة النافعة، فما ابتلاهم سُبحانه بشيء إلا أعطاهم ما يستعينُون به على ذلك البلاء، ويدفعُونه به، ويبقى التفاوتُ بينهم في العلم بذلك، والعلم بطريق حصوله والتوصل إليه، وبالله المستعان.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحميدي (۹۰)، وأحمد ٢/٣٧٧، وابن ماجه (٣٤٣٨)، والحاكم ٣٩٩/٤، من حديث ابن مسعود، وصدره: ﴿إِنَّ اللهُ لم ينزل داءً إلا أنزل معه دواءً...،، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحميدي (٨٢٤) وأحمد ٢٧٨/٤، وأبو داود (٣٨٥٥)، والترمذي (٢٠٣٨)، وأبن ماجه (٣٤٣٦)، من حديث أسامة بن شريك، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) البيت لذي الرمة، انظر «الخزانة» ١/ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٤) هو لعبد الله بن الزبعرى، وانظر «الكامل» (١٨٩ و٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) البيت للراعى النميري، راجع اديوانه؛ ص ١٥٦.

## فصل: في هديه ﷺ في تضمين من طبُّ الناس، وهو جاهل بالطب

روى أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ تَطَبَّبَ ولَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ الطِّبُ قَبْلَ ذَٰلِكَ، فَهُوَ ضَامِنٌ (١٠).

هذا الحديث يتعلق به ثلاثة أمور: أمرٌ لغوي، وأمرٌ فقهي، وأمرٌ طبي.

فأما اللغوي: فالطُّب بكسر الطاء في لغة العرب، يقال على معان:

منها الإصلاح، يقال: طببتُه: إذا أصلحته، ويقال: له طِبُّ بالأمور، أي: لطف وسياسة. قال الشاعر:

وإذَا تَخَيِّرَ مِنْ تَمِيمٍ أَمْرُها كُنْت الطَّبِيبَ لَها بِرَأْي ثَاقِبٍ وَمِنها: الحِدْق. قال الجوهري: كل حاذق طبيبٌ عند العرب. قال أبو عبيد: أصل الطُّب: الحِدْق بالأشياء والمهارة بها، يقال للرجل: طب وطبيب، إذا كان كذلك، وإن كان في غيرِ علاج المريض. وقال غيرُه: رجل طبيب؛ أي: حاذق، سمي طبيباً لِحذقه وفطنته. قال علقمة:

فإنْ تَسْأَلُونِي بِالنِّسَاءِ فَإِلَّنِي خَبِيرٌ بِأَذْوَاء النِّسَاءِ طَبِيبُ إِذَا مَالُهُ مِنْ وُدِهِنَّ نَصِيبُ إِذَا شَابَ رَأْسُ الْمَرْءِ أَوْ قَالَ مَالُه فَلَيْسَ لَهُ مِنْ وُدِهِنَّ نَصِيبُ (٢)

وقال عنترة:

(۲) انظر دیوانه ص ۱۳۱.

إِنْ تُخْدِ في دُوني النِّهِ خَاعَ فَإِنَّ خِي طَبُّ بِأَخْدِ الفَّارِسِ الْمُسْتَلْمِ مُ الْمُ الذي قد أي: إِن تُرخي عني قِناعك، وتستري وجهك رغبة عني، فإني خبير حاذق بأخذ الفارس الذي قد لبس لأمة حربه.

ومنها: العادة، يقال: ليس ذاك بطبي، أي: عادتي، قال فروة بن مُسيك<sup>(١)</sup>:

فَــمَــا إِنْ طِــبُّــنــا جُــبُــنَ وَلْــكِــنَ مَـــنَــايَــانَــا ودولـــة آخــرِيـــنَــا
وقال أحمد بن الحسين المتنبى:

وما التِّيهُ طِبِّي فِيهِمْ غَيْرَ أَنْنِي بَغِيضٌ إليَّ الجَاهِلُ المتعاقلُ(٥)

ومنها: السِّحر؛ يقال: رجل مطبوب: أي مسحور. وفي «الصحيح» في حديث عائشة: لما سحرت يهودُ رسولَ الله ﷺ، وجلس الملكانِ عِنْدُ رأسه وعند رجليه، فقال أحدهما: ما بالُ الرَّجُلِ؟ قال الآخر: مَطْبُوبٌ. قال: مَنْ طَبَّه؟ قال: فلان اليهودي.

قال أبو عبيد: إنما قالوا للمسحور: مطبوب، لأنهم كنوا بالطبِّ عن السحر، كما كنوا عن اللديغ فقالوا: سليم، تفاؤلاً بالسلامة، وكما كنوا بالمفازة عن الفلاة المُهلكة التي لا ماء فيها، فقالوا: مفازة تفاؤلاً بالفوز من الهلاك.

ويقال: الطب لنفس الداء. قال ابنُ أبي الأسلت:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٥٨٦)، والنسائي ٨/٥٣، وابن ماجه (٣٤٦٦)، بإسنادِ حسن.

<sup>(</sup>٣) انظر (شرح المعلقات؛ ص ٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) البيت في السان العرب، مادة: طبب. (٥) ديوانه ٣/ ٢٣٧ بشرح البرقوقي.

ألاَ مَن مُبْلِغٌ حَسَّانَ عَنْي السِخرِ كَانَ طِبْكَ أَمْ جُنُونُ وأما قول الحماسي:

VVE

فَإِذْ كُنْتَ مَطْبُوباً فَلا ذِلْتَ لِمُكَذَا وإنْ كنت مَسْحُوراً فَلا بَرىء السَّحْرُ (١) فإنه أراد بالمطبوب الذي قد سحر، وأراد بالمسحور: العليل بالمرض.

قال الجوهري: ويقال للعليل: مسحور، وأنشد البيت. ومعناه: إن كان هذا الذي قد عراني منك ومِن حُبُّك أَسألُ الله دوامه، ولا أريدُ زواله، سواء كان سحراً أو مرضاً. ـ

والطب: مثلثُ الطاء، فالمفتوح الطاءُ: هو العالم بالأمور، وكذلك الطبيب، يقال له: طُب أيضاً. والطُّبُّ: بكسر الطاء: فِعل الطبيب، والطُّبُّ بضم الطاء: اسم موضع، قاله ابن السِّيد، وأنشد: فَقُلْتُ هَلَ انْهَلْتُم بِطُبُ رَكَابَكُمْ بِجَائِزَةِ المَاءِ التي طَابَ طيئها

وقوله ﷺ: "مَنْ تطبُّبَ" ولم يقل: من طب، لأن لفظ التَّفعل يدل على تكلفِ الشيء والدخول فيه بعُسر وكُلفة، وأنه ليس من أهله، كتحلُّم وتشجُّع وتصبُّر ونظائِرها، وكذلك بَنَوْا تكلُّف على هذا الوزن،

### وَقَسِيْسَ عَسِيْسِلانَ وَمَسِنُ تَسَقَّسِيْسَا

فصل: وأما الأمر الشرعي، فإيجابُ الضمان على الطبيب الجاهل، فإذا تعاطى عِلمَ الطُّب وعمله، ولم يتقدم له به معرفة، فقد هجم بجهله على إتلافِ الأنفس، وأَقْدَم بالتهوُّر على ما لم يعلمه، فيكون قد غَرَّرَ بالعليل، فيلزمه الضمانُ لذلك، وهذا إجماع من أهل العلم.

قال الخطابي: لا أعلم خلافاً في أن المعالِج إذا تعدى فتَلِفَ المريض كان ضامناً، والمتعاطي علماً أو عملاً لا يعرفه متعد، فإذا تولد مِن فعله التلف ضمن الدية، وسقط عنه القودُ، لأنه لا يستبدُّ بذلك بدون إذن المريض، وجناية المتطبب (٣) في قول عامة الفقهاء على عاقلته.

#### قلت: الأقسام خمسة:

أحدها: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقُّها ولم تجن يده، فتولُّد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع، ومن جهة من يطبُّه تلفُ العضو أو النفس، أو ذهاب صفة، فهذا لا ضمان عليه اتفاقاً، فإنها سِراية مأذون فيه، وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت، وسِنَّه قابل للختان، وأعطى الصنعةَ حقها، فَتَلِفَ العضو أو الصبيُّ، لم يضمن، وكذلك إذا بَطُّ مِن عاقل أو غيره ما ينبغي بطُّه في وقته على الوجه الذي ينبغى، فَتَلِفَ به، لم يضمن، وهكذا سراية كُلِّ مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببها، كسِراية الحد بالاتفاق، وسِراية القصاص عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفة في إيجابه الضمان بها، وسِراية التعزير، وضرب الرجل امرأته، والمعلم الصبي، والمستأجر الدابة، خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في إيجابهما الضمانُ في ذلك، واستثنى الشافعي ضربَ الدابة.

<sup>(</sup>١) انظر ﴿الحماسةِ ٣/ ١٢٦٧ بشرح المرزوقي. (٢) هو العجاج.

<sup>(</sup>٣) الطبيب، كما في «معالم الخطابي» الذي بهامش «سنن أبي داود» ٧١٠/٤، تحقيق الدعاس والسيد ـ ط. دار الحديث الأولى ۱۹۷۳م ..

وقاعدةُ الباب إجماعاً ونزاعاً: أن سِراية الجناية مضمونة بالاتفاق، وسراية الواجب مُهْدَرة بالاتفاق، وما بينهما ففيه النزاع. فأبو حنيفة أوجب ضمانه مطلقاً، وأحمد ومالك أهدرا ضمانه، وفرق الشافعي بين المُقَدَّر، فأهدر ضمانه، وبين غير المقدر فأوجب ضمانه. فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن في الفعل إنما وقع مشروطاً بالسلامة، وأحمد ومالك نظرا إلى أن الإذن أسقط الضمان، والشافعي نظر إلى أن المقدّر لا يمكن النقصان منه، فهو بمنزلة النص، وأما غير المقدر كالتعزيرات، والتأديبات، فاجتهادية، فإذا تَلِفَ بها، ضمن، لأنه في مَظِنَّةِ العُدوان.

فصل: القسم الثاني: متطبّبٌ جاهِل باشرت يدُه من يطبه، فتلِفَ به، فهذا إن علم المجنيُّ عليه أنه جاهل لا عِلم له، وأذِنَ له في طبه لم يضمن، ولا تُخالف لهذه الصورة ظاهرَ الحديث، فإن السياق وقوة الكلام يدل على أنه غرَّ العليل، وأوهمه أنه طبيب، وليس كذلك، وإن ظنَّ المريضُ أنه طبيب، وأذن له في طبه لأجل معرفته، ضَمِنَ الطبيبُ ما جنت يده، وكذلك إن وصف له دواء يستعملُه، والعليلُ يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به، ضمنه، والحديثُ ظاهر فيه أو صريح.

فصل: القسم الثالث: طبيب حاذِق، أذن له، وأعطى الصَّنعة حقها، لكنه أخطأت يدُه، وتعدَّت إلى عضو صحيح فأتلفه، مثل: أن سبقت يدُ الخاتن إلى الكَمَرَةِ، فهذا يضمَنُ، لأنها جناية خطأ. ثم إن كانت الثلث فما زاد فهو على عاقلته، فإن لم تكن عاقلة، فهل تكون الدية في ماله، أو في بيت المال؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد. وقيل: إن كان الطبيب ذمياً ففي ماله، وإن كان مسلماً ففيه الروايتان، فإن لم يكن بيتُ مال، أو تعذَّر تحميلُه، فهل تسقط الدية، أو تجب في مال الجاني؟ فيه وجهان، أشهرهما: سقوطها.

فصل: القسم الرابع: الطبيبُ الحاذق الماهر بصناعته، اجتهد فوصف للمريض دواءً، فأخطأ في اجتهاده، فقتله، فهذا يُخرَّج على روايتين: إحداهما: أن دية المريض في بيت المال. والثانية: أنها على عاقلة الطبيب، وقد نص عليهما الإمامُ أحمد في خطإ الإمام والحاكم.

فصل: القسم المخامس: طبيب حاذق، أعطى الصنعة حقها، فقطع سِلْعَة (١) من رجل أو صبي، أو مجنون بغير إذنه، أو إذن وليه، أو ختن صبياً بغير إذن وليه فَتَلِف، فقال أصحابُنا: يضمن، لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه، وإن أذن له البالغ، أو ولي الصبي والمجنون، لم يضمن، ويحتمِلُ أن لا يضمنَ مطلقاً لأنه محسن، وما على المُحسنين من سبيل. وأيضاً فإنه إن كان متعدياً، فلا أثر لإذن الولي في إسقاطِ الضمان، وإن لم يكن متعدياً، فلا وجه لضمانه. فإن قلت: هو متعد عند عدم الإذن، غيرُ متعد عند الإذن. قلت: العُدوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله هو، فلا أثر للإذن وعدمه فيه، وهذا موضع نظر.

قصل: والطبيبُ في هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله، وهو الذي يُخَصُّ باسم الطَّباثعي، وبمِرُودِه، وهو الخاتِن، وبريشته وهو الفاصد، وبمَحاجمه ومِوْ الحجَّام، وبخَلْعه ووصله ورباطه وهو المجبِّر، وبمكواته وناره وهو الكواء، وبقِربته وهو الحاقن، وسواء كان طبه لحيوان بهيم، أو إنسان، فاسمُ الطبيب يطلق لغة

<sup>(</sup>١) كالغدة الزائدة ونحوها.

على لهؤلاء كلهم، كما تقدم، وتخصيصُ الناس له ببعض أنواع الأطباء عرف حادث، كتخصيص لفظ الدابة بما يخصُّها به كُلُّ قوم.

فصل: والطبيب الحاذق: هو الذي يراعي في علاجه عشرين أمراً.

أحدها: النظر في نوع المرض من أي الأمراض هو.

الثاني: النظر في سببه من أي شيء حدث، والعلة الفاعلةُ التي كانت سببَ حدوثه ما هي.

الثالث: قوة المريض، وهل هي مقاومة للمرض، أو أضعفُ منه؟ فإن كانت مقاومةً للمرض، مستظهرة عليه، تركها والمرض، ولم يُحرك بالدواء ساكناً.

الرابع: مزاج البدن الطبيعي ما هو.

الخامس: المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعي.

السادس: سِن المريض.

السابع: عادته.

الثامن: الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به.

التاسع: بلد المريض وتربته.

العاشر: حال الهواء في وقت المرض.

الحادي عشر: النظر في الدواء المضاد لتلك العلة.

الثاني هشر: النظر في قوة الدواء ودرجته، والموازنة بينها وبين قوة المريض.

الثالث عشر: ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقط، بل إزالتُها على وجه يأمن معه حدوث أصعب منها، فمتى كان إزالتها لا يأمن معها حدوث علة أخرى أصعب منها، أبقاها على حالها، وتلطيفها هو الواجب، وهذا كمرض أفواه العروق، فإنه متى عُولج بقطعه وحبسه خِيف حدوث ما هو أصعب منه.

الرابع عشر: أن يُعالج بالأسهل فالأسهل، فلا ينتقِلُ من العلاج بالغذاء إلى الدواء إلا عند تعذره، ولا ينتقِلُ إلى الدواء المركب إلا عند تعذر الدواء البسيط، فمن حذق الطبيب علاجُه بالأغذية بدل الأدوية، وبالأدوية البسيطة بدل المركبة.

الخامس عشر: أن ينظر في العلة، هل هي مما يمكن علاجها أو لا؟ فإن لم يُمكن علاجها، حفظ صِناعته وحُرمته، ولا يحمِلُه الطمع على علاج لا يفيد شيئاً، وإن أمكن علاجها نظر، هل يمكن زوالُها أم لا؟ فإن علم أنه لا يمكن زوالُها، نظر هل يمكن تخفيفُها وتقليلُها أم لا؟ فإن لم يمكن تقليلُها، ورأى أن غاية الإمكان إيقافُها وقطعُ زيادتها، قصد بالعلاج ذلك، وأعان القوة، وأضعف المادة.

السادس عشر: ألاَّ يتعرض للخلط قبل نُضجه باستفراغ، بل يقصد إنضاجه، فإذا تمَّ نضجُه، بادر إلى استفراغه.

السابع عشر: أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها، وذلك أصل عظيم في علاج

الأبدان، فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمر مشهود. والطبيب إذا كان عارفاً بأمراض القلب والروح وعلاجهما، كان هو الطبيب الكامل، والذي لا خِبرة له بذلك وإن كان حاذقاً في علاج الطبيعة وأحوالِ البدن نصف طبيب. وكُل طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحه، وتقوية روحه وقواه بالصدقة، وفعل الخير، والإحسان، والإقبال على الله والدار الآخرة، فليس بطبيب، بل متطبب قاصر. ومن أعظم علاجات المرض فعلُ الخير والإحسان والذكر والدعاء، والتضرع والابتهال إلى الله، والتوبة، ولهذه الأمور تأثير في دفع العلل، وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية، ولكن بحسب استعداد النفس وقبولِها وعقيدتها في ذلك ونفعه.

الثامن عشر: التلطفُ بالمريض، والرُّفق به، كالتلطُّف بالصبي.

التاسع عشر: أن يستعمل أنواع العِلاجات الطبيعية والإلهية، والعلاج بالتخييل، فإن لِحذاق الأطباء في التخييل أموراً عجيبة لا يصل إليها الدواء، فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل معين.

العشرون: وهو ملاك أمر الطبيب، أن يجعل علاجَه وتدبيرَه دائراً على ستة أركان: حفظ الصحة الموجودة، ورد الصحة المفقودة بحسب الإمكان، وإزالة العلة أو تقليلها بحسب الإمكان، واحتمال أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهما، وتفويتُ أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما، فعلى هذه الأصول الستة مدارُ العلاج، وكُلُّ طبيب لا تكون هذه أخِيَّته التي يرجع إليها، فليس بطبيب، والله أعلم.

فصل: ولما كان للمرض أربعة أحوال: ابتداء ، وصُعود، وانتهاء ، وانحطاط ، تعين على الطبيب مراعاة كل حال من أحوال المرض بما يُناسبها ويليق بها ، ويستعمِلُ في كل حال ما يجبُ استعمالُه فيها . فإذا رأى في ابتداء المرض أن الطبيعة محتاجة إلى ما يُحرِّك الفضلات ويستفرِغُها لنضجها ، بادر إليه ، فإن فاته تحريك الطبيعة في ابتداء المرض لعائق منع من ذلك ، أو لِضعف القوة وعدم احتمالها للاستفراغ ، أو لبرودة الفصل ، أو لتفريط وقع ، فينبغي أن يَحْذَرَ كُلَّ الحَذرِ أن يفعل ذلك في صعود المرض ، لأنه إن فعله ، تحيَّرت الطبيعة لاشتغالها بالدواء ، وتخلت عن تدبير المرض ومقاومته بالكلية . ومثاله : أن يجيء إلى فارس مشغول بمواقعة عدوه ، فيشغله عنه بأمر آخر ، ولكن الواجب في هذه الحال أن يُعين الطبيعة على حفظ القوة ما أمكنه .

فإذا انتهى المرض ووقف وسكن، أخذ في استفراغه، واستئصال أسبابه، فإذا أخذ في الانحطاط، كان أولى بذلك. ومثالُ هذا، مثال العدو إذا انتهت قوته، وفرغ سِلاحُه، كان أخذُه سهلاً، فإذا ولَّى وأخذ في الهرب، كان أسهلَ أخذاً، وجِدته وشوكتُه إنما هي في ابتدائه، وحال استفراغه، وسعة قوته، فهكذا الداء والدواء سواء.

فصل: وَمِن حِذَق الطبيب أنه حيث أمكن التدبير بالأسهل، فلا يَعْدِلُ إلى الأصعب، ويتدرَّج من الأضعف إلى الأقوى إلا أن يخاف فوتَ القوة حينئذ، فيجبُ أن يبتدىء بالأقوى، ولا يُقيم في المعالجة على حال واحدة فتألفُها الطبيعة، ويقِلُ انفعالُها عنه، ولا تَجسُر على الأدوية القوية في الفصول القوية، وقد تقدم أنه إذا أمكنه العِلاجُ بالغذاء، فلا يُعالج بالدواء، وإذا أشكل عليه المرضُ أحارٌ هو أم بارد؟ فلا يقدم حتى يتبين له، ولا يُجرِّبه بما يخاف عاقبته، ولا بأس بتجرِبته بما لا يضرُّ أثرُه.

وإذا اجتمعت أمراض، بدأ بما تخصه واحدة من ثلاث خصال:

إحداها: أن يكون بُرء الآخر موقوفاً على بُرثه، كالورم والقرحة، فإنه يبدأ بالورم.

الثانية: أن يكون أحدُها سبباً للآخر، كالسدة والحُمّى العَفِنة، فإنه يبدأ بإزالة السبب.

الثالثة: أن يكون أحدهما أهم من الآخر، كالحاد والمزمن، فيبدأ بالحاد، ومع هذا فلا يغفّلُ عن الآخر. وإذا اجتمع المرض والعرض، بدأ بالمرض، إلا أن يكون العرضُ أقوى كالقُولنج، فيُسكن الوجع أولاً، ثم يُعالج السّدة، وإذا أمكنه أن يعتاض عن المعالجة بالاستفراغ بالجوع أو الصوم أو النوم، لم يستفرغه، وكُلّ صحة أراد حفظها، حفظها بالمثل أو الشبه، وإن أراد نقلها إلى ما هو أفضلُ منها، نقلها بالضد.

#### فصل: في هديه ﷺ في التحرز من الأدواء المعدية بطبعها، وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها

ثبت في اصحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله، أنه كان في وَفْد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي على الرجع فَقَد بَايَعْنَاكَ)(١).

وروى البخاري في (صحيحه) تعليقاً من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «فِرَّ من المَجْذُوم كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ» (٢).

وفي اسنن ابن ماجه من حديث ابن عباس، أن النّبيّ على قال: الأتُويمُوا النّظَرَ إلَى المجْذومين (٣٠).

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لا يُوردَنَّ مُمرِضٌ عَلَى مُصِحِّ» (١٤).

ويُذكر عنه ﷺ: «كَلِّم المَجْذُومَ، وبَيْنَكَ وبَيْنَه قِيدُ رُمْح أو رُمْحَيْنِ» (°°).

الجُذام: عِلة رديئة تحدثُ من انتشار المِرَّةِ السوداء في البدن كُلَّه، فيفسُد مزاجُ الأعضاء وهيئتُها وشكلُها، ورُبما فسد في آخره اتصالُها حتى تتأكَّلَ الأعضاء وتسقط، ويُسمى داءَ الأسد.

وفي هذه التسمية ثلاثةُ أقوال للأطباء: أحدها: أنها لِكثرة ما تعتري الأسد. والثاني: لأن هذه العلة تُجهِّم وجهَ صاحبها وتجعلُه في سُحنَة الأسد. والثالث: أنه يفترِسُ من يقربُه، أو يدنو منه بدائه افتراسَ الأسد.

وهذه العلة عند الأطباء من العلل المُعدية المتوارثة، ومقارب المجذوم وصاحب السل يَسْقَمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٣١).

<sup>(</sup>٢) هو عجز حديث أخرجه البخاري (٥٧٠٧)، تعليقاً من حديث أبي هريرة، ووصله أبو نعيم كما في «الفتح» ١٦٧/١٠، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٣٥٤٣)، وقال البوصيري: رجال إسناده ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٧٧١)، ومسلم (٢٢٢١).

<sup>(</sup>۵) أخرجه أبو يعلى (٦٧٧٤)، من حديث علي، وقال الهيشمي في «المجمع» ٥/ ١٠١: فيه الفرج بن فضالة، ضعيف، وبقية رجاله ثقات.

برائحته، فالنبيُّ على أجسامهم وقلوبهم، ولا ريب أنه قد يكون في البدن تهيَّلُ واستعداد كامن لقبول هذا العيب والفساد إلى أجسامهم وقلوبهم، ولا ريب أنه قد يكون في البدن تهيَّلُ واستعداد كامن لقبول هذا الداء. وقد تكون الطبيعةُ سريعةَ الانفعال، قابلةً للاكتساب من أبدان من تُجاوِرُه وتُخالطه، فإنها نقالة، وقد يكون خوفُها من ذلك ووهمُها مِن أكبر أسباب إصابة تلك العلة لها، فإن الوهم فعَّال مستولٍ على القوى والطبائع، وقد تصِلُ رائحة العليل إلى الصحيح فتُسقمه، وهذا معايّن في بعض الأمراض، والرائحة أحدُ أسباب العدوى، ومع هذا كله فلا بد من وجود استعدادِ البدن وقبوله لذلك الداء، وقد تزوَّج النبيُّ على امرأة، فلما أراد الدخولَ بها، وجد بكشحها بياضاً، فقال: «الحقي بِأهْلِكِ»(١).

وقد ظن طائفة مِن الناس أن لهذه الأحاديث معارضة بأحاديث أخر تُبطلها وتُناقضها .

ونحن نقول: لا تعارُض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة، فإذا وقع التعارضُ: فإما أن يكون أحدُ الحديثين ليس مِن كلامه على وقد غَلِطَ فيه بعضُ الرواة مع كونه ثقةً ثبتاً، فالثقةُ يَغْلَطُ، أو يكونُ أحدُ الحديثين ناسخاً للآخر إذا كان مما يَقْبَلُ النسخ، أو يكون التعارضُ في فهم السامع، لا في نفس كلامه هي ، فلا بُد مِن وجه من لهذه الوجوه الثلاثة.

وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان مِن كل وجه ليس أحدُهما ناسخاً للآخر، فهذا لا يُوجد أصلاً، ومعاذ اللَّهِ أن يُوجَدَ في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج مِن بين شفتيه إلا الحقُّ، والآفةُ مِن التقصير في معرفة المنقول، والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو من القُصور في فهم مُراده على أو من القصور في فهم مُراده على وحمل كلامه على غير ما عناه به، أو منهما معاً، ومن هاهنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع، وبالله التوفيق.

قال ابن قتيبة في كتاب «اختلاف الحديث» له حكاية عن أعداء الحديث وأهله، قالوا: حديثان متناقضان، رويتُم عن النبي ﷺ أنه قال: «لا عدوى ولا طيرة»، وقيل له: إن النَّقبَة تقع بمِشْفَر البَعير، فيجرَبُ لذلك الإبلُ، قال: «فما أعدى الأول» (٤)، ثم رويتُم: «لا يُورد ذو عاهة على مُصحِّه (٥)، و فَرَّ من المجذوم فرارك من الأسَدِه، وأتاه رجل مجذوم ليبايعه بيعة الإسلام، فأرسل إليه البيعة، وأمره بالانصراف، ولم يأذن له، وقال: «الشؤم في المرأة والدارِ والدَّابة» (١). قالُوا: وهذا كُلُّه مختلِف لا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣/ ٤٩٣، من حديث كعب بن زيد، وقال الهيثمي في «المجمع» ٤/ ٣٠٠، جميل بن زائد ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٨١٧)، وابن ماجه (٣٥٤٢)، وكذا أبو داود (٣٩٢٥)، وفيه: المفضل بن فضالة ضعيف، وضعفه الترمذي بقوله: حديث غريب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢/٣٢٧، وابن حبان (٦١١٩)، من حديث أبي هريرة بإسنادٍ رجاله ثقات، وورد بنحوه عند البخاري (٧١٧)، ومسلم (٢٢٢٠)، من حديث أبي هريرة أيضاً.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٧٧١)، ومسلم (٢٢٢١)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٥٠٩٣)، ومسلم (٢٢٢٥)، من حديث عبد الله بن عمر.

يُشبه بعضُه بعضاً. قال أبو محمد: ونحن نقول: إنه ليس في هذا اختلاف، ولكل معنى منها وقت وموضع، فإذا وضع موضعه زال الاختلاف. والعدوى جنسان: أحدهما: عدوى الجُذام، فإن المجذوم تشتد رائحته حتى يُسْقِمَ من أطال مجالسته ومحادثته، وكذلك المرأة تكونُ تحت المجذوم، فتُضاجعُه في شعار واحد، فيُوصِل إليها الأذى، وربما جُذِمَت، وكذلك ولدُه يَنزِعُون في الكِبر إليه، وكذلك من كان به سِلَّ وَدِقٌ ونُقْبٌ. والأطباء تأمر أن لا يُجالس المسلول ولا المجذُوم، ولا يُريدون بذلك معنى العدوى، وإنما يُريدون به معنى تغير الرائحة، وأنها قد تُسْقِمُ من أطال اشتمامَها، والأطباء أبعدُ الناس عن الإيمان بيمن وشُوم، وكذلك النَّقبةُ تكون بالبعير - وهو جَرَبٌ رطب - فإذا خالط الإبل أبعدُ الناس عن الإيمان بيمن وشُوم، وكذلك النَّقبةُ تكون بالبعير - وهو جَرَبٌ رطب - فإذا خالط الإبل أو حاكِها، وأوى في مباركها، وصل إليها بالماء الذي يَسيل منه، وبالنَّطف نحو ما به، فهذا هو المعنى الذي قال فيه النبيُ عَيْنَ ﴿ لا يُورَدُ ذُو عاهة على مُصِح ﴾، كره أن يُخالط المعيوه الصحيح، لئلا يناله مِن نظفه وجكته نحو مما به.

قال: وأما الجنسُ الآخرُ مِن العدوى، فهو الطاعونُ ينزلُ ببلد، فيخرُج منه خوف العدوى، وقد قال ﷺ: ﴿إِذَا وَقَعَ بِبَلَدٍ وَأَنْتُم به فلا تَخْرُجُوا مِنْه، وإذَا كَانَ بِبَلَدٍ فَلاَ تَذْخُلُوه، (١)، يريدُ بقوله: لا تخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفِرارَ مِن قدر الله يُنجيكم من الله، ويُريد إذا كان ببلد فلا تتخرجوا من البلد إذا كان فيه كأنكم تظنون أن الفِرارَ مِن قدر الله يُنجيكم ، وأطيبُ لعيشكم، ومِن ذلك تدخلوه، أي: مقامُكم في الموضع الذي لا طاعون فيه أسكن لقلوبكم، وأطيبُ لعيشكم، ومِن ذلك المرأةُ تُعرف بالشؤم أو الدار، فينال الرجل مكروه أو جائحة، فيقول: أعدتني بشؤمها، فهذا هو العدوى الذي قال فيه رسولُ الله ﷺ: ﴿ لا عَدْوَى اللهِ العدوى الذي قال فيه رسولُ الله ﷺ:

وقالت فرقة أخرى: بل الأمر باجتنابِ المجذوم والفرار منه على الاستحباب، والاختيار، والإرشاد. وأما الأكل معه، ففعلُه لبيانِ الجواز، وأن هذا ليس بحرام.

وقالت فرقة أخرى: بل الخطابُ بهذين الخطابين جزئي لا كلي، فكل واحد خاطبه النبيُ على بما يليق بحاله، فبعضُ الناس يكون قويَّ الإيمان، قويَّ التوكل، تدفع قوةُ توكُّلِه قُوَّةَ العدوى، كما تدفع قوةُ الطبيعة قوةَ العِلمة فتبطلها، وبعضُ الناس لا يقوى على ذلك، فخاطبه بالاحتياط والأخذ بالتحفظ، وكذلك هو على فعل الحالتين معاً، لتقتدي به الأمة فيهما، فيأخذ من قوي من أمته بطريقة التوكل والقوة والثقة بالله، ويأخذ من ضعف منهم بطريقة التحفظ والاحتياط، وهما طريقان صحيحان، أحدهما: للمؤمن القوي، والآخر للمؤمن الضعيف، فتكون لكل واحد من الطائفتين حُجة وقدوة بحسب حالهم وما يناسبهم، وهذا كما أنه على تأرك الكي، وقرن تركه بالتوكل، وتَرَك الطّيرة، ولهذا نظائر كثيرة. ولهذه طريقة لطيفة حسنة جداً، من أعطاها حقّها ورزق فقه نفسه فيها، أزالت عنه تعارضاً كثيراً يظنه بالسّنةِ الصحيحة.

وذهبت فرقة أخرى إلى أن الأمر بالفرار منه ومجانبته لأمر طبيعي، وهو انتقالُ الداء منه بواسطة الملامسة والمخالطة والرائحة إلى الصحيح. وهذا يكون مع تكرير المخالطة والملامسة له، وأما أكلُه معه مقداراً يسيراً من الزمان لمصلحة راجحة فلا بأس به. ولا تحصلُ العدوى مِن مرَّةٍ واحدة ولحظة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٧٣٠)، ومسلم (٢٢١٩) (ح ٩٨)، من حديث عبد الرخمن بن عوف.

واحدة، فنهى سداً للذريعة، وحِمايةً للصحة، وخالطه مخالطةً ما للحاجة والمصلحة، فلا تعارُضَ بين الأمرين.

وقالت طائفة أخرى: يجوز أن يكونَ هذا المجذومُ الذي أكل معه به من الجُذام أمر يسير لا يُعدي مثله، وليس الجَذْمي كُلُّهم سواء، ولا العدوى حاصلة من جميعهم، بل منهم من لا تضرُّ مخالطته ولا تُعدي، وهو من أصابه من ذلك شيء يسير، ثم وقف واستمر على حاله، ولم يُعْدِ بقيةَ جسمه، فهو أن لا يعديَ غيرَه أولى وأحرى.

وقالت فرقة أخرى: إن الجاهلية كانت تعتقد أن الأمراض المعدية تُعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله سبحانه، فأبطل النبيُ على اعتقادَهم ذلك، وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله سبحانه هو الذي يُمرض ويَشفي، ونهى عن القرب منه ليتبين لهم أن لهذا من الأسباب التي جعلها الله مُفضية إلى مسبباتها، ففي نهيه إثباتُ الأسباب، وفي فعله بيان أنها لا تستقِلُ بشيء، بل الربُّ سبحانه إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئاً، وإن شاء أبقى عليها قواها فأثرت.

وقالت فرقة أخرى: بل هذه الأحاديث فيها الناسخ والمنسوخ، فينظر في تاريخها، فإن علم المتأخر منها حكم بأنه الناسخ، وإلا توقفنا فيها.

وقالت فرقة أخرى: بل بعضُها محفوظ، وبعضها غيرُ محفوظ، وتكلمت في حديث: «لا عدوى»، وقالت: قد كان أبو هريرة يرويه أولاً، ثم شكَّ فيه فتركه، وراجعوه فيه، وقالوا: سمعناك تُحدِّث به، فأبى أن يُحدِّث به. قال أبو سلمة: فلا أدري، أنسي أبو هريرة، أم نسخَ أحدُ الحديثين الآخَر؟

وأما حديثُ جابر: أن النبي على أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة، فحديثٌ لا يثبت ولا يُصِحُّ، وغاية ما قال فيه الترمذي: إنه غريب، لم يصححه ولم يحسنه، وقد قال شعبة وغيرُه: اتقوا لهذه الغرائب. قال الترمذي: ويُروى هذا مِن فعل عمر، وهو أثبت. فهذا شأنُ هذين الحديثين اللذين عُورض بهما أحاديثُ النهي: أحدهما: رجع أبو هريرة عن التحديث به وأنكره. والثاني: لا يَصِحُّ عن رسول الله على. والله أعلم. وقد أشبعنا الكلام في هذه المسألة في كتاب «المفتاح» بأطول مِن هذا. وبالله التوفيق.

## فصل: في هديه ﷺ في المنع من التداوي بالمحرمات

روى أبو داود في السننه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله على: ﴿إِنَّ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ ا أَنْزَلَ الدَّاء والدَّوَاء، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، ولا تَدَاوَوْا بِالمُحَرَّم»(١).

وذكر البخاري في (صحيحه) عن ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرَّم عليكم (٢٠). وفي (السنن): عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله ﷺ عَنِ الدَّواءِ الخَبِيثِ (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٨٧٤)، بإسنادٍ لين، لأجل ثعلبة بن مسلم، وللحديث شواهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ١٠/ ٧٩ تعليقاً، ووصله ابن أبي شيبة ٧/ ٢٣، والطبراني (٩٧١٤)، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٨٧٠)، والترمذي (٢٠٤٥)، وابن ماجه (٣٤٥٩)، ورجاله ثقات، وهو صحيح، إن كان سمعه يونس بن مجاهد.

وفي الصحيح مسلم عن طارق بن سويد الجُعفي، أنه سأل النبي عَلَيْ عن الخمر، فنهاه أو كَرِهَ أن يصنعها، فقال: إنما أصنعُها للدواء، فقال: "إنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ، وَلْكِنَّهُ دَاءً" (أَ).

وفي «السنن» أنه ﷺ سئل عن الخمر يجعل في الدَّواء، فقال: «إنها دَاءٌ ولَيسَتْ بالدَّواءِ» (٢)، رواه أبو داود، والترمذي.

وفي «صحيح مسلم» عن طارق بن سُويد الحضرمي، قال: قلت: يا رسول الله! إن بأرضنا أعناباً نعتصِرُها فنشربُ منها، قال: «لا» فراجعته، قلتُ: إنا نستشفي للمريض، قال: «إنَّ ذَٰلِكَ لَيسَ بِشِفَاءٍ وَلَكَنَّهُ دَاءً» (٣).

وفي (سنن النسائي) أن طبيباً ذكر ضِفْدَعاً في دواء عند رسول الله ﷺ، فنهاه عن قَتْلِهَا (٤٠). ويُذكر عنه ﷺ أنه قال: «مَنْ تَداوى بِالخَمْرِ، فَلاَ شَفَاهُ الله)(٥٠).

المعالجة بالمحرمات قبيحةٌ عقلاً وشرعاً. أما الشرعُ فما ذكرنا مِن هٰذه الأحاديث وغيرها، وأما العقلُ، فهو أن الله سبحانه إنما حرَّمه لخبثه، فإنه لم يُحرِّم على هٰذه الأمة طيباً عقوبةً لها، كما حرَّمه على بني إسرائيل بقوله تعالى: ﴿فَيَطْلَمِ مِنَ اللِّيكَ هَادُوا حَرَّمنا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُحِلَّتَ هُمْ ﴾ [النساء: ١٦٠] وإنما على بني إسرائيل بقوله تعالى: ﴿فَيَطْلَمِ مِن اللَّيكَ هَادُوا حَرَّم على هٰذه الأمة ما حَرَّم لخبثه، وتحريمه له حِمية لهم، وصيانة عن تناوله، فلا يُناسِبُ أن يطلب به الشّفاءُ من الأسقام والعِلل، فإنه وإن أثر في إزالتها، لكنه يُعْقِبُ سَقَماً أعظمَ منه في القلب بقوة الخُبث الذي فيه، فيكون المُدَاوَى بِهِ قد سعى في إزالة شقم البدن بسُقم القلب.

وأيضاً فإن تحريمه يقتضي تجنُّبه والبعدَ عنه بكُلِّ طريق، وفي اتخاذه دواء حضَّ على الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع.

وأيضاً فإنه داء كما نصَّ عليه صاحب الشريعة، فلا يجوز أن يتخذ دواء.

وأيضاً فإنه يُكُسبُ الطبيعة والروح صفة الخبث، لأن الطبيعة تنفعِلُ عن كيفية الدواء انفعالاً بيناً، فإذا كانت كيفيتُه خبيثةً، اكتسبت الطبيعةُ منه خبثاً، فكيفَ إذا كان خبيثاً في ذاته، ولهذا حرَّم الله سبحانه على عباده الأغذية والأشربةَ والملابِسَ الخبيثة، لما تكسب النفسَ من هيئة الخبث وصفته.

وأيضاً فإن في إباحة التداوي به، ولا سيما إذا كانت النفوسُ تميل إليه ذريعةً إلى تناوله للشهوة واللذة، لا سيما إذا عرفت النفوسُ أنه نافع لها مزيل لأسقامِها جالب لِشفائها، فهذا أحبُّ شيءٍ إليها، والشارعُ سدَّ الذريعة إلى تناوله، وفتح الذريعة إلى تناوله، وفتح الذريعة إلى تناوله، وفتح الذريعة إلى تناوله تناقضاً وتعارضاً.

وأيضاً فإن في هذا الدواء المحرم من الأدواء ما يزيدُ على ما يُظن فيه من الشّفاء. ولنفرض الكلام في أُمِّ الخبائث التي ما جعل الله لنا فيها شفاءً قطَّ، فإنها شديدةُ المضرة بالدماغ الذي هو مركزُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٩٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أبو داُود (٣٨٧٣). والترمذي (٢٠٤٦)، من حديث طارق بن سويد، وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٩٨٤)، وأبو داود (٣٨٧٣)، والترمذي (٢٠٤٦)، وابن حبان (١٣٩٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي ٧/ ٢١٠، من حديث عبد الرلحن بن عثمان بإسناد رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) أورده السيوطي في «الجامع الصغير» من حديث أبي هريرة، وعزاه لأبي نعيم في «الطب» وهو في ضعيف الجامع (٥٥١٨).

العقل عند الأطباء، وكثير من الفقهاء والمتكلمين. قال أبقراط في أثناء كلامه في الأمراض الحادة: ضرر الخمرة بالرأس شديد، لأنه يُسرع الارتفاع إليه، ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التي تعلو في البدن، وهو كذلك يضر بالذهن. وقال صاحب «الكامل»: إن خاصية الشَّراب الإضرارُ بالدماغ والعَصَب.

وأما غيرُه من الأدوية المحرمة فنوعان:

أحدهما: تعافُه النفس ولا تنبعِث لمساعدته الطبيعة على دفع المرض به كالسموم، ولحومِ الأفاعي وغيرها من المستقذرات، فيبقى كلاً على الطبيعة مثقلاً لها، فيصير حينئذ داء لا دواء.

والثاني: ما لا تعافُه النفس كالشراب الذي تستعمِلُه الحوامل مثلاً، فهذا ضررهُ أكثرُ مِن نفعه، والعقلُ يقضي بتحريم ذلك، فالعقلُ والفِطرة مطابق للشرع في ذلك.

وها هنا سِر لطيف في كون المحرمات لا يُستشفى بها، فإن شرطَ الشفاء بالدواء تلقيه بالقبول، واعتقادُ منفعته، وما جعل الله فيه مِن بركة الشفاء، فإن النافع هو المبارك، وأنفعُ الأشياء أبركها، والمبارك من الناس أينما كان هو الذي ينتفع به حيث حلَّ، ومعلوم أن اعتقاد المسلم تحريمَ هٰذه العين مما يحولُ بينه وبين اعتقاد بركتها ومنفعتها، وبين حسن ظنه بها، وتلقي طبعه لها بالقبول، بل كلما كان العبدُ أعظمَ إيماناً، كان أكره لها وأسوأ اعتقاداً فيها، وطبعُه أكره شيء لها، فإذا تناولها في هٰذه الحال كانت داء له لا دواء إلا أن يزولَ اعتقاد الخبث فيها، وسوء الظن والكراهة لها بالمحبة، وهذا يُنافي الإيمان، فلا يتناولها المؤمن قط إلا على وجه داء، والله أعلم.

## فصل: في هديه ﷺ في علاج القَمْلِ الذي في الرأس وإزالته

في «الصحيحين» عن كعب بن عُجرة، قال: كان بي أذى مِنْ رأسي، فَحُمِلْتُ إلى رسولِ الله ﷺ والقملُ يتناثَرُ على وجهي، فقال: «مَا كُنْتُ أَرى الجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى الْرَهُ أَن يَحْلِقَ رأسه، وأنْ يُطْعِمَ فَرَقاً بَيْنَ سِتَّةٍ، أو يُهديَ شاة، أو يَصُومَ ثلاثة أيام (٢٠).

القمل يتولد في الرأس والبدن من شيئين: خارج عن البدن وداخل فيه، فالخارج: الوسخُ والدنس المتراكم في سطح الجسد، والثاني من خلط رديء عفن تدفعُه الطبيعة بين الجلد واللحم، فيتعفَّنُ بالرُّطوبة الدموية في البَشَرَةِ بعد خُروجها من المسام، فيكون مِنه القملُ، وأكثرُ ما يكون ذلك بعد العلل والأسقام، ويسبب الأوساخ، وإنما كان في رؤوس الصبيان أكثر لكثرة رطوباتهم وتعاطيهم الأسباب التي تُولِّد القمل، ولذلك حلق النبي ويُللِّد رؤوس بني جعفو. ومن أكبر عِلاجه حَلْقُ الرأس لِتنفتح مسامُ الأبخرة، فتتصاعد الأبخرة الرديثة، فتضعفُ مادة الخلط، وينبغي أن يُطلى الرأس بعد ذلك بالأدوية التي تقتل القمل، وتمنع تولَّده.

وحلقُ الرأس ثلاثة أنواع: أحدها: نسك وقربة. والثاني: بدعة وشرك. والثالث: حاجة ودواء. فالأول: الحلق في أحد النَّسكين: الحج أو العمرةِ.

والثاني: حلقُ الرأس لغير الله سبحانه، كما يحلقها المريدُون لشيوخهم، فيقول أحدهم: أنا حلقتُ رأسي لفلان، وأنت حلقتَه لفلان، وهذا بمنزلة أن يقول: سجدتُ لفلان، فإن حلق الرأس

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨١٦)، ومسلم (١٢٠١). (٢) أخرجه مسلم (١٢٠١) (ح ٨٢).

خضوعٌ وعبودية وذُل، ولهذا كان من تمام الحج، حتى إنه عند الشافعي ركن من أركانه لا يَتِمُّ إلا به، فإنه وضعُ النواصي بين يدي ربها خضوعاً لعظمته، وتذللاً لِعزته، وهو من أبلغ أنواع العبودية، ولهذا كانت العربُ إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعِتقه، حلقُوا رأسه وأطلقُوه، فجاء شيوخُ الضلال والمراجِمون للربوبية الذين أساسُ مشيختهم على الشرك والبدعة، فأرادوا مِن مريديهم أن يتعبَّدوا لهم، فزيَّنوا لهم، حَلْق رؤوسهم لهم، كما زيَّنوا لهم السجود له هو وضعُ الرأس بين يديه سبحانه، وزيَّنوا لهم أن الرأس بين يدي الشيخ، ولعمرُ الله إن السجود لله هو وضعُ الرأس بين يديه سبحانه، وزيَّنوا لهم أن ينذُروا لهم ويتوبُوا لهم، ويحلِفُوا بأسمائهم، وهذا هو اتخاذُهم أرباباً وآلهة مِنْ دُونِ الله، قال تعالى: ينذُروا لهم ويتوبُوا لهم، ويحلِفُوا بأسمائهم، وهذا هو اتخاذُهم أرباباً وآلهة مِنْ دُونِ الله وَلَكِن كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ الله وَلَكِن كُونُوا عِبَادًا لِي مِن دُونِ الله وَلَكِن كُونُوا مِنَا كُنتُم مُن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله وَلَكِن الله مِن الله وَلَكِن الله مِن الله وَلَكِن الله مُن الله مِن الله وَلَكُن مِن الله وَلَكُن مِن الله وَلَكُن الله مُن الله وَلَكُن الله وَلَكُن الله وَلَا الله وَلَكُن الله وَلَالله وَلَكُن الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَالِكُن الله وَلَا الله وَلِه الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلُه وَلِي الله وَلَاله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِه والله واله

وأشرف العبودية عبودية الصلاة، وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء والجبابرة، فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيها، وهو السجود، وأخذ المتشبهون بالعلماء منها الركوع، فإذا لقي بعضهم بعضاً ركع له كما يركع المصلي لربه سواء، وأخذ الجبابرة منهم القيام، فيقوم الأحرار والعبيد على رؤوسهم عبودية لهم، وهم جلوس، وقد نهى رسول الله على عن هذه الأمور الثلاثة على التفصيل، فتعاطيها مخالفة صريحة له، فنهى عن السجود لغير الله وقال: «لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ» (١)، وتحريم هذا معلوم من دينه بالضرورة، وتجويزُ مَنْ جَوَّزه لِغير الله مُراغَمَةٌ لله ورسوله، وهو من أبلغ أنواع العبودية، فإذا جوَّز هذا المشرك هذا النوع للبشر، فقد جوزَّ العبودية لغير الله، وقد صح أنه قيل له: الرَّجُلُ يلقَى أخاه أينحني له؟ قال: «لا»، قيل: أيلتزِمُه ويُقبَلُهُ؟ قال: «لا»، قيل: أيصافحه؟ قال: «نعم» (٣).

وأيضاً: فالانحناء عند التحية سجود، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَانْتُلُوا ٱلْبَابِ سُجُكُا﴾ [البقرة: ٥٥] أي منحنين، وإلا فلا يُمكن الدخول على الجباه، وصعَّ عنه النهيُ عن القيام، وهو جالس، كما تُعظم الأعاجمُ بعضُها بعضاً، حتى منع مِن ذلك في الصلاة، وأمرهم إذا صلى جالساً أن يُصَلُّوا جلوساً، وهو أصحاء لا عُذر لهم لئلا يقوموا على رأسه وهو جالس، مع أن قيامَهم لله، فكيف إذا كان القيامُ تعظيماً وعبودية لغيره سبحانه!

والمقصود: أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه، وأشركت فيها من تُعظمه مِن الخلق، فسجدت لغيره، ونذرَت لغيره، وقامت بين يديه قيامَ الصلاة، وحلفت بغيره، ونذرَت لغيره، وحَلَقَتْ لغيره، وذبحت لغيره، وطافت لِغَير بيته، وعظمته بالحب، والخوف، والرجاء، والطاعة، كما يُعَظَّم المخالقُ، بل أشد، وسوَّتْ من تعبدُه من المخلوقين بربِّ العالمين، وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل، وهم الذين برمهم يَعْدِلُون، وهم الذين يقولون ـ وهم في النار مع آلهتهم يختصمون ـ: ﴿ تَاللَّهِ إِن

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٤١٦٢)، من حديث أبي هريرة، وهو صحيح له شواهد كثيرة.

 <sup>(</sup>۲) حديث معاذ أخرجه عبد الرزاق (۲۰۰۹٦)، وأحمد ٤/ ٣٨١، وابن ماجه (١٨٥٣)، والبزار (١٤٦١) و(١٤٧٠)، «كشف» وانظر الكلام عليه في «تفسير البغوي» (٥٨٧)، وابن كثير ٢/ ٢٦٢، ٢٦٣ بتخريجي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٧٢٨)، وابن ماجه (٣٧٠٢)، من حديث أنس بن مالك، وقالَ الترمذي: حديث حسن.

كُنَّا لَفِي ضَلَالِ ثَبِينٍ ﴿ إِذْ نُسَوِّيكُمْ مِنِ الْمَلَدِينَ ﴾ [الشعراء: ٩٧، ٩٨] وهم الذين قال فيهم: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْغِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنَدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كُمُّتِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُ حُبًّا يَتُو ﴾ [البقرة: ١٦٥]، وهذا كُلَّه من الشرك، والله لا يغفِرُ أن يُشرك به. فهذا فصل معترض في هديه في حلق الرأس، ولعله أهم مما قصد الكلام فيه، والله الموفق.

## فصول: في هديه ﷺ في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية، المفردة والمركبة منها، ومن الأدوية الطبيعية فصل: في هديه ﷺ في علاج المصاب بالعين

روى مسلم في «صحيحه» عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على العَيْنُ حَق، وَلَوْ كَانَ شَيَّ سَابَقَ القَدْر، لَسَبَقَتْهُ العَيْنُ وَلَوْ كَانَ شَيءً سَابَقَ القَدْر، لَسَبَقَتْهُ العَيْنُ (۱).

وفي «صحيحه» أيضاً عن أنس، أن النبي ﷺ رخَّصَ في الرُّقية مِن الحُمَةِ والعَيْنِ والنَّمْلَةِ ''. وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «العَيْنُ حَقَّ» (۲٪).

وفي السنن أبي داود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يُؤمَرُ العَائِنُ فَيَتَوَضَّأَ، ثم يَغْتَسِلُ منه المَعِينُ (٤٤).

وفي «الصحيحين» عن عائشة قالت: أمرني النبي ﷺ، أو أمر أن نسترقيَ من العين<sup>(ه)</sup>.

وذكر الترمذي من حديث سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عروة بن عامر، عن عُبيد بنِ رفاعة الزُّرَقي، أن أسماء بنت عُميس، قالت: يا رسولَ اللَّهِ! إن بني جعفر تُصِيبُهم العينُ أفأسترقي لهم؟ فقال: «نَعَمْ فَلَوْ كَانَ شَيءٌ يَسْبِقُ القَضَاءَ لَسَبَقَتُهُ العَيْنُ، قال الترمدي: حديث حسن صحيح (٢).

وروى مالك رحمه الله: عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف، قال: رأى عامِرُ بن ربيعة سهلَ بنَ حُنيف يغتسلُ، فقال: واللّهِ مَا رَأَيْتُ كَاليَوْم وَلا جِلْدَ مُحَبَّأَة! قال: فَلْبِطَ سَهُلٌ، فأتى رسولُ اللّهِ ﷺ عامراً، فَتغيَّظُ عليه وقال: «عَلاَم يَقْتُلُ أَحَدُكُم أَخَاهُ، أَلا بَرَّكْتَ اغْتَسِلُ لَهُ»، فغسل له عامِرٌ وجهة ويديه ومرفقيْهِ ورُكبتيه، وأطراف رجليه، وداخلة إزاره في قدح، ثم صبَّ عليه، فراحَ مع الناس (٧).

وروى مالك رحمه الله أيضاً عن محمد بن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه هذا الحديث، وقال فيه: «إِنَّ العَيْنَ حَقَّ، تَوَضًّا لَهُ» فَتَوَضَّا له<sup>(٨)</sup>.

وذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه مرفوعاً: «العَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيٌّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۱۸۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٩٦)، والحمة: السم، والنملة: قروح تخرج في الجنب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٧٤٠)، ومسلم (٢١٨٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٨٨٠)، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٧٣٨)، ومسلم (٢١٩٥).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (٢٠٥٩)، وكذا ابن ماجه (٣٥١٠).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مالك ٢/ ٩٣٨.

<sup>(</sup>V) أخرجه مالك ٩٣٨/٢.

سَابَقَ القَدَرَ، لَسَبَقَتْهُ العَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَغْتَسِلْ» ووصله صحيح (١٠).

قال الزهري: يُؤمر الرجل العائن بقدح، فيدخلُ كفَّه فيه، فيتمضمض، ثم يَمُجّه في القدح، ويغسِلُ وجهه في القدح، ثم يُدْخِل يدَه اليُسْرَى، فيصُبُّ على رُكبته اليُمْنى في القَدَح، ثم يُدخِلُ يَدَهُ اليُمنى، فيصُبُّ على رُكبته القَدَحُ في الأرض، ثم يُعْسِلُ داخلَة إزارِه، ولا يُوضع القَدَحُ في الأرض، ثم يُصَبُّ على رأس الرجل الذي تُصيبه العينُ مِن خلفه صبةً واحدة.

والعين عينان: عين إنسية، وعين جنية، فقد صح عن أمّ سلمة، أن النبي ﷺ رأى في بيتها جاريةً في وجهها سفعة، فقال: «اسْتَرْقُوا لَهَا، فَإِنَّ بِها النظرةَ»(٢).

قال الحسين بن مسعود الفراء: وقوله: «سفعة»، أي نظرة، يعني: مِن الجن. يقول: بها عين أصابتها مِن نظر الجن أنفذ مِن أسنة الرماح.

ويذكر عن جابر يرفعه: «إن العين لتدْخِلُ الرَّجُلَ القَّبْرَ، والجَمَلَ القِدْرَ»<sup>(٣)</sup>.

وعن أبي سعيد، أن النبيَّ ﷺ كان يتعوَّذ من الجان، ومِن عينِ الإنسان(؛).

فأبطلت طائفة ممن قلَّ نصيبُهم مِن السمع والعَقل أمرَ العين، وقالوا: إنما ذلك أوهامٌ لا حقيقة لها، وهؤلاء مِن أجهل الناس بالسّمع والعقلِ، ومن أغلظهم حِجاباً، وأكثفِهِم طِباعاً، وأبعدهم معرفة عن الأرواح والنفوسِ وصِفاتها وأفعالها وتأثيراتها، وعقلاءُ الأمم على اختلافِ مِللهم ونحلهم لا تدفئحُ أمر العين، ولا تُنكره، وإن اختلفوا في سببه وجهة تأثير العين.

فقالت طائفة: إن العائن إذا تكيَّفت نفسُه بالكيفية الرديئة، انبعث مِن عينه قوَّةٌ سمية تتصل بالمعين، فيتضرر. قالوا: ولا يُستنكر هذا، كما لا يُستنكر انبعاث قوة سُمية من الأفعى تتصل بالإنسان، فيهلك، وهذا أمر قد اشتُهِرَ عن نوع من الأفاعي أنها إذا وقع بصرُها على الإنسان هلك، فكذلك العائن.

وقالت فرقة أخرى: لا يستبعد أن ينبعِثَ من عين بعضِ الناس جواهرُ لطيفة غير مرثية، فتتصل بالمعين، وتتخلل مسامَ جسمه، فيحصل له الضررُ.

وقالت فرقة أخرى: قد أجرى الله العادةَ بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة عينِ العائن لمن يَعينه من غير أن يكون منه قوة ولا سبب ولا تأثير أصلاً، وهذا مذهبُ منكري الأسباب والقُوى والتأثيرات في العالم، وهؤلاء قد سدُّوا على أنفسهم بابَ العِلل والتأثيرات والأسباب، وخالفُوا العقلاء أجمعين.

ولا ريب أن اللَّه سبحانه خلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة، وجعل في كثير منها خواصً وكيفياتٍ مؤثرة، ولا يمكن لعاقل إنكارُ تأثيرِ الأرواح في الأجسام، فإنه أمر مشاهد محسوس، وأنت ترى الوجه كيف يحمَرُّ حُمرةً شديدة إذا نظر إليه من يحتشِمُه ويَسْتحي منه، ويصفرُّ صُفرة شديدة عند نظر من يخافه إليه، وقد شاهد الناسُ من يسقم من النظر وتضعُف قواه، وهذا كُلُه بواسطة تأثير

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (١٩٧٧٠)، هكذا مرسلاً ووصله مسلم (٢١٨٨)، عن ابن طاووس، عن أبيه عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٣٩)، ومسلم (٢١٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٧/ ٩٠ بإسنادٍ ضعيف، لأجل شعيب بن أيوب، والمتن منكر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢٠٥٩)، والنسائي ٨/ ٢٧١، وابن ماجه (٣٥١١)، وقال الترمذي: حديث حسن.

الأرواح، ولشدة ارتباطها بالعين يُنسب الفعل إليها، وليست هي الفاعلة، وإنما التأثير للروح، والأرواحُ مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصها، فروحُ الحاسد مؤذية للمحسود أذى بيِّناً، ولهذا أمر الله سبحانه رسوله أن يستعيذَ به من شره. وتأثيرُ الحاسد في أذى المحسود أمرٌ لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقةِ الإنسانية، وهو أصل الإصابة بالعين، فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيُّفُ بكيفية خبيثة، وتُقَابِلُ المحسود، فتؤثِّرُ فيه بتلك الخاصية، وأشبه الأشياء بهذا، الأفعى، فإن السم كامِنٌ فيها بالقوة، فإذا قابلت عدوها انبعثت منها قوة غضبية، وتكيَّفت بكيفية خبيثةٍ مؤذية، فمنها ما تشتدُّ كيفيتُها وتقوى حتى تؤثر في إسقاط الجنين، ومنها ما تُؤثر في طمس البصر، كما قال النبيُّ ﷺ في الأبتر، وذي الطُّفيتين من الحيات: «إنَّهما يَلْتَمِسَانِ البَصَرَ، ويُسْقِطَان الحَبلَ»(١). ومنها، ما تُؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به، لشدة خُبُثِ تلك النفس، وكيفيتها الخبيثة المؤثرة، والتأثيرُ غيرُ موقوف على الاتصالات الجسمية، كما يظنُّه من قلُّ علمُه ومعرفته بالطبيعة والشريعة، بل التأثير يكون تارةً بالاتصال، وتارةً بالمقابلة، وتارة بالرؤية، وتارة بتوجه الروح نحوَ من يُؤثر فيه، وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات، وتارة بالوهم والتخيل، ونفس العائن لا يتوقفُ تَأْثِيرُها على الرؤية، بل قد يكون أعمى، فيُوصف له الشيء، فتؤثِّرُ نفسه فيه وإن لم يره، وكثيرٌ مِن العائنين يُؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية، وقد قال تعالى لنبيه: ﴿ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَنَرُواْ لَبُرْلِتُونَكَ بِأَبْصَدِهِ لَنَا سَمِمُوا الذِّكَرَ ﴾ [القلم: ٥١]، وقدال تسعمالسي: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَكَقِ ۞ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ غَاْسِقِ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَكِرِ ٱلنَّفَائِكَٰتِ فِى ٱلْمُقَكِدِ ﴾ وَمِن شَكِرِ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلن]. فكل عافن حاسد وليس كُلُّ حاسد عائناً، فلما كان الحاسد أعمَّ مِن العائن، كانت الاستعادة منه استعادة من العائن، وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحوَ المحسود والمعين تُصيبه تارة وتُخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفاً لا وِقَايِةً عليه أثَّرت فيه ولا بُد، وإن صادفته حَذِراً شاكِيَ السِّلاحِ لا منفذ فيهِ للسهام لم تُؤثر فيه، وربما رُدَّت السهام على صاحبها، وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء، فهذا من النفوس والأرواح، وذاك من الأجسام والأشباح. وأصله من إعجاب العائن بالشيء، ثم تتبعه كيفيةُ نفسِه الخبيثة، ثم تستعينُ على تنفيذ سمُّها بنظرة إلى المعين، وقد يَعينُ الرجلُ نفسَه، وقد يعينُ بغير إرادته، بل بطبعه، وهذا أردأ ما يكونُ من النوع الإنساني، وقد قال أصحابُنا وغيرهم من الفقهاء: إن مَنْ عُرِفَ بِذلك حبسه الإمام، وأجرى له ما يُنفِقُ عليه إلى الموت. وهذا هو الصوابُ قطعاً.

فصل: والمقصودُ: العلامُ النبوي لهذه العلة، وهو أنواعٌ. وقد روى أبو داود في «سننه» عن سهل بن حنيفٍ، قال: مررنا بسيل، فدخلتُ، فاغتسلت فيه، فخرجتُ محموماً، فَنُميَ ذلك إلى رسول الله ﷺ، فقال: «مُرُوا أَبَا ثَابِتٍ يَتَعَوَّذُه، قال: فقلتُ: يا سيدي، والرقى صالحة؟ فقال: «لا رُقْيَةً إِلاَّ في نَفْسٍ، أو حُمَةٍ أَوْ لَدْفَقٍ» (٢٠).

والنفس: العين، يقال: أصابت فلاناً نفس، أي: عين، والنافس: العائن. واللدغة ـ بدال مهملة وغين معجمة ـ وهي ضربةُ العقرب ونحوها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٩٧)، ومسلم (٢٢٣٣)، من حديث ابن عمر. والطفيتان: هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية. والأبتر: قصير الذنب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٨٨٨)، بإسنادٍ ضعيف، لضعف رباب جدة عثمان بن حكيم.

فمن التعوذاتِ والرقى الإكثارُ مِن قراءَة المعوِّذَتين، وفاتِحةِ الكتابِ، وآيةِ الكُرسي، ومنها التعوذاتُ النبوية.

نحو: «أعوذ بكلماتِ اللَّهِ التامَّاتِ من شرِّ ما خلق».

ونحو: «أعوذ بِكلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِن كلِّ شيطان وهَامَّةٍ، ومِن كُلِّ عينِ لامَّةٍ».

ونحو: «أعوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ التي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرُّ ولا فاجرٌ، مِن شرِّ ما خلق وذَرَأ وبرأ، ومِن شرِّ ما ينزلُ مِن السماء، وَمِن شرِّ ما يَعْرُجُ فيها، ومن شرِّ ما ذرأ في الأرض، ومِن شرِ ما يخرُج منها، ومِن شرِّ فتن الليل والنهار، ومِن شرِّ طوارِقِ الليلِ إلا طارقاً يطرُق بخير يا رحمٰن».

ومنها: «أعوذُ بكلمات اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ غضبه وعِقابِه، ومن شرِّ عِبادِه، ومن همزَات الشياطين، وأن محضُدون».

ومنها: «اللَّهم إني أعوذُ بوجُهِك الكريم، وكلماتِك التَّامَّاتِ مِن شرِّ ما أنتَ آخِذٌ بناصيته، اللَّهم أنتَ تكشف المأثم والمغرم، اللَّهم إنه لا يُهْزَمُ جُنْدُكَ، ولا يُخلَفُ وعدُك، سبحانك وبحمدِك».

ومنها: «أَعُوذُ بوجه اللَّهِ العظيمِ الذي لا شيءَ أعظمُ منه، وبكلماتِه التَّامَّات التي لا يُجاوِزُهن بَرَّ ولا فاجر، وأسماء الله الحسنى، ما علمتُ منها وما لم أعلم، مِن شرِّ ما خلق وذَرا وبرا، ومِن شرِّ كلِّ ذي شر انتَ آخِذُ بناصيته، إنَّ ربي على صراط مستقيم».

ومنها: «اللَّهم أنت ربِّي لا إله إلا أنتَ، عليك توكلتُ، وأنتَ ربُّ العرش العظيم، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يَكُن، لا حولَ ولا قوة إلا باللَّه، أحلم أنَّ اللَّه على كُلِّ شيء قدير، وأن الله قد أحاطَ بكل شيء علماً، وأخصَى كُلَّ شيء عدداً، اللَّهم إني أعوذُ بك مِن شرِّ نفسي، وشرِّ الشيطان وشرْكه، ومِنْ شرِّ كُلِّ دابة أنت آخذُ بناصيتها، إن ربي على صِراط مستقيم، (۱)

وإن شاء قال: تحصنتُ بالله الَّذي لا إله إلا هُوَ، إِلْهِي وإله كل شيء، واعتصمتُ بربي وربِّ كُلِّ شيء، وتوكلتُ على الحيِّ الذي لا يموتُ، واستدفعت الشرَّ بلا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونغم الوكيلُ، حسبيَ الربُّ مِن العباد، حسبيَ الخالِقُ من المخلوقِ، حسبيَ الرازقُ مِن المرزوق، حسبيَ الذي هو حسبي، الذي بيده ملكوتُ كُلِّ شيء، وهو يُجيرُ ولا يُجارُ عليه، حسبيَ اللهُ وكفَى، سَمِعَ الله لمن دعا، ليس وَرَاءَ اللَّهِ مرمى، حسبيَ الله لا إله إلا هُوَ، عليه توكلت، وهُوَ ربُّ العرش العظيم.

ومن جرَّب هذه الدعواتِ والعُوذُ، عَرَفَ مِقدار منفعتها، وشِدَّةَ الحاجةِ إليها، وهي تمنعُ وصولَ أثر العائن، وتدفعهُ بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها، وقوةِ نفسه، واستعداده، وقوةِ توكله وثباتِ قلبه، فإنها سلاح، والسلاح بضاربه.

فصل: وإذا كان العائنُ يخشى ضررَ عينه وإصابتها للمعين، فليدفع شرَّها بقوله: اللَّهُمَّ بَارِكُ عليه، كما قال النبي ﷺ لِعامر بن ربيعة لما عان سهل بنَ حُنيف: "ألا برَّكت»(٢) أي: قلتَ: اللهُمَّ بارك عليه.

<sup>(</sup>١) هذه الأحاديث بمجموعها أوردها النووي في كتاب «الأذكار» ٢١٢\_ ٢١٣ ـ ٣٠٠، ٣٨٩، طبع دار الكتاب العربي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن حبان (٦١٠٥)، من حديث أبي أمامة بن سهل بن ضيف، ورجاله ثقات إلا أنه مرسل، لكنه في حكم الموصول.

ومما يدفع به إصابةً العين قولُ: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، روى هشامٌ بن عُروة، عن أبيه، أنه كان إذا رأى شيئاً يَعجِبُه، أو دخل حائطاً من حِيطانه، قال: ما شاء الله، لا قُوَّةً إلا بالله.

ومنها: رُقية جَبريل عليه السَّلامُ للنبيِّ ﷺ التي رواها مسلم في (صحيحه) (بِاسْمِ اللهُ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسِ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ الله يَشْفِيكَ، بِاسْمِ اللهُ أَرْقيكَ، (١).

ورأى جماعة من السلف أَن تُكتب له الآياتُ مِن القرآنَ، ثُم يشربَها. قال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآنَ، ويغسِلَه، ويَسْقِيَه المريض، ومثلُه عن أبي قِلابة. ويُذكر عن ابن عباس: أنه أمر أن يُكتب لامرأة تعَسَّرَ عليها ولادُها أثرٌ من القرآن، ثم يُغسل وتُسقى. وقال أيوب: رأيتُ أبا قِلابة كتب كتاباً من القرآن، ثم غسله بماء، وسقاه رجلاً كان به وجع.

فصل: ومنها: أن يُؤمر العائِنُ بغسل مَغَابِنِه وأطرافه وداخِلَةِ إزاره، وفيه قولان. أحدهما: أنه فرجُه. والثاني: أنه طرفُ إزاره الداخل الذي يلي جسدَه من الجانب الأيمن، ثم يُصَبُّ على رأس المعين مِن خلفه بغتة، وهذا مما لا ينالُه عِلاجُ الأطباء، ولا ينتفِعُ به من أنكره، أو سَخِرَ منه، أوشكَّ فيه، أو فعله مجرِّباً لا يعتقِدُ أن ذلك ينفعُه.

وإذا كان في الطبيعة خواص لا تَعْرِفُ الأطباءُ عِلَلَها ألبتة، بل هي عندهم خارجة عن قياس الطبيعة تفعل بالخاصية، فما الذي يُنكره زنادقتهم وجهلتهم مِن الخواص الشرعية، هذا مع أن في المعالجة بهذا الاستغسال ما تشهدُ له العقولُ الصحيحة، وتُقِرُّ لمناسبته، فاعلم أن يرياق سم الحية في لحمها، وأن علاج تأثير النفس الغضبية في تسكين غضبها، وإطفاء ناره بوضع يَدكُ عليه، والمسح عليه، وتسكين غضبه، وذلك بمنزلة رجل معه شُعلة من نار، وقد أراد أن يَقذِفَك بها، فصببتَ عليها الماء، وهي في يده حتى طُفئت، ولذلك أمِرَ العائنُ أن يقول: «اللهم بَارِكُ عَلَيْهِ ليدفع تلك الكيفية الخبيثة بالدعاء الذي هو إحسان إلى المَعين فإن دواء الشيء بضِدُه. ولما كانت هذه الكيفيةُ الخبيثة تظهر في المواضِع الرقيقة من الجسد، لأنها تطلبُ النفوذَ، فلا تجد أرق مِن المغابن، وداخِلَةِ الإزار، ولا سيما إن كان كناية عن الفرج، فإذا غُسِلَتْ بالماء، بطل تأثيرها وعملها، وأيضاً فهذه المواضع للأرواح الشيطانية بها اختصاص.

-والمقصود: أن غسلها بالماء يُطفىء تلك النارية، ويَذهب بتلك السُّمية.

وفيه أمر آخر، وهو وُصول أثرِ الغسل إلى القلب من أرقَّ المواضع وأسرعها تنفيذاً، فيطفىء تلك النارية والسمية بالماء، فيشفى المعين، وهذا كما أن ذواتِ السموم إذا قتلت بعد لسعها خَفَّ أثرُ اللسعة عن الملسوع، ووجد راحة، فإن أنفسها تمدُّ أذاها بعد لسعها وتُوصِله إلى الملسوع، فإذا قُتِلَتْ خَفَّ الألم، وهذا مشاهد. وإن كان مِن أسبابه فرحُ الملسوع، واشتفاءُ نفسه بقتل عدوَّه، فتقوى الطبيعة على الألم فتدفعه.

وبالجملة؛ غسل العائن يُذهِبُ تلك الكيفية التي ظهرت منه، وإنما ينفع غسلُه عند تكيُّفِ نفسه بتلك الكيفية.

فإن قيل: فقد ظهرت مناسبةُ الغسل، فما مناسبةُ صبُّ ذلك الماء على المعين؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢١٨٥).

قيل: هو في غاية المناسبة، فإن ذلك الماء ماء طُفىء به تلك النارية، وأبطل تلك الكيفية الرديئة من الفاعل، فكما طُفئت به النارية القائمة بالفاعل طُفئت به، وأبطلت عن المحل المتأثر بعد ملابسته للمؤثر العائِن، والماء الذي يُطفأ به الحديدُ يدخُل في أدوية عِدَّة طبيعية ذكرها الأطباء، فهذا الذي طُفِىء به نارية العائن، لا يُستنكر أن يدخل في دواء يُناسب هذا الداء.

وبالجملة؛ فطب الطبائعية وعلاجُهم بالنسبة إلى العلاج النبوي، كطبٌ الطُّرقية بالنسبة إلى طبهم، بل أقل، فإن التفاوت الذي بينهم وبين الأنبياء أعظمُ، وأعظمُ مِنَ التفاوت الذي بينهم وبين الطُّرقية بما لا يُدرِكُ الإنسان مقداره، فقد ظهر لك عقدُ الإخاء الذي بين الحِكمة والشرع، وعدمُ مناقضة أحدهما للآخر، والله يهدي من يشاء إلى الصواب، ويفتحُ لمن أدام قرعَ باب التوفيق منه كُلَّ باب، وله النعمة السابغة، والحجة البالغة.

فصل: ومن علاج ذلك أيضاً والاحترازِ منه سترُ محاسن من يُخاف عليه العين بما يردُّها عنه، كما ذكر البغويُّ في كتاب «شرح السنة»(١): أن عثمان رضي الله عنه رأى صبياً مليحاً، فقال: دَسِّمُوا نُونَتَه، لئلا تُصيبَه العين، ثم قال في تفسيره: ومعنى دسموا نونته: أي سوِّدُوا نونته، والنونة: النُّقرة التي تكون في ذقن الصبيُّ الصغير.

وقال الخطابي في «غريب الحديث» له عن عثمان: أنه رأى صبياً تأخذه العين، فقال: دسّموا نونته، فقال أبو عمرو: سألت أحمد بن يحيى عنه، فقال: أراد بالنونة: النّقرة التي في ذقنه. والتدسيم: التسويد، أراد: سوّدُوا ذلك الموضع من ذقنه ليرد العين. قال: ومِنْ لهذا حديثُ عائشة أن رسول الله ﷺ خطب ذات يوم، وعلى رأسهِ عِمامةٌ دَسُماء(٢) أي: سوداء، أراد الاستشهاد على اللفظة، ومن هذا أخذ الشاعرُ قوله:

# مَا كَانَ أَحَوْجَ ذَا السَكَمَالِ إلى عَنِب يُوقِّب وِمِنَ السَعَيْن

فصل: ومن الرُّقى التي ترُدُّ العين ما ذكر عن أبي عبد اللَّه السَّاجي، أنه كان في بعض أسفاره للحج أو الغزو على ناقة فارِهة، وكان في الرفقة رجل عائن قلَّما نظر إلى شيء إلا أتلفه، فقيل لأبي عبد اللَّه: احفَظْ ناقتك من العائن، فقال: ليس له إلى ناقتي سبيل، فأُخيِرَ العائِنُ بقوله، فتحيَّن غيبة أبي عبد اللَّه، فجاء إلى رحله، فنظر إلى الناقة، فاضطربت وسقطت، فجاء أبو عبد اللَّه، فأخيِرَ أن العائنَ قد عانها، وهي كما ترى، فقال: دلُّوني عليه، فدُل، فوقف عليه، وقال: بسم الله، حَبْسٌ حَابِسٌ، وحَجَرٌ يابِسٌ، وشِهابٌ قابسٌ، رددتُ عينَ العائن عليه، وعلى أحبُّ الناس إليه: ﴿ فَأَرْجِعِ ٱلْبَعَرَ هَلَ تَرَىٰ فِقُورَ حَبِيرٌ ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ العَانِ، وقامت الناقة لا ناسَ بها.

## فصل: في هديه ﷺ في العلاج العامِ لكل شكوى بالرقية الإلهية

روى أبو داود في «سننه»: من حديث أبي الدرداء، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَنِ اشْتَكُىٰ مِنْكُمْ شَيْئاً، أَوْ اشْتَكَاهُ أَخْ لَهُ فَلْيَقُلْ: رَبَّنَا الله الَّذِي في السَّمَاءِ، تَقَدَّسَ اسْمُكَ، أَمْرُكَ في السَمَاءِ

<sup>(1) 41/111.</sup> 

<sup>(</sup>٢) لم أره من حديث عائشة، وإنما أخرجه البخاري (٣٨٠٠)، من حديث ابن عباس وفيه اوعليه عِصابة دسماء،.

والأرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ في السَّمَاءِ، فاجْعَلْ رَحْمَتَكَ في الأرضِ، واغْفِرْ لَنَا حُوْبَنَا وخَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُّ الطَّلْيِين، أَنْزِلْ رَحْمَةً مِنْ رَحمتك، وشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَىٰ لهٰذا الوَجَع، فيبرأ بإذن اللهُ (١١).

وفي «صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخُدري، أن جبريلَ عليه السلام أتى النبيَّ ﷺ فقال: يا محمدُ! أشتكيت؟ فقال: «نعم»، فقال جبريلُ عليه السلام: «باسْمِ اللهُ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ مُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ مُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ مُلِّ سَمْ اللهُ أَرْقِيك» (٢). شرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْن حَاسِدٍ الله يَشْفِيكَ باسْمِ اللهُ أَرْقِيك» (٢).

فإن قيل: فما تقولون في الحديث الذي رواه أبو داود: «لا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ، أَوْ خُمةٍ»، والحمة: ذواتُ السموم كلها.

فالجوابُ: أنه ﷺ لم يُرِدُ به نفيَ جوازِ الرَّقية في غيرها، بل المرادُ به: لا رقية أولى وأنفع منها في العين والحمة، ويدل عليه سياقُ الحديث، فإن سهل بن حُنيف قال له لما أصابته العينُ: أو في الرَّقي خير؟ فقال: «لا رُقية إلا في نَفْسِ أو حُمة» ويدل عليه سائرُ أحاديث الرقى العامة والخاصة، وقد روى أبو داود من حديث أنس قال: قالُ رسولُ الله ﷺ: «لا رُقْيَةَ إلاّ مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ أَوْ دَمِ يَرْقَأُ» (٣٠).

وفي (صحيح مسلم؛ عنه أيضاً: رخَّص رسولُ الله ﷺ في الرُّقية مِنَ العَيْنِ والحُمَةِ والنَّمْلَةِ (٢٠).

## فصل: في هديه ﷺ في رُقية اللَّبِيغِ بالفاتحة

أخرجا في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد الخدري، قال: انطلق نفرٌ مِن أصحابِ النبيُ على سفرةِ سافروها حتى نزلوا على حيٍّ مِن أحياءِ العرب، فاستضافوهم، فأبوا أن يُضيفُوهم، فَلُدِغَ سيدُ ذلك الحي، فَسَعوا له بكُلُّ شيء لا يَنْفَعُه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتُم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعلهم أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهط؛ إن سيدنا لُدِغَ، وسعينا له بِكُلُّ شيءٍ لا يَنْفَعُهُ، فَهَلُ عِنْدَ أحدِ منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرْقي، ولكن استَضفْناكُم، فلم تُضيفُونا، فما أنا برَاقٍ حتى تَجْعَلُوا لنا جُعلاً، فصالَحُوهم على قطيع مِن الغنم، فانطلق يَتْفُل عليه، ويقرأ ﴿الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الفاتحة] فكأنما أنشِظ مِن عِقَال، فانطلق يمشي وما به قَلَبَةٌ، قال: فأوْقَوْهُم جُعْلَهُم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضُهم: اقتسِمُوا، فقال الذي رَقَى: لا تفعلوا حتى قال: فأوْقَوْهُم جُعْلَهُم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضُهم: اقتسِمُوا، فقال الذي رَقَى: لا تفعلوا حتى ناتي رَسُولَ الله على فنذكر له الذي كان، فننظُرَ ما يأمُرنا، فَقَدِمُوا على رسول الله عَلَيْ، فذكروا له ذلك، فقال: "قد أصَبْتُم، اقسِمُوا واضْرِبُوا لي مَعَكُم سهماً" (ق).

وقد روى ابن ماجه في «سننه» من حديث علي قال: قال رسول الله ﷺ: «خَيْرُ الدَّوَاءِ القُرْآنُ» (١). ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواصٌ ومنافِعُ مجربة، فما الظنُّ بكلام ربّ العالمين، الذي

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٨٩٢)، بإسنادِ واهِ، لأجل زياد بن محمد، فإنه ضعيف، لا شيء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢١٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٨٨٩)، بإسنادٍ ضعيف، لضعف شريك القاضي، ولكن للحديث شواهد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢١٩٦) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٧٤٩)، ومسلم (٢٢٠١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (٣٥٠١)، وفي سنده الحارث بن عبد الله، وهو ضعيف متروك الحديث.

فَضْلُهُ على كل كلام كفضلِ الله على خلقه الذي هو الشفاء التام، والعِصمةُ النافعة، والنورُ الهادي، والرحمة العامة، الذِّي لو أُنزلَ على جبل لتَصَدُّعَ مِن عظمته وجلالته. قال تعالى: ﴿وَنُنْزِلُ مِنَ ٱلقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاً \* وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ ﴾ [الإسراء: ٨٦] و(مِنَ) هما هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، هذا أصِّع القولين، كقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلْعَبْلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجَّرًا عَظِيمًا﴾ [الفتح: ٢٩] وكلُّهُمْ مِن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فما الظنُّ بفاتحة الكتاب التي لم يُنزل في القرآن، ولا في التوراة ولا في الإنجيل، ولا في الزبور مِثلُها، المتضمنة لجميع معاني كتب الله، المشتملة على ذكر أصول أسماء الرب تعالى ومجامعها، وهي «الله» و«الرب» و«الرحمن» و«إثبات المعاد» و«ذكرِ التوحيدين»: توحيدِ الربوبية، وتوحيدِ الإلهية. وذكر الافتقار إلى الربِّ سُبحانه في طلبِ الإعانة وطلبَ الهداية، وتخصيصه سبحانه بذلك، وذكِر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفرضه، وما العبادُ أحوج شيءٍ إليه، وهو الهدايةُ إلى صِراطه المستقيم، المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته، بفعل ما أُمَر به، واجتنابِ ما نَهَى عنه، والاستقامة عليه إلى الممات، ويتضمن ذِكْر أصنافِ الخلائق وانقسامهم إلى مُنعم عليه بمعرفة الحق، والعمل به، ومحبته، وإيثاره، ومغضوب عليه بعدُوله عن الحق بعد معرفته له، وضال بعدم معرفته له. وهؤلاء أقسامُ الخليقة مع تضمنها لإثبات القدر، والشرع، والأسماء، والصفات، والمعاد، والنبوات، وتزكية النفوس، وإصلاح القلوب، وذكر عدل الله وإحسانه، والرد على جميع أهل البدع والباطل، كما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير «مدارج السالكين» في شرحها. وحقيقٌ بسورةٍ هذا بعضُ شأنها أن يُستشفى بها من الأدواء، ويُرقى بها اللديغُ.

وبالجملة فما تضمنته الفاتحةُ مِن إخلاص العبودية والثناء على الله، وتفويضِ الأمر كُلُه إليه، والاستعانة به، والتوكلِ عليه، وسؤاله مجامع النَّعم كلها، وهي الهداية التي تجلَبُ النعم، وتدفَعُ النَّقم، من أعظم الأدوية الشافية الكافية.

وقد قيل: إن موضع الرُّقية منها: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿ الفاتحة ا، ولا رببَ أن هاتين الكلمتين من أقوى أجزاء هذا الدواء، فإن فيهما من عموم التفويض والتوكل، والالتجاء والاستعانة، والافتقارِ والطلب، والجمع بين أعلى الغايات، وهي عبادةُ الربِّ وحده، وأشرف الوسائل وهي الاستعانةُ به على عبادته ما ليس في غيرها. ولقد مرَّ بي وقت بمكة سَقِمْتُ فيه، وفَقَدْتُ الطبيبَ والدواء، فكنت أتعالج بها، آخذ شربةً من ماء زمزم، وأقرؤها عليها مراراً، ثم أشربه، فوجدتُ بذلك البرءَ التام، ثم صِرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع، فأنتفع بها غاية الانتفاع.

فصل: وفي تأثير الرُّقى بالفاتحة وغيرها في علاج ذواتِ السَّموم سِر بديع، فإن ذوات السموم أثرت بكيفيات نفوسها الخبيثة كما تقدم، وسلاحها حُماتها التي تلذَغُ بها، وهي لا تلدغ حتى تغضّب، فإذا غضبت، ثار فيها السُّمُ، فتقذفه بالتها، وقد جعل الله سبحانه لكل داء دواءً، ولكل شيء ضِداً، ونفس الراقي تفعلُ في نفس المرقي، فيقعُ بين نفسيهما فعل وانفعال، كما يقع بين الداء والدواء، فتقوى نفسُ الراقي وقوته بالرقية على ذلك الداء، فيدفعُه بإذن الله، ومدارُ تأثير الأدوية والأدواء على الفعل والانفعال، وهو كما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين، يقع بين الداء والدواء الروحانيين، وفي النفث والتفل استعانة بتلك الرطوبة والهواء، والنفس المباشر للرقية، والذكر والدعاء، فإن الرُّقية تخرُج مِن قلب الراقي وفمه، فإذا صاحبها شيءٌ من أجزاء باطنه من الريق

والهواء والنفس، كانت أتمَّ تأثيراً، وأقوى فعلاً ونفوذاً، ويحصُل بالازدواج بينهما كيفية مؤثرة شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية.

وبالجملة: فنفس الراقي تُقابل تلك النفوس الخبيثة، وتزيدُ بكيفية نفسه، وتستعين بالرقية وبالنفث على إزالة ذلك الأثر، وكلما كانت كيفية نفس الراقي أقوى، كانت الرقية أتم، واستعانته بنفثه كاستعانة تلك النفوس الرديثة بلسعها.

وفي النفث سِر آخر، فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة، ولهذا تفعلُه السحرةُ كما يفعله أهلُ الإيمان، قال تعالى: ﴿وَمِن شَرِّ النَّفَاسَهِا سِهاماً لها، وتمدُّها بالنفث والتفل الذي معه شيء مِن الرِّيق مصاحب لكيفية مؤثرة، والسواحِرُ تستعين بالنفث استعانةً بينة وإن لم تتصل بجسم المسحور، بل تنفث على العُقدة وتعقِدها، وتتكلم بالسحر، فيعمل ذلك في المسحور بتوسط الأرواح السفلية الخبيثة، فتقابِلُها الروح الزكية الطيبة بكيفية الدفع والتكلم بالرقية، وتستعينُ بالنفث، فايَّهُما قوي كان الحكم له، ومقابلة الأرواح بعضها لبعض، ومحاربتُها والتها مِن جنس مقابلة الأجسام، ومحاربتها واكتها سواء، بل الأصل في المحاربة والتقابل للأرواح والأجسام التها وجندها، ولكن من غلب عليه الحِسُّ لا يشعرُ بتأثيرات الأرواح وأفعالِهَا وانفعالاتِهَا لاستيلاء سُلطان الحِسُّ عليه وبُعُدِهِ من عالم الأرواح، وأحكامها، وأفعالها، وأفعالها.

والمقصود: أن الروح إذا كانت قويةً وتكيَّفت بمعاني الفاتحة، واستعانت بالنفث والتفل، قابلت ذلك الأثر الذي حصل من النفوس الخبيثة، فأزالته. والله أعلم.

## فصل: في هديه ﷺ في علاج لدغة العقرب بالرُّقية

روى ابن أبي شيبة في «مسنده»، من حديث عبد الله بن مسعود، قال: بينا رسولُ الله ﷺ يُصلي، إذ سجد فلدغته عقربٌ في أصبعه، فانصرف رسولُ الله ﷺ وقال: «لَعَنَ اللّهُ المَقْرَبَ ما تَدَعُ نَبيًّا وَلاَ خَيْرَه»، قال: ثمَّ دعا بإناء فيه ماء وملح، فجعل يَضَعُ موضع اللدغة في الماء والملح، ويقرأ: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ اللّهِ الإخلاص]، والمُعوذتينِ حتى سَكَنَتُ (١٠).

ففي هذا الحديث العلاج بالدواء المركب مِن الأمرين: الطبيعي والإلهي، فإن في سورة الإخلاص مِن كمال التوحيد العلمي الاعتقادي، وإثبات الأحدية لِلَّهِ، المستلزمة نفي كُلُّ شركة عنه، وإثبات الصمدية المستلزمة لإثبات كُلِّ كمال له مع كون الخلائق تصمُدُ إليه في حواتجها، أي: تقصِدُه الخليقةُ، وتتوجه إليه، علويُّها وسُفليُّها، ونفي الوالد والولد، والكُفُّءِ عنه المتضمن لنفي الأصل، والفرع والنظير، والمماثل مما اختصَّت به وصارت تَعْدِلُ ثُلثَ القرآن، ففي اسمه الصمد إثباتُ كل الكمال، وفي نفي الكُفَّءِ التنزيه عن الشبيه والمثال، وفي الأحد نفيُ كلِّ شريك لذي الجلال، وهذه الأصول الثلاثة هي مجامعُ التوحيد.

 <sup>(</sup>١) عزاه المصنف لابن أبي شبية في «المسند» وهو غير متوفر لدينا، وإنما أخرجه في «المصنف» ٦/ ١٠١، لكن من حديث علي،
 وكذا الطبراني في «الأوسط» (٩٥٠)، وقال الهيثمي في «المجمع» ٥/ ١١١: إسناده حسن.

وفي المعوِّذتين الاستعادةُ مِن كل مكروه جملة وتفصيلاً، فإن الاستعادَة مِن شر ما خلق تَعُمُّ كُلَّ شر يُستعاد منه، سواء كان في الأجسام أو الأرواح، والاستعادة مِن شر الغاسق وهو الليل، وآيته وهو القمر إذا غاب، تتضمن الاستعادة مِن شر ما ينتشِرُ فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نورُ النهار يحولُ بينها وبين الانتشار، فلما أظلم الليل عليها وغاب القمرُ، انتشرت وعاثت.

والاستعاذة من شر النفاثات في العُقد تتضمن الاستعاذة من شر السواحر وسِحرهن.

والاستعاذة مِن شر الحاسد تتضمن الاستعاذَة مِن النفوس الخبيثة المؤذية بحسدها ونظرها.

والسورة الثانية: تتضمن الاستعاذة مِن شر شياطين الإنس والجن، فقد جمعت السورتان الاستعاذة من كل شر، ولهما شأن عظيم في الاحتراس والتحصن من الشرور قبل وقوعها، ولهذا أوصى النبي على عقبة بن عامر بقراءتهما عَقِبَ كُلِّ صلاةٍ، ذكره الترمذي في «جامعه» (١) وفي هذا سر عظيم في استدفاع الشرور من الصلاة إلى الصلاة، وقال: ما تعود المتعوذون بمثلهما. وقد ذكر أنه عظيم سحر في إحدى عشرة عُقدة، وأن جبريل نزل عليه بهما، فجعل كُلَّما قرأ آية منهما انحلَّت عُقدة، حتى انحلت العقد كُلُها، وكأنما أنْشِطَ مِن عِقال.

وأما العلاج الطبيعي فيه، فإن في الملح نفعاً لكثير من السُّموم، ولا سيما لدغة العقرب، قال صاحب «القانون»: يُضمد به مع بزر الكتان للسع العقرب، وذكره غيرُه أيضاً. وفي الملح من القوة الجاذبة المحلِّلة ما يَجذِبُ السموم ويُحللها، ولما كان في لسعها قوةٌ نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج جمع بين الماء المبرد لنار اللسعة، والملح الذي فيه جذب وإخراج، وهذا أتم ما يكون من العلاج وأيسره وأسهله، وفيه تنبيه على أن علاج هذا الداء بالتبريد والجذب والإخراج، والله أعلم.

وقد روى مسلم في «صحيحه» عن أبي هُريرة قال: جاء رجل إلى النبيّ ﷺ فقال: يا رسول الله! ما لقيتُ مِنْ عقرب لَدَغْنني البارحةَ فقال: «أمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ: أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللّهِ التّامَّاتِ مِنْ شَرٌّ مَا خَلَقَ، لَمْ تَضُرَّكِ، (٢).

واعلم أن الأدوية الطبيعية الإلهية تنفعُ مِن الداء بعد حصوله، وتمنّعُ من وقوعه، وإن وقع لم يقع وقوعاً مضراً وإن كان مؤذياً، والأدوية الطبيعية إنما تنفعُ بعد حصول الداء، فالتعوّذاتُ والأذكار، إما أن تمنعَ وقوعَ هٰذه الأسباب، وإما أن تحولَ بينها وبين كمالِ تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه، فالرَّقى والعُودُ تُسْتَعمل لحفظ الصحة، والإزالة المرض.

أما الأول: فكما في «الصحيحين» من حديث عائشة: كان رسولُ الله على إذا أوى إلى فراشه نَفَتَ في كفَّيْهِ ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ۞ [الإخلاص] والمُعَوِّذَتَيْن، ثم يمسحُ بهما وجهه وما بلغت يدُه مِن حسده (٣).

وكما في حديث عُوذة أبي الدرداء المرفوع: ﴿ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَّه إِلَّا أَنْتَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَأَنْتَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٩٠٣)، وأبو داود (١٥٢٣)، والنسائي ٣/٦٨، وهو حديث قوي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٣١٩)، ومسلم (٢١٩٢).

رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ»، وقد تقدَّم وفيه: مَنْ قَالها أوَّل نهاره لم تُصِبَّهُ مُصيبة حتى يُمسي، ومن قالها آخر نهاره لم تُصِبه مصيبة حتى يُصبِح (۱).

وكما في «الصحيحين»: «مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ في لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ» (٢٠).

وكما في «صحيح مسلم» عن النبي ﷺ: «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَقَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ النَّامَّاتِ مِنْ شَرَّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَٰلِكَ»(٣).

وكما في اسنن أبي داود» أن رسول الله ﷺ كان في السفر يقول بالليل: «يَا أَرْضُ، رَبِّي وربُّكِ اللَّهُ، أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ، ومنَ الحَيَّةِ اللَّهُ، أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ، ومنَ الحَيَّةِ والمَقْرَبِ، ومِنْ سَاكِنِ البَلَدِ، ومنْ وَاللهِ وَمَا وَلَدَ» (٤٠).

وأما الثاني: فكما تقدُّم مِن الرُّقية بالفاتحة، والرقية للعقرب وغيرها مما يأتي.

### فصل: في هديه ﷺ في رقية النملة

قد تقدَّم مِن حديث أنس الذي في «صحيح مسلم» أنه ﷺ رخص في الرقية من الحُمَةِ والعَيْنِ والنَّمْلَة.

وفي «سنن أبي داود» عن الشُّفَاء بنت عبد الله، قالت: دخل عليَّ رسول الله ﷺ وأنا عِند حَفْصَة، فقال: «أَلاَ تُعَلِّمينَ لهٰذِهِ رُقية النَّملةِ كما عَلَّمْتِيها الكِتَابَةَ» (٥٠).

النملة: قُروح تخرج في الجنبين، وهو داء معروف، وسمي نملةً لأن صاحِبَه يُحس في مكانه كأن نملة تدب عليه وتعضُّه، وأصنافها ثلاثة، قال ابن قتيبة وغيرُه: كان المجوسُ يزعمون أن ولد الرجل مِن أخته إذا خُطَّ على النملة شفى صاحبها، ومنه قول الشاعر:

وَلاَ عَيْبَ فِينَا غَيْرَ عُرْفِ لِمَعْشَرِ كِرَامٍ وأنَّا لاَ نَخُطُ عَلَىٰ النَّمْلِ

وروى الخلال: أن الشّفاء بنتَ عبد الله كانت تَرقي في الجاهلية من النملة، فلما هاجرت إلى النبيّ على وكانت قد بايعته بمكة، قالت: يا رسول الله إني كنت أرقي في الجاهلية من النملة، وإني أريدُ أن أغرِضَهَا عليكَ، فعرضت عليه فقالت: بسم اللَّهِ ضَلَّت حتى تعود مِن أفواهها، ولا تضرُّ أحداً، اللهم اكشف البأس ربَّ الناسِ، قال: ترقي بها على عود سبع مرات، وتقصِدُ مكاناً نظيفاً، وتدلكُهُ على حجر بخل خمرٍ حاذق، وتطلبه على النملة. وفي الحديث: دليل على جوازِ تعليم النساء الكتابة.

### فصل: في هديه رَهِيْ في رُقية الحيَّة

قد تقدُّم قوله: «لا رُقية إلا في عَيْنٍ، أو حُمةٍ»، الحمة: بضم الحاء وفتح الميم وتخفيفها. وفي

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الدعاء (٢/ ٩٥٣) ـ نتائج الأفكار (٢/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٠٤٠)، ومسلم (٨٠٨)، من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٧٠٨)، من حديث خولة بنت حكيم السلمية.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٦٠٣)، من حديث عبد الله بن عمرو بإسنادٍ ضعيف، لضعف الزبير بن الوليد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣٨٨٧)، بإسنادٍ رجاله ثقات.

747

«سنن ابن ماجه» من حديث عائشة: رخص رسول الله ﷺ في الرقية من الحيَّةِ والعقرب<sup>(۱)</sup>. ويُذكر عن ابن شهاب الزهري قال: لَدَغَ بعض أصحاب رسول الله ﷺ حيَّةٌ، فقال النبي ﷺ: «هَلْ مِنْ رَاق؟» فقالوا: يا رسول الله، إن آل حزم كانوا يَرْقُون رُقية الحية، فلما نَهَيْتَ عن الرُّقى تركوها، فقال: «ادْعُو عُمارة بنَ حزم»، فدعوه، فَعَرَضَ عليه رقاه، فقال: «لاَ بَأْسَ بِهَا» فأذن له فيها فرقاه (۲).

## فصل: في هديه ﷺ في رُقية القَرحة والجُرْح

أخرجا في «الصحيحين» عن عائشة قالت: كان رسول الله على إذا اشتكى الإنسانُ أو كانت به قرحة أو جُرح، قال بأصبعه هكذا، ووضع سفيان سبَّابَتَهُ بالأرض، ثم رفعها، وقال: «بِسْمِ اللَّهِ، تُرْبَهُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنا، يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنا»(٣).

هذا مِن العلاج الميسر النافع المركب، وهي معالجة لطيفة يُعالج بها القروحُ والجِراحات الطرية، لا سيما عند عدم غيرِها من الأدوية إذ كانت موجودة بكل أرض، وقد عُلِمَ أن طبيعة التراب الخالص باردةٌ يابسة مجفّفة لرطوبات القروح والجراحات التي تمنع الطبيعة من جودة فعلها، وسرعة اندمالها، لا سيما في البلاد الحارة، وأصحاب الأمزجة الحارة، فإن القُروح والجِراحات يتبعُها في أكثر الأمر سوءُ مزاج حار، فيجتمِعُ حرارة البلد والمزاجُ والجِراحُ، وطبيعةُ التراب الخالص باردة يابسة أشدُّ مِن برودة جميع الأدوية المفردة الباردة، فتُقابلُ برودةُ الترابِ حرارةَ المرض، لا سيما إن كان الترابُ قد غُسِلَ وجُفَف، ويتبعها أيضاً كثرةُ الرطوبات الرديئة، والسيلان، والتُراب مجفف لها، مزيل لشدة يبسه وتجفيفه للرطوبة الرديئة المانعة من برئها، ويحصل به مع ذلك تعديلُ مزاج العضو العليل، ومتى اعتدل مزاج العضو قويت قواه المدبرة، ودفعت عنه الألم بإذن الله.

ومعنى الحديث: أنه يأخذ مِن رِيق نفسه على أصبعه السبابة، ثم يضعها على التراب، فيعلَق بها منه شيء، فيمسح به على الجُرح، ويقول هذا الكلام لما فيه من بركة ذكر اسم الله، وتفويض الأمر إليه، والتوكل عليه، فينضَمُّ أحد العلاجين إلى الآخر، فيقوى التأثير.

وهل المراد بقوله: «تربة أرضنا» جميع الأرض أو أرضُ المدينة خاصة؟ فيه قولان. ولا ريبَ أن من التربة ما تكون فيه خاصية ينفع بخاصيته من أدواء كثيرة، ويشفي بها أسقاماً رديئة. قال جالينوس: رأيت بالاسكندرية مطحُولين، ومستسقين كثيراً يستعملون طين مصر، ويطلُون به على سوقهم، وأفخاذهم، وسواعدهم، وظهورهم، وأضلاعهم، فينتفعون به منفعة بينة. قال: وعلى هذا النحو فقد ينفع هذا الطلاء للأورام العفنة والمترهِّلة الرخوة، قال: وإني لأعرف قوماً ترهَّلَت أبدانهم كُلُها من كثرة استفراغ الدم من أسفل، انتفعوا بهذا الطين نفعاً بيناً، وقوماً آخرين شَفَوْا به أوجاعاً مزمنة كانت متمكنة في بعض الأعضاء تمكناً شديداً، فبرأت وذهبت أصلاً. وقال صاحب الكتاب المسيحي: قوة الطين المجلوب من كنوس - وهي جزيرة المصطكى - قوة تجلو وتغسل، وتُنبت اللحمَ في القروح، وتختم القُروح. انتهى.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٣٥١٧)، وينحوه أخرجه مسلم (٢١٩٣).

<sup>(</sup>۲) هو مرسل، وقد وصله مسلم (۲۱۹۹) (ح ٦٣)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٧٤٥ و٥٧٤)، ومسلم (٢١٩٤).

وإذا كان هذا في هذه التربات، فما الظنُّ بأطيبِ تُربة على وجه الأرض وأبركها، وقد خالطت ريقَ رسولِ الله ﷺ، وقارنت رقيته باسم ربه، وتفويضِ الأمر إليه، وقد تقدم أن قُوى الرُّقية وتأثيرَها بحسب الراقي، وانفعال المرقي عن رُقيته، وهذا أمر لا يُنكره طبيب فاضل عاقل مسلم، فإن انتفى أحدُ الأوصاف، فليقل ما شاء.

## فصل: في هديه ﷺ في علاج الوجع بالرُّقية

روى مسلم في «صحيحه» عن عثمان بن أبي العاص، أنه شكى إلى رسول الله ﷺ وجعاً يجده في جسده منذ أسلم، فقال النبيُ ﷺ: «ضَعْ يَدَكَ عَلَىٰ الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ ثَلاثاً، وقُلْ سبع مرات: أَهُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ (()). ففي هذا العلاج من ذكر الله، والتفويض إليه، والاستعاذة بعزته وقدرته مِن شر الألم ما يَذهب به، وتكراره ليكون أنجعَ وأبلغ، كتكرار الدواء لإخراج المادة، وفي السبع خاصيةٌ لا تُوجد في غيرها.

وفي «الصحيحين»: أن النبي ﷺ، كان يُعَوِّذُ بعضَ أهله، يمسح بيده اليُمْنَى، ويقول: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاس، أذهِبِ البَاسَ، وٱشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إلا شِفَاؤُك، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً» (٢٠). ففي هذه الرُقية توسل إلى الله بكمال ربوبيته، وكمالِ رحمته بالشفاء، وأنه وحدَه الشافي، وأنه لا شِفَاءَ إلا شِفَاءَ إلا شِفَاءُ أَلا

## فصل في هديه ﷺ في عِلاج حرِّ المصيبة وحُزنها

قال تعالى: ﴿وَيَشِي الصَّامِرِينَ ﴿ وَيَشِي النَّذِينَ إِذَا آسَكَبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا يَلَو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ الْوَالَمِينَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ [البغرة: ١٥٥ - ١٥٥].

وني «المسند» عنه ﷺ أنه قال: «مَا مِنْ أَحَدٍ تُصِيبُه مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ اجُرْنِي في مُصِيبَتِي والحُلِفُ لي خَيراً مِنْهَا، إِلَّا أَجَارَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ، والْحَلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا»(٣).

وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب، وأنفعه له في عاجلته وآجلته، فإنها تتضمن أصلين عظيمين، إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلَّى عن مصيبته:

أحدهما: أن العبد وأهله وماله ملك لله عزَّ وجلَّ حقيقة. وقد جعله عند العبد عارية، فإذا أخذه منه، فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير، وأيضاً فإنه محفوف بعَدَمَيْنِ: عدم قبلَه، وعدم بعده، وملك العبد له متعة معارة في زمن يسير، وأيضاً فإنه ليس الذي أوجده عن عدمه، حتى يكون ملكه حقيقة، ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده، ولا يُبقي عليه وجوده، فليس له فيه تأثير، ولا ملك حقيقي، وأيضاً فإنه متصرف فيه بالأمر تصرف العبد المأمور المنهي، لا تصرف الملاك، ولهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق أمر مالكه الحقيقي.

والثاني: أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق، ولا بد أن يُخلِّفَ الدنيا وراء ظهره،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٤٣)، ومسلم (٢١٩١)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢٧/٤، وابن ماجه (١٥٩٨)، من حديث أبي سلمة، وأخرجه مسلم (٩١٨) (ح ٤) لكن جعله مسنداً لأم سلمة.

ويجيء ربه فرداً كما خلقه أوَّل مرة بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن بالحسنات والسيئات، فإذا كانت هذه بداية العبد وما نحُوِّله ونهايته، فكيف يفرح بموجود، أو يأسى على مفقود، ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء، ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليُخطئه، وما أخطأه لم يكن ليُصيبه. قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي آنَفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِنَابِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرُهُمَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴿ لَي لِكُينِلا تَأْسَوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا نَقَرَحُوا بِمَا ءَانَدَكُمُ وَاللهُ لاَ يُحِبُ كُل مُعْتَالِ فَخُورٍ ﴿ وَلَا تَقَرَحُوا بِمَا ءَانَدَكُمُ وَاللهُ لاَ يُحِبُ كُل مُعْتَالِ فَخُورٍ ﴾ [الحديد].

ومن علاجه أن ينظر إلى ما أصيب به، فيجد ربه قد أبقى عليه مثله، أو أفضل منه، واذّخر له إن صبر ورضي ما هو أعظمُ مِن فوات تِلك المصيبةِ بأضعافٍ مُضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هى.

ومن عِلاجه أن يُطفىء نارَ مصيبته ببرد التأسي بأهلِ المصائب، وليعلم أنه في كل وادٍ بنو سعد، ولينظر يَمنة، فهل يرى إلا حسرة؟ وأنه لو فتش العالم لم ير فيهم الا مبتلى، إما بفوات محبوب، أو حصول مكروه، وأن شرورَ الدنيا أحلامُ نوم أو كظل زائل، إن أضحكت قليلاً أبكت كثيراً، وإن سرت يوماً ساءت دهراً، وإن متعت قليلاً منعت طويلاً، وما ملأت داراً خيرة إلا ملأتها عَبْرة، ولا سرته بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لكل فرحة ترحة، وما مُلىء بيت فرحاً إلا ملىء ترحاً. وقال ابن سيرين: ما كان ضحك قط إلا كان من بعده نُكاء.

وقالت هند بنت النعمان: لقد رأيتُنا ونحن مِن أعزُ الناس وأشدهم ملكاً، ثم لم تَغِبِ الشمسُ حتى رأيتُنا ونحن أقلُّ الناس، وأنه حقَّ على الله ألاَّ يملأ داراً خيرة إلا ملأها عبرة.

وسألها رجلٌ أن تحدثه عن أمرها، فقالت: أصبحنا ذا صباح، وما في العرب أحد إلا يرجونا، ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمُنا.

وبكت أختها حُرْقَة بنت النعمان يوماً، وهي في عزها، فقيل لها: ما يُبكيك، لعل أحداً آذاك؟ قالت: لا، ولكن رأيتُ غَضارة (١) في أهلي، وقلَّما امتلأت دارٌ سروراً إلا امتلأت حُزناً. قال إسحاق بنُ طلحة: دخلتُ عليها يوماً، فقلتُ لها: كيف رأيتِ عبراتِ الملوك؟ فقالت: ما نحنُ فيه اليومَ خيرٌ مما كنا فيه الأمس، إنا نجدُ في الكتب أنه ليس مِن أهل بيت يعيشون في خيرة إلا سيُعقبون بعدها عبرة، وأن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بكلن لهم بيوم يكرهونه، ثم قالت:

فَبَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ والأَمْرُ أَمْرُنَا إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سوقة نَتَنَصَّفُ فَاللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ وَالْمُرُ أَمْرُنَا إِذَا نَحْنُ فِيهِمْ سوقة نَتَنَصَرُفُ فَاللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ومن عِلاجها أن يعلم أن فوت ثواب الصبر والتسليم، وهو الصلاةُ والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع، أعظمُ مِن المصيبة في الحقيقة.

<sup>(</sup>١) طيب العيش.

ومِن علاجها أن يعلم أن الجَزَعَ يُشمت عدوه، ويسوء صديقه، ويُغضب ربه، ويسرُّ شيطانه، ويُحبط أجره، ويُضعف نفسه، وإذا صبر واحتسب أنضى شيطانه، ورده خاسئاً، وأرضى ربه، وسر صديقه، وساء عدوه، وحمل عن إخوانه، وعزَّاهم هو قبل أن يُعَزُّوه، فهذا هو الثباتُ والكمال الأعظم، لا لطمُ الخدودِ، وشقُّ الجيوب، والدعاءُ بالويل والثبور، والسخط على المقدور.

ومن علاجها: أن يعلم أن ما يُعقبه الصبرُ والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصُل له ببقاء ما أصيبَ به لو بقي عليه، ويكفيه من ذلك بيتُ الحمد الذي يُبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه، فلينظر: أيُّ المصيبتين أعظمُ؟ مصيبةُ العاجلة، أو مصيبةُ فواتِ بيت الحمد في جنة الخلد. وفي الترمذي مرفوعاً: «يَوَدُّ نَاسٌ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنَّ جُلُودَهُم كَانَتُ تُقْرَضُ بِٱلمَقَارِيضِ في الدُّنيا لِمَا يَرُونَ مِنْ ثُوابٍ أَهْلِ البَلاَءِ»(1).

وقال بعضُ السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس.

ومن علاجها: أن يروِّح قلبه بروح رجاء الخَلَفِ من الله، فإنه مِن كل شيء عوض إلا الله، فما مِنه عوض، كما قيل:

مِنْ كُلُّ شَيء إذا ضَبُّعْتَهُ عِوَضٌ وَمَا مِنَ اللَّهِ إِنْ ضَبِّعْتَهُ عِوَضُ

ومِن علاجها: أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تُحدثه له، فمن رضي فله الرِّضى، ومن سخط فله السخط، فحقُّك منها ما أحدثته لك، فاختر خير الحظوظ أو شرها، فإن أحدثت له سخطاً وكفراً، كتب في ديوان الهالكين، وإن أحدثت له جزعاً وتفريطاً في ترك واجب أو فعل محرم، كتب في ديوان المفرَّطين، وإن أحدثت له شكاية وعدم صبر، كتب في ديوان المغبونين، وإن أحدثت له اعتراضاً على الله، وقدحاً في حكمته، فقد قرع باب الزندقة أو ولجه، وإن أحدثت له صبراً وثباتاً لله، كتب في ديوان الصابرين. وإن أحدثت له الرضى عن الله، كتب في ديوان الماضين، وإن أحدثت له الحمد والشكر، كتب في ديوان المحدد والشياقاً إلى لقاء ربه، كُتِب في ديوان المحبين المخلصين.

وفي «مسند الإمام أحمد»، والترمذي، من حديث محمود بن لبيد يرفعه: «إنَّ اللَّهَ إذا أَحَبَّ قَوْماً ابْتَلاَهُم، فَمن رَضِيَ فَلَهُ الرَّضي، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ». زاد أحمد: «وَمَنْ جَزِعَ فله الجَزَعُ

ومِن علاجها: أن يعلم أنه وإن بلغ في الجزع غايته، فآخِرُ أمره إلى صبر الاضطرار، وهو غيرُ محمود ولا مُثاب. قال بعض الحكماء: العاقلُ يفعل في أوَّل يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام، ومَنْ لم يصبر صَبْرَ الكِرام، سلا سُلُوَّ البهائم. وفي «الصحيح» مرفوعاً: «الصَبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأولى»(٣). وقال الأشعث بن قيس: إنك إن صبرتَ إيماناً واحتساباً، وإلا سَلَوْتَ سُلُوَّ البهائِم.

ومِن علاجها: أن يعلم أن أنفع الأدوية له موافقةُ ربه وإلهه فيما أحبه ورضيه له، وأن خاصية

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٤٠٢)، من حديث جابر بسند ضعيف، لضعف عبد الرحمن بن معزاء، وضعفه الترمذي بقوله: حديث غاس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٥/٤٢٧، والترمذي (٣٣٩٦)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٠٢)، ومسلم (٩٢٦)، من حديث أنس.

المحبة وسِرَّها موافقةُ المحبوب، فمن ادعى محبة محبوب، ثم سَخِطَ ما يُجِبُّه، وأحبَّ ما يُسخطه، فقد شهد على نفسه بكذبه، وتَمقَّتَ إلى محبوبه. وقال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. وكان عِمران بن حصين يقول في علته: أحبُّهُ إليَّ أحبُّهُ إلَيْهِ. وكذلك قال أبو العالية. وهذا دواء وعِلاج لا يعمل إلا مع المحبِّين، ولا يُمكن كُلِّ أحد أن يتعالج به.

ومن عِلاجها: أن يُوازن بين أعظم اللذتين والتمتعين، وأدومِهما: لذَّةِ تمتعه بما أصيب به، ولذةِ تمتَّعه بثواب الله له، فإن ظهر له الرجحان، فآثر الراجِح، فليحمدِ الله على توفيقه، وإن آثر المرجوحَ مِن كل وجه، فليعلم أن مصيبتَه في عقله وقلبه ودينه أعظمُ مِن مصيبته التي أُصيب بها في دنياه.

ومن علاجها: أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكمُ الحاكمين، وأرحمُ الراحمين، وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه به، ولا ليعلبه به، ولا ليجتاحَه، وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تضرُّعه وابتهاله، وليراه طريحاً ببابه، لاثذاً بجنابه، مكسورَ القلب بين يديه، رافعاً قصصَ الشكوى إليه. قال الشيخ عبد القادر: يا بني، إن المصيبةَ ما جاءت لِتُهلِكَكَ، وإنما جاءت لتمتحِنَ صبرك وإيمانك، يا بني، القَدَرُ سَبُعٌ، والسَّبُعُ لا يأكُل الميتة. والمقصود: أن المصيبة كير العبدِ الذي يُسبك به حاصله، فإما أن يخرج ذهباً أحمر، وإما أن يخرج خبثاً كله، كما قيل:

سَبَخَنَاهُ وَنَحْسِبُه لَجَيْناً فَأَبْدَىٰ الْكِيرُ عَنْ خَبَثِ الْحَدِيدِ

فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنيا، فبين يديه الكِير الأعظم، فإذا علم العبد أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها خيرٌ له من ذلك الكير والمسبك، وأنه لا بد مِن أحد الكيرين، فليعلم قدرَ نعمة الله عليه في الكير العاجل.

ومن علاجها: أن يعلم أنه لولا مِحَنُ الدنيا ومصائبُها، لأصاب العبدَ مِن أدواء الكِبْرِ والعجب والفرعنة وقسوة القلب، ما هو سببُ هلاكه عاجلاً وآجلاً، فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقَّده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب، تكون حِمية له من هذه الأدواء، وحِفظاً لصحة عُبوديته، واستفراغاً للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه، فسبحانَ من يرحمُ ببلائه، ويبتلي بنعمائه، كما قيل:

قَذْ يُنْعِمُ اللَّهُ بِٱلْبَلُوىٰ وَإِنْ عَظُمَت ويَبْتَلِي اللَّهُ بَعْضَ القَوْم بِٱلنَّعْم

فلولا أنه سبحانه يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء، لطغوا، وبَغَوًا، وعَتَوًا، والله سبحانه إذا أراد بعبد خيراً سقاه دواء من الابتلاء والامتحان على قدر حاله يستفرغُ به من الأدواء المهلكة، حتى إذا هذَّبه ونقًاه وصفًاه، أهَّلَه لأشرف مراتب الدنيا، وهي عبوديتُه، وأرفع ثواب الآخرة، وهو رؤيتُه وقربه.

ومن علاجها: أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة، يقلبها اللَّهُ سبحانه كذلك، وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة، ولأن ينتقل مِن مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك، فإن خفي عليك هذا، فانظر إلى قول الصادق المصدوق: «حُقَّتِ الجَنَّةُ بالمَكَارِه، وَحُقَّتِ النَّارُ بالشَّهَوَاتِ» (١).

وفي هذا المقام تفاوتت عقولُ الخلائق، وظهرت حقائق الرجال، فأكثرهم آثرَ الحلاوةَ المنقطعة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٢٢)، من حديث أنس.

على الحلاوة الدائمة التي لا تزول، ولم يحتمل مرارة ساعة لِحلاوة الأبد، ولا ذُلَّ سَاعَةٍ لِعز الأبد، ولا مُحنة ساعة لعافية الأبد، فإن الحاضر عنده شهادة، والمنتظر غيب، والإيمان ضعيف، وسلطان الشهوة حاكم، فتولد من ذلك إيثار العاجلة، ورفضُ الآخرة، وهذا حال النظر الواقع على ظواهر الأمور، وأوائلها ومبادئها، وأما النظر الثاقب الذي يخرق حجب العاجلة، ويجاوزه إلى العواقب والغايات، فله شأن آخر.

فأدع نفسك إلى ما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته من النعيم المقيم، والسعادة الأبدية، والفوز الأكبر، وما أعدً لأهل البطالة والإضاعة مِن الخزي والعقاب والحسرات الدائمة، ثم اختر أيَّ القسمين أليقُ بك، وكلُّ يعمل على شاكلته، وكُلُّ أحد يصبو إلى ما يُناسبه، وما هو الأولى به، ولا تستطِلُ هذا العلاج، فشدة الحاجة إليه من الطبيب والعليل دعت إلى بسطه، وبالله التوفيق.

## فصل: في هديه رضي الله علاج الكرب والهم والغم والحزن

أخرجا في «الصحيحين» من حديث ابن عباس، أن رسول الله على كان يقول عند الكرب: «لاَ إِلَٰهَ اللَّهُ الطَّهِ الصَّلِيمُ، لاَ إِلٰهَ اللَّهُ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْع، وَرَبُّ اللَّهُ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْع، وَرَبُّ اللَّهُ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْع، وَرَبُّ اللَّهُ رَبُّ المَّمْسِ الكَرِيمُ» (١٠).

وفي «جامع المترمذي» عن أنس، أن رسول الله ﷺ، كان إذا حَزَبَهُ أمر، قال: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ برَّحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ» (٢٠).

وفيه: عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ، كان إذا أهمَّهُ الأمْرُ، رفع طرفه إلى السماء فقال: «سُبْحَانَ اللَّه العَظِيم»، وإذا اجتهد في الدعاء قال: «يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ» (٣).

وفي «سنن أبي داود» عن أبي بكرة، أن رسول الله ﷺ قال: «دَعَواتُ المَكْرُوبِ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ ٱرْجُو، فَلاَ تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَاْنِي كُلَّهُ، لاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ» (١٠).

وفيها أيضاً عن أسماء بنت عُميس قالت: قال لي رسول الله ﷺ: ﴿ أَلاَ أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِيهِنَّ عِنْدَ الكَرْبِ، أَوْ فِي الكَرْبِ: اللَّهُ رَبِّي لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا ﴾ (٥). وفي رواية أنها تقال سبعَ مرات.

وفي المسند الإمام أحمد، عن ابن مسعود، عن النّبي عَلَيْ قال: (مَا أَصَابَ عَبْداً هَمُّ وَلاَ حُزْنٌ فَقَالَ: اللّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابنُ عَبْدِكَ، ابنُ أَمتك نَاصِيتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلُ في قَضَاؤُكَ، أَشَالُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِك، أو أَسْتَأْثَرَتَ بِهِ في عِلْم الغَيْبِ عِنْدَكَ؛ أَنْ تَجْعَلِ القُرْآنَ العَظِيم رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وجلاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي، إلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ حُزْنَهُ وَهَمَّهُ، وأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحاً» (1)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٤٦)، ومسلم (٢٧٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٥٢٤)، بإسنادٍ ضعيف، لضعف يزيد بن أبان الرقاشي، وضعفه الترمذي بقوله: حديث غريب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٤٣٦)، بإسنادٍ ضعيف، لأجل إبراهيم بن الفضل المخزومي، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٥٠٩٠)، وأحمد ٥/٤٢، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (١٥٢٥)، وابن ماجه (٣٨٨٢)، من حديث أسماء بنت عميس بسندٍ حسن، وله شواهد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد ١/ ٣٩٤، بإسنادٍ رجاله ثقات.

وفي الترمذي عن سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «دَعوةُ ذِي النَّون إِذْ دَهَا رَبَّهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ: لاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلاَّ اسْتُجِيب لَهُ»(١).

وفي رواية: ﴿إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لاَ يَقُولُهَا مَكُرُوبٌ إِلَّا فَرَّجِ اللَّهُ عَنْهُ: كَلِمَةَ اخِي يُونُس﴾(٢).

وفي «سنن أبي داود» عن أبي سعيد الخدري، قال: دخل رسول الله ﷺ ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة، فقال: «يا أبًا أُمَامَة مَا لِي أَرَاكَ فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ؟» برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة، فقال: «يا أبًا أُمَامَة مَا لِي أَرَاكَ فِي الْمَسْجِدِ في غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ؟» فقال: همومٌ لَزِمَتْنِي، وديونٌ يا رسولَ اللَّه، فقال: «أَلا أَعَلَّمُكَ كَلاَماً إِذَا أَنْتُ قُلْتُهُ أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ هَمَّكَ وَقَضَىٰ دَيْنَكَ؟» قال: قلتُ: بلى يا رسولَ اللَّه، قال: «قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ مِكَ مِنَ الْهَبِّ وَالْكَسَلِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُجْنِ والبُخْلِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ ظَلَبَةٍ لِكَ مِنَ الْمُجْنِ والبُخْلِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَبْرِ والْمُسَلِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُجْنِ والبُخْلِ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَبْرُ وَقَهْرِ الرِّجَالِ»، قال: ففعلتُ ذلك، فأذهب الله عزَّ وجلً همي، وقضى عني ديني (٣).

وفي «سنن أبي داود» عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمَّ فَرَجًا، ومِنْ كُلِّ ضِيقِ مَخْرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَخْتَسِب»(١٠).

وفي «المسند» أن النبيَّ ﷺ كان إذا حَزَبَه أمرٌ، فَزِعَ إلى الصَّلاة (٥)، وقد قال تعالى: ﴿وَٱسْتَمِينُوا

وفي «السنن»: «عَلَيْكُم بِٱلجِهَادِ، فإنَّهُ بَابٌ مِنْ أَبُوابِ الجَنَّةِ، يَذْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنِ النَّفُوسِ الهَمَّ والغَمَّ»(١٠).

ويذكر عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: «مَنْ كَثُرَتْ هُمُومُهُ وغُمُومُهُ، فَلَيُكْثِرْ مِنْ قَوْل: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّا إِلَّا بِٱللَّهِ».

وثبت في «الصحيحين» أنها كنز من كنوز الجنة (٧٠).

وفي «الترمذي»: «أنها بابٌ من أبواب الجنة»(^).

هذه الأدوية تتضمن خمسة عشر نوعاً من الدواء، فإن لم تقو على إذهاب داءِ الهمِّ والغمِّ والغمِّ والعمِّ والعمِّ والعمِّ والعرن، فهو داء قد استحكم، وتمكنت أسبابه، ويحتاج إلى استفراغ كلى.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٥٠٥)، والحاكم ١/٥٠٥، وصححه، ووافقه الذهبي، وظاهر إسناده الصحة، لكن ذكر الترمذي عقب الحديث ما يدل على أنه مضطرب الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السني في عمل «اليوم والليلة» (٣٤٣)، وبالإسناد: عمرو بن الحصين، ضعيف جداً. وانظر «الأذكار» (٣٦٠) بتخريجي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (١٥٥٥)، بإسنادٍ لين، لأجل غسان بن عوف البصري.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٥١٨)، وابن ماجه (٣٨١٩)، بإسنادٍ ضعيف، فيه الحكم بن مصعب، مجهول الحال.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٥/ ٣٨٨، من حديث حذيفة بإسنادٍ ضعيف، لأجل محمد بن عبد الله الدؤلي، وعبد العزيز بن أبي حذيفة، كلاهما مجهول.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي (١٥٦١)، والنسائي ٧/ ١٣١، وابن ماجه (٢٨٥٢)، وابن حبان (٤٨٥٥)، والحاكم ٢/ ٧٤، من حديث عبادة بن الصامت وصححه ووافقه الذهبي، وله شواهد.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٦٤٠٩)، ومسلم (٢٧٠٤)، من حديث أبي موسى.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الترمذي (٣٥٨١)، من حديث سعد بن عبادة، بإسناد حسن.

الأول: توحيد الربوبية.

الثاني: توحيد الإلٰهية.

الثالث: التوحيد العلمي الاعتقادي.

الرابع: تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده، أو يأخذه بلا سبب من العبد يُوجب ذلك.

الخامس: اعتراف العبد بأنه هو الظالم.

السادس: التوسُّل إلى الرب تعالى بأحبُّ الأشياء، وهو أسماؤه وصفاته، ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات: الحيُّ القيوم.

السابع: الاستعانة به وحده.

الثامن: إقرار العبد له بالرجاء.

التاسع: تحقيق التوكل عليه، والتفويض إليه، والاعتراف له بأن ناصيته في يده، يصرفه كيف يشاء، وأنه ماض فيه حُكمُه، عدلٌ فيه قضاؤه.

العاشر: أن يرتع قلبه في رياض القرآن، ويجعله لقلبه كالربيع للحيوان، وأن يَستضيء به في ظلماتِ الشَّبهات والشهوات، وأن يتسلَّى به عن كل فائت، ويتعزَّى به عن كل مصيبة، ويستشفي به من أدواء صدره، فيكون جلاء حزنه، وشفاء همه وغمه.

الحادي عشر: الاستغفار.

الثاني عشر: التوبة.

الثالث عشر: الجهاد.

الرابع عشر: الصلاة.

الخامس عشر: البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى من هما بيده.

# فصل: في بيان جهة تاثير هذه الأدوية في هذه الأمراض

خلق الله سبحانه ابن آدم وأعضاءه، وجعل لِكل عُضو منها كمالاً، إذا فقده أحسَّ بالألم، وجعل لملكها وهو القلبُ كمالاً، إذا فقده حضرته أسقامُه وآلامُه من الهموم والغموم والأحزان. فإذا فقدت المملكها وهو القلبُ كمالاً، إذا فقدت الأذنُ ما خلقت له من قوة السمع، واللسان ما خُلِقَ له مِن قوة الكلام، فقدت كمالها.

والقلب: خُلِقَ لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به، والابتهاج بحبه، والرضى عنه، والتوكل عليه، والحب فيه، والبغض فيه، والموالاة فيه، والمعاداة فيه، ودوام ذكره، وأن يكون أحبًا إليه مِن كل ما سواه، وأرجى عنده مِن كل ما سواه، وأجلً في قلبه من كل ما سواه، ولا نعيم له ولا سرور ولا لذَّة، بل ولا حياة إلا بذلك، وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة، فإذا فقد غذاءه وصحته وحياته، فالهموم والغموم والأحزان مسارعة مِن كل صوبِ إليه، ورهنٌ مقيم عليه.

ومن أعظم أدوائه: الشركُ والذنوبُ والغفلة والاستهانة بِمحابُه ومراضيه، وتركُ التفويض إليه، وقلةُ الاعتماد عليه، والركونُ إلى ما سواهُ، والسخطُ بمقدوره، والشكُّ في وعده ووعيده. وإذا تأملت أمراض القلب، وجدت هذه الأمور وأمثالها هي أسبابُها لا سبب لها سِواها، فدواؤه الذي لا دواء له سواه ما تضمنته لهذه العلاجات النبوية من الأمور المضادة لهذه الأدواء، فإن المرضَ يُزال بالضد، والصَّحة تُحفظ بالمثل، فصحتُه تُحفظ بهذه الأمور النبوية، وأمراضه بأضدادها.

فالتوحيد: يفتح للعبد باب الخير والسرور واللذة والفرح والابتهاج، والتوبةُ استفراغ للأخلاط والمواد الفاسدة التي هي سببُ أسقامه، وحِمية له من التخليط، فهي تُغلق عنه بابَ الشرور، فيُفتح له باب السعادة والمخير بالتوحيد، ويُغلق باب الشرور بالتوبة والاستغفار.

قال بعض المتقدمين من أئمة الطب: من أراد عافية الجسم، فليقلِّلْ مِن الطعام والشراب، ومن أراد عافية القلب، فليترُك الآثام.

وقال ثابت بن قرة: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة الروح في قلة الآثام، وراحة اللسان في قلة الكلام.

والذنوب للقلب بمنزلة السموم، إن لم تهلكه أضعفته ولا بُدَّ، وإذا ضعُفت قوته لم يقدر على مقاومة الأمراض، قال طبيبُ القلوب عبد الله بن المبارك:

رَأَيْتُ الْذُنُوبَ تُمِيتُ القُلُوبَ وَقَدْ يُروثُ الدُلُ إِذْمَ الْهَا وَقَدْ يُروثُ الدُلُ إِذْمَ الْهَا وَقَدْ يُروثُ الدُلُ إِذْمَ الْهَا وَقَدْ يُر لِلنَّفُ سِكَ عِصْيَالُهَا وَتَرِكُ الدُّنُ وَبِ حَدِياةُ القُلُوبِ وَخَذِرْ لِلنَّفُ سِكَ عِصْيَالُهَا

فالهوى أكبرُ أدوائها، ومخالفتُه أعظمُ أدويتها، والنفس في الأصل خُلِقَت جاهلة ظالمة، فهي لجهلها تظن شِفاءَها في اتباع هواها، وإنما فيه تلفُها وعطبُها، ولِظلمها لا تقبل مِن الطبيب الناصح، بل تضعُ الداء موضِعَ الدواء فتعتمده، وتضع الدواء موضع الداء فتجتنبه، فيتولَّدُ مِن بين إيثارها للداء، واجتنابها للدواء أنواعٌ من الأسقام والعِلل التي تُعيي الأطباء، ويتعذَّرُ معها الشفاء. والمصيبةُ العظمى أنها تُركِّبُ ذلك على القدر، فتُبرىء نفسها، وتلومُ ربها بلسان الحال دائماً، ويقوى اللومُ حتى يُصرَّح به اللسان.

وإذا وصل العليلُ إلى هذه الحال، فلا يطمع في برئه إلا أن تتداركه رحمة من ربه، فيُحييه حياة جديدة، ويرزقُه طريقة حميدة، فلهذا كان حديثُ ابن عباس في دُعاء الكرب مشتملاً على توحيد الإلهية والربوبية، ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلم، وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القُدرة والرحمة، والإحسان والتجاوز، ووصفِه بكمال ربوبيته للعالم العُلوي والسُّفلي، والعرش الذي هو سقفُ المخلوقات وأعظمها، والربوبية التامة تستلزِمُ توحيدَه، وأنه الذي لا تنبغي العبادةُ والحبُّ والخوفُ والرجاء والإجلال والطاعة إلا له، وعظمتُه المطلقة تستلزِمُ إثباتَ كل كمال له، وسلبَ كل نقص وتمثيل عنه، وجلمُه يستلزم كمال رحمته وإحسانه إلى خلقه.

فعِلم القلب ومعرفته بذلك توجب محبته وإجلاله وتوحيدَه، فيحصل له من الابتهاج واللذة والسرور ما يدفع عنه ألم الكرب والهم والغم، وأنت تجدُ المريض إذا ورد عليه ما يسرُّهُ ويُفرحه، ويقوي نفسه، كيف تقوى الطبيعة على دفع المرض الحسِّي، فحصولُ هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى.

ثم إذا قابلت بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف التي تضمَّنها دعاءُ الكرب، وجدته في غاية المناسبة لتفريج هذا الضيق، وخروج القلب منه إلى سعَةِ البهجة والسرور، وهذه الأمورُ إنما يصدق بها من أشرقت فيه أنوارها، وباشر قلبه حقائقَها.

وفي تأثير قوله: «ياحي يا قيوم، برحمتك أستغيث، في دفع هذا الداء مناسبة بديعة، فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال، مستلزمة لها، وصفة القيُّومية متضمنة لجميع صفات الأفعال، ولهذا كان اسمُ الله الأعظم الذي إذا دُعِيَ به أجاب، وإذا سُتل به أعطى هو اسمُ الحيّ القيوم، والحياة التامة تُضاد جميع الأسقام والآلام، ولهذا لما كَمُلت حياة أهل الجنة لم يلحقهم همَّ ولا عمَّ ولا حزن ولا شيء من الآفات. ونقصانُ الحياة تضر بالأفعال، وتنافي القيومية، فكمال القيومية لكمال الحياة، فالحي المطلق التام الحياة لا تفوتُه صِفة الكمال البتة، والقيوم لا يتعذَّرُ عليه فعل ممكن البتة، فالتوسل بصفة الحياة والقيومية له تأثير في إزالة ما يضادُ الحياة، ويضُرُّ بالأفعال.

ونظير هذا توسلُ النبي على إلى ربه بربوبيته لجبريل وميكائيل وإسرافيل أن يَهدِيَه لما اختُلفَ فيه من الحق بإذنه، فإن حياة القلب بالهداية، وقد وكل الله سبحانه هؤلاء الأملاك الثلاثة بالحياة، فجبريلُ موكًل بالوحي الذي هو حياة القلوب، وميكائيل بالقطر الذي هو حياة الأبدان والحيوان، وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادها، فالتوسل إليه سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة، له تأثير في حصول المطلوب.

والمقصود: أن لاسم الحي القيوم تأثيراً خاصاً في إجابة الدعوات، وكشفِ الكُربات، وفي «السنن» و«صحيح أبي حاتم» مرفوعاً: «اسمُ اللهُ الأعظم في هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ: ﴿وَإِلَنْهُ كُرُ إِلَنُهُ وَجِدُّ لاَ إِلَهُ إِلَهُ وَالسَمُ اللهُ الأَعْظَم في هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ: ﴿وَإِلَنْهُ كُرُ إِلَهُ وَجِدُ لاَ إِلَهُ إِلَهُ وَاللهُ كُو اللهُ الْأَعْلَى اللهُ اللهُ

وفي «السنن» و"صحيح ابن حبان» أيضاً: من حديث أنس أن رجلاً دعا، فقال: اللهُمَّ إني أسالُكَ بأن لكَ الحمد، لا إله إلا أنت المنَّانُ، بديعُ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرام، يا حيُّ يا قيُّومُ، فقال النبي ﷺ: «لَقَدْ دَعَا الله باسمِهِ الأعظَم، الَّذِي إذا دُعي به أَجَابَ، وإذا سُئِلَ به أَعْطَى» (٢). ولهذا كان النبي ﷺ إذا اجتهد في الدعاء قال: "يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ».

وفي قوله ﷺ: ﴿ اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلاَ تَكِلْني إلىٰ نَفْسي طَرْفَةَ عَيْنٍ، أَصْلِحُ لي شَأْنِي كُلَّهُ لا إِلَه إِلَّا أَنْتَ ، من تحقيق الرجاء لمن الخيرُ كُلَّهُ بيديه والاعتمادُ عليه وحده، وتفويضُ الأمر إليه، والتضرع إليه، أن يتولَّى إصلاح شأنه، ولا يكله إلى نفسه، والتوسل إليه بتوحيده مما له تأثيرٌ قوي في دفع هذا الله، وكذلك قوله: ﴿ الله ربي لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ﴾ .

وأما حديث ابن مسعود: «اللَّهُمَّ إنِّي حَبْدُكَ ابْنُ حَبْدِكَ»، ففيه من المعارف الإلهية، وأسرارِ العبودية ما لا يتَّسِعُ له كتاب، فإنه يتضمَّن الاعتراف بعبوديته وعبودية آبائه وأمهاته، وأن ناصيته بيده يُصرُّفها كيف يشاء، فلا يملكُ العبدُ دونه لنفسه نفعاً ولا ضراً، ولا موتاً ولا حياةً، ولا نُشوراً، لأن من

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۱٤٩٦)، والترمذي (٣٤٣٦)، وابن ماجه (٣٨٥٥)، والطحاوي (١٧٨)، والبيهقي في «الأسماء والصفات»
 (١٨٤)، والبغوي في «التفسير» (١١٩)، بترقيعي، من حديث أسماء بنت يزيد، وهو حديث حسن، انظر تفسير البغوي ١/
 ١٩٥، وابن كثير ١/٤١٤، بتخريجي تنبيه: عزاه المصنف لابن حبان، ولم أره عنده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٤٩٥)، والنسائي ٣/ ٥٢، وابن ماجه (٣٨٥٨)، وابن حبان (٨٩٣)، وكذا الحاكم ٥٠٣/١، وصححه ووافقه الذهبي.

ناصيتُه بيد غيره، فليس إليه شيءٌ من أمره، بل هو عانٍ في قبضته، ذليل تحت سلطان قهره.

وقوله: «مَاضٍ فَيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فيَّ قَضَاؤُكَ، متضمن لأصلين عظيمين عليهما مدار التوحيد:

أحدهما: إثبات القدر، وأن أحكام الرب تعالى نافذة في عبده ماضيةٌ فيه، لا انفكاكَ له عنها، ولا حِيلة له في دفعها.

والثاني: أنه سبحانه عدلٌ في هذه الأحكام، غير ظالم لعبده، بل لا يخرُج فيها عن موجب العدل والإحسان، فإن الظلم سببه حاجة الظالم، أو جهله، أو سفهه، فيستحيلُ صدورهُ ممن هو بكل شيء عليم، ومَن هو أحكم الحاكمين، فلا تخرجُ ذرة مِن عقيم، ومَن هو أحكم الحاكمين، فلا تخرجُ ذرة مِن مقدوراته عن حِكمته وحمده، كما لم تخرج عن قدرته ومشيئته، فحكمته نافذة حيث نفذت مشيئته وقدرته، ولهذا قال نبيُّ الله هود صلَّى الله على نبينا وعليه وسلَّم، وقد خوَّفه قومُه بالهتهم: ﴿إِنِّ أَشْهِدُ اللهُ وَلَيْ مَرْفِقُ مَن مُؤْفِّ مَيْعا ثُمَّ لا نُظِرُونِ فَي إِن وَكَلَّتُ عَلَى اللهِ رَبِي وَرَبِّكُم مَا وَالْمَا اللهِ عَلَى عَرَطِ مُستقيم لا يتصرّفُ فيهم إلا بالعدل والحكمة، والإحسان والمحمة.

فقوله: «ماض فيّ حكمك»، مطابق لقوله: ﴿مَا مِن دَاتَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذًا بِنَاصِيَهَا ۚ ۗ وقوله: «عدل فيّ قضاؤك» مطابق لقوله: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَالِ مُسْتَقِيمٍ ﴾.

ثم توسل إلى ربه بأسمائه التي سمى بها نفسه ما عَلِمَ العباد منها وما لم يعلموا، ومنها: ما استأثره في علم الغيب عنده، فلم يُطلع عليه ملكاً مقرَّباً، ولا نبيّاً مرسلاً، وهذه الوسيلةُ أعظمُ الوسائل، وأحبُّها إلى الله، وأقربُها تحصيلاً للمطلوب.

ثم سأله أن يجعل القرآن لِقلبه كالربيع الذي يرتَع فيه الحيوانُ، وكذلك القرآنُ ربيعُ القلوب، وأن يجعلَه شفاء همّه وغمّه، فيكون له بمنزلة الدواء الذي يستأصِلُ الداء، ويُعيدُ البدن إلى صحته واعتداله، وأن يجعله لحُزنه كالجلاء الذي يجلو الطُّبوع والأصدية وغيرها، فأحرى بهذا العلاج إذا صدق العليل في استعماله أن يُزيل عنه داءه، ويُعقبه شفاء تاماً، وصحةً وعافيةً، والله الموفق.

وأما دعوة ذي النون: فإن فيها مِن كمال التوحيد والتنزيه للربِّ تعالى، واعتراف العبد بظلمه وذنبه ما هو مِن أبلغ أدوية الكربِ والهمِّ والغمِّ، وأبلغِ الوسائل إلى الله سبحانه في قضاء الحوائج، فإن التوحيد والتنزيه يتضمنان إثبات كل كمال لله، وسلب كل نقص وعيب وتمثيل عنه. والاعتراف بالظلم يتضمَّن إيمان العبد بالشرع والثواب والعقاب، ويُوجب انكساره ورجوعَه إلى الله، واستقالته عثرتَه، والاعتراف بعبوديته، وافتقاره إلى ربه، فهاهنا أربعة أمور قد وقع التوسِلُ بها: التوحيد، والتنزيه، والعبودية والاعتراف.

وأما حديث أبي أمامة: «اللَّهُمَّ إنَّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ والْحَزَنِ»(١)، فقد تضمَّن الاستعاذة من ثمانية أشياء، كُلُّ اثنين منها قرينان مزدوجان، فالهمُّ والحزن أخوان، والعجز والكسل أخوان، والجبن

<sup>(</sup>١) هو بعض المتقدم قبل تسعة أحاديث.

والبخل أخوان، وَضَلَعُ الدَّين وغلبةُ الرجال أخوان، فإن المكروه المؤلم إذا ورد على القلب، فإما أن يكون سببه أمراً ماضياً فيُوجب له الحزن، وإن كان أمراً متوقعاً في المستقبل أوجب الهم، وتخلفُ العبد عن مصالحه وتفويتها عليه: إما أن يكون مِن عدم القُدرة وهو العجز، أو مِن عدم الإرادة وهو الكسل، وحبسُ خيره ونفعه عن نفسه وعن بني جنسه: إما أن يكونَ منعَ نفعه ببدنه فهو الجبن، أو بماله فهو البخل، وقهرُ الناس له: إما بحق فهو ضَلَعُ الدَّين، أو بباطل فهو غلبة الرجال. فقد تضمَّن الحديثُ الاستعادة من كل شر.

وأما تأثيرُ الاستغفار في دفع الهم والغمَّ والضَّيق، فِلمَا اشترك في العلم به أهلُ الملل وعقلاءُ كُلُّ أمة أن المعاصيَ والفسادَ تُوجب الهمَّ والغم، والخوف والحُزن، وضيقَ الصدر، وأمراض القلب، حتى إن أهلها إذا قضوا منها أوطارَهم، وسئمتها نفوسُهم، ارتكبوها دفعاً لما يجدُونه في صدورهم من الضيق والهم والغم، كما قال شيخُ الفسوق<sup>(1)</sup>:

وَكَانُ شَرِبُتُ عَلَى لَا لَهِ وَأُخْرَىٰ تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا وَكُانُ مَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا وَإِذَا كَانَ هَذَا تَأْثِيرُ الذُنوبِ والآثام في القلوب، فلا دواء لها إلا التوبةُ والاستغفار.

وأما الصلاة، فشأنها في تفريح القلب وتقويته، وشرحه وابتهاجه ولذته أكبرُ شأن، وفيها من اتصال القلب والروح بالله وقربه، والتنعم بذكره، والابتهاج بمناجاته، والوقوف بين يديه، واستعمال جميع البدن وقُواه وآلاته في عبوديته، وإعطاء كل عضو حظه منها، واشتغالِه عن التعلق بالخلق وملابستهم ومحاوراتهم، وانجذابِ قُوى قلبه وجوارحه إلى ربه وفاطره، وراحته من عدوه حالة الصلاة ما صارت به من أكبر الأدوية والمفرحات والأغذية التي لا تُلاثم إلا القلوب الصحيحة، وأما القلوب العليلة، فهي كالأبدان لا تناسبها إلا الأغذية الفاضلة.

فالصلاة من أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة، ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، وهي منهاة عن الإثم، ودافعة لأدواء القلوب، ومُطْرَدَة للداء عن الجسد، ومُنوِّرة للقلب، ومُبيِّضة للوجه، ومنشَّطة للجوارح والنفس، وجالِبة للرزق، ودافعة للظلم، وناصِرة للمظلوم، وقامِعة لأخلاط الشهوات، وحافِظة للنعمة، ودافِعة للنُقمة، ومُنزِلة للرحمة، وكاشفة للغُمَّة، ونافعة مِن كثير من أوجاع البطن. وقد روى ابن ماجه في «سننه» من حديث مجاهد، عن أبي هريرة قال: رآني رسولُ الله وأنا نائم أشكو مِن وجع بطني، فقال لي: «يَاأَبَا هُرَيْرَة أَشِكَمَتْ دَرْدُ» قال: قلتُ: نعم يا رسولَ الله، قال: «ثُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّ في الصَّلاة شِفَاءً» (٢). وقد رُوي هذا الحديث موقوفاً على أبي هريرة، وأنه هو الذي قال ذلك لِمجاهد، وهو أشبهُ. ومعنى هذه اللفظة بالفارسي: أيوجعك بطنك؟

فإن لم ينشرح صدرُ زنديق الأطباء بهذا العلاج، فيُخاطب بصناعة الطب، ويقال له: الصلاةُ رياضة النفس والبدن جميعاً، إذ كانت تشتمِلُ على حركات وأوضاع مختلفة مِن الانتصاب، والركوع، والسجود، والتورك، والانتقالات وغيرها من الأوضاع التي يتحرَّك معها أكثرُ المفاصل، وينغمِزُ معها

<sup>(</sup>١) هو الأعشى، ميمون بن قيس في ديوانه ص ١٢١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٤٥٨)، بسند ضعيف، والصحيح موقوف، وقال البوصيري: في إسناده ليث، وهو ابن أبي سليم، وقد ضعفه الجمهور.

أكثرُ الأعضاء الباطنة، كالمعدة، والأمعاء، وسائر آلات النفس، والغذاء، فما يُنكر أن يكون في هذه الحركات تقويةٌ وتحليلٌ للمواد، ولا سيما بواسطة قوة النفس وانشراحها في الصلاة، فتقوى الطبيعة، فيندفع الألم، ولكن داء الزندقة والإعراض عما جاءت به الرسلُ، والتعوضِ عنه بالإلحاد داء ليس له دواء إَلا نارٌ تَلظَّى، لا يصلاها إلا الأشقى، الَّذِي كذَّب وتولَّى.

وأما تأثيرُ الجهادِ في دفع الهم والغم، فأمر معلوم بالوجدان، فإن النفس متى تركت صائِلَ الباطل وصولته واستيلاءه اشتد همُّها وغمُّها، وكربُها وخوفها، فإذا جاهدته لله أبدل الله ذلك الهمُّ والحُزْنَ فرحاً ونشاطاً وقوةً، كما قال تعالى: ﴿قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَصْرَكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْرِ مُؤْمِنِينٌ ﴿ لَنَا وَيُدْهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمُّ ﴾ [النوبة: ١٤، ١٥]، فلا شيء أذهبُ لجوى القلب وغمه وهمُّه وحُزنه من الجهاد، والله المستعان.

وأما تأثيرُ «لا حول ولا قوة إلا بالله» في دفع هذا الداء، فلِما فيها من كمال التفويضِ والتبرّي مِن الحول والقوة إلا به، وتسليم الأمر كله له، وعدم منازعته في شيء منه، وعموم ذلك لكلِّ تحول من حال إلى حال في العالم العُلُوي والسُّفلي، والقوَّة على ذلك التحول، وأن ذلك كُلُّه بالله وحدَّه، فلا يقوم لهذه الكلمة شيء. وفي بعض الآثار: إنه ما ينزِلُ ملك مِن السماء، ولا يصعَدُ إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولها تأثير عجيب في طرد الشيطان، والله المستعان.

# فصل: في هديه ﷺ في علاج الفَزَع، والأرَقِ المانِع من النوم

روى الترمذي في «جامعه» عن بُريدة قال: شكى خالد إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ما أنام الليل مِن ِ الأَرَقِ، فَقَالَ النبي ﷺ: ﴿إِذَا أَوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ فَقُلْ: اللَّهُمَّ رَبُّ السَّمَاواتِ السَّبْع وَمَا أَظَلَّتْ، وَرَبُّ الأَرْضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ، وَرَبُّ الشَّيَاطِين وَمَا أَضَلَّتْ، كُن لي جَاراً مِنْ شَرٌّ خَلْقِكَ كُلُهِمْ جَمِيعاً أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ يَبْغيَ عَلَيَّ، عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، ولاَ إِلٰه غَيْرُكَ»(١).

وفيه أيضاً: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسولَ الله ﷺ كان يُعَلِّمهم مِنَ الفَزَع: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الله التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرَّ عَبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴾ قال: وكان عبد اللَّه بن عمرو يعلِّمهن من عَقَلَ من بنيه، ومن لم يَعْقِلْ كتبه، فأعلقه عليه (٢). ولا يخفى مناسبة هذه العُوذة لعلاج هذا الداء.

## فصل: في هديه ﷺ في علاج داء الحريق وإطفائه

يذكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله على ﴿ إِذَا رَأَيْتُمُ الْحَرِيقَ فَكَبّْرُوا، فَإِنَّ التَّكْبِيرَ يُطْفِئُهُ»(٣) لما كان الحريقُ سببهُ النار، وهي مادةُ الشيطان التي خُلِقَ منها، وكان فيه مِن الفَّساد العَّام ما يُناسب الشيطان بمادته وفعله، كان للشيطَّان إعانةٌ عليه، وتنفّيذ له، وكانت النارُ تطلبُ بطبعها العلوُّ والفسادُ، وهذان الأمران ـ وهما العلو في الأرض والفساد ـ هما هدي الشيطان، وإليهما

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٥٢٣)، وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، والحكم بن ظهير ترك حديثه بعض أهل الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٥٢٨)، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٢٨٩)، بإسنادٍ واو لأجل القاسم بن عبد الله العمري، وذكره العقيلي في «الضعفاء» ٢/ ٢٩٥، وانظر «الأذكار» (٨٧٢) بتخريجي.

يدعو، وبهما يُهْلِكُ بني آدم، فالنار والشيطان كل منهما يُريد العلو في الأرض والفساد، وكبرياء الرب عزَّ وجلَّ تقمَّعُ الشيطان وفِعْلَهُ.

ولهذا كان تكبير الله عزَّ وجلَّ له أثر في إطفاء الحريق، فإن كبرياءَ الله عزَّ وجلَّ لا يقوم لها شيء، فإذا كبَّر المسلم ربَّه، أثَّر تكبيرُه في خمود النار وخمودِ الشيطان التي هي مادته، فيطفىء الحريق، وقد جربنا نحن وغيرُنا هذا، فوجدناه كذلك، والله أعلم.

### فصل: في هديه ﷺ في حفظ الصحة

لما كان اعتدالُ البدن وصحته وبقاؤه إنما هو بواسطة الرطوبة المقاومة للحرارة، فالرطوبة مادته، والحرارةُ تُنضِجُهَا، وتدفع فضلاتِها، وتُصلحها، وتلطفها، وإلا أفسدت البدن ولم يمكن قيامه، وكذلك الرطوبةُ هي غذاءُ الحرارة، فلولا الرطُوبة، لأحرقت البدن وأيبسته وأفسدته، فقِوامُ كلِّ واحدة منهما بصاحبتها، وقِوام البدنِ بهما جميعاً، وكُلُّ منهما مادة للأخرى، فالحرارة مادة للرطوبة تحفظها وتمنعها من الفساد والاستحالة، والرطوبة مادة للحرارة تغذُّوها وتحمِلُها، ومتى مالت إحداهما إلى الزيادة على الأخرى، حصل لمزاج البدن الانحراف بحسب ذلك، فالحرارة دائماً تُحَلِّلُ الرطوبة، فيحتاجُ البدن إلى ما به يُخلِّف عليه ما حلَّلته الحرارة، لضرورة بقائه، وهو الطعامُ والشرابُ، ومتى زاد على مقدار التحلل، ضعفتِ الحرارةُ عن تحليل فضلاته، فاستحالت موادَّ رديثة، فعاثت في البدن، وأفسدت، فحصلت الأمراضُ المتنوعة بحسب تنوع موادُّها وقبول الأعضاء واستعدادها، وهذا كُلُّه مستفَّادٌ من قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَالنَّرَهُوا وَلَا تُشْرِقُوا ﴾ [الأعراف: ٣١]، فأرشدَ عِباده إلى إدخالِ ما يُقِيمُ البدن من الطعام والشراب عِوَضَ ما تحلُّل منه، وأن يكون بقدر ما ينتفعُ به البدن في الكمية والكيفية، فمتى جاوز ذلك كان إسرافاً، وكلاهما مانع من الصحة جالب للمرض - أعني عدم الأكل والشرب، أو الإسراف فيه -. فحفظ الصحة كله في هاتين الكلمتين الإلْهيتين، ولا ريب أن البدن دائماً في التحلل والاستخلاف، وكلما كثر التحلُّل ضعفت الحرارة لفناء مادتها، فإن كثرةَ التحلل تُفني الرطوبة، وهي مادة الحرارة، وإذا ضعفت الحرارة ضعف الهضم، ولا يزال كذلك حتى تفني الرطوبة، وتنطفيء الحرارة جملة، فيستكملُ العبدُ الأجلَ الذي كتب الله له أن يصِلَ إليه.

فغاية علاج الإنسان لنفسه ولغيره حراسة البدن إلى أن يصل إلى هذه الحالة، لا أنه يستلزِم بقاء الحرارة والرطوبة اللتين بقاء الشباب والصحة والقوة بهما، فإنَّ هذا مما لم يحصُلُ لبشر في هذه الدار، وإنما غاية الطبيب أن يحمي الرطوبة عن مفسداتها من العفونة وغيرها، ويحمي الحرارة عن مُضعِفاتها، ويعدل بينهما بالعدل في التدبير الذي به قام بدنُ الإنسان، كما أن به قامت السماواتُ والأرضُ، وسائرُ المخلوقات إنما قوامُها بالعدل، ومن تأمل هدي النبي النبي وجده أفضلَ هدي يُمكن حِفظُ الصَّحة به، فإن حفظها موقوف على حسن تدبير المطعم والمشرب، والملبس والمسكن، والهواء والنوم، واليقظة والحركة، والسكون والمنكح، والاستفراغ والاحتباس، فإذا حصلت هذه على الوجه المعتدل الموافق الملائم للبدن والبلد، والسَّنُ والعادة، كان أقربَ إلى دوام الصحة أو غلبتها إلى انقضاء الأجل.

ولما كانت الصحةُ والعافيةُ من أجَلِّ نعم الله على عبده، وأجزل عطاياه، وأوفر مِنحه، بل العافيةُ المطلقة أجلُّ النَّعَم على الإطلاق، فحقيق لمن رزق حظاً مِن التوفيق مراعاتها وحِفظها وحمايتها عما يُضادها، وقد روى البخاريُّ في (صحيحه) من حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "نَعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصَّحَّةُ والفَرَاغُ»(١).

وفي الترمذي وغيره من حديث عبيد اللَّه بن مِحصن الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ أَصْبَحَ مُعَافى في جَسَدِهِ، آمناً في سِرْبِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَانَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا»(٢).

وفي الترمذي أيضاً من حديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنَّه قال: «أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ النَّادِهِ" . ومن ها هنا قال من القِيَامَةِ مِنَ النَّادِه البَارِه " . ومن ها هنا قال من قال من السلف في قوله تعالى: ﴿ لُمَّ لَتُسْتَكُنُ يَوْمَ لِهَ عَنِ ٱلنِّهِدِ ﴾ [التكاثر: ١]، قال: عن الصحة.

وفي «مسند الإمام أحمد»، أن النبي ﷺ قال للعباس: «يَا عَبَّاس، يَا عَمَّ رَسُول الله! سَلِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَي اللَّنْيَا والأَخِرَة (٤٠).

وفيه عن أبي بكر الصديق، قال: سمعت رسول الله على يقول: «سَلُوا الله اليَقينَ والمُعَافَاةَ، فما أُوتِيَ أَحَدٌ بَعْدَ اليَقِينِ خَيْراً مِنَ العَافِيةِ» (٥)، فجمع بين عافيتي الدينِ والدنيا، ولا يَتِمُّ صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية، فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه و بدنه .

وفي اسنن النسائي، من حديث أبي هريرة يرفعه: اسَلُوا الله العَفْوَ والعَافِيَةَ والمُعَافَاة، فمَا أُوتِيَ أَحَدُ بَعْدَ يَقِينٍ خَيْراً مِنْ مُعَافَاةٍ، وهذه الثلاثة تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفو، والحاضرة بالعافية، والمستقبلة بالمعافاة، فإنها تتضمن المداومة والاستمرارَ على العافية.

وفي الترمذي مرفوعاً: «مَا سُئِلَ الله شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ العَافِيَةِ» (٧٪.

وقال عبدُ الرحمن بن أبي ليلى: عن أبي الدرداء، قلت: يا رسول الله! لأن أعافى فأشكر أحبُّ إلى من أن أبتلى فأصبر، فقال رسول الله ﷺ: ﴿وَرَسُولُ الله يُجِبُّ مَعَكَ العَافِيةَ، (٨).

ويُذكر عن ابن عباس أن أعرابياً جاء إلى رسول الله على، فقال له: ما أسأل الله بعد الصلواتِ الخمس؟ فقال: «سَلِ الله العَافِيةَ في الدُّنيَا والآخرَة» ( "سَلِ الله العَافِيةَ في الدُّنيَا والآخرَة» ( ).

وإذا كان هذا شأنَ العافية والصحة، فنذكر من هديه ﷺ في مراعاة هذه الأمور ما يتبين لمن نظر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٢٣٤٦)، وابن ماجه (٤١٤١)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وللحديث شواهد يتقوى بها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣٥٥٥)، بإسنا صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢٠٩/١، وقال الهيثمي في «المجمع» ١٠/١٧٠: رجاله رجال الصحيح، غير يزيد بن أبي زياد، وهو حسن الحديث.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٣/١، وابن ماجه (٣٨٤٩)، وقال البوصيري: قلت: رواه النسائي في «اليوم والليلة» من عدة طرق.

<sup>(</sup>٦) لم أره حتى في «الكبرى» وإنما أخرجه في «اليوم والليلة» ٨٨٥، ٨٨٥.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي (٣٥١٥)، وإسناده ضعيف، لضعف عبد الرحمن بن أبي بكر.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ٣/ ٢٦٥، وقال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ٢٩٠: فيه إبراهيم بن البراء بن النضر، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٩) لم أره عن ابن عباس، وقد ورد من حديث العباس، وأنه هو السائل، وكذا أخرجه أحمد ٢٠٦/١ ـ ٢٠٩، والترمذي (٣٥١٤).

فيه أنه أكملُ هدي على الإطلاق ينال به حفظَ صحة البدن والقلب، وحياة الدنيا والآخرة، والله المستعانُ، وعليه التُكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فصل: فأما المطعمُ والمشرب، فلم يكن مِن عادته على النفس على نوع واحد من الأغذية لا يتعداه إلى ما سواه، فإنَّ ذلك يضر بالطبيعة جداً، وقد يتعذَّر عليها أحياناً، فإن لم يتناول غيره، ضعف أو هلك، وإن تناول غيره لم تقبله الطبيعة، واستضرَّ به، فقصرها على نوع واحد دائماً ولو أنه أفضل الأغذية خطر مضر، بل كان يأكل ما جرت عادةُ أهل بلده بأكله مِن اللحم، والفاكهة، والخُبز، والتمر، وغيره مما ذكرناه في هديه في المأكول، فعليك بمراجعته هناك.

وإذا كان في أحد الطعامين كيفيةٌ تحتاجُ إلى كسر وتعديل، كسرها وعدلها بضدها إن أمكن، كتعديل حرارة الرُّطَبِ بالبطيخ، وإن لم يجد ذلك تناوله على حاجة وداعيةٍ مِن النفس من غير إسراف، فلا تتضرر به الطبيعة.

وكان إذا عافت نفسُه الطعامَ لم يأكله، ولم يُحمَّلُها إياه على كُره، وهذا أصل عظيم في حفظ الصحة، فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه، ولا يشتهيه، كان تضرُّره به أكثر من انتفاعه. قال أبو هريرة: ما عابَ رسول الله ﷺ طعاماً قطَّا؛ إن اشتهاه أكله، وإلا تركه، ولم يأكل منه (١٠). ولما قُدِّمَ إليه الضَّبُ الممشويُّ لم يأكل منه، فقيل له: أهو حرام؟. قال: ﴿لاَ، وَلٰكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُني أَعَاقُهُ الله عادته وشهوته، فلما لم يكن يعتادُ أكله بأرضه، وكانت نفسُه لا تشتهيه، أمسك عنه، ولَم يمنع من أكله مَن يشتهيه، ومَنْ عادته أكله.

وكان يحب اللحم، وأحبُّه إليه الذراع، ومقدم الشاة، ولذلك سم فيه، وفي «الصحيحين»: أَتِيَ رسولُ الله ﷺ بلحم، فرفع إليه الذراع، وكانت تُعجبُه (٣).

ولا ريب أن أخف لحم الشاة لحم الرقبة، ولحم الذراع والعَضُد، وهو أخف على المعدة، وأسرع انهضاماً. وفي هذا مراعاة الأغذية التي تجمع ثلاثة أوصاف: أحدها: كثرة نفعها وتأثيرها في القوى. الثاني: خفتها على المعدة، وعدم ثقلها عليها. الثالث: سرعة هضمها، وهذا أفضل ما يكون من الغذاء، والتغذي باليسير من هذا أنفع من الكثير من غيره،

وكان يُحب الحلواء والعسل، وهذه الثلاثة - أعني: اللحم والعسل والحلواء - مِن أفضل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٤٠٩)، ومسلم (٢٠٦٤)، من حديث أبي هريرة. تنبيه: وقع في الأصل من حديث أنس، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٣٩١)، ومسلم (١٩٤٦)، من حديث خالد بن الوليد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٣٤٠)، ومسلم (١٩٤)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٦/ ٣٦٠، فيه الفضل بن الفضل، ضعيف.

الأغذية، وأنفعها للبدن والكبد والأعضاء، وللاغتذاء بها نفع عظيم في حفظ الصحة والقوة، ولا ينفرُ منها إلا من بهِ عِلة وآفة.

وكان يأكُلُ الخبز مأدوماً ما وجد له إداماً، فتارة يأدِمهُ باللحم ويقول: الْمُوَسَيِّدُ طعام أَهُلِ الدُّنيا والآخرة واه ابن ماجه وغيره (١)، وتارة بالبطيخ، وتارة بالتمر، فإنه وضع تمرة على كسرة شعير، وقال: الهذا إذامُ لهنوه (٢)، وفي هذا من تدبير الغذاء أن خبز الشعير بارد يابس، والتمر حار رطب على أصح القولين، فأدمُ خبزِ الشعير به مِن أحسن التدبير، لا سيما لمن تلك عادتُهم، كأهل المدينة، وتارة بالخل، ويقول: النِعْمَ الإدَامُ الحَلُّ، وهذا ثناءٌ عليه بحسب مقتضى الحال الحاضر، لا تفضيلُ له على غيرهِ كما يظن الجهال. وسبب الحديث أنه دخل على أهله يوماً فقدّموا له خبزاً، فقال: المَلْ عِنْدَكُم من إذَام؟ قالوا: ما عِندنا إلا خل، فقال: الإَنْمُ الإَدَامُ الخَلُّ، (٣).

والمقصود: أن أكل الخبز مأدوماً من أسباب حِفظ الصحة، بخلاف الاقتصار على أحدهما وحده. وسمي الأدم أدماً لإصلاحه الخبز، وجعله ملائماً لحفظ الصحة، ومنه قوله في إباحته للخاطب النظر: «إنه أحرى أن يُؤدَم بينهما» (2) أي أقرب إلى الالتثام والموافقة، فإن الزوج يدخل على بصيرة، فلا يندَم.

وكان يأكل من فاكهة بلده عند مجيئها، ولا يحتمي عنها، وهذا أيضاً مِن أكبر أسباب حفظ الصحة، فإن الله سبحانه بحكمته جعل في كل بلدةٍ مِن الفاكهة ما ينتفِعُ به أهلُها في وقتِه، فيكونُ تناولُه من أسباب صحتهم وعافيتهم، ويُغني عن كثير من الأدوية، وقلَّ من احتمى عن فاكهة بلده خشيةَ السُّقم إلا وهو مِن أسقم الناس جسماً، وأبعلِهم من الصحة والقوة.

وما في تلك الفاكهة مِن الرطوبات، فحرارةُ الفصل والأرض، وحرارةُ المعدة تُنضِجُهَا وتدفع شرها إذا لم يُسْرِفُ في تناولها، ولم يُحمِّل منها الطبيعةَ فوق ما تحتمله، ولم يُفسد بها الغذاء قبل هضمه، ولا أفسدها بشرب الماء عليها، وتناول الغذاء بعد التحلي منها، فإن القُولنج كثيراً ما يحدث عند ذلك، فمن أكل منها ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، على الوجه الذي ينبغي، كانت له دواءً نافعاً.

### فصل: في هنيه ﷺ في هيئة الجلوس للأكل

صح عنه أنه قال: ﴿ لاَ آكُلُ مُتَّكِعاً ﴾ ، وقال: ﴿إِنَّمَا أَجْلِسُ كُمَّا يَجْلِسُ العَبْدُ، وآكُلُ كُمَّا يَأْكُلُ العَبْدُهُ (٦٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۳۳۰۵)، وقال البوصيري: في إسناده أبو مشجعة وابن أخيه مسلمة بن عبد الله لم أزّ من جرحهما ولا من وثقهما، وسليمان بن عطاء ضعيف، وقد اتهم بالوضع، وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» ۲/ ۳۰۲.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳۲۰۹)، من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام بإسناد فيه إرسال بين محمد بن يحيى ويوسف بن عبد الله بن سلام.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٥٢)، وأبو داود (٣٨٢٠)، والترمذي (١٨٣٩)، وابن ماجه (٣٣١٧)، والنسائي ٧/ ١٤، من حديث جابر بن عبد الله .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (١٨٦٥)، من حديث أنس، وقال البوصيري: هذا إسنادٌ صحيح، ورجاله ثقات، وللحديث شواهد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٣٩٨)، والترمذي (١٨٣٠)، وأبو داود (٣٧٦٩)، من حديث أبي جحيفة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبراني، كما في «المجمع» ٩/٩١، من حديث عائشة، وقال الهيثمي: إسناده حسن وله شاهد من حديث ابن عمر، =

وروى ابن ماجه في «سننه» أنه نهى أن يأكل الرجلُ وهو منبطحٌ على وجهه (١٠).

وقد فسر الاتكاء بالتربع، وفسر بالاتكاء على الشيء، وهو الاعتمادُ عليه، وفسر بالاتكاء على الجنب، والأنواعُ الثلاثة من الاتكاء، فنوع منها يضرُّ بالآكل، وهو الاتكاء على الجنب، فإنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته، ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة، ويضغطُ المعدة، فلا يستحكم فتحها للغذاء، وأيضاً فإنها تميل ولا تبقى منتصبة، فلا يصل الغذاء إليها بسهولة.

وأما النوعان الآخران: فمن جلوس الجبابرة المنافي للعبودية، ولهذا قال: «آكل كما يأكلُ العبدة وكان يأكل وهو مُقْع (٢)، ويُذكر عنه أنه كان يجلس للأكل متوركاً على ركبتيه، ويضع بطنَ قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى تواضعاً لربه عز وجل، وأدباً بين يديه، واحتراماً للطعام وللمؤاكِل، فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها، لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي الذي خلقها الله سبحانه عليه مع ما فيها من الهيئة الأدبية، وأجود ما اغتذى الإنسان إذا كانت أعضاؤه على وضعها الطبيعي، ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصباً الانتصاب الطبيعي، وأردأ الجلسات للأكل الاتكاءُ على الجنب، لما تقدم من أن المريء، وأعضاء الازدراد تضيقُ عند هذه الهيئة، والمَعِدَةُ لا تَبقى على وضعها الطبيعي، لأنها تنعصر مما يلي البطن بالأرض، ومما يلي الظهر بالحجاب الفاصل بين آلات الغذاء، وآلات التنفس.

وإن كان المراد بالاتكاء الاعتماد على الوسائد والوطاء الذي تحت الجالس، فيكون المعنى: إني إذا أكلت لم أقعد متكناً على الأوطية والوسائد كفعل الجبابرة ومن يُرِيد الإكثار من الطعام، لكني آكل بُلغةً كما يأكل العبد.

فصل: وكان يأكُلُ بأصابعه الثلاث، وهذا أنفعُ ما يكون مِن الأكلات، فإن الأكل بأصبع أو أصبعين لا يستلِذُ به الآكل، ولا يُمريه، ولا يُشبعه إلا بعدَ طول، ولا تفرحُ آلات الطعام والمعدة بما ينالها في كل أكلة، فتأخذها على إغماض، كما يأخذ الرجل حقَّه حبة أو حبتين أو نحو ذلك، فلا يلتذُ بأخذه، ولا يُسَرُّ به، والأكل بالخمسة والراحةِ يُوجب ازدحام الطعام على آلاته، وعلى المَعِدةِ، وربما انسدت الآلات فمات، وتُغصب الآلات على دفعه، والمعدة على احتماله، ولا يجد له لذة ولا استمراء، فأنفعُ الأكل أكله على وأكلُ من اقتدى به بالأصابع الثلاث.

فصل: ومن تدبر أغذيته على وما كان يأكله، وجده لم يجمع قط بين لبن وسمك، ولا بين لبن وحامض، ولا بين غذاءين حارَّين، ولا باردين، ولا لَزِجَيْنِ، ولا قابضين، ولا مُسهلين، ولا غليظين، ولا مُرخيين، ولا مستحيلين إلى خلط واحد، ولا بين مختلفين كقابض ومسهل، وسريع الهضم وبطيئه، ولا بين شوي وطبيخ، ولا بين طري وقديد، ولا بين لبن وبيض، ولا بين لحم ولبن، ولم يكن يأكل طعاماً في وقت شدة حرارته، ولا طبيخاً بائتاً يُسخَّن له بالغد، ولا شيئاً من الأطعمة العَفِنةِ

<sup>=</sup> أخرجه البزار (٢٤٦٩)، «كشف» وفيه حفص بن عمارة، مجهول، وفي الباب أحاديث، انظر «المجمع» ١٤٢٢٢ ـ ١٤٢٢٦.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۳۳۷۰)، وكذا أبو داود (۳۷۷۵)، من حديث ابن عَمر، وضعفه أبو داود بقوله: لم يسمعه جعفر بن برقان من الزهري، وهو خبرٌ منكر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٤٤)، من حديث أنس.

والمالِحة، كالكوامخ والمخلِّلات، والملوحات، وكل هذه الأنواع ضار مولد لأنواع من الخروج عن الصحة والاعتدال.

وكان يصلح ضرر بعض الأغذية ببعض إذا وجد إليه سبيلاً، فيكسرُ حرارة هذا ببرودة هذا، ويُبوسةَ هذا برطُوبة هذا، كما فعل في القثاء والرطب، وكما كان يأكل التمر بالسَّمن، وهو الحَيْسُ، ويشربُ نقيع التمر يُلطِّف به كيموسات الأغذية الشديدة.

وكان يأمر بالعَشاء ولو بكف مِن تمر، ويقول: «تُرْكُ العَشَاءِ مَهْرَمَةٌ»، ذكره الترمذي في «جامعه»، وابن ماجه في «سننه» (۱). وذكر أبو نعيم عنه أنه كان ينهى عن النوم على الأكل، ويذكر أبه يُقسي القلب، ولهذا في وصايا الأطباء لمن أراد حفظ الصحة أن يمشي بعد العشاء خُطواتٍ ولو مِانة خطوة، ولا ينام عَقِبه، فإنه مضر جداً، وقال مسلموهم: أو يُصلي عقيبَه ليستقر الغِذاء بقعرِ المعدة، فيسهل هضمه، ويجودَ بذلك.

ولم يكن من هديه أن يشربَ على طعامه فيفسده، ولا سيما إن كان الماء حاراً أو بارداً، فإنه ردىء جداً، قال الشاعر:

لاَ تَسَكُن عِنْ مَنْ الْحُسِن وبَسرْد ودُخُسول السخسمُسام تَسشرَبُ مَساء فَسِادَ الْمُستَدِبُ مَساء فَسِادَ المُستَسَدَبُ مَا حَيِيتَ فِي الجوفِ دَاء

ويكره شرب الماء عقيبَ الرياضة، والتعبِ، وعقيبَ الجِمَاع، وعقيب الطعامِ وقبله، وعقيبَ أكلِ الفاكهة، وإن كان الشربُ عقيبَ بعضها أسهل من بعض، وعقب الحمام، وعند الأنتباه من النوم، فهذا كُلُّه منافٍ لحفظ الصحة، ولا اعتبار بالعوائد، فإنها طبائع ثوانٍ.

فصل: وأما هديه في الشراب، فمن أكمل هدي يحفظ به الصحة، فإنه كان يشرب العسل الممزوج بالماء البارد، وفي هذا مِن حفظ الصحة ما لا يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء، فإن شربه ولعقه على الربق يُذيب البلغم، ويغسل خَمْل المعدة، ويجلو لزوجتها، ويدفع عنها الفضلات، ويُسخنها باعتدال، ويفتحُ سددها، ويفعل مثل ذلك بالكبد والكُلى والمثانة، وهو أنفع للمعدة من كل حلو دخلها، وإنما يضر بالعرض لصاحب الصَّفراء لحدته وحدة الصفراء، فربما هيَّجها، ودفعُ مضرته لهم بالخلِّ، فيعودُ حينئذِ لهم نافعاً جداً، وشربه أنفع من كثير من الأشربة المتخذة من السكر أو أكثرها، ولا سيما لمن لم يعتد هذه الأشربة، ولا ألفها طبعه، فإنه إذا شربها لا تلائمه ملاءمة العسل، ولا قريباً منه، والمحكم في ذلك العادة، فإنها تهدم أصولاً، وتبنى أصولاً.

وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة، فمن أنفع شيء للبدن، ومن أكبر أسباب حفظ الصحة، وللأرواح والقوى، والكبد والقلب، عشق شديد له، واستمداد منه، وإذا كان فيه الوصفان، حصلت به التغذيةُ، وتنفيذُ الطعام إلى الأعضاء، وإيصاله إليها أتم تنفيذ.

والماء البارد رطب يقمع الحرارة، ويحفظ على البدن رطوباته الأصلية، ويرد عليه بدل ما تحلل منها، ويُرقِّقُ الغِذَاء ويُنفذه في العروق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۸۵٦) من حديث أنس، وقال: هذا حديث منكر، وأخرجه ابن ماجه (۳۳۵۵)، من حديث جابر، وقال البوصيري: في إسناده إبراهيم بن عبد السلام، وهو ضعيف.

واختلف الأطباء: هل يُغذي البدن؟ على قولين، فأثبتت طائفة التغذية به بناءً على ما يشاهدونه من النمو والزيادة والقوة في البدن به، ولا سيَّما عند شدة الحاجة إليه.

قالوا: وبينَ الحيوانِ والنبات قدر مشترك مِن وجوه عديدة منها: النمو والاغتذاء والاعتدال، وفي النبات قوةُ حِسِّ تُناسبه، ولهذا كان غذاء النبات بالماء، فما يُنكر أن يكون للحيوان به نوعُ غذاء، وأن يكون جزءاً من غذائه التام.

قالوا: ونحن لا ننكر أن قوة الغذاء ومعظمه في الطعام، وإنما أنكرنا أن لا يكون للماء تغذية الله.

قالوا: وأيضاً الطعام إنما يغذي بما فيه من المائية، ولولاها لما حصلت به التغذيةُ.

قالوا: ولأن الماء مادة حياة الحيوان والنبات، ولا ريب أن ما كان أقربَ إلى مادة الشيء، حصلت به التغذية، فكيف إذا كانت مادته الأصلية، قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ ﴾ [الانبياء: ٣٠] فكيف ننكِرُ حصولَ التغذية بما هو مادة الحياة على الإطلاق؟

قالوا: وقد رأينا العطشان إذا حصل له الرِّيُّ بالماء البارد، تراجعت إليه قواه ونشاطه وحركته، وصبَر عن الطعام، وانتفع بالقدر اليسير منه، ورأينا العطشانَ لا ينتفِعُ بالقدر الكثير مِن الطعام، ولا يجد به القوة والاغتذاء، ونحن لا ننكِرُ أن الماءَ يُنفِذُ الغذاء إلى أجزاء البدن، وإلى جميع الأعضاء، وأنه لا يتم أمر الغذاء إلا به، وإنما ننكر على من سلب قوةَ التغذية عنه البتة، ويكاد قولُه عندنا يدخلُ في إنكار الأمور الوجدانية.

وأنكرت طائفة أخرى حصول التغذية به، واحتجت بأمور يرجعُ حاصِلُها إلى عدم الاكتفاء به، وأنه لا يقومُ مقام الطعام، وأنه لا يزيد في نمو الأعضاء، ولا يخلف عليها بدل ما حللته الحرارة، ونحو ذلك مما لا ينكره أصحاب التغذية، فإنهم يجعلون تغذيته بحسب جوهره، ولطافته ورقته، وتغذية كل شيء بحسبه، وقد شُوهد الهواءُ الرطب البارد اللين اللذيذ يُغذي بحسبه، والرائحة الطيبة تُغذي نوعاً من الغذاء، فتغذية الماء أظهر وأظهر.

والمقصود: أنه إذا كان بارداً، وخالطه ما يُحليه كالعسل أو الزبيب، أو التمر أو السكر، كان من أنفع ما يدخل البدن، وحفظ عليه صحته، فلهذا كان أحب الشرابِ إلى رسول الله عليه البَارِدَ الحلوَ، والماء الفاتِرُ ينفخ، ويفعل ضد هذه الأشياء.

ولما كان الماء البائت أنفعَ مِن الذي يُشرب وقت استقائه، قال النبي ﷺ وقد دخل إلى حائط أبي الهيثم بن التيهان: «هَلْ مِنْ مَاءٍ بَات في شَنَّة؟» فأتاه به، فشرب منه. رواه البخاري ولفظه: «إنْ كانَ عِنْدَكَ ماءً بَاتَ في شنة وإلَّا كَرَعْنا»(١).

والماء البائت بمنزلة العجين الخمير، والذي شرب لوقته بمنزلة الفطير، وأيضاً فإن الأجزاء الترابية والأرضية تُفارقه إذا بات، وقد ذكر أن النبي على كان يُسْتَعْذَبُ له المَاءُ، ويختار البائت منه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله على يُستقى له الماء العذب مِن بئر السقيا<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦٢١)، وابن حبان (٥٣٨٩)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٧٣٥)، والحاكم ١٣٨/٤، وصححه، ووافقه الذهبي.

والماء الذي في القرب والشنان، ألذً من الذي يكون في آنية الفخار والأحجار وغيرهما، ولا سيما أسقية الأدم، ولهذا التمس النبيُّ على ماء بات في شنة دون غيرها من الأواني، وفي الماء إذا وضع في الشّنان، وقِرَب الأدم خاصة لطيفة لما فيها من المسام المنفتحة التي يرشّح منها الماء، ولهذا كان الماء في الفخار الذي يرشح ألذ منه، وأبردُ في الذي لا يرشح، فصلاة الله وسلامه على أكمل الخلق، وأشرفهم نفساً، وأفضلهم هدياً في كل شيء، لقد دل أمته على أفضل الأمور وأنفعها لهم في القلوب والأبدان، والدنيا والآخرة.

قالت عائشة رضي الله عنها: كان أحبُّ الشرابِ إلى رسول الله ﷺ الحلوَ البَارِدَ<sup>(۱)</sup>. وهذا يحتمل أن يريد به أن يريد به الماء العذب، كمياه العيون والآبار الحلوة، فإنه كان يُستعذب له الماء، ويحتملُ أن يريد به الماء العسل، أو الذي نُقِعَ فيه التمرُ أو الزبيب، وقد يُقال ـ وهو الأظهر ـ: يعمهما جميعاً.

وقوله في الحديث الصحيح: ﴿إِن كَانَ عندكُ ماء بات في شن وإلا كرعنا »، فيه دليل على جواز الكرع ، وهو الشرب بالفم من الحوض والمِقراة ونحوها ، وهذه والله أعلم ، واقعة عين دعت الحاجة فيها إلى الكرع بالفم ، أو قاله مبيّناً لجوازه ، فإن مِن الناس مَنْ يكرهه ، والأطباء تكادُ تحرّمه ، ويقولون: إنه يضر بالمعدة ، وقد روي في حديث لا أدري ما حاله عن ابن عمر ، أن النبي على نهانا أن نشرب على بطوننا ، وهو الكرع ، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة وقال: ﴿لاَ يَلَغُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَلَغُ المَدُكُمُ كَمَا يَلَغُ الكَلْبُ ، وَلاَ يَشُونُ مِا النَّيْلُ مِنْ إِنَاءً حتَّى يَخْتِرَهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُخَمَّراً » (٢ ).

وحديث البخاري أصح من هذا، وإن صعَّ فلا تعارض بينهما، إذ لعل الشربَ باليد لم يكن يمكن حينتذٍ، فقال: وإلا كرعنا، والشربُ بالفم إنما يضر إذا انكبَّ الشارِبُ على وجهه وبطنه، كالذي يشربُ مِن النهر والغدير، فأما إذا شرب منتصباً بفمه من حوض مرتفع ونحوه، فلا فرق بين أن يشرب بيده أو بفمه.

فصل: وكان من هديه الشربُ قاعداً، هذا كان هديَه المعتاد، وصحَّ عنه أنه نهى عن الشرب قائماً. قائماً. وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائماً أن يستقيء، وصح عنه أنه شرب قائماً.

قالت طائفة: هذا ناسخ للنهي، وقالت طائفة: بل مبيِّن أن النهيَ ليس للتحريم، بل للإِرشاد وترك الأُولى، وقالت طائفة: لا تعارُضَ بينهما أصلاً، فإنه إنما شَرِبَ قَائماً للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها، فاستقى فناولوه الدلو، فشرب وهو قائم، وهذا كان موضعَ حاجة.

وللشرب قائماً آفات عديدة منها: أنه لا يحصل به الرّيُّ التام، ولا يستقِرُّ في المعدة حتى يَقْسِمَه الكبدُ على الأعضاء، وينزل بسرعة وَحِدَّة إلى المعدة، فيُخشى منه أن يبرد حرارتها، ويُشوشها، ويُسرع الكبدُ على الأعضاء، وينزل بسرعة وَحِدَّة إلى المعدة، فيُخشى منه أن يبرد حرارتها، ويُشوشها، ويُسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج، وكل هذا يضُرُّ بالشارب، وأما إذا فعله نادراً أو لحاجة لم يضره،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣٨/٦، والترمذي (١٨٩٥)، والحاكم ١٣٧/٤ وصححه، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: هكذا روي عن ابن عبينة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، والصحيح ما روي عن الزهري عن النبي ﷺ مرسلاً. قلت: للحديث شواهد تقويه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه (۳٤٣١)، وقال البوصيري: في إسناده بقية [بن الوليد] وهو مدلس، وقد عنعنه. وقال الدميري: هذا حديث منكر، انفرد به ابن ماجه.

ولا يُعترض بالعوائد على هذا، فإن العوائد طبائع ثوان، ولها أحكام أخرى، وهي بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء.

- فصل: وفي «صحيح مسلم» من حديث أنس بن مالك، قال: كان رسول الله على يَتَنفُس في الشّراب ثلاثاً، ويقول: «إِنَّهُ أَرْوَىٰ وَأَمْرَا وَأَبْرَاً»(١).

الشراب في لسان الشارع وحملة الشرع: هو الماء، ومعنى تنفسه في الشراب: إبانتُه القدح عن فيه، وتنفُّسُه خارجه، ثم يعود إلى الشراب، كما جاء مصرحاً به في الحديث الآخر: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُم فَلا يَتَنَفَّسُ في القدَح، ولَكِنْ لِيُبِنِ الإِنَاءَ عَنْ فِيهِ» (٢).

وفي هذا الشّرب حكم جُمة، وفوائد مهمة، وقد نبه على مجامعها بقوله: «إنه أروى وأمرأ وأبرأ»، فأروى: أشدُّ ريَّا، وأبلغه وأنفعُه، وأبرأ: أفعل من البرء، وهو الشفاء، أي يُبرىء من شدة العطش ودائه لتردده على المعدة الملتهبة دفعات، فتسكن الدفعة الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه، والثالثة ما عجزت الثانية عنه، وأيضاً فإنه أسلمُ لحرارة المعدة، وأبقى عليها من أن يهجم عليها الباردُ وهلة واحدة، ونهلة واحدة.

وأيضاً فإنه لا يروي لمصادفته لحرارة العطش لحظة، ثم يُقلع عنها، ولما تُكسر سورتُها وحِدَّتُها، وإن انكسرت لم تبطل بالكلية، بخلاف كسرها على التمهل والتدريج.

وأيضاً فإنه أسلم عاقبة، وآمن غائلة مِن تناول جميع ما يُروي دفعة واحدة، فإنه يخاف منه أن يطفىء الحرارة الغريزية بشدة برده، وكثرة كميته، أو يُضعفها فيؤدي ذلك إلى فساد مزاج المعدة والكبد، وإلى أمراض رديئة، خصوصاً في سكان البلاد الحارة، كالحجاز واليمن ونحوهما، أو في الأزمنة الحارة كشدة الصيف، فإن الشرب وهلة واحدة مخوف عليهم جداً، فإن الحار الغريزي ضعيف في بواطن أهلها، وفي تلك الأزمنة الحارة.

وقوله: «وأمرأ» هو أفعل مِن مَرِى، الطعامُ والشرابُ في بدنه: إذا دخله وخالطه بسهولة ولذة ونفع. ومنه: ﴿ فَكُلُوهُ مَنِيَّكَا مَرِيَّكَا ﴾ [النساء: ٤]، هنيئاً في عاقبته، مريئاً في مذاقه. وقيل: معناه أنه أسرع انحداراً عن المريء لسهولته وخفته عليه، بخلاف الكثير، فإنه لا يسهُل على المريء انحدارُه.

ومن آفات الشرب نهلةً واحدة أنه يُخاف منه الشَّرَق بأن ينسدَّ مجرى الشراب لكثرة الوارد عليه، فيغَصَّ به، فإذا تنفَّس رويداً، ثم شرب، أمن من ذلك.

ومن فوائده: أن الشارب إذا شرب أول مرة تصاعد البخارُ الدخاني الحارُّ الذي كان على القلب والكبد لورود الماء البارد عليه، فأخرجته الطبيعةُ عنها، فإذا شرِب مرةً واحدةً، اتفق نزول الماء البارد، وصعود البخار، فيتدافعان ويتعالجان، ومن ذلك يحدُث الشرق والغصَّة، ولا يتهنأ الشاربُ بالماء، ولا يُمرئه، ولا يتم ريَّه. وقد روى عبد الله بن المبارك، والبيهقي، وغيرهما عن النبي ﷺ: ﴿إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُم فَلْيَمَصَّ الماءَ مَصًا، وَلاَ يَعُبَّ عَبًّا، فإنَّه مِنَ الكُبَادِ» (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۰۲۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٤٢٧)، من حديث أبي هريرة، وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات، وللحديث شواهد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٧/ ٢٨٤ عن ابن أبي حسين واسمه عبد الله بن عبد الرلحن مرسلاً، والمرسل من قسم الضعيف.

والكباد - بضم الكاف وتخفيف الباء - هو وجع الكبد، وقد علم بالتجربة أن ورود الماء جملة واحدة على الكبد يؤلمها ويضعف حرارتها، وسبب ذلك المضادة التي بين حرارتها، وبين ما ورد عليها مِن كيفية المبرود وكميته. ولو ورد بالتدريج شيئاً فشيئاً، لم يضاد حرارتها ولم يضعفها، وهذا مثالُه صبُّ الماء البارد على القدر وهي تفورُ، لا يضرها صبُّه قليلاً قليلاً. وقد روى الترمذي في «جامعه» عنه على «لا تَشْرَبُوا نَفْساً واحداً كَشُرْبِ البَعِيرِ، ولْكِنِ ٱشْرَبُوا مَثْنى وَثُلاَكَ، وسَمُّوا إذا أَنْتُمْ شَرِبْتُم واحْمَدُوا إذا أَنْتُمْ فَرَغْتُمْ» (١).

وللتسمية في أول الطعام والشراب، وحمد الله في آخره تأثيرٌ عجيب في نفعه واستمرائه، ودفع مضرته.

قال الإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربعاً فقد كمل: إذا ذُكِرَ اسم الله في أوله، وحُمِدَ الله في آخره، وكثرت عليه الأيدي، وكان مِن حل.

فصل: وقد روى مسلم في «صحيحه»: من حديث جابر بن عبد الله، قال سمِعْتُ رسولَ الله عليه الله عليه وقد يقول: «فَطُوا الإَنَاءَ، وَأَوْكُوا السَّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لاَ يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أو سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إلاّ وَقَعَ فِيهِ مِن فَلِكَ الدَّاءِ» (٢٠). وهذا مما لا تنالُه علومُ الأطباء ومعارفُهم، وقد عرفه من عرفه من عقلاء الناس بالتجربة. قال الليث بن سعد أحدُ رواة الحديث: الأعاجم عندنا يتقون تلك الليلة في السنة في كانون الأول منها.

وصح عنه: أنه أمرَ بتخميرِ الإناءِ ولَوْ أَنْ يَعْرِضَ عليه عُوداً (٣). وفي عرض العود عليه من الحكمة أنه لا ينسى تخميره، بل يعتادُه حتى بالعود، وفيه: أنه ربما أراد الدبيبُ أن يسقط فيه، فيمر على العود، فيكون العودُ جسراً له يمنعه مِن السقوط فيه.

وصح عنه: أنه أمر عند إيكاء الإناء بذكر اسم الله، فإن ذكر اسم الله عند تخمير الإناء يطرد عنه الشيطان، وإيكاؤه يطرد عنه الهوامّ، ولذلك أمر بذكر اسم الله في هذين الموضعين لهذين المعنيين.

وروى البخاري في (صحيحه) من حديث ابن عباس، أن رسولَ الله ﷺ نهى عن الشُّرب مِنْ في السُّقَاءِ (٤). وفي هذا آداب عديدة.

منها: أن تردد أنفاس الشارب فيه يُكسبه زُهومة ورائحة كريهة يُعاف لأجلها .

ومنها: أنه ربما غلب الداخِلُ إلى جوفه من الماء فتضرر به.

ومنها: أنه ربما كان فيه حيوان لا يشعر به، فيُؤذيه.

ومنها: أن الماء ربما كان فيه قَذَاةٌ أو غيرُها لا يراها عند الشرب، فتلج جوفه.

ومنها: أن الشرب كذلك يملأ البطن مِن الهواء، فيضيقُ عن أخذ حظّه من الماء، أو يُزاحمه، أو يؤذيه، ولغير ذلك من الحكم.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٨٨٥)، بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠١٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٦٢٣)، ومسلم (٢٠١٢)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٦٢٩).

فإن قيل: فما تصنعون بما في «جامع الترمذي»: أن رسول الله ﷺ دعا بإداوة يوم أحد، فقال: «اخْتُثُ فَمَ الإدَاوَة»، ثم شَرِبَ مِنْهَا مِنْ فيها؟ (١)

قلنا: نكتفي فيه بقول الترمذي: هذا حديثٌ ليس إسناده بصحيح، وعبد الله بن عمر العمري يُضعّفُ من قبل حفظه، ولا أدري سمع من عيسى أو لا. انتهى. يريد عيسى بن عبد الله الذي رواه عنه، عن رجل من الأنصار.

فصل: وفي اسنن أبي داود، من حديث أبي سعيد الخُدري، قال: النهى رسولُ الله على عن الشَّرب مِنْ تُلْمَةِ القَدَحِ، وأن ينفُخَ في الشَّراب، (٢)، وهذا من الآداب التي تتِمَّ بها مصلحةُ الشارب، فإن الشَّرب مِن تُلمة القدح فيه عِدَّةُ مفاسد:

أحدها: أن ما يكون على وجه الماء مِن قذى أو غيره يجتمع إلى الثُّلمة بخلاف الجانب الصحيح.

الثاني: أنه ربما شوَّش على الشارب، ولم يتمكن مِن حسن الشرب من الثلمة.

الثالث: أن الوسخ والزُّهومة تجتمِعُ في الثلمة، ولا يصل إليها الغسل، كما يصل إلى الجانب الصحيح.

الرابع: أن الثَّلمة محلُّ العيب في القدح، وهي أرداً مكان فيه، فينبغي تجنَّبه، وقصد الجانب الصحيح، فإن الرديء من كل شيء لا خير فيه، ورأى بعض السلف رجلاً يشتري حاجة رديئة، فقال: لا تفعل، أما عَلمتَ أن الله نزع البركة من كل رديء.

الخامس: أنه ربما كان في الثلمة شق أو تحديد يجرح فم الشارب، ولغير هذه من المفاسد.

وأما النفخ في الشراب، فإنه يُكسِبُه من فم النافخ رائحة كريهة يُعاف لأجلها، ولا سيما إن كان متغيرَ الفم.

وبالجملة؛ فأنفاس النافخ تُخالطه، ولهذا جمع رسولُ الله ﷺ بين النهي عن التنفس في الإناء والنفخ فيه في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله ﷺ أَن يُتَنَفَّسَ في الإِنَاءِ، أو يُنْفَخَ فيه (٣٠).

فإن قيل: فما تصنعون بما في «الصحيحين» من حديث أنس، أن رسول الله على كان يتنفَّسُ في الإناء ثلاثاً؟

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٨٩١)، وكذا أبو داود (٣٧٢١)، واللفظ له، من حديث عيسى بن عبد الله بن أنيس عن أبيه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٧٢٢)، وفيه قرة بن عبد الرلحمن، ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١٨٨٩)، وكذا أبو داود (٣٧٢٨)، وابن ماجه (٣٤٢٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٦٣١)، ومسلم (٢٠٢٨)، من حديث ثمامة بن عبد الله.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٣١٦)، من حديث أنس، وهو بعض حديث.

فصل: وكان على الله الله الله الله خالصاً تارةً، ومشوباً بالماء أخرى. وفي شرب اللهن الحلو في تلك البلاد الحارة خالصاً ومشوباً نفع عظيم في حفظ الصحة، وترطيب البدن، وري الكبد، ولا سيما اللبن الذي ترعى دواتُه الشيخ والقَيْصُومَ والخُزامى وما أشبهها، فإن لبنها غذاء مع الأغذية، وشرابٌ مع الأشربة، ودواء مع الأدوية. وفي «جامع المترمذي» عنه على «إذا أكل أَحَدُكُم طَعَاماً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِىهُ مَن الطَّعَام والشَّرَابِ إلا اللَّبَن (١٠). قال الترمذي: هذا حديث حسن.

فصل: وثبت في الصحيح مسلم أنه ﷺ كان يُنْبَذُ لَهُ أوَّلَ الليل، ويشربُه إذا أصبح يومَه ذلك، والليلة التي تجيءُ، والغَد، والليلة الأخرى، والغَد إلى العصر، فإن بقي منه شيءٌ سقاه الخادِمَ، أو أمر به فَصُبٌ (٢). وهذا النبيذ؛ هو ما يُطرح فيه تمر يُحليه، وهو يدخل في الغذاء والشراب، وله نفع عظيم في زيادة القوة، وحفظ الصحة، ولم يكن يشربه بعد ثلاث خوفاً من تغيره إلى الإسكار.

### فصل: في تنبيره لأمر الملبس

وكان من أتم الهدي، وأنفعه للبدن، وأخفّه عليه، وأيسره لبساً وخلعاً، وكان أكثر لبسه الأردية والأزر، وهي أخفُ على البدن من غيرها، وكان يلبسُ القميص، بل كان أحبَّ الثياب إليه. وكان هديه في لبسه لما يلبَسُه أنفّع شيء للبدن، فإنه لم يكن يُطيل أكمامه، ويُوسِعُها، بل كانت كم قميصه إلى الرُسخ لا يُجاوز اليد، فتشق على لابسها، وتمنعُه خِفة الحركة والبطش، ولا تقصر عن هذه، فتبرز للحر والبرد، وكان ذيلُ قميصه وإزاره إلى أنصاف الساقين لم يتجاوز الكعبين، فيؤذي الماشي ويؤوده، ويجعله كالمقيد، ولم يقصُرْ عن عضلة ساقيه، فتنكشف ويتأذى بالحر والبرد.

ولم تكن عِمامته بالكبيرة التي يؤذي الرأس حملُها، ويضعفه ويجعله عرضة للضعف والآفات كما يشاهد من حال أصحابها، ولا بالصغيرة التي تقصر عن وقاية الرأس من الحر والبرد، بل وسطاً بين ذلك، وكان يُدخلها تحت حنكه، وفي ذلك فوائدُ عديدة: فإنها تقي العنق الحر والبرد، وهو أثبت لها، ولا سيما عند ركوب الخيل والإبل، والكرِّ والفرِّ، وكثير من الناس اتخذ الكلاليب عوضاً عن الحنك، ويا بُعد ما بينهما في النفع والزينة، وأنت إذا تأملت هذه اللبسة وجدتَها من أنفع اللبسات وأبلغها في حفظ صحة البدن وقوته، وأبعدها من التكلف والمشقة على البدن.

وكان يلبسُ الخِفاف في السفر دائماً، أو أغلب أحواله لِحاجة الرَّجلين إلى ما يقيهما من الحر والبرد، وفي الحضر أحياناً.

وكان أحبُّ ألوان الثياب إليه البياض، والحِبَرَة، وهي البرود المحبَّرة، ولم يكن مِن هديه لبس الأحمر، ولا الأسود، ولا المصبَّغ، ولا المصقول. وأما الحُلة الحمراء التي لبسها، فهي الرداءُ اليماني الذي فيه سوادٌ وحُمرة وبياض، كالحُلَّةِ الخضراء، فقد لبس هذه وهذه، وقد تقدم تقريرُ ذلك، وتغليطُ مَن زعم أنه لبس الأحمر القاني بما فيه كفاية.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٤٥٥)، وكذا أبو داود (٣٧٣٠)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٠٠٤)، من حديث ابن عباس.

#### فصل: في تبيره لأمر المسكن

لما علم ﷺ أنه على ظهرِ سير، وأن الدنيا مرحلة مسافر ينزل فيها مُدَّة عمره، ثم ينتقلُ عنها إلى الآخرة، لم يكن من هديه وهدي أصحابه، ومن تبعه الاعتناءُ بالمساكن وتشييدها، وتعليتها وزخرفتها وتوسيعها، بل كانت من أحسن منازل المسافر تقي الحر والبرد، وتسترُ عن العيون، وتمنع من ولوج الدواب، ولا يُخاف سقوطُها لِفرط ثقلها، ولا تُعشش فيها الهوام لِسعتها ولا تعتورُ عليها الأهوية والرياح المؤذية لارتفاعها، وليست تحت الأرض فتؤذي ساكنها، ولا في غاية الارتفاع عليها، بل وسط، وتلك أعدلُ المساكن وأنفعُها، وأقلُها حراً وبرداً، ولا تضيق عن ساكنها فينحصر، ولا تفضل عنه بغير منفعة ولا فائدة، فتأوي الهوامُّ في خلوها، ولم يكن فيها كُنُفٌ تُؤذي ساكنها برائحتها، بل رائحتها من أطيب الروائح لأنه كان يُحب الطيب، ولا يزال عنده، وريحه هو مِن أطيب الرائحة، وعَرَقُه من أطيب الطيب، ولم يكن فيها للدن، وحفظ صحته.

### فصل: في تنبيره لأمر النوم واليقظة

من تدبَّر نومه ويقظَنه ﷺ، وجدَه أعدلَ نوم، وأنفعه للبدن والأعضاء والقُوى، فإنه كان ينام أوَّل الليل، ويستيقظ في أول النصف الثاني، فيقوم ويستاك، ويتوضأ ويُصلي ما كَتَبَ اللَّهُ له، فيأخذ البدن والأعضاء والقوى حظَّها من النوم والراحة، وحظها من الرياضة مع وفور الأجر، وهذا غايةُ صلاح القلب والبدن، والدنيا والآخرة.

ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه، ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه، وكان يفعلُه على أكمل الوجوه، فينام إذا دعته الحاجةُ إلى النوم على شِقه الأيمن، ذاكراً الله حتى تغلبه عيناه، غير ممتلىء البدن من الطعام والشراب، ولا مباشر بجنبه الأرض، ولا متخذ للفرش المرتفعة، بل له ضِجاع من أدم حشوه ليف، وكان يضطجع على الوسادة، ويضع يده تحت خده أحياناً. ونحن نذكر فصلاً في النوم والنافع منه والضار، فنقول:

النوم حالة للبدن يتبعها غور الحرارةِ الغريزية والقُوى إلى باطن البدن لطلب الراحة، وهو نوعان: طبيعي وغير طبيعي. فالطبيعي: إمساك القوى النفسانية عن أفعالها، وهي قُوى الحس والحركة الإرادية، ومتى أمسكت هذه القوى عن تحريك البدن استرخى، واجتمعت الرطوبات والأبخرة التي كانت تتحلل وتتفرق بالحركات واليقظة في الدماغ الذي هو مبدأ هذه القُوى، فيتخدَّرُ ويسترخي، وذلك النوم الطبيعي.

وأما النوم غير الطبيعي، فيكون لعرض أو مرض، وذلك بأن تستوليَ الرطوباتُ على الدماغ استيلاء لا تقدِرُ اليقظة على تفريقها، أو تصعد أبخرة رطبة كثيرة، كما يكون عقيبَ الامتلاءِ من الطعام والشراب، فتُثْقِلُ الدماغ وترخيه، فيتخدَّر، ويقع إمساكُ القوى النفسانية عن أفعالها، فيكون النوم.

وللنوم فائدتان جليلتان:

إحداهما: سكون الجوارح وراحتها مما يعرض لها من التعب، فيريح الحواس مِن نصب اليقظة، ويُزيل الإعياء والكلال. والثانية: هضم الغذاء، ونضج الأخلاط، لأن الحرارة الغريزية في وقت النوم تَغور إلى باطن البدن، فتُعين على ذلك، ولهذا يبرد ظاهره ويحتاج النائم إلى فضل دِثار.

وأنفعُ النوم أن ينام على الشق الأيمن، ليستقر الطعام بهذه الهيئة في المعدة استقراراً حسناً، فإن المعدة أميلُ إلى الجانب الأيسر قليلاً، ثم يتحول إلى الشق الأيسر قليلاً ليسرع الهضم بذلك لاستمالة المعدة على الكبد، ثم يستقرُّ نومُه على الجانب الأيمن، ليكون الغذاء أسرعَ انحداراً عن المعدة، فيكون النوم على الجانب الأيمن بُداءة نومه ونهايته، وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه، فتنصب إليه المواد.

وأردا النوم النومُ على الظهر، ولا يضر الاستلقاء عليه للراحة من غير نوم، وأردا منه أن ينام منبطحاً على وجهه. وفي «المسند» و«سنن ابن ماجه» عن أبي أمامة قال: مر النبي ﷺ على رَجُلِ نائم في المسجد منبطح على وجهه، فضرَبه برجله، وقال: «قُمْ أَوِ اقْعُدْ، فإنَّهَا نُوْمَةٌ جَهَنَّمِيَّةٌ»(١).

قال أبقراط في كتاب «التقدمة»: وأما نوم المريض على بطنه من غير أن يكون عادته في صحته جرت بذلك، فذلك يدل على اختلاط عقل، وعلى ألم في نواحي البطن، قال الشراح «لكتابه»: لأنه خالف العادة الجيدة إلى هيئة رديئة مِن غير سبب ظاهر ولا باطن.

والنوم المعتدل ممكن للقوى الطبيعية من أفعالها، مريح للقوة النفسانية، مكثر من جوهر حاملها، حتى إنه ربما عاد بإرخائه مانعاً من تحلل الأرواح.

ونوم النهار رديء يُورث الأمراض الرطوبية والنوازل، ويُفسد اللون، ويورث الطّحال، ويُرخي العصب، ويكسل، ويُضعف الشهوة إلا في الصّيفِ وقت الهاجرة، وأردؤه نومُ أول النهار، وأردأ منه النوم آخره بعدَ العصر، ورأى عبد اللّه بن عباس ابناً له نائماً نومة الصُّبْحَةِ، فقال له: قم، أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق!؟

أَلاَ إِنَّ نَوْمَاتِ الشُّحَىٰ تُودِثُ الفَتىٰ خَبَالاً وَنَوْمَاتُ العُصَيْرِ جُنُونُ

ونومُ الصَّبحة يمنع الرزق، لأن ذلك وقت تطلب فيه الخليقةُ أرزاقَها، وهو وقت قسمة الأرزاق، فنومُه حرمان إلا لعارض أو ضرروة، وهو مضر جداً بالبدن لإرخائه البدن، وإفسادِهِ للفضلات التي ينبغي تحليلُها بالرياضة، فيحدث تكسراً وعِيّاً وضَعفاً. وإن كان قبل التبرز والحركة والرياضة وإشغال المعدة بشيء، فذلك الداء العُضال المولد لأنواع من الأدواء.

والنوم في الشمس يُثير الداء الدفين، ونومُ الإنسان بعضه في الشمس، وبعضُه في الظل رديء، وقد روى أبو داود في «سننه» من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا كَانَ أَحَدُكُم في

<sup>(</sup>۱) عزاه المصنف لأحمد وابن ماجه، ولم أجده عند أحمد في «المسند» من حديث أبي أمامة، وإنما أخرجه بنحوه ٢٨٧/٢، من حديث أبي هريرة، وحديث أبي أمامة أخرجه ابن ماجه (٣٧٢٥)، وقال البوصيري في «الزوائد»: الوليد بن جميل، لينه أبو زرعة.

الشَّمسِ فَقَلَصَ عنهُ الظُّلُّ، فَصَارَ بَعْضُهُ في الشَّمْسِ، وبَعْضُهُ في الظِّلِّ فَلْيَقُمْ (١٠).

وَفِي اسْمَن ابن ماجه، وغيره من حديث بريّدة بن الحُصيب، أن رسول الله ﷺ نهى أن يقعُدَ الرَّجُلُ بين الظُّلُّ والشمس (٢). وهذا تنبيه على منع النوم بينهما .

وفي «الصحيحين» عن البراء بن عازب، أن رسول الله على قال: ﴿إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتُوضًا وَفَي «الصحيحين» عن البراء بن عازب، أن رسول الله على قال: ﴿إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتُوضَا وُضُوءَكَ للطَّلَاة، ثمَّ اصْطَحِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَن، ثُمَّ قُلُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَأَجَهْتُ وَجُهِي إِلَيْكَ، وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْك، لاَ مَلْجَأَ ولا منْجَا مِنْكَ وَجُهِي إِلَيْك، آمَنْتُ بِكِتَامِكَ الَّذِي أَنْوَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْت. واجْعَلْهنَّ آخِرَ كَلاَمِك، فإنْ مِتَّ مِنْ لَيْكَ، مِتَّ عَلَى الفِطْرة» (٣٠).

وفي «صحيح البخاري» عن عائشة أنَّ رسولَ الله على ، كان إذا صلَّىٰ ركعتي الفجر - يعني سنتها - اضطجع على شِقَّه الأَيْمَنِ (٤) . وقد قيل: إن الحكمة في النوم على الجانب الأيمن، أن لا يستغرق النائم في نومه، لأن القلب فيه ميل إلى جهة اليسار، فإذا نام على جنبه الأيمن، طلب القلبُ مستقره من الجانب الأيسر، وذلك يمنع من استقرار النائم واستثقاله في نومه، بخلاف قراره في النوم على اليسار، فإنه مستقره، فيحصُل بذلك الدعة التامة، فيستغرق الإنسان في نومه، ويستثقل، فيفوتُه مصالح دينه ودنياه.

ولما كان النائم بمنزلة الميت، والنومُ أخو الموت ـ ولهذا يستحيل على الحيِّ الذي لا يموت، وأهل الجنة لا ينامون فيها ـ كان النائمُ محتاجاً إلى من يحرُس نفسه، ويحفظها مما يَعْرِضُ لها من الأفات، ويحرُسُ بدنه أيضاً من طوارق الآفات، وكان ربَّه وفاطره تعالى هو المتولي لذلك وحده. علَّم النبيُّ عَلَيْ النائمَ أن يقول كلماتِ التفويضِ والالتجاء، والرغبة والرهبة، ليستدعي بها كمال حفظ الله له، وحراسته لنفسه وبدنه، وأرشده مع ذلك إلى أن يستذكِر الإيمان، وينامَ عليه، ويجعل التكلم به آخر كلامه، فإنه ربما توفاه الله في منامه، فإذا كان الإيمانُ آخِرَ كلامه دخل الجنة، فتضمن هذا الهديُ في المنام مصالحَ القلب والبدن والروح، في النوم واليقظة، والدنيا والآخرة، فصلواتُ الله وسلامُه على من نالت به أمَّتُه كُلَّ خير.

وقوله ﷺ: «أسلمت نفسي إليك»، أي: جعلتها مسلمة لك تسليم العبد المملوك نفسه إلى سيده ومالكه. وتوجيه وجهه إليه يتضمَّن إقبالَه بالكلية على ربه، وإخلاص القصد والإرادة له، وإقراره بالخضوع والذل والانقياد، قال تعالى: ﴿ فَإِنْ خَابُوكَ فَقُلَ آسَلَتُ وَبَهِى لِلَّهِ وَمَنِ التَّبَعَنِ ﴾ [آل عمران: ٢٠]، وذكر الوجه إذ هو أشرفُ ما في الإنسان، ومجمعُ الحواس، وأيضاً ففيه معنى التوجه والقصد من قوله:

أَسْتَغْفِرُ الله ذَنباً لَسْتُ مُخْصِيَهُ رَب العِبَادِ إِلَيْهِ الوَجهُ والعَمَلُ (٥)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (٤٨٢١)، وكذا أحمد ٣/٤١٣، ورجاله ثقات، وهو صحيح إن سلم من الانقطاع بين محمد بن المنكدر وأبي هريرة، وللحديث شواهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٧٢٢)، وقال البوصيري: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٣١١)، ومسلم (٢٧١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٣١٠).

<sup>(</sup>٥) ذكره سيبويه في «كتابه» ١٧/١، وكذا البغدادي في «الخزانة» من دون نسبة لقائل.

وتفويض الأمر إليه ردُّهُ إلى الله سبحانه، وذلك يُوجب سكون القلب وطمأنينته، والرضى بما يقضيه ويختارُه له مما يحبه ويرضاه، والتفويضُ من أشرف مقامات العبودية، ولا علة فيه، وهو من مقامات الخاصة خلافاً لزاعمي خلاف ذلك.

والجاء الظهر إليه سبحانه يتضَمَّنُ قوةَ الاعتماد عليه، والثقة به، والسكونَ إليه، والتوكلَ عليه، فإن من أسند ظهره إلى ركن وثيق، لم يخف السقوطَ.

ولما كان لِلقلب قوتان: قوة الطلب وهي الرغبة، وقوة الهرب وهي الرهبة، وكان العبد طالباً لمصالحه، هارباً مِن مضاره، جمع الأمرين في هذا التفويض والتوجه، فقال: «رغبة ورهبة إليك» ثم أثنى على ربه بأنه لا ملجأ للعبد سواه، ولا منجا له منه غيره، فهو الذي يلجأ إليه العبد ليُنْجِيه مِن نفسه، كما في الحَدِيث الآخر: «أَعُودُ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وبمُعافَاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ، واعُودُ بِكَ نفسه، كما في الحَدِيث الآخر: «أَعُودُ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وبمُعافَاتِكَ مِن عُقُوبَتِكَ، واعُودُ بِكَ مِنْكَ الله عَلَى الله الذي يُعيذ عبده ويُنجيه من بأسه الذي هو بمشيئته وقدرته، فمنه البلاء، ومنه الإعانة، ومنه ما يطلب النجاة منه، وإليه الالتجاء في النجاة، فهو الذي يُلجأ إليه في أن يُنجي مما منه، ويُستعاذ به مما منه، فهو ربُّ كل شيء، ولا يكون شيء إلا بمشيئته: ﴿وَإِن يَسْسَكَ اللهُ بِعُرُ رَحَمُ هُو الذي الله النجاة، والفوز في الدنيا والأخراب: ١٧] ثمَّ ختم الدعاء بالإقرار بالإيمان بكتابه ورسوله الذي هو مَلاك النجاة، والفوز في الدنيا والآخرة، فهذا هديه في نومه.

لَـوْ لَـمْ يَسَقُـلْ إِنَّـي رَسُـولٌ لَـكَـا وشَاهِـدٌ في هَـذيب يَـنْسِطِـ قُ

فصل: وأما هديُه في يقظته، فكان يستيقظ إذا صاح الصّارخُ ـ وهو الدِيك ـ فيحمَدُ الله تعالى ويكبّره، ويُهلله ويدعوه، ثم يستاكُ، ثم يقوم إلى وضوئه، ثم يقفُ للصلاة بين يدي ربه، مناجياً له بكلامه، مثنياً عليه، راجياً له، راغباً راهباً، فأيَّ حفظ لصحة القلب والبدن، والروح والقوى، ولنعيم الدنيا والآخرة فوقَ هذا.

فصل: وأما تدبيرُ الحركة والسكون ـ وهو الرياضة ـ فنذكر منها فصلاً يعلم منه مطابقة هديه في ذلك لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوبها، فنقول:

من المعلوم افتقارُ البدن في بقائه إلى الغذاء والشراب، ولا يصير الغذاء بجملته جزءاً من البدن، بل لا بد أن يبقى منه عند كل هضم بقية ما، إذا كثرت على ممر الزمان اجتمع منها شيء له كمية وكيفية، فيضُرُّ بكميته بأن يسد ويثقل البدن، ويوجب أمراض الاحتباس، وإن استفرغ تأذى البدن بالأدوية، لأن أكثرها سميَّة، ولا تخلو من إخراج الصالح المنتفع به، ويضر بكيفيته، بأن يسخن بنفسه، أو يبرد بنفسه، أو يضعف الحرارة الغريزية عن إنضاجه.

وسدد الفضلات لا محالة ضارة، تُركت أو استفرغت، والحركة أقوى الأسباب في منع تولدها، فإنها تُسخن الأعضاء، وتُسيل فضلاتها، فلا تجتمِعُ على طول الزمان، وتُعوِّدُ البدن الخفة والنشاط، وتجعلُه قابلاً للغذاء، وتُصلُب المفاصِل، وتُقوي الأوتار والرباطات، وتُؤمن جميع الأمراض المادية وأكثر الأمراض المزاجية إذا استُعملَ القدر المعتدل منها في وقته، وكان باقي التدبير صواباً.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٨٦)، من حديث عاتشة.

ووقت الرياضة بعد انحدار الغذاء، وكمال الهضم، والرياضة المعتدلة هي التي تحمرُ فيها البشرة، وتربو ويتندى بها البدن، وأما التي يلزمُها سيلان العرق فمفرِطة، وأي عضو كثرت رياضتُه قوي، وخصوصاً على نوع تلك الرياضة، بل كل قوة فهذا شأنها، فإن من استكثر من الحفظ قويت حافِظته، ومن استكثر من الفكر قويت قُوَّتُه المفكِّرة، ولكل عضو رياضة تخصُّه، فللصدر القِراءة، فليبتدىء فيها مِن الخفية إلى الجهر بتدريج، ورياضة السمع بسمع الأصوات، والكلام بالتدريج، فينتقل من الأخف إلى الأثقل، وكذلك رياضة اللسان في الكلام، وكذلك رياضة البصر، وكذلك رياضة المشي بالتدريج شيئاً فشيئاً.

وأما ركوب الخيل، ورمي النشاب، والصراع، والمسابقة على الأقدام، فرياضة للبدن كله، وهي قالعة لأمراض مزمنة، كالجُذام والاستسقاء، والقولنج.

ورياضة النفوس بالتعلم والتأدب، والفرح والسرور، والصبر والثبات، والإقدام والسماحة، وفعل الخير، ونحو ذلك مما ترتاض به النفوسُ، ومِن أعظم رياضتها: الصبر والحب، والشجاعة والإحسان، فلا تزال ترتاض بذلك شيئاً فشيئاً حتى تصير لها هذه الصفات هيئات راسخة، وملكات ثابتة.

وأنت إذا تأملتَ هديه صلى الله على الله الله وجدتَه أكملَ هدي: حافظ للصحة والقوى، ونافع في المعاش والمعاد.

ولا ريب أن الصلاة نفسها فيها من حفظ صحة البدن، وإذابة أخلاطه وفضلاته ما هو من أنفع شيء له سوى ما فيها مِن حفظ صحة الإيمان، وسعادة الدنيا والآخرة، وكذلك قيامُ الليل مِن أنفع أسباب حفظ الصحة، ومن أمنع الأمور لِكثير من الأمراض المزمنة، ومن أنشط شيء للبدن والروح والقلب، كما في «الصحيحين» عن النبي على أنه قال: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ قَافِيَة رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَة؛ عَلَيْكَ لَيْلٌ طويل، فارْقُد، فإنْ هُوَ اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ الله انْحَلَّتْ عُقْدُةً، فإنْ تَوضَّا أنْحَلَّتُ عُقْدُهُ كُلُهَا، فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ، وَالَّا أَصْبَحَ خَبِيتَ النَّفْسِ كَسْلان (1).

وفي الصوم الشرعي من أسباب حفظ الصحة ورياضة البدن والنفس ما لا يدفعه صحيحُ الفطرة.

وأما الجهاد وما فيه مِن الحركات الكلية التي هي من أعظم أسباب القوة، وحفظ الصحة، وصلابة القلب والبدن، ودفع فضلاتهما، وزوالِ الهم والغم والحزن، فأمر إنما يعرفه من له منه نصيب، وكذلك الحج، وفعل المناسك، وكذلك المسابقة على الخيل، وبالنصال، والمشي في الحوائج، وإلى الإخوان، وقضاء حقوقهم، وعيادة مرضاهم، وتشييع جنائزهم، والمشي إلى المساجد للجُمعات والجماعات، وحركة الوضوء والاغتسال، وغير ذلك.

وهذا أقلُّ ما فيه الرياضة المعينة على حفظ الصحة، ودفع الفضلات، وأما ما شرع له من التوصل به إلى خيرات الدنيا والآخرة، ودفع شرورهما، فأمر وراء ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١١٤٢)، ومسلم (٧٧٦)، من حديث أبي هريرة.

فعلمتَ أن هديه فوق كل هدي في طب الأبدان والقلوب، وحفظ صحتها، ودفع أسقامهما، ولا مزيد على ذلك لمن قد أحضر رشده. وبالله التوفيق.

فصل: وأما الجماع والبّاه، فكان هديُه فيه أكمل هدي، يحفّظ به الصحة، وتَتمُّ به اللذةُ وسرورُ النفس، ويحصل به مقاصدُه التي وضع لأجلها، فإن الجماعَ وُضِعَ في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية:

أحدها: حفظ النسل، ودوام النوع إلى أن تتكامل العُدة التي قدر الله بروزها إلى هذا العالم. الثاني: إخراج الماء الذي يضر احتباسُه واحتقائه بِجملة البدن.

الثالث: قضاء الوطر، ونيلُ اللذة، والتمتع بالنعمة، وهذه وحدَها هي الفائدة التي في الجنة، إذ لا تناسُلَ هناك، ولا احتقان يستفرِغُه الإنزالُ.

وفضلاء الأطباء يرون أن الجماع من أحد أسباب حفظ الصحة. قال جالينوس: الغالبُ على جوهر المني النار والهواء، ومِزاجه حار رطب، لأن كونه من الدم الصافي الذي تغتذي به الأعضاء الأصلية، وإذا ثبت فضلُ المني، فاعلم أنه لا ينبغي إخراجُه إلا في طلب النسل، أو إخراجُ المحتقن منه، فإنه إذا دام احتقانُه أحدث أمراضاً رديئة، منها: الوسواسُ، والجنونُ، والصرعُ، وغير ذلك، وقد يُبرىء استعمالُه من لهذه الأمراض كثيراً، فإنه إذا طال احتباسُه فسد واستحال إلى كيفية سُمية تُوجب أمراضاً رديئة كما ذكرنا، ولذلك تدفعه الطبيعةُ بالاحتلام إذا كثر عندها مِن غير جماع.

وقال بعض السلف: ينبغي للرجل أن يتعاهد من نفسه ثلاثاً: أن لا يدع المشي، فإن احتاج إليه يوماً قدر عليه، وينبغي أن لا يدع الأكل، فإن أمعاءه تضيق، وينبغي أن لا يدع الجماع، فإن البئر إذا لم تنزح ذهب ماؤها.

وقال محمد بن زكريا: من ترك الجماع مدة طويلة، ضعفت قوى أعصابه، وانسدَّت مجاريها، وتقلَّص ذكرُه. قال: ورأيتُ جماعة تركوه لنوع من التقشف، فبردت أبدانهم، وعَسُرتُ حركاتهم، ووقعت عليهم كآبة بلا سبب، وقَلَّتْ شهواتهم وهضمهم. انتهى.

ومن منافعه: غضَّ البصر، وكفُّ النفس، والقدرة على العفة عن الحرام، وتحصيلُ ذلك للمرأة، فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراه، وينفع المرأة، ولذلك كان ﷺ يتعاهدُه ويُحبه، ويقول: «حُبِّبَ إِليَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ: النِّسَاءُ والطِّيبُ»(١)

وفي كتاب «الزهد» للإمام أحمد في هذا الحديث زيادة لطيفة، وهي: أصبر عن الطعام والشراب، ولا أصبر عنهن».

وحث على التزويج أمته فقال: «تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأمم»<sup>(٢)</sup>. وقال ابن عباس: خيرُ هذه الأمة أكثرُها نِساء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٣/ ١٢٨ و١٩٩، والنسائي ٧/ ٦٦، وفي «الكبرى» (٨٨٨٧)، وأبو يعلى (٣٤٨٣)، من حديث أنس، بإسناد حسن، وانظر «عشرة النساء» برقم (۱) بتخريجي، وزيادة أحمد الآتية ذكرها المناوي في «فيض القدير» ٣/ ٣٧١، وعزاه لأحمد في «الزهد» وهي زيادة ضعيفة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ٧/ ٧٨، من حديث أبي أمامة، وله شواهد تقويه وسيأتي بعد تسعة أحاديث.

وقال: ﴿إِنِّي أَتَزَوَّجِ النِّسَاءَ، وَأَنَامُ وَأَقُومُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي ۗ (١٠).

وُقال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَاب، مَن اسْتَطَاعُ مِنْكُمْ البَّاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّه أَغَضُّ لِلْبَصَر، وَأَحْفَظُ لِلْفَرْجِ، وَقَال: «يَا مَعْشَر لِلْبَصَر، وَأَحْفَظُ لِلْفَرْجِ، وَقَالُ لِلْفَرْجِ، وَقَالُ لِلْفَرْجِ، وَقِالُهُ لِللَّهُ لِهُ وِجَاءً» (١٠).

. ولما تزوج جابر ثَيْبًا قَال له: «هَلاَّ بِكْراً ثُلاعِبُها وتُلاَعِبُكَ»<sup>(٣)</sup>.

وروى ابن مَاجه في «سننه»: من حديث أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِراً مُطَهَّراً، فَلْيَتَزَوَّج الحَرَائِرِ»(٤).

وفي «سننه» أيضاً من حديث ابن عباس يرفعه، قال: «لَمْ نَرَ لِلْمَتَحَابَّيْن مِثْلَ النُّكَاح»(٥).

وفي «صحيح مسلم» من حديث عبد اللَّه بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا المَرْأَةُ الصَّالِحةُ»(٦).

وكان ﷺ يُحرِّضُ أمته على نكاح الأبكار الحسان، وذواتِ الدين، وفي «سنن النسائي» عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ﷺ: أيُّ النِّسَاء خير؟ قال: «الَّتِي تَسُرُّه إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، ولا تُخَالِفُهُ فيما يَكُرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ» (٧).

وفي «الصحيحين» عنه، عن النبي على قال: «تُنكَحُ المَرْأَةُ لِمَالِها، ولِحَسَبِها، ولِجَمَالِها، ولِلِينِهَا، فاظفرْ بِذَاتِ الدِّين، تَرِبَتْ يَدَاكَ» (٨٠).

وكان يحث على نكاح الولود، ويكره المرأة التي لا تلد، كما في «سنن أبي داود» عن مَغقِل بن يسار، أن رجلاً جاء إلى النبي على فقال: إني أصبتُ امرأة ذاتَ حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجُها؟ قال: «تَزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ، (٩).

وَفَي الترمذي عنه مرفوعاً: «أَرْبَعٌ مِن سنن المُرْسَلِينَ: النَّكَاحُ، والسَّوَاكُ والتعَطُّرُ، والحِنَّاءُ» (١٠) روي في «الجامع» بالنون والياء وسمعت أبا الحجاج الحافظ يقول: الصواب: أنه الختان، وسقطت النونُ من الحاشية، وكذلك رواه المحاملي عن شيخ أبي عيسى الترمذي.

ومما ينبغي تقديمُه على الجماع ملاعبةُ المرأة، وتقبيلُها، ومصُّ لِسَانها، وكان رسول الله على يُلاعب أهلَه، ويقبلها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣ ٥)، ومسلم (١٤٠١)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) أُخرَجه البخاري (٥٠٦٦)، ومسلم (١٤٠٠)، من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٠٧٩)، ومسلم (١٤٦٦) (ح ٥٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (١٨٦٢)، وقال البوصيري: إسناده ضعيف، لضعف كثير بن سليم، وسلام بن سليمان، قال ابن عدي والعقيل: عنده مناكير.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (١٨٤٧)، وقال البوصيري: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٤٦٧). (٧) أخرجه النسائي ٦/ ٦٨، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٥٠٩٠)، ومسلم (١٤٦٦)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود (٢٠٥٠)، وكذا النسائي ٦/ ٦٥، بإسنادٍ حسن، وللحديث شواهد تقويه.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الترمذي (١٠٨٠)، وفيه أبو الشَّمال، وهو مجهول، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

وروى أبو داود في اسننه؛ أنه ﷺ كان يقبل عائشة، ويمُصُّ لِسَانِهَا(١٠).

ويذكر عن جابر بن عبد اللَّه قال: نهى رسول الله ﷺ عن المواقعة قبل الملاعبة.

وكان ﷺ ربما جامع نساءه كلهن بغسل واحد، وربما اغتسل عند كل واحدة منهن، فروى مسلم في «صحيحه» عن أنس، أن النبي ﷺ، كان يطوفُ على نِسائه بغُسْلِ وَاحِدٍ<sup>(٢)</sup>.

وروى أبو داود في «سننه» عن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ، أن رسول الله ﷺ طاف على نسائه في ليلة، فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلاً، فقلتُ: يا رسول الله! لو اغتسلت غُسلاً واحداً، فقال: «هذا أزْكَى وَأَطْهَرُ وَأَطْيَبُ» (٢٠).

وشرع للمجامع إذا أراد العود قبل الغسل الوضوء بين الجماعين، كما روى مسلم في «صحيحه» من حديث أبي سعيد الخُدْري، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَصَّأُهُ ( ) . فَلْيَتَوَصَّأُه ( ) .

وفي الغسل والوضوء بعد الوطء مِن النشاط، وطيبِ النفس، وإخلافِ بعض ما تحلل بالجماع، وكمال الطهر والنظافة، واجتماعِ الحار الغريزي إلى داخل البدن بعد انتشاره بالجماع، وحصولِ النظافة التي يُحبها الله ويُبغض خلافها، ما هو مِن أحسن التدبير في الجماع، وحِفظ الصحة والقوى فيه.

فصل: وأنفع الجِمَاع ما حصل بعد الهضم، وعند اعتدال البدن في حره وبرده، ويبوسته ورطوبته، وخلائه وامتلائه. وضررُه عند امتلاء البدن أسهل وأقل من ضرره عند خلوه، وكذلك ضرره عند كثرة الرطوبة أقل منه عند اليبوسة، وعند حرارته أقل منه عند برودته، وإنما ينبغي أن يُجامع إذا اشتدت الشهوة، وحصل الانتشار التام الذي ليس عن تكلف ولا فِكر في صورة، ولا نظر متتابع، ولا ينبغي أن يستدعي شهوة الجماع ويتكلفها، ويحمل نفسه عليها، وليبادر إليه إذا هاجت به كثرة المني، واشتد شَبقُه، وليحذر جماع العجوز والصغيرة التي لا يُوطأ مثلها، والتي لا شهوة لها، والمريضة، والقبيحة المنظر، والبغيضة، فوطء هؤلاء يُوهن القوى، ويضعف الجماع بالخاصية، وغلط من قال من والقبيحة المنظر، والبغيضة، نفع من جماع البكر وأحفظ للصحة، وهذا من القياس الفاسد، حتى ربما حذر منه بعضهم، وهو مخالف لما عليه عقلاء الناس، ولما اتفقت عليه الطبيعة والشريعة.

وفي جماع البكر من الخاصية وكمال التعلق بينها وبين مجامعها، وامتلاء قلبها من محبته، وعدم تقسيم هواها بينه وبين غيره، ما ليس للثيب، وقد قال النبي ﷺ لجابر: «هَلاَّ تَزَوَّجْتَ بِكُواً» (٥٠)، وقد جعل الله سبحانه من كمال نساء أهل الجنة من الحور العين، أنهن لم يظمئهُنَّ أحدٌ قبل من جعلن له من أهل الجنة، وقالت عائشة للنبي ﷺ: أرأيتَ لو مَرَرْتَ بشجرة قد أرتِعَ فيها، وشجرة لم يُرتع فيها، ففي أبهما كنت تُرْتِع بعيرك؟ قال: «في الَّتي لَمْ يُرْتَعْ فيها» (١٠)، تريد أنه لم يأخذ بكراً غيرها.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٣٨٦)، وإسناده ضعيف، لضعف محمد بن دينار الأزدي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢١٩)، والنسائي في «عشرة النساء» برقم (١٥٢) بإسنادٍ ضعيف، لأجل سلميٰ عمة ابن أبي رافع.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٣٠٨). (٥) تقدم قبل اثني عشر حديثاً.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٥٠٧٧).

وجماع المرأة المحبوبة في النفس يَقِلُّ إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه للمني، وجماع البغيضة يُجِلُّ البدن، ويُوهن القوى مع قلة استفراغه، وجماع الحائض حرامٌ طبعاً وشرعاً، فإنه مضر جداً، والأطباء قاطبة تحذر منه.

وأحسن أشكال الجماع أن يعلوَ الرجلُ المرأة، مستفرشاً لها بعدَ الملاعبة والقُبلة، وبهذا سميت المرأة فراشاً، كما قال يَعِيْقُ: «الوَلَدُ لِلْفِراشِ» (١٠)، وهذا من تمام قَوَّامية الرجل على المرأة، كما قال تعالى: ﴿الرَّبَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِسَاءِ ﴾ [النساء: ٣٤]، وكما قيل:

إِذَا رُمْتُهَا كَانَتْ فِرَاشاً يُقِلِّنِي وَعِلْدَ فَرَاغِي خَادِمٌ يَسَمَلُّقُ

وقد قال تعالى: ﴿ هُنَّ لِيَاشُ لَكُمُ وَأَنتُمْ لِيَاشُ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٨٧]، وأكمل اللباس وأسبغه على هذه الحال، فإن فراش الرجل لباس له، وكذلك لِحَافُ المرأة لباس لها، فَهذا الشكلُ الفاضلُ مأخوذٌ مِن هذه الآية، وبه يحسن موقعُ استعارة اللباس مِن كل من الزوجين للآخر، وفيه وجه آخر، وهو أنها تعطف عليه أحياناً، فتكونُ عليه كاللباس، قال الشاعر(٢):

إِذَا مَا الضَّجِيعُ ثَنَى جِيدَها تَقَنَّتُ فَكَانَتُ عَلَيْهِ لِبَاسا

وأرداً أشكاله أن تعلُوهُ المرأة، ويجامِعَهَا على ظهره، وهو خلافُ الشكل الطبيعي الذي طبع الله عليه الرجلَ والمرأة، بل نوع الذكر والأنثى، وفيه من المفاسد، أن المني يتعسَّرُ خروجُه كلَّه، فربما بقي في العضو منه فيتعفن ويفسد، فيضر، وأيضاً، فربما سال إلى الذكر رطوباتٌ من الفرج، وأيضاً فإن الرحم لا يتمكن من الاشتمال على الماء واجتماعه فيه، وانضمامِه عليه لتخليق الولد، وأيضاً، فإن المرأة مفعول بها طبعاً وشرعاً، وإذا كانت فاعلة خالفت مقتضى الطبع والشرع.

وكان أهل الكتاب إنما يأتون النساء على جنوبهن على حرف، ويقولون: هو أيسرُ للمرأة. وكانت قريش والأنصار تَشْرَحُ النِّسَاء على أقفائِهن، فَعابَت اليهودُ عليهم ذلك، فأنزل اللَّهُ عز وجل: ﴿ نِسَآثُكُمْ عَلَيْهِمْ ذَلك، فأنزل اللَّهُ عز وجل: ﴿ نِسَآثُكُمْ مَالَوُا حَرْفَكُمْ أَنَّ شِنْتُمْ ﴾ (٢) [البقرة: ٢٢٣].

وفي «الصحيحين» عن جابر، قال: كانت اليهود تقولُ: إذا أتى الرجلُ امرأته مِن دبرها في قبلها، كان الولد أحولَ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ نِسَآ قُرُمُ مَنْ تُلَوُّا حَرَّكُمُ أَنَّ شِقَيًّا ﴾ (٤).

وفي لفظ لمسلم: «إن شاء مجبية، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحدٍ» (٥٠). والمجبِّية: المنكبة على وجهها، والصمام الواحد: الفرج، وهو موضع الحرث والولد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٤٥)، ومسلم (١٤٥٧)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) البيت للنابغة الجعدي، الديوان ص ٨١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢١٦٤)، عن ابن عباس. فيه عنعنة ابن إسحاق، وهو مدلس، لكن للخبر ما يقويه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٥٦٨)، ومسلم (١٤٣٥). (٥) أخرجه مسلم (١٤٣٥) (ح ١١٩).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٢١٦٢)، والنسائي في «العشرة» برقم (١٣٢)، وفيه الحارث بن نخلد ضعيف، لكن للحديث طرق وشواهد.

وفي لفظ لأحمد وابن ماجه: ﴿ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَىٰ رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَته فِي دُبُرِهَا »<sup>(١١)</sup>.

وفيُّ لفظ للترمذي وأحمد: «مَنْ أَتَىٰ حَائِضاً أَوْ امرَّأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِناً فَصَدَّقَه، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْوِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ"(۲).

وفي لفظ للبيهقي: «مَنْ أَتَىٰ شَيْئاً مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ في الأَدْبَارِ فَقَدْ كَفَرَ»<sup>(٣)</sup>.

وفي «مصنف وكيع»: حدثني زمعة بن صالح، عن ابن طاووس، عن أبيه عن عمرو بن دينار، عن عبد اللّه بن يزيد، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَق، لاَ تَأْتُوا النّسَاء في أَعجازهنّ» وقال مرة: «في أَدْبَارِهِنَّ» (٤٠).

وفي الترمذي: عن علَّي بن طلقَ، قال: قال رسوُّل اللهُ ﷺ: «لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحي مِنَ الحَقِّ» (٥٠).

وفي «الكامل» لابن عدي: من حديثه عن المحاملي، عن سعيد بن يحيى الأموي، قال: حدَّثَنَا محمد بن حمزة، عن زيد بن رفيع، عن أبي عُبيدة، عن عبد الله بن مسعود يرفعه: «لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ» (٢).

وروينا في حديث الحسن بن علي الجوهري، عن أبي ذر مرفوعاً: «مَنْ أَتَىٰ الرِّجَالَ أو النِّسَاءَ فِي آَدْبَارِهِنَّ، فَقَدُ كَفَرَ» (٧٠).

وروى إسماعيل بن عياش، عن سهيل بن أبي صالح، عن محمد بن المنكدر، عن جابر يرفعه: «استحيُوا مِنَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحيي مِنَ الحَقِّ، لاَ تَأْتُوا النَّسَاءَ فِي حُشُوشِهنَّ». ورواه الدارقطني من هذه الطريق، ولفظه: «إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحيي من الحق، لا يجِل مَأْتَاكَ النِّسَاءَ فِي حُشُوشِهنَّ»(^^).

وقال البغوي: حُدثنا هُدبة، حدثناً همَّام، قال: سُئل قتادة عن الذي يَأْتِي امراَتُه في دبرها فقال: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: «تِلْكَ اللَّوطِيَّةُ الصَّغْرَى»(٩).

وقال أحمد في «مسئله»: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا همام، أخبرنا عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره(١٠٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢/ ٢٧٢ و٣٤٤، وابن ماجه (١٩٢٣)، والنسائي في «العشرة» (١٢٩)، وفيه الحارث أيضاً، لكن للحديث شواهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢/٤٠٨ و٤٧٦، والترمذي (١٣٥)، من حديث أبي هريرة، وفيه حكم بن أثرم غير حجة.

<sup>(</sup>٣) لم أره في «السنن الكبرى» ولا في «الشعب» وإنما أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ١/٤٨، ١٤٩، وأعله بضعف بكر بن خنيس، وصحح وقفه، وأخرجه النسائي في «العشرة» ١٣٥، ١٣٦، عن أبي هريرة موقوفاً، وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في «العشرة» ١٢٥، ١٢٦، بإسنادٍ ضعيف، لضعف زمعة بن صالح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي (١١٦٤)، والنسائي في العشرة، ١٤٠ ـ ١٤١، وهو حديث صحيح، له شواهد كثيرة، وقال الترمذي: حديث حديث حدن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عدي ٣/٢٠٦، وأعله بضعف زيد بن رفيع، ثم هو منقطع، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ابن مسعود.

<sup>(</sup>٧) لم أقف على إسناده، وخلوه عن كتب الحديث المعتمدة دليل وهنه، أخَرجه العقيلي في الضّعفاء (١/ ١٤٩) عن أبي هريرة إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الدارقطني ٣/ ٢٨٨، بإسنادٍ ضعيف، لضعف إسماعيل بن عياش في روايته عن المدنيين، وهذا منها.

<sup>(</sup>٩) رجاله ثقات، لكنه معلول، والراجح وقفه، انظر «عشرة النساء» (١١٤) بتخريجي.

<sup>(</sup>١٠) أخرجه أحمد ٢/ ١٨٢، وظاهر إسناده الحسن، لكن لا يصح مرفوعاً، والصّحيح موقوف، كذا أخرجه النسائي «العشرة» (١٠٦)، عن عبد الله بن عمرو موقوفاً.

وفي «المسند» أيضاً: عن ابن عباس، أنزلت هذه الآية: ﴿ نِسَآ أَكُمُ حَرْثُ لَكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٢٣] في أَنَاسٍ مِنَ الأنصار أتَوًا رسول الله ﷺ فَسَأَلُوه، فقال: «ائتها على كُلِّ حَال إِذَا كَانَ فِي الفَرْج» (١٠).

وفي «المسند» أيضاً: عن ابن عباس: قال: جاء عمرُ بنُ الخطاب إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، هلكت، فقال: فَلَم يَرُد عليه شيئاً، وسول الله، هلكت، فقال: ﴿ فِمَا الَّذِي أَهْلَكَكَ؟» قال: حولتُ رحلي البارحة، قال: فَلَم يَرُد عليه شيئاً، فأوحى الله إلى رسوله: ﴿ فِسَا وَكُمْ مَرْتُ لَكُمْ مَا نُوا حَرْثَكُمْ أَنَى شِفْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣] «أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الحَيْضَةَ وَالدُّيرَ» (البقرة: ٢٢٣) «أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الحَيْضَةَ وَالدُّيرَ» (المُ

وفي الترمذي: عن ابن عباس مرفوعاً: «لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إلى رَجُلٍ أَنَى رَجُلاً أَو امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ<sup>»(٣)</sup>.

وروينا من حديث أبي على الحسن بن الحسين بن دوما، عن البراء بن عازب يرفعه: "كَفَرَ بِاللَّهِ العظيم عَشْرَةٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ: القَاتِلُ، والسَّاحِرُ، واللَّيُّوثُ، وَنَاكِحُ المرَأَةِ فِي دُبُرِهَا، وَمَانِعُ الزَّكَاةِ، وَمَنْ وَجَدَ سَعَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، وَشَارِبُ الخَمْرِ، والسَّاعِي في الفِتَنِ، وَبَائِعُ السَّلاَحِ مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ، وَمَنْ نَكحَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ (٤).

وقال عبد اللَّه بن وهب: حدثنا عبد اللَّه بن لهيعة عن مشرَح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، أن رسولَ الله ﷺ قال: «مَلْعُونٌ مَنْ يَأْتِي النِّسَاءَ فِي محاشِّهنَّ» (٥) يعني: أَذْبَارهنَّ.

وفي «مسند الحارث بن أبي أسامة» مِن حديث أبي هريرة وابن عباس، قالا: خطبنا رسولُ الله ﷺ قبل وفاته، وهي آخِرُ خُطبة خطبها بالمدينة حتى لحق بالله عز وجل، وعظنا فيها وقال: «مَنْ نَكَعَ الْمُرَأَةُ في دُبُرهَا أَوْ رَجُلاً أَوْ صَبيًا، حُشِرَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَريحُهُ أَنْتَنُ مِنَ الحِيفَة يَتَأَذَّىٰ به النَّاسُ حَتَّىٰ يَدْخُلُ في دُبُرهَا أَوْ رَجُلاً أَوْ صَبيًا، حُشِرَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَريحُهُ أَنْتَنُ مِنَ الحِيفَة يَتَأَذَّىٰ به النَّاسُ حَتَّىٰ يَدْخُلُ النَّار، وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَساميرُ النَّار، وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَساميرُ مِنْ نَار، ويُشَدُّ عَلَيْهِ مَساميرُ مِنْ نَار، ويُشَدُّ عَلَيْهِ مَساميرُ مِنْ نَار، ويشدُّ عَلَيْهِ مَساميرُ مِنْ نَار، ويُشدُّ

وذكر أبو نعيم الأصبهاني، من حديث خُزيمة بن ثابت يرفعه: «إِن الله لاَ يَسْتَحِي مِنَ الحَقّ، لاَ تَأْتُوا النّسَاء في أَعْجَازِهِنَّ (٦).

وقال الشافعي: أخبرني عمي محمد بن علي بن شافع، قال: أخبرني عبد اللَّه بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح، عن خزيمة بن ثابت، أن رجلاً سأل النبي على عن إنيان النساء في أدبارهن، فقال: «حَلاَلُ»، فلما ولى دعاه فقال: «كَيْفَ قُلْتَ، في أيّ الخُرْبَتْينِ أوْ في أي

<sup>(</sup>١) أخرجه أحد ٢٦٨/١، بسندٍ ضعيف، لأجل رشدين بن سعد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢/ ٢٩٧، والترمذي (٢٩٨٤)، والنسائي في «العشرة» (٩٤) والبغوي في «التفسير» ١/ ٩٨، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١١٦٥)، وقال: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» وعزاه لابن عساكر، وهو في «ضعيف الجامع» (٤١٨٨)، والظاهر أن علته الحسن بن الحسين. هذا وقد ذكره الذهبي في «الميزان» ١/ ٤٨٥، ونقل عن الخطيب: سمّع لنفسه. قال الذهبي: يعني زور.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عدي في «الكامل» ١٤٨/٤ بسند ضعيف فيه ابن لهيعة. وقد سمع منه ابن وهب، قبل الاختلاط وبعده، وهذا هو الصداب.

 <sup>(</sup>٦) عزاه المصنف لأبي نعيم، وهو في «الحلية» ٨/٣٧٦، لكن هذا فيه قصور، فإن حديث خزيمة أخرجه أحمد ٢١٣/٠ - ٢١٥، والنسائي في «الكبرى» (٨٩٨٢ ـ ٨٩٨٨)، وفي «العشرة» (٩٩ ـ ١٠٥)، وغيرهم، وهو أصح حديث في الباب.

الْخَرْزَتَيْنِ أَوْ فِي أَيَّ الْخَصْفَتَيْنِ أَمِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا فَنَعَمْ، أَمْ مِنْ دُبُرِهَا في دُبُرِهَا فَلاَ، إنَّ الله لاَ يَسْتَحيي مِن الْحَقِّ لاَ تَأْتُوا النِّسَاءِ في أَدْبَارِهنَّ» (' ).

قال الربيع: فقيل للشافعي: فمَا تقول؟ فقال: عمي ثقة، وعبد اللَّه بن علي ثقة، وقد أثنى على الأنصاري خيراً \_ يعني: عمرو بن الجلاح \_ وخزيمة ممن لا يشك في ثقته، فلست أرخص فيه، بل أنهى عنه.

قلت: ومن ها هنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأثمة؛ فإنهم أباحوا أن يكون الدَّبرُ طريقاً إلى الوطء في الفرج، فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع «من» بـ «في» ولم يظن بينهما فرقاً، فهذا الذي أباحه السلف والأثمة، فغلط عليهم الغالطُ أقبحَ الغلط وأفحشه.

وقد قال تعالى: ﴿ فَأَنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٢] قال مجاهد: سألتُ ابنَ عبَّاسِ عن قوله تعالى ﴿ فَأَنُّوهُكَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ﴾، فقال: تأتيها مِن حيث أمرت أن تعتزِلها ـ يعني: في الحيض ـ وقال علي بن أبي طلحة عنه، يقول: في الفرج، ولا تعدُه إلى غيره.

وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دُبرها من وجهين: أحدهما: أنه أباح إتيانها في الحرث، وهو موضع الولد لا في الحُشّ الذي هو موضع الأذى، وموضع الحرث هو المراد من قوله تعالى: ﴿ فَأَنُوا حَرَثَكُمْ أَنَّ شِنْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣] وإتيانُها في قبلها مِن دبرها مستفادٌ من الآية أيضاً، لأنه تعالى قال: ﴿ أَنَّ شِنْتُمْ ﴾ أي: من أين شئتم، من أمام أو من خلف. قال ابن عباس: ﴿ فَأَنُوا حَرَفَكُمْ ﴾ يعني: الفرج.

وإذا كان الله حرَّم الوطءَ في الفرج لأجل الأذى العارض، فما الظنُّ بالحُشِّ الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصيان.

وأيضاً: فللمرأة حق على الزوج في الوطء، ووطؤها في دُبرها يفوَّتُ حقها، ولا يقضي وطَرَها، ولا يُحَصِّلُ مقصودها.

وأيضاً: فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل، ولم يُخلق له، وإنما الذي هُيىء له الفرج، فالعادلون عنه إلى الدُّبُر خارِجون عن حِكمة الله وشرعه جميعاً.

وأيضاً: فإن ذلك مضر بالرجل، ولهذا ينهى عنه عُقلاءُ الأطباء مِن الفلاسفة وغيرهم، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء، ولا يخرج كل المحتقن، لمخالفته للأمر الطبيعي.

وأيضاً: يضر مِن وجه آخر، وهو إحواجُه إلى حركات متعبة جداً لمخالفته للطبيعة.

وأيضاً: فإنه محل القذر والنجو، فيستقبلُه الرجل بوجهه، ويُلابسه.

وأيضاً: فإنه يضر بالمرأة جداً، لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع، منافر لها غاية المنافرة.

وأيضاً: فإنه يُحدِثُ الهم والغم، والنفرة عن الفاعل والمفعول.

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي ٢٩/٢، والنسائي في «العشرة» (١٠٩)، والطحاوي ٣/٤٣، والبغوي في «التفسير» ١٩٩/١.

وأيضاً: فإنه يُسَوَّدُ الوجه، ويظلم الصدر، ويطمِسُ نورَ القلب، ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرِفُها من له أدنى فراسة.

وأيضاً: فإنه يُوجب النُّفرة والتباغض الشديد، والتقاطع بين الفاعل والمفعول، ولا بد.

وأيضاً: فإنه يُفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا يكادُ يُرجى بعده صلاح، إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح.

وأيضاً: فإنه يذهب بالمحاسن منهما، ويكسوهما ضِدها، كما يذهب بالمودة بينهما، ويبدلهما بها تباغضاً وتلاعناً.

وأيضاً: فإنه من أكبر أسباب زوال النعم، وحُلول النقم، فإنه يوجب اللعنة والمقتَ مِن الله، وإعراضه عن فاعله، وعدم نظره إليه، فأيَّ خير يرجوه بعد هذا، وأيُّ شر يأمنُه، وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته، وأعرض عنه بوجهه، ولم ينظر إليه.

وأيضاً: فإنه يذهب بالحياء جملة، والحياء هو حياة القلوب، فإذا فقدها القلبُ استحسن القبيح، واستقبح الحسن، وحينئذ فقد استحكم فسادُه.

وأيضاً: فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله، ويُخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يُركب الله عليه شيئاً مِن الحيوان، بل هو طبع منكوس، وإذا نُكِسَ الطبعُ انتكس القلب، والعمل، والهدى، فيستطيبُ حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات، ويفسد حاله وعملُه وكلامه بغير اختياره.

وأيضاً: فإنه يورث مِن الوقاحة والجُرأة ما لا يُورثه سواه.

وأيضاً: فإنه يُورث من المهانة والسِّفال والحَقارة ما لا يورثه غيره.

وأيضاً: فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء، وازدراء الناس له، واحتقارهم إياه، واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحِسِّ، فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة في هديه واتباع ما جاء به، وهلاكُ الدنيا والآخرة في مخالفة هديه وما جاء به.

فصل: والجماع الضّار نوعان: ضار شرعاً، وضار طبعاً. فالضار شرعاً: المحرَّم، وهو مراتب بعضُها أشدُّ من بعض. والتحريم العارض منه أخفُ من اللازم، كتحريم الإحرام، والصيام، والاعتكاف، وتحريم المُظاهِرِ منها قبل التكفير، وتحريم وطء الحائض ونحو ذلك، ولهذا لاحدَّ في هذا الجماع.

وأما اللازم: فنوعان:

نوع لا سبيل إلى حِلَّه البتة، كذواتِ المحارم، فهذا من أضر الجماع، وهو يُوجب القتل حداً عند طائفة من العلماء، كأحمد بن حنبل رحمه الله وغيره، وفيه حديث مرفوع ثابت(١).

والثاني: ما يمكن أن يكون حلالاً، كالأجنبية، فإن كانت ذاتَ زوج، ففي وطثها حقان: حقّ لله، وحق للزوج. فإن كانت مكرهة، ففيه ثلاثة حقوق، وإن كان لها أهل وأقارب يلحقهم العارُ بذلك

<sup>(</sup>١) ورد ذلك من حديث البراء في رجل تزوج امرأة أبيه، فأمر رسول الله ﷺ بقتله، أخرجه أبو داود (٤٤٥٧)، والترمذي (١٣٦٢)، والنسائي ٢/ ١٠٩، وابن ماجه (٢٦٠٧)، وهو حديث حسن.

صار فيه أربعة حقوق، فإن كانت ذات محرم منه، صار فيه خمسة حقوق. فمضرة هذا النوع بحسب درجاته في التحريم.

وأما الضار طبعاً، فنوعان أيضاً: نوع ضار بكيفيته كما تقدم، ونوع ضار بكميته كالإكثار منه، فإنه يُسقط القوة، ويضر بالعصب، ويُحدث الرعشة، والفالج، والتشنج، ويُضعف البصر وسائر القوى، ويُطفىء الحرارة الغريزية، ويُوسع المجاري، ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية.

وأنفع أوقاته ما كان بعد انهضام الغذاء في المعدة، وفي زمان معتدل، لا على جوع، فإنه يُضعف الحار الغريزي، ولا على شبع، فإنه يُوجب أمراضاً شديدةً، ولا على تعب، ولا إثرَ حمام، ولا استفراغ، ولا انفعال نفساني كالغم والهمِّ والحزنِ وشدة الفرح.

وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف انهضام الطعام، ثم يغتسل أو يتوضأ، وينامُ عليه، وينامُ عليه، وينامُ عليه، وينامُ عقبه، فَتَرَاجِعُ إليه قواه، وليحذر الحركة والرياضة عقبه، فإنها مضرة جداً.

# فصل: في هديه ﷺ في علاج العِشق

هذا مرض من أمراض القلب، مخالف لسائر الأمراض في ذاته وأسبابه وعِلاجه، وإذا تمكَّنَ واستحكم عزَّ على الأطباء دواؤه، وأعيى العليل داؤه، وإنما حكاه الله سبحانه في كتابه عن طائفتين مِن الناس: من النساء، وعشاق الصبيان المُردان، فحكاه عن امرأة العزيز في شأن يوسف، وحكاه عن قوم لوط، فقال تعالى إخباراً عنهم لما جاءت الملائكة لوطاً: ﴿وَجَاءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَكِةِ يَسْتَبْشُرُونَ ۞ قَالَ إِنَّ مَتُولُكَةً مَنْهُونَ ۞ وَلَقُولًا اللهُ وَلا تُحْدَرُونِ ۞ قَالُوا أَوْلَمَ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْمُنْلُومِينَ ۞ قَالَ هَتُولُا مِنْهُمَ إِنْ مُتَولًا اللهِ وَلا المعجرا.

وأما ما زعمه بعضُ من لم يُقدرُ رسولَ الله على حقّ قدره أنه ابتُلي به في شأن زينب بنت جحش، وأنه رآها فقال: "شَبْحَانَ مُقلُب القُلُوب، وأخذت بقلبه، وجعل يقول لِزيد بن حارثة: "أمسكها» حتى أنزل الله عليه: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى آنَهُم اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْصَتَ عَلَيْهِ أَسِلْهُ عَلَيْكِ رَوْجَكَ وَأَتِي الله وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَخَشَى النّاسَ وَاللهُ أَحَقُ أَن تَعْسَلُهُ الآية [الاحزاب: ٢٧] (١)، فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق، وصنَّف بعضهم كتاباً في العشق، وذكر فيه عشق الأنبياء، وذكر هذه الواقعة، وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسل، وتحميلِه كلام الله ما لا يحتمِلُه، ونسبته رسول الله على إلى ما برأه الله منه فإن زينبَ بنتَ جحش كانت تحت زيد بن حارثة، وكان رسولُ الله على قلاقها، فقال له رسولُ الله على محمد، وكانت زينبُ فيها شمم وترفَّع عليه، فشاور رسول الله على في طلاقها، فقال له رسولُ الله على أنسينَ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَأَتِنَ الله واخفى في نفسه أن يتزوَّجها إن طلقها زيد، وكان يخشى مِن قالة الناس أنه تزوَّج امرأة ابنه، لأن زيداً كان يدعى ابنه، فهذا هو الذي أخفاه في نفسه، وهذه هي الخشية من الناس التي وقعت له، ولهذا ذكر سبحانه هذه الآية يُعدد فيها نعمه عليه لا يُعاتبه فيها، وأعلمه أنه لا ينبغي له أن يخشى الناسَ فيما أحل الله له، وأن الله أحقُ أن يخشاه، فلا يتحرَّج ما أحله له لأجل قول ينبغي له أن يخشى الناسَ فيما أحل الله له، وأن الله أحقُ أن يخشاه، فلا يتحرَّج ما أحله له لأجل قول

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٨/ ١٠١، ومن طريقه الحاكم ٢٣/٤، عن محمد بن يحيى، مرسلاً، وفيه الواقدي، وهو متروك، وورد نحوه عن عبد الرلحن بن زيد، أخرجه الطبري (٢٨٥١٩)، وابن زيد متروك الحديث. انظر «أحكام ابن العربي» ٣/ ٤٥٧ بتخريجي.

الناس، ثم أخبره أنه سبحانه زوجه إياها بعد قضاء زيد وطره منها لتقتدي أمَّتُه به في ذلك، ويتزوج الرجل بامرأةِ ابنه من التبني، لا امرأة ابنه لِصُلبه، ولهذا قال في آية التحريم: ﴿وَحَلَيْهِلُ أَبْنَآيِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَمْلَابِكُمْ ﴾ [النساه: ٢٣]، وقال في هذه السورة: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ ﴾ [الاحزاب: ٤٠]. وقال في هذه الذبَّ عن وقال في أولها: ﴿وَمَا جَمَلَ أَدَّعِيآ مُكُمُ أَبُنَا آمَكُمُ فَوْلُكُم فَوْلُكُم الْفَرُوكُمُ ﴾ [الاحزاب: ٤٤]، فتأمَّل هذا الذبَّ عن رسول الله ﷺ، ودفع طعن الطاعنين عنه، وبالله التوفيق.

نعم كان رسولُ الله ﷺ يُجِبُّ نساءه، وكان أحبَّهن إليه عائشةُ رضي الله عنها، ولم تكن تبلُغُ محبته لها ولا لأحد سوى ربه نهاية الحب، بل صح أنه قال: «لَوُ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنُ أَهْلِ الأرضِ خَلِيلاً لاتخذت أبا بَكْرِ خَليلاً»(١)، وفي لفظ: «وإنَّ صَاحِبَكم خَلِيلُ الرَّحْمُن (٢).

فصل: وعشق الصور إنما تُبتلى به القلوبُ الفارغة مِن محبة الله تعالى، المُعرضة عنه، المتعوِّضة بغيره عنه، فإذا امتلا القلبُ من محبة الله والشوق إلى لقائه، دفع ذلك عنه مرضَ عشق الصور، ولهذا قال تعالى في حق يوسف: ﴿ كَذَا اللهُ اللهُ وَالشوق اللهُ وَالْفَحْشَآة إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُعْلَمِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤]، فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترتَّبُ عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرتُه ونتيجتُه، فصرفُ المسبب صرفٌ لسببه، ولهذا قال بعضُ السلف: العشقُ حركة قلب فارغ، يعني فارغاً مما سوى معشوقه. قال تعالى: ﴿ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَيْرِ مُوسَى فَلْمِنًا إِن كَادَتَ لَنْبَدِعَ بِهِ هِ } [القصص: ١١] أي: فارغاً من موسى، لفرط محبتها له، وتعلق قلبها به.

والعشق مركب من أمرين: استحسانٍ للمعشوق، وطمع في الوصول إليه، فمتى انتفى أحدهُما انتفى العشق، وقد أعيت عِلَّهُ العشق على كثير من العقلاء، وتكلم فيها بعضهم بكلام يُرغبُ عن ذكره إلى الصواب، فنقول:

قد استقرت حكمة الله عزَّ وجلَّ قي خلقه وأمره على وقوع التناسب والتآلف بين الأشباه، وانجذاب الشيء إلى مُوافقه ومجانسه بالطبع، وهُروبه من مخالفه، ونُفرته عنه بالطبع، فسِرُّ التمازج والاتصال في العالم العلوي والسفلي إنما هو التناسبُ والتشاكلُ والتوافقُ، وسِرُّ التباين والانفصال، إنما هو بعدم التشاكل والتناسب، وعلى ذلك قام الخلق والأمر، فالمِثل إلى مثله مائل، وإليه صائر، والضَّد عن ضده هارب، وعنه نافر، وقد قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَقْسِ وَحِدَةٍ وَجَمَلَ مِنها رَوْجَها لِيسَكُنَ إِلَيْها ﴾ [الأعراف: ١٨٩]، فجعل سُبحانه عِلة سكون الرجل إلى امرأته كونَها مِن جنسه وجوهره، فعلةُ السكون المذكور - وهو الحب - كونُها منه، فدل على أن العِلة ليست بحُسن الصورة، ولا الموافقة في القصد والإرادة، ولا في الخلق والهدي، وإن كانت هذه أيضاً من أسباب السكون والمحبة.

وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي ﷺ أنه قال: «الأرواحُ جُنُودٌ مُجَنَّدُةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اثتلف، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا الحديث: أن امرأة بمكة وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا الْحديث: أن امرأة بمكة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٦٥٦)، من حديث ابن عباس، ومسلم (٢٣٨٣)، من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٣٨٣)، من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري معلقاً بإثر حديث (٣٣٣٦)، من حديث عائشة، ووصله مسلم (٢٦٣٨)، وأبو داود (٤٨٣٤)، وأحمد ٢/٧٧٥ من حديث أبي هريرة.

كانت تُضحِكُ الناس، فجاءت إلى المدينة، فنزلت على امرأة تُضحِكُ الناسَ، فقال النبيُّ ﷺ: «الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ» الحديث (١٠).

وقد استقرت شريعتُه سُبحانه أن حُكم الشيء حُكُمُ مثله، فلا تُفَرَّقُ شريعته بين متماثلين أبداً، ولا تجمعُ بين متضادين، ومن ظنَّ خِلاف ذلك، فإما لِقلة علمه بالشريعة، وإنما لِتقصيره في معرفة التماثل والاختلاف، وإما لنسبته إلى شريعته ما لم ينزل به سلطاناً، بل يكون مِن آراء الرجال، فبحكمته وعدله ظهر خلقُه وشرعه، وبالعدل والميزان قام الخلقُ والشرع، وهو التسويةُ بين المتماثلين، والتفريق بين المختلفين.

وهذا كما أنه ثابت في الدنيا، فهو كذلك يوم القيامة، قال تعالى: ﴿ اَخْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونُ ۚ إِنَّا مِرَاطٍ الْمُجِيمِ ﴾ [الصافات: ٢٢، ٢٣]. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعده الإمام أحمد رحمه الله: أزواجهم: أشباههُم ونُظراؤهم.

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا النَّفُوسُ رُوِّجَتَ ﴿ [التكوير] أي: قرن كلّ صاحب عمل بشكله ونظيره، فقُرن بين المتحابين في طاعة الشيطان في الجحيم، فالمرء مع من أحب شاء أو أبى. وفي المستلوك الحاكم، وغيره عن النبي ﷺ: الا يُحِبُّ المَرْءُ قَوْماً إلا حُشِرَ مَعَهُما (٢).

والمحبة أنواع متعددة، فأفضلها وأجلها: المحبة في الله ولله، وهي تستلزِمُ محبةً ما أحبَّ اللَّهُ، وتستلزِمُ محبةً الله وسوله.

ومنها: محبة الاتفاق في طريقة، أو دين، أو مذهب، أو نحلة أو قرابة، أو صناعة، أو مرادٍ ما.

ومنها: محبة لنيل غرض من المحبوب، إما مِن جاهه أو من ماله أو مِن تعليمه وإرشاده، أو قضاء وطر منه، وهذه هي المحبة العرضية التي تزول بزوال موجبها، فإنَّ من ودَّك لأمر ولَّى عنك عند انقضائه.

وأما محبةُ المشاكلة والمناسبة التي بين المحب والمحبوب، فمحبة لازمة لا تزولُ إلا لعارض يُزيلها، ومحبةُ العشق مِن هذا النوع، فإنها استحسانٌ روحاني، وامتزاج نفساني، ولا يعرض في شيء من أنواع المحبةِ من الوسواس والنحول، وشغلِ البال، والتلفِ ما يعرضُ مِن العشق.

فإن قيل: فإذا كان سببُ العشق ما ذكرتم من الاتصال والتناسب الروحاني، فما باله لا يكون دائماً مِن الطرفين، بل تجده كثيراً من طرف العاشق وحده، فلو كان سببُه الاتصال النفسي والامتزاجَ الروحاني، لكانت المحبةُ مشتركة بينهما؟

فالجواب: أن السبب قد يتخلَّفُ عنه مسبِّبه لفوات شرط، أو لوجود مانع، وتخلُّف المحبة من الجانب الآخر لا بد أن يكون لأحد ثلاثة أسباب:

<sup>(</sup>۱) هو عند أحمد ٢/ ٢٩٥ و ٥٣٧ و ٥٣٩ من حديث عائشة، وليس فيه ذكر القصة، وإنما وردت عند أبي يعلىٰ (٤٣٨١) من طريق عمرة عن عائشة، وقال الهيثمي في «المجمع» ٨/٨٨: رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ٤/ ٣٨٤، في أثناء حديث عائشة، وسكت عنه وكذا الذهبي، وله شواهد.

الأول: عِلة في المحبة، وأنها محبة عرضية لا ذاتية، ولا يجب الاشتراكُ في المحبة العرضية، بل قد يلزمها نُفرة من المحبوب.

الثاني: مانع يقوم بالمحب يمنع محبة محبوبه له، إما في خُلُقه، أو في خَلُقِهِ أو هديه أو فعله، أو هيئته أو غير ذلك.

الثالث: مانع يقوم بالمحبوب يمنعُ مشاركته للمحب في محبته، ولولا ذلك المانعُ لقام به من المحبة لمحبه مثلَ ما قام بالآخر، فإذا انتفت هذه الموانعُ، وكانت المحبة ذاتيةً، فلا يكون قط إلا من الجانبين، ولولا مانعُ الكِبر والحسد، والرياسة والمعاداة في الكفار، لكانت الرسلُ أحبَّ إليهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم، ولما زال هذا المانعُ من قلوب أتباعهم، كانت محبتُهم لهم فوق محبة الأنفس والأهل والمال.

فصل: والمقصود: أن العشق لما كان مرضاً من الأمراض، كان قابلاً للعلاج، وله أنواع مِن العلاج، فإن كان مما لِلعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعاً وقدراً، فهو علاجه، كما ثبت في «العلاج، فإن كان مما لِلعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعاً وقدراً، فهو علاجه، كما ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: هيا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ السُتَطَاعُ مِنْكُم البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجُ، ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِٱلصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وجَاءً (۱). فدل المحبَّ على علاجين: أصلي، وبدلي، وأمره بالأصلي، وهو العلاج الذي وضع لهذا الداء، فلا ينبغي العدولُ عنه إلى غيره ما وجد إليه سبيلاً.

وروى ابن ماجه في «سننه» عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي الله قال: «لَمْ نَوَ لِلمُتَكَابَيْنِ مِثْلَ النّكاح»(١)، وهذا هو المعنى الذي أشار إليه سبحانه عقيب إحلال النساء حرائرهن وإمائهن عند الحاجة بقوله: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ أَن يُحَوِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلإنسَنُ صَعِيفًا ﴿ النساء]، فذكرُ تخفيفه في هذا الموضع، وإخباره عن ضعف الإنسان يدل على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة، وأنه سبحانه خفف عنه أمرها بما أباحه له من أطايب النساء مثنى وثلاث ورباع، وأباح له ما شاء مما ملكت يمينه، ثم أباح له أن يتزوَّج بالإماء إن احتاج إلى ذلك علاجاً لهذه الشهوة، وتخفيفاً عن هذا الخلق الضعيف، ورحمة به.

فصل: وإن كان لا سبيل للعاشق إلى وصال معشوقه قدراً أو شرعاً، أو هو ممتنع عليهِ من الجهتين، وهو الداء العُضال، فمِن علاجه إشعارُ نفسه الياسَ منه، فإن النفسَ متى يئست مِن الشيء استراحت منه ولم تلتفت إليه، فإن لم يَزُلُ مرضُ العشق مع الياس، فقد انحرف الطبعُ انحرافاً شديداً فينتقل إلى علاج آخر، وهو علاجُ عقله بأن يعلم بأن تعلق القلب بما لا مطمع في حصوله نوعٌ من الجنون، وصاحبه بمنزلة من يعشق الشمس، وروحُه متعلقة بالصعود إليها والدورانِ معها في فلكها، وهذا معدودٌ عند جميع العقلاء في زُمرة المجانين.

وإن كان الوصال متعذراً شرعاً لا قدراً، فعلاجه بأن ينزله منزلة المتعذر قدراً، إذ ما لم يأذن فيه الله، فعلاجُ العبد ونجاتُه موقوف على اجتنابه، فليشعر نفسَه أنه معدوم ممتنع لا سبيلَ له إليه، وأنه بمنزلة سائر المحالات، فإن لم تُجبه النَّفْسُ الأمارة، فليتركه لأحد أمرين:

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۸۲۷.

إما خشية، وإما فواتِ محبوب هو أحبُّ إليه، وأنفع له، وخير له منه، وأدومُ لذة وسروراً، فإن العاقل متى وازن بين نيل محبوب سريع الزوال بفوات محبوب أعظمَ منه، وأدوم، وأنفع، وألذ أو بالعكس، ظهر له التفاوتُ، فلا تَبعُ لذة الأبد التي لا خطر لها بلذة ساعة تنقلبُ آلاماً، وحقيقتُها أنها أحلام نائم، أو خيالٌ لا ثبات له، فتذهبُ اللذة، وتبقى التبعة، وتزول الشهوة، وتبقى الشّقوة.

الثاني: حصولُ مكروه أشقَّ عليهِ مِن فوات هذا المحبوب، بل يجتمع له الأمران، أعني: فوات ما هُو أحبُّ إليه من هذا المحبوب، وحصولُ ما هو أكره إليه من فوات هذا المحبوب، فإذا تيقن أن في إعطاء النفسِ حظها من هذا المحبوب لهذين الأمرين، هان عليه تركه، ورأى أن صبره على فوته أسهل من صبره عليهما بكثير، فعقلُه ودينه، ومروءته وإنسانيته، تأمرُه باحتمال الضرر اليسير الذي ينقلِبُ سريعاً لذةً وسروراً وفرحاً لدفع لهذين الضررين العظيمين، وجهله وهواه، وظلمه وطيشه وخفته، يأمره بإيثار هذا المحبوب العاجل بما فيه جالباً عليه ما جلب، والمعصومُ من عصمه الله.

فإن لم تقبل نفسُه هذا الدواء، ولم تُطاوعه لهذه المعالجة، فلينظر ما تجلبُ عليه لهذه الشهوةُ مِن مفاسد عاجِلته، وما تمنعه مِن مصالحها، فإنها أجلبُ شيء لمفاسد الدنيا، وأعظمُ شيء تعطيلاً لمصالحها، فإنها تحول بين العبد وبين رُشده الذي هو مِلاك أمره، وقِوام مصالحه.

فإن لم تقبل نفسه لهذا الدواء، فليتذكر قبائح المحبوب، وما يدعوه إلى النَّفرة عنه، فإنه إن طلبها وتأملها، وجدها أضعاف محاسنه التي تدعو إلى حبه، وليسأل جيرانه عما خفي عليه منها، فإن المحاسن كما هي داعية الحب والإرادة، فالمساوى، داعية البغض والنَّفرة، فليوازن بين الداعيين، وليحب أسبقَهما وأقربَهما منه باباً، ولا يكن ممن غره لون جمال على جسم أبرص مجذوم، وليُجاوِز بصره حسن الصورة إلى قبح الفعل، وليَعبُرُ مِن حسن المنظر والجسم إلى قبح المخبر والقلب.

فإن عجزت عنه لهذه الأدوية كلها لم يبق له إلا صِدق اللجأ إلى من يُجيب المضطّر إذا دعاه، وليطرح نفسه بين يديه على بابه، مستغيثاً به، متضرعاً، متذللاً، مستكيناً، فمتى وُفِّقَ لذلك، فقد قرع باب التوفيق، فليعف وليكتُم، ولا يُشَبِّبُ بذكر المحبوب، ولا يفضحه بين الناس ويُعرِّضه للأذى، فإنه يكون ظالماً معتدياً.

ولا يغترَّ بالحديث الموضوع على رسول الله الذي رواه سويد بن سعيد، عن علي بن مسهر، عن أبي يحيى القتات، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي الذي ورواه عن أبي مسهر أيضاً، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ، ورواه الزبير بن بكار، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجِشُون، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي الذي أنه قال: "مَنْ عَشِقَ، فَعَفَّ، فَمَاتَ فَهُوَ شَهِيدًا وفي رواية: "مَنْ عَشِقَ وكتم وحفَّ وصبر، غفر اللَّهُ لَهُ، وأَدْخَلُهُ الْجَنَّةُ" (۱)، فإن هذا الحديث لا يصِعُ عن

<sup>(</sup>۱) الطريق الأول: أخرجه ابن حبان في «المجروحين» ٣٤٩/١، والخطيب ١٥٦/٥ ـ ٢٦٢ و٦/ ٥٠ و١٨٤/٣ ، وإسناده ضعيف لضعف سويد بن سعيد، وقد حكم غير واحد على حديثه هذا بالوضع. انظر «العلل المتناهية«٢/ ٢٨٥، ٢٨٦.

والطريق الثاني: فقد أورده ابن القيم في كتاب «الداء والدواء» ص ٣٥٣، ٣٥٤ بقوله: وأما حديث ابن الماجشون... فكذب على ابن الماجشون، فإنه لم يحدث بهذا ولا حدث به عنه الزبير بن بكار، وإنما هذا من تركيب بعض الوضاعين.

رسول الله على ولا يجوز أن يكون من كلامه، فإن الشهادة درجة عالية عند الله، مقرونة بدرجة الصديقية، ولها أعمال وأحوال، هي شرط في محصولها، وهي نوعان: عامة وخاصة، فالخاصة: الشهادة في سبيل الله، والعامة خمس مذكورة في «الصحيح» (١) ليس العشق واحداً منها. وكيف يكون العشق الذي هو شِرك في المحبة، وفراغ القلب عن الله، وتمليك القلب والروح، والحب لغيره تُنال به درجة الشهادة، هذا من المحال، فإن إفساد عشق الصور للقلب فوق كل إفساد، بل هو خمرُ الروح الذي يُسكرها، ويصدُّها عن ذكر الله وحبه، والتلذذ بمناجاته، والأنس به، ويُوجب عبودية القلب لغيره، فإن قلبَ العاشق متعبدٌ لمعشوقه، بل العشقُ لب العبودية، فإنها كمال الذل والحب والخضوع والتعظيم، فكيف يكون تعبد القلب لغير الله مما تُنال به درجة أفاضل الموحدين وساداتهم وخواص الأولياء، فلو كان إسناد هذا الحديث كالشمسِ كان غلطاً ووهماً، ولا يُحفظ عن رسول الله على العشق في حديث صحيح البتة.

ثم إن العشق مِنه حلالٌ، ومنه حرام، فكيف يُظن بالنبي ﷺ أنه يحكم على كُلِّ عاشقٍ يكتُم ويَعِفُّ بأنه شهيد، فترى من يعشق امرأة غيره، أو يعشق المردان والبغايا، ينال بعشقه درجة الشهداء، وهل هذا إلَّا خلافُ المعلوم من دينه ﷺ بالضرورة؟ كيف والعشقُ مرض من الأمراض التي جعل الله سبحانه لها الأدوية شرعاً وقدراً، والتداوي منه إما واجب إن كان عشقاً حراماً، وإما مستحب.

وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات التي حكم رسول الله والمحبوب الشهادة، وجدتها من الأمراض التي لا علاج لها، كالمطعون، والمبطون، والمجنون، والحريق، والغريق، وموت المرأة يقتلها ولدها في بطنها، فإن هذه بلايا من الله لا صُنع للعبد فيها، ولا عِلاج لها، وليست أسبابها محرمة، ولا يترتب عليها مِن فساد القلب وتعبده لغير الله ما يترتب على العشق، فإن لم يكف هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله ولله علله المحديث العالمين به وبعلله، فإنه لا يُحفظ عن إمام واحد منهم قط أنه شهد له بصحة، بل ولا بحسن، كيف وقد أنكروا على سويد هذا الحديث، ورموه لأجله بالعظائم، واستحل بعضهم غزوه لأجله. قال أبو أحمد بن عدي في «كامله»: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد، وكذلك قال البيهقي: إنه مما أنكر عليه، وكذلك قال ابن طاهر في الذخيرة وذكره الحاكم في التاريخ نيسابور، وقال: أنا أتعجب من هذا الحديث، فإنه لم يحدث به عن عير سويد، وهو ثقة، وذكره أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب «الموضوعات»، وكان أبو بكر الأزرق يرفعه أولاً عن سويد، فعُوتِ فيه، فأسقط النبي وكان لا يُجاوِز به ابن عباس رضي الله عنهما.

ومن المصائب التي لا تُحتمل جعلُ هذا الحديث مِن حديث هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي على ومن له أدنى إلمام بالحديث وعلله، لا يحتمِلُ هذا البتة، ولا يحتمِلُ أن يكونَ من حديث الماجشون عن ابن أبي حازم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً، وفي صحته موقوفاً على ابن عباس نظر، وقد رمى الناس سويد بن سعيد راوي هذا الحديث بالعظائم، وأنكره عليه يحيى بن معين وقال: هو ساقط كذاب، لو كان لي فرس ورمح كنت

<sup>(</sup>١) هو عند البخاري (٢٨٢٩)، ومسلم (١٩١٤)، عن أبي هريرة مرفوعاً قال: «الشهداء خسة: المطعون، والمبطون، والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله».

أغزوه، وقال الإمام أحمد: متروك الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال البخاري: كان قد عمي فيلقن ما ليس من حديثه، وقال ابن حبان: يأتي بالمعضلات عن الثقات يجبُ مجانبةُ ما روى. انتهى. وأحسن ما قيل فيه قول أبي حاتم الرازي: إنه صدوق كثير التدليس، ثم قول الدارقطني: هو ثقة غير أنه لما كَبِرَ كان ربما قُرىء عليه حديث فيه بعضُ النكارة فيُجيزه انتهى. وعيب على مسلم إخراج حديثه، وهذه حاله، ولكن مسلم روى من حديثه ما تابعه عليه غيرُه، ولم ينفرِدُ به، ولم يكن منكراً ولا شاذاً بخلاف هذا الحديث، والله أعلم.

# فصل: في هديه ﷺ في حفظ الصحة بالطيب

لما كانت الرائحةُ الطيبة غذاءَ الروح، والروح مطيةُ القوى، والقوى تزداد بالطيب، وهو ينفعُ الدماغ والقلب، وسائر الأعضاء الباطنية، ويُقرِّحُ القلب، ويشرُّ النفس ويبسُطُ الروح، وهو أصدقُ شيء للروح، وأشدُّه ملاءمة لها، وبينه وبين الروح الطيبة نِسبة قريبة، كان أحدَ المحبوبين من الدنيا إلى أطيب الطَّيِّبين صلوات الله عليه وسلامه.

وني اصحيح البخاري؛ أنه ﷺ كان لا يَرُدُّ الطَّيبَ(١).

وفي اصحيح مسلم، عنه ﷺ: امَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَان فَلاَ يَرُدُّهُ، فَإِنَّهُ طَيَّبُ الرَّبِح، خَفِيفُ المَحْمِلِ ('').

وفي اسنن أبي داود والنسائي»، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ: امَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ، فَلا يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ المَحْمِلِ طَيِّبُ الرَّائِيحَةِ»<sup>(٣)</sup>.

وفي «مسند البزار»: عن النبي ﷺ أنه قال: «إنَّ اللَّهَ طَبِّبٌ يُحِبُّ الطَّيبَ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُ الكَرَمَ، جَوادٌ يُحِبُّ الجُودَ، فَنَظَّفُوا أَفْنَاءَكُم وسَاحَاتِكُم، وَلاَ تَشَبَّهُوا بِٱلبَهُودِ يَجْمَعُونَ الأكُبَّ في دُورِهِمْ، (٤٠). الأكب: الزبالة.

وذكر ابن أبي شيبة أنه ﷺ كان لهُ سُكَّةٌ يتطيَّب منها (٥٠).

وصح عنه أنه قال: ﴿إِن لِلَّهِ حَقًّا عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وإنْ كَانَ لَهُ طِيبٌ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ (``)

وفي الطيب من الخاصية، أن الملائكة تُحبه، والشياطين تنفِرُ عنه، وأحبُّ شيءٍ إلى الشياطين الرائحةُ المنتنة الكريهة، فالأرواحُ الطيبة تُحِبُّ الرائحة الطيبة، والأرواحُ الخبيثة تُحِبُّ الرائحة الخبيثة،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٢٩)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٢٥٣)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤١٧٢)، والنسائي ٨/ ١٨٩، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢٧٩٩)، والبزار ٣/ ٣٢٠، وأبو يعلى (٧٩٠)، من حديث سعد بن أبي وقاص، وقال البزار: هذا الحديث لا نعلم يروى عن سعد إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وإسناده ضعيف، لضعف خالد بن إلياس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٤١٧٢)، والنسائي ٨/ ١٨٩، بإسنادِ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن حبان (١٢٣٢)، من حديث ابن عمر، وهو حديث حسن، وله شواهد.

وكل روح تميل إلى ما يناسبها، فالخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيباتُ للطيبين، والطيبون للطيبون للطيبات. وهذا وإن كان في النساء والرجال، فإنه يتناولُ الأعمالُ والأقوالُ، والمطاعم والمشارب، والملابس والروائح، إما بعموم لفظه، أو بعموم معناه.

# فصل: في هديه ﷺ في حفظ صحة العين

روى أبو داود في «سننه» عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هَوذة الأنصاري، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، أن رسولَ الله ﷺ أَمَرَ بالإِثْمِدِ المُروَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وقال: ﴿لِيتَّقِهِ الصَّائِمُ»(١). قال أبو عبيد: المروَّح: المطيب بالمسك.

وفي اسنن ابن ماجه» وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت للنبي على مُكُحُلَةٌ يكتحِلُ مِنها ثلاثاً في كُلِّ عين (٢).

وفي الترمذي: عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله ﷺ إذا اكتحل يجعل في اليمنى ثلاثاً، يبتدىء بها، ويختم بها، وفي اليسرى ثنتين (٢٠).

وقد روى أبو داود عنه ﷺ: «مَنْ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرُ» ( عنه الوتر بالنسبة إلى العينين كلتيهما ، فيكون في لهذه ثلاث، وفي لهذه ثنتان، واليمنى أولى بالابتداء والتفضيل، أو هو بالنسبة إلى كلِّ عين، فيكون في لهذه ثلاث، وفي لهذه ثلاث؟ وهما قولان في مذهب أحمد وغيره.

وفي الكحل حفظ لصحة العين، وتقويةٌ للنور الباصر، وجِلاءٌ لها، وتلطيف للمادة الرديثة، واستخراجٌ لها مع الزينة في بعض أنواعه، وله عند النوم مزيدُ فضل لاشتمالها على الكحل، وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها، وخدمة الطبيعة لها، وللإثمد مِن ذلك خاصية.

وفي «سنن ابن ماجه» عن سالم عن أبيه يرفعه: «عَلَيْكُم بِالإِثْمِدِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَر، ويُنْبِتُ الشَّعَرَ» (٥).

وفي «كتاب أبي نعيم»: «فإنه منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصرا (٦٠).

وفي «سنن ابن ماجه» أيضاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: «خير أكحالكم الإثمد، يجلو البصر، وينبت الشعر» (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٣٧٧) بإسنادٍ ضعيف، لجهالة النعمان بن معبد، ونقل أبو داود عن ابن معين قوله: هذا حديث منكر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٤٩٩)، وإسناده ضعيف لضعف عباد في عكرمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الشيخ في (أخلاق النبي ﷺ، (٥١٩)، من حديث أنس، وإسناده حسن، وأما حديث الترمذي فهو عنده (١٧٥٧)، لكن بلفظ الحديث المتقدم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٥)، من حديث أبي هريرة بإسنادٍ ضعيف، لجهالة الحسين الحبراني وشيخه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (٣٤٩٥)، وقال البوصيري: وفي سنده عثمان بن عبد الملك وهو لين الحديث وباقي رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو نعيم ٣/ ١٧٨، من حديث علي ورجاله ثقات، سوى عون بن محمد وهو مجهول الحال.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه (٣٤٩٧)، بإسناد رجاله ثقات.

# فصل: في نكر شيء من الأدوية والأغنية المفردة التي جاءت على لسانه رشي مرتبة على حروف المعجم حرف الهمزة

إثمد: هو حجر الكحل الأسود، يُؤتى به من أصبهان، وهو أفضلُه، ويُؤتى به من جهة المغرب أيضاً، وأجودُه السريعُ التفتيت الذي لفُتاته بصيص، وداخله أملس ليس فيه شيء من الأوساخ.

ومزائجه بارد يابس ينفعُ العين ويُقويها، ويشد أعصابَها، ويحفظُ صِحتها، ويذهب اللحم الزائد في القُروح ويُدملها، وينقي أوساخها، ويجلوها، ويُذهب الصداع إذا اكتحل به مع العسل المائي الرقيق، وإذا دُقَّ وخُلِطَ ببعض الشحوم الطرية، ولُطخ على حرق النار، لم تعرض فيه خشكريشة، ونفع مِن التنفط الحادث بسببه، وهو أجود أكحال العين لا سيما للمشايخ، والذين قد ضعفت أبصارُهم إذا جُعِلَ معه شيء من المسك.

أَترج: ثبت في «الصحيح»: عن النبي ﷺ أنه قال: «مَثَلُ المُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ القُرْآن كَمَثَلِ الأُثْرَجَّةِ، طَعْمُها طَيِّبٌ، وريحُها طَيِّبٌ، (۱).

وفي الأترج منافع كثيرة، وهو مركب من أربعة أشياء: قشر، ولحم، وحمض، وبزر، ولكل واحد منها مِزاج يخصُّه، فقِشره حاريابس، ولحمُه حار رطب، وحمضُه بارديابس، وبزره حاريابس.

ومن منافع قشره أنه إذا جعل في الثياب منع السوسَ، ورائحته تُصْلِحُ فسادَ الهواء والوباء، ويُطيب النَّكُهَةَ إذا أمسكه في الفم، ويُحلل الرياح، وإذا جُعِلَ في الطعام كالأبازير، أعان على الهضم. قال صاحب «القانون»: وعُصارة قشره تنفع مِن نهش الأفاعي شرباً، وقِشره ضِماداً، وحُراقةُ قِشره طلاءً جيد للبرص. انتهى.

وأما لحمه: فملطّف لحرارة المعدة، نافع لأصحاب المِرَّة الصفراء، قامِعٌ للبخارات الحارة، وقال الغافقي: أكل لحمه ينفع البواسير. انتهى.

وأما حمضه: فقابض كاسر للصفراء، ومسكن للخفقان الحار، نافع من اليرقان شرباً واكتحالاً، قاطع للقيء الصفراوي، مُشَهِ للطعام، عاقل للطبيعة، نافع من الإسهال الصفراوي، وعُصارة حمضه يُسكّن غِلمة النساء، وينفع طِلاءً من الكَلفِ، ويذهب بالقَوْباء، ويستدل على ذلك مِن فعله في الحبر إذا وقع في الثياب قلعه، وله قوة تلطّف، وتقطع، وتبرد، وتُطفىء حرارة الكبد، وتُقوي المعدة، وتمنع حِدّة المِرَّة الصفراء، وتُزيلُ الغمَّ العارض منها، وتسكن العطش.

وأما بزره: فله قوة محللة مجففة. وقال ابن ماسويه: خاصية حَبَّه النفعُ مِن السموم القاتلة إذا شرب منه وزنُ مثقال مقشَّراً بماء فاتر، وطِلاء مطبوخ، وإن دُقَّ ووضع على موضع اللسعة نفع، وهو ملين للطبيعة، مطيب للنكهة، وأكثر هذَا الفعل موجود في قشره.

وقال غيُره: خاصية حبه النفع مِن لسعات العقارب إذا شُرِبَ منه وزن مثقالين مقشراً بماء فاتر، وكَذْلكَ إذا دُقَّ ووُضعَ على موضع اللدغة.

وقال غيرُه: حَبُّه يصلُح للسُّموم كُلُّهَا، وهو نافع من لدغ الهوام كلها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٢٠)، ومسلم (٧٩٧)، من حديث أبي موسى الأشعري.

وذُكِرَ أن بعض الأكاسرة غضِبَ على قوم من الأطباء، فأمر بحبسهم وخيَّرهم أدماً لا يزيد لهم عليه، فاختاروا الأترج، فقيل لهم: لم اخترتموه على غيره؟ فقالوا: لأنه في العاجل ريحان، ومنظره مفرح، وقشرهُ طيب الرائحة، ولحمه فاكهة، وحمضه أدم، وحبه ترياق، وفيه دهن.

وحقيق بشيء لهذِه منافعه أن يُشبه به خلاصة الوجود، وهو المؤمن الذي يقرأ القرآن، وكان بعضُ السلف يُحِبُّ النظر إليه لما في منظره من التفريح.

آرُز: فيه حديثان باطلان موضوعان على رسولِ الله هي ، أحدهما: أنه «لو كان رجلاً ، لكان حليماً » الثاني: «كُلُّ شيء أخرجته الأرض ففيه داء وشفاء إلا الأرُز، فإنه شفاء لا داء فيه (١١) ذكرناهما تنبيها وتحذيراً مِن نسبتهما إليه هي .

وبعد، فهو حاريابس، وهو أغذى الحبوب بعد الحنطة، وأحمدها خلطاً، يشدُّ البطن شداً يسيراً، ويقوي المعدة، ويدبغها، ويمكث فيها، وأطباء الهند تزعم أنه أحمد الأغذية وأنفعها إذا طُبِخَ بألبان البقر، وله تأثير في خصب البدن، وزيادة المني، وكثرة التغذية، وتصفية اللون.

أُرزُ: بفتح الهمزَّة وسكون الراء: وهو الصنوبر، ذكره النبي ﷺ في قوله: «مَثَلُ المُؤمِن مَثَلُ الخَامَةِ مِنَ الزرع، تُفيتُها الرِّيَاحُ، تُقِيمُهَا مَرَّةً، وتُمِيلُهَا أُلحُرى، ومَثَلُ المُنَافِقِ مَثَلُ الأَرْزَةِ لا تَزَالُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَصْلِهَا حَتَّى يَكُونَ انْجِعَافُهَا مَرَّةً واحِدَةً، (٢٠).

وحبه حار رطب، وفيه إنضاج وتليين، وتحليل، ولذع، يذهب بنقعه في الماء، وهو عَسِرُ الهضم، وفيه تغذية كثيرة، وهو جيد للسعال، ولتنقية رطوبات الرئة، ويزيدُ في المني، ويُولِدُ مغصاً، وتِوياقُه حبُّ الرمان المُز.

إِذْخِرْ: ثبت في «الصحيح» عنه ﷺ أنه قال في مكة: «لا يُخْتَلَىٰ خَلاَهَا»، فقال له العباسُ رضي الله عنه: إلَّا الإذْخِرَ يا رَسُولَ الله، فإنه لِقَيْنِهِمْ ولبيوتهم، فقال: ﴿إِلَّا الْإِذْخِرَ ﴾ .

والإُذْخِرُ حَارَ في الثّانية، يابس في الأولى، لطيف مفتح للسدد وأفواه العروق، يُدِرُّ البول والطمث، ويُفَتَّتُ الحصى، ويحلل الأورام الصلبة في المعدة والكبد والكليتين شُرباً وضماداً، وأصله يُقوى عمود الأسنان والمعدة، ويسكن الغثيان، ويَعقِلُ البطن.

#### حرف الباء

بطیخ: روی أبو داود والترمذي، عن النبع ﷺ، أنه كان يأكل البِطَّيخَ بالرُّطَبِ، يقول: «نَكْسِرُ حَرَّ هٰذا بِبَرْدِ هٰذا، وبَرْدَ هٰذَا بِحَرِّ هٰذَا» .

وفي البطّيخ عدةُ أحاديث لا يَصِحُّ منه شيء غيرُ هذا الحديث الواحد، والمرادُ به الأخضر، وهو باردٌ رطب، وفيه جلاء، وهو أسرعُ الحداراً عن المعدة مِن القثاء والخيار، وهو سريعُ الاستحالة إلى أي خلط كان صادفه في المعدة، وإذا كان آكله محروراً انتفع به جداً، وإن كان مبروداً دفع ضرره بيسير

<sup>(</sup>١) انظر اكشف الحفاء، ٢/١٦٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٤٣)، ومسلم (٢٨١٠)، من حديث كعب بن مالك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٨٣٣)، ومسلم (١٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٨٣٦)، والترمذي (١٨٤٣)، من حديث عائشة بإسنادٍ رجاله ثقات.

من الزنجيل ونحوه. وينبغي أكلُه قبل الطعام، ويتبع به، وإلا غشَّى وقيًّا. وقال بعض الأطباء: إنه قبل الطعام يغسل البطن غسلاً، ويذهب بالداء أصلاً.

بلح: روى النسائي وابن ماجه في «سننهما»: من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَى ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُ الْبَلَحَ بالتَّمْرِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نَظَرَ إلى ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُ الحديثَ بِالعَتِيقِ» (١٠). وفي رواية: «كُلُوا البَلَحَ بالتَّمْرِ، فَإِنَّ البَّيْطَانَ يَحْرَنُ إِذَا رَأَى ابْنَ آدَمَ حَتَّى أَكُلُ الحديثَ بِالعَتِيقِ، (١٠). رواه البزار في الشَّيْطَانَ يَحْرَنُ إِذَا رَأَى ابْنَ آدَمَ يَأْكُلُهُ يَقُولُ: عَاشَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكُلُ الجَلِيدَ بالخُلْقِ، (٢)، رواه البزار في «مسنده»، وهذا لفظه.

قلت: الباء في الحديث بمعنى: مع، أي: كلوا هذا مع هذا.

قال بعض أطباء الإسلام: إنما أمر النبي ﷺ بأكل البلح بالتمر، ولم يأمر بأكل البُسرِ مع التمر، لأن البلخ بارد يابس، والتمرَ حار رطب، ففي كُل منهما إصلاح للآخر، وليس كذلك البُسر مع التمر، فإنَّ كل واحد منهما حار، وإن كانت حرارةُ التمر أكثر، ولا ينبغي مِن جهة الطُّبِّ الجمع بين حارين أو باردين، كما تقدم.

وفي هذا الحديث التنبيه على صحة أصل صناعة الطب، ومراعاة التدبير الذي يصلُح في دفع كيفيات الأغذية والأدوية بعضِها ببعض، ومراعاةِ القانون الطبى الذي تحفظ به الصحة.

وفي البلح برودة ويبوسة، وهو ينفع الفم والَّلثة والمعدة، وهو رديء للصدر والرئة بالخشونة التي فيه، بطيء في المعدة يسير التغذية، وهو للنخلة كالحِضرم لشجرة العنب، وهما جميعاً يُولِّدان رِياحاً، وقراقِرَ، ونفخاً، ولا سيما إذا شرب عليهما الماء، ودفعُ مضرتهما بالتمر، أو بالعسل والزَّبد.

بسر: ثبت في «الصحيح»: أن أبا الهيثم بن التّيهان، لما ضافه النبيُّ ﷺ وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، جاءهم يعذق \_ وهو مِن النخلة كالعُنقودِ من العنب \_ فقال له: «هلاَّ انتقيتَ لنا مِن رُطَبِه، فقال: «أَخْبَبْتُ أَنْ تَنْتَقُوا مِنْ بسْرِهِ ورُطَهِهِ، (٣).

البسر: حاريابس، ويُبسه أكثرُ مِن حره، يُنشِّفُ الرطوبةَ، ويَدْبَغُ المعدة، ويَحبِسُ البطن، وينفع اللغة والفم، وأنفعه ما كان هشًا وحُلواً، وكثرةُ أكله وأكل البلح يُحدث السّدد في الأحشاء.

بيض: ذكر البيهقي في «شعب الإيمان» أثراً مرفوعاً: أن نبياً من الأنبياء شكى إلى الله سبحانه الضعف، فأمره بأكل البيض (٤). وفي ثبوته نظر، ويُختار من البيض الحديث على العتيق، وبيض الدجاج على سائر بيض الطير، وهو معتدل يميل إلى البرودة قليلاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۷۱۳۸)، وابن ماجه (۳۳۳۰)، وفيه يحيى بن محمد المحاربي، ضعيف، وقد حكم ابن الجوزي بوضعه، حيث أدرجه في «الموضوعات» ٣/ ١٢١.

 <sup>(</sup>٢) لم أره في «كشف الأستار» والظاهر أنه في «المسند الكبير» ولم يتم طبعه، وهو في «المستدرك» ١٢١/٤، وسكت عليه الحاكم،
 وقال الذهبي: هو حديث منكر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٣٨) وأبو داود (٥١٢٨)، والترمذي (٢٨٢٢ و٢٣٦٩)، وابن ماجه (٣٧٤٥)، والنسائي في «التفسير» (٧١٧)، من حديث أبي هريرة، بألفاظ متقاربة، وانظر «تفسير ابن كثير» ٢٨/٦، ٥٢٨، و٢٩ بتخريجي.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في االشعب (٥٩٥٠)، من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف، لضعف أشعث بن سعيد، بل هو متروك، والحبر منكر جداً.

قال صاحب «القانون»: ومُحُّهُ: حار رطب، يُولِّد دماً صحيحاً محموداً، ويغذي غذاءاً يسيراً، ويُسرعُ الانحدارَ من المعدة إذا كان رخواً. وقال غيره: مُحُّ البيض مسكن للألم، مملس للحلق وقصبة الرئة، نافع للحلق والسعال وقُروح الرئة والكلى والمثانة، مذهِبٌ للخشونة، لا سيما إذا أخذ بدُهن اللوز الحلو، ومنضج لما في الصدر، ملين له، مسهل لخشونة الحلق، وبياضه إذا قطر في العين الوارمة ورماً حاراً برده، وسكن الوجع، وإذا لطخ به حرق النار أو ما يعرض له لم يدعه يتنفَّط، وإذا لُطخ به الوجع، منع الاحتراق العارض من الشمس، وإذا خلط بالكندر، ولطخ على الجبهة، نفع من النزلة.

وذكره صاحب القانون، في الأدوية القلبية، ثم قال: وهو، وإن لم يكن من الأدوية المطلقة فإنه مما له مدخل في تقوية القلب جداً، أعني الصفرة، وهي تجمع ثلاثة معان: سرعة الاستحالة إلى الدم، وقلة الفضلة، وكون الدم المتولد منه مجانساً للدم الذي يغذو القلب خفيفاً مندفعاً إليه بسرعة، ولذلك هو أوفق ما يُتلافى به عادية الأمراض المحللة لجوهر الروح.

بصل: روى أبو داود في «سننه»: عن عائشة رضي آلله عنها أنها سُئِلَتْ عن البصل، فقالت: إن آخرَ طعام أكلهُ رسولُ الله ﷺ كَانَ فيه بَصَل (١٠). وثبت عنه في «الصحيحين» أنه منع آكِلَه مِنْ دُخُولِ المَسْجِد (٢).

والبصل: حار في الثالثة، وفيه رطوبة فضلية ينفعُ مِن تغير المياه، ويدفعُ ريح السموم، ويفتِّق الشهوة، ويقوي المعدة، ويُهيج الباه، ويزيد في المني، ويحسِّن اللون، ويقطع البلغم، ويجلُو المعدة، وبزره يذهب البهق، ويدلك به حول داء الثعلب، فينفع جداً، وهو بالملح يقلع الثاليل، وإذا شمَّهُ مَنْ شرب دواء مسهلاً منعه من القيء والغثيان، وأذهب رائحة ذلك الدواء، وإذا استُعِطَ بمائه، نقى الرأس، ويُقطر في الأذن لثقل السمع والطنين والقيح، والماء الحادث في الأذنين، وينفع من الماء النازل في العينين اكتحالاً يُكتحل ببزره مع العسل لبياض العين، والمطبوخ منه كثيرُ الغذاء ينفع من اليرقان والشعال، وخشونةِ الصدر، ويُدر البول، ويلين الطبع، وينفع من عضة الكلب غير الكلِب إذا أيطل عليها ماؤه بملح وسَذَاب، وإذا احتُمل فتح أفواة البواسير.

وأما ضررُه: فإنه يُورث الشقيقة، ويُصدع الرأس، ويُولد أرياحاً، ويظلم البصر، وكثرةُ أكله تُورث النسيان، ويُفسد العقل، ويُغير رائحةَ الفم والنكهة، ويؤذي الجليس، والملائكة، وإماتته طبخاً تذهب بلذه المضراتِ منه.

وفي «السنن»: أنه على أمر آكله وآكِلَ النُّومِ أن يُميتَهُا طبخاً (٣) ويذهب رائحته مضغ ورق السَّذَابِ عليه.

باذنجان: في الحديث الموضوع المختلق على رسول الله ﷺ: «الباذنجان لما أُكِلَ له»(٤)، وهذا الكلام مما يُستقبح نسبته إلى آحاد العقلاء، فضلاً عن الأنبياء.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٨٢٩)، بسندٍ ضعيف، لجهالة خيار بن سلمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٤٥٢)، ومسلم (٥٦٤)، من حديث جابر.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٥٧)، والنسائي ٢/ ٤٣، وابن ماجه (٣٣٦٣)، عن عمر، في خبر مطول، بعضه مرفوع، لكن هذه اللفظة من
 کلام عمر.

<sup>(</sup>٤) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» ٢٧٨/١، ونقل عن صاحب «اللاليء» قوله: هو حديثُ باطل لا أصل له.

وبعد: فهو نوعان: أبيض وأسود، وفيه خلاف، هل هو بارد أو حار؟ والصحيحُ أنه حار، وهو مولد للسوداء والبواسير، والسُّدد والسرطان والجُذام، ويُفسد اللون ويسوده، ويضر بنتن الفم، والأبيض منه المستطيل عار من ذلك.

#### حرف التاء

تمر: ثبت في «الصحيح» عنه ﷺ: "مَنْ تَصْبَّحَ بِسَبْع تَمراتٍ» (') وفي لفظ ـ: "مِنْ تَمْر العالية لَمْ يَضرَّهُ ذَلِكَ اليَوْمَ سُمَّ ولا سِحْرٌ ('<sup>7)</sup>. وثبت عنه أنه قال: «بَيْتُ لا تَمْرَ فيهِ جِبَاعٌ أَهْلُهُ ('''). وثَبَتَ عنه أكل التَّمرِ بالزُّبْدِ، وأكلُ التمر بالخبز، وأكله مفرداً.

وهو حار في الثانية. وهل هو رطب في الأولى، أو يابس فيها؟ على قولين. هو مقو للكبد، ملين للطبع، يزيد في الباه، ولا سيما مع حبً الصَّنوبر، ويُبرىء من خشونة الحلق، ومن لم يعتده كأهلِ البلاد الباردة فإنه يورث لهم السّدد، ويُؤذي الأسنان، ويهيج الصداع، ودفع ضرره باللوز والخشخاش، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر الحار الرطب، وأكله على الريق يقتُل الدود، فإنه مع حرارته فيه قوة ترياقية، فإذا أديم استعمالُه على الريق، خفَّف مادة الدود، وأضعفه وقلله، أو قتله، وهو فاكهة وغذاء، ودواء وشراب وحلوى.

تين: لما لم يكن التينُ بأرض الحجاز والمدينة، لم يأت له ذكر في السنة، فإن أرضه تُنافي أرضَ النخل، ولكن قد أقسم اللَّهُ به في كتابه، لكثرة منافعه وفوائدِه، والصحيح أن المُقسَمَ به هو التينُ المعروف.

وهو حار، وفي رطوبته ويبوسته قولان. وأجوده: الأبيض الناضج القشر، يجلُو رملَ الكُلى والمثانة، ويُؤمن من السموم، وهو أغذى من جميع الفواكه، وينفع خشونة الحلق والصدر، وقصبة الرئة، ويغيلُ الكبد والطّحال، ويُنقِّي الخَلْطَ البَلْغمي من المعدة، ويغذو البدن غِذاءً جيداً، إلا أنه يُولِّدُ القملَ إذا أكثر منه جداً.

ويابسُه يغذو وينفع العصب، وهو مع الجوز واللوز محمودٌ، قال جالينوس: وإذا أكل مع الجوز والسَّذَاب (٤) قبلَ أخذ السَّم القاتل، نفع وحَفِظَ من الضرر.

ويذكر عن أبي الدرداء: أهدي إلى النبي ﷺ طبقٌ من تين، فقال: "كُلُوا" وأكَلَ مِنْهُ، وقال: «لو قُلْتُ: إن فَاكِهَةً نَزَلْتُ مِنَ الجَنَّةِ قُلْتُ: هِذِه، لأَنَّ فاكِهَةَ الجَنَّةِ بِلاَ عَجَمٍ، فَكُلُوا مِنْهَا فَإِنَّهَا تَقْطَعُ البَوَاسِير، وتنْفَعُ مِنَ النَّقْرِسِ" (٥٠). وفي ثبوت هذا نظر.

واللحمُ منه أجود، ويُعطِّش المحرورين، ويسكن العطش الكائن عن البلغم المالح، وينفع

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٥٤٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٦٩)، ومسلم (٢٠٤٧)، من حديث سعد بن أبي وقاص.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٠٤٦) (ح ١٥٣)، من حديث عائشة.

 <sup>(</sup>٤) عشبة تكون في فصل الصيف.

 <sup>(</sup>٥) ذكره الحافظ في «الكشاف» ٤/ ٧٧٣، وعزاه لأبي نعيم في «الطب» والثعلبي في «التفسير» من حديث أبي ذر، وقال: فيه من لا يعرف، فالحبر واو بمرة. انظر (تفسير القرطبي) ٢/ ٢٠٢ بتخريجي.

السَّعال المزمن، ويُدِرُّ البول، ويفتحُ سدَدَ الكبد والطحال، ويوافق الكُلى والمثانة، ولأكله على الريق منفعة عجيبة في تفتيح مجاري الغذاء، وخصوصاً باللوز والجوز، وأكلُه مع الأغذية الغليظة رديء جداً، والتوت الأبيض قريبٌ منه، لكنه أقل تغذية وأضر بالمعدة.

تلبينة: قد تقدم أنها ماءُ الشعير المطحون، وذكرنا منافعها، وأنها أنفعُ لأهل الحجاز من ماء الشعير الصحيح.

#### حرف الثاء

ثلج: ثبت في «الصحيح»: عن النبي ﷺ أنه قال: «اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالمَاءِ والنَّلْجِ

وفي هذا الحديث من الفقه: أن الداء يداوى بضده، فإن في الخطايا من الحرارة والحريق ما يُضَاده الثلجُ والبَرَدُ، والماء البارد، ولا يقال: إن الماء الحار أبلغُ في إزالة الوسخ، لأن في الماء البارد من تصليب الجسم وتقويته ما ليس في الحار، والخطايا تُوجب أثرين: التدنيس والإرخاء، فالمطلوب مداواتها بما ينظّفُ القلب ويُصلّبُهُ، فذكر الماء البارد والثلج والبرد إشارة إلى هذين الأمرين.

وبعد، فالثلج بارد على الأصح، وغلِطَ من قال: حار، وشبهته تولَّد الحيوان فيه، وهذا لا يدل على حرارته، فإنه يتولَّد في الفواكه الباردة، وفي الخل، وأما تعطيشه فلتهييجه الحرارة لا لحرارته في نفسه، ويضر المعدة والعصب، وإذا كان وجع الأسنان من حرارة مفرطة سكنها.

ثوم: هو قريب من البصل، وفي الحديث: «مَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُوتُهُمَا طَبْخًا»(٢). وأهدي إليه طعام فيه ثومٌ، فأرسل به إلى أبي أيوب الأنصاري، فقال: يا رسولَ الله، تكرهه وترسِلُ به إليَّ؟ فقال: «إِنِّي أَنَاجِي مَنْ لاَ تُنَاجِي»(٢).

وبعد، فهو حار يابس في الرابعة، يُسخن تسخيناً قوياً، ويُجفف تجفيفاً بالغاً، نافع للمبرودين، ولمن مزاجه بلغمي، ولمن أشرف على الوقوع في الفالج، وهو مجفف للمني، مفتح للسدد، محلل للرياح الغليظة، هاضِم للطعام، قاطعٌ للعطش، مطلق للبطن، مُدر للبول، يقوم في لسع الهوام وجميع الأورام الباردة مقام الترياق، وإذا دُق وعمل منه ضِماد على نهش الحيات، أو على لسع العقارب، نفعها وجذب السموم منها، ويُسخن البدن، ويزيد في حرارته، ويقطع البلغم، ويُحلِّل النفخ، ويُصفي الحلق، ويحفظ صحة أكثر الأبدان، وينفع من تغير المياه، والسعالِ المزمن، ويؤكل نيئاً ومطبوخاً ومشوياً، وينفع من وجع الصدر من البَرْدِ، ويُخرج العلق من الحلق وإذا دُقَّ مع الخل والملح والعسل، ثم وضع على الضرس المتاكل، فتَّتهُ وأسقطه، وعلى الضرس الوجع سكن وجعه. وإن دُق منه مقدار درهمين، وأخذ مع ماء العسل، أخرج البلغم والدود، وإذا طُلي بالعسل على البهق، نفع.

ومن مضاره: أنه يُصدّع، ويَضُرُّ الدماغَ والعيْنَين، ويُضعف البصر والباه، ويعطِّش، ويهيجُ الصفراء، ويجيف رائحة الفم، ويذهب رائحته أن يُمضغ عليه ورقُ السَّذاب.

<sup>(</sup>١) هو عجز حديث أخرجه مسلم (٥٩٨)، وابن حبان (١٧٧٥) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) تقدم قبل ثمانية أحاديث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٣٥٩)، ومسلم (٥٦٤)، من حديث جابر.

ثريد: ثبت في «الصحيحين» عنه ﷺ أنه قال: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ النَّرِيدِ عَلَىٰ سَائِرِ الطَّعام» (١٠).

والثريد وإن كان مركباً فإنه مركب من خبز ولحم، فالخبزُ أفضلُ الأقوات، واللحم سيد الإدام، فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية.

وتنازع الناس أيُّهما أفضل؟ والصواب أن الحاجة إلى الخبز أكثر وأعم، واللحم أجلُّ وأفضلُّ، وهو أشبه بجوهر البدن من كل ما عداه، وهو طعامُ أهل الجنة، وقد قال تعالى لمن طلبَ البقلَ، والقَثَّاء، والفُومَ، والعَدَسَ، والبصلَ: ﴿ أَنْسَبَيْلُوكَ الَّذِي هُوَ أَذَنَكَ بِالَّذِي مُو خَيْرٌ ﴾ [البقرة: ٦٢]، وكثير من السلف على أن اللحم خير من الحنطة.

## حرف الجيم

والجمَّار: بارد يابس في الأولى، يختم القروح، وينفع من نفث الدم، واستطلاق البطن، وغلبة المِيرة الصفراء، وثائرة الدم، وليس برديء الكَيْمُوسِ، ويغذو غذاء يسيراً، وهو بطيءُ الهضم، وشجرتهُ كُلُّهَا منافع، ولهذا مثَّلَها النبي ﷺ بالرجل المسلم لِكثرة خيره ومنافعه.

جبن: في «السنن» عن عبد الله بن عمر قال: «أتي النبي الله بِجُبْنَةٍ في تبوك، فدعا بِسِكِّين، وسمى وقطع» (() رواه أبو داود، وأكله الصحابة رضي الله عنهم بالشام، والعراق. والرطبُ منه غير المملوح جيد للمعدة، هين السلوك في الأعضاء، يزيد في اللحم، ويليِّن البطن تلييناً معتدلاً، والمملوح أقلُّ غذاء من الرطب، وهو رديء للمعدة، مؤذٍ للأمعاء، والعتيق يعقل البطن، وكذا المشوي، وينفع القروح ويمنع الإسهال.

وهو بارد رطب، فإن استعمل مشوياً، كان أصلح لمزاجه، فإن النار تُصلحه وتعدَّله، وتُلطَّفُ جوهره، وتعسَّم وتطيِّبُ طعمه ورائحته. والعتيقُ المالح حار يابس، وشيَّه يُصلحه أيضاً بتلطيف جوهره، وكسر حِرافته لما تجذُبه النارُ منه من الأجزاء الحارة اليابسة المناسبة لها، والمملَّح منه يُهْزِلُ، ويولِّد حصاة الكُلى والمثانة، وهو رديء للمعدة، وخلطه بالملطفات أرداً بسبب تنفيذها له إلى المعدة.

#### حرف الحاء

حناء: قد تقدمت الأحاديثُ في فضله، وذكر منافعه، فأغنى عن إعادته.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٧٠)، ومسلم (٢٤٤٦)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٤٤٤)، ومسلم (٢٨١١). (٣) أحرجه أبو داود (٣٨١٩)، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٨٨)، ومسلم (٢٢١٥).

الحبة السوداء: هي الشُّونيز في لغة الفرس، وهي الكمُّون الأسود، وتسمى الكمون الهندي، قال الحربي، عن الحسن: إنها الخردل، وحكى الهروي: أنها الحبة الخضراء ثمرة البطم، وكلاهما وهم، والصواب: أنها الشُّونيز.

وهي كثيرة المنافع جداً، وقوله: «شِفَاء من كل داء»، مثل قوله تعالى: ﴿ تُكَوِّمُ كُلَّ شَيْمُ بِأَمْرِ رَبِّهُ ﴾ [الأحقاف: ٢٥] أي: كلَّ شيءٍ يقبل التدمير ونظائره، وهي نافعة من جميع الأمراض الباردة، وتدخل في الأمراض الحارة اليابسة بالعَرَض، فتُوصل قوى الأدوية الباردة الرطبة إليها بسرعة تنفيذها إذا أخذ سيرُها.

وقد نص صاحبُ «القانون» وغيرُه على الزعفران في قُرص الكافور لسرعة تنفيذه وإيصاله قوته، وله نظائر يعرِفُها حُذَّاق الصِّنَاعة، ولا تستبعد منفعة الحار في أمراض حارة بالخاصية، فإنك تجدُ ذلك في أدوية كثيرة، منها: الأنزرُوت وما يُركَّب معه مِن أدوية الرمد، كالسكر وغيره من المفردات الحارة، والرمد ورم حار باتفاق الأطباء، وكذلك نفعُ الكبريت الحار جداً مِن الجرب.

والسونيز حاريابس في الثالثة، مُذهبُ للنفخ، مخرج لحب القرع، نافِع من البرص وحمى الرَّبُع والبلغمية، مفتح للسدد، ومحلل للرياح، مجفف لِبلَّة المعدة ورطوبتها، وإن دُقَّ وعُجِنَ بالعسل، وشُرِبَ بالماء الحار، أذاب الحصاة التي تكون في الكُليتين والمثانة، ويُدِرُّ البولَ والحيض واللبن إذا أديم شُربه أياماً، وإن سُخُنَ بالخل، وطُلي على البطن، قتل حبَّ القرع، فإن عجن بماء الحنظل الرطب، أو المطبوخ، كان فعله في إخراج الدود أقوى، ويجلو ويقطع، ويحلل، ويشفي من الزكام البارد إذا دُق وصُيِّرَ في خرقة، واشتم دائماً، أذهبه.

ودهنه نافع لداء الحية، ومن الثَّاليل والخيلان، وإذا شُرِبَ منه مِثقالٌ بماء نفع من البَهَرِ وضِيقِ النفس، والضَّمادُ به ينفع مِن الصُّداع البارد، وإذا نُقِعَ مِنه سبعُ حبات عدداً في لبن امرأة، وسُعِظَ به صاحبُ اليَرَقَانِ، نفعه نفعاً بليغاً.

وإذا طُبِخَ بخل، وتمضمض به، نفع من وجع الأسنان عن برد، وإذا استُعِطَ به مسحوقاً، نفع من ابتداء الماء العارض في العين، وإن ضُمَّدَ به مع الخل، قلع البُثور والجرب المتقرِّح، وحلل الأورام البلغمية المزمنة، والأورام الصلبة، وينفع مِن اللَّقوة إذا تُسعُط بدهنه، وإذا شُرِبَ منه مقدارُ نصفِ مثقال إلى مثقال، نفع من لسع الرُّتيلاءِ، وإن سُحِقَ ناعماً وخلِط بدُهن الحبَّة الخضراء، وقُطِرَ منه في الأذن ثلاث قطرات، نفع من البرد العارض فيها والربح والسُّدد.

وإِنْ قُلي، ثم دقَّ ناعماً، ثم نُقِعَ في زيت، وقطر في الأنف ثلاث قطرات أو أربع، نفع من الزكام العارض معه عطاس كثير.

وإذا أُخْرِقَ وخُلِطَ بِشمع مذاب بدُهن السَّوسن، أو دُهن الحناء، وطُلمي به القروحُ الخارجة من الساقين بعد غسلها بالخل، نفعها وأزال القروح.

وإذا سُحِقَ بخل، وطُلمي به البرصُ والبهقُ الأسود، والحَزَازُ الغليظ، نفعها وأبرأها.

وإذا سُجِقَ ناعماً، واستفَّ منه كلَّ يوم درهمين بماء بارد مَنْ عَضَّهُ كلبٌ كَلِبٌ قبل أن يَفْرُغ مِن الماء، نفعه نفعاً بليغاً، وأمِنَ عَلَى نفسه مِن الهلاك. وإذا اسْتُعِطَ بدُهنه، نفع من الفالج والكُزاز، وقطع موادهما، وإذا دخن به، طرد الهوام.

وَإِذَا أَذِيبَ الأنزورتُ بماء، ولُطِخَ على داخل الحلقة، ثم ذُرَّ عليها الشونيز، كان من الذرورات الجيدة العجيبة النفع من البواسير، ومنافعُه أضعافُ ما ذكرنا، والشربة منه درهمان، وزعم قوم أن الإكثار منه قاتل.

حريو: قد تقدم أن النبي ﷺ أباحه للزبير، ولعبدِ الرحمٰن بن عوف مِن حِكة كانت بهما، وتقدم منافعه ومزاجه، فلا حاجة إلى إعادته.

حُرْفٌ: قال أبو حنيفة الدِّيْنُورِي: هذا هو الحبُّ الذي يُتداوى به، وهو الثُّفَّاء الذي جاء فيه الخبر عن النبيِّ ﷺ، ونباتُه يقال له: الحُرْف، وتُسميه العامة: الرشاد، وقال أبو عُبيد: الثُّفَّاء: هو الحُرف.

قلت: والحديث الذي أشار إليه، ما رواه أبو عبيد وغيره، من حديثِ ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي على أنه قال: «ماذا في الأمريّنِ مِن الشّفَاء؟ الصّبرِ والثّفّاء)(١) رواه أبو داود في «المراسيل».

وقوته في الحرارة واليُبوسة في الدرجة الثالثة، وهو يُسخن، ويلينُ البطن، ويُخرج الدود وحب القوع، ويُحلل أورام الطحال، ويحرِّك شهوة الجماع، ويجلو الجرَب المتقرِّح والقُوبَاء.

وإذا ضُمَّدَ به مع العسل، حلَّلَ ورمَ الطَّحال، وإذا طُبِخَ مع الحناء أخرج الفضول التي في الصدر، وشُربُه ينفع مِن نهشِ الهوام ولسعها، وإذا دُخِّنَ به في موضع، طرد الهوامَّ عنه، ويُمْسِكُ الشعر المتساقط، وإذا خُلِطَ بسويق الشعير والخلِّ، وتُضُمَّد به، نفع من عِرْق النَّسا، وحلل الأورام الحارة في آخرها.

وإذا تُضُمَّدَ به مع الماء والملح أنضجَ الدماميل، وينفع من الاسترخاء في جميع الأعضاء، ويزيد في الباه، ويشهي الطعام، وينفع الربو، وعُسر التنفس، وغلظ الطحال، ويُنقي الرئة، ويُدِرُّ الطمث، وينفع مِن عِرق النسا، ووجع حُق الوَرِك مما يخرج مِن الفضول إذا شرب أو احتُقِنَ به، ويجلو ما في الصدر والرئة من البلغم اللزج.

وإن شرب منه بعد سحقه وزنُ خمسة دراهم بالماء الحار، أسهل الطبيعة، وحلَّل الرياح، ونفع من وجع القُولَنج البارد السبب، وإذا سُحِقَ وشُرِبَ، نفع من البرص.

وإن لطخ عليه وعلى البَهَقِ الأبيض بالخل، نفع منهما، وينفعُ من الصَّداع الحادث من البرد والبلغم، وإن قُليَ وشُرِب، عقل الطبع لا سيما إذا لم يُسحق لِتحَلُّل لَزُوجَتِهِ بالقلي، وإذا غُسِلَ بمائه الرأسُ، نقَّاهُ من الأوساخ والرطوبات اللزجة.

قال جالينوس: قوته مثل قوة بزر الخردل، ولذلك قد يسخن به أوجاعُ الوَرِكِ المعروفة بالنّسا، وأوجاعُ الرّاس، وكُلُّ واحد من العلل التي تحتاج إلى التسخين، كما يُسخن بزرُ الخردل، وقد يُخلط أيضاً في أدوية يسقاها أصحاب الربو من طريق أن الأمر فيه معلوم أنه يقطع الأخلاط الغليظة تقطيعاً قوياً، كما يقطعُها بِزر الخردل، لأنه شبيه به في كل شيء.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي ٣٤٦/٤، عن قيس بن رافع، وعزاه لأبي داود في «المراسيل» وقيس هذا، تابعي مقبول، فالحبر ضعيف، وقد أورده أبو عبيد في «غريب الحديث» ١/ ٢٣١، بدون إسناد. والثغاء: حب معروف عند أهل الحجاز.

حُلْبَة: يُذكر عن النبيِّ ﷺ، أنه عاد سعدَ بن أبي وقاص رضي الله عنه بمكة، فقال: ادعوا له طبيباً، فدُعِيَ الحارثُ بنُ كَلَدة، فنظر إليه، فقال: ليس عليه بأس، فاتَخذُوا له فَريقَةً ـ وهي الحِلْبَةُ ـ مع تمر عجوة رُطب يُطبخان، فيحساهما، ففعل ذلك، فبرى (۱۱).

وقوة الحُلبة مِن الحرارة في الدرجة الثانية، ومن اليُبوسة في الأولى، وإذا طُبِخَتْ بالماء، ليَّنت الحلق والصدر والبطن، وتُسكن السُّعَال والخُشونة والربو، وعُسْرَ النفس، وتزيدُ في الباه، وهي جيدة للريح والبلغم والبواسير، محدرة الكِيموسات المرتبِكة في الأمعاء، وتُحلِّل البلغم اللزج من الصدر، وتنفع من الدُّبيَّلاتِ وأمراض الرئة، وتُستعمل لهذه الأدواء في الأحشاء مع السمن والفانيذ.

وإذا شربت مع وزن خمسة دراهم فُوَّةٍ، أدرَّتِ الحيضَ، وإذا طُبخت، وغُسِل بِهَا الشعرُ جعدته، وأذهبت الحَزَاز.

ودقيقها إذا خُلِط بالنَّظرُون والخل، وضُمَّد به، حَلَّلَ ورَم الطَّحَال، وقد تجلسُ المرأة في الماء الذي طُبخت فيه الحُلبة، فتنتفِعُ به مِن وجع الرحم العارضِ مِن ورم فيه. وإذا ضُمَّد به الأورامُ الصلبة القليلة الحرارة، نفعتها وحللتها، وإذا شُرِبَ ماؤها، نفع من المغص العارض من الرياح، وأزلق الأمعاء.

وإذا أُكِلَتْ مطبوخةً بالتمر، أو العسل، أو التين على الريق، حللتِ البلغمَ اللزج العارِض في الصدر والمعدة، ونفعت مِن السعال المتطاوِل منه.

وهي نافعة من الحصر، مطلقة للبطن، وإذا وُضعت على الظفر المتشنج أصلحته، ودُهنها ينفع إذا خُلِطً بالشمع من الشُّقَاق العارض من البرد، ومنافِعُهَا أضعاف ما ذكرنا.

ويذكر عن القاسم بن عبد الرحمن، أنه قال: قال رسول الله على: «استَشْفُوا بالحُلبة»(٢) وقال بعضُ الأطباء: لو علم الناسُ منافِعَهَا لاشتروها بوزنها ذهباً.

#### حرف الخاء

خبز: ثبت في «الصحيحين»، عن النبي ﷺ أنه قال: «تَكُونُ الأَرْضُ يَوْمَ القِيَامَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّوْهَا الجَبَّارُ بِيَلِهِ كَمَا يَكْفُؤُ أَحَدُكُم خُبْزَتَه في السَّفَر نُزُلاً لأَهْلِ الجَنَّةِ»(٣).

وروى أبو داود في «سننه»: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان أحبَّ الطعامِ إلى رسولِ الله ﷺ الثريدُ مِن الخبز، والثريدُ من الحَيْس (٤).

وروى أبو داود في «سننه» أيضاً، من حديث ابن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي خُبْزَةً بَيْضَاءَ مِنْ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ مُلَبَّقَةً بِسَمْنِ ولَبَنِ»، فقام رجلٌ مِن القوم فاتخذه، فجاء به، فقال: «في أَيِّ شيء كَانَ لهٰذَا السَّمْنُ؟» فقال: في عُكَّةِ صُبٌ، فقال: «ارْفَعُهُ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر أبو داود (٣٨٧٥).

<sup>(</sup>٢) لم أره مسنداً، ثم هو مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، وقد ورد في الحُلبة وغيرها أحاديث موضوعة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٥٢٠)، ومسلم (٢٧٩٢)، من حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٧٨٣) بإسنادٍ ضعيف، فيه من لم يسمُّ، وحكم أبو داود بضعف الحديث.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣٨١٨)، بإسنادٍ واوٍ، لأجل أيوبُ بن خوط، فهو ضعيف لا شيء، وحكم أبو داود بنكارة الحديث.

وذكر البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها ترفعه: «أكْرِمُوا الخُبْرُ، ومِنْ كرامته أن لا ينتظر به الإدام»(١) والموقوف أشبه، فلا يثبت رفعُه، ولا رفعُ ما قبله.

وأما حديثُ النهي عن قطع الخبز بالسكين، فباطل لا أصل له عن رسول الله ﷺ، وإنما المروي النهي عن قطع اللحم بالسكين، ولا يَصِحُّ أيضاً.

قال مهنا: سألتُ أحمد عن حديث أبي معشر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ: ﴿لا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِينِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ الأَعَاجِمِ، (٢). فقال: ليسَ بصحيح، ولا يُعرف هذا، وحديثُ عمرو بن أمية خلاف هذا، وحديثُ المغيرة \_ يعني بحديث عمرو بن أمية -: كان النبي ﷺ يحتزُ مِن لحم الشاة (٣)، وبحديث المغيرة أنه لما أضافه أمر بِجنْبٍ فشُوِيَ، ثم أخذَ الشَّفْرة، فجعل يَحُزُ (٤).

فصل: وأحمدُ أنواع الخبز أجودُها اختماراً وعجناً، ثم خبزُ التنور أجودُ أصنافه، وبعدَه خبزُ الفرن، ثم خبز الملَّة في المرتبة الثالثة، وأجودُه ما اتُّخِذَ مِن الجنطة الحديثة.

وأكثرُ أنواعه تغذيةً خبزُ السميذ، وهو أبطؤُها هضماً لقلة نخالته، ويتلُوه خبز الحُوَّارَى، ثم الخُشْكَادِ.

وأحمدُ أوقات أكله في آخِر اليوم الذي خُبِزَ فيه، واللينُ منه أكثر تلييناً وغذاءً وترطيباً وأسرعُ انحداراً، واليابشُ بخلافه.

ومزاج الخبز من البُرِّ حار في وسط الدرجة الثانية، وقريبٌ من الاعتدال في الرطوبة واليبوسة، واليُبسُ يَغْلِبُ على ما جففته النارُ منه، والرطوبة على ضده.

وفي خبز الحنطة خاصية، وهو أنه يُسمِّن سريعاً. وخبز القطائف يُوَلِّد خلطاً غليظاً، والفتيتُ نفاخ بطيء الهضم، والمعمول باللبن مسدد كثير الغذاء، بطيء الانحدار.

وخبزُ الشعير بارد يابس في الأولى، وهو أقل غذاء من خبز الحنطة.

خل: روى مسلم في (صحيحه): عن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما، أن رسولَ الله ﷺ سأل أهله الإدام، فقالوا: ما عندنا إلا خَلُّ، فدعا به، وجعل يأكُلُ ويقول: «نِعمَ الإدَامُ الخَلُّ، نِعْمَ الإدام الخلُّ، اللّه الخلُّهُ وَفِي «سنن ابن ماجه» عن أم سعد رضي الله عنها عن النبي ﷺ: «نِعْمَ الإدامُ الخلُ، اللّهُمَّ بَارِكُ في الخَلِّ، فإنَّهُ كَان إدامَ الأنبياء قبلي، ولَمْ يَفْتَقِرُ بَيْتُ فِيهِ الخَلُّهُ ().

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٥٨٦٩)، والحاكم ٤/ ١٢٢، وصححه، ووافقه الذهبي، مع أن فيه مجاهيل، فالخبر ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٧٣٨)، والبيهقي ٧/ ٢٨٠، وابن عدي ٧/ ٣٥١٨، وهو حديث ضعيف، وقد أدرجه ابن الجوزي في الموضوعات، ٢/ ٣٠٣.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٤٠٨)، ومسلم (٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (١٨٨)، من حديث المغيرة بن شعبة بإسنادٍ رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٠٥٢).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (٣٣١٨)، وفيه عنبسة بن عبد الرأحن، ضعيف، بل هو متروك، ولصدر الحديث شواهد، دون لفظ «فإنه كان إدام الأنبياء...».

الخل: مركّب من الحرارة، والبرودة أغلبُ عليه، وهو يابس في الثالثة، قويُّ التجفيف، يمنع من انصباب المواد، ويُلطف الطبيعة، وخَلُّ الخمر ينفع المعدة الملتهبة، ويقمعُ الصفراء، ويدفع ضررَ الأدوية القتالة، ويُحَلِّل اللبن والدم إذا جمدا في الجوف، وينفع الطّحَالُ، ويدبغ المعدة، ويَعْقِلُ البطن، ويقطعُ العطش، ويمنع الورمَ حيث يُريد أن يحدث، ويُعين على الهضم، ويُضاد البلغم، ويلطف الأغذية الغليظة، ويُرقُ الدم.

وإذا شرب بالملح، نفع من أكل الفُطُر القتَّال، وإذا احتُسي قطع العلق المتعلق بأصل الحنَكِ، وإذا تمضمض به مُسَخنًا، نفع من وجع الأسنان، وقوَّى اللَّة.

وهو نافع للداحس إذا طُلِيَ به، والنملة والأورام الحارة، وحرق النار، وهو مُشَهِّ للأكل، مطيب للمعدة، صالح للشباب، وفي الصيف لسكان البلاد الحارة.

خِلال: فيه حديثان لا يشتان:

أحدهما: يُروى من حديث أبي أيوب الأنصاري يرفعه: ايّا حَبَّذَا المُتَخَلِّلُونَ مِن الطَّمَامِ، إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَىٰ المُلَكِ مِنْ بَقِيَّة تَبْقَى في الفَم مِنَ الطَّمَامِ، (١) وفيه واصل بن السائب، قال البخاري والرازي: منكر الحديث، وقال النسائي والأزدي: متروك الحديث.

الثاني: يُروى من حديث ابن عباس، قال عبد اللّه بن أحمد: سألت أبي عن شيخ روى عنه صالح الوحاظي يقال له: محمد بن عبد الملك الأنصاري، حدثنا عطاء، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله على أن يتخلل باللّيط والآس، وقال: النهما يسقيان عُروق الجذام، فقال أبي: رأيتُ محمد بن عبد الملك \_ وكان أعمى \_ يضعُ الحديث، ويكذب.

وبعد: فالخِلال نافع لِلَّنة والأسنان، حافظ لصحتها، نافع من تغير النكهة، وأجودُه ما اتُّخذَ مِن عيدان الأخلِة، وخشب الزيتون والخِلاف، والتخللُ بالقصب والآس والريحان، والباذروج مضر.

#### حرف الدال

دهن: روى الترمذي في كتاب «الشمائل» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله ﷺ يُكْثِرُ دُهْنَ رَأْسِهِ، وتَسرِيحَ لِحيته، ويُكْثِرُ القِنَاعَ كَأَنَّ ثَوْبَه ثَوْبَ زَيَّاتٍ (٢).

الدهن يسد مسامَ البدن، ويمنع ما يتحلَّل منه، وإذا استُعْمِلَ بعد الاغتسال بالماء الحار، حسَّنَ البدنَ ورطَّبُهُ، وإن دُهن به الشعر حسَّنه وطوَّله، ونفع من الحَصْبَةِ، ودفع أكثر الآفاتِ عنه.

وفي الترمذي: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ﴿كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِۥ٣٠٪. وسيأتي إن شاء الله تعالى.

والدُّهن في البلاد الحارة كالحجاز ونحوه، من آكد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن، وهو

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١٦/٥، وابن أبي شيبة ١/١٠، والطبراني (٤٠٦١)، وقال الهيثمي في «المجمع» ٥/ ٣٠: واصل بن السائب ضعف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (٣٢)، بسندٍ ضعيف، يزيد الرقاشي ضعيف، والربيع بن صبيح سيء الحفظ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١٨٥١) من حديث عمر، ولم يخرجه من حديث أبي هريرة، وإنما هو عند أبن ماجه (٣٣٢٠)، والحاكم ٢/
 ٣٩٨..

كالضروري لهم، وأما البلادُ الباردة، فلا يحتاجُ إليه أهلُها، والإلحاح به في الرأس فيه خطر بالبصر. وأنفع الأدهان البسيطة: الزيت، ثم السمن، ثم الشَّيْرَج.

وأما المركبة: فمنها بارد رطب، كدُهن البنفسج ينفع من الصَّداع الحار، وينوِّم أصحاب السهر، ويُرطِّب الدماغ، وينفعُ مِن الشُّقاق، وغلبة اليبس، والجفاف، ويُطلى به الجرب، والحِكة اليابسة، فينفعُها ويُسَهِّلُ حركة المفاصل، ويصلح لأصحاب الأمزجة الحارة في زمن الصيف، وفيه حديثان باطلان موضوعان على رسول الله ﷺ:

أحدُهما: «فضلُ دُهن البنفسج على سائر الأدهان، كفضلي على سائرِ الناس». والثاني: «فضلُ دُهن البنفسج على سائرِ الأدهان، كفضل الإسلام على سائرِ الأديان».

ومنها: حار رطب، كدهن البان، وليس دُهن زهره، بل دُهن يُستخرج من حبُّ أبيض أغبر نحو الفستق، كثير الدُّهنية والدسم، ينفع من صلابة العصب، ويُلينه، وينفع من البَرَش والنمش، والكَلَفِ والبَهَقِ، ويُسَهِّلُ بلغماً غليظاً، ويلين الأوتار اليابسة، ويسخِّن العصب، وقد روي فيه حديث باطل مختلق لا أصل له: «ادَّهِنوا بالبان، فإنَّه أحظى لكم عند نسائكم». ومن منافعه أنه يجلو الأسنان، ويُكسبها بهجة، ويُنَقِّبها من الصدا، ومن مسح به وجهه وأطرافه لم يُصبه حصى ولا شُقاق، وإذا دهن به حِقوه ومذاكيره وما والاها، نفع من برد الكُليتين، وتقطير البول.

#### حرف الذال

ذريرة: ثبت في «الصحيحين»: عن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبتُ رسولَ الله عَلَيْهُ بيدي، بِنَريرةٍ في حَجَّةِ الوَدَاع لحله وإحرامه (١). تقدم الكلام في الذريرة ومنافعها وماهِيتها، فلا حاجة لإعادته.

ذباب: تقدم في حديث أبي هريرة المتفق عليه في أمره ﷺ بِغَمْسِ الذَّباب في الطعام إذا سقط فيه لأجل الشفاء الذي في جناحه، وهو كالترياق للسم الذي في الجناح الآخر، وذكرنا منافع الذَّباب هذا!ه

ذهب: روى أبو داود، والترمذي: «أن النبيّ ﷺ رخص لعرفجة بن أسعد لما قُطِعَ أنفُه يوم الكُلاب، واتخذ أنفاً مِنْ ذَهَبٍ، (٢٠). وليس لعرفجة عندهم غيرُ هذا الحديث الواحد.

الذهب: زينة الدنيا، وطِلَّسم الوجود، ومفرِح النفوس، ومقوي الظهور، وسِرُّ الله في أرضهِ، ومزاجُه في سائر الكيفيات، وفيه حرارة لطيفه تدخل في سائر المعجونات اللطيفة والمفرحات، وهو أعدل المعادن على الإطلاق وأشرفها.

ومن خواصه أنه إذا دُفِنَ في الأرض، لم يضره التراب، ولم يَنقصه شيئاً، وبُرادته إذا خلطت بالأدوية، نفعت من ضعف القلب، والرجفان العارض من السوداء، وينفع من حديث النفس، والحزن،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٩٣٠)، ومسلم (١١٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٣٣٢)، والترمذي (١٧٧٠)، من حديث عرفجة، وقال: حديث حسن غريب، وهو حديث قوي له شواهد.

والغم، والفزع، والعشق، ويسمُّن البدن، ويقويه، ويذهب الصفار، ويحسِّن اللون، وينفع من الجُذام، وجميع الأوجاع والأمراض السوداوية، ويدخل بخاصية في أدوية داء الثعلب، وداء الحية شرباً وطلاءً، ويجلو العين ويقويها، وينفع من كثير من أمراضها، ويقوي جميع الأعضاء.

وإمساكه في الفم يُزيل البخر، ومن كان به مرض يحتاج إلى الكي، وكوي به، لم يتنفط موضِعُه، ويبرأ سريعاً، وإن اتخذ منه ميلاً واكتحل به، قوَّى العين وجلاها، وإذا اتخذ منه خاتمٌ فَصُّه منه وأحميَ، وكُوي به قوادمُ أجنحة الحمام، ألفِتْ أبراجَها، ولم تنتقِلُ عنها.

وله خاصية عجيبة في تقوية النفوس، لأجلها أبيح في الحرب والسِّلاحِ منه ما أبيح، وقد روى الترمذي من حديث مزيدة العَصَري رضي الله عنه، قال: دخل رسولُ الله ﷺ يوم الفتح، وعلى سيفه

وهو معشوقُ النفوس التي متى ظُفِرَت به، سلاها عن غيره من محبوبات الدنيا، قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِنَ النِّكَآءِ وَٱلْبَـنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ الْمُقَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَٱلْفَكَدِ وَٱلْفَكِيلِ الْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَهْلَـرِ وَٱلْحَرْثُ﴾ [آل عمران: ١٤].

وفي «الصحيحين»: عن النبي ﷺ: ﴿لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ لابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِياً، وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانٍ، لابْتَغَى إليه ثالِثًا، ولا يَمْلأُ جَوْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التَّرابُ، ويَتُوبُ الله عَلَىٰ مَنْ تَابَ

هذا، وإنه أعظم حائل بين الخليقة وبين فوزها الأكبرِ يومَ معادها، وأعظمُ شيء عُصِيَ الله بِه، وبه قُطِعَتِ الأرحام، وأريقتِ الدماء، واستُجِلَّتِ المحارم، ومُنِعَتِ الحقُوق، وتظالم العباد، وهو المرغب في الدنيا وعاجلها، والمزهد في الآخرة وما أعده الله لأوليائه فيها، فكم أميت به من حق، وأحيي به من باطل، ونُصرَ به ظالم، وقهر به مظلوم، وما أحسن ما قال فيه الحريري (٣):

تَــبُــاً لَــهُ مِــنُ خَــادِع مُــمَــاذِقِ أَصْفَرَ ذِي وَجُهَيْنِ كَـالـمُـنَافِقِ يَبْدُو بِوَصْفَيْنِ لِعَيْنِ الرَّامِقِ زِيئَة مَعْشُوقِ وَلَوْن عَسَاشِتِ وَحُـبُهُ عِـنَـدَ ذَوِي المَحَـقَـائِـقِ يَدْعُو إلى ارْتِكَابِ سُخُطِ الحَالِقِ لَـوْلاه لـم تُـفَطعُ يـمـيـنُ الـسارقِ ولا بَـدَثُ مَـظُـلِـمَـةً مـن فـاسـقِ وَلاَ اسْتُحِيدُ مِنْ حَسُودٍ رَاشِق أَنْ لَيْسَ يُغْنِي عَنْكَ فِي الْمَضايِقِ

وَلا اشْمَازُ بِاخِلْ مِنْ طَارِقِ وَلا اشْتَكَى المَمْطُولُ مَطْلَ العَائِقِ وَشَرُ مَا فِيهِ مِنَ الخَلاثِق الأ إذا فَـــر و فِــرارَ الآبــي

#### حرف الراء

رطب: قال الله تعالى لمريم: ﴿ وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ شَكَةِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ فَكُلِّي وَأَشْرَفِ وَقَرِّي عَيْنًا ﴾ [مريم: ٢٥، ٢٦].

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٦٩٠)، وفيه هود بن سعد، مجهول الحال، وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٤٣٦)، ومسلم (١٠٤٨)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) انظر «المقامة الدينارية» له ص ٢٩، ٣٠.

وفي ﴿الصحيحين؛ عن عبد اللَّه بن جعفر، قال: رأيتُ رسول الله ﷺ يَأْكُلُ القِثَّاء بالرُّطَب(١٠).

وفي «سنن أبي داود» عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ يُفْطِرُ على رُطَباتٍ قَبْلَ أن يُصلِّيَ، فإنْ لَم تَكُنْ رطباتٍ فتمراتٍ، فإن لم تكن تَمَرَاتٍ، حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ ماء(٢).

طبع الرُّطَبِ طبع المياه حار رطب، يقوي المعدة الباردة ويُوافقها، ويزيد في الباه، ويُخصِبُ البدن، ويوافق أصحاب الأمزجة الباردة، ويغذو غِذاءً كثيراً.

وهو مِن أعظم الفاكهة موافقة لأهل المدينة وغيرِها من البلاد التي هو فاكهتُهم فيها، وأنفعها للبدن، وإن كان من لم يَعْتَدْهُ يُسرِعُ التعفن في جسده، ويتولَّدُ عنه دم ليس بمحمود، ويحدث في إكثاره منه صُدَاع وسوداء، ويُؤذي أسنانه، وإصلاحُه بالسَّكنجبين ونحوه.

وفي فِطر النبي على من الصوم عليه، أو على التمر، أو الماء تدبير لطيف جداً، فإن الصوم يُخلي المعدة من الغذاء، فلا تَجِدُ الكبد فيها ما تجذِبُه وتُرسله إلى القوى والأعضاء، والحلو أسرع شيء وصولاً إلى الكبد، وأحبه إليها، ولا سيما إن كان رطباً، فيشتدُّ قبولها له، فتنتفع به هي والقوى، فإن لم يكن، فالتمر لحلاوته وتغذيته، فإن لم يكن، فحسواتُ الماء تُطفىء لهيبَ المعدة، وحرارة الصوم، فتتنبه بعده للطعام، وتأخذه بشهوة.

ريحان: قال تعالى: ﴿فَأَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَرَيْحًانَ ۚ وَيَتِّكَانُ وَجَنَّتُ نَمِيدٍ ﴾ [الواقعة: ٨٨، ٨٩]. وقال تعالى: ﴿وَلَلْمَتْنِ وَالرَّيْصَانُ ۞﴾ [الرحلن].

وفي «صحيح مسلم» عن النبئ ﷺ: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ، فَلاَ يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ خَفِيفُ المَحْمِلِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ،(٣).

وفي "سنن ابن ماجه»: من حديث أسامة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: «أَلاَ مُشَمَّرٌ لِلْجَنَّةِ، فَإِنَّ الجَنَّةُ لَا خَطَرَ لَهَا، هي ورَبِّ الكَعْبَةِ، نُورٌ يَتَلاَلاً، وَرَيْحَانَةٌ تَهْتَزُ، وقَصْرٌ مَشِيدٌ، ونَهْرٌ مُطَّرِدٌ وثَمْرَةٌ نَضِيجَةٌ، وَزُوْجَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ، وحُللٌ كَثِيرَةٌ في مَقَام أَبَداً، في حَبْرَةِ ونَضْرَةٍ، في دُورٍ عالية سليمة بهيَّة، قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمِّرون لها، قال: "قُولُوا: إنْ شَاءَ الله تعالى"، فقال القوم: إنْ شَاءَ الله تعالى".

الريحان كلُّ نبت طيب الريح، فكلُّ أهل بلد يخصونه بشيء من ذَٰلك، فأهل الغرب يخصونه بالاَس، وهو الذي يعرِفُه العرب من الريحان، وأهلُ العراق والشام يخصُّونه بالحَبَق.

فأما الآس، فمزاجه بارد في الأولى، يابس في الثانية، وهو مع ذلك مركّب من قوى متضادة، والأكثرُ فيه الجوهرُ الأرضي البارد، وفيه شيء حار لطيف، وهو يُجفف تجفيفاً قوياً، وأجزاؤه متقاربة القوة، وهي قوةٌ قابضة حابسة من داخل وخارج معاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٤٤٠)، ومسلم (٢٠٤٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٢٣٥٦)، بإسنادٍ رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٨٤٠.

 <sup>(</sup>٤) رواه ابن ماجه (٤٣٣٢)، بإسناد ضعيف، فيه الضحاك المعافري، وهو مجهول، وشيخه سليمان بن موسى، مختلف فيه، أفاده البوصيري في «الزوائد».

وهو قاطع للإسهال الصفراوي، دافع للبخار الحار الرطب إذا شُمَّ، مفرح للقلب تفريحاً شديداً، وشمه مانع للوباء، وكذلك افتراشُه في البيت.

ويُبرىء الأورام الحادثة في الحالبين إذا وضع عليها، وإذا دُقَّ ورقُه وهو غض وضُرِبَ بالخل ووضع على الرأس قطع الرعاف، وإذا سحق ورقه اليابس، وذُرَّ على القروح ذواتِ الرطوبة نفعها، ويقوي الأعضاء الواهية إذا ضُمَّدَ به، وينفع داء الداحس، وإذا ذُرَّ على البثورِ والقروحِ التي في اليدين والرجلين، نفعها.

وإذا دُلِكَ به البدن قطع العرق، ونشف الرطوبات الفضلية، وأذهب نَتْنَ الإبط، وإذا جُلس في طبيخه نفع من خراريج المقعدة والرحم، ومن استرخاء المفاصل، وإذا صُبَّ على كسور العظام التي لم تلتحم، نفعها.

ويجلو قشورَ الرأس وقروحَه الرطبة، وبثورَه، ويُمسِكُ الشعر المتساقط ويُسوِّدُه، وإذا دُقَّ ورقُه وضبَّ عليه ماء يسير، وخُلِطَ به شيء من زيت أو دهن الورد، وضمد به، وافق القُروح الرطبة والنملة والحمرة، والأورام الحادة، والشرى والبواسير.

وحبه نافع من نفث الدم العارض في الصدر والرئة، دابغ للمعدة وليس بضارٌ للصدر ولا الرئة لجلاوته، وخاصيته النفعُ من استطلاق البطن مع السعال، وذلك نادر في الأدوية، وهو مدر للبول، نافع من لذع المثانة، وعض الرُّتيلاء، ولسع العقارب، والتخلل بعرقه مضر، فليحذر.

وأما الرَّيحان الفارسي الذي يُسمَّى الحبق، فحار في أحد القولين، ينفع شمَّه من الصُّداع الحار إذا رُشَّ عليه الماء، ويبرد، ويرطب بالعرض، وبارد في الآخر. وهل هو رطب أو يابس؟ على قولين. والصحيحُ أن فيه من الطبائع الأربع، ويَجْلِبُ النوم، وبزره حابس للإسهال الصفراوي، ومسكن للمغص، مقو للقلب، نافع للأمراض السوداوية.

رمان: قال تعالى: ﴿ فِيهِمَا فَكِكُهُ وَغُلُّ وَرُكَّانٌ ﴿ ﴾ [الرحس].

ويُذكر عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً: «مَا مِنْ رُمانٍ مِنْ رُمَّانِكُم لهٰذَا إلا وهُو ملقَّح بحبَّةٍ من رُمَّانِ الجنة» (١) والموقوف أشبه. وذكر حرب وغيره عن علي أنه قال: كُلُوا الرمان بشحمه، فإنه دباغ المعدة.

حلو الرمان حار رطب، جيد للمعدة، مقو لها بما فيه مِن قبض لطيف، نافع للحلق والصدر والرئة، جيدٌ للسعال، وماؤه ملين للبطن، يغذو البدن غِذاءً فاضلاً يسيراً، سريعُ التحلل لرقته ولطافته، ويُولد حرارة يسيرة في المعدة وريحاً، ولذلك يُعين على الباه، ولا يصلح للمحمومين، وله خاصية عجيبة إذا أكل بالخبر يمنعه من الفساد في المعدة.

وحامضه بارد يابس، قابض لطيف، ينفع المعدة الملتهبة، ويُدرُّ البول أكثر من غيره من الرمان، ويسكِّنُ الصفراء، ويقطع الإسهال ويمنع القيء، ويلطف الفضول.

ويُطفىء حرارة الكبد، ويُقوي الأعضاء، نافع من الخفقان الصفراوي، والآلام العارضة للقلب، وفم المعدة، ويُقوي المعدة، ويدفع الفضول عنها، ويُطفىء المِرَّة الصفراء والدم.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في «الضعفاء» ٦/ ٢٨٥، وفيه محمد بن الوليد القلانسي، وهو متهم بالوضع، وبه أعله ابن عدي.

وإذا استُخِرجَ ماؤه بشحمه، وطُبِخَ بيسير من العسل حتى يصير كالمرهم، واكتحل به، قطع الصفرة من العين، ونقًاها من الرطوبات الغليظة، وإذا لطخ على اللثة، نفع من الأكلة العارضة لها، وإن استخرج ماؤهما بشحمهما، أطلق البطن، وأحدر الرطوبات العفنة المُرِّية، ونفع مِن حميات الغب المتطاولة.

وأما الرَّمان المز، فمتوسط طبعاً وفعلاً بين النوعين، وهذا أميلُ إلى لطافة الحامض قليلاً، وحبُّ الرمان مع العسل طلاء للداحس والقروح الخبيثة، وأقماعُه للجراحات، قالوا: ومن ابتلع ثلاثةً من جُنْبُذِ الرمان في كل سنة، أمن من الرمد سنته كلها.

## حرف الزاي

زيت: قال تعالى: ﴿ يُوفَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَدَكَةِ زَيْتُونَةِ لَا شَرْقِيَّةِ وَلَا غَرْبِيَّةِ بِكَادُ زَيْتُهَا يُطِيَّى ۗ وَلَوْ لَمْ تَسْسَسُهُ نَـادُ ﴾ [النور: ٣٥].

وفي الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: «كُلُوا الزَّيْتَ وادَّهِنُوا بِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ» (١).

وللبيهقي وابن ماجه أيضاً: عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «ائتَدِمُوا بالزَّيْتِ، وادَّهِنُوا بهِ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارِكَةٍ» (٢٠٠٠)

الزيت حار رطب في الأولى، وغلط من قال: يابس، والزيت بحسب زيتونه، فالمعتصر مِن النضيج أعدلُه وأجوده، ومن الفج فيه برودة ويُبوسة، ومن الزيتون الأحمر متوسط بين الزيتين، ومن الأسود يُسخن ويرطب باعتدال، وينفع من السموم، ويُطلق البطن، ويخرج الدود، والعتيق منه أشد تسخيناً وتحليلاً، وما استُخرجَ منه بالماء فهو أقلُّ حرارة، وألطفُ وأبلغ في النفع، وجميع أصنافه ملينة للبشرة، وتبطىء الشيب.

وماء الزيتون المالح يمنع من تنفُّط حرق النار، ويشد اللُّثَةَ، وورقهُ ينفعُ من الحمرة، والنملة، والقروح الوسخة، والشَّرى، ويمنع العرق، ومنافعه أضعاف ما ذكرنا.

زبد: روى أبو داود في «سننه»، عن ابني بُسْرِ السُّلَمِيينِ رضيَ الله عنهما قالا: دخل علينا رسولُ الله ﷺ، فقدَّمنا له زُبداً وتمراً، وكان يُحِبُّ الزُّبدَ والتَّمْر<sup>(٣)</sup>.

الزبد حار رطب، فيه منافع كثيرة، منها الإنضاجُ والتحليل، ويُبرىء الأورام التي تكون إلى جانب الأذنين والحالبين، وأورامَ الفم، وسائر الأورام التي تَعْرِضُ في أبدان النساء والصبيان إذا استُعْمِلَ وحده، وإذا لعق منه نفع من نفث الدم الذي يكون مِن الرئة، وأنضَجَ الأورام العارضة فيها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۳۳۲۰)، والحاكم ۳۹۸/۲، وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: عبد الله واهٍ، وقال البوصيري في «الزوائد»: فيه عبد الله بن سعيد المقبري متروك، ومع ذلك فالحديث حسن بشواهده، انظر «المجمع» ۳/ ٤٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٣١٩)، والبيهقي في «الشعب» (٩٩٩٥)، وكذا الترمذي (١٨٥١)، وقال الترمذي: ولا يعرف إلا من حديثه، وكان يضطرب فيه، فربما ذكر فيه عمر، وربما لم يذكره، وله شاهد من حديث مالك بن ربيعة الساعدي، أخرجه أحمد ٣/ ٤٩٧، والحاكم ٢/ ٣٩٧، وصححه، ووافقه الذهبي، وانظر «تفسير ابن كثير» ٤/٤٧٤ بتخريجي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٨٣٧)، ورجاله ثقات.

وهو ملين للطبيعة والعصب والأورام الصلبة العارضة من المرة السوداء والبلغم، نافع من اليُبس العارض في البدن، وإذا طُلِيَ به على منابت أسنان الطفل، كان معيناً على نباتها وطلوعها، وهو نافع من العارض من البرد واليبس، ويذهب القُوباء والخشونة التي في البدن، ويُلين الطبيعة، ولكنه يُضْعف شهوة الطعام، ويذهب بوخامته الحلو، كالعسل والتمر، وفي جمعه على بين التمر وبينه من الحكمة إصلاحُ كل منهما بالآخر.

زبيب: روي فيه حديثان لا يصِحَّان: أحدهما: «نِعْمَ الطعامُ الزبيب يُطيبُ النَّكهة، ويُلِيبُ البَلغم». والثاني: «نِعمَ الطعامُ الزبيب يذهب النصبَ، ويشُدُّ العَصَبَ، ويُطفىء الغضَبَ، ويُصفِّي اللهن، ويُطيب النكهة». وهذا أيضاً لا يصح فيه شيء عن رسول الله ﷺ.

وبعد: فأجود الزبيب ما كبر جسمه، وسمن شحمه ولحمه، ورق قشره، ونزع عَجَمُه، وصغر حبّه.

وجرم الزبيب حارٌ رطب في الأولى، وحبَّه بارد يابس، وهو كالعنب المتَّخذ منه: الحلو منه حار، والحامض قابض بارد، والأبيض أشد قبضاً من غيره، وإذا أكل لحمه، وافق قصبة الرئة، ونفع من السُّعال، ووجع الكُلى، والمثانة، ويُقوي المعدة، ويُلين البطن.

والحلو اللحم أكثرُ غذاءً مِن العنب، وأقلُّ غِذاء من التين اليابس، وله قوة منضجة هاضمة قابضة محللة باعتدال، وهو بالجملة يقوي المعدة والكبد والطحال، نافع من وجع الحلق والصدر والرئة والكلى والمثانة، وأعدلُه أن يؤكل بغير عَجَمه.

وهو يُغذي غذاءً صالحاً، ولا يسدد كما يفعل التمر، وإذا أكل منه بِعَجمه كان أكثر نفعاً للمعدة والكبد والطحال، وإذا لُصِقَ لحمه على الأظافير المتحركة أسرع قلعَها، والحلُو منه وما لا عَجَمَ له نافع لأصحاب الرطوبات والبلغم، وهو يُخصب الكَبِدَ، وينفعُها بخاصيته.

وفيه نفع للحفظ، قال الزهري: من أحب أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب. وكان المنصور يذكر عن جده عبد اللَّه بن عباس: عجمه داء، ولحمه دواء.

رَنجبيل: قال تعالى: ﴿وَرُسُقَوْنَ فِيهَا كُأْسًا كَانَ مِنَاجُهَا زَنَجِيلًا ۞﴾ [الإنسان]. وذكر أبو نعيم في كتاب «الطِب النبوي» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أهدى ملك الروم إلى رَسول الله ﷺ جرَّة زَنجبيل، فأطعم كل إنسان قطعة، وأطعمني قطعة.

الزنجبيل: حار في الثانية، رطب في الأولى، مسخن معين على هضم الطعام، ملين للبطن تلييناً معتدلاً، نافع مِن سدد الكَبِدِ العارِضةِ عن البرد والرطوبة، ومن ظُلمة البصر الحادثة عن الرطوبة أكلاً واكتحالاً، معين على الجماع، وهو محلل للرياح الغليظة الحادثة في الأمعاء والمعدة.

وبالجملة فهو صالح للكبد والمعدة الباردتي المزاج، وإذا أُخِذَ منه مع السكر وزن درهمين بالماء الحار، أسهل فضولاً لَزِجَةً لُعابية، ويقع في المعجونات التي تُحلل البلغم وتذيبه.

والمزّي منه حار يابس يهيج الجماع، ويزيدُ في المني، ويسخن المعدة والكبد، ويُعين على الاستمراء، وينشف البلغم الغالب على البدن، ويزيد في الحفظ، ويُوافق برد الكبد والمعدة، ويُزيل بلتها الحادثة عن أكل الفاكهة، ويُطيب النكهة، ويدفع به ضرر الأطعمة الغليظة الباردة.

# حرف السين

مننا: قد تقدم، وتقدم سنُّوت أيضاً، وفيه سبعة أقوال: أحدها: أنه العسل. الثاني: أنه رُبُّ عُكَّةِ السمن يخرج خططاً سوداء على السمن. الثالث: أنه حبُّ يشبه الكمون، وليس بكمون. الرابع: الكمونُ الكرماني. المخامس: أنه الشِّبِثُ. السادس: أنه التمر. السابع: أنه الرَّازِيانج.

سفرجل: روى ابن ماجه في اسننه: من حديث إسماعيل بن محمد الطلحي، عن نقيب بن حاجب، عن أبي سعيد، عن عبد الملك الزبيري، عن طلحة بن عُبيد الله رضي الله عنه قال: دخلتُ على النبي على وبيده سفرجلة، فقال: دُونكها يا طَلْحَةُ، فإنّها تُجِمُّ الفُواد،(١).

ورواه النسائي من طريق آخر، وقال: «أتيتُ النبيَّ ﷺ وهو في جماعة من أصحابه، وبيده سفرجلة يقلِّبها، فلما جلستُ إليه، دحا بها إليَّ ثم قال: «دُونَكَهَا أَبَاذَرٍ، فَإِنَّها تَشُدُّ القَلْبَ، وتُطَيِّبُ النَّفْسَ، وتَذْهَبُ بِطَخَاءِ الصَّدْرِ» (٢).

وقد رُوي في السفرجل أحاديثُ أخر، هذا أمثلُها، ولا تصح.

والسفرجل بارد يابس، ويختلفُ في ذلك باختلاف طعمه، وكلَّه بارد قابض، جيد للمعدة، والحلو منه أقلُّ برودة ويُبساً، وأميل إلى الاعتدال، والحامِض أشدُّ قبضاً ويُبساً وبرودة، وكُلَّه يسكَّن العطش والقيء، ويُدِرُّ البول، ويَعقِلُ الطبع، وينفع من قرحة الأمعاء، ونفث الدم، والهيضة، وينفعُ مِن الغَثيَان، ويمنع من تصاعُدِ الأبخرة إذا استُعْمِلَ بعد الطعام، وحُراقة أغصانه وورقه المغسولة كالتوتياء في فعلها. وهو قبل الطعام يقبض، وبعده يلين الطبع، ويسرع بانحدار الثفل، والإكثارُ منه مضر بالعصب، مولد للقُولَنج، ويطفىء المرة الصفراء المتولدة في المعدة. وإن شُويَ كان أقل لخشونته، وأخفَّ، وإذا قُورٌ وسطُه، ونُزعَ حبه، وجعل فيه العسلُ، وطُينً جُرمه بالعجين، وأودع الرماد الحارَّ، نفع نفعاً حسناً. وأجودُ ما أكل مشوياً أو مطبوخاً بالعسل، وحبَّه ينفع من خشونة الحلق وقصبة الرئة، وكثير من الأمراض، ودهنه يمنع العرق، ويقوي المعدة، والمربَّى منه يقوي المعدة والكبد، ويشد القلب، ويطيب النفس.

ومعنى تجم الفؤاد: تُريحه. وقيل: تفتحُه وتوسعه، مِن جمام الماء، وهو اتساعه وكثرته، والطّخاء للقلبُ مثلُ الغيم على السماء، قال أبو عبيد: الطخاء: ثِقَلٌ وغشي، تقول: ما في السماء طخاء، أي: سحاب وظلمة.

سواك: في «الصحيحين» عنه ﷺ: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّي لأَمَرْتُهُمْ بالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ» (٣٠). وفيهما: أنه ﷺ، كان إذا قامَ منَ الليل يَشُوصُ فَاهُ بالسَّوَاكِ (٤٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٣٣٣٩)، بإسناد فيه مجاهيل.

<sup>(</sup>٢) عزاه المصنف للنسائي، ولم أره عنده، وإنما أخرجه الطبراني (٢١٩) من طريق سليمان بن أيوب، حدثنا أبي عن جدي عن موسى بن طلحة عن أبيه. وهذا إسنادٌ فيه من لا يعرف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٢٤٥)، ومسلم (٢٥٢)، من حديث حذيفة.

وني «صحيح البخاري» تعليقاً عنه ﷺ: «السُّواكُ مَطهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» (١٠).

وفي الصحيح مسلم»: أنه ﷺ كان إذا دَخَلَ بيتَه، بدأ بالسُّواك(٢). والأحاديث فيه كثيرة، وصح عنه أنه قال: «أَكْثُرْتُ عنه من حديث أنه استاك عند موته بسواك عبد الرحمن بن أبي بكر(٣)، وصح عنه أنه قال: «أَكْثُرْتُ عَلَيْكُمْ في السَّوَاكِ»(٤).

وأصلح ما اتخذ السواك من خشب الأراك ونحوه، ولا ينبغي أن يُؤخذ من شجرة مجهولة، فربما كانت سماً، وينبغي القصدُ في استعماله، فإن بالغ فيه، فربما أذهب طَلاوة الأسنان وصقالتها، وهيأها لقبول الأبخرة المتصاعدة مِن المعدة والأوساخ، ومتى استعمل باعتدال، جلا الأسنان، وقوَّى العمود، وأطلق اللسان، ومنع الحَفَر، وطيب النَّكهة، ونقَّى الدماغ، وشهى الطعام.

وأجودُ ما استعمل مبلولاً بماء الورد، ومن أنفعه أصولُ الجوز. قال صاحب «التيسير»: زعموا أنه إذا استاك به المستاك كُلَّ خامس من الأيام، نقى الرأس، وصفَّى الحواسَّ، وأحدَّ الذهن.

وفي السواك عدة منافع: يُطيب الفَم، ويشد اللَّثَة، ويقطع البلغم، ويجلو البصر، ويذهب بالحَفَر، ويصح المعدة، ويُصفي الصوت، ويُعين على هضم الطعام، ويُسهَّل مجاري الكلام، وينشُّطُ للقراءة، والذكر والصلاة، ويطرد النوم، ويُرضي الرب، ويُعْجِبُ الملائكة، ويُكثر الحسنات.

ويستحب كُلَّ وقت، ويتأكد الصلاة والوضوء، والانتباءِ من النوم، وتغييرِ رائحة الفم. ويُستحب للمفطر والصائم في كل وقت لعموم الأحاديث فيه، ولحاجة الصائم إليه، ولأنه مرضاةٌ للرب، ومرضاتُه مطلوبة في الصوم أشد من طلبها في الفطر، ولأنه مطهرة للفم، والطهور للصائم من أفضل أعماله.

وفي «السنن»: عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه، قال: رأيتُ رسول الله ﷺ ما لا أُخْصِي يَستاكُ، وهو صائم (<sup>(ه)</sup>. وقال البخاري: قال ابن عمر: يستاكُ أول النهار وآخره.

وأجمع الناسُ على أن الصائم يتمضمض وجوباً واستحباباً، والمضمضةُ أبلغُ مِن السواك، وليس لله غرض في التقرب إليه بالرائحة الكريهة، ولا هي من جنس ما شُرعَ التعبُّدُ به، وإنما ذكر طيب الخلوف عند الله يوم القيامة حثاً منه على الصوم، لا حثاً على إبقاء الرائحة، بل الصائمُ أحوجُ إلى السّواك من المفطر.

وأيضاً: فإن رضوان الله أكبرُ من استطابته لخلوف فم الصائم.

وأيضاً: فإن محبته للسواك أعظم من محبته لبقاء خُلوف فم الصائم.

وأيضاً: فإن السواك لا يمنعُ طيبَ الخُلوف الذي يُزيله السواك عند الله يوم القيامة، بل يأتي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري معلقاً بإثر حديث (۱۹۳۳)، من حديث عائشة، ووصله النسائي ۱/ ۱۰، وأحمد ٤٧/٦، وابن خزيمة ١/ ٧٠، وابن حبان (١٠٦٧)، وهو حديث قوي، وله شواهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٣)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٤٥٠)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٨٨٨)، وأحمد ٣/ ١٤٣ و٢٤٩، والنسائي ١/ ١١، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري معلقاً بإثر حديث (١٩٢٩)، وأبو داود (٢٣٦٤)، بسندٍ ضعيف، لأجل عاصم بن عبيد الله.

الصائمُ يومَ القيامة وخُلوفُ فمه أطيبُ من المسك علامةً على صيامه ولو أزاله بالسواك، كما أن الجريحَ يأتي يوم القيامة، ولونُ دم جرحه لونُ الدم، وريحُه ريحُ المسك، وهو مأمور بإزالته في الدنيا.

وأيضاً: فإن الخلوف لا يزولُ بالسواك، فإن سبَبَه قائم، وهو خُلو المعدة عن الطعام، وإنما يزولُ أثره، وهو المنعقِدُ على الأسنان واللَّئة.

وأيضاً: فإن النبي علم أمته ما يُستحب لهم في الصيام، وما يُكره لهم، ولم يجعلِ السواكَ من القسم المكروه، وهو يعلم أنهم يفعلونه، وقد حضَهم عليه بأبلغ ألفاظِ العموم والشمول، وهم يُشاهدونه يستاك وهو صائم مراراً كثيرة تَفُوتُ الإحصاء، ويعلم أنهم يقتدون به، ولم يقل لهم يوماً من الدهر: لا تستاكوا بعد الزوال، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، والله أعلم.

سمن: روى محمد بن جرير الطبري بإسناده، مِن حديث صُهيب يرفعُه: «عَلَيْكُم بِأَلْبَانِ البَقَرِ، فَإِنَّهَا شِفَاءً، وَسَمْنُهَا دَوَاءً، ولُحُومُها دَاءً، (ا) رواه عن أحمد بن الحسن الترمذي، حدثنا محمد بن موسى النسائي، حدثنا دَفَّاع بن دَغْفَل السَّدوسي، عن عبد الحميد بن صيفي بن صهيب، عن أبيه عن جده، ولا يثبت ما في هذا الإسناد.

والسمن حار رطب في الأولى، وفيه جِلاء يسير، ولطافة وتفشية الأورام الحادثة مِن الأبدان الناعمة، وهو أقوى من الزُبد في الإنضاج والتليين. وذكر جالينوس: أنه أبراً به الأورام الحادثة في الأذن، وفي الأرنبة، وإذا دُلِكَ به موضعُ الأسنان، نبتت سريعاً، وإذا خُلِطَ مع عسل ولوز مرَّ، جلا ما في الصدر والرثة، والكيموسات الغليظة اللَّزِجة، إلا أنه ضار بالمعدة، سِيما إذا كان مزاجُ صاحبها بلغماً.

وأما سمن البقر والمَعِزِ، فإنه إذا شُرِبَ مع العسل نفع من شرب السُّمُ القاتل، ومِن لدغ الحيات والعقارب، وفي «كتاب ابن السني»: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لم يستشفِ الناسُ بشىء أفضلَ مِن السمن.

سمك: روى الإمام أحمد بن حنبل، وابن ماجه في «سننه»: من حديث عبد اللَّه بن عمر، عن النبي ﷺ أنه قال: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ ودَمَانِ: السَّمَكُ والجَرَادُ، والكَّبِدُ والطَّحَالُ»(٢).

أصنافُ السمك كثيرة، وأجودُه ما لذ طعمه، وطابَ ريحُه، وتوسَّط مقدارُه، وكان رقيقَ القشر، ولم يكن صلبَ اللحم ولا يابسه، وكان في ماءٍ عذب جار على الحصباء، ويغتذي بالنبات لا الأقذار. وأصلح أماكنه ما كان في نهر جيد الماء، وكان يأوي إلى الأماكن الصخرية، ثم الرملية، والمياه الجارية العذبة التي لا قذرَ فيها، ولا حمأة، الكثيرة الاضطراب والتموج، والمكشوفة للشمس والرياح.

والسمك البحري فاضل، محمود، لطيف، والطري منه بارد رطب، عسر الانهضام، يُولِّد بلغماً كثيراً، إلا البحريَ وما جرى مجراه، فإنه يولد خلطاً محموداً، وهو يُخْصِبُ البدن، ويزيد في المني، ويصلح الأمزجة الحارة.

<sup>(</sup>١) ورواه أيضاً أبو نعيم في «الطب» كما في «الجزء المنتقى» (٨١، ٨٢)، من طريق دفاع، جذا الإسناد، وهو إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢/ ٩٧ ، وابن ماجه (٣٢١٨)، وقال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسنادٌ فيه عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف.

وأما المالح، فأجودُه ما كان قريبَ العهد بالتملُّح، وهو حار يابس، وكلما تقادم عهدُه ازداد حرَّه ويبسه، والسَّلور منه كثير اللزوجة، ويسمى الجِرِّيَّ، واليهودُ لا تأكله. وإذا أُكِلَ طرياً كان مليناً للبطن، وإذا مُلِّحَ وعتق وأُكِلَ، صفَّى قصبة الرئة، وجوَّد الصوت، وإذا دُقَّ ووضِعَ مِن خارج، أخرج السَّلَى والفضول من عُمق البدن من طريق أن له قوة جاذبة.

وماء ملح الجِرِّيِّ المالح إذا جلس فيه من كانت به قرحة الأمعاء في ابتداء العلة، وافقه بجذبه المواد إلى ظاهر البدن، وإذا احتُقنَ به، أبرأ من عرق النَّسَا.

وأجودُ ما في السمك ما قَرُب من مؤخرها، والطريُّ السمين منه يُخصب البدن: لحمُه وَوَدَكُه. وفي «الصحيحين»: من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه قال: بعثنا النبيُّ ﷺ في ثلاثمائة راكب، وأميرُنا أبو عُبيدة بن الجراح، فأتينا الساحِلَ، فأصابنا جوعٌ شديد، حتى أكلنا الخَبَطَ، فألقى لنا البحرُ حوتاً يقال لها: عنبر، فأكلنا منه نِصفَ شهر، وائتدمنا بِوَدَكِه حتى ثابت أجسامُنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه، وحمل رجلاً على بعيره، ونصبه، فمر تحته (١).

سلق: روى الترمذي وأبو داود، عن أمِّ المنذر، قالت: دخل عليَّ رسولُ الله ﷺ ومعه علي رضي الله عنه، ولنا دَوَالِ معلَّقة، قالت: فجعل رسول الله ﷺ يأكُلُ وعليٌّ معه يأكُلُ، فقال رسول الله ﷺ: «مَهُ يَا عَلِيُّ فَإَنَّكَ نَاقِهُ»، قالت: فجعلتُ لهم سِلقاً وشعيراً، فقال النبيُّ ﷺ: «يَا عَلِيُّ فَأَصِبْ مِنْ هٰذَا، فَإِنَّهُ أَوْفَقُ لَكَ» (٢٠). قال الترمذي: حديث حسن غريب.

السِّلق: حاريابس في الأولى، وقيل: رطب فيها، وقيل: مركب منهما، وفيه برودة ملطفة، وتحليل، وتفتيح، وفي الأسود منه قبض ونفع مِن داء الثعلب، والكلّف، والحزاز، والثاليل إذا طُلي بمائه، ويقتل القمل، ويُطلى به القُوبَاء مع العسل، ويفتح سُدَدَ الكَبِدِ والطحال، وأسوده يعقِلُ البطن، ولا سيما مع العدس، وهما رديئان. والأبيض: يلين مع العدس، ويحقن بمائه للإسهال، وينفع من القُولنج مع المَريِّ والتوابل، وهو قليلُ الغذاء، رديء الكيموس، يحرق الدمَ، ويُصلحه الخل والخردل، والإكثار منه يُولد القبض والنفخ.

## حرف الشين

شونيز: هو الحبة السوداء، وقد تقدم في حرف الحاء.

الشُّبْرُمُ شجر صغير وكبير، كقامة الرجل وأرجَّح، له قُضبان حمر ملمَّعة ببياض، وفي رؤوس قضبانه جُمَّةٌ مِن ورق، وله نَوْرٌ صِغار أصفرُ إلى البياض، يسقط ويخلفه مراودُ صِغار فيها حبَّ صغير مثل البُطْم، في قدره، أحمرُ اللون، ولها عروق عليها قُشورٌ حمر، والمستعمل منه قِشْرُ عُروقه، ولبنُ قضبانه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٤)، ومسلم (١٩٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٨٥٦)، والترمذي (٢٠٣٧)، وقد تقدم.

<sup>(</sup>٣) تقدم في هديه ﷺ في علاج يبس الطبع ص ٧٤٤٠.

وهو حاريابس في الدرجة الرابعة، ويُسَهِّلُ السوداء، والكَيْمُوسَات الغليظة، والماءَ الأصفر، والبلغم، مُكُرِبٌ، مُغَثَّ، والإكثارُ منه يقتل، وينبغي إذا استُعمِلَ أن يُنقع في اللبن الحليب يوماً وليلة، ويُغيرَ عليه اللبنُ في اليوم مرتين أو ثلاثاً، ويُخرج، ويُجفَّفُ في الظل، ويُخلَطُ معه الورود والكَثِيراء، ويُشرب بماء العسل، أو عصير العِنَب، والشَّرْبَةُ مِنه ما بين أربع دوانق إلى دَانِقين على حسب القوة. قال حُنين: أما لبنُ الشبرم فلا خير فيه، ولا أرى شُربه البتة، فقد قَتَلَ به أطباءُ الطرقاتِ كثيراً مِن الناسِ.

شعير: روى ابن ماجه: من حديث عائشة، قالت: كان رسولُ الله ﷺ إذا أخذ أحداً من أهله الرَّعْكُ، أَمَرَ بالحَسَاءِ منَ الشَّعِير، فَصُنِعَ، ثُمَّ أمرهم فَحَسَوْا مِنْهُ، ثم يقول: «إِنَّهُ لَيَرْتُو فُوادَ الحَزِينِ ويَسْرُو فُوادَ السَّقِيم كما تَسْرُو إِحْدَاكُنَّ الوَسَخَ بالمَاء عَنْ وَجُههَا» (١٠). ومعنى يرتوه: يشُدُّه ويُقويه. ويسرو: يكشِفُ ويُزيلُ.

وقد تقدم أن هذا هو ماء الشعير المغلي، وهو أكثرُ غِذاء من سويقه، وهو نافع للسعال، وخشونةِ الحلق، صالح لقمع حِدة الفضول، مُدِرُّ للبول، جلاء لما في المعدة، قاطِع للعطش، مُطْفِىء للحرارة، وفيه قوة يجلو بها ويلطف ويُحلل.

وصفته: أن يُؤخذ مِن الشعير الجيدِ المرضوضِ مقدارٌ، ومن الماء الصافي العذبِ خمسةُ أمثاله، ويُلقى في قِدر نظيف، ويُطبخ بنار معتدلة إلى أن يبقى منه خمساه، ويُصفَّى، ويُستعمل منه مقدار الحاجة مُحَلاً.

شواء: قال الله تعالى في ضِيافة خليله إبراهيم عليه السلام لأضيافه: ﴿فَمَا لَمِنَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيلِهِ [هود: ٦٩] والحنيذ: المشويُّ على الرَّضفِ، وهي الحجارةُ المحماة.

وفي الترمذي: عن أمَّ سلمة رضي الله عنها، أنها قربت إلى رسول الله ﷺ جنباً مشوياً، فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال الترمذي: حديث صحيح (٢).

وفيه أيضاً: عن عبد اللَّه بن الحارث قال: أكلنا مع رَسُولِ الله ﷺ شواءً في المسجد(٣).

وفيه أيضاً: عن المغيرة بن شعبة قال: ضِفتُ مع رسول الله ﷺ ذات ليلة ، فأمر بجنب، فشُويَ، ثم أخذ الشفرة، فجعل يَحُزُّ لي بها منه، قال: فجاء بلال يؤذن للصلاة، فألقى الشفرة فقال: «مَا لَهُ تَربَتْ يَدَاهُ» (٤٠).

أنفع الشواء شواء الضأن الحولي، ثم العِجلِ اللطيفِ السمين، وهو حارّ رطب إلى اليبوسة، كثيرُ التوليد للسوداء، وهو من أغذية الأقوياء والأصحاء والمرتاضين، والمطبوخُ أنفع وأخف على المعدة، وأرطبُ منه، ومن المُطجَّن. وأردؤه المشوي في الشمس، والمشوي على الجمر خير من المشوي باللهب، وهو الحنيذ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٣٤٤٥)، وكذا الترمذي (٢٠٣٩)، وقال: حديث حسن صحيح مع أن فيه أم محمد بن السائب، مجهولة، ثم ساقه الترمذي بإسنادٍ آخر صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١٨٢٩)، وفي «الشمائل» (١٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (١٦٦)، وكذا ابن ماجه (٣٣١١)، وأحمد ٤/ ١٩٠، بسندٍ ضعيف لأجل ابن لهيعة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في «الشمائل» (١٦٧)، وكذا أبو داود (١٨٨)، ورجاله رجال الصحيح.

شحم: ثبت في «المسند»: عن أنس، أن يهودياً أضاف رسولَ الله ﷺ، فقدَّم له خُبزَ شَعِيرٍ وإهالَةً سَيْخَةً (۱). والإهالة: الشحم المذاب والألية، والسَّنِخَةُ: المتغيرة.

وثبت في «الصحيح»: عن عبد اللّه بن مغفل، قال: دُلّي جِرابٌ مِنْ شَحْم يَوْمَ خَيْبَرَ، فالتزَمتُه وقلتُ: والله لا أعطي أحداً منه شيئاً، فالتفتُّ، فإذا رسول الله ﷺ يَضْحَكُ، ولم يقَل شيئاً ('').

أجود الشحم ما كان مِن حيوان مكتمل، وهو حار رطب، وهو أقلُّ رطوبةً من السمن، ولهذا لو أذيبَ الشحمُ والسمن كان الشَحمُ أسرعَ جموداً، وهو ينفع من خشونة الحلق، ويُرخي ويعفن، ويدفع ضرره بالليمون المملوح، والزنجبيل، وشحمُ المعز أقبضُ الشحوم، وشحم التيوس أشدُ تحليلاً، وينفع مِن قروح الأمعاء، وشحمُ العنز أقوى في ذلك، ويحتقن به للسَّحَج والزَّحير.

#### حرف الصاد

صلاة: قال الله تعالى: ﴿ وَاَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالْصَّلَوْةُ وَإِنَّهَا لَكَبِيَةُ إِلَّا عَلَى الْخَيْشِينَ ۞﴾ [البغرة]، وقال: ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّلْوِينَ ۞﴾ [البغرة]. وقال تعالى: ﴿ وَأَمْرُ أَهْلُكَ بِالصَّلَوْةِ وَأَمْمُ طَيْرُ عَلَيْماً لَا نَسْتُكُ رِبْقاً غَنُ نُزُنُكُ وَالْعَقِبَةُ لِلنَّقُونُ ۞﴾ [ط].

وفي «السنن»: كان رسول الله ﷺ، إذا حَزَبَهُ أَمْرٌ، فَزِعَ إِلَى الصَّلاَةِ (٣٠.

وقد تقدم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجاع قبل استحكامها.

والصلاة مجلبة للرزق، حافظة للصحة، دافعة للأذى، مطردة للأدواء، مقوِّية للقلب، مبيِّضة للوجه، مُفرِحةٌ للنفس، مذهبة للكسل، منشطةٌ للجوارح، ممدة للقوى، شارحة للصدر، مغذية للروح، منوَّرة للقلب، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، جالبة للبركة، مُبعدة من الشيطان، مقرَّبة من الرحمن.

وبالجملة: فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب، وقواهما، ودفع المواد الرديئة عنهما، وما ابتلي رجلان بعاهة أو داءٍ أو محنةٍ أو بلية إلا كان حظُّ المصلي منهما أقلَّ، وعاقبتهُ أسلم.

وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهراً وباطناً، فما استُذفِعَتْ شرورُ الدنيا والآخرة، ولا استجْلِبَتْ مصالحُهُمَا بمثل الصلاة، وسِرُّ ذلك أن الصلاة صلة باللَّهِ عز وجل، وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها، وتقطع عنه من الشرور أسبابها، وتُفِيضُ عليه موادَ التوفيق من ربه عزَّ وجلَّ، والعافية والصحة، والغنيمة والغنيم، والأفراح والمسرات، كلها محضرة لديه، ومسارعة إليه.

صبر: «الصبرُ نِصْفُ الإِيمَان)(٤)، فإنه ماهية مركبة من صبر وشكر، كما قال بعضُ السلف:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣/ ٢١١ و ٢٧٠ وفي الزهد؛ (١٥)، وأصله عند البخاري (٥٤٣٦)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣١٥٣)، ومسلم (١٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرَجه أحمد ٥/ ٣٨٨، وأبو داود (١٣١٩)، والطبري (٨٤٩، ٨٥٠)، وهو حديث حسن، وله شواهد، وانظر «تفسير أبن كثير، ٢٢٩/١، ٢٣٠ بتخريجي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٤٨)، والخطيب ١٣/ ٢٢٦، عن ابن مسعود، مرفوعاً وموقوفاً، وأشار أن الموقوف أصح، وبنحوه أخرجه البيهقي في «الشعب» (٩٧١٥)، من حديث أنس.

الإيمان نصفان: نصفٌ صبر، ونصفُ شكر، قال تعالى: ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَـٰتِ لِـَكُلِّ مَكَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [ابراهيم: ٥].

والصبرُ من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدِ، وهو ثلاثةُ أنواع: صبر على فَرائض الله فلا يُضيَّعُهَا، وصبر عن محارمه فلا يرتكِبُهَا، وصبر على أقضيته وأقداره فلا يتسخَّطُهَا، ومن استكمل هذه المراتب الثلاث، استكمل الصبر، ولذةُ الدنيا والآخرة ونعيمها، والفوزُ والظفرُ فيهما، لا يصل إليه أحدٌ إلا على جسر الصبر، كما لا يصلُ أحد إلى الجنةِ إلا على الصراطِ، قال عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه: خيرُ عيش أدركناه بالصبر.

وإذا تأملتَ مراتِبَ الكمال المكتسب في العالم، رأيتها كلها منوطةً بالصبر، وإذا تأملتَ النُّقصان الذي يُذَمُّ صاحبه عليه، ويدخل تحتَ قُدرته، رأيته كله مِن عدمِ الصبر، فالشجاعةُ والعفةُ، والجودُ والإيثارُ، كلَّه صبرُ ساعة.

فَالصَّبْرُ طِلَّسُمْ عَلَىٰ كَنْزِ العُلَىٰ مَنْ حَلَّ ذَا الطَّلْسُم فَازَ بِكَنْزِهِ

وأكثرُ أسقام البدن والقلب، إنما تنشأ عن عدم الصبر، فما خُفِظَت صِحةُ القلوب والأبدان والأرواح بمثل الصبر، فهو الفاروق الأكبر، والتَّرْيَاق الأعظم، ولو لم يكن فيه إلا معيةُ اللَّهِ مع أهله، فإن الله مع الصبر، وإنه فإن الله مع الصابرين ومحبته لهم، فإن الله يُحب الصابرين، ونصرُهُ لأهله، فإن النصر مع الصبر، وإنه خير لأهله: ﴿وَلَيْنَ صَبَرْمُ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّكِينِ ﴾ [النحل: ١٢٦]، وإنه سببُ الفلاح: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ يَكُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ ﴾ [ال عمران].

صَيِر: روى أبو داود في كِتاب «المراسيل» من حديث قيس بن رافع القيسي، أن رسول الله ﷺ قال: "مَاذَا في الأمَرَّيْنِ مِنَ الشَّفَاءِ: الصَّيِرُ والثَّفَّاءُ»؟. وفي «السنن» لأبي داود: من حديث أم سلمة، قالت: دخلَ عليَّ صَبِراً، فقال: «مَاذَا يَا أُمَّ سَلَمَة؟» فقلت: إنما هو صَبرٌ يا رسول الله، ليس فيه طيبٌ، قال: "إِنَّهُ يَشُبُّ الوجْهَ، فَلاَ تَجْعَلِيهِ إِلاَّ بِاللَّيْل، ونهى عنه بالنهار (۱).

الصبر كثير المنافع، لا سيما الهنديّ منه، يُنقي الفضول الصفراوية التي في الدماغ وأعصابِ البصر، وإذا طُلِي على الجبهة والصدغ بدُهن الورد، نفع من الصَّداع، وينفع من قُروح الأنف والفمِ، ويسهل السوداء والماليخوليا.

والصبر الفارسي يُذكي العقل، ويُمدُّ الفؤاد، وينقِّي الفُضُول الصفراوية والبلغميَّة من المَعِدَةِ إِذَا شُرِبَ منه ملعقتان بماء، ويردُّ الشهوة الباطلة والفاسدة، وإذا شرب في البرد، خيف أن يسهل دماً.

صوم: الصوم جُنة من أدواء الروح والقلب والبدن، منافِعُه تفوت الإحصاء، وله تأثير عجيب في حفظ الصحة، وإذابةِ الفضلاتِ، وحبسِ النفسِ عن تناول مؤذياتها، ولا سيما إذا كان باعتدال وقصدٍ في أفضل أوقاته شرعاً، وحاجةُ البدنِ إليه طبعاً.

ثم إن فيه مِن إراحة القوى والأعضاء ما يحفظُ عليها قُواها، وفيه خاصية تقتضي إيثارُه، وهي

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٣٠٥)، بإسنادٍ ضعيف فيه مجاهيل.

تفريحُه للقلب عاجلاً وآجلاً، وهو أنفعُ شيءٍ لأصحاب الأمزجة الباردة والرطبة، وله تأثيرٌ عظيم في حفظ صحتهم.

وهو يدخلُ في الأدوية الروحانية والطبيعية، وإذا راعى الصائم فيه ما ينبغي مراعاتُه طبعاً وشرعاً، عظم انتفاع قلبه وبدنه به، وحبس عنه المواد الغريبة الفاسدة التي هو مستعدَّ لها، وأزال الموادَّ الرديئة الحاصلة بحسب كماله ونقصانه، ويحفظ الصائم مما ينبغي أن يُتحفَّظ منه، ويعينه على قيامه بمقصود الصوم وسرّه وعلته الغائية، فإن القصدَ منه أمر آخر وراء ترك الطعام والشراب، وباعتبار ذلك الأمر اختُصَّ من بين الأعمال بأنه لله سبحانه، ولما كان وقاية وجُنَّة بين العبد وبين ما يؤذي قلبه وبدنه عاجلاً وآجلاً قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ العِيمامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبِّلِكُمُ لَمَاكُمُ تَلَقُونَ فَلَى اللَّذِينَ مِن قَبِّلِكُمُ لَمَاكُمُ القِيمامُ كُما كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبِّلِكُمُ لَمَاكُمُ القِيمَ ولم المقصود والمقصود والمقصود والمقال الله تعالى، وتوفيرُ قوى النفس على محابه وطاعته، وقد تقدم الكلامُ في بعض أسرار الصوم عند ذكر هديه عليه فيه.

#### حرف الضاد

ضب: ثبت في «الصحيحين»: من حديث ابن عباس، أن رسول الله على سئل عنه لما قدم إليه وامتنع من أكله: أحرام هو؟ فقال: «لا وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بَأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ ، وأَكِلَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَلَىٰ مَا يُدَتِهِ وَهُوَ يَنْظُرُ (١) .

وهو حار يابس، يُقوي شهوة الجماع، وإذا دق ووُضِعَ على موضع الشوكة اجتذبها.

ضِفْدع: قال الإمام أحمد: الضَّفْدَعُ لا يحل في الدواء، نهى رسول الله عن قتلها، يريدُ الحديثَ الذي رواه في «مسنده» من حديث عثمان بن عبد الرحمن رضي الله عنه، أن طبيباً ذكر ضِفدعاً في دواء عند رسول الله على ، فنهاه عن قتلها (٢٠) .

قال صاحب «القانون»: من أكل من دم الضفدع أو جرمه، ورم بدُنه، وَكَمَدَ لونه، وقذف المنيَّ حتى يموت، ولذلك ترك الأطباء استعماله خوفاً من ضرره، وهي نوعان: ماثية وترابية، والترابية يقتل أكلها.

### حرف الطاء

طيب: ثبت عن رسول الله على أنه قال: ﴿ حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُم: النِّسَاءُ والطِّيبُ، وجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي في الطَّلاَقِهِ، وتشُقُ عليه، والطيبُ غِذَاءُ عَيْنِي في الطَّلاَقِه، وتشُقُ عليه، والطيبُ غِذَاءُ الروح التي هي مطيةُ القوى، تتضاعف وتزيدُ بالطيبِ، كما تزيدُ بالغذاء والشراب، والدعةِ والسرورِ، ومعاشرة الأحبةِ، وحدوثِ الأمور المحبوبة، وغيبةِ من تَسُرُّ غيبته، ويثقُلُ على الروح مشاهدته،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٥٣٧)، ومسلم (١٩٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٣/ ٤٥٣، وتقدم في هديه ﷺ في المنع من التداوي بالمحرمات.

<sup>(</sup>٣) تقدم في هديه في الجماع ص ٨٢٦.

كالثقلاء والبغضاء، فإن مُعاشرتهم تُوهنُ القوى، وتجلب الهم والغم، وهي للروح بمنزلة الحمى للبدن، وبمنزلة الرائحة الكريهة، ولهذا كان مما حبَّبَ الله سبحانه الصحابة بنهيهم عن التخلق بهذا الحلق في معاشرة رسول الله ﷺ لتأذيه بذلك، فقال: ﴿إِذَا دُعِيمُ قَادَخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَآنَشِرُوا وَلاَ مُستَعَسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَا يَسْتَعْيِهِ مِنَ الْحَقِّ ﴾ [الاحزاب: ٥٣].

والمقصود: أن الطيب كان من أحبُ الأشياء إلى رسولِ الله ﷺ، وله تأثير في حفظ الصحة، ودفع كثير من الآلام وأسبابها بسبب قوة الطبيعة به.

طين: ورد في أحاديث موضوعة لا يَصِحُّ منها شيء مثل حديث: "مِنْ أكل الطين، فقد أعانَ على قتل نفسه ومثل حديث: "يا حُمَيْراء لا تَأْكُلِي الطِّينَ فَإِنَّهُ يَعْصِمُ البَطْنَ، ويُصَفِّرُ اللَّوْنَ، ويُذْهِبُ بَهاءَ الوَجْهِ . وكل حديث في الطين فإنه لا يصح، ولا أصل له عن رسول الله ﷺ إلا أنه رديء مؤذ، يسد مجاري العروق، وهو بارد يابس، قوي التجفيف، ويمنع استطلاق البطن، ويُوجب نفث الدم وقروح الفم.

طُلْح: قال تعالى: ﴿وَطُلْمٍ مَّنْفُودِ ﴿ الواقعة]، قال أكثر المفسرين: هو الموز. والمنضودُ: هو الذي نُضَّدَ بعضه على بعض كالمشط. وقيل: الطلح: الشجرُ ذو الشوك، نضد مكان كل شوكة ثمرة، فشمره قد نُضَّدَ بعضه إلى بعض، فهو مثل الموز. وهذا القولُ أصح، ويكون من ذكر الموز من السلف أراد التمثيل لا التخصيص والله أعلم.

وهو حارًّ رطب، أجوده النضيج الحلو، ينفع من خشونة الصدر والرثة والسُّعال، وقروح الكليتين، والمثانة، ويُلِرُّ البول، ويزيد في المني، ويُحرِّكُ الشهوة للجماع، ويلين البطن، ويؤكل قبل الطعام، ويضر المعدة، ويزيد في الصفراء والبلغم، ودفع ضرره بالسكر أو العسل.

طَلْع: قال تعالى: ﴿وَٱلنَّغَلَ بَاسِقَاتِ لَمَّا طَلَعٌ نَشِيدٌ ۞﴾ [ن]. وقال تعالى: ﴿وَنَغَـٰلِ طَلْمُهَا هَضِيدٌ﴾ [الشعراه: ١٤٨].

طلع النخل: ما يبدو من ثمرته في أول ظهوره، وقشره يُسمى الكُفُرَّى، والنضيدُ: المنضودُ الذي قد نُضِّدَ بعضُه على بعض، وإنما يقال له نضيد ما دام في كُفرَّاه، فإذا انفتح فليس بنضيد.

وأما الهضيم: فهو المنضم بعضه إلى بعض، فهو كالنضيد أيضاً، وذلك يكون قبل تَشَقُّقِ الكُفُرَّى عنه.

والطلع نوعان: ذكر وأنثى، والتلقيح هو أن يُؤخذ من الذكر، وهو مثلُ دقيق الحنطة، فيجعل في الأنثى، وهو التأبير، فيكون ذلك بمنزلة اللقاح بين الذكر والأنثى.

وقد روى مسلم في قصحيحه: عن طلحة بن عبيد اللّه رضي الله عنه، قال: مَرَرتُ مع رسول الله يَضْ في نخل، فرأى قوماً يُلقِّحُونَ، فقال: «ما يَصْنَعُ هؤلاَءِ؟» قالوا: يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى، قال: «مَا أَظُنُّ ذٰلِكَ يُغْنِي شَيعًا»، فبلغهم، فتركوه، فلم يَصْلُخ، فقال النبيُّ ﷺ: «إنَّمَا هُو ظَنَّ، فَإِنْ كَانَ يُغْنِي شَيئاً، فاصنَعُوهُ، فَإِنَّمَا أَنَّا بَشَرَّ مِثْلِكُمْ، وَإِنَّ الظَنَّ يُخْطِىء ويُصيبُ، ولكن ما قُلْتُ لَكُمْ عنِ الله عزَّ وجلً، فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَىٰ اللَّهِ، (١٠). انتهى.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣٦١).

طلع النخل ينفع من الباه، ويزيد في المباضعة، ودقيقُ طلعه إذا تحمَّلت به المرأة قبل الجماع أعان على الحبل إعانة بالغة، وهو في البرودة واليبوسة في الدرجة الثانية، يُقوي المعدة ويجففها، ويسكن ثائرة الدم مع غلظة وبطء هضم.

ولا يحتمِلُه إلا أصحابُ الأمزجة الحارة، ومن أكثر منه فإنه ينبغي أن يأخذ عليه شيئاً من المجوارشات الحارّة، وهو يَعقلُ الطبع، ويقوي الأحشاء، والجُمَّارُ يجري مجراه، وكذلك البلحُ، والبسرُ، والإكثار منه يضرُّ بالمعدة والصدر، وربما أورث القُولنج، وإصلاحُه بالسمن، أو بما تقدم ذكرُه.

# حرف العين

عنب: في «الغيلانيات» من حديث حبيب بن يسار، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يأكل العنبَ خَرُطاً. قال أبو جعفر العقيلي: لا أصل لهذا الحديث، قلتُ: وفيه داود بن عبد الجبار أبو سليم الكوفي، قال يحيى بن معين: كان يكذب.

ويذكر عن رسول الله ﷺ أنه كان يُحِبُّ العِنب والبطيخ.

وقد ذكر الله سبحانه العنبَ في ستة مواضع مِن كتابه في جملة نعمه التي أنعم بها على عباده في هذه الدار وفي الجنة، وهو من أفضل الفواكه وأكثرها منافع، وهو يُؤكل رطباً ويابساً، وأخضر ويانعاً، وهو فاكهة مع الفواكه، وقوت مع الأقواتِ، وأدم مع الإدام، ودواءٌ مع الأدوية، وشراب مع الأشربة، وطبعه طبع الحبات: الحرارة والرطوبة، وجيدُه الكُبَّارُ المائي، والأبيض أحمد من الأسود إذا تساويا في الحلاوة، والمتروك بعد قطفه يومين أو ثلاثة أحمد مِن المقطوف في يومه، فإنه منفخ مطلق للبطن، والمعلَّق حتى يضمر قشره جيد للغذاء، مقو للبدن، وغِذاؤه كغذاء التين والزبيب، وإذا ألقي عَجَمُ العِنب كان أكثر تلييناً للطبيعة، والإكثار منه مصدع للرأس، ودفع مضرته بالرمان المُز.

ومنفعة العنب يسهل الطبع، ويسمن، ويغذو جيدُه غِذاءً حسناً، وهو أحدُ الفواكه الثلاث التي هي ملوك الفواكه، هو والرُّطُب والتين.

عسل: قد تقدم ذكر منافعه. قال ابنُ جريج: قال الزهري: عليك بالعسل، فإنه جيد للحفظ. وأجوده أصفاه وأبيضُه، وألينه حِدة، وأصدقه حلاوة، وما يُؤخذ من الجبال والشجر له فضل على ما يُؤخذ من الخلايا، وهو بحسب مرعى نحله.

عجوة: في «الصحيحين»: من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ تَصَبَّحَ بِسَبْعِ تَمَراتٍ عَجُوَةٍ، لَمْ يَضُرَّهُ ذَٰلِكَ اليَوْم شُمُّ وَلاَ سِحْرً اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وفي «سنن النسائي وابن ماجه»: من حديث جابر، وأبي سعيد رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ: «العَجْوَةُ مِن الجَنَّةِ، وهي شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ، والكمأة مِنَ المَنِّ، ومَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ» (٢). وقد قيل: إن هذا

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۸٤٦.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۱۷۱٦)، مختصراً، وابن ماجه (۳٤٥٣)، وفيه شهر بن حوشب غير قوي، وكرره ابن ماجه من
 وجه آخر، بذكر أبي سعيد وحده، فهذا يقوي المتقدم، وللحديث شواهد.

في عجوة المدينة، وهي أحدُ أصناف التمر بها، ومن أنفع تمر الحجاز على الإطلاق، وهو صِنف كريم، ملذذ، متين للجسم والقوة، مِن ألين التمر وأطيبه وألذه، وقد تقدم ذكرُ التمر وطبعه ومنافعه في حرف التاء، والكلامُ على دفع العجوة للسم والسحر، فلا حاجة لإعادته.

عنبر: تقدم في «الصحيحين» من حديث جابر، في قصة أبي عبيدة، وأكلهم من العنبر شهراً، وأنهم تزوَّدوا من لحمه وشَائِقَ إلى المدينة، وأرسلوا منه إلى النبي على وهو أحدُ ما يدل على أن إباحة ما في البحر لا يختصُّ بالسمك، وعلى أن ميتته حلال، واعترض على ذلك بأن البحر ألقاه حيّاً، ثم جَزَرَ عنه الماء، فمات، وهذا حلال، فإن موتَه بسبب مفارقته للماء، وهذا لا يَصِحُّ، فإنهم إنما وجدوه ميتاً بالساحل، ولم يُشاهدوه قد خرج عنه حياً، ثم جزر عنه الماء.

وأيضاً: فلو كان حياً لما ألقاه البحر إلى ساحله، فإنه من المعلوم أن البحر إنما يقذِفُ إلى ساحله الميت من حيواناته لا الحيّ منها.

وأيضاً: فلو قُدُرَ احتمال ما ذكروه لم يجز أن يكون شرطاً في الإباحة، فإنه لا يُباح الشيء مع الشك في سبب إباحته، ولهذا منع النبيُ على من أكل الصيد إذا وجده الصائِدُ غريقاً في الماء للشك في سبب موته، هل هو الآلة أم الماء؟

وأما العنبر الذي هو أحدُ أنواع الطيب، فهو مِن أفخر أنواعه بعد المسك، وأخطأ من قدَّمه على المسك وجعله سيدَ أنواع الطيب، وقد ثبت عن النبي على أنه قال في المسك: «هُوَ أَطْيَبُ الطَّيب، (۱)، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الخصائص والمنافع التي نُحص بها المسكُ، حتى إنه طيب الجنة، والكثبان التي هي مقاعد الصديقين هناك مِن مسك لا من عنبر. والذي غر هذا القائل أنه لا يدخله التغير على طول الزمان، فهو كالذهب، وهذا يدُلُّ على أنه أفضل من المسك، فإنه بهذه الخاصية الواحدة لا يُقاوم ما في المسك من الخواص.

وبعد: فضروبُه كثيرة، وألوانه مختلفة، فمنه الأبيضُ، والأشهبُ، والأحمر، والأصفر، والأحضرُ، والأزرقُ، والأسودُ، وذو الألوان. وأجودُه: الأشهب، ثم الأزرق، ثم الأصفر. وأردؤه: الأسود. وقد اختلف الناسُ في عُنصره، فقالت طائفة: هو نبات ينبُت في قعر البحر، فيبتلِعُه بعض دوابه، فإذا ثَمِلَتُ منه قذفته رجيعاً، فيقذِفُه البحر إلى ساحله. وقيل: طَلَّ ينزل من السماء في جزائر البحر، فتُلقيه الأمواج إلى الساحل. وقيل: روث دابة بحرية تُشبه البقرة. وقيل: بل هو جُفاء من جُفاء البحر، أي: زبد. وقال صاحب «القانون»: هو فيما يُظن ينبع مِن عين في البحر، والذي يقال: إنه زبد البحر، أو روث دابة بعيد. انتهى.

ومزاجه حاريابس، مقو للقلب، والدماغ، والحواس، وأعضاء البدن، نافع من الفالج واللَّقوة، والأمراض البلغمية، وأوجاع المعدة الباردة، والرياح الغليظة، ومن السدد إذا شرب، أو طلي به من خارج، وإذا تُبُخِّر به نفع من الزُّكام والصداع، والشقيقة الباردة.

عود: العود الهندي نوعان، أحدهما: يُستعمل في الأدوية وهو الكُست، ويقال له: القسط،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٥٣)، والترمذي (٩٩١)، وابن حبان (١٣٧٨)، من حديث أبي سعيد الخدري.

وسيأتي في حرف القاف. الثاني: يُستعمل في الطيب، ويقال له: الألَّوَّة. وقد روى مسلم في الصحيحه: عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه كان يَسْتَجْمِرُ بالألُوَّة غيرَ مُطرَّاة، وبكافُور يُظرَّحُ مَعَهَا، ويقرلُ: هكذا كان يستجمرُ رسولُ الله ﷺ (۱).

وثبت عنه في صفة نعيم أهل الجنة «مَجَامِرُهُمُ الأَلُوَّةُ» (٢) والمجامر: جمع مِجْمَرِ وهو ما يتجمَّر به مِن عود وغيره، وهو أنواع، أجودُها: الهندي، ثم الصِّيني، ثم القَماري، ثم المندلي، وأجوده: الأسود والأزرق الصلب الرزينُ الدسم، وأقلَّه جودة ما خف وطفا على الماء، ويقال: إنه شجر يقطع ويدفن في الأرض سنة، فتأكل الأرض منه ما لا ينفع، ويبقى عودُ الطيب لا تعمل فيه الأرض شيئاً، ويتعفن منه قِشرهُ وما لا طيبَ فيه.

وهو حارًّ يابس في الثالثة، يفتح السُّدد، ويكسر الرياح، ويذهب بفضل الرُّطوبة، ويُقوي الأحشاء والقلب ويُفرحه، وينفع الدماغ، ويُقوي الحواس، ويحبِسُ البطن، وينفع مِن سلس البول الحادث عن برد المثانة.

قال ابن سمجون: العود ضروب كثيرة يجمعها اسم الألوة، ويستعمل مِن داخل وخارج، ويُتجمَّرُ به مفرداً ومع غيره، وفي الخلط للكافور به عند التجمير معنى طبي، وهو إصلاحُ كل منهما بالآخر، وفي التجمَّر مراعاة جوهر الهواء وإصلاحُه، فإنه أحدُ الأشياء الستة الضرورية التي في صلاحها صلاحُ الأبدان.

عدس: قد ورد فيه أحاديثُ كُلُّهَا باطلة على رسول الله ﷺ، لم يَقُلُ شيئاً منها، كحديث: "إنه قُدِّس على لِسانِ سبعين نبيّاً» وحديث "إنه يرق القلب، ويُغْزِرُ الدمعة، وإنه مأكول الصالحين»، وأرفع شيء جاء فيه، وأصحه أنه شهوةُ اليهود التي قدموها على المنُّ والسلوى، وهو قرينُ الثوم والبصل في الذكر.

وطبعه طبع المؤنث، بارد يابس، وفيه قوتان متضادتان. إحداهما: يعقِلُ الطبيعة. والأخرى: يُطلقها، وقشره حاريابس في الثالثة، حِرِّيف مطلق للبطن، وتِرياقه في قشره، ولهذا كان صِحاحهُ أَنفَعَ من مطحونه، وأخفَّ على المعدة، وأقلَّ ضرراً، فإن لُبَّه بطيءُ الهضم لبرودته ويُبوسته، وهو مولَّد للسوداء، ويَضُرُّ بالماليخوليا ضرراً بيِّناً، ويضُرُّ بالأعصاب والبصر.

وهو غليظ الدم، وينبغي أن يتجنبه أصحابُ السوداء، وإكثارهم منه يولد لهم أدواء رديئة، كالوسواس والجذام، وحمى الرّبع، ويُقلل ضرره السلق والإسْفَانَاخ، وإكثار الدهن. وأردأ ما أكل بالنمكسود وليتجنب خلط الحلاوة به، فإنه يُورث سُدداً كبدية، وإدمانه يُظلم البصر لشدة تجفيفه، ويُعسِّر البول، ويُوجِبُ الأورام الباردة، والرياحَ الغليظة. وأجودُه الأبيضُ السمينُ، السريع النُّضج.

وأما ما يظنُّه الجهالُ أنه كان سِماطً الخليل الذي يُقدِّمه لأضيافه، فكَذِبٌ مفترَى، وإنما حكى الله عنه الضيافةَ بالشُّواء، وهو العِجل الحنيذ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٢٧)، ومسلم (٢٨٣٤)، من حديث أبي هريرة.

وذكر البيهقي (١)، عن إسحاق قال: سئل ابنُ المبارك عن الحديث الذي جاء في العدس أنه قُدُسَ على لسان سبعين نبياً، فقال: ولا على لسان نبي واحد، وإنَّه لمؤذ منفخ، من حدثكم به؟ قالوا: سلم بن سالم، فقال: عمن؟ قالوا: عنك. قال: وعني أيضاً؟!

## حرف الغين

فيث: مذكور في القرآن في عِدة مواضع، وهو لذيذ الاسم على السمع، والمسمَّى على الروح والبدن، تبتهِجُ الأسماعُ بذكره، والقلوب بوروده، وماؤه أفضلُ المياه، وألطفُهَا وأنفعُهَا وأعظمُهَا بركة، ولا سيما إذا كان مِن سحاب راعد، واجتمع في مستنقعات الجبال، وهو أرطبُ مِن سائر المياه، لأنه لم تَطُلُ مدته على الأرض، فيكتسب من يُبوستها، ولم يُخالطه جوهر يابس، ولذلك يتغيَّر ويتعفَّن سريعاً للطافته وسرعة انفعاله، وهل الغيثُ الربيعي ألطفُ من الشتوي أو بالعكس؟ فيه قولان.

قال من رجح الغيث الشتوي: حرارةُ الشمس تكون حينئذ أقلَّ، فلا تجتذِب من ماء البحر إلا أَلْطَفَه، والجوُّ صافِ وهو خالِ من الأبخرة الدخانية، والغبار المخالط للماء، وكلُّ هذا يوجب لطفه وصفاءه، وخُلوَّه من مخالط.

قال من رجح الربيعي: الحرارة تُوجب تحلل الأبخرة الغليظة، وتُوجب رِقة الهواء ولطافته، فيخِفُ بذلك الماء، وتَقِلُ أجزاؤه الأرضية، وتُصادِف وقتَ حياة النبات والأشجار وطِيب الهواء.

وذكر الشافعي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنهما، قال: كنًا مع رسول الله ﷺ فأصابنا مطرّ، فحسر رسول الله ﷺ في هديه في الاستسقاء ذكر استمطاره ﷺ وتبركه بماء الغيث عند أول مجيئه.

#### حرف الفاء

فاتحة الكتاب: وأم القرآن، والسبعُ المثاني، والشفاءُ التام، والدواءُ النافع، والرُّقيةُ التامة، ومفتاح الغنى والفلاح، وحافظةُ القوة، ودافعةُ الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارَها وأعطاها حقَّها، وأحسنَ تنزيلها على دائه، وعَرَفَ وجهَ الاستشفاء والتداوي بها، والسرَّ الذي لأجله كانت كذلك. ولما وقع بعضُ الصحابة على ذلك، رقى بها اللديغ، فبرأ لوقته، فقال له النبي ﷺ: وما أَذْرَاكَ أَنْهَا رُقْيَة، (٣).

ومن ساعده التوفيق، وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرارٍ لهذه السورة، وما اشتملت عليه مِن التوحيد، ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال، وإثبات الشرع والقدر والمعاد، وتجريد توحيد الربوبية والإلهية، وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كُلّه، وله الحمدُ كله، وبيده الخيرُ كُلّه، وإليه يرجع الأمرُ كُلّه، والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصلُ سعادة الدارين، وعَلِمَ ارتباطَ معانيها بجلب مصالحهما، ودفع مفاسدهما، وأن العاقبة المطلقة التامة، والنعمة الكاملة منوطة بها، موقوفةٌ على التحقق بها، أغنته عن كثير من الأدوية والرَّقي، واستفتح بها من الخير أبوابه، ودفع بها مِن الشر أسبابَه.

<sup>(</sup>۱) في «الشعب» (۹۶۹ه). (۲) مسلم (۸۹۸).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٧٩١.

وهذا أمر يحتاجُ استحداث فطرةٍ أخرى، وعقل آخر، وإيمانٍ آخر، وتالله لا تجد مقالةً فاسدة، ولا بدعةً باطلة إلا وفاتحة الكتابِ متضمّنة لردها وإبطالها بأقرب الطرق، وأصحها وأوضحها، ولا تجد باباً من أبواب المعارف الإلهية، وأعمالِ القلوب وأدويتها مِن عللها وأسقامها إلا وفي فاتحة الكتاب مفتاحُه، وموضع الدلالة عليه، ولا منزلاً من منازل السائرين إلى رب العالمين إلا وبدايتُه ونهايتُه فيها.

ولعمر الله إن شأنها لأعظمُ من ذلك، وهي فوقَ ذلك. وما تحقق عبدٌ بها، واعتصم بها، وعقل عمن تكلم بها، وأنزلها شفاءً تاماً، وعِصمةً بالغة، ونوراً مبيناً، وفهمها وفهم لوازمَها كما ينبغي، ووقع في بدعة ولا شِرك، ولا أصابه مرضٌ مِن أمراض القلوب إلا لِماماً غير مستقر.

هذا، وإنها المفتاح الأعظم لكنوز الأرض، كما أنها المفتاح لكنوز الجنة، ولكن ليس كل واحد يُحسن الفتح بهذا المفتاح، ولو أن طُلاَّبَ الكنوز وقفوا على سر هذه السورة، وتحقَّقُوا بمعانيها، وركبوا لهذا المفتاح أسناناً، وأحسنُوا الفتح به، لوصلوا إلى تناول الكُنوزِ من غير معاوق، ولا ممانع.

ولم نقل هذا مجازفة ولا استعارة، بل حقيقة، ولكن لله تعالى حكمة بالغة في إخفاء هذا السر عن نفوس أكثر العالمين، كما له حكمة بالغة في إخفاء كنوز الأرض عنهم. والكنوزُ المحجوبة قد استُخدمَ عليها أرواحٌ خبيثة شيطانية تحولُ بين الإنس وبينها، ولا تقهرُها إلا أرواحٌ علوية شريفة غالبة لها بحالها الإيماني، معها منه أسلحةٌ لا تقومُ لها الشياطين، وأكثرُ نفوس الناس ليست بهذه المثابة، فلا يُقاوم تلك الأرواح ولا يَقْهَرُها، ولا ينالُ من سلبها شيئاً، فإن من قتل قتيلاً فله سلبه.

فاغية: هي نَوْرُ الحِناء، وهي مِن أطيب الرياحين، وقد روى البيهقي في كتابه الشعب الإيمان، من حديث عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه يرفعه: (سَيَّدُ الرَّيَاحِين في الدُّنيَا والآخرَةِ الفَاغِيَةُ،(١) وروى فيه أيضاً، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كَانَ أَحَبَّ الرِّيَاحِين إلى رسول الله الفَاغِيَةُ، الفَاغِيَةُ اللهُ علم بحال هذين الحديثين، فلا نشهد على رسول الله على بما لا نعلم صِحته.

وهي معتدلةٌ في الحر واليُبُس، فيها بعضُ القبض، وإذا وُضِعَتْ بين طيٌ ثياب الصوف حفظتها من السوس، وتدخل في مراهم الفالج والتمدد ودُهنها يُحلُّل الأعضاء، ويلين العصب.

فضة: ثبت أن رسولَ الله ﷺ كان خاتِمُه مِن فِضة، وفصَّه منه، وكانت قَبِيعةُ سيفهِ فِضَّة. ولم يصح عنه في المنع من لباس الفضة والتحلي بها شيء ألبتة، كما صحَّ عنه المنع من الشُّرب في آنيتها، وبابُ الآنية أضيقُ مِن باب اللباس والتحلي، ولهذا يُباح للنساء لباساً، وحِلية ما يحرُم عليهن استعمالُه آنية، فلا يلزم من تحريم الآنية تحريمُ اللباس والحلية. وفي «السنن» عنه: «وَأَمَّا الفِضَّةُ فَالْعَبُوا بِهَا لَعُبًا»(٣)، فالمنع يحتاجُ إلى دليل يُبينه، إما نص أو إجماع، فإن ثبت أحدُهما، وإلا ففي القلب من

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٥٩٠٤)، و(٢٠٧٦)، وهو حديث ضعيف، فيه عنعنة قتادة، وهو مدلس، وعنه أبو هلال الراسبي، وهو غير قوي. وانظر تخريجه في «إتحاف الزبيدي» ٢٥٤/٥، ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الشعب» (٢٠٧٤) بسناد فيه مجاهيل.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٣٣٦)، من حديث أبي هريرة، وفيه عبد العزيز بن محمد، وهو غير قوي.

تحريم ذلك على الرجال شيء، والنبيُّ ﷺ أمسك بيده ذهباً وبالأخرى حريراً، وقال: ﴿لهٰذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتي، حِلُّ لإناثِهِم﴾(١).

والفضة سر من أسرار الله في الأرض، وطِلَّسْمُ الحاجات، وإحسانُ أهل الدنيا بينهم، وصاحبُها مرموقٌ بالعيون بينهم، معظَّمٌ في النفوس، مصدَّرٌ في المجالس، لا تُغلق دونه الأبواب، ولا تُمَلُّ مجالستُه، ولا معاشرتُه، ولا يُستثقل مكانه، تُشير الأصابع إليه، وتعقد العيون نِطاقها عليه، إن قال سُمِعَ قوله، وإن شَفَعَ قُبِلَتْ شفاعتُه، وإن شهد زُكِّيتْ شهادتُه، وإن خَطَبَ فكُفء لا يُعاب وإن كان ذا شيبة بيضاء، فهي أجمل عليه من حيلة الشباب.

وهي من الأدوية المفرحة النافعة من الهمّ والغمّ والحزن، وضعف القلب وخفقانه، وتدخُلُ في المعاجين الكُبَّار، وتجتذب بخاصيتها ما يتولَّد في القلب من الأخلاط الفاسدة، خصوصاً إذا أُضيفت إلى العسل المصفى، والزعفران.

ومزاجُها إلى اليبُوسة والبُرودة، ويتولَّد عنها مِن الحرارة والرُّطوبة ما يتولد، والجِنَانُ التي أعدها الله عز وجل لأوليائه يومَ يلقونه أربعٌ: جنتانِ من ذهب، وجنتان مِن فضة، آنيتهُما وحليتهما وما فيهما. وقد ثبت عنه ﷺ في «الصحيح» من حديث أم سلمة أنه قال: «الَّذي يَشْرَبُ في آفِيَةِ اللَّهَبِ والفِضَّةِ إنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ اللهُ مَا .

وصّعٌ عنه ﷺ أنه قال: الأ تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا في صحَافِهِمَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ في اللَّذِيَّا وَلَكُمْ في الآخِرَةِ، ''. فقيل: علة التحريم تضييقُ النقود، فإنَّهَا إذا اتُّخذَت أواني فاتت الحِكمةُ التي وضعت لأجلها مِن قيام مصالح بني آدم، وقيل: العلة: الفخر والخيلاء. وقيل: العلة كسرُ قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها.

وهذه العلل فيها ما فيها، فإن التعليل بتضييق النقود يمنع من التحلي بها وجعلها سبائك ونحوها مما ليس بآنية ولا نقد، والفخرُ والخيلاءُ حرام بأي شيء كان، وكسر قلوب المساكين لا ضابط له، فإن تُلوبَهم تنكسر بالدور الواسعة، والحدائق المعجبة، والمراكبِ الفارهة، والملابس الفاخرة، والأطعمة اللذيذة، وغير ذلك من المباحات، وكُلُّ هذه علل منتقضة، إذ تُوجد العلة، ويتخلف معلولُها.

فالصواب أن العلة والله أعلم ما يُكسب استعمالُها القلبَ من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاةً ظاهرة، ولهذا علَّل النبيُّ ﷺ بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب مِن العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلُح استعمالُها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعمِلُها مَنْ خرج عن عبوديته، ورَضِي بالدنيا وعاجِلهَا من الآخرة.

#### حرف القاف

قرآن: قال الله تعالى: ﴿وَنُنْزِلُ مِنَ ٱلْقُرْمَانِ مَا هُوَ شِفَآةٌ وَرَحْمُةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ١٨٦، والصحيح: أن ﴿مِنَ﴾ ها هنا، لبيان الجنس لا للتبعيض، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَوْعِظَةٌ مِن رَيِّكُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٣٥٩٥)، وابن حبان (٤٣٤)، وأبو يعلى (٣٢٥)، من حديث علي بن أبي طالب، وإسناده قوي، وفي الباب أحاديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٣٤)، ومسلم (٢٠٦٥). (٣) أخرجه البخاري (٥٤٢٦)، من حديث حذيفة.

وَشِفَاَةٌ لِمَا فِي ٱلصَّدُودِ﴾ [يونس: ٥٧]. فالقرآن هو الشفاء التام مِن جميع الأدواء القلبية والبدنية، وأدواء الدنيا والآخرة، وما كُلُّ أحدٍ يُؤهَّل ولا يُوفِّق للاستشفاء به، وإذا أحسن العليل التداويَ به، ووضعه على دائه بصدق وإيمان، وقبولِ تام، واعتقادٍ جازم، واستيفاء شروطه، لم يُقاوِمْهُ الداءُ أبداً.

وكيف تُقاوِمُ الأدواء كلام ربِّ الأرض والسماءِ الذي لو نزل على الجبال لصَدَعَهَا، أو على الأرض لقطعها، فما مِن مرض من أمراض القُلُوبِ والأبدان إلا وفي القُرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه، والحِمية منه لمن رزقه الله فهماً في كتابه، وقد تقدَّم في أول الكلام على الطب بيانُ إرشاد القرآن العظيم إلى أصوله ومجامعه التي هي حفظُ الصحة والحمية، واستفراغُ المؤذي، والاستدلالُ بذلك على سائر أفراد هذه الأنواع.

وأما الأدوية القلبية، فإنه يذكرها مفصلة، ويذكر أسبابَ أدوائها وعلاجها. قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ وَأَوْلَمْ يَثْنِهِمْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ الللَّهُ الللَّاللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

قثاء: في «السنن»: من حديث عبد اللَّه بن جعفر رضي الله عنه، أن رسولَ الله عليه كانَ يأكل القِثَّاء بالرُّطب. ورواه الترمذي وغيره (١).

القثاء بارد رطب في الدرجة الثانية، مطفىء لحرارة المعدة الملتهبة، بطيء الفساد فيها، نافع من وجع المثانة، ورائحتُه تنفع مِن الغشي، ويِزره يُلِرُّ البول، وورقه إذا اتخذ ضماداً، نفع من عضة الكلب، وهو بطيء الانحدار عن المعدة، وبرده مضر ببعضها، فينبغي أن يستعمل معه ما يصلحه ويكسر برودته ورطوبته، كما فعل رسول الله على إذ أكله بالرطب، فإذا أكل بتمر أو زبيب أو عسل عدَّله.

قسط وكست: بمعنى واحد. وفي «الصحيحين»: من حديث أنس رضيَ الله عنه، عن النبي على الله عنه، عن النبي الله عنه، عن النبي الخير ما تَدَاوَيْتُم بِهِ الحِجَامَةُ والقُسْطُ البَحْرِي، (١٠).

وفي «المسند»: من حديث أمّ قيس، عن النبي على: «عَلَيْكُم بِهٰذَا الْعُود الْهِنْدِيّ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجُنْبِ»(٢).

القُسْط: نوعان، أحدهما: الأبيضُ الذي يُقال له البحري، والآخر: الهندي، وهو أشدُّهما حراً، والأبيضُ ألينهُما، ومنافعهما كثيرة جداً.

وهما حاران يابسان في الثالثة، يُنشّفان البلغم، قاطعانِ للزُّكام، وإذا شُرِبًا، نفعا مِن ضعف الكَيِكِ والمعدة ومن بردهما، ومِن حُمَّى الدَّوْرِ والرِّبع، وقطعا وجعَ الجنب، ونفعا مِن السُّمُوم، وإذا طُلِيَ به الوجهُ معجوناً بالماء والعسل، قَلَعَ الكلف، وقال جالينوس: ينفع من الكُزَاز، ووجع الجنبين، ويقتل حب القَرَع.

وقد خفي على جهال الأطباء نفعُه مِن وجَع ذات الجنب فأنكروه، ولو ظفر هذا الجاهلُ بهذا النقل عن جالينوس لنزله منزلة النص، كيف وقد نصَّ كثيرٌ من الأطباء المتقدمين على أن القُسط يصلحُ للنوع البلغميِّ من ذات الجنب. ذكره الخطابي عن محمد بن الجهم.

وقد تقدم أن طِبُّ الأطباء بالنسبة إلى طِبِّ الأنبياء أقل من نسبةٍ طِب الطُّرقية والعجائز إلى طِب

<sup>(</sup>٢) أخرجه أهمد ٣٥٦/٦، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۷۳٤.

الأطباء، وأن بين ما يُلقَّى بالوحي، وبين ما يُلَقَّى بالتجرِبة والقياسِ مِن الفرق أعظمَ مما بين القَدَم والفرق. ولو أن هؤلاء الجهَّالَ وجدوا دواء منصوصاً عن بعض اليهود والنصارى والمشركين من الأطباء، لتلقَّوْه بالقبول والتسليم، ولم يتوقَّفُوا على تجربته.

نعم، نحن لا ننكِرُ أن للعادة تأثيراً في الانتفاع بالدواء وعدمه، فمن اعتاد دواءً وغذاءً، كان أنفع له، وأوفق ممن لم يعتده، وكلامُ فضلاء الأطباء وإن كان مطلقاً، فهو بحسب الأمزجة والأزمنة، والأماكن والعوائد، وإذا كان التقييدُ بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم، فكيف يقدح في كلام الصادق المصدوق، ولكن نفوس البشر مركبة على الجهل والظلم، إلا من أيده الله بروح الإيمان، ونور بصيرته بنور الهُدى.

قصب الشكر: جاء في بعض ألفاظ السنة الصحيحة في الحوض: «ماره أحلى من السكر» (١٠)، ولا أعرف السكر في الحديث إلا في هذا الموضع.

والسكر حادث لم يتكلم فيه متقدمو الأطباء، ولا كانوا يعرفونه، ولا يَصِفونه في الأشربة، وإنما يعرفون العسل، ويدخلونه في الأدوية، وقصبُ السكر حار رطب ينفع من السَّعال، ويجلو الرطوبة والمثانة، وقصبة الرئة، وهو أشدُّ تلييناً من السكر، وفيه معونة على القيء، ويُدِرُّ البول، ويزيد في الباه. قال عفان بن مسلم الصفار: مَنْ مَصَّ قصبَ السكر بعد طعامه، لم يزل يومَه أجمع في سرور. النهى. وهو ينفع من خشونة الصدر والحلق إذا شوي، ويولد رياحاً دفعها بأن يقشر، ويغسل بماء حار.

والسكر حار رطب على الأصح، وقيل: بارد. وأجودُه: الأبيض الشفافُ الطَّبَرْزَد، وعتيقه ألطفُ من جديده، وإذا طُبِخَ ونُزعَتْ رغوتُه، سكن العطشَ والسُّعَال، وهو يضر المعدةَ التي تتولد فيها الصفراءُ لاستحالته إليها، ودفع ضرره بماء الليمون أو النارنج، أو الرمان اللفان.

وبعضُ الناس يفضّلُه على العسل لِقلة حرارته ولينه، وهذا تحامل منه على العسل، فإن منافع العسل أضعاف منافع السكر، وقد جعله الله شِفاءٌ ودواءٌ، وإداماً وحلاوة، وأين نفعُ السكر مِن منافع العسل: مِن تقوية المعدة، وتليينِ الطبع، وإحدادِ البصر، وجلاءِ ظُلمته، ودفعِ الخوانيق بالغرغرة به، وإبرائِهِ من الفالج واللَّقوة، ومِن جميع العلل الباردة التي تحدُث في جميع البدن من الرطوبات، فيجذِبُها من قعر البدن، ومن جميع البدن، وحفظ صحته وتسمينِه وتسخينِه، والزيادةِ في الباه، والتحليلِ فيجذِبُها من قعر البدن، ومن جميع البدن، وحفظ صحته وتسمينِه وتسخينِه، والزيادةِ في الباه، والتحليلِ والجلاء، وفتح أفواهِ العروق، وتنقيةِ المِعى، وإحدارِ الدُّود، ومنع التخم وغيره من العفن، والأدم النافع، وموافقةِ من غلب عليه البلغم والمشايخ وأهل الأمزجة الباردة.

وبالجملة: فلا شيء أنفعُ منه للبدن، وفي العلاج وعجز الأدوية، وحفظِ قواها، وتقويةِ المعدة إلى أضعاف هذه المنافع، فأين للسُّكِّرِ مثلُ هذه المنافع والخصائص أو قريبٌ منها؟

### حرف الكاف

كتاب للحمى: قال المروزي: بلغ أبا عبد اللَّه أني حممت، فكتب لي من الحُمَّى رقعةً فيها: بسم الله الله الله الله: ﴿ قُلْنَا يَكُنَارُ كُونِ بَرَكَا وَسَلَنَمًا عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ ۗ اللهِ الله الرحمٰن الرحمِم، بسم الله، وبالله، محمد رسول الله: ﴿ قُلْنَا يَكُنَارُ كُونِي بَرَكَا وَسَلَنَمًا عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ ۗ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٧)، من حديث أبي هريرة، لكن فيه ذكر «العسل» بدل «السكر».

وَالْوَادُواْ بِهِ. كَيْدًا فَجَمَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ جبرائيل، ومِيكائيل، وإسرافيل، اشفِ صاحبَ هذا الكتاب بحولك وقوتك وجبروتك، إله الحق آمين.

قال المروزي: وقرأ على أبي عبد اللّه \_ وأنا أسمعُ \_ أبُو المنذر عمرو بن مجمع، حدثنا يونسُ بن حبان، قال: سألتُ أبا جعفر محمد بن علي أن أعلَق التعويذ، فقال: إن كان مِن كتاب الله أو كلامٍ عن نبيّ الله فعلّقه واستشف به ما استطعتَ. قلتُ: أكتب هذه مِن حُمَّى الرّبع: باسم الله، وبالله، ومحمد رسول الله إلى آخره؟ قال: أي نعم.

وذكر أحمد عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أنهم سهَّلُوا في ذلك.

قال حرب: ولم يُشدِّذ فيه أحمد بن حنبل. قال أحمد: وكان ابنُ مسعود يكرهه كراهة شديدة جداً. وقال أحمد وقد سئل عن التماثم تُعلَّقُ بعد نزول البلاء، قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

قال الخلال: وحدثنا عبد اللَّه بن أحمد، قال: رأيتُ أبي يكتب التعويذَ للذي يفزعُ، وللحمى بعد وقوع البلاء.

كتاب لعسر الولادة: قال الخلال: حدثني عبدُ اللّه بن أحمد، قال: رأيتُ أبي يكتب للمرأة إذا عَسُرَ عليها ولادتُها في جام أبيض، أو شيء نظيف، يكتُبُ حديث ابن عباس رضي الله عنه: لا إله إلا الله الحليمُ الكريم، سبحانَ الله ربّ العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين: ﴿ كَانَهُمْ يَوْمَ بَرَوْنَ مَا يُوعَدُوكَ لَوْ يَلِبُنُواْ إِلّا سَاعَةً مِن نَهَا يُمِ بَلَغُ ﴾ [الاحقاف: ٣٥]، ﴿ كَانَهُمْ يَوْمَ بَرُوْنَهَا لَوْ يَلْبَنُواْ إِلّا عَشِيّةٌ أَوْ ضُهَا ﴾ [النازعات].

قال الخلال: أنبأنا أبو بكر المروزي، أن أبا عبد اللَّه جاءه رجل فقال: يا أبا عبد اللَّه؛ تكتب لغير لامرأة قد عَسُرَ عليها ولدُها منذ يومين؟ فقال: قُلْ له: يجيء بجام واسع، وزعفران. ورأيتُه يكتب لغير واحد، ويذكر عن عكرمة، عن ابن عباس قال: مرَّ عيسى صلى الله على نبيًنا وعليه وسلم على بقرة قد اعترض ولدُها في بطنها، فقالت: يا كلمة الله! ادع الله لي أن يُخلُصني مما أنا فيه، فقال: يا خالقَ النفس من النفس، ويا مخلِّم النفس من النفس، خلصها. قال: فرمت بولدها، فإذا هي قائمة تَشُمُّه. قال: فإذا عسر على المرأة ولدها، فاكتبه لها. وكلُّ مَا تقدم من الرُّقى، فإن كتابته نافعة.

ورخُّص جماعةٌ من السلف في كتابة بعض القرآن وشربه، وجعل ذلك من الشفاء الذي جعل الله . يه.

كتاب آخر لذلك: يُكتب في إناء نظيف ﴿إِذَا ٱلشَّمَاهُ ٱنشَقَتْ ۞ وَأَذِتَ لِرَبُهَا وَحُفَّتْ ۞ وَلِذَا ٱلأَرْضُ مُذَتْ ۞ وَٱلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَمَلَّتْ ۞﴾ [الإنشقاق]، وتشرب منه الحامل، ويُرش على بطنها.

كتاب للرُّعاف: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يكتب على جبهته: ﴿ وَقِيلَ يَكَأَرْضُ آبَلَي مَآهَكِ وَبُنسَمَانَ أَقَلِي وَغِيضَ الْمَآةُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ ﴾ [هود: ٤٤]. وسمعته يقول: كتبتها لغير واحد فبرأ، فقال: ولا يجوز كتابتُها بدم الراعف، كما يفعله الجهال، فإن الدم نجس، فلا يجوز أن يكتب به كلامُ الله تعالى.

كتاب آخر له: خرجَ موسى عليه السلام برداء، فوجد شعيباً، فشده بردائه: ﴿ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَالُهُ وَيُثْبِثُ ۚ وَعِندَهُۥ أُمُّ ٱلْكِنْكِ ۞ [الرعد]. كتاب آخر للحزاز: يُكتب عليه: ﴿ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ وَ فَأَحَرَقَتُ ﴾ [البقرة: ٢٦٦] بحولِ الله قوته.

كتاب آخر له: عند اصفرار الشمس يُكتبُ عليه: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَـنُوا اَنَّقُوا اللَّهَ وَءَامِنُوا بِرَسُولِهِ. يُؤَيِّكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّمْمَيِّهِ. وَيَجْعَل لَّكُمُّ فُوكًا تَمْشُونَ بِهِ. وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ غَفُورٌ ﴾ [الحديد: ٢٨].

كتاب آخر للحمى المثلثة: يُكتب على ثلاث ورقات لطاف: بسم الله فرت، بسم الله مرت، بسمِ الله مرت، بسمِ الله قلّت، ويأخذ كُلَّ يوم ورقة، ويجعلُهَا في فمه، ويبتلعُهَا بماء.

كتاب آخر لِعرق النَّسَا: بسم الله الرحمٰن الرحيم، اللهُمَّ ربَّ كلَّ شيء، ومليكَ كل شيء، وخالق كل شيء، أنت خلقتني، وأنت خلقت النَّسا، فلا تُسلطه عليَّ بأذى، ولا تُسلطني عليه بقطع، واشفني شفاء لا يُغادر سقماً، لا شافي إلا أنت.

كتاب للعرق الضارب: روى الترمذي في «جامعه»: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسولَ الله ﷺ كان يُعلِّمهم من الحمى، ومن الأوجاع كلها أن يقولوا: «بسمِ الله الكبيرِ، أَعُوذُ بِاللهُ العظيم مِنْ شَرِّ كلِّ عِرْقٍ نَعَّار، ومِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ»(١).

كتاب لوجع المضرس: يكتب على الخد الذي يلي الوجع: بسم الله الرحمٰن الرحيم: ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِيَ الْمَاكُرُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَشِمَعُ وَالْأَشِمَعُ وَالْأَشِمَعُ وَالْأَشِمَعُ وَالْأَشِمَعُ وَالْأَشِمَعُ وَالْمُؤْدِدَةُ فَلِيلًا مَّا تَشَكَّرُونَ ﴿ ﴾ [المملك]، وإن شاء كتب: ﴿ ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي النِّيلِ وَالنَّهَارُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الانعام].

كتاب لِلخُرَاجِ: يكتب عليه: ﴿ وَيَشَنَلُونَكَ عَنِ لَلِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَقِي نَسْفًا ﴿ فَيَكَرُهَا قَاعَا صَفْصَفُنَا لَكَ تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴾ [طه: ١٠٥\_١٠].

كمأة: ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «الكَمْأَة مِن المَنِّ ومَاؤهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، (٢)، أخرجاه في «الصحيحين».

قال ابن الأعرابي: الكمأة: جمع، واحده كمء، وهذا خلاف قياس العربية، فإنَّ ما بينه وبينَ واحده التاء، فالواحدُ منه بالتاء، وإذا حذفت كان للجمع. وهل هو جمع، أو اسم جمع؟ على قولين مشهورين. قالوا: ولم يخرُجُ عن هذا إلا حرفان: كمأة وكمة، وجبأة وجبء. وقال غيرُ ابن الأعرابي: بل هي على القياس؛ الكمأة للواحد، والكمء للكثير، وقال غيرُهما: الكمأة تكون واحداً وحمعاً.

واحتج أصحابُ القول الأول بأنهم قد جمعوا كمثاً على أكمؤ، قال الشاعر: وَلَـقَـدْ جَـنَـيْـتُـكَ أَكُـمُـوْاً وعَـسَـاقِـلاً وَلَـقَـدْ نَـهَـيْـتُـكَ عَـنْ بَـنَـاتِ الأوْبَـرِ

وهذا يدل على أن (كمء) مفرد، (وكمأة) جمع.

والكمأة تكون في الأرض من غير أن تزرع، وسُميت كمأة لاستتارها، ومنه: كمأ الشهادة: إذا سترها وأخفاها، والكمأة مخفية تحت الأرض لا ورق لها، ولا ساق، ومادتُه من جوهر أرضي بخاري

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٠٧٥)، وفيه إبراهيم ابن أبي حبيبة، وشيخه داود بن حصين ضعيف في عكرمة، وضعفه الترمذي بقوله: حديث غريب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٧٠٨)، ومسلم (٢٠٤٩)، من حديث سعيد بن زيد.

محتقن في الأرض نحو سطحها يحتقن ببرد الشتاء، وتُنميه أمطار الربيع، فيتولَّد ويندفع نحو سطح الأرض متجسداً، ولذلك يقال لها: جُدَرِيُّ الأرض، تشبيهاً بالجُدَرِي في صُورته ومادته، لأن مادته رطوبة دموية، فتندفع عند سن الترعرع في الغالب، وفي ابتداء استيلاء الحرارة، ونماء القوة.

وهي مما يُوجد في الربيع، ويُؤكل نيئاً ومطبوخاً، وتُسميها العرب نباتَ الرعد لأنها تكثرُ بكثرته، وتنفطِرُ عنها الأرضُ، وهي من أطعمة أهلِ البوادي، وتكثرُ بأرض العرب، وأجودُها ما كانت أرضُها رملية قليلة الماء.

وهي أصناف: منها صنف قتال يضرِبُ لونه إلى الحُمرة يُحْدِثُ الاختناق.

وهي باردة رطبة في الدرجة الثالثة، رديئة للمعدة، بطيئة الهضم، وإذا أدمنت أورثت القولنج والسكتة والفالج، ووجع المعدّة، وعسر البول، والرطبة أقلَّ ضرراً من اليابسة، ومن أكلها فليدفنها في الطين الرطب، ويسلقها بالماء والملح والصَّعتر، ويأكلها بالزيت والتوابِل الحارَّة، لأن جوهرها أرضي غليظ، وغِذاؤها رديء، لكن فيها جوهر مائي لطيف يدل على خفتها، والاكتحال بها نافع من ظلمة البصر والرمد الحار، وقد اعترف فضلاء الأطباء بأن ماءها يجلو العين، وممن ذكره المسيحيُّ، وصاحبُ «القانون» وغيرهما.

وقوله ﷺ: (الكمأة من المن)، فيه قولان:

أحدهما: أنَّ المن الذي أنزل على بني إسرائيل لم يكن هذا الحلو فقط، بل أشياءً كثيرة منَّ الله عليهم بها من النبات الذي يُوجد عفواً من غير صنعة ولا علاج ولا حرث، فإن المنَّ مصدر بمعنى المفعول، أي: معنون به، فكل ما رزقه الله العبد عفواً بغير كسب منه ولا علاج، فهو مَنَّ مَحْضٌ، وإن كانت سائر نعمه مناً منه على عبده، فخصَّ منها ما لا كسب له فيه ولا صنع باسم المنَّ، فإنه منَّ بلا واسطة العبد، وجعل سبحانه قُوتَهم بالتيه الكمأة، وهي تقومُ مقام الخبز، وجعل أدمهم السَّلوى، وهو يقوم مقام اللحم، وجعل حلواهم الطلَّ الذي ينزِلُ على الأشجار يقوم لهم مقام الحلوى، فكمُل عيشهُم. وتأمل قوله ﷺ: «الكمأة من المنَّ الذي أنزله الله على بني إسرائيل، فجعلها من جملته، وفرداً من أفراده، والترنجبين الذي يسقط على الأشجار نوع من المن، ثم غلب استعمال المن عليه عرفاً حادثاً.

والقول الثاني: أنه شَبَّه الكمأة بالمن المنزل من السماء، لأنه يجمع من غير تعب ولا كلفة ولا زرع بِزر ولا سقي.

فإن قلت: فإن كان هذا شأنَ الكمأة، فما بالُ هذا الضرر فيها، ومن أين أتاها ذلك؟

فاعلم أن الله سبحانه أتقن كُلَّ شيء صنعه، وأحسن كُلَّ شيء خلقه، فهو عند مبدإ خلقه بريء من الآفات والعلل، تامُّ المنفعة لما هُيىء وخُلِقَ له، وإنما تعرِضُ له الآفات بعد ذلك بأمور أخر من مجاورة، أو امتزاج واختلاط، أو أسباب أخر تقتضي فسادَه، فلو تُرِكَ على خِلقته الأصلية من غير تعلق أسباب الفساد به، لم يفسد.

ومن له معرفة بأحوال العالم ومبدئه يعرف أن جميع الفساد في جوه ونباته وحيوانه وأحوال أهله، حادث بعد خلقه بأسباب اقتضت حدوثه، ولم تزل أعمال بني آدَمَ ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب عليهم من الآلام، والأمراض، والأسقام، والطواعين، والقحوط،

والجدوب، وسلب بركات الأرض، وثمارها ونباتها، وسلب منافعها، أو نقصانها أموراً متتابعة يتلو بعضها بعضاً، فإن لم يتَّسِعُ علمك لهذا فاكتف بقوله تعالى: ﴿ ظَهَرَ النَّسَادُ فِي اللَّزِ وَالْبَعْرِ بِمَا كَسَبَتُ اللَّبِي النَّاسِ ﴾ [الروم: 13]، ونزَّلْ هٰلِهِ الآية على أحوالِ العالم، وطابِقُ بين الواقع وبينها، وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوان، وكيف يحدث من تلك الآفات آفات أخرُ متلازمة، بعضها آخذ برقاب بعض، وكلما أحدث الناسُ ظلماً وفجوراً أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم، وأهويتهم ومياههم، وأبدانهم وخلقهم، وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات، ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم.

ولقد كانت الحبوب من الجِنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم، كما كانت البركةُ فيها أعظمَ. وقد روى الإمام أحمد بإسناده: أنه وجد في خزائن بعض بني أمية صرة فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها: هذا كان ينبُّت أيامَ العدل. وهذه القصة ذكرها في «مسنده»(۱) على أثر حديث رواه.

وأكثرُ هذه الأمراض والآفات العامة بقيةُ عذاب عُذّبت به الأممُ السالفة، ثم بقيت منها بقية مرصَدةٌ لمن بقيت عليه بقيةٌ إلى هذا مرصَدةٌ لمن بقيت عليه بقيةٌ مِن أعمالهم، حكماً قسطاً، وفضاء عدلاً، وقد أشار النبي عَيُ إلى هذا بقولِه في الطاعون: «إنَّهُ بقية رجز أو عذاب أُرسِلَ على بني إسرائيل، وكذلك سلَّط الله سبحانه وتعالى الريحَ على قوم سبع ليالِ وثمانيةَ أيام، ثم أبقى في العالم منها بقية في تلك الأيام، وفي نظيرها عظةً وعبرة.

وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها في هذا العالم اقتضاء لا بد منه ، فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سبباً لمنع الغيث من السماء، والقحط والجَدْب، وجعل ظلم المساكين، والبخس في المكاييل والموازين، وتعذّي القوي على الضعيف سبباً لجور الملوك والولاة الذينَ لا يَرحمونَ إن اسْتُرْجموا، ولا يَعْطِفُونَ إن اسْتُعْطِفُوا، وهم في الحقيقة أعمالُ الرعايا ظهرت في صور وُلاتهم، فإن الله سبحانه بحكمته وعدله يُظهِرُ للناس أعمالُهم في قوالب وصورِ تُناسبها، فتارة بقحط وجدب، وتارة بعدو، وتارة بولاة جائرين، وتارة بأمراض عامة، وتارة بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكُونَ عنها، وتارة بمنع بركات السماءِ والأرض عنهم، وتارة بتسليط الشياطين عليهم تَوُزُهم إلى أسباب العذاب أزّاً، لِتحق عليهم الكلمة، وليصير كل منهم إلى ما خلق له، والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم، فيشاهده، وينظر مواقع عدل الله وحكمته، وحينظ يتبيّنُ له أن الرسل وأتباعَهُم خاصة على سبيل النجاة، وسائر الخلق على سبيل الهلاك سائرون، وإلى دار البوار صائرون، والله بالغ أمره، لا مُعقب لحكمه، ولا راد لأمره، وبالله التوفيق.

وقوله ﷺ في الكمأة: ﴿وماؤها شفاء للعينِ ﴿ فَيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن ماءهَا يُخلط في الأدوية التي يُعالج بها العينُ، لا أنه يستعمل وحده. ذكره أبو عبيد.

الثاني: أنه يُستعمل بحتاً بعد شيِّهَا، واستقطار ماثها، لأن النار تلطّفه، وتنضجه، وتُذِيبُ فضلاته ورطوبته المؤذية، وتبقي المنافع.

الثالثة: أن المراد بماثها الماء الذي يحدث به من المطر، وهو أولُ قطر ينزل إلى الأرض،

<sup>(1) 7/ 797.</sup> 

فتكون الإضافة إضافة اقتران لا إضافة جزء. ذكره ابن الجوزي، وهو أبعدُ الوجوه وأضعفها.

وقيل: إن استعمل ماؤها لتبريد ما في العين، فماؤها مجرداً شفاء، وإن كان لغير ذلك فمركب مع غيره.

وقال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عُجنَ به الإثمد واكتُحل به، ويقوِّي أجفانها، ويزيدُ الروحَ الباصرة قوةً وحِدة، ويدفع عنها نزول النوازل.

كباث: في «الصحيحين»: من حديث جابر بن عبد اللّه رضي الله عنه، قال: كنّا مع رسولِ الله ﷺ نَجني الكّبَاث، فقال: (عَلَيْكُم بِالأَسْوَدِ مِنْهُ، فَإِنَّهُ أَطْيَبُه، (١).

الكباث ـ بفتح الكاف، والباء الموحدة المخففة، والثاء المثلثة ـ: ثمرُ الأراك، وهو بأرض الحجاز، وطبعُه حار يابس، ومنافعه كمنافع الأراك يُقوي المعدة، ويُجيدُ الهضم، ويجلُو البلغم، وينفعُ مِن أوجاع الظهر، وكثيرٍ من الأدواء. قال ابن جُلجُل: إذا شُرِبَ طحينُه، أدرَّ البول، ونقَّى المثانة، وقال ابنُ رضوان: يقوي المعدة، ويُمسكُ الطبيعة.

كُتُم: روى البخاري في اصحيحه: عن عثمان بن عبد اللَّه بن مَوْهَب، قال: دخلنا على أمُّ سلمة رضي الله عنها، فأخرجت إلينا شعراً مِن شعر رسول الله ﷺ، فإذا هو مخضوب بالجنَّاءِ والكُتَمِ (٢٠).

وني (السن الأربعة): عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الحِنَّاءُ والكَتَمُ

وفي «الصحيحين»: عن أنس رضي الله عنه، أن أبا بكر رضي الله عنه اختضب بالجنَّاءِ والكَتَم (٤).

ُونِي «سنن أبي داود»: عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: مر على النبي ﷺ رجلٌ قد خضب بالحِنّاء فقال: «لهٰذَا أَحْسَنُ مِنْ لهٰذَا» فمرَّ الحِنّاء فقال: «لهٰذَا أَحْسَنُ مِنْ لهٰذَا» فمرَّ آخُو قد خَضَبَ بالصُّفرَة، فقال: «لهٰذَا أَحْسَنُ مِن لهٰذَا كُلُّهِ» (٥٠).

قال الغافقي: الكَتَمُ نبتُ ينبت بالسهول، ورقه قريب مِن ورق الزيتون، يعلُو فوقَ القامة، وله ثمر قَدْرَ حبُّ الفُلفل، في داخله نوى، إذا رُضِخَ اسودً، وإذا استُخرجَتْ عُصارة ورقه، وشُرِبَ منها قدر أوقية، قيًّا قيئاً شديداً، وينفع عن عضة الكلب، وأصلُه إذا طبخَ بالماء كان منه مدادٌ يكتب به.

وقال الكِندي: بزر الكُتُم إذا اكتُحِلَ به، حلَّل الماء النازل في العين وأبرأها.

وقد ظن بعض الناس أن الكتم هو الوسمة، وهي ورق النيل، وهذا وهم، فإن الوسمة غير الكتم، قال صاحب «الصحاح»: الكتم بالتحريك: نبت يُخلط بالوسمة يُختضب به. قيل: والوسمة نبات له ورق طويل يَضرِبُ لونه إلى الزرقة أكبر مِن ورق الخِلاف، يُشبه ورق اللوبيا وأكبر منه، يُؤتى به من الحجاز واليمن.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٤٥٣)، ومسلم (٢٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٢٠٥)، والترمذي (١٧٥٣)، والنسائي ٨/ ١٣٩، وابن ماجه (٣٦٢٢)، بإسنادِ حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧/ ٢٠٠، ٢٠١) فنتح، ومسلم (٢٢٤١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٤٢١١)، وإسناده حسن في الشواهد.

فإن قيل: قد ثبت في «الصحيح» عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: لم يختضب النبئ ﷺ (١).

قيل: قد أجاب أحمد بن حنبل عن هذا وقال: قد شَهِدَ بهِ غيرُ أنس رضي الله عنه على النبي ﷺ أنه خضب، وليس مَنْ شَهِدَ بمنزلة من لم يشهد، فأحمدُ أثبت خِضاب النبي ﷺ، ومعه جماعة من المحدثين، ومالك أنكره.

فإن قيل: فقد ثبت في «صحيح مسلم» النهي عن الخضاب بالسواد في شأن أبي قُحافة لما أتي به ورأسُه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال: «فيّرُوا لهٰذَا الشَّيْبَ وجَنّبُوهُ السَّوَاد»(٢). والكتم يسوّد الشعر.

فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن النهي عن التسويد البحت، فأما إذا أضيف إلى الحِنَّاء شيء آخر، كالكتم ونحوه، فلا بأس به، فإن الكتّم والحِنَّاء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود بخلاف الوسمة، فإنها تجعلُه أسود فاحماً، وهذا أصح الجوابين.

الجواب الثاني: أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس، كخضاب شعر الجارية، والمرأة الكبيرة تغرُّ الزوج، والسيد بذلك، وخضاب الشيخ يغُرُّ المرأة بذلك، فإنه مِن الغش والخداع، فأما إذا لم يتضمن تدليساً ولا خداعاً، فقد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يخضِبان بالسواد، ذكر ذلك ابن جرير عنهما في كتاب «تهذيب الآثار»، وذكره عن عثمان بن عفان، وعبد الله بن جعفر، وسعد بن أبي وقاص، وعُقبة بن عامر، والمغيرة بن شعبة، وجرير بن عبد الله بن وعمرو بن العاص، وحكاه عن جماعة من التابعين، منهم: عمرو بن عثمان، وعلي بن عبد الله بن عباس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، والزهري، وأيوب، عباس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، والزهري، وأبوب، وإسماعيل بن معدي كرب. وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار، ويزيد، وابن جريج، وأبي يوسف، وأبي إسحاق، وابن أبي ليلي، وزياد بن علاقة، وغيلان بن جامع، ونافع بن جبير، وعمرو بن علي المقدمي، والقاسم بن سلام.

كرم: شجرة العنب، وهي الحَبَلَةُ، ويكره تسميتها كَرْماً، لما روى مسلم في الصحيحه، عن النبيِّ عَلَيْهُ أنه قال: الأيَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لِلْمِنَبِ الكَرْمُ، الكَرْمُ: الرَّجُلُ المُسْلِمُ، وفي رواية: وإنَّمَا الكَرْمُ قُلْبُ المُومِن، (٣)، وفي آخرى: «لا تقولوا: الكَرْمُ، وقُولُوا: العنبُ والحَبَلَةُ» (٤). وفي هذا معنيان:

أحدهما: أن العرب كانت تُسمي شجرة العنب الكرم، لكثرة منافعها وخيرها، فكره النبيُّ ﷺ تسميتَها باسم يهيج النفوس على محبتها ومحبة ما يُتخذ منها من المسكر، وهو أمُّ الخبائث، فكره أن يسمى أصلُه بأحسن الأسماء وأجمعها للخير.

والثاني: أنه من باب قوله: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصُّرعَةِ» (٥)، و «ليسَ المِسْكِينُ بالطَّوَّافِ» (٢)، أي: إنكم تُسمون شجرةَ العنب كرماً لكثرة منافعه، وقلبُ المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منه، فإن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۹۹۵)، ومسلم (۲۳٤۱). (۲) أخرجه مسلم (۲۱۰۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٢٤٧)، من حديث أبي هريرة. (٤) أخرجه مسلم (٢٢٤٨)، من حديث وائل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦١١٤)، ومسلم (٢٦٠٩)، من حديث أبي هريرة، وهو بعض حديث.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٠٣٩)، من حديث أبي هريرة.

المؤمن خيرٌ كله ونفع، فهو مِن باب التنبيه والتعريف لما في قلب المؤمن مِن الخير، والجود، والإيمان، والنور، والهدى، والتقوى، والصفات التي يستحق بها هذا الاسم أكثرُ من استحقاق الحَبَلَة له.

وبعد: فقوة الحَبُلَةِ باردة يابسة، وورقُها وعلائقها وعرمُوشها مبرد في آخر الدرجة الأولى، وإذا دُقّت وضُمَّد بها من الصداع سكنته، ومن الأورام الحارة والتهاب المعدة. وعصارة قضبانه إذا شُربت سكنت القيء، وعقلت البطن، وكذلك إذا مُضغت قلوبها الرطبة، وعُصارة ورقها، تنفع مِن قروح الأمعاء، ونفث الدم وقيئه، ووجع المعدة، ودمعُ شجره الذي يحمل على القضبان، كالصمغ إذا شُرِبَ أخرج الحصاة، وإذا لُطِخَ به أبرأ القُربَ والجربَ المتقرح وغيره، وينبغي غسل العضو قبل استعمالها بالماء والنطرون، وإذا تمسح بها مع الزيت حلق الشعر، ورماد قضبانه إذا تُضمَّد به مع الخل ودهن الورد والسّذاب، نفع من الورم العارض في الطحال، وقوة دهن زهرة الكرم قابضة شبيهة بقوة دُهن الورد ومنافعها كثيرة قريبة من منافع النخلة.

كَرَفْس: روي في حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ أَكَلَهُ ثُمْ نَامَ عَلَيْهِ، نَامَ وَنَكُهَتُهُ طَيِّبَةً، ويَنَامُ آمِناً مِنْ وَجَعِ الأَصْرَاسِ والأَسْنَانِ»، وهذا باطل على رسول الله ﷺ، ولكن البُسْتانيَّ منه يُطيب النكهة جداً، وإذَا علق أصله في الرقبة نفع من وجع الأسنان.

وهو حاريابس، وقيل: رطب مفتّح لسُداد الكبد والطحال، وورقه رطباً ينفعُ المعدة والكَبِدَ الباردة، ويُدِرُّ البول والطمث، ويفتت الحصاة، وحبه أقوى في ذلك، ويهيج الباه، وينفعُ من البخر. قال الرازي: وينبغي أن يُجتنب أكله إذا خِيفَ من لدغ العقارب.

كراث: فيه حديث لا يصِحُّ عَنْ رسول الله ﷺ، بل هو باطل موضوع: «مَنْ أَكُلَ الكرَّاتَ ثُمَّ نَامَ عَلَيْهِ نَامَ آمِنًا مِنْ ربح البَوَاسِير واغْتَرَلَهُ المَلَكُ لِنَتَنِ نَكُهَتِه حَتَّى يُصْبِحَ».

وهو نوعان: نبطي وشامي، فالنبطي: البقلُ الذي يوضع على المائدة. والشَّامي: الذي لَه رؤوس، وهو حار يابس مصدع، وإذا طُبِخَ وأكل، أو شرب ماؤه، نفع من البواسير الباردة. وإن سُحِقَ بزره، وعُجِنَ بقَطِرَانٍ، وبُخِّرَت به الأضراس التي فيها الدود نثرها وأخرجها، ويُسكن الوجع العارض فيها، وإذا دُخنت المقعدة ببزره خفَّت البواسير، هذا كله في الكُراث النبطي.

وفيه مع ذلك فساد الأسنان واللثة، ويصدع، ويُري أحلاماً رديثةً، ويُظلم البصر، وينتن النكهة، وفيه إدرارٌ للبول والطمث، وتحريك للباه، وهو بطيءُ الهضم.

#### حرف اللام

لحم: قال الله تعالى: ﴿ وَأَمْدَدْنَهُم مِثَكِهُمْ وَلَحْمِ مِثَا يَشْنَهُونَ ۞﴾ [الطور]. وقال تعالى: ﴿ وَلَخْمِ مَلَا يَشْنَهُونَ ۞﴾ [الواقعة].

وفي السنن ابن ماجه، من حديث أبي الدرداء، عن رسول الله ﷺ: "سَيِّدُ طَعَام أَهْلِ الدُّنيا، وأَهْلِ الجُنَّةِ اللَّحْمُ" (١). ومن حديث بُريدة يرفعه: "خَيْرُ الإدَامِ في الدُّنْيَا والآخِرَةِ اللَّحْمُ" (١). وفي الصحيح»

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه (۳۳۰۵)، وقال البوصيري: ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» وقال: سليمان بن عطاء روى عن مسلمة أشياء موضوعة، وقال: لا أدرى التخليط منه أو من مسلمة، وانظر «اللآلي» المصنوعة» ١٢١/٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبران في «الأوسط» (٧٤٧٧)، وتقدم قبل أحاديث.

عنه ﷺ: «فضل عَائِشَةَ عَلَىٰ النِّساءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَىٰ سَاثِرِ الطَّعَامِ»(١). والثريد: الخبز واللحم، قال الشاعر:

إِذَا مَا السُخُبُ زُنَّ أَدِمُهُ بِلَحْمِ فَلِذَاكَ أَمَا السَّفِ اللَّهِ السَّلِيلَةِ

وقال الزهري: أكلُ اللحم يَزِيدُ سبعين قوة. وقال محمد بن واسع: اللحم يزيد في البصر، ويُروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كُلُوا اللَّحمَ فَإِنَّهُ يُصَفِّي اللَّوْنَ ويُخْمِصُ البَطْنَ، ويُحَسِّنُ الخُلُق.

وقال نافع: كان ابن عمر إذا كان رمضان لم يفته اللحم، وإذا سافر لم يفته اللحم. ويُذكر عن على: من تركه أربعين ليلة ساء خلقه.

وأما حديث عائشة رضي الله عنها، الذي رواه أبو داود مرفوعاً: «لاَ تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بالسكِّين، فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيع الأَعَاجِم، وانْهسُوهُ، فَإِنَّهُ أهنأ وأمرأً» أن فرده الإمام أحمد بما صحَّ عنه ﷺ مِنْ قَطْمِهِ بالسُّكين في حديثين، وقد تقدما.

واللحم أجناس يختلِفُ باختلافِ أصولِه وطبائعه، فنذكر ْحكم كل جنس وطبعه ومنفعته ومضرته.

لحم الضأن: حار في الثانية، رَطب في الأولى، جيده الحولي، يُولِّدُ الدم المحمود القوي لمن جاد هضمه، يصلح لأصحاب الأمزجة الباردة والمعتدلة، ولأهل الرياضات التامة في المواضع والفصول الباردة، نافع لأصحاب المِرة السوداء، يُقوي الذهن والحفظ. ولحم الهَرِم والعجيفِ رديء، وكذلك لحمُ النَّعاج. وأجوده: لحمُ الذكر الأسود منه، فإنه أخف وألذ وأنفع، والخصي أنفعُ وأجود، والأحمر من الحيوان السمين أخفُ وأجود غذاء، والجَدَعُ مِن المعز أقل تغذية، ويطفو في المعدة.

ولحم الظهر كثير الغذاء، يُولد دماً محموداً. وفي «سَنَنْ ابنَ ماجّه» مرفوعاً: «أَظْيَبُ اللَّحْمِ لَحُمُ الظّهْر» (٤٠).

لحم المعز: قليل الحرارة، يابس، وخِلطه المتولد منه ليس بفاضل وليس بجيد الهضم، ولا محمود الغذاء. ولحم التيس رديء مطلقاً، شديد اليُبس، عَسِرُ الانهضام، مولّد للخلط السوداوي.

قال الجاحظ: قال لي فاضل من الأطباء: يا أبا عثمان! إياك ولحمَ المعز، فإنه يُورث الغم، ويُحرك السوداء، ويُورث النسيان، ويُفسد الدم، وهو والله يَخْبِلُ الأولاد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٦٩)، ومسلم (٢٤٣١)، من حديث أبي موسى الأشعري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٧٧٨)، وفيه نجيح بن عبد الرأمن السندي، وهو غير قوي، والخبر منكر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٣٤٠)، ومسلم (١٩٤)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه (٣٣٠٨)، وكذا النسائي في «الكبرى» (٣٦٥٧)، والحاكم ١١١١، وصححه، ووافقه الذهبي، مع أن مداره على محمد بن عبد الرلحن مجهول.

وقال بعض الأطباء: إنما المذمومُ منه المسن ولا سيما للمسنين، ولا رداءة فيه لمن اعتاده. وجالينوس جعل الحولي منه من الأغذية المعتدلة المعدِّلة للكيموس المحمود، وإناثه أنفعُ من ذكوره.

وقد روى النسائي في اسننه: عن النبي ﷺ: «أَحْسِنُوا إلى المَاعِزِ وأَمِيطُوا عَنْهَا الأَذَىٰ فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الجَنَّةِ اللهُ وفي ثبوت هذا الحديث نظر. وحكم الأطباء عليه بالمضرة حكم جزئي ليس بكلي عام، وهو بحسب المعدة الضعيفة، والأمزجة الضعيفة التي لم تعتده واعتادت المأكولات اللطيفة، وهؤلاء أهل الرفاهية من أهل المدن، وهو القليلون من الناس.

لحم الجدي: قريب إلى الاعتدال، خاصةً ما دام رضيعاً، ولم يكن قريبَ العهد بالولادة، وهو أسرعُ هضماً لِمَا فيه مِن قوة اللبن، ملين للطبع، موافق لأكثر الناس في أكثر الأحوال، وهو ألطفُ مِن لحم الجمل، والدم المتولد عنه معتدل.

لحم البقر: بارد يابس، عَسِرُ الانهضام، بطيءُ الانحدار، يُولِّدُ دماً سوداوياً، لا يصلُح إلا لأهلِ الكدِّ والتعب الشديد، ويُورث إدمانُه الأمراضَ السوداوية، كالبهق والجرب، والقُوباء والجُذام، وداء الفيل، والسرطان، والوسواس، وحمى الرِّبع، وكثير من الأورام، وهذا لمن لم يعتده، أو لم يدفع ضرَره بالفُلفل والثُّوم والدارصيني، والزنجبيل ونحوه، وَذَكرُه أقلُّ بُرودةً وأنثاه أقلُّ يبساً. ولحم العِجل ولا سيما السمينَ مِن أعدل الأغذية وأطبيها وألذها وأحمدِها، وهو حار رطب، وإذا انهضم غذى غذاءً قوياً.

ولا يثبت عنه حديثُ المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أنه نهى عنه، قاله أبو داود وغيره من أهل الحديث (٤).

واقترانه بالبغال والحمير في القرآن لا يدل على أن حكم لحمه حكمُ لحومها بوجه من الوجوه، كما لا يدُلُّ على أن حكمها في السهم في الغنيمة حكم الفرس، والله سبحانه يَقُرِنُ في الذِّكرِ بين المتماثلات تارةً، وبينَ المختلفات، وبين المتضادات، وليس في قوله: ﴿ لِرَّكَبُوهَا ﴾ [النحل: ٨] ما يمنع مِن أكلها، كما ليس فيه ما يمنعُ مِن غير الركوب من وجوه الانتفاع، وإنما نصَّ على أجل منافعها، وهو الركوب، والحديثان في حِلها صحيحان لا مُعارضَ لهما.

وبعد: فلحمُهَا حاريابس، غليظُ سوداوي، مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة.

لحم الجمل: فرق ما بين الرافضة وأهل السنة، كما أنه أحد الفروق بين اليهود وأهل الإسلام.

<sup>(</sup>١) لم أره في «المجتبى» ولا في «الكبرى»، وإنما أخرجه البزار (١٣٢٩) «كشف» والخطيب ٩/ ١٤٥، من حديث أبي هريرة، ومداره على سُلَم بن إبراهيم الوراق، وهو ضعيف وانظر «المجمع» ٦٦/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٥١٩ ـ ٥٥٢٠)، ومسلم (١٩٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٥٢٤)، ومسلم (١٩٤١)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٧٩٠)، بإسنادٍ ضعيف، فيه عنعنة بقية بن الوليد، وهو مدلس.

فاليهود والرافضة تَذُمُّه ولا تأكله، وقد عُلِمَ بالاضطرار مِن دين الإسلام حِلُّه، وطالما أكله رسولُ الله ﷺ وأصحابه حضراً وسفراً.

ولحم الفصيل منه مِن ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غِذاءً، وهو لمن اعتاده بمنزلة لحم الضأن لا يضرُّهم البتة، ولا يُولِّد لهم داء، وإنما ذمَّه بعضُ الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية مِن أهل الحضر الذين لم يعتادوه، فإن فيه حرارةً ويُبساً، وتوليداً للسوداء، وهو عَسِرُ الانهضام، وفيه قوةً غيرُ محمودة، لأجلها أمر النبي عَلَي بالوضوء مِن أكله في حديثين صحيحين (١) لا معارض لهما، ولا يصح تأويلهُما بغسل اليد، لأنه خلاف المعهود من الوضوء في كلامه على الفريقه بينه وبين لحم الغنم، فخيَّر بين الوضوء وتركه منها، وحتَّم الوضوء من لحوم الإبل. ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط، لحمل على ذلك في قوله: «مَنْ مَسَ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَصَّاً» (١).

وأيضاً: فإن آكِلَهَا قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه، فإن كان وضؤوه غسلَ يده، فهو عبث، وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه، ولا يُصِحُّ معارضته بحديث: كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار لعدة أوجه:

أحدها: أن هذا عام، والأمر بالوضوء منها خاص.

الثاني: أن الجهة مختلفة، فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل، سواء كان نيئاً، أو مطبوخاً، أو قديداً، ولا تأثيرَ للنار في الوضوء. وأما تركُ الوضوء مما مسَّتِ النار، ففيه بيانُ أن مَسَّ النارِ ليس بسبب للوضوء، فأينَ أحدُهما مِن الآخر؟ هذا فيه إثباتُ سبب الوضوء، وهو كونُه لحمّ إبل، وهذا فيه نفي لسبب الوضوء، وهو كونُه ممسوسَ النار، فلا تعارض بينهما بوجه.

الثالث: أن هذا ليس فيه حكايةُ لفظ عام عن صاحب الشرع، وإنما هو إخبارٌ عن واقعة فعل في أمرين: أحدهما: متقدم على الآخر، كما جاء ذلك مبيناً في نفس الحديث، أنهم قربوا إلى النبي على الحماً، فأكل، ثم حضرتِ الصلاة، فتوضأ فصلى، ثم قربوا إليه فأكل، ثم صلَّى ولم يتوضأ، فكان آخِرُ الأمرين منه ترك الوضوء مما مسَّت النارُ، هكذا جاء الحديثُ، فاختصره الراوي لمكان الاستدلالِ، فأين في هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منه، حتى لو كان لفظاً عاماً متأخراً مقاوماً لم يصلح للنسخ، ووجب تقديمُ الخاص عليه، وهذا في غاية الظهور.

لحم الضب: تقدُّم الحديثُ في حِله، ولحمه حار يابس، يُقوي شهوة الجماع.

لحم الغزال: الغزال أصلحُ الصيد وأحمدُه لحماً، وهو حارٌ يابس، وقيل: معتدل جداً، نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة، وجيده الخِشْف.

لحم الظبي: حاريابس في الأولى، مجفِّف للبدن، صالح للأبدان الرطبة. قال صاحب «القانون»: وأفضلُ لحوم الوحش لحم الظبي مع ميله إلى السوداوية.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجهما ص ٨٨٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (١٨١)، والنسائي ١/ ١٠٠، والترمذي (٨٢)، وابن ماجه (٤٧٩)، من حديث بسرة بنت صفوان وهو حديث قوي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

لحم الأرانب: ثبت في «الصحيحين»: عن أنس بن مالك قال: أنفجنا أرنباً فَسَعَوًا في طلبها، فأخذوها، فبعث أبو طلحة بِوَركِهَا إلى رسول الله ﷺ فَقَبِلُهُ (١).

لحم الأرنب: معتدل إلى الحرارة واليبوسة، وأطيبُهَا وَرِكُهَا، وأحمدُهُ أكلُ لحمها مشوياً، وهو يعقِل البطن، ويُدِرُّ البول، ويُقتَّت الحصى وأكلُ رؤوسها ينفعُ مِن الرعشة.

لحم حمار الوحش: ثبت في «الصحيحين»: من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، أنهم كانُوا مع رسول الله ﷺ في بعض عُمَرِهِ، وأنه صادَ حِمَارَ وحش، فأمرَهُم النبيُ ﷺ بأكله وكانُوا محرمين، ولم يكن أبو قتادة محرماً (٢٠).

وفي «سنن ابن ماجه»: عن جابر قال: أكلنا زمنَ خبيرَ الخيلَ وحُمُرَ الوحش (٣).

لحمه حاريابس، كثيرُ التغذية، مولد دماً غليظاً سوداوياً، إلا أن شحمَه نافع مع دُهن القُسط لوجع الظهر والربح الغليظة المرخية للكُلى، وشحمُه جيد للكَلفِ طِلاء. وبالجملة فلحومُ الوحوش كُلُها تولد دماً غليظاً سوداوياً، وأحمدُه الغزال، وبعده الأرنب.

ومنع أهلُ العِراقِ مِن أكله إلا أن يُدْرِكَه حيّاً فيُذكيه، وأوَّلوا الحديثَ على أن المراد به أن ذكاته كذكاة أمه. قالوا: فهو حجة على التحريم. وهذا فاسد، فإن أول الحديث أنهم سألوا رسولَ الله ﷺ فقالُوا: يا رسولَ الله! نذبح الشاة، فنجد في بطنها جنيناً أفناكلهُ؟ فقال: «كُلُوهُ إِنْ شِنْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاتُهُ أَنْ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وأيضاً: فالقياسُ يقتضي حِلَّهُ، فإنه ما دامَ حَمْلاً فهو جزء من أجزاء الأم، فذكاتُهَا ذكاةٌ لجميع أجزائها، وهذا هو الذي أشار إليه صاحبُ الشرع بقوله: «ذكاتُه ذكاةُ أمه»، كما تكون ذكاتها ذكاةَ سائر أجزائها، فلو لم تأتِ عنه السنة الصريحة بأكله، لكان القياسُ الصحيحُ يقتضي حِله.

لحم القديد: في «السنن»: من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: ذبحت لرسولِ الله ﷺ شاةً ونحن مسافرون، فقال: «أَصْلِحْ لَحْمَهَا» فلم أزل أطعِمُه منه إلى المدينة (٥٠).

القديدُ: أنفع من النمكسود، ويُقوي الأبدان، ويُحدثُ حِكة، ودفع ضرره بالأبازير الباردة الرطبة، ويصلُح الأمزجة الحارة.

والنمكسود: حاريابس مجفِّف، جيِّدُه من السمين الرطب، يضرُّ بالقولنج، ودفع مضرته طبخه باللبن والدهن، ويصلح للمزاج الحار الرطب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٥٥٥)، ومسلم (١٩٥٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم في هديه ﷺ في الحج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبن ماجه (٣١٩١)، وإسناده صحيح، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٨٢٧)، والترمذي (١٤٧٦)، وابن ماجه (٣١٩٩)، من حديث أبي سعيد الخدري، وهو حديث قوي له شواهد عدة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٩٧٥)، وأبو داود (٢٨١٤)، والنسائي في «الكبرى» (١٥٦).

# فصل: في لحوم الطير

قال الله تعالى: ﴿ وَلَمْتِهِ مَلْتِهِ تِمَّا يَشْتَهُونَ ۞ ﴾ [الواقعة].

وفي «مسند البزار» وغيره مرفوعاً: «إِنَّكَ لَتَنْظُرُ إِلَىَ الطَّيْرِ في الجَنَّةِ، فَتَشْتَهِيهِ، فَيخِرُّ مَشوِيّاً بَيْنَ يَدَيْكَ،(١).

ومنه حلال، ومنه حرام. فالحرام: ذو المخلب، كالصَّقرِ والبَّازي والشَّاهين، وما يأكلُ الجيف كالنَّسْرِ والرَّخَم واللَّقْلَق والعَقْعَق والغُراب الأبقع والأسود الكبير، وما نُهي عن قتله كالهُذْهُدِ والصُّرَدِ، وما أُمِرَ بقتله كالحدَّأة والغُراب.

والحلال أصناف كثيرة، فمنه الدجاجُ، ففي «الصحيحين» من حديث أبي موسى، أن النبيَّ ﷺ أكل لحمَ الدَّجَاجِ<sup>(٢)</sup>.

وهو حار رطب في الأولى، خفيفٌ على المعدة، سريعُ الهضم، جيدُ الخَلْطِ، يزيد في الدماغ، والممني، ويُصفي الصوت، ويحسِّنُ اللون، ويُقوي العقل، ويولد دماً جيداً، وهو ماثل إلى الرطوبة، ويقال: إن مداومة أكله تُورث النَّقرس، ولا يثبت ذلك.

ولحم الديك: أسخن مزاجاً، وأقلُّ رطوبة، والعتيق منه دواء ينفع القُولنج والربو والرِّياح الغليظة إذا طُبخ بماء القُرْطم والشَّبث<sup>(٣)</sup>، وخصيُّها محمودُ الغِذَاء، سريعُ الانهضام، والفراريج سريعة الهضم، ملينة للطبع، والدمُ المتولد منها دمٌ لطيف جيد.

لحم الدُّرَّاج: حار يابس في الثانية، خفيف لطيف، سريعُ الانهضام، مولَّد للدم المعتدل، والإكثار منه يُجِدُّ البصر.

لحم الحَجَل: يولد الدم الجيد، سريعُ الانهضام.

لحم الإوزُّ: حار يابس، رديء الغذاء إذا اعتيد، وليس بكثير الفضول.

لحم البُّطُّ: حار رطب، كثيرُ الفضول، عسرُ الانهضام، غيرُ موافق للمعدة.

لحم الحُبارى: في «السنن» من حديث بُرَيْهِ بن عمر بن سفينة، عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه قال: أكلتُ مع رسول الله على للحم حُبارى(٤)، وهو حار يابس، عَسِرُ الانهضام، نافعٌ لأصحاب الرياضة والتعب.

لحم الكركي: يابس خفيف، وفي حرِّه وبرده خلاف، يولِّد دماً سوداوياً، ويصلحُ لأصحاب الكد والتعب، وينبغي أن يترك بعد ذبحه يوماً أو يومين، ثم يؤكل.

لحم العصافير والقَنَابر: روى النسائي في «سننه»: من حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ مُصْفُوراً فَمَا فَوْقَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ سَأَلَهُ الله عز وجلَّ عَنْها». قيل: يا

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار ٤٠١/٥، برقم (٢٠٣٢)، من حديث عبد الله بن مسعود، وقال الهيشمي في «المجمع» ١٠/٤١٤: فيه حميد بن عطاء الأعرج ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٥١٧)، ومسلم (١٦٤٩). (٣) القرطم: العصفر، والشبث: البقلة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٣٧٩٧)، والترمذي (١٨٢٩)، وفيه بريه واسمه إبراهيم، وهو مجهول الحال، وضعفه الترمذي بقوله: غريب.

رسول الله! وما حقه؟ قال: «تَذْبَحُه فَتَأْكُلُهُ، وَلاَ تَقْطَعُ رَأْسَهُ وتَرْمي به، (١)

وفي (سننه) أيضاً: عن عمرو بن الشريد، عن أبيه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثاً، عَجَّ إِلَى اللَّهِ يقولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلاناً قَتَلَنِي عَبَثاً، وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ» (٢).

ولحمه حاريابس، عاقِلٌ للطبيعة، يزيدُ في الباه، ومرقّه يُلين الطبع، وينفع المفاصل، وإذا أُكِلتْ أدمغتها بالزنجبيل والبصل، هيَّجَتْ شَهوة الجماع، وخلطها غير محمود.

لحم الحمام: حار رطب، وحشيَّه أقل رطوبة، وفراخه أرطب خاصية، وما رُبِّي في الدور وناهضه أخف لحماً، وأحمدُ غذاء، ولحمُ ذكورها شفاءٌ من الاسترخاء والخَدَرِ والسَّكتة والرَّعشة، وكذلك شَمُّ رائحة أنفاسها، وأكلُ فِراخها معينٌ على النساء، وهو جيَّد للكُلى، يزيدُ في الدم، وقد روي فيها حديث باطل لا أصل له عن رسول الله ﷺ: أن رجلاً شكى إليه الوحدة، فقال: «اتَّخِذْ زَوْجاً مِنَ الحَمَامِ». وأجودُ من هذا الحديث أنه ﷺ رأى رجلاً يتبعُ حمامة فقال: «شَيْطًان يَتَبَعُ شَيْطًانَةً» (٢٠).

وَكان عثمانُ بن عفان رضي الله عنه في خطبته يأمر بقتل الكِلاب وذبح الحمام.

لحم القَطَا: يابس، يُولِّد السوداء، ويحبِسُ الطبع، وهو من شر الغذاء، إلا أنه ينفع من الاستسقاء.

لحم السَّمَاني: حار يابس، ينفعُ المفاصل، ويضُرُّ بالكبد الحار، ودفعُ مضرته بالخل والكُسْفُرَة، وينبغي أن يُجتنب مِن لحوم الطير ما كان في الآجام والمواضِع العفنة، ولحومُ الطير كلها أسرعُ انهضاماً من المواشي، وأسرعُها انهضاماً أقلُها غذاءً، وهي الرقاب والأجنحة، وأدمغتها أحمد من أدمغة المواشي.

البراد: في «الصحيحين»: عن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَاكُلُ الجَرَادَ الله ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَاكُلُ الجَرَادَ (٤٠).

وفي «المسند» عنه: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ: الحوتُ والجَرَادُ، والكَبِدُ والطحال»(٥٠). يُروى مرفوعاً وموقوفاً على ابن عمر رضي الله عنه.

وهو حاريابس، قليل الغنّاء، وإدامة أكله تُورث الهزال، وإذا تُبُخّر به نفع من تقطير البول وعُسرِه، وخصوصاً للنساء، ويُتبخّر به للبواسير، وسِمانه يُشوى ويؤكل للسع العقرب، وهو ضار لأصحابِ الصَّرع، رديء الخَلط، وفي إباحة ميتته بلا سبب قولان، فالجمهور على حِلَّه، وحرمه مالك، ولا خلاف في إباحة ميتته إذا مات بسبب، كالكبس والتحريق ونحوه.

فصل: وينبغي أن لا يُدَاوم على أكل اللحم، فإنه يُورث الأمراض الدموية والامتلائية، والحميات الحادة، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم واللحم، فإن له ضراوة كضراوة

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ٧/ ٢٠٧، بإسنادٍ ضعيف، فيه راوِ مجهول، لكن في الباب أحاديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي ٧/ ٢٣٩، بسندٍ ضعيف، لضعف صالح بن دينار، لكن يتقوى بما قبله.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٩٤٠)، وابن ماجه (٣٧٦٥)، من حديث أبي هريرة، ورجاله ثقات، سوى محمد بن عمرو، فإنه صدوق حسن الحديث.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٤٩٥)، ومسلم (١٩٥٢). (٥) تقدم ص ٨٦٢.

الخمر، ذكره مالك في «الموطأ»(١) عنه. وقال أبقراط: لا تجعلُوا أجوافكم مقبرة للحيوان.

اللبن: قال اللَّهُ تعالى: ﴿ وَإِنَّ لَكُرُ فِي الْأَنْفَيرِ لَهِبَرَةٌ نُسْقِيكُمْ مِنَا فِي بُطُونِهِ. مِنْ بَبْنِ فَرَثِ وَدَمِرِ لَبَنَّا خَالِمُمَّا سَآيِهَا لِللَّهِ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَنْفَيْرَ طَمْمُهُ ﴾ [محمد: ١٥].

وفي «السنن» مرفوعاً: «مَنْ أَطْعَمَهُ الله طَعاماً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وارْزُقْنَا خَيْراً مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَناً، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ مَا يُجْزِىء مِنَ الطَّعَامِ والشَّرَابِ إِلاَّ اللَّبَنِ (٢٠).

اللبن: وإن كان بسيطاً في الحس، إلا أنه مركب في أصل الخِلقة تركيباً طبيعياً مِن جواهر ثلاثة: الجبنية، والسمنية، والمائية. فالجبنية: باردة رطبة، مغذّية للبدن، والسمنية: معتدلة الحرارة والرطوبة، ملائمة للبدن الإنساني الصحيح، كثيرةُ المنافع. والمائية: حارة رطبة، مطلقة للطبيعة، مرطّبة للبدن، واللبنُ على الإطلاق أبردُ وأرطبُ مِن المعتدل. وقيل: قوته عند حلبه الحرارة والرطوبة، وقيل: معتدل في الحرارة والبرودة.

وأجود ما يكون اللبن حين يُحلب، ثم لا يزال تنقصُ جودته على ممر الساعات، فيكونُ حين يُحلب أقلَّ برودة، وأكثرَ رطوبة، والحامض بالعكس، ويُختار اللبن بعد الولادة بأربعين يوماً، وأجودُه ما اشتد بياضُه، وطاب ريحهُ، ولذَّ طعمُه، وكان فيه حلاوةٌ يسيرة، ودُسومةٌ معتدِلة، واعتدل قِوامه في الرُّقة والغِلَظِ، وحُلِبَ من حيوان فتي صحيح، معتدل اللحم، محمودِ المرعى والمشرب.

وهو محمودٌ يولّد دما جيداً، ويرطّب البدنَ اليابس، ويغذو غِذاءً حسناً، وينفع مِن الوسواس والغم والأمراض السوادوية، وإذا شُرِبَ مَع العسل نقى القروح الباطنة من الأخلاط العفنة، وشُربه مع السكر يحسننُ اللون جداً، والحليب يتدارك ضرر الجماع، ويوُافق الصدر والرئة، جيد لأصحاب السل، رديء للرأس والمعدة، والكبد والطحال، والإكثار منه مضر بالأسنان واللّئَة، ولذلك ينبغي أن يتمضمض بعدهُ بالماء، وفي «الصحيحين»: أن النبي على شرب لبناً، ثم دعا بماء فتمضمض وقال: «إنَّ كَسَماً»(").

وهو رديء للمحمومين، وأصحاب الصَّداع، مؤذ للدماغ، والرأس الضعيف، والمداومةُ عليه تُحدث ظلمة البصر والغشاء، ووجع المفاصل، وسدة الكبد، والنفخ في المعدة والأحشاء، وإصلاحُه بالعسل والزنجبيل المربى ونحوه، وهذا كُلُّهُ لمن لم يعتده.

لبن الضأن: أغلظُ الألبان وأرطبها، وفيه من الدسومة والزهومة ما ليس في لبن الماعز والبقر، يُولِّدُ فضولاً بلغمياً، ويُحدِث في الجلد بياضاً إذا أدمن استعماله، ولذلك ينبغي أن يُشاب هذا اللبنُ بالماء ليكون ما نالَ البدنُ منه أقل، وتسكينهُ للعطش أسرع، وتبريدُه أكثر.

لبن المعز: لطيف معتدل، مطلق للبطن، مرطّب للبدن اليابس، نافِع من قروح الحلق، والسعال اليابس، ونفث الدم.

<sup>(</sup>۱) ۲/ ۹۳۵. ابن ماجه ۳۲۲۲.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢١١)، ومسلم (٣٥٨)، من حديث ابن عباس.

واللبن المطلقُ أنفعُ المشروبات للبدن الإنساني لما اجتمع فيه من التغذية والدموية، ولاعتياده حال الطفولية، وموافقته للفطرة الأصلية، وفي «الصحيحين»: أن رسول الله ﷺ أَتِي لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بقَدَحِ مِنْ خَمْرٍ، وقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ، فَنظر إليهما، ثم أخذ اللبنَ، فقال جبريل: «المحمدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ، لَوْ أَخَذَتَ المَحْمُر فَوَتْ أُمَّتُكَ (١). والحامض منه بطيء الاستمراء، خامُ الخِلط، والمعدة الحارة تهضِمُهُ وتنتَفِعُ به.

لبن البقر: يغذو البدن، ويُخصبه، ويطلق البطن باعتدال، وهو من أعدل الألبان وأفضلها بين لبن النضأن، ولبن المعز في الرقة والغِلظ والدَّسم، وفي «السنن»: من حديث عبد اللَّه بن مسعود يرفعه: «عَلَيْكُم بَٱلْبَانِ البَقَر، فإنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ»(٢).

لبن الإبل: تقدم ذكره في أول الفصل، وذكر منافعه، فلا حاجة لإعادته.

لُبان: هو الكُنْدُرُ: قد ورد فيه عن النبي ﷺ: ﴿بَخُرُوا بُيُوتَكُم بِاللَّبِانِ والصَّغْتَرِ ﴾ ولا يصحُّ عنه، ولكن يُروى عن علي أنه قال لرجل شكا إليه النسيان؛ عليكَ باللَّبان، فإنه يُشجِّع القلب، ويَذْهَبُ بالنَّسْيان. ويُذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن شُربه مع السُّكَر على الريق جيد للبول والنّسيان. ويُذكر عن أنس رضي الله عنه، أنه شكا إليه رجل النسيان: فقال: عَلَيْكَ بِالكُنْدُر، وانقَعهُ مِن الليل، فإذا أصبحت، فَخُذْ مِنه شربة على الريق، فإنه جَيدٌ للنسيان.

ولهذا سبب طبيعي ظاهر، فإن النسيان إذا كان لسوء مزاج بارد رطب يغلبُ على الدماغ، فلا يَحفَظُ ما ينطبعُ فيه، نفع مِنه اللَّبان، وأما إذا كان النسيانُ لغلبة شيء عارض، أمكن زواله سريعاً بالمرطبات. والفرق بينهما أن اليبوسيَّ يتبعه سهر، وحفظ الأمور الماضية دون الحالية، والرطوبي بالعكس.

وقد يُحدِثُ النسيانَ أشياء بالخاصية، كحجامة نُقرة القفا، وإدمانِ أكل الكُسْفُرَة الرطبة، والتفاح الحامض، وكثرةِ الهمِّ والغم، والنظرِ في الماء الواقف، والبولِ فيه، والنظر إلى المصلوب، والإكثار من قراءة ألواح القُبور، والمشي بين جملين مقطورين، وإلقاء القملِ في الحياضِ، وأكل سؤر الفار، وأكثرُ هذا معروف بالتجربة.

والمقصود: أن اللّبان مسخّن في الدرجة الثانية، ومجفف في الأولى، وفيه قبض يسير، وهو كثيرُ المنافع، قليل المضار، فمن منافعه: أن ينفع مِن قذف الدم ونزفه، ووجع المعدة، واستطلاق البطن، ويهضِمُ الطعام، ويطرُدُ الرياح، ويجلُو قروح العين، وينبت اللحم في سائر القروح، ويُقوي المعدة الضعيفة، ويُسخنها، ويجفف البلغم، وينشف رطوبات الصدر، ويجلو ظلمة البصر، ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار، وإذا مُضِغَ وحدَه، أو مع الصَّعتر الفارسي جلب البلغم، ونفع من اعتقال اللسان، ويزيدُ في الذهن ويُذكيه، وإن بُخُرَ به ماء نفع من الوباء، وطيَّبَ رائحة الهواء.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۸۹۰.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الكبرى؛ (٦٨٦٣)، وكذا ابن حبان (٦٠٧٥)، والطحاوي ٤/٣٢٦، وإسناده قوي.

<sup>(</sup>٣) لم أره مسئداً، وانظر اكنز العمال؛ ٢٨٣١٧.

## حرف الميم

ماء: مادةُ الحياة، وسيِّدُ الشراب، وأحدُ أركان العالم، بل ركنُه الأصلي، فإن السماوات خُلِقَتْ من بُخَارِه، والأرض من زبده، وقد جعل الله منه كُلَّ شيء حي.

وقد اختُلِفَ فيه: هل يغذو، أو ينفذ الغذاء فقط؟ على قولين، وقد تقدما، وذكرنا القول الراجح دليله.

وهو بارد رطب، يقمعُ الحرارة، ويحفظ على البدن رطوباته، ويرد عليه بدلَ ما تحلَّل منه، ويُرقِّق الغذاء، ويُنفذه في العروق. وتعتبر جودةُ الماء من عشرة طرق:

أحدها: من لونه بأن يكون صافياً.

الثاني: من رائحته بأن لا تكون له رائحة البتة.

الثالث: من طعمه بأن يكون عذبَ الطعم حلوه، كماء النيل والفرات.

الرابع: من وزنه بأن يكون خفيفاً رقيقَ القِوام.

الخامس: من مجراه، بأن يكون طيِّبَ المجرى والمسلك.

السادس: من منبعه بأن يكون بعيد المنبع.

السابع: من برُوزه للشمس والريح، بأن لا يكون مختفياً تحت الأرض، فلا تتمكن الشمس والريح من قُصارته.

الثامن: من حركته بأن يكونَ سريع الجري والحركة.

التاسع: مِن كثرته بأن يكون له كثرة يدفع الفضلاتِ المخالطة له.

العاشر: من مصبه بأن يكون آخذاً من الشمال إلى الجنوب، أو من المغرب إلى المشرق.

وإذا اعتبرت هذه الأوصاف، لم تجدها بكمالها إلا في الأنهار الأربعة: النيل، والفرات، وسيحون، وجيحون .

وفي «الصحيحين»: من حديث أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «سَيْحَانُ، وَجَيْحَانُ، وَالنِّيلُ، والفُراتُ، كُلِّ من أَنْهَارِ الجَنَّةِ»(١).

وتعتبر خِفة الماء من ثلاثة أوجه:

أحدها: سرعة قبوله للحر والبرد. قال أبقراط: الماء الذي يسخُن سريعاً، ويبرد سريعاً أخف المياه. الثاني: بالميزان. الثالث: أن تُبَل قُطنتان متساويتا الوزنِ بماءين مختلفين، ثم يُجففا بالغاً، ثم توزنا، فأيتهما كانت أخفَّ، فماؤها كذلك.

والماء وإن كان في الأصل بارداً رطباً، فإنه قوته تنتقِلُ وتتغيَّرُ لأسباب عارضة توجب انتقالها، فإن الماء المكشوف للشمال المستور عن الجهات الأخر يكون بارداً، وفيه يبس مكتسب من ريح الشمال، وكذلك الحكمُ على سائر الجهات الأخر.

<sup>(</sup>۱) عزاه المصنف للصحيحين من حديث أبي هريرة، ولم أجده عند البخاري، إنما أخرجه مسلم (٢٨٣٩)، وكذا الحميدي (١٦٦٣)، وأحد ٢/ ٢٦١، وأبو يعلي (٥٩٢١).

والماءُ الذي ينبع مِن المعادن يكونُ على طبيعة ذلك المَعْدِنِ، ويُؤثِّر في البدن تأثيره، والماءُ العذب نافع للمرضى والأصحاء، والباردُ منه أنفعُ وألذ، ولا ينبغي شربُه على الريق، ولا عقيبَ الجماع، ولا الانتباه مِن النوم، ولا عقيبَ الحمَّام، ولا عقيبَ أكل الفاكهة، وقد تقدم. وأما على الطعام، فلا بأس به إذا اضطر إليه، بل يتعيَّن ولا يكثر منه، بل يتمصَّصُه مصًّا، فإنه لا يضره ألبتة، بل يُقوي المعدة، ويُنهض الشهوة، ويُزيل العطش.

والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضِدَّ ما ذكرناه، وبائتُه أجودُ مِن طريَّه، وقد تقدم. والباردُ ينفع من داخل أكثَر مِن نفعه من خارج، والحارُّ بالعكسِ، وينفعُ الباردُ مِن عفونة الدم، وصعود الأبخرة إلى الرأس، ويدفع العفوناتِ، ويُوافق الأمزجة والأسنان والأزمانَ والأماكن الحارة، ويضر على كل حالة تحتاج إلى نضج وتحليل، كالزكام والأورام، والشديدُ البرودة منه يُؤذي الأسنان، والإدمانُ عليه يُحدث انفجار الدم والنزلات، وأوجاع الصدر.

والبارد والحار بإفراط ضاران للعصب ولأكثر الأعضاء، لأن أحدَهما محلل، والآخر مُكثّف، والماء الحار يسكن لذع الأخلاط الحادة، ويُحلل ويُنضج، ويُخرج الفضول، ويرطّب ويُسخن، ويُفسد الهضم شربُه، ويطفو بالطعام إلى أعلى المعدة ويُرخيها، ولا يُسرع في تسكين العطش، ويُذبل البدن، ويُؤدي إلى أمراض رديثة، ويضرُّ في أكثر الأمراض، على أنه صالح للشيوخ وأصحاب الصَّرْع، والصَّداع البارد، والرمد. وأنفعُ ما استعمل مِن خارج.

ولا يَصِحُّ في الماء المسخَّن بالشمس حديث ولا أثر، ولا كرهه أحدٌ مِن قدماء الأطباء، ولا عابوه، والشديدُ السخونة يُذيب شحم الكُلى. وقد تقدم الكلام على ماء الأمطار في حرف العين.

ماء الثلج والبرد: ثبت في «الصحيحين»: عن النبي ﷺ أنه كان يدعو في الاستفتاح وغيره: «اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِن خَطَايَايَ بِمَاءِ النَّلْجِ والبَرَدِ» (١).

الثلج له في نفسه كيفية حادة دُخانية، فماؤه كذلك، وقد تقدم وجهُ الحِكمة في طلب الغسل مِن الخطايا بمَاثه لما يحتاج إليه القلبُ مِن التبريد والتَّصليب والتقوية، ويُستفاد من هذا أصلُ طبِّ الأبدان والقلوب، ومعالجة أدوائها بضدها.

وماء البرد ألطف وألذُّ من ماء الثلج، وأما ماء الجمد وهو الجليد، فبحسب أصله.

والثلج يكتسب كيفية الجبالِ والأرضِ التي يسقُط عليها في الجودة والرداءة، وينبغي تجنَّب شربِ الماء المثلوج عقيبَ الحمام والجماع، والرياضة والطعام الحار، ولأصحاب السُّعال، ووجع الصدر، وضعف الكبد، وأصحاب الأمزجة الباردة.

ماء الآبار والقُزيِّ: مياه الآبار قليلة اللطافة، وماء القُنِيِّ المدفونة تحت الأرض ثقيل، لأن أحدهما محتقِنٌ لا يخلو عن تعفن، والآخر محجوبٌ عن الهواء، وينبغي ألا يشرب على الفور حتى يصمد للهواء، وتأتي عليه ليلة، وأردؤه ما كانت مجاريه مِن رصاص، أو كانت بثره معطَّلة، ولا سيما إذا كانت تربتُهَا رديئةً، فهذا الماء وبيءٌ وخيم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣٦٨)، ومسلم (٢٧٠٥)، من حديث عائشة وله شواهد.

ماء زمزم: سيَّدُ المياه وأشرفُهَا وأجلُّهَا قدراً، وأحبُّهَا إلى النفوس وأغلاها ثمناً، وأنفسُهَا عند الناس، وهو هَزْمَةُ جِبريل وسُقيا الله إسماعيل.

وثبت في «الصحيح»: عن النبي ﷺ، أنه قال لأبي ذَرِّ وقد أقام بين الكعبة وأستارِهَا أربعينَ ما بين يوم وليلة، ليس له طعامٌ غيره؛ فقال النبيُّ ﷺ: ﴿إِنَّهَا طَعَام طُعْمٍ». وزاد غيرُ مسلم بإسناده: ﴿وشِفَاءُ سقم (٢٠).

وفي «سنن ابن ماجه» من حديث جابر بن عبد الله، عن النبي على أنه قال: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ» . وقد ضعّف هذا الحديث طائفة بعبد الله بن المؤمَّل راويه عن محمد بن المنكدر. وقد روينا عن عبد الله بن المبارك، أنه لما حجَّ أتى زمزم، فقال: اللهم إن ابنَ أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه، عن نبيًك على أنه قال: «مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ»، وَإِنِي أشربُه لظمإ يوم القيامة. وابن أبي الموالي ثقة، فالحديث إذاً حسن، وقد صححه بعضُهم، وجعله بعضُهم موضوعاً، وكِلا القولين فيه مجازفة.

وقد جربتُ أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أموراً عجيبة، واستشفيتُ به مِن عدة أمراض، فبرأت بإذن الله، وشاهدتُ من يتغذَّى به الأيامَ ذواتِ العدد قريباً من نصف الشهر، أو أكثر، ولا يجِدُ جوعاً، ويطوفُ مع الناس كأحدهم، وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين يوماً، وكان له قوة يجامع بها أهله، ويصوم ويطوف مراراً.

ماء النيل: أحدُ أنهارِ الجنة، أصلُه مِن وراء جبال القمر في أقصى بلاد الحبشة مِن أمطار تجتبعُ هناك، وسيول يمدُّ بعضها بعضاً، فيسوقُه الله تعالى إلى الأرضِ الجُرُزِ التي لا نبات لها، فيُخرج به زرعاً، تأكل منه الأنعام والأنام، ولما كانت الأرضُ التي يسوقه إليها إبليزاً ملبة، إن أمطرت مطر العادة، لم ترو، ولم تتهيأ للنبات، وإن أمطرت فوق العادة، ضرَّت المساكنَ والسَّاكِن، وعطَّلت المعايشَ والمصالح، فأمطرَ البلادَ البعيدة، ثم ساق تلك الأمطار إلى لهٰذِه الأرض في نهر عظيم، وجعل سبحانه زيادتَه في أوقات معلومة على قدرِ رِيِّ البلادِ وكِفايتها، فإذا أروى البلادَ وعمَّها، أذن سبحانَه بتناقُصِهِ وهُبوطه لتتم المصلحةُ بالتمكن مِن الزرع، واجتمع في هذا الماء الأمورُ العشرة التي تقدم ذكرُها، وكان من ألطف المياه وأخفها وأعذبها وأحلاها.

ماء البحر: ثبت عن النبي على أنه قال في البحر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُه» (٤). وقد جعله الله سبحانه مِلْحاً أَجَاجاً مراً زعاقاً لتمام مصالح مَنْ هو على وجه الأرض مِن الآدميين والبهائم، فإنه دائم راكدٌ كثيرُ الحيوان، وهو يموتُ فيه كثيراً ولا يُقبر، فلو كان حلواً لأنتن من إقامته وموت حيواناته فيه وأجاف، وكان الهواءُ المحيطُ بالعالم يكتسِبُ منه ذلك، وينتن ويجيف، فيفسُد العالم، فاقتضت حكمةُ الرب سبحانه وتعالى أن جعله كالملاحة التي لو ألقي فيه جِيَفُ العالم كلُها وأنتانُه وأمواتُه لم تُغيره

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٤٧٣)، وكذا أحمد ٥/ ١٧٤، وابن حبان (٧١٣٣)، والبيهقي ٥/ ١٤٨، من حديث أبي فر، والزيادة له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٠٦٢)، وكذا أحمد ٣/ ٣٥٧ ـ ٣٧٢، وابن عدي ١٣٦/٤، والخطيب ٣/ ١٧٩، ومداره على عبد الله بن مؤمل، وهو ضعيف. وقد استوفيت الكلام عليه في «العدة» ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٨٣)، والترمذي (٦٩)، والنسائي ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٣) هو الطين الذي يخلفه السيل.

شيئاً، ولا يتغير على مُكثِه مِن حين خُلق، وإلى أن يَطْوِيَ الله العالم، فهذا هو السبب الغائي الموجب لملوحته. وأما الفاعلي، فكونُ أرضه سَبِخَةً مالحةً.

وبعد، فالاغتسال به نافع من آفات عديدة في ظاهر الجلد، وشربُه مُضِرٌّ بداخله وخارجه، فإنه يُطلق البطن، ويهزل، ويُحدث حِكَّة وجرباً، ونفخاً وعطشاً، ومن اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج يدفعُ بها مضرته.

منها: أنه يُجعل في قدر، ويُجعل فوق القدر قصبات وعليها صوفٌ جديد منفوش، ويُوقد تحت القدر حتى يرتفع بخارُها إلى الصوف، فإذا كثر عصره، ولا يزال يفعل ذلك حتى يجتمع له ما يريد، فيحصل في الصوف من البُخار ما عَذُبَ، ويبقي في القِدْرِ الزُّعاق.

ومنها: أن يحفر على شاطئه حُفرة واسعة يرشُح ماؤه إليها، ثم إلى جانبها قريباً منها أخرى ترشح هي إليها، ثم ثالثة إلى أن يعذُبَ الماء. وإذا ألجأته الضرورة إلى شُرب الماء الكدر، فعلاجُه أن يلقي فيه نَوى المِشمش، أو قطعة مِن خشب الساج، أو جمراً ملتهباً يطفأ فيه، أو طيناً أرمنياً، أو سويق حنطة، فإنَّ كُدرته ترسبُ إلى أسفل.

مسك: ثبت في «صحيح مسلم»، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبيِّ على أنه قال: «أَطْيَبُ الطِّيبِ المِسْكُ»(١).

وفي «الصحيحين»: عن عائشة رضي الله عنها: كنتُ أطيِّبُ النبيَّ ﷺ قبل أن يُحْرِمَ ويَوْمَ النَّحْرِ قبلَ أن يطوفَ بالبيت بطيبِ فيه مِسْكُ (٢).

المسك: مَلِكُ أنواع الطيب، وأشرفُها وأطيبُها، وهو الذي تُضرب به الأمثال، ويُشبه به غيرُه، ولا يُشبه بغيره، وهو كُثبان الجنة، وهو حارٌ يابس في الثانيةِ، يَسُرُّ النفس ويُقويها، ويقوي الأعضاء الباطنة جميعها شرباً وشمّاً، والظاهرة إذا وُضِعَ عليها نافع للمشايخ، والمبرودين، لا سيما زمن الشتاء، جيد للغشي والخفقان، وضعف القوة بإنعاشه للحرارة الغريزية، ويجلو بياض العين، ويُنشف رطوبتها، ويَفُشُ الرياح منها ومن جميع الأعضاء، ويُبطل عملَ السموم، وينفعُ مِن نهش الأفاعي، ومنافِعُه كثيرة جداً، وهو من أقوى المفرِّحات.

مَرْزَنْجُوش (٣): ورد فيه حديث لا نعلم صحته: «عَلَيْكُم بِالْمَرْزَنْجُوش، فَإِنَّهُ جَيِّدٌ لِلخُشَامِ» (٤٠). والخُشام: الزكام.

وهو حار في الثالثة يابس في الثانية، ينفع شمَّه من الصَّداع البارد، والكائن عن البلغم، والسوداء، والزُّكام، والرياح الغليظة، ويفتح السُّدد الحادثة في الرأسِ والمنخرين، ويُحلل أكثرَ الأورام الباردة، فينفعُ مِن أكثر الأورام والأوجاع الباردة الرطبة، وإذا احتُمِلَ، أدرَّ الطمث، وأعان على

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه مسلم (١١٩١)، (ح ٤٦)، والنسائي (١٣٣٥)، وابن خزيمة (٢٥٨٣) بهذا اللفظ، وأخرجه البخاري (١٥٣٩)، و(٩٩٢) و(٥٩٣٠)، دون ذكر لفظ (يوم النحر) ودون افيه مسك).

<sup>(</sup>٣) عشبة طيبة الرائحة.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» لابن السني، وأبو نعيم في «الطب؛ من حديث أنس، وهو في «ضعيف الجامع» (٣٧٧٧).

الحبل، وإذا دُقَّ ورقُه اليابس، وكُمِدَ به، أذهب آثار الدم العارض تحت العين، وإذا ضُمُد به مع الخل، نفع لسعة العقرب.

ودُهنه نافع لوجع الظهر والركبتين، ويذهب بالإعياء، ومن أدمن شمَّه لم ينزِل في عينيه الماء، وإذا استُعِطَ بمائه مع دُهن اللوز المر، فتح سُدد المنخرين، ونفع مِن الريح العارضة فيها، وفي الرأس.

ملح: روى ابن ماجه في اسننه: من حديث أنس يرفعه: السّيَّدُ إدامِكُم المِلْحُ<sup>(۱)</sup>. وسيد الشيء: هو الذي يُصلحه، ويقومُ عليه، وغالب الإدام إنما يصلح بالملح، وفي المسند البزار، مرفوعاً: السّيُوشِكُ أَنْ تَكُونُوا في النَّاسِ مِثْلَ المِلْحِ في الطُّعَامِ، وَلا يَصْلُحُ الطُّعَامُ إِلَّا بِالمِلْحُ<sup>(۱)</sup>.

وذكر البغوي في القسير ١٥: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ أَرْبَعَ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ: الحَلِيد، والنَّارَ، والماء، والمِلْعَ» (٣). والموقوف أشبه.

الملح يُصْلِح أجسام الناس وأطعمتهم، ويُصلح كُلَّ شيء يُخالطه حتى الذهب والفضة، وذلك أن فيهِ قوةً تزيدُ الذهب صُفرة، والفضة بياضاً، وفيه جِلاء وتحليل، وإذهابٌ للرطوبات الغليظة، وتنشيفٌ لها، وتقويةٌ للأبدان، ومنعٌ من عفونتها وفسادها، ونفعٌ من الجرب المتقرِّح.

وإذا اكتجلَ به، قلع اللحم الزائد من العين، ومحق الظَّفَرَة. والأندراني أبلغُ في ذلك، ويمنعُ القروح الخبيثة من الانتشار، ويُحدِرُ البراز، وإذا دُلِكَ به بطونُ أصحابِ الاستسقاء، نفعهم، ويُنقي الأسنانَ، ويدفعُ عنها العفُونة، ويشُدُّ اللَّهُ ويُقويها، ومنافعه كثيرة جداً.

# حرف النون

نخل: مذكور في القرآن في غير موضع، وفي «الصحيحين»: عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: بينا نحن عند رسول الله على إذ أتي بِجُمَّارِ نخلة، فقال النبيُّ على: ﴿إِنَّ مِنَ الشَّجَر شَجَرَةً مَثَلُهَا مَثَلُ اللَّهُ لِلمُسْلِم لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا، أَخْبِرُوني مَا هي؟» فوقع الناسُ في شجر البوادي، فوقع في نفسي أنها النخلة، فأردتُ أن أقول: هي النخلة، ثم نظرتُ فإذا أنا أصغرُ القوم سِنّا، فسكتُ، فقال رسول النخلة، فري النَّخْلَةُ»، فذكرتُ ذلك لعمر، فقال: لأن تكون قُلْتَهَا أحبُّ إلى مِن كذَا وكذَا (٤٠).

ففي هذا الحديث إلقاءُ العالم المسائل على أصحابه، وتمرينهُم، واختبارُ ما عندهم. وفيه ضرب الأمثال والتشبيه. وفيه ما كان عليه الصحابةُ مِن الحياء من أكابرهم وإجلالهم وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم. وفيه فرحُ الرجل بإصابة ولده، وتوفيقه للصواب. وفيه أنه لا يُكره للولد أن يُجيبَ بما يَعرِفُ بحضرة أبيه، وإن لم يعرفه الأب، وليس في ذلك إساءةُ أدب عليه. وفيه ما تضمنه تشبيهُ المسلم بالنخلة من كثرة خيرها، ودوام ظلها، وطيبِ ثمرها، ووجودِه على الدوام.

وثمرُها يؤكل رطباً ويابساً، وبلحاً ويانعاً، وهو غذاء ودواء وقوت وحلوى، وشرابٌ وفاكهة،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٣٣١٥)، وقال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده عيسى بن أبي عيسى، وهو متروك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار (٢٧٧٠)، وكذا الطبراني (٩٩٨)، من حديث سمرة، وقال الهيثمي في «المجمع» ١٨/١٠: إسناد الطبراني حسن. كذا قال، بل عندهما جنيب بن سليمان وسليمان بن سمرة كلاهما مجهول، وفيه أيضاً جعفر بن سعد. ضعيف.

<sup>(</sup>٣) هو عند البغوي ٥/٣٣، بلا إسناد، وقال الحافظ في اتخريج الكشاف؛ ٣٨٣/٤، أخرجه الثعلبي، وفي إسناده من لا أعرفه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٤٤٨)، ومسلم (٢٨١١)، غتصراً.

وجذُوعها للبناء والآلات والأواني، ويُتخذ مِن خُوصها الحُصُر والمكاتِل والأواني والمراوح، وغير ذلك، ومِن ليفها الحبالُ والحشايا وغيرها، ثم آخر شيء نواها علف للإبل، ويدخل في الأدوية والأكحال، ثم جمال ثمرتها ونباتها وحسنُ هيئتها، وبهجةُ منظرها، وحسن نضد ثمرها، وصنعته وبهجته، ومسرة النفوس عند رؤيته، فرؤيتها مذكّرة لفاطرها وخالقها، وبديع صنعته، وكمالِ قدرته، وتمام حكمته، ولا شيء أشبهُ بها من الرجل المؤمن، إذ هو خيرٌ كُلّهُ، ونفع ظاهر وباطن.

وهي الشجرة التي حنَّ جِذعُها إلى رسول الله ﷺ لما فارقه شوقاً إلى قربه، وسماع كلامه، وهي التي نزلت تحتها مريم لما ولدت عيسى عليه السلام وقد ورد في حديث في إسناده نظر: «أَكْرِمُوا عَمَّتُكُم النَّخُلَةَ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الطَّين الَّذِي خُلِقَ مِنْهُ آدَمُ (١٠).

وقد اختلف الناسُ في تفضيلها على الحَبَلَةِ أو بالعكس على قولين، وقد قرن الله بينهما في كتابه في غير موضع، وما أقربَ أحدَهما مِن صاحبه، وإن كان كُلُّ واحد منهما في محل سلطانه ومنبته، والأرض التي توافقه أفضلَ وأنفعَ.

نرجس: فيه حديث لا يصح: «عَلَيْكُم بِشَمِّ النَّرْجِسِ فَإِنَّ في القَلْبِ حَبَّةَ الجنونِ والجذام والبَرَصِ، لا يقطعها إلا شمَّ النَّرجِسِ (٢٠). وهو حار يابس في الثانية، وأصلُه يُدمل القروحَ الغائرة إلى العَصَب، وله قوة غَسَّالة جالية جَابِذَةٌ، وإذا طُبِخَ وشُرِبَ ماؤه، أو أكل مسلوقاً، هيج القيء، وجذبَ الرطوبة من قعر المعدة، وإذا طُبِخَ مع الكِرْسِنَّة والعسل، نقى أوساخَ القُروح، وفجر الدُّبيلات العَسِرةَ النضج.

وزهرُه معتدل الحرارة، لطيفٌ ينفع الزُّكام البارد، وفيه تحليل قوي، ويفتحُ سدد الدماغ والمنخرين، وينفعُ مِن الصَّداع الرطب والسَّوداوي، ويصدَّعُ الرؤوس الحارة، والمحرق منه إذا شُقَ بصله صليباً، وغُرِسَ، صار مضاعفاً، ومن أدمن شمَّه في الشتاء أمِن من البِرسام في الصيف، وينفعُ من أوجاع الرأس الكائنة من البلغم والمِرة السوداء، وفيه من العِطرية ما يقوي القلبَ والدماغ، وينفعُ من كثير من أمراضها، وقال صاحب «التيسير»: شمَّه يذهب بصرع الصبيان.

نورَة: روى ابن ماجه: مِن حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها، أن النبيَّ ﷺ، كان إذا اطَّلَى بدأ بعورته، فطلاها بالنورة، وسائِرَ جسده أهلُه <sup>(٣)</sup>، وقد ورد فيها عدة أحاديث هذا أمثلُها.

قيل: إنَّ أول من دخل الحمام، وصُنِعَت له النورةُ، سليمان بن داود، وأصلها: كلسٌ جُزآن، وزرنيخ جزء، يُخلطان بالماء، ويُتركان في الشمس أو الحمام بقدر ما تَنْضَجُ، وتشتد زُرقته، ثم يُطلى به، ويجلِس ساعة ريثما يعمل، ولا يمس بماء، ثم يغسل، ويُطلى مكانها بالحناء لإذهاب ناريتها.

نَبِق: ذكر أبو نعيم في كتابه «الطب النبوي» مرفوعاً: «إن آدَمَ لَمَّا أُهْبِطَ إلى الأَرْضِ كَانَ أَوَّلَ شَيء

<sup>(</sup>١) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٢٥٦/٤، وابن عدي ٢٤٢٤، وابن الجوزي في «الموضوعات» ١٨٤/١، من حديث علي، وهو خبر باطل ليس بشيء.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه. مسنداً، وذكره الذهبي في الطب النبوي للذهبي ص ٩٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٣٧٥١)، وقال البوصيري في «الزوائد»: هذا حديث رجاله ثقات، وهو منقطع. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة، قاله أبو زرعة.

أَكُلَ مِنْ ثِمَارِهَا النَّبِقُ». وقد ذكر النبي ﷺ النَّبِنَ في الحديث المتفق على صحته: أنه رأى سدرة المنتهى ليلة أسري به «وإذا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلاَل هَجَرٍ» (١٠).

والنبق: ثمر شجر السدر يعقِل الطبيعة، وينفع من الإسهال، ويدبُغ المعدة، ويُسكن الصفراء، ويغذو البدنَ، ويشهي الطعام، ويُولد بلغماً، وينفع الذَّرَب الصفراوي، وهو بطيء الهضم، وسويقُه يُقوي الحشا، وهو يُصْلِحُ الأمزجة الصفراوية، وتدفع مضرته بالشهد.

واختلف فيه، هل هو رطب أو يابس؟ على قولين. والصحيح أن رطبه بارد رطب، ويابسه بارد يابس.

## حرف الهاء

هِنْدَبًا: ورد فيها ثلاثةُ أحاديث لا تَصِحُّ عن رسول الله ﷺ، ولا ينبُت مثلها، بل هي موضوعة: أحدها: «كُلُوا الْهِندَبَاءَ وَلاَ تَنْفُضُوهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَوْمٌ مِنَ الأَيَّامِ إلا وقَطَراتٌ مِنَ الجَنَّةِ تَقْطُرُ عَلَيْهِ». الثاني: «مَنْ أَكُلَ الهِندَبَاء، ثُمَّ نَامَ عليهَا لَمْ يَحِلَّ فيهِ سَمَّ ولا سِخُرٌ». الثالث: «مَا مِنْ وَرَقَةٍ مِنْ وَرَقِ الهِنْدَبَاء إلَّا وعَلَيْهَا قَطْرَةٌ مِنَ الجَنِّةِ»(٢).

وبعد، فهي مستحيلة المزاج، منقلبةٌ بانقلاب فصول السنة، فهي في الشتاء باردة رطبة، وفي الصيف حارة يابسة، وفي الرَّبيع والخريفِ معتدِلة، وفي غالب أحوالِها تميلُ إلى البرودة واليبس، وهي قابضة مبردةٌ، جيدةٌ للمعدة، وإذا طُبِخَت وأُكلت بخل، عقلَتِ البطن وخاصةً البريَّ منها، فهي أجود للمعدة، وأشد قبضاً، وتنفع مِن ضعفها.

وإذا تضمّد بها، سلبت الالتهاب العارض في المعدة، وتنفع مِن النُقرس، ومن أورام العين الحارة، وإذا تُضمّد بَورَقِهَا وأصولِها، نفعت مِن لسع العقرب، وهي تُقوي المعدة، وتفتح السُّدد العارضة في الكبد، وتنفع من أوجاعها: حارها وباردِها، وتفتح سُدد الطحال والعروق والأحشاء، وتُنقّى مجاري الكُلى.

وأنفعُهَا للكبدِ أمرُها، وماؤها المعتَصَر ينفع من اليَرقان السددي، ولا سيما إذا خُلط به ماء الرازيانج الرطب، وإذا دُقَّ ورقُها، ووضع على الأورام الحارة برَّدها وحلَّلها، ويجلو ما في المعدة، ويُطفىء حرارة الدم والصفراء، وأصلحُ ما أكلت غير مغسولة ولا منفوضة، لأنها متى غُسلت أو نُفِضَت، فارقتها قوَّتُها، وفيها مع ذلك قوة ترياقية تنفعُ مِن جميع السموم.

وإذا اكتُحِلَ بمائها، نفع مِن العَشَا، ويدخل ورقُها في الترياق، وينفعُ مِن لدغ العقرب، ويُقاوم أكثرَ السموم، وإذا اعتُصِرَ ماؤها، وصُبَّ عليه الزيتُ، خلَّص من الأدوية القتالة، وإذا اعتُصرَ أصلُهَا، وشُرِبَ ماؤه، نفع من لسع الأفاعي، ولسع العقرب، ولسع الزنبور، ولبن أصلها يجلو بياضَ العين.

# حرف الواو

ورس: ذكر الترمذي في «جامعه»: من حديث زيد بن أرقم، عن النبي على الله أنه كان ينعَتُ الزَّيْتَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٠٧)، من حديث مالك بن صعصعة.

 <sup>(</sup>۲) انظر «الموضوعات» لابن الجوزي ۲/ ۳۰۰، و«اللالى» المصنوعة، ۲۲۳/۲.

والوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ، قال قتادةُ: يُلَدُّ بِهِ، ويُلَدُّ مِن الجَانِبِ الذي يشتكِيه (١٠).

وروى ابن ماجه َ في «سننه» من حدَيث زيد بن أرقم أيضاً، قال: نعتَ رسولُ الله ﷺ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ وَرْساً وقُسْطاً وزيتاً يُلَدُّ به (۲).

وصح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أُربعينَ يَوْماً، وكانتُ إحدَانَا تَطْلِي الوَرْسَ عَلَى وَجُهِهَا مِن الكَلَف<sup>(٣)</sup>.

قال أبو حنيفة اللغوي: الورسُ يُزرع زرعاً، وليس ببري، ولستُ أعرفه بغيرِ أرضِ العربِ، ولا مِن أرض العرب بغير بلاد اليمن.

وقوتُه في الحرارة واليبُوسة في أوَّل الدرجة الثانية، وأجودُه الأحمرُ اللين في اليد، القليلُ النخالة، ينفع من الكَلْفِ، والحِكة، والبُثور الكائنة في سطح البدن إذا طُلِيَ به، وله قوةٌ قابضة صابغة، وإذا شُرِبَ نفع من الوَضَحِ، ومقدارُ الشربة منه وزنُ درهم.

وَهُو فَي مَزَاجِهُ وَمَنَافِعُهُ قَرِيبٌ مَن مَنَافِعُ القُسطُ البحري، وإذا لطخ به على البهق والحكة والبثورِ والسُّفعة نفع منها، والثوبُ المصبوغ بالورس يُقوي على الباه.

وسُمَة: هي ورق النيل، وهي تسوِّد الشعر، وقد تقدم قريباً ذكرُ الخلاف في جواز الصبغ بالسواد ومن فعله.

## حرف الياء

يقطين: وهو الدُّبَّاء والقرع، وإن كان اليقطينُ أعمَّ، فإنه في اللغة: كل شجر لا تقومُ على ساق، كالبطيخ والقثاء والخيار، قال الله تعالى: ﴿وَلَلْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةٌ مِّن يَقْطِينِ ۞﴾ [الصافات].

فإن قبل: ما لا يقوم على ساق يُسمى نجماً لا شجراً، والشجر ما له ساق \_ قاله أهل اللغة \_ فكيف قال تعالى: ﴿ شَجَرَةُ مِن يَقْلِينِ ﴾ ؟

فالجواب: أن الشجر إذا أُطِلَقَ، كان ما له ساق يقوم عليه، وإذا قُيدً بشيء تقيد به، فالفرقُ بين المطلق والمقيد في الأسَماء باب مهمٌ عظيم النفع في الفهم، ومراتب اللغة.

واليقطين المذكور في القرآن هو نبات الدُّباء، وثمره يُسمى الدباء والقرع، وشجرة اليقطين. وقد ثبت في والصحيحين، من حديث أنس بن مالك، أن خياطاً دعا رسولَ الله على لطعام صنعه، قال أنس رضي الله عنه: فذهبتُ مع رسولِ الله على فقرَّب إليه خُبزاً من شعير، ومرقاً فيه دُبًاء وقديد، قال أنس: فرأيتُ رسولَ الله على يَتَبَّعُ الدُّبًاء مِن حُوالي الصَّحْفَةِ، فلم أزل أُحِبُّ الدُّبًاء مِن ذُلِك اليوم (٤).

وقال أبو طالوت: دخلتُ على أنسِ بن مالك رضي الله عنه، وهو يأكل القرع، ويقول: يا لَك مِن شجرةٍ ما أحبَّكِ إِليَّ لحُبِّ رسولِ الله ﷺ إيَّاك.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٠٧٨)، بإسنادٍ ضعيف، فيه ميمون أبو عبد الله البصري، ضعيف كما في «التقريب؛ (٧٠٥١)، ومع ذلك قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٣٤٦٧)، بالإسناد المتقدم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣١١)، والترمذي (١٣٩)، وابن ماجه (٦٤٨)، ورجاله ثقات، سوى مسة الأسدية، فإنها مقبولة.

<sup>(</sup>٤) أخرَجه البخاري (٥٤٣٦)، ومسلم (٢٠٤١).

وفي «الغيلانيات»: من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسولُ الله ﷺ: «يَا حَائِشَة إِذَا طَبَخْتُم قِدْراً، فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ الدُّبَّاءِ، فَإِنَّهَا تَشُدُّ قَلْبَ الحَزِينِ»(١).

اليقطين: بارد رطب، يغذو غِذاء يسيراً، وهو سريعُ الانحدار، وإن لم يفسد قبل الهضم تولَّد منه خلطٌ محمود، ومِن خاصيته أنه يتولَّد منه خلط محمود مجانس لما يصحبُه، فإن أُكِلَ بالخردل، تولَّد منه خلط حِرِّيف، وبالملح خلط مالح، ومع القابض قابض، وإن طُبِخَ بالسفرجل غذا البدن غذاءً جيداً.

وهو لطيفٌ ماثي يغذو غذاءً رطباً بلغمياً، وينفع المحرورين، ولا يُلاثم المبرودين، ومَن الغالبُ عليهم البلغم، وماؤه يقطعُ العطش، ويذهب الصَّداع الحار إذا شرب أو غسل به الرأس، وهو ملين للبطن كيف استعمل، ولا يتداوى المحرورون بمثله، ولا أعجلَ منه نفعاً.

ومن منافعه: أنه إذا لُطخَ بعجين، وشُوي في الفرن أو التنور، واستخرج ماؤه وشُرِبَ ببعض الأشربة اللطيفة، سكَّن حرارة الحمى الملتهبة، وقطع العطش، وغذى غذاءً حسناً، وإذا شُرِبَ بترنجبين وسفرجَل مربَّى أسهل صفراء محضة.

وإذا طُبخَ القرعُ، وشُرِبَ ماؤه بشيء من عسل، وشيء من نطرون، أحدَرَ بلغماً ومِرة معاً، وإذا دُقَّ وعُمِلَ منه ضِماد على اليافوخ، نفع من الأورام الحارة في الدماغ.

وإذا عُصِرَت جُرادتُه، وخُلِطَ ماؤها بدُهن الورد، وقطر منها في الأذن، نفعت مِن الأورام الحارة، وجُرادتُه نافعة من أورام العين الحارة، ومِن النُقرس الحار، وهو شديدُ النفع لأصحاب الأمزجة الحارة والمحمومين، ومتى صادف في المعدة خلطاً رديئاً، استحال إلى طبيعته وفسد، وولَّد في البدن خلطاً رديئاً، ودفعُ مضرته بالخلِّ والمُرِّي.

وبالجملةِ فهو مِن ألطفِ الأغذيةِ، وأسرعِهَا انفعالاً، ويُذكر عن أنس رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله كان يُكثِرُ من أكله.

فصل: وقد رأيتُ أن أختِمَ الكلامَ في هذا البابِ بفصل مختصر عظيم النفع في المحاذِرِ، والوصايا الكلية النافعة لِتتمَّ منفعةُ الكِتاب، ورأيتُ لابن ماسويه فصلاً في كتاب «المحاذير» نقلته بلفظه، قال:

من أكل البصلَ أربعينَ يوماً وكَلِفَ، فلا يلومَنَّ إلا نفسه.

ومن افتصَدَ، فأكل مالِحاً فأصابه بَهَقُ أو جَرَبٌ، فلا يلومَنَّ إلا نفسَه.

ومَن جمع في معدته البيض والسمكَ، فأصابه فالج أو لَقُوَّةٌ، فلا يلومَن إلا نفسَه.

ومن دخلَ الحمامَ وهو ممتلىء، فأصابه فالجّ، فلا يلومنَّ إلا نفسه.

ومن جمع في مَعدته اللبنَ والسمكَ، فأصابه جُذام، أو بَرَصٌ أو نِقرِسٌ، فلا يلومَنَّ إلا نفسَه.

ومن جمع في مَعدتِه اللبنَ والنبيذَ، فأصابه بَرَصٌ أو نِقرس، فلا يلومَنَّ إلا نفسهُ.

ومن احتلم، فلم يغتسِلُ حتى وطيء أهله، فولدت مجنوناً أو مخبِّلاً، فلا يلومنَّ إلا نفسه.

ومن أكل بيضاً مسلوقاً بارداً، وامتلأ منه، فأصاب رَبو، فلا يلومَنَّ إلا نفسه.

<sup>(</sup>١) ذكره العراقي في اتخريج الإحياء؛ ٢/ ٣٧١ بقوله: رويناه في فوائد أبي بكر الشافعي وسكت عليه، لكن تفرده به دليل وهنه.

ومن جامع، فلم يَصْبِر حتى يُفْرغَ، فأصابه حصاة، فلا يلومنَّ إلا نفسه.

ومن نظر في المرآة ليلاً، فأصابه لقوة، أو أصابه داء، فلا يلومنَّ إلا نفسَه.

فصل: وقال ابن بَختَيْشُوع: احذرُ أن تجمعَ البيض والسمكَ، فإنهما يُورثان القُولنج، والبواسير، ووجعَ الأضراس.

وإدامة أكلِ البيض يُولِّدُ الكَلَف في الوجه، وأكلُ الملوحة والسمك المالح والافتصاد بعد الحمَّامِ يُولد البَهق والجرب.

إدامة أكل كُلِّي الغنم يعقِرُ المثانة. الاغتسالُ بالماء البارد بعد أكل السمكِ الطريِّ يولُّدُ الفالج.

وطء المرأة الحائض يولُّدُ الجُذام. الجماعُ مِن غير أن يُهريق الماء عقيبَه يولُّد الحصاة. طول المُكث في المخرج يُولُّد الداء الدويَّ.

قال أبقراط: الإقلال مِن الضار خيرٌ من الإكثار من النافع. وقال: استديمُوا الصحة بتركِ التكاسل عن التعب، وبتركِ الامتلاء مِن الطعام والشراب.

وقال بعضُ الحكماء: من أراد الصَّحة، فليجوِّد الغِذاء، وليأكل على نقاء، وليشرب على ظمأ، وليُقلل مِن شُرب الماء، ويتمدَّد بعد الغداء، ويتمشَّ بعدَ العَشاء، ولا ينم حتى يَعْرِضَ نفسه على الخلاء، وليحذر دخول الحمام عقيبَ الامتلاء، ومرة في الصيف خيرٌ من عشرٍ في الشتاء، وأكلُ القديد اليابس بالليل معينٌ على الفناء، ومجامعةُ العجائز تُهْرِمُ أعمارَ الأحياء، وتسقم أبدانَ الأصحاء، ويروى هذا عن علي رضي الله عنه، ولا يَصِح عنه، وإنما بعضُه مِن كلام الحارث بن كَلدَة طبيبِ العرب، وكلام غيره.

ر وقال الحارث: من سره البقاء ـ ولا بقاء ـ فليُباكِرِ الغدَاء، وليُعجل العَشَاء، وليُخفف الرِّداء، وليُخفف الرِّداء، وليُقلِّ غشيانَ النساء.

وقال الحارث: أربعةُ أشياء تهدِمُ البدن: الجماعُ على البطنة، ودخولُ الحمامِ على الامتلاء، وأكلُ القديد، وجماعُ العجوز.

ولما احتُضرَ الحارث اجتمع إليه الناسُ، فقالوا: مُرنا بأمر ننتهي إليه مِن بعدك، فقال: لا تتزوجُوا مِن النساء إلا شابة، ولا تأكلوا مِن الفاكهة إلا في أوان نُضجها، ولا يتعالجَنَّ أحدُكم ما احتمل بدنه الداء، وعليكم بتنظيف المَعِدَة في كل شهر، فإنها مُذيبة للبغم، مُهلكة للمرة، مُنبتة للحم، وإذا تعشَّى فليمش أربعين خطوة.

وقال بعضُ الملوكُ لطبيبه: لعلَّك لا تبقى لي، فصف لي صِفة آخذُها عنك، فقال: لا تنكِحْ إلا شابة، ولا تأكُلُ مِن اللحم إلا فتيّاً، ولا تشربِ الدواء إلا من عِلة، ولا تأكُلِ الفاكهة إلا في نُضجها، وأجِدْ مضغ الطعام. وإذا أكلتَ نهاراً فلا بأس أن تنام، وإذا أكلتَ ليلاً فلا تنم حتى تمشي ولو خمسين خطوة، ولا تأكلنَّ حتى تجوع، ولا تتكارَهَنَّ على الجماع، ولا تحبِس البول، ونُحذ مِن الحمام قبلَ أن يأخذَ منك، ولا تأكلنَّ طعاماً وفي مَعِدَتِك طعامٌ، وإياكَ أن تأكل ما تعجز أسنانُك عن مضغهِ، فتعجِز مَعنَّدُك عن هضمه، وعليك في كل أسبوع بقيئة تنقي جسمَك، ويغم الكنزُ الدم في جسدك، فلا تُخرِجُه إلا عند الحاجة إليه، وعليكَ بدخول الحمام، فإنه يُخرج مِن الأطباق ما لا تَصِلُ الأدوية إلى إخراجه.

وقال الشافعي: أربعة تُقوي البدن: أكلُ اللحم، وشمُّ الطيب، وكثرةُ الغسلِ مِن غير جماع، ولبسُ الكَتَّان. وأربعةُ تُوهِن البدن: كثرةُ الجماع، وكثرةُ الهم، وكثرةُ شرب الماء على الريق، وكثرةُ أكل الحامض. وأربعةُ تُقوي البصر: الجلوسُ حِيالَ الكعبة، والكحلُ عند النوم، والنظرُ إلى الخُضرة، وتنظيف المجلس. وأربعةُ توهِنُ البصر: النظرُ إلى القذرِ، وإلى المصلوبِ، وإلى فرج المرأة، والقعودُ مستديرَ القبلة. وأربعة تزيدُ في الجماع: أكل العصافير، والإطريفل، والفستق، والخروب. وأربعة تزيد في العقل: تَرْكُ الفُضول مِن الكلام، والسَّواك، ومجالسةُ الصالحين، ومجالسةُ العلماء.

وقال أفلاطون: خمسٌ يُذبنَ البدنَ وربما قتلن: قِصَرُ ذاتِ البد، وفِراقُ الأحبة، وتجرُّع المغايظ، وردُّ النصح، وضحكُ ذوي الجهل بالعقلاء.

وقال طبيبُ المأمون: عليك بخصالٍ مَنْ حَفِظُها فهو جدير أن لا يعتل إلا علةَ الموت: لا تأكلُ طعاماً وفي مَعِدَتِك طعام، وإياكَ أن تأكل طعاماً يُتْعِبُ أضراسكَ في مضغه، فتعجزُ معدتُك عن هضمه، وإياكَ وكثرةَ الجماع، فإنه يُطفىء نور الحياة، وإياكَ ومجامعة العجوز، فإنه يُورث موتَ الفجأة، وإياكَ والفصدَ إلا عند الحاجة إليه، وعليك بالقيء في الصَّيف.

ومن جوامع كلمات أبقراط قوله: كُلُّ كثيرٍ فهو معاد للطبيعة.

وقيل لجالينوس: مالك لا تمرَضُ؟ فقال: لأني لم أجمع بين طعامين رديئين، ولم أَدْخِلُ طعاماً على طعام، ولم أُحْبِسْ في المعدةِ طعاماً تأذيت به.

فصل: وأربعة أشياء تُمرض الجسم: الكلامُ الكثير، والنومُ الكثير، والأكلُ الكثير، والجماعُ لكثير.

فالكلام الكثير: يُقلِّل مخَّ الدماغ ويُضعفه، ويعجُّل الشيبَ.

والنومُ الكثير: يصفُّرُ الوجه، ويُعمي القلب، ويُهيِّجُ العين، ويُكسِلُ عن العمل، ويولَّدُ الرطوبات في البدن.

والأكلُ الكثيرُ يفسِدُ فم المعدة، ويُضعف الجسم، ويولُّدُ الرياح الغليظة، والأدواء العسرة.

والجماع الكثير: يهدُّ البدن، ويُضعفُ القُوى، ويجفِّف رطوباتِ البدنِ، ويُرخي العصبَ، ويُورث السُّدد، ويَعُمُّ ضررهُ جميعَ البدن، ويخصُّ الدماغ لكثرة ما يتحلل به من الروح النفساني، وإضعافه أكثر من إضعاف جميع المستفرغات، ويستفرغ مِن جوهر الروح شيئاً كثيراً.

وأنفعُ ما يكون إذا صادف شهوةً صادقة مِن صورة جميلة حديثِة السن حلالاً مع سنِ الشَّبوبية، وحرارةِ المزاج ورطوبته، وبُعدِ العهد به وخَلاءِ القلب مِن الشواغل النفسانية، ولم يُفرط فيه، ولم يُقارنه ما ينبغي تركُه معه مِن امتلاء مفرط، أو خواء، أو استفراغ، أو رياضة تامة، أو حرَّ مفرط، أو برد مفرط، فإذا راعى فيه هذه الأمور العشرة، انتفع به جداً، وأيها فُقِدَ فقد حصل له من الضرر بحسبه، وإن فُقدت كلَّها أو أكثرها، فهو الهلاك المعجَّل.

فصل: والحمية المفرطة في الصحة، كالتخليط في المرض، والحمية المعتدلة نافعة. وقال جالينوس لأصحابه: اجتنبوا ثلاثاً، وعليكم بأربع، ولا حاجة بكم إلى طبيب: اجتنبوا الغُبار، والدخان، والنَّتن، وعليكم بالدَّسم، والطَّيب، والحَلُوى، والحمَّام، ولا تأكلوا فوقَ شبعكم، ولا

تتخللوا بالباذَرُوج، والرَّيحان، ولا تأكلوا الجوزَ عند المساء، ولا ينم من به زُكمة على قفاه، ولا يأكل من به غمَّ حامِضاً، ولا يُسرع المشي من افتصد، فإنه مخاطرةُ الموت، ولا يتقيأ مَن تؤلمه عينُه، ولا تأكلُوا في الصيف لحماً كثيراً، ولا ينم صاحبُ الحمى الباردة في الشمس، ولا تقربُوا الباذنجان العتيق المبزر، ومن شرب كل يوم في الشتاء قدحاً مِن ماء حار، أمِن من الأعلال، ومن ذَلَكَ جسمه في الحمام بقشُور الرمان أمن من الجرب والحكة، ومن أكل خمسَ سَوْسنات مع قليل مُضطّكى رومي، وعود خام ومسك، بقي طولَ عمره لا تضعُف مَعِدتُه ولا تفسد، ومن أكل يزر البطيخ مع السكر، نظف الحصى مِن معدته، وذالت عنه حُرقة البول.

فصل: أربعةً تهدِمُ البدن: الهمُّ، والحزن، والجوعُ، والسهر.

وأربعة تفرحُ: النظر إلى الخُضرةِ، وإلى الماءِ الجاري، والمحبوب، والثمار.

وأربعة تُظلم البصر: المشيُ حافياً، والتصبح والتمسي بوجه البغيض والثقيل، والعدو، وكثرةُ البكاء، وكثرةُ النظر في الخط الدقيق.

وأربعة تُقوي الجسم: لبسُ الثوب الناعم، ودخولُ الحمام المعتدل، وأكلُ الطعام الحلو والدسم، وشم الروائح الطيبة.

وأربعة تيبس الوجه، وتذهب ماءه ويهجته وطلاوته: الكذبُ، والوقاحةُ، وكثرة السؤال عن غير علم، وكثرةُ الفجور.

وأربعة تزيد في ماء الوجه وبهجتِهِ: المروءةُ، والوفاءُ، والكرم، والتقوى.

وأربعة تجلبُ البغضاء والمقت: الكِبر، والحسدُ، والكذِب، والنميمة.

واربعةٌ تَجلِبُ الرزق: قيامُ الليل، وكثرةُ الاستغفار بالأسحار، وتعاهُدُ الصدقة، والذكر أول النهار وآخرَه.

وأربعة تمنع الرزق: نوم الصبحة، وقلةُ الصلاة، والكَسَلُ، والخيانة.

وأربعةٌ تضُرُّ بالفهم والذهن: إدمانُ أكل الحامض والفواكه، والنومُ على القفا، والهمُّ، والغمُّ.

وأربعةٌ تزيد في الفهم: فراغ القلب، وقلة التملّي من الطعام والشراب، وحسنُ تدبير الغذاء بالأشياء الحُلوة والدَّسمة، وإخراج الفضلات المثقِلَةِ للبدنِ.

ومما يضرُّ بالعقل: إدمانُ أكل البصل، والباقِلا، والزيتون، والباذنجان، وكثرة الجماع، والوحدة، والأفكار، والشُّكر، وكثرةُ الضحك، والغم.

قال بعضُ أهل النظر: قُطِعتُ في ثلاث مجالس، فلم أجد لذلك عِلمَ إلا أني أكثرتُ مِن أكلِ الباذنجان في أحد تلك الأيام، ومن الزيتون في الآخر، ومن الباقلا في الثالث.

فصل: قد أتينا على جُملة نافعة من أجزاء الطبِّ العلمي والعملي، لعل الناظرَ لا يظفرُ بكثير منها إلا في هذا الكتاب، وأريناكَ قربَ ما بينهما وبينَ الشريعة، وأن الطبَّ النبوي نسبةُ طِبِّ الطبائعيين إليه أقلُّ مِن نسبة طب العجائز إلى طبهم. والأمر فوق ما ذكرناه، وأعظمُ مما وصفناه بكثير، ولكن فيما ذكرناه تنبيه باليسير على ما وراءه، ومن لم يرزُقه الله بصيرة على التفصيل، فليعلم ما بينَ القوة المؤيَّدةِ

بالوحي مِن عند الله، والعلوم التي رزقها الله الأنبياء، والعقول والبصائر التي منحهم الله إياها، وبينَ ما عند غيرهم.

ولعل قائلاً يقولُ: ما لهدي الرسولِ ﷺ وما لِهذا الباب، وذكر قوى الأدوية، وقوانين العلاج، وتدبيرِ أمر الصحة؟

وهذا مِن تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرسولُ ﷺ فإن هذا وأضعافه وأضعاف أضعافه مِن أضعافه مِن فهم بعض ما جاء به، وإرشاده إليه، ودلالته عليه، وحسنُ الفهم عن الله ورسوله مَنْ يَمُنُ الله به على مَنْ يشاءُ من عباده.

فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة في القرآن، وكيف تُنكر أن تكونَ شريعةُ المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة مشتملةً على صلاح الأبدان، كاشتمالها على صلاح القلوب، وأنها مرشدة إلى حِفظ صحتها، ودفع آفاتها بطرق كلية قد وُكِلَ تفصيلُها إلى العقل الصحيح، والفِطرة السليمة بطريق القياس والتنبيه والإيماء، كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه، ولا تكن ممن إذا جهل شيئاً عاداه.

ولو رُزِقَ العبدُ تضلعاً مِن كتاب الله وسنة رسوله، وفهماً تاماً في النصوص ولوازمها، لاستغنى بذلك عن كُلِّ كلام سواه، ولاستنبط جميعَ العلوم الصحيحة منه.

فمدارُ العلوم كلها على معرفة الله وأمره وخلقه، وذلك مسلَّم إلى الرسل صلوات الله عليهم وسلامه، فهم أعلمُ الخلق بالله وأمرِه وخلقِه وحِكمته في خلقه وأمره.

وطب أتباعهم أصحُّ وأنفعُ مِن طب غيرهم. وطِبُّ أتباع خاتمهم وسيدهم وإمامهم محمَّد بن عبد اللَّه صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أكملُ الطب وأصحُّه وأنفعُه، ولا يَعْرِفُ هذا إلا من عرف طبَّ الناسِ سواهم وطبَّهم، ثم وازن بينهما، فحيننذ يظهرُ له التفاوتُ، وهم أصحُّ الأمم عقولاً وفطراً، وأعظمُهم علماً، وأقربُهم في كل شيء إلى الحقُّ لأنهم خيرة الله من الأمم، كما أن رسولهم خيرتُه مِن الرسل، والعلمُ الذي وهبهم إياه، والحلم والحكمة أمرٌ لايدانيهم فيه غيرُهم، وقد روى الإمامُ أحمد في همسنده: من حديثِ بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه، قال: قال رسول الله وأنتُمْ تُوفُونَ سَبعينَ أُمَّةً أَنتُم خَيْرُهَا وأكْرَمُهَا عَلَىٰ الله (١) فظهرَ أثرُ كرامتها على الله سبحانه في علومهم وعقولهم، وأحلامهم وفطرهم، وهم الذين عُرِضَتْ عليهم علومُ الأمم قبلَهم وعقولهم، وأعمالُهم وحرجاتُهم، فأزدادوا بذلك عِلماً وحلماً وعقولاً إلى ما أفاضَ الله سبحانه وتعالى عليهم من علمه وحلمه.

ولذلك كانت الطبيعة الدموية لهم، والصفراويةُ لليهود، والبلغمية للنصارى، ولذلك غلب على النصارى البلادةُ، وقلةُ الفهم والفطنة، وغلب على اليهود الحزنُ والهمُّ والغمُّ والصَّغار، وغلب على المسلمين العقلُ والشجاعةُ والفهم والنجدةُ، والفرحُ والسرور.

وهذه أسرارٌ وحقائق إنما يعرِفُ مقدارها منْ حَسُنَ فهمُه، ولَطْفَ ذِهنه، وغَزُر عِلمُه، وعرف ما عند الناس وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٥/٥ بإسناد حسن.

#### فصل: في هديهِ ﷺ في الأقضِيَة والأنكِحَة والبُيُوع

وليس الغرضُ في ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيتُهُ الخاصةُ تشريعاً عاماً، وإنما الغرضُ ذكرُ هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم، وكيف كان هديه في الحكم بين الناس، ونذكرُ مع ذلك قضايا مِن أحكامه الكلية.

قصل: ثبت عنه على من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن النبي عَنْ حَبَسَ رَجلاً في تُهمةٍ. قال أحمد وعلي بن المديني: هذا إسناد صحيح (١٠) .

وذكر ابنُ زيادٍ عنهﷺ في «أحكامه»: أنهﷺ سجن رجلاً أعتق شِرْكاً له في عبد، فوجب عليه استتمام عتقه حتى باع غُنيَّمَةً له (٢).

## فصل: في حكمه فيمن قُتَلَ عبده

روى الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدُّه، أن رجلاً قتل عبدَه متعمَّداً، فجلده النبيُّ عِليِّهِ مائة جلدةٍ، ونفاه سنةً، وأمره أن يعتِقَ رقبةً ولم يُقِدُّهُ به (٢).

وروى الإمام أحمد: من حديث الحسن، عن سُمُرَة رضي الله عنه، عنه عنه الله عنه وروى الإمام أحمد: من حديث الحسن، كان قتلُه تعزيراً إلى الإمام بحسب ما يراه من المصلحة.

وأمرَ رجلاً بملازمة غريمه، كما ذكر أبو داود، عن النَّضر بن شُميل، عن الهِرماس بن حبيب، عن أبيه، عن جدِّه رضي اللَّهُ عنه قال: أتيتُ النَّبيَّ ﷺ بغريم لي، فقال لي: «الْزَمْهُ» ثم قال لي: «يا أخا بَني سَهْم مَا تُريدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأَسِيرِكَ»؟ (٥)

وروى أبو عبيدٍ، أنه ﷺ أمر بقتل القاتل، وصبْرِ الصابر (٢). قال أبو عبيد: أي: بحبسه للموت حتى يموت.

وذكر عبدُ الرزاق في «مصنفه» عن علي: يُحبس المُمْسِكُ في السَّجْنِ حَتَى يَموتَ.

#### فصل: في حكمه في المحاربين

حَكم بقطع أيديهم، وأرجُلهِم، وسَمْلِ أعينهم كما سملُوا عينَ الرُّعاء، وتركهم حتى ماتُوا جوعاً وعطشاً كما فعلوا بالرُّعاء<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٤١٧)، وأبو داود (٣٦٣٠)، والنسائي ٨/ ٦٧.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه عبد الرزاق (١٦٧١٦)، والبيهتي ٢/٢٧٦، عن أبي مجلز، به، وهذا مرسل، ضعيف الإسناد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ١٤٣/٣، ١٤٤، وهو حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٥/ ١١، ١٢، ١٣، وكذا أبو داود (٤٥١٥)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي ٢٠/٨، ٢١، وفي «الكبرى» (١٣٩٩)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٣٦٢٩)، بإسنادٍ ضعيف لجهالة الهرماس بن حبيب التميمي العنبري، وأبوه مجهول أيضاً كما في «التقريب» (١١١٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو عبيد في «الغريب» ١/١٥٥، عن إسماعيل بن أمية مرسلاً، والمرسل من قسم الضعيف.

<sup>(</sup>۷) برقم (۱۷۸۹۳).

 <sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري (٦٨٠٥) و(٦٨٩٩)، ومسلم (١٦٧١)، من حديث أنس.

## فصل: في حكمه بين القاتل وولي المقتول

ثبت في اصحيح مسلم، (١): عنه ﷺ أن رجلاً ادَّعى على آخرَ أنه قتلَ أخاهُ، فاعترف، فقالَ: «دُونَكَ صَاحِبَكَ»، فلما ولَّى، قال: (إنْ قَتَلَهُ، فَهُو مِثْلُهُ»، فرجعَ فقال: إنما أخذتُه بأمرك، فقال ﷺ: «أَمَا تُريدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وإِثْم صَاحِبِكَ؟» فقال: بلى، فَخلى سبيله.

وفي قوله: (فهو مثلُه)، قولان:

أحدهما: أن القاتل إذا قيد منه سقط ما عليه، فصار هو والمستفيدُ بمنزلةٍ واحدة، وهو لم يقل: إنه بمنزلته قبل القتل، وإنما قال: ﴿إِن قتله فهو مثلُه، وهذا يقتضي المماثلة بعد قتله، فلا إشكال في الحديث، وإنما فيه التعريضُ لصاحب الحقّ بترك القود والعفو.

والثاني: أنه إن كان لم يرد قتل أخيه فقتلَه به فهو متعدٍّ مثله، إذ كان القاتل متعدياً بالجناية، والمقتصُّ متعدٌ بقتل من لم يعتمدِ القتل، ويدلُّ على هذا التأويل ما روى الإمام أحمد في «مسنده»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قُتِلَ رجل على عهد رسول الله ﷺ، فَرُفِعَ إلى رسول الله ﷺ، فَدفَعه إلى ولي المقتول، فقال القاتلُ: يا رَسول الله! ما أردتُ قتلَه، فقال رسول الله ﷺ للولي: «أَمَا إنَّهُ وَنَعُ كَانَ صَادِقاً، ثم قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّار»، فَخلَّى سبيله (٢). وفي كتاب ابن حبيب في هذا الحديث زيادةً، وهي: قال النبي ﷺ: «عَمْدُ يَدٍ، وخَطَأُ قَلْب».

# فصل: في حكمه بالقُودِ على من قتل جاريةً، وأنهُ يُفعَلُ به كما فَعَلَ

ثبت في «الصحيحين»: أن يهودياً رضَّ رأسَ جاريةٍ بينَ حجريْنِ على أوضاحٍ لها ـ أي: حُلِيٍّ ـ فأخِذَ، فاعْتَرَف، فأمر رسولُ الله ﷺ أن يُرَضَّ رأسَهُ بين حَجَرَيْنِ (٣).

وفي هذا الحديث دليلٌ على قتلِ الرجل بالمرأة، وعلى أن الجانيَ يُفعل به كما فَعَلَ، وأن القتل غيلة لا يُشترط فيه إذنُ الولي، فإنَّ رسول الله ﷺ لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل: إن شِئتُم فاقتلُوه، وإن شنتم فاعفوا عنه، بل قتله حتماً، وهذا مذهبُ مالك، واختيارُ شيخِ الإسلام ابن تيمية، ومن قال: إنه فعل ذلك لِنقض العهد لم يَصِحَّ، فإن ناقض العهد لا تُرضخ رأسهُ بالحجارة، بل يُقتل بالسيف.

# فصل: في حكمه ﷺ فيمن ضرب امرأةً حاملاً فَطَرحها

في «الصحيحين»: أن امرأتين من هُذيل رمت إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتها وما في بطنها، فقضى فيها رسول الله ﷺ بِنُرَّةٍ: عَبْلِ أو وليدَةٍ في الجنين، وجعل دِيَةَ المقتولَةِ على عَصَبة القاتِلَةِ، هكذا في «الصحيحين» (3). وفي النسائي (٥): فقضى في حملها بغُرَّة، وأن تُقتل بها، وكذلك قال غيرُه أيضاً: إنه قتلها مكانها، والصحيح: أنه لم يقتلها لما تقدم. وقد روى البخاريُّ في «صحيحه» (٦) عن أبي هريرة

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۲۸۰).

 <sup>(</sup>۲) لم أره في المسند، وإنما أخرجه الترمذي (١٤٠٧)، وقال: حسن صحيح وأبو داود (٤٤٩٨)، والنسائي ٨/ ١٣، وابن ماجه
 (٢٦٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٧٤٦)، ومسلم (١٦٧٢)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٩١٠)، ومسلم (١٦٨١)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) برقم ٨/ ٢١، ٢٢. (٦) برقم (٦٩٠٩)، من حديث أبي هريرة.

رضي الله عنه، أن رسول الله على قضى في جنينِ امرأة من بني لَحيان بغُرَّةٍ: عبدٍ أو وليدةٍ. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغُرة تُوفيت، فقضى رسول الله على على عصبتها.

وفي هذا الحكم أن شِبهَ العمدِ لا يُوجب القود، وأن العاقِلَة تحمل الغُرَّةَ تبعاً للدية، وأن العاقلة هم العصبةُ، وأن زوجَ القاتلة لا يدخُلُ معهم، وأن أولادهَا أيضاً ليسوا مِن العاقِلة.

#### فصل: في حكمه ﷺ بالقسامة فيمن لم يُعرف قاتِلُه

ثبت في «الصحيحين»: أنه على حكم بها بين الأنصار واليهود، وقال لِحُويِّصَةَ ومُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرحمن: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُم؟» ( وقال البخاري (٢٠): «وَتَستحِقُّون قَاتِلَكُم أو صَاحِبَكُم، الرحمن: «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّون قَاتِلَكُم أو صَاحِبَكُم، فقالوا: أمرٌ لم نشهده ولم نره، فقال: «فَتُبْرِئكُم يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسينَ»، فقالوا: كيف نقبلُ أيمان قَوْمٍ كفار؟ فوداه رسولُ الله على من عنده.

وَفِي لَفَظَ: ﴿ وَيُقْسِمُ خَمْسُونَ مَنْكُمْ عَلَى رَجِّلٍ مِنْهُمْ، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ إليه ا(٣).

واختلف لفظُ الأحاديث الصحيحة في محل الدِّية ، ففي بعضها أنه ﷺ وداه من عنده، وفي بعضها وداه من إبل الصدقة.

وَنِي السنن أبي داوده (١٠): أنه ﷺ ألقى ديتَه على اليهود، لأنه وُجِدَ بينهم.

وني «مصنف عبد الرزاق» (٥٠): أنه على الأنصار، فأبَوْا أن يحلِفُوا، فردَّ القسامة على الأنصار، فأبوا أن يحلِفُوا فجعل عَقلَه على يهود.

وفي «سنن النسائي»(٦٠): فجعل عقله على اليهود، وأعانهم ببعضها .

وقد تضمنت هذه الحكومة أموراً:

منها: الحكمُ بالقسامة، وأنها مِن دين الله وشرعه.

ومنها: القتالُ بها لقوله: «فيدفع برمَّتِهِ إليه»، وقوله في لفظ آخر: «وتستَحِقُّونَ دَمَ صَاحبِكم»، فظاهرُ القرآن والسنة القتلُ بأيمان الزوج الملاعن وأيمان الأولياء في القسامة، وهو مذهب أهل المدينة، وأما أهلُ العراق فلا يقتلُونَ في واحد منهما، وأحمدُ يقتل في القسامةِ دون اللعان، والشافعي عكسه.

ومنها: أنه يبدأ بأيمان المُدَّعينَ في القَسَامة بخلاف غَيْرِها من الدَّعاوى.

ومنها: أن أهلَ الذُّمَة إذا منعوا حقاً عليهم، انتقضَ عهدهم لقوله ﷺ: «إمَّا أن تَدوه، وإمَّا أن تَأذنوا بحربٍ».

ومنها : أن المدَّعي عليه إذا بَعُدَ عن مجلس الحكم، كَتَبَ إليه، ولم يُشْخِصْهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧١٩٢)، ومسلم (١٦٦٩)، (ح ٦)، من حديث سهل بن أبي خيثمة.

<sup>(</sup>٢) برقم (٦٨٩٩)، من حديث أنس، وهو بعض حديث.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٦٦٩)، (ح ٢).

<sup>(</sup>٤) برقم (٤٥٢٦)، من حديث أبي سلمة بن عبد الرلحن وسليمان بن يسار، عن رجال من الأنصار، ورجاله ثقات، وجهالة الصحابي لا تضر.

<sup>(</sup>ه) برقم (۲م۱۸۲). (۲) ۸/۱۲.

ومنها: جوازُ العملِ والحُكم بكتَابِ القاضي وإن لم يشهد عليه.

ومنها: القضاءُ على الغانب.

ومنها: أنه لا يُكتفى في القَسَامة بأقلَّ من خمسين إذا وُجدوا.

ومنها: الحكمُ على أهل الذمة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إلينا، إذا كان الحكمُ بينهم وبينَ المسلمين.

ومنها: \_ وهو الذي أشكل على كثير من الناس \_ إعطاؤه الدية مِن إبل الصدقة، وقد ظنَّ بعضُ الناس أن ذلك مِن سهم الغارمين، وهذا لا يصح، فإن غارمَ أهلِ الذمة لا يعطى من الزكاة، وظنَّ بعضهم أن ذلك ممن فَضلَ من الصدقة عن أهلها، فللإمام أن يصرفه في المصالح، وهذا أقربُ مِن الأول، وأقربُ منه أنه على وداه من عنده، واقترض الدية من إبل الصدقة، ويدل عليه: «فوداه من عنده»، وأقربُ من هذا كله أن يقال: لما تحمَّلها النبيُّ لإصلاح ذات البين بين الطائفتين، كان حكمُها حكمَ القضاء على الغارم لما غرمه لإصلاح ذاتِ البين، ولعل هذا مرادُ من قالَ: إنه قضاها من سهم الغارمين، وهو الله الم يأخذ منها لنفسه شيئاً، فإن الصدقة لا تجلُّ له، ولكن جرى إعطاءُ الدية منها مجرى إعطاء الغارم منها لإصلاح ذات البين. والله أعلم.

فإن قيل: فكيف تصنعون بقوله: الفجعل عقلَه على اليهود؟ المفيال: هذا مجمل لم يحفظ روايه كيفية جعله عليهم، فإنه الله المحتب إليهم أن يدوا القتيل، أو يأذنوا بحرب، كان هذا كالإلزام لهم بالدَّية، ولكن الذي حفظوا أنهم أنكروا أن يكونوا قتلوا، وحلفوا على ذلك، وأن رسولَ الله الله وداه من عنده، حفِظُوا زيادة على ذلك، فهم أولى بالتقديم.

فإن قيل: فكيف تصنعون برواية النسائي: «أنه قسمها على اليهود، وأعانهم ببعضها؟) قيل: هذا ليس بمحفوظ قطعاً، فإن الدِّية لا تلزم المدِّعي عليهم بمجرد دعوى أولياءِ القتيل، بل لا بد من إقرار أو بينة، أو أيمان المدَّعين، ولم يُوجد هنا شيء من ذلك، وقد عرضَ النبيُّ ﷺ أيمانَ القسامة على المدَّعين، فأبَوْ اأن يحلِفُوا، فكيف يلزم اليهود بالدِّية بمجرد الدَّعوى.

#### فصل: في حُكمه ﷺ في أربعةٍ سقطُوا في بئر، فتعلَّق بعضهم ببعض، فهلكُوا

ذكر الإمام أحمد، والبزار، وغيرهما، أن قوماً احتفروا بنراً باليمن، فسقط فيها رجلٌ، فتعلَّق بآخر، والثاني بالثالث، والثالث بالرابع، فسقطوا جميعاً، فماتوا، فارتفع أولياؤهم إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال: اجمعوا من حفر البئر من النَّاس، وقضى للأول بربع الدِّية، لأنه هلك فوقه ثلاثة، وللثاني بثُلثها لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث بنصفها لأنه هلك فوقه واحد، وللرابع بالدية تامة، فأتوا رسول الله على المعتمل المعت

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢/٧٧ و١٥٢، والبزار (٥٣٢)، فكشف؛ وقال الهيشمي في فالمجمع؛ ٦/٢٨٧: فيه حنش وثقه أبو داود، وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح.

#### فصل: في حُكمه على فيمن تزوَّج امرأةَ أبيه

روى الإمام أحمد، والنسائي وغيرهما: عن البراء رضي الله عنه، قال: لقيتُ خالي أبا بُردة ومعه الراية، فقال: أرسلني رسول الله ﷺ إلى رجلٍ تزوَّج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله(١).

وذكر ابن أبي خيثمة في «تاريخه»، من حديث معاوية بن قُرة، عن أبيه، عن جده، رضي الله عنه، أن رسول الله على بعثه إلى رجل أغرس بامرأة أبيه، فضرب عنقه، وخمَّسَ ماله. قال يحيى بن معين: هذا حديث صحيح.

وفي «سنن ابن ماجه» من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُهُ مُهُ ﴿٢٠] .

وذكر الجوزجاني، أنه رُفِعَ إلى الحجاج رجلٌ اغتصبَ أخته على نفسها، فقال: احبسوه، وسلوا منْ هاهنا من أصحابِ رسول الله ﷺ، فسألوا عبد اللَّه بن أبي مطرِّف رضي الله عنه، فقال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "مَنْ تَخَطَّى حُرَمَ المُؤْمِنِينَ، فَخُطُّوا وَسَطَه بِالسَّيفِ» (٣).

وقد نص أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذاتِ محرم، فقال: يُقتل، ويُدخل ماله في بيت المال. وهذا القولُ هو الصحيح، وهو مقتضى حكمِ رسول الله ﷺ.

وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: حَدُّه حد الزاني، ثم قال أبو حنيفة: إَن وطَّنها بعقد عُزَّرَ، ولا حد عليه، وحكمُ رسول الله ﷺ وقضاؤه أحق وأولى.

# فصل: في حُكمه ﷺ بقتل من اللهمَ بام ولده فلما ظهرت براءتُه، أمسك عنه

روى ابن أبي خيثمة وابن السكن وغيرُهما من حديث ثابت، عن أنس رضي الله عنه، أن ابن عمَّ مارية كان يُتَّهمُ بها، فقال النَّبيُ ﷺ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «اذْهَبْ فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَ مَارِيَة، فاضْرِبْ مُنْقَهُ»، فأتاهُ عليَّ فإذا هو في رَكِيٍّ ينبَرَّدُ فيها، فقال له علي: اخرج، فناوله يده، فأخرجه، فإذا هو مجبوبٌ ليس له ذكر، فكفَّ عنه علي، ثم أتى النبيَّ ﷺ، فقال: يا رسول الله: إنه مجبوب، ما له ذكر،

• وفي لفظ آخر: أنه وجده في نخلة يجمع تمراً، وهو ملفوفٌ بخرقة، فلما رأى السيفَ ارتعد وسقطت الخرقة، فإذا هو مجبوبٌ لا ذكر له.

وقد أشكل هذا القضاء على كثير من الناس، فطعن بعضهُم في الحديث، ولكن ليس في إسناده من يتعلَّق عليه، وتأوَّله بعضهم على أنه ﷺ لم يُرِدْ حقيقة القتل، إنما أرادَ تخويفُه ليزدجِرَ عن مجيئه إليها. قال: وهذا كما قال سليمان للمرأتين اللتين اختصمتا إليه في الولد: «عليَّ بالسَّكين حتى أشُقَّ الولد بينهما»، ولم يرد أن يفعل ذلك، بل قصد استعلامَ الأمر من هذا القول، ولذلك كان مِن تراجم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢٩٥/٤، والنسائي ٢٩٠، ١١٠، وكذا أبو داود (٤٤٥٧)، والترمذي (١٣٦٢)، وابن ماجه (٢٦٠٧)، والحاكم ٢/ ١٩١، وصححه، ووافقه الذهبي، وهو حديث حسن صحيح بطرقه، انظر اتفسير ابن كثير، ٢٢١/٢ بتخريجي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢٥٦٤)، وفيه إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري، ضعيف، وداود بن الحصين ضعيف في عكرمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عدي ٣/ ١٠٣٦ و٤/ ١٥٣٦، والعقيلي ٢/ ٢٠١، وهو حديث ضعيف، وانظر ﴿الفَتَحُ ١١٨/١٢.

<sup>(</sup>٤) عزاه المصنف لابن السكن وابن أبي خيثمة، مع أنه عند مسلم (٢٧٧١)، (ح ٥٩)، والركي: هي البئر.

الأئمة على هذا الحديث: باب: الحاكم يُوهم خلاف الحق ليتوصل به إلى معرفة الحق، فأحبَّ رسولُ الله ﷺ أَن يَعرِفَ الصحابة براءته، وبراءة مارية، وعلم أنه إذا عاين السيف، كشف عن حقيقة حاله، فجاء الأمرُ كما قدَّره رسولُ الله ﷺ.

وأحسنُ من هذا أن يقال: إن النبي ﷺ أمر عليّاً رضي الله عنه بقتله تعزيراً لإقدامه وجرأته على خلوته بأم ولده، فلما تبين لعلي حقيقة الحال، وأنه بريء من الريبة، كفّ عن قتله، واستغنى عن القتل بتبيين الحال، والتعزيرُ بالقتل ليس بلازم كالحدّ، بل هو تابعٌ للمصلحة دائرٌ معها وجوداً وعدماً.

## فصل: في قضائه ﷺ في القتيل يُوجد بينَ قريتين

روى الإمام أحمد، وابن أبي شيبة، من حديث أبي سعيد الخدري رضيَ الله عنه قال: وُجِدَ قتيلٌ بَيْنَ قَريتينِ، فأمر النبيُّ ﷺ فَذرعَ ما بينهما، فوُجِدَ إلى أحدهما أقرب، فكأني أنظر إلى شِبر رسول الله ﷺ، فألقاهُ عَلَى أقربِهِمَا (١).

وفي «مصنف عبد الرزاق» (٢)، قال عمرُ بنُ عبد العزيز: قضى رسولُ الله ﷺ فيما بلغنا في القتيل يُوجد بين ظهراني دِيارِ قوم: أنَّ الأيمانَ على المدَّعى عليهم، فإن نكلُوا، حُلِّفَ المدعون، واستحقُّوا، فإن نكل الفريقان، كانت الدَّبةُ نِصْفُها على المدَّعى عليهم، وبطل النصفُ إذا لم يحلِفُوا.

وقد نص الإمام أحمد في رواية المروزي على القول بمثل رواية أبي سعيد، فقال: قلت لأبي عبد الله: القوم إذا أعطوا الشيء فتبينوا أنه ظُلِمَ فيه قوم؟ فقال: يُردّ عليهم إن عُرِفَ القوم. قلت: فإن لم يُعرفوا؟ قال: يُفرَّق على مساكين ذلك الموضع، فقلت: فما الحُجة في أن يُفَرَّق على مساكين ذلك الموضع؟ فقال: عمر بنُ الخطاب رضي الله عنه جعل الدية على أهل المكانِ يعني القرية وُجِدَ فيها القتيل، فأراه قال: كما أن عليهم الدية هكذا يُفرَّقُ فيهم، يعني: إذا ظُلِمَ قوم منهم ولم يُعرفوا، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قضى بموجب هذا الحديث، وجعل الدية على أهل المكان الذي وُجِدَ فيه القتيل، واحتج به أحمد، وجعل هذا أصلاً في تفريق المال الذي ظُلم فيه أهل ذلك المكان عليهم إذا لم يُعرفوا بأعيانهم.

وأما الأثر الآخر، فمرسل لا تقومُ بمثله حجة، ولو صحَّ تعيَّن القولُ بمثله ولم تَجُز مخالفته، ولا يُخالف باب الدعاوى، ولا باب القسامة، فإنه ليس فيهم لَوْثُ ظاهر يُوجب تقديم المدعين، فيقدم المدَّعى عليهم في اليمين، فإذا نَكُلُوا، قويَ جانبُ المدَّعين من وجهين: أحدهما: وجودُ القتيل بين ظهرانيهم. والثاني: نكولُهم عن براءة ساحتهم باليمين، وهذا يقومُ مقامَ اللوثِ الظاهر، فَيَحْلِفُ المدَّعون، ويستحقون، فإذا نكل الفريقانِ كلاهما، أورث ذلك شبهة مركبة من نكول كُلِّ واحد منهما، فلم ينهض ذلك سبباً لإيجاب كمال الدية عليهم إذا لم يحلِف غرماؤهم، ولا إسقاطها عنهم بالكلية حيث لم يحلِفُوا فجعلت الدية نصفين، ووجب نصفها على المدَّعى عليهم لثبوت الشبهة في حقهم بترك حيث لم يحلِفُوا فجعلت الدية نصفين، ووجب نصفها على المدَّعى عليهم لثبوت الشبهة في حقهم بترك اليمين، ولم تَجِب عليهم بكمالها، لأن خصومَهم لم يحلِفُوا، فلما كان اللوثُ متركباً من يمين

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣٩/٣ و٨٩، وابن عدي ١/ ٢٨٧ و١٤١١، وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف متروك الحديث، ولم أره عند ابن أبي شيبة، مع أنه بوب بذلك في ٤٤٤، فقال: القتيل يوجد بين الحيين.

<sup>·(</sup>١٨٢٩٠) (٢)

المدعين، ونكول المدَّعي عليهم، ولم يتمَّ، سقط ما يقابل أيمان المدعين وهو النصفُ، ووجب ما يُقابل نكول المدَّعي عليهم وهو النصف، وهذا مِن أحسن الأحكام وأعدلِها، وبالله التوفيق.

# فصل: في قضائه صلى القصاص من الجُرح حتى يَنْدَمِلَ

ذكر عبد الرزاق في «مصنفه» (١) وغيره: من حديث ابن جريح، عن عمرو بن شعيب قال: قضى رسول الله ﷺ في رجل طعن آخر بقرن في رجله، فقال: يا رسول الله: أقِدْني، فقال: «حَتَّى تَبْرَأُ عِرَاحُكَ»، فأبى الرجل إلّا أن يستقيده، فأقاده النبيُّ ﷺ، فصحَّ المستقادُ منه، وعرج المستقيد، فقال: عرجتُ وبرأ صاحبي، فقال النبيُ ﷺ: «أَلَمْ آمُرُكَ أَن لا تَسْتَقيدَ حَتَّى تَبْراً جِراحُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبعَدَكَ اللّهُ وَبطل عَرجك»، ثم أمر رسول الله ﷺ من كان به جُرح بعد الرجل الذي عرَجَ أن لا يُستقاد منه حتى يبرأ، فما كان من عَرَج أو شلل، فلا قود فيه، وهو عقل، يبرأ جرح صاحبه ، فالجراح على ما بلغ حتى يبرأ، فما كان من عَرَج أو شلل، فلا قود فيه، وهو عقل، ومن استقاد جرحاً فأصيب المستقادُ منه، فعقل ما فضل من دِيته على جُرح صاحبه له.

قلت: الحديثُ في «مسند الإمام أحمد» (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدًه متصل، أن رجلاً طعن بِقَرْن في رُكْبَتِهِ، فجاء إلى النبيِّ عَيَّةٍ فقال: أقدني. فقال: «حَتَّى تَبْرَأَ»، جاء إليه فقال: أقِدْني فَأقاده، ثم جاء إليه، فقال: يا رسول الله! عرجتُ، فقال: «قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللهُ وَبِطَّلَ عَرْجَتَكَ»، ثم نهى رسول الله عَيَّةِ أن يُقتصَّ مِن جُرح حتى يَبرأ صاحبه.

وني «سنن الدارقطني»: عن جابر رضي الله عنه، أن رجلاً جُرِحَ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَقَيدَ، فنهى رسول الله ﷺ أن يُستقاد مِن الجارح حتى يبرأ المجروحُ (٣).

وقد تضمنت هذه الحكومة أنه لا يجوز الاقتصاص مِن الجُرح حتى يستقر المره، إما باندمال، أو بسراية مستقرة، وأنَّ سراية الجناية مضمونة بالقود، وجواز القِصاص في الضربة بالعصا والقرن ونحوهما، ولا ناسخ لهذه الحكومة، ولا مُعارِضَ لها، والذي نسخ بها تعجيلُ القصاص قبل الاندمال لا نفسُ القصاص فتأمله، وأن المجني عليه إذا بادر واقتص من الجاني، ثم سرتِ الجناية إلى عُضو من أعضائه، أو إلى نفسه بعد القصاص، فالسراية هدر، وأنه يُكتفى بالقصاص وحده دون تعزير الجاني وحبسه. قال عطاء: الجروحُ قِصاص، وليس للإمام أن يضرِبه ولا يسجنه، إنما هو القصاص، وما كان ربّك نَسِيّاً، ولو شاء لأمر بالضرب والسجن. وقال مالك: يُقتص منه بحق الآدمي، ويُعاقب لجرأته.

والجمهور يقولون: القصاصُ يُغني عن العقوبة الزائدة، فهو كالحدِّ إذا أُقيم على المحدود، لم يحتج معه إلى عقوبة أخرى.

والمعاصي ثلاثة أنواع: نوعٌ عليه حدٌّ مقدَّر، فلا يُجمع بينه وبين التعزير، ونوعٌ لا حدَّ فيه ولا كفارة، فهذا يُردع فيه بالتعزير، ونوع فيه كفارة ولا حد فيه، كالوطء في الإحرام والصيام، فهل يجمع

<sup>(</sup>١) برقم (١٧٩٩١) هكذا مرسلاً، ووصله الدارقطني ٨٨/٣، والبيهةي ٨٨/٣، وفيه عنعنة ابن جريج وهو مدلس.

<sup>(</sup>٢) ٢/٧/٢ وهو منقطع بين ابن إسحاق وعمرو بن شعيب، ومع ذلك قال الهيثمي في «المجمع» ٦/ ٢٩٥: رواه أحمد ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ٣/ ٨٨، وإسناده غير قوي، لكن يشهد لما تقدم.

414

فيه بين الكفارة والتعزير؟ على قولين للعلماء، وهما وجهان لأصحاب أحمد، والقِصاص يجري مجرى الحدِّ، فلا يُجمع بينه وبين التعزير.

# فصل: في قضائِهِ ﷺ بالقصاصِ في كسرِ السن

في «الصحيحين»: من حديث أنس، أن ابنة النضر أختَ الرُّبَيِّع لطمَتْ جَارِية، فَكسرت سِنَّها، فاختصمُوا إلى النبي ﷺ، فأمر بالقِصَاصِ، فقالت أُمُّ الرُّبَيِّع: يا رسولَ الله؛ أيقتص مِن فُلانة، لا والله لا لا يُقْتَصُّ منها، فقال النبي ﷺ: «مُبُحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرُّبَيِّع كِتَابُ اللَّهِ القِصَاصُ»، فقالت: لا والله لا يُقتص منها أبداً، فعفا القومُ، وقَبِلُوا الدِّية، فقال النبي ﷺ: «إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ حَلَىٰ اللَّهِ لِللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ حَلَىٰ اللَّهِ لِلَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ حَلَىٰ اللَّهِ

#### فصل: في قضائه ﷺ فيمن عضًّ يَدَ رَجُلٍ فانتزع يده من فيه، فسقطت ثنية العاضٌ بإهدارها

ثبت في (الصحيحين): أن رجلاً عضَّ يدَ رجل، فنزع يدَه من فيه، فوقعت ثناياه، فاختصمُوا إلى النبيِّ ﷺ، فقال: «يَعَضُّ أَحَدُكُم أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ، لاَ دِيةَ لَكَ، (٢).

وقد تضمنت هذه الحكومة أن مَنْ خلَّص نفسَه من يدِ ظالمٍ له، فَتَلِفَتْ نَفْسُ الظالم، أو شيءٌ مِنْ أطرافه أو مَالِهِ بذلك، فهو هَذُرٌ غيرُ مضمون.

#### فصل: في قضائه ﷺ فيمن اطلع في بيت رجُلِ بغير إننه، فَحَنَفَهُ بِحَصاةٍ أَو عُود، ففقا عينه، فلا شيء عليه

ثبت في «الصحيحين»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لَوْ أَنَّ امرءاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْن، فَحَلَفْتُهُ بِحَصَاقٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ، (٣).

وفي لفظ فيهما: «مَن اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرٍ إِنْنِهِمْ، فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ، فَلا دِيَّةَ لَهُ وَلا قِصَاصٍ»(١٠).

وفيهما: أن رجلاً اطلعَ من جُحْرٍ في بُعض حُجَرِ النبيِّ ﷺ، فقام إليهِ بِمشْقَص، وجعلَ يختِلُه لِيطعَنه (٥٠)، فذهب إلى القول بهذه الحكومة، وإلى التي قبلها فقهاءُ الحديث، منهم: الإمامُ أحمد، والشافعي، ولم يقل بها أبو حنيفة ومالك.

فصل: وقضَى رسولُ الله ﷺ أن الحامِلَ إذا قَتَلَت عمداً لا تُقتل حتى تضعَ ما في بطنها وحتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَها. ذكره ابن ماجه في «سننه»(٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٠٣)، ومسلم (١٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٨٩٢)، ومسلم (١٦٧٣)، من حديث عمران بن الحصين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٩٠٢)، ومسلم (٢١٥٨).

<sup>(</sup>٤) لم أره عندهما، وإنما أخرجه أحمد ٢/ ٣٨٥، والنسائي ٨/ ٦١، من حديث أبي هريرة، وإسناده قوي، والحديث عند مسلم (٢١٥٨) (ح ٤٤)، بمعناه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٩٠٠)، ومسلم (٢١٥٧)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (٢٦٩٤)، من حديث معاذ بن جبل وأبو عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس، وقال البوصيري في «الزوائد»: في إسناده ابن أنعم اسمه عبد الرخمن بن زياد بن أنعم، ضعيف، وكذلك الراوي عنه عبد الله بن لهيعة.

وقضى أن لا يُقتل الوالدُ بالولَدِ. ذكره النسائي وأحمد(١).

وقضى أن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ولا يُقتل مؤمِنٌ بكافر<sup>(٢)</sup>.

وقضى أنَّ منْ قُتِلَ له قتيل، فأهله بَيْنَ خِيرَتَيْنِ، إِما أن يقتلُوا أو يأخذوا العقل(٣).

وقضى أن في دية الأصابع من اليدينِ والرَّجلين في كل واحدة عشراً من الإبل. وقضى في الأسنان في كُلِّ سنَّ بخمسٍ من الإبل، وأنها كلها سواء، وقضى في المواضح بخمسِ خمسٍ (١٠).

وقضى في العين السَّادة لمكانها إذا طُمِسَتْ بِثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قُطِعَتْ بثلث ديتها، وفي السِّنِّ السوداء إذا نُزعَتْ بثلث ديتها<sup>(ه)</sup>

وقضى في الأنف إذا جُدعَ كُلُّه بالدِّية كاملة، وإذا جُدِعَتْ أرنبته بنصف الدِّية (٦).

وقضى في المأمومة بثُلث الدِّية، وفي الجائفة بثلثها، وفي المُنَقِّلَةِ بخمسة عشر من الإبل. وقضى في اللسان بالدِّية، وفي الشفتين بالدِّية، وفي البَيْضَتَيْنِ بالدِّية، وفي اللَّية، وفي الصَّلْب بالدِّية، وفي الطَّلْب بالدِّية، وفي العينين بالدِّية، وفي البد بنصف الدِّية، وفي البد بنصف الدِّية، وفي البد بنصف الدِّية، وفي البد بنصف الدِّية، وفي البد بنصف الدِّية،

وقضى أن دية الخطأ على العاقلة مائة من الإبل، واختلفت الرواية عنه في أسنانها، ففي «السنن الأربعة» عنه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «ثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونِ، وثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونِ ذَكَرٍ» (^^). قال الخطابي: ولا أعلم أحداً من الفقهاء قال بهذا.

وفيها أيضاً من حديث ابن مسعودً أنها أخماسٌ: عِشرون بنتَ مَخَاضٍ، وعشرون بنت لَبون، وعشرون بنت لَبون، وعشرون وعشرون جَفَّة، وعِشرونَ جَلَعَة (٩).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٤٩/١، والترمذي (١٤٠٠)، وابن ماجه (٢٦٦٢)، والدارقطني ٣/ ١٤٠، وابن أبي عاصم في الديات ص ٩٧، وابن الجوزي في «التحقيق» (١٧٦٣)، من حديث عمر بسند ضعيف، لكن للحديث شواهد استوفيتها في «أحكام ابن العربي» ١/ ٩٧ فهو حديث حسن.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (٤٥٣٠)، والنسائي ٨/٢٤، من حديث علي بإسناد حسن، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر بن العاص عند أبي داود (٤٥٣١)، وابن ماجه (٢٦٨٥)، وفي الباب أحاديث، فهو صحيح.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٠٠٤) و(٤٤٩٦)، والـترمـذي (١٤٠٦)، والـدارمي (٢٢٦٢)، وابـن مـاجـه (٢٦٢٣)، وأحمـد (٣٨٥)، والطحاوي في «المشكل» (٤٩٠٣)، من حديث أبي شريح الحزاعي بإسناد صحيح على شرط البخاري، وصححه السهيلي في «الطحاوي في «المشكل» (١٠١٨)، من حديث أبي شريح الحزاعي بإسناد محيح على شرط البخاري، وصححه السهيلي في «المروض الأنف» نقله عنه الزيلعي في «نصب الراية» ٤/ ٥٥١ ووافقه. انظر «أحكام القرآن» لابن العربي ١٠١/١ بتخريجي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٤٥٦٢) و(٣٦٥٦) و(٤٥٦٦)، وابن ماجه (٢٦٥٣)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن، وللحديث شواهد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٤٥٦٧)، والنسائي ٨/ ٥٥، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن للاختلاف المعروف عن عمرو بن شعيب عن آبائه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٤٥٦٤)، وأحمد ٢/٧٧ ـ ٢٢٤، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده كسابقه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه النسائي ٨/ ٥٧ ـ ٥٩، والحاكم ١/ ٣٩٥ ـ ٣٩٧، والبيهقي ٨/ ٨٨، من حديث عمر بن حزم وإسناده ضعيف لضعف سليمان بن أرقم ومثله سليمان بن داود، لكن حديث عمر بن حزم جاء من وجوه أخر تتقوى لمجموعها فهو حسن إن شاء الله. وانظر مزيد الكلام عليه في «العدة شرح العمدة» ٨١٥ بتخريجي.

 <sup>(</sup>٨) أخرجه أحمد ٢/٧/٢ و٤٣٤، وأبو داود (٤٥٤١)، والنسائي ٨/٤٤، ٤٣، وابن ماجه (٢٦٣٠)، وسنده حسن.

<sup>(</sup>٩) أخرجه أبو داود (٤٥٤٥)، والترمذي (١٣٨٦)، والنسائي ٨/ ٤٢، ٤٤، وابن ماجه (٢٦٣١)، من حديث ابن مسعود، =

وقضى في العمد إذا رضُوا بالدِّية ثلاثين حِقَّة، وثلاثين جَذَعة، وأربعين خَلِفَة، وما صُولحوا عليه، فهو لهم(١٠).

فذهب أحمد وأبو حنيفة إلى القول بحديث ابن مسعودٍ رضي الله عنهما، وجعل الشافعي ومالك بدل ابن مخاض ابن لبون، وليس في واحد من الحديثين.

وفرضها النبيُّ ﷺ على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل مائتي حُلة (٢).

وقال عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه أنه على جعلها ثمانمائة دينار، أو ثمانمائة آلاف درهم (٣).

وذكر أهل «السنن الأربعة» من حديث عِكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلاً قُتِلَ، فجعل النبئ ﷺ ديته اثنى عشَرَ أَلفاً (٤).

وثبت عن عمر أنه خطب فقال: إن الإبل قد غلت، ففرضها على أهل الذهب ألفَ دينار، وعلى أهل الوَرِقِ اثني عشر ألفاً، وعلى أهل المُحلل أهل المُحلل مائتي حلة، وترك دية أهل النمور الله أهل المُحلل مائتي حلة، وترك دية أهل الذمة، فلم يرفعها فيما رَفَعَ مِن الدِّية (٥٠).

وقد روى أهلُ «السنن الأربعة» عنه ﷺ: «دِيَةُ المعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الحُرِّ»ُ. ولفظ ابن ماجه: «قضى أن عقلَ أهْلِ الكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ المُسلمين، وهم اليهود والنصاري»(٧٠).

واختلف الفقهاء في ذلك، فقال مالك: ديتهم نصف دية المسلمين في الخطأ والعمد، وقال الشافعي: ثلثها في الخطأ والعمد. وقال أبو حنيفة: بل كلية المسلم في الخطأ والعمد، وقال الإمام أحمد: مثل دية المسلم في العمد. وعنه في الخطأ روايتان، إحداهما: نصف الدية، وهي ظاهر مذهبه. والثانية: ثلثها، فأخذ مالك بظاهر حديث عمرو بن شعيب، وأخذ الشافعي بأن عُمر جعل ديته أربعة آلاف، وهي ثلث دية المسلم، وأخذ أحمد بحديث عمرو إلا أنه في العمد ضعف الدية عقوبة لأجل سقوط القصاص، وهكذا عنده من سقط عنه القصاص، ضُعُفت عليه الدية عقوبة، نص عليه توقيفاً، وأخذ أبو حنيفة بما هو أصله من جريان القصاص بينهما، فتساوى ديتهما.

وإسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة، انظر فنصب الراية، ٣٥٨/٤.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۲/۲۸۳ و۲۱۷، والترمذي (۱۳۸۷)، وابن ماجه (۲۲۲۲)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٥٤٣)، مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٥٤٢)، وإسناده ضعيف لضعف عبد الرلحن بن عثمان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٤٥٤٦)، والترمذي (١٣٨٨)، والنسائي ٨/٤٤، وابن ماجه (٢٦٣٢)، والدارمي (٢٢٧٤)، والبيهقي ٨/ ٨٠ من حديث ابن عباس، ومداره على محمد بن مسلم الطائفي وهو صدوق، لكن رجع أبو حاتم وعبد الحق وابن حزم الإرسال فيه، يعني عن عكرمة ليس فيه ذكر ابن عباس. وانظر «تلخيص الحبير» ٢٣/٤، و«العدة» ص ٥٨٧ بتخريجي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود بإثر حديث (٤٥٤٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٤٥٨٣)، والترمذي (١٤١٣)، والنسائي ٨/ ٤٥، وأحمد ٢/ ١٨٠، والطيالسي (٢٢٦٨)، والبيهقي ٨/ ١٠١، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه (٢٦٤٤)، والبيهقي ٨/ ٢٠١، قال البوصيري في «الزوائد»: إسناده حسن، وانطر «العدة» ص ٥٨٧.

وقضى ﷺ أن عقل المرأة مِثْلُ عقل الرجل إلى الثلث من ديتها . ذكره النسائي<sup>(١)</sup>، فتصير على النصف من ديته، وقضى بالدية على العاقلة، وبرأ منها الزوج، وولد المرأة القاتلة (٢).

وقضى في المكاتب أنه إذا قُتِلَ يُودى بقدر ما أدى من كتابته دية الحر، وما بقي فدية المملوك، قلت: يعني قيمته، وقضى بهذا القضاء عليَّ بن أبي طالب، وإبراهيم النَّخعي، ويُذكر رواية عن أحمد، وقال عمر: إذا أدَّى شطر كتابته كان غريماً، ولا يرجع رقيقاً، وبه قضى عبدُ الملك بن مروان. وقال ابن مسعود: إذا أدَّى الثلث، وقال عطاء: إذا أدَّى ثلاثة أرباع الكتابة، فهو غريم، والمقصود: أن هذا القضاء النبويَّ لم تُجمع الأمةُ على تركه، ولم يُعلم نسخه.

وأما حديث: «المكاتبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَم» (٢) فلا معارضة بينه وبين هذا القضاء، فإنه في الرق بعد، ولا تحصل حريته التامة إلا بالأداء.

# فصل: في قضائه ﷺ على من أقر بالزُّني

ثبت في المحيح البخاري ومسلم»: أن رجلاً مِن أسلم جاء إلى النبي على فاعترف بالزنى، فأعرض عنه النبي على على مسلم عنه النبي على على نفسه أربع مرَّات، فقال النبي على أبك جُنونٌ؟ قال: لا، قاعرض عنه النبي على على فأمر بِهِ، فَرُجِم في المصلَّى، فلمًا أذلَقَتْهُ الحجارةُ، فَرَّ فَأُدْرِكَ، فرُجِم على مات، فقال له النبي على خيراً، وصلَّى عليه (١).

وفي لفظ لهما: أنه قال له: «أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْكَ؟»، قال: وما بلغك عني؟ قال: «بَلَغَنِي أَنَّك وَقَعْتَ بِجَارِيَةٍ بَني فُلاَنٍ» فقال: نعم، فقال: فَشَهِدَ على نفسه أربع شهاداتٍ، ثم دعاه النبيُّ فقال: «أَبِكَ جُنُونٌ؟»، قال: لا، قال: «أَحْصَنْتَ؟» قال: نعم، ثم أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ

وفي لفظ لهما: فلما شهد على نفسه أربعَ شهادات، دعاه النبيُّ ﷺ فقال: «أبكَ جُنونٌ؟»؛ قال: لا، قال: «أَحْصَنْتَ»؟ قال: نعم. قال: «أَخْصَنْتَ»؟ قال: نعم. قال: «أَذْهَبُوا بهِ، فارْجُمُوه» (٦).

وفي لفظ للبخاري (٧٠): أن النبي ﷺ قال: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَو غَمَرْتَ، أو نَظَرْتَ»! قال: لا يا رسول الله. قال: «أَنِكْتَهَا» لا يَكُني، قال: نعم، فعِنْدَ ذُلك أمر برجمه.

وفي لفظ لأبي داود: أنه شهد على نفسه أربعَ مرات، كُلُّ ذٰلك يُعْرِضُ عنه، فَأَقْبَلَ في الخامسة، قال: «أَنِكْتَهَا؟» قال: نعم. قال: «حَتَّى ظَابَ ذٰلِكَ مِنْكَ فِي ذٰلِكَ مِنْهَا؟» قال: نعم. قال: «كَمَا يغيبُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي ٨/٤٤ ـ ٤٥، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإسناده ضعيف فيه إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف في روايته عن الجمازيين، وشيخه ههنا ابن جريج، وهو مكي. ثم إن ابن جريج مدلس، وقد عنعن.

<sup>(</sup>٢) هو عند البخاري (٦٩٠٩)، ومسلم (١٦٨١)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٣٩٢٦)، والبيهقي ١٠/٣٢٤، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإسناده حسن. انظر افتح القدير» ٤/ ٣٣٥ بتخريجي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٨٢٠)، ومسلم (١٦٩١)، بإثر حديث (١٦)، من حديث جابر بن عبد الله.

<sup>(</sup>٥) هذا اللفظ لمسلم (١٦٩٣)، من حديث ابن عباس، ولم أره عند البخاري.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦٨٢٥)، ومسلم (١٦٩١) (ح ١٦)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٧) برقم (٤٢٨٢).

المِيلُ في المُكْحلَةِ والرِّشاء في البنرِ؟ قال: نعم، قال: «فَهَلْ تَدْرِي مَا الزُّني؟ قال: نعم أتيتُ منها حراماً ما يأتي الرجلُ من امرأته حلالًا، قال: «فَمَا تُريدُ بِهٰذا الْقول؟» قال: أريدُ أن تطهرني قال: فأمَرَ

وفي «السنن»: أنه لما وجدَ مسَّ الحِجَارة، قال: يا قومُ رُدُّوني إلى رسول الله ﷺ، فإن قومي قتلوني، وغرُّوني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله ﷺ غيرُ قاتلي (٢).

وفي «صحيح مسلم»: فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيتُ فطهرني، وأنه ردَّها، فلما كان من الغد، قالت: يا رسول الله لم تَرُدّني، لعلك أن تَرُدُّني كما رددتَ ماعزاً؟ فوالله إني لحبلي، قال: «إِمَّا لاَ، فاذْهبي حَتَّى تَلِدي»، فلما ولدت، أنته بالصبيِّ في خِرقة، قالت: هذا قد ولدتُه، قال: «اذْهِبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ»، فلما فطمته، أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبيَّ الله قد فطمتُه وقد أكل الطعامَ، فدفع الصبيَّ إلى رجل من المسلمين، ثم أمرَ بها، فَحُفِرَ لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فأقبل خالدُ بن الوِليدِ بحجرٍ، فرمي رأسها، فانتضحَ الدمُ على وجههِ، فسبُّها، فقال رسول الله ﷺ: ﴿مَهْلاً يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِيُّ بِيَده، لَقَدْ ثَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَها صَاحِبُ مَكْسِ لَغُفِرَ لَهُ، ثم أمر بها، فصلى عليها، ودُفنت (٣).

وفي «صحيح البخاري»: أن رسول الله على قضى فيمن زنى ولم يُحْصِنْ بنفي عامٍ، وإقامةِ الحدِّ عليه (١٤).

وفي «الصحيحين»: أن رجلاً قال له: أنشُدُكَ باللَّهِ إلا قَضَيْتَ بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه مِنه، فقال: صَدَقَ اقْض بيننا بكتاب الله، وائذن لي، فقال: ﴿قُلُّ قَالَ: إنَّ ابني كان عسيفاً على لهذا، فزنى بامرأته، فافتديتُ منه بمائة شاةٍ وخادِم، وإني سألتُ أهلَ العلم، فأحبروني أن على ابني جَلْدَ ماثةٍ وتغريبَ عام، وأن على امرأةِ هذا الرجم، فقال: ﴿وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِأَقْضِينَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، المائةُ والخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وعلى ابنِكَ جَلْدُ مائةٍ وَتَغْرِيبُ عامٍ، واخْدُ يا أنيسُ عَلى امْرَأَةٍ هَٰذَا، فَاسْأَلْهَا، فإن اعترَفَتْ فارجُمْهَا»، فاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا (٥٠).

وفي اصحيح مسلم، عنه ﷺ: «النَّيُّبُ بالنَّيْبُ جللُه مائةٍ والرجمُ، والبِّكْرُ بالبِّكْرِ جَلْدُ مائةٍ وتغريب عامه(٦).

فتضمنت لهذه الأقضية رجمَ الثيب، وأنه لا يُرجم حتى يُقِرَّ أربع مراتٍ، وأنه إذا أقر دون الأربع، لم يلزم بتكميل نصاب الإقرار، بل للإمام أن يُعْرِضَ عنه، ويعرض له بعدم تكميل الإقرار.

وأن إقرار زائل العقل بجنون، أو سكر ملغى لا عِبرة به، وكذلك طلاقُه وعِتقُه، وأيمانُه ووصيتهُ. وجواز إقامة الحد في المصلَّى، وهذا لا يُناقض نهيَه أن تقام الحدود في المساجد.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٤٢٨)، من حديث أبي هريرة وله تتمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٤٢٠)، بسندٍ حسن. (٣) أخرجه مسلم (١٦٩٥)، من حديث بريدة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٨٣١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٨٤٣ و٦٨٤٣)، ومسلم (١٦٩٧ و١٦٩٨)، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد معاً. والعسيف: الأجير.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٦٩٠)، من حديث عبادة بن الصامت.

وأن الحر المحصن إذا زني بجارية فحده الرجم، كما لو زني بحرة.

وأن الإمام يستحب له أن يُعرِّض للمقرّ بأن لا يُقِرّ، وأنه يجب استفسارُ المقرِّ في محل الإجمال، لأن اليدَ والفمَ والعينَ لما كان استمتاعُها زنى استفسر عنه دفعاً لاحتماله.

وأن الإمام له أن يصرح باسم الوطء الخاص به عند الحاجة إليه، كالسؤال عن الفعل.

وأن الحد لا يجب على جاهل بالتحريم، لأنه ﷺ سأله عن حكم الزنى، فقال: أتيتُ منها حراماً ما يأتي الرجل من أهله حلالاً.

وأن الحد لا يقام على الحامل، وأنها إذا ولدت الصبيُّ أُمهِلَتْ حتى تُرضِعَه وتَفْطِمَه، وأن المرأةَ يُحفّر لها دون الرجل، وأن الإمام لا يجبُ عليه أن يبدأ بالرجم.

وأنه لا يجوز سبُّ أهلِ المعاصي إذا تابوا، وأنه يُصلَّى على من قُتِلَ في حدِّ الزنى، وأن المُقِرَّ إذا استقال في أثناء الحد، وفرَّ، ترك ولم يتمم عليه الحد، فقيل: لأنه رجوع. وقيل: لأنه توبة قبل تكميل الحد، فلا يقام عليه كما لو تاب قبل الشروع فيه، وهذا اختيار شيخنا.

وأن الرجل إذا أقرَّ أنه زني بفلانة، لم يُقَم عليه حَدُّ القَذف مع حد الزني.

وأن ما قُبِضَ من المال بالصلح الباطِلِ باطل يجبُ ردُّه.

وأن الإمام له أن يُوكِّل في استيفاء الحد.

وأن الثيّب لا يجمع عليه بين الجلدِ والرجم، لأنه ﷺ لم يجلد ماعزاً ولا الغامدية، ولم يأمر أنساً أن يَجْلِدَ المرأة التي أرسله إليها، وهذا قول الجمهور، وحديث عبادة: «خذوا عني قد جَعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً: الثّيبُ بالثّيبُ بالثّيبِ جَلْدُ مائةٍ والرجم، منسوخ، فإن هذا كان في أول الأمر عند نزول حد الزاني، ثم رجم ماعزاً والغامدية، ولم يجلدهما، وهذا كان بعد حديث عبادة بلا شك، وأما حديث جابر في السنن،: أن رجلاً زنى، فأمر به النبيُ ﷺ فَجُلِدَ الحَدَّ، ثم أقر أنه محصَن، فأمر به فرجم، فقد قال جابر في الحديث نفسه: إنه لم يعلم بإحصانه، فجلد، ثم علم بإحصانه، فرجم. رواه أبو داود (١).

وفيه: أن الجهل بالعقوبة لا يسقط الحد إذا كان عالماً بالتحريم، فإن ماعزاً لم يعلم أن عقوبته القتل، ولم يُسقط هذا الجهل الحدّ عنه.

وفيه: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بالإقرار في مجلسه، وإن لم يسمعه معه شاهدان، نص عليه أحمد، فإن النبيِّ على لله لله لله اعْتَرَفَتْ بحضرة شاهدين فارجمها.

وأن الحكم إذا كان حقاً محضاً لله لم يشترط الدعوى به عند الحاكم.

وأن الحدِّ إذا وجب على امرأة، جاز للإمام أن يبعث إليها من يُقيمه عليها، ولا يحضرها، وترجم النسائي على ذلك: صوناً للنساء عن مجلس الحكم.

وأن الإمام والحاكم والمفتي يجوز له الحَلِفُ على أن هذا حكمُ الله عز وجل إذا تحقق ذلك، وتيقنه بلا ريب، وأنه يجوز التوكيلُ في إقامة الحدود، وفيه نظر، فإن هذا استنابةٌ من النبي ﷺ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٤٣٨ و٤٤٣٩)، وفيه عنعنة ابن جريج وأبي الزبير، وكلاهما مدلس، فالإسناد ضعيف.

وتضمن تغريب المرأة كما يغرب الرجل، لكن يغرب معها محرمُها إن أمكن، وإلا فلا، وقال مالك: لا تغريب على النساء لأنهن عورة.

# فصل: في حُكمه على أهلِ الكتاب في الحدود بحُكم الإسلام

ثبت في «الصحيحين» و«المسانيد»: أن اليهودَ جاؤوا إلى رسولِ الله على فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأةً زنيا، فقال رسول الله على: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأَن الرَّجْمِ؟» قالوا: نفضحُهم ويُجلَدُون، فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرَّجم، فَأَتُوا بالتوراة، فنشرُوها، فوضَع أحدُهم يده على آيةِ الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدَها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده، فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صَدَقَ يَا محمد، إن فيها الرجم، فأمر بهما رسول الله على فَرُجِمَا (١٠).

فتضمنت لهذه الحكومة أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان، وأن الذّمي يُحصن الذمية، وإلى هذا ذهب أحمدُ والشافعيُّ، ومن لم يقُلُ بذلك اختلفوا في وجه هذا الحديث، فقال مالك في غير والموطأة: لم يكن اليهودُ بأهل ذمة. والذي في وصحيح البخارية: أنهم أهلُ ذمة، ولا شكَّ أن هذا كان بعدَ العهد الذي وقع بين النبيُّ على وبينهم، ولم يكونوا إذ ذاك حرباً، كيف وقد تحاكمُوا إليه، ورضُوا بحكمه! وفي بعضِ طُرق الحديث أنهم قالوا: اذهبوا بنا إلى هذا النبيِّ، فإنه بعث بالتخفيف (٢٠). وفي بعض طرقه: أنهم دعوه إلى بيت مِدْرَاسِهِم (٢٠)، فأتاهم وحكم بينهم، فهم كانوا أهلَ عهد وصُلح ملا شك.

وقالت طائفة أخرى: إنما رجمهما بحكم التوراة. قالوا: وسياقُ القِصة صريحٌ في ذُلك، وهذا مما لا يُجدي عليهم شيئاً البتة، فإنه حكم بينهم بالحقّ المحضِ، فيجبُ اتباعُه بكل حال، فماذا بعد الحقّ إلا الضلال.

وقالت طائفة: رجمهما سياسةً. وهذا من أقبح الأقوال، بل رجمهما بحكم الله الذي لا حُكم واه.

وتضمنت لهذه الحكومةُ أن أهل الذُّمة إذا تحاكُّمُوا إلينا لا نحكُم بينهم إلا بحكم الإسلام.

وتضمنت قبول شهادة أهلِ الذمة بعضهم على بعض لأن الزانيين لم يُقِرًا، ولم يشهد عليهما المسلمون، فإنهم لم يحضروا زِناهما، كيف وفي «السنن» في هذه القصة: فدعا رسول الله عليه المسلمود، فجاؤوا أربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المُكحلة (3).

وفي بعضِ طرقِ هذا الحديث: فجاء أربعةٌ منهم، وفي بعضها: فقال لليهود: «ائتُونِي بَأَرْبَعَةٍ مِنْكُم».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك ۲/۸۱۹، وعبد الرزاق (۱۳۳۳)، والشافعي ۲/ ۸۱، وأحمد ۲/ ۲۳ ـ ۷۲، والبخاري (۱۸۱۹)، وأخرجه مسلم (۱۲۹۹)، والخرجه مسلم (۱۲۹۹)، والترمذي (۱۶۳۲)، وأبو داود (۲۶٤۳)، من حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>٢) هو عند أبي داود (٤٤٥٠)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) هو عند أبي داود (٤٤٤٩)، من حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٤٤٥٢)، من حديث جابر، وفيه مجالد بن سعيد سيء الحفظ، وكرره أبو داود (٤٤٥٣)، من وجه آخر عن الشعبي، وقال: لم يذكر: «فدعا بالشهود فشهدوا».

وتضمنت الاكتفاء بالرجم، وأن لا يُجمع بينَه وبين الجلد، قال ابن عباس: الرجمُ في كتاب الله لا يغوصُ عليه إلا غوّاصٌ، وهو قوله تعالى: ﴿يَتَأَهْلَ اللَّكِتَابِ فَدْ جَاءًكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّتُ لَكُمُّ كَيْرُولُنَا يُبَيِّتُ لَكُمُّ كَيْرًا مِنَا عَلَى عَلَى اللَّهِيْوَكَ اللَّهَائِدَةِ: ١٥] واستنبطه غيرهُ مِن قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا اللَّهُولَ مِن قُولُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا اللَّهُ وَيَهَا هُدَى وَنُولُ يَعَكُمُ بِهَا النَّيْنُوكَ الَّذِينَ أَسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ [المائدة: ١٤٤].

قال الزهري في حديثه: فبلغنا أن لهذه الآية نزلت فيهم: ﴿إِنَّاۤ أَنْزَلْنَا التَّوَرَيْةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَعَكُمُ يَهَا النِّيتُونَ الَّذِينَ أَسَلَمُوا﴾، كان النبيُّ ﷺ منهم (١٠).

#### فصل: في قضائه ﷺ في الرجل يزني بجارية امرأته

في «المسند» و«السنن الأربعة»: من حديث قتادة، عن حبيب بن سالم، أن رجلاً يقال له: عبد الرحمن بن حُنين، وقع على جارية امرأته، فَرُفِعَ إلى النعمان بن بشير، وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيكَ بقضية رسول الله على إن كانت أحلتها لك جلدتُك مائة جلدة، وإن لم تكن أحلتها رجمتُك بالحجارة، فوجدوه أحلتها له، فجلده مائة (٢). قال الترمذي: في إسناد هذا الحديث اضطراب، سمعتُ محمداً - يعني البخاري - يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وأبو بشر لم يسمعه أيضاً من حبيب بن سالم، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وقال أن أنه هذا الحديث، وقال النسائي: هو مضطرب، وقال أبو حاتم الرازي: خالد بن عرفطة مجهول.

وفي «المسند» و«السنن»: عن قبيصة بن حُرَيثٍ، عن سَلَمَةً بن المُحَبِّقِ، أن رسول الله ﷺ قضى في رجل وقع على جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرَّة وعليه لسيدتها مثلُها، وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلُها (٣).

فاختلف الناسُ في القول بهذا الحكم، فأخذ به أحمد في ظاهر مذهبه، فإن الحديث حسن، وخالد بن عُرفطة قد روى عنه ثقتان (٤): قتادة وأبو بشر، ولم يُعرف فيه قدح، والجهالة ترتفِعُ عنه برواية ثقتين، والقياسُ وقواعدُ الشريعة يقتضي القول بموجب هذه الحكومة، فإن إحلال الزوجة شبهةٌ توجب سقوط الحد، ولا تُسقِط التعزير، فكانت المائةُ تعزيراً، فإذا لم تكن أحلتها كان زنَّى لا شبهة فيه ففيه الرجم، فأي شيء في هذه الحكومة مما يُخالف القياس.

وأما حديث سَلَمَة بن المحَبق: فإن صحَّ تعيَّن القولُ به ولم يُعدَل عنه، ولكن قال النسائي: لا يصحُّ هذا الحديث. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الذي رواه عن سلمة بن المحبق شيخٌ لا يعرف، ولا يُحدث عنه غير الحسن يعني قبيصة بن حريث. وقال البخاري في «التاريخ»: قبيصة بن

<sup>(</sup>۱) هو طرف حديث أخرجه أبو داود (٤٤٥٠)، من حديث أبي هريرة، وكلام الزهري ذكره بلاغاً، فالمبلغ مجهول، ومراسيل الزهري ضعيفة، لأنه حافظ متقن لا يرسل إلا لعلة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٤/ ٢٧٢، والترمذي (١٤٥١)، وأبو داود (٤٤٥٨ و٤٤٥٩)، والنسائي ٦/ ١٢٤، وابن ماجه (٢٥٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرَجه أبو داود (٤٤٦٠ و٤٤٦١)، والنسائي ٦/١٢٤، ١٢٥، وابن ماجه (٢٥٥٢)، وإسناده ضعيف لضعف قبيصة بن حريث، والمتن منكر.

<sup>(</sup>٤) وقع في الأصل «حبيب بن سالم» والمثبت هو الصواب، ويدل عليه كلام المصنف المتقدم.

حريث سمع سلمة بن المحبق، في حديثه نظر، وقال ابن المنذر: لا يثبتُ خبرُ سلمة بن المحبق، وقال البيهقي: وقبيصة بن حريث غير معروف، وقال الخطابي: هذا حديث منكر، وقبيصة غير معروف، والحجة لا تقوم بمثله، وكان الحسن لا يُبالي أن يرويَ الحديثَ ممن سمع.

44.

وطائفة أخرى قبلت الحديث، ثم اختلفوا فيه: فقالت طائفة: هو منسوخ، وكان هذا قبل نزول الحدود. وقالت طائفة: بل وجهه أنه إذا استكرهها فقد أفسدها على سيدتها، ولم تبق ممن تصلح لها، ولَحِقَ بها العارُ، وهذا مُثلَةٌ معنوية، فهي كالمُثلّةِ الحِسية، أو أبلغُ منها، وهو قد تضمن أمرين: إتلافها على سيدتها، والمثلة المعنوية بها، فيلزمه غرامتها لسيدتها، وتُعتق عليه، وأما إن طاوعته فقد أفسدها على سيدتها، فتلزمه قيمتُها لها ويملِكُها، لأن القيمة قد استحقت عليه، وبمطاوعتها وإرادتها خرجت عن شبهة المثلة. قالوا: ولا بُعّد في تنزيل الإتلاف المعنوي منزلة الإتلاف الحسي، إذ كلاهما يحولُ بينَ المالك وبين الانتفاع بمُلكه، ولا ريبَ أن جارية الزوجة إذا صارت موطوءة لزوجها، فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبلَ الوطء، فهذا الحكمُ مِن أحسن الأحكام، وهو موافق للقياس الأصولي.

وبالجملة: فالقول به مبني على قبولِ الحديث، ولا تضُرُّ كثرةُ المخالفين له ولو كانوا أضعاف أضعافهم.

فصل: ولم يثبت عنه ﷺ أنه قضى في اللواط بشيء، لأن هذا لم تكن تعرِفُه العربُ، ولم يُرفع إليه ﷺ، ولكن ثبتَ عنه أنه قال: «اقْتُلُوا الفّاعِلَ والمَفْعُولَ بِهِ» رواه أهل «السنن الأربعة»، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن<sup>(۱)</sup>.

وحكم به أبو بكر الصَّديق، وكتب به إلى خالد بعد مشاورةِ الصحابة، وكان عليَّ أشدَّهم في ذلك.

وقال ابنُ القصار وشيخنا: أجمعتِ الصحابةُ على قتله، وإنما اختلفوا في كيفية قتله، فقال أبو بكر الصديق: يُرمى من شاهق، وقال عليَّ رضي الله عنه: يُهدم عليه حائط. وقال ابن عباس: يُقتلان بالحجارة. فهذا اتفاقُ منهم على قتله وإن اختلفوا في كيفيته، وهذا موافق لحُكمه ﷺ فيمن وطيء ذات محرم، لأن الوطء في الموضعين لا يُباح للواطيء بحال، ولهذا جمع بينهما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه روى عنه ﷺ أنه قال: «مَنْ وَجَدْتُموه يعمَلُ صَمَلُ قوم لُوطٍ فاقْتُلُوهُ»، وفي حديثه أيضاً بالإسناد: «مَنْ أَنَى بَهِيمَةً فاقْتُلُوهُ واقْتُلُوهَا عَدَدُهُ ()

وهذا الحكم على وفق حكم الشارع، فإن المحرماتِ كلَّما تغلَّظت تغلَّظت عقوباتُها، ووطءُ من لا يباح بحال أعظمُ جرماً من وطء من يباح في بعض الأحوال، فيكون حدَّه أغلظ، وقد نصَّ أحمدُ في إحدى الروايتين عنه أن حُكم من أتى بهيمةً حكمُ اللواط سواء، فيُقتل بكل حال، أو يكون حدَّه حدَّ الزاني.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٤٦٢)، والترمذي (١٤٥٦)، وابن ماجه (٢٥٦١)، وأحمد ١/ ٣٠٠، وغيرهم، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه (۲۵٦٤)، وأحمد ٢٠٠١، وابن أبي شيبة ٨/١، من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين، عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً، وإسناده ضعيف لضعف إبراهيم، وهو ابن أبي حبيبة، وداود ضعيف أيضاً في عكرمة خاصة، وللحديث طرق ضعيفة قد استوفيت الكلام عليها في الحكام ابن العربي، ٢٥٠/١.

واختلف السلفُ في ذلك، فقال الحسن: حدَّه حدُّ الزاني. وقال أبو سلمة عنه: يقتل بكل حال، وقال الشعبي والنخعي: يُعزَّر، وبه أخذ الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية، فإن ابن عباس رضى الله عنه أفتى بذلك، وهو راوي الحديث.

فصل: وحكم ﷺ على من أقرَّ بالزِّنى بامرأة معينة بحدِّ الزنى دون حد القذف، ففي «السنن»: من حديث سهلِ بن سعد، أن رجلاً أتى النبيَّ ﷺ، فأقرَّ عنده أنه زنى بامرأة سمَّاها، فبعث رسول الله ﷺ إلى المرأة فسألها عن ذلك، فأنكرتُ أنْ تكونَ زنت، فجلده الحدِّ وتركها (١٠). فتضمنت لهذه الحكومةُ أمرين: أحدهما: وجوبُ الحدِّ على الرجل، وإن كذِّبته المرأة خلافاً لأبي حنيفة، وأبي يوسف أنه لا يُحد. الثانى: أنه لا يجب عليه حدُّ القذف للمرأة.

وأما ما رواه أبو داود في السننه: من حديث ابن عباس رضي الله عنه، أن رجلاً أتى النبي على المرأة فقالت: كذب فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات، فجلده مائة جلدة وكان بكراً، ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية ثمانين (٢)، فقال النسائي: هذا حديث منكر. انتهى. وفي إسناده القاسم بن فياض الأثناوي (٣) الصنعاني، تكلم فيه غير واحد، وقال ابن حبان: بطل الاحتجاج به.

فصل: وحَكَم في الأمة إذا زنت ولم تُحصِنُ بالجلد. وأما قوله تعالى في الإماء: ﴿ فَإِذَاۤ أُحْسِنَ فَإِنْ الْمَعْمَلَةِ وَلَمْ تُحصِنُ بالجلد. وأما قوله تعالى في الإماء: ﴿ فَإِذَاۤ أُحْسِنَ فَإِنْ الْمُعْمَلَةِ وَمِنَ الْمُحْمَلَةِ وَمِنَ الْمُحْمَلَةِ وَمِنَ الْمُحْمَلَةِ وَمِنَ الْمُحْمَلَةِ وَمِنَ الْمُحْمَلَةِ وَمَا قبل التزويج فأمر بجلدها.

وفي هذا الجلد قولان:

أحدهما: أنه الحد، ولكن يختلف الحال قبل التزويج وبعده، فإن للسيد إقامته قبله، وأما بعده، فلا يُقيمه إلا الإمام.

والقول الثاني: أن جلدها قبل الإحصان تعزير لا حد، ولا يُبطل هذا ما رواه مسلم في الصحيحه: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: ﴿إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَلْيَجْلِدْهَا وَلا يُعَيِّرُها فَلاَنْ مَرَّاتٍ، فإنْ عَادَتْ فِي الرابِعَةِ فَلْيَجْلِدْهَا ولْيَبِعْهَا وَلَوْ بضَفير (٤)، وفي لفظ: ﴿فَلْيَضْرِبُهَا كتاب الله (٥).

وفي الصحيحة أيضاً: من حديث على رضي الله عنه أنه قال: أيُّها الناسُ أقيموا على أرقًائكم الحدَّ، مَنْ أحصنَ مِنْهن ومن لم يُحصنُ، فإن أمةً لِرَسُولِ الله ﷺ زَنَتْ، فأمرني أن أجلِدَها، فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيتُ إن أنا جلدتُها أن أقتُلَها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: «أحسنتَ»(٥٠)، فإن التعزير يدخل تحته لفظُ الحد في لسان الشارع، كما في قوله ﷺ: «لاَ يُضْرَبُ فَوقَ عَشرةِ أسواطٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٤٦٦)، بإسنادٍ حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤٤٦٧)، بسندٍ ضعيف لأجل القاسم.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: «الأنباري» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) أُحْرِجه مسلم (١٧٠٣)، وأبو داود (٤٤٧٠)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (١٧٠٥).

<sup>(</sup>٥) هو عند أبي داود (٤٤٧١).

إلا في حدٍّ مِن حدُود الله تعالى ا(١). وقد ثبت التعزير بالزيادة على العشرة جنساً وقدراً في مواضع عديدة لم يثبُث نسخها، ولم تجْمِع الأمة على خِلافها.

وعلى كل حال، فلا بد أن يُخالِف حالُها بعد الإحصان حالها قبله، وإلا لم يكن للتقييد فائدة، فإما أن يُقال: قبل الإحصان لا حدَّ عليها، والسنة الصحيحةُ تبطِلُ ذلك، وإما أن يقال: حدَّها قبل الإحصان حدَّ الحرة وبعده نصفه، وهذا باطل قطعاً مخالف لقواعد الشرع وأصوله، وإما أن يُقال: جلدُها قبل الإحصان تعزير، وبعده حد، وهذا أقوى، وإما أن يُقال: الافتراق بين الحالتين في إقامة الحدِّ لا في قدرِه، وأنه في إحدى الحالتين للسيد، وفي الأخرى للإمام، وهذا أقربُ ما يُقال.

وقد يقال: إن تنصيصه على التنصيف بعد الإحصان لئلا يتوهم متوهم أن بالإحصان يزولُ التنصيف، ويصيرُ حدها حدَّ الحرة، كما أن الجَلد زال عن البكر بالإحصان، وانتقل إلى الرجم، فبقي على التنصيف في أكمل حالتيها وهي الإحصان، تنبيها على أنه إذا اكتُفِيَ به فيها، ففيما قبل الإحصان أولى وأحرى، والله أعلم.

وقضى رسول الله ﷺ في مريض زنى ولم يَحتَمِلُ إقامةَ الحد، بأن يُؤخذ له عِثْكَالٌ فيه مائة شِمْراخ، فَيُضربَ بها ضربةً واحدة (٢).

قصل: وحكم رسول الله على بحد القذف، لما أنزل الله سبحانه براءة زوجته من السماء، فجلد رجلين وامرأة. وهما: حسان بن ثابت، ومِسطّحُ بنُ أَثَاثَة. قال أبو جعفر النُّفَيلي: ويقولون: المرأة حَمنة بنت جحش (٣)..

وحكم فيمن بدل دينه بالقتل، ولم يخص رجلاً من امرأة، وقتل الصديق امرأة ارتدت بعد إسلامها يقال لها: أم قِرفة.

وحكم في شارب الخمر بضربه بالجريدِ والنِّعال، وضربه أربعينَ، وتبعه أبو بكر رضي الله عنه على الأربعد (٤٠).

وفي المصنف عبد الرزاق؛ (٥): أنه ﷺ جلد في الخمر ثمانين.

وقال ابنُ عباس رضي الله عنه: لم يُوقِّتْ فيها رسولُ الله ﷺ شيئًا " .

وقال علي رضي الله عنه: جلد رسول الله ﷺ في الخمر أربعين، وأبو بكر أربعين، وكمَّلها عمرُ ثمانين، وكلُّ سُنَّةً (٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٨٤٨)، ومسلم (١٧٠٨)، من حديث أبي بردة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ٥/ ٢٢٢، وابن ماجه (٢٥٧٤)، من حديث سعد بن عبادة. وقال البوصيري في «الزوائد»: مدار الإسناد على عحمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة، وأبو داود (٤٤٧٢)، من طريق أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن رجل من الأنصار، وله طرق يتقوى بها. والعثكال: هو العذق من أعذاق النخلة، وهو كل غصن من أغصانها. والشمراخ: هو الذي عليه البسر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٤٧٤) و٤٤٧٥)، مسنداً ومرسلاً، ورجال المسند ثقات إلا أن ابن إسحاق عنعن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٥) (٨٤٥٦١). (٦) أخرجه أبو داود (٢٧٤) بمعناه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (١٧٠٧).

وصع عنه ﷺ أنه أمر بقتله في الرابعة أو الخامسة، واختلف الناسُ في ذلك، فقيل: هو منسوخ، وناسخه: «لا يَحِلُّ دمُ امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث، (١). وقيل: هو محكم، ولا تعارض بين الخاص والعام، ولا سيما إذا لم يُعلم تأخُّر العام، وقيل: ناسخُه حديث عبد اللَّه حِمارٍ، فإنه أَتِي به مراراً إلى رسول الله ﷺ فجلده ولم يقتُلُه (٢).

وقيل: قتله تعزيرٌ بحسب المصلحة، فإذا كثر منه ولم ينهه الحدُّ، واستهان به، فللإمام قتلُه تعزيراً لا حداً، وقد صحَّ عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اثتوني به في الرابعة فعليَّ أن أقتُله لكم، وهو أحدُ رواة الأمر بالقتل عن النبي ﷺ، وهم: معاوية، وأبو هريرة، وعبدُ اللَّه بن عمر، وعبدُ اللَّه بن عمر، وعبدُ اللَّه بن عمر،

وحديث قبيصة: فيه دلالة على أن القتلَ ليس بحد، أو أنه منسوخ، فإنه قال فيه: فأتِي رسول الله ﷺ برجل قد شرب، فجلده، ثم أتي به، فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة، رواه أبو داود (٣).

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المتفق عليه عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما كنت لأدي من أقمتُ عليه الحدَّ إلا شارب الخمر، فإنَّ رسول الله ﷺ لم يَسُنَّ فيه شيئاً، إنما هو شيءٌ قلناه نحن، لفظ أبي داود. ولفظهما: فإن رسول الله ﷺ مات ولم يَسُنَّه (٤).

قيل: المرادُ بذلك أن رسول الله ﷺ لم يُقَدِّرْ فيه بقوله تقديراً لا يُزاد عليه ولا يُنقص كسائر الحدود، وإلا فعليّ رضي الله عنه قد شَهِدَ أن رسول الله ﷺ قد ضرب فيها أربعين.

وقوله: إنما هو شيء قلناه نحن، يعني التقديرَ بثمانين، فإن عمرَ رضي الله عنه جمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم، فأشاروا بثمانين، فأمضاها، ثم جلد علي في خلافته أربعين، وقال: هذا أحبُّ إليَّ.

ومن تأمَّل الأحاديثَ رآها تدل على أن الأربعينَ حد، والأربعون الزائدة عليها تعزيرٌ اتفق عليه الصحابةُ رضي الله عنهم، والقتلُ إما منسوخ، وإما أنه رأي الإمام بحسب تهالكِ الناسِ فيها واستهانتهم بحدها، فإذا رأى قتلَ واحد لينزجر الباقون فله ذلك، وقد حلق فيها عمرُ رضي الله عنه وغرَّب، وهذا من الأحكام المتعلقة بالأئمة، وبالله التوفيق.

#### فصل: في حكمه ﷺ في السارق

قطع سارقاً في مِجَنِّ قيمته ثلاثةُ دراهم (٥٠). وقضى أنه لا تُقطع اليدُ في أقلَّ من رُبُع دينار(٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦)، من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٧٨٠)، من حديث عمر.

<sup>(</sup>T) (OA33).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٧٩٦)، ومسلم (١٦٨٦)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٦٧٩١)، ومسلم (١٦٨٤)، من حديث عائشة.

وصح عنه أنه قال: «اقْطَعُوا في رُبُعِ دِينارٍ، ولا تَقْطَعُوا فيما هُوَ أَذْنَى مِنْ ذَٰلكَ» ذكره الإمام أحمد رحمه الله(١٠).

وقالت عائشة رضي الله عنها: لم تكن تقطع يدُ السارق في عهد رسولِ الله ﷺ في أدنى من ثمن المِجَنِّ، تُرْسِ أو جَحفَةٍ، وكان كلُّ منهما ذا ثمن (٢٠).

وصح عنه أنه قال: اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ البَيْضَةَ فَتُقْطَع يدُهُ (٣). فقيل: هذا حبلُ السفينة، وبَيْضَة الحديد، وقيل: بل كل حبْل وبَيْضَة، وقيل: هو إخبار بالواقع، أي: إنه يسرق هذا فيكون سبباً لقطع يده بتدرُّجه منه إلى ما هو أكبرُ منه. قال الأعمش: كانوا يرونَ أنه بَيْضُ الحديد، والحبلُ كانوا يرونَ أن منه ما يُساوي دراهم.

وحكم في امرأة كانت تستعيرُ المتاع وتجحدُه بقطع يدها<sup>(٤)</sup>. وقال أحمد رحمه الله بهذه الحكومة ولا معارض لها.

وحكم ﷺ بإسقاط القطع عن المنتهب، والمُخْتَلِس، والخائن. والمراد بالخائن: خائن الوديعة.

وأما جاحدُ العاريَّة، فيدخلُ في اسم السارق شرعاً، لأن النبيَّ الله للما كلَّموه في شأن المستعيرة الجاحدة قطعها؛ وقال: «والَّذي نَفْسي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَها» (٥٠). فإدخاله بلا الله عن العاريَّة في اسم السارق، كإدخاله سائر أنواع المسكر في اسم الخمر، فتأمله، وذلك تعريف للأمة بمراد الله من كلامه.

وأسقط ﷺ القطع عن سارق الثَّمَرِ والكَثْرِ، وحكم أن من أصاب منه شيئاً بفمه وهو محتاج فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء، فعليه غرامة مثليه والعقوبَة، ومن سَرق منه شيئاً في جَرينه وهو بيدره، فعليه القطع إذا بلغ ثَمَنَ المجنِّ. فهذا قضاؤه الفصلُ، وحُكمه العدل.

وقضى في الشاة التي تُؤخذ مِن مراتِعِها بثمنها مرتين، وضرب نكال، وما أُخذَ من عطَنه، ففيه القطعُ إذا بلغ ثمن المجن.

وقضى بقطع سارق رِداء صفوان بن أمية، وهو نائم عليه في المسجد، فأراد صفوانُ أن يَهبَه إياه، أو يبيعَه منه، فقال: الهَلاَّ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ،(٦) .

وقطع سارقاً سرق تُرساً من صُفَّة النساء في المسجد<sup>(٧)</sup>.

ودَرَأُ القطع عن عبد مِن رقيق الخُمُس سَرَقَ مِن الخمس وقَالَ: •مَا**لُ اللَّهِ سَرَقَ بَعْضُه بعضاً**» رواه ابن ماجه<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) ٦/ ٨٠، من حديث عائشة بإسنادٍ حسن. (٢) أخرجه البخاري (٦٧٩٤)، ومسلم (١٦٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٧٩٩)، ومسلم (١٦٨٧)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٦٨٨) (ح ١٠)، من حديث عائشة .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٧٨٨)، ومسلم (١٦٨٨)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٤٣٩٤)، والنسائي ٨/٨، ٦٩، ٧٠، وللحديث طرق متعددة، فهو حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٤٣٨٦)، والنسائي ٨/٧٧، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن ماجه (٢٥٩٠)، من حديث ابن عباس، بسندٍ ضعيف لضعف جبارة بن المغلس، وحجاج بن تميم.

ورُفع إليه سارق، فاعترف، ولم يُوجد معه متاع، فقال له: «مَا إِخَالُه سرقَ» قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً، فأمر به فقُطِع<sup>(۱)</sup>.

ورُفع إليه آخر فقال: «مَا إِخَالُهُ سَرَقَ»! فقال: بلى، فقال: «اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوه، ثُمَّ احْسِمُوهُ، ثُمَّ الْتُوني بِهِ»، فقال: تبتُ إلى الله، فقال: «تَابَ اللَّهُ عَلَنْكَ» (أَنَ ).

وفي «الترمذي» عنه ﷺ أنه قطع سارقاً وعلق يده في عُنُقه، قال: حديث حسن (٣).

# فصل: في حكمه ﷺ على من اتَّهم رجلاً بسرقة

روى أبو داود (1): عن أزهر بن عبد الله، أن قوماً سُرِقَ لهم متاع، فاتَّهموا ناساً مِن الحَاكَة، فأتوا النعمانَ بن بشير صاحب رسول الله ﷺ، فحبسهم أياماً ثم خلَّى سبيلهم، فأتَوْه فقالوا: خلَّيْتَ سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال: ما شئتم، إن شئتم أن أضربَهم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذتُ من ظهورهم. فقالوا: هذا حُكمُك؟ فقال: حُكمُ اللَّهِ وحُكمُ رَسُولِهِ.

فصل: وقد تضمنت لهذه الأقضية أموراً:

أحدها: أنه لا يقطع في أقل من ثلاثةِ دراهم، أو ربع دينار.

الثاني: جوازُ لعنِ أصحابِ الكّبائرِ بأنواعهم دونَ أعيانهم، كما لَعَنَ السارقَ، ولعن آكل الرّبا وموكلَه، ولعن شاربَ الخمر وعاصِرها، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ونهى عن لعن عبد الله حمار وقد شرب الخمر. ولا تعارُض بين الأمرين، فإن الوصف الذي علق عليه اللعن مقتض. وأما المعين، فقد يقوم به ما يمنعُ لحوقَ اللعن به من حسنات ماحية، أو توبة، أو مصائب مكفرة، أو عفو من الله عنه، فتلعن الأنواعُ دون الأعيان.

الثالث: الإشارة إلى سد الذرائع، فإنه أخبر أن سرقة الحبلِ والبيضة لا تدعهُ حتى تقطعَ يده.

الرابع: قطعُ جاحد العارية، وهو سارِق شرعاً كما تقدم.

الخامس: أن من سرق مالاً قطع فيه، ضُوعِفَ عليه الغرم، وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، فقال: كل مَنْ سقط عنه القطعُ، ضُوعِفَ عليه الغرم، وقد تقدَّم الحكمُ النبويُّ به في صورتين: سرقةِ الثمار المعلقة، والشاةِ من المرتع.

السادس: اجتماعُ التعزير مع الغرم، وفي ذلك الجمع بين العقوبتين: مالية وبدنية.

السابع: اعتبار الحِرز، فإنه ﷺ أسقط القطعَ عن سارق الثمار من الشجرة، وأوجبه على سارقه من الجرين، وعند أبي حنيفة أن هذا لنقصان ماليته، لإسراع الفساد إليه، وجعل هذا أصلاً في كل ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه. وقولُ الجمهور أصحُّ، فإنه ﷺ جعل له ثلاثة أحوال: حالةً لا شيء

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٣٨٠)، والنسائي ٨/٧، وابن ماجه (٢٥٩٧)، من حديث أبي أمية المخزومي، وفيه أبو المنذر مجهول.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ٤/ ٣٨١، من حديث أبي هريرة، وصححه، وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٣) (١٤٤٧)، من حديث فضالة بن عبيد. (٤) (٤٣٨٢).

فيها، وهو ما إذا أكل منه بفيه، وحالةً يُغَرَّم مثليه، ويُضرب مِن غير قطع، وهو ما إذا أخذه من شجره وأخرجه، وحالةً يُقطع فيها، وهو ما إذا سرقه مِن بيدره، سواء كان قد انتهى جفافُه أو لم ينته، فالعبرةُ للمكان والحرز لا ليُبسه ورطوبته، ويدل عليه أنه ﷺ أسقط القطعَ عن سارق الشاةِ من مرعاها، وأوجبه على سارقها مِن عطنها فإنه حرزُها.

الثامن: إثباتُ العقوبات المالية، وفيه عدة سنن ثابتة لا معارِضَ لها، وقد عمل بها الخلفاءُ الراشدون وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وأكثرُ من عمل بها عمر رضي الله عنه.

التاسع: أن الإنسان حِرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه أين كان، سواء كان في المسجد أو في غيره.

العاشر: أن المسجد حِرز لما يعتاد وضعُه فيه، فإن النبي على قطع مَن سرق منه ترساً، وعلى هذا فيقطع من سرق من حصيره وقناديله وبسطه، وهو أحدُ القولين في مذهب أحمد وغيره. ومن لم يقطعه قال: له فيها حق، فإن لم يكن فيها حق، قطع كالذمى.

الحادي عشر: أن المطالبة في المسروق شرط في القطع، فلو وهبه إياه، أو باعه قبل رفعه إلى الإمام، سقط عنه القطع، كما صرح به النبي على وقال: «مَلاً كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِينِي بِهِ».

الثاني عشر: أن ذلك لا يُسقط القطعَ بعد رفعه إلى الإمام، وكذلك كُلُّ حد بلغ الإمام، وثبت عنده لا يجوز إسقاطُه، وفي «السنن» عنه: «إذا بَلَغَتِ الحُدُودُ الإمَامَ، فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ والمُشَفِّعَ»(١). الثالث عشر: أن من سرق من شيء له فيه حتَّ لم يُقطع.

الرابع عشر: أنه لا يقطع إلا بالإقرار مرتين، أو بشهادة شاهدين، لأن السارق أقرَّ عنده مرة، فقال: «ما إخالك سرقت» ؟ فقال: بلى، فقطعه حينتذٍ، ولم يقطعه حتى أعاد عليه مرتين.

المخامس عشر: التعريضُ للسارق بعدم الإقرار، وبالرجوع عنه، وليس هذا حُكمَ كل سارق، بل من السُّراق من يُقرُّ بالعقوبة والتهديد، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

السادس عشر: أنه يجب على الإمام حسمُه بعد القطع لئلا يتلف. وفي قوله: «احسموه»، دليل على أن مؤنة الحسم ليست على السارق.

السابع عشر: تعليق يد السارق في عنقه تنكيلاً له وبه ليراه غيره.

الثامن عشر: ضربُ المتهم إذا ظهر منه أمارات الرِّيبة، وقد عاقبَ النبي ﷺ في تُهمة، وحبس في تُهمة.

المتاسع عشر: وجوبُ تخلية المتَّهم إذا لم يظهر عنده شيء مما اتَّهم به، وأن المتَّهمَ إذا رضي بضرب المتهم، فإن خرج ماله عنده، وإلا ضُرِبَ هو مثل ضرب من اتهمه إن أجيب إلى ذلك، وهذا كُلُّه مع أمارات الرِّيبة، كما قضى به النعمان بن بشير رضي الله عنه، وأخبر أنه قضاء رسول الله على العشرون: ثبوت القصاص في الضربة بالسوط والعصا ونحوهما.

<sup>(</sup>۱) كذا قال، والصواب أنه ما رواه أحد من أصحاب «السنن»، ولا أصحاب الكتب المعتبرة، وإنما أخرجه الطبراني في «الصغير» (١٥٨)، بسندٍ واهٍ لأجل محمد بن موسى المدني، وأخرجه مالك ٢/ ٨٣٥، عن الزبير بن العوام قوله وهو الصحيح.

فصل: وقد روى عنه أبو داود (١٠ : أنه أمر بقتل سارق فقالُوا: إنما سرق، فقال: «اقْطَعُوهُ»، ثم جيء به ثانياً، فأمر بقتله، خيء به ثانياً، فأمر بقتله، فقال: «اقْطَعُوهُ»، ثم جيء به في الثالثة، فأمر بقتله، فقالوا: إنما سرق، فقال: «اقْطَعُوهُ»، فقالوا: إنما سرق، فقال: «اقْطَعُوهُ»، فأمر بقتله، فقتلُوه.

فاختلف الناسُ في هذه الحكومة: فالنسائيُّ وغيرُه لا يصححون هذا الحديث. قال النسائي: هذا حديث منكر، ومُصعب بن ثابت ليس بالقوي، وغيره يحسنه ويقول: هذا حكم خاص بذلك الرجل وحدّه، لما علم رسول الله على من المصلحة في قتله، وطائفة ثالثة تقبلُهُ، وتقول به، وأن السارق إذا سرق خمسَ مرات قتل في الخامسة، وممن ذهب إلى هذا المذهب أبو مصعب من المالكية.

وفي لهذه الحكومة الإتيان على أطراف السارق الأربعة. وقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» أن النبي الله أتي بعبد سرق، فأتي به أربع مرات، فتركه، ثم أتي به الخامسة، فقطع يده، ثم السادسة فقطع رجله، ثم السابعة فقطع يده، ثم الثامنة فقطع رجله.

واختلف الصحابة ومن بعدهم، هل يُؤتي على أطرافه كُلّها، أم لا؟ على قولين: فقال الشافعي ومالكٌ وأحمدُ في إحدى روايتيه: يُؤتى عليها كُلّها، وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية ثانية: لا يُقطع منه أكثرُ من يد ورجل. وعلى هذا القول، فهل المحذور تعطيل منفعة الجنس، أو ذهابُ عضوين من شق؟ فيه وجهان يظهر أثرهما فيما لو كان أقطع اليد اليُمنى فقط، أو أقطع الرجل اليسرى فقط، فإن قلنا: يُؤتى على أطرافه، لم يؤثر ذلك، وإن قلنا: لا يُؤتى عليها، قُطعت رجلُه اليسرى في الصورة الأولى، ويدُه اليمنى في الثانية على العلتين، وإن كان أقطع اليد اليسرى مع الرجل اليُمنى لم يقطع على العلتين، وإن كان أقطع اليد اليسرى وفيه نظر، فتأمل.

وهل قطع رجله اليُسرى يبتني على العلتين؟ فإن عللنا بذهاب منفعة الجنس، قُطِعَت رجلُه، وإن عللنا بذهاب عضوين من شق، لم تُقطع.

وإن كان أقطعَ اليدين فقط، وعللنا بذهاب منفعة الجنس قُطعت رجلُه اليسرى، وإن عللنا بذهابِ عضوين من شق، لم تقطع، هذا طردُ هذه القاعدة.

وقال صاحب «المحرر» فيه: تقطع يُمنى يديه على الروايتين، وفرق بينها وبين مسألة مقطوع البدين، والذي يقال في الفرق: إنه إذا كان أقطع الرجلين، فهو كالمقعد، وإذا قُطِعَت إحدى يديه انتفع بالأخرى في الأكل والشرب والوضوء والاستجمار وغيره، وإذا كان أقطع البدين لم ينتفع إلا برجليه، فإذا ذهبت إحداهما، لم يمكنه الانتفاع بالرجل الواحدة بلا يد، ومن الفرق أن البد الواحدة تنفع مع عدم منفعة البطش.

<sup>(</sup>١) برقم (٤٤١٠)، من حديث جابر بسندٍ ضعيف لضعف مصعب.

 <sup>(</sup>۲) برقم (۱۸۷۷۳)، من طريق عبد ربه بن أمية عن الحارث بن عبد الله بن ربيعة، وهذا إسناد ضعيف فهو مرسل، الحارث لم
 يدرك النبي على الله والراوي عنه لا يعرف حاله .

#### فصل: في قضائه ﷺ فيمن سبَّه من مسلم أو نِمِّي أو مُعاهَدٍ

ثبت عنه ﷺ أنه قضى بإهدار دم أمّ ولد الأعمى لما قتلها مولاها على السبِّ (١٠).

وقتل جماعة من اليهود على سبُّه وأذاه، وأمَّن الناسَ يوم الفتح إلا نفراً ممن كان يُؤذيه ويهجوه، وهم أربعة رجال وامرأتان (٢) وقال: «مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الأَشْرَف، فإنَّهُ قَدْ آذى اللَّهَ وَرَسُولُهُ» (٣)، وأهدر دمه ودم أبي رافع (٤).

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأبي برزة الأسلمي، وقد أراد قتل من سبّه: ليس هذا لأحد بعدَ رسولِ الله ﷺ (٥٠). فهذا قضاؤه ﷺ وقضاء خلفائهِ من بعده، ولا مخالف لهم من الصحابة، وقد أعاذهم الله من مخالفة هذا الحكم.

وقد روى أبو داود في «سننه»: عن علي رضي الله عنه أن يهوديةً كانت تشتِمُ النبيَّ ﷺ وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطلَ رسولُ الله ﷺ دَمها (٦٠).

وذكر أصحابُ السيرِ والمغازي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هجتِ امرأةُ النبي عَلَيْق، فقال: «لا يَنْتَطِحُ فيها فقال: «لا يَنْتَطِحُ فيها عَنزان» (٧٠).

وفي ذلك بضعة عشر حديثاً ما بين صحاح وحِسان ومشاهير، وهو إجماع الصحابة.

وقد ذكر حرب في «مسائله» عن مجاهد قال: أتي عمرُ رضي الله عنه برجُلِ سبَّ النبي ﷺ فقتله، ثم قال عمر رضي الله عنه: من سبَّ الله ورسولَه، أو سبَّ أحداً من الأنبياء فاقتلُوه. ثم قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أيَّما مسلم سبَّ الله ورسوله، أو سبَّ أحداً من الأنبياء، فقد كذَّب برسول الله ﷺ وهي ردة يستتاب، فإن رجع وإلا قتل، وأيَّما مُعَاهَدِ عاند، فسبَّ الله أو سبَّ أحداً من الأنبياء، أو جهر به، فقد نقضَ العهد فاقتلوه.

وذكر أحمد، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه مرَّ به راهب، فقيل له: هذا يسبُّ النبيَّ ﷺ، فقال ابنُ عمر رضي الله عنه: لو سمعتُه لقتلته، إنا لم نعطهم الذمة على أن يسبوا نبيَّنا.

والآثارُ عن الصحابة بذلك كثيرة، وحكى غيرُ واحد من الأئمة الإجماع على قتله. قال شيخنا: وهو محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين. والمقصود: إنما هو ذكر حكم النبي ﷺ وقضائه فيمن سبه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٣٦١)، والنسائي ٧/ ١٠٧، ١٠٨، والحاكم ٤/ ٣٥٤، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) راجع الفتح، ٤/ ٦٠ . ٦٢.

<sup>(</sup>٣) خبر كعب بن أشرف أخرجه البخاري (٤٠٣٧)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٠٣٨)، من حديث البراء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (٤٣٦٣)، والنسائي ٧/ ١٠٨، ١٠٩، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٤٣٦٢)، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن سعد ١٨/٢، والخطيب ١٣/ ٩٩، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ١/ ١٧٥ من حديث ابن عباس، وإسناده واو، ونقل ابن الجوزي عن ابن عدي قوله: هذا بما يتهم به محمد بن الحجاج بوضعه.

به.

وأما تركه ﷺ قتلَ من قدح في عدله بقوله: «اعْدِلْ فَإِنَّكَ لَمْ تَعْدِلْ»(١) ، وفي حكمه بقوله: «أن كان ابن عمَّتكَ»(٢) ، وفي قصده بقوله: «إن هذه قِسْمَةٌ ما أُريدَ بها وجُهُ الله(٣) ، أو في خلوته بقوله: «يَقُولُونَ إِنَّكَ تَنْهى عن الغي وتستخلي به»(١) ، وغير ذلك، فذلك أن الحقَّ له، فله أن يستوفيه، وله أن يتركه، وليس لأمته استيفاء حقَّه ﷺ.

وأيضاً فإن هذا كان في أول الأمر حيث كان ﷺ مأموراً بالعفو والصفح.

وأيضاً فإنه كان يعفو عن حقه لمصلحة التأليف وجمع الكلمة، ولئلا يُنَفِّرَ الناس عنه، ولئلا يتخدثوا أنه يقتلُ أصحابه، وكل هذا يختصُّ بحياته ﷺ.

## فصل: في حكمه ﷺ فيمن سمَّه

ثبت في «الصحيحين»: أن يهودية سمته في شاة، فأكل منها لُقمة، ثم لفظها، وأكل معه بِشر بنُ البراء، فعفا عنها النبيُّ ﷺ ولم يُعاقبها؛ هكذا في «الصحيحين»(٥).

وعند، أبي داود(٢): أنه أمر بقتلها، فقيل: إنه عفا عنها في حقِّه، فلما مات بشر بنُ البراء، قتلها

وفيه دليل على أن من قدَّم لغيره طعاماً مسموماً يعلم به دون آكله فماتَ به، أُقيدَ منه.

#### فصل: في حكمه ﷺ في الساحر

في الترمذي عنه ﷺ: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ» (٧). والصحيح أنه موقوف على جُنْدبِ بن عبد اللَّه. وصح عن حفصة رضي الله عنها، أنها قتلت مدبَّرةً سَحَرَتُها، فأنكر عليها عثمانُ إذ فعلته دون أمره. ورُوي عن عائشة رضي الله عنها أيضاً أنها قتلت مدبَّرة سحرتها، وروي أنها باعتها. ذكره ابنُ المنذر وغيره.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٠٦٣)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٣٥٩)، ومسلم (٢٣٥٧)، من حديث عبد الله بن الزبير .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣١٥٠)، ومسلم (١٠٦٢)، من حديث ابن مسعود.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٧/٥ و٤، من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جمده، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه ص ٥٤٨. (٦) برقم (٤٥١٤).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي (١٤٦٠)، والدارقطني ٣/ ١١٤، والديلمي (٢٧٠٨)، كلهم من حديث جندب. وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث. انظر «تفسير القرطبي» ٢/٤٧ بتخريجي.

# فصل: في حكمه ﷺ في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوَّل قتيل

لما بعث رسولُ الله على عبدَ اللَّه بن جَحْش ومن معه سرية إلى نخلة تَرْصُد عِيراً لقريش، وأعطاه كِتاباً مختوماً، وأمره أن لا يقرأه إلا بعدَ يومين، فقتلوا عمرو بن الحضرمي، وأسروا عثمانَ بنَ عبد اللَّه، والحكم بن كيسان، وكان ذلك في الشهر الحرام، فعنَّهم المشركون، ووقف رسولُ الله على الغنيمة والأسيرين حتى أنزل الله سبحانه وتعالى: ﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلنَّهْرِ ٱلْحَرَامِ فِيتُهُ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرُ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرًا بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْعَرامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ ٱلْكَبُرُ عِندَ ٱللهِ اللهِ وَالاسيرين، وبعثت إليه قريشٌ في فدائهما، فقال: الاحتى يَقْدَمُ صاحبانا، يعني سعد بن الله على الله وقاص، وعُتبة بن غزوان، افإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما، نَقتُلُ صاحبانا عني علما قَدِمَا، فاداهما رسولُ الله على بعثمان والحكم، وقسم الغنيمة (١).

وذكر ابنُ وهب: أن النبي ﷺ ردَّ الغنيمة، وودَى القتيل. والمعروفُ في السير خلاف هذا.

وفي هذه القصة مِن الفقه إجازةُ الشهادة على الوصية المختومة، وهو قولُ مالك، وكثير من السلف، ويدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في «الصحيحين»: «ما حقُّ امرِيءٍ مُسْلِم لَهُ شَيء يُوصي به يبيتُ لَيْلَتَيْن إلا وَوَصِيَّتُه مَكْتُوبَة عِنْدَهُ»(٢).

وفيها: أنه لا يُشترط في كتاب الإمام والحاكم البينة، ولا أن يقرأه الإمام والحاكم على الحامل له، وكُلُّ هذا لا أصل له في كتاب ولا سنة، وقد كان رسولُ الله على يدفع كُتبه مع رُسله، ويُسيرها إلى من يكتب إليه، ولا يقرؤها على حاملها؛ ولا يُقيم عليها شاهدين، وهذا معلوم بالضرورة مِن هديه وسنته.

# فصل: في حكمه ﷺ في الجاسوس

ثبت أن حاطب بن أبي بَلتعة لما جسَّ عليه سأله عمرُ رضي الله عنه ضربَ عنقه، فلم يُمكنه، وقال: «مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهُ اطَّلَعَ عَلَىٰ أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِفْتُم، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، (٣). وقد تقدم حكم المسألة مستوفى.

واختلف الفقهاء في ذلك، فقالَ سحنون: إذا كاتب المسلمُ أهلَ الحرب، قُتِلَ ولم يُستتب، ومالُه لورثته، وقال غيرُه من أصحاب مالك رحمه الله: يُجلد جلداً وجيعاً، ويُطال حبسه، ويُنفى مِن موضع يقرب من الكفار. وقال ابن القاسم: يُقتل ولا يعرف لهذا توبة، وهو كالزنديق.

وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد رحمهم الله: لا يُقتل. والفريقان احتجوا بقصة حاطب، وقد تقدم ذِكرُ وجه احتجاجهم، ووافق ابنُ عقيل من أصحاب أحمد مالكاً وأصحابه.

#### فصل: في حكمه في الأسرى

ثبت عنه ﷺ في الأسرى أنه قَتَل بَعْضَهم، ومَنَّ على بعضهم، وفادى بعضَهم بمال، ويعضَهم بأسرى مِن المسلمين، واسترقَّ بعضَهم، ولكن المعروف أنه لم يَسْتَرِقُّ رجلاً بالغاً.

<sup>(</sup>١) انظر الطبري (٢٠٨٦)، عن السدي مرسلاً. (٢) أخرجه البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) عن مسلم ٢٤٩٤ وعن البخاري ٣٠٠٧ من حديث علي.

فقتل يوم بدر من الأسرى عُقبة بن أبي معيط، والنضر بن الحارث. وقتل مِن يهود جماعة كثيرين من الأسرى، وفادى أسرى بدر بالمال بأربعة آلاف إلى أربعمائة (١٠). وفادى بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة، ومنَّ على أبي عَزَّةَ الشاعرِ يوم بدر، وقال في أسارى بدر: «لَوْ كَانَ المُظْمِمُ بنُ عَلِيٍّ حَيِّاً، ثُمَّ كَلَّمَنِي في هُولاً عِ النَّتْنى لأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ (٢٠). وفدى رجُلين من المسلمين برجل من المشركين (٣). وفدى رجالاً من المسلمين بامرأة من السبي، استوهبها مِن سلمة بن الأكوع (١٠)، ومنَّ على ثُمامة بن أثال (٥)، وأطلَق يوم فتح مكة جماعة مِن قريش، فكان يُقال لهم: الطُلقاء.

وهذه أحكام لم يُنسخ منها شيء، بل يُخير الإمامُ فيها بحسبِ المصلحة، واسترقَّ مِن أهلِ الكِتاب وغيرهم، فسبايا أوطاس، وبني المصطّلِق لم يكونوا كتابيين، وإنما كانوا عبدة أوثان مِن العرب. واسترق الصحابةُ من سبي بني حنيفة، ولم يكونوا كتابيين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خيَّر رسولُ الله عليه في الأسرى بينَ الفداءِ والمنَّ والقتلِ والاستعباد، يفعلُ ما شاء، وهذا هو الحق الذي لا قول سواه.

فصل: وحكم في اليهود بعدة قضايا، فعاهدَهم أوَّل مقدمه المدينة، ثم حاربه بنُو قَيْنُقَاع، فظَفِرَ بهم، ومنَّ عليهم، ثمَّ حاربَه بنو قُريظة، فظفِرَ بهم وقتلهم، ثمَّ حاربَه بنو قُريظة، فظفِرَ بهم وقتلهم، ثمّ حاربه أهلُ خيبر، فظفِرَ بهم وأقرَّهم في أرض خيبرَ ما شاء سِوى مَنْ قتل مِنهم.

ولما حكم سعدُ بن معاذ في بني قُريظة بأن تُقتَل مقاتلتهم، وتُسبى ذراريهم وتُغنم أموالُهم، أخبره رسولُ الله ﷺ: أن هذا حُكْمُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ مِن فوقِ سَبْعِ سَمَاوات (٢٠).

وتضمَّن هذا الحكم: أن ناقضي العهدِ يسري نقضُهم إلى نسائهم وذُرِّيَّتِهم إذا كان نقضُهم بالحرب، ويعودون أهلَ حرب، وهذا عينُ حكمِ اللَّهِ عزَّ وجل.

#### فصل: في حكمه ﷺ في فتح خيبر

حكمَ يومثذ بإقرار يهود فيها على شطّرِ ما يخرجُ منها مِن ثمر أو زرع(٧).

وحكم بقتل ابني أبي الحُقَيْقِ لما نقضُوا الصُّلَح بينَهم وبينَه: على أن لا يكتُموا ولا يُغيِّبوا شيئاً من أموالهم، فكتمُوا وغيَّبوا، وحكم بعقوبة المتَّهم بتغييبِ المال حتى أقرَّ به، وقد تقدَّم ذلك مستوفى في غزوة خبير.

وكانت لأهل الحُديبية خاصة، ولم يَغِبُ عنها إلا جابرُ بن عبد اللَّه، فقسم له رسولُ الله ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٦٩١)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٠٢٤)، من حديث محمد بن جبير بن مطعم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٤٢٦/٤ - ٤٣٢ ـ ٤٣٢ بسناد قوي.

<sup>(</sup>٤) وأخرجه مسلم (١٧٥٥)، من حديث سلمة بن الأكوع.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٣٧٢)، ومسلم (١٧٦٤)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٤١٢١)، ومسلم (١٧٦٨)، من حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٤٢٤٨)، ومسلم (١٥٥١)، من حديث ابن عمر.

#### فصل: في حكمه ﷺ في فتح مكة

حكم بأنَّ من أغلقَ بابَه، أو دخلَ دارَ أبي سفيان، أو دخلَ المسجد، أو وضع السلاح، فهو آمن. وحكم بقتل نفر ستة، منهم: مِقْيس بن صُبابة، وابنُ خطل، ومغنيتان كانتا تغنيان بهجائه. وحكم بأنه لا يُجهز على جريح، ولا يُتبعُ مدبر، ولا يُقتل أسير، ذكره أبو عبيد في «الأموال». وحكم لخُزاعة أن يبذلُوا سُيوفَهم في بني بكر إلى صلاة العصر، ثم قال لهم: «يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةً؛ ارْفَعُوا أَيْدِيكُمْ عَنِ القَتْلِ»(۱).

# فصل: في حكمه ﷺ في قسمة الغنائم

حكم ﷺ أن للفّارِس ثلاثَةَ أسهم، وللرَّاجِلِ سهم، هذا حكمُه الثابتُ عنه في مغازيه كُلُّها، وبه أخذ جمهورُ الفقهاء.

وحكم أن السَّلبَ للقاتل.

وأما حُكمه بإخراج الخمس، فقال ابن إسحاق: كانت الخيلُ يومَ بني قريظة ستةً وثلاثين فرساً، وكان أوَّلَ فيء وقعت فيه السهمان، وأخرج منه الخمس، ومضت به السنة، ووافقه على ذلك القاضي إسماعيل بن إسحاق، فقال إسماعيل: وأحْسِبُ أن بعضَهم قال: ترك أمرَ الخُمس بعد ذلك، ولم يأت في ذلك من الحديث ما فيه بيانُ شاف، وإنما جاء ذكرُ الخمس يقيناً في غنائم حُنين.

وقال الواقدي: أول نُحمس خُمِّس في غزوة بني قَيْنُقاع بعدَ بدرٍ بشهر وثلاثة أيام، نزلُوا على حُكمه، فصالحهم على أن له أموالَهم، ولهم النساءُ والذرية، وخمَّس أموالهم.

وقال عُبادة بن الصامت: خرجنا مع رسولِ الله على إلى بدرٍ، فلما هَزَمَ الله العدُوَّ، تبعتهم طائفةٌ يقتلونهم، وأحدقَتْ طائفةٌ برسول الله على وطائفةٌ استولت على العسكر والغنيمة، فلما رجع الَّذِين طلبوهم، قالوا: لنا النَّفَل نحن طلبنا العدُوَّ، وقال الذين أحدقوا برسول الله على: نحن أحقُ به، لأنا أحدقنا برسول الله على أن لا ينال العدُوُّ غِرَّتَه، وقال الذين استَولُوْا على العسكر: هُوَ لنا، نحن حَوينَاهُ، فأنزل الله عز وجل: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ بِلَهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [الانفال: ١] فقسمه رسولُ الله على عن بَوَاء قبل أن ينزل: ﴿ وَالْمَسُولُ ﴾ [الانفال: ١٤].

وقال القاضي إسماعيل: إنما قسم رسولُ الله على أموالَ بني النضير بينَ المهاجرين، وثلاثةٍ من الأنصار: سهلِ بنِ حُنيف، وأبي دُجانة، والحارث بن الصّمة لأن المهاجرين حين قدموا المدينة، شاطرهم الأنصارُ ثمارَهم، فقال لهم رسول الله على: ﴿إنْ شِئتُم قَسَمْتُ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِيرِ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ، وأَقَمْتُم عَلَى مُوَاساتِهم في ثِمَارِكُم، وإنْ شِئتُم أَعْطَيْنَاها لِلْمُهَاجِرِينَ دُونَكُمْ، وقَطَعْتُم عَنْهُمْ مَا كُنتُم تُعْطُونَهُمْ مِنَ ثِمَارِكُمْ، فقالوا: بل نُعطيهم دوننا، ونُمْسِكُ ثمارنا، فأعطاها رسولُ الله على المهاجرين، فاستغنوا بما أخذوا، واستغنى الأنصارُ بما رجع إليهم من ثمارهم؛ وهؤلاء الثلاثة من الأنصار شكؤا حَاجَةً.

<sup>(</sup>١) انظر «السيرة» لابن هشام ٢/٤١٤، ٤١٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٥/ ٣٢٢ ـ ٣٢٤، والحاكم ٢/ ١٣٥، ١٣٦ وصححه، ووافقه الذهبي.

فصل: وكان طلحة بنُ عبيد الله، وسعيدُ بن زيد رضي الله عنهما بالشام لم يشهدا بدراً، فقسم لهما رسولُ الله على سهميهما، فقالا: وأجورُنا يا رسولَ الله؟ فقال: «وأُجُوركُمَا».

وذكر ابن هشام، وابن حبيب أن أبا لبابة، والحارث بنَ حاطب، وعاصِمَ بنَ عدي خرجُوا مع رسول الله ﷺ، فردَّهم، وأمَّرَ أبا لبابة على المدينة، وابن أم مكتوم على الصلاة، وأسهم لهم.

والحارث بن الصُّمة كُسِرَ بالروحاء، فضرب له رسولُ الله ﷺ بسهمه.

قال ابن هشام: وخوّاتُ بن جُبير ضرب له رسولُ الله ﷺ بسهمه.

ولم يختلِف أحد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تخلف على امرأته رقية بنت رسول الله على أن يختلِف أحد أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تخلف على امرأته رقية بنت رسول الله على المسلمون أن لا يُقسم لغائب. اللنبي على المسلمون أن لا يُقسم لغائب.

قلتُ: وقد قال أحمدُ ومالك، وجماعةٌ من السلف والخلف: إن الإمامَ إذا بعث أحداً في مصالح الجيش، فله سهمُه.

قال ابن حبيب: ولم يكن النبي على يُسْهِمُ للنساء والصبيان والعبيد، ولكن كان يحذيهم مِن الغنمة.

فصل: وعدل في قسمة الإبل والغنم كُلُّ عشرة منها ببعير (٢)، فهذا في التقويم، وقسمة المال المشترك. وأما في الهدي، فقد قال جابر: نحرنا مع رسول الله على عام الحديبية البدئة عن سبعة، والبقرة عن سبعة (٢). فهذا في الحديبية. وأما في حجة الوداع، فقال جابر أيضاً: أمرنا رسول الله على أن نشترك في الإبل والبقر كُلُّ سبعة منا في بدنة (٤)؛ وكلاهما في الصحيح.

وفي «السنن» من حديث ابن عباس، أن رجلاً أتى النبيُّ ﷺ فقال: إن عليَّ بدنة وأنا موسِر بها ولا أجدها فأشتريها، فأمره أن يبتاعُ سبعَ شياه، فيذبحهن (٥٠).

فصل: حكم النبيُّ ﷺ بالسَّلَبِ كَلَه للقاتل، ولم يُخمِّسُه، ولم يجعله مِن الخُمس، بل مِن أصل الغنيمة، وهذا حكمه وقضاؤه.

قال البخاري في «صحيحه»: السلبُ للقاتل إنما هو مِن غير الخُمس، وحكم به بشهادة واحد، وحكم به بشهادة واحد، وحكم به بعد القتل، فهذه أربعة أحكام تضمَّنها حكمُه ﷺ بالسَّلَبِ لمن قتل قتيلاً.

وقال مالك وأصحابُه: السلبُ لا يكون إلا مِن الخمس، وحكمه حُكمُ النفل، قال مالك: ولم يبلُغْنَا أن النبيَّ ﷺ قال ذلك، ولا فعله في غير يوم حُنين، ولا فعلَه أَبُو بكر، ولا عُمر رضي الله عنهما. قال ابن الموَّاز: ولم يُعط غير البراء بن مالك سلبَ قتيله، وخمَّسه. قال أصحابه: قال الله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِيْتُمُ مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُسَمُ ﴾ [الانفال: ٤١]، فجعل أربعة أخماس الغنيمة لمن غنمها، فلا يجوز أن يُؤخذ شيء مما جعله الله لهم بالاحتمال.

<sup>(</sup>١) هو عند أبي داود (٢٧٢٦)، دون عجزه، أي ذكر الأجر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٤٩٨)، ومسلم (١٩٦٨)، من حديث رافع بن خديج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٣١٨). (٤) أخرجه مسلم (١٣١٨) (٣٥١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (٣١٣٦)، وأحمد ١/ ٣١١، ٣١٢، وفيه عنعنة ابن جريج، وهو مدلس، ثم هو منقطع، فإن عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس.

وأيضاً فلو كانت هذه الآيةُ إنما هي في غير الأسلاب، لم يُؤخر النبي ﷺ حكمها إلى حُنين، وقد نزلت في قصة بدر، وأيضاً إنما قال: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً فَلَهُ سَلَبُه»(١) بعد أن برد القتال، ولو كان أمراً متقدماً لعلمه أبو قتادة فارسُ رسول الله ﷺ، وأحدُ أكابر أصحابه، وهو لم يطلبه حتى سَمِعَ مناديَ رسولِ الله ﷺ يقولُ ذٰلك.

قالوا: وأيضاً فالنبيُّ ﷺ أعطاه إياه بشهادة واحد بلا يمين، فلو كان مِن رأس الغنيمة، لم يخرج حقَّ مغنم إلا بما تخرج به الأملاكُ من البيِّنات، أو شاهد ويمين.

قالوا: وأيضاً فلو وجب للقاتل ولم يجد بيَّنة لكان يُوقف كاللقطة ولا يُقسم، وهو إذا لم تكن بينة يُقسَم، فخرج من معنى الملك، ودل على أنه إلى اجتهاد الإمام يجعلُه من الخمس الذي يجعل في غيره، هذا مجموعُ ما احتُجَّ به لهذا القول.

قال الآخرون: قد قال ذلك رسولُ الله ﷺ، وفعله قبل حُنين بستة أعوام، فذكر البخاري في «صحيحه» (٢): أن معاذ بن عمرو بن الجموح، ومُعاذ بن عفراء الأنصاريين، ضربا أبا جهل بن هشام يوم بدر بسيفيهما حتى قتلاه، فانصرفا إلى رسول الله ﷺ، فأخبراه، فقال: «أَيُّكُمَا قَتَلَهُ» ؟ فقال كُلُّ واحد منهما: أنا قتلته، فقال: «هَلْ مَسَحْتُما سَيْفَيْكُمَا؟» قالا: لا، فنظر إلى السيفين، فقال: «كِلاَكُمَا قَتَلَهُ»، وسَلَبه لمعاذ بْنِ عَمْرو بْنِ الجَمُوح. وهذا يدل على أن كونَ السلب للقاتل أمرٌ مقرر معلومٌ مِن أول الأمر، وإنما تجدَّد يومَ حنين الإعلامُ العام، والمناداة به لا شرعيتُه.

وأما قول ابنِ الموَّاز: إن أبا بكر وعمر لم يفعلاه، فجوابُه من وجهين؛ أحدُهما: أن هذا شهادةٌ على النفي فلا تُسمع، الثاني: أنه يجوز أن يكون تركُ المناداة بذلك على عهدهما اكتفاءً بما تقرر، وثبت مِن حكم رسول الله ﷺ وقضائه، وحتى لو صحَّ عنهما تركُ ذلك تركاً صحيحاً لا احتمالَ فيه، لم يُقدَّم على حكم رسول الله ﷺ.

وأما قولُه: ولم يُعط غيرَ البراء بن مالك سلبَ قتيله، فقد أعطى السلبَ لسلمة بنِ الأكوع، ولمعاذ بن عمرو، ولأبي طلحة الأنصاري، قَتَلَ عِشرين يَوْمَ حنين، فأخذ أسلابَهم، وهذه كلها وقائع صحيحة معظمها في الصحيح، فالشهادةُ على النفي لا تكاد تسلمُ من النقض.

وأما قولُه: «وخمَّسَه»، فهذا لم يُحفظ به أثر البتة، بل المحفوظُ خلافه، ففي «سنن أبي داود» (٣٠): عن خالد، أن النبي ﷺ، لم يُخَمِّس السَّلَبَ.

وأما قولُه تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَكُمُ﴾ [الانفال: ٤١]، فهذا عام، والحكم بالسلب للقاتل خاص، ويجوز تخصيصُ عموم الكتاب بالسنة، ونظائرُه معلومة، ولا يُمكن دفعُها.

وقوله: «لا يجعل شيء من الغنيمةِ لغير أهلها بالاحتمال»، جوابُه من وجهين، أحدهما: أنا لم نجعل السلب لغير الغانمين. الثاني: إنما جعلناه للقاتل بقول رسول الله ﷺ لا بالاحتمال، ولم يؤخّر

<sup>(</sup>١) صحيح وقد تقدم في غزوة بدر. أخرجه البخاري (٢١٠٠)، ومسلم (١٧٥١) عن أبي قنادة.

<sup>(</sup>٢) برقم (٣١٤١)، وكذا مسلم (١٧٥٢)، من حديث عبد الرأمن بن عوف.

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٧٢١).

النبي ﷺ حُكمَ الآية إلى يوم حُنين كما ذكرتم، بل قد حكم بذلك يومَ بدر، ولا يمنع كونه قاله بعد القتالِ مِن استحقاقه بالقتل.

وأما كون أبي قتادة لم يطلبه حتى سَمِعَ منادي النبي ﷺ يقوله، فلا يدُلُّ على أنه لم يكن متقرراً معلوماً، وإنما سكت عنه أبو قتادة لأنه لم يكن يأخُذه بمجرد دعواه، فلما شهد له به شاهد أعطاه.

والصحيح: أنه يُكتفى في هذا بالشاهد الواحد، ولا يحتاج إلى شاهد آخر، ولا يمين، كما جاءت به السنةُ الصحيحةُ الصريحة التي لا مُعارِضَ لها، وقد تقدم هذا في موضعه.

وأما قولُه: «إنه لو كان للقاتل، لوقف، ولم يُقسم كاللقطة» فجوابُه أنه للغانمين، وإنما للقاتل حقُّ التقديم، فإذا لم تُعلم عين القاتل اشترك فيه الغانمون، فإنه حقهم، ولم يظهر مستحق التقديم منهم، فاشتركوا فيه.

# فصل: في حكمه علي فيما حازه المشركون من أموال المسلمين، ثم ظهر عليه المسلمون، أو أسلم عليه المشركون

في البخاري<sup>(۱)</sup>: أن فرساً لابن عمر رضي الله عنه ذهب، وأخذه العدو، فظهرَ عليه المسلمون، فردًّه عليه خالد في فردًّ عليه في زمن رسول الله ﷺ، وأَبَقَ له عبد، فلحق بالروم، فظهر عليه المسلمون، فردًّه عليه خالد في زمن أبي بكر رضي الله عنه.

وفي «سنن أبي داود»: أن رسولَ الله ﷺ هو الذي رَدَّ عليه الغلام (٢). وفي «المدونة» و«الواضحة» أن رجلاً من المسلمين وجد بعيراً له في المغانم، فقال له رسول الله ﷺ: «إِنْ وَجدْتَه لم يُقْسَمُ فَخُذْهُ، وإنْ وجدْتَهُ قَد قُسِمَ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ إِن أَرَدْتَه».

وصع عنه: أن المهاجرين طلبوا منه دُورَهم يوم الفتح بمكة، فلم يرد على أحد دارَه. وقيل له: أين تَنْزِلُ غداً من دارك بمكة؟ فقال: "وهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً؟!» وذلك أن الرسول ﷺ لما هاجر إلى المدينة وثب عقيل على رباع النبي ﷺ بمكة، فحازها كُلها، وحوى عليها، ثم أسلم وهي في يده، وقضى رسولُ الله ﷺ أن من أسلم على شيء فهو له، وكان عقيل ورث أبا طالب ولم يرثه على لتقدُّم إسلامه على موت أبيه، ولم يكن لرسولِ الله ﷺ ميرات من عبد المطلب، فإن أباه عبدَ الله مات، وأبوه عبدُ المطلب حيَّ، ثمَّ مات عبدُ المطلب، فورثه أولاده، وهم أعمامُ النبي ﷺ، ومات أكثرُ أولاده، ولم يعقبوا، فحاز أبو طالب رِباعه، ثم مات، فاستولى عليها عَقيلٌ دونَ علي لاختلاف الدين، ثم هاجر النبيُ ﷺ، فاستولى عقيل على داره، فلذلك قال رسول الله ﷺ: "وهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً؟!».

وكان المشركون يَعْمِدُونَ إلى من هاجر من المسلمين ولحق بالمدينة، فيستولُون على داره وعقاره، فمضت السنة أن الكفار المحاربين إذا أسلموا، لم يضمنُوا ما أتلفُوه على المسلمين مِن نفس أو مال، ولم يَرُدُّوا عليهم أموالَهم التي غَصَبُوهَا عليهم، بل من أسلم على شيء فهو له؛ هذا حكمه وقضاؤه على الله على الله

<sup>(</sup>۱) (۳۰۲۷). (۲) أخرجه أبو داود (۲۱۹۸)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٢٨٢)، ومسلم (١٣٥١)، من حديث أسامة بن زيد.

# فصل: في حكمه ﷺ فيما كان يُهدى إليه

كان أصحابُه رضي الله عنهم يُهدون إليه الطعامَ وغيره، فيقبلُ منهم، ويُكافئهم أضعافَها.

وكانت الملوكُ تُهدي إليه، فيقبلُ هداياهم، ويُقْسِمُها بينَ أصحابه، ويأخُذُ منها لنفسه ما يختارُه، فيكون كالصفيّ الذي له من المغنم.

وفي «صحيح البخاري»: أن النبي ﷺ أُهدِيَتْ إليه أَقْبِية دِيباجِ مزرَّرَة بالذهب، فقسمها في ناس مِن أصحابه، وعزل منها واحداً لِمخْرَمَة بنِ نوفل، فجار ومعه الميسور ابنُه، فقام على الباب، فقال: ادْعُهُ لي، فسمِع النبيُّ ﷺ صوتَه، فتلقاه به فاستقبلَه، وقال: «يا أَبا المِسْوَرِ خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ»(١).

وأهدى له المُقَوْقِسُ ماريةَ أمَّ ولده، وسِيرين التي وهبها لحسان، وبغلةً شهباء، وحماراً.

وأهدى له النجاشئ هديةً فَقبِلَها منه، وبعث إليه هديةً عوضها، وأخبر أنَّه مات قبلَ أن تَصِلَ إليه، وأنها تَرْجِعُ، فكان الأمر كما قال<sup>(٢)</sup>.

وأهدى له فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الجذَامِي بغلةً بيضاء ركبها يوم حُنين، ذكره مسلم (٣).

وذكر البخاري<sup>(٤)</sup>: أن مَلِكَ أيلةَ أهدى له بغلةً بيضاء، فكساه رسولُ الله ﷺ بُردة، وكتب له بِبَحْرهِم.

وأهدى له أبو سفيان هدية فقبلها .

وذكر أبو عبيد: أن عامرَ بن مالك مُلاعِبَ الأسِنة، أهدى للنبي ﷺ فرساً فرده، وقال: «إنَّا لا نَقْبَلُ هَدِيَّةَ مُشْرِكٍ» (٥٠ وكذلك قال لعياض المجاشعي: ﴿إنَّا لا نَقْبَلُ زَبَدَ المُشْرِكِينِ» (٦٠) يعني: رِفدهم.

قال أبو عبيد: وإنما قبل هدية أبي سفيان لأنها كانت في مدةِ الهُدنة بينه وبين أهل مكة، وكذلك المقوقِسُ صاحبُ الإسكندرية إنما قبل هديته لأنه أكرمَ حاطبَ بن أبي بلتعة رسوله إليه، وأقرَّ بنبوته، ولم يُؤيسه من إسلامه، ولم يقبل ﷺ هديةَ مشركٍ محارب له قطُّ.

فصل: وأما حكم هدايا الأئمة بعده، فقال سُحنون من أصحاب مالك: إذا أهدى أميرُ الروم هديةً إلى الإمام، فلا بأس بقبولها، وتكون له خاصة، وقال الأوزاعي: تكون للمسلمين، ويُكافئه عليها مِن بيت المال. وقال الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه: ما أهداه الكفار للإمام، أو لأمير الجيش، أو قواده، فهو غنيمة، حكمها حكمُ الغنائم.

## فصل في حكمه ﷺ في قسمة الأموال

الأموال التي كان النبيُّ ﷺ يقسِمُها ثلاثة: الزكاةُ، والغنائم، والفيء.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٢٧)، وكذا مسلم (١٠٥٨)، من حديث المسور.

<sup>(</sup>۲) انظر امجمع الزوائد؛ ۱۲۷/۶، ۱۲۸.

<sup>.(1</sup>VVa) (T)

<sup>(</sup>٤) برقم (١٤٨١)، من حديث أبي حميد الساعدي. وقوله: ببحرهم ببلدهم أو المراد بأهل بحرهم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البزار (١٣٨)، «كشف» وللحديث شواهد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٣٠٥٧)، والترمذي (١٥٧٧)، وأحمد ٢٦٢/٤، وسنده حسن، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

فأما الزكاة والغنائم، فقد تقدم حكمهما، وبيَّنا أنه لم يكن يستوعِبُ الأصناف الثمانية، وأنه كان رُبما وضعها في واحد.

وأما حُكمه في الفيء، فثبت في «الصحيح» أنه على قسم يومَ حُنين في المؤلفة قلوبُهم من الفيء، ولم يُعطِ الأنصارَ شيئاً، فَعَتِبُوا عليه، فقال لهم: «أَلاَ تَرْضُونَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ والبَعِيرِ، وتَنْطَلِقُونَ بِرَسُولِ الله عَلَيْهُ تَقُودُونَهُ إلى رِحَالِكُمْ، فَوَاللَّهِ لما تنقلبونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ "()، وقد تقدَّم ذكرُ القصة وفوائدها في موضعها.

والقصة هنا أن الله سبحانه أباح لرسولِه مِن الحكم في مال الفيء ما لم يبحه لغيره، وفي «الصحيح» عنه على المُعْظِي أَقْوَاماً، وَأَدَعُ غَيْرَهُم، والَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أَعْطي (٢٠٠٠).

وني «الصحيح» عنه: «إِنِّي لأُعْطِي أَقُواماً أَخافُ ظَلَمَهُمْ وَجَزَعَهُمْ، وَأَكِلُ أَقُواماً إِلَى ما جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الغِنى والخَيْر، مِنْهم عمرو بن تغلِب». قال عمرو بن تغلب: فما أُحِبُّ أن لي بكلمة رسول الله ﷺ حُمرَ النَّعَم<sup>(٣)</sup>.

وفي «الصحيح»: أن علياً بعث إليه بذُهيْبَةِ من اليمن، فقسمَها أرباعاً، فأعطى الأقرع بن حابس، وأعطى زيدَ الخيل، وأعطى علْقَمَةَ بن عُلاثة وعُبَيْنَة بنَ حِصن، فقام إليه رجلٌ غاثرُ العينين، ناتىءُ الجبهة، كتُّ اللِّحية، محلوقُ الرأس، فقال: يا رسول الله اتق الله، فقال رسول الله ﷺ: «ويلك أو لست أحقَّ أهل الأرض أن يتقي الله؟!» الحديث(٤).

وفي «السنن»: أن رسول الله على وضع سهم ذي القُربى في بني هاشم، وفي بني المطلب، وترك بني نوفل، وبني عبدِ شمس، فانطلق جُبير بن مُطعم، وعثمانُ بن عفان إليه، فقالا: يا رسول الله، لا نُنْكِرُ فضلَ بني هاشم لموضعهم منك، فما بال إخواننا بني عبد المطلب، أعطيتهم وتركتنا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة، فقال النبي على الله وبنو المُطلِبِ لا نَفْتَرِق فِي جَاهِلِيَّةٍ ولا إسلام، إنّما نَحْنُ وَهُمْ شَيءٌ واحدًى وشَبكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (٥).

وذكر بعضُ الناس أن هذا الحكمَ خاص بالنبيِّ ﷺ، وأن سهم ذوي القُربى يُصرف بعدَه في بني عبد شمس، وبني نوفل، كما يصرف في بني هاشم، وبني المطلب، قال: لأن عبد شمس، وهاشماً، والمطلب، ونوفلاً إخوة، وهُم أولادُ عبد مناف. ويقال: إن عبد شمس، وهاشماً توأمان.

والصواب: استمرارُ هذا الحكم النبوي، وأنَّ سهمَ ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب حيث خصَّه رسول الله ﷺ بهم، وقولُ هذا القائل: إن هذا خاصّ بالنبي ﷺ باطل، فإنه بيَّن مواضِعَ الخُمس الذي جعله الله لذوي القُربى، فلا يتعدَّى به تلك المواضع، ولا يُقصر عنها، ولكن لم يكن يقسمُه بينهم على السواء بين أغنيائهم وفقرائهم، ولا كان يقسِمُه قِسمةَ الميراث للذكر مثلُ حَظَّ الأنثيين، بل كان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣١٤٧)، ومسلم (١٠٥٩)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٥٣٥)، من حديث عمرو بن تغلب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣١٤٥)، عن عمرو بن تغلب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٧٤٣٢)، ومسلم (١٠٦٤)، من حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود (۲۹۸۰)، والنسائي ٧/ ١٣٠، ١٣١، وهو حديث صحيح.

يصرفُه فيهم بحسب المصلحة والحاجة، فيزوَّجُ منه عزبهم، ويقضي منه عن غارمهم، ويُعطي منه فقيرهم كفايته.

وفي اسنن أبي داوده (١٠): عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: اولاً ني رسول الله ﷺ خُسْسَ الخمس، فوضعته مواضِعه حياة رسول الله ﷺ، وحياة أبي بكر رضي الله عنه، وحياة عمر رضي الله عنه،

وقد استُدِلَّ به على أنه كان يُصْرفُ في مصارفه الخمسةِ، ولا يقوى هذا الاستدلال، إذ غايةُ ما فيه أنه صرفه في مصارفه التي كان رسول الله على يصرفُه فيها، ولم يعدها إلى سواها، فأين تعميمُ الأصناف الخمسة به؟ والذي يدل عليه هديُ رسول الله على وأحكامه أنه كان يجعل مصارف الخمس كمصارفِ الزكاة، ولا يخرجُ بها عن الأصناف المذكورة لا أنه يقسمه بينهم كقِسمة الميراث، ومن تأمل سيرته وهديه حقَّ التأمل لم يشك فيه ذلك.

وفي «الصحيحين»: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: كانَتْ أموالُ بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يُوجِفِ المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله على خاصة يُنفِنُ منها على أهله نفقة سنة، وفي لفظ: «يحبس الأهله قوت سنتهم، ويجعل ما بقي في الكراع والسلاح عُدة في سبيل الله (٢).

وفي «السنن»: عن عوف بن مالك رضي الله عنه، قال: كان رسول الله ﷺ إذا أتاه الفيء قسمه من يومه، فأعطى الآهل حَظَّيْن، وأعطى العَزَب حظاً (٢٠).

فهذا تفضيل منه للآهل بحسب المصلحة والحاجة، وإن لم تكن زوجهُ من ذوي القربي.

وقد اختلف الفقهاءُ في الفيء، هل كان ملكاً لرسول الله ﷺ يتصرف فيه كيف يشاء، أو لم يكن ملكاً له؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره.

والذي تدل عليه سنته وهديه، أنه كان يتصرف فيه بالأمر، فيضعه حيثُ أمره الله، ويقسمُه على من أُمِرَ بقسمته عليهم، فلم يكن يتصرَّف فيه تصرُّف المالك بشهوته وإرادته، يعطي من أحبَّ، ويمنعُ من أحبً، وإنما كان يتصرَّف فيه تصرُّف العبدِ المأمور يُنفَّذُ ما أمره به سيده ومولاه، فيعطي من أمر بإعطائه، ويمنع من أُمِرَ بمنعه، وقد صرح رسول الله ﷺ بهذا فقال: «والله إنَّي لا أُعْطي أحداً ولا أمنعه، إنما أنا قاسمٌ أضَعُ حيثُ أُمِرْتُ (٤)، فكان عطاؤه ومنعه وقسمُه بمجرد الأمر، فإن الله سبحانه خيَّره بين أن يكون عبداً رسولاً وبين أن يكون ملكاً رسولاً، فاختاره أن يكون عبداً رسولاً.

والفرقُ بينهما أن العبدَ الرسولَ لا يتصرفُ إلا بأمر سيده ومرسِله، والمَلِكُ الرسولُ له أن يعطيَ من يشاء ويمنعُ من يشاء، كما قال تعالى للملك الرسول سليمان: ﴿ هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱتُّنُ أَوْ أَسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ مَن يشاء، كما قال تعالى للملك الرسول سليمان: ﴿ هَٰذَا عَطَآؤُنَا فَٱتُّنُ أَوْ أَسِكَ بِغَيْرِ حَسَابٍ ﴾ [ص] أي: أعطِ مَن شئت، وامنع من شئت، لا نحاسِبُك، وهذه المرتبة هي التي عُرِضَتْ على

<sup>(</sup>١) برقم (٢٩٨٣)، وفي سنده أبو جعفر الرازي، وهو ضعيف لسوء حفظه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٨٨٥)، ومسلم (١٧٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٩٥٣)، وأحمد ٦/ ٢٥، ٢٦، بسندٍ حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣١١٧)، من حديث أبي هريرة.

نبينا ﷺ، فَرَغِبَ عَنْهَا إلى ما هو أعلى منها، وهي مرتبةُ العبودية المحضة التي تصرُّفُ صاحِبها فيها مقصورٌ على أمرِ السيد في كُلُّ دقيق وجليل.

والمقصود: أن تصرفه في الفيء بهذه المثابة، فهو ملك يخالف حكم غيره من المالكين، ولهذا كان ينفق مما أفاء الله عليه مما لم يُوجِفِ المسلمون عليه بخيل ولا ركاب على نفسه وأهله نفقة سنتهم، ويجعل الباقي في الكُراع والسَّلاح عدة في سبيل الله عز وجل، وهذا النوع من الأموال هو السهمُ الذي وقع بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم.

فأما الزكاوات والغنائم، وقسمة المواريث، فإنها معينة لأهلها لا يَشرُكهم غيرُهم فيها، فلم يُشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم من الفيء، ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فيه، ولولا إشكال أمره عليهم، لما طلبت فاطمةُ بنتُ رسول الله ﷺ ميراثها من تركته، وظنت أنه يورث عنه ما كان ملكاً له كسائر المالكين، وخفي عليها رضي الله عنها حقيقةُ الملك الذي ليس مما يورث عنه، بل هو صدقة بعده، ولما علمَ ذلك خليفته الراشدُ البار الصِّديق، ومَن بعده من الخلفاء الراشدين لم يجعلوا ما خلفه من الفيء ميراثاً يُقسم بين ورثته، بل دفعوه إلى على والعباس يعملان فيه عمل رسول الله ﷺ، حتى تنازعا فيه، وترافعا إلى أبي بكر الصديق، وعمر، ولم يقسم أحد منهما ذلك ميراثاً، ولا مكَّنا منه عباساً وعلياً، وقد قال الله تعالى: ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ. مِنْ أَهْلِ ٱلْفُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْفُرْيَىٰ وَٱلْبَتَنَيٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَىٰ لَا بَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَنِيَآءِ مِنكُمُّ وَمَآ مَانكُمُ ٱلرَّسُولُ فَعَشْدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانَهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَّالِهِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَدُوهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْغُونَ فَضَلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضَوْنَا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَتِهِكَ هُمُ الصَّلَاقُونَ ۞﴾، إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ إلى آخر الآية [الحشر: ٧-١٠] فأخبر سبحانه أن ما أفاء على رسوله بجملته لِمَنْ ذُكِرَ في لهٰذِهِ الآيات، ولم يخُصّ منه خمسه بالمذكورين، بل عمَّم وأطلق واستوعب، ويُصرف على المصارف الخاصة، وهم أهلُ الخمس، ثم على المصارف العامة، وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم الدين. فالذي عمل به هو وخلفاؤه الراشدون، هو المرادُ من هذه الآيات، ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه أحمد رحمه الله وغيره عنه: ما أحدُّ أحقَّ بهذا المالِ من أحد، وما أنا أحقَّ به من أحد، والله ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبد مملوك، ولكنا على منازلنا من كتاب الله، وقسمنا من رسول الله ﷺ فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقِدَمُه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، ووالله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظُّه من هذا المال، وهو يَوعي مكانه<sup>(۱)</sup> .

فهؤلاء المسمون في آية الفيء هم المسمّون في آية الخمس، ولم يدخلِ المهاجرون والأنصارُ وأتباعهم في آية الخمس، لأنهم المستحقون لجملة الفيء، وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاق خاص من الخمس، واستحقاقٌ عام من جملة الفيء، فإنهم داخلون في النّصيبينِ.

وكما أن قِسمته من جملة الفيء بين مَن جعل له ليس قسمة الأملاك التي يشترك فيها المالكون، كقِسمةِ المواريث والوصايا والأملاك المطلقة، بل بحسب الحاجة والنفع والغناء في الإسلام والبلاء

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٩٢)، وفي سنله محمد بن ميسر، وهو ضعيف.

فيه، فكذلك قِسمة الخمس في أهله، فإن مخرجهما واحد في كتاب الله، والتنصيص على الأصناف الخمسة يُفيد تحقيق إدخالهم، وأنهم لا يخرجون من أهل الفيء بحال، وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم، كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم، كما أن الفيء العام في آية الحشر للمذكورين فيها لا يتعداهم إلى غيرهم، ولهذا أفتى أثمة الإسلام، كمالك، والإمام أحمد وغيرهما، أن الرافضة لا حقَّ لهم في الفيء لأنهم ليسوا من المهاجرين، ولا من الأنصار، ولا من الذين جاؤوا من بعدهم يقولون: ﴿ رَبِّنَا أَغْفِرَ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴾ [الحشر: ١٠] وهذا مذهبُ أهل المدينة، واختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه يدل القرآن، وفعل رسول الله ﷺ، وخلفائه الراشدين.

وقد اختلف الناس في آية الزكاة وآيةِ الخمس، فقال الشافعي: تجب قسمةُ الزكاة والخمس على الأصناف كلُّها، ويعطي من كل صنف من يطلق عليه اسم الجمع.

وقال مالك رحمه الله وأهلُ المدينة: بل يُعطي في الأصناف المذكورة فيهما، ولا يعدوهم إلى غيرهم، ولا تجب قسمةُ الزكاة ولا الفيء في جميعهم.

وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة بقول مالك رحمهم الله في آية الزكاة، وبقول الشافعي رحمه الله في آية الخمس.

ومن تأمل النصوص، وعمل رسول الله وخلفاته، وجده يدل على قول أهل المدينة، فإن الله سبحانه جعل أهل الخمس هم أهل الفيء، وعينهم اهتماماً بشأنهم، وتقديماً لهم، ولما كانت الغنائم خاصة بأهلها لا يشركهم فيها سواهم، نص على خمسها لأهل الخمس، ولما كان الفيء لا يختص بأحد دون أحد، جعل جملته لهم، وللمهاجرين والأنصار وتابعيهم، فسوَّى بينَ الخمس وبين الفيء في المصرف، وكان رسول الله وسهم الله وسهمه في مصالح الإسلام، وأربعة أخماس الخمس في أهلها مقدماً للأهم فالأهم، والأحوج فلأحوج، فيزوج منه عزابهم، ويقضي منه ديونهم، ويُعين ذا الحاجة منهم، ويُعطي عزبهم حظاً، ومتزوجهم حظين، ولم يكن هو ولا أحد من خلفائه يجمعون المحاجة منهم، ويُعطي عزبهم حظاً، ومتزوجهم عظين، ولم يكن هو ولا أحد من خلفائه يجمعون البنامي والمساكين وأبناء السبيل وذوي القربي، ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السوية، ولا على التفضيل، كما لم يكونوا يفعلون ذلك في الزكاة، فهذا هديه وسيرته، وهو فصلُ الخطاب، ومحضُّ الصواب.

#### فصل: في حكمه ﷺ في الوفاء بالعهد لعدوَّه وفي رسلهم، أن لا يُقتلوا ولا يُحبسوا، وفي النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خافَ منه نقض العهد

ثبت عنه أنه قال لرسولي مسيلمة الكذاب لما قالا: نقول: إنه رسولُ الله : "لَوْلاَ أَنَّ الرُّسُلَ لاَ تُقْتَلُ لَقَتَلُتُكُمَا" (١٠).

وثبت عنه أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته إليه قريش، فأراد المقامَ عنده، وأنه لا يرجع إليهم، فقال: «إني لاَ أُخِيسُ بِالعَهْدِ، ولاَ أُخْبِسُ البُرُدَ، وَلَكِنِ ارْجِعْ إلى قَوْمِكَ، فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ الَّذِي فِيها الآن فارجِع<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٧٦١)، وأحمد ٣/ ٤٨٧، ٨٨١، من حديث نعيم بن مسعود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٦/٨، وأبو داود (٢٧٥٨)، وإسناده حسن.

وثبت عنه أنه ردَّ إليهم أبا جندل للعهد الذي كان بينه وبينهم أن يَرُدَّ إليهم من جاءه منهم مسلماً، ولم يرد النساء، وجاءت سُبَيْعَةُ الأسلميةُ مسلمةً، فخرج زوجها في طلبها، فأنزل الله عز وجل: ﴿يَاأَيُّا اللَّهِ النَّبِينَ مَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُوْمِنَتُ مُهَاجِرَتِ فَآمَتَكُوهُنَّ اللّهُ أَعْلَمُ بِإِيسَيْنَ فَإِنْ عَلِمَتُوفُنَ مُوْمِئِنِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ الآية [الممتحنة: ١٠]، فاستحلفها رسول الله على أنه لم يخرجها إلا الرغبة في الإسلام، وأنها لم تخرج لحديث أحدثته في قومها، ولا بغضاً لزوجها، فحلفت، فأعطى رسول الله على زوجها مهرها، ولم يردها عليه، فهذا حكمه الموافق لحكم الله، ولم يجيء شيء ينسخه البتة ومن زعم أنه منسوخ فليس بيده إلا الدعوى المجردة، وقد تقدم بيان ذلك في قصة الحديبية.

وقال تعالى: ﴿ وَإِمَّا ثَمَافَكَ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱلْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآيًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمَآيِنِينَ ۞ [الانفال: هو].

وقال ﷺ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلاَ يَحُلَّنَ عَقْداً، ولا يشُدَّنَّهُ حَتَّى يَمْضي أَمَدُهُ، أَو يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاء». قال الترمذي: حديث حسن صحيح (١).

## فصل: في حكمه ﷺ في الأمان الصادر من الرجال والنساء

ثبت عنه ﷺ أنه قال: «المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُم وَيَسْعَى بِلِمَّتِهِم أَدْنَاهُمْ» (٣٠).

وثبت عنه أنه أجار رجلين أجارتُهُما أم هانيء ابنة عمه (٤)، وثبت عنه أنه أجار أبا العاص بن الربيع لما أجارته ابنتُه زينب، ثم قال: «يُجِيرُ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ أَذْنَاهُمْ»(٥)، وفي حديث آخر: "يُجِيرُ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ أَذْنَاهُمْ»(أُهُمُ وَيُردُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ»(١).

فهذه أربع قضايا كلية:

أحدها: تكافؤ دمائهم، وهو يمنع قتل مسلمهم بكافرهم.

والثانية: أنه يسعى بذّمتهم أدناهم، وهو يوجب قبول أمان المرأة والعبد. وقال ابن الماجشون: لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش، أو والي السرية، قال ابن شعبان: وهذا خلاف قولِ النّاس كُلُّهم.

والثالثة: أن المسلمين يد على من سواهم، وهذا يمنعُ من تولية الكفار شيئاً من الولايات، فإن للوالى يداً على المولَّى عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٥٨٠)، وأبو داود (٢٧٥٩)، وأحمد ١١٢/ ١١١ و٣٨٣، من حديث عمرو بن عبسة، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٧٨٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٧٥١)، وابن ماجه (٢٦٨٥)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث صحيح له شواهد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٥٧)، ومسلم (٣٣٦)، من حديث أم هانيء.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ١٩٧/٤، من حديث عمرو بن العاص بسند ضعيف، لكن للحديث شواهد.

<sup>(</sup>٦) هو بعض المتقدم قبل حديثين.

والرابعة: أن يرد عليهم أقصاهم، وهذا يوجب أن السَّريَّة إذا غنمت غنيمة بقوة جيش الإسلام كانت لهم، وللقاصي من الجيش إذ بقوته غنموها، وأن ما صار في بيت المال من الفيء كان لقاصيهم ودانيهم، وإن كان سبب أخذه دانيهم، فهذه الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربعة صلوات الله وسلامه عليه.

#### فصل: في حكمه صلى المناه في الجزية ومقدارها وممن تقبل

قد تقدم أنَّ أول ما بعث الله عز وجل به نبيَّه ﷺ الدعوة إليه بغير قتال ولا جزية، فأقام على ذلك بِضْعَ عشرة سنة بمكة، ثم أذِنَ له في القتال لما هاجر من غير فرض له، ثم أمره بقتال من قاتله، والكف عمن لم يقاتله، ثم لما نزلت «براءة» سنة ثمان أمره بقتال جميع من لم يسلم من العرب، من قاتله، أو كف عن قتاله إلا من عاهده، ولم يَنْقُصْهُ من عهده شيئاً، فأمره أن يفي له بعهده، ولم يأمره بأخذ الجزية من المشركين، وحارب اليهود مراراً، ولم يؤمر بأخذ الجزية منهم.

ثم أمره بقتال أهل الكتاب كلهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، فامتثل أمر ربه، فقاتلهم فأسلم بعضهم، وأعطى بعضهم الجزية، واستمر بعضهم على محاربته، فأخذها على من أهل نجران وأيلة، وهم من نصارى العرب، ومن أهل دُومَة الجندل وأكثرهم عرب، وأخذها من المجوس ومن أهل الكتاب باليمن، وكانوا يهوداً.

ولم يأخذها من مشركي العرب، فقال أحمد، والشافعي: لا تؤخذ إلا من الطوائف الثلاث التي أخذها رسول الله على منهم، وهم: اليهود، والنصارى، والمجوس، ومن عداهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. وقالت طائفة: في الأمم كلها إذا بذلوا الجزية، قُبِلَتْ منهم: أهل الكتابين بالقرآن، والمجوس بالسنة، ومن عداهم ملحقٌ بهم لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم، فأخذها منهم دليل على أخذها من جميع المشركين، وإنما لم يأخذها هي من عبدة الأوثان من العرب لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية، فإنها نزلت بعد تبوك، وكان رسول الله قي قد فرغ من قتال العرب، واستوثقت كُلها له بالإسلام، ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه، لأنها لم تكن نزلت بعد، فلما نزلت أخذها من نصارى العرب، ومن المجوس، ولو بقي حينئذ أحدٌ من عبدة الأوثان بذلها لقبلها منه، كما قبلها من عبدة الصلبان والنيران، ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض، ثم إن كفر عبدة الأوثان والنيران؟ بل كفر المجوس عبدة الأوثان والنيران؟ بل كفر المجوس أغلظ، وعباد الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأنه لا خالق إلا الله، وأنهم إنما يعبدون آلهتهم أغلظ، وعباد الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأنه لا خالق إلا الله، وأنهم إنما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يكونوا يُقرُّون بصانعينِ للعالم، أحدهما: خالق للخير، والآخر للشر، كما تقوله المجوس، ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات، وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه.

وأما المجوس، فلم يكونوا على كتاب أصلاً، ولا دانوا بدين أحد من الأنبياء لا في عقائدهم ولا في شرائعهم، والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب فَرُفِعَ، ورُفِعَتْ شريعتُهم لما وقع مَلِكُهم على ابنته لا يَصِحُّ البتة، ولو صحَّ لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب، فإن كتابهم رُفِع، وشريعتهم بطلت، فلم يبقوا على شيء منها. ومعلوم أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه السلام، وكان له صحف وشريعة،

وليس تغييرُ عبدة الأوثان لدينِ إبراهيم عليه السلام وشريعته بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم لو صحَّ، فإنه لا يُعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع الأنبياء عليهم الصلوات والسلام، بخلاف العرب، فكيف يجعل المجوس الذين دينهم أقبحُ الأديان أحسن حالاً من مشركي العرب؟ وهذا القول أصحُّ في الدليل كما ترى.

وفرقت طائفة ثالثة بين العرب وغيرهم، فقالوا: تؤخد من كل كافر إلا مشركي العرب. ورابعة: فرقت بين قريش وغيرهم، وهذا لا معنى له، فإن قريشاً لم يبق فيهم كافر يحتاج إلى قتاله وأخذ الجزية منه البتة، وقد كتب النبي على إلى أهل هجر، وإلى المنذر بن ساوى، وإلى ملوك الطوائف يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية، ولم يفرق بين عربي وغيره.

وأما حُكمه في قدرها، فإنه بعث معاذاً إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كُلِّ حالم ديناراً أو قيمته معَافِر (١)، وهي ثياب معروفة باليمن. ثم زاد فيها عمر رضي الله عنه، فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعينَ درهماً على أهل الوَرِقِ (٢) في كل سنة، فرسول الله ﷺ علم ضعف أهل اليمن، وعمرُ رضي الله عنه علم غنى أهل الشام وقوتهم.

#### فصل: في حكمه ﷺ في الهننة وما ينقضها

ثبت عنه على أنه صالح أهلَ مكة على وضع الحرب بينه وبينهم عشرَ سنين، ودخل حلفاؤهم من بني بكر معهم، وحلفاؤه من خزاعة معه، فَعَدَتْ حلفاءُ قُريش على حلفائه، فغدروا بهم، فرضيت قريش ولم تنكره، فجعلهم بذلك ناقضين للعهد، واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم إليهم، لأنهم صاروا محاربين له، ناقضين لعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائه، وألحق رِداهم في ذلك بمباشرهم.

وثبت عنه أنه صالح اليهود، وعاهدهم لما قَدِمَ المدينة، فغدروا به، ونقضوا عهده مراراً، وكل ذلك يحاربهم ويظفر بهم، وآخرُ ما صالح يهود خيبر على أن الأرض له، ويقرهم فيها عمالاً له ما شاء، وكان هذا الحكمُ منه فيهم حجةً على جواز صلح الإمام لعدوه ما شاء من المدة، فيكون العقدُ جائزاً، له فسخه متى شاء، وهذا هو الصواب، وهو موجب حكم رسول الله على الذي لا ناسخ له.

فصل: وكان في صلحه لأهل مكة أن من أحبً أن يدخل في عهد محمد وعقده دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل، وأن من جاءه من عنده لا يردُّونه إليه، ومن جاءه منهم رده إليهم، وأنه يدخل العام القابل إلى مكة، فيخلونها له ثلاثاً، ولا يدخلها إلا بجُلُبَّانِ السلاح<sup>(٣)</sup>، وقد تقدم ذِكرُ هذه القصة وفقهها في موضعه.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۰۳۹)، والترمذي (۲۲۳)، والنسائي ٥/٢٥، وابن ماجه (۱۸۰۳)، وأحمد ٥/٢٣٠، والحاكم ٣٩٨/١ من طريق مسروق عن معاذ، وهو منقطع بينهما، لكن للحديث طرق وشواهد يتقوى بها، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك ١/٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) أي السلاح الخفيف، كالسيف والقوس ونحوه.

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |



ابْرْفِيِّم الْمَجُوْرِتِيَة شَمَسَ الدِّين أَجِي عَبَكَ اللَّهُ مِحَدَّبْنَ أَبِي بَكُولِلنَّرَعِيُّ الدِّمَشْقِي ٩٦١ - ٧٥١ م

> تحقّ يق الشَّيِّخ عَبُدالرزَّاقِ عَبُدالرزَّاقِ عَبُدالرِّنَاقِ عَبُدالرِّنَاقِ عَبُدالرِّنَاقِ عَبْدِيْ

> > ألجزء إلترانع

## بنسيد اللو الكنب التحسير

#### ذكرُ اقضيته وأحكامه ﷺ في النكاح وتوابِعه

فصل: في حكمه ﷺ في الثَّيِّبِ والبِكر يُزَوِّجُهما أبوهما

ثبت عنه في «الصحيحين»: أن خنساء بنت خِداًم زوَّجَها أبوها وهي كارِهةٌ، وكانت ثيباً، فأتَتْ رَسُولَ الله ﷺ، فردً نِكاحَهَا (١٠).

وفي «السنن»: من حديث ابنِ عباس: أن جاريةً بكراً أتتِ النَّبيَّ ﷺ، فذكرت لَهُ أنَّ أباها زوَّجها وَهِي كَارِهَةٌ، فخيرها النبي ﷺ المُعَلِّرُ ، ولهذه غير خنساء، فهما قضيتان قضى في إحداهما بتخيير الثَّيُّب، وقضى في الأخرى بتخيير البكر.

وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «لا تُنْكَحُ البِكُرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قالوا: يا رسولَ الله: وكيف إذنها؟ قال: «أن تَسْكُتَ»(").

وفي «صحيح مسلم»: «البِكُرُ تستأذن في نَفْسِهَا، وإذْنُهَا صُمَاتُها» (٤٠٠.

وموجب هذا الحكم أنه لا تُجبر البِكرُ البالغُ على النكاح، ولا تُزوج إلا برضاها، وهذا قولُ جمهور السلف، ومذهبُ أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القولُ الذي ندين الله به، ولا نعتقِدُ سواه، وهو الموافِقُ لحكم رسول الله ﷺ وأمرِه ونهيه وقواعد شريعته، ومصالح أمته.

أما موافقتُه لحكمه، فإنه حَكم بتخيير البكر الكارِهة، وليس رواية هذا الحديث مرسلة بعلة فيه، فإنه قد رُوي مسنداً ومرسلاً، فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال زيادة، ومَنْ وصله مقدَّمٌ على من أرسله، فظاهر، وهذا تصرفهم في غالب الأحاديث، فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله؟ وإن حكمنا بالإرسال كقول كثير من المحدثين، فهذا مرسل قوي قد عضدته الآثارُ الصحيحة الصريحة، والقياسُ وقواعِدُ الشرع كما سنذكره، فيتعين القولُ به.

وأما موافقة هذا القول لأمره، فإنه قال: «والبِكُرُ تُستأذن» وهذا أمر مؤكّد، لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقّق المخبر به وثبوتِه ولزومِه، والأصل في أوامره على تكون للوجوب ما لم يَقُمُ إجماع على خلافه.

وأما موافقته لنهيه فلقوله: "لاَ تُنْكُحُ البِكُرُ حَتَّى تُسْتَأَذَنَ"، فأمر ونهى، وحكم بالتخبير، وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق.

وأما موافقته لقواعد شرعه، فإنَّ البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرَّف أبوها في أقلُّ شيء من مالها إلا برضاها، ولا يُجبرها على إخراج اليسيرِ منه بدون رضاها، فكيف يجوز أن يُرِقِّها، ويُخرِجَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٣٨٥)، ولم يروه مسلم خلافاً للمصنف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٠٩٦)، وابن ماجه (١٨٧٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥١٣٦)، ومسلم (١٤١٩)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٤٢١)، من حديث ابن عباس.

بضعها منها بغير رضاها إلى من يُريده هو، وهي مِن أكره الناس فيه، وهو من أبغض شيء إليها؟ ومع هذا فيُنكِحها إياه قهراً بغير رضاها إلى من يُريده، ويجعلُها أسيرةً عنده، كما قال النبيُّ ﷺ: «اتَّقُوا الله في النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ () أي: أسرى، ومعلومٌ أن إخراجَ مالها كُلَّه بغير رضاها أسهلُ عليها من تزويجها بمن لا تختارُه بغير رضاها، ولقد أبطلُ مَنْ قال: إنها إذا عينت كُفْناً تُحبه، وعيَّن أبوها كُفْناً، فالعبرةُ بتعيينه، وَلَوْ كان بغيضاً إليها قبيحَ الخلقة.

وأما موافقتُه لمصالح الأمة، فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن تختاره وترضاه، وحصولُ مقاصد النكاح لها به، وحصولٌ ضد ذلك بمن تُبغِضُه وتنفِرُ عنه، فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول، لكان القياسُ الصحيح، وقواعدُ الشريعة لا تقتضى غيره، وبالله التوفيق.

فإن قيل: فقد حكم رسولُ الله ﷺ بالفرق بين البكر والثيب، وقال: "ولا تُنكَحُ الأيِّم حتى تُستأمرَ ولا تُنكح البِكرُ حتى تُستأمرَ ولا تُنكح البِكرُ حتى تُستأذنَها أَبُوهَا» (") فجعل اللَّيْمَ أحقَّ بنفسها مِن وليِّها، والبِكْرُ يَسْتأذِنُها أَبُوهَا» (") فجعل الأَيِّمَ أحقَّ بنفسها من وليِّها، فعلم أن وليَّ البكرِ أحقَّ بها مِن نفسها، وإلا لم يكن لتخصيص الأيِّم بذلك معنى. وأيضاً فإنه فرَّق بينهما في صفة الإذن، فجعل إذنَ النَّيْبِ النطقَ، وإذن البِكرِ الصَّمتَ، وهٰذا كُلُّه يدل على عدم اعتبار رضاها، وأنها لا حقَّ لها مع أبيها.

فالجواب: أنه ليس في ذلك ما يُدُلُّ على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها وعقلها ورشدها، وأن يزوجها بأبعض الخلق إليها إذا كان كُفْنًا، والأحاديث التي احتججتُم بها صريحةٌ في إبطال هذا القول، وليس معكم أقوى مِن قوله: «الأيِّم أحق بنفسها من وليِّها»، هذا إنما يدلُ بطريق المفهوم، وهذا ومُنازِعوكم يُنازعونكم في كونه حجة، ولو سلم أنه حجة فلا يجوز تقديمُه على المنطوق الصريح، وهذا أيضاً إنما يدل إذا قلت: إن للمفهوم عموماً، والصواب أنه لا عموم له، إذ دلالتُه ترجعُ إلى أن التخصيص بالمذكور لا بُدَّ له من فائدة، وهي نفيُ الحكم عما عداه، ومعلوم أن انقسام ما عداه إلى ثابت الحكم ومنتفيه فائدة، وأن إثبات حكم آخر للمسكوت عنه فائدة وإن لم يكن ضِدَّ حكم المنطوق، وأن تفصيله فائدة، كيف وهذا مفهومٌ مخالفٌ للقياس الصريح، بل قياس الأولى كما تقدم، ويُخالف النصوص المذكورة. وتأمل قوله ﷺ: «والبِكرُ يستأذنُها أبوها» عقيبَ قوله: «الأيِّم أحق بنفسها من وليها»، قطعاً لتوهم هذا القول، وأن البكر تُروج بغير رضاها ولا إذنها، فلا حق لها في نفسها البتة، فوصل إحدى الجملتين بالأخرى دفعاً لهذا التوهم. ومن المعلوم أنه لا يلزمُ مِن كون الثيب أحق بنفسها من وليها أن لا يكون للبكر في نفسها حق البتة.

وقد اختلف الفقهاء في مناط الإجبار على ستة أقوال.

أحدُها: أنه يُجبر بالبكارة، وهو قولُ الشَّافعي ومالك وأحمد في رواية.

الثاني: أنه يُجبر بالصغر، وهو قولُ أبي حنيفة، وأحمد في الرواية الثانية.

الثالث: أنه يُجبر بهما معاً، وهو الروايةُ الثالثة عن أحمد.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۱٦۳) و(۳۰۸۷)، وابن ماجه (۱۸۵۱)، من حديث عمرو بن الأحوص، وهو حديث قوي، وله شواهد،
 وقال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤١٩) (ح ٦٤)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٤٢١) (ح ٦٨)، من حديث ابن عباس.

الرابع: أنه يُجبر بأيُّهما وجد، وهو الرواية الرابعة عنه.

الخامس: أنه يُجبر بالإيلاد، فتُجبرُ الثيب البالغ، حكاه القاضي إسماعيل عن الحسن البصري، قال: وهو خلاف الإجماع. قال: وله وجه حسن من الفقه، فيا ليتَ شعري ما هذا الوجه الأسودُ المظلمُ؟!

السادس: أنه يُجبر من يكون في عياله. ولا يَخفى عليك الراجحُ مِن هذه المذاهب.

فصل: وقضى ﷺ بأن إذن البكر الصَّمات، وإذن الثيب الكلام، فإن نطقت البكر بالإذن بالكلام فهو آكد، وقال ابنُ حزم: لا يَصِعُ أن تزوج إلا بالصمات، وهذا هو اللائق بظاهريته.

فصل: وقضى رسولُ الله ﷺ أن اليتيمة تُستأمر في نفسها، ولا يُثُمّ بَعْدَ احْتِلام، فدلَّ ذلك على جواز نكاح البتيمة قبل البلوغ، وهذا مذهبُ عائشة رضي الله عنها، وعليه يَدُلُّ القرآن والسنة، وبه قال احمد وأبو حنيفة وغيرُهما. قال تعالى: ﴿ وَيَسْتَغْنُونَكَ فِي اللِّسَاءِ قُلُ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتُكُن عَلَيْكُمْ فِي اللّهَ اللّهَ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتُكُن عَلَيْكُمْ فِي اللّهَ اللّهُ اللّهَ الله الله الله عَلَيْكُ عَلَيْكُ لَهُنَّ وَرَغَبُونَ أَن تَنكِكُوهُنَ ﴾ [النساء: ١٢٧]. قالت عائشةُ رضي الله عنها: هي البتيمة تكون في حجر وليها، فيرغبُ في نكاحها، ولا يُقْسِطُ لها سُنَّة صَدَاقِها، فَنهوا عن نكاحها، ولا يُقْسِطُ لها سُنَّة صَدَاقِها،

وفي «السنن الأربعة»: عنه ﷺ: «اليَتِيمَةُ تُسْتَأمَرُ في نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُها وإِنْ أَبِتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْها» (٢٠).

## فصل: في حكمه ﷺ في النكاح بلا ولي

في «السنن» عنه من حديث عائشة رضي الله عنها: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَها بِغَيْرِ إِذْن وَليَّها فَنِكَاحُها بَاطِلٌ، فَنِكَاحُها باطِلٌ، فَنِكَاحُها باطِلٌ، فَإِن أَصَابَها فَلَها مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْها، فَإِن اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِي مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ». قال الترمذي: حديث حسن "".

وفي «السنن الأربعة»: عنه: «لاَ نِكَاحَ إلا بِوَليٍ» (٤).

وفيها عنه: «لا تُزوِّجُ المَرْأَةُ المرأةَ، ولا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ نَفْسَها، فَإِن الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تزوِّجُ نَفْسَهَا» (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٦٠٠)، ومسلم (٣٠١٨)، وأبو داود (٢٠٦٨)، واللفظ له.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۰۹۳ و۲۰۹۳)، والترمذي (۱۱۰۹)، والنسائي في «الكبرى» (۵۳۸۱)، وابن ماجه (۲۰۹۳)، وابن حبان
 (۲) أخرجه أبو داود (۲۰۹۳ و۲۰۹۳)، والترمذي (وابناده قوي، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وحسنه الترمذي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (۲۰۸۳)، والترمذي (۱۱۰۲)، وابن ماجه (۱۸۷۹)، والدارمي ٢/ ١٣٧، وابن الجارود (۷۰۰)، والطحاوي ٣/٧، وابن حبان (٤٠٧٤)، والحاكم ٢/ ١٦٨، ورجاله ثقات، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (١١٠١ و١١٠١)، وأبو داود (٧٠١)، وابن ماجه (١٨٨١)، وأحمد ٤١٣/٤، والدارمي ١٣٧/٢، وابن حبان (٤٠٧) وابن أجارود (٧٠١)، والحاكم ٢/ ١٧٠، من حديث أبي موسى، وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم، وصححه الحاكم، ونقل تصحيحه عن علي بن المديني والذهبي والطيالسي وابن المهدي، وكذا صححه البخاري فيما نقل الترمذي، انظر وأحكام ابن العربي، بتخريجي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (١٨٨٢)، من حديث أبي هريرة، وفي إسناده جميل بن الحسن، وهو مختلف فيه.

فصل: وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليان، فهي للأول منهما، وأن الرجل إذا باع للرجلين، فالبيعُ للأول منهما(١).

#### فصل: في قضائه في نكاح التفويض

ثبت عنه أنه قضى في رجل تزوَّج امرأة، ولم يَفْرِضْ لها صداقاً، ولم يدخل بها حتَّى ماتَ أن لها مَهْرَ مِثْلِهَا، ولا وَكُسَ ولا شَطَطَ، ولها الميراث، وعليها العِدةُ أربعة أشهر وعشراً (٢).

وفي «سنن أبي داود» عنه: أنه قال لرجل: «أَتَرْضَىٰ أَنْ أُزَوِّجَكَ فلانَة؟» قال: نعم، وقال للمرأة: «أَتَرْضَيْنَ أَنْ أَزَوِّجَكِ فُلاَناً؟» قالت: نعم، فزوَّج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجلُ، ولم يَفْرِض لها صَداقاً، ولم يُعطِها شيئاً، فلما كان عند موته عوَّضَها مِن صداقها سهماً له بخيبر (٣).

وقد تضمَّنت هذه الأحكام جوازَ النكاح مِن غير تسمية صداق، وجوازَ الدخول قبل التسمية، واستقرارَ مهر المثل بالموت وإنَّ لم يدخُلُ بها، ووجوبَ عِدة الوفاةِ بالموت وإنَّ لم يدخُلُ بها الزوج، وبهذا أخذ ابنُ مسعود وفقهاءُ العِراق، وعلماءُ الحديث، منهم: أحمد، والشافعي في أحد قوليه. وقال علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: لا صداقَ لها، وبه أخذَ أهلُ المدينة، ومالك، والشافعي في قوله الآخر.

وتضمَّنت جواز تولِّي الرجل طَرَفي العقد، كوكيل مِن الطرفين، أو ولي فيهما، أو ولي وكَّلَه الزوجُ، أو زوج وكَّلَه الولي، ويكفي أن يقول: زوجتُ فلاناً فلانة مقتصراً على ذلك، أو تزوجتُ فلانة إذا كان هو الزوَّج، وهذا ظاهر مذهب أحمد. وعنه رواية ثانية: لا يجوز ذلك إلا للولي المجبر، كمن زوَّج أمته أو ابنته المجبرة بعبده المجبر، ووجه هذه الرواية أنه لا يُعتبر رضي واحد من الطرفين.

وفي مذهبه قول ثالث: أن يجوز ذَّلك إلا للزوج خاصة، فإنه لا يصحُّ منه تولي الطرفين لتضاد أحكام الطرفين فيه.

## فصل: في حكمه ﷺ فيمن تزوج امرأةً فوجدها في الحَبَلِ

في «السنن» و«المصنَّف»: عن سعيد بن المسيب، عن بصرة بن أكثم، قال: تزوجتُ امرأة بكراً في سِترها، فدخلتُ علِيها، فإذا هي حُبلي، فقال النبيُّ ﷺ: «لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَٱلْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، وإذا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوْهَا،، وفرَّق بينَهما (٢٠٠٠.

وقد تضمَّن هذا الحكم بطلانَ نكاح الحامل من زني، وهو قولُ أهل المدينة، والإمام أحمد، وجمهور الفقهاء، ووجوبُ المهر المسمى في النكاح الفاسد، وهذا هو الصحيح من الأقوال الثلاثة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٠٨٨)، والترمذي (١١١٠)، والنسائي ٧/ ٣١٤، والحاكم ٢/ ١٧٤، ١٧٥، من طريق الحسن عن سَمُرة، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، مع أن الحسن مدلس، وقد عنعن، ولم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤٠٩٩)، و(٤٢٧٦)، وأبو داود (٢١١٤ و٢١١٥ و٢١١٦)، والنسائي ٦/ ١٢١ ـ ١٢٣، والترمذي (١١٤٥)، وابن ماجه (١٨٩١)، والحاكم ٢/ ١٨٠ من حديث ابن مسعود، وصححه الترمذي والحاكم، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢١١٧)، من حديث عقبة بن عامر، وسنده حسن.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢١٣١ و٢١٣٢)، وعبد الرزاق (٢٠٧٠٤)، والدارقطني ٣/ ٢٥١، وهو حديث ضعيف، انظر «العلل» .(1704)

والثاني: يجب مهر المثل، وهو قول الشافعي رحمه الله. والثالث: يجبُ أقلُّ الأمرين.

وتضمنت وجوبَ الحد بالحَبَل وإن لم تقُمُ بينة ولا اعتراف، والحبل من أقوى البينات، وهذا مذهبُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأهل المدينة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وأما حكمه بكون الولد عبداً للزوج، فقد قيل: إنه لما كان ولد زنى لا أب له، وقد غرَّته من نفسها، وغَرِمَ صداقها أخدمه ولدها، وجعله له بمنزلة العبد لا أنه أرقَّه، فإنه انعقد حراً تبعاً لحرية أمه، وهذا محتمل، ويحتمَلُ أن يكون أرقَّه عقوبة لأمه على زناها وتغريرها للزوج، ويكون هذا خاصاً بالنبي على وبذلك الولد لا يتعدَّى الحكم إلى غيره، ويحتمِلُ أن يكون هذا منسوحاً. وقد قيل: إنه كان في أول الإسلام يُسترق الحر في الدَّين، وعليه حمل بيعُه على لسُرَّقِ في دَينه. والله أعلم.

#### فصل: في حُكمه ﷺ في الشُّروط في النِّكاح

ني «الصحيحين»: عنه: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا مَا اسْتَحْلَلْتُم بِهِ الفُرُوجِ»(١).

وَفَيهِما عنه: ﴿لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِها لِتَسْتَقْرِغَ ( ۖ صَحْفَتَها وَلِتَنْكَحَ ، فإنَّما لَهَا ما تُكْرَ لَها ، ( ۖ ) . وفيهما: أنه نهى أن تَشْتَرِطَ المرأةُ طلاقَ أختها ( ن ) .

وفي «مسند أحمد»: عنه َ: «لا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ امْرَأَةً بِطَلاقِ أُخْرَى» (٥٠٠.

فتضمن هذا الحكمُ وجوبَ الوفاء بالشروط التي شُرِطَتْ في العقد إذا لم تتضمَّن تَغييراً لحكم الله ورسوله.

وقد اتُّفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به، ونحو ذلك، وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء، والإنفاق، والخلو عن المهر، ونحو ذلك.

واختُلِفَ في شرط الإقامة في بلد الزوجة، وشرط دار الزوجة، وأن لا يتسرَّى عليها، ولا يتزوجَ عليها، ولا يتزوجَ عليها، فأوجب أحمدُ وغيرُه الوفاء به، ومتى لم يَفِ به فلها الفسخُ عند أحمد.

واختُلِفَ في اشتراط البكارة والنسب، والجمال والسَّلامة من العيوب التي لا يُفسخ بها النكاحُ، وهل يؤثّرُ عدمُها في فسخه؟ على ثلاثة أقوال، ثالثها: الفسخ عند عدم النسب خاصة.

وتضمن حكمُه ﷺ بطلانَ اشتراط المرأة طلاقَ أختها، وأنه لا يجب الوفاءُ به.

فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذا، وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ قيل: الفرقُ بينهما أن في اشتراط طلاقِ الزوجة من الإضرار بِها، وكسرِ قلبها، وخرابِ بيتها، وشماتةِ أعدائها ما ليس في اشتراط عدمِ نكاحها، ونكاحِ غيرها، وقد فرق النصُّ بينهما، فقياس أحدهما على الآخر فاسد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥١٥١)، ومسلم (١٤١٨)، من حديث عقبة بن عامر.

<sup>(</sup>٢) أي لتستأثر نفسها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥١٥٢)، ومسلم (١٤٠٨)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥١٥٢)، ومسلم (١٤١٣)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ٢/ ١٧٦، ١٧٧، من حديث عبد الله بن عمر، وفيه ابن لهيعة، ضعيف.

# فصل: في حكمه ﷺ في نِكاح الشِّغارِ والمُحلِّل، والمُحلِّل، والمُتعَةِ ونِكَاحِ المُحرِم، ونِكاحِ الزانيةِ

أما الشُّغار: فصحُّ النهي عنه مِن حديث ابن عمر، وأبي هُريرة، ومعاوية.

وفي «صحيح مسلم»: عن ابن عمر مرفوعاً: «لا شِغَارَ في الإِسْلاَمِ»(١). وفي حديث ابن عمر: والشِّغار: أن يُزوِّجَ الرجلُ ابنته على أن يُزوِّجَه الآخرُ ابنته وليس بيهماً صداق(٢).

وفي خديث أبي هُريرة: والشِّغارُ: أن يقولَ الرجُلُ لِلرجل: زوجني ابنتَك وَأُزَوِّجُكَ ابنتي، أو زوِّجني أختك وأزوَّجُكَ ابنتي، أو زوِّجني أختك وأزوجُك أختي<sup>(٣)</sup>.

وفي حديث معاوية: أنَّ العباسَ بنَ عبد اللَّه بن عباس أنكحَ عبدَ الرحمن بنَ الحكم ابنَته، وأنكحه عبدُ الرحمن ابنتَه، وكانا جعلا صَدَاقاً، فكتب معاويةُ رضي الله عنه إلى مروان يأمُره بالتفريقِ بينهما، وقال: هذا الشَّغَارُ الذي نهى عنه رسولُ الله ﷺ (3).

فاختلف الفقهاء في ذلك، فقال الإمام أحمد: الشَّغار الباطل أن يزوَّجه وليته على أن يزوِّجه الآخر وليته وليته على أن يزوِّجه الآخر وليته ولا مهر بينهما على حديثِ ابن عمر، فَإن سمَّوا مع ذلك مهراً صحَّ العقدُ بالمسمَّى عنده. وقال الخرقي: لا يَصِحُّ ولو سمَّوا مهراً على حديث معاوية. وقال أبو البركات ابن تيمية وغيرُه مِن أصحاب أحمد: إن سمَّوا مهراً وقالوا مع ذلك: بُضع كل واحدة مهر الأخرى لم يَصِحَّ، وإن لم يقولوا ذلك صح.

واختُلِفَ في علة النهي، فقيل: هي جعلُ كل واحدٍ من العقدين شرطاً في الآخر، وقيل: العلة التشريكُ في البُضع، وجعلُ بُضع كلِّ واحدة مهراً للأخرى، وهي لا تنتفِعُ به، فلم يرجع إليها المهر، بل عاد المهرُ إلى الولي، وهو مُلكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع مُولِّيته، وهذا ظلم لكل واحدة مِنَ المرأتين، وإخلاءٌ لنكاحهما عن مهر تنتفع به، وهذا هو الموافق للغة العرب، فإنهم يقولون: بلد شاغر مين أمير، ودار شاغرة مِن أهلها: إذا خلت، وشغر الكلبُ: إذا رفع رجله وأخلى مكانها.

فإذا سمُّوا مهراً مع ذلك زال المحذور، ولم يبق إلا اشتراطُ كلٌ واحد على الآخر شرطاً لا يُؤثر في فساد العقد، فهذا منصوص أحمد.

وأما من فرق فقال: إن قالوا مع التسمية: إن بُضع كُلِّ واحدة مهرِّ للأخرى، فسد، لأنها لم يرجعُ اليها مهرُها، وصار بُضعها لغير المستحق، وإن لم يقولوا ذلك صحَّ، والذي يجيء على أصله أنهم متى عقدُوا على ذلك وإن لم يقولوه بألسنتهم أنه لا يصح، لأن القصود في العقود معتبرة، والمشروط عرفاً كالمشروط لفظاً، فيبطل العقدُ بشرط ذلك، والتواطؤ عليه ونيته، فإن سمَّى لِكل واحدة مهرَ مثلها، صح، وبهذا تظهر حكمةُ النهي واتفاقُ الأحاديث في هذا الباب.

فصل: وأما نكاح المُحَلِّلِ، ففي «المسند» والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ولَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ المُحَلِّلَ والمحلَّلَ له» (٥)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱٤۱۵) (۲۰). (۲) أخرجه البخاري (۱۱۲)، ومسلم (۱٤۱۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٤١٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٠٧٥)، وأحمد ٩٤/٤، وسنده حسن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد ١/ ٤٥٠ ـ ٤٥١ ـ ٤٦٢، والترمذي (١١٢٠)، والنسائي ٦/ ١٤٩، وهو حديث قوي.

وفي «المسند»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لَعَنَ اللَّهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ» وإسناده حسن (١).

وفيه: عن علي رضي الله عنه، عن النبي ﷺ مثله (٢٠).

وفي اسنن ابن ماجه): مِن حديث عُقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿أَلاَ الْحُبِرُكُم بِالتَّيْسِ المُسْتَعَارِ»؟ قالُوا: بلى يا رَسُولَ الله. قال: ﴿هُوَ المُحَلِّلُ، لَعَنَ الله المُحَلِّلُ والمَحَلَّلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

فهؤلاء الأربعة مِن سادات الصحابة رضي الله عنهم، وقد شهِدُوا على رسول الله على بلعنه أصحابَ التحليل، وهم: المُحَلِّلُ والمُحَلَّلُ لَه، وهذا إما خبرٌ عن الله فهو خبرُ صِدق، وإما دُعاء فهو دُعاء مستجاب قطعاً، وهذا يُفيد أنه مِن الكبائر الملعون فاعِلُها، ولا فرق عند أهل المدينة وأهلِ الحديث وفُقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ، والقصدِ، فإن القُصود في العُقود عندهم معتبرة، والأعمالُ بالنيَّات، والشرطُ المتواطأُ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظِ عندهم، والألفاظ لا تُراد لعينها، بل لِلدلالة على المعاني، فإذا ظهرت المعاني والمقاصدُ، فلا عِبْرة بالألفاظ، لأنها وسائل، وقد تحققت غاياتُها، فترتبَّت عليها أحكامُها.

فصل: وأما نِكاحُ المُتعة، فثبت عنه أنه أحلَّها عام الفتح، وثبت عنه أنَّه نهى عنها عَامَ الفتح<sup>(1)</sup>. واختُلِفَ هل نهى عنها يومَ خيبر؟ على قولين، والصحيح: أن النهي إنما كان عامَ الفتح، وأن النهي يومَ خيبر إنما كان عن الحُمُرِ الأهلية وإنما قال علي لابن عباس: إنَّ رسولَ الله ﷺ نهى يومَ خيبرَ عن مُتعة النساء، ونهى عن الحمر الأهلية. محتجاً عليه في المسألتين، فظنَّ بعضُ الرواة أن التقييدَ بيوم خيبر راجع إلى الفَصْلَين، فرواه بالمعنى، ثم أفرد بعضُهم أحدَ الفصلين وقيَّده بيومِ خيبر، وقد تقدَّم بيانُ المسألة في غزاة الفتح.

وظاهِرُ كلامِ ابن مسعود إباحتُها، فإن في «الصحيحين»: عنه: كنا نغزو مع رسولِ الله على وليس معنا نِساء، فقلنا: يا رسولَ الله، ألا نَسْتَخْصِي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخَصَ لنا بعدُ أن نَنْكِحَ المرأة بالنَّوْب إلى أجل، ثم قرأ عبدُ اللَّه: ﴿ يَكَايُّهَا اللَّذِينَ المَنُوا لا عُمْرَمُوا طَيِبَتِ مَا آحَلُ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْمَدُوا إِنَ اللهُ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْمَدُوا إِنَ اللهُ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْمَدُوا إِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عنه، أن رسولَ الله عنه النساءِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢/ ٣٢٣، وابن أبي شيبة ٧/ ٤٥، وابن الجارود (٦٨٤)، وحسنه الحافظ في «تلخيص الحبير» ٣/ ١٧٠، وانظر «تفسير ابن كثير، ١/ ٥٥٩ بتخريجي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١/ ٨٨ . ٩٣ وفيه الحارث بن عبد الله الأعور، وهو ضعيف، لكن للحديث شواهد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (١٩٣٦)، وكذا الحاكم ١٩٩/٢، وسنده حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال البوصيري في الزوائدة: هذا إسناد غتلف فيه من أجل أبي مصعب. قلت: أبو مصعب شرح بن هاعان لا يحتج بما ينفرد به، وصدره منكر لا يصح مرفوعاً. انظر فأحكام ابن العربي، ٥٦٠/١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٤٠٦)، (٢٢) عن سبرة بن معبد الجهني.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٤٦١٥) و(٥٠٧١)، ومسلم (١٤٠٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢١٦)، ومسلم (١٠٤٧).

وهذا التحريمُ إنما كان بعد الإباحة، وإلا لزم منه النسخُ مرتين، ولم يحتج به علي على ابن عباس رضي الله عنهم، ولكن النظر: هل هو تحريمُ بَتَاتٍ، أو تحريمٌ مِثْلُ تحريم الميتة والدم وتحريم نكاح الأمة فيُباح عند الضرورة وخوفِ العنت؟ هذا هو الذي لحظه ابنُ عباس وأفتى بِحِلِّها للضرورة، فلما توسَّع الناسُ فيها ولم يقتصِرُوا على موضع الضرورة أمسك عن فُتياه ورجع عنها.

فصل: وأما نكاحُ المُحْرِم، فثبت عنه في اصحيح مسلم، من رواية عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ»(١).

واختُلِفَ عنه ﷺ، هل تزوَّج ميمونَة حلالاً أو حراماً؟ فقال ابنُ عباس: تزوَّجها مُحْرِماً، وقال أبو رافع: تزوَّجها حلالاً، وكنتُ الرسولَ بينهما. وقولُ أبى رافع أرجح لعدة أوجه.

أحدها: أنه إذ ذاك كان رجلاً بالغاً، وابنُ عباس لم يكن حينئذ ممن بلغ الحُلم، بل كان له نحو العشر سنين، فأبو رافع إذ ذاك كان أحفظ منه.

الثاني: أنه كان الرسولَ بين رسولِ الله ﷺ وبينها، وعلى يده دارَ الحديثُ، فهو أعلم به مِنه بلا شك، وقد أشار بنفسه إلى لهذا إشارةَ متحقّق له، ومتيقّن، لم ينقله عن غيره، بل باشره بنفسه.

الثالث: أن ابن عباس لم يكن معه في تلك العُمرة، فإنها كانت عُمرة القضية، وكان ابنُ عباس إذ ذاك من المستضعفين الذين عَذَرَهُمُ الله مِن الولدان، وإنما سمع القِصَّة مِن غير حضور منه لها.

الرابع: أنه ﷺ حين دخل مكة، بدأ بالطواف بالبيت، ثم سعى بينَ الصفا والمروة، وحلق، ثم حَلَّ. ومن المعلوم: أنه لم يتزوج بها في طريقه، ولا بدأ بالتزويج بها قبلَ الطواف بالبيت، ولا تزوَّج في حال طوافه، هذا من المعلوم أنه لم يقع، فصحَّ قولُ أبي رافع يقيناً.

الخامس: أن الصحابة رضي الله عنهم غَلَّطُوا ابنَ عباس، ولم يُغلِّطُوا أبا رافع.

السادس: أن قول أبي رافع موافِقٌ لنهي النبيُّ ﷺ عن نِكاح المُخرِم، وقول ابن عباس يُخالفه، وهو مستلزِم لأحد أمرين، إما لنسخه، وإما لتخصيص النبيُّ ﷺ بجواز النّكاحِ محرماً، وكلا الأمرين مخالِف للأصل ليس عليه دليل، فلا يُقبل.

السابع: أن ابنَ أختها يزيد بن الأصم شهد أن رسولَ الله ﷺ تزوَّجها حلالاً قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس. ذكره مسلم(٢).

فصل: وأما نكائُ الزانية، فقد صرَّح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سُورة النور، وأخبر أن مَنْ نكحها فهو إما زانٍ أو مشرك، فإنه إما أن يلتزِمَ حُكمَه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه، أو لا، فإن لم يلتزِمُه ولم يعتقده فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زانٍ، ثم صرَّح بتحريمه فقال: ﴿وَحُرِمَ وَلَم يَعْمَ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّوْمِينِينَ ﴾ [النور: ٣٤] ولا يخفى أن دعوى نسخ الآية بقوله: ﴿وَأَنكِمُوا ٱلْأَيْنَىٰ مِنكُرُ ﴾ [النور: ٣٤] مِن أضعف منه حملُ النكاح على الزنى، إذ يصير معنى الآية: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشرك، وكلام الله ينبغي أن يصان عن مثل هذا.

وكذلك حملُ الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقها، كيف وهو سبحانه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٠٩).

إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان، وهو العِفَّة، فقال ﴿ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهَلِهِنَّ وَ مَانُوهُ كَ أَجُورَهُنَّ بِالْمَمُوفِ مُحْصَلَتِ غَيْرَ مُسَلِفِحَتِ وَلَا مُشَخِذَاتِ أَخْدَانِ ﴾ [النساء: ٢٥] فإنما أباح نكاحَها في هذه الحالة دُون غيرها، وليس هذا من باب دلالة المفهوم، فإن الأبضاع في الأصل على التحريم، فيُقتصرُ في إباحتها على ما ورد به الشرع، وما عداه فعلى أصل التحريم.

وَايضاً، فإنه سبحانه قال: ﴿ لَغَيِيثَكُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۗ [النور: ٢٦] والخَبِيثَاتُ: الزواني، وهذا يقتضي أن من تزوَّج بهن، فهو خبيثٌ مثلهن.

وأيضاً: فمن أقبح القبائح أن يكون الرجلُ زوجَ بغي، وقُبْحُ هذا مستقر في فطر الخلق، وهو عندهم غاية المسبّة.

وأيضاً: فإن البَغِيَّ لا يُؤمّن أن تُفْسِدَ على الرجل فِرَاشه وتعلِّق عليه أولاداً مِن غيره، والتحريم يثبت بدون هذا.

وأيضاً: فإن النبي ﷺ فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حُبلي من الزني.

وأيضاً: فإن مرثد بن أبي مرثد الغنوي استأذن النبي ﷺ أن يتزوج عَنَاق وكانت بغيًا، فقرأ عليه رسول الله ﷺ آية النور وقال: «لا تَنْكِحُهَا»(١).

## فصل: في حكمه على أسلم على أكثر مِن أربع نِسوة أو على أختين

في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن غَيلان أسلم وتحتَه عَشْرُ نِسوةٍ، فقال له النبي ﷺ: «اختر مِنْهُنَّ أَرْبُعاً»، وفي طريق أخرى: «وفَارِقْ سَائِرَهُنَّ».

وأسلم فيروز الدَّيلمي وتحته أختان، فقال له النبي ﷺ: : «اخْتَرْ أَيَّتَهُما شِئْتَ»(٣٠٠.

فتضمن هذا الحكم صِحة نكاح الكفار، وأنه له أن يختار مَنْ شاء مِن السوابق واللواحق لأنه جعل النِخيرة إليه، وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: إن تزوجهن في عقد واحد فسد نكاحُ الجميع، وإن تزوجهن مترتباتٍ ثبت نكاح الأربع، وفسد نكاح من بعدهن ولا تخيير.

فصل: وحكم ﷺ: أن العبد إذا تزوَّج بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيه، فهو عَاهِرٌ. قال الترمذي: حديث حسن (٤٠).

فصل: واستأذنه بنو هشام بن المُغيرة أن يُزوِّجوا عليَ بنَ أبي طالب رضي الله عنه ابنةَ أبي جهل،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۰۵۱)، والنسائي ٦٦/٦، ٦٧، والترمذي (٣١٧٧)، والحاكم ١٦٦/٢، من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وصححه ووافقه الذهبي، وله شواهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (١٩٥٣)، والشافعي ٢/١٦، وابن أبي شيبة ٤/٣١٧، وأحمد ٢/١٤٠ ع٤ - ٨٣، وابن حبان ١٥٦، والبيهقي ١٩٥٧، والبغوي في حبان ١٥٦، والبيهقي ١٩٥٧، والبغوي في المدرح السنة، (١١٥٨، ١٥٨)، من طرق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: أن غيلان . . . ٤ الحديث، ورجاله رجال البخاري ومسلم، لكنه أعله غير واحد بالإرسال، وانظر مزيد الكلام عليه في «أحكام ابن العربي» ١٣٦٦، بتخريجي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٢٤٣)، والترمذي (١١٢٩)، وابن ماجه (١٩٥٠)، وأحمد ٤/ ٢٣٢، وهو حديث قوي، وانظر «تفسير ابن كثير؟ ٢/٧٢٧، بتخريجي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (١١١١)، وأبو داود (٢٠٧٨)، من حديث جابر.

فلم يأذن في ذٰلك، وقال: : ﴿ إِلَّا أَنْ يُرِيد ابْنُ أَبِي طَالِبِ أَنْ يُطَلِّقُ ابْنَتِي، ويَنْكِحَ ابْنَتَهُم، فإنَّمَا فَاطِمَة بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُني ما رَابَها، ويُؤذيني ما آذاهَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ تُفْتَنَ فَاطِمَةُ في دِينِها، وإني لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً، ولاَ أُحِلُّ حَراماً، ولٰكِنْ والله لا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ الله وبِنْتُ عدوِّ الله في مَكانٍ وَاحِدٍ أَبداً». وفي لفظ: فذكر صِهراً له فأثنى عليه، وقال: «حَدَّثَني فَصَدَقَني، وَوَعَدَني فوفي لي (١١).

فتضمَّن هذا الحكمُ أموراً. أحدُها: أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء الشرط، ومتى تزوَّج عليها فلها الفسخ، ووجه تضمن الحديث لذلك أنه ﷺ أخبر أن ذلك يُؤذي فاطمة ويريبها، وأنه يؤذيه ﷺ ويريبه، ومعلوم قطعاً أنه ﷺ إنما زوجه فاطمة رضي الله عنها على أن لا يُؤذيها ولا يريبها، ولا يؤذي أباها ﷺ ولا يريبه، وإن لم يكن هذا مشترطاً في صُلب العقد، فإنه مِن المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه، وفي ذكره ﷺ صِهره الآخر، وثناءًه عليه بأنه حدَّثه فصدقه، ووعده فوفي بلا تعريضٌ بعلي رضي الله عنه، وتهييجٌ له على الاقتداء به، وهذا يُشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه لا يريبها ولا يُؤذيها، فهيَّجه على الوفاء له، كما وفي له صهرُه الآخر.

فيُؤخذ مِن هذا أن المشروط عُرفاً كالمشروطِ لفظاً، وأن عدمَه يُملُك الفسخ لمشترطه، فلو فُرِضَ من عادة قوم أنهم لا يُخرجون نساءهم من ديارهم ولا يُمكنون أزواجَهم من ذلك البتة، واستمرت عادتُهم بذلك كان كالمشروط لفظاً، وهو مطّرد على قواعد أهل المدينة، وقواعِد أحمد رحمه الله أن الشرط العرفي كاللفظي سواء، ولهذا أوجبوا الأجرة على من دفع ثوبه إلى غسّال أو قصار، أو عجينه إلى خباز، أو طعامَه إلى طباخ يعملُون بالأجرة، أو دخل الحمام، أو استخدم من يغسله ممن عادته يغسِل بالأجرة ونحو ذلك، ولم يشرط لهم أجرة أنه يلزمه أجرة المثل. وعلى هذا، فلو فُرِضَ أن المرأة من بيت لا يتزوجُ الرجلُ على نسائهم ضرةً، ولا يُمكنونه مِن ذلك، وعادتهم مستمرة بذلك، كان كالمشروط لفظاً. وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا تُمكن إدخال الضرةِ عليها عادة لشرفها وحسبها كالمشروط لفظاً. وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا تُمكن إدخال الضرةِ عليها عادة لشرفها وحسبها وجكلالتها، كان تركُ التزوَّج عليها كالمشروط لفظاً سواء. وعلى هذا، فسيّدةُ نساء العالمين، وابنةُ سيد ولد آدم أجمعين أحقُ النساء بهذا، فلو شرطه على في صُلب العقد كان تأكيداً لا تأسيساً.

وفي منع على من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها، وبين بنتِ أبي جهل حِكمةٌ بديعة، وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبعٌ له، فإن كانت في نفسها ذات درجة عالية، وزوجُها كذلك، كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها، وهذا شأنُ فاطمة وعلي رضي الله عنهما، ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعاً وبينهما من الفرق ما بينهما، فلم يكن نكاحُها على سيدة نساء العالمين مستحسناً لا شرعاً ولا قدراً، وقد أشار على إلى هذا بقوله: «والله لا تَجْتَمِعُ بِنتُ رَسُولِ الله وبنت عَدُو الله في مَكَانٍ وَاحِدٍ أَبداً»، فهذا إما أن يتناولَ درجة الآخر بلفظه أو إشارته.

## فصل: فيما حَكُم الله سبحانه بتحريمه مِن النساء على لسان نبيه را

حرَّم الأمهات، وهن كل من بينك وبينه إيلاد مِن جهة الأمومة أو الأبوة، كأمهاته، وأمهاتِ آبائه وأجدادِه من جهة الرجال والنساء وإن علون.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٦٧)، ومسلم (٢٤٤٩)، من حديث المسور بن غرمة.

وحرَّم البناتِ وهُنَّ كُلُّ من انتسب إليه بإيلاد، كبناتِ صُلبه، وبناتِ بناته، وأبنائِهن وإن سَفُلْنَ. وحرَّم الأخواتِ مِن كل جهة، وحرَّم العماتِ وهُنَّ أخواتُ آبائه وإن عَلَوْنَ مِن كل جهة.

وأما عمةُ العمّ، فإن كان العمُّ لأبٍ، فهي عمة أبيه، وإن كان لأم، فعمتُه أجنبية منه، فلا تدخُل في العمات، وأما عمةُ الأم، فهي داخلةً في عماته، كما دخلت عمةُ أبيه في عماته.

وحرَّم الخالاتِ وهُنَّ أخواتُ أمهاتِه وأمهات آبائه وإن عَلَوْنَ، وأما خالةُ العمة، فإن كانت العمةُ لأب فخالتُها أجنبية، وإن كانت لأم فخالتها حرامٌ، لأنها خالة، وأما عمةُ الخالة، فإن كانت الخالةُ لأم، فعمتُها أجنبية، وإن كانت لأبِ فعمتها حرام، لأنها عمة الأم.

وحرَّم بناتِ الأخ، وبناتِ الأخت، فيعُمُّ الأخَ والأخت مِن كل جهة وبناتهما وإن نزلت درجتُهن. وحرَّم الأمَّ مِن الرضاعة، فيدخُل فيه أمهاتُها مِن قبل الآباء والأمهاتِ وإن علون.

وإذا صارت المرضعة أمّه، صار صاحب اللبن \_ وهو الزوجُ أو السيد إن كانت جارية \_ أباه، وآباؤه أجداده، فنبّه بالمرضعة صاحبة اللبن التي هي مُودع فيها للأب، على كونه أبّاً بطريق الأولى، لأن اللبن له، وبوطئه ثاب، ولهذا حكم رسولُ الله على بن الفحل، فثبت بالنص وإيمائه انتشارُ حرمة الرضاع إلى أم المرتضع وأبيه مِن الرضاعة، وأنه قد صار ابناً لهما، وصارا أبوينِ له، فلزم من ذلك أن يكون إخوتهما وأخواتهما خالاتٍ له وعماتٍ، وأبناؤهما وبناتُهما إخوة له وأخوات، فنبه بقوله تعالى: ﴿ وَإِنَوْنَكُمُ مِن كَارَضُهُ مَعَ ﴾ [النساء: ٢٢] على انتشار حرمة الرضاع إلى إخوتهما وأخواتهما، كما انتشرت منهما إلى أولادهما فكما صاروا إخوة وأخوات للمرتضع، فأخوالُهما وخالاتُهما أخوالٌ وخالاتٌ له، وأعمامٌ وعمات له، الأول بطريق النص، والآخر بتنبيهه، كما أن الانتشار إلى الأم بطريق النص، وإلى الأب بطريق تنبيهه.

وهذه طريقة عجيبة مطّردة في القرآن لا يقعُ عليها إلا كُلُّ غائص على معانيه، ووجوهِ دلالاته، ومن هنا قضى رسولُ الله ﷺ أنه: «يَحُرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحُرُمُ مِنَ النَّسَبِ»(١) ولكن الدلالة دلالتان: خفيَّةٌ وجليَّةٌ، فجمعهما للأمة ليتم البيانُ ويزول الالتباسُ، ويقع على الدلالة الجلية الظاهرة مَنْ قَصُرَ فهمُه عن الخفية.

وحَرَّم أمهاتِ النساء، فدخل في ذلك أمَّ المرأة وإن علت مِن نسب أو رضاع، دخل بالمرأة أو لم يدخل بها، لصدق الاسم على هؤلاء كلِّهن.

وحرَّم الربائِبَ اللاتي في حُجور الأزواج وهُنَّ بناتُ نسائهم المدخول بهن، فتناول بذلك بناتِهن، وبناتِ بناتهن، وبناتِ أبنائهن، فإنهنّ داخلاتٌ في اسم الربائب، وقيد التحريم بقيدين، أحدُهما: كونُهن في حجور الأزواج. والثاني: الدخولُ بأمهاتهن. فإذا لم يُوجد الدخول لم يثبت التحريم، وسواء حصلت الفرقة بموت أو طلاق، هذا مقتضى النص.

وذهب زيد بن ثابت، ومَن وافقه، وأحمد في رواية عنه: إلى أن موتَ الأم في تحريم الربيبة كالدخول بها، لأنه يُكمل الصداق، ويُوجب العدة والتوارث، فصار كالدخول، والجمهور أبُوا ذلك،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٩٩)، ومسلم (١٤٤٤)، من حديث عائشة، وله شواهد.

وقالوا: الميتة غير مدخول بها، فلا تحرم ابنتها، والله تعالى قيَّد التحريم بالدخول، وصرح بنفيه عند عدم الدخول.

وأما كونها في حجره، فلما كان الغالبُ ذلك ذكره لا تقييداً للتحريم به، بل هو بمنزلة قوله: ﴿وَلَا نَقَنُلُوّا أَوْلَكُمُ خَشَيَةَ إِمَلَتُكُ الإسراء: ٣١] ولما كان مِن شأن بنت المرأة أن تكون عند أمّها، فهي في حجر الزوج وقوعاً وجوازاً، فكأنه قال: اللاتي من شأنهن أن يكُنَّ في حُجوركم، ففي ذكر هذا فائدة شريفة، وهي جوازُ جعلها في حجره، وأنه لا يجب عليه إبعادُها عنه، وتجنب مؤاكلتها، والسفر، والخلوة بها، فأفاد هذا الوصفُ عدمَ الامتناع مِن ذلك.

ولما خفي هذا على بعض أهلِ الظاهر، شرط في تحريم الربيبة أن تكون في حجر الزوج، وقيّد تحريمها بالدخول بأمها، وأطلق تحريم أمَّ المرأة ولم يُقيده بالدخول، فقال جمهورُ العلماء من الصحابة ومن بعدهم: إن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت، دخل بها أو لم يدخل، ولا تحرم البنتُ إلا بالدخول بالأم، وقالوا: أبهمُوا ما أبهمَ الله. وذهبت طائفة إلى أن قوله تعالى: ﴿الَّذِي دَخَلَتُم بِهِنَّ ﴾ النساء: ٢٣] وصف لنسائكم الأولى والثانية، وأنه لا تحرم الأم إلا بالدخول بالبنت، وهذا يردُّه نظمُ الكلام، وحيلولة المعطوف بين الصفة والموصوف، وامتناعُ جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف إلا عند البيان، فإذا قلت: مررت بغلام زيد العاقِل، فهو صفة للغلام لا لزيد إلا عند زوال اللبس، كقولك: مررت بغلام هند الكاتِبة. ويردُّه أيضاً جعله صفة واحدة لموصوفين مختلفي الحكم والتعلق والعامل، وهذا لا يُعرف في اللغة التي نزل بها القرآنُ. وأيضاً فإن الموصوف الذي يلي الصفة أولى بها لجواره، والجارُ أحق بصَقَه ما لم تدع ضرورة إلى نقلها عنه، أو تخطّيها إياه إلى الأبعد.

فإن قيل: فمن أين أدخلتم ربيبتَه التي هي بنتُ جاريته التي دخل بها، وليست مِن نسائه؟

قلنا: السرية قد تدخل في جملة نسائه، كما دخلت في قوله: ﴿ نِسَاقُكُمْ حَرَّتُ لَكُمْ فَأْتُوا حَرَّتُكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ ﴾ [البفرة: ٢٢٣] ودخلت في قوله: ﴿ أَيِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ القِسيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآيِكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٧] ودخلت في قوله تعالى: ﴿ وَلَا لَنَكِمُواْ مَا نَكُحَ مَابَآأَكُمْ مِنَ الْيِسَاّهِ ﴾ [النساء: ٢٢].

فإن قيل: فيلزمكم على هذا إدخالها في قوله: ﴿وَأُمَّهَنَتُ نِسَآبِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] فتحرم عليه أمُّ جاريته.

قلنا: نعم، وكذلك نقول: إذا وطيء أمته، حَرُّمَتْ عليه أمُّها وابنتها.

فإن قيل: فأنتم قد قررتم أنه لا يُشترط الدخولُ بالبنت في تحريم أمُّها فكيف تشترطونه هاهنا؟

قلنا: لتصير من نسائه، فإن الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقد، وأما المملوكة فلا تصيرُ مِن نسائه حتى يطأها، فإذا وطئها، صارت من نسائه، فحرمت عليه أمُّها وابنتُها.

فإن قيل: فكيف أدخلتم السُّرِّيَّةَ في نسائه في آية التحريم، ولم تُدخلوها في نسائه في آية الظهار والإيلاء؟

قيل: السياقُ والواقع يأبى ذلك، فإن الظهار كان عندهم طلاقاً، وإنما محلَّه الأزواج لا الإماء، فنقله الله سبحانه من الطلاق إلى التحريم الذي تُزيله الكفَّارة، ونقل حُكمَه وأبقى محله، وأما الإيلاء، فصريح في أن محله الزوجات، لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن لِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرَبَعَةِ أَشَهُرٌ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَبِّعَ أَنْهُمْ أَرَبَعَةِ أَشَهُرٌ فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَبِّعَ فَرَبُوا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢١، ٢٢١].

وحرَّم سبحانه حلائل الأبناء، وهن موطوءاتُ الأبناء بنكاح أو ملك يمين، فإنها حليلة بمعنى محلَّلة، ويدخل في ذلك ابنُ صلبه، وابن ابنه، وابن ابنته، ويخرج بذلك ابن التَّبَنِّي، وهذا التقييدُ قُصِدَ به إخراجُه.

وأما حليلةُ ابنه من الرضاع، فإن الأئمة الأربعة ومّنْ قال بقولهم يدخلونها في قوله: ﴿وَحَكَيْهِلُ وَالنساء: ٢٣] ويحتجون بقول النبي ﷺ: «حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاع مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ (١) ، قالوا: وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن النبي ﷺ: «حَرِّمُوا مِنَ الرَضاع مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ وقالوا: وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن النبي النبي المناع النبي المناع النبي المناع على نظيره مِن النبي المناع على مورد النس المناع على نظيره مِن النسب لا على شقيقه من الصهر، فيجبُ الاقتصارُ بالتحريم على مورد النس.

قالوا: والتحريمُ بالرضاع فرع على تحريم النسب، لا على تحريم المصاهرة، فتحريمُ المصاهرة أصلٌ قائم بذاته، والله سبحانه لم ينصُّ في كتابه على تحريم الرضاع إلا من جهة النسب، ولم ينبه على التحريم به مِن جهة الصهر ألبتة، لا بنص ولا إيماء ولا إشارة، والنبيُّ المر أن يُحرم به ما يحرمُ من النسب، وفي ذلك إرشاد وإشارة إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهر. ولولا أنه أراد الاقتصار على ذلك لقال: حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعِ ما يحرم من النَّسَبِ والصَّهر، قالوا: وأيضاً فالرَّضاع مشبَّه بالنسب، ولهذا أخذ منه بعض أحكامه وهو الحرمةُ والمحرمية فقط دون التوارث والإنفاق وسائر أحكام النسب، فهو نسبٌ ضعيف، فأخذ بحسب ضعفه أحكام النسب، ولم يقو على سائر أحكام النسب، وهو ألصق به من المصاهرة، فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرة مع قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه؟!

وأما المصاهرة والرضاع، فإنه لا نسبَ بينهما ولا شبهة نسب، ولا بعضية، ولا اتصال. قالوا: ولو كان تحريمُ الصهرية ثابتاً لبينه الله ورسوله بياناً شافياً يُقيم الحجة ويقطع العذر، فَمِنَ الله البيانُ، وعلى رسولِه ﷺ البلاغُ، وعلينا التسليمُ والانقياد. فهذا منتهى النظر في هذه المسألة، فمن ظفر فيها بحجة فليرشد إليها وليدل عليها، فإنا لها منقادون، وبها معتصِمون، والله الموفق للصواب.

فصل: وحرَّم سبحانه وتعالى نكاح من نكحهُنَّ الآباء، وهذا يتناولُ منكوحاتِهم بملك اليمين أو عقد نكاح، ويتناول آباء الآباء، وآباء الأمهات وإن عَلَوْن، والاستثناء بقوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء: ٢٣] من مضمون جملة النهي، وهو التحريم المستلزم للتأثيم والعقوبة، فاستثنى منه ما سلف قبل إقامة الحجة بالرسول والكتاب.

فصل: وحرَّم سبحانه الجمعَ بين الأختينِ، وهذا يتناولُ الجمعَ بينهما في عقدِ النكاح، وملكِ اليمين، كسائر محرَّمات الآية، وهذا قولُ جمهور الصحابة ومَن بعدهم، وهو الصوابُ.

وتوقفت طائفةٌ في تحريمه بملك اليمين لمعارضة هذا العموم بعموم قوله سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ هُمَّ

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ ليس من كلامه ﷺ، إنما هو من كلام عائشة، كذا أخرجه البخاري (٤٧٩٦)، ومسلم (١٤٤٥) (ح ٥).

لِفُرُوجِهِمْ حَنِظُونٌ ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَبِهِمِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون] ولهذا، قال أميرُ المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: أحلَّتهما آية، وحرَّمتهما آية. وقال الإمام أحمد في رواية عنه: لا أقول هو حرام، ولكن ننهى عنه، فمن أصحابه من جعل القول بإباحته رواية عنه. والصحيح: أنه لم يُبحه، ولكن تأدَّب مع الصحابة أن يُطلِق لفظ الحرامُ على أمرٍ توقَّفَ فيه عثمانُ، بل قال: ننهى عنه.

والذين جزموا بتحريمه رجَّحوا آيةَ التحريم من وجوه:

أحدها: أن سائر ما ذُكِرَ فيها من المحرَّمات عام في النكاح وملك اليمين، فما بالُ هذا وحدَه حتى يخرجَ منها، فإن كانت آيةُ الإباحة مقتضيةً لِحلِّ الجمع بالملك، فلتكن مقتضيةً لِحل أمَّ موطوءته بالملك، ولموطوءة أبيه وابنه بالملك، إذ لا فرق بينهما ألبتة، ولا يُعلم بهذا قائل.

الثاني: أن آية الإباحة بملك اليمين مخصوصة قطعاً بصور عديدة لا يختلِفُ فيها اثنان، كأمه وابنته، وأختِه وعمتِه وخالتِه من الرضاعة، بل كأختِه وعمته وخالتُه مِن النسب عند من لا يرى عتقهن بالملك، كمالك والشافعي، ولم يكن عموم قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ ﴾(١) [المؤمنون: ٦]، معارضاً لعموم تحريمهن بالعقد والملك، فهذا حُكمُ الأختين سواء.

الثالث: أن حِلَّ الملك ليس فيه أكثرُ من بيان جهة الحل وسببه، ولا تعرُّض فيه لشروط الحِلِّ، ولا لموانعه، وآيةُ التحريم فيها بيانُ موانع الحلِّ من النسب والرضاع والصهر وغيره، فلا تعارض بينهما البتة، وإلا كان كُلُّ موضع ذكر فيه شرطُ الحل وموانعه معارضاً لمقتضى الحل، وهذا باطل قطعاً، بل هو بيان لما سكت عنه دليل الحل من الشروط والموانع.

الرابع: أنه لو جاز الجمعُ بين الأختين المملوكتين في الوطء، جاز الجمعُ بين الأم وابنتها المملوكتين، فإن نص التحريم شامل للصورتين شمولاً واحداً، وأن إباحة المملوكات إن عمت الأختين، عمَّت الأم وابنتها.

الخامس: أن النبي ﷺ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يَجْمعُ مَاءَهُ فِي رَحِمِ الْحُامِينِ» (٢) ولا ريب أن جمع الماء كما يكون بعقد النكاح يكون بملك اليمين، والإيمان يمنع منه.

فصل: "وقضى رسول الله على بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها» (مهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين، لكن بطريق خفي، وما حرَّمه رسول الله على مثلُ ما حرَّمه الله، ولكن هو مستنبط من دلالة الكتاب.

وكان الصحابةُ رضي الله عنهم أحرصَ شيء على استنباط أحاديث رسول الله على من القُرآن، ومن ألزم نفسه ذلك، وقرعَ بابه، ووجَّه قلبه إليه، واعتنى به بفطرةِ سليمة، وقلب ذكي، رأى السنة كُلَّها تفصيلاً للقرآن، وتبييناً لدلالته، وبياناً لمراد اللَّهِ منه، وهذا أعلى مراتب العلم، فمن ظفر به، فليحمد الله، ومن فاته، فلا يلومَنَّ إلا نفسه وهِمَّته وعَجْزَه.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة (أيمانكم) والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) لم أره مسنداً، وذكره الزيلعي في «نصب الراية» ٣/ ١٦٨، وقال: غريب، ومعلوم أن قول الزيلعي: غريب أي لا أصل له.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥١٠٩)، ومسلم (١٤٨٠)، من حديث أبي هريرة.

واستفيد من تحريم الجمع بين الأختين وبينَ المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها، أن كل امرأتين بينهما قرابة لو كان أحدُهما ذَكراً حَرُمَ على الآخر، فإنه يحرم الجمع بينهما، ولا يُستثنى من هذا صورةٌ واحدة، فإن لم يكن بينهما قرابةٌ لم يحرم الجمع بينهما، وهل يكره؟ على قولين، وهذا كالجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها.

واستفيدَ من عموم تحريمه سبحانه المحرَّمات المذكورة أنَّ كل امرأة حَرُمَ نكاحُها، حَرُمَ وطؤها بملك اليمين جائز، بملك اليمين ببائز، ووطؤهن بملك اليمين جائز، وسوَّى أبو حنيفة بينهما، فأباح نكاحهن كما يباح وطؤهن بالملك.

والجمهور احتجوا عليه بأن الله سبحانه وتعالى إنما أباح نكاح الإماء بوصف الإيمان، فقال تعالى: ﴿وَهَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحُ النَّحْسَنَةِ الْمُؤْمِنَةِ فَين مَّا مَلَكَة أَيْنَكُمْ مِن فَلَيَّةِكُمُ النِساء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَا نَنكِحُوا النَّشْرِكَةِ حَتَّى يُؤْمِنُ ﴾ [البساء: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَلَا نَنكِحُوا النُشْرِكَةِ حَتَّى يُؤْمِنُ ﴾ [البقرة: ٢٢١]. خصَّ ذلك بحرائر أهل الكتاب، بقي الإماء على قضية التحريم، وقد فهم عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة إدخال الكتابيات في هذه الآية، فقال: لا أعلم شِركاً أعظم من أن تقول: إن المسيح إلهها. وأيضاً فالأصل في الأبضاع الحرمة، وإنما أبيح نكاحُ الإماء المؤمنات، فَمَن عداهُنَّ على أصل التحريم، وليس تحريمهنَّ مستفاداً من المفهوم.

واستفيدَ من سياق الآية ومدلولِها أن كُلَّ امرأةٍ حرمت حرمت ابنتها، إلا العمة والخالة، وحليلة الابن، وحليلة الأب، وأمَّ الزوجة، وأن كلَّ الأقارب حرام إلا الأربعة المذكورات في سورة الأحزاب، وهن بناتُ الأعمام والعمات، وبناتُ الأخوال والخالات.

فصل: ومما حرمه النص، نكاح المزوجات، وهنَّ المحصنات، واستثنى من ذلك مُلكَ اليمين، فأشكل هذا الاستثناء على كثير من الناس، فإن الأمة المزوَّجة يحرم وطؤها على مالكها، فأين محل الاستثناء؟

فقالت طائفة: هو منقطع، أي لكن ما ملكت أيمانكم. ورُدَّ هذا لفظاً ومعنى، أما اللفظ فإن الانقطاع إنما يقعُ حيث يقعُ التفريخ، وبابه غير الإيجاب من النفي والنهي والاستفهام، فليس الموضع موضع انقطاع. وأما المعنى: فإن المنقطع لا بد فيه من رابط بينه وبين المستثنى منه بحيث يخرج ما تُوهِّمَ دخوله فيه بوجهِ ما، فإنك إذا قلت: ما بالدار من أحد، دل على انتفاء من بها بدوابُهم وأمتعتهم، فإذا قلت: إلا حماراً، أو إلا الأثافي ونحو ذلك، أزلت توهَّمَ دخولِ المستثنى في حكم المستثنى منه. وأبينُ من هذا قوله تعالى: ﴿لاَ يَسَمَعُونَ فِيهَا لَفُوا إِلاَ سَلَمًا ﴾ [مريم: ٢٦] فاستثناءُ السلام أزال توهُم نفي السماع العام، فإن عدم سماع اللغو يجوزُ أن يكونَ لعدم سماع كلام ما، وأن يكونَ مع سماع غيره، وليس في تحريم المزوَّجة ما يُوهم تحريم وطء الإماء بملك اليمين حتى يخرجه.

وقالت طائفة: بل الاستثناء على بابه، ومتى ملك الرجل الأمة المزوَّجة كان ملكه طلاقاً لها، وحلَّ له وطؤها، وهي مسألةُ بيع الأمة: هل يكون طلاقاً لها، أم لا؟ فيه مذهبان للصحابة، فابنُ عباس رضي الله عنه يراه طلاقاً ويحتج له بالآية، وغيرهُ يأبى ذلك، ويقول: كما يجامع الملكُ السابق للنكاح اللاحق اتفاقاً ولا يتنافيان، وكذلك الملكُ اللاحق لا ينافي النكاح السابق. قالوا: وقد خيَّر رسول

الله ﷺ بَريرَة لما بيعت<sup>(١)</sup>، ولو انفسخ نكاحُها يُخيِّرها. قالوا: وهذا حجة على ابن عباس رضي الله عنه، فإنه هو راوي الحديث، والأخذ برواية الصحابي لا برأيه.

وقالت طائفة ثالثة: إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح، لأنها لم تملك الاستمتاع ببضع الزوجة، وإن كان رجلاً انفسخ، لأنه يملك الاستمتاع به، وملك اليمين أقوى من ملك النكاح، وهذا الملك يُبطل النكاح دون العكس، قالوا: وعلى هذا فلا إشكال في حديث بريرة.

وأجاب الأولون عن هذا بأن المرأة وإن لم تملك الاستمتاع ببضع أمتها، فهي تملكُ المعاوضة عليه وتزويجها، وأخذَ مهرها، وذلك كملك الرجل، وإن لم تستمتع بالبُضع.

وقالت فرقة أخرى: الآية خاصة بالمسبيات، فإن المسبية إذا سُبِيَتْ، حَلَّ وطؤها لِسابيها بعد الاستبراء وإن كانت مزوجة، وهذا قولُ الشافعي وأحدُ الوجهين لأصحاب أحمد، وهو الصحيح، كما روى مسلم في «صحيحه» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسولَ الله عنه جيشاً إلى أوطاس، فلقي عدواً، فقاتلوهم، فظهرُوا عليهم، وأصابُوا سبايا، وكأنَّ ناساً مِن أصحابِ رسولِ الله عليه تحرَّجُوا مِن غِشيانِهِنَّ مِنْ أَجْلِ أزواجِهِنَّ مِن المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: ﴿وَٱلْمُعْمَنَتُ مِنَ السَّاءَ إِلَا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ النساء: ٢٤] أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهنَّ (٢٠).

فتضمَّن هذا الحكمُ إباحةً وطء المسبيةِ وإن كان لها زوجٌ من الكفار، وهذا يدل على انفساخ نكاحه، وزوالِ عصمة بُضع امرأته، وهذا هو الصوابُ، لأنه قد استولى على محلِّ حقه، وعلى رقبة زوجته، وصار سابيها أحقَّ بها منه، فكيف يَحْرُمُ بُضعها عليه، فهذا القولُ لا يُعارِضُه نصَّ ولا قياس.

والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم: إن وطأها إنما يُباح إذا سُبِيَتُ وحدَها. قالوا: لأن الزوجَ يكون بقاؤه مجهولاً، والمجهول كالمعدوم، فيجوز وطؤها بعد الاستبراء، فإذا كان الزوجُ معها، لم يجز وطؤها مع بقائه، فأوردَ عليهم ما لو سُبِيَتْ وحدَها وتيقنا بقاءَ زوجها في دار الحرب، فإنهم يُجوِّزُون وطأها، فأجابُوا بما لا يُجدي شيئاً، وقالوا: الأصل إلحاقُ الفرد بالأعم الأغلب، فيُقال لهم: الأعمُّ الأغلبُ بقاءُ أزواج المسبيات إذا سُبين منفرداتٍ، وموتُهم كلَّهم نادر جداً، ثم يُقال: إذا صارت رقبةُ زوجها وأملاكُه ملكاً للسابي، وزالت العصمةُ عن سائر أملاكه وعن رقبته، فما الموجبُ لِثبوت العصمة في فرج امرأته خاصة وقد صارت هي وهو وأملاكهما للسابي.

ودلَّ هذا القضاءُ النبويُّ على جواز وطء الإماء الوثنيات بملك اليمين، فإن سبايا أوطاس لم يكنَّ كتابيات، ولم يشترِطُ رسولُ الله على وطنهن إسلامَهن، ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط، وتأخيرُ البيان عن وقت الحاجة ممتنع مع أنهم حديثو عهدِ بالإسلام حتَّى خفيَ عليهم حُكمُ هٰذه المسألة، وحصولُ الإسلام من جميع السبايا وكانوا عدة آلاف بحيثُ لم يتخلَّف منهم عن الإسلام جارية واحدة مِما يُعلم أنه في غاية البُعد، فإنهن لم يُكْرَهْنَ على الإسلام، ولم يكن لهن مِن البصيرة والرغبة والمحبة في الإسلام ما يقتضي مبادرتُهن إليه جميعاً، فمقتضى السنةِ، وعمل الصحابة في عهد رسول الله على وبعده جوازُ وطء المملوكات على أيَّ دين كُنَّ، وهذا مذهبُ طاوس وغيره، وقواه صاحبُ «المغني» فيه، ورجح أدلته وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٩٧)، من حديث عائشة. (٢) أخرجه مسلم (١٤٥٦).

ومما يدلُّ على عدم اشتراط إسلامهن، ما روى الترمذي في «جامعه» عن عِرباض بن سَارية، أن النبي ﷺ حَرَّمَ وَطْء السَّبايا حَتَّى يَضَعْنَ ما في بُطُونِهِنَّ (١) فجعل للتحريم غاية واحدةً وهي وضعُ الحمل، ولو كان متوقفاً على الإسلام لكان بيانُه أهمَّ من بيان الاستبراء.

وفي «السنن» و المسند، عنه: ﴿ لاَ يَجِلُ لامْرِى مِيُوْمِنُ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخر أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْي حَتَّى يَسْتَبْرِثها، (٢٠)، ولم يقل: حتى تُسلم، وَلاْحمد: ﴿ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِر فَلاَ يَنْكِحَنَّ شَيئاً مِنَ السَّبَايَا حَتَّى تَجِيضَ (٢٠) ولم يقل: وتسلم.

وفي «السنن» عنه: أنه قال في سبايا أوطاس: «لا تُوطّأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ وَلا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ وَاحد تَجِيضَ حَيْضَة وَاحِدَةً» (٤٠)، ولم يقل: وتسلم، فلم يجيء عنه اشتراطُ إسلام المسبية في موضع واحد النة.

## فصل: في حُكمِه ﷺ في الزوجين يُسلمُ أحدُهما قبل الآخر

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: ردَّ رسولُ الله ﷺ زينبَ ابنته على أبي العاصِ بْنِ الرَّبيعِ بالنّكاحِ الأوَّلِ، ولم يُحْدِثُ شيئاً (٥). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي. وفي لفظ: بعد ست سنين ولم يُحدِثُ نكاحاً. قال الترمذي: ليس بإسناده بأس، وفي لفظ: وكان إسلامُها قبل إسلامه بستُّ سنين، ولم يُحدِثُ شهادةً ولا صَداقاً.

وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: أسلمت امرأةٌ على عهد رسول الله ﷺ، فتزوَّجت، فجاء زوجُها إلى النبيُّ ﷺ، فقال: يا رسولُ الله! إني كنتُ أسلمتُ، وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسولُ الله ﷺ مِن زوجها الأول. رواه أبو داود (٢٠).

وقال أيضاً: إن رجلاً جاء مسلماً على عهد رسولِ الله ﷺ، ثم جاءت امرأتُه مسلمة بعدَه، فقال: يا رسولَ الله: إنها أسلمت معي، فردَّها عليه (٧٠). قال الترمذي: حديث صحيح.

وقال مالك: إن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يومَ الفتح بمكة، وهرب زوجُها عكرمةُ بن أبي جهل من الإسلام حتى قدمَ اليمن فارتحلت أمَّ حكيم حتى قَدِمَتْ عليه باليمن، فدعته إلى الإسلام، فأسلم فقَدِمَ على رسول الله على رسول الله على رسول الله على وسول الله على وسول الله على على وسول الله على فرحاً وما عليه وداء حتى بايعه، فثبتا على نكاحهما ذلك. قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسولِه على الله الله الله ورسولِه الله الله الله الله الله ورسولِه الله الله الله الله الله الله ورسولِه الله الله ورسولِه الله الله الله ورسولِه ورسولِه الله ورسولِه ورسولِه الله ورسولِه ورسولِه ورسولِه ورسولِه ورسولِه الله ورسولِه ورسولِه الله ورسولِه الله ورسولِه ورسو

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٥٦٤)، بسندٍ لين، لكن للحديث شواهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢١٥٨)، وأحمد ٢٠٨/٤، من حديث رويفع بن ثابت، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١٠٩/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢١٥٧)، والحاكم ٢/ ١٩٥، من حديث أبي سعيد، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١٨٧٦)، وأبو داود (٢٢٤٠)، والترمذي (١١٤٣)، من حديث ابن عباس. وإسناده غير قوي، لكن للحديث شه اهد.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٢٢٣٩)، وكذا ابن ماجه (٢٠٠٨)، وإسناده غير قوي لأنه من رواية سماك عن عكرمة، ومع ذلك فقد صححه الحاكم ٢٠٠/٢، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود (٢٢٣٨)، والترمذي (١١٤٤)، وإسناده كسابقه.

وزوجُها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرَّقت هجرتُها بينها وبينه إلا أن يَقْدَمَ زوجُها مهاجراً قبل أن تنقضيَ عِدَّتُها. ذكره مالك رحمه الله في «الموطأ»(١).

فتضمَّن هذا الحكمُ أن الزوجين إذا أسلما معاً فهما على نكاحهما، ولا يُسأل عن كيفية وقوعه قبل الإسلام، هل وقع صحيحاً أم لا؟ ما لم يكن المبطلُ قائماً، كما إذا أسلما وقد نكحها وهي في عِدة مِن غيره، أو تحريماً مجمعاً عليه، أو مؤبَّداً كما كانت محرماً له بنسب أو رضاع، أو كانت مما لا يجوزُ له الجمعُ بينها وبين من معه، كالأختين والخمس وما فوقَهن، فهذه ثلاثُ صور أحكامُها مختلفة.

فإذا أسلما وبينها وبينه محرمية مِن نَسَبِ أو رضاع، أو صِهر، أو كانت أختَ الزوجة أو عمتها أو خالَتها، أو من يَحرُمُ الجمعُ بينها وبينها، فُرَقَ بينهما بإجماع الأمة، لكن إن كان التحريمُ لأجل الجمع، خُيرَ بينَ إمساك أيتهما شاء، وإن كانت بنته من الزنى، فرّق بينهما أيضاً عند الجمهور، وإن كان يعتقدُ ثبوتَ النسب بالزنى فرق بينهما اتفاقاً، وإن أسلم أحدهما وهي في عدة مِن مسلم متقدِّمة على عقده، فُرِّق بينهما اتفاقاً، وإن كانت العدةُ مِن كافر، فإن اعتبرنا دوام المفسد أو الإجماع عليه، لم يُفرَّق بينهما لأن عدة الكافر لا تدومُ، ولا تمنعُ النكاح عند من يُبطِلُ أنكحةَ الكفار، ويجعل حكمها حكم الزنى.

وإن أسلم أحدُهما وهي حُبلى من زنى قبلَ العقد، فقولان مبنيان على اعتبار قيامِ المفسد أو كونه مجمعاً عليه. وإن أسلما وقد عقداه بلا ولي، أو بلا شهود، أو في عِدة وقد انقضت، أو على أخت وقد ماتت، أو على خامسة كذلك، أُقِرًا عليه، وكذلك إن قهر حربيٌ حربية، واعتقداه نكاحاً ثم أسلما، أُقِرًا عليه.

وتضمن أن أحدَ الزوجين إذا أسلَم قبل الآخر، لم ينفسِخ النكاحُ بإسلامه، فَرَّقت الهجرة بينهما، أو لم تُفرِّق، فإنه لا يُعرف أن رسول الله على جدَّدَ نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قطًا، ولم يزل الصحابة يُسْلِمُ الرجلُ قبل امرأته، وامرأتُه قبله، ولم يُعرف عن أحد منهم البتة أنه تلفَّظ بإسلامه هو وامرأتُه، وتساوقا فيه حرفاً بحرف، هذا مما يُعلم أنه لم يقع البتة، وقد ردَّ النبيُ على أبين الملامهما أكثرُ أبي العاص بن الربيع، وهو إنما أسلم زمنَ المُحديبية، وهي أسلمت من أول البعثة، فبين إسلامهما أكثرُ مِن ثماني عشرة سنة. وأما قوله في الحديث: كان بين إسلامها وإسلامِهِ ستُّ سنين، فوهم، إنما أراد: بين هجرتها وإسلامه.

فإن قيل: وعلى ذلك فالعِدةُ تنقضي في هذه المدة، فكيف لم يُجدُّد نكاحها؟ قيل: تحريمُ المسلمات على المشركين إنما نزل بعد صُلْحِ الحُديبية لا قبلَ ذلك، فلم ينفسِخِ النكاحِ في تلك المدة لعدم شرعية هذا الحكم فيها، ولما نزل تحريمهُن على المشركين، أسلم أبو العاص، فَرُدَّت عليه.

وأما مراعاة زمن العِدة، فلا دليلَ عليه مِن نص ولا إجماع. وقد ذكر حمادُ بن سلمة، عن قتادة، عن سعيدِ بن المسيِّب، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الزوجين الكافرين يسلِمُ أحدُهما: هو أملكُ ببُضعها ما دامت في دار هجرتها.

وذكر سفيانٌ بن عيينة، عن مُطرِّف بن طريف، عن الشعبي، عن علي: هو أحقُّ بها ما لم يخرج

<sup>020/7 (1)</sup> 

مِن مِصرِها. وذكر ابنُ أبي شيبة، عن معتمِر بن سليمان، عن معمر، عن الزُّهري: إن أسلمت ولم يُسلم زوجُها، فهُمَا على نكاحهما إلا أن يُقرِّقَ بينهما سلطان.

ولا يُعرف اعتبارُ العِدة في شيء من الأحاديث، ولا كان النبيُّ على يسأل المرأة هل انقضت عدتُها أم لا، ولا ريبَ أن الإسلام لو كان بمجردِه فرقة، لم تكن فرقة رجعية بل بائنة، فلا أثر لِلعدة في بقاء النكاح، وإنما أثرُها في منع نكاحها للغير، فلو كان الإسلامُ قد نجز الفُرقة بينهما، لم يكن أحق بها في العِدة، ولكن الذي دلَّ عليه حُكمُه على : أن النكاح موقوف، فإن أسلم قبلَ انقضاء عِدتها، فهي زوجتُه، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكِحَ من شاءت، وإن أحبَّت انتظرته، فإن أسلم كانتُ زوجته مِن غير حاجة إلى تجديد نكاح.

ولا نعلم أحداً جددًّ للإسلام نكاحَه البتة، بل كان الواقعُ أحد أمرين: إما افتراقُهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامُها أو إسلامُه، وأما تنجيزُ الفُرقة أو مراعاة العِدة، فلا نعلم أن رسولَ الله ﷺ قضى بواحدة منهما مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهن، وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه، ولولا إقرارُه ﷺ الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلامُ أحدهما عن الآخر بعدَ صلح الحديبية وزمن الفتح، لقلنا بتعجيل الفُرقة بالإسلام مِن غير اعتبار عدة، لقوله تعالى: ﴿ لَا هُنَّ بِلُّ لَمْمٌ وَلَا هُمَّ يَمِلُونَ لَمُنَّ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تُتَسِكُواْ بِعِمَىمِ ٱلكَوَافِ ﴾ [الممتحنة: ١٠] وأن الإسلام سَبَبُ الفُرقة، وكل ما كان سبباً للفرقة تعقبه الفرقة، كالرضاع والخلع والطلاق. وهذا اختيار الخلال، وأبي بكر صاحِبه، وابن المنذر، وابن حزم، وهو مذهب الحسن، وطاوس، وعكرمة، وقتادة، والحكم. قال ابن حزم: وهو قولُ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه، وجابرِ بن عبد اللَّه، وابن عباس، وبه قال حمادُ بن زيد، والحكمُ بن عُتيبة، وسعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز، وعدي بن عدي الكندي، والشعبي، وغيرهم. قلت: وهو أحدُ الروايتين عن أحمد، ولكن الذي أنزِلَ عليه قولُه تعالى: ﴿ وَلَا تُتَسِكُوا بِعِصَمِ ٱلْكُوافِ ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ لا هُنَّ حِلٌّ لَمُّمْ فَيُلُّونَ لَمُنَّ ﴾ لم يحكم بتعجيل الفرقة، فروى مالك في «موطئه»(١) عن ابن شهاب، قال: كان بين إسلام صفوان بن أمية، وبين إسلام امرأته بنت الوليد بن المغيرة نحوٌ من شهر، أسلمت يومَ الفتح، وبقي صفوانُ حتى شهد حُنيناً والطائف وهو كافر، ثم أسلم، ولم يفرِّق النبي ﷺ بينهما، واستقرَّت عنده امرأته بذلك النكاح. وقال ابنُ عبد البر: وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده.

وقال ابنُ شهاب: أسلمت أُمُّ حكيم يومَ الفتح، وهرب زوجُها عكرمة حتى أتى اليمن، فدعته إلى الإسلام، فأسلم وقدم، فبايعَ النبيَّ ﷺ، فبقيا على نكاحهما.

ومن المعلوم يقيناً أن أبا سفيان بن حرب خرج فأسلم عام الفتح قبل دخولِ النبي على مكة، ولم تُسلم هند امرأته حتى فتح رسول الله على مكة، فبقيا على نكاحهما. وأسلم حكيمُ بنُ حِزام قبل امرأته، وخرج أبو سفيان بن الحارث، وعبد الله بن أبي أمية عام الفتح، فلقيا النبي على بالأبواء، فأسلما قبل منكوحتيهما، فبقيا على نكاحهما، ولم يعلم أن رسول الله في فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته.

وجواب من أجاب بتحديد نكاح من أسلم في غاية البطلان، ومن القول على رسول الله على ولا .

<sup>.012 .017/7 (1)</sup> 

علم، واتفاقُ الزوجين في التلفظ بكلمة الإسلام معاً في لحظة واحدة معلومُ الانتفاء.

ويلي هذا القول مذهب من يقف الفُرقة على انقضاء العدة مع ما فيه، إذ فيه آثار وإن كانت منقطعة، ولو صحت لم يجز القول بغيرها. قال ابن شُبْرُمَة : كان الناسُ على عهد رسول الله على الرجلُ قبل المرأة، والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عِدة المرأة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدة فلا نِكاح بينهما، وقد تقدَّم قولُ الترمذي في أول الفصل، وما حكاه ابنُ حزم عن عمر رضي الله عنه، فما أدري من أين حكاه? والمعروف عنه خلافه، فإنه ثبت عنه من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب وقتادة كلاهما عن ابن سيرين، عن عبد الله بن يزيد الخطمي، أن نصرانيا أسلمت امرأته، فخيَّرها عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه إن شاءت فارقته، وإن شاءت أقامت عليه. ومعلوم بالضرورة أنه إنما خيرها بين انتظاره إلى أن يسلم، فتكون زوجته كما هي أو تُفارقه، وكذلك صحَّ عنه: أن نصرانيا أسلمت امرأته، فقال عمرُ رضي الله عنه: إن أسلم فهيَ امرأتُه، وإن لم يُسلم، فرقَ بينهما، فلم يُسلم ففرق بينهما، وكذلك قال لعبادة بن النعمان التغلبي وقد أسلمت امرأتُه: إما أن تسلم وإلا نزعتها منكَ، ففرق بينهما. وكذلك قال لعبادة بن النعمان التغلبي وقد أسلمت امرأتُه: إما أن تسلم وإلا نزعتها منكَ، فأبي، فنزعها منه.

فلذه الآثار صريحة في خلاف ما حكاه أبو محمد بن حزم عنه، وهو حكاها وجعلها روايات أخر، وإنما تمسَّك أبو محمد بآثار فيها أن عمر، وابن عباس، وجابراً، فرَّقوا بين الرجلِ وبينَ امرأته بالإسلام، وهي آثار مجملة ليست بصريحة في تعجيل التفرقة، ولو صحت فقد صحَّ عن عمر ما حكيناه، وعن على ما تقدم، وبالله التوفيق.

#### فصل: في حكمه ﷺ في العَزْل

ثبت في (الصحيحين): عن أبي سعيد قال: أصبنا سبياً، فكُنّا نَعْزِلُ، فسألنا رسولَ الله ﷺ فقال: (وإنَّكُمْ لَتَفْعَلُون؟، قالها ثلاثاً، (مَا مِنْ نَسَمة كَائِنَةٍ إلى يَوْم القِيَامَةِ إلا وَهِي كَائِنَةٌ،(١).

وفي «السنن»: عنه، أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لي جاريةً وأنا أغزِلُ عنها، وأنا أكره أن تحمِلَ، وأنا أريدُ ما يُريدُ الرجال، وإنَّ اليهودَ تُحدِّثُ أن العزلَ الموءودةُ الصُّغرى، قال: «كَذَبَتْ يهودُ، لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَهُ (٢٠).

وفي ﴿الصحيحينِ ؛ عن جابر قال: كنا نَعزِلُ على عهدِ رسولِ الله ﷺ والقُرآنُ يَنْزِلُ (٣٠).

رِ عَلَى مَرَ وَ حَرِي اللَّهِ مَا اللَّهِ عَنْهُ: كَنَا نَعَزِلُ عَلَى عَهْدَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَهْدَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وفي «صحيح مسلم» أيضاً: عنه قال: سألَ رجلٌ النبي ﷺ فقال: إنَّ عِندي جاريةً، وأنا أعزِلُ عنها، فقال رسولُ الله ﷺ: "إنَّ ذٰلِكَ لاَ يَمْنَعُ شَيْعًا أَرَادَهُ الله، قال: فجاء الرجلُ فقال: يا رسولَ الله إن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢١٠)، ومسلم (١٤٣٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۱۷۱)، والنسائي في «الكبرى» (۹۰۸۲)، وأحمد ۳۳ / ۳۳ ـ ۵۱ ـ ۵۳، من حديث أبي سعيد، وإسناده لين، لكن ورد له شاهد من حديث جابر أخرجه الترمذي (۱۱۳٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٢٠٨)، ومسلم (١٤٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٤٤٠) (١٣٨)، من حديث جابر.

الجارية التي كُنْتُ ذكرتُها لك حَمَلَتْ، فقال رسول الله عَيْمَ: ﴿ أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهِ (١٠) .

وفي «صحيح مسلم، أيضاً: عن أسامة بن زيد، أن رجلاً جاء إلى رسول الله عليه ، فقال: يا رسول الله! إني أُعزِلُ عَنِ امرأتي، فقال له رسولُ الله ﷺ: ﴿لِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ ﴾ فقال الرجُلُ: أَشْفِقُ عَلَى ولدها، أو قال: على أولاً دِها، فقال رسولُ الله على: «لَوْ كَانَ ضَارًا ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ (٢٠).

وفي «مسند أحمد»، «وسنن ابن ماجه»، من حديث عُمَرَ بنِ الخطاب رضي الله عنه قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن يُعزَلَ عَنِ الحُرَّةِ إلا بإذنِهَا (٣).

وقال أبو داود: سمَّعتُ أبا عبد اللَّه ذكر حديث ابن لَهِيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن المُحَرَّر بن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ُقال رسول الله على: «لا يُعْزَلُ عَنِ الحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهِا"، فقال: ما أَنكُرُهُ .

فهذه الأحاديثُ صريحةٌ في جواز العزلِ، وقد رُويتِ الرخصةُ فيه عن عشرة من الصحابة: علي، وسعدِ بن أبي وقاص، وأبي أيوب، وزيدِ بن ثابت، وجابرٍ، وابنِ عباسٍ، والحسنِ بن علي، وخبَّابِ بن الأَرتُ، وأبي سعيَّد الخدري، وابنِ مسعود، رضي الله عنهمَ.

قال ابن حزم: وجاءت الإباحة للعزل صحيحةً عن جابر، وابن عباس، وسعدِ بن أبي وقاص، وزيدِ بن ثابت، وابنِ مسعود، رضي الله عنهم، وهذا هو الصحيحُ.

وحرَّمه جماعة، منهم أبو محمد بن حزم وغيرُه.

وفرَّقت طائفة بين أن تأذن له الحرَّةُ فيُباح، أولا تأذن فيحرُم، وإن كانت زوجته أمَّة أبيحَ بإذن سيدها، ولم يبح بدون إذنه، وهذا منصوصُ أحمد. ومن أصحابه من قال: لا يُباح بحال، ومنهم من قال: يُباح بكُلُّ حال، ومنهم من قال: يباح بإذن الزوجة حرة كانت أو أمة، ولا يُباح بدون إذنها حرة كانت أو أمة.

فمن أباحه مطلقاً احتج بما ذكرنا من الأحاديث، وبأن حقَّ المرأة في ذوق العسيلة لا في الإنزال، ومن حرَّمه مطلقاً احتج بما رواه مسلم في «صحيحه»(٥) من حديث عائشة رضي الله عنها، عن جُدَامة بنتِ وهبِ أختِ عُكاشة، قالت: حضرتُ رسول الله على أناسٍ، فسألُوه عن العَزْلِ، فقال رسول الله ﷺ: "ذَٰلِكَ الوَادُ الخَفِيُ"، وهي: ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُرُدَهُ سُهِلَتُ ﴾ [التكوير: ٨]، قالوا: وهذا ناسخٌ لأخبار الإباحة، فإنه ناقل عن الأصل، وأحاديثُ الإباحة على وفق البراءة الأصلية، وأحكامُ الشرع ناقلة عن البراءة الأصلية.

قالوا: وقولُ جابر رضي الله عنه: كنا نعزلُ والقرآنُ ينزلُ، فلو كان شيئاً ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فيقال: قد نهى عنه مَنْ أُنْزِلَ عليه القرآنُ بقوله: «إِنَّه الموءودةُ الصُّغرى، والوأد كله حرام. قالوا: وقد فهم الحسنُ البصري النهيَ مِن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما ذُكِرَ العزلُ عند رسول الله على الله عَلَيْكُم ألا تَفْعَلُوا ذَاكُمْ، فإنما هُوَ القَدَرُ" قال ابن عون: فحدَّثتُ به الحسنَ

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٤٣). (١) أخرجه مسلم (١٤٣٩)، من حديث جابر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ١/ ٣١، وابن ماجه (١٩٢٨)، وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٥) برقم (١٤٤٢) (١٤١). (٤) إسناده كسابقه.

فقال: والله لكأنَّ هذا زجرٌ<sup>(۱)</sup>. قالوا: ولأن فيه قطعَ النسلِ المطلوبِ مِن النكاح، وسوء العشرة، وقطعَ

قالوا: ولهذا كان ابنُ عمر رضي الله عنه لايعزِلُ، وقال: لو علمتُ أن أحداً من ولدي يَعْزِلُ لنَّكُلْتُه، وكَانَ عَلَيَّ يكره العزل، ذكره شعبة عن عاصم عن زرَّ عنه. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في العزل: هو الموءودةُ الصغرى. وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه فقال: ما كُنْتُ أرى مسلماً يفعلُه. وقَّال نافع عن ابن عمر: ضرب عمر على العزلُ بَعْضَ بنيه. وقَال يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، قال: كان عمرُ وعثمانُ ينهيان عن العزل.

وليس في هذا ما يُعارضُ أحاديث الإباحة مع صراحتها وصحتها. أما حديث جُدَامة بنت وهب، فإنه وإن كان رواه مسلم، فإن الأحاديثَ الكثيرةَ على خلافه، وقد قال أبو داود(٢): حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا يحيى، أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أنَّ رِفاعة حدثه عن أبي سُعيد الْحُدري رضى الله عنه، أن رجلاً قال: يا رسولَ الله! إن لي جاريةً، وأنا أعزَلُ عنها، وأنا أكره أن تحمِلَ؛ وأَنا أُريدُ ما يُريد الرجال، وإن اليهودَ تُحدِّث أن العزَّل الموءودة الصغري، قال: «كَذَّبَتْ يهودُ، لَوْ أَرَادَ الله أَنْ يَخْلُقُهُ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَصرِفَهُ. وحسبك بهذا الإسناد صحة، فكُلُّهم ثقات حفاظ، وقد أعلَّه بعضُهم بأنه مضطرب، فإنه اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير، فقيل: عنه، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد اللَّه، ومن هذه الطريق: أخرجه الترمذي والنسائي (٣). وقيل: فيه عن أبي مُطيع بن رِفاعة، وقيل: عن أبي رفاعة، وقيل: عن أبي سلمة عن أبي هُريرة، وهذا لا يقدحُ في الحديث، فإنه قد يكونُ عند يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر، وعنده عن ابن ثوبان عن أبّي سلمة عن أبي هريرة، وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد. ويبقى الاختلاف في اسم أبي رفاعة، هل هو أبُّو رافع، أو ابنُ رفاعة، أو أبُو مطيع؟ وهذا لا يَضُرُّ مع العلم بحال رفاعة.

ولا ريبَ أن أحاديثَ جابر صريحةٌ صحيحة في جواز العزل، وقد قال الشافعيُّ رحمه الله: ونحن نروي عن عدد من أصحابِ النبي ﷺ أنهم رخَّصوا في ذلك، ولم يَرَوا به بأساً. قال البيهقي (١٤): وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب الأنصاري، وزيد بن ثابت، وابن عباس وغيرهم، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأهل الكوفة، وجمهورِ أهل العلم.

وقد أُجيب عن حديث جُدَامة بأنه على طريق التنزيه، وضعفتُه طائفةٌ، وقالوا: كيفَ يَصِحُّ أن يكونَ النبيُّ ﷺ كَذَّبَ اليهودَ في ذلك، ثم يُخبر به كخبرهم؟ هذا من المحال البِيِّن، وردَّت عليه طَّائفةٌ أخرى، وقَالُوا: حديث تكذيبهم فيه اضطراب، وحديثُ جُدَامة في «الصحيح» (٥٠).

وجمعت طائفة أخرى بين الحديثين وقالت: إن اليهودَ كانت تقولُ: إن العزلَ لا يكون معه حمل أصلاً، فكذَّبهم رسولُ الله على في ذلك، ويَدُلُ عليه قوله ﷺ: ﴿ لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَه لَمَا ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَصْرِفَه "، وقوله : ﴿إِنَّهُ الوَأْدُ الخَفِيُّ "، فإنه وَإِن لم يمنع الحملَ بالكلية كتركِ الوطء، فهو مؤثر في تقليله .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۶۳۸) (۱۳۱). (1) (1917).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١١٣٦)، والنسائي في «الكبرى» (٩٠٧٨).

<sup>.77./9 (8)</sup> (ه) هو الأ**ت**.

وقالت طائفة أخرى: الحديثان صحيحان، ولكن حديث التحريم ناسخ، وهذه طريقة أبي محمد بن حزم وغيره. قالوا: لأنه ناقل عن الأصل، والأحكام كانت قبل التحريم على الإباحة، ودعوى هؤلاء تحتاج إلى تاريخ محقَّق يبين تأخُر أحدِ الحديثين عن الآخر وأنَّى لهم به، وقد اتفق عُمَرُ وعلي رضي الله عنهما على أنها لا تكونُ موءودةً حتى تَمُر عليها التاراتُ السبع، فروى القاضي أبو يعلى وغيرُه بإسناده، عن عُبيد بن رفاعة، عن أبيه، قال: جلس إلى عمر عليَّ والزبيرُ وسعدٌ رضي الله عنهم في نفر من أصحاب رسول الله يَعْنِي وتذاكروا العزلَ، فقالوا: لا بأس به، فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموءودةُ الصغرى، فقال علي رضي الله عنه: لا تكون موءودةً حتى تمرَّ عليها التاراتُ السبع: حتى تكون مِنْ سُلالة من طين، ثم تكون نُطفةً، ثم تكون عَلقةً، ثم تكون مضغةً، ثم تكون عظاماً، ثم تكون لحماً، ثم تكون خلقاً آخر، فقال عمر رضي الله عنه: صدقتَ أطال الله بقاءَك. وبهذا احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء.

وأما من جوَّزه بإذن الحُرَّةِ فقال: للمرأة حتَّ في الولد كما للرجل حتَّ فيه، ولهذا كانت أحق بحضائته، قالُوا: ولم يُعتَبَرُ إذنُ السُّرِيَّةِ فيه لأنها لا حتَّ لها في القسم، ولهذا لا تُطالبه بالفيئة، ولو كان لها حتَّ في الوطء لطُولِب المؤلي منها بالفيئة. قالوا: وأما زوجتُه الرقيقة، فله أن يَغْزِلُ عنها بغير إذنها صيانةً لولده عن الرَّقِ، ولكن يُعتبر إذنُ سيدها، لأن له حقاً في الولد، فاعتبر إذنه في العزل كالحرة، ولأن بدلَ البُضع يحصل للسيدِ كما يحصل للحرة، فكان إذنه في العزل كإذن الحرة.

قال أحمد رحمه الله في رواية أبي طالب في الأمة إذا نكحها: يستأذِنُ أهلَها ـ يعني في العزل ـ لأنهم يُريدون الولد، والمرأةُ لها حق، تُريد الولد، وملكُ يمينه لا يستأذنها. وقال في رواية صالح، وابن منصور، وحنبل، وأبي الحارث، والفضل بن زياد، والمروذي: يَعزِلُ عن الحرة بإذنها، والأمةِ بغير إذنها، يعني أمّته. وقال في رواية ابن هانيء: إذا عزل عنها لزمه الولد، قد يكُونُ الولدُ مع العزل. بغير إذنها، يعضُ من قال: مالي ولد إلا من العزل. وقال في رواية المروذي في العزل عن أم الولد: إن شاء، فإن قالت: لا يَجِلُّ لك، ئيس لها ذلك.

## فصل: في حكمه ﷺ في الغّيل، وهو وطءُ المرضعة

ثبت عنه في «صحيح مسلم»: أنه قال: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهِى عن الغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّوم وفارس يصنعونَ ذلك فلا يضُرُّ أَوْلاَدَهُم»(١٠).

وفي «سنن أبي داود» عنه، من حديث أسماء بنت يزيد: «لا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم سِراً، فَوَالَّذِي نَفْسي بِيَدِهِ إِنَّه لَيُدُولُ الفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ». قال: قلت: ما يعني؟ قالت: الغيلة، يأتي الرجلُ امرأته وهي بِيَدِهِ إِنَّه لَيُدُولُ الفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ». قال: قلت: ما يعني؟ قالت: الغيلة، يأتي الرجلُ امرأته وهي بَيدِهِ الله الفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ».

قلت: أما الحديث الأول، فهو حديث جُدَامة بنت وهب، وقد تضمَّن أمرين لكلِّ منهما معارض: فصدرُه هو الذي تقدَّم: «لقد هممتُ أن أنهى عن الغيلة»، وقد عارضه حديث أسماء،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٤٢)، من حديث جدامة بنت وهب.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳۸۸۱ و۳۸۸۲).

وعجزه: ثم سألوه عن العزل، فقال: «ذلك الواد الخفي»، وقد عارضه حديث أبي سعيد: «كذبت يهوده . وقد يُقال : إن قوله : ﴿ لاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ سِرّاً اللهِ أَن يتسبب إلى ذلك ، فإنه شبّه الغيل بقتل الولد، وليس بقتل حقيقة، وإلا كان من الكبائر، وكان قرينَ الإشراك بالله، ولا ريبَ أن وطء المراضع مما تعُمُّ به البلوى، ويتعذَّر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع، ولو كان وطؤهن حراماً لكان معلوماً من الدين، وكان بيانه من أهمِّ الأمور، ولم تهمِلُه الأُمَّةُ، وخيرُ القرون، ولا يُصرِّحُ أحدٌ منهم بتحريمه، فَعُلِمَ أَن حديث أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد، وأن لا يُعَرِّضُه لفساد اللبن بالحمل الطارىء عليه، ولهذا كان عادةُ العرب أن يسترضِعُوا لأولادهم غيرَ أمهاتهم، والمنع منه غايته أن يكون من باب سد الذرائع التي قد تُفضي إلى الإضرار بالولد، وقاعدة باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة قُدِّمتْ عليه، كما تقدُّم بيانه مراراً، والله أعلم.

# فصل: في حُكمه ﷺ في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات

ثبت في «الصحيحين»: عن أنس رضي الله عنه أنه قال: مِنَ السُّنةِ إذا تزوَّج الرَّجل البكر على النَّيْب، أقام عِنْدها سَبْعاً وقَسَمَ، وإذا تَزَوَّجَ النَّيْبَ أَقَامَ عِنْدَها ثلاثاً ثم قَسَمَ. قال أبو قِلابة: ولو شئتُ لَقُلْتُ: إن أنساً رفعه إلى النبئ ﷺ (١).

وهذا الذي قاله أبو قِلابة قد جاء مصرَّحاً به عن أنس، كما رواه البزار في «مسنده»، من طريق أيوب السَّختياني، عن أبي قِلابة، عن أنس رضي الله عنه، أن النبيُّ ﷺ جَعَلَ لِلبِّكرِ سبعاً، وللثَّيِّب ثلاثاً <sup>(۲)</sup>

وروى الثوري، عن أيوب، وخالد الحدَّاءِ، كلاهما عن أبي قلابة، عن أنس، أن النبيَّ ﷺ قال: ﴿إِذَا نَزَقَجَ البِكُرَ أَقَامَ مِنْدَهَا سَبْعاً، وَإِذَا نَزَقَجَ النَّيْبَ أَقَامَ مِنْدَهَا ثلاثاً، (٣).

وفي اصحيح مسلمه: عِنِ أمُّ سلمة رضي الله عنها، لما تزوَّجها رسول الله ﷺ، فدخل عليها، أقام عندها ثلاثًا، ثم قال: ﴿ إِنَّهُ لَيْسُ بِكِ عَلَىٰ أَلْمَلِكِ هُوانٌ، إِنْ شُنْتِ سَبَّعْتُ لَكِ، وإنْ سَبَّعْتُ لك سَبَّعْتُ لِنِسَائِي؟. وله في لفظ: لما أراد أن يَخرج، أَخَذَتْ بثوبه فقال: ﴿إِن شَفْتِ زِذْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ: لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وللنَّيْب ثلاثُ»('').

وفي «السنن»: عن عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله ﷺ يقسمُ فيعدلُ، ويقول: «اللَّهُمَّ إِنَّ لَهُذَا قَسْمي فِيما أملكُ، فَلاَ تَلُمْني فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ»، يعني القلب (٥٠).

وفي (الصحيحين): أنه عِلَمُ كان إذا أرادَ سفراً أقرعَ بين نسائه، فأيَّتُهن خرج سهمُها خرَجَ بِها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢١٤)، ومسلم (١٤٦١). (٢) لم أره في المختصرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٧/ ٣٠٢، وابن عبد البر ٢٤٨/١٧ بهذا الإسناد، ورجاله ثقات، لكن رواه غير واحد موقوفاً، وهو الصحيح. (٤) أخرجه مسلم (١٤٦٠)، والنسائي في «الكبرى» (٨٩٢٥)، وأحمد ٦/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) أخرَجه الترمذي (١١٤٠)، وأبو داود (٢١٣٤)، والنسائي ٧/ ٦٤، وابن ماجه (١٩٧١)، وإسناده قوي، وصححه الحاكم ٢/

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري (٢١١٥)، ومسلم (٢٤٤٥)، و(٢٧٧٠)، من حديث عائشة.

وفي (الصحيحين): أن سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، وكان النبيُّ ﷺ يَقْسِمُ لعائِشة يَوْمَها ويؤمّ سودة<sup>(١)</sup>.

وفي «السنن»: عن عائشة رضي الله عنها، كان النبيُّ عَلَيْ لا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا على بَعْضِ في القَسْم من مُكثِه عَندنا، وكان قُلَّ يَوْمٌ إلا وهو يَطُوفُ علينا جميعاً، فيدنو من كلِّ امرأة من غير مسيسٌ حتى يبلغُ إلى التي هُوَ يومُها، فيبيتُ عِنْدَها(٢).

وفي (صحيح مسلم): إنهنَّ كُنَّ يجتمعنَ كل ليلة في بيت التي يأتيها(٣).

وفي «الصحيحين»: عن عائشة رضي الله عنها، في قوله تعالى: ﴿وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَقَ إِعْرَاضًا ﴾ [النساء: ١٢٨]، أُنْزِلَتْ في المرأة تكونُ عند الرَّجل فتطول صحبتها، فيريد طلاقها، فتقول: لا تُطلِّقني وأمسِكني، وأنتَ في حِلٍّ من النفقة عليَّ والقَسْمِ لي، فذلك قوله: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: ١٢٨](١).

وقضى خليفته الراشد، وابنُ عمه عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه إذا تزوَّج الحرَّة على الأمة قسم للأمة ليلة، وللحرة ليلتين، وقضاء خلفائه وإن لم يكنّ مساوياً لقضائه، فهو كقضائه في وجوبه على الأمة، وقد احتجَّ الإمام أحمد بهذا القضاء عن علي رضي الله عنه، وقد ضعفه أبو محمد بن حزم بالمنهال بن عمرو، وبابنِ أبي ليلى، ولم يصنع شيئاً، فإنهما ثقتان حافظان جليلان، ولم يزل الناسُ يحتجُونَ بابن أبي ليلي على شيء ما في حفظه يُتَّقى منه ما خالف فيه الأثبات، وما تفرد به عن الناس، وإلا فهو غيرُ مدفوع عن الأمانة والصدق.

فتضمَّن هذا القضاء أموراً:

منها: وجوبُ قسم الابتداء، وهو أنه إذا تزوَّج بكراً على ثيب أقام عندها سبعاً، ثم سوَّى بينهما، وإن كانت ثيِّباً خيِّرها بين أن يقيم عندها سبعاً، ثم يقضيها للبواقي، وبين أن يُقيم عندها ثلاثاً ولا يحاسبها، هذا قول الجمهور، وخالف فيه إمام أهل الرأي، وإمامُ أهل الظاهر، وقالوا: لا حقَّ للجديدة غير ما تستحقه التي عنده، فيجب عليه التسوية بينهما.

ومنها: أن الثيُّبَ إذا اختارت السبع، قضاهن للبواقي، واحتسبَ عليه بالثلاث، ولو اختارت الثلاث، لم يحتسب عليها بها، وعلى هذا من سومح بثلاث دون ما فوقها، ففعل أكثر منها، دخلت الثلاث في الذي لم يسامح به بحيث لو ترتب عليه إثم، أثِمَ على الجميع، وهذا كما رخص النبيُّ عليهُ للمهاجر أن يقيم بعد قضاء نسكه ثلاثاً، فلو أقام أبداً، ذُمَّ على الإقامة كُلُّها.

ومنها: أنه لا تجب التسوية بين النساء في المحبة، فإنها لا تُمْلَكُ، وكانت عائشة رضي الله عنها أحبُّ نسائه إليه. وأُخِذَ من هذا أنه لا تجبُ التسوية بينهن في الوطء، لأنه موقوف على المحبِّة والميل، وهي بيد مقلِّب القلوب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢١٢)، ومسلم (١٤٦٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢١٣٥)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٤٦٢)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٢٠٦)، ومسلم (٣٠٢١).

وفي هذا تفصيل، وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه، وعدم الانتشار، فهو معذور، وإن تركه مع الداعي إليه، ولكن داعيه إلى الضرة أقوى، فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه، فإن أدى الواجبَ عليه منه، لم يَبْقَ لها حق، ولم يلزمه التسوية، وإن ترك الواجبَ منه، فلها المطالبةُ به.

ومنها: إذا أراد السفرَ، لم يجز له أن يُسافر بإحداهن إلا بقرعة.

ومنها: أنه لا يقضي للبواقي إذا قَلِمَ، فإن رسول الله ﷺ لم يكن يقضي للبواقي. وفي هذا ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه لا يقضي، سواء أقرعَ أو لم يُقرع، وبه قال أبو حنيفة، ومالك.

والثاني: أنه يقضي للبواقي، أقرع أو لم يُقرع، وهذا مذهب أهل الظاهر.

والثالث: أنه إن أقرع لم يقض، وإن لم يُقرع قضى، وهذا قولُ أحمد والشافعي.

ومنها: أن للمرأة أن تهب ليلتها لضرتها، فلا يجوزُ له جعلها لغير الموهوبة، وإن وهبتها للزوج فله جعلها لمن شاء منهن، والفرقُ بينهما أن الليلة حقَّ للمرأة، فإذا أسقطتها، وجعلتها لضرتها، تعينت لها، وإذا جعلتها للزوج، جعلها لمن شاء من نسائه، فإذا اتفق أن تكون ليلةُ الواهبة تلي ليلة الموهوبة، قسم لها ليلتين متواليتين، وإن كانت لا تليها فهل له نقلُها إلى مجاورتها، فيجعل الليلتين متجاورتين؟ على قولين للفقهاء، وهما في مذهب أحمد والشافعي.

ومنها: أن الرجلَ له أن يدخلَ على نسائه كُلِّهِنَّ في يوم إحداهن، ولكن لا يطؤها في غير نوبتها. ومنها: أن لنسائه كُلِّهِنَّ أن يجتمعن في بيت صاحبة النوبة يتحدثن إلى أن يجيء وقتُ النوم، فتؤوب كُلُّ واحدة إلى منزلها.

ومنها: أن الرجل إذا قضى وطراً من امرأته، وكرهتها نفسه، أو عَجَزَ عن حقوقها، فله أن يُخيِّرها، إن شاءت أقامت عنده ولا حقَّ لها في القسم والوطء والنفقة، أو في بعض ذلك بحسب ما يصطلحان عليه، فإذا رضيت بذلك لزم، وليس لها المطالبة به بعد الرضى. هذا موجب السنة ومقتضاها، وهو الصوابُ الذي لا يسوعُ غيره، وقولُ من قال: إن حقها يتجدد، فلها الرجوع في ذلك متى شاءت فاسد، فإن هذا خرج مخرج المعاوضة، وقد سماه الله تعالى صلحاً، فيلزم كما يلزم ما صالح عليه من الحقوق والأموال، ولو مُكنّت مِن طلب حقها بعد ذلك، لكان فيه تأخيرُ الضرر إلى أكمل حالتيه، ولم يكن صلحاً، بل كان من أقرب أسباب المعاداة، والشريعةُ منزَّهة عن ذلك، ومن علامات المنافق أنه إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، والقضاءُ النبوى يردُّ هذا.

ومنها: أن الأمة المزوَّجة على النصف من الحرة، كما قضى به أمير المؤمنين على رضي الله عنه، ولا يعرف له في الصحابة مخالف، وهو قولُ جمهور الفقهاء إلا رواية عن مالك أنهما سواء، وبها قال أهل الظاهر. وقولُ الجمهور هو الذي يقتضيه العدلُ، فإن الله سبحانه لم يسوِّ بين الحرة والأمة، لا في الطلاق، ولا في العدة، ولا في الحدِّ، ولا في الملك، ولا في الميراث، ولا في الحجِّ، ولا في مدة الكونِ عند الزوج ليلاً ونهاراً، ولا في أصلِ النكاح، بل جعل نكاحها بمنزلة الضرورة، ولا في عددِ المنكوحات، فإن العبد لا يتزوج أكثر من اثنتين، هذا قولُ الجمهور، وروى الإمام أحمد بإسناده: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يتزوج العبد ثنتين، ويطلق ثنتين، وتعتدُّ

امرأتُه حيضتين، واحتج به أحمد، ورواه أبو بكر عبد العزيز عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لا يجلُّ للعبد من النساء إلا ثنتان. وروى الإمام أحمد بإسناده، عن محمد بن سيرين قال: سأل عمر رضي الله عنه الناس: كم يتزوجُ العبد؟ فقال عبد الرحمن: ثنتين وطلاقه ثنتين. فهذا عمر، وعلي، وعبد الرحمن، رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة مع انتشار هذا القول وظهوره، وموافقته للقياس.

#### فصل: في قضائه ﷺ في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطىء

ثبت في «صحيح مسلم»: من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي ﷺ أتى بامرأةٍ مجحُّ (١) على بابِ فُسُطاطٍ، فقال: «لَقَلْهُ يُريدُ أَنْ يُلِمَّ بِها»، فقالوا: نعم، فقال رسول الله ﷺ: «لَقَلْهُ هَمَمْتُ أَنْ الْعَنْهُ لَعْناً يَلْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُورِّنُهُ وهُوَ لا يَحلُّ له، كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ» .

قال أبو محمد بن حزم: لا يَصِحُّ في تحريم وطء الحاملِ خبرٌ غيرُ هذا، انتهى، وقد روى أهل «السنن» من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال في سبايا أوطاس: «لاَ تُوطأ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، ولا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحيضَ حَيْضَةً» (٣).

وفي الترمذي وغيره: من حديث رُويفع بن ثابت رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلا يَسْتِي مَاءَه وَلَدَ غَيْرِهِ». قال الترمذي: حديث حسن (٢).

وفيه عن العِرباضِ بن سَارِيَةَ رضي الله عنه، أن النبيَّ ﷺ حرَّم وطءَ السبايا حتى يَضَعْنَ مَا فِي طونهن (٣).

وقوله ﷺ: «كيفَ يُورَّنه وهو لا يَجِلُّ له، كيف يستخدِمُه وهو لا يَجِلُّ له»، كان شيخنا يقولُ في معناه: كيف يجعلهُ عبداً موروثاً عنه، ويستخدمه استخدام العبيدِ وهو ولده، لأن وطأه زاد في خَلقِهِ؟ قال الإمام أحمد: الوطء يزيد في سمعه وبصره. قال فيمن اشترى جارية حاملاً من غيره، فوطئها قبل وضعها، فإن الولد لا يلحقُ بالمشتري، ولا يتبعه، لكن يعتقُه لأنه قد شرك فيه، لأن الماء يزيدُ في الولد، وقد روي عن أبي الدراء رضي الله عنه، عن النبي ﷺ، مرَّ بامرأة مُجِحٌ على باب فسطاط، فقال: «لعله يريد أن يُلِمَّ بها» وذكر الحديث. يعني: أنه إن استلحقه وشركه في ميراثه، لم يحل له، لأنه ليس بولده، وإن أخذه مملوكاً يستخدمِهُ لم يَحلً له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيدُ في الولد.

وفي هذا دلالة ظاهرةٌ على تحريم نكاح الحامل، سواء كان حملُها من زوج أو سيِّدٍ أو شبهة أو زنى، وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل من زنى، ففي صحة العقد قولان، أحدهما: بطلانه وهو مذهب أجي حنيفة والشافعي، ثم اختلفا، فمنع أبو حنيفة من الوطء حتى تنقضي العِدَّةُ، وكرهه الشافعي، وقال أصحابه: لا يحرم.

<sup>(</sup>١) المجج: الحامل التي قربت ولادتها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٤١).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه ص ٩٦٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (١١٣١).

## فصل: في حكمه صلى الرجل يعتقُ أمته ويجعل عتقها صداقها

ثبت عنه في «الصحيح»: أنه أعتق صفيّةً وجعل عتقَها صَدَاقَها. قيل لأنس: ما أَصْدَقَها؟ قال: أَصْدَقَها نَفْسَها (١). وذهبَ إلى جواز ذلك عليَّ بن أبي طالب، وفعله أنس بن مالك، وهو مذهب أعلم التابعين، وسيّدهم سعيد بن المسيّب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والحسنِ البَصري، والزهري، وأحمد، وإسحاق. وعن أحمد رواية أخرى، أنه لا يصِحُّ حتى يستأنفَ نكاحها بإذنها، فإن أبت ذلك، فعليها قيمتُها. وعنه رواية ثالثة: أنه يُوكّلُ رجلاً يزوجه إياها.

والصحيح: هو القول الأول الموافق للسنة، وأقوالِ الصحابة والقياس، فإنه كان يملك رقبتها، فأزال ملكه عن رقبتها، وأبقى ملكَ المنفعة بعقد النكاح، فهو أولى بالجواز مما لو أعتقها، واستثنى خدمتها، وقد تقدم تقرير ذلك في غزاة خيبر.

## فصل: في قضائه ﷺ في صحة النكاح الموقوفِ على الإجازة

في «السنن»: عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن جاريةً بكراً أتت النبي ﷺ فذكرت أنَّ أباها زوَّجها وهي كارهَة، فخيَّرها النبي ﷺ فذكرت أنَّ أباها

وقد نصَّ الإمام أحمد على القول بمقتضى هذا، فقال في رواية صالح في صغير زوَّجه عمه، قال: إن رضي به في وقت من الأوقات جاز، وإن لم يرض فسخ، ونقل عنه ابنه عبد اللَّه: إذا زوجتِ البَّيمة، فإذا بلغت فلها الخيار، وكذلك نقل ابن منصور عنه، حكي له قول سفيان في يتيمة زوجت ودخل بها الزوج، ثم حاضت عند الزوج بعد، قال: تخيَّر، فإن اختارت نفسها لم يقع التزويج، وهي أحقُّ بنفسها، وإن قالت: اخترتُ زوجي، فليشهدوا على نكاحهما. قال أحمد: جيد.

وقال في رواية حنبل في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده، ثم علم السيدُ بذلك، فإن شاء يطلّق عليه، فالطلاقُ بيد العبد. ومعنى قوله: يطلق، أي: يُبطّلُ العقد، ويمنع تنفيذَه وإجازته، وهكذا أوَّله القاضي، وهو خلاف ظاهر النص، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك على تفصيل في مذهبه، والقياسُ يقتضي صحةً هذا القول، فإن الإذن إذا جاز أن يتقدم القبولَ والإيجاب جاز أن يتراخى عنه.

وأيضاً فإنه كما يجوز وقفُه على الفسخ يجوزُ وقفُه على الإجازة كالوصية، ولأن المعتبرَ هو التراضي، وحصولُه في ثاني الحال كحصوله في الأول، ولأن إثباتَ الخيار في عقد البيع هو وقفٌ للعقد في الحقيقة على إجازة من له الخيار وردّه، وبالله التوفيق.

### فصل: في حكمه ﷺ في الكفاءة في النكاح

قَالَ الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَنْنَى وَجَعَلْنَكُو شُعُونًا وَقِبَآبِلَ لِتَعَارَفُواً إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّهِ أَنْقَدَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ [الحجرات: ١٠]. وقال تعالى: ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْضُ ﴾ [التوبة: ٧١]. وقال تعالى: ﴿ وَالسّتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَلَى مَنكُم مِن ذَكْرٍ أَوْ أَنثَى بَعَضُكُم مِن بَعْضٍ ﴾ [آل عمران: ١٩٥].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٨٦)، ومسلم (١٣٦٥) ٢/ ١٠٤٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٠٩٦)، وابن ماجه (١٨٧٥)، وأحمد (٢٤٦٩)، ورجاله ثقات.

وقال ﷺ: ﴿ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيِّ عَلَىٰ عَجَمِي، وَلاَ لِعَجَمِيِّ عَلَىٰ عَرَبِي، ولا لأَبْيَضَ عَلَى أَسُودَ، ولاَ لأسوَدَ عَلَى أَبْيَضَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى، النَّاسُ مِنْ آدَمَ، وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ (١٠)

وقال ﷺ: ﴿إِنَّ آلَ بَنِي فُلاَنِ لَيْسُوا لِي بِأُولِيَاءَ، إِنَّ أَوْلِيَاثِي المَتَّقُونَ، حَيْثُ كَانُوا وَآيْنَ كَانُوا ۗ''

وفي الترمذي عنه ﷺ: ﴿إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوه تَكُنْ فِئْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ". قالوا: يا رسولَ الله، وإن كان فيه، فقال: ﴿إِذَا جَاءَكُم مَنْ تَرْضُوْنَ دِينَهُ وخُلُقَهُ فَأَنْكِيخُوهِ»، ثلاث مرات<sup>(٣)</sup>.

وقال النبيُّ ﷺ لبني بَيَاضَة: ﴿أَنْكِحُوا أَبِا هِنْدٍ، وَأَنْكِحُوا اِلَيْهِ ۗ وكان حجَّاماً ﴿ أَ.

وزوَّج النبيُّ على زينبَ بنتَ جَحْشِ القُرشية مِن زيد بن حارثة مولاه، وزوَّج فاطمة بنت قيس الفِهرية القرشية من أسامة ابنه (٥)، وتزوَّج بلالُ بن رباح بأختِ عبد الرحمن بن عوف، وقد قال الله تَعَالَى: ﴿ وَالْطَيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَدِّنَ لِلطَّيِّبَدِّ [النور: ٢٦]، وقد قال تعالى: ﴿ قَانَكِمُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآهِ﴾ النساء: ١٤٠

فالذي يقتضيه حُكمُه على العتبارُ الدِّين في الكفاءة أصلاً وكمالاً، فلا تُزوَّجُ مسلمةٌ بكافر، ولا عفيفةٌ بفاجر، ولم يعتبرِ القرآنُ والسنةُ في الكفاءة أمراً وراءَ ذلك، فإنه حرَّم على المسلمة نكاحَ الزاني الخبيثِ، ولم يعتبر نسباً ولا صِناعة، ولا غِنى ولا حريةً، فجوَّز للعبد القِنُّ نكاحَ الحرَّةِ النسيبة الغنيةِ إذا كان عفيفاً مسلماً، وجوز لغير القرشيين نكاحَ القرشيات، ولغير الهاشميين نكاحَ الهاشميات، وللفقراءِ نكاحَ الموسرات.

وقد تنازع الفقهاءُ في أوصاف الكفاءة، فقال مالك في ظاهر مذهبه: إنها الدِّينُ، وفي رواية عنه: إنها ثلاثة: الدِّين، والحريَّة، والسلامةُ من العيوب.

وقال أبو حنيفة: هي النسبُ والدين.

وقال أحمد في رواية عنه: هي الدِّين والنسب خاصة. وفي رواية أخرى: هي خمسة: الدِّين، والنسب، والحرية، والصناعة، والمال. وإذا اعتبر فيها النسب، فعنه فيه روايتان: إحدهما: أن العرب بعضُّتهم لبعض أكفاء. الثانية: أن قريشاً لا يكافئهم إلا قرشي، وينو هاشم لا يُكافئهم إلا هاشمي.

وقال أصحابُ الشافعي: يُعتبر فيها الدِّينُ، والنسبُ، والحُرية، والصَّناعة، والسلامةُ من العيوب المُنَفِّرَة .

ولهم في اليسار ثلاثة أوجه: اعتبارُه فيها، وإلغاؤُه، واعتبارُه في أهل المدن دون أهلِ البوادي، فالعجميُّ ليس عندهم كُفْئاً للعربي، ولا غيرُ القرشي للقرشية، ولا غيرُ الهاشمي للهاشميةَ، ولا غيرُ المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين كفئاً لمن ليس منتسباً إليهما، ولا العبدُ كُفْئاً للحرة، ولا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٥/ ٤١١، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ، وجهالة الصحابي لا تضر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٩٩٠)، ومسلم (٢١٥)، من حديث عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١٠٨٥) من حديث أبي حاتم المزني، وقال: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢١٠٢)، والحاكم ٢/ ١٦٤، من حديث أبي هريرة، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٤٨٠).

العتيق كفئاً لحرة الأصل، ولا من مَسَّ الرَّقُ أحدَ آبائه كفئاً لمن لم يمسَّها رِق، ولا أحداً من آبائها، وفي تأثير رِق الأمهات وجهان، ولا مَن به عبب مثبت للفسخ كُفْئاً للسليمة منه، فإن لم يثبت الفسخ وكان منفِّراً كالعمى والقطع، وتشويهِ الخِلقة، فوجهان. واختار الرُّوياني أن صاحبه ليس بكفء، ولا الحجام والحائك والحارس كُفْئاً لبنت التاجر والخياط ونحوهما، ولا المحترف لبنت العالم، ولا الفاسق كفئاً للعفيفة، ولا المبتدعُ للسنية، ولكن الكفاءة عند الجمهور هي حق للمرأة والأولياء.

ثم اختلفوا، فقال أصحاب الشافعي: هي لمن له ولاية في الحال. وقال أحمد في رواية: حق لجميع الأولياء، قريبهم وبعيدهم،، فمن لم يرض منهم، فله الفسخ. وقال أحمد في رواية ثالثة: إنها حقّ الله، فلا يَصِحُّ رضاهم بإسقاطه، ولكن على هذه الرواية لا تُعتبر الحريةُ ولا اليسار، ولا الصناعة ولا النسب، إنما يُعتبر الدِّينُ فقط، فإنه لم يقل أحمد ولا أحدٌ من العلماء: إن نكاح الفقير للموسرة باطل وإن رضيت، ولا يقولُ هو ولا أحدٌ: إن نكاح الهاشمية لغير الهاشمي، والقرشية لغير القرشي باطل، وإنما نبهنا على هذا لأن كثيراً من أصحابنا يحكُون الخلاف في الكفاءة، هل هي حق لله أو للآدمي؟ ويطلقون مع قولهم: إن الكفاءة هي الخصالُ المذكورة، وفي هذا من التساهلِ وعدمِ التحقيق

## فصل: في حُكمه ﷺ في ثُبوتِ الخيارِ للمعتَقة تحتَ العبدِ

وكان في قِصةِ بريرة من الفقه جوازُ مكاتبة المرأة، وجوازُ بيع المكاتبِ وإن لم يُعجِّزُه سيِّدُه، وهذا مذهبُ أحمد المشهورُ عنه، وعليه أكثرُ نصوصه. وقال في رواية أبي طالب: لا يطأ مكاتبته، ألا ترى أنه لا يقدر أن يبيعَها، وبهذا قال أبو حنيفة، ومالكُّ، والشافعي، والنبيُّ على أقرَّ عائشة رضي الله عنها على شرائها، وأهلها على بيعها، ولم يسأل: أعجزت أم لا، ومجيئها تستعينُ في كتابتها لا يستلزِمُ عجزها، وليس في بيع المكاتب محذور، فإن بيعه لا يُبطل كِتابته، فإنه يبقى عند المشتري كما كان عند البائع، إن أدى إليه عَتَقَ، وإن عجز عن الأداء فله أن يُعِيدَه إلى الرَّق كما كان عند بائعه، فلو لم تأت السنةُ بجواز بيعه، لكان القياسُ يقتضيه.

وقد ادعى غيرُ واحد الإجماعَ القديمَ على جواز بيعِ المكاتَب. قالوا: لأن قصة بريرة وردت بنقل

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۲۸٤)، ومسلم (۱۵۰٤)، وأبو داود (۲۲۳۱)، والترمذي (۲۱۲۵ و۲۱۲۲).

الكافّة، ولم يبق بالمدينة مَنْ لم يَعْرِفْ ذلك، لأنها صفقة جرت بين أمَّ المؤمنين، وبينَ بعضِ الصحابة رضي الله عنهم، وهم موالي بريرة، ثم خطب رسولُ الله على الناسَ في أمر بيعها خُطبة في غير وقت الخطبة، ولا يكون شيء أشهر مِن هذا، ثم كان مِن مشي زوجِها خلفها باكياً في أزِقَّة المدينة ما زاد الخطبة، ولا يكون شيء أشهر مِن هذا، ثم كان مِن مشي زوجِها خلفها باكياً في أزِقَّة المدينة ما زاد الأمرَ شهرة عند النساء والصبيان، قالوا: فظهر يقيناً أنه إجماعٌ من الصحابة، إذ لا يُظن بصاحبٍ أنه يُخالف مِن سنة رسول الله على مثلَ هذا الأمر الظاهر المستفيضِ. قالوا: ولا يُمكن أن تُوجِدُوناً عن يُخالف مِن سنة رضي الله عنهم المنعَ من بيع المكاتب إلا رواية شاذة عن ابن عباس لا يُعرف لها إسناد.

واعتذر مَنْ منع بيعَه بعُذرين، أحدهما: أن بريرة كانت قد عجزَت، وهذا عذرُ أصحاب الشافعي. والثاني: أن البيع ورد على مال الكِتابة لا على رقبتها، وهذا عذرُ أصحابِ مالك. وهذان العُذران أحوجُ إلى أن يُعتذر عنهما مِن الحديث، ولا يَصِعُ واحد منهما:

أما الأول: فلا ريب أن هذه القصة كانت بالمدينة، وقد شهدها العباسُ وابنُه عبد اللّه، وكانت الكِتابة تسع سنين، في كل سنة أوقية، ولم تكن بعدُ أدَّت شيئًا، ولا خلاف أن العباسَ وابنَه إنما سكنا الكِتابة تسع سنين، في كل سنة أوقية، ولم تكن بعدُ أدَّت شيئًا، ولا خلاف أن العباسَ وابنَه إنما سكنا المدينة بعد فتح مكة، ولم يعشِ النبيُ عَلَيْ بعد ذلك إلا عامينِ وبعضَ الثالث، فأين العجزُ وحلولُ النجوم؟!

وأيضاً، فإن بريرة لم تَقُلُ: عجزتُ، ولا قالت لها عائشةُ: أعجزتِ؟ ولا اعترف أهلُها بعجزها، ولا حكم رسولُ الله على بعجزها، ولا وَصَفَها به، ولا أخبَرَ عنها البتة، فمن أين لكم هذا العجزُ الذي تعجزُونَ عن إثباته؟!

وأيضاً، فإنها إنما قالت لعائشة: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل سنة أوقية، وإني أُحِبُّ أن تُعينيني، ولم تقل: لم أؤدِّ لهم شيئاً، ولا مضت عليَّ نجوم عِدَّةٌ عجزت عن الأداء فيها، ولا قالت: عجزني أهلي.

وأيضاً، فإنهم لو عجَّزوها لعادت في الرِّق، ولم تكن حينئذ لِتسعى في كتابتها، وتستعِينَ بعائشة على أمر قد بَطَلَ.

قيل: هذا هو الذي أوجب لهم القولَ ببطلانِ الكِتابة. قالوا: ومِنَ المعلوم أنها لا تبطُل إلا بعجز المكاتب أو تعجيزِه نفسه، وحينئذ فيعود في الرِّق، فإنما ورد البيعُ على رقيق لا على مكاتَب.

وجوابُ هذا: أن ترتيب العِتق على الشراء لا يدُلُّ على إنشائه، فإنه ترتيبٌ للمسبب على سببه، ولا سيما فإن عائشة لما أرادت أن تُعجُّل كتابتها جملة واحدة، كان هذا سبباً في إعتاقها، وقد قلتُم أنتم: إن قولَ النبي ﷺ: الاَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ (١)، إن هذا من ترتيب المسبب على سببه، وأنه بنفس الشراء يُعتق عليه لا يحتاج إلى إنشاء عتق.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥١٠)، من حديث أبي هريرة.

وأما العذرُ الثاني: فأمرُه أظهرُ، وسياقُ القصة يُبطِلُه، فإن أمَّ المؤمنين اشترتُها فأعتقتها، وكان ولاؤها لها، وهذا مما لا ريبَ فيه، ولم تشترِ المالَ، والمال كان تسعَ أواق منجَّمة، فعدَّتها لهم جملةً واحدة، ولم تتعرَّض للمال الذي في ذمتها، ولا كان غرضها بوجهٍ ما، ولا كان لعائشة غرض في شراء الدراهم المؤجَّلة بعددها حالَّة.

وفي القصة جوازُ المعاملة بالنقود عدداً إذا لم يختلِفُ مقدارها، وفيها أنه لا يجوزُ لأحدٍ من المتعاقدَين أن يشترِطَ على الآخر شرطاً يُخالف حكم الله ورسوله، وهذا معنى قوله: «ليس في كتاب الله»، أي: ليس في حكم الله جوازُه، وليس المرادُ أنه ليس في القرآن ذِكرُه وإباحته، ويدل عليه قولُه: «كتابُ الله أحق، وشرطُ الله أوثق».

وقد استدل به من صحح العقد الذي شرط فيه شرط فاسد، ولم يبطل العقدُ به، وهذا فيه نزاع وتفصيلٌ يظهر الصواب منه في تبيين معنى الحديث، فإنه قد أشكل على الناس قوله على الشرطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق، فأذن لها في هذا الاشتراط، وأخبر أنه لا يفيد. والشافعي طعن في هذه اللفظة وقال: إن هشام بن عروة انفردَ بها، وخالفه غيرُه، فردها الشافعي ولم يثبتها، ولكن أصحاب «الصحيحين» وغيرَهم أخرجوها، ولم يطعنوا فيها، ولم يُعللها أحد سوى الشافعي فيما نعلم.

ثم اختلفوا في معناها، فقالت طائفة: اللام ليست على بابها، بل هي بمعنى «على»، كقوله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا ﴾ [الإسراء: ٧] أي: فعليها، كما قال تعالى: ﴿مَنْ عَلِمَا فَلِنَهُمُ أَسَاءً فَعَلَيْهَا ﴾ [فصلت: ٤٦].

ورَدَّتْ طائفة هذا الاعتذار بخلافه لسياق القصة، ولموضوع الحرف، وليس نظير الآية، فإنها قد فرَّقت بين ما للنفس وبين ما عليها، بخلاف قوله: «اشترطي لهم».

وقالت طائفة: بل اللام على بابها، ولكن في الكلام محذوف تقديره: اشترطي لهم أو لا تشترطي، فإن الاشتراط لا يُفيد شيئاً لمخالفته لكتاب الله.

وردَّ غيرُهم هذا الاعتذارَ لاستلزامه إضمارَ ما لا دليل عليه، والعلمُ به مِن نوع علم الغيب.

وقالت طائفة أخرى: بل هذا أمرُ تهديد لا إباحة، كقوله تعالى: ﴿أَغَلُواْ مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ١٥]. وهذا في البطلان من جنس ما قبله وأظهر فساداً، فما لعائشة، وما للتهديد هنا؟ وأين في السياق ما يقتضي التهديد لها؟ نعم هُمْ أحقُّ بالتهديد، لا أمَّ المؤمنين.

وقالت طائفة: بل هو أمر إباحة وإذن، وأنه يجوزُ اشتراط مثلِ هذا، ويكونُ ولاءُ المكاتب للبائع، قاله بعضُ الشافعية، وهذا أفسدُ مِن جميع ما تقدم، وصريحُ الحديث يقتضي بطلانه وردَّه.

وقالت طائفة: إنما أذنَ لها في الاشتراط، ليكون وسيلة إلى ظهور بطلانِ هذا الشرط، وعلم المخاص والعام به، وتقرَّر حكمه عَلَيُّ، وكان القومُ قد علمُوا حُكمه عَلَيُّ في ذلك، فلم يقنعوا دون أن يكون الولاءُ لهم، فعاقبهم بأن أذِنَ لعائشة في الاشتراط، ثم خطبَ الناس فأذَّن فيهم ببطلان هذا الشرط؛ وتضمَّن حكماً من أحكام الشريعة، وهو أن الشرط الباطل إذا شُرِطَ في العقد لم يجز الوفاء به، ولولا الإذن في الاشتراط لما عُلِمَ ذلك، فإن الحديثَ تضمَّن فسادَ هذا الحكم، وهو كونُ الولاءِ لغير المعتق.

وأما بطلانُه إذا شرط، فإنما استُفِيدَ مِن تصريح النبيِّ على ببطلانه بعد اشتراطه، ولعلَّ القومَ اعتقدوا أن اشتراطه يُفيد الوفاءَ به، وإن كان خلاف مقتضى العقد المطلق، فأبطله النبيُّ ﷺ، وإن شرطُ كما أبطله بدون الشرط.

فإن قيل: فإذا فات مقصود المشترط ببطلان الشرط، فإنه إما أن يُسلُّط على الفسخ، أو يُعطى من الأرش بقدر ما فات من غرضه، والنبقُ ﷺ لم يَقْضِ بواحدٍ من الأمرين.

قيل: هذا إنما يثبت إذا كان المشترط جاهلاً بفساد الشرط. فأما إذا علم بطلانه ومخالفتَه لحكم الله، كان عاصياً آثماً بإقدامه على اشتراطه، فلا فسخ له ولا أرش، وهذا أظهرُ الأمرين في موالي بريرة، والله أعلم.

فصل: وفي قوله ﷺ: «إنما الولاء لمن أعتق» مِن العموم ما يقتضي ثبوتَه لمن أعتق سائبةً، أو في زكاة، أو كفارة، أو عتق واجب، وهذا قولُ الشافعي وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايات، وقال في الرواية الأخرى: لا ولاء عليه، وقال في الثالثة: يُردُّ ولاؤه في عتق مثلُّه، ويحتجُّ بعمومه أحمد ومن وافقه في أن المسلم إذا أعتق عبداً ذمِّياً، ثم مات العتيق، ورثه بالولاء، وهذا العمومُ أخصُّ من قوله: «لا يَرِثُّ المُسْلِمُ الكَافِرَ»(١) فيخصصه أو يقيده، وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة: لا يَرِثُه بالولاء إلا أن يموتَ العبدُ مسلماً، ولهم أن يقولوا: إن عموم قوله: «الولاء لمن أعتق»، مخصوص بُقوله: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ» .

فصل: وفي القِصةِ مِن الفقه تخييرُ الأمة المزوجة إذا أُعتقت وزوجُها عبدٌ، وقد اختلفت الروايةُ في زوج بُريرة، هل كان عبداً أو حراً؟ فقال القاسم، عن عائشة رضي الله عنها: كان عبداً، ولو كان حراً لم يخيرها. وقال عروة عنها: كان حراً. وقال ابنُ عباس: كان عبداً أسود يقال له: مغيث، عبداً لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة، وكل هذا في «الصحيح».

وفي اسنن أبي داود، (٢) عن عروة عن عائشة: كان عبداً لآل أبي أحمد، فخيَّرها رسولُ الله ﷺ وقال لها: ﴿ إِنْ قُرُبُكِ ۚ فَلاَ خِيارَ لَكِ ۗ .

وفي «مسند أحمد»(٢)، عن عائشة رضي الله عنها، أن بَريرة كانت تحتَ عبد، فلما أعتقتها قال لها رسولُ الله ﷺ: «الْحْتارِي، فَإِنْ شِفْتِ أَنْ تَمكُّنِي تَحْتَ لهٰذا الْعَبْدِ، وإنْ شِئْتِ أَنْ تُفَارِقيهِ».

وقد روي في «الصحيح»: أنه كان حراً.

وأصحُّ الروايات وأكثرُها أنه كانَ عبداً، وهذا الخبرُ رواه عن عائشة رضي الله عنها ثلاثة: الأسود، وعروةً، والقاسمُ، أما الأسود فلم يختلفُ عنه عن عائشة أنه كان حراً. وأما عروة، فعنه روايتان صحيحتان متعارضتان، إحداهما: أنه كان حراً؛ والثانية: أنه كان عبداً. وأما عبد الرحمن بن القاسم، فعنه روايتان صحيحتان، إحدهما: أنه كان حراً، والثانية: الشك. قال داود بن مقاتل: ولم تختلِفِ الروايةُ عن ابن عباس أنه كان عبداً .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤)، من حديث أسامة بن زيد.

<sup>.14./7 (4)</sup> (۲) برقم (۲۳۳۲).

واتفق الفقهاءُ على تخيير الأمةِ إذا أُعتقَت وزوجُها عبد، واختلفوا إذا كان حراً؛ فقال الشافعيُّ ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه: لا تخييرَ، وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الثاينة: تُخيَّر. وليست الروايتان مبنيتين على كونِ زوجها عبداً أو حراً، بل على تحقيق المناط في إثبات الخيار لها، وفيه ثلاثةُ مآخذ للفقهاء:

أحدها: زوالُ الكفاءة، وهو المعبَّرُ عنه بقولهم: كملت تحتَ ناقص.

الثاني: أن عتقها أوجبَ للزوج ملكَ طلقة ثالثة عليها لم تكن مملوكة له بالعقد، وهذا مأخذُ أصحابِ أبي حنيفة، وبنوا على أصلهم أن الطلاقَ معتبرٌ بالنساء لا بالرجال.

الثالث: ملكُها نفسها. ونحن نبين ما في هذه.

المأخذ الأول: وهو كمالُها تحت ناقص، فهذا يرجع إلى أن الكفاءة معتبرةٌ في الدوام كما هي معتبرة في الابتداء، فإذا زالت خُيِّرتِ المرأةُ، كما تخيَّر إذا بان الزوجُ غير كفو لها. وهذا ضعيف من محمد.

أحدهما: أن شروط النكاح لا يُعتبر دوامُها واستمرارها، وكذلك توابعُه المقارِنَةُ لعقده لا يُشترط أن تكون توابعَ في الدوام، فإن رضى الزوجة غير المجبَرة شرط في الابتداء دونَ الدوام، وكذلك الوليُّ والشاهدانِ، وكذلك مانعُ الإحرام والعدة والزنى عند من يمنع نكاحَ الزانية، إنما يمنع ابتداء العقد استدامته، فلا يلزم مِن اشتراط الكفاءة ابتداءُ اشتراط استمرارها ودوامها.

الثاني: أنه لو زالت الكفاءة في أثناء النكاح بفسقِ الزوج، أو حدوثِ عيب موجبٍ للفسخ، لم يَثُبُتِ الخيارُ على ظاهر المذهب، وهو اختيارُ قدماء الأصحاب، ومذهب مالك، وأثبت القاضي الخيارَ بالعيب الحادِثِ، ويلزمه إثباتُه بحدوث فسق الزوج، وقال الشافعي: إن حدث بالزوج ثبت الخيار، وإن حدث بالزوجة فعلى قولين.

وأما المأخذُ الثاني: وهو أن عتقها أوجب للزوج عليها مِلكَ طلقة ثالثة، فمأخذٌ ضعيف جداً، فأيُّ مناسبة بين ثبوت طلقة ثالثة، وبينَ ثبوت الخيارِ لها؟ وهل نصبَ الشارعُ مِلك الطلقة الثالثة سبباً لملك الفسخ، وما يُتوهم من أنها كانت تَبينُ منه باثنتين فصارت لا تَبينُ إلا بثلاث، وهو زيادةُ إمساك وحبس لم يقتضِهِ العقدُ فَاسِدٌ، فإنه يَمْلِكُ ألا يُفارِقَها البتة، ويُمسكها حتى يُفرِّق الموتُ بينهما، والنكاحُ عقد على مدة العمر، فهو يَمْلِكُ استدامة إمساكِها، وعتقها لا يسلُبُه هذا الملك، فكيف يسلبه إياه ملكه عليها طلقة ثالثة، وهذا لو كان الطلاق معتبراً بالنساء، فكيف والصحيحُ أنه معتبر بمن هو بيده وإليه، ومشه وع في جانه.

وأما المأخذُ الثالث: وهو ملكُها نفسَها، فهو أرجع المآخذِ وأقربُها إلى أصول الشرع، وأبعدُها من التناقض، وسر هذا المأخذ أن السيد عقدَ عليها بحكم الملك حيث كان مالكاً لرقبتها ومنافعها، والعتق يقتضي تمليكَ الرقبة والمنافع للمعتق، وهذا مقصود العتق وحكمته، فإذا ملكت رقبتها ملكت بُضعها ومنافعها، ومن جملتها منافِع البُضع، فلا يملك عليها إلا باختيارها، فخيَّرها الشارعُ بين أن تُقيم مع زوجها، وبين أن تفسخَ نكاحه، إذ قد ملكت منافع بُضعها، وقد جاء في بعض طرق حديث بريرة أنه ﷺ قال لها: قملَكُتِ نَفْسَكِ فَاخْتَارِي».

فإن قيل: هذا ينتقِضُ بما لو زوَّجها ثم باعها، فإن المشتري قد ملك رقبتها وبُضعها ومنافِعَه، ولا تسلُّطُونه على فسخ النكاح.

قلنا: لا يَرِدُ هذا نقضاً، فإن البائع نقل إلى المشتري ما كان مملوكاً له، فصار المشتري خليفته، وهو لما زوَّجها أخرج منفعة البُضع عن ملكه إلى الزوج، ثم نقلها إلى المشتري مسلوبةً منفعة البُضع، فصار كما لو آجر عبده مدة، ثم باعه.

فإن قيل: فهب أن هذا يستقيم لكم فيما إذا باعها، فهلا قلتم ذلك إذا أعتقها، وأنها ملكت نفسَها مسلوبة منفعة البُضع، كما لو آجرها، ثم أعتقها، ولهذا ينتقِضُ عليكم هذا المأخذ؟

قيل: الفرقُ بينهما أن العتق في تمليك العتيق رقبتَه ومنافعه أقوى من البيع، ولهذا ينفذ فيما لم يعتقه ويسري في حصة الشريك بخلاف البيع، فالعتق إسقاطُ ما كان السيد يملِكُه من عتيقه، وجعله له محرراً. وذلك يقتضي إسقاطَ مُلكِ نفسه ومنافِعها كُلّها. وإذا كان العتق يسري في ملك الغير المحض الذي لاحق له فيه البتة، فكيف لا يسري إلى مُلكه الذي تعلّق به حقُّ الزوج، فإذا سرى إلى نصيب الشريكِ الذي لا حقَّ للمعتق فيه، فسريانُه إلى مُلك الذي يتعلق به حقُّ الزوج أولى وأحرى، فهذا محضُ العدل والقياس الصحيح.

فإن قيل: فهذا فيه إبطال حتّى الزوج من هذه المنفعة، بخلاف الشريك، فإنه يرجِعُ إلى القيمة. قيل: الزوج قد استوفى المنفعة بالوطء، فطريانُ ما يُزيل دوامَها لا يُسقط له حقاً، كما لو طرأ ما يُفسِدُه أو يفسخُه برضاع أو حدوث عيب، أو زوالِ كفاءة عند من يفسخُ به.

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه النسائي، من حديث ابن مَوْهَب، عن القاسم بن محمد قال: كان لعائشة رضي الله عنها غلام وجارية، قالت: فأردت أن أعتِقَهما، فذكرتُ ذلك لرسول الله على فقال: «ابدئي بالغُلام قَبْلَ الجَارِيَةِ»(۱)، ولولا أن التخبير يمنع إذا كان الزوج حراً لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة، فإذا بدأت به، عتقت تحت حر، فلا يكون لها اختيار.

وفي «سنن النسائي» أيضاً: أن رسول الله على قال: «أَيُمَا أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَعَتقَتْ، فَهِيَ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأَهَا زَوْجُها» (٢).

قيل: أما الحديث الأول: فقال أبو جعفر العقيلي وقد رواه: هذا خبرٌ لا يعرف إلا بعبيد اللّه بن عبد الرحمن بن مَوْهَب وهو ضعيف. وقال ابن حزم: هو خبر لا يصح، ثم لو صحَّ لم يكن فيه حجة، لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين، بل قال: كان لها عبدٌ وجارية. ثم لو كانا زوجين لم يكن في أمره لها بعتق العبد أولاً ما يُسقط خيار المعتقة تحت الحر، وليس في الخبر أنه أمرها بالابتداء بالزوج لهذا المعنى، بل الظاهر أنه أمرها بأن تبتدىء بالذَّكرِ لفضل عتقه على الأنثى، وأن عتق أنثيين يقومُ مقامَ عتق ذُكرِ، كما في الحديث الصحيح مبيناً.

وأما الحديث الثاني: فَضُعِّف، لأنه من رواية الفضل بن حسن بن عمرو بن أمية الضمري وهو مجهول. فإذا تقرر هذا، وظهر حكمُ الشرع في إِثبات الخيار لها، فقد روى الإمام أحمد بإسناده، عن

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ٦/ ١٦١، بسندِ ضعيف لضعف ابن موهب، واسمه عبيد الله بن عبد الرلحن.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي في «الكبري» (۹۳۷).

النبي ﷺ: ﴿إِذَا أُخْتِقَتِ الْأَمَةُ فهي بالخيارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا، إن شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وإِنْ وَطِئَها فَلا خيَارَ لَها وَلاَ تُستطيعُ فِرَاقَهُ، وإِنْ وَطِئَها فَلا خيَارَ لَها وَلاَ

ويُستفاد من هذا قضيتان:

إحداهما: أن خيارَها على التراخي ما لم تُمَكِّنْهُ مِن وَطنها، ولهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد. وللشافعي ثلاثةُ أقوال: هذا أحدُها. والثاني: أنه على الفور؛ والثالث: أنه إلى ثلاثة أيام.

الثانية: أنها إذا مكّنته من نفسها، فوطئها، سقط خيارُها، وهذا إذا علمت بالعتق وثبوت الخيار به، فلو جهلتهما لم يسقط خيارُها بالتمكين من الوطء. وعن أحمد رواية ثانية: أنها لا تعذر بجهلها بملك الفسخ، بل إذا علمت بالعتق، ومكّنته مِن وطئها، سقط خيارها ولو لم تعلم أن لها الفسخ، والرواية الأولى أصح، فإن عتق الزوج قبل أن تختار وقلنا: إنه لا خيار للمعتقة تحت حر، بطل خيارُها لمساواة الزوج لها، وحصول الكفاءة قبل الفسخ. قال الشافعي في أحد قوليه وليس هو المنصور عند أصحابه: لها الفسخ لتقدَّم ملك الخيار على العتق، فلا يبطله، والأوّل أقيسُ لزوال سبب الفسخ بالعتق، وكما لو زال العيبُ في البيع والنكاح قبل الفسخ به، وكما لو زال الإعسار في زمن ملك الزوجة الفسخ به. وإذا قلنا: العلة ملكها نفسها، فلا أثر لذلك، فإن طلقها طلاقاً رجعياً فعتقت في عدتها، فاختارت الفسخ، بطلت الرجعة، وإن اختارت المقام معه صح وسقط اختيارُها للفسخ، لأن الرجعية كالزوجة.

وقال الشافعي وبعض أصحابه أحمد: لا يسقُط خيارُها إذا رضيت بالمقام دون الرجعة، ولها أن تختار نفسها بعد الارتجاع، ولا يَصِحُ اختيارُها في زمن الطلاق، فإن الاختيارَ في زمن هي فيه صائرة إلى بينونة، ممتنع. فإذا راجعها، صحَّ حينئذ أن تختارَه وتُقيم معه، لأنها صارت زوجة، وعمل الاختيار عمله، وترتَّبَ أثرُه عليه. ونظيرُ هذا إذا ارتدَّ زوجُ الأمة بعد الدخول، ثم عتقت في زمن الرَّدَّة، فعلى القول الأول لها الخيار قبل إسلامه، فإن اختارته، ثم أسلم سقط ملكها للفسخ، وعلى قول الشافعي: لا يَصِحُ لها خيار قبل إسلامه، لأن العقد صائر إلى البطلان، فإذا أسلم، صحَّ خِيارُها.

فإن قيل: فما تقولون إذا طلقها قبل أن تفسخ، هل يقع الطلاق أم لا؟

قيل: نعم يقع، لأنها زوجة؛ وقال بعضُ أصحاب أحمد وغيرُهم: يُوقف الطلاق، فإن فسخت تبينًا أنه لم يقع، وإن اختارت زوجها تبينًا وقوعه:

فإن قيل: فما حكم المهر إذا اختارت الفسخ؟

قيل: إما أن تفسخ قبل الدخول أو بعده. فإن فسخت بعدَه، لم يسقط المهر وهو لِسيدها، سواء فسخت أو أقامت، وإن فسخت قبله ففيه قولان، هما روايتان عن أحمد. إحداهما: لا مهر، لأن الفرقة من جهتها، والثانية: يجب نصفهُ، ويكون لسيدها لا لها.

فإن قيل: فما تقولون في المعتَقِ نِصفُها، هل لها خيار؟

قيل: فيه قولان، وهما روايتان عن أحمد، فإن قلنا: لا خيار لها كزوج مدبَّرة له لا يملِك غيرها

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٥/٣٧٨.

وقيمتُها مائة، فعقد على مائتين مهراً، ثم مات عتقت وَلم تملِك الفسخَ قبل الدخول، لأنها لو ملكت سقطَ المهرُ، أو انتصف، فلم تخرُجُ مِن الثلث، فيرق بعضُها، فيمتنِعُ الفسخُ قبل الدخول، بخلاف ما إذا لم تملكه، فإنها تخرجُ من الثلث، فيعتق جميعُها.

فصل: في قوله على: «لو راجَعْتِهِ» فقالت: أتأمُرني؟ فقال: «لا، إنَّما أنَّا شافع»، فقالت: لا حاجة لي فيه. فيه ثلاث قضايا:

إحداها: أن أمره على الوجوب، ولهذا فرَّق بين أمره وشفاعته، ولا ريبَ أن امتثال شفاعته من أعظم المستحبات.

الثانية: أنه ﷺ لم يُغضَبُ على بريرة، ولم يُنكر عليها إذ لم تقبل شفاعته، لأن الشفاعة في إسقاط المشفوع عنده حقه، وذلك إليه، إن شاء أسقطه، وإن شاء أبقاه، فلذلك لا يحرُم عصيانُ شفاعته ﷺ، ويحرم عصيانُ أمره.

الثالثة: أن اسم المراجعة في لسان الشارع قد يكونُ مع زوال عقد النكاح بالكلية، فيكون ابتداء عقد، وقد يكون مع تشعثه، فيكون إمساكاً، وقد سمَّى سبحانه ابتداء النكاح للمطلق ثلاثاً بعد الزوج الثاني مُراجعةً، فقال سبحانه: ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعًا ﴾ [البقرة: ٢٣٠] أي: إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الأول أن يتراجعا نكاحاً مستأنفاً.

فصل: وفي أكله ﷺ مِن اللحم الذي تُصدِّقَ به على بَريرة، وقال: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ولَنا هَدِيةٌ»، دليلٌ على جواز أكل الغني، وبني هاشم، وكل من تحرم عليه الصدقة مما يُهديه إليه الفقير من الصدقة لاختلاف جهة المأكول، ولأنه قد بلغ محلَّه، وكذلك يجوزُ له أن يشتريَه منه بماله هذا إذا لم تكن صَدقَة نفسه، فإن كانت صدقتَه لم يجز له أن يشتريَهَا، ولا يَهبَهِا، ولا يقبلها هديةً، كما نهى رسول الله ﷺ عمر رضي الله عنه عن شِراء صدقته وقال: «لا تَشْتَرِه وإنْ أَعْطَاكُهُ بِدِرْهَم» (١٠).

#### فصل: في قضائه ﷺ في الصداق بما قلُّ وكَثُرَ وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج مِن القُرآن

ثبت في اصحيح مسلم: عن عائشة رضي الله عنها: كانَ صَدَاقُ النبيِّ ﷺ لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشاً، فذلك خمسمائة <sup>(٢)</sup>

وقال عُمَرُ رضِي الله عنه: ما عَلِمْتُ رسولَ الله ﷺ نَكَحَ شيئاً مِن نسائه، ولا أَنْكَحَ شيئاً مِن بناتِه على أكثرَ مِن ثِنتي عشرةً أُوقية (٣). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. انتهى. والأوقية: أربعون درهماً.

وفي اصحيح البخاري : من حديث سهل بن سعد، أن النبيِّ عَلَيْ قال لرجل: "تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمِ مِنْ حَدِيدٍ» (١)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٢٣)، ومسلم (١٦٢٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٢٦)،

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢١١٠)، والترمذي (١١١٤)، والنسائي ٦/١١٧، وأحمد (٢٨٥)، و(٢٨٧) و(٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥١٥٠).

وفي اسنن أبي داودًا: مِن حديث جابر، أن النبيُّ ﷺ قال: امَنْ أَعْطَى في صَداقٍ مِلَّ كَفَيْهُ سَويقاً أَوْ تَمراً، فَقَدِ اسْتَحَلَّ،(١).

وفي الترمذي: أن امرأةً مِن بني فَزارة تزوجت على نعلين، فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿رَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ ومَالِكِ بنعلين، ؟ قالت: نعم، فأجازه(٢). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي «مسند الإمام أحمد»: من حديث عائشة رضيَ الله عنها، عن النبيُّ ﷺ: ﴿إِنَّ أَعْظُمُ النُّكَاحِ يَرُكَةُ أَيْسَرُهُ مَؤُونَةًا (T).

وفي «الصحيحين»: أن امرأةً جاءت إلى النبئ ﷺ، فقالت: يا رسولَ الله! إني قد وهبتُ نفسي لكَ، فقامَتَ طويلاً، فقال رجل: يا رسول الله، زُوِّجْنِيَها إن لم تَكُن لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فقالَ رسول الله عِيْدُ: «فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُها إِيَّاهُ؟» قال: ما عندي إلا إزارِي هذا، فقال رسول الله عِيْدُ: «إِنَّكَ إِنْ أَغْطَيْتُهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ وَلَّا إِزَارَ لَكَ، فَالْتَهِسْ شَيْعًا،، قال: لا أَجَد شيئًا، قال: «فَالْتَهِسْ وَلَوْ خَاتُماً مِنْ حَلِيدٍ، فالتمس فلم يَجِدُ شيئاً، فقال رسولُ الله ﷺ: ﴿ هَلُ مَعَكَ شيء مِنَ القُرْآنِ؟ ﴿ قال: نعم سورةُ 

وفي النسائي: أن أبا طلحة خطب أمَّ سُلَيْم، فقالت: والله يا أبا طلحة، ما مِثْلُكَ يُرَدُّ ولكنَّك رجلٌ كَافِر وأَنا امراةٌ مسلمة، ولا يَحِلُّ لي أن أَتزوَّجَك، فإن تُسْلِم، فَذاك مَهْرِي، وما أسالُك غيرَه، فأسلَمَ فكانَ ذَلكَ مَهْرَهَا، قال ثابت: فما سمعنا بامرأةٍ قَطُّ كانت أكْرَمَ مهراً من أُمِّ سُليم، فدخل بها، فولدت (0)

فتضمن هذا الحديثُ أن الصداق لا يتقدُّر أقلُّه، وأن قبضةَ السويق، وخاتمَ الحديد، والنعلينِ يَصِحُّ تسميتُها مهراً، وتَحِلُّ بها الزوجة.

وتضمَّن أن المُغالاة في المهر مكروهة في النكاح، وأنها مِن قلة بركته وعُسره.

وتضمَّن أن المرأةَ إذا رَضِيت بعلم الزوج، وحِفظه للقرآن أو بعضه مِن مهرها، جاز ذلك، وكان ما يحصُل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صَداقها، كما إذا جَعَل السيدُ عِثْقَها صداقَها وكان انتفاعُها بحريَّتها ومُلكها لرقبتها هو صداقَها، وهذا هو الذي اختَارته أمُّ سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة، وبذلِها نفسها له إن أسلم، وهذا أحبُّ إليها من المال الذي يبذُّلُه الزوجُ فإن الصداقَ شُرِعَ في الأصل حقاً للمرأة تنتفع به، فإذا رضيت بالعلم والدِّين، وإسلام الزوج، وقراءته للقرآن، كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلُّها، فما خلا العقد عن مهر. وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم، أو عشرة من النص، والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نصاً وقياساً؟ وليس هذا مستوياً بين هذه المرأة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۱۱۰)، بسندٍ ضعيف، ورجع أبو داود وقفه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١١١٣)، وابن ماجه (١٨٨٨)، وأحمد ٣/ ٤٤٥، والعقيلي ٣/ ٣٤١، وسنده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله، وانظر "نصب الراية» ٣/ ٢٠٠، و"أحكام ابن العربي» ١/ ٤١٥ بتخريجي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٦/ ٨٢ ـ ١٤٥، بسندٍ ضعيف لكن له شواهد، انظر «أحكام ابن العربي» ١/ ١٤٤ بتخريجي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥١٤٩)، ومسلم (١٤٢٥)، من حديث سهل بن سعد الساعدي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه النسائي ٦/١١٤، ورجاله ثقات.

وبين الموهوبة التي وهبت نفسها للنبي على وهي خالصة له من دون المؤمنين، فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة عن ولي وصداق، بخلاف ما نحن فيه، فإنه نكاح بولي وصداق وإن كان غير مالي، فإن المرأة جعلته عوضاً عن المال لما يرجع إليها من نفعه، ولم تهب نفسها للزوج هِبة مجرَّدَة كهبة شيء من مالها، بخلاف الموهوبة التي خصَّ بها رسولَه على هذا مقتضى هذه الأحاديث.

وقد خالف في بعضه من قال: لا يكون الصداقُ إلا مالاً، ولا تكون منافع أخرى، ولا علمه، ولا تعليمه صداقاً، كقول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. ومن قال: لا يكون أقلَّ مِن ثلاثة دراهم كمالك، وعشرة دراهم كأبي حنيفة، وفيه أقوال أخر شاذة لا دليل عليها من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس، ولا قولِ صاحب.

ومن ادعى في لهذه الأحاديث التى ذكرناها اختصاصها بالنبي على أو أنها منسوخة ، أو أن عمل أهل المدينة على خلافها ، فدعوى لا يقومُ عليها دليلٌ ، والأصل يردُّها ، وقد زوَّج سيدُ أهل المدينة من التابعين سعيدُ بن المسيب ابنتَه على درهمين ، ولم يُنكر عليه أحد ، بل عُدَّ ذلك في مناقبه وفضائله ، وقد تزوَّج عبد الرحمن بن عوف على صداق خمسة دراهم ، وأقرَّه النبي على السيل إلى إثبات المقادير إلا من جهة صاحب الشرع .

# فصل: في حكمه ﷺ، وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصاً أو جنوناً أو جذاماً، أو يكون الزوج عِنْيناً

في «مسند أحمد»: من حديث يزيد بن كعب بن عُجرة رضي الله عنه، أن رسولَ الله على تزوَّج امرأةً من بني غِفَار، فلما دَخَلَ عَلَيْهَا، وَوَضَعَ ثوبَه، وقَعَدَ على الفِراش، أبصَرَ بِكَشْحِهَا بياضاً؛ فامّازَ عَنِ الفِراشِ، ثم قال: «خُذِي عَلَيكِ ثِيَابَكِ» ولم يأخذ مما آتاها شيئاً (١).

وفي «الموطأ» (٢): عن عمر أنه قال: أيُّما امرأةٍ غرَّ بها رَجُلٌ، بها جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ، فَلَهَا المَهْرُ بِما أَصَابَ مِنهَا، وصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى مَنْ غَرَهُ.

وفي لفظ آخر: قضى عمر في البَرْصاء، والجذماء، والمجنونة، إذا دخلَ بها، فَرَّقَ بينهَما، والصَّداقُ لها بَمسِيسِه إياها، وهو له على وَلِيُّها (٢).

وفي «سنن أبي داود»: مِن حديث عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكانة زوجتَه أمَّ رُكانة، ونكحَ امرأةً مِنْ مُزِيْنَة، فجاءت إلىٰ النبيُّ ﷺ، فقالت: ما يُغنِي عَنِي إلَّا كَما تُغنِي هٰذِهِ الشَّعْرَةُ لِشَعْرَةُ لَخَذَتُها مِنْ رَأْسِها - فَفَرِّق بيني وبينَه، فأخذت النبيَّ ﷺ حَمِيةٌ، فذكر الحديث، وفيه أنه ﷺ قال له: «طَلَّقُها»، ففعل، ثم قال: «رَاجِع المُرَأَتكُ أُمَّ رُكَانَةٌ»، فقال: إني طلقتُها ثلاثاً يا رَسُولَ الله، قال: «قَدْ عَلِمْتُ»، أرْجِعْهَا»، وتلا: ﴿يَاتُمُ النَّيِّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآةَ فَطَلِقُوهُنَّ لِيدَّيِنَ ﴾ وللاثاً يا رَسُولَ الله، قال: «قَدْ عَلِمْتُ، أَرْجِعْهَا»، وتلا: ﴿يَاتُهُمُ النَّيْ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآةَ فَطَلِقُوهُنَّ لِيدَّيِنَ ﴾

ولا عِلَّة لهذا الحديث إلا روايةُ ابن جُريج له عن بعض بني أبي رافع، وهو مجهول، ولكن هو

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ١٣/ ٤٩٣، بسناي ضعيف. (٢) ٢/ ٢٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٧/ ٢١٥.

تابعي، وابنُ جريج من الأثمة الثقات العدولِ، وروايةُ العدل عن غيره تعديلٌ له ما لم يُعلم فيه جرحٌ، ولم يكن الكذبُ ظاهراً في التابعين، ولا سيما التابعين مِن أهل المدينة، ولا سيما موالي رسولِ الله ﷺ، ولا سيما مثل لهذه السنة التي تشتد حاجةُ النَّاسِ إليها لا يُظن بابن جريج أنه حملها عن كذَّاب، ولا عن غير ثقة عنده، ولم يُبيِّنُ حاله.

وجاء التفريقُ بالعنَّةِ عن عمر، وعثمانَ، وعبد اللَّه بن مسعود، وسمرة بنِ جندب، ومعاوية بن أبي سفيان، والحارث بن عمر، وابن مسعود، والمغيرة بن شعبة، لكن عمر، وابن مسعود، والمغيرة، أجَّلُوه سنة، وعثمان ومعاوية وسمرة لم يؤجِّلوه، والحارث بن عبد اللَّه أجَّلُه عشرة أشهر.

وذكر سعيدُ بن منصور: حدثنا هُشيم، أنبأنا عبدُ اللَّه بن عوف، عن ابن سيرين، أن عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه بعثَ رجلاً على بعضِ السِّعَاية، فتزوَّج امرأةً وكان عقيماً، فقال له عمرُ: أغلَمْتُها أنَّكَ عَقِيمٌ؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعلِمْها، ثم خيَّرها.

وأجُّلَ مجنوناً سنة، فإن أفاق وإلا فرَّق بينه وبين امرأته.

فاختلف الفقهاء في ذلك، فقال داود، وابنُ حزم، وَمَنْ وافقهما: لا يُفْسَخُ النكاحُ بعيب البتة، وقال أبو حنيفة: لا يفسخ إلا بالجَبِّ والعُنَّةِ خاصة، وقال الشافعي ومالك: يُفْسَخُ بالجنونِ والبَرصِ، والجُذَامِ والفَرَن، والجَبِّ والعُنَّةِ خاصة، وزاد الإمام أحمد عليهما: أن تكونَ المرأة فتقاءَ منخرقة ما بين السبيلين، ولأصحابه في نتَنِ الفرج والفم، وانخراقِ مخرجي البول والمني في الفرج، والقروح السيالة فيه، والبواسير، والناصور، والاستحاضة، واستطلاق البول، والنجو، والخصي وهو قطعُ البيضتين، والسَّل وهو سلُّ البيضتين، والوج، وهو رضَّهما، وكونُ أحدهما خنثى مشكلاً، والعيب النادي بصاحبه مثله من العيوب السبعة، والعيب الحادث بعد العقد، وجهان.

وذهب بعضُ أصحابِ الشافعي إلى ردِّ المرأة بكُلِّ عيبٍ تُردُّ به الجاريةُ في البيع، وأكثرهم لا يَعْرِفُ هذا الوجه ولا مَظِنَّتُه، ولا من قاله. وممن حكاه: أبو عاصم العباداني في كتاب «طبقات أصحاب الشافعي»، وهذا القولُ هو القياس، أو قولُ ابن حزم ومن وافقه.

وأما الاقتصارُ على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساوِ لها، فلا وجه له، فالعمى والخرس والطرش، وكونُها مقطوعة اليدين أو الرجلين، أو إحداهُما، أو كونُ الرجل كذلك من أعظم المنفَّرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش، وهو منافي للدين، والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة، فهو كالمشروط عرفاً، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له: أخبِرْهَا أنَّكَ عَقِيمٌ وحَيِّرْهَا. فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هذا عندها كمالٌ لا نقص؟!

والقياس: أن كُلَّ عيب ينفِرُ الزوجُ الآخر منه، ولا يحصلُ به مقصودُ النكاح من الرحمة والمودَّة يُوجبُ الخيارَ، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع، وما ألزم اللَّهُ ورسوله مغروراً قطَّ، ولا مغبوناً بما غُرَّ به وغُبِنَ به، ومن تدبَّر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته، وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحانُ هذا القول، وقربُه من قواعد الشريعة.

وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابن المسيب قال: قال عمر: أيُّما امرأةٍ زُوجتُ وبها جنونٌ أو جذام أو برَصٌ فدخل بها ثم اطُّلع على ذلك، فلها مهرها بمسيسه إياها، وعلى الولي الصَّداقُ بما دلس كما غرَّه.

ورَدُّ هذا بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر، من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة، قال الإمام أحمد: إذا لم يُقبل سعيد بن المسيب عن عمر، فمن يقبل، وأئمة الإسلام وجمهورُهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب: قال رسول الله على فكيف بروايته عن عُمر رضي الله عنه، وكان عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر، فيُفتي بها، ولم يطعن أحد قط من أهل عصره، ولا من بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمر، ولا عبرة بغيرهم.

وروى الشعبي عن علي: أيُّما امرأةٍ نكحت وبها بَرَصٌ أو جنون أو جُذام أو قرن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، وإن مسَّها فلها المهرُ بما استحل من فرجها (١).

وقال وكيع: عن سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيِّب، عن عُمَرَ، قال: إذا تزوجها برصاء، أو عمياء، فلخل بها، فلها الصلاق، ويرجعُ به على مَن غرَّه. وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر دونَ ما عداها، وكذلك حكم قاضي الإسلام حقاً الذي يُضرب المثلُ بعلمه ودينه وحكمه شريح، قال عبد الرزاق (٢٠): عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين: خاصم رجلٌ إلى شريح، فقال: إن هؤلاء قالوا لي: إنا نُزوِّجُك بأحسَنِ الناس، فجاؤوني بامرأة عمشاء، فقال شريح: إن كان دلس لك بعيب لم يَجُز. فتأمل هذا القضاء وقوله: إن كان دلس لك بعيب لم يَجُز. فتأمل هذا القضاء وقوله: إن كان دلس لك بعيب، كيف يقتضي أن كل عيب دلست به المرأة، فللزوج الردُّ به. وقال الزهريُّ: يُردُّ النكاح مِن كل داءٍ عُضالٍ.

ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف، علم أنهم لم يخصُّوا الردَّ بعيب دون عيب، إلا رواية رُويت عن عمر رضي الله عنه: لا تُردُّ النساء إلا من العُيوب الأربعة: الجنون، والجذام، والبرص، والداء في الفرج، وهذه الرواية لا نعلم لها إسناداً أكثر من أصبغ عن ابن وهب، عن عُمَرَ وعَلي. رُوي عن ابن عباس ذلك بإسناد متصل، ذكره سفيان، عن عمرو بن دينار عنه. هذا كُلّه إذا أطلق الزوجُ، وأما إذا اشترط السلامة، أو شرط الجمال، فبانت شوهاء، أو شرطها شابة حديثة السن، فبانت عجوزاً شمطاء، أو شرطها بيضاء، فبانت سوداء، أو بكراً فبانت ثيباً، فله الفسخُ في ذلك كُلّه.

فإن كان قبلَ الدخول فلا مهرَ لها، وإن كان بعده فلها المهرُ، وهو غُرْمٌ على وليها إن كان غرَّه، وإن كانت قبضته، ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو أقيسُهما وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط.

وقال أصحابه: إذا شرطت فيه صفةً فبان بخلافها، فلا خيار لها إلا في شرط الحرية إذا بان عبداً، فلها الخيارُ، وفي شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان. والذي يقتضيه مذهبهُ وقواعده، أنه لا

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٧/ ٢١٥. (٢) في المصنف (١٠٦٨٥).

فرق بين اشتراطه واشتراطها، بل إثباتُ الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولى، لأنها لا تتمكّنُ من المفارقة بالطلاق، فإذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره، فلأن يجوز لها الفسخُ مع عدم تمكّنها أولى، وإذا جاز لها الفسخ أذا ظهر الزوجُ ذا صناعة دنيئة لا تشينُه في دينه ولا في عرضه، وإنما تمنع كمال لذتها واستمتاعها به، فإذا شرطته شاباً جميلاً صحيحاً، فبان شيخاً مشوهاً أعمى أطرش أخرس أسود، فكيف تلزم به، وتمنع من الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع والتناقض، والبعدِ عن القياس، وقواعد الشرع، وبالله التوفيق.

وكيف يمكّن أحدُ الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرص، ولا يمكن منه بالجرب المستحكم المتمكّن وهو أشدُ إعداءً من ذلك البرص اليسير، وكذلك غيرُه من أنواع الداء العُضال؟

وإذا كان النبيُ على البائع كِتمانَ عيب سلعته، وحرَّم على مَنْ علمه أن يكتُمَه من المشتري، فكيف بالعيوب في النكاح، وقد قال النبيُ على لفاطمة بنتِ قيس حين استشارته في نكاح معاوية، أو أبي الجهم: وأمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغلُوكُ لاَ مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْم، فَلا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِه، (۱)، فَعُلِمَ أن بيانَ العيب في النكاح أولى وأوجب، فكيف يكون كتمانُه وتدليسه والغِشُّ الحَرَامُ به سبباً للزومه، وجعل ذا العيب غُلاً لازماً في عنق صاحبه مع شدة نُقرته عنه، ولا سيما مع شرط السلامة منه، وشرط خلافه، وهذا مما يعلم يقيناً أن تصرفاتِ الشريعة وقواعدها وأحكامها تأباه. والله أعلم.

وقد ذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوجَ إذا شرط السلامة من العيوب، فوجِدَ أي عيبِ كان، فالنكاح باطل من أصله غير منعقد، ولا خيار له فيه، ولا إجازة ولا نفقة، ولا ميراث، قال: لأن التي أدخلت عليه غير التي تزوج، إذ السالمةُ غيرُ المعيبة بلا شك، فإذا لم يتزوجها فلا زوجيةَ بينهما.

## فصل: في حكم النبي ﷺ في خدمة المرأةِ لزوجها

قال ابن حبيب في «الواضحة»: حكم النبيُّ على بين على بن أبي طالب رضي الله عنه، وبين زوجته فاطمة رضي الله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت، وحكم على عليِّ بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابنُ حبيب: والخدمة الباطنة: العجينُ، والطبخُ، والفرشُ، وكنس البيت، واستقاءُ الماء، وعملُ البيت كلَّه.

وفي «الصحيحين»: أن فاطمة رضي الله عنها أتتِ النبيَّ عَلَيْ تشكو إليه ما تَلْقَى في يَدَيْهَا مِن الرَّحى، وتسألُه خادماً فلم تَجِدْه، فذكرت ذلك لِعَائشة رضي الله عنها، فلما جاء رسول الله على أخبرته. قال على: فجاءنا وقد أخذنا مضاجِعَنا، فذهبنا نقومُ، فقال: «مَكَانَكُمَا»، فجاء فقَعَدَ بَيْنَنَا حتى وجدت بَرْدَ قَدَمَيْهِ على بَظني، فقال: «أَلا أَذْلُكُمَا عَلَىٰ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَا، إذا أَخَذْتُما مضَاجِعَكُما فَسَبِّحا اللَّهَ ثَلاثاً وثلاثينَ، وَاحْمَدا ثلاثاً وثلاثينَ، وكبرا أَرْبَعاً وثلاثين، فهو خير لكما من خادم». قال عليَّ: فما تركتُها بَعْدُ، قيلَ: ولا ليلةً صفين؟ قال: ولا ليلةً صِفِين؟.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱٤۸۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣١٨)، ومسلم (٢٧٢٧)، من حديث علي.

وصحَّ عن أسماء أنها قالت: كنت أخدمُ الزَّبيرَ خِذْمَةَ البَيْتِ كُلِّه، وكان له فَرَسٌ، وكُنْتُ أَسُوسُه، وكُنْتُ أَسُوسُه، وكُنْتُ أَسُوسُه، وكُنْتُ أَخْتَشُ له، وأقومُ علَيْه (۱).

وصعَّ عنها أنها كانت تَعْلِفُ فرسه، وتَسْقِي الماء، وتَخْرِزُ الدَّلْق، وتَعْجِنُ، وتنقُلُ النَّوى على رأسِهَا من أرضٍ له عَلَىٰ ثُلُثِي فَرْسَخ<sup>(٢)</sup>.

فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة من السَّلفِ والخَلَفِ خِدمتها له في مصالح البيت، وقال أبو ثور: عليها أن تَخْدِمَ زوجها في كل شيء، ومنعت طائفة وجوبَ خدمته عليها في شيء، وممن ذهب إلى ذلك مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأهل الظاهر، قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع، لا الاستخدام وبذل المنافع، قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدلُّ على التطوُّع ومكارِمِ الأخلاق، فأين الوجوبُ منها؟

واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه، وأما ترفيهُ المرأة، وخدمة الزوج، وكنسه، وطحنه، وعجنه، وغسيلُه، وفرشُه، وقيامُه بخدمة البيت، فَمِنَ المرأة، وخدمة الزوج، وكنسه، وطحنه، وعجنه، وغسيلُه، وفرشُه، وقيامُه بخدمة البيت، فَمِنَ السبحانه: ﴿الرِّجَالُ المنكر، والله تعالى يقول: ﴿وَلَمْنَ مِثْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَ بِالمُعْرُونِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وقال سبحانه: ﴿الرِّجَالُ قَوْامُونَ عَلَى اللَّهِ النساء: ٣٤]، وإذا لم تخدمه المرأة، بل يكون هو الخادم لها، فهي القوَّامةُ عليه.

وأيضاً، فإن المهر في مقابلة البُضع، وكُلِّ من الزوجين يقضي وطرَه من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جرت به عادة الأزواج.

وأيضاً، فإن العقود المطلقة إنما تُنزَّلُ على العرف، والعُرفُ خدمةُ المرأة، وقيامُها بمصالح البيت الداخلة، وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرعاً وإحساناً، يردُه أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يَقُلُ لعلي: لا خِدمة عليها وإنما هي عليك، وهو على لا يُحابي في الحكم أحداً، ولما رأى أسماء والعلف على رأسها، والزبيرُ معه، لم يقل له: لا خِدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، بل أقرَّه على استخدامها، وأقرَّ سائِرَ أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية، هذا أمر لا ريب فيه.

ولا يَصِحُّ التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية، فهذه أشرفُ نساء العالمين كانت تخدِمُ زوجها، وجاءته على النبيُّ الله الخدمة فلم يُشْكِها، وقد سمَّى النبيُّ على في الحديث الصحيح المرأة عانية، فقال: «اتَّقُوا اللَّه في النِّساء، فَإِنَّهُنَّ عَوانٍ عِنْدَكُم» (١)، والعاني: الأسير، ومرتبة الأسير خدمةُ من هو تحت يده، ولا ريبَ أن النكاح نوعٌ من الرُق، كما قال بعض السلف: «النكاح رق، فلينظر أحدُكم عند من يُرِقُ كريمته». ولا يخفى على المنصف الراجحُ من المذهبين، والأقوى من الدليلين.

## حُكْمُ رسولِ الله ﷺ بَيْنَ الزوجين يَقَعُ الشِّقاقُ بينهما

روى أبو داود في «سننه» : من حديث عائشة رضي الله عنها، أن حبيبة بنتَ سهل كانت عند ثابت بنِ قيس بن شمَّاس، فضربها، فكَسَرَ بعضها، فأتتِ النبيَّ ﷺ بعدَ الصَّبْح، فدعا النبيُّ ﷺ ثابتاً،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ٢/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١١٦٣)، والنسائي (٩١٦٩)، وابن ماجه (١٨٥١) من حديث عمرو بن الأحوص، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٤) برقم (۲۲۲۸)، وله شواهد.

فقال: «خُذْ بَغْضَ مَالِهَا وَفَارِقْهَا»، فقال: ويصلُح ذلك يا رسولَ الله؟ قال: «نعم»، قال: فإني أصدقتها حَديقتينِ، وهُما بيدها، فقال النبي ﷺ: «خُذْهُما وفَارِثْها»، فَفَعَل.

وَقد حكم الله تعالى بين الزوجين يقعُ الشَّقاقُ بينهما بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبَّعَنُوا حَكُمًا مِنْ أَهْلِهَا ۚ إِن كُرِيدًا إِصْلَاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴾ [النساء].

وقد اختلف السلف والخَلَفُ في الحَكَمَين: هل هُمَا حاكمان، أو وكيلان؟ على قولين: أحدهما: أنهما وكيلان، وهو قولُ أبي حنيفة، والشافعي في قول، وأحمد في رواية.

والثاني: أنهما حاكمان، وهذا قولُ أهلِ المدينة، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، والشافعي في القول الآخر، وهذا هو الصحيح.

والعجبُ كُلُّ العجب ممن يقول: هما وكيلان لا حاكمان، والله تعالى قد نصبهما حَكَمَين، وجعل نصبَهما إلى غير الزوجين، ولو كانا وكيلين لقال: فليبعث وكيلاً من أهله، ولتبعث وكيلاً من أهلها.

وأيضاً فلو كانا وكيلين، لم يختصا بأن يكونا من الأهل.

وأيضاً فإنه جعل الحُكْمَ إليهما فقال: ﴿إِن يُرِيدُا ۚ إِصْلَكُمَا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ [النساء: ٣٥]، والوكيلان لا إرادة لهما، إنما يتصرَّفان بإرادة مُوكِّلَيْهما.

وأيضاً فإن الوكيل لا يُسمى حَكماً في لغة القرآن، ولا في لسان الشارع، ولا في العُرف العام لا الخاص.

وأيضاً فالحَكُمُ مَنْ له ولاية الحُكْمِ والإلزام، وليس للوكيل شيء من ذلك.

وأيضاً فإن الحَكَم أبلغُ من حاكم، لأنه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت، ولا خلاف بين أهل العربية في ذلك، فإذا كان اسمُ الحاكم لا يصدُق على الوكيل المحض، فكيف بما هو أبلغُ منه.

وأيضاً فإنه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين، وكيف يَصِحُّ أن يُوكِّل عن الرجل والمرأة غيرهما، وهذا يُحوجُ إلى تقدير الآية هكذا: وإن خفتم شقاق بينهما، فمروهما أن يوكِّلا وكيلين: وكيلاً من أهله، ووكيلاً من أهلها، ومعلومٌ بُعْدُ لفظِ الآية ومعناها عن هذا التقدير، وأنها لا تدلُّ عليه بوجه، بل هي دالة على خلافه، وهذا بحمد الله واضح.

وبعث عثمانُ بن عفان عبد اللَّه بن عباسَ ومعاوية حَكَمَيْنِ بين عقيل بن أبي طالب وامرأته فاطمةَ بنت عُتبة بن ربيعة، فقيل لهما: إن رأيتُما أن تُفَرِّقا فرقتما.

وصعَّ عن علي بن أبي طالب أنه قال للحكمَيْنِ بين الزوجين: عَلَيْكُمَا إن رأيتُما أن تفرُّقا فرقتما، وإن رأيتُمَا أن تَجْمَعَا جمعتُما.

فهذا عثمانُ، وعليٌّ، وابنُ عباس، ومعاوية، جعلوا الحكم إلى الحكمين، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، وإنما يعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم، والله أعلم.

وإذا قلنا: إنهما وكيلان، فهل يجُبر الزوجان على توكيل الزوج في الفُرقة بعوضٍ وغيره، وتوكيلٍ

الزوجة في بذل العِوضِ، أو لا يجبران؟ على روايتين، فإن قلنا: يجبران فلم يوكلا، جعل الحاكمُ ذلك إلى الحكمين بغير رضى الزوجين، وإن قلنا: إنهما حكمان، لم يحتج إلى رضى الزوجين.

وعلى هذا النزاع ينبني ما لو غاب الزوجان أو أحدهما، فإن قيل: إنهما وكيلان، لم ينقطع نظرُ الحكمين، وإن قيل: حكمان، انقطع نظرهُما لعدم الحكم على الغائب، وقيل: يبقى نظرهما على القولين لأنهما يتطرفان لحظهما، فهما كالناظرين، وإن جُنَّ الزوجانِ، انقطع نظرُ الحكمين إن قيل: القولين لأنهما فرعُ الموكلين، ولم ينقطع إن قيل: إنهما حكمان، لأن الحاكم يلي على المجنون. وقيل: ينقطع أيضاً لأنهما منصوبان عنهما، فكأنهما وكيلان، ولا ريب أنهما حكمان فيهما شائبة الوكالة، ووكيلان منصوبان للحكم، فمن العلماء من رجّح جانب الحكم، ومنهم من رجح جانب الوكالة، ومنهم من اعتبر الأمرين.

#### حُكم رسول الله ﷺ في الخُلع

في الصحيح البخاري (١): عن ابن عباس رضي الله عنه، أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس، أتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فقالت: يا رسول الله! ثابتُ بنُ قيس ما أعيبُ عليه في خُلُق، ولا دين، ولَكنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي النَّبِيَّ عَلَيْهِ خَلِيقَتَه» قالت: نعم، قال رسول الله ﷺ: «اقْبَل الحَلِيقَة وظَلَّقُهَا تَطْلِيقَة».

وفي «سنن النسائي»(٢): عن الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذ، أن ثابتَ بنَ قيس بن شماس ضَرَبَ امرأته فَكَسَرَ يدها، وهي جميلة بنت عبد اللَّه بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله ﷺ، فأرسل إليه، فقال: هُخُذْ الذي لها عَلَيْكَ وَخَلِّ سَبيلَها»، قال: نعم، فأمرها رسول الله ﷺ أن تَتَربَّصَ حيضةً وَاحِدَةً وتلحق بأهلها.

وفي اسنن أبي داود»: عن ابن عباس، أنَّ امرأة ثابتِ بن قيس بن شمَّاس، اختلعت من زوجها، فأمرها النبئ ﷺ أن تعتلَّ حَيْضَة (٣).

وفي «سنن الدارقطني» في هذه القصة: فقال النبيُّ ﷺ: «أَتردِّين عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ الَّتي أَعْطَاكِ» ؟ قالت: نَعَمْ وَزيادة، فقال النبيُّ ﷺ: «أَمَّا الزِّيَادَةُ، فَلا وَلٰكن حَدِيقَتَهُ»، قالت: نعم، فأخذ ماله، وخلَّى قالت: نَعَمْ وَزيادة، فقال النبيُّ ﷺ: قال الدارقطني: إسناده سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قبلتُ قضاءَ رسول الله ﷺ(1). قال الدارقطني: إسناده صحيح. فتضمَّن هذا الحكم النبوي عدة أحكام.

أحدها: جوازُ الخُلع كما دلَّ عليه القرآن، قال تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَ الْحَالَى الْحَالَى الْحَالَى الْحَالَى الْحَالَى الْحَالَى الْحَالَى الْحَالَ الْحَالَةِ الْحَالَةِ الْحَرْدَ اللهِ عَلَيْهِمَا فِيَا اَفْنَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. ومنع الخلع طائفة شاذَة من الناس خالفتِ النصَّ والإجماع. وفي الآية دليل على جوازه مطلقاً بإذن السلطان وغيره، ومنعه طائفة بدون إذنه، والأئمة الأربعة والجمهور على خلافه.

وفي الآية دليل على حصولِ البينونة به، لأنه سبحانه سمًّاه فدية، ولو كان رجعياً كما قاله بعضُ

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۷۷°). (۲) ۱۸۹۲، وهو حدیث حسن. (۱) برقم (۲۷۷°).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۲۲۵)، وهو حديث حسن. (٤) أخرجه الدارقطني ص ٣٩١، ٣٩٢.

الناسِ لم يحصل للمرأة الافتداءُ من الزوج بما بذلته له، ودلَّ قولُه سبحانه: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِهَا ٱفْلَدَتَ بِهِ أَنْ عَلَيْهِمَا فِهَا ٱفْلَدَتَ بِهِ عَلَى جوازه بما قل وكثر، وأن له أن يأخذَ منها أكثر مما أعطاها.

وقد ذكر عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، عن معمر، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، أن الرُّبيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بنِ عفراء حدثته، أنها اختلعت من زوجها بِكُلِّ شيء تملكه، فخوصِمَ في ذلك إلى عثمان بن عفان، فأجازه، وأمره أن يأخذ عِقَاصَ رأسها فما دُونه. وذكر أيضاً عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها وكلِّ ثوب لها حتى نُقْبَتِها(۱).

ورفعت إلى عمر بن الخطاب امرأة نشزت عن زوجها، فقال: اخلعها ولو من قُرطها، ذكره حماد بن سلمة، عن أيوب، عن كثير بن أبى كثير عنه.

وذكر عبد الرزاق<sup>(٣)</sup>، عن معمر، عن ليث، عن الحكم بن عتيبة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يأخُذُ منها فوقَ ما أعطاها.

وقال طاوس: لا يحِلُّ أن يأخُذُ منها أكثَرَ مما أعطاها.

وقال عطاء: إن أخذ زيادةً على صداقها فالزيادة مردودة إليها.

وقال الزهري: لا يَجِلُّ له أن يأخد منها أكثرَ مما أعطاها .

وقال ميمون بن مهران: إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يُسَرِّحُ بإحسان.

وقال الأوزاعي: كانت القضاةُ لا تُجيز أن يأخذ منها شيئاً إلا ما ساق إليها .

والذين جوَّزوه احتجوا بظاهر القرآن، وآثارِ الصحابة، والذين منعوه احتجوا بحديث أبي الزبير، أن ثابت بن قيس بن شماس لما أراد خَلْعَ امرأته، قال النبيُّ ﷺ: «أَتُرُدِّينَ طَلَيْهِ حَلِيقَتَهُ» ؟ قالت: نعم وزيادة، فقال النبي ﷺ: «أما الزيادةُ فلا» قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد، وإسناده صحمح.

قالوا: والآثار من الصحابة مختلفة، فمنهم من رُوِيَ عنه تحريمُ الزيادة، ومنهم من رُوِيَ عنه إباحتها، ومنهم من رُويَ عنه كما روى وكيع عن أبي حنيفة، عن عمار بن عمران الهمداني، عن أبيه، عن علي رضي الله عنه، أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، والإمام أحمد أخذ بهذا القول، ونصَّ على الكراهة، وأبو بكر من أصحابه حرم الزيادة، وقال: ترد عليها.

وقد ذكر عبد الرزاق (٤)، عن ابن جريج، قال: قال لي عطاء: أتت امرأة رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله إني أُبْغِضُ زوجي وأُحِبُّ فراقه، قال: «فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ التي أَصْدَقَكِ؟» قالت: نعم وَزِيَادَة مِن مَالِكِ فَلاَ وَلٰكنِ الحَديقَةُ»، قالت: نعم، فقضى بذلك على الزوج. وهذا وإن كان مرسلاً فحديث أبي الزبير مُقَوِّ له، وقد رواه ابن جريج عنهما.

فصل: وفي تسميته سبحانه الخلع فديةً، دليل على أن فيه معنى المعاوضةِ، ولهذا اعتبر فيه رضى الزوجين، فإذا تقايلا الخلعَ وَرَدَّ عليها ما أخذ منها، وارتجعها في العِدة، فهل لهما ذلك؟ منعه الأثمة الأربعة وغيرهم وقالوا: قد بانت منه بنفس الخلع.

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۱۸۰). (۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۸۵۳).

<sup>(</sup>۳) برقم (۱۱۸٤٤). (۵) برقم (۱۱۸٤۲).

وذكر عبد الرزاق(١)، عن معمر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أنه قال في المختلعة: إن شاء أن يراجِعَها فليردُّ عليها ما أخذ منها في العدة، وليشهد على رجعتها، قال معمر: وكان الزهري يقول مثل ذلك. قال قتادة: وكان الحسن يقول: لا يُراجعها إلا بخطبة.

ولقولِ سعيد بن المسيب والزهري وجه دقيق من الفقه، لطيف المأخذ، تتلقاه قواعد الفقه وأصوله بالقبول، ولا نكارة فيه، غير أن العملَ على خلافه، فإن المرأة ما دامت في العدة فهي في حبسه، ويلحقها صريحُ طلاقه المنجز عند طائفة من العلماء، فإذا تقايلًا عقد الخلع، وتراجعا إلَّى مَّا كانا عليه بتراضيهما، لم تمنع قواعدُ الشرع ذلك، وهذا بخلاف ما بعدَ العِدة، فإنها قد صارت منه أجنبية محضة، فهو خاطبٌ من الخطاب، ويدل على هذا أن له أن يتزوجها في عدتها منه بخلاف غيره.

فصل: وفي أمره ﷺ المختلعة أن تعتدُّ بحيضة واحدة، دليل على حُكمين: أحدهما: أنه لا يجبُ عليها ثلاث حيض، بل تكفيها حيضة واحدة، وهذا كما أنه صريحُ السنة، فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، والرُّبيِّع بنت مُعَوِّذ، وعمها وهو من كبار الصحابة، لا يعرف لهم مخالف منهم، كما رواه الليث بن سعد، عن نافع مولى ابن عمر، أنه سمع الرُّبَيُّعَ بنتَ معوِّذِ بن عفراء وهي تُخبِرُ عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان، فجاء عمُّها إلى عثمان بن عفان، فقال له: إن ابنة معوِّذِ اختلعت من زوجها اليوم، أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقِلُ ولا ميراتَ بينهما، ولا عِدة عليها إلا أنها لا تنكِحُ حتى تحيض حيضةٌ خشيةَ أن يكون بها حبل. فقال عبد اللَّه بن عمر: فعثمان خيرُنا وأعلمنا؛ وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه، والإمام أحمد في رواية عنه، اختارها شيئُح الإسلام ابن تيمية.

قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعد الشريعة، فإن العدة إنما جُعلَتْ ثَلاثَ حيض ليطولَ زمن الرجعة، فيتروَّى الزوج، ويتمكن من الرجعة في مدة العِدة، فإذا لم تكن عليها رجعة، فالمقصود مجردُ براءة رَحمِها من الحمل، وذلك يكفي فيه حيضة، كالاستبراء، قالوا: ولا ينتقضُ هذا علينا بالمطلقة ثلاثاً، فإن بابَ الطلاق جعلَ حكمُ العدة فيه واحداً بائنة ورجعية. قالوا: وهذا دليل على أن الخلع فسخ، وليس بطلاق، وهو مذهبُ ابن عباس، وعثمان، وابن عمر، والرُّبيع، وعمها، ولا يُصِحُّ عن صحابي أنه طلاق البتة، فروى الإمام أحمد، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: الخُلْعُ تفريقٌ وليس بطلاق(٢).

وذكر عبد الرزاق(٢٠)، عن سُفيان، عن عمرو، عن طاووس، أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله عن رجل طلَّق امرأته تطليقتين، ثم اختلعت منه، أينكِحُها؟ قال ابنُ عباس: نعم، ذكر الله الطلاق في أوَّل الآية وآخرها، والخلعَ بين ذلك.

فإن قيل: كيف تقولون: إنه لا مخالف لمن ذكرتم من الصحابة، وقد روى حمادٌ بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جُمْهَانَ، أن أم بكرة الأسلمية كانت تحتّ عبد اللَّه بن أسيد واختلعت منه، فندِما، فارتفعا إلى عُثمان بن عفان، فأجاز ذلك، وقال: هي واحدة إلا أن تكونَ سمَّت شيئًا، فهو

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>۱) برتم (۱۱۷۹۷).

<sup>(</sup>٣) برقم (١١٧٧١).

على ما سمَّت. وذكر ابنُ أبي شيبة: حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة بن مصرِّف، عن إبراهيم النَّخعي، عن علقمة، عن ابن مسعود، قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء، وروي عن علي بن أبي طالب، فهؤلاء ثلاثةٌ من أجلاء الصحابة رضي الله عنهم.

قيل: لا يَصِحُّ هذا عن واحد منهم. أما أثر عثمان رضي الله عنه، فطعن فيه الإمام أحمد، والبيهقي، وغيرُهما، قال شيخنا: وكيف يصِحُّ عن عثمان وهو لا يرى فيه عدة، وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة؟ فلو كان عنده طلاقاً لأوجب فيه العدة، وجُمْهَانُ الراوي لهذه القصة عن عثمان لا نعرفه بأكثر من أنه مولى الأسلميين.

وأما أثر علي بن أبي طالب، فقال أبو محمد بن حزم: رويناه من طريق لا يصبح عن علي رضي الله عنه، وأمثلها: أثر ابنِ مسعود على سوء حفظ ابن أبي ليلى، ثم غايته، إن كان محفوظاً أن يدُلَّ على أن الطلقة في الخلع تقع بائنة لا أن الخلع يكون طلاقاً بائناً، وبين الأمرين فرق ظاهر. والذي يَدُلُّ على أنه ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتَّب على الطَّلاق بعد الدُّخول الذي لم يَستوفِ عدده ثلاثة أحكام، كلها منتفية عن الخلم:

أحدها: أن الزوجَ أحقُّ بالرجعة فيه.

الثاني: أنه محسوب من الثلاث، فلا تجلُّ بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة.

الثالث: أن العدة فيه ثلاثةً قروء، وقد ثبت بالنصّ والإجماع أنه لا رجعة في الخُلع، وثبت بالسنة وأقوالِ الصحابة أن العدة فيه حيضةً واحدة، وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين، ووقوع ثالثة بعده، وهذا ظاهر جداً في كونه ليس بطلاق، فإنه سبحانه قال: ﴿الطّلْكُ مُرَّتَانِ فَإِمْسَالُا بِمَعْرُوفِ أَوْ نَسْرِيحٌ بِإِحْسَنُ وَلاَ يَجُلُ لَكُمُ أَن تَأْخُذُوا مِنَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ شَيْعًا إِلّا أَن يَخَافًا أَلّا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَإِن خِفْتُمُ أَلا يُقِيمًا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلا عَلَيْهِمَا فِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَلا عَلَى من لم يذكر ويخلى منه المذكور، بل إما أن يختصَّ بالسابق أو يتناوله وغيره، يجوز أن يعودَ الضميرُ إلى من لم يذكر ويخلى منه المذكور، بل إما أن يختصَّ بالسابق أو يتناوله وغيره، ثم قال: ﴿ فَإِن طَلْقَهَا فَلا يَحِلُ لَهُ مِن بَعْدُ ﴾، وهذا يتناولُ مَنْ طلقت بعد فديةٍ وطلقتين قطعاً لأنها هي المذكورة، فلا بُدَّ من دخولها تحت اللفظ، وهكذا فَهِمَ ترجُمَانُ القرآن الذي دعا له رسول الله عَلَيْهُ أن يعلَمُهُ اللّهُ تأويلَ القُرآن، وهي دعوة مستجابة بلا شكَ.

وإذا كانت أحكامُ الفدية غيرَ أحكامِ الطَّلاقِ، دلَّ على أنها من غيرِ جِنسه، فهذا مقتضى النصّ، والقياسِ، وأقوالِ الصحابة، ثم من نظر إلى حقائق العقود ومقاصِدها دون الفاظها يَعُدُّ الخلع فسخاً بأي لفظ كان حتى بلفظ الطَّلاق، وهذا أحدُ الوجهين لأصحاب أحمد، وهو اختيارُ شيخنا، قال: وهذا ظاهرُ كلام أحمد، وكلام ابن عباس وأصحابه. قال ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: ما أجازه المالُ فليس بطلاق، قال عبدُ الله بن أحمد: رأيتُ أبي كان يذهبُ إلى قول ابن عباس. وقال عمرو عن طاووس عن ابن عباس: الخلعُ تفريقٌ وليس بطلاق، وقال ابن جريج، عن ابن طاووس: كان أبى لا يرى الفداء طلاقاً ويُخيِّرُه.

ومن اعتبر الألفاظ ووقفَ معها، واعتبرها في أحكام العُقودِ، جعله بلفظ الطلاق طلاقاً، وقواعِدُ الفقه وأصولُه تشهد أن المرْعِيَّ في العقود حقائقُها ومعانيها لا صورها وألفاظُها، وبالله التوفيق.

ومما يَدُلُّ على هذا أن النبيُّ ﷺ أمر ثابتَ بن قيس أن يطلق امرأته في الخلعِ تطليقةً، ومِع هذا أمرها أن تعتدُّ بحيضة، وهذا صريحٌ فِي أنه فسخ ولو وقع بلفظ الطلاق. وأيضاً فإنَّه سبحانه علَّقَ عليه أحكامَ الفِدية بكونه فدية، ومعلومٌ أنَّ الفدية لا تختص بلفظ، ولم يعين الله سبحانه لها لفظاً معيَّناً، وطلاقُ الفداء طلاقٌ مقيَّد، ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق، كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة. وبالله التوفيق.

### نكرُ احكام رسولِ الله ﷺ في الطلاق

نكر حكمه ﷺ في طلاق الهازل، وزائل العقل، والمكرَه والتطليق في نفسه

في «السنن»: مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "ثَلاثُ جِدُّهُنَّ جِدُّ وهَزْلُهُنَّ جِدُّ: النَّكَاحُ، والطَّلاَقُ"، والرَّجْعَةُ»(١) .

وفيها: عنه من حديث ابن عباس (٢): «إِنَّ الله وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ والنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (٣).

وفيها: عنه ﷺ: ﴿لا طَلاَقَ ولا عناق في إِغْلاقٍ، ﴿ لَا طَلاَقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

وصح عنه أنه قال للمُقِرِّ بالزني: ﴿ أَبِكَ جُنُونٌ؟ ٩.

وثبت عنه أنه أمرَ بِهِ أن يُستنكه<sup>(٥)</sup>.

وذكر البخاري في (صحيحه): عن علي، أنه قال لِعُمَر: ألم تعلم أنَّ القلم رُفِعَ عن ثلاث: عن المجنونِ حتى يُفيقَ، وعن الصَّبِيِّ حتى يُلرِكَ، وعن النائم حتى يستيقظ (٦٠).

وني «الصحيح» عنه ﷺ: ﴿إِنَّ اللهُ تَجَاوَزَ لَأَمَّتِي عُمَّا حَدَّثت بِهِ انفسَها، مَا لَمْ تَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ "

فتضمُّنت لهذه السنن أن ما لم يَنْطِقُ به اللسان مِن طلاق أو عتاق، أو يمين، أو نذر ونحوِ ذٰلك، عَفَوٌ غَيرُ لازم بالنية والقصد، وهذا قولُ الجمهور، وفي المسألة قولان آخرانِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢١٩٤)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩)، والحاكم ١٩٨/٢، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وعبد الرحمن بن حبيب من ثقات المدنيين، وتعقبه الذهبي فقال: لين الحديث، لكن للحديث شواهد تقويه. انظر التفسير ابن كثير، ١/ ٥٦٤، ٥٦٥ بتخريجي.

<sup>(</sup>٢) تصحف في بعض النسخ (عائشة) والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٥)، والطحاوي ٣/ ٩٥، وابن حبان (٧٢١٩)، والحاكم ٢/ ١٩٨، والعقيلي في «الضعفاء» ٤/ ١٤٥، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وظاهر إسناده الصحة، إلا أن الوليد يدلس التسوية، وللحديث طرق وشواهد لا تقوم بها حجة، وقد ضعفه أحمد وغيره، وانظر «أحكام ابن العربي» ١/٣١٠\_٣١٢ بتخريجي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦)، والحاكم ٢/ ١٩٨، والبيهقي ٧/ ٣٥٧، من طريقين ضعيفين عن عائشة مرفوعاً، وصححه الحاكم على شرط مسلم، وتعقبه الذهبي فقال: محمد بن عبيدً لم يحتج به مسلم، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال عن الإسناد الآخر: نعيم ذو مناكير.

<sup>(</sup>٥) تقدم في بحث الزنا، وكذا ما قبله ص ٩١٥.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري معلقاً إثر الحديث (٥٢٦٨)، وقد جاء مرفوعاً أخرجه أبو داود (٤٣٩٩)، وهو حديث حسن له شواهد.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٥٢٦٩)، ومسلم (١٢٧)، من حديث أبي هريرة.

أحدهما: التوقف فيها، قال عبد الرزاق، عن معمر: سئل ابنُ سيرين عمن طلَّق في نفسه، فقال: أليس قد عَلِمَ الله ما في نفسك؟ قال: بلى، قال: فلا أقولُ فيها شيئاً.

والثاني: وقوعُه إذا جزَم عليه، وهذا روايةُ أشهب عن مالك، ورُوي عن الزهري، وحجةُ هذا القول قوله تقلق: ﴿ إِنَّما الأعمالُ بالنَيَّاتِ، وأن من كفر في نفسه فهو كفر، وقوله تعالى: ﴿ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي النَّسِكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُعَاسِبَكُمْ بِهِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٤٨]، وأن المصرَّ على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلها، وبأن أعمالَ القلوب في الثواب والعقاب كأعمالِ الجوارح، ولهذا يُثاب على الحبِّ والبُغض، والموالاة والمعاداة في الله، وعلى التوكُّل والرِّضى، والعزمِ على الطاعة، ويُعاقبُ على الكِبر والحسد، والعُجب والشكِّ، والرِّباءِ وظنَّ السوء بالأبرياء.

ولا حُجة في شيء من هذا على وقوع الطلاق والعتاق بمجرد النية مِن غير تلفظ. أما حديث «الأعمال بالنيات»، فهو حجة عليهم، لأنه أخبر فيه أن العمل مع النية هو المعتبر، لا النية وحدها، وأما من اعتقد الكُفْر بقلبه أو شكّ، فهو كافر لِزوال الإيمان الذي هو عقدُ القلب مع الإقرار، فإذا زالَ العقدُ الجازم، كان نفسُ زواله كفراً، فإن الإيمان أمر وجودي ثابتٌ قائم بالقلب، فما لم يَقُمُ بالقلب، حَصَلَ ضده وهو الكفر، وهذا كالعلم والجهل، إذا فقد العلم حصل الجهل، وكذلك كُلُّ نقيضين زال أحدُهما خلفه الآخر.

وأما الآية فليس فيها أن المحاسبة بما يُخفيه العبدُ إلزامه بأحكامه بالشرع، وإنما فيها محاسبتُه بما يُبديه أو يُخفيه، ثم هو مغفور له أو معذَّب، فأين هذا من وقوع الطلاق بالنية؟

وأما أن المصرَّ على المعصية فاسقُ مؤاخذ، فهذا إنما هو فيمن عَمِلَ المعصية ثم أصرَّ عليها، فهنا عمل اتصل به العزمُ على معاودته، فهذا هو المُصِرُّ، وأما مَنْ عزم على المعصية ولم يَعْمَلُها، فهو بين أمرينِ: إما أن لا تُكتب عليه، وإما أن تُكتب له حسنة إذا تركها لله عز وجل.

وأما الثوابُ والعقابُ على أعمال القلوب فحقٌ، والقرآنُ والسنة مملوءان به، ولكن وقوعُ الطلاق والعتاق بالنية من غير تلفُّظ أمر خارج عن الثواب والعقاب، ولا تلازم بين الأمرين، فإن ما يُعاقب عليه مِن أعمال القلوب هو معاص قلبية يستحقُّ العقوبة عليها، كما يستحقُّه على المعاصي البدنية إذ هي مُنافية لعبودية القلب، فإن الكِبر والعُجب والرياء وظنَّ السوء محرَّمات على القلب، وهي أمور اختيارية يمكن اجتنابُها فيستحق العقوبة على فعلها، وهي أسماءٌ لمعان مسمياتها قائمةٌ بالقلب.

وأما العتاق والطلاق، فاسمان لمسميين قائمين باللسان، أو ما نابَ عنه من إشارة أو كتابة، وليسا اسمين لما في القلب مجرداً عن النطق.

وتضمنت أن المكلف إذا هَزَلَ بالطلاق، أو النّكاح، أو الرجعة، لَزِمَهُ ما هَزَلَ به، فدل ذلك على أن كلامَ الهازل معتبر وإن لم يُعتبر كلامُ النائم والناسي، وزائلِ العقل والمكرّه، والفرقُ بينهما أن الهازل قاصدٌ للفظ غيرُ مريد لحكمه، وذلك ليس إليه، فإنما إلى المكلّف الأسباب، وأما ترتُّبُ مسبّباتها وأحكامها، فهو إلى الشارع، قصده المكلفُ أو لم يقصِدُه، والعبرةُ بقصده السبب اختياراً في حال عقله وتكليفه، فإذا قصده رتَّبَ الشارعُ عليه حُكمه، جدَّ به أو هَزَلَ، وهذا بخلاف النائم والمُبَرْسَم، والمجنون والسكرانِ وزائل العقل، فإنهم ليس لهم قصد صحيح؛ وليسوا مكلفين، فألفاظُهم لَغو بمنزلة ألفاظِ الطفل الذي لا يعقل معناها، ولا يقصِدُه.

وسِرُّ المسألة الفرقُ بين من قصد اللفظ وهو عالِم بهِ ولم يُرد حكمه، وبين من لم يَقصِد اللفظ ولم يعلم معناه، فالمراتبُ التي اعتبرها الشارع أربعةً:

إحداها: أن يَقصِدَ الحكم ولا يَتَلَفَّظَ به. الثانية: أن لا يقْصِدَ اللفظ ولا حُكمَه. الثالثة: أن يَقصِدَ اللفظ دُون حكمه. الرابعة: أن يقصِدَ اللفظ والحكم.

فالأوليان لغو، والآخرتان معتبرتان. هذا الذي استُفِيد مِن مجموع نصوصه وأحكامِه، وعلى هذا فكلامُ المكرَه كُلُه لغو لا عِبرةَ به، وقد دلّ القرآن على أن من أكْرِهَ على التكلم بكلمة الكفر لا يَكْفُر، ومن أكره على الإسلام لا يصيرُ به مسلماً، ودلَّتِ السنةُ على أن الله سبحانه تجاوز عن المكره، فلم يُؤاخِذُه بما أكْرِهَ عليه، وهذا يُراد به كلامه قطعاً، وأما أفعالُه ففيها تفصيلٌ، فما أبيح منها بالإكراه فهو متجاوز عنه، كالأكل في نهار رمضان، والعملِ في الصلاة، ولبس المخيط في الإحرام ونحو ذلك. وما لا يُباح بالإكراه، فهو مُؤاخذ به، كقتل المعصوم، وإتلافِ ماله، وما اختلف فيه كشُرب الخمر والزنى والسرقة هل يُحَدُّ به أو لا؟ فالاختلاف، هل يباح ذلك بالإكراه أو لا؟ فمن لم يُبِحُه حدَّه به، ومن أباحه بالإكراه لم يحدَّه، وفيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد.

والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه: أن الأفعالَ إذا وقعت لم ترتفِعْ مفسدتُها، بل مفسدتُها معها بخلاف الأقوال، فإنها يمكن إلغاؤها، وجعلُها بمنزلة أقوالِ النائم والمجنون، فمفسدةُ الفعل الذي لا يُباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القول، فإنها إنما تثبت إذا كان قائلُه عالماً به مختاراً له.

وقد روى وكيع عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن خيثمة بن عبد الرحمن، قال: قالت امرأةٌ لزوجها: سمني، فسمّاها الظبية، فقالت: ما قلت شيئاً، قال: فهاتِ ما أسميك به، قالت: سمني خليةٌ طالقاً، قال: أنت خَلِيَّةٌ طالق، فأتت عمر بن الخطاب، فقالت: إن زوجي طلّقني، فجاء زوجُها، فقصَّ عليه القصة، فأوجع عمر رأسها، وقال لزوجها: خذ بيدها، وأوجِعُ رأسها. فهذا الحكمُ من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوجُ اللفظ الذي يقع به الطلاق، بل قصد لفظاً لا يُريد به الطلاق، فهو كما لو قال لأمتِه أو غُلامِه: إنها حرة، وأراد أنها ليست بفاجِرة، أو قال لامرأته: أنت مسرَّحة، أو سرحتُك، ومرادُه تسريح الشعر ونحو ذلك، فهذا لا يقع عتقُه ولا طلاقُه بينه وبينَ الله تعالى، وإن قامت قرينةٌ أو تصادقا في الحكم لم يقع به.

فإن قيل: فهذا من أي الأقسام، فإنكم جعلتم المراتب أربعة، ومعلومٌ أن هذا ليس بمكرَه ولا زائل العقل، ولا هازل، ولا قاصدٍ لحكم اللفظ؟

قيل: هذا متكلم باللفظ مريد به أحد معنييه، فلزم حكم ما أراده بلفظه دون ما لم يرده، فلا يلزم بما لم يرده باللفظ إذا كان صالحاً لما أراده، وقد استحلف النبي الله يلان أكانة لما طلَّق امرأته البتة، فقال: «ما أردت» قال: واحدة، قال: «آللَّهِ» قال: آللَّهِ، قال: «هو ما أردت» (۱) ، فقبل منه نيَّته في اللفظ المحتمل. وقد قال مالك: إذا قال: أنت طالق البتة، وهو يُريد أن يحلِف على شيء ثم بدا له، فترك

<sup>(</sup>۱) هو بعض حديث أخرجه أبو داود (۲۲۰٦)، والشافعي ٢/ ٣٧٠، ٣٧١، والحاكم ٢/ ١٩٩/، ٢٠٠، من حديث ركانة، وصححه ووافقه الذهبي، وله طرق.

اليمين، فليست طالقاً، لأنه لم يُرد أن يطلقها، وبهذا أفتى الليث بن سعد، والإمامُ أحمد، حتى إن أحمد في رواية عنه: يُقبل منه ذلك في الحكم.

ولهٰذه المسألة لها ثلاثُ صور:

إحداها: أن يرجع عن يمينه ولم يكن التنجيزُ مرادَه، فهذه لا تطلُق عليه في الحال، ولا يكون حااهاً

الثانية: أن يكون مقصودُه اليمينَ لا التنجيزَ، فيقول: أنت طالق، ومقصودُه: إن كلمت زيداً.

الثالثة: أن يكونَ مقصودُه اليمينَ مِن أول كلامه، ثم يرجعُ عن اليمين في أثناء الكلام، ويجعل الطلاق منجزاً، فهذا لا يقعُ به، لأنه لم ينو به الإيقاع، وإنما نوى به التعليق، فكان قاصراً عن وقوع المنجز، فإذا نوى التنجيز بعد ذلك لم يكن قد أتى في التنجيز بغير النية المجردة، وهذا قولُ أصحاب أحمد، وقد قال تعالى: ﴿لَا يُوَاخِذُكُم اللهُ إِللَّهُو فِي آيْنَكِكُم وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِا كُسَبَتَ قُلُوبُكُم اللهُ البقرة: ٢٢٥]، واللغو: نوعان، أحدهما: أن يحلِف على الشيء يظنّه كما حلف عليه، فيتبينُ بخلافه. والثاني: أن تجري اليمين على لِسانه من غير قصد للحلف، كلا والله، وبلكي والله، في أثناء كلامه، وكلاهما رفع تجري اليمين على لِسانه من غير قصد للحلف، كلا والله، وبلكي والله، في أثناء كلامه، وكلاهما رفع الله المؤاخذة به، لعدم قصد الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتها، وهذا تشريعُ منه سبحانه لعباده ألا يرتبوا الأحكامَ على الألفاظ التي لم يقصِدِ المتكلمُ بها حقائقها ومعانيها، وهذا غيرُ الهازل حقيقة يما ما الله المتكلمُ على الألفاظ التي لم يقصِدِ المتكلمُ بها حقائقها ومعانيها، وهذا غيرُ الهازل حقيقة

وقد أفتى الصحابةُ بعدم وقوع طلاق المكرَه وإقرارِه، فصحَّ عن عمر أنه قال: ليس الرجلُ بأمينِ على نفسه إذا أوجعته أو ضربتَه أو أوثقتَه. وصحَّ عنه أن رجلاً تدلَّى بحبل ليَشْتَارَ عسلاً، فأتت امرأته فقالت: لأقطعنَّ الحبل أو لتُطلقني، فناشدها الله، فأبت، فطلَّقها، فأتى عمر، فذكر له ذلك، فقال له: ارجع إلى امرأتك، فإن هذا ليس بطلاق. وكان علي لا يُجيز طلاق المكره، وقال ثابت الأعرج: سألت ابنَ عمر، وابنَ الزبير عن طلاق المكره، فقالا جميعاً: ليس بشيءٍ.

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الغازي بن جَبَلة، عن صفوان بن عمران الأصم، عن رجل من أصحاب رسولِ الله ﷺ، أن رجلاً جلست امرأته على صدره، وجعلت السكينَ على حلقه، وقالت له: طلقني أو لأذبحنك، فناشدها، فأبت، فطلقها ثلاثاً، فذُكِرَ ذلك للنبي ﷺ، فقال: «لا قَبْلُولَة في الطّلاق» (() رواه سعيد بن منصور في "سننه». وروى عطاء بن عجلان، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «كُلُّ الطّلاقِ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاقَ المَعْتُوهِ وَالمَعْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ (٢). وروى سعيد بن منصور: حدثنا فرج بن فضالة، حدثني عمرو بن شراحِيل المعافري، أن امرأة استلَّتْ سيفاً، فوضعته على بطن زَوْجِهَا، وقال على: كل الطلاقِ جائزٌ إلا طلاقَ المعتوه.

قيل: أما خبر الغازي بن جبلة: ففيه ثلاث علل، إحداها: ضعف صفوان بن عمرو، والثانية:

<sup>(</sup>۱) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ٢/ ٢١١ و٣/ ٢٤٢، وعله العقيلي بضعف ابن جبلة، ونقل عن البخاري قوله: حديثه منكر في

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (١١٩١)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» ٢/١٧٨، وإسناده ضعيف لضعف عطاء هذا، بل هو متروك.

لين الغازي بن جبلة، والثالثة، تدليس بقية الراوي عنه، ومثل هذا لا يحتج به. قال أبو محمد بن حزم: وهذا خبر في غاية السقوط.

وأما حديث ابن عباس: «كل الطلاق جائز» فهو من رواية عطاء بن عجلان، وضعفُه مشهور، وقد رُمي بالكذب. قال أبو محمد بن حزم: وهذا الخبر شر من الأول.

وأما أثر عمر: فالصحيح عنه خلافه كما تقدم، ولا يُعلم معاصرة المعافري لعمر، وفرج بن فضالة فيه ضعف.

وأما أثر علي، فالذي رواه عنه الناس أنه كان يُجيز طلاق المكره، وروى عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة، عن حُميد، عن الحسن، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان لا يُجيز طلاق المكره، فإن صح عنه ما ذكرتم فهو عام مخصوص بهذا.

فصل: وأما طلاق السَّكرانِ، فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الطَّهَاوَةَ وَأَنتُم شَكَرَىٰ حَقَّى تَمَلَمُوا مَا لَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣] فجعل سُبحانه قول السكران غيرَ معتبر، لأنه لا يَعْلَمُ ما يقولُ. وصحَّ عنه ﷺ أنَّه أمر بالمُقِرِّ بالزِّني أن يُستَنْكَهَ لِيعتبر قولُه الذي أقرَّ به أو يُلغى.

وفي (صحيح البخاري) في قصة حمزة، لما عَقَرَ بَعِيرِيْ عَلَي، فجاء النبيُّ ﷺ، فَوَقَفَ عليه يَلُومُه، فصعَّدُ فيه النَّظرَ وصوَّبَه وهو سكران، ثم قال: هل أَنْتُمْ إلا عَبيدٌ لأبي، فنكص النبيُّ ﷺ على عَقبيهِ (١): وهذا القولُ لو قاله غيرُ سكران، لكان رِدةً وكُفراً، ولم يُؤاخذ بذلك حمزة.

وصح عن عُثمانَ بنِ عفان رضي الله عنه أنه قال: ليس لِمجنون، ولا سكران طلاق. رواه ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن أبيه.

وقال عطاء: طلاق السكران لا يجوزُ. وقال ابنُ طاووس عن أبيه: طلاق السكران لا يجوز. وقال القاسم بن محمد: لا يجوزُ طلاقه.

وصع عن عمر بن عبد العزيز أنه أتي بِسَكْرَان طلّق، فاستحلفه باللّهِ الذي لا إله إلا هو: لقد طلّقها وهو لا يَمْقِلُ، فحلف، فرَدَّ إليه امرأته، وضربه الحد. وهو مذهبُ يحيى بن سعيد الأنصاري، وحُميدِ بن عبد الرحمن، وربيعة، والليث بن سعد، وعبدِ الله بن الحسن، وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، والشافعي في أحد قوليه، واختاره المزنيُّ وغيرُه من الشافعية، ومذهب أحمد في إحدى الروايات عنه، وهي التي استقرَّ عليها مذهبُه وصرَّح برجوعه إليهاً؛ فقال في رواية أبي طالب: الذي لا يأمر بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق فقد أتى خصلتينِ حرَّمها عليه، وأحلَّها لغيره، بالطلاق إنما أتى خصلة واحدة، والذي يأمر بالطلاق فقد أتى خصلتينِ حرَّمها عليه، وأحلَّها لغيره، فهذا خيرٌ مِن هذا، وأنا أتقي جميعاً. وقال في رواية الميموني: قد كنتُ أقولُ: إن طلاق السكران يجوزُ حتى تبيئتُه، فغلب على أنه لا يجوزُ طلاقه، لأنه لو أقر لم يلزمه، ولو باع لم يجز بيعُه. قال: وألزمه الجناية، وما كان مِن غير ذلك فلا يلزمُه. قال أبو بكر عبد العزيز: وبهذا أقولُ، وهذا مذهبُ أهلِ الظاهر كُلُهم، واختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاويُّ، وأبو الحسن الكرخيُّ. والذين أوقعوه لهم سبعة مآخذ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠٠٣)، من حديث علي.

أحدُها: أنه مكلِّف، ولهذا يُؤاخذ بجناياته.

والثاني: أن إيقاع الطلاق عقوبةٌ له.

والثالث: أنَّ ترتب الطلاق على التطليق مِن باب ربط الأحكام بأسبابها، فلا يُؤثر فيه السكر.

والرابع: أنَّ الصحابة أقاموه مقام الصَّاحي في كلامه، فإنهم قالوا: إذا شرب سَكِرَ، وإذا سَكِرَ هذى، وإذا مَذى افترى، وحَدُّ المفتري ثمانون.

والخامس: حديث: (لا قيلولة في الطلاق) وقد تقدم.

السادس: حديث: ﴿كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٍ إِلَّا طَلَاقَ الْمُعْتُوهُۥ وقد تقدم.

والسابع: أن الصحابة أوقعوا عليه الطلاق، فرواه أبو عُبيد عن عمر ومعاوية، ورواه غيرُه عن ابن عباس. قال أبو عِبيد: حدثنا يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن الحارث، عن أبي لَبيد، أن رجلاً طلَّق امرأتَه وهو سكران، فَرُفِعَ إلى عمر بن الخطاب، وشهد عليه أربعُ نِسوة ففرق عمر

قال: وحدثنا ابنُ أبي مريم، عن نافع بن يزيد، عن جعفر بن ربيعة. عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب، أن معاوية أجاز طلاقَ السكران.

هذا جميعُ ما احتجوا به، وليس في شيء منه حجةٌ أصلاً.

فأما المأخذُ الأوَّلُ، وهو أنه مكلف، فباطل، إذ الإجماع منعقِدٌ على أن شرطَ التكليفِ العقلُ، ومن لا يعقِلُ ما يقول، فليس بمكلَّف.

وأيضاً، فلو كان مكلفاً لوجب أن يقع طلاقهُ إذا كان مكرهاً على شُربها، أو غيرَ عالم بأنها خمر، وهم لا يقولون به.

وأما خطابُه، فيجب حملُه على الذي يعقِلُ الخطاب، أو على الصاحي، وأنه نُهي عن السكر إذا أراد الصلاة، وأما من لا يَعْقِلُ، فلا يُؤمر ولا ينهى.

وأما إلزامُه بجناياته، فمحلُّ نزاع لا محل وفاق، فقال عثمان البُّتِّي: لا يلزمُه عقدٌ ولا بيع، ولا حدُّ إلا حدُّ الخمر فقط، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد أنه كالمجنون في كُلُّ فعل يُعتبر له العقلُّ. والذين اعتبروا أفعالَه دونَ أقواله، فرَّقوا بفرقين:

أحدهما: أن إسقاط أفعاله ذريعة إلى تعطيل القِصاص، إذ كُلُّ من أراد قتل غيره أو الزني أو السرقة أو الجِراب، سَكِرَ وفعل ذلك، فيُقام عليه الحدُّ إذا أتى جرماً واحداً، فإذا تضاعف جُرمُه بالسكر كيف يسقط عنه الحدُّ؟ هذا مما تأباه قواعدُ الشريعة وأصولها. وقال أحمد منكراً على من قال ذلك: وبعضٌ من يرى طلاق السكران ليس بجائز، يزعم أن سكراناً لو جنى جناية، أو أتى حداً، أو ترك الصيام أو الصلاة، كان بمنزلة المُبَرُّسَم والمجنون، هذا كَلامُ سوء.

والفرق الثاني: أن إلغاء أقواله لا يتضمَّن مفسدة، لأن القول المجردَ مِن غير العاقل لا مفسدة فيه بخلاف الأفعال، فَإِن مفاسدها لا يُمكن إلغاؤها إذا وقعت، فإلغاءُ أفعاله ضررٌ محض، وفسادٌ منتشر بخلاف أقواله، فإن صعَّ هذان الفرقان بطل الإلحاق، وإن لم يصحا كانت التسويةُ بين أقواله وأفعاله وأما المأخذ الثاني ـ وهو أن إيقاع الطلاق به عقوبةٌ له ـ ففي غاية الضعف، فإن الحدَّ يكفيه عقوبة، وقد حصل رضى الله سُبحانه من لهذه العقوبة بالحد، ولا عهد لنا في الشريعة بالعُقوبة بالطلاق، والتفريق بين الزوجين.

وأما المأخذُ الثالث: أن إيقاعَ الطلاق به من ربط الأحكام بالأسباب، ففي غاية الفساد والسقوط، فإن هذا يُوجب إيقاعَ الطلاق ممن سكر مُكرها، أو جاهلاً بأنها خمر، وبالمجنون والسقوط، فإن هذا يُوجب إيقاعَ الطلاق ممن للكر مُكرهاً، أو جاهلاً بأنها خمر، وبالمجنون والمُبَرّسَم، بل وبالنائم، ثم يُقال: وهل ثبت لكم أن طلاقَ السكران سببٌ حتى يُربط الحكمُ به؟ وهل النزاعُ إلا في ذلك؟

وأما المأخذ الرابع: وهو أن الصحابة جعلوه كالصاحي في قولهم: إذا شرب سَكِرَ، وإذا سَكِرَ هلا سَكِرَ هلا الله علياً هذى، فهو خبر لا يصح البتة. قال أبو محمد بن حزم: وهو خبر مكذوب قد نزه الله علياً وعبد الرحمن بن عوف منه، وفيه من المناقضة ما يدل على بطلانه، فإن فيه إيجابَ الحد على من هذى، والهاذي لا حدَّ عليه.

وأما المأخذ الخامس: وهو حديث: «لا قبلولة في الطلاق»، فخبر لا يَصِعُ، ولو صعَّ لوجب حملُه على طلاق مكلَّف يعقِلُ دون من لا يعقِل، ولهذا لم يدخل فيه طلاق المجنون والمُبرُسَم والصبي.

وأما المأخذ السادس، وهو خبر: «كلُّ طلاق جائز إلا طلاق المعتوه،، فمثله سواء لا يصح، ولو صح لكان في المكلف، وجواب ثالث: أن السكران الذي لا يَعقِلُ إما معتوه، وإما مُلحق به، وقد ادعت طائفة أنه معتوه وقالوا: المعتوه في اللغة: الذي لا عقل له، ولا يدري ما يتكلم به.

وأما المأخذ السابعُ: وهو أن الصحابةَ أوقعوا عليه الطلاق، فالصحابةُ مختلفون في ذٰلك، فصح عن عثمان ما حكيناه عنه.

وأما أثرُ ابنِ عباس، فلا يَصِحُّ عنه، لأنه من طريقين، في أحدهما الحجاج بن أرطاة، وفي الثانية إبراهيم بن أبي يحيى، وأما ابنُ عمر ومعاوية، فقد خالفهما عثمان بن عفان.

فصل: وأما طلاق الإغلاق، فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: وحديثُ عائشة رضي الله عنها: سمعت النبي على يقول: «لا طَلاقَ ولا عتاق في إغلاق، يعني الغضب. هذا نصُّ أحمد، حكاه عنه الخلال، وأبو بكر في «الشافي» و«زاد المسافر»، فهذا تفسير أحمد.

وقال أبو داود في «سننه»(١) : أظنه الغضب، وترجم عليه: «باب الطلاق على غلط». وفسره أبو عُبيد وغيرُه بأنه الإكراه، وفسره غيرهما بالجنون، وقيل: هو نهيٌ عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعةً واحدة، فيُغْلَقُ عليه الطلاقُ حتى لا يبقى منه شيء، كغَلَقِ الرهن، حكاه أبو عُبيد الهروي.

قال شيخُنا: وحقيقةُ الإغلاق أن يُغلق على الرجل قلبُه، فلا يقصِدُ الكلام، أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصدُه وإرادتُه. قلت: قال أبو العباس المبرِّد: الغَلَق: ضيقُ الصدر، وقلةُ الصبر بحيث لا يجد مخلصاً، قال شيخنا: ويدخل في ذلك طلاقُ المكرَه والمجنون، ومن زال عقلُه بسُكر أو غضب، وكُلُّ من لا قصد له ولا معرفة له بما قال.

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۱۹۳) ۲/۱۶۲، ۱۹۳.

والغضب على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يُزيل العقل، فلا يشعُرُ صاحبُه بما قال، وهذا لا يقعُ طلاقه بلا نزاع.

الثاني: ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحِبَه مِن تصور ما يقولُ وقصده، فهذا يقع طلاقُه.

الثالث: أن يستحكِمَ ويشتدُّ به، فلا يُزيل عقله بالكلية، ولكن يحولُ بينه وبين نيته بحيث يندَمُ على ما فرط منه إذا زال، فهذا محلُّ نظر، وعدمُ الوقوع في هذه الحالة قوي متجه.

#### حكم رسول الله على في الطلاق قبل النكاح

في «السنن»: من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نَذُرَ لاَبْن آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، ولاَ عِنْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، ولا طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، أَنَّ عَنْ الترمذي: هذا حديث حسن، وهو أحسنُ شيء في هذا الباب، وسَألت محمد بن إسماعيل فقلت: أيُّ شيء أصحُ في الطلاق قبل النكاح؟ فقال: حديثُ عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده.

وروى أبو داود: ﴿لَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ، ولَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ، (٢٠).

وفي اسنن ابن ماجه: عن المِسورِ بنِ مَخْرَمَة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قَال: «لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النَّكَاحِ وَلاَ عِنْق قَبْلَ مِلْكِ، (٣).

وقال وكيع: حدثنا ابنُ أبي ذئب، عن محمد بنِ المنكدِر، وعطاء بن أبي رباح، كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه: «لا طَلاَقَ قَبْلُ نكاح»(٤).

وذكر عبدُ الرزاق<sup>(ه)</sup>، عن ابن جريج، قال: سمعتُ عطاءً يقول: قال ابنُ عباس رضي الله عنه: لا طلاقَ إلا من بعدِ نكاح.

قال ابنُ جريج: بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول: إن طلَّق ما لم ينكِعُ فهو جائز، فقال ابن عباس: أخطأ في هذا، إن الله تعالى يقول: ﴿إِذَا نَكُمْتُدُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُومُنَ ﴾ [الاحزاب: ٤٩]، ولم يقل: إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن.

وذكر أبو عُبيد: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه سُئِل عن رجل قال: إن تزوجتُ فلانة فهى طالق، فقال على: ليس طلاقُ إلا من بعد ملك.

وثبت عنه رضي الله عنه أنه قال: لا طلاق إلا من بعد نكاح وإن سماها. وهذا قولُ عائشة، وإليه ذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحابُهم، وداود وأصحابُه، وجمهورُ أهل الحديث.

ومِن حجة هذا القول أن القائل: إن تزوجتُ فلانة فهي طالق، مُطَلِّقٌ لأجنبية، وذلك محال، فإنها حينَ الطلاق المعلَّق أجنبية، والمتجدِّدُ هو نِكاحُها، والنكاح لا يكون طلاقاً، فعُلِمَ أنها لو طلقت فإنما يكون ذلك استناداً إلى الطلاق المتقدّم معلقاً، وهي إذ ذاك أجنبية، وتجدُّدُ الصفة لا يجعلُه متكلماً

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۱۸۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۱۹۰)، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠٤٨)، وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) رجاله ثقات. (٥) برقم (١١٤٦٨).

بالطلاق عند وجودها، فإنه عند وجودها مختار للنكاح غيرُ مريد للطلاق، فلا يَصِحُّ، كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلَتُ وهي زوجتُه، لم تطلق بغير خلاف.

فإن قيل: فما الفرقُ بين تعليق الطلاق وتعليق العِتق؟ فإنه لو قال: إن ملكتُ فلاناً فهو حر، صَعَّ التعليقُ وعتق بالملك؟

قيل: في تعليق العِتق قولان، وهما روايتان عن أحمد، كما عنه روايتان في تعليق الطلاق، والفرقُ والصحيحُ من مذهبه الذي عليه أكثرُ نصوصه وعليه أصحابه صحةُ تعليق العتق دون الطلاق، والفرقُ بينهما أن العِتقَ له قوة وسراية، ولا يعتمِدُ نفوذ الملك، فإنه ينفذ في ملك الغير، ويَصِحُ أن يكون الملك سبباً لزواله بالعتق عقلاً وشرعاً، كما يزولُ ملكه بالعتق عن ذي رحمه المحرَمِ بشرائه، وكما لو اشترى عبداً لِيعتقه في كفارة أو نذر، أو اشتراه بشرط العِتق، وكُلُّ هذا يُشرع فيه جعل الملك سبباً للعتق، فإنه قُربة محبوبة لله تعالى، فشرع الله سبحانه التوسلَ إليه بكل وسيلة مفضية إلى محبوبه، وليس كذلك الطلاق، فإنه بغيضٌ إلى الله، وهو أبغضُ الحلال إليه، ولم يجعل ملك البُضع بالنكاح سبباً لإزالته البتة.

وفرقٌ ثانٍ أن تعليق العتق بالملك من باب نذر القُرَبِ والطاعات والتبرر، كقوله: لئن آتاني الله مِن فضله لأتصدقن بكذا وكذا، فإذا وُجِدَ الشرطُ لزمه ما علقه به من الطاعة المقصودة، فهذا لونٌ، وتعليقُ الطلاق على الملك لونٌ آخر.

#### حُكُمُ رسولِ الله ﷺ في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءةِ في طُهرها، وتحريم إيقاع الثلاث جملة

ولمسلم: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْها، ثُمَّ لِيُطَلِّقُها طاهِراً أو حامِلاً (٢).

وفي لفظ: ﴿إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِراً قَبْلِ أَنْ يَمسَّ، فَلَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْمِدَّةِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى ۗ(٣).

وفي لفظ للبخاري: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثُمَّ ليُطَلِّقُها في قُبُلِ عِلَّتِها" (١٠).

وفي لفظ لأحمد، وأبي داود، والنسائي، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلق عبد الله بن عمر الله عنهما قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائِض، فردَّها عليه رسول الله عنه ولم يرها شيئاً، وقال: ﴿ إِنَا ظُلُقَتُدُ النِّسَآءَ فَطُلِقُوهُنَ ﴾ لِيُمْسِكُ، وقال ابن عمر رضي الله عنه: قرأ رسول الله على : ﴿ يَاأَيُّما النِّي لَهَ اللهُ عَلَيْ مُوهُنَ ﴾ [الطلاق: ١] في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١).

<sup>(</sup>٣) برقم (١٤٧١) (ح ٤).

 <sup>(</sup>۲) برقم (۱٤۷۱) (ح ٥).
 (٤) أخرجه البخاري (۵۳۳۳).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٥٥٢٤)، وأبو داود (٢١٨٥)، والنسائي في «الكبرى» (٥٥٨٥)، ورجاله ثقات.

فتضمَّن هذا الحكمُ أن الطلاقَ على أربعة أوجه: وجهانِ حلال، ووجهان حرام. فالحلالان: أن يطلُّق امرأته طَاهراً مِن غير جماع، أو يُطلُّقها حاملاً مستبيناً حملها.

والحرامان: أن يُطَلِّقها وهي حائض، أو يُطلِّقها في طهرٍ جامعها فيه: هذا في طلاق المدخول

بها.

وأما من لم يدخل بها، فيجوز طلاقُها حائضاً وطاهراً، كما قال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ الْسَاءَ مَا لَمْ تَسَوُّهُنَّ أَوْ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، وقال تبعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْسُوَّهِ مَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِنَّةٍ تَمَنَدُونَهَا ﴾ [الإحزاب: ٤٩]، وقد دل على الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُوهُنَّ مِن قِبَلِ أَن تَمَسُّوهُ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِنَّةٍ تَمَنَدُونَهَا ﴾ [الإحزاب: ٤٩]، وقد دل على هذا قولُه تعالى: ﴿ فَطَلِيْهُوهُنَّ لِهِذَتِهِنَ ﴾ [الطلاق: ١] وهذه لا عِدة لها، ونبَّه عليه رسولُ الله ﷺ بقوله: وفَتِلْكَ العِدَّةُ التي أَمرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلِّقُ لَهَا النِّسَاءَ ، ولولا هاتان الآيتانِ اللتان فيهما إباحةُ الطلاق قبل الدخول، لمنع مِن طلاق مَنْ لا عِدة له عليها.

وفي «سنن النسائي» وغيره: من حديث محمود بن لبيد، قال: أُخْبِرَ رسول الله ﷺ عن رجُلِ طلَّق امرأته ثلاثَ تطليقاتٍ جميعاً، فقامَ غضبان، فقال: «أَيُلْعَبُ بِكَتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُم، حتى قام رجلٌ، فقال: يا رسولَ الله! أفلا أقتُله (۱).

وفي «الصحيحين»: عن ابن عُمَرَ رضي الله عنه، أنه كان إذا سئل عن الطلاق قال: أمَّا أنْتَ إن طَلَقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَين، فإِنَّ رسول الله ﷺ أمرني بهذا، وإنْ كُنْتَ طلَّقتها ثلاثاً فقد حَرُمَتْ عَلَيْكَ حتى تَنْكِحَ زوجاً غيرَكَ، وعصيتَ الله فيمَا أمَرَكَ مِنْ طَلاقِ امْرَأَتِكَ (٢).

فتضمَّنَتْ لهذه النصوصُ أن المطلَّقة نوعان: مدخولٌ بها، وغيرُ مدخول بها، وكلاهما لا يجوز تطليقها ثلاثاً مجموعة، ويجوزُ تطليقُ غيرِ المدخولِ بها طاهراً وحائضاً.

وأما المدخولُ بها، فإن كانت حائضاً أو نفساء، حرم طلاقُها، وإن كانت طاهراً: فإن كانت مستبينة الحمل، جاز طلاقُها بعد الوطء في طُهر مستبينة الحمل، جاز طلاقها بعد الوطء في طُهر الإصابة، ويجوز قبله. هذا الذي شرعه الله على لسان رسولهِ مِن الطلاق، وأجمعَ المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه، وأباحه إذا كان مِن مكلّفٍ مختارٍ، عالم بمدلول اللفظ، قاصدٍ له.

واختلفوا في وقوع المحرَّم من ذلك، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: الطلاق في الحيض، أو في الطهر الذي واقعها فيه.

المسألة الثانية: في جمع الثلاث، ونحن نذكر المسألتين تحريراً وتقريراً، كما ذكرناهما تصويراً، ونذكر حُجَجَ الفَريقين، ومنتهى أقدام الطائفتين، مع العلم بأن المقلّد المتعصّب لا يتركُ مَنْ قَلده ولو جاءته كُلُّ آية، وأن طالبَ الدليل لا يأتمُّ بسواه، ولا يُحَكِّمُ إلا إياه، ولِكل من الناس مَوْرِدٌ لا يتعداه، وسبيل لا يتخطاه، ولقد عُذِرَ مَنْ حَمَلَ ما انتهت إليه قواه، وسعى إلى حيث انتهت إليه خُطاه.

فأما المسألةُ الأولى: فإن الخلافَ في وقوع الطلاق المحرَّم لم يزل ثابتاً بين السلف والخلف، وقد وَهِمَ من ادعى الإجماعَ على وقوعه، وقال بمبلغ علمه، وخفي عليه مِن الخلاف ما اطلع عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ٦/ ١٤٢، وإسناده لين.

غيرُه، وقد قال الإمامُ أحمد: «من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يُدريه لعلَّ الناسَ اختلفوا». كيف والخلافُ بين الناس في هذه المسألة معلومُ الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين. قال محمد بن عبد السلام الخُشني: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهَّاب بنُ عبد المجيدِ الثقفي، حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر: لا يعتد بذلك، ذكره أبو محمد بن حزم في «المحلى»(١) بإسناده إليه.

وقال عبد الرزاق في «مصنفه»(٢): عن ابنِ جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه أنه قال: كان لا يرى طلاقاً ما خالف وجه الطّلاقِ ووجْهَ العِدة، وكان يقول: وجهُ الطلاقِ: أن يُطَلِّقُها طاهِراً مِن غير جماع وإذا استبان حملُها.

وقال الخُشني: حدثنا محمد بنُ المثنَّى، حدثنا عبدُ الرحمن بن مهدي، حدثنا همَّام بن يحيى، عن قتادة، عن خِلاس بن عمرو أنه قال في الرجل يُطلُّق امرأته وهي حائض، قال: لا يُعْتَدُّ بها.

قال أبو محمد بن حزم: والعجبُ من جُرأة من ادَّعى الإجماع على خلاف هٰذا، وهو لا يجد فيما يُوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحدِ من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسنُ منها عن ابن عمر، وروايتين ساقطتينِ عن عُثمان وزيدِ بن ثابت رضي الله عنهما، إحداهما: رويناها من طريق ابن وهب عن ابنِ سمعان، عن رجل أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقضي في المرأة التي يُطلُقُها زوجها وهي حائض أنها لا تعتدُّ بحيضتها تلك، وتعتدُ بعدها بثلاثة قروء. قلت: وابن سمعان هو عبد الله بن زياد بن سمعان الكذاب، وقد رواه عن مجهول لا يُعرف. قال أبو محمد: والأخرى من طريق عبد الرزاق، عن الكذاب، وقد رواه عن قيس بن سعد مولى أبي علقمة، عن رجل سماه، عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طلَّق امرأته وهي حائض: يلزمه الطلاق، وتعتد بثلاثِ حيض سوى تلك الحيضة.

قال أبو محمد: بل نحنُ أسعدُ بدعوى الإجماع ها هنا لو استجزنا ما يستجيزُون، ونعوذُ بالله من ذلك، وذلك أن لا خلاف بين أحدٍ من أهل العلم قاطبة، ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله على مخالفة لأمره، فإذا كان لا شك في هذا عندهم، فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعةٌ وضلالة؟ أليس بحكم المشاهدة مجيزُ البدعة مخالفاً لإجماع القائلين بأنها بدعة؟! قال أبو محمد: وحتى لو لم يبلغنا الخلاف، لكان القاطعُ على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده، ولا بلغه عن جميعهم كاذباً على جميعهم.

قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم: لا يزَالُ النكاحُ المتيقنُ إلا بيقين مثله من كتاب، أو سنة، أو إجماع متيقًن. فإذا أوجدتمونا واحداً من لهذه الثلاثة، رفعنا حُكْمَ النّكاح به، ولا سَبيلَ إلى رفعه بغير ذلك.

قالوا: وكيف والأدلةُ المتكاثِرةُ تدل على عدم وقوعه، فإن لهذا طلاق لم يشرعه الله تعالى البتة، ولا أذن فيه، فليس من شرعه، فكيف يُقال بنفوذه وصحته؟

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۰۹۲۳ ـ ۱۰۹۲).

قالوا: وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملَّكه الله تعالى للمطلق، ولهذا لا يقع به الرابعةُ، لأنه لم يملُّكها إياه، ومن المعلوم أنه لم يملُّكه الطلاقَ المحرم، ولا أذن له فيه، فلا يصح، ولا يقع.

قالوا: ولو وكل وكيلاً أن يُطلِّق امرأتَه طلاقاً جائزاً، فطلق طلاقاً محرماً، لم يقع، لأنه غيرُ مأذون له فيه، فكيف كان إذن المخلوق معتبراً في صحة إيقاع الطلاق دون إذن الشارع، ومِن المعلوم أن المكلَّف إنما يتصرف بالإذن، فما لم يأذن به الله ورسولُه لا يكون محلاً للتصرف البتة.

قالوا: وأيضاً فالشارعُ قد حجر على الزوج أن يُطَلِّق في حال الحيض أو بعد الوطءِ في الطهر، فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى، وكان حجرُ القاضي على من منعه التصرف أقوى من حجر الشارع حيث يُبطِلُ التصرفُ بحجره.

قالوا: وبهذا أبطلنا البيعَ وقتَ النداءِ يومَ الجمعة، لأنه بيعٌ حجر الشارعُ على بائعه هذا الوقتَ، فلا يجوز تنفيذُه وتصحيحه.

قالوا: ولأنه طلاقٌ محرم منهي عنه، فالنهيُ يقتضي فسادَ المنهي عنه، فلو صححناه لكان لا فرق بين المنهى عنه والمأذونِ فيه من جهة الصحة والفساد.

قالوا: وأيضاً فالشارعُ إنما نهى عنه وحرمه لأنه يُبغِضُه ولا يُحبُّ وقوعه، بل وقوعُه مكروه إليه، فحرَّمه لئلا يقع ما يُبغضه ويكرهه، وفي تصحيحه وتنفيذه ضِد هذا المقصود.

قالوا: وإذا كان النكاحُ المنهي عنه لا يَصِحُّ لأجل النهي، فما الفرقُ بينه وبين الطلاق، وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح، وصححتم ما حرَّمه ونهى عنه من الطلاق، والنهي يقتضي البطلان في الموضعين؟

قالوا: ويكفينا من هذا حُكمُ رسولِ الله ﷺ العام الذي لا تخصيص فيه برد ما خالف أمره وإبطاله وإلغاءه، كما في «الصحيح» عنه، من حديث عائشة رضي الله عنها: «كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَدُّ»، وفي رواية: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنا فَهُوَ رَدُّ» (١)، وهذا صريح أن هذا الطلاق المحرَّم الذي ليس عليه أمرُه ﷺ مردود باطل، فكيف يُقال: إنه صحيح لازم نافذ! فأين هذا مِن الحكم برده؟

قالوا: وأيضاً فإنه طلاقٌ لم يشرعه الله أبداً، وكان مردوداً باطلاً كطلاق الأجنبية، ولا ينفعُكم الفرقُ بأن الأجنبية ليست محلاً للطلاق بخلاف الزوجة، فإن لهذه الزوجة ليست محلاً للطلاق المحرَّم، ولا هو مما ملَّكه الشَّارِعُ إيَّاه.

قالوا: وأيضاً فإن الله سبحانه إنما أمر بالتسريح بإحسان، ولا أشر مِن التسريح الذي حرَّمه اللَّهُ ورسُوله، وموجب عقدِ النكاح أحدُ أمرين: إما إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، والتسريح المحرَّم أمر ثالث غيرُهما، فلا عبرة به البتة.

قالوا: وقد قال اللَّهُ تعالى: ﴿ يَاأَيُّهُ إِذَا طَلَقَتُدُ اللِّمَاءَ فَطَلِقُوهُنَ لِمِذَّتِهِنَ ﴾ [الطلاق: ١] وصحَّ عن النبيِّ عَن اللَّهِ مرادَه مِن كلامه، أن الطلاق المشروع المأذون فيه هو الطلاق في زمن الطهر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨).

الذي لم يُجامع فيه، أو بعدَ استبانة الحمل، وما عداهُما فليس بطلاق للعدة في حق المدخول بها، فلا يكون طلاقاً، فكيف تحرم المرأة به؟

قالوا: وقد قال تعالى: ﴿الطَّلَقُ مُرَّتَانِ ﴾ [البقرة: ٢٦٩]، ومعلوم أنه إنما أرادَ الطلاق المأذونَ فيه وهو الطلاقُ للعدة، فدل على أن ما عداه ليس من الطلاق، فإنه حصر الطلاقَ المشروع المأوذنَ فيه الذي يملك به الرجعة في مرتين، فلا يكون ما عداه طلاقاً. قالُوا: ولهذا كان الصحابةُ رضي الله عنهم يقولون: إنهم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاقِ المحرَّم، كما روى ابنُ وهب، عن جرير بن حازم، عن يقولون: إنهم لا طاقة لهم بالفتوى في الطلاقِ المحرَّم، كما أمره الله فقد بيَّن اللَّهُ له، ومن خالف فإنا لا الأعمش، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من طلق كما أمره الله فقد بيَّن اللَّهُ له، ومن خالف فإنا لا نُطِيقُ خِلافه، ولو وقع طلاقُ المخالف لم يكن الإفتاءُ به غير مطاق لهم، ولم يكن للتفريق معنى إذ كان النوعانِ واقعين نافذين.

وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضاً: من أتى الأمرَ على وجهه فقد بَيَّنَ الله له، وإلا فواللَّهِ ما لنا طاقةٌ بكل ما تُحْدِثُون.

وقال بعض الصحابةِ وقد سئل عن الطلاق الثلاث مجموعة: مَنْ طلَّق كما أمر فقد بُيِّن له، ومن لبَّس تركناه وتلبيسه.

قالوا: ويكفي من ذلك كله ما رواه أبو داود بالسند الصحيح الثابت: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر ـ قال أبو الزبير وأنا أسمع ـ: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ فقال: طلّق ابنُ عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله على أنه فسأل عُمرُ عن ذلك رسول الله على أبنُ فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردّها على ولم يَرَهَا شيئاً، وقال: إذا طهرت عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: يَنائبُ النّينُ إِذَا طَلَقْتُم النِّسَانَة فَطَلِتُوهُنَ الطلاق: ١] فليُطلّق أو لِيُمْسِك، قال ابن عُمر: وقرأ رسول الله على أبا الزبير غيرُ مدفوع عن الحفظ والثقة، وإنما في قُبُلِ عِدّتِهِنَ. قالوا: وهذا إسناد في غاية الصحة، فإن أبا الزبير غيرُ مدفوع عن الحفظ والثقة، وإنما يُخشى مِن تدليسه، فإذا قال: سمعتُ أو حدثني، زال محذورُ التدليس، وزالت العلةُ المتوهّمة، وأكثرُ أهل الحديث يحتجُون به إذا قال: «عن» ولم يُصرّح بالسماع، ومسلم يُصحّح ذلك من حديثه، فأما إذا أهل الحديث يحتجُون به إذا قال: «عن» ولم يُصرّح بالسماع، ومسلم يُصحّح ذلك من حديثه، فأما إذا صرَّحَ بالسماع فقد زال الإشكال، وصحَّ الحديث، وقامت الحجة.

قالوا: ولا نعلم في خبر أبي الزبير هذا ما يُوجب ردَّه، وإنما رَدَّه مَنْ ردَّه استبعاداً واعتقاداً أنه خلافُ الأحاديث الصحيحة، ونحن نحكي كلام من رده، ونبين أنه ليس فيه ما يُوجب الرَّد.

قال أبو داود: والأحاديثُ كُلُّها على خلاف ما قال أبو الزبير.

وقال الشافعيُّ: ونافعٌ أثبتُ عن ابن عمر مِن أبي الزبير، والأثبتُ مِن الحديثين أولى أن يُقال به إذا خالفه.

وقال الخطابيُّ: حديثُ يونس بن جبير أثبتُ مِن هذا، يعني قوله ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا»، وقوله رضي الله عنه: أرأيتَ إن عجز واستحمق؟ قال: فمه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۱۸۵).

قال ابنُ عبدِ البر: وهذا لم ينقله عنه أحدٌ غير أبي الزبير، وقد رواه عنه جماعةٌ أُجِلَّةٌ، فلم يقل ذلك أحدٌ منهم، وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثلًه، فكيف بخلاف مَن هو أثبتُ منه.

وقال بعضُ أهلِ الحديث: لم يروِ أبو الزبير حديثاً أنكرَ من هذا.

فهذا جملة ما رُد به خبرُ أبي الزبير، وهو عند التأمل لا يوجب رده ولا بطلانه.

أما قولُ أبي داود: الأحاديث كلها على خلافه، فليس بأيديكم سوى تقليد أبي داود، وأنتم لا ترضَوْنَ ذلك، وتزعمون أن الحجة مِن جانبكم، فدعوا التقليد، وأخبرونا أين في الأحاديث الصحيحة ما يُخالف حديث أبي الزَّبير؟ فهل فيها حديث واحد أن رسول الله على الزبير، ولا تَجِدُون إلى ذلك أن يعتد بها، فإن كان ذلك، فنعم واللهِ هذا خلاف صريح لحديث أبي الزبير، ولا تَجِدُون إلى ذلك سبيلاً، وغاية ما بأيديكم: «مُرْهُ فليراجعها»، والرجعة تستلزِمُ وقوع الطلاق. وقول ابن عمر، وقد سئل: أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: أرأيت إن عجز واستحمق، وقول نافع أو مَنْ دونه: «فحسبت من طلاقها» وليس وراء ذلك حرف واحد يدُلُّ على وقوعها، والاعتداد بها، ولا ريبَ في صحة هذه الألفاظ، ولا مطعن فيها، وإنما الشأن كُلُّ الشأن في معارضتها، لقوله: فردَّها عليَّ ولم يرها شيئاً، وتقديمها عليه، ومعارضتها لتلك الأدلة المتقدمة التي سقناها، وعند الموازنة يظهرُ التفاوتُ، وعدم المقاومة، ونحن نذكرُ ما في كل كلمةِ منها.

أما قوله: «مره فيراجعها»، فالمراجعة قد وقعت في كلام الله ورسولِهِ على ثلاث معان.

أحدُها: ابتداءُ النكاح، كقوله تعالى: ﴿فَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ أَن يَرَاجَمَا ۚ إِن ظُنَا آن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، ولا خلاف بينَ أحدٍ من أهلِ العلم بالقرآن أن المطلق ها هنا: هو الزوج الثاني، وأن التراجُعَ بينها وبين الزوج الأول، وذلك نكاح مبتدأ.

وثانيهما: الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولاً، كقوله لأبي النعمان بن بشير لما نَحَلَ ابنه غلاماً خصَّه به دون ولده: ﴿رُدُهِ، فهذا رد ما لم تصح فيه الهبةُ الجائزة التي سماها رسولُ الله عَلَيْهُ جوراً، وأخبر أنها لا تصلُح، وأنها خلاف العدل، كما سيأتي تقريرُه إن شاء الله تعالى.

ومِن هذا قوله لمن فرَّق بين جارية وولدها في البيع، فنهاه عن ذلك، ورد البيع، وليس هذا الرد مستلزماً لصحة البيع، فإنه بيعٌ باطل، بل هو رد شيئين إلى حالة اجتماعهما كما كانا، وهكذا الأمر بمراجعة ابن عمر امرأته ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق، وليس في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة.

وأما قوله: «أرأيت إن عجز واستحمق»، فيا سبحانَ الله أين البيان في هذا اللفظ بأن تلك الطلقة حسبها عليه رسولُ الله على والأحكام لا تُؤخذ بمثل هذا ، ولو كان رسولُ الله على قد حسبها عليه واعتدَّ عليه بها لم يَعْدِلُ عن الجواب بفعله وشرعه إلى: أرأيت، وكان ابنُ عمر أكره ما إليه «أرأيت» فكيف يَعْدِلُ للسائل عن صريح السنة إلى لفظة «أرأيت» الدالة على نوع من الرأي سببُه عجز المطلّق وحمقُه عن إيقاع الطلاق على الوجه الذي أذن الله له فيه، والأظهر فيما هذه صفتُه أنه لا يُعتد به، وأنه ساقط من فعل فاعله، لأنه ليس في دين الله تعالى حكم نافذ سببُه العجزُ والحمقُ عن امتثال الأمر، إلا أن يكون فعلاً لا يمكن ردُّه بخلاف العقود المحرَّمة التي مَنْ عقدها على الوجه المحرَّم، فقد عجز

واستحمق، وحينتذ فيُقال: هذا أدلُّ على الردِّ منه على الصحة واللزوم، فإنه عقدُ عاجز أحمق على خلافٍ أمر الله ورسوله، فيكون مردوداً باطلاً، فهذا الرأيُ والقياس أدلُّ على بطلان طلاق مَن عجز واستحمق منه على صحته واعتباره.

وأما قولُه: فحُسِبَتْ مِن طلاقها، ففعل مبني لما لم يسم فاعله، فإذا سُمِّيَ فاعله ظهر وتبين، هل في حُسبانه حجة أو لا؟ وليس في حُسبان الفاعلِ المجهولِ دليلٌ البتة. وسواء كان القائلُ: "فحسبت" ابن عمر أو نافعاً أو من دونه، وليس فيه بيان أن رسول الله على هو الذي حسبها حتى تلزمَ الحجةُ به، وتحرم مخالفته، فقد تبين أن سائرَ الأحاديث لا تُخَالِفُ حديث أبي الزبير، وأنه صريح في أن رسول الله على لم يرها شيئاً، وسائر الأحاديث مجملة لا بيان فيها.

قال الموقعون: لقد ارتقيتُم أيها المانعون مرتقى صعباً، وأبطلتُم أكثرَ طلاق المُطَلِّقين، فإن غالبه طلاق بدعي، وجاهرتُم بخلاف الأئمة، ولم تتحاشَوْا خِلاف الجمهور، وشذذتُم بهذا القول الذي أفتى جمهورُ الصحابة ومَنْ بعدهم بخلافه، والقرآنُ والسنن تدل على بطلانه، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ طَلْقَهَا فَلا خَلِل لَهُ مِل اللهِ اللهِ مَنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وهذا يعم كُلَّ طلاق، وكذلك قوله: ﴿ وَالْمُطَلِّقَاتُ يَرَبُّهُ وَوله بِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوبُ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقوله بِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوبُ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] ولم يفرِّق، وكذلك قوله تعالى: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وهذه مطلقة وهي عمومات لا يجوز تخصيصُها إلا بنص أو إجماع.

قالوا: وحديثُ ابنِ عمر دليل على وقوع الطلاق المحرَّم من وجوه:

أحدها: الأمرُ بالمراجعة، وهي لَمُّ شعثِ النكاح، وإنما شعثه وقوعُ الطلاق.

الثالث: قولُ ابنِ عمر لما قيل له: أيحتسب بتلك التطليقة؟ قال: أرأيتَ إن عجز واستحمق، أي: عجزُه وحمقُه لا يكون عذراً له في عدم احتسابه بها.

الرابع: أن ابن عمر قال: «وما يمنعني أن أعتدًّ بها»، وهذا إنكارٌ منه لعدم الاعتداد بها، وهذا يُبْطِلُ تلك اللفظة التي رواها عنه أبو الزبير، إذ كيف يقولُ ابن عمر: «وما يمنعني أن أعتد بها»؟ وهو يرى رسولَ الله قد ردَّها عليه، ولم يرها شيئاً.

الخامس: أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاقِ في الحيض، وهو صاحبُ القصة، وأعلمُ الناس بها، وأشدُّهم اتباعاً للسنن، وتحرُّجاً من مخالفتها.

قالوا: وقد روى ابن وهب في «جامعه»، حدثنا ابن أبي ذئب، أن نافعاً أخبرهم عن ابن عمر، أنه الوا: وقد روى ابن وهب في «جامعه»، حدثنا ابن أبي ذئب، أن نافعاً أخبرهم عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عُمرُ رسول الله على عن ذلك، فقال: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِحُهَا حَتَّى تَظْهُرَ ثُم تَحيضَ ثُمَّ تَظْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدَ ذٰلِكَ، وإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّة التي أَمْرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ وهي واحدة (١٠)، هذا لفظ حديثه.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم.

قالوا: وروى عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، عن ابن جريج قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجَّلُ في دار الندوة ذاهباً إلى المدينة، ونحنُ مع عطاء: هل حسبت تطليقة عبد الله بن عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله ﷺ؟ قال: نعم.

قالوا: وروى حمادُ بن زيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ طَلَّقَ في بدُعَةٍ ٱلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ»، رواه عبد الباقي بن قانع، عن زكريا الساجي، حدثنا إسماعيل بن أمية الذارع حدثنا حماد، فذكره.

قالوا: وقد تقدُّم مذهبُ عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت في فتواهما بالوقوع.

قالوا: وتحريمُه لا يمنع ترتب أثره، وحكمه عليه كالظّهار، فإنه منكر من القول وزور، وهو محرّم بلا شك، وترتب أثره عليه وهو تحريمُ الزوجة إلى أن يكفّرَ، فهكذا الطلاقُ البدعي محرّم، ويترتب عليه أثره إلى أن يُراجع، ولا فرق بينهما.

قالوا: وهذا ابنُ عمر يقولُ للمطلق ثلاثاً: حَرُمَتْ عليكَ حتى تنكِحَ زوجاً غيرَك، وعصيتَ ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، فأوقع عليه الطلاق الذي عصى به المطلق ربه عز وجل.

قالوا: وكذلك القذفُ محرّم، وترتب عليه أثرهُ من الحدُّ، وردُّ الشهادة وغيرهما.

قالوا: والفرقُ بين النكاح المحرم والطلاقِ المحرّم، أن النكاحَ عقد يتضمَّن حِلَّ الزوجة ومُلك بُضعها، فلا يكون إلا على الوجهِ المأذون فيه شرعاً، فإن الأبضَاع في الأصل على التحريم، ولا يُباح منها إلا ما أباحه الشارع، بخلاف الطلاق، فإنه إسقاطٌ لحقه، وإزالةٌ لملكه، وذلك لا يتوقَّفُ على كون السبب المزيل مأذوناً فيه شرعاً، كما يزولُ ملكه عن العين بالإتلاف المحرَّم، وبالإقرار الكاذب، وبالتبرع المحرَّم، كهنتها لمن يعلم أنه يستعين بها على المعاصى والآثام.

قالوا: والإيمانُ أصلُ العقود وأجلُها وأشرفُها، يزول بالكلام المحرَّم إذا كان كفراً، فكيف لا يزولُ عقدُ النكاح بالطلاق المحرَّم الذي وضع لإزالته.

قالوا: ولو لَم يكن معنا في المسألة إلا طلاقُ الهازل، فإنه يقع مع تحريمه لأنه لا يَجِلُّ له الهزل بآيات الله، وقد قال النبي ﷺ: «ما بالُ أقوام يتَّخِذُون آيات الله هزواً: طلقتُك راجعتُك، طلقتُك راجعتُك، طلقتُك راجعتُك، المجلدُ أولى أن يقع مع تحريمه.

قالوا: وفرق آخر بين النكاح المحرَّم، والطلاق المحرم، أن النكاحَ نعمة فلا تُستباح بالمحرمات، وإزالته وخروجُ البُضع عن ملكهِ نِقمة، فيجوزُ أن يكون سببها محرماً.

قالوا: وأيضاً فإن الفروجَ يُحتاط لها، والاحتياظ يقتضي وقوعَ الطلاق، وتجديد الرجعة والعقد.

قالوا: وقد عَهِدُنا النكاحُ لا يُدخل فيه إلا بالتشديدِ والتأكيدِ من الإيجابِ والقبول، والولي والشاهدين، ورِضى الزوجة المعتبرِ رضاها، ويُخْرَجُ منه بأيسرِ شيء، فلا يحتاجُ الخروجِ مِنه إلى شيء من ذٰلك، بل يُدخل فيه بالعزيمة، ويُخرج منه بالشبهة، فأين أحدُهما من الآخر حتى يُقاسَ عليه.

قالوا: ولو لم يكن بأيدينا إلا قولُ حملةِ الشرع كُلُّهم قديماً وحديثاً: طلق امرأتُه وهي حائض،

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۰۹۵۷).

والطلاق نوعان: طلاق سنة، وطلاق بدعة، وقول ابن عباس رضي الله عنه: الطلاق على أربعة أوجه: وجهانِ حلالٌ، ووجهانِ حرام. فهذا الإطلاق والتقسيمُ دليل على أنه عندهم طلاق حقيقة، وشمولُ اسم الطلاق له كشموله للطلاق الحلالِ، ولو كان لفظاً مجرداً لغواً لم يكن له حقيقة، ولا قيل: طلق امرأته، فإن هذا اللفظ إذا كان لغواً كان وجودُه كعدمه، ومثلُ هذا لا يقال فيه: طلق، ولا يقسم الطلاق، وهو غيرُ واقع إليه وإلى الواقع، فإن الألفاظ اللاغية التي ليس لها معانِ ثابتة لا تكونُ هي ومعانيها قسماً من الحقيقة الثابتة لفظاً. فهذا أقصى ما تمسَّك به الموقعون، وربما ادعى بعضهم الإجماع لعدم علمه بالنزاع.

قال المانعون من الوقوع: الكلامُ معكم في ثلاث مقاماتٍ، بها يستبينُ الحقُّ في المسألة.

المقام الأول: بطلانُ ما زعمتم من الإجماع، وأنه لا سبيل لكم إلى إثباته البتة، بل العلمُ بانتفائه معلوم.

المقام الثاني: أن فتوى الجمهور بالقول لا يدلُّ على صحته، وقولُ الجمهور ليس بحجة.

المقام الثالث: أن الطلاق المحرَّم لا يدخل تحتَ نصوص الطلاق المطلقة التي رتب الشارعُ عليها أحكام الطلاق، فإن ثبتت لنا هذه المقامات الثلاث، كنا أسعدَ بالصواب منكم في المسألة، فنقول:

أما المقام الأول: فقد تقدم مِن حكاية النزاع ما يُعلم معه بطلانُ دعوى الإجماع، كيف ولو لم يعلم ذلك، لم يكن لكم سبيل إلى إثبات الإجماع الذي تقوم به الحجة، وتنقطِعُ معه المعذرة، وتحرمُ معه المخالفة، فإن الإجماع الذي يُوجب ذلك هو الإجماعُ القطعي المعلوم.

وأما المقام الثاني: وهو أن الجمهورَ على هذا القول، فأوْجِدُونا في الأدلة الشرعية أن قولَ الجمهور حجةٌ مضافة إلى كتاب الله وسنة رسوله، وإجماع أمته. ومن تأمّل مذاهب العلماء قديماً وحديثاً من عهد الصحابة وإلى الآن واستقرأ أحوالهم، وجدهم مُجمعين على تسويغ خلاف الجمهور، وحديثاً من عهد الصحابة وإلى الآن واستقرأ أحوالهم، وجدهم مُجمعين على تسويغ خلاف الجمهور، ووجد لِكل منهم أقوالاً عديدة انفرد بها عن الجمهور، ولا يُستثنى من ذلك أحد قط، ولكن مستقِلً ومستكثر، فمن شئتم سميتموه من الأثمة تتبعوا ما له من الأقوال التي خالف فيها الجمهور، ولو تتبعنا ذلك وعددناه، لطال الكتابُ به جداً، ونحن نُحيلُكم على الكتب المتضمِنة لمذاهب العلماء واختلافهم، ومن له معرفة بمذاهبهم وطرائقهم يأخذُ إجماعهم على ذلك مِن اختلافهم، ولكن هذا في المسائل التي يسوعُ فيها الاجتهادُ، ولا تدفعها السنة الصحيحة الصريحة، وأما ما كان هذا سبيله، فإنهم كالمتفقين على إنكارِه وردّه، وهذا هو المعلومُ مِن مذاهبهم في الموضعين.

وأما المقامُ الثالث: وهو دعواكم دخول الطلاقِ المحرم تحت نصوص الطلاق، وشمولها للنوعين إلى آخر كلامكم، فنسألكم: ما تقولُون فيمن ادَّعى دخولَ أنواع البيع المحرّم، والنكاح المحرّم للنوعين إلى آخر كلامكم، فنسألكم: ما تقولُون فيمن ادَّعى دخولَ أنواع البيع المحرّم، والنكاح المحرّم تحت نصوص البيع والنكاح، وقال: شمولُ الاسم للصحيح من ذلك والفاسد سواء، بل وكذلك سائرُ العقود المحرمة إذا أدَّعى دخولها تحت ألفاظ العقود الشرعية، وكذلك العباداتُ المحرَّمة المنهي عنها إذا ادعى دخولَها تحت الألفاظ الشرعية، وحكم لها بالصّحة لشمولِ الاسم لها، هل تكون دعواه صحيحة أو باطلة؟ فإن قُلتُم: صحيحة، ولا سبيلَ لكم إلى ذلك، كان قولاً معلومَ الفسادِ بالضرورة من

الدين، وإن قلتُم: دعواه باطلة، تركتُم قولكم ورجعتم إلى ما قلناه، وإن قلتم: تُقبلُ في موضع، وتُردُّ في موضع، وتُردُّ في موضع، قبل لكم: ففرِقوا بفُرقانٍ صحيح مطّرد منعكِس، معكم به برهانٌ من الله بينَ ما يدخل من العقود المحرَّمة تحتَ الفاظ النصوص، فيثبتُ له حكمُ الصحة، وبينَ ما لا يدخل تحتها، فيثبتُ له حكمُ البطلان، وإن عجزتُم عن ذلك، فاعلموا أنه ليس بأيديكم سوى الدعوى التي يُحْسِنُ كُلُّ أحدٍ مقابلتها بمثلها، أو الاعتماد على من يُحْتَجُّ لِقوله لا بقوله، وإذا كُشِفَ الغطاء عما قررتموه في هذه الطريق وُجِدَ عين محل النزاع فقد جعلتموه مقدمة في الدليل، وذلك عينُ المصادرة على المطلوب، فهل وقع النزاعُ إلا في دخول الطلاق المحرَّم المنهي عنه تحتَ قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَقَاتِ مَتَعُ ﴾ [البقرة: فهل وقع النزاعُ إلا في دخول الطلاق المحرَّم المنهي عنه تحتَ قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَقَاتِ مَتَعُ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وأمثال ذلك؟ وهل سلَّم لكم منازعوكم قطُّ ذلك حتى تجعلوه مقدِّمةً لدليلكُم؟

قالوا: وأما استدلالُكم بحديث ابن عمر، فهو إلى أن يكون حجةً عليكم أقربَ منه إلى أن يكون حجةً لكم مِن وجوه:

أحدُها: صريح قوله: «فردها عليَّ ولم يرها شيئاً»، وقد تقدَّم بيانُ صحته. قالوا: فهذا الصريح الصحيح ليسَ بأيديكم ما يُقاومه في الموضعين، بل جميعُ تلك الألفاظ إما صحيحة غيرُ صريحة، وإما صريحةٌ غيرُ صحيحة كما ستقفون عليه.

الثاني: أنه قد صحَّ عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد كالشمس من رواية عبيد الله، عن نافع عنه، في الرجل يُطلِّق امرأته وهي حائض، قال: لا يُعْتَدُّ بذلك. وقد تقدم.

الثالث: أنه لو كان صريحاً في الاعتداد به، لما عدل به إلى مجرَّد الرأي، وقوله للسائل: أرأيت؟

الرابع: أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر في ذلك اضطراباً شديداً، وكلها صحيحة عنه، وهذا يدلُّ على أنه لم يكن عنده نصَّ صريح عن رسول الله ﷺ في وقوع تلك الطلقة والاعتداد بها، وإذا تعارضت تلك الألفاظ، نظرنا إلى مذهب ابن عمر، وفتواه، فوجدناه صريحاً في عدم الوقوع، ووجدنا أحد ألفاظ حديثه صريحاً في ذلك، فقد اجتمع صريحُ روايته وفتواه على عدم الاعتداد، وخالف في ذلك ألفاظ مجملة مضطربة، كما تقدم بيانه.

وأما قولُ ابن عمر رضي الله عنه: «وما لي لا أعتدُّ بها»، وقوله: «أرأيت إن عجزَ واستحمق». فغاية هذا أن يكونَ رواية صريحة عنه بالوقوع، ويكون عنه روايتان.

وقولكم: كيف يفتي بالوقوع وهو يعلم أن رسولَ الله ﷺ قد ردَّها عليه ولم يعتدَّ عليه بها؟ فليس هذا بأوَّلِ حديثٍ خالفه راويه، وله بغيره مِن الأحاديث التي خالفها راويها أُسُوَةٌ حسنةٌ في تقديم رواية الصحابى ومن بعده على رأيه.

وقد روى ابن عباس حديث بريرة، وأن بيع الأمة ليس بطلاقها، وأفتى بخلافه، فأخذ الناس بروايته، وتركوا رأيه، وهذا هو الصواب، فإن الرواية معصومة عن معصوم، والرأي بخلافها، كيف وأصرح الروايتين عنه موافقته لما رواه من عدم الوقوع على أن في هذا فِقها دقيقاً إنما يَعرِفُه من له غور على أقوال الصحابة ومذاهبهم، وفهمهم عن الله ورسوله، واحتياطِهم للأمة، ولعلك تراه قريباً عند الكلام على حُكمه على في إيقاع الطلاق الثلاث جملة.

وأما قوله في حديث ابن وهب عن ابن أبي ذئب في آخره: وهي واحدة، فلعمرُ الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله على ما قدَّمنا عليها شيئاً، ولصرنا إليها بأوَّلِ وهلة، ولكن لا ندري أقالها ابن وهب من عنده، أم ابن أبي ذئب، أم نافع؟ فلا يجوزُ أن يُضاف إلى رسولِ الله على ما لا يُتيقِّنُ أنه من كلامه، ويشهد به عليه، وترتب عليه الأحكام، ويقال: هذا من عند الله بالوهم والاحتمال، والظاهر أنها من قولِ مَنْ دون ابن عمر رضي الله عنه، ومراده بها أن ابن عمر إنما طلّقها طلقة واحدة، ولم يكن ذلك منه ثلاثاً؛ أي طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأته واحدة على عهد رسول الله على فذكره.

وأما حديث أنس: «مَنْ طَلَّقَ في بِدُعَةِ ٱلْزَمْناه بِدُعَتُهُ»، فحديث باطل على رسول الله على ونحن نشهد بالله أنه حديث باطل عليه، ولم يروه أحد من الثقات من أصحاب حماد بن زيد، وإنما هو من حديث إسماعيل بن أمية الذارع الكذاب الذي يذرع ويفصل، ثم الراوي له عنه عبد الباقي بن قانع، وقد ضعفه البرقانيُّ وغيرُه، وكان قد اختُلِطَ في آخر عمره، وقال الدارقطني: يخطىء كثيراً، ومثلُ هذا إذا تفرد بحديث لم يكن حديثُه حجةً.

وأما إفتاء عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت رضي الله عنهما بالوقوع، فلو صحَّ ذٰلك ولا يصِحُّ أبداً، فإن أثر عثمان فيه كذَّاب عن مجهول لا يعرف عينه ولا حاله، فإنه من رواية ابن سمعان، عن رجل، وأثر زيد: فيه مجهول عن مجهول: قيس بن سعد، عن رجل سماه عن زيد، فيا لله العجب، أين هاتانِ الروايتان مِن رواية عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثقفي، عن عُبيد الله حافظ الأمة، عن نافع، عن ابنِ عمر أنه قال: لا يُعْتَدُّ بها. فلو كان هذا الأثرُ من قبلكم لصُلتم به وجُلتم.

وأما قولكم: إن تحريمه لا يمنع ترتب أثره عليه كالظهار، فيقال أولاً: هذا قياسٌ يدفعه ما ذكرناه من النص، وسائر تلك الأدلة التي هي أرجح منه، ثم يقال ثانياً: هذا معارض بمثله سواء معارضة القلب بأن يقال: تحريمُه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح، ويقال ثالثاً: ليس للظهار جهتان: جهة حل وجهة حرمة، بل كُلُه حرام، فإنه منكر من القول وزور، فلا يُمْكِنُ أن ينقسِمَ إلى حلال جائز، وحرام باطل، بل هو بمنزلة القذف مِن الأجنبي والردة، فإذا وجد لم يُوجد إلا مع مفسدته، فلا يُتصوَّر أن يقال: منه حلال صحيح، وحرام باطل، بخلاف النكاح والطلاق والبيع، فالظهار نظيرُ الأفعال المحرمة، التي إذا وقعت قارنتها مفاسدُها فترتبت عليها أحكامُها، وإلحاق الطلاق بالنكاح، والبيع والإجارة والعقود المنقسمة إلى حلالٍ وحرام، وصحيح وباطل، أولى.

وأما قولكم: إن النكاح عقدٌ يُملك به البُضع، والطلاقُ عقدٌ يخرج به، فنعم، مِن أين لكم برهان من الله ورسولهِ بالفرق بين العقدين في اعتبار حُكم أحدهما، والإلزام به وتنفيذه، وإلغاء الآخر وإلطاله؟

وأما زوالُ ملكه عن العين بالإتلاف المحرَّم، فذلك ملك قَد زال حساً، ولم يبق له محل. وأما زوالُه بالإقرار الكاذب، فأبعد وأبعد، فإنَّا صدقناه ظاهراً في إقراره، وأزلنا مُلْكَه بالإقرار المصدَّق فيه وإن كان كاذباً.

وأما زوال الإيمان بالكلام الذي هو كفر، فقد تقدم جوابُه، وأنه ليس في الكفر حلال وحرام.

وأما طلاقُ الهازِلِ، فإنما وقع لأنه صادف محلاً، وهو طهر لم يُجامع فيه فنفذ، وكونُه هزل به إرادة منه أن لا يترتب أثرُه عليه، وذلك ليس إليه، بل إلى الشارع، فهو قد أتى بالسبب التام، وأراد ألا يكونَ سببه، فلم ينفغه ذلك، بخلاف من طلَّق في غير زمن الطلاق، فإنه لم يأت بالسَّببِ الَّذي نصبَه الله سبحانه مفضياً إلى وقوع الطلاق، وإنما أتى بسبب مِن عنده، وجعله هو مفضياً إلى حكمه، وذلك ليس إليه.

وأما قولُكم: إن النكاح نِعمة فلا يكون سببه إلا طاعةً بخلاف الطلاق، فإنه من باب إزالة النعم، فيجوزُ أن يكونَ سببه معصية، فيقال: قد يكون الطلاق من أكبر النعم التي يفك بها المطلق العُل من عنقه، والقيد من رِجله، فليس كُلُّ طلاقي نِقمة، بل مِن تمام نعمة الله على عباده أن مكنهم مِن المفارقة بالطلاق إذا أراد أحدُهم استبدال زوج مكان زوج، والتخلُّصَ ممن لا يُحبها ولا يُلائمها، فلم يُر للمتحابَّيْنِ مثلُ النكاح، ولا للمتباغضينِ مثلُ الطلاق. ثم كيف يكون نِقمةً والله تعالى يقول: ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَالَة مَا لَمْ تَمسُّوهُنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، ويقول: ﴿ يَالَبُمُ النَّيُ إِذَا طَلَقْتُمُ ٱلنِسَاةَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، ويقول: ﴿ يَالَبُمُ إِنَا طَلَقْتُمُ ٱلنِسَاةَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِدَّتِهِنَ الطلاق: ١]؟

وأما قولُكم: إن الفروجَ يُحتاط لها، فنعم، وهكذا قلنا سواء، فإنّا احتطنا وأبقينا الزوجينِ على يقينِ النكاح حتى يأتي ما يُزيلُه بيقين، فإذا أخطأنا، فخطؤنا في جهة واحدة، وإن أصبنا، فصوابُنا في جهتين: جهةِ الزوج الأولِ وجهةِ الثاني، وأنتم ترتكبُون أمرينِ: تحريمَ الفرج على من كان حلالاً له بيقين، وإحلاله لِغيره. فإن كان خطأ فهو خطأ مِن جهتين، فتبيّن أنّا أولى بالاحتياط منكم، وقد قال الإمامُ أحمد في رواية أبي طالب في طلاق السكران نظير هذا الاحتياط سواء، فقال: الذي لا يأمرُ بالطلاق إنما أتى خصلةً واحدةً، والذي يأمر بالطلاق أتى خصلتينِ حرَّمها عليه، وأحلَّها لِغيره، فهذا خيرٌ مِن لهذا.

وأما قولُكم: إن النَّكاحَ يُدخل فيه بالعزيمة والاحتياط، ويُخرج منه بأدنى شيء، قلنا: ولكن لا يُخرج منه إلا بما نصبَه الله سبباً يُخرج به منه، وأذن فيه؛ وأما ما ينصِبُه المؤمِنُ عنده، ويجعله هو سبباً للخروج منه، فكلًا.

فهذا منتهى أقدام الطائفتين في لهذه المسألة الضيقة المعتركِ، الوعرةِ المسلك، التي يتجاذب أعِنّة أدلتها الفرسانُ، وتتضاءلُ لدى صولتها شجاعةُ الشجعانِ، وإنما نبهنا على مأخذِها وأدلتها ليعلم الغِرُّ الذي بضاعته مِن العلم مُزجاة أن هناك شيئاً آخر وراءً ما عنده، وأنه إذا كان ممن قَصْرَ في العلم باعُه، فضعف خلف الدليل، وتقاصرَ عن جنى ثماره ذِراعُه، فَلْيَعْذُرْ مَنْ شمَّرَ عن ساق عَزْمِه، وحام حولَ آثار رسول الله على وتحكيمِها، والتحاكم إليها بكُلِّ همة، وإن كانَ غيرَ عاذر لمنازعه في قصورِه ورغبته عن هذا الشأن البعيد، فليعذِرْ مُنازِعَه في رغبته عما ارتضاه لنفسه مِن محض التقليد، ولينظر مع نفسه أيهما

هو المعذورُ، وأيُّ السعيين أحقُّ بأن يكون هو السعي المشكور، والله المستعان وعليه التُّكلان، وهو الموفِّقُ للصواب، الفاتِحُ لمن أمَّ بابَه طالباً لمرضاته من الخير كلَّ باب.

### فصل: في حكمه ﷺ فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة

قد تقدم حديثُ محمود بن لبيد رضي الله عنه: أن رسولَ الله ﷺ أُخْبِرَ عن رجل طلَّق امرأته ثلاثَ تطليقات جميعاً، فقام مُغضباً، ثم قال: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمُ!»، وإسناده على شرط مسلم، فإن ابن وهب قد رواه عن مخرمة بن بُكير بن الأشج، عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد فذكره، ومخرمة ثقة بلا شك، وقد احتج مسلم في «صحيحه» بحديثه عن أبيه.

والذين أعلوه قالوا: لم يسمع منه، وإنما هو كتابٌ. . قال أَبُو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مخرمة بنِ بُكير؟ فقال: هو ثقة، ولم يسمع من أبيه، إنما هو كتابُ مخرمة، فنظر فيه، كُلُّ شيء يقول: بلغني عن سُليمان بن يسار، فهو مِن كتاب مخرمة. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعتُ يحيى بنَ معين يقول: مخرمةُ بن بُكير وقع إليه كتابُ أبيه ولم يسمعه. وقال في رواية عباس الدُّوري: هو ضعيفٌ، وحديثُه عن أبيه كتاب، ولم يسمعه منه. وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثًا واحداً، حديث الوتر. وقال سعيد بن أبي مريم عن خاله موسى بن سلمة: أتيتُ مخرمة فقلت: حدثك أبُوك؟ قال: لم أَذْرِكُ أَبِي، وَلَكُنْ لَهَٰذُهُ كُتُبُهُ.

والجوابُ عن هذا من وجهين.

أحدهما: أن كِتابَ أبيه كان عنده محفوظاً مضبوطاً، فلا فرقَ في قيام الحجة بالحديثِ بينَ ما حدَّثه به، أو رآه في كتابه، بل الأخذُ عن النسخة أحوطُ إذا تيقِّن الراوي أنها نُسخة الشيخ بعينها، ولهذه طريقةُ الصحابة والسلف، وقد كان رسولُ الله على يبعثُ كتبه إلى الملوك، وتقوم عليهم بها الحجة، وكتب كتبه إلى عُماله في بلاد الإسلام، فعلموا بها، واحتجوا بها، ودفع الصديق كتابَ رسول الله ﷺ في الزكاة إلى أنسِ بن مالك، فحمله، وعَمِلَتْ به الأمةُ، وكذلك كتابُه إلى عمرو بن حزم في الصدقات الذي كان عند آلَ عمرو، ولم يزل السلفُ والخلفُ يحتجُّون بكتابِ بعضهم إلى بعض، ويُقولُ المكتوبُ إليه: كتب إلي فلان أن فلاناً أخبره، ولو بطل الاحتجاجُ بالكُتُبُ لم يبق بأيدي الأمة إلا أيسرُ اليسير، فإن الاعتماد إنما هو على النَّسخ لا على الحفظ، والحفظ خَوَّان، والنسخة لا تخون، ولا يحفظ في زمن من الأزمان المتقدِّمة أن أحدًا مِن أهل العِلْمِ رَدُّ الاحتجاج بالكتاب وقال: لم يُشافهني به الكاتبُ، فلا أقبلُه، بل كُلُّهم مجمعون على قبول الكتاب والعمل به إذا صح عنده أنه كتابُه.

الجواب الثاني: أن قول من قال: لم يسمع من أبيه، مُعارّض بقول من قال: سمع منه، ومعه زيادةً علم وإثبات، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سئل أبي عن مخرمة بن بُكير فقال: صالحُ الحديث. قال: وقال ابنُ أبي أويس: وجدت في ظهر كتاب مالك: سألت مخرمة عما يُحدِّث به عن أبيه، سمعها مِن أبيه، فحلف لي: ورَبُّ هذه البُّنِيَّةِ \_ يعني المسجدَ \_ سمعتُ من أبي. وقال علي بنُ المديني: سمعتُ معن بن عيسى يقول: مخرمةُ سمع من أبيه، وعرض عليه ربيعة أشياء مِن رأي سليمان بن يسار، وقال على: ولا أظن مخرمة سمع مِن أبيه كتابُ سليمان، لعلَّه سمع منه الشيء اليسير، ولم أجد أحداً بالمدينة يخبرني عن مخرمة بن بكير أنه كان يقول في شيء من حديثه: سمعت

أبي، ومخرمة ثقة. انتهى. ويكفي أن مالكاً أخذ كِتابه فنظر فيه واحتجَّ به في «موطئه»، وكان يقول: حدَّثني مخرمة، وكان رجلاً صالحاً. وقال أبو حاتم: سألت إسماعيل بن أبي أويس، قلت: هذا الذي يقول مَّالك بن أنس: حدثني الثقة، من هو؟ قال: مخرمة بن بكير. وقيل لأحمد بن صالح المصري: كان مخرمة من ثقات الرجال؟ قال: نعم، وقال ابنَّ عدي عن ابن وهب ومعن بن عيسى عن مخرمة: أحاديثُ حِسانٌ مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به.

وفي "صحيح مسلم" قولُ ابنِ عمر للمطلِّق ثلاثاً: "حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ رَبُّكَ فِيمًا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأْتِكَ (١)، وهذا تفسيرٌ منه للطلاق المأمور به، وتفسيرُ الصحابي خُجَّةٌ، وقال الحاكم: هو عندنا مرفوع.

ومن تأمَّل القرآن حقَّ التأمل تبيَّن له ذلك، وعرف أن الطلاقُ المشروعُ بعدَ الدخول هو الطلاقُ الذي يَملِكُ به الرجعة، ولم يشرع اللَّهُ سبحانه إيقاعَ الثلاث جملةً واحدة البتة، قال تعالى ﴿ الطَّلْقُ مُرَّتَانِّهُ ۚ [البقرة: ٢٢٩]، ولا تعقِلُ العَّرب في لغتها وقوعَ المرتين إلا مِتعاقبتين، كما قال النبيُّ ﷺ: «مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ دُبَرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثلاثاً وَثَلاَثِينَ، وحمِده ثلاثاً وثلاثين، وكَبَّرَهُ أَرْبِعاً وثَلاثِينَ، ونظائره، فإنه لا يُعقَلُّ مِن ذلك إلا تسبيح وتكبيرٌ وتحميدٌ متوالٍ يتلو بعضُه بعضاً، فلو قال: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين، والحمد لله ثلاثاً وثلاثين، والله أكبر أربعاً وثلاثين بهذا اللفظ، لكانَ ثلاثَ مرات فقط. وأصرحُ من هذا قُولُهُ سَبِحَانُهُ : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَرْ يَكُنُ لَمُمْ شُهَدَاتُهُ إِلَّا أَنْشُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتِ بِأَلَفِهِ ۖ [النور: ٦] فلو قال: أشهدُ باللَّهِ أربع شهادت إني لمن الصادقين كانت مرَّة، وكذلك قولُه تعالى: ﴿وَيَلَرُونُا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدُ أَرْبَعُ شَهَدَنِتِ بِأَلَّهُ إِنَّهُ لِينَ ٱلْكُلِيبِيكِ ۗ [النور: ٨] فلو قالت: أشهد باللَّهِ أربَع شهادات إنه لمن الكاذبين كانت واحدة، وأصرِحُ مِن ذلك قولُه تعالى: ﴿سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّنَيْنِ﴾ [النوبة: ١٠١] فهذا مرة بعد مرة، ولا ينتقض هذا بقوله تعالى: ﴿ نُوْتِهَا آجُرُهَا مَرَيِّينِ ﴾ [الأحزاب: ٢١]، وقولِه ﷺ: ﴿ الْكُنَّةُ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مُرَّتَيْنِ (٢٠)؛ فإن المرتين هنا هما الضُّعفان، وهما المثِلان، وهما مِثلان في القدر، كقوله تعالى: أ ﴿ يُصَٰكَمُكُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ [الاحزاب: ٣٠]، وقوله تعالى: ﴿ فَقَالَتَ أُصُّلُهَا ۚ ضِعْفَيْتِ ﴾ [البقرة: ٢٦٥] أي: ضعفي ما يُعذَّب به غيرها، وضعفي ما كانت تُؤتي، ومن هذا قولُ أنس: انشق القمرُ على عهد رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُرتين، أي: شقتين وفرقتين، كما قال في اللفظ الآخر: انشق القمرُ فِلْقَتَيْنِ (1)، وهذا أمر معلوم قطعاً أنه إنما انشَّق القمرُ مرة واحدة، والفرقُ معلوم بينَ ما يكون مرَّتين في الزَّمان، وبين ما يكونُ مِثلينِ وجزءين ومرتين في المضاعفة، فالثاني: يتصور فيه اجتماعُ المرتين في أن واحد، والأول لا يتصورُ فيه ذلك.

ومما يدل على أن الله لم يشرع الثلاث جملة، أنه قال تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلِّقَاتُ يَرَّبُصُونَ بِٱلْغُسِهِنَّ تَلَتَّةَ مُوتِعً ﴾ إلى أن قال: ﴿ وَيُمُولَلُهُنَّ أَعَقُ مِنَهِمَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَامًا ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فهذا يَدُلُ على أن كُلَّ طلاق بعد الدخول، فالمطلق أحقُّ فيه بالرجعة سوى الثالثةِ المذكُورة بعد هذا، وكذلك قولُه تعالى: ﴿ يَكَاتُمُمُا ٱلنَّبِيُّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱٤٧١) (۳). (۲) أخرجه مسلم (۹۹۷)، وأحمد ۲/ ۳۷۱..

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٠١١)، ومسلم (١٥٤)، من حديث أبي موسى.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٨٦٨)، ومسلم (٢٨٠٢).

إِذَا طَلَقْتُدُ النِّسَآةَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِذَتِهِنَ ﴾ [السطلاق: ١] إلى قوله: ﴿ فَإِذَا بَلَقَنُ أَجْلَهُنَ فَامْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [الطلاق: ٢] فهذا هو الطلاق المشروع، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أقسام الطّلاق كُلّها في القرآن، وذكر أحكامها، فذكر الطلاق قبل الدخول، وأنه لا عِدَّة فيه، وذكر الطلقة الثالثة، وأنها تُحرِّمُ النووجة على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره، وذكر طلاق الفداء الذي هو الخُلْعُ، وسماه فِدية، ولم يحسبه مِن الثلاث كما تقدم، وذكر الطلاق الرجعيَّ الذي المُطَلِّقُ أحقُ فيه بالرجعة، وهو ما عدا هذه الأقسام الثلاثة.

وبهذا احتج أحمدُ والشافعيُّ وَغَيْرُهُما على أنه ليس في الشرع طلقةٌ واحدة بعد الدخول بغير عوض بائنة، وأنه إذا قال لها: أنتِ طالق طلقة بائنة كانت رجعية ويلغو وصفُها بالبينونة، وأنه لا يملك إبانتها إلا بعوض. وأما أبو حنيفة فقال: تبينُ بذلك، لأن الرجعة حق له وقد أسقطها، والجمهور يقولون: وإن كانت الرجعة حقاً له لكن نفقة الرجعية وكسوتها حق عليه، فلا يملك إسقاطه إلا باختيارها وبذلِها العوض، أو سؤالها أن تفتدي نفسها منه بغير عوض في أحد القولين، وهو جوازُ الخلع بغير عوض. وأما إسقاط حقها مِن الكِسوة والنفقةِ بغير سؤالها ولا بذلِها العوض، فخلافُ النص والقياس.

قالوا: وأيضاً فالله سبحانه شرع الطلاق على أكمل الوجوه وأنفجها للرجل والمرأة، فإنهم كانوا يُطَلِّقُون في الجاهلية بغير عدد، فيطلِّق أحدُهم المرأة كلما شاء، ويُراجِعُها، وهذا وإن كان فيه رفق بالرجل، ففيه إضرار بالمرأة، فنسخ سبحانه ذلك بثلاث، وقصر الزوجَ عليها، وجعله أحقَّ بالرجعة ما لم تنقض عدتها، فإذا استوفى العدد الذي مُلِّكَه حرمت عليه، فكان في هذا رفق بالرجل إذ لم تحرم عليه بأولِ طلقة، وبالمرأة حيث لم يجعل إليه أكثر من ثلاث، فهذا شرعه وحكمتُه، وحدودُه التي حدَّها لعباده، فلو حَرُمَتْ عليه بأول طلقة يطلِّقها كان خلاف شرعه وحكمته، وهو لم يملك إيقاع الثلاث جملة، بل إنما ملك واحدةً، فالزائدُ عليها غيرُ مأذون له فيه.

قالوا: وهذا كما أنه لم يملك إبانتها بطلقةٍ واحدة، إذ هو خلاف ما شرعه، لم يملك إبانتها بثلاثٍ مجموعة، إذ هو خلافُ شرعه.

ونُكتة المسألة أن الله لم يجعل للأمة طلاقاً بائناً قطَّ إلا في موضعين: أحدهما: طلاقُ غيرِ المدخول بها. والثاني: الطلقة الثالثة، وما عداه من الطلاق فقد جعل للزوج فيه الرجعة، هذا مقتضى الكتاب كما تقدَّم تقريرُه، وهذا قولُ الجمهور، منهم: الإمامُ أحمد، والشافعيّ، وأهلُ الظاهر، قالُوا: لا يملك إبانتها بدونِ الثلاث إلا في الخلع.

ولأصحابِ مالك ثلاثةُ أقوال فيما إذا قال: أنتِ طالق طلقة لا رجعة فيها. أحدها: أنها ثلاث، قاله ابن المَاجِشون لأنه قطع حقه من الرجعةِ، وهي لا تنقطع إلا بثلاث، فجاءت الثلاث ضرورة. الثاني: أنها واحدة بائنة، كما قال، وهذا قولُ ابنِ القاسم، لأنه يملك إبانتها بطلقة بعوض، فملكها بدونه، والخلعُ عنده طلاق. الثالث: أنها واحدة رجعية، وهذا قولُ ابنِ وهب، وهو الذي يقتضيه الكتابُ والسنة والقياس، وعليه الأكثرون.

فصل: وأما المسألة الثانية، وهي وقوعُ الثلاث بكلمة واحدة؛ فاختلف الناسُ فيها على أربعةِ مذاهب:

أحدُها: أنها تقع، وهذا قولُ الأثمة الأربعة، وجمهور التابعين، وكثير من الصحابة رضي الله م.

الثاني: أنها لا تقع، بل تُرَدُّ لأنها بدعة محرمة، والبدعةُ مردودة، لقولهِ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَبْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّهُ(١) وهذا المذهبُ حكاه أبو محمد بنُ حزم، وحُكي للإمام أحمد فأنكره، وقال: هو قولُ الرافضة.

الثالث: أنه يقعُ به واحدة رجعية، وهذا ثابت عن ابن عباس، ذكره أبو داود عنه. قال الإمام أحمد: وهذا مذهبُ ابن إسحاق، يقول: خالف السنة فيرد إلى السنة، انتهى، وهو قول طاووس، وعكرمة، وهو اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية.

الرابع: أنه يُفَرَّقُ بينَ المدخول بها وغيرها، فتقع الثلاث بالمدخول بها، ويقع بغيرها واحدة، وهذا قولُ جماعة من أصحاب ابن عباس، وهو مذهبُ إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن نصر المروزي في كتاب «اختلاف العلماء».

فأما من لم يُوقعها جملة فاحتجُّوا بأنه طلاقُ بدعة محرم، والبدعةُ مردودة، وقد اعترف أبو محمد بنُ حزم بأنها لو كانت بدعة محرمة لوجب أن تُردَّ وَتبطل، ولكنه اختار مذهبَ الشافعي أنَّ جمعَ الثلاثِ جائز غيرُ محرم، وستأتى حجةُ هذا القول.

وأما مَنْ جعلها واحدة، فاحتج بالنصّ والقياسِ. فأما النص، فما رواه معمر، وابن جريج عن ابن طاووس، عن أبيه، أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلمُ أنَّ الثلاث كانت تُجعلُ واحدةً على عهدِ رسول الله ﷺ، وأبي بكرٍ، وصدراً مِن إمارة عمر؟ قال نعم. رواه مسلم في (صحيحه).

وفي لفظ: ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهدِ رسول الله ﷺ وأبي بكر، وصدراً من خلافة عمر تُرَدُّ إلى واحدة؟ قال: نعم (٢).

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعد بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن عبد الله بن عباس، قال: طلَّق رُكانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فَحَزِنَ عليها حُزناً شديداً، قال: فسأله

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٧١٨) (١٨)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱٤۷۲)، واستدركه الحاكم ۲/۱۹٦٪.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢١٩٦).

رسولُ الله ﷺ "كَيْفَ طَلَّقْتَها"؟ فقال: طلقتُها ثلاثاً، فقال: «في مَجْلِس وَاحِدٍ؟" قال: نعم، قال: «فَإِنَّما تِلْكَ وَاحِدَةً فَارْجِعْها إِنْ شِنْتَ"، قال: فَرَاجَعَها. فكان ابنُ عباس يرى أنما الطلاقُ عند كل طهر(١).

قالوا: وأما القياسُ، فقد تقدَّم أن جمعَ الثلاثِ محرَّم وبدعة، والبدعةُ مردودة، لأنها ليست على أمر رسولِ الله على قالوا: وسائرُ ما تقدم في بيان التحريم يدلُّ على عدم وقوعها جملة. قالوا: ولو لم يكن معنا إلا قولُه تعالى: ﴿وَشَهَدَةُ أَحَيْمِ أَرْبَعُ شَهَدَتُ إِللهِ ﴾ [النور: 1]، وقوله تعالى: ﴿وَيَدَرُونُا عَنَهُ الْعَدَابُ أَنَ مَنْ مَنا إلا قولُه تعالى: ﴿وَيَدَرُونُا عَنَهُ الْعَدَابُ أَنَعَ مُهَادَتٍ بِاللهِ وَلَمُ تَعْلَى وَلَمُ اللهِ وَلَمْ اللهِ المَا يُعتبر له التكرار من حلف أو إقرار أو شهادة، وقد قال النبيُّ عَنِي: ﴿قَعْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِيناً وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُم اللهِ قالوا: نحلِفُ باللّهِ خمسينَ وعد قال النبيُّ عَنْهُ: ﴿ وَلَمْ اللهِ عَلَى المحديث أن بعض يميناً إن فلاناً قتله، كانت يميناً واحدة. قالوا: وكذلك الإقرار بالزنى كما في الحديث أن بعض الصحابة قال لِماعز: ﴿إِنْ أقررت أربعاً رجمك رسولُ الله عَنْهُ ، فهذا لا يُعقل أن تكون الأربع فيه مجموعةً بفم واحد.

وأما الذين فرَّقوا بين المدخول بها وغيرها، فلهم حجتان:

إحداهما: ما رواه أبو داود بإسناد صحيح، عن طاووس، أن رجلاً يُقال له أبو الصهباء، كان كثير السؤال لابن عباس، قال له: أما علمت أن الرَّجُل كَان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله على وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر؟ فلما رأى عمرُ الناسَ قد تَتَايَعُوا فيها، قال: أجيزوهن عليهم (٢٠).

الحجة الثانية: أنها تبينُ بقوله: أنت طالق، فيُصادِفُها ذكرُ الثلاث وهي بائن، فتلغو، ورأى هؤلاء أن إلزام عمر بالثلاث هو في حتِّ المدخول بها، وحديثُ أبي الصهباء في غيرِ المدخول بها. قالوا: ففي هذا التفريقِ موافقةُ المنقول من الجانبين، وموافقةُ القياس، وقال بكل قول مِن هٰذه الأقوال جماعةٌ من أهل الفتوى، كما حكاه أبو محمد بنُ حزم وغيرُه، ولكن عدم الوقوع جملة هو مذهبُ الإمامية، وحكَوْهُ عن جماعة من أهل البيت.

قال الموقعون للثلاث: الكلامُ معكم في مقامين: أحدهما: تحريم جمع الثلاث. والثاني: وقوعها جملة ولو كانت محرمةً. ونحن نتكلَّمُ معكم في المقامين.

فأما الأول: فقد قال الشافعي، وأبو ثور، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايات عنه، وجماعةٌ من أهل الظاهر: إن جمع الثلاث سنة، واحتجوا عليه بقوله تعالى: ﴿ فَإِن طَلَقَهَا فَلا غَِلُ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَى تَنكِحَ رَوّبًا غَيْرَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٦] ولم يفرِّق بين أن تكون الثلاث مجموعة أو مفرَّقة، ولا يجوز أن نفرِّق بين ما جمع الله بينه، كما لا نجمع بين ما فرَّق الله بينه، وقال تعالى: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَ مِن قَبَلِ أَن تَمسُّوهُنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] ولم يفرِّق، وقال سبحانه: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقَتُمُ الْإِسَاءُ مَا لَمْ تَمسُّوهُنَ ﴾ [البقرة: ٢٤١] وقال سبحانه: ﴿ وَالْمُطَلَقَتِ مَنَاعًا إِلَامَهُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٤١] وقال سبحانه: ﴿ وَالْمُطَلَقَتِ مَنَاعًا إِلَامَهُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٤١] وقال سبحانه: ﴿ وَالْمُطَلَقَتِ مَنَاعًا إِلَى مَسُوهُنَ ﴾ [الإحزاب: ٢٤] وقال سبحانه: ﴿ وَالْمُطَلِقَاتُ مَنَاعًا أَلْهَا مُنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَوْلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَمُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اله

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٣٨٧) ٢١٥/١، وإسناده غير قوي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٨٩٨)، ومسلم (١٦٦٩) من حديث سهل بن أبي حثمة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢١٩٩).

قالوا: وفي «الصحيحين»، أن عُويمراً العجلاني طلق امراته ثلاثاً بحضرة رسول الله على قبل أن يأمرَه بطلاقها (۱). قالوا: فلو كان جمعُ الثلاث معصيةً لما أقرَّ عليه رسولُ الله على ولا يخلُو طلاقها أن يكونَ قد وقع وهي امرأته، أو حِينَ حرمت عليه باللعان. فإن كان الأول، فالحجة منه ظاهرة، وإن كان الثاني، فلا شَكَّ أنه طلقها وهو يظنها امرأته، فلو كان حراماً لَبَيَّنها له رسولُ الله على وإن كانت قد حرمت عليه. قالوا: وفي «صحيح البخاري» من حديث القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين، أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فتزوَّجت، فطلقت، فسئل رسول الله على أتحل للأول؟ قال: «لا حَتَّى يَلُوقَ عُسَيْلَتها كَمَا ذَاقَ الأوَّلُ (٢)، فلم يُنْكِرُ عَلَيْ ذلك، وهذا يَدُلُ على إباحة جمع الثلاث، وعلى وقوعها، إذ لو لم تقع لم يوقف رجوعها إلى الأول على ذوق الثاني عسيلتها.

قالوا: وفي «الصحيحين» من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن فاطمةَ بنتَ قيس أخبرته أنَّ زوجها أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلَّقها ثلاثاً، ثم انطلق إلى اليمن، فانطلق خالدُ بن الوليد في نفر، فأتوا رسولَ الله ﷺ في بيتِ ميمونَة أمِّ المؤمنين، فقالُوا: إن أبا حفص طلَّق امرأتَه ثلاثاً، فهل لها من نفقة؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَعَلَيْهَا العِدَّة» (٣).

وفي «صحيح مسلم» في هذه القصة: قالت فاطمةُ: فأتيتُ رسول الله ﷺ فقال: «كمْ طَلَّقَكِ؟» قلت: ثلاثاً، فقال: «صَدَقَ لَيْسَ لَكِ نَفَقَة» .

وفي لفظ له: قالت: يا رسولَ الله! إن زوجي طلقني ثلاثاً، وإني أخافُ أن يُقْتَحَم عَلَيَّ<sup>(٤)</sup>. وفي لفظ له: عنها، أن النبئَ ﷺ قال في المطلقة ثلاثاً: «لَيْسَ لَهَا سُكْني ولاَ نَفَقَةً، (٥٠<sup>)</sup>.

قالوا: وقد روى عبدُ الرزاق في «مصنفه» عن يحيى بن العلاء، عن عُبيد الله بن الوليد الوصَّافي، عن إبراهيم بن عُبيد الله بن عُبادة بن الصامت، عن داود بن عبادة بن الصامت، قال: طلَّق جدِّي امرأة لهُ ألفَ تطليقة، فانطلق أبي إلى رسولِ الله ﷺ، فذكر له ذلك، فقال النبيُ ﷺ: «مَا اتَّقَىٰ اللهُ جَدُّك، أَمَّا ثَلاثٌ فَلَهُ، وأمَّا يَسْعُماكَةٍ وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فَعُدُوانٌ وَظُلْمٌ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذَّبَهُ، وإنْ شَاءَ خَفَرَ لَهُ اللهُ عَذَّرَكُ .

ورواه بعضُهم عن صدقة بن أبي عمران، عن إبراهيم بن عُبيد الله بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جده، قال: طلَّق بعضُ آبائي امرأته، فانطلق بنوه إلى رسولِ الله ﷺ، فقالوا: يا رسولَ الله! إن أبانا طلَّق أُمَّنا أَلفاً، فهل له مِن مخرج؟ فقال: ﴿إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَّقِ الله فَيَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجاً، بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاثٍ عَلىٰ غَيْرِ السَّنَّةِ، وتِسْعُمائَةٍ وَسَبْعَةً وتِسْعُونَ إِثْمٌ في عُنْقِهِ».

قالوا: وروى محمد بن شاذان، عن معلَّى بنِ منصور، عن شُعيب بن زُريق، أن عطاء الخراساني حدَّثهم عن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أنه طلَّق امرأته وهي حائض، ثم أراد أن يُتبعها بطلقتين أخريين عند القَرعين الباقيين، فبلغ ذٰلك رسولَ الله ﷺ، فقال: «يا ابنَ عُمَرًا ما هٰكذا أَمَرَكَ اللَّهُ، أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ، . . . وذكر الحديث، وفيه: فقلت: يا رسول الله! لو كنت طلقتُها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢)، من حديث سهل بن سعد.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۲۱).
 (۳) أخرجه مسلم (۱٤۸۰)، (۳۸) و(٤٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٤٨٢). (٥) أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق (١١٣٣٩)، وإسناده ضعيف جداً، والمتن منكر.

ثلاثاً، أكان لي أن أجمعها؟ قال: «لاً، كَانَتْ تَبِينُ وَتكُون مَعْصِيَةً (١٠).

قالوا: وقد روى أبو داود في «سننه»: عن نافع بن عُجير بن عبد يزيد بن ركانةٍ، أن رُكانة بِن عبد يزيد طلَّق امرأته سُهيمة البتة، فأخبِرَ النبيُّ ﷺ بذلك، فقال رسولُ الله ﷺ: •واللَّهِ مَا أَرَدْتَ إلَّا وَاحِدَةً ؟ فقال رُكانة: والله ما أردتُ إلا واحدة، فردَّها إليه رسولُ الله على الله فطلَّقَها الثانية في زمن عمر، والثالثة في زمن عثمان<sup>(٢)</sup> .

وفي (جامع الترمذي): عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أنه طلَّق امرأته ألبتة، فأتى رسولَ الله على فقال: «مَا أَرَدْتَ بِها»؟ قال: واحدة، قال: ﴿آللهُ ، قال: آللُّهِ، قال: «هُو عَلَيْ مَا أَرَدُتَ»(٣) . قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألتُ محمداً ـ يعني البخاري ـ عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب،

ووجهُ الاستدلالِ بالحديث، أنه ﷺ أحلفه أنه أرادَ بالبتَّةِ واحدةً، فدل على أنه لو أراد بها أكثَر، لوقع ما أراده، ولو لم يفترق الحال لم يُحلِّفه.

قالوا: وهذا أصحُّ مِن حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع عن عِكرمة، عن ابن عباس أنه طلقها ثلاثًا. قال أبو داود: لأنهم ولد الرجل، وأهلُه أعلمُ به أن ركانة إنما طلقها البتة.

قالوا: وابنُ جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع، فإن كان عُبيد الله، فهو ثقة معروف، وإن كان غيرَه من إخوته، فمجهولُ العدالة لا تقومُ به حُجة.

قالوا: وأمَّا طريقُ الإمام أحمد، ففيها ابن إسحاق، والكلامُ فيه معروف، وقد حكى الخطابيُّ أن الإمام أحمد كان يُضَعِّفُ طرقَ هذا الحديث كلُّها .

قالوا: وأصحُّ ما معكم حديثُ أبي الصهباء عن ابن عباس، وقد قال البيهقي: هذا الحديثُ أحدُ ما اختلف فيه البخاريُّ ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس، ثم ساق الروايات عنه بوقوع الثلاث، ثم قال: فهذه رواية سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وعكرمة، وعمرو بن دينار، ومالك بن الحارث، ومحمد بن إياس بن البكير، قال: ابن المنذر: فغير جائز أن يُظنُّ بابنِ عباس أنه يحفظُ عن النبي ﷺ شيئاً ثم يُفتى بخلافه.

وقال الشافعي: فإن كان معنى قولِ ابنِ عباس: إن الثلاث كانت تُحسب على عهد رسول الله ﷺ واحدة، يعني أنه بأمر النبي ﷺ، فالذي يُشَبه ـ والله أعلم ـ أن يكون ابن عباس قد علم أنه كان شيئاً فنسخ. قال البيهقي: ورواية عكرمة عن ابن عباس فيها تأكيدٌ لصحة هذا التأويل، يريد البيهقي ما رواه أبو داود والنسائي، من حديث عكرمة في قوله تعالى: ﴿ وَالْمُعَلِّقَتُ يُتَرَبِّمُنَ ۚ بِإِنَّفُسِهِنَّ ثَلَتَهُ فُرُوعً ﴾ الآية [البقرة: ٢٢٨] وذلك أن الرجل كان إذا طلَّق امرأتَه فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثاً، فنسخ ذلك، فقال تعالى ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِّ ﴾ (١) [البقرة: ٢٢٩].

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۲۲۰٦).

<sup>(</sup>١) ذكره في اللحل، ١٦٩/١٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢١٩٥)، والنسائي ٦/٢١٢. (٣) أخرجه الترمذي (١١٧٧).

قالوا: فيحتمِلُ أن الثلاث كانت تُجعل واحدة من لهذا الوقت، بمعنى أن الزوج كان يتمكن من المراجعة بعدها، كما يتمكّن من المراجعة بعد الواحدة، ثم نسخ ذلك.

وقال ابنُ سريج: يُمكن أن يكون ذلك إنما جاء في نوع خاص من الطلاق الثلاث، وهو أن يفرِّق بين الألفاظ، كأن يقول: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وكان في عهد رسول الله ﷺ، وعهد أبي بكر رضي الله عنه الناسُ على صدقهم وسلامتهم، لم يكن فيهم الخِب والخِدع، فكانوا يُصدَّقون أنهم أرادوا به التأكيد، ولا يُريدون به الثلاث، فلما رأى عمر رضي الله عنه في زمانه أموراً ظهرت وأحوالاً تغيَّرت، منع من حمل اللفظ على التكرار، وألزمهم الثلاث.

وقالت طائفة: معنى الحديث أنَّ الناس كانت عادتُهم على عهدِ رسولِ الله ﷺ إيقاعَ الواحدة، ثم يدعها حتى تنقضيَ عدتُها، ثم اعتادوا الطلاقَ الثلاثَ جملة، وتتايَعُوا فيه، ومعنى الحديث على هذا: كان الطلاقُ الذي يُوقعه المطلق الآن ثلاثاً يُوقِعهُ على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر واحدة، فهو إخبارٌ عن المشروع.

وقالت طائفة: ليس في الحديث بيانُ أن رسولَ الله ﷺ هو الذي كان يجعل الثلاثَ واحدة، ولا أنه أعلم بذلك فأقرَّ عليه، ولا يُعلم صحةُ واحدةٍ من هذه الأمور في حديث أبي الصهباء.

قالُوا: وإذا اختلفت علينا الأحاديث، نظرنا إلى ما عليه أصحابُ رسولِ الله ﷺ فإنَّهم أعلمُ بسنته، فنظرنا فإذا الثابتُ عن عمر بن الخطاب الذي لا يَثْبُتُ عنه غيره ما رواه عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كُهيل، حدثنا زيدُ بن وهب، أنه رُفِعَ إلى عمر بن الخطاب رجل طلق امرأته ألفاً، فقال له عمر: أطلقتَ امرأتك؟ فقال: إنما كنتُ ألعب، فعلاه عُمَرُ بالدُّرَّةِ، وقال: إنما يكفيك من ذلك ثلاث

وروى وكيع، عن الأعمشِ، عن حبيب بنِ أبي ثابت، قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب، فقال: إني طلقتُ امرأتي ألفاً، فقال له عليَّ: بانت منك بثلاث، واقسِمْ سائِرَهن بينَ نسائك.

وروى وكيع أيضاً، عن جعفر بن بُرقان، عن معاوية بن أبي يحيى، قال: جاء رجلٌ إلى عثمان بن عفان، فقال: طلقتُ امرأتي ألفاً، فقال: بانَتْ منك بثلاث.

وروى عبدُ الرزاق<sup>(٢)</sup>، عن سفيان الثوري، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، قال: قال رجلٌ لابنِ عباس: طلقتُ امرأتي ألفاً، فقال له ابنُ عباس: ثلاثُ تُحرِّمُها عليك، وبقيتُها عليك وِزْر، اتخذت آيات الله هزواً.

وروى عبدُ الرزاق أيضاً، عن معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: جاء رجل إلى ابن مسعود، فقال: إني طلقتُ امرأتي تسعاً وتسعين، فقال له ابنُ مسعود: ثلاث تُبينها منك، وسائرهن عُدوان (").

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۳۵۰). (۲) برقم (۱۱۳۵۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (١١٣٤٣).

وذكر أبو داود في «سننه»، عن محمد بن إياس، أن ابن عباس، وأبا هريرة، وعبدَ الله بن عمرو بن العاص، شُئِلُوا عن البِكر يُطلِّقُها زوجُها ثلاثاً، فَكُلَّهم قال: لا تَجِلُّ له حتى تَنكِحَ زوجاً غيرَه (١٠).

قالوا: فلهؤلاء أصحابُ رسول الله على كما تسمعون، قد أوقعوا الثلاث جملة، ولو لم يكن فيهم إلا عمر المحدَّث المُلْهَمُ وحدَه لكفى، فإنه لا يُظن به تغييرُ ما شرعه النبي على مِن الطلاق الرجعي، فيجعله محرَّماً، وذلك يتضمَّن تحريمَ فرج المرأة على من لم تَحْرُمُ عليه وإباحته لمن لا تَحِلُّ له، ولو فعل ذلك عمر لما أقرَّه عليه الصحابةُ، فضلاً عن أن يُوافقوه، ولو كان عندَ ابنِ عباس حجة عن رسول الله على أن الثلاث واحدة لم يُخَالِفُها ويُفتي بغيرها موافقة لعمر، وقد علم مخالفته له في العَوْل، وحجب الأم بالإثنين من الإخوة والأخوات، وغير ذلك.

قالوا: ونحنُ في هذه المسألة تبع لأصحاب رسول الله ﷺ، فَهُمْ أعلمُ بسنته وشرعه، ولو كان مستقراً مِن شريعته أن الثلاث واحدة وتُوفِّي والأمر على ذلك لم يَخْفَ عليهم ويعلمه مَنْ بعدهم، ولم يُحْرَمُوا الصَّواب فيه، ويُوفِّق له مَنْ بعدهم، ويروي حبرُ الأمة وفقيهها خبرَ كونِ الثلاث واحدة ويُخالفه.

قال المانعون من وقوع الثلاث: التحاكم في لهذه المسألة وغيرها إلى من أقسم الله سبحانه وتعالى أصدق قَسم وأبره، أنا لا نُؤمِنُ حتى نُحكمه فيما شَجَرَ بيننا، ثم نرضى بحُكمِه، ولا يلحقُنا فيه حرجٌ، ونسلِّم له تسليماً لا إلى غيره كانناً مَنْ كان، اللهم إلا أن تُجمِعَ أمته إجماعاً متيقناً لا نشكُ فيه على حُكم، فهو الحقَّ الذي لا يجوز خلافه، ويأبى الله أن تجتمع الأمة على خلاف سنة ثابتة عنه أبداً، ونحن قد أوجدناكم من الأدلة ما تثبتُ المسألة به، بل وبدُونه، ونحن نُناظركم فيما طعنتم به في تلك ونحن قد أوجدناكم من الأدلة ما تثبتُ المسألة به، بل وبدُونه، ونحن نُناظركم فيما عنتم به في تلك الأدلة وفيما عارضتمونا به، على أنا لا نحكم على أنفسنا إلا نصاً عن الله، أو نصاً ثابتاً عن رسول الله على أو إجماعاً متيقّناً لا شكَّ فيه، وما عدا هذا فعرضة للنزاع، وغايتُه أن يكون سائغ الاثباع لا لازِمَه، فلتكن هذه المقدمة سلفاً لنا عندكم، وقد قال تعالى: ﴿ فَإِن نَنزَعُهُمْ فِي شَوْءٍ وَدُوهُ إِلَى اللهِ ورسوله وَالنساء: ١٩٥ فقد تنازعنا نحن وأنتم في هذه المسألة، فلا سبيلَ إلى ردِها إلى غير الله ورسوله البتة، وسيأتي أننا أحقُ بالصحابة، وأسعدُ بهم فيها، فنقول:

أمًّا منعُكم لتحريم جمع الثلاث، فلا ريب أنها مسألة نزاع، ولكن الأدلة الدالة على التحريم حجة عليكم.

أما قولكم: إن القرآن دل على جواز الجمع، فدعوى غيرُ مقبولة بل باطلة، وغايةً ما تمسكتم به إطلاقُ القرآن للفظ الطلاق، وذلك لا يعمُّ جائزه ومحرَّمه، كما لا يدخل تحته طلاقُ الحائض، وطلاقُ الموطوءة في طهرها، وما مَثَلُكُم في ذلك إلا كَمَثَلِ مَنْ عارض السنة الصحيحة في تحريم الطلاق المحرم بهذه الإطلاقات سواء، ومعلوم أن القرآن لم يدلَّ على جواز كل طلاق حتى تُحمَّلوه ما لا يُطيقه، وإنما دلَّ على أحكام الطلاق، والمُبينُ عن الله عز وجلَّ بَيَّنَ حَلالَه وحَرَامه، ولا ريب أنا أسعدُ بظاهر القرآن كما بينا في صدر الاستدلال، وأنه سبحانه لم يشرع قط طلاقاً بائناً بغيرِ عوض لمدخول

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢١٩٨).

بها إلا أن يكونَ آخرَ العدد، وهذا كتابُ الله بينَنا وبينَكم، وغايةُ ما تمسكتم به ألفاظ مطلقة قيَّدتُها السنة، وبينت شروطها وأحكامها.

وأما استدلالكم بأن الملاعِنَ طلَّق امرأته ثلاثاً بحضرة رسولِ الله و المحدِّة مِن حديث، وما أبعدَهُ مِن استدلالكم على جواز الطلاق الثلاث بكلمة واحدة في نكاح يقصد بقاؤه ودوامه، ثم المستدل بهذا إن كان ممن يقول: إن الفرقة وقعت عقيبَ لِعان الزوج وحده كما يقوله الشافعي، أو عقيبَ لعانهما وإن لم يفرِّق الحاكم كما يقوله أحمد في إحدى الروايات عنه، فالاستدلال به باطل، لأن الطلاق الثلاث حينئذ لغو لم يفد شيئاً، وإن كان ممن يُوقف الفرقة على تفريق الحاكم لم يصح الاستدلال به أيضاً، لأن هذا النكاح لم يبق سبيل إلى بقائه ودوامه، بل هو واجبُ الإزالة، ومؤبَّد التحريم، فالطلاق الثلاث مؤكِّد لمقصود اللعان، ومقرِّد له، فإن غايته أن يُحرِّمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره، وفرقة اللعان تحرِّمها عليه على الأبد، ولا يلزم من نفوذ الطلاق في نكاح قد صار مستحقً التحريم على التأبيد نفوذُه في نكاح قائم مطلوبِ البقاء والدوام، ولهذا لو طلقها في هذا الحال وهي حائض أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه لم يكن عاصياً، لأن هذا النكاح مطلوب الإزالة مؤبد حائض أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه لم يكن عاصياً، لأن هذا الطلاق المذكور، ولا تتمسكون بالتحريم، ومن العجب أنكم متمسكون بتقرير رسول الله على هذا الطلاق المذكور، ولا تتمسكون بإنكاره وغضبه للطلاق الثلاثي مِن غير الملاعن وتسميته لعباً بكتاب الله كما تقدم، فكم بينَ هذا الإقرار وهذا الإنكار؟ ونحن بحمد الله قائلون بالأمرين، مُقرُّون لما أقره رسول الله على منكرون لما أنكره.

وأما استدلالُكم بحديث عائشة رضي الله عنها، أن رجلاً طلَّق امرأته ثلاثاً فتزوَّجت، فَسُئِلَ رسولُ الله ﷺ، هل تحل للأول؟ قال: ﴿لاَ، حَتَّى تَلُوقَ الْعُسَيْلَة، فهذا لا نُنازِعُكم فيه، نعم هو حجةٌ على من اكتفى بمجرد عقد الثاني، ولكن أينَ في الحديث أنه طلَّق الثلاثَ بفم واحد، بل الحديث حجة لنا، فإنَّه لايُقال: فعل ذلك ثلاثاً وقال ثلاثاً إلا من فعل وقال مرة بعد مرةٍ، هذا هو المعقولُ في لغات الأمم عربهم وعجمِهم، كما يقال: قذفه ثلاثاً، وشتمه ثلاثاً، وسلَّم عليه ثلاثاً.

قالوا: وأما استدلالكم بحديثِ فاطمة بنت قيس، فَمِنَ العجب العُجاب، فإنكم خالفتُموه فيما هو صريحٌ فيه لا يقبلُ تأويلاً صحيحاً، وهو سقوطُ النفقة والكِسوة للبائن مع صحته وصراحته، وعدم ما يُعارِضُه مقاوماً له، وتمسكتُم به فيما هو مجمل، بل بيانُه في نفس الحديث مما يُبطِلُ تعلَّقكم به، فإن قوله: "طلَّقها ثلاثاً» ليس بصريح في جمعها، بل كما تقدم، كيف وفي "الصحيح» في خبرها نفيه مِن رواية الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، أن زوجَها أرسل إليها بتطليقةٍ كانت بَقيت لها مِن طلاقِها (١)، وفي لفظ في "الصحيح»: أنه طلقها آخِرَ ثلاثِ تطليقاتٍ (٢)، وهو سند صحيح متصل مثلُ الشمس، فكيف ساغ لكم تركه إلى التمسك بلفظ مجملٍ، وهو أيضاً حجةٌ عليكم كما تقدم؟

قالوا: وأما استدلالُكم بحديث عُبادة بنِ الصامت الذي رواه عبد الرزاق، فخبر في غاية السقوط، لأن في طريقه يحيى بن العلاء، عن عُبيد الله بن الوليد الوصَّافي، عن إبراهيم بن عبيد الله، ضعيف، عن هالك، عن مجهول، ثم الذي يدلُّ على كذبه وبُطلانه، أنه لم يعرف في شيء من الآثار

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۶۸۰) (٤١).

صحيحها ولا سقيمها، ولا متصلها ولا منقطعها، أن والد عبادة بن الصامت أدرك الإسلام، فكيف بجده، فهذا محال بلا شك.

وأما حديث عبد الله بن عمر، فأصلُه صحيحٌ بلا شك، لكن لهذه الزيادة والوصلة التي فيه:

الفقلت: يا رسولَ الله، لو طلقتُها ثلاثاً أكانت تَجِلُّ لي؟ إنما جاءت من رواية شعيب بن زُريق، وهو
الشامي، وبعضهم يقلبه فيقولُ: زُريق بن شعيب، وكيفما كان فهو ضعيف، ولو صحَّ لم يكن فيه حجة،
الأن قوله: لو طلقتها ثلاثاً بمنزلة قوله: لو سلمت ثلاثاً، أو أقررت ثلاثاً، أو نحوه مما لا يُعقل جمعُه.

ثم كيف يُقدَّم هذا الحديثُ المضطرِبُ المجهولُ رواية على حديث عبد الرزاق عن ابن جريج لجهالة بعض بني أبي رافع، هذا وأولادُه تابعيون، وإن كان عبيد الله أشهرَهم وليس فيهم متهم بالكذب، وقد روى عنه ابنُ جُريج ومَنْ يقبلُ روايةَ المجهول، أو يقولُ: روايةُ العدل عنه تعديلٌ له، فهذا حجةٌ عنده، فامًا أن يُضعِفْه ويُقدِّم عليه رواية من هو مثلُه في الجهالة أو أشدُ، فكلا، فغايةُ الأمر أن تتساقط روايتا هذين المجهولين، ويُعدَل إلى غيرهما، وإذا فعلنا ذلك نظرنا في حديث سعد بن إن تتساقط روايتا هذين المجهولين، وقد زالت علةُ تدليسِ محمد بن إسحاق بقوله: حدثني داود بن إبراهيم، فوجدناه صحيح الإسناد، وقد زالت علةُ تدليسِ محمد بن إسحاق بقوله: حدثني داود بن الحصين، وقد احتج أحمد بإسناده في مواضع، وقد صحح هو وغيرُه بهذا الإسناد بعينه، أن رسول الله وقد احتج أحمد بإسناده في مواضع، وقد صحح هو وغيرُه ولم يُحدث شيئاً.

وأما داودُ بن الحُصين، عن عكرمة، فلم تزل الأئمة تحتجُّ به، وقد احتجُّوا به في حديث العَرَايا فيما شُكَّ فيه، ولم يُجْزَمُ به مِن تقديرها بخمسة أوسُق أو دونَها مع كونِها على خلاف الأحاديث التي فيما شُكَّ فيه، ولم يُجْزَمُ به مِن تقديرها بخمسة أوسُق أو دونَها مع كونِها على خلاف الأحاديث التي فيهى فيها عن بيع الرُّطَبِ بالتمرِ، فما ذنبُه في هذا الحديث سوى رواية ما لا يقولون به، وإن قدحتُم في عكرمة \_ ولعلكم فاعِلون \_ جاءكم ما لا قِبَلَ لكم به من التناقض فيما احتججتُم به أنتم وأئمةُ الحديث مِن روايته، وارتضاء البخاري لإدخال حديثه في «صحيحه».

فصل: وأما تلك المسالك الوَعْرَةُ التي سلكتموها في حديث أبي الصهباء، فلا يَصحُّ شيء منها.

أما المسلك الأول: وهو انفرادُ مسلم بروايته، وإعراضُ البخاري عنه، فَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْهُ عَارُهَا، وما ضرَّ ذلك الحديثَ انفرادُ مسلم به شيئاً، ثم هل تقبلون أنتم، أو أحدٌ مثل هذا في كُلِّ حديثٍ يَنْفَرِدُ به مسلم عن البخاري؟ وهل قال البخاريُّ قطُّ: إن كُلَّ حديث لم أَدْخِلْه في كتابي فهو باطل، أو ليس بحجة، أو ضعيف؟ وكم قد احتج البخاريُّ بأحاديث خارج الصحيح ليس لها ذكر في اطل، أو ليس بحجة، وكم صحّح مِن حديث خارج عن الصحيحه، فأما مخالفةُ سائر الروايات له عن ابن عباس، فلا رببَ أن عن ابن عباس روايتين صحيحتين بلا شك، إحداهُما: تُوافق هذا الحديث، عباس، فلا رببَ أن عن ابن عباس روايتين صحيحتين بلا شك، إحداهُما: تُوافق هذا الحديث،

والأُخرى تُخالفه؛ فإن أسقطنا رواية برواية سَلِمَ الحديثُ، على أنه بحمد الله سالم، ولو اتفقتِ الرواياتُ عنه على مخالفته فله أسوةُ أمثاله، وليس بأوَّلِ حديث خالفه راويه، فنسألكم: هل الأخذُ بما رواه الصحابي عندكم، أو بما رآه؟ فإن قلتم: الأخذُ بروايته \_ وهو قولُ جمهوركم، بل جمهورُ الأمة على هذا ـ كَفَيْتُمُونَا مؤونة الجوابِ. وإن قلتُم: الأخذُ برأيه، أريناكُم مِن تناقضكم ما لا حِيلة لكم في دفعه؛ ولا سيما عن ابن عباس نفسِه، فإنه روى حديث بريرة وتخييرها، ولم يكن بيعُها طلاقاً، ورأى خلافَه، وأن بيعَ الأمة طلاقُها، فأخذتُم ـ وأصبتُم ـ بروايته وتركتم رأيه، فهلا فعلتُم ذلك فيما نحن فيه وقلتم: الرواية معصومة، وقولُ الصحابي غيرُ معصوم، ومخالفته لما رواه يحتمِلُ احتمالاتٍ عديدة من نسيان أو تأويل، أو اعتقاد مُعارِض راجح في ظنه، أو اعتقادِ أنه منسوخ أو مخصوص، أو غير ذٰلك من الاحتمالات، فكيف يسوعُ ترك روايتهُ مع قيام هذه الاحتمالات؟ وهل هذا إلا تركُ معلوم لِمظنون بل مجهول؟

قالوا: وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه حديثَ التسبيعِ من ولُوغ الكلب (١) وأفتى بخلافه، فأخذتُم بروايته وتركتُم فتواه، ولو تتبعنا ما أخذتُم فيه بروايةِ الصحَّابي دونَ فتواه لطال.

قالُوا: وأما دعواكم نسخ الحديث، فموقوفة على ثبوت معارض مُقاوم متراخ، فأين هذا؟

وأما حديثُ عكرمة، عن ابن عباس في نسخ المراجعة بعد الطلاق الثلاث، فلو صحَّ لم يكن فيه حجة، فإنه إنما فيه أنَّ الرَّجل كان يُطَلِّقُ امراته ويُراجعها بغير عدد، فنُسِخَ ذٰلك، وقُصِرَ على ثلاث، فيها تنقطع الرجعة، فأين في ذلك الإلزام بالثلاث بفم واحد، ثم كيف يستمِرُ المنسوخ على عهد رسول الله على وأبي بكر، وصدراً من خلافة عمر، لا تعلم به الأمة، وهو من أهم الأمور المتعلقة بحل الفروج، ثم كيف يقول عمر: إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة؟ وهل للأمة أناة في المنسوخ بوجه ما؟ ثم كيف يُعارض الحديثُ الصحيحُ بهذا الذي فيه علي بن الحسين بن واقد، وضعفُه

وأما حملُكم الحديث على قول المطلق: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، ومقصودُه التأكيد بما بعد الأول، فسياقُ الحديث مِن أوله إلى آخره يردُّه، فإنَّ هذا الذي أوَّلتم الحديثَ عليه لا يتغيرُ بوفاةِ رسولِ الله ﷺ، ولا يختِلفُ على عهده وعهدِ خُلفائه، وهَلُمَّ جراً إلى آخر الدهر، ومن ينويه في قصد التأكيد لا يُفَرِّقُ بين بَرِّ وفاجر، وصادق وكاذب، بل يردُّه إلى نيته، وكذلك مَن لا يقبله في الحكم لا يقبلُه مطلقاً، بَراً كان أو فاجراً.

وأيضاً فإن قوله: إن الناس قد استعجلوا وتتايعوا في شيء كانت لهم فيه أناة، فلو أنا أمضيناه عليهم، إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما جعلهم الله في فُسحة منه، وشَرَعَهُ متراخياً بعضه عن بعض رحمةً بهم، ورفقاً وأناة لهم، لثلا يندم مطلِّق، فيذهب حبيبُه مِن يديه مِن أول وهلة، فَيَعِزُّ عليه تدارُكه، فجعل له أناةً ومُهلةً يستعيِّبُه فيها، ويرضيه ويَزولُ ما أحدثه العتبُ الداعي إلى الفراق، ويُراجع كُلُّ منهما الذي عليه بالمعروف، فاستعجلوا فيما جعل لهم فيه أناة ومُهلة، وأوقعوه بفم واحد، فرأى عمر رضي الله عنه أنه يلزمُهم ما التزموه عقوبةً لهم؛ فإذا عَلِمَ المطلِّق أن زوجته وسكنه تحرُم عليه من

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱۷۲)، ومسلم (۲۷۹). (۲) بل هو صدوق كما في «التقريب».

أول مرة بجمعه الثلاث، كفَّ عنها، ورجع إلى الطلاق المشروع المأذون فيه، وكان هذا مِن تأديب عمر لرعيته لما أكثرُوا من الطلاق الثلاث، كما سيأتي مزيدُ تقريره عند الاعتذار عن عمر رضي الله عنه في إلزامه بالثلاث، هذا وجهُ الحديث الذي لا وجه له غيرُه، فأين هذا من تأويلكم المستكرَو المستبعَدِ الذي لا تُوافقه ألفاظُ الحديث، بل تنبُو عنه، وتُنافره.

وأما قولُ مَنْ قال: إن معناه كان وقوعَ الطلاق الثلاث الآن على عهد رسول الله على واحدة، فإن حقيقة هذا التأويل كان الناس على عهد رسول الله على يُطَلِّقُونَ واحدة، وعلى عهد عمر صاروا يطلِّقون ثلاثاً، والتأويلُ إذا وصل إلى هذا الحد، كان مِن باب الإلغاز والتحريف لا من باب بيان المراد، ولا يُصِحُّ ذلك بوجه ما، فإن الناسَ ما زالوا يُطلِّقون واحدة وثلاثاً، وقد طلَّق رجالٌ نساءهم على عهد رسولِ الله على ثلاثاً، فمنهم من ردَّها إلى واحدة، كما في حديث عكرمة عن ابن عباس. ومنهم من أنكر عليه، وغَضِب، وجعله متلاعباً بكتاب الله، ولم يُعْرَف ما حكم به عليهم، وفيهم من أقرَّه لتأكيد التحريم الذي أوجبه اللعان، ومنهم من ألزمه بالثلاث، لكون ما أتى به من الطلاق آخر الثلاث، فلا يصِحُّ أن يقال: إن الناس ما زالوا يطلقون واحدة إلى أثناء خلافة عمر فطلقوا ثلاثاً، ولا يَصِحُّ أن يقال: يَصِحُّ أن يقال: إنه الناس ما زالوا يطلقون واحدة إلى أثناء خلافة عمر فطلقوا ثلاثاً، ولا يَصِحُ أن يقال: إنهم قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة فنمضيه عليهم، ولا يُلائم هذا الكلام الفرق بين عهد رسول الله على وبين عهده بوجه ما، فإنه ماض منكم على عهده وبعدَ عهده.

ثم إن في بعض ألفاظ الحديث الصحيحة: «ألم تعلم أنه من طلَّق ثلاثاً جُعِلَتْ وَاحِدَة على عهد رسولِ الله ﷺ (۱). وفي لفظ: «أما عَلِمْتَ أن الرجل كان إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وصدراً من خلافة عمر، فقال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخُل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وصدراً من إذا طلَّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخُل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وصدراً من إمارة عمر، فلما رأى الناس - يعني عمر - قد تتايعوا فيها، قال: أجيزوهن عليهم (۲)، هذا لفظ الحديث، وهو بأصح إسناد، وهو لا يحتمِلُ ما ذكرتُم من التأويل بوجه ما، ولكن هذا كله عَمَلُ من الحديث، وهو بأصح إسناد، وهو لا يحتمِلُ ما ذكرتُم من التأويل بوجه ما، ولكن هذا كله عَمَلُ من اعتقد، ثم استدل. وأما من جعل المذهب تبعاً للدليل، واستدل، ثم اعتقد، ثم استدل.

وأما قول من قال: ليس في الحديث بيانُ أن رسولَ الله على كان هُوَ الذي يجعلُ ذٰلك، ولا أنه علم به، وأقرَّه عليه، فجوابه أن يقال: سُبْحَانَك هذا بهتان عظيم أن يستمِرَّ هذا الجعلُ الحرام المتضمِّن لتغيير شرع الله وَدِينه، وإباحة الفَرْجِ لمن هو عليه حرامٌ، وتحريمُه على من هو عليه حلالٌ على عهدِ رسول الله على وأصحابه خيرِ الخلق، وهم يفعلونه، ولا يعلمونه، ولا يعلمه هو، والوحي يَنْزِلُ عليه، وهو يُقِرَّهم عليه، فَهَبُ أن رسولَ الله على لم يكن يعلمُه، وكان الصحابة يعلمونه، ويُبدَّلون دينَه وشرعَه، والله يعلمُ ذلك، ولا يُوحيه إلى رسوله، ولا يُعلمه به، ثم يتوفى اللهُ رسولَه على، والأمرُ على ذلك، والله يعلمُ ذلك، ولا يُوحيه إلى رسوله، ولا يُعلمه به، ثم يتوفى اللهُ رسولَه يعنى أن يول يعير إلى أن فيستمِرُّ هذا الضلالُ العظيم، والخطأ المبين عندكم مدة خِلافةِ الصديق كُلُها، يُعْمَلُ به ولا يُغيَّر إلى أن فيستمِرُّ هذا الضلالُ العظيم، والخطأ والضلالُ المركب صدراً مِن خلافة عمر، حتى رأى بعد ذلك برأيه فارق الصديقُ الدنيا، واستمر الخطأ والضلالُ المركب صدراً مِن خلافة عمر، حتى رأى بعد ذلك برأيه أن يُلزِمَ الناسَ بالصّواب، فهل في الجهل بالصحابة وما كانُوا عليه في عهد نبيهم وخلفائه أقبحُ من

<sup>(</sup>۱) هو عند مسلم (۱۲۷۲) (۱۱). (۲) أخرجه أبو داود (۲۱۹۹).

هذا، وتَاللَّهِ لو كان جعلُ الثّلاث واحدةً خطأً محضاً، لكان أسهلَ من هذا الخطأ الذي ارتكبتموه والتأويل الذي تأولتموه، ولو تركتم المسألة بهيأتها لكان أقوى لِشأنها من هذه الأدلة والأجوبة.

قالُوا: وليس التحاكمُ في هذه المسألة إلى مقلَّد متعصِّب، ولا هيَّابِ للجمهور، ولا مستوحِش مِن التفردُ إذا كان الصوابُ في جانبه، وإنما التحاكُم فيها إلى راسخ في العلَّم قد طال فيه باعُه، ورحُبَ بنيله ذِرَاعُه، وفرَّق بين الشبهة والدليل، وتلقَّى الأحكامَ مِن نفسُ مِشكاة الرسول، وعرف المراتب، وقام فيها بالواجب، وباشر قلبُه أسرارَ الشريعة وحِكَمَها الباهِرَة، وما تضمَّنته مِن المصالح الباطنة والظاهرة، وخاض في مثل هذه المضايق لُججها، واستوفى مِن الجانبين حُجَجَها، والله المستعانُ، عليه التُكلان.

قالوا: وأما قولُكم: إذا اختلفت علينا الأحادِيثُ نظرنا فيما عليه الصحابةُ رضي الله عنهم، فنعم واللَّهِ وحيَّهلا بِيَركِ (١) الإسلام، وعِصابة الإيمان.

فَلاَ تَكُلُب لِي الْأَغُواضَ بَعْدَهُمُ فَإِنَّ قَلْدِي لاَ يَسْرَضَى بِعَيْدِهِم

ولكن لا يليق بكم أن تدعونا إلى شيء، وتكونُوا أول نافرٍ عنه، ومخالفٍ له، فقد تُوفي النبيُّ ﷺ عن أكثرَ مِن مائة ألف عَيْنِ كُلهم قد رآه وسَمِعَ منه، فهل صَعَّ لكُم عن هٰؤلاء كُلهم، أو عُشْرِهم، أو عُشْرِ عشرهم، أو عُشْرِ عُشْرِهِم القولُ بلزوم الثلاثِ بفع واحد؟ هذا ولو جَهِدْتُم كُلَّ الْجهد لم تُطيقُوا نقلُه عن عشرينَ نفساً منهمَ أبداً مع اختلافٍ عنهم في ذلك، فقد صعَّ عن ابن عباس القولانِ، وصحَّ عن ابن مسعود القولُ باللزوم، وصحَّ عنه التوقف، ولو كاثرنَاكُم بالصحابة الذين كان الثلاثُ على عهدهم واحدةً، لكانوا أضعافُ من نُقِلَ عنه خلافُ ذلك، ونحن نُكاثِرُكم بِكُلِّ صحابي مات إلى صدرٍ مِن خلافة عمر، ويكفينا مقدَّمُهم، وخيرُهم وأفضلُهم، ومن كان معه من الصحابة على عهده، بل لو شُننا لقلنا ولصدقنا: إن هذا كان إجماعاً قديماً لم يَخْتَلِفْ فيه على عهد الصديق اثنانِ، ولكن لم ينقرِض عصرُ المجمعين حتى حدث الاختلاف، فلم يستقرُّ الإجماعُ الأول حتى صار الصحابةُ على قوليَن، واستمرَّ الخلافُ بين الأمة في ذلك إلى اليوم، ثم نقول: لم يُخالف عمر إجماعَ من تقدُّمه، بل رأى الزامَهم بالثلاثِ عقوبةً لهم لما عَلِمُوا أنه حرام، وتتايعُوا فيه، ولا ريبَ أن هذا سائغ للأئمة أن يُلزموا الناسُ بما ضيَّقوا به على أنفسهم ولم يقبلوا فيه رخصةَ الله عز وجل وتسهيلُه، بل اختاروا الشدة والعُسر، فكيف بأميرِ المؤمنين عمرَ بنِ الخطاب رضي الله عنه، وكمال نظره للأمة، وتأديبه لهم، ولكن العقوبة تختلفُ باختلَافِ الأزمنة والأشّخاص، والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه وخفائه، وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يَقُلُ لهم: إن هذا عن رسولِ الله ﷺ، وإنما هو رأي رآه مصلحةً للأمة يكفُّهم بها عن التسارع إلى إيقاع الثلاث، ولهذا قال رضي الله عنه: «فلو أنا أمضيناهُ عليهم»، وفي لفظ آخر: «فأجيزوهن عليهم». أفلا يُرى أن هذا رأي منه رآه للمصلحة لا إخبارٌ عن رسول الله ﷺ، ولمَّا علم رضي الله عنه أن تلك الأناة والرخصة نعمة من الله على المطلِّق، ورحمةٌ به، وإحسانٌ إليه، وأنه قابلها بضدُّها، ولم يقبل رخصةً الله، وما جعله له من الأناة عاقبه بأن حال بينه وبينها، وألزمه ما ألزمه مِن الشدة والاستعجال، وهذا موافقٌ لقواعد الشريعة، بل هو موافق لحكمة الله في خلقه قدراً

<sup>(</sup>١) كلمة فارسية، معناها طلائع الإسلام.

وشرعاً، فإن الناس إذا تعدَّوا حدودَه، ولم يَقِفُوا عندها، ضيَّق عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرج، وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه مَنْ قال مِن الصحابة للمطلِّق ثلاثاً: إنك لو اتقيتَ الله لجعل لك مخرجاً، كما قاله ابن مسعود، وابنُ عباس. فهذا نظر أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة، لا أنه رضي الله عنه غيَّر أحكام الله، وجعل حلالها حراماً، فهذا غايةُ التوفيق بين النصوص، وفعل أمير المؤمنين ومن معه، وأنتم لم يمكنكم ذلك إلا بإلغاء أحد الجانبين، فهذا نهاية أقدام الفريقين في هذا المقام الضَّنْكِ، والمعترَكِ الصَّعبِ، وبالله التوفيق.

1.44

### حُكم رسول الله ﷺ في العبد يُطلُقُ زوجتَه تطليقتين، ثم يُعتقُ بعد نلك، هل تَحِلُ له بنون زوج وإصابة؟

روى أهلُ «السنن»: مِن حديث أبي الحسن مولى بني نوفل، أنه استفتى ابنَ عباس في مملوكٍ كانت تحته مملوكة، فطلقها تطليقتين، ثم عُتِقا بعد ذلك، هل يصلُح له أن يخطُبَها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسولُ الله ﷺ.

وفي لفظ: قال ابنُ عباس: بَقِيَتْ لك واحدةٌ، قضى به رسولُ الله(١).

قال الإمام أحمد: عن عبد الرزاق، أن ابنَ المبارك قال لمعمر: من أبو حسن هذا؟ لقد تحمَّل صخرةً عظيمة انتهى. قال المنذري: وأبو حسن هذا قد ذُكِرَ بخير وصلاح، وقد وثَقه أبو زرعة وأبو حاتِم الرازيان، غير أن الراوي عنه عُمَرُ بنُ معتِّب، وقد قال علي بن المديني: هو منكرُ الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي.

وإذا أُعتِقَ العبدُ والزوجة في حِباله، ملك تمامَ الثلاث، وإن عُتِقَ وقد طلَّقها اثنتين، ففيها أربعةُ أقوال للفقهاء:

أحدها: أنها لا تحلُّ له حتى تنكحَ زوجاً غيره، حرةً كانت أو أمة، وهذا قولُ الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين بناء على أن الطلاقَ بالرجال، وأن العبدَ إنما يملِكُ طلقتين ولو كانت زوجتُه حرة.

والثاني: أن له أن يعقِدَ عليها عقداً مستأنفاً مِن غير اشتراط زوج وإصابة، كما دلَّ عليه حديثُ عُمر بن معتِّب هذا، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قولُ ابنِ عباس، وأحدُ الوجهين للشافعية، ولهذا القول فقه دقيق، فإنها إنما حرمتها عليه التطليقتانِ لنقصه بالرق، فإذا عُتِقَ وهي في العدة زأل النقص، ووُجِدَ سببُ ملك الثلاث، وآثارُ النكاح باقية، فملك عليها تمامَ الثلاث، وله رجعتُها، وإن عُتِقَ بعد انقضاءِ عدتها بانت منه، وحلت له بدون زوجٍ وإصابة، فليس هذا القولُ ببعيد في القياس.

والثالث: أن له أن يَرتَجعَها في عِدتها، وأن يَنكحها بعدها بدون زوج وإصابة، ولو لم يعتق، وهذا مذهبُ أهل الظاهر جميعِهم، فإن عندهم أن العبد والحرَّ في الطلاق سواء. وذكر شُفيان بن عينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن عبداً له طلَّق امرأته تطليقتين، فأمره ابنُ عباس أن يُراجِعَها، فأبى، فقال ابنُ عباس: هي لك فاستجلَّها بملك اليمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢١٨٧)، والنسائي ٦/١٥٥، وابن ماجه (٢٠٨٢)، بسنايا ضعيف.

والقول الرابع: أن زوجتُه إن كانت حرةً ملك عليها تمامُ الثلاث، وإن كانت أمةً حرمت عليه حتى تنكِحَ زوجاً غيره، وهذا قولُ أبى حنيفة.

وهذا موضع اختلف فيه السلفُ والخلف على أربعة أقوال:

أحدها: أن طلاق العبد والحرسواء، وهذا مذهبُ أهل الظاهر جميعهم، حكاه عنهم أبو محمد بن حزم، واحتجُّوا بعُموم النصوص الواردة في الطلاق وإطلاقها، وعدم تفريقها بين حر وعبد، ولم تُجمِع الأمةُ على التفريق، فقد صحَّ عن ابن عباس أنه أفتى غلاماً له برجعة زوجته بعد طلقتين وكانت أمة وفي هذا النقلِ عن ابن عباس نظر، فإن عبد الرزاق روى عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أن أبا معبد أخبره، أن عبداً كان لابن عباس، وكانت له امرأة جارية لابن عباس، فطلقها فبتَّها، فقال له ابنُ عباس: لا طلاق لك فارجعها(۱).

قال عبدُ الرزاق: حدثنا معمر، عن سِماك بن الفضل، أن العبد سأل ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: لا ترجع إليها وإن ضُرِب رَأْسُكَ(٢).

فمأخذ هذه الفتوى أن طلاق العبد بيد سيده، كما أن نِكاحَه بيده، كما روى عبد الرحمن بن مهدي، عن الثوري، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ليس طلاق العبد ولا فرقته بشيء.

وذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الأمة والعبد: سيِّدُهما يجمعُ بينهما ويفرق (٣). وهذا قول أبي الشعثاء، وقال الشعبي: أهلُ المدينة لا يرون للعبد طلاقاً إلا بإذن سيده، فهذا مأخذُ ابن عباس، لا أنه يرى طلاق العبد ثلاثاً إذا كانت تَحته أمة، وما علمنا أحداً من الصحابة قال بذلك.

والقول الثاني: أن أيَّ الزوجين إن رُق كان الطلاقُ بسبب رقه اثنتين، كما روى حمادُ بن سلمة، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الحرُّ يُطلق الأمة تطليقتين وتعتدُّ بحيضتين، والعبدُ يطلُق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاث حِيض، وإلى هذا ذهب عثمان البتِّي.

والقولُ الثالث: أن الطلاق بالرجال، فيملكُ الحرُّ ثلاثاً وإن كانت زوجته أمة، والعبد ثنتين وإن كانت زوجته حرة، وهذا قولُ زيد بن ثابت، كانت زوجته حرة، وهذا قولُ زيد بن ثابت، وعائشة، وأمَّ سلمة أمَّي المؤمنين، وعثمانَ بن عفان، وعبدِ الله بن عباس، وهذا مذهب القاسم، وسالم، وأبي سلمة، وعمر بن عبد العزيز، ويحيى بن سعيد، وربيعة، وأبي الزناد، وسليمان بن يسار، وعمرو بن شعيب، وابن المسيّب، وعطاء.

والقول الرابع: أن الطلاقَ بالنساء كالعِدة، كما روى شعبة عن أشعث بن سوَّار، عن الشعبي، عن مسروق، عن ابن مسعود: السنة: الطلاقُ والعِدةُ بالنساء.

وروى عبد الرزاق: عن محمد بن يحيى وغير واحد، عن عيسى عن الشعبي عن اثني عشر من صحابة النبي رفي الله الطلاق والعِدة بالمرأة (أ)، هذا لفظه، وهذا قولُ الحسن، وابن سيرين،

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۶۲). (۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۳۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٦٤). (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٥٦).

وقتادة، وإبراهيم، والشعبي، وعكرمة، ومجاهد، والثوري، والحسن بن حي، وأبي حنيفة وأصحابه.

فإن قيل: فما حُكُم رسول الله على هذه المسألة؟ قيل: قد قال أبو داود: حدثنا محمد بن مسعود، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن مظاهر بن أسلم، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبيِّ ﷺ قال: ﴿طَلاَقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِۥ (١٠٠٠.

وروى زكريا بن يحيى الساجي، حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، حدثنا عُمَرُ بن شبيب المُسْلي، حدثنا عبد الله بن عيسى، عن عطيَّة، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ وَطَلاَقُ الْأُمَةِ ثِنْتَانِ، وَهِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ ۗ (٢).

وقال عبدُ الرزاق: حدثنا ابن جريج، قال: كتب إليَّ عبدُ الله بن زياد بن سمعان، أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري، أخبره عن نافع، عن أمّ سلمة أم المؤمنين، أن غلاماً لها طلَّق امرأةً له حرةً تطليقتين، فاستفتت أمُّ سلمة النبي ﷺ، فقال: ﴿ حَرُّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِعَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ (٣) وقد تقدُّم حديث عمر بن معتّب، عن أبي حسن، عن ابن عباس رضي الله عنه، ولا يُعرف عن النبيِّ ﷺ غيرُ هذه الآثار الأربعة على عُجَرها ويُجَرِهَا.

أما الأولُ: فقال أبو داود: هو حديث مجهول، وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرِفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يُعرف له في العلم غيرُ هذا الحديث انتهى. وقال أبو الَقاسم ابن عساكر في «أطرافه» بعد ذكر هذا الحديث: روى أسامةُ بن زيد بن أسلم، عن أبيه، أنه كان جالساً عند أبيه، فأتاه رسولُ الأمير، فأخبره أنه سأل القاسمَ بن محمد، وسالم بن عبد الله عن ذلك، فقالا هذا، وقالاً له: إن هذا ليسَ في كتاب الله، ولا سنةِ رسول الله ﷺ، ولكن عَمِلَ به المسلمون. قال الحافظ: فدلٌ على أن الحديث المرفوعَ غيرُ محفوظ. وقال أبو عاصم النبيل: مظاهر بن أسلم ضعيف، وقال يحيى بن معين: ليس بشيء مع أنه لا يُعرف، وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال البيهقي: لو كان ثابتاً لقُلنا به إلا أنّا نُشِتُ حديثاً يرويه من نجهل عدالته.

وأما الأثر الثاني: ففيه عمر بن شبيب المُسْلي، ضعيف، وفيه عطية وهو ضعيف أيضاً. وأما الأثر الثالث: ففيه ابن سمعان الكذاب، وعبد الله بن عبد الرحمٰن مجهول.

وأما الأثر الرابع: ففيه عمر بن معتِّب، وقد تقدم الكلامُ فيه.

والذي سلم في المسألة الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم والقياس. أما الآثار، فهي متعارضة كما تقدم، فليس بعضُها أولى من بعض، بقي القياسُ، وتجاذبه طرفانِ: طرف المطلِّق، وطرف المطلَّقة. فمن راعى طرف المطّلِّق، قال: هو الذي يملِّكُ الطلاق، وهو بيده، فيتنصف برقه كما يتنصف نصابُ المنكوحات برقه، ومن راعي طرف المطلَّقة قال: الطلاقُ يقع عليها، وتلزمُها العدة والتحريم وتوابعُها، فتَنصَّف برقها كالعدة، ومن نصَّف برقها كالعدة، ومن نصف برق أيِّ الزوجين كان راعى الأمرين، وأعملَ الشبهين، ومن كملهُ وجعله ثلاثاً رأى أن الآثار لم تثبت، والمنقولُ عن

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢١٨٩)، بسندٍ ضعيف لضعف مظاهر بن أسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢٠٧٩) بسندٍ ضعيف لضعف عطية بن سعد، ومثله عمر بن شبيب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٥٢)، بسندٍ ضعيف جداً لأجل ابن سمعان فهو متروك الحديث.

الصحابة متعارض، والقياسُ كذلك، فلم يتعلَّق بشيء من ذلك، وتمسَّك بإطلاق النصوص الدالة على أن الطلاق الرجعي طلقتان، ولم يُفرِّقِ اللَّهُ بين حر وعبد، ولا بينَ حرة وأمة، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَبِيكَ فَسِيًا﴾ المربم: ٦٤]. قالوا: والحكمة التي لأجلها جعل الطلاق الرجعي اثنتين في الحر والعبد سواءً. قالوا: وقد قال مالك: إن له أن ينكِحَ أربعاً كالحُرِّ، لأن حاجته إلى ذلك كحاجة الحر، وقال الشافعيُّ وأحمدُ: أجله في الإيلاء كأجلِ الحر، لأن ضرر الزوجة في الصورتين سواء. وقال أبو حنيفة: إن طلاقه وطلاق الحر سواء إذا كانت امرأتاهما حرتينِ إعمالاً لإطلاق نصوص الطلاق، وعمومها للحر والعبد. وقال أحمد بن حنبل والناسُ معه: صيامُه في الكفارات كلها وصيامُ الحر سواء، وحدَّه في السرقة والشراب وحدُّ الحر سواء. قالوا: ولو كانت هذه الآثارُ أو بعضُها ثابتاً لما سبقتُّمونا إليه، ولا غلبتُمونا عليه، ولو اتفقت آثارُ الصحابة لم نَعْدُهَا إلى غيرها، فإن الحقَّ لا يعدُوهم، وبالله التوفيق.

### حُكم رسول الله على بان الطلاق بيدِ الزوج لا بيدِ غيره

قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] وقال: ﴿وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱللَّهُمُ ٱللِّسَانَة فَبَلَغَنَ أَبَلَهُنَ فَأَسِكُوهُنَ يَمْمُهُ فِي أَوْ سَرِّحُوهُنَّ يَمْمُهُ فِي اللَّهِمَانَ اللَّهِمَانَ فَجعل الطلاق لمن نكح، لأن له الإمساك، وهو الرجعة.

وروى ابن ماجه في «سننه» من حديث ابن عباس، قال: أتى النبيَّ ﷺ رجلٌ فقال: يا رسولَ الله، سيدي زوَّجني أمتَه، وهو يُريد أن يفرِّق بيني وبينَها. قال: فَصَعِدَ رسولُ الله ﷺ المنبرَ، فقال: «يَا أَيُّها النَّاسُ مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتُهُ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُقَرِّقَ بَيْنَهُمَا، إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ، (۱).

وقد روى عبدُ الرزاق، عن ابنِ جُريج، عن عطاء، عن ابنِ عباس رضي الله عنهما كان يقول: طلاقُ العبدِ بيدِ سيِّده، إن طلَّق جاز، وإن فرق فهي واحدة إذا كانا له جميعاً، فإن كان العبدُ له والأمةُ لغيره، طلَّق السيدُ أيضاً إن شاء (٢).

وروى الثوريُّ، عن عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عنه: ليس طلاقُ العبد ولا فرقُّته بشيء.

وذكر عبدُ الرزاق، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير سمع جابراً يقول في الأمة والعبد: سيدهما يجمعُ بينهما ويُفرِّق (٣).

وقضاءُ رسول الله ﷺ أحقُّ أن يُتبع. وحديثُ ابن عباس رضي الله عنهما المتقدِّم، وإن كان في إسناده ما فيه، فالقرآنُ يَعْضُدُه، وعليه عملُ الناس.

# حُكم رسولِ الله ﷺ فيمن طلَّق دونَ الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق

ذكر ابنُ المبارك، عن عثمانَ بنِ مِقْسَم، أنه أخبره، أنه سمع نُبَيْهُ بنَ وهب، يُحدُّث عن رجل من قومه، عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ قضى في المرأة يُطلُقُها زوجُها دونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٢٠٨١)، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۳۰).
 (۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۳۵).

الثلاث، ثم يرتجِعُها بعد زوج أنها على ما بقي من الطلاق<sup>(۱)</sup>. وهذا الأثر وإن كان فيه ضعيف ومجهول، فعليه أكابرُ الصحابة، كما ذكر عبد الرزاق في «مصنفه»، عن مالك، وابن عيبنة، عن الرُّهري، عن ابن المسيِّب، وحُميد بن عبد الرحمٰن، وعُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسُليمان بن يسار، كلهم يقول: سمعتُ أبا هُريرة يقول: سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: أيُما امرأة طلَّقها زوجُها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتَّى تَنْكِحَ زوجاً غيره، فيموتَ عنها، أو يُطَلقها ثم ينكحها زوجُها الأول، فإنها عنده على ما بقي مِن طلاقها(۱).

وعن علي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وعمران بن حصين رضي الله عنهم مثله<sup>(٣)</sup>.

قال الإمام أحمد: هذا قولُ الأكابر مِن أصحاب النبيُّ ﷺ.

وقال ابنُ مسعود، وابنُ عمر، وابنُ عباس، رضي الله عنهم: تعود على الثلاث، قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: نِكاح جديدٌ، وطلاقٌ جديد.

وذهب إلى القولِ الأوَّلِ أهلُ الحديث، فيهم أحمدُ، والشافعيُّ، ومالك، وذهب إلى الثاني أبو حنيفة. هذا إذا أصابها الثاني، فإن لم يُصبها فهي على ما بقي من طلاقها عند الجميع. وقال النخعي: لم أسمع فيها اختلافاً، ولو ثبت الحديثُ لكان فصلَ النزاع في المسألة، ولو اتفقت آثارُ الصحابة، لكان فصلاً أيضاً.

وأما فقه المسألة فمتجاذب، فإن الزَّوج الثاني إذا هَدَمَتْ إصابتُه الثلاث، وأعادتها إلى الأول بطلاق جديد، فما دُونها أولي، وأصحابُ القول الأول يقولون: لما كانت إصابة الثاني شرطاً في حِلِّ المطلقة ثلاثاً للأول لم يكن بُدُّ مِن هدمها وإعادتها على طلاق جديد، وأما مَنْ طُلُقَت دونَ الثلاث، فلم تُصادِف إصابة الثاني فيها تحريماً يُزيلُه، ولا هي شرطٌ في الحِلِّ للأول، فلم تَهْدِمْ شيئاً، فوجودُها كعدمها بالنسبة إلى الأول، وإحلالها له، فعادت على ما بقي كما لو لم يُصبها، فإن إصابتَه لا أثر لها البتة، ولا نكاحه، وطلاقُه معلَّق بها بوجه ما، ولا تأثيرَ لها فيه.

# حُكم رسولِ الله على المطلقة ثلاثاً لا تَحِلُّ للأول حتى يطأهَا الزوجُ الثاني

ثبت في «الصحيحين»: عن عائشة رضي الله عنها، أن امرأة رفاعة القُرظِيّ جاءت إلى رسولِ الله عليه الله والي نكحتُ بعده عبد الرحمن بنَ رسولِ الله عليه الله عليه الله والله عليه الله والله وال

وفي «سنن النسائي»: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «العُسَيْلَةُ: الجِماعُ وَلَوْ لَمْ يُنْزِل»(٥)

وفيها عن ابن عمر قال: سُئِلَ رسولُ الله ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأَتَه ثلاثًا، فيتزوَّجُها الرجُل،

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (١١١٥٩)، بسندٍ ضعيف، فيه من لم يسمّ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۱۵۰). (۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۱۵۶) و(۱۱۱۵۸).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٢٦٥)، ومسلم (١٤٣٣). (٥) لم أره في والكبرى؛ ولا في والمجتبى،

فَيُغُلِقُ البابَ، ويُرخي السِّتر، ثم يُطلِّقها قبل أن يدخُلَ بها؟ قال: «لاَ تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يُجَامِعَها الاَخَرُ».

فتضمن هذا الحكم أموراً:

أحدها: أنه لا يُقبل قولُ المرأة على الرجل أنه لا يقدِرُ على جماعها.

الثاني: أن إصابةَ الزوج الثاني شرط في حلها للأول، خلافاً لمن اكتفى بمجرد العقد، فإن قوله مردود بالسنة التي لا مرد لها.

الثالث: أنه لا يُشترط الإنزال، بل يكفي مجردُ الجماع الذي هو ذوقُ العسيلة.

الرابع: أنه ﷺ لم يجعلُ مجردَ العقد المقصود ـ الذي هو نكاح رغبة ـ كافياً، ولا اتصال الخلوة به، وإغلاق الأبواب، وإرخاء الستور حتى يتصل به الوطء، وهذا يدل على أنه لا يكفي مجرد عقد التحليل الذي لا غرضَ للزوج والزوجة فيه سوى صورةِ العقد، وإحلالها للأول بطريق الأولى، فإنه إذا كان عقد الرغبة المقصود للدوام غيرَ كافي حتى يوجد فيه الوطء، فكيف يكفي عقدُ تيسٍ مستعار لِيحلَّها لا رغبة له في إمساكها، وإنما هو عاريَّة كحمار العشريين المستعار للضَّراب؟

#### حُكُم رسول الله ﷺ في المرأة تُقيم شاهداً واحداً على طلاقٍ زوجها والزَّوجُ منكر

ذكر ابنُ وضَّاح عن ابن أبي مريم، عن عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، عن ابن جُريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبيِّ ﷺ قال: ﴿إِذَا ادَّعَتِ المَرْأَةُ طَلاَقَ زَوْجَهَا، فَجَاءَتْ عَلَى فَلِكَ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ عَذْلٍ، استُحْلِفَ زَوْجُهَا، فإِنْ حَلَفَ بَطَلَتْ عَنْهُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ، وإنْ نَكَلَ فَنُكُولُه بِمَنْزِلَةِ شَاهِدٍ آخَرَ، وَجَازَ طَلاقُه، (٢)، فتضمَّن هذا الحكمُ أربعةَ أمور:

أحدُها: أنه لا يُكتفى بشهادة الشاهد الواحِدِ في الطلاق، ولا مَع يمين المرأة، قال الإمام أحمد: الشاهدُ واليمين إنما يكون في الأموال خاصة لا يقعُ في حدُّ، ولا يَكاح، ولا طلاق، ولا إعتاق، ولا سرقة، ولا قتل. وقد نصَّ في رواية أخرى عنه على أن العبدَ إذا ادَّعى أن سيدَه أعتقه وأتى بشاهد، حلف مع شاهده، وصار حراً، واختاره الخِرقي، ونص أحمد في شريكين في عبد ادَّعى كُلُ واحد منهما، واحد منهما أن شريكه أعتق حقَّه منه، وكانا مُعسِرين عدلين، فللعبد أن يحلِف مع كُلُ واحد منهما، ويصير حراً، ويحلِف مع أحدهما، ويصير نصفُه حراً، ولكن لا يعرف عنه أن الطلاق يثبتُ بشاهدٍ ويمين. وقد دلَّ حديث عمرو بن شعيب هذا على أنه يثبت بشاهدٍ ونكولِ الزوج، وهو الصوابُ إن شاء ويمين، فإن حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، لا يُعرف من أثمة الإسلام إلا من احتج به وبنى عليه وإن خالفه في بعضِ المواضع، وزهيرُ بن محمد، الراوي عن ابن جريج، ثقة محتج به في «الصحيحين» أيضاً، فمن «الصحيحين» أيضاً، فمن احتج بحديث عمرو بن شعيب، فهذا من أصح حديثه.

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي ٦/١٤٩، وأحمد (٤٧٧٦) و(٤٧٧٧)، وفيه رزين بن سليمان الأحمري، وهو مجهول.

 <sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف لضعف زهير بن محمد برواية أهل الشام عنه والراوي عنه شامي، وفيه عنعنة ابن جريج أيضاً، وبهذا الإسناد أخرجه ابن ماجه (۲۰۳۸).

الثاني: أن الزوج يُستحلف في دعوى الطلاق إذا لم تَقُمْ للمرأة به بينة، لكن إنما استحلفه مع قوة جانب الدعوى بالشاهد.

الثالث: أنه يحكم في الطلاق بشاهد، ونكول المدَّعى عليه، وأحمد في إحدى الروايتين عنه يحكم بوقوعه بمجرَّد النكول من غير شاهد، فإذا ادَّعت المرأة على زوجها الطلاق، وأحلفناه لها في إحدى الروايتين، فَنَكَلَ، قضي عليه، فإذا أقامت شاهداً واحداً ولم يَحلفِ الزوج على عدم دعواها، فالقضاء بالنكول عليه في هذه الصورة أقوى. وظاهر الحديث أنه لا يُحكم على الزوج بالنكول إلا إذا أقامت المرأة شاهداً واحداً، كما هو إحدى الروايتين عن مالك، وأنه لا يُحكم عليه بمجرد دعواها مع نكوله، لكن من يقضي عليه به يقول: النكولُ: إما إقرارٌ وإما بينة، وكلاهما يُحكم به، ولكن ينتقِضُ هذا عليه بالنكولِ في دعوى القصاص، ويُجاب بأن النكولُ بدل استغني به فيما يُباح بالبدل، وهو الأموالُ وحقوقها دون النكاح وتوابعه.

الرابع: أن النكول بمنزلة البينة، فلما أقامت شاهداً واحداً وهو شطرُ البينة كان النكولُ قائماً، مقام تمامها.

ونحن نذكرُ مذاهبَ الناس في هذه المسألة، فقال أبو القاسم بن الجلاب في «تفريعه»: وإذا ادعت المرأةُ الطلاقَ على زوجها لم يُحَلَّف بدعواها، فإن أقامت على ذلك شاهداً واحداً لم تُحلف مع شاهدها، ولم يثبتِ الطلاقُ على زوجها. وهذا الذي قاله لا يُعلم فيه نزاع بين الأثمة الأربعة. قال: ولكن يحلف لها زوجُها، فإن حلف، برىء من دعواها.

قلت: هذا فيه قولان للفقها، وهما روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: أنه يحلِفُ لدعواها، وهو مذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة. والثانية: لا يحلف. فإن قلنا: لا يحلف، فلا إشكال، وإن قلنا: يحلف، فنكل عن اليمين، فهل يقضى عليه بطلاق زوجته بالنكول؟ فيه روايتان عن مالك، إحداهما: أنها تطلُقُ عليه بالشاهد والنكول عملاً بهذا الحديث، وهذا اختيارُ أشهب، وهذا فيه غايةُ القوة، لأن الشاهد والنكول سببان مِن جهتين مختلفتين، فقوي جانبُ المدعي بهما، فحكم له، فهذا القوة، لأن الشاهد والنكول سببان مِن جهتين مختلفتين، فقوي جانبُ المدعي بهما، وحكم له، فهذا مقتضى الأثر والقياس. والرواية الثانية عنه: أن الزوج إذا نكل عن اليمين حُبِسَ، فإن طال حبسه تُركَ. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد، هل يقضى بالنكول في دعوى المرأة الطلاق؟ على روايتين. ولا أثر عنده لإقامة الشاهدِ الواحد، بل إذا ادعت عليه الطلاق، ففيه روايتان في استحلاف، فإن قلنا: لا يستحلف، لم يكن لدعواها أثر، وإن قلنا: يستحلف، فأبى فهل يُحكم عليه بالطلاق؟ فيه روايتان، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلامُ في القضاء بالنكول، وهل هو إقرار أو بدل، أو قائم مقام البينة في موضعه من هذا الكتاب.

## حكم رسول الله ﷺ في تخيير أزولجه بين المُقام معه وبين مفارقتهن له

ثبت في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أُمِرَ رسولُ الله ﷺ بتخبير أزواجه بدأ بي، فقال: ﴿إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْراً فَلاَ عَلَيْكِ أَلاَ تَعْجَلي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويْكِ». قالت: وقد علم أن أبوي بي، فقال: ﴿إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْراً فَلاَ عَلَيْكِ أَلاَ تَعْجَلي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبُويْكِ». قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه، ثم قرأ: ﴿يَتَأَيُّ اللَّهُ أَلَا لَا يَرُونَكِكُ إِن كُنْتُنَ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ اللَّهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلَا اللَّهُ أَلَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ إِلَّا حَزَابِ]، فقلتُ: في هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريدُ الله ورسولَه والدارَ الآخرةَ. قالت عائشة: ثم فَعَلَ أزواجُ النبي ﷺ مِثْلَ ما فعلتُ، فلم يكن ذلك طَلاقاً (١).

قال ربيعةُ وابنُ شهاب: فاختارت واحدةٌ منهن نفسَها، فذهبت وكانت البتة. قال ابن شهاب: وكانت بدوية. قال عمرو بن شعيب: وهي ابنة الضحاك العامرية رجعت إلى أهلها، وقال ابنُ حبيب: قد كان دخل بها. انتهى. وقيل: لم يدخل بها، وكانت تلتقِطُ بعد ذلك البعر، وتقول: أنا الشقيَّةُ.

واختلف الناسُ في هذا التخيير، في موضعين: أحدهما: في أي شيء كان؟ والثاني: في حکمه.

فأما الأول: فالذي عليه الجمهور أنه كان بين المقام معه والفراق، وذكر عبد الرزاق في «مصنفه» (٢) عن الحسن، أن الله تعالى إنما خيَّرَهُنَّ بين الدنيا والآخرة، ولم يُخيِّرُهُنَّ في الطلاق. وسياق القرآن، وقولُ عائشة رضي الله عنها يَرُدُّ قوله، ولا ريب أنه سبحانه حَيَّرهن بينَ الله ورسوله والدار الآخرة، وبينَ الحياة الدنيا وزينتها، وجعل مُوجِبَ اختيارهن الله ورسولَه والدارَ الآخرة المقامَ مع رسوله، وموجبَ اختيارهن الدنيا وزينتها أن يُمتِّعَهنَّ ويُسرِّحَهن سَراحاً جميلاً، وهو الطلاقُ بلا شك ولا نزاع.

وأما اختلافُهم في حكمه، ففي موضعين. أحدهما: في حكم اختيار الزوج، والثاني: في حكم اختيار النفس.

فأما الأول: فالذي عليه معظمُ أصحاب النبي ونساؤه كُلُّهُنَّ ومعظم الأمة أن من اختارت زوجها لم تطلق، ولا يكون التخييرُ بمجرده طلاقاً، صحَّ ذلك عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة. قالت عائشة: خيَّرنا رسولُ الله على فاخترناه، فلم نعدُّه طلاقاً، وعن أمَّ سلمة، وقريبة أختها، وعبد الرحمٰن بن أبي بكر. وصح عن علي، وزيد بن ثابت، وجماعة من الصحابة: أنها إن اختارت زوجَها، فهي طلقة رجعية، وهو قولُ الحسن، ورواية عن أحمد رواها عنه إسحاق بن منصور، قال: إن اختارت زوجَها، فواحدة يملِكُ الرجعة، وإن اختارت نفسها فثلاث، قال أبو بكر: انفرد بهذا إسحاق بن منصورٍ، والعملُ على ما رواه الجماعة. قال صاحب «المغنى»: ووجه لهذه الرواية أن التخييرَ كناية نوى بها الطلاق، فوقع بمجرَّدها كسائر كناياته، وهذا هو الذي صرَّحت به عائشة رضي الله عنها، والحق معها بإنكاره وردُّه، فإن رسولَ الله على الما اختاره أزواجُه لم يَقُل: وقع بكن طلقة، ولم يُراجعهن، وهي أعلم الأمة بشأن التخيير، وقد صح عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت: لم يكن ذْلك طلاقًا، وفي لفظ: «لم نعده طلاقًا»، وفي لفظ: «خَيَّرنا رسول الله ﷺ، أفكان طلاقًا؟، (٣).

والذي لحظه من قال: إنها طلقة رجعية، أن التخيير تمليك، ولا تملك المرأةُ نفسها إلا وقد طلقت، فالتمليكُ مستلزم لوقوع الطلاق، وهذا مبني على مقدمتين. إحداهما: أن التخييرَ تمليك. والثانية: أن التمليك يستلزِمُ وقوعَ الطلاق، وكِلا المقدمتين ممنوعة، فليس التخييرُ بتمليك، ولو كان

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٨٦)، ومسلم (١٤٧٥).

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۱۹۸٤).

<sup>(</sup>٣) الروايات الثلاث عند مسلم (١٤٧٧) (٢٤، ٢٥، ٢٦).

تمليكاً لم يستلزم وقوعَ الطلاق قبل إيقاع من ملكه، فإن غاية أمره أن تملِكُه الزوجةُ كما كان الزوج يملِكُه، فلا يقع بدون إيقاع من ملكه، ولو صحَّ ما ذكروه لكان بائناً، لأن الرجعية لا تملِكُ نفسها.

وقد اختلف الفقهاء في التخيير: هل هو تمليك أو توكيلٌ، أو بعضُه تمليك، وبعضُه توكيل، أو مطلبي منجَّز، أو لغوٌ لا أثر له البتة؟ على مذاهب خمسة: التفريقُ هو مذهب أحمد ومالك. قال أبو الخطاب في "رؤوس المسائل»: هو تمليكٌ يقفُ على القبول، وقال صاحب "المغني» فيه: إذا قال: أمرُكِ بيدكِ، أو اختاري، فقالت: قبلت، لم يقع شيء، لأن "أمرك بيدك» توكيل، فقولُها في جوابه: قبلتُ ينصرف إلى قبول الوكالة، فلم يقع شيء، كما لو قال لأجنبية: أمرُ امرأتي بيدكِ، فقالت: قبلت، وقوله: اختاري في معناه، وكذلك إن قالت: أخذت أمري، نص عليهما أحمد في رواية إبراهيم بن هانىء إذا قالت لامرأته: أمركِ بيدكِ، فقالت: قبلت، ليس بشيء حتى يتبيّن، وقال: إذا قالت: أخذتُ أمري، ليس بشيء متى أو اخترت نفسي، كان أمري، ليس بشيء، قال: وإذا قال لامرأته: اختاري، فقالت: قبلتُ نفسي، أو اخترت نفسي، كان أبين. انتهى.

وفرق مالك بين «اختاري»، وبين «أمرُكِ بيدكِ»، فجعل «أمرُكِ بيدكِ» تمليكاً، و«اختاري» تخييراً لا تمليكاً. قال أصحابُه: وهو توكيلٌ.

وللشافعي قولان. أحدهما: أنه تمليك، وهو الصحيح عند أصحابه، والثاني: أنه توكيل وهو القديم، وقالت الحنفية: تمليك. وقال الحسنُ وجماعةٌ من الصحابة: هو تطليق تقع به واحدة منجَّزة وله رجعتُها، وهي رواية ابنِ منصور عن أحمد.

وقال أهلُ الظاهر وجماعةٌ من الصحابة: لا يقع به طلاق، سواءٌ اختارت نفسَها، أو اختارت زوجها، ولا أثر للتخيير في وقوع الطلاق.

ونحن نذكر مآخذ هذه الأقوال على وجه الإشارة إليها.

قال أصحابُ التمليك: لما كان البُضع يعود إليها بعد ما كان للزوج، كان هذا حقيقةَ التمليك.

قالوا: وأيضاً فالتوكيل يستلزِمُ أهليةً الوكيل لمباشرة ما وُكِّلَ فيه، والمرأةُ ليست بأهل لإيقاع الطلاق، ولهذا لو وكَّل امرأةً في طلاق زوجته، لم يصحَّ في أحد القولين، لأنها لا تُباشر الطلاق، والذين صححوه قالوا: كما يصح أن يُوكِّلَ رجلاً في طلاق امرأته، يَصحُّ أن يوكِّل امرأة في طلاقها.

قالُوا: وأيضاً فالتوكيل لا يُعقل معناه ها هنا، فإنَّ الوكيل هو الذي يتصرف لموكله لا لنفسه، والمرأة ها هنا إنما تتصرَّف لنفسها ولحظها، وهذا يُنافي تصرف الوكيل. قال أصحابُ التوكيل، واللفظُ لصاحب «المعني»: وقولهم: إنه توكيل لا يَصِحُّ، فإن الطلاقَ لا يصح تمليكه، ولا ينتقِلُ عن الزوج، وإنما ينوبُ فيه غيرُه عنه، فإذا استناب غيره فيه، كان توكيلاً لا غير.

قالوا: ولو كان تمليكاً لكان مقتضاه انتقالَ الملك إليها في بُضعها، وهو محال، فإنه لم يخرُج عنها، ولهذا لو وُطئت بشبهة كان المهر لها لا للزوج، ولو مَلَكَ البُضع لَمَلَكَ عِوضه، كمن ملك منفعة عين كان عِوضُ تلك المنفعة له.

قالوا: وأيضاً فلو كان تمليكاً لكانت المرأةُ مالكة للطلاق، وحينئذِ يجب أن لا يبقى الزوجُ مالكاً لاستحالة كون الشيء الواحد بجميع أجزائه ملكاً لمالكين في زمن واحد، والزوجُ مالك للطلاق بعد التخيير، فلا تكونُ هي مالكة له، بخلاف ما إذا قلنا: هو توكيل واستنابة كان الزوجُ مالكاً، وهي نائبة ووكيلة عنه.

1.44

قالوا: وأيضاً فلو قال لها: طلِّقي نفسك، ثم حلف أن لا يُطلق، فطلقت نفسَها، حَنِثَ، فدل على أنها نائبة عنه، وأنه هو المطلِّق.

قالوا: وأيضاً فقولُكم: إنه تمليك، إما أن تُريدوا به أنه ملَّكها نفسَها، أو أنه ملَّكها أن تُطلُّق، فإن أردتم الأول لزمكم أن يقع الطلاقُ بمجرد قولها: قبلت، لأنه أتى بما يقتضي خروجَ بُضعها عن ملكه، واتصل به القبولُ، وإن أردتم الثاني فهو معنى التوكيل وإن غُيِّرتِ العبارة.

قال المفرِّقون بين بعض صوره وبعض \_ وهُمْ أصحابُ مالك \_: إذا قال لها: أمرُكِ بيدكِ، أو جعلت أمرَك إليك، أو ملَّكتُك أمرك، فذاك تمليك، وإذا قال: اختاري فهو تخيير. قالُوا: والفرقُ بينهما حقيقةً وحكماً. أما الحقيقةُ، فلأن «اختاري» لم يتضمن أكثرَ من تخييرها، لم يُملكها نفسها، وإنما خيَّرها بين أمرين، بخلاف قوله: أمرُك بيدك، فإنه لا يكون بيدها إلا وهي مالكته. وأما الحكم، فلأنه إذا قال لها: أمرُك بيدك، وقال: أردتُ به واحدة، فالقولُ قولُه مع يمينه، وإذا قال: اختاري، فطلقت نفسَها ثلاثاً، وقعت، ولو قال: أردتُ واحدة إلا أن تكونَ غيرَ مدخول بها، فالقول قوله في إرادته الواحدة. قالوا: لأن التخبير يقتضي أن لها أن تختارَ نفسها، ولا يحصل لها ذلك إلا بالبينونة، إن كانت مدخولاً بها لم تَبِنْ إلا بالثلاث، وإن لم تكن مدخولاً بها بانت بالواحدة، وهذا بخلاف: أمرُك بيدك، فإنه لا يقتضي تخييرها بين نفسها وبين زوجها، بل تمليكها أمرها، وهو أعمُّ مِن تمليكها الإبانة بثلاث أو بواحدة تنقضي بها عدتها، فإن أراد بها أحدَ محتمليه، قُبِلَ قولُه، وهذا بعينه يَرِد عليهم في «اختاري»، فإنه أعم من أن تختار البينونة بثلاث أو بواحدة تنقضي بها عدتها، بل «أمرك بيدك» أصرحُ في تمليك الثلاث من «اختاري»، لأنه مضاف ومضاف إليه، فيعم جميعَ أمرها، بخلاف «اختاري» فإنه مطلق لا عموم له، فمن أين يُستفاد منه الثلاث؟ وهذا منصوصُ الإمام أحمد، فإنه قال في اختاري: إنه لا تملك به المرأة أكثر مِن طلقة واحدة إلا بنية الزوج، ونص في «أمرك بيدك» والطلاقك بيدك والوكلتك في الطلاق: على أنها تملك به الثلاث. وعنه رواية أخرى: أنها لا تملِّكُها إلا بنيته.

وأما من جعله تطليقاً منجِّزاً، فقد تقدُّم وجهُ قوله وضعفه.

وأما من جعله لغواً، فلهم مأخذان، أحدهما: أن الطلاق لم يجعله الله بيد النساء، إنما جعله بيد الرجال، ولا يتغيَّرُ شرع الله باختيار العبد، فليس له أن يختار نقلَ الطلاق إلى من لم يجعل الله إليه الطلاق البتة.

قال أبو عُبيد القاسم بن سلام: حدثنا أبو بكر بنُ عياش، حدثنا حبيبُ بن أبي ثابت، أن رجلاً قال لامرأة له: إن أدخلتِ هذا العِدْلَ إلى هذا البيت، فأمرُ صاحبتك بيدك، فأدخلته، ثم قالت: هي طالق، فَرُفِعَ ذٰلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأبانها منه، فمرُّوا بعبد الله بن مسعود، فأخبروه، فذهب بهم إلى عمر، فقال: يا أميرَ المؤمنين، إن الله تبارك وتعالى جعل الرِّجال قوامِينَ على النساء، ولم يجعل النساء قواماتٍ على الرجال، فقال له عمر: فما ترى؟ قال: أراها امرأته. قال: وأنا أرى ذٰلك، فجعلها واحدة.

قلت: يحتمل أنه جعلها واحدة بقول الزوج: فأمر صاحبتك بيدك، ويكون كنايةً في الطلاق، ويحتمل أنه جعلها واحدة بقول ضرتها: هي طالق، ولم يجعل للضرة إبانتها، لثلا تكون هي القوامة على الزوج، فليس في هذا دليل لما ذهبت إليه لهذه الفرقة، بل هو حجة عليها.

وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الغفار بن داود، عن ابنِ لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، أن رُمَيْقة الفارسية كانت تحتّ محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فملكها أمرها، فقالت: أنتَ طالق ثلاث مرات، فقال عثمان بن عفان: أخطأت، لا طلاق لها، لأن المرأة لا تُطَلِّقُ.

وهذا أيضاً لا يدل لهذه الفرقة، لأنه إنما لم يوقع الطلاق لأنها أضافته إلى غير محله وهو الزوج، وهو لم يقل: أنا منك طالق، وهذا نظيرُ ما رواه عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أن مجاهداً أخبره، أن رجلاً جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فقال: ملَّكتُ امرأتي أمرها، فطلَّقتني ثلاثاً، فقال ابنُ عباس: خَطَّاً اللَّهُ نوءها، إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك.

قال الأثرم: سألتُ أبا عبد الله عن الرجل يقول لامرأته: أمرُكِ بيدك؟ فقال: قال عثمانُ، وعلي وضي الله عنهما: القضاء ما قضت، قلت: فإن قالت: قد طلقتُ نفسي ثلاثاً قال: القضاء ما قضت، قلت: فإن قالت: طلقتُك ثلاثاً، قال: المرأة لا تطلّق، واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا خطاً الله نوءها». ورواه عن وكيع، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن عباس رضي الله عنه، في رجل جعل أمر امرأتِه في يدها، فقالت: قد طلقتُك ثلاثاً، قال ابنُ عباس: خطاً الله نوءها، أفلا طلقت نفسها (۲). قال أحمد: صحّف أبو مطر، فقال: لا خطأ الله فوها» ولكن روى عبد الرزاق (۲)، عن ابن جريج، قال: سألتُ عبد الله بن طاووس، كيف كان أبوك يقول في رجل ملّك امرأته أمركها، أتملكُ أن تُطلق نفسها، أم لا؟ قال: كان يقولُ: ليس إلى النساء طلاق، فقلت له: فكيف كان أبوك يقول في رجل ملّك رجلاً أمرَ امرأتِه، أيمُلِكُ الرجلُ أن يُطلقَها؟ قال: لا. فهذا صريح من مذهب طاووس أنه لا يُطلق إلا الزوج، وأن تمليكَ الزوجة أمرها لغو، وكذلك توكيلُه غيره في الطلاق. قال أبو محمد بن يُطلق إلا الزوج، وأن تمليكَ الزوجة أمرها لغو، وكذلك توكيلُه غيره في الطلاق. قال أبو محمد بن

الحجة الثانية لهؤلاء: أن الله سبحانه إنما جعل أمرَ الطلاق إلى الزوج دونَ النساء، لأنهن ناقصاتُ عقل ودين، والغالبُ عليهن السفه، وتذهب بهن الشهوة والميل إلى الرجال كُلَّ مذهب، فلو جُعِلَ أمرُ الطلاق إليهن لم يستقِم للرجال معهن أمر، وكان في ذلك ضرر عظيم بأزواجهن، فاقتضت حكمتُه ورحمتُه أنه لم يجعل بأيديهن شيئاً مِن أمر الفراق وجعله إلى الأزواج، فلو جاز للأزواج نقلُ ذلك إليهن لناقض حكمة الله ورحمتَه، ونظره للأزواج. قالوا: والحديث إنما ذَلُّ على التخيير فقط، فإن اخترن الله ورسوله والدار الأخرة كما وقع كُنَّ أزواجه بحالهن، وإن اخترنَ أنفُسهنَ متعهن، وطلقهن هو بنفسه، وهو السراحُ الجميل، لا أن اختيارَهن لأنفسهن يكونُ هو نفسَ الطلاق، وهذا في غاية الظهور كما ترى.

قال هؤلاء: والآثارُ عن الصحابة في ذلك مختلفة اختلافاً شديداً، فصح عن عمر، وابن مسعود،

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۱۹۱۸). (۲) أخرجه البيهقي ۱۹۹۷.

<sup>(</sup>٣) برقم (١١٩١٣) و(١١٩٤٩).

وزيد بن ثابت في رجل جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثاً، أنها طلقة واحدة رجعية، وصح عن عثمان رضي الله عنه أن القضاء ما قضت، ورواه سعيد بن منصور، عن ابن عمر، وغيره عن ابن الزبير. وصح عن علي، وزيد، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم: أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية. وصح عن بعض الصحابة: أنها إن اختارت نفسها فثلاث بكل حال وروي عن ابن مسعود فيمن جعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها فليس بشيء.

قال أبو محمد بن حزم: وقد تقصّّينا من روينا عنه مِن الصحابة أنه يقع به الطلاق، فلم يكونوا بين من صحّ عنه ومن لم يَصِحَّ عنه إلا سبعة، ثم اختلفوا، وليس قولُ بعضهم أولى مِن قول بعض، ولا أثر في شيء منها إلا ما رويناه من طريق النسائي: أخبرنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا سليمانُ بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، قال: قلت لأيوب السختياني: هل علمتَ أحداً قال في «أمرك بيدك»: إنها ثلاثٌ غير الحسن؟ قال: لا، اللهم غُفراً إلا ما حدثني به قتادة، عن كثير مولى ابن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: «ثلاث» قال أيوب: فلقيت كثيراً مولى ابن سمرة فسألتُه، فلم يعرفه، فرجعتُ إلى قتادة، فأخبرتُه، فقال: نسي. قال أبو محمد: كثير مولى ابن سمرة مجهول، ولو كان مشهوراً بالثقة والحفظ لما خالفنا هذا الخبر، وقد أوقفه بعضُ رواته على أبي هريرة.

وقال المروذي: سألت أبا عبد الله، ما تقول في امرأة خُيِّرت، فاختارت نفسَها؟ قال: قال فيها خمسةٌ من أصحاب رسول الله ﷺ إنها واحدة ولها الرجعة: عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وعائشة. وذكر آخر، قال غير المروذي: هو زيد بن ثابت.

قال أبو محمد: ومن خير امرأته فاختارت نفسها، أو اختارت الطلاق، أو اختارت زوجَها، أو لم تختر شيئاً، فكل ذلك لا شيء، وكُلُّ ذلك سواء، ولا تطلق بذلك، ولا تحرمُ عليه، ولا لشيء مِن ذلك حكم، ولو كرَّر التخييرَ، وكررت هي اختيارَ نفسها، أو اختيارَ الطلاق ألف مرة، وكذلك إن ملكها نفسها، أو جعل أمرها بيدها ولا فرق. ولا حُجة في أحد دونَ رسولِ الله عن وإذ لم يأتِ في القرآن، ولا عن رسولِ الله عن أن قولَ الرجل لامرأته: أمرُك بيدك، أو قد مُلكتكِ أمركِ، أو اختاري، يُوجب أن يكون طلاقاً، أو أن لها أن تطلّق نفسها، أو تختارَ طلاقاً، فلا يجوزُ أن يُحرَّمَ على الرجل فرجٌ أباحه الله تعالى له ورسولُه على بأقوال لم يُوجبها الله، ولا رسولُه عني، وهذا في غاية البيان. انتهى كلامه (٢).

قالوا: واضطرابُ أقوال الموقعين، وتناقُضها، ومعارضةُ بعضها لبعض يدل على فساد أصلها، ولو كان الأصل صحيحاً لاطردت فروعُه، ولم تتناقض، ولم تختلف، ونحن نُشير إلى طرف من اختلافهم.

فاختلفوا: هل يقع الطلاقُ بمجرد التخيير، أو لا يقعُ حتى تختار نفسها؟ على قولين، تقدم حكايتُهما، ثم اختلف الذين لا يُوقعونه بمجردِ قوله: أمرك بيدك، هل يختص اختيارُها بالمجلس، أو يكون في يدها ما لم يفسخ، أو يطأ؟ على قولين. أحدهما: أن يتقيَّد بالمجلس، وهذا قولُ أبي حنيفة،

<sup>(</sup>۱) «المحلي، ۱۰/۱۱۸، ۱۱۹.

والشافعي، ومالك في إحدى الروايتين عنه. الثاني: أنه في يدها أبداً حتى يفسخَ أو يطأ، وهذا قولُ أحمد، وابن المنذر، وأبي ثور. والرواية الثانية عن مالك. ثم قال بعضُ أصحابه: وذلك ما لم تَطُلُ حتى يتبين أنها تركته، وذلك بأن يتعدَّى شهرين، ثم اختلفوا: هل عليها يمين؛ أنها تركت، أم لا؟ على قولين.

ثم اختلفوا إذا رجع الزوج فيما جعل إليها، فقال أحمد وإسحاق والأوزاعي، والشعبي، ومجاهد، وعطاء: له ذلك، ويبطلُ خيارها. وقال مالك، وأبو حنيفة والثوري، والزهري: ليس له الرجوعُ. وللشافعية خلافٌ مبني على أنه توكيل، فيملِكُ الموكل الرجوع، أو تمليك، فلا يملِكُه، قال بعضُ أصحاب التمليك: ولا يمتِنعُ الرجوعُ وإن قلنا: إنه تمليك، لأنه لم يتصل به القبول، فجاز الرجوعُ فيه كالهبة والبيع.

واختلفوا فيما يلزّم من اختيارها نفسها، فقال أحمد والشافعي: واحدة رجعية وهو قولُ ابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، واختاره أبو عبيد، وإسحاق. وعن علي: واحدة بائنة. وهو قول أبي حنيفة وعن زيد بن ثابت: ثلاث، وهو قول الليث. وقال مالك: إن كانت مدخولاً بها فثلاث، وإن كانت غير مدخول بها قُبِل منه دعوى الواحدة.

واختلفوا: هل يفتقِرُ قوله: أمرك بيدك إلى نية أم لا؟ فقال أحمد والشافعي وأبو حنيفة: يفتقِرُ إلى نية، وقال مالك: لا يفتقِرُ إلى نية، واختلفوا: هل يفتقِرُ وقوعُ الطلاق إلى نية المرأة إذا قالت: اخترت نفسي، أو فسخت نِكاحَك؟ فقال أبو حنيفة: لا يفتقِرُ وقوع الطلاق إلى نيتها إذا نوى الزوج. وقال أحمد والشافعي: لا بد من نيتها إذا اختارت بالكناية، ثم قال أصحابُ مالك: إن قالت: اخترتُ نفسي، أو قبلت نفسي لزم الطلاقُ ولو قالت: لم أرده. وإن قالت: قبلت أمري، سئلت عما أرادت، فإن أرادت الطلاق كان طلاقاً، وإن لم تُرِدْهُ لم يكن طلاقاً. ثم قال مالك: إذا قال لها: أمرك بيدك، وقال: قصدتُ طلقة واحدة، فالقولُ قوله مع يمينه، وإن لم تكن له نية فله أن يُوقع ما شاء. وإذا قال: اختاري، وقال: أردت واحدة، فاختارت نفسها، طلقت ثلاثاً، ولا يقبل قوله.

ثم ها هنا فروعٌ كثيرة مضطربة غايةً الاضطرابِ لا دليل عليها من كتابٍ ولا سنة، ولا إجماع، والزوجة زوجته حتى يقومُ دليل على زوال عصمته عنها.

قالوا: ولم يجعل الله إلى النساء شيئاً من النكاح، ولا من الطلاق، وإنما جعل ذلك إلى الرجال، وقد جعل الله سبحانه الرجال قوَّامينَ على النساء، إن شاؤوا أمسكوا وإن شاؤوا طلقوا، فلا يجوز للرجل أن يجعل المرأة قوَّامة عليه، إن شاءت أمسكت وإن شاءت طلقت. قالوا: ولو أجمع أصحابُ رسول الله على شيء لم نتعد إجماعهم، ولكن اختلفوا، فطلبنا الحجة لأقوالهم مِن غيرها، فلم نجد الحجة تقومُ إلا على هذا القول. وإن كان من روي عنه قد روي عنه خلافه أيضاً. وقد أبطل من ادعى الإجماع في ذلك، فالنزاع ثابت بين الصحابة والتابعين كما حكيناه، والحجة لا تقوم بالخلاف، فهذا ابنُ عباس وعثمان بن عفان قد قالا: إن تمليك الرجل لامرأته أمرها ليس بشيء، وابنُ مسعودٍ يقول فيمن ملك امرأته أمرها ليس بشيء، وابنُ مسعودٍ يقول فيمن حعل أمر امرأته بيد آخر فطلقها: ليس بشيء، وطاووس يقول فيمن ملك امرأته أمرها: ليس يقول فيمن ملك الرجل أمر امرأته، أيملك الرجل أن يطلقها؟ قال: لا.

قلت: أما المنقولُ عن طاووس، فصحيح صريح لا مطعن فيه سنداً وصراحة. وأما المنقول عن ابن مسعود فمختلف، فنقل عنه موافقة علي وزيد في الوقوع، كما رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي: أن أمرك بيدك، واختاري سواء في قول علي وابن مسعود وزيد، ونقل عنه فيمن قال لامرأته: أمر فلانة بيدك إن أدخلت هذا العدل البيت، ففعلت، أنها امرأته، ولم يطلقها عليه.

وأما المنقول عن ابن عباس، وعثمان، فإنما هو فيما إذا أضافت المرأة الطلاق إلى الزوج وقالت: أنت طالق. وأحمد ومالك يقولان ذلك مع قولهما بوقوع الطلاق إذا اختارت نفسها، أو طلقت نفسها، فلا يُعرف عن أحد من الصحابة إلغاء التخيير والتمليك البتة، إلا هٰذِه الرواية عن ابن مسعود، وقد رُويَ عنه خلافُها، والثابث عن الصحابة اعتبارُ ذلك ووقوع الطلاق به، وإن اختلفوا فيما تملِكُ به المرأة كما تقدم، والقولُ بأن ذلك لا أثر له لا يُعرف عن أحد من الصحابة البتة، وإنما وهم أبو محمد في المنقول عن ابن عباس وعثمان، ولكن هذا مذهب طاووس، وقد نقل عن عطاء ما يدل على ذلك، فروى عبد الرزاق(١١)، عن ابن جريج، قلت لعطاء: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك بعد يوم أو يومين، قال: ليس هذا بشيء. قلت: فأرسل إليها رجلاً أن أمرها بيدها يوماً أو ساعة، قال: ما أدري ما هذا؟ ما أظن هذا شيئاً. قلت لعطاء: أملكت عائشة حفصة حين ملكها المنذر أمرها، قال عطاء: لا، إنما عرضت عليها أتطلقها أم لا، ولم تُملّكها أمرها.

وقد جعل الله سبحانه للحكمين النظر في حال الزوجين عند الشقاق، إن رأيا التفريق فرَّقا وإن رأيا الجمع جمعا، وهو طلاق أو فسخ من غير الزوج، إما برضاه إن قيل: هما وكيلان، أو بغير رضاه إن قيل: هما حكمان، وقد جُعلَ للحاكم أن يطلِّق على الزوج في مواضع بطريق النيابة عنه، فإذا وكَّلَ الزوجُ من يُطلِّق عنه، أو يخالع، لم يكن في هذا تغيير لحكم الله، ولا مخالفة لدينه، فإن الزوجَ هو الذي يُطلِّق، إما بنفسه أو بوكيله، وقد يكون أتمَّ نظراً للرجل من نفسه، وأعلم بمصلحته، فيفوض إليه ما هو أعلم بوجه المصلحة فيه منه، وإذا جاز التوكيلُ في العتقِ والنكاح، والخلع والإبراء، وسائر الحقوق من المطالبة بها وإثباتها واستيفائها، والمخاصمة فيها، فما الذي حرَّم التوكيلُ في الطلاق؟ نعم الوكيلُ يقوم مقام الموكِّل فيما يملكه من الطلاق، وما لا يملِكُه، وما يَحلُّ له منه، وما يحرم عليه، ففي الحقيقة لم يُطلِّق إلا الزوج إما بنفسه أو بوكيله.

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۱۹۵۶) و(۱۱۹٤۸).

#### حُكم رسول الله ﷺ الذي بيَّنه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرَّم أمته أو زوجته أو متاعه

قال تعالى ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيْ لِدَ ثُمَرِّمُ مَا آمَلُ اللَّهُ لَكُ تَبْلَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ۞ قَدْ فَرْضَ اللَّهُ لَكُّرَ غَيِلَةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم: ١].

وفي (سنن النسائي) (٢): عن أنس رضي الله عنه، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ كانت له أمة يطؤُها، فلم تزل به عائشةُ وحفصةُ حتى حرَّمَها، فأنزل الله عز وجل: ﴿ يَتَأَيُّهَا النِّينُ لِدَ ثَحْرَمُ مَا آَمَلَ اللَّهُ لَكَ ﴾ .

وفي «صحيح مسلم»: عن ابنِ عباس رضي الله عنهما، قال: إذا حَرَّمَ الرَّجُلُ امرأَته، فهي يَمينٌ يُكَفِّرُهَا، وقال: ﴿ لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١](٣).

وفي «جامع الترمذي»<sup>(۱)</sup>: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: آلى رسولُ اللَّهِ ﷺ مِن نسائه وحرَّم، وفي «جامع الترمذي»<sup>(۱)</sup>: عن عائشة رضي الله عنها، قالت: آلى رسولُ اللَّهِ ﷺ مِن الشعبي، فَجَعَلَ الحَرَامَ حَلاَلاً، وجعَلَ في اليمينِ كفارةً. هكذا رواه مسملة بن علقمة، عن داود، عن الشعبي، عن النبي ﷺ مرسلاً وهو أصح. عن مسروق، عن عائشة، ورواه علي بن مُسهر، وغيره، عن الشعبي، عن النبي ﷺ مرسلاً وهو أصح. انتهى كلامٍ أبي عيسى.

وقولُها: جعل الحرامَ حلالاً، أي: جعل الشيء الذي حرَّمه وهو العسلُ، أو الجاريةُ، حلالاً بعد تحريمه إياه.

وقال الليثُ بن سعد: عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن هُبيرة، عن قَبيصة بن ذُويب، قال: سألت زيد بن ثابت، وابن عمر رضي الله عنهم، عمن قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، فقالا جميعاً: كفارة يمين. وقال عبد الرزاق (٥)، عن ابن عُيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال في التحريم: هي يمينٌ يكفِّرها.

قال ابنُ حزم: وروي ذلك عن أبي بكر الصديق، وعائشة أمَّ المؤمنين. وقال الحجاج بن منهال: حدثنا جريرُ بن حازم، قال: سألت نافعاً مولى ابن عمر رضي الله عنه عن الحرام، أطلاق هو؟ قال: لا، أوليس قد حرَّم رسول الله ﷺ جاريته، فأمره الله عزَّ وجلَّ أن يُكفِّر عن يمينه، ولم يحرَّمها عليه.

وقال عبد الرزاق<sup>(٢)</sup>: عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، وأيوب السختياني، كلاهما عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال: هي يمين ـ يعني التحريم ـ.

وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا المُقَدَّميُّ: حدثنا حماد بن زيد، عن صخر بن جُويرية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: الحرام يمين.

وفي «صحيح البخاري» (٧): عن سعيد بن جبير، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا

<sup>)،</sup> ومسلم (١٤٧٤). (٢) برقم ٧/ ٧١، وهو حديث صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٤) برقم (۱۲۰۱)،

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۱۳۲۰).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٦٦٩١)، ومسلم (١٤٧٤).
 (٣) أخرجه مسلم (١٤٧٣) (١٩).

<sup>(</sup>٥) برقم (١١٣٦).

<sup>(</sup>٧) برقم (٢٢٦٥).

حرَّم امرأته ليس بشيء، وقال: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١] فقيل: هذا رواية أخرى عن ابن عباس. وقيل: إنما أراد أنه ليس بطلاق وفيه كفارة يمين، ولهذا احتجَّ بفعل رسول الله ﷺ وهذا الثاني أظهر، وهذه المسألة فيها عشرون مذهباً للناس، ونحن نذكرها، ونذكر وجوهها ومآخذها، والراجح منها بعون الله تعالى وتوفيقه.

أحدها: أن التحريم لغو لا شيء فيه، لا في الزوجة، ولا في غيرها، لا طلاق ولا إيلاء، ولا يمينَ ولا ظِهار. روى وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن مسروق: ما أبالي حرَّمتُ امرأتي أو قصعةً من ثريد. وذكر عبد الرزاق (١) عن الثوري، عن صالح بن مسلم، عن الشعبي، أنه قال في تحريم المرأة: لهي أهونُ عليَّ من نعلي. وذُكِرَ عن ابن جريج، أخبرني عبد الكريم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال: ما أبالي حرَّمتُها ـ يعني امرأته ـ أو حرَّمتُ ماء النهر. وقال قتادة: سأل رجلٌ حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ذلك، فقال: قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانَصَبُ ﴿ وَالْ رَبِّكَ وَالْ رَبِّكَ الشرح] وأنت رجل تلعب، فاذهب فالعب، هذا قول أهلِ الظاهر كلّهم.

الممذهب الثاني: أن التحريم في الزوجة طلاق ثلاث. قال ابن حزم: قاله علي بن أبي طالب، وزيد بن قابت، وابنُ عمر، وهو قول الحسن، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وروي عن الحكم بن عتيبة. قلت: الثابت عن زيد بن ثابت، وابن عمر ما رواه هو من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي هُبيرة، عن قبيصة، أنه سأل زيد بن ثابت وابنَ عمر عمن قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، فقالا جميعاً: كفارة يمين، ولم يصح عنهما خلاف ذلك، وأما عليّ، فقد روى أبو محمد بن حزم، من طريق يحيى القطان، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: يقول رجال في الحرام: هي حرام حتى تنكح زوجاً غيره، ولا والله ما قال ذلك علي، وإنما قال علي: ما أنا بمحلّها ولا بمحرّمها عليك، إن شئت فتقدّم، وإن شئت فتأخر. وأما الحسن، فقد روى أبو محمد من طريق قتادة عنه، أنه قال: كُلُّ حلال عليَّ حرام، فهو يمين. ولعل أبا محمد غلط على علي وزيد وابن عمر من مسألة الخلية والبرية والبتة، فإن أحمد حكى عنهم أنها ثلاث وقال: هو عن علي وابن عمر صحيح، فوهم أبو محمد، وحكاه في: أنت عليَّ حرام، وهو وهم ظاهر، فإنهم فرَّقوا بين التحريم، فأفتوا فيه بأنه يمين، وبين الخلية فأفتوا فيها بالثلاث، ولا أعلم أحداً قال: إنه ثلاث بكل حال.

المذهب الثالث: أنه ثلاث في حق المدخول بها لا يُقبل منه غيرُ ذلك، وإن كانت غيرَ مدخول بها وقع ما نواه من واحدة واثنتين وثلاث، فإن أطلق فواحدة، وإن قال: لم أرد طلاقاً، فإن كان قد تقدَّم كلام يجوز صرفه إليه قبل منه، وإن كان ابتداءً لم يقبل، وإن حرَّم أمته أو طعامه أو متاعه، فليس بشيء، وهذا مذهب مالك.

المذهب الرابع: أنه إن نوى الطلاق كان طلاقاً، ثم إن نوى به الثلاث فثلاث، وإن نوى دونها فواحدة بائنة، وإن نوى يميناً فهو يمين فيها كفارة، وإن لم ينو شيئاً فهو إيلاء فيه حكم الإيلاء، فإن نوى الكذب صُدِّق في الفتيا ولم يكن شيئاً، ويكون في القضاء إيلاء، وإن صادف غير الزوجة الأمةِ والطعام وغيره، فهو يمين فيه كفارتها، وهذا مذهب أبى حنيفة.

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۱۳۷۸).

المذهب الخامس: أنه إن نوى به الطلاق كان طلاقاً ويقعُ ما نواه، فإن أطلق وقعت واحدةً، وإن نوى الظهار كان ظهاراً، وإن نوى اليمين كان يميناً، وإن نوى تحريم عينها مِن غير طلاق ولا ظِهار، فعليه كفارة يمين، وإن لم ينو شيئاً، ففيه قولان. أحدهما: لا يلزمُه شيء. والثاني: يلزمه كفارة يمين وإن صادف جارية، فنوى عتقها وقع العتق، وإن نوى تحريمها لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين، وإن نوى الظهار منها لم يصح، ولم يلزمه شيء، وقيل: بل يلزمه كفارة يمين، وإن لم ينو شيئاً، ففيه قولان، أحدهما: لا يلزمه شيء. والثاني: عليه كفارة يمين. وإن صادف غير الزوجة والأمة لم يحرم، ولم يلزمه به شيء، وهذا مذهبُ الشافعي.

المذهب السادس: أنه ظهار بإطلاقه، نواه أو لم ينوه إلا أن يَصرفَه بالنية إلى الطلاق، أو اليمين، فينصرف إلى ما نواه، هذا ظاهر مذهبِ أحمد. وعنه رواية ثانية: أنه بإطلاقه يمين إلا أن يَصرفَه بالنية إلى الظهار أو الطّلاق، فينصرفُ إلى ما نواهُ، وعنه رواية أخرى ثالثة: أنه ظهار بكل حال ولو نوى غيرَه، وفيه رواية رابعة حكاها أبو الحسين في «فروعه»، أنه طلاق بائن. ولو وصله بقوله: أعني به الطلاق، فعنه فيه روايتان: إحداهما: أنه طلاق، فعلى هذا هل تلزمُه الثلاث، أو واحدة؟ على روايتين، والثانية: أنه ظهار أيضاً كما لو قال: أنتِ عليَّ كظهر أمي: أعني به الطلاق، هذا تلخيصُ مذهبه.

المذهب السابع: أنه إن نوى به ثلاثاً، فهي ثلاث، وإن نوى به واحدة، فهي واحدة باثنة، وإن نوى به يميناً فهي يمين، وإن لم ينوِ شيئاً فهي كذبة لا شيءَ فيها، وهذا مذهب سفيان الثوري، حكاه عنه أبو محمد بن حزم.

المذهب الثامن: أنه طلقةٌ واحدة بائنة بكل حال، وهذا مذهبُ حماد بن أبي سليمان.

المذهب التاسع: أنه إن نوى ثلاثاً فثلاث، وإن نوى واحدة، أو لم ينوِ شيئاً فواحدة بائنة، وهذا مذهبُ إبراهيم النخعي، حكاه عنه أبو محمد بن حزم.

المذهب العاشر: أنه طلقة رجعية، حكاه ابن الصباغ وصاحبُه أبو بكر الشاشي عن الزهري، عن عمر بن الخطاب.

المذهب الحادي عشر: أنها حرمت عليه بذلك فقط، ولم يذكر هؤلاء ظهاراً ولا طلاقاً ولا يميناً، بل ألزموه موجب تحريمه. قال ابن حزم: صح هذا عن علي بن أبي طالب، ورجالٍ من الصحابة لم يُسمَّوا، وعن أبي هريرة. وصح عن الحسن، وخِلاس بن عمرو، وجابر بن زيد، وقتادة، أنهم أمروه باجتنابها فقط.

المذهب الثاني عشر: التوقفُ في ذلك لا يُحرِّمها المفتي على الزوج، ولا يحلِّلها له، كما رواه الشعبي عن على أنه قال: ما أنا بمحلها ولا محرِّمها عليك، إن شئتَ فتقدَّم، وإن شئت فتأخر.

المذهب الثالث عشر: الفرقُ بين أن يُوقع التحريم منجزاً أو معلقاً تعليقاً مقصوداً، وبين أن يُخرجه مخرجَ اليمين، فالأول: ظهار بكل حال ولو نوى به الطلاق، ولو وصله بقوله: أعني به الطلاق. والثاني: يمين يلزمه به كفارةُ يمين، فإذا قال: أنت عليَّ حرام، أو إذا دخل رمضان فأنتِ عليَّ حرام، فظهار. وإذا قال: إن سافرتُ، أو إن أكلتُ هذا الطعامَ أو كلمتُ فلاناً، فامرأتي عليَّ حرام، فيمين مكفرة، وهذا اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية.

فهذه أصولُ المذاهب في هذه المسألة، وتتفرَّعُ إلى أكثر من عشرين مذهباً.

فصل: فأما من قال: التحريم كلَّه لغو لا شيء فيه، فاحتجُّوا بأن الله سبحانه لم يجعل للعبد تحريماً ولا تحليلاً، وإنما جعل له تعاطي الأسباب التي تَحِلُّ بها العينُ وتحرم، كالطلاق والنكاح، والبيع والعتني، وأما مجردُ قوله: حرَّمت كذا وهو عليَّ حرام، فليس إليه، قال تعالى: ﴿وَلَا نَقُولُوا لِمَا تَصِفُ السِّنَكُمُ الْكَذِبُ هَلَا حَلَلُ وَهَلَا حَرَامٌ لِلْفَتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبُ النحل: ١١٦]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّي لِمَ غُرِمُ مَا أَمَلُ اللهُ لَكُ الله الله الله الله الله الله الم يجعلُ لرسوله أن يُحرِّم ما أحل الله له، فكيف يجعلُ لغيره التحريم؟

قالوا: وقد قال النبيُّ ﷺ: «كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّهُ وهذا التحريمُ كذلك، فيكون رداً ماطلاً.

قالوا: ولأنه لا فرق بين تحريمِ الحلال، وتحليلِ الحرام، وكما أن هذا الثاني لغو لا أثر له، فكذلك الأولُ.

قالوا: ولا فرق بين قوله لامرأته: أنت عليَّ حرام، وبين قولهِ لِطعامه: هو عليَّ حرام.

قالوا: وقوله: أنتِ عليَّ حرام، إما أن يُريد به إنشاء تحريمها، أو الإخبارَ عنها بأنها حرام، وإنشاء تحريم محال، فإنه ليس إليه، إنما هو إلى من أحلَّ الحلال، وحرَّمَ الحرام، وشرع الأحكام، وإن أراد الإخبار فهو كذب، فهو إما خبرٌ كاذب، أو إنشاءٌ باطل، وكلاهما لغو من القول.

قالوا: ونظرنا فيما سوى هذا القولِ، فرأيناها أقوالاً مضطربة متعارضة يردُّ بعضُها بعضاً، فلم يحرم الزوجة بشيء منها بغير برهان من الله ورسوله، فنكون قد ارتكبنا أمرين: تحريمَها على الأول وإحلالها لغيره، والأصلُ بقاءُ النكاح حتى تُجمع الأمة، أو يأتيَ برهان من الله ورسوله على زواله، فيتعيَّن القولُ به، فهذا حجة هذا الفريق.

فصل: وأما من قال: إنه ثلاث بكل حال، إن ثبت هذا عنه، فيحتجُّ له بأن التحريمَ جُعِلَ كناية في الطلاق، وأعلى أنواعه تحريمُ الثلاث، فيُحمل على أعلى أنواعه احتياطاً للأبضاع.

وأيضاً فإنَّا تيقَّنَّا التحريمَ بذلك، وشككنا: هل هو تحريمٌ تُزيله الكفارة كالظهار، أو يُزيله تجديدُ العقد كالخُلع، أو لا يُزيله إلا زوجٌ وإصابة كتحريم الثلاث؟ وهذا متيقَّن، وما دونه مشكوكٌ فيه، فلا يَحلُّ بالشك.

قالوا: ولأن الصحابة أفْتُوا في الخلية والبرية بأنها ثلاث. قال أحمد: هو عن علي وابن عمر صحيح، ومعلوم أن غاية الخلية والبرية أن تصير إلى التحريم، فإذا صَرَّحَ بالغاية فهي أولى أن تكونَ ثلاثاً، ولأن المحرم لا يسبقُ إلى وهمه تحريمُ امرأته بدون الثلاث، فكأنَّ هذا اللفظ صارَ حقيقة عُرفية في إيقاع الثلاث.

وأيضاً فالواحدة لا تحرمُ إلا بعوض، أو قبلَ الدخول، أو عندَ تقييدها بكونها بائنة عند من يراه، فالتحريمُ بها مقيَّد، فإذا أطلق التحريمُ ولم يُقيَّد، انصرف إلى التحريم المطلق الذي يثبت قبل الدخول أو بعده، وبعوض وغيره وهو الثلاث.

فصل: وأما من جعله ثلاثاً في حق المدخول بها، وواحدة بائنة في حقٌّ غيرها، فحجتُه أن

المدخول بها لا يُحَرِّمُها إلا الثلاث، وغيرُ المدخول بها تحرمها الواحدة، فالزائدة عليها ليست من لوازم التحريم، فأورد على هؤلاء أن المدخول بها يملِكُ الزوجُ إبانتها بواحدة بائنة، فأجابوا بما لا يُجدي عليهم شيئاً، وهو أن الإبانة بالواحدة الموصوفة بأنها بائنة إبانة مقيَّدة، بخلاف التحريم، فإن الإبانة به مطلقة، ولا يكونُ ذلك إلا بالثلاثِ، وهذا القدرُ لا يُخلِّصُهم من هذا الإلزام، فإن إبانة التحريم أعظمُ تقييداً من قوله: أنتِ طالق طلقة بائنة، فإن غاية البائنة أن تحرمها، وهذا قد صرَّح بالتحريم، فهو أولى بالإبانة من قوله: أنت طالق طلقة بائنة.

فصل: وأما مَن جعلها واحدة بائنة في حتّى المدخول بها وغيرها، فمأخذُ هذا القول أنها لا تُفيد عدداً بوضعها، وإنما تقتضي بينونة يحصلُ بها التحريم، وهو يَملِكُ إبانتها بعد الدخول بها بواحدة بدون عوض، كما إذا قال: أنت طالق طلقة بائنة، فإن الرجعة حتّى له، فإذا أسقطها سقطت، ولأنه إذا ملك إبانتها بعوض يأخذه منها، ملك الإبانة بدونه، فإن محسن بتركه، ولأن العِوض مستحق له، لا عليه، فإذا أسقطه وأبانها، فله ذلك.

فصل: وأما مَن قال: إنها واحدة رجعية، فمأخذه أن التحريم يُفيد مطلق انقطاع الملك، وهو يصدُق بالمتيقَّنِ منه وهو الواحدة، وما زاد عليها، فلا تعرُّضَ في اللفظ له، فلا يسوغُ إِثباتُه بغير موجب. وإذا أمكن إعمالُ اللفظ في الواحدة، فقد وفي بموجبه، فالزيادةُ عليه لا موجب لها. قالوا: وهذا ظاهر جداً على أصل من يجعل الرجعية محرمة، وحينئذِ فنقول: التحريمُ أعمُّ مِن تحريم رجعية، أو تحريم بائن، فالدالُ على الأعم لا يدُل على الأخص، وإن شئتَ قلت: الأعمُّ لا يستلزِمُ الأخص، أو ليس الأخصُّ مِن لوازم الأعم، أو الأعم لا يُنتج الأخصَّ.

فصل: وأما من قال: يُسأل عما أراد من ظهار أو طلاق رجعي، أو محرَّم، أو يمين، فيكون ما أراد مِن ذلك، فمأخذُه أن اللفظ لم يُوضع لإيقاع الطلاق خاصة، بل هو محتمِلٌ للطلاق والظهار والإيلاء، فإذا صُرِفَ إلى بعضها بالنية فقد استعمله فيما هو صالح له، وصرفه إليه بنيته، فينصرِفُ إلى ما أراده، ولا يتجاوز به ولا يقصُرُ عنه، وكذلك لو نوى عتق أمته بذلك، عتقت، وكذلك لو نوى الإيلاء من الزوجة، واليمين من الأمة، لزمه ما نواه، قالوا: وأما إذا نوى تحريم عينها، لزمه بنفس اللفظ كفارةُ يمين اتباعاً لظاهر القرآن، وحديث ابن عباس الذي رواه مسلم في (صحيحه): إذا حرّم الرجلُ امرأته فهي يمين يكفرها، وتلا: ﴿لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسَرَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: ٢١]، وهذا يُشبه ما قاله مجاهد في الظهار: إنه يلزمُه بمجرد التكلم به كفارةُ الظهار، وهو في الحقيقة قولُ الشافعي رحمه الله، فإنه يُوجب الكفارة إذا لم يُطلَّق عقيبَه على الفور. قالوا: ولأن اللفظ يحتمِلُ الإنشاء والإخبار، فإن أراد الإخبار فقد استعمله فيما هو صالح له فيُقبل منه، وإن أراد الإنشاء سُئِلَ عن السبب الذي حرَّمها به. فإن قال: أردت ثلاثاً أو واحدة، أو اثنتين، قُبِلَ منه لصلاحية اللفظ له واقترانه بنيته، وإن نوى الظهار، كان كذلك، لأنه صرَّح بموجب الظهار، لأن قوله: أنتِ عليَّ كظهر أمي موجبُه التحريم، فإذا نوى ذلك بلفظ التحريم كان ظهاراً، واحتمالُه للطلاق بالنية لا يزيدُ على احتماله للظهار بها، وإن أراد تحريمَها مطلقاً، فهو يمين مكفرة، لأنه امتناع منها بالتحريم، فهو كامتناعه منها باليمين.

فصل: وأما من قال: إنه ظهار إلا أن ينويَ به طلاقاً، فمأخذُ قوله أن اللفظ موضوعٌ للتحريم، فهو منكر من القول وزور، فإن العبدَ ليس إليه التحريمُ والتحليل، وإنما إليه إنشاء الأسباب التي يرتب عليها ذلك، فإذا حرَّم ما أحل الله له، فقد قال المُنكر والزُّورَ، فيكون كقوله: أنتِ عليّ كظهر أمي، بل هذا أولى أن يكون ظهاراً، لأنه إذا شبهها بمن تحرم عليه، دل على التحريم باللزوم، فإذا صرَّح بتحريمها، فقد صرح بموجب التشبيه في لفظ الظهار، فهو أولى أن يكون ظهاراً. قالوا: وإنما جعلناه طلاقاً بالنية فصرفناه إليه بها، لأنه يصلُح كنايةً في الطلاق، فينصرف إليه بالنية بخلاف إطلاقه، فإنه ينصرف إلى الظهار، فإذا نوى به اليمينَ كان يميناً، إذ من أصل أرباب هذا القول أن تحريم الطعام ونحوه، يمين مكفرة، فإذا نوى بتحريم الزوجة اليمين، نوى ما يصلُح له اللفظ، فقُبِلَ منه.

فصل: وأما من قال: إنه ظهار وإن نوى به الطلاق، أو وصله بقوله: أعني به الطلاق، فمأخذُ قوله ما ذكرنا من تقرير كونه ظهاراً، ولا يخرُج عن كونه ظهاراً بنية الطلاق، كما لو قال: أنتِ علي كظهر أمي ونوى به الطلاق، أو قال: أعني به الطلاق، فإنه لا يخرُج بذلك عن الظهار، ويصيرُ طلاقاً عند الأكثرين، إلا على قول شاذ لا يُلتفت إليه لموافقته ما كان الأمر عليه في الجاهلية مِن جعل الظهار طلاقاً، ونسخ الإسلام لذلك، وإبطاله، فإذا نوى به الطلاق، فقد نوى ما أبطله الله ورسولُه مما كان عليه أهلُ الجاهلية عند إطلاق لفظ الظهار، وقد نوى ما لا يحتولُه شرعاً، فلا تؤثّر نيته في تغيير ما استقرَّ عليه حكمُ الله الذي حكم به بينَ عباده، ثم جرى أحمدُ وأصحابُه على أصله من التسوية بين إيقاع ذلك، والحلف به كالطلاق والعتاق، وفرَّق شيخ الإسلام بين البابين على أصله في التفريق بين الإيقاع والحلف، كما فرَّق الشافعي وأحمد رحمهما الله ومَنْ وافقهما بين البابين في النفر بينَ أن يحلف به، فيكون يميناً مكفرة، وبين أن ينجزه أو يعلَّقه بشرط يقصد وقوعه، فيكون نذراً لازم الوفاء كما سيأتي تقريرُه في الأيمان إن شاء الله تعالى. قال: فيلزمهم على هذا أن يفرقوا بين إنشاء التحريم، وبين تقريرُه في الأيمان إن شاء الله تعالى. قال: فيلزمهم على هذا أن يفرقوا بين إنشاء التحريم، وبين يلزمُه كفارةُ الظهار، وهذا مقتضى المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه مرة جعله ظهاراً، ومرة ععله ممناً.

فصل: وأما من قال: إنه يمينٌ مكفرة بكلِّ حال، فمأخذ قوله: أن تحريم الحلال من الطعام والشراب واللباس يمينٌ تُكفَّر بالنصِّ، والمعنى، وآثار الصحابة، فإن الله سبحانه قال: ﴿ يَكَانُهُمُ النَّهُ لَكُو عَلَمْ أَلَّكُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَمُ الله الله السبب من جملة ولا بد أن يكون تحريم الحلال داخلاً تحت هذا الفرض لأنه سببه، وتخصيصُ محل السبب من جملة العام ممتنع قطعاً، إذ هو المقصودُ بالبيان أولاً، فلو خُصَّ لخلا سببُ الحكم عن البيان وهو ممتنع، وهذا استدلال في غاية القوة، فسألتُ عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فقال: نَعَم التحريمُ يمين كبرى في الزوجة كفارتُها كفارةُ الظهار، ويمين صغرى فيما عداها كفارتُها كفارةُ اليمين بالله. قال: وهذا معنى قول ابن عباس وغيرِه من الصحابة ومَنْ بَعْدَهم: إن التحريمَ يمين تكفر. فهذا تحريرُ المذاهب في هذه المسألة نقلاً، وتقريرها استدلالاً، ولا يخفى على من آثر العِلم والإنصاف، وجانب التعصَّب ونصرة ما بني عليه من الأقوال الراجحُ مِن المرجوح، وبالله المستعان.

فصل: وقد تبين بما ذكرنا أن من حرَّم شيئاً غيرَ الزوجة من الطعام والشراب واللباس، أو أمته لم يَحْرُمْ عليه بذلك، وعليه كفارةُ يمين، وفي هذا خلاف في ثلاثة مواضع:

أحدها: أنه لا يحرم، وهذا قول الجمهور، وقال أبو حنيفة: يحرم تحريماً مقيداً تُزيله الكفارة،

كما إذا ظاهرَ من امرأته، فإنه لا يَحِلُّ له وطؤها حتى يُكفِّر، ولأن الله سبحانه سمَّى الكفارة في ذلك تَحِلَّةً وهي ما يُوجب الحِلَّ، فدل على ثبوت التحريم قبلها، ولأنه سبحانه قال لنبيه ﷺ: ﴿لِمَ شَحْرَمُ مَآ لَمَلَّ اللَّهُ لَكُ﴾ [التحريم: ١]، ولأنه تحريمٌ لما أبيح له، فيحرم بتحريمه كما لو حرَّم زوجته.

ومنازعوه يقولون: إنما سُميت الكفارة تحلة، مِن الحَل الذي هو ضِدُّ العقدِ لا مِن الحِل الذي هو مقابلُ التحريم، فهي تَحُلُّ اليمين بعد عقدها، وأما قوله: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُ ﴾، فالمرادُ تحريمُ الأمةِ أو العسلِ، ومنعُ نفسه منه، وذلك يُسمى تحريماً، فهو تحريم بالقول لا إثبات للتحريم شرعاً.

وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهار، أو بقوله: أنتِ عليَّ حرام، فلو صحَّ هذا القياس، لوجب تقديمُ التكفير على الحنث قياساً على الظهار إذ كان في معناه، وعندهم لا يجوزُ التكفيرُ إلا بعد الحنث، فعلى قولِهم: يلزم أحد أمرين ولا بد: إما أن يفعله حراماً وقد فرض الله تجلَّة اليمين، فيلزم كون المحرم مفروضاً، أو من ضرورة المفروض، لأنه لا يَصِلُ إلى التَّجلَّة إلا بفعل المحلوف عليه، أو أنه لا سبيل له إلى فعله حلالاً، لأنه لا يجوز تقديمُ الكفارة، فيستفيدُ بها الحل، وإقدامه عليه وهو حرامٌ ممتنع. هذا ما قيل في المسألة من الجانبين.

وبعدُ، فلها غور، وفيها دِقة وغموض، فإن من حرَّم شيئاً فهو بمنزلة من حَلَفَ بالله على تركه، ولو حلف على تركه لم يَجز له هتكُ حرمة المحلوفِ به بفعله إلا بالتزام الكفارة، فإذا التزمها جاز له الإقدامُ على فعل المحلوف عليه، فلو عزم على تركِ الكفارة، فإن الشارع لا يُبيح له الإقدامَ على فعل ما حلف عليه، ويأذن له فيه، وإنما يأذنُ له فيه ويُبيحه إذا التزم ما فرض الله من الكفارة، فيكون إذنه له فيه، وإباحته بعد امتناعه منه بالحلف أو التحريم رخصةً من الله له، ونعمة منه عليه بسبب التزامه لحكمه الذي فرض له من الكفارة، فإذا لم يلتزمُه بقي المنعُ الذي عقدَه على نفسه إصراً عليه، فإن الله إنما رفع الآثار عمن اتقاه، والتزم حُكمه، وقد كانت اليمينُ في شرع مَن قبلنا يتحتّم الوفاءُ بها، ولا يجوز الحنث، فوسّع الله على هذه الأمة، وجوّز لها الحنث بشرط الكفارة، فإذا لم يُكفّرُ لا قبلُ ولا بعدُ لم يُوسّع له في الحنث، فهذا معنى قوله: إنه يحرم حتى يكفّر.

وليس هذا من مفردات أبي حنيفة، بل هو أحدُ القولين في مذهب أحمد. يُوضحه: أن هذا التحريمَ والحلف قد تعلَّق به منعان: منع من نفسه لفعله، ومنع من الشارع للحنث بدون الكفارة، فلو لم يُحرِّمه تحريمه أو يمينه، لم يكن لمنعه نفسه، ولا لمنع الشارع له أثر، بل كان غايةُ الأمر أن الشارعَ أوجبَ في ذمته بهذا المنع صدقةً أو عِتقاً أو صوماً لا يتوقَّفُ عليه حلُّ المحلوف عليه ولا تحريمه البتة، بل هو قبل المنع وبعده على السواء من غير فرق، فلا يكونُ للكفارة أثر البتة، لا في المنع منه، ولا في الإذن، وهذا لا يخفى فسادُه.

وأما إلزامه بالإقدام عليه مع تحريمه حيثُ لا يجوزُ تقديمُ الكفارة، فجوابه أنه إنما يجوز له الإقدام عند عزمه على التكفير، فعزمُه على التكفير منع من بقاء تحريمه عليه، وإنما يكونُ التحريمُ ثابتاً إذا لم يلتزم الكفارة، ومع التزامها لا يستمرُّ التحريم.

فصل: الثاني: أن يلزمه كفارة بالتحريم، وهو بمنزلة اليمين، وهذا قولُ مَنْ سميناه من الصحابة، وقولُ فقهاء الرأي والحديث إلا الشافعيّ ومالكاً، فإنهما قالا: لا كفارة عليه بذلك.

والذين أوجبوا الكفارة أسعدُ بالنص من الذين أسقطوها، فإن الله سبحانه ذكر تَجِلَّة الأيمانِ عَقبَ قوله: ﴿لِرَ نُحْرَمُ مَا أَكُ اللَّهُ لَكُ ﴾ [التحريم: ١]، وهذا صريحٌ في أن تحريم الحلال قد فُرِضَ فيه تحلَّةُ الأيمان، إما مختصاً به، وإما شاملاً له ولغيره، فلا يجوزُ أن يُخلى سببُ الكفارة المذكورة في السياق عن حكم الكفارة، ويُعلَّق بغيره، وهذا ظاهرُ الامتناع.

وأيضاً فإن المنع من فعله بالتحريم كالمنع منه باليمين، بل أقوى، فإن اليمينَ إن تضمن هتكَ خُرمة اسمه سبحانه، فالتحريمُ تضمن هتك حرمة شرعه وأمره، فإنه إذا شرع الشيء حلالاً فحرَّمه المكلف، كان تحريمه هتكاً لحرمة ما شرعه.

ونحن نقولُ: لم يتضمن الحِنث في اليمين هتك حرمة الاسم، ولا التحريمُ هتك حرمة الشرع، كما يقولُه من يقول مِن الفقهاء، وهو تعليلٌ فاسد جداً، فإن الحِنثَ إما جائز، وإما واجب أو مستحب، وما جوَّز الله لأحد البتة أن يَهْتِك حُرمة اسمه، وقد شرع لِعباده الحِنث مع الكفارة، وأخبر النبيُّ عَنِيْ أنه إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيراً منها كفَّر عن يمينه، وأتى المحلوف عليه، ومعلوم أن هتك حرمة اسمه تبارك وتعالى لم يُبح في شريعةٍ قطُّ، وإنما الكفَّارة كما سماها الله تعالى «تحلة» وهي تفعلة من الحل، فهي تَحُلُّ ما عقد به اليمين ليس إلا، وهذا العقدُ كما يكون باليمين يكونُ بالتحريم، وظهر سِرُّ قوله تعالى: ﴿ وَهَذَ فَرَضَ اللهُ لَكُرُ تَعِلَةً أَيْمَنِكُمْ ﴾ التحريم: ٢] عقيب قوله: ﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَمَلَ اللهُ لَكُ ﴾ [التحريم:

فصل: الثالث: أنه لا فرقَ بينَ التحريم في غير الزوجة بين الأمة وغيرها عند الجمهور إلا الشافعيَّ وحدَه، أوجب في تحريم الأمة خاصة كفارة يمين، إذ التحريمُ له تأثير في الأبضاع عنده دون غيرها.

وأيضاً فإن سببَ نزول الآية تحريمُ الجارية، فلا يخرُجُ محلُّ السبب عن الحكم، ويتعلَّق بغيره، ومنازعوه يقولون: النص علق فرض تَحِلَّة اليمين بتحريم الحلال، وهو أعمُّ من تحريم الأمة وغيرها، فتجب الكفارة حيث وجد سببها، وقد تقدم تقريرهُ.

## حكمُ رسول اللَّهِ ﷺ في قول الرَّجُلِ لامرأته: الحقي بأَهْلِكِ

ثبت في "صحيح البخاري": أن ابنة الجَوْنِ لما دخلت على رسول الله على ، ودَنَا منها قالت: أعوذُ باللّهِ منك، فقالَ: "مُخْتِ بِمَظِيم، الحقي بِأَهْلِكِ" (١) . وثبت في "الصحيحين": أن كعب بنَ مالك رضي الله عنه لما أتاه رسولُ رسولِ الله على أمُرُه أن يعتزِلَ امرأته، قال لها: الحقي بأهلك (٢) . فاختلف الناسُ في هذا، فقالت طائفة: ليس هذا بطلاق، ولا يقعُ به الطلاق، نواه أو لم ينوه، وهذا قولُ أهلِ الظاهر. قالوا: والنبيُ على لم يكن عقد على ابنة الجَوْنِ، وإنما أرسل إليها لِيَخطُبها. قالوا: وَيَدُلُ على ذلك ما في "صحيح البخاري": من حديث حمزة بن أبي أسيد، عن أبيه، أنه كان مع رسول الله على وقد أتِيَ بالجَوْنِيةِ، فأنزلت في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل في نخل ومعها دابتُها، فدخل عليها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٥٤)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٣٦٤)، ومسلم (٢٧٦٩)، من حديث ابن عباس.

رسولُ الله ﷺ فقال: «هَبِي لِي نَفْسَكِ»، فقالت: وهَلْ تَهَبُ المَلِكةُ نَفْسَها للسُّوقَةِ، فَأَهْوَى لِيَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ، فَقَالَتْ: أَعُوذُ باللَّهِ مِنْكَ، فقالَ: «قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذ»، ثم خَرَج فقال: «يَا أَبا أُسَيْد، الْحُسُهَا رازِقِيَّيْنِ وَٱلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا» (١٠).

وفي الصحيح مسلمه: عن سهل بن سعد، قال: ذُكرتُ لِرسولِ الله على المراة مِن العرب، فأمر أبا أَسَيْدِ أَن يُرْسِلَ إليها، فأرسل إليها، فَقَدِمَتْ، فنزلت في أَجُم بني سَاعِدَة، فخرج رسول الله على حتى جاءها فدخل عليها، فإذا امرأة منكّسة رأسها، فلمّا كلمها، قالت: أعوذُ بالله منك، قال: «قَدْ أَعَذْتُكِ مِنّى»، فقالوا لها: أتدرينَ مَنْ هذا؟ قالتْ: لا، قالوا: هذا رسولُ الله على جاءك لِيخطُبَك، قالت: أنا كنتُ أشقى من ذلك (٢). قالوا: وهذه كُلُهَا أخبارٌ عن قصة واحدة، في امرأة واحدة، في مقام واحد، وهي صريحة أن رسولَ الله على يكن تزوَّجها بعدُ، وإنما دخل عليها لِيخطُبَها.

وأما حديث أبي أُسيد، فغايةُ ما فيه قوله: «هبي لِي نَفْسِكِ»، وهذا لا يدل على أنه لم يتقدم نِكاحُه لها، وجاز أن يكون هذا استدعاءً منه ﷺ للدُّخول لا للعقد.

وأما حديث سهل بن سعد، فهو أصرحُها في أنه لم يكن وُجدَ عقد، فإنَّ فيه أنه ﷺ لما جاء إليها قالُوا: هذا رسولُ الله جاء لِيخطُبَكِ، والظاهرُ أنها هي الجونية، لأن سهلاً قال في حديثه: فأمر أبا أسيد أن يُرْسِلَ إليها، فأرسل إليها. فالقصةُ واحدة دارت على عائشة رضي الله عنها وأبي أسيد وسهل، وكُلُّ منهم رواها، وألفاظُهم فيها متقاربة، ويبقى التعارضُ بين قوله: "جاء ليخطبك»، وبين قوله: "فلما دخل عليها، ودنا منها»، فإما أن يكون أحدُ اللفظين وهماً، أو الدخولُ ليس دخول الرجل على امرأته، بل الدخول العام، وهذا محتمل.

وحديثُ ابنِ عباس رضي الله عنهما في قصة إسماعيل صريح، ولم يزل هذا اللفظُ من الألفاظ التي يُطلَّقُ بها في الجاهلية والإسلام، ولم يغيره النبي على القرهم عليه، وقد أوقع أصحابُ رسول الله على الطلاق وهُمُ القدوةُ: بأنتِ حرام، وأمرك بيدك، واختاري، ووهبتُك لأهلك، وأنت خلية، وقد خلوتِ مني، وأنت برية وقد أبرأتك، وأنتِ مبرًّاة، وحبلُك على غاربِك، وأنتِ الحرجُ. فقال على وابن عمر: الخليةُ ثلاث، وقال عمر: واحدة، وهو أحقُ بها. وفرَّق معاوية بين رجل وامرأته قال لها: إن خرجت فأنت خلية، وقال على وابنُ عمر رضي الله عنهما، وزيد في البرية: إنها ثلاث. وقال عمر رضي الله عنه: هي واحدة وهو أحق بها، وقال على في الحرج: هي ثلاث، وقال عمر: واحدة، وقد أمرك بيدك، وأنت حرام.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۲۵٥). (۲) أخرجه مسلم (۲۰۰۷):

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٣٦٤)، من حديث ابن عباس.

والله سبحانه ذكر الطلاق ولم يُعين له لفظاً، فعلم أنه ردَّ الناسَ إلى ما يتعارفونه طلاقاً، فأيُّ لفظ جرى عرفهم به، وقع به الطلاق مع النية. والألفاظُ لا تُراد لعينها، بل للدلالة على مقاصد لافظها، فإذ تكلَّم بلفظ دال على معنى، وقصد به ذلك المعنى، ترتَّب عليه حكمه، ولهذا يقع الطلاقُ مِن العجمي والتركي والهندي بألسنتهم، بل لو طلَّق أحدهم بصريح الطلاق بالعربية ولم يفهم معناه، لم يقع به شيء قطعاً، فإنه تكلّم بما لا يفهم معناه ولا قصده، وقد دل حديث كعب بن مالك على أن الطلاق لا يقعُ به نيه اللهظ وأمثاله إلا بالنبة.

والصوابُ أن ذلك جارِ في سائر الألفاظ صريحها وكنايتِها، ولا فرق بين ألفاظ العتق والطلاق، فلو قال: غلامي غلامٌ حرٌّ لاَ يأتي الفواحش، أو أَمتي أمةٌ حرة لا تبغي الفجورَ، ولم يخطر بباله العتقُ ولا نواه، لم يعتق بذَّلك قطعاً، وكذلك لو كانت معه امرأته في طريق فافترقا، فقيل له: أين امرأتُك؟ فقال: فارقتها، أو سرَّح شعرها وقال: سرحتُها ولم يُرد طلاقاً، لم تطلق. كذلك إذا ضربها الطلق، وقال لغيره إخباراً عنها بذلك: إنها طالق، لم تطلق بذلك، وكذلك إذا كانت المرأة في وَثاق فأطلقت منه، فقال لها: أنتِ طالق، وأراد من الوثاق. هذا كله مذهبُ مالك وأحمد في بعض هذه الصور، وبعضها نظير ما نص عليه، ولا يقعُ الطلاقُ به حتى ينويه، ويأتيَ بلفظ دال عليه، فلو انفرد أحدُ الأمرين عن الآخر لم يقع الطلاق، ولا العتاق، وتقسيمُ الألفاظ إلى صريح وكناية وإن كان تقسيماً صحيحاً في أصل الوضع، لكن يختلِفُ باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة، فليس حكماً ثابتاً للفظ لذاته، فرُبُّ لفظٍ صريح عند قوم كناية عند آخرين، أو صريح في زمان أو مكان كنايةٌ في غير ذلك الزمان والمكان، والواقعُ شاهد بذلك، فهذا لفظ السَّراح لا يكادُ أحدٌ يستعمله في الطلاق لا صريحاً ولا كناية، فلا يسوغُ أن يقال: إن من تكلم به لزمه طلاقً امرأته، نواه أو لم ينوه، ويدَّعي أنه ثبت له عُرف الشرع والاستعمال، فإن هذه دعوى باطلة شرعاً واستعمالاً. أما الاستعمال، فلا يكاد أحدٌ يطلق به البتة، وأما الشرعُ، فقد استعمله في غير الطلاق، كقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُومُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُكَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِلْوَ تَعَلَّوْمَهُمَّ فَكَيْعُوهُنَّ وَسَرِيحُوهُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا ﴿ الاحزاب]، فهذا السراح غير الطلاق قطعاً، وكذلكَ الفراق استعمله الشرعُ في غير الطلاق، كقوله تعالى: ﴿ يَمَا يُهُمَّ النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِمِذَتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] إلى قوله ﴿ فَإِنَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُونِ ﴾ [الطلاق: ٢] فالإمساك هنا: الرجعة، والمفارقةُ: تركُ الرجعة لا إنشاء طلقة ثانية، هذا مما لا خلاف فيه البتة، فلاَ يجوز أن يُقال: إن من تكلم به طلقت زوجته، فهم معناه أو لم يفهم، وكلاهما في البطلان سواء، وبالله التوفيق.

#### حُكم رسولِ الله ﷺ في الظهار، وبيان ما أنزل الله فيه، ومعنى العودِ الموجب للكفارة

وقالت عائشة: الحمدُ لِلَّهِ الذي وَسِعَ سمعُه الأصوات، لقد جاءت خولةُ بنتُ ثعلبة تشكو إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ وأنا في كِسْرِ البيت يَخْفَى عليَّ بعضُ كلامِها، فأنزل الله عزَّ وجَلَّ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّيْ رسولِ اللَّهِ ﷺ وأنا في كِسْرِ البيت يَخْفَى عليَّ بعضُ كلامِها، فأنزل الله عزَّ وجَلَّ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّهِ عَلَيْرِكُ الله عَلَى وَكَوْرَكُما أَنَّ اللَّهُ سَمِعٌ بَصِيرٌ ﴿ المجادلة] (٢) فقال النبيُّ ﷺ: ﴿ لَيُحْتِقُ رَقَبَةً»، قالت: لا يجد، قال: ﴿فَيَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَنَامِعَيْنِ»، قالت: يا رسول الله: إنه شيخ كبير ما به مِنْ صيام، قال: ﴿فَلَيُطُومُ سِتِينَ مِسْكِينًا مِسْكِينًا مِسْكِينًا وَمُنْ تَمْرٍ. قلت: يا رسول الله، فإني أعينه بعَرقي آخرَ، قالَ: ﴿أَحْسَنْتِ فَأَطْمِمِي عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا وارْجِعي إلى ابْنِ عَمِّكِ» (٣).

وَفِي «السنن»: أن سلمة بن صخر البياضي ظاهر مِن امرأته مدة شهر رمضان، ثم واقعها ليلة قبل انسلاخه، فقال له النبي على: «أنتَ بِذَاكَ يَا سَلمة»، قال: قلت: أنا بِذَاكَ يا رسولَ الله مرتين وأنا صابر لأمر الله، فاحكم في بما أراك الله، قال: «حَرِّرْ رَقَبَةً» قلتُ: والذي بعثك بالحقّ نبياً ما أملِكُ رقبة غيرها، وضربتُ صفحة رقبتي، قال: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ متنابِعَين»، قال: وهل أصبتُ الذي أصبتُ إلا في الصيام، قال: «فأطعم، وسُقاً مِن تمر بين سِتينَ مسكيناً» قلت: والذي بعثك بالحق لقد بِتْنَا وَحْشَيْنِ ما لنا طَعَام، قال: «فأنطبُمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَسُقاً مِنْ تَمْ وَكُلْ أَنْتَ وَعِيَالكَ بَقِيَّتَها». قال: فرُحْتُ إلى قومي، فقلتُ: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدتُ عند رسولِ الله على السَّعة وحُسنَ الرأي، وقد أمر لي بصدَقَيْكم (٤٠).

وفي اجامع المترمذي، عن ابن عباس، أنَّ رجلاً أتى النبيَّ ﷺ قد ظاهَرَ مِن امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسولَ الله إني ظاهرتُ مِن امرأتي، فوقعتُ عليها قَبْلَ أنْ أَكفُر، قال: «وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَٰلِكَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۳۳۷۱۸)، من حديث ابن عباس بنحوه، وفيه عطية العوفي ضعيف. وورد نحوه من حديث عاتشة، أخرجه النسائي ٢/٦٦، وفي «الكبرى» (١١٥٧٠)، و«التفسير» (٥٩٠)، وابن ماجه (١٨٥٨)، و(٢٠٦٣)، وأحمد ٢/٢٦، وعبد الرزاق في «التفسير» (١١٨)، والحاكم ٢/ ٤٨١، والطبري (٣٣٧٢، و٢٣٧٢)، والواحدي في «الأسباب» (٧٨٨)، والبيهقي ٧/ ٢٣٨، من طرق الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة. وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال البخاري ومسلم، غير تميم، فإنه من رجال مسلم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. انظر «الكشاف» (١١٣٥)، و«الجامع لأحكام القرآن» (٥٨٣٨)، ووأحكام، ابن العربي ٤/٤٠، بتخريجي.

<sup>(</sup>٢) هو بعض المتقدم، وانظر اتفسير الطبري، (٣٣٧٢٧ و٣٣٧٢).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٢١٤)، وأحمد ٢/٤١٠، والطبري (٣٣٧٢٤)، وإسناده حسن في الشواهد، وانظر «تفسير الشوكاني» ٥/
 ٢٢٤، وابن كثير ٢/٢٤١، بتخريجي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود (٢٢١٣)، والترمذي (٣٢٩٩)، وأحمد ٣٧/٤، والدارقطني ٣١٧/٢، والحاكم ٢٠٣/٢، من حديث سلمة بن صخر، بنحوه، وأتم، وصححه ووافقه الذهبي، وللحديث طرق، انظر «أحكام ابن العربي» ٤/ ١٤١ بتخريجي.

يَرْحَمُكَ الله قال: رَأَيْتُ خَلْخَالَها في ضَوْءِ القَمَرِ، قال: «فَلاَ تَقْرَبْها حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ اللهُ قال: هذا حديث حسن غريب صحيح.

وفيه (٢) أيضاً: عن سلمة بن صخر، عن النبي ﷺ، في المظاهر يُواقِعُ قبل أن يُكَفِّر، فقال: «كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ» وقال: حسن غريب. انتهى، وفيه انقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر.

وفي «مسند البزار»، عن إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: أتى رجلٌ إلى النبي ﷺ، فقال: إني ظاهرتُ من امرأتي، ثم وقعتُ عليها قبل أن أكفِّر، فقال رسولُ الله ﷺ: ألم يقل الله: ﴿ فِين قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ﴾ [المجادلة: ٣]؟ فقال: أَعْجَبَتْني، فقال: «أَمْسِكُ عنها حَتَّى تُكفِّر» (٣) قال البزار: لا نعلمه يُروى بإسناد أحسنَ من هذا. على أن إسماعيل بن مسلم قد تُكلِّم فيه، وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم. فتضمنت هذه الأحكامُ أموراً:

أحدُها: إبطال ما كانوا عليه في الجاهلية، وفي صدرِ الإِسلام من كون الظهار طلاقاً، ولو صرَّح بنيته له، فقال: أنتِ عليَّ كظهر أمي، أعني به الطلاق، لم يكن طلاقاً وكان ظهاراً، وهذا بالاتفاق إلا ما عساه مِن خلاف شاذ، وقد نصَّ عليه أحمد والشافعي وغيرهما. قال الشافعي: ولو ظاهر يُريد طلاقاً كان ظهاراً، أو طلَّق يُريد ظهاراً كان طلاقاً، هذا لفظه، فلا يجوز أن يُنسب إلى مذهبه خلافُ هذا. ونص أحمد على أنه إذا قال: أنت عليَّ كظهر أمي أعني به الطلاق أنه ظهار، ولا تطلُق به، وهذا لأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية فنسخ، فلم يجزُ أن يُعاد إلى الحكم المنسوخ. وأيضاً فأوس بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه، وأجرى عليه حكم الظهار دون الطلاق. وأيضاً فإنه صريح في حكمه، فلم يجز جعلُه كناية في الحكم الذي أبطله عز وجل بشرعه، وقضاءُ الله أحقُ، وحكم الله أوجبُ.

ومنها: أن الظهار حرام لا يجوزُ الإقدامُ عليه لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور، وكلاهما حرام، والفرقُ بين جهة كونه منكراً وجهةِ كونه زوراً أن قوله: أنت عليَّ كظهر أمي يتضمنُ إخباره عنها بذلك، وإنشاءُ منكر، فإن الزور هو الباطل خلاف الحق الثابت، والمنكر خلاف المعروف، وختم سبحانه الآية بقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ النَّهُ لَمُنْوَّ عَنُورٌ ﴾ [المجادلة: ١]. وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفو الله ومغفرتُه لآخذ به.

ومنها: أن الكفارة لا تجب بنفسِ الظهار وإنما تجبُ بالعود، وهذا قولُ الجمهور، وروى الثوري، عن ابن أبي نجيح عن طاووس قال: إذا تكلَّم بالظهار فقد لَزِمَه، وهذه رواية ابن أبي نجيح عنه، وروى معمر، عن طاووس، عن أبيه في قوله تعالى: ﴿ثُمُّ يَسُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ [المجادلة: ١]، قال: جعلها عليه كظهر أمه، ثم يعُود فيطؤها، فتحرير رقبة. وحكى الناس عن مجاهد: أنه تجب الكفارة بنفس الظهار، وحكاه ابنُ حزم عن الثوري، وعثمان البتي، وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود شرط في

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (۱۱۹۹)، وكذا أبو داود (۲۲۲۰)، والنسائي ١/١٦٧، وابن ماجه (٢٠٦٥)، والحاكم ٢/٢٠٤، وإسناده حسن رجاله ثقات.

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۱۹۸).

 <sup>(</sup>٣) لم أره في «كشف الأستار» وهو عند البيهقي ٧/ ٣٨٦ من هذا الوجه، وإسماعيل ضعيف.

الكفارة، ولكن العود عندهم هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من التظاهر، كقوله تعالى في جزاء الصيد: ﴿وَمَنَ عَادَ فَيَسَلَقُمُ اللّهُ مِنَهُ ﴾ [المائدة: ٩٥] أي: عاد إلى الاصطياد بعد نزول تحريمه، ولهذا قال سبحانه: ﴿عَنَا اللّهُ عَنَا سَلَفَ ﴾ [المائدة: ٩٥] قالوا: ولأن الكفارة إنما وجبت في مقابلة ما تكلم به من المنكر والزور، وهو الظهار دون الوطء، أو العزم عليه، قالوا: ولأن الله سبحانه لما حرَّم الظهار ونهى عنه كما قال تعالى: ﴿عَنَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرَمَكُمْ وَإِن عُدَّمَ عُدَناً ﴾ [الإسراء: ٨] أي: إن عدتم إلى الذب عدنا إلى العقوبة، فالعودُ هنا نفسُ فعلِ المنهي عنه.

قالوا: ولأن الظهارَ كان طلاقاً في الجاهلية فنُقِلَ حكمُه من الطلاق إلى الظهار، ورتب عليه التكفير، وتحريم الزوجة حتى يكفّر، وهذا يقتضي أن يكون حكمُه معتبراً بلفظه كالطلاق.

ونازعهم الجمهور في ذلك، وقالوا: إن العود أمرٌ وراء مجرد لفظ الظهار، ولا يَصِعُّ حمل الآية على العود إليه في الإسلام لثلاثة أوجه:

أحدها: أن هذه الآية بيان لحكم من يُظاهر في الإسلام، ولهذا أتى فيها بلفظ الفعل مستقبلاً، فقال: ﴿ يُطَاعِرُونَ ﴾ [المجادلة: ١] وإذا كان هذا بياناً لحكم ظِهار الإسلام، فهو عندكم نفسُ العود، فكيف يقول بعده: ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ ﴾ [المجادلة: ١] وأن معنى هذا العود غير الظهار عندكم؟

الثاني: أنه لو كان العودُ ما ذكرتم، وكان المضارعُ بمعنى الماضي، كان تقديرُه: والذين ظاهروا من نسائهم ثم عادوا في الإسلام، ولما وجبت الكفارةُ إلا على من تظاهر في الجاهلية ثم عاد في الإسلام، فمن أين تُوجبونها على من ابتدأ الظهار في الإسلام غيرَ عائد؟ فإن هنا أمرين: ظِهار سابق، وعود إليه، وذلك يبطلُ حكم الظهار الآن بالكلية إلا أن تجعلوا ﴿يُطَاعِرُونَ ﴾ لفرقة ﴿ويعودون ﴾ لفرقة، ولفظ المضارع نائباً عن لفظ الماضي، وذلك مخالف للنظم، ومخرج عن الفصاحة.

الثالث: أن رسولَ الله الله المسلمة أمر أوس بن الصامت، وسلمة بن صخر بالكفارة، ولم يسألهما: هل تظاهرا في الجاهلية أم لا؟ فإن قلتُم: ولم يسألهما عن العود الذي تجعلونه شرطاً، ولو كان شرطاً لسألهما عنه. قيل: أما من يجعلُ العود نفس الإمساك بعد الظهار زمناً يُمْكِنُ وقوع الطلاق فيه، فهذا جارٍ على قوله، وهو نفسُ حجته، ومن جعل العودَ هو الوطء والعزم قال: سياق القصة بين في أن المتظاهرين كان قصدُهم الوطء، وإنما أمسكوا له، وسيأتي تقريرُ ذلك إن شاء الله تعالى.

وأما كون الظهار منكراً من القول وزوراً، فنعم هو كذلك، ولكن الله عز وجل إنما أوجب الكفارة في هذا المنكر والزور بأمرين: به، وبالعود، كما أن حكم الإيلاء إنما يترتب عليه وعلى الوطء لا على أحدهما.

فصل: وقال الجمهور: لا تجبُ الكفارةُ إلا بالعود بعد الظهار، ثم اختلفوا في معنى العود: هل هو إعادة لفظ الظهار بعينه، أو أمر وراءه؟ على قولين، فقال أهلُ الظاهر كُلُّهم: هو إعادة لفظ الظهار، ولم يحكُوا هذا عن أحد من السلف البتة، وهو قولٌ لم يُسبقوا إليه، وإن كانت هذه الشَّكاةُ لا يكاد من المذاهب يخلو عنها. قالوا: فلم يوجب اللَّهُ سبحانَه الكفارة إلا بالظهار المعاد لا المبتدأ. قالوا: والاستدلال بالآية من ثلاثة وجوه:

أحدها: أن العرب لا يُعقل في لغاتها العودُ إلى الشيء إلا فعل مثله مرةً ثانية، قالوا: وهذا كتابُ

الله، وكلامُ رسوله، وكلامُ العرب بيننا وبينكم. قال تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّواْ لَمَا نُهُا عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٨] فهذا نظيرُ الآية سواء في أنه عدَّى فعل العود باللام، وهو إتيانُهم مرة ثانية بمثل ما أتوا به أولاً، وقال تعالى: ﴿وَإِلَى عُدَّمُ عُدَّناً﴾ [الإسراء: ٨] أي: إن كررتم الذنب كررنا العقوبة، ومنه قوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَرَ إِلَى اللَّهُوا عَنْهُ﴾ [المجادلة: ٨] وهذا في سورة الظهار نفسها، وهو يُبين المرادَ مِن العود فيه، فإنه نظيرُه فعلاً وإرادة، والعهد قريبٌ بذكره.

قالوا: وأيضاً، فالذي قالوه هو لفظُ الظهار، فالعود إلى القول هو الإتيانُ به مرة ثانية لا تعقِلُ العرب غيرَ هذا. قالوا: وأيضاً فما عدا تكرار اللفظ إما إمساك، وإما عزم، وإما فعل، وليس واحدٌ منها بقول، فلا يكون الإتيان به عوداً، لا لفظاً ولا معنى، ولأن العزم والوطءَ والإمساكَ ليس ظهاراً، فيكون الإتيانُ بها عوداً إلى الظهار.

قالوا: ولو أريد بالعودِ الرجوعُ في الشيء الذي منع منه نفسه كما يُقال: عاد في الهبة، لقال: ثم يعودون فيما قالوا، كما في الحديث: «العَائِدُ في هِبِيِّهِ كَالْعَائِدِ في قَيْنُهِ» (١٠).

واحتج أبو محمد بن حزم بحديث عائشة رضي الله عنها أن أوس بن الصامت كان به لمم، فكان إذا اشتدَّ به لَمَمُه ظاهَرَ من زوجته، فأنزل الله عز وجَلَّ فيه كفارة الظهار (٢)، فقال: هذا يقتضي التكرار ولا بُدَّ، قال: ولا يصِحُّ في الظهار إلا هذا الخبرُ وحده. قال: وأما تشنيعُكم علينا بأن هذا القولَ لم يَقُلُ به أحد من الصحابة، فأرونا مِن الصحابة من قال: إن العود هو الوطء، أو العزم، أو الإمساك، أو هو العود إلى الظهار في الجاهلية ولو عن رجل واحدٍ من الصحابة، فلا تكونون أسعدَ بأصحاب رسول الله على منا أبداً.

فصل: ونازعهم الجمهورُ في ذلك وقالوا: ليس معنى العود إعادة اللفظ الأول، لأن ذلك لو كان هو العود لقال: ثُمَّ يُعيدون ما قالوا، لأنه يُقال: أعاد كلامَه بعينه، وأما عاد فإنما هو في الأفعال، كما يقال: عاد في فعله، وفي هبته، فهذا استعماله بـ «في». ويقال: عاد إلى عمله وإلى ولايته، وإلى حاله، وإلى إحسانه وإساءته، ونحو ذلك، وعاد له أيضاً.

وأما القول: فإنما يقال: أعاده كما قال ضماد بن ثعلبة للنبي ﷺ: "أَعِدْ عَلَيَّ كَلِمَاتِكَ" وكما قال أبو سعيد: أعِدْها عَلَيَّ يا رسول الله. وهذا ليس بلازم، فإنه يقال: أعاد مقالته، وعاد لمقالته، وفي الحديث: "فعاد لمقالته"، بمعنى أعادها سواء، وأفسدُ مِن هذا ردُّ مَنْ رَدَّ عليهم بأن إعادة القول محال، كإعادة أمس. قال: لأنه لا يتهيأ اجتماعُ زمانين، وهذا في غاية الفساد، فإن إعادة القولِ مِن جنس إعادة الفعل، وهي الإتيان بمثل الأول لا بعينه، والعجبُ مِن متعصب يقول: لا يُعتَد بخلاف الظاهرية ويبحثُ معهم بمثل هذه البحوث، ويردُّ عليهم بمثل هذا الردِّ، وكذلك ردُّ من ردَّ عليهم بمثل "المعائل في ويبحثُ معهم بمثل هذه البحوث، ويردُّ عليهم بمثل هذا الردِّ، وكذلك ردُّ من ردَّ عليهم بمثل "المعائل في هبته" فإنه ليس نظيرَ الآية، وإنما نظيرُها: ﴿ أَلَمْ يَرُ إِلَى اللَّذِينَ نَهُواْ عَن النَّجُوى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنه ﴾ [المجادلة: هبته" فإنه ليس نظيرَ الآية تُبين المرادَ مِن آية الظهار، فإن عودَهم لِمَا نُهُوا عنه، هو رجوعُهم إلى المنهي عنه، وهو النجوى، وليس المرادُ به إعادة تلك النجوى بعينها، بل رجوعُهم إلى المنهي عنه،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٢١)، ومسلم (١٦٢٢)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>۲) هو عند أبي داود (۲۲۱۹). (۳) أخرجه مسلم (۸۲۸).

وكذلك قولُه تعالى في الظهار: ﴿ يَتُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ [المجادلة: ٢] أي: لقولهم، فهو مصدر بمعنى المفعول، وهو تحريم الزوجة بتشبيهها بالمحرَّمة، فالعودُ إلى المحرم هو العودُ إليه، وهو فعلُه، فهذا مأخذُ من قال: إنه الوطء.

ونكتة المسألة: أن القول في معنى المقول، والمقول هو التحريم، والعود له هو العود إليه، وهو استباحته عائداً إليه بعد تحريمه، وهذا جار على قواعد اللغة العربية واستعمالها، وهذا الذي عليه جمهورُ السلف والخلف، كما قال قتادة، وطاووس، والحسن، والزهريُّ، ومالك، وغيرُهم، ولا يُعرف عن أبحد مِن السلف أنه فسر الآية بإعادة اللفظ البتة، لا من الصحابة ولا مِن التابعين ولا مَنْ يعدهم، وها هنا أمرُّ خفيَ على مَنْ جعله إعادة اللفظ، وهو أن العودَ إلى الفعل يستلزِمُ مفارقة الحال التي هو عليها الآن، وعوده إلى الحال التي كان عليها أولاً، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ عُدِّناً ﴾ [الإسراء: التي الا ترىٰ أن عودهم مفارقة ما هم عليه من الإحسان، وعودُهم إلى الإساءة، وكقول الشاعر:

# وإنْ عَادَ لِلإِحْسَانِ فَالعَوْدُ أَحْمَدُ

والحَالُ التي هو عليها الآن التحريمُ بالظهار، والتي كان عليها إباحةُ الوطء بالنكاح الموجِبِ للحل، فَعَوْدُ المظاهر عودٌ إلى حِلِّ كان عليهِ قبلَ الظهار، وذلك هو الموجبُ للكفارة فتأمله. فالعودُ يقتضي أمراً يعودُ إليه بعدَ مفارقته، وظهر سِرُّ الفرق بينَ العود في الهبة، وبينَ العود لما قال المظاهر، فإنّ المهبة بمعنى الموهوب وهو عين يتضمَّن عودُه فيه إدخالَه في مُلكه وتصرُّفَه فيه كما كان أولاً، بخلاف المظاهر، فإنه بالتحريم قد خرج عن الزوجية، وبالعودِ قد طلب الرجوعَ إلى الحالِ التي كان عليها معها قبلَ التحريم، فكان الأليق أن يقال: عاد لكذا، يعني: عاد إليه، وفي الهبة: عاد إليها، وقد أمر النبيُّ عَيْشُ أوسَ بن الصامِت، وسلمة بن صخر بكفارة الظُهار ولم يتلفظا به مرتين، فإنَّهما لم يُخبرا بذلك عن أنفسهما، ولا أخبر به أزواجُهما عنهما، ولا أحدٌ من الصحابة، ولا سألهما النبيُّ عَيْشُ: هَلْ قلتُما ذلك مرة أو مرتين؟ ومثلُ هذا لو كان شرطاً لما أهمل بيانه.

وسِرُّ المسألة أن العودَ يتضمن أمرين: أمراً يعود إليه وأمراً يعود عنه، ولا بُدَّ منهما، فالذي يعود عنه يتضمَّن نقضَ وإرادته. فعودُ المظاهر يقتضي نقضَ الظِهار عنه يتضمَّن إيثاره وإرادته. فعودُ المظاهر يقتضي نقضَ الظِهار وإبطاله، وإيثار ضدَّه وإرادته، وهذا عينُ فهم السلفِ من الآية، فبعضُهم يقول: إن العود هو الإصابة، وبعضُهم يقول: الوطء، وبعضُهم يقول: اللمس، وبعضُم يقول: العزم.

وأما قولُكم: إنه إنما أوجب الكفارة في الظهار المعاد: إن أردتم به المعاد لفظه، فدعوى بحسب ما فهمتموه، وإن أردتم به الظهارَ المعادَ فيه لما قال المظاهِرُ، لم يَسْتَلزمُ ذٰلك إعادة اللفظ الأول.

وأما حديث عائشة رضي الله عنها في ظِهار أوس بن الصامت، فما أصحُّه، وما أبعدَ دلالته على مذهبكم.

فصل: ثمَّ الذين جعلوا العودَ أمراً غيرَ إعادة اللفظ اختلفُوا فيه: هل هو مجردُ إمساكِها بعد الظهار، أو أمرٌ غيره؟ على قولين.

فقالت طائفة: هو إمساكُها زمناً يتَّسِعُ لقوله: أنت طالق، فمتى لم يَصِل الطلاق بالظهار، لزمته الكفارة، وهو قولُ الشافعي.

قال منازعوه: وهو في المعنى قول مجاهد، والثوري، فإن هذا النَّفَسَ الواحدَ لا يُخرِجُ الظِّهارَ عن كونه موجبَ الكفارة، ففي الحقيقة لم يُوجب الكفارة إلا لفظُ الظِّهار، وزمنُ قوله: أنت طالق لا تأثيرَ له في الحكم إيجاباً ولا نفياً، فتعليقُ الإيجاب به ممتنع، ولا تُسمى تلك اللحظةُ والنَّفَسُ الواحد مِن الأنفاس عوداً، لا في لغة العرب ولا في عُرف الشارع، وأيَّ شيء في هذا الجزء اليسير جداً مِن الزمان من معنى العود أو حقيقته؟

قالوا: وهذا ليس بأقوى مِن قول من قال: هو إعادةُ اللفظ بعينه، فإن ذلك قولٌ معقول يفهم منه العودُ لغةٌ وحقيقةٌ، وأما هذا الجزءُ مِن الزمان، فلا يفهمُ من الإنسان فيه العود ألبتة. قالوا: ونحنُ نُطالبكم بما طالبتُم به الظاهرية: من قال هذا القولَ قبل الشافعي؟ قالوا: والله سبحانه أوجبَ الكفارةُ بالعودِ بحرف ﴿ ثُمُ ﴾ الدالة على التراخي عن الظهار، فلا بد أن يكونَ بينَ العود وبين الظهار مدةٌ متراخية، وهذا ممتنع عندكم، وبمجردِ انقضاء قوله: أنت عليَّ كظهر أمي صار عائداً ما لم يصله بقوله: أنتِ طالق، فأين التراخي والمهلة بين العود والظهار؟ والشافعي لم ينقل هذا عن أحد من الصحابة والتبعين، وإنما أخبر أنه أولى المعاني بالآية، فقال: الذي عقلتُ ممًّا سَمِعْتُ في: ﴿ بُعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ والتباعين، وإنما أخبر أنه أولى المعاني بالآية، فقال: الذي عقلتُ ممًّا سَمِعْتُ في: ﴿ بُعُودُونَ لِمَا قَالُهُ وجبت عليه الكفارةُ، كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسكَ ما حرَّم على نفسه أنه حلال، فقد عاد لما قال، وخالفه، فأحلُ ما حرم، ولا أعلمُ له معنى أولى به من هذا. انتهى.

فصل: والذين جعلوه أمراً وراء الإمساك اختلفوا فيه، فقال مالك في إحدى الروايات الأربع عنه، وأبو عُبيد: هو العزم على الوطء، وهذا قول القاضي أبي يعلى وأصحابه، وأنكره الإمام أحمد، وقال مالك: يقول: إذا أجمع لزمته الكفارة، فكيف يكون لهذا لو طلّقها بعد ما يُجمع، أكان عليه كفارة إلا أن يكون يذهبُ إلى قول طاووس إذا تكلم بالظهار لزمه مثلُ الطلاق؟

ثم اختلف أربابُ هذا القول فيما لو مات أحدُهما، أو طلَّق بعد العزم وقبل الوطء، هل تستقر عليه الكفارة؟ فقال مالك وأبو الخطاب: تستقِرُّ الكفارةُ. وقال القاضي وعامةُ أصحابه: لا تستقِرُّ، وعن مالك رواية ثانية: أنه العزم على الإمساك وحدَه، وروايةُ «الموطأ» خلاف هذا كله: أنه العزمُ على الإمساك والوطء معاً. وعنه رواية رابعة: أنه الوطء نفسه، وهذا قولُ أبي حنيفة وأحمد. وقد قال أحمد في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: ٣]، قال: الغشيانُ إذا أراد أن يغشى كَفَّرَ. وليس هذا باختلاف رواية، بل مذهبه الذي لا يُعرف عنه غيره أنه الوطء ويلزمه إخراجها قبله عند العزم عليه.

واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه قال في الكفارة: ﴿ يَن فَبَلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ [المجادلة: ٣] فأوجب الكفارة بعد العود وقبل التماس، وهذا صريح في أن العود غير التماس، وأن ما يحرم قبل الكفارة لا يجوز كونه متقدماً عليها. قالوا: ولأنه قصد بالظهار تحريمها، والعزم على وطنها عود فيما قصده. قالوا: ولأن الظهار تحريم، فإذا أراد استباحتها، فقد رجع في ذلك التحريم، فكان عائداً.

قال الذين جعلوه الوطء: لا ريب أن العود فعلُ ضدٌ قولهِ كما تقدم تقريره، والعائد فيما نهي عنه وإليه وله هو فاعلُه لا مريدُه، كما قال تعالى: ﴿ثُمُّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ المجادلة: ١٨، فهذا فعل المنهي عنه نفسه لا إرادته، ولا يلزم أربابَ هذا القول ما ألزمهم به أصحابُ العزم، فإن قولهم: إن العودَ يتقدم

التكفير، والوطءُ متأخر عنه، فهم يقولون: إن قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَمُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ أي: يريدون العود كما قال تعالى ﴿ وَإِذَا قُرَاتُ اللّهُ الْمَالَوَةِ فَاغْسِلُوا قال تعالى ﴿ وَإِذَا قُرَاتُ اللّهُ الْمَالَوَةِ فَاغْسِلُوا وَكُوله تعالى: ﴿ إِذَا قُرَاتُ اللّهُ الْمَالَوَةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمُ ﴾ [المائدة: ٦]، ونظائره مما يطلق الفعل فيه على إرادته لوقوعه بها. قالوا: وهذا أولى مِن تفسير العود بنفس اللفظ الأول، وبالإمساك نَفساً واحداً بعد الظهار، وبتكرار لفظ الظهار، وبالعزم المجرَّدِ لو طلَّقَ بعده، فإن لهذِهِ الأقوال كُلَّها قد تبين ضعفها، فأقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد الشريعة وأقوال المفسرين، هو هذا، وبالله التوفيق.

فصل: ومنها: أن من عجز عن الكفارة لم تسقّط عنه، فإن النبي على أعان أوسَ بنَ الصامت بِعَرَقٍ من تمر، وأعانته امرأته بمثله حتى كفَّر، وأمر سلمة بن صخر أن يأخذ صدقة قومه فيكفُّر بها عن نفسه، ولو سقطت بالعجز لما أمرهما بإخراجها، بل تبقى في ذمته ديناً عليه، وهذا قول الشافعي، وأحد الروايتين عن أحمد.

وذهبت طائفة إلى سقوطِها بالعجز، كما تسقط الواجبات بعجزه عنها، وعن إبدالها.

وذهبت طائفة أن كفارةً رمضان لا تبقى في ذمته، بل تسقُط، وغيرُها من الكفارات لا تسقط، وهذا الذي صححه أبو البركات ابن تيمية.

واحتج من أسقطها بأنها لو وجبت مع العجز لما صُرفَتْ إليه، فإن الرجل لا يكونُ مَصْرِفاً لكفارته، كما لا يكون مَصْرِفاً لزكاته. وأربابُ القول الأول يقولون: إذا عجز عنها وكفر الغيرُ عنه، جاز أن يَصْرِفَهَا إليه، كما صرف النبي على كفارة من جامع في رمضان إليه وإلى أهله، وكما أباح لسلمة بن صخر أن يأكُل هو وأهله من كفارته التي أخرجها عنه من صدقة قومه، وهذا مذهبُ أحمد، رواية واحدة عنه في كفارة من وطيء أهله في رمضان، وعنه في سائر الكفارات روايتان. والسنة تَدُلُ على أنه إذا أعسر بالكفارة وكفر عنه غيرُه، جاز صرف كفارته إليه، وإلى أهله.

فإن قيل: فهل يجوز له إذا كان فقيراً له عيال وعليه زكاة يحتاج إليها أن يصرفها إلى نفسه وعياله؟ قيل: لا يجوز ذلك لعدم الإخراج المستحق عليه، ولكن للإمام أو الساعي أن يدفع زكاتَه إليه بعد قبضها منه في أصحِّ الروايتين عن أحمد.

فإن قيل: فهل له أن يسقطها عنه؟ قيل: لا، نص عليه، والفرق بينهما واضح.

فإن قيل: فإذا أذن السيد لعبده في التكفير بالعتق، فهل له أن يعتق نفسه؟ قيل: اختلفت الرواية فيما إذا أذن له في التكفير بالمال، هل له أن ينتقل عن الصيام إليه؟ على روايتين، إحداهما: أنه ليس له ذلك، وفرضُه الصيام، والثانية: له الانتقال إليه، ولا يلزمُه لأنَّ المنع لِحقِّ السيد، وقد أذن فيه. فإذا قلنا: له ذلك، فهل له العتقُ؟ اختلفت الروايةُ فيه عن أحمد، فعنه في ذلك روايتان، ووجهُ المنع: أنه ليس من أهل الولاء، والعتق يَعْتَمِدُ الولاء، واختار أبو بكر وغيرُه أن له الإعتاق، فعلى هذا، هل له عِتقُ نفسه؟ فيه قولان في المذهب، ووجهُ الجواز إطلاقُ الإذن، ووجهُ المنع أن الإذن في الإعتاق ينصرفُ إلى إعتاق غيره، كما لو أذن له في الصدقة انصرف الإذن إلى الصدقة على غيره.

فصل: ومنها: أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل التكفير، وقد اختلف ها هنا في موضعين. أحدهما: هل له مُبَاشَرتها دُونَ الفرج قبل التكفير، أم لا؟ والثاني: أنه إذا كانت كفارتُه الإطعام، فهل

له الوطء قبلَه أم لا؟ وفي المسألتين قولان للفقهاء، وهما روايتانِ عن أحمد، وقوِلان للشافعي.

ووجه منع الاستمتاع بغير الوطء، ظاهرُ قوله تعالى: ﴿ فِين قَبّلِ أَن يَتَمَاسَاً ﴾ [المجادلة: ٣]، ولأنه شبهها بمن يحرم وطؤها ودواعيه، ووجه الجواز أن التَّماسَّ كنايةٌ عن الجماع، ولا يلزم مِن تحريم الجماع تحريمُ دواعيه، فإن الحائض يحرم جماعُها دون دواعيه، والصائمُ يحرم منه الوطء دون دواعيه، والمسبية يحرم وطؤها دونَ دواعيه، وهذا قولُ أبى حنيفة.

وأما المسألةُ الثانية وهي وطؤها قبل التكفير: إذا كان بالإطعام، فوجه الجواز أن الله سبحانه قبَّد التكفير بكونه قبل المسيس في العتق والصيام، وأطلقه في الإطعام، ولكل منهما حكمة، فلو أراد التقييد في الإطعام، لذكره كما ذكره في العتق والصيام، وهو سبحانه لم يقيد هذا ويطلق هذا عبثاً، بل إفائدة مقصودة، ولا فائدة إلا تقييد ما قيَّده، وإطلاقُ ما أطلقه. ووجهُ المنع استفادةُ حكم ما أطلقه مما قيده، إما بياناً على الصحيح، وإما قياساً قد ألغي فيه الفارق بين الصورتين، وهو سبحانه لا يُقرِّقُ بين المتماثلين، وقد ذكر سبحانه: ﴿مِن قَبِلِ أَن يَتُمَاسًا ﴾ مرتين، فلو أعاده ثالثاً لطال به الكلام، ونبَّه بذكره مرتين على تكرر حكمه في الكفارات، ولو ذكره في آخر الكلام مرةً واحدةً، لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة، ولو ذكره في أول مرة لأوهم اختصاصه بالأولى، وإعادته في كُلُّ كفارة تطويل، وكان أفصح الكلام وأبلغه وأوجزَه ما وقع.

وأيضاً، فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه وشدة الحاجة إلى مسيس الزوجة، على أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا يطول زمنه أولى.

فصل: ومنها: أنه سبحانه أمر بالصيام قبل المسيس، وذَٰلِكَ يَحُمُّ المسيسَ ليلاً ونهاراً، ولا خلاف بين الأثمة في تحريم وطئها في زمنِ الصوم ليلاً ونهاراً، وإنما اختلفُوا، هل يبطل التتابُع به؟ فيه قولان: أحدهما: يبطّل وهو قولُ مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في ظاهر مذهبه، والثاني: لا يبطل، وهو قولُ الشافعي، وأحمد في رواية أخرى عنه.

والذين أبطلوا التتابع معهم ظاهرُ القرآن، فإنه سبحانه أمر بشهرين متتابعين قبل المسيس، ولم يُوجد، ولأن ذلك يتضمَّن النهي عن المسيس قبل إكمال الصيام وتحريمه، وهو يُوجب عدم الاعتدادِ بالصوم، لأنه عمل ليس عليه أمرُ رسول الله ﷺ، فيكون رداً.

وسر المسألة أنه سبحانه أوجب أمرين، أحدهما: تتابع الشهرين، والثاني: وقوعُ صيامهما قبل التماس، فلا يكون قد أتى بما أمر به إلا بمجموع الأمرين.

فصل: ومنها: أنه سبحانه وتعالى أطلق إطعامَ المساكين ولم يُقيده بقدر، ولا تتابع، وذلك يقتضي أنه لو أطعمهم فغدًاهم وعشاهم مِن غير تمليك حبُّ أو تمر، جاز، وكان ممتثلاً لأمر الله، وهذا قولُ الجمهور ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وسواء أطعمهم جملة أو متفرقين.

فصل: ومنها: أنه لا بُدَّ من استيفاء عدد الستين، فلو أطعم واحداً ستين يوماً لم يجزه إلَّا عن واحدٍ، هذا قول الجمهور: مالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والثانية: أن الواجب إطعام ستين مسكيناً ولو لواحد، وهو مذهب أبي حنيفة. والثالثة: إن وجد غيرَه لم يجز، وإلا أجزأه، وهو ظاهرُ مذهبه، وهي أصح الأقوال.

فصل: ومنها: أنه لا يجزئه دفعُ الكفارة إلا إلى المساكين، ويدخُلُ فيهم الفقراءُ كما يدخل المساكينُ في لفظ الفقراء عند الإطلاق، وعمم أصحابُنا وغيرهم الحكم في كلِّ من يأخذ من الزكاة لحاجته، وهم أربعة: الفقراء، والمساكين، وابنُ السبيل، والغارمُ لمصلحته، والمكاتب. وظاهر القرآن اختصاصها بالمساكين، فلا يتعدَّاهم.

فصل: ومنها: أن الله سبحانه أطلق الرقبة ها هنا ولم يُقيدها بالإيمان، وقيَّدها في كفارة القتل بالإيمان، فاختلف الفقهاء في اشتراط الإيمان في غير كفارة القتل، على قولين: فشرطه الشافعيُّ، ومالك، وأحمد في ظاهر مذهبه، ولم يشترطه أبو حنيفة، ولا أهلُ الظاهر. والذين لم يشترطوا الإيمان قالوا: لو كان شرطاً لبيَّنه الله سبحانه كما بينه في كفارة القتل، بل يُطلق ما أطلقه، ويُقيد ما قيده، فيعمل بالمطلق والمقيد. وزادت الحنفيّة أن اشتراط الإيمان زيادة على النص، وهو نسخ، والقرآن لا يُنسخ إلا بالقرآن أو خبرٍ متواترٍ.

قال الآخرون واللفظ للشافعي: شرط الله سبحانه في رقبة القتل مؤمنة، كما شرط العدل في الشهادة وأطلق الشهود في مواضع، فاستدللنا به على أن ما أطلق مِن الشهادات على مثل معنى ما شركط، وإنما رد الله أموال المسلمين على المسلمين لا على المشركين وفرض الله الصدقات، فلم تجز إلا للمؤمنين، فكذلك ما فرض مِن الرقاب لا يجوزُ إلا لمؤمن. فاستدل الشافعيُّ بأن لسان العرب يقتضي حمل المطلق على المقيد إذا كان مِن جنسه، فحمل عرف الشرع على مقتضى لسانهم.

وها هنا أمران: أحدهما: أن حمل المطلق على المقيد بيانٌ لا قياس. الثاني: أنه إنما يحمل عليه بشرطين. أحدهما: اتحاد الحكم. والثاني: أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد، فإن كان بين أصلين مختلفين، لم يُحمل إطلاقه على أحدهما إلا بدليل يُعينه. قال الشافعي: ولو نذر رقبة مطلقة لم يُجزه إلا مؤمنة، وهذا بناء على هذا الأصل، وأن النذر محمولٌ على واجب الشرع، وواجبُ العتق لا يتأدى إلا بعتق المسلم. ومما يدل على هذا، أن النبي على قال لمن استفتى في عتق رقبة منذورة: «ائتني بها» فسألها «أينَ اللَّه»؟ فقالت: في السماء، فقال: «من أنا؟» قالت: أنت رسولُ الله، فقال: «أعتقها فإنها مُومنة» (١). قال الشافعي: فلما وصفت الإيمانَ أمر بعتقها. انتهى. وهذا ظاهر جداً أن العِتق المأمورَ به شرعاً لا يُجزىء إلا في رقبة مؤمنة، وإلا لم يكن للتعليل بالإيمان فائدة، فإن الأعم متى كان علة للحكم كان الأخصُ عديمَ التأثير.

وأيضاً فإن المقصود من إعتاق المسلم تفريعُه لعبادة ربه، وتخليصُه من عبودية المخلوق إلى عبودية الخالق، ولا ريبَ أن هذا أمر مقصود للشارع محبوب له، فلا يجوزُ إلغاؤه، وكيف يستوي عند الله ورسوله تفريغُ العبد لعبادته وحده، وتفريغُه لعبادة الصليب، أو الشمس والقمر والنار، وقد بين سبحانه اشتراط الإيمان في كفارة القتل، وأحال ما سكتَ عنه على بيانه، كما بين اشتراط العدالة في الشاهدين، وأحال ما أطلقه، وسكت عنه على ما بينه، وكذلك غالبُ مطلقات كلامه سبحانه ومقيداته لمن تأملها، وهي أكثرُ من أن تُذكر، فمنها: قوله تعالى فيمن أمر بصدقة، أو معروف، أو إصلاح بين الناس: ﴿وَمَن يَهْعَلَ ذَلِكَ آلِيمَاتُ آلِيمَاتُ اللهِ فَسَوْف نُوْلِيهِ آلجُرًا عَظِيمًا﴾ [الناء: ١١٤]، وفي موضع آخر، بل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٥٣٧)، من حديث معاوية بن الحكم.

مواضع يُعلق الأجر بنفسِ العمل اكتفاءً بالشرط المذكور في موضعه، وكذلك قولُه تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفُرَانَ لِسَعْبِهِ ﴾ [الانبياء: ٩٤]، وفي موضع يُعلَّق الجزاء بنفس الأعمال الصالحة اكتفاءً بما علم من شرط الإيمان، وهذا غالب في نصوص الوعد والوعيد.

فصل: ومنها: أنه لو أعتق نِصفي رقبتين لم يكن معتقاً لرقبة، وفي هذا ثلاثةُ أقوال للناس، وهي روايات عن أحمد، ثانيها الإجزاء، وثالثها وهو أصحها: أنه إن تكملت الحريةُ في الرقبتين أجزأه، وإلا فلا، فإنه يَصْدُقُ عليه أنه حرَّر رقبة، أي: جعلها حرة بخلاف ما إذا لم تكمل الحرية.

فصل: ومنها: أن الكفارة لا تسقُط بالوطء قبلَ التكفير، ولا تتضاعف، بل هي بحالها كفارةً واحدة، كما دل عليه حكمُ رسول الله ﷺ الذي تقدم، قال الصلتُ بنُ دينار: سألتُ عشرة مِن الفقهاء عن المظاهر يُجامع قبل أن يكفر، فقالوا: كفارة واحدة. قال: وهم الحسنُ، وابنُ سيرين، ومسروق، وبكر، وقتادة، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وعكرمة. قال: والعاشر: أراه نافعاً، وهذا قولُ الأثمة الأ...ت

وصعَّ عن ابن عمر، وعمرو بن العاص، أن عليه كفارتين، وذكر سعيد بن منصور، عن الحسن، وإبراهيم في الذي يُظاهر ثم يطؤها قبل أن يكفِّر عليه ثلاثُ كفارات، وذكر عن الزهري، وسعيد بن جبير، وأبي يوسف، أن الكفارة تسقُطُ، ووجه هذا أنه فات وقتُها، ولم يبق له سبيل إلى إخراجها قبل المسسد

وجواب هذا: أن فوات وقت الأداء لا يُسقطُ الواجب في الذمّة كالصلاةِ والصيام وسائر العبادات. ووجهُ وجوب الكفارتين أن إحداهما للظهار الذي اقترن به العودُ، والثانية للوطء المحرَّم، كالوطء في نهار رمضان، وكوطء المحرم، ولا يُعلم لإيجاب الثلاثِ وجه، إلا أن يكونَ عقوبة على إقدامه على الحرام، وحكم رسول الله على خلاف هذه الأقوال، والله أعلم.

### حُكْمُ رسولِ الله ﷺ في الإيلاء

ثبت في «صحيح البخاري»: عن أنس قال: آلى رسولُ الله ﷺ من نسائه، وكانت انفكت رجلُه، فأقام في مَشْرُبَةٍ له تِسعاً وعِشرين ليلة، ثم نزل، فقالُوا: يا رَسولَ الله: آليتَ شهراً، فقال: ﴿إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعاً وعِشْرِينَ ﴾ (١).

وقد قال سبحانه: ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن لِسَآيِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٌ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيتُهُ ﴿ لَهُ عَرَّوا السَّالَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيمُ عَلِيتُهُ [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٧].

الإيلاء: لغة: الامتناع باليمين، وخُصَّ في عرف الشرع بالامتناع باليمينِ مِن وطء الزوجة، ولهذا عُدِّيَ فعلُه بأداة «مِن» تضميناً له معنى يمتنعون من نسائهم، وهو أحسنُ من إقامةِ «من» مقام «عَلَى»، وجعل سبحانه للأزواج مُدَّة أربعة أشهر يمتنعونَ فيها مِن وطء نسائهم بالإيلاء، فإذا مضت فإما أن يُطَلِّق، وقد اشتهر عن علي، وابنِ عباس أن الإيلاء إنما يكون في حال الغضب دون ينفيء، وإما أن يُطَلِّق، وقد اشتهر عن علي، وابنِ عباس أن الإيلاء إنما يكون في حال الغضب دون الرضى، كما وقع لِرسول الله عليه مع نسائه، وظاهرُ القرآن مع الجمهور. وقد تناظر في هذه المسألة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩١١)، وقوله: المشربة: الغرفة الصغيرة.

محمد بنُ سيرين ورجل آخر، فاحتج على محمد بقول علي، فاحتج عليه محمد بالآية، فسكت.

وقد دلت الآية على أحكام: منها: هذا.

ومنها: أن من حلف على ترك الوطء أقلَّ من أربعة أشهر لم يكن مؤلياً، وهذا قولُ الجمهور، وفيه قول شاذ، أنه مؤل.

ومنها: أنه لا يثبت له حكم الإيلاء حتى يَخْلِفَ على أكثر من أربعة أشهر، فإن كانت مدة الامتناع أربعة أشهر، لم يثبت له حكم الإيلاء، لأن الله جعل لهم مدة أربعة أشهر، وبعد انقضائها إما أن يُطلِقوا، وإما أن يفيؤوا، وهذا قولُ الجمهور، منهم أحمد، والشافعي، ومالك، وجعله أبو حنيفة مؤلياً بأربعة أشهر سواء، وهذا بناء على أصله أن المدة المضروبة أجلٌ لوقوع الطلاق بانقضائها، والجمهور يجعلون المدة أجلاً لاستحقاق المطالبة، وهذا موضع اختلف فيه السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن بعدهم، فقال الشافعي<sup>(۱)</sup>: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، قال: أدركتُ بضعة عشر رجلاً مِن الصحابة، كلهم يُوقِفُ المؤلي، يعني: بعد أربعة أشهر، وروى سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، قال: سألتُ اثني عشر رجلاً مِن أصحابِ رسولِ الله على عن المؤلي، فقالوا: ليس عليه شيء حتى تمضيَ أربعة أشهر. وهذا قولُ الجمهور مِن الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

وقال عبد الله بن مسعود، وزيدُ بن ثابت: إذا مضت أربعة أشهر ولم يفيء فيها طلقت منه بمضيها. وهذا قولُ جماعةٍ من التابعين، وقولُ أبي حنيفة وأصحابه، فعند هؤلاء يستجقُّ المطالبة قبل مضي الأربعة الأشهر، فإن فاء وإلا طلقت بمضيها. وعند الجمهور، لا يستحق المطالبة حتى تمضي الأربعة الأشهر، فحينئذ يقال: إما أن تفيء، وإما أن تُطلق، وإن لم يفيء أُخِذَ بإيقاع الطلاق، إما بالحاكم، وإما بحبسه حتى يطلُق.

قال الموقعون للطلاق بمضي المدة: آية الإيلاء تدل على ذلك من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن عبدَ الله بن مسعود قرأ: ﴿ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٦] فإضافة الفيئة إلى المدة تدل على استحقاق الفيئة فيها، وهذه القراءة إما أن تجرى مجرى خبر الواحد فتوجب العمل وإن لم تُوجب كونها مِن القرآن، وإما أن تكون قرآناً نسخ لفظه وبقي حكمه لا يجوز فيها غير هذا البتة.

الثاني: أن الله سبحانه جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر، فلو كانت الفيئة بعدها لزادت على مدة النص، وذلك غيرُ جائز.

الثالث: أنه لو وطنها في مدة الإيلاء، لوقعت الفيئةُ موقِعَها، فدل على استحقاق الفيئة فيها. قالوا: ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لهم تربصَ أربعة أشهر، ثم قال: ﴿ فَإِن فَآدُو فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَجِيمٌ قَلُوا الله عَلَيْ اللّهُ عَنُورٌ رَجِيمٌ فَي المدة التي لهم فيها التربص، وَإِنْ عَرْمُوا الطّلَاقَ ﴾ [البقرة: ٢٢٦، ٢٢٦] وظاهر هذا أن هذا التقسيمَ في المدة التي لهم فيها التربص، كما إذا قال لغريمه: أصبر عليك بديني أربعة أشهر، فإن وفيتني وإلا حبستك، ولا يُفهم من هذا إلا: إن وفيتني بعدها، وإلا كانت مدة الصبر أكثر من أربعة أشهر،

<sup>(1) 7/ 17.7</sup> 

وقراءة ابن مسعود صريحة في تفسير الفيئة بأنها في المدة، وأقلُّ مراتبها أن تكون تفسيراً. قالوا: ولأنه أجلٌ مضروب للفرقة، فتعقبه الفرقة كالعدة، وكالأجل الذي ضُرِبَ لوقوع الطلاق، كقوله: إذا مضت أربعة أشهر فأنت طالق.

قال الجمهور: لنا مِن آية الإِيلاء عشرة أدلة:

أحدها: أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج، وجعلَها لهم ولم يجعلها عليهم، فوجبَ ألا يستحق المطالبة فيها، بل بعدَها، كأجلِ الدَّين، ومن أوجبَ المطالبة فيها لم يكن عنده أجلاً لهم، ولا يُعقل كونها أجلاً لهم، ويستحق عليهم فيها المطالبة.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴾، فذكر الفيئةَ بعد المدة بفاء التعقيب، وهذا يقتضي أن يكونَ بعدَ المدة، ونظيرُه قولُه سبحانه: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّنَانٌ فَإِمْسَاكُ مِمْمُونِ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانُ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وهذا بعدَ الطلاق قطعاً.

فإن قيل: فاء التعقيب تُوجب أن يكونَ بعد الإيلاءِ لا بعدَ المدة. قيل: قَد تقدَّمَ في الآية ذكر الإيلاء، ثم تلاه ذكر المدة، ثم أعقبها بذكر الفيئة، فإذا أوجبت الفاءُ التعقيبَ بعد ما تقدم ذكرُه، لم يجز أن يعود إلى أبعدِ المذكورين، ووجب عودُها إليهما أو إلى أقربهما.

الدليل الثالث: قوله: ﴿وَإِنْ عَنَّوا الطَّلْقَ﴾ [البقرة: ٢٢٧]، وإنما العزم ما عزم العازم على فعله، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَرْبُوا عُقْدَةَ النِّكَاجَ حَتَّى يَبْلُغُ الْكِلْبُ أَجَلَةً﴾ [البقرة: ٢٣٥]. فإن قيل: فتركُ الفيئة عزم على الطلاق. قيل: العزمُ هو إرادة جازمة لفعل المعزوم عليه أو تركه. وأنتم تُوقعون الطلاق بمجرد مضيّ المدة وإن لم يكن منه عزم لا على وطء ولا على تركه، بل لو عزم على الفيئة ولم يُجامع طلقتم عليه بمضيّ المدة ولم يعزم الطلاق، فكيفما قدرتم فالآيةُ حجة عليكم.

الدليل الرابع: أن الله سبحانه خيَّره في الآية بين أمرين: الفيئةِ أو الطلاقِ، والتخييرُ بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة كالكفارات، ولو كان في حالتين لكان ترتيباً لا تخييراً. وإذا تقرر هذا، فالفيئة عندكم في نفس المدة، وعزمُ الطلاق بانقضاء المدة، فلم يقع التخييرُ في حالة واحدة.

فإن قيل: هو مخيَّر بين أن يفي عنى المدة، وبين أن يترك الفيئة، فيكون عازماً للطلاق بمضي المدة. قيل: ترك الفيئة لا يكون عزماً للطلاق وإنما يكون عزماً عندكم إذا انقضت المدة، فلا يتاتَّى التخييرُ بين عزم الطلاق وبين الفيئة ألبتة، فإنه بمضي المدة يقع الطلاق عندكم، فلا يُمكنه الفيئة، وفي المدة يمكنه الفيئة، ولم يحضر وقتُ عزم الطلاق الذي هو مضي المدة، وحينئذٍ فهذا دليل خامس مستقل.

الدليل السادس: أن التخيير بين أمرين يقتضي أن يكون فِعلُهما إليه، ليصح منه اختيارُ فعل كل منهما وتركه، وإلا لبطل حكمُ خياره، ومضي المدة ليس إليه.

الدليل السابع: أنه سبحانه قال: ﴿ وَإِنْ عَرَّوُا الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ فَاقتضى أَن يكون الطَلاقُ قولاً يُسمع، ليحسن ختم الآية بصفة السمع.

الدليل الثامن: أنه لو قال لغريمه: لك أجلُ أربعة أشهر، فإن وفيتني قبلتُ منك، وإن لم تُوفني

حبستُك، كان مقتضاه أن الوفاءَ والحبس بعد المدة لا فيها، ولا يَعْقِلُ المخاطبُ غيرَ هذا.

فإن قيل: ما نحن فيه نظيرُ قوله: لك الخيار ثلاثة أيام، فإن فسخت البيع وإلا لزمك، ومعلومٌ أن الفسخَ إنما يقع في الثلاث لا بعدها. قيل: هذا مِن أقوى حُججنا عليكم، فإن موجبَ العقد اللزومُ، فجعل له الخيار في مدة ثلاثة أيام، فإذا انقضت ولم يفسخ، عاد العقدُ إلى حكمه، وهو اللزومُ، وهكذا الزوجة لها حقَّ على الزوج في الوطء، كما له حقَّ عليها، قال تعالى: ﴿وَهَكَنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِاللَّمُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فجعل له الشارعُ امتناعَ أربعة أشهر لا حقَّ لها فيهن، فإذا انقضت المدةُ عادت على حقِها بموجبِ العَقد، وهو المطالبة لا وقوع الطلاق، وحيئذِ فهذا دليل تاسع مستقل.

الدليل العاشر: أنه سبحانه جعل للمؤلين شيئاً، وعليهم شيئين. فالذي لهم تربُّصُ المدة المذكورة، والذي عليهم إما الفيئةُ وإما الطلاقُ، وعندكم ليس عليهم إلا الفيئةُ فقط، وأما الطلاقُ فليس عليهم، بل ولا إليهم، وإنما هو إليه سبحانه عند انقضاء المدة، فيُحكم بطلاقها عقيب انقضاء المدة شاء أو أبى، ومعلوم أن هذا ليس إلى المؤلي ولا عليه، وهو خلافُ ظاهر النص. قالوا: ولأنها يمين بالله تعالى توجب الكفارة، فلم يقع بها الطلاق كسائر الأيمان، ولأنها مدة قدرها الشرعُ لم تتقدمها الفرقة، فلا يقع بها بينونة، كأجل العِنين، ولأنه لفظ لا يَصِحُ أن يقع به الطلاق المعجَّل، فلم يقع به المؤجَّلُ كالظهار، ولأن الإيلاء كان طلاقاً في الجاهلية، فنسخ كالظهار، فلا يجوز أن يقع به الطلاق لأنه استيفاءٌ للحكم المنسوخ ولما كان عليه أهلُ الجاهلية.

قال الشافعي: كانت الفِرَقُ الجاهلية تَحلفُ بثلاثة أشياء: بالطَّلاق، والظُّهار، والإِيلاء، فنقل الله سبحانه وتعالى الإِيلاء والظُّهار عما كانا عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما استقرَّ عليه حكمُهما في الشرع، وبقي حكمُ الطلاق على ما كان عليه. هذا لفظه.

قالوا: ولأن الطلاق إنما يقع بالصريح والكناية، وليس الإيلاء واحداً منهما، إذ لو كان صريحاً لوقع معجَّلاً إن أطلقه، أو إلى أجل مسمَّى إن قيَّده، ولو كان كنايةً لرجع فيه إلى نيته، ولا يَرِدُ على هذا اللعان، فإنه يُوجب الفسخَ دونَ الطلاق، والفسخُ يقع بغير قول، والطلاقُ لا يقع إلا بالقول.

قالوا: وأما قراءةُ ابنِ مسعود، فغايتُها أن تذُلُّ على جواز الفيئة في مدة التربُّصِ، لا على استحقاقِ المطالبة بها في المدة، وهذا حقَّ لا ننكره.

وأما قولُكم: جوازُ الفيئة في المدة دليلٌ على استحقاقها فيها، فهو باطل بالدَّيْنِ المؤجَّلِ.

وأما قولُكم: إنه لو كانت الفيئة بعد المدة، لزادت على أربعة أشهر، فليس بصحيح، لأن الأربعة الأشهر مدة لزمن الصبر الذي لا يستجقُّ فيه المطالبة، فبمجرد انقضائها يستجقُّ عليه الحقُّ، فلها أن تعجُّل المطالبة به، وإمَّا أن تُنْظِرَه، وهذا كسائرِ الحقوق المعلَّقة بآجال معدودة، إنما تُستحق عند انقضاء آجالها، ولا يُقال: إن ذلك يستلزِمُ الزيادةَ على الأجل، فكذا أجلُ الإيلاء سواء.

فصل: ودلت الآية على أن كلَّ مَنْ صعَّ منه الإيلاء بأيِّ يمين حلف فهو مؤلِّ حتى يَبَرَّ، إما أن يفيء، وإما أن يُطلق، فكان في هذا حجةٌ لما ذهب إليه مَن يقول مِن السلف والخلفِ: إن المؤلَّى باليمين بالطلاق، إما أن يفيء، وإما أن يطلُّق، ومن يُلزمه الطلاق على كل حال لم يُمكنه إدخال هذه اليمين في حكم الإيلاء، فإنه إذا قال: إن وطئتك إلى سنة فأنت طالق ثلاثاً، فإذا مضت أربعة أشهر لا يقولون له: إما أن تطأ، وإما أن تُطلق، بل يقولون له: إن وطئتها طلقت، وإن لم تطأها طلقنا عليك، وأكثرهم لا يُمكنه من الإيلاج لوقوع النزع الذي هو جزء الوطء في أجنبية، ولا جواب عن هذا إلا أن يقال بأنه غير مؤل، وحينئذ فيقال: فلا تُوقفوه بعد مضي الأربعة الأشهر، وقولوا: إن له أن يمتنع مِن وطئها بيمينِ الطلاق دائماً، فإن ضربتم له الأجل أثبتم له حكم الإيلاء مِن غير يمين، وإن جعلتموه مؤلياً ولم تجيزوه خالفتم حكم الإيلاء، وموجب النص. فهذا بعضُ حجج هؤلاء على منازعيهم.

فإن قيل: فما حكمُ هذه المسألة، وهي إذا قال: إن وطنتك فأنتِ طالق ثلاثاً؟

قيل: اختلف الفقهاءُ فيها، هل يكون مؤلياً أم لا؟ على قولين، وهما روايتان عن أحمد، وقولان للشافعي في الجديد: أنه يكون مؤلياً، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك. وعلى القولين: فهل يُمكَّنُ مِن الإيلاج؟ فيه وجهان لأصحاب أحمد والشافعي.

أحدهما: أنه لا يُمكن منه، بل يحرمُ عليه، لأنها بالإيلاج تطلق عندهم ثلاثاً، فيصيرُ ما بعد الإيلاج محرماً، فيكون الإيلاج محرماً، وهذا كالصائم إذا تيقن أنه لم يبق إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر دون إخراجه، حَرُمُ عليه الإيلاجُ وإن كان في زمن الإباحة، لوجود الإخراج في زمن الحظر، كذلك ها هنا يحرُم عليه الإيلاجُ وإن كان قبل الطلاق لوجود الإخراج بعده.

والثاني: أنه لا يحرم عليه الإيلاج، قال الماوردي: وهو قولُ سائر أصحابنا، لأنها زوجته، ولا يحرم عليه الإخراج لأنه ترك وإن طلقت بالإيلاج، ويكون المحرم بهذا الوطء استدامة الإيلاج لا الابتداء والنزع، وهذا ظاهر نص الشافعي، فإنه قال: لو طلع الفجرُ على الصائم وهو مجامع وأخرجه مكانه كان على صومه، فإن مكث بغير إخراجه أفطر ويكفرُ. وقال في كتاب الإيلاء: ولو قال: إن وطئتُك فأنتِ طالق ثلاثاً وقف، فإن فاء، فإذا غيّب الحشفة، طلقت منه ثلاثاً، فإن أخرجه ثم أدخله، فعليه مهرُ مثلها. قال هؤلاء: ويدل على الجواز أن رجلاً لو قال لرجل: ادخل داري، ولا تقم، استباح الدخول لوجوده عن إذن، ووجب عليه الخروجُ لمنعه من المقام، ويكون الخروجُ وإن كان في زمن الحظر مباحاً لأنه تركّ، كذلك هذا المؤلي يستبيحُ أن يولج، ويستبيحُ أن ينزع، ويحرم عليه استدامةُ الإيلاج، والخلاف في الإيلاج قبل الفجر والنزع بعده للصائم، كالخلاف في المؤلي، وقيل: يحرم على الصائم الإيلاج، فجاز أن يحرمُ عليه الإيلاج، والمؤلي لا يطرأ على التحريم بغير الإيلاج، فافترقا.

وقالت طائفة ثالثة: لا يحرُمُ عليه الوطءُ، ولا تطلقُ عليه الزوجةُ، بل يُوقف ويقال له: ما أمر الله إما أن تفيء، وإما أن تُطلق. قالوا: وكيف يكون مؤلياً ولا يُمكن من الفيئة بل يلزم بالطلاق، وإن مكن منها وقع به الطلاق، فالطلاق واقع به على التقديرين مع كونه مؤلياً؟ فهذا خلافُ ظاهرِ القرآن، بل يقال لهذا: إن فاء لم يقع به الطلاق، وإن لم يفيء ألزِمَ بالطلاق، وهذا مذهبُ من يرى اليمينَ بالطلاق لا يُوجب طلاقاً، وإنما يُجزئه كفارة يمين، وهو قولُ أهل الظاهر، وطاووس، وعكرمة، وجماعة من أهل الحديث، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه.

### حُكم رسولِ الله ﷺ في اللعان

قى ال تعد السى ﴿ وَالَّذِينَ بَرَمُونَ أَزُواَجَهُمْ وَلَرَ يَكُنَ لَمُمْ شُهَدَةُ إِلَا أَنْفُسُمُ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ وَاللّهِ إِنّهُ لِينَ الْعَلَيْدِينَ ﴿ وَيَذَوُأُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَتِمْ بِاللّهِ الْعَدَيْدِينَ ﴾ وَلَلْمَذَيْنِ الْعَدَيْدِينَ ﴾ وَلَلْمَذَيْنِ اللّهُ الْعَدَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَتُمْ بِاللّهُ إِنّهُ لِينَ الْصَدِيدِينَ ﴾ والنور: ١- ٩].

وثبت في الصحيحين : من حديث سهل بن سعد، أن عُويْمِراً العجلانيَّ قال لِعَاصِم بن عدي : أَرَأَيتَ لو أن رجلاً وَجَدَ مع امرأتِهِ رجلاً أَيقتُلُه فتقتُلُونه، أم كيف يفعل ? فسل لي رَسولَ الله على ، فسألَ رسولَ الله على ، فكره رسولُ الله على المَسائِلَ وعَابَها ، حتى كُبرَ على عاصِم مَا سَمِعَ مَنْ رسولِ الله على . وسولَ الله على عاصِم مَا سَمِعَ مَنْ رسولِ الله على أَمْ إن عويمراً سأل رسولَ الله على عن ذلك ، فقال : فقد نَزَلَ فيكَ وفي صَاحِبتك ، فأذَهُ بن ، فأتِ بِهَا » ، فتك عَنْد رَسُولِ الله على ، فلمَّا فرَغَا قال : كذبتُ عَلَيْهَا يا رسولَ الله إن أمسكتُها ، فطلقها ثلاثاً قَبْلَ أن يَامُرَهُ رسولُ الله الله عنين . قال سهل : وكانت حَامِلاً ، وكان ابنُهَا يُنْسَبُ إلى أمه ، ثم جرت السَّنةُ أن يَرِثَها وتَرِثَ مِنْهُ ما فَرَضَ الله لها .

وفي لفظ: فتلاعنا في المسجد، ففارقها عندَ النبيُّ ﷺ ، فقال النبيُّ ﷺ : ﴿ ذَاكُم التَّفْرِيقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاعِنَيْنِ (١٠) .

وقولُ سهل: (وكانت حاملاً) إلى آخره، هو عند البخاري مِن قول الزهري، وللبخاري: ثم قالَ رسولُ الله ﷺ: «انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ (٢) أَدْصَجَ العَيْنَيْنِ عَظيمَ الأَلْيَتَيْن، خَدَلَّج (٣) السَّاقَيْنِ فَلاَ أَحْسِبُ عُويْمِراً إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحَيْمِر كَأَنَّهُ وَحْرَةً فَلاَ أَحْسِبُ عُويْمِراً إِلاَّ قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا»، فجاءت به على النَّعْتِ الذي نعتَ به رسولُ الله ﷺ من تصديق عويمر.

وفي لفظ: وكانت حَامِلاً، فأنكر حملَها ٤٠٠.

وفي الصحيح مسلم (٥): من حديث ابن عمر، أن فلان بن فلان، قال: يا رسولَ اللّهِ! أرأيتَ لو وجد أحدُنا امرأتَه على فاحِشةِ كيف يصنعُ؛ إن تكلم تكلّم بأمر عظيم، وإن سكت سَكَتَ على مِثْل فلِك؟ فسكت النبيُّ ﷺ، فلم يُحِبُهُ، فلما كان بعدَ ذلك، أناه فقال: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابتُلِيتُ بِهِ، فأنزلَ اللّهُ عَزَّ وجَلَّ هُولاءِ الآيات في سُورَةِ النُّورِ [٦]: ﴿وَاللّذِينَ يَرَمُونَ أَرْنَجَهُم ﴾، فتلاهن عليه ووعظه، فأنزلَ اللّهُ عَزَّ وجَلَّ هُولاءِ الآيات في سُورَةِ النُّورِ [٦]: ﴿وَاللّذِي بَعَثُك بِالحَقِّ ما كذبتُ عليها، وذكره وأخبره أن عذابِ الآخرة، قال: لا والَّذِي بَعَثُك بِالحَقِّ ما كذبتُ عليها، ثم دعاها فوعظَها، وذكرها، وأخبرها أن عذابَ الدنيا أهونُ من عذابِ الآخرة، قالَت: لا والَّذِي بعَثُكَ بالحَقِّ إنه لكاذِبٌ، فبدأ بالرَّجُلِ فَشَهِدَ أربعَ شهادَاتِ بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أنَّ لعنةَ اللَّهِ عليه إن كان من الصَّادِقينَ، ثم فرَّق بينهُمَا.

وني (الصحيحين؛ عنه، قال رسولُ اللَّهِ ﷺ للمُتلاعنين: ﴿حِسَابُكُما عَلَىٰ اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣٠٨)، ومسلم (١٤٩٢). (٢) الأسحم: الشديد السواد.

<sup>(</sup>٣) خدلج الساقين: عظيم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٧٤٦)، والوحرة: دُويية شبه الوزغة.

<sup>(</sup>۵) برقم (۱٤٩٣).

سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا"، قال: يا رسولَ الله! مالي؟ قال: لا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَلَّبْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا».

وفِي لفظ لهما: فرَّق رسولُ الله ﷺ بَيْنَ المُتَلاعِنَيْنِ، وقال: ﴿وَاللَّهِ إِن أَحَدَكُمَا كَاذِبُّ، فَهَلْ مِنْكُمَا

وفيهما عنه: أنه رجلاً لاعَنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، ففرَّقَ رسولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا، وألحق الولد

وفي الصحيح مسلم؛ (٣): من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قِصةِ المتلاعنين، فشهد الرجلُ أربعَ شهادًات بالله إِنَّهُ لَمِنَ الصادقين، ثم لعن الخامسةَ أنَّ لعنةَ اللَّهِ عليه إن كانَ مِنَ الكَاذِبينَ، فذهبتُ لتلعنَ، فقال لها رسولُ الله على: أمَّهُ، فَأَبَتْ، فَلَعَنَتْ، فلما أدبرا قال: «لَمَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْداً)، فجاءَتْ بهِ أَسْوَدَ جَعْداً.

وفي "صحيح مسلم" من حديث أنس بن مالك، أن هِلالٌ بن أمية قذف امرأته بِشَرِيك بْنِ سَحْمَاء، وكان أخا البرَاءِ بنِ مالكِ لأمُّه، وكان أوَّلَ رجلِ لاعِن في الإسلام، فقال النبيُّ ﷺ: ﴿ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبَيْضَ سَبِطاً قضيءَ العَيْنَيْنِ، فَهُوَ لهلالِ بْن أُمَيَّة، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ جَعْداً حَمْشَ السَّاقَيْنَ، نَهُوَ لِشَرِيكِ بن سَخْمَاء، قالَ: فأُنبِثُ أَنها جاءت به أكحلَ جعداً حَمْش السَّاقينَ» (1).

وفي «الصحيحين»: من حديث ابن عباس نحوُ لهذه القصة، فقال له رجل: أهي المرأةُ التي قال رسولُ اللهَ ﷺ: ﴿ لَوْ رَجَمْتُ أَحَداً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ لَمَذِهِ ﴾، فقال ابنُ عباس: لا، تِلْكَ أمرأة كانت تُظْهِرُ في الإِسْلام السُّوءَ<sup>(ه)</sup>.

ولأبي داود(٢) في هذا الحديث عن ابن عباس: ففرَّق رسولُ الله ﷺ بَيْنَهُما وقضى أن لا يُدعى ولدها لأب، ولا تُرمى، ولا يُرمى ولدُها ومَنْ رماها، أو رمى ولدها، فعليه الحدُّ، وقضَى ألاَّ بَيْتَ لها عليه، ولا قوت من أجل أنهما يتفرَّقان مِن غير طلاق، ولا متوفى عنها.

وفي القصة قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصر وما يُدعى لأب.

وذكر البخاري(٧): أن هلالَ بن أمية قذف امرأته عند رسولِ الله ﷺ بشريكِ بن سَحْمَاء، فقال النبيُّ ﷺ: «البَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ في ظَهْرِكَ، فقال: يا رسولَ اللَّهِ؛ إذا رأى أحدُنا على امرأتِه رجلاً ينطلِقُ يلتمِسُ البينة! فجعل رسولُ ألله ﷺ يقول: «البَيّنةُ والّا حَدٌّ في ظَهْرِكَ»، فقال: والذي بعثك بالبحق إني لصَادِقٌ، وليُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبرِّيءُ ظَهْرِي مِن الحَدِّ، فنزلَ جبريلُ عليه السلام، وأنزل عليه: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرُمُونَ أَنْوَجُهُمْ ﴾ [النور: ٦]. الآيات، فانصرف النبيُّ ﷺ إليها، فجاء هِلال، فشهِدُ والنبيُّ ﷺ يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣١٢)، ومسلم (١٤٩٣). (٢) أخرجه البخاري (٤٧٤٦)، ومسلم (١٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٤٩٥).

<sup>(</sup>٤) برقم (١٤٩٦)، وقوله: قضيء العينين: فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٣١٠)، ومسلم (١٤٩٧).

<sup>(</sup>٦) برقم (٢٢٥٦)، بسندٍ ضعيف لضعف عباد بن منصور .

<sup>(</sup>٧) برقم (٧٤٧٤).

يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُما تَافِبٌ، ؟ فَشَهِدَت، فلما كانت عند الخامِسَةِ وقفُوهَا، وقالوا: إنا مُوجِبَة، قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: فتلكَّأت ونكَصَتْ حتَّى ظَنَنَا أنها تَرْجِعُ، ثم قالت: لا أَفْضحُ قَوْمِي سَائِرَ اليومِ، فمَضتْ، فقال النبيُ ﷺ: «أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، فَوْمِي سَائِرَ اليومِ، فمَضَى مِنْ كِتَابِ خَدَلَّج السَّاقَيْن، فَهُو لَشَرِيكِ بن سَحْماء،، فجاءت به كذلك، فقال النبي ﷺ: «لَوْلاً مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ الله كَانَ لَى وَلَهَا شَأَنٌ».

وفي «الصحيحين»: أن سعدَ بنَ عُبادة، قال: يا رسولَ اللَّهِ! أرأيتَ الرَّجُلَ يَجِدُ مع امرأتِهِ رجلاً أيقتلُه؟ فقال رسولُ الله على: «لا»، فَقَالَ سَعْدٌ: بلَى والَّذي بعثك بالحقّ، فقال رسولُ اللَّهِ على: «السَّمَعُوا إلى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُم» وفي لفظِ آخَرَ: يا رسولَ الله! إن وجدتُ مع امرأتي رجلاً أُمْهِلُه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: «نعم». وفي لفظ آخر: لو وجَدْتُ مع أهلي رجلاً لم أهجه حتى آتي بأربَعةِ شُهدَاءً! بأربعة شهداء؟ قال: «نعم»، قال: كلاً والَّذي بَعَنْكَ بالحَقِّ نبياً، إنْ كُنْتُ لأعاجلُهُ بالسَّيْفِ قَبْلَ ذٰلِكَ، قالَ رسولُ الله على: «السَّمَعُوا إلى ما يقُولُ سَيِّدُكُم، إنَّه لَفَيُورٌ وأَنَا أَخْيَرُ مِنْهُ، واللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي».

وَفِي لَفَظِ: لَو رأيتُ مَع امرأتي رَجلاً لضربتُه بالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ، فقال النبيُ ﷺ: ﴿ أَتَعْجَبُونَ مِنْ عَيْرَ مُصْفِحٍ، فقال النبيُ ﷺ: ﴿ أَتَعْجَبُونَ مِنْ عَيْرَةٍ سَعْدٍ، فَوَاللَّهِ لأَنَا أَغِيرُ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَيْرَةٍ سَعْدٍ، فَوَاللَّهِ لأَنَا أَغِيرُ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ حَرَّمَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ولا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ بَعَثَ اللَّهُ المُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ، ولا شخص أَحَبُ إِلَيْهِ المِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الجَنَّةَ (١٠).

فصل: واستُفيدَ من هذا الحكم النبويِّ عدةُ أحكام:

الحكم الأول: أن اللعانَ يَصِعُ من كل زوجين، سواءً كانا مسلمين أو كافريْنِ، عدلين أو فاسقيْنِ، محدودين في قذف أو غير محدودين، أو أحدهما كذلك، قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور: جميعُ الأزواج يلتعِنُونَ، الحُر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة، والعبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة، والمسلم من اليهودية والنصرانية، وهذا قول مالك وإسحاق وقولُ سعيد بن المسيب، والحسن، وربيعة، وسليمان بن يسار.

وذهب أهلُ الرأي، والأوزاعي، والثوري، وجماعة إلى أن اللَّعان لا يكون إلا بينَ زوجينِ مسلمين عدلين حرين غير محدودين في قذف، وهو روايةٌ عن أحمد.

ومأخذ القولين أن اللعان يجمع وصفين: اليمينَ والشهادةَ، وقد سماه الله سبحانه شهادةً، وسماه رسولُ اللَّهِ عليه عيناً حيث يقول: الولا الأيمانُ لَكَان لي وَلَهَا شَأَنَّه، فمن غلَّب عليه حُكم الأيمان قال: يَصِحُّ من كل من يصح يمينه. قالوا: ولعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَوْجَهُمُ ﴾ [النور: ٦]، قالوا: وقد سمّاه رسول الله عليه المؤكد وجوابه. قالوا: ولأنه يستوي فيه الذكرُ والأنثى، بخلاف الشهادة. قالوا: ولو كان شهادة لما تكرر لفظه، والها المين، فإنه قد يشرع فيها التكرار، كأيمان القسامة. قالوا: ولأن حاجة الزوج التي لا تَصِحُّ بخلاف الشهادة إلى اللعان ونفي الولد، كحاجة من تَصِحُّ شهادته سواء، والأمر الذي ينزل به مما يدعو إلى اللعان، كالذي ينزل بالعدل الحر، والشريعة لا ترفع ضررَ أحدِ النوعين، وتجعلُ له فرجاً ومخرجاً مما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٤١٦)، ومسلم (١٤٩٨ و١٤٩٩).

نزل به، وتدعُ النوع الآخر في الآصار والأغلال، لا فرج له مما نزل به ولا مخرج، بل يستغيثُ فلا يُغاث، ويستجيرُ فلا يُجار، إن تكلَّم تكلَّم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثله، قد ضاقت عنه الرحمةُ التي وسعت من تَصِحُ شهادته، وهذا تأباه الشريعةُ الواسعة الحنيفية السمحةُ.

قَـالَ الآخـرون: قـالَ الله تـعـالـى: ﴿وَالَّذِينَ يَرُمُونَ أَزَوْجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمَّمْ شُهَدَاتُهُ إِلَّا أَنفُنكُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِرْ أَرْبَعُ شَهَدَنتِ بِأَلْفَا﴾ [النور: ٦]، وفي الآية دليل من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه سبحانه استثنى أنفسَهم مِن الشهداء، وهذا استثناءٌ متَّصِلٌ قطعاً، ولهذا جاء مرفوعاً.

والثاني: أنه صرح بأن التعانهم شهادة، ثم زاد سبحانه هذا بياناً، فقال: ﴿وَيَدْرُؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَدَاتِ بِاللهِ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَلِيبِي﴾ [النور: ٨].

والثالث: أنه جعله بدلاً من الشهود، وقائماً مقامَهم عند عدمهم.

قالوا: وقد روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبيَّ ﷺ قال: «لاَ لِعَانَ بَيْنَ مَمْلُوكَيْنِ وَلاَ كَافِرَيْن، ذكره أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد».

وذكر الدارقطني من حديثه أيضاً، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «أَرْبَعَةٌ لَيْسَ بَيْنَهُمْ لِعَانَّ: لَيْسَ بَيْنَ المُسْلِمِ وَالأَمْةِ لِعَانَّ، وَلَيْسَ بَيْنَ المُسْلِمِ وَالنَّهُودِيَّةِ لِعَانَّ، وَلَيْسَ بَيْنَ المُسْلِمِ والنَّصْرَانِيَّةِ لِعَانَّ، وَلَيْسَ بَيْنَ المُسْلِمِ والنَّصْرَانِيَّةِ لِعَانَّ».

وذكر عبد الرزاق في «مصنفه» (٢)، عن ابن شهاب، قال: من وصية النبي ﷺ لِعتَّاب بن أُسِيد: أن لا لِعان بين أربع، فذكر معناه.

قالوا: ولأن اللِّعانَ جُعِلَ بدلَ الشهادة، وقائماً مقامَها عند عدمها، فَلاَ يَصِحُّ إلا ممن تصح منه، ولهذا تُحدُّ المرأة بِلعان الزَّوجِ ونُكولها، تنزيلاً لِلعانه منزلةَ أربعةِ شهود.

قالُوا: وأما الحديث: ﴿ لُولا مَا مَضَى مِنَ الأَيْمَانِ، لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأَنَّ»، فالمحفوظ فيه: ﴿ لُولا ما مضى من كتاب الله عذا لفظ البخاري في الصحيحه، وأما قوله: ﴿ لَوْلا مَا مَضَى مِنَ الأَيْمَانِ الله فمن رواية عباد بن منصور، وقد تكلم فيه غير واحد. قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال علي بن الحسين بن الجنيد الرازي: متروك قدري. وقال النسائي: ضعيف.

وقد استقرت قاعدة الشريعة أن البينةَ على المدَّعي، واليمينَ على المدَّعَى عليه، والزوج ها هنا مُدَّعِ، فلِعانُه شهادة، ولو كان يميناً لم تُشرع في جانبه.

قال الأولون: أما تسميتُه شهادةً فلِقول الملتعِنِ في يمينه: أشهد بالله، فسمي بذلك شهادة وإن كان يميناً اعتباراً بلفظها. قالوا: وكيف وهو مصرَّح فيه بالقسم وجوابه، وكذلك لو قال: أشهد بالله انعقدت يمينه بذلك، سواء نوى اليمينَ أو أطلق، والعربُ تَعُدُّ ذلك يميناً في لغتها واستعمالها. قال قيس (٣):

فَأَشْهَدُ عِنْدَ اللَّهِ أَنِّي أُحِبُّهَا فَلْهَذَا لَهَا عِنْدِي فَمَا عِنْدَهَا لِيَا

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني ٣/١٦٣، وفي الإسناد عبد الرحمن الوقاصي، وضعيف.

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۲٤۹۸). (۳) أنظر ديوانه ص ٣٠٠.

وفي هذا حجة لمن قال: إن قوله: «أشهد» تنعقِد به اليمين ولو لم يقُلُ: باللَّهِ، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد. والثانية: لا يكون يميناً إلا بالنيةِ، وهو قولُ الأكثرين، كما أن قوله: أشهد بالله، يمين عند الأكثرين بمطلقه.

قالوا: وأما استثناؤه سبحانه أنفسَهم مِن الشهداء،

فيقال أولاً: ﴿إِلاَ﴾ ها هنا: صفة بمعنى غير، والمعنى: ولم يكن لهم شهداء غيرُ أنفسهم، فإن غيراً و﴿إِلاَ﴾ يتعاوضان الوصفية والاستثناء، فيُستثنى بـ غير حملاً على ﴿إِلاَ﴾، ويُوصف بـ ﴿إِلاَ﴾ حملاً على ﴿إِلاَ﴾،

ويقال ثانياً: إن ﴿أَنْسَهُمْ﴾ مستثنى من الشهداء، ولكن يجوز أن يكون منقطعاً على لغة بني تميم، فإنهم يُبدلون في الانقطاع، كما يُبْدِل أهلُ الحجاز وهم في الاتصال.

ويقال ثالثاً: إنما استثنى ﴿ أَنفُسَهُم ﴾ من الشهداء لأنه نزَّلهم منزلتهم في قبول قولهم. وهذا قوي جداً على قول من يرحم المرأة بالتعان الزوج إذا نكلت، وهو الصحيح كما يأتي تقريره إن شاء الله تعالى.

والصحيح أن لعانهم يجمع الوصفين: اليمين والشهادة، فهو شهادة مؤكّدة بالقسم والتكرار، ويمين مغلّظة بلفظ الشهادة والتكرار لاقتضاء الحال تأكيد الأمر، ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع:

أحدها: ذكر لفظ الشهادة.

الثاني: ذكر القسم بأحد أسماء الربّ سبحانه وأجمعها لمعاني أسمائه الحسني، وهو اسم الله جَلَّ ذِكرُه.

الثالث: تأكيدُ الجواب بما يُؤكِّد به المقسم عليه، من ﴿إِنَّ، واللَّامِ ، وإتيانه باسم الفاعل الذي هو صادق وكاذب دون الفعل الذي هو صدق وكذب.

الرابع: تكرارُ ذلك أربع مرات.

الخامس: دعاؤه على نفسه في الخامسة بلعنة الله إن كان من الكاذبين.

السادس: إخبارُه عند الخامسة أنها الموجِبةُ لعذاب الله، وأن عذاب الدنيا أهونُ مِن عذاب الآخرة.

السابع: جعل لعانه مقتضى لحصول العذاب عليها، وهو إما الحدُّ أو الحبسُ، وجعل لعانها دارئاً للعذاب عنها.

الثامن: أن هذا اللعان يُوجب العذاب على أحدهما، إما في الدنيا وإما في الآخرة.

التاسع: التفريقُ بين المتلاعنين، وخرابُ بيتها، وكسرها بالفراق.

العاشُر: تأبيد تلك الفرقة ودوام التحريم بينهما، فلما كان شأنُ هذا اللعانِ هذا الشأن، جُعِلَ يميناً مقروناً بالشهادة، وشهادة مقرونة باليمين، وجعل الملتعن لقبول قوله كالشاهد، فإن نكلت المرأة مضت شهادته وحُدَّث، وأفادت شهادتُه ويمينُه شيئين: سقوط الحد عنه، ووجوبه عليها، وإن التعنت المرأة وعارضت لعانه بلعان آخر منها، أفاد لعانُه سقوطَ الحد عنه دون وجوبه عليها، فكان شهادة

ويميناً بالنسبة إليه دونها، لأنه إن كان يميناً محضة فهي لا تحدُّ بمجرد حلفه، وإن كان شهادة فلا تحدُّ بمجرد شهادته عليها وحده. فإذا انضم إلى ذلك نكولُها، قويَ جانبُ الشهادة واليمين في حقّه بتأكَّدهِ ونكولها، فكان دليلاً ظاهراً على صدقه، فأسقط الحد عنه، وأوجبه عليها، وهذا أحسنُ ما يكون من الحكم، ومن أحْسنُ من اللهِ حكماً لِقوم يُوقِنُونَ، وقد ظهر بهذا أنه يمين فيها معنى الشهادة، وشهادةٌ فيها معنى اليمين.

وأما حديثُ عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده، فما أبينَ دلالته لو كان صحيحاً بوصوله إلى عمرو، ولكن في طريقه إلى عمرو مَهالِكُ ومفاوز، قال أبو عمر بن عبد البر: ليس دون عمرو بن شعيب من يحتج به.

وأما حديثُه الآخر الذي رواه الدارقطني، فعلى طريق الحديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي، وهو متروك بإجماعهم، فالطريق به مقطوعة.

وأما حديثُ عبد الرزاق، فمراسيلُ الزهريُّ عندهم ضعيفة لا يُحْتَجُّ بها، وعَتَّابُ بنُ أسيد كان عاملاً للنبيُ على مكة، ولم يكن بمكة يهوديُّ ولا نصراني البتة حتى يُوصِيه أن لا يُلاعِنَ بينهما. قالوا: وأما ردُّكم لقوله: «لولا ما مضى من الأيمان، لكانَ لي ولها شأن»، وهو حديث رواه أبو داود في «سننه» (۱)، وإسناده لا بأس به، وأما تعلَّقكم فيه على عبَّاد بن منصور، فأكثر ما عيب عليه أنه قدري داعية إلى القدر، وهذا لا يوجب ردَّ حديثهِ، ففي «الصحيح»: الاحتجاجُ بجماعة مِنَ القدريَّة والمرجئة والشيعة ممن عُلِمَ صِدْقُه، ولا تنافي بينَ قوله ﷺ: «لولا ما مَضَى مِن كتاب الله تعالى»، و«لولا ما مضى من الأيمان»، فيحتاج إلى ترجيح أحدِ اللفظين، وتقديمه على الآخر، بل الأيمان المذكورة هي في كتابِ الله، وكتابُ الله تعالى حكمُه الذي حكم به بين المتلاعنين، وأراد ﷺ: لولا ما مضى مِن حكم الله الذي فصلَ بين المتلاعنين، وأراد ﷺ: لولا ما مضى مِن حكم الله الذي فصلَ بين المتلاعنين، وأراد بين المتلاعنين، وأراد بين المتلاعنين، لكان لها شأن آخر.

قالوا: وأما قولُكم: إن قاعدة الشريعة استقرَّت على أن الشهادة في جانب المدَّعي، واليمين في جانب المدَّعي عليه، فجوابه مِن وجوه: أحدها: أن الشريعة لم تستقِرَّ على هذا، بل قد استقرت في القسامة بأن يبدأ بأيمان المدَّعين، وهذا لقوة جانبهم باللَّوْثِ، وقاعدة الشريعة أن اليمين تكون من جنبة أقوى المتداعيين، فلما كان جانبُ المدَّعي عليه قوياً بالبراءة الأصلية، شرعت اليمينُ في جانبه، فلما قوي جانبه المدعي في القسامة باللوث كانت اليمينُ في جانبه، وكذلك على الصحيح لما قوي جانبه بالنكول، صارت اليمين في جانبه، فيقال له: احلف واستحق، وهذا مِن كمال حكمة الشارع واقتضائه بلمصالح بحسب الإمكان، ولو شرعت اليمينُ مِن جانب واحد دائماً، لذهبت قوةُ الجانب الراجح هدراً، وحكمة الشارع تأبى ذلك، فالذي جاء به هو غايةُ الحكمة والمصلحة.

وإذا عُرِفَ هذا، فجانب الزوج ها هنا أقوى من جانبها، فإن المرأة تُنْكِرُ زناها وتبهتُه، والزوجُ ليس له غرضٌ في هتك حرمته، وإفساد فراشه، ونسبة أهله إلى الفجور، بل ذلك أشوشُ عليه، وأكره شيء إليه، فكان هذا لوثاً ظاهراً، فإذا انضاف إليه نكولُ المرأة قوي الأمرُ جداً في قلوبِ الناسِ خاصِّهم وعامِّهم، فاستقلَّ ذٰلك بثبوت حكم الزني عليها شرعاً، فحُدَّتْ بلعانه، ولكن لما لم تكن أيمانُه

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۵۲).

بمنزلة الشهداء الأربعة حقيقة ، كان لها أن تُعارِضَها بأيمان أخرى مثلِها ، يدرأ عنها بها العذابَ عذابَ الحدِّ المذكور في قوله تعالى: ﴿ وَلِلشَّهَدُ عَلَابَهُمَا طَآهِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٢] ، ولو كان لِعانُه بينةً حقيقة ، لما دفعت أيمانها عنها شيئاً ، وهذا يتَّضِحُ بالفصل الثاني المستفاد من قضاء رسول الله على وهو أن المرأة إذا لم تلتعِن ، فهل تُحدُّ أو تُحبَسُ حتى تُقِرَّ ، أو تُلاعن؟ فيه قولان للفقهاء ، فقال الشافعي ، وجماعة من السلف والخلف: تُحدُّ ، وهو قولُ أهلِ الحجاز . وقال أحمد: تُحبسُ حتى تُقِرَّ أو تُلاعِنَ ، وهو قولُ أهلِ الحجاز . وقال أحمد: تُحبسُ حتى تُقِرَّ أو تُلاعِنَ ، وهو قولُ أهلِ الحجاز . وقال أحمد : تُحبسُ حتى تُقِرَّ أو تُلاعِنَ ، وهو قولُ أهلِ الحجاز . وقال أحمد : تُحبسُ حتى تُقِرَّ أو تُلاعِنَ ،

قال أهل العراق ومَنْ وافقهم: لو كان لِعانُ الرجل بينةَ تُوجِبُ الحدَّ عليها، لم تملك إسقاطَه باللعانِ، وتكذيب البينة، كما لو شهد عليها أربعة.

قالوا: ولأنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيرِه لم تحد بهذه الشهادة، فلأن لا تُحدَّ بشهادته وحده أولى وأحرى. قالُوا: ولأنه أحدُ المتلاعنين، فلا يُوجبُ حدَّ الآخر، كما لم يُوجب لِعانُها حدَّه.

قالوا: وقد قال النبي ﷺ: ﴿ الْبَيِّنَةُ عَلَىٰ المُدَّعِي (١١)، ولا ريب أن الزوج ها هنا مدَّع.

قالوا: ولأن موجب لِعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إيجاب الحد عليها، ولهذا قال النبي على الله والمبيّنة وإلا حَدَّ في ظَهْرِكَ، فإن موجِب قذفِ الزوج، كموجب قذفِ الأجنبي وهو الحدَّ، فجعل الله سبحانه له طريقاً إلى التخلص منه باللعان، وجعل طريق إقامة الحد على المرأة أحدَ أمرين: إما أربعة شهود، أو اعتراف، أو الحَبَلُ عند من يَحُدُّ به مِن الصحابة، كعمر بن الخطاب ومن وافقه، وقد قال عمر بن الخطاب على منبر رسول الله على والرجمُ واجبٌ على كُلِّ من زَنَى مِن الرجال والنساء إذا كان محصَناً إذا قامَت بينةٌ، أو كان الحَبلُ، أو الاعترافُ (٢)، وكذلك قال عليٌّ رضي الله عنه، فجعلا طريق الحدُّ ثلاثة لم يجعلا فيها اللعان.

قالوا: وأيضاً فهذه لم يتحقق زناها، فلا يجبُ عليها الحد، لأن تحقق زناها إما أن يكونُ بلعان الزوج وحدَه، لأنه لو تحقق به لم يسقُطُ بِلعانها الحدُّ، ولما وجب بعد ذلك حد على قاذفها، ولا يجوزُ الزوج وحدَه، لأنه لو تحقق به لم يسقُطُ بِلعانها الحدُّ، ولما وجب بعد ذلك حد على قاذفها، ولا يجوزُ أن يتحقق بنكُولها أيضاً، لأن الحدَّ لا يثبت بالنكول، فإن الحدَّ يُدراً بالشَّبهاتِ، فكيف يجب بالنكول، فإن النكول يحتمل أن يكون لِشدة خَفَرِهَا، أو لعقلة لِسانها، أو لِدهشها في ذلك المقام الفاضح المخزي، أو لغير ذلك من الأسباب، فكيف يثبتُ الحدُّ الذي اعتبر في بينته من العدد ضعف ما اعتبر في سائر الحدود، وفي إقراره أربع مرات بالسنة الصحيحة الصريحة، واعتبر في كل من الإقرار والبينة أن يتضمَّن وصفَ الفعل والتصريح به مبالغة في الستر، ودفعاً لإثبات الحدُّ بأبلغ الطرق وآكلِها، وتوسلاً إلى إسقاط الحدِّ بأدنى شُبهة، فكيف يجوزُ أن يقضى فيه بالنكولِ الذي هو في نفسه شبهة لا يُقضى به في شيء من الحدود والعقوبات البتة ولا فيما عدا الأموال؟

قالوا: والشافعي رحمه الله تعالى لا يرى القضاء بالنكول في درهم فما دونَه، ولا في أدنى تعزير، فكيف يُقضَى به في أعظم الأمور وأبعلِها ثبوتاً، وأسرعها سقوطاً، ولأنها لو أقرَّت بلسانها، ثم

 <sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ١٠/ ٢٥٢، من حديث ابن عباس، وقال الحافظ في «الفتح» ٢٨٣/٠: وهذه الزيادة ليست في «الصحيحين»،
 وإسنادها حسن. وقد استوفيت الكلام عليه في «أحكام ابن العربي» ٢٩٦/١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١).

رجعت، لم يجب عليها الحدّ، فلأن لا يجب بمجرد امتناعها مِن اليمين على براءتها أولى. وإذا ظهر أنه لا تأثير لواحد منهما في تحقق زناها، لم يجز أن يُقال بتحققه بهما لوجهين:

أحدهما: أن ما في كل واحد منهما من الشبهة لا يزول بضم أحدهما إلى الآخر، كشهادة مائة فاسق، فإن احتمال نكولها لفرط حيائها، وهيبة ذلك المقام والجمع، وشدة الخَفَرِ، وعجزها عن النطق، وعُقلة لسانها لا يزولُ بلعان الزوج ولا بنكولها.

الثاني: أن ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع النكول كسائر الحقوق.

قالوا: وأما قوله تعالى: ﴿وَيَنْرُفُا عَنْهَا ٱلْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدُ﴾ [النور: ١٨] فالعذاب ها هنا يجوز أن يُراد به الحدُّ، وأن يُراد به الحبسُ والعقوبةُ المطلوبة، فلا يتعين إرادة الحدِّ به، فإنّ الدال على المطلق لا يدلُّ على المقيد إلا بدليل من خارج، وأدنى درجاتِ ذلك الاحتمال، فلا يثبتُ الحدُّ مع قيامه، وقد يُرجَّعُ هذا بما تقدم مِن قول عمر وعلى رضي الله عنهما: إن الحدَّ إنما يكون بالبينة أو الاعتراف أو الحبل.

ثم اختلف هؤلاء فيما يصنع بها إذا لم تُلاعِنْ، فقال أحمد: إذا أبت المرأة أن تلتعِنَ بعدَ التعان الرجل، أجبرتُها عليه، وهِبْتُ أن أخْكُمَ عليها بالرجم، لأنها لو أقرت بلسانها، لم أرجمها إذا رجعت، فكيف إذا أبتِ اللعان! وعنه رحمه الله تعالى رواية ثانية: يخلى سبيلُها، اختارها أبو بكر، لأنها لا يجبُ عليها الحد، فيجب تخلية سبيلها، كما لو لم تكمل البينة.

فصل: قال الموجبون للحدِّ: معلومٌ أنَّ الله سبحانه وتعالى جعل التعان الزوج بدلاً عن الشهود، وقائماً مقامهم، بل جعل الأزواج الملتعنين شهداء كما تقدَّم، وصرَّحَ بأن لِعانهم شهادةٌ، وأوضح ذلك بقوله تعالى: ﴿وَيَدُولُّا عَنَهَا الْعَذَابُ أَن تَشْهَدُ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللهِ النور: ٨]، وهذا يدلُّ على أن سببَ العذاب الدنيوي قد وُجِدَ، وأنه لا يدفعه عنها إلا لعانها، والعذاب المدفوع عنها بلعانها هو المَذكُور في قوله تعالى: ﴿وَلِشَهَدُ عَذَابُهُمَا طَآبُهُمُا طَآبُهُمُا طَآبُهُمُا طَآبُهُمُا طَآبُهُمُا طَآبُهُما عُقويةٍ لم تُذكر في اللفظ، ولا دلَّ عليها بوجهٍ ما من حبس أو بلام العهد، فلا يجوزُ أن ينصرِفَ إلى عُقويةٍ لم تُذكر في اللفظ، ولا دلَّ عليها بوجهٍ ما من حبس أو غيره، فكيف يخلَّى سبيلها، ويدرأ عنها العذابُ بِغير لِعان، وهل هذا إلَّا مخالفةٌ لِظاهر القرآن؟

قالُوا: وقد جعل الله سبحانه لِعَانَ الزوج دارئاً لحدّ القذف عنه، وجعل لِعانَ الزوجة دارئاً لعذاب حدّ الزّنى عنها، فكما أن الزوج إذا لم يُلاعن يُحدُّ حَدَّ القذف، فكذلك الزوجة إذا لم تُلاعن يجب عليها الحدُّ.

قالُوا: وأما قولكم: إن لعانَ الزوج لو كان بيئة تُوجب الحدَّ عليها لم تملك هي إسقاطه باللعان، كشهادة الأجنبي. فالجواب: أن حكم اللّعان حُكمٌ مستقلٌ بنفسه غيرُ مردود إلى أحكام الدعاوى والبيّنات، بل هو أصل قائم بنفسه شَرعَه الذي شرع نظيرَه مِن الأحكام، وفصَّله الذي فصَّل الحلال والحرام، ولما كان لِعانُ الزوج بدلاً عن الشهود لا جَرَمَ نزل عن مرتبة البينة، فلم يستقِلَّ وحدَه بحكم البينة، وجعل للمرأة معارضته بلعان نظيره، وحينئذ فلا يظهر ترجيحُ أحد اللعانين على الآخر لنا، والله يعلم أن أحدهما كاذب، فلا وجه لحد المرأة بمجردٍ لِعان الزوج، فإذا مُكنت من معارضته وإتيانها بما يُبرىء ساحتها فلم تفعل، ونكلت عن ذلك، عَمِلَ المقتضى عمّله، وانضاف إليه قرينة قوَّته وأكَّدته، وهي نكولُ المرأة وإعراضها عما يُخلِّصها من العذاب، ويَدُرَوُه عنها.

قالوا: وأما قولُكم: إنه لو شهد عليها مع ثلاثة غيره لم تُحَدَّ بهذه الشهادة، فكيف تُحدُّ بشهادته وحدَه؟ فجوابُه أنها لم تُحد بشهادة مجرَّدة، وإنما حُدَّت بمجموع لِعانه خمسَ مرات، ونكولِها عن معارضته مع قدرتها عليه، فقامَ من مجموع ذلك دليل في غاية الظهور والقوة على صحة قوله، والظنُّ المستفاد منه أقوى بكثير من الظن المستفاد من شهادة الشهود.

وأما قولُكم: إنه أحد اللعانين فلا يُوجب حد الآخر، كما لم يُوجب لِعانُها حدَّه. فجوابه أن لِعانُها أن يَشْهَدُ النور: ٨] فدلَّ النصُّ لِعانَها إنما شرع للدفع لا للإيجاب، كما قال تعالى: ﴿وَيَدَرُونُا عَنَهَا الْعَدَابَ أَن تَشْهَدُ ﴾ [النور: ٨] فدلَّ النصُّ على أن لعانه مقتض لإيجاب الحد، ولعانها دافع ودارىء لا موجب، فقياسُ أحد اللعانينِ على الآخر جمع بين ما فرَّق الله سبحانه بينهما وهو باطل.

قالُوا: وأما قولُ النبيِّ ﷺ: «البيِّنةُ عَلَى المُدَّعِي»، فسمعاً وطاعةً لرسول الله ﷺ، ولا ريبَ أن لِعان الزوجِ المذكورِ المكرر بينة، وقد انضم إليها نكولُها الجاري مجرى إقرارها عند قوم، ومجرى بينة المدعين عند آخرين، وهذا مِن أقوى البينات، ويدل عليه أن النبيُّ ﷺ قال له: «البينةُ وإلَّا حَدُّ في المدعين عند آخرين، وهذا مِن أقوى البينات، ويدل عليه أن النبيُّ ﷺ قال له: «البينةُ وإلَّا حَدُّ في ظهرك»، ولم يُبطل اللَّهُ سبحانه هذا، وإنما نقله عند عجزه عن بينة منفصلة تُسقط الحد عنه يعجز عن إقامتها، ولما كانت دونها في الرتبة، اعتبر لها مُقوِ منفصل، وهو نكولُ المرأة عن دفعها، ومعارضتها مع قدرتها وتمكنها.

قالوا: وأما قولُكم: إن موجب لعانه إسقاط الحد عن نفسه لا إيجابُ الحدِّ عليها إلى آخره، فإن أردتُم أن من موجبه إسقاطُ الحد عن نفسه فحق، وإن أردتُم أن سقوطَ الحدِّ عنه يسقط جميع موجبه، أردتُم أن من موجبه ليسقاطُ الحد عن نفسه فحق، وإن أردتُم أن سقوطَ الحدِّ عنه يسقط جميع موجبه، ولا موجب له سواه، فباطل قطعاً، فإن وقوع الفرقة، أو وجوب التفريق والتحريم المؤبَّد، أو المؤقت، ونفي الولد المصرح بنفيه، أو المكتفى في نفيه باللعان، ووجوب العذاب على الزوجة إما عذاب الحد، ونفي الولد المصرح بنفيه، أو المكتفى في نفيه باللعان، فلا يصح أن يقال: إنما يوجب سقوط حد القذف عن أو عذاب الحبس، كُلُّ ذلك من موجب اللعان، فلا يصح أن يقال: إنما يوجب سقوط حد القذف عن الزوج فقط.

قالوا: وأما قولُكم: إن الصحابة جعلُوا حدَّ الزنى بأحد ثلاثة أشياء: إما البينة، أو الاعتراف، أو الحَبُلِ، واللعانُ ليس منها، فجوابُه: أن منازعيكم يقولُون: إن كان إيجاب الحدِّ عليها باللعان خلافاً الحَبُلِ، واللعانُ ليس منها، فجوابُه: أن منازعيكم يقولُون: إن كان إيجاب الحدِّ عليها باللعان خلافاً لأقوال هؤلاء الصحابة، فإن إسقاط الحدِّ بالحبل أدخلُ في خلافهم وأظهر، فما الذي سوَّغ لكم إسقاط حدِّ أوجبوه بالحبل، وصريح مخالفتهم، وحرَّم على منازعيكم مخالفتَهم في إيجاب الحدِّ بغير هذه الثلاثة، مع أنهم أعذرُ منكم، لثلاثة أوجه:

أحدُها: أنهم لم يُخالفوا صريحَ قولهم، وإنما هو مخالفة لمفهومٍ سكتُوا عنه، فهو مخالفة لسكوتهم، وأنتم خالفتم صريح أقوالهم.

الثاني: أن غاية ما خالفوه مفهومٌ قد خالفه صريحٌ عن جماعة منهم بإيجاب الحدِّ، فلم يُخالفوا ما أجمعَ عليه الصحابة، وأنتم خالفتُم منطوقاً لا يُعْلَمُ لهم فيه مخالف البتة ها هنا، وهو إيجابُ الحدِّ بالحبلِ، فلا يُحفظ عن صحابي قطُّ مخالفة عمر وعلي رضي الله عنهما في إيجاب الحد به.

الثالث: أنهم خالفوا هذا المفهومَ لمنطوقِ تلك الأدِلَّةِ التي تقدَّمت، ولمفهوم قوله: ﴿وَيَذَوُّا عَنَهَا الثالث: أَنهُم خالفوا هذا المفهومَ لمنطوقِ تلك الأدِلَّةِ التي تقدَّمت، ولمفهوم قوله: إذا كانت الْعَلَابَ أَن تَشْهَدَ﴾ [النور: ١٨]، ولا رَيْبَ أن هذا المفهومَ أقوى مِن مفهوم سقوط الحد بقولهم: إذا كانت

البينةُ أو الحبلُ أو الاعتراف، فهم تركوا مفهوماً لِما هو أقوى منه وأولى، هذا لو كانوا قد خالفوا الصحابة، فكيف وقولُهم موافق لأقوال الصحابة؟ فإنَّ اللعانَ مع نكولِ المرأة مِن أقوى البينات كما تقى.

قالوا: وأما قولُكم: لَمْ يتحقق زناها، إلى آخره: فجوابُه: إن أردتم بالتحقيق اليقينَ المقطوعَ به كالمحرمات، فهذا لا يُشترط في إقامة الحد، ولو كان هذا شرطاً لما أقيمَ الحدُّ بشهادةِ أربعة، إذ شهادتُهم لا تجعلُ الزِّنى محققاً بهذا الاعتبار. وإن أردتُم بعدم التحقق أنه مشكوكُ فيه على السواء، بحيث لا يترجَّح ثبوتُه فباطل قطعاً، وإلا لما وجب عليها العذابُ المدرأُ بلعانها، ولا ريبَ أن التحقُّقَ المستفادَ مِن لعانه المؤكد المكرَّر مع إعراضها عن معارضة ممكنة منه أقوى من التحقق بأربع شهود، ولعل لهم غرضاً في قذفها وهتكِها وإفسادها على زوجها، والزوجُ لا غرض له في ذلك منها.

وقولكم: إنه لو تحقق، فإما أن يتحقق بلعانِ الزوج، أو بنكولها، أو بهما، فجوابُه: أنه تحقَّق بهما، ولا يلزم مِن عدم استقلال أحدِ الأمرين بالحدُّ وضعفه عنه عدمُ استقلالهما معاً، إذ هذا شأنُ كُلِّ مفرد لم يستقِلَّ بالحكم بنفسه، ويستقل به مع غيرهِ لقوته به.

## وتسلُك شَكَاةً ظَاهِرْ عسنك عَارُها(١)

على أن الشَّافِعيَّ رَحِمَه الله تعالى لم يتناقض، فإنه فرَّق بين نكولٍ مجرد لا قوة له، وبين نُكولٍ قد قارنَه التعان مؤكَّدُ مكرَّرٌ أُقيم في حق الزوج مقام البينة مع شهادة الحال بكراهة الزوج، لزنى امرأته، وفضيحتها، وخراب بيتها، وإقامة نفسه وحِبه في ذلك المقام العظيم بمشهد المسلمين، يدعو على نفسه باللعنة إن كان كاذباً بعد حلفه بالله جَهْدَ أيمانه أربعَ مرات إنه لمن الصادقين، والشافعي رحمه الله إنما حكم بنكول قد قارنه ما هذا شأنُه، فمن أين يلزمه أن يحكم بنكول مجرد؟.

قالوا: وأما قولُكم: إنها لو أقرَّت بالزنى ثم رجعت، لسقط عنها الحدُّ، فكيف يجبُ بمجرَّدِ امتناعِها من اليمين؟ فجوابه ما تقرر آنفاً.

قالوا: وأما قولُكم: إنَّ العذابَ المُدْرَأُ عنها بلعانها هو عذابُ الحبس أو غيره. فجوابُه: أن العذابَ المذكورَ، إما عذابُ الدنيا، أو عذابُ الآخرة، وحملُ الآية على عذاب الآخرة باطل قطعاً، فإن لِعانها لا يدرؤه إذا وجب عليها، وإنما هو عذابُ الدنيا وهو الحدُّ قطعاً فإنه عذابُ المحدود، وهو فيداء له من عذابِ الآخرة، ولهذا شرعه سبحانه طُهرةً وفدية من ذلك العذاب، كيف وقد صرَّحَ به في أول السورة بقوله: ﴿وَلِيشَهَدْ عَذَابُهُما طَآهِنَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٢]، ثم أعاده بعينه بقوله تعالى: ﴿وَلِيدُونُ عَنَها مِن دفعه بلعانها، فأين هنا عذابُ غيره حتَّى تُفسَّرَ الْعَذَابُ المشهودُ مَكَّنها مِن دفعه بلعانها، فأين هنا عذابُ غيره حتَّى تُفسَّرَ

<sup>(</sup>١) البيت لأبي ذؤيب، انظر اديوان الهذليين، ص ٢١.

الآيةُ به! وإذا تبيَّن هذا، فهذا هو القولُ الصحيح الذي لا نعتقِدُ سواه، ولا نرتضي إلا إياه، وبالله التوفيق.

فإن قيل: فلو نكل الزوج عن اللعان بعد قذفه، فما حكمُ نكولِهِ؟ قلنا: يُحَدُّ حدَّ القذفِ عند جمهور العلماءِ مِن السلف والخلف، وهو قولُ الشافعي ومالك وأحمد وأصحابهم، وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال: يُحبس حتى يُلاعِنَ، أو تُقِرُّ الزوجة، وهذا الخلاف مبني على أن موجب قذفِ الزوج لامرأته هَل هو الحد، كقذف الأجنبي، وله إسقاطه باللعان، أو موجبه اللعان نفسه؟ فالأول: قول الجمهور. والثاني: قول أبي حنيفة، واحتجُوا عليه بعموم قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱللَّهُ مَنَكِ ثُمَّ لَهُ يَأْتُوا بِأَرْيَعَةِ شُهَلَةً فَأَجْلِدُوهُمْ شَكَنِينَ جَلَّدُهُ ﴾ [النور: ٤]، ويقوله ﷺ لهلال بن أمية: ﴿البَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ في ظَهْرِكَ،، ويقوله له: «عَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخرة»، وهذا قاله لِهلال بن أمية قبل شروعه في اللَّعان، فلو لم يجب الحَدُّ بقذفه، لم يكن لهذا معنى، وبأنه قَذف حرة عفيفة يجري بينه وبينها القود، فَحُدَّ بقذفها كالأجنبي، وبأنه لو لاعنها، ثم أكذَبَ نفسه بعد لِعانها، لوجب عليه الحدُّ، فدل على أن قذفه سببٌ لوجوب الحد عليه، وله إسقاطُه باللعان، إذ لو لم يكن سبباً لما وجب بإكذابه نفسه بعد اللعان، وأبو حنيفة يقول: قذفه لها دعوى تُوجب أحد أمرين: إما لعانه، وإما إقرارها، فإذا لم يُلاعن، حبِسَ حتى يلاعن، إلا أن تُقِرَّ فيزول موجبُ الدعوى، وهذا بخلاف قذف الأجنبي، فإنه لا حقّ له عند المقذوفة، فكانَ قاذفاً محضاً، والجمهور يقولون: بل قذفهُ جناية منه على عرضها، فكان موجبها الحدُّ كقذف الأجنبي، ولما كان فيها شائبةُ الدعوى عليها بإتلافها لحقه وخيانتها فيه، ملك إسقاطَ ما يُوجبه القذفُ مِن الحدِّ بلعانه، فإذا لم يُلاعِنْ مع قدرِته على اللعان، وتمكنه منه، عمل مقتضى القذفِ عملَه، واستقل بإيجاب الحدُّ، إذ لا معارض له، وباللَّهِ التوفيق.

فصل: ومنها: أن رسول الله على إنما كان يقضي بالوحي، وبما أراه الله الله الم بما رآه هو، فإنه على الم يَقْضِ بين المتلاعِنَيْنِ حتَّى جاءه الوحيُ، ونزل القرآن، فقال لِعويمر حينئذِ: «قد نزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها»، وقد قال على: «لا يَسْأَلُني الله عَزَّ وَجَلَّ عَنْ سُنَّةٍ أَحُدَثْتُهَا فِيكُم لَم أُومَر بها» (الله عن الأقضية، والأحكام، والسنن الكلية، وأما الأمور الجزئية التي لا تَرْجِعُ إلى أحكام، كالنزول في منزل معيَّن، وتأمير رجل معيَّن، ونحو ذلك مما هو متعلق بالمشاورة المأمور بها بقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْنِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩]، فتلك للرأي فيها مدخل، ومن هذا قولُه على في شأن تلقيح النخل: ﴿إِنَّمَا هُو رَأْيٌ رَأَيْتُه »(١) فهذا القِسم شيء، والأحكامُ والسننُ الكلية شيء آخر.

فصل: ومنها: أن النبي على أمره بأن يأتي بها، فتلاعنا بحضرته، فكان في هذا بيان أن اللعان إنما يكونُ بحضرة الإمام أو نائبه، وأنه ليس لآحاد الرعية أن يُلاعِنَ بينهما، كما أنه ليس له إقامة الحد، بل هو للإمام أو نائبه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني كما في «المجمع» ٤/٠٠٠، من حديث أبي بصيلة، وقال الهيثمي: فيه بكر بن سهل الدمياطي، ضعفه النسائي ووثقه غيره، وبقية رجاله ثقات.

 <sup>(</sup>۲) لم أره بهذا اللفظ، والظاهر أن المصنف ساقه بمعناه. وخبر تلقيح النخل أخرجه مسلم (۲۳۲۲)، وابن حبان (۲۳)، من حديث
 رافع بن خديج، وأخرجه مسلم (۲۳۱۳)، وأحد ٣/ ١٥٢، وابن حبان (۲۲)، من حديث عائشة وأنس معاً.

فصل: ومنها: أنه يسن التلاعن بمحضر جماعة من الناس يشهدُونه، فإن ابن عباس، وابن عمر، وسهل بن سعد، حضروه مع حداثة أسنانهم، فدلَّ ذلك على أنه حضره جمع كثير، فإن الصبيان إنما يحضرون مثلَ هذا الأمر تبعاً للرجال. قال سهل بنُ سعد: فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي على وحكمة هذا \_ والله أعلم \_ أن اللعانَ بني على التغليظ مبالغة في الردع والزجر، وفعلُه في الجماعة أبلغُ في ذ. ذلك.

فصل: ومنها: أنهما يتلاعنان قياماً، وفي قصة هلال بن أمية أن النبيِّ ﷺ قال له: قم فاشهد أربع شهادات بالله».

وفي «الصحيحين»: في قصة المرأة: ثم قامت فشهدت، ولأنه إذا قام شاهده الحاضِرُون، فكان أبلغ في شهرته، وأوقع في النفوس. وفيه سِرُّ آخر، وهو أن الدعوة التي تُطلب إصابتُها إذا صادفت المدعوَّ عليه قائماً نفذت فيه، ولهذا لما دعا خُبيبٌ على المشركين حين صلبوه، أخذ أبو سفيان معاوية فأضجعَه، وكانوا يرون أن الرجل إذا لطىء بالأرض، زلت عنه الدعوة.

فصل: ومنها: البداءة بالرجل في اللعان، كما بدأ الله عز وجل ورسوله به، فلو بدأت هي لم يُعتدّ بلعانها عند الجمهور، واعتدّ به أبو حنيفة. وقد بدأ الله سبحانه في الحدّ بذكر المرأة فقال: ﴿ اَنَانِيَهُ وَالنَّالِينَ فَاجَلِدُوا كُلَّ وَعِدِ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَدُو ﴾ [النور: ٢]، وفي اللعان بذكر الزوج، وهذا في غاية المناسبة، لأن الزنى من المرأة أقبحُ منه بالرجل، لأنها تزيد على هتكِ حقّ الله إفسادَ فراشِ بعلها، وتعليقَ نسبٍ من غيره عليه، وفضيحة أهلها وأقاربها، والجناية على محض حقّ الزوج، وخيانته فيه، وإسقاط حُرمته عند الناس، وتعييره بإمساك البغي، وغير ذلك من مفاسد زناها، فكانت البداءة بها في الحدّ أهمّ، وأما اللعانُ فالزوجُ هو الذي قذفها وعرضها للعان، وهتك عرضها، ورماها بالعظيمة، وفضحها عند قومها وأهلها، ولهذا يجب عليه الحدّ إذا لم يُلاعن، فكانت البداءة به في اللعان أولى من البداءة بها.

فصل: ومنها: وعظُ كلِّ واحد من المتلاعنين عند إرادة الشروع في اللعان، فيُوعظُ ويُذكَّر، ويقال له: عذاب الدنيا أهونُ مِن عذاب الآخرة، فإذا كان عند الخامسة أُعِيدَ ذلك عليهما، كما صحت السنة بهذا وهذا.

فصل: ومنها: أنه لا يُقبل من الرجل أقلُّ من خمس مرات، ولا من المرأة، ولا يُقبل منه إبدالُ اللعنة بالغضب والإبعاد والسُّخط، ولا منها إبدالُ الغضب باللعنة والإبعاد والسخط، بل يأتي كُلُّ منهما بما قسم الله له من ذلك شرعاً وقدراً، وهذا أصحُّ القولين في مذهب أحمد ومالك وغيرهما.

ومنها: أنه لا يفتقِرُ أن يزيد على الألفاظ المذكورة في القرآن والسنة شيئاً، بل لا يُستحب ذلك، فلا يحتاج أن يقول: أشهدُ بالله الذي لا إله إلا هُو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، ونحو ذلك، بل يكفيه أن يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين، وهي تقول: أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين. ولا يحتاجُ أن يقول: فيما رميتها به من الزنى، ولا أن تقول هي: إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى، ولا يُشترط أن يقول إذا ادّعى الرؤية: رأيتُها تزني كالمِرودِ في المُكْحلَةِ، ولا أصل لذلك في كتاب الله، ولا سنةِ رسوله، فإن الله سبحانه بعلمه وحكمته كفانا بما شرعه لنا وأمرنا به عن تكلّف زيادة عله.

قال صاحب «الإفصاح» وهو يَحْيَى بن محمد بن هبيرة في «إفصاحه»: مِن الفقهاء من اشتراط أن

يزاد بعد قوله من الصادقين: فيما رميتها به من الزنى، واشترط في نفيها عن نفسها أن تقول: فيما رماني به من الزنى. قال: ولا أراه يحتاج إليه، لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه، ولم يذكر هذا الاشتراط. وظاهر كلام أحمد أنه لا يشترط ذكر الزنى في اللعان، فإن إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد: كيف يُلاعِنُ؟ قال: على ما في كتاب الله، يقول أربع مراتٍ: أشهد بالله إني فيما رميتُها به لمن الصادقين، ثم يقف عند الخامسة فيقول: لعنةُ اللَّهِ عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة مثلُ ذلك.

ففي هذا النص أنه لا يُشترط أن يقول: من الزنى، ولا تقولُه هي، ولا يُشترط أن يقولَ عند الخامسة: فيما رميتُها به، وتقول هي: فيما رماني به. والذين اشترطوا ذلك حجتهم أن قالوا: ربما نوى: إني لمن الصادقين في شهادة التوحيد أو غيره مِن الخبر الصادق، ونوت: إنه لمن الكاذبين في شأن آخر، فإذا ذكرا ما رُميت به من الزنى، انتفى هذا التأويل.

قال الآخرون: هب أنهما نويا ذلك، فإنهما لا ينتفعان بنيتهما، فإن الظالم لا ينفعُه تأويلهُ، ويمينه على نية خصمه، ويمينُه بما أمر الله به إذا كان مجاهراً فيها بالباطل، والكذب موجبه عليه اللعنة أو الغضب، نوى ما ذكرتم أو لم ينوه، فإنه لا يموّه على من يعلم السر وأخفى بمثل هذا.

فصل: ومنها: أن الحمل ينتفي بلعانه، ولا يحتاجُ أن يقول: وما هذا الحملُ مني، ولا يحتاج أن يقول: وقد استبرأتُها، هذا قول أبي بكر عبد العزيز من أصحاب أحمد، وقولُ بعض أصحاب مالك، وأهل الظاهر. وقال الشافعيُّ: يحتاجُ الرجل إلى ذِكر الولد، ولا تحتاجُ المرأة إلى ذِكره. وقال الخِرقي وغيرُه: يحتاجان إلى ذِكره. وقال القاضي: يشترط أن يقول: هذا الولد من زنى وليس هوَ مِنِّي، وهو قولُ الشافعي. وقول أبي بكر أصح الأقوال، وعليه تدل السنة الثابتة.

فإن قيل: فقد روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ لاعن بَيْنَ رجل وامرأته، وانتفى من ولدها، ففرَّق بينهما، وألحقَ الولدَ بالمرأةِ (١٠). وفي حديث سهلِ بن سعد: وكانت حاملاً فأنكر حملَها (٢٠). وقد حكم ﷺ: بأن الولد للفراش (٣)، ولهذه كانت فِراشاً له حال كونها حاملاً، فالولدُ له، فلا ينتفي عنه إلا بنفيه.

قيل: هذا موضعُ تفصيل لا بُدَّ منه، وهو أن الحملَ إن كان سابقاً على ما رماها به، وعلم أنها زنت وهي حامل منه، فالولد له قطعاً، ولا ينتفي عنه بلعانه، ولا يَجِلُّ له أن ينفيَه عنه في اللعان، فإنها لما علقت به كانت فراشاً له، وكان الحملُ لاحقاً به، فزناها لا يُزيل حكم لحوقه به، وإن لم يعلم حملَها حالَ زناها الذي قد قذفها به، فهذا ينظر فيه، فإن جاءت به لأقلَّ مِن ستة أشهر من الزنى الذي رماها به، فالولدُ له، ولا ينتفي عنه بلعانه، وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر من الزنى الذي رماها به، نظر، فإما أن يكون استبراها قبل زناها، أو لم يستبرئها، فإن كان استبراها، انتفى الولد عنه بمجرد اللعان، سواء نفاه أو لم ينفه، ولا بُدَّ من ذِكره عند من يشترط ذِكره، وإن لم يستبرئها، فهاهنا أمكن أن يكون الولدُ منه، وأن يكون من الزاني، فإن نفاه في اللعان، انتفى، وإلا لحق به، لأنه أمكن كونُه منه ولم ينفه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك ٢/٧٢ه. (٢) أخرجه مالك ٢/٧٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك ٢/ ١٣٩، والبخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧)، من حديث عائشة.

فإن قيل: فالنبيُّ عَلَيْ قد حكم بعدَ اللعان، ونفى الولد بأنه إن جاء يُشْبِهُ الزوجَ صاحبَ الفراش فهو له، وإن جاء يُشبه الذي رميت به فهو له، فما قولُكم في مثل هَذه الواقعة إذا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ثم جاء الولدُ يُشبهه، هل تُلحِقُونه به بالشبه عملاً بالقافة، أو تحكمون بانقطاع نسبه منه عملاً مموجب لعانه؟

قيل: هذا مجال ضَنْكُ، وموضع ضيَّق تجاذب أعِنَّتُه اللعانُ المقتضي لانقطاع النسب وانتفاء الولد، وأنه يُدْعى لأمه ولا يدعى لأب، والشبه الدال على ثبوت نسبه من الزوج، وأنه ابنُه، مع شهادة النبيِّ ﷺ بأنها إن جاءت به على شبهه، فالولدُ له، وأنه كذب عليها، فهذا مضيق لا يتخَلُّصُ منه إلا المستبصرُ البصير بأدلة الشرع وأسراره، والخبيرُ بجمعه وفرقهِ الذي سافرت به هِمَّتُه إلى مطلع الأحكام، والمشكاة التي منها ظهر الحلالُ والحرامُ، والذي يظهر في هذا، والله المستعان وعليه التكلان، أن حكم اللعان قطع حكم الشبه، وصار معه بمنزلة أقوى الدليلين مع أضعفِهما، فلا عبرة للشبه بعد مضي حكم اللعان في تغيير أحكامه، والنبيُّ ﷺ لم يُخبِرْ عن شأن الولد وشبهه ليغير بذلك حكم اللعان، وإنما أخبر عنه ليتبين الصادقُ منهما من الكاذب الذي قد استوجبَ اللعنة والغضب، فهو إخبار عن أمر قدري كوني يتبين به الصادق مِن الكاذب بعد تقرر الحكم الديني، وأن الله سبحانه سيجعل في الولد دليلاً على ذلك، ويدل عليه أنه ﷺ قال ذلك بعد انتفائدٍ من الولد، وقال: ﴿إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذًا، فَلَا أَرَاهُ إِلَّا صَدَقَ عَلَيْها، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا، فَلَا أَرَاهُ إِلَّا كَذَبَ عَلَيْها، فجاءت به على النعت المكروه، فعلم أنه صَدَقَ عليها، ولم يَعْرِضْ لها، ولم يفسخ حكم اللعان، فيحكم عليها بحكم الزانية مع العلم بأنه صدق عليها، فكذلك لو جاءت به على شبه الزُّوج يعلم أنه كَذَبَ عليها، ولا يُغير ذلك حكم اللعان، فيحد الزوج ويلحق به الولد، فليس قوله: إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية إلحاقاً له به في الحكم، كيف وقد نفاه باللعان، وانقطع نسبهُ به، كما أن قوله: وإن جاءت به كذا وكذا فهو للذي رميت به ليس إلحاقاً به، وجعله ابنه، وإنما هو إخبارٌ عن الواقع، وهذا كما لو حكم بأيمان القَسَامَةِ ثُمَ أظهر الله سبحانه آيةً تدل على كذب الحالفين، لم ينتقض حُكُّمُها بذلك، وكذا لو حكم بالبراءة مِن الدعوى بيمين، ثم أظهر الله سبحانه آية تدل على أنها يمينٌ فاجرة، لم يبطل الحكم بذلك.

فصل: ومنها: أن الرجلَ إذا قذف امرأته بالزنى برجل بعينه ثم لاعنها، سقطَ الحدُّ عنه لهما، ولا يحتاجُ إلى ذِكر الرجل في لعانه، وإن لم يُلاعن فعليه لكل واحد منهما حَدُّه، وهذا موضعٌ اختُلِفَ فيه، فقال أبو حنيفة ومالك: يُلاعن للزوجة، ويحد للأجنبي، وقال الشافعي في أحد قوليه: يجب عليه حدُّ واحد، ويسقط عنه الحَدُّ لهما بلعانه، وهو قولُ أحمد، والقول الثاني للشافعي: أنه يحد لِكل واحد حداً، فإن ذكر المقذوف في لِعانه سقط الحدُّ، وإن لم يذكره فعلى قولين: أحدهما: يستأنِفُ اللعان، ويذكره فيه، فإن لم يذكره حُدُّ له. والثاني: أنه يسقط حدُّه بلعانه، كما يسقط حدُّ الزوجة.

وقال بعضُ أصحاب أحمد: القذفُ للزوجة وحدها، ولا يتعلَّق بغيرها حق المطالبة ولا الحد. وقال بعضُ أصحاب الشافعي: يجبُ الحدُّ لهما، وهل يجب حدُّ واحد، أو حدَّان؟ على وجهين. وقال بعض أصحابه: لا يجب إلا حدُّ واحد قولاً واحداً، ولا خلاف بين أصحابه أنه إذا لاعن وذكر الأجنبي في لعانه: أنه يسقط عنه حُكمُه، وإن لم يذكره، فعلى قولين: الصحيح عندهم أنه لا يسقط.

والذين أسقطوا حكم قذفِ الأجنبي باللعان، حجتهم ظاهرة وقوية جداً، فإنه على لله لله لله الزوج بشريك بن سحماء، وقد سماه صريحاً، وأجاب الآخرون عن هذا بجوابين: أحدهما: أن المقذوف كان يهودياً، ولا يجب الحدُّ بقذف الكافر. والثاني: أنه لم يُطالب به، وحدُّ القذف إنما يُقام بعد المطالبة.

وأجاب الآخرون عن هذين الجوابين، وقالوا: قولُ من قال: إنه يهودي باطل، فإنه شريك بن عبدة وأمه سحماء، وهو حليفُ الأنصار، وهو أخو البراء بن مالك لأمه. قال عبد العزيز بن بزيزة في الشرحه الأحكام عبد الحقِّه: قد اختلفَ أهلُ العلم في شريك بن سحماء المقذوف، فقيل: إنه كان يهودياً وهو باطل، والصحيح: أنه شريك بن عبدة حليف الأنصار، وهو أخو البراء بن مالك لأمه. وأما الجواب الثاني: فهو ينقلب حُجَّة عليكم، لأنه لما استقرَّ عنده أنه لا حق له في هذا القذف، لم يطالِب به، ولم يتعرَّض له، وإلا كيف يسكت عن براءة عرضه، وله طريق إلى إظهارها بحدُّ قاذفه، والقوم كانُوا أشدُّ حميَّةً وأنَّفَةً مِن ذلك؟ وقد تقدُّم أن اللعان أقيمَ مقام البينة للحاجة، وجعل بدلاً مِن الشهود الأربعة، ولهذا كان الصحيح أنه يُوجِبُ الحدُّ عليها إذا نكلت، فإذا كان بمنزلة الشهادة في أحد الطرفين كان بمنزلتها في الطرف الآخر، ومِن المحال أن تحدُّ المرأة باللعان إذا نُكَلَّت، ثم يُحد القاذف حدُّ القذف وقد أقام البينة على صدق قوله، وكذلك إن جعلناه يميناً فإنها كما درأت عنه الحدُّ مِن طرف الزوجة، درأت عنه مِن طرف المقذوف، ولا فرق لأن به حاجة إلى قذف الزاني لما أفسد عليه مِن فراشه، وربما يحتاجُ إلى ذِكره ليستدل بشبه الولد له على صدق قاذفه، كما استدل النبئ ﷺ على صِدق هلال بشبه الولد بشريك بن سحماء، فوجب أن يسقط حكم قذفه ما أسقط حكم قذفها، وقد قال النبي ﷺ للزوج: «البَيِّنَةُ وَإِلَّا حدٌّ في ظَهْرِكَ»، ولم يقل: وإلَّا حَدَّانِ. هذا والمرأةُ لم تُطالِبُ بحدٍّ القذف، فإن المطالبة شرطٌ في إقامة الحدِّ، لا في وجوبه، وهذا جواب آخر عن قولهم: إن شريكاً لم يُطالب بالحدِّ، فإن المرأةَ أيضاً لم تُطالب به، وقد قال له النبيُّ ﷺ: ﴿البِينَةُ وإلا حَدٌّ في ظهرك ﴿

فإن قيل: فما تقولون: لو قذف أجنبية بالزنى برجل سماه فقال: زنى بكِ فلان، أو زنيتِ به؟ قيل: ها هنا يجب عليه حدان، لأنه قاذف لكل واحد منهما، ولم يأتِ بما يُسقط موجبَ قذفه، فوجب عليه حكمه، إذ ليس هنا بينة بالنسبة إلى أحدهما، ولا ما يقومُ مقامَها.

فصل: ومنها: أنه إذا لاعنها وهي حامل، وانتفى مِن حملها، انتفى عنه، ولم يَحْتَجُ إلى أن يلاعن بعد وضعه كما دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة، وهذا موضع اختلف فيه. فقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يُلاعن لِنفيه حتى تَضَعَ لاحتمال أن يكون رِيحاً فَتَنْفَشَّ، ولا يكون لِلعان حينئذِ معنى. وهذا هو الذي ذكره الخِرقي في «مختصره»، فقال: وإن نفى الحمل في التعانه لم يَنْتَفِ عنه حتى ينفِيه عند وضعها له ويُلاعن، وتبعه الأصحابُ على ذلك، وخالفهم أبو محمد المقدسي كما يأتي كلامه.

«انظروها، فإن جَاءَتُ به كذا وكذا»، قال: ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه، ولهذا تثبت للحامل أحكامٌ تُخالف فيها الحائل من النفقة والفِطر في الصيام، وتركِ إقامة الحدِّ عليها، وتأخير القِصاص عنها، وغير ذلك مما يطولُ ذِكرُه، ويَصِحُ استلحاقُ الحمل، فكان كالولد بعد وضعه. قال: وهذا القولُ هو الصحيح، لموافقته ظواهر الأحاديث، وما خالف الحديث لا يُعبأ به كائناً ما كان. وقال أبو بكر: ينتفي الولد بزوالِ الفراش، ولا يحتاجُ إلى ذِكره في اللعان احتجاجاً بظاهر الأحاديث، حيث لم ينقل نفيُ الحمل، ولا تعرض لنفيه.

وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فإنه لا يَصِحُّ نفيُ الحمل واللعان عليه، فإن لاعنها حاملاً، ثم أتت بالولد لزمه عنده، ولم يتمكن من نفيه أصلاً، لأن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين، وهذه قد بانت بلعانها في حال حملها.

قال المنازعون له: هذا فيه إلزامُه ولداً ليس منه، وسدُّ باب الانتفاء مِن أولاد الزنى، واللَّهُ سبحانه قد جعل له إلى ذلك طريقاً، فلا يجوز سَدُّها. قالوا: وإنما تعتبر الزوجية في الحال التي أضاف الزنى إليها فيها، لأن الولد الذي تأتي به يلحقُه إذا لم ينفه، فيحتاج إلى نفيه، ولهذِه كانت زوجتَه في تلك الحال، فملك نفي ولدها. وقال أبو يوسف ومحمد: له أن ينفي الحمل ما بين الولادة إلى تمامِ أربعينَ ليلة منها. وقال عبد الملك بن الماجشُون: لا يُلاعن لنفي الحمل إلا أن ينفيهُ ثانية بعد الولادة. وقال الشافعيُّ: إذا عَلِمَ بالحمل فأمكنه الحاكم مِن اللعان، فلم يلاعن، لم يكن له أن ينفيهُ بعدُ.

فإن قيل: فما تقولون: لو استلحق الحملَ، وقذفها بالزنى، فقال: هذا الولدُ مني وقد زنت، ما حُكمُ لهذه المسألة؟

قيل: قد اختلف العلماء في لهذه المسألة على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يُحَدُّ ويُلحق به الولدُ، ولا يُمكَّن من اللعان. والثاني: أنه يُلاعن، وينتفي الولد. والثالث: أنه يُلاعن للقذف، ويلحقه الولدُ، والثلاثة روايات عن مالِك. والمنصوص عن أحمد أنه لا يَصِحُّ استلحاقُ الولد كما لا يصح نفيه.

قال أبو محمد: وإن استحلق الحمل: فمن قال: لا يَصِحُّ نفيه، قال: لا يصح استلحاقه، وهو المنصوصُ عن أحمد، ومن أجاز نفيه قال: يَصِحُّ استلحاقُه، وهو مذهبُ الشافعي، لأنه محكومٌ بوجوده بدليل وجوب النفقة ووقف الميراث، فصح الإقرار به كالمولود، وإذا استحلقه لم يملك نفيه بعد ذلك، كما لو استلحقه بعد الوضع. ومن قال: لا يَصِحُّ استلحاقُه، قال: لو صح استلحاقُه للزمه بترك نفيه كالمولود، ولا يلزمُه ذلك بالإجماع، وليس لِلشَّبَه أثرٌ في الإلحاق، بدليل حديثِ المُلاعنة، وذلك مختص بما بعد الوضع، فاختص صحة الإلحاق به، فعلى هذا، لو استلحقه ثم نفاه بعد وضعه كان له ذلك، فأما إن سكت عنه، فلم ينفه، ولم يستلحقه، لم يلزمه عند أحد علمنا قولَه، لأن تركه محتمل، لأنه لا يتحقَّقُ وجودُه إلا أن يُلاعنها، فإن أبا حنيفة ألزمه الولدَ على ما أسلفناه.

فصل: وقولُ ابن عباس: ففرَّق رسولُ الله ﷺ بينهما، وقضى ألاَّ يُدعى ولدها لأب، ولا تُرمى، ومن رماها، أو رمى ولدها، فعليه الحدُّ، وقضى أن لا بيتَ لها عليه، ولا قوت، من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها.

وقولُ سهل: فكان ابنُها يُدعى إلى أمه، ثم جرت السنةُ أنه يرثها وترِث منه ما فرض الله لها.

وقوله: مضت السنة في المتلاعنين أن يُفرَّقَ بينهما، ثم لا يجتمعان أبداً.

وقال الزهري: عن سهل بن سعد: فرَّق رسولُ الله ﷺ بينهما، وقال: لا يجتمعان أبداً.

وقول الزوج: يا رسولَ الله! مالي؟ قال: «لا مال لك، إن كُنْتَ صَدَقْتَ عليها فهو بما استحللتَ مِن فرجها، وإن كنتَ كذبتَ عليها فهو أبعدُ لك منها».

فتضمنت هذه الجملة عشرة أحكام:

الحكم الأول: التفريقُ بين المتلاعنين، وفي ذلك خمسة مذاهب: أحدها: أن الفرقةَ تحصلُ بمجرد القذفِ، هذا قولُ أبي عبيد، والجمهورُ خالفوه في ذلك. ثم اختلفوا، فقال جابر بن زيد، وعثمان البَتِّي، ومحمد بن أبي صُفرة، وطائفة من فُقهاء البصرة: لا يقع باللعان فرقةٌ البتة، وقال ابن أبي صفرة: اللعانُ لا يَقطّعُ العِصمة، واحتجوا بأن النبيَّ عَلَيْ لم يُنكِرُ عليه الطلاقَ بعد اللعان، بل هو أنشأ طلاقها، ونزَّه نفسه أن يُمْسِكَ من قد اعترف بأنها زنت، أو أن يقومَ عليه دليل كذب بإمساكها، فجعل النبيُّ عَلَيْ فِعلَه سنة، ونازع هؤلاء جمهور العلماء، وقالوا: اللعانُ يُوجِبُ الفرقة، ثم اختلفوا على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنها تقع بمجرد لعان الزوج وحدَه وإن لم تلتعِن المرأة، وهذا القولُ مما تفرَّد به الشافعي، واحتج له بأنها فُرقة حاصلة بالقول، فحصلت بقول الزوج وحدَه كالطلاق.

المذهب الثاني: أنها لا تحصُل إلا بلعانهما جميعاً، فإذا تُمَّ لِعانهما وقعت الفرقة، ولا يُعتبر تفريقُ الحاكم، وهذا مذهبُ أحمد في إحدى الروايتين عنه، اختارها أبو بكر، وقولُ مالك وأهلِ الظاهر، واحتج لهذا القول بأن الشرع إنما ورد بالتفريق بين المتلاعنين، ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده، وإنما فرَّق النبيُّ على بينهما بعد تمام اللعان منهما، فالقولُ بوقوع الفرقةِ قبلَه مخالفٌ لمدلول السنة وفعلِ النبي على واحتجُوا بأن لفظ اللعان لا يقتضي فُرقة، فإنه إما أيمان على زناها، وإما شهادة به، وكلاهما لا يقتضي فُرقة، وإنما ورد الشرع بالتفريق بينهما بعد تمام لعانهما لمصلحة ظاهرة، وهي أن الله سبحانه جعل بين الزوجين مودة ورحمة، وجعل كلاً منهما سكناً للآخر، وقد زال هذا بالقذف، وأقامها مقام الخزي والعار والفضيحة، فإنه إن كان كاذباً فقد فضحها وبهتها، ورماها باللداء العُضال، ونكَس رأسها ورؤوس قومها، وهتكها على رؤوس الأشهاد. وإن كانت كاذبة، فقد أسلام أفسلت فراشه، وعرَّضته للفضيحة والخزي والعار بكونه زوجَ بغي، وتعليق ولد غيره عليه، فلا يحصلُ التفريق بينهما مِن المودة والرحمة والسكن ما هو مطلوبٌ بالنكاح، فكان مِن محاسن شريعة الإسلام التفريق بينهما، والتحريمُ المؤبد على ما سنذكره، ولا يترتب هذا على بعض اللعان كما لا يترتَّبُ على بعض لعان الزوج. قالوا: ولأنه فسخ ثبت بأيمان متحالفين، فلم يثبت بأيمان أحدهما، كالفسخ لتخالف المتبايعين عند الاختلاف.

المذهب الثالث: أن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما، وتفريق الحاكم، وهذا مذهبُ أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهي ظاهر كلام الخِرقي، فإنه قال: ومتى تلاعنا، وفرق الحاكمُ بينهما، لم يجتمعا أبداً. واحتج أصحابُ هذا القولِ بقول ابن عباس في حديثه: ففرَّق رسول الله عليهما، وهذا يقتضي أن الفُرقة لم تَحصُلُ قبله، واحتجوا بأن عويمراً قال: كذبتُ عليها يا رسول الله إن

أمسكتها، فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمُرَهُ رسول الله ﷺ. وهذا حجةٌ مِن وجهين، أحدهما: أنه يقتضي إمكان إمساكها. والثاني: وقوع الطلاق، ولو حصلت الفرقةُ باللعان وحده لما ثبت واحدٌ مِن الأمرين، وفي حديث سهل بن سعد: أنه طلقها ثلاثاً، فأنفذه رسولُ الله ﷺ. رواه أبو داود (١٠).

قال الموقعون للفُرقة بتمام اللعان بدون تفريق الحاكم: اللعان معنّى يقتضي التحريم المؤبّد كما سنذكره، فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع. قالوا: ولأن الفُرقة لو وقعت على تفريق الحاكم لساغ تركُ التفريق إذا كرهه الزوجان، كالتفريق بالعيب والإعسار. قالوا: وقولُه: فرَّق النبي عَلَيْهُ، يحتمل أموراً ثلاثة: أحدها: إنشاء الفرقة، والثاني: الإعلامُ بها. والثالث: إلزامُه بموجبها من الفرقة الحسية.

وأما قوله: «كذبت عليها إن أمسكتها»، فهذا لا يدل على أن إمساكها بعد اللعان مأذون فيه شرعاً، بل هو بادر إلى فراقها وإن كان الأمر صائراً إلى ما بادر إليه: وأما طلاقه ثلاثة، فما زاد الفُرقة الواقعة إلا تأكيداً، فإنها حرمت عليه تحريماً مؤبَّداً، فالطلاقُ تأكيد لهذا التحريم، وكأنه قال: لا تَحِلُّ لي بعد هذا. وأما إنفاذُ الطلاقِ عليه، فتقريرٌ لموجبه من التحريم، فإنها إذا لم تَحِل له باللعان أبداً، كان الطلاقُ الثلاث تأكيداً للتحريم الواقع باللعان، فهذا معنى إنفاذه، فلما لم ينكره عليه وأقره على التكلم به وعلى موجبه، جعل هذا إنفاذاً من النبي ، وسهل لم يحكِ لفظ النبي انه قال: وقع طلاقك، وإنما شاهد القِصَّة وعدم إنكار النبي الله للطلاق، فظن ذلك تنفيذاً، وهو صحيح بما ذكرنا من الاعتبار، والله أعلم.

فصل: الحكم الثاني: أن فرقة اللعان فسخ، وليست بطلاق، وإلى هذا ذهب الشافعيُّ وأحمد ومن قال بقولهما. واحتجوا بأنها فرقةٌ تُوجب تحريماً مؤبَّداً، فكانت فسخاً كفُرقة الرضاع، واحتجوا بأن اللعان ليس صريحاً في الطلاق، ولا نوى الزوجُ به الطلاق، فلا يقع به الطلاقُ. قالوا: ولو كان اللعان صريحاً في الطلاق، أو كناية فيه، لوقع بمجرد لعان الزوج ولم يتوقف على لِعان المرأة. قالوا: ولأنه لو كان طلاقاً فهو طلاق من مدخول بها بغير عوض لم ينو به الثلاث، فكان يكون رجعياً. قالوا: ولأنّ الطلاق بيد الزوج، إن شاء طلق وإن شاء أمسك، وهذا الفسخُ حاصِل بالشرع وبغير اختياره. قالوا: وإذا ثبت بالسنة وأقوال الصحابة، ودلالةِ القرآن، أن فرقة الخُلع ليست بطلاقٍ، بل هي فسخ مع كونها بتراضيهما، فكيف تكونُ فرقةُ اللعان طلاقاً؟

وذكر البيهقي من حديث سعيد بن جبير، عن ابن عمر، عن النبي على قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً» (٢). قال: وروينا عن علي، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، قالا: مضت السنة في المتلاعنين أن لا يجتمعا أبداً. قال: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يفرق

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۲۵۰). (۲) أخرجه البيهقي ۷/ ٤١٠، ورجاله ثقات.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ٣/ ٢٧٦، وقال ابن عبد الهادي: إسناده جيد، نقله الزيلعي ٣/ ٢٥١، ووافقه، وللحديث شواهد، ولم أره
 عند البيهةي.

بينهما ولا يجتمعان أبداً (١). وإلى هذا ذهب أحمد، والشافعي، ومالك، والثوريُّ، وأبو عُبيد، وأبو يوسف. وعن أحمد رواية أخرى: أنه إن أكذب نفسه، حلَّت له، وعاد فراشه بحاله، وهي رواية شاذة شذَّ بها حنبل عنه. قال أبو بكر: لا نعلَمُ أحداً رواها غيره، وقال صاحب «المغني»: وينبغي أن تُحمل هذه الرواية على ما إذا لم يُفرّق بينهما، فأما مع تفريقِ الحاكم بينهما، فلا وجه لبقاء النكاح بحاله.

قلت: الرواية مطلقة، ولا أثر لتفريقِ الحاكم في دوام التحريم، فإن الفُرقة الواقعة بنفس اللعان أقوى من الفُرقة الحاصلة بتفريق الحاكم، فإذا كان إكذابُ نفسه مؤثراً في تلك الفُرقة القوية، رافعاً للتحريم الناشىء منها، فلأن يُؤثّر في الفُرقة التي هي دونها ويرفعَ تحريمها أولى. وإنما قُلنا: إن الفرقة بنفس اللعان أقوى مِن الفرقة بتفريق الحاكم، لأن فُرقة اللعان تستنِدُ إلى حكم الله ورسوله، سواءٌ رضي الحاكمُ والمتلاعِنانِ التفريقَ أو أَبُوهُ، فهي فُرقة من الشارع بغير رضى أحدٍ منهم ولا اختياره، بخلافِ فُرقة الحاكم فإنه إنما يفرق باختياره.

وأيضاً، فإن اللعان يكون قد اقتضى بنفسه التفريق لقوته وسلطانه عليه، بخلاف ما إذا توقّف على تفريق الحاكم، فإنه لم يقو بنفسه على اقتضاء الفرقة، ولا كان له سلطانٌ عليها. وهذه الروايةُ هي مذهبُ سعيدِ بن المسيب، قال: فإن أكذب نفسَه فهو خاطبٌ من الخُطّاب، ومذهبُ أبي حنيفة ومحمد، وهذا على أصله اطرد، لأن فُرقة اللعان عنده طلاق. وقال سعيدُ بن جبير: إن أكذب نفسه رُدَّت إليه ما دامت في العدة.

والصحيح: القولُ الأوَّلُ الذي دلت عليه السنةُ الصحيحةُ الصريحةُ، وأقوالُ الصحابة رضي الله عنهم، وهو الذي تقتضيه حِكمةُ اللعان ولا تقتضي سواه، فإن لعنة الله تعالى وغضبَه قد حَلَّ بأحدهما لا محالة، ولهذا قال النبي ﷺ عند الخامسة: ﴿إنها المُوجِبَةُ »، أي الموجبة لهذا الوعيد، ونحن لا نعلم عينَ مَنْ حلَّت به يقيناً، ففرق بينهما خشيةَ أن يكونَ هو الملعونَ الذي قد وجبت عليه لعنةُ الله و باء بها، فيعلُو امرأةً غيرَ ملعونة، وحِكمة الشرع تأبى هذا، كما أبت أن يَعْلُو الكافِرُ مسلمة والزاني عفيفةً.

فإن قيل: فهذا يوجب ألا يتزوج غيرَها لما ذكرتم بعينه.

قيل: لا يُوجب ذلك، لأنا لم نتحقق أنه هو الملعون، وإنما تحققنا أن أحدهما كذلك، وشككنا في عينه، فإذا اجتمعا لزمه أحدُ الأمرين ولا بد، إما هذا وإما إمساكُه ملعونةً مغضوباً عليها قد وجب عليها غضبُ الله، وباءت به، فأما إذا تزوَّجت بغيره، أو تزوَّج بغيرها، لم تتحقق هذه المفسدة فيهما.

وأيضاً فإن النفرة الحاصلة من إساءة كُلِّ واحدٍ منهما إلى صاحبه لا تزولُ أبداً، فإن الرجل إن كان صادقاً عليها، فقد أشاع فاحِشتها، وفضحَها على رؤوس الأشهاد، وأقامها مقام الخزي، وحقق عليها الخزي والغضب، وقطع نسب ولدها، وإن كان كاذباً، فقد أضاف إلى ذلك بهتها بهذه الفرية العظيمة، وإحراق قلبها بها. والمرأة إن كانت صادقة فقد أكذبته على رؤوس الأشهاد، وأوجبت عليه لعنة الله، وإن كانت كاذبة، فقد أفسدت فراشه وخانته في نفسها، وألزمته العار والفضيحة، وأحوجته إلى هذا المقام المُخزي، فحصل لِكُلِّ واحدٍ منهما من صاحبه من النَّفرة والوحشة، وسوء الظن ما لا

<sup>(</sup>١) انظر هذه الآثار في المصنف؛ (١٢٤٣٦)، ودسنن البيهقي؛ ٧/ ٤١٠.

يكاد يلتئم معه شملُهما أبداً، فاقتضت حِكمة مَنْ شرْعُهُ كُلَّه حِكْمَةٌ وعَذْلٌ ورحمةٌ تحتَّم الفرقة بينهما، وقطع الصحبة المتمحِّضةِ مفسدة.

وأيضاً، فإنه إذا كان كاذباً عليها، فلا ينبغي أن يُسلَّطُ على إمساكها مع ما صَنَعَ مِن القبيح إليها، وإن كان صادقاً، فلا ينبغي أن يُمسِكَهَا مع علمه بحالها، ويرضى لنفسه أن يكون زوجَ بغي.

فإن قيل: فما تقولون: لو كانت أمة ثم اشتراها، هل يَحِلُّ له وطؤها بملك اليمين؟

قلنا: لا تَحِلُّ له لأنه تحريم مؤبَّد، فحرمت على مشتريها كالرضاع، ولأن المطلِّق ثلاثاً إذا اشترى مطلقته لم تَحِلُّ له قبل زوج وإصابة، فها هنا أولى، لأن هذا التحريمَ مؤبد، وتحريم الطلاق غير مؤبد.

فصل: الحكم الرابع: أنها لا يَسْقُطُ صداقُها بعد الدخول، فلا يَرجعُ به عليها، فإنه إن كان صادقاً، فقد استحلَّ من فرجها عوضَ الصداق، وإن كان كاذباً فأولى وأحرى.

فإن قيل: فما تقولون: لو وقع اللعانُ قبلَ الدخول، هل تحكمون عليه بنصف المهر، أو تقولون: يسقط جملة؟

قيل: في ذلك قولان للعلماء، وهما روايتان عن أحمد، مأخذهما: أن الفُرقة إذا كانت بسبب من الزوجين كلعانهما أو منهما ومن أجنبي، كشرائها لزوجها قبل الدخول، فهل يسقط الصداق تغليباً لجانبها كما لو كانت مستقِلَة بسبب الفُرقة، أو نِصفُه تغليباً لجانبه، وأنه هو المشاركُ في سبب الإسقاط، والسيد الذي باعه متسبب إلى إسقاطه ببيعه إياها؟ فهذا الأصل فيه قولان. وكُلُّ فُرقة جاءت مِن قبل الزوج نصفَت الصداق كطلاقه، إلا فسخه لعيبها، أو فواتِ شرطِ شَرَطَه، فإنه يسقط كُلُه وإن كان هو الذي فسخ، لأن سبب الفسخ منها وهي الحاملة له عليه. ولو كانت الفرقة بإسلامه، فهل يسقط عنه، أو تُنصفه؟ على روايتين. فوجه إسقاطه، أنه فعل الواجب عليه، وهي الممتنعة من فعل ما يجبُ عليها، فهي المتسببة إلى إسقاط صداقها بامتناعها من الإسلام، ووجهُ التنصيفِ أن سبب الفسخ من عليه،

فإن قيل: فما تقولون في الخلع، هل يُنصفه أو يُسقطه؟

قيل: إن قلنا: هو طلاق نَصَّفه. وإن قلنا: هو فسخ، فقال أصحابنا: فيه وجهان. أحدهما: كذلك تغليباً لجانبه. والثاني: يسقطه لأنه لم يستقل بسبب الفسخ، وعندي أنه إن كان مع أجنبي نصفه وجهاً واحداً، وإن كان معها، ففيه وجهان.

فإن قيل: فما تقولون: لو كانت الفُرقة بشرائه لِزوجته من سيدها: هل يُسقطه أو يُنصفه؟

قيل: فيه وجهان: أحدهما: يسقطه، لأن مستحق مهرها تسبَّب إلى إسقاطه ببيعها، والثاني: ينصِّفه لأن الزوج تسبب إليه بالشراء، وكُلُّ فرقة جاءت من قبلها كردتها، وإرضاعها من يفسَخُ إرضاعُه نِكَاحَها، وفسخها لإعسارِه أو عيبه، فإنه يسقط مهرُها.

فإن قيل: فقد قلتم: إن المرأة إذا فسخت لعيب في الزوج سقط مهرها، إذ الفُرقة من جهتها، وقلتم: إن الزوج الفسخَ من جهته فتنصفوه، كما جعلتموه إفسخها لعيبه من جهتها، فأسقطتموه، فما الفرق؟

قيل: الفرقُ بينهما أنه إنما بذل المهر في مقابلة بُضع سليم من العيوب، فإذا لم يتبين كذلك، وفسخ، عاد إليها كما خرج منها ولم يستوفه، ولا شيئاً منه، فلا يلزمه شيء من الصداق، كما أنها إذا فسخت لِعيبه لم تسلم إليه المعقود عليه، ولا شيئاً منه، فلا تَستحِقُ عليه شيئاً من الصداق.

فصل: الحكم المخامس: أنها لا نفقة لها عليه ولا سكنى، كما قضى به رسولُ الله على وهذا موافق لحكمه في المبتوتة التي لا رجعة لزوجها عليها، كما سيأتي بيانُ حكمه في ذلك، وأنه موافق لكتاب الله، لا مخالف له، بل سقوطُ النفقة والسكنى للملاعنة أولى مِن سقوطها للمبتوتة، لأن المبتوتة له سبيلٌ إلى أن ينكِحها في عِدتها، ولهذه لا سبيل له إلى نكاحها لا في العدة ولا بعدها، فلا وجه أصلاً لوجوب نفقتها وسُكناها، وقد انقطعت العصمةُ انقطاعاً كلياً. فأقضيتُه عَيْ يُوافِقُ بعضُها بعضاً، وكلها تُوافق كتابَ الله والميزانَ الذي أنزله ليقومَ الناسُ بالقسط، وهو القياسُ الصحيحُ، كما ستقر عينك إن شاء الله تعالى بالوقوف عليه عن قريب.

وقال مالك، والشافعي: لها السكني. وأنكر القاضي إسماعيل بن إسحاق هذا القول إنكاراً شديداً.

وقوله: «من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها» لا يدل مفهومه على أن كل مطلقة ومتوفى عنها لها النفقة والسكنى، وإنما يدل على أن هاتين الفُرقتين قد يجبُ معهما نفقة وسكنى، وذلك إذا كانت المرأة حاملاً، فلها ذلك في فرقة الطلاق اتفاقاً، وفي فرقة الموت ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا نفقة لها ولا سكنى كما لو كانت حائلاً، وهذا مذهبُ أبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتيه، والشافعي في أحد قوليه، لزوال سبب النفقة بالموت على وجه لا يُرجى عودهُ، فلم يبق إلا نفقةُ قريب، فهي في مال الطفل إن كان له مال، وإلا فعلى من تلزمه نفقته من أقاربه.

والثاني: أن لها النفقة والسكنى في تركته تُقدم بها على الميراث، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، لأن انقطاع العصمة بالموت لا يزيد على انقطاعها بالطلاق البائن، بل انقطاعها بالطلاق أشد، ولهذا تغسلُ المرأةُ زوجَها بعد موته عند جمهور العلماء حتى المطلقة الرجعية عند أحمد ومالك في إحدى الروايتين عنه، فإذا وجبت النفقةُ والسُّكنى للبائن الحامل، فوجوبُها للمتوفى عنها زوجُها أولى وأحرى.

والثالث: أن لها السكنى دون النفقة، حاملاً كانت أو حائلاً، وهذا قولُ مالك وأحدُ قولي الشافعي إجراء لها مجرى المبتوتة في الصحة، وليس هذا موضعَ بسطِ هٰذه المسائل وذكر أدلتها، والتمييز بين راجحها ومرجوحها، إذ المقصود أن قوله: «من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها». إنما يدل على أن المطلقة والمتوفى عنها قد يجب لهما القوتُ والبيتُ في الجملة، فهذا إن كان هذا الكلام مِن كلام الصحابي، والظاهر والله أعلم أنهُ مُذْرَجٌ مِن قول الزهري.

فصل: الحكم السادس: انقطاعُ نسب الولد من جهة الأب، لأن رسولَ الله على قضى ألا يدعى ولدُها لأب. وهذا هو الحتُّ، وهو قولُ الجمهور، وهو أجلُّ فوائد اللعان، وشذ بعضُ أهل العلم وقال: المولود للفراش لا ينفيه اللعانُ البتة، لأن النبيَّ على قضى أن الولد لِلفراش، وإنما ينفي اللعانُ

الحمل، فإن لم يُلاعنها حتى ولدت، لاعن لإسقاط الحد فقط، ولا ينتفي ولدُها منه، وهذا مذهبُ أبي محمد بن حزم، واحتج عليه بأن رسول الله ﷺ قضى أن الولد لصاحب الفراش، قال: فصح أن كل مَنْ وُلِدَ على فراشه ولد، فهو ولدُه إلا حيثُ نفاه الله على لسان رسوله ﷺ، أو حيث يوقن بلا شك أنه ليسَ ولده، ولم ينفه ﷺ إلا وهي حامل باللعان فقط، فبقي ما عدا ذلك على لحاق النسب، قال: ولذلك قلنا: إن صدقته في أن الحمل ليس منه، فإن تصديقها له لا يُلتفت إليه لأن الله تعالى يقول: ولذلك قلنا: إن صدقته في أن الحمل ليس منه، فإن تصديقها له لا يُلتفت إليه لأن الله تعالى يقول: وكلا تَكْسِبُ حُلُ نَفْسٍ إلا عَلَيْها ﴾ [الانعام: ١٦٤] فوجب أن إقرار الأبوين يَصْدُقُ على نفي الولد، فيكون كسباً على غيرهما، وإنما نفى اللهُ سبحانه الولدَ إذا أكذبته الأمَّ، والتعنت هي والزوج فقط، فلا ينتفي في غير هذا الموضع. انتهى كلامه (١).

وهذا ضد مذهب من يقول: إنه لا يصح اللعان على الحمل حتى تضع، كما يقول أحمد وأبو حنيفة. والصحيح: صحتُه على الحمل، وعلى الولد بعد وضعه، كما قاله مالك والشافعي، فالأقوال ثلاثة.

ولا تنافي بين هذا الحكم وبين الحكم بكون الولد للفراش بوجه ما، فإن الفراش قد زال باللعان، وإنما حكم رسولُ الله على بأن الولد للفراش عند تعارض الفراش ودعوى الزاني، فأبطل دعوى الزاني للولد، وحكم به لصاحب الفراش، وها هنا صاحبُ الفراش قد نفى الولد عنه.

فإن قيل: فما تقولون: لو لاعن لمجرد نفي الولد مع قيام الفراش، فقال: لم تزن، ولكن ليس هذا الولدُ ولدى؟.

قيل: في ذلك قولان للشافعي، وهما روايتان منصوصتان عن أحمد: إحداهما: أنه لا لِعان بينهما، ويلزمه الولد، وهي اختيار الخرقي. والثانية: أن له أن يُلاعِنَ لنفي الولد، فينتفي عنه بلعانه وحده، وهي اختيارُ أبي البركات ابن تيمية، وهي الصحيحة.

فإن قيل: فخالفتم حكم رسول الله على أن الولد للفراش. قلنا: معاذ الله، بل وافقنا أحكامه حيث وقع غيرُنا في خلاف بعضها تأويلاً، فإنه إنما حكم بالولد للفراش حيث ادعاه صاحبُ الفراش، فرجح دعواه بالفراش، وجعله له، وحكم بنفيه عن صاحب الفراش حيث نفاه عن نفسه، وقطع نسبه منه، وقضى ألاً يُدعى لأب، فوافقنا الحكمين، وقلنا بالأمرين، ولم نفرق تفريقاً بارداً جداً سمجاً لا أثر له في نفي الولد حملاً ونفيه مولوداً، فإن المشريعة لا تأتي على هذا الفرق الصوري الذي لا معنى تحته البتة، وإنما يرتضي هذا مَنْ قَلَّ نصيبه مِن ذوق الفقه وأسرارِ الشريعة، وحِكمِها ومعانِيها، والله المستعان، وبه التوفيق.

فصل: الحكم السابع: إلحاقُ الولد بأمّه عند انقطاع نسبه مِن جهة أبيه، وهذا الإلحاق يُفيد حكماً زائداً على إلحاقه بها مع ثبوت نسبه من الأب، وإلا كان عديمَ الفائدة، فإن خروجَ الولدِ منها أمر محقق، فلا بد في الإلحاق من أمر زائد عليه، وعلى ما كان حاصلاً مع ثبوتِ النسب من الأب، وقد اختُلفَ في ذلك.

فقالت طائفة: أفادَ هذا الإلحاق قطعَ توهم انقطاعِ نسبِ الولد من الأم، كما انقطعَ مِن الأب،

<sup>(</sup>۱) «المحلي، ۱۹/۱۷.

وأنه لا يُنسب إلى أمِّ، ولا إلى أبٍ، فقطع النبيُّ ﷺ هذا الوَهم، وألحق الولدَ بالأم، وأكَّدَ هذا بإيجابه الحدُّ على من قذفه أو قذف أمه. وهذا قول الشافعي ومالك، وأبي حنيفة، وكُل من لا يرى أن أمه وعصاتها له.

وقالت طائفة ثانية: بل أفادنا هذا الإلحاق فائدةً زائدة، وهي تحويلُ النسب الذي كان إلى أبيه إلى أمه، وجعل أمَّه قائمةٌ مقام أبيه في ذلك، فهي عصبتُه وعصباتُها أيضاً عصبته، فإذا مات حازَت ميراثَهُ، وهذا قول ابن مسعود، ويُروى عن علي، وهذا القولُ هو الصواب، لما روى أهل «السنن الأربعة، من حديثِ واثلة بن الأسقع، عنَّ النبيِّ عَلَيْهُ أنه قال: «تَكُوزُ المَرْأَةُ ثَلاثَةً مَوَارِيثَ: عَتِيقها، وَلَقِيظُها، وَوَلَدَها الَّذي لاَعَنَتْ عَلَيْهِ اللَّهِ ، ورواه الْإمام أحمد وذهب إليه.

وروى أبو داود في (سننه): من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبيِّ ﷺ، أنه جعل مِيرَاثَ ابن المُلاَعَنَةِ لأمَّه ولِورثتِهَا مِنْ بَعْدِهَا <sup>(٢)</sup>.

وفي «السنن» أيضاً مرسلاً من حديث مكحول، قال: جعلَ رسولُ الله عَلَيْ ميراتَ ابن المُلاَعَنَةِ لأُمَّه ولِورثتِها مِنْ بَعْدِهَا (٣).

وهذه الآثارُ موافقة لمحضِ القياس، فإن النسَب في الأصل للأب، فإذا انقطع مِن جهته صار للأم، كما أن الولاء في الأصل لمعتق الأب، فإذا كان الآب رقيقاً كان لمعتق الأم، فلو أعتق الأبُ بعد هذا انجر الولاءُ مِن موالي الأم إليه، ورجع إلى أصله، وهو نظيرُ ما إذا كذب الملاعن نفسه، واستلحق الولد، رجع النسبُ والتعصيب من الأم وعصبتها إليه. فهذا محضُ القياس، وموجبُ الأحاديث والآثار، وهو مذهب حُبْرِ الأمة وعالِمها عبدِ الله بن مسعود، ومذهبُ إمامي أهل الأرض في زمانهما، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وعليه يَدُلُّ القرآن بألطف إيماء وأحسنه، فإن الله سبحانه جعل عيسى مِن ذرية إبراهيم بواسطة مريم أمِّه، وهيَ مِن صَميم ذرية إبراهَيم، وسيأتي مزيدُ تقرير لهذا عند ذكر أقضيةِ النبيِّ ﷺ وأحكامه في الفرائض إن شاء الله تعالى.

فإن قيل: فما تصنعون بقوله في حديث سهل الذي رواه مسلم في (صحيحه) في قصة اللعان وفي آخره: ثم جرت السنةُ أن يَرِثَ مِنْهَا وتَرِثَ منه ما فرضَ الله لها؟

قيل: نتلقاه بالقبول والتسليم والقول بموجبه، وإن أمكن أن يكون مدرجاً من كلام ابن شهاب وهو الظاهِرُ، فإن تعصيبَ الأم لا يُسقط ما فرض الله لها من ولدها في كتابه، وغايتُها أن تُكونَ كالأب حيث يجتمع له الفرض والتعصيب، فهي تأخذ فرضها ولا بُدَّ، فإن فضل شيءٌ أخذته بالتعصيب، وإلا فازت بفرضها، فنحن قائلون بالآثار كُلُّها في هذا الباب بحمد الله وتوفيقه.

فصل: الحكمُ الثامن: أنها لا تُرمى ولا يُرمى ولدها، ومَنْ رماها أو رَمَى ولَدَها فعليه الحَدُّ، وهذا لأن لِعانها نفي عنها تحقيقَ ما رُمِيَتْ به، فيُحدُّ قاذِفُها وقاذِفُ ولدها، هذا الذي دلَّت عليهِ السنَّةُ الصحيحةُ الصريحةُ، وهو قولُ جمهور الأمة. وقال أبو حنيفة: إن لم يكن هناك ولد نُفِيَ نسبُه حُدًّ قاذفها، وإن كان هناك ولد نُفي نسبه لم يُحَدُّ قاذفها، والحديثُ إنما هو فيمن لها ولد نفَّاه الزوجُ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۹۰٦)، والترمذي (۲۱۱٦)، وابن ماجه (۲۷٤۲)، وأحمد ۳/ ٤٩٠ و٤/ ١٠٧، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٩٠٧). (۲) أخرجه أبو داود (۲۹۰۸)، وسنده حسن.

والذي أوجب له هذا الفرقَ أنه متى نَفَى نسب ولدها، فقد حكم بزناها بالنسبة إلى الولد، فأثر ذلك شبهةً في سُقوط حدِّ القذف.

فصل: الحكم التاسع: أن هذه الأحكام إنما ترتبت على لِعانهما معاً، وبعد أن تَمَّ اللعانانِ، فلا يترتب شيء منها على لِعان الزوج وحده، وقد خرَّج أبو البركات ابن تيمية على هذا المذهب انتفاء الولد بلعان الزوج وحدَه، وهو تخريجٌ صحيح، فإن لِعانه كما أفاد سقوط الحد وعارَ القذف عنه مِن غير اعتبار لعانها، أفاد سقوط النسب الفاسد عنه وإن لم تُلاعن هي بطريق الأولى، فإنَّ تضرره بدخول النسب الفاسد عليه أعظمُ مِن تضرره بحدِّ القذف، وحاجته إلى نفيه عنه أشدُّ مِن حاجته إلى دفع الحد، فلِعانه كما استقلَّ بدفع الحد استقلَّ بنفي الولد، والله أعلم.

فصل: الحكم العاشرُ: وجوبُ النفقة والسكنى للمطلقة والمتوفّى عنها إذا كانتا حامِلين، فإنه قال: «من أجل أنهما يفترقانِ عن غير طلاق ولا متوفى عنها» فأفاد ذلك أمرين، أحدهما: سقوطُ نفقة البائن وسكناها إذا لم تكن حاملاً مِن الزوج. والثاني: وجوبُهما لها، وللمتوفّى عنها إذا كانتا حاملين من الزوج.

فصل: وقولُه ﷺ: «أَبْصِرُوها، فَإِنْ جَاءَت بِهِ كَذَا وكذا، فَهُوَ لِهلالِ بِن أُميَّة، وإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذا وكذا فَهُو لِهلالِ بِن أُميَّة، وإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا فَهُو لِشَرِيكِ بِن سَحْمَاء »، إرشادٌ منه ﷺ إلى اعتبار الحُكم بالقَافَة، وأَنَّ لِلشَّبَهِ مدخلاً في معرفة النسب، وإلحاق الولد بمنزلة الشبه، وإنما لم يُلحق بالملاعن لو قُدِّر أن الشبة له لمعارضة اللعان الذي هو أقوى مِن الشبه له كما تقدم.

فصل: وقوله في الحديث: «لَوْ أنَّ رجلاً وَجَدَ مع امرأتِهِ رجلاً يقتُلُه فتقتُلُونه به» دليل على أن من قتل رجلاً في داره، وادَّعى أنه وجده مع امرأتِه أو حريمِه، قتل فيه، ولا يُقبل قوله، إذ لو قُبِلَ قولُه لأهدِرَتِ الدماءُ، وكان كل من أراد قتلَ رجل أدخله دارَه، وادعى أنه وجده مع امرأته.

ولكن ها هنا مسألتان يجب التفريقُ بينهما، إحداهما: هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يقتُله أم لا؟ والثانية: هل يُقبل قوله في ظاهر الحكم أم لا؟ وبهذا التفريق يزولُ الإشكالُ فيما نُقلَ عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، حتى جعلها بعض العلماء مسألة نزاع بين الصحابة، وقال: مذهب عمر رضي الله عنه أنه لا يُقتل به، ومذهب علي أنه يُقتل به، والذي غره ما رواه سعيدُ بن منصور في «سننه» أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينا هو يوماً يتغدى، إذ جاءه رجلٌ يعدو وفي يده سيف ملطخ بدم، ووراءه قوم يعدون، فجاء حتى جلسَ مع عمر، فجاء الآخرون، فقالوا: يا أميرَ المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر رضي الله عنه: ما تقول؟ فقال له: يا أميرَ المؤمنين! إني ضربت بين فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلتُه، فقال عمر: ما تقولون؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين! إنه ضربَ بالسَّيْفِ، فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عُمر رضي الله عنه سيفَه فهزّه، ثم دفعه إليه، وقال: إن عادوا فعد. فهذا ما نُقِل عن عُمر رضى الله عنه.

وأما علي، فسُثِلَ عمن وَجَدَ مع امرأته رجلاً فقتله فقال: إن لم يأتِ بأربعةِ شُهداء، فليُعْظَ بِرُمَّتِهِ (١)، فظن أن هذا خلاف المنقول عن عمر، فجعلها مسألةً خلافٍ بين الصحابة. وأنتَ إذا تأملتَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك ٢/ ٧٣٧، ٧٣٨، وعبد الرزاق (١٧٩١٥).

حُكميهما لم تَجِدْ بينهما اختلافاً، فإن عمر إنما أسقط عنه القود لما اعترف الوليُّ بأنه كان مع امرأته، وقد قال أصحابنا واللفظ لصاحب «المغني»: فإن اعترفَ الوليُّ بذُّلك فلا قِصاصَ ولا دِية، لَما رُوي عن عمر، ثم ساق القِصة، وكلامه يُعطي أنه لا فرق بين أن يكون محصناً وغيرَ محصن، وكذلك حكمُ عمر في هذا القتيل، وقولُه أيضاً: «فإن عادوا فعد» ولم يفرق بين المحصَن وغيره، وهذا هو الصواب، وإن كان صاحب «المستوهب» قد قال: وإن وجد مع امرأته رجلاً ينال منها ما يُوجب الرجم فقتله، وادّعى أنه قتله لأجل ذلك، فعليه القصاصُ في ظاهر الحكم، إلاّ أن يأتيَ ببيِّنة بدعواه، فلا يلزمه القصاص، قال: وفي عدد البينة روايتان، إحداهما: شاهدان، اختارها أبو بكر، لأن البينة على الوجود لا على الزني، والأخرى لا يُقبل أقلُّ مِن أربعة، والصحيح أن البينة متى قامت بذلك، أو أقرًّ به الولئي، سقط القصاص، محصناً كان أو غيره، وعليه يدل كلام علي، فإنه قال فيمن وجد مع امرأته رجلاً فقتله: «إن لم يأت بأربعة شهداء فليُعْظَ بِرُمَّتِهِ» وهذا لأن هذا القتل ليس بحد الزني، ولو كان حداً لما كان بالسيف، ولاعتُبِرَ له شروطٌ إقامة الحد وكيفيته، وإنما هو عقوبةٌ لمن تعدَّى عليه، وهتك حريمَه، وأفسد أهلَه، وكذلك فعل الزبير رضي الله عنه لما تخلف عن الجيش ومعه جارية له، فأتاه رجلان فقالا: أعطنا شيئاً، فأعطاهما طعاماً كان معه، فقالا: خلِّ عن الجارية، فضربهما بسيفه فقطعهما بضربة واحدة. وكذلك من اطَّلَعَ في بيت قوم من ثُقب، أو شق في الباب بغير إذنهم، فنظر حرمة أو عورة، فلهم خذفه وطعنه في عينه، فإن انقلعتً عينُه فلا ضَمان عليهم. قال القاضي أبو يعلى: هذا ظاهرُ كلام أحمد أنهم يدفعونه، ولا ضمان عليهم من غير تفصيل. وفصل ابن حامد فقال: يدفعه بالأسهل فالأسهل، فيبدأ بقوله: انصرف واذهب، وإلا نفعل بك كذا.

قلت: وليس في كلام أحمد، ولا في السنة الصحيحة ما يقتضي هذا التفصيل، بل الأحاديث الصحيحة تدل على خلافه، فإن في الصحيحين، عن أنس، أن رجلاً اطلع مِن جُحر في بعض حُجر النبي ﷺ، فقام إليه بمِشْقَص أو بمشَاقِص، وجعل يَخْتِلُه ليطْعنَه (١) فأين الدَّفَعُ بالأسهل وهُو ﷺ يختِلُه، أو يختبيء له، ويختفي لِيَطْعَنَه.

وفي «الصحيحين» أيضاً: من حديث سهل بن سعد، أن رجِلاً اطلع في جُحْرٍ في باب النبيّ عَلَيْم، وفي يد النبيُ ﷺ مِدْرَى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ، فلمَّا رَآهُ قال: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنظُرني لَطَعَنْتُ به في عَيْنِك، إنَّما جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ»(٢).

وفيهما أيضاً: عن أبي هُريرة رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ﴿لَوْ أَنَّ امرءاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِ، فَخَذَنْتُهُ بِحَصَاءٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ (٣٠٠.

وفيهما أيضاً: "مَن اطَّلَعَ في بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرٍ إِذْنِهِمْ، نَفَقَووا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ ( ُ ).

وهذا اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: ليس هذا مِن بابٍ دفع الصائل، بل مِن

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٩٠١)، ومسلم (٢١٥٦). (١) أخرجه البخاري (٦٩٠٠)، ومسلم (٢١٥٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٩٠٢)، ومسلم (٢١٥٨).

<sup>(</sup>٤) ظاهر كلامه أن الحديث عند البخاري ومسلم، وليس كذلك، وإنما هو عند أحمد ٢/ ٣٨٥، والنسائي ٨/ ٦١، من حديث أبي هريرة، وسنده حسن.

باب عقوبة المعتدي المؤذي، وعلى هذا فيجوزُ له فيما بينة وبين اللَّه تعالى قتلُ من اعتدى على حريمِه، سواء كان محصناً أو غيرَ محصن، معروفاً بذلك أو غيرَ معروف، كما دل عليه كلام الأصحاب، وفتاوى الصحابة، وقد قال الشافعي وأبو ثور: يسعهُ قتلُه فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان الزاني محصناً، جعلاه من باب الحدود. وقال أحمد وإسحاق: يُهدَرُ دمُه إذا جاء بشاهدين، ولم يُفصّلا بين المحصن وغيره. واختلَفَ قولُ مالك في هذه المسألة، فقال ابنُ حبيب: إن كان المقتولُ محصناً، وأقام الزوجُ البينة، فلا شيء عليه، وإلا قتل به، وقال ابنُ القاسم: إذا قامت البينةُ فالمحصنُ وغيرُ المحصنِ سواء، ويهدر دمه، واستحب ابنُ القاسم الديةَ في غير المحصن.

فإن قيل: فما تقولون في الحديث المتفق على صحته، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه، أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله الله عنه الرجل يَجِدُ مع امرأته رجلاً أيقتُلُه؟ فقال رسول الله على: «اسْمَعُوا إلى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُم». «لا» فقال سَعْدٌ: بَلَى والَّذِي بَعَثَكَ بالحَقِّ، فقال رسول الله على: «اسْمَعُوا إلى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُم».

وفي اللفظ الآخر: إنْ وَجَدْتُ مَعَ امرأتِي رَجُلاً أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِي بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء؟ قال: «نعم» قال: والَّذي بَعَنْكَ بالحَقِّ، إنْ كُنْتُ لأَعَاجِلُهُ بالسَّيْفِ قَبْلَ ذٰلِكَ، قال رسولُ الله ﷺ: «اسْمَعُوا إلى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُم، إنَّهُ لَغَيُورٌ وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، واللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّى؟».

قلنا: نتلقاه بالقبول والتسليم، والقول بموجبه، وآخِرُ الحديث دليل على أنه لو قتله لم يُقد به، لأنه قال: «بلى والذي أكرمَكَ بالحق»، ولو وجب عليه القصاصُ بقتله لما أقره على هذا الحلف، ولما أثنى على غَيْرَته، ولقال: لو قتلته قُتِلتَ به، وحديث أبي هريرة صريحٌ في هذا، فإن رسول الله على قال: «أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرة سَعْدٍ، فَوَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ واللَّهُ أَغْيرُ مِنْيِ»، ولم ينكر عليه، ولا نهاه عن قتله، لأن قولَه على حُكم ملزم، وكذلكَ فتواه حكم عام للأمة، فلو أذن له في قتله، لكان ذلك حكماً منه بأن دمه هدر في ظاهر الشرع وباطنه، ووقعت المفسدةُ التي درأها اللَّهُ بالقِصاص، وتهالك الناس في قتل من يريدون قتله في دورهم، ويدَّعونَ أنهم كانُوا يَرَوْنَهُم على حريمهم، فسدَّ الذَّريعَة، وحمَى المفسدة، وصان الدماء، وفي ذلك دليل على أنه لا يُقبل قولُ القاتل، ويُقاد به في ظاهر الشرع، فلما حلف سعد أنه يقتلُه ولا ينتظر به الشهود، عَجِبَ النبيُّ عَيْقُ من غَيْرَتِه، وأخبر أنه غَيُورٌ، وأنه عَيْمُ منه، واللَّهُ أَشْدُ غَيْرة، وهذا يحتِما معنين.

أحدهما: إقراره وسكوتُه على ما حلف عليه سعدٌ أنه جائز له فيما بينَه وبَيْنَ اللَّهِ، ونهيه عن قتله في ظاهر الشرع، ولا يناقض أولُ الحديث آخِرَه.

والثاني: أن رسول الله على قال ذلك كالمنكر على سعد، فقال: «ألا تَسْمَعُونَ إلى مَا يَقُولُ سَيّدُكُم،» يعني: أنا أنهاه عن قتلِه وهو يقُول: بلى، والذي أكرمك بالحق، ثم أخبر عن الحامل له على هذه المخالفة، وأنه شِدَّةُ غَيْرَتِه، ثم قال: «أنا أغيرُ مِنْهُ، والله أغيرُ مني». وقد شرع إقامة الشهداء الأربعة مع شِدَّةِ غيرته سبحانه، فهي مقرونة بحكمة ومصلحة، ورحمة وإحسان، فالله سبحانه مع شدّة غيرته أعلم بمصالح عباده، وما شرعه لهم من إقامة الشهود الأربعة دون المبادرة إلى القتل، وأنا أغيرُ من سعد، وقد نهيته عن قتله، وقد يُريد رسولُ الله على كلا الأمرين، وهو الأليقُ بكلامه وسياق القصة.

# فصل: في حُكمِه ﷺ في لُحُوق النسب بالزُّوج إذا خالف لونُ ولده لونَه

ثبت عنه في «الصحيحين» أن رَجلاً قال له: إن امرأتي ولدت غلاماً أَسْوَدَ كأنه يُعَرِّضُ بنفيهِ، فقال النبيُّ ﷺ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ» ؟ قال: نعم. قال: «مَا لَوْنُهَا؟» قال: حُمْرٌ. قال: «فَهَل فيها مِنْ أَوْرَق»؟ قال: نَعَمْ. قَالَ رسُولُ اللَّهِ يكونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فقال النبيُّ ﷺ: «وهٰذَا لَعَلَّهُ يَكُونُ نَزَعَهُ عِرْقٌ» (١) .

وفي هذا الحديث مِن الفقه: أن الحدّ لا يجِبُ بالتعريضِ إذا كان على وجهِ السؤال والاستفتاء، ومن أخذ منه أنه لا يجبُ بالتعريض ولو كان على وجه المُقَابَحة والمشاتمة فقد أَبْعَدَ النَّجْعَةَ، ورُبَّ تعريضِ أفهمُ وأوجعُ للقلب، وأبلغُ في النكاية من التصريح، وبساطُ الكلام وسياقُه يردُّ ما ذكروه من الاحتمال، ويجعلُ الكلام قطعيَّ الدلالة على المراد.

وفيه أن مجرد الرِّيبةِ لا يُسَوِّغُ اللِّعانَ ونفي الولد.

وفيه ضربُ الأمثال والأشباء والنظائر في الأحكام، ومن تراجم البخاري في «صحيحه" على هذا الحديث: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين قد بيَّن الله حُكمه لِيُفهمَ السائِلَ، وساق معه حديثَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَمِّكَ كَيْنٌ » ؟

### فصل: في حُكمه ﷺ بالولدِ لِلفراش، وأن الأمة تكون فراشاً، وفيمن استلحق بعدَ مَوْتِ أبيه

ثبت في «الصحيحين»، من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: اختصم سعدُ بنُ أبي وقّاص، وعبدُ بنُ زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسولَ الله ابنُ أخي عتبة بن أبي وقاص عَهِدَ إليَّ أنه ابنُه، انْظُرْ إلى شَبَههِ، وقال عبدُ بنُ زمعة: هذا أخي يا رسولَ الله، وُلِدَ على فِراش أبي مِن وَليدَتِهِ، فنظر رسولُ الله ﷺ، فرأى شبهاً بيناً بعُتبة، فقال: «هُوَ لَكَ يا عَبْد بْنَ زَمْعَة، الوَلَدُ لِلفِراشِ، ولِلْعَاهِرِ الحَجَرُ واحْتَجِبي مِنْهُ يا سَوْدَةً»، فلم تَرَهُ سَوْدَةً قَطُّ .

فهذا الحكم النبويُّ أصلٌ في ثبوتِ النسب بالفراش، وفي أن الأمة تكون فِرَاشاً بالوطء، وفي أن الشَّبه إذا عارضَ الفِراش قُدِّمَ عليه الفِراشُ، وفي أن أحكامَ النسب تتبعَّضُ، فتثبت من وجهِ دُونَ وجه، وهو الذي يُسميه بعضُ الفقهاء حُكماً بينَ حُكمين، وفي أن القافةَ حتَّ، وأنها من الشرع.

فأما ثبوتُ النسبِ بالفِراش، فأجمعت عليه الأمة، وجهاتُ ثبوتِ النسب أربعةٌ: الفراش، والاستلحاق، والبيَّنةُ، والقَافَةُ، فالثلاثة الأول متفق عليها، واتفق المسلمون على أن النّكاحَ يثبت به الفراش، واختلفوا في التسرِّي، فجعله جمهورُ الأمة موجباً للفراش، واحتجوا بصريح حديثِ عائشة الصحيح، وأن النبيَّ قضى بالولدِ لِزمعة، وصرَّح بأنه صاحبُ الفراش، وجعل ذلك عِلة للحكم بالولد له، فسبَبُ الحكم ومحله إنما كان في الأمة، فلا يجوزُ إخلاءُ الحديث منه وحمله على الحرة التي لم تذكر البتة، وإنما كان الحكمُ في غيرها، فإن هذا يستلزِمُ إلغاءَ ما اعتبره الشارعُ وعلَّق الحكم به صريحاً، وتعطيلَ محلِّ الحكم الذي كان لأجله وفيه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣٠٥)، ومسلم (١٥٠٠)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) برقم (١٨٥٢). (٣) أخرجه البخاري (٢٧٤٥)، ومسلم (١٤٥٧).

ثم لو لم يَوِدِ الحديثُ الصحيح فيه، لكان هو مقتضى الميزانِ الذي أنزله الله تعالى لِيقومَ الناسُ بالقَسْطِ، وهو النسويةُ بين المتماثلين، فإن السُّرِيَّة فِراشٌ حِسَّا وحقيقةً وحُكماً، كما أن الحُرَّةَ كذلك، وهي تُراد لما تُراد له الزوجةُ مِن الاستمتاع والاستيلاد، ولم يزلِ الناسُ قديماً وحديثاً يرغبون في السَّراري لاستيلادِهن واستفراشهن، والزوجةُ إنما سُمِّيَتْ فِراشاً لمعنى هي والسُّريَّةُ فيه على حدِّ سواء.

وقال أبو حنيفة: لا تكونُ الأمة فراشاً بأوَّل ولد ولدته مِن السَيد، فلا يلحقُه الولدُ إلا إذا استلحقه، فيلحقه حينئذ بالاستلحاق، لا بالفِراش، فما ولدت بعد ذلك لَحقه إلا أن يَنْفِيَه، فعندهم ولدُ الأمة لا يلحق السيدَ بالفراش، إلا أن يتقدَّمه ولد مُسْتَلْحَقٌ، ومعلومٌ أن النبيَّ ﷺ الحق الولدَ بزَمْعَةَ، وأثبتَ نسبه منه، ولمْ يثبُتْ قَطُّ أن لهٰ فِي الأَمة ولَدَتْ له قبل ذلك غيره، ولا سأل النبيُ ﷺ عن ذلك ولا استفصار فيه.

قال منازعوهم: ليس لهذا التفصيلِ أصلٌ في كتابٍ ولا سُنة، ولا أثرٍ عن صاحب، ولا تقتضيهِ قواعدُ الشرع وأصوله. قالت الحنفية: ونحن لا نُنكر كونَ الأمة فراشاً في الجملة، ولكنه فراش ضعيف، وهي فيه دونَ الحرة، فاعتبرنا ما تعتق به بأن تَلِدَ منه ولداً فيستلحقه، فما ولدت بعد ذلك، لحق به إلا أن يَنْفِيَه، وأما الولد الأوَّل، فلا يلحقه إلا بالاستلحاق، ولهذا قُلتُم: إنه إذا استلحق ولداً مِن أمته لم يلحقه ما بعدَه إلا باستلحاق مستأنف، بخلاف الزوجة، والفرقُ بينهما: أن عقدَ النكاح إنما يُراد للوطء والاستفراش، بخلاف مُلك اليمين، فإن الوطء والاستفراش فيه تابع، ولهذا يجوزُ ورودُه على من يحرم عليه وطؤها بخلافِ عقد النكاح. قالوا: والحديثُ لا حُجَّةً لكم فيه، لأن وطء زمعة لم يشبت، وإنما ألحقه النبيُّ عَلَيْ لِعبد أخاً، لأنه استلحقه، فالحقه باستلحاقه، لا بفراش الأب.

قال الجمهور: إذا كانت الأمةُ موطوءة، فهي فِراش حقيقة وحُكماً، واعتبارُ وِلادتها السابقة في صيرورتها فراشاً اعتبارُ ما لا دليل على اعتباره شرعاً، والنبيُّ ﷺ لم يعتبره في فِراش زَمْعَة، فاعتبارُه تحكم.

وقولُكم: إن الأمةَ لا تُراد للوطء، فالكلام في الأمة الموطوءة التي اتخذت سرِيَّة وفِراشاً، وجُعِلَتْ كالزوجة أو أحظى منها لا في أمته التي هي أختهُ من الرضاع ونحوها.

وقولُكم: إن وطء زمعةً لم يثبُت حتَّى يلحق به الولدُ، ليس علينا جوابُه، بل جوابُه على من حكم بلحوق الولد بزمعة، وقال لابنه: هو أخوك.

وقولكم: إنما ألحقه بالأخ لأنه استلحقه باطل، فإن المستلحق إن لم يُقِرَّ به جميعُ الورثة، لم يلحق بالمقر إلا أن يشهدَ منهم اثنان أنه وُلِدَ على فراش الميت، وعَبُدٌ لم يكن يُقِرَّ له جميعُ الورثة، فإن سودة زوجة النبي ﷺ اخته، وهي لم تُقِرَّ به، ولم تَسْتَلحقهُ، حتى ولو أقرَّت به مع أخيها عبد، لكان ثبوتُ النسب بالفراش لا بالاستلحاق، فإن النبيَّ ﷺ صرَّح عقيب حكمه بإلحاق النسب بأن الولد للفراش، معللاً بذلك، منبهاً على قضية كُلِّية عامة تتناولُ لهذه الواقعة وغيرها. ثم جوابُ هذا الاعتراض الباطل المحرِّم، أن ثبوتَ كون الأمة فراشاً بالإقرار من الواطىء، أو وارثه كافي في لحوق النسب، فإن النبيَّ ﷺ ألحقه به بقوله: ابن وليدة أبي وُلِدَ على فراشه، كيف وزَمْعَةُ كان صِهرَ النبيُّ ﷺ،

وأما ما نقضتُم به علينا أنَّه إذا استلحق ولداً مِن أمته، لم يلحقه ما بَعده إلا بإقرارٍ مستأنَّف، فهذا

فيه قولان لأصحاب أحمد، هذا أحدُهما، والثاني: أنه يلحقُه وإن لم يستأنِف إقراراً، ومن رجَّح القولَ الأول قال: قد يستبرئها السيدُ بعد الولادة، فيزولُ حكم الفِراش بالاستبراء، فلا يلحقُه ما بعد الأول إلا باعتراف مستأنف أنه وطئها، كالحال في أول ولد، ومن رجَّح الثاني قال: قد يثبت كونُها فراشاً أولاً، والأصلُ بقاء الفراش حتى يَثُبُتُ ما يُزيله، إذ ليس هذا نظيرَ قولكم: إنه لا يلحقُه الولدُ مع اعترافه بوطئها حتى يستلحِقه، وأبطلُ من هذا الاعتراض قولُ بعضهم: إنه لم يُلحقه به أخاً، وإنما جعله له عبداً، ولهذا أتى فيه بلام التمليك فقال: «هُوَ لَكَ»، أي: مملوك لك، وقوَّى هذا الاعتراض بأن في بعض ألفاظ الحديث: «هُو لَكَ عبد»، وبأنه أمر سودة أن تحتجبَ منه، ولو كان أخاً لها لما أمرها بالاحتجاب منه، فدلَّ على أنه أجنبي منها. قال: وقوله: «الولد للفِراش»، تنبيه على عدم لحوق نسبه بزمعة أي: لم تكن هذه الأمة فراشاً له، لأن الأمة لا تكون فراشاً، والولد إنما هو للفِراش، وعلى هذا يُصِحُّ أمرُ احتجاب سودة منه، قال: ويُؤكده أن في بعض طرق الحديث: «احتجبي منه، فإنه ليس لك يُصِحُّ أمرُ احتجاب سودة منه، قال: ويُؤكده أن في بعض طرق الحديث: «احتجبي منه، فإنه ليس لك بأخ» قالوا: وحينئذ فتبيَّن أنا أسعدُ بالحديث وبالقضاء النبوي منكم.

قال الجمهورُ: الآن حَمِيَ الوطيسُ، والتقت حلقنا البطان، فنقول والله المستعان: أمّا قولُكم: إنه لم يُلحقه به أخاً، وإنما جعله عبداً، يردَّه ما رواه محمد بن إسماعيل البخاري في «صحيحه» في هذا الحديث: «هو لك، هو أخوك يا عبد بن زمعة» (١) وليس اللام للتمليك، وإنما هي للاختصاص، كقوله: «الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ». فأما لفظة قوله: «هو لك عبد»، فرواية باطلة لا تصِحُّ أصلاً. وأما أمرُه سودة بالاحتِجاب منه، فإما أن يكونَ على طريقِ الاحتياط والورع لمكان الشبهة التي أورثها الشبّه البيّنُ بعتبة، وإما أن يكون مراعاة للشبّهيني وإعمالاً للدليلين، فإن الفِراش دليلُ لحوق النسب، والشبه بغير صاحبه دليل نفيه، فأعمل أمرَ الفراش بالنسبة إلى المدّعي لقوته، وأعمل الشّبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة، وهذا مِن أحسن الأحكام وأبينها، وأوضحها، ولا يمنع ثبوتُ النسب من وجه دونَ وجه، فهذا الزاني يثبت النسبُ منه بينه وبين الولد في التحريم والبعضية دون الميراثِ والنفقةِ والولاية وغيرها، وقد يتخلّف بعضُ أحكام النسب عنه مع ثبوته لمانع، وهذا كثيرٌ في الشريعة، فلا يُنكر مِن تخلّف المحرمية بينَ سودة وبينَ هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة، وهل هذا إلا محضُ الفقة! وقد ينكر مِن تخلّف المحرمية بينَ سودة وبينَ هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة، وهل هذا إلا محضُ الفقة! وقد علم بهذا معنى قوله: «ليس لكِ بأخ»، لو صحت هذه اللفظة مع أنها لا تصِحُّ، وقد ضعفها أهلُ العلم بالحديث، ولا نُبالي بصحتها مع قوله لعبد: «هُو أَحُوك»، وإذا جمعت أطراف كلام النبي هي، وقرنت بلك بطلانُ ما ذكروهُ من التأويل، وأن الحديث صريحٌ في خلافه لا يحتملُه بوجه والله أعلم.

والعجب أن منازعينا في هذه المسألة يجعلُون الزوجة فراشاً لمجرد العقد، وإن كان بينَها وبين الزوج بعد المشرقين، ولا يجعلونَ سُرِّيَتُه التي يتكرَّر استفراشُه لها ليلاً ونهاراً فِراشاً.

فصل: واختلف الفقهاءُ فيما تصيرُ به الزوجة فراشاً، على ثلاثة أقوال:

أحدُها: أنه نفسُ العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها، بل لو طلَّقها عقيبَه في المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة.

<sup>(</sup>١) برقم (٤٣٠٣)، من حديث عائشة.

والثاني: أنه العقدُ مع إمكان الوطء، وهذا مذهب الشافعي وأحمد.

والثالث: أنه العقدُ مع الدخول المحقّقِ لا إمكانه المشكوك فيه، وهذا اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال: إن أحمد أشار إليه في رواية حرب، فإنه نص في روايته فيمن طلق قبل البناء، وأتت امرأته بولد، فأنكره أنه ينتفي عنه بغير لعان، وهذا هو الصحيحُ المجزوم به، وإلا فكيف تصيرُ المرأة فراشاً ولم يدخُلُ بها الزوجُ، ولم يَبُن بها لمجرد إمكان بعيدٍ؟ وهل يعُدُّ أهلُ العرف واللغة المرأة فراشاً قبل البناء بها؟ وكيف تأتي الشريعةُ بإلحاق نسب بمن لم يبنِ بامرأته، ولا دخل بها، ولا اجتمع بها بمجرّدٍ إمكان ذلك؟ وهذا الإمكانُ قد يقطع بانتفائه عادة، فلا تصيرُ المرأة فراشاً إلا بدخول محقق، وبالله التوفيق. وهذا الذي نص عليه في رواية حرب، هو الذي تقتضيه قواعِدُه وأصولُ مذهبه، والله أعلم.

واختلفوا أيضاً فيما تصير به الأمةُ فراشاً، فالجمهور على أنها لا تصير فراشاً إلا بالوطء، وذهب بعضُ المتأخرين من المالكية إلى أن الأمة التي تشترى للوطء دونَ الخِدمة، كالمرتفعة التي يُفهم من قرائن الأحوال أنها إنما تُراد للتسري، فتصير فِراشاً بنفس الشراء، والصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران فِراشاً إلا بالدخول.

فصل: فهذا أحدُ الأمور الأربعة التي يثبتُ بها النسب، وهو الفراش.

الثاني: الاستلحاق، وقد اتفق أهلُ العلم على أن للأبِ أن يستلحِقَ، فأما الجدُّ، فإن كان الأبُ موجوداً لم يؤثر استلحاقه شيئاً، وإن كان معدوماً، وهو كُلُّ الورثة، صح إقراره، وثبت نسبُ المُقِرُّ به، وإن كان بعضَ الورثة وصدَّقوه، فكذلك، وإلا لم يثبُتْ نسبه إلا أن يكون أحد الشاهدين فيه.

والحكم في الأخ كالحكم في الجد سواء، والأصل في ذلك أن مَن حاز المالَ يثبُت النسبُ بإقراره، واحداً كان أو جماعة، وهذا أصلُ مذهب أحمد والشافعي، لأن الورثة قامُوا مقامَ الميت، وحلّوا محلّه. وأورد بعضُ الناس على هذا الأصل أنه لو كان إجماعُ الورثة على إلحاق النسب يُثبِتُ النسب، للزم إذا اجتمعوا على نفي حملٍ من أمة وطنها الميت أن يحلوا محلّه في نفي النسب، كما حلوا محلّه في إلحاقه، وهذا لا يَلْزَمُ، لأنا اعتبرنا جميعَ الورثة والحمل من الورثة، فلم يُجْمِعِ الورثة على نفيه.

فإن قيل: فأنتم اعتبرتُم في ثبوت النسب إقرارَ جميع الورثة، والمقر ها هنا إنما هو عبدٌ، وسودةُ لم تُقِرَّ به وهي أختُه، والنبيُّ ﷺ الحقَهُ بعبد باستلحاقه، ففيه دليل على استلحاق الأخ وثبوت النسب بإقراره، ودليلٌ على أن استلحاق أحدِ الأخوة كافٍ.

قيل: سودةُ لم تكن منكرة، فإن عبداً استلحقه، وأقرته سودةُ على استلحاقه، وإقرارُها وسكوتُها على هذا الأمر المتعدي حكمُه إليها من خلوته بها، ورؤيته إياها وصيرورتِه أَخاً لها تصديقٌ لأخيها عَبْكِ، وإقرارٌ بما أقر به، وإلا لبادرت إلى الإنكار والتكذيب، فجرى رِضاها وإقرارُها مجرى تصديقِها، هذا إن كان لَمْ يَصْدُرُ منها تصديقٌ صريح، فالواقعة واقعةُ عين، ومتى استحلق الأخُ أو الجدُّ أو غيرُهما نسب من لو أقرَّ به مورثهم لحقه، ثبت نسبُه ما لم يكن هنا وارثٌ منازع، فالاستلحاقُ مقتض لثبوتِ النسب، ومنازعة غيره مِن الورثة مانعٌ من الثبوتِ، فإذا وُجِدَ المقتضي ولم يمنع مانعٌ من اقتضائه،

ترتب عليه حكمُه. ولكن ها هنا أمر آخر، وهو أن إقرار من حاز الميراث واستلحاقه: هل هو إقرارُ خلافةٍ عن الميت، أو إقرارُ شهادة؟ هذا فيه خلافٌ، فمذهبُ أحمد والشافعي رحمهما الله: أنه إقرارُ خلافة، فلا تُشترط عدالة المستلحق، بل ولا إسلامُه، بل يَصِحُّ ذٰلك مِن الفاسق والدَّيِّن. وقالت المالكية: هو إقرارُ شهادة، فتعتبرُ فيه أهليةُ الشهادة، وحكى ابن القصار عن مذهب مالك: أن الورثة إذا أقرُّوا بالنسب لحق وإن لم يكونوا عدولاً، والمعروف من مذهب مالك خلافه.

فصل: الثالث: البينة، بأن يشهد شاهِدانِ أنَّه ابنه أو أنه وُلِدَ على فراشه مِن زوجتِه، أو أمته، وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم، وثبت نسبه، ولا يُعرف في ذلك نزاع.

نصل: الرابع: القافة، حكم رسولِ الله ﷺ وقضاؤه باعتبار القافة وإلحاق النسب بها.

ثبت في «الصحيحين»: من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله الله ذات يوم مسروراً تَبْرُقُ أساريرُ وجهه، فقال: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزاً المُدْلِحِي نَظَر آنفاً إلى زَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ وَأَسَّامَةَ بْنِ زَيْدٍ وعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيًا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فقال: إنَّ هذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ وَأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيًا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فقال: إنَّ هذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ» (١) ، فَسُرَّ النبي الله بقول القائف ولو كانت كما يقول المُناذِعُونَ مِن أمر الجاهلية كالكهانة ونحوها لما سُرَّ بها، ولا أُعْجِبَ بِهَا، ولكانت بمنزلة الكهانة. وقد صحَّ عنه وعيدُ مَن صَدَّقَ كاهناً. قال الشافعي: والنبيُ عَلَيْ أَبْته عِلماً ولم يُنْكِره، ولو كان خطأ لأنكره، لأن في ذلك قذف المحصناتِ، ونفي الأنساب. انتهى.

كيف والنبي على قد صرَّح في الحديث الصحيح بصحتها واعتبارِها، فقال في ولد الملاعنة: "إنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وكَذَا فَهُوَ لِشَرِيكِ بِنِ سَحْماءً»، فلما جاءت به على شَبَهِ الذي رُمِيَتْ به قال: «لَوْلاً الأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ» (٢)، وهل هذا إلا اعتبار للشبه وهو عينُ القافة؟ فإن القائِفَ يتبعُ أَثرَ الشبه، وينظُر إلى من يتَّصِلُ، فيحكم به لصاحب الشبه، وقد اعتبر النبي على الشبه وبيَّن سببه، ولهذا لما قالت له أمُّ سلمة: أو تحتلم المرأة؟ فقال: «مِمَّ يَكُونُ الشَّبَهُ» (٣).

وأخبر في الحديث الصحيح أن «ماء الرَّجُل إذا سَبَقَ ماءَ المرأة، كان الشَّبَهُ لَهُ، وإذا سَبَقَ مَاؤُها مَاءُهُ، كان الشَّبَهُ لَهَا» (٤) ، فهذا اعتبار منه للشبه شرعاً وقدراً، وهذا أقوى ما يكون مِن طرق الأحكام أن يتوارَدَ عليه الخلقُ والأمرُ والشرعُ والقدرُ، ولهذا تبعه خلفاؤه الراشِدُونَ في الحُكم بالقافة.

قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، عن عمر في امرأة وَطئها رجلانِ في طهرٍ، فقال القائفُ: قد اشتركا فيه جميعاً، فجعَله بينهما هُ .

قال الشعبي: وعلي يقول: هو ابنُهما، وهما أبواه يرثانه. ذكره سعيد أيضاً.

وروى الأثرم بإسناده، عن سعيد بن المسيب، في رجلين اشتركا في طُهْرِ امرأةٍ، فحملت،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٣١)، ومسلم (١٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٢٥٦)، وفيه عباد بن منصور، وقد تقدم أنه ضعيف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٣٠)، ومسلم (٣١٣). (٤) أخرجه البخاري (٣٣٢٩)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٥) رجاله ثقات، لكن فيه إرسال.

فولَدَتْ غُلاماً يُشبههما، فرُفِعَ ذلك إلى عمرَ بنِ الخطاب، فدعا القافة، فنظرُوا، فقالوا: نراه يُشبِهُهُمَا، فألحقه بهما، وجعَلَه يَرثُهما ويرثانه.

ولا يُعْرَفُ قطَّ في الصحابة مَنْ خالف عمر وعلياً رضي الله عنهما في ذلك، بل حكم عمر بهذا في المدينة، وبحَضرته المهاجرون والأنصار، فلم يُنْكِرُهُ منهم منكر.

قالت الحنفية: قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرَّجِلِ، والحُكُمُ بالقيافة تعويلٌ على مجرَّد الشَّبه والظن والتخمين، ومعلوم أن الشَّبه قد يُوجد من الأجانب، وينتفي عن الأقارب، وذكرتُم قِصة أسامة وزيد، ونسيتُم قِصةَ الذي ولدت امرأتُه غلاماً أسود يُخالِفُ لونهما، فلم يُمكنه النبيُ عَلَيْهُ من نفيه، ولا جَعَلَ للشبه ولا لعدمه أثراً، ولو كان لِلشبه أثر لاكتفى به في وَلدِ الملاعنة، ولم يحتج إلى اللعان، ولكان ينتظِرُ ولادته، ثم يُلحق بصاحب الشبه، ويستغني بذلك عن اللعان، بل كانَ لا يَصِحُ نفيه مع وجودِ الشبه بالزوج، وقد دلَّت السنةُ الصحيحةُ الصريحة على نفيه عن الملاعن ولو كان الشبه له، فإن وجودِ الشبه بالزوج، وقد دلَّت السنةُ الصحيحةُ الصريحة على نفيه عن الملاعن ولو كان الشبه له، فإن النبي عَلَيْ قال: «أَبْصِرُوها فإن جَاءَتْ بِهِ كَذَا وكَذَا، فَهُوَ لِهِلال بْنِ أُميَّة، وهذا قاله بعد اللَّعان ونفي النب عنه، فعُلِمَ أنه لو جاء على الشبه المذكور، لم يَثَبُتْ نسبُه منه، وإنما كان مجيئه على شبهه دليلاً على كذبه، لا على لحوق الولد به.

قالوا: وأما قصةُ أسامةً وزيدٍ، فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد لمخالفة لونه لون أبيه، ولم يكونوا يكتفون بالفِراش، وحكم الله ورسُولُه في أنه ابنُه، فلما شهد به القائفُ وافقت شهادتُه حكمَ اللهِ ورسوله، فسر به النبي ﷺ لموافقتِها حكمه، ولتكذيبها قولَ المنافقين، لا أنه أثبت نسبه بها، فأين في هذا إثباتُ النسب بقوله القائف؟

قالوا: وهذا معنى الأحاديث التي ذكر فيها اعتبارُ الشبه، فإنها إنما اعتبرت فيه الشبه بنسب ثابت بغير القافة، ونحن لا نُنكِرُ ذلك. قالوا: وأما حكم عمر وعلي، فقد اختُلِفَ على عمر، فرُوي عنه ما ذكرتُم، ورُوي عنه أن القائف لما قال له: قد اشتركا فيه، قال وَالِ أَيَّهما شئت (١)، فلم يعتبر قولَ القائف.

قالوا: وكيف تقولون بالشبه، ولو أقر أحدُ الورثة بأخ، وأنكره الباقون، والشَّبَهُ موجود، لم تُشِتُوا النسبَ به، وقلتُم: إن لم تتفق الورثة على الإقرار به لم يثبُت النَّسَبُ؟

قال أهلُ الحديث: مِن العجب أن يُنكِرَ علينا القولَ بالقافة، ويجعلَها مِن باب الحَدْسِ والتخمين مَنْ يُلْحِقُ ولدَ المشرقي بمن في أقصى المغرب، مع القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين، ويُلحق الولدَ باثنين مع القطع بأنه ليس ابناً لأحدهما، ونحنُ إنما ألحقنا الولدَ بقول القائف المستند إلى الشبه المعتبر شرعاً وقدراً، فهو استناد إلى ظن غالب، ورأي راجح، وأمارة ظاهرة بقول من هو مِن أهل الخبرة، فهو أولى بالقبول مِن قول المقومين، وهل يُنكر مجيءُ كثير من الأحكام مستنداً إلى الأمارات الظاهرة، والظنون الغالمة؟

وأما وجود الشبه بين الأجانب، وانتفاؤه بين الأقارب، وإن كان واقعاً، فهو مِن أندر شيء وأقله، والأحكام إنما هي للغالب الكثير، والنادرُ في حكم المعدوم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك ٢/ ٧٤٠، عن سليمان بن يسار، به.

وأما قصةُ من ولدت امرأتُه غلاماً أسود، فهو حجةٌ عليكم، لأنها دليل على أن العادة التي فطر الله عليها الناسَ اعتبارُ الشبه، وأن خلافَه يُوجب رِيبة، وأن في طباع الخلق إنكارَ ذٰلك، ولكن لما عارض ذلك دليلٌ أقوى منه وهو الفِراش، كان الحكمُ للدليل القوي، وكذلك نقول نحن وسائر الناس: إن الفراش الصحيح إذا كان قائماً فلا يُعارَض بقافة ولا شَبَه، فمخالفةُ ظاهر الشبه لدليلِ أقوى منه وهو الفِراشُ ـ غيرُ مستنكر، وإنما المستنكرُ مخالفةُ هذا الدليل الظاهر بغير شيء.

وأما تقديمُ اللعان على الشبه وإلغاءُ الشبه مع وجوده، فكذلك أيضاً هو مِن تقديم أقوى الدليلين على أضعفهما، وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم ما يُعارضه، كالبينة تُقدم على اليد والبراءة الأصلية، ويُعمل بهما عند عدمهما.

وأما ثبوت نسب أسامة من زيد بدون القيافة، فنحن لم نُثبت نسبه بالقيافة، والقيافة دليل آخر موافق لدليل الفراش، فسرور النبي على، وفرحه بها، واستبشاره لتعاضد أدلة النسب وتضافرها، لا لإثبات النسب بقولِ القائف وحده، بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحق وأدلته وتكاثرها، ولو لم تصلّح القيافة دليلاً لم يَفْرَح بها ولم يُسر، وقد كان النبي الله يفرح ويُسر إذا تعاضدت عنده أدلة الحق، ويُخبر بها الصحابة، ويُحب أن يسمعوها من المخبر بها، لأن النفوس تزداد تصديقاً بالحق إذا تعاضدت أدلته، وتُسرُ به وتفرح، وعلى هذا فطر الله عباده، فهذا حكم اتفقت عليه الفطرة والشرعة، وبالله التوفيق.

وأما ما رُوي عن عمر أنه قال: وَالِ أيهما شئت، فلا تعرف صحته عن عمر، ولو صحّ عنه لكان قولاً عنه، فإن ما ذكرنا عنه في غاية الصحة، مع أن قوله: وال أيهما شئت، ليس بصريح في إبطال قول القائف، ولو كان صريحاً في إبطال قوله لكان في مثل هذا الموضع إذا ألحقه باثنين، كما يقوله الشافعي ومن وافقه.

وأما إذا أقر أحدُ الورثة بأخ، وأنكره الباقون، فإنما لم يثبُتُ نسبُه لمجرد الإقرار، فأما إذا كان هناك شبه يستنِدُ إليه القائف، فإنه لا يُعتبر إنكارُ الباقين، ونحن لا نقصرُ القَافَةَ على بني مُدْلِج، ولا نعتبِرُ تعدد القائف، بل يكفي واحد على الصحيح بناء على أنه خبر، وعن أحمد رواية أخرى: أنه شهادة، فلا بد من اثنين، ولفظُ الشهادة بناء على اشتراط اللفظ.

فإن قيل: فالمنقول عن عمر أنه ألحقه بأبوين، فما تقولون فيما إذا ألحقته القافة بأبوين، هل تُلحِقُونه بهما، أو لا تُلحقونه إلا بواحد، وإذا ألحقتموهُ بأبوين، فهل يختصُّ ذلك باثنين، أم يلحقُ بهم وإن كثروا؟ وهل حُكمُ الإثنين في ذلك حكم الأبوين أم ماذا حُكمهما؟

قيل: هذه مسائل فيها نزاع بين أهل العلم، فقال الشافعي ومن وافقه: لا يُلحق بأبوين، ولا يكون للرجل إلا أبّ واحد، ومتى ألحقته القافة باثنين سقط قولُها، وقال الجمهورُ: بل يلحق باثنين، ثم اختلفوا، فنص أحمد في رواية مهنا بن يحيى: أنه يُلحق بثلاثة. وقال صاحب «المغني»: ومقتضى هذا أنه يُلحق بمن ألحقته القافةُ به وإن كثروا، لأنه إذا جاز إلحاقه باثنين، جاز إلحاقه بأكثر من ذلك، وهذا مذهبُ أبي حنيفة، لكنه لا يقولُ بالقافة، فهو يُلحقه بالمدَّعين وإن كثروا، وقال القاضي: يجب أن لا يُلحق بأكثر من ثلاثة، وهو قولُ محمد بن الحسن، وقال ابنُ حامد: لا يُلحق بأكثر من اثنين،

وهو قولُ أبي يوسف، فمن لم يُلحقه بأكثرَ من واحد قال: قد أجرى الله سبحانه عادته أن للولد أباً واحداً، وأما واحدة، ولذلك يُقال: فلانُ ابن فلان، وفلان ابن فلانة فقط. ولو قيل: فلان ابن فلان وفلان، لكان ذلك منكراً، وعُد قذفاً، ولهذا إنما يُقال يومَ القيامة: أين فُلان ابن فلان؟ وهذه غَذْرَهُ فلان ابن فلان، ولم يُعهد قطٌ في الوجود نسبة ولد إلى أبوين قط، ومن ألحقه باثنين احتج بقول عمر، وإقرار الصحابة له على ذلك، وبأن الولد قد ينعقِدُ من ماء رجلين، كما ينعقد من ماء الرجل والمرأة.

ثم قال أبو يوسف: إنما جاء الأثرُ بذلك، فيُقتصر عليه.

وقال القاضي: لا يتعدى به ثلاثة، لأن أحمد إنما نص على الثلاثة، والأصل ألا يُلحق بأكثرَ مِن واحد، وقد دل قول عمر على إلحاقه باثنين مع انعقاده من ماء الأم، فدل على إمكان انعقاده من ماء ثلاثة، وما زاد على ذلك، فمشكوكٌ فيه.

قال المُلْحِقُونَ له بأكثرَ مِن ثلاثة: إذا جاز تخليقه من ماء رجلين وثلاثة، جاز خلقُه مِن ماء أربعة وخمسة، ولا وجه لاقتصاره على ثلاثة فقط، بل إما أن يُلحق بهم وإن كثُروا، وإما أن لا يتعدى به أحد، ولا قول سوى القولين والله أعلم.

فإن قيل: إذا اشتمل الرحمُ على ماء الرجل، وأراد الله أن يخلق منه الولدَ، انضم عليه أحكمَ انضمام، وأتمّه حتى لا يَقْسُدَ، فكيف يدخل عليه ماء آخر؟

قيل: لا يمتِنعُ أن يَصِلَ الماءُ الثاني إلى حيث وصل الأول فينضم عليهما، وهذا كما أن الولدَ ينعقد من ماءِ الأبويْنِ، وقد سبق ماءُ الرجل ماء المرأة أو بالعكس، ومع هذا فلا يمتنعُ وصولُ الماء الثاني إلى حيث وصل الأول، وقد علِم بالعادة أن الحامل إذا تُوبع وطؤها جاء الولد عبل (١) الجسم ما لم يُعارِضْ ذلك مانع، ولهذا ألهم اللهُ سبحانَه الدوابَّ إذا حملت أن لا تُمكِّنَ الفحلَ أن ينزوَ عليها، بل تَنْفِرُ عنه كُلَّ النَّفار، وقال الإمام أحمد: إن الوطء الثاني يزيد في سمع الولد وبصره، وقد شبَّه بل تَنْفِرُ عنه كُلَّ النَّفار، ومعلومٌ أن سقيه يزيدُ في ذاته والله أعلم.

فإن قيل: فقد دلَّ الحديثُ على حكم استلحاق الولد، وعلى أن الولد للفراش، فما تقولون لو استلحق الزاني ولداً لا فِراش هُناك يُعارضه، هل يلحقُه نسبُه، ويثبتُ له أحكامُ النسب؟

قيل: هذه مسألة جليلة اختلف أهلُ العلم فيها، فكان إسحاق بن راهويه يذهبُ إلى أن المولودَ مِن الزُّنى إذا لم يكن مولوداً على فراشه يدَّعيه صاحبه وادعاه الزاني، ألحِقَ به، وأوَّل قول النبي ﷺ: «الوَلَدُ لِلْفَراش، على أنه حكم بذلك عند تنازُع الزاني وصاحب الفراش، كما تقدم، وهذا مذهب الحسن البصري، رواه عنه إسحاق بإسناده، في رجل زنى بامرأة، فولدت ولداً، فادَّعى ولدَها فقال: يُجلد ويلزمُه الولد، وهذا مذهبُ عروة بن الزبير وسليمانَ بن يسار، ذكر عنهما أنهما قالا: أيُما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له، وأنه زنى بأمه ولم يَدَّعِ ذلك الغلامَ أحد، فهو ابنُه، واحتج سليمان بأن عمر بن الخطاب كان يُلِيطُ أولادَ الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، وهذا المذهبُ كما تراه قوة ووضوحاً، وليس مع الجمهور أكثرُ مِن: «الولد للفراش» وصاحبُ هذا المذهب أوَّلُ قائل به، والقياسُ ووضوحاً، وليس مع الجمهور أكثرُ مِن: «الولد للفراش» وصاحبُ هذا المذهب أوَّلُ قائل به، والقياسُ

<sup>(</sup>١) العبل: الضخم من كل شيء.

الصحيح يقتضيه، فإن الأبَ أحدُ الزانيين، وهو إذا كان يلحق بأمه، وينسب إليها، وترثه ويرثُها، ويثبت النسب بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به، وقد وُجِدَ الولدُ مِن ماء الزانيين، وقد اشتركا فيه، واتفقا على أنه ابنهُما، فما المانِعُ مِن لحوقه بالأب إذا لم يدَّعِهِ غيرُه؟ فهذا محضُ القياس، وقد قال جريج للغلام الذي زنت أمَّه بالراعي: من أبوك يا غلام؟ قال: فلان الراعي(١)، وهذا إنطاق من الله لا يُمكن فيه الكذبُ.

فإن قيل: فهل لِرسول الله ﷺ في هذه المسألة حُكم؟ قيل: قد رُوي عنه فيها حديثانِ، نحن نذكُر شأنهما.

## فصل: نِكرُ حُكم رسولِ الله ﷺ في استلحاقِ ولدِ الزنى وتوريثه

ذكر أبو داود في (سننه): من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله على: «لا مُسَاعَاة في الإِسْلام، مَن سَاعىٰ في الجَاهِلِيَّة فَقَدْ لَحِقَ بِمَصبَتِهِ، وَمَن ادَّعىٰ وَلَداً مِنْ غَيْرِ رَشْدَةٍ، فَلاَ يَرِثُ وَلاَ يُورُثُ، (٢٠).

المساعاة: الزنى، وكان الأصمعي يجعلُها في الإماء دون الحرائر، لأنهن يسعين لمواليهن، فيكتسِبْنَ لهم، وكانَ عليهن ضرائبُ مقررة، فأبطل النبي على المساعاة في الإسلام، ولم يُلحق النسب بها، وعفا عما كان في الجاهلية منها، وألحق النسبَ به. وقال الجوهري: يقال: زنى الرجلُ وعَهَر، فهذا قد يكون في الحرة والأمة، ويقال في الأمة خاصة: قد ساعاها، ولكن في إسناد هذا الحديث رجل مجهول، فلا تقوم به حجة.

وروى أيضاً في «سننه» من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه «أن النبيّ على قضى أن كُلَّ مستلحق استُلْحِق بعد أبيه الذي يُدعى له، ادعاه ورثتُه، فقضى أن كُلَّ مَنْ كَانَ مِن أَمَةٍ يملِكُها يومَ أَصابَها فقد لَحِق بمن استلحقه، وليس له مما قُسِمَ قَبله من الميراث، وما أَدْرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسم فله نصيبُه، ولا يُلحق إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكرَه، وإن كان مِن أمةٍ لم يملكها، أو من حُرة عَاهَرَ بها، فإنه لا يُلحَق ولا يَرِثُ، وإن كان الذي يُدعى له هو ادَّعاهُ، فهو من ولدِ زنية، مِن حرة كان أو أمة».

وفي رواية: «وهو ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرةً أو أمة، وذلك فيما استلحق في أوَّلِ الإسلام، فما اقتسم مِن مال قبل الإسلام فقد مضى»(٢) وهذا لأهل الحديث في إسناده مقال، لأنه من رواية محمد بن راشد المكحولي.

وكان قوم في الجاهلية لهم إماء بغايا، فإذا ولَدَت أمةُ أحدهم وقد وطئها غيرُه بالزنى، فربما ادعاه سيدها، وربما ادعاه الزاني، واختصما في ذلك، حتى قام الإسلام، فحكم النبيُ على بالولد للسيد، لأنه صاحب الفراش، ونفاه على الزاني.

<sup>(</sup>١) خبر جريج مشهور أخرجه البخاري (٣٤٣٦)، ومسلم (٢٥٥٠)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٢٦٤)، وكذا أحمد (٣٤١٦) وفيه راوٍ مجهول.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٢٦٥ و٢٢٦٦).

ثم تضمَّن هذا الحديثُ أموراً.

منها: أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي يُدعى له ادعاه ورثته، فإن كان الولدُ مِن أمة يملِكُها الواطيء يوم أصابها، فقد لحق بمن استلحقه، يعني إذا كان الذي استلحقه ورثة مالك الأمة، وصار ابنه مِن يومئذ، ليس له مما قسم قبله مِن الميراث شيء، لأن هذا تجديد حكم نسبه، ومن يومئذ يثبتُ نسبه، فلا يَرْجِعُ بما اقتسم قبله مِن الميراث، إذ لم يكن حكم البنوة ثابتاً، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه منه، لأن الحكم ثبت قبل قسمه الميراث، فيستجقُ منه نصيبه، وهذا نظيرُ من أسلم على ميراث قبل قسمه، قسم له في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وإن أسلم بعد قسم الميراث فلا شي له، فثبوت النسب ها هنا بمنزلة الإسلام بالنسبة إلى الميراث.

قوله: قولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره»، هذا يبين أن التنازع بين الورثة، وأن الصورة الأولى أن يستلجقه ورثة أبيه الذي كان يدعى له، وهذه الصورة إذا استلحقه ورثته وأبوه الذي يدعى له كان ينكر، فإنه لا يلحق، لأن الأصل الذي الورثة خلف عنه منكرٌ له، فكيف يلحق به مع إنكاره؟ فهذا إذا كان مِن أمة يملكها، أما إذا كان مِن أمة لَمْ يَمْلِكُها، أو مِنْ حُرة عَاهَرَ بها، فإنه لا يلحق، ولا يَرِثُ، وإن ادعاه الواطىء وهو ولد زنية، من أمة كان أو من حرة، وهذا حجةُ الجمهور على إسحاق ومن قال بقوله: إنه لا يلحق بالزاني إذا ادعاه، ولا يرثه، وأنه ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرة كانت أو أمة.

وأما ما اقتسم من مال قبل الإسلام، فقد مضى، فهذا الحديثُ يَرُدُّ قول إسحاق ومن وافقه، لكن فيه محمد بن راشد، ونحن نحتج بعمرو بن شعيب، فلا يُعلل الحديثُ به، فإن ثبت هذا الحديثُ تعيَّنَ القولُ بموجبه، والله المستعان.

# ذكرُ الحكم الذي حكم به على بن أبي طالب رضي الله عنه في الجماعة النين وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الولد فأقرع بينهم فيه ثم بلغ النبي الله فضحك ولم ينكره

ذكر أبو داود والنسائي في «سنتهما»، من حديث عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنتُ جالساً عندَ النبيِّ على فجاء رجلٌ مِن أهلِ اليمن، فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا علياً يختصمون إليه في ولد، قد وقعُوا على امرأة في ظهر واحد، فقال لإثنين: طيبا بالولد لهذا، فَغَلَيا، ثم قال لإثنين: طيبا بالولد لهذا، فَغَلَيا، ثم قال لإثنين: طيبا بالولد لهذا، فَغَلَيا، فقال: أنتم شركاء متشاكِسُون، إني مُقرعٌ بينكم، فمن قرع، فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فَضَحِكَ رسولُ الله على حتى بَدت أضراسُه أو نواجذه (١). وفي إسناده يحيى بن عبد الله الكندي الأجلح ولا يحتج بحديثه، لكن رواه أبو داود والنسائي بإسناد كُلُّهم ثقات إلى عبد خير، عن زيد بن أرقم، قال: أتى علي بن أبي طالب بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طُهرٍ واحدٍ، فسأل اثنين ألقراً بلذا بالوَلدِ؟ قالا: لا، حَتّى سألهم جميعاً، فجعل كلما سأل اثنين قالا: لا، فأقرع بينهم، فالحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية، قال: فذكر ذلك للنبيُ على، فضحك

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۲۲۹)، والنسائي ٦/ ١٨٣.

حتى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (١). وقد أعل هذا الحديث بأنه روي عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم، فيكون مرسلاً. قال النسائي: وهذا أصوب. وهذا أعجب، فإن إسقاط زيد بن أرقم من هذا الحديث لا يجعله مرسلاً، فإن عبد خير أدرك علياً وسمع منه، وعلي صاحبُ القصة، فهب أن زيد بن أرقم لا ذكر له في السند فمن أين يجيء الإرسال، إلا أن يقال: عبد خير لم يُشاهِد ضَحِكَ النبي على وعلي إذ ذاك كان باليمن، وإنما شاهد ضَحِكه على زيد بن أرقم أو غيره من الصحابة، وعبد خير لم يذكر مَنْ شَاهَد ضَحِكه، فصار الحديث به مرسلاً. فيقال: إذاً قد صحّ السند عن عبد خير، عن زيد بن أرقم متصلاً، فمن رجح الاتصال لكونه زيادة مِن الثقة فظاهر، ومن رجَّح رواية الأحفظ والأضبط، وكان الترجيحُ من جانبه ولم يكن علي قد أخبره بالقصة، فغايتُها أن تكون مرسلة، وقد يقوى الحديث بروايته من طريق أخرى متصلاً.

وبعد، فاختلف الفقهاء في هذا الحكم، فذهب إليه إسحاق بن راهويه، وقال: هو السنة في دعوى الولد، وكان الشافعيُّ يقول به في القديم، وأما الإمام أحمد، فسئل عن هذا الحديث، فرجح عليه حديثُ القافة، وقال: حديثُ القافة أحبُّ إليّ.

وها هنا أمران، أحدهما: دخولُ القرعة في النسب، والثاني: تغريمُ مَنْ خرجت له القرعةُ ثلثي دِية ولده لصاحبيه.

وأما القرعة، فقد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة أو إقرار، أو قافة، وليس ببعيد تعيينُ المستحق بالقرعة في هذه الحال، إذ هي غايةُ المقدور عليهِ مِن أسباب ترجيح الدعوى، ولها دخولٌ في دعوى الأملاك المرسلة التي لا تثبُت بقرينة ولا أمارة، فدخولُها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى.

وأما أمرُ الدية فمشكل جداً، فإن هذا ليس بموجب الدية، وإنما هو تفويت نسبه بخروج القرعة، فيقال: وطءُ كلِّ واحد صالح لجعل الولد له، فقد فوَّته كُلُّ واحد منهم على صاحبيه بوطئه، ولكن لم يتحقق مَن كان له الولدُ منهم، فلما أخرجته القرعة لأحدهم، صار مُفوِّتاً لنسبه عن صاحبيه، فأجري ذلك مجرى إتلافِ الولد، ونزل الثلاثة منزلة أب واحدٍ، فحصة المتلف منه ثلثُ الدية، إذ قد عاد الولد له، فيغرَمُ لكل مِن صاحبيه ما يخصُّه، وهو ثلثُ الدية.

ووجه آخر أحسنُ من هذا، أنه لما أتلفه عليهما بوطئه ولحوق الولد به، وجب عليه ضمان قيمته، وقيمة الولد شرعاً هي ديته، فلزمه لهما ثلثا قيمته، وهي ثُلثا الدية، وصار هذا كمن أتلف عبداً بينه وبين شريكين له، فإنه يجبُ عليه ثلثا القيمة لشريكيه، فإتلاف الولد الحر عليهما بحُكم القرعة، كإتلاف الرقيق الذي بينهم.

ونظير هذا تضمينُ الصحابة المغرور بحرية الأمة قيمةَ أولاده لسيد الأمة لما فات رِقَّهم على السيد لحريتهم، وكانُوا بصدد أن يكونوا أرقاء، وهذا ألطفُ ما يكون من القياس وأدقه، وأنت إذا تاملتَ كثيراً من أقيسة الفقهاء وتشبيهاتهم، وجدت هذا أقوى منها، وألطف مسلكاً، وأدقَّ مأخذاً، ولم يضحك منه النبيُ عَلَيْ سُدى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۲۷۰)، والنسائي ٦/ ١٨٢.

وقد يُقال: لا تعارض بينَ هذا وبينَ حديث القافة، بل إن وجدت القافةُ تعيَّن العملُ بها، وإن لم توجد قافة، أو أشكل عليهم، تعيَّن العملُ بهذا الطريق، والله أعلم.

## فصل: نِكرُ حكم رسولِ الله ﷺ في الولد مَن أحقُّ به في الحضانة

روى أبو داود في «سننه»: من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه عبد الله بن عمرو بن العاص، أن امرأة قالت: يا رسول الله! إنَّ ابني هذا كان بَطني له وَعَاء، وثديي له سقاء، وحجْري له حِواء، وإن أباهُ طلقني، فأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسولُ اللَّه ﷺ: «أنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَم تَنْكِحى، (۱).

وفي «الصحيحين»: من حديث البراء بنِ عازب، أن ابنةَ حمزة اختصم فيها عليَّ وجعفرٌ وزيدٌ، فقال علي: أنا أحقُّ بها وهي ابنةُ عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال: زيد: ابنة أخي، فقضى بها رسولُ الله ﷺ لخالتها، وقال: «الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ»(٢).

وروى أهلُ «السننِ»: من حديث أبي هُريرة رضيَ اللَّهُ عنه، أن رسولَ الله ﷺ خيَّرَ غُلاَماً بَيْنَ أَبِيهِ وأُمِّهِ<sup>(٣)</sup>. قال الترمذي: حديثٌ صحيح.

وروى أهلُ «السنن» أيضاً: عنه، أن امرأةً جاءت، فقالت: يا رسولَ الله! إن زوجي يريد أن يذهبَ بابني، وقد سقاني مِن بثر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسولُ الله ﷺ: «اسْتَهما عَلَيْهِ»، فقال زوجُها من يُحاقَّني في ولدي؟ فقال رسول الله ﷺ: «لهذا أبوكَ ولهذِهِ أُمُّكَ وخُذْ بِيَدِ أَيَّهِما شِئْتَ»، فأخذ بيدِ أمه، فانطلقت به (٤٠). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وفي «سنن النسائي» (٥): عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري، عن أبيه، عن جده، أنَّ جدَّه أسلم وأبت امرأتُه أن تُسلم، فجاء بابن له صغير لم يَبْلُغ، قال: فأجلس النبي ﷺ الأب ها هنا والأم ها هنا، ثم خَيَّرةُ وقال: «اللَّهُمَّ الهَدِهِ» فذهبَ إلى أبيه.

ورواه أبو داود عنه وقال: أخبرني [أبي، عن] جدِّي رافع بن سنان، أنه أسلم وأبت امرأتُه أن تُسْلِمَ، فأتت النبيَّ ﷺ، فقال له رسولُ اللَّه ﷺ: «اقعد ناحية»، وقال رافع: ابنتي، فقال له رسولُ اللَّه ﷺ: «اقعد ناحية»، وقال لها: «اقعُدي ناحية»، فأقعدَ الصبيّة بينهما، ثم قال: «ادعُوَاها»، فمالَت إلى أُمُّها، فقال النبيُّ ﷺ: «اللَّهُم الهُدها»، فمالَت إلى أبيها، فأخذها (٢).

#### الكلام على هذه الأحكام

أما الحديثُ الأول: فهو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بُداً من

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٢٧٦)، وسنده حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٩)، ولم أره عند مسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٢٧٧)، والترمذي (١٣٥٧)، والنسائي ٦/ ١٨٥، ١٨٦، وابن ماجه (٢٣٥١).

<sup>(</sup>٤) هو بعض المتقدم.

<sup>(</sup>٥) ٦/ ١٨٥، وسنده ضعيف لجهالة عبد الحميد وأبيه، وفي «الكبرى» (٥٦٨٩) و(٦٣٨٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٢٢٤٤)، وكذا النسائي في «الكبرى» (٦٣٨٥)، من طريق عبد الحميد بن جعفر، وما بين الحاصرتين زيادة عن «سنن أبي داود والنسائي»، وإسناده لين لأجل جعفر بن عبد الله فإنه مقبول.

الاحتجاج هنا به، ومدارُ الحديث عليه، وليس عن النبي ولله حديثُ في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرُهم، وقد صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو، فبطل قولُ مَنْ يقولُ: لعله محمد والدُ شعيب، فيكون الحديثُ مرسلاً. وقد صحَّ سماعُ شعيب من جَدّه عبد الله بن عمرو، فبطل قولُ من قال: إنه منقطع، وقد احتج به البخاريُّ خارجَ (صحيحه)، ونص على صحة حديثه، وقال: كان عبدُ الله بن الزبير الحميدي، وأحمد وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه، فَمَن النَّاسُ بَعْدَهُم؟! هذا لفظه. وقال إسحاق بن راهويه: هو عندنا، كأيوب عن نافع، عن ابن عمر. وحكى الحاكم في (علوم الحديث) له الاتفاق على صحة حديثه، وقال أحمد بن صالح: لا يختلف على عبد الله أنها صحيفة.

وقولها: «كان بطني وعاء» إلى آخره، إدلاءً منها، وتوسُّل إلى اختصاصها به، كما اختصَّ بها في هذه المواطنِ الثلاثة، والأبُ لم يُشاركها في ذلك، فنبهت في هذا الاختصاص الذي لم يُشارِكها فيه الأبُ على الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء والمخاصمة.

وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعِلل، وتأثيرها في الأحكام، وإناطتها بها، وأن ذلك أمر مستقر في الفِظرِ السَّليمةِ حتى فِطرِ النساء. وهذا الوصفُ الذي أدلت به المرأةُ وجعلته سبباً لتعليق الحكم به، قد قرَّره النبيُّ عَلَيْقُ ورتَّب عليه أثره، ولو كان باطلاً ألغاه، بل ترتيبُه الحكمَ عقيبَه دليلٌ على تأثيره فيه، وأنه سببه.

واستدل بالحديث على القضاء على الغائب، فإن الأبّ لم يذكر له حضور ولا مخاصمة. ولا دلالة فيه لأنها واقعة عين، فإن كان الأبُ حاضراً فظاهر، وإن كان غائباً فالمرأة إنما جاءت مستفتية، أفتاها النبيُّ على بمقتضى مسألتها، وإلا فلا يُقبل قولُها على الزوج إنه طلقها، حتى يُحكم لها بالولد بمجرَّدِ قولها.

فصل: ودلّ الحديث على أنه إذا افترق الأبوانِ وبينهما ولد، فالأم أحقُّ به من الأب ما لم يقم بالأمِّ ما يمنعُ تقديمَها، أو بالولد وصف يقتضي تخييرَه، وهذا ما لا يُعرف فيه نزاعٌ. وقد قضى به خليفةُ رسول الله ﷺ أبو بكر على عمر بن الخطاب، ولم يُنْكِرُ عليه مُنْكِرٌ، فلما وَلِيَ عمرُ قضى بمثله، فروى مالك في «الموطأ»: عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأةٌ من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إن عمرَ فارقها، فجاء عُمرُ قبَاء، فوجد ابنه عاصماً يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضُدِهِ، فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة ألغلام، فنازعته إيّاه، حتّى أتيا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني، فقال أبو بكر رضي الله عنه: خَلّ بينها وبينه، فما راجعه عُمَرُ الكلام (١)

قال ابن عبد البر: هذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة، تلقاه أهلُ العلم بالقبول والعمل، وزوجة عمر أمَّ ابنه عاصم: هي جميلة ابنةُ عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري. قال: وفيه دليل على أن عمر كان مذهبُه في ذلك خلاف أبى بكر، ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكمُ والإمضاء، ثم كانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك ٢/٧٦٧، ٢٦٨.

بغُدُ في خلافته يقضي به ويُفتي، ولم يُخالف أبا بكر في شيء منه ما دام الصبيُّ صغيراً لا يُميز، ولا مخالف لهما مِن الصحابة.

وذكر عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>، عن ابن جريج، أنه أخبره عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس قال: طلق عمرُ بنُ الخطاب امرأته الأنصارية أمَّ ابنه عاصم، فلقيها تَحمِلُه بمحسر، وقد فُطِمَ ومشى، فأخذ بيده لينتزعهُ منها، ونازعها إياه حتَّى أوجعَ الغلام وبكى، وقال: أنا أحقُّ بابني مِنْكِ، فاختصما إلى أبي بكر، فقضى لها به وقال: ريحُها وفِراشُها وحجرُها خيرٌ له منك حتى يَشِبَّ ويختارَ لنفسه. ومحسر: سوق بين قباء والمدينة.

وذَكَرُ (٢) عن الثوري، عن عاصم، عن عكرمة قال: خاصمتِ امرأةُ عُمَرَ، عُمَرَ إلى أبي بكر رضي الله عنه، وكان طلّقها، فقالَ أبو بكر رضي الله عنه: الأم أعطفُ، وألطفُ، وأرحمُ، وأحنى، وأرأفُ، هي أحقُّ بولدها ما لم تتزوج.

وذكر <sup>(٣)</sup> عن معمر قال: سمعتُ الزهريَّ يقول: إن أبا بكر قضَى على عُمَرَ في ابنه مع أمِّه، وقال: أمَّهُ أحقُّ به ما لم تتزوج.

فإن قيل: فقد اختلفت الروايةُ: هل كانت المنازعةُ وقعت بينَه وبينَ الأم أولاً، ثم بينَه وبينَ المجدة، أو وقعت مرة واحدة بينه وبين إحداهما؟

قيل: الأمر في ذلك قريب، لأنها إن كانت من الأم فواضح، وإن كانت من الجدة، فقضاء الصديق رضي الله عنه لها يدلُّ على أن الأم أولى.

فصل: والولاية على الطفل نوعان: نوع يقدم فيه الأبُ على الأم ومن في جهتها، وهي ولاية المال والنكاح، ونوعٌ تُقدَّم فيه الأم على الأب، وهي ولايةُ الحضانة والرضاع، وقُدِّمَ كُلِّ من الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحة الولد، وتوقف مصلحته على من يلي ذلك من أبويه، وتحصل به كفايته.

ولما كان النساءُ أعرف بالتربية، وأقدرَ عليها، وأصبرَ وأرأفَ وأفرغ لها، لذلك قُدُّمتِ الأم فيها على الأب.

ولما كان الرجالُ أقومَ بتحصيل مصلحة الولد والاحتياط له في البضع، قُدُمَ الأبُ فيها على الأم، فتقديمُ الأم في الحضانة مِن محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال، والنظر لهم، وتقديمُ الأب في ولاية المال والتزويج كذلك.

إذا عُرِفَ هذا، فهل قُدِّمتِ الأُمُّ لكون جهتها مقدمةً على جهة الأبوة في الحضانة فقدمت لأجل الأمومة، أو قدِّمت على الأب لكون النساء أقوم بمقاصد الحضانة والتربية من الذكور، فيكون تقديمها لأجل الأنوثة؟

ففي هذا للناس قولان وهما في مذهب أحمد يظهر أثرهُما في تقديم نساء العصبة على أقارب

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۲۲۰۱). (۲) برقم (۲۲۲۰۰).

<sup>(</sup>۳) برقم (۱۲۵۹۸).

الأم أو بالعكس، كأم الأم، وأم الأب، والأخت من الأب، والأخت من الأم، والخالة، والعمة، وخالة الأم، وخالة الأب، ومن يُدلي من الخالات والعمات بأم، ومن يُدلي منهن بأب، ففيه روايتان عن الإمام أحمد: إحداهما: تقديمُ أقاربِ الأم على أقاربِ الأب. والثانية: وهي أصحُّ دليلاً، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: تقديمُ أقارب الأب، وهذا هو الذي ذكره الخرقي في «مختصره»، فقال: والأختُ من الأب أحقُّ من الأخت من الأم وأحقُّ من الخالة، وخالة الأب أحقُّ من خالة الأم، وعلى هذا فأمُّ الأبِ مقدَّمة على أمَّ الأم كما نصَّ عليه أحمد في إحدى الروايتين عنه.

وعلى هذه الرواية؛ فأقارب الأب من الرجال مقدَّمون على أقارب الأم، والأخ للأب أحق من الأخ للأم، والعمُّ أولى من الخال، هذا إن قلنا: إن لأقارب الأم من الرجال مدخلاً في الحضانة، وفي ذلك وجهان في مذهب أحمد والشافعي: أحدهما: أنه لا حضانة إلا لرجل مِن العصبة مَحْرَم، أو لامرأة وارثة، أو مُدلية بعصبة، أو وارث. والثاني: أن لهم الحضانة والتفريع على هذا الوجه، وهو قولُ أبي حنيفة، وهذا يدل على رجحان جهة الأبوة على جهة الأمومة في الحضانة، وأن الأم إنما قدّمت لكونها أنثى لا لتقديم جهتها، إذ لو كانت جهتُها راجحةً لترجَّحَ رجالُها ونساؤها على الرجالِ والنساء من جهة الأب، ولما لم يترجَّحْ رجالُها اتفاقاً فكذلك النساء، وما الفرقُ المؤثر؟

وأيضاً فإن أصول الشرع وقواعِدَهُ شاهدةٌ بتقديم أقارب الأب في الميراث، وولاية النكاح، وولاية النكاح، وولاية النكاح، وولاية الموت وغير ذلك، ولم يُعهد في الشرع تقديمُ قرابة الأم على قرابة الأب في حكم من الأحكام، فمن قدَّمها في الحضانة، فقد خرج عن موجب الدليل.

فالصوابُ في المأخذ هو أن الأم إنما قُدِّمت لأن النساءَ أرفقُ بالطفل، وأخبرُ بتربيته، وأصبرُ على ذلك، وعلى هذا فالجدَّة أم الأب أولى من أمِّ الأم، والأخت للأب أولى مِن الأخت للأم، والعمةُ ألى من الخالة، كما نصَّ عليه أحمد في إحدى الروايتين، وعلى هذا فتُقدَّمُ أمُّ الأب على أب الأب، كما تُقدَّم الأم على الأب.

وإذا تقرر هذا الأصل، فهو أصل مطّرد منضبط لا تتناقض فروعُه، بل إن اتفقت القرابةُ والدرجةُ واحدة قُدِّمت الأنثى على الذكر، فتُقدَّم الأخت على الأخ، والعمة على العم، والخالة على الخال، والجدةُ على الجد، وأصلُه تقديم الأم على الأب. وإن اختلفت القرابةُ، قُدِّمت قرابةُ الأب على قرابة الأم، فتقدم الأخت للأم، والعمة على الخالة، وعمةُ الأب على خالته، وهلم جراً.

وهذا هو الاعتبارُ الصحيح، والقياسُ المطرد، وهذا هو الذي قضى به سيَّدُ قُضاةِ الإسلامِ شريح، كما روى وكيع في المصنفه: عن الحسن بن عقبة، عن سعيد بن الحارث قال: اختصم عمَّ شريح، كما روى ولميع في طفل، فقضى به للعم، فقال الخال: أنا أنفق عليه من مالي، فدفعه إليه شريح.

ومن سلكَ غيرَ هذا المسلك لم يجد بداً من التناقض، مثاله: أن الثلاثة وأحمد في إحدى روايتيه، يقدِّمُون أم الأم على أم الأب، ثم قال الشافعي في ظاهر مذهبه، وأحمد في المنصوص عنه: تُقدَّم الأخت للأب على الأخت للأم، فتركوا القياس، وطرده أبو حنيفة، والمزني، وابن سريج، فقالوا: تُقدَّم الأختُ للأم على الأخت للأب. قالوا: لأنها تُدلي بالأم، والأخت للأب بالأب، فلما قُدِّمت الأم على الأب، قُدِّم من يُدلي بها على من يُدلي به، ولكن هذا أشدُّ تناقضاً من الأول لأن

أصحاب القول الأول جَرَوًا على القياس والأصول في تقديم قرابة الأب على قرابة الأم، وخالفوا ذلك في أم الأم وأم الأب، وهؤلاء تركوا القياس في الموضعين، وقدَّموا القرابة التي أخَرها الشرع، وأخَّروا القرابة التي قدَّمها، ولم يمكنهم تقديمها في كُلِّ موضع، فقدَّموها في موضع، وأخَّرُوها في غيرهِ مع تساويهما. ومن ذلك تقديم الشافعي في الجديد الخالة على العمة مع تقديمه الأخت للأب على الأخت للأم، وطرَّد قياسه في تقديم أم الأم على أم الأب، فوجب تقديم الأخت للأم، والخالة على الأخت للأم، والخالة على الأخت للأم، وقدَّم الأخت للأب على الأخت للأم، فقد تناقضوا.

فإن قيل: الخالةُ تُدلي بالأم، والعمة تُدلي بالأب، فكما قُدِّمتِ الأم على الأب، قُدِّم من يُدلي بها، ويزيدُه بياناً كونُ الخالة أمَّا كما قال النبي ﷺ، فالعمةُ بمنزلة الأب.

قيل: قد بينا أنه لم يقدم الأم على الأب لقوة الأمومة، وتقديم هذه الجهة، بل لكونها أنثى، فإذا وُجِدَ عمةٌ وخالة، فالمعنى الذي قُدُمَتْ له الأمّ موجود فيهما، وامتازت العمةُ بأنها تُدلي بأقوى القرابتين، وهي قرابةُ الأب، والنبيُ ﷺ قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: «الخَالةُ أُمَّ، حيث لم يكن لها مزاحم مِن أقارب الأب تُساويها في درجتها.

فإن قيل: فقد كان لها عمة وهي صفيةُ بنت عبد المطلب أختُ حمزة، وكانت إذ ذاك موجودة في المدينة، فإنها هاجرت، وشهدت الخندق، وقتلت رجلاً من اليهود كان يُعليفُ بالحِصن الذي هي فيه، وهي أوَّل امرأةٍ قتلت رجلاً من المشركين، وبقيت إلى خلافة عمر رضي الله عنه، فقدَّم النبيُّ ﷺ الخالة عليها، وهذا يدلُّ على تقديم من في جهة الأب.

قيل: إنما يدلُّ هذا إذا كانت صفية قد نازعت معهم، وطلبت الحضانة، فلم يقض لها بها بعد طلبها، وقدَّم عليها الخالة، هذا إذا كانت لم تمنع منها لعجزها عنها، فإنها تُوفيت سنة عشرين عن ثلاثة وسبعين سنة، فيكون لها وقت لهذه الحكومة بضعٌ وخمسون سنة، فيحتمِلُ أنها تركتها لعجزها عنها، ولم تطلبها مع قدرتها، والحضانةُ حقَّ للمرأة، فإذا تركتها انتقلت إلى غيرها.

وبالجملة، فإنما يدل الحديث على تقديم الخالة على العمة إذا ثبت أن صفيةً خاصمت في ابنة أخيها، وطلبت كفالَتها، فقدَّم رسولُ الله ﷺ الخالة، وهذا لا سبيلَ إليه.

فصل: ومن ذلك أن مالكاً لما قدَّم أمَّ الأم على أمَّ الأب، قدم الخالة بعدها على الأب وأمه، واختلف أصحابه في تقديم خالة الخالة على هؤلاء، على وجهين، فأحدُ الوجهين تقديم خالة الخالة على الأب نفسه، وعلى أمه، وهذا في غاية البعد، فكيف تُقدم قرابة الأم وإن بعدت على الأب نفسه، وعلى قرابته مع أن الأبَ وأقاربَه أشفقُ على الطفل، وأرعى لمصلحته من قرابة الأم؟ فإنه ليس إليهم بحال، ولا يُنسب إليهم، بل هو أجنبيَّ منهم، وإنما نسبه وولاؤه إلى أقاربِ أبيه، وهم أولى به، يعقِلُون عنه، ويُنفقون عليه عند الجمهور، ويتوارثون بالتعصيب وإن بعدتِ القرابةُ بينهم، بخلاف قرابة الأم، فإنه لا يثبتُ فيها ذلك، ولا توارث فيها إلا في أمهاتها، وأول درجة مِن فروعها، وهم ولدُها، فكيف تقدم هذه القرابة على الأب ومن في جهته، ولا سيما إذا قيل بتقديم خالة الخالة على الأب نفسه وعلى أمه، فهذا القولُ مما تأباه أصولُ الشريعة وقواعِدُها، وهذا نظيرُ إحدى الروايتين عن أحمد في

تقديم الأخت على الأم، والخالة على الأب، وهذا أيضاً في غاية البعد، ومخالفة القياس.

وحجة هذا القول: أن كلتيهما تُدليان بالأم المقدمة على الأب، فتُقدمان عليه، وهذا ليس بصحيح، فإن الأم لما ساوت الأب في الدرجة، وامتازت عليه بكونها أقومَ بالحضانة، وأقدرَ عليها وأصبرَ، قُدِّمَتْ عليه، وليس كذلك الأختُ من الأم، والخالةُ مع الأب، فإنهما لا يُساويانه، وليس أحدُ أقربَ إلى ولده منه، فكيف تُقَدمُ عليه بنتُ امرأته، أو أختها؟ وهل جعل الله الشفقة فيهما أكمل منه؟

ثم اختلف أصحاب الإمام أحمد في فهم نصه هذا على ثلاثة أوجه:

أحدها: إنما قدمها على الأب لأنوثتها، فعلى هذا تُقدَّمُ نساء الحضانة على كل رجل، فتُقدَّمُ خالة الخالة وإن علت، وبنت الأخت على الأب.

الثاني: أن الخالة والأخت للأم لم تدليا بالأب، وهما من أهل الحضانة، فَتُقدَّمُ نساءُ الحضانة على كل رجلٍ إلا على من أدلين به، فلا تُقدمن عليه، لأنهن فرعه، فعلى هذا الوجه لا تُقدَّم أمُّ الأب على الأب، ولا الأخت والعمة عليه، وتقدم عليه أم الأم، والخالة، والأخت للأم، وهذا أيضاً ضعيف جداً، إذ يستلزِمُ تقديم قرابة الأم البعيدة على الأب وأمه، ومعلومٌ أن الأب إذا قُدِّمَ على الأب نفسه؟ للأب فتقديمُه على الأخت للأم أولى، لأن الأخت للأب مقدمة عليها، فكيف تُقدَّم على الأب نفسه؟ هذا تناقض بين.

الثالث: تقديمُ نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر مَن في جهته، قالوا: فعلى هذا، فكل امرأة في درجة رجل تُقدَّم عليه، ويُقدَّم من أدلى بها على من أدلى بالرجل، فلما قُدِّمتِ الأمُّ على الأب وهي في درجته قدمت الأخت من الأم على الأخت من الأب، وقُدِّمَتِ الخالة على العمة.

هذا تقرير ما ذكره أبو البركات ابن تيمية في «محرره» من تنزيل نص أحمد على هذه المحامل الثلاث، وهو مخالف لعامة نصوصه في تقديم الأخت للأب على الأخت للأم وعلى الخالة، وتقديم خالة الأب على خالة الأم، وهو الذي لم يذكر الخرقي في «مختصره» غيره، وهو الصحيح، وخرجها ابن عقيل على الروايتين في أم الأم، وأم الأب، ولكن نصه ما ذكره الخرقي، وهذه الرواية التي حكاها صاحب «المحرر» ضعيفة مرجوحة، فلهذا جاءت فروعُها ولوازِمُها أضعف منها بخلاف سائر نصوصه في جادة مذهبه.

فصل: وقد ضبط بعض أصحابه هذا الباب بضابط، فقال: كُلُّ عصبة، فإنه يُقدَّمُ على كل امرأة هي أبعدُ منه، ويتأخر عمن هي أقربُ منه، وإذا تساويا فعلى وجهين. فعلى هذا الضابط يُقدَّمُ الأب على أمه، وعلى أم الأم ومن معها، ويُقدَّم الأخ على ابنته وعلى العمة، والعم على عمة الأب، وتقدَّم أمُّ الأب على جد الأب، وفي تقديمها على أب الأب وجهان. وفي تقديم الأخت للأب على الأخ للأب وجهان، وفي تقديم العمة على العم وجهان.

والصواب: تقديم الأنثى مع التساوي، كما قُلِّمَتِ الأمُّ على الأب لما استويا، فلا وجه لتقديم الذكر على الأنثى مع مساواتها له، وامتيازها بقوة أسباب الحضانة والتربية فيها.

واختُلفَ في بنات الإخوة والأخوات، هل يُقدمن على الخالات والعمات، أو تقدم الخالاتُ والعماتُ عليهن؟ على وجهين، مأخذهُما أن الخالة والعمة تُدليان بأخوة الأم والأب، وبنات الإخوة والأخوات يُدلين ببنوة الأب، فمن قدَّم بنات الإخوة، راعى قوة البنوة على الأخوة، وليس ذلك بجيد، بل الصوابُ تقديم العمة والخالة لوجهين:

أحدهما: أنها أقرب إلى الطفل من بنات أخيه، فإن العمة أخت أبيه، وابنة الأخ ابنة ابن أبيه، وكذلك الخالة أخت أمه، وبنت الأخت من الأم، أو لأب بنت بنت أمه أو أبيه، ولا ريبَ أن العمة والخالة أقرب إليه من هذه القرابة.

الثاني: أن صاحبَ هذا القول إن طرَّد أصله، لزمه ما لا قبل له به من تقديم بنت بنت الأخت وإن نزلت على الخالة التي هي أم، وهذا فاسدٌ من القول، وإن خصَّ ذلك ببنت الأخت دون من سفل منها، تناقض.

واختلف أصحابُ أحمد أيضاً في الجد والأخت للأب أيهما أولى؟ فالمذهب: أن الجدّ أولى منها. وحكى القاضي في «المجرد» وجهاً أنها أولى منه، وهذا يجيء على أحد التأويلات التي تأوّل عليه الأصحابُ نص أحمد، وقد تقدمت.

فصل: ومما يُبين صحة الأصل المتقدِّم أنهم قالوا: إذا عَدِمَ الأمهات، ومن في جِهَتِهنَّ، انتقلت الحَضَانةُ إلى العصبات، وقُدِّمَ الأقربُ فالأقربُ منهم، كما في الميراث، فهذا جارٍ على القياس، فيقال لهم: هَلاَّ راعيتُم هذا في جنس القرابة، فقدمتم القرابة القوية الراجحة على الضعيفة المرجوحة كما فعلتم في العصبات؟

وأيضاً فإن الصحيح في الأخوات عندكم أنه يُقدَّم منهن من كانت لأبوين، ثم من كانت لأب، ثم من كانت لأب، ثم من كانت لأب، ثم من كانت لأب، ثم من كانت لأم، وهذا صحيح موافق للأصول والقياس، لكن إذا ضُمَّ هذا إلى قولهم بتقديم قرابة الأم على قرابة الأب جاء التناقض، وتلك الفروعُ المشكلة المتناقضة.

وأيضاً فقد قالوا بتقديم أمهاتِ الأبِ والجدِّ على الخالات والأخواتِ للأم، وهو الصوابُ الموافقُ لأصول الشرع، لكنه مناقض لِتقديمهم أمهاتِ الأم على أمهاتِ الأب، ويُناقض تقديم الخالة والأخت للأم على الأب، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، والقول القديم للشافعي. ولا ريب أن القول به أطردُ للأصل، لكنه في غاية البُعد من قياس الأصول كما تقدم، ويلزمهم من طَرْدِهِ أيضاً تقديمُ من كان من الأخوات لأم على من كان منهن لأب، وقد التزمه أبو حنيفة، والمزني، وابنُ سريج، ويلزمهم مِن طَرْدِهِ أيضاً تقديمُ بنت الخالة على الأخت للأب، وقد التزمه زفر، وهو رواية عن أبي حنيفة، ولكن أبو يوسف استشنع ذلك، فقدَّم الأخت للأب كقول الجمهور، ورواه عن أبي حنيفة.

ويلزمهم أيضاً من طرده تقديم الخالة والأخت للأم على الجدة أم الأب، وهذا في غاية البعد والوهن، وقد النزمه زفر، ومثلُ هذا من المقاييس التي حذر منها أبو حنيفة أصحابه، وقال: لا تأخذوا بمقاييس زفر، فإنكم إن أخذتم بمقاييس زفر حرَّمْتُمُ الحَلاَل، وحلَّلتُمُ الحَرَامَ.

فصل: وقد رام بعضُ أصحاب أحمد ضبط هذا الباب بضابط زعم أنه يتخلَّص بهِ مِن التناقض، فقال: الاعتبارُ في الحضانة بالولادة المتحققة وهي الأمومة، ثم الولادة الظاهرة وهي الأبوة، ثم الميراث. قال: ولذلك تُقدَّمُ الأخت من الأب على الأخت من الأم، وعلى الخالة، لأنها أقوى إرثاً

منهما. قال: ثم الإدلاء، فتقدَّم الخالة على العمة لأن الخالة تدلي بالأم، والعمة تدلي بالأب، فذكر أربع أسباب للحضانة مرتبة: الأمومة، ثم بعدها الأبوة، ثم بعدها الميراث، ثم الإدلاء، وهذه طريقة صاحب «المستوعب»، وما زادته الطريقة إلا تناقضاً وبعداً عن قواعد الشَّريعة، وهي من أفسد الطرق، وإنما يتبين فسادُها بلوازمها الباطلة، فإنه إن أراد بتقديم الأمومة على الأبوة تقديم من في جهتها على الأب ومَنْ في جهته، كانت تلك اللوازم الباطلة المتقدمة من تقديم الأخت للأم، وينت الخالة على الأب وأمه، وتقديم بنات الأخت من الأم على أم الأب، وهذا مع مخالفته لِنصوص إمامه، فهو مخالف لأصول الشرع وقواعده.

وإن أراد أن الأم نفسها تُقدَّمُ على الأب، فهذا حق لكن الشأن في مناط هذا التقديم: هل هو لكون الأم ومن في جهتها تقدم على الأب ومن في جهته، أو لكونها أنثى في درجة ذكر، وكل أنثى كانت في درجة ذكر قُدِّمَتُ عليه مع تقديم قرابة الأب على قرابة الأم؟ وهذا هو الصواب كما تقدم، كانت في درجة ذكر قُدِّمَتُ عليه مع تقديم قرابة الأب على قرابة الأم؟ وهذا هو الصواب كما تقديمُ وكذلك قوله: ثم الميراث: إن أراد به أن المقدَّم في الميراث مقدم في الحضانة فصحيح، وطرده تقديمُ قرابة الأب على قرابة الأم، لأنها مقدَّمة عليها في الميراث، فتقدم الأختُ على العمة والخالة، وقوله: وكذلك تقديم الأخت للأب على الأخت للأم والخالة، لأنها أقوى إرثاً منهما، فيقال: لم يكن تقديمُها لأجل الإرث وقوته، ولو كان لأجل ذلك، لكان العصباتُ أحقَّ بالحضانة من النساء، فيكون العمُّ أولى مِن الخالة والعمة، وهذا باطل.

فصل: وقد ضبط الشيخ في «المغني» هذا الباب بضابط آخر فقال: فصل في بيان الأولى فالأولى من أهل الحضانة عند اجتماع الرَّجال والنساء. وأولى الكُلِّ بها: الأمُّ، ثم أمهاتُها وإن علون يُقدُّم منهن الأقرب فالأقرب لأنهن نساء ولادتهن متحققة، فهن في معنى الأم. وعن أحمد، أن أم الأب وأمهاتِها يُقدّمن على أم الأم. فعلى لهذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم، لأنَّهنَّ يُدلين به، فيكون الأب بعد الأم، ثم أمهاته، والأولى هي المشهورة عند أصحابنا، فإن المقدِّم الأم، ثم أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاتُه، ثم الجدُّ، ثم أمهاتُه، ثم جدُّ الأب، ثم أمهاتُه، وإن كن غيرَ وارثات لأنهن يُدلين بعصبةِ من أهل الحضانة، بخلاف أمّ أب الأم. وحُكي عن أحمد رواية أخرى: أن الأختَ من الأم والخالة أحقُّ من الأب، فتكون الأختُ من الأبوين أحقُّ منه ومنهما، ومن جميع العصبات، والأولى هي المشهورة من المذهب، فإذا انقرض الآباء والأمهات، انتقلت الحضانةُ إلى الأخوات وتُقدّمُ الأختُ من الأبوين، ثم الأختُ من الأب، ثم الأختُ من الأم، وتُقدَّمُ الأخت على الأخ لأنها امرأة من أهل الحضانة، فَقُدِّمَتْ على مَنْ في درجتها من الرجال، كالأم تُقدَّمُ على الأب، وأمَّ الأب على أب الأب، وكُلُّ جدة في درجة جد تُقدَّمُ عليه لأنها تلي الحَضانة بنفسها، والرجلُ لا يليها بنفسه. وفيه وجه آخر: أنه يقدم عليها لأنه عصبة بنفسه، والأول أولى، وفي تقديم الأخت من الأبوين، أو من الأب على الجد وجهان، وإذا لم تكن أخت فالأخ للأبوين أولى، ثم الأخُ للأب، ثم ابناهما، ولا حَضانة للأخ من الأمُّ لما ذكرنا. فإذا عدموا، صارت الحضانةُ للخالات على الصحيح. وترتيبهُن فيها كترتيب الأخوات، ولا حضانة للأخوال، فإذا عدموا، صارت للعمات ويقدُّمن على الأعمام كتقديم الأخوات على الإخوة، ثم للعم للأبوين، ثم للعم للأب، ولا حضانة للعم من الأم، ثم ابناهما، ثم إلى خالاتِ الأب على قول الخرقي، وعلى القول الآخر: إلى خالات الأم، ثم إلى عمات الأب، ولا حَضانة

لعمات الأم، لأنهن يُدلين بأب الأم، ولا حضانة له. وإن اجتمع شخصانِ أو أكثر مِن أهل الحضانة في درجة قدِّمَ المستحق منهم بالقرعة. انتهى كلامه.

وهذا خيرٌ مما قبله من الضوابط، ولكن فيه تقديمُ أم الأم وإن علت على الأب وأمهاته، فإن طَرَّدَ تقديم من في جهة الأم على من في جهة الأب جاءت تلك اللوازمُ الباطلة، وهو لم يُطرده، وإن قَدَّمَ بعضَ من في جهة الأم كما فعل، طولِبَ بالفرق، وبمَنَاط التقديم.

وفيه إثباتُ الحضانة للأخت من الأم دون الأخ من الأم، وهو في درجتها ومساولها من كل وجه، فإن كان ذلك لأنوثتها وهو ذكر، انتقض برجال العصبة كلهم، وإن كان ذلك لكونه ليس مِن العصبة، والحضانة لا تكون لرجل إلا أن يكون مِن العصبة. قيل: فكيف جعلتمُوها لِنساء ذوي الأرحام مع مساواة قرابتهن لقرابة مَنْ في درجتهن من الذكور من كل وجه؟ فإما أن تعتبرُوا الأنوثة فلا تجعلُوها للذكر، أو الميراث فلا تجعلُوها لغير وارث، أو القرابة فلا تمنعوا منها الأخ من الأم والخال وأبا الأم، أو التعصيب، فلا تعطوها لغير عصة.

فإن قلتم: بقي قسم آخر وهو قولنا، وهو اعتبار التعصيب في الذكور والقرابة في النساء.

قيل: هذا مخالف لباب الولايات، وباب الميراث، والحضانة وِلاية على الطفل، فإن سلكتم بها مسلكَ الولايات، فخصُّوها بالأب والجد، وإن سلكتم بها مسلكَ الميراث، فلا تُعطوها لغير وارث، وكلاهما خلاف قولكم وقولِ الناس أجمعين.

وفي كلامه أيضاً: تقديمُ ابن الأخ وإن نزلت درجتُه على الخالة التي هي أم، وهو في غاية البعد، وجمهورُ الأصحاب إنما جعلوا أولاد الإخوة بعد أب الأب والعمات وهو الصحيح، فإن الخالة أختُ الأم، وبها تُدلي، والأمُ مقدمة على الأب، وابنُ الأخ إنما يُدلي بالأخ الذي يُدلي بالأب، فكيف يُقدَّمُ على الخالة، وكذا العمةُ أختُ الأب وشقيقتُه، فكيف يقدمُ ابنُ ابنه عليها؟

وقد ضبط هذا البابَ شيخُنا شيخُ الإسلام ابن تيمية بضابط آخر فقال: أقربُ ما يُضبط به بابُ الحضانة أن يقال: لما كانت الحضانة ولايةً تعتمد الشفقة والتربية والملاطفة كان أحق الناس بها أقرمَهم بهذه الصفات وهم أقاربُه يقدَّم منهم أقربهم إليه وأقومُهم بصفات الحضانة، فإن اجتمع منهم اثنان فصاعداً، فإن استوت درجتهم قُدِّم الأنثى على الذكر، فتُقدَّم الأمُّ على الأب، والجدة على الجد، والخالة على الخال، والعمة على العم، والأخت على الأخ. فإن كانا ذكرين أو أنْثَيْن، قُدِّم أحدهما بالقرعة يعني مع استواء درجتهما، وإن اختلفت درجتُهُما من الطفل، فإن كانوا من جهة واحدة، قُدمَ الأقربُ إليه، فتقدَّمُ الأخت على ابنتها، والخالة على خالة الأبوين، وخالة الأبوين على خالة الجد والحدة، والجد أبو الأم على الأخ للأم، هذا هو الصحيحُ، لأن جهة الأبوة والأمومة في الحضانة أقوى من أب الأم في الميراث. والوجهان في مذهب أحمد.

وفيه وجه ثالث: أنه لا حضانة للأخ من الأم بحال، لأنه ليس من العصبات، ولا من نساء الحضانة، وكذلك الخالُ أيضاً، فإن صاحب هذا الوجه يقولُ: لا حضانة له، ولا نِزاع أن أبا الأم وأمهاته أولى مِن الخال وإن كانوا من جهتين، كقرابة الأم وقرابة الأب مثل العمة والخالة، والأخت

للأب، والأخت للأم، وأم الأب، وأم الأم، وخالة الأب، وخالة الأم قُدِّم من في جهة الأب في ذلك كله على إحدى الروايتين فيه. هذا كله إذا استوت درجتهم، أو كانت جهة الأب أقرب إلى الطفل، وأما إذا كانت جهة الأم أقرب، وقرابة الأب أبعد، كأم الأم وأم أب الأب، وكخالة الطفل، وعمة أبيه، فقد تقابل الترجيحان، ولكن يقدم الأقرب إلى الطفل لقوة شفقته وحنوه على شفقة الأبعد، ومن قَدَّم قرابة الأب، فإنما يُقدِّمها مع مساواة قرابة الأم لها، فأما إذا كانت أبعد منها، قُدِّمت قرابة الأم القريبة، وإلا لزم من تقديم القرابة البعيدة لوازم باطلة لا يقولُ بها أحد، فبهذا الضابط يُمكن حصر جميع مسائل هذا الباب وجريها على القياس الشرعي، واطرادها وموافقتها لأصول الشرع، فأي مسألة وردت عليك أمكن أخذُها من هذا الضابط مع كونه مقتضى الدليل، ومع سلامتِه مِن التناقض ومناقضة قياس الأصول، وبالله التوفيق.

فصل: وقوله ﷺ: "أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي"، فيه دليل على أن الحَضانة حقَّ للأم، وقد اختلف الفقهاء، هل هي للحاضن أم عليه؟ على قولين في مذهب أحمد ومالك، وينبني عليهما: هل لمن له الحَضانة أن يُسقِطَها فينزل عنها؟ على قولين، وأنه لا يجب عليه خدمةُ الولد أيامَ حضانته إلا بالأجرة إن قلنا: الحق له، وإن قلنا: الحق عليه، وجب خدمته مجاناً، وإن كان الحاضن فقيراً، فله الأجرةُ على القولين. وإذا وهبت الحضانة للأب، وقلنا: الحق لها، لزمت الهبة ولم ترجع فيها، وإن قلنا: الحق عليها، فلها العود إلى طلبها.

والفرق بين هذه المسألة وبين ما لم يثبت بعد كهبة الشفعة قبل البيع حيث لا تلزم في أحد القولين: أن الهبة في الحضانة قد وُجِدَ سببُها، فصار بمنزلة ما قد وجد، وكذلك إذا وهبت المرأة نفقتها لزوجها شهراً الزمت الهبة، ولم ترجع فيها، هذا كله كلام أصحابِ مالك وتفريعهم، والصحيحُ أن الحضانة حق لها، وعليها إذا احتاج الطفل إليها، ولم يُوجد غيرُها، وإن اتفقت هي، وولي الطفل على نقلها إليه جاز، والمقصودُ أن في قوله ﷺ: «أنت أحق به»، دليلاً على أن الحضانة حقَّ لها.

فصل: وقوله: «ما لم تنكحي»، اختلف فيه؛ هل هو تعليل أو توقيت؟ على قولين ينبني عليهما ما لو تزوَّجت وسقطت حضانتها، ثم طُلِّقت، فهل تعودُ الحضانة؟ فإن قيل: اللفظُ تعليل، عادت الحضانة بالطلاق، لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، وعلة سقوط الحضانة التزويج، فإن طلقت، زالت العلة، فزال حكمها، وهذا قولُ الأكثرين، منهم: الشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة.

ثم اختلفوا فيما إذا كان الطلاق رجعياً، هل يعودُ حقُّها بمجرده، أو يتوقف عودُها على انقضاء العدة؟ على قولين، وهما في مذهب أحمد والشافعي، أحدهما: تعود بمجرده، وهو ظاهر مذهب الشافعي. والثاني: لا تعود حتى تنقضي العدة، وهو قول أبي حنيفة والمزني، وهذا كله تفريع على أن قوله: قمل لم تنكحي، تعليل، وهو قولُ الأكثرين.

وقال مالك في المشهور من مذهبه: إذا تزوجت ودخل بها، لم يَعُدُّ حقها من الحضانة وإن طلقت، قال بعضُ أصحابه: وهذا بناء على أن قوله: قما لم تنكحي، للتوقيت أي: حقك من الحضانة مُوقّت إلى حين نكاحك، فإذا نكحت انقضى وقت الحضانة، فلا تعودُ بعد انقضاء وقتها، كما لو انقضى وقتُها ببلوغ الطفل واستغنائه عنها. وقال بعض أصحابه: يعودُ حقها إذا فارقها زوجُها كقول

الجمهور، وهو قولُ المغيرة، وابن أبي حازم. قالُوا: لأن المقتضي لحقها من الحضانة هو قرابتُها الخاصة، وإنما عارضها مانعُ النكاح لما يُوجبه من إضاعة الطفل، واشتغالها بحقوقِ الزوج الأجنبي منه عن مصالحه، ولما فيه من تغذيته وتربيته في نعمة غير أقاربه، وعليهم في ذلك منّةٌ وغَضَاضَة، فإذا انقطع النّكاحُ بموت، أو فُرقةٍ، زال المانع، والمقتضى قائم، فترتب عليه أثره، وهكذا كُلُّ من قام به من أهل الحضانة مانع منها، ككفر، أو رق، أو فسق، أو بدو، فإنه لا حضانة له، فإن زالت الموانعُ، عاد حقّهم من الحضانة، فهكذا النكاح والفرقة.

وأما النزاع في عود الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي أو بوقفه على انقضاء العدّة، فمأخذه كون الرجعية زوجة في عامة الأحكام، فإنه يثبت بينهما التوارث والنفقة، ويَصِحُّ منها الظهارُ والإيلاء، ويحرم أن يَنْكحَ عليها أختها، أو عمتها، أو خالتها، أو أربعاً سواها، وهي زوجة، فمن راعى ذلك، لم تعد إليها الحضانة بمجرد الطلاق الرجعي حتى تنقضي العدة، فتبينُ حينئذ، ومن أعاد الحضانة بمجرد الطلاق، قال: قد عزلها عن فِراشه، ولم يبق لها عليه قَسْمٌ، ولا لها به شغل، والعلة التي سقطت الحضانة لأجلها قد زالت بالطلاق، وهذا هو الذي رجحه الشيخ في «المغني»، وهو ظاهر كلام الخرقي، فإنه قال: وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت، رجعت على حقها من كفالته.

فصل: وقوله: «ما لم تنكحي»، اختُلِفَ فيه: هل المراد به مجرد العقد، أو العقد مع الدخول؟ وفي ذلك وجهان: أحدهما: أن بمجرد العقد تزول حضانتها، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، لأن بالعقد يمَلِكُ الزوج منافع الاستمتاع بها، ويَملِكُ نفعها من حضانة الولد. والثاني: أنها لا تزولُ إلا بالدخول، وهو قولُ مالك، فإن بالدخول يتحقق اشتغالها عن الحضانة. والحديث يحتمل الأمرين، والأشبهُ سُقوطُ حضانتها بالعقد، لأنها حينئذ صارت في مظنة الاشتغال عن الولد والتهيؤ للدخول، وأخذها حينئذ في أسبابه، وهذا قولُ الجمهور.

فصل: واختلف الناسُ في سقوط الحضانة بالنكاح، على أربعة أقوال:

أحدها: سقوطها به مطلقاً، سواء كان المحضون ذكراً، أو أنثى، وهذا مذهبُ الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه. قال ابنُ المنذر: أجمع على هذا كُلُّ من أحفظ عنه من أهل العلم، وقضى به شريح.

والقولُ الثاني: أنها لا تسقُطُ بالتزويج بحال، ولا فرق في الحضانة بين الأيِّم وذوات البعل، وحُكي هذا المذهبُ عن الحسن البصري، وهو قولُ أبى محمد ابن حزم.

القول الثالث: أن الطفل إن كان بنتاً لم تسقط الحضانة بنكاح أمها، وإن كان ذكراً سقطت، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، نص عليه في رواية مهنا بن يحيى الشامي، فقال: إذا تزوجت الأمُّ وابنُها صغير، أخذَ منها. قيل له: والجارية مثل الصبي؟ قال: لا، الجاريةُ تكون مع أمها إلى سبع سنين. وعلى هذه الرواية: فهل تكون عندها إلى سبع سنين أو إلى أن تبلغ؟ على روايتين. قال ابنُ أبي موسى: وعن أحمد، أن الأم أحقُّ بحضانة البنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ.

والقول الرابع: أنها إذا تزوجت بنسيب من الطفل لم تسقط حضانتها، ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال: أحدها: أن المشترط أن يكون الزوج نسيباً للطفل فقط، وهذا ظاهرُ قولِ

أصحاب أحمد. الثاني: أنه يشترط أن يكون مع ذلك ذا رحم محرم، وهو قولُ أصحاب أبي حنيفة. الثالث: أنه يشترط أن يكون بين الزوج وبين الطفل إيلاد، بأن يكون جداً للطفل، وهذا قولُ مالك، وبعض أصحاب أحمد، فهذا تحرير المذاهب في هذه المسألة.

فأما حُجةُ مَن أسقط الحضانة بالتزويج مطلقاً، فثلاث حجج: إحداها: حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره. الثانية: اتفاق الصحابة على ذلك، وقد تقدَّم قولُ الصدِّيق لعمر: "هي أحق به ما لم تنزوج»، وموافقة عمر له على ذلك، ولا مخالف لهما من الصحابة البتة، وقضى به شريح، والقضاة بعده إلى اليوم في سائر الأعصار والأمصار. الثالثة: ما رواه عبد الرزاق (1): حدثنا ابن جريج، حدثنا أبو الزبير، عن رجل صالح من أهل المدينة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: كانت امرأةٌ من الانصار تحتّ رجل من الأنصار، فقُتِلَ عنها يومَ أحد وله منها ولد، فخطبها عمُّ ولدها وَرَجُلُّ آخر إلى أبيها، فأنكح الآخر، فجاءت إلى النبيُ على، فقالت: أنكحني أبي رجلاً لا أريده، وترك عمَّ ولدي، فيؤخذ مني ولدي، فدعا رسول الله على أباها، فقال: «أنكحت فلاناً فلانة؟» قال: نعم، قال: «أنت الله يك الله الله المنازوجت، بل أنكحها عم الولد لتبقى لها الحضانة، ففيه دليل على سقوط الحضانة بالنكاح، وبقائها إذا تزوجت بنسيب من الطفل.

واعترض أبو محمد ابن حزم على هذا الاستدلال، بأن حديث عمرو بن شعيب صحيفة، وحديث أبي سلمة هذا مرسل، وفيه مجهول. وهذان الاعتراضان ضعيفان، فقد بينا احتجاج الأثمة بعمرو في تصحيحهم حديثه، وإذا تعارض معنا في الاحتجاج برجل قولُ ابن حزم، وقولُ البخاري، وأحمد، وابن المديني، والحميدي وإسحاق بن راهويه وأمثالهم، لم يُلتفت إلى سواهم. وأما حديث أبي سلمة هذا، فإن أبا سلمة مِن كبار التابعين، وقد حكى القِصة عن الأنصارية، ولا يُنكر لقاؤه لها، فلا يتحقق الإرسال، ولو تحقق فمرسل جيد، له شواهدُ مرفوعة وموقوفة، وليس الاعتمادُ عليه وحدَه، وعنى بالمجهول الرجل الصالح الذي شهد له أبو الزبير بالصلاح، ولا رَببَ أن هذه الشهادة لا تُعرِّفُ به، ولكن المجهول إذا عدَّله الراوي عنه الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحداً على أصح القولين، فإن التعديل من باب الإخبار والحكم لا من باب الشهادة، ولا سيما التعديل في الرواية، فإنه يكتفى فيه بالواحدة، ولا يزيد على أصل نصاب الرواية، هذا مع أن أحد القولين: إن مجرد رواية العدل عن غيره تعديل له وإن لم يصرح بالتعديل، كما هو إحدى الروايتين عن أحمد، وأما إذا روى عنه وصرح بتعديله، فقد خرج عن الجهالة التي ترد لأجلها روايته لا سيَّما إذا لم يكن معروفاً بالرواية عن الضعفاء والمتهمين، وأبو الزبير وإن كان فيه تدليس، فليس معروفاً بالتدليس عن المتهمين والضعفاء، بل تدليسُه من جنس تدليس السلف، لم يكونوا يُدلِّسون عن متهم ولا مجروح، وإنما كثر هذا النوعُ من التدليس في المتأخرين.

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۰۳۰٤)، وفيه من لم يسمُّ.

فقال: يا رسول الله؛ إن أنساً غلامٌ كيِّسٌ، فَلْيَخْدمْك. قال: فخدمتُه في السفر والحضر وذكر الخبر(١٠).

قال أبو محمد: فهذا أنس في حضانة أمه، ولها زوج، وهو أبو طلحة بعلم رسول الله على . وهذا الاحتجاج في غاية السقوط، والخبرُ في غاية الصحة، فإن أحداً من أقارب أنس لم يُنَازِعُ أمه فيه إلى النبي على وهو طفل صغير لم يَثَغِرْ، ولم يأكل وحدَه، ولم يشرب وحدَه، ولم يميز، وأمه مزوجة، النبي على وهو طفل صغير لم يَثَغِرْ، ولم يأكل وحدَه، ولم يشرب وحدَه، ولم يميز، وأمه مزوجة فحكم به لأمه، وإنما يَتمُّ الاستدلالُ بهذه المقدمات كلها، والنبيُّ على لما قَدِمَ المدينة كان لأنس من العمر عشرُ سنين، فكان عند أمه، فلما تزوَّجت أبا طلحة لم يأت أحدٌ من أقارب أنس يُنازعها في ولدها ويقول: قد تزوجتِ فلا حضانة لكِ، وأنا أطلبُ انتزاعه مِنْكِ، ولا ريبَ أنه لا يحرم على المرأة المزوجة حضانة ابنها إذا اتفقت هي والزوجُ وأقاربُ الطفل على ذلك، ولا ريبَ أنه لا يجب، بل لا يجوزُ أن يُفرّق بين الأم وولدها إذا تزوجت من غير أن يُخاصمها مَنْ له الحضانةُ، ويَظلُب انتزاع الولد، فالاحتجاجُ بهذه القصة من أبعد الاحتجاج وأبردِهِ.

ونظيرُ هذا أيضاً، احتجاجهم بأن أمَّ سلمة لما تزوجت برسول الله ﷺ لم تسقط كفالتها لابنها، بل استمرت على حضانتها، فيا عجباً من الذي نازع أمَّ سلمة في ولدها، ورغب عن أن يكون في حجر النبئ ﷺ.

واحتج لهذا القول أيضاً بأن رسولَ الله على قضى بابنة حمزة لخالتها وهي مزوَّجة بجعفر، فلا ريب أن للناسِ في قصة ابنة حمزة ثلاث مآخذ: أحدها: أن النكاحَ لا يُسقط الحضانة. الثاني: أن المحضونة إذا كانت بنتاً فنكاح أمهًا لا يُسقِطُ حضانتها، ويسقِطُها إذا كان ذكراً. الثالث: أن الزوج إذا كان نسيباً من الطفل لم تسقط حضانتها، وإلا سقطت، فالاحتجاجُ بالقصة على أن النكاحَ لا يُسقط الحضانة مطلقاً لا يَتِمُّ إلا بعدَ إبطال ذينك الاحتمالين الآخرين.

فصل: وقضاؤه ﷺ بالولد لأمه، وقوله: «أنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحي»، لا يُستفادُ منه عمومُ القضاء لكل أمَّ حتى يقضِي به للأم، وإن كانت كافرة، أو رقيقة، أو فاسقة، أو مسافِرة، فلا يَصِحُّ الاحتجاجُ به على ذلك، ولا نفيُه، فإذا دلّ دليلٌ منفصِلٌ على اعتبار الإسلام والحرية والديانة والإقامة، لم يكن ذلك تخصيصاً ولا مخالفةً لِظاهر الحديث.

وقد اشترط في الحاضن ستة شروط:

اتفاقهما في الدِّين، فلا حضانة لكافر على مسلم لوجهين:

أحدهما: أن الحاضن حريصٌ على تربيةِ الطفل على دينه، وأن ينشأ عليه، ويتربَّى عليه، فيصعبُ بعد كِبره وعقله انتقاله عنه، وقد يُغيره عن فطرة الله التي فطر عليها عبادَه، فلا يُراجعها أبداً، كما قال النبيُّ ﷺ: «كُلُّ مَوْلُود يُولَدُ عَلَىٰ الفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ أو يُنَصِّرَانِهِ، أو يُمَجِّسَانِهِ، (٢)، فلا يؤمن تهويدُ الحاضن وتنصيرُه للطفل المسلم.

فإن قيل: الحديثُ إنما جاء في الأبوين خاصة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٧٦٨)، ومسلم (٢٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٨٥)، ومسلم (٢٦٥٨)، من حديث أبي هريرة.

قيلَ: الحديثُ خرجَ مخرج الغالِب، إذ الغالبُ المعتادُ نشوء الطفل بين أبويه، فإن فُقِدَ الأبوانِ أو أحدهما قامَ ولي الطفل مِن أقاربه مقامهما.

الوجه الثاني: أن اللَّه سبحانه قطع الموالاة بين المسلمين والكفار، وجعلَ المسلمين بعضَهم أولياء بعض، والكفار بعضهم مِن بعض، والحضانةُ مِن أقوى أسباب الموالاة التي قطعها الله بين الفريقين.

وقال أهلُ الرأي، وابنُ القاسم، وأبو ثور: تثبتُ الحضانة لها مع كُفرها وإسلام الولد، واحتجُوا بما روى النسائي في «سننه»، من حديث عبد الحميد بن جعفر عن أبيه، عن جدِّه رافع بن سنان، أنه أسلم وأبت امرأتُه أن تُسلم، فأتت النبيَّ عَيُّه، فقالت: ابنتي وهي فطيمٌ أو يشبهُه، وقال رافع: ابنتي، فقال النبيُ عَيُّة: «اقْعُدُ ناحِيَةً»، وقال لها: «اقْعُدِي نَاحِيَةً»، وقال لهما: «ادْعُواها»، فمالت الصبيةُ إلى أمها، فقال النبيُ عَيِّة: «اللَّهُمَّ الهُدِهَا»، فمالت إلى أبيها فأخذها(۱). قالوا: ولأن الحضانة لأمرين: الرضاع، وخدمةِ الطفل، وكلاهما يجوزُ من الكافرة.

قال الآخرون: هذا الحديث مِن رواية عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري الأوسي، وقد ضعفه إمام العلل يحيى بن سعيد القطان، وكان سفيان الثوري يَحمِلُ عليه، وضعف ابنُ المنذر الحديث، وضعفه غيرُه، وقد اضطرب في القصة، فروى أن المخيَّر كان بنتاً، وروَى أنه كان ابناً. وقال الشيخ في «المغني»: وأما الحديث، فقد روي على غير هذا الوجه، ولا يثبته أهل النقل. وفي إسناده مقال، قاله ابن المنذر.

ثم إن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الإسلام، فإن الصبيَّة لما مالت إلى أمها دعا النبي على الله الهداية، فمالت إلى أبيها، وهذا يدل على أن كونَها مع الكافر خلاف هُدى الله الذي أرادهُ مِن عبادِه، ولو استقر جعلها مع أمها، لكان فيها حجة، بل أبطله الله سبحانه بدعوة رسوله.

ومن العجب أنهم يقولون: لا حضانة للفاسق، فأي فِسق أكبرُ مِن الكفرا وأين الضّررُ المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر المتوقع من الكافر، مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن قطعاً، وإن شرطها أصحابُ أحمد والشافعي وغيرهم، واشتراطها في غاية البعد. ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم، ولعظمت المشقة على الأمة، واشتد العنتُ، ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقومَ الساعة أطفال الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحدٌ في الدنيا مع كونهم الأكثرين. ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا في الحرج والعسر واستمرارُ العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه - بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح، فإنه دائمُ الوقوع في الأمصار والأعصار، والقرى والبوادي، مع أن أكثر الأولياء الذين يلون وحضانته له، ولا مِن تزويجه مولِّيته، والعادةُ شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق، فإنه يحتاط لابنته، ولا يُضيعها، ويحرص على الخير لها بجهده، وإن قُدِّر خلاف ذلك فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد، والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي، ولو كان الفاسق مسلوبَ الحضانة، وولاية

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٢٤٤).

النكاح، لكان بيانُ هذا للأمة من أهم الأمور، واعتناء الأمة بنقله، وتوارث العملِ به مقدّماً على كثير مما نقلوه، وتوارثوا العمل به، فكيف يجوز عليهم تضييعُه واتصالُ العمل بخلافه. ولو كان الفِسقُ يُنافي الحضانة، لكان من زنى أو شرب خمراً، أو أتى كبيرةً، فرق بينه وبين أولاده الصغار، والتُمِسَ لهم غيره والله أعلم.

نعم، العقل مشترط في الحضانة، فلا حضَانة لمجنون ولا معتوه ولا طفل، لأن هؤلاء يحتاجون إلى من يحضنُهم ويكفلُهم، فكيف يكونون كافلين لغيرهم.

وأما اشتراطُ الحرية، فلا ينتهِضُ عليه دليلٌ يَرْكُنُ القلب إليه، وقد اشترطه أصحابُ الأئمة الثلاثة. وقال مالك في حُرِّ له ولد مِن أمة: إن الأم أحقّ به إلا أن تباع، فتنتقل، فيكون الأب أحق به، وهذا هو الصحيح، لأن النبي على قال: ﴿لا تُولَّهُ واللَّهُ عن وَللِهَا (١٠)، وقال: ﴿مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الواللة وَوَلَلِهَا ، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُحبَّتِهِ يَوْمَ القِيامَةِ (٢٠). وقد قالوا: لا يجوزُ التفريقُ في البيع بين الأم وولدها الصغير فكيف يُفرِّقون بينهما في الحضانة؟ وعموم الأحاديث تمنعُ مِن التفريق مطلقاً في الحضانة والبيع، واستدلالهم بكون منافِعها مملوكة للسيد، فهي مستغرِقة في خدمته، فلا تَفْرُغُ لِحَضَانةِ الولد، ممنوع، بل حَقَّ الحَضانة لها تُقدَّم به في أوقات حاجة الولد على حقَّ السيد، كما في البيع سواء. وأما اشتراطُ خلوها من النكاح، فقد تقدم.

وها هنا مسألة ينبغي التنبية عليها وهي أنا إذا أسقطنا حقَّها مِن الحضانة بالنكاح، ونقلناها إلى غيرها، فاتُّفِق أنه لم يكن له سِواها، لم يَسقُظ حقُّها من الحضانة، وهي أحقُّ به من الأجنبي الذي يدفعه القاضي إليه، وتربيته في حجر أمه ورأيه أصلحُ مِن تربيته في بيتِ أجنبي محض لا قرابة بينهما تُوجِبُ شفقته ورحمته وحُنوه، ومنَ المحالِ أن تأتي الشريعة بدفع مفسدة بمفسدة أعظمَ منها بكثير، والنبيُّ عَلَيُّ لم يحكم حكماً عاماً كلياً: أن كل امرأة تزوجت سقطت حضانتُها في جميع الأحوال حتى يكونَ إثباتُ الحضانة للأم في هذه الحالة مخالفة للنص.

وأما اتحاد الدار، فإن كان سفرُ أحدهما لحاجة ثم يعود، والآخر مقيم، فهو أحقُ به، لأن السفر بالولد الطفل ولا سيما إن كان رضيعاً إضرارٌ به وتضييعٌ له، هكذا أطلقوه، ولم يستثنوا سفرَ الحج من غيره، وإن كان أحدهما منتقلاً عن بلد الآخر للإقامة، والبلدُ وطريقُه مخوفان، أو أحدُهما، فالمقيمُ أحتُّ. وإن كان هو وطريقُه آمنين، ففيه قولانِ، وهما روايتان عن أحمد، إحداهما: أن الحضانة للأب ليتمكن من تربية الولد وتأديبه وتعليمِه، وهو قولُ مالك والشافعي، وقضى به شريح. والثانية: أن الأم أحتُّ بوفيها قول ثالث: أن المنتقل إن كان هو الأب، فالأم أحتُّ به، وإن كان الأم، فإن انتقلت إلى البلد الذي كان فيه أصلُ النكاح فهي أحتُّ به، وإن انتقلت إلى غيره، فالأبُ أحق، وهو قول الحنفية. وحكوا عن أبي حنيفة رواية أخرى: أن نقلها إن كان من بلد إلى قرية، فالأبُ أحق، وإن كان من بلد إلى بلد، فهي أحق. وهذه أقوالٌ كُلُها كما ترى لا يقومُ عليها دليلٌ يسكن القلبُ إليه، فالصوابُ النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع مِن الإقامة أو النقلة، فأيُهما كان أنفعَ له وأصونَ وأحفظ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٨/ ٥، من حديث أبي بكر، وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٥/ ٤١٢، ٤١٣، والترمذي (١٢٨٣)، والحاكم ٢/ ٥٥، من حديث أبي أيوب، وصححه، وأقره الذهبي.

روعيَ، ولا تأثيرَ لإقامة ولا نقلة، هذا كُلُّهُ ما لم يُرِدْ أحدُهما بالنقلة مضارةَ الآخرة، وانتزاعَ الولد منه. فإن أراد ذلك لم يُجب إليه، والله الموفق.

فصل: وقوله: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي"، قيل: فيه إضمارٌ تقديره: ما لم تنكحي ويدخلُ بك الزوج، ويحكم الحاكم بسقوط الحضانة. وهذا تعشف بعيد لا يُشعرُ به اللفظ، ولا يدل عليه بوجه، ولا هو من دلالة الاقتضاء التي تتوقف صحةُ المعنى عليها، والدخولُ داخل في قوله: "تنكحي" عند من اعتبره، فهو كقوله: ﴿حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَأُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، ومن لم يعتبره، فالمراد بالنكاح عنده العقد.

فصل: وقد احتج من لا يرى التخيير بين الأبوين بظاهر هذا الحديث، ووجهُ الاستدلال أنه قال: «أنت أحق به»، ولو نُحيُر الطفل لم تكن هي أحقَّ به إلا إذا اختارها، كما أن الأب لا يكون أحقَّ به إلا إذا اختاره، فإن قدر: أنت أحقُّ به إن اختارك، قُدِّر ذلكَ في جانب الأب، والنبيُ على جعلها أحقَّ به مطلقاً عند المنازعة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. ونحن نذكر هذه المسألة ومذاهب الناس فيها، والاحتجاج لأقوالهم، ونرجح ما وافق حكم رسول الله على منها.

#### ذكر قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه

ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأته، فذكر الأثرَ المتقدم، وقال فيه: ريحُها وفراشُها خير له منك حتى يَشِبَّ ويختار لنفسه، فحكم به لأمِّه حين لم يكن له تمييزٌ إلى أن يَشِبَّ ويُميز ويخير حيننذ.

#### ذكر قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه

قال الشافعي: حدثنا ابن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عُبيد الله بن أبي المهاجر، عن عبد الرحمن بن غَنْم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خَيَّرَ غلاماً بين أبيه وأمه (١٠).

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: خيَّرَ عمر رضي الله عنه غلاماً ما بينَ أبيه وأمه، فاختار أمّه، فانطلقت به.

وذكر عبد الرزاق<sup>(۲)</sup> أيضاً: عن معمر، عن أيوب، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم، قال: اختُصمَ إلى عمرَ بنِ الخطاب في غلام، فقال: هو مع أمه حتى يُعْرِبَ عنه لِسانُه ليختار.

وذكر سعيد بن منصور عن هشيم، عن خالد، عن الوليد بن مسلم، قال: اختصموا إلى عمر بن

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات. (۲) برقم (۲۲۰۱).

الخطاب رضي الله عنه في يتيم فخيَّره، فاختار أمه على عمه، فقال عمر: إنَّ لُطْفَ أمك خيرٌ مِن خِصْب عمُّكَ.

### ذكر قول على بن أبي طالب رضي الله عنه

قال الشافعي رحمه الله تعالى: أنبأنا ابن عيينة، عن يونس بن عبد الله الجَرْمي، عن عمارة الجرمي، قال: خيرني علي بين أمي وعَمِّي، ثم قال لأخ لي أصغر مني: وهذا أيضاً لو بلغ مبلغ هذا لخيرتُه (١).

قال الشافعي رحمه الله: قال إبراهيم: عن يونس عن عمارة عن علي مثله، قال في الحديث: وكنتُ ابن سبع سنين، أو ثمانِ سنين.

قال يحيى القطان: حدثنا يونسُ بنُ عبدِ الله الجرمي، حدثني عُمارة بنِ رويبة، أنه تخاصمَتْ فيه أمَّه وعمَّه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: فخيرني علي ثلاثاً، كُلَّهُنَّ أختارُ أمي، ومعي أخّ لي صغير، فقال علي: هذا إذا بلغ مبلغ هذا خُيِّر.

### نكر قول أبي هريرة رضي الله عنه

قال أبو خيثمة زهير بن حرب: حدثنا سفيانُ بنُ عيينة، عن زياد بن سعد، عن هِلال بن أبي ميمونة قال: شهدت أبا هريرة خيَّر غلاماً بين أبيه وأمه، وقال: إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ خَيَّرَ غُلاماً بينَ أبيه وأمه (٢).

فهذا ما ظفرتُ به عن الصحابة. وأما الأثمة، فقال حرب بن إسماعيل: سألت إسحاق بن راهويه، إلى متى يكون الصبي والصبية مع الأم إذا طُلِّقت؟ قال: أحَبُّ إليَّ أن يكونَ مع الأم إلى سبع سنين، ثم يُخيَّر. قلت له: أترى التخيير؟ قال: شديداً. قلت: فأقلّ مِن سبع سنين لا يُخير؟ قال: قد قال بعضُهم: إلى خمس، وأنا أحَبُّ إليَّ سبع.

وأما مذهب الإمام أحمد، فإما أن يكونَ الطفلُ ذكراً أو أنثى، فإن كان ذكراً، فإما أن يكونَ ابنَ سبع أو دونَها، فإن كان له دون السبع، فأمَّه أحقُّ بحضانته من غير تخيير، وإن كان له سبعٌ، ففيه ثلاث روايات:

إحداها: وهي الصحيحة المشهورة من مذهبه، أنه يخير، وهي اختيارُ أصحابهِ، فإن لم يختر واحداً منهما، أقرع بينهما، وكانَ لمن قرع، وإذا اختار أحدَهما، ثم عاد فاختار الآخر، نقل إليه، وهكذا أبداً.

والثانية: أن الأبَ أحقُّ بهِ مِن غير تخيير.

والثالثة: أن الأم أحق به كما قبل السبع.

وأما إذا كان أنثى، فإن كان لها دونَ سبع سنين، فأمّها أحقُّ بها من غير تخيير، وإن بلغت سبعاً، فالمشهورُ من مذهبه، أن الأمّ أحقُّ بها إلى تسع سنين، فإذا بلغت تسعاً، فالأبُ أحقُّ بها من غير تخيير.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ٨/ ٤.

وعنه رواية رابعة: أن الأمّ أحقُّ بها حتى تبلغ، ولو تزوجت الأم.

وعنه رواية خامسة: أنها تخير بعد السبع كالغلام، نصَّ عليها، وأكثر أصحابه إنما حكوا ذلك وجهاً في المذهب. هذا تلخيصُ مذهبه وتحريرُه،

وقال الشافعي: الأم أحقُّ بالطفل، ذكراً كان أو أنشى إلى أن يبلُغا سبع سنين، فإذا بلغا سبعاً وهما يعقِّلان عقل مثلهما، خيِّر كُلُّ منهما بينَ أبيه وأمه، وكان مع من اختار.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا تخيير بحال. ثم اختلفا، فقال أبو حنيفة: الأثم أحق بالجارية حتى تبلغ، وبالغلام حتى يأكل وحده، ويشرب وحده، ويلبّس وحده، ثم يكونان عند الأب، ومن سوى الأبوين أحقّ بهما حتى يستغنيا، ولا يُعتبر البلوغ.

وقال مالك: الأمُّ أحقُّ بالولد، ذكراً كان أو أنثى حتى يثَّغِر، هذه رواية ابن وهب. وروى ابنُ القاسم: حتى يَبُلُغَ، ولا يُخيَّرُ بحال.

وقال الليثُ بن سعد: الأمُّ أحقُّ بالابن حتى يَبْلُغَ ثمانَ سنين، وبالبنت حتى تبلغ، ثم الأبُ أحقُّ بهما بعد ذلك.

وقال الحسنُ بن حَي: الأمُّ أولى بالبنت حتى يَكْعُبَ ثدياها، وبالغلام حَتَّى يَيْفَعَ، فيُخيران بعدَ ذلك بين أبويهما، الذكرُ والأنثى سواء.

قال المخيِّرون في الغلام دون الجارية: قد ثبت التخييرُ عن النبيُ في الغلام، من حديث أبي هريرة، وثبت عن الخلفاء الراشدين، وأبي هريرة، ولا يُعرف لهم مخالفٌ في الصحابة البتة، ولا أنكره منكر. قالوا: وهذا غايةٌ في العدل الممكن، فإن الأمَّ إنما قُدُمتُ في حال الصغر لحاجة الولد إلى التربية والحمل والرضاع والمداراة التي لا تتهيأ لغير النساء، وإلا فالأمُّ أحد الأبوين، فكيف تُقدَّم عليه؟ فإذا بلغ الغلام حداً يُعْرِبُ فيه عن نفسه، ويستغني عن الحمل والوضع وما تُعانيه النساء، تساوى الأبوان، وزال السببُ الموجبُ لتقديم الأم، والأبوان متساويان فيه، فلا يُقدَّمُ أحدُهما إلا بمرجِّح، والمرجِّحُ إما من خارج وهو القرعةُ، وإما من جهة الولد وهو اختيارُه، وقد جاءت السنةُ بهذا وهذا، وقد جمعهما حديثُ أبي هريرة، فاعتبرناهما جميعاً، ولم ندفع أحدهما بالآخر. وقدمنا ما قدمه النبيُّ في وأخرتا ما أخره، فقدم التخييرُ، لأن القُرعة إنما يُصار إليها إذا تساوت الحقوقُ مِن كل وجه، ولم يبق مرجِّحٌ سواها، وهكذا فعلنا ها هنا، قدمنا أحدهما بالاختيار، فإن لم يختر أو اختارهما وأقطعها للنزاع بتراضي المتنازعين.

وفيه وجه آخر في مذهب أحمد والشافعي؛ أنه إذا لم يختر واحداً منهما كان عند الأم بلا قُرعة، لأن الحضانة كانت لها، وإنما ننقلُه عنها باختياره، فإذا لم يختر، بقي عندها على ما كان.

فإن قيل: فقد قدمتُمُ التخييرَ على القُرعة، والحديث فيه تقديمُ القُرعة أولاً، ثم التخيير، وهذا أولى، لأن القرعة طريق شرعي للتقديم عند تساوي المستحقين، وقد تساوى الأبوانِ، فالقياسُ تقديمُ أحدهما بالقُرعة، فإن أبيا القُرعة لم يبق إلا اختيارُ الصبي، فيُرجح به، فما بالُ أصحابِ أحمد والشافعي قدَّموا التخييرَ على القرعة؟

قيل: إنما قُدَّمَ التخيير لاتفاق ألفاظِ الحديث عليه، وعملِ الخلفاء الراشدين به، وأما القُرعة، فبعضُ الرواة ذكرها في الحديث، وبعضُهم لم يذكرها، وإنما كانت في بعض طُرق أبي هريرة رضي الله عنه وحده، فَقُدُّمَ التخييرُ عليها، فإذا تعذر القضاء بالتخيير، تعينت القُرعة طريقاً للترجيح إذ لم يبق سواها.

ثمَّ قال المخيرون للغلام والجارية: روى النسائي في «سننه»، والإمام أحمد في «مسنده» من حديث رافع بن سنان رضي الله عنه أنه تنازع هو وأمَّ في ابنتهما، وأن النبيُّ عَلَيُّ أَقَعَده ناحية، وأقعد المرأة ناحية، وأقعد الصبية بينهما، وقال: «ادْعُوَاها»، فمالَت إلى أُمّها فقال النبيُ عَلَيْ: «اللَّهُمَّ الهُدِهَا» فمالت إلى أُبِيهَا فَأَخَذَهَا (۱). قالُوا: ولو لم يَرِد هذا الحديثُ لكان حديثُ أبي هريرة رضي الله عنه، والآثار المتقدمة حجة في تخيير الأنثى، لأن كونَ الطفل ذكراً لا تأثير له في الحكم، بل هي كالذكر في قوله عَلَيْ: «مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُل قَدْ أَفْلسَ» (۱)، وفي قوله: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ في عَبْدٍ» (۱)، بل حديثُ الحَضَانة أولى بعدم اشتراط الذكورية فيه، لأن لَفظ الصَّبي ليس مِن كلام الشارع، إنما الصحابيُّ حكى القِصة، وأنها كانت في صبي، فإذا نُقِّحَ المناطُ تبيَّنَ أنه لا تأثير لكونه ذكراً.

قالَت الحنابلة: الكلامُ معكم في مقامين، أحدهما: استدلالُكم بحديثِ رافع، والثاني: إلغاؤكم وصفَ الذكورية في أحاديث التخيير.

فأما الأول: فالحديثُ قد ضعّفه ابنُ المنذر وغيرُه، وضعف يحيى بن سعيدٍ والثوري عبدَ الحميد بن جعفر، وأيضاً فقد اختلف فيه على قولين: أحدهما: أن المخيَّر كان بنتاً، وروي: أنه كان ابناً. فقال عبد الرزاق (3): أخبرنا سفيان، عن عثمان البتي، عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده، أن أبويه اختصما إلى النبي على أحدهما مسلم، والآخرُ كافر، فتوجه إلى الكافر، فقال النبيُّ على: «اللَّهُمَّ الهدوي، فتوجه إلى المسلم، فقضى له به. قال أبو الفرج ابن الجوزي: ورواية من روى أنه كان غلاماً أصحُّ. قالوا: ولو سلم لكم أنه كان أنثى، فأنتم لا تقولون به، فإن فيه أن أحدهما كان مسلماً، والآخر كافراً، فكيف تحتجون بما لا تقولون به. قالوا: وأيضاً فلو كانا مسلمين، ففي الحديث أن الطفل كان فعليماً، وهذا قطعاً دون السبع، والظاهر أنّه دون الخمس، وأنتم لا تُخيرون من له دون السبع، فظهر أنه لا يُمكنكم الاستدلالُ بحديث رافع هذا على كل تقدير.

فبقي المقام الثاني، وهو إلغاء وصف الذكورة في أحاديث التخيير وغيرها، فنقول: لا ريب أن من الأحكام ما يكفي فيها وصفُ الذكورة، أو وصفُ الأنوثة قطعاً، ومنها ما لا يكفي فيه، بل يُعتبر فيه إمّا هذا وإمّا هذا، فيُلغى الوصف في كل حكم تعلَّق بالنوع الإنساني المشترك بين الأفراد، ويُعتبر وصفُ الذكورة في كل موضع كان له تأثير فيه، كالشهادة والميراث، والولاية في النكاح، ويعتبر وصفُ الأنوثة في كلِّ موضع يختصُ بالإناث، أو يُقدمن فيه على الذكور، كالحضانة، إذا استوى في الدرجة الذكرُ والأنثى، قُدَّمت الأنشى.

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۱۱۰۶.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٤٠٢)، وأحمد ٢/ ٤٧٤، وأبو داود (٣٥١٩)، من حديث أبي هريرة بأتم منه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١)، من حديث ابن عمر، وله تتمة.

<sup>(</sup>٤) انظر «المصنف» (١٢٦١٦).

بقي النظر فيما نحن فيه من شأن التخيير، هل لوصف الذكورة تأثيرٌ في ذلك فيُلحق بالقسم الذي تعتبر فيه، أو لا تأثير له فيلحق بالقسم الذي يلغى فيه؟ ولا سبيل إلى جعلها من القسم الملغى فيه وصفُ الذكورة، لأن التخيير ها هنا تخيير شهوة، لا تخيير رأي ومصلحة، ولهذا إذا اختار غير مَن اختاره أولاً نقل إليه، فلو خيرت البنت أفضى ذلك إلى أن تكون عند الأب تارة وعند الأم أخرى، فإنها كلما شاءت الانتقال أجيبت إليه، وذلك عكسُ ما شرع للإناث مِن لزوم البيوت، وعدم البروز، ولزوم الخدور وراء الأستار، فلا يليقُ بها أن تمكن مِن خلاف ذلك، وإذا كان هذا الوصفُ معتبراً قد شهد له الشرعُ بالاعتبار لم يمكن إلغاؤه.

قالوا: وأيضاً فإن ذلك يُفضي إلى ألاً يبقى الأبُ موكلاً بحفظها، ولا الأم لتنقُّلِها بينهما، وقد عُرِفَ بالعادة أن ما يتناوبُ الناسُ على حفظه، ويتواكلون فيه، فهو آيل إلى ضياع، ومن الأمثال السائرة: لا يصلُحُ القِدْرُ بَيْنَ طَبَّاحَيْنِ.

قالوا: وأيضاً فالعادة شاهدة بأن اختيار أحدهما يُضعف رغبة الآخر فيه بالإحسان إليه وصيانته، فإذا اختار أحدَهما، ثم انتقل إلى الآخر لم يبق أحدُهما تامَ الرغبة في حفظه والإحسان إليه.

فإن قلتم: فهذا بعينه موجودٌ في الصبي، ولم يمنع ذلك تخييره. قلنا: صدقتُم، لكن عارضَه كونُ القلوب مجبولةٌ على حُبّ البنين، واختيارِهم على البناتِ، فإذا اجتمع نقصُ الرغبة، ونقصُ الأنوثة، وكراهةُ البنات في الغالب، ضاعت الطّفلَةُ، وصارت إلى فسَاد يَعْسُرُ تلافِيه، والواقِعُ شاهِدٌ بهذا، والفقه تنزيل المشروع على الواقع، وسِرُّ الفرق أن البنتَ تحتاجُ مِن الحفظ والصيانةِ فوق ما يحتاجُ إليه الصبيُّ، ولهذا شُرعَ في حق الإناثِ مِنَ الستر والحَفَرِ ما لم يُشرع مثلُه للذكور في اللباس وإرخاء الذيل شبراً أو أكثر، وجمع نفسِها في الركوع والسجود دونَ التجافي، ولا ترفعُ صوتَها بقراءة القرآن، ولا ترمُلُ في الطواف، ولا تتجرَّدُ في الإحرام عن المخيط، ولا تكشِفُ رأسها، ولا تُسافِرُ وحلَها، هذا كلّهُ مع كبرها ومعرفتها، فكيف إذا كانت في سنّ الصغر وضعفِ العقل الذي يقبل فيه الانخداع! ولا ريب أن تردّدَها بين الأبوينِ مما يعودُ على المقصود بالإبطال، أو يُخِلُّ به، أو يَنْقُصُه، لأنها لا تستقِرُّ في مكان معيّن، فكان الأصلحُ لها أن تجعل عند أحد الأبوين من غير تخيير، كما قاله الجمهور: في مكان معيّن، فكان الأصلحُ لها أن تجعل عند أحد الأبوين من غير تخيير، كما قاله الجمهور: في مكان، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، فتخييرُها ليس منصوصاً عليه، ولا هو في معناه فيلحق به.

ثم ها هنا حصل الاجتهادُ في تعيينِ أحدِ الأبوين لمقامها عنده، وأيهما أصلحُ لها، فمالك، وأبو حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه: عيّنوا الأم، وهو الصحيحُ دليلاً، وأحمد رحمه الله في المشهور عنه، واختيارُ عامة أصحابه عيّنوا الأبّ.

قال مَن رجَّع الأم: قد جرت العادةُ بأن الأبَ يتصرَّف في المعاش، والخروج، ولقاءِ الناسِ، والأمُّ في خِدرها مقصورة في بيتها، فالبنت عندها أصونُ وأحفظُ بلا شك، وعينُها عليها دائماً بخلاف الأبِ، فإنه في غالب الأوقات غائبٌ عن البنت، أو في مَظِنَّةِ ذلك، فجعلُها عند أمها أصونُ لها وأحفظ.

قالوا: وكل مفسدة يعرِضُ وجودُها عند الأم فإنها تَعرِضُ أو أكثرُ منها عند الأب، فإنه إذا تركها في البيت وحدَها لم يأمن عليها، وإن ترك عندها امرأته أو غيرها، فالأم أشفَقُ عليها وأصونُ لها من الأجنبية.

قالوا: وأيضاً فهي محتاجة إلى تعلَّم ما يصلحُ للنساء من الغزل والقيامِ بمصالحِ البيت، وهذا إنما تقوم به النساءُ لا الرجال، فهي أحوجُ إلى أمها لتعلمها ما يصلح للمرأة، وفي دفعها إلى أبيها تعطيلُ هذه المصلحة، وإسلامها إلى امرأة أجنبية تُعلِّمها ذلك، وترديدها بين الأم وبينه، وفي ذلك تمرين لها على البروز والخروج، فمصلحةُ البنت والأم والأبِ أن تكونَ عند أمها، وهذا القولُ هو الذي لا نختار سواه.

قال من رجح الأب: الرجالُ أغيرُ على البنات مِن النِساء، فلا تستوي غيرةُ الرجل على ابنته، وغيرةُ الأم أبداً، وكم مِن أمَّ تُساعِدُ ابنتها على ما تهواه، ويحملُها على ذلك ضعفُ عقلها، وسُرعةُ انخداعها، وضعفُ داعي الغيرةِ في طبعها، بخلافِ الأب، ولهذا المعنى وغيرِه جعل الشارعُ تزويجَها إلى أبيها دونَ أمها، ولم يجعل لأمها ولاية على بُضعها البتة، ولا على مالها، فكان مِن محاسن الشريعة أن تكون عند أمّها ما دامت محتاجة إلى الحضانة والتربية، فإذا بلغت حداً تُشتهى فيه، وتصلحُ للرجالِ، فَمِنْ محاسِن الشريعة أن تكونَ عند من هو أغيرُ عليها، وأحرصُ على مصلحتها، وأصونُ لها من الأم.

قالوا: ونحن نرى في طبيعة الأب وغيره من الرجال من الغَيْرَةِ، ولو مع فسقه وفجوره ما يحمله على قتل ابنته وأخته وموليَّته إذا رأى منها ما يُريبه لِشدة الغيرة، ونرى في طبيعة النساء من الانحلال والانخداع ضِدَّ ذٰلك، قالوا: فهذا هو الغالبُ على النوعين، ولا عبرة بما خرج عن الغالب، على أنا إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن نُراعي صيانته وحفظُه للطفل، ولهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الأم في موضع حرزٍ وتحصين، أو كانَّتْ غيرَ مرضية، فللأب أخذُ البنت منها، وكذلك الإمامُ أحمد رحمه الله في الرواية المشهورة عنه، فإنه يعتبر قدرتَه على الحفظ والصيانة، فإن كان مهملاً لذلك، أو عاجزاً عنه، أو غيرَ مرضي، أو ذا دِياثة والأم بخلافه، فهي أحقُّ بالبنتِ بلا ريب، فمن قدمناه بتخيير أو قُرعة أو بنفسه، فإنما نُقدِّمه إذا حصلت به مصلحة الولد، ولو كانت الأم أصون مِن الأب وأغيرَ منه قدمت عليه، ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة، فإنه ضعيفُ العقل يؤيُّرُ البطالة واللعب، فإذا اختار من يُساعِدُهُ على ذلك، لم يُلتفت إلى اختياره، وكان عند من هو أنفعُ له وأخيرُ، ولا تحتملُ الشريعة غير هذا، والنبي ﷺ قد قال: «مُرُوهُم بِالصَّلاةِ لِسَبْع واضْرِبُوهُم عَلَى تَرْكِها لِعَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُم في الْمَضَاجِعِ (١)، والله تعالى يقول: ﴿ يَثَانَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فُوٓا ٱنفُسَكُمْ وَأَقْلِيكُمْ نَازًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾[التحريم: ٦]. وقال الحسن: علَّموهُم وأدبوهم وفقهوهم، فإذا كانت الأم تتركُه في المكتب، وتعلمه القرآن والصبيُّ يؤثر اللعب ومعاشرةَ أقرانه، وأبوهُ يُمكنه مِن ذلك، فإنه أحق به بلا تخيير، ولا قرعة، وكذلك العكسُّ، ومتى أخلُّ أحدُ الأبوين بأمر الله ورسوله في الصبي وعطَّله، والآخر مُراعِ له، فهو أحق وأولى به.

وسمعت شيخنا رحمه الله يقول: تنازع أبوان صبياً عند بعض الحكام،، فخيَّرَهُ بينهما، فاختار أباه، فقالت له أمه: سَلْهُ لأي شيء يختار أباه، فسأله، فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتّاب، والفقيه يضربني، وأبي يتركني للسب مع الصبيان، فقضى به للأم، قال: أنتِ أحق به.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٥٥٥.

قال شيخنا: وإذا ترك أحدُ الأبوين تعليم الصبي، وأمره الذي أوجبه الله عليه، فهو عاص، ولا ولاية له عليه، بل كُلُّ من لم يقم بالواجب في ولايته، فلا ولاية له، بل إما أن تُرفع يدُه عن الولاية ويثقام من يفعل الواجب، وإما أن يُضمَّ إليه مَن يقومُ معه بالواجب، إذ المقصودُ طاعةُ الله ورسوله بحسب الإمكان. قال شيخنا: وليس هذا الحقُّ من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم، والنكاح، والولاء، سواء كان الوارث فاسقاً أو صالحاً، بل هذا مِن جنس الولاية التي لا بُدَّ فيها من القدرة على الواجب والعلم به، وفعله بحسب الإمكان. قال: فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته، ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها من تلك الضرة، فالحضانة هنا للأم قطعاً، قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاً، ولا تخيير الولد بين الأبوين مطلقاً، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً، بل لا يقدم ذو العُدوان والتفريط على البَرُّ العادل المحسن، والله أعلم.

قالت الحنفية والمالكية: الكلامُ معكم في مقامين: أحدهما: بيان الدليل الدال على بطلان التخيير، والثاني: بيانُ عدم الدلالة في الأحاديث التي استدللتُم بها على التخيير. فأما الأول: فيدُل عليه قول على «أنت أحق به»، ولم يُخيره. وأما المقامُ الثاني: فما رويتُم مِن أحاديث التخيير مطلقة لا تقييد فيها، وأنتم لا تقولون بها على إطلاقها، بل قيدتم التخيير بالسبع فما فوقها، وليس في شيء من الأحاديث ما يدُلُ على ذلك، ونحن نقول: إذا صار للغلام اختيار معتبر، خُيِّر بين أبويه، وإنما يعتبر اختيارُه إذا اعتبر قوله، وذلك بعد البلوغ، وليس تقييدُكم وقت التخبير بالسبع أولى مِن تقييدنا بالبلوغ، بل الترجيحُ مِن جانبنا، لأنه حينظذ يُعتَبَرُ قولُه، ويدل عليه قولها: «وقد سقاني من بثر أبي عنبة»، وهي على أميال من المدينة، وغيرُ البالغ لا يتأتى منه عادةً أن يَحْمِلُ الماءَ مِن هذهِ المسافة ويستقي من البئر، سلمنا أنه ليس في الحديث ما يدل على البلوغ، فليس فيه ما ينفيه، والواقعةُ واقعة عين، وليس عن الشارع نص عام في تخيير من هو دونَ البلوغ حتى يجبَ المصيرُ إليه، سلمنا أن فيه ما ينفي البلوغ، فمن أين فيه ما يقتضي التقييدَ بسبع كما قلتم؟!

قالت الشافعية والحنابلة ومن قال بالتخيير: لا يتأتّى لكم الاحتجاجُ بقوله ﷺ: «أنتِ أحقُّ به ما لم تَنْكِحي» بوجه من الوجوه، فإن منكم من يقول: إذا استغنى بنفسه، وأكل بنفسه، وشرب بنفسه، فالأبُ أحقُّ به بغير تخيير، ومنكم من يقول: إذا اثَّغَرَ فالأبُ أحق به.

فنقول: النبي عَلَيْ قد حكم لها به ما لم تنكح، ولم يفرق بين أن تَنْكِحَ قبل بلوغ الصبيّ السِّنَ الذي يكون عنده أو بعده، وحينئذ فالجوابُ يكون مشتركاً بيننا وبينكم، ونحن فيه على سواء، فما أجبتُم به أجاب به منازعوكم سواء، فإن أضمرتُم أضمرُوا، وإن قيَّدتُم قيَّدوا، وإن خَصَّصْتُمْ خصَّصُوا. وإذا تبين هذا، فنقول: الحديث اقتضى أمرين:

أحدهما: أنها لا حقَّ لها في الولد بعد النكاح.

والثاني: أنها أحق به ما لم تنكح، وكونها أحق به له حالتان: إحداهما: أن يكون الولدُ صغيراً لم يميز، فهي أحق به مطلقاً مِن غير تخيير. الثاني: أن يبلغ سِنَّ التمييز، فهي أحقَّ به أيضاً، ولكن هذه الأولوية مشروطة بشرط، والحكم إذا عُلقَ بشرطِ صدق إطلاقُه اعتماداً على تقدير الشرط، وحينئذ فهي

أحقُّ به بشرط اختياره لها، وغايةُ هذا أنه تقييد للمطلق بالأدلة الدالةِ على تخييره. ولو حمل على إطلاقه، وليس بممكن البتة، لاستلزم ذلك إبطال أحاديث التخيير، وأيضاً فإذا كنتم قيدتموه بأنها أحق به إذا كانت مقيمة وكانت حرة ورشيدة وغير ذلك من القيود التي لا ذكر لشيء منها في الأحاديث البتة، فتقييدُه بالاختيار الذي دلت عليه السنة واتفق عليه الصحابةُ أولى.

وأما حملكم أحاديث التخيير على ما بعد البلوغ، فلا يصح لخمسة أوجه:

أحدها: أن لفظ الحديث أنه خيَّر غلاماً بين أبويه، وحقيقةُ الغلام من لم يبلغ، فحمله على البالغ إخراج له عن حقيقته إلى مجازه بغير موجب، ولا قرينة صارفة.

الثاني: أن البالغ لا حضانة عليه، فكيف يَصِعُّ أن يخير ابنُ أربعين سنة بين أبوين؟ هذا مِن الممتنع شرعاً وعادة، فلا يجوز حملُ الحديث عليه.

الثالث: أنه لم يفهم أحدٌ من السامعين أنهم تنازعُوا في رجل كبير بالغ عاقل، وأنه خُيِّر بين أبويه، ولا يسبق إلى هذا فهمُ أحد البتة، ولو فرض تخييرُه لكان بين ثلاثة أشياء: الأبوين، والانفراد بنفسه.

المرابع: أنه لا يُعقل في العادة ولا العرف ولا الشرع أن تنازع الأبوان في رجل كبير بالغ عاقل، كما لا يعقلُ في الشرع تخييرُ من هذه حالهُ بين أبويه .

الخامس: أن في بعض ألفاظِ الحديث أن الولد كان صغيراً لم يبلغ، ذكره النسائي، وهو حديث رافع بن سنان، وفيه: فجاء ابن لها صغير لم يبلغ، فأجلس النبيُّ ﷺ الأب ها هنا، والأم ها هنا ثم خدّه.

وأما قولكم: إن بئر أبي عنبة على أميال من المدينة، فجوابُه: مطالبتكم أولاً: بصحة هذا المحديث ومَن ذكره، وثانياً: بأن مسكن هذه المرأة كان بعيداً مِن لهذه البئر، وثالثاً: بأن من له نحو العشر سنين لا يمكنه أن يستقي من البئر المذكور عادة، وكُلُّ هذا مما لا سبيل إليه، فإن العرب وأهلَ البوادي يستقى أولادُهم الصغار مِن آبار هي أبعدُ من ذلك.

وأما تقييدنا له بالسبع، فلا ريب أن الحديث لا يقتضي ذلك، ولا هو أمرٌ مجمّع عليه، فإن للمخيرين قولين، أحدهما: أنه يخيرُ لخمس، حكاه إسحاق بن راهويه، ذكره عنه حرب في «مسائله» ويحتج لهؤلاء بأن الخمس هي السن التي يَصِحُّ فيها سماعُ الصبي، ويمكن أن يعقل فيها، وقد قال محمود بن الربيع: عقلتُ عن النبي عَرِهُ مجة مجها في فيَّ وأنا ابن خمس سنين (۱). والقول الثاني: أنه إنما يُخير لسبع، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله، واحتج لهذا القول بأن التخيير يستدعي التمييزُ والفهم، ولا ضابط له في الأطفال، فضبط بمَظِنَّته وهي السبع، فإنها أول سن التمييز، ولهذا جعلها النبي عَرِهُ حداً للوقت الذي يُؤمر فيه الصَّبِيُّ بالصلاة.

وقولكم: إن الأحاديثَ وقائعُ أعيان، فنعم هي كذلك، ولكن يمتنع حملُها على تخيير الرجال البالغين كما تقدم، وفي بعضها لفظ غلام، وفي بعضها لفظ صغير لم يبلغ. وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٧).

(۱) تقدم تخریجه ص ۱۱۰۶.

فصل: وأما قصة بنت حمزة، واختصام علي، وزيد، وجعفر رضي الله عنهم فيها، وحكم رسول الله على الله عنهم فيها، واختصام على وزيد، وجعفر رضي الله عنهم فيها، وحكم رسول الله على المعقوم، فإن هذه الحكومة كانت عقيبَ فراغهم من عُمرة القضاء، فإنهم لما خرجُوا من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم، فأخذ على بيدها، ثم تنازع فيها هو وجعفر وزيد، وذكر كُلُّ واحد من الثلاثة ترجيحاً، فذكر زيد أنها ابنة أخيه للمؤاخاة التي عقدها رسولُ الله على بينه وبينَ حمزة، وذكر على كونها ابنة عمّه، وذكر جعفر مرجِّحين: القرابة، وكونَ خالتها عنده، فتكون عند خالتها، فاعتبر النبيُ على واحد منهم وطيب خالتها، فاعتبر النبيُ على مرجِّع جعفر دون مرجِّع الآخرين، فحكم له، وجبر كلَّ واحد منهم وطيب قلبه بما هو أحبُ إليه من أخذ البنت.

فأما مرجِّعُ المؤاخاة: فليس بمقتض للحضانة، ولكنَّ زيداً كان وصي حمزة، وكان الإخاء حيننذ يثبُتُ به التوارثُ، فظن زيدٌ أنه أحقُّ بهاً لذلك.

وأما مرجِّحُ القرابة ها هنا وهي بنوة العم: فهل يُستحق بها الحضانة؟ على قولين:

أحدهما: يُستحق بها وهو منصوص الشافعي، وقول مالك، وأحمد، وغيرهم، لأنه عصبة، وله ولاية بالقرابة، فقدم على الأجانب، كما يُقدَّمُ عليهم في الميراث، وولاية النكاح، وولاية الموت، ورسولُ الله على الله مي الأجانب، كما يُقرَّم عليهما حضانتها، ولو لم يكن لهما ذلك، لأنكر عليهما الدعوى الباطلة، فإنها دعوى ما ليس لهما، وهو لا يُقرَّ على باطل.

والقول الثاني: أنه لا حضانة لأحد من الرجال سوى الآباء والأجداد، هذا قولُ بعضِ أصحابِ الشافعي، وهو مخالف لنصه، وللدليل. فعلى قول الجمهور - وهو الصواب - إذا كان الطفل أنثى، وكان ابنُ العم محرماً لها برضاع أو نحوه، كان له حضانتُها وإن جاوزت السبع، وإن لم يكن محرماً فله حضانتُها صغيرةً حتى تبلُغ سبعاً، فلا يبقى له حضانتُها، بل تُسلَّم إلى محرمها، أو امرأة ثقة. وقال أبو البركات في «محروه»: لا حضانة له ما لم يكن محرماً برضاع أو نحوه.

فإن قيل: فالحكمُ بالحضانة مِن النبي ﷺ في هذه القصة، هل وقع للخالة، أو لجعفر؟

قيل: هذا مما اختُلِفَ فيهِ على قولين، منشؤهما اختلافُ ألفاظ الحديث في ذلك، ففي اصحيح البخاري، من حديث البراء: فقضى بها النبيُّ ﷺ لخالتها(١).

وعند أبي داود (٢): من حديث رافع بن عجير، عن أبيه، عن علي في هذه القصة: «وأما الجاريةُ، فأقضي بها لجعفر، تكونُ مع خالتها، وإنما الخالةُ أم» ثم ساقه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى وقال: قضى بها لجعفر، لأن خالتها عنده، ثم ساقه من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن ليلى وقال: «الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمُّ». هانىء بن هانىء، وهبيرة بن يَرِيم، وقال: فقضى بها النبيُّ ﷺ لخالتها، وقال: «الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمُّ».

واستشكل كثير من الفقهاء هذا وهذا، فإن القضاء إن كان لجعفر فليس محرماً لها، وهو وعلي في القرابة منها سواء، وإن كان للخالة فهي مزوَّجة، والحاضنة إذا تزوَّجت سقطت حضائتها، ولما ضاق هذا على ابن حزم، طعن في القصة بجميع طرقها، وقال: أما حديث البخاري، فمن رواية إسرائيل، وهو ضعيف، وأما حديث هانيء وهبيرة، فمجهولان، وأما حديث ابن أبي ليلي، فمرسل،

<sup>(</sup>۲) برقم (۸۷۲۷) و(۲۲۸۰).

وأبو فروة الراوي عنه هو مسلم بن سالم الجهني ليس بالمعروف، وأما حديث نافع بن عجير، فهو وأبوه مجهولان، ولا حُجة في مجهول، قال: إلا أن هذا الخبر بكل وجه حجة على الحنفية والمالكية والشافعية، لأن خالتها كانت مزوَّجة بجعفر، وهو أجملُ شاب في قريش، وليس هو ذا رحم محرم مِن بنت حمزة. قال: ونحن لا نُنكر قضاءَه بها لجعفر مِن أجل خالتها، لأن ذلك أحفظُ لها.

قلتُ: وهذا من تهوَّرِهِ رحمه الله، وإقدامِه على تضعيف ما اتفقت الناس على صحته، فخالفهم وحده، فإن لهذهِ القصة شهرتُها في الصحاح، والسنن، والمسانيد، والسير، والتواريخ تغني عن إسدها، فكيف وقد اتفق عليها صاحب «الصحيح»، ولم يحفظ عن أحد قبله الطعنُ فيها البتة.

وقوله: إسرائيل ضعيف، فالذي غره في ذلك تضعيفُ علي بن المديني له، ولكن أبى ذلك سائرُ أهلِ الحديث، واحتجُوا به، ووثَّقوه وثبتوه. قال أحمد: ثقة وتعجَّب مِن حفظه، وقال أبو حاتم: هو من أتقن أصحاب أبي إسحاق ولا سيما وقد روى هذا الحديثَ عن أبي إسحاق، وكان يحفظ حديثَه كما يحفظ السورة من القرآن. وروى له الجماعة كلهم محتجين به.

وأما قوله: إن هانئاً وهبيرة مجهولان، فنعم مجهولان عنده، معروفان عند أهل السنن، وتُقهما الحفاظ، فقال النسائي: هانيء بن هانيء ليس به بأس، وهُبيرة روى له أهل السنن الأربعة، وقد وثق.

وأما قوله: حديث ابن أبي ليلى، وأبو فروة الراوي عنه مسلم بن مسلم الجهني ليس بالمعروف، فالتعليلان باطلان، فإن عبد الرحمن بن أبي ليلى روى عن علي غير حديث، وعن عمر، ومعاذ رضي الله عنهما. والذي غر أبا محمد أن أبا داود قال: حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سفيان عن أبي فروة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الخبر، وظن أبو محمد أن عبد الرحمن لم يذكر علياً في الرواية، فرماه بالإرسال، وذلك من وهمه، فإن ابن أبي ليلى روى القصة عن علي، فاختصرها أبو داود، وذكر مكان الاحتجاج، وأحال على العلم المشهور برواية عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، وهذه القصة قد رواها علي، وسمعها منه أصحابه: هانيء بن هانيء، وهبيرة بن يريم، وعجير بن عبد يزيد، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكر أبو داود حديث الثلاثة الأولين لسياقهم لها بتمامها، وأشار إلى حديث ابن أبي ليلى، لأنه لم يتمه، وذكر السند منه إليه، فبطل الإرسال، ثم رأيتُ أبا بكر الإسماعيلي قد روى هذا الحديث في مسند علي مصرحاً فيه بالاتصال، فقال: أخبرنا الهيثم بن خلف، الإسماعيلي قد روى هذا الحديث في مسند علي مصرحاً فيه بالاتصال، فقال: أخبرنا الهيثم بن خلف، حدثنا عثمانُ بنُ سعيد المقري، حدثنا يوسفُ بن عدي، حدثنا سفيانُ، عن أبي فروة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، أنه اختصم هو وجعفر وزيد، وذكر الحديث.

وأما قوله: إن أبا فروة ليس بالمعروف، فقد عرفه سفيانُ بن عيينة وغيره، وخرّجا له في «الصحيحين».

وأما رميه نافع بن عجير وأباه بالجهالة، فنعم، ولا يُعرف حالهما، وليسا مِن المشهورين بنقل العلم، وإن كان نافع أشهرَ مِن أبيه لرواية ثقتين عنه: محمد بن إبراهيم التميمي، وعبد الله بن علي، فليس الاعتمادُ على روايتهما، وبالله التوفيق، فثبتت صحة الحديث.

وأما الجواب عن استشكال من استشكله، فنقول وبالله التوفيق: لا إشكال، سواء كان القضاء لجعفر أو للخالة، فإن ابنة العم إذا لم يكن لها قرابة سوى ابن عمها، جاز أن تجعل مع امرأته في بيته، بل يتعيّن ذلك وهو أولى من الأجنبي لا سيما إن كان ابنُ العم مبرزاً في الديانة، والعِفة، والصّيانة، فإنه في هذه الحال أولى من الأجانب بلا ريب.

فإن قيل: فالنبي ﷺ كان ابنَ عمها، وكان محرماً لها، لأن حمزة كان أخاه مِن الرضاعة، فهلا أَخَذَهَا هو؟

قيل: رسولُ الله ﷺ كان في شُغل شاغل بأعباء الرسالة، وتبليغ الوحي، والدعوة إلى الله، وجهادِ أعداء الله عن فراغه للحضانة، فلو أخذها لدفعها إلى بعض نسائه، فخالتُها أمسُّ بها رحماً وأقربُ.

وأيضاً فإن المرأة من نسائه لم تكن تجيئها النوبة إلا بعد تسع ليال، فإن دارت الصبية معه حيث دار، كان مشقة عليها، وكان فيه مِن بروزها وظهورِها كُلَّ وقت ما لا يخفى، وإن جلست في بيت إحداهن كانت لها الحضانة وهي أجنبية . هذا إن كان القضاء لجعفر، وإن كان للخالة ـ وهو الصحيح وعليه يدل الحديث الصحيح الصريح ـ فلا إشكال لوجوه:

أحدها: أن نكاح الحاضنة لا يُسْقِطُ حضانةَ البنت كما هو إحدى الروايتين عن أحمد، وأحدُ قولى العلماء، وحجةُ هذا القول الحديثُ، وقد تقدم سِرُّ الفرقِ بين الذكر والأنثى.

الثاني: أن نكَاحَها قريباً من الطفل لا يُسْقِطُ حضانتَها، وجعفر ابن عمها.

الثالث: أن الزوج إذا رضي بالحضانة وآثر كونَ الطفل عنده في حجره، لم تسقط الحضانة، هذا هو الصحيح، وهو مبني على أصل، وهو أن سقوط الحضانة بالنكاح هو مراعاةٌ لحق الزوج، فإنه يتنغص عليه الاستمتاع المطلوب مِن المرأة لحضانتها لولد غيره، ويتنكَّدُ عليه عيشُه مع المرأة، لا يؤمن أن يَحصُلَ بينهما خلاف المودة والرحمة، ولهذا كان للزوج أن يمنعها مِن هذا مع اشتغالها هي بحقوقِ الزوج، فتضيعُ مصلحةُ الطفل، فإذا آثر الزوجُ ذلك وطلبه، وحَرَص عليه، زالت المفسدةُ التي لأجلها سقطت الحضانة، والمقتضى قائم، فيترتب عليه أثره، يوضّحه أن سقوط الحضانة بالنكاح ليست حقاً لله، وإنما هي حقَّ للزوج وللطفل وأقاربه، فإذا رضيَ من له الحق جاز، فزال الإشكال على كل تقدير، وظهر أن هذا الحكم مِن رسولِ اللَّهِ عَلَيْ من أحسن الأحكام وأوضحِها وأشدُها موافقة للمصلحة، والحكمة، والحدمة، والعدل، وبالله التوفيق.

فهذه ثلاثة مدارك في الحديث للفقهاء:

أحدها: أن نكاح الحاضنة لا يُسْقطُ حضانتها، كما قاله الحسن البصري، وقضى به يحيى بن حمزة، وهو مذهبُ أبي محمد بن حزم.

والثاني: أن نكاحَها لا يُسْقِطُ حضانة البنت، ويسقط حضانة الابن، كما قاله أحمد في إحدى روايتيه.

والثالث: أن نِكاحَها لقريب الطِفل لا يُسقط حضانتها، ونكاحها للأجنبي يسقطها، كما هو المشهور من مذهب أحمد.

وفيه مدرك رابع لمحمد بن جرير الطبري، وهو أن الحاضنة إن كانت أمّاً والمنازعُ لها الأب، سقطت حضانتها بالتزويج، وإن كانت خالةً أو غيرَها مِن نساء الحضانة، لم تسقط حضانتُها بالتزويج، وكذلك إن كانت أمّاً، والمنازعُ لها غيرُ الأب من أقارب الطفل لم تسقط حضانتُها. ونحن نذكر كلامه، وما له وعليه فيه.

قال في «تهليب الآثار» بعد ذكر حديث ابنة حمزة: فيه الدلالة الواضحة على أن قيم الصبية الصغيرة، والطفل الصغير من قرابتهما من قبل أمهاتهما من النساء أحق بحضانتهما من عصباتهما من قبل الأب، وإن كُنَّ ذواتِ أزواج غير الأب الذي هما منه، وذلك أن رسولَ اللَّهِ على قضى بابنة حمزة لخالتها في الحضانة، وقد تنازع فيها ابنا عمها علي وجعفر ومولاها وأخو أبيها الذي كان رسولُ اللَّهِ على الخالتها في الحضانة، وخالتها يومئذ لها زوج غير أبيها وذلك بعد مقتل حمزة، وكان معلوماً بذلك صحة قول من قبل الأب في حضانته ما لم تبلغ حد الاختيار، بل من قال: لا حق لعصبة الصغير والصغيرة من قبل الأب في حضانته ما لم تبلغ حد الاختيار، بل قرابتهما من النساء مِن قبل أمهما أحقُ، وإن كن ذوات أزواج.

فإن قال قائل: فإن كان الأمر في ذلك عندك على ما وصفت من أن أمَّ الصغير والصغيرة وقرابتهما النساء من قبل أمهاتهما أحقُّ بحضانتهما، وإن كُنَّ ذوات أزواج من قرابتهما من قبل الأب من الرجال الذين هم عصبتهما، فهلاً كانت الأمُّ ذات الزوج كذلك مع والدهما الأدنى والأبعد، كما كانت الخالة أحقَّ بهما وإن كان لها زوج غير أبيهما، وإلا فما الفرق؟

قيل: الفرقُ بينهما واضح، وذلك لقيام الحجة بالنقل المستفيض روايته عن النبي على أن الأم احقُ بحضانة الأطفال إذا كانت بانت من والدهم ما لَم تَنْكِحْ زوجاً غيره، ولم يُخالف في ذلك من يجوز الاعتراضُ به على الحجة فيما نعلمه، وقد روي في ذلك خبر وإن كان في إسناده نظر، فإن النقل الذي وصفتُ أمره دال على صحته، وإن كان واهي السند. ثم ساق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أنتِ أحقُ به مَا لَم تَنْكِحِي» من طريق المثنى بن الصباح عنه، ثم قال: وأما إذا نازعها فيه عصبةُ أبيه، فصحة الخبر عن النبي على الذي ذكرناه أنه جعل الخالة ذات الزوج غير أبي الصبية أحقً بها من بني عمها وهم عصبتُها، فكانت الأمُّ أحقَ بأن تكون أولى منهم وإن كان لها زوج غير أبيها، لأن النبي على الخالة أولى منهم لقرابتها من الأم، وإذا كان ذلك كالذي وصفنا، تبين القول لأن النبي قيل إنما جعل الخالة أولى منهم لقرابتها من جهة النقل المستفيض، والأخرى من جهة نقل الآحاد الذي قُلناه في المسألتين أصلُ إحداهما من جهة النقل المستفيض، والأخرى، إذ القياسُ إنما يجوز العدول، فإذا كان كذلك، فغيرُ جائز رَدُّ حكم إحداهما إلى حكم الأخرى، إذ القياسُ إنما يجوز استعمالُه فيما لا نص فيه من الأحكام، فأما ما فيه نص من كتاب الله، أو خبر عن رسول الله على فلا طلقاس.

فإن قال قائل: زعمتُ أنك إنما أبطلت حق الأم من الحضانة إذا نكحت زوجاً غير أبي الطفل، وجعلت الأب أولى بحضانتها منها بالنقل المستفيض، فكيف يكونُ ذلك كما قلت، وقد علمتَ أن الحسن البصري كان يقول: المرأة أحقُّ بولدها وإن تزوجت، وقضى بذلك يحيى بن حمزة؟

قيل: إن النقل المستفيض الذي تلزمُ به الحجةُ في الدين عندنا ليس صفته ألا يكونَ له مخالف، ولكن صفته أن ينقلَه قولاً وعملاً من علماء الأمة مَنْ يَنْتَفِي عنه أسبابُ الكذب والخطأ، وقد نَقَلَ مَنْ صِفته أن ينقلَه قولاً وعملاً من علماء الأمة، أن المرأة إذا نكحت بعد بينونتها من زوجها زوجاً غيره، أن الأبَ أولى بحضانة ابنتها منها، فكان ذلك حجَّة لازمة غيرَ جائز الاعتراضُ عليها بالرأي، وهو قول من يجوز عليه الغلط في قوله. انتهى كلامه.

#### ذكر: ما في هذا الكلام من مقبول ومردود

فأما قوله: ﴿إِن فيه الدلالة على أن قرابة الطفلِ من قبل أمهاته من النساء أحقُّ بحضانته مِن عصباته من قبل الأب وإن كن ذواتِ أزواجٍ»، فلا دلالة فيه على ذلك البتة، بل أحدُ ألفاظِ الحديثِ صريحٌ في خلافه، وهو قولُه ﷺ: ﴿وأما الابنة فإني أقضي بها لجعفر»، وأما اللفظ الآخر: ﴿فقضى بها لخالتها، وقال: ﴿هِي أمٌ وهو اللفظ الذي احتج به أبو جعفر، فلا دليل على أن قرابة الأم مطلقاً أحَقُ من قرابة الأب، بل إقرارُ النبي ﷺ علياً وجعفراً على دعوى الحضانة يدل على أن لِقرابة الأب مدخلاً فيها، وإنما قدَّم الخالة لكونها أنثى من أهل الحضانة، فتقديمُها على قرابة الأب كتقديم الأم على الأب، والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على ما ادّعاه، من أن من كان من قرابة الأم أحقُّ بالحضانة من العصبة والحديث ليس فيه لفظ عام يدل على ما ادّعاه، من أن من كان من قرابة الأم أحقُّ من العم، والعمة، فأين في الحديث دلالة على هذا فضلاً عن أن تكونَ واضحة؟!

قوله: «وكان معلوماً بذلك صحة قول من قال: لا حق لعصبة الصغير والصغيرة مِن قبل الأبِ في حضانته ما لم يبلغ حد الاختيار، يعني: فيخيَّر بين قرابة أبيه وأمه، فيقال: ليس ذلك معلوماً من المحديث، ولا مظنوناً، وإنما دل الحديث على أن ابن العم المزوَّج بالخالة أولى من ابن العم الذي ليس تحته خالة الطفل، ويبقى تحقيقُ المناط: هل كانت جهةُ التعصيب مقتضيةُ للحضانة فاستوت في شخصين، فرجح أحدهما بكون خالة الطفل عنده وهي من أهل الحضانة، كما فهمه طائفةٌ من أهل الحديث، أو أن قرابةَ الأم وهي الخالة أولى بحضانة الطفل مِن عصبة الأب، ولم تسقط حضانتُها بالتزويج إما لكون الزوج لا يُسقِطُ الحضانة مطلقاً، كقول الحسن ومن وافقه، وإما لكون المحضونة بنتاً كما قاله أحمد في رواية، وإما لكون الزوج قرابةَ الطفل كالمشهورِ من مذهب أحمد، وإما لكون الحاضِنةِ غير أمِّ نازعها الأبُ، كما قاله أبو جعفر؟

فهذه أربعة مدارك، ولكن المدرك الذي اختاره أبو جعفر ضعيف جداً، فإن المعنى الذي أسقط حضانة الأم بتزويجها هو بعينه موجود في سائر نساء الحضانة، والخالة غايتُها أن تقومَ مقام الأم، وتُشبّه بها، فلا تكون أقوى منها، وكذلك سائرُ قرابة الأم، والنبي على لم يحكم حكماً عاماً أن سائر أقارب الأم من كن لا تسقط حضانتهن بالتزويج، وإنما حكم حكماً معيناً لخالة ابنة حمزة بالحضانة مع كونها مزوجةً بقريب من الطفل، والطفل ابنة.

وأما الفرق الذي فرق بين الأم وغيرها بالنقل المستفيض إلى آخره، فيريد به الإجماعُ الذي لا ينقضه عند مخالفة الواحد والإثنين، وهذا أصل تفرد به، ونازعه فيه الناسُ.

وأما حكمه على حديث عمرو بن شعيب بأنه واو، فمبني على ما وصل إليه مِن طريقه، فإن فيه المثنى بن الصبَّاح، وهو ضعيف أو متروك، ولكن الحديث قد رواه الأوزاعي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، رواه أبو داود في اسننه.

فصل: وفي الحديث مسلك خامس، وهو أن النبي ﷺ قضى بها لخالتها وإن كانت ذات زوج، لأن البنتَ تحرمُ على الزوج تحريمَ الجمع بين المرأة وخالتها، وقد نبه النبيُّ ﷺ على هذا بعينه في حديث داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكر الحديث بطوله، وقال فيه: «وَأَنْتَ يَا جَعْفَرُ أَوْلَى بِهَا: تَحْتَكَ خَالَتُهَا، وَلاَ تُنْكُحُ الْمَرْأَةُ عَلَى حَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا»، وليس عن النبي على نصّ يقتضي أن يكون الحاضن ذا رحم تحرم عليه البنتُ على التأبيد حتى يُعترض به على هذا المسلك، بل هذا مما لا تأباه قواعدُ الفقه وأصول الشريعة، فإن الخالة ما دامت في عصمة الحاضن، فبنتُ أختها محرمة عليه، فإذا فارقها فهي مع خالتها، فلا محذورَ في ذلك أصلاً، ولا ريبَ أن القولَ بهذا أخيرُ وأصلحُ للبنتِ مِن رفعها إلى الحاكم يدفعُها إلى أجنبي تكون عنده، إذ الحاكمُ غيرُ متصدِّ للحضانة بنفسه، فهل يشكُ أحد أن ما حكم به النبي على هذه الواقعة هو عينُ المصلحة والحكمة والعدل، وغايةُ الاحتياط للبنت والنظر لها، وأن كُلَّ حكم خالفه لا ينفك عن جَوْرٍ أو فسادٍ لا تأتي به الشريعةُ، وغلا إشكالَ في حكمه عليه التكلان.

## نكر حكمه ﷺ في النفقة على الزوجات

وأنه لم يُقدِّرها، ولا ورد عنه ما يَدُلُّ على تقديرها، وإنما ردَّ الأزواج فيها إلى العرف.

ثبت عنه في «صحيح مسلم»(١): أنه قال في خطبة حَجة الوداع بمحضر الجمع العظيم قبل وفاته ببضعة وثمانين يوماً: «واتَّقُوا اللَّهُ في النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَة الله، واسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلْمَةِ الله، ولَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وكِسُوتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ».

وثبت عنه ﷺ في «الصحيحين»: أن هنداً امرأة أبي سفيان قالت له: إن أبا سُفيان رجلٌ شحيحٌ ليس يُعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخدتُ منه وهو لا يعلمُ، فقال: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكُ بِالمَعْرُونِ» (٢٠).

وفي «سنن أبي داود» (٣): من حديث حكيم بن معاوية، عن أبيه رضي الله عنه، قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلتُ: يا رسول الله! ما تقولُ في نسائنا؟ قال: «أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَلْكُونَ، وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَلْبُسُونَ، وَلاَ تُقْبِمُوهُنَّ وَلاَ تُقَبِّمُوهُنَّ».

وهذا الحكمُ من رسولِ الله ﷺ مطابق لكتابِ الله عز وجل حيث يقول تعالى: ﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَدَهُنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَزَ وَجل حيث يقول تعالى: ﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعَنَ أَوْلَدَهُ لَا لَهُ وَلَكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَكِسُوتُهُ فِاللّهُ وَكِسُوتُهُ فِاللّهُ وَكِسُوتُهُ فِاللّهُ مُؤوفٍ (٤٠)، فجعل نفقتهما بالمعروف، ولا ريب أن نفقة الخادم غيرُ مقدّرة، ولم يقل أحد بتقديرها.

وصح عنه في الرقيق أنه قال: «أَظْمِمُوهُم مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَٱلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ». رواه مسلم (٥)، كما قال في الزوجة سواء.

وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: امرأتُك تقولُ: إما أن تُطعِمَني، وإما أن تُطَلِّقَني،

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۲۱۸)، من حدیث جابر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤)، من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) برقم (٢١٤٤)، وله شواهد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (١٦٦٢)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) برقم (١٦٦١)، من حديث أبي ذر.

ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني، إلى مَنْ تَدَعُني (١). فجعل نفقة الزوجة والرقيق والولد كلُّها الإطعام لا التمليك. وروى النسائي هذا مرفوعاً إلى النبي ﷺ كما سيأتي.

وقال تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُظْمِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسَوْتُهُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]، وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الخبز والزيت، وصح عن ابن عمر رضي الله عنه: الخبز والسمن، والخبز والتمر، ومِن أفضل ما تطعمون الخبز واللحم. ففسر الصحابة إطعامَ الأهل بالخبز مع غيره من الأدم، والله ورسُوله ذكرا الإنفاق مطلقاً من غير تحديد، ولا تقدير، ولا تقييد، فُوجب رَدُّهُ إلى العُرفِ لو لم يرده إليه النبيُّ ﷺ، فكيف وهو الذي رد ذلك إلى العرف، وأرشد أمته إليه. ومن المعلوم أن أهلُ العُرف إنما يتعارفون بينهم في الإنفاق على أهليهم حتى من يُوجب التقدير: الخبز والإدام دون الحَبِّ، والنبيُّ ﷺ وأصحابُه إنما كانوا يُنفقون على أزواجهم كذلك دون تمليك الحب وتقديره، ولأنها نفقة واجبة بالشرع، فلم تقدر بالحب كنفقة الرقيق، ولو كانت مقدرة لأمر النبي ﷺ هنداً أن تأخذ المقدَّرَ لها شرعاً، ولما أمرها أن تأخذ ما يكفيها مِن غير تقدير، ورَدَّ الاجتهادَ في ذلك إليها، ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينحصر في مُدَّين، ولا في رطلين بحيث لا يزيد عليهما ولا يُنْقُص، ولفظه لم يدل على ذلك بوجه، ولا إيماء، ولا إشارة، وإيجاب مدَّين أو رطلين خبزاً قد يكون أقلَّ من الكفاية، فيكون تركاً للمعروف، وإيجابُ قدر الكفاية مما يأكل الرجل وولده ورقيقه وإن كان أقلَّ من مد أو من رطلي خبز إنفاق بالمعروف، فيكون هذا هو الواجب بالكتاب والسنة، ولأن الحب يحتاجُ إلى طحنه وخبزه وتوابع ذلك، فإن أخرجت ذلك من مالها، لم تحصل الكفاية بنفقة الزوج، وإن فرض عليه ذلك لها من ماله كان الواجب حباً ودراهم، ولو طلبت مكان الخبز دارهم أو حباً أو دقيقاً أو غيرَه، لم يلزمه بذلُه، ولو عرض عليها ذلك أيضاً، لم يلزمها قبولُه لأن ذلك معاوضة، فلا يُجبر أحدُهما على قبولها، ويجوز تراضيهما على ما اتفقا عليه.

والذين قدّروا النفقة اختلفوا: فمنهم من قدَّرها بالحب وهو الشافعي، فقال: نفقة الفقير مُدُّ بمُد النبي ﷺ، لأن أقل ما يدفع في الكفارة إلى الواحد مُدُّ، والله سبحانه اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهل، فقال: ﴿ لَكُفَارَتُهُ وَ إِلَمْكُ مَسَكِكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُعْلِيمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسُونَهُمْ ﴾ [السمائدة: ١٨٩]، قال: وعلى المُوسِرِ مُدَّانِ، لأن أكثر ما أوجب الله سبحانه للواحد مُدَّانِ في كفارة الأذى، وعلى المتوسط مُدُّ ويصف نفقة الموسِر، ونصف نفقة الفقير.

وقال القاضي أبو يعلى: مقدرة بمقدارٍ لا يختلفُ في القِلة والكثرة، والواجب رِطلان من الخبز في كل يوم في حق المُوسِرِ والمُعْسِرِ اعتباراً بالكفارات، وإنما يختلفان في صفته وجودته، لأن المُوسِرَ والمُعْسِرَ سواء في قدر المأكول، وما تقُومُ به البينةُ، وإنما يختلفان في جودته، فكذلك النفقة الواجبة.

والجمهور قالوا: لا يُحفظ عن أحد من الصحابة قطَّ تقديرُ النفقة، لا بمُدَّ ولا برطل، والمحفوظ عنهم، بل الذي اتصل به العملُ في كل عصر ومصر ما ذكرناه.

قالوا: ومن الذي سلَّم لكم التقدير بالمُد والرطل في الكفارة، والذي دلَّ عليه القرآن والسنة أن الواجب في الكفارة الإطعامُ فقط لا التمليك، قال تعالى في كفارة اليمين: ﴿ فَكُفَّنْرَ أَنُّهُ إِلْمَامُ عَشَرَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣٥٥).

مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِمُونَ آهَلِيكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]، وقال في كفارة الظهار: ﴿فَنَن لَرّ يَسْتَظِعْ فَإِطْعَامُ سِيّبِنَ مِسْكِينًا ﴾ [المجادلة: ٤] وقال في فدية الأذى: ﴿فَيْنَيَةٌ مِن مِيّادٍ أَوْ صَدَفَةٍ أَوْ شُدُو ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وليس في القرآن في إطعام الكفارات غيرُ هذا، وليس في موضع واحد منها تقديرُ ذلك بمد ولا رطل، وصح عن النبي ﷺ أنه قال لمن وطيء في نهار رمضان: ﴿أَطْهِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً ﴾ (١)، وكذلك قال للمُظاهر، ولم يحدد ذلك بمد ولا رطل. فالذي دل عليه القرآن والسنة، أن الواجب في الكفارات والنفقات هو الإطعامُ لا التمليك، وهذا هو الثابتُ عن الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو خالد، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: يُغدِّيهم، ويُعشَّيهم خبزاً وزيتاً.

وقال إسحاق عن الحارث: كان عليٌّ يقول في إطعام المساكين في كفارة اليمين: يُغدِّيهم ويُعشيهم خبزاً وزيتاً، أو خبزاً وسمناً.

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن يعلى، عن ليث، قال: كان عبدُ الله بنُ مسعود رضي الله عنه يقول: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا نُعْلِمِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩] قال: الخبز والسمن، والخبز والزيت، والخبز واللحم.

وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أوسط ما يُطعم الرجلُ أهله: الخبزُ واللبن، والخبزُ والزيت، والخبزُ والسمن، ومن أفضل ما يُطعم الرجل أهله: الخبز واللحم.

وقال يزيد بن زريع: حدثنا يونس، عن محمد بن سيرين، أن أبا موسى الأشعري كفَّر عن يمين له مرة، فأمر بجيراً أو جبيراً يُطعم عنه عشرة مساكين خبزاً ولحماً، وأمر لهم بثوب مُعقَّد أو ظهراني (٢).

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا يحيى بن أيوب عن حميد، أن أنساً رضي الله عنه مرض قبلَ أن يموت، فلم يستطِغ أن يصوم، وكان يجمعُ ثلاثين مسكيناً فيطعمهم خبزاً ولحماً أكلة واحدة.

وأما التابعون: فثبت ذلك عن الأسود بن يزيد، وأبي رزين، وعبيدة، ومحمد بن سيرين، والحسن البصري، وسعيد بن جُبير، وشُريح، وجابر بن زيد، وطاوس، والشعبي، وابن بريدة، والمصحاك، والقاسم، وسالم، ومحمد بن إبراهيم، ومحمد بن كعب، وقتادة، وإبراهيم النخعي، والأسانيد عنهم بذلك في «أحكام القرآن» لإسماعيل بن إسحاق، منهم من يقول: يغدي المساكين ويعشيهم، ومنهم من يقول: أكلة واحدة، ومنهم من يقول: خبز ولحم، خبز وزيت، خبز وسمن. وهذا ويُعشيهم، ومنهم ألم العراق، وأحمد في إحدى الروايتين عنه. والرواية الأخرى: أن طعام الكفارة مقدر دون نفقة الزوجات.

فالأقوال ثلاثة: التقدير فيهما كقول الشافعي وحدَه، وعدمُ التقدير فيهما كقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، والتقديرُ في الكفارة دون النفقة كالرواية الأخرى عنه.

قال من نصر هذا القول: الفرقُ بين النفقة والكفارة أن الكفارة لا تختلِفُ باليسار والإعسار، ولا هي مقدَّرة بالكفاية، ولا أوجبها الشارعُ بالمعروف، كنفقةِ الزوجة والخادم، والإطعامُ فيها حق لله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٣٦)، ومسلم (١١١١)، من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ١٠/٥٦.

تعالى لا لآدمي معين، فيُرضى بالعوض عنه، ولهذا لو أخرج القيمة لم يُجْزِهِ، ورُوي التقديرُ فيها عن الصحابة، فقال القاضي إسماعيل: حدثنا حجَّاج بن المنهال، حدثنا أبو عَوانة، عن منصور، عن أبي وائل، عن يسار بن نمير، قال: قال عمر: إن ناساً يأتوني يسألوني، فأُخلِفُ أني لا أعطيهم، ثم يبدو لي أن أعطيهم، فإذا أمرتُك أن تُكفِّر، فأطعم عني عشرة مساكين، لِكُلِّ مسكينٍ صاعاً من تمر أو شعير، أو نصف صاع من بر.

حدثنا حجاج بن المنهال وسليمان بن حرب، قالا: حدثنا حمادُ بن سلمة، عن سلمة بن كُهَيْل، عن يحيى بن عباد، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يَايَرْفا إذا حلفتُ فحنثُ، فأطعم عني ليميني خمسة أَصْوُع عشرة مساكين.

وقال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن عُمر بن أبي مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي قال: كفارةُ اليمين: إطعام عشرةِ مساكين لكل مسكين نصفُ صاع.

حدثنا عبد الرحيم، وأبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن قُرط، عن جدته، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنا نُطعِمُ نصفَ صاعٍ مِن بُر، أو صاعاً من تمر في كفارة اليمين.

وقال إسماعيل: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام بن أبي عبد الله، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن زيد بن ثابت، قال: يُجزىء في كفارة اليمينِ لِكل مسكين مُدُّ حِنطة.

حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن يزيد، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا ذكر اليمين أعتق، وإذا لم يذُكُرُها أطعم عشرةَ مساكين، لكل مسكين مُدُّ مُدُّ.

وصحٌّ عن ابن عباس رضي الله عنهما: في كفارة اليمين مُدٌّ، ومعه أدمُهُ.

وأما التابعون: فثبت ذلك عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقال: كل طعام ذكر في القرآن للمساكين، فهو نصفُ صاع، وكان يقولُ في كفارة الأيمان كلها: مُدَّانِ لِكُلِّ مسكين.

وقال حمادُ بن زيد عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: أدركتُ الناسَ وهم يُعطون في كفارة اليمين مداً بالمُدِّ الأول. وقال القاسم، وسالم، وأبو سلمة: مُدَّ مُدَّ من بر، وقال عطاء: فرقاً بين عشرة، ومرة قَال: مُدُّ مُدُّ.

قالوا: وقد ثبت في «الصحيحين»، أن النبي على قال لِكَعْب بن عُجْرةً في كفارة فدية الأذى: 
«أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ نِصْفَ صاع نِصْفَ صَاعٍ طَعَاماً لِكُلِّ مِسْكِينٍ» (1) ، فقد رسول الله على فدية الأذى، فجعلنا تقديرها أصلاً ، وعدَّيناها إلى سائر الكفارات، ثم قال من قدر طعام الزوجة: ثم رأينا النفقاتِ والكفاراتِ قد اشتركا في الوجوب، فاعتبرنا إطعام النفقة بإطعام الكفارة، ورأينا الله سبحانه قد قال في جزاء الصيد: ﴿أَوْ كَنَّرَةٌ طَعَامُ سَتَكِينَ ﴾ [المائدة: ٩٥]، وما أجمعت الأمة أن الطعام مقدر فيها، ولهذا لو علم الطائفة على تقدير طعام الكفارة.

قال الآخرون: لا حُجة في أحد دونَ الله رسوله وإجماع الأمة، وقد أمرنا تعالى أن نَرُدُّ ما تنازعنا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٨١٦)، ومسلم (١٢٠١).

فيه إليه وإلى رسوله، وذلك خيرٌ لنا حالاً وعاقبة، ورأينا اللَّه سبحانه إنما قال في الكفارة: ﴿إِطْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ﴾ [المعادلة: ٤] فعلق الأمر بالمصدر الذي هو الإطعام، ولم يحد لنا جنس الطعام ولا قدره، وحدَّ لنا جنس المطعمين وقدرَهم، فأطلق الطعام وقيَّد المطعومين، ورأيناه سبحانه حيث ذكر إطعام المسكين في كتابه، فإنما أراد به الإطعام المعهود المعتارف، كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَدَرَكُ مَا الْعَبَةُ ۚ ۚ فَي نَتْ رَبِّيَةٍ ۚ أَوْ إِلْمَامُ فِي يَتِي وَوْ وَى مَسْعَبَةٍ ۚ فَي يَسِمُ المعلوم يقينا المعلوم يقينا والمد: ١٢ ـ ١٥]. وقال: ﴿وَيُقَامِئُونَ الطَّعام عَلَى حُبِيه مِسْرَينَا وَيَسِمَا وَالْمِعام الذي هو السم للمأكول إلى الإطعام الذي هو مصدرٌ فيمن أثنى عليهم، وهو سبحانه عَذَلَ عن الطعام الذي هو اسم للمأكول إلى الإطعام الذي هو مصدرٌ وعرف أنه أطعمهم.

قالوا: وفي أي لغة لا يصدق لفظُ الإطعام إلا بالتمليك، ولِما قال أنس رضي الله عنه: إن النبي ﷺ أطعَمَ الصحابة في وليمة زينب خبزاً ولحماً (١٠ كان قد اتخذ طعاماً، ودعاهم إليه على عادة الولائم، وكذلك قولُه في وليمة صفية: وأظعمهُم حَيْساً (٢٠)، وهذا أظهر من أن نذكر شواهدَه.

قالوا: وقد زاد ذلك إيضاحاً وبياناً بقوله: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْمِئُونَ آهَلِيكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]، ومعلوم يقيناً، أن الرجل إنما يُطعم أهله الخبرَ واللحم، والمرق واللبنَ، ونحو ذلك، فإذا أطعم المساكينَ مِن ذلك، فقد أطعمهم مِن أوسط ما يُطعم أهلَه بلا شك، ولهذا اتفق الصحابةُ رضي الله عنهم في إطعامِ الأهلِ على أنه غيرُ مقدر، كما تقدَّم، والله سبحانه جعله أصلاً لطعام الكفارة، فدَّل بطريق الأولى على أن طعام الكفارة غيرُ مقدّر.

وأما من قدَّر طعام الأهل، فإنما أخذ من تقدير طعام الكفارة، فيُقال: هذا خلافُ مقتضى النص، فإن الله أطلق طعام الأهل، وجعله أصلاً لطعام الكفارة، فعُلِمَ أن طعام الكفارة لا يتقدر كما لا يتقدر أصله، ولا يُعرف عن صحابي البتة تقديرُ طعام الزوجة مع عموم هذه الواقعة في كل وقت.

قالوا: فأما الفروق التي ذكرتمُوها، فليس فيها ما يستلزِمُ تقديرَ طعام الكفارة، وحاصلُها خمسةُ فروق، أنها لا تختلِفُ باليَسار والإعسار، وأنها لا تتقدَّر بالكِفاية، ولا أوجبها الشارعُ بالمعروف، ولا يجوز إخراجُ العِوضِ عنها، وهي حقّ لله لا تسقُط بالإسقاط بخلاف نفقة الزوجة. فيقال: نعم لا شك في صحة هذه الفروق، ولكن من أين يستلزمُ وجوب تقديرها بمد ومدين؟ بل هي إطعامٌ واجب من جنس ما يُقلعِمُ أهله، ومع ثبوت هذه الأحكام لا يدل على تَقديرها بوجه.

وأما ما ذكرتم عن الصحابة من تقديرها، فجوابه من وجهين:

أحدهما: أنا قد ذكرنا عن جماعة، منهم: علي، وأنس، وأبو موسى، وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا: يُجزىء أن يغدِّيهم ويعشِّيهم.

الثاني: أن مَنْ رُوي عنهم المد والمدان لم يذكروا ذلك تقديراً وتحديداً، بل تمثيلاً، فإن منهم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٧٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٨٩٣)، ومسلم (١٣٦٥)، من حديث أنس.

من رُويَ عنه المد، ورُوي عنه مدان، ورُوي عنه مكّوك، وروي عنه جوازُ التغذية والتعشية، ورُوي عنه أكلة، ورُويَ عنه أكلة، ورُويَ عنه رغيفٌ أو رغيفانِ، فإن كان هذا اختلافاً فلا حجة فيه، وإن كان بحسب حال المستفتي وبحسب حال الحالف والمكفِّر، فظاهر، وإن كان ذلك على سبيل التمثيل فكذلك، فعلى كُلِّ تقدير لا حجة فيه على التقديرين.

قالوا: وأما الإطعامُ في فِدية الأذى، فليس من هذا الباب، فإن الله سبحانه قال: ﴿فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ مَدَفَةٍ أَوْ نُسُكُو ﴾ [البقرة: ١٩٦]، والله سبحانه أطلق هذه الثلاثة ولم يُقيدها. وصح عن النبي عَلَيْ تقييدُ الصيام بثلاثة أيام، وتقييد النسك بذبح شاة، وتقييدُ الإطعام بستة مساكين، لكل مسكين فِصفُ صاع، ولم يقل سبحانه في فدية الأذى: فإطعام ستة مساكين، ولكن أوجب صدقة مطلقة، وصوماً مطلقاً، ودماً مطلقاً، فعينه النبيُ عَلَيْ بالفَرْقِ، والثلاثة الأيام، والشاة.

وأما جزاءُ الصيد: فإنه مِن غير هذا الباب، فإن المُخْرِجَ إنما يُخرِج قيمة الصيد من الطعام، وهي تختلف بالقلة والكثرة، فإنها بَدَل مُتْلَفِ لا يُنظر فيها إلى عدد المساكين، وإنما يُنظر فيها إلى مبلغ الطعام، فيُطعمه المساكين على ما يرى من إطعامهم وتفضيل بعضهم على بعض، فتقديرُ الطعام فيها على حسب المتلف، وهو يَقِلُّ ويكثُر، وليس ما يُعطاه كلُّ مسكين مقدراً.

ثم إن التقدير بالحَبِّ يستلزمُ أمراً باطلاً بَيِّنَ البُطلان، فإنه إذا كان الواجبُ لها عليه شرعاً الحب، وأكثر الناس إنما يطعم أهله الخبز، فإن جعلتم هذا معاوضة كان رباً ظاهراً، وإن لم تجعلوه معاوضة، فالحبُّ ثابت لها في ذمته، ولم تَعْتَضُ عنه، فلم تبرأ ذمتُه منه إلا بإسقاطها وإبرائها، فإذا لم تُبرئه طالبته بالحب مدة طويلة مع إنفاقه عليها كلَّ يوم حاجتها من الخبز والأدم، وإن مات أحدُهما كان الحب ديناً له أو عليه، يُؤخذ من التركة مع سعة الإنفاق عليه كُلَّ يوم.

ومعلوم أن الشريعة الكاملة المشتمِلة على العدل والحكمة والمصلحة تأبى ذلك كُلَّ الإباء، وتدفعُه كُلَّ الدفع كما يدفعُه العقل والعُرف، ولا يُمكِنُ أن يُقال: إن النفقة التي في ذمته تسقُط بالذي له عليها من الخبز والأدم لوجهين، أحدهما: أنه لم يبعه إياها، ولا اقترضه منها حتى يثبت في ذمتها، بل هي معه فيه على حكم الضيف، لامتناع المعاوضة عن الحب بذلك شرعاً. ولو قُدُر ثبوتُه في ذمتها، لما أمكنت المقاصة، لاختلاف الدينين جنساً، والمقاصة تعتمِدُ اتفاقهما. هذا وإن قيل بأحد الوجهين، إنه لا يجوزُ المعاوضة على النفقة مطلقاً لا بدراهم ولا بغيرها لانه معاوضة عما لم يستقر، ولم يجب، فإنها إنما تجب شيئاً فشيئاً، فإنه لا تَصِحُ المعاوضة عليها حتى تستقر بمُضي الزمان، فيعاوض عنها كما فإنها إنما تجب شيئاً فائه لا تَصِحُ المعاوضة عليها حتى تستقر بمُضي الزمان، فيعاوض عنها كما يعاوض عما هو مستقر في الذمة من الديون، ولما لم يجد بعضُ أصحاب الشافعي من هذا الإشكال مخلصاً قال: الصحيح أنها إذا أكلت سقطت نفقتها. قال الرافعي في «محرره»: أولى الوجهين مخلصاً قال: الصحيح أنها إذا أكلت سقطت نفقتها. قال الرافعي في «محروه»: أولى الوجهين في «الشرح الكبير»، و «الأوسط»: فيه وجهان، أقيسهُما أنها لا تسقط، لأنه لم يوفِ الواجب، وتطوع بما ليس بواجب، وصرَّحوا بأن هذين الوجهين في الرشيدة التي أذن لها قَيَّمُها، فإن لم يأذن لها، لم تسقط وجهاً واحداً.

فصل: وفي حديث هند دليل على جواز قول الرجل في غريمه ما فيه من العيوب عند شكواه،

وأن ذلك ليس بغيبة، ونظيرُ ذلك قول الآخر في خصمه: يا رسول الله! إنه فاجر لا يُبالي ما حلف عليه.

وفيه دليل على تفرد الأب بنفقة أولاده، ولا تُشارِكُه فيها الأم، وهذا إجماع من العلماء إلا قول شاذ لا يلتفت إليه، أن على الأم من النفقة بقدر ميراثها، وزعم صاحبُ هذا القول: أنه طرَّد القياس على كل من له ذكر وأنثى في درجة واحدة، وهما وارثان، فإن النفقة عليهما، كما لو كان له أخّ وأخت، أو أم وجد، أو ابن وبنت، فالنفقة عليهما على قدر ميراثهما، فكذلك الأبُ والأمُّ.

والصحيح انفرادُ العصبة بالنفقة، وهذا كُلَّه كما ينفرد الأب دون الأم بالإنفاق، وهذا هو مقتضى قواعد الشرع، فإن العصبة تنفردُ بحمل العقل، وولاية النكاح، وولاية الموت والميراث بالولاء، وقد نص الشافعيُّ على أنه إذا اجتمع أم وجد أو أب، فالنفقةُ على الجد وحده، وهو إحدى الروايات عن أحمد، وهي الصحيحة في الدليل، وكذلك إن اجتمع ابن وبنت، أو أم وابن، أو بنت وابن ابن، فقال الشافعي: النفقةُ في هذه المسائل الثلاث على الابن لأنه العصبة، وهي إحدى الروايات عن أحمد. والثانية: أنها على قدر الميراث في المسائل الثلاث. وقال أبو حنيفة: النفقة في مسألة الابن والبنت عليهما نصفان لتساويهما في القرب، وفي مسألة بنت وابن ابن: النفقة على البنت لأنها أقرب، وفي مسألة أم وبنت على الأم الربع، والباقي على البنت، وهو قولُ أحمد، وقال الشافعي: تنفرد بها البنت، مسألة أم وبنت على الأم الربع، والصحيحُ: انفرادُ العصبة بالإنفاق، لأنه الوارث المطلق.

وفيه دليلٌ على أن نفقة الزوجة، والأقارب مقدَّرة بالكفاية، وأن ذلك بالمعروف، وأن لِمَن له النفقة له أن يأخذها بنفسه إذا منعه إياها مَنْ هي عليه.

وقد احتجَّ بهذا على جواز الحكم على الغائب، ولا دليل فيه، لأن أبا سفيان كان حاضراً في البلد لم يكن مسافراً، والنبي على لم يسألها البيئة، ولا يُعطى المدَّعي بمجرد دعواه، وإنما كان هذا فته، منه على .

وقد احتج به على مسألة الطُّفر، وأن للإنسان أن يأخذ من مال غريمه إذا ظفر به بقدر حقه الذي جحده إياه، ولا يدل لثلاثة أوجه:

أحدُها: أن سببَ الحق ها هنا ظاهر، وهو الزوجية، فلا يكون الأخذُ خيانة في الظاهر، فلا يتناولُه قول النبيّ ﷺ: «أد الأمَانَة إلى من التُمَنك، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَك، (١). ولهذا نص أحمد على المسألتين مفرقاً بينهما، فمنع من الأخذ في مسألة الظفر، وجوَّز للزوجة الأخذ، وعمل بكلا الحديثين.

الثاني: أنه يشق على الزوجة أن ترفعَه إلى الحاكم، فيلزمه بالإنفاق أو الفراق، وفي ذلك مضرَّة عليها مع تمكنها من أخذ حقها.

الثالث: أن حقها يتجدَّدُ كُلَّ يوم فليس هو حقاً واحداً مستقراً يُمكن أن تستدينَ عليه، أو ترفعه إلى الحاكم بخلاف حق الدين.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٥٣٥)، والترمذي (١٣٦٤)، من حديث أبي هريرة.

فصل: وقد احتج بقصة هند لهذه على أن نفقة الزوجة تَسْقُطُ بمضي الزمان، لأنه لم يُمكنها من أخذ ما مضى لها مِن قدر الكفاية مع قولها: إنه لا يُعطيها ما يكفيها. ولا دليلَ فيها، لأنها لم تدع به ولا طلبته، وإنما استفتته: هل تأخذ في المستقبل ما يكفيها؟ فأفتاها بذلك.

وبعد، فقد اختلف الناسُ في نفقة الزوجات والأقارب، هل يسقُطانِ بمضيِّ الزمان كلاهما، أو لا يسقطان، أو تسقُطُ نفقةُ الأقارب دون الزوجات؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنهما يسقطان بمضي الزمان، وهذا مذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد.

والثاني: أنهما لا يسقُطان إذا كان القريبُ طفلاً، وهذا وجه للشافعية.

والثالث: تسقُط نفقة القريب دون نفقة الزوجة، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد ومالك.

ثم الذين أسقطوه بمضي الزمان، منهم من قال: إذا كان الحاكمُ قد فرضها لم تسقط، وهذا قولُ بعض الشافعية والحنابلة. ومنهم من قال: لا يُؤثِّر فرضُ الحاكم في وجوبها شَيْئاً إذا سقطت بمضي الزمان. والذي ذكره أبو البركات في «محرَّرِو» الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة القريب في ذلك، فقال: وإذا غاب مُدةً ولم يُنفق، لزمه نفقةُ الماضي، وعنه: لا يلزمه إلا أن يكون الحاكمُ قد فرضها.

وأما نفقة أقاربه، فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن يستدان عليه بإذن الحاكم. وهذا هو الصواب، وأنه لا تأثير لفرض الحاكم في وجوب نفقة القريب لما مضى من الزمان نقلاً وتوجيهاً. أما النقل، فإنه لا يُعرف عن أحمد، ولا عن قدماء أصحابه استقرارُ نفقة القريب بمضي الزمان إذا فرضها الحاكم، ولا عن الشافعي، وقدماء أصحابه والمحققين لمذهبه منهم، كصاحب «المهلب» و«الحاوي»، و«الشامل»، و«النهاية»، و«التهليب»، و«البيان»، و«الذخائر» وليس في هذه الكتب إلا السقوط بدون استثناء فرض، وإنما يُوجد استقرارُها إذا فَرضها الحاكم في «الوسيط» و«الوجيز»، ووشرح الرافعي» وفروعه، وقد صرح نصر المقدسي في «تهليبه»، والمحاملي في «العذة»، ومحمد بن عثمان في «المنهبه»، والبنديجي في «المعتمد» بأنها لا تستقر ولو فرضها الحاكم، وعللوا السقوط بأنها تحببُ على وجه المواساة لإحياء النفس، ولهذا لا تجب مع يسار المنفق عليه، وهذا التعليلُ يُوجب سقوطها، فرضت أو لم تفرض. وقال أبو المعالي: ومما يدل على ذلك أن نفقة القريب إمتاع لا تمليك، وما لا يجب فيه التمليك وانتهى إلى الكفاية استحال مصيرُه ديناً في الذمة. واستبعد لهذا التعليل قول من يقول: إن نفقة الصغير تستقرُّ بمضي الزمان، وبالغ في تضعيفه من جهة أن إيجاب الكفاية مع إيجاب عوض ما مضى متناقض، ثم اعتذر عن تقديرها في صورة الحمل على الأصح. إذا قلنا: إن النفقة له بأن الحامل مستحقة لها أو منتفعة بها فهي كنفقة الزوجة. قال: ولهذا قلنا: تتقدر، ثم قلنا: إن النفقة في الحمل والولد الصغير، أما نفقة غيرهما فلا تصير ديناً أصلاً. انتهى.

وهذا الذي قاله لهؤلاء هو الصواب، فإن في تصور فرض الحاكم نظراً، لأنه: إما أن يعتقد سقوطها بمضي الزمان أو لا، فإن كان يعتقده، لم يسغ له الحكم بخلافه، وإلزام ما يعتقد أنه غيرُ لازم، وإن كان لا يعتقد سقوطها مع أنه لا يعرف به قائل إلا في الطفل الصغير على وجه لأصحاب الشافعي: فإما أن يعني بالفرض الإيجاب، أو إثبات الواجب، أو تقديرَهُ أو أمراً رابعاً، فإن أريد به

الإيجابُ، فهو تحصيلُ الحاصل ولا أثرَ لفرضه، وكذلك إن أريد به إثبات الواجب، ففرضُه وعَدَمُهُ سِيّان، وإن أريد به تقديرُ الواجب، فالتقديرُ إنما يُؤثّر في صفة الواجب من الزيادة والنقصان، لا في سقوطهِ ولا ثبوتِه، فلا أثر لفرضه في الواجب البتة، هذا مع ما في التقدير مِن مُصادمة الأدلة التي تقدمت على أن الواجبَ النفقةُ بالمعروف، فيُطعمهم مما يأكل، ويكسوهم مما يلبس. وإن أريد به أمرٌ رابع، فلا بد من بيانه لينظر فيه.

فإن قيل: الأمرُ الرابع المُراد هو عدمُ السقوط بمضي الزمان، فهذا هو محلُّ الحكم، وهو الذي أثر فيه حكمُ الحاكم، وتعلَّق به.

قيل: فكيف يُمكنُ أن يعتقِدَ السقوط، ثم يُلزم ويقضي بخلافه؟ وإن اعتقد عدمَ السقوط، فخلاف الإجماع، ومعلومٌ أن حكم الحاكم لا يزيلُ الشيءَ عن صفته، فإذا كانت صفة هذا الواجِب سقوطه بمضى الزمان شرعاً لم يُزله حكم الحاكم عن صفته.

فإن قيل: بقي قسم آخر، وهو أن يعتقد الحاكمُ السقوطُ بمضي الزمان ما لم يفرِضُ، فإن فُرِضَت استقرت، فهو يحكم باستقرارها لأجل الفرض لا بنفس مضى الزمان.

قيل: هذا لا يُجدي شيئاً، فإنه إذا اعتقد سقوطها بمضي الزمان ـ وإن هذا هو الحقُّ والشرع ـ لم يَجُزُّ له أن يلزم بما يعتقد سقوطه وعدم ثبوته، وما هذا إلا بمثابة ما لو ترافع إليه مضطر، وصاحبُ طعام غير مضطر، فقضي به للمضطر بعوضه، فلم يتفق أُخذُهُ حتى زال الاضطرارُ، ولم يعط صاحبه العوضَ أنه يلزمه بالعوض، ويُلْزَمُ صاحِبُ الطعام ببذله له، والقريبُ يستحق النفقة لإحياء مُهجته، فإذا مضى زمنُ الوجوب، حصل مقصودُ الشارع من إحيائه، فلا فائدة في الرجوع بما فات من سبب الإحياء، ووسيلته مع حصول المقصود والاستغناء عن السبب بسبب آخر.

فإن قيل: فهذا ينتقِض عليكم بنفقةِ الزوجة، فإنها تستقِرُّ بمضي الزمن، ولو لم تُفرض مع حصول هذا المعنى الذي ذكرتموه بعينه.

قيل: النقضُ لا بُد أن يكون بمعلومِ الحكم بالنص أو الإجماع، وسقوطُ نفقة الزوجة بمضي الزمان مسألة نزاع، فأبو حنيفة وأحمد في رواية يُسقطانها، والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى لا يُسقطونها فرَّقوا بينها وبين نفقة القريب بفروق:

أحدها: أن نفقة القريب صلة.

الثاني: أن نفقة الزوجة تجب مع اليسار والإعسار بخلاف نفقة القريب.

الثالث: أن نفقة الزوجة تجب مع استغنائها بمالها، ونفقة القريب لا تجب إلا مع إعساره وحاجته.

الرابع: أن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا للزوجة نفقة ما مضى، ولا يُعرف عن أحد منهم قط أنه أوجب للقريب نفقة ما مضى، فصح عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم بأن يُنفقوا أو يُطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى، ولم يُخالف عمر رضي الله عنه في ذلك منهم مخالِف. قال ابن المنذر رحمه الله: هذه نفقة وجبت بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يزول ما وجب بهذه الحجج إلا بمثلها.

قال المسقطون: قد شكت هند إلى النبي ﷺ أن أبا سفيان لا يُعطيها كفايتها، فأباح لها أن تأخذ في المستقبل قدر الكفاية، ولم يُجَوِّز لها أخذُ ما مضى: وقولُكم: إنها نفقة معاوضة، فالمعاوضة إنما هي بالصداق، وإنما النفقة لكونها في حبسه، فهي عانيةٌ عنده كالأسير، فهي من جملة عياله، ونفقتُها مواساة، وإلا فكل من الزوجين يحصُلُ له من الاستمتاع مثلُ ما يحصل للآخر، وقد عاوضها على المهر، فإذا استغنت عن نفقة ما مضى فلا وجه لإلزام الزوج به، والنبيُّ ﷺ جعل نفقة الزوجة كنفقة القريب بالمعروف، وكنفقة الرقيق، فالأنواع الثلاثة إنما وجبت بالمعروف مواساة لإحياء نفس من هو في ملكه وحبسه، ومن بينه وبينه رحم وقرابة، فإذا استغنى عنها بمضي الزمان، فلا وجه لإلزام الزوج بها، وأيُّ معروف في إلزامه نفقة ما مضى وحبسه على ذلك، والتضييق عليه، وتعذيبه بطول الحبس، وتعريض الزوجة لقضاء أوطارها مِن الدخول والخروج وعُشرةِ الأخدان بانقطاع زوجها عنها، وغيبةِ نظره عليها، كما هو الواقع، وفي ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله، حتى إن الفروج لَتَعُجُّ إلى الله من حبس حماتها ومن يصونها عنها، وتسييبها في أوطارها، ومعاذ الله أن يأتي شرعُ الله لهذا الفساد الذي قد استطار شرارُه، واستعرت نارُه، وإنما أمر عُمر بن الخطاب الأزواجَ إذا طلقوا أن يبعثوا بنفقة ما مضى، ولم يأمرهم إذا قَدِمُوا أن يفرضوا نفقَة ما مضى، ولا يُعْرَفُ ذلك عن صحابي البتة، ولا يلزمُ من الإلزام بالنفقة الماضية بعدَ الطلاق وانقطاعها بالكُلية الإلزامُ بها إذا عاد الزوجُ إلى النفقة والإقامة، واستقبل الزوجةَ بكل ما تحتاج إليه، فاعتبارُ أحدهما بالآخر غيرُ صحيح، ونفقةُ الزوجة تجب يوماً بيوم، فهي كنفقةِ القريب، وما مضى فقد استغنت عنه بمضي وقته، فلا وجهَ لإلزام الزوج به، وذلك منشأ العداوة والبغضاء بين الزوجين، وهو ضِدُّ ما جعله الله بينهما من المودة والرحمة. وهذا القولُ هو الصحيحُ المختارُ الذي لا تقتضي الشريعةُ غيره، وقد صرح أصحابُ الشافعي بأن كسوة الزوجة وسكنها يسقُطان بمضي الزمان إذا قيل: إنهما إمتاع لا تمليك، فإن لهم في ذلك وجهين.

فصل: وأما فرضُ الدراهم، فلا أصل له في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله ولا عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم البتة، ولا التابعين، ولا تابعيهم، ولا نصّ عليه أحدٌ من الأئمة الأربعة، ولا غيرُهم من أئمة الإسلام، وهذه كُتب الآثار والسنن، وكلامُ الأئمة بين أظهرنا، فأوجِدُونا من ذكر فرضَ غيرُهم من أئمة الإسلام، وهذه كُتب الآثار والنوجات والرقيق بالمعروف، وليس مِن المعروف فرضُ الدراهم، بل المعروف الذي نص عليه صاحبُ الشرع أن يُطعمهم مما يأكل، ويكسوهم مما يُلبَسُ، ليس المعروف سوى هذا، وفرضُ الدراهم على المنفق من المنكر، وليست الدراهمُ من الواجب ولا يومنع الاعتياضُ عما لم يستقر ولم يملك، فإن نفقة الأقارِب والزوجات إنما تجب يوماً فيوماً، ولو كانت مستقرة لم تصح المعاوضةُ عنها بغير رضى الزوج والقريب، فإن الدراهم تجعلُ عوضاً عن الواجب الأصلي، وهو إما البرُّ عند الشافعي، أو الطعامُ المعتاد عند الجمهور، فكيف يُجبر على عن الواجب الأسلي، ونصوص الأئمة، ومصالح العباد، ولكن إن اتفق المنفِقُ والمنفق عليه على ذلك باز القواعد الشرع، ونصوص الأئمة، ومصالح العباد، ولكن إن اتفق المنفِقُ والمنفق عليه على ذلك باتفاقهما، هذا مع أنه في جواز اعتياضِ الزوجة عن النفقة الواجبة لها نزاع معروف في مذهب الشافعي وغيره. فقيل: لا تعتاض، لأن نفقتها طعام ثبت في الذمة عوضاً، فلا تعتاضُ عنه قبل القبض، كالمسلم فيه، وعلى هذا فلا يجوزُ الاعتياضُ لا بدراهم ولا ثياب، ولا شيء البتة، وقيل: تعتاضُ بغير كالمسلم فيه، وعلى هذا فلا يجوزُ الاعتياضُ لا بدراهم ولا ثياب، ولا شيء البتة، وقيل: تعتاضُ بغير

الخبز والدقيق، فإن الاعتياضَ بهما رباً، هذا إذا كان الاعتياضُ عن الماضي، فإن كان عن المستقبل، لم يصح عندهم وجهاً واحداً، لأنها بصدد السقوط، فلا يُعلم استقرارها.

## ذكر ما روي من حكم رسول الله ﷺ في تمكين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها

روى البخاري في الصحيحه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تركَ غِنىُ»، وفي لفظ: «ما كان عَنْ ظَهْرِ غِنَى، واليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وابْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ»، تقول المرأةُ: إما أن تُطعِمني، وإما أن تُطَلقني، ويقول العبدُ: أطعمني واستَعمِلني، ويقول الولدُ: أطعمني، إلى من تدعني؟ قالوا: يا أبا هريرة سمعتَ هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: لا، هذا مِنْ كِيس أبي هريرة (١٠).

وذكر النسائي هذا الحديث في «كتابه» وقال فيه: «وابْدَأ بِمَنْ تَعُولُ»، فقيل: من أعولُ يا رسول الله؟ قال: «امْرَأَتُكَ تَقُولُ: أَطْعِمْني وإلاّ فَارِقْني، خَادِمُكَ يَقُولُ: أَطْعِمْني واسْتَعْمِلْني، وَلَدُكَ يَقُولُ: أَطْعِمْني، إلىٰ مَنْ تَتُركني (٢٠). وهذا في جميع نسخ كتاب النسائي هكذا، وهو عنده من حديث سعيد بن أيوب، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضى الله عنه، وسعيد ومحمد ثقتان.

وقال الدارقطني (٣): حدثنا أبو بكر الشافعي، حدثنا محمد بن بشر بن مطر، حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن النبيَّ عَلَيُّ قال: «المَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا: أَطْمِمْنَى أَوْ طَلَقْنِي» الحديث.

وقال الدارقطني: حدثنا عُثمانُ بن أحمد بن السماك، وعبدُ الباقي بن قانع، وإسماعيل بن علي، قالوا: أخبرنا أحمد بن علي الخزاز، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الباوردي، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. وبهذا الإسناد إلى حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضى الله عنه، عن النبي على مثله (٤).

وقال سعيد بن منصور في «سننه»: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، قال: سألتُ سعيد بن المسيب عن الرجل لا يَجِدُ ما يُنْفِقُ على امرأته، أَيُفرَّقُ بينهما؟ قال: نعم. قلت: سُنَّة؟ قال: سنة. وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله على، فغايتُه أن يكون من مراسيل سعيد بن المسيب.

واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال:

أحدها: أنه يُجبر على أن يُنْفِقَ أو يُطلُّقَ، روى سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابن المسيب، قال: إذا لم يجد الرجلُ ما يُنفق على امرأته، أُجْبِرَ على طلاقها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣٥٥)، وكذا النسائي في «الكبرى» (٩٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٩٢١١)، والصحيح الرواية المتقدمة.

<sup>(7) 7/497.</sup> 

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارقطني ٣/ ٢٩٧، وظاهر إسناده الحسن، لكن أعله ابن القطان وابن المواق. انظر «تعليق المغني» ٣/ ٢٩٨.

الثاني: إنما يُطلِّقها عليه الحاكم، وهذا قولُ مالك، لكنه قال: يؤجل في عدم النفقة شهراً ونحوه، فإن انقضى الأجلُ وهي حائضٌ أُخَرَ حتى تطهر، وفي الصداق عامين، ثم يُطلقها عليه الحاكمُ طلقة رجعية، فإن أيسر في العدة فله ارتجاعها.

وللشافعي قولان: أحدهما: أن الزوجة تخير إن شاءت أقامت معه، وتبقى نفقة المُعْسِر ديناً لها في ذمته. قال أصحابه: هذا إذا أمكنته مِن نفسها، وإن لم تُمكنه سقطت نفقتُها، وإن شاءت فسخت النكاح. والقول الثاني: ليس لها أن تفسخ، لكن يرفع الزوجُ يدَه عنها لتكتسِب، والمذهب أنها تملِكُ الفسخ.

قالوا: وهل هو طلاقٌ أو نسخ؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه طلاق، فلا بُدَّ من الرفع إلى القاضي حتى يُلزمه أن يطلِّقَها أو ينفق، فإن أبى طلق الحاكم عليه طلقة رجعية، فإن راجعها، طلَّقَ عليه ثانية، فإن راجعها، طلق عليه ثالثة.

والثاني: أنه فسخ، فلا بد من الرفع إلى الحاكم ليثبت الإعسارُ، ثم تفسخ هي، وإن اختارت المقام، ثم أرادت الفسخ ملكته، لأن النفقة يتجدد وجوبُها كل يوم، وهل تملك الفسخ في الحال أولا تملِكُه إلا بعد مضي ثلاثة أيام؟ فيه قولان: الصحيح عندهم الثاني. قالوا: فلو وجد في اليوم الثالث نفقتها وتعذّر عليه نفقة اليوم الرابع، فهل يجب استثنافُ هذا الإمهال؟ فيه وجهان. وقال حماد بن أبي سليمان: يؤجل سنة ثم يفسخ؛ قياساً على العنين. وقال عمر بن عبد العزيز: يُضرب له شهر أو شهران. وقال مالك: الشهرُ ونحوه، وعن أحمد روايتان: إحداهما وهي ظاهر مذهبه: أن المرأة تخيّرُ بين المقام معه وبين الفسخ، فإن اختارت الفسخ رفعته إلى الحاكم، فيُخيّر الحاكم بين أن يفسخ عليه أو يجبره على الطلاق، أو يأذن لها في الفسخ، فإن فسخ أو أذن في الفسخ، فهو فسخ لا طلاق ولا رجعة له وإن أيسر في العدة، وإن أجبره على الطلاق فطلق رجعياً، فله رجعتُها، فإن راجعها وهو مُعسرت، أو امتنع من الإنفاق عليها، فطلبت الفسخ، فسخ عليه ثانياً وثالثاً، وإن رضيت المقام معه مع عُسرته، ثم بدا لها الفسخ، أو تزوجته عالمة بعُسرته، ثم اختارت الفسخ، فلها ذلك.

قال القاضي: وظاهرُ كلام أحمد أنه ليس لها الفسخُ في الموضعين، ويبطل خيارُها، وهو قول مالك لأنها رضيت بعيبه، ودخلت في العقد عالمةً به، فلم تملك الفسخَ، كما لو تزوَّجَت عنيناً عالمةً بعنته وقالت بعد العقد: قد رضيت به عِنيناً. هذا الذي قاله القاضي هو مقتضى المذهب والحجة.

والذين قالوا: لها الفسخ وإن رضيت بالمقام قالوا: حقَّها متجدِّدٌ كل يوم، فيتجدَّدُ لها الفسخُ بتجدُّدِ حقها. قالوا: ولأن رضاها يتضمَّن إسقاطَ حقها فيما لم يجب فيه من الزمان، فلم يسقط كإسقاط الشفعة قبل البيع. قالوا: وكذلك لو أسقطت النفقة المستقبلة لم تسقط، وكذلك لو أسقطتها قبل العقد جملة ورضيت بلا نفقة، وكذلك لو أسقطت المهر قبله لم يسقط، وإذا لم يسقط وجوبُها لم يسقط الفسخُ الثابت به. والذين قالوا بالسقوط أجابُوا عن ذلك بأن حقها في الجماع يتجدَّد، ومع هذا، إذا أسقطت حقها من الفسخ بالعُنَّة سقط ولم تَمْلِكِ الرجوعَ فيه.

قالوا: وقياسُكم ذلكَ على إسقاط نفقتها قياسٌ على أصلٍ غير متفق عليه، ولا ثابت بالدليل، بل الدليلُ يدلُ على سقوطِ الشفعة بإسقاطها قبل البيع، كما صحَّ عن النبيِّ ﷺ أنه قال: ﴿لا يَحِلُّ له أن

يبيعَ حتى يُؤذِنَ شَرِيكَهُ، فإن باعه ولَمْ يُؤذِنُه، فَهوَ أَحَقُّ بِالبَيْعِ (١)، وهذا صريحٌ في أنه إذا أسقطها قبل البيع لم يملِكُ طلبَها بعده، وحينئذ فيجعل هذا أصلاً لسقوط حقها مِن النفقة بالإسقاط، ونقول: خيارٌ لدفع الضررِ، فسقط بإسقاطه قبل ثبوته، كالشفعة، ثم ينتقضُ هذا بالعيب في العين المؤجرة، فإن المستأجر إذا دخلَ عليه، أو علِمَ به، ثم اختار ترك الفسخ، لم يكن له الفسخُ بعد هذا، وتجدُّد حقَّه بالانتفاع كُل وقت، كتجدد حق المرأة من النفقة سواء ولا فرق، وأما قوله: لو أسقطها قبل النكاح، أو أسقط المهر قبله، لم يسقط، فليس إسقاط الحقِّ قبل انعقاد سببه بالكليَّة كإسقاطه بعد انعقاد سببه، هذا إن كان فيها خلاف فلا فرق بين الإسقاطين، وسوينا بين الحُكمين، وإن كان بينهما فرق امتنع القياس.

وعنه رواية أخرى: ليس لها الفسخُ، وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه. وعلى هذا لا يلزمُها تمكينُه مِن الاستمتاع، لأنه لم يُسلم إليها عوضه، فلم يلزمها تسليمُه، كما لو أعسر المشتري بثمن المبيع لم يجب تسليمُه إليه، وعليه تخليةُ سبيلها لِتكتسِبَ لها، وتحصل ما تُنفقه على نفسها، لأن في حبسها بغير نفقة إضراراً بها.

فإن قيل: فلو كانت موسِرةً فهلاً يملك حبسها؟ قيل: قد قالُوا أيضاً: لا يملِكُ حبسها، لأنه إنما يملِكهُ إذا كفاها المؤنة، وأغناها عمّا لا بُدَّ لها منه مِن النفقة والكسوة، ولحاجته إلى الاستمتاع الواجب له عليها، فإذا انتفى هذا وهذا لم يَمْلِكُ حبسَها، وهذا قولُ جماعة من السلف والخلف.

ذكر عبد الرزاق عن ابن جُريج قال: سألتُ عطاء عمن لا يجد ما يصلحُ امرأته مِن النفقة، قال: ليس لها إلا ما وجدت، ليس لها أن يُطلقها. وروى حماد بن سلمة، عن جماعة، عن الحسن البصري أنه قال في الرجل يَعْجزُ عن نفقة امرأته قال: تُواسيه وتتَّقي الله وتصبِرُ، ويُنفق عليها ما استطاع. وذكر عبد الرزاق، عن معمر، قال: سألتُ الزهري عن رجل لا يجد ما يُنفق على امرأته، أيفرَّق بينهما؟ قال: تستأني به ولا يفرَّق بينهما، وتلا: ﴿لاَ يُكُلِّفُ اللهُ نَشَا إِلّا مَا النَها سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا لهُ الطلاق: ٧]. قال معمر: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز مثلُ قول الزهري سواء. وذكر عبدُ الرزاق، عن سفيان الثوري، في المرأة يُعْسِرُ زوجُها بنفقتها؛ قال: هي امرأة ابتُليّت، فلتصبر ولا تأخذ بقول من فرَّق بينهما.

قلتُ: عن عُمر بن عبد العزيز ثلاثُ روايات، هذه إحداها.

والثانية: روى ابنُ وهب، عن عبد الرحمن بن أبي الزّناد، عن أبيه، قال: شهدتُ عمر بن عبد العزيز يقول لزوج امرأة شكت إليه أنه لا يُنفِقُ عليها: اضربوا له أجلاً شهراً أو شهرين، فإن لم يُنفق عليها إلى ذلك الأجل، فرقوا بينه وبينها.

والثالثة: وذكر ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن، أن رجلاً شكى إلى عمر بن عبد العزيز بأنه أنكح ابنته رجلاً لا يُنفق عليها، فأرسل إلى الزوج، فأتى، فقال: أنكحني وهو يَعْلَمُ أنه ليس لي شيء، فقال عمر: أنكحته وأنت تَعرِفُه؟ قال: نعم. قال: فما الذي أصنع؟ اذهب بأهلك.

والقول بعدم التفريق مذهبُ أهل الظاهر كُلُّهم. وقد تناظر فيها مالك وغيرُهُ، فقال مالك: أدركتُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٠٨) (١٣٤)، من حديث جابر.

الناسَ يقولون: إذا لم يُنفق الرجل على امرأته فُرُقَ بينهما، فقيل له: قد كانت الصحابة رضي الله عنهم يُعسِرُون ويحتاجون، فقال مالك: ليس الناسُ اليوم كذلك، إنما تزوجته رجاءً.

ومعنى كلامه: أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كُنَّ يُرِدُنَ الدارَ الآخرة، وما عند الله، ولم يكن مرادُهُنَّ الدنيا، فلم يكنَّ يُبالين بعُسر أزواجهن، لأن أزواجهن كانوا كذلك، وأما النساء اليوم، فإنما يتزوجن رجاء دنيا الأزواج ونفقتهم وكسوتهم، فالمرأة إنما تدخل اليوم على رجاء الدنيا، فصار هذا المعروف كالمشروط في العقد، وكان عرف الصحابة ونسائهم كالمشروط في العقد، والشرط العرفي في أصل مذهبه كاللفظي. وإنما أنكر على مالك كلامَه هذا من لم يفهمه ويفهم غورَه.

وفي المسألة مذهب آخر، وهو أن الزوج إذا أعسر بالنفقة حُسِسَ حتى يجدَ ما يُنفقه، وهذا مذهب حكاه الناس عن ابن حزم وصاحب «المغني» وغيرهما عن عُبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة. ويالله العجب! لأي شيء يُسجن ويُجمع عليه بين عذاب السجن وعذاب الفقر، وعذاب البعد عن أهلِه؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، وما أظن من شمَّ رائحة العلم يقول هذا.

وفي المسألة مذهب آخر، وهو أن المرأة تُكلَّفُ الإنفاق عليه إذا كان عاجزاً عن نفقة نفسه، وهذا مذهبُ أبي محمد بن حزم، وهو خيرٌ بلا شك من مذهب العنبري. قال في «المحلى»: فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه، وامرأتُه غنيةٌ، كُلِّفت النفقة عليه، ولا ترجع بشيء من ذلك إن أيسر، برهانُ ذلك قولُ الله عسز وجل: ﴿وَعَلَ المُؤلُودِ لَهُ رِزَهُنَ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَرُونِ لَا تُكلَّفُ نَفَسُ إِلَّا وُسْمَهاً لا تُعَلَّقُ وَلَادَهُ وَلَا الله عسز وجل: ﴿ وَعَلَ المُؤلُودِ لَهُ رِزَهُنَ وَكِسُوتُهُنَ بِالْمَرُونِ فَلَ الله وَالله الله الله الله الله على القرآن. ويا عجباً لأبي محمد، لو تأمل سياق الآية لتبين له منها خلاف ما فهمه، فإن الله سبحانه قال: ﴿ وَعَلَ المَولُودِ لَهُ وَارثَهُنَ وَكِسُوتُهُنَ بِالْمَرُونِ ﴾ وهذا ضميرُ الزوجات بلا شك، ثم قال: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَاكِنُ ﴾، فجعل سُبحانه على وارث المولود له، أو وارثِ الولد من رزق الوالدات وكسوتهن بالمعروف مثل ما على المَوروث، فأين في الآية نفقة على غير الزوجات حتى يحمل عمومها على ما ذهب إليه؟

قالوا: فهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يضربان ابنتيْهما بحضرة رسولِ الله ﷺ إذ سألاه نفقةً لا يجِدُها، ومن المحال أن يضرِبا طالبتين للحق، ويُقرَّهما رسولُ الله ﷺ على ذلك، فدلَّ على أنه

<sup>(</sup>۱) برقم (۱٤٧٨).

لا حقَّ لهما فيما طلبتاه من النفقة في حال الإعسار، وإذا كان طلبُهما لها باطلاً، فكيف تمكنُ المرأةُ من فسخ النكاح بعدم ما ليس لها طلبه ولا يحلُّ لها، وقد أمر الله سبحانه صاحب الدَّين أن يُنْظِرَ المُعْسِرَ إلى الميسرة، وغاية النفقة أن تكون ديناً، والمرأةُ مأمورة بإنظار الزوج إلى المَيْسَرَةِ بنص القرآن، هذا إن قيل: تثبت في ذمة الزوج، وإن قيل: تسقط بمضي الزمان فالفسخ أبعد وأبعد.

قالوا: فالله تعالى أوجبَ على صاحب الحقّ الصبرُ على المعسر، وندبه إلى الصَّدَقَةِ بترك حقه، وما عدا هذين الأمرين فجورٌ لم يُبحه له، ونحن نقولُ للهذه المرأة كما قال الله تعالى لها سواءً بسواءٍ؛ إما أن تُنظريه إلى الميسرة، وإما أن تَصَدَّقي، ولا حقَّ لَكِ فيما عدا هذين الأمرين.

قالوا ولم يزل في الصحابة المُعْسِرُ والموسِرُ، وكان مُعسِرُوهم أضعافَ أضعافِ موسريهم، فما مكن النبيُ على قطُّ امرأةً واحدة من الفسخ بإعسار زوجها، ولا أعلمها أن الفسخ حق لها، فإن شاءت صبرت، وإن شاءت فَسَخَتْ، وهو يشرعُ الأحكام عن الله تعالى بأمره، فهبُ أن الأزواج تركن حقهن، أفما كان فيهن امرأةٌ واحدةٌ تُطالِبُ بحقها، وهؤلاء نساؤه على خيرُ نساء العالمين يُطالبنه بالنفقة حتى أغضبنه، وحلفَ ألا يدخُلَ عليهن شهراً مِن شدة مَوْجِدَتِهِ عليهن، فلو كان مِن المستقر في شرعِهِ أن أغضبنه، وحلفَ ألا يدخُلَ عليهن شهراً مِن شدة مَوْجِدَتِهِ عليهن، فلو كان مِن المستقر في شرعِهِ أن المرأة تملِكُ الفسخ بإعسار زوجها لرفع إليه ذلك، ولو مِن امرأة واحدة، وقد رُفع إليه ما ضرورتُه دون ضرورة فقد النفقة من فقد النكاح، وقالت له امرأة رِفاعة: إني نكحتُ بعد رِفاعة عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما معه مِثلُ هُذبَةِ الثوب، تُرِيد أن يُفَرِّقَ بينه وبينها. ومن المعلوم أن لهذا كان فيهم في غاية النبرة بالنسبة إلى الإعسار، فما طلبت منه امرأة واحدة أن يفرِّق بينه وبينها بالإعسار.

قالوا: وقد جعل الله الفقر والغنى مطيَّتينِ للعباد، فيفتقِرُ الرجل الوقت ويستغني الوقتَ، فلو كان كُلُّ من افتقر فسخت عليه امرأته لعم البلاءُ وتفاقم الشرُّ، وفسخت أنكحة أكثرِ العالم، وكان الفراق بيدِ أكثر النَّساء، فمن الذي لم تُصِبْهُ عُسْرةٌ ويعوز النفقة أحياناً؟!

قالوا: ولو تعذَّر من المرأة الاستمتاع بمرض متطاول، وأعسرت بالجماع، لم يمكن الزوجُ مِن فسخ النكاح، بل يُوجبون عليه النفقة كاملة مع إعسار زوجته بالوطء، فكيف يُمكنونها مِن الفسخ بإعساره عن النفقة التي غايتُها أن تكون عوضاً عن الاستمتاع؟

قالوا: وأما حديثُ أبي هريرة، فقد صرَّحَ فيه بأن قوله: امرأتك تقول: أنفق عليَّ وإلا طلقني، من كِيسه، لا مِن كلام النبي ﷺ، وهذا في «الصحيح» عنه. ورواه عنه سعيد بن أبي سعيد، وقال: ثم يقول أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث: امرأتُك تقول، فذكر الزيادة.

وأما حديثُ حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي على المرأته، بمثله، فأشار إلى حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على المرأته، قال: يُفرق بينهما، فحديثُ منكر لا يحتملُ أن يكونَ عن النبي على أصلاً، وأحسنُ أحواله عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً. والظاهر أنه رُوي بالمعنى، وأراد قول أبي هريرة رضي الله عنه: امرأتك تقول: أطعمني أو طلقني، وأما أن يكونَ عند أبي هريرة عن النبي على، أنه سئل عن الرجل لا يجد ما يُنفِقُ على المرأتِه، فقال: يُفرق بينهما، فواللهِ ما قال هذا رسولُ الله على، ولا سمعه أبو هريرة، ولا حدّث به، كيف وأبو هريرة لا يستجيزُ أن يَرويَ عن النبيّ على: «المرأتُك تقول أطعمني وإلا طلقني»، ويقول: هذا من كيس أبي هريرة لئلا يتوهم نسبته إلى النبيّ على.

والذي تقتضيه أصولُ الشريعة وقواعدها في لهذه المسألة أن الرجل إذا غرَّ المرأة بأنه ذو مال، فتزوجته على ذلك، فظهر مُعْدِماً لا شيء له، أو كان ذا مالٍ، وترك الإنفاق على امرأته، ولم تَقْدِرُ على أخذ كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم، أن لها الفسخ، وإن تزوجته عالمة بمُسرته، أو كان موسِراً، ثم أصابته جائحة اجتاحت ماله، فلا فسخَ لها في ذلك، ولم تزل الناس تصيبهم الفاقة بعد اليسار، ولم ترفعهم أزواجُهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن، وبالله التوفيق.

وقد قال جمهورُ الفقهاء: لا يثبت لها الفسخُ بالإعسار بالصداق، وهذا قولُ أبي حنيفة وأصحابه، وهو الصحيحُ من مذهب أحمد رحمه الله، اختاره عامة أصحابه، وهو قولُ كثير من أصحاب الشافعي. وفصَّل الشيخ أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة، فقالا: إن كان قبلَ الدخول ثبت به الفسخُ، وبعده لا يثبتُ، وهو أحدُ الوجوه من مذهب أحمد، هذا مع أنه عوض محضّ، وهو أحدُ أن يوفى من ثمن المبيع، كما دل عليه النص، كلُّ ما تقرر في عدم الفسخ به، فمثله في النفقة وأولى.

فإن قيل: في الإعسار بالنفقة مِن الضرر اللاحق بالزوجة ما ليس في الإعسار بالصَّداق، فإن البنية تقوم بدونه بخلاف النفقة.

قيل: والبِنية قد تقوم بدون نفقته بأن تُنفِقَ من مالها، أو يُنفِق عليها ذو قرابتها، أو تأكل من غزلها. وبالجملة، فتعيشُ ما تعيشُ به زمن العدة، وتُقدر زمن عُسرة الزوج كله عدَّة.

ثم الذين يُجوزون لها الفسخ يقولُون: لها أن تفسخ ولو كان معها القناطيرُ المقنطرة مِن الذهب والفضة إذا عجز الزوجُ عن نفقتها، وبإزاء هذا القول قولُ مِنجنيق الغرب أبي محمد بن حزم: إنه يجب عليها أن تُنفِقَ عليه في لهذه الحال، فتُعطيه مالها، وتُمكَّنهُ من نفسها، ومن العجب قول العنبري بأنه يُحبس.

وإذا تأملت أصولَ الشريعة وقواعدَها، وما اشتملت عليه من المصالح ودرء المفاسد، ودفع أعلى المفسدتين باحتمالِ أدناهما، وتفويتِ أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، تبيَّن لك القولُ الراجحُ مِن هذه الأقوال، وبالله التوفيق.

# فصل: في حكم رسول الله ﷺ الموافق لكتابِ الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى

روى مسلم في «صحيحه»، عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عمرو بن حفص طلَّقها البتة وهو غائب، فأرسلَ إليها وكيلُه بشعير، فسخِطَتْهُ فقال: والله مالَكِ علينا مِن شيء، فجاءت رسولَ الله ﷺ، فذكرت ذلك له وما قالَ، فقال: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»، فأمرها أن تعتد في بيت أمِّ شريك، ثم قال: «تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابنِ أُمِّ مَكْتُوم، فإنَّهُ رَجُلَّ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآفِنِيني». وقالت: فلما حللتُ ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله ﷺ: «أَمَّا أَبُو جَهْم فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عاتِقِهِ، وأمَّا مُعاوية فصُعْلُوكَ لا مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسامَةَ بنَ زَيْدٍ» فكرهته، ثم قال: «انكِحي أسامة بنَ زَيْدٍ» فنكحته، فجعلَ اللَّهُ فيه خيراً واغتبطتُ (۱).

وني (صحيحه، أيضاً: عنها أنها طَلقها زوجها في عهدِ رسول الله ﷺ، وكان أنفقَ عليها نفقةً

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٨٠).

دوناً، فلما رأت ذلك قالت: والله لأُعْلِمَنَّ رَسُولَ الله ﷺ، فإن كانت لي نفقةٌ أخذتُ الذي يُصلحني، وإن لم تكُن لي نفقةٌ، لم آخذُ منه شيئاً، قالت: فذكرتُ ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: ﴿لاَ نَفَقَةَ لَكِ وَلاَ سُكُنى﴾(١).

وفي «صحيحه» أيضاً عنها، أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلَّقها ثلاثاً، ثم انطلق إلى اليمن، فقال لها أهلُه: ليس لَكِ عَلَيْنَا نفقة، فانطلق خالدُ بن الوليد في نفر، فأتوا رسولَ الله عَلَيْنَا نفقة، فانطلق خالدُ بن الوليد في نفر، فأتوا رسولَ الله عَلَيْ في بيت ميمونة، فقالوا: إن أبا حَفْص طلَّق امرأته ثلاثاً، فهل لها مِن نفقة؟ فقال رسولُ الله عَلَيْ «لَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ وعَلَيْهَا العِدَّةُ»، وأرسل إليها: «أَنْ لا تَسْبِقِيني بِنَفْسِكِ»، وأمرها أن تنتقِلَ إلى أمَّ شريك، ثم أرسل إليها: «أَنَّ أُمَّ شَرِيكِ بأتيها المهاجِرُونَ الأُولونَ، فانطلِقي إلى ابنِ أُمِّ مَكْتُوم الأَعْمَى فَإِنَّكِ إذَا وضَعْتِ خِمَارَكِ لَمْ يَرَكِ»، فانطلَقتْ إليه، فلما انقضتْ عدَّتُها أنكحَهَا رسولُ الله عَلَيُّ أسامَة بن زيد بن حا، ثة (٢).

وفي "صحيحه" أيضاً، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة، أن أبا عمرو بن حفص بن المُغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام، وعياشُ بن أبي ربيعة بنفقة، فقالا لها: والله ما لَكِ نفقةٌ إلا أن تكوني حاملاً، فأتت النبيَّ على، فذكرت له قولهما، فقال: "لا نَفقةً لَكِ"، فاستأذنته في الانتقال، فأذنَ لها، فقالت: أين يا رسولَ اللَّهِ؟ قال: "إلى ابنِ أمِّ مَكْتُومٍ"، وكان أعمى تَضَعُ ثيابَها عندهُ ولا يَراهَا، فلما مضت عِدَّتُها، أنكحها النبيُّ على أسامة بن زيد، فأرسلَ إليها مروانُ قبيصة بنَ ذُوبب يسألُها عن الحديث، فحدثته به، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا مِن امرأة، سناخُذ بالعِصمة التي وجدنا النَّاسَ عليها، فقالت فاطمة حين بلغها قولُ مروان: بيني وبينكم القرآنُ، قال الله عز وجلً: ﴿لَا النَّاسَ عليها، فقالت فاطمة حين بلغها قولُ مروان: بيني وبينكم القرآنُ، قال الله عز وجلً: ﴿لَا تَدْرِى لَفَلَ اللهُ يُحْرَجُنُ إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّيَّنَقٍ إلى قوله: ﴿لاَ تَدْرِى لَفَلَ اللهُ يُحْرَجُنُ أَلَ اللهُ عَلَ الله مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: أَمْرَا الطلاق: ١]، قالت: هذا لمن كان له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً، فعلام تحبسونها؟ (٣).

وروى أبو داود في هذا الحديث بإسناد مسلم عقيب قولِ عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً، فأتتِ النبيَّ عَلَى، فقال: «لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً»(١).

وفي «صحيحه أيضاً (<sup>()</sup> عن الشعبي قال: دخلتُ على فاطمة بنتِ قيس، فسألتُها عن قضاء رسول الله ﷺ في السُّكنى والنفقة، والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سُكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتدً في بيت ابن أم مكتوم.

وفي الصحيحه (٢) عن أبي بكر بن أبي الجهم العدوي، قال: سمعتُ فاطمة بنت قيس تقولُ:

<sup>(</sup>۱) آخرجه مسلم (۱۶۸۰) (۳۷). (۲) آخرجه مسلم (۱۶۸۰) (۳۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤١). (٤) أخرجه أبو داود (٢٢٩٠).

<sup>(</sup>٥) الضمير يعود على مسلم، والحديث عنده برقم (١٤٨٠) (٤٢).

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> برقم (۱٤٨٠) (٤٧).

طلقها زوجُها ثلاثاً، فلم يجعل لها رسولُ الله ﷺ شُكنَى ولا نفقة، قالت: قال لي رسولُ الله ﷺ: "إذَا حَلَلْتِ فَآذِنيني"، فآذنته، فخطبها معاويةُ، وأبُو جهم، وأسامةُ بن زيد، فقال رسول الله ﷺ: "أمّا معاويةُ فرجُلٌ تربّ لا مال لهُ، وَأمَّا أَبُو جَهْم فَرَجُلٌ ضرّابٌ لِلنّساءِ، ولكِنْ أسامةُ بنُ زيْد"، فقالت بيدها هكذا: أسامة! أسامة! فقال لها رسولُ الله ﷺ: "طَاعَةُ الله وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيرٌ لَكِ"، فتزوجتُه، فاغتبطتُ.

وفي «صحيحه»(١) أيضاً عنها قالت: أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي، فأرسل معه بخمسة آصُع تمر، وخمسة آصع شعير، فقلتُ: أما لي نفقة إلا لهذا؟ ولا أعتَدُّ في منزلكم؟ قال: لا، فشددتُ عليَّ ثيابي، وأتيتُ رسول الله ﷺ، فقال: «كُمْ طَلَّقَكِ؟» قلتُ: ثلاثاً. قال: «صَدَق، لَيْسَ لَكِ نَفَقةٌ، اعْتَدِّي في بَيْتِ ابن عَمِّكِ ابنِ أُمَّ مَكْتُوم، فإنه ضَريرُ البَصَرِ تَضَعِينَ ثَوْبَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ فَآوُنيني».

وروى النسائي في «سننه» (٢) لهذا الحَديثَ بطرقه وألفاظه، وفي بعضِها بإسناد صحيح لا مطعن فيه، فقال لها النبيُ ﷺ: «إنَّما النَّفَقَةُ والسُّكْنى لِلْمَرْأَةِ إذا كان لِزوجها حَليْها الرَّجْعَة»، ورواه الدارقطني وقال: فأتت رسول الله ﷺ، فذكرَتْ ذلك له، قالت: فلم يَجْعَلْ لي سكنى ولا نفقة، وقال: "إِنَّمَا السُّكنى والنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَة» (٣). وروى النسائي أيضاً هذا اللفظ، وإسنادهما صحيح.

## نكر موافقة هذا الحكم لكتاب الله عزَّ وجل

قال الله تعالى ﴿ يَأَيُّهُا النَّيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِسَآةَ فَطَلِقُوهُنَ لِمِدَّتِهِنَ وَأَحْصُواْ الْمِدَةُ وَاتَقُواْ اللّهَ وَمَن يَتَمَدُّ مُدُودُ اللّهِ فَقَدْ طَلَمَ تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُبُوتِهِنَ وَلا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُبَيِّنَةً وَيَلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يَتَمَدُّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَةً لا تَدْرِي لَمَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدُ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ فَي فَإِذَا بَلَقَنَ أَجَلَهُنَ فَأَسِكُوهُنَ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُونِ اللّه يَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُونِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُو وَأَقِيمُوا الشَّهَدَةَ لِللّهِ ﴾، إلى قوله: ﴿ وَقَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلّ شَيْءٍ قَدْلُهُ [الطلاق: ١-٣] فأمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجلِ الإمساكُ والتسريحُ بأن لا يُخرجوا أزواجهم مِن بيوتهم، وأمر أزواجهن أن لا يَخْرُجْنَ، فدلً على جواز إخراج من ليس لزوجها إمساكُها بعدَ الطلاق، بيوتهم، وأمر أزواجها إمساكُها بعدَ الطلاق، فإنه سبحانه ذكر لهؤلاء المطلقات أحكاماً متلازمة لا ينفكُ بعضُها عن بعض:

أحدها: أن الأزواج لا يُخرجوهن مِن بيوتهن.

والثاني: أنهن لا يَخْرُجُنَ مِن بيوت أزواجهن.

والثالث: أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبلَ انقضاء الأجل، وترك الإمساك، فيُسرِّحوهن بإحسان.

والرابع: إشهاد ذَوَيْ عدل، وهو إشهادٌ على الرجعة إما وجوباً، وإما استحباباً، وأشار سُبحانه إلى حكمة ذلك، وأنه في الرجعيات خاصة بقوله: ﴿لَا تَدْرِى لَعَلَ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً﴾ والأمر الذي يُرجَى إحداثُه ها هنا هو المراجعة، هكذا قال السلف ومن بعدهم. قال ابنُ أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية، عن داود الأودي، عن الشعبي: ﴿لَا تَدْرِى لَعَلَ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾، قال: لعلك تَنْدَمُ،

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۲۸۰) (۲۸). (۲) ۱۴٬ ۱۲۶۲.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني ص ٤٣٤، والنسائي ٦/١٤٤.

فيكون لك سبيلٌ إلى الرجعة، وقال الضحاك: ﴿لَعَلَ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ قال: لعله أن يُراجِعَها في الجدَّةِ، وقاله عطاء، وقتادة، والحسن، وقد تقدَّم قولُ فاطمة بنت قيس: أي أمر يحدُثُ بعد الثلاث؟ فهذا يدل على أن الطلاق المذكور، هو الرجعيُّ الذي ثبتت فيه هذه الأحكامُ، وأن حِكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، اقتضته لعل الزوج أن يَنْدَمَ، ويزولَ الشَّرُّ الذي نَزَغَهُ الشيطانُ بينهما، فتتبعها نفسه، فيُراجِعَها، كما قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: لو أنَّ الناسَ أخذوا بأمر الله في الطّلاقِ، ما تتبع رجل نفسه امرأة يُطلّقها أبداً.

ثم ذكر سبحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات، فقال: ﴿ أَتَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَّتُم مِّن وُبُيكُمْ ﴾ [الطلاق: ٦]، فالضمائرُ كلُّهَا يَتَّحِدُ مفسرها، وأحكامُها كلها متلازمة، وكان قولُ النبيِّ ﷺ: ﴿إِنَّما النَّفَقَةُ والسُّكْنَى لِلْمَراةِ إذا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةً،، مشتقاً من كتابِ الله عز وجل، ومفسِّراً له، وبياناً لمراد المتكلُّم به منه، فقد تبين اتحادُ قضاءِ رسول الله ﷺ، وكتابِّ الله عز وجل، والميزانُ العادلِ معهما أيضاً لا يُخَالفهما، فإن النفَقَةَ إنما تكونُ للزوجة، فإذا بانتَ منه صارت أجنبيةً حكمُها حكمُ ساثر الأجنبيات، ولم يبق إلا مجردُ اعتدادها منه، وذلك لا يُوجِبُ لها نفقة، كالموطوءة بشُبهة أو زني، ولأن النفقة إنما تجب في مقابلة التمكنِ من الاستمتاع، وهذا لا يُمكِنُ استمتاعُه بها بعد بينونتها، ولأن النفقة لو وجبت لها عليه لأجلِ عدتها، لوجبت للمِتوفِّي عنها من ماله. ولا فَرْقَ بينهما البتة، فإن كُلَّ واحد منهما قد بانت عنه، وهي معتدة منه، قد تعذَّر منهما الاستمتاعُ، ولأنها لو وجبت لها السكني لوجبت لها النفقةُ، كما يقوله من يوجبها. فأما أن تجب لها السكني دون النفقة، فالنصُّ والقياسُ يدفعه. وهذا قول عبد الله بن عباس وأصحابه، وجابر بن عبد الله، وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء نساء الصحابة، وكانت فاطمةُ تُناظر عليه، وبه يقول أحمدُ بن حنبل وأصحابه، وإسحاق بن راهويه وأصحابه، وداود بن علي وأصحابُه، وسائر أهل الحديث. وللفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عن أحمدً: أحدها: هذا. والثاني: أن لها النفقةُ والسكني، وهو قولُ عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وفقهاء الكوفة. والثالث: أن لها السكني دون النفقة، وهذا مذهب أهل المدينة، وبه يقول مالك والشافعي.

## نكر المطاعن التي طعن بها على حديث فاطمة بنت قيس قديماً وحديثاً

فأولها طعن أميرِ المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فروى مسلم في الصحيحه: عن أبي إسحاق، قال: كنتُ مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدَّت الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ لم يجعل لها سُكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفاً مِن حصى، فحصبه به، فقال: وَيُلكَ تُحدِّثُ بمثل هذا؟ قال عمر: لاَ نَتُركُ كِتَابَ اللَّه وَسُنَّةَ نبيّنا ﷺ لِقول امرأة لا نَدْرِي، لَعَلَّهَا حَفِظتُ أَوْ نَسِيَتْ؟ لَهَا السُّكُنَى والنَّفَقَةُ قال الله عز وجل: ﴿لاَ ثُمْرِ مُومَنَ مِن الماللة وَسُلَة مُنْ مِن الطلاق: ١] قالوا: فهذا عمرُ يخبر أن سنة رسول الله ﷺ أن لها النفقة والسكنى، ولا ريبَ أن هذا مرفوعٌ، فإن الصحابيّ إذا قال: من السنة كذا كان مرفوعاً، فكيف إذا قال: من الخطاب؟ وإذا تعارضت رواية فكيف إذا قال: من سنة رسول الله ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٦).

عمر رضي الله عنه وروايةُ فاطمة، فرواية عمر رضي الله عنه أولى، لا سيما ومعها ظاهرُ القرآن كما سنذكر. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، قال: كان عمرُ بن الخطاب إذا ذُكِرَ عنده حديثُ فاطمة بنتِ قيس قال: ما كنا نغير في ديننا بِشَهَادَةِ امرأة.

## ذكر طعن عائشة رضي الله عنها في خبر فاطمة بنتِ قيس

في «الصحيحين»: من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، قال: تزوَّج يحيى بنُ سعيد بن العاص بنتَ عبد الرحمن بن الحكم فطلقها، فأخرجها مِن عنده، فعابَ ذلك عليهم عروة، فقالوا: إن فاطمة قد خرجت، قال عروةُ: فأتيتُ عائشة رضي الله عنها، فأخبرتها بذلك، فقالت: ما لِفاطمة بنتِ قيس خيرٌ أن تذكرَ هذَا الحديث. وقال البخاري: فانتقلها عبدُ الرحمن، فأرسلت عائشةُ إلى مروان وهو أميرُ المدينة: اتّقِ اللَّه واردُدُها إلى بيتها. قال مروان: إن عبدَ الرحمن بن الحكم غلبني، وقال القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأنُ فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك ألا تذكر حديثَ فاطمة، فقال مروان: إن كان بِك شر فحسبُك ما بينَ هٰذينِ من الشر(۱).

ومعنى كلامه: إن كان خروجُ فاطمة لما يُقال من شر كان في لسانها، فيكفيك ما بين يحيى بن سعيد بن العاص وبين امرأتِه مِن الشرّ.

وفي «الصحيحين»: عن عروة، أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أَلَمْ تَرَيْ إلى فُلاَنة بنتِ الحكم طلَّقها زوجُها البتة فخرجت، فقالت: بِثْسَ مَا صَنَعَتْ، فقلت: أَلَمْ تسمعي إلى قول فاطمة، فقالت: أما إنَّه لاَ خَيْرَ لها في ذكر ذٰلك (٢).

وفي حديث القاسم، عن عائشة رضي الله عنها يعني: في قولها: لا سكنى لها ولا نفقة. وفي الصحيح البخارية: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لفاطمة: ألا تتقي الله، تعني في قولها: لا سكنى لها ولا نفقة (٣).

وفي اصحيحه؛ أيضاً: عنها قالت: إن فاطمة كانَتْ في مكانٍ وَحْشٍ، فَخيفَ على ناحِيتها، فلِذلكَ أرخصَ النبيُ على الله اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

وقال عبد الرزاق<sup>(ه)</sup>: عن ابن جريج، أخبرني ابنُ شهاب، عن عُروة، أن عائشةَ رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة بنتِ قيس، تعني: انتقالَ المطلقة ثلاثاً.

وذكر القاضي إسماعيل، حدثنا نصر بن علي، حدثني أبي، عن هارون عن محمد بن إسحاق، قال: أحسِبُه عن محمد بن إبراهيم، أن عائشة رضي الله عنها قالت لفاطمة بنت قيس: إنما أخرجَكِ هذا اللسانُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۵۳۲۱ و ۵۳۲۲)، ومسلم (۱٤۸۱) (۵۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٣٢٧ و٥٣٢٨)، ومسلم (١٤٨١) (٥٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٣٢٣ و٥٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٣٢٥ و٥٣٢٦).

<sup>(</sup>٥) برقم (١٢٠٢٣).

## نكر طعن أسامة بنِ زيدٍ حبِّ رسول الله ﷺ ولبن حبه على حديث فاطمة

1101

روى عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال: حدثني الليثُ بن سعد، حدثني جعفر، عن ابن هرمز، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: كان محمدُ بن أسامة بن زيد يقول: كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئاً مِن ذلك \_ يعني انتقالها في عدتها \_ رماها بما في يده.

### ذكرُ طعن مروان على حديث فاطمة

روى مسلم في «صحيحه»: من حديث الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حديث فاطمة هذا: أنه حدَّث به مروان، فقال مروان، لم نسمع هذا إلا من امرأة سنأخذ بالعِصمة التي وجدنا الناس عليها (١).

### ذكرُ طعن سعيدِ بن المسيِّب

روى أبو داود في «سننه»: من حديث ميمون بن مِهران، قال: قدمتُ المدينةَ، فَدُفِعْتُ إلى سعيدِ بن المسيبِ، فقلتُ: فاطمة بنت قيس طُلُقَتْ، فَخَرَجَتْ مِن بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فَتَنَتِ الناسَ، إنها كانت امرأةً لَسِنَةً، فَوُضِعَتْ عَلَى يدي ابنِ أمِّ مكتوم الأعمى (٢).

### ذكر طعن سليمان بن يسار

روى أبو داود في «سننه» أيضاً، قال في خروج فاطمة: إنما كان مِنْ سُوءِ الخُلُقِ (٣).

### ذكر طعن الأسود بن يزيد

تقدَّمَ حديثُ مسلم: أن الشعبي حدَّث بحديث فاطمة، فأخذ الأسودُ كفاً من حصباء فحصبه به، وقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ وقال النسائي: ويلك لِمَ تُفتي بمثل هذا؟ قال عمر لها: إن جثتِ بشاهدين يشهدانِ أنهما سمعاه من رسولِ اللَّهِ ﷺ وإلا لم نترُكُ كِتَابَ رَبَّنَا لِقَوْلِ امرأة (٤).

## ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن

قال الليث: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، فذكر حديث فاطمة ثم قال: فأنكر الناسُ عليها ما كانت تُحدَّثُ من خروجها قبل أن تَجِلَّ. قالوا: وقد عارض رواية فاطمة صريحُ رواية عُمر في إيجاب النفقة والسكنى، فروى حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، أنه أخبر إبراهيم النخعي بحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس، فقال له إبراهيم: إن عمر أخبِر بقولها، فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول النبي على لقول امرأة لعلها أوهمت، سمعتُ النبي على يقول السُكنى والنّفقةُ «ذكره أبو محمد في «المحلى» (٥٠)، فهذا نص صريح يجب تقديمُه على حديث فاطمة لِجلالة رواته، وتركِ إنكار الصحابةِ عليه وموافقته لِكتاب الله.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٢٩٦)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٢٢٩٤)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي ٦/٩٠٦.

<sup>(</sup>a) \*/\VPY3 APY.

## نكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها

وحاصلها أربعة:

أحدُها: أن راويتها امرأة لم تأتِ بشاهدينِ يُتابعانها على حديثها.

الثاني: أن راويتها تضمَّنت مخالفةَ القرآنُ.

الثالث: أن خروجَها من المنزل لم يكن لأنه لا حقَّ لها في السكني، بل لأذاها أهلَ زوجها بلسانها.

الرابع: معارضة روايتِها برواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.

ونحن نبين ما في كل واحد من هذه الأمور الأربعة بحول الله وقوته، هذا مع أن في بعضها مِن الانقطاع، وفي بعضها مِن الشطاع، وفي بعضها من البُطلان ما سَنُنبَّهُ عليه، وبعضُها صحيح عمن نسب إليه بلا شك.

فأما المعطعنُ الأول: وهو كونُ الراوي امرأة، فمطعن باطلٌ بلا شك، والعلماء قاطبة على خلافه، والمحتجُّ بهذا من أتباع الأئمة أوَّلُ مبطل له ومخالف له، فإنهم لا يختلفون في أن السننَ تُؤخذ عن المرأة كما تُؤخذ عن الرجل. هذا وكم من سنة تلقاها الأئمة بالقبولِ عن امرأة واحدة من الصحابة، وهذه مسانيدُ نساءِ الصحابة بأيدي الناس لا تشاءُ أن ترى فيها سنةٌ تفرَّدت بها امرأةٌ منهن إلا رأيتها، فما ذنبُ فاطمة بنتِ قيس دون نساء العالمين، وقد أخذ الناسُ بحديثِ فُريعة بنت مالِك بن سنان أختِ أبي سعيد في اعتدادِ المتوفَّى عنها في بيت زوجها (۱۱)، وليست فاطمة بدونها علماً وجلالة وثقة وأمانة، بل هي أفقه منها بلا شك، فإن فُريعة لا تُعرف إلا في هذا الخبر، وأما شهرةُ فاطمة ودعاؤها من نازعها مِن الصحابة إلى كتاب الله، ومناظرتها على ذلك فأمر مشهور، وكانت أسعدَ بهذه المناطرة ممن خالفها كما مضى تقريرُه، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يختلفونَ في الشيء، فتروي لهم إحدى أمهات المؤمنين عن النبي على شيئاً، فيأخذون به، ويرجعون إليه، ويتركون ما عندهم له، وإنما فُضَلُنَ على فاطمة بنت قيس بكونهن أزواجَ رسولِ الله على وإلا فهي مِن المهاجرات الأول، وقد رضيها رسولُ الله على قله وابن حِبُهُ أسامة بن زيد، وكان الذي خطبها له.

وإذا شئت أن تعرف مقدارَ حفظها وعلمها، فاعرفه مِن حديث الدَّجَالِ الطويل الذي حدث به رسول الله على المنبر، فوعته فاطمة وحفظته، وأدته كما سمعته (٢)، ولم ينكره عليها أحد مع طوله وغرابته، فكيف بقصة جرت لها وهي سببُها، وخاصمت فيها، وحكم فيها بكلمتين وهي: لا نفقة ولا سكنى، والعادة تُوجبُ حفظ مثل هذا وذكره، واحتمال النسيان فيه أمر مشترك بينها وبين من أنكر عليها، فهذا عمرُ قد نسي تيمُّم الجنب، وذكرهُ عمار بن ياسر أمر رسول الله على لهما بالتيمم من الجنابة (٣)، فلم يذكره عمر رضي الله عنه، وأقام على أن الجنب لا يصلي حتى يجد الماء. ونسي قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ السِّبِدَالُ رَقِحَ مَكَالَ رَقِحَ وَمَاتَيْتُمْ إِعْدَنْهُنَ قِنظارًا فَلَا تَأَخُلُواْ مِنْهُ شَرَعًا النساء: عن ذكرته به امرأة، فرجع إلى قولها. ونسي قوله: ﴿ إِنَّكَ مَيِتُ وَإِنَّهُم مَيْتُونَ ﴿ وَالزمر]، حتى ذكرة

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك ٢/ ٥٩١، وأبو داود (٢٣٠٠)، والترمذي (١٢٠٤)، وصححه، ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۲۹۶۲).
 (۳) أخرجه البخاري (۳۳۸)، ومسلم (۳۲۸).

به، فإن كان جوازُ النسيان على الراوي يُوجب سقوطَ روايته، سقطت روايةُ عمر التي عارضتم بها خبر فاطمة، وإن كان لا يُوجب سقوطَ روايته بطلت المعارضة بذلك، فهي باطلة على التقديرين، ولو رُدَّتِ السّننُ بمثل هذا، لم يبق بأيدي الأمة منها إلا اليسير، ثم كيف يُعارِضُ خبر فاطمة، ويَظَعَنُ فيه بمثل هذا مَنْ يرى قبولَ خبرِ الواحد العدل، ولا يشترطُ للرواية نِصاباً، وعمر رضي الله عنه أصابه في مثل هذا ما أصابه في رد خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد (١). وردَّ خبرَ المغيرة بن شُعبة في إملاصِ المرأةِ حتى شَهِدَ له مُحمَّدُ بن مسلمة (١)، وهذا كان تثبيتاً منه رضي الله عنه حتى لا يركب الناسُ الصَّعبَ والذَّلُولَ في الرواية عن رسول الله عنها عدة أخبار تفرَّدت به. وبالجملة، فلا يقول أحد: إنه وحده وهو أعرابي، وقبل لعائشة رضي الله عنها عدة أخبار تفرَّدت به. وبالجملة، فلا يقول أحد: إنه لا يُقبل قولُ الراوي الثقة العدل حتى يشهد له شاهدان لا سيما إن كان من الصحابة.

فصل: وأما المطعن الثاني: وهو أن روايتها مخالفة للقرآن، فنجيب بجوابين: مجمل ومفصل. أما المُجمل فنقولُ: لو كانت مخالفة كما ذكرتم، لكانت مخالفة لعمومه، فتكون تخصيصاً للعام، فحكمُها حكمُ تخصيص قوله: ﴿ يُوصِيكُ اللهُ فِي أَوْلَلُوكُمْ ﴾ [النساء: ١١] بالكافر، والرقيق، والقاتل، وتخصيص قوله: ﴿ وَأَجِلَ لَكُمْ مَا وَرَاتُهُ وَالسَاء: ٢٤] بتحريم الجمع بينَ المرأة وعمتها، وبينها وبينها وبين خالتها ونظائره، فإن القرآنُ لم يخُصَّ البائن بأنها لا تَخْرُجُ ولا تُخْرَجُ، وبأنها تسكن من حيث يسكنُ زوجها، بل إما أن يَعُمَّها ويَعُمَّ الرجعية، وإما أن يخُصَّ الرجعية.

فإن عمَّ النوعينِ فالحديثُ مخصِّصٌ لعمومه، وإن خص الرجعيات وهو الصواب للسياق الذي مَنْ تدبَّره وتأمله قطع بأنه في الرجعيات من عدة أوجه قد أشرنا إليها، فالحديث ليس مخالفاً لكتاب الله، بل موافق له، ولو ذُكِّرَ أميرُ المؤمنين رضي الله عنه بذلك، لكان أوَّل راجع إليه، فإن الرجل كما يذهَلُ عن النص يذهَلُ عن دِلالته وسياقه، وما يقترن به مما يتبين المراد منه، وكثيراً مَا يَذْهَلُ عن دخول الواقعة المعينة تحت النصِّ العام واندارجِه تحتها، فهذا كثيرٌ جداً، والتفطُّنُ له من الفهم الذي يُؤتيه الله مَنْ يشاء من عباده، ولقد كان أميرُ المؤمنين عمر رضي الله عنه مِن ذلك بالمنزلة التي لا تُجهل، ولا تستغرقها عبارةٌ، غيرَ أن النسيان والذَّهولَ عُرضةٌ للإنسان، وإنما الفاضلُ العالمُ من إذا ذُكَرَ ذَكرَ وَرَجَعَ.

فحديثُ فاطمة رضي الله عنها مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يخرُج عن واحد منها: إما أن يكون تخصيصاً لعامه، الثاني: أن يكون بياناً لما لم يتناوله بل سكت عنه، الثالث: أن يكون بياناً لما أريد به وموافِقاً لما أرشد إليه سياقه وتعليله وتنبيهه، وهذا هو الصوابُ، فهو إذن موافق له لا مخالف، وهكذا ينبغي قطعاً، ومعاذَ الله أن يحكم رسولُ الله على أيخالف كتاب الله تعالى أو يعارضه.

وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا مِن قول عمر رضي الله عنه، وجعل يتبسَّمُ ويقول: أين في كتاب الله إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثاً، وأنكرته قبله الفقيهةُ الفاضلة فاطمة، وقالت: بيني وبينكم كتابُ الله، قال الله تعالى: ﴿لَا تَدْرِى لَعَلَ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١] وأي أمر يحدث بعد الثلاث، وقد تقدم أن قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَفَنَ أَجَلُهُنَّ فَأَسْكُوهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٢] يشهد بأن الآيات كلها في الرجعيات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲٤٥)، ومسلم (۲۱۵۳). (۲) أخرجه البخاري (۷۳۱۷ و۷۳۱۸).

فصل: وأما المعطعن الثالث: وهو أن خروجها لم يكن إلا لِفحش من لسانها، فما أبردَه من تأويل وأسمجَه، فإن المرأة مِن خيار الصحابةِ رضي الله عنهم وفُضلائهم، ومِن المهاجرات الأول، وممن لا يحملها رِقّةُ الدين وقلة التقوى على فُحش يُوجب إخراجَها من دارها، وأن يمنع حقها الذي جعله الله لها، ونهى عن إضاعته، فيا عجباً! كيف لم يُنكِرُ عليها النبيُ على هذا الفُحش ويقول لها: اتقي الله، وكُفي لسانك عن أذى أهل زوجك، واستقرى في مسكنك؟ وكينت يَعْدِلُ عن هذا إلى قوله: "لا نفقة لك ولا سكنى" إلى قوله: "إنّما السّكتَى والنّفقة لِلمَرْأَةِ إذا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةً". فيا عجباً، كيف يُترك هذا المانع الصريح الذي خرج من بين شفتي النبي على، ويُعلل بأمر موهوم لم يعلل به رسول الله على البتة، ولا أشار إليه، ولا نبه عليه؟ هذا من المحال البين. ثم لو كانت فاحشة اللسان وقد أعاذها الله من ذلك، لقال لها النبيُ على، وسمعت وأطاعت: كفي لِسانك حتى تنقضيَ عِدَّتُكِ، وكان من دونها يسمع ويطبع لئلا تخرج من سكنه.

فصل: وأما المطعنُ الرابع: وهو معارضةُ روايتِها عمر رضي الله عنه، فهذه المعارضةُ تورد مِن وجهين: أحدهما: قوله: «لا نَدَعُ كتابَ ربنا وسنةَ نبينًا»، وأن هذا مِن حكم المرفوع. الثاني: قوله: سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: «لَهَا السُّكْنَى والنَّفَقَةُ».

وأما حديثُ حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن عمر رضي الله عنه، سمعتُ رسولَ الله على يقول: «لَهَا السُّكُنَى والنَّفَقَةُ»، فنحن نشهَدُ باللَّهِ شهادةٌ نُسألُ عنها إذا لقيناه، أن هذا كذبٌ على عُمرَ رضي الله عنه، وكذب على رسول الله على وينبغي أن لا يَحمِلَ الإنسانَ فرطُ الانتصارِ للمذاهب والتعصب لها على معارضةِ سننِ رسول الله على الصحيحةِ الصريحةِ بالكذبِ البحت، فلو يكونُ هذا عند عمر رضي الله عنه عن النبي على لُخرِسَت فاطمة وذووها، ولم يَنبسوا بكلمة، ولا دَعَت فاطمةُ إلى المناظرة، ولا احتيجَ إلى ذكر إخراجها لبَذاء لسانها، ولما فات هذا الحديثُ أثمة الحديثِ والمصنفين في السنن والأحكام المنتصرين للسنن فقط لا لِمذهب، ولا لرجل، هذا قبل أن نصل به إلى إبراهيم، ولو قدر وصولُنا بالحديث إلى إبراهيم لانقطع نُخَاعُهُ، فإن إبراهيم لم يُولد إلا بعد موت عمر رضي الله عنه بسنين، فإن كان مخبرٌ أخبر به إبراهيم عن عمر رضي الله عنه، وحسنًا به الظن، كان قد روى له قول عمر رضي الله عنه بالمعنى، وظنَّ أن رسولَ الله على هو الذي حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقة، حتى قال عُمر رضي الله عنه: «لا ندع كتابَ ربنا لِقول امرأة»، فقد يكون الرجل صالحاً ويكون مغفلًا ليس تَحمُّلُ الحديثِ وحفظُه وروايتُه مِن شأنِه. وبالله التوفيق.

وقد تناظر في هذه المسألة ميمونُ بن مهران، وسعيد بن المسيِّب، فذكر له ميمون خبر فاطمة، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناسَ، فقال له ميمون: لئن كانت إنما أخذت بما أفتاها به رسولُ الله ﷺ

ما فَتَنَتِ الناسَ، وإن لنا في رسول الله ﷺ أسوةً حسنة، مع أنها أحرمُ الناس عليه ليس لها عليه رجعة، ولا بينهما ميراث. انتهى.

ولا يعلم أحدٌ من الفقهاء رحمهم الله إلا وقد احتج بحديث فاطمة بنت قيس هذا، وأخذ به في بعض الأحكام كمالك، والشافعي. وجمهور الأمة يحتجون به في سقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلاً، والشافعي نفسه احتج به على جواز جمع الثلاث، لأن في بعض ألفاظه: «فطلقني ثلاثاً»، وقد بيّنا أنه إنما طلقها آخر ثلاثٍ كما أخبرت به عن نفسها. واحتج به من يرى جواز نظر المرأة إلى الرجال، واحتج به الأثمة كُلُّهُم على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه إذا لم تكن المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول، واحتجوا به على جواز بيان ما في الرجل إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوِّجه، أو يُعامِلُه، أو يُسافِر معه، وأن ذلك ليس بغيبة، واحتجوا به على جواز نكاح القرشية من غير القرشي، واحتجوا به على وقوع الطلاق في حال غيبة أحدِ الزوجين عن الآخر، وأنه لا يُشترط حضورُه ومواجهته به، واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن، وكانت هذه الأحكام كُلُها حاصلة ببركة روايتها، وصدقي حديثها، فاستنبَقلتها الأمةُ منها، وعملت بها، فما بالُ روايتها ترد في حكم واحدٍ من أحكام هذا الحديث، وتُقبل فيما عداه؟! فإن كانت حفظته قبلت في جميعه، وإن لم تكن حفظته من أد لا يقبل في شيء من أحكامه. وبالله التوفيق.

فإن قيل: بقي عليكم شيءٌ واحد، وهو أن قوله سبحانه: ﴿ أَسَكِنُوهُنَ مِنْ حَبْثُ سَكَنُرُ مِن وَجُلِكُمُ ﴾ [الطلاق: ٦]، إنما هو في البوائن لا في الرجعيات، بدليل قوله عقيبه: ﴿ وَلَا نُشَارَوْهُنَّ لِلْشَيِقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَئِتِ مَلْلِ فَأَنْفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَلَّهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٦]، فهذا في البائن، إذا لو كانت رجعية، لما قيد أَولَئِتِ مَلْلِ فَأَنْفِقُواْ عَلَيْهِنَ حَلَى النفقة عليها بالحمل، ولكان عديم التأثير، فإنها تستجقُها، حاثلاً كانت أو حاملاً، والظاهر: أن النفقة عليها بالحمل، ولكان عديم التأثير، فإنها تستجقُها، حاثلاً كانت أو حاملاً، والظاهر: أن الضمير في ﴿ أَنكِنُوهُنَ ﴾ هو والضمير في قوله تعالى: ﴿ وَإِن كُنَّ أُولَئِتِ حَلِ فَأَنْفِقُواْ عَلَيْهِنَ ﴾ واحد.

فالجواب، أن مُؤرِدَ هذا السؤالِ: إما أن يكونَ مِن الموجبين النفقةَ والسكنى، أو ممن يُوجب الشُكنى دون النفقة، فإن كان الأولُ، فالآيةُ على زعمه حجة عليه، لأنه سبحانه شرط في إيجاب النفقة عليهن كونهن حواملَ، والحكم المعلَّق على الشرط ينتفي عند انتفائه، فدل على أن البائنَ الحائلَ لا نفقة لها.

فإن قيل: فهذه دلالة على المفهوم، ولا يقولُ بها.

قيل: ليس ذلك مِن دلالة المفهوم، بل مِن انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه، فلو بقي الحكم بعد انتفائه لم يكن شرطاً، وإن كان ممن يُوجب السكنى وحدها، فيقال له: ليس في الآية ضمير واحد يخصُّ البائن، بل ضمائرها نوعان: نوع يخص الرجعية قطعاً، كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَمْنَ أَبِلَهُنَ فَأَسِكُوهُنَ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعَرُونِ ﴾ [الطلاق: ٢] ونوع يحتمِلُ أن يكون للبائن، وأن يكون للرجعية، وأن يكون لهما، وهو قوله تعالى: ﴿ لاَ يُخْرِجُوهُنَّ مِنَ بُيُوتِهِنَ وَلاَ يَخْرُجُنَ ﴾ [الطلاق: ١] وقوله تعالى: ﴿ الطلاق: ١] فحمله على الرجعية هو المتعين لِتتحد الضمائرُ ومفسرها، فلو حُملَ على غيرها لزم اختلاف الضمائر ومفسرها، وهو خلاف الأصل، والحمل على الأصل أولى.

فإن قيل: فما الفائدة في تخصيص نفقة الرجعية بكونها حاملاً؟

قيل: ليس في الآية ما يقتضي أنه لا نفقة للرجعية الحائل، بل الرجعية نوعان، قد بيَّن الله حكمهما في كتابه: حائل، فلها النفقة بعقد الزوجية، إذ حكمها حكم الأزواج، أو حامل، فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملها، فتصير النفقة بعد الوضع نفقة قريب لا نفقة زوج، فيخالف حالها قبل الوضع حالها بعده، فإن الزوج يُنفق عليها وحدَه إذا كانت حاملاً، فإذا وضعت صارت نفقتُها على من تجبُ عليه نفقة الطفل، ولا يكون حالها في حال حملها كذلك، بحيث تجب نفقتُها على من تجب عليه نفقة الطفل، فإنه في حال حملها جزء من أجزائها، فإذا انفصل كان له حكم آخر، وانتقلت النفقة مِن حكم إلى حكم، فظهرت فائدة التقييد وسر الاشتراط، والله أعلم بما أراد من كلامه.

## نكر حكم رسول الله ﷺ الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب

روى أبو داود في «سننه»: عن كليب بن منفعة، عن جده، أنه أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! من أبَرُّ؟ قال: «أُمَّكَ وأَبَاكَ وأُختَكَ وَأَخَاكَ ومَوْلاَكَ الَّذِي يَلي ذاك، حَقٌّ واجِبٌّ ورَحِمٌ مَوْصُولَةٌ»(١).

وفي «الصحيحين»: عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله ﷺ، فقال: يا رسولَ الله! «أُمُكَ »، قال: ثم من؟ قال: ثمّ مَن؟ قال: ثمّ من؟ قال: ﴿أُمُكَ »، قال: ﴿أُمُكَ »، قال: ﴿أُمُكَ »، قال: ﴿أُمُكَ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّ

ُ وقد قال النبي ﷺ لهِند: «خُذي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» (٥٠٠.

وفي «سنن أبي داود)، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدَّه، عن النبيِّ الله قال: «إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكُلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوهُ هنيتاً» (٢). ورواه أيضاً من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً.

وروى النسائي من حديث جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيِّءٌ، فَلاْهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيَّءٌ، فَلِذي قَرَابَتِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ، فهكَذَا وَهْكَذَا» (٧٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٥١٤٠)، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي ٥/ ٢١، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٩٧١)، ومسلم (٢٥٤٨)، واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (١٨٩٧)، وسنده حسن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٥٣٦٤)، ومسلم (١٧١٤)، من حديث عائشة، وله قصة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٣٥٣٠)، وسنده حسن، وحديث عائشة أخرجه أبو داود (٣٥٢٨ و٣٥٢٩).

<sup>(</sup>٧) أخرجه النسائي ٦٩/٥، ورجاله ثقات.

وهذا كله تفسير لقوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِوِ شَيْئًا وَبِالْوَلِانَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبِي حَقَّا النساه: ٢٦] وقوله تعالى: ﴿وَمَاتِ ذَا الْفُرْقِي حَقَّمُ ﴾ [الإسراه: ٢٦]، فجعل سبحانه حق ذي القربى يلي حق الوالدين، كما جعله النبيُّ ﷺ سواء بسواء، وأخبر سبحانه أن لذي القربى حقاً على قرابته، وأمر بإتيانه إياه، فإن لم يكن ذلك حق النفقة، فلا نَدْرِي أيَّ حقَّ هُوَ. وأمر تعالى بالإحسان إلى ذي القربى. ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعاً وعُرْباً، وهو قادر على سد خَلَّته وستر عَوْرَتِهِ، ولا يطعمه لُقمة، ولا يستُر له عَوْرة إلا بأن يقرضه ذلك في ذِمَّتِهِ، ولهذا الحكم من النبي على مطابق لكتاب الله تعالى حيث يقول: ﴿وَالْوَلِلْنَ ثُرَيْعُنَ أَوْلَدَهُنَ عَوْبَيْنَ لِمَا أَوْلَا لُو يُورِي وَلَا أَوْلَا لُو يَعْلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكُ أَو البقرة: ٣٣٦] فأوجب تنكلُفُ نَفْشُ إلا وُسْعَها لا تُعْمَا مَا أوجب على المولود له، وبمثل هذا الحكم حكم أميرُ المؤمنين عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه، فروى سفيان بن عُينِنَة، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن عمر بنُ الخطاب رضي الله عنه، فروى سفيان بن عُينِنَة، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيِّب، أن عمر رضي الله عنه حَبَسَ عَصَبَة صبيً على أن يُنْفِقُوا عليه، الرجال دون النساء.

وقال عبد الرزاق (١): حدثنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن شعيب، أن ابن المسيّب أخبره، أن عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه، وقف بني عم على مَنْفُوسٍ كَلالة (٢) بالنفقة عليه مثل العاقلة، فقالوا: لا مال له، فقال: ولَوْ، وقوفُهم بالنفقة عليه كهيئة العقل. قال ابن المديني: قوله: ولو، أي: ولو لم يكن له مال.

وذكر ابن أبي شيبة، عن أبي خالد الأحمر، عن حجاج، عن عمرو، عن سعيد بن المسيب، قال: جاء ولي يتيم إلى عمرَ بنِ الخطَّاب رضي الله عنه، فقال: أنْفِقْ عليه، ثم قال: لو لم أجدُ إلا أقصى عشيرته لَفَرضْتُ عليهم. وحكم بمثل ذلك أيضاً زيدُ بن ثابت.

قال ابن أبي شيبة: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن مطرف، عن إسماعيل، عن الحسن، عن زيد بن ثابت، قال: إذا كان أمَّ وَعمَّ، فعلى الأم بقدر مِيراثها، وعلى العم بقدر مِيراثه، ولا يعرفُ لعمر وزيد مخالف في الصحابة البيَّة.

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكُ ﴾، قال: على ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه كما يرثونه. قلت له: أَيُحْبَسُ وارثُ المولود إن لم يكن للمولود مال؟ قال: أفيدعُه يموت؟ وقال الحسن: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكُ ﴾ قال: على الرجلِ الذي يَرِثُ أن ينفق عليه حتى يستغني، وبهذا فسَّر الآية جمهورُ السلف، منهم: قتادة، ومجاهد، والضحاك، وزيدُ بن أسلم، وشريح القاضي، وقبيصةُ بنُ ذُويب، وعبدُ الله بن عتبة بن مسعود، وإبراهيم النخعي، والشعبي، وأصحابُ ابن مسعود، ومن بعدهم: أحمد، وإسحاق، وداود وأصحابه، ومن بعدهم: أحمد، وإسحاق، وداود وأصحابهم.

وقد اختلف الفقهاء في حكم لهذه المسألة على عدة أقوال:

أحدُها: أنه لا يُجْبَرُ أحدٌ على نفقةِ أحدٍ من أقاربه، وإنما ذلك بِرُّ وصِلَة، وهذا مذهب يُعزَى إلى الشعبي. قال عبدُ بنُ حميد الكَشِّي: حدثنا قَبِيصةُ، عن سفيان الثوري، عن أشعث، عن الشعبي، قال:

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۲۱۸).

ما رأيت أحداً أجبرَ أحداً على أحدٍ \_ يعني على نفقته \_ وفي إثبات هذا المذهب بهذا الكلام نظر، والشعبي أفقه من هذا، والظاهر أنه أراد: أن الناسَ كانوا أتقى لله من أن يحتاج الغنيُّ أن يجبرَهُ الحاكم على الإنفاق على قريبه المحتاج، فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو إجباره.

المذهب الثاني: أنه يجب عليه النفقة على أبيه الأدنى، وأمّه التي ولدته خاصة، فهذان الأبوان يجبر الذكر والأنثى من الولد على النفقة عليهما إذا كانا فقيرين، فأما نفقة الأولاد، فالرجل يُجبرُ على نفقة ابنه الأدنى حتى يبلغ فقط، وعلى نفقة بنته الدنيا حتى تُزَوَّجَ، ولا يجبر على نفقة ابن ابنه، ولا بنت ابنه وإن سفلا، ولا تُجبرُ الأمُّ على نفقة ابنها وابنتها ولو كانا في غاية الحاجة والأم في غاية الغنى، ولا تجب على أحد النفقة على ابن ابن، ولا جدِّ، ولا أخب، ولا أخب، ولا عمم، ولا عمم، ولا عمم، ولا خال ولا خالة، ولا أحد من الأقارب البتة سوى ما ذكرنا. وتجب النفقة مع اتحاد الدِّين واختلافه حيث وجبت، وهذا مذهب مالك، وهو أضيقُ المذاهب في النفقات.

المذهب الثالث: أنه تجبُ نفقةُ عمودي النسب خاصة، دون مَنْ عداهم، مع اتفاق الدِّين، ويَسَارِ المنفِقِ، وقدرته، وحاجة المُنْفَق عليه، وعجزه عن الكسب بصغر أو جنونِ أو زمانةٍ إن كان من العمود الأسفل. وإن كانَ من العمود الأعلى: فهل يشترط عَجْزهُم عن الكسب؟ على قولين. ومنهم من طرَّد القولين أيضاً في العمود الأسفل، فإذا بلغ الولد صحيحاً، سقطت نفقتُه، ذَكراً كان أو أنثى، وهذا مذهب الشافعي، وهو أوسع من مذهب مالك.

المذهب الرابع: أن النفقة تَجبُ على كل ذي رحم مَحْرَم لذي رحمه، فإن كان من الأولاد وأولادهم، أو الآباء والأجداد، وجبت نفقتُهم مع اتحاد الدِّين واختلافه. وإن كان من غيرهم، لم تجب إلا مع اتحاد الدِّين، فلا يجب على المسلم أن ينفق على ذي رحمه الكافر. ثم إنما تجب النفقة بشرط قدرة المنفِق وحاجة المنفَق عليه. فإن كان صغيراً اعْتُيرَ فَقُرُهُ فَقَط، وإن كان كبيراً، فإن كان أنثى فكذلك، وإن كان ذَكراً فلا بُدَّ مع فقره من عَمَاهُ أو زَمَانَتِهِ، فإن كان صحيحاً بصيراً لم تجب نفقته، وهي مرتَّبة عنده على الميراث إلا في نفقة الولد، فإنها على أبيه خاصة، على المشهور من مذهبه. وروي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي: أنها على أبويه خاصة بقدر ميراثهما طرداً للقياس، وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو أوسعُ من مذهب الشافعي.

المذهب المخامس: أن القريب إن كان من عمودي النسب وجبت نفقتُه مطلقاً، سواءً كان وارثاً أو غير وارث، وهل يشترط اتحادُ الدِّين بينهم؟ على روايتين، وعنه رواية أخرى أنه لا تجبُ نفقتُهم إلا بشرط أن يرثهم بِفَرْضِ أو تَعْصِيب كسائر الأقارب. وإن كان من غير عمودي النسب وجبت نفقتهم بشرط أن يكون بينه وبينهم توارث. ثم هل يشترط أن يكون التوارث من الجانبين، أو يكفي أن يكون من أحدهما؟ على روايتين. وهل يشترط ثبوت التوارثِ في الحال، أو أن يكون من أهل الميراث في الجملة؟ على روايتين. فإن كان الأقارب من ذوي الأرحام الذين لا يرثون، فلا نفقة لهم على المنصوص عنه، وخرَّج بعض أصحابه وجوبها عليهم من مذهبه من توارثهم، ولا بد عنده من اتّحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه حيث وجبت النفقة إلا في عمودي النسب في إحدى الراويتين. فإن كان الميراث بغير القرابة كالولاء، وجبت النفقة به في ظاهر مذهبه على الوارث دون الموروث، وإذا لزمته نفقة روجتِه في ظاهر مذهبه على الوارث دون الموروث، وإذا لزمته نفقة روجتِه في ظاهر مذهبه. وعنه: لا تلزمه في عمودي النسب خاصة

دون مَنْ عداهم. وعنه: تلزمه لزوجة الأب خاصة، ويلزمه إعفاف عمودي نسبه بتزويج أو تَسَرُّ إذا طلبوا ذلك.

قال القاضي أبو يعلى: وكذلك يجيء في كل مَنْ لزمته نفقتُه: أخ، أو عم، أو غيرهما يلزمُه إعفافُه، لأن أحمد رحمه الله قد نص في العبد يلزمه أن يزوجه إذا طلب ذلك، وإلا بيع عليه، وإذا لزمه إعفافُ رجل لزمه نفقة زوجته، لأنه لا تُمكّنُ من الإعفاف إلا بذلك، ولهذه غير المسألة المتقدمة، وهو وجوب الإنفاق على زوجة المنفَق عليه، ولهذه مأخذ، ولتلك مأخذ، وهذا مذهب الإمام أحمد، وهو أوسع من مذهب أبي حنيفة، وإن كان مذهب أبي حنيفة أوسع منه من وجه آخر حيثُ يُوجِبُ النفقة على ذوي الأرحام وهو الصحيح في الدليل، وهو الذي تقتضيه أصولُ أحمد ونصوصُه وقواعد الشرع، وصلةُ الرحم التي أمر الله أن تُوصَلَ وحرَّمَ الجنة على كل قاطع رحم.

فالنفقةُ تُسْتَحَقُّ بشيئين: بالميراث بكتاب الله، وبالرحم بسنة رسول الله ﷺ. وقد تقدَّمَ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس عَصَبَةَ صبي أن ينفقوا عليه، وكانوا بني عمه، وتقدَّمَ قولُ زيد بن ثابت: إذا كان عَمِّ وأم فعلى العم بقدر ميراثه، وعلى الأم بقدر ميراثها، فإنه لا مخالف لهما في الصحابة البتة، وهو قولُ جمهورِ السلف، وعليه يدل قوله تعالى: ﴿وَمَاتِ ذَا ٱلْفُرِي حَقَّمُ ﴾ [الإسراه: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿وَبَالنِّ إِلَيْكِ الْعَلْمَةُ لَا قَارِب، وصرَّ تعالى: ﴿وَبِاللَّهِ عَلَيْ العَطْية للأقارب، وصرَّ تعالى: ﴿وَبِالنَّبِي ﷺ العَطْية للأقارب، وصرَّ بأنسابهم، فقال: «وأُخْتَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَذْنَاكَ فأدناكَ، حَقَّ وَاجِبٌ وَرَحِمٌ مَوْصُولَةٌ».

فإن قيل: فالمراد بذلك البِّرُ والصُّلةُ دون الوجوب.

قيل: يَرُدُّ هذا أنه سبحانه أمر به وسمَّاهُ حقاً، وأضافه إليه بقوله تعالى: ﴿حَقَّهُ﴾، وأخبر النبي ﷺ بأنه حق، وأنه واجبٌ، وبعض هذا ينادي على الوجوب جهاراً.

فإن قيل: المراد بحقه ترك قطيعته. فالجواب من وجهين:

أحدهما: أن يقال: فأي قطيعة أعظم من أن يراه يتلظّى جُوعاً وعَطَشاً، ويتأذّى غاية الأذى بالحر والبرد، ولا يُظعِمُهُ لُقْمَةً، ولا يَسْقِيهِ جَرْعة، ولا يكسوه ما يستر عَوْرَتَهُ ويقيهِ الحرَّ والبرد، ويُسْكِنُهُ تحت سقف يُظله، هذا وهو أخوه ابن أمه وأبيه، أو عمه صِنْو أبيه، أو خالته التي هي أمه، إنما يجب عليه من ذلك ما يجب بذلُهُ للأجنبيِّ البعيد، بأن يعاوضه على ذلك في الذَّمَّةِ إلى أن يُوسر، ثم يسترجع به عليه، هذا مع كونه في غاية اليَسَارِ والجِدَةِ، وسَعَةِ الأموال. فإن لم تكن لهذه قطيعة، فإنا لا ندري ما هي القطيعة المحرمة، والصَّلَةُ التي أمر الله بها، وحرَّم الجنة على قاطعها.

الوجه الثاني: أن يقال: فما هذه الصلة الواجبة التي نادت عليها النصوص، وبالغت في إيجابها، وذَمَّتْ قاطعها؟ فأيُّ قَدْرِ زائدٍ فيها على حق الأجنبيِّ حتى تَعْقِلُهُ القلوب، وتُخْبِرَ به الألسنة، وتَعْملَ به الجوارحُ؟ أهو السلامُ عليه إذا لقيه، وعيادتُه إذا مرض، وتشميتُه إذا عطس، وإجابته إذا دعاهُ، وإنكم لا تُوجبون شيئاً من ذلك إلا ما يجبُ نظيرُه للأجنبيُّ على الأجنبيِّ؟ وإن كانت هذه الصَّلَةُ ترك ضربِه وأذاه والإزراءِ به، ونحو ذلك، فهذا حق يجبُ لكل مسلم على كُلِّ مسلم، بل للذمِّي البعيد على المسلم، فما خصوصيةُ صِلة الرحم الواجبة؟ ولهذا كان بعضُ فضلاء المتأخّرين يقول: أعياني أن أعرف صلة الرحم الواجبة.

ولما أوْرَدَ الناسُ هذا على أصحابِ مالك، وقالوا لهم: ما معنى صلةِ الرحم عندكم؟ صَنَّف بعضهم في صلة الرحم كتاباً كبيراً، وأوعب فيه من الآثار المرفوعةِ والموقوفة، وذكر جنس الصلة وأنواعها وأقسامها، ومع هذا فلم يتخلَّص من هذا الإلزام، فإن الصلة معروفة يعرفها الخاصُّ والعام، والآثارُ فيها أشهر من العلم، ولكن ما الصَّلةُ التي تختصُّ بها الرحمُ، وتجب له الرحمة، ولا يُشاركه فيها الأجنبي؟ فلا يُمكنكم أن تُعيِّنوا وجوب شيء إلا وكانت النفقةُ أوجبَ منه، ولا يمكنكم أن تَذُكُروا مُشقِطاً لوجوب النَّفقة إلا وكان ما عداها أولى بالسقوط منه، والنبيُّ عَلَيُّ قد قَرَنَ حَقَّ الأخ والأخت بالأب والأم، فقال: «أُمَّكَ وأباكَ، وأُختَكَ وَأَخَاكَ، ثُمَّ أَذْنَاكَ فَأَذْنَاكَ»، فما الذي نسخ هذا؟ وما الذي جعل أوَّلَهُ للوجوب، وآخِرَهُ للاستحباب؟ وإذا عُرفَ هذا، فليس من بِرِّ الوالدين أن يَدَعَ الرجلُ أباهُ يَكُنُسُ الكُنُف، ويُكاري على الحُمر، ويُوقِدُ في أَتُونِ الحَمَّامِ، ويَحْمِلُ للناس على رأسه ما يَتَقَوَّتُ بالجَرَبِهِ، وهو في غاية الغِنى واليَسَار، وسَعَةِ ذاتِ اليدِ، وليس مِن بِرِّ أَمِّهِ أن يَدَعَها تَخُدُمُ النَّاسَ، وتغسلُ بأجرَتِهِ، وهو في غاية الغِنى واليَسَار، وسَعَةِ ذاتِ اليدِ، وليس مِن بِرِّ أَمِّهِ أن يَدَعَها تَخُدُمُ النَّاسَ، وتغسلُ عليهم، وتسقي لهم الماء ونحو ذلك، ولا يصُونُها بما يُنْفِقهُ عليها، ويقول: الأبوان مُكتَسِبَان محبحان، وليسا برَمَنِنِ ولا أَعْمَيْنِ، فيالله العجبُ! أين شرطُ الله ورسولِه في برُّ الوالدين وصِلَةِ الرَّحمِ ولا بِرُّ الوالدين موقوفةً على ذلك شرعاً ولا لغة أن يكون أحدُه، وبالله التوفيق.

## ذِكْرُ حكم رسولِ الله ﷺ في الرضاعة وما يحرم بها وما لا يحرم، وحُكمه في القَدْرِ المحرِّم منها، وحُكمه في إرضاع الكبير، هل له تأثير أم لا؟

ثبت في «الصحيحين»: من حديث عائشة رضي الله عنها، عنه ﷺ أنه قال: «إنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ الولادَة» (١). ما تُحرِّمُ الولادَة» (١).

وثبت فيهما: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي على أريد على ابنة حمزة، فقال: «إِنَّهَا لا تَحِلُّ لي، إِنَّهَا ابنةُ أخي مِن الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِن الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ من الرَّحِم<sup>»(٢)</sup>.

وثبت فيهما: أنه قال لعائشة رضي الله عنها: «ا**نذَني لأَفْلَحَ أَخي أَبِي القُعَيْسِ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ**» وكانَت امرأتُه أرضعت عائشةَ رضى الله عنها<sup>(٣)</sup>.

وبهذا أجاب ابنُ عباس لما سئل عن رجل له جاريتان، أرضعت إحداهما جاريةً، والأخرى غُلاماً: أيجِلُّ للغلام أن يتزوجَ الجارية؟ قال: لا، اللَّقَاحُ واحدُّ<sup>(٤)</sup>.

وثبت في «صحيح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها، عن النبع على الله تُحرِّمُ المَصَّةِ والمَصَّتان، (لاَ تُحرِّمُ المَصَّةِ والمَصَّتان، (٥) .

وفي رواية: ﴿لاَ تُحَرِّمُ الإِملاجَةُ والإِملاجَتَانِ ۗ (٦) .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٤٦)، ومسلم (١٤٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥١٠٠)، ومسلم (١٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٤٧٩٦)، ومسلم (١٤٤٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مالك ٢/ ٢٠٢، ٦٠٣، والترمذي (١١٤٩)، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (١٤٥٠). (٦) أخرجه مسلم (١٤٥١)، من حديث أم الفضل.

وفي لفظ له: أن رجلاً قال: يا رسولَ الله هل تحرُّم الرضعةُ الواحِدَةُ؟ قال: ﴿لا﴾(١).

وثبت في الصحيحه أيضاً: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ فيما نَزَلَ مِن القُرآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ مَعْلُومَاتِ مَعْلُومَاتٍ مَعْلَومَاتٍ مَعْلَومَاتِ مَعْلَومَاتِ مَعْلَومَاتِ مَعْلَومَاتِ مَعْلَوْمَاتِ مَعْلَوْمَاتِ مَالْعَلَالِ مَعْلَى مَا عَلَالِهِ مَا مُعْلَمِ مَا عَلَالِهُ مَا عَلَالِهُ مَا عَلَيْكُومَا مَاتِهُ مَا عَلَالِهُ مَا عَلَالِهُ مُعْلَى مَا عَلَالْكُومَا مَاتُولُ مَا عَلَالِهُ مَا عَلَالِهُ مَالْكُومُ مَا عَلَالِهُ مَا عَلَالِهُ مَا عَلَالِهُ مَا عَلَى مَالْكُومُ المَاتِهِ مُعْلَمِ مَا عَلَالِهُ مَالَعُلُومُ مَا عَلَالِهُ مَا عَلَالِهُ مَا عَلَالِهُ مَا عَلَال

وثبت في الصحيحين؛ من حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبيَّ ﷺ قال: النَّضَاعَةُ من المُجَاعَة، "".

وثبت في «جامع الترمذي» (٤): من حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله على قال: «لا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إلا ما فَتَقَ الأَمْعَاء في النَّذي وكَانَ قَبْلَ الفِطَام»، وقال الترمذي: حديث صحيح.

وفي «سنن الدارقطني» بإسناد صحيح، عن ابن عباسٍ يرفعه: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» (٥).

وفي اسنن أبي داود؛ (٦): من حديث ابن مسعود يرفعه: الا يحرم مِن الرَّضَاع إلا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَأَنْشَرَ المَظْمَ».

وثبت في اصحيح مسلم: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت سَهْلَة بنتُ سُهَيْل إلى النبيُ ﷺ، فقالت: يا رسول الله: إني أرَى في وجه أبي حُذَيْفَةَ مِن دُخُولِ سالمٍ وهو حَلِيفُهُ، فقال النبي ﷺ: «أَرْضِعيهِ تَحْرُمي عَلَيْهِ».

وفي رواية له عنها قالت: جاءت سَهْلَةُ بنتُ سُهَيْل إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله! إني أرى في وجه أبي حُذَيْفَة من دخول سالم وهو حليفُه، فقال النبيُّ ﷺ: «أرضعيهِ»، فقالت: وكيف أرضِعُهُ وهو رَجُلٌ كبير، فتبسَّم رَسولُ اللَّهِ ﷺ، وقال: «قد عَلِمْتُ أنه كبير، (٧).

وفي لفظ لمسلم: أن أم سلمة رضي الله عنها قالت لعائشة رضي الله عنها: إنه يدخُل عليك الغلامُ الأيفَعُ الذي ما أُحِبُّ أن يدخلَ عليَّ، فقالت عائشةُ رضي الله عنها: أما لَكِ في رسولِ الله ﷺ أسوةٌ؟ إن امرأة أبي حُذيفة قالت: يا رسولَ الله! إن سالماً يدخلُ عليَّ وهو رَجُل، وفي نفس أبي حُذيفة منه شيءٌ، فقال رسولُ الله ﷺ: «أَرْضِعيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ» (٨).

وساقه أبو داود في «سننه» سياقة تامة مطولة، فرواه من حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، أن أبا حديفة بن عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنَّى سالماً، وأنكَحَهُ ابنة أخيه هنداً بنتَ الوليد بن عتبة، وهو مولَى لامرأة من الأنصار، كما تَبنَّى رسولُ الله ﷺ زيداً، وكان مَنْ تَبَنَّى رجلاً في الجاهلية دعاهُ النَّاسُ إليه، وَوَرِثَ ميراثَه، حتى أنزل الله تعالى في ذلك: ﴿ اَدْعُوهُمْ لِللَّهِ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعَلَّمُواْ عَابَاءَهُمْ فَإِخْوَالُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَلِكُمْ اللَّاحِزاب: ٥]، فروا إلى للَّهِ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ فَإِن لَمْ تَعَلَّمُواْ عَابَاءَهُمْ فَإِخْوَالُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَلِكُمْ اللَّاحِزاب: ٥]، فروا إلى في الدِّينِ وَمَوَلِكُمْ اللَّهِ عَنْدُ اللَّهِ فَإِن لَمْ تَعَلَّمُواْ عَابَاءَهُمْ فَإِخْوَالُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَلِيكُمْ فَلِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(١) أخرجه مسلم (١٤٥١) (١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٦٤٧)، ومسلم (١٤٥٥). (٤) برقم (١١٥٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني ٤/ ١٧٤.

<sup>(</sup>٦) برقم (٢٠٥٩) و (٢٠٦٠)، وإسناده غير قوي، ولكن له شواهد.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم (١٤٥٣)، (٢٦) و(٢٧). (٨) أخرجه مسلم (١٤٥٣) (٢٩).

آبائهم فمن لم يُعْلَمُ له أَبٌ كان مولَى وأخاً في الدِّين، فجاءت سَهْلَة بنتُ سُهَيْل بن عَمْرو القرشي، ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت: يا رسول اللَّه، إنا كُنَّا نرى سالِماً ولداً، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيتٍ واحدٍ، ويراني فُضُلاً، وقد أنزلَ اللَّه تعالى فيهم ما قد عَلِمْتَ، فكيف تَرَى فيه؟ فقال رَسُولُ الله ﷺ: «أرضعيه» فأرضعتُهُ خمس رضعاتٍ، فكان بمنزلةٍ ولدِها من الرَّضَاعَةِ، فبذلك كانت عائشةُ رضي الله عنها تأمُرُ بناتٍ إخوتِها وبناتٍ أخواتها أن يُرضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتُ عائشةُ رضي الله عنها أن يَرَاها ويدخلَ عليها، وإن كان كبيراً خَمْسَ رضعاتٍ، ثُمَّ يذخُلُ عليها، وأبَتْ ذلك أمُّ سَلَمَةً وسائرُ أزواجِ النبي ﷺ أن يُذخِلْنَ عليهنَ أحداً بتلك الرضاعةِ من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري، لعلَها كانت رُخْصةً من النبي ﷺ لسالم دُونَ الناس (۱).

فتضمنت لهذه السُّنَنُ الثابتةُ أحكاماً عديدةً، بعضها متفق عليه بين الأُمَّة، وفي بعضها نِزاع.

الحكم الأول: قولُه ﷺ: «الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الولادَةُ»، وهذا الحكم متفقّ عليه بين الأمَّةِ حتى عند من قال: إن الزيادة على النص نسخ، والقرآنُ لا يُنْسخُ بالسُّنَّةِ، فإنه اضطر إلى قبول هذا الحكم وإن كان زائداً على ما في القرآن، سواء سماه نسخاً أو لم يُسمه، كما اضطر إلى تحريم الجمع بين المرأة وعمَّتِهَا، وبينَها وبينَ خالتها، مع أنه زيادةٌ على نص القرآن، وذكرها هذا مع حديث أبي القُعيس في تحريم لبن الفَحْل على أنَّ المرضعة والزوج صَاحبَ اللَّبن قد صارا أبوين للطفل، وصار الطفل ولذا لهما، فانتشرتِ الحُرْمة مِن هٰذِهِ الجهات الثلاث، فأولادُ الطفل وإن نزلوا أولادُ ولدِهما، وأولادُ كُلُّ واحد من المرضعة والزوج من الآخر ومن غيره، إخوتُه وأخواته من الجهات الثلاث. فأولادُ المحرضعة من غيره إخوتُه وأخواته لأبيه وأمه، وأولاد الزوج من غيرها إخوته وأخواته من أبيه، وأولادُ المرضعة من غيره إخوتُه وأخواتُه لأمه، وصار آباؤها أجدَادَهُ وجَدَّاتِه، وصارَ إخوة المرأة وأخواتُه أخواتُه أخواتُه أخماه وعَمَّاتِه، فَحُرْمَةُ الرَّضَاعِ تنتشر من هٰذه وأخواته الثلاث المؤلد الثلاث فقط.

ولا يتعدَّى التحريمُ إلى غير المرتضع ممن هو في درجته من إخوته وأخواتِه، فيباح لأخيه نِكَاحُ مَنْ أرضعتْ أخاهُ وبناتِهَا وأمهاتِهَا، ويباحُ لأختِه نكاحُ صَاحِبِ اللبن وأباهُ وبنيه، وكذلك لا ينتشرُ إلى مَنْ فوقه من آبائِهِ وأمهاتِه، ومَنْ في درجتهِ مِن أعمامِهِ وعَمَّاتِهِ وأخوالِهِ وخالاتِه، فلأبي المرتضع مِن النسب، وأجدادهِ أن يَنْكِحُوا أمَّ الطَّفْل من الرضاع وأمهاتِها وأخواتِهَا وبناتِهَا، وأن يَنْكِحُوا أمَّهاتِ صاحبِ اللبن وأخواتِهِ وبناتِه، إذ نظيرُ هذا من النسب حلال، فللأخ من الأب أن يتزَوَّجَ أختَ أخيه من الأب، وكذلك يَنْكِحُ الرجل أم ابنه من النسب وأختها، وأما أمَّها وبنتُها فإنما حرمتا بالمصاهرة.

وهل يحرمُ نظيرُ المصاهرة بالرضاع، فيحرمُ عليه أمُّ امرأتهِ مِن الرضاع، وبنتُها من الرَّضاعة، وامرأةُ ابنه من الرضاعة؟ أو يحرمُ الجمعُ بين الأختين من الرَّضاعة، أو بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها من الرضاعة؟ فحرَّمه الأثمة الأربعة وأتباعهم، وتوقف فيه شيخُنا وقال: إن كان قد قال أحد بعدم التحريم فهو أقوى.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٠٦١)، وهو حديث صحيح.

قال المحرِّمون: تحريمُ هذا يدخلُ في قوله على: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضاع مَا يَحْرُمُ من النَّسَبِ، فأجرى الرضاعة مجرى النسب، وشبِّهها به، فثبت تنزيلُ ولد الرضاعة وأبي الرضاعة منزلَة ولد النسب وأبيه، فما ثبت للنسب من التحريم ثبت للرَّضاعة، فإذ حَرُمَت امرأة الأب والابن، وأمُّ المرأة، وابنتُها من النسب، حَرُمْنَ بالرَّضاعة، وإذا حَرُمَ الجمع بين أُختي النسب، حَرُمَ بين أُختى الرضاعة، هذا تقدير احتجاجهم على التحريم. قال شيخ الإسلام: الله سبحانه حَرَّمَ سبعاً بالنسب، وسبعاً بالصِّهْر، كذا قال ابن عباس(١١). قال: ومعلوم أن تحريمَ الرضاعة لا يُسمَّى صِهْراً، وإنما يَخْرُم منه ما يَخْرُمُ من النسب، والنبيُّ ﷺ قال: ايَخُرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَخْرُمُ من الولادة؛. وفي رواية: اما يَخْرُم من النَّسَبِ، ولم يقل: وما يَحْرُم بالمصاهرة، ولا ذكره الله سبحانه في كتابه كما ذكر تحريم الصُّهرِ، ولا ذَكَر تحريمَ الجمع في الرَّضَاع كما ذكره في النسب، والصُّهْر قسيمُ النسب وشقيقُه، قال الله تعالَى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرُ فَجُعَلَهُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا ﴾ [الفرقان: ٥٤]، فالعلاقةُ بين الناس بالنسب والصُّهْر، وهما سببا التحريم، والرَّضاع فرع على النسب، ولا تُعْقَلُ المصاهرة إلا بين الأنساب، والله تعالى إنما حَرَّمَ الجمعَ بين الأُختينَ، وبين المرأة وعَمَّتِهَا، وبينها وبين خالتها، لثلا يُفضي إلى قطيعةِ الرَّحم المحرَّمة، ومعلوم أن الأختين من الرَّضاع ليس بينهما رَحِمٌ محرَّمة في غير النكاح، ولا ترتب على ما بيَنهما من أخوة الرضاع حكمٌ قطٌّ غير تحريم أحدهما على الآخر، فلا يعتق عليه بالملك، ولا يرثُهُ، ولا يستحق النفقة عليه، ولا يثبتُ له عليه ولايةُ النكاح ولا الموتُ، ولا يَعْقِلُ عنه، ولا يدخلُ في الوصية والوقف على أقاربه وذوي رحمه، ولا يَحْرُم التفريق بين الأم وولدها الصغير من الرضاعة، ويَحْرُم من النسب، والتقريقُ بينهما في الملك كالجمع بينهما في النكاح سواء، ولو ملك شيئاً من المحرَّمات بالرضاع، لم يعتق عليه بالملك، وإذا حرُمَتْ علَى الرجل أمُّه وبنتُهُ وأختُه وعَمَّتُه وخالتُه من الرضاعة، لم يلزم أن يحرم عليه أمُّ امرأته التي أرضعت امرأته، فإنه لا نسبَ بينه وبينها، ولا مصاهرة، ولا رضاع، والرضاعة إذا جعلت كالنسب في حكم لا يلزم أن تكون مثله في كل حكم، بل ما افترقا فيه من الأحكام أضعاف ما اجتمعا فيه منها، وقد ثبت جوازُ الجمع بين اللتين بينهما مُصاهرة محرَّمة، كما جمع عبدُ الله بن جعفر بين امرأةِ عليٌّ وابنتِه من غيرِهَا، وإن كان بينهما تحريمٌ يمنع جواز نكاح أحدها للآخر لو كان ذكراً، فهذا نظيرُ الأختين من الرضاعة سواء، لأن سبب تحريم النكاح بينهما في أنفسهما، ليس بينهما وبين الأجنبي منهما الذي لا رضاعَ بينه وبينهما ولا صِهْر، وهذا مذهب الأثمة الأربعة وغيرهم.

واحتج أحمد بأن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنتِه، ولم ينكر ذلك أحدٌ. قال البخاري: وجمع الحسن بن الحسن بن علي، بين بنتي عم في ليلة، وجمع عبدُ الله بن جعفر بين امرأة علي وابنته، وقال ابن شُبْرُمَة: لا بأس به، وكرهه الحَسنُ مرة ثم قال: لا بأس به، وكرهه جابرُ بن زيد للقطيعة، وليس فيه تحريم لقوله عز وجل: ﴿وَأَحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآةَ ذَلِكُمْ مَا وَرَآةَ ذَلِكُمْ مَا وَرَآةً الله المناه: ٢٤]. هذا كلام البخاري (٢).

وبالجملة: فثبوتُ أحكام النسب من وجه لايستلزمُ ثُبوتَها من كل وجه، أو من وجه آخر، فهؤلاء نساءُ النبيِّ ﷺ هُنَّ أُمهاتُ المؤمنين في التحريم والحُرمة فقط، لا في المحرمية، فليس لأحد أن يخلوَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥١٠٥).

بهنّ، ولا ينظرَ إليهن، بل قد أمرهُنّ الله بالاحتجابِ عَمَّن حرم عليه نكاحهن من غير أقاربهن، ومَنْ بينهن وبينه رضاع، فقال تعالى: ﴿وَإِنّا سَأَلْتُوهُنّ مَتَعًا فَسَكُوهُنّ مِن وَلَآءِ جَابٌ ﴾ [الاحزاب: ٥٦]. ثم هذا الحكم لا يتعدّى إلى أقاربهنّ البتة، فليس بناتُهُنّ أخوات المؤمنين يَحْرُمن على رجالهم، ولا بنوهنّ إخوة لهم يحرم عَليْهنّ بناتُهُنّ ، ولا أخواتُهُنّ وإخوتهنّ خالاتٍ وأخوالاً ، بل هن حلال للمسلمين باتفاق المسلمين، وقد كانت أمَّ الفضل أختُ ميمونة زوج رسول الله على تحت العباس، وكانت أسماء بنتُ أبي بكر أختُ عائشة رضي الله عنها تحتَ الزبير، وكانت أم عائشة رضي الله عنها تحتَ أبي بكر، وأمُّ حفصة تحت عمر رضي الله عنه، وليس لرجل أن يتزوج أمّه، وقد تزوّجَ عبدُ الله بن عمر وإخوته، وأولاد أبي بكر، وأولاد أبي سفيان من المؤمنات، ولو كانوا أخوالاً لهن لم يجز أن ينكحوهن، فلم وينشر الحُرمة من أمّهات المؤمنين إلى أقاربهنّ، وإلا لزم من ثبوت حكم من أحكام النسب بين الأمة وبينهنّ ثبوتُ غيره من الأحكام.

ومما يدلّ على ذٰلِكَ أيضاً قولُه تعالى في المحرَّمات: ﴿وَمَلْكُولُ أَبْلَهِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَمْلُوكُمُ ﴾ [النساء: ٢٣] ومعلوم أن لفظ الابن إذا أطلق لم يدخل فيه ابن الرَّضاع، فكيف إذا قُبِدُ بكونه ابن صُلْب، وقصدُ إخراج ابن النَّبنِي بهذا لا يمنع إخراج ابن الرضاع، ويوجب دخوله، وقد ثبت في «المصحيح»: أنَّ النبي عَلَيْ أمر سَهلة بنتَ سُهيْل أن تُرْضِعَ سالماً مولَى أبي حذيفة ليصير مَحْرَماً لها، فأرضعته بلبن أبي حذيفة زوجها، وصار ابنَها ومحرَمَها بنصُّ رسول الله على، سواء كان هذا الحكم مختصاً بسالم أو عاماً كما قالته أمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فبقي سالم مَحْرَماً لها، لكونها أرضعته وصارت أمَّه، ولم يَصِر مَحْرماً لها، لكونها أرضعته أو الله أو المؤمنة أو المؤمنة أنه الله التأثيرُ لكونه ولذها نفيها، وقد عُلل أرضعته جاريةٌ له، أو امرأة أخرى، صارت سهلة أمرأة أبيه، وإنما التأثيرُ لكونه ولذها نفيها، وقد عُلل وليهذا من الرضاعة، ولا يُمكِنُ دعوى الإجماع في هذه المسألة، ومن ادعاه فهو كاذب، فإن سعيد بن المسيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، وأبا قِلابة، لم يكونوا للمسيب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وعطاء بن يسار، وأبا قِلابة، لم يكونوا تعالى، وكانوا يرون أن التحريم إنما هو من قِبَلِ الأمهات فقط، فهؤلاء إذا لم يجعلوا المرتضع من لبن الفحل ولذاً له، فأن لا يُحرِّمُوا عليه امرأته، ولا على الرضيع امرأة الفحل بطريق الأولى، فعلى قول الفحل ولذاً له، فأن لا يُحرِّمُوا عليه امرأته، ولا على الرضيع امرأة الفحل بطريق الأولى، فعلى قول هؤلاء فلا يَحرُمُ على المرأة أبو زوجها من الرَّضاعة، ولا ابنُه من الرضاعة.

فإن قيل: أهولاء لم يُغْيِتُوا البُنُوَّة بين المرتضِع وبين الفحل، فلم تثبتِ المصاهرةُ لأنها فرع ثبوت بُنُوَّةِ الرَّضاع، فإذا لم تثبت له لم يثبت فَرْعُهَا، وأما من أثْبَتَ بُنُوَّة الرضاعِ من جهة الفحل كما دلت عليه السُّنَّة الصحيحة الصريحة، وقال به جمهور أهل الإسلام، فإنه تَثْبُتُ المصاهرة بهذه البنوة، فهل قال أحد ممن ذهب إلى التحريم بلبن الفحل: إن زوجة أبيه وابنهِ من الرضاعة لا تحرم؟

قيل: المقصود أن في تحريم هذه نزاعاً، وأنه ليس مجمعاً عليه، وبقي النظرُ في مأخذه، هل هو الناء لبن الفحل، وأنه لا تأثير له، أو إلغاء المصاهرة من جهة الرَّضاع، وأنه لا تأثير لها، وإنما التأثير لمصاهرة النسب؟

ولا شك أن المأخذ الأول باطل، لثبوت السُّنَّة الصريحة بالتحريم بلبن الفحل، وقد بينا أنه

لا يلزم من القول بالتحريم به إثبات المصاهرة به إلا بالقياس، وقد تقدَّمَ أن الفارق بين الأصل والفرع أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف النسب، ثبوت حكم آخر.

ويدل على هذا أيضاً أنه سبحانه لم يجعل أمَّ الرَّضاع وأخت الرَّضاعة داخلة تحت أمَّهاتنا وأخواتنا، فإنه سبحانه قال: ﴿ وَأَنْهَنَكُمُ الْمَهَكُمُ الْمَهَاتِنَا عَلَا الْإِطلاق إِنما يراد به الأم ارْضَعَنَكُمْ وَأَغُونُكُمُ مِنَ الرَّضَعَةِ ﴾ [النساء: ٢٣]، فدل على أن لفظ أمَّهاتِنَا عند الإطلاق إنما يراد به الأم من النسب. وإذا ثبت هذا، فقوله تعالى: ﴿ وَأُمْهَكُ نِسَآبِكُمْ ﴾ [النساء: ٣٣] مثل قوله: ﴿ وَأُنْهَنُكُمْ ﴾ إنما هن أمهات نسائنا من النسب، فلا يتناول أمَّهاتهن من الرضاعة، ولو أريد تحريمهن لقال: وأمهاتهن اللاتي أرضعنهن، كما ذكر ذلك في أمهاتنا، وقد بينا أن قوله: ﴿ يَحُرُمُ من الرضاعة، ولا يدل من النسب حرم عليه نظيره من الرضاعة، ولا يدل على أن من حرم على الرجل من النسب حرم عليه نظيره من الرضاعة، ولا يدل على أن من حرم على خلاف على أن من حرم عليه نظيره من الرضاعة، بل يدل مفهومه على خلاف على أن من حرم عليه بالصَّهر أو بالجمع، حَرُم عليه نظيره من الرضاعة، بل يدل مفهومه على خلاف ذلك، مع عموم قوله: ﴿ وَأُحِلَ لَكُمُ مَّا وَرَاءٌ ذَلِكُمُ ﴾ [النساء: ٢٤].

ومما يدل على أن تحريم امرأة أبيه وابنه مِنَ الرَّضاعةِ ليس مسألةً إجماع، أنه قد ثبت عن جماعة من السَّلف جوازُ نِكاح بنتِ امرأتهِ إذا لم تكن في حِجْرِه، كما صحَّ عن مالك بن أوس بن الحدثان النَّصْري، قال: كانت عندي امرأة وقد ولدت لي، فتوفيتُ، فَوَجِدْتُ عليها، فَلَقِيتُ عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لي: ما لك؟ قلتُ: توفيت المرأةُ، قال: لها ابنةٌ؟ قلت: نعم، قال: كانت في حِجْرِك؟ قلت: لا، هي في الطائف. قال: فانكحها، قلت: فأين قوله تعالى: ﴿وَرَبَيْبُكُمُ النِّي فِي حَجْرِك؟ قلت في حجرك، وإنما ذلك إذا كانت في حِجْرك.

وصح عن إبراهيم بن ميسرة، أن رجلاً من بني سواءة يقال له عُبيد الله بن معبد، أثنى عليه خيراً، أخبره أنَّ أباه أو جَدَّه كان قد نكح امرأة ذات ولد من غيره، ثم اصطحبا ما شاء الله، ثم نكح امرأة شابة، فقال أحدُ بني الأولى: قد نكحت على أمنًا وكبرت واستغنيت عنها بامرأة شابة، فطلقها، قال: لا واللَّه إلا أن تُنكحني ابنتك، قال: فطلَّقها وأنكحه ابنته، ولم تكن في حِجره هي ولا أبوها. قال: فجئت سفيانَ بنَ عبد الله، فقلت: استفتِ لي عمرَ بنَ الخطاب رضي الله عنه. قال: لَتحُجَّنَ معي، فأدخلني على عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه يال بأس بذلك، فأدخلني على عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه يال فاخبر، فقال عُمر: لا بأس بذلك، فاذهب فسل فلاناً ثم تعالَ فأخبرني. قال: ولا أراهُ إلا علياً، قال: فسألتُه، فقال: لا بأس بذلك (٢٠).

وهذا مذهب أهل الظاهر، فإذا كان عمر وعلي رضي الله عنهما ومن يقول بقولهما قد أباحا الربيبة إذا لم تكن في حِجْر الزوج، مع أنها ابنة أمرأته من النسب، فكيف يُحرمان عليه ابنتها من الربيبة إذا لم تكن في حِجْر، وأن تكون من الرضاع، ولهذه ثلاثة قيود ذكرها الله سبحانه وتعالى في تحريمها: أن تكون في حِجْرِه، وأن تكون من امرأتِه، وأن يكون قد دخل بأمها، فكيف يحرم عليه مجرد ابنتها من الرَّضاعة وليست في حِجْرِه، ولا هي ربيبته لغة، فإن الربيبة بنتُ الزوجة، والربيبُ ابنها باتفاق الناس، وسُمِّيا ربيباً وربيبةً لأن زوج أمهما في العادة، وأمًا مَنْ أرضعتهما امرأتُه بغير لبنه، ولم يَرُبَّها قَطُّ، ولا كانت في حِجْرِه،

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٣٤).

فدخولها في هذا النص في غاية البعد لفظاً ومعنى، وقد أشار النبيُ على بتحريم الربيبة بكونها في الحِجْر. ففي «صحيح البخاري» من حديث الزهري، عن عروة، أن زينب بنت أم سلمة أخبرته أن أمّ حبيبة بنت أبي سلمة، فقال: بنت أمَّ سلمة؟ حبيبة بنت أبي سلمة، فقال: بنت أمَّ سلمة؟ قالت: نعم، فقال: «إنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنُّ رَبِيبَتي في حِجْرِي لَمَا حَلَّتْ لي»(١)، وهذا يدل على اعتباره على القيدَ الذي قيَّده الله في التحريم، وهو أن تكون في حلجُر الزوج.

ونظير هذا سواء، أن يقال في زوجة ابن الصُّلب إذا كانت مُحرَّمة برضاع: لو لم تكن حليلة ابني الذي لصلبي، لما حلَّت لي سواء، ولا فرق بينهما. وبالله التوفيق.

فصل: الحكم الثاني: المستفاد من هذه السُّنَّة، أنَّ لبن الفحل يُحَرِّم، وأن التحريمَ ينتشِرُ مِنه كما ينتشر من المرأة، وهذا هو الحقُّ الذي لا يجوز أن يُقال بغيره وإن خالف فيه مَنْ خالف من الصحابة ومَن بَعْدَهُم، فَسُنَّةُ رسولِ الله ﷺ أحَقُّ أن تتبع، ويترك ما خالفها لأجلها، ولا تُتَرَكُ هي لأجل قولِ أحد كائناً مَنْ كان، ولو تُركت السُّنَنُ لخلاف من خالفها لعدم بلوغها له، أو لتأويلها، أو غير ذلك، لَتُرِكُ سُنَنٌ كثيرة جداً، وتُركت الحجَّةُ إلى غيرها، وقولُ من يجب اتباعه إلى قول من لا يجب اتباعه، وقول المعصوم إلى قولِ غيرِ المعصوم، ولهذه بلية، نسأل الله العافية منها، وأن لا نلقاه بها يوم القيامة.

قال الأعمش: كان عِمارة، وإبراهيم، وأصحابُنا لا يَرَوْنَ بلبن الفحل بأساً حتى أتاهم الحكم بنُ عُتَيْبَة بخبر أبي القُعَيس، يعني: فتركوا قولَهم، ورجعوا عنه، وهكذا يَصْنَعُ أهل العلم إذا أتَتْهُم السُّنَّةُ عن رسول الله ﷺ رجعوا إليها، وتركوا قولَهم بغيرها.

قال الذين لا يحرّمون بلبن الفحل: إنما ذكر اللّه سبحانه في كتابه التحريم بالرضاعة مِن جهة الأم، فقال: ﴿ وَالّهُ الْتِي الْتَصَعْدَهُمُ وَالْمَوْتُكُمُ وَالْمَوْتُكُمُ وَالْمَوْتُكُمُ وَالْمَوْتُكُمُ وَالْمَوْتُكُمُ وَقَدْ قال الله تعالى: ﴿ وَأَجِلُ لَكُمْ مَا وَرَآةَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء: ١٢]، فلو أثبتنا التحريم بالحديث لَكُنًا قد نسخنا القرآن بالشّنّة، وهذا على أصل من يقول: الزيادة على النص نسخ - ألزم، قالوا: وهؤلاء أصحابُ رسول الله على هم أعلمُ الأمّة بِسُنّتِه، وكانوا لا يرون التحريم به، فصح عن أبي عُبيدة بن عبد الله بن زَمْعَة أن أمّهُ زينبَ بنتَ أمّ سلمة أمّ المؤمنين أرضعتها أسماء بنتُ أبي بكر الصّديق رضي الله عنه امرأةُ الزبير بن العوام، قالت زينب: وكان الزبيرُ يدخل علي أسماء بنتُ أبي بكر الصّديق رضي الله عنه امرأةُ الزبير بن العوام، قالت زينب: وكان الزبير، وكان حمزة وأنا أمّتَشِطُ فيأخذ بقَرْنِ من قرون رأسي، ويقول: أقبلي عليَّ فحدِّثيني أرى أنه أبي، وما ولَد منه، فهم إخوتي، ثم إن عبدَ الله بن الزبير، وكان حمزة اللكلبية، فقالت لرسوله: وهل تَحِلُّ له وإنما هي ابنةُ أخته؟ فقال عبد الله: إنما أردتِ بهذا المنعَ من قبل الرّجُل عن هذا، فأرسلت فسألت، وأصحابُ رسول الله على من غير أسماء فليسوا لك بإخوة، فأرسلي فاسألي عن هذا، فأرسلت فسألت، وأصحابُ رسول الله على عنها. قالوا: ولم ينكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم. قالوا: ولم ينكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم. قالوا: ومن المعلوم أن الرضاعة من جهة المرأة لا من الرجل.

قال الجمهور: ليس فيما ذكرتم ما يُعارِضُ السُّنَّة الصحيحة الصريحة، فلا يجوزُ العدولُ عنها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥١٠٦).

أمَّا القرآن، فإنه بينَ أمرين: إما أن يتناولَ الأخت من الأب من الرضاعة فيكون دالاً على تحريمها، وإما أن لا يتناولَها فيكون ساكتاً عنها، فيكون تحريمُ السُّنّة لها تحريماً مبتدءاً ومخصصاً لعموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَآة وَلِحَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤] والظاهرُ يتناولُ لفظ الأختِ لها، فإنه سبحانه عمم لفظ الأخوات من الرّضاعة، فدخل فيه كُلُّ مَنْ أطلق عليها أخته، ولا يجوزُ أن يُقال: إن أخته من أبيه من الرّضاعة ليست أختاً له، فإن النبيَ عَلَيْ قال لعائشة رضي الله عنها: الذني لأفلح فإنه عَمُك، فأنبتَ الرّضاعة بينها وبينه بلبنِ الفحل وحده، فإذا ثبتت العُمُومة بين المرتضعة وبين أخي صاحب اللبن، فشبوتُ الأخوة بينها وبين ابنه بطريق الأولى أو مثله. فالسُّنَّة بينتُ مرادَ الكتاب لا أنها خالفته، وغايتُها أن تكون أثبتتُ تحريمَ ما سكت عنه، أو تَخصيص ما لم يرد عمومه.

وأما قولكم: إن أصحاب رسول الله على لا يرون التحريم بذلك، فدعوى باطلة على جميع الصحابة، فقد صح عن علي رضي الله عنه إثبات التحريم به، وذكر البخاري في «صحيحه» أن ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاماً، أيحلُّ أن يَنْكحَها؟ فقال ابن عباس: لا، اللقاحُ واحد(١)، وهذا الأثر الذي استدللتم به صريح عن الزبير أنه كان يعتقدُ أن زينبَ ابنته بتلك الرضاعة، وهذه عائشةُ أمُّ المؤمنين رضي الله عنها تُفتي أن لبن الفحل ينشُرُ الحرمة، فلم يَبْقَ بأيديكم إلا عبدُ الله بنُ الزبير، وأين يَقَعُ من هؤلاء!

وأما الذين سَألتهُم فأفتوها بالحل فمجهولون غيرُ مسَمَّين، ولم يقلِ الراوي: فسألت أصحابَ رسول الله ﷺ وهم متوافرون، بل لعلها أرسلتُ فسألت من لم تَبْلُغُهُ السَّنَّةُ الصحيحة منهم، فأفتاها به عبد الله بن الزبير، ولم يكن الصحابة إذ ذاك متوافرين بالمدينة، بل كان معظمهم وأكابرُهم بالشام والعراق ومصر.

وأما قولكم: إن الرَّضاعة إنما هي من جهة الأم. فالجواب أن يقال: إنما اللبنُ للأب الذي ثار بوطئه، والأم وعاء له. وبالله التوفيق.

فإن قيل: فهل تَثْبِت أُبِوَّةُ صاحبِ اللبن وإن لم تثبت أمومة المرضعة، أو ثبوتُ أُبوَّتِه فرع على ثبوت أمومة المرضعة؟

قيل: هذا الأصلُ فيه قولان للفقها، وهما وجهان في مذهب أحمد والشافعي، وعليه مسألة من له أربعُ زوجات، فأرضعنَ طفلةً كُلُّ واحدةٍ منهن رَضْعتين، فإنهن لا يَصِرْنَ أماً لها، لأن كل واحدة منهن لم تُرْضِعُها خمس رَضَعَات. وهل يصير الزوج أباً للطفلة؟ فيه وجهان: أحدهما: لا يصير أباً كما لم تَصِر المرضعاتُ أمَّهاتٍ، والثاني وهو الأصح: يصير أباً، لكون الولد ارتضع من لبنه خمس رَضَعَات، ولبنُ الفَحْل أصلٌ بنفسه، غير متفرِّع على أمومة المرضعة، فإن الأبوة إنما تثبت بحصول الارتضاع من لبنه، لا لكون المرضعة أمه، ولا يجيءُ هذا على أصلي أبي حنيفة ومالك، فإن عندهما قليل الرضاع وكثيره محرِّم، فالزوجاتُ الأربع أمهات للمرتضِع، فإذا قلنا بثبوت الأبُوَّةِ وهو الصحيح، خرُمَتِ المرضعاتُ على الطفل، لأنه ربيبُهنَّ، وهُنَّ موطوءات أبيه، فهو ابنُ بَعْلهِنَّ. وإن قلنا: لا تثبُت الأبُوَّة لم يَحْرُمُنَ عليه بهذا الرضاع.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۱۱٦۱.

وعلى هذه المسألة: ما لو كان لِرجل خمسُ بناتٍ فأرضعنَ طفّلاً ، كلُّ واحدة رَضْعَة ، لم يَصِرْنَ أمهاتٍ له . وهل يصير الرجل جداً له ، وأولاده الذين هم إخوةُ المرضِعات أخوالاً له وخالات؟ على وجهين : أحدهما : يصير جداً ، وأخوهن خالاً ، لأنه قد كملَ المرتضِع خمسَ رَضَعَاتٍ من لبن بناته فصار جَداً ، كما لو كان المرتضِع بنتاً واحدة ، وإذا صار جَداً كان أولادُه الذين هُم إخوةُ البنات أخوالاً وخالات ، لأنهن إخوة من كمل له منهن خمسُ رَضَعَات ، فنزلوا بالنسبة إليه منزلة أم واحدة ، والآخر لا يصيرُ جداً ، ولا أخواتُهن خالات ، لأن كونَه جداً فرعٌ على كونِ ابنته أمّا ، وكونُ أخيها خالاً فرع على كون أخته أمّا ، ولم يثبتِ الأصل ، فلا يثبت فرعُه ، وهذا الوجه أصحَّ في هذه المسألة بخلاف التي قبلها ، فإن ثبوت الأبُوّةِ فيها لا يستلزم ثبوت الأمومة على الصحيح .

والفرقُ بينهما: أن الفرعية متحققة في هذه المسألة بين المرضعات وأبيهن، فإنّهن بناتُه، واللبن ليس له، فالتحريم هنا بين المرضعة وابنها، فإذا لم تكن أمّاً، لم يكن أبوها جَداً، بخلافِ تلك، فإن التحريم بينَ المرتضع وبينَ صاحب اللبن، فسواءٌ ثبتت أمومةُ المرضعة أو لا، فعلى هذا إذا قلنا: يصير أخُوهًن خالاً، فهل تكون كل واحدة منهن خالةً له؟ فيه وجهان: أحدهما: لا تكون خالةً، لأنه لم يرتضِع من لبن أخواتِها خمس رضعات، فلا تثبت الخؤولة. والثاني: تثبت، لأنه قد اجتمع من اللبن المحرم خمس رضعات، وكان ما ارتضع منها ومن أخواتها مثبتاً للخؤولة، ولا تثبت أمومة واحدة منهن إذ لم يرتضع منها خمس رضعات، ولا يستبعدُ ثبوت خؤولة بلا أمومة، كما ثبت في لبن الفحل أبوة بلا أمومة، وهذا ضعيف. والفرق بينهما أن الخؤولة فرع محض على الأمومة، فإذا لم يثبت الأصل، فكيف يثبتُ فرعُه؟ بخلاف الأبوة والأمومة، فإنهما أصلان لا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاء الآخر.

وعلى هذا مسألة ما لو كان لرجل أم، وأخت، وابنة، وزوجةُ ابن، فأرضعن طِفْلَةً كُلُّ واحدة منهن رَضْعَة، لم تَصِرْ واحدةٌ منهن أمها، وهل تحرم على الرجل؟ على وجهين. أوجههما: ما تقدم. والتحريمُ ها هنا بعيد، فإن هذا اللبن الذي كمل للطفل لا يجعل الرجل أباً له، ولا جداً، ولا أخاً، ولا خالاً، والله أعلم.

فصل: وقد دلّ التحريم بلبن الفحل على تحريم المخلوقة من ماء الزاني دلالة الأولى والأخرى، لأنه إذا حرم عليه أن ينكِحَ من قد تغذّت بلبن ثار بوطئه، فكيف يَجِلُّ له أن ينكِحَ من قد تُحلِقَ مِن نفس مائه بوطئه؟ وكيف يحرِم الشارعُ بنته من الرضاع لما فيها من لبن كان وطء الرجل سبباً فيه ثم يبيح له نكاحَ مَنْ خُلِقَتْ بنفس وطئه ومائه؟ هذا من المستحيل، فإن البَعْضِيَّة التي بينه وبين المخلوقة مِن مائه أكملُ وأتم مِن البَعضية، التي بينه وبين من تغذّت بلبنه، فإن بنت الرضاع فيها جزء ما من البعضية، والمخلوقة من مائه كاسمها مخلوقة مِن مائه، فنصفُها أو أكثرها بعضه قطعاً، والشطرُ الآخر للأم، وهذا قولُ جمهورِ المسلمين، ولا يُعرف في الصحابة من أباحها. ونص الإمام أحمد رحمه الله، على أن من تزوَّجها قُتِلَ بالسيف، محصناً كان أو غيره. وإذا كانت بنتُه من الرضاعة بنتاً في حكمين فقط: الحرمة، والمحرمية، وتخلف سائر أحكام البنت عنها لم تُخرجها عن التحريم، وتُوجب حلها، فكذا بنتُه مِن الزني تكون بنتاً في التحريم، وتخلف أحكام البنت عنها لا يُوجب حلها، والله سبحانه خاطب العرب بما تعقِلُه في لغاتِها، ولفظ البنت لفظ لغوي لم ينقله الشارع عن موضعه الأصلي، كلفظ الصلاة والإيمان ونحوهما، قَيُحملُ على موضوعه اللغوي حتى يثبت نقل الشارع له عنه إلى غيره، فلفظ البنت

كلفظِ الأخ والعم والخال ألفاظٌ باقية على موضوعاتها اللغوية. وقد ثبت في «الصحيح» أن الله تعالى أنطق ابنَ الراعي الزاني بقوله: «أبي قُلانٌ الرَّاعي» (١)، وهذا الإنطاق لا يحتمِلُ الكذب، وأجمعت الأمةُ على تحريم أمّه عليه. وخلقُه من مائها، وماء الزاني خلق واحد، وإثمهُما فيه سواء، وكونه بعضاً له مثلُ كونه بعضاً لها، وانقطاع الإرث بين الزاني والبنت لا يُوجب جوازَ نكاحها، ثم مِن العجب كيف يُحرِّمُ صاحبُ هذا القول أن يستمني الإنسان بيده، ويقول: هو نكاحٌ ليده، ويُجوِّزُ للإنسان أن ينكحَ بعضَه، ثم يُجوِّزُ له أن يستفرِش بعضه الذي خَلَقَهُ الله مِن مائه، وأخرجَهُ مِن صُلبه كما يستفرش بعضه، الأجنبية.

فصل: والحكم الثالث: أنه لا تُحرِّم المصةُ والمصَّتَانِ، كما نص عليه رسول الله على ولا يُحرِّمُ الإخمسُ رضعات. وهذا موضع اختلف فيه العلماء، فأثبتت طائفة من السلف والخلف التحريم بقليل الرضاع وكثيره، وهذا يروى عن علي وابن عباس، وهو قولُ سعيد بن المسيب، والحسن والزهري، وقتادة، والحكم، وحماد، والأوزاعي، والثوري، وهو مذهبُ مالك، وأبي حنيفة، وزعم الليثُ بن سعد أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يُحرِّم في المهد ما يُفْطِرُ به الصائم، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وقالت طائفة أخرى: لا يثبت التحريمُ بأقلَّ مِن ثلاث رضعات، وهذا قولُ أبي ثور، وأبي عبيد، وابن المنذر، وداود بن علي، وهو روايةٌ ثانية عن أحمد. وقالت طائفة أخرى: لا يثبت بأقلَّ من خمس رضعات، وهذا قول عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وعطاء، وطاوس، وهو إحدى الروايات الثلاث عن عائشة رضي الله عنها، والرواية الثانية عنها: أنه لا يحرم أقل من عشر. والقول بالخمس مذهب الشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه، وهو قولُ ابن حزم، وخالف داود في هذه المسألة.

فحجة الأولين أنه سبحانه علَّقَ التحريم باسم الرضاعة، فحيث وجد اسمُها وُجدَ حكمُها، والنبيُّ ﷺ قال: «يحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» وهذا موافق لإطلاق القرآن.

وثبت في «الصحيحين» (٢)، عن عقبة بن الحارث، أنه تزوج أمّ يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمةٌ سوداء، فقالت: قد أرضعتكُما، فذكر ذلك للنبيُّ ﷺ، فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: «وكينف وقد زُعَمَتُ أنَّها قد أرضَعَتْكُما، فنهاهُ عنها»، ولم يسأل عن عدد الرضاع، قالوا: ولأنه فعل يتعلق به التحريم، فاستوى قليله وكثيره، كالوطء الموجب له. قالوا: ولأن إنشاز العظم، وإنباتَ اللحم يحصلُ بقليله وكثيره، قالُوا: ولأن أصحابَ العدد قد اختلفت أقوالهم في الرضعة وحقيقتها، واضطربت أشدً الاضطراب، وما كان هكذا لم يجعله الشارعُ نصاباً لِعدم ضبطه والعلم به.

قال أصحابُ الثلاث: قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تُحرِّمُ المصَّةُ والمصَّتان»، وعن أم الفضل بنتِ الحارِث قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا تُحرِّمُ الإمْلاَجَةُ والإمْلاَجَتَانِ». وفي حديث آخر: أن رجلاً قال: يا رسولَ الله! هل تُحرِّمُ الرضعةُ الواحِدة؟ قال: «لا». وهذه أحاديث صحيحة صريحة، رواها مسلم في «صحيحه» (٣)، فلا يجوز العدولُ عنها، فأثبتنا التحريمَ بالثلاث لِعموم الآية، ونفينا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٥٥٠). (٢) أخرجه البخاري (٢٦٥٩)، ولم أره عند مسلم.

<sup>(</sup>٣) برقم (١٤٥٠ و١٥١).

التحريمَ بما دونها بصريح السنة. قالُوا: ولأن ما يُعتبر فيه العدد والتكرارُ يُعتبر فيه الثلاث. قالوا: ولأنها أولُ مراتب الجمع، وقد اعتبرها الشارعُ في مواضع كثيرة جداً.

قال أصحابِ الخمس: الحجةُ لنا ما تقدَّم في أول الفصل من الأحاديث الصحيحة الصريحة، وقد أخبرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على توفي والأمرُ على ذلك. قالُوا: ويكفي في هذا قولُ النبي على للسهلة بنت سهيل: «أرضِعي سَالِماً خَمْسَ رَضَعَاتٍ تَحْرُمِي عَلَيْهِ". قالُوا: وعائشة أعلمُ الأمة بحكم هذه المسألة هي ونساءُ النبي على وكانت عائشةُ رضي الله عنها إذا أرادت أن يذخل عليها أحد أمرت إحدى بَنَاتِ إخوتِها أو أخواتِها فأرضعته خَمْسَ رَضَعَاتٍ. قالوا: ونفيُ التحريم بالرضعة والرضعتين صريحٌ في عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيره، وهي ثلاثةُ أحاديث صحيحة صريحة بعضها خرج جواباً للسائل، وبعضُها تأسيسُ حكم مبتدأ. قالُوا: وإذا علقنا التحريمَ بالخمس لم نكن قد خالفنا شيئاً من النصوص التي استدللتُم بها، وإنما نكون قد قيدنا مطلقها بالخمس، وتقييدُ المطلقِ بيانٌ لا نسخ ولا تخصيصٌ.

وأما من علَّق التحريم بالقليل والكثير، فإنه يخُالف أحاديثَ نفي التحريم بالرضعة والرضعتين، وأما صاحبُ الثلاث، فإنه وإن لم يُخالفها فهو مخالفٌ لأحاديث الخمس.

قال من لم يُقيده بالخمس: حديثُ الخمس لم تنقله عائشةُ رضي الله عنها نقلَ الأخبار فيحتج به، وإنما نقلته نقل القرآن، والقرآن إنما يثبُت بالتواتر، والأمة لم تنقل ذلك قرآناً، فلا يكون قرآناً، وإذا لم يكن قرآناً ولا خبراً، امتنع إثباتُ الحكم به.

قال أصحابُ الخمس: الكلامُ فيما نقل مِن القرآن آحاداً في فصلين، أحدهما: كونه من القرآن، والثاني: وجوبُ العمل به، ولا رببَ أنهما حكمان متغايران، فإن الأول يُوجب انعقادَ الصلاة به، وتحريم مسه على المحدث، وقراءتِه على الجنب، وغير ذلك من أحكام القرآن، فإذا انتفت هذه الأحكامُ لعدم التواتر، لم يلزم انتفاءُ العمل به، فإنه يكفي فيه الظّنُ. وقد احتج كُلُّ واحد من الأثمة الأربعة به في موضع، فاحتج به الشافعي وأحمد في هذا الموضع، واحتج به أبو حنيفة في وجوب التتابع في صيام الكفارة بقراءة ابن مسعود: ﴿فصيامُ ثلاثة أيام متنابعات﴾ [المائدة: ١٩]. واحتج به مالك والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأم أنه السدس بقراءة أبي: ﴿وإن كان رجل يُورث كلالة، أو المرأة وله أخ، أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس﴾ [النساء: ١٢]، فالناسُ كلهم احتجُوا بهذه القراءة، ولا مستند للإجماع سواها.

قالوا: وأما قولُكم: إما أن يكون نقله قرآناً أو خبراً. قلنا: بل قرآناً صريحاً.

قولُكم: فكان يجب نقله متواتراً. قلنا: حتى إذا نسخ لفظُه أو بقي، أما الأول فممنوع، والثاني مسلَّم، وغاية ما في الأمر أنه قرآن نُسِخَ لفظُه وبقي حكمه، فيكونُ له حكمُ قوله: «الشيخُ والشيخةُ إذا زنيا فارجمُوهما» مما اكتفي بنقله آحاداً، وحكمُه ثابت، وهذا مما لا جواب عنه.

وفي المسألة مذهبان آخران ضعيفان:

أحدهما: أن التحريم لا يثبت بأقل مِن سبع، كما سئل طاوس عن قول من يقول: لا يحرم من الرضاع دون سبع رضعات، فقال: قد كان ذلك، ثم حدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم، المرة الواحدة تُحرِّمُ، وهذا المذهب لا دليل عليه.

الثاني: التحريمُ إنما يثبتُ بعشر رضعات، وهذا يُروى عن حفصة وعائشة رضى الله عنهما.

وفيها مذهب آخر: وهو الفرق بين أزواج النبي ﷺ وغيرهن، قال طاووس: كان لأزواج النبي ﷺ رضعات محرمات، ولسائر الناس رضعات معلومات، ثم تُرِكَ ذلك بعد، وقد تبين الصحيحُ من هذه الأقوال. وبالله التوفيق.

فصل: فإن قيل: ما هي الرضعةُ التي تنفصلُ من أختها، وما حدُّها؟

قيل: الرضعةُ فعلة مِن الرضاع، فهي مرة منه بلا شك، كضربة وجلسة وأكلة، فمتى التقم الثديَ فامتصَّ منه ثم تركه باختياره مِن غير عارض كان ذلك رضعة، لأن الشرع ورد بذلك مطلقاً، فحُمِلَ على العُرف، والعُرف هذا، والقطعُ العارضُ لتنفس أو استراحة يسيرة، أو لشيء يلهيه ثم يعودُ عن قرب لا يخرجه عن كونه رضعة واحدة، كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك، ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين بل واحدة، هذا مذهب الشافعي، ولهم فيما إذا قطعت المرضعة عليه ثم أعادته وجهان:

أحدهما: أنها رضعة واحدة ولو قطعته مراراً حتى يقطع باختياره. قالوا: لأن الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة، ولهذا لو ارْتَضَعَ منها وهي نائمة خُسِبَت رضعة، فإذا قطعت عليه لم يُعتد به، كما لو شرع في أكلة واحدة أمره بها الطبيب، فجاء شخص فقطعها عليه، ثم عاد، فإنها أكلة واحدة.

والوجه الثاني: أنها رضعة أخرى، لأن الرضاع يَصِعُّ من المرتضع، ومن المرضعة، ولهذا لو أَوْجَرَتْهُ وهو ناثم احتسِبَ رضعة.

ولهم فيما إذا انتقل من ثدي المرأة إلى ثدي غيرها وجهان:

أحدهما: لا يعتد بواحد منهما، لأنه انتقل من إحداهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعة فلم تتم الرضعة من إحداهما، ولهذا لو انتقل من ثدي المرأة إلى ثديها الآخر كانا رضعةً واحدةً.

والثاني: أنه يحتسب من كل واحد منهما رضعة، لأنه ارتضع وقطعه باختياره من شخصين.

وأما مذهبُ الإمام أحمد رحمه الله، فقال صاحب اللمغني»: إذا قطع قطعاً بيناً باختياره كان ذلك رضعة، فإن عاد كان رضعة أخرى، فأما إن قطع لِضيق نفس، أو للانتقال من ثدي إلى ثدي، أو لشيء يُلهيه، أو قطعت عليه المرضعة، نظرنا، فإن لم يَعُدُ قريباً فهي رضعة، وإن عاد في الحال، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الأولى رضعة، فإذا عاد فهي رضعة أخرى، قال: وهذا اختيار أبي بكر، وظاهر كلام أحمد في رواية حنبل، فإنه قال: أما ترى الصبي يرتضع من الثدي، فإذا أدركه النَّفسُ أمسكَ عن الثدي ليتنفس، أو ليستريح، فإذا فعل ذلك فهي رضعة. قال الشيخ: وذلك أن الأولى رضعةٌ لو لم يعد، فكانت رضعة وإن عاد، كما لو قطع باختياره.

والوجه الآخر: أن جميع ذلك رضعة، وهو مذهب الشافعي إلا فيما إذا قطعت عليه المرضعة، ففيه وجهان، لأنه لو حلف: لا أكلتُ اليومَ إلا أكلةً واحدةً، فاستدام الأكلُ زمناً، أو انقطع لشرب ماء، أو انتقال من لون إلى لون، أو انتظارٍ لما يُحمل إليه من الطعام لم يُعدّ إلا أكلة واحدة فكذا هذا، والأول أصح، لأن اليسير من السعوط والوَجُور رضعة، فكذا هذا.

قلتُ: وكلامُ أحمد يحتملُ أمرين، أحدهما: ما ذكره الشيخ، ويكون قوله: "فهي رضعة عائداً

إلى الرضعة الثانية. الثاني: أن يكون المجموعُ رضعة، فيكون قوله: "فهي رضعة" عائداً إلى الأول والثاني، وهذا أظهر محتمليه، لأنه استدل بقطعه للتنفس، أو الاستراحة على كونها رضعة واحدة. ومعلوم أن هذا الاستدلال أليق بكون الثانية مع الأولى واحدة من كون الثانية رضعةً مستقلة، فتأمله.

وأما قياسُ الشيخ له على يسير السَّعوط والوَجور، فالفرقُ بينهما أن ذلك مستقل ليس تابعاً لرضعة قبله، ولا هو مِن تمامها، فيقال: رضعة بخلاف مسألتنا، فإن الثانية تابعة للأولى، وهي من تمامها فافترقا.

فصل: والحكم الرابع: أن الرضاع الذي يتعلَّق به التحريمُ ما كان قبل الفطام في زمن الارتضاع المعتاد، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الشافعي وأحمد وأبو يوسف، ومحمد: هو ما كان في الحولين، ولا يُحَرَّمُ ما كان بعدهما، وصح ذلك عن عمر، وابنِ مسعود، وأبي هريرة، وابن عباس، وابنِ عمر، ورُوي عن سعيد بن المسيِّب، والشعبي وابن شُبْرُمَةَ، وهو قولُ سفيان وإسحاق وأبي عُبيد، وابن حزم، وابنِ المنذر، وداود، وجمهور أصحابه.

وقالت طائفة: الرضاعُ المحرم ما كان قبل الفطام، ولم يحدوه بزمن، صحَّ ذلك عن أم سلمة، وابن عباس ورُوي عن علي، ولم يصح عنه، وهو قولُ الزهري، والحسن، وقتادة، وعكرمة، والأوزاعي. قال الأوزاعي: إن فُطمَ وله عام واحد واستمر فِطامُه، ثم رضع في الحولين، لم يُحَرِّم هذا الرضاعُ شيئاً، فإن تمادى رضاعه ولم يُفطم، فما كان في الحولين فإنه يُحرِّمُ، وما كان بعدهما فإنه لا يُحرِّمُ وإن تمادى الرضاعُ.

وقالت طائفة: الرضاعُ المحرم ما كان في الصغر، ولم يوقته هؤلاء بوقت، وروي هذا عن ابن عمر، وابن المسيّب، وأزواج رسول الله ولله على خلا عائشة رضي الله عنها. وقال أبو حنيفة وزفر: ثلاثون شهراً، وعن أبي حنيفة رواية أخرى كقول أبي يوسف ومحمد. وقال مالك في المشهور من مذهبه: يُحرِّمُ في الحولين وما قاربهما، ولا حُرمة له بعد ذلك. ثم روي عنه اعتبارُ أيام يسيرة، وروي عنه شهران. وروي شهر، ونحوه. وروى عنه الوليدُ بن مسلم وغيره: أن ما كان بعدَ الحولين مِن رضاع بشهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر، فإنه عندي من الحولين، وهذا هو المشهورُ عند كثير من أصحابه. والذي رواهُ عنه أصحابُ «الموطأ» (١) وكان يُقرأ عليه إلى أن مات قوله فيه: وما كان مِن الرضاع بعد الحولين كان قليلُه وكثيرُه لا يُحرِّمُ شيئاً، إنما هو بمنزلة الطعام، هذا لفظه. وقال: إذا فُصلَ الصبي قبلَ الحولين، وابن أبي ذِئب وجماعةٌ من أهل الكوفة: مدةُ الرضاع المُحرِّم ثلاثُ سنين، فما زاد عليها لم يُحرم، وقال عمرُ بنُ عبد العزيز: مدته إلى سبع سنين، وكان يزيدُ بن هارون يحكيه عنه كالمتعجِّبِ من قوله. وروي عنه خلافُ هذا، وحكَى عنه ربيعة أن مدته حولان، واثنا عشر يوماً.

وقالت طائفة من السلف والخلف: يحرمُ رضاع الكبير ولو أنه شيخ، فروى مالك (٢)، عن ابن شهاب، أنه سئل عن رضاع الكبير، فقال: أخبرني عروة بن الزبير، بحديثِ أمر رسول الله على سهلة بنت سهيل برضاع سالم، ففعلت، وكانت تراه ابناً لها. قال عروةُ: فأخذت بذلك عائشة أمُّ المؤمنين

رضي الله عنها فيمن كانت تُحِبُّ أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختَها أمّ كلثوم، وبنات أخيها يرضعن من أحبَّت أن يدخل عليها من الرجال.

وقال عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>: حدثنا ابن جريج، قال: سمعتُ عطاء بن أبي رباح وسأله رجلٌ فقال: سقتني امرأةٌ من لبنها بعد ما كنت رجلاً كبيراً، أفأنكِحُها؟ قال عطاء: لا تَنْكِحُها، فقلت له: وذلك رأيُك؟! قال: نعم، كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بذلك بنات أخيها. وهذا قولٌ ثابت عن عائشة رضى الله عنها.

ويروى عن علي، وعروة بن الزبير، وعطاء بن أبي رباح، وهو قولُ الليث بن سعد، وأبي محمد بن حزم، قال: ورضاعُ الكبير ولو أنه شيخ يُحرِّمُ كما يحرِّم رضاع الصغير ولا فرق. فهذه مذاهب الناس في هذه المسألة.

ولنذكر مناظرة أصحاب الحولين، والقائلين برضاع الكبير، فإنهما طرفان، وسائر الأقوال متقاربة.

قال أصحابُ الحولين: قال الله تعالى: ﴿ وَالْوَلِلاَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَاهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، قالوا: فجعل تمام الرضاعة حولين، فدلَّ على أنه لا حكم لما بعدهما، فلا يتعلَّق به التحريم. قالوا: وهذه المدة هي مدة المجاعة التي ذكرها رسولُ الله ﷺ، وقصرَ الرضاعة المحرمة عليها. قالوا: وهذه مدة الثدي الذي قال فيها: «لا رضاع إلا ما كان في الثدي»، أي في زمنِ الشعري، وهذه لغة معروفة عند العرب، فإن العرب يقولون: فلان ماتَ في الثَّدي، أي: في زمن الرضاع قبل الفطام، ومنه الحديث المشهور: «إنَّ إبْرَاهِيمَ مَاتَ في الثَّذي وإنَّ لَهُ مُرْضِعاً في الجَنَّةِ تُتِمُّ رَضَاعَهُ " )، يعني إبراهيم ابنه صلواتُ الله وسلامه عليه. قالوا: وأكّد ذلك بقوله: «لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء» وكان في الثدي قبل الفطام، فهذه ثلاثة أوصاف للرضاع المُحرَّم، ومعلوم أن رضاعَ الشيخ الكبير عارٍ من الثلاثة.

قالوا: وأصرحُ مِن هذا حديثُ ابن عباس: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». قالوا: وأكدُهُ أيضاً حديث ابن مسعود: «لا يُحرِّمُ مِنَ الرَّضاعةِ إلا ما أَنْبَتَ اللَّحْمَ وأَنْشَزَ العَظْمَ»، ورضاعُ الكبير لا ينبت لحماً، ولا يُنشز عظماً. قالوا: ولو كان رضاعُ الكبير محرِّماً لما قال النبيُ على لا عائشة رضي الله عنها ـ وقد تغيَّر وجهُه، وكره دخولَ أخيها من الرضاعة عليها لما رآه كبيراً ـ: «انظُرنَ مَنْ إخوانكن» فلو حرَّم رَضاع الكبير، لم يكن فرق بينه وبين الصغير، ولما كره ذلك وقال: «انظرن مَن إخوانكن» ثم قال: «فإنَّما الرضاعةُ مِنَ المجَاعَة» وتحتَ هذا من المعنى خشيةَ أن يكونَ قد ارتضع في غير زمن الرضاع وهو زمن المجاعة، فلا ينشر الحرمة، فلا يكون أخاً.

قالوا: وأما حديثُ سهلة في رضاع سالم، فهذا كان في أوَّل الهجرة لأن قصته كانت عقيبَ نزول قوله تعالى: ﴿أَدَعُوهُمْ لِاَكَبَابِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٥] وهي نزلت في أول الهجرة.

وأما أحاديث اشتراط الصغر، وأن يكون في الثدي قبل الفطام، فهي من رواية ابن عباس، وأبي

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۳۸۸۳).

هريرة، وابنُ عباس إنما قدم المدينة قبل الفتح، وأبوهريرة إنما أسلم عامَ فتح خيبر بلا شك، كِلاهُما قدم المدينة بعد قصة سالم في رضاعه من امرأة أبي حذيفة.

قال المثبتون للتحريم برضاع الشيوخ: قد صعَّ عن النبي ﷺ صحة لا يمتري فيها أحد أنه أمر سهلة بنتَ سُهيل أن تُرْضِع سالماً مولى أبي حذيفة، وكان كبيراً ذا لحية، وقال: «أَرْضِعيهِ تَحْرُمي عَليه»، ثم ساقوا الحديث وطرقه وألفاظه، وهي صحيحة صريحة بلا شك، ثم قالوا: فهذه الأخبارُ ترفع الإشكال، وتُبين مراد الله عز وجل في الآيات المذكوراتِ أن الرضاعة التي تَتِمُّ بتمام الحولين، أو بتراضي الأبوين قبل الحولين إذا رأيا في ذلك صلاحاً للرضيع، إنما هي الموجبة للنفقة على المرأة المرضعة، والتي يُجبر عليها الأبوان، أحبا أم كرها.

ولقد كان في الآية كفاية من هذا لأنه تعالى قال: ﴿ وَالْوَلِانَ يُرْضِعَنَ أَوْلَاهُ مَنَ حَوَلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن المولود يُتِمَ الْوَقُودِ لَهُ رِنْقُلْنَ وَكِسُومُ لَمَ الْلَمْوفِيْ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، فأمر الله تعالى الوالدات بإرضاع المولود عامين، وليس في هذا تحريم للرضاعة بعد ذلك، ولا أن التحريم ينقطع بتمام الحولين، وكان قوله تعالى: ﴿ وَأَنْهَنَكُمُ اللَّيْنَ أَرْضَعَنَكُمُ وَأَخَوْنُكُمُ مِن الرَّضَعَة ﴾ [النساء: ٢٣]، ولم يقل: في حولين، ولا في وقت دون وقت زائداً على الآيات الأخر، وعمومها لا يجوزُ تخصيصه إلا بنص يُبين أنه تخصيص له، لا بظن، ولا محتمل لا بيان فيه، وكانت لهذه الآثارُ \_ يعني التي فيها التحريم برضاع الكبير \_ قد جاءت مجيء التواتُر، رواها نساء النبي على وسهلة بنت سهيل، وهي من المهاجرات، وزينبُ بنت أم سلمة وهي ربيبة النبي على ورواها من التابعين: القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وحُميد بن نافع، ورواها عن لهؤلاء: الزهري، وابنُ أبي مليكة، وعبدُ الرحمن بن القاسم، ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة. ثم رواها عن هؤلاء: أيوب السَّختياني، وسفيانُ الثوري، وسفيانُ بن عيينة، وشعبة، ومالك، وابنُ جريج، وشعيب، ويونس، وجعفر بن ربيعة، ومعمر، وسليمان بن بلال، وغيرهم.

ثم رواها عن هؤلاء الجم الغفيرُ، والعددُ الكثير، فهي نقلُ كافة لا يختلفُ مُؤالف ولا مخالف في صحتها، فلم يبق مِن الاعتراض إلا قولُ القائل، كان ذلك خاصاً بسالم، كما قال بعضُ أزواج رسول الله على ومَنْ تبعهن في ذلك، فليعلمُ من تعلَّق بهذا أنه ظنَّ ممن ظن ذلك منهن رضي الله عنهن. هكذا في الحديث أنهن قُلن: ما نرى هذا إلا خاصاً بسالم، وما ندري لعلها كانت رخصة لسالم. فإذا هو ظن بلا شك فإن الظن لا يُعارض به السنن الثابتة، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الظَّنَ لا يُعْنِي مِنَ المَيِّ شَيْتًا﴾ [يونس: ٣٦] وشتانَ بين احتجاج أمَّ سلمة رضي الله عنه بظنها، وبين احتجاج عائشة رضي الله عنها بالسنة الثابتة، ولهذا لما قالت لها عائشة: أما لكِ في رسول الله على أسوة حسنة؟ سكتت أم سلمة، ولم تنطق بحرف، وهذا إما رجوعٌ إلى مذهب عائشة، وإما انقطاع في يدها.

قالُوا: وقولُ سهلة لرسول الله ﷺ: كيف أرضِعهُ وهو رجل كبير؟ بيان جلي أنه بعد نزول الآيات المذكورات.

قالوًا: ونعلم يقيناً أنه لو كان ذلك خاصاً بسالم، لقطع النبيُّ ﷺ الإلحاق، ونص على أنه ليس لأحد بعده، كما بيَّن لأبي بُردة بن نيار أن جذعته تُجزىء عنه ولا تجزىء عن أحد بعده (١١). وأين يقعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٤٥)، ومسلم (١٩٦١)، من حديث البراء.

ذبح جَذعةٍ أضحية من هذا الحكم العظيم المتعلق به حلُّ الفرج وتحريمه، وثبوت المحرمية والخلوة بالمرأة والسفر بها؟ فمعلوم قطعاً أن هذا أولى ببيان التخصيص لو كان خاصاً.

قالوا: وقول النبي ﷺ: «إنَّما الرِّضاعةُ من المَجَاعَة» حجة لنا، لأن شُرب الكبير للبن يُؤثر في دفع مجاعته قطعاً، كما يؤثر في الصغير أوقريباً منه.

فإن قلتم: فما فائدة ذكره إذا كان الكبيرُ والصغيرُ فيه سواء؟ قلنا: فائدتُه إبطال تعلق التحريم بالقطرة من اللبن، أو المصَّة الواحدة التي لا تُغني من جوع، ولا تُنبت لحماً، ولا تُنشز عظماً.

قالوا: وقولُه ﷺ: «لا رضاع إلا ما كان في الحولين، وكان في الثدي قبلَ الفطام، ليس بأبلغَ مِن قوله ﷺ: «لا ربا إلا في النسيئة»، واإنما الربا في النسيئة»، والنسيئة»، والنسيئة»، والنسيئة ثلهًا حق يجب اتباعها، ولا يضرب الدالة عليه، فكذا هذا. فأحاديثُ رسول الله ﷺ، وسننه الثابتة كُلُهَا حق يجب اتباعها، ولا يضرب بعضها ببعض، بل تستعمل كلاً منها على وجهه. قالوا: مما يدلُّ على ذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وأفقه نساء الأمة هي التي روت هذا وهذا، فهي التي روت: "إنّما الرضاعة من المجاعة، المخافة، وروت حديث سهلة، وأخذت به، فلو كان عندها حديث: "إنما الرضاعة من المجاعة، مخالفاً لحديث سهلة لما ذهبت إليه وتركت حديثاً واجهها به رسولُ الله ﷺ، وتغير وجهه، وكره الرجل الذي رآه عندها، وقالت: هو أخي.

قالوا: وقد صحَّ عنها أنها كانت تُدخلُ عليها الكبير إذا أرضعته في حال كبره أختٌ مِنْ أخواتها الرضاع المُحرم، ونحن نشهدُ بشهادة الله، ونقطع قطعاً نلقاه به يوم القيامة، أن أم المؤمنين لم تكن لِبَيحَ سترَ رسول الله عَلَيْ بحيث ينتهكُه من لا يَجلُّ له انتهاكه، ولم يكن الله عز وجل ليبيح ذلك على يَدِ الصَّديقة بنت الصديق المبرأةِ من فوق سبع سَمَاوات، وقد عصم الله سبحانه ذلك الجنابَ الكريم، والحمى المنيع، والشرف الرفيع أتمَّ عِصمة، وصانه أعظم صيانة، وتولَّى صيانته وحمايته، والذبَّ عنه بنضه ووحيه وكلامه.

قالوا: فنحن نُوقِنُ ونقطعُ ونَبُتُ الشهادة لله، بأن فعلَ عائشة رضي الله عنها هو الحقّ، وأن رضاع الكبير يقع به من التحريم والمحرمية ما يقع برضاع الصغير، ويكفينا أمّنًا أفقه نساء الأمة على الإطلاق، وقد كانت تُناظر في ذلك نساءه على ولا يُجِبنّها بغير قولهن: ما أحدٌ داخلٌ علينا بتلك الرضاعة، ويكفينا في ذلك أنه مذهبُ ابن عم نبينا، وأعلم أهل الأرض على الإطلاق حين كان خليفة، ومذهبُ ويكفينا في ذلك أنه مذهبُ ابن عم نبينا، وأعلم أهل الأرض على الإطلاق حين كان خليفة، ومذهبُ الليث بن سعد الذي شهد له الشافعي بأنه أفقه من مالك إلا أنه ضيَّعه أصحابه، ومذهبُ عطاء بن أبي رباح ذكره عبدُ الرزاق عن ابن جريج عنه. وذكر مالك عن الزهري، أنه سُئلَ عن رضاع الكبير، فاحتج بحديثِ سهلة بنت سهيل في قصة سالم مولى أبي حذيفة، وقال عبد الرزاق<sup>(٢)</sup>: وأخبرني ابن جريج، قال: أخبرني عبد الكريم، أن سالم بن أبي جعد المولى الأشجعي أخبره أن أباه أخبره، أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أردت أن أتزوَّج امرأة سقتني من لبنها وأنا كبير تداويتُ به، فقال له على: لا تَنْكُخها، ونهاه عنها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢١٧٩)، ومسلم (١٥٩٦) (١٠٢)، من حديث أسامة بن زيد.

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۳۸۸۸).

فهؤلاء سلفنا في هذه المسألة، وتلك نصوصنا كالشمس صحة وصراحة. قالوا: وأصرحُ الحاديثكم حديثُ أم سلمة ترفعه: «لا يُحَرِّم مِنَ الرَّضَاعِ إلا مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ في الثَّذي وكَانَ قَبْلَ الفِطَام» أما أصرحه لو كان سليماً من العلة، لكن هذا حديثُ منقطع، لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة، ولم تسمع منها شيئاً، لأنها كانت أسنَّ مِن زوجها هشام باثني عشر عاماً، فكان مولده في سنة ستين، ومولد فاطمة في سنة ثمان وأربعين، وماتت أم سلمة سنة تسع وخمسين، وفاطمة صغيرة لم تبلغها، فكيف تحفظ عنها ولم تسمع مِن خالة أبيها شيئاً وهي في حجرها، كما حصل سماعها من جدتها أسماء بنت أبي بكر؟!

قالوا: وإذا نظر العالمُ المنصف في هذا القول، ووازن بينه وبينَ قول من يَحُدُّه مدة الرضاع المُحرِّم بخمسة وعشرين شهراً، أو ستة وعشرين شهراً، أو سبعة وعشرين شهراً، أو شهراً من تلك الأقوال التي لا دليل عليها مِن كتاب الله، أو سُنة رسوله، ولا قولِ أحد من الصحابة، تبيَّن له فضلُ ما بين القولين، فهذا منتهى أقدام الطائفتين في هذه المسألة، ولعل الواقف عليها لم يكن يخطر له أن هذا القول تنتهي قوتُه إلى هذا الحد، وأنه ليس بأيدي أصحابه قدرةٌ على تقديره وتصحيحه، فاجلس أيها العالمُ المنصف مجلِسَ الحَكم بين هٰذين المتنازعين، وافصل بينهما بالحجةِ والبيان لا بالتقليد، وقال فلان.

واختلف القائلون بالحولين في حديث سهلة هذا على ثلاثة مسالك:

أحدها: أنه منسوخ. وهذا مسلكُ كثير منهم، ولم يأتوا على النسخ بحجة سوى الدعوى، فإنهم لا يُمكنهم إثباتُ التاريخ المعلوم التأخر بينه وبينَ تلك الأحاديث. ولو قَلبَ أصحابُ هذا القول عليهم الدعوى، وادعوا نسخَ تلك الأحاديث بحديث سهلة، لكانت نظيرَ دعواهم.

وأما قولهم: إنها كانت في أوَّلِ الهجرة وحين نزول قوله تعالى: ﴿ أَدْعُوهُمْ لِآكِ آبِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ه]، ورواية ابن عباس رضي الله عنه، وأبي هريرة بعد ذلك، فجوابه من وجوه:

أحدها: أنهما لم يصرحا بسماعه من النبي ﷺ، بل لم يسمع منه ابنُ عباس إلا دونَ العشرين حديثاً، وسائرُها عن الصحابة رضي الله عنهم.

الثاني: أن نساء النبي ﷺ لم تحتج واحدة منهن، بل ولا غيرُهن على عائشة رضي الله عنها بذلك، بل سلكن في الحديث بتخصيصه بسالم، وعدم إلحاق غيره به.

الثالث: أن عائشةَ رضي الله عنها نفسَها روت هذا وهذا، فلو كان حديثُ سهلة منسوخاً لكانت عائشةُ رضي الله عنها قد أخذت به، وتركتِ الناسخَ، أو خفي عليها تقدَّمه مع كونها هي الراوية له، وكلاهما ممتنع، وفي غاية البعد.

الرابع: أن عائشةَ رضي الله عنها ابتُليت بالمسألة، وكانت تعمَلُ بها، وتُناظر عليها، وتدعو إليها صواحباتِها، فلها بها مزيدُ اعتناء، فكيف يكون هذا حُكماً منسوخاً قد بطل كونُه من الدين جملة ويخفى عليها ذلك، ويخفى على نساء النبى ﷺ فلا تذكُرُه لها واحدةٌ منهن.

المسلك الثاني: أنه مخصوص بسالم دون من عداه. وهذا مسلك أمَّ سلمة ومَنْ معها من نساء النبي عَلَيْهُ ومِنْ تبعهن، وهذا المسلك أقوى مما قبله، فإن أصحابه قالوا: مما يُبَين اختصاصه بسالم أن

فيه أن سهلة سألت رسول الله ﷺ بعد نزول آية الحجاب، وهي تقتضي أنه لا يَحِلُّ للمرأة أن تُبدي زينتها إلا لمن ذكر في الآية وسُمِّيَ فيها، ولا يُخص من عموم من عداهم أحد إلا بدليل.

قالوا: والمرأة إذا أرضعت أجنبياً فقد أبدت زينتها له فلا يجوزُ ذلك، تمسكاً بعموم الآية، فعلمنا أن إبداء سهلة زينتها لسالم خاصَّ به. قالوا: وإذا أمر رسول الله على واحداً مِن الأمة بأمر، أو أباح له شيئاً أو نهاه عن شيء وليس في الشريعة ما يعارضه، ثبت ذلك في حق غيره من الأمة ما لم ينصَّ على تخصيصه، وأما إذا أمر الناس بأمر، أو نهاهم عن شيء، ثم أمر واحداً من الأمة بخلاف ما أمر به الناس، أو أطلق له ما نهاهم عنه، فإن ذلك يكون خاصاً به وحدَه، ولا نقولُ في هذا الموضع: إن أمره للواحد أمرٌ للجميع، وإباحته للواحد إباحةٌ للجميع، لأن ذلك يُؤدي إلى إسقاط الأمر الأول والنهي الأول، بل نقول: إنه خاص بذلك الواحد لتتفق النصوص وتأتلِف، ولا يُعارض بعضها بعضاً، فحرم الله في كتابه أن تبدي المرأةُ زينتها لغير مَحْرَم، وأباح رسولُ الله على لسهلة أن تُبدي زينتها لسالم وهو غيرُ مَحْرَم عند إبداء الزينة قطعاً، فيكون ذلك رخصة خاصة بسالم، مستثناة من عموم التحريم، ولا نقول: إن حكمها عام، فيبطل حكم الآية المحرمة.

قالوا: ويتعيَّن هذا المسلك، لأنا لو لم نسلكه لزمنا أحدُ مسلكين، ولا بد منهما: إما نسخ هذا الحديث بالأحاديث الدالة على اعتبار الصِّغر في التحريم، وإما نسخُها به، ولا سبيلَ إلى واحد من الأمرين لعدم العلم بالتاريخ، ولعدم تحقق المعارضة، ولإمكان العمل بالأحاديث كُلِّها، فإنا إذا حملنا حديث سهلة على الرخصة الخاصة، والأحاديث الأخر على عمومها فيما عدا سالماً لم تتعارض، ولم ينسخ بعضُها بعضاً، وعُمِلَ بجميعها.

قالوا: وإذا كان النبي على قد بيَّن أن الرضاع إنما يكون في الحولين، وأنه إنما يكون في الثدي، وإنما يكون في الثدي، وإنما يكون قبل الفِطام، كان ذلك ما يَدُلُّ على أن حديث سهلة على الخصوص، سواء تقدم أو تأخر، فلا ينحصرُ بيانُ الخصوص في قوله هذا لك وحدك حتى يتعيَّن طريقاً.

قالوا: وأما تفسيرُ حديث: "إنّما الرّضَاعَةُ مِنَ المجَاعَةِ" بما ذكرتموه ففي غاية البُعد من اللفظ، ولا تتبادر إليه أفهام المخاطبين، بل القولُ في معناه ما قاله أبو عبيد والناس، قال أبو عبيد: قوله: "إنما الرّضاعةُ مِنَ المجاعة" يقول: إن الذي إذا جاع كان طعامُه الذي يُشبعه اللبن، إنما هو الصبيُّ الرضيعُ، فأما الذي شبعُه من جوعه الطعامُ، فإن رضاعه ليس برضاع. ومعنى الحديث: إنّما الرضاعُ في الحولين قبل الفطام، هذا تفسير أبي عُبيد والناس، وهو الذي يتبادر فهمُه مِن الحديث إلى الأذهان، حتى لو احتمل الحديث التفسيرين على السواء، لكان هذا المعنى أولى به لمساعدة سائر الأحاديث لهذا المعنى، وكشفها له، وإيضاحها، ومما يبين أن غَيْر هذا التفسير خطأ، وأنه لا يَصحّ أن يُراد به رضاعة الكبير، أن لفظة "المجاعة" إنما تدل على رضاعة الصغير، فهي تُثبتُ رضاعة المجاعة، يُراد به رضاعة الحبير فالم يقيناً أنه إنما أراد مجاعة اللبن لا مجاعة الخبز واللحم، فهذا لا يخطُر ببالِ المتكلم ولا السامع، فلو جعلنا حكم الرضاعة عاماً لم يبنُ المراد، وأنه إنما يُحرِّم رضاعة من يجوعُ إلى الرجل الكبير فقال: "إنما الرضاعةُ مِن المجاعة"، يبينُ المراد، وأنه إنما يُحرِّم رضاعة من يجوعُ إلى الرجل الكبير فقال: "إنما الرضاعةُ مِن المجاعة"، يبينُ المراد، وأنه إنما لا تُحرِّمُ كلُّ وقت، للنا الرجل، وقوله: "انظرن مَنْ إخوانكن" إنما هو للتحفظ في الرضاعة، وأنها لا تُحرِّمُ كلَّ وقت، للذلك الرجل، وقوله: "انظرن مَنْ إخوانكن" إنما هو للتحفظ في الرضاعة، وأنها لا تُحرِّمُ كلَّ وقت،

وإنما تُحَرِّمُ وقتاً دون وقت، ولا يفهم أحدٌ من هذا أنما الرضاعة ما كان عددُها خمساً فيعبر عن هذا المعنى بقوله: «من المجاعة»، وهذا ضدُّ البيان الذي كان عليه ﷺ.

وقولكم: إن الرضاعة تطرُدُ الجوع عن الكبير كما تطرد الجوع عن الصغير كلام باطل، فإنه لا يُعهد ذو لحية قط يُشبِعُهُ رضاعُ المرأة ويَطْردُ عنه الجوع، بخلاف الصغير، فإنه ليس له ما يقومُ مقامَ اللبن، فهو يَظردُ عنه الجوع، فالكبير ليس ذا مجاعة إلى اللبن أصلاً، والذي يُوضَّحُ هذا أنه على لم يُردُ حقيقة المجاعة، وإنما أراد مَظنتها وزمنها، ولا شك أنه الصَّغَرُ، فإن أبيتم إلا الظاهرية، وأنه أراد حقيقتها، لزمكم أن لا يُحرِّمَ رضاعُ الكبير إلا إذا ارتضع وهو جائعٌ، فلو ارتضع وهو شبعان لم يؤثر شيئاً.

وأما حديث الستر المصون، والحُرمة العظيمة، والحِمى المنيع، فرضي الله عن أم المؤمنين، فإنها وإن رأت أن هذا الرضاع يُثبت المحرمية، فسائر أزواج النبي على يخالفنها في ذلك، ولا يرين دخول هذا السُّتر المصون، والحِمى الرفيع بهذه الرضاعة، فهي مسألة اجتهاد، وأحد الحزبين مأجور أجراً واحداً، والآخر مأجور أجرين، وأسعدُهما بالأجرين من أصاب حكم الله ورسوله في هذه الواقعة، فكل من المدخل للستر المصونِ بهذه الرضاعة، والمانع من الدخول فائز بالأجر، مجتهد في مرضاة الله وطاعة رسوله، وتنفيذ حكمه، ولهما أسوة بالنبيين الكريمين داود وسُليمان اللذين أثنى الله عليهما بالحِكمة والحُكم، وخصَّ بفهم الحُكومة أحدَهُما.

فصل: وأما ردُّكم لحديث أم سلمة فتعسَّفٌ بارد، فلا يلزم انقطاعُ الحديث مِن أجل أن فاطمة بنت المنذر لقيت أمَّ سلمة صغيرة، فقد يعقِلُ الصغيرُ جداً أشياء، ويحفظُها، وقد عَقَل محمودُ بنُ الربيع المَجَّة وهو ابنُ سَبِّع سِنين (١١)، ويَعْقِلُ أصغر منه. وقد قلتم: إن فاطمة كانت وقتَ وفاة أم سلمة بنت إحدى عشرة سنة، وهذا سِنَّ جيد، لا سيما للمرأة، فإنها تصلح فيه للزوج، فمن هي في حد الزواج كيف يقال: إنها لا تعقلُ ما تسمع، ولا تدرِي ما تُحدِّثُ به؟ هذا هو الباطلُ الذي لا تُرد به السننُ، مع أن أم سلمة كانت مصادقة لجدتها أسماء، وكانت دارهما واحدة، فنشأت فاطمة هذه في حجر جدتها وقيل: سنة ثمان وخمسين، وقد يُمكن سماعُ فاطمة منها، وأما جدتها أسماء فماتت سنة ثلاث وسبعين، وفاطمة إذ ذاك بنت خمس وعشرين سنة، فلذلك كثر سماعُها منها، وقد أفتت أمُّ سلمة بمثل الحديث الذي روته أسماء، فقال أبو عُبيد: حدثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أم سلمة، أنها سُئلت ما يُحرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ في الثّذي قَبْلُ المؤطّام. فروت الحديث وأفت بموجه (٢٠).

وَأَفْتَى بِهِ عَمْرُ بِنِ الخَطَابِ رَضِي الله عنه، كما رواهُ الدارقطني<sup>(٣)</sup> من حديث سفيان عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال: سمعت عمرَ يقول: لا رضاع إلا في الحَوْلَيْنِ في الصَّغَرِ.

وأفتى به ابنُه عبد الله رضي الله عنه، فقال مالك رحمه الله: عن نافع، عن ابن عمر رضي الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٧).

<sup>.177/8 (4)</sup> 

عنهما أنه كان يقول: لا رَضَاعَة إلا لمن أَرْضَعَ في الصُّغَرِ، ولا رَضَاعَةَ لِكَبِيرِ<sup>(١)</sup>.

وأفتى به ابن عباس رضي الله عنهما، فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرّحمن، عن سفيان الثوري، عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَام.

وتناظر في هذه المسألة عبدُ الله بن مسعود، وأبو موسى، فأفتى ابنُ مسعود بأنه لا يُحَرِّمُ إلا في الصغر، فرجع إليه أبو موسى، فذكر الدارقطني (٢)، أن ابن مسعود قال لأبي موسى: أنت تُفْتي بكذا وكذا، وقد قال رسولُ الله ﷺ: «لا رضاع إلا ما شَدَّ العَظْمَ وأنبتَ اللَّحْمَ».

وقد روى أبو داود (٣): حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا وكيع، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاع إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَانْشَرَ العَظْمَ».

ثم أفتى بذلك كما ذكره عبد الرزاق (٤) عن الثوري، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حُصين، عن أبي عضين، عن أبي عطية الوادعي، قال: جاء رَجُلٌ إلى أبي موسى، فقال: إن امرأتي وَرِمَ ثَديُها فَمَصِصْتُهُ، فدخل حلقي شيء سبقني، فشدَّد عليه أبو موسى، فأتى عبدَ اللَّه بن مسعود، فقال: سألتَ أحداً غيري؟ قال: نعم: أبا موسى فشدَّد علي، فأتى أبا موسى فقال: أرضيعٌ هذا؟ فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دامَ هذا الحبرُ بينَ أظهركم. فهذه روايتُه وفتواه.

وأما علي بن أبي طالب، فذكر عبد الرزاق، عن الثوري، عن جُويبر، عن الضحاك، عن النزَّال بن سبرة، عن علي: لا رَضاع بَعْدَ الفِصَالِ. وهٰذا خلاف رواية عبد الكريم، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عنه، لكن جُويبر لا يُحتج بحديثه، وعبد الكريم أقوى منه.

فصل: المسلك الثالث: أن حديث سهلة ليس بمنسوخ، ولا مخصوص، ولا عام في حقّ كُلِّ أحد، وإنما هو رخصةٌ للحاجة لمن لا يَستغني عن دخوله على المرأة، ويَشقُّ احتجابُها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حُذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجَةِ أثَّر رضاعُه، وأما مَنْ عداه فلا يُؤثِّر إلا رضاع الصغير، وهذا مسلكُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والأحاديث النافية للرضاع في الكبير: إما مطلقة فتقيَّد بحديث سهلة، أو عامة في الأحوال فتخصيصُ هذه الحال من عمومها، وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص بشخص بعينه، وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين، وقواعدُ الشرع تشهد لهُ. والله الموفق.

## ذكر حكمه ﷺ في العدد

لهذا البابُ قد تولى الله سبحانه بيانَه في كتابه أتمَّ بيانٍ، وأوضحه، وأجمعه، بحيث لا تَشِذُّ عنه معتدة، فذكر أربعةَ أنواع من العِدَدِ، وهي جملة أنواعها:

النوع الأول: عِدَّة الحامل بوضع الحمل مطلقاً باثنةً كانت أو رجعيةً، مفارقة في الحياة، أو متوفَّى عنها، فقال: ﴿ وَأُولَنَتُ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَمَّنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]، ولهذا فيه عمومٌ مِن ثلاث جهات:

<sup>(</sup>۱) اللوطأ، ۲۰۳/۲.

<sup>(</sup>٣) برقم (٢٠٦٠). (٤) (١٣٨٩٥).

أحدُها: عمومُ المخبَر عنه، وهو أولات الأحمال، فإنه يتناولُ جميعَهُن.

الثاني: عمومُ الأجَلِ، فإنه أضافه إليهن، وإضافةُ اسمِ الجمع إلى المعرفة يَعُمُّ، فجعل وضعَ الحمل جميع أجلهن. الحمل جميع أجلهن.

الثالث: أن المبتدأ والخبر معرفتان، أما المبتدأ فظاهر، وأما الخبر، وهو قوله تعالى: ﴿أَن يَضَمَّنَ مَمْ الثَّالُ وَ فَي تأويل مصدر مضاف، أي أجلهن وضع حملهن، والمبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين، اقتضى ذلك حصر الثاني في الأول، كقوله: ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّمُ النَّاسُ أَنتُدُ اللَّهُ قَرَالَهُ إِلَى اللَّهِ وَاللّهُ هُو الفَيْقُ الْفَيْقُ الْمَوْيِدُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَصَعْمَها وَصَعْمُ عَنها زُوجُها عِدْتُها وضع حملها ولو وضعته والزوجُ على المغتسل، كما أفتى به النبيُ الله السُبينيعة الأسلمية (١)، وكان هذا الحكم والفتوى منه مشتقاً من كتاب الله، مطابقاً له.

فصل: النوع الثاني: عدة المطلقة التي تحيضُ، وهي ثلاثةُ قُرُوء، كما قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَكَرَيْمَكِ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَثَةً فَرُوءٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

النوع الثالث: عدة التي لا حيضَ لها، وهي نوعان: صغيرة لا تحيض، وكَبيرة قد يئست من الحيض فبيَّن الله سبحانَه عِدَّة النوعين بقوله: ﴿وَالْتِي بَهِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُرُ إِنِ اَرَبَّتُكُمْ فَهِدَّتُهُنَّ ثَلَنْتُهُ أَشْهُرٍ وَاللَّبِي لَذِ يَهِضَّنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، أي فعدتهن كذلك.

النوع الرابع: المتوقى عنها زوجها، فبين عدتها سبحانه بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوَنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَبَكُا يَمْ وَعَشْرًا ﴾ [البفرة: ٢٣٤]، فهذا يتناول المدخول بها وغيرها، والصغيرة والكبيرة، ولا تدخل فيه الحامل، لأنها خرجت بقوله: ﴿ وَأُولَتُ ٱلْأَعْلِلِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعَن حَلَهُنّ ﴾ والكبيرة، ولا تدخل فيه الحامل، لأنها خرجت بقوله: ﴿ وَأُولَتُ ٱلأَعْلَلِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعَن حَلَهُنّ ﴾ متأخر في والطلاق: ٤] فجعل وضع حملهن جميع أجلهن، وحصره فيه، بخلاف قوله في المتوفى عنهن: ﴿ يُرَبّعَن حَلَهُنّ لا عموم له، وأيضاً فإن قوله تعالى: ﴿ أَجَلُهُنّ أَن يَضَعّن حَلَهُنّ ﴾ متأخر في النزول عن قوله تعالى: ﴿ يَرَبّعَن حَلَهُنّ ﴾ وأيضاً فإن قوله تعالى: ﴿ يَرَبّعَن بَأَنشُهِنَ أَرْبَعَة أَنّهُم وَعَشَراً ﴾ في غير الحامل بالاتفاق، فإنها لو تمادى حملها فوق ذلك تربصته، فعمومُها مخصوص اتفاقاً، وقوله: وقوله: الحوالة على القرآن، فكيف والسنة الصحيحة موافقة لذلك، مقررة له.

فلذه أصول العدد في كتاب الله مفصَّلَةً مبينة، ولكن اختلف في فهم المراد من القرآن ودلالته في مواضع من ذلك، وقد دلَّت السنةُ بحمد الله على مراد الله منها، ونحن نذكرها ونذكر أوْلى المعاني وأشبهها بها، ودلالة السنَّة عليها.

فمن ذلك اختلاف السلف في المتوفّى عنها إذا كانت حاملاً، فقال علي، وابن عباس، وجماعة من الصحابة: أبعدُ الأجلين من وضع الحمل، أو أربعة أشهر وعشراً، ولهذا أحد القولين في مذهب مالك رحمه الله اختاره سحنون. قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب عنه: علي بن أبي طالب وابن عباس يقولان في المعتدة الحامل: أبعد الأجلين، وكان ابن مسعود يقول: من شاء باهَلْتُهُ، إنَّ سورة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٣٢٠)، من حديث المسور بن مخرمة.

النساء القُصرى نزلت بعدُ (۱)، وحديث سبيعة يقضي بينهم الذا وَضَعَتْ، فَقَدْ حَلَّتْ، وابنُ مسعود يتأول القرآن: ﴿ أَجُلُهُنَّ أَن يَضَعَنُ حَلَهُنَّ ﴾ هي في المتوفّى عنها، والمطلقة مثلها إذا وضعت فقد حلّت وانقضت عِدتها، ولا تنقضي عدة الحامِلِ إذا أسقطت حتى يتبين خلقه، فإذا بان له يد أو رجل، عتقت به الأمة، وتنقضي به العدة، وإذا ولدت ولداً وفي بطنها آخر لم تنقضِ العدة حتى تَلِدَ الآخر، ولا تغيبُ عن منزلها الذي أصيب فيه زوجها أربعة أشهر وعشراً إذا لم تكن حاملاً، والعِدة مِن يومٍ يموت أو يطلق، هذا كلام أحمد.

وقد تناظر في لهذه المسألة: ابنُ عباس، وأبو هريرة رضي الله عنهما، فقال أبو هريرة: عِدتُها وضع الحمل، وقال ابنُ عباس: تعتدُّ أقصى الأجلين، فحكما أمَّ سلمة رضي الله عنها، فحكمت لأبي هريرة، واحتجت بحديث سُبَيْعَة (٢). وقد قيل: إن ابن عباس رجع.

وقال جمهورُ الصحابة ومَن بعدهم، والأثمة الأربعة: إن عدتها وضعُ الحمل، ولو كان الزوجُ على مغتسله فوضعت حلَّت.

قال أصحاب الأجلين: لهذه قد تناولها عمومان، وقد أمكن دخولُها في كليهما، فلا تخرج مِنْ عدتها بيقين حتى تأتي بأقصى الأجلين. قالوا: ولا يُمكِنُ تخصيصُ عموم إحداهما بخصوص الأخرى، لأن كلَّ آية عامةٌ من وجه، خاصةٌ من وجه. قالوا: فإذا أمكن دخولُ بعض الصور في عموم الآيتين، يعني إعمالاً للعموم في مقتضاه. فإذا اعتدت أقصى الأجلين دخل أدناهما في أقصاهما.

والجمهورُ أجابوا عن هذا بثلاثة أجوبة:

أحدها: أن صريحَ السنة يدل على اعتبار الحمل فقط، كما في «الصحيحين» أن سُبيعة الأسلمية توفِّي عنها زوجها وهي حبلى، فوضعت، فأرادت أن تنكِحَ، فقال لها أبو السنابل: ما أنتِ بناكحة حتى تعتدي آخر الأجلين، فسألتِ النبيَّ ﷺ، فقال: «كَذَبَ أبو السَّنابِل، قَد حَلَلْتِ فَانْكِحى مَنْ شِفْتِ» (٣٠).

الشاني: أن قوله تعالى: ﴿ وَأُولَاتُ اَلاَّمْالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمَلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] نزلت بعد قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفِّنَ مِنكُمْ وَيَدُرُونَ أَزْوَجًا يَمَيَّصَن بِأَنفُسِهِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤] وهذا جواب عبد الله بن مسعود، كما في «صحيح البخاري» (٤) عنه: أتجعلون عليها التغليظ، ولا تجعلون لها الرخصة، أشهد لنزلت سورةُ النساء القُصرى بعد الطولى: ﴿ وَأُولَاتُ ٱلأَخْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعَنَ حَمَلَهُنَ ﴾.

وهذا الجوابُ يحتاج إلى تقرير، فإن ظاهِرَه أن آية الطلاق مقدَّمة على آيةِ البقرة لتأخرها عنها، فكانت ناسخةً لها، ولكن النسخ عند الصحابة والسلف أعمَّ مِنْه عند المتأخرين، فإنهم يُريدون به ثلاثة معان: أحدُها: رفعُ الحكم الثابت بخطاب. الثاني: رفعُ دلالة الظاهر إما بتخصيص، وإما بتقييد، وهو أعمُّ مما قبله. الثالث: بيانُ المراد باللفظ الذي بيانه مِن خارج. وهذا أعمُّ مِن المعنيين الأولين، فابن مسعود رضي الله عنه أشار بتأخر نزول سورةِ الطلاق إلى أن آية الاعتداد بوضع الحمل ناسخة لآية البقرة

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٣٠٧)، والنسائي ٦/١٩٧، وابن ماجه (٢٠٣٠)، من حديث عبد الله بن مسعود، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك ٢/ ٥٨٩، والنسائي ٦/ ١٩١، ١٩٢. وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٣١٨)، ومسلم (١٤٨٤)، من حديث أم سلمة.

<sup>(</sup>٤) برقم (٤٩١٠).

إن كان عمومها مراداً، أو مخصَّصة لها إن لم يكن عمومُها مراداً، أو مبيِّنة للمراد منها، أو مقيِّدة لإطلاقها، وعلى التقديرات الثلاث، فيتعين تقديمها على عموم تلك وإطلاقها، وهذا مِن كمال فقهه رضي الله عنه، ورسوخِه في العلم. ومما يُبين أن أصول الفقه سجيةٌ للقوم، وطبيعةٌ لا يتكلفونها، كما أن العربية والمعاني والبيان وتوابعَها لهم كذلك، فَمَنْ بعدهم فإنما يُجهد نفسه ليتعلق بغُبارهم وأنّى له؟!

الثالث: أنه لو لم تأت السنةُ الصريحةُ باعتبار الحمل، ولم تكن آية الطلاق متأخرة، لكان تقديمُها هو الواجب لما قررناه أولاً من جهات العموم الثلاثة فيها، وإطلاق قوله تعالى: ﴿ يَتَرَبَّمُنَ كَ ﴾ ، وقد كانت الحوالةُ على لهذا الفهم ممكنة، ولكن لِغموضه ودِقته على كثيرٍ من الناس أحيل في ذلك الحكم على بيان السنة. وبالله التوفيق.

فصل: ودل قولُه سبحانه: ﴿ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمَلَهُنَ ﴾ على أنها إذا كانت حاملاً بتوأمين لم تنقض المجدة حتى تضعهما جميعاً، ودلّت على أن من عليها الاستبراء، فعدتها وضعُ الحمل أيضاً، ودلت على أن العِدة تنقضي بوضعه على أيِّ صفة كان حياً أو ميتاً، تام الخِلْقَة أو ناقِصها، نُفِخَ فيه الروحُ أو لم يُتفخ، ودل قولُه: ﴿ يَتَرَبَّعَنَ بِأَنْشُهِنَ آرَبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُراً ﴾ [البقرة: ٢٣٤] على الاكتفاء بذلك وإن لم تحض، وهذا قول الجمهور. وقال مالك: إذا كان عادتُها أن تحيض في كل سنة مرة، فتوفي عنها زوجُها، لم تنقض عدتها حتى تحيض حيضتها، فتبرأ مِن عِدتها، فإن لم تَحِض، انتظرت تمام تسعة أشهر من يوم وفاته، وعنه رواية ثانية كقول الجمهور، أنه تعتد أربعة أشهر وعشراً، ولا تنتظِرُ حيضها.

فصل: ومن ذلك اختلافهم في الأقراء، هل هي الحيض أو الأطهار؟ فقال أكابر الصحابة: إنها الحيض. هذا قول أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبي موسى، وعبادة بن الصامت، وأبي الدرداء، وابن عباس، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، وهو قول أصحاب عبد الله بن مسعود، كلهم كعلقمة، والأسود، وإبراهيم، وشُريح، وقول الشعبي، والحسن، وقتادة، وقول أصحاب ابن عباس، سعيد بن جبير، وطاوس، وهو قولُ سعيد بن المسيّب، وهو قولُ أثمة الحديث كإسحاق بن إبراهيم، وأبي عُبيد القاسم، والإمام أحمد رحمه الله، فإنه رجع إلى القول به، واستقرَّ مذهبه عليه، فليس له مذهب سواه، وكان يقول: إنها الأطهار، فقال في رواية الأثرم: رأيتُ الأحاديث عمن قال: القروء الحيض تختلف، والأحاديث عمن قال: إنه أحقَّ بها حتى تدخل في الحيضة الثالثة أحاديث صحاح قوية، وهذا النصُّ وحده هو الذي ظفر به أبو عمر بن عبد البر، فقال: رجع أحمد إلى أيضاً: قد كنتُ أقول الأطهار، ثم وقفت كقول الأكابر، ثم جزم أنها الحيض. وصرح بالرجوع عن أيضاً: قد كنتُ أقول الأطهار، ثم ذكر نصَّ رجوعه مِن رواية ابن هانيء كما تقدم، وهو قولُ أثمة أهل الرأي، عن قوله بالأطهار، ثم ذكر نصَّ رجوعه مِن رواية ابن هانيء كما تقدم، وهو قولُ أثمة أهل الرأي، كأبى حنيفة وأصحابه.

وقالت طائفة: الأقراء: الأطهار، وهذا قولُ عائشة أم المؤمنين، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عمر. ويُروى عن الفقهاء السبعة، وأبان بن عثمان والزهري، وعامة فقهاء المدينة، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.

وعلى هذا القول، فمتى طلقها في أثناءِ طهر، فهل تحتسب ببقيته قرءاً؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: تحتسب به، وهو المشهورُ.

والثاني: لا تحتسِبُ به، وهو قولُ الزهري، كما لا تحتسِبُ ببقية الحيضة عند مَنْ يقول: القرء: الحيض اتفاقاً.

والثالث: إن كان قد جامعها في ذلك الطهر لم تحتسِب ببقيته، وإلا احتسبت، وهذا قولُ أبي عبيد، فإذا طعنت في الحيضة الثالثة أو الرابعة على قول الزهري، انقضت عدتها. وعلى قول الأول، لا تنقضي العدة حتى تنقضي الحيضةُ الثالثة.

وهَلْ يَقِفُ انقضاء عدتها على اغتسالها منها؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: لا تنقضي عدتها حتى تغتسل، وهذا هو المشهُورُ عن أكابرِ الصحابة، قال الإمام أحمد: وعمر، وعلي، وابن مسعود يقولون: له رجعتُها قبل أن تغتسِلَ مِن الحيضة الثالثة. انتهى. ورُوي ذلك عن أبي بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وأبي موسى، وعبادة، وأبي الدرداء، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، كما في «مصنف وكيع»، عن عيسى الخياط، عن الشعبي، عن ثلاثة عشر من أصحاب النبي على الخير فالخير، منهم: أبو بكر، وعمر، وابن عباس: أنه أحقُ بها ما لم تغتسِلُ مِن الحيضة الثالثة. وفي «مصنفه» أيضاً، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن معاذ بن جبل وأبي الدرداء مثله.

وفي «مصنف عبد الرزاق» (١٠): عن معمر، عن زيد بن رفيع، عن أبي عُبيدة بن عبد اللَّه بن مسعود، قال: أرسل عثمان إلى أبيِّ بن كعب في ذلك، فقال أبيِّ بن كعب: أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من حَيضتها الثالثة، وتحل لها الصلاة، قال: فما أعلم عثمان إلا أخذ بذلك. وفي «مصنفه» أيضاً: عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، أن عُبادة بن الصامت قال: لا تبينُ حتى تغتسِلَ من الحَيْضَة الثالثة، وتَحِلُّ لها الصلاة (٢). فهؤلاء بضعة عشر من الصحابة، وهو قولُ سعيد بن المسيب، وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه. قال شريك: له الرجعة وإن فرَّطت في الغسل عشرينَ سنة، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله.

والثاني: أنها تنقضي بمجرد طهرها من الحيضة الثالثة، ولا تَقِفُ على الغسل، وهذا قولُ سعيد بن جبير والأوزاعي، والشافعي في قوله القديم حيث كان يقول: الأقراء: الحيض، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب.

والثالث: أنها في عدتها بعد انقطاع الدم، ولِزوجها رجعتها حتى يمضي عليها وقتُ الصلاة التي طهرت في وقتها، وهذا قولُ الثوري، والرواية الثالثة عن أحمد: حكاها أبو بكر عنه، وهو قولُ أبي حنيفة رحمه الله، لكن إذا انقطع الدم لأقلِّ الحيض، وإن انقطع الدم لأكثره انقضتِ العدة عنها بمجردِ انقطاعه.

وأما من قال: إنها الأطهار، اختلفوا في موضعين:

أحدهما: هل يشترط كون الطهر مسبوقاً بدم قبله، أو لا يُشترط ذلك؟ على قولين لهم، وهما

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۰۹۸۷). (۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۰۰۰).

وجهان في مذهب الشافعي وأحمد. أحدهما: يُحتسب لأنه طهر بعده حيض، فكان قرءاً، كما لو كان قبله حيض. والثاني: لا يُحتسب، وهو ظاهر نص الشافعي في الجديد، لأنها لا تُسمى من ذوات الأقراء إلا إذا رأت الدم.

الموضع الثاني: هل تنقضي العدة بالطعن في الحيضة الثالثة أو لا تنقضي حتى تحيض يوماً وليلةً؟ على وجهين لأصحاب أحمد، وهما قولان منصوصان للشافعي، ولأصحابه وجه ثالث: إن حاضت للعادة انقضت العِدةُ بالطعن في الحيضة، وإن حاضت لِغير العادة بأن كانت عادتها ترى الدم في عاشر الشهر، فرأته في أوله، لم تنقض حتى يمضي عليها يوم وليلة. ثم اختلفوا: هل يكون هذا اللهم محسوباً من العدة؟ على وجهين، تظهر فائدتهما في رجعتها في وقته، فهذا تقرير مذاهب الناس في الأقراء.

قال من نص إنها الحيض: الدليل عليه وجوه: أحدها: أن قولَه تعالى ﴿ يَرَبَّمَنَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَةً وَرُوعٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] إما أن يراد به الأطهار فقط، أو الحيض فقط، أو مجموعُهما. والثالث: محال إجماعاً، حتى عند من يَحمِلُ اللفظ المشترك على معنيه. وإذا تعين حمله على أحدهما، فالحيض أولى به لوجوه. أحدها: أنها لو كانت الأطهار فالمعتدة بها يكفيها قَرآنِ ولحظةٌ من الثالث، وإطلاق الثلاثة على هذا مجاز بعيد لنصية الثلاثة في العدد المخصوص.

فإن قلتم: بعض الطهر المطلق فيه عندنا قرء كامل. قيل: جوابه مِن ثلاثة أوجه:

أحدها: أن هذا مختلف فيه كما تقدم، فلم تُجمع الأمة على أن بعض القَرء قرء قطًّ، فدعوى هذا يفتقِرُ إلى دليل.

الثاني: أن هذا دعوى مذهبية، أوجب حملَ الآية عليها إلزامُ كون الأقراء الأطهار، والدعاوى المذهبية لا يُفسَّرُ بها القرآن وتُحمل عليها اللغة، ولا يُعقل في اللغة قطَّ أن اللحظة من الطُّهر تُسمى قرءاً كاملاً، ولا اجتمعت الأمة على ذلك، فدعواه لا تثبت نقلاً ولا إجماعاً، وإنما هو مجرد الحمل، ولا ريب أن الحمل شيء، والوضع شيء آخر، وإنما يُفيد ثبوتُ الوضع لغة أو شرعاً أو عرفاً.

الثالث: أن القرء إما أن يكون اسماً لمجموع الطهر، كما يكون اسماً لمجموع الحيضة أو لبعضه، أو مشتركاً بين الأمرين اشتراكاً لفظيّاً، أو اشتراكاً معنويّاً، والأقسام الثلاثة باطلة فتعيّن الأول. أما بطلان وضعه لبعض الطهر، فلأنه يلزم أن يكون الطهر الواحِدُ عدَّة أقراء، ويكون استعمال لفظ القرء فيه مجازاً. وأما بطلان الاشتراك المعنوي، فمن وجهين، أحدهما: أنه يلزم أن يضدُق على الطهر الواحد أنه عِدة أقراء حقيقة. والثاني: أن نظيرة، وهو الحيض، لا يُسمى جزؤه قرءاً اتفاقاً، ووضع القرء لهما لغة لا يختلف، وهذا لا خفاء به.

فإن قيل: نختار من هذه الأقسام أن يكون مشتركاً بين كُلَّه وجُزئه اشتراكاً لفظيّاً، ويُحمل المشترك على معنييه، فإنه أحفظُ، وبه تحصل البراءة بيقين.

قيل: الجوابُ من وجهين. أحدهما: أنه لا يَصِعُ اشتراكه كما تقدم. الثاني: أنه لو صح اشتراكه، لم يجز حملُه على مجموع معنييه، أما على قول من لا يُجوّزُ حمل المشترك على معنييه، فظاهر، وأما من يُجوّزُ حمله عَليهما، فإنما يُجوزونه إذا دلَّ الدليل على إرادتهما معاً. فإذا لم يدل

الدليل وقفوه حتى يقوم الدليل على إرادة أحدهما، أو إرادتهما، وحكى المتأخرون عن الشافعي، والقاضي أبي بكر، أنه إذا تجرَّد عن القرائن، وجب حملُه على معنييه، كالاسم العام لأنه أحوط، إذ ليس أحدهما أولى به من الآخر، ولا سبيل إلى معنى ثالث، وتعطيلُه غير ممكن، ويمتنعُ تأخيرُ البيان عن وقت الحاجة. فإذا جاء وقتُ العمل، ولم يتبيَّنُ أن أحدَهما هو المقصود بعينه، عُلِمَ الحقيقة غيرُ مرادة، إذ لو أريدت لبيّنت، فتعيَّن المجازُ، وهو مجموع المعنيين، ومن يقول: إن الحمل عليهما بالحقيقة يقول: لما لم يتبين أن المرادَ أحدهما علم أنه أراد كليهما.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في هذه الحكاية عن الشافعي والقاضي نظر، أما القاضي، فمن أصله الوقف في صيغ العموم، وأنه لا يجوز حملُها على الاستغراق إلا بدليل، فمن يَقِفُ في ألفاظ العموم كيف يَجْزِمُ في الألفاظ المشتركة بالاستغراق من غير دليل؟ وإنما الذي ذكره في كتبه إحالة الاشتراك رأساً، وما يُدعى فيه الاشتراك فهو عنده من قبيل المتواطىء، وأما الشافعي، فمنصبُه في العلم أجلُ من أن يقول مثل هذا، وإنما استنبط هذا من قوله: إذا أوصى لمواليه تناول المولى مِن فوق ومِنْ أسفل، وهذا قد يكونُ قاله لاعتقاده أن المولى من الأسماء المتواطئة، وأن المولى مِن الأسماء المتواطئة، وأن موضعه القدر المشترك بينهما، فإنه من الأسماء المتضايفة، كقوله ﷺ: "من كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلَي مَوْلاَهُ" (الإسلام عن معانيها قدرٌ مشترك أن تُحمَلَ عند ولا يلزمُ مِن هذا أن يُحكى عنه قاعدة عامة في الأسماء التي ليس من معانيها قدرٌ مشترك أن تُحمَلَ عند الإطلاق على جميع معانيها. ثم الذي يَدلُ على فساد هذا القول وجوه:

أحدها: أن استعمال اللفظ في معنييه إنما هو مجاز، إذ وضعهُ لِكل واحد منهما على سبيل الانفراد هو الحقيقة، واللفظُ المطلق لا يجوزُ حمله على المجاز، بل يجب حملُه على حقيقته.

الثاني: أنه لو قُدِّرَ أنه موضوع لهما منفردين، ولكل واحد منهما مجتمعين، فإنه يكون له حينتذٍ ثلاثةُ مفاهيم، فالحمل على أحد مفاهيمه دونَ غيره بغير موجب ممتنع.

الثالث: أنه حينتُذِ يستحيلُ حملُه على جميع معانيه، إذ حملُه على هذا وحدَه، وعليهما معاً معلًا له على بعض مستلزم للجمع بين النقيضين، فيستحيلُ حملُه على جميع معانيه، وحملُه عليهما معاً حملٌ له على بعض مفهوماته، فحملُه على جميعها.

الرابع: أن ها هنا أموراً. أحدها: لهذه الحقيقة وحدها، والثاني: الحقيقة الأخرى وحدها، والشالث: مجموعهما، والرابع: مجاز لهذه وحدها، والخامس: مجاز الأخرى وحدها، والسادس: مجازهما معاً، والسابع: الحقيقة وحدها مع مجازها، والثامن: الحقيقة مع مجاز الأخرى. والتاسع: الحقيقة الواحدة مع مجازهما، والعاشر: الحقيقة الأخرى مع مجازها، والحادي عشر: مع مجازهما، فهذه اثنا عشر محملاً بعضها على سبيل الحقيقة، وبعضها على سبيل المجاز، فتعيين معنى واحدٍ مجازي دونَ سائر المجازات، والحقائق ترجيحٌ مِن غير مرجح، وهو ممتنع.

المخامس: أنه لو وجب حملُه على المعنيين جميعاً لصار من صيغ العموم، لأن حكم الاسم العام وجوبُ حمله على جميع مفرداته عند التجرد مِن التخصيص، ولو كان كذلك لجاز استثناء أحدِ المعنيين

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١/ ٨٤ و١١٨، ١١٩ و١٥٢، من حديث علي، وله شواهد، فهو صحيح.

منه، ولسبق إلى الذهن منه عند الإطلاق العموم، وكان المستعمِلُ له في أحد معنييه بمنزلة المستعمل للاسم العام في بعض معانيه، فيكون متجوزاً في خطابه غير متكلم بالحقيقة، وأن يكون من استعمله في معنييه غير محتاج إلى دليل، وإنما يحتاج إليه من نفى المعنى الآخر، ولوجب أن يفهم منه الشمول قبل البحث عن التخصيص عند من يقول بذلك في صيغ العموم، ولا ينفي الإجمال عنه، إذ يصيرُ بمنزلة سائر الألفاظ العامة، وهذا باطل قطعاً، وأحكام الأسماء المشتركة لا تُفارق أحكام الأسماء العامة، وهذا مما يعلم بالاضطرارِ من اللغة، ولكانت الأمة قد أجمعت في هذه الآية على حملها على خلاف ظاهرها ومطلقها، إذ لم يصر أحدٌ منهم إلى حمل «القرء» على الطهر والحيض معاً، وبهذا يتبين بطلان قولهم: حمله عليهما أحوط، فإنه لو قُدرً حملُ الآية على ثلاثة من الحيض والأطهار، لكان فيه خروجٌ عن الاحتياط. وإن قبل: نحمله على ثلاثة من كل منهما، فهو خلاف نص القرآن إذ تصير الأقراء ستة.

قولهم: إما أن يُحمل على أحدهما بعينه، أو عليهما إلى آخره. قلنا: مثلُ هذا لا يجوز أن يُعرى عن دلالة تُبين المراد منه كما في الأسماء المجملة، وإن خفيت الدلالة على بعض المجتهدين فلا يلزمُ أن تكون خفية عن مجموع الأمة، وهذا هو الجواب عن الوجه الثالث، فالكلام، إذا لم يكن مطلقه يدل على المعنى المراد، فلا بد من بيان المراد. وإذا تعين أن المراد بالقرء في الآية أحدُهما لا كلاهما، فإرادة الحيض أولى لوجوه. منها: ما تقدم. الثاني: أن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهر، فإنهم يذكرونه تفسيراً للفظه، ثم يُردفونه بقولهم: وقيل، أو قال فلان، أو يقال، على الطهر، أو وهو أيضاً الطهر، فيجعلون تفسيره بالحيض كالمستقر المعلوم المستفيض، وتفسيره بالطهرِ قول قيل. وهاك حكاية ألفاظهم:

قال الجوهري: القَرء بالفتح: الحيض، والجمع أقراء وقُروء، وفي الحديث: «لا صَلاَةَ أَيَّامَ أَوْرِيهِ». والقَرء أيضاً: الطهر، وهو من الأضداد.

وقال أبو عُبيد: الأقراء: الحيض، ثم قال: الأقراء الأطهار، وقال الكِسائي والفَراء: أقرأتِ المرأة إذا حاضت.

وقال ابن فارس: القُروء: أوقات، يكون للطهر مرة، وللحيض مرة، والواحد قَرء، ويقال: القرء: وهو الطهر، ثم قال: وقوم يذهبون إلى أن القرء الحيض، فحكى قولَ مَنْ جعله مشتركاً بين أوقات الطهر والحيض، وقولَ من جعله لأوقات الطهر، وقولَ من جعله لأوقات الحيض، وكأنه لم يختر واحداً منهما، بل جعله لأوقاتهما. قال: وأقرأت المرأة إذا خرجت من حيض إلى طهر، ومن طهر إلى حيض، وهذا يدل على أنه لا بُدَّ من مسمى الحيض في حقيقته. يُوضحه أن من قال: أوقات الطهر تُسمى قروءاً، فإنما يريد أوقات الطهر التي يحتوشُها الدم، وإلا فالصغيرة والآيسة لا يقال لزمن طهرهما أقراء، ولا مُما مِن ذوات الأقراء باتفاق أهل اللغة.

الدليل الثاني: أن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض، ولم يجىء عنه في موضع واحد استعمالُه للطهر، فحملُه في الآية على المعهود المعروفِ مِن خطاب الشارع أولى، بل متعين، فإنه على قال للمستحاضة: «دَعَى الصَّلاَة أَيَّامَ أَقْرَائِكَ» (١) وهو عَلَيُ المعبَّرُ عن الله تعالى، وبلغة قومِه نزل

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٩٧)، والترمذي (١٢٦)، وابن ماجه (٦٢٥)، من حديث عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده.

القرآنُ، فإذا ورد المشتركُ في كلامِه على أحد معنييه، وجب حملُه في سائر كلامه عليه إذا لم تثبت إرادة الآخر في شيء من كلامُه البتة، ويصيرُ هو لغةَ القرآن التي خوطبنا بها، وإن كان له معنى آخر في كلام غيره، ويصير هذا المعنى الحقيقة الشرعية في تخصيص المشترك بأحد معنييه، كما يُخَصُّ المتواطىء بأحد أفراده، بل لهذا أولى، لأن أغلَبَ أسباب الاشتراك تسمية أحد القبيلتين الشيء باسم، وتسمية الأخرى بذلك الاسم مسمى آخر، ثم تشيع الاستعمالات، بل قال المبرَّد وغيره: لا يقع الاشتراكُ في اللغة إلا بهذا الوجه خاصة، والواضع لم يضع لفظاً مشتركاً البتة، فإذا ثبت استعمالُ الشارع لفظ القروء في الحيض، علم أن لهذا لغته، فيتعينُ حملُه على ما في كلامه. ويوضح ذلك ما في سياقَ الآية مِن قولُه تعالى: ﴿ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُّنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي آَرْجَامِهِنَّ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] ولهذا هو الحيضُ، والحمل عند عامة المفسرين، والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي، ولهذا قال السلف والخلف: هو الحمل والحيض. وقال بعضُهم: الحمل، وبعضهم: الحيض، ولم يقل أحد قطُّ: إنه الطهر، ولهذا لم ينقله من عُني بجمع أقوال أهل التفسير، كابن الجوزي وغيره. وأيضاً فقد قطُّ: إنه الطهر، ولهذا لم ينقله من غُني بجمع أقوال أهل التفسير، كابن الجوزي وغيره. وأيضاً الطلاق: عَالَ سَبحانه: ﴿ وَٱلَّذِي بَهِسْنَ مِنَ الْمَجِيضِ مِن لِسَالْكُرُ لِنِ النَّبَتُدُ فَعَلَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّتِي لَدَ يَحِضَنَّ السلاق: ٤]، فجعل كُلَّ شهر بإزاء حيضة، وعلَّق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر من الحيض. وأيضاً فحديث عائشة رضى الله عنها عن النبي ﷺ: "طَلْلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلَيقَتَانِ، وَعِدَّتُها حَيْضَتَانِ، (<sup>(1)</sup>، رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي وقال: غريب لا نعرفه إلَّا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يُعرف له في العلم غير هذا الحديث، وفي لفظ للدارقطني فيه: "طلاقُ العَبْدِ ثِنْتان"، وروى ابن ماجه من حديث عَطية العَوْفي، عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله على: "طَلاَقُ الأُمَةِ اثْنَتَان، وعَدَّتُها حَيْضَتَانِ»(٢). وأيضاً: قال ابن ماجه في «سننه»: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتدُّ ثلاث حيض<sup>(٣)</sup>.

وفي «المسند» (1): عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي على خير بريرة فاختارت نفسها، وأمرها أن تعتد عدة الحرة. وقد فسر عدة الحرة بثلاث حيض في حديث عائشة رضي الله عنها. فإن قيل: فمذهب عائشة رضي الله عنها أن الأقراء الأطهار. قيل: ليس هذا بأول حديث خالفه راويه. فأخذ بروايته دون رأيه، وأيضاً ففي حديث الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّدْ، أن النبي على المراة ثابتِ بنِ قيس بن شمّاس لما اختلعت من زوجها أن تتربَّص حيضة واحدة، وتلحق بأهلها. رواه النسائي (٥).

وفي اسنن أبي داود؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة ثَابِت بن قَيْس اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فأمرها النبي ﷺ أن تعتدَّ بحَيْضَةٍ (1).

وفي الترمذي: أن الرُّبَيِّعَ بنتَ معوذ اختلعت على عهدِ رسول الله ﷺ، فأمرها النبيِّ ﷺ أو أمِرَتْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۱۸۹)، والترمذي (۱۱۸۲)، وابن ماجه (۲۰۸۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢٠٧٩)، وإسناده ضعيف لضعف عطية العوفي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه (٢٠٧٧)، بإسنادٍ حسن لأجل علي بن محمد، وباقي الإسناد رجال البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٤) برقم (۲۵٤۲) و(۳٤٠٥)، وإسناده حسن. (٥) ٦/٦٨٦.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أبو داود (٢٢٢٩)، وإسناده جيد.

أَن تَعتَدَّ بحيضة (١). قال الترمذي: حديث الرُّبَيِّع الصحيحُ أنها أُمِرَتُ أَن تعتد بحيضة. وأيضاً، فإن الاستبراء هو عِدَّةُ الأمة، وقد ثبت عن أبي سعيد: أن النبيَّ ﷺ قال في سبايا أوطاس: «لاَ تُوطأ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلاَ خَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحيضَ حَيْضَةً» رواه أحمد وأبو داود (٢).

فإن قيل: لا نسلّم أن استبراء الأمة بالحيضة، وإنما هو بالطهر الذي هو قبلَ الحيضة، كذلك قال ابنُ عبد البر، وقال: قولهم: إن استبراء الأمة حيضة بإجماع ليس كما ظنّوا، بل جائز لها عندنا أن تنكِحَ إذا دخلت في الحيضة، واستيقنت أن دمَها دمُ حيض، كذلك قال إسماعيل بن إسحاق ليحيى بن أكثم حين أدخل عليه في مناظرته إياه.

قلنا: لهذا يردَّه قولُه ﷺ: «لاَ تُوطاً الحَامِلُ حَتَى تَضَعَ وَلا حَائِلٌ حَتَى تُسْتَبُراً بِحَيْضَةٍ». وأيضاً فَالمقصودُ الأصلي مِن العدة إنما هو استبراءُ الرحم، وإن كان لها فوائد أخر، ولِشرف الحرة المنكوحة وخطرها، جعل العلم الدال على براءة رحمها ثلاثة أقراء، فلو كان القرء هو الطهر، لم تحصل بالقرء الأول دلالة، فإنه لو جامعها في الطهر، ثم طلقها، ثم حاضت كان ذلك قرءاً محسوباً من الأقراء عند من يقول: الأقراء الأطهار. ومعلوم أن لهذا لم يدل على شيء، وإنما الذي يَدُلُّ على البراءة الحيض الحاصل بعد الطلاق، ولو طلقها في طهر لم يصبها فيه، فإنما يعلم هنا براءة الرحم بالحيض الموجود قبل الطلاق، والعِدة لا تكونُ قبل الطلاق لأنها حُكمه، والحكم لا يسبِقُ سببه، فإذا كان الطهرُ الموجود بعد الطلاق لا دلالة له على البراءة أصلاً لم يجز إدخالُه في العِدد الدالة على براءة الرحم، وكان مثلُه كمثل شاهدِ غيرِ مقبول، ولا يجوزُ تعليقُ الحكم بشهادة شاهد لا شهادة له. يُوضحه أن العدة في المنكوحات كالاستبراء في المملوكات.

وقد ثبت بصريح السنة أن الاستبراء بالحيض لا بالطَّهر، فكذَّلك العِدَّة إذ لا فرق بينهما إلا بتعدد العِدة، والاكتفاء بالاستبراء بقرء واحد، وهذا لا يُوجب اختلافهما في حقيقة القَرء، وإنما يختلفان في القدر المعتبر منهما، ولهذا قال الشافعي في أصحِّ القولين عنه: إن استبراء الأمة يكون بالحيض، وفرق أصحابه بين البابين، بأن العدة وجبت قضاء لحق الزوج، فاختصَّت بأزمان حقه، وهي أزمان الطهر، وبأنها تتكرر، فتعلم معها البراءة بتوسط الحيض بخلاف الاستبراء، فإنه لا يتكرر، والمقصودُ منه مجرد البراءة، فاكتفى فيه بحيضة. وقال في القول الآخر: تُستبرأ بطهر طرداً لأصله في العِده، وعلى هذا، فهل تُحتسب ببعض الطهر؟ على وجهين لأصحابه، فإذا احتُسِبَتْ به فلا بُد من ضمَّ حيضة كاملة إليه. فإذا طعنت في الطهر الثاني حلّت، وإن لم تحتسب به فلا بُدً من ضمَّ طهر كامل إليه، ولا تحتسب بعض الطهر عنده قرءاً قولاً واحداً.

والمقصود: أن الجمهورَ على أن عدة الاستبراء حيضة لا طُهر، ولهذا الاستبراء في حق الأمة كالعِدة في حق المعتداد في حق الحرة بالحيض أولى من الأمة من وجهين:

احدهما: أن الاحتياط في حقها ثابت بتكرير القرء ثلاث استبراءات، فهكذا ينبغي أن يكونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١١٨٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد ۳/ ۲۲ و ۸۷، وأبو داود (۲۱۵۷)، وسنده قوي.

الاعتدادُ في حقها بالحيض الذي هو أحوطُ مِن الطهر، فإنها لا تُحتسب ببقية الحيضة قرءاً، وتُحتسب ببقية الطهر قرءاً.

الثاني: أن استبراء الأمة فرع على عدة الحُرَّةِ، وهي الثابتة بنص القرآن، والاستبراء إنما ثبت بالسنة، فإذا كان قد احتاط له الشارعُ بأن جعله بالحيض، فاستبراء الحرة أولى، فعِدة الحرة استبراء لها، واستبراء الأمة عِدة لها.

وأيضاً فالأدلة والعلامات والحدود والغايات إنما تحصُل بالأمور الظاهرة المتميِّزة عن غيرها، والطهرُ هو الأمر الأصلي، ولهذا متى كان مستمراً مستصحباً لم يكن له حكم يُفرد به في الشريعة، وإنما الأمر المتميز هو الحيضُ، فإن المرأة إذا حاضت تغيَّرت أحكامُها مِن بلوغها، وتحريم العبادات عليها مِن الصلاة والصوم والطواف واللَّبث في المسجد وغير ذلك من الأحكام.

ثم إذا انقطع الدمُ واغتسلت، فلم تتغير أحكامُها بتجدد الطهر، لكن لزوال المغير الذي هو الحيض، فإنها تعود بعد الطهر إلى ما كانت عليه قبل الحيض من غير أن يُجدد لها الطهر حكماً، والقرء أمر يُغير أحكام المرأة، وهذا التغييرُ إنما يحصل بالحيض دون الطهر. فهذا الوجه دال على فساد قول من يحتسب بالطهر الذي قبل الحيضة قرءاً فيما إذا طلقت قبل أن تحيض ثم حاضت، فإن من اعتد بهذا الطهر قرءاً، جعل شيئاً ليس له حكم في الشريعة قرءاً من الأقراء، وهذا فاسد.

فصل: قال من جعل الأقراء الأطهار: الكلامُ معكم في مقامين. أحدهما: بيان الدليل على أنها الأطهار. الثاني: في الجواب عن أدلتكم.

أما المقام الأول: فقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّما النِّيُ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَ لِمِدَّبِنَ ﴾ [الطلاق: ١] ووجه الاستدلال به: أن اللام هي لام الوقت، أي: فطلقوهن في وقت عدتهن، كما في قوله تعالى: ﴿ وَفَشَعُ الْمَوَنِنَ ٱلْقِسَطَ لِيُورِ الْقِيَامَةِ ﴾ [الانبياء: ٤٧]، أي: في يوم القيامة، وقوله تعالى: ﴿ أَفِي الصَّلَوَةُ الدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ [الإسراء: ٧٨] أي: وقت الدلوك، وتقول العرب: جئتك لثلاث بقين من الشهر، أي: في ثلاث بقين منه، وقد فسر النبي ﷺ هذه الآية بهذا التفسير، ففي «الصحيحين»: عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه لما طلّق امرأته وهي حائض، أمره النبي ﷺ أن يُراجعَها ثم يُطلَقها وهي طاهر قبل أن يمسّها، ثم قال: ﴿ فَتِلْكَ المِدَّةُ النِّي أَمْرَ اللهُ أَنْ تُطلَق لَهَا النِّسَاءُ \* (النبي ﷺ أن العِدة التي أمر الله أن تُطلق لها النساءُ هي الطهرُ الذي بعد الحيضة، ولو كان القرءُ هو الحيض كان قد طلقها قبل العِدة لا في العِدة، وكان ذلك تطويلاً عليها، وهو غيرُ جائز، كما لو طلقها في الحيض.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٢٥١)، ومسلم (١٤٧١)، وقد تقدم.

وإنْ شاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهَ أَنْ تُطلَّقَ لهَا النَّسَاءُ (١٠٠٠.

أخبرنا مسلم، وسعيد بن سالم، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، أنه سمع ابن عمر يذكر طلاقَ امرأته حائضاً، فقال: قال النبيُّ ﷺ: ﴿إِذَا طهرتُ قَلْيُطَلِّقُ أَوْ يُمْسِكُ ، وتلا النبيُّ ﷺ: ﴿يَالَمُ النِّيُ إِذَا طَهْرَتُ فَلْيُطَلِّقُ أَوْ يُمْسِكُ ، وتلا النبيُّ ﷺ: ﴿يَالُمُ النَّيُّ إِذَا طَهْرَتُ النِّمَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَن الله عز وجَلَّ: أن العِدة الطّهر دون الحيض، وقرأ: ﴿فَطَلْقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتهِنَ » وهو فَاخبر رسول الله ﷺ عن الله عز وجَلَّ: أن العِدة الطّهر دون الحيض، وقرأ: ﴿فَطَلْقُوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتها ولو عُللَّقت حائضاً لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض.

فإن قال: فما اللسان؟ قيل: القرء اسم وُضعَ لمعنى، فلما كان الحيضُ دماً يُرخيه الرحم فيخرُج، والطهر دماً يحتبس فلا يخرج، وكان معروفاً من لسان العرب أن القرء الحبس، تقولُ العرب: هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه، وتقول العرب: هو يقري الطعام في شِدقه، يعني: يحبسه في شدقه، وتقولُ العرب: إذا حبس الرجل الشيء قرأه، يعني: خبأه، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تُقرى في صحافها، أي: تُحبس في صحافها.

قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أنها انتقلت حفصة بنتُ عبد الرحمٰن حين دخلت في الدَّمِ مِن الحيضة الثالثة. قال ابنُ شهاب: فَذُكِرَ ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صَدَقَ عروةً. وقد جادلها في ذلك ناس وقالوا: إن الله تعالى يقول: ﴿ ثَلَاثَةَ وَوَرَّعَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فقالت عائشة رضي الله عنها: صدقتُم، وهل تدرونَ ما الأقراء؟ الأقراء: الأطهار (٢). أخبرنا مالك، عن ابن شهاب قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركتُ أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول لهذا، يُريد الذي قالت عائشة رضي الله عنها: إذا طعنَتِ المطلقة في الدم مِن وأخبرنا سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها: إذا طعنَتِ المطلقة في الدم مِن الحيضة الثالثة، فقد برئت منه.

وأخبرنا مالك رحمه الله، عن نافع، وزيد بن أسلم عن سليمان بن يسار، أن الأحوص \_ يعني ابن حكيم \_ هلك بالشام حين دخلت امرأتُه في الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها، فكتب معاوية إلى زيد بن ثابت يسألُه عن ذلك، فكتب إليه زيد: أنها إذا دخلت في الدَّم مِن الحيضة الثالثة، فقد برئت منه، وبرىء منها، ولا ترثه، ولا يَرثُها.

وأخبرنا سفيان، عن الزهري، قال: حدثني سليمان بن يسار، عن زيد بن ثابت، قال: إذا طعنتِ المرأة في الحيضة الثالثة فقد برئت.

وفي حديث سعيد بن أبي عَروبة، عن رجل، عن سليمان بن يسار، أن عثمان بن عفان وابن عمر قالا: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها.

وأخبرنا مالك: عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا طلَّق الرجلُ امرأتَه فدخلت في الدم مِن الحيضة الثالثة، فقد برئت منه، ولا ترثه، ولا يرثها.

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في «الأم» ٥/ ٢٠٩، من طريق مالك، وهو في «الموطأ» ٢/ ٥٧٦.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي في «المسند» ٢/ ٤٠٥، عن مالك وهو في «الموطأ» ٢/ ٥٧٦، ٥٧٧.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه الشافعي في «الأم» ٥/ ٢٠٩، و«المسند» ٢/ ٤٠٥، وكذا مالك ٢/ ٥٧٧.

أخبرنا مالك رحمه الله، أنه بلغه عن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، وابن شهاب، أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم مِن الحيضة الثالثة، فقد بانت منه، ولا ميراثَ بينهما. زاد غيرُ الشافعي عن مالك رحمهما الله: ولا رجعة له عليها. قال مالك: وذلك الأمر الذي أدركتُ عليه أهلَ العلم ببلدنا.

قال الشافعي رحمه الله: ولا بعد أن تكون الأقراء الأطهار، كما قالت عائشة رضي الله عنها، والنساء بهذا أعلم، لأنه فيهن لا في الرجال، أو الحيض، فإذا جاءت بثلاث حيض حلَّت، ولا نجد في كتاب الله للغسل معنى، ولستم تقولون بواحد من القولين، يعني: أن الذين قالوا: إنها الحيض قالوا: وهو أحق برجعتها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، كما قاله علي، وابن مسعود، وأبو موسى، وهو قول عمر بن الخطاب أيضاً، فقال الشافعي: فقيل لهم يَعني للعراقيينَ: لم تقولوا بقول من احتججتم بقوله، ورويتُم هذا عنه، ولا بقول أحدٍ من السلف علمناه. فإن قال قائل: أين خالفناهم؟ قلنا: قالوا: حتى تغتسِل وتَحِل لها الصلاة، وقلتم: إن فرطت في الغسل حتى يذهب وقتُ الصلاة حلّت وهي لم تغتسل، ولم تحل لها الصلاة. انتهى كلام الشافعي رحمه الله (١).

قالُوا: ويدل على أنها الأطهار في اللسان قولُ الأعشى(٢):

أَنْ يُلُ عَامٍ أَنْتَ جَاشِمُ غَزُوةً تَشُدُ لاَقْصَاهَا عَزِيمَ عَزَائِكَا مُورِينَ عَرَائِكَا مُورِينَ عَرَائِكَا مُورِينَ عِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا مُورِينَ عِرَالًا صَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا

فالقروء في البيت: الأطهار، لأنه ضيع أطهارهن في غزاته، وآثرها عليهن. قالوا: ولأن الطهر أسبقُ إلى الوجود مِن الحيض، فكان أولى بالاسم.

قالُوا: فهذا أحدُ المقامين.

وأما المقام الآخر \_ وهو الجواب عن أدلتكم \_ فُنجيبكم بجوابين: مجمل ومفصل.

أما المجمل فنقولُ: من أنزل عليه القرآن فهو أعلمُ بتفسيره، وبمراد المتكلم به من كل أحد سواه، وقد فسر النبيُ ﷺ العدة التي أمر الله أن تُطلَّق لها النساءُ بالأطهار، فلا التفاتَ بعد ذلك إلى شيء خالفه، بل كُلُّ تفسير يُخالف هذا فباطل.

قالُوا: وأعلم الأمة بهذه المسألة أزواجُ رسول الله ﷺ، وأعلمُهن بها عائشة رضي الله عنها، لأنه لأنه الرجال، ولأن الله تعالى جعل قولَهن في ذلك مقبولاً في وجود الحيض والحمل، لأنه لا يُعلم إلا مِن جهتهن، فدلَّ على أنهنَّ أعلمُ بذلك من الرجال، فإذا قالت أمَّ المؤمنين رضي الله عنها: إن الأقراء الأطهار:

فَـقَـدْ قَـالَـتْ حَـذَامٍ فَـصَـدُّقُـوهَا فَـالَ السَقَـوْلَ مَـا قَـالَـتْ حَـذَامِ قَالُوا: وأما الجوابُ المفصَّلُ، فَنُفْرِدُ كلَّ واحد مِن أدلتكم بجواب خاص، فهاكم الأجوبة.

أما قولكم: إما أن يُراد بالأقراء في الآية الأطهار فقط، أو الحيض فقط، أو مجموعُهما إلى آخره.

<sup>(</sup>۱) انظر «الأم» ٥/ ٢٠٩ ـ ٢١١.

فجوابُه أن نقول: الأطهار فقط، لما ذكرنا من الدلالة.

قولُكم: النص اقتضى ثلاثة إلى آخره. قلنا: عنه جوابان:

أحدهما: أن بقية الطهر عندنا قرء كامل، فما اعتدت إلا بثلاثِ كوامل.

الثاني: أن العرب تُوقِع اسم الجمع على اثنين، وبعضَ الثالث، كقوله تعالى: ﴿ الْمَعَجُّ اَشَهُرٌ مَمْلُومَكُ ﴾ [البقرة: ١٩٧] فإنها شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، أو تسع، أو ثلاثة عشر. ويقولون: لفلان ثلاث عشرة سنة إذا دخل في السنة الثالثة عشر، فإذا كان لهذا معروفاً في لُغتهم، وقد دل الدليلُ عليه، وجب المصيرُ إليه.

وأما قولكم: إن استعمال القرء في الحيض أظهر منه في الطهر، فمقابَل بقولِ منازعيكم.

قولكم: إن أهل اللغة يُصدرون كتبهم بأن القرء هو الحيض، فيذكرونه تفسيراً للفظ، ثم يُردفونه بقولهم: بقيل، أو وقال بعضهم: هو الطهر.

قلنا: أهل اللغة يحكون أن له مسميين في اللغة، ويُصرحون بأنه يُقال على لهذا وعلى لهذا، ومنهم من يجعله في الحيض أظهر، ومنهم من يحكي إطلاقه عليهما من غير ترجيح، فالجوهري رجَّح الحيض، والشافعي من أئمة اللغة وقد رجح أنه الطهر، وقال أبو عبيد: القرء يصلحُ للطهر والحيض، وقال الزجاج: أخبرني من أثق به عن يونس أن القرء عنده يصلحُ للطهر والحيض، وقال أبو عمرو بن العلاء: القرء الوقت، وهو يصلُح للحيض، ويصلح للطهر، وإذا كانت لهذه نصوص أهل اللغة فكيف يحتجون بقولهم: إن الأقراء الحيض؟

قولكم: إن من جعله الطهر فإنه يُريد أوقاتَ الطهر التي يحتوشُها الدم، وإلا فالصغيرة والآيسة ليستا مِن ذوات الأقراء. وعنه جوابان:

أحدهما: المنع، بل إذا طلقت الصغيرة التي لم تحض ثم حاضت، فإنها تعتد بالطُّهر الذي طُلُّقت فيه قرءاً على أصح الوجهين عندنا، لأنه طهر بعده حيض، وكان قرءاً كما لو كان قبله حيض.

الثاني: أنا وإن سلمنا ذلك، فإن هذا يدل على أن الطهر لا يُسمى قرءاً حتى يحتوِشَهُ دمانِ، وكذلك نقول، فالدم شرط في تسميته قرءاً، وهذا لا يدل على أنَّ مسماه الحيض، وهذا كالكأس الذي لا يُقال على الإناء إلا بشرط كون الشراب فيه، وإلا فهو زُجاجة أو قدح، والمائدة التي لا تُقال للخِوان إلا إذا كان عليه طعام، وإلا فهو خِوان، والكوز الذي لا يقال لمسماه إلا إذا كان ذا عُروة، وإلا فهو كُوب، والقلم الذي يُشترط في صحة إطلاقه على القصبة كونها مبرية، وبدون البري فهو أنبوب أو قصبة، والخاتم شرط إطلاقه أن يكون ذا فَصَّ منه أَوْ مِنْ غيره، وإلا فهو فَتْخَةٌ، والفرو شرطُ إطلاقه على مسماه الصوف، وإلا فهو جِلد، والريطة شرط إطلاقها على مسماها أن تكون قِطعة واحدة، فإن كانت مُلفقة من قطعتين، فهي مُلاءة، والحُلة شرط إطلاقها أن تكون ثوبين: إذارٌ ورداء، وإلا فهو ثوب، والأريكة لا تقال على السرير إلا إذا كان عليه حَجَلة، وهي التي تُسمى بشخانة وخركاه، وإلا فهو سرير، والطيمة لا تُقال للجِمال إلا إذا كان فيها طيب، وإلا فهو صوف، والخِدْر لا يقال منفذ، وإلا فهو صوف، والجِدْر لا يقال اللها اشتمل على المرأة، وإلا فهو سِتْر. والمِحْجَنُ لا يقال للعصا إلا إذا كان مُحْنيَّة الرأس، وإلا لما المنا على المرأة، وإلا فهو سِتْر. والمِحْجَنُ لا يقال للعصا إلا إذا كان مُحْنيَّة الرأس، وإلا لما المنا على المرأة، وإلا فهو سِتْر. والمِحْجَنُ لا يقال للعصا إلا إذا كان مُحْنيَّة الرأس، وإلا لما المنا على المرأة، وإلا فهو سِتْر. والمِحْجَنُ لا يقال للعصا إلا إذا كان مُحْنيَّة الرأس، وإلا

فهي عصا. والرَّكِيَّةُ لا تقال على البثر إلا بشرط كون الماء فيها، وإلا فهي بثر. والوَقُود لا يقال للحطب إلا إذا كانت النار فيه، وإلا فهو حطب، ولا يقال للتراب ثُرَى إلا بشرط نداوته، وإلا فهو تراب. ولا يقال للرسالة: مُغَلِّغَلَة، إلا إذا حُمِلَتْ من بلد إلى بلد، وإلا فهي رِسالة. ولا يقال للأرض قَرَاح إلا إذا هُيئت للزراعة. ولا يقال لهروب العبد: إباق إلا إذا كان هروبُه مِن غير خوف ولا جُوع ولا جَهد، وإلا فهو هروب، والريق لا يقال له رُضاب إلا إذا كان في الفم، فإذا فارقه فهو بُصاق وبُساق. والشجاعُ لا يقال له: كُمَّى إلا إذا كان شاكي السلاح، وإلا فهو بطل، وفي تسميته بطلاً قولان أحدهما: لأنه تُبْطِلُ شجاعته قِرنه وضربه وطعنه، والثاني: لَّأَنه تَبْطُلُ شجاعةُ الشجّعان عنده، فعلى الأول، فهو فَعَل بمعنى فاعل، وعلى الثاني، فَعَل بمعنى مفعول، وهو قياسُ اللغة. والبعير لا يقال له: راوية إلا بشرط حمله للماء. والطبق لا يُسمى مِهْدَى إلا أن يكون عليه هدية. والمرأة لا تُسمى ظَعينة إلا بشرطِ كونها في الهودج، هذا في الأصل، وإلا فقد تُسمى المرأة ظعينة وإن لم تكن في هودج، ومنه في الحديث: «فَمرَّتُ ظُعُنٌ يَجْرِينَ»(١٠). والدلو لا يُقال له: سَجْل إلا ما دام فيه ماء. ولا يُقال لها: ذَنوب، إلا إذا امتلأت به. والسريرُ لا يقال له: نعش، إلا إذا كان عليه ميِّت. والعظمُ لا يقال له: عَرْق، إلا إذا اشتمل عليه لحم. والخيطُ لا يُسمى سِمطاً إلا إذا كان فيه خَرَز. ولا يقال للحَبْل: قَرَن إلا إذا قُرنَ فيه اثنان فصاعداً. والقوم لا يسمون رِفقة إلا إذا انضموا في مجلس واحد، وسير واحد، فإذا تفرقوا زال هْذَا الاسمُ، ولم يَزُلُ عنهم اسمُ الرفيق، والحجارة لاَ تسمى رَضْفاً إلا إذا حُمِيَتْ بالشمس أو بالنار. والشمسُ لا يُقال لها: غزالة إلا عند ارتفاع النهار. والثوبُ لا يُسمى مِطْرَفاً، إلا إذا كان في طرفيه عَلَمَان. والمجلس لا يُقال له: النادي إلا إذا كان أهلُه فيه. والمرأة لا يُقال لها: عاتِق إلا إذا كانت في بيت أبويها. ولا يسمى الماء المِلحُ أجُاجاً، إلا إذا كان مع ملوحته مُرّاً. ولا يُقالِ للسير: إهطاع إلا إذا كان معه خوفٌ، ولا يُقال للفرس: مُحَجَّل، إلا إذا كان البياضُ في قوائمها كُلُّها، أو أكثرِها. وهذا باب طويل لو تقصيناه، فكذلك لا يُقال للطهر: قرء، إلا إذا كان قبلَه دم وبَعدهَ دم، فأين في هذا ما يُدُلُّ على أنه حيض؟

قالوا: وأما قولُكم: إنه لم يجيء في كلام الشارع إلا للحيض، فنحنُ نمنع مجينَه في كلام الشارع للحيض البتة، فضلاً عن الحصر. قالوا: إنه قال للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك»، فقد أجاب الشافعي عنه في «كتاب حرملة» بما فيه شفاء، ولهذا لفظه. قال: وزعم إبراهيم بن إسماعيل بن عُلية أن الأقراء: الحيض، واحتج بحديث سفيان، عن أيوب، عن سُليمان بن يسار، عن أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله على قال في امرأة استُحيضت: «تدع الصّلاة أيّام أقرائها» قال الشافعي رحمه الله: وما حدّث بهذا سفيان قطّ، إنما قال سفيان، عن أيوب، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله على قال: «تَدَعُ الصّلاة عَدَدُ اللّيالي والأيّام الّتي كَانَتْ تَجِيضُهُنّ، أو قال: «أيّام أقرائها»، الشك من أيوب لا يدري. قال هٰذا أو هٰذا، فجعله هو حديثاً على ناحية ما يريد، فليس هٰذا أقرائها، الشك من أيوب لا يدري. قال هٰذا أو هٰذا، فجعله هو حديثاً على ناحية ما يريد، فليس هٰذا بصدق، وقد أخبرنا مالك، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي على قال: «لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللّيالي والأيّام الّتي كَانَتْ تَجيفُهُنّ مِنَ الشّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَها الّذِي أَصَابَها، ثُمّ لِتَدَعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ٢/ ٨٩١ (١٢١٨)، في أثناء حديث جابر المطول في صفة حجة النبي ﷺ.

الصَّلاَةَ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلتُصَلِّهُ(١). ونافع أحفظ عن سليمان من أيوب وهو يقول بمثل أحدِ معنيي أيوب اللذين رواهما. انتهى كلامه.

قالوا: وأما الاستدلالُ بقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحِلُ هُنَ اَن يَكُتُمُن مَا خَلَق الله فِي آَيَامِهِنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] وأنه الحيض، أو الحَبَلُ أو كِلاهما، فلا ريبَ أن الحيضَ داخلٌ في ذلك، ولكن تحريمُ كتمانه لا يدل على أن القُروء المذكورة في الآية هي الحيض، فإنها إذا كانت الأطهار، فإنها تنقضي بالطعن في الحيضة الرابعة أو الثالثة، فإذا أرادت كِتمان انقضاء العِدة لأجل النفقة أو غيرها قالت: لم أحض فتنقضي عدتي، وهي كاذبة وقد حاضت وانقضت عِدتها، وحيئذ فتكون دلالة الآية على أن القروء الأطهار أظهر، ونحن نقنع باتفاق الدلالة بها، وإن أبيتم إلا الاستدلالَ فهو من جانبنا أظهر، فإن أكثر المفسرين قالوا: الحيض والولادة، فإذا كانت العِدة تنقضي بظهور الولادة، فهكذا تنقضي بظهور الحيض تسوية بينهما في إتيان المرأة على كل واحد منهما.

وأما استدلالُكم بقوله تعالى: ﴿ وَاللَّتِي بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِضِ مِن فِيْاَلِكُمْ لِنِ أَرْبَبْتُمْ فَهِدَّ ثُهُنَ ثَلَنَهُ أَشَهُر ﴾ [الطلاق: ٤]، فجعل كل شهر بإزاء حيضة، فليس هذا بصريح في أن القروء هي الحيض، بل غاية الآية أنه جعل الياسَ من الحيض شرطاً في الاعتداد بالأشهر، فما دامت حائضاً لا تنتقل إلى عدة الآيسات، وذلك أن الأقراء التي هي الأطهار عندنا لا تُوجد إلا مع الحيض، لا تُكون بدونه، فمن أين يلزم أن تكون هي الحيض؟

وأما استدلالكم بحديثِ عائشة رضي الله عنها: وطلاقً الأَمَةِ طَلْقَتَانِ وَقَرْؤُهَا حَيْضَتَانَ، فهو حديث لو استدللنا به عليكم لم تقبلُوا ذلك منا، فإنه حديثُ ضعيف معلول، قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يُعرف له في العلم غير هٰذا الحديث. انتهى. ومظاهر بن أسلم هٰذا، قال فيه أبو حاتم الرازي: منكر الحديث. وقال يحيى ابن معين: ليس بشيء مع أنه لا يعرف، وضعفه أبو عاصم أيضاً. وقال أبو داود: هٰذا حديث مجهول، وقال الخطابي: أهل الحديث ضعفوا هٰذا الحديث، وقال البيهقي: لو كان ثابتاً لقُلنا به إلا أنا لا نُبت حديثاً يرويه من تُجهل المحديث ضعفوا هٰذا الحديث، وقال البيهقي: لو كان ثابتاً لقُلنا به إلا أنا لا نُبت حديثاً يرويه من تُجهل عدالته. وقال الدارقطني(٢): الصحيح عن القاسم بخلاف هٰذا، ثم روى عن زيد بن أسلم قال: سئل القاسم عن الأمة كم تطلق؟ قال: طلاقها ثنتان، وعِدتها حيضتان. قال: فقيل له: هل بلغك عن رسول الله ﷺ في هذا؟ فقال: لا. وقال البخاري في «تاريخه»: مظاهر بن أسلم، عن القاسم، عن عائشة مظاهر، ثم لقيتُ مظاهراً، فحدثنا به، وكان أبو عاصم يُضَعِّفُ مظاهراً، وقال يحيى بن سليمان: حدثنا ابنُ وهب، قال: حدثني أسامة بن زيد بن أسلم، أنه كان جالساً عند أبيه، فأتاه رسولُ الأمير، فقال: إن الأمير يقولُ لك: كم عِدةُ الأمة؟ فقال: عِدة الأمة حيضتان، وطلاق الحرة ثلاث حيض، ثم قال الرسول: أين تذهبُ؟ قال: أمرني أن أسأل العبد الحرة تطليقتان، وعِدة الحرة ثلاث حيض، ثم قال الرسول: أين تذهبُ؟ قال: أمرني أن أسأل القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، قال: فأقيمُ عليك إلا رجعتَ إليَّ فأخبرتني ما يقولانِ، فذهب القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، قال: فأقيمُ عليك إلا رجعتَ إليَّ فأخبرتني ما يقولانِ، فذهب

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في اللسند، ٣٨/١، وهو في اللوطأ، ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٤٤.

ورجع إلى أبي، فأخبره أنهما قالا كما قال، وقالا له: قل له: إن هذا ليس في كِتاب الله، ولا سنة رسول الله ﷺ، ولكن عَمِلَ به المسلمون. وقال أبو القاسم بن عساكر في «أطرافه»: فدل ذلك على أن الحديثَ المرفوعَ غيرُ محفوظ.

وأما استدلالكم بحديث ابن عمر مرفوعاً: «طَلاقُ الأُمَةِ ثِنْتَانِ، وعِدَّتُها حَيْضَتَانِ»، فهو من رواية عطية بن سعد العَوْفي، وقد ضعفه غيرُ واحد من الأئمة. قال الدارقطني: والصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه ما رواه سالم ونافع من قوله. وروى الدارقطني أيضاً عن سالم ونافع أن ابن عمر كان يقول: طلاقُ العبد الحرة تطليقتان، وعدتها عدة الأمة طلاقُ العبد الحرة تطليقتان، وعدتها عدة الأمة حيضتان (۱). قالوا: والثابت بلا شك عن ابن عمر رضي الله عنه أن الأقراء الأطهار. قال الشافعي رحمه الله: أخبرنا مالك رحمه الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا طلَّق الرجل امرأته، فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة، فقد برئت منه، ولا ترثه ولا يرثها (۲).

قالوا: فهذا الحديثُ مدارُه على ابن عمر، وعائشة، ومذهبهُما بلا شك أن الأقراء الأطهار، فكيف يكون عندهما عن النبي على خلافُ ذلك، ولا يذهبان إليه؟ قالوا: وهذا بعينه هو الجواب عن حديث عائشة الآخر: أمرت بريرة أن تعتد ثلاث حيض. قالوا: وقد رُوي هذا الحديث بثلاثة ألفاظ: «أمرت أن تعتد»، و«أمرت أن تعتد عدة الحرة»، و«أمرت أن تعتد ثلاث حيض»، فلعل رواية من روى «ثلاث حيض» محمولة على المعنى. ومن العجب أن يكون عند عائشة رضي الله عنها هذا وهي تقول: الأقراء: الأطهار، وأعجبُ منه أن يكون هذا الحديث بهذا السند المشهور الذي كُلُهم أئمة ولا يخرجه أصحاب الصحيح، ولا المسانيد، ولا من اعتنى بأحاديث الأحكام وجمعها، ولا الأئمة الأربعة، وكيف يصبر عن إخراج هذا الحديث من هو مضطر إليه، ولا سيما بهذا السند المعروف الذي هو كيف يصبر عن إخراج هذا الحديث من هو مضطر إليه، ولا سيما بهذا السند المعروف الذي هو كالشمس شُهرة، ولا شك أن بريرة أمرت أن تعتد، وأما أنها أمرت بثلاثِ حيض، فهذا لو صحَّ لم نَعْدُهُ إلى غيره، ولبادرنا إليه.

قالوا: وأما استدلالكم بشأن الاستبراء، فلا ريب أن الصحيح كونه بحيضة، وهو ظاهرُ النص الصحيح، فلا وجه للاشتغال بالتعلل بالقول: إنها تُستبرأ بالطهر، فإنه خلاف ظاهر نص الرسول على الصحيح، فلا وجه للاشتغال بالتعلل بالقول: وخلاف قول الجمهور من الأمة، فالوجه العدولُ إلى الفرق بين البابين، فنقولُ: الفرقُ بينهما ما تقدم أن العدة وجبت قضاء لحق الزوج، فاختصّت بزمان حقه، وهو الطهرُ بأنها تتكرر، فيعلم منها البراءة بواسطة الحيض بخلاف الاستبراء.

قولكم: لو كانت الأقراء الأطهار لم تحصل بالقَرء الأول دلالة، لأنه لو جامعها ثم طلَّقها فيه حُسِبَتْ بقيته قَرءاً، ومعلوم قطعاً أن هذا الطهر لا يدل على شيء.

فجوابه: أنها إذا طهرت بعد طُهرين كاملين صحت دِلالته بانضمامه إليهما.

قولُكم: إن الحدودَ والعلاماتِ والأدلة إنما تحصل بالأمور الظاهرة. . . إلى آخره.

<sup>(</sup>١) انظر اسنن الدارقطني، ص ٤٤١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشافعي ٢/ ٤٠٤، وهو في «الموطأ» ٢/ ٥٧٨.

جوابه: أن الطهر إذا احتوشه دمانِ كان كذلك، وإذا لم يكن قبله دم ولا بُعده دم، فهذا لا يُعتد به النتة.

قالوا: ويزيد ما ذهبنا إليه قوة أن القَرء هو الجمع، وزمان الطهر أولى به، فإنه حينئذ يجتمع الحيض، وإنما يخرج بعد جمعه. قالوا: وإدخال التاء في ﴿ وَٱلْكُلَاتُكُ يُرَبِّمُنَ كَا إِنْفُسِهِنَ ثَلَاثَةً قُرُوعٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] يدل على أن القرء مذكر، وهو الطهر، فلو كان الحيض لكان بغير تاء لأن واحدها حيضة.

فهذا ما احتج به أربابُ هذا القول استدلالاً وجواباً، وهذا موضع لا يُمكن فيه التوسطُ بينَ الفريقين، إذ لا توسط بين القولين، فلا بد من التحيز إلى أحد الفئتين، ونحن متحيزون في هذه المسألة إلى أكابر الصحابة وقائلون فيها بقولهم: إن القرء الحيضُ، وقد تقدم الاستدلالُ على صحة هذا القول، فنجيب عما عارض به أربابُ القول الآخر، ليتبين ما رجحناه، وبالله التوفيق.

فنقول: أما استدلالُكم بقوله تعالى: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ ﴾ [الطلاق: ١] فهو إلى أن يكونَ حجة عليكم أقربُ منه إلى أن يكون حجة لكم، فإن المرادَ طلاقها قبل العدة ضرورة، إذ لا يمكن حملُ الآية على الطلاق في العِدة، فإن هذا \_ مع تضمنه لكون اللام للظرفية بمعنى في \_ فاسد معنى، إذ لا يُمكن إيقاعُ الطلاق في العِدة، فإنه سببُها، والسببُ يتقدم الحكم. وإذا تقرر ذلك فمن قال: الأقراء الحيض، فقد عمل بالآية، وطلَّق قبل العدة.

فإن قلتم: ومن قال: إنها الأطهار فالعِدة تتعقب الطلاق، فقد طلَّق قبل العدة.

قلنا: فبطل احتجاجُكم حينئذ، وصحَّ أن المراد الطلاقُ قبل العدة لا فيها، وكلا الأمرين يصح أن يُراد بالآية، لكن إرادةُ الحيض أرجحُ. وبيانُه أن العِدة فعلة مما تعد، يعنى معدودة، لأنها تُعد وتُحصى، كقوله تعالى: ﴿وَأَحْسُواْ ٱلْهِدَّةُ ﴾ [الطلاق: ١]، والطهرُ الذي قبل الحيضة مما يعد ويُحصىٰ، فهو من العِدة، وليس الكلامُ فيه، وإنما الكلام في أمر آخر، وهو دخولُه في مسمى القروء الثلاثة المذكورة في الآية أم لا؟ فلو كان النصُّ: فطلقوهن لِقروتهن لكان فيه تعلق، فهنا أمران: قوله تعالى: ﴿يَتَرَبُّصَبُ بِّانفُسِهِنَّ ثَلَتْتَةً قُرْوَيًّا﴾ [البقرة: ٢٢٨]، والثاني: قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِمِذَّتِهِنَّ﴾، ولا ريب أن القائل: افعل كذا لثلاث بَقِينَ مِن الشهر، إنما يكون المأمور ممتثلاً إذا فعله قبل مجيء الثلاث. وكذلك إذا قال: فعلته لثلاث مضين من الشهر، إنما يصدق إذا فعله بعد مضي الثلاث، وهو بخلاف حرف الظرف الذي هو (في) فإنه إذا قال: فعلته في ثلاث بقين، كان الفعل واقعاً في نفس الثلاث. وها هنا نكتة حسنة، وهي أنهم يقولون: فعلته لثلاث ليال خَلَوْن أو بقين من الشهر، وفعلته في الثاني أو الثالث من الشهر، أو في ثانيه أو ثالثه، فمتى أرادوا مضى الزمان أو استقباله أتَوًا باللام، ومتى أرادوا وقوعَ الفعل فيه أتوا بفي، وسِرُّ ذلك أنهم إذا أرادوا مضى زمن الفعل أو استقباله أتوا بالعلامة الدالة على اختصاص العدد الذي يلفظون به بما مضي، أو بما يُستقبل، وإذا أرادوا وقوع الفعل في ذلك الزمان أتوا بالأداة المعينة له، وهي أداة (في)، وهذا خير مِن قول كثير من النحاة: إن اللام تكون بمعنى قبل في قولهم: كتبته لثلاث بقين، وقوله تعالى: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهَنَّ﴾، وبمعنى بعد، كقولهم: لثلاث خلون، وبمعنى (في) كقوله تعالى: ﴿وَيَضَنُّمُ ٱلْمَوْذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْفِيكَمَةِ﴾ [الانبياء: ٤٧]، وقوله تعالى: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جَمَعَنَّهُمْ لِيُوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ ﴾ [آل عمران: ٢٥]، والتحقيقُ أن اللام على بابها للاختصاص بالوقت المذكور، كأنهم جعلوا الفِعل للزمان المذكور اتساعاً لاختصاصه به، فكأنه له، فتأمله.

وفرق آخر: وهو أنك إذا أتيت باللام لم يكن الزمانُ المذكورُ بعدَه إلا ماضياً أو منتظراً، ومتى أتيت بفي لم يكن الزمان المجرور بها إلا مقارناً للفعل، وإذا تقرَّر هذا مِن قواعد العربية، فقولُه تعالى: ﴿ فَلَلِقُوهُنَّ لِمِذَّتِينَ ﴾ معناه: لاستقبال عدتهن لا فيها، وإذا كانت العدة التي يُطلق لها النساء مستقبلةً بعد الطلاق، فالمستقبلُ بعدها إنما هو الحيضُ، فإن الطاهر لا تستقبِلُ الطهر إذ هي فيه، وإنما تستقبِلُ العيضَ بعد حالها التي هي فيها. لهذا المعروفُ لغة وعقلاً وعُرفاً، فإنه لا يُقال لمن هو في عافية: هو الحيضَ بعد حالها التي هي فيها. لهذا المعروفُ لغة وعقلاً والمن ولا لمن هو في قبض مغله وإحرازه: هو مستقبل المغل، وإنما المعهودُ لغة وعُرفاً أن يستقبل الشيءَ منْ هو على حال ضِده، وهذا أظهرُ من أن كثرَ شواهده.

فإن قيل: فيلزم من لهذا أن يكون من طلق في الحيض مطلقاً للعِدة عند مَنْ يقول: الأقراء الأطهار، لأنها تستقبِلُ طهرها بعد حالها التي هي فيها.

قلنا: نعم يلزمهم ذلك، فإنه لو كان أول العدة التي تُطلق لها المرأة هو الطهر، لكان إذا طلقها في أثناء الحيض مطلقاً للعدة، لأنها تستقبِلُ الطهرَ بعد ذلك الطلاق.

فإن قيل: (اللام) بمعنى (في)، والمعنى: فطلقوهن في عدتهن. وهذا إنما يُمكن إذا طلقها في الطهر، بخلاف ما إذا طلقها في الحيض.

قيل: الجوابُ من وجهين:

أحدهما: أن الأصل عدمُ الاشتراك في الحروف، والأصل إفراد كل حرف بمعناه، فدعوى خلافِ ذلك مردودة بالأصل.

الثاني: أنه يلزم منه أن يكون بعض العِدة ظرفاً لزمن الطلاق، فيكون الطلاق واقعاً في نفس العِدة ضرورة صحة الظرفية، كما إذا قلت: فعلته في يوم الخميس، بل الغالب في الاستعمال مِن لهذا، أن يكون بعضُ الظرف سابقاً على الفعل، ولا ريب في امتناع لهذا، فإن العِدة تتعقب الطلاق ولا تُقارنه، ولا تتقدم عليه.

قالوا: ولو سلمنا أن (اللام) بمعنى (في)، وساعد على ذلك قراءةُ ابن عمر رضي الله عنه وغيره: "فطلقوهن في قُبُلِ عدتهن الطلاق: ١]، فإنه لا يلزمُ مِن ذلك أن يكون القرء: هو الطهر، فإن القرء حينئذ يكون هو الحيض، وهو المعدودُ والمحسوب، وما قَبله من الطهر يدخل في حكمه تبعاً وضمناً لوجهين.

أحدهما: أن من ضرورة الحيض أن يتقدَّمه طهر، فإذا قيل: تربَّصي ثلاث حيض، وهي في أثناء الطهر كان ذلك الطهر من مدة التربص، كما لو قيل لرجل: أقم ها هنا ثلاثة أيام، وهو في أثناء ليلة، فإنه يدخلُ بقية تلك الليلة في اليوم الذي يليها، كما تدخل ليلة اليومين الآخرين في يوميهما. ولو قيل له في النهار: أقم ثلاث ليال، دخل تمامُ ذلك النهار تبعاً للّيلة التي تليه.

الثاني: أن الحيض إنما يتم باجتماع الدم في الرحم قبله، فكان الطهر مقدمةً وسبباً لوجود الحيض، فإذا علق الحكم بالحيض، فَمِنْ لوازمه ما لا يُوجد الحيض إلا بوجوده، وبهذا يظهرُ أن هذا أبلخُ مِن الأيام والليالي، فإن الليلَ والنهار متلازمان، وليس أحدهما سبباً لوجود الآخر، وها هنا الطهرُ

سببٌ لاجتماع الدم في الرحم، فقولُه سبحانه وتعالى: ﴿لِيدَبِنَ﴾ أي: لاستقبال العدة التي تتربصها، وهي تتربص ثلاث حيض بالأطهار التي قبلها، فإذا طلقت في أثناء الطهر فقد طلقت في الوقت الذي تستقبل فيه العدة المحسوبة، وتلك العدة هي الحيض بما قبلها من الأطهار، بخلاف ما لو طلقت في أثناء حيضة، فإنها لم تطلق لِعدة تحسبها، لأن بقية ذلك الحيض ليس هو العدة التي تعتد بها المرأة أصلا ولا تبعاً لأصل، وإنما تسمى عِدة لأنها تُحبس فيها عن الأزواج. إذا عرف لهذا، فقوله تعالى: أصلا لا تبعاً لأصل، وإنما تسمى عِدة لأنها تُحبس فيها عن الأزواج. إذا عرف لهذا، فقوله تعالى: ﴿وَيَشَعُ الْمَوْنِينَ ٱلْقِسَطَ منصوب على أنه مفعول له؛ أي: نضعها لأجل القسط، وقد استوفى شروط نصبه، وأما قوله تعالى: ﴿أَقِي الصَّلَوةُ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ [الإسراء: ١٧] فليست (اللام) بمعنى (في) قطعاً، بل قيل: إنها لام التعليل، أي: لأجل دلوك الشمس، وقيل: إنها بمعنى بعد، فإنه ليس المرادُ على ذلك، وهكذا يستحيلُ حملُ آية العرف عليه، إذ يصيرُ المعنى: فَطَلَقُوهُنَّ بَعُدَ عِدَّتِهِنَّ، فلم يبق إلا أن على ذلك، وهكذا يستحيلُ حملُ آية العدة عليه، إذ يصيرُ المعنى: فَطَلَقُوهُنَّ بَعُدَ عِدَّتِهِنَّ، فلم يبق إلا أن يكون المعنى: فطلقوهن لاستقبل عدتها، ومعلوم أنها إذا طلقت طاهراً استقبلت العدة بالحيض، ولو كانت السنة أن تطلق حائضاً لتستقبل العدة بالأطهار، فبين النبيُ ﷺ أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي أن تطلق طاهراً لتستقبل عدتها بعد الطلاق.

فإن قيل: فإذا جعلنا الأقراء الأطهار، استقبلت عدتها بعد الطلاق بلا فصل، ومن جعلها الحيضَ لم تستقبلها على قوله حتى ينقضي الطُّهرُ.

قيل: كلام الرب تبارك وتعالى لا بدأن يُحمل على فائدة مستقلة، وحملُ الآية على معنى: فطلقوهن طلاقاً تكون العدة بعده لا فائدة فيه، وهذا بخلاف ما إذا كان المعنى: فطلقوهن طلاقاً يستقبلن فيه العدة لا يستقبلن فيه طهراً لا تعتد به، فإنها إذا طُلقت حائضاً استقبلت طهراً لا تعتد به، فلم تُطلق لاستقبال العدة، ويُوضحه قراءة من قرأ: ﴿فَطَلَّقُوهُنَّ فِي قُبُل عِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١]. وقُبُلُ العدة: هو الوقت الذي يكون بين يدي العدة تستقبل به، كقبل الحائض، يوضحه أنه لو أريد ما ذكروه لقيل: في أوّل عدتهن، فالفرق بَينٌ بينَ قُبُل الشيء وأوله.

وأما قولكم: لو كانت القروء هي الحيض، لكان قد طلقها قَبْلَ العِدة. قلنا: أجل، وهذا هو الواجبُ عقلاً وشرعاً، فإن العِدة لا تُفارق الطلاقَ ولا تَسبِقُهُ، بل يجبُ تأخرها عنه.

قولكم: وكان ذلك تطويلاً عليها، كما لو طلّقها في الحيض. قيل: هذا مبني على أن العِلة في تحريم طلاق الحائض خشية التطويل عليها، وكثيرٌ من الفقهاء لا يرضون لهذا التعليلَ، ويفسدونه بأنها لو رضيت بالطلاق فيه واختارت التطويلَ لم يُبح له، ولو كان ذلك لأجل التطويل لم تبح له برضاها، كما يُباح إسقاط الرجعة الذي هو حقُّ المطلِّق بتراضيهما بإسقاطها بالعوض اتفاقاً، ويدونه في أحد القولين، وهذا هو مذهبُ أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد ومالك، ويقولون: إنما حرم طلاقها في الحيض لأنه طلقها في وقت رغبة عنها، ولو سلمنا أن التحريم لأجل التطويل عليها، فالتطويلُ المضر أن يُطلقها حائضاً، فتنتظرَ مضي الحيضة والطهر الذي يليها، ثم تأخذ في العدة، فلا تكون مستقبلةً لِعدتها بالطلاق، وأما إذا طلقت طاهراً فإنها تستقبِلُ العِدة عقيب انقضاء الطهر، فلا يتحقق التطويلٌ.

وقولكم: إن القَرء مشتق من الجمع، وإنما يُجمع الحيض في زمن الطهر. عنه ثلاثة أجوبة.

أحدها: أن هذا ممنوع، والذي هو مشتق من الجمع إنما هو مِن باب الياء مِن المعتل، من قرى يقري، كقضى يقضي، والقرء من المهموز من بنات الهمز، مِن قرأ يقرأ، كنحر يَنحر، وهما أصلان مختلفان فإنهم يقولون: قريتُ الماء في الحوض أقريه، أي: جمعتُه، ومنه سميت القرية، ومنه قرية النمل للبيت الذي تجتمع فيه، لأنه يقريها، أي: يضمُّها ويجمعُها. وأما المهموزُ فإنه من الظهور والخروج على وجه التوقيت والتحديد، ومنه قراءة القرآن، لأن قارته يُظهره ويُخرجه مقداراً محدوداً لا يزيدُ ولا ينقص، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْهُ وَثُونَانَهُ ﴿ القيامة]، ففرق بين الجمع والقُرْآنِ، ولو كانا واحداً لكان تكريراً محضاً، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَلَيْعَ قُرُءَانَهُ ﴿ اللهِ اللهِ عنهما: ﴿ وَاللهُ اللهِ القرآن مشتق من والخياه، فو من هذا الباب، أي: ما ولدته الجمع، ومنه قولهم: ما قرأت هذه الناقةُ سَلى قَطُّ، وما قرأت جنيناً، هو من هذا الباب، أي: ما ولدته وأخرجته وأظهرته، ومنه: فلان يَقرؤك السلام، ويقرأ عليك السلام، هو من الظهور والبيان، ومنه قولهم: قراء المرأة حيضة أو حيضتين، أي: حاضتهما، لأن الحيض ظهورُ ما كان كامناً كظهور الجنين، ومنه: قروء الثريا، وقروء الريح؛ وهو الوقت الذي يظهر المطر والريح، فإنهما يظهران في وقت مخصوص، وقد ذكر هذا الاشتقاق المصنفون في كتب الاشتقاق، وذكره أبو عمرو وغيره، ولا ريب أن هذا المغنّى في الحيض أظهرُ منه في الطهر.

قولكم: إن عائشة رضى الله عنها قالت: القُروء: الأطهار، والنساءُ أعلم بهذا من الرجال.

فالجواب أن يُقال: مَنْ جَعَلَ النساء أعلم بمراد الله من كتابه، وأفهَم لمعناه مِن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وأكابر أصحابِ رسول الله على أنهن أعلم به من الرجال، وإلا كانت كُلَّ آية نزلت في النّساء تكونُ النساءُ أعلم بها من الرجال، ويجبُ على الرجال تقليدُهن في معناها وحكمها، فيكنَّ أعلم مِن الرجال بآية الرضاع، وآية الحيض، وتحريم وطء الحائض، وآية عِدة المتوفى عنها، وآية الحمل والفِصال ومدتهما، وآية تحريم إبداء الزينة إلا لمن ذكر فيها، وغير ذلك من الآيات عنها، وآية الحمل والفِصال ومدتهما، ويجبُ على الرجال تقليدُهن في حكم هذه الآيات ومعناها، وهٰذا التي تتعلق بهن، وفي شأنهن نزلت، ويجبُ على الرجال تقليدُهن في حكم هذه الآيات ومعناها، وهٰذا لا سبيلَ إليه البتة، وكيف ومدار العلم بالوحي على الفهم والمعرفة ووفور العقل، والرجال أحقُّ بهذا من النساء، وأوفر نصيباً منه، بل لا يكاد يختلِفُ الرجالُ والنساء في مسألة إلا والصوابُ في جانب الرجال، وكيف يُقال: إذا اختلفت عائشة، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود في مسألة: إن الأخذ بقول عائشة رضي الله عنها أولى، وهل الأولى إلا قولٌ فيه خليفتان راشدان؟ وإن كان الصديق معهما كما حُكي عنه، فذلك القولُ مما لا يعدو، الصوابُ البتة، فإن النقل عن عمر وعلي ثابت، وأما عن الصديق ففيه غرابة، ويكفينا قولُ جماعة من الصحابة فيهم مثلُ: عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي الدرداء، وأبي موسى، فكيف نقدم قول أمٌ المؤمنين وفهمها على أمثال هذهه؟

ثم يقال: فهذه عائشة رضي الله عنها ترى رضاعَ الكبير يَنْشُرُ الحُرمة، ويُثبت المحرمية، ومعها جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وقد خالفها غيرُها من الصحابة، وهي روت حديثَ التحريم به،

فهلاًّ قلتم: النساءُ أعلم بهذا من الرجال، ورجحتم قولهَا على قول من خالفها؟

ونقول الأصحاب مالك رحمه الله: وهذه عائشة رضي الله عنها لا ترى التحريم إلا بخمس رضعات، ومعها جماعة من الصحابة، وروت فيه حديثين، فهلاً قلتم: النساء أعلم بهذا من الرجال، وقدمتُم قولهًا على قول من خالفها؟

فإن قلتم: لهذا حكم يتعدَّى إلى الرجال، فيستوي النساءُ معهم فيه، قيل: ويتعدى حكمُ العِدة مثله الرجال، فيجب أن يستويَ النساءُ معهم فيه، وهذا لا خفاء به. ثم يُرجح قولُ الرجال في لهذه المسألة بأن رسول الله على أسهد لواحدٍ من لهذا الحزب، بأن الله ضرب الحقَّ على لِسانه وقلبه (۱). وقد وافق ربَّه تبارك وتعالى في عدة مواضع قال فيها قولاً، فنزل القرآنُ بمثل ما قال، وأعطاه النبيُّ على فضلَ إنائه في النوم، وأوله بالعلم (۲) وشهد له بأنه مُحَدَّثُ مُلْهَمَّ (۱)، فإذا لم يكن بُد من التقليد فتقليدُه أولى، وإن كانت الحجة هي التي تَفْصِلُ بين المتنازعين، فتحكيمُها هو الواجب.

قولكم: إن من قال: إن الأقراء الحِيض لا يقولُون بقول علي وابن مسعود، ولا بقول عائشة، فإن علياً يقول: هو أحقَّ برجعتها ما لم تغتسل، وأنتم لا تقولون بواحدٍ من القولين، فهذا غايته أن يكون تناقضاً ممن لا يقول بذلك، كأصحابٍ أبي حنيفة، وتلْك شَكَاة ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا عمن يقول بقول علي، وهو الإمام أحمد وأصحابه، كما تقدم حكاية ذلك، فإن العِدة تبقى عنده إلى أن تغتسل كما قاله علي، ومن وافقه، ونحن نعتلِرُ عمن يقول: الأقراء الحِيض في ذلك، ولا يقول: هو أحقُّ بها ما لم تغتسل، فإنه وافق من يقول: الأقراء الحِيض في ذلك، وخالفه في توقف انقضائها على الغسل لمعارض أوجب له مخالفته، كما يفعلُه سائر الفقهاء. ولو ذهبنا نعد ما تصرفتم فيه هذا التصرف بعينه، فإن كان هذا المعارض صحيحاً لم يكن ضعف قولهم في إحدى المسألتين عندهم بمانع لهم مِن موافقتهم لهم في المسألة الأخرى، فإن موافقة أكابر الصحابة وفيهم مَنْ فيهم مِن الخلفاء الراشدين في معظم قولهم خيرٌ، وأولى من مخالفتهم في قولهم جميعه وإلغائه بحيث لا يُعتبر البتة.

قالوا: ثم لم نخالفهم في توقف انقضائها على الغسل، بل قلنا: لا تنقضي حتى تغتسِل، أو يمضي عليها وقتُ صلاة، فوافقناهم في قولهم بالغسل، وزدنا عليهم انقضاءها بمضي وقت الصلاة، لأنها صارت في حكم الطاهرات بدليل استقرار الصلاة في ذمتها، فأين المخالفة الصريحة للخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم.

وقولكم: لا نجد في كتاب الله للغسل معنى. فيقال: كتابُ الله تعالى لم يتعرض للغسل بنفي ولا إثبات، وإنما علَّق الحِلَّ والبينونة بانقضاء الأجل، وقد اختلف السلف والخلف فيما ينقضي به الأجل، فقيل: بانقطاع الحيض. وقيل: بالغسل أو مضي صلاة، أو انقطاعه لأكثره. وقيل: بالطعن في الحيضة

<sup>(</sup>۱) مراده بذلك عمر بن الخطاب. والحديث أخرجه أحمد ٢/٥٣ و٥٩، والترمذي (٣٦٨٣) من طريقين عن نافع عن ابن عمر، وهذا سند صحيح، وله شواهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦٨١)، ومسلم (٢٣٦١)، من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٦٨٩)، من حديث أبي هريرة.

الثالثة. وحجة من وقفه على الغسل قضاء الخلفاء الراشدين، قال الإمام أحمد: عمر، وعلى، وابن مسعود يقولون: حتى تغتسِل من الحيضة الثالثة. قالوا: وهو أعلمُ بكتاب الله، وحدود ما أُنزلَ على رسوله. وقد رُوِيَ هذا المذهب عن أبي بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وأبي موسى، وعُبادة، وأبي الدرداء، حكاه صاحب «المغني» وغيره عنهم، ومن ها هنا قيل: إن مذهب الصديق ومن ذُكِرَ معه أن الأقراء: الحيض.

قالوا: ولهذا القول له حظ وافر مِن الفقه، فإن المرأة إذا انقطع حيضها صارت في حكم الطاهرات من وجه، وفي حكم الحيض من وجه، والوجوه التي هي فيها في حكم الحيض أكثر من الوجوه التي هي فيها في صحة الصيام، ووجوب الوجوه التي هي فيها في حُكم الطاهرات، فإنها في حُكم الطاهرات في صحة الصيام، ووجوب الصلاة، وفي حُكم الحيض في تحريم قراءة القرآن عند من حرمه على الحائض، واللبث في المسجد، والطواف بالبيت، وتحريم الوطء، وتحريم الطلاق في أحد القولين، فاحتاط الخلفاء الراشدون وأكابر الصحابة للنكاح، ولم يُخرجوها منه بعد ثبوته إلا بقيد لا ريب فيه، وهو ثبوتُ حكم الطاهرات في حقها من كل وجه، إزالةً لليقين بيقين مثله، إذ ليس جعلها حائضاً في تلك الأحكام أولى من جعلها حائضاً في بقاء الزوجية، وثبوت الرجعة، وهذا من أدق الفقه وألطفه مأخذاً.

قالوا: وأما قول الأعشى:

## لِما ضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكا

فغايته استعمال القروء في الطهر، ونحن لا ننكره.

قولكم: إن الطهر أسبق من الحيض فكان أولى بالاسم، فترجيحٌ طريف جداً، فمن أين يكون أولى بالاسم إذا كان سابقاً في الوجود؟ ثم ذلك السابق لا يُسمى قرءاً ما لم يسبقه دم عند جمهور من يقول: الأقراء الأطهار، وهل يقال في كل لفظ مشترك: إن أسبق معانيه إلى الوجود أحق به، فيكون عَسْعَس من قوله: ﴿وَالنِّلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ التكوير ]، أولى بكونه لإقبال الليل لسبقه في الوجود، فإن الظلام سابق على الضياء.

وأما قولكم: إن النبي ﷺ فسر القروء بالأطهار، فلعمرُ الله لو كان الأمر كذلك لما سبقتمُونا إلى القول بأنها الأطهار، ولبادرنا إلى هذا القول اعتقاداً وعملاً، وهل المعوَّل إلا على تفسيره وبيانه: تَقُولُ سُلَيْمَى لَوْ أَقَمْتُمْ بِأَرْضِنَا وَلَـم تَـلْدِ أَنـي لِـلْـمُـقَـامٍ أَطُـوفُ فقد بينا مِن صريح كلامه ومعناه ما يدل على تفسيره للقروء بالحيض، وفي ذلك كفاية.

## فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على أدلتنا

قولكم في الاعتراض على الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ ثَلْثَةَ قُرُورً ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فإنه يقتضي أن تكون كوامل، أي: بقية الطهر قرء كامل، فهذا ترجمة المذهب، والشأن في كونه قرءاً في لسان الشارع، أو في اللغة، فكيف تستدلون علينا بالمذهب، مع منازعة غيركم لكم فيه ممن يقول: الأقراء: الأطهار كما تقدم؟ ولكن أوجدونا في لسان الشارع، أو في لغة العرب، أن اللحظة من الطهر تسمى قرءاً كاملاً، وغايةً ما عندكم أن بعض مَنْ قال: القروءُ الأطهار، لا كُلُّهم يقولُون: بقيةُ القرء المطلق فيه قرء، وكَانَ ماذا؟ كيف وهذا الجزءُ مِن الطُّهر بعضُ طهرٍ بلا ريب! فإذا كان مسمى القرء في الآية هو

الطهر، وجب أن يكون هذا بعض قرء يقيناً، أو يكون القرء مشتركاً بينَ الجميع والبعض، وقد تقدُّم إبطالُ ذلك، وأنه لم يقل به أحد.

قولكم: إن العرب تُوقِعُ اسم الجمع على اثنين، وبعض الثالث، جوابه من وجوه:

احدها: أن هذا إن وقع، فإنما يقع في أسماء الجموع التي هي ظواهرُ في مسماها، وأما صيغ العدد التي هي نصوص في مسماها، فكلاً ولَمَّا، ولم تَردُ صيغةُ العدد إلا مسبوقة بمسماها، كقوله: تعالى: ﴿إِنَّ عِـدَّةَ اَلشَّهُورِ عِندَ اللّهِ آثَنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي حَيَّبِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ تعالى: ﴿وَلِمُ تَعَالَى: ﴿وَلَمُ تَعَالَى: ﴿وَلِمُ تَعَالَى: ﴿وَلِمُ تَعَالَى: ﴿وَلِمُ تَعَالَى: ﴿وَلَمُ اللّهِ وَلَا يَعَالَى: ﴿وَلَمُ اللّهِ وَلَمُ اللّهِ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا رَجَعْتُم اللّهُ وَلَا رَجَعْتُم اللّهُ وَلَا رَجَعْتُم اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ واللّهُ وَلَمُ وَلّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ وَلَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

أحدهما: أن اسم العدد نصَّ في مسماه لا يقبَلُ التخصيصَ المنفصل، بخلاف الاسم العام، فإنه يقبل التخصيصَ المنفصل، فلا يلزم من التوسعِ في الاسم الظاهر التوسعُ في الاسم الذي هو نص فيما يتناولُه.

الثاني: أن اسم الجمع يَصِحُّ استعمالُه في اثنين فقط مجازاً عند الأكثرين، وحقيقة عند بعضهم، فصحة استعماله في اثنين، وبعض الثالث أولى بخلافِ الثلاثة، ولهذا لما قال الله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِلَيْهِ وَلَهُذَا لَمَا قَالَ الله تعالى: ﴿فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمُ أَنَهُمُ شَهَدَتُهُ فَهُدَاتِهِ ﴾ [النساه: ١١] حمله الجمهورُ على أخوين، ولما قال: ﴿فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمُ أَنَهُمُ شَهَدَتُهُ فَهُدَاتِهِ ﴾ [النور: ٢] لم يحملها أحدٌ على ما دون الأربع.

والجواب الثاني: أنه وإن صح استعمال الجمع في اثنين، وبعض الثالث، إلا أنه مجاز، والحقيقة أن يكون المعنى على وفق اللفظ، وإذا دار اللفظ بين حقيقته ومجازه، فالحقيقة أولى به.

الجواب الثالث: أنه إنما جاء استعمالُ الجمع في اثنين وبعضِ الثالث في أسماء الأيام والشهور والأعوام خاصة، لأن التاريخ إنما يكون في أثناء هذه الأزمنة، فتارةً يُدخلون السنة الناقصة في التاريخ، وتارة لا يُدخلونها، وكذلك الأيامُ، وقد توسَّعُوا في ذلك ما لم يتوسعوا في غيره، فأطلقوا الليالي، وأرادوا الأيامَ معها تارة وبدونها أخرى، وبالعكس.

الجواب الرابع: أن هذا النجوزَ جاء في جمع القِلة، وهو قوله تعالى: ﴿الْحَبُّ أَشَهُرٌ مَّمْلُومَتُ ﴾ [البقرة: ١٩٧] وقوله تعالى: ﴿الْحَبُّ أَشَهُرُ مَّمْلُومَتُ ﴾ [البقرة: ١٩٧] وقوله تعالى: ﴿الْلَّهُ أُورُونَ ﴾ جمعُ كثرة، وكان مِن الممكن أن يُقال: ثلاثة أقراء، إذ هو الأغلبُ على الكلام، بل هو الحقيقة عند أكثرِ النحاة، والعدولُ عن صيغة القلة إلى صيغة الكثرة لا بدله من فائدة، ونفي التجوز في هذا الجمع يصلح أن يكون فائدة، ولا يظهر غيرها، فوجب اعتبارُها.

الجواب الخامس: أن اسم الجمع إنما يُطلق على اثنين، وبعض الثالث فيما يقبل التبعيض، وهو اليومُ والشهر والعامُ، ونحو ذلك دونَ ما لا يقبله، والحيض والطهر لا يتبعضان، ولهذا جُعِلَتْ عدة الأمة ذات الأقراء قرءين كاملين بالاتفاق، ولو أمكن تنصيفُ القرء لجعلت قَرءاً ونصفاً، هذا مع قيام المقتضي للتبعيض، فأن لا يجوزَ التبعيض مع قيام المقتضي للتكميل أولى، وسِرُّ المسألة أن القرءَ ليس لبعضه حكم في الشرع.

الجواب السادس: أنه سبحانه قال في الآيسة والصغيرة: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَنثُهُ أَشَهُرٍ ﴾ [الطلاق: ٤]، ثم اتفقت الأمة على أنها ثلاثة كوامل، وهي بدلٌ عن الحيض، فتكميلُ المبدل أولي.

قولكم: إن أهل اللغة يُصرحون بأن له مسميين: الحيض والطهر، لا ننازعكم فيه، ولكن حمله على الحيض أولى للوجوه التي ذكرناها، والمشترك إذا اقترن به قرائنُ تُرجِّعُ أحدَ معانيه وجب الحملُ على الراجع.

قولكم: إن الطهر الذي لم يسبقه دم، قرء على الأصح، فهذا ترجيحٌ وتفسير للفظه بالمذهب، وإلا فلا يُعرف في لغة العرب قط أن طهر بنتِ أربع سنين يُسمى قرءاً، ولا تُسمى من ذوات الأقراء، لا لغة ولا عرفاً ولا شرعاً، فثبت أن الدم داخل في مسمى القّرء، ولا يكون قرءاً إلا مع وجوده.

قولكم: إن الدم شرط للتسمية كالكأس والقلم وغيرهما من الألفاظ المذكورة، تنظيرٌ فاسد، فإن مسمى تلك الألفاظ حقيقة واحدة مشروطة بشروط، والقرء مشترك بين الطهر والحيض، يقال على كل منهما حقيقة، فالحيضُ مسماه حقيقة لا أنه شرط في استعماله في أحد مسمييه فافترقا.

قولكم: لم يجىء في لسان الشارع للحيض. قلنا: قد بينا مجيئه في كلامه للحيض، بل لم يجىء في كلامه للطهر البتة في موضع واحد، وقد تقدَّم أن سفيان بن عبينة روى عن أيوب، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ في المستحاضة: «تَدَعُ الصَّلاَةُ أَيَّامُ أَقُرَائِها».

قولكم: إن الشافعي قال: ما حدث بهذا سفيان قط. جوابه أن الشافعي لم يسمع سفيان يُحدث به، فقال بموجب ما سمعه مِن سفيان، أو عنه من قوله: «لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر» وقد سمعه من سفيان من لا يُستراب بحفظه وصدقه وعدالته. وثبت في «السنن» من حديث فاطمة بنت أبي حُبيش، أنها سألت رسول الله على فشكت إليه الدَّم، فقال لها رسول الله على القروق، فأنظري، فإذا أتى قروك، فكل تُصلي، وإذا مر قروك، فتطهري، ثم صلي ما بَيْنَ القروالي القروا، رواه أبو داود بإسناد صحيح، فذكر فيه لفظ القرء أربع مرات، في كل ذلك يريد به الحيض لا الطهر، وكذلك إسناد الذي قبله، وقد صححه جماعة من الحفاظ.

وأما حديث سفيان الذي قال فيه: ولِتنظُرُ حَدَدَ الليالي والأيامَ التي كانت تحيضُهن من الشهر»، فلا تعارض بينه وبين اللفظ الذي احتججنا به بوجه ما حتى يُطلب ترجيحُ أحدهما على الآخر، بل أحدُ اللفظين يجري من الآخر مجرى التفسير والبيان، وهذا يدل على أن القرء اسم لتلك الليالي والأيام، فإنه إن كانا جميعاً لفظ رسول الله على وهو الظاهر فظاهر وإن كان قد روي بالمعنى، فلولا أن معنى أحدِ اللفظين معنى الآخر لغة وشرعاً، لم يَحِلَّ للراوي أن يُبدِّلُ لفظ رسول الله على بما لا يقوم مقامه، ولا يسوعُ له أن يُبدِّلُ اللفظ رسول الله على المناه والراوي لذلك من لا يُدفع عن الإمامة والصدق والورع، وهو أيوب السَّختياني، وهو أجلُّ مِن نافع وأعلم.

وقد روى عثمان بن سعد الكاتب، حدثنا ابن أبي مليكة، قال: جاءت خالتي فاطمة بنت أبي خُبيش إلى عائشة رضي الله عنها، فقالت: إني أخاف أن أقع في النار، أَدَّعُ الصلاةَ السنة والسنتين، قالت: انتظري حَتى يجيءَ رسولُ الله ﷺ، فجاء، فقالت عائشةُ رضي الله عنها: هذه فاطمةُ تقول: كذا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٨٠)، وكذا النسائي ١/ ١٨٣، ١٨٤، وفيه المنذر بن المغيرة، وهو مقبول كما في التقريب.

وكذا، قال: «قُولِي لَهَا فَلْتَدَعِ الصَّلاَةَ في كُلِّ شَهْرِ أَيَّامَ قَرْقِهَا» (١). قال الحاكم: لهذا حديث صحيح، وعثمان بن سعد الكاتب بصري ثقة عزيز الحديث، يُجمع حديثه، قال البيهقي (٢): وتكلم فيه غيرُ واحد. وفيه: أنه تابعه الحجاجُ بن أرطاة عن ابن أبي مليكة، عن عائشة رضي الله عنها.

وفي «المسند»: أن رسول الله ﷺ قال لِفاطمة: «إذَا أَقْبَلَتْ أَيَّامُ أَقْرَائِكَ فَأَمْسِكي عَلَيْكِ» . . . الحديث (٣) .

وفي السنن أبي داودا(٤) من حديث عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جدُّه، عن النبي على المستحاضة: «تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثم تَغْتَسِلُ وتُصَلى».

وفي (سننه)(٥) أيضاً: أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت رسول الله ﷺ، فشكت إليه الدم، فقال لها رسولُ الله ﷺ: ﴿إِنَّمَا ذُلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي، فَإِذَا أَتَى قَرُؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي، فإذا مَرَّ قَرُؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي ما بَيْنَ القرْءِ إلى القرْءِ إلى القرْءِ ). وقد تقدم.

قال أبو داود<sup>(١)</sup>: وروى قتادة، عن عروة، عن زينب، عن أم سلمة رضي الله عنها، أن أمَّ حبيبة بنت جحش رضى الله عنها استحيضت، فأمرها النبئُ ﷺ أن تَدَعَ الصَّلاَة أيَّامَ أقرائها.

وتعليل هذه الأحاديث بأن هذا مِن تغيير الرواة رووه بالمعنى، لا يُلتفت إليه، ولا يُعرج عليه، فلو كانت من جانب مَنْ عللها لأعاد ذكرها وأبداه، وشنَّع على من خالفها.

وأما قولكم: إن الله سبحانه وتعالى جعل اليأس من الحيض شرطاً في الاعتداد بالأشهر، فمن أين يلزم أن تكون القُروء هي الحِيَض؟ قلنا: لأنه جعل الأشهر الثلاثة بدلاً عن الأقراء الثلاثة، وقال: ﴿وَالَّتِي بَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِيْمَالِكُو﴾ [الطلاق: ٤] فنقلهن إلى الأشهر عند تعذَّر مبدلهن، وهو الحيض، فدل على أن الأشهر بدل عن الحيضِ الذي يَيْسْنَ منه، لا عن الطهر، وهذا واضح.

قولكم: حديثُ عائشة رضي الله عنها معلول بمظاهر بن أسلم ومخالفة عائشة له، فنحن إنما احتججنا عليكم بما استدللتُم به علينا في كون الطلاق بالنساء لا بالرجال، فكُلُّ من صنف من أصحابكم في طريق الخلاف، أو استدلَّ على أن طلاق العبد طلقتان، احتج علينا بهذا الحديث وقال: جعل النبيُ على العبد تطليقتين، فاعتبر الطلاق بالرجال لا بالنساء، واعتبر العدة بالنساء، فقال: قوعدة الأُمَةِ حَيْضَتَانِ الله فيا سُبحان الله، يكونُ الحديث سليماً من العِلل إذا كان حجة لكم، فإذا احتج به منازعوكم عليكم اعتورته العِلل المختلفة، فما أشبَهه بقول القائل:

يَكُونُ أُجَاجاً دُونَكُم فَإِذَا الْتَهيٰ إلَيْكُم تَلقَى نَشْرَكُمْ فَيَطِيبُ

فنحن إنما كِلنا لكم بالصاع الذي كِلتم لنا به، بخساً ببخس، وإيفاءً بإيفاء، ولا ريبَ أن مُظاهراً ممن لا يُحتج به، ولكن لا يمتنع أن يُعْتَضَدَ بحديثه، ويقوى به، والدليلُ غيرُه.

وأما تعليلُه بخلاف عائشة رضي الله عنها له، فأين ذلك من تقريرِكم أن مخالفة الراوي لا تُوجب ردَّ حديثه، وأن الاعتبار بما رواه لا بما رآه، وتكثركم مِن الأمثلة التي أخذ الناسُ فيها بالرواية دونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ١/ ١٧٥، وأحمد ٦/ ٤٦٤. (٢) ٢/ ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ٢/ ١٢٩، من حديث عائشة. (٤) برقم (٢٩٧).

<sup>(</sup>۵) برقم (۲۸۱). (۲) برقم (۲۸۱).

مخالفة راويها لها، كما أخذوا برواية ابن عباس المتضمنة لبقاء النكاح مع بيع الزوجة، وتركوا رأيه بأن بيع الأمة طلاقُها، وغير ذلك.

وأما ردكم لحديث ابن عمر رضي الله عنه: «طلاق الأمة طلقتان، وقَرؤها حيضتان» بعطية العوفي، فهو وإن ضعفه أكثرُ أهل الحديث، فقد احتمل الناسُ حديثه، وخرجوه في «السنن»، وقال يحيى بن معين في رواية عباس الدوري عنه: صالح الحديث، وقال أبو أحمد بن عدي رحمه الله: روى عنه جماعة من الثقات، وهو مع ضعفه يُكتب حديثه، فيُعتضد به وإن لم يُعتمد عليه وحده.

وأما ردكم الحديث بأن ابن عمر مذهبه أن القُروء الأطهار، فلا ريب أن هذا يُورث شبهة في الحديث، ولكن ليس هذا بأوّلِ حديث خالفه راويه، فكان الاعتبارُ بما رواه لا بما ذهب إليه، وهذا هو الحوابُ عن ردكم لحديث عائشة رضي الله عنها بمذهبها، ولا يُعترض على الأحاديث بمخالفة الرواة لها.

وأما ردُّكم لحديث المختلعة، وأمرها أن تعتد بحيضة، فإنا لا نقول به، فللناس في هذه المسألة قولان، وهما روايتان عن أحمد، أحدهما: أن عدتها ثلاث حيض، كقول الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، والثاني: أن عدتها حيضة، وهو قولُ أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن عباس، وهو مذهب أبان بن عثمان، وبه يقول إسحاق بن راهويه، وابن المنذر، وهذا هو الصحيحُ في الدليل، والأحاديث الواردة فيه لا معارض لها، والقياس يقتضيه حكماً، وسنبين هذه المسألة عند ذكر حكم رسول الله ﷺ في عِدة المختلعة.

قالُوا: ومخالفتنا لحديث اعتداد المختلعة بحيضة في بعض ما اقتضاه من جواز الاعتداد بحيضة لا يكونُ عذراً لكم في مخالفة ما اقتضاه من أن القُروء الحيض، فنحن وإن خالفناه في حكم، فقد وافقناه في الحكم الآخر، وهو أن القرء الحيض، وأنتم خالفتموه في الأمرين جميعاً، لهذا مع أن من يقول: الأقراء الجيض، ويقول: المختلعة تعتد بحيضة، قد سَلِمَ مِن لهذه المطالبة، فماذا تردون به قولَه؟

وأما قولُكم في الفرق بين الاستبراء والعِدة: إن العِدة وجبت قضاءً لحق الزوج فاختصت بزمان حقه، كلامٌ لا تحقيق وراءه، فإن حقَّه في جنس الاستمتاع في زمن الحيض والطهر، وليس حقه مختصاً بزمن الطهر، ولا العِدة مختصة بزمن الطهر دون الحيض، وكلا الوقتين محسوب من العدة، وعدم تكرر الاستبراء لا يمنع أن يكون طهراً محتوشاً بدمين كقُرء المطلقة، فتبين أن الفرق غيرُ طائل.

قولكم: إن انضمام قرءين إلى الطهر الذي جامع فيه يجعلُه علماً. جوابُه أن هذا يُفضي إلى أن تكون العِدة قرءين حسب، فإن ذلك الذي جامع فيه لا دلالة له على البراءة البتة، وإنما الدالُّ القَرآن بعده، وهذا خلافُ موجب النص، وهذا لا يلزمُ مِن جعل الأقراء الحِيض، فإن الحيضة وحدها علم، ولهذا اكتفى بها في استبراء الإماء.

قولكم: إن القرء هو الجمع، والحيض يجتمع في زمان الطهر، فقد تقدم جوابُه، وأن ذلك في المعتل لا في المهموز.

قولكم: دخولُ التاء في ثلاثة، يدل على أن واحدها مذكر، وهو الطهر. جوابُه أن واحد القروء

قرء، وهو مذكر، فأتى بالتاء مراعاةً للفظه وإن كان مسماه حيضة، وهذا كما يُقال: جاءني ثلاثة أنفس، وهُنَّ نساء باعتبار اللفظ. والله أعلم.

وثبت عمن سلف مثل قولنا. قال محمد بن سيرين رحمه الله: ما أرى عِدَّة الأَمَةِ إلا كَعِدَّة الحُرَّة، الا أن يكون مضت في ذلك سُنَّة، فالسُّنَّة أحقُّ أن تُتَبَع. قال: وقد ذكر أحمد بن حبل أن قول مكحول: إنَّ عِدَّة الأمة في كل شيء كَعِدَّة الحُرَّة، وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا. لهذا كلامه، وقد خالفهم في ذلك جمهور الأُمَّةِ، فقالوا: عِدَّتُها نصف عِدَّة الحرة، لهذا قول فقهاء المدينة: سعيد بنِ المسيب، والقاسِم، وسالِم، وزيد بن أسلم، وعبد الله بن عبة، والزهريِّ، ومالك، وفقهاء أهل مكة: كعطاء بن أبي رباح، ومسلم بنِ خالد وغيرهما، وفقهاء البصرة: كقتادة، وفقهاء الكوفة، كالثوريُّ وأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، وفقهاء الحديث كأحمد وإسحاق، والشافعي، وأبي ثور رحمهم الله وغيرهم، وسلفُهم في ذلك الخليفتان الراشدان: عمرُ بنُ الخطاب، وعليُّ بنُ أبي طالب، رضي الله عنهما، صح ذلك عنهما، وهو قولُ عبدِ الله بنِ عمر رضي الله عنه، كما رواه مالك، عن نافع، عنه: عَبد عن زيد بن ثابت، كما رواه الزهري، عن عَبد عن زيد بن ثابت، كما رواه الزهري، عن قبيصة بن ذُوَيب، عن زيد بن ثابت: عِدَّةُ الأَمةِ حيضًا، وهو قول زيد بن ثابت، كما رواه الزهري، عن زيد، عن عمرو بن أوس الثقفي، أن عمر بنَ الخطاب رضي الله عنه قال: لو استطعتُ أن أجعلَ عِدَّة الأَمةِ حيضةً ونصفاً لفعلت، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين! فاجعلها شهراً ونصفاً.

وقال عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>: حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: جعل لها عمرُ رضي الله عنه حيضتين، يعني: الأَمَّةَ المطّلَّقة.

وروى عبد الرزاق أيضاً: عن ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عمر رضي الله عنه: ينكح العبد اثنتين، ويطلّق تطليقتين، وتعتدُّ الأَمَةُ حيضتين، فإن لم تحض، فَشَهْرين أو قال: فشهراً ونصفاً.

وذكر عبد الرزاق أيضاً: عن معمَر، عن المغيرة، عن إبراهيم النخعي، عن ابن مسعود قال: يكون عليها نصف العذاب، ولا يكون لها نصف الرخصة (٢).

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۲۸۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٨٧٩)، وإسناده صحيح إلا أنه منقطع، إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود، لكن مراسيل إبراهيم عن ابن مسعود صحيحة.

وقال ابن وهب: أخبرني رجال من أهل العلم أن نافعاً، وابنَ قُسَيْطٍ، ويحيى بن سعيد، وربيعة، وغير واحد من أصحابِ رسولِ الله ﷺ، والتابعين، قالوا: عِدَّةُ الأُمَةِ حيضتان. قالوا: ولم يزل هذا عمل المسلمين.

قال ابن وهب: أخبرني هشام بن سَعْد، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصُّدِّيق رضي الله عنهم، قال: عِدَّة الأُمَةِ حيضتان.

قال القاسم: مع أن لهذا ليس في كتاب الله عز وجل، ولا نعلمه سُنّةً عَنْ رسول الله ﷺ، ولكن قد مضى أمرُ النّاسِ على لهذا، وقد تقدّم لهذا الحديث بعينه، وقولُ القاسم وسالم فيه لرسول الأمير، قل له: إن لهذا ليس في كتاب الله، ولا سُنّةِ رسول الله ﷺ، ولكن عمل به المسلمون. قالوا: ولو لم يكن في المسألة إلا قولُ عمر، وابنِ مسعود، وزيدِ بن ثابت، وعبد اللّه بن عمر، لكفى به.

وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه: تجعلون عليها نصف العذاب، ولا تجعلون لها نصف الرخصة، دليل على اعتبار الصحابة للأقيسة والمعاني، وإلحاق النظير بالنظير.

ولما كان هذا الأثر مخالفاً لقول الظاهرية في الأصل والفرع، طعن ابنُ حزم فيه وقال: لا يصح عن ابن مسعود. قال: وهذا بعيد على رجل من عُرضِ الناس، فكيف عن مثل ابن مسعود! وإنما جَرًا عن على الطعن فيه، أنه من رواية إبراهيم النخعي عنه، رواه عبد الرزاق عن معمر، عن المغيرة، عن إبراهيم، وإبراهيم لم يسمع من عبد الله، ولكن الواسطة بينه وبينه أصحاب عبد الله كعلقمة ونحوه، وقد قال إبراهيم: إذا قلت: قال عبد الله؛ فقد حدثني به غير واحد عنه، وإذا قلت: قال فلان عنه، فهو عمن سَمَّيْتُ، أو كما قال. ومن المعلوم: أن بين إبراهيم، وعبد الله أثمة ثقات، لم يسم قط مُتهماً، ولا مجروحاً، ولا مجهولاً، فشيوخه الذين أخذ عنهم عن عبد الله أثمة أجلاء نبلاء، وكانوا كما قيل: سُرُجَ الكوفة، وكل من له ذَوْق في الحديث إذا قال إبراهيم: قال عبد الله، لم يتوقف في ثبوته عنه، وإن كان غيره ممن في طبقته، لو قال: قال عبد الله، لا يحصل لنا الثبت بقوله، فإبراهيم عن عبد الله عنوا معنوه مو بعنه بنا المسبّب عن عمر، ونظير مالك عن ابن عمر، فإن الوسائط بين هؤلاء وبين الصحابة رضي الله عنهم إذا سَمَّوهم وُجِدُوا من أَجَلِّ الناس، وأوثقهم، وأصدقِهم، ولا يُسَمُّون سواهم البتّة، وَدَع ابنَ عمم معود في هذه المسألة، فكيف يخالف عمر، وزيداً، وابن عمر، وهم أعلم بكتاب الله وسُتَّة، رسوله، معود في هذه المسألة، فكيف يخالف عمر، وزيداً، وابن عمر، وهم أعلم بكتاب الله وسُتَّة رسوله، أمره ظاهر عند جميع الأمَّة، ليس هو مما تخفى دلالته، ولا موضعه، حتى يظفر به الواحد والإثنان أمره ظاهر عند جميع الأمَّة، ليس هو مما تخفى دلالته، ولا موضعه، حتى يظفر به الواحد والإثنان ون سائر الناس، هذا من أبين المحال.

ولو ذهبنا نذكر الآثار عن التابعين بتنصيف عِدَّة الأمة لطالت جداً، ثم إذا تأملتَ سياق الآيات التي فيها ذِكر العِدَد، وجدتَها لا تتناول الإماء وإنما تتناول الحراثر، فإنه سبحانه قال: ﴿ وَالْمُلَلَّنَتُ نَرَعْتُ مَا خَلَقَ اللهُ فِى آنَعَامِهِنَ إِن كُنَّ يُوْمِنَ بِاللهِ وَالْيُورِ الْآيَوْمِ اللهِ وَالْيُومِ الْآيَوْمِ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ وَالْيُومِ الْآيَوْمِ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ وَالْيُومِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ

لا إليها، ثم قال تعالى: ﴿ فَإِن طَلْقَهَا وَ فَلا يَجُلُ لَمُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلْقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن البقرة: ٢٣٠]، فجعل ذلك إليهما، والتراجع المذكور في حق الأمة، وهو العقد، إنما هو إلى سيدها لا إليها، بخلاف الحرة، فإنه إليها بإذن وليها، وكذلك قوله سبحانه في عدة الوفاة: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَثَرَيَّصَيْنَ بِأَنفُسِهِنَ آرَبَعَة أَشْهُر وَعَشُرا فَإِذَا بَلَمْنَ أَجَلَهُنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُو فِيما فَمَلَن في المُتَوفِينَ إِلَمْهُوفِي إِلَمْهُوفِي إِلَمْهُوفِي إِلَمْهُوفِي إِلَمْهُوفِي إِلَمْهُوفِي إِلَمْهُوفِي البقية البقيق المُتَوقِيقِيقَ الله الله الله الله الله الله الله وقي حق الحرة، وأما عدة وضع الحمل، فيستويان فيها، كما فهذا إليه أصحابُ رسولِ الله على المسلمون، وهو محض الفقه، وموافق لكتاب في تنصيف الحدِّ عليها، ولا يعرف في الصحابة مخالف في ذلك، وفَهُمُ أصحابِ رسولِ الله على الله أولى من فَهُم مَنْ شَذَّ من المتأخّرين، وبالله التوفيق.

ولا تعرف التسوية بين الحرَّة والأمة في العِدَّة عن أحدٍ من السلف إلا عن محمد بن سيرين، ومكحول. فأما ابنُ سيرين، فلم يَجزِمُ بذلك، وأخبر به عن رأيه، وعلَّق القولَ به على عدم سُنَّة تُتَبَعُ. وأما قول مكحول، فلم يذكر له سنداً، وإنما حكاه عنه أحمد رحمه الله، وهو لا يقبل عند أهل الظاهر، ولا يصح، فلم يبق معكم أحد من السلف إلا رأيُ ابنِ سيرين وحدَه المعلَّقُ على عدم سُنة مُتَّبعةٍ، ولا ريب أن سُنَّةَ عمرَ بنِ الخطاب رضي الله عنه في ذلك مُتَّبعةٌ، ولم يخالفه في ذلك أحد من الصحابة رضى الله عنهم، والله أعلم.

فإن قيل: كَيفَ تَدَّعُون إجماع الصحابة وجماهيرِ الأُمَّة، وقد صحَّ عن عمرَ بنِ الخطاب رضي الله عنه، أن عِدَّة الأمَة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر، وصح ذلك عن عمرَ بن عبد العزيز، ومجاهد، والحسن، وربيعة، والليثِ بن سَعْدِ والزهريِّ، وبكر بنِ الأُشجِّ، ومالكِ، وأصحابه، وأحمدَ بنِ حنبل في إحدى الروايات عنه، ومعلوم أن الأشهر في حق الآيسة والصغيرة بَدَلٌ عن الأقراء الثلاث، فدل على أن بَدَلها في حقها ثلاثة .

فالجواب: أن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون: إن عِدَّتها حيضتان، وقد أَفْتُوا بهذا ولهذا، ولهم في الاعتداد بالأشهر ثلاثةُ أقوال، وهي للشافعي، وهي ثلاث روايات عن أحمد، فأكثر الرواياتِ عنه أنها شهران، رواه عنه جماعة من أصحابه، وهو إحدى الروايتين عن عمرَ بنِ الخطاب رضي الله عنه، ذكرها الأثرم وغيره عنه.

وحجةُ هذا القول: أن عِدَّتها بالأقراء حيضتان، فجعل كل شهر مكان حيضةٍ.

والقول الثاني: أن عِدَّتها شهرٌ ونصف، نقلها عنه الأثرم، والميموني، وهذا قول عليٌ بنِ أبي طالب، وابنِ عمر، وابنِ المسيب، وأبي حنيفة، والشافعيِّ في أحد أقواله. وحجته: أن التنصيف في الأشهر ممكن، فتنصفت، بخلاف القروء. ونظير لهذا: أن المُحْرِمَ إذا وجبَ عليه في جزاء الصيد نصف مدَّ أخرجه، فإن أراد الصيام مكانه، لم يجزه إلا صوم يوم كاملٍ.

والقول الثالث: أنَّ عِدَّتها ثلاثةُ أشهرٍ كواملَ، وهو إحدى الروايتين عن عمر رضي الله عنه، وقول ثالث للشافعي، وهو فيمن ذكرتموه.

والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء، وبين اعتدادها بالشهور، أن الاعتبار بالشهور للعلم

ببراءة رحمها، وهو لا يحصل بدون ثلاثة أشهر في حق الحرة والأمة جميعاً، لأن الحمل يكون نُطفةً أربعين يوماً، ثم عَلقة أربعين، ثم مُضْغة أربعين، وهو الطَّوْر الثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل، وهو بالنسبة إلى الحرة والأمة سواء، بخلاف الأقراء، فإن الحيضة الواحدة عَلَم ظاهر على الاستبراء، ولهذا اكتفي بها في حَقِّ المملوكة، فإذا زُوِّجَتْ فقد أخذت شَبَهاً من الحرائر، وصارت أشرف من ملك اليمين، فجعلت عِدَّتُها بين العدتين.

قال الشيخ في «المغني»: ومن ردَّ هذا القول، قال: هو مخالف لإجماع الصحابة، لأنهم اختلفوا على القولين الأوَّليْن، ومتى اختلفوا على قولين، لم يجز إحداث قول ثالث، لأنه يفضي إلى تخطئتهم، وخروج الحق عن قول جميعهم. قلت: وليس في هذا إحداث قولٍ ثالثٍ، بل هو إحدى الروايتين عن عمر، ذكرها ابن وهب وغيره، وقال به من التابعين من ذكرناهم وغيرهم.

فصل: وأما عِدَّة الآيسةِ، والتي لم تَحِضْ، فقد بينها سبحانه في كتابه فقال: ﴿وَالَّتِي بَهِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِنَآهِكُرُ إِنِ اَرْتَبْتُمْ فَعِدَّاتُهُنَّ ثَلَنَهُ أَشَّهُرٍ وَاللَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [الطلاق: ٤]، وقد اضطرب الناس في حد الإياس اضطراباً شديداً، فمنهم من حدَّه بخمسين سنة، وقال: لا تحيض المرأة بعد الخمسين، وهذا قول إسحاق ورواية عن أحمد رحمه الله. واحتج أرباب هذا القول بقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغتْ خمسين سنة خرجت من حَدِّ الحُيَّضِ.

وحُدَّه طائفةٌ بستِّين سنةٌ، وقالوا: لا تحيضُ بعد الستين، وهذه رواية ثانية عن أحمد. وعنه رواية ثالثة: الفرق بين نساءِ العرب وغيرِهم، فحدُّه ستون في نساءِ العرب، وخمسون في نساءِ العجم. وعنه رواية رابعة: أن ما بين الخمسين والستين دم مشكوك فيه، تصوم وتصلِّي، وتقضي الصومَ المفروضَ، وهذه اختيار الخِرَقيِّ. وعنه رواية خامسة: أن الدم إن عاود بعد الخمسين وتكرر، فهو حيض، وإلا فلا.

وأما الشافعي رحمه الله، فلا نص له في تقدير الإياس بمدة، وله قولان بعدُ. أحدهما: أنه يُعْرَف بيأس أقاربِها، والثاني: أنه يعتبر بيأس جميع النساء، فعلى القول الأول: هل المعتبر جميع أقاربها، أو نساء عَصَبَاتِها، أو نساء بلاِهَا خاصة؟ فيه ثلاثة أوجه، ثم إذا قيل: يعتبر بالأقارب، فاختلفتُ عادتُهن، فهل يعتبر بأقل عادةٍ منهن، أو بأكثرهن عادةً، أو بأقصر امرأة في العالم عادةً؟ على ثلاثة أوجه. والقول الثاني للشافعي رحمه الله: أن المعتبر جميعُ النساء. ثم اختلف أصحابه؛ هل لذلك حَدِّ، أم لا؟ على وجهين. أحدهما: ليس له حَدِّ، وهو ظاهر نَصِّهِ. والثاني: له حَدِّ، ثم اختلفوا فيه على وجهين. أحدهما: أنه ستون سنة، قاله أبو العباس بن القاص، والشيخ أبو حامد، والثاني: اثنان وستون سَنةً، قاله الشيخ أبو إسحاق في «المهذب»، وابن الصبَّاغ في «الشامل».

وأما أصحاب مالك رحمه الله، فلم يَحُدُّوا سِنَّ الإياس بحدِّ البتَّةَ.

وقال آخرون، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية: اليأس يختلف باختلاف النساء، وليس له حَدُّ يَتَّفِقُ فيه النساء، والمراد بالآية أن يأس كل امرأة من نَفْسها، لأن اليأسَ ضِدُّ الرجاء، فإذا كانت المرأة قد يئست من الحيض ولم ترجُهُ، فهي آيسةٌ وإن كان لها أربعون أو نحوها، وغيرها لا تيأس منه وإن كان لها خمسون.

وقد ذكر الزبير بن بَكّار أن بعضهم قال: لا تَلِدُ لخمسين سَنَةً إلا عربية، ولا تَلِدُ لستين سَنَةً إلا قرشيّة، وقال: إن هند بنت أبي عُبيدة بن عبد اللّه بن ربيعة، ولدت موسى بن عبد اللّه بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ولها ستون سنة. وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة طُلِقت، فحاضت حَيْضَةً أو حَيْضَتين، ثم يرتفع حيضها لا تدري ما رفَعَهُ أنها تتربّص تسعة أشهر، فإن استبان بها حَمْل، وإلا اعتدَّتْ ثلاثة أشهر. وقد وافقه الأكثرون على هذا، منهم مالك، وأحمد، والشافعي في القديم. قالوا: تتربّص غالب مدة الحمل، ثمَّ تعتدُّ عِدَّة الآيسة، ثم تَحِلُ للأزواج ولو كانت بنت ثلاثين سنة، أو أربعين، ولهذا يقتضي أن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه، ومن وافقه من السَّلَفِ والخَلَفِ، تكون المرأةُ آيسةً عندهم قبل الخمسين، وقبل الأربعين، وأن اليأس عندهم ليس وقتاً محدوداً للنساء، بل مثل لهذه تكون آيسةً وإن كانت بنت ثلاثين، وغيرُها لا تكون آيسةً وإن بلغت خمسين. وإذا كانوا فيمن ارتفع حيضُها ولا تدري ما رَفَعَهُ، جعلوها آيسةً بعد تسعة أشهر، فالتي تدري ما رَفَعَهُ إما بدواء يعلم أنه لا يعودُ مَعَهُ، وإما بعادةٍ مستقرَّةٍ لها من أهلها وأقاربها أولى أن تكون آيسةً وإن لم تبلغ الخمسين، ولهذا بخلاف ما إذا ارتفع لمرض، أو رضاع، أو حمل، فإن لهذه ليست آيسةً، فإن ذلك يزول.

فالمراتب ثلاثة. أحدها: أن ترتفعَ لِيَأْسِ معلوم متيقِّنِ، بأن تنقطع عاماً بعد عام، ويتكرَّر انقطاعه أعواماً متتابعة، ثم يطلِّق بعد ذلك، فلهذه تتربُّص ثلاثة أشهَّر بنص القرآن، سواء كانت بنتَ أربعين أو أقلَّ أو أكثرَ، وهي أولى بالتربص بثلاثة أشهر من التي حكم فيها الصحابة والجمهور بتربُّصِها تسعة أشهر ثم ثلاثة، فإن تلك كانت تحيض وطُلِّقتْ وهي حائض، ثم ارتفع حيضُها بعد طلاقها لا تدري ما رَفعه، فإذا حكم فيها بحكم الآيساتِ بعد انقضاءِ غالب مدةِ الحمل، فكيف بهذه! ولهذا قال القاضي إسماعيل في الحكام القرآن : إذا كان الله سبحانه قد ذكر اليأسَ مع الرِّيبة، فقال تعالى: ﴿وَالَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُرُ إِنِ ٱرْبَبْنُدُ فَعِدَّاتُهُ ثَلَنْتُهُ أَشْهُرِ ﴾ [الطلاق: ٤]، ثم جاء عن عمرَ بن الخطاب رضى الله عنه لفظ موافق لظاهر القرآن، لأنه قال: أيُّما امرأةٍ طُلِّقَتْ فحاضت حَيْضَة، أو حيضتين، ثمَّ ارتفعتْ حيضتُها لا تدرى ما رَفَعَها، فإنها تنتظر تسعة أشهر، ثم تعتدُّ ثلاثةَ أشهر، فلما كانت لا تدرى ما الذي رَفَعَ الحَيْضَة، كان موضع الارتياب، فحكم فيها بهذا الحكم، وكان اتِّباع ذلك ألزمَ وأولى من قول من يقول: إن الرجلَ يطلُّقُ امرأتَهُ تطليقةً أو تطليقتين، فيرتفع حيضُها وهي شابَّةٌ أنها تبقي ثلاثين سَنَةً معتدَّةً، وإن جاءت بولد لأكثر من سنتين لم يلزمهُ، فخالف ما كان من إجماع المسلمين الذين مَضَوًا، لأنهم كانوا مُجْمِعِينَ على أن الولدَ يلحق بالأب ما دامتِ المرأةُ في عِدَّتِها، فكيف يجوزُ أن يقولَ قائلٌ: إن الرجل يطلُّق امرأتَهُ تطليقَةً أو تطليقتين، ويكون بينها وبين زوجها أحكامُ الزوجات ما دامتْ في عِدَّتها من الموارَثَةِ وغيرها؟ فإن جاءت بولد لم يَلْحَقْه، وظاهر عِدَّة الطلاقِ أَنَّها جُعِلَتْ من الدخول الذي يكون منه الولدُ، فكيف تكونُ المرأة مُعتدَّةً والولد لا يلزم؟

قلت: هذا إلزام منه لأبي حنيفة، فإن عنده أقصر مدة الحمل سنتان، والمرتابةُ في أثناءِ عِدَّتِها لا تزال في عِدَّةٍ حتى تبلغَ سِنَّ الإياسِ فتعتدُّ به، وهو يلزم الشافعي في قوله الجديد سواء، إلا أن مدة الحمل عنده أربعُ سنينَ، فإذا جاءت به بعدَها لم يَلْحَقْهُ وهي في عِدَّتِها منه.

قال القاضى إسماعيل: واليأسُ يكون بعضُه أكثرَ من بعض، وكذلك القنوط، وكذلك الرجاء،

وكذلك الظن، ومثل هذا يَتَّسع الكلام فيه، فإذا قيل منه شيء أنزل على قدر ما يظهر من المعنى فيه، فمن ذلك أن الإنسان يقولُ: قد يَشِنتُ من مريضي، إذا كان الأغلب عنده أنه لا يبرأ، ويئست من غائبيي إذا كان الأغلب عنده أنه لا يَقْدَمُ، ولو قال إذا مات غائبهُ، أو مات مريضُه: قد يئستُ منه، لكان الكلامُ عند الناس على غير وَجههِ، إلا أن يتبيَّن معنى ما قصد له في كلامه، مثل أن يقول: كنتُ وَجلاً في مرضه مخافة أن يموت، فلما ماتَ وقع اليأس، فينصرف الكلام على هذا وما أشبهه، إلا أن أكثر ما يلفظ باليأس إنما يكون فيما هو الأغلبُ عند اليأس أنه لا يكون، وليس واحد من اليائس والطامع يعلم يقيناً أن ذلك الشيءَ يكون أو لا يكون، وقال الله تعالى: ﴿وَٱلْفَوَاعِدُ مِنَ اللِّسَكَآءِ الَّذِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِرَكَ جُنَاحٌ أَن يَعَمَعُكَ ثِيَابَهُكَ غَيْرَ مُتَكَبِيِّكُنِّ بِزِينَـةً﴾ [النور: ٦٠]، والرجاء ضِدُ اليأسِ، والقاعدةُ من النساءِ قد يمكن أن تُزَوَّجَ، غير أن الأغلب عند الناس فيها أن الأزواج لا يرغبون فيها. وقال الله تعالى: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيِّكَ مِنْ بَعْـدِ مَا قَنَطُوا﴾ [الشورى: ٢٨] والقُنوط شِبُّهُ الياس، وليس يعلمون يقيناً أن المطرَ لا يكون، ولكن اليأس دَخَلَهُم حين تطاول إبطاؤه. وقال الله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْفَسَ ٱلرُّسُلُ وَظُنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنًا﴾ [يوسف: ١١٠]، فلما ذكرَ أن الرسلَ هم الذين استيأسوا كان فيه دليل على أنهم دخل قلوبَهم يأسٌ من غير يقين استيقنوه، لأن اليقين في ذلك إنما يأتيهم من عند الله، كما قال تعالى في قصة نوح: ﴿وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَرْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلا نَبْتَهِش بِمَا كَانُواْ يَغْمَلُونَ ۞﴾ [مَودًا وقال الله تعالى في قصة إخوة يوسف: ﴿فَلَمَّا ٱسْتَيْعَسُواْ مِنْـهُ خَكَمُواْ نِجَيَّـا ﴾ [يوسف: ٨٠]، فدل الظاهر على أن يَأْسَهم ليس بيقين. وقد حَدَّثنا ابن أبي أُوَيْس، حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يقول في خطبته: تَعْلَمُنَّ أَيُّها الناس أن الطمع فَقْر، وأن اليأسَ غِني، وأن المرء إذا يئس من شيء استغنى عنه. فجعل عمر اليأس بإزاء الطمع. وسمعت أحمد بن المعدّل يُنشد شعراً لرجل من القدماء يصف ناقة:

صَفْرَاءُ مِنْ تَلْدِ بَنِي العَبّاس صَيّرتُها كَالظَّبْي في الكِئاسِ تَدِرُ أَن تَسْمَع بِالإِبْسَاس فَالنَّفْسُ بَيْسَنَ طَمَع وَيَاسِ فَعِل الطمع بإزاء اليأس.

وحدثنا سليمان بن حرب، حدثنا جرير بن حازم، عن الأعمش، عن سلام بن شُرحبيل، قال: سمع حَبَّة بن خالد، وسواء بن خالد، أنهما أتيا النبيَّ ﷺ، قالا: علَّمنا شيئاً، ثم قال: ﴿لاَ تَيْأَسا مِنَ الخَيْرِ مَا تَهْزُهَرَتُ رُؤُوسُكُما، فَإِنَّ كُلَّ عَبْدٍ يُولَدُ أَحْمَرَ لَيْسَ عَلَيْهِ قِشْرَةً ثُمَّ يَرْزُقُهِ الله ويُعْطِيه ('').

وحدثنا على بن عبد الله، حدثنا ابنُ عُيينة، قال: قال هشامُ بنُ عبد الملك لأبي حازم: يا أبا حازم، ما مالُك؟ قال: خيرُ مالٍ ثقتي بالله، ويأسي مما في أيدي الناس. قال: وهذا أكثر من أن يحصى. انتهى.

قال شيخنا: وليس للنساء في ذلك عادة مستمرة، بل فيهنَّ مَنْ لا تحيضُ وإن بلغت، وفيهن من تحيضُ حيضاً يسيراً يتباعد ما بين أقرائها حتى تحيضَ في السنة مرةً، ولهذا اتفق العلماء على أن أكثر الطهر بين الحيضتين لا حدَّ له، وغالبُ النساء يَحِضْنَ كل شهر مرةً، ويَحضْنَ رُبُع الشهر، ويكون

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣/٤٦٩، وابن ماجه (٤١٦٥)، وفيه سلام بن شرحبيل، مقبول كما في «التقريب».

طهرهُنَّ ثلاثةً أرباعه. ومنهن من تطهر الشهور المتعددة لقلةِ رطوبتها، ومنهنَّ مَنْ يسرع إليها الجفاف، فينقطع حيضها، وتيأس منه وإن كان لها دون الخمسين، بل والأربعين. ومنهن من لا يسرع إليها الجفاف، فتجاوز الخمسين وهي تحيض. قال: وليس في الكتاب ولا السُّنَّةِ تحديدُ اليأس بوقت، ولو كان المراد بالآيسة من المحيض مَنْ لها خمسون سنة أو ستون سنة أو غير ذلك لقيل: واللاثي يبلغن من السن كذا وكذا، ولم يقل: يئسن.

1714

وأيضاً، فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم جعلوا من ارتفع حيضُها قبل ذلك يائسةً، كما تقدم. والوجود مختلف في وقت يأسِهِنَّ غير متفِق. وأيضاً فإنه سبحانه قال: ﴿وَالَّتِي بَهِسْنَ﴾ [الطلاق: ٤]، ولو كان له وقت محدود، لكانت المرأة وغيرها سواء في معرفة يأسِهنَّ، وهو سبحانه قد خص النساء بأنهن اللائي ينسن، كما خصهن بقوله: ﴿وَالَّتِي لَرْ يَحِضَّنَّ﴾ [الطلاق: ٤] فالتي تحيض هي التي تَيَّأْسُ، وهذا بخلافُ الارتياب، فإنه سبحانه قال: ﴿إِنِ ٱرْتَبَّشِّرُ ﴾ [الطلاق: ٤]، ولم يقل: إن ارتبن، أي: إن ارتبتم في حُكمهنَّ، وشككتم فيه، فهو لهذا لا لهذا الذي عليه جماعة أهل التفسير، كما روى ابن أبي حاتم في «تفسيره»<sup>(١)</sup>، من حديث جرير، وموسى بن أغين، واللفظ له، عن مطرف بن طريف، عن عمرو بن سالم، عن أبيِّ بن كعب، قال: قلت: يا رسول الله! إن ناساً بالمدينة يقولون في عِدَد النساء ما لم يَذْكُر الله في القرآن الصغارَ والكبارَ وأولاتِ الأحمال، فأنزل الله سبحانه في هذه السورة: ﴿وَأَلْتِي بَهِشْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَابِكُرُ إِنِ ٱرْبَبْتُدُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَكَتُهُ أَشْهُرِ وَٱلَّتِي لَرَ يَحِضْنَّ وَٱوْلَتُ ٱلْأَعْمَالِ ٱبْمَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلُهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤] فأجَلُ إحداهن أن تضعَ حملها، فإذا وضعتْ فقد قضت عدَّتَها. ولفظ جرير: قلت: يا رسول الله إن ناساً مِنْ أهل المَدينَةِ لَمَّا نَزلت لهذه الآية التي في البقرة في عِدَّة النساء، قالوا: لقد بقى من عِدَدِ النساء عِدَدٌ لم يُذْكَرُنَ في القرآنِ: الصغارُ والكبارُ التي قد انقطع عنها الحيض، وذواتُ الحمل، قال: فأنزلت التي في النساء القُصرى: ﴿ وَالَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَّآلِكُرْ إِنِ ٱرْبَتِشْرُ ﴾ [الطلاق: ٤] ثم روى عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: ﴿وَالَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآهِكُرُ﴾ يعنى الآيسةَ العجوزَ التي لا تحيض، أو المرأة التي قَعَدَتْ عن الحيضة، فليست لهذه من القُروء في شيء. وَفي قوله تعالى: ﴿إِنِ ٱرْتَبَتُمْ ﴾ في الآية، يعني: إن شككتم فعدتهن ثلاثة أشهر، وعن مجاهد: ﴿إِنِ ٱرْتَبَتُمْ ﴾ لم تعلموا عِدَّة التي قَعَدَتْ عن الحيض، أو التي لم تَحِض، فعدتُهن ثلاثةُ أشهر. فقوله تعالى: ﴿إِنِ ٱرْتَبَـٰتُمْ﴾، يعني: إن سألتم عن حكمهن ولم تعلموا حُكْمَهُنَّ، وشككتم فيه فقد بيناه لكم، فهو بيان لنعمته على من طلب عليه ذلك، ليزول ما عنده من الشك والرَّيب، بخلاف المُعْرض عن طلب العلم.

وأيضاً، فإن النساء لا يستوين في ابتداء الحيض، بل منهن من تَحيض لعشر أو اثنتي عشرة، أو خمس عشرة، أو أكثر من ذلك، فكذلك لا يستوين في آخر سِنِّ الحيض الذي هو سِنُّ اليأس، والوجود شاهد بذلك. وأيضاً، فإنهم تنازعوا فيمن بلغت ولم تَحِض، هل تعتد بثلاثة أشهر، أو بالحَوْل كالتي ارتَفَع حيضُها لا تدرى ما رَفَعَه؟ وفيه روايتان عن أحمد.

قلت: والجمهور على أنها تعتد بثلاثة أشهر، ولم يجعلوا للصّغر الموجب للاعتداد بها حداً، فكذلك يجب أن لا يكون للكِبَر الموجِب للاعتداد بالشهور حداً، وهو ظاهر، ولله الحمد.

<sup>(</sup>۱) انظر «تفسير ابن كثير» ٦/ ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ـ ٢٤٠، وكذا الطبري ١٣٣/ ١٣٣ ـ ١٣٣.

فصل: وأما عِدةُ الوفاة، فتجبُ بالموت، سواءٌ دخل بِها، أو لم يدخُل اتفاقاً، كما دلَّ عليه عمومُ القرآن والسنة، واتفقوا على أنهما يتوارثان قبلَ الدخول، وعلى أن الصَّداقَ يستقِرُّ إذا كان مسمَّى، لأن الموتَ لما كان انتهاء العقدِ استقرَّت به الأحكام، فتوارثا، واستقر المَهر، ووجبت العِدة.

واختلفوا في مسألتين:

إحداهما: وجوبُ مهرِ المثل إذا لم يكن مسمَّى، فأوجبه أحمدُ وأبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه، ولم يُوجبه مالك والشافعي في القول الآخر، وقضى بوجوبه رسولُ الله ﷺ، كما جاء في السنة الصحيحة الصريحةِ مِن حديث بَرْوَع بنت واشق وقد تقدم. ولو لم ترد به السنةُ لكان هو محض القياس، لأن الموتَ أُجْرِي مجرى الدُّخولِ في تقرير المسمى، ووجوب العدة.

والمسألة الثانية: هل يثبت تحريمُ الربيبة بموتِ الأم، كما يثبت بالدخول بها؟ وفيه قولان للصحابة، وهما روايتان عن أحمد.

والمقصود: أن العدة فيه ليست للعلم ببراءة الرحم، فإنها تجب قبلَ الدخولِ، بخلاف عدة الطلاق.

وقد اضطرب الناسُ في حكمة عدة الوفاة وغيرها، فقيل: هي لبراءة الرحم. وأورِدَ على لهذا القول وجوه كثيرة:

منها: وجوبُها قبل الدخول في الوفاة.

ومنها: أنها ثلاثةُ قروء، وبراءةُ الرحم يكفى فيها حيضة، كما في المستبرأة.

ومنها: وجوب ثلاثة أشهر في حق من يُقطع ببراءة رحمها لصغرها أو كبرها.

ومن الناس من يقول: هو تعبد لا يُعقل معناه، ولهذا فاسد لوجهين:

أحدهما: أنه ليس في الشريعة حكم إلَّا وله حِكمة وإن لم يعقلها كثيرٌ من الناس أو أكثرُهم.

الثاني: أن العدد ليست من العبادات المحضة، بل فيها من المصالح رعاية حق الزوجين والولد والناكح.

قال شيخنا: والصواب أن يُقال: أما عِدة الوفاة فهي حرم لانقضاء النكاح، ورعاية لحق الزوج، ولهذا تَحُدُّ المتوفى عنها في عدة الوفاة رعاية لحق الزوج، فجعلت العِدة حريماً لحق هٰذا العقد الذي له خطر وشأن، فيحصُل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني، ولا يتصل الناكحان، ألا ترى أن رسول الله عظم حقه، حرم نساؤه بعده، وبهذا اختص الرسول، لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة بخلاف غيره، فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجها تضررت المتوفى عنها، وربما كان الثاني خيراً لها من الأول، ولكن لو تأيمت على أولاد الأول، لكانت محمودة على ذلك، مستحباً لها، وفي الحديث: «أنا وامْرَأةٌ سَفْعَاءُ الخدَّيْن، كَهَاتَيْنِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وأوماً بالوسطى والسَّبابة، المُرَأةٌ آمت مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصِبٍ وجَمَالٍ، وحَبَسَتُ نَفْسَهَا عَلىٰ يَتَامىٰ لَهَا حَتَّى بَانُوا أو ماتُوا» (١٠). وإذا لمتضى لتحريمها قائماً، فلا أقل مِن مدة تتربَّصُها، وقد كانت في الجاهلية تتربَّصُ سنة، فخففها كان المقتضى لتحريمها قائماً، فلا أقل مِن مدة تتربَّصُها، وقد كانت في الجاهلية تتربَّصُ سنة، فخففها

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢/ ٢٩، وأبو داود (٥١٤٩)، من حديث عوف بن مالك الأشجعي بسندٍ ضعيف لضعف النهاس بن قهم.

الله سبحانه بأربعةِ أشهر وعشر، وقيل لسعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيها يُنفخ الروح، فيحصل بهذه المدة براءةُ الرحم حيث يحتاج إليه، وقضاءُ حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك.

فصل: وأما عِدة الطلاق، فهي التي أشكلت، فإنه لا يُمكن تعليلُها بذلك، لأنها إنما تجب بعد المسيس، ولأن الطلاق قطع للنكاح، ولهذا يتنصَّفُ فيه المسمى، ويسقط فيه مهرُ المثل، فيقال والله الموفق للصواب:

عِدة الطلاق وجبت ليتمكن الزوجُ فيها من الرجعة، ففيها حتَّ للزوج، وحق لله، وحق للولد، وحق للناكح الثاني. فحق الزوج، لِيَتَمَكَن من الرجعة في العدة، وحق الله، لوجوب ملازمتها المنزل، كما نصَّ عليه سبحانه، وهو منصوصُ أحمد، ومذهب أبي حنيفة. وحق الولد، لئلا يَضِيعَ نسبه، ولا يُدرى لأي الواطئين، وحقَّ المرأة، لما لها من النفقة زمن العدة لكونها زوجة تَرثُ وتُورث، ويدل على أن العدة حق للزوج قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَا نَكَحَتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقَتُوهُنَ مِنْ عَلَوْ الله تَعَلَى عَلَيْهُ وَمُولِكُمُ الله وَمَا لَكُمُ عَلَيْهِنَ مِنْ عِذَةِ تَعَلَى الاحزاب: ٤٩] فقوله تعالى: ﴿ وَمُولِئُهُنَّ أَنَّ مُرَقِقِ فَي ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فجعل العدة للرجل على المرأة، وأيضاً فإنه سبحانه قال: ﴿ وَمُولِئُهُنَّ أَنَّ مُرَقِقِ فَي ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فجعل الزوج أحق بردِّها في العدة، ولهذا حق له، فإذا كانت العِدة ثلاثة قُروء، أو ثلاثة أشهر، طالت مدة التربصِ لِينْظُر في أمره، هل يُمسكها، أو يُسرحها؟ كما جعل سبحانه للمُولي تربُّصَ أربعةِ أشهر لينظر في أمره، هل يُمسك ويَقيء، أو يُطلق؟ وكان تخييرُ المطلق كتخيير المؤلي. لكن المُؤلي، جعل له أربعة أشهر، كما جعل مدة التسيير أربعة أشهر، لينظروا في أمره،

ومما يُبين ذُلِكَ، أنه سبحانه قال: ﴿وَإِذَا طَلَقَمُ النِّسَآةَ فَلَفَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْشُلُوهُنَ أَن يَنكِعْنَ أَزْوَجَهُنَ إِذَا مَرَضَوًا بَيْتُهُم بِالْتَعْرُونِ ﴾ [البقرة: ٢٣١] وبلوغ الأجل: هو الوصولُ والانتهاء إليه، وبلوغ الأجل في لهذه الآية مجاوزتُه، وفي قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَسَكُوهُنَ بِمَعْرُونِ ﴾ [الطلاق: ٢]، مقاربتُه ومشارفته، ثم فيه قولان، أحدهما: أنه حدَّ مِن الزمان، وهو الطعنُ في الحيضة الثالثة، أو انقطاع الدم منها، أو من الرابعة، وعلى لهذا، فلا يكون مقدرواً لها، وقيل: بل هو فعلُها، وهو الاغتسالُ كما قاله جمهورُ الصحابة، ولهذا كما أنه بالاغتسال يَحِلُّ للزوج وطؤها، ويحل لها أن تمكنه من نفسها، فالاغتسالُ عندهم شرط في النكاح الذي هو العقد، وفي النكاح الذي هو الوطء. وللناس في ذلك أربعةُ أقوال:

أحدها: أنه ليس شرطاً، لا في لهذا، ولا في لهذا، كما يقولُه مَنْ يقولُ مِن أهل الظاهر.

والثاني: أنه شرطٌ فيهما، كما قاله أحمد وجمهورُ الصحابة، كما تقدّم حكايته عنهم.

والثالث: أنه شرطٌ في نكاح الوطء لا في نكاح العقد، كما قاله مالك والشافعي.

والرابع: أنه شرط فيهما، أو ما يقومُ مقامه، وهو الحكمُ بالطهر بمضي وقتِ صلاة، وانقطاعه لأكثره، كما يقوله أبو حنيفة، فإذا ارتجعها قبلَ غسلها كان غسلُها لأجل وطئه لها، وإلَّا كان لأجل حِلها لغيره، وبالاغتسال بتحقق كمالُ الحيض وتمامُه، كما قال الله تعالى: ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَقَّ يَطْهُرَنَّ فَإِذَا مَضَتَ عَلَهُرَنَ فَأَوُهُ كَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عنهم الله عنهم أنه عند انقضاء الأجل بين الإمساك والتسريح، فظاهر القرآن - كما فهمه الصحابة رضي الله عنهم أنه عند انقضاء

القروء الثلاثة يُخَيِّر الزوج بين الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان، وعلى هذا فيكون بلوغ الأجل في القرآن واحداً لا يكون قسمين، بل يكون باستيفاء المدة واستكمالها، ولهذا كقوله تعالى إخباراً عن أهل النار: ﴿وَبَلَقْنَا ٓ أَجَلَنَا ٱلَّذِي ٓ أَجَّلْتَ لَنَّا﴾ [الأنعام: ١٢٨] وقوله: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُرْ فِيمَا فَمَلَنَ فِي أَنفُسهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٤] وإنما حمل من قال: إن بلوغ الأجل هو مقارنته أنها بعد أن تَحِلَّ للخطاب لا يبقى الزوجُ أحقَّ برجعتها، وإنما يكون أحقَّ بها ما لَّم تحل لغيره، فإذا حَلَّ لِغيره أن يتزوج بها صار هو خاطباً من الخطاب. ومنشأ هذا ظن أنها ببلوغ الأجل تَحِلُّ لِغيره، والقرآن لم يدلُّ على هذا، بل القرآنُ جعل عليها أن تتربص ثلاَّثَةَ قُروء، وذكر أنها إذا بلغت أجلها، فإما أن تُمسك بمعروف، وإما أن تُسرح بإحسان. وقد ذكر سبحانه لهذا الإمساك أو التسريح عقيبَ الطلاق، فقال سبحانه: ﴿ أَنظَلَتُ مَرَّتَانُّ فَإِنسَاكًا بِمَعْرُونِ أَوْ نَسْرِيخٌ بِإِحْسَانٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ثم قال سبحانه: ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَآةَ فَلَقَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَمْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِعْنَ أَزْوَجَهُنَّ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ولهذا هو تزوُّجُها بزوجها الأول المطلق الذي كان أحقَّ بها، فالنهى عن عضلهن مؤكِّدٌ لحق الزوج، وليس في القرآن أنها بعد بلوغ الأجل تَحِلُّ للخُطابِ، بل فيه أنه في لهذه الحال، إما أن يُمسك بمعروف، أو يُسرح بإحسان، فإن سرح بإحسان، حلت حينئذِ للخُطاب، وعلى لهذا، فدلالة القرآن بينة أنها إذا بلغت أجلها وهو انقضاء ثلاثة قروء بانقطاع الدم، فإما أن يُمسكها قبل أن تغتسِل فتغتسِل عنده، وإما أن يُسرحها فتغتسل وتنكِحَ من شاءت، وبهذا يُعرف قدرُ فهم الصحابة رضي الله عنهم، وأن مَنْ بعدهم إنما يكون غايةُ اجتهاده أن يفهم ما فهموه، ويعرف ما قالوه.

فإن قيل: فإذا كان له أن يرتجِعَها في جميع هذه المدة ما لم تغتسِلُ، فَلم قَيَّد التخيير ببلوغ الأجل؟

قيل: ليتبين أنها في مدة العِدة كانت متربصة لأجل حقّ الزوج، والتربص: الانتظار، وكانت منتظرة، هل يُمسكها أو يُسرحها؟ وهذا التخييرُ ثابت له مِن أول المدة إلى آخرها، كما خُيِّر المُؤلي بينَ الفيئة وعدم الطلاق، وهنا لما خيَّره عند بلوغ الأجل كان تخييرُه قبله أولى وأحرى، لكن التسريح بإحسان إنما يُمكن إذا بلغت الأجل، وقبل ذلك هي في العدة.

وقد قيل: إن تسريحها بإحسان مؤثرٌ فيها حين تنقضي العدة، ولكن ظاهرُ القرآن يدل على خلاف ذلك، فإنه سبحانه جعل التسريح بإحسان عند بلوغ الأجل، ومعلومٌ أن هذا الترك ثابتٌ من أول المدة، فالصوابُ أن التسريح إرسالُها إلى أهلها بعد بلوغ الأجل، ورفع يده عنها، فإنه كان يملكُ حبسها مدة العِدة، فإذا بلغت أجلها فحينئذ إن أمسكها كان له حبسها، وإن لم يُمسكها كان عليه أن يُسرحها بإحسان، ويدل على هٰذا قولُه تعالى في المطلقة قبل المسيس: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِذَةٍ نَمْنَدُونَهَا فَمَيْعُوهُنَ مَرَكُما جَيلا الاحزاب: ٤٤]، فأمر بالسراح الجميل ولا عدة، فَعُلِمَ أن تخلية سبيلها إرسالُها، كما يقال: سرَّح الماء والناقة: إذا مكنها مِن الذهاب، وبهذا الإطلاق والسراح يكونُ قد تم تطليقُها وتخليتُها، وقبل ذلك لم يكن الإطلاق تاماً، وقبل ذلك كان له أن يُمسكها وأن يُسرحها، وكان مع كونه مطلقاً، قد جعل أحقَّ بها مِن غيره مدة التربص، وجعل التربص ثلاثة قروء لأجله، ويؤيّد هذا أشياء:

أحدها: أن الشارع جعل عدة المختلِعة حيضة، كما ثبتت به السنة، وأقرَّ به عثمان بن عفان، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم، وحكاه أبو جعفر النحاس في الناسخه ومنسوخه إجماع

الصحابة، وهو مذهب إسحاق، وأحمد بن حنبل في أصح الروايتين عنه دليلاً، كما سيأتي تقريرُ المسألة عن قرب إن شاء الله تعالى، فلما لم يكن على المختلعة رجعة، لم يكن عليها عِدة، بل استبراء بحيضة، لأنها لما افتدت منه وبانت، ملكت نفسها، فلم يكن أحقَّ بإمساكها، فلا معنى لتطويل العدة عليها، بل المقصودُ العلم ببراءة رحمها، فيكفى مجرد الاستبراء.

الثاني: أن المهاجرة مِن دار الحرب قد جاءت السنة بأنها إنما تُستبرأ بحيضة، ثم تزوج كما سيأتي.

الثالث: أن الله سبحانه لم يشرع لها طلاقاً بائناً بعد الدخول إلا الثالثة، وكل طلاق في القرآن سواها فرجعي، وهو سبحانه إنما ذكر القروء الثلاثة في لهذا الطلاق الذي شرعه لهذه الحكمة. وأما المفتدية، فليس افتداؤها طلاقاً، بل خُلعاً غير محسوب من الثلاث، والمشروع فيه حيضة.

فإن قيل: فلهذا ينتقِضُ عليكم بصورتين:

إحداهما: بمن استوفت عدد طلاقها، فإنها تعتدُّ ثلاثةَ قروء، ولا يتمكن زوجُها مِن رجعتها.

الثانية: بالمخيرة إذا عتقت تحت حر أو عبد، فإن عِدتها ثلاثةُ قروء بالسنة، كما في «السنن» من حديث عائشة رضي الله عنها: أُمِرَت بريرة أن تعتدَّ عدة الحرة (١٠). وفي «سنن ابن ماجه»(٢٠): أُمِرَت أن تعتدُّ ثلاث حِيضٍ ولا رجعة لزوجها عليها.

فالجواب: أن الطلاق المحرِّم للزوجة لا يجبُ فيه التربصُ لأجل رجعةِ الزوج، بل جُعِلَ حريماً للنكاح، وعقوبةً للزوج بتطويل مدة تحريمها عليه، فإنه لو سوغ لها أن تتزوج بعد مجرد الاستبراء بحيضة، لأمكن أن يتزوِّجها الثاني ويُطلقها بسرعة، إما على قصد التحليل أو بدونه، فكان تيسير عودها إلى المطلق، والشارع حرمها عليه بعد الثالثة عفوية له، لأن الطلاق الذي أبغضُ الحلال إلى الله إنما أباحَ مِنه قدر الحاجة، وهو الثلاث، وحرَّم المرأة بعد الثالثة حتى تنكِح زوجاً غيره، وكان مِن تمام الحكمة أنها لا تنكِحُ حتى تتربص ثلاثة قروء، ولهذا لا ضررَ عليها به، فإنها في كل مرة من الطلاق لا تنكح حتى تتربَّص ثلاثة قروء، فكان التربصُ هناك نظراً في مصلحته، لما لم يُوقع الثلاث المحرمة، وهنا التربصُ بالثلاث مِن تمام عقوبته، فإنه عُوقِبَ بثلاثة أشياء: أن حرمت عليه حبيبتُه وجعل تربصها ثلاثة قروء، ولم يجز أن تعودَ إليه حتى يحظى بها غيرُه حظرةَ الزوج الراغب بزوجته المرغوب فيها، وفي كل مِن ذلك عقوبة مؤلمة على إيقاع البغيض إلى الله المكروه له، فإذا عُلِمَ أنه بعد الثالثة لا تجل له إلا بعد تربص، وتُزوج بزوج آخر، وأن الأمر بيد ذلك الزوج، ولا بد أن تَذُوقَ عسيلته، ويذوقَ عسيلته، ويذوقَ عسيلته، ويدوقَ عسيلته، ومعلومُ أن الزوج الذي شرعه الله لعباده، وجعله سبباً لمصالحهم في عصيلاً عد نكح نكاح رغبة وهو النكاحُ الذي شرعه الله لعباده، وجعله سبباً لمصالحهم في المعاش والمعاد، وسبباً لحصول الرحمة والوداد، فإنه لا يُطلقها لأجل الأول، بل يُمسِكُ امرأته، فلا المعاش والمعاد، وسبباً لحصول الرحمة والوداد، فإنه لا يُطلقها لأجل الأول، بل يُمسِكُ امرأته، فلا يصير لأحد من الناس اختيارٌ في عودها إليه، فإذا اتفق فراقُ الثاني لها بموتٍ أو طلاق، كما يفترقُ

<sup>(</sup>١) لم أره بهذا اللفظ من حديث عائشة، وإنما أخرجه أبو داود (٢٣٣٧)، من حديث ابن عباس دون لفظ اعدة الحرة، وأما حديث عائشة فمختلف. انظر اسنن أبي داوده (٢٢٣٣) أو فما بعد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢٠٧٧)، من حديث عائشة، وقال البوصيري في «الزوائك: إسناده صحيح ورجاله موثقون.

الزوجان اللذان هما زوجان، أبيح للمطلّق الأول نكاحُها، كما يُباح للرجل نكاح مطلقة الرجل ابتداء، وهذا أمر لم يُحرِّمه الله سبحانه في الشريعة الكاملة المهيمِنةِ على جميع الشرائع، بخلاف الشريعتين قبلنا، فإنه في شريعة التؤراة قد قيل: إنها متى تزوجت بزوج آخر لم تَحِلَّ للأول أبداً، وفي شريعة الإنجيل قد قيل: إنه ليس له أن يُطلقها البتة، فجاءت هذه الشريعةُ الكاملة الفاضلة على أكملِ الوجوه وأحسنها وأصلحها للخلق، ولهذا لما كان التحليلُ مبايناً للشرائع كُلُها، والعقل والفطرة، ثبت عن النبي على المُحَلِّلُ والمُحَلِّلُ لَهُ (١)، ولعنه على لهما، إما خَبَر عن الله تعالى بوقوع لعنته عليهما، أو دُعاء عليهما باللعنة، ولهذا يدلُ على تحريمه، وأنه من الكبائر.

والمقصود: أن إيجاب القُروء الثلاث في هذا الطلاق مِن تمام تأكيد تحريمها على الأول، على أنه ليس في المسألة إجماع، فذهب ابنُ اللبان الفَرَضِي (٢) صاحبُ «الإيجاز» وغيره، إلى أن المطلقة ثلاثاً ليس عليها غيرُ استبراء بحيضة، ذكره عنه أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى، فقال: مسألة: إذا طلق الرجلُ امرأته ثلاثاً بعدَ الدخول، فعِدتها ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الأقراء، وقال ابن اللبان: عليها الاستبراء بحيضة، دليلنا قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطْلَقَتُ يُثَرِّمَتُ إِلَّهُ اللهِ الْحَلَقُ الْوَوْمُ البقوة: ٢٢٨]، ولم يقف شيخ الإسلام على هذا القول، وعلى تسويغه على ثبوتِ الخلاف، فقال: إن كان فيه نِزَاع كان القولُ بأنه ليس عليها، ولا على المعتقة المخيَّرة إلا الاستبراء قولاً متوجهاً، ثم قال: ولازمُ هذا القول: أن الآيسة لا تحتاجُ إلى عدة بعد الطلقة الثالثة. قال: وهذا لا نعلم أحداً قاله.

وقد ذكر الخلاف أبو الحسين، فقال: مسألة: إذا طلَّق الرجلُ زوجته ثلاثاً، وكانت ممن لا تحيضُ لِصغر أو هرم، فعِدتها ثلاثةُ أشهر خلافاً لابن اللبان أنه لا عِدة عليها، دليلنا قولُه تعالى: ﴿وَالَّتِي بَيِشْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن لِمَالَهُ رُو النَّبَتُدُ فَعِدَّةُنُ ثَلَثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَرَ يَحِشْنُ ﴾ .

قال شيخنا: وإذا مضت السُّنة بأن على هذه ثلاثة أقراء، لم يجز مخالفتُها ولو لم يجمع عليها، فيكف إذا كانَ مع السنة إجماع؟ قال: وقولُه ﷺ لِفاطمة بنتِ قيس: «اعْتَدِّي»، قد فهم منه العلماء أنها تعتد ثلاثة قروء، فإن الاستبراء قد يُسمى عِدة. قُلت: كما في حديث أبي سعيد في سبايا أوطاس، أنه فسر قولَه تعالى: ﴿وَاللَّهُ مَنْكُ مِنَ اللِّسَآءِ﴾ [النساء: ٢٤] بِالسبايا، ثم قال: أي: فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن، فجعل الاستبراء عدة. قال: فأما حديثُ عائشة رضي الله عنها: أمِرَت بريرةُ أن تعتد ثلاث عيض، فحديث منكر، فإن مذهب عائشة رضي الله عنها أن الأقراء الأطهار. قلتُ: ومن جَعل أن عِدة المختلعة حيضة، فبطريق الأولى تكونُ عِدة الفسوخ كلها عنده حيضة، لأن الخلع الذي هو شقيقُ الطلاق وأشبهُ به، لا يجب فيه الاعتدادُ عنده بثلاثة قروء، فالفسخ أولى وأحرى من وجوه:

أحدها: أن كثيراً مِن الفقهاء يجعل الخلع طلاقاً ينقص به عددُه، بخلاف الفسيخ لرضاع ونحوه.

الثاني: أن أبا ثور ومن وافقه يقولون: إن الزوج إذا رد العوض، ورضيت المرأةُ برده، وراجعها، فلهما ذلك بخلاف الفسخ.

الثالث: أن الخُلع يُمكن فيه رجوعُ المرأة إلى زوجها في عِدتها بعقد جديد، بخلاف الفسخ

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٩٥٢.

لِرضاع أو عَدد، أو محرمية حيث لا يُمكن عودُها إليه، فهذه بطريق الأولى يكفيها استبراء بحيضة، ويكون المقصود مجرد العِلم ببراءة رحمها، كالمسبية والمهاجرة، والمختلعة والزانية على أصح القولين فيهما دليلاً، وهما روايتان عن أحمد.

فصل: ومما يُبين الفرق بين عدة الرجعية والبائن أن عِدَّة الرجعية لأجل الزوج، وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين، ولكن سُكناها، هل هي كسكنى الزوجة فيجوز أن يَنْقُلَها المطلقُ حيث شاء، أم يتعين عليها المنزلُ، فلا تَخْرُجُ ولا تُخْرَجُ؟ فيه قولان. وهذا الثاني هو المنصوص عن أحمد وأبي حنيفة، وعليه يدل القرآن. والأول: قول الشافعي، وهو قولُ بعض أصحاب أحمد.

والصواب: ما جاء به القرآن، فإن سُكنى الرجعية مِن جنس سكنى المتوفى عنها، ولو تراضيا بإسقاطها لم يجز، كما أن العِدة فيها كذلك بخلاف البائن، فإنها لا سُكنى لها، ولا عليها، فالزوجُ له أن يُخرجها، ولها أن تخرج، كما قال النبي ﷺ لفاطمة بنت قيس: ﴿لا نَفَقَةَ لَكِ وَلاَ سُكُنَى».

وأما الرجعة: فهل هي حق للزوج يملك إسقاطها بأن يطلقها واحدة باثنة، أم هي حقَّ لله فلا يملك إسقاطها؟ ولو قال: أنتِ طالق طلقة بائنة وقعت رجعية، أم هي حق لهما فإن تراضيا بالخُلع بلا عوض وقع طلاقاً بائناً ولا رجعة فيه؟ فيه ثلاثة أقوال: فالأول: مذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايات عن أحمد. والثالث: مذهب مالك، والرواية الثانية عن أحمد. والثالث: مذهب مالك، والرواية الثائة عن أحمد.

والصواب: أن الرجعة حق لله تعالى ليس لهما أن يَتَّفِقًا على إسقاطها، وليس له أن يُطلُقَها طلقة بائنة ولو رضيت الزوجةُ، كما أنه ليس لهما أن يتراضيا بفسخ النكاح بلا عِوض بالاتفاق.

فإن قيل: فكيف يجوز الخلعُ بغيرِ عوض في أحد القولين في مذهب مالك وأحمد، وهل هذا إلا اتفاقٌ مِن الزوجين على فسخ النكاح بغير عوض؟

قيل: إنما يُجوَّز أحمد في إحدى الروايتين الخُلع بلا عِوض إذا كان طلاقاً، فأما إذا كان فسخاً، فلا يَجُوزُ بالاتفاق، قاله شيخنا رحمه الله. قال: ولو جاز هذا، لجاز أن يتفقا على أن يَبينها مرة بعد مرة من غير أن يُنقصَ عدد الطلاق، ويكون الأمر إليهما إذا أرادا أن يجعلا الفرقة بين الثلاث جعلاها، وإن أرادا، لم يجعلاها من الثلاث، ويلزمُ مِن هذا إذا قالت: فادني بلا طلاق، أن يبينها بلا طلاق، ويكون مخيراً إذا سألته إن شاء أن يجعله رجعياً، وإن شاء أن يجعله بائناً، وهذا ممتنع، فإن مضمونه أنه يُخير، إن شاء أن يُحرمها بعد المرة الثالثة، وإن شاء لم يُحرمها، ويمتنع أن يخير الرجل بينَ أن يجعل الشيء حلالاً، وأن يجعله حراماً، ولكن إنما يُخير بين مباحين له، وله أن يُباشر أسباب الحِل وأسباب التحريم، وليس له إنشاء نفس التحليل والتحريم، والله سبحانه إنما شرع له الطلاق واحدة بعد واحدة، ولم يشرع له إيقاعه مرة واحدة لثلا يندم، وتزول نزعة الشيطان التي حملته على الطلاق، فتتبع نفسه المرأة، فلا يجد إليها سبيلاً، فلو ملكه الشارع أن يطلقها طلقة بائنة ابتداء، لكان هذا المحذورُ بعينه موجوداً، والشريعة المستولة على مصالح العباد تأبي ذلك، فإنه يبقى الأمرُ بيدها إن شاءت راجعته، وإن شاءت فلا، والله سبحانه جعل الطلاق بيدِ الزوج لا بيد المرأة رحمة منه وإحساناً، ومراعاة لمصلحة الزوجين.

نعم له أن يُملكها أمرها باختياره، فيخيرها بين القيام معه وفراقها. وأما أن يخرجَ الأمرُ عن يد

الزوج بالكلية إليها فهذا لا يمكن، فليس له أن يُسقط حقَّه مِن الرجعة، ولا يملك ذلك، فإن الشارع إنما يملك العبد ما ينفعه ملكه، ولا يتضرر به، ولهذا لم يملكه أكثر من ثلاث، ولا ملكه جمع الثلاث، ولا ملَّكه الطلاق في زمن الحيض والطهر المواقع فيه، ولا ملكه نكاح أكثر من أربع، ولا ملك المرأة الطلاق، وقد نهى سبحانه الرجال أن يُؤتُوا السُّفَهَاءَ أموالَهُم الَّتي جَعَلَ الله لهم قِيَاماً، فكيف يجعلون أمر الأبضاع إليهن في الطلاق والرجعة، فكما لا يكون الطلاق بيدها لا تكون الرجعة بيدها، فإن شاءت راجعته وإن شاءت فلا، فتبقى الرجعة موقوفة على اختيارها، وإذا كان لا يملك الطلاق البائن، فلأن لا يملك الطلاق المحرم ابتداء أولى وأحرى، لأن الندم في الطلاق المحرم أقوى منه في البائن. فمن قال: إنه لا يملك الإبانة، ولو أتى بها لم تَبِنْ كما هو قولُ فقهاء الحديث، لزمه أن يقول: إنه لا يملك الثلاث المحرمة ابتداء بطريق الأولى والأحرى، وأن له رجعتَها. وإن أوقعها كان له رجعتُها. وإن قال: أنت طالق واحدة بائنة، فإذا كان لا يملِك إسقاط الرجعة، فكيف يملِكُ إثباتَ التحريم الذي لا تعود بعده إلا بزوج وإصابة؟

فإن قيل: فلازم هذا أنه لا يملكه ولو بعد اثنتين. قلنا: ليس ذلك بلازم، فإن الله سبحانه ملكه الطلاق على وجه معين، وهو أن يطلق واحدة، ويكون أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها، ثم إن شاء طلق الثانية كذلك، ويبقى له واحدة، وأخبر أنه إن أوقعها حَرُمَتْ عليه، ولا تعود إليه إلا أن تتزوج غيره، ويُصيبها ويُفارقها، فهذا هو الذي ملكه إياه، لم يُملِّكه أن يُحرمها ابتداء تحريماً تاماً من غير تقدم تطليقتين. وبالله التوفيق.

فصل: قد ذكرنا حكم رسول الله ﷺ في المختلعة أنها تعتد بحيضة، وأن هذا مذهب عثمان بن عفان، وابن عباس، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، اختارها شيخنا. ونحن نذكر الأحاديث بذلك بإسنادها.

أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني عمي، قال: أخبرنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني عُبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن رُبَيِّع بنتِ معوِّذ، قال: قلتُ لها: حدثيني حديثَك، قالت: اختلعتُ من زوجي، ثم جئتُ عثمان، فسألتُ ماذا عليَّ مِن العِدة، قال: لا عِدة عَلَيْك إلا أن يكونَ حديثَ عهد بك فتمكُثين حتى تحيضي حَيضة. قالت: وإنما تَبعَ في ذلك قضاء رسول الله ﷺ في مريم المَغَالِيَّة، كانت تحتَ ثابتِ بن قيس بن شماس، فاختلعت منه (٢٠).

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۹۹۱ه)، وهو في «المجتبى» ٦٦/٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي (٣٦٩٢)، وهو في «المجتبي؛ ٦٦/٦ وإسناده قوي.

وروى عكرمةُ عن ابن عباس رضي الله عنه، أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، فجعل رسولُ الله عَلَيُّ عِدَّتُها حيضة. رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحيم البزاز، عن علي بن بحر القطان، عن هشام بن يوسف، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة. ورواه الترمذي: عن محمد بن عبد الرحيم بهذا السند بعينه. وقال: حديث حسن غريب(۱).

ولهذا كما أنه موجبُ السنة وقضاء رسول الله على الله وموافقٌ لأقوالِ الصحابة، فهو مقتضى القياس فإنه استبراءٌ لمجرد العلم ببراءة الرحم، فكفت فيه حيضة، كالمسبية والأمة المستبرأة، والحرة، والمهاجرة والزانية إذا أرادت أن تنكِحَ.

وقد تقدم أن الشارع مِن تمام حكمته جعل عِدة الرجعية ثلاثة قروء لمصلحة المطلق، والمرأة ليطول زمان الرجعة، وقد تقدم النقضُ على لهذه الحكمة، والجواب عنه.

## نكر حكم رسول الله على باعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه، وأنه غيرُ مخالف لحكمه بخروج المبتوتة واعتدادها حيث شاءت

ثبت في «السنن»: عن زينب بنتِ كعب بن عُجرة، عن الفُريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخُدري، أنها جاءت إلى رسول الله على تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدرة، فإن زوجها خرج في طلب أُعبُد له أَبَقُوا، حتى إذا كانُوا بطرف القُدُوم، لحقهم فقتلُوه، فسألتُ رسول الله على أن أرجع إلى أهلي، فإن لم يتركني في مسكن يَملِكُه، ولا نفقة، فقال رسولُ الله على: «نعم» فخرجتُ حتى إذا كُنْتُ في الحجرة أو في المسجد، دعاني أو أمر بي فدعيتُ له، فقال: «كيف قُلتِ» ؟ فرددتُ عليه القِصة التي ذكرتُ من شأن زوجي، قالت: فقال: «امْكُثي في بَيْتك حَتّى يَبْلغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ»، قالت: فاعتددتُ فيه أربعة أشهر وعشراً، قالت: فلما كان عثمان، أرسل إليَّ فسألني عن ذلك، فأخبرته، فقضى به، واتبعه (٢٠).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديثٌ مشهور معروف عند علماء الحجاز والعراق. وقال أبو محمد بن حزم: هذا الحديث لا يثبت، فإن زينب هذه مجهولة، لم يروِ حديثها غير سعد بن إسحاق بن كعب وهو غير مشهور بالعدالة، ومالك رحمه الله وغيره يقول فيه: سعد بن إسحاق، وسفيان يقول: سعيد. وما قاله أبو محمد غيرُ صحيح، فالحديث حديث صحيح مشهور في الحجاز والعراق، وأدخله مالك في «موطئه»، واحتج به، وبنى عليه مذهبه.

وأما قوله: إن زينب بنت كعب مجهولة، فنعم مجهولة عنده، فكان ماذا؟ وزينبُ لهذه من التابعيات، وهي امرأة أبي سعيد، روى عنها سعد بن إسحاق بن كعب، وليس بسعيد، وقد ذكرها ابن حبان في كتاب «الثقات». والذي غر أبا محمد قولُ علي بن المديني: لم يرو عنها غيرُ سعد بن إسحاق، وقد روينا في «مسند الإمام أحمد»: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم، عن سليمان بن محمد بن كعب بن عُجرة، عن عمته زينبَ بنتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٢٢٩) والترمذي (١١٨٥)، وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مالك ۲/ ۵۹۱، وأبو داود (۲۳۰۰)، والترمذي (۱۲۰٤)، وابن ماجه (۲۰۳۱)، والنسائي ٦/ ١٩٩، وصححه الحاكم ۲/ ۲۰۸، وأقره الذهبي، ونقل الحاكم تصحيحه عن الذهلي.

كعب بن عُجرة وكانت عند أبي سعيد الخُدري، عن أبي سعيد، قال: اشتكى الناسُ علياً رضي الله عنه، فقام النبيُ ﷺ خطيباً، فسمعتُه يقول: «يَا أَيُّها النَّاسُ لا تَشْكُوا عَلِيّاً، فَوالله إنَّه لأَخْشَنُ في ذَاتِ اللهُ أو في سَبيلِ اللهُ (۱)، فهذه امرأة تابعية كانت تحتَ صحابي، وروى عنها الثقات، ولم يُطعن فيها بحرف، واحتج الأثمة بحديثها وصححوه.

وأما قولُه: إن سعد بن إسحاق غير مشهور بالعدالة، فقد قال إسحاق بن منصور، عن يحيى بن معين: ثقة. وقال النسائي أيضاً، والدارقطني أيضاً: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في كتاب «الثقات»، وقد روى عنه الناس: حمادُ بن زيد، وسفيانُ الثوري، وعبدُ العزيز الدراوردي، وابنُ جريج، ومالكُ بن أنس، ويحيى بن سعيد الأنصاري، والزهري، وهو أكبرُ منه، وحاتمُ بن إسماعيل، وداودُ بن قيس، وخلق سواهم من الأثمة، ولم يُعلم فيه قدح ولا جرح البتة، ومثل هذا يُحتج به اتفاقاً.

وقد اختلف الصحابةُ رضي الله عنهم ومَنْ بعدهم في حكم هذه المسألة، فروى عبد الرزاق<sup>(۲)</sup>، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تُفتي المتوفى عنها بالخروج في عدتها، وخرجت بأختها أمَّ كلثُوم حين قُتِلَ عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة.

ومن طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابنُ جريج، أخبرني عطاء، عن ابن عباس أنه قال: إنما قالَ الله عز وجل: تعتد أربعة أشهر وعشراً، ولم يقل: تعتد في بيتها، فتعتد حيث شاءت (٢٠). وهذا الحديث سمعه عطاء من ابن عباس، فإن علي بن المديني: قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: سمعتُ ابنَ عباس يقول: قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفِّنَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَرْوَبَا يَرَّيَّمْنَ بِأَنشُهِنَ عَلَاءَ قَال: سمعتُ ابنَ عباس يقول: قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفِّنَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَرْوَبَا يَرَّيَّمْنَ بِأَنشُهِنَ الله أَرْسَمَةً أَشْهُرٍ وَعَشَرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ولم يقل: يَعْتَدِدْنَ في بيوتهن، تعتَدُّ حيث شاءت. قال سفيان: قاله الن ابن جريج كما أخبرنا.

وقال عبد الرزاق: حدثنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابرَ بن عبد الله يقول: تعتدُّ المتوفَّى عنها حيثُ شاءت<sup>(٤)</sup>.

وقال عبد الرزاق عن الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يُرخِّلُ المتوفِّى عنهن في عدتهن.

وذكر عبد الرزاق أيضاً، عن محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس وعطاء، قالا جميعاً: المبتوتة والمتوفى عنها تَحجَّانِ وتعتمِرَان، وتنتقلان وتبيتان.

وذكر أيضاً عن ابن جريج، عن عطاء قال: لاَ يَضرُّ المتوفَّى عنها أينَ اعتدت(٥).

وقال ابنُ عُيينة: عن عمرو بن دينار، عن عطاء وأبي الشعثاء، قالا جميعاً: المتوفَّى عنها تخرُج في عدتها حيث شاءت.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣/٨٦، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) برقم (١٢٠٥٤)، وإسناده على شرط البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٥١)، وإسناده على شرط البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٥٩)، وإسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٥) هذه الآثار في اللصنف؛ (١٢٠٥٦ ـ ١٢٠٦٠ ـ ١٢٠٥٠).

وذكر ابنُ أبي شيبة، حدثنا عبد الوهَّاب الثقفي، عن حبيب المعلم، قال: سألتُ عطاء عن المطلقة ثلاثاً، والمتوفَّى عنها، أتَحُجَّان في عِدتهما؟ قال: نعم. وكان الحسن يقولُ بمثل ذلك.

وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة، عن حنين بن أبي حكيم، أن امرأة مُزاحم لما توفي عنها زوجها بخناصرة، سألت عمر بن عبد العزيز، أأمكث حتى تنقضيَ عِدتي؟ فقال لها: بل الحقي بقرارك ودار أبيك، فاعتدي فيها.

قال ابن وهب: وأخبرني يحيى بنُ أيوب، عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال في رجل توفي بالإسكندرية ومعه امرأتُه، وله بها دار، وله بالفُسطاط دار، فقال: إن أحبَّت أن تعتدَّ حيثُ توفِّيَ زوجُها فلتعتد، وإن أحبَّتُ أن ترجع إلى دار زوجها وقراره بالفُسطاط، فتعتد فيها فلترجع.

قال ابن وهب: وأخبرني عمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشج، قال: سألتُ سالم بن عبد اللّه بن عمر عن المرأة يخرج بها زوجُها إلى بلد فيتوفى؟ قال: تعتد حيث توفي عنها زوجها، أو ترجعُ إلى بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، وهذا مذهبُ أهل الظاهر كُلّهم.

ولأصحاب هذا القولِ حُجتان، احتج بهما ابنُ عباس، وقد حكينا إحداهما، وهي أن الله سبحانه إنما أمرها باعتداد أربعة أشهر وعشر، ولم يأمرها بمكان معين. والثانية: ما رواه أبو داود (): حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثنا موسى بن مسعود، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، قال: قال عطاء: قال ابن عباس: نسخت لهذه الآية عدتها عند أهله، فتعتد حيثُ شاءت، وهو قولُ الله عز وجل: ﴿غَيْرَ إِخْمَاعِ ﴾ [البقرة: ٢٤٠] قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت ليقول الله عز وجل: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُم فِي مَا فَعَلْنَ ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، قال عطاء: ثم جاء ليميراث، فنسخ السكني، تعتدُ حيث شاءت.

وقالت طائفة ثانية مِن الصحابة والتابعين ومَن بعدهم: تعتدُّ في منزلها التي تُوفي زوجها وهي فيه. قال وكيع: حدثنا الثوريُّ، عن منصور، عن مجاهد، عن سعيد بن المسيِّب، أن عمر ردَّ نِسوة من ذي الحُليفة حاجَّاتٍ أو معتمراتٍ توفي عنهن أزواجهن.

وقال عبدُ الرزاق: حدثنا ابنُ جُريج، أخبرنا حُميدُ الأعرج، عن مجاهد قال: كان عمر وعثمان يرجعانهن حاجًاتٍ ومعتمراتٍ من الجُحفة وذي الحُليفة (٢٠).

وذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك عن أمه مُسيكة، أن امرأة متوفَّى عنها زارت أهلها في عِدتها، فضربها الطلق، فأتوا عثمان، فقال: احمِلُوها إلى بيتها وهي تُظلَقُ<sup>٣)</sup>.

وذكر أيضاً عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه كانت له ابنة تعتدُّ مِنْ وفاة زوجها، وكانت تأتيهم بالنَّهار، فَتَتَحدَّثُ إليهم، فإذا كان الليل، أمَرها أن ترجعَ إلى بيتها<sup>ءً،</sup>.

وقال ابنُ أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن عُمر رخَّص للمتوفى عنها أن تأتي أهلها بياض يومها، وأن زيدَ بن ثابت لم يُرَخِّص لها إلا في بياض يومها أو ليلها.

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۳۰۱)، ورجاله ثقات. (۲) أخرجه عبد الرزاق (۱٤٠٧۱).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٦٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٦٧).

وذكر عبد الرزاق عن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمِر، عن إبراهيم النَّخَعي، عن علقمة، قال: سأل ابنَ مسعود نساء من همدان نُعِيَ إليهن أزواجُهن، فَقُلْنَ: إنا نَسْتَوحِشُ، فقال ابنُ مسعود: تجتمِعْنَ بالنهارِ، ثم ترجعُ كلُّ امرأة منكن إلى بيتها بالليل(١).

وذكر الحجاج بن المنهال، حدثنا أبو عَوانة، عن منصور، عن إبراهيم، أن امرأة بعثت إلى أمِّ سلمة أمِّ المؤمنين رضي الله عنها: إن أبي مريض، وأنا في عِدة، أفاتيه أمرضه؟ قالت: نعم ولكن بيتي أحدَ طرفي الليل في بيتك.

وقال سعيد بن منصور: حدثنا هُشيم، أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أنه سُئِلَ عن المتوفَّى عنها: أتخرج في عدتها؟ فقال: كانَ أكثرُ أصحاب ابن مسعود أشدَّ شيء في ذلك، يقولون: لا تخرُج، وكان الشيخ ـ يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه ـ يُرحلها.

وقال حمَّادُ بنُ سلمة: أخبرنا هِشام بن عُروة، أن أباه قال: المتوفَّى عنها زوجُها تعتدُّ في بيتها إلا أن ينتوي أهلُها فتنتوي معهم (٢).

وقال سعيد بن منصور: حَدثنا هُشيم، أخبرنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري، أن القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله وسعيد بن المسيّب قالوا في المتوفّى عنها: لا تبرَحُ حتى تنقضي عِدتُها.

وذكر أيضاً عن ابن عُبينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء وجابر، كِلاهما قال في المتوفَّى عنها: لا تخرُجُ.

وذكر وكبع، عن الحسن بن صالح، عن المغيرة، عن إبراهيم في المتوفَّى عنها: لا بأس أن تخرُجُ بالنهار، ولا تبيتُ عن بيتها.

وذكر حماد بن زيد، عن أيوب السَّختياني، عن محمد بن سيرين، أن امرأة تُوفي عنها زوجُها وهي مريضة، فنقلها أهلُها ثم سألوا، فَكُلُّهم يأمرهم أن تُرد إلى بيت زوجها، قال ابنُ سيرين: فرددناها في نَمَطٍ. وهٰذا قولُ الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله، وأصحابهم، والأوزاعي، وأبي عُبيد، وإسحاق. قال أبو عُمر بن عبد البر: وبه يَقول جماعةُ فقهاء الأمصار بالحجاز والشام، والعراق ومصر.

وحجة هؤلاء حديث الفريعة بنت مالك، وقد تلقاه عثمانُ بنُ عفان رضي الله عنه بالقبول، وقضى به بمحضر المهاجرين والأنصار، وتلقاه أهلُ المدينة والحجاز والشام والعراق ومصر بالقبول، ولم يُعْلَمُ أن أحداً منهم طعن فيه ولا في رواته، وهذا مالك مع تحريه وتشدُّدِهِ في الرواية ـ وقوله للسائلِ له عن رجل: أثقة هو؟ فقال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي ـ قد أدخله في «موطئه» وبني عليه مذهبه.

قالوا: ونحن لا نُنكر النزاعَ بين السلف في المسألة، ولكن السنَّة تفصِلُ بين المتنازعين. قال أبو عمر بن عبد البر: أما السنَّة فثابتة بحمد الله، وأما الإجماع فمستغنى عنه مع السنَّة، لأن الاختلاف إذا نزل في مسألة كانت الحجة في قول من وافقته السنَّة.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٦٨)، وإسناده على شرط البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) انظر اللصنف؛ (١٢٠٧٩).

قال عبد الرزاق<sup>(۱)</sup>: أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: أَخَدَ المترخِّصون في المتوفَّى عنها بقول عائشة رضى الله عنها، وأخذ أهل العزم والورع بقول ابن عمر.

فإن قيل: فهل ملازمة المنزل حقَّ عليها، أو حق لها؟ قيل: بل هو حَق عليها إذا تركه لها الورثة ولم يكن عليها فيه ضررٌ، أو كان المسكن لها، فلو حوَّلها الوراث، أو طَلَبوا منها الأجرة، لم يلزمها السكن، وجاز لها التحولُ.

ثم اختلف أصحابُ هذا القول، هل لها أن تتحول حيثُ شاءت، أو يلزمُها التحولُ إلى أقرب المساكن إلى مسكن الوفاة؟ على قولين، فإن خافت هدماً أو غَرَقاً، أو عدواً أو نحو ذلك، أو حوّلها صاحبُ المنزل لكونه عاريَّة رجع فيها، أو بإجارة انقضت مدتُها، أو منعها السكنى تعدياً، أو امتنع من إجارته، أو طلب به أكثر من أجر المثل، أو لم تَجِدْ ما تكتري به، أو لم تجِدْ إلا من مالها، فلها أن تنتقِلَ، لأنها حالُ عذر، ولا يلزمها بذلُ أجر المسكن، وإنما الواجبُ عليها فِعل السُّكنى لا تحصيلُ المسكن، وإذا تعذرت السُّكنى سقطت، وهذا قول أحمد والشافعي.

فإن قيل: فهل الإسكان حتَّ على الورثةِ تُقدَّمُ الزوجة به على الغرماء، وعلى الميراث، أم لا حق لها في التركة سوى الميراث؟ قيل: هذا موضوع اختلف فيه، فقال الإمام أحمد: إن كانت حائلاً، فلا سُكنى لها في التركة، ولكن عليها ملازمة المنزل إذا بُذِلَ لها كما تقدم، وإن كانت حاملاً، ففيه روايتان: إحداهما أن الحكم كذلك، والثاني: أن لها السُّكنى حق ثابت في المال، تُقدَّمُ به على الورثة والغرماء، ويكون من رأس المال، لا تُباع الدار في دينه بيعاً يمنعُها سكناها حتى تنقضي عدتها، وإن تعذر ذلك فعلى الوارث أن يكتري لها سكناً من مال الميت، فإن لم يفعل أجبره الحاكم، وليس لها أن تنتقِلَ عنه إلا لضرورة. وإن اتفق الوارث والمرأة على نقلها عنه لم يَجُزُ، لأنه يتعلق بهذه السكنى حقُّ الله تعالى، فلم يجز اتفاقهما على إبطالها، بخلاف سُكنى النكاح، فإنها حقَّ لله تعالى، لأنها وجبت مِن حقوق المِدة، والمِدة فيها حقَّ للزوجين.

والصحيح المنصوص أن سكنى الرجعية كذلك، ولا يجوز اتفاقهما على إبطالها، هذا مقتضى نص الآية، وهو منصوص أحمد، وعنه رواية ثالثة: أن للمتوفّى عنها السُّكنى بكل حال، حاملاً كانت أو حائلاً، فصار في مذهبه ثلاثُ روايات: وجوبها للحامل، والحائل، وإسقاطها في حقهما، ووجوبها للحامل دون الحائل، هذا تحصيلُ مذهب أحمد في سكنى المتوفى عنها.

وأما مذهب مالك، فإيجاب السكنى لها حاملاً كانت أو حاثلاً، وإيجابُ السكنى عليها مدة العِدة. قال أبو عمر: فإذا كان المسكن بكراء، فقال مالك: هي أحقُّ بسكناه من الورثة والغرماء، وهو مِن رأس مال المتوفَّى، إلا أن يكونَ فيه عقد لزوجها وأراد أهل المسكن إخراجَها، وإذا كان المسكنُ لزوجها لم يُبع في دينه حتى تنقضي عدتها. انتهى كلامه.

وقال غيرُه من أصحاب مالك: هي أحقُّ بالسكنى من الورثة والغرماء إذا كان الملك للميت، أو كان قد أدى، ففي «التهذيب»: لا سُكنى لها في مال الميت وإن كان

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۲۰۸۰).

موسِراً. وَرَوى محمد عن مالك: الكراء لازم للميت في ماله، ولا تكون الزوجةُ أحقَّ به، وتُحاصُّ الورثة في السكنى، وللورثة إخراجُها إلا أن تُحِبَّ أن تسكن في حصتها وتؤدي كِراء حصتهم.

وأما مذهب الشافعي: فإن له في سكنى المتوفى عنها قولين: أحدُهما: لها السُّكنى حاملاً كانت أو حائلاً، ويجب عنده ملازمتُها للمسكن في العِدة بائناً كانت أو حائلاً، ويجب عنده ملازمتُها للمسكن في العِدة بائناً كانت أو متوفى عنها، فإنه يجوز للمتوفَّى كانت أو متوفى عنها، فإنه يجوز للمتوفَّى عنها الخروجُ نهاراً لقضاء حوائجها، ولا يجوزُ ذلك في البائن في أحد قوليه وهو القديمُ، ولا يُوجبه في الرجعية بل يستحبه.

وأما أحمد، فعنده ملازمةُ المتوفَّى عنها آكدُ مِن الرجعية، ولا يُوجبه في البائن. وأورد أصحاب الشافعي رحمه الله على نصه بوجوب ملازمة المنزل على المتوفَّى عنها مع نصه في أحد القولين على أنه لا سكنى لها سؤالاً، وقالوا: كيف يجتمع النَّصَّان، وأجابوا بجوابين:

أحدهما: أنه لا تجِبُ عليها ملازمةُ المسكن على ذلك القول، لكن لو ألزم الوارثُ أجرة المسكن، وجبت عليها الملازمةُ حينئذ، وأطلق أكثرُ أصحابه الجواب لهكذا.

والثاني: أن ملازمة المنزل واجبة عليها ما لم يكن عليها فيه ضرر بأن تُطالب بالأجرة، أو يُخرجها الوارث، أو المالك، فتسقط حينئذ.

وأما أصحاب أبي حنيفة فقالوا: لا يجوزُ للمطلقة الرجعية، ولا للبائن الخروجُ مِن بيتها ليلاً ولا نهاراً، وأما المتوفى عنها، فتخرج نهاراً وبعض الليل، ولكن لا تبيتُ إلا في منزلها، قالوا: والفرقُ أن المطلقة نفقتُها في مال زوجها فلا يجوز لها الخروجُ كالزوجة بخلاف المتوفى عنها، فإنها لا نَفقةَ لها، فلا بد أن تخرُجَ بالنهار لإصلاح حالها. قالوا: وعليها أن تعتد في المنزل الذي يُضاف إليها بالسكنى حالَ وقوع الفرقة. قالوا: فإن كان نصيبهم من دار الميت لا يكفيها، أو أخرجها الورثةُ من نصيبهم انتقلت، لأن هذا عذر، والكونُ في بيتها عبادة، والعبادةُ تسقط بالعذر. قالوا: فإن عجزت عن كراء البيت الذي هي فيه لكثرته، فلها أن تنتقِلَ إلى بيت أقلَّ كراء منه. وهذا مِن كلامهم يدل على أن أجرة السكن عليها، وإنما يسقط السكن عنها أن تنتقِلَ إلى بيت أقلَّ كراء منه. وهذا مِن كلامهم أن أن أن المركة إن كفاها، ولهذا لأنه لا سُكنى عندهم للمتوفى عنها حاملاً كانت أو حائلاً، وإنما عليها أن تلزم مسكنها الذي توفِّي زوجُها وهي فيه ليلاً لا نهاراً، فإن بذله لها الورثةُ وإلاّ كانت الأجرة عليها. فهذا تحريرُ مذاهب الناس في لهذه المسألة، ومأخذُ الخلاف فيها، وبالله التوفيق.

ولقد أصاب فريعة بنتَ مالك في لهذا الحديث نظير ما أصاب فاطمة بنت قيس في حديثها، فقال بعضُ المنازعين في لهذه المسألة: لا ندعُ كتابَ ربنا لقول امرأة، فإن الله سبحانه إنما أمرها بالاعتداد أربعة أشهر وعشراً ولم يأمرها بالمنزل. وقد أنكرت عائشةُ أمُّ المؤمنين رضي الله عنها وجوبَ المنزل، وأفتت المتوفّى عنها بالاعتداد حيث شاءت، كما أنكرت حديثَ فاطمة بنت قيس، وأوجبت السكنى للمطلقة.

وقال بعضُ من نازع في حديث الفُريعة: قد قُتِلَ مِن الصحابة رضي الله عنهم على عهد رسول الله ﷺ خلقٌ كثير يوم أحد، ويومَ بئر مَعونة، ويومَ مؤتة وغيرِها، واعتدَّ أزواجُهم بعدهم، فلو كان كلُّ

امرأة منهن تُلازم منزلها زمن العدة، لكان ذلك من أظهرِ الأشياء وأبينها، بحيثُ لا يخفى على من هو دونَ ابن عباس وعائشة، فكيف خفي لهذا عليهما وعلى غيرهما من الصحابة الذين حكى أقوالهم، مع استمرار العمل به استمراراً شائعاً؟ لهذا من أبعد الأشياء، ثم لو كانت السنَّةُ جارية بذلك لم تأت الفُريعة تستأذنه على أن تلحق بأهلها، ولما أذِنَ لها في ذلك، ثم يأمر بردها بعد ذهابها ويأمرها بأن تمكث في بيتها، فلو كان ذلك أمراً مستمراً ثابتاً لكان قد نسخ بإذنه لها في اللحاق بأهلها، ثم نسخ ذلك الإذن بأمره لها بالمُكث في بيتها، فيفضي إلى تغيير الحكم مرتين، ولهذا لا عهد لنا به في الشريعة في موضع متيقن.

قال الآخرون: ليس في لهذا ما يوجب رد لهذه السنة الصحيحة الصريحة التي تلقّاها أميرُ المؤمنين عثمان بن عفان، وأكابرُ الصحابة بالقبول، ونفذها عثمان، وحكم بها، ولو كنا لا نقبلُ رواية النساء عن النبي على لذهبت سننٌ كثيرة مِن سُنن الإسلام لا يُعرف أنه رواها عنه إلا النساء، ولهذا كتابُ الله ليس فيه ما ينبغي وجوب الاعتداد في المنزل حتى تكون السنةُ مخالفة له، بل غايتُها أن تكونَ بياناً لحكم سكت عنه الكتاب، ومثل لهذا لا تُرد به السننُ، ولهذا الذي حذَّر منه رسولُ الله على بعينه أن تترك السنة إذا لم يكن نظيرُ حكمها في الكتاب.

وأما تركُ أمَّ المؤمنين رضي الله عنها لحديث الفُريعة، فلعله لم يَبلُغُها، ولو بلغها فلعلها تأولته، ولو لم تتأوله، فلعله قام عندها معارض له، ويكل حال فالقائلون به في تركهم لتركها لهذا الحديث أعذرُ من التاركين له لترك أمَّ المؤمنين له، فبين التركين فرقٌ عظيم.

وأما من قُتِلَ مع النبي ﷺ، ومن مات في حياته، فلم يأتِ قطُّ أن نساءهم كن يعتَلِدْنَ حيث شِئن، ولم يأت عنهن ما يُخالف حُكمَ حديثِ فُريعة ألبتة، فلا يجوز تركُ السنة الثابتة لأمر لا يُعلم كيف كان، ولو عُلِمَ أَنهن كن يَعتَلِدُنَ حيث شئن، ولم يأت عنهن ما يخالف حكم حديث الفريعة، فلعل ذلك قبل استقرار لهذا الحكم وثبوته حيث كان الأصلُ براءة الذمة، وعدم الوجوب.

وقد ذكر عبد الرزاق (١) عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير، قال: قال مجاهد: استشهد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم إلى رسول الله بن فقلن: إنا نستوجش يا رسول الله بالليل فنبيت عند إحدانا، حتى إذا أصبحنا تبددنا في بيوتنا، فقال رسولُ الله بن الله الله الله الكنّ مَا بَدَا لَكُنّ، فَإِذَا أَرَدْتُنّ عِنْدَ إِحْدَاكُنّ مَا بَدَا لَكُنّ، فَإِذَا أَرَدْتُنّ وَنَدَ إِحْدَاكُنّ مَا بَدَا لَكُنّ، فَإِذَا أَرَدْتُنّ عِنْدَ إِحْدَاكُنّ مَا بَدَا لَكُنّ، فَإِذَا أَرَدْتُنّ عِنْدَ إِحْدَاكُنّ مَا بَدَا لَكُنّ، فَإِذَا أَرَدْتُنّ عِنْدَ إِحْدَاكُنّ مَا بَدَا لَكُون سمعه مِن تابعي النّق أَو مِن صحابي، والتابعون لم يكن الكذبُ معروفاً فيهم، وهم ثاني القرون المفضلة، وقد شاهدُوا أصحابَ رسول الله بنه وأخذوا العِلمَ عنهم، وهم خيرُ الأمة بعدهم، فلا يُظن بهم الكذبُ على رسول الله بنه ولا الرواية عن الكذابين، ولا سيما العالم منهم إذا جزمَ على رسولِ الله بنه بالرواية، وشَهدَ له بالحديث، فقال: قال رسولُ الله بنه وبينَ رسول الله بنه وبينَ رسول الله يك كذاباً أو مجهولاً، ولهذا بخلاف مراسيل من بعدهم، فكلما تأخرت القرون ساء الظن بالمراسيل، ولم يشهد بها على رسول الله بنه وبالجملة فليس الاعتماد فكلما تأخرت القرون ساء الظن بالمراسيل، ولم يشهد بها على رسول الله بن وبالجملة فليس الاعتماد على لهذا المرسل وحده، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۲۰۷۷).

## نِكرُ حكم رسولِ الله ﷺ في إحداد المعتدةِ نفياً وإثباتاً

ثبت في «الصحيحين»: عن حُميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته لهذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينتُ: دخلت على أمِّ حبيبة رضي الله عنها زوج النبي على حين تُوفي أبوها أبو سفيان، فدعت أمُّ حبيبة رضي الله عنها بطيبٍ فيه صُفرةٌ خَلُوقٌ أو غيرُه، فدهنت منه جارية، ثم مسَّت بعارضيها، ثم قالت: والله مالي بالطِّيبِ من حاجة، غير أني سمعتُ رسولَ الله على يقول على المنبر: «لا يَوطُ لا مُرَاةٍ تُؤمِنُ بالله وَاليَوْم الاخرِ تُحِدُّ عَلىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا عَلىٰ زَوْج أَرْبَعَةَ أَشْهرٍ وَعَشْراً».

قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين تُوفي أخوها فدعت بطيب، فمسَّت منه، ثم قالت: والله مالي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسولَ الله ﷺ يقول على المنبر: «لاَ يَعِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلَّا عَلَىٰ زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً».

قالت زينب: وسمعت أُمِّي أمَّ سلمة رضي الله عنها تُقولُ: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ: فقالت: يا رسول الله: إن بنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أَفَتَكُحُلُها؟ فقال رسولُ الله ﷺ: «لا»، مرتين، أو ثلاثاً، كل ذلك يقول: «لا»، ثم قال: «إنَّما هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْراً، وقَدْ كَانَتْ إِخْدَاكُنَّ في الجَاهِلِيَّةِ تَرْمي بالبَعْرَةِ على رَأْسِ الحَوْلِ»، فقالت زينب: كانتِ المرأة إذا تُوفي عنها زوجُها، دخلت حِفْشاً، ولَبِسَتْ شَرَّ ثِيابِها، ولم تَمَسَّ طِيباً ولا شيئاً حتى يَمُرَّ بها سنة، ثُم تُؤتىٰ بدابة حمارٍ، أو شاةٍ، أو طير فنفتضُ به، فقلما تفتضُ بشيء إلا مات، ثم تَخْرجُ، فُتعطى بعرة، فترمي بها، ثم تُراجع بعدُ ما شاءت مِن طيب أو غيره (١٠). قال مالك: تفتض: تمسح به جلدها.

وفي «الصحيحين»: عن أمَّ سلمة رضي الله عنها، أن امرأة تُوفي عنها زوجُها، فخافوا على عينها، فأتوا النبي ﷺ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ في شَرِّ عِينها، فأتوا النبي ﷺ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ في شَرِّ بَيْتِها وَي بَيْتِها حَوْلاً، فإذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَخَرَجَتْ، أَفَلا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» (٢).

وفي «الصحيحين» عن أمٌ عَطيَّة الأنصارية رضي الله عَنها، أن رسول الله ﷺ قال: «لا تُحِدُّ المرْأَةُ عَلَىٰ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، ولاَ تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوعاً إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَمَسُّ طيباً إِلا إِذا طَهُرَت نُبُدَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» (٣٠).

وفي اسنن أبي داود» (٤): من حديث الحسن بن مسلّم، عن صفيَّة بنت شيبة، عن أمّ سلمة زوج النبي ﷺ أنه قال: «المُتَوَفَى عَنْها زَوْجُها لاَ تَلْبَسُ المُعَضْفَرَ مِنَ النّيابِ وَلا المُمَشَّقَة، وَلاَ الحُلِيَّ وَلاَ تَخْتَضِبُ».

وفي السننه (٥) أيضاً: من حديث ابن وهب، أخبرني مخرمة، عن أبيه قال: سمعتُ المغيرةَ بنَ الضحاك يقول: أخبرتني أمُّ حكيم بنت أَسْيَدٍ، عن أمها، أن زوجَها تُوفي، وكانت تشتكي عينيها

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك ٢/٥٩٦، ٥٩٨، والبخاري (٥٣٣٧)، ومسلم (١٤٨٦) وما بعده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٣٣٨)، ومسلم (١٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٣٤١)، ومسلم ٢/١١٧ (٩٣٨) (٢٦).

<sup>(</sup>٤) برقم (٢٣٠٤). (٥) برقم (٢٣٠٥)، وفي الإسناد مجاهيل.

فتكتحِلُ بالجَلاء ـ قال أحمد بن صالح رحمه الله: الصوابُ: بِكُحْلِ الجلاء ـ فأرسلت مولاةً لها إلى أمِّ سلمة رضي الله عنها، فسألتها عن كُحل الجَلاء، فقالت: لا تكتحِلي به إلا مِن أمر لا بد منه يشتدُّ عليك، فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار، ثم قالت عند ذلك أمُّ سلمة: دخل عليَّ رسول الله عَلَيْ حين تُوفي أبو سلمة وقد جعلت على عَيْنَيَّ صَبِراً، فقال: «ما لهذا يَا أُمَّ سلمة» ؟ فقلت: إنما هو صَبِرٌ يا رَسُولَ الله، ليس فيه طِيب، فقال: «إنَّه يَشُبُ الوَجْهَ فَلاَ تَجْعَليه إلَّا باللَّيْل، وَتَنْزِعيهِ بِالنَّهار، ولا تَمْتَشِطي بِالطَّيب وَلاَ بِاللَّيْل، وَتَنْزِعيهِ بِالنَّهار، تُعَلَّفِينَ بِالطَّيب وَلاَ بِالحِنَّاءِ فَإِنَّهُ خِضَابٌ»، قالت: قلت: بأي شيء أمتشِط يا رسول الله؟ قال: «بالسِّذُر تُعَلَّفِينَ

وقد تضمنت هذه السنة أحكاماً عديدة.

أحدها: أنه لا يجوزُ الإحدادُ على ميّتٍ فوقَ ثلاثة أيام كائناً من كان، إلا الزوجَ وحده. وتضمن المحديثُ الفرقَ بين الإحدادين من وجهين: أحدهما: من جهة الوجوب والجواز، فإن الإحداد على الزوج واجب، وعلى غيره جائز. الثاني: من مقدار مدة الإحداد، فالإحدادُ على الزوج عزيمة، وعلى غيره رخصة. وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفّى عنها زوجُها، إلا ما حُكي عن الحسن، والحكم بن عتيبة. أما الحسن، فروى حماد بن سلمة، عن حميد عنه أن المطلقة ثلاثاً، والمتوفّى عنها زوجُها تكتحلان وتمتشِطان، وتتطيبان وتختضِبان، وتنتقلان، وتصنعان ما شاءتا. وأما الحكم: فذكر عنه شعبة أن المتوفى عنها لا تُحِدُ.

قال ابنُ حزم: واحتج أهل لهذه المقالة، ثم ساق مِن طريق أبي الحسن محمد بن عبد السلام، حدثنا محمدُ بنُ بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شُعبة، حدثنا الحكم بن عتيبة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، أن رسولَ الله على قال لامرأة جعفر بن أبي طالب: "إذا كَانَ ثلاثة أيّامٍ فالبّسي ما شئتٍ، أو إذا كَانَ بَعْدَ ثلاثة أيام، شعبة شك(١).

ومن طريق حماد بنِ سلمة، حدثنا الحجَّاج بنُ أرطاة، عن الحسن بن سَعد، عن عبد الله بن شداد، أن أسماء بنت عُميس استأذنتِ النبيَّ ﷺ أن تبكي على جعفر وهي امرأتُه، فَأذِنَ لها ثلاثَة أيام، ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلى.

قالوا: وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد لأنه بعدها، فإن أم سلمة رضي الله عنها روت حديث الإحداد، وأنه على أمرها به إثر موتِ أبي سلمة، ولا خلاف أن موت أبي سلمة كان قبل موتِ جعفر رضى الله عنهما.

وأجاب الناسُ عن ذلك بأن لهذا حديث منقطع، فإن عبد اللّه بن شداد بن الهاد لم يسمع من رسول الله على ولا رآه، فكيف يُقَدَّمُ حديثُه على الأحاديث الصحيحة المسندة التي لا مطعن فيها؟ وفي الحديث الثاني: الحجاج بن أرطاة، ولا يُعارض بحديثه حديثُ الأئمة الأثبات الذين هم فرسانُ الحديث.

فصل: الحكم الثاني: أن الإحداد تابع للعِدة بالشهور، أما الحامل، فإذا انقضى حملُها، سقط وجوبُ الإحداد عنها اتفاقاً، فإن لها أن تتزوج، وتتجمَّل، وتتطيَّب لزوجها، وتتزيَّن له ما شاءت.

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات إلا أنه مرسل.

فإن قيل: فإذا زادت مدةً الحمل على أربعةِ أشهر وعشر، فهل يسقطُ وجوبُ الإحداد، أم يستمِرُ إلى حين الوضع؟ قيل: بل يستمِر الإحداد إلى حين الوضع، فإنه من توابع العدة، ولهذا قُيدُ بمدتها، وهو حُكم من أحكام العِدة، وواجب من واجباتها، فكان معها وجوداً وعدماً.

فصل: الحكم الثالث: أن الإحداد تستوي فيه جميعُ الزوجات: المسلمة والكافرة، والحُرة والحُرة والأمة، والصغيرة والكبيرة، وهذا قولُ الجمهور: أحمد، والشافعي، ومالك، إلا أن أشهب وابنَ نافع قالا: لا إحداد على الذمية، ورواه أشهب عن مالك، وهو قولُ أبي حنيفة، ولا إحداد عنده على الصغيرة.

واحتج أربابُ لهذا القول بأن النبي ﷺ جعل الإحداد من أحكام من يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا تدخُلُ فيه الكافرةُ، ولأنها غيرُ مكلَّفة بأحكام الفروع. قالوا: وعدولُه عن اللفظ العام المطلق إلى الخاص المقيَّد بالإيمان يقتضي أن لهذا من أحكام الإيمان ولوازِمه وواجباته، فكأنه قال: من التزم الإيمان فهذا من شرائعه وواجباته.

والتحقيقُ أن نفي حِلِّ الفعل عن المؤمنين لا يقتضي نفيَ حُكمه عن الكفار، ولا إثباتَ لهم أيضاً، وإنما يقتضي أن من التزم الإيمان وشرائعه، فهذا لا يَحِلُّ له، ويجب على كل حال أن يلزم الإيمان وشرائعه، فهذا لا يَحِلُّ له، ويجب على كل حال أن يلزم الإيمان وشرائعه، ولكن لا يلزمه الشارعُ شرائع الإيمان إلا بعد دخوله فيه، وهذا كما لو قيل: لا يحِل لمؤمن أن يترك الصلاة والحجَّ والزكاة، فهذا لا يدل على أن ذلك حِلَّ للكافر. وهذا كما قال في لباس الحرير: "لا يَنْبَغي هٰذَا لِلمُتَّقِينَ" أن يَكُونَ المحرير: "لا يَنْبَغي هٰذَا لِلمُتَّقِينَ" أن يَكُونَ المَانِّ (١٠).

وسر المسألة: أن شرائع الحلال والحرام والإيجاب، إنما شُرِعَتْ لمن التزم أصل الإيمان، ومن لم يلتزمه وخلي بينه وبين دينه، فإنه يُخلى بينه وبين شرائع الدين الذي التزمه، كما خُلِي بينه وبين أصله ما لم يُحاكم إلينا، ولهذه القاعدة متفق عليها بين العلماء، ولكن عذرُ الذين أوجبوا الإحداد على الذمية أنه يتعلق به حقَّ الزوج المسلم، وكان منه إلزامها به كأصل العدة، ولهذا لا يُلزمونها به في عِدتها مِن الذمي، ولا يُتعرض لها فيها، فصار لهذا كعقودهم مع المسلمين، فإنهم يُلزمون فيها بأحكام الإسلام وإن لم يتعرض لِعقودِهم مع بعضهم بعضاً، ومن يُنازعهم في ذلك يقولون: الإحدادُ حق لله تعالى، ولهذا لو اتفقت هي والأولياء والمتوفّى على سقوطه بأن أوصاها بتركه لم يسقط ولزمها الإتيانُ به، فهو جار مجرى العبادات، وليست الذمية من أهلها، فهذا سر المسألة.

فصل: الحكم الرابع: أن الإحداد لا يجبُ على الأمة، ولا أمّ الولد إذا مات سيدُهما، لأنهما ليسا بزوجين. قال ابنُ المنذر: لا أعلمهم يختلفُون في ذلك.

فإن قيل: فهل لهما أن تُحِدًّا ثلاثَةَ أيام؟ قيل: نعم لهما ذلك، فإن النصَّ إنما حرم الإحداد فوق الثلاث على غير الزوج، وأوْجَبَه أربعة أشهر وعشراً على الزوج، فدخلت الأمةُ وأمُّ الولد فيمن يحل لهن الإحداد لا فيمن يَحْرُمُ عليهن، ولا فيمن يجب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٧٥)، ومسلم (٢٠٧٥)، من حديث عقبة بن عامر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٩٧)، من حديث أبي هريرة.

فإن قيل: فهل يجب على المعتدة مِن طلاق أو وطء شبهة، أو زني، أو استبراء إحداد؟

قلنا: هذا هو الحكمُ المخامس الذي دلَّت عليه السنة: أنه لا إحداد على واحدةٍ من هؤلاء، لأن السنة أثبتت ونفت، فخصَّت بالإحداد الوَاجِبِ الزوجاتِ، وبالجائز غيرَهن على الأمواتِ خاصة، وما عداهما فهو داخل في حُكم التحريم على الأموات، فمن أين لكم دخوله في الإحداد على المطلقة البائن؟ وقد قال سعيدُ بن المسيب، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأبو حنيفة وأصحابُه، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه اختارها الخِرقي: إن البائن يجب عليها الإحداد، ولهذا محضُ القياس، لأنها معتدة بائن مِن نكاح، فلزمها الإحداد كالمتوفّى عنها، لانهما اشتركا في العِدة واختلفا في سببها، ولأن المودة تُحرِّمُ النكاح، فَحَرُمَتُ دواعيه. قالوا: ولا ريبَ أن الإحداد معقولُ المعنى، وهو أن إظهارَ الزينة والطّيب والحُلِي، مما يدعو المرأة إلى الرجال ويدعو الرجل إليها، فلا يُؤمن أن تكذِبَ في انقضاء عدتها استعجالاً لذلك، فمُزعَتْ مِن دواعي ذلك، وسدت إليه الذريعة، لهذا مع أن الكذب في عدة الوفاة يتعذّر غالباً بظهورِ موت الزوج، وكونِ العدة أيَّاماً معدودة بخلاف عِدة الطلاق، فإنها بالأقراء وهي لا تُعلم إلا من جهتها، فكان الاحتياطُ لها أولى.

قيل: قد أنكر الله سبحانه وتعالى على مَنْ حَرَّمَ زِيْنَتَهُ الَّتِي أُخْرَجَ لِمِبَادِهِ والطَّلِيَّاتِ مِنَ الرُزْقِ. ولهذا يدل على أنه لا يجوز أن يُحرِّم من الزينة إلا ما حرَّمه الله ورسولُه، والله سبحانه قد حرَّم على لسان رسوله على أنه الإجوز تحريمُ غير ما حرمه، بل هو على أصل الإباحة، وليس الإحدادُ مِن لوازم العدة، ولا يجوز تحريمُ غير ما حرمه، بل هو على أصل الإباحة، ولا المستبرَأة، ولا الرجعيَّةِ اتفاقاً، توابعها، ولهذا لا يجب على الموطوءة بشبهة، ولا المزني بها، ولا المستبرَأة، ولا الرجعيَّةِ اتفاقاً، وهذا القياسُ أولى مِن قياسها على المتوفى عنها لما بين المِدتين من القُروء: قدراً أو سبباً وحكماً، فإلحاقُ عِدة الأقراء بالأقراء بالأقراء أولى من إلحاق عِدة الأقراء بعِدة الوفاة، وليس المقصودُ من الإحداد على الزوج الميت مجرَّد ما ذكرتم مِن طلب الاستعجال، فإن العدة فيه لم تكن لمجرد العلم ببراءةِ الرَّحِم، ولهذا تجِبُ قبلَ الدخول، وإنما هو مِن تعظيم لهذا العقد وإظهارِ خطره وشرفه، وأنه عند الله بمكان، فجعلت العدة حريماً له، وجعل الإحداد مِن تمام لهذا المقصود وتأكده، ومزيدِ الاعتناء به، حتى جُعِلَت الزوجة أولى بفعله على زوجها مِن أبيها وابنها وأخيها وسائر أقاربها، ولهذا مِن تعظيم لهذا العقد وتشريفِه، وتأكدِ الفرقِ بينه وبين السفاح من جميع أحكامه، ولهذا شرعَ في ابتدائه إعلائه، والإشهادُ عليه، والضَّربُ بالذف لتحقق المضادة بينه وبينَ السفاح، وشرع في آخره وانتهائه من العدة والإحداد ما لم يُشرع في غيره.

فصل: الحكم السادس في الخصال التي تجتيبها الحادة، وهي التي دل عليها النصُّ دون الآراءِ والأقوال التي لا دليل عليها، وهي أربعة: أحدها: الطيب بقوله على الحديث الصحيح: «لا تَمسُّ طِيباً»، ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد، ولهذا لما خرجت أمُّ حبيبة رضي الله عنها من إحدادها على أبيها أبي سفيان، دعت بطيب، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم ذكرتِ الحديث. ويدخل في الطيب: المسك، والعنبرُ، والكافورُ، والند، والغالِية، والزَّباد، واللَّريرة، والبخور، والأدهان المطيبة، كدُهن البان، والورد، والبنفسج، والياسمين، والمياه المعتصرة من الأدهان الطيبة، كماء الورد، وماء القرنفل، وماء زهر النارنج، فهذا كُلُه طِيب، ولا يدخُلُ فيه الزيتُ،

ولا الشيرج، ولا السمن، ولا تُمنع من الادهان بشيء من ذلك.

فصل: الحكم السابع: وهي ثلاثة أنواع. أحدها: الزينة في بدنها، فيحرم عليها الخضاب، والنَّقشُ، والتطريف، والحُمرة، والاسفيدَاجُ، فإن النبيَّ ﷺ نص على الخِضاب منبهاً به على هذه الأنواع التي هي أكثرُ زينة منه، وأعظمُ فتنة، وأشدُّ مضادة لمقصود الإحداد، ومنها: الكُحل، والنهي عنه ثابت بالنص الصريح الصحيح.

ثم قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف منهم أبو محمد بن حزم -: لا تكتحِلُ ولو ذهبت عيناها لا ليلاً ولا نهاراً. ويُساعد قولَهم حديثُ أم سلمة المتفق عليه: أن امرأة توفي عنها زوجها، فخافوا على عينها، فأتوا النبي على فاستأذنوه في الكحل، فما أذن فيه، بل قال: «لا» مرتين أو ثلاثاً، ثم ذكر لهم ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من الإحداد البليغ سنة، ويصبرن على ذلك، أفلا يصبرن أربعة أشهر وعشراً. ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزينة، فهو كالطيب، أو أشد منه. وقال بعض الشافعية: للسوداء أن تكتحل، وهذا تصرف مُخَالِفٌ للنص والمعنى، وأحكامُ رسول الله على لا تُفرق بين الطوال والقصار، ومثلُ لهذا القياس بالرأي الفاسد الذي اشتد نكيرُ السلف له، وذمَّهم إياه.

وأما جمهور العلماء، كمالك، وأحمد، وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهم، فقالوا: إن اضطرت إلى الكحل بالإثمد تداوياً لا زينة فلها أن تكتجل به ليلا وتمسحه نهاراً. وحجتُهم حديثُ أم سلمة المتقدم رضي الله عنها، فإنها قالت في كحل الجلاء: لا تكتَجلُ إلا لما لا بُدَّ منه، يَشْتَدُ عَلَيْكِ المتقدم رضي الله عنها، فإنها قالت في كحل الجلاء: لا تكتَجلُ إلا لما لا بُدَّ منه، يَشْتَدُ عَلَيْكِ فتكتحلين بالليل، وتغسلينه بالنهار. ومِن حجتهم: حديث أم سلمة رضي الله عنها الآخر: أن رسول الله الله وقل دخل عليها، وقد جعلت عليها صبراً فقال: «لا تجعليه إلا باللَّيل وَتَنْزِعه بالنَّهَار»، وهما حديث واحد، فيه طيب، فقال: «إنه يُشبُّ الوَجُه»، فقال: «لا تجعليه إلا باللَّيل وَتَنْزِعه بالنَّهَار»، وهما حديث واحد، فرقة الرواة، وأدخل مالك هذا القدر منه في «موطعه» (۱) بلاغاً، وذكر أبو عمر في «التمهيد» له طرقاً يَسْدُ بعضُها بعضاً، ويكفي احتجاجُ مالك به، وأدخله أهلُ «السنن» في كتبهم، واحتج به الأئمة، وأقلُ درجاته أن يكون حسنا، ولكن حديثها لهذا مخالف في الظاهر لحديثها المسند المتفق عليه، فإنه يَدُلُ على أن المتوفى عنها لا تكتجِلُ بحال، فإن النبي على أن المشتكية عينها في الكحل لا ليلاً ولا نهاراً، ولا مِن ضرورة ولا غيرِها، وقال: «لا» مرتين أو ثلاثاً، ولم يقل: إلا أن تضطر. وقد ذكر مالك (۲) عن نافع، عن صفية ابنة عبيد، أنها اشتكت عينها وهي حَادٌ على زوجها عبد الله بن عمر، فلم تكتجِل حتى كادت عيناها ترامصان. قال أبو عمر: ولهذا عندي وإن كان ظاهره مخالفاً لحديثها الآخر، لما فيه من إباحته بالليل.

وقوله ﷺ في الحديث الآخر: «لا»، مرتين أو ثلاثاً على الإطلاق، أن ترتيب الحديثين والله أعلم على أن الشكاة التي قال فيها رسولُ الله ﷺ: «لا» لم تبلغ والله أعلم مِنها مبلغاً لا بُدَّ لها فيه مِن الكحل. فلذلِك نهاها، ولو كانت محتاجة مضطرة تخافُ ذهابَ بصرها، لأباح لها ذلك، كما فعل بالتي قال لها: «اجعليه باللَّيْل وامْسَحيهِ بالنَّهارِ»، والنظر يشهد لهذا التأويل، لأن الضرورات تنقُل بالتي قال لها: «اجعليه باللَّيْل وامْسَحيهِ بالنَّهارِ»، والنظر يشهد لهذا التأويل، لأن الضرورات تنقُل بالتي قال لها:

<sup>(1) 1/100.</sup> 

المحظورات إلى حال المباح في الأصول، ولهذا جعل مالك فتوى أم سلمة رضي الله عنها تفسيراً للحديث المسند في الكحل، لأن أم سلمة رضي الله عنها روته، وما كانت لِتخالِفَه إذا صعَّ عندها، وهي أعلم بتأويله ومخرجه، والنظرُ يشهد لذلك، لأن المضطر إلى شيء لا يُحكم له بحكم المرفَّه المتزين بالزينة، وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء، وإنما نُهيت الحادة عن الزينة لا عن التداوي، وأمُّ سلمة رضي الله عنها أعلم بما روت مع صحته في النظر، وعليه أهلُ الفقه، وبه قال مالك والشافعي، وأكثر الفقهاء.

وقد ذكر مالك رحمه الله في «موطئه»(۱): أنه بلغه عن سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، أنهما كانا يقولانِ في المرأة يُتوفى عنها زوجُها: إنها إذا خشيت على بصرها مِن رمدٍ بعينيها، أو شكوى أصابتها، أنها تكتحل وتتداوى بالكحل وإن كان فيه طيب. قال أبو عمر: لأن القصد إلى التداوي لا إلى التطيب، والأعمال بالنيات.

وقال الشافعي رحمه الله: الصبر يصفر فيكون زينة وليس بطيب، وهو كحل الجلاء، فأذنت أم سلمة رضي الله عنها للمرأة بالليل حيث لا ترى، وتمسحه بالنهار حيث يرى، وكذلك ما أشبهه.

وقال أبو محمد بن قدامة في «المغني»: وإنما تُمنع الحادةُ مِن الكُحل بالإثمد، لأنه الذي تحصل به الزينة، فأما الكُحل بالتوتيا والعنزروت ونحوهما، فلا بأس به، لأنه لا زينة فيه، بل يُقبِّح العين ويزيدها مَرَهاً. قال: ولا تُمنع مِن جعل الصَّبِرِ على غير وجهها من بدنها، لأنه إنما مُنِعَ منه في الوجه، لأنه يُصفره، فيشبه الخضاب، فلهذا قال النبيُّ ﷺ: "إنه يُشب الوجه». قال: ولا تُمنع مِن تقليم الأظفار، ونتفِ الإبط، وحلقِ الشعر المندوب إلى حلقه، ولا من الاغتسال بالسدر، والامتشاط به، لحديثِ أم سلمة رضي الله عنها، ولأنه يراد للتنظيف لا للتطيب، وقال إبراهيم بن هانيء النيسابوري في «مسائله»: قيل لأبي عبد الله: المتوفى عنها تكتحِلُ بالإثمد؟ قال: لا، ولكن إن إرادت اكتحلت بالصَّبِر إذا خافت على عينها واشتكت شكوى شديدة.

فصل: النوع الثاني: زينةُ الثياب، فيحرُم عليها ما نهاها عنه النبي ﷺ، وما هو أولى بالمنع منه، وما هو مثله. وقد صح عنه أنه قال: «ولا تَلْبَسُ تَوْباً مُصبوعًا»، ولهذا يعم المعصفر والمزعفر، وسائر المصبوغ بالأحمر والأصفر، والأخضر، والأزرق الصافي، وكل ما يُصبغ للتحسين والتزيين. وفي اللفظ الآخر: «وَلاَ تَلْبَسُ المُعَضْفَرَ مِنَ النَّياب، ولا المُمَشَّق».

وههنا نوعان آخران: أحدهما: مأذون فيه، وهو ما نُسج من الثياب على وجهه، ولم يدخل فيه صبغ من خز، أو قز، أو قطن، أو كتان، أو صوف، أو وبر، أو شعر، أو صبغ غزله ونسج مع غيره كالبرود. والثاني: ما لا يُراد بصبغه الزينة مثل السواد، وما صُبغ لتقبيح، أو ليستر الوسخ، فهذا لا يمنع منه.

قال الشافعي رحمه الله (٢٠): في الثياب زينتان: إحداهما: جمال الثياب على اللابسين، والسترة للعورة. فالثيابُ زينة لمن يلبسُها، وإنما نُهيت الحادةُ عن زينة بدنها، ولم تُنه عن ستر عورتها، فلا بأس أن تلبس كُلَّ ثوب من البياض، لأن البياض ليس بمزين، وكذلك الصوف والوبر، وكل ما يُنسج على

وجهه ولم يدخل عليه صِبغ من خز أو غيره، وكذلك كُلُّ صبغ لم يرد به تزيين الثوب مثل السواد، وما صبغ لتقبيحه، أو لنفي الوسخ عنه، فأما ما كان مِن زينة، أو وشي في ثوبه أو غيره، فلا تلبسه الحادة، وذلك لِكل حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو ذمية. انتهى كلامه.

قال أبو عمر: وقول الشافعي رحمه الله في لهذا الباب نحو قول مالك. وقال أبو حنيفة: لا تلبّسُ ثوب عصب ولا خز وإن لم يكن مصبوغاً إذا أرادت به الزينة، وإن لم تُرد بلبس الثوب المصبوغ الزينة، فلا بأس أن تلبسه. وإذا اشتكت عينُها اكتحلت بالأسود وغيره، وإن لم تشتكِ عينُها لم تكتحل.

فصل: وأما الإمام أحمد رحمه الله، فقال في رواية أبي طالب: ولا تتزين المعتدة، ولا تتطيب بشيء من الطيب، ولا تكتحِلُ بكُحل زِينة، وتدَّهنُ بدُهن ليس فيه طيب، ولا تُقرِّبُ مسكاً، ولا زعفراناً للطيب، والمطلقة واحدة أو اثنتين تتزيَّن، وتتشوَّفُ لعله أن يُراجعها.

وقال أبو داود في «مسائله»: سمعت أحمد قال: المتوفَّى عنها زوجُها، والمطلقةُ ثلاثاً، والمحرمة يجتنبنَ الطيبَ والزينة.

وقال حرب في «مسائله»: سألتُ أحمد رحمه الله، قلت: المتوفى عنها زوجها والمطلقة، هل تلبسان البُرد ليس بحرير؟ فقال: لا تتطيب المتوفى عنها، ولا تتزين بزينة، وشدد في الطيب إلا أن يكون قليلاً عند طُهرها. ثم قال: وشبهت المُطَلَّقة ثلاثاً بالمتوفّى عنها، لأنه ليس لزوجها عليها رجعة، ثم ساق حرب بإسناده إلى أمِّ سلمة قال: المتوفّى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا تختضب، ولا تكتحلُ، ولا تتطيب، ولا تمتشط بطيب.

وقال إبراهيم بن هانيء النيسابوري في «مسائله»: سألتُ أبا عبد الله عن المرأة تنتقِبُ في عدتها، أو تدهن في عدتها؟ قال: لا بأس به، وإنما كُرهَ للمتوفَّى عنها زوجُها أن تتزين. وقال أبو عبد الله: كل دُهن فيه طيب، فلا تدهِنُ به، فقد دار كلام الإمام أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة رحمهم الله على أن الممنوع منه مِن الثياب ما كان من لباس الزينة من أي نوع كان. وهذا هو الصوابُ قطعاً، فإن المعنى الذي مُنعت مِن المعصفر والممشَّق لأجله مفهوم، والنبي ﷺ خصه بالذكر مع المصبوغ تنبيهاً على ما هو مثلُه، وأولى بالمنع، فإذا كان الأبيضُ، والبرود المحبَّرة الرفيعة الغالية الأثمان مما يُراد للزينة لارتفاعِهما وتناهي جودتهما، كان أولى بالمنع مِن الثوب المصبوغ. وكل من عقل عن الله ورسوله لم يَستَربُ في ذلك، لا كما قال أبو محمد بن حزمُ: إنها تجتنب الثياب المصبغة فقط، ومباحٌ لها أن تلبس بعدُ ما شاءت من حرير أبيض وأصفر مِن لونه الذي لم يُصبغ، وصوف البحر الذي هو لونَه، وغير ذلك. ومباح لها أن تلبسَ المنسوجَ بالذهب والحُلى كله مِن الذهب والفضة، والجوهر والياقوت، والزمرد وغير ذلك، فهي خمسةُ أشياء تجتنبها فقط، وهي: الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة، ولو ذهبت عيناها لا ليلاً ولا نهاراً، وتجتنب فرضاً كُلُّ ثوب مصبوغ مما يُلبس في الرأس والجسد، أو على شيء منه، سواء في ذلك السواد والخضرة، والحُمرة والصفرة، وغير ذلك، إلا العصب وحدّه وهي ثياب موشَّاة تُعمل في اليمن، فهو مباح لها. وتجتنب أيضاً فرضاً الخضابَ كُلَّه جملة، وتجتنبُ الامتشاط حاشا التسريح بالمشط فقط، فهو حلالٌ لها، وتجتنب أيضاً فرضاً الطيب كُلُّه، ولا تقرب شيئاً حاشا شيئاً من قسط أو أظفار عند طهرها فقط، فهذه الخمسة التي ذكرها حكينا كلامه فيها بنصه.

وليس بعجيبٍ منه تحريمُ لبس ثوب أسودَ عليها ليس من الزينة في شيء، وإباحةُ ثوب يتقد ذهباً

ولؤلؤاً وجوهراً، ولا تحريمُ المصبوغ الغليظ لحمل الوسخ، وإباحة الحرير الذي يأخذ بالعيون حسنُه وبهاؤه ورُواؤه، وإنما العجب منه أن يقولَ: هذا دينُ الله في نفس الأمر، وأنه لا يَحلُّ لأحد خلافه، وأعجبُ من هذا إقدامه على خلاف الحديث الصحيح في نهيه ﷺ لها عن لباس الحُلِي، وأعجبُ من هذا، أنه ذكر الخبرَ بذلك ثم قال: ولا يُصِحُّ ذلك، لأنه من رواية إبراهيم بن طهمان، وهو ضعيف، ولو صح لقلنا به، فلُّله ما لقى إبراهبم بن طهمان من أبي محمد بن حزم، وهو مِن الحفاظ الأثبات الثقات الذين اتفق الأئمةُ الستة على إخراج حديثه، واتفق أصحابُ الصحيح، وفيهم الشيخان على الاحتجاج بحديثه، وشهد له الأئمة بالثقة والصدق، ولم يُحفظ عن أحد منهم فيه جرح ولا خدش، ولا يُحفظ عن أحد من المحدثين قط تعليلُ حديث رواه، ولا تضعيفُه به. وقرىء على شيخنا أبي الحجاج الحافظ في «التهذيب» وأنا أسمع، قال: إبراهيم بن طهمان بن سعيد الخراساني، أبو سعيد الهروي، ولد بهراة، وسكن نيسابور وقَدِمَ بغداد، وحدث بها، ثم سكن بمكة حتى مات بها، ثم ذكر عمن روى، ومن روى عنه، ثم قال: قال نوح بن عمرو بن المروزي، عن سفيان بن عبد الملك، عن ابن المبارك: صحيحُ الحديث، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، وأبى حاتم: ثقة، وقال عبد الله بن أحمد ابن حنبل، عن يحيى بن معين: لا بأس به، وكذلك قال العِجلي، وقال أبو حاتم: صدوقٌ حسن الحديث، وقال عثمان بن سعيد الدارمي: كان ثقة في الحديث، ثم لم تزل الأئمة يشتهون حديثه، ويرغبون فيه، ويوثقونه. وقال أبو داود: ثقة. وقال إسحاق بن راهويه: كان صحيحَ الحديث، حسنَ الرواية، كثيرَ السماع، ما كان بخُراسان أكثر حديثاً منه، وهو ثقة، وروى له الجماعة. وقال يحيى بن أكثم القاضي: كان مِن أنبل مَنْ حدَّث بخُراسان والعراق والحجاز، وأوثقهم، وأوسعهم علماً. وقال المسعودي: سمعت مالك بن سليمان يقول: مات إبراهيم بنُ طهمان سنة ثمان وستين وماثة بمكة ولم يخلف مثله .

وقد أفتى الصحابةُ رضي الله عنهم بما هو مطابق لهذه النصوص، وكاشف عن معناها ومقصودها، فصح عن ابن عمر أنه قال: لا تكتجلُ، ولا تتطيب، ولا تَخْتَضِب، ولا تلبَسُ المعصفر، ولا ثوباً مصبوعاً، ولا برداً، ولا تتزين بِحلي، ولا تلبَسُ شيئاً تُريد به الزينة، ولا تكتجلُ بكُحل تُريد به الزينة، إلا أن تشتكى عينها.

وصحَّ عنه من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: ولا تمسُّ المتوفَّى عنها طيباً، ولا تختضِبُ ولا تكتحل، ولا تلبس ثوباً مصبوعاً إلا ثوب عصب تتجلببُ به (۱).

وصح عن أمَّ عطية: لا تلبسُ الثيابَ المصبغة إلا العَصْبَ، ولا تمس طيباً إلا أدنى الطيب بالقُسط والأظفار، ولا تكتجلُ بكحل زينة.

وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: تجتنِبُ الطيبَ والزينة.

وصح عن أمِّ سلمة رضي الله عنها: لا تلبَسُ مِن الثياب المصبغة شيئاً، ولا تكتحِلُ، ولا تلبس حُلياً، ولا تختضب، ولا تتطيَّبُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (١٢١١٥).

وقالت عائشة أمُّ المؤمنين رضي الله عنها : لا تلبَسُ معصفراً، ولا تُقرِّبُ طيباً، ولا تكتحل، ولا تلبس حُلياً، وتلبس إن شاءت ثيابَ العَصْبِ.

فصل: وأما النّقابُ، فقال الخِرقي في «مختصره»: وتجتنِبُ الزوجةُ المتوفّى عنها زوجها الطيبَ، والزينة، والبيتوته: في غير منزلها، والكُحل بالإثمد، والنّقاب. ولم أجدُ بهذا نصاً عن أحمد.

وقد قال إسحاق بن هانى، في «مسائله»: سألت أبا عبد الله عن المرأة تنتقِبُ في عِدتها، أو تدهِن في عدتها؟ قال: لا بأس به، وإنما كُرِهَ للمتوفى عنها زوجها أن تتزيَّن، ولكن قد قال أبو داود في «مسائله» عن المتوفى عنها زوجها، والمطلقة ثلاثاً، والمحرمة: تجتنبن الطيبَ والزينة، فجعل المتوفى عنها بمنزلة المحرمة فيما تجتنبه، فظاهر هذا أنها تجتنب النقاب، فلعل أبا القاسم أخذ مِن نصه هذا والله أعلم و وبهذا علله أبو محمد في «المغني» فقال: فصل الثالث: فيما تجتنبه الحادة النقاب وما في معناه مثل البرقع ونحوه، لأن المعتدة مشبهة بالمُحْرِمَة، والمحرمة تمتنع من ذلك، وإذا احتاجت إلى ستر وجهها سدلت عليه كما تفعل المحرمة.

فصل: فإن قيل: فما تقولون في الثوب إذا صُبغَ غزلُه ثم نسج، هل لها لبسه؟ قيل: فيه وجهان، وهما احتمالان في «المغني» أحدهما: يحرم لبسه، لأنه أحسن وأرفع، ولأنه مصبوعٌ للحسن، فأشبه ما صُبغَ بعد نسجه، والثاني: لا يحرم لقول رسول الله على عديث أمٌ سلمة رضي الله عنها: «إلاّ تُوْبَ عَصْبٍ»، وهو ما صُبغَ غزلُه قبل نسجه، ذكره القاضي، قال الشيخ: والأول أصح، وأما العصب: فالصحيح أنه نبتٌ تصبغ به الثياب، قال السهيلي: الورس والعصب: نبتان باليمن لا ينبتان إلا به، فأرخص النبي على للحادة في لبس ما يُصبغ بالعصب، لأنه في معنى ما يصبغ لغير تحسين، كالأحمر والأصفر، فلا معنى لتجويز لبسه مع حصول الزينة بصبغه، كحصولها بما صُبغ بعد نسجه. والله أعلم.

## ذِكر حكم رسول الله ﷺ في الاستبراء

ثبت في «صحيح مسلم»: من حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه، أن رسول الله على يومَ خُنين بعث جيشاً إلى أوطاس، فلقي عدواً، فقاتلوهم، فظهروا عليهم، وأصابُوا سبايا، فكأن ناساً مِن أصحابِ رسول الله عَلَيِّة تحرَّجوا من غِشيانهن مِن أجلِ أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عزَّ وجلَّ في ذلك: ﴿ وَالْمُعْمَنَكُ مِنَ ٱلنِّسَاءَ إِلَا مَا مَلَكَتَ آيَمَنَكُمُ مَ النساء: ٢٤]، أي: فَهُنَّ لَكُمْ حَلاَلُ إذا انقضت عدتهن (١٠).

وفي «صحيحه» أيضاً: من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبيَّ ﷺ مرَّ بامرأةٍ مُجحِّ (٢) عَلَى بابِ فُسطاط، فقال: «لَعَلَّهُ يُرِيد أَنْ يُلِمَّ بها»، فقالوا: نعم، فقالَ رَسولُ الله ﷺ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْناً يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُورَّثُهُ وهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ، كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ، "٢٠.

وفي الترمذي: من حديث عِرباض بن سارية، أن النبيِّ ﷺ حرَّم وَطْءَ السَّبايَا حَتَّى يَضَعُنَ مَا في بُطُونِهِنَ (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٤٥٦). (٢) المحج: الحامل التي قربت ولادتها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٤٤١). (٤) أخرجه الترمذي (١٥٦٤).

وفي «المسند»، و«سنن أبي داود»: من حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه، أن النبيَّ ﷺ قال في سبايا أوطاس: «لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْل حَتَّى تَجِيضَ حَيْضَةً»(١).

وفي الترمذي (٢): من حديث رُويفع بن ثابت رضي الله عنه، أَن النبيَّ ﷺ قال: «مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَوْم الآخر، فَلاَ يَسْقي مَاءَهُ وَلَد غَيْرِه». قال الترمذي: حديث حسن.

ولأبِّي داود(٣): من حُديثه أيضاً: «لَا يَجِلُّ لامْرِىءٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَىٰ امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْي حَتَّى يَسْتَبْرئها».

ولأحمد (٤٠): «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله واليَوْم الآخِرِ فَلاَ يَنْكِحَنَّ ثَيْبًا مِنَ السَّبَايَا حَتَّى تَحِيضَ».

وذكر البخاري في «صحيحه» (٥٠): قال ابن عمر: إذا وُهِبَتِ الوَليدةُ التي تُوطَأ، أو بيعَت، أو عَتقت، فلتُستبرأ بحيضة، ولا تُستبرأ العذراء.

وذكر عبد الرزاق<sup>(٢)</sup>، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس: أرسل رسول الله ﷺ منادياً في بعض مغازيه: «لاَ يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى حَامِل، وَلاَ حَائِل حَتَّى تَحِيضَ».

وذكر عن سفيان الثوري: عن زكرياً، عن الشعبَي قال: أصاب المسلمون سبايا يومَ أوطاس، فأمرهم رسولُ الله ﷺ أن لا يقعوا على حامِل حتى تَضَعَ، ولا على غير حامل حتَّى تحيض (٧).

فصل: فتضمنت هذه السنن أحكاماً عديدة:

أحدها: أنه لا يجوز وطء المسبية حتى يُعلم براءة رحمها، فإن كانت حاملاً فبوضع حملها، وإن كانت حائلاً فبأن تحيض حيضة. فإن لم تكن مِن ذوات الحيض، فلا نصَّ فيها، واختُلِفَ فيها وفي البكر، وفي التي يُعلم براءة رحمها بأن حاضت عند البائع، ثم باعها عقيبَ الحيض ولم يطأها، ولم يُخرجها عن ملكه، أو كانت عند امرأة وهي مصونة، فانتقلت عنها إلى رجل، فأوجبَ الشافعيُّ وأبو حنيفة وأحمد الاستبراء في ذلك كله، أخذاً بعموم الأحاديث، واعتباراً بالعِدة حيث تجب مع العلم ببراءة الرحم، واحتجاجاً بآثارِ الصحابة كما ذكر عبد الرزاق (١٠): حدثنا ابنُ جريج، قال: قال عطاء: تداولَ ثلاثةٌ من التجار جارِيةً، فولَدت، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه القافة، فألحقوا ولدها بأحدهم، ثم قال عمر رضي الله عنه: من ابتاع جارية قد بلغت المحيض، فليتربَّصُ بها حتى تحيض، فإن كانت لم تحض، فليتربَّصُ بها خمساً وأربعين ليلة.

قالوا: وقد أوجب الله العدة على من يئست من المحيض، وعلى من لم تبلغ سن المحيض، وجعلها ثلاثة أشهر، والاستبراءُ عدة الأمة، فيجبُ على الآيسة، ومن لم تبلغ سن المحيض.

وقال آخرون: المقصودُ من الاستبراء العلمُ ببراءة الرحم، فحيث تيقن المالكُ براءة رحم الأمة، فله وطؤها ولا استبراء عليه، كما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر á

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣/ ٦٢ و٨٧، وأبو داود (٢١٥٧)، والحاكم ٢/ ١٩٥، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۱۳۱). (۳) برقم (۲۱۵۸).

<sup>(</sup>٤) ٤/٤ (٤) . اخْرَجه البخاري بإثر حديث (٢٢٣٤).

<sup>(</sup>٦) برقم (١٢٩٠٣). (٧) أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٠٤).

<sup>(</sup>۸) برقم (۱۲۸۸٤).

رضى الله عنه قال: إذا كانت الأمة عذراءَ لم يستبرئها إن شاء، وذكره البخاري في الصحيحه؛ عنه.

وذكر حماد بن سلمة، حدثنا علي بن زيد، عن أيوب بن عبد اللَّه اللخمي، عن ابن عمر قال: وقعت في سهمي جاريةٌ يوم جَلُولاء، كأنَّ عُنُقَها إبريقُ فِضَّة، قال ابن عمر: فما ملكتُ نفسي أن جعلتُ أقبلها والناسُ ينظرون.

ومذهب مالك إلى لهذا يرجع، وهاك قاعدته وفروعها. قال أبو عبد اللَّه المازَري ـ وقد عقد قاعدة لباب الاستبراء فنذكرها بلفظها \_:

والقول الجامع في ذلك: أن كل أمَةٍ أُمِنَ عليها الحملُ، فلا يلزم فيها الاستبراءُ، وكُلُّ مَنْ غلب على الظن كونها حاملاً، أو شك في حملها، أو تردد فيه، فالاستبراءُ لازم فيها، وكل من غلَّب الظن ببراءة رحمها، لكنه مع الظن الغالب يجوز حصولُه، فإن المذهب على قولين في ثبوتِ الاستبراء وسقوطِه.

ثم خرج على ذلك الفروع المختلفة فيها، كاستبراء الصغيرة التي تُطيق الوظء، والآيسة، وفيه روايتان عن مالك، قال صاحب «الجواهر»: ويجبُ في الصغيرة إذا كانت ممن قارب سن الحمل، كبنت ثلاث عشرة، أو أربع عشرة، وفي إيجاب الاستبراء إذا كانت ممن تُطيق الوطء، ولا يُحْمِلُ مثلها كبنت تسع وعشر، روايتان، أثبته في رواية ابن القاسم، ونفاه في رواية ابن عبد الحكم وإن كانت ممن لا يُطيق الوطء فلا استبراء فيها.

قال: ويجب الاستبراء فيمن جاوزت سنَّ الحيض، ولم تبلغ سنَّ الآيسة، مثل ابنة الأربعين والمخمسين. وأما التي قعدت عن المحيض، ويئست عنه، فهل يجب فيها الاستبراء، أو لا يجب؟ روايتانِ لابن القاسم، وابنِ عبد الحكم. قال المازري: ووجهُ استبراء الصغيرة التي تُطيق الوطء والآيسة، أنه يُمكن فيهما الحملُ على الندور، أو لِحماية الذريعة، لئلا يدعى في مواضع الإمكان أن لا إمكان.

قال: ومِن ذلك استبراءُ الأمة خوفاً أن تكون زنت، وهو المعَّبر عنه بالاستبراء لسوء الظن، وفيه قولان، والنفى لأشهب.

قال: ومِن ذلك استبراءُ الأمّةِ الوَخْشِ، فيه قولان: الغالبُ عدمُ وطءِ السادات لهن، وإن كان يقع في النادر.

ومِن ذلك استبراءُ مَنْ باعها مجبوبٌ، أو امرأة، أو ذو محرم، ففي وجوبه روايتان عن مالك.

ومِن ذلك استبراءُ المكاتبة إذا كانت تتصرَّفُ ثم عجزت، فرجعت إلى سيدها، فابنُ القاسم يُثبِتُ الاستبراءَ، وأشهتُ ينفيه.

ومن ذلك استبراءُ البِكر، قال أبو الحسن اللخمي: هو مستحب على وجه الاحتياط غيرُ واجب، وقال غَيرُه من أصحاب مالك: هو واجب.

ومن ذلك إذا استبرأ البائعُ الأمة، وعَلِمَ المشتري أنه قد استبرأها، فإنه يُجزىء استبراءُ البائع عن استبراء المشتري.

ومن ذلك إذا أودعه أمة فحاضت عند المُودَع حيضة، ثم استبرأها، لم يحتج إلى استبراءِ ثانٍ،

وأجزأت تلك الحيضة عن استبرائها، وهذا بشرط أن لا تخرُج، ولا يكون سيدُها يدخلُ عليها.

ومن ذلك أن يشترِيها مِن زوجته، أو ولد له صغير في عياله وقد حاضت عند البائع، فابنُ القاسم يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك، وأشهبُ يقول: إن كان مع المشتري في دار وهو الذابُ عنها، والناظرُ في أمرها، أجزأه ذلك، سواء كانت تخرج أو لا تخرج.

ومن ذلك إن كان سيدُ الأمةِ غائباً، فحين قدم، اشتراها منه رجل قبل أن تخرُج، أو خرجت وهي حائض، فاشتراها قبل أن تطهر، فلا استبراء عليه.

ومِنْ ذلك إذا بيعت وهي حائض في أوَّلِ حيضها، فالمشهورُ من مذهبه أن ذلك يكون استبراءً لها لا يحتاجُ إلى حيضة مستأنفَة.

ومن ذلك، الشريكُ يشتري نصيبَ شريكه مِن الجارية وهي تحتَ يد المشتري منهما، وقد حاضت في يده، فلا استبراءَ عليه.

وهذه الفروعُ كلُّها مِن مذهبه تُنبيك عن مأخذه في الاستبراء، وأنه إنما يجب حيث لا يعلم ولا يُظن براءة الرحم، فإن عُلمت أو ظُنت، فكل استبراء، وقد قال أبو العباس ابن سريج وأبو العباسا بن تيمية: إنه لا يجب استبراءُ البكر، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما، وبقولهم نقول، وليس عن النبي على نص عام في وجوب استبراء كل من تجدَّد له عليها ملك على أي حالة كانت، وإنما نهى عن وطءِ السبايا حتى تضعَ حواملُهن، وتحيض حوائلهن.

فإن قيل: فعمومُه يقتضي تحريم وطء أبكارهن قبل الاستبراء، كما يمتنع وطء الثيب.

قيل: نعم، وغايتُه أنه عموم أو إطلاق ظهر القصدُ منه، فيُخص أو يُقيد عند انتفاء موجبِ الاستبراء، ويخص أيضاً بمفهوم قوله ﷺ في حديث رويفع: «مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَنْكِحُ ثَيْباً مِنَ السَّبايَا حَتَّى تَحِيضَ»، ويخص أيضاً بمذهب الصحابي، ولا يعلم له مخالف.

وفي الصحيح البخاري (١): من حديث بريدة، قال: بعث رسول الله عليه عليه عليه الله عنه إلى خالد يعني باليمن ليقبض الخُمُس، فاصطفى عليه منها سَبِيّة، فأصبح وقد اغتسل، فقلتُ لخالد: أما ترى إلى هذا؟ وفي رواية: فقال خالد لبريدة: ألا ترى ما صَنَعَ هذا؟ قال بريدة: وكُنْتُ أَبْغِضُ علياً رضي الله عنه، فلما قدمنا إلى النبي عليه فكرتُ ذلك له، فقال: «يا بُرَيْدَة أُتُبُغِضُ عَلِيّاً»؟ قلت: نعم، قال: «لا تُبْغِضْهُ فَإِنَّ له في الخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِك». فهذه الجاريةُ إما أن تكون بكراً فلم ير علي وجوب استبرائها، وإما أن تكون في آخر حيضها، فاكتفى بالحيضة قبل تملّكه لها. وبكل حال، فلا بد أن يكون تحقيق براءة رحمها بحيث أغناه عن الاستبراء.

فإذا تأملتَ قولَ النبي ﷺ حقَّ التأمل، وجدت قوله: ﴿ وَلاَ تُؤْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَجيضَ »، ظهر لك منه أن المراد بغير ذاتِ الحمل مَنْ يجوزُ أن تكون حاملاً، وأن لا تكون، فيمسك عن وطثها مخافة الحمل، لأنه لا علم له بما اشتمل عليه رحمها، وهذا قاله في المسبيات لعدم علم السابي بحالهنَّ.

<sup>(</sup>١) برقم (٤٣٥٠).

وعلى لهذا، فَكُلُّ من ملك أمة لا يعلم حالها قبل الملك، هل اشتمل رحمها على حمل أم لا؟ لم يطأها حتى يستبرئها بحيضة، هذا أمر معقول، وليس بتعبد محض لا معنى له، فلا معنى لاستبراء العذراء والصغيرةِ التي لا يَحْمِلُ مثلُها، والتي اشتراها من امرأته وهي في بيته لا تخرُج أصلاً، ونحوها ممن يُعلم براءة رحمها، فكذلك إذا زنتِ المرأة وأرادت أن تتزوج، استبرأها بحيضة، ثم تزوجت، وكذلك إذا زنت وهي مزوجة، أمسك عنها زوجها حتى تحيض حيضة. وكذلك أم الولد إذا مات عنها سيدُها، اعتدت بحيضة.

قال عبدُ الله بن أحمد: سألت أبي، كم عدة أم الولد إذا توفي عنها مولاها أو أعتقها؟ قال: عِدتها حيضة، وإنما هي أمة في كل أحوالها، إن جنت فعلى سيدها قيمتها، وإن جُنيَ عليها فعلى الجاني ما نقص مِن قيمتها. وإن ماتت، فما تركت مِن شيء فلسيدها، وإن أصابت حداً، فحدُّ أمة، وإن زوجها سيدها، فما ولدت، فهم بمنزلتها يُعتقون بعتقها، ويُرقون برقها.

وقد اختلف الناس في عِدتها، فقال بعضُ الناس: أربعة أشهر وعشراً، فهذه عِدة الحرة، وهذه عِدة أمة خرجت مِن الرق إلى الحرية، فيلزم من قال: أربعة أشهر وعشراً أن يُورِّنها، وأن يجعل حُكمها حكم الحرة، لأنه قد أقامها في العِدة مقامَ الحرة. وقال بعضُ الناس: عدتها ثلاث حيض. وهذا قول ليس له وجه، إنما تعتد ثلاث حيض المطلقة، وليست هي بمطلقة ولا حُرة، وإنما ذكر الله العدة فقال: ﴿وَاللَّيْنَ يُتَوَفِّنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَنْوَجًا يَرَيّعَمْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْراً ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وليست أم الولد بحرة ولا زوجة، فتعتد بأربعة أشهر وعشر. قال: ﴿وَالْمَطْلَقَتُ يُرَبِّعَمْنَ إِنفُسِهِنَّ ثَلَنْهَ فُرُومَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]،

وكذلك قال في رواية صالح: تعتد أمُّ الولد إذا تُوفي عنها مولاها، أو أعتقها حيضة، وإنما هِيَ أمة في كل أحوالها.

وقال في رواية محمد بن العباس: عِدة أمِّ الولد أربعة أشهر وعشر إذا توفي عنها سيدها.

وقال الشيخ في «المغني»: وحكى أبو الخطاب رواية ثالثة عن أحمد: أنها تعتد بشهرين وخمسة أيام. قال: ولم أجِدْ هذه الرواية عن أحمد رحمه الله في «الجامع»، ولا أظنها صحيحة عن أحمد رحمه الله، وروي ذلك عن عطاء وطاوس وقتادة، لأنها حين الموت أمة، فكانت عِدتها عدة الأمة، كما لو مات رجل عن زوجته الأمة، فعتقت بعد موته، فليست هذه رواية إسحاق بن منصور عن أحمد.

قال أبو بكر عبد العزيز في «زاد المسافر»: باب القول في عدة أم الولد من الطلاق والوفاة. قال أبو عبد الله في رواية ابن القاسم: إذا مات السيد وهي عند زوج، فلا عِدة عليها، كيف تعتد وهي مع زوجها؟ وقال في رواية مهنا: إذا أعتق أمَّ الولد، فلا يتزوج أختها حتى تخرج من عدتها. وقال في رواية إسحاق بن منصور: وعِدة أم الولد عدة الأمة في الوفاة والطلاق والفرقة. انتهى كلامه.

وحُجة من قال: عدتها أربعة أشهر وعشر، ما رواه أبو داود (۱) عن عمرو بن العاص، أنه قال: لا تفْسِدُوا عَلَيْنَا سنة نبينا محمد ﷺ، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر: وهذا قول السَّعيدين، ومحمد بن سيرين، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وخِلاس بن عمرو، والزهرى،

<sup>(</sup>١) برقم (٢٣٠٨)، وفي سنده مطر الوراق ضعيف.

والأوزاعي، وإسحاق. قالوا: لأنها حرة تعتد للوفاة، فكانت عِدتُها أربعة أشهر وعشراً، كالزوجة الحرة.

وقال عطاء، والنخعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه: تعتدُّ بثلاث حيض، وحُكِيَ عَن علي، وابن مسعود، قالوا: لأنها لا بد لها مِن عدة، وليست زوجة، فتدخل في آية الأزواج المتوفَّى عنهن، ولا أمة، فتدخُلُ في نصوص استبراء الإماء بحيضة، فهي أشبه شيء بالمطلقة، فتعتد بثلاثة أقراء.

والصواب من هذه الأقوال: أنها تُستبراً بحيضة، وهو قولُ عثمان بن عفان، وعائشة، وعبد الله بن عمر، والحسن، والشعبي، والقاسم بن محمد، وأبي قِلابة، ومكحول، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل في أشهر الروايات عنه، وهو قول أبي عبيد، وأبي ثور، وابن المنذر، فإن هذا إنما هو لمجرد الاستبراء لزوال الملك عن الرقبة، فكان حيضة واحدة في حق من تحيض، كساثر استبراءات المعتقات، والمملوكات، والمسبيات. وأما حديث عمرو بن العاص، فقال ابن المنذر: ضعف أحمد وأبو عُبيد حديث عمرو بن العاص، فقال ابن المنذر: ضعف أحمد العاص، فقال: لا يصح. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجَبُ مِنْ حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال: أين سنةُ رسول الله على هذا؟ وقال: أربعة أشهر وعشراً إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما لهذه أمّة خرجت من الرّق إلى الحرية، ويلزم من قال بهذا أن يُورثها، وليس لقول من قال: تعتد ثلاتَ حيض وجه، إنما تعتد بذلك المطلقة. انتهى كلامه.

وقال المنذري: في إسناد حديث عمرو، مطرُ بن طهمان، أبو رجاء الوراق، وقد ضعفه غير واحد، وأخبرنا شيخنا أبو الحجاج الحافظ في كتاب «التهذيب»، قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن مطر الوراق فقال: كان يحيى بن سعيد يُضعف حديثه عن عطاء، وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن مطر الوراق، قال: كان يحيى بن سعيد يُشبه حديث مطر الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظ، قال عبد الله: فسألت أبي عنه فقال: ما أقربَه مِن ابن أبي ليلى في عطاء خاصة، وقال مطر في عطاء: ضعيف الحديث، قال عبد الله: قلت ليحيى بن معين: مطر الوراق؟ فقال: ضعيف في حديث عطاء بن أبي رباح، وقال النسائي: ليس بالقوي.

في أم الولد يُتوفى عنها سيدها، قال: تعتد بحيضة. فإن ثبت عن علي وعمرو ما رُوي عنهما، فهي مسألة نزاع بين الصحابة، والدليلُ هو الحاكم، وليس مع مَنْ جعلها أربعة أشهر وعشراً إلا التعلقُ بعموم المعنى، إذ لم يكن معهم لفظ عام، ولكن شرطُ عموم المعنى تساوي الأفراد في المعنى الذي ثبت الحكم لأجله، فما لم يُعلم ذلك لا يتحقَّق الإلحاق، والذين ألحقوا أمَّ الولد بالزوجة رأوا أن الشّبة الذي بين أم الولد وبينَ الزوجة أقوى من الشبه الذي بينها وبين الأمة من جهة أنها بالموت صارت حرة، فلزمتها العِدة مع حريتها، بخلاف الأمة، ولأن المعنى الذي جُعِلَتُ له عِدة الزوجة أربعة أشهر وعشراً موجودٌ في أمَّ الولد، وهو أدنى الأوقات الذي يُتيقن فيها خلق الولد، ولهذا لا يفترق الحالُ فيه بَيْنَ الزوجة وأم الولد، والشريعةُ لا تفرق بين متماثلين، ومنازعوهم يقولون: أمُّ الولد أحكامها أحكام الإوجات، ولهذا لم تدخل في قوله: ﴿وَالّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا﴾ [البقرة: أَرَفَبُهُ النساء: ١٢] وغيرها، فكيف تدخل في قوله: ﴿وَالّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَا﴾ [البقرة: الماء] قالوا: والعدة لم تُجعل أربعة أشهر وعشراً لأجل مجرد براءة الرحم، فإنها تجب على من يُتيَقّن براءة رحمها، وتجب قبل الدخول والخلوة، فهي مِن حريم عقد النكاح وتمامه.

وأما استبراء الأمة، فالمقصود منه العلم ببراءة رحمها، وهذا يكفي فيه حيضة، ولهذا لم يُجعل استبراؤها ثلاثة قروء، كما جعلت عِدة الحرة كذلك تطويلاً لزمان الرجعة، ونظراً للزوج، وهذا المعنى مقصودٌ في المستبرأة، فلا نصَّ يقتضي إلحاقها بالزوجات ولا معنى، فأولى الأمورِ بها أن يُشرع لها ما شرعه صاحبُ الشرع في المسبيات والمملوكات، ولا تتعداه، وبالله التوفيق.

فصل: الحكم الثاني: أنه لا يحصُل الاستبراء بطهر البتة، بل لا بدَّ مِن حيضة، وهذا قولُ الجمهور، وهو الصوابُ. وقال أصحابُ مالك، والشافعي في قول له: يحصلُ بطهر كامل، ومتى طعنت في الحيضة تم استبراؤها بناء على قولهما: إن الأقراء الأطهار، ولكن يَرُدُّ هٰذا قول رسول الله ﷺ: ﴿ لَا تُوطأ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، ولا حَائِلٌ حَتَّى تُسْتَبْراً بِحَيْضَةٍ ، وقال رُويفع بن ثابت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول يوم حنين: "مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَطَأْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْي حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِحَيْضَة» رواه الإمام أحمد، وعنده فيه ثلاثة ألفاظ: هذا أحدها. الثاني: نهى رسولُ الله ﷺ أن لا توطأ الأمة حتى تحيض، وعن الحَبَالي حتى تضعن. الثالث: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَوْمِ الآخرِ فَلاَ يَنْكِحَنّ ثَيِّبًا مِنَ السَّبَايَا حَتَّى تَحِيضٌ"، فعلق الحِلُّ في ذلك كله بالحيض وحده لا بالطهر، فلا يَجوز إلغاء ما اعتبره، واعتبار ما ألغاه، ولا تعويل على ما خالف نصه، وهو مقتضى القياس المحض، فإن الواجبُ هو الاستبراء، والذي يدل على البراءة هو الحيض، فأما الطهر، فلا دلالة فيه على البراءة، فلا يجوز أن يعوَّلَ في الاستبراء على ما لا دلالة له فيه عليه دون ما يدل عليه، وبناؤهم هذا على أن الأقراء هي الأطهار، بناء على الخلاف للخلاف، وليس بحجة ولا شبهة، ثم لم يُمكنهم بناء لهذا على ذاك حتى خالفوه، فجعلوا الطهر الذي طلقها فيه قرءاً، ولم يجعلوا طهر المستبرأة التي تجدد عليها الملكُ فيه، أو مَات سيدها فيه قرءاً، وحتَّى خالفوا الحديثُ أيضاً كما تبين، وحتى خالفوا المعنى كما بيناه، ولم يُمكنهم لهذا البناء إلا بعد هذه الأنواع الثلاثة من المخالفة، وغاية ما قالوا: إن بعض الحيضة المقترن بالطهر يدل على البراءة، فيقال لهم: فيكون الاعتماد عليهم حينتذ على بعض الحيضة، وليس ذلك قرءاً عند أحد؟ فإن قالوا: هو اعتماد على بعض حيضة وطهر. قلنا: هذا قول ثالث في مسمى القروء، ولا

يعرف، وهو أن تكون حقيقته مركبةً من حيض وطهر. فإن قالوا: بل هو اسم للطهر بشرط الحيض، فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. قلنا: لهذا إنما يمكن لو علق الشارع الاستبراء بقرء، فأما مع تصريحه على التعليق بحيضة فلا.

فصل: الحكم الثالث: أنه لا يحصل ببعض حيضة في يله المشتري اكتفاء بها. قال صاحب اللجواهر»: فإن بيعت الأمة في آخر أيام حيضها لم يكن ما بقيَ مِن أيام حيضها استبراء لها مِن غير خلاف، وإن بِيعَت وهي في أول حيضتها، فالمشهور من المذهب أن ذلك يكون استبراء لها.

وقد احتَج من نازع مالكاً بهذا الحديث، فإنه على الحل بحيضة، فلا بُدَّ من تمامها، ولا دليل فيه على بطلان قوله، فإنه لا بُدَّ من الحيضة بالاتفاق، ولكن النزاع في أمر آخر، وهو أنه هل يشترط أن يكون جميع الحيضة وهي في ملكه، أو يكفي أن يكون معظمُها في مُلكه، فهذا لا ينفيه الحديث، ولا يُثبته، ولكن لمنازعيه أن يقولوا: لما اتفقنا على أنه لا يكفي أن يكون بعضُها في ملك المشتري، وبعضُها في ملك المشتري، ولهذا لو حاضت عند البائع، علم أن الحيضة المعتبرة أن تكون وهي عند المشتري، ولهذا لو حاضت عند البائع، لم يكن ذلك كافياً في الاستبراء.

ومن قال بقول مالك يجيب عن لهذا بأنها إذا حاضت قبل البيع وهي مودّعة عند المشتري، ثم باعها عقيب الحيضة، ولم يجب على المشتري استبراء ثان، ولهذا أحد القولين في مذهب مالك كما تقدم، فهو يجوز أن يكون الاستبراء واقعاً قبل البيع في صور، منها هذه.

ومنها: إذا وضعت للاستبراء عند ثالث، فاستبرأها ثم بِيعت بعده، قال في «الجواهر»: ولا يجزىء الاستبراء قبل البيع إلا في حالات: منها أن تكون تحتّ يدِه للاستبراء، أو بالوديعة، فتحيضُ عنده، ثم يشتريها حينئذٍ، أو بعد أيام، وَهي لا تخرُجُ، ولا يدخل عليها سيدُها.

ومنها: أن يشتريها ممن هو ساكن معه من زوجته، أو ولد له صغير في عياله، وقد حاضت، فابن القاسم يقول: إن كانت لا تخرج أجزأه ذلك. وقال أشهب: إن كانت معه في دار وهو الذاب عنها، والناظرُ في أمرها، فهو استبراء، سواء كانت تخرُج أو لا تخرج.

ومنها: إذا كان سيدُها غائباً، فحين قدم استبرأها قبل أن تخرج، أو خرجت وهي حائض، فاشتراها منه قبل أن تطهر.

ومنها: الشريكُ يشتري نصيب شريكه من الجارية وهي تحتّ يد المشتري منهما، وقد حاضت في يده. وقد تقدمت لهذه المسائل، فهذه وما في معناها تضمنت الاستبراء قبل البيع، واكتفى به مالك عن استبراء ثان.

فإن قيل: فكيف يجتمع قولُه لهذا وقوله: إن الحيضة إذا وجد معظمها عند البائع لم يكن استبراء؟ قيل: لا تناقُضَ بينهما، ولهذه لها موضع ولهذه لها موضع، فكل موضع يحتاج فيه المشتري إلى استبراء مستقل لا يُجزىء إلا حيضة، لم يوجد معظمُها عند البائع، وكل موضع لا يحتاج فيه إلى استبراء مستقل لا يحتاج فيه إلى حيضة ولا بعضها، ولا اعتبار بالاستبراء قبل البيع، كهذه الصور ونحوها.

فصل: الحكم الرابع: أنها إذا كانت حاملاً فاستبراؤها بوضع الحمل، وهذا كما أنه حكم النص، فهو مجمع عليه بين الأمة.

فصل: الحكم الخامس: أنه لا يجوز وطؤها قبلَ وضع حملها، أي حمل كان، سواء كان يلحق بالواطىء، كحمل الزوجة والمملوكة، والموطوءة بشبهة، أو لا يلحق به، كحمل الزانية، فلا يحل وطء حامل من غير الواطىء البتة، كما صرَّح به النص، وكذلك قوله ﷺ: قمن كَانَ يُؤمِنُ باللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلا يَسْقي مَاءَهُ زَرْعَ فَيْرِوه، وهذا يَعُمُّ الزرعَ الطيب والخبيث، ولأن صيانة ماء الواطىء عن الماء الخبيث حتى لا يختلِظ به أولى مِنْ صِيَانَته عن الماء الطيب، ولأن حمل الزاني وإن كان لا حُرمة له ولا لمائه، فحملُ هذا الواطىء وماؤه محترم، فلا يجوز له خلطه بغيره، ولأن هذا مخالف لسنة الله في تمييز الخبيثِ من الطيب، وتخليصه منه، وإلحاق كل قسم بمجانسه ومشاكله.

والذي يقضي منه العجب، تجويزُ من جوز من الفقهاء الأربعة العقد على الزانية قبل استبرائها ووطئها عقيبَ العقد، فتكون الليلة عند الزاني وقد علقت منه، والليلة التي تليها فراشاً للزوج. ومن تأمل كمال هذه الشريعة، علم أنها تأبى ذلك كُلَّ الإباء، وتَمنع منه كُلَّ المنع.

ومن محاسن مذهب الإمام أحمد، أن حرَّم نكاحها بالكُلية حتى تتوب، ويرتفع عنها اسمُ الزانية والبغيُّ والفاجرة، فهو رحمه الله لايجوز أن يكون الرجل زوج بغي، ومنازعوه يجوزون ذلك، وهو أسعدُ منهم في هذه المسألة بالأدلة كُلُها من النصوص والآثار، والمعاني والقياس، والمصلحة والحكمة، وتحريم ما رآه المسلمون قبيحاً. والناس إذا بالغوا في سبٌ الرجل صرَّحوا له بالزاي والقاف، فكيف تجوز الشريعةُ هذا مع ما فيه من تعرُّضه لإفساد فراشه، وتعليق أولاد عليه من غيره، وتعرضه للاسم المذموم عند جميع الأمم؟ وقياسُ قولِ من جوَّز العقد على الزانية ووطئها قبل استبرائها حتى لو كانت حاملاً، أن لا يوجب استبراء الأمة إذا كانت حاملاً من الزني، بل يطؤها عقيب ملكها، وهو مخالِفٌ لصريح السنة، فإن أوجب استبراءها نقض قوله بجواز وطء الزانية قبل استبرائها، وإن لم يوجب استبراءها خالف النصوص، ولا ينفعه الفرق بينهما، بأن الزوج لا استبراء عليه، بخلاف السيد يوجب استبراءها خالف السعد، فإن الزوج إنما لم يجب عليه الاستبراء، لأنه لم يعقد على معتدة، ولا حامل من غيره بخلاف السيد، ثم إن الشارع إنما حرم الوطء بل العقد في العدة خشية إمكان الحمل، فيكون واطئاً حاملاً من غيره، وساقياً ماءه لزرع غيره مع احتمال أن لا يكون كذلك، فكيف إذا تحقق حملها!

وغاية ما يقال: إن ولد الزانية ليس لاحقاً بالواطىء الأول، فإن الولَد لِلفراش، ولهذا لايجوز إقدامه على خلط مائه ونسبه بغيره، وإن لم يلحق بالواطىء الأول، فصيانةُ مائه ونسبه عن نسب لا يُلحق بواضعه لصيانته عن نسب يلحق به.

والمقصود: أن الشرع حرَّم وطء الأمة الحامل حتى تضع، سواء كان حملُها محرماً أو غير محرم. وقد فرَّق النبيُّ ﷺ بين الرجل والمرأة التي تزوج بها فوجدها حُبلى، وجلدها الحدَّ، وقضى لها بالصداق، وهٰذا صريحٌ في بطلان العقد على الحامل من الزنى. وصح عنه أنه مرَّ بامرأة مُجِحٌ على باب فسطاط، فقال: «لَعَلَّ سَيِّدُهَا يُريدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا؟» قالوا: نعم، قال: القَدْ هَمَمْتُ أَنْ الْمَنَهُ لَعْناً يَدْخُلُ مَعَهُ فسطاط، فقال: «لَعَلَّ سَيِّدُهُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا؟» قالوا: نعم، قال: القَدْ هَمَمْتُ أَنْ الْمَنَهُ لَعْناً يَدْخُلُ مَعَهُ فَعَلَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُ لَهُ؟!» (١)، فجعل سبب همّه بلعنته وطأه قبْرَهُ، كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُو لاَ يَحِلُ لَهُ؟!» (١)، فجعل سبب همّه بلعنته وطأه للأمة الحامل، ولم يستفصِلْ عن حملها، هل هو لاحق بالواطِيء أم غيرُ لاحق به؟ وقوله: «كَيْفَ

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه ص ۱۲۳٦.

يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ اَي: كيف يجعلهُ عبداً له يستخدِمُه؟ وذلك لا يحِل، فإن ماء لهذا الواطىء يزيدُ في خلق الحمل، فيكون بعضُه منه، قال الإمام أحمد: يزيدُ وطؤه في سمعه وبصره.

وقوله: «كيف يورثه وهو لا يحلُّ له»، سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيه: أي: كيف يجعله تركة موروثة عنه، فإنه يعتقده عبده، فيجعله تركةً تُورث عنه، ولا يَجِلُّ له ذلك، لأن ماءه زاد في خلقه، ففيه جزء منه.

وقال غيره: المعنى: كيف يورثه على أنه ابنه، ولا يحلُّ له ذلك، لأن الحملَ مِن غيره، وهو بوطئه يريد أن يجعله منه، فيورثه ماله. وهذا يردُّه أولُ الحديث، وهو قوله: «كيف يستعبده»؟ أي: كيف يجعله عبده؟ ولهذا إنما يدل على المعنى الأول، وعلى القولين فهو صريح في تحريم وطء الحامل من غيره، سواء كان الحملُ مِن زنى أو من غيره، وأن فاعل ذلك جدير باللعن، بل قد صرَّح جماعة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بأن الرجل إذا ملك زوجته الأمة لم يطأها حتى يستبرئها، خشية أن تكون حاملاً منه في صلب النكاح، فيكون على ولده الولاء لموالي أمه بخلاف ما علقت به في ملكه، فإنه لا ولاء عليه، ولهذا كله احتياط لولده، هل هو صريحُ الحرية لا ولاء عليه، أو عليه ولاء؟ فكيف إذا كانت حاملاً من غيره؟

فصل: الحكم السادس: استنبط من قوله: «لا تُوطّأ حاملٌ حَتّى تَضَعَ، وَلا حَائلٌ حَتّى تُسْتَبْراً بِحَيْضَةٍ»، أن الحامل لا تحيض، وأن ما تراه من الدم يكون دم فساد بمنزلة الاستحاضة، وتصومُ وتُصلي، وتطوف بالبيت، وتقرأ القرآن، ولهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، فذهب عطاءٌ والحسن، وعكرمة ومكحول، وجابرُ بن زيد، ومحمد بن المنكدر، والشعبي، والنخعي، والحكم، وحماد، والزهري، وأبو حنيفة وأصحابه، والأوزاعي، وأبو عُبيد، وأبو ثور، وابن المنذر، والإمام أحمد في المشهور من مذهبه، والشافعي في أحد قوليه إلى أنه ليس دَم حيض.

وقال قتادة، وربيعة ومالك، والليث بن سعد، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن راهويه: إنه دم حيض، وقد ذكره البيهقي في «سننه» ( ) . وقال إسحاق بن راهويه: قال لي أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟ فقلت: تصلي، واحتججت بخبر عطاء عن عائشة رضي الله عنها. قال: فقال أحمد بن حنبل، أين أنت عن خبر المدنيين، خبر أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها؟ فإنه أصح. قال إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد، وهو كالتصريح من أحمد بأن دَمَ الحامل دم حيض، وهو الذي فهمه إسحاق عنه، والخبر الذي أشار إليه أحمد، وهو ما رويناه من طريق البيهقي، أخبرنا الحاكم، حدثنا أبو بكر بن إسحاق، حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا الليث، عن بكير بن عبد الله، عن أم علقمة مولاة عائشة، أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الحامل ترى الدم، فقالت: لا تُصَلِّي، قال البيهقي: ورويناه عن أنس بن مالك.

وروينا عن عمر بن الخطاب ما يدل على ذلك. وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها أنشدت لرسول الله عنها أبي كبير الهذلي (٢٠):

ومُ بَرَّأَ مِن كُل خُبِّرِ حَيْضَة وَفَاسَادِ مُرْضِعَة وَدَاء مُغيلِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۶٤۱). (۲) / ٤٢٣.

قال: وفي هذا دليل على ابتداء الحمل في حال الحيض حيث لم ينكر الشعر.

قال: وروينا عن مطر، عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: الحبلى لا تحيضُ إذا رأت الدم صلَّت. قال: وكان يحيى القطان ينكر هذه الرواية، ويُضعف رواية ابن أبي ليلى، ومطر عن عطاء. قال: وروى محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها نحو رواية مطر، فإن كانت محفوظة، فيشبه أن تكون عائشة كانت تراها لا تحيض، ثم كانت تراها تحيض، فرجعت إلى ما رواه المدنيون، والله أعلم.

قال المانعون مِن كون دم الحامل دم حيض: قد قسم النبي على الإماء قسمين: حاملاً، وجعل عدتها وضع الحمل، وحائلاً، فجعل عدتها حيضة، فكانت الحيضة علماً على براءة رحمها، فلو كان الحيض يجامع الحمل، لما كانت الحيضة علماً على عدمه. قالوا: ولذلك جعل عدة المطلقة ثلاثة أقراء، ليكون دليلاً على عدم حملها، فلو جامع الحمل الحيض لم يكن دليلاً على عدمه. قالوا: وقد ثبت في «الصحيح» أن النبي على قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طلق ابنه امرأته وهي حائض: "مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثُمَّ يُلُهُ النِي الله الله عنه عنه الله عنه من الخطاب رضي الله عنه من المناق المائلة وهي حائض قبّل أنْ يَمسَّ، فَتِلْكَ المِدَّةُ التي أمر الله أنْ تُطلق لَهَا النِّسَاءُ»(١). ووجه الاستدلال به، أن طلاق الحامل ليس ببدعة في زمن الدم وغيره إجماعاً، فلو كانت تحيض كان طلاقها فيه، وفي طهرها بعد المسيس بدعة عملاً بعموم الخبر. قالوا: وروى مسلم في "صحيحه" من حديث ابن عمر أيضاً: «مُرْهُ فَلْيُرُاجِعْها في وقته نظير الطلاق في وقت الطهر سواء، فلو كان ما تراه من الدم لا يكون حيضاً، فإنه جعل الطلاق في وقته نظير الطلاق في وقت الطهر سواء، فلو كان ما تراه من الدم حيضاً، لكان لها حالان: حال طهر، وحال حيض، ولم يجز طلاقها في حال حيضها، فإنه يكون بدعة. قالوا: وقد روى أحمد في «مسنده» من حديث رويفع، عن النبي على أن الذي يَحِلُّ لأحَدٍ أنْ يَسْقي مَاءه زَدْعَ غَيْرِه، ولا يَقَعَ عَلى «مسنده» من حديث رويفع، عن النبي على أن ودود الحيض علماً على براءة الرحم من الحمل.

قالوا: وقد روي عن علي أنه قال: إن الله رفع الحيض عن الحبلى، وجعل الدم مما تغيض الأرحام. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله رفع الحيض عن الحبلى، وجعل الدم رزقاً للولد. رواهما أبو حفص بن شاهين.

قالوا: وروى الأثرم، والدارقطني بإسنادهما، عن عائشة رضي الله عنها في الحامل ترى الدم، فقالت: الحامل لا تحيض، وتغتسل وتصلي. وقولها: وتغتسل، بطريق الندب لكونها مستحاضة. قالوا: ولا يعرف عن غيرهم خلافهم، لكن عائشة قد ثبت عنها أنها قالت: الحامل لا تصلي. وهذا محمول على ما تراه قريباً من الولادة باليومين ونحوهما، وأنه نفاس جمعاً بين قوليها. قالوا: ولأنه دم لا تنقضي به العدة، فلم يكن حيضاً كالاستحاضة.

وحديث عائشة رضي الله عنها يدل على أن الحائض قد تحبل، ونحن نقول بذلك، لكنه يقطع

<sup>(</sup>١) انظر دديوان الهذلين، ٢/ ٩٣. (٢) تقدم في أول باب الطلاق.

<sup>(</sup>٣) تقدم كسابقه ص ٩٧٣.

حيضها ويرفعه. قالوا: ولأن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبناً غذاءً للولد، فالخارج وقت الحمل يكون غيره، فهو دم فساد.

قال المحيضون: لا نزاع أن الحامل قد ترى الدّم على عادتها، لا سيما في أول حملها، وإنما النزاع في حكم هذا الدم، لا في وجوده. وقد كان حيضاً قبل الحمل بالاتفاق، فنحن نستصحب حكمه حتى يأتي ما يرفعه بيقين. قالوا: والحكم إذا ثبت في محل، فالأصل بقاؤه حتى يأتي ما يرفعه، فالأول استصحاب لحكم الإجماع في محل النزاع، والثاني استصحاب للحكم الثابت في المحل حتى يتحقق ما يرفعه، والفرق بينهما ظاهر. قالوا: وقد قال النبي على الحَدُمُ الحَيْضِ فإنه أَسُودُ يُعْرَفُ (١)، وهذا أسود يُعرف، فكان حيضاً.

قالوا: وقد قال النبي ﷺ: ﴿أَلَيْسَت إحداكنَّ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تَصُمْ وَلَم تُصَلِّ؟ ﴿ (٢) ، وحيض المرأة خروج دمها في أوقات معلومة من الشهر لغة وشرعاً ، وهذا كذلك لغة ، والأصل في الأسماء تقريرها لا تغييرها .

قالوا: ولأن الدم الخارج من الفرج الذي رتّب الشارع عليه الأحكام قسمان: حيض واستحاضة، ولم يجعل لهما ثالثاً، وهذا ليس باستحاضة، فإن الاستحاضة الدمُ المطبق، والزائد على أكثر الحيض، أو الخارج عن العادة، وهذا ليس واحداً منها، فبطل أن يكون استحاضة، فهو حيض. قالوا: ولا يمكنكم إثبات قسم ثالث في هذا المحل، وجعله دَم فساد، فإن هذا لا يثبت إلا بنص أو جماع أو دليل يجب المصير إليه، وهو منتف. قالوا: وقد رد النبي الله المستحاضة إلى عادتها، وقال: "اجلسي قَلْر الأيّام التي كُنْتِ تَحِيضِين ""، فدل على أن عادة النساء معتبرة في وصف الدم وحكمه، فإذا جرى دم الحامل على عادتها المعتادة، ووقتها من غير زيادة ولا نقصان ولا انتقال، دلّت عادتها على أنه حيض، ووجب تحكيم عادتها، وتقديمُها على الفساد الخارج عن العبادة. قالوا: وأعلمُ الأمة بهذه المسألة نساء النبي الله وعلمهن عائشة، وقد صح عنها من رواية أهل المدينة أنها لا تصلي، وقد شهد له الإمام أحمد بأنه أصح من الرواية الأخرى عنها، ولذلك رجع إليه إسحاق وأخبر أنه قولُ أحمد بن حنبل. قالوا: ولا تُعرف صحة الآثار بخلاف ذلك عمن ذكرتم من الصحابة، ولو صحت فهي مسألة نزاع بين الصحابة، ولا دليل يفصل.

قالوا: ولأن عدم مجامعة الحيض للحمل، إما أن يعلم بالحس أو بالشرع، وكلاهما منتف، أما الأول فظاهر، وأما الثاني: فليس عن صاحب الشرع ما يدل على أنهما لا يجتمعان.

وأما قولُكم: إنه جعله دليلاً على براءة الرحم من الحمل في العدة والاستبراء. قلنا: جعل دليلاً ظاهراً أو قطعياً، الأول: صحيح. والثاني: باطل، فإنه لو كان دليلاً قطعياً لما تخلف عنه مدلُوله، ولكانت أول مدة الحمل من حين انقطاع الحيض، وهذا لم يقله أحد، بل أول المدة من حين الوطء، ولا قل ولو حاضت بعده عدة حيض، فلو وطئها ثم جاءت بولد لأكثر من ستة أشهر من حين الوطء، ولأقل

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢٨٦) و(٣٠٤)، والنسائي ١/ ١٨٥، والحاكم ١/ ١٨٤، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) هو بعض حديث أخرجه البخاري (٣٠٤)، من حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٢٥)، من حديث عائشة.

منها من حين انقطاع الحيض، لحقه النسب اتفاقاً، فعلم أنه أمارة ظاهرة، قد يتخلف عنها مدلولها تخلف المطر عن الغيم الرطب، وبهذا يخرج الجواب عما استدللتم به من السنة، فإنا بها قائلون، وإلى حكمها صائرون، وهي الحكم بين المتنازعين. والنبي على قسم النساء إلى قسمين: حامل فعدتها وضع حملها، وحائل فعدتها بالحيض، ونحن قائلون بموجب هذا غير منازعين فيه، ولكن أين فيه ما يدل على أن ما تراه الحامل من الدم على عادتها تصوم معه وتصلي؟ هذا أمر آخر لا تعرض للحديث به، وهذا يقول القائلون بأن دمها دم حيض، هذه العبارة بعينها، ولا يُعد هذا تناقضاً ولا خللاً في العبارة.

قالوا: وهكذا قولُه في شأن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنه: «مُوْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقُها طَاهِراً قَبْلَ أَنْ يَمَسَّها» (١٠)، إنما فيه إباحة الطلاق إذا كانت حائلاً بشرطين: الطهر وعدم المسيس، فأين في هذا التعرض لِحكم الدم الذي تراه على حملها؟

وقولكم: إن الحامل لو كانت تحيض لكان طلاقها في زمن الدم بدعة، وقد اتفق الناس على أن طلاق الحامل ليس ببدعة وإن رأت الدم.

قلنا: إن النبي على قسم أحوال المرأة التي يريد طلاقها إلى حال حمل، وحالِ خلو عنه، وجوَّز طلاق الحامل مطلقاً من غير استثناء، وأما غيرُ ذات الحمل، فإنما أباح طلاقها بالشرطين المذكورين، وليس في هذا ما يدل على أن دم الحامل دم فساد، بل على أن الحامل تخالف غيرها في الطلاق، وأن غيرها إنما تطلق طاهراً غير مصابة، ولا يُشترط في الحامل شيء من هذا، بل تطلق عقيب الإصابة، وتطلق وإن رأت الدم، فكما لا يحرم طلاقها عقيب إصابتها، لا يحرم حال حيضها. وهذا الذي تقتضيه حكمة الشارع في وقت الطلاق إذناً ومنعاً، فإن المرأة متى استبان حملها كان المطلق على بصيرة من أمره، ولم يعرض له من الندم ما يعرض لهن كلهن بعد الجماع، ولا يشعر بحملها، فليس ما مُنِع منه نظير ما أذن فيه، لا شرعاً، ولا واقعاً، ولا اعتباراً، ولا سيما مَنْ عَلَل المنع من الطلاق في الحيض بتطويل العدة، فهذا لا أثر له في الحامل.

قالوا: وأما قولكم: إنه لو كان حيضاً لانقضت به العدة، فهذا لا يلزم، لأن الله سبحانه جعل عدة الحامل بوضع الحمل، وعدة الحائل بالأقراء، ولا يُمكن انقضاء عِدة الحامل بالأقراء لإفضاء ذلك إلى أن يملكها الثاني ويتزوجها وهي حامل من غيره، فيسقي مَاءه زَرْعَ غيره.

قالوا: وإذا كنتم سلمتم لنا أن الحائض قد تحبل، وحملتم على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها ولا يمكنكم منع ذلك لشهادة الحس به، فقد أعطيتُم أن الحيض والحبل يجتمعان، فبطل استدلالكم من رأسه، لأن مداره على أن الحيض لا يُجامع الحبل.

فإن قلتم: نحن إنما جوزنا ورود الحمل على الحيض، وكلامنا في عكسه، وهو ورود الحيض على الحمل، وبينهما فرق.

قيل: إذا كانا متنافيين لا يجتمعان، فأي فرق بين ورود هذا على هذا وعكسه؟

وأما قولكم: إن الله سبحانه أجرى العادة بانقلاب دم الطمث لبناً يتغذى به الولد، ولهذا لا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٩٠٨).

تحيض المراضع. قلنا: وهذا من أكبر حجتنا عليكم، فإن هذا الانقلاب والتغذية باللبن إنما يستحكم بعد الوضع، وهو زمن سلطان اللبن وارتضاع المولود، وقد أجرى الله العادة بأن المرضع لا تحيض. ومع هذا، فلو رأت دماً في وقت عادتها، لحكم له بحكم الحيض بالاتفاق، فلأن يحكم له بحكم الحيض في الحال التي لم يستحكم فيها انقلابه، ولا تغذى الطفل به أولى وأحرى. قالوا: وهب أن هذا كما تقولون، فهذا إنما يكون عند احتياج الطفل إلى التغذية باللبن، وهذا بعد أن يُنفخ فيه الروح، فأما قبل ذلك، فإنه لا ينقلب لبناً لعدم حاجة الحمل إليه.

وأيضاً، فإنه لا يستحيل كله لبناً، بل يستحيل بعضه، ويخرج الباقي. وهذا القول هو الراجح كما تراه نقلاً ودليلاً، والله المستعان.

فإن قبل: فهل تمنعون من الاستمتاع بالمشتبرأة بغير الوطء في الموضع الذي يجب فيه الاستبراء؟ قبل: أما إذا كانت صغيرة لا يوطأ مثلها، فهذه لا تحرم قبلتها ولا مباشرتها، وهذا منصوص أحمد في إحدى الروايتين عنه، اختارها أبو محمد المقدسي وشيخنا وغيرهما، فإنه قال: إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى: تستبرأ بحيضة إن كانت تحيض، وإلا ثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل. قال أبو محمد: فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها، ولا تحرم مباشرتها، وهذا اختيار ابن أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح، لأن سبب الإباحة متحقق، وليس على تحريمها دليل، فإنه لا نص فيها ولا معنى نص، فإن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطء المحرم، أو خشية أن تكون أمَّ ولد لغيره، ولا يتوهم هذا في هذه، فوجب العمل بمقتضى الإباحة. انتهى كلامه.

فصل: وإن كانت ممن يُوطأ مثلها، فإن كانت بكراً وقلنا: لا يجب استبراؤها فظاهر، وإن قلنا: يجب استبراؤها، فقال أصحابنا: تحرم قبلتها ومباشرتها، وعندي أنه لا يحرم، ولو قلنا بوجوب استبراثها، لأنه لا يلزم من تحريم الوطء تحريم دواعيه، كما في حق الصائم، لا سيما وهم إنما حرَّموا تحريم مباشرتها لأنها قد تكون حاملاً، فيكون مستمتعاً بأمة الغير، هكذا عللوا تحريم العباشرة، ثم قالوا: ولهذا لا يحرم الاستمتاع بالمسبية بغير الوطء قبل الاستبراء في إحدى الروايتين، لأنها لا يُتوهم فيها انفساخ الملك، لأنه قد استقرَّ بالسبي، فلم يبق لمنع الاستمتاع بالقبلة وغيرها من البكر معنى.

وإن كانت ثيباً، فقال أصحاب أحمد، والشافعي وغيرهم: يحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء، قالوا: لأنه استبراء يحرم الوطء، فحرم الاستمتاع بها قبل الاستبراء كالعدة، ولأنه لا يأمن كونها حاملاً فتكون أم ولد، والبيع باطل، فيكون مستمتعاً بأم ولد غيره. قالوا: ولهذا فارق وطء تحريم الحائض والصائم.

وقال الحسن البصري: لا يحرم من المستبرأة إلا فرجها، وله أن يستمتع منها بما شاء ما لم يطأ، لأن النبي على إنما منع من الوطء قبل الاستبراء، ولم يمنع مما دونه، ولا يلزم من تحريم الوطء تحريم ما دونه، كالحائض والصائمة، وقد قيل: إن ابن عمر قبّل جاريته من السبي حين وقعت في سهمه قبل استبرائها.

ولمن نصر هذا القول أن يقول: الفرق بين المشتراة والمعتدة: أن المعتدة قد صارت أجنبية منه، فلا يحل وطؤها ولا دواعيه، بخلاف المملوكة، فإن وطأها إنما يحرم قبل الاستبراء خشية اختلاط مائه بماء غيره، وهذا لا يوجب تحريم الدواعي، فهي أشبه بالحائض والصائمة، ونظير هذا أنه لو زنت امرأته أو جاريته، حرم عليه وطؤها قبل الاستبراء، ولا يحرم دواعيه، وكذلك المسبية كما سيأتي. وأكثر ما يتوهم كونها حاملاً من سيدها، فينفسخ البيع، فهذا بناء على تحريم بيع أمهات الأولاد على عِلاَّته، ولا يلزم القائل به، لأنه لما استمتع بها، كانت ملكه ظاهراً، وذلك يكفي في جواز الاستمتاع، كما يخلو بها ويُحدِّثها، وينظر منها ما لا يباح من الأجنبية، وما كان جوابكم عن هذه الأمور، فهو الجواب عن القبلة والاستمتاع. ولا يعلم في جواز هذا نزاع، فإن المشتري لا يُمنع من قبض أمته وحوزها إلى بيته، وإن كان وحده قبل الاستبراء، ولا يجب عليها أن تستر وجهها منه، ولا يحرم عليه النظر إليها والخلوة بها، والأكل معها، واستخدامها، والانتفاع بمنافعها، وإن لم يجز له ذلك في ملك الغير.

فصل: وإن كانت مُسْبِيَّة، ففي جواز الاستمتاع بغير الوطء قولان للفقهاء، وهما روايتان عن أحمد رحمه الله:

**إحداهما**: أنها كغير المسبية، فيحرم الاستمتاع منها بما دون الفرج، وهو ظاهر كلام الخرقي، لأنه قال: ومن ملك أمة لم يصبها ولم يُقبِّلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها.

والثانية: لا يحرم، وهو قول ابن عمر رضي الله عنه. والفرق بينها وبين المملوكة بغير السبي، أن المسبية لا يتوهم فيها كونها أم ولد، بل هي مملوكة له على كل حال، بخلاف غيرها كما تقدم والله أعلم.

فإن قيل: فهل يكون أول مدة الاستبراء من حين البيع، أو من حين القبض؟

قيل: فيه قولان، وهما وجهان في مذهب أحمد رحمه الله: أحدهما: من حين البيع، لأن الملك ينتقل به. والثاني: من حين القبض لأن القصد معرفة براءة رحمها من ماء البائع وغيره، ولا يحصل ذلك مع كونها في يده، وهذا على أصل الشافعي وأحمد. أما على أصل مالك، فيكفي عنده الاستبراء قبل البيع في المواضع التي تقدّمت.

فإن قيل: فإن كان البيع خيار، فمتى يكون ابتداء مدة الاستبراء؟

قيل: هذا ينبني على الخلاف في انتقال الملك في مدة الخيار، فمن قال: ينتقل، فابتداء المدة عنده من حين البيع، ومن قال: لا ينتقل، فابتداؤها عنده من حين انقطاع الخيار.

فإن قيل: فما تقولون لو كان الخيار خيار عَيْب؟

قيل: ابتداء المدة من حين البيع قولاً واحداً، لأن خيار العيب لا يمنع نقل الملك بغير خلاف، والله أعلم.

فصل: فإن قيل: قد دلت السُّنَّةُ على استبراء الحامل بوضع الحمل، وعلى استبراء الحائل بحيضة، فكيف سكت عن استبراء الآيسة والتي لم تحض ولم تسكت عنهما في العدة؟

قيل: لم تسكت عنهما بحمد الله، بل بينتهما بطريق الإيماء والتنبيه، فإن الله سبحانه جعل عِدَّة الحرة ثلاثة قُروء، ثم جعل عِدَّة الآيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر، فعلم أنه سبحانه جعل في مقابلة كل قَرْء شهراً. ولهذا أجرى سبحانه عادته الغالبة في إمائه، أن المرأة تحيض في كل شهر حيضة،

وبينت السُّنَّةُ أن استبراء الأمة الحائض بحيضة، فيكون الشهر قائماً مقام الحيضة. ولهذا إحدى الروايات عن أحمد، وأحد قولي الشافعي. وعن أحمد رواية ثانية: أنها تُسْتَبْراً بثلاثة أشهر، وهي المشهورة عنه، وهو أحد قولي الشافعي.

ووجه لهذا القول، ما احتج به أحمد في رواية أحمد بن القاسم، فإنه قال: قلت لأبي عبد الله: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان حيضة، وإنما جعل الله سبحانه في القرآن مكان كُلِّ حيضة شهراً؟ فقال أحمد: إنما قلنا: ثلاثة أشهر من أجل الحمل، فإنه لا يتبين في أقل من ذلك، فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك، وجمع أهل العلم والقوابل، فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر، فأعجبه ذلك، ثم قال: ألا تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة تكون أربعين يوماً علقة، ثم أربعين يوماً مضغة بعد ذلك، فإذا خرجت الثمانون، صارت بعدها مضغة، وهي لحم، فيتبين حينئذ. قال ابن القاسم: قال لى: لهذا معروف عند النساء، فأما شهر فلا معنى فيه. انتهى كلامه.

وعنه رواية ثالثة: أنها تُسْتَبْرَأُ بشهر ونصف، فإنه قال في رواية حَنْبَل: قال عطاء: إن كانت لا تحيض، فخمسة وأربعون ليلة، قال حنبل: قال عمي: لذلك أذهب، لأن عدة المطلقة الآيسة كذلك. انتهى كلامه.

ووجه لهذا القول: أنها لو طلقت وهي آيسة، اعتدت بشهر ونصفِ في رواية، فَلأَنْ تُسْتَبْرَأَ الأمة بهذا القدر أولى.

وعن أحمد رواية رابعة: أنها تُستبرأُ بشهرين، حكاها القاضي عنه، واستشكلها كثير من أصحابه، حتى قال صاحب «المغني»: ولم أر لذلك وجهاً. قال: ولو كان استبراؤها بشهرين، لكان استبراءُ ذاتِ القُروء بقَرْءين، ولم نعلم به قائلاً.

ووجه هذه الرواية أنها اعتبرت بالمطلَّقة، ولو طُلُقتْ وهي أمة لكانت عدتُها شهرين، لهذا هو المشهور عن أحمد رحمه الله، واحتج فيه بقول عمر رضي الله عنه، وهو الصواب. لأن الأشهر قائمة مقام القُروء، وعِدَّة ذاتِ القُروء قَرءان، فبدلهما شهران، وإنما صرنا إلى استبراء ذاتِ القَرء بحيضة، لأنها عَلَم ظاهر على براءتها من الحمل، ولا يَحْصُلُ ذلك بشهر واحد، فلا بدَّ من مدة تظهر فيها براءتها، وهي إما شهران أو ثلاثة، فكانت الشهران أولى، لأنها جُعِلَتْ عَلماً على البراءة في حق المطلقة، ففي حق المُسْتَبراًة أولى، فهذا وجه هذه الرواية.

وبعد، فالراجح من الدليل؛ الاكتفاء بشهر واحد، وهو الذي دل عليه إيماء النص وتنبيهه. وفي جعل مدة استبرائها ثلاثة أشهر تسوية بينها وبين الحرة، وجعلها بشهرين تسوية بينها وبين المطلّقة، فكان أولى المُدد بها شهراً، فإنه البدل التام ، والشارع قد اعتبر نظير هذا البدل في نظير الأمة، وهي الحرة، واعتبره الصحابة في الأمة المطلّقة، فصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: عِدَّتُها حيضتان، فإن لم تكن تحيض فشهران، احتج به أحمد رحمه الله. وقد نص أحمد رحمه الله في أشهر الروايات عنه على أنها إذا ارتفع حيضُها لا تدري ما رَفَعَه ، اعتدت بعشرة أشهر: تسعة للحمل، وشهر مكان الحضة.

وعنه رواية ثانية: تعتدُّ بِسَنَةٍ، لهذه طريقة الشيخ أبي محمد، قال: وأحمد هاهنا جعل مكان

الحيضة شهراً، لأن اعتبارَ تكرارِها في الآيسةِ لِتُعْلَم براءتُها من الحمل، وقد علم براءتها منه هاهنا بمضي غالب مُدَّته، فجعل الشهر مكان الحيضة على وفق القياس، ولهذا هو الذي ذكره الخِرَقيُّ مفرُّقاً بين الآيسة وبين من ارتفع حيضُها، فقال: فإن كانت آيسةً، فبثلاثة أشهر، وإن ارتفع حيضُها لا تدري ما رَفَعَهُ اعتدت بتسعة أشهر للحمل، وشهر مكان الحيضة.

وأما الشيخ أبو البركات فجعل الخلاف في الذي ارتفع حيضُها، كالخلافِ في الآيسةِ، وجعل فيها الروايات الأربع بعد غالب مدةِ الحملِ تسويةً بينها وبين الآيسة، فقال في «محرره»: والآيسة والصغيرة بمضي شهر. وعنه: شهرين، وعنه: شهر ونصف. وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رَفَعَهُ، فبذلك بعد تسعة أشهر.

وطريقة الخِرَقي، والشيخ أبي محمد أصح، ولهذا الذي اخترناه من الاكتفاء بشهر هو الذي مال إليه الشيخ في «المغني» فإنه قال: ووجه استبرائها بشهر أن الله جعل الشهر مكان الحَيْضَةِ، ولذلك اختلفت الشهورُ باختلاف الحيضات، فكانت عِدَّة الحُرة الآيسةِ ثلاثة أشهر مكان الثلاثة قُروء، وعِدَّة الأمة شهرين مكان القرءين، وللأمةِ المستبرأةِ التي ارتفع حيضها عشرة أشهر: تِسعةٌ للحمل، وشهر مكان الحيضة، فيجب أن يكون مكان الحيضة هنا شهرٌ، كما في حق من ارتفع حيضها. قال: فإن قبل: فقد وجدتم ما دل على البراءة وهو تربص تسعة أشهر. قلنا: وهاهنا ما يدل على البراءة وهو الإياس، فاستويا.

## ذكر أحكامه ﷺ في البيوع

## ذكر حكمه عظ فيما يحرم بيعه

ثبت في «المصحيحين»: من حديث جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما، أنه سمع النبيَّ عَلَيْ يقول: «إن الله ورسولَه حرَّم بيع الخمر، والمميتة، والمخنزير، والأصنّام»، فقيل: يا رَسُول الله: أرأيت شُحوم المميتة، فإنها يُطلى بها السُّفن، ويُدهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ بها الناسُ؟ فقال: «لاّ، هُوَ حَرَامٌ» ثم قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ عند ذلك: «قاتَلَ الله البَهُودَ، إنَّ الله لمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِم شُحُومَها جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فأكلوا ثَمَنَهُ» (١)

وفيهما أيضاً: عن ابن عباس، قال: بَلغَ عُمَرَ رضي الله عنه أنَّ سَمُرَةَ باع خمراً، فقال: قاتلَ الله سَمُرَةَ، ألم يعلمُ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: العَنَ الله اليَهُودَ خُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا»(٢).

فُهذا من مسند عمر رضي الله عنه، وقد رواه البيهقيُّ، والحاكم في «مستدركه»، فجعلاه من مسند ابن عباس، وفيه زيادة، ولفظه: عن ابن عباس قال: كان النبيُّ ﷺ في المسجد ـ يعني الحرامَ ـ فرفع بصرَهُ إلى السماء، فتبسَّم، فقال: "لَعَنَ الله اليَهُودَ، لَعَنَ الله اليَهُودَ، لَعَنَ الله اليَهُودَ، لَعَنَ الله اليَهُودَ، أَنَّ الله عَزَّ وجَلَّ بصرَهُ عَلَيْهِم الشَّحُومَ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانها، إنَّ الله إذَا حَرَّمَ عَلَيْ قَوْمٍ أَكُلُ شَيءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ (٣)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٢٣)، ومسلم (١٥٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي ٦/٦١، وكذا أحمد ١/ ٢٤٢، وأبو داود (٣٤٨٨)، والطبراني (١٢٨٨٧)، وابن حبان (٤٩٣٨).

وإسناده صحيح، فإن البيهقي رواه عن ابن عبدان، عن الصفار، عن إسماعيل القاضي، حدثنا مُسدَّد، حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا خالد الحدَّاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس.

وفي «الصحيحين (١١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، دون قوله: «إن الله إذا حَرَّم أَكُلَ شَيءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ».

فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس: مشاربَ تُفْسِدُ العقول، ومطاعِمَ تُفْسِدُ الطّبّاع وتغذّي غِذاءٌ حبيثاً، وأعيانٍ تُفْسِدُ الأديان وتدعو إلى الفِتنةِ والشَّرْك. فصانَ بتحريم النوع الأول العقولَ عما يُزيلها ويُفْسِدُها، وبالثاني: القلوبَ عما يُفْسِدها من وُصُولِ أثرِ الغذاءِ الخبيثِ إليها، والغاذي شبية بالمغتذي، وبالثالث: الأديانَ عما وُضِعَ لإفسادها. فتضمن هذا التحريمُ صِيانَةَ العقولِ والقلوبِ والأديان، ولكن الشَّأنَ في معرفة حدود كلامه صلوات الله عليه، وما يدخل فيه، وما لا يدخل فيه، لتستبين عمومُ كلماته وجَمْعِهَا، وتناوُلِها لجميع الأنواع التي شَمِلَها عمومُ كلماتِه، وتأويلها بجميع الأنواع التي شَمِلَها عمومُ كلماتِه، وتأويلها بجميع الأنواع التي شَمِلَها عمومُ كلماتِه، وتأويلها بعميع الأنواع التي شَمِلَها عمومُ كلماتِه، وتأويلها بعميع الأنواع التي شَمِلَها عمومُ كلماتِه، ولفظه ومعناه، ولهذه خاصِيّةُ الفهم عن الله ورسولِه التي تفاوت فيه العلماءُ، ويُؤتيه الله من يشاء.

فأمًّا تحريمُ بيعِ الخمرِ، فيدخل فيه تحريمُ بيعِ كلِّ مسكر، مائعاً كان أو جامداً، عصيراً أو مطبوخاً، فيدخل فيه عصيرُ العِنَبِ، وخمرُ الزبيبِ، والتمر، والذُّرَةِ، والشَّعِيرِ، والعَسَلِ والحِنْطَةِ، واللَّمةِ الملعونة، لقمة الفسق والقلب التي تُحرِّك القلبَ الساكنَ إلى أخبثِ الأماكن، فإن لهذا كُلَّه خَمْرٌ بنص رسول الله على الصحيح الصريح الذي لا مَطْعَنَ في سنده، ولا إجمالَ في متنه، إذ صح عنه قوله: (كُلُّ مُسْكِرِ خَمْر) (٢٠).

وصَح عن أصحابه رضي الله عنهم، الذين هم أعلمُ الأُمَّةِ بخطابه ومُراده أنَّ الخَمْرَ مَا خَامَرَ العَقْل، فدخولُ لهذه الأنواع تحت اسم الخمر، كدخول جميع أنواع الذهب والفضَّةِ، والبُرِّ والشعيرِ، والتمرِ والزبيب، وتحت قوله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، والفِضة بالفضة، والبُرَّ بالبُرِّ، والشَّعيرَ بالشَّعيرِ، والتمرَ بالتمرِ، والملحَ بالملحِ إلا مِثْلاً بمثل (٣)، فكما لا يجوز إخراجُ صِنْف من هذه الأصناف عن تناوُل اسمه له، فهكذا لا يجوزُ إخراجُ صِنف من أصناف المسكر عن اسم الخمر، فإنه يتضمَّن محذورين:

أحدهما: أن يُخْرَجَ مِن كلامه ما قصَدَ دخولَه فيه.

والثاني: أن يُشرَع لذلك النوع الذي أخرج حكمٌ غير حكمه، فيكون تغييراً لألفاظ الشارع ومعانيه، فإنه إذا سمَّى ذلك النوع بغير الاسم الذي سَمَّاه به الشارع، أزال عنه حكم ذلك المسمَّى، وأعطاه حكماً آخر. ولما علم النبيُّ عَلَيُّ أن مِنْ أُمَّتِهِ مِنْ يُبْتَلَى بهذا، كما قال: "ليَشْرَبَنَّ ناسٌ مِنْ أُمَّتِي الخَمْرَ يُسَمُّونَها بِغَيْرِ السُمِها" (٤)، قضى قضية كلية عامة لا يتطرَّق إليها إجمال، وَلا احتمال، بل هي شافيةٌ كافيةٌ، فقال: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْر". هذا ولو أن أبا عُبَيدة، والخليلَ وأضرابَهما مِن أئمة اللغة ذكروا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۹۸۳). (۲) أخرجه مسلم (۲۰۰۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٥٨٧)، من حديث عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح أخرجه أحمد ٥/ ٣٤٢، وأبو داود (٣٦٨٨)، وابن ماجه (٤٠٢٠)، من حديث أبي مالك الأشعري.

لهذه الكلمة هكذا، لقالوا: قد نصَّ أئمةُ اللغة على أنَّ كُلَّ مسكر خمر، وقولُهم حجة، وسيأتي إن شاء الله تعالى عند ذِكْرِ هَدْيهِ في الأطعمة والأشربة مزيدُ تقرير لهذا، وأنه لو لم يتناوله لفظُه لكان القياسُ الصريح الذي استوى فيه الأصلُ والفرعُ مِن كل وجه حاكماً بالتسوية بين أنواع المسكر في تحريم البيع الصريح الذي استوى بينَ نوع ونوع، تفريقٌ بين متماثلين من جميع الوجوه.

فصل: وأما تحريمُ بيع الميتة، فيدخل فيه كُلُّ ما يسمَّى ميتةً، سواء مات حتف أنفه، أو ذُكِّيَ ذكاةً لا تُفيد حِلَّه، ويدخل فيه أبعاضُها أيضاً، ولهذا استشكل الصحابةُ رضي الله عنهم تحريمَ بيع الشحم، مع ما لهم فيه من المنفعة، فأخبرهم النبيُّ ﷺ أنَّه حرامٌ وإن كان فيه ما ذكروا مِن المنفعة. وهذا موضعٌ اختلف الناسُ فيه لاختلافهم في فهم مرادِه ﷺ وهو أنَّ قوله: ﴿لاَ، هوَ حرامٌ؛ هل هو عائد إلى البيع، أو عائد إلى الأفعال التي سألوا عنها؟ فقال شيخُنا: هو راجع إلى البيع، فإنه ﷺ لَمَّا أخبرهم أنَّ الله حَرَّم بيع الميتة، قالوا: إن في شحومها مِن المنافع كذا وكذا، يعنون: فهل ذلك مسوغ لبيعها؟ فقال: ﴿لاَ، هو حَرَامِ»

قلت: كأنهم طلبوا تخصيص الشحوم من جملة الميتة بالجواز، كما طلب العباسُ رضي الله عنه تخصيصَ الإذْخِرِ من جملة تحريم نبات الحَرَمِ بالجواز، فلم يجبهم إلى ذلك، فقال: «لا، هو حرام».

وقال غيرُه من أصحاب أحمد وغيرهم: التحريمُ عائد إلى الأفعال المَسؤول عنها، وقال: «هو حرام»ولم يقل: هي، لأنه أراد المذكورَ جميعَه، ويرجح قولهم عود الضمير إلى أقرب مذكور، ويرجخه من جهة المعنى أن إباحة لهذه الأشياء ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها، ويُرجحه أيضاً: أن في بعض ألفاظ الحديث: فقال: «لا، هي حرام» ولهذا الضمير إما أن يرجع إلى الشحوم، وإما إلى لهذه الأفعال، وعلى التقديرين، فهو حُجَّةٌ على تحريم الأفعال التي سألوا عنها.

ويرجحه أيضاً قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الفأرة التي وقعت في السمن: «إنْ كَانَ جَامِداً فَالقُوهَا ومَا حَوْلها وكُلُوهُ، وإنْ كَانَ مَاثِعاً فَلا تَقْرَبُوهُ» (١). وفي الانتفاع به في الاستصباح وغيره قُربان له. ومن رجَّح الأول يقول: ثَبَتَ عن النبيِّ ﷺ أنه قال: «إنَّما حَرُمَ مِنَ المَيْتَةِ أَكُلُها» (١) ولهذا صريحٌ في أنه لا يحرم الانتفاعُ بها في غير الأكل، كالوقيدِ، وسَدِّ البُثوقِ، ونحوهما، قالوا: والخبيث إنما تحرُمُ ملابسته باطناً وظاهراً، كالأكل واللَّبْسِ، وأما الانتقاعُ به من غير مُلابسة، فَلأِيِّ شيءٍ يحرم؟

قالوا: ومن تأمل سياق حديث جابر، علم أن السؤال إنما كان منهم عن البيع، وأنّهم طلبوا منه أن يرخّص لهم في بيع الشحوم، لما فيها من المنافع، فأبى عليهم، وقال: «هو حَرَامٌ» فإنهم لو سألوه عن حكم هذه الأفعال لقالوا: أرأيت شحومَ الميتة، هل يجوز أن يستصبح بها الناسُ، وتدهنَ بها الجلود؟ ولم يقولوا: فإنه يفعل بها كذا وكذا، فإن هذا إخبار منهم لا سؤال، وهم لا يخبروه بذلك عقيب تحريم هذه الأفعال عليهم، ليكون قوله: «لاً، هُو حَرَامٌ» صريحاً في تحريمها، وإنما أخبروه به عقيب تحريم بيع الميتة، فكأنهم طلبوا منه أن يرخّص لهم في بيع الشحوم لهذه المنافع التي ذكروها فلم يفعل. ونهايةُ الأمر أن الحديث يحتمل الأمرين، فلا يحرم ما لم يعلم أنّ الله ورسوله حرّمه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٢/ ٢٣٣ و ٢٦٥ و ٤٩٠، وأبو داود (٣٨٤٢)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٢١)، من حديث ابن عباس.

قالوا: وقد ثبت عنه أنه نهاهم عن الاستسقاء من آبار ثمود، وأباح لهم أن يُظْمِمُوا ما عجنوا منه من تلك الآبار للبهائم. قالوا: ومعلوم أن إيقاد النجاسة والاستصباح بها انتفاع خالٍ عن هذه المفَسْدَةِ وعن ملابستها، باطناً وظاهراً، فهو نَفْعٌ محْضٌ لا مفسدة فيه. وما كان هكذا فالشريعة لا تحرِّمه، فإن الشريعة إنما تحرم المفاسدَ الخالصةَ أو الراجحةَ، وطرقها وأسبابها الموصلةَ إليها.

قالوا: وقد أجاز أحمد في إحدى الروايتين الاستصباحُ بشحوم الميتة إذا خالطت دُهناً طاهراً، فإنه في أكثر الروايات عنه يجوز الاستصباحُ بالزيت النجس، وطليُ السفن به، وهو اختيارُ طائفة من أصحابه، منهم: الشيخ أبو محمد وغيره، واحتج بأن ابن عمر أمر أن يستصبح به.

وقال في رواية ابنيه صالح وعبد الله: لا يعجبني بيع النَّجس، ويستصبح به إذا لم يمسوه لأنه نجس، وهذا يعم النجس، والمتنجّس، ولو قُدِّرَ أنه إنما أراد به المتنجّس، فهو صريحٌ في القول بجواز الاستصباح بما خالطه نجاسة ميتة أو غيرها، وهذا مذهب الشافعي، وأيُّ فرق بين الاستصباح بشحم الميتة إذا كان منفرداً، وبين الاستصباح به إذا خالطه دهن طاهر فنجسه؟ فإن قيل: إذا كان مفرداً فهو نجسُ العين، وإذا خالطه غيره تنجس به، فأمكن تطهيره بالغسل، فصار كالثوب النَّجس، ولهذا يجوز بيع الدُّهن المتنجس على أحد القولين دون دهن الميتة. قيل: لا ريبَ أنَّ هذا هو الفرق الذي عول عليه المفرِّقون بينهما، ولكنه ضعيف لوجهين:

أحدهما: أنه لا يعرف عن الإمام أحمد، ولا عن الشافعي البتة غسل الدهن النجس، وليس عنهم في ذلك كلمةٌ واحدةٌ، وإنما ذلك من فتوى بعض المنتسبين. وقد رُوي عن مالك أنه يَطْهُر بالغسل، هذه رواية ابن نافع، وابن القاسم عنه.

الثاني: أن هذا الفرق وإن تأتّى لأصحابه في الزيت والشيرج ونحوهما، فلا يتأتى لهم في جميع الأدهان، فإن منها ما لا يمكن غسله، وأحمد والشافعي قد أطلقا القول بجواز الاستصباح بالدهن النجس من غير تفريق.

وأيضاً فإنَّ هذا الفرق لا يفيد في دفع كونه مستعملاً للخبيث والنجاسة، سواء كانت عينيةً أو طارئةً، فإنه إن حرم الاستصباح به لما فيه من استعمال الخبيث فلا فرق، وإن حرم لأجل دخان النجاسة فلا فرق، وإن حرم لكون الاستصباح به ذريعة إلى اقتنائه فلا فرق، فالفرق بين المذهبين في جواز الاستصباح بهذا دونَ هذا لا معنى له.

وأيضاً فقد جوَّز جمهور العلماء الانتفاع بالسِّرقين النَّجس في عمارة الأرض للزَّرع، والثمر، والبقل مع نجاسة عينه، وملابسة المستعمل له أكثر من ملابسة الموقد، وظهور أثره في البقول والزروع، والثمار فوق ظهور أثر الوقيد، وإحالة النار أتم من إحالة الأرض والهواء والشمس للسِّرقين، فإن كان التحريم لأجل دخان النَّجاسة، فَمن سَلَّمَ أن دُخَان النجاسة نجس، وبأيِّ كتاب، أم بأيَّةِ سُنَّة ثبت ذلك؟ وانقلابُ النجاسة إلى الدُّخان أتمُ من انقلاب عين السرقين والماء النجس ثمراً أو زرعاً، وهذا أمر لا يشكُّ فيه، بل معلوم بالحسِّ والمشاهدةِ حتى جوز بعضُ أصحاب مالك، وأبي حنيفة رحمهما الله بَيْعَه، فقال ابن الماجشون: لا بأس ببيع العَذِرة، لأن ذلك من منافع الناس. وقال ابن القاسم: لا بأس ببيع العَذِرة، لأن ذلك من منافع الناس. وقال أشهب

في الزُّبْل: المشتري أعذر فيه من البائع ـ يعني في اشترائه ـ. وقال ابن عبد الحكم: لم يَعْذُرِ الله واحداً منهما، وهما سِيَّان في الإثم.

قلت: وهذا هو الصواب، وأن بيع ذلك حَرَامٌ وإن جاز الانتفاع به. والمقصود: أنه لا يلزم من تحريم بيع الميتة تحريم الانتفاع بها في غير ما حرَّم الله ورسولُه منها، كالوقيد، وإطعام الصقور والبُزاةِ وغير ذلك. وقد نص مالك على جواز الاستصباح بالزَّيْتِ النَّجس في غير المساجد، وعلى جوازِ عملِ الصابون منه، وينبغي أن يُعْلَمَ أنَّ بَابَ الانتفاعِ أوسع من بَابِ البيع، فليس كُلُّ مَا حَرُم بيعه حَرُمَ الانتفاع به، بل لا تلازم بينهما، فلا يؤخذ تحريمُ الانتفاع من تحريم البيع.

فصل: ويدخل في تحريم بيع الميتة بيعُ أجزائها التي تحلُّها الحياة وتُفارقها بالموت، كاللحم والشحم والعصب، وأما الشعرُ والوبرُ والصوف، فلا يدخل في ذلك، لأنه ليس بميتة، ولا تحله الحياة، وكذلك قال جمهورُ أهل العلم: إن شعور الميتة وأصوافها وأويارها طاهرة إذا كانت من حيوان طاهر، هذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، والليث، والأوزاعي، والثوري، وداود، وابن المنذر، والمزني، ومن التابعين: الحسن، وابن سيرين، وأصحاب عبد الله بن مسعود، وانفرد الشافعي بالقول بنجاستها، واحتجَّ له بأن اسم الميتة يتناولُها كما يتناول سائر أجزائها بدليل الأثر والنظر. أما الأثر، ففي «الكامل» لابن عدي (١) من حديث ابن عمر يرفعه: «ادفنوا الأظفار، والدَّم والشعر، فإنَّها مَيْتَةٌ». وأما النظر، فإنه متصل بالحيوان ينمو بنمائه، فينجس بالموت كسائر أعضائه، وبأنه شعر نابت في محل نجس، فكان نجساً كشعر الخنزير، وهذا لأن ارتباطه بأصله خلقة يقتضي أن يثبت له حكمه تبعاً، فإنه محسوب منه عرفاً، والشارع أجرى الأحكام فيه على وفق ذلك، فأوجب غسله في الطهارة، وأوجب الجزاء بأخذه من الصيد كالأعضاء، وألحقه بالمرأة في النكاح والطلاق علم وحرمة، وكذلك هاهنا، وبأن الشارع له تشوف إلى إصلاح الأموال وحفظها وصيانتها وعدم إضاعتها، وقد قال لهم في شاة ميمونة: «هلاً أَخَذْتُم إِهَابُها فَلَبَغْتُمُوه فَانْتَقَعْتُم بهِ» (٢)، ولو كان الشعر طاهراً لكان إرشادهم إلى أخذه أولى، لأنه أقلُّ كلفة، وأسهل تناولاً.

قال المطهّرون للشعور: قال الله تعالى: ﴿وَيِنْ أَصَوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشَعَارِهَا أَنْنَا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ﴾ [النحل: ١٨] وهذا يعم أحياءها وأمواتها، وفي «مسند أحمد» (٢): عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبته، عن ابن عباس رضي الله عنه، قال: مرّ النبيُ على بشأة لميمونة ميتة، فقال: «ألا انتفعتم بإهابها»، قالوا: وكيف وهي ميتة؟ قال: «إنّما حَرُمَ لَحُمُهَا». وهذا ظاهرٌ جداً في إباحة ما سوى اللحم، والشحم، والكبدُ والطحال، والألية كلّها داخلة في اللحم، كما دخلت في تحريم لحم الخنزير، ولا ينتقض هذا بالعظم والقرن، والظفر والحافر، فإن الصحيح طهارة ذلك كما سنقرره عقيب هذه المسألة.

قالوا: ولأنه لو أُخِذَ حال الحياة، لكان طاهراً فلم ينجس بالموت، كالبيض، وعكسه الأعضاء.

<sup>(</sup>١) ١٠١٨/٤، وفيه عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، ضعيف الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٩٢)، ومسلم (٣٦٢)، من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) ١/٣٦٥، وهو في «المصنف» (١٨٤)، وإسناده على شرط البخاري ومسلم.

قالوا: ولأنه لما لم ينجس بجزه في حال حياة الحيوان بالإجماع، دل على أنه ليس جزءاً من الحيوان، وأنه لا روح فيه، لأن النبي على قال: قما أُبِينَ من حيًّ، فَهُوَ مَيْتَةً، رواه أهل «السنن»(١) ، ولأنه لم يتألَّم بأخذه، ولا يُحس بمسه، وذلك دليل عدم الحياة فيه، وأما النماء، فلا يدل على الحياة والحيوانية التي يتنجس الحيوان بمفارقتها، فإن مجرد النماء لو دلَّ على الحياة، ونجس المحل بمفارقة هذه الحياة، لننجس الزرعُ بيبسه، لمفارقة حياة النمو والاغتذاء له.

قالوا: فالحياةُ نوعان: حياة حس وحركة، وحياة نمو واغتذاء، فالأولى: هي التي يؤثر فقدها في طهارة الحي دون الثانية.

قالواً: واللحمُ إنما ينجس لاحتقان الرطوبات والفضلات الخبيثة فيه، والشعورُ والأصواف بريئة من ذلك، ولا ينتقض بالعظام والأظفار لما سنذكره.

قالوا: والأصلُ في الأعيان الطهارة، وإنما يطرأ عليها التنجيس باستحالتها، كالرجيع المستحيل عن الغذاء، وكالخمر المستحيل عن العصير وأشباهها، والشعور في حال استحالتها كانت طاهرة، ثم لم يعرض لها ما يوجب نجاستها بخلاف أعضاء الحيوان، فإنها عرض لها ما يقتضي نجاستها، وهو احتقان الفضلات الخبيئة.

قالوا: وأما حديث عبد اللّه بن عمر، ففي إسناده عبد اللّه بن عبد العزيز بن أبي رواد. قال أبو حاتم الرازي: أحاديثُه منكرة ليس محله عندي الصدق، وقال علي بن الحسين بن الجنيد: لا يُسَاوي فلساً، يحدث بأحاديث كذب.

وأما حديث الشاة الميتة، وقوله: «ألا اتْتَفَعْتُمْ بإهابها»، ولم يتعرض للشعر، فعنه ثلاثة أجوبة:

أحدها: أنه أطلق الانتفاع بالإهاب، ولم يأمرهم بإزالة ما عليه من الشعر، مع أنه لا بُدَّ فيه من شعر، وهو ﷺ لم يقيد الإهاب المنتفع به بوجه دون وجه، فدل على أن الانتفاع به فرواً وغيره مما لا يخلو من الشعر.

والثاني: أنه على قد أرشدهم إلى الانتفاع بالشعر في الحديث نفسه حيث يقول: «إنَّمَا حَرُمَ مِن المَيْتَةِ أَكُلُها أو لَحْمُهَا».

والثالث: أن الشعر ليس من الميتة ليتعرض له في الحديث، لأنه لا يحلَّه الموتُ، وتعليلهم بالتبعية يبطل بجلد الميتة إذا دُبغَ وعليه شعر، فإنه يطهر دون الشعر عندهم، وتمسكهم بغسله في الطهارة يبطلُ بالجبيرة، وتمسكهم بضمانه من الصيد يبطل بالبيض، وبالحمل. وأما في النكاح، فإنه يتبع الجملة لاتصاله، وزوال الجملة بانفصاله عنها، وهاهنا لو فارق الجملة بعد أن تبعها في التنجس، لم يفارقها فيه عندهم، فعلم الفرق.

فصل: فإن قيل: فهل يدخلُ في تحريم بيعها تحريم بيع عظمها وقرنها وجلدها بعد الدباغ لشمول اسم الميتة لذلك؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۸۵۸)، والترمذي (۱٤۸۰)، والدارقطني ٤/ ٢٩٢، والحاكم ٢٣٩/٤، من حديث أبي واقد الليثي، وإسناده قوي ورجاله ثقات وصححه الحاكم، وأقره الذهبي. وانظر «العدة شرح العمدة» ص ٢٩، و«فتح القدير» لابن الهمام ١٠/ ١٥، و«أحكام ابن العربي» ٢/ ١٧٦ بتخريجي.

قيل: الذي يحرم بيعُه منها هو الذي يحرم أكلُه واستعماله، كما أشار إليه النبيُ ﷺ بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِذَا حَرَّمَ شَيئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِذَا حَرَّمَ أَكُلَ شيءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ إِذَا حَرَّمَ أَكُلَ شيءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ إِذَا حَرَّمَ شيئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ يعرم بيعه يحرم أكله.

وأما الجلد إذا دبغ، فقد صار عيناً طاهرة ينتفع به في اللبس والفرش، وسائر وجوه الاستعمال، فلا يمتنع جوازُ بيعه، وقد نص الشافعي في كتابه القديم على أنه لا يجوز بيعُه، واختلف أصحابه، فقال القفال: لا يتجه هذا إلا بتقدير قول يوافق مالكاً في أنه يطهر ظاهره دون باطنه.

وقال بعضهم: لا يجوز بيعه وإن طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديد، فإنه جزء من الميتة حقيقة، فلا يجوز بيعه كعظمها ولحمها.

وقال بعضهم: بل يجوز بيعه بعد الدبغ لأنه عين طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها كالمذكى.

وقال بعضهم: بل هذا ينبني على أن الدبغ إزالة أو إحالة، فإن قلنا: إحالة، جازَ بيعه لأنه قد استحال من كونه جزء ميتة إلى عين أخرى، وإن قلنا: إزالة لم يجز بيعه، لأن وصف الميتة هو المحرم لبيعه، وذلك باق لم يستحل.

وبنوا على هذا الخلاف جواز أكله، ولهم فيه ثلاثة أوجه: أكله مطلقاً، وتحريمه مطلقاً، والتفصيل بين جلد المأكول وغير المأكول، فأصحاب الوجه الأول غلبوا حكم الإحالة، وأصحاب الوجه الثاني غلبوا حكم الإزالة، وأصحاب الوجه الثالث أجروا الدباغ مجرى الذكاة، فأباحوا بها ما يباح أكله بالذكاة إذا ذكي دون غيره، والقولُ بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنة، ولهذا لم يمكن قائله القول به إلا بعد منعه كونَ الجلد بعد الدبغ ميتة، وهذا منع باطل، فإنه جلد ميتة حقيقة وحساً وحكماً، ولم يحدث له حياة بالدبغ ترفع عنه اسم الميتة، وكون الدبغ إحالة باطل حساً، فإن الجلد لم يستحل ذاته وأجزاؤه، وحقيقته بالدباغ، فدعوى أن الدباغ إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى كما تحيل النارُ الحطب إلى الرماد، والملاَّحة ما يلقى فيها من الميتات إلى الملح، دعوى باطلة.

وأما أصحاب مالك رحمه الله ففي «المدونة» لابن القاسم المنعُ من بيعها وإن دبغت، وهو الذي ذكره صاحب «التهذيب». وقال المازري: هذا هو مقتضى القول بأنها لا تطهرُ بالدباغ. قال: وأما إذا فرعنا على أنها تطهر بالدباغ طهارة كاملة، فإنّا نجيز بيعها لإباحة جملة منافعها.

قلت: عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روايتان: إحداهما: يطهر ظاهرُه وباطنه، وبها قال وهب، وعلى هذه الرواية جوز أصحابه بيعه. والثانية: وهي أشهر الروايتين عنه: أنه يطهر طهارة مخصوصة يجوز معها استعماله في اليابسات، وفي الماء وحده دون سائر المائعات، قال أصحابه: وعلى هذه الرواية لا يجوز بيعه، ولا الصلاة فيه، ولا الصلاة عليه.

وأما مذهب الإمام أحمد: فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه. وعنه في جوازه بعد الدبغ روايتان، هكذا أطلقهما الأصحاب، وهما عندي مبنيتان على اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد الدباغ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ١/ ٢٤٧، وأبو داود (٣٤٨٨)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ١/ ٣٢٢.

وأما بيع الدهن النجس، ففيه ثلاثة أوجه في مذهبه:

أحدها: أنه لا يجوز بيعه.

والثاني: أنه يجوز بيعه لكافر يعلم نجاسته، وهو المنصوص عنه. قلت: والمراد بعلم النجاسة: العلم بالسبب المنجس لا اعتقاد الكافر نجاسته.

والثالث: يجوز بيعه لكافر ومسلم. وخرج هذا الوجه من جواز إيقاده، وخرج أيضاً من طهارته بالغسل، فيكون كالثوب النجس، وخرج بعضُ أصحابه وجهاً ببيع السرقين النجس للوقيد من بيع الزيت النجس له، وهو تخريج صحيح.

وأما أصحاب أبي حنيفة فجوزوا بيع السرقين النجس إذا كان تبعاً لغيره، ومنعوه إذا كان منفرداً.

فصل: وأما عظمُها، فمن لم ينجسه بالموت، كأبي حنيفة، وبعض أصحاب أحمد، واختيار ابن وهب من أصحاب مالك، فيجوز بيعُه عندهم، وإن اختلف مأخذ الطهارة، فأصحاب أبي حنيفة قالوا: لا يدخل في الميتة، ولا يتناولُه اسمها، ومنعوا كونَ الألم دليلَ حياته، قالُوا: وإنما تؤلمه لما جاوره من اللحم لا ذات العظم، وحملوا قوله تعالى: ﴿قَالَ مَن يُحِي ٱلْمِظَامَ وَهِيَ رَمِيكُ ﴾ [يس: ٧٨] على حذف مضاف، أي أصحابها. وغيرُهم ضعَف هذا المأخذ جداً، وقال: العظم يألم حساً، وألمه أشدٌ من ألم اللحم، ولا يَصِحُ حمل الآية على حذف مضاف لوجهين:

أحدهما: أنه تقدير ما لا دليل عليه، فلا سبيل إليه.

وأما من رأى نجاستها، فإنه لا يجوز بيعها، إذ نجاستها عينية، قال ابن القاسم: قال مالك: لا أرى أن تُشترى عِظام الميتة ولا تباع، ولا أنياب الفيل، ولا يتجر فيها، ولا يمتشط بأمشاطها، ولا يدهن بمداهنها، وكيف يجعل الدهن في الميتة ويمشط لحيته بعظام الميتة وهي مبلولة، وكره أن يُطبخ بعظام الميتة، وأجاز مطرّف وابن الماجِشون بيع أنياب الفيل مطلقاً، وأجازه ابن وهب وأصبغ إن غُليت وسُلِقت، وجعلا ذلك دباعاً لها.

فصل: وأما تحريمُ بيع الخنزير، فيتناولُ جملته، وجميعَ أجزائه الظاهرة والباطنة، وتأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحم، فذكر اللحم تنبيهاً على تحريم أكلِه

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري (۲۹۲٤٠)، عن مجاهد مرسلاً، وكرره (۲۹۲٤۲)، عن قتادة مرسلاً، وورد في شأن العاص بن وائل، وأخرجه الحاكم ۲/۶۲۹، من حديث ابن عباس، وإسناده حسن، وانظر ازاد المسير، (۱۲۰۸)، و«أسباب النزول» ص ۲۰۰ بتخريجي.

دونَ ما قبله، بخلاف الصيد، فإنه لم يقل فيه: وحرم عليكم لحم الصيد، بل حرم نفس الصيد ليتناول ذلك أكله وقتله، وههنا لما حرم البيع ذكر جملته، ولم يخص التحريمَ بلحمه ليتناول بيعه حياً وميتاً.

فصل: وأما تحريمُ بيع الأصنام، فيستفاد منه تحريمُ بيع كُلِّ آلة متخذة للشرك على أي وجه كانت ومن أي نوع كانت، صنماً أو وثناً أو صليباً، وكذلك الكتب المشتمِلة على الشرك، وعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها، فهو أولى بتحريم البيع مِن كل ما عداها، فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسها، والنبيُ ﷺ لم يُؤخر ذِكرها لخفة أمرها، ولكنه تدرَّج من الأسهل إلى ما هو أغلظ منه، فإن الخمر أحسنُ حالاً مِن الميتة، فإنها قد تصيرُ مالاً محترماً إذا قلبها الله سبحانه ابتداء خلاً، أو قلبها الآدمي بصنعته عند طائفة من العلماء، وتُضمن إذا أتلفت على الذمي عند طائفة بخلاف الميتة، وإنما لم يجعل الله في أكل الميتة حداً اكتفاء بالزاجر الذي جعله الله في الطباع مِن كراهتها، والنفرة عنها، وإبعادها عنها، بخلاف الخمر. والخنزير أشدُ تحريماً من الميتة، ولهذا أفرده الله تعالى بالحكم عليه أنه رجس في قوله: ﴿ وَلَم لا آجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى مُكرّماً عَلَى طَاعِم في قوله تعالى المحرم، فإنه يترجح اختصاص في قوله تعالى: ﴿ فَلَا لا المحرم، فإنه يترجح اختصاص في قوله تعالى: ﴿ فَا نَع الله يترجح اختصاص في قوله تعالى: ﴿ فَا نَد الله يترجح اختصاص في قوله تعالى: ﴿ فَا نَد الله قوله الله قوله الله في ألله المحرم، فإنه يترجح اختصاص في قوله تعالى: ﴿ فَا لَدُهُ وَا كُان عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم، فإنه يترجح اختصاص لحم الخنزير به لثلاثة أوجه:

أحدها: قربُه منه، والثاني: تذكيرُه دون قوله، فإنها رجس، والثالث: أنه أتى «بالفاء» و«إنَّ» تنبيهاً على علة التحريم لتزجر النفوسُ عنه، ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض الناس من استلذاذه واستطابته، فنفى عنه ذلك، وأخبر أنه رجس، وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدم، لأن كونهما رجساً أمر مستقر معلوم عندهم، ولهذا في القرآن نظائر، فتأملها. ثم ذكر بعدُ تحريم بيع الأصنام، وهو أعظمُ تحريماً وأشد منافاة للإسلام من بيع الخمر والميتة والخنزير.

فصل: وفي قوله: ﴿ إِنَّ الله إِذَا حَرَّم شَيْعًا أَو حَرَّم أَكُلَ شَيءٍ حَرَّمَ ثمنه، يُراد به أمران:

أحدهُما: ما هو حرام العين والانتفاع جملة، كالخمر، والميتة، والدم، والخنزير، وآلات الشرك، فهذه ثمنها حرام كيفما اتفقت.

والثاني: ما يُباح الانتفاعُ به في غير الأكل، وإنما يحرم أكلُه، كجلد الميتة بعد الدباغ، وكالحمر الأهلية، والبغال ونحوها مما يحرم أكلُه دونَ الانتفاع به، فهذا قد يُقال: إنه لا يدخل في الحديث، وإنما يدخل فيه ما هو حرام على الإطلاق. وقد يقال: إنه داخل فيه، ويكون تحريم ثمنه إذا بيع لأجل المنفعة التي حرمت منه، فإذا بيع البغل والحمار لأكلهما حرم ثمنهما، بخلاف ما إذا بيعا للركوب وغيره، وإذا بيع جلد الميتة للانتفاع به حل ثمنه، وإذا بيع لأكله حرم ثمنه، وطرد هذا ما قاله جمهور من الفقهاء، كأحمد، ومالك وأتباعهما: إنه إذا بيع العنب لمن يعصره خمراً حرم أكل ثمنه، بخلاف ما إذا بيع لمن يأكله، وكذلك السلاحُ إذا بيع لمن يُقاتل به مسلماً، حرم أكل ثمنه، وإذا بيع لمن يعزو به في سبيل الله، فثمنه من الطيبات، وكذلك ثبابُ الحرير إذا بيعت لمن يلبسُها ممن يحرم عليه، حرم أكل ثمنها بخلاف بيعها ممن يحل له لبسها.

فإن قيل: فهل تُجوِّزون للمسلم بيعَ الخمر والخنزير مِن الذمي لاعتقاد الذمي حلهما، كما جوزتم بيعه الدهن المتنجس إذا بين حاله لاعتقاده طهارته وحله؟ قيل: لا يجوز ذلك، وثمنه حرام، والفرقُ بينهما: أن الدهن المتنجس عين طاهرة خالطها نجاسة، ويسوغ فيها النزاعُ، وقد ذهبت طائفة من العلماء إلى أنه لا ينجس إلا بالتغير، وإن تغير، فذهب طائفة إلى إمكان تطهيره بالغسل، بخلاف العين التي حرمها الله في كُلِّ ملة، وعلى لسان كل رسول، كالميتة، والدم، والخنزير، فإن استباحته مخالفة لما أجمعت الرسلُ على تحريمه، وإن اعتقد الكافرُ حِلَّه، فهو كبيع الأصنام للمشركين، وهذا هو الذي حرَّمه الله ورسولُه بعينه، وإلا فالمسلمُ لا يشتري صنماً.

فإن قيل: فالخمر حلال عند أهل الكتاب، فجوَّزوا بيعها منهم.

قيل: هذا هو الذي توهمه من توهمه من عمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى كتب إليهم عمر رضي الله عنه ينهاهم عنه، وأمر عماله أن يُولوا أهل الكتاب بَيعها بأنفسهم، وأن يأخذوا ما عليهم من أثمانها، فقال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان بن سعيد، عن إبراهيم بن عبد الأعلى الجعفي، عن سويد بن غفلة، قال: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن ناساً يأخذون الجزية من الخنازير، فقام بلال فقال: إنهم ليفعلون، فقال عمر رضي الله عنه: لا تفعلوا، ولوهم بيعها(١).

قال أبو عبيد: وحدثنا الأنصاري، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، أن بلالاً قال لعمر رضي الله عنه: إن عُمالَك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج، فقال: لا تأخذوا منهم، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن.

قال أبو عبيد: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير مِن جزية رؤوسهم، وخراج أرضهم بقيمتها، ثم يتولَّى المسلمون بيعها، فهذا الذي أنكره بلال، ونهى عنه عمر، ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها إذا كان أهلُ الذمة هم المتولين لبيعها، لأن الخمر والخنازير مالٌ من أموال أهل الذمة، ولا تكون مالاً للمسلمين.

قال: ومما يُبين ذلك حديثٌ آخرُ لعمر رضي الله عنه، حدثنا علي بن معبد عن عبيد اللّه بن عمرو، عن ليث بن أبي سليم، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى العمال يأمرهم بقتل الخنازير وقبض أثمانها لأهل الجزية مِن جزيتهم. قال أبو عُبيد: فهو لم يجعلها قِصاصاً من الجزية إلا وهو يراها من أموالهم، فأما إذا مر الذمي بالخمر والخنازير على العاشر، فإنه لا يطيبُ له أن يُعشَّرها، ولا يأخذ ثمن العشر منها وإن كان الذمي هو المتولي لبيعها أيضاً، وهذا ليس مِن الباب الأول، ولا يشبهه، لأن ذلك حق وجب على رقابهم وأرضيهم، وأن العشر ها هنا إنما هو شيء يُوضع على الخمر والخنازير أنقسها، وكذلك ثمنها لا يطيبُ لقول رسول الله على عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه أفتى في مثلِ هذا بغير ما أفتى به في ذلك، وكذلك قال عمرُ بن عبد العزيز.

حدثنا أبو الأسود المصري، حدثنا عبدُ اللَّه بن لهيعة، عن عبد اللَّه بن هُبيرة السَّبَائِي أن عُتبة بن فرقد بعث إلى عمرَ بنِ الخطاب بأربعينَ ألفَ درهم صدقة الخمر، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: بعثت

<sup>(</sup>١) انظر «الأموال» لأبي عبيد ص ٦٢.

إليَّ بصَدقةِ الخمر، وأنت أحقُّ بها من المهاجرين، وأخبرَ بذلك الناس، وقال: والله لا استعملتُك على شيء بعدها، قال: فتركه.

حدثنا عبد الرحمن، عن المثنى بن سعيد الضبعي، قال: كتب عمرُ بن عبد العزيز إلى عديً بن أرطاة، أن ابعث إلى بتفصيل الأموال التي قِبلَك، من أين دخلت؟ فكتبَ إليه بذلك وصنفه له، وكان فيما كتب إليه من عشر الخمر أربعة آلاف درهم. قال: فلبثنا ما شاءً الله، ثم جاءه جوابُ كتابه: إنك كتبتَ إليَّ تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف درهم، وإن الخمر لا يُعشرها مسلم، ولا يشتريها، ولا يبيعُها، فإذا أتاك كتابي هذا، فاطلب الرجل، فاردُدُها عليه، فهو أولى بما كان فيها. فطلب الرجل، فردًت عليه.

قال أبو عُبيد: فهذا عندي الذي عليه العمل، وإن كان إبراهيم النخعي قد قال غير ذلك. ثم ذكر عنه في الذمي يمرُّ بالخمر على العاشر، قال: يضاعف عليه العشور.

قال أبو عُبيد: وكان أبو حنيفة يقول: إذا مُرَّ على العاشر بالخمر والخنازير، عَشَّرَ الخمر ولم يُعشِّرِ الخنازيرَ، سمعتُ محمد بن الحسن يُحدِّث بذلك عنه، قال أبو عبيد: وقول الخليفتين: عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أولى بالاتباع، والله أعلم(١).

### حُكمُ رسولِ الله ﷺ في ثمن الكَلْبِ والسِّنُّورِ

في «الصحيحين»(٢): عن أبي مسعود، أن رسول الله ﷺ نهى عَنْ ثَمَن الكَلْبِ وَمَهْرِ البَغِيّ، وحُلْوَانِ الكاهِن.

وفي «صحيح مسلم» عن أبي الزبير، قال: سألتُ جابراً عن ثمن الكلب والسُّنور، فقال: زُجَرَ النبي ﷺ عن ذلك.

وفي اسنن أبي داودا(٤): عنه أن النبيُّ عَلَيْهُ نهى عن ثمن الكُلْب والسُّنَّور.

وفي اصحيح مسلمه (٥٠): من حديث رافع بن خديج، عن رسول الله على قال: اشَرُّ الكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الكَلْبِ وكَسْبُ الحَجَّام».

فتضمنت هذه السنن أربعة أمور:

أحدُها: تحريمُ بيع الكلب، وذلك يتناولُ كل كلب، صغيراً كانَ أو كبيراً، للصيد أو للماشية أو للمحرث، وهذا مذهبُ فقهاءِ أهلِ الحديثِ قاطبة، والنزاعُ في ذلك معروف عن أصحاب مالك، وأبي حنيفة، فجوز أصحابُ أبي حنيفة بيعَ الكلاب، وأكل أثمانها، وقال القاضي عبد الوهّاب: اختلف أصحابنًا في بيع ما أذن في اتخاذه من الكلاب، فمنهم من قال: يُكره، ومنهم من قال: يَحرم. انتهى.

وعقدَ بعضُهم فصلاً لما يصح بيعُه، وبنى عليه اختلافهم في بيع الكلب، فقال: ما كانت منافعُه كلُّها محرمة: لم يجز بيعه، إذ لا فرق بين المعدوم حساً والممنوع شرعاً، وما تنوَّعَت منافِعُه إلى محللة

(١) انظر كتاب «الأموال» ص ٦٣، ٦٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٣٧)، ومسلم (١٥٦٧).

<sup>(</sup>٣) برقم (١٥٦٩).

<sup>(</sup>٤) برقم (٣٤٧٩).

<sup>(</sup>٥) برقم (١٥٦٨).

ومحرمة، فإن كان المقصودُ مِن العين خاصة كان الاعتبارُ بها، والحكم تابع لها، فاعتُبِرَ نوعُها، وصار الآخر كالمعدوم، وإن توزعت في النوعين لم يَصِحَّ البيعُ، لأن ما يُقابل ما حرم منها أكل مال بالباطل، وما سواه من بقية الثمن يصير مجهولاً.

قال: وعلى هذا الأصل مسألة بيع كلب الصيد، فإذا بُني الخلاف فيها على هذا الأصل، قيل: في الكلب من المنافع كذا وكذا، وعُددت جملة منافعه، ثم نظر فيها، فمن رأى أن جملتها محرمة منع، ومن رأى جميعها مُحَلَّلة أجاز، ومن رآها متنوعة نظر: هل المقصود المحلل أو المحرم? فجعل الحكم للمقصود، ومن رأى منفعة واحدة منها محرمة وهي مقصودة، منع أيضاً، ومن التبس عليه كونها مقصودة، وقف أو كره، فتأمل هذا التأصيل والتفصيل، وطابق بينهما يظهر لك ما فيهما من التناقض والخلل، وأن بناء بيع كلب الصيد على هذا الأصل مِن أفسد البناء، فإن قوله: من رأى أن جملة منافع كلب الصيد محرمة بعد تعديدها لم يجز بيعُه، فإن هذا لم يقله أحدٌ من الناس قط، وقد اتفقت الأمة على إباحة منافع كلب الصيد من الاصطياد والحراسة، وهما جُلُّ منافعه، ولا يُقتنى إلا لذلك، فمن الذي رأى منافعه كلها محرمة، ولا يصح أن تراد منافعه الشرعية؟ فإن إعارته جائزة.

وقوله: ومن رأى جميعها محللة، أجاز، كلامٌ فاسِدٌ أيضاً، فإن منافعه المذكورة محللة اتفاقاً، والجمهور على عدم جواز بيعه.

وقوله: ومن رآها متنوعة، نظر، هل المقصود المحلل أو المحرم؟ كلامٌ لا فائدة تحته البتة، فإن منفعة كلب الصيد هي الاصطيادُ دون الحراسة، فأين التنوعُ؟ وما يُقدَّرُ في المنافع من التحريم يُقدَّرُ مثلُه في الحمار والبغل؟

وقوله: ومن رأى منفعه واحدة محرمة وهي مقصودة، منع، أظهرُ فساداً مما قبله، فإن هذه المنفعة المحرمة ليست هي المقصودة من كلب الصيد، وإن قُدِّر أن مشتريَه قصدها، فهو كما لو قصد منفعة محرمة من سائر ما يجوز بيعه، وتبين فساد هذا التأصيل، وأن الأصل الصحيح هو الذي دل عليه النصُّ الصريح الذي لا معارض له البتة من تحريم بيعه.

فإن قيل: كلبُ الصيد مستثنى من النوع الذي نهى عنه رسول الله ﷺ، بدليل ما رواه الترمذي، من حديث جابر رضي الله عنه، أن النبي ﷺ نَهَى عَنْ ثُمَنِ الكَلْبِ، إلا كلبَ الصَّيْدِ<sup>(١)</sup>.

وقال النسائي: أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي، حدثنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه، أن رسولَ الله ﷺ نهى عن ثَمَنِ الكَلْبِ والسَّنَّورِ، إلا كلبَ الصيد (٢٠).

وقال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا ابنُ أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثنا المثنَّى بن الصبَّاح، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هُريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «ثَمَنُ الكَلْب سُحْتُ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، (٣).

<sup>(</sup>۱) بل رواه الترمذي (۱۲۸۱)، من حديث أبي هريرة، وفيه أبو المهزم ضعيف الحديث وبه أعله الترمذي، ثم قال: وقد روي عن جابر عن النبي ﷺ نحو هذا ولا يصبح إسناده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي ٧/ ٣٠٩، وفيه عنعنة أبي الزبير، وقال النسائي عقبه: هذا حديث منكر.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لضعف المثنى.

وقال ابن وهب عَمَّن أخبره، عن ابن شهاب، عن أبي بكر الصِّديق رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: ﴿ثَلاثٌ هُنَّ سُحْتٌ: حُلُوانُ الكاهِنِ، ومَهْرُ الزانِية، وثَمَنُ الكلب العَقُورِ، (١).

وقال ابن وهب: حدثني الشِّمْرُ [عن حسين] بن عبد الله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن على بن أبي طالب رضي الله عنه، أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ العَقُورِ (٣).

ويدل على صحة لهذا الاستثناء أيضاً، أن جابراً أحدُ من روى عن النبي النهي عن ثمنِ الكلب، وقد رخَّص جابر نفسُه في ثمن كلب الصيد، وقولُ الصحابي صالح لتخصيص عمومِ الحديث عند من جعله حجة، فكيف إذا كان معه النصُّ باستثنائه والقياس؟ وأيضاً لأنه يُباح الانتفاع به، ويَصِحُ نقلُ اليد فيه بالميراث، والوصية، والهبة، وتجوزُ إعارته وإجارته في أحد قولي العلماء، وهما وجهان للشافعية، فجاز بيعه كالبغل والحمار.

فالجواب: أنه لا يَصِحُّ عن النبي ﷺ استثناءُ كلب الصيد بوجه. أما حديث جابر رضي الله عنه، فقال الإمام أحمد وقد سئل عنه: هذا مِن الحسن بن أبي جعفر، وهو ضعيف، وقال الدارقطني: الصواب أنه موقوف على جابر. وقال الترمذي: لا يصح إسناد هذا الحديث.

وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: هذا لا يصح، أبو المهزّم ضعيف \_ يريد راويه عنه \_. وقال البيهقي: روى عن النبيّ ﷺ النهيَ عن ثمن الكلب جماعةٌ، منهم: ابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، ورافع بن خديج، وأبو جُحيفة، اللفظ مختلف، والمعنى واحد. والحديث الذي رُوي في استثناء كلب الصيد لا يصح، وكأن مَنْ رواه أراد حديث النهي عن اقتنائه، فَشُبّة عليه، والله أعلم.

وأما حديثُ حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، فهو الذي ضعفه الإمام أحمد رحمه الله بالحسن بن أبي جعفر، وكأنّه لم يقع له طريق حجاج بن محمد، وهو الذي قال فيه الدارقطني: الصواب أنه موقوف، وقد أعلّه ابن حزم بأن أبا الزبير لم يصرح فيه بالسماع من جابر، وهو مدلس، وليس من رواية الليث عنه. وأعلّه البيهقيُّ بأن أحدَ رواته وهم من استثناء كلب الصيد مما نُهِيَ عن اقتنائه من الكلاب، فنقله إلى البيع.

قلت: ومما يدل على بطلانِ حديثِ جابر هذا، وأنه خُلِّظَ عليه أنه صَحِّ عنه، أنه قال: أربعٌ من السحت: ضِرَابُ الفَحْل، وثمنُ الكلب، ومَهْرُ البغيِّ، وكسب الحجام، وهذا علة أيضاً للموقوف عليه من استثناء كلب الصيد، فهو علة للموقوف والمرفوع.

وأما حديثُ المثنَّى بن الصبَّاح، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه، فباطل، لأن فيه يحيى بن أيوب، وقد شهد مالك عليه بالكذب، وجرَّحه الإمام أحمد. وفيه المثنى بن الصباح، وضعفه عندهم مشهور. ويدل على بطلان الحديث ما رواه النسائي، حدثنا الحسن بن أحمد بن حبيب، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أسباط، حدثنا الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، قال: قال أبو

<sup>(</sup>١) فيه إرسال، ومن لم يسمّ. (٢) سقط من النسخ، وبه يستقيم السياق.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جداً لأجل الشمر، وهو ابن نمير، وشيخه الحسين بن عبد الله متروك، وذكره الذهبي في «الميزان» ٢/ ٢٨٠ بهذا الحديث على أنه من مناكيره.

هريرة رضي الله عنه: أربعٌ مِن السُّحت: ضِرَابُ الفَحْلِ، وثَمَنُ الكَلْبِ، ومَهْرُ البَغيِّ، وكَسْبُ الحَجَّام (١٠).

وَأَمَا الْأَثْرُ عَنَ أَبِي بَكُو الصَّديق رضي الله عنه، فلا يُدرى من أخبر ابنَ وهب عن ابن شهاب، ولا من أخبرَ ابنَ شهاب عن الصديق رضي الله عنه، ومثل هذا لا يُحتج به.

وأما الأثرُ عن علي رضي الله عنه: ففيه ابن ضميرة في غاية الضعف، ومثلُ هذه الآثار الساقطة المعلولة لا تُقدم على الآثار التي رواها الأثمة الثقاتُ الأثبات، حتى قال بعضُ الحفاظ: إن نقلها نقلُ تواتر، وقد ظهر أنه لم يَصِحَّ عن صحابي خلافها البتة، بل هذا جابر، وأبو هريرة، وابن عباس يقولون: ثمنُ الكلب خبيث.

قال وكيع: حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم، عن قيس بن حَبْتَرٍ، عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: «ثَمَنُ الكَلْبِ، ومَهْرُ البَغِيِّ، وثَمَنُ الخَمْرِ حَرَامٌ» (٢٠). وهذا أقل ما فيه أن يكون قولَ ابن عباس.

وأما قياسُ الكلب على البغل والحمار، فمن أفسد القياس، بل قياسُه على الخنزير أصحُّ من قياسه على الخنزير أصحُّ من قياسه عليهما، لأن الشبه الذي بينه وبين الخنزير أقربُ مِن الشبه الذي بينَه وبينَ البغل والحمار، ولو تعارض القياسانِ لكان القياسُ المؤيَّد بالنصِّ الموافق له، أصحَّ وأولى من القياس المخالف له.

فَإِن قيل: كان النهيُ عن ثمنها حينَ كان الأمر بقتلها، فلما حَرُمَ قتلُها، وأبيحَ اتخاذُ بعضها، نُسِخَ النهيُ، فنسخ تحريمُ البيع.

قيل: هذه دعوى باطلة ليس مع مدعيها لصحتها دليل، ولا شُبهة، وليس في الأثر ما يدل على صحة هذه الدَّعُوَى البتة بوجه من الوجوه. ويدل على بطلانها: أن أحاديثَ تحريم بيعها وأكل ثمنها مطلقة عامة كُلّها، وأحاديثُ الأمر بقتلها والنهي عن اقتنائها نوعان: نوع كذلك وهو المتقدم، ونوع مقيَّد مخصص وهو المتأخر، فلو كان النهي عن بيعها مقيداً مخصوصاً لجاءت به الآثارُ كذلك، فلما جاءت عامة مطلقة، عُلِمَ أن عمومَها وإطلاقها مراد، فلا يجوز إبطالُه، والله أعلم

فصل: الحكم الثاني: تحريم بيع السنور، كما دل عليه الحديث الصحيح الصريح الذي رواه جابر وأفتى بموجبه، كما رواه قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن وضّاح، حدثنا محمد بن آدم، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد اللّه، أنه كره ثمن الكلب والسنور. قال أبو محمد: فهذه فتيا جابر بن عبد اللّه، أنه كره بما رواه، ولا يُعرف له مخالف مِن الصحابة، وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه، وهو مذهب طاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد، وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد، وهي اختيار أبي بكر عبد العزيز، وهو الصواب لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يُعارضه، فوجب القول به.

قال البيهقي: ومن العلماء من حمل الحديث على أن ذلك حين كان محكوماً بنجاستها، فلما قال النبيُّ ﷺ: «الهِرَّةُ لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» (٢) صار ذلك منسوخاً في البيع. ومنهم من حمله على السنور إذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٢٩٥)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد أ/ ٢٣٥، بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود (٧٥)، والترمذي (٩٢)، والنسائي ١/ ٥٥، من حديث أبي قتادة، وهو حديث حسن.

توحَّش، ومتابعة ظاهر السنة أولى. ولو سمع الشافعي رحمه الله الخبر الواقع فيه لقال به إن شاء الله، وإنما لا يقول به مَنْ توقَّف في تثبيت روايات أبي الزبير، وقد تابعه أبو سفيان عن جابر على لهذه الرواية من جهة عيسى بن يونس، وحفص بن غياث عن الأعمش، عن أبي سفيان. انتهى كلامه.

ومنهم من حمله على الهرِّ الذي ليس بمملوك، ولا يخفى ما في لهذه المحامل مِن الوهن.

فصل: والحكم الثالث: مهر البغي، وهو ما تأخذُه الزانية في مقابلة الزنى بها، فحكم رسولُ الله هيأان ذلك خبيثُ على أي وجه كان، حرةً كانت أو أمةً، ولا سيما فإن البغاء إنما كان على عهدهم في الإماء دون الحرائر، ولهذا قالت هند وقت البيعة: أو تزني الحُرة؟! ولا نزاع بين الفقهاء في أن الحرة البالغة العاقلة إذا مكنت رجلاً من نفسها فزنى بها أنه لا مهر لها، واختلف في مسألتين: إحداهما: الحرة المكرهة على الزنى، ففيها أربعة أقوال، وهي روايات منصوصات عن أحمد:

أحدها: أن لها المهر بكراً كانت أو ثيباً، سواء وطنت في قبلها أو ديرها.

والثاني: أنها إن كانت ثيباً فلا مهر لها، وإن كانت بكراً فلها المهرُ، وهل يجب معه أرشُ البكارة؟ على روايتين منصوصتين، ولهذا القولُ اختيارُ أبى بكر.

والثالث: أنها إن كانت ذاتَ محرم فلا مهر لها، وإن كانت أجنبية فلها المهر.

والرابع: أن من تحرم ابنتها كالأم والبنت والأخت فلا مهر لها، ومن تحل ابنتها كالعمة والخالة فلها المهر.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا مهر للمكرهة على الزني بحال، بكراً كانت أو ثيباً.

فمن أوجب المهر قال: إن استيفاء لهذه المنفعة جعل مقوماً في الشرع بالمهر، وإنما لم يجب للمختارة، لأنها باذلة للمنفعة التي عوضها لها، فلم يجب لها شيء، كما لو أذنت في إتلاف عضو من أعضائها لمن أتلفه.

ومن لم يُوجبه قال: الشارعُ إنما جعل لهذه المنفعة متقومة بالمهرِ في عقد أو شبهة عقد، ولم يُقومها بالمهر في الزنى البتة، وقياس السفاح على النكاح من أفسد القياس. قالوا: وإنما جعل الشارعُ في مقابلة لهذا الاستمتاع الحدَّ والعُقوبة، فلا يجمع بينَه وبينَ ضمان المهر.

قالوا: والوجوب إنما يُتلقى من الشارع من نص خطابه أو عمومه، أو فحواه، أو تنبيهه، أو معنى نصّه، وليس شيء من ذلك ثابتاً متحققاً عنه. وغاية ما يُدعى قياسُ السفاح على النكاح، ويا بُعد ما بينهما.

قالوا: والمهر إنما هو مِن خصائص النكاح لفظاً ومعنى، ولهذا إنما يُضاف إليه فيقال: مهر النكاح، ولا يُضاف إلى الزنى، فلا يقال: مهر الزنا، وإنما أطلق النبي ﷺ المهر وأراد به العقد، كما قال: «ورَجُلٌ بَاعَ حُراً فَأَكُلَ قال: «ورَجُلٌ بَاعَ حُراً فَأَكُلَ فَمَنَهُ" (١)، وكما قال: «ورَجُلٌ بَاعَ حُراً فَأَكُلَ فَمَنَهُ" (١)، ونظائرُه كثيرة.

<sup>(</sup>١) من حديث جابر، وقد تقدم ص ١٢٥٢. (٢) أخرجه البخاري (٢٢٢٧)، من حديث أبي هريرة.

والأولون يقولون: الأصلُ في لهذه المنفعة أن تقوَّم بالمهر، وإنما أسقطه الشارعُ في حق البغي، وهي التي تزني باختيارها، وأما المكرهة على الزنى فليست بغياً، فلا يجوز إسقاطُ بدلِ منفعتها التي أكرهت على استيفانها، كما لو أكرِهَ الحر على استيفاء منافعه، فإنه يلزمُه عوضها، وعوضُ هذه المنفعة شرعاً هو المهر، فهذا مأخذ القولين.

ومن فرَّق بين البكر والثيب، رأى أن الواطىء لم يذهب على الثيب شيئاً، وحسبُه العقوبة التي ترتبت على فعله، ولهذه المعصية لا يُقابلها شرعاً مال يلزم من أقدم عليها، بخلاف البكر، فإنه أزال بكارتها، فلا بُد من ضمان ما أزاله، فكانت لهذه الجنايةُ مضمونةً عليه في الجملة، فضمن ما أتلفه مِن جزء منفعة، وكانت المنفعة تابعة للجزء في الضمان، كما كانت تابعة له في عدمه من البكر المطاوعة.

ومن فرَّق بين ذوات المحارم وغيرهن، رأى أن تحريمهن لما كان تحريماً مستقراً، وأنهن غيرُ محل الوطء شرعاً، كان استيفاءُ لهذه المنفعة منهن بمنزلة التلوط، فلا يوجب مهراً ولهذا قولُ الشعبي، ولهذا بخلاف تحريم المصاهرة، فإنه عارض يُمكن زوالُه.

قال صاحب «المغني»: وهكذا ينبغي أن يكون الحكم فيمن حرمت بالرضاع، لأنَّهُ طَارَى ۗ أيضاً. ومن فرَّق في ذوات المحارم بين من تحرم ابنتها، وبين من لا تحرُم، فكأنه رأى أن من لا تحرم ابنتها تحريمها أخف مِن تحريم الأخرى، فأشبه العارض.

فإن قيل: فما حكمُ المكرهة على الوطء في دُبرها، أو الأمة المطاوعة على ذلك؟ قيل: هو أولى بعدم الوجوب، فهذا كاللواط لا يجب فيه المهر اتفاقاً.

وقد اختلف في لهذه المسألة الشيخان: أبو البركات ابن تيمية، وأبو محمد بن قدامة. فقال أبو البركات في «محرد»: ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة والمكرّهة على الزنى في قبل أو دبر. وقال أبو محمد في «المغني»: ولا يجب المهر بالوطء في الدبر، ولا اللواط، لأن الشرع لم يَرِدُ بَبَدَلِهِ، ولا هو إتلاق لشيء، فأشبه القبلة والوطء دونَ الفرج. وهذا القولُ هو الصوابُ قطعاً، فإن لهذا الفعل لم يجعل له الشارعُ قيمة أصلاً، ولا قدَّر له مهراً بوجه من الوجوه، وقياسُه على وطء الفرج مِن أفسد القياس، ولازم من قاله إيجابُ المهر لمن فعلت به اللوطية مِن الذكور، ولهذا لم يقل به أحد البتة.

فصل: وأما المسألة الثانية: وهي الأمة المطاوعة، فهل يجب لها المَهر؟ فيه قولان. أحدُهما: يجبُ، وهو قولُ الشافعي، وأكثر أصحاب أحمد رحمه الله. قالوا: لأن هٰذه المنفعة لغيرها، فلا يسقط بدلها مجاناً، كما لو أذنت في قطع طرفها.

والصوابُ المقطوع به أنه لا مهر لها، ولهذه هي البغيُّ التي نهى رسولُ الله ﷺ عن مهرها، وأخبر أنه خبيث، وحكم عليه وعلى ثمنِ الكلب وأجرِ الكاهن بحكم واحد، والأمة داخلة في لهذا الحكم دخولاً أولياً، فلا يجوز تخصيصُها مِن عمومه، لأن الإماء هن اللاتي كُن يُعرفن بالبغاء، وفيهن وفي ساداتهن أنزل الله تعالى: ﴿ وَلا تُكْرِهُوا فَنَيْنَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنْ أَدَنَ فَعَشَنا ﴾ [النور: ٣٣] فكيف يجوز أن تُخرج الإماء مِن نص أردن به قطعاً، ويُحمل على غيرهن؟!

وأما قولكم: إن منفعتها لسيدها ولم يأذن في استيفائها، فيقال: لهذه المنفعةُ يملك السيدُ استيفاءها بنفسه، ويملِكُ المعاوضة عليها بعقد النكاح أو شبهته، ولا يملِكُ المعاوضة عليها إلا إذا

أذنت، ولم يجعل الله ورسوله للزنى عوضاً قط غير العقوبة، فيفوت على السيد حتى يُقضى له، بل لهذا تقويمُ مال أهدره الله ورسولُه، وإثباتُ عوض حكم الشارعُ بخبثه، وجعله بمنزلة ثمنِ الكلب وأجرِ الكاهن، وإن كان عوضاً خبيثاً شرعاً لم يجز أن يقضى به.

ولا يقال: فأجر الحجام خبيث ويُقضى له به، لأن منفعة الحِجامة منفعة مباحة وتجوز، بل يجبُ على مستأجره أن يُوفيه أجره، فأين لهذا مِن المنفعة الخبيثة المحرمة التي عِوضها مِن جنسها، وحُكمه حكمها، وإيجابُ عوض في مقابلة لهذه المعصية كإيجابِ عوض في مقابلة اللواط، إذ الشارع لم يجعل في مقابلة لهذا الفعل عوضاً.

فإن قيل: فقد جعل في مقابلة الوطء في الفرج عوضاً، وهو المهرُ مِن حيث الجملة، بخلاف اللواطة.

قلنا: إنما جعل في مقابلته عوضاً إذا استوفي بعقد أو بشبهة عقد، ولم يجعل له عوضاً إذا استوفي بزنى محض لا شُبهة فيه، وبالله التوفيق.

ولم يُعرف في الإسلام قط أن زانياً قضي عليه بالمهر للمزني بها، ولا ريبَ أن المسلمين يرون هٰذا قبيحاً، فهو عند الله عز وجل قبيح.

فصل: فإن قيل: فما تقولون في كسب الزانية إذا قبضته ثم تابت، هل يجبُ عليها ردُّ ما قبضته إلى أربابه، أم يطيبُ لها، أم تصدَّق به؟

قيل: هٰذا ينبني على قاعدة عظيمة مِن قواعد الإسلام، وهي أن مَن قبض ما ليس له قبضُه شرعاً، ثم أراد التخلص منه، فإن كان المقبوضُ قد أُخِذَ بغير رضى صاحبه، ولا استوفى عوضَه، ردَّه عليه، فإن تعذَّر ردَّه عليه قضى به ديناً يعلمه عليه. فإن تعذَّر ذلك رده إلى ورثته، فإن تعذَّر ذلك تصدق به عنه. فإن اختار صاحبُ الحق ثوابَه يوم القيامة كان له، وإن أبى إلا أن يأخذ مِن حسنات القابض، استوفى منه نظيرَ ماله، وكان ثوابُ الصدقة للمتصدق بها، كما ثبت عن الصحابة رضى الله عنهم.

وإن كان المقبوضُ برضى الدافع وقد استوفى عوضه المحرم، كمن عاوض على خمر أو خنزير، أو على زنى أو فاحشة، فهذا لا يجبُ ردُّ العوض على الدافع، لأنه أخرجه باختياره، واستوفى عوضه المحرم، فلا يجوزُ أن يجمع له بينَ العوض والمعوض، فإن في ذلك إعانة له على الإثم والعدوان، وتيسير أصحاب المعاصي عليه. وماذا يريد الزاني وفاعل الفاحشة إذا علم أنه ينال غرضه، ويسترِد ماله، فهذا مما تُصان الشريعة عن الإتيان به، ولا يسوغُ القولُ به، وهو يتضمن الجمع بين الظلم والفاحشة والغدر.

وأقبح القبيح أن يستوفي عوضه من المزني بها، ثم يرجع فيما أعطاها قهراً، وقبح لهذا مستقر في فطر جميع العقلاء، فلا تأتي به شريعة، ولكن لا يطيب للقابض أكله، بل هو خبيث كما حكم عليه رسولُ الله على ولكن خبثه لخبث مكسبه، لا لظلم من أخذ منه، فطريقُ التخلص منه، وتمام التوبة بالصدقة به، فإن كان محتاجاً إليه فله أن يأخذ قدر حاجته، ويتصدق بالباقي، فهذا حكمُ كل كسب خبيث ليخبث عوضه عيناً كان أو منفعة، ولا يلزم من الحكم بخبثه وجوبُ رده على الدافع، فإن النبي على حكم بخبثه وجوبُ رده على الدافع، فإن النبي على حكم بخبث كسب الحجام، ولا يجب ردَّه على دافعه.

فإن قيل: فالدافع مَالَه في مقابلة العوض المحرم دفع ما لا يجوزُ دفعه، بل حجر عليه فيه الشارع، فلم يقع قبضُه موقعه، بل وجودُ هذا القبض كعدمه، فيجب ردَّه على مالكه، كما لو تبرع المريضُ لوارثه بشيء، أو لأجنبي بزيادة على الثلث، أو تبرع المحجورُ عليه بفلس، أو سفه، أو تبرع المضطرُ إلى قوته بذلك، ونحو ذلك. وسر المسألة أنه محجورٌ عليه شرعاً في هذا الدفع فيجب ردَّه.

قيل: هذا قياس فاسد، لأن الدفع في هذه الصور تبرعٌ محض لم يُعاوض عليه، والشارع قد منعه منه لتعلق حق غيره به، أو حق نفسه المقدمة على غيره، وأما ما نحن فيه، فهو قد عاوض بماله على استيفاء منفعة، أو استهلاك عين محرمة، فقد قبض عوضاً محرماً، وأقبض مالاً محرماً، فاستوفى ما لا يجوز استيفاؤه، وبذل فيه ما لا يجوزُ بذله، فالقابضُ قبض مالاً محرماً، والدافعُ استوفى عِوضاً محرماً، وقضيةُ العدل ترادُّ العوضين، لكن قد تعذر ردُّ أحدهما، فلا يُوجب رد الآخر من غير رجوع عوضه. نعم لو كان الخمر قائماً بعينه لم يستهلكه، أو دفع إليها المال ولم يفجر بها، وجب ردُّ المال في الصورتين قطعاً كما في سائر العقود الباطلة إذا لم يتصل بها القبضُ.

فإن قيل: وأيُّ تأثير لهذا القبض المحرم حتى جعل له حرمة، ومعلوم أن قبض ما لا يجوز قبضُه بمنزله عدمه، إذ الممنوعُ شرعاً كالممنوع حساً، فقابضُ المال قبضه بغير حق، فعليه أن يَرُدَّهُ إلى دافعه؟

قيل: والدافع قبض العين، واستوفى المنفعة بغير حق، كلاهما قد اشتركا في دفع ما ليس لهما دفعه، وقبض ما ليس لهما قبضه، وكلاهما عاص لله، فكيف يُخصّ أحدهما بأن يجمع له بين العوض والمعوض عنه، ويفوتُ على الآخر العوض والمعوض؟

فإن قيل: هو فوَّتَ المنفعة على نفسه باختياره. قيل: والآخر فوَّت العوض على نفسه باختياره، فلا فرق بينهما، ولهذا واضح بحمد الله.

وقد توقف شيخنا في وجوب ردِّ عوض لهذه المنفعة المحرمة على باذله، أو الصدقة به في كتاب: 
«اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب المجحيم» وقال: الزاني، ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا لهذا المال عن طيب نفوسهم، فاستوفوا العوض المحرم، والنحريم الذي فيه ليس لحقهم، وإنما هو لحق الله تعالى، وقد فاتت لهذه المنفعة بالقبض، والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد العوضين ردَّ الآخر، فإذا تعذر على المستأجر ردُّ المنفعة لم يرد عليه المال، وهذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته، وأخذ عوضها جميعاً منه، بخلاف ما إذا كان العوض خمراً أو ميتة، فإن تلك لا ضرر عليه في فواتها، فإنها لو كانت باقية لأتلفناها عليه، ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخر، أعني من صرف القوة التي عمل بها. ثم أورد على نفسه سؤالاً، فقال: فيقال على لهذا: فينبغي أن تقضوا بها إذا طالب بقبضها. وأجاب عنه بأن قال: قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة، فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم يحكم بالقبض، نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة، فإنهم إذا أسلموا بعد القبض لم يُحكم بالرد، ولكن المسلم تحرم عليه لهذه الأجرة، لأنه كان معتقداً لتحريمها بخلاف الكافر، وذلك لأنه إذا طلب الأجرة فقلنا له: أنت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل يحرم، فلا يُقضى لك بالأجرة، فإذا قبضها وقال الدافع لهذا المال: اقضوا لي برده، فإني أقبضته إياه عوضاً عن منفعة محرمة، قلنا له: وفعته معاوضة رضيت بها، فإذا طلبت استرجاع ما أخذ، فاردد

إليه ما أخذت إذا كان له في بقائه معه منفعة، فهذا محتمل. قال: وإن كان ظاهرُ القياس ردها لأنها مقبوضة بعقد فاسد. انتهى.

وقد نص أحمد في رواية أبي النضر، فيمن حمل خمراً، أو خنزيراً، أو ميتة لنصراني: أكرهُ أكلَ كرائه، ولكن يُقضى للحمال بالكراء. وإذا كان لمسلم فهو أشدُّ كراهة، فاختلف أصحابه في لهذا النص على ثلاث طرق:

إحداها: إجراؤه على ظاهره، وأن المسألة رواية واحدة. قال ابنُ أبي موسى: وكره أحمد أن يُوجر المسلم نفسَه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني. فإن فعل، قضي له بالكراء وهل يطيبُ له أم لا؟ على وجهين، أوجههما: أنه لا يطيبُ له، ويتصدَّقُ به، وكذا ذكر أبو الحسن الآمدي، قال: إذا أجر نفسه من رجل في حمل خمر، أو خنزير، أو ميتة، كره؛ نص عليه، وهذه كراهة تحريم، لأن النبي على لعن حاملها. إذا ثبت ذلك، فيقضى له بالكراء، وغير ممتنع أن يُقضى له بالكراء، وإن كان محرماً، كإجارة الحجام، انتهى. فقد صرَّح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح.

الطريق الثانية: تأويلُ لهذه الرواية بما يُخالف ظاهرها، وجعل المسألة رواية واحدة، وهي أن لهذه الإجارة لا تصِح، ولهذه طريقة القاضي في «المجرد»، وهي طريقة ضعيفة، وقد رجع عنها في كتبه المتأخرة، فإنه صنف «المجرد» قديماً.

الطريقة الثالثة: تخريجُ هذه المسألة على روايتين إحداهما: أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة للفعل والأجرة. والثانية: لا تصح الإجارة، ولا يستحق بها أجرة وإن حمل. وهذا على قياس قوله في الخمر: لا يجوز إمساكها، وتجب إراقتها. قال في رواية أبي طالب: إذا أسلم وله خمر أو خنازير، تُصب الخمر، وتسرَّحُ الخنازير، وقد حرما عليه، وإن قتلها فلا بأس، فقد نص أحمد أنه لا يجوز إمساكها، ولأنه قد نصَّ في رواية ابن منصور أنه يكره أن يُؤاجر نفسه لنطارة كرم لنصراني، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه يُباع لغير الخمر، فقد منع من إجارة نفسه على حمل الخمر، وهذه طريقة القاضي في «تعليقه» وعليها أكثر أصحابه، والمنصور عندهم الرواية المخرجة، وهي عدمُ الصحة، وأنه لا يستحق أجرة، ولا يقضى له بها، وهي مذهبُ مالك، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد. ولهذا إذا استأجر على حملها إلى بيته للشرب، أو لأكل الخنزير، أو مطلقاً، فأما إذا استأجره لحملها لِيُريقها، أو لينقل الميتة إلى الصحراء لئلا يُتأذَّى بها، فإن الإجارة تجوزُ حينئذ لأنه عمل مباح، لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح، واستحق أجرة المثل، وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه، رده على صاحبه، هذا قول شيخنا، وهو مذهب مالك، والظاهر: أنه مذهب الشافعي.

وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله: فمذهبه كالرواية الأولى، أنه تصح الإجارة ويُقضى له بالأجرة، ومأخذه في ذلك أن الحمل إذا كان مطلقاً لم يكن المستحق نفسَ حمل الخمر، فذكرُه وعدمُ ذكره سواء، وله أن يحمل شيئاً آخر غيره، كخل وزيت، وله قال: فيما لو أجره داره، أو حانوته ليتخذها كنيسة، أو ليبيع فيها الخمر. قال أبو بكر الرازي: لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيها الخمر، أو لا يشترط وهو يعلم أنه يبيعُ فيه الخمر: أن الإجارة تَصِعُ، لأنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء وإن شرط ذلك، لأن له أن لا يبيع فيه الخمر، ولا يتخذ الدار كنيسة، ويستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة، فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء، كان ذكرها وتركها

سواء، كما لو اكترى داراً لينام فيها أو ليسكنها، فإن الأجرة تستحق عليه وإن لم يفعل ذلك، وكذا يقول: فيما إذا استأجر رجلاً ليحمل خمراً أو ميتة، أو خنزيراً أنه يصح، لأنه لا يتعين حمل الخمر، بل لو حمله بدلَه عصيراً استحق الأجرة، فهذا التقييدُ عندهم لغو، فهو بمنزلة الإجارة المطلقة، والمطلقة عنده جائزة وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيها، كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمراً، ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة. قال: لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره، وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى، وقالوا: ليس المقيد كالمطلق، بل المنفعة المعقودُ عليها هي المستحقة، فتكون هي المقابلة بالعوض، وهي منفعة محرمة، وإن كان للمستأجر أن يُقيم غيرَها مقامَها، وألزموه فيما لو اكترى داراً ليتخذها مسجداً، فإنه لا يستحِقُ عليه فعل المعقودِ عليه، ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنها اقتضت فعلَ الصلاة، وهي لا تستحقُ بعقد إجارة.

ونازعه أصحاب أحمد ومالك في المقدمة الثانية، وقالوا: إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة، لأن النبي ﷺ لعنَ عاصِرَ الخمر ومعتصرها، والعاصر إنما يعصِرُ عصيراً، ولكن لما علم أن المعتصِرَ يريد أن يتخذه خمراً فيعصره له، استحق اللعنة.

قالوا: وأيضاً فإن في لهذا معاونة على نفس ما يَسْخَطُهُ الله ويُبغضه، ويلعنُ فاعله، فأصولُ الشرع وقواعدُه تقتضي تحريمه وبطلان العقد عليه، وسيأتي مزيد تقرير لهذا عند الكلام على حكمه ﷺ بتحريم العينة وما يترتب عليها من العقوبة.

قال شيخنا: والأشبة طريقة ابن موسى، يعني أنه يُقضى له بالأجرة وإن كانت المنفعة محرمة، ولكن لا يطيب له أكلها. قال: فإنها أقرب إلى مقصود أحمد، وأقرب إلى القياس، وذلك لأن النبي التي عاصر الخمر، ومعتصرها، وحامِلَها، والمحمولة إليه. فالعاصر والحامِل، قد عاوضا على منفعة تستحق عوضاً، وهي ليست محرمة في نفسها، وإنما حُرُمَت بقصد المعتصر والمستحمل، فهو كما لو باع عنباً وعصيراً لمن يتخذه خمراً، وفات العصير والخمر في يد المشتري، فإن مال البائع لا يذهب مجاناً بل يُعطى بدلها، فإن مجاناً بل يُعظى بدلها، فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر لا من جهة المؤجر، فإنه لو حملها للإراقة، أو لإخراجها إلى الصحراء خشية التأذي بها جاز. ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر والمشتري، بخلاف من استؤجر للزني أو التلوط أو القتل أو السرقة، فإن نفس هذا العمل محرم لأجل قصد المستأجر، فهو كما لو باع ميتة أو خمراً، فإنه لا يقضى له بثمنها، لأن نفس هذه العين محرمة، وكذلك لا يُقضى له بعوض هذه المنفعة المحرمة.

قال شيخنا: ومثلُ هذه الإجارة، والجعالة - يعني الإجارة على حمل الخمر والميتة - لا تُوصف بالصحة مطلقاً، ولا بالفساد مطلقاً، بل يقال: هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر، بمعنى أنه يجب عليه العوض، وفاسدة بالنسبة إلى الأجير، بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاعُ بالأجر، ولهذا في الشريعة نظائر. قال: ولا يُنافي هذا نص أحمد على كراهة نطارة كرم النصراني، فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن عوضه، ثم نقضي له بكرائه، قال: ولو لم يفعل هذا، لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة، فإن كل من استأجروه على عمل يستعينُون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه، فإذا لم يعطوه شيئاً، ووجب أن يرد عليهم ما أخذ منهم، كان ذلك أعظمَ العون لهم، وليسوا بأهلِ أن يُعاونوا على ذلك، بخلاف من سَلَّم إليهم

عملاً لا قيمة له بحال، يعني كالزانية، والمغني، والنائحة، فإن هؤلاء لا يُقضى لهم بأجرة، ولو قبضوا منهم المال، فهل يلزمُهم ردُّه عليهم، أم يتصدقون به؟ فقد تقدم الكلام مستوفى في ذلك، وبينا أن الصواب أنه لا يلزمهم رده، ولا يطيبُ لهم أكله، والله الموفق للصواب.

فصل: الحكم الخامس: حلوان الكاهن، قال أبو عمر بن عبد البر: لا خلاف في حُلوان الكاهن أنه ما يُعطاه على كهانته، وهو مِن أكل المال بالباطل. والحلوان في أصل اللغة: العطية، قال علقمةُ(١):

فَمَنْ رَجُلٌ أَحْلُوهُ رَحْلي ونَاقَتِي يُبَلِّغُ عنْي الشَّعْرَ إِذْ مَاتَ قَائِلُهُ انتهى.

وتحريمُ حُلوان الكاهن تنبيه على تحريم حُلوان المنجم، والزاجر، وصاحب القُرعة التي هي شقيقة الأزلام، وضاربة الحصا، والعرَّاف، والرَّمَّال ونحوهم ممن تطلب منهم الأخبارُ عن المغيبات، وقد نهى النبيُّ عِنْ إتيان الكُهَّانِ، وأخبر أن «مَنْ أَتَى عَرَّافاً فَصَدَّقه بِما يَقُولُ، فَقَد كَفَر بِمَا أَنزل عليه عَنْ النبيُ الله عنه أن الإيمانَ بما جاء به محَّمدٌ عَنْ وبما يجيء به هؤلاء، لا يجتمعانِ في قلب واحد، وإن كان أحدُهم قد يَصْدُقُ أحياناً، فصِدقُه بالنسبة إلى كذبه قليلٌ من كثير، وشيطانُه الذي يأتيه بالأخبار لا بُد له أن يَصْدُقَه أحياناً له لِيُغويَ به الناس، ويفتنهم به.

وأكثر الناس مستجيبون لهؤلاء، مؤمنون بهم، ولا سيما ضعفاء العقول، كالسُّفهاء، والجُهَّالِ، والنُّساء، وأهل البوادي، ومن لا عِلْمَ لهم بحقائق الإيمان، فهؤلاء هم المفتونون بهم، وكثيرٌ منهم يُحْسِنُ الظنَّ بأحدهم، ولو كان مشركاً كافراً بالله مجاهراً بذلك، ويزوره، وينذر له، ويلتمِسُ دعاءه، فقد رأينا وسمِعْنَا من ذلك كثيراً. وسببُ لهذا كله خفاءً ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق على لهؤلاء وأمثالهم: ﴿وَمَن لَرَّ يَبْعَلِ اللهُ لَهُ ثُولًا فَمَا لَمُ مِن ثُورٍ ﴾ [النور: ٤٠] وقد قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي ﷺ: إنَّ لهؤلاء يُحدثوننا أحياناً بالأمر، فيكونُ كما قالوا، فأخبرهم أنَّ ذٰلِكَ مِنْ جِهَةِ الشَّيَاطِين، يُلْقُونَ إلَيْهِمُ الكَلِمَة تَكُونُ حَقاً، فَيزِيدُون هُمْ مَعَها مائة كذْبَة (٢٣ فَيُصَدَّقُونَ مِنْ أَجُل تِلْكَ الكَلِمَةِ.

وأما أصحابُ الملاحم، فركَّبُوا ملاحِمَهم من أشياء:

أحدها: من أخبارِ الكهان.

والثاني: من أخبارٍ منقولة عن الكتب السالفة متوارثة بينَ أهل الكتاب.

والثالث: من أمور أُخْبَرَ نبيُّنا ﷺ بها جملة وتفصيلاً.

والرابع: من أمور أخبر بها من له كشف من الصحابة ومَن بعدهم.

والخامس: من منامات متواطئة على أمر كُلي وجزئي، فالجزئي: يذكرونه بعينه، والكلي: يُفصلونه بحدس وقرائن تكون حقاً أو تقارب.

انظر دیوانه ص ۱۳۱.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢/٤٢٩، من حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح، وله شواهد كثيرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٧٦٢)، ومسلم (٢٢٢٨)، من حديث عائشة.

والسادس: من استدلال بآثار علوية جعلها الله تعالى علامات وأدلة وأسباباً لحوادث أرضية لا يعلمُها أكثرُ الناس، فإن الله سبحانه لم يخلق شيئاً سدى ولا عبثاً، وربط سبحانه العالم العُلوي بالشّفلي، وجعل عُلويه مؤثراً في سُفليه دون العكس، فالشمس، والقمرُ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإن كان كسوفهما لِسبب شر يحدث في الأرض، ولهذا شرع سُبحانه تغييرَ الشرَّ عند كُسوفهما بما يدفع ذلك الشرَّ المتوقَّعَ مِن الصلاة والذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والعتق، فإن هذه الأشياء تُعارضُ أسباب الشر، وتُقاومها، وتدفع موجباتها إن قويت عليها.

وقد جعل الله سبحانه حركة الشمس والقمر، واختلاف مطالعهما سبباً للفصول التي هي سببُ الحر والبرد، والشتاء والصيف، وما يحدُث فيهما مما يليق بكُلِّ فصل منها، فمن له اعتناء بحركاتهما، واختلاف مطالعهما، يستدِلُّ بذلك على ما يحدث في النبات والحيوان وغيرهما، ولهذا أمر يعرفه كثيرٌ من أهل الفلاحة والزراعة، ونواتي السفن لهم استدلالاتٌ بأحوالهما وأحوال الكواكب على أسباب السلامةِ والعطبِ مِن اختلاف الرياح وقوتها وعُصوفها، لا تكاد تَخْتَلُّ.

والأطباءُ لهم استدلالات بأحوال القمر والشمس على اختلاف طبيعة الإنسان وتهيئها لِقبول التغير، واستعدادها لأمور غريبة ونحو ذلك.

وواضعو الملاحم لهم عناية شديدة بهذا، وأمور متوارثة عن قدماء المنجمين، ثم يستنتجون مِن لهذا كُلُّه قياسات وأحكاماً تشبه ما تقدم ونظيره.

وسنة الله في خلقه جارية على سنن اقتضته حكمته، فحكم النظير حكمُ نظيره، وحكمُ الشيء حكم مثله، وله ولا ولا عرفوا قوى أذهانهم إلى أحكام القضاء والقدر، واعتبار بعضه ببعض، والاستدلال ببعضه على بعض، كما صرف أثمة الشرع قوى أذهانهم إلى أحكام الأمر والشرع، واعتبار بعضه ببعض، والاستدلال ببعضه على بعض، والله سبحانه له الخلق والأمر، ومصدر خلقه وأمره عن حكمة لا تختل ولا تنتقض، ومن صرف قوى ذهنه وفكره، واستنفد ساعاتٍ عمره في شيءٍ مِن أحكام لهذا العالم وعلمه، كان له فيه من النفوذ والمعرفة والاطلاع ما ليس لغيره.

ويكفي الاعتبارُ بفرع واحدٍ من فروعه، وهو عبارة الرؤيا، فإن العبد إذا نفد فيها، وكمُل اطلاعه، جاء بالعجائب. وقد شاهدنا نحن وغيرُنا مِن ذلك أموراً عجيبة، يحكم فيها المعبرُ بأحكام متلازمة صادقة، سريعة وبطيئة، ويقول سامعها: هذه علم غيب، وإنما هي معرفة ما غاب عن غيره بأسباب انفرد هو بعلمها، وخفيت على غيره، والشارع صلوات الله عليه حرم من تعاطي ذلك ما مضرتُه راجحة على منفعته، أو ما لا منفعة فيه، أو ما يُخشى على صاحبه أن يجرَّه إلى الشرك، وحرم بذل المال في ذلك، وحرم أخذه به صيانة للأمة عما يُفسد عليها الإيمان أو يخدِشُه، بخلاف علم عبارة الرؤيا، فإنه ذلك، وحرم أخذه به صيانة للأمة عما يُفسد عليها الإيمان أو يخدِشُه، بخلاف علم عبارة الرؤيا، فإنه الرائي أصدق كانت رؤياه أصدق، وكلما كان المعبِّرُ أصدق وأبر وأعلم، كان تعبيرُه أصحَّ، بخلاف الكاهن والمنجم وأضرابهما ممن لهم مدد من إخوانهم من الشياطين، فإن صناعتهم لا تَصِحُّ مِن صادق ولا بار، ولا متقيد بالشريعة، بل هم أشبهُ بالسحرة الذين كلما كان أحدُهم أكذبَ وأفجرَ وأبعدَ عن الله ورسوله ودينه، كان السحرُ معه أقوى وأشدً تأثيراً، بخلاف علم الشرع والحق، فإن صاحبَه كلما كان أحدُهم أكذبَ وأفوة، فيه أقوى، وبالله التوفيق.

فصل: الحكم السادس: خبثُ كسبِ الحجَّام، ويدخُلُ فيه الفاصد والشارِط، وكل من يكون كسبُه من إخراج الدم، ولا يدخل فيه الطبيب، ولا الكحَّال ولا البيطارُ، لا في لفظه ولا في معناه، وصحّ عن النبيُ على الله عنه أنه يعلنه عن النبي على الله عنه أنه احتجم وأعطى الحجام أجرَهُ (١)، فأشكل الجمعُ بينَ لهذين على كثير من الفقهاء، وظنوا أن النهي عن كسبه منسوخٌ بإعطائه أجره.

ومِمن سلك لهذا المسلك الطحاوي، فقال في احتجاجه للكوفيين في إباحة بيع الكِلاب، وأكلِ أثمانها: لما أمر النبيُ على بقتل الكلاب، ثم قال: «ما لي وللكلاب»، ثم رخص في كلب الصيد، وكلبِ الغنم، وكان بيع الكلاب إذ ذاك والانتفاع به حراماً، وكان قاتله مؤدياً للفرض عليه في قتله، ثم نُسِخَ ذلك، وأباح الاصطياد به، فصار كسائر الجوارح في جواز بيعه، قال: ومثلُ ذلك نهيه عن كسبِ الحَجَّام، وقال: «كسبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ» ثم أعطى الحجام أجرَه، وكان ذلك ناسخاً لمنعه وتحريمه ونهيه. انتهى كلامه.

وأسهلُ ما في لهذه الطريقة أنها دعوى مجردة لا دليلَ عليها فلا تُقبل، كيف وفي الحديث نفسه ما يُبطلها، فإنه ﷺ أمر بقتلِ الكلاب، ثم قال: «ما بالُهم وبالُ الكلاب» ثم رخَّص لهم في كلب الصيد. وقال ابنُ عمر أمرَ رسولُ الله ﷺ بقتل الكِلابِ إلا كَلْبَ الصيدِ أو كلب غَنم أو ماشِية (٣).

وقال عبدُ الله بن مغفَّل: أمرنا رسولُ الله على بقتل الكلابِ ثم قال: «ما بالُهم وبَالُ الكِلابِ»، ثم رخَّصَ في كلب الصيد، وكلب الغنم (٤). والحديثانِ في «الصحيح»، فدلَّ على أن الرخصةَ في كلب الصيد وكلب الغنم وقعت بعد الأمر بقتل الكلاب، فالكلبُ الذي أذن رسولُ الله على في اقتنائه هو الذي حرَّم ثمنه، وأخبر أنه خبيثٌ دونَ الكلب الذي أمر بقتله، فإن المأمورَ بقتله غيرُ مستبقى حتى تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنه، ولم تجر العادةُ ببيعه وشرائه بخلاف الكلب المأذون في اقتنائه، فإن الحاجة داعية إلى بيان ثمنه أولى مِن حاجتهم إلى بيان ما لم تجرِ عادتُهم ببيعه، بل قد أُمِرُوا بقتله.

ومما يُبين لهذا أنه على ذكر الأربعة التي تُبذل فيها الأموال عادة لحرص النفوس عليها وهي ما تأخذُه الزانية والكاهِنُ والحجَّامُ وبائع الكلب، فكيف يُحمل هذا على كلب لم تَجْرِ العادةُ ببيعه، وتخرج منه الكلاب التي إنما جرت العادة ببيعها؟! لهذا من الممتنع البينِ امتناعُه. وإذا تبين لهذا، ظهر فساد ما شبه به من نسخ خُبثِ أجرة الحجام، بل دعوى النسخ فيها أبعد.

وأما إعطاءُ النبيِّ على الحجام أجره، فلا يُعارض قوله: «كسب الحجام خبيث»، فإنه لم يقل: إن إعطاءه خبيث، بل إعطاؤه إما واجب، وإما مستحب، وإما جائز، ولكن هو خبيثُ بالنسبة إلى الآخذ، وخبثه بالنسبة إلى أكله، فهو خبيثُ الكسب، ولم يلزم مِن ذلك تحريمُه، فقد سمى النبيُّ على الثوم والبصل خبيثين مع إباحة أكلهما، ولا يلزم من إعطاء النبيُّ على الحجَّام أجرَه حِل أكلِه فضلاً عن كون

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳٤۲۲)، والترمذي (۱۲۷۷)، وابن ماجه (۲۱٦٦)، وأحمد ٤٣٦/٥، من حديث محيصة الحارثي وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٦٩٦)، وأخرجه مسلم (١٥٧٧)، من حديث أنس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٥٧١). (٤) أخرجه مسلم (٢٨٠).

أكله طيباً، فإنه قال: "إِنِّي لأُعْطِي الرَّجُلَ العَطِيَّة يَخْرُجُ بِهَا يَتَأَبَّطُهَا نَاراً" ()، والنبيُ ﷺ قد كان يُعطي المؤلفة قلوبُهم مِن مال الزكاة والفيء مع غناهم وعدم حاجتهم إليه، ليبذُلوا من الإسلام والطاعة ما يَجِبُ عليهم بذله بدون العطاء، ولا يَحِلُّ لهم توقُف بذله على الأخذ، بل يجبُ عليهم المبادرة إلى بذله بلا عوض. وهذا أصل معروف مِن أصول الشرع أن العقد والبذل قد يكونُ جائزاً، أو مستحباً، أو واجباً من أحد الطرفين، مكروهاً أو محرماً من الطرف الآخر، فيجب على الباذلِ أن يَبْذُلَ، ويحرم على الآخذ أن يأخذه.

وبالجملة فخبثُ أُجرِ الحجَّام من جنس خُبث أكل الثوم والبصل، لكن لهذا خبيثُ الرائحة، ولهذا خبيثٌ لكسبه.

فإن قيل: فما أطيبُ المكاسب وأحلُّها؟ قيل: لهذا فيه ثلاثةُ أقوال للفقهاء:

أحدها: أنه كسبُ التجارة.

والثاني: أنَّه عملُ اليد في غير الصنائع الدنيئة كالحجامة ونحوِها.

والثالث: أنه الزّراعةُ. ولكل قولٍ من لهذه وجه مِن الترجيح أثراً ونظراً. والراجح أن أحلَها الكسبُ الذي جعل منه رِزق رسولِ الله ﷺ وهو كسبُ الغانمين وما أبيح لهم على لسان الشارع، ولهذا الكسبُ قد جاء في القرآن مدحُه أكثرَ مِن غيره، وأثنى على أهله ما لم يُثن على غيرهم، ولهذا اختاره الله لخيرِ خلقه، وخاتم أنبيائه ورسله حيث يقولُ: ﴿ بُوشْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدُ اللَّه وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وجُعِلَ رِزْقي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحي، وَجُعِلَ الذَّلَّةُ والصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي (٢)، وهو الرزقُ المأخوذُ بعزة وشرف وقهر لأعداء الله، وجعل أحب شيء إلى الله، فلا يُقاومه كسب غيره، والله أعلم.

# فصل: في حُكمه ﷺ في بيع عَسْبِ الفَحْل وضِرَابِه

في «صحيح البخاري» (٣) عن ابن عمر أن النبيّ على الفَحْلِ.

وفي «صحيح مسلم» (٤) عن جابر أن النبيَّ ﷺ نهى عن بَيْعِ ضِرَابِ الفحل. ولهذا الثاني تفسير للأول، وسمى أجرة ضِرابه بيعاً إما لكون المقصودِ هو الماء الذي له، فالثمنُ مبذول في مقابلة عين مائه، وهو حقيقةُ البيع، وإما أنه سمى إجارته لذلك بيعاً، إذ هي عقد معاوضة وهي بيع المنافع، والعادة أنهم يستأجِرُون الفحل للضُرَابِ، وهذا هو الذي نُهِي عنه، والعقدُ الوارد عليه باطل، سواء كان بيعاً أو إجارة، ولهذا قولُ جمهور العلماء، منهم أحمدُ والشافعي، وأبو حنيفة وأصحابهم.

وقال أبو الوفاء بن عقيل: ويحتمِلُ عندي الجواز، لأنه عقد على منافع الفحل، ونزوه على الأنثى وهي منفعة مقصودة، وماء الفحل يدخل تبعاً، والغالب حصولُه عقيبَ نزوه، فيكون كالعقد على الظئر، ليحصُلَ اللبنُ في بطن الصبي، وكما لو استأجر أرضاً، وفيها بثر ماء، فإن الماء يدخل تبعاً وقد يغتفر في الأتباع ما لا يُعتفر في المتبوعات.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ٣/ ٤ و١٦، من حديث أبي سعيد، وإسناده لا بأس به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٢/ ٥٠ و ٩٢ وابن أبي شبية ٥/ ٣١٣. (٣) برقم (٢٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) برقم (١٥٦٥) (٣٥).

وأما مالك فَحُكِيَ عنه جوازُه، والذي ذكره أصحابه التفصيل، فقال صاحب «الجواهر» (١) في باب فساد العقد من جهة نهي الشارع: ومنها بيعُ عَسْبِ الفَحْلِ، ويُحمل النهي فيه على استئجار الفحل على لِقاح الأنثى وهو فاسد، لأنه غيرُ مقدور على تسليمه، فأما أن يستأجِرَه على أن ينزو عليه دفعاتٍ معلومة فذلك جائز، إذ هو أمَدٌ معلوم في نفسه، ومقدورٌ على تسليمه.

والصحيحُ تحريمه مطلقاً وفسادُ العقد به على كل حال، ويحرُم على الآخر أخذُ أجرة ضرابه، ولا يحرم على المعطي، لأنه بذل ماله في تحصيل مباح يحتاج إليه، ولا يمنع من هذا كما في كسب الحجام، وأجرة الكسَّاح، والنبي على نهى عما يعتادونه من استثجار الفحل للضَّراب، وسمى ذلك بيع عَسْبِه، فلا يجوزُ حمل كلامه على غير الواقع والمعتاد وإخلاء الواقع من البيان مع أنه الذي قصد بالنهي، ومن المعلوم أنه ليس للمستأجر غرض صحيح في نزو الفحل على الأنثى الذي له دفعات معلومة، وإنما غرضُه نتيجة ذلك وثمرته، ولأجله بذل ماله. وقد علَّل التحريم بعدة علل:

إحداها: أنه لا يقدر على تسليم المعقود عليه، فأشبه إجارة الآبق، فإن ذٰلك متعلق باختيار الفحل وشهوته.

الثانية: أن المقصود هو الماء وهو مما لا يجوز إفرادُه بالعقد، فإنه مجهولُ القدر والعين، وهذا بخلاف إجارة الظثر، فإنها احتملت بمصلحة الآدمي، فلا يُقاس عليها غيرُها، وقد يقال والله أعلم: إن النهي عن ذلك مِن محاسن الشريعة وكمالها، فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان، وجعله محلاً لعقود المعاوضات مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء، وفاعل ذلك عندهم ساقط مِن أعينهم في أنفسهم، وقد جعل الله سبحانه فِطرَ عباده لا سيما المسلمين ميزاناً للحسن والقبيح، فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله قبيح.

ويزيد لهذا بياناً أن ماء الفحل لا قيمة له، ولاهو مما يُعاوض عليه، ولهذا لو نزا فحلُ الرجل على رَمَكَة غيره فأولدها، فالولد لِصاحب الرَّمَكَةِ اتفاقاً، لأنه لم ينفصِلْ عن الفحل إلا مجردُ الماء وهو لا قيمة له، فحرمت لهذه الشريعة الكاملةُ المعاوضةَ على ضِرابه ليتناوله الناس بينهم مجاناً، لما فيه مِن تكثير النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب الفحل، ولا نقصان من ماله، فمن محاسن الشريعة إيجابُ بذلِ لهذا مجاناً، كما قال النبي على الشريعة بذلها مجاناً.

فإن قيل: فإذا أهدى صاحبُ الأنثى إلى صاحب الفحل هدية، أو ساق إليه كرامة، فهل له أخذُها؟

قيل: إن كان ذٰلك على وجه المعاوضة والاشتراط في الباطن لم يَحِلَّ له أخذُه، وإن لم يكن كذلك فلا بأس به.

قال أصحابُ أحمد والشافعي: وإن أعطى صاحبَ الفحل هدية، أو كرامة من غير إجارة جاز. واحتج أصحابُنا بحديث رُوي عن أنس رضي الله عنه، عن النبيِّ ﷺ أنه قال: إذا كان إكراماً فلا بأس،

<sup>(</sup>١) هو الإمام عبد الله بن نجم ابن شاس شيخ المالكية في عصره، توفي سنة ٦١٦هـ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٩٨٨)، من حديث جابر.

ذكره صاحب «المغني»، ولا أعرف حالَ لهذا الحديث ولا من خرَّجه، وقد نص أحمد في رواية ابن القاسم على خلافه، فقيل له: ألا يكونُ مثلَ الحجَّامِ يُعطى وإن كان منهياً عنه؟ فقال: لم يبلغنا أن النبيَّ ﷺ أعطى في مثل لهذا شيئاً كما بلغنا في الحجام.

واختلف أصحابنا في حمل كلام أحمد رحمه الله على ظاهره أو تأويله، فحمله القاضي على ظاهره وقال: هذا مقتضى النظر، لكن ترك مقتضاه في الحجام، فبقي فيما عداه على مقتضى القياس. وقال أبو محمد في «المغني»: كلام أحمد يُحمل على الورع لا على التحريم، والجواز أرفقُ بالناس، وأوفقُ للقياس.

#### نكرُ حكم رسولِ الله ﷺ في المنع مِن بيع الماء الذي يشترك فيه الناسُ

ثبت في «صحيح مسلم» من حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسولُ الله الله عَنْ بَيْعِ فَضْلِ اللهَاء (١).

وفيه عنه قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيْع ضِرَابِ الفَحْلِ، وَعَنْ بَيْعِ المَاء والأَرْضِ لِتُحْرَث، فعن ذلك نهى رسولُ الله ﷺ.

وفي «الصحيحين» عن أبي هُريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله على قال: «لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمنَعَ بِهِ الكَلاّ»، وقال البخاري في بعض طرقه: «لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ المَاءِ لتمنعوا به الكلاّ»، وقال البخاري في بعض طرقه: «لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ المَاءِ لِتَمْنَعُوا به فَضْلَ الكَلاِ»(٣).

وفي «المسند» من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: امَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْل كَلَئِهِ، مَنَعَهُ الله فَضْلَهُ يَومَ القِيَامَةِ» (١٠).

وفي «سنن ابن ماجه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «ثَلاَثٌ لا يُمْنَعْنَ: المَاءُ والكَلاُ والنَّارُ» (٥٠).

وفي «سننه» أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله ﷺ: «المسلمونَ شُرَكَاءُ في ثَلاَثٍ: المَاءُ والنَّارُ والكَلاَّ، وثَمَنُهُ حَرَامٌ اللهِ اللهُ ال

وني الصحيح البخاري، من حديث أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: الْمَلاَئَةُ لاَ يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلْيَهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلاَ يُرَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِن ابنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَع إِمَامَه لا يُبَايعُه إلا لِللَّنْيَا، فإنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ، وإنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ آقَامَ سِلْعَةً بَعْدَ العَصْرِ فَقَالَ: والله الذِي لاَ إِلٰهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ الْإِنْ عَيْرُهُ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ الْإِنْ الذِينَ يَثَمَّرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَآيَتَهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ١٧] الآية ' . اللهُ عَلْمُ وَلَيْنَهُمْ ثَمَانًا قَلِيلًا ﴾ [آل عمران: ١٧] الآية ' .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۱۵٦٥). (۲) أخرجه مسلم (۱۵٦٥) (۳۵).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٣٥٤)، ومسلم (١٥٦٦).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد ٢/١٧٩ ـ ١٨٣ و ٢٢١، وسنده حسن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه (٢٤٧٣)، وقال البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه (٢٤٧٢)، وقال البوصيري في «الزوائد»: عبد الله بن فراش، ضعفه أبو زرعة والبخاري، وغيرهما.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري (٢٣٥٨).

وفي «سنن أبي داود» (١) عن بُهَيْسَة قالت: «استأذن أبي النبيَّ ﷺ، فَجَعَل يدنو منه ويلتزمُه، ثم قال: يا نبي الله ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ منعُه؟ قال: الماء، قَالَ: يا نبيَّ الله ما الشيءُ الذي لا يَحِلُّ مَنْعُهُ؟ قَالَ: المِلْحُ، قال: يا نبِيَّ الله ما الشَّيءُ الَّذي لا يجِلُّ مَنْعُهُ؟ قال: أن تَفْعَلَ الخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ».

الماء خلقه الله في الأصل مشتركاً بين العباد والبهائم، وجعله سقيا لهم، فلا يكون أحد أخصَّ به مِن أحد، ولو أقام عليه، وتَنَاً عليه، قال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: ابنُ السبيل أحقُ مِن التَّانىء عليه. ذكره أبو عبيد عنه (٢٠). وقال أبو هريرة: ابنُ السبيلِ أول شارب. فأما من حازه في قربته أو إنائه، فذاك غيرُ المذكور في الحديث، وهو بمنزلة سائر المباحات إذا حازها إلى ملكه، ثم أراد بيعَها كالحطب والكلا والملح، وقد قال النبي ﷺ: «لأنْ يَاخُذُ أَحَدُكُمْ حَبْلُهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطّبٍ على ظَهْرِهِ فيبيعها، فَيَكُفَّ بِهَا وَجْهَة خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلُ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنْعُوهُ ورواه البخاري (٣).

وفي «الصحيحين» عن علي رضي الله عنه قال: أصبتُ شَارِفاً مع رسولِ الله ﷺ في مغنم يَومِ بدر، وأعطاني رسولُ الله ﷺ شَارِفاً آخر، فأنختُهما يوماً عِند بابِ رجل من الأنصار وأنا أُرِيدُ أَنْ أُخمِلً عَليهما إذخراً لأبيعه (٤٠). وذكر الحديث.

فهذا في الكلأ والحطب المباح بعد أخذه وإحرازه، وكذلك السمكُ وسائر المباحات، وليس لهذا محلَّ النهي بالضرورة ولا محلَّ النهي أيضاً بيعُ مياه الأنهار الكِبار المشتركة بين الناس، فإن هذا لا يُمكن منعُها، والحجرُ عليها، وإنما محل النهي صور:

أحدها: المياه المنتقعة مِن الأمطار إذا اجتمعت في أرض مباحة، فهي مشتركة بينَ الناس، وليس أحد أحقَّ بها مِن أحد إلا بالتقديم لقُرب أرضه كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فهذا النوعُ لا يَحِلُّ بيعُه ولا منعُه، ومانعُه عاص مستوجبٌ لوعيد الله ومنع فضله إذ منع فضل ما لم تعمل يداه.

فإن قيل: فلو اتَخذ في أرضه المملوكة له حفرة يجمع فيها الماء، أو حفر بثراً، فهل يملِكُه بذلك، ويحل له بيعُه؟ قيل: لا ريب أنه أحقُّ به مِن غيره، ومتى كان الماءُ النابع في ملكه، والكلأ والمعدن فوقَ كفايته لشربه وشرب ماشيته ودوابه، لم يجبُ عليه بذلُه، نص عليه أحمد، وهذا لا يدخُلُ تحتّ وعيد النبي على فإنه إنما توعَّد مَنْ منع فضل الماء، ولا فضلَ في لهذا.

فصل: وما فَضَل منه عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه، واحتاج إليه آدمي مثلُه أو بهائمه، بَذَلَه بغير عوض، ولكل واحد أن يتقدَّم إلى الماء ويشربَ ويسقي ماشيته، وليس لصاحب الماء منعُه مِن ذلك، ولا يلزم الشارب وساقي البهائم عِوَضٌ. وهل يلزمُه أن يبذُلَ له الدلو والبَكرة والحبلَ مجاناً، أو له أن يأخُذَ أجرته؟ على قولين وهما وجهان لأصحاب أحمد في وجوب إعارة المتاع عند الحاجة إليه، أظهرهُما دليلاً وجوبُه، وهو مِن الماعون.

قال أحمد: إنما لهذا في الصحاري والبرية دون البنيانِ يعني: أن البنيان إذا كان فيه الماءُ، فليس

<sup>(</sup>١) برقم (١٦٦٩)، وإسناده ضعيف، فيه مجاهيل.

<sup>(</sup>٢) «الأموال» ص ٥٧٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٤٧١)، من حديث الزبير بن العوام.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣٠٩١)، ومسلم (١٩٧٩).

لأحد الدخولُ إليه إلا بإذن صاحبه، وهل يلزمُه بذُل فضل مائه لزرعِ غيره؟ فيه وجهان، وهما روايتان عن أحمد:

أحدهما: لا يلزمُه، وهو مذهب الشافعي، لأن الزرع لا حُرمة له في نفسه، ولهذا لا يجبُ على صاحبه سقيُه بخلاف الماشية.

والثاني: يلزمه بذله، واحتج لهذا القول بالأحاديثِ المتقدمة وعمومِها، وبما رُوي عن عبد اللّه بن عمرو أنَّ قَيِّمَ أرضه بالوهط(١) كتب إليه يُخبره أنه سقى أرضه، وفَضَل له مِن الماء فضلٌ يُطلب بثلاثين ألفاً، فكتب إليه عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهما: أقم قِلْدَكَ، ثم اسق الأدنى فالأدنى، فإني سمعتُ رسول الله ﷺ ينهَى عن بَيْع فَضْلِ المَاءِ.

قالُوا: وفي منعه من سقي الزرع إهلاكُه وإفسادُه، فحرم كالماشية. وقولُكم: لا حرمة له، فلصاحبه حُرمة، فلا يجوزُ التسبُّب إلى إهلاك ماله، ومن سلَّم لكم أنه لا حُرمة للزرع؟ قال أبو محمد المقدسي: ويحتمِلُ أن يمنع نفي الحرمة عنه، فإن إضاعَة المال منهي عنها، وإتلافَه محرم، وذلك دليل على حرمته.

فإن قيل: فإذا كان في أرضه أو داره بئر نابعة، أو عين مستنبطة، فهل تكون ملكاً له تبعاً لملك الأرض والدار؟ قيل: أما نفسُ البئر وأرض العين، فمملوكةٌ لمالك الأرض، وأما الماءُ ففيه قولان، وهما روايتان عن أحمد، ووجهان لأصحاب الشافعي:

أحدهما: أنه غيرُ مملوك، لأنه يجري مِن تحت الأرض إلى مُلكه، فأشبه الجاري في النهر إلى ملكه.

والثاني: أنه مملوك له، قال أحمد في رجل له أرضٌ ولآخر ماء، فاشترك صاحبُ الأرض وصاحبُ المرض وصاحبُ المرض وصاحبُ المرع؛ يكون بينهما؟ فقال: لا بأس، ولهذا القولُ اختيارُ أبي بكر.

وفي معنى الماء المعادنُ الجارية في الأملاك كالقَارِ والنَّفط والمُوميا والمِلح، وكذلك الكلا النابتُ في أرضه كُلُّ ذٰلك يُخرج على الروايتين في الماء.

وظاهر المذهب أن لهذ الماء لا يُملك، وكذلك لهذه الأشياء، قال أحمد: لا يُعجبني بيعُ الماء البتة.

وقال الأثرم: سمعتُ أبا عبد اللَّه يسأل عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضُهم لهذا يوم، ولهذا يومان يتَّفِقُون عليه بالحصص، فجاء يومي ولا أحتاج إليه أكريه بدراهم؟ قال: ما أدري، أما النبيُّ ﷺ فنهى عن بيع الماء، قيل: إنه ليس يبيعُه، إنما يكريه، قال: إنَّما احتالُوا بهذا لِيُحسِّنُوه، فأي شيء لهذا إلا البيع.

وأحاديثُ اشتراكِ الناسِ في الماء دليلٌ ظاهر على المنع من بيعه. ولهذه المسألة التي سئل عنها أحمد هي التي قد ابتُليَ بها الناس في أرض الشام ويساتينه وغيرها، فإن الأرضَ والبستان يكونُ له حقَّ مِن الشَّرب مِن نهر، فيفصل عنه، أو يبنيه دوراً، وحوانيت، ويُؤجر ماءًه فقد توقف أحمد أولاً، ثم

<sup>(</sup>١) الوهط: قرية بالطائف، والأثر عند أبي عبيد ص ٣٧٩، ٣٨٠.

أجابَ بأن النبيَّ عَلَيْهِ نهى عن بيع الماءِ، فلما قيل له: إن لهذه إجارة، قال: لهذه التسميةُ حِيلة، وهي تحسينُ اللفظ، وحقيقة العقد البيعُ، وقواعِدُ الشريعة تقتضي المنع من بيع لهذا الماء، فإنه إنما كان له حقَّ التقديم في سقي أرضه من لهذا الماء المشترك بينه وبين غيره، فإذا استغنى عنه، لم يجز له المعاوضةُ عنه، وكان المحتاج إليه أولى به بعده، ولهذا كمن أقام على معدن، فأخذ منه حاجته، لم يُجُزْ له أن يبيعَ باقيه بعد نزعه عنه.

وكذُلك مَنْ سبق إلى الجلوس في رَحْبَةٍ أو طريق واسعة، فهو أحقُّ بها ما دام جالساً، فإذا استغنى عنها، وأجر مقعده، لم يَجُزْ، وكذُلك الأرضُ المباحة إذا كان فيها كلا أو عشب، فسبق بدوابه إليه، فهو أحقُّ بِرَعْيهِ ما دامت دوابَّه فيه، فإذا طلب الخروج مِنها، وبيعَ ما فَضَل عنه لم يكن له ذلك، وهكذا لهذا الماءُ سواء، فإنَّه إذا فارق أرضه لم يبق له فيه حقٌّ، وصار بمنزلة الكلا الذي لا اختصاص له به، ولا هو في أرضه.

فإن قيل: الفرقُ بينهما أن لهذا الماء في نفس أرضه فهو منفعةٌ من منافعها، فملكه بملكها كسائر منافعها بخلاف ما ذكرتم مِن الصور، فإن تلك الأعيان ليست من ملكه، وإنما له حقُّ الانتفاع والتقديم إذا سبق خاصة.

قيل: لهذه النكتة التي لأجلها جوَّزَ من جوَّز بيعه، وجعل ذلك حقاً مِن حقوق أرضه، فَمَلَكَ المعاوضة عليه وحده كما يملك المعاوضة عليه مع الأرض، فيُقال: حقُّ أرضه في الانتفاع لا في ملك العين التي أودعها الله فيها بوصف الاشتراك، وجعل حقَّه في تقديم الانتفاع على غيره في التحجر والمعاوضة، فهذا القولُ هو الذي تقتضيه قواعدُ الشرع وحكمته واشتماله على مصالح العالم. وعلى لهذا فإذا دخل غيره بغير إذنه فأخذ منه شيئاً ملكه، لأنه مباح في الأصل، فأشبه ما لو عشَّشَ في أرضه طائر، أو حصل فيها ظبي، أو نضب ماؤها عن سمك، فدخل إليه، فأخذه.

فإذا قيل: فهل له منعُه مِن دخول ملكه، وهل يجوزُ دخولُه في ملكه بغير إذنه؟

قيل: قد قال بعضُ أصحابنا: لا يجوزُ له دخولُ ملكه لأخذ ذلك بغير إذنه، ولهذا لا أصل له في كلام الشارع، ولا في كلام الإمام أحمد، بل قد نصَّ أحمد على جواز الرعي في أرض غير مباحة مع أن الأرض ليست مملوكة له ولا مستأجرةً، ودخولُها لغير الرعي ممنوع منه. فالصوابُ أنه يجوز له دخولُها لأخذ ما له أخذُه، وقد يتعذَّرُ عليه غالباً استئذان مالكها، ويكون قد احتاج إلى الشرب وسقي بهائمه، ورعي الكلا، ومالك الأرض غائب، فلو منعناه من دخولها إلا بإذنه كان في ذلك إضرار بهائمه.

وأيضاً، فإنه لا فائدة لهذا الإذن، لأنه ليس لصاحب الأرض منعُه مِن الدخول، بل يجبُ عليه تمكينُه، فغايةُ ما يقدر أنه لم يأذن له، ولهذا حرامٌ عليه شرعاً لا يَحِلُّ له منعُه من الدخول، فلا فائدة في توقف دخوله على الإذن.

وأيضاً، فإنه إذا لم يتمكن مِن أخذ حقه الذي جعله له الشارعُ إلا بالدخول، فهو مأذون فيه شرعاً، بل لو كان دخولُه بغير إذنه لِغيرة على حريمه وعلى أهله، فلا يجوزُ له الدخولُ بغير إذن، فأما إذا كان في الصحراء، أو دار فيها بئر ولا أنيس بها، فله الدخولُ بإذنٍ وغيرِه، وقد قال الله تعالى:

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدَّغُلُوا بُيُوتًا غَيْر مَسْكُونَة فِيهَا مَتَنَعٌ لَكُمْ ﴾ [النور: ٢٩] وهذا الدخول الذي رفع عنه الجناح هو الدخول بلا إذن، فإنه قد منعهم قبل من الدخول لغير بيوتهم حتى يستأنيسُوا ويُسلِّموا على أهلها، والاستئناس هنا: الاستئذان، وهي في قراءة بعضِ السلف كذلك، ثم رفع عنهم الجُناح في دخول البيوت غيرِ المسكونة لأخذ متاعهم، فدلَّ ذلك على جواز الدخول إلى بيت غيره وأرضه غيرِ المسكونة، لأخذ حقَّه من الماء والكلاً، فهذا ظاهرُ القرآن، وهُوَ مقتضى نص أحمد وبالله التوفيق.

فإن قيل: فما تقولُون في بيع البئر والعين نفسها، هل يجوزُ؟

قال الإمام أحمد: إنما نهي عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره، ويجوز بيع البئر نفسِها والعين، ومشتريها أحقُّ بمائها.

ولهذا الذي قاله الإمام أحمد هو الذي دلّت عليه السنة، فإن النبي ﷺ قال: "مَنْ يَشْتَرِي بِثْرَ رُومَةَ يُوسِّعُ بِهَا عَلَى المُسلِمينَ وَلَهُ الجَنَّةُ»(١) أو كما قال، فاشتراها عثمانُ بن عفان رضي الله عنه مِن يهودي بأمر النبي ﷺ وسبَّلها لِلمُسلمِينَ، وكان اليهوديُّ يبيعُ ماءها.

وفي الحديث أن عثمان رضي الله عنه اشترى منه نصفها باثني عشر ألفاً، ثم قال لليهودي: اختر إما أن تأخُذَهَا يوماً وآخذَهَا يوماً، وإما أنْ تَنْصِبَ لك عليها دلواً، وأنْصِبَ عليها دلواً، فاختار يوماً ويوماً، فكان الناسُ يستقون منها في يوم عثمان ليومين، فقال اليهوديُّ: أفسدتَ عليَّ بثري، فاشتر باقيها، فاشتراه بثمانية آلاف، فكان في هذا حجةٌ على صحة بيع البثر وجوازِ شرائها، وتسبيلها، وصحةِ بيع ما يُسقى منها، وجواز قسمةِ الماء بالمهايأة، وعلى كون المالك أحقَّ بمائها، وجواز قسمة ما فيه حق وليس بمملوك.

فإن قيل: فإذا كان الماءُ عندكم لا يملك، ولكل واحد أن يستقي منه حاجته، فكيف أمكن اليهودي تحجُّره حتى اشترى عثمانُ البئرَ وسبَّلها؟ فإن قلتم: اشترى نفس البئر وكانت مملوكة ودخل الماءُ تبعاً، أشكل عليكم من وجه آخر وهو أنكم قررتم أنه يجوزُ للرجل دخولُ أرض غيره لأخذ الكلأ والماء، وقضيةُ بئر اليهودي تدل على أحد أمرين ولا بُد: إما ملك الماء بملك قراره، وإما على أنه لا يجوز دخولُ الأرض لأخذ ما فيها من المباح إلا بإذن مالكها.

قيل: هذا سؤال قوي، وقد يتمسك به من ذهب إلى واحد من لهذين المذهبين، ومن منع الأمرين يجيب عنه بأن هذا كان في أوَّلِ الإسلام وحين قدم النبي ﷺ وقبل تقرر الأحكام، وكان اليهود إذ ذاك لهم شوكةٌ بالمدينة، ولم تكن أحكامُ الإسلام جاريةً عليهم، والنبيُّ ﷺ لما قدم صالحهم وأقرَّهم على ما بأيديهم ولم يتعرَّض له، ثم استقرت الأحكام، وزالت شوكةُ اليهود لعنهم الله، وجرت عليهم أحكامُ الشريعة، وسياق قصة لهذه البئر ظاهر في أنها كانت حين مقدمِ النبيُ ﷺ المدينة في أول الأمر.

فصل: وأما المياهُ الجاريةُ، فما كان نابعاً من غير ملك كالأنهار الكبار وغيرِ ذلك، لم يملك بحال، ولو دخل إلى أرض رجل لم يملكه بذلك، وهو كالطير يدخل إلى أرضه فلا يملك بذلك، ولكل واحد أخذُه وصيده، فإن جعل له في أرضه مصنعاً أو بركة يجتمع فيها، ثم يخرج منها، فهو كنقع البثر

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٣٧٠٧)، من حديث عثمان، وهو طرف حديث، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.

سواء، وفيه من النزاع ما فيه، وإن كان لا يخرج منها فهو أحقُّ به للشرب والسقي، وما فضل عنه فحكمه حكم ما تقدم.

وقال الشيخ في «المغني»: وإن كان ماءٌ يسيرٌ في البركة لا يخرج منها، فالأولى أنه يملكه بذلك على ما سنذكره في مياه الأمطار. ثم قال: فأما المصانع المتخذة لمياه الأمطار تجتمع فيها ونحوها من البرك وغيرها، فالأولى أن يملك ماؤها، ويصح بيعه إذا كان معلوماً، لأنه مباح حصله في شيءٍ مُعَدُّ له، فلا يجوز أخذُ شيء منه إلا بإذن مالكه.

وفي لهذا نظر، مذهباً ودليلاً. أما المذهبُ: فإن أحمد قال: إنما نهى عن بيع فضل ماء البئر والعيون في قراره، ومعلوم أن ماء البئر لا يُفارقها، فهو كالبركة التي اتخذت مقراً كالبئر سواء، ولا فرقَ بينهما، وقد تقدم من نصوص أحمد ما يدل على المنع من بيع هذا.

وأما الدليل: فما تقدم من النُّصوص التي سقناها، وقوله في الحديث الذي رواه البخاري في وعيد الثلاثة: "والرَّجُلُ عَلَىٰ فَضْلِ مَاءٍ يَمْنَعُهُ ابنَ السَّبِيلِ" ولم يُفرق بين أن يكون ذلك الفضلُ في أرضه المختصة به، أو في الأرض المباحة، وقوله: "النَّاسُ شُركاءُ فِي ثلاثٍ" ولم يشترط في هذه الشركة كون مقره مشتركاً، وقوله وقد سئل: ما الشيء الذي لا يَجِلُّ منعه؟ فقال: "الماء" ولم يشترط كون مقره مباحاً، فهذا مقتضى الدليل في هذه المسألة أثراً ونظراً.

## ذِكرُ خُكمِ رسول الله ﷺ في منع الرجلِ من بيع ما ليس عنده

في «السُّنن» و «المسند» من حديث حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجلُ يسألني من البيع ما ليس عندي، فأبيعه منه، ثم أبتاعُه من السوق، فقال: «لا تَبعُ ما لَيْسَ عِنْدَك» (١) قال الترمذي: حديث حسن.

وفي «السنن» نحوه من حديث ابن عمرو رضي الله عنه، ولفظه: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلاَ سَلُفٌ وَبَيْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لَم يُضمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكُ (٢) قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

فاتفق لفَظُ الحديثين على نهيه ﷺ عن بيع ما ليس عنده، فهذا هو المحفوظُ من لفظه ﷺ، وهو يتضمن نوعاً من الغَرر، فإنه إذا باعه شيئاً معيناً ولَيس في ملكه، ثم مضى ليشتريه أو يسلمه له، كان متردداً بينَ الحصول وعدمه، فكان غرراً يشبه القِمَار، فَنُهِيَ عنه.

وقد ظنَّ بعضُ الناس أنه إنما نهى عنه لكونه معدوماً، فقال: لا يَصِحُّ بيعُ المعدوم، وروى في ذلك حديثاً أنه ﷺ نهى عن بيع المَعْدُوم، ولهذا الحديث لا يُعرف في شيء من كتب الحديث، ولا له أصل، والظاهر أنه مروي بالمعنى من هذَا الحديث، وغلطَ مَنْ ظَنَّ أن معناهما واحد، وأن هذا المنهي عنه في حديث حكيم وابن عمرو رضي الله عنه لا يلزمُ أن يكون معدوماً، وإن كان، فهو معدوم خاص، فهو كبيع حَبَلِ الحَبَلَةِ وهو معدوم يتضمن غرراً وتردداً في حصوله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۳۵۰۳)، والترمذي (۱۲۳۲)، والنسائي ٧/ ۲۸۹، وابن ماجه (۲۱۸۷)، وأحمد ٣/ ٤٠٢. ٣٣٤، وإسناده صحيح، وانظر مزيد الكلام عليه في «أحكام ابن العربي» ٢/ ١٩٠ بتخريجي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود (۳۰۰٤)، والنسائي ۲۸۸/۷، وابن ماجه (۲۱۸۸)، وإسناده حسن ورجاله ثقات، وانظر «العدة» ص ۳۰۱، و«فتح القدير» ۲/۲۷۶ بتخريجي.

والمعدوم ثلاث أقسام:

معدوم موصوف في الذمة، فلهذا يجوز بيعه اتفاقاً وإن كان أبو حنيفة شرط في هذا النوع أن يكون وقت العقد في الوجود من حيث الجملة، ولهذا هو السَّلَمُ، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى.

والثاني: معدوم تبع للموجود، وإن كان أكثر منه، وهو نوعانِ نوع متفق عليه، ونوع مختلف فيه. فالمتَّفق عليه بيعُ الثمار بعد بُدوِّ صلاح ثمرة واحدة منها، فاتفق الناسُ على جواز بيع ذلك الصنف الذي بدا صلاحُ واحدة منه، وإن كانت بقية أجزاء الثمار معدومة وقت العقد، ولكن جاز بيعها للموجود، وقد يكون المعدوم متصلاً بالموجود، وقد يكون أعياناً أخر منفصلة عن الوجود لم تُخلق بعد.

والنوع المختلف فيه كبيع المقاثى، والمباطخ إذا طابت. فهذا فيه قولان: أحدهما: أنه يجوز بيعها جملة، ويأخذها المشتري شيئاً بعد شيء كما جرت به العادة، ويجري مجرى بيع الثمرة بعد بُدُوِّ صلاحها، وهذا هو الصحيح من القولين الذي استقر عليه عمل الأمة، ولا غنى لهم عنه، ولم يأت بالمنع منه كتابٌ ولا سنة ولا إجماع، ولا أثر ولا قياس صحيح، وهو مذهب مالك وأهل المدينة، وأحد القولين في مذهب أحمد، وهو اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيمية.

والذين قالوا: لا يُباع إلا لُقْطَةً لا ينضبطُ قولُهم شرعاً ولا عُرفاً ويتعلَّرُ العملُ به غالباً، وإن أمكن ففي غاية العسر، ويؤدي إلى التنازع والاختلاف الشديد، فإن المشتري يُريد أخذ الصغار والكبار، ولا سيما إذا كان صغاره أطيب من كباره، والبائع لا يُؤثر ذلك، وليس في ذلك عرف منضبط، وقد تكون المقثأة كثيرةً، فلا يستوعبُ المشتري اللُّقطة الظاهرة حتى يحدث فيها لُقطة أخرى، ويختلط المبيع بغيره، ويتعلَّرُ تمييزه، ويتعلَّر أو يتعسَّر على صاحب المقثأة أن يُخضِرَ لها كُلَّ وقت من يشتري ما تجدَّد فيها، ويُفرده بعقد، وما كان هكذا، فإن الشريعة لا تأتي به، فهذا غيرُ مقدورٍ ولا مشروع، ولو ألزم الناسُ به لفسدت أموالهم وتعطلت مصالِحُهم، ثم إنه يتضمن التفريق بينَ متماثلين من كل الوجوه، فإن بُدو الصَّلاحِ في المقاثىء بمنزلة بُدوً الصلاح في الثمار، وتلاحق أجزائها كتلاحُقِ أجزاءِ الثَّمار، وجَعْلُ مَا لم يُخلق منها تبعاً لما خُلِقَ في الصورتين واحدٌ، فالتفريقُ بينهما تفريق بين متماثلين.

ولما رأى هؤلاء ما في بيعها لُقطةً لُقطةً من الفساد والتعذّر قالوا: طريقُ رفع ذلك بأن يبيع أصلها معها، ويقال: إذا كان بيعها جملةً مفسدة عندكم، وهو بيعٌ معدوم وغرر، فإن هذا لا يرتفعُ ببيع العروقِ التي لا قيمة لها، وإن كان لها قيمة فيسيرة جداً بالنسبة إلى الثمن المبذول، وليس للمشتري قصدٌ في العروق، ولا يدفع فيها الجملة من المال، وما الذي حصل ببيع العُروق معها من المصلحة لهما حتى شرط، وإذا لم يكن بيعُ أصول الثمار شرطاً في صحة بيع الثمرة المتلاحقة كالتين والتُوت وهي مقصودة، فكيف يكونُ بيعُ أصولِ المقاثىء شرطاً في صحة بيعها وهي غيرُ مقصودة، والمقصود أن هذا المعدوم يجوزُ بيعه تبعاً للموجود، ولا تأثير للمعدوم، وهذا كالمنافع المعقودِ عليها في الإجازة فإنها معدومة، وهي مورد العقد، لأنها لا يُمكِنُ أن تحدُثَ دفعةً واحدة، والشَّرائعُ مبناها على رعاية مصالح العباد، وعدم الحجر عليهم فيما لا بُدَّ لهم منه، ولا تتمُّ مصالِحُهم في معاشهم إلا به.

فصل: الثالث: معدوم لا يُدرى، يحصل أو لا يحصل، ولا ثقة لبائعه بحصوله، بل يكون المشتري منه على خطر، فهذا الذي منع الشارع بيعه، لا لكونه معدوماً بل لكونه غرراً، فمنه صورة النهي التي تضمنها حديثُ حكيم بن حزام وابن عمر رضي الله عنهما، فإن البائع إذا باع ما ليس في ملكه، ولا له قُدرة على تسليمه، ليذهب ويحصله، ويسلمه إلى المشتري، كان ذلك شبيها بالقمار والمخاطرة من غير حاجة بهما إلى هذا العقد، ولا تتوقَّفُ مصلحتُهما عليه. وكذلك بيعُ حَبَل الحَبَلَةِ، وهو بيعُ حمل ما تحملُ ناقته، ولا يختصُّ هذا النهي بحمل الحمل، بل لو باعه ما تحملُ ناقته أو بقرتُه أو أمته، كان من بيوع الجاهلية التي يعتادونها، وقد ظنَّ طائفة أن بيعَ السَّلَم مخصوصٌ من النهي عن بيع ما ليس عنده، وليس هو كما ظنّوه، فإن السلم يرد على أمر مضمون في الذمة، ثابتٍ فيها، مقدور على تسليمه عند محله، ولا غرر في ذلك ولا خطر، بل هو جعل المال في ذمة المسلَّم إليه، يجب عليه أداؤه عند محله، فهو يُشبه تأجيل الثمن في ذمة المشتري، فهذا شغل لذمة المشتري بالثمن المضمون وهذا شغل لذمة البائع بالمبيع المضمون، فهذا لون، وبيعُ ما ليس عنده لونٌ، ورأيتُ لشيخنا في هذا الحديث فصلاً مفيداً وهذه سياقته:

قال: للناس في هذا الحديث أقوالٌ، قيل: المراد بذلك أن يبيعَ السُّلعة المعينة التي هي مال الغير، فيبيعها، ثم يتملَّكُها، ويُسلمها إلى المشتري، والمعنى: لا تَبعْ ما ليس عِنْدَكَ من الأعيان، ونقل لهذا التفسير عن الشافعي، فإنه يجوز السلم الحال، وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه، فحمله على بيع الأعيان ليكون بيع ما في الذمة غير داخل تحته، سواءً كان حالاً أو مؤجلاً.

وقال آخرون: هٰذا ضعيفٌ جداً، فإن حكيم بن حزام ما كان يبيع شيئاً معيناً هو ملك لغيره، ثم ينطلِقُ فيشتريه منه، ولا كان الذين يأتونه يقولون: نطلبُ عبد فلان، ولا دار فلان، وإنما الذي يفعله الناسُ أن يأتيه الطالبُ، فيقولُ: أريدُ طعاماً كذا وكذا، أو ثوباً كذا وكذا، أو غير ذلك، فيقول: نعم أعطيك، فيبيعه منه، ثم يذهب، فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده، هٰذا هو الذي يفعله من يفعله من الناس، ولهذا قال: "يأتيني فيطلب مني المبيع ليس عندي»، لم يقل: يطلب مني ما هو مملوك من الناس، ولهذا قال: "يأتيني فيطلب شيئاً معيناً، كما جرت به عادة الطالب لما يؤكل ويلبس فيركب، إنما يطلب جنس ذلك، ليس له غرض في ملك شخص بعينه دون ما سواه مما هو مثله أو خيرٌ منه، ولهذا صار الإمام أحمد وطائفةٌ إلى القول الثاني، فقالوا: الحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده، وهو يتناول النهي عن السَّلم إذا لم يكن عنده، لكن جاءت الأحاديث بجوازِ السَّلم المؤجل، فبقي هذا في السَّلم الحالُ.

والقول الثالث وهو أظهر الأقوال :: إن الحديث لم يرد به النهي عن السلم المؤجل، ولا الحال مطلقاً، وإنما أريد به أن يبيع ما في الذمة مما ليس هو مملوكاً له، ولا يقدِرُ على تسليمه، ويربح فيه قبل أن يَملِكه، ويضمنه، ويقدر على تسليمه، فهو نهي عن السلم الحال إذا لم يكن عند المستسلفِ ما باعه، فيلزم ذمته بشيء حال، ويربح فيه، وليس هو قادراً على إعطائه، وإذا ذهب يشتريه فقد يحصل وقد لا يحصل، فهو من نوع الغرر والمخاطرة، وإذا كان السلم حالاً وجب عليه تسليمُه في الحال، وليس بقادرٍ على ذلك، ويربح فيه على أن يَملكه ويضمنه، وربما أحاله على الذي ابتاع منه، فلا يكون قد عمل شيئاً، بل أكل المال بالباطل، وعلى هذا فإذا كان السّلم الحال والمسلم إليه قادراً على

الإعطاء، فهو جائز، وهو كما قال الشافعي: إذا جاز المؤجَّل فالحالُّ أولى بالجواز.

ومما يُبين أن هذا مرادُ النبيِّ عَيْنُ أن السائل إنما سأله عن بيع شيء مطلق في الذمة كما تقدم، لكن إذا لم يجز بيعُ ذلك، فبيعُ المعين الذي لم يملكه أولى بالمنع، وإذا كان إنما سأله عن بيع شيء في الذمة، فإنما سأله عن بيعه حالاً، فإنه قال: أبيعُه ثم أذهب فأبتاعه، فقال له: «لا تَبعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»، فلو كان السلفُ الحال لا يجوزُ مطلقاً، لقال له ابتداء: لا تبع هذا، سواء كان عنده أو ليس عنده، فإن صاحبَ هذا القول يقول: بيعُ ما في الذمة حالاً لا يجوز، ولو كان عنده ما يسلمه، بل إذا كان عنده فإنه لا يبيع إلا معيناً لا يبيع شيئاً في الذمة، فلما لم ينه النبيُ عن ذلك مطلقاً، بل قال: «لا تَبعُ ما لَيْسَ عِنْدَك»، علم أنه عنه فرق بين ما هو عنده ويملكه ويقدر على تسليمه، وما ليس كذلك، وإن كان كلاهما في الذمة، ومن تدبّر هذا تبيّن له أن القول الثالث هو الصوابُ.

فإن قيل: إن بيعَ المؤجَّل جائزٌ للضرورة وهو بيعُ المفاليس، لأن البائع احتاج أن يبيعَ إلى أجل، وليس عنده ما يبيعه الآن، فأما الحال، فيمكنه أن يحضر المبيع فيراه، فلا حاجة إلى بيع موصوف في الذمة، أو بيع عين غائبة موصوفة لا يبيع شيئاً مطلقاً؟

قيل: لا نسلم أن السَّلمَ على خلاف الأصل، بل تأجيلُ المبيع كتأجيل الثمن، كلاهما من مصالح العالم.

والناسُ لهم في مبيع الغائب ثلاثةُ أقوال: منهم من يُجوِّزه مطلقاً ولا يجوزه معيناً موصوفاً كالشافعي في المشهور عنه، ومنهم من يجوِّزه معيناً موصوفاً ولا يجوزه مطلقاً كأحمد وأبي حنيفة، والأظهرُ جوازُ هذا وهذا، ويقال للشافعي مثل ما قال هو لغيره: إذا جاز بيعُ المطلق الموصوف في الذمة، فالمعينُ الموصوف أولى بالجواز، فإن المطلق فيه من الغرر والخطر والجهل أكثر مما في المعين، فإذا جاز بيعُ حنطة مطلقة بالصفة، فجوازُ بيعها معينة بالصفة أولى، بل لو جَازَ بيع المعين بالصفة، فللمشتري الخيار إذا رآه، جاز أيضاً، كما نقل عن الصحابة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد بالصفة، فلموايتين، وقد جوز القاضي وغيره من أصحاب أحمد السَّلمَ الحال بلفظ البيع.

والتحقيقُ: أنه لا فرقَ بين لفظٍ ولفظ، فالاعتبارُ في العقود بحقائقها ومقاصدها لا بمجرد الفاظها، ونفسُ بيعِ الأعيان الحاضرة التي يتأخر قبضها يُسمى سلفاً إذا عجل له الثمن، كما في «المسند» عن النبي على أنْ يُسُلِمَ في الحَائِطِ بِعَيْنِهِ إِلّا أَنْ يَكُونَ قَدْ بَدَا صَلاَحُهُ، فإذا بَدَا صَلاحهُ، وقال: أسلمتُ إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط، جاز كما يجوز أن يقول: ابتعت عشرة أوسق من هذه الصَّبرة، ولكن الثمن يتأخر قبضُه إلى كمال صلاحه، فإذا عجَّل له الثمن قيل له: سلف، لأن السلف هو الذي تقدم، والسالف المتقدم قال الله تعالى: ﴿فَجَمَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْكَنِينِينَ ﴾ الاخرف: ٢٥] والعرب تُسمي أوَّل الرواحل السالفة، ومنه قولُ النبيُ على : «الحق يسَلَفِنَا الصَالِح عُمْمَان بن مَظْعُونٍ» (١٠). وقول الصديق رضي الله عنه: لأقاتلنّهم حتى تنفردَ سالفتي، وهي العنق.

ولفظ السلف يتناولُ القرضَ والسلم، لأن المقرض أيضاً أسلف القرض، أي: قدمه، ومنه هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني (٨٣٧)، من حديث الأسود بن سريع، قاله عليه الصلاة والسلام في ابنه إبراهيم لما مات، والإسناد حسن، وانظر «المجمع» ٩/ ٣٠٢.

الحديث: ﴿لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ﴾ ومنه الحَديثُ الآخر أن النبيِّ ﷺ اسْتَسْلَفَ بَكُراً ، وقَضَى جَمَلاً رَبَاعِياً (١٠)، والذي يبيعُ ما ليس عنده لا يقصِدُ إلا الربح، وهو تاجر، فَيسْتَلِفُ بسعر، ثم يذهب فيشتري بمثل ذلك الثمن، فإنه يكون قد أتعبَ نفسه لغيره بلا فائدة، وإنما يفعل هذا من يتوكل لغيره فيقول: أعطنى فأنا أشتري لك هذه السلعة، فيكون أميناً، أما أنه يبيعها بثمن معين يقبضه، ثم يذهب فيشتريها بمثل ذلك الثمن مِن غير فائدة في الحال، فهذا لا يفعلُه عاقل. نعم إذا كان هناك تاجرٌ، فقد يكون محتاجاً إلى الثمن، فيستَسْلِفُهُ وينتفع به مرة إلى أن يحصل تلك السلعة، فهذا يقع في السلم المؤجل، وهو الذي يسمى بيع المفاليس، فإنه يكون محتاجاً إلى الثمن وهو مفلس، وليس عنده في الحال ما يبيعه، ولكن له ما ينتظره من مَغَلِّ أو غيره، فيبيعه في الذمة، فهذا يفعل مع الحاجة، ولا يُفعل بدونها إلا أن يقصد أن يَتَّجرَ بالثمن في الحال، أو يرى أنه يحصل به من الربح أكثر مما يفوتُ بالسلم، فإن المستسلف يبيعُ السلعة في الحال بدون ما تساوي نقداً، والمسلف يرى أن يَشتريها إلى أجل بأرخص مما يكون عند حصولها، وإلا فلو علم أنها عند طرد الأصل تباع بمثل رأس مال السلم لم يُسلم فيها، فيذهب نفعُ ماله بلا فائدة، وإذا قصد الأجر أقرضه ذلك قرضاً، ولا يجعل ذلك سلماً إلا إذا ظنَّ أنه في الحال أرخصُ منه وقتَ حلول الأجل، فالسلمُ المؤجل في الغالب لا يكون إلا مع حاجة المستسلف إلى الثمن، وأما الحال، فإن كان عنده، فقد يكونُ محتاجاً إلى الثمن، فيبيع ما عنده معيناً تارة، وموصوفاً أخرى، وأما إذا لم يكن عنده، فإنه لا يفعله إلا إذا قصد التجارة والربح، فيبيعه بسعر، ويشتريه بأرخص منه.

ثم هذا الذي قدّره قد يحصلُ كما قدره، وقد لا يحصل له تلك السلعة التي يُسلف فيها إلا بثمن أغلى مما أسلف فيندم، وإن حصلت بسعر أرخص من ذلك، قدم السلف إذ كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك الثمن، فصار هذا من نوع الميسر والقمار والمخاطرة، كبيع العبد الآبق، والبعير الشارد يباع بدون ثمنه، فإن حصل ندِمَ البائع، وإن لم يحصل نَدِمَ المشتري، وكذلك بيعُ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وبيعُ الملاقيح والمضامين، ونحو ذلك مما قد يحصلُ وقد لا يحصل، فبائع ما ليس عنده من جنس بائع الغرر الذي قد يحصل وقد لا يحصل، وهو من جنس القمار والميسر.

والمخاطرة مخاطرتان: مخاطرة التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على الله في ذلك. والخطر الثاني: الميسر الذي يتضمن أكل المال بالباطل، فهذا الذي حرَّمه الله تعالى ورسوله مثل بيع الملامسة والمنابذة، وحَبَل الحَبلَة والملاقيح والمضامين، وبيع الثمار قبل بُدو صلاحها، ومن هذا النوع يكون أحدهما قد قَمَر الآخر وظلمه، ويتظلم أحدُهما مِن الآخر بخلاف التاجر الذي قد اشترى السلعة، ثم بعد هذا نقص سعرها، فهذا من الله سبحانه ليس لأحد فيه حيلة، ولا يتظلم مثل هذا من البائع، وبيع ما ليس عنده من قسم القمار والميسر، لأنه قصد أن يربح على هذا لما باعه ما ليس عنده، والمشتري لا يعلم أنه يبيعه، ثم يشتري من غيره، وأكثر الناس لو علمُوا ذلك لم يشتروا منه، بل يذهبون ويشترون من حيث اشترى هو، وليست هذه المخاطرة مخاطرة التجار بل مخاطرة المستعجل بالبيع قبل القدرة على التسليم، فإذا اشترى التاجر السلعة، وصارت عنده ملكاً

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٦٠٠)، من حديث أبي رافع.

وقبضاً، فحينثلِ دخل في خطر التجارة، وباع بيع التجارة كما أحله الله بقوله: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ ۚ إِلَّا أَن تَكُوكَ يَجَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]، والله أعلم.

### نِكرُ حُكم رسول الله ﷺ في بيع الحَصَاةِ والغَرَرِ والمُلامسة والمُنَابَذَةِ

في اصحيح مسلّم (١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ وَعِنْ بَيْعِ الغَرَرِ.

وفي «الصحيحين» عنه أن رسولَ الله ﷺ نهى عن الملامَسَةِ والمُنَابَذَةِ، زاد مسلم: «أمَّا المُلاَمَسَةُ: فأن يَلْمِسَ كُلُّ منْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِه بِغَيْرِ تأمُّل، والمُنَابَذَةُ: أن يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَه إلى الآخر، ولم ينظُر واحدٌ منهُمَا إلى ثَوْبِ صَاحِبِهِ الآخرِ»(٢).

وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله على عَنْ بَيْعَتَيْنِ ولُبْسَتَيْنِ: نَهَى عَنِ المُلامَسَةِ والمُنَابَذَةِ فِي البَيْع، والمُلاَمَسَةُ: لمس الرجلِ ثوبَ الآخر بيده بالليل أو بِالنهارِ، ولا يقْلِبُه إلا بِذْلك، والمنابذة: أن يَنْبذ الرجلُ إلى الرجل ثوبَه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بَيعَهما من غير نظر ولا تراض (٢٠٠).

أما بيعُ الحصاةِ، فهو من باب إضافة المصدر إلى نوعه، كبيع الخيار، وبيع النسيئة ونحوهما، وليس من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، كبيع الميتة والدم.

والبيوع المنهي عنها ترجعُ إلى لهذين القسمين، ولهذا فُسِّرَ بيعُ الحصاة بأن يقول: ارم لهذه الحصاة، فعلى أيِّ ثوبٍ وقعت فهو لك بدرهم، وفسر بأن بيعَه من أرضه قدرَ ما انتهت إليه رميةُ الحصاة، وفُسِّرَ بأن يقبضُ على كف من حصا، ويقول: لي بعدد ما خرج من القبضة من الشيء المبيع، أو يبيعه سلعة، ويَقْبِض على كف من الحصا، ويقول: لي بكُلِّ حصاة درهم، وفُسِّرَ بأن يمسك أحدهما حصاة في يده، ويقول: أي وقت سقطت الحصاة، وجب البيعُ، وفُسِّرَ بأن يتبايعا، ويقول أحدهما: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيعُ، وفُسِّرَ بأن يعترضَ القطيع من الغنم، فيأخذ حصاة، ويقول: أيُ شاة أصبتها فهي لك بكذا، وهذه الصورُ كلّها فاسدة لما تتضمنه من أكل المال بالباطل، ومن الغرر والخطر الذي هو شبيه بالقمار.

فصل: وأما بيعُ الغَرَدِ فمن إضافة المصدر إلى مفعوله، كبيع الملاقيح والمضامين، والغَرَدُ: هو المبيع نفسه، وهو فعل بمعنى مفعول، أي: مغرور به كالقبض والسلب بمعنى المقبوض والمسلوب، وهذا كبيع العبد الآبق الذي لا يقدر على تسليمه، والفرس الشارد، والطير في الهواء، وكبيع ضربة الغائص وما تحمل شجرته أو ناقته، أو ما يرضى له به زيد، أو يهبه له، أو يورثه إياه ونحو ذلك مما لا يعلم حصوله أولا يقدر على تسليمه، أو لا يعرف حقيقته ومقداره، ومنه بيعُ حَبَلِ الحبَلَة، كما ثبت في يعلم حصوله أو النبي على عنه عنه عنه عنه أ، وهو نتاج النتاج في أحد الأقوال. والثاني: أنه أجل، فكانوا يتبايعون إليه، هكذا رواه مسلم، وكلاهما غرر. والثالث: أنه بيعُ حمل الكرم قبل أن يبلغ، قاله المبرد.

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۵۱۳). (۲) أخرجه البخاري (۲۱٤٦)، ومسلم (۱۵۱۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٨٢٠)، ومسلم (١٥١٢). (٤) أخرجه البخاري (٢١٤٣)، ومسلم (١٥١٤).

قال: والحبلة: الكرم بسكون الباء وفتحها، وأما ابنُ عمر رضي الله عنه، فإنه فسره بأنه أجلٌ كانوا يتبايعون إليه، وإليه ذهب مالك والشافعي، وأما أبو عُبيدة، ففسره ببيع نتاج النتاج، وإليه ذهب أحمد، ومنه بيع الملاقيح والمضامين، كما ثبت في حديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي على المضامين والملاقيح (۱۱) قال أبو عبيد: الملاقيح: ما في البطون من الأجنّة، والمضامين: ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة، وما يضربه الفحل في عام أو أعوام، وأنشد:

إِنَّ المَضَامِينَ الَّتِي فِي الصَّلبِ مَاءُ الفُحُولِ في الظَّهورِ الحُدْبِ ومنه: بيعُ المَجْرِ، فإن النبي ﷺ نَهُ (٢). قال ابن الأعرابي: المجر ما في بطن الناقة، والمجر: الربا، والمجر: القِمار، والمجر: المحالقة والمزابنة.

ومنه: بيعُ الملامسة والمنابذة، وقد جاء تفسيرهما في نفس الحديث، ففي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة رضي الله عنه نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ: المُلاَمَسة والمُنَابَذَة، أمَّا المُلاَمَسةُ فَأَنْ يَلمِسَ كُلُّ وَاحِدِ منهما ثَوبَ صاحبه بغير تأمل، والمنابذة: أن ينبذ كُلُّ واحد منهما ثوبَه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، هذا لفظ مسلم (٣).

وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد قال: نهانا رسول الله على عن أبي سعيد قال: نهانا رسول الله على البيع، والمُنَابِدَة: أن ينبذ والمُنَابِدَة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبَه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض (٤).

وفسِّرتِ الملامسة بأن يقول: بعتُك ثوبي لهذا على أنك متى لمسته، فهو عليك بكذا. والمنابذة بأن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، ولهذا أيضاً نوع من الملامسة والمنابذة، وهو ظاهر كلام أحمد رَحِمَه الله، والغرر في ذلك ظاهر، وليس العلة تعليقَ البيع شرط، بل ما تضمنه من الخطر والغرر.

فصل: وليس من بيع الغرر بيع المغيّبات في الأرض كاللفت والجَزر والفِجل والقُلْقَاس والبصل ونحوها، فإنها معلومة بالعادة يَغرِفُها أهلُ الخبرة بها، وظاهرُها عنوانُ باطنها، فهو كظاهر الصَّبْرةِ مَع باطنها، ولو قُدِّر أن في ذلك غرراً فهو غرر يسير يُغتفر في جنب المصلحة العامة التي لا بدللناس منها، فإن ذلك غرر لا يكون موجباً للمنع، فإن إجارة الحيوان والدار والحانوت مساناة لا تخلو عن غرر، لأنه يعرض فيه موت الحيوان، وانهدام الدار، وكذا دخول الحمام، وكذا الشربُ من فم السقاء، فإنه غير مقدر مع اختلاف الناس في قدره، وكذا بيوعُ السَّلم، وكذا بيع الصُّبرةِ العظيمة التي لا يعلم مكيلها، وكذا بيع البيض والرُّمَّان والبطيخ والجوز واللوز والفستق، وأمثال ذلك مما لا يخلو من الغرر، فليس كُلُّ غرر سبباً للتحريم، والغررُ إذا كان يسيراً أو لا يمكن الاحترازُ منه، لم يكن مانعاً من

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار (١٢٦٧)، «كشف» وقال الهيثمي ٤/ ١٠٤: فيه صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف، لكن للحديث شواهد تقويه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي ٥/ ٣٤١، بسندٍ ضعيف لضعف موسى بن عبيدة.

<sup>(</sup>٣) برقم (١٥١١) (٢). (٤) أخرجه البخاري (٥٨٢٠)، ومسلم (١٥١٢).

صحة العقد، فإن الغرر الحاصل في أساسات الجدران، وداخل بطون الحيوان، أو آخر الثمار التي بدا صلاح بعضِها دون بعض لا يمكن الاحترازُ منه، والغررُ الذي في دخول الحمام، والشرب من السّقاء ونحوه غرر يسير، فهذان النوعان لا يمنعان البيع بخلاف الغرر الكثير الذي يمكن الاحتراز منه، وهو المذكور في الأنواع التي نهى عنها رسول الله على الله من مساوياً لها لا فرق بينها وبينه، فهذا هو المانع من صحة العقد.

فإذا عُرف هذا، فبيع المغيبات في الأرض انتفى عنه الأمران، فإن غرره يسير، ولا يمكن الاحتراز منه، فإن الحقول الكبار لا يمكن بيعُ ما فيها من ذلك إلا وهو في الأرض، فلو شرط لبيعه إخراجه دفعة واحدة كان في ذلك من المشقة، وفساد الأموال ما لا يأتي به شرع، وإن منع بيعه إلا شيئاً فشيئاً كلما أخرج شيئاً باعه، ففي ذلك من الحرج والمشقة، وتعطيل مصالح أرباب تلك الأموال ومصالح المشتري ما لا يخفى، وذلك مما لا يُوجبه الشارع، ولا تقوم مصالح الناس بذلك البتة، حتى إن الذين يمنعون من بيعها في الأرض إذا كان لأحدهم خراجٌ كذلك، أو كان ناظراً عليه، لم يجد بُداً من بيعه في الأرض اضطراراً إلى ذلك. وبالجملة، فليس هذا من الغرر الذي نهى عنه رسول الله على ولا نظيراً لما نهى عنه من البيوع.

فصل: وليس منه بيعُ المسك في فأرته، بل هو نظير ما مأكوله في جوفه كالجوز واللوز والفستق وجوز الهند، فإن فأرته وعاء له تصونُه من الآفات، وتحفظ عليه رطوبته ورائحته، وبقاؤه فيها أقربُ إلى صيانته من الغش والتغير، والمسك الذي في الفأرة عند الناس خير من المنفوض، وجرت عادة التجار ببيعه وشرائه فيها، ويعرفون قدره وجنسه معرفة لا تكاد تختلف، فليس من الغرر في شيء، فإن الغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات. وعلى القاعدة الأخرى: هو ما طويتُ معرفته، وجُهلَتُ عينه، وأما هذا ونحوه، فلا يسمى غرراً لا لغة ولا شرعاً ولا عرفاً، ومن حرَّم بيعَ شيء وادعى أنه غُرَّر، طُولِبَ بدخوله في مسمى الغرر لغة وشرعاً، وجوازُ بيع المسك في الفأرة أحد الوجهين لأصحاب الشافعي، وهو الراجحُ دليلاً، والذين منعوه جعلوه مثل بيع النوى في التمر، والبيض في الدجاج، واللبن في الضرع، والسمن في الوعاء، والفرقُ بين النوعين ظاهر.

ومنازعوهم يجعلونه مثلَ بيع قلب الجوز واللوز والفستق في صِوانه، لأنه من مصلحته، ولا ريبَ أنه أشبهُ بهذا منه بالأول، فلا هو مما نهى عنه الشارع، ولا في معناه، فلم يشملُهُ نهيُه لفظاً ولا معنى.

وأما بيعُ السمن في الوعاء، ففيه تفصيل، فإنه إن فتحه ورأى رأسه بحيث يدُلُه على جنسه ووصفه، جاز بيعُه في السُّقاء، لكنه يصيرُ كبيع الصُّبرة التي شاهد ظاهرها، وإن لم يره ولم يوصف له لم يجز بيعه، لأنه غرر، فإنه يختلف جنساً ونوعاً ووصفاً، وليس مخلوقاً في وعائه كالبيضِ والجوز واللوز والمسك في أوعيتها، فلا يصح إلحاقه بها.

وأما بيع اللبن في الضرع، فمنعه أصحابُ أحمد والشافعي وأبي حنيفة، والذي يجب فيه التفصيل، فإن باع الموجود المشاهد في الضرع، فهذا لا يجوز مفرداً ويجوز تبعاً للحيوان، لأنه إذا بيع مفرداً تعذر تسليم المبيع بعينه، لأنه لا يعرف مقدارُ ما وقع عليه البيع، فإنه وإن كان مشاهداً كاللبن في الظرف، لكنه إذا حلبه خلفه مثله مما لم يكن في الضرع، فاختلط المبيعُ بغيره على وجه لا يتميز، وإن

صح الحديث الذي رواه ابن ماجه (۱) في (سننه) من حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ: ﴿نَهَى أَنْ يُباعَ صُوفٌ عَلَىٰ ظَهْرٍ، أَوْ لَبَنّ فِي ضِرْع وَهَذَا إِن شَاء الله محمله ، وأما إِن باعه آصعاً معلومة من اللبن يأخذه من هذه الشاة ، أو باعه لبنها أياماً معلومة ، فهذا بمنزلة بيع الشمار قبل بُدُو صلاحها لا يجوزُ ، وأما إِن باعه لبناً مطلقاً موصوفاً في الذمة ، واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة ، فقال شيخنا : هذا جائز ، واحتج بما في «المسند» من أن النبي ﷺ نهى أن يسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه ، قال : فإذا بدا صلاحه وقال: أسلمتُ إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جاز ، كما يجوز أن يقول: ابتعت منك عشرة أوسق من هذه الصّبرة ، ولكن الثمن يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه . هذا لفظه .

فصل: وأما إن أجره الشاة أو البقرة أو الناقة مدةً معلومة لأخذ لبنها في تلك المدة، فهذا لا يُجَوِّزُه الجمهورُ؛ واختار شيخُنا جوازه، وحكاه قولاً لبعض أهل العلم، وله فيها مصنَّفُ مفرد. قال: إذا استأجر غنماً أو بقراً، أو نوقاً أيام اللبن بأجرة مسماة، وعلفها على المالك، أو بأجرة مسماة مع علفها على أن يأخذَ اللبن، جاز ذلك في أظهر قولي العلماء كما في الظُّثر، قال: وهذا يشبه البيع، ويشبه الإجارة، ولهذا يذكره بعضُ الفقهاء في البيع، وبعضُهم في الإجارة، لكن إذا كان اللبن يحصلُ بعلف المستأجر وقيامه على الغنم، فإنه يشبه استثجار الشجر، وإن كان المالك هو الذي يعلِّفُها وإنما يأخذُ المشتري لبناً مقدراً، فهذا بيعٌ محضٌ، وإن كان يأخذ اللبن مطلقاً فهو بيعٌ أيضاً، فإن صاحب اللبن يوفيه اللبن بخلاف الظنر، فإنما هي تسقى الطفل، وليس هذا داخلاً فيما نهي عنه ﷺ من بيع الغَرَر، لأن الغرر تردُّدٌ بين الوجود والعدم فنهي عن بيعه، لأنه من جنس القمار الذي هو الميسر، واللَّهُ حرم ذلك لما فيه من أكل المال بالباطل، وذلك من الظلم الذي حرمه الله تعالى، وهذا إنما يكون قماراً إذا كان أحدُ المتعاوضين يحصلُ له مال، والآخر قد يحصلُ له وقد لا يحصل، فهذا الذي لا يجوز كما في بيع العبد الآبق، والبعير الشارد، وبيع حَبَلِ الحَبَلَةِ، فإن البائع يأخذ مال المشتري، والمشتري قد يحصل لهُ شيء وقد لا يحصل، ولا يعرف قدر الحاصل، فأما إذا كان شيئاً معروفاً بالعادة كمنافع الأعيان بالإجارة مثل منفعة الأرض والدابة، ومثل لبن الظئر المعتاد، ولبن البهائم المعتاد، ومثل الثمر والزرع المعتاد، فهذا كُلُّه من باب واحد وهو جائز. ثم إن حصل على الوجه المعتاد، وإلا حطٌّ عن المستأجر بقدر ما فات من المنفعة المقصودة، وهو مثلٌ وضع الجائحة في البيع، ومثلُ ما إذا تلف بعضُ المبيع قبل التمكن من القبض في سائر البيوع.

فإن قيل: مَوْرِدُ عقد الإجارة إنما هو المنافع لا الأعيان، ولهذا لا يَصِحُّ استئجار الطعام ليأكله، والماء ليشربه، وأما إجارة الظثر، فعلى المنفعة وهي وضع الطفل في حجرها، وإلقامه ثديها، واللبنُ يدخل ضمناً وتبعاً، فهو كنقع البئر في إجارة الدار، ويغتفر فيما دخل ضمناً وتبعاً ما لا يغتفر في الأصول والمتبوعات.

قيل: الجواب عن هذا من وجوه:

<sup>(</sup>١) كذا وقع في النسخ، والظاهر أنه سبق قلم، وأن المصنف أراد «سنن الدارقطني»، وهو عند الدارقطني ٢/ ٢٩٥، وكذا البيهقي ٥/ ٣٤٠، ورجح الدارقطني المرسل فيه على عكرمة، وقال البيهقي: تفرد برفعه عمر بن فروخ، وليس بالقوى.

أحدها: منع كون عقد الإجارة لا يَرِدُ إلا على منفعة، فإن هذا ليس ثابتاً بالكتاب ولا بالسنة ولا بالإجماع، بل الثابتُ عن الصحابة خلافه، كما صحَّ عن عمر رضي الله عنه أنه قبل حديقة أسيدِ بن حضير ثلاث سنين، وأخذ الأجرة فقضى بها دينه. والحديقة: هي النخل، فهذه إجارة الشجر لأخذ ثمرها، وهو مذهب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا يعلم له في الصحابة مخالف، واختاره أبو الوفاء بن عقيل من أصحابِ أحمد، واختيار شيخنا، فقولكم: إن مورد عقد الإجارة لا يكون إلا منفعة غيرُ مسلم، ولا ثابت بالدليل، وغاية ما معكم قياس محل النزاع على إجارة الخبز للأكل، والماء للشرب، وهذا من أفسد القياس، فإن الخبز تذهب عينه ولا يستخلف مثله بخلاف اللبن ونقع البئر، فإنه لما كان يستخلف ويحدث شيئاً فشيئاً، كان بمنزلة المنافع.

يوضحه الوجه الثاني: وهو أن الثمر يجري مجرى المنافع والفوائد في الوقف والعاريَّة ونحوها فيجوز أن يقف الشَّجرة لينتفع أهلُ الوقف بثمراتها كما يقفُ الأرض، لينتفع أهلُ الوقف بغلَّتها، ويجوز إعارة الشجرة، كما يجوزُ إعارة الظهر، وعاريَّة الدارِ، ومنيحةُ اللبن، وهذا كلَّه تبرع بنماء المال وفائدته، فإن من دفع عقاره إلى من يسكنه، فهو بمنزلة من دفع دابته إلى من يركبها، وبمنزلة من دفع شجرة إلى من يستثمرها، وبمنزلة من دفع أرضَه إلى من يزرعُها، وبمنزلة من دفع شاته إلى من يشربُ لبنها، فهذه الفوائدُ تدخلُ في عقود التبرع، سواء كان الأصل مُحَبَّساً بالوقف، أو غير محبس. ويدخل أيضاً في عقود المشاركات، فإنه إذا دفع شاة، أو بقرة، أو ناقة إلى من يعمل عليها بجزء من دَرِّها ونسلها، صحَّ على أصح الروايتين عن أحمد، فذلك يدخل في العقود للإجارات.

يوضحه الوجه الثالث: وهو أن الأعيان نوعان: نوع لا يستخلف شيئاً فشيئاً، بل إذا ذهب ذهب جملة، ونوع يُسْتَخْلَفُ شيئاً فشيئاً، كلَّما ذهبَ منه شيء خلفه شيء مثله، فهذا رتبة وسطى بين المنافع وبين الأعيان التي لا تُستَخْلَف، فينبغي أن ينظر في شَبَهِهِ بأيِّ النوعين فيلحق به، ومعلوم أن شَبهَهُ بالمنافع أقوى، فإلحاقه بها أولى.

يوضحه الوجه الرابع: وهو أن الله سبحانه نصّ في كتابه على إجارة الظئر، وسمّى ما تأخذه أجراً، وليس في القرآن إجارة منصوص عليها في شريعتنا إلا إجارة الظّئر بقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ أَرْضَعَنَ لَكُرُ فَنَاوُهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنَورُوا بَيْنَكُم بِمَرُونِ ﴾ [الطلاق: ٦]. قال شيخنا: وإنما ظن الظان أنها خلاف القياس حيث توهم أن الإجارة تكون على كل ما يستوفى مع بقاء أصله، سواء كان عينا أو منفعة، كما أن هذه العين هي التي توقف وتعار فيما استوفاه الموقوف عليه والمستعير بلا عوض يستوفيه المستأجر وبالعوض، فلما كان لبن الظئر مستوفى مع بقاء الأصل، جازت الإجارة عليه كما جازت على المنفعة، وهذا محض القياس، فإن هذه الأعيان يحدثها الله شيئا بعد شيء وأصلُها باق، كما يحدث الله المنافع شيئاً بعد شيء وأصلُها باق.

ويوضحه الوجه النخامس: وهو أن الأصل في العقود وجوبُ الوفاء إلا ما حرَّمه اللَّهُ ورسولُه، فإن المسلمين على شروطهم إلا شرطاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً، فلا يحرم من الشروط والعقود إلا ما حرَّمه اللَّهُ ورسولُه، وليس مع المانعين نصَّ بالتحريم البتة، وإنما معهم قياسٌ قد عُلِمَ أن بينَ الأصل والفرع فيه من الفرق ما يمنع الإلحاق، وأن القياسَ الذي مع مَنْ أجاز ذلك أقربُ إلى مساواة الفرع لأصله، وهذا ما لا حيلة فيه. وبالله التوفيق.

يوضحه الوجه السادس: وهوأن الذين منعوا هذه الإجارة، لما رأوا إجارة الظئر ثابتة بالنص والإجماع، والمقصود بالعقد إنما هو اللبنُ وهو عينٌ، تمحَّلُوا لجوازها أمراً يعلمون هم والمرضعةُ والمستأجرُ بطلانه، فقالوا: العقدُ إنما وقع على وضعها الطفل في حجرها وإلقامه ثديها فقط، واللبن يدخل تبعاً، والله يعلم والعقلاء قاطبة أن الأمر ليس كذلك، وأن وضع الطفل في حجرها ليس مقصوداً أصلاً، ولا ورد عليه عقدُ الإجارة، لا عرفاً ولا حقيقةً ولا شرعاً، ولو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرها، أو في مهده، لاستحقت الأجرة، ولو كان المقصودُ إلقام الثدي المجرد، لاستؤجر له كل امرأة لها ثدي ولو لم يكن لها لبن، فهذا هو القياس الفاسد حقاً، والفقه البارد، فكيف يقال: إن إجارة الظّئر على خلاف القياس ويدعى أن هذا هو القياس الصحيح.

الوجه السابع: أن النبي ﷺ ندب إلى منيحة العنز والشاة للبنها (١)، وحضَّ على ذلك، وذكر ثواب فاعله، ومعلوم أن هذا ليس ببيع ولا هبة، فإن هبة المعدوم المجهول لا تَصِحُّ، وإنما هو عاريَّة الشاة للانتفاع بلبنها كما يعيره الدابة لركوبها، فهذا إباحة للانتفاع بدرها، وكلاهما في الشرع واحد، وما جاز أن يستوفى بالعاريَّة جاز أن يستوفى بالإجارة، فإن موردهما واحد، وإنما يختلفان في التبرع بهذا والمعاوضة على الآخر.

والوجه الثامن: ما رواه حرب الكرماني في «مسائله»: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عباد بن عباد، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن أسيد بن حضير توفي وعليه ستة آلاف درهم دين، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه غُرماءه، فَقَبَلَهُم أرضه سنتين، وفيها الشجر والنخل، وحدائق المدينة الغالب عليها النخل والأرض البيضاء فيها قليل، فهذا إجارة الشجر لأخذ ثمرها، ومن ادعى أن ذلك خلاف الإجماع، فمن عدم علمه، بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب، فإن عمر رضي الله عنه فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهد المهاجرين والأنصار وهي قصة في مظنة الاستهار، ولم يقابلها أحد بالإنكار، بل تلقاها الصحابة بالتسليم والإقرار، وقد كانوا ينكرون ما هو دُونَها وإن فعله عمرُ رضي الله عنه، كما أنكر عليه عِمران بن حصين وغيره شأن متعة الحج (٢)، ولم ينكر أحد هذه الواقعة، وسنبين إن شاء الله تعالى أنها محضُ القياس، وأن المانعين منها لا بد لهم منها، وأنهم يتحيَّلُون عليها بحيل لا تجوز.

الوجه التاسع: أن المستوفى بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عينٌ من الأعيان وهو المغلُّ الذي يستغِلُه المستأجر، وليس له مقصودٌ في منفعة الأرض غير ذلك، وإن كان له قصد جرى في الانتفاع بغير الزرع، فذلك تَبَعٌ.

فإن قيل: المعقودُ عليه هو منفعة شَقِّ الأرضِ وبذرها وفلاحتها، والعينُ تتولَّد من هذه المنفعة، كما لو استأجر لحفر بئر فخرج منها الماء، فالمعقودُ عليه هو نفس العمل لا الماء.

قيل: مستأجرُ الأرض ليس له مقصودٌ في غير المغل، والعملُ وسيلة مقصودةٌ لغيرها، ليس له فيه منفعة، بل هو تعب ومشقة، وإنما مقصودُه ما يُحدِثُه الله من الحَبُّ بسقيه وعمله، وهكذا مستأجرُ الشاة للبنها سواء مقصودُه ما يحدثه الله من لبنها بعلفها وحفظها والقيام عليها، فلا فرق بينهما البتة إلا ما لا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦٣١)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٥٧١)، ومسلم (١٢٢٦) (١٦٩).

تناط به الأحكام من الفروق الملغاة، وتنظيرُكم بالاستئجار لحفر البئر تنظيرٌ فاسد، بل نظير حفر البئر أن يستأجر أكاراً لحرث أرضه ويبذرها ويسقيها، ولا ريب أن تنظير إجارة الحيوان للبنه بإجارة الأرض لمغلها هو محضُ القياس، وهو كما تقدَّم أصعُ من التنظير بإجارة الخبز للأكل.

يوضحه الوجه العاشر: وهو أن الغرر والخطر الذي في إجارة الأرض لحصول مغلها أعظم بكثير من الغَرَرِ الذي في إجارة الحيوان للبنه، فإن الآفات والموانع التي تعرض للزرع أكثرُ من آفات اللبن، فإذا اغتفر ذلك في إجارة الأرض، فلأن يغتفر في إجارة الحيوان للبنه أولى وأحرى.

فصل: فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة:

أحدها: منعه بيعاً وإجارة، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة.

والثاني: جوازه بيعاً وإجارة.

والثالث: جوازه إجارة لا بيعاً، وهو اختيار شيخنا رحمه الله.

وفي المنع من بيع اللبن في الضرع حديثان:

أحدهما: حديث عمر بن فروخ وهو ضعيف عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: "نَهَى أن يباع صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، أو سَمْنٌ في لَبَنِ، أو لَبَنٌ في ضَرْعِ وقد رواه أبو إسحاق عن عكرمة، عن ابن عباس رضى الله عنهما من قوله دون ذكر السمن. رواه البيهقى وغيره.

والثاني: حديث رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا جهضَمُ بن عبد اللّه اليماني، عن محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله على عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل أو وزن، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص، (١) ولكن هذا الإسناد لا تقوم به حجة، والنهي عن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ألملاقيح والمضامين، والنهي عن شراء العبد الآبق وهو آبق معلومٌ بالنهي عن بيع الغرر، والنهي عن شراء المغانم حتى تُقْسَمَ داخل في النهي عن بيع ما ليس عنده، فهو بيعُ غردٍ ومخاطرة، وكذلك الصدقاتُ قبل قبضها، وإذا كان النبيُ على نهى عن بيع الطعام قبل فهو بيعُ غردٍ ومخاطرة، وكذلك الصدقاتُ قبل قبضها، وإذا كان النبيُ على نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع انتقاله إلى المشتري وثبوت ملكه عليه، وتعيينه له، وانقطاع تعلق غيره به، فالمغانمُ والصدقات قبل قبضها أولى بالنهى. وأما ضربهُ الغائص، فغرر ظاهر لا خفاء به.

وأما بيعُ اللبن في الضرع، فإن كان معيناً لم يمكن تسليمُ المبيع بعينه، وإن كان بيعَ لبن موصوف في الذمة، فهو نظيرُ بيع عشرة أقفزة مطلقة من هذه الصُّبرة، وهذا النوع له جهتان: جهة إطلاق وجهةُ تعيين، ولا تنافي بينهما، وقد دل على جوازه نهي النبي ﷺ أن يُسلم في حائط بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحهُ، رواه الإمام أحمد، فإذا أسلم إليه في كيل معلوم من لبن هذه الشاة وقد صارت لبوناً جاز، ودخل تحت قوله: "ونهى عن بيع ما في ضروعها إلا بكيل أو وزن فهذا إذن لبيعه بالكيل والوزن معيناً أو مطلقاً، لأنه لم يفصل، ولم يشترط سوى الكيل والوزن، ولو كان التعيين شرطاً لذكره.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٢١٩٦)، بسندٍ ضعيف.

فإن قيل فما تقولون لو باعه لبنها أياماً معلومة من غير كيل ولا وزن؟

قيل: إن ثبت الحديث لم يجز بيعة إلا بكيل أو وزن، وإن لم يثبت وكان لبنها معلوماً لا يختلف بالعادة جاز بيعه أياماً، وجرى حكمه بالعادة مجرى كيله أو وزنه، وإن كان مختلفاً فمرة يزيد، ومرة ينقص، أو ينقطع، فهذا غرر لا يجوز، وهذا بخلاف الإجارة، فإن اللبن يحدث على ملكه بعلفه الدابة كما يحدث الحبّ على ملكه بالسقي، فلا غَرر في ذلك، نعم إن نقص اللبنُ عن العادة، أو انقطع، فهو بمنزلة نقصان المنفعة في الإجارة، أو تعطيلها يثبت للمستأجر حق الفسخ، أو ينقص عنه من الأجر بقدر ما نقص عليه من المنفعة، هذا قياسُ المذهب.

وقال ابن عقيل وصاحب «المغني»: إذا اختار الإمساك لزمته جميع الأجرة، لأنه رضي بالمنفعة ناقصة فلزمه جميع العوض، كما لو رضي بالمبيع معيباً، والصحيح أنه يسقط عنه من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة، لأنه إنما بذل العوض الكامل في منفعة كاملة سليمة، فإذا لم تسلم له لم يلزمه جميع العوض.

وقولهم: إنه رضي بالمنفعة معيبة فهو كما لو رضي بالبيع معيباً، جوابه من وجهين:

أحدهما: أنه إن رضي به معيباً بأن يأخذ أرشه كان له ذلك على ظاهر المذهب، فَرِضَاهُ بالعيب مع الأرش لا يُسقط حقه.

الثاني: إن قلنا: إنه لا أرش لممسك له الرد، لم يلزم سقوط الأرش في الإجارة، لأنه قد استوفى بعض المعقود عليه، فلم يمكنه ردَّ المنفعة كما قبضها، ولأنه قد يكونُ عليه ضرر في رد باقي المنفعة، وقد لا يتمكن من ذلك، فقد لا يجد بداً من الإمساك، فإلزامه بجميع الأجرة مع العيب المنقص ظاهراً، ومنعه من استدراك ظلامته إلا بالفسخ ضرر عليه، ولا سيما لمستأجر الزرع والغرس والبناء، أو مستأجر دابة للسفر فتتعيبُ في الطريق، فالصوابُ أنه لا أرش في المبيع لممسك له الرد، وأنه في الإجارة له الأرش.

والذي يوضح هذا أن النبي على حكم بوضع الجوائح وهي أن يسقط عن مشتري الثمار من الثمرة، بقدر ما أذهبت عليه الجائحة من ثمرته ويمسك الباقي بقسطه من الثمن، وهذا لأن الثمار لم تستكمل صلاحها دفعة واحدة، ولم تجر العادة بأخذها جملة واحدة، وإنما تؤخذ شيئاً فشيئاً، فهي بمنزلة المنافع في الإجارة سواء، والنبي على في المصرَّاة خيَّر المشتري بين الرد وبين الإمساك بلا أرش، وفي الثمار جعل له الإمساك مع الأرش، والفرقُ ما ذكرناه، والإجارة أشبه ببيع الثمار، وقد ظهر اعتبار هذا الشبه في وضع الشارع الجائحة قبل قبض الثمن.

فإن قيل: فالمنافع لا توضع فيها الجائحة باتفاق العلماء.

قيل: ليس هذا من باب وضع الجوائح في المنافع، ومن ظنَّ ذلك فقد وهم. قال شيخنا: وليس هذا من باب وضع الجائحة في المبيع كما في الثمر المشترى، بل هو من باب تلف المنفعة المقصودة بالعقد أو فواتها، وقد اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائها، فإنه لا تجب الأجرة مثل أن يستأجر حيواناً فيموت قبل التمكن من قبضه، وهو بمنزلة أن يشتري قفيزاً من صبرة فتتلف الصبرة قبل القبض والتمييز، فإنه من ضمان البائم بلا نزاع، ولهذا لو لم يتمكن المستأجر

من ازدراع الأرض لأفة حصلت لم يكن عليه الأجرة. وإن نبت الزرع ثم حصلت آفة سماوية أتلفته قبل التمكن من حصاده، ففيه نزاع، فطائفة ألحقته بالثمرة والمنفعة، وطائفة فرقت، والذين فرَّقوا بينه وبين الثمرة والمنفعة قالوا: الثمرة هي المعقود عليها وكذلك المنفعة، وهنا الزرع ليس معقوداً عليه، بل المعقود عليه هو المنفعة وقد استوفاها، والذين سَوَّوا بينهما قالوا: المقصود بالإجارة هو الزرع، فإذا حالت الأفة السماوية بينه وبين المقصود بالإجارة، كان قد تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه، وإن لم يعاوض على زرع فقد عاوض على المنفعة التي يتمكن بها المستأجر من حصول الزرع، فإذا حصلت الآفة السماوية المفسدة للزرع قبل التمكن من حصاده لم تسلم المنفعة المعقود عليها، بل تلفت عبل التمكن من الانتفاع، ولا فرق بين تعطيل منفعة الأرض في أول المدة أو في آخرها إذا لم يتمكن من استيفاء شيء من المنفعة، ومعلوم أن الآفة السماوية إذا كانت بعد الزرع مطلقاً بحيث لا يتمكن من الانتفاع بالأرض مع تلك الآفة، فلا فرق بين تقدمها وتأخرها.

فصل: وأما بيعُ الصوف على الظهر، فلو صحَّ هذا الحديثُ بالنهي عنه لوجب القولُ به ولم تسغ مخالفته، وقد اختلفت الروايةُ فيه عن أحمد، فمرةٌ منعه، ومرَّة أجازه بشرط جَرِّه في الحال. ووجه هذا القول أنه معلوم يمكن تسليمه، فجاز بيعه كالرطبة، وما يقدر من اختلاط المبيع الموجود بالحادث على ملك البائع يزول بجزِّه في الحال، والحادث يسير جداً لا يمكن ضبطه. هذا ولو قيل بعدم اشتراط جزَّه في الحال، ويكون كالرطبة التي تؤخذ شيئاً فشيئاً، وإن كانت تطول في زمن أخذها كان له وجه صحيح، وغايته بيع معدوم لم يخلق تبعاً للموجود، فهو كأجزاء الثمار التي لم تخلق، فإنها تتبع الموجود منها، فإذا جعلا للصوف وقتاً معيناً يؤخذ فيه كان بمنزلة أخذ الثمرة وقتَ كمالها.

ويوضح هذا أن الذين منعوه قاسوه على أعضاء الحيوان وقالوا: متصلٌ بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه، وهذا من أفسدِ القياس، لأن الأعضاء لا يمكن تسليمها مع سلامة الحيوان.

فإن قيل: فما الفرق بينه وبين اللبن في الضرع وقد سوغتم هذا دونه؟

قيل: اللبن في الضرع يختلط ملك المشتري فيه بملك البائع سريعاً، فإن اللبن سريع الحدوث، كلما حلبه دَرَّ بخلاف الصوف. والله أعلم وأحكم.

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
| • |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## المحتويات

| ٥  | مقدمة المحقق                                         |
|----|------------------------------------------------------|
| ٦  | ترجمة المؤلف                                         |
| ٨  | المنهج العلمي                                        |
| 4  | مقدمة المؤلف                                         |
| 77 | فصل: في نسبه ﷺ                                       |
| ٣٠ | قصل: في خِتَانه ﷺ                                    |
| 41 | فصل: في أمهاته ﷺ اللاتي أرضعنه                       |
| 41 | فصل: في حواضنه ﷺ                                     |
| 41 | فصل: في مبعثه ﷺ وأول ما نزل عليه                     |
| 44 | فصل: في ترتيب الدعوة ولها مراتب                      |
| 44 | فصل: في أسمائه ﷺ                                     |
| 44 | فصل: في شرح معاني أسمائه ﷺ                           |
| ** | فصل: في ذكرى الهجرتين الأولى والثانية                |
| 44 | فصل: في أولاده ﷺ                                     |
| ٤٠ | فصل: في أعمامه وعمّاته ﷺ                             |
| ٤٠ | فصل: في أزواجه ﷺ                                     |
| ٤٤ | فصل: في سراريه ﷺ                                     |
| ٤٤ | فصل: في مواليه ﷺ                                     |
| ٤٥ | فصل: في خدامه ﷺ                                      |
| ٤٥ | فصل في كتَّابه ﷺ                                     |
| ٤٥ | فصل في كتبه ﷺ التي كتبها إلى أهل الإِسلام في الشرائع |
| ٤٦ | فصل: في كتبه ورسله ﷺ إلى الملوك                      |
| ٤٨ | فصل: في مؤذنيه ﷺ                                     |
| ٤٨ | فصل: في أمرائه ﷺ                                     |
| ٤٩ | قصل: في امرائه ﷺ                                     |
| ٤٩ | فصل: في حرسه هي                                      |
|    | فصل: فيمن كال يصرب أو على بين يديه وهِ               |

| ٤٩  | فصل: فيمن كان على نفقاته وخاتمه ونعله وسواكه، ومن كان يأذن عليه                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • · | فصل: في شعرائه وخطبائه ﷺ                                                                                              |
| ٥٠  | فصل: في حُداته الذين كانوا يحدون بين يديه ﷺ في السفر                                                                  |
|     | فصل: في غزواته وبعوثه وسراياه ﷺ                                                                                       |
| ۰.  | فصل: في ذكر سلاحه وأثاثه ﷺ                                                                                            |
| ۰۰  | فصا: فددانه ﷺ                                                                                                         |
| 07  | فصل: في دوابه ﷺ                                                                                                       |
| ٥٣  | فصل: في ملابسه ﷺ                                                                                                      |
| ٥٨  | فصل: في هديه في النكاح ومعاشرته ﷺ أهله                                                                                |
| ٦٠  | فصل: في هديه وسيرته ﷺ في نومه وانتباهه                                                                                |
| 71  | فصل: في هديه ﷺ في الركوب                                                                                              |
| 71  | فصل: في هديه ﷺ في معاملته                                                                                             |
| 71  | فصل: في هديه ﷺ في مشيه وحده، ومع أصحابه                                                                               |
| 77  | فصل: في هديه ﷺ في جلوسه واتكائه                                                                                       |
| 77  | فصل: في هديه ﷺ عند قضاء الحاجة                                                                                        |
| ٦٧  | فصل: في هديه ﷺ في الفطرة وتوابعها                                                                                     |
| 79  | فصل: في هديه ﷺ في قص الشارب                                                                                           |
| ٧٠  | فصل: في هديه ﷺ في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه                                                                           |
| ٧٢  | فصل: في هديه ﷺ في خطبته                                                                                               |
| ٧٤  | نصل: في هديه ﷺ في الوضوء                                                                                              |
| VV  | نصل: في هديه ﷺ في المسح على الخفين                                                                                    |
| vv  | نصل: في هديه ﷺ في التيمم                                                                                              |
| ٧٨  | نصل: في هديه ﷺ في الصلاة                                                                                              |
| 111 | والمنابق المنابع      |
| ,   | لصل: فيما كان رسولُ الله ﷺ يقوله بعد انصرافه من الصلاة، وجلوسِه بعدَها، وسرعةِ الانتقال                               |
| 110 | منها، وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها                                                                        |
|     | صل: في هديه ﷺ في السنن الرواتب                                                                                        |
|     | صل: في هديه ﷺ في قيام الليل                                                                                           |
|     | صل: في سياق صلاته ﷺ بالليل ووتره وذكر صلاة أول الليل                                                                  |
|     | صل: في هديه ﷺ في صلاة الضحى                                                                                           |
| ۱۳٤ | المان في المعيد ويوم في معدد المستمني المستمنين المستمنين المستمنين المستمنين المستمنين المستمنين المستمنين المستمنين |

| 124            | صل: في هديه ﷺ في سجود القرآن                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122            | صل: في هديه ﷺ في الجمعة وذكر خصائص يومها                                                 |
| 188            | صل: في هبدا الجمعة                                                                       |
| 177            | صل: في هديه ﷺ في خطبه                                                                    |
| 174            | صل: في هديه ﷺ في العيدين                                                                 |
| 144            | صل: في هديه ﷺ في صلاة الكسوف                                                             |
| ۱۸٥            | صل: في هديه ﷺ في الاستسقاء                                                               |
| ۱۸۸            | صل: في هديه ﷺ في سفره وعبادته فيه                                                        |
|                | ڝل: في هديه ﷺ في قراءة القرآن، واستماعه، وخشوعه، وبكائه عند قراءته، واستماعه وتحسين      |
| 197            | صوته به وتوابع ذلك                                                                       |
| Y • Y          | نصل: في هديه ﷺ في عيادة المرضى                                                           |
| Y + £          | نصل: في هديه ﷺ في الجنائز والصلاة عليها، واتباعها، ودفنها، وما كان يدعو به للميت في صلاة |
| Y 1 0          | الجنازَّة وبعد الدفن وتوابع ذلك                                                          |
| 1 12<br>1 1 V  | نصل: في هديه ﷺ في زيارة القبور                                                           |
| , , ,<br>, , , | نصل: في هديه ﷺ في الصدقة والزكاة                                                         |
| , , ,<br>, , , | فصل: في هديه ﷺ في زكاة الفطر                                                             |
| ' ' '<br>' Y E | فصل: في هديه ﷺ في صدقة التطوع                                                            |
| 177            | فصل: في أسباب شرح الصدور وحصولها على الكمال له ﷺ                                         |
| 111            | فصل: في هديه ﷺ في الصيام                                                                 |
| 10+            | فصل: في هديه ﷺ في صيام التطوع                                                            |
| 101            | فصل: في هديه ﷺ في الاعتكاف                                                               |
| /07            | فصل: في هديه ﷺ في حجه وعمره                                                              |
|                | فصل: في سياق هديه ﷺ في حجته                                                              |
| 444            | فصل: في أعذار القائلين بهذه الأقوال، وبيان منشأ الوهم والغلط                             |
| 'ለደ            | فصل: في أعذار الذين وهموا في صفة حجته                                                    |
| /12<br>'27     | فصل: ولنرجع إلى سياق حجته ﷺ                                                              |
|                | فصل: في الأوهام                                                                          |
| °0 V           | فصل: في هديه ﷺ في الهدايا والضحايا والعقيقة                                              |
| - 7            | فما: في هليه عَلَيْهُ في العقبقة                                                         |

| ٣٦٠         | فصل: في هديه ﷺ في تسمية المولود وختانِه                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٦٠         | فصل: في هديه ﷺ في الأسماء والكُني                                            |
| 411         | فصل: في فقه هذا الباب                                                        |
| ۳٦٧         | فصل: في هديه ﷺ في حفظ المنطق واختيار الألفاظ                                 |
| ٣٧٣         | فصل: في هديه ﷺ في الذُّكْر                                                   |
| ۳۷۸         | فصل: في هديه ﷺ في الذكر عند لبس الثوب ونحوِهِ                                |
| ۳۷۸         | فصل: في هديه ﷺ عند دخوله إلى منزله                                           |
| 444         | فصل: في هديه ﷺ في الذكرِ عند دخوله الخلاء                                    |
| ۳۸۱         | فصل: في هديه ﷺ في أذكار الوضوء                                               |
| <b>የ</b> ለየ | فصل: في هديه ﷺ في الأذان وأذكاره                                             |
| 47.5        | فصل: في هديه ﷺ في أذكار الطعام قبله وبعده                                    |
| ۳۸۸         | فصل: في هديه ﷺ في السلام والاستئذانِ وتشميت العاطس                           |
| 498         | فصل: في هديه ﷺ في السلام على أهلِ الكتاب                                     |
| 441         | فصل: في هديه ﷺ في الاستئذان                                                  |
| <b>۲9</b> ۸ | فصل: في هديه ﷺ في أذكار العطاس                                               |
| 1+3         | فصل: في هديه ﷺ في أذكار السفر وآدابه                                         |
| ٤٠٥         | فصل: في هديه ﷺ في أذكار النكاح                                               |
| ٤٠٦         | نصل: في هديه ﷺ فيما يقول مَنْ رأى ما يُعجبه مِن أهله ومالِه                  |
| ٤٠٦         | نصل: فيما يقول من رأى مبتلى                                                  |
| ٤٠٦         | نصل: فيما يقوله من لحقته الطُيرَةُ                                           |
| ٤٠٧         | نصل: فيما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه                                     |
| ٤٠٧         | نصل: فيما يقولُه ويفعلُه من ابتُلي بالوَسْوَاسِ، ومَا يستعينُ به على الوسوسة |
| ٤٠٨         | نصل: فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه                                          |
| ٤١٠         | نصل: في ألفاظ كانَ ﷺ يَكْرَهُ أَن تُقَال                                     |
| ٤١٣         |                                                                              |
| 241         |                                                                              |
| 200         | •                                                                            |
| ٤٥٧         | •                                                                            |
| fav         | صل                                                                           |

| ٤٥٨   | صل: في هديه في الأرض المغنومة                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | صل: في هديه في الأمان، والصلح، ومعاملةِ رسل الكفار، وأخذِ الجزية، ومعاملةِ أهل الكتاب،<br>والمنافقين، وإجارة من جاءه من الكفار حتى يسمَعَ كلامَ الله، وردّه إلى مأمنه، ووفائِهِ بالعهدِ، |
| ٤٦٠   | والمنافقين، وإجاره من جاءه من العدار على ينسب عادم الله ورده المي عاده ور ير . المر                                                                                                      |
| ٤٧٤   | <br>نصل: في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين، من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل                                                                                                     |
| ٤٧٦   | نصل: في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار                                                                                                                                              |
| 244   | نصل: في غزوة بدر الكبرى                                                                                                                                                                  |
| ٤٨٦   | نصل: في قتل كعب بن الأشرف                                                                                                                                                                |
| ٤٨٧   | فصل: في غزوة أُحد                                                                                                                                                                        |
| 141   | فصل: فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفِقه                                                                                                                                      |
| 247   | فصل: في ذكر بعضِ الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد                                                                                                                           |
| ٥١٣   | فصل: في غزوة دُومَة الجندل                                                                                                                                                               |
| 910   | فصل: في غزوةِ المُرَيْسِيع                                                                                                                                                               |
| 014   | فصل: في غزوة الخندق                                                                                                                                                                      |
| 077   | فصل: في سرية نجد                                                                                                                                                                         |
| 077   | فصل: في غزوة الغابة                                                                                                                                                                      |
| ۲۲٥   | فصل: في قصة الحديبية                                                                                                                                                                     |
| ۲۳٥   | فصل: في بعض ما في قصة الحُديبية مِن الفوائِدِ الفِقهية                                                                                                                                   |
| ٥٣٦   | فصل: في الإشارة إلى بعضِ الحِكم التي تضمُّنتها هذه الهدنة                                                                                                                                |
| 940   | فصل: في غزوة خيبر                                                                                                                                                                        |
| • •   | فصل: فيما كان في غزوة خيبر من الأحكام الفقهية                                                                                                                                            |
| 0 0 A | فصل: في فقه هذه القصة                                                                                                                                                                    |
| 77    | فصل: في سرية عبد الله بن حُذافة السَّهمي                                                                                                                                                 |
| 77    | فصل: في عمرة القضيَّةِ                                                                                                                                                                   |
| ላፖ    | فصل: في غزوة مؤتة                                                                                                                                                                        |
| ۰۷۰   | فصل: في غزوة ذات السلاسل                                                                                                                                                                 |
| ٧١    | فصل: في سرية الخَبَط                                                                                                                                                                     |
| VY    | فصل: في فقه هذه القصة                                                                                                                                                                    |
| ٧٤    | فصل: في الفتح الأعظم                                                                                                                                                                     |

| ۳۸۹ | دكر سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٤ | فصل: في الإشارة إلى ما في الغزوة مِن الفقه واللطائف                                |
| ٥٩٥ | فصل: فيما في خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم                           |
| 7.0 | فصل: في غزوة حنين، وتُسمى غزوةَ أوطاس                                              |
| ٠١٠ | فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنُّكت الحكمية   |
| 719 | فصل: في غزوة الطائف                                                                |
| 777 | فصل: في السرايا والبعوث في سنة تسع                                                 |
| 777 | فصل: في ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم                                    |
| AYF | فصل: ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول سنة تسع           |
| 778 | فصل: ذكر سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة سنة تسع في شهر ربيع الآخر           |
| 774 | فصل: في ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى صنم طيىء ليهدمه في هذه السنة     |
| ٠٣٠ | فصل: ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي ﷺ                                                |
| 740 | فصل: في غزوة تبوك                                                                  |
| 72. | فصل: في بعث رسول الله ﷺ خالد بن الوليد إلى أُكَيْدِرِ دُومة                        |
| 137 | فصل: في خطبته ﷺ بتبوك وصلاته                                                       |
| 727 | فصل: في جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك                                             |
| 725 | فصل: في رجوع النبي ﷺ من تبوك وما همَّ المنافقون به من الكَيْلِ به وعِصمة الله إياه |
| 722 | فصل: في أمر مسجد الضرار الذي نهى الله رسوله أن يقومَ فيه، فهدمه ﷺ                  |
| 728 | فصل: في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد                     |
| 778 | فصل: في حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة تسع بعد مقدمه من تبوك                  |
| 770 | فصل: في قدوم وفود العرب وغيرهم على النبي ﷺ                                         |
| ٦٧٠ | فصل: في قدوم وفد عبد القيس                                                         |
| 777 | فصل: في قدوم وفد بني حنيفة                                                         |
| 777 |                                                                                    |
|     | نصل: في قدوم وفد طبيء على النبي ﷺ                                                  |
|     | نصل: في قدوم وفد كندة على رسول الله ﷺ                                              |
| 777 | نصل: في قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن                                              |
| 777 |                                                                                    |
| 777 | نصل: في قدوم وفد بني الحارث بن كعب على رسول الله ﷺ                                 |

| 177         | صل: في قدوم وفد هَمْدَانَ عليه ﷺ                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| ۸۷۲         |                                                                        |
| ۸۷۶         | صل: في قدوم وفد دوس على رسول الله ﷺ قبل ذلك بخيبر                      |
| ٦٨٠         | صل: في فقه هذه القصة                                                   |
| ٠٨٢         | صل: في قدوم وفد نجران عليه ﷺ                                           |
| ٥٨٦         | صل: في فقه هذه القصة                                                   |
| 7.4         | صل: في قدوم رسول فَرُوَّةً بنِ عمرو الجُذَّامي ملك عرب الروم           |
| 7.4.9       | صل: في قدومُ وفد بني سعدٌ بن بكر على رسول الله ﷺ                       |
| 74.         | صل: في قدوم طارق بن عبد الله وقومه على رسول الله ﷺ                     |
| 141         | صل: في قدوم وفد تُجيب                                                  |
| 741         | صل: في قدوم وفد بني سَعد هُلَيْم مِن قُضاعة                            |
| 747         | يُصل: في قدوم وفد بني فَزَارة                                          |
| 747         | نصل: في قدوم وفد بني أَسَد                                             |
| 794         | نصل: في قدوم وَفدِ بَهْراء                                             |
| 794         | نصل: في قدوم وفد عُذرة                                                 |
| 744         | نصل: في قدوم وفد بَلِيّ                                                |
| 790         | نصل: في قدوم وفد ذي مُرة                                               |
| 747         | نصل: في قدوم وفد خَوْلان                                               |
| 141         | فصل: في قدوم وفد محارب                                                 |
| 747         | فصل: في قدوم وفد صُدَاء في سنة ثمانفصل: في قدوم وفد صُدَاء في سنة ثمان |
| 144         | فصل: في فقه هذه القصة                                                  |
| 144         | فصل: في قدوم وفد غسانفصل: في قدوم وفد غسان                             |
| 199         | فصل: في قدوم وفد سلامان                                                |
| 144         | فصل: في قدوم وفد بني عَبْس                                             |
| /••         | فصل: في قدوم وفد غامد                                                  |
| /••         | فصل: في قدوم وفد الأزد على رسول الله ﷺ                                 |
| /• <b>1</b> | فصل: في قدوم وفد بني المُنتَفِق على رسول الله ﷺ                        |
| /•¥         | فصل: في قدوم وفدِ النخع على رسول الله ﷺ                                |
| /• A        | فصل: في ذكر هديه ﷺ في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم                       |

| ۷۱۲ | فصل: في كتابه إلى الحارث بن أبي شِمرِ الغَسَّاني                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۱۲ | فصل: الطب النبوي                                                                           |
|     | فصل: في هديه ﷺ في الاحتماء من التخم، والزيادة في الأكل على قدر الحاجة، والقانون الذي       |
| ۷۱۸ | ينبغي مراعاتُه في الأكل والشرب                                                             |
| ٧٢١ | فصل في هديه في علاج الحمِّي                                                                |
| ٥٢٧ | فصل: في هديه في علاج استطلاق البطن                                                         |
| ٧٧٧ | فصل: في هديه في الطَّاعون، وعلاجه، والاحتراز منه                                           |
| ٧٣١ | فصل: في هديه في داء الاستسقاء وعِلاجه                                                      |
| ٧٣٢ | فصل: في هديه في علاج الجرح                                                                 |
| ٧٣٣ | فصل: في هديه في العلاج بشرب العسل، والحجامة، والكي                                         |
|     | فصل: في هديه في أوقات الحجامة                                                              |
| ۷۳۷ | فصل: في هديه ﷺ في قطع العروق والكمي                                                        |
| ٧٣٩ | فصل: في هديه ﷺ في علاج الصرع                                                               |
| ٧٤٠ |                                                                                            |
| ٧٤٣ | فصل: في هديه ﷺ في علاج عِرق النَّسا                                                        |
| 711 | فصل: في هديه ﷺ في علاج يبس الطبع، واحتياجه إلى ما يُمشيه ويُلينه                           |
| 750 | فصل: في هديه ﷺ في علاج حِكة الجِسم وما يولد القَمل                                         |
| 717 | فصل: في هديه ﷺ في علاج ذاتِ الجنب                                                          |
| 714 | فصل: في هديه ﷺ في علاج الصُّداع والشقيقة                                                   |
|     | فصل: في هديه ﷺ في معالجة المرضى بترك إعطائهم ما يكرهونه من الطعام والشراب، وأنهم لا        |
| ۲۵۱ | يُكرهون على تناولهما                                                                       |
| ۷٥٤ | فصل: في هديه ﷺ في علاج العُذْرة، وفي العلاج بالسَّعوط                                      |
| ٧٥٤ | فصل: في هديه ﷺ في علاج المفؤود                                                             |
| ۷٥٧ | فصل: في هديه ﷺ في دفع ضرر الأغذية والفاكهة، وإصلاحها بما يدفع ضررها ويقوي نفعها            |
| ۷٥٧ | فصل: في هديه ﷺ في الجمية                                                                   |
| V04 | نصل: في هديه ﷺ في علاج الرَّمدِ بالسكون، والدُّعةِ، وتركِ الحركة، والحِمية مما يَهيج الرمد |
| 771 | نصل: في هديه ﷺ في علاج الخَدَرَان الكلي الذي يَجْمُدُ معه البدنُ                           |
|     | نصل: في هديه ﷺ في إصلاح الطعام الذي يقع فيه الذباب، وإرشاده إلى دفع مضرات السموم           |
| ٧٦١ | بأضدادها                                                                                   |
| ٧٦٢ | نصل: في هديه ﷺ في علاج البَثرة                                                             |
| V44 | نصل: في هديه ﷺ في علاج الأورام، والخُرَاجات التي تبرأ بالبَطُّ والبَزْل                    |

| 475         | نصل: في هديه ﷺ في علاج المرضى بتطييب نفوسهم وتقوية قلوبهم                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¥7\$        | نصل: في هديه ﷺ في علاج الأبدان بما اعتادته من الأدوية والأغذية دون ما لم تعتده           |
| ٥٢٧         | نصل: في هديه ﷺ في تغذية المريض بألطفِ ما اعتاده مِن الأغذية                              |
| <b>777</b>  | نصل: في هديه ﷺ في علاج السُّمُ الذي أصابه بخيبرَ من اليهود                               |
| ٧٦٧         | نصل: في هديه ﷺ في علاج السُّحر الذي سحرته اليهُود به                                     |
| V74         | نصل: في هديه ﷺ في الاستفراغ بالقيء                                                       |
| ٧٧١         | نصل: في هديه ﷺ في الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين                                       |
| ۷۷۳         | نصل: في هديه ﷺ في تضمين من طبُّ الناس، وهو جاهل بالطب                                    |
| ۷۷۸         | نصل: في هديه ﷺ في التحرز من الأدواء المعدية بطبعها، وإرشاده الأصحاء إلى مجانبة أهلها     |
| ۷۸۱         | نصل: في هديه ﷺ في المنع من التداوي بالمحرمات                                             |
| ۷۸۳         | نصل: في هديه ﷺ في علاج القَمْلِ الذي في الرأس وإزالته                                    |
|             | نصول: في هديه ﷺ في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية، المفردة والمركبة منها، ومن الأدوية |
| ٥٨٧         | الطبيعية                                                                                 |
| ٥٨٧         | نصل: في هديه ﷺ في علاج المصاب بالعين                                                     |
| ٧4٠         | نصل: في هديه ﷺ في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية                                  |
| <b>V41</b>  | نصل: في هديه ﷺ في رُقية اللَّدِيغ ُبالفاتحة                                              |
| ۷۹۳         | نصل: في هديه ﷺ في علاج لدغة العقرب بالرُّقية                                             |
| <b>V90</b>  | نصل: في هديه ﷺ في رقية النملة                                                            |
| <b>V</b> 40 | نصل: في هديه ﷺ في رُقية الحيَّة                                                          |
| ٧٩٦         | فصل: في هديه ﷺ في رُقية القَرحة والجُرْح                                                 |
| <b>V9V</b>  | فصل: في هديه ﷺ في علاج الوجع بالرُّقية                                                   |
| <b>V4V</b>  | نصل في هديه ﷺ في عِلاج حرِّ المصيبة وحُزنها                                              |
| ۸۰۱         | فصل: في هديه ﷺ في علاج الكرب والهم والغم والحزن                                          |
| ۸۰۳         |                                                                                          |
| ۸۰۸         | فصل: في هديه ﷺ في علاج الفَزَعِ، والْأَرَقِ المانِع من النوم                             |
| ۸۰۸         | فصل: في هديه ﷺ في علاج داء الحريق وإطفائه                                                |
| ٨٠٩         | فصل: في هديه ﷺ في حفظ الصحة                                                              |
| ۸۱۲         | فصل: في هديه ﷺ في هيئة الجلوسِ للأكل                                                     |
| ۸۲۰         | فصا: في تدب و لأم الملب                                                                  |

| ۸۲۱         | فصل: في تدبيره لأمر المسكن                                                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۱         | فصل: في تدبيره لأمر النوم واليقظة                                                |
| ٤٣٨         | فصل: في هديه ﷺ في علاج العِشق                                                    |
| ۸٤٠         | فصل: في هديه ﷺ في حفظ الصحة بالطيب                                               |
| ٨٤١         | فصل: في هديه ﷺ في حفظ صحة العين                                                  |
|             | فصل: في ذكر شيء من الأدوية والأغذية المفردة التي جاءت على لسانه ﷺ مرتبة على حروف |
| <b>13</b> 1 | المعجم                                                                           |
| ٨٤٢         | حرف الهمزة                                                                       |
| ٨٤٣         | حرف الباء                                                                        |
| ٨٤٦         | حرف التاء                                                                        |
| ٨٤٧         | حرف الثاء                                                                        |
| ٨٤٨         | حرف الجيم                                                                        |
| ٨٤٨         | حرف الحاء                                                                        |
| ۸٥١         | حرف الخاء                                                                        |
| ۸٥٣         | حرف الدال                                                                        |
| ٤٥٨         | حرف الذال                                                                        |
| ۸٥٥         | حرف الراء                                                                        |
| ۸۵۸         | حرف الزاي                                                                        |
| ۸٦٠         | حرف السين                                                                        |
| ۸٦٣         | حرف الشين                                                                        |
| ۸۱٥         | حرف الصاد                                                                        |
| ۸٦٧         | حرف الضاد                                                                        |
| ٧٢٨         | حرف الطاء                                                                        |
| 474         | حرف العين                                                                        |
| AVY         | حرف الغين                                                                        |
| ۸۷۲         | حرف الفاء                                                                        |
| AV£         | حرف القاف                                                                        |
| 778         | حرف الكاف                                                                        |
| 444         | a NII . a . a                                                                    |

| ۸۸۸         | فصل: في لحوم الطير                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>79 1</b> | حرف الميم                                                                                       |
| ۲۴۸         | حرف النون                                                                                       |
| ۸۹۸         | حرف الهاء                                                                                       |
| ۸۹۸         | حرف الواو                                                                                       |
| ۸۹۹         | حرف الياء                                                                                       |
| 4.0         | فصل: في هديه ﷺ في الأقضِيَة والأنكِحَة والبُيُوع                                                |
| 4.0         | فصل: في حكمه فيمن قَتَلَ عبده                                                                   |
| 4.0         | فصل: في حكمه في المحاربين                                                                       |
| 4+7         | فصل: في حكمه بين القاتل وولي المقتول                                                            |
| 4.7         | فصل: في حكمه بالقَوَدِ على من قتل جاريةً، وأنهُ يُفعَلُ به كما فَعَلَ                           |
| 4.7         | فصل: في حكمه ﷺ فيمن ضرب امرأةً حاملاً فَطَرحها                                                  |
| 4.4         | فصل: في حكمه ﷺ بالقَسامة فيمن لم يُعرف قاتِلُه                                                  |
| 4.8         | فصل: في حُكمه ﷺ في أربعةٍ سقطُوا في بثر، فتعلَّق بعضهم ببعض، فهلكُوا                            |
| 4.4         | فصل: في حُكمه ﷺ فيمن تزوَّج امرأَةَ أبيه                                                        |
| 4.4         | فصل: في حُكمه ﷺ بقتل من اتُّهمَ بأم ولده فلما ظهرت براءتُه، أمسك عنه                            |
| 41+         | فصل: في قضائه ﷺ في القتيل يُوجد بينَ قريتين                                                     |
| 411         | فصل: في قضائه ﷺ بتأخير القِصاصِ من الجُرح حتى يَنْدَمِلَ                                        |
| 411         | فصل: في قضائِهِ ﷺ بالقصاصِ في كسرِ السن                                                         |
| 411         | فصل: في قضائه ﷺ فيمن عضٌ يَدَ رَجُلٍ فانتزع يده من فيه، فسقطت ثنية العاضّ بإهدارها              |
|             | فصل: في قضائه ﷺ فيمن اطلع في بيت رجُلِ بغير إذنه، فَحَذَفَهُ بِحَصاةٍ أَو عُود، ففقاً عينه، فلا |
| 411         | شيء عليه                                                                                        |
|             | فصل: في قضائه ﷺ على من أقر بالزُّني                                                             |
|             | نصل: في حُكمه ﷺ على أهلِ الكتاب في الحدود بحُكم الإسلام                                         |
|             | نصل: في قضائه ﷺ في الرجل يزني بجارية امرأته                                                     |
|             | لصل: في حكمه ﷺ في السارق                                                                        |
|             | نصل: في حكمه ﷺ على من اتَّهم رجلاً بسرقة                                                        |
| 447         | نصل: في قضائه ﷺ فيمن سبَّه من مسلم أو ذِمُي أو مُعاهَدِ                                         |
| 444         | نصل: في حكمه ﷺ فيمن سمَّه                                                                       |

| 444 | لصل: في حكمه ﷺ في الساحر                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94. | نصل: في حكمه ﷺ في أول غنيمة كانت في الإسلام وأوَّل قتيل                                     |
| 94. | نصل: في حكمه ﷺ في الجاسوس                                                                   |
| 44. | نصل: في حكمه في الأسرى                                                                      |
| 441 | لصل: في حكمه ﷺ في فتح خيبر                                                                  |
| 444 | نصل: في حكمه ﷺ في فتح مكة                                                                   |
| 444 | نصل: في حكمه ﷺ في قسمة الغنائم                                                              |
|     | نصل: في حكمه ﷺ فيما حازه المشركون من أموال المسلمين، ثم ظهر عليه المسلمون، أو أسلم          |
| 140 | عليه المشركون                                                                               |
| 441 | فصل: في حكمه ﷺ فيما كان يُهدى إليه                                                          |
| 141 | فصل في حكمه ﷺ في قسمة الأموال                                                               |
|     | فصل: في حكمه ﷺ في الوفاء بالعهد لعدوُّه وفي رسلهم، أن لا يُقتلوا ولا يُحبسوا، وفي النبذ إلى |
| 92. | من عاهده على سواء إذا خافَ منه نقضَ العهد                                                   |
| 4£1 | فصل: في حكمه ﷺ في الأمان الصادر من الرجال والنساء                                           |
| 424 | فصل: في حكمه ﷺ في الجزية ومقدارها وممن تقبل                                                 |
| 924 | فصل: في حكمه ﷺ في الهدنة وما ينقضها                                                         |
| 427 | فصل: في حكمه ﷺ في الثَّيْبِ والبِكر يُزَوِّجُهما أبوهما                                     |
| 424 | فصل: في حكمه ﷺ في النكاح بلا ولي                                                            |
| 40. | فصل: في قضائه في نكاح التفويض                                                               |
| 40. | فصل: في حكمه ﷺ فيمن تزوج امرأةً فوجدها في الحَبَلِ                                          |
| 901 | فصل: في حُكمه ﷺ في الشُّروط في النَّكاح ِ                                                   |
| 404 | فصل: في حكمه ﷺ في نِكاح الشُّغارِ والمُحلُّل، والمُتعَةِ ونِكَاحِ المُحرِم، ونِكاح الزانيةِ |
|     | فصل: في حكمه ﷺ فيمن أسلم على أكثر مِن أربع نِسوة أو على أختين                               |
|     | فصل: فيما حَكَم الله سبحانه بتحريمه مِن النساء على لسان نبيه ﷺ                              |
|     | فصل: في حُكمِه ﷺ في الزوجين يُسلمُ أحدُهما قبل الآخر                                        |
|     | فصل: في حكمه ﷺ في العَزْلِ                                                                  |
|     | فصل: في حكمه ﷺ في الغَيل، وهو وطءُ المرضعة                                                  |
| 4٧٠ | فصل: في حُكمه ﷺ في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات                                         |
| 474 | فصل: في قضائه علله في تحديم وطء المرأة الحيلي من غير الواطيء                                |

| 478     | فصل: في حكمه ﷺ في الرجل يعتقُ أمته ويجعل عتقها صداقها                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 £    | فصل: في قضائه ﷺ في صحة النكاح الموقوفِ على الإجازة                                            |
| 475     | فصل: في حكمه ﷺ في الكفاءة في النكاح                                                           |
| 977     | فصل: في حُكمه ﷺ في ثُبوتِ الخيارِ للمعتَقة تحتَ العبدِ                                        |
| 444     | فصل: في قضائه ﷺ في الصداق بما قلُّ وكثُرُ وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج مِن القُرآن      |
|         | فصل: في حكِمه ﷺ، وخلفائه في أحد الزوجين يجد بصاحبه برصاً أو جنوناً أو جذاماً، أو يكون         |
| ۹۸٥     | الزوج عِنينا                                                                                  |
| 444     | فصل: في حكم النبي ﷺ في خدمة المرأةِ لزوجها                                                    |
| 444     | حُكْمُ رسولِ الله ﷺ بَيْنَ الزوجين يَقَعُ الشُّقاقُ بينهما                                    |
| 441     | حُكم رسول الله ﷺ في الخُلع                                                                    |
| 440     | ذكرُ أحكام رسولِ الله ﷺ في الطلاق                                                             |
| 440     | ذكر حكمه ﷺ في طلاق الهازل، وزائل العقل، والمكرَّه والتطليق في نفسه                            |
| 11      | حكم رسول الله ﷺ في الطلاق قبل النكاح                                                          |
|         | حُكْمُ رسولِ الله ﷺ في تحريم طلاق الحائضِ والنفساء والموطوءةِ في طُهرها، وتحريم إيقاع الثلاث  |
| 1 • • 1 | جمله                                                                                          |
| 1.1     | فصل: في حكمه ﷺ فيمن طلق ثلاثاً بكلمة واحدة                                                    |
|         | حُكم رسول الله ﷺ في العبد يُطلِّقُ زوجتَه تطليقتين، ثم يُعتقُ بعد ذلك، هل تَحِلُّ له بدون زوج |
| 1.4     |                                                                                               |
| 1.4     |                                                                                               |
| 1.5     |                                                                                               |
| 1.4     |                                                                                               |
| 1.4     |                                                                                               |
| 1.4     |                                                                                               |
| 1 + £   | حُكم رسول الله ﷺ الذي بيَّنه عن ربه تبارك وتعالى فيمن حرَّم أمته أو زوجته أو متاعه ٣          |
| 1.0     | حكمُ رسول اللَّهِ ﷺ في قول الرُّجُلِ لامرأته: الحقي بأَهْلِكِ                                 |
| 1.0     | حُكم رسولِ الله ﷺ في الظهار، وبيان ما أنزل الله فيه، ومعنى العودِ الموجبِ للكفارة y.          |
| 1.7     | حُكُمُ رسولِ الله ﷺ في الإيلاء                                                                |
| 1 • 7   | حُكم رسولِ الله ﷺ في اللَّعان                                                                 |
|         | نصل: في حُكمِه ﷺ في لُحُوق النسب بالزَّوج إذا خالف لونُ ولده لونَه                            |
|         | لصل: في حُكمه ﷺ بالولدِ لِلفراش، وأن الأمة تكون فراشاً، وفيمن استلجة. بعدَ مَدُت أدبه على     |

| صل: ذِكْرُ حُكُم رسولِ الله ﷺ في استلحاقِ ولدِ الزنى وتوريثه                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يُ الحكم الذي حكم به على بن أبي طالب رضي الله عنه في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في                                                                                                                                                                                                                                                              |
| طُهر واحد ثم تنازعوا الولد فأقرع بينهم فيه ثم بلغ النُّبيُّ ﷺ فضحك ولم ينكره ١١٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| صل: ذِكرُ حكم رسولِ الله ﷺ في الولد مَن أحقُّ به في الحضانة                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كلام على هذه الأحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كر قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كر قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| كر قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کر قول أبي هريرة رضي الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تك : ما في هذا الكلام من مقبول ومردود                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| العرب عامي المنطقة على الزوجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نحر عصه پیپر مي مصحت کی وو.<br>ذکر ما روي من حکم رسول الله ﷺ في تمکين المرأة من فراق زوجها إذا أعسر بنفقتها ١١٤٢                                                                                                                                                                                                                                   |
| يمر ما روي من كسم ركون به يهير عي عدين عمر الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى<br>نصل: في حكم رسول الله ﷺ الموافق لكتابِ الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى                                                                                                                                                                                         |
| نصل. في تحدم رسون الله عير السوائل دعة بالمساطقة عبد الله عير السوائلة عبد الله عير المساطقة عبد الله عبد الله عير المساطقة عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله الله الله عبد الله الله الله الله عبد الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ذكر مواققه هذا العجام نحتاب الله طو ترجل المستسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ذكر المطاعن التي طعل بها طبي خبر فاطمة بنتِ قيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| دكر طعن عائسه رضي الله عله في طبر قاصه بحث على حديث فاطمة                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| دکر طعن اسامه بنِ ریدِ حب رسون الله پیچر وبن عبد علی عدید                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| دكر طعن مروان على حديث قاطمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| دگر طعنِ سعیدِ بن المسیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ذكر طعنُ سليمان بن يسار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ذكر طعن الأسود بن يزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ذكر طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ذكر الأجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ذكر حكم رسول الله ﷺ الموافق لكتاب الله تعالى من وجوب النفقة للأقارب                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ذِكْرُ حكم رسولِ الله ﷺ في الرضاعة وما يحرم بها وما لا يحرم، وحُكمه في القَذْرِ المحرَّم منها،                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وحُكمه في إَرضاع الكبير، هل له تأثير أم لا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ذكر حكمه ﷺ في العدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فصل: في الأجوبة عن اعتراضكم على ادلتنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ذكر حكم رسول الله ﷺ باعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه، وأنه غيرُ                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مخالف لِحكمه بخروج المبتوتة واعتدادها حيث شاءت                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 177A  | ذِكرُ حكمِ رسولِ الله ﷺ في إحداد المعتدةِ نفياً وإثباتاً               |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 1777  | •                                                                      |
| 1707  | •                                                                      |
| 1777  | حُكمُ رسولِ الله ﷺ في ثمن الكَلْبِ والسُّنُورِ                         |
| \YV•  | فصل: في حُكمه ﷺ في بيع عَسْبِ الفَحْل وضِرَابِه                        |
| نناسُ | ذكرُ حكم رسولِ الله ﷺ في المنع مِن بيع الماء الذي يشترك فيه اا         |
| 17A7  | ذِكرُ حُكم رسول الله ﷺ في منع الرجلِ من بيع ما ليس عنده                |
|       | ذكُ حُكمَ رسول الله على في بدم الحَصَاة والغَرَر والمُلامسة والمُنَارَ |